# ليسان العرب

للإَمَامِ لهَ لَهِ أَبِي الفِضِ خَبِالِ لدِّن مِحَبِّ بن مَكْرِمِ الْمِنْ مُلَمِ مِنْ مَكْرِمِ الْمِن مُلَمِّ المِن مُنطورالا فريقي المِضري

دار صادر بیروت

## A CONTRACTOR

عزمنا بعد الاتكال عليه سبحانه ، وبعد إعبال الروية وتقليب الفكر ، أن نصدر طبعة جديدة للسان العرب ، لابن منظور الإفريقي ، وليس هذا العبل يسيراً ، فإن الطبعة الأولى توافرت عليها أموال حكومة الحديو محمد توفيق وتحت إمرتها مطبعة كبيرة ، كما تعاون علماؤها في الإشراف على العبل ، ومع ذلك لم تَخَلُ من أغاليط ، بعضها نبّه عليه جماعة من العلماء ، وبعضها لم ينبّه عليه أحد ، فتدار كنا ذلك كله ، مستعينين بنخبة من علماء اللغة المتخصصين ، ورأينا أن نثبت تحقيق التصمح الطبعة الأولى الواددة في الموامش بنصياً.

وسنصدر الكتاب أجزاء ليسهل اقتناؤه . وسنضف إليه فهرساً شاملاً أسماء الشعراء وذيلاً بالمفردات والمصطلحات الحديثة التي أقرتها المجامع اللغوية في البلاد العربية ، لوصل ما انقطع من التراث اللغوي .

وأشير علينا أن نغير ترتب « اللسان » ولكنا آثرنا ان يبقى على حاله حفظاً للأثر من أن يغيّر ، ولأن ترتيب الأبواب على الحرف الأخير يعين الشاعر على القافية – ولعله أحد المقاصد التي أرادها صاحب اللسان – وهناك معاجم تسير على غير هذا الترتيب الذي اختاره ان منظور واختاره فثمله الفيروزابادي .

غير أننا تبسيراً للبحث عن اللفظة المراد البحث عنها ، وإيضاح مكانها من مادتها ، وأينا أن نضع فواصل حاولنا بها على قدر الاستطاعة ، أن نفصل بين اللفظة والأخرى ، لكي تبرز للباحث ضائته التي ينشدها بأيسر سبيل وأقل عناء . والله ولي التوفيق .

الناشرون

## ترجكمة المؤلف رحيكه الله

قالَ الامام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل احد بن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة في حرف المبر ما نصه :

هو محمد بن مكرم بن على بن احمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري جمال الدين أبو الفضل ، كان ينسب الى وويفع بن ثابت الأنصاري. ولدسنة ، ١٣٠ في المحرم وسمع من ابن المقير ومرتضى بن حاتم وعده الرحيم بن الطفيل ويوسف بن المخيلي وغيرهم. وعسر و كبر وحد ثن فأكثروا عنه، وكان مغرى باختصار كتب الأدب المطوئة، اختصر الأغاني والعقد والذخيرة ونشوان المحاضرة ومفر دات ابن البيطار والتواريخ الكبار وكان لا يمل من ذلك ، قال الصفدي: لا أعرف في الأدب وغيره كتاباً مطوئلاً إلا وقد اختصره، قال: وأخبرني ولده قطب الدين أنه ترك بخطه خسسائة مجلدة ، ويقال إن الكتب التي علقها بخطه من مختصر انه خسسائة مجلدة ، قلت : وجمع في اللغة كتاباً سناه «لسان العرب» جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح والجمهرة والنهاية وحاشية الصحاح ، وهو كبير ، وخدم في ديوان الإنشاء طول عمره وولي قضاه طرابلس .

ضع كتابي إذا أتاك إلى الأر ض وقلته في يديك لمامسا فعلى ختمه وفي جانبيمه 'قبَلُ قد وضعتهن توامما قال وأنشمني لنفسه:

الناس قد أثموا فينا بظنهم وصد قوآ بالذي أدري وتدرينا ماذا يضر لك في تصديق قولهم بأن نحقق ما فينا يظنونا حملي وحملك ذنباً واحداً ثقة بالعفو أجمل من إثم الورى فينا

قال الصفدي : هو معنى مطروق للقدماء لكن زاد فيه زيادة وهي قوله ثقة بالعفو من أحسن متممات البلاغة. وذكر ابن فضل الله أنه عمي في آخر عمره ، وكان صاحب نكت ونوادر وهو القائل :

بالله إن جزت بوادي الأراك؛ وقبَّلت عبدانه الحضر فاك فابعث إلى عبدك من بعضها، فإنني ، والله ، مما كي سواك

ومات في شعبان سنة ٧١١ .

\* \* \*

وقال الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنجاة فيمن اسمه محمد :

محمد بن مكرم بن علي وقبل رضوان بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري حمال الدين أبو الفضل صاحب لسان العرب في اللغة الذي جمع فيه بين التهذيب والمجكم والصحاح وحواشيه والجنهرة والنهاية ، ولد في المحرم سنة ١٣٠٠ وسمع من ابن المقير وغيره وجمع وعسر وحدث واختصر كثيراً من كتب الأدب المطوالة كالأغاني والعقد والذخيرة ومفردات ابن البيطار ، ونقل أن محتصر انه خمسمائة مجلا، وكان صدراً رئيساً فاضلاً في الأدب مليح الإنشاء روى عنه السبكي والذهبي وقال نفر د بالفوالي وكان عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة واختصر تاريخ دمشق في نحو ربعه ، وعنده تشيع بلارفض ، مات في شعبان سنة ٧١١.

## مقدمة الطبعة الاولى

الحيد لله منطق اللسان بتحميد صفاته ، وملهم الجنان الى توحيد ذاته ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف مخلوقاته ، وعلى آله وصحبه الذين اقتدوا بقداته واهتدوا بسياته . وبعد فقد اتفقت آراء الامم : العرب منهم والعجم ، الذين مارسوا اللغات ودروا ما فيها من الفنون والحكم ، وأساليب التعبير عن كل معنى يجري على اللسان والقلم ، على ان لغة العرب أوسعها وأسنعها ، وأخلصها وأنصعها ، وأشرفها وأفضلها ، وآصلها وأكلها ، وذلك لغزارة موادها ، واطراد اشتقاقها ، وسرارة جوادها ، واتحاد انتساقها . ومن جملته تعدد وأكملها ، وذلك لغزارة موادها ، واطراد اشتقاقها ، وسرارة جوادها ، والحد في القصائد بما يكسب النظم من المتحدين وجوها ، لا تجد لها في غيرها من لغات العجم شبها .

وهذا النفضيل يزداد بياناً وظهوراً، ويزيد المتأمل تعجباً وتحييراً، اذا اعتبرت أنها كانت لغة قوم أُمّيين، لم يكن لهم فلسفة اليونانيين، ولا صنائع أهل الصين، ومع ذلك فقد جعلت بحيث يعبر فيها عن خواطر هذين الحيلين بل سائر الاجيال، اذاً كانت جديرة بأن يُشغل بها البال، وتحسن في الاستعبال الذي من لوازمه أن يكون المعنى المفرد وغير المفرد موضوعاً بازائه لفظ مفرد في الوضع، مخف النطق به على اللسان ويرتاح له الطبع، وهو شأن العربية، وكفاها فضلًا على ما سواها هذه المزية.

وانما قلت مفرد في الوضع لانا نرى معظم ألفاظ البونانية، وغيرها من اللغات الافرنجية، من قبيل النحت، وشتان ما بينه وبين المفرد البحت، قان هذا يدل على أن الواضع فطن، من أو للامر، الى المعاني المقصودة التي يحتاج اليها لافادة السامع، بحسب اختلاف الاحوال والمواقع. وذاك يدل على أن تلك المعاني لم تخطر بباله الاغدما مست الحاجة اليها، فلغق لها ألفاظاً كيفها انفق واعتمد في الافادة عليها. فشل من وضع اللفظ المفرد، مثل من بني صرحاً لينعم فيه ويقصد، فقد و من قبل البناء كل ما لزم له من المداخل والمخارج، المفرد، مثل من بني صرحاً لينعم فيه ويقصد، فقد و من قبل البناء كل ما لزم له من المداخل والمخارج، والمواء، والمناظر المطلة على المنازه الفيحاء، وهكذا أتم بناءه، كما قد ردها وساءه. ومثل من عبد الى النحت والتلفيق، مثل من بني من غير تقدير ولا تنسيق، فلم يفطن الى ما لزم لمناء، ومثل من عبد أن سكنه، وشعر بأنه لا يصيب فيه سكنه، فتدارك ما فرط منه تدارك من موج فعجور، في ها وها منه تدارك من عوز.

هذا من حيث كون الالفاظ مفردة كما أتسلفت مفصلًا. فأما من حيث كونها 'تركب جملًا ، وتكسى من منوال البلاغة حللًا، فنسبة تلك اللغات الى الحاسي، كنسبة العربان الى الكاسي، والظمآن الى الحاسي، ولا ينكر ذلك الا مكابر ، على جحد الحق مثابر . وحسبك أنه ليس في تلك اللغات من أنواع البديع الا التشبيه والمجاز ، وما سوى ذلك محسب فيها من قبيل الاعجاز .

هذا وكما أني قرّرت ان اللغة العربية أشرف اللغات ، كذلك أقرر أن أعظم كتاب ألف في مفرداتها كتاب الف في مفرداتها كتاب لسان العرب للامام المتقن جمال الدين محمد بن جلال الدين الانصاري الحزّرجي الافريقي ، نويل مصر، ويعرف بابن مكرم وابن منظور ، ولد في المحرّم سنة ، ٦٩ ، وتوفي سنة ١٧٧١ . وقد جمع في الكورة سنية ، ٣٠ ووفاته سنة ٧٧١ في الوافي بالوفيات الصندي والدرر الكامنة لان حبر والمنهل الصافي لابن تغرّ

كتابه هذا الصحاح للجوهري وحاشيته لابن بَرِّي، والتهذيب للازهري، والمحكم لابن سيده، والجمهرة لابن دريد، والنهاية لابن الاثير، وغير ذلك، فهو يغني عن سائر كتب اللغة، اذ هي بجبلتها لم تبلغ منها ما بلغه.

قال الامام محمد بن الطيب محشي القاموس ؛ وهو عجيب في نقوله وتهذيبه ، وتنقيحه وترتببه ، الا انه قليل بالنسبة لغيره من المصنفات المتداولة ، وزاحم عصره عصر صاحب القاموس رحم الله الجميع انتهى .

وسبب قلته كبر حجمه وتطويل عبارته ، فانه ثلاثون مجلداً ، فالمادّة التي تملأ في القاموس صفحة واحدة تملأ فيه أربع صفحات بل أكثر ، ولهذا عجزت طلبة العلم عن تحصيله والانتفاع به .

وبالجملة فهو كتاب لغة ، ونحو ، وصرف ، وفقه ، وأدب ، وشرح للحديث الشريف ، وتفسير للترآن الكريم ، فصدق عليه المثل : ان من الحسن لشقوة . ولو لا أن الله تبارك و تعالى أودع فيه سراً مخصوصاً لما بقي الى الآن ، بل كان لحق بنظرائه من الامتهات المطولة التي اغتالتها طوارق الحدثان : كالموعب لعيسى ابن غالب التباني ، والبارع لأبي على القالي ، والجامع للقزاز ، وغيرها بما لم يبق له عين ولا اثر ، الا في ذكر اللغوييان حين ينو هون بمن ألف في اللغة وأثر ، فالحمد لله مولي النعم ومؤقي الهمم على أن حفظه لنا مصوناً من تعاقب الاحوال ، وتناوب الاحوال ، كما نحمده على أن ألهم في هذه الايام سيدنا الحديو المعظم ، العزيز ابن العزيز ابن العزيز بحمد توفيق المحمود بين العرب والعجم ، والمحفوف بالتوفيق لكل صلاح جم ، وفلاح ع ، فلا أن يكون هذا الكتاب الفريد بالطبع منشوراً ، ونفعه في جميع الاقطار مشهوراً ، بعد أن كان دهراً طويلاً كالكنز المدفون ، والمدر المكنون . وذلك بمساعي امين دولته ، وشاكر نعبته ، الشهم الهمام ، الذي ظويلاً كالكنز المدفون ، والمدر الكنون . وذلك بمساعي امين دولته ، وشاكر نعبته ، الشهم الهمام ، الذي المنتين ، والفضل المكين ، الراقي في معارج الكمال الى الاوج ، العلم الفرد الذي يفضل كل فوج ، من اذا المنتين ، والفضل المكين ، الراقي في معارج الكمال الى الاوج ، العلم الفرد الذي يفضل كل فوج ، من اذا الحب حق احتمل عبء هذا الكتاب ، وبدل في تحصله نفيس ماله ، رغبة في عموم نفعه ، واغتناماً جميل الثناء وجزيل الثناء وجزيل الثناء وجزيل الثواب .

فدونك كتاباً علا بقدمه على هام السها ، وغازل أفئدة البلغاء مغازلة ندمان الصفاء عيون المها ، ورد علينا أغوذجه ، فاذا هو يتم اللؤلؤ منضد في سموط النضار ، يروق نظيمه الالباب ويبهج نثيره الانظار ، بلغ ، من حسن الطبع وجماله ، ما شهرته ورؤيته تغنيك عن الاطراء .

ومن جيد الصحة ما قام به الجمّ الغفير من جهابدة النجاء ، جمعوا له ، على ما بلغنا ، شوارد النسخ المعتبرة والمحتاج اليه من المواد ، وعثروا ، اثناء ذلك ، على نسخة منسوبة للمؤلف ، فبلغوا من مقصودهم المراد . وجلبوا غير ذلك ، من خزائن الملوك ومن كل فج ، وأنجدوا في تصحيح فرائده ، وأنهبوا وانتجعوا ، في تطبيق شواهده ، كل منتجع ، وتيمبوا حتى بلغوا أقاصي الشام والعراق ووج . أغانهم الله على صنيعهم حتى يصل الى حد الكمال ، وأثم هم نسيجهم على أحكم منوال ، وجزى الله حضرة ناظرهم أحسن الجزاء ، وشكره على حسن مساعيه وحباه جميل الحباء ، فان هذه نعبة كبرى على جميع المسلمين ،

يجب أن يقابلوها بالشكر والدعاء على ممر"السنين ، كلما تلوا : ان الله محب المحسنين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين .

في ١٧ رجب المعظم سنة ١٣٠٠

## لبسيامترالريم فارحيم

قال عبد الله محمد بن المكرم بن أبي الحسن بن أحمد الانصاري الحزرجي ، عفا الله عنه بكرمه : الحمد لله رب العالمين ، تبركاً بفاتحة الكتاب العزيز ، واستفراقاً لاجناس الحمد بهذا الكلام الوجيز ، اذكل مجتهد في حمده ، مقصر عن هذه المبالغة ، وان تعالى ؛ ولو كان للحمد لفظ ابلغ من هذا لحمد به نفسه ، تقدّس وتعالى ، نحمده على نعمه التي يواليها في كل وقت ويجدّدها ، ولها الاولوية بان يقال به نفسه ، تقدّس وتعالى ، نحمده على نعمه التي يواليها في كل وقت ويجدّدها ، ولها الاولوية بان يقال به نفسه ، تقدّس وتعالى ، نحمده على نعمه التي يواليها في كل وقت ويجدّدها ، ولها الاولوية بان يقال فيها نعدًا منها ولا نعد ها والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرّف بالشفاعة ، المخصوص ببقاء شريعته فيها نعد منها ولا نعد ها الأطهار ، وأصحابه الأبرار ، وأتباعهم الأخيار ، صلاة باقية بقاء الليل والنهار .

أما بعد فان الله سبحانه قد كرّم الانسان وفضّله بالنطق على سائر الحيوان ، وشرّف هذا اللسان العربيّ بالبيان على كل لسان ، وكفاه شرفاً أنه ب نؤل القرآن ، وأنه لغة أهل الجنان . روي عن ابن عباس وخي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحبّوا العرب لثلاث : لأني عربيّ ، عباس وخي الله عربيّ ، وكلام أهل الجنة عربيّ ، ذكره ابن عساكر في ترجمة زهير بن محمد بن يعقوب .

واني لم أزّل مشغوفاً بمطالعات كتب اللغات والاطلاع على تصانيفها، وعلل تصاريفها؛ ورأيت علماءها بين رجلين : أمّا من أحسن جمعه فانه لم مجسن وضعه ، وأمّا من أجاد وضعه فانه لم مجد جمعه ، فلم يفد حسن الجمع مع إساءة الوضع ، ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع .

ولم أجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لابي منصور محبد بن احب الازهري ، ولا أكمل من المحكم لابي الحسن على بن اسبعيل بن سيد و الاندلسي، رحمها الله ، وهما من أصّات كتب اللغة على التحقيق ، وما عداهما بالنسبة اليهما فنيّات للطريق . غير أن كلا منهما مطلب عسر المهلك ، ومنهل وغر المسلك ، وكأن واضعه شرع للناس مورداً عذباً وجلاهم عنه ، وارتاد لهم موعيّ مَر بعاً ومنعهم منه ؟ قد أخر وقد م ، وقصد أن يُعرب فاعجم . فرق الذهن بين الثنائي والمضاعف والمقلوب ، وبدد الفكر بالله في والمعتل والرباعي والحياسي فضاع المطلوب ، فأهمل الناس أمرهما ، وانصرفوا عنهما ، وكادت اللاد لعدم الاقبال عليهما أن تخلو منهما .

وليس لذلك سبب إلا سوء الترتيب ، وتخليط التفصيل والتبويب. ودأيت أبا نصر اسبعيل بن حمّاه الجوهريّ قد أحسن ترتيب محتصره ، وشهره ، يسهولة وضعه ، شهرة أبي 'دلف بين باديه ومحتضره ، فخف على الناس أمره فتناولوه ، وقرب عليهم مأخذه فتداولوه وتناقلوه ، غير أنه في جو اللغة كالذرّة ، وفي بحرها كالقطرة ، وان كان في نحرها كالدرّة ؛ وهو مع ذلك قد صحّف وحرّف ، وجزف فيا صرّف ، فاتيح له الشيخ أبو محمد بن بَرِّيّ فتتبع ما فيه ، وأملى عليه أماليه ، محرجاً لسقطانه ، مؤرخاً لفلطانه ؛ فاتيح له الشيخ أبو محمد بن بَرِّي فتتبع ما فيه ، وأملى عليه أماليه ، محرجاً لسقطانه ، مؤرخاً لفلطانه ؛ فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمّع هذا الكتاب المبارك ، الذي لا 'يساهم في سعة فضله ولا 'يشارك ، ولم أخرج فيه عما في هذه الاصول ، ورتبته ترتيب الصحاح في الابواب والفصول ؛ وقصدت توشيعه ولم أخرج فيه عما في هذه الاصول ، ورتبته ترتيب الصحاح في الابواب والفصول ؛ وقصدت توشيعه

مجليل الاخبار ، وجميل الآثار ، مضافاً الى ما فيه من آيات القرآن الكريم ، والكلام على معجزات الذكر الحكيم ، ليتعلى بترصيع ا دروها عقده ، ويكون على مدار الآيات والأخبار والآثار والأمثال والأشعار حله وعقده ؛ فرأيت أبا السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري قد جاء في ذلك بالنهاية ؛ وجاوز في الجودة حدَّ الغاية ، غير أنه لم يضع الكلمات في محلها ، ولا راعى زائد حروفها من أصلهـا ، فوضعت كلًا منها في مكانه ، وأظهرته مع برهانه ؛ فجاء هذا الكتاب بحمد الله واضح المنهج سهل السلوك ، آمناً بمنة الله من أن يصبح مثل غيره وهو مطروح متروك . عظم نفعه بما اشتبل من العلوم عليه ، وغني بما فيه عن غيره وافتقر غيره اليه ، وجمع من اللَّمَات والشُّواهد والأدلَّة ، ما لم يجمع مثلُهُ مثلَّه ؛ لان كل واحد من هؤلاء العلماء انفرد برواية رواها ، وبكلمة سبعها من العرب شفاهاً ، ولم يأت في كتاب. بكل ما في كتاب أخيه ، ولا أقول تعاظم عن نقل ما نقله بل أقول استغنى بما فيه ؛ فصارت الفوائد في كتبهم مفرَّقة ، وسارت أنجم الفضائل في أفلاكها هذه مغرَّبة وهذه مشرَّقة ؛ فجمعت منها في هـذا الكتاب ما تفرَّق، وقرنت بين ما غرَّب منها وبين ما شرَّق، فانتظم شمل تلك الاصول كلها في هذا المجموع ، وصار هذا بمنزلة الاصل وأولئك بمنزلة الفروع ، فجاء مجمد الله وفق البغية وفوق المنية ، بديع الانقان ، صحيح الاركان ، سليماً من لفظة ٍ لو كان . حللت بوضعه دروة الحفاظ ، وحللت بجمعه عقدة الألفاظ ، وأنا مع ذلك لا أدَّعي فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت ، أو فعلت أو صعت ، أو شددت أو رحلت ، أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت ؛ فكل هذه الدعاوى لم يترك فيهما الأزهري وابن سيده لقائل مقالًا ، ولم مخليا فيه لأحد مجالًا ، فإنهما عيَّنا في كتابيهما عمن رويا ، وبرهنا عما حويا ، ونشرا في خطيهما ما طوياً . ولعبري لقد جمعا فأوعيا ، وأتيا بالمقاصد ووفيا .

وليس لي في هذا الكتاب فضلة أمت بها ، ولا وسيلة أتمسك بسببها ، سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم ، وبسطت القول فيه ولم أشبع بالبسير ، وطالب العلم منهوم . فمن وقف فيه على صواب أو زلل ، أو صحة أو خلل ، فعهدته على المصف الاول ، وحمده ودمة لأصله الذي عليه المحول . لأنني نقلت من كل أصل مضونه ، ولم أبدل منه شيئاً ، فيقال فأغا أيمه على الذين يبدلونه ، بل أديت الأمانة في نقل الاصول بالفص ، وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيها من النص ؛ فليعتد من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل عن هذه الاصول الحسة ، وليَعْن عن الاهتداء بنجومها فقد غابت لما أطلاعت شسك. والناقل عنه عد الله ويطلق لسانه ، ويتنو في نقله عنه لانه ينقل عن خوانة . والله تعالى بشكر

ما لك بإلهام جمعه من منة ، ويجعل بينه وبين بحر في كلمه عن مواضعه واقبة وجُنة. وهو المسؤول أن يعاملني فيه بالنبة التي جمعته لأجلها ، فإنني لم أقضد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها ، اد عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية ؛ ولأن العالم بغوامضها يعلم ما توافق فيه النبة اللمان ٧ ومخالف فيه اللسان النبة ، وذلك لما رأيته قد غلب ، في هذا الاوان ، من اختلاف الألمنة والألوان ، ومن اختلاف الألمنة والألوان ، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يُعد لحناً مردوداً ، وتفاصحوا في غير اللغة العربية من المعايب معدوداً ، وتفاصحوا في غير اللغة العربية ، فجمعت هذا الكتاب في الناس في تصانيف الترجمانات في اللغة الاعجمية ، وتفاصحوا في غير اللغة العربية ، فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون ، وصعيته لمان العرب،

١ لىخة بترشيح .

٢ نسخة بالعربية .

وأرجو من كرم الله تعالى أن يوفع قدر هذا الكتاب وينفع بعلومه الزاخرة ، ويصل النفع ب بتناقل العلماء له في الدنيا وبنطق أهل الجنة به في الآخرة ؛ وأن يكون من الثلاث التي ينقطع عبل ابن آدم أذا مات الا منها ؛ وأن أنال به الدرجات بعد الوفاة بانتفاع كل من عبل بعلومه أو نقل عنها ؛ وأن يجعل تأليفه خالصاً لوجه الجليل ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ،

قال عبد الله محمد بن المكرس : شرطنا في هذا الكتاب المبارك ان نوتبه كما رتب الجوهري صحاحه ، وقد قمنا ، والمنة لله ، بما شرطناه فيه . إلا أن الأزهري ذكر ، في أواخر كتاب ، فصلا جمع فيه تفسير الحروف المقطعة ، التي وردت في أوائل سور القرآن العزيز ، لانها يُنطق بها مفرقة غير مؤلفة ولا منتظمة ، فقرد كل كلمة في بابها ، فجعل لها باباً بمفردها ؛ وقد استخرت الله تعالى وقد منها في صدر كتابي لفائدتين : أهبهما مقد مهما ، وهو التبرك بتفسير كلام الله تعالى الحاص به ، الذي لم يشاركه أحد فيه الا من تبوك بالنطق به في تلاوته ، ولا يعلم معناه إلا هو ، فاخترت الابتداء به لهذه البركة ، قبل الحوض في كلام الناس ؛ والثانية أنها اذا كانت في أوال الكتاب كانت أقرب الى كل مطالع من آخره ، لأن العادة أن يكشف آخره ، لانه إذا اطلع من خطبته أنه على ترتيب الصحاح أيس ان يكون في آخره شيء من ذلك ، فلهذا قد مته في أوال الكتاب .



## بأب تفسير الحروف المقطعة

روى ابن عباس رضي الله عنهما في الحروف المقطعة، مثل ألم ألمص ألمر وغيرها، ثلاثة أقوال: أحدها أنّ قول الله على عبد صلى الله عليه وسلم، هو الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو الكتاب الذي من عند الله عز وجل لا شك فيه ، قال هذا في قوله تعالى: ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه ؛ والقول الثالث فيه ؛ والقول الثالث عنه ؛ والقول الثالث عنه إنه قال : الم ذلك الكتاب ، قال : ألم معناه أنا الله أعلم وارى .

وروى عكرمة في قوله : الم ذلك الكتاب قال : الم قسم ؛ وروي عن السدّي قال : بلغني عن ابن عباس انه قال : ألم أسم من أسباء الله وهو الاسم الاعظم؛ وروى عكرمة عن ابن عباس: ألر وألم وسم حروف معرّقة أي بنيت معرّفة ؛ قال أُنبَيّ فحدّثت به الاعش فقال : عندك مثل هذا ولا تحدّثنا به ا

وروي عن قتادة قال : الم اسم من اسماء القرآن ، وكذلك حم ويس ، وجميع مـا في القرآن من حروف الهجاء في أوائل السور .

وسئل عامر عن فواتح القرآن؛ نحو حم ونحوص وألم وألر. قال: هي اسم من أسباء الله مقطعة بالهجاء؛ اذا وصلتها كانت اسباً من اسباء الله. ثم قال عامر، الرحمن ٢. قال : هذه فاتحة ثلاث سور ، إذا جمعتهن كانت اسباً من اسباء الله تعالى .

وروى أبو بكر بن أبي مريم عن ضبرة بن حبيب وحكيم بن عبير وراشد بن سعد" قالوا : المر والمص والم وأشباه ذلك ، وهي ثلاثة عشر حرفاً ، ان فيها اسم الله الاعظيم .

وروي عن ابي العالمية في قوله : الم قال : هذه الاحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاً ليس فيها حرف إلا وهو مفتاح اسم من اسباء الله ، وليس فيها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه ، وليس فيها حرف إلا وهو في مدّة قوم وآجالهم .

قال وقال عيسى بن عمر : أعجب انهم ينطقون بأسهائه ويعيشون في رزقـــه كيف يفكرون به : فالالف مفتاح اسبه الله ، ولام مفتاح اسبه لطيف ، وميم مفتاح اسبه مجيد . فالالف آلاء الله ، واللام لطف الله ، والميم مجد الله ، والالف واحد ، واللام ثلاثون ، والميم اربعون .

وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : الم آية ، وحم آية .

وروي عن أبي عبيدة أنه قال: هذه الحروف المقطعة حروف المبعاء ، وهي افتتاح كلام ونحو ذلك.

قال الاخفش : ودليل ذلك أنَّ الكلام الذي ذكر قبل السورة قد تم .

قوله « حروف معر" فق النج » كذا بالاصول التي بأيدينا ولمل الأولى مفرقة .

الرحمن « قال هذه النع كذا بالنسخ التي بايدينا و المناسب لما بعده ان تكتب مفرقة هكذا الرحم ن قال هذه فاتحة ثلاث النع .
 ع قوله « وراشد بن سعد » في نسخة ورائد بن سعد .

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : في كهيمص هو كافٍ ، هادٍ ، بين ، عزيز ، صادق ؛ جعل اسم اليمين مشتقاً من اليمن ، وسنوسع القول في ذلك في ترجمة بين ان شاء الله تعالى .

وزعم قطرب أن الر والمص والم وكهيمص وص وق ويس ون، حروف المعجم لتدل أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف المقطمة التي هي : حروف ا ب ت ث ، فجاء بعضها مقطعاً ، وجاء تمامها مؤلفاً ليدل القوم ، الذين نزل عليهم القرآن ، أنه مجروفهم التي يعقلونها لا ديب فيه .

قال ، ولقطوب وجه آخر في الم : زعم انه يجوز أن يكون لمنًا لغا القوم في القرآن فلم يتفهموه حين قالوا: « لا تسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه أنزل عليهم ذكر هذه الحروف لانهم لم يعتادوا الحطاب بتقطيع الحروف ، فسكتوا لما سمعوا الحروف طمعاً في الظفر بما يجبون ، ليفهموا ، بعد الحروف ، القرآن وما فيه ، فتكون الحجة عليهم أثبت ، اذا جعدوا بعد تَفَهُم وتعلم .

وقال أبو اسحق الزجاج: المختار من هذه الاقاويل ما روي عن ابن عباس وهو: أن معنى الم أنا الله أعلم ، وأن كل حرف منها له تفسير . قال : والدليل على ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها ، وأنشد :

#### قلت لهـــا قفي فقالت قرِ

فنطق بقاف فقط تريد أقف . وأنشد أيضاً :

نَادَيْتُهُمُ أَنْ أَلْجِمُوا أَلَا تَا ! قَالُوا ، جَمِيعاً ، كَلُّهُمُ : أَلا َ فَا !

قال تفسيره : نادوهم أن ألجموا ألا تركبون ? قالوا جميعاً : ألا فاركبوا ؛ فانمـا نطق بناء وفاء كما نطق الاوسّل بقاف .

وقال: وهذا الذي اختاروه في معنى هذه الحروف ، والله أعلم مجقيقتها .

وروي عن الشعبي أنَـــــــه قال : لله عز وجل ، في كل كتاب ، سر"، وسر"ه ، في القرآن ، حروف الهجاء المذكورة في اوائل السور .

وأجمع النحويون: أنّ حروف التهجي ، وهي الالف والباء والناء والثاء وسائر ما في القرآن منها ، انها مبنية على الوقف ، وانها لا تُعرب. ومعنى الوقف أنك تقــــدر أن تسكت على كل حرف منها ، فالنطق بها : الم .

والدليل على أن حروف الهجاء مبنية على السكت ، كما بني العدد على السكت ، أنك تقول فيها بالوقوف ، مع الجمع ، بين ساكنين ، كما تقول ، إذا عددت واحد اثنان ثلاثة اربعة ، فتقطع ألف اثنين ، والف اثنين ألف وصل ، وتذكر الهاء في ثلاثة وأربعة ؛ ولولا أنك تقد السكت لقلت ثلاثة ، كما تقول ثلاثة يا هذا ، وحقها من الاعراب ان تكون سواكن الاواخر .

وشرح هذه الحروف وتفسيرها : ان هـذه الحروف ليست تجري مجرى الاسماء المتبكنـة والافعال المضارعة التي يجب لها الاعراب ، فانما هي تقطيع الاسم المؤلف الذي لا يجب الاعراب الا مع كماله ، فقولك جعفر لا يجب أن تعرب منه الجيم ولا العين ولا الفـاء ولا الراء دون تكميل الاسم ؛ وانما هي حكايات

١ في نسخة بالوقف .

وضعت على هذه الحروف ، فان أجريتها مجرى الاسباء وحدّثت عنها قلت : هذه كاف حسنة ، وهـذا كاف حسن؛ وكذلك سائر حروف المعجم ، فمن قال : هذه كاف أنث بمعنى الكلمة ، ومن ذكّر فلمعنى الحرف ، والاعراب وقع فيها لانك تخرجها من باب الحكاية . قال الشاعر :

## كافأ وميمين وسينأ طاسسا

وقال آخر :

## كَمَا بُيِّنَتُ كَافُ تَلُوحٍ وَمِيمُهَا ا

فذكرً طاسماً لأنه جعله صفة للسين ، وجعل السين في معنى الحرف ، وقال كاف تلوح فأنث الكاف لأنه ذهب بها الى الكلمة . وإذا عطفت هذه الحروف بعضها على بعض أعربتها فقلت : ألف وباء وتاء وثاء الى آخرها والله اعلم .

وقال أبو حاتم : قالت العامّــة في جمع حم وطس طواسين وحواميم . قال : والصواب ذوات طس وذوات حم وذوات الم . وقوله تعالى يس كقوله عز وجل الم وحم وأوائل السور .

وقال عكرمة معناه يا إنسان ، لانه قال : إنك لمن المرسلين .

وقال ابنسيده: الالف والاليف حرف هجاء. وقال الاخفش هي من حروف المعجم مؤنثة وكذلك سائر الحروف . وقال : وهذا كلام العرب ، واذا ذكرت جاز .

وقال سببويه : حروف المعجم كلها تذكُّر وتؤنث كما أنَّ الانسان بذكر ويؤنث .

قال : وقوله عز وجل الم والمص والمر .

قال الزجاج:الذي اخترنا في تفسيرها قول ابن عباس: ان ألم انا الله اعلم ؛ وألمص انا الله اعلم وافصل ؛ وأكمر انا الله اعلم وأرى .

قال بعض النحويين: موضع هذه الحروف رفع بما بعدها او ما بعدها رفع بها. قال : المص كتاب ، فكتاب مرتفع بالمص؛ وكأن معناه المص حروف كتاب أنزل اليك. قال: وهذا لوكان كما وصف لكان بعد هذه الحروف أبداً ذكر الكتاب ، فقوله: الم الله لا إله الا هو الحي القيوم ، يدل على ان الم رافع لما على قوله ، وكذلك يوحي اليك ، وقوله حم لما على قوله ، وكذلك عم عسق ، كذلك يوحي اليك ، وقوله حم والكتاب المين انا انزلناه ، فهذه الاشياء تدل على ان الامر على غير ما ذكر . قال ولوكان كذلك ايضاً لما كان الم وحم مكر "رين .

قال وقد أجمع النحويون على أنّ قوله عز وجل كتاب أنزل إليك مرفوع بغير هذه الحروف ، فالمعنى هذا كتاب أنزل اليك .

وذكر الشيخ ابو الحسن علي ّ الحَرالي شيئـاً في خواص الحروف المنزلة أوائل السور وسنـذكره في الباب الذي يلى هذا في ألقاب الحروف .

١ قوله «كما بينت النع » في نسخة كما بنيت .

## باب ألقاب الحروف وطبائعها وخواصها

قال عبد الله محمد بن المكرسم: هذا الباب ايضاً ليس من شرطنا لكني اخترت ذكر اليسير منه ، وإني لا أضرب صفحاً عنه ليظفر طالبه منه بما يريد ، وينال الافادة منه من يستفيد ، وليعلم كل طالب أن وراء مطلب مطالب أخر ، وأن لله تعالى في كل شيء سرساً له فعل وأثر . ولم أوسع القول فيه خوفاً من انتقاد من لا يدريه .

ذكر ابن كيسان في ألقاب الحروف. : أن منها المجهور والمهموس ؛ ومعنى المجهور منها أنه لزم موضعه الى انقضاء حروفه ، وحبس النفس أن يجري معه ، فصار مجهوراً لانه لم يخالطه شيء يغيره ، وهو تسعة عشر حرفاً : الالف والعين والغين والقاف والجيم والباء والضاد واللام والنون والراء والطاء والدال والميم والواو والهمزة والياء ؛ ومعنى المهموس منها أنه حرف لان مخرجه دون المجهور ، وجرى معه النفس ، وكان دون المجهور في رفع الصوت ، وهو عشرة احرف : الهاء والحاء والحاء والحاء والكاف والشين والسين والتاء والصاد والثاء والفاء ؛ وقد يكون المجهور شديداً ، ويكون رخواً ،

وقال الخليل بن احمد: حروف العربية تسعة وعشرون حرفاً منهـا خمسة وعشرون حرفاً صحاح ، لها أحياز ومدارج ، واربعة احرف جوف : الواو والياء والالف اللينـة والهمزة ، وسميت جوفاً لانها تخرج من الجوف ، فلا تخرج في مدرجة من مدارج الحلق ، ولا مدارج اللهاة ، ولا مدارج اللسان ، وهي في الهراء ، فليس لها خيز تنسب اليه الا الجوف .

وكان يقول: الالف اللينة والواو والياء هوائية اي أنها في الهواء. وأقصى الحروف كلها العين، وأرفع منها الحاء، ولولا عبة في الهاء، وقال مرة منها الحاء، ولولا عبة في الهاء، وقال مرة اخرى ههة في الهاء، لأشبهت الحاء لقرب مخرجها منها، فهذه الثلاثة في حيز واحد، ولهذه الحروف ألقاب أخر ؟ الحلقية : العين والهاء والحاء والحاء والخاء والغين ؟ اللهوية : القاف والكاف ؟ الشجرية : الجيم والشين والضاد، والشجر مفرج الغم ؟ الاسليمة : الصاد والسين والزاي، لان مبدأها من أسلة اللسان وهي مستدق طرفه ؟ النطعية : الطاء والذال والتاء، لان مبدأها من نطع الغار الاعلى ؟ اللثوية : الظاء والدال والثاء ، لان مبدأها من اللثة ؟ الذلقية : الراء واللام والنون ؟ الشفوية : الفاء والباء والميم ، وقال مرة شفهة ؟ الهوائية : الواو والالف والياء . وسنذكر في صدر كل حرف ايضاً شيئاً بما يخصه .

واما ترتيب كتاب العين وغيره، فقد قال الليث بن المظفر: لما اراد الحليل بن احمد الابتداء في كتاب العين أعمل فكره فيه ، فلم يمكنه ان يبتدىء في او لل حروف المعجم ، لان الالف حرف معتل ، فلما فاته أول الحروف كره ان يجعل الثاني او لا ، وهو الباء ، إلا بحجة وبعسد استقصاء ، فدبر ونظر الى الحروف كلها وذاقها ، فوجد مخرج الكلام كله من الحلق ، فصير أولاها ، في الابتداء ، أدخلها في الحلق . وكان إذا أراد ان يذوق الحرف فتح فاه بألف ثم أظهر الحرف ثم يقول : اب ات أث اج اع ، فوجد العين اقصاها في الحلق ، وأدخلها ، فجعل او لل الكتاب العين ؟ ثم ما قرب محرجه منها بعد العين الارفع

فالارفع ، حتى اتى على آخر الحروف ، فقلب الحروف عن مواضعها ، ووضعها على قدر مخرجها من الحلق . وهذا تأليفه وترتيبه : العين والحاء والهاء والحاء والغين والقاف والكاف والجيم والشين والضاد والصاد والسين والزاي والطاء والدال والثاء والذال والثاء والراء واللام والنون والفاء والباء والميم والياء والواو والالف .

وهذا هو ترتيب المحكم لابن سيده ، إلا انه خالفه في الاخير ، فرتب بعد الميم الالف والياء والواو . ولقد انشدني شخص بدمشق المحروسة ابياتاً ، في ترتيب المحكم ، هي أُجود ما قيل فيها :
عليك حروفاً هن "خير غوامض ، قيود كتاب، جل"، شأناً، ضوابطه صراط سوي، ذل "طالب دحضه ، تزيد ظهوراً ذا ثبات ووابطه .

لذلكم نلتـــذ فوزاً بمحكم ، مصنفه ، ايضاً ، يفوز وضابطه — وقد المحرة والهاء والعين والحاء والحاء والعاد والحاء والعاء والغاء والغاء والغاء والغاء والغاء والغاء والغاء والغاء والغاء والخاء والغاء والغاء والخاء والغاء والغاء والخاء والغاء والزاي والسين والظاء والذال والثاء والغاء والمام والياء والالف والواو .

واما تقارب بعضها من بعض وتباعدها ، فان لها سر" ، في النطق ، يكشفه من تعنّاه ، كما انكشف لنا سر" ه في حل المترجمات ، لشد"ة احتياجنا الى معرفة ما يتقارب بعضه من بعض ، ويتباعد بعضه من بعض ، ويتركب بعضه مع بعض ، ولا يتركب بعضه مع بعض ؛ فان من الحروف ما يتكرر ويكثر في الكلام استعباله ، وهو : الى م ، و ي ن ؛ ومنها ما يكون تكراره دون ذلك ، وهو : رع ف ت ب ك د س ق ح ج ، ومنها ما يكون تكراره اقل من ذلك ، وهو : ظغ ط ز ت خ ض ش ص ت ب ك د س ق ح ج ، ومنها ما يكون تكراره اقل من ذلك ، وهو : ظغ ط ز ت خ ض ش ص ذ . ومن الحروف ما لا يخلو منه اكثر الكلمات ، حتى قالوا : ان كل كلمة ثلاثية فصاعد آلا يكون فيها حرف او حرفان منها ، فليست بعربية ، وهي ستة احرف: د ب م ن ل ف ؛ ومنها ما لا يتركب بعضه مع بعض ، اذا اجتمع في كلمة ، الا ان يقد م ، ولا يجتمع ، اذا تأخر ، وهو : ع ، ، فان العين أصل العربية ؛ ومنها ما لا يتركب ، اذا تقد م ، ويتركب ، اذا تأخر ، وهو : ض ج ، فان الضاد اذا تقد مت ا تركبت ، واذا تأخر ت وهو : س ن ض ز ظ ص ، فاعلم ذلك . ما لا يتركب بعضه مع بعض م بعض مع بعض لا إن تقد م و لا إن تأخر ، وهو : س ن ض ز ظ ص ، فاعلم ذلك .

وأمّا خواصها: فان لها اعمالاً عظيمة تتعلق بأبواب جليلة من انواع المعالجات، واوضاع الطلسمات، ولها نفع شريف بطبائعها، ولها خصوصية بالافلاك المقدّسة وملائة لها، ومنافع لا مجصيها من يصفها، ليس هذا موضع ذكرها، لكنا لا بدّ ان نلوّس بشيء من ذلك، ننبه على مقدار نعم الله تعالى على من كشف له سرّها، وعليّمه علمها، وأباح له التصرّف بها. وهو أن منها ما هو حاد يابس طبع الناد، وهو: الالف والهاء والميم والفاء والشين والذال، وله خصوصية بالمثلثة النارية ؛ ومنها ما هو بارد يابس طبع التراب، وهو: الباء والواو والياء والنون والصاد والتاء والضاد، وله خصوصية بالمثلثة الترابية ؛ ومنها ما هو حاد رطب طبع المواء، وهو: الجيم والزاي والكاف والسين والقاف والشاء والظاء، وله،

١ قوله « فان الضاد اذا تقدمت النع » ، الاولى في التفريع ان يقـــال فان الجيم اذا تقدمت لا تتركب و إذا تأخرت تتركب و إن
 كان ذلك لازماً لكلامه .

خصوصية بالمثلثة الهوائية ؛ ومنها ما هو بارد وطب طبع الماء ، وهو : الدَّال والحاء واللام والعين والراء والحاء والغين ، وله خصوصية بالمثلثة المائية .

ولهذه الحروف في طبائعها مراتب ودرجات ودقائق وثوان وثوالت وروابع وخوامس يوزن بها الكلام، ويعرف العمل به علماؤه ؟ ولولا خوف الاطالة ، وانتقاد ذوي الجهالة ، وبُعد اكثر الناس عن تأمل دقائق صنع الله وحكمته ، لذكرت هنا اسراراً من افعال الكواكب المقدسة ، اذا مازجتها الحروف تحرق عقول من لا اهتدى اليها ، ولا هجم به تنقيبه ومجمه عليها . ولا انتقاد علي في قول ذوي الجهالة ، فان الزبخشري ، رحمه الله تعالى ، قال في تفسير قوله عز وجل : وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ، وهم عن قان الزبخشري ، رحمه الله تعالى ، قال في تفسير قوله غز وجل : وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ، وهم عن النباتها معرضون ، قال : عن آياتها اي عما وضع الله فيها من الادلة والعبر ، كالشمس والقمر ، وسائر النبرات ، ومسايرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم ، والتوتيب العجيب ، الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة .

قال وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ، ولم يذهب به وهمه الى تدبرها والاعتبار بها ، والاستدلال على عظمة شأن من اوجدها عن عدم ، ودبرها ونصبها هذه النصة ، واودعها ما اودعها مما لا يعرف كنهه الا هو جلت قدرته ، ولطف علمه . هذا نص كلام الزيخشري وحمه الله .

وذكر الشيخ ابو العباس احمد البوني رحمه الله قال : منازل القبر ثمانية وعشرون منها اربعة عشر فوق الارض ؛ ومنها اربعة عشر تحت الارض . قال : وكذلك الحروف : منها اربعة عشر مهملة بغير نقط ، واربعة عشر معجمة بنقط ، فما هو منها غير منقوط ، فهو اشبه بمنازل السعود ، وما هو منها منقوط ، فهو منازل النحوس والممتزجات ؛ وما كان منها له نقطة واحدة ، فهو اقرب الى السعود ؛ وما هو بنقطتين ، فهو متوسط في النحوس ، فهو الممتزج ، وما هو بثلاث نقط ، فهو عام النحوس . هكذا وجدته .

والذي نراه في الحروف انها ثلاثة عشر مهملة وخبسة عشر معجمة ، إلا أن يكون كان لهم اصطلاح في النقط تغير في وقتنا هذا .

وأما المعاني المنتفع بها من قواها وطبائعها فقد ذكر الشيخ ابو الحسن علي الحرالي والشيخ ابو العباس احمد البوني والبعلبكي وغيرهم، رحمهم الله، من ذلك ما اشتملت عليه كتبهم من قواها وتأثيراتها، وبما قيل فيها أن تتخذ الحروف اليابسة وتجمع متوالياً، فتكون متقوية لما يراد فيه تقوية الحياة التي تسميها الاطباء الغريزية، او لما يراد دفعه من آثار الامراض الباردة الرطبة، فيكتبها، او يرقي بها، او يسقيها لصاحب الحمى البلغمية والمفلوج والملووق. وكذلك الحروف الباردة الرطبة، اذا استعملت بعد تتبعها، وعولج بها رقية، او كتابة او سقياً، من به حمى محرقة، او كتبت على ورم حار، وخصوصاً حرف الحاء لانها، في عالمها، عالم صورة. واذا اقتصر على حرف منها كتب بعدده، فيكتب الحاء مثلاً غاني مرات، وكذلك ما تكتبه من المفردات تكتبه بعدده. وقد شاهدنا نحن ذلك في عصرنا، ورأينا، من معلمي الكتابة وغيرهم، من يكتب على خدود الصبيان، اذا تورمت، حروف أبجد بكمالها، ويعتقد معلمي الكتابة وغيرهم، من يكتب على خدود الصبيان، اذا تورمت، حروف أبجد بكمالها، ويعتقد مناها مفيد، ورغا افادت، وليس الامر كما اعتقد، وإنما لما جهل اكثر الناس طبائع الحروف، ورأوا ما يكتب منها، ظنوا الجميع أنه مفيد، فكتبوها كلها.

وشاهدنا ايضاً من يقلقه الصداع الشديد ويمنعه القرآن ، فيكتب له صورة لوح ، وعلى جوانبه تأوات الربع ، فيبرأ بذلك من الصداع . وكذلك الحروف الرطبة اذا استعبلت رقى ، او كتابة ، او سقياً ، قو"ت المنة وادامت الصحة وقوت على الباه ؛ واذا كتبت للصغير حسن نباته ، وهي اوتار الحروف كلها ؛ وكذلك الحروف الباردة البابسة ، اذا عولج بها من نزف دم بسقي ، او كتابة ، او مجور ، ونحو ذلك من الامراض . وقد ذكر الشيخ محيي الدين بن العربي ، في كتبه ، من ذلك ، حملًا كثيرة . وقال الشيخ علي الحرالي رحمه الله : إن الحروف المنزلة اوائل السور وعدتها ، بعد اسقاط مكروها ، ادبعة عشر حرفاً ، وهي : الالف والهاء والحاء والطاء والياء والكاف واللام والميم والراء والسين والعين والصاد والقاف والذون ، قال : إنها 'يقتصر بها على مداواة السموم ، وتقاوم السموم باضدادها ، فيسقى للدغ العقرب حارها ، ومن نهشة الحية باردها الرطب ، او تكتب له ؛ وتجري المحاولة ، في الامور ، على نحو من الطبيعة ، فتسقى الحروف الحارة الرطبة للتفريح وإذهاب الغم ؛ وكذلك الحارة اليابسة لتقوية الفكر والحفظ ، والباردة اليابسة للشبات والصبر ، والباردة الرطبة لتيسير الامور وتسهيل الحاجات وطلب الصفح والعفو .

وقد صنف البعلبكي في خواص الحروف كتاباً مفرداً ، ووصف لكل حرف خاصة يفعلها بنفسه ، وخاصة بمشاركة غيره من الحروف على الصورة العربية ، وخاصة بمشاركة على الخروف على الصورة الهندية ، ونفعاً بمشاركتهما في الكتابة ؛ وقد اشتمل من العجائب على ما لا يعلم مقداره الا من علم معناه .

واما اعمالها في الطلسمات فان لله سبحانه وتعالى فيها سراً عجيباً ، وصنعاً جميـــلا ، شاهدنا صحة اخبارها ، وجميل آثارها .

وليس هذا موضع الاطالة بذكر ما جربناه منها ورأيناه من التأثير عنها ، فسبحان مسدي النعمة ، ومؤتي الحكمة ، العالم بمن خلق ، وهو اللطيف الحبير .



قوله « القرآن » كذا بالنسخ ولمل الاظهر القرار .

## حدف الهمذة

نذكر ، في هذا الحرف ، الهمزة الاصلية ، التي هي لام الفعل ؛ فاما المبدلة من الواو نحو العزاء، الذي اصله عزاو ، لانه من عزوت ، او المبدلة من الياء نحو الاباء ، الذي اصله اباي، لانه من ابيت، فنذكره في باب الواو والياء ، ونقدم هنا الحديث في الهمزة .

قال الازهري: إعلم أن الهمزة لا هجاء لها ، انما تكتب مرة ألفاً ومرة ياء ومرة واوآ؛ والالف اللينة لا حرف لها ، انما هي جزء من مَدَّة بعد فتحـة . والحروف ثمانيـة وعشرون حرفاً مع الواو والالف والساء، وتتم بالممزة تسعـة وعشرين حرفاً . والهمزة كالحرف الصحيح ، غير أن لهــا حالات من التليين والحذف والأبدال والتحقيق تعتـل"، فألحقت بالاحرف المعتلة الجوفَّ ، وليست من الجوف ، انمـا هي حلقية في اقصى الغم ؛ ولهـا ألقاب كألقاب الحروف الجوف ، فمنهـا همزة التأنيث ، كهـــزة الحمراء والنفساء والعشراء والخشاء ، وكل منهـا مذكور في موضعه ؛ ومنها الهبرة الاصلية في آخر الكلمة مثل: الحفاء والبواء والوطاء والطواء ؛ ومنها الوحاء والباء والداء والايطاء في الشعر . هذه كلها همزها أُصليّ ؛ ومنها همزة المدة المبدلة من الياء والواو : كهمزة السماء والبكاء والكساء والدعاء والجزاء وما اشبهها ؟ ومنها الهمزة المجتلبة بعد الالف الساكنة نحو : همزة وائل وطائف ، وفي الجمع نحو كتائب وسرائر ؛ ومنها الهمزة الزائدة،نحو : همزة الشبأل والشأمل والغرقيء ؛ ومنها الهمزة التي تزاد لئلا يجتمع ساكنان نحو : اطمأن واشبأز وازبأر وما شاكلها ؛ ومنها همزة الوقفة في آخر الفعل لغة لبعض دون بعض نحو قولهم للمرأة : قولىء ، وللرجلين قولاً ، وللجميــع قولؤ ؛ واذا وصلوا الكلام لم يهمزوا ، ويهمزون لا اذا وُقفوا عليها ؛ ومنها همزة النوهم ، كما روى الفراء عن بعض العرب أنهم يهمزون مــا لا همز قيه اذا ضارع المهموز. قال : وسمعت امرأة من غني تقول : رثأت زوجي بابيات ، كأنها لما سمعت رثأت اللبن ذهبت الى أن مرثيـة الميت منهـا . قال : ويقولون لبأت بالحج وحلأت السويق ، فيغلطون لان حلأت يقال في دفع العطشان عن الماء ، ولبأت يذهب بها اللبا. وقالواً : استنشأت الريح والصواب استنشيت ، ذهبوا به الى قولهم نشأ السحاب ؛ ومنها الهمزة الاصلية الظاهرة نحو همز الحبء وآلدفء والكفء والعبء وما اشبهها؛ ومنها اجتماع همزتين في كلمة واحدة نحو همزتي الرئاء والحاوئاء؛ واما الضياء فلا يجوز همزً يائه ، والمدة الاخيرة فيه همزة اصلية من ضاء يضوء ضوءاً. قال ابو العباس أحمد بن يحيى فيمن همز ما لس عيموز :

وكنت أَرَجِّي بِثْرَ نَعْمَانَ ، حاثراً ، فَلَوَّأَ بِالعَيْنَـيْنِ والأَنْفِ حَاثِرُ ،

اراد لوسى ، فهمز ، كما قال:

كَمُشْتَرَى وِ بالحَمَدُ مَا لَا يَضَيْرُهُ ۗ

قال ابو العباس: هذه لغة من يهمز ما ليس بمهموز . قال : والناس كلهم يقولون ، اذا كانت الهمزة طرفاً ، وقبلها ساكن ، حذفوها في الحقض والرفع ، واثبتوها في النصب ، الا الكسائي وحده ، فانه يثبتها كلها .

قال واذا كانت الهمزة وسطى اجمعوا كلهم على ان لا تسقط .

قال واختلف العلماء باي صورة تكون الهمزة ، فقالت طائفة : نكتبها بجركة ما قبلها وهم الجماعة ؛ · وقال اصحاب القياس : نكتبها بجركة نفسها؛ واحتجت الجماعة بان الخط ينوب عن اللسان .

قال وانما يلزمنا أن نترجم بالخط ما نطق به اللسان . قال أبو العباس وهذا هو الكلام .

قال : ومنها اجتاع الهمزتين بمعنيين واختلاف النحويين فيهما . قال الله عز وجل : أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون . من القراء من محقق الهمزتين فيقرأ أأنذرتهم ، قرأ به عاصم وحمزة والكسائي ، وقرأ ابو عمرو آانذرتهم مطوّلة ؛ وكذلك جميع ما اشبهه نحو قوله تعالى: آانت قلت للناس ، آالد وانا عجوز ، آاله مع إلله ؛ وكذلك قرأ ابن كثير ونافع ويعقوب بهمزة مطوّلة ، وقرأ عبد الله بن ابي اسحق آأنذرتهم بالف بين الهمزتين ، وهي لغة سائرة بين العرب . قال ذو الرمة :

تَطَالَلُتُنْ ، فَاسْتَشْرَ فَنْتُه ، فَعَرَ فَنْتُه ، فقلت له: آأَنت زيد الارانِ ؟ وأنشد احمد بن مجيى :

خِرِقُ أَذَا مَا القَوْمُ أَجْرَوْا فَسُكَاهَةً ۚ تَذَكَّرُ ۖ آلِيَّاهُ يَعْنُنُونَ ۚ أَمْ فِرْدًا ؟

وقال الزجاج: زعم سببويه أن من العرب من محقق الهمزة ولا يجمع بين الهمزتين، وإن كانتــا من كلمتين . قال : وأهل الحجاز لا مجققون واحدة منهما .

وكان الحليل يرى تخفيف الثانية ، فيجعل الثانية بين الهمزة والالف ولا يجعلها ألفاً خالصة . قال : ومن جعلها ألفاً خالصة ، فقد اخطأ من جهتين : إحداهما أنه جمع بين ساكنين ، والاخرى أنه أبدل من همزة متحركة ، قبلها حركة ، ألفاً ، والحركة الفتح . قال : وانما حق الهمزة ، اذا تحركت وانفتح ما قبلها ، ان تجعل بين بين ، أعني بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ، فتقول في سأل سأل ، وفي وف رؤف ، وفي بئس بئس ، وهذا في الخط واحد ، وانما تنع كمه بالمشافهة .

قال : وكان غير الحليل يقول في مثل قوله « فقد جاء اشراطها » أن تخفف الاولى .

قال سيبويه : جماْعة من العرب يقرأون : فقــد جاء اشراطها ، يحققون الثانية ويخففونِ الاولى. قال والى هذا ذهب ابو عمرو بن العلاء .

قال: وأما الحليل ، فانه يقرأ بتحقيق الاولى وتخفيف الثانية .

قال : وانما اخترت تخفيف الثانية لاجتاع الناس على بدل الثانية في قولهم : آدم وآخر، لان الاصل في آدم أأدم ، وفي آخر .

قال الزجاج : وقول الحليل أقبس ، وقول أبي عمرو جيد أيضاً .

وأما الهمزتان ، إذا كانتا مكسورتين ، نحو قوله : على البغاء إن أردن تحصُّناً ؛ واذا كانتا مضومتين نحو قوله : أولياء أوليك ، فان أبا عمرو مخفف الهمزة الاولى منهما ، فيقول : على البغاء ان ، وأولياء أولئك ، فيجعل الهمزة الاولى في البغاء بين الهمزة والساء ويكسرها ، ويجعل الهمزة في قوله : أولساء أولئك ، الاولى بين الواو والهمزة ويضمها .

قال: وجملة ما قاله في مثل هذه ثلاثة أقوال: أحدها، وهو مذهب الخليل، أن يجعل مكان الهمزة الثانية همزة بين بين ، فاذا كان مضهوماً جعل الهمزة بين الواو والهمزة.قال: أولياء أولئك ، على البغاء ان ؛ وأما أبو عمرو فيقرأ على ما ذكرنا ؛ وأما ابن أبي اسحق وجماعة من القراء، فانهم يجمعون بين الهمزتين ؛ وأما اختلاف الهمزتين نحو قوله تعالى: كما آمن السفهاء ألا ، فاكثر القراء على تحقيق الهمزتين ؛ وأما أبو عمرو ، فانه يحتق الهمزة الثانية في رواية سيبويه ، ويخفف الاولى ، فيجعلها بين الواو والهمزة ، فيقول : السفهاء ألا ، ويقرأ من في السماء أن ، فيحقق الثانية ؛ وأما سيبويه والخليل فيقولان : السفهاء ولا ، يجعلان الهمزة الثانية واواً خالصة ، وفي قوله تعالى : أأمنتم من في السماء بن ، ياء خالصة ، والله اعلم .

قال وما جاء عن العرب في تحقيق الهمز وتليبنه وتحويله وحذفه ، قال ابو زيد الأنصاري: الهمز على المازة اوجه : التحقيق والتحفيف والتحويل . فالتحقيق منه أن تعطى الهمزة حقها من الاشباع ، فاذا اردت أن تعرف إشباع الهمزة ، فاجعل العين في موضعها ، كقولك من الحبه: قد خبأت لك بوذن خبعت لك ، وقرأت بوزن قرعت ، فانا أخبع وأقوع ، وانا خابع وخابيء وقارىء نحو قارع ، بعد تحقيق الهمزة بالعين ، كا وصفت لك ؛ قال: والتحفيف من الهمز انما سهوه تحفيفاً لا به لم يعط حقه من الاعراب والاشباع ، وهو مشرب همزاً ، تصرف في وجوه العربية بمنزلة سائر الجروف التي تحرك ، كقولك : خبات وقوات ، فجعل الهمزة ألفاً ساكنة على سكونها في التحقيق ، اذا كان ما قبلها مفتوحاً ، وهي كسائر الحروف التي يدخلها التحريك ، كتولك : لم يخبإ الرجل ، ولم يقرإ القرآن ، فكسر الالف من يخبإ ويقرإ لسكون ما بعدها ، فكأنك قلت لم يخبأ بأنها غير أنك تهيئها للضة من غير أن تظهر ضمتها ، فيجعلها واواً مضومة في الادراج ؛ فان وقفتها جعلتها ألفاً غير أنك تهيئها للضة من غير أن تظهر ضمتها ، فتقول : ما أخبأه وأقرأه ، فتحرك الألف بفتح لبقية ما فيها من الهمزة كما وصفت لك ؛ وأما التحويل من الهمز ، فان تحول الهمز الى الياء والواو ، كقولك : قد خبيت المتاع فهو مخبي ، فهو مجباه ، فعل الماء الفاً حث كان قبلها فتحة نحو الف يسعى ومخشى لان ما قبلها مفتوح .

قال: وتقول رفوت الثوب رفواً، فحولت الهمزة واواً كما ترى، وتقول لم يخب عني شيئاً فتسقط موضع اللام من نظيرها من الفعل للاعراب، وتدع ما بني على حاله متحركاً؛ وتقول ما أخباه، فتسكن الألف المحولة كما أسكنت الألف من قولك ما أخشاه وأسعاه.

قال: ومن محقق الممنز قولك للرجل: يَكُوْمُ ، كَأَنْكُ قَلْتَ يَلُّمُ ، اذَا كَانَ بَخِيلًا ، وأَسْدَيَوْ ثُرِ كقولك يزعر ؛ فاذا أَردت التخفيف قلت للرجل: يَكُمُ ، وللأسد يَزِرُ على ان القيت الهمزة من قولك يلؤم ويزئر ، وحركت مـا قبلها بحركتهـا على الضم والكسر، اذا كان ما قبلها ساكنـاً ؛ فاذا اردت تحويل الهمزة منها قلت للرجل يلوّم فجعلتها واوآ ساكنة لانها تبعث ضهة ، والأسد يزير فجعلتها ياء للكسرة قبلها نحو يبيع ومخيط ؛ وكذلك كلّ همزة تبعث حرفاً ساكناً عدلتها الى التخفيف ، فانك تلقيها وتحرك بحركتها الحرف الساكن قبلها ، كقولك للرجل : سل ، فتحذف الهمزة وتحرك موضع الفاء من نظيرها من الفعل بحركتها ، وأسقطت الف الوصل ، إذ تحرك ما بعدها ، وانما يجتلبونها للاسكان ، فاذا تحرك ما بعدها لم يحتاجوا اليها . وقال رؤبة :

## وانثن يا با مُسْلُم وَفَيْنَا

ترك الهمزة ، وكان وجه الكلام : يا أبا مسلم ، فحذف الهمزة ، وهي اصلية ، كما قالوا لا أب لك، ولا أبا لك ، ولا بنا لك ، ولا بنا للهائك. ومنها نوع آخر من المحقق ، وهو قولك من رأيت ، وانت تأمر : إداً ، كقولك إدع زيداً ، فاذا اردت التخفيف قلت : رَزيداً ، فتسقط الف الوصل لتحرك ما بعدها .

قال أبو زيد: وسمعت من العرب من يقول: يا فلان نويك على التخفيف، وتحتيق نؤيك، كقولك إبغ بغيك ، اذا أمره أن يجعل نحو خبائه نؤياً كالطوق يصرف عنه ماء المطر.

قال: ومن هذا النوع رأيت الرجل ، فاذا اردت التخفيف قلت ! رايت ، فحركت الالف بغير الشباع همز ، ولم تسقط الهمزة لان ما قبلها متحرك ، وتقول للرجل ترأى ذلك على التحقيق . وعامة كلام العرب في يرى وترى وارى ونرى ، على التخفيف ، لم تزد على ان القت الهمزة من الكلمة ، وجعلت حركتها بالضم على الحرف الساكن قبلها .

قال ابو زيد : واعلم ان واو فعول ومفعول وياء فعيل وياء التصغير لا يعتقبن الهمز في شيء من الكلام ، لان الاسماء طو لت بها ، كقولك في التحقيق : هذه خطيئة ، كقولك خطيعة ، فاذا ابدلتها الى التخفيف قلت : هذه خطية ، جعلت حركتها ياء للكسرة ؛ وتقول : هذا رجل خبوء ، كقولك خبوع ، فاذا خففت قلت : رجل خبو ، فتجعل الهمزة واواً للضمة التي قبلها ، وجعلتها حرفاً ثنيلًا في وزن حرفين مع الواو التي قبلها ؛ وتقول : هذا متاع محبوء بوزن محبوع ، فاذا خففت قلت : متاع محبو ، فحوال الهمزة واواً للضمة قبلها .

قال أبو منصور : ومن العرب من يدغم الواو في الواو ويشدّدها ، فيقول : محبوّ . قال أبو زيـد : تقول رجل بواء من الشرك ، كقولك براع ، فاذا عدلتها الى التخفيف قلت : براو ، فتصير الهمزة واواً لانها مضمومة ؛ وتقول: مررت برجل براي ، فتصير ياء على الكسرة ، ورأيت رجلاً براياً ، فتصير ألفاً لانها مفتوحة .

ومن تحقيق الهمزة قولهم : هذا غطاء وكساء وخباء ، فتهمز موضع اللام من نظيرها من الفعل لانها غاية ، وقبلها ألف ساكنة ، كقولهم : هذا غطاع وكساع وخباع ، فالعين موضع الهمزة ، فاذا جمعت الاثنين على سنة الواحد في التحقيق ، قلت : هذان غطا آن وكسا آن وخب آن ، كقولك غطاعـان

١ قوله « بالضم » كذا بالنسخ التي بايدينا ولعله بالفتح .

وكساعان وخباعان ، فتهمز الاثنين على سنة الواحد ؛ وافا أردت التغفيف قلت : هذا غطاو وكساو وخباو ، فتجعل الهمزة واواً لانها مضومة ؛ وان جمعت الاثنين بالتخفيف على سنة الواحد قلت: هذان غطاأن وكساأن وخباأن ، فتحرك الالف ، التي في موضع اللام من نظيرها من الفعل ، بغير إشباع ، لان فيها بقية من الهمزة ، وقبلها ألف ساكنة ، فاذا أردت تحويل الهمزة قلت : هذا غطاو وكساو ، لان قبلها حرفاً ساكناً ، وهي مضومة ؛ وكذلك الفضاء : هذا فضاو ، على التحويل ، لان ظهور الواو همنا أخف من ظهور الياء ، وتقول في الاثنين ، اذا جمعتهما على سنة تحويل الواو : هما غطاوان وكساوان وفضاوان وفضاوان .

قال أبو زيد وسمعت بعض بني فزارة يقول: هما كساّيان وخبايان وفضايان ، فيحوّل الواو الى اليّاء. قال : والواو في هذه الحروف أكثر في الكلام .

قال: ومن تحقيق الهبرة قواك: يا زيد من أنت ، كقولك من عنت ، فاذا عدلت الهبرة ألى التخفيف قلت: يا زيد من نئت ، كأنك قلت منكئت ، لانك أسقطت الهبرة من أنت وحركت ما قبلها مجركتها ، ولم يدخله إدغام ، لان النون الاخيرة ساكنة والاولى متحركة ؛ وتقول من أنا ، كقولك من عنا على التحقيق ، فاذا أردت التخفيف قلت: يا زيد من نا ، كأنك قلت: يا زيد منئا ، ادخلت النون الاولى في الآخرة ، وجعلتهما حرفاً واحداً تقيلاً في وزن حرفين ، لانهما متحركان في حال التخفيف ؛ ومثله قوله تعالى: لكنا هو الله ربي ، خففوا الهمزة من لكن أنا ، فصارت لكن أنا ، كقواك لكننا ،

قال : وسمعت اعرابياً من قيس يقول : يا أَبِّ أَقبل وياب أَقبل ويا أَبة أَقبل ويابة أَقبل ، فألقى الهمزة من الله ...

ومن تحقيق الهمزة قولك إفعُعُوعكُنْت من وأيت: إياًو أيْت مُ كقولك إفعُوعَيْت ، فاذا عدلته الى التخفيف قلت : ايويت وحدها ، وويت ، والاولى منهما في موضع الفاء من الفعل ، وهي ساكنة ، والثانية هي الزائدة ، فحركتها مجركة الهمزتين قبلها ٢. وثقل ظهور الواوين مفتوحتين ، فهمزوا الاولى منهما ؟ ولو كانت الواو الاولى واو عطف لم يثقل ظهورهما في الكلام ، كقولك : ذهب زيد ووافد ، وقدم عمرو وواهب .

قال: واذا أُردت تحقيق مُفْعَوْعِل من وأَيت قلت: مُوأُوثي ، كقولك موعوعي، فاذا عدلت الى التخفيف قلت: مُواوي ، فتفتح الواو التي في موضع الفاء بفتحة الهمزة التي في موضع العين من الفعل ، وتكسر الواو الثانية ، وهي الثابتة ، بكسر الهمزة التي بعدها .

قال أبو زيد وسمعت بعض بني عجلان من قيس يقول : رأيت غلاميَّبيك ، ورأيت غلاميَّسَد ، تحوَّل الهمزة التي في أسد وفي أبيك الى السياء ، ويدخلونها في السياء التي في الغلامين ، التي هي نفس الاعراب ، فيظهر ياء ثقيلة في وزن حرفين ، كأنك قلت رأيت غلاميبيك ورأيت غلاميسد .

كذا بياض بالنسخ التي بأيدينا ولعل الساقط بعد من « ياب ويابة » كما جامش نسخة .

٢ قوله « الهمزتين قبلها» كذا بالنسخ أيضاً ولمل الصواب الهمزة بمدها كما هو المألوف في التصريف ، وقوله فهمزوا الاولى أي فسار
 وويت أويت كرميت وقوله وهي الثابتة لعله وهي الزائدة .

قال وسبعت رجلًا من بني كلب يقول : هذه دأبة › وهذه امرأة شأبة ، فهمز الالف فيهما وذلك أنه ثقل عليه إسكان الحرفين معاً ، وإن كان الحرف الآخر منهما متحركاً . وأنشد الفراء :

يا عَجَبا ! لَقَد رأيتُ عَجَبا : حمارَ قَبَانٍ بَسوقُ أَرنَبا ،

وأمَّها خاطِمُها أن تَذْهَبا

قال أبو زيد : أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا ينبرون.وقف عليها عيسى بن عمر فقال : ما آخـذ من قول تميم الا بالنبر وهم أصحاب النبر ؛ وأهل الحجـاز اذا اضطروا نبروا . قال : وقال أبو عمر الهذلي قد توضيت فلم يهمز وحوِّلها ياء ، وكذلك ما أشبه هذا من باب الهمز . والله تعالى أعلم .



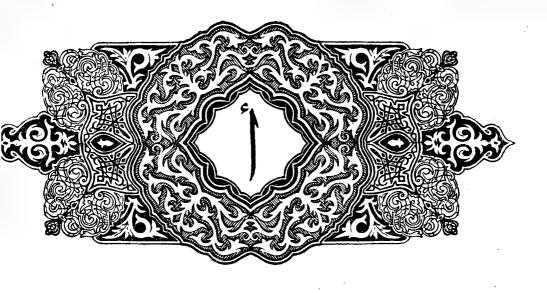

#### فصل الهبزة

أَبُّ : قال الشيخ أبو محمد بن بَرِ في رحمه الله : الأَباءَة في الله عَلَمْ الله عَلَمُ اللهُ ال

أَتَا : حكى أبو على ، في التئذكرة ، عن ابن حبيب : أثأة <sup>م</sup> أُمُ قَـنُس بن ضِرار قائل المقدام، وهي من بكر وائل. قال : وهو من باب أجأ \ . قال جرير :

> أَنَبِيتُ ' لَيُلْنَكَ َ يَا ابْنَ أَتْأَةَ ۚ ، نَامُاً ، وَبَنُو ۚ أَمَامَـة ٓ ، عَنْكَ َ ، غَيْرُ نيامِ

> وتَرى القِتالَ ، مع الكرام ، مُعَرَّماً ، وتَرى الزِّناءَ ، عَلَيْكُ ، غَيْوَ حَرَّامٍ

١ قوله قال « وهو من باب الخ » كذا بالنسخ والذي في شرح
 القاموس وأنشد ياقوت في أجأ لجرير .

أَثَا : جاءَ فلان في أَثُنْرِيَّةً مِن قومه أي جماعة .

قال: وأَثَأَثُه إذا رميتُه بسهم، عن أبي عبيد الأَصع أَثبَتُهُ بسهم أي رميته، وهو حرف غريب. قال و-أيضاً أَصبَح فلان مُؤتَثِئاً أي لا يَشتهي الطعام، الشباني.

أَجاً : أَجَا على فَعَلَ بِالتَّمْرِيكُ : جبلُ لَطَيِّي اللَّهِ لَهُ وَيُوْنَتُ . وهنالكُ ثلاثة أَجبُلُ : أَجبُلُ : أَجبُ وسكُ ويؤنَّتُ . وهنالكُ ثلاثة أَجبُلُ : أَجبُلُ تعشَّى سكُ والعَوْجاء . وذلك ان أَجاً اسم وجُل تعشَّى سكُ وجمعتها العَوْجاء ، فتبعهم بعل سلمى ، فأدر كهم وقتله وصلب أجاً على أحد الأجبُلُ ، فسيِّي أَجاً ، وصل سلمى على الجبل الآخر ، فسيِّي بها ، وصلب العو على الخبل الآخر ، فسيِّي بها ، وصلب العو على الثالث ، فسيِّي با ، والله العوالية الثالث ، فسيِّي با ، والله . قال :

إذا أَجَأ تَـلَفُّعت بشِعافِهـا على ، وأَمُست ، بالعماء ، مُكالَّله

وأَصْبَحَتْ العَوْجاءُ يَهِنَزُ جِيدُها، كَجِيدِعَرُ وسِ أَصْبَحَتْ مُنْسَبَدُ لَهُ

وقول أبي النَّجم :

قد حير تنه جين سكنمي وأجا

أراد وأجأ فخفيَّف تخفيفاً قياسيّاً، وعاملَ اللفظ كما أجاز الحليل رأساً مع ناس، على غير التخفيف البدّلي، ولكن على معاملة اللفظ، واللفظ، كثيراً ما يراعَى في صناعة العربية. ألا ترى أن موضوع ما لا ينصرف على ذلك، وهو عند الأخفش على البدل. فأما قوله:

مِثْلُ خَنَاذِ بِنْرِ أَجِـا وصغر ِه

فإنه أبدل الهمزة فقلبها حرف علمّة للضرورة، والحَـناذ بِذُ رُووس الجبل. الجوهري: أو وسلمى جبلان لطبيء يُنسب اليهما الأَجيْبِيّون مثل الأَجيْبِيّون مثل الأَجيْبِيّون مثل الأَجيْبِيّون مثل الأَجيْبِيّون مثل اللَّحيَيْبُون . ابن الأَعرابي: أَجَأً إذا فَرَّ .

أ: الأشاءُ: صغار النخل ، واحدتها أشاءًة".

: الألاء بوزن العكاء: شجر، ورقه وحَمَّله دباغ ، يُمدُّ ويَعْصُر، وهو حسَن المنظر مرُّ الطعم، ولا يزال أخضرَ شاءً وصيفاً. واحدته ألاءة بوزن ألاعة، وتأليفه من لام بين همزتين. أبو زيد: هي شجرة تشبه الآس لا تعَيَّرُ في القيظ، ولها ثمرة تُشبه اسنبل الذارة، ومنبتُها الرمل والأودية. قال: والسلامان نحو الألاء غير أنها أصغر منها، يُتَعْذ منها المساويك، وثمرتها مثل ثمرتها،

فخر" على الألاءة لم يُوسُد"، كأن جبينك سينف" صقيل

ومنبتها الأودية والصحارى ؛ قال ابن عَنَــَــة :

وأرض مألأة ": كثيرة الألاء . وأديم مألوة : مدبوغ " بالألاء . وروى ثعلب ": إهاب مألى : مـــدبوغ بالألاء .

وأرض مآءَة ": تُنبت ُ الآءَ ، وليس بنَبتٍ . قال زهير ُ ابن أبي سُلمى :

> كَأَنَّ الرَّحْلَ مِنْهَا فَوقَ صَعْلَ ٍ، مَنَ الظِّلْمَانِ ِ، جُوْجُؤُهُ ۚ هُواءُ

> أَصَكُ مُصَلَّمُ الأَّذُ نَيَنْ ، أَجْنَى لَنَّهُ ، بالشِّيِّ ، تَنَشُّوم ۖ وآءً

أبو عمرو ﴿ : مِـن الشَّـعِرِ الدَّفْـلِي والآءُ ، بوزن العاعُ ، والأَلاءُ والحَـبُنُ كله الدَّفْـلِي . قال الليثُ : الآءُ شَعِرُ " لهُ ثَمَرُ " يأ كلهُ النَّعامُ ؛ قال : وتنسمي الشَّعِرةُ سَرَّحةً وَتُسمِي الشَّعِرةُ اللَّهِ مَـدُ حَـةً وَتَـ

١ صواب هذه اللفظة : « أوأ » وهي مصدر « آه » على جمله من الاجوف الواوي مثل:قلت قولاً، وهو ما اراده المصف بلا ريب كما يدل عليه الاثر الباقي في الرسم لانه مكتوب بأليفين كما رأيت في الصورة التي تقلناها. ولو اراد ان يكون ممدوداً لرسمه بالنس واحدة كما هو الاصطلاح في رسم الممدود . ( ابرهم اليازجي)

حكاية اصوات ؛ قال الشاعر :

قال الراجز :

إِنْ تَلَنَّىَ عَمْرًا ، فَقَدَ لاقَيَّتَ مُدَّرِعاً ، ولَكِسْ َ ، مِن ْ هَــَّـــه ، إِبْلُ ْ وَلا شاءُ

في جَعْفل لَجِب ، جُمَّ صواهلُــه ، ، في حَافاتِــه ، آهُ باللَّمْل ِ تُسْمَع ، في حَافاتِــه ِ ، آهُ

قال ابن بَرِ عي: الصحيح عند أهل اللغة أن الآء غمر السرح. وقال أبو زيد: هو عنب أبيض بأكله الناس، ويتخذون منه ربا ؛ وعند من سماه بالشجر أنهم قد يسمون الشجر اسم غره ، فيقول أصدهم : في بستاني السفر جل والنفاح ، وهو يريد الأشجار ، فيعبر بالثمرة عن الشجر ؛ ومنه قوله تعالى: «فأ نبتنا فيها حباً وعنبا وقض الشجر ؛ ومنه أوله تعالى: «فأ نبتنا فيها حباً وعنبا الأديم اذا دبغته به ، والأصل أأت الاديم بهمزتين ، فأبدلت الهمزة الثانية واو الانضام ما فبلها . أبو عمرو: الآء بوزن العاع: الدفل . قال: والآء أيضاً صياح الأمير بالغلام مثل العاع .

#### فصل الباء الموحدة

بأبأ: الليث: البَّأْبَأَة ولُ الإنسان لصاحبه بأي أنثت ومعناه أفديك بأبي ، فيُشتق من ذلك فعل فيقال: بأباً به قال ومن العرب من يقول: وابأبا أنت ، جعلوها كلمة مبنية على هذا التأسيس. قال أبو منصور: وهذا كقوله يا ويلتنا ، معناه با ويلتي، فقلب الياء ألفا ، وكذلك يا أبتا معناه يا أبتي، وعلى هذا توجه قواءة من قرأ: يا أبت إني، أراد يا أبتا، وهو يويد يا أبتي ، ثم حذف الألف ، ومن قال يا بيبا حوال الهيزة ياء والأصل: يا بأبا معناه يا بأبيي. والفعل من هذا بأباً يُبَأْبِي، بَأْبَات أبي بيبا والفعل من هذا بأباً يُبَأْبِي، بَأْبَات أبي .

وبَأْبَأْتُ الصِيُّ وبَأْبَأْتُ به: قلتُ له بأَبي أنتَ وأْمي ؛

وصاحب ذي غَمْرة داجَيْتُه ، بَأْبَأْتُهُ ، وَإِنْ أَبَى فَدَّيْتُهُ ، حَنَّى أَتِي الْحِيَّ ، وما آذَيْتُهُ

وبأبَّأته أَسْماً ، وبأبأتُ به قلتُ له : بَابَا . وقالوا : بَأْبَأَ الصِّيُّ أَبُوهُ ۚ اذَا قَالَ لَهُ : بَابًا . وبَأْبَأَهُ الصِّيُّ ا اذا قال له:بَابًا. وقال الفَرَّاءُ:بَأْبَأْتُ بالصِيِّ بِئُسَّاءً اذ قلتُ له : بِــاً بِي . قال ابنُ جنِّي: سأَلت أَبا عليَّ فقلت له: بَأْبَأْتُ ۗ الصَّبِيَّ بَأْبَأَةً ۚ اذا قلت ْ له بابا ، فما مثال البَّأْمَاۚة عندكَ الآنَ ? أَتَوْنها على لفظها في الأَصل ، فتَقول مثالها السَقَسْفَة ُ بمنزلة الصَّلـْصَلة والقَلـْقَلَة ? فقال : بر أَرْ نُهَا عَلَى مَا صَارَتَ اللَّهِ ، وأَتَّرَكُ مَا كَانْتَ قَبَلُ عَلَيْهِ ۖ فأَقولُ : الفَعْلَىٰلَةِ . قال : وهو كما ذكر ، وبه العقباد هذا الباب. وقال أيضاً : إذا قلت بأبي أنتَ ، فالباء فِ أَوَّل الاسم حرف ُ جر بمنزلة اللام في قولكَ : لله انتَ فاذا اشْتَنَقَتْ منهُ فِعْلَا اشْتَقَاقاً صَوْتِيثًا اسْتَحَال ذلك التقدير فقلت: بَأْبَأْتُ به بِـثْباءً ، وقد أَكثرت مز البَّأْبَأَة ، فالباء الآن في لفظ ِ الأصل ، وإن كان قد غا أَنهَا فَمَا اشْتَنْقَـَّتْ مَنْـهُ ۖ زَائِدَةٌ ۖ لَلْجَرَّ ۗ ؛ وعلى هَذَا مُنْهِـ البيأب ، فصارَ فعثلًا من باب سَلِسَ وقَـلَقَ ؟ قال

يا بِيَّابِي أَنْتُ ، ويا فَو ْقَ البِيَّابِ

فالسِيَّابُ الآنَ بمزلةِ الصَّلْمَعِ والعِنْبِ . وَبَأْبَؤُوهِ أَظْهُرُوا لَطَافَةً ؟ قَالَ :

> اذا ما القبائيلُ بَأْبَأْنَنَا ، فَمَاذَا نُرَجِّي بِبِلْسُبَائِهَا ?

> > وكذلك تَبَأْبؤوا عليهِ .

والبَّأْبَاءُ،ممدودٌ: تَرْقَيِسُ المرأَةُولدَها.والبَّأْبَاءُ:زَجْر السُّنَّوْرُ ، وهو الغِسُّ ؛ وأَنشَــدَ ابنُ الأَعرابي لرجل

### في الحَـيْل :

## وهُنَّ أَهلُ مَا يَتَهَازَيْنَ ؛ وهُنَّ أَهلُ مَا يُبَأْبَيْنِ

أي يقال لها : بياً بي فرسي نبجاني من كذا ؛ وما فيهما صلة معناه أنهن " ، يعني الحيثل ، أهل "المناغاة بهذا الكلام كما يُو قَصُ الصي الله وقوله يَتاذَيْنَ أي يَتَفاضَلُنْ . وبأباً الفَحْلُ ، وهو تَر "جيع الباء في هديه و. وبأباً الرَّجُلُ : أَسْرَعَ . وبأباً الأَي أَسْرَعْنا. وتَبَأْباً الرَّجُلُ ! أَسْرَعَ . وبأباً الَّي أَسْرَعْنا.

والبُوْبُوْ: السِيَّد الظَّريفُ الحَفيفُ. قال الجوهري: والبَوْبُوْ: الأصلُ ، وقيل الأصلُ الكريمُ أَو الحَسيسُ. وقال شمر: بُوْبُوُ الرجلِ: أصلهُ. وقال أبو عَبرو: البُوْبُوُ: العالمُ المُعَلِّمُ . وفي المحكم: العالمُ مشلُ السُرْسُورِ ، يقال: فلان في بُوْبُوْ الكرَمِ . ويقال: البُوْبُوُ إلكرَم . ويقال: البُوْبُوُ إنسانُ العَيْن . وفي التهذيب: البُوْبُوُ وَعَيْر العَيْن . وقال ابن فالوَ يُهُ : البُوبُو بلا مَدّ على مثال الفُلْفُل . قال : البُوبُو بلا مَدّ على مثال الفُلْفُل . قال : البؤبؤ العَيْن ، وأنشد شاهداً على البُوبُو بعني السَّيِّد قول الرَّاحِز في صفة امرأة :

## قَدْ فَاقَمَتِ البؤبُّوَ النَّبُوَيْمِيكَ " والجِلدُ مِنْهَا غِرْ قِيءُ القُو يَقْيِكَ "

الغر ْقِىءُ : قِشْرُ البَيْضة . والقُويقِيةُ : كناية عن البَيْضة قال ابنُ خَالَـوَيْهِ : البؤبُؤ، بغير مدّ :السَّيِّد، والبُؤيْلِييَةُ : السيِّدة ، وأَنْشدَ لجرير :

> في بؤبنو المتجدر وبُحْبوح الكَرَمُ وأمًا القالي فإنه أنشده:

في ضِنْضِيءَ المَاجَدِ وَبُوْبُوءَ الكَرَمُ وقال: وكذا رأيتُهُ في شعرِ جرير؛ قال وعلى هـذه

الرواية مع ما ذكره الجوهري من كونه مثال سُرسُور . قال وكأنهما لغتان التهذيب ، وأنشد ابن السكت :

ولكن يُبَأْسِنُهُ بُؤْبُونُ، ولكن يُؤْبُونُ، وبينْساؤهُ حَجَمَا أَحْجَوُه

قال أَن السِكِيِّت : يُبَأْبِينه : يُفَدِّبه ، بُؤْبُوْ : سِيدُ ، كريم ، بيئْباؤه : تَفْدِينَه ، وحَجَا : أَي فَرَح ، أَحْجَؤُه : أَفْرَحُ به . ويقال فلان في بُؤْبُو صِدقٍ أَي أَصْل صِدْق ، وقال :

> أَنَا فِي بُؤْبُوْ صِــَدُقٍ، نَعَمْ، وفِي أَكُرَمِ أَصُّلَ!

بتاً : بَنَـاً بالمكان يَبْـنَـاً بُنـُوءاً : أقامَ . وقيل هذه لفة ، والفصيح بَنَـا بُنـُواً . وسنذكر ُ ذلك في المعتل \* ان شاءَ الله ُ تعالى .

بثاً: بَثَاءُ: مَوضِعٌ مَعْرُوفٌ. أَنشدَ المُفَضَّلُ:

بِنَفْسِيَ مَاءُ عَبْشَيْسِ بنِ سَعْدٍ، غَدَاةَ بَثَاءً ، إذْ عَرَفُوا البَقِينَا

وقد ذكرهُ الجوهريُّ في بشا من المعتـلِّ . قال ابنُ بَرِّي فهذا موضعه ..

بدأ : في أسماء الله عز وجل المُبْدىء : هو الذي أَنْشَا الله الله الله عز الله الله عنه عنه الله ع

بَداً به ِ وبَدَاًهُ بَبَدْدَؤَهُ بَدْءًا وأَبْدَاًهُ وابْتَدَاًهُ . ويقالُ : لكَ السِدَّءُ والسِدْأَةُ والبُدْأَةُ والبُدْأَةُ والسِدِّأَةُ والبَدِيثَةُ

١ قوله « وعلى هذه الرواية النع » كذا بالنسخ والمراد ظاهر .

٢ قوله « انا في بؤبؤ النع » كــــذا بالنسخ وانظر هل البيت من
 المجتث وتحر"ف في بؤبؤ عن ببؤبؤ أو اختلس الشاعر كلمة في .

والبَداءَة ' والبُداءَة ' بالمد والبَدَ اهه ' على البدلِ أي لك أن تُبَدراً قبل غيرك في الرّمْي وغيره . وحكى اللحياني: كان ذلك في بَد أتِنا وبِد ' أتِنا ، بالقصرِ والمد ' ؟ قال : ولا أدري كيف ذلك . وفي مَبْد أتِنا عنه ' أيضاً . وقد أبْد أنا وبَد أنا كل ذلك عنه .

والبَديشة والبَداءَة والبَداءَة والبَداهة : أَوَّلُ مَا يَفْجَؤَكَ ، اللهُ فَا يَفْجَؤُكُ ، الله في بدل من الهمز . وبَديتُ بالشيء قدَّمتُهُ ، أَنْصاديّة ". وبَديتُ بالشيء وبَدأتُ : ابْتَدَأْتُ .

· وأَبْدَأْتُ الأَمْرِ بَدُءًا : ابْتَدَأْتُ به .

وبَدأْتُ الشيءَ : فَعَلَنْتُهُ ابْتِداءً .

وفي الحديث: الحَمَيْلُ مُهُدَّأَة "يومَ الورْدِ أَي يُبْدَأُ بها في السَّقْشِ قبلَ الإبيلِ والغَنَمِ، وقد تَحَذَفُ الهمزة فتصيرُ أَلفاً ساكنةً .

وباديءُ الوأي: أو ّلُهُ وابْتيداؤهُ. وعند أهل التحقيق من الأوائل ما أدرك قبل إنعام النظر ؛ يُقال فَعَلَمَه فِي بادىء الوأي . وقال اللحياني : أنت بادىء الرأي ومُبْتَداًه 'تريد' طلائهنا ، أي أنت في أو ّل الرأي تريد' ظلمنا . وروي أيضاً: أنت بادي الرأي تريد' ظلمنا بغير همز ، ومعناه أنت فيا بدا من الرأي وظهر أي أنت في ظاهر الرأي، فان كان هكذا فليس

١ قوله « وحكى اللحياني كان ذلك في بدأتنا النج » عبارة القاموس وشرحه ( و ) حكى اللحياني قولهم في الحكاية ( كان ذلك ) الأمر (في بدأتنا مئلثة الباء) فتحاً وضماً وكسراً مع القسر والمد" ( وفي بدأتنا محركة ) قال الأزهري ولا ادري كيف ذلك ( وفي ميدانا ) بالفتم ( ومبدئنا ) بالفتم ( ومبدأتنا ) بالفتم .

من هذا الباب.وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَمَا نَوَ الَّهُ اتَّبُّهَا إِلَّا الذِينَ هُمْ أَراذِ لِـُنا بادِي َ الرَّأْيِ » وبادىءَ الرَّأْيِ قرأً أَبُو عَمْرُو وحَدْهُ: بادئَّ الرأَّي بالهمز، وسائرٌ القرُّ قرۇوا بادى بغير ھىز . وقال الفَر"اءُ: لا تېمزوا باد الرأي لأنَّ المعنى فيما يظهر ُ لنا ويبدو ؟ قال: ولو أر ابْنىداءَ الرأي فهَمزَ كان صواباً . وسنذكره أيضاً بــدا . ومعنى قراءَة أبي عمرو بادي الرأي أي أو " الرأي أي اتسَّبَعُوكَ ابْتــداءَ الرَّأْي حين ابْتَــدوْ ينظرونَ ، واذا فَكَتَرُوا لَمْ يَتَسِّعُوكُ . وقالَ ا الأنباذي : بادىء، بالمهز ، من بدراً اذا ابْتَداً ؟ قال وانْتِصابُ مَنْ هَمزَ ولم يَهْمِز ْ بالانتِّباع على مَذْهَ المُصدر أي انتَبَعوكَ انتّباعَاً ظاهراً ، أو انتّباء مُبْتَداً ؟قال: ويجوز أن يكون المعنى ما نَراكُ اتَّكَمَا إلا الذين هم أراذ لننا في ظاهر ما نَرى منهم وطُّو يَّاتُّهُم على خلافِكُ وعَلَىٰ مُوافَّقَتْنَا } وهو م بَــدا يَبُدُو اذا طَهَر . وفي حديث الغُلام الذي ة الخَصَرُ: فانطلق الى أَحَدِهم بادى الرافي فلقتا قال ابنُ الأَثير:أي في أوَّل رأي ِ رآهُ وابتدائه، وبج أَن يَكُونَ غَيْرِ مُهْمُوزَ مِن البُدُوِّ: الظُّهُورِ أَي فِي ظَاء الرُّأي والنَّظَر . قالوا افْعَلَهُ بُـدًّا وأُوَّلَ بَدْ: عن ثعلبِ، وبادي بَدْ ﴿ وبادي بَد يُ لا يهمز ُ. ١ وهذا نادر ُ لأَنهُ ليس على التخفيف القياسي ۗ ، ولو َ كذلك لما ذكر ههنا . وقال اللحياني: أما بادىءَ بَــ فَإِنِّي أَحْسَدُ اللهَ ، وبادي بَدأَة َ وبادي َ بداءِ و بَدْ ﴿ وَبَدْ أَهَ كِدْ أَهَ وَبِادِي بَدُو وَبِادِي بَدا ۗ إِنَّى ا بَدْءَ الرأي فاني أَحْسَدُ اللهَ. ورأيتُ في بعض أُص الصحاح يقال : افعله بداأة ذي بدا وبدأة د بَد أَه وبَد أَه ذي بَدي وبَد أَه بَدي وبَد أَه بَدي وبَد بَـدْ ۗ ٤ على فَعَلْ ِ ، وبادِي ٤ بَد ي ۗ ٤ على فَعيل

وباديءَ بَدي، على فعل ، وبَدي، ذي بَدي،

أُو"لَ أُو"لَ .

وبدأ في الأمر وعادَ وأَبْدأ وأعادَ . وقوله تعالى: وما يُبُّدىءُ الباطلُ وما يُعيدُ. قال الزجاج: ما في موضع نصبأي أي شيء 'ببدي الباطل' وأي شيء 'بعيد' ، وتكونُ مَا نَكْياً والباطلُ هنا إبْلييسُ، أي ما يَخْلُنُقُ إبليس ولا يَبْعَث مُواللهُ حِل وعز "هو الخالق والباعث. وفَعَلَه عَوْدَ وَعِلَى بَدْنُه وفي عَوْده وبَدْنُه وفي عَوْدَته وبكدأته. وتقول: افْعَلْ ذلك عَوْ داَّوبَدْ وَالدويقال: رجَعَ عَوْدَه على بَدْنه: إذا رجع في الطريق الذي جَاءَ منه. و في الحديث : أَنَّ النبيُّ صلى اللهُ عليْهِ وَسَلَّمُ نَـُقُلُّ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ وفي الرَّجْعَةِ الثُّلثَ ، أَرادَ بالبَـدْأَةِ ابتداء سَفَر. الغَزُو وبالرَّجْعةِ القُفُولَ منهُ ؛ والمعنى كانَ إِذَا تَهَضَتُ سَرِيَّةٌ مِنْ جُملةِ العسكر المُقْسِل على العَدُو" فأَو ْقَعَت ْ بطائِفةٍ مِنَ العَدُو"، فما غَيْمُوا كانَ لهمْ الرُّبُع وبَشْرَ كَهُمْ سائِرُ العَسكر في ثلاثة ِ أَرباع ما غَنموا ، وإذا فَعَلَت ْ ذلك عنْــدَ عَو ْد العسكر ِكانَ لهمُ من جميع ما غَنيمُوا الثُّلث ، لأَنَّ الكراة الثانية أشتق عليهم، والخطر فيها أعظم ، وذلك لقُوَّة الظهر عند دُخولهم وضَعَفه عند خُروجهم، وهم في الأوَّالِ أَنشَظُ وأَشْهَى للسَّيْرِ والإمْعانِ في بـلادِ العَدُوُّ ، وهمْ عنـْـدَ القُـُفُولِ أَضْعَفُ وأَفْتُرُ وأَشْهُى للرُّجوع ِ إلى أَو ْطانهم ْ ، فزادَهمْ لِذلك . و في حديث عَلَى ٓ : واللهِ لقد سَمِعْتُهُ يقول: لَـيَضُرُ بُنَّكُمُم على الدِّين عَو داً كما ضَرَ بنتُ موهم عليه بدُّءًا أي أو "لاً ، يعني العَجَمَ والمَوالي . وفي حَديثِ العُدَيْسِيةِ : يكونُ لهم بَدُّ الفُجُورِ وثناهُ أي أوَّلُهُ وآخِرُهُ .

ويُقَالُ فلانَ مَا يُبدئ وما يُعيدُ أَي مَا يَتَكَلَّمُ اللهُ فَلَانَ مَا يَتَكَلَّمُ اللهُ الل

قال ابن الأثير : هذا الحديث من معجز التسيد نا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، لأنه أخبر بما لم يكن ، وهو في علم الله كائن ، فَخرَ ج لفظ له على لفظ الماضي ودَل به على رضاه من عُمر بن الحطاب رضي الله على بها وظقة على الكفرة من الجز بة في الامصاد . وفي تفسير المنع قولان : أحد هما أنه علم أنهم سيكسليكون ويسشقط عنهم ما وظيف عليهم ، فصاو واله بإسلامهم ما نعين ؟ ويدل عليه قوله : وعُد تُم مِن حيث بَد أَم ، من حيث بَد أَم ، من حيث بدأتم ، من حيث بدأتم ، من حيث بدأتم ، من حيث بدؤوا . والثاني أنهم سيكسليكون ، فعاد وا من حيث بدأتم ، ويعضون الإمام ، في من الوالماني أنهم ينخر بون عن الطاعة ويعضون الإمام ، في من الوطائف . والمهد ي من الوطائف . والمهد ي والإرد دب لأهل مضر . والقيفين لأهل العراق ، والإرد دب لأهل مضر .

والابتداءُ في العَرُوض : اسم لكُلِّ جُزْءٍ يَعْتَلُ في أوَّل البيت بعلة لا يكون في شيءٍ من حَشُو البيت كالخَرَ م في الطُّو يل و الوافر و الهَزَج و المُنتقارَب، فإنَّ هذه كلها يُسمَّى كلُّ واحد من أَجْز اينها، إذا اعْتَلَّ، ابتداءً ، وذلك لأن معولن تُحذف منه الفاء في الابتداء، ولا تحذف الفاء من فعو لن في حَشُّو البيت البتة َ ؟ و كذلك أوَّل مُفاعلتن وأوَّل مَفاعيلن يُحذفان في أول البيت ، ولا يُسمى مُسْتَقَمْعِلَنُنْ في البسيطِ وما أَشْبَهُ مما علَّتُهُ، كعلة أَجِزاء حَشُو ه، ابتداءً ، وزعم الأَخْفَش 'أَن الْخُليل جَعَلَ فاعلانن في أوَّلِ المديدِ ابتداءً ؟ قال : وَلَمْ يَدْرِ الأَخْفَشُ لَمَ جَعَلَ فاعلاتنُن ابْتداءً ، وهي تكون فَعلاتن وفاعلاتن كما تكون أُجزاءُ الحَشْو . وذهبَ على الأَخْفَش أَنَّ الخَليل جعلَ فاعلاتُن هنا لُبِستَكَالحَشُو لأَن أَلفَهَا تسقُطُ أَبداً بِلا مُعاقبة ، وكُلُّ ما جاز في جُزْنُهُ الأُوَّلِ مَا لا يجوز في حَشْوِهِ ، فاسمه الابتداءُ ؛ وإنما سُمِّي ما وقع في الجزء ابتداءً لابتدائك بالإعلال. حَسُوبِدَاً اللهُ الخَلَاقَ بَدْءًا وأَبْدَأُهُمْ بمعنَى خَلَقَهم. وفي التنزيل العزيز: اللهُ يَبَدْدُأُ الخَلَنْقَ. وفيه كيفَ يُبُدِيءُ اللهُ الخَلَنْقَ مُ وقال : وهو الذي يَبَدْدُأُ الخَلَنْقَ ثَم يُعيدُ. وقالَ : إنَّهُ هو يُبُدِيءُ ويُعِيد ؛ فالأوسَّل مِنَ البادِيء والثاني منَ المُبُدِيءَ وكِلاهُما صِفْهٌ للهِ جَلِيلَةٌ.

والبَدِيءُ: المَخْلُوقُ. وبِيثُرُ بَدِيَ ﴿ كَبَدَيعَ ﴾ والجمعُ أُ

وْالبَدْ ۚ وَالبَدِيءُ: البُّر التي حُفرت في الإسلام حَد يثةً " وليست بعاديَّة ، وتنُر كَ فيها الهمزة ُ في أكثر كلامهم، وذلِكَ أَن تَحِمْفُو بِثُواً فِي الأَرْضِ المِنَواتِ التِي لا رَبُّ لها . وفي حديث ابن المسيَّب : في حَريم البُّتُو البَّدي، تَحْسُ وعشرونَ ذراعاً ، يقول : له تَحْسُ وعشرون ذِراعاً حَوالَيْها حَرِيمُها ، لِسَ لأَحَـدِ أَن تَحِفْرَ في تلكَ الحبس والعشرينَ بئواً . وإنما شُبُبَّهت هذه البئوُ ' بالأرضِ التي يُحْسِيها الرجُلُ فيكون مالكاً لها، قال: والقَلِيبُ : البئر العاديثَةُ القَديمَةُ التي لا يُعلمُ لها رَبُّ ولا حافر"، فليس لأُحدِ أن يَنْز لَ على خبسينَ ذراعاً منها ، وذلك أنها لعامَّة الناس ، فإذا نزَ لَهَا نازِ ل مَنْعَ غيره ؛ ومعنى النُّزولِ أَن لا يَتَّخِذَها داراً ويُقيم عليها، وأمَّا أَنْ يَكُونَ عَا بِرَ سَبِيلِ فَلا. أَبُوعِيدَةً يَقَالَ لِلرَّكُمَّةُ : بَدِي ﴿ وبَدِيع م ﴾ إذا حَفَر ثِهَا أنت ، فإن أَصَبْتُها قد حُفِرَ تَ\* قَبْلَكُ ، فهي خَفْيِيَّة ۗ ، وزَمْزَ مُ خَفْيِيَّة ۗ لأنها لِإسمعيل فاندَ فنت ، وأُنشَدَ :

> فَصَبَّحَتْ، قَبَلْ أَذَانِ الفُرْقَانَ، تَعْصِبُ أَعْقَارَ حِياضَ البُودانُ

قال: البُودانُ القُلْسُبانُ ، وهي الرَّكَايا، واحدهابَدي في الرَّكَايا، واحدهابَدي في قال الأَزْهري: وهدا مقلوب ، والأصل بُدْ يَان ، فقد م الياة وجعلها واواً ؛ والفُرقان : الصَّبْح ، والبَدِي في: العَجَبُ ، وجاء بأمر بَدِي في على فَعِيل، أي عَجيب .

وبَدِيءٌ مِن بَدَأْتُ ، والبَدِيءُ : الأَمْرُ البَدِيعُ وأَبْدَأَ الرَّجُلُ :إذا جاءَ بهِ ، يُقال أَمرُ بَدِيءٌ . قال عَسِيدُ بن الأَبرَص :

## فلا بَدِيءٌ ولا عَجِيبٌ

والبَدَّة: السيَّدُ، وقِيلَ الشَّابُ المُسْتَجَادُ الرأي المُسْتَجَادُ الرأي المُسْتَجَادُ الرأي المُسْتَجَادُ الأوَّل المُسْتَجَادُ الأوَّل المُسْتِدُ الأوَّل في السَّوْدد. قال أوْسُ بن مَعْراة السَّعْدي ":

ثُنْيَانُنَا ، إِنْ أَتَاهُمْ ، كَانَ بَدْأُهُمُ ، وبَدْ وَهُمُ ، إِنْ أَتَانَا ، كَانَ ثُنْيِانَا

والبَدَّ ؛ المَنْصِلُ . والبَدَّ ؛ العَظْمُ مُا عَلَيهِ مِنَ اللَّحْمِ والبَدَّ ؛ خَيرُ عَظْمٍ فِي الجَزُّ وَرِ ، وقِيلَ خَيْرُ نَصِيبٍ فِي الجَزَّرُور . والجَمْعُ أَبْدَا ا وبُدُو مَ مِثْلِ جَفْنٍ وأَجْفَانٍ وجُفُونٍ . قَالَ كَلَرَافَةُ بن العبد :

> وهُمُ أَنْسَارُ لُنُقْسَانَ ، إذا أَعْلَمَتِ الشَّنَّوةُ أَبْدَاءَ الحُنْرُرُ

ويُّةَالُ':أَهْدَى لهُ بَدْأَةَ الجُنَرُ ُورِ أَيْ خَيْرَ الأَنصِباء وأَنشَدَ ابنُ السكيت :

على أي بداء مقسم اللهم يُجعَلُ

والأبداء : المفاصل ، واحد ها بدًى، مقصور ، وهر أيضاً بده ، مهم و المرد ، تقدير ، و بدع . وأبداء الجنز و و عشرة " : وركاها وفنخذ اها وسافاها وكتفاه وعضداها ، وهمها ألأم الجنز ور ليكثرة العرر وق والبدأة : النصيب من أشصاء الجنز ور؛ قال النسر ابن تو لك :

> فَمَنَعْتُ بُدْأَتَهَا رَقِيباً جانِعاً، والنارُ تَكَنْفَعُ وَجُهَهُ بِأُورَارِهِا

وروى ابن الأعرابي : فعنَخت بد تها، وهي النَّصيب ، وهو مَذ كور في موضعه ؛ وروى تعلب رفيقاً جانيها ، وفي الصّحاح : البَد أو البَد أو النصيبُ من الجَرور بفتح الباء فيهما ؛ وهذا شعر النَّمر بن تَو لَب بضها كما ترى .

وبُدِى الرَّجُلُ بُبْدَأَ بَدْءًا فهو مبْدُوءٌ : جُدِر َ أَوْ خُصب . قال الكميت :

> فكأنَّما بُدِنَّت ظواهِر ُ جِلْدِهِ ، مُمَّا يُصَافِح ُ مِن لَهِيبِ سُهُمَامِها ٢

وقال اللحياني: بُدىءَ الرَّجُلُ يُبِدُ أَ بَدْءًا بَحْرَجَ بهِ
بَثْر "شَبْهُ الجُهُدَرِيِّ ؛ ثُمَّ قال : قالَ بعضهم هُو
الجُهُدريُّ بعينه . ورَجُلُ مَبْدُو ﴿ : خَرَج بهِ ذَلِك .
وفي حديث عائيشة رضي الله عنها أنها قالت ﴿ : في اليومِ
الذي بُدَيءَ فيهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ،
وَا رَأْسَاه . قالَ ابنُ الأَثير : يُقالُ مَن بُديءَ فلانُ أي منى مَرض ؛ قال : ويُسأَلُ به عن الحيِّ والمسيّت .
وبَدَأَ مَن أَرض إلى أَرض أَخْرى وأَبْداً : خَرَجَ منها إلى غيرها إبْداءً . وأَبْداً الرَّجِلُ : كِناية عن النَّجُو ،
والاسم البَداء ، مدود ". وأَبْداً الصِيُّ : خَرَجَ أَسْنانُهُ والاسم البَداء ، مدود ". وأَبْداً الصِيُّ : خَرَجَ أَسْنانُهُ بعد سُتُوطِها .

والبُدْأَةُ : هَنَةَ "سوداءً كأنها كَمْ " ولا يُنتَفَعُ بها ، حكاه أبو حنيفة .

ذاً : بَذَأَتُ الرَّجلَ بَذَءً ! إِذَا رَأَيْتُ مُنْ حَالاً كَرِ هُنُهَا. وبَذَأَتُهُ عَيْنِي تَبُدْ ذَوْهُ بَذَاءً وبذاءَهً : ازْ دَرَتُهُ واحْتَقَرَ تَهُ ، ولم تَقْبَله ، ولم تُعْجِبْكَ مَرْ آتَهُ .

د قوله « جانحاً » كذا هو في النسخ بالنون وسيأتي في ب د د بالم .
 و قوله « سهامها » ضبط في التكملة بالفتح والفم ورمز له بلفظ مماً اشارة الى أن البيت مروي جما .

وبَذَأْتُهُ أَبْدَوَهُ بَذَءًا: إذا ذَ مَنْتُهُ أَبُو زِيدٍ ، يُقال : بَدَأَتُهُ عَيْنِي بَذَءًا إذا أُطرِي لك وعندك الشيء ثم لم ترَهُ كذلك ، فإذا وأيته كما وصف لك قلت : ما تَبْذَوْهُ الْعَيْنُ .

وبَذَأَ الشيءَ : كَذَمَّهُ. وبُدْىءَ الرَّجُلُ : إِذَا ازْدُرِيَ . وبَذَأَ الأَرْضَ : كَذَمَّ مَرْعَاها . قال :

> أَنَّيَ مُسْتَهَىٰ ۚ فِي البَدِيء ۥ فَيَرَ مَأَ فيه ِ ولا يَبْذَوُه ۚ

ويروى: في البَـدِي \* ؛ وكـذلِك المَوْضِع إذا لم تَعْمَدُهُ .

وأرض بَذيِئَة على مِثالِ فَغَيِلة : لا مَرْعَى بها . وباذَ أن ُ الرَّجِلَ : إذا خاصَمْته .

وقال الشَّعْني: إذا عَظَـُمَـت إلحَـَلَــُقَةَ ُ فإنَمَـا هي بــِذَا ُوْ وَنِجَاءٌ. وقَـِيلَ البِـذَاءُ: المُبَاذَأَة ُ وهي المُـفَاحَسَة. يُقال باذَ أَتُـهُ بِذَاءً ومِبُباذَأَةً ؟ والنَّجَاءُ: المُناجَاة.

وقال شمر "في تفسير قولهِ: إنتَّكَ ما عَلَمْتُ لَـبَذِي مُغْرِقَ". قال : البَّذِيءُ : الفاحِسُ القَوْل ، ودَجُل " بَذِي \* مِن قَـوْمٍ أَبْذِياءً ، والبَّـذِيءُ : الفاحِشُ مِن الرِّجَال ، والأُنثَى بَذِيئة ". وقـد بَذُو بَبَدْهُ بَذَاءً وبَذَاءَةً ، وبعضهم يقول : بَذِيءَ يَبُدُا أَبَدْءًا . قال أبو النجم :

فاليَو مُ يَو مُ تَفاضُل ٍ وبَذاء ،

وامرأَة 'بَذِيثَة ' وَرَجُل' بَذِي ُ مِن ۚ قَـَو ْمٍ أَبْذِياءَ : بَيِّن ُ البَذَاءَةِ . وأَنشَدَ :

هَذُنُ البَّذِيئَةِ ، لَيَنْلُمَهَا ، لَمْ تَهْجَعَ ِ . وامرأَة 'بَذِيَّة ' . وسنذكر في المعتل ما يتعلق بذلك . بوأ : البارى ؛ : مِن أَسماء الله عز وجل ، والله البارى النارى النارى النزيز : البارى المنور . البارى المنوريز : البارى المنور . وقال تعالى : فنوبُوا إلى باريركم . قال : البارى ؛ البارى ؛ هو الذي خلتى الخيان لا عن مثال . قال ولهذه الله ظافة مِن الاختصاص بخائق الحيوان ما ليس لها بغيره مِن المخلوقات ، وقلتما تنست عمل في غير الحيوان ، في قال : برأ الله الناسمة وخلق السموات والأرض .

قال ابن سيد ، برأ الله الحك في الجواهر والأغراض . خَلَقَهُم ، يكون فه ذلك في الجواهر والأغراض . وفي التغزيل : « مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ ولا في أَنفُسِكُم إلا في كتاب مِنْ قَبْل أَن نَبْر أَهَا» وفي التنهذيب : والبرية أيضاً : الحك ش ، بلا همئن . وفي الشهذيب : والبرية أيضاً : الحك ش أي خلقهم ، والبرية أ : الحك ش أي خلقهم ، والبرية أن الفراء : هي من برأ الله المهنز ، وقد تركت العرب همئزها . ونظيره ن : النبي والذارية أو نالبريئة والذريئة والذرية والله والبرية والذرية المورب ، بهشيز والذريئة ، وأهل والنبيء والذرية ، من الهرب المهنز ، وقال الموساني : قليل من الهرب ، فأصلها غير الهمنز ، وقال المحساني : أهر مكة العرب ، فاصلها غير الهمنز ، وقال المحساني : أهل مكة . ولم يكتثن المعرب ، في مكة .

وَبَرِ ثُنْتُ مِنِ الْمَرَضِ ، دِبَرَ أَ المَرِيضُ يَبَرُ أَ ويَبَرُ لُو بَرْءًا وَبُرُ وَءًا ، وأَهَلُ العَالِيةَ يِتَولُونَ : بَرَ أَتْ أَبُر أَبُرُ أَبَرُ ءًا وبُرُوءًا ، وأَهَلُ الحِجاذِ يقولُونَ : بَرَ أَتْ مِنَ المرَضِ بَرَءًا ، بالفتح ِ ، وسائِرُ العَرَبِ يَتَولُونَ : بَرِ ثُتُ مِنَ المرَضِ المُرَضِ .

وأَصْبَحُ بِادِئًا مِنْ مَرَضِهِ وَبَرِينًا مِنْ قَوْمٍ بِرَاهٍ ، كَقُولُكَ صَحِيحًا وصِحاحاً ، فَذَلِكَ ذَلْكَ. غَيْرَ أَنَهُ إِنَّا ذَهَبَ فِي بِرَاهِ إِلَى أَنه جَمْعٌ بَرِيءٍ. قال وقد ْ بجوز ' أَنْ

يَكُونَ بِرَاءُ أَيضاً جَمْع بارِيءِ ، كَجَائْـع ٍ وَجِيـاع ٍ وصاحب ٍ وصِعاب ٍ .

وقد أَبِرَأَهُ اللهُ مِنْ مَرَضِهِ إِبِرَاءً . قالَ ابْنُ بَرِّي " : لَمَ يَذَكُرُ الْجُوهَرِي بَرَأْتُ أَبَرُثُو ، بالضمِّ في المستقبل. قال : وقد ذكره مسيبويه وأبو عثان المازني وغيرُهُما مِن البصريين. قال وإنما ذكر "ت هذا لأَنَّ بعْضَهُم كَلَّنَ بشار بن 'برد في قوله :

> نَــَفَرَ الحَــَيُّ مِنْ مَكَانِي ، فقالوا : فــُـزُ ْ بِصَبْرٍ ، لعَلَّ عَيْنَكَ تَبْرُ وَ

> مَسَّةُ ، مِنْ صُدُودِ عَبْدَةَ ، ضُرُّ ، فَبَنَـاتُ الفُـــةَادِ مِــا تَسْتَقِــرُّ

وفي حديث مرض الني صلى الله عليه وسائم ، قال العباس لعلي مرض الله علي وضي الله عنهما : كيف أصبح وسول الله صلى الله عليه وسلم ? قال : أصبح بجمد الله بارئاً ، أي معافى . يقال : برأت من المرض أبرأ برءًا ، الما من المرض وغير أهل الحيم ، بوءا بالكسر ، بوءا ، بالكسر ، بوءا ، بالضم . ومنه قول عبد الرحمن بن عبد ف لأبي بكر وضي الله عنه اذ أواك بادئاً .

وفي حديث الشُّرْب: فإنهُ أَدُّوَى وأَبرَى، أَي بُهرِ لَهُ مِنْ أَلَيْمِ الْهُ مِنْ أَلَيْمِ الْهُ الْمَالَمُ الْعَطَشِ ، أَو أَرادَ أَنهُ لا يكون مَنهُ مَرَّض ، لأَنهُ قَدْ جَاءَ في حديث آخر: فإنهُ يُورِثُ الكُبادَ. قالَ: وهكذا يروى في الحديث أَبْرى، غيرَ مَهْمُوزةً ، لأَجل أَرْوَى .

والبَرَاءُ فِي المَــَـدِيدِ: الجُنْوَءُ السَّالِمُ مِنْ زِحَــافِ المُعاقبَـةِ . وكلُّ جَزَءِ يمكنِ أَنْ يَدْخُلُـهُ الزِّحافُ كالمُعاقبَةِ ، فيَسْلُمَ منه ، فهو بَرِيءٌ .

الأَزْهَرِي : وأَمَا قُولُم بَرِ نُنْتُ مِنَ الدَّيْنِ ، والرَّجُلُ '

أَبْرَأَ بَرَاءَةً ، وبَرِ ثُتُ البِئُكَ مِنْ فلانِ أَبْرَأُ بَرَّاءَةً ، فللسَ فيها غير هذه اللغة . قيال الأزهري : وقد رووا بَرَأْتُ مِنْ المَرَضِ أَبْرُ وُ بُرْءًا . قال : ولم نجيد فيا لامه هَمْزُه و فيمكن أَفْعُمُل . قال : وقد استقصى العلماء باللغة هذا ، فلم بجدُوه لا إلا في هذا الحرف ، ثم ذكر قرأت أَفْرُ و هَنَأْتُ البعير أَهْنُوه .

وقولهُ عز وجل : بَراءَة مِن اللهِ ورسولهِ ، قال : في رَفع بَرَاءَة ولان : أحدهُما على حَبر الابتداء ، المعنى: هذه الآيات بَرَاءَة مِن اللهِ ورسولهِ ؛ والشاني بَرَاءَة ابتداء والحبر إلى الذين عاهد تُم . قال : وكلا القو لين حسن .

وأَبْرِأْتُهُ مِمَّا لِي عليه وبرَ أَنَّهُ تَبْرِنَةً ، وبَرَى مَ مِنَ الأَمْرِ بَبْرَأَ وبَرَى مَ مِنَ الأَمْرِ بَبْرَأَ وبَرَاءً ، وبَرَاءً ، الأَمْرِ بَبْرَأَ وبَرَاءً ، الأَمْرِ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مِن اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وأنا بَرِي وَ مِنْ ذلِكَ وَبُراء ، والجَمْع ُ بِراء ، مشل كريم وصحرام ، وبُرآء ، مشل فقيه وفقهاء ، وأبراء ، مشل فقيه وفقهاء ، وأبراء ، مثل شريف وأشراف ، وأبرياء ، مثل نصيب وأنصباء ، وبَر يئون وبراء . وقال الفارسي : البُراء جمع ُ بَريء ، وهو من باب رخل ورنخال ، وحكى الفراء في جَمْعه : بُراء غير مصروف على حذف إحدى الممراتين . وقال اللحياني : أهل الحجاز يقولون : أنا منك بَراء . فيال : وفي التنزيل العزيز : « إنسني بَراء مما تعبدون » .

وتنَبَرَ أَت ُمِن كذا وأَنَا بَرَاءُ مِنهُ وخَلاءُ، لا يُثَنَّى ولا يُجَمِّعُ، لأَنْهُ ولا يُجَمِّعُ سَمَاعاً، يجمَع، لأَنهُ مصدَرَ في الأصل ، مِثل سَمِيعَ سَمَاعاً، فإذا قلت : أَنَا بَرِيءٌ مِنهُ وخَلِيءٌ منه ثنَّيت وجَمَعْت

وأَنَّتْتَ . ولفة ُ تميم ٍ وغيرهم مِن العَرَبِ : أَنا بَرِيءُ . وفي غيرِ موضع ٍ مِن القـرآنِ : إني بَرِيءٌ ؛ والأنثى بَرِيئَة ۗ ، ولا يُقال : بَوَاءَة ۗ ، وهُما بَرِيئَتانِ ، والجمع ُ بَرِيثات ، وحكى اللحياني: بَرِيَّاتْ وبَرابا كَخَطايا ؛ وأنا البرَّاءُ مِنهُ ، وكذلِكَ الاثنان والجمعُ والمؤنث . وفي التنزيل العزيز: «إنني بَرانخ مما تعبُدون».الأُزهري: والعَرَبُ تَقُولُ : نحنُ مِنكَ البَرَاءُ والخَلاءُ ، والواحِد والاثنان والجِمْعُ مِنَ المذكرُّرُ والمؤنث يُقْـال : بَراءُ لأَنهُ مصْدَر . ولو قال : بَوِيء ، لقيلَ في الاثنينِ : بَرِيئَانِ، وفي الجمع: بَرِيئُونَ وبَراءٌ. وقال أَبو إسحق: المعنى في البّراء أي ذو البّراء منكم ، ونحن ` ذَو ُو البّراء مَنكم . وزادَ الأصمَعي: نحنُ بُو ٓ آءُ عِلى فُعُلاءً، وبـراء على فعال ، وأبر ياء؛ و في المؤنث: إنني بَرِيثَة " وبَرِيثَتانَ ِ، وفي الجَمْع بَو يِثَاتُ وبَرَاياً . الجوهري : رجلُ بَرِيُّ وبُراءُ مثـلُ عَجِيبٍ وعُجابٍ . وقــال ابن بَرْيَّ ٍ : المعروفُ في بُواءِ أنه جمعٌ لا واحِدٌ ، وعليه ِ قولُ ْ

> رأیت' الحَر'بَ یَجنُبُها رِجال''، ویَصْلی ، حَرَّها ، فَدَوْمْ ' بُواءُ

> > قال ومثله ٔ لز ُهير :

اليُّكُم إِنَّنَا قَدُومٌ بُواهُ

ونص ابن جني على كونه ِ جَمْعاً ، فقال : يجمَع ُ بَرِي ُ عَلَى أَرْبَعة مِن الجُمُوع َ بَرِي ُ وَبِر الله مَثْل ظريف وظراف ، وبَرِي وبُر آء ، مثل سَريف وشُرفا ، وبَرِي وبُر آء ، مثل صَديق وأصد قاء ، وبَري وبُر الله ، مثل صديق وأصد قاء ، وبَري وبُرك مِنْ الجُمُوع على فنُعال نحو بَدُوام وربُاء الله جمع تَو أَم وربُت .

١ الصواب أن يقال في جمها: 'ربّاب بالباء في آخره وهو الذي ذكره
 المستف وصاحب القاموس وغيرهما في مادة ربب ( أحمد تيمور)

ابنُ الأَعرابي: بَرِىءَ إِذَا تَخْلَصَ ، وبَرِىءَ إِذَا تَخْلُصَ ، وبَرِىءَ إِذَا تَخْلُصَ ، وبَرِىءَ إِذَا أَعْذَرَ وأَنذَرَ ؛ ومنه تَنَزَّهُ وتباعَد ، أَي إِعْذَانُ ووله تعالى : بَرَاءَهُ مِن اللهِ ورسولِه ، أَي إِعْذَانُ وإِنذَارُ . وفي حديث أَيي هُريَوة رضي اللهُ عنه لمَا دعاهُ عُمْسَرُ الى العَمل فأبنى ، فقال عُمر : إِنَّ يُوسُف عَمْسَرُ الى العَمل . فقال عُمر : إِنَّ يُوسُف قَد سأَلَ العَمل . فقال : إِنَّ يُوسُف مَنِي بَرِيءُ وأَن أَقاسَ به بَرَاء اي بَرِيءُ عن مُساواتِه فِي الحُكمَمِ وأَن أَقاسَ به بَولم يُودُ بَرَاءَةَ الولاية والمَحَبَّة والمَحَبَّة والمَحَبَّة والمَحَبَّة والمَحَبَّة والمَحَبَّة والمَحَبَّة والمَحَبَّة

وليلة البَراء ليلة يَتَبَرَّ القمر من الشمس ، وهي أوَّل ليلة من الشهر . التهذيب: البرَاءُ أَوَّل يوم من الشهر ، وقد أَبْرأ : أذا دخل في البَراء ، وهو أوّل الشهر ، وفي الصحاح البَراء ، بالفتح : أوَّل ليلة من الشهر ، ولم يقل ليلة البَراء ، قال :

لأَنهُ مأمورٌ بالإِيمانِ به ، والبَرَاءُ والبَرِيءُ

يا عَيْنُ بَكِي مالِكاً وعَبْسَا، يَوْماً، إذا كانَ البَراءُ نَحْسا

أي إذا لم يكن فيه مَطرَّ ، وهم يَسْتَحبُونَ المطرَّ في آخِرِ الشهر ؛ وجمعه أبر ئة ، حكى ذلك عن ثعلب . قال القتيي : آخِر ليلة من الشهر تسمى بَراء لتبَرَّ و القمر فيه من الشمس. ابن الأعرابي: يقال لآخر يوم من الشهر البراء لأنه قد بَرى من هذا الشهر وابنُ البراء: أو لي يوم من الشهر . ابن الأعرابي : البراء من الأيام بَو م سعد يُتبر له بكل ما يحدث فيه ، وأنشد :

كان البَراءُ لَهُمْ ' نَحْساً ، فَعَرَ قَهُمْ، ولم يَكُنْ ذاك نخساً مُذْ سَرَى القَسَرُ

وقال آخر :

سَواءٌ.

## إِنْ عَبِيداً لا يَكُونُ غُسُنًا، كَا البَراءُ لا يَكُونُ نخسا

أبو عمر و الشبباني: أَبْرَ أَ الرَّجُل: اذا صادَ فَ بَرِيثاً ، وهو قَصَبُ السكر . قال أبو منصور : أَحْسَبُ هذا غير صحيح ؛ قال : والذي أعرفه أَبَرْت : اذا صادَ فَنْتَ بَرِياً ، وهو سُكرً الطَّبَرُ زَذِ .

بر. وبارأت الرَّجل: بَرِنْت اليه وبَرَىءَ إليَّ. وبارأَت مُ شريكي: اذا فارَقنت . وبارأَ المرأَة والكرييَّ مُباوأَة وبرِراءً: صالتحهما على الفراق .

والاستبراء: أن يَشْتَرِيَ الرَّجِلُ جَارِيةً ، فلا يَطَوُّها حتى تَحَيِضَ عنده حَيْضَةً ثم تَطَهْرُرَ ؛ وكذلك إذا سباها لم يَطَأُها حتى يَسْتَبْرِ نَهَا بِجَيْضَةً ، ومعناهُ : طَلَبُ بُراءَتها من الحَمْل .

واسْتَبُرأْتُ ما عندك : غيرُه .

استبراً المرأة : اذا لم يَطاها حتى تحيض ؟ وكذلك استبراً المراق ؛ الحديث في استبراً الجاربة : لا يَمسَها حتى تبراً رحيها ويتبَين حالها هل لا يَمسَها حتى تبراً رحيها ويتبَين حالها هل هي حاميل أم لا . وكذلك الاستبراة الذي يُذ كوم مع الاستبناء في الطبهارة ، وهو أن يَستَفرغ بَفييّة البول ، ويُنتقي مَو ضعة ومجراه ، حتى يُبرئه منه أي يُبينه عنهما ، كما يبرأ من الدين والمرض منه أي يُبينه عنهما ، كما يبرأ من الدين والمرض والاستبراة : استينقاء الذكر عن البول . واستبرأ الذكر : طلب بَراءته مِن بَقية بول فيه بتحريكه الذكر : طلب بَراءته مِن بَقية بول فيه بتحريكه ابن الأعرابي : البريء المنتفشي من القبائح ، المنتبئي عن الباطل والكذب ، البعيد من القبائح ، المنتبئي عن الباطل والكذب ، البعيد من القبائح ، المنتبئي والبرائم ، التقي والبرائم ، التقري والبرائم والعقل والبرائم ، التقري والبرائم والعقل والبرائم والعقل والبرائم والعقل والبرائم والعقل والبرائم والمناه التي يكثمن فيها ،

؛ قوله « عبيداً » كذا في النسخ والذي في الأساس سعيداً .

والجمع بُرَأ . قال الأعشى يصف الحمير :

فأو ْرَدَهُ هَا عَيْناً ، مِنَ السَّيف، رَيَّة ، بِهَا 'بُورَا مِثِنْلُ الفَسيسِلِ المُنْكَمَّمِ

بساً: بَسَاً به يَبْسَأُ بَسْأً وبُسُوءاً وبَسِي بَسَأَ: أَنِسَ به ، وكذلك بَهَأْت ؛ قال زهير :

> بَسَأْتَ ۚ بِنِيِّهَا ، وجَويِتَ عنها ، وعِنْدَكَ ، لو أَرَدْتَ ، لَـهَا دَواءُ

وفي الحديث أن النبي على الله عليه وسلم قال بعد وقد بدر : لو كان أبو طالب حياً لر أى سيُوفَنَا وقد بسيئت بالميائيل . بسئت وبسائت بفتح السين وكسرها : اعتادت واستأنست ، والميائيل : الأماثيل . قال ابن الأثير : هكذا فسسر ، وكأنه من المقلوب .

وبَسَأَ بِذَلْكَ الأَمْرِ بَسْأً وبُسُوءًا: مَرَنَ عَلَيهِ، فَـلَمْ يَكُنْتَرِثِ لِقُبْنِعِهِ وَمَا يَقَالَ فَيهِ. وبَسَأَ به : تَهَاوَنَ . ونَاقَة بَسُوءٌ : لا تَمَنَعُ الحالِبَ .

وأَبْساً نِي فلان ُ فبَستْت ُ بُه .

بطأ : البُطْءُ والإِبْطاءُ : نَقِيضُ الإِسْراع . تقول منه : بَطُنُوَ بَحِيثُكُ وبَطُنُوَ فِي مَشْيهِ يَبْطُنُوُ بُطْءً وبِطاءً ، وأَبْطَأً ، وتَبَاطأً ، وهو بَطِيءٌ ، ولا تقل : أَبْطَيَتُ ، والجمع ببطاءٌ ؛ قال زهير ا :

> فَضْلَ الجِيادِ على الخَيلِ البيطاء ، فلا يُعْطِي بذلك تَمُنْتُوناً ولا نَزْ ِقا

ومنه الإِبْطاءُ والتَّبَاطُوُ . وقد اسْنَبَطْتَ وأَبْطَاً الرِّجُلُ : إِذَا كَانَتَ دَوَابُهُ بِطَاءً ، وَكَذَلْكَ أَبْطاً القومُ :

إ أي يمدح هرم بن سنان المر"ي وقبله :
 يطعنهم ما ارتموا حق اذا طعنوا - ضاربحق اذا ما ضاربوا اعتنقا

إذا كانت دوابهم بيطاءً.وفي الحديث: مَنْ بَطَأَ بِهُ عَمْلُهُ لَمْ مَنْ بَطَأُ بِهُ عَمْلُهُ لَمْ مَنْ أَخْرَهُ عَمْلُهُ السَّيِّةُ أَو تَفْرِيطُهُ في العمل الصالح ِلْم يَنْفَعْهُ في الآخرةِ شَرَفُ النَّسبِ .

وأَبْطأَ عليه الأَمْرِ': تَأْخَّرَ .

وبَطَّنَا عليه بالأَمْرِ وأَبْطَنَا بُه ، كلاهما : أَخَّرَهُ . وبَطَّنَا فلان بفلان : إذا تُنبَّطَه عن أَمرِ عَزَمَ عليه . وما أَبْطَنَا بك عنا، بمعنى ، أي ما أَبْطَنَا . . . وتَباطأً الرَّجُل في مَسيره . وقول لبيد :

وهُمُ العشيرة ُ أَنْ يُبَطَّىءَ جاسِد ُ ، أَوْ أَنْ يَلُومَ ، مع العِدا ، لُو ّامها

فسرهُ ابن الأَعرابي فقـال : يعني أَن يَحُنُّ العدو على مَساويهم ، كأن هذا الحاسِد لم يَقْنُع بعيبه لهؤلاء حتى حدث ...

وبُطْنَآنَ مَا يَكُونَ ذَلِكُ وبَطْنَآنَ أَي بَطُنُو ، جَعَلُوهُ اسماً للفعل كَسُرْعَانَ . وبُطْنَآنَ ذَا خُرُو جَا : أَي بَطْنُو ذَا خُرُوجاً ، جُعَلَت الفَتَحَةُ التي في بَطُرُ إِ عَلَى نُونَ بُطْنَآنَ حِينَ أَدَّتُ عَنَّه لِيكُونَ عَلَيَا لَهَا ، ونُقلَت ضَمَة الطاء إلى الباء . وإنما صح فيه النَّقُلُ لأَن معناه التعجب : أي ما أَبْطَأَه .

الليث: وباطِئة ُ اسمُ مجهول ُ أصلهُ . قال أبو منصور: الساطِئة ُ : الناجود . قال : ولا أدري أَمُعَرَّبُ أَم عربي ، وهـو الذي يُبعل فيـه الشراب ُ ، وجمعه البَواطِيء ، وقد جاء ذلك في أشعارِهم .

بكأ: بَكَأْتِ النَّاقَةُ والشَّاةُ تَبُكَأُ بَكُأً وبَكُوْتُ تَبُكُوُ بَكَاءً وَبُكُوءًا ، وهي بَكِيءٌ وبَكِيئة ": قلَّ لبنُها ؛ وقيل انقطع . وفي حديث علي ": دخل علي "

١ كذا بياض بالنسخ وأصل العبارة الصحاح بدون تفسير .

رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا على المتنامة ، فقامَ الى شأة بَكِيءِ ، فتحلبها. وفي حديث ُ عَمَر أَنه سأَل بَجِينُشاً : هـل ثنبت لكم العدو" قند ر تحليب ِ شاة بنجيئة ؟ قال سلامة بن جندل :

وَشَدَّ كُوْرٍ عَلَى وَجُنَاءَ نَاجِيةٍ ، وَشَدَّ مَرْجٍ عِلَى جَرْدَاءَ مُرْحُوبِ

بقال ٔ مخبیسهٔا أدنی لِمَر تَعَیّها ، ولو نُفادِي بِیبَك ٔ اکل ٔ مخلُوب

أراد بقوله تحبيسها اي تحبيس هذه الإبل والحيل على الجدوب ، ومقابلة العدو على الثّغر أدنى وأقرب من أن ترتع وتنخصب وتنضيع النغر في إرساليها لترعى وتنخصب. وناقة " بكيئة " وأيننق " بيكاء، قال:

فَلَكِيَّأُوْ لِكَ الْوَتَبِّكُوُنَ الْقَاحُهُ، ويُعَلِّلُكَنَّ صَبِيَّه يَسَمَادِ

السّبار': اللبن الذي 'رفتق بالماء. قال أبو منصور: سَباعُنا، في غريب الحديث، بَكُوَّتْ تَبْكُوُ . قال: وسمعنا في المصنف لشمر عن أبي عُبيد عن أبي عَمرو: بكات الناقة ' تَبْكُأ . قال أبو زيد: كل ذلك مهموز. وفي حديث طاؤوس: من منتج منيحة كنيفة كنفله بكل حكيثة عشر' حسنات غزرت أو بَكَات . وفي حديث آخر: من منتج منيحة لن بكيئة كانت أو عن ربح عند آخر: وأما قوله:

أَلَا بَكُورَتْ أُمُّ الكِلابِ تلنُومُنِي ، تَقُولُ : أَلَا قَمَدْ أَبَكَأَ الدَّرَّ حَالِبُهُ

١ قوله ﴿ فَلِمَازَلَنَ ﴾ في التكملة والرواية وليأزلن بالواو منسوقاً على ما قبله وهو : فلض ن المرء مفرق خاله ضرب الفقار بممهل الحزار

فليفرن المر. مفرق خاله ﴿ ضرب الفقار بجمول الجزار والبيتان لأبي مكمت الاسدي .

فزعم أبو رياشأن معناه وجد الحالب الدّر بَكِينًا ، كا تقول أحْسَدَه: وجد حَسِيدًا. قال ابن سيده: وقد يجوز عندي أن تكون الهمزة لتعدية الفعل أي جعل بَكِينًا ، غَير أني لم أسمع ذلك من أحد ، وإنما عاملت الأسبق والأكثر .

وبكأ الرجُل بكاءة "، فهو بَكِي الله من قوم بكاء: قل كلامه خلفة "، وفي الحديث: إنّا مَعْشر النّباء قل كلامه خلفة "، وفي الحديث: إنّا مَعْشر النّباء فينا بُك الله وبُكالة: أي قلة كلام إلا " فيا نحتاج إليه ، بَكُوت النّاقية أنه إذا قل لبنها ؛ ومَعاشِرَ منصوب على النّاقية أنه والاسم البُك أنه .

وبَكِيءَ الرَّجَل : لم يُصِبُّ حاجته .

والبُكُ أُهُ : نبت كالجَرْ جِيرٍ ، واحدته بُكُأَة ".

بها : بَهَا به يَبْهَا وبَهِي وبَهُو بَهُ وبَهَا وبَهَا وبَهُوا : أُنِسَ به . وأنشد :

وقد َ بَهَأَتْ ، بالحاجِلاتِ ، إفالنها ، وسَيْف كَرَبِم ٍ لَا يَزَالُ يَصُوعُها

وبَهَأْتُ به وبَهِينْتُ : أُنِسْتُ .

والبَهاء ، بالفتح والمد": الناقة التي تستأنس إلى الحالب، وهو من بَهات به، أي أنست به. ويقال: ناقة بَهاء ، وهد أمهبوز من بَهات بالشيء. وفي حديث عبد الرحمن ابن عوف : أنه رأى رَجُلًا يَحْلف عند المقام، فقال: أرى الناس قد بَهؤوا بهذا المتقام، معناه: أنهم أنسوا به ، حتى قبلت هيئت في قلوبهم . ومنه أنسوا به ، حتى قبلت هيئت في قلوبهم . ومنه عديث مَيْمون بن مهران أنه كتب إلى يُونس بن عبين بن مهران أنه كتب إلى يُونس بن عبين الله فإن الناس قد بَهؤوا به ، واستخفارا عليه أحاديث الرجال. قبال أبو عبيد : واستخفارا به ، غير مهموز ، وهو في الكلام مهموز .

أبو سعيد : ابْنَهَأْتُ بالشيء : إذا أُنِسْتَ به وأَحْبَبُتَ قُرْبه . قال الأعشى :

وفي العَيِّ مَنْ يَهْوَى هَوَانَا ، وبَبْتَهِي ، وآخَرُ فَـد أَبْـدَى الكَآبَـةَ ، 'مَغْضَبَا!

ترك الهمز من يَبْتَهِيمِ .

وبَهَا البيت : أخلاه من المتاع أو خَرَّقَه كأبهاه . وأما البهاء من العُسْن فإنه من بَهِي الرجل ، غير مهموز . قال ابن الشكيت : ما بَهَأْتُ له وما بَأَهْتُ له : أي ما فَطَنْتُ له .

بواً : بـاء إلى الشيء كَبُوء بَوْءًا : رَجَع َ . وبُؤْت إليه وأَبَأْنُه ،
 وأَبَأْنُه ، عن ثعلب ، وبُؤْته ، عن الكسائي ، كأبَأْنُه ،
 وهي قليلة .

والباءة '، مثل الباعة ِ، والباء : الشّكاح . وسُمي النكاح ' باءة وباءً من السّباءة ِ لأن الرجل يَنسَو أُ من أهله أي يَسْتَمْكِن ُ من أهله ، كما يَتسَبُو أُ من دارِه. قال الراجز يصف الحِماد والأَنتُن َ :

> 'بعْرِس' أَبْكَاراً بِهِـا وعُنـُسا ، أَكُرَ مُ عِرْسٍ ، باءَةً ، إِذَ أَعْرَسا

وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مَن استطاع منكم الساءة ، فللبيتروع ، ومَن لم يَسْتَطِع ، فعليه بالصّوم ، فإنته له ؛ وجاء: أراد بالباءة النكاح والتّر ويج. ويقال: فلان حريص على الباءة أي على النكاح. ويقال الجماع نفسه باءة "، والأصل في الباءة المنزل ثم قبل لعقد الترويج باءة " لأن من تروع بامرأة والماء في الباءة والناس يقولون: الباه أ. من الأعرابي: الباء والباءة والباء والباه كلها مقولات.

١ قوله « مفضا » كذا في النسخ وشرح القاموس والذي في التكملة
 وهي أصح الكتب التي بأيدينا منضب .

ابن الأنباري: الباءُ النَّكاح ، يقال: فُلانُ حريصُ على الباء والباءة والباء ، بالهاء والقصر، أي على النكاح؛ والباءة الواحدة والباء الجمع ، وتُجمع الباءة على الباءات . قال الشاعر:

يا أَيْها الرّاكِبِ ، ذُو النّباتِ ، إن كُنتَ تَبْغِي صاحِبِ الباءاتِ ، فاغْسِد إلى هاتِيكُم الأبياتِ

وفي الحديث: عليكم بالباءة ، يعني النّـكاح والنَّـز ويَج ؛ ومنه الحديث الآخر : إن أمرأة مات عنها زوجُها فمرّ بها رجل وقد تَزَيَّنَت للباءة ِ .

وبَوَّأَ الرجلُ: نَكَعَحَ. قال جرير:

تُبُوَّتُهَا بِمَحْنِيةٍ ، وحيناً تُبادِرُ حَـدٌ دِرَّنِهَا السَّقابا

وللبئر مَبَاءَتَانَ : إحـداهما مَرْجِعِ المـاء الى جَمَّها ، وقول والأُخْرَى مَوْضِعُ وقدُوفِ سائِق السّانِية . وقول صخر الغي يمدَح سيفاً له :

وصادِم أخْلِصَتْ خَشْبِبَنْهُ، أَبْيضَ مَهُو ، في مَنْنِهِ رُبَـهُ فَلَوْتُ عنه سُبوفَ أَرْبِحَ ، حَتَّى بَاءَ كَفَتْيٍ ، ولم أَكَدُ أَجِدُ

الحَسْيِبة ' : الطَّبْع ' الأَوَّل ' قبل أَن يُصْفَلَ ويُهَيَّأَ ، وفَكِنَوْت ' : انْتَقَيْت ' .

أَرْيَحُ : مِن اليَمَن . با كَفِي : أي صار كَفِي الله مَبَاءَ أي صار كَفِي الله مَبَاءَ أي صار كَفِي الله مَبَاءَ أي مَرْجِعاً . وبا الله نبيه وبإثنيه يَبُوهُ بَوْءًا وبَوَاءً : احتمله وصار الهُذُنِبُ مَأْوَى الذَّنب، وقيل اغترف به . وقوله تعالى : إنتي أريد أن تَبُوءَ بإثنيي وإثنيك ، قال ثعلب : معناه إن عَز مُث على

قَتْمَلِي كَانَ الْإِثْمُ بِكَ لَا بِي. قال الأَخْفَش: وباؤوا بغَضَبِ من الله: رَجَعُوا به أي صار عليهم . وقال أبو إسحق في قوله تعالى فباؤوا بغَضَب على غَضَب، قال: باؤوا في اللغة: احتملوا ، يقال: قد بُؤت بهذا الذَّنْب أي احْتَمَكْنُهُ. وقيل: باؤوا بغَضَب أي بإثْم اسْتَحَقُّوا به النار على إثْم اسْتَحَقُّوا به النار أيضاً .

قال الأصعي: با با بإنسه ، فهو يَبُوه به بَوه ا : إذا أَقَرَّ به . و في الحديث : أَبُوه بنيف مَتَكَ علي " ، وأَبُوه بذني أَي التزم وأرجع وأقر " . وأصل البواء اللزوم . و في الحديث : فقد با به أحد هما أي التزمة ورجع به . و في حديث وائل بن حُجْر : ان عَفَوت عنه يَبُوه بإنشه و في حديث وائل بن حُجْر : ان عَفَوت عنه يَبُوه بإنشه و عُقوبة أي كان عليه عُقُوبة أذنب وعُقوبة أسبَب لإنشه ؛ و في روابة : إن " قَتَلَه كان مِثْلَه أي من من المنفتص في حُكم البواء وصادا منساو يَبُن لا فَضَل المُفتص في حُكم البواء وصادا منساو يَبُن لا فَضَل المُفتص إذا استو في حديث إذا استو في حقة على المُفتص منه . و في حديث الحر ذ ؛ بؤ للأمير بذنبك ، أي اغتر ف به . و با المدم فلان و مجتق : أقر " ، و ذا يكون أبداً بما عليه بد م فلان و مجتق : أقر " ، و ذا يكون أبداً بما عليه بد م فلان و مجتق : أقر " ، و ذا يكون أبداً بما عليه بد م فلان و مجتق : أقر " ، و ذا يكون أبداً بما عليه بد م فلان و مجتق : أقر " ، و ذا يكون أبداً بما عليه به . و المحتوية المناس و المناس الم

أَنْكَرَ ثُنَّ بَاطِلْهَا ، وَبُؤْتَ بِحَقَّهَا عِنْدِي، وَلَمْ تَنْغُفَرَ ۚ عَلَيَ ۖ كَرِ امْهَا

وأَبَأْتُه : قَرَّرُّتُه

لاله. قال لسد:

وباة دَمَهُ بِدَمِهِ بَوْءًا وبَواهً : عَدَلَهُ . وباة فُلانُ بِفُلانٍ بَواهً ، ممدود ، وأَباءَه وباو أَه : اذا قُمْتِل بِـه وصار دَمُهُ بِدَمِهِ . قال عبد الله بنُ الزُّبير :

> قَصَى اللهُ أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ بَيْنَنَا، ولم َنكُ ْ تَوْضَى أَنْ نَبُاوٍ ثِكُمْ ْقَبْلُ ْ

والبَواء: السُّواء. وفُلان ُ بَواءُ فُلانٍ : أَي كُفُؤُهُ

ان قُتُلِ به ، وكذلك الاثنانِ والجَميعِ ُ . وباه : قَتَلَهُ به ُ .

أبو بكر ، البواء : النّكافئة ، يقال : ما فئلان ببَواهِ لفُلان ببَواهِ لفُلان : أي ما هو بكف ه له . وقال أبو عبيدة يقال : القوم بُواهِ : أي سَواهِ . ويقال : القوم على بَواهِ . وقُسِمَ المال بينهم على بَواهِ : أي على سواهِ . وأبَأت فُلانًا بغُلان : قَنَلانًا به به .

ويقال: هم بَوالِّ فِي هذا الأَمر: أَي أَكْفَالُا نُـُظَـرَ اءَويقال: دمُ فلان بَوالُا لدَم فُلان: اذا كان كُفْأً له. قالت لَيْلِي الأَخْيِلِية فِي مَقْتَلِ تِـوْبُهَ بِن الحُمْيَّيْر:

> فَ انْ تَكُنُّ الْقَشْلَى بَوَاءً ، فَإِنَّكُمْ فَتَى مَّا فَتَلَنْتُم، آلَ عَوْفِ بِنِ عَامِرِ

وأَبَأْتُ القاتِلَ بالقَتِيلِ واسْتَبَأْتُهُ أَبِضاً : اذا فَتَكَلَّتُهُ به . واسْتَبَأْتُ الحَكَمَ واسْتَبَأْتُ بِـه كلاهبا : اسْتَقَدْنه .

وتنباواً القتيلان : تنعاد لا . وفي الحديث : أنه كان بَينَ حَيَّيْنِ مِن العَربِ قِتال من وكان لأَحَد الحَيَّيْنِ طَوْلُ عَلَى الآخَرِ ، فقالوا لا نَرْضَى حَى يُفْتَلُ بالعَبْدُ مِنَا الحُرُ منهم وبالمرأة الرجل ، فأمر هم الني صلى الله عليه وسلم أن يَتباءوا ا . قال أبو عبيدة : هكذا روي لنا بوزن يَتباعوا ا ، قال أبو عبيدة : هكذا روي بنا بوزن يَتباءوا أوا بوزن يَتباءوا أوا المنساواة ، يقال : باوأت ببن القتالى : أي ساويت والما ابن بَرِّي : يجوز أن يكون يتباءوا على القلب ، كما قال ابن بَرِّي : يجوز أن يكون يتباءوا على القلب ، كما قالوا جاءاني ، والقياس جاياً في في المناعكة من جاءني وجيئت ، والقياس جاياً في في المناعكة من جاءني يقال : باء به اذا كان كُفاً له ، وهم بَواه أي أكفاه ،

١ قوله « وباه قتله به » كذا في النسخ التي بأيدينا ولعله وأباه
 بفلان قتله به .

معناه ذَرُو بَواء . وفي الحديث أنه قال : الجِراحاتُ بَوانُ بِعني أَنها مُتسَاوِية في القصاص ، وأنه لا يُقتَصُّ للمَجْرُوحِ الا من جارِحِهِ الجَاني ، ولا يُؤخَذُ إلا مثلُ جراحته سَواء وما يُساوِيها في الجُرْح ، وذلك البَواء وفي حديث الصادق : قيل له : ما بال العَقْرَبِ مُغْتَاظة على بني آدم ؟ فقال : تُريد البَواء أي تُؤذي كما تُؤذى . وفي حديث على رضي الله عنه : فيكون التُواب ُ جزاء والعِقاب بواء .

وبا فلان بفلان: اذا كان كُفأ له يُقتَلُ به ؛ ومنه قول المُهلَمْهِلِ لابن الحرث بن عَبّاد حين قسَله: بُؤ بيشسع نعلَيْه. نعلَيْه. نعلَيْه كُفأ لِشِسْع نعلَيْه. وباء الرجل بصاحبه: اذا قنتل به . يقال : باحث عرار بكتمل ، وهما بَقر تان قنتل به . يقال : بؤ به أي كن من بُقتَل به . وأنشد الأحمر ويقال: بُؤ به أي كن من بُقتَل به . وأنشد الأحمر لرجل قتك قاتل أخيه ، فقال :

فقلت له بُدؤ بامري السنت مثلة ، وإن كنت قننماناً لِمَن يَطْلُب الدَّما

يقول : أَنتَ ، وإن كنتَ في حَسَبِكَ مَقْنَعاً لكل مَن طَلَبَكَ بَثَأْدٍ ، فلسّتَ مِثْلَ أَخِي .

واذا أَقَـصَ السلطانُ رجلًا برجل قِيــل : أَباءَ فلاناً بفلان . قال ُطفَيْل الغَنَوِي ُ :

> أَبَاءَ بِقَنْــٰلانَا مِنِ القــومِ ضِعْفَهُم ، وما لا يُعَدُّ مِنِ أَسِيرٍ مُكَلَّبِ

قال أبو عبيد: فان قتله السلطانُ بِقَود قيل: قد أَقَادَ السلطانُ فلاناً وأَقَصَّه وأَباءَه وأَصْبَرَ . وقد أَباْتُه أُبيتُه إِباءَةً ". قال ابن السكنيت في قول زُهيَرْ بن أبي سُلسْمَى:

> فَكُم أَرَ مَعْشَراً أَسَرُوا هَديًّا، ولم أَنَّ جِــارَ بَيْتٍ يُسْتَبِـاءُ

قال: الهَديُّ ذو الحُرْمَة؛ وقوله يُسْتَبَاءُ أَي يُتَبَوَّأُ، تُشَخَذ امرأَتُهُ أَهلاً؛ وقال أَبو عمر و الشبباني: يُسْتَبَاء، منالبَواء، وهو القوَد. وذلك أنه أتاهم بريد أن يَسْتَجِيرَ بهم فأخذُوه، فقتلو برجل منهم. وقول التَّعْلَبي:

# أَلَا تَـَنْتَهِي عَنَّا مُلوكُ ، وتتَّقي كَادِمَنَا لَا يُبِنَّاءُ الدَّمُ بالدَّمِ

أرادَ : حِذَارَ أَن يُبِاء الدَّم بِالدَّم ؛ ويروى : لا يَبِثُؤُهُ الدَّمُ بِالدَّم أِي حِذَارَ أَنْ تَبُوءَ دِمَـاؤُهُم بِدِماء مَنْ قَتَلُوه وَبَوَدَ أَ الرَّمْعَ نَحُوه : قابله به ، وسَدَّدَه نَحْوَه . وفي الحديث : أَنَّ رَجَلًا بَوَّأَ رَجَلًا بَرْ مِحْه ، أَي سَدَّده فِيلَه وهيئاً ه . وبَوَّأَهُم مَنْزِلاً : تَوْلَ بَهم الى سَنَد جَبَل . وأَبَأْتُ بِالمَـكان : أَقَمَنْتُ به .

وبَوَ أَنْكَ كَيناً: اتَّخَذَتُ لك بيناً. وقوله عز وجل: أَنْ تَبَوَ آَنُكَ لَيَناً . اتَّخَذَا. أَبُو لَنَ ثَبَوْ بِناً ، أَي اتَّخَذَا. أَبُو لِناً ، أَي اتَّخَذَا. أَبُو لِناً ، وَلِد: أَبَاأَتُ القومَ مَنْزِلاً وبَوَ أَنْهُم مَنْزِلاً تَبُو بِناً ، وذلك إذا نزلنت بهم إلى سنند جبل ، أو قبل نهر . والتبوثة : أن بُمْلِمَ الرجل الرجل على السَكان إذا أعجبه لينزله .

وقيل: تَبَوَّأَه: أَصْلَحه وهَيَّأَه. وقيل: تَبوَّأَ فلان مَنْزِلاً: إذا نِظْرَ إلى أَسْهَلَ ما يُرى وأَشَدَّه اسْتُواءً وأَمْكَنِه لِمَبيتِهِ ، فاتَّخذَه ؛ وتَبَوَّأَ: نزل وأقام، والمَعْنَيان قَريبان.

والمساءة أ: مَعْطِنُ القَوْمِ للابيل ، حيثُ تُناخُ في المَوارِد. وفي الحَديث : قَال له رجل : أَصلتِي في مَناه الغَنَم وقال: نَعَم ، أي مَنازِ لها الذي تأوي إليه ، وهو النُتَبَوّ أَيْضاً . وفي الحديث أنه قال : في المدينة همُنا النُتَبَوّ أ.

وأَبَاءُه مَنْزُ لِأَ وَبَوَّأَه إِيَّاهُ وَبَوَّأَه له وَبَوَّأَهُ فيه ، بمعنى هَيَّأَه له وأَنْزُ لَه ومَكَنَّ له فيه . قال :

وبُو ّئَتَ ْ فِيصَمِيمِ مَعْشُرِها، ْ وتَمَّ ، فِي قَوَّمِها ، مُسَوَّؤُها

أي نَزَ لَت من الكرم في صَمِيمِ النَّسب. والاسم، البيئة،

واسْتَبَاءُهُ أَي اتَّخَذَهُ مُبَاءَةً .

وتَبَوَّأْتُ مَنزلاً أَي تَزَلَّتُه . وقوله تعالى : والذين تَبَوَّأُوا الدارَ والإِيمانَ ، جعلَ الإِيمانَ تَحَلاَّ لهم على المَثَل ؛ وقد يكون أرادَ : وتَبَوَّأُوا مكانَ الإِيمانِ وبَلَكَ الإِيمانِ ، فحدَ ف . وتَبَوَّأُ المَكانَ : حَلَّه. وإنه لَحَسَنُ البِيئة أَي هيئة التَّبَوُّء .

والبيئة ' والباءَة ' والمباءَة ' : المنزل ، وقيل مَنْزِل القوم حيث يَتَبَوَّأُونَ مِن قِبِل وادٍ ، أَو سَنَدِجَبَل . وفي الصحاح: المَباءَة ' : مَنْزِل ' القوم في كل موضع ، ويقال: كل مُنْزِل يَنْزِله القوم . قال طَرَفة :

طَيِّبُو الباءة (، سَهْلُ ، وَلَـهُمْ سُبُلُ ، إِن شَّئْتَ فِي وَحْشَ وَعِر

وتَبَوَّأُ فلان مَنْزِلاً ، أي انحنده ، وبَوَّأْتُهُ مَنْزِلاً وأَبَّأْتُ القَومَ مَنْزِلاً . وقال الفرَّاء في قوله عز وجل : والذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحاتِ لَنُبُوَّ نُسْهُمْ مِن الجَنَّة غُرَفاً ، يقال: بَوَّأْتُه مَنزلاً ، وأَثْوَيْتُهُ مَنْزِلاً ، وأَثْوَيْتُهُ مَنْزِلاً ، وأَثْوَيْتُهُ مَنْزِلاً ، وأَثْوَيْتُهُ مَنْزِلاً ، وأَنْوَيْتُهُ مَنْزِلاً ، وفي الحديث : مَن كذَب علي مُنعَمِّداً ، فللْيتَبَوَّأُ مَفْعَدَه من النار ، وتكرّرت هذه اللفظة في الحديث ومعناها : ليتنزل من مَنزله مِن النار . يقال : بَوَّأَه الله مِن النار أي أَسكنه إياه . ويسمى كيناس النَّوْر

ولي الاصل الذي في مثله يصَّلح الآبر زرع المؤتبر

الوَّحْشِيِّ مَبَاءَةً ؛ ومَباءَهُ الإِبل : مَعْطِنها. وأَبَأْتُ الإِبل مَباءَهُ : أَنْتَخْتُ بعضَها الى بعض . قَال الشاعر :

َحلِيفان ، بَيْنَهُما مِيرة ُ 'بَدِيثانِ فِي عَطَنَ صَيْقَ

وأَبَأْتُ الإِبلَ ، رَدَدُنهُما الى المَباءَةِ ، والمَباءَةُ : بيتها في الجبل؛ وفي التهذيب: وهو المُراحُ الذي تَبيتُ فيه . والمَباءَةُ مِن الرَّحِمِ : حيث تَبَوَّأَ الولَدُ . قال الأعلم :

ولَعَمْرُ مُعْبَلِكِ الهَجِينِ على ـ وَحَبِ المُبَاءَةِ ، مُنْتِنِ الجِرِ مِ

وباءت ببيئة 'سوءِ ، على مثال بيعة : أي بحال 'سوءِ ؟ وانه لحَسَن ُ البيئة ؛ وعَمَّ بعضُهم به جميع َ الحال . وأباءَ عليه ماله : أَرَاحَه . تقول : أَبَأْتُ على فلان ماله : إذا ارحَت عليه إبله وغَنَمَه ، وأباءَ منه .

وتقول العرب: كلَّمناهم، فأَجابونا عن بَواءِ واحدٍ: أي جوابٍ واحد.وفي أرضكذا فكلة "تُبيء في فلاةٍ: أَى تَكَدْهُمُهُ .

الفرَّاء: باءَ ، بوزن باعَ : اذا تكبَّر ، كأنه مقلـوب مِن بَأَى ، كما قالوا أرى ورأى . وسنذكر ه في بابه . وفي حاشية بعض نسخ الصحاح : وأَبَأْتُ أَدِيمَها : جَعَلْتُهُ في الدباغ .

### فصل التاء المثناة فوقها

تأتاً: تَأْتَاً التَّيْسُ عند السَّفادِ يُتَأْتِى، كَأْتَاَةً وَتِكْنَاهً ليَنْزُو ويُقْبِلَ.

مقتضاء أن أرى مقلوب من رأى كما ان باء مقاوب من بأى ،
 ولا تنظير بين الجانبين كما لا يخفى فضلًا عن ان أرى ليسر
 من المقلوب وان اوم لفظة ذلك والصواب «كما قالوا راة
 من رأى » . ( ابرهيم اليازجي )

ورجُل َ تَأْتَاهُ ، على فَعَلال ٍ ، وفيه َ تَأْتَأَهُ ۗ : يَبَردَّدُ فِي النَّاء اذا تَكَلَّمُ .

والتَّأْنَأَةُ : حكاية الصوت .

والتأتاء : مَشْيُ الصِيّ الصغير ؛ والتَّأْتَاءُ : التَّبَخْتُر فِي الحَّرْبِ شَجَاعَةً ؛ والتَّأْتَاء ! دُعاء الحِطّانِ الىالعَسْبِ ، وهو التَّأْثَاء أَيْضًا بالثَّاء .

**نطأ :** التهذيب : أهمله الليث . ابن الأعرابي : تَطَأَ اذا طَلْــَمَ٢ .

نفأ : أَنَيْتُهُ عَلَى تَفِيْتَةَ ذَلَكَ : أَي عَلَى حَيِيْهِ وَزَمَانِهِ . حَكَى اللّهِ الْيَهِ الْمَهْرُ والبّدِلُ قال : وليسَ عَلَى التّخفيف القياسي لأنه قد اعْتُدُّ به لَيْعَةً . وفي الحديث : مَحْلَ عُمْر فَكَلَّمْ رسوالَ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم دخل أبو بكر على تفيّة ذلك أي على إثره . وفيه لفة أخرى: تَنْفِةَ ذلك أي على الله على الله ، وقد تُسُدّد، والتاء فيها زائدة على أنها تفعلة . وقال الزمخشري : لو كانت تفعيلة لكانت على وزن تَهْيِئَة ، فهي إذا لولا كانت تفعيلة لكانت على وزن تَهْيِئَة ، فهي إذا لولا منصور : وليست الناء في تفيئة وتافيء أصلية .

**تكأ :** ذكر الأزهري هنا ما سنذكره في وكأ. وقال هو أَبضاً : إِنَّ تُككَأَةً أَصله وُكأَة<sup>د</sup>ُ .

تناً : تَنَاً بالمكان يَتِنَاً : أَقَامَ وَفَـطَـنَ . قَالَ ثَعَلَبَ: وَبَهُ سَمِي التَّانِيءُ مَن ذَلَكَ ؛ قَالَ ابن سيده:وهذا مِن أَقبِح الغلط إن صح عنه ، وخَلِيقُ أَن يَصح لأَنه قد ثبت في

لا قوله « والتأتاء مثى الصي الى آخر الجمل الثلاث » هو الذي في النسخ بأيدينا وتهذيب الأزهري وتكملة الصاغالي ووقع في القاموس التأتاة .

و له « تطأ » هذه المادة أوردها المجد والصاغاني والمؤلف في
 المتل ولم يوردها التهذيب بالوجين فايراد المؤلف لها هنا سهو .

أماليه ونوادره . وفي حديث عمر : ابن السبيل أحق الما الله من التانيء عليه . أراد أن ابن السبيل ، إذا مر يركية عليها قوم يسقنون منها نعمهم ، وهم مقيمون عليها ، قابن السبيل ماراً أحق المله عنهم ، يُبدأ به في في وظهر و لأنه سائر ، وهم مقيمون ، ولا يعجلهم السقر والمسير ، يفوتهم السقي ، ولا يعجلهم السقر والمسير ، في حديث ابن سيرين : ليس للتانئة شيء ، يويد أن المقيمين في البلاد الذي لا ينفر ون مع الفراة ، ليس لهم في الفي عنصيب ويويد بالتانئة الجماعة منهم ، وان كان المفظ مفرداً ، والما التأنيث أجاز إطلاقه على الجماعة . وفي الحديث : من تنتا في أرض العجم ، فعميل تنير وزهم ومهر وانهم ،

وتَنَأَ فهو تانِيءُ : َ اذا أَقامَ في البلد وغيره . الجوهري : وهم تِناء البَلد ، والاسم التِّناءَهُ . وقالوا تنَا في المكان فأَبدلوا فظنَّه قوم لغة ، وهو تخطأ . الازهري : تَنَخَ بالمكان وتَنَأَ ، فهو تانِخ وتانِيءٌ ، أي مقيم .

#### فصل الثاء المثلثة

نَائُما : ثَأْثاً الشيء عن موضعه : أزاله . وثـَأْثاً الرجُلُ عن الأَمْر : حَبَسَ . ويقال : ثَاثِيء عن الرجل : أي احْبَسُ . والنَّأْثَاء : الحَبْسُ . وثَأْثَأْتُ عن القوم : دَفَعْت عنهم . وثـُأثَأَ عن الشيء : اذا أراده ثم بـدا له نَر كُهُ أو المُقامُ عليه .

أَبُو زيد: تَنَأْثَأْتُ تَنَأَثُواً: اذا أُردت سفراً ثم بَدا لكَ المُقام . وتَأْثَأَ عنه غَضَمَه : أَطْفاًه .

ولِقِيتُ فلاناً فَتَنَأْثُأْتُ منه : أِي هِبْتُه..

وأَثَأْتُه بِسَهِم ۚ إِثَاءَةً : رميته .

 دواثأته بسهم» تبع المؤلف الجوهري وفي الصاغاني والصواب
 أن يفرد له تركب بعد تركب ثما لأنه من باب أجأته أجيئه وأغانه أفيئه . وثَأَثَأَ الإِبلَ: أَرواها مِن الماء، وقيل سَقاها فلم تَرْوَ. وثَأْثَأَتُ هِي ، وقيل ثَأْثَأَتُ الإِبلَ أَي سَقَيْتُهُا حَق يَذْهَب عَطَشُها ، ولم أَرْوها . وقيسل ثَأْثَأْتُ الإِبل : ارْوَيْتُها . وأنشد المفضل :

> إنَّكَ لَنْ تُشَأْثِيءَ النَّهَالا ، بِمِثْل أَنْ تُدار ِكَ السِّجالا

وْ ثُأِثًا ۚ بِالنَّايْسِ : كَعَاهِ ، عَنِ أَبِي زَيِدٍ .

ثعا : النشداء: نبتله ورق كأنه ورق الكران وقضيان طوال تك قشها الناس ، وهي رَطنبة ، فيتخذون منها أرشية كيسقنون بها ، هذا قول أبي حنيفة . وقال مرة : هي شجرة طيبة يُعجها المال ويأكلها ، وأصولها بيض يحلثون ، ولها نتو رُر الخيطيبي الأبيض ، في أَصلها شيء من محرة كيسيرة ، قال : وينبت في أضعاف الطرائين والضّغابيس ، وتكون النُد اءة مثل قعندة الصي .

والنَّنْدُوةُ للرجل: بمنزلة النَّدْي للمرأَة؛ وقال الأَصهي: هي مَعْرِزُ النَّدْي؛ وقال ابن السحيت: هي اللحم الذي حول الثدي، إذا صَمَمَعْتَ أَوَّلها همزت، فتكون فُعْلُله مَّ ، فإذا فتحته لم تهمز ، فتكون فَعْلُوه مثل تَرْوَقُوه وعَرْقُدُوةً وعَرْقُدُوةً .

رُطاً: الشُرْطِئة'، بالهمز بعد الطاء: الرَّجِل الشَّقيل ، وقد حكيت بغير همز وضعاً . قال الأَزهري : ان كانت الهمزة أَصلية ، فالكلمة رباعية ، وإن لم تكن أَصلية ، فهي ثلاثية ، والغر قيئ مثله . وقيل : الشَّر ْطِئة من النساء والرجال : القصير .

ثطأً: ابن الأعرابي: ثـَطا إذا خَطـَا .

و تُطَيَّ ثُطَأً : حَمْنُقَ . و ثُطَأَنه بيدي ورجلي حتى ما يتحرك أي وطئنت ' ، عن أبي عمر و .

والنَّطْئَآةُ: 'دُورَيْتَةَ ' لم مجكها غير صاحب العين . أبو عمرو : الشُّطْئَآةُ : العنكبوت .

ثْفًا: ثُنَفًا القِدْرَ: كَسَرَ غَلْسَانَهَا.

والشَّفْعًا في مثال القَرْء: الحَرَّدُل ، ويَقَالَ الْجَرْف ، وهو فُعَّال ، واحدته شُفَّاءَ وَ بِلغة أَهل الغَوْر ، وقيل بل هو الحَرْدُ دَل المُعالَج ُ بالصِّباغ ، وقيل : الشَّفَّاء : حَب الرَّشاد ؛ قال ابن سيده: وهمز ته تحتمل أن تكون وضعاً

وأن تكون مُبُدلة من ياءِ أو واو، إلا أنّا عامَلُهُما اللفظ إذْ لم نجد له مادّة. وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا في الأَمَر ّيْن مِن الشّفاء الصّبرِ والشُفّاء هو مِن ذلك. الشُفّاء: الحَر دُلُ ، وقيل الحُر ف ، ،

هو من دلك . التقاء : الحرد دل ، وفيل الحرف ، ويسمنيه أهْلُ العراق حبّ الرّشاد ، والواحدة ' ثُفقًاءَة، وجملية ' مُرًّا للحُروفة التي فيه وٰليَذْعِهِ اللّسانَ .

**عُلُّ :** النُّهُمْ ءُ : طَرْحُكَ الكَمْ ءَ فِي السمن .

ثَمَاً القومَ ثَمَاً : أَطَعْمَهُم الدَّسَم. وثَمَا الكَمْأَةَ يَثُمَّوُها ثَمَا الكَمْأَةَ يَثُمُونا في السَّمن .

وثَمَمَا الخُبْزَ ثَمَا أَ : ثَرَده ، وقيل زَرَده . وثَمَا رأسه بالحجر والعصا ثَمَا فَانْتُمَا : شَدَخَه وثَرَده . وانثُبَما النَّمر والشجر كذلك . وثَمَا لَحيه يَثْمَوُها ثَمَا أَنْفُه : كَسَره فسال

#### فصل الجيم

جَأُجاً: حِيىءٌ حِيءٌ: أَمْرُ للابل بِوَارُودِ الله ، وهي على الحَـوُفُ . الحَـوُفُ .

وَجُؤُجُؤُ : أَمْرَ لِهَا بَوْرُودِ الله ، وَهِي بَعْيِدَةَ مَنْـه ، وقيل هو رَجْر لا أَمْر بالمَجِيء .

وفي الحديث : أَنَّ رَجِـلًا قَـالَ لَبَعِيرِه : سَأَ لَـعَنَكَ اللهِ عَلِيهِ : سَأَ لَـعَنَكَ اللهِ اللهِ عَن لَـعْنَبِه ؛ قال أَبو

منصور : مَثَأَ زَحِر ، وبعضُ العرب يقول : جَأَ بالجيم ، وهنا لغتان .

وقد جَأْجَاً الإبلَ وجَأْجَاً بها: دعاهـا إلى الشُّرْب، وقال جِيءُ وجَأْجاً بالحيار كذلك، حكاه ثعلب. والاسم الجِيءُ مثل الجِيع، وأصله جِثىء، قلبت الهمزة الاولى ياءً. قال مُعاذُ الهَرَّاءِ:

## ومــاكانَ على الجِيء ، ولا الهـِيء امْـتِـداحـيكا

قال ابن بري : صواب أن يذكره في فصل جياً . وقال :

> َ ذَكَتُرها الوِرِ د يقول جِنْجا ، فأَقْسِلَت ۚ أَعْناقُهـا الفُروجا

> > يعني فنُرُوجَ الحَوْضِ .

والجُنُوْجُوْ : عِظامُ صَدَّرِ الطائر. وَفِي حديث علي ۖ كرَّم الله وجهه : كَأَنِّي أَنظرُ إِلَى مسجدِهِ الْكَجُوْجُوْ طَائرٍ وَفِي سَفينة ، أَو نَعامة جائِمة ، أَو كَجُوْجُوْ طَائرٍ وَفِي لَنْجَة بَحْر ي الجُنُوجُوْ : الصَّدَّرُ ، وقيل : عِظامُه ، والجمع الجآجيء ، ومنه حديث سَطيح :

## حتى أنَّى عاري الجـآجيء والقَطَنُ

وفي حديث الحسن: خُلِقَ جُوْجُوُّ آدَمَ ، عليه السلام، من كَثِيب ضَرِيَّة ، وضرِيَّة ، بثر الحِجاز يثنبَ اليها حمى ضَرِيَّة ، وقيل صبي بضرية بننت ربيعة بن بزاد ، والجُنُوْجُوُّ : الصدر ، والجمع الجَآجِيء ، وقيل الجَآجِيء : مُجْتَبَع دُوُوس عظام الصَّدُو؛ وقيل : هي مواصل العيظام في الصدر، يقال ذلك الكِنتان وغيره مِن الحَيوان ؛ ومنه قول بعض العرب : للإنتان وغيره مِن الحَيوان ؛ ومنه قول بعض العرب : مما أطنيب جُواذِب الأَرْز يجاجِيء الإورَّة .

وجُوْجُوُ السَّفينةِ والطَّائرِ : صَدَّرُهما .

وَتَجَأَجَـاً عَنِ الأَمْرِ :كَفُّ وَانتهى . وَتَجَأَجَأُ عَنْهُ : تأخّر ، وأنشد :

> سأنشزع منك عرش أبيك ، إنس . . رأبشك لا تجأجًا عن حماها

> > أبو عمرو : الجــأجاءُ : الهـَزيمة .

قال: وتَجَأَجَأْتُ عنه ، أي هبِنْتُه. وفلان لا يُتَجَأَجَأُ عن فلان ، أي هو َ جَرِيءٌ عليه .

جِباً: جَبَأَ عنه يَحْبَأُ: ارْتَدَعَ . وجَبَأْتُ عَنِ الأَمر: إذا هَبْته وارْتَدَعْت عنه .

ورجل جُبَّاءٌ ، يد ويقصر ' ، بضم الجيم ، مهموز مقصور: جبان . قال مَفْرُ وق بن عَمرو الشَّيْبانِي يَر ثَبِي إِخْوته قَيْساً والدَّعَّاءَ وبِشْراً القَتْلَى في غَزْ وة بارِقِ بِيشَطَّ الفَيْض :

أَبْكِي عـلى الدَعْـاء في كلِّ شَـَنُّوهٍ ، ولَـهُفي علـَى قبس ٍ ، زمَام ِ الفَوار ِسِ

فما أنا ، مِن وَيْبِ الزَّمَانِ ، بِيجُبًّا ٍ ، ولا أنا ، مِن سَيْبِ الإِلَهِ ، بِياثِسِ

وحكى سيبويه: جُبَّاء، بالمد ، وفسره السيراني أنه في معنى جُبَّاً ؛ قال سيبويه: وغَلَب عليه الجمع بالواو والنون لأن مؤنثه مما تدخله الناء.

وجَبَأَتْ عَيْدِي عن الشيء : نَبَتْ عنه وكُر هَنّه ، فَتَأَخَرْتُ عَنْه ، الأَصعي : يقال للمرأة ، اذا كانت كريهة المنظر لا تُسْتَحْلى : إنَّ العينَ لَتَجَبَّأُ عنها. وقال حمد بن ثَوْر الهلالى :

، قوله « يمد ويقصر الخ » عبارتان جمع المؤلف بينها على عادته .

لَـَبْسَتْ ، إِذَا سَمِنَتْ ، بِجَالَمْيَةَ عنهـا العُيونُ ، كريهة َ ! المَسَّ

أَبُو عَمْرُو : الجُنْبُ اء من النساء ، بوزن جُبُّاع : التي إذا نَظَرَتُ لا تَرُوعُ ؛ الأَصمِي : هي التي إذا نَظَرَتَ إلى الرجال ، انْخَزَلَت داجعة لِصغرِها ؛ وقال ابن مقبل :

> وطَفَلَةٍ غَيْرِ 'جِبَّاءٍ ، ولا نَصَفٍ ، مِن دَلِّ أَمْثَالِهِـا بادٍ ومَكَثُــومْ٢

وكأنه قال : ليست بصغيرة ولا كبيرة ؛ وروى غيره 'جبَّاعٍ ، وهي القصيرة ، وهو مذكور في موضعه، شبهها بسهم قصير كر مي به الصّبيان يقال له الجنْبَّاع . وَجَبَأً عليه الأَسْوَدُ مِن جُحْرِه كِجْبَأَ جَبْأً وَجُبُوءًا:

طلع وخرج ، وكذلك الضّبُع والضّبُ والير بُوع ، ولا يكون ذلك إلا ان يُفْزِ عَكَ . وجَبّاً على القَوْم : طَلَع عليهم مُفاجأة أله وأَجْبًا عليهم : أَشْرَف . وفي حديث أسامة : فلما رَأَو نا جَبَوُوا مِنْ أَخْبِينَهِم أي خرَجُوا منها . يقال : جَبّاً عليهم يَجْبُأ : إذا تَخرَج . وما جَبًا عن تشنمي اي ما تأخر ولا كذب . وجَبَانُ ن عن الرّجل جَبْاً وجُبُوءاً : خَلَسْت منه ، وانشد :

وهَـــلُ أَنَا الاَّ مِثْـلُ سَيِّقَةِ العِدا ، إِن اسْنَقَدَمَتْ تَخَرْرُ ، وإِنْ جَبِأَتْ عَقْرُ

اِنَ الأَعرابي: الإِحْباء: ان يُعَيِّبُ الرجل إِبلَه ، عن المُصَدِّقِ . يُقالُ : جَبِأَ عن الشيء: توارى عنه ،

١ قوله « كريهة » ضبطت في التكملة بالنصب والجر ورمز لذلك
 على عادته بكلمة مماً .

٢ وبعده كما في التكملة :

وبعده في السكيمة ؛ عانقتها فانتنت طوع العناق كما مالت بشاربها صهباء خرطوم

وأَجْبَيْتُهُ اذا وارَيْتُهُ . وجَبَأَ الضَّبُّ في جُحْر إذا اسْتَخْفَى .

والجَبْ ؛ الكَمْأَة الحَمْراء ؛ وقال أبو حنيقة: الجَبَّ هَنَهُ " بَيْضَاءُ كَأَنَهَا كُمْ \* ولا يُنتفع بها ، والجمع أَجْبُه وَجِبَأَة " مثال فَقُعْمِ وفقَعةٍ ؛ قال سببويه : وليسوذلا

وَجِبَاهُ مَمَانُ مُقْعَعٍ وَقَقَعَةٍ ؟ فَانَ سَبَبُوبُهُ . وَلَسَّنَ وَامَا الْجَبُّأُ بالقياس ، يعني تكسير فَعْل على فِعْلةٍ ؟ وأما الجُبْأُ فاسم للجمع ، كما ذهب اليه في كم ء وكماً أَهْ لأن قَعْ ليس مما يُكسر على فَعْلة ، لأن فَعْلة ً ليست من أَبْذ

الجُمُوع . وتحقيرُه : 'جبَّيْئَةَ مُعلى لفظه ، ولا يُوَدَّ اَ واحدِه ثم 'يجمع بالألف والتاء لأن أسمَّاء الجُمُو بمنزلة الآحاد ؛ وأنشد أبو زيد :

أَخْشَى رُ كَيْبًا ورُجَيلًا عاديا ،

فلم يَورُدُّ رَكْبًا ولا رَجْلًا الى واحده ، وبهذا قَـوْمَ قولُ سببويه على قول أبي الحسن لأن هذا عند أبي الحس رَجَمْعُ لا اسْمُ جَمْعُ . وقال ابن الأعرابي : الجَبْءُ الكَمَأَة السُّودُ ، والسُّود خِبارُ الْكَمَأَةِ ، وأنشد :

إنَّ أُحَيْحًا مَاتَ مِنغَيْرِ مَرَضٌ، وَوُجُدَ فِي مَرْصُهُ حِيثُ الْمُغَضُّ عَسَاقِلِ وَجِبَأً ، فيهسا قَصْضُ

كراع في جمع حَبْ ﴿ حِباءً على مثال بِنا ﴿ ، فإن صِيدَ اللهِ ، فإن صِيدَ لَكَ ، فإِمَا لِمِجَمِّع اللهِ ، فإن اللهُ ، فإما يُجمع على فيعلَ لأن فَعْلًا ، بسكون العبن ، ليس مما يجمع على فيعلَ

بفتح العين .

وأَجبَأَت الأَرض : اي كثرت َجبَّأَتها ، وفي الصحاح اي كثرت كَمْأَتُها ، وهي ارض تَجْبَأَة".قال|الأحمر

الجَبْأَةُ مِي التي الى العُمْرُةُ ، والكَمْأَةُ مِي الـتي الى

الغُبْرة والسَّواد ؛ والفِقَعَة ' : البَيْض ، وبنات أَو ْبَرَ : البَيْض ، وبنات أَو ْبَرَ : الصَّغار الأَصعي : من الكَمْأَة الجِبَّة ' ؛ قال أَبو ذيد : هي الحُمْر منها ؛ واحدها جَب ُ ، وثلائة أَجْبُوْ . والجَب ُ ؛ نُقرة في الجبل يجتمع فيها الماء ، عن أَبي

العَمَيْثُلُ الأعرابي ؛ وفي التهذيب ﴿ الْجَبُّ ۚ حَفَّـرة ۗ ۗ

والجَبَّأَةُ مثل الجَبَّهَ: الفُرُّزُوم، وهي خشبة الحَـَدَّاء التي تَجْذُو عليها . قال الجعدي :

## في مِرْفَقَيْتُه تقارُبُّ، وله بِرْكَا'زَوْرٍ، كَجِبَّأَةْ الْحَنَرَمِ

والجَبْأَةُ : مَقَطَّ مُراسِيفِ البَعير الى السُّرَّةُ والضَّرْع. والإجباءُ: بيع الزَّرْع قبل أَن يَبْدُ و صَلاحُه ، أَو يُدْرِك ، تقول منه : أَجْبَأْتُ الزرع ، وجاء في الحديث ، بلا همز : مَن أَجْبَى فقد أَرْبَى ، وأصله الهمز .

وامرأَة حَبِئًاى : قائمة ُ الشَّديَين .

يَسْتَنْقُمَ فَيُهَا المَّاءُ .

ومُجْبَّأَة أَفْضِيَ اليها فَخَبَطَتْ ١ .

التهذيب: سمي الجرّاد الجابيءُ لطلوعه ؛ يقال: حَبَأَ علينا فلان أي طلع ، والجابيءُ: الجراد، يهمز ولا يهمز. وجباً الجرّادُ: هَجمَ على البلد؛ قال الهذلي:

> صابُوا بِستَّة أبياتٍ وأربعةٍ ، حتى كأنَّ عليهم جابثًا لـُبُـدَا

وكلُّ طالِع فَجَأَة ؛ جابِي ؛ وسنذكره في المعتل أيضاً. ابن بُورُوْج: جَأْبة البَطْن وجَباً ثه: مَأْنَتُه. والجُبُّأ: السهم الذي يُوضَع أسفله كالجوزة في موضع النَّصْل ِ؟

ل قوله « وعبأة النح » كذا في النسخ وأصل العبارة لابن سيد وهي غير عورة .

والجُنُــُّ : طَرَفُ قَرَنَ النَّورَ، عن كراع ؛ قال ابنُّ سيده : ولا أدري ما صحَّنُها .

جواً: الحُراَة مثل الحُرْعة : الشجاعة ، وقد يترك همزه فيقال : الجُرة مثل الكُرة ، كما قالوا للمرأة مَرة ...

ورجل جَرِية : مُقَدْمٌ من قوم أَجْرِئُاء ، بهمزتين ، عن اللحياني ، ويجوز حذف إحدى الهمزتين ؛ وجمع ُ الجري ً الوكيل ِ: اجْر ياء ، بالمدة فيها همزة ؛ والجَرِيء : المقدام ُ .

وقد َجرُ وَ يَجُرُ وُ مُجرِ أَهَ وَجَرَاءَةً ، بالمدّ، وجَرَايةً ، بغير همز ، نادر ، وجَرَائِيةً على فعاليية ، واستَجْرَاً وتجَرَّأُ وجَرَّأُه عليه حتى اجتَرَاً عليه مُجرَّأَةً ، وهو تجريء المتقدم : اي جريء عند الاقدام ِ .

وفي حديث ابن الزبير وبناء التحمة: تركمها حتى اذا كان المكوسم وقد م الناس بريد أن بجر بهم على أهل الشام ، هو من الجر أة والإقدام على الشيء . أواد أن يَرِيد في بُحر أنهم عليهم ومطالبتهم بإحراق التحمة ، ويوى بالحاء المهلة والباء ، وهو مذكور في موضعه . ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما: لكنه اجتراً وجبئناً: يريد أنه أقدم على الله عنهما: لكنه اجتراً وجبئناً: يريد أنه أقدم على الإكثار من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجبئناً نحن عنه ، فكثر حديثه وقال حديثنا. وفي الحديث: وقومه بُحراً عليه بوزن علما عمم جريه: أي منتسلطين غير هائيين له . قال ابن الأثير: هكذا رواه وشرحه بعض المتأخرين ، والمعروف حراة بالحاء المهملة وسيجيء .

والْجِرِ "يَّة والجِرِ "يئة': الحُلْقُوم'. والجِرِ "يئة' ، ممدود: القانِصة' ، التهذيب . أبو زيد : هي الفر "يَّة' والجِر "يَّة' والنَّو طة' لِحَو صلة الطائر ، هكذا رواه ثعلب عن ابن نجدة بغير هَمْز؛ وأما ابن هاني، فإنه قال : الجِر "يئة'

مهموز ، لأبي زيد ، والجريئة مثال خطيئة : بَيْتُ يُبِنَى من حِجَر يَكُونَ أَعَلَى اللَّهِ مِن حِجَارة ويُجعل على باب حَجَر يَكُونَ أَعَلَى اللَّهِ ويَجعلون لحمة السّبُع في مُؤخر البيت ، فإذا دَخل السبُع في مُتناول اللسّمة سقط العَجر على الباب فسدّه ، وجَمعُها جرائيء ، كذلك رواه أبو زيد ، قال : وهذا من الأصول المرفوضة عند أهل العربية إلا " في الشّدُوذ .

جزأ : الجُنُز ، والجَنَز ، البَعْض ، والجسع أَجْزاء . سببويه : لم يُكَسَّر الجُنْز ، على غير ذلك .

وجَزَأَ الشيءَ جَزَ°اً وجَزَّأَه كلاهما : جَعَلَـه أَجْزاء ، وكذلك النجز تَهُ '. وجَزَّأَ المالَ بينهم مشدّد ِ لا غير : قَسَّـه . وأَجزأَ منه جُزْءاً : أَخذه .

والجُنُزءُ، في كلام العرب: النَّصيبُ، وجمعه أَجْزاء؛ وفي الحديث: قرأ جُز أه من الليل ؟ الجُنز ءُ: النَّصِيبُ والقِطعة من الشيء ، وفي الحديث : الرُّؤيا الصَّالحة ُ جُزُ ﴿ مِن سَنَّةَ وَأُرْبِعِينِ جُزُ ۗ وَا مِن النُّسُوَّةَ ﴾ قال ابن الأَثير : وإنمـا خَصَّ هذا العـدَدَ المذكور لأَن عُمُرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أكثر الروايات الصحيحة كان ثلاثــاً وستين سنة ، وكانت مــد"ة ' نُبو"تِه منها ثلاثــاً وعشربن سنة لأنه بُعث عند استيفاء الأربعين ، وكان في أوَّل الأمر يَوَى الوحي في المنــام ، ودامَ كذلـكُ نِصْفَ سنة، ثم رأى المَلَكُ في اليَقَطَة، فاذا نَسَيْتَ مُسدَّة الوَحْي في النَّوْم ، وهي نصف سنَسَة ، إلى مُدَّة نبوَّته ، وهي ثلاث وعشرون سنة ، كانت ْ نصّْفَ جُزْءً من ثلاثة وعشرين جُزْءًا ، وهو جزءٌ واحـــد من سَتَةً وأُربِعِينَ جَزًّا ؟ قال : وقسد تعاضدت الروايات في أحاذيث الرؤيا بهذا العدد ، وجباء ، في بعضها ، جزءُ من خمسة وأربعين جُزُءً ، ووَجَهُ ذلك أَنَّ عُمُرُه لم يكن قمد استكمل ثلاثاً وستين سنة ، ومات في أثناء

السنة الثالثية والستين ، ونسبة ُ نصف السنة الى اثنت وعشرين سنة وبعض الاخرى ، كنسبة جزء من خسر وأربعـين ؛ وفي بعض الروايات : جزء من أربعين ويكون محمولاً على مَن رَوى أنَّ عمر •كان ستين سنة ـ فيكون نسبة نصف سنة الى عشرين سنة ، كنسبة جز الى أربعين. ومنه الحديث: الهَدَّى ُ الصَّالَـع ُ والسَّمْت الصَّالَحُ جُزُّ ثُنَّ مِن خَمِسة وعشرين جزءاً مِن النَّبُوة:أَرْ إنَّ هذه الحِلالَ من سَمائلِ الأَنْبِياء ومن ُجِملة الحِصال المعدودة من خصالهم وإنها جزئ معلوم منأجزاء أفعاله فاقْتُنَدُوا بهم فيها وتابِعُوهم ، وليس المعنى أنَّ النُّبورْ تتجزأ ، ولا أنَّ من جمَّع هذه الحِلالَ كان فيــه 'جز من النبوَّة، فان النبوَّة غير مُكِنْتَسَبَّةٍ وَلا مُجْتَلَّبَ بالأسباب ، وإنما هي كرامة "من الله عز وجل؛ ويجوز أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالنَّبُوَّةَ هَهُنَا مَا جَاءَتٌ بِهِ النَّبُوَّةَ وَدَعَتَ اليه من الخَيْرات أي إن هذه الحَــلالَ جزءٌ من خمس وعشرين جزءاً بما جاءت به النبوّة ودَعا اليه الأنسبياء. وفى الحديث: أن رجلًا أعْنَـَقَ سَنَّة تَمْلُـُوكَينَ عَنْدُ مُوتَ لم يكن له مال عيرهُم ، فدعاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأُهُم أَثْلاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بينهم ، فأَعْتَقَ اثنبِهِ وأُرقَ أُربعة: أي فَرَّقهم أَجزاء ثلاثة ٢ وأراد بالتَّجزئة أَنه قَــَسَّمهم على عبْرة القيمة دون عَدَد الرُّؤوس إلا أَن قيمتهم تساوت فيهم ، فخرج عــددُ الرُّؤوس مساويـــُ للقيهُ. وعَبيدُ أَهل الحجاز إنما هُم الزُّنوجُ والحَبَش غالباً والقِيمَ ُ فيهم مُتساوِية أَو مُتقارِبة ، ولأَن الغرَض أَن تَنْفُذُ وصيَّته في ثُلُث ماله ، والثلُّثُ الهَا يُعتبر بالقيمة لا بالعَدَد.وقال بظاهر الحديث مالك والشافعي وأُحمد ، وقال أبو حنيفة رحمهم الله : يُعْتَـَقُ ثُـُلُـثُ كلّ واحد منهم ويُسْتَسَعْمَى في ثلثيه .

التهذيب : يقال : جَزَأْتُ المالَ بينهم وجَزَأْتُه : أَيّ

قسَّمْته.

والمَهَوْرُوهُ مِن الشَّعر : ما حُدْ ف منه جُوْ آن أو كان على أجز أَينِ فقط ، فالأولى على السَّلبِ والثانية على الوُجُوب. وجَزَ أَ الشَّعْر َ جَزْ أَن وجَزَّاً وجَزَّاً فهما : حذف منه جُزْ أَين أو بَقًاه على جُرْ أَين. التهذيب: والمَهْرُ وعمن الشَّعر : اذا ذهب فعل كل واحد من فواصِله ، كقوله :

يَطُنُ الناسُ ، بالمَلكِنَدُ ن ، أنسَّها قد التَّأمَّا فان تَسْمَعُ بلأمِهِما ، فإن الأمر قد فَقَمَا

ومنه قوله :

أَصْبَعَ قَلَنِي صَرِدَا لا بَشْنَهِي أَنْ يَرِدَا

ذهب منه الجُنُو الثالث من عَجُوْه . والجَنَوْ الاستغناء بالشيء عن الشيء و حَالَتُه الاستغناء بالأقَلَّ عن الأَكُو ، فهو راجع الى معنى الجُنُوْء . ابن الاعرابي: 'يجُوْرِيءُ قليل من كثير وينجُوْرِيءُ هذا من هذا: أي كُلُّ واحد منهما يقومُ مقام صاحبه ، وجَزَأَ بالشيء وتَجَزَأً : قَنَسِعَ واكْتَفَى به ، وأَجْزُأَهُ الشيءُ : كَفَاه ، وأَنشد :

لقد آلَيْتُ أَغْدُرُ فِي جَدَاعٍ ، وَإِنْ مُنْلِّينَ أَمْسَاتِ الرَّبَاعِ الرَّبَاعِ الرَّبَاعِ الرَّبَاعِ الرَّباعِ النَّدُر ، فِي الأَقْوْام ، عارَّ ، وأَنَّ المَدَرَ ، يَجْسَرَ أَ بالكُراعِ وأَنَّ المَرَاءَ بَجْسَرَ أَ بالكُراعِ

أي يَكْتَفِي به. ومنه قولُ الناس: اجْتَزَأْتُ بِكذَا وَكَذَا ، وَتَجَزَّأْتُ به: بمعنَى اكْتَفَيْث، وأَجْزَأُتُ بهذا المعنى وفي الحديث: ليس شيء يُجْزِيءُ من الطَّعامِ والشَّرابِ إلا اللبَنَ ، أي ليس يكفي .

وجَزِئْتَ الإبلُ : اذا اكتفت بالرُّطْبُ عن الماء . وجَزَأَتْ تَجْزُأُ جَزَّءاً وجُزْءاً بالضم وجُزُوءاً أي اكتفَت ، والاسم الجُزْء . وأَجْزَأُها هو وجَزَّأُها تَجْزُنْةً وأَجزأَ القومُ : جَزِئْتُ إبلئهم .

وظَّبَئِيَة "جازِئة": أَسْتَغَنَّبَتْ بَالرُّطْبُ عَنِ المَاء. والجَوازِيءُ: الوحْشُ ، لتجزَّهُما بالرُّطْب عن الماء، والجَوازِيءُ: الوحْشُ ، لتجزَّهُما بالرُّطْب عن الماء، وقول الشَّبَاخ بن ضِراد ، واسب مَعْقِلِ ، وكنيته أبو سَعِيد :

اذا الأرْطَى تَوسَّدَ ، أَبْرَ دَبْهِ ، خُدُودُ جَوازى؛ ، بالرَّمْل ِ، عَبِنِ

لا يعني به الظلباء ، كما ذهب اليه ابن قتيبة ، لأن الظباء لا تَجْوَرُ أَ بِالْكَلَاعِنِ المَاء، والمَاعني البَقَر ، ويُقَوَّي ذلك أنه قال: عين ، والعينُ من صفات البَقَر لا من صفات الظلباء؛ والأرطى ، مقصور: شجر يُدبغ به، وتوسَّد أبردبه ، أي اتخذ الأرطى فيهما كالوسادة ، والأبردان : الظل والفيء ، سبيا بذلك لبردهما . والأبردان أيضاً : الفكاة والعشي، وانتصاب أبردبه على الظرف ؛ والأرطى في مفعول مقدم بتوسد ، أي توسد خُدودُ البقر الأرطى في أبردبه ، والجوازى ، البقر والظباء التي جَزَ أت بالرطنب عن الماء ، والعين ، جمع عيناء ، وهي الواسعة العين ؛ وقول ثعلب بن عبيد :

َجُوازِيءَ ، لم تَنْزُعِ ۚ لِصَوْبِ غَمَامَةٍ ، ورُوّادُها ، في الأرض ، دائة ُ الرَّكْضَ

قال : انما عنى بالجَوازِيء النخل َ يعني أنها قد استغنت عن السَّقْي ِ ، فاسْتَبْعَلَت .

وطعام ٌ لا جَزْءُ له : أي لا يُنتَجَزُّأُ بقليله ِ .

وأَجْزَأَ عنه تَجْزَأَه ومَجْزَأَتَه ومُجْزَأَهُ ومُجْزَأَتُه : أَغْنَى عنه مَغْنَاه. وقال ثعلب:البقرةُ تُجْزِيءُ عن سبعة وتَجْزِي، فَمَنَ هَمَزَ فَمَعَناه تُغَنِّي ، ومن لم يَهْمِزَ ، فهو من الجَزاء .

وأَجْزَأَتْ عَنْكَ شَاهْ ، لغة في جَزَتْ أَي فَضَتْ ؟ وفي حديث الأَضْحِية : ولن تُجْزِى ، عن أَحد بَعْدَكَ : أي لن تَكْفِي ، مِن أَجْزَأَني الشيءُ أي كفاني . ورجل له جَزَءٌ أي غَنَا ، وَالله :

إِنِي لأَرْجُو، مِنْ شَبَيْبٍ، بِرًا، والجَزْء، إِنْ أَخْدَرَثُنْ بَوْمًا فَمَرًا

أَي أَن يُجْزِيءَ عني ويقوم بأَمْرِي . وما عندَه ُجزْأَةُ ذلك، أَي قَوامُه . ويقال: ما لفلان َجزْءُ وما له إِجْزِاءُ: أي ما له كفاية ُ. وفي حديث سَهْل: ما أَجْزَاً مِناً اليومَ أَحَدُ كَمَا أَجْزَاً فلان ُ ، أَي فَعَلَ فِعْلًا ظَهَرَاً أَوْرُه وقامَ فيه مقاماً لم يَقْدُمْه غيره ُ ولا كَفَى فيه كفايتَه .

والجَزَأَة:أَصْل مَغْرِ زِ الذَّنَب،وخصَّ به بعضُهم أصل ذنب البعير من مَغْرِ زِ ه .

والجُنُوْأَةُ اللَّهُمِّ: نَصَابُ السَّكِيِّينَ وَالْإِشْفَى وَالْمَخْصَفِ وَالْمِيشَرَةِ ، وَهِي الحَدِيدَةُ التي يُؤْثَرُ بِهَا أَسْفَلُ خُفُّ البِعِيرِ .

وقد أَجْزَ أَهَا وَجَزَ أَهَاء أَنْصَبَها: جعل لها نصاباً وَجُز أَهَ مَ وهما عَجُز ُ السِّكِيْنِ. قال أَبو زيد: الجُنُز ُأَهُ ُ لا تكون للسيف ولا للخَنْجَر ولكن للمِيشَرةِ التي يُومَم بها أَخْفَافُ ُ الابل والسكين ، وهي المَقْبَضِ .

وفي التنزيل العزيز: « وجعلوا له من عباده 'جزءاً » . قال أبو إسحق: يعني به الذين جعكُوا الملائكة بنات الله ، تعالى الله وتقد أنشدت بيناً يدل على أن معنى جُزءاً معنى الاناث. قال: ولا أدري البيت هو قديم أم مصنوع ":

إِنْ أَجْزُ أَتْ حُرُّة ْ ، يَوْماً ، فلاعَجَب ْ ، قد تُجْزُىءُ الحُسُرَّة ( المذكار / أَحْسَانا

والمعنى في قوله: وجَعَلَنُوا له من عِباده جُزْءً آ: أي جَعَلُوا نصيب الله من الولد الإناث . قال : ولم أجـده في شعر قَديم ولا رواه عن العرب الثقات ُ .

وأَجْزَأَتِ المرأَةُ : ولَدتِ الاناث ، وأَنشد أَبو حنيفة : زُو جُنتُها ، مِنْ بَناتِ الأَوْسِ ، مُجْزِئة ً ، للعَوْ سَجِ ِ اللِّلَّانِ ، فِي أَبياتِهما ، كَرْجَلُ

يعني امرأة غَزَّالةً بمغازِل سُوِّيَت من شَجَر العَوْسَج. الأَّصِعي: اسمالرجل َجزَّءُوكاً نه مصدرجَز أَتْجَزَّءً. وجُزْنُهُ: اسم موضع. قال الرَّاعي:

> > والجازيءُ: فرَس الحَرِث بن كعب .

وأَبو جَزْءٍ : كنية. وجَزْءٌ ، بالفتح : اسم رجل ، قال حَضْرَ مِيُّ بن عامر :

> إِنْ كَنْتَ أَزْ نَكَنْتَنِي بِهَا كَذْبِاً ، جَزْءُ ، فلاقينتَ مِثْلَمَهِا عُجَلا '

والسبب في قول هذا الشعر أنَّ هذا الشاعر كان له تسعة ' إِخْوة فَهَلكوا، وهذا جَزَّ هو ابن عمه وكان بُنافِسه، فزَّعَم أَن حَضْرَ مِياً سُرَّ بموتِ اخوته لأَنه ورَثِهم ، فقال حَضْرَ مَيْ هذا البيت ، وقبله :

> أَفْرَحُ أَنْ أَرْزَأَ الكِرِامَ ، وأَنْ أُورَثَ ذَوْدًا تَشْصَائُ ، نَبَلا

يويد:أأَفْرَحُ ، فحدَ ف الهمزة ، وهو على طريق الانكار: أي لا وجّه الفَرَح بموت الكِرام مــن اخوتي لإرثِ شَصائصَ لا ألبانَ لها، واحدَ تُهَا تَشْصُوصُ ، ونَبَلًا:

أوله « مذاهبه » في نسخة المحكم مذائبه .

تَجْشَأُ ، وأَنشد :

وقَـَوْ لِي ۥ كُلـَّـما جَشَّاَت ۚ ، لنفسِي : مَكَانَـكُ ِ 'نَحْمُـدَي ، أَو َ نَسْتَر ِمِحِي ۬

يوبد تَطَلَقت ونَهَضَت جَزَعاً وكراهة ً. وفي حديث الحسن : عَشَأَت الرُّومُ على عهد عُمَر أي نَهَضَتُ وأقبلت من بلادها ، وهـو من جَشَأَت نَفْسِي إذا تَهَضَت من حُزْن أو فَزَع .

وجَشَأَ الرَّجلُ إِذَا تَهَمَّىٰ مِن أَرضَ الى أَرضَ . وجَشَأَ الرَّجلُ إِذَا تَهَمِّىٰ مِن أَرضَ الى أَرضَ .

وفي حديث علي كرم الله وجهه : فَـَجَشاً عـلى نفُسه ، قال ثعلب : معناه صَيَّقَ عليها .

ابن الاعرابي: الجَسْ: الكثير. وقد جَشَأً الليلُ والبَحْرُ ا إذا أَظْـُلــَم وأَشْرَ فَ عليك .

وجُشَاءُ الليلِ والبَحْرِ: دُفْعَتُهُ .

والتَّجَشُّوُ : تَنَفُّس المَعِدة عند الامْتِلاء . وجَسَأَت المَعِدة ُ وَتَجَشَأَت : تَنَفَّسَت ، والاسم الجُشاء ، مدود ، على وَزن فُعال كأنه من باب العُطاس والدُّوار والبُوال . وكان على بن تحمُّز ، يقول ذلك ، وقال : إنما الجُشأة ، مُوب الرِّيح عند الفَحْر . والجُشأة ، على مثال الهُمَز ، والجُشأة ، الجُشأة ، على مثال الهُمَز ، والجُشأة ، على مثال الهُمَز ،

في 'جش'أَةٍ مِنْ 'جشَآتِ الفَجْرِ

قال ابن بَرِ عِي: والذي ذكره أبو زيد: 'جشْأَة ، بتسكين الشين ، وهذا مستعار للفجر من الجُشْأَة عن الطَّعام ؟ وقال علي بن حمزة : إنما الجُنْشُأَة ' 'هبُوب' الرَّيحِ عند الفَجْر . وتَجَشَّأَ تَجَشُواً ، والتَّجْشُيْة ' مثله . قال أبو محمد الفَقْعَسِي :

> ولم تَبَيِّتُ 'حَمَّى بهِ نُوَصَّهُهُ'، ولم 'يجَشَّى؛ عن طَعامٍ 'ببُشِيهُ'

صغاراً. وروى : أَنَّ جَزَّءاً هـدا كان له تسعة إخـوة جَلَسُوا على بثر ، فاننْخَسَفَتْ بهم، فلما سمع حضرميّ بذلك قال : إنَّا لله كلمة وافقت قَدَران بويـد قوله : فلاقَيْت مثلها عجلًا .

وفي الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم أنبي بقيناع َ جز ْ إ ؟ قال الحطابي : كَرْعَم راويه أنه اسم الرُّطَبِ عند أهل المدينة ؟ قال: فان كان صحيحاً ، فكأ نتَّم سَمَّو ْ م بذلك للاجْمَيْز اء به عن الطَّعام ؟ والمحفوظ: بقيناع حِرْ و بالراء ، وهو صغار القِثَّاء ، وقد ذكر في موضعه .

جِساً: جَسَأَ الشيءُ كِمْسَأُ تُجِسُوءاً وجُساَّةً ، فهو جاسي : صلنب وخشنن .

والجاسِياء: الصَّلابة' والغيلَظ'.

وجبل جاسيءُ وأرض جاسيَّة ' ونبت' جاسيءُ : يابس . ويد ' جَسْآء : مُكْنبة ' مَن العبل .

وجَسَأَتْ يدُه من العمل تجسَأَ جَسَأَ: صَلُبَتَ ، وَالْاَسِمُ الْجُسُأَةُ مِثْلُ الْجُرُعَة ، وجَسَأَتُ يد الرجل مُجسوءًا: اذا يبيس ، فهو جاسي الله فيه صَلابة وخشونة .

وجُسِئَتِ الأَرضُ، فهي تجُسُوءَهُ من الجُسُءُ: وَهُو الجلد الحَشَنُ الذي يُشبِهِ الحَصَا الصَّفَادِ. ومكان جاسِيءٌ وشاسيءٌ: غليظ.

والجُسْنَأَةُ فِي الدّوابِ: يُبِنُس المَعْطِفِ، ودابِـة جاسئةُ القوائِمِ.

جشاً: كَجشّاًت نفسه تجشأ تجشوءاً: ارتفَعَت ونَهَضَت البه وجاشَت من تُحزّن أو فَزَع .

وجَسَّأَتْ : ثارَت القَيْء . شَمَّ : جَشَّاتُ نَسَي وخَبُنَتُ ولَنَقِسَتُ واحد . ابن شبيل : جَشَأَتُ اليَّ نَسِي أي خَبُنَتُ مِن الوجع بما تَكْمَرَهُ ، وجَشَأَتِ الغَمُ : وهو صوت تَخْرُ ِجُهُ مَن تُحلُّوقِها ؟ وقال امرؤ القيس :

> اذا جَشَأَتْ سَمِعْتَ لِمَا ثُنْفَاءً ، كَأَنَّ الْحَيَّ صَبَّحَهُمْ نَعِيُّ

> > قال:ومنه اشْتُرُقُّ تَجَمَّشًأْتُ .

والجَسَّءُ: القَصْيِبُ، وقَوَّ سُ يَجَسُّءُ: ثُمْرِ نَّهُ سَخَفِيفَةُ مُ وَالْجَمَعُ أَبُّ القَوْسِ والجمع أَجْشَاءُ وجَشَاتَ وفي الصحاح: الجَسُّء: القوس الخفيفة ؛ وقال الليث : هي ذاتُ الإرنانِ في صَوْتِها ، وقيسي \* أَجْشَاء وجَشَاتَ "، وأنشد لأبي ذَوْبِب :

> ونَمِيمة من قانصٍ مُتَلَبِّبٍ ، في كَفّهِ حَشْءٌ أَجَشُ وأَقْطُعُ

وقال الاصمعي: هو القَضِيبُ منالنَّبْع الحَفيف.وسَهم تَجشْءُ: تَخفِيفُ ، حَكَاه يَعْقُوبَ فِي المُبْدَلُ ، وأَنشد:

> ولوْ دَعَا ، ناصِرَه ، لَقَيْطًا ، لذَ اَقَ جَشْأً لَم يَكُن مَلِيطًا

> > المُليط : الذي لا ريش عليه .

وجَشَأَ فلان عن الطّعام: اذا انتَّخَمَ فكرِ والطعامَ. وقد جَشَأَت ْ نفسُه ، فما تَشْتَهَي طعاماً ، تَجْشَأ . وجَشَأَت الوَحْشُ : ثارَت ْ ثَـو ْرَةً واحدة . وجَشَأَ القوم من بلد الى بلد : خرجوا ، وقال العجاج :

> أَحْرَاسَ نَاسٍ جَشَـُؤُوا ، وَمَلَـَّتْ أَرْضًا ، وأَحُوالُ الجَبَانِ أَهْوَ لَـت ا

َجَشَؤُوا : كَهْضُوا مِن أَرض الى أَرض ، يعني الناس . ومَلَـَّتْ أَرْضاً ؛ وأَهْوَ لَـنَــْ : اشْتَـدً هَوْ لَـنُها .

واجْنَسَأَ البلاد واجْنَسَأَته : لم تُوافِقْ ، كأنَّ مِن حَشَأَتْ نفْسِي .

١ قوله « أحر اس ناس النع » كذا بالاصل وشرح القاموس .

جِفاً : جَفَاً الرَّجِلَ جَفْـاً : صَرَعه ، وفي التهـذبب اقتَــَلــُعه وذَهَب به الأرضَ .

وأَجْفَأُ به : كِطرَحه .

وجَفَأَ به الأرضَ : ضَرَبَها به . وجَفَأَ البُرْمَةَ القَصْعةِ جَفْأً البُرْمَةَ القَصْعةِ جَفْأً : أَكْفَأَها ، أَو أَمالهَا فَصَبَّ ما فيها ولا تقل أَجْفَأْتُها . وفي الحديث : فاجْفَؤُوا القُدور بما فيها ، والمعروف بغير ألف ؛ وقال الجوهري : هم لغة مجهولة ؛ وقال الراجز :

تَجَفَّوُكَ ذَا قِدْرِكَ لِلصِّفَانِ ، كَالْفَلْفَانِ ، كَافَا عَلَى اللَّغَفَّانِ فِي الجِفَانِ عَنْدُرٌ مِن العَكِيسِ بِالأَلْبَانِ مَنْ العَكِيسِ بِالأَلْبَانِ

وفي حديث خيبر : أنه َحرَّمَ الحُــُمُرَ الأَهْلية،فجَفَةُو القُدورَ أي فَـرَّغُـُوها وقـَـلـَـبُوها ؛ وروي:فأَجْفَــُووا وهي لغة فيه قليلة مثل كَفَــُووا وأَكْفَــُووا .

وحمَّفاً الوادي غُنْاء أن يُجْفاً جَفاً : رَمَى بالزَّبَد والقَدَى وَحَدَلكَ جَفاً تِهِ الْعَلَمانِ وَأَجْفاً تَ به وَأَجْفَا تَهُ . واسم الزَّبَد : الجُفاء . واحديث جريو : خَلَقَ اللهُ الأَرضَ السَّفْلي من الزَّبَ الجُنفاء أي من خَريت جريو : خَلَقَ اللهُ الأَرضَ السَّفْلي من الزَّبَ الجُنفاء أي من خَرَبة اجتبع للماء يقال : جَفاً الواد جَفاً : اذا رَمَى بالزَّبَد والقَدَى . وفي التنزيل : فأَ الزَّبَدُ فَيَدُ هَبُ مُجْفَاءً ، أي باطلاً . قال الفرَّاء : أصال الفرَّاء : أصال الفرَّاء : أصال الفرَّاء : أصال الفرَّاء : الباطل الفرَّاء . وكُلُّ مصدر اجتبع بعضه الى بعض أيضاً الفيشاء . وكُلُّ مصدر اجتبع بعضه الى بعض مثلُ القُهاسُ والدُّقاق والحُطاء اسماً للاعطاء كذلا مذهب اسم على المعنى كا كان العَطاء اسماً للاعطاء كذلا موضع قوله بُعناء تصب على الحال . وفي حديث البَر موض الله عنه يوم مُحنين : انظكة قَهُمُاتُ مُعناءً مِن الناء موضاة عنه يوم مُحنين : انظكة قَهُمَاتُ مُعناءً مِن الناء من الناء وفي الله عنه يوم مُحنين : انظكة قَهُمَاتُ مُعناءً مِن الناء ومن الله عنه يوم مُحنين : انظكة قَهُمَاتُ مُعناءً مِن الناء ومن الله عنه يوم مُحنين : انظكة قَهُمَاتُ مُعناءً مِن الناء ومن الله عنه يوم مُحنين : انظكة قَهُمَاتُ مُعناءً مِن الناء ومن الله عنه يوم مُحنين : انظكة قَهُمَاتُ مُعناءً مِن الناء ومن الله عنه يوم مُحنين : انظكة قَهُمُاتُ مُعناءً من الناء ومنه الله عنه يوم مُحنين : انظكة منه يوم مُحنين : انظكة منه يوم مُحنين : انظية عنه يوم مُحنين الله عنه يوم مُحنين المُحدِيث المُحدِيث المُعْلِقَ المُعالِق المُعالِق المُعالِق المُعالِق المُعالِق المُعالِق المُعناء المُعناء المُعالِق المُعالِق المُعلَّة مِن الناء المُعناء المُعناء المُعالِق المُعالِق المُعالِق المُعالِق المُعلَّة مِن الناء المُعلَّة مِن الناء المُعلَّة مِن الناء المُعلَّة المُعلَّة عليا المُعلَّة مِن الناء المُعلَّة عليا المُعلَّة المُعلَّة عليا المُعلَّة عليا المُعلَّة مِن الناء المُعلَّة عليا المُعلَّة عليا المُعلَّة عليا المُعلَّة المُعلَّة عليا المُعلَّة عليا المُعلَّة عليا المُعلَّة عليا المُعلَّة عليا المُعلَّة عليا المُعلَّة المُعلَّة عليا المُعلَّة المُعلَّة المُعلَّة المُعلَّة المُعلَّة

الى هذا الحي من هوازن ، أراد: سرعان الناس وأوائلهم ، شبه مم مجنفاء السين قال ابن الأثير: هكذا جاء في كتاب الهروي، والذي قرأناه في البخاري ومسلم: انطلق أخفاء من الناس ، جمع خفيف وفي كتاب الترمذي: سرعان الناس ابن السكيت الجنفاء: ما جفاً هالوادي: اختفاء: ما جفاً من الوادي : اذا رَمَى به ، وجفات الغناء عن الوادي وجفات القيدر أي مستحت وبدها الذي فو قها من غليها، فإذا أمر ت قلت : اجفاها . ويقال : أجفاً ت القيد رن الفناء: بخفي ، وتصغير الفناء: غني بلا همز .

وَجَفَأُ البَابَ خَفْأً وَأَجْفَأُه : أَعْلَـقَه . وفي التهذيب : فَـتَنَعه .

وجفاً البقـل والشجر كيفؤه جفاً واجتفاًه : قلعه من أصله. قال أبو عبيد: سُلْ بعض الأعراب عن قوله صلى الله عليه وسلم: سَنْ تحِلُ لنَا المَيْنَة ؟ فقال: ما لم تجنفؤه ا. يقال اجتفاً الشيء: اقتتلعه ثم وممى به . وفي النهاية: ما لم تجنفؤه ا بقلًا وتر موابه عمن جفاً ت القد ر اذا رمت با بجتمع على وأسها من الزابد والوسخ . وقيل: جفاً النبت واجتفاًه: حَزّه ، عن أن الاعرابي .

مِلطاً : التهذيب في الرباعي : في حديث لقسان بن عاد : اذا اضطَحَعْتُ لا أَجْلَـنْظِي وَقَال أَبوعبيد: المُجْلَـنْظِي الْمُسْبَطِر ُ في اضطِجاعِه ؟ يقول : فلست ُ كذلك . ومنهم من يهمز فيقول : اجْلَـنْظَأْت ؟ ومنهم من يقول : اجْلَـنْظَأْت ؟ ومنهم من يقول : اجْلَـنْظَبَـتْ ُ .

**بهاً :** تَجسِى *؛* عليه : غَضِب َ .

بْنُو به جلاءً : رَمَى به .

وتَجَمَّأُ في ثبابه : تَجَمَّعً . وتَجَمَّأُ على الشيء : أخذه فواراه .

جِناً: كَجِنَاً عليه كَجِنْنَاً 'جِنُوءاً وجانَاً عليه وتَجانَاً عليه: أَكَبَّ. وفي التهذيب: كَجنَـاً في عَدْوه: إذا أَلْحَّ وأكَبَّ، وأنشد:

> وكأنَّه فوت الحَوالِبِ، جانِثاً، رِيمْ، تُضايِقُه كِلابْ، أَخْضَعُ

> > تُضايِقُهُ: تلجُّهُ ، ريمُ ٱخْضَعُ .

وأَجْنَا الرَّجُلُ على الشيء: أَكَبُ وال: واذا أَكَبُ الرَّجل على الرجل يَقِيه شيئاً قيل: أَجْناً. وفي الحديث: فَعَلَق يُجانِيءُ عليها يقيم الحجارة وأي يُكِبُ عليها. وفي الحديث أَنَّ يَهُوديثاً رَزَنَي بامراً وَافَا مَنَ بَرَجْمِهما فَيَحَعَلَ الرَّجلُ يُجُنِيءُ عليها أي يُكِبُ ويميل عليها ليقيها الحجارة. وفي رواية أُخرى: فَلَقَد رأَيْتُهُ يُجانِيءُ عليها ويروى بالحاء عليها يُعانِيءُ ويروى بالحاء المهملة ، وسيجيء ان شاء الله تعالى .

وفي حـديث هِرَ قَـْلُ فِي صِفة إِسْحَقَ عليـه السلام : أَبْيَضُ ُ أَجْنَـأُ خَفِيفُ ُ العارِضَيْنِ .

الجَنَأُ : مَيلٌ في الظَّهُر ، وقيل : في العُنُق .

وجَنَأَتِ المرأةُ على الولد : أَكَبَّتُ عليه . قال :

كَيْشَاءُ صَفْرًاءُ لَـمْ ۚ تَجْنَأُ عَلَى وَلَـدٍ ، إِلاَّ لَأَخْرَى ، وَلَمْ تَقْعُدُ عَـــلَى نَارِ

وقال كثير عزة :

أَغَاضِرَ ﴾ لو شَهد ت ، غَداة بينتُم ، أُخِنُو العبائدات على وسادي

وقال ثعلب: حَنِيءَ عليه: أَكَبَّ عليه يُكَلِّمُهُ. وجَنِيءَ الرجل جَنَاً، وهو أَجْنَا بَيِّنُ الجَنَا : أَشْرَفَ كَاهِلُه على صدره؛ وفي الصحاح: رَجُل أَجْنَا بَيِّنُ الجَنَامِ، أَي أَحْدَبُ الظهر. وقال ثعلب: جَنَا ظهر ، وُجَنُوءاً كَذلك،

والانثى كجنُّواء.

وجَنِيءَ الرجُل تجِنْنَأَ تَجِنَأً: اذا كانت فيه خَلِثْقةً. الأَصْعِي: َجِناً يَجْنَأُ جُنُوءً! اذا انْكَنَبً على فرسه يَتْقِي الطعْنَ ؟ وقال مالك بن نوبِوة:

> وَنَجَاكَ مِنًا بَعْدَمَا مِلْتَ جَانِثًا ، ورُمْنَ حِياضَ المَوْتِ كُلَّ مَرَامٍ \*

قال:فاذا كان مُستقيم الظهرِ ثم أصابه تَجنّا فيـل جَنِي، كِيْنَأُ جَنَأً ، فهو أَجْنَأُ.

الليث: الأَجْنَأ: الذي في كاهله انتجناء على صدره، وليس بالأحدب. أبو عمر و: رجل أَجْنَأُ وأدناً مهموزان، بمعنى الأَقْعَسِ، وهو الذي في صدره الكيباب الى ظهره. وظليم أُجْنَأُ ونعامة تَجِنْآه، ومن حذف الهمزة قال: جَنْواء، والمصدر الجَنَأ، وأنشد:

أَصَكُ ، مُصَلَّمُ الأَذْنَيْنِ ، أَجْنَا

والمُجْنَأُ ، بالضم : التُّرْس لاحْديدابهِ . قال أَبو فَـكُسُ ابن الأَسلت السُّلتَمِي :

> أَحْفَزُ هَا عَنِّي بِذِي رَوْ نَقٍ ، مُهَنَّدٍ ، كَالْمِلْحِ فَطَّاعِ صَدْقٍ ،حُسَامٍ ، وادِقٍ حَدُّهُ ،

والوادِقُ : الماضي في الضَّربيةِ ؛ وقولُ ساعِدُةَ بن جُوَّيَّةَ :

ومُجْنَاإٍ ۚ أَسْمَرَا ۗ ، قَرَ "اع ِ

اذا مــا زارَ مُحْنَأَةً ، عَلَيْها ثِقَالُ الصَّغْرِ والحَشَبُ القَطِيلُ

والمُنحَّنَأَةُ ': ُحفَّرَةُ القبر. قال الهذلي وأنشد البيت : اذا ما زار مجناًة عليها

جوأً : الجاءة ُ والجَـُؤُوة ُ ، بوزن ُجعُوهَ ِ: لون الأَجَا وهو سواد في غُبُرة وحُسرة ، وقبل غُبُرة ُ في حُسرة وقبل كدرة في صُدْأَة ٍ . قال :

> تنازَعَها لوْنانِ : وَرَدْ ُ وَجُؤُوهْ ُ ، تَرَى، لِأَياءَ الشمسِ ، فِيهِ تَحَدُّرُا

أراد: 'ور'دة" وجُوُّوة"، فوضع الصفة موضع المصدر حَمَّاى وأُجَّاَّوَى،وهو أَجْاًى والأُنثى َجَاْواء،و كَتِ حَمَّاواءً: عليها صَدَأَ الحَديد وسوادُه، فاذا خالَ كُمتة البعير مثل صداٍ الحديد، فهو الجُنُوْوة . وبع أَجَاًى .

والجُنْوُوهُ : قطعة من الأرض غَليظة حمراء في سوا وجَأَى الثوبَ كَبَأُورًا : خاطه وأَصلحه ، وسنذكره. والجِئْوة : سير " نخاط به .

الأُموي : الحِنُوَّة ، غير مهبوز : الرُّقعة في السَّقَاء يَقال : بَعوَّيْت السَّقَاء رَفَعْتُه . وقال شهر : هي الحِنُوْو تقلد يو الحِنْوة ، يقال : سقاء مَجْئي " ، وهو أن يُقاب بَيْن الرُّق مَنَيْن على الوَهي من اطن وظاهر . والجِنُوْو تأن رُقعتان يُوْقَعَ بهما السَّقاء من باطن وظاهر ، وهم مُتقابلتان ؟ قال أبو الحسن : ولم أسمعه بالواو؟

والأصل الواو ، وفيها ما يذكر في جياً ، والله أعلم . جياً : المتجيء: الإتيان. جاء تجيئاً ومتجيئاً . وحتك سيبويه عن بعض العرب : هو تجييك بجندف الهمز ، وجاء كجيء جيئة ، وهو من بناء المر"ة الواحدة إلا

٢ قوله (جوأ) هذه المادة لم يذكرها في المهدوز أحد من اللغو الا واقتصر على يجوء لغة في يجيء وجميع ما أورده المؤلف هنا ذكروه في ممثل الواوكما يعلم ذلك بالاطلاع، والجاءة التي صدر هي الجأيكما يعلم من المحكم والقاموس ولا تغتر بمن اغتر باللسا ٢ قوله « ولم أسمعه بالواو » هو في عبارة المحكم عقب قوله سقد عبثى وهو واضح . زهير بن أبي سُلْمي :

وجارٍ ، سارَ 'معنتبداً البُّكُم، أَجاءَنُهُ ' المَخَافَةُ وَالرَّجِـاء

قال الفر"اء: أصله من جشت، وقد جعلته العَرب إلجاء. وفي المثل: "شر" ما أجاءك الى 'مخلة العُر'قُوب، وشَرْ ما 'يُجِيئُكُ الى 'مخلة عُر'قُوب؛ قال الأصمعي: وذلك أن العُرْقوبلا مُخ فيه والما 'يُحُوَجُ الله من لا يَقدر' على شيء؛ ومنهم من يقول: شَرْ ما أَلحَاك ، قال الشاعر: واحد، وتم تقول: شَرْ ما أَشَاءَك ، قال الشاعر:

> وشَدَدْنا سَدَّة صَادِقة ً، فأجاءتُنكم إلى سَفْح ِ الجَسَلُ

> > وما جاءت حاجَنَك أي ما صارَت .

قال سيبويه:أدخل التأنيث على ما حيث كانت الحاجة ؟ كما قالوا : مَن كانت أمَّك ، حيث أو ْقَعُوا مَنْ على مُؤنث، وانما صير جاء بمنزلة كان في هذا الحرف لأنه بمنزلة المثل، كما جعكُدوا عسى بمنزلة كان في قولهم: عسى الغُويَرْرُ أَبْوُساً ، ولا تقول : عسيت أخانا .

والجيَّاوة والجياء والجياءة : وعاء توضع فيه القيدر ، وقيل هي كلُّ ما وُضِعَت فيه من خصفة أو جلد أو غيره ؛ وقال الأحمر : هي الجواء والجياء ؛ وفي حديث علي " : لأن أطلي بيجواء قيدر أحب الي من أن أطلي بزعفران . قال : وجمع الجيَّاء أجنيسة "، وجمع الجيّاء أجنيسة "،

الفرّاء: كَجَأُوْتُ البُوْمَةَ : كَوْمَعْتُهَا، وَكَذَلْكَ النَّعَلَ. اللَّيْث: جِياوة : اسم حَيٍّ من قَـكِسْ قد دَرَجُوا ولا يُعْرَ قُوْنَ .

الله وقال وجم النه يمني ابن الأثير ونصه وجمها (أي الجواء)
 أجوية وقبل هي الجناء مهموز وجمها أجثية ويقال لها الجيا بلا
 همز اه . ويهامشها جواء القدر سوادها .

وضع موضع المصدر مثل الرَّحِفةِ والرحْمة . والاسم الجِيئَة على فِعْلةٍ ، بكسر الجِم، وتقول: جَنْت مَجِيئاً حَسناً ، وهو شاذ لأن المصدر من فعلَ يَفْعِلُ مَفْعَلُ بنتج العين ، وقد شذت منه حروف فعاءت على مَفْعِلِ كالمَجِيء والمَجيضِ والمَكيل والمَصِير . وأَجَأْتُه أي جَنْتُ به .

وجاياً في ، على فاعلني ، وجاءاني فَحِيثُتُه أَحِيثُه أَي غالبَني بكثرة المَجيء فغلَبَتُه . قالَ ابن بري : صوابه جاياً نيي ؛ قال : ولا يجوز ما ذكره إلاَّ على القلب . وجاء به ، وأجاءه ، وإنه لَمَجَيَّاءٌ بخير ، وجَتَّاءٌ ، الأَخيرة نادرة .

وحكى ابن جني رحمه الله : جائريٌ على وجه الشذوذ . وجايا: لغة في جاءا ، وهو من البَدليّ .

ابن الأعرابي: جاياً في الرجل من قدُرْب أي قابكني ورَسَّ بي، مُجاياً قابك في ورَسَّ بي، مُجاياً قابك في المُرْدِ ورَسَّ بي، مُجاياً قابًا في أبو زيد: جاياً تُ فلاناً: اذا وافقت تجيئه . ويقال: لو قد جاورَ رُتَ هذا المكان لجاياً تَ الفَيْثُ مُجاياً قا وجياءً أي وافقته .

وتقول: الحمد لله الذي جاء بك أي الحمد لله إذ حبث ، ولا تقل الحمد لله الذي جبئت . قال ابن بري : الصحيح ما وجدته بخط الجوهري في كتابه عند هذا الموضع ، وهو: الحمد لله الذي جاء بك ، والحمد لله إذ جبت ، عوضاً من مكذا بالواو في قوله : والحمد لله اذ جبت ، عوضاً من قوله : أي الحمد لله إذ جبت ؛ قال : ويقو ي صحة قوله : أي الحمد لله إذ جبت ؛ قال : ويقو ي صحة هذا قو ل أبن السكيت ، تقول : الحمد لله إذ كان كذا وكذا ، ولا تقل : الحمد لله الذي كان كذا وكذا ،

وانه لحَـسَنُ الجِيئة أي الحالةِ التي َيجيء عليها .

وأَجاءَه الى الشيء : جاءَ به وأَلِجأَه واضْطَرَ \*ه اليه ؛ قال

وجَيَّأْتُ ۚ الْقِرْ بَهَ ۚ : خِطْنَتُهَا . قال الشاعر :

تَخَرَّقَ ثَفَرُها ، أَيَّامِ خُلَّتُ ، على عَجَلٍ ، فجيب بها أَدِيمُ فَجَيَّاها النَّسَاءُ ، فَخَانَ مِنْها ، كَبَعْشَاهُ \* وَرَادِعة \* رَدُوم

ابن السكيت : امرأة منجباً قاد اذا أفضيت ، فاذا مومِعَت أحد تَت . ورجل مجياً : اذا جامَع سلح . وقال الفراء في قول الله : فأجاءها المتخاص الى جذع النتخلة ؛ هو من جثث ، كما تقول : فجاء بها المتخاص ، فلما ألقيت الباء مجمعل في الفعسل ألف ، كما تقول : تَبَنتُك رَبِد .

والجايئة ': مِدَّة ' الجُرْح والحُرُاج وما الجُنْسَعَ فيه من المِدَّة والقَيْح ؛ يقال : جاءت ْ جايئة ' الجِراح . والجُنَّة ' والجِيئة ' : 'حفرة ' في الهَبْطة بجتمع فيها الماء ، والأَعرف: الجِيئة ' ، من الجَوَى الذي هو فساد الجَوْف لأَنَّ المَاء يَأْجِنُ هناك فيتَغَيَّر ، والجمع جَيْء .

وفي التهذيب : الجَيْأَة ' : 'مُجْنَسَع ما في هَبْطة موالى الحُصُون ؟ وقيل : الجَيْأَة ' : الموضع الذي يجنسع فيه الماء ؟ وقال أبو زيد : الجَيْأَة ' : الحُفْرة العظيمة كَجْنَسِع فيها ما المطر وتشرع الناس فيه المعطيمة ، قال الكبيت :

ضفادعُ جَنَّاهِ تحسِبَتُ أَضَاةً ، مُنَصَّبَةً ، سَنَمُنَعُهُمَا ، وطِينَـا

وجَيْثَةُ البطن:أَسْفُل مِن السُّرَّةِ الى العانةِ . والجَيَّئَةُ : قطعة يُو قَمَعُ بها النَّعل ، وقيل : هي سَيْرُ 'نخاط به . وقد أجاءها .

والجِيءُ والجِسَيءُ : الدُّعاء الى الطعام والشراب ، وهو

أيضاً دعاء الإبل الى الماء ؛ قال معاد الهر"اء :

## وماكانَ على الجِيءَ ، ولا الهِيءَ امْتَـدِاحِيكا

وقولهم : لوكان ذلك في الهيء والجِيء ما نَفَعَه ؛ قا أبو عمرو: الهيءُ : الطعام ، والجِيءُ : الشَّرابُ. وقا الأموي : 'هما اسْمانِ من قُولهم : حَاْجَأْتُ بالإِهِ إذا دَعَوْنَها للشَّرْبِ،وهَأَهَأْتُ بها:إذا دَعَوْنَها للمَلف

#### فصل الحاء المهملة

حَاْحاً: تَعاْماً بالتَّبْسِ: دعاه.

وحيى؛ حيى؛ : دُعاء الحِيار الى الماء ، عن ابن الأعرادِ والحَـأْحَاَّة ُ ، وَزَنْ الجَـعْجعةِ ، بالكبش : أَن تَـقو له : تَحاْحَاً ، رَجْراً.

حباً: الحَبَأُ على مثال تَبَاءٍ، مهموز مقصور: جليس المَـلِ وخاصَّته، والجمع أَحْباء، مثـل سَبَبٍ وأَسْبـابٍ وحكي: هو من تحباً المَـلِكِ، أي من خاصَّته.

الأَزهري، الليث: الحَبَأَةُ: لوْحُ الإِسْكَافِ المُسْتَدِيرِ وجمعها حَبَوات؛ قال الأَزهري: هذا تصعيف فاحشر والصواب الجَبْأَةُ اللَّهِم ، ومنه قول الجعدي: كِجَبْ

الفرَّاء : الحَمَامِيانَ ! : الذئب والجَمَراد. وحَبَا الفارسِ اذا تَخفَقَ ، وأنشَد :

تَخْبُو الى المَوْتِ كَمَا يَجْبُو الجَمَلُ

حَمَّا : حَمَّاتُ الكِساءَ حَسْلًا : اذا فَتَكُنْتَ مُعَدَّبً وَكَفَوْتُهُ مُلِنْزَقًا بِهِ مِينَزٍ ولا يهمز . وحَمَّأَ النو،

٢ قوله « الحاليات » كذا في النسخ ، ونسخة التهذيب بالياء ، و الفارس بالالف والمضارع في الشاهد بالواو وهو كما لا يخفي غير هذا الباب .

مثل قو لك خطايا .

حداً: الحداًة : طائر يَطِير يَصِيد الجِر فان ، وقال بعضهم: أنه كان يصيد على عَهد سُلَيْمان ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وكان من أصيد الجوارح ، فانقطع عنه الصيد لدَعُوة سليمان الحداّة : الطائر المعروف ، ولا يقال حداء " ، والجمع حداً ، مكسور الأول مهموز ، مشل حَبرَة وحِبر وعِنبَة وعِنب . قال العجاج يَصف الأنافى :

كما قدانتي الحِداْ الأوي عُ وحداثه، نادرة ؛ قال كثير عَزةٍ :

لَكَ الوَ بِثْلُ مِنْ عَبِشَنَى خُبَيْبٍ وثابِت وحَمْزُةَ ، أَشْبِاهِ الحِداءِ التَّــواُمُ

وحد آن أيضاً. وفي الحديث: تَحْمُسُ يُقْتَلَنْ في الحِلِ والحَرَم، وعَد الحِداً منها، وهو هذا الطائر المعروف من الجَوارح؛ التهذيب: وربما فتحوا الحاء فقالوا تحد أق وحداً، والكسر أجود؛ وقال أبو حاتم: أهل الحِجاز 'مخطئون، فيقولون لهذا الطائر: الحُدياً، وهو خطأ، ويجمعونه الحَدادي، وهو خطأ؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بقتل الحِدَو والإفعوث للمُحرم، وكأنها لغة في الحِداً.

والحُدُيًّا : تصفير الحِدَو ۚ .

والحَدَا ، مقصور:شُبْهُ فأْس تُنْقَر به الحِجارةَ'، وهو 'محَدَّد الطَّرَف .

والحَدَأَةُ : الفأس ذاتُ الرأسين ، والجمع حَدَا مشل قَصَبَةً وقَصَبٍ ؛ وأنشد الشاخ يصف إبـلًا حِدادَ الأسْنانِ :

> ُبِياً كِرْنَ العِضاهَ مِثْفَنَعاتٍ ، نَواجِذِ ُهنَّ كَالحَدَ إِ الوَّقِيـــعِ

يُحْتَوُه حَنْاً وأَحْتَاه ، بالألف : ضاطه ، وقيل : خَلَلَ خَاطَه الثانية ، وقيل : خَتَلَ مُدْبَه وكَفَّه ؛ وقيل : فَتَلَ مُدْبَه وكَفَّه ؛ وقيل : فَتَلَ فَدْبُه وكَفَّه ؛ وقيل : فَتَلَه فَدْبُه وكَفَّه ؛ وقيل : فَتَلَه فَدْبُه وَلَمُ الْأَكْسِية . والحِدْء : ما فَتَلَه منه .

وحَنَّنَا الْمُقَدَّةَ وَأَحْتَاهَا: شَدَّهَا. وحَتَأْتُهُ حَتَّاً اذَا ضربته ، وهو الحَتْء ، بالهمز ، وحَنَّاً المرأة كِمْتَوُها حَثًا : نَكَعَهَا ، وكذلك تَضِعَاها .

والحِنْتَأُو ُ : القصير الصغير، ملحق بجبر ْدَحْل ٍ ، وهذه

اللفظة أتى بها الأزهري في ترجمة حنت، رجل حِنْتَأُو وَ وَالرَأَةَ حِنْتَأُو وَ وَالرَأَةَ حِنْتَأُو وَ وَهُ الذي أَيْعُجَب بنفسه ، وهو في أَعِين الناس صغير؛ وسنذكره في موضعه؛ وقال الأزهري في الرباعي أيضاً : رجل حِنْتَأُو ، وهو الذي يُعْجِبه مُحسنه، وهو في عيون الناس صغير، والواو أصلية. يعْجِبه مُحسنه، وهو في عيون الناس صغير، والواو أصلية. حَجَاً : ضَنَّ به ، وهو به حَجِيء ، أي مولع به ضنين ، يهنر ولا يهنر . قال :

فَاإِنِّي بَالْجَمُوحِ وَأُمِّ بَكُرْ ودَوْلَحَ ، فَاعْلُمُوا ، حَجِيءٌ ، ضَنَايَنُ

وكذلك تَحَجَّأْتُ به .

الأَزهري عن الفر"اء: حَجِئْتُ الشيء وتَحجَيْتُ به ، يهمز ولا يهمز: تَمَسَّكت به ، ولـزَرِمْتُهُ ، قال: ومنه قول عدي بن زيد:

> أَطَفَ"، لأَنْفه المُوسَى، قَصِير"، وكان بأَنْفِه حَجِيْثًا ، ضَنِينا `

وحَجِيء بالأمر: فَرِح به ، وحَجَأْت به: فَرِحْتُ به وَحَجَانَ به : فَرِحْتُ به . به . وحَجِيء بالشيء وحَجَا به حَجْاً : تَمَسَّكَ به وَلَـز مِه . وانه لَحَجِيء أَن بَهْعَل كذا أَي خَلِيق م المَّخَة في حَجِي م عن اللحاني ، وانهما لَحَجِنَّان وإنهم لَحَجِيًّان وإنهم لَحَجِيًان وإنهم لَحَجِيًّان وإنهم لَحَجِيًّان وإنهم لَحَجِيًّان وإنهم لَحَجِيًّان وإنهم لَحَجَايان وإنهم لَحَجَايان وإنهم لَحَجَايان وإنهم لَحَجِيًّان وإنهم لَحَجَايان وإنهم لَحَجَايان وإنهم لَحَجَايان وإنهم لَحَجَايان وإنهم لَحَيْثُ لَحَيْنَانُ وإنهم لَـرَانِهُ وَلَهُم لَـرَانُهُ وَلَهُمْ لَـرَانُهُ وَلَهُمْ لَـرَانُهُ وَلَهُمْ لَـرَانُهُ وَلَهُمْ لَـرَانُهُمْ لَـرَانُهُ وَلَهُمْ لَـرَانُهُ وَلَهُمْ لَـرَانُهُمْ لَانْ وَلَهُمْ لَانْ وَلَهُمْ لَانْ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُهُمْ وَلَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُكُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلِهُمْ لَانُونُ وَلِهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلِهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلِهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلِهُمْ لَانُونُ وَلِهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَلِهُمْ لَانُونُ وَلِهُمْ لَانُونُ وَلِهُمْ لَانُونُ وَلِهُمْ لَانُونُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَلَهُمْ لَانُونُ وَلَانُونُ وَلَانُونُ وَلَانُهُمْ لَانُونُ وَلِهُمْ لَانُونُ وَلِونُونُ وَلَانُونُ وَلِونُونُ وَلِهُمْ وَلَوْنُونُ وَلِهُمْ وَلَوْنُونُ وَلَانُونُ وَالْمُونُونُ وَلِهُمْ لِلْمُونُ وَلِهُمْ وَلَوْنُونُ وَلِهُمْ وَلَوْنُونُ وَلِونُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلِونُونُ وَلَوْنُون

سَبّه أسنانها بفُؤُوس قد محدِّه َتْ ؟ وروى أبو عبيد عن الأصعي وأبي عبيدة أنها قالا: يقال لها الحِدَّأة مُ بكسر الحَاء على مثال عنبَه ، وجمعها حداً ، وأنشد ببت الشماخ بكسر الحَاء ؟ وروى ابن السكيت عن الفرَّاء وابن الأعرابي أنها قالا: الحَدَّأة مُ بفتح الحاء ، والبصريون على وأنشد ببت الشماخ بفتح الحاء ؛ قال : والبصريون على حداً قبالكسر في الفأس ، والكوفيون : على حداً قو وقيل : الحِدَّأَة 'الفأس' العَظيمة ؛ وقيل : الحِدَّأَة 'الفأس' العَظيمة ؛ وقيل : الحِدَّأَة 'وثوس' ، والحَدَّأة ': نَصْل السهم .

وحَدِی َ بالمکان َحدُ أَ بالتحریك: اذا لزِ قَ به.وحَدِی َ الله َحداً : حَداً : َحدَبَ علیه والله َحداً : َحدَب الله َحداً : جَاً . وحَدِی َ علیه والله َحداً : َحدَبَ علیه وعطیف علیه ونصَر َ ومنعَه منالظام .وحدی علیه : غضب .

وحَدَأُ الشيُّ حَدْءًا : صَرَفه.

وحَدِ ثَنَتِ الشَّاةُ : اذا انْقَطَعَ سلاها في بطنها فاشتَكَتُ على عنه حَدَاً ، مقصور مهموز . وحَدِ ثَنَتِ المرأةُ على ولدها حَدَاً . وروى أبو عبيد عن أبي زيد في كتاب الغنم : تحذيت الشاة م بالذال : إذا انقطع سلاها في بطنها ؟ قال الأزهري : هذا تصحيف والصواب بالدال والهمز ، وهو قول الفرَّاء .

وقولهم في المثل: حداً حداً وراءك بُندُوقة ، قيل : هما قبيلتان من اليمن ، وقيل هما قبيلتان : حداً بن نموة ابن سعند العشيرة ، وهم بالكوفة ، وبُنندُوقة ، بن مطئة ، وقيل : بُندُوقة بن مطيئة ، وهو سُفيان بن سلمهم بن الحكم بن سعند العشيرة ، وهم باليمن ، أغارت حداً على بندُوقة ، فنالت منهم ، ثم أغارت بندُوقة على حداً ، فأباد تنهم ، وقيل : هو ترخيم حداًة ، قال الأزهري : وهو القول ، وأنشد هنا للنابغة :

فَأُوْرُ دَهُنُ عَطِيْنَ الأَتْمِ، نُشْعُنّاً، يَصُنَّ المَشْنِيَ ، كَالْحِيدُ إِ التُّوّامِ

وروى ثعلب عن ابن الأعرابي : كانت قبيلة تَنَعَمَّ القَبَائلَ بالقِتَالَ ، يقال لها حِدَأَة ، وكانت قد أَبَرَّت على الناس، فَتَتَحَدَّتْها قبيلة يقال لها بُند ُقة، فَهَزَ مَتْها فانكسرت حدأة ، فكانت العرب اذا مر بها جد يُمِ نقول له : حداً حداً وراءك بُنْد ُقة ؟ والعامة تقول تحداً حداً حداً وراءك بُنْد ُقة ؟ والعامة تقول تحداً حداً ، بالفتح غير مهموز .

حزأ : َحزَأَ الإِبلَ كِمْزَةُها حَزْءًا : جمعها وساقهـا واحْزَوْزَأَتْ هي : اجتمعت. واحْزَوْزَأَ الطائر:ضَم جناحَيْه وتجافى عن بيضه. قال :

ِ 'مُحْثَرُ وَذِ نِيْنِ ِ الزُّفَّ عَنِ مَكُو َيُمْهَا

وقال رؤبة ، فلم يهمز :

والسَّيْرُ 'محْزَ وْزِ بنا احْزِيزاۋه ، ناج ِ ، وقد زِ َوْزَى بنــا زِيزاۋه

وحَزَأَ السَّرابُ الشخصَ كَحْزَأُوه حَزْءًا : رَفَعَهُ لغة في حزاه كِمْزُرُوه، بلاهبز .

حشاً: كَ حَشَاًه بالعصا كَ حَثْناً، مهبوز: ضَرَب بها جَنْبَيْهُ وبَطْنَه وحَشَاًه بسَهْم يَحْشَؤه كَ شَاً : رماه فأصاب به جوفه . قال أسماء بن خارجة كيصف ذياباً طبع في ناقته وتسمى هبالة :

لِي كُلُّ بُومٍ ، مِنْ ذُوَّالَهُ ، ضُغْنُ " يَزِيدُ عَلَى إِبَالَهُ فَي ضُغْنُ " يَزِيدُ عَلَى إِبَالَهُ فَي كُلُلُ لِي مِنْ مِن الطَّلُالَةُ وَلَا الطَّلُالَةُ وَلَا الطَّلُالَةُ وَلَا الطَّلُالَةُ وَلَا الطَّلُالَةُ أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَلْمَالًا اللَّهُ أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَلْمَالًا لَهُ أَوْلَالًا أَوْلَالًا أَلْمَالًا لَا أَوْلَالًا أَلْمَالًا لَهُ أَوْلًا لَهُ أَوْلًا اللّهُ اللّهُ

أُويَسِ ' : تصغير أُو س وهو من أسباء الذّئب ، وهو منادى مفرد ، وأو سا منتصب على المصدر، أي عوضاً ، والمشقص ' : السهم العريض ' النّصل ' وقوله : ضغنت يزيد على إباله ' أي بليّة ' على بليّة ، وهو مثل سار . الأزهري ، شهر عن ابن الأعرابي : حشأته المختلة سهماً وحسَدُ ثه ؛ وقال الفرّاء : حشأته اذا أدخلته جوفة ، واذا أصبت حشاه قلت : حشينته . وفي التهذيب : حشأت النار اذا غشيتها ؛ قال الأزهري : هو باطل وصوابه : حشأت المرأة اذا غشيتها ؛ فافهمه ؛ قال : وهذا من تصعيف الورّاقين .

وحَشَاً المرأة كِمُشَوَّها حَشَاً: نَكَحَهَا. وحَشَاً النار: أو قدها .

والمحشاء والمحشأ: كساء أبيض صغير يتخذونه مِتْرَداً، وقيل هو كساء أو إزار مُنْكِيظ يُشْتَمِلُ به، والجمع المتحاشيء؛ قال:

> يَنْفُضْ٬ بالمَشافِرِ الهَدالِقِ ، نَفْضَكَ بالمَحاشِىء المَحالِقِ

يعني التي تحمُّلِقُ الشعر من 'خشونتها.

عمل : حَصَاً الصِي مِن اللبن حَصاً : رَضِعَ حَنَى امْنَالَا بَطَنُهُ، وكذلك الجَدْيُ اذا رَضِعَ من اللبن حَيْمُتَلِيء النَّفَحَتُهُ. وحَصَاً تِ النَّاقَةُ تَحْصاً خَصاً : اشتد " نُشر بها أَو اشتد" مُشر بها أَو اشتد" جيعاً .

وحَصَاً من الماء حَصاً: رَوِيَ.وأَحْصَاً غيرَه: أرواه. وحَصَاً بها حَصاً: ضرط ، وكذلك حَصَمَ وَمحَسَ. ورجل حِنْصَاً: ضعيف .الأزهري، شهر: الحِنْصَاْوة ، من الرجال: الضعيف ، وأنشد:

َحتَّى تَرَى الحِنْصَأُوهَ الفَرُوقا ، مُتَّكِنًا ، يَقْنَصِحُ السَّويِقِ ا

حضاً: حَضَاًت النارُ حَضاً: التهبت. وحَضاً ها تَحْضَوُها تَحْضُوُها تَحْضُوُها تَحْضُوُها تَحْضُوُها تَحْضُاً : فَتَحَهَا لَمَا لَتَهُمِب ، وقيل : أُوقَدَها ، وأنشد في التهذيب :

باتَت مُمُومي في الصَّدْرِ ، تَحْضَؤُها طَمْحاتُ دَهْرٍ ، ما كُنْتُ أَدْرَؤُها الفرَّاء : حَضَأْتُ النارَ وحضَبْتُهَا .

والمحضّاً على مفعّل : العُوهُ . والمحضّاءُ على مفعال: العود الذي تُحضّاً به النارُ ، وفي التهذيب: وهو المحضّاً والمحضّبُ ، وقول ُ أبي ذوّيب :

فَأَطَّفُي؛ ، ولا تُنوقِد ° ، ولا تَكُ ُ بِحْضَاً لِنَـادِ الأَعَادِي ، أَن تَطِير بَشَدَاتُهَا ا

إِمَّا أَراد مثل مِحْضَاً ٍ لأَن الانسان لا يَكُون مِحْضَاً ،فين مُنا قُدُّر فيه مِثْل .

وحَضَأْتُ النارَ : سَعَرْ ثُنُها ، نُهمز ولا يهمز ، واذا لم يهمز ، فالعود مِحْضاء ، ممدود على مفِعال ؛ قال تأبَّط شرأ :

> ونارٍ ، قد حَضَّأْت ُ ، بُعَيْدُ َ هَدْءٍ ، بدارٍ مـــا أربِيدُ بها 'مقامـــا

حطاً : حَطَاً به الأرضَ حَطَاً : ضَرَبَهَا به وَصَرَعَه ، قال :

قد حطأت أم خُنيم بأذن ، بخارج الخَدْلة ، مُفسوء القطن

أراد بأذَّ نَ مُخَفَّف ؛ قال الأَزهري: وأنشد شمر : وواللهِ ، لا آتِي ابْنَ حاطِئة ِ اسْتِها،

والله ؟ لا أي ابن حاصه اسبه ، سَجِيسَ عَجَيْسٍ ، مَا أَبَانَ لِسَانِيا

١ قوله « شداتها » كذا في النسخ بأيدينا، ونسخة المحكم ايضاً بالدال .
 مهملة .

أي ضاربة اسْتِها .

والحُـُطَــُــُــُةُ منه مأخوذ .

وقال الليث: الحَطْءُ، مهموز: شدّة الصَّرْع، يقال: احْتَبَكَ وَجَعَلَاً بِهِ الأَرضَ ؛ أَبو زيد: حَطَاْتُ الرَّ جلَ حَطَاْتُ بِيدي حَطَاْتُ الرَّ جلَ حَطَاْتُه بيدي حَطَاْتُ الله عَلَيْ حَطَاْتُه بيدي أَي ضَربته. اذا قَفَدْ "نه ؛ وقال شهر: حَطاَّتُه بيدي أَي ضَربته. والحُطَيْئَةُ من هذا، تصغير حَطاًة ، وهي الضرب بالأَرض ؛ قال: أقر أنيه الإيادي ، وقال قَطْرُ بُ ": الحَطانَة : ضَربة باليد مَبْسُوطِة أَي الجَسَد أَصابَت، الحَطانَة : ضَربة باليد مَبْسُوطِة أَي "الجَسَد أَصابَت،

وحَطَاّه بيده حَطاً : ضرَبه بها مَنْشُورة أي موضع أصابَت . وحَطَاه : ضرَب ظهرَه بيده مبسوطة ؛ و في حديث ابن عباس وضي الله عنهما: أَحَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقفاي فحطاً في حطاً ه ، وقال اذ هب فاد ع في فلاناً ؛ وقد روي غير مهموز ، رواه ابن الأعرابي : فعطاني حطوة ؟ وقال خالد بن جنبة : لا تكون الحطاة إلا ضربة بالكف بين الكشفين أو على 'جزاش الجنب أو الصدر أو على الكند ، فأن كانت بالرأس ، الجنب أو الصدر أو على الكند ، فأن كانت بالرأس ، فهي صقعة "، وان كانت بالوجه فهي لطهم كن وقال أبو زيد : حطاً ت وأسته حطاة شديدة : وهي م شدة القفد بالراحة ، وأنشد :

## وإِنْ حَطَأْتُ كَتِفَيْهِ ذَرْمَلا

ابن الاثير: يقال حَطَاًه كَمُطْلُوهُ خَطَاً اذا دَفَعَه بِكُفَّه. ومنه حديث المُنفيرة، قال لمعاوية حين ولئى عَشْرًا: ما لبَّنْكَ السَّهْمِيُ أَنْ حَطَاً بِكُ إِذَا تَشَاوِرْ تُمَا، أَي دَفَعَكَ عَن رأيك.

وحَطَأَتِ القِدْرُ بِزَبَدَهَا أَي دَفَعَتُهُ ورَمَت به عند الغَكَيَانَ،وَبه سَمِي أَلحُطَيَئة. وحَطَأً بسَلْحه: رمى به.

۱ قوله « جراش » كذا في نسخة التهذيب مضبوطاً .

وخَطَأَ المرأَة حَطَاً: نَكَمَها. وحَطَأَ حَطَاً: صَرِطَ. وحَطَأً بها: تَصَقَ.

والحَطِيءُ مِن الناس، مهموز، على مثال فَعيل: الرُّذالُ من الرِّجال .

وقال شمر : الحَطِيءُ حرف غريب ، يقال : حَطِيءٌ نَطَىءٌ ، إِنَاعَ له .

والحُطَيِّنَةُ : الرجل القصير، وسمي الحُطَيِّنَة لدَمامته. والحُطَيِّنَة : شاعر معروف.

التهذيب: تحطئاً تجُطِيءُ إذا تَجعَس تَجعْساً رَهُواً، وأنشد:

أَحْطِى ؛ فَإِنْكَ أَنْتَ أَقْدَرُ مَنْ مَشَى، وبداك سُمِّيتَ الحُطَيَئَةِ ، فاذُرُ قَ

أي اسْلَح .

وقيل : الحِبَطُّءُ : الدَّفْعِ .

وفي النوادر يقال : حطُّ ثُوَّ من تمر وحِتْ ثُوَّ من تَمْر أَي رَفَضُ ۖ قَـَدُورُ ما كِحْمِله الإِنسان فوقَ ظهره .

وقال الأزهري في أثناء ترجمة طحـا وحَطـَى ١ : أَلْتَى الانسان على وَجْهُهِ .

حبطاً: هذه ترجمة ذكرها الجوهري في هذا المكان وقال فيها: رجل حَبَنْطَاً ، بهمزة غير ممدودة ، وحَبَنْطاة وحَبَنْطَى الْبِضاً ، بلا همز : قصير سمين ضخم البطن ، وكذلك المُحْبَنْطِيءُ ، يهمز ولا يهمز ، ويقال : هو المُمْتَكِيءُ غَيْظاً .

واحْبَنْطأَ الرَّجل : انْتَفَخ َ جَوفُه ؛ قال أَبو محمد بن بري : صواب هذا أَن يذكر في ترجمة حبط لأَنَّ الهمزة

 ١ قوله « وحطى »كذا في النمخ ونسخة التهذيب بالياء والذي يظهر أنه ليس من المهموز فلا وجه لايراده هنا وأورده مجد الدين بهذا المتى في طحا من المعتل بتقديم الطاء .

زائدة لبست أصلية ؛ ولهذا قيل : حَسِط بَطْنُه اذا انتفَع . و كذلك المُعْمِنُ طَيء هو المُنْتَفِع مُ بَعِو فه ؛ قال المازني : سمعت أبا زيد يقول : احْبَنُطأت مُ ، بالهمز : أي امنتك بطني ، واحْبَنُطميت مُ ، بغير همز أي فسد بطني ؛ قال المبرد: والذي نعرفه ، وعليه جملة الرُّواة : حَبِط بَطن الرَّحِل إذا انتفَح وحبب ويقال : واحْبَنُطاً أذا انتفع بَطنه لطعام أو غيره ؛ ويقال : احْبَنُطاً الرَّحِل اذا امتنع ، وكان أبو عبيدة يجيز فيه ترك المهز ، وأنشد :

# إنسِّ، إذا اسْتُنشد تُ، لا أَحْبَنْطِي، ولا أُحبُنْطِي، ولا أُحبُ طَيِّ

الليث: الحَبَنْطَأُ، بالهمز: العَظِيمُ البَطْنِ المُنْتَفَخ؛ وقد احْبَنْطَأْتُ واحْبَنْطَيْتُ الْمَتَان؛ وفي الحديث: يَظَلُ السِّقْطُ الْمُحْبَنْطِئاً على بابِ الجنة ؛ قال : قال أبو عبيدة: هو المُنْتَعَظِّرُ المُسْتَبْطِيءُ للشيء؛ وقال: المُحْبَنْطِيءُ العَظِيمُ البَطْنِ المُنْتَقَحْ / وَقال الكسائي: المُحْبَنْطيءُ: العَظِيمُ البَطْنِ المُنْتَقَحْ / وَقال الكسائي: يهنز ولا يهنز؛ وقيل في الطّقْل: المحبنظيءُ أي مُمْتَنعُ المحطأ : رجل حِنْظَ أو ": قصير ، عن كُراع.

حَناً: الحَمَاءُ: البَرَّدِيُّ.وقيل: هو البَرَّدِيُّ الأَخْضَرُ ما دام في مَنْبِتِه، وقيل ماكان في منبته كثيراً دأنمًا، وقيل: هو أصله الأبيض الرَّطْب الذي يؤكل. قال:

أَوْ نَاشِيءَ البَرَ ۚ دِيِّ تَبَعْثَ الْحَـَفَا٢

وقال :

كذَوائِبِ الحَمَا الرَّطيبِ ، غَطا بِهِ غَيْلُ"، وَمَدَّ ، بجانِبَيْه ، الطُّحْلُبُ

١ قوله « أي ممتنع » زاد في النهاية امتناع طلبة لا امتناع اباء .
 ٢ قوله « نحت الحفا » قال في التهذيب ترك فيه الهمز .

غَطا بِهِ: ارْتَفَعَ ، والغَيْلُ : المَماء الجارِي على وجهِ الأَرضِ ؛ وقوله ومَدَّ بجانِبَيْه الطَّيْعُلُبُ ، قبل : ان الطَّحلب مُنا ارْتَفَعَ بَفعله ؛ وقبل معناه مَدَّ الغَيْلُ ، ثم السَّأَنف جملة أخرى يُخبر أن الطحلب بجانبيه كما تقول قام زيد أَبُوه يَضرِبه ؛ ومَدَّ : امْتَذَّ ؛ الواحدة منه حَفَاً ةَ ". واحْتَفَاً الحَفَاً : اقْتَلَعَه من مَنْبِيته .

وحَفَأَ به الأرضَ : ضرَبها به ، والجيم لغة.

حكاً: تَحكاً العُقْدةَ تَحكاً وأَحْكاً ها إَحْكاءً وأَحْكاًها: سُدَّها وأَحْكَمَهَا ؛ قَـال عَدِي ُ بن زَيْدٍ العِبادِي ُ يَصِفِ ُ جارِيةً :

> أَجْلَ انَّ اللهُ قد فَضَّلَكُمْ ، فَو ْقَ مَن أَحْكَأَ صُلْبًا ،بإزار

أراد فَو قَ مَن أَحْكاً إِذِاراً بِصُلْب ، معناه فَصَّلَكَمَ على مَنِ اثْتُور ، فَشَد صُلْبَه بِإِذَاراً أَي فوق الناس أَجمعين ، لأَن الناس كلهم يُحْكِينُون أَذ رُوهم بأَصلابهم ؛ ويروى :

فوق ما أَحْكِي بصُلْبٍ وإذار

أي بحسَب وعفة ، أراد بالصُّلب همنا الحسَب وبالإزار العفة عن المَيَحادِم أي فَضَّلكم اللهُ مجسَب وعَفاف فوق ما أَحْكِي أي ما أَقْدُل .

وقال شهر : هو من أَحْكَأْتُ العُقْدُ أَي أَحَكَمَهُا . واحْتَكَأَ العَقْدُ فَي عُنْقِهِ : واحْتَكَأَ العَقْدُ فَي عُنْقِهِ : نَسَبَ واحْتَكَأَ الشيء في صدره : ثَبَتَ ؟ أَبن السَّكِيت يقال : احْتَكَأَ ذلك الأَمْرُ فِي نَفْسِي أَي ثَبت ، فلم أَسْكُ فيه ؟ ومنه : احتكات العُقدة . يقال : سبعت أحاديث فها احْتَكا في صدري منها شي ٤ أَي ما تَخالَج . وفي النوادر يقال : لو احْتَكا في أَمْرِي لفَعَلْت كذا ، أي لو بان لي أَمْرِي لفَعَلْت كذا ،

والحُنكَأَة ': دُورَيْبَة ؛ وقيل: هي العَظاية الضَّخْسَة '، يهنز ولا يهنز ، والجميع الحُنكَأ ، مقصور .

ابن الاثير: وفي حديث عطاء أنه سئل عن الحُرُكَأَة فقال: ما أحب وقي حديث عطاء أنه سئل عن الحُرُكَأَة معلى فقال: ما أحب وتحديث وتحديث وقد يقال بغير همز وبجمع على حُرُكاً ، مقصور. قال أبو حاتم: قالت أمّ الهَيْمَمِ: الحُرُكاة ، مهدودة مهموزة ، قال ابن الأثير: وهو كما قالت والحُرُكاء ، مهدود: ذكر الحنافس ، والما لم يُحب قال: والحُرُكاء ، مهدود: ذكر الحنافس ، والما لم يُحب قال المؤمري أنه قال : أهل مكة يُسمون العَظاءة عن الازهري أنه قال : أهل مكة يُسمون العَظاءة المُرْكَأَة ، والجمع الحُرَكَا ، مقصورة .

حلاً: حَكَانُتُ له حَلُوءً أَءَعِلى فَعُولٍ : اذا تَحَكَّكُتَ له حَجَراً عَـلى حَجَر ثم تَجعَلُثَ الحُيْكاكَةَ عَـلى كَفَّلُكُ وصِدَّأْتَ بها المِرآةَ ثم كَحَلَّنَهُ بها .

والحُمُلاءة ، بمنزلة فُعالةٍ ، بالضم .

والحَلُوء: الذي يُحَكُ بِن حجرين ليُكتَحَل به ؛ وقيل الحَلُوء: الذي يُحَكُ بِن حجرين ليُكتَحَل به ؛ وقيل الحَلُوء : حجر أيد لكُ عليه وقال ابن السكنيت : الحَلُوء : حجر أيد لكُ عليه دواء ثم تُكْحَلُ به العين .

حَلَّهُ يَحْلُؤُهُ حَلَّا وأَحْلَّهُ : كَعَلَّهُ بالحَلُّوء .

والحالثة : ضَرْب من الحَيَّات تَحْلَلُّ لِمَن تَلْسَعُهُ السَّمَّ كَمَا يَهُ عَلَا اللَّهِ مِن الحَيَّان اللَّر مَدَ مُحَاكَةً فَيَكْحُلُه بِهِا. وقال الفرَّاء: احْلَى اللَّهُ في حَلُواً الوقال أبو زيد: أَحْلَلْت للرَّجِل إحْلاءً إذا حككث له مُحَاكة مَحْبَر بن في الدَّجِل إحْلاءً إذا حككث له مُحَاكة مَحْبَر بن في الدَّجِل إحْلاءً إذا حككث الذَّ ومدال .

أبو زيد ، يقال : حَــَالْأَتُه بالسوط حَــُالاً اذا جَلدته به . وحــَــَالاًه بالسَّوْط والسَّيف حــُــلاً: ضرَبَه به ؛ وعَمَّ به بعضُهم فقال : حـَــَالاًه حــُــلاً : ضَرَبه .

وحَالًا الإِبلَ والماشية عن الماء تَعْلَيْنًا وتَعْلِشَهُ :

طركها أو حبسَها عن الوُرُود ومَنْعَهَا أَن تَوْده ، قال الشاعر إسحقُ بنُ ابراهيم المَوْصِلي :

> يا سَرْحةَ الماء ، قد سُدَّتْ مَوارِدُه ، أمـــا إليْكِ سَبيلٌ غَيْرُ مَسْدُودِ

> ِ لحائم عام ، حتى لا حوام به ، مُحَدًّلًا عن سَدِيلِ الماء ، مَطْرُودٍ

هكذا رواه ابن بري ، وقال : كذا ذكره أبو القاسم الزجاجي في أماليه ، وكذلك حَالاً القَوْمَ عن الماء ؛ وقال ابن الأعرابي:قالت قُر يَسْبة : كان رجل عاشق لمرأة فتروجها فجاءها النساء فقال بعضهن لبعض :

قَدْ طَالمَا حَالَّاتُهُاهَا لَا تَرِ دْ ، فَخَلِسِّاهَا وَالسِّجَالَ تَبُشَرِ دْ

وقال أمرؤ القيس :

وأَعْجَبَنِي مَشْيُ الحُنُوْنَةِ ، خَالِدٍ ، كَمَشْنِي أَتَانٍ مُحلِّئْت عَن مَنَاهِلِ

وفي الحديث: يَرِدُ علي يَومَ القيامة رَهْطُ فَيُحَلَّوُونَ عنالحَوْ صَ أَي يُصَدُّونَ عنه ويُمْنَعُونَ من وُروده؟ ومنه حديث عبر رضي الله عنه : سأَل وَفُداً فقال : ما لإبلكُم خِماصاً ? فقالوا: حَالَانا بنو ثعلبة . فأجْلاهم أي نفاهم عن موضعهم ؟ ومنه حديث سلمة بن الأكوع : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو على الماء الذي خليت يُهُم عنه بذي قررَد ، هكذا جاء في الرواية غير مهموز ، فقلبت الهمزة يأو وليس بالقياس لأن الياء لا تبدل من الهمزة الأ أن يكون ما قبلها مكسوراً نحو بير وإيلاف ، وقد شذ قررَيْت في قرأت ، وليس بالكثير، والأصل الهمز .

وحَــُلأْتِ الأَديمِ اذا قَــُشَر ْتِ عنه التَّـعُـلِيءِ..

والتَّحْلِيُّ : القِشْر على وجه الأَدْمِ بما يلي الشَّعْر . وحَكَلَّا الْجِلْدُ كَحُلْكُوْ حَلْلاً وحَلِيثَة ا : قشره وبشره. والحُلُاهَ : قشرة الجلد التي يَقَشُرُهُمَا الدَّبَّاغ بما يلي اللحم .

والنسَّعْلِيءُ ، بالكسر : ما أفسده السكين من الجلد إذا قُشِيرَ . تقول منه : حَلِيءَ الأَديمُ كلاً ، بالتحريك إذا صار فيه التسَّعْلِيءُ ، وفي المشل : لا يَنْفَعُ الدَّبْغُ على التَّعْلِيء .

والتَّحْلِيءُ والتَّحْلِئَةُ : شَعْرَ وَجُهُ الْأَدِيمِ وَوَسَخُهُ وَسَخُهُ وَسَخُهُ

والمِحْـُلَأَة : ما حُلْـِيءَ به .

وفي المثل في حَدَر الإنسان على نفسه ومُدافَعَيْه عنها: حَمَالَات حَالِيّة من كُوعها أي إنَّ حَالَمُها عن كُوعها إنا هَ الجله ، لأنَّ المرأة إلى الصّناع ربما السّعَجْمَلَت فقسَرَت كُوعها بوقال الصّناع ربما السّعَجْمَلَت فقسَرَت كُوعها معناه أنها إذا ابن الأعرابي: حَمَلات حالِئة من عن كوعها معناه أنها إذا ابن الأعرابي: حَمَلات حالِئة من عديد، فيُوها حَمَلاً ما على الإهاب من تحيلية، وهو وقفاها سواء، فتَعَمْلاً ما على الإهاب من تحيلية، وهو ما عليه من سواده ووسخه وشعره ، فان لم تُبالِغ ما عليه به من سواده ووسخه وشعره ، فان لم تُبالِغ المحيلة ولم تقلع ذلك عن الإهاب ، أخذت الحالِئة ، من الإهاب على يدها، ثم اعتَمَدت بتلك النَّشْفة عليه من الإهاب على يدها، ثم اعتَمَدت بتلك النَّشْفة عليه يَدفع عن نفسه ويتَعُضُ على إصلاح شأنه ، وينضرب يَدفع عن نفسه ويتَعُضُ على إصلاح شأنه ، وينضرب وبيحيلتها وعَمَلِها نالت ما نالت ، أي فهي أحق وبيحيلتها وعَمَلِها نالت ما نالت ، أي فهي أحق وبيحيلتها وعَمَلِها نالت ما نالت ، أي فهي أحق أ

بشَيْشِها وعَمَلِهِا، كما تقول: عن حِيلتي نِلنْت ُما نِلنْت ُ، وعن عَمَلي كان ذلك . قال الكميت :

> كَمَالِئَةٍ عِن كُوعِهِا ، وَهُيَ تَبُنْتَغِي صَلاحَ أَدِيمٍ ضَبِّعَتْنُــه ، وتَعْمَلُ ُ

وقال الأصمعي: أصله أن المرأة تَحْسَلُا الأديم، وهو نتزعُ تِحْلَيْه، فإن هي رَفَقَتْ سَلِمَتْ، وإن هي خُرُ فَعَتْ الشَّفْرَة كُوعها ؟ فروي عن الفرّاء يقال: حَلَلَّتْ حاليّة "عن كوعها أي لِتَعْسَلُ عَلَيْه الله عن كوعها أي لِتَعْسَلُ عَلَيْه الله عن كوعها أي ليتعْسَلُ كُلُّ عامل لنفسه؟ قال: ويقال أغسل عن وجهك ويدك، ولا يقال أغسل عن وبك .

وحَـَلاً به الأرض: ضَرَبها به ، قال الأزهري: ويجوز جَـَلاَتُهُ عشرين جَـكالُتُهُ عشرين سو طاً ومتَحـنهُ ومَـشقنهُ ومَشننه بعني واخـد ؛ وحَـكالُهُ المنته بعني واخـد ؛ وحَـكالُهُ العنقهُ ولهُ وحَـكالُهُ العنقهُ ولهُ وحلَـنَت شفّتي تَحْلُلُ حَـكالُهُ اذا بَشُرَت الْمَيْ العنقهُ ولهُ بهنو فيقول: الحنيس بثنورها ؛ قال: وبعضهم لا يهنز فيقول: حليبَت شفقهُ حلّى ، مقصور. ابن السكيت في باب المقصور المهموز ، الحـنى ، مقصور . ابن السكيت في باب المقصور المهموز ، الحـنى . مقصور على شفة الرّجل غيب الحـنى .

وحَــَــُلْتُه مَائَة دَرَهُم اذَا أَعْطَــَيْتُه . التهذيب : حَكَى أَبُو جَعَفُر الرُّوَّ السيّ : ما حَلَــُئْتُ منه بطائل، فهمز ؛ ويقال : حَــَّـُلُّتُ السَّوِيقَ ؛ قَالَ الفرَّاء : همزوا ما ليس بمهموز لأَنه من الحَلَــُواء .

والحكاءة':أرض''،حكاه ابن دريد،قال: وليس بِشُبَتْ؛ قال ابن سيده: وعندي أنه ثُبَتَ''؛ وقيل: هو اسم ماء؛ وقيل: هو اسم موضع. قال صغر الغي:

الثاء بالحركات الثلاث كما في المختار .

كَأَنتِي أَرَاهُ ، بالحَلامَةِ ، شَاتِياً ، تُفَغَّعُ ، أَعْلَى أَنْفِهِ ، أَمْ مِرْزَمٍ إ

أُمْ مِرْزُمْ هِي الشَّمَالُ ، فأجابه أبو المُثلَّم :

أَعَيَّرُ ثَنَي قُنُو ۗ الحِلاهُ شَاتِيكًا ، وأننت بأرْضٍ ، قَنُوهُا غَيْر مُنْجِمِ

أي غير مُقْلِع . قال ابن سيده: وانما قضينا بأن همزتها وضعية مُعاملة للفظ اذا لم تَجْتَذَ بِه مادَّة ياء ولا واو . حماً : الحَسْأَة والحَسَأَ : الطين الأسود المُنتن ؛ وفي التنزيل : من حمياً مسنون ، وقيل حَسَاً : اسم لجمع حَمْنَة ؛ وقال أبو عبيدة : واحدة القصب .

وحَمِئَت البئر حَمَـاً ، بالنّحريك ، فهي حَمِئة أُ إذا صارت فيها الحَمَاًة أُ وكثرت . وحَمِيءَ الماءُ حَمْـاً وحَمَاً خالطته الحَمَاًة فكدر وتَعَيَرت رائحته .

وعين حَمِئَنَة ": فيها حَمْثَة ؛ وفي التنزيل: وجَدها تَغُر بُ في عَبْن حَمِئَة ، وقرأ ابن مسعود وابن الزبير: حامية ، ومن قرأ حامية ، بغير همز ، أراد حاراة " وقد تَكون حاراة ذات حَمْئَة ، وبئر حَمِئة "أيضاً ،

وأَحْمَأُها إِحْمَاءً : جعلُ فيها الحَمَاَّة .

وحَمَاأُهَا يَعْمَوُهَا حَمَاأً ، بالنسكين : أَخْرِج حَمَاأُتِهَا وَتُرابِهَا ؛ الأَزْهِرِي: أَحْمَاتُهَا أَنَا إِحْمَاءً : اذَا نَقَيْتُهَا مِنْ حَمَائُتُهَا ، وحَمَائُتُهَا إِذَا أَلْقِيتَ فِيهَا الْحَمَائَةَ . قال الأَزْهِرِي : ذَكْرَ هـذَا الأَصِعِي فِي كتابِ الأَجناس ، كارواه الليث وما أراه محفوظاً .

الفرَّاء: حَمِيْتُتُ عليه ، مهسوزاً وغير مهسوز أي غضيت عليه ؛ وقال اللحياني : حَمِيت في العَصَب

أَحْمَى حَمَيْاً ، وبعضهم : حَمِيْنَت في الغضب ، بالهمز. والحَمَّة والحَمَّة : الواحد من أقارب الزوج والزوجة، وهي أقالتُهما، والجمع أَحْمَاء؛

وفي الصحاح: الحَمْء: كل من كان من قِبَل الزوج مثل الأخ والأب، وفيه أربع لغات:حَمْء بالهمز، وأنشد:

قْـُلُـْتُ ۗ لِبَوَّابِ ، لَـدَيْهِ دَارُهَا : تِيذَنَ ، فَـَإِنَّـي حَـبْـژُهَا وجَارُها

وحَماً مثل قَنَاً ، وحَمدُو مثل أَبُو ، وحَم مثل أَبِ. وحَمِي مثل أَبِ. وحَمِي : غضب، عن اللحياني، والمعروف عند أبي عبيد:

جَمِيءَ بالجيم .

حناً : حَنَاًتِ الأَرضُ تَحْنَاً: احْضَرَّت والنَّ تَسْتُهَا. وأَخْضَرَ والنَّ تَسْتُهَا. وأَخْضَر والقِلُ وحانِيءٌ : شديد الخُضْرة .

والحِنَّاءُ ، بالمد والتشديد: معروف، والحِنَّاءَةُ : أخصُّ منه ، والجمع حِنَّان ، عن أبي حنيفة ، وأنشد :

> ولقـــد أَرُوحُ بِـلِـهَّةٍ فَـيُنْانَةٍ ، سَـوْداءَ ، لم تـُنْضَبُ من الحِنّانِ

وَحَنَّا لَهُ مِنْتُهُ وَحَنَّا وَأَسَهُ تَحْنِينًا وَتَحْنِينَا \* وَخَنْنِنَهُ \* : خَضَهُ بِالْحِنَّاء.

وابن حِنثًاءَةَ : رجل .

والحِيَّاءَتانَ : رَمُلتانَ فِي دَيَارَ ثَمِم ؛ الأَزْهَرِي: وَرَأَيْتَ فِي دَيَارِهُم رَكِيَّـة تُلْدُعَى الحِيَّاءَةَ ، وقد وردتها ، وماؤها فِي صفرة .

حنطاً : عَنز حُنَطِئة " : عريضة ضَخْمة ، مثال عُلَمَبِطة ٍ ، بفتح النون .

. . والحِنْطَأُورُ والحِنْطَأُوهُ ؛ العظيم البطن. والحِنْطَأُورُ:

القصير ، وقيــل : العظيم . والحِنطِيءُ : القصير ، وبــه فسَّر السكري قول الأعلم الهذلي :

> والحِنْطِيءُ ، الحِنْطِي ، يُدُ نَعُ بالعَظيمة والرَّغَائِب

والحِنطِيّ : الذي غِذاؤه الحِنطة ، وقال : يُمنَح أي يُطْعُمُ ويكرم ويُر بَّبُ ، ويروى يُمثَحُ أي يُخْلَطَ.

#### فصل الخاء المعجمة

خبأ : خَبَأَ الشيءَ بَخْبَةِه خَبْأً : سَتَرَه ، ومنه الحابِية ُ وهي الحُبُ أَصلها الهمزة، من خَبَأْت ُ، إلا أَن العرب تركت همزه ؛ قال أَبو منصور : تركت العرب الهمز في أخْبَيْت ُ وخَبَيْت ُ وفي الحابِية ِ لأَنها كثرت في كلامهم ، فاستثقلوا الهمز فيها .

واخْتَبَأَتْ : اسْتَتَرَتْ .

وجارية مُخْبَأَة أي مُسْتَتَرِة ؛ وقال الليث : الرأة مُخَبَّأَة "، وهي المُعْصِر فبل ان تَتَزَوَج ، وقيل : المُخَبَّأَة من الجَواري هي المُخَدَّرة التي لا بُروز لها ؛ وفي حديث أبي أمامة : لم أر كاليسو م ولا جلسه مُخبَّأة . المُخبَأَة : الجارية التي في خد رها كم تَتَزَوَج بعد لأن صيانتها أبلغ بمن قد تَزَوَج جَت .

وامرأة خُبَاًة مثل هُمزة: تلزم ببتها وتستتر . والحُبُاء : المرأة تطلع من تختبي ؛ وقول والحُبُاء أن : المرأة تطلع من تختبي إلى الطلاعة الزّبرقان بن بدر : إن أبغض كنائني إلى الطلاعة الحُبُأة أن يعني التي تطلع من تخبأ رأسها ؛ ويووى: الطلاعة القبعة ، وهي التي تقبع وأسها أي تد خله ، وقيل : تخبؤه ؛ والعرب تقول : خباة من خير من يفعة سو في ، أي بنت تلزم البيت ، تخبؤ نفسها فيه ، خير من غلام سو في لا خير فيه .

والحُبُءُ: ما خُبِيَ، 'سُنِّيَ بالمصدر ، وكذلك

الحَسِيُّ ، على فَعَسِل ؛ وفي النَّزيل : الذي يُنخر ج الحَبْءَ في السموات والأرض ؛ الحَبْءُ الذي في السموات هو المطرَ ، والحَبُّ الذي في الأرضيهو النَّبات ؛ قال : والصحيح، والله أُعلم: أنَّ الحُـَبُ ۚ كُلُّ ما غاب، فيكون المعنى يعلم الغيب في السموات والأرض، كما قال تعالى : ويَعلَمُ مَا تُنْخُفُونَ وَمَا تُعُلِّنُونَ. وفي حديث ابن صَيَّادٍ: خَبَأْتُ لك خَبْأً ؛ الخَبْءُ: كُلُّ شيء غائب مستور ، يقيال : خَبَأْتُ الشيءَ خَبُأُ إِذَا أَخْفَيْتُنه ، والحُنَب ؛ والحَبَبِيءُ والحَبَبِيئَـة ' : الشيءُ المَخْبُوءُ. وفي حديث عائشة تصف عُمَر : ولَفَظَّتُ خَيِيتُهَا أَى مَا كَانَ مَخْيُوءًا فَهُمَا مِنِ النياتِ ، تعني الأرض ، وفَعيل معنى مفعول. والحُبُ ءُ: ما خَبَأْتَ من كَذَخيرة لبوم ما . قال الفرَّاء : الحُبُّءُ ، مهموز ، هو الغَمْب غَيْبُ السموات والأرض ، والحُمُشِأَةُ ا والحَبَينَة '، جبيعاً: ما خُسىء. وفي الحديث: اطْلُبُوا الرِّزقَ في خَبَايا الأرض، قبل معناه : الحَرّثُ وإثارةُ ْ الأرض للزراعة ، وأصله من الخَـَــ ، الذي قال الله عز" وجلَّ : يُخْرُ جُ الْحَبُّ ءَ . وواحد الحَمَايا : خَسَيْنَة "، مثل خَطيئة وخَطايا ، وأَراد بالحَبايا : الزَّرعَ لأَنه إِذَا أَلقَى البذر في الأرض ، فقد خَباً ، فيها .

قال عروة بن الزبير : از رَع م ، فان العرب كانت تتمثل بهذا البيت :

> تَنَبَّعُ خَبَايا الأرضِ ،وادْعُ مُلِيكُهَا، لَعَلَـُكُ يَوْماً أَنَ تُبَجابَ وَتُرْزَقا

ويجوز أن يكون ما خَبَأَه الله في مَعادن الأرض .

وفي حديث عثمان رضي الله عنه ، قال : اخْتَبَأْتُ عند الله خِصَالاً : إنسِّي لمَر ابسِع ُ الْإِسلام و كُذَا و كذا ، أي ادَّخَر ْنها وجَعَلشتُها عنده لي .

والحِباءُ ، مَدَّته همزة : وهو سِمَــة ٌ توضع في موضع

وإنتِّيَ، إنْ أَوْعَدْ تُهُ، أَوْ وَعَدْ تُهُ، لَيَأْمَنُ مِيعادِي،ومُنْجِزْ مَوْعِدِي

ویروی :

لمُخْلِفُ مِيعادي ومنجز موعدي

قال: انما ترك همزه ضرورة . ويقال : أَواكُ اخْتَتَأْتِ من فلان فَرَقاً ؛ وقال العجاج :

مُخْتَنِئًا لشَيِّئَانَ مِرْجَمِ

قال ابن بري : أصل اختَتَأَ من خَتَا لونه يَخْتُو خُتُوًا اذا تغير من فَنزَع أو مرض ، فعلى هـذا كان حقـه أن يُذكر في خَتا من المعتل .

خجاً: الحَجَاً: النكاح، مصدر خَجَاً نها، ذكرها في التهذيب، بفتح الجيم، من حروف كلها كذلك مشل الكلا والرَّشْمَا والحَزَاِ النبت؛ وما أشبهها.

وْخَبَأُ المرأَة بَخْجَةِها خَبَاً : نَكَتَجُها .

ورجل خُبِعاً قُرُّ أَي نُكَحَة مُكْبِرِ النكاح. وفعل مُخِعاً قَنَّ : كثير الضَّراب؛ قال اللحاني: وهو الذي لا يَزَالُ قاعِياً على كل ناقة إ وامرأة مُخِعاً قُرُّ: مُتَشَهِّيةُ لذلك. قالت ابنة الحُسُّ : خيرُ الفُحُولِ البازِلُ الحُبُعاَّةُ . قال محمد بن حبيب :

> وسَوْدَاءَ،مِنْ نَبْهَانَ،تَكْنِي نِطَاقَتِهَا، بَأَخْجَى قَعُورٍ، أَو جَوَاعِرَ زِيبِ<sup>٢</sup>ِ

وقوله: أو جواعر ذيب أراد أنها رَسْعا، والعرب تقول: ما عَلِمْت ُ مثل شار ِف ٍ مُخجِأَة ٍ أي ما صادَفْت ُ أَشْدً" خفي من الناقة النَّجِيبة ، والها هي لـُـذَيْعةُ "بالنار، والجمع أَخْبِيَّة "، مهموز .

وقد خَسِئَت النار' وأَخْبَأُها الهُخْسِيءَ إِذَا أَخْمَدَهَا. والحِباء: من الأبنية ، والجمع كالجمع؛ قال ابن دريد: أصله من خَبَأْت. وقد تَخَبَّأْت خِباءً ، ولم يقل أَحـد إِنَّ خِباء أَصله الهمز الا هو ، بل قد صُرِّح بخلاف ذلك.

والحَسِيءُ: ما عُمِّيَ من شيء ثم حُوجِيَ به. وقد اخْتَبَأَه .

وخَسِيئَة ': اسم امرأة؛ قال ان الأعرابي: هي خَسِيئَة ' بنت رِياح بن يَر ْبوع بن تُتَعْلَسَهَ '.

خَتَّا : خَنَّا الرجُلُ يَخْنَؤُه خَنَّا : كُفَّه عن الأمر .

واخْتَنَاً منه: فَرِقَ. واخْتَنَاً له اخْتِنَاءً: خَتَلَه ؛ قال أَعرابي : رأيت كَفِراً فاخْتَنَاً لي ؛ وقال الأَصعي : اخْتَنَاً: اخْتَبَاً ؛ وأنشد : اخْتَنَاً: اخْتَبَاً ، وأنشد :

كُنْتًا ، ومَن عَزَّ بَزَّ ؛ نَخْنَبَسِ الناسَ ، ولا نَخْنَنَي لِمُخْتَبِسِ

أي لمُنْعَتَنبِم ، من الخُبُاسةِ وهو الغَنبِيمة ' .

أَبِو زِيد: اخْتَنَأْتَ اخْتِنَاءً إِذَا مَا خِفْتَ أَنْ يَلْحَقَكَ مِنْ الْمَسَبَّةُ شِيءً ﴾ أَو من السلطان. واخْتَنَأَ: انْقَمَّعَ وذَلُ ؟ واذَا تَغَيَّرُ لَوَ 'نُ الرجل من مَخَافَة شِيء نحو السلطان وغيره فقد اخْتَنَأَ ؟ واخْتَنَأَ الشيءَ: اخْتَطَفَه ، عن ابن الأعرابي .

ومَفَازَةَ مُخْتَنَثِئَةً ": لا يُسمع فيها صَوْبِيٍّ وَلَا يُهْتَدَى

واخْتَنَاً من فلان : اختَباً منه ، واسْتَتَر خَوفاً أو حَياءً ؛ وأنشد الأخفش لعامر بن الطفيل :

> ولا بُرْ هِبِ ُ إِنَّ العَمِّ ، مِنْيَ صَوْ اللهِ ، ولا أَخْنَنْنِي مِنْ صَوْ لَةِ المُنْتَهَــُـدِّدِ

١ قوله «والحزل» هو هكذا في التهذيب أيضاً ونفر عنه .
٧ قوله « وسوداء النع » ليس من المهموز بل من الممثل وعبسارة التهذيب في خ ج ي قال محمد بن حبيب الاخجي : هن المرأة اذا كان كثير الماء فاسدا قموراً بعيد المسار وهو اخبث له وأنشد وسوداء النع . وأورده في الممثل من التكملة تبعاً له .

منها غُلُمةً .

والتَّخَاجُوُّ: أَن يُؤَرِّم اسْتَهَ ويُخْرِجَ مُؤَخَّرهُ الى ما وراءه ؛ وقال حسان بن ثابت :

> دَعُوا النَّخَاجُوَ،وامْشُوا مِشْيةً سُجُعاً، إنَّ الرِّجالَ ذورُو عَصْبٍ وتَذَ كِيرِ

والعصبُ : شِدَّة الحَكْتَى ، ومنه رجل مَعْصُوب أي شديد ؛ والمِشْية السُّجُحُ : السَّهْلة ؛ وقيل : التَّخاجُوُ في المَشْي : التَّباطُوُ قال ابن بري : هذا البيت في الصحاح : دَعُوا التَّخاجِوُ ، لأَن التَّفاعُلَ في مصدر تَفاعَلَ حَقُهُ أَن يكون مضوم العين نحو التَّقادُ لَ والتَّضارُ بِ ، ولا تكون العين مكسورة إلا في المعتل اللام نحو التَّغاذِي والتَّر امِي ؛ والصواب في البيت : دَعُوا التَّغاجُو ، والبيت في التهذيب أيضاً ، كما هو في الصحاح ، دَعُوا التَّخاجِي ، وقيل : التَّخاجُو مِشْية " فيها تَبَخْدُ .

والخُبِحَاَّة : الأحمق ، وهو أيضاً المُضْطَرَ بِ٬ ، وهو أيضاً الكندير اللَّحْمِ النَّقيلِ٬ .

أَبُو زِيد: اذا أَلَحُ عَلَيْكُ السَّائُلُ حَى يُبِيْرِ مَكَ وَيُمِلِّكُ قلت : أَخْجَأَنِي إِخْجَاءً وأَبْلُطَنِي .

شهر : خَجَأْتُ 'خَجُوءًا : اذا انْـقَـهَعت؛ وخَجِئْتُ': اذا اسْتَحْسَلْت .

والحَجَأُ : الفُحْشُ ، مصدر خَجِئْتُ .

خذاً : خذى له وخَــذاً له يَخْــذاً تَخذاً وخَــذاً ا وخُذارواً : خَضَعَ وانْقادَ له، وكذلك اسْتَخذاَتُ له، وترك الهنز فيه لغة .

وأَخْذَأَه فلان أي ذلَّله .

وقيل لأعرابي: كيف تقول اسْتَخْذَيْت لِيُتَعَرَّفَ منه الهمزُ ? فقال : العرب لا تَسْنَخْذِيءُ ، وهَمَزَ .

والحَدَأُ ، مقصور : ضَعَفُ ۚ النَّفْسِ .

خُواً: الحُدُونُة، بالضم : العَذَرِةُ.

خَرِى: خَرِانةً وَخُرُ وَنَةً ۚ وَخَرَّءًا : سَلَحَ ، مَسْلَ كَرِهَ كَرَاهةً وكَرْهاً .

والاسم : الحِراءُ ، قال الأَعشى :

يا رَخَماً قاظ على مَطْلُوبِ ؟ يُعْجِلُ كُفّ الحَارِيء المُطيبِ وشَعَر الأَسْتَاهِ فِي الجَبُوبِ

معنى قاظ: أقام ، يقال: قاظ بالمكان: أقام به في القيفظ. والمنظيب: المُستَنجي. والجبُوب : وجه الارض. وفي الحديث: أن الكفار قالوا لسلمان : إن محمداً بعليم كل شيء حتى الحراءة . قال : أجل ، أمر الأول لا نكتفي بأقل من ثكانة أحبار ابن الاثير: الحراءة ، الكسر والمد : التّخلي والقعود للحاجة ، قال الحطابي: وأكثر الرواة يفتحون الحاء ، قال وقد محتمل أن يكون بالفتح مصدراً وبالكسر اسماً.

واسم السَّلْعُونِ: الحُنُونَةِ.والجمع نُخُرُونِ، فَعُول، مثلُ جُنْدٍ وجُنُنُودٍ.

قال َجوَّاسُ بن سُعَيْمِ الضَّنِّي يَهِجو ؛ وقد نسبه ابن القَطَّاعِ لِجَوَّاسِ بن القَعْطَلِ وليس له :

كأن ُخروء الطبير فَوْقَ رُؤُوسِهِم ُ اذا اجْنَبَعَت قَبْس ، معاً ، وتَمِيمُ

َمْتَى تَسْأَلِ الضَّبِّيُّ عنشَرٌ قَوْمِهِ ، بَقُلُ لُــــكَ : انَّ العائـٰذِيُّ لَـُنْبِمُ

كَأَنْ خِرْوَ الطّيرِ فَوْقَ رَؤُوسِهِم أَي مَنْ 'ذَلَتْهِم. وَمَنْ جَمْعُهُ أَيْضاً: 'غَرْ 'آنَ"، وَخُرُ 'ؤَ، فُنْعُلُ"، يقال : رَمَو 'ا يِجُرُ وُيُهُمْ وَسُلِنُوحِهِم ، ورَمَى بَخُرُ آنِهِ وَسُلْنُحَانِهِ . وخُروءَة ": فُعِولة"، وقد يقال ذلك للجُرَدَ والكَلْب. قال بعض العرب: طليت بشيءٍ كأنه خُر أَهُ الكلب ؟ وخُر رُوّة: يعني النورة، وقد يكون ذلك للنَّحل والذّباب. والمَخر أَهْ أَه والمَخر أَهْ أَه المَان الذي يُتَخلَق فيه ، ويقال للمَخْر ج: مخر رُوّة " ومَخر رُوّة " ومَخْر رُوّة " ومَخْر رُوّة " ومَخْر رُوّة " ومَخْر رُقة " ومَانْ ورُقة " ومَنْ ورُقة " ومَانْ ورُقة اللّه ورَقة اللّه ورُقة اللّه ورَقة اللّه ورَقة اللّه ورُقة اللّه ورَقة اللّه ورَ

خسأ: الحاسِي من الكلاب والحكنازير والشياطين: البعيد' الذي لا يُنثر ك' أن يَدْ نُو من الانسانِ. والحاسِيء: المَطْرُود.

وخَسَأَ الكلبَ يَخْسَؤُه خَسْأً وخُسُوءًا ، فَتَخَسَأً وانْخُسَأَ : طَرَكَة . قال :

كالكلب إن قيل له اخساً انخساً

أي إن طرر ثه انطر د .

الليث: خَسَأْتُ الكلبَ أي رَجَر ْتَه فقلتَ له اخْسَأْ ، ويقال : خَسَأْتُه فَخَسَأْ ،

وفي الحديث: فَخَسَأْتُ الكلبُ أَي طَرَدُ ثُنُهُ وأَبْعَدُ تُهُ. والطاهرة الخاسيء بعني الصاغر والخاسيء بعني الصاغر القميء. وخسأ الكلبُ بنفسه يَخْسَأ خُسوءًا، يَتعدَّى ولا يتعدَّى ؟ ويقال: اخْسَأَ اللك واخْسَأَ عني. وقال الزجاج في قوله عز وجل: قال اخْسَوُ وافيها ولا تُكلِّمُون : معناه تَبَاعُدُ سَخَط وقال الله تعالى لليهود: كُونوا قردة عاسِيْن أي مَدْ حُورين. وقال الزجاج: مُبْعَدين.

وقال ابن ابي إسحق لبُكيْر بن حبيب : مَا أَلَحَن فِي شَيْء . فقال : فَخُذْ عَلَيَّ كَلِمةً . فقال : فَخُذْ عَلَيَّ كَلِمةً . فقال : فَخُذْ عَلَيَّ كَلِمةً . فقال ! هذه واحدة ، قل كلِمه ' ؛ ومر " ت به سنتو رة ' فقال لها: اخْسَيْ. فقال له: أَخْطَأْتَ المَا هو: اخْسَتْي. وقال أبو مهدية : اخْسَأْنانٌ عني . قال الأصعي : أَظَنه يعني الشياطين .

وخَسَأَ بِصَرُه يَخْسَأُخَسَأً وخُسُوءًا اذا َسَدِرَ وَكُلَّ وأَعِياً . وفي التنزيل : « يَنْقَلِب البِكَ البَصَرُ خاسِئًا ، وهُو حَسِير » وقال الزجاج : خاسِئًا ، أي صاغِراً ، منصوب على الحال .

وتخاساً القوم ُ بالحجارة : تَراهَو ُ الهما . وكانت بينهم مُخاساً ة ".

خطأ : الحَطَّ والحَطاءُ : ضدُّ الصواب . وقد أَخْطَأَ ، وفي التنزيل : « وليسَ عليكم جُنَاحِ ُ فيها أَخْطَأْتُم به » عدَّاه بالباء لأنه في معنى عَشَر ْتُم أَو عَلِطْتُم ؟ وقول رؤبة :

يا رَبِّ إِنْ أَخْطَأْتُ ، أَو نَسِيتُ ، فَأَنتَ لَا تَنْسَى ، وَلَا تَشُــوتُ

فانه اكتفى بذكر الكمال والفضل ، وهو السبب من العقو وهو المسبب ، وذلك أن من حقيقة الشرط وجوابه أن يكون الثاني مسبباً عن الأول نحو قولك: إن زر تنبي أكر منشك ، فالكرامة مسببة من عن الزيارة، وليس كون الله سبحانه غير ناس ولا منظى إمراً مسبباً عن خطاً ردوبة ، ولا عن إصابته ، إنما تلك صفة له عز اسبه من صفات نفسه لكنه كلام محمول على معناه ، أي: إن أخطات أو نسبت ، فاعف عني لنقصي وفك لك ؛ وقد يُمدُ الخطا وقرى عما فوله تعالى : ومن قلك مؤمناً خطاً . وأخطاً وقرى عمد وتخطأ عنى ، ولا تقل أخطيت ، وبعضهم يقوله .

وأخطاً بعني ، و د الله المطلب ، وبعظهم يلوله . وأخطاً ه ا وتخطئاً له في هذه المسألة وتخاطأً كلاهما: أراه أنه مُخطيء فيها ، الأخيرة عن الزجاجي حكاها في الجُمُل . وأخطاً الطريق : عَدَل عنه . وأخطاً الرامي الغَرَضَ : لم يُصِبْه .

١ قوله « وأخطأه » ما قبله عبارة الصحاح وما بعده عبارة المحكم
 ولينظر لم وضع المؤلف هذه الجملة هنا .

وأخطأ نَو وه اذا طلب حاجته فلم يَنْجَع ولم يُضِب شيئاً . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أنه 'سثل عن رَجُل جعل أَمْر َ امْر َ أَنْه بيد ها فقالت : أنت طالِق ' ثلاثاً . فقال : خطأ الله نَو أَهَا أَلاْ طَلَقَت ' نَفْسَها ؛ يقال لمَن طلب حاجة ً فلم يَنْجَع ' : أَخْطاً نَو وَكُ الله مَل الله نَو أَها مُخْطِئاً لا يُصِيبها مَطرَه .

ويروى: تخطئ الله نكو أها ، بلاهمز ، ويكون من خطئ وهو مذكور في موضعه ، ويجوز أن يكون من خطئ الله عنك السوء أي جعله بتخطئاك ، يويد يتعد اها فلا يُمطر ها ، ويكون من باب المعتل اللام ، وفيه أيضاً حديث عنمان وضي الله عنه أنه قال لامرأة مملئكت أمر ها فطك عن زو جها : إن الله خطئاً نو أها أي لم تنجح في في في المهام وخطاً ، المعتان المعتان المعتان الفراء : خطيء السهم وخطاً ، المعتان المعتان الفراء : خطيء السهم وخطاً ، المعتان الهواء المعتان ا

والحِطئَاةُ : أَرض يُخطِيها المطر ويُصِيبُ أَخْـرى قُرْبُها .

ويقال خُطِيِّيَ عَنْكُ السَّوْءُ: اذا دَعَوْ اله أَن يُدْ فَعَ عَنْهُ السَّوْءُ؛ وقال ابن السكيت: يقال: خُطِيِّيَّ عَنْكُ السَّوْءُ؛ وقال أبو زيد: خَطَاً عَنْكُ السَّوْءُ أي أَخْطَا لَكُ البَلاءُ. وضَطِيء الرجل يَخْطَأُ خِطْأً وخِطْأَةً على فِعْلْمَة: وخَطِئاًةً على فِعْلْمَة: أَذْنَبُ.

وخَطَّانَّه تَخْطِئة وتَخْطِيثاً: نَسَبه الى الحَطا، وقال له أَخْطَأْتُ ، وإن له أَخْطَأْتُ ، وإن

ا قوله « خطىء السهم وخطأ لفتان » كذا في النسح وشرح القاموس والذي في التهذيب عن الفراء عن أبي عبيدة و كـــذا في صحاح الجوهري عن أبي عبيدة خطىء وأخطأ لفتان بمنى وعبارة المصباح قال أبو عبيدة : خطىء خطأ من باب علم واخطأ بمنى واحد لمن يذهب على غير عمد . وقال غيره خطىء في الدين وأخطأ في كل شيء عامداً كان أو غير عامد وقبل خطىء اذا تعمد النه . فانظره وسينقل المؤلف نحوه و كذا لم نجد فيا بأيدينا من الكتب خطأ عنك السوء ثلاثياً مفتوح الثاني .

أَصَبُتُ ' فَصَوِّبْنِي ، وإن ْ أَسَأْت ْ فَسَوِّى ۚ عَلِيَّ أَي َ ۖ قُـل لِي قد أَسَأْت َ.

وتَخَطَّأْتُ له في المسألة أي أخْطَأْتُ .

وَتَخَاطَأَهُ وَتَخَطَّـاًهُ أَي أَخْطَأَهُ . قَـال أَوْفَى بن مطر المازني :

> ألا أَبْلِهَا 'خلتي ، جابراً ، بأَنَّ خَلِيلَـكَ لَم 'بَقْنَلَ تَخَطَّأَتِ النَّبْلُ 'أَحْشَاءَهُ ، وأَخَّرَ بَوْمِي،فلم بَعْجَلَ

والحَطَأُ: ما لم يُنعَبَدُ ، والحِطاء : ما تُعُمَّدَ ؛ وفي الحديث : قَتْلُ الحَطَا دِينَهُ كذا وكذا هو ضد العَمَّد ، وهو أن تَقْتُلَ انساناً بفعلك من غير أن تقصيد قَتْلَهُ ، أو لا تَقْصِد ضرابه بما قَتَلَانتَه به وقد تكر و ذكر و ذكر الحَطا والحَطيئة في الحديث .

وأخطاً يُخطِيءُ اذا سَلَكَ سَبِيلَ الْحَطَا عَمْدًا وسَهُواً ؛ ويقال: خَطِيءَ بمعنى أَخْطَاً ، وقيل: خَطِيء اذا تَعَمَّدَ ، وأَخْطَاً إذا لم يتعمد. ويقال لمن أراد شِبناً فقعل غيره أو فعل غير الصواب: أَخْطَاً . وفي حدبث الكُسُوف : فأخْطاً بدرع حتى أَدْدِكَ بردائه ، أي غَلِط .

قال: يقال لمن أراد شيئاً فعمل غيره: أخطاً ، كما يقال لمن قَصَد ذلك ، كأنه في اسْتِمْجاله غَلِطَ فأخَذ درع بعض نِسائه عوض ردائه. ويروى: خَطا من الحَطْو: المَشْي . والأوّل أكثر.

وفي حديث الدّجّال:أنه تَلدُه أُمّه، فَيَحْمِلُنَ النساءُ بالحُطّائِين؛ يقال: وجل خَطَّاءُ إذا كان مُلازِماً للخَطايا غيرَ تاوكُ لها، وهو من أَبْنِية المُبالغة، ومعنى يَحْمِلُنْ بالحَطّائِينَ أَي بالكَفَرة والعُصاة الذي يكونون تَبَعاً للهُّجَّال ، وقوله يَحْمِلُـنَ النَّسَاءُ:على قول من يقول: أَكْلُـونِي البَراغِيثُ،ومنه قول الآخر :

بِجُورانَ يَعْصِرِنَ السَّلِيطَ أَفَادِبُهُ

وقال الأمري: المُخطيء: من أراد الصواب، فصار الى غيره، والخاطيء: من تعبيد لما لا ينبغي، وتقول: لأن تخطيء في العلم أيسر من أن تخطيء في الدين. ويقال: قد خطيئت إذا أثبت، فأنا أخطئ وأناخاطي أو قال الممنذ ري : سمعت أبا الممنئم يقول : خطئت : لما صنعه عَمداً، وهو الذينب، وأخطئات : لما صنعه خطئاً ، غير عهد. قال : والحكائ ، مهموز مقصور : الم من أخطئات خطئاً وإخطاء ؟ قال : وخطيئت خطئاً ، بكسر الحاء ، مقصور ، اذا أثمت . وأنشد :

عِبادُكُ يَخْطَأُونَ ، وأَنتَ رَبُّ كَرِيمٌ ، لا تَلِيقُ بِكَ الذُّمُومُ

والحَطِيئة': الذَّنْبُ على عَمْد. والحِطُءُ: الذَّنْبُ في فوله تعالى: انَّ فَتَنْلَمُهُم كَانَ خِطْئاً كَبِيراً، أَي إِنْهُماً. وقال تعالى: إنَّا كُنَّا خاطِئِينَ ، أَي آثِينَ .

والحَطِينَة ' ، على فعيلة : الذّانب ، ولك أن تُسُدّد الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة ، أو واو ساكنة قبلها كسرة ، أو واو ساكنة قبلها ضمة ، وهما زائدتان للمد لا للالحاق، ولا هما من نفس الكلمة ، فإنك تقلب الممزة بعد الواو واوا وبعد الياء ياء وند غيم وتقول في مقر وه مقر وه مواوي خبي خطايا، خبي خبي خبي ، بتشديد الواو والياء، والجمع خطايا، نادر ؟ وحكى أبو زيد في جمعه خطائىء ، بهمزتين على فعائل، فلما اجتمعت الهمزتان 'قلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة ثم استثقلت، والجمع نقبل، وهو مع ذلك معتل، فقلبت الياء ألفاً ثم قلبت المهزة الاولى ياء خفائها بين الألفين ؟ وقال الليث : الحكم طيئة فعيلة ، وجمعها كان

ينبغي أن يكون خَطائى، ، بهمزتين ، فاستثقلوا التقاء همزتين ، فخففوا الأُخيرة َ منهما كما ُنجَفَف جائى ۗ على هذا القياس، وكر هوا أن تكون عِلسَّة مُشِلُ عِلسَّة جائيي؛ لأن تلك الممزة زائدة ، وهذه أصليةً ، فَـَفَرُّوا بخَطَايًا الى يَتَامَى ، ووجدوا له في الأسماء الصحيحة نَظِيراً ، وذلك مثـل : طاهِر ٍ وطاهِرةٍ وطَهَارَى ﴿ وقال أبو إسحق النحوي في قوله تعالى نَعْفُر \* لَكُمْ خَطَامِاكُم. قال : الأصل في خطاياكان خَطايُواً ، فاعلم، فيجب أن يُبْدَلُ من هذه الياء هنزة" فتصير خَطَائِي مشل خَطَاعِم ؟ ، فتجتمع همز تان ، فقالبت الثانية ياءً فتصير خَطَائِي مشل خَطَاعي ، ثم يجب أن تقلب الساء والكسرة الى الفتحة والألف فيصير خَطَاءًا مثل خَطَاعًا ﴾ فيجب أن تبدل الممزة ياءً لوقوعها بين ألفين ، فتصير خطايا، وإنما أبدلوا الممزة حـين وقعت بين ألفين لأنَّ الهمزة مجانِسَة للالفات ، فاجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحد ؛ قال : وهذا الذي ذكرنا مذهب

الأزهري في المعتل في قوله تعالى: ولا تَنسَّبِ عُوا خُطُواتِ الشَّيطان ، قال : قرأ بعضهم خُطُوُات الشَّيطان من الخَطِيشة : المَاثَنَم . قال أبو منصور : ما علمت أنَّ أحداً من قُرْاء الأمصار قرأه بالهبزة ولا معنى له وقوله تعمالى : والذي أطبَسَع أن يَعْفِر َ لِي خَطِيئتي يوم الدِّن ؛ قال الزجاج : جاء في التفسير : أن خَطيئتي يوم قوله : إن سارة أختي ، وقوله : بل فعكه كييرهم ؛ وقوله : إنس سقيم " . قال : ومعنى خَطبئتي أن الأنبياء وقوله : إنس سقيم " . قال : ومعنى خَطبئتي أن الأنبياء بشر " ، وقد تجوز أن تقع عليهم الحَطيئة ولا أنهم ، طوات الله عليهم ، لا تكون منهم الحَسِيرة و لأنهم ، معصومون ، صلوات الله عليهم أجمعين .

وفيد أَخْطَأُ وخَطَيَّ ، لغَنَانَ بمعنى واحـد . قـال

امرؤ القَيْسِ :

يا لَهُفَ مِنْدٍ إِذْ خَطِيْنَ كَامِلا

أي إذ أخطأن كاهيلا؛ قال: ووَجه الكلام فيه: أخطأن بالألف، فرده الى الثلاثي لأنه الأصل، فجعل خطئن بمعنى أخطأن، وهذا الشعر عنى به الحيل، وطن لم يجر لها ذكر، وهذا الشعر عنى به الحيل، حتى توارت بالحجاب. وحكى أبو على الفارسي عن أبي زيد: أخطأ خاطئة ، جاء بالمصدر على لفظ فاعلة ، كالعافية والجازية . وفي التنزيل: والمنوتفكات بالخاطئة . وفي حديث ابن عمر، رضي الله عنهما ، أنهم نصوا محاجة يترامو نها وقد جعلوا لصاحبها كل خاطئة من نبلهم ، أي كل واحدة لا تنصيبها ، فاهد و الخاطئة . والخاطئة ، والخاطئة . والخاطئة .

وفي المَـنّل: مع الحَـوَاطِيءَ سَهُمْ صَائِب ، يُضْرَبُ للذي يُكْثَرُ بُ للذي يُكْثَرُ بُ اللَّهُ يُكْثَرُ بُ للذي يُكْثَرُ الحَيْلانَ بالصَّوَاب. ورقي تعلب أن ابنَ الأعرابي أنشده:

ولا يَسْبِق المِضْمَارَ ، فِي كُلُّ مُوطِنٍ ، مِنَ الْحَيْلِ عِنْدَ الجِدِّ ، إلاَّ عِرابُها لِكُلِّ امْرِىءِ ما قَدَّمَت ْ نَفْسُه له ، خطاءاتُها ، إذ أخْطأت ْ ، أو صَوابُها ا

ويقال: خَطِيئَة 'يوم عُرُ ' بِي أَن لا أَرى فيه فلاناً ، وخَطِيئَة ' لَـَـٰلة عَـٰر ' بِي أَن لا أَرى فلاناً في النَّو ْم ، كقوله: طيل ليلة وطيل يوم ' .

خَفَّا : خَفَأَ الرَّجُلَ خَفَأً : صَرَعَـه ، وفي التهذيب : اقْتُنَاهه وضَرب به الأرضَ .

١ قوله «خطأ آتها» كذا بالنسخ والذي في شرح القاموس خطاءتها
 بالافراد ولعل الخاء فيهما مفتوحة .

توله «كقوله طيل ليلة النع» كذا في النسخ وشرح القاموس.

وخَفَأَ فلان بَيْنَه : قَـوَّضَه وأَلْقاه .

خَلاً: الحِيلاءُ في الإِبل كالحِرانِ في الدُّوابِّ .

خَلَاتِ الناقة ُ تَخَلُّو فَ لَلْ وَخِلاهً ، بالكسر والمد ، وخُلُو وَ أَهُ وَهِي خَلُو فَ : بَرَ كَنَ ، أَو حَرَ نَتَ مِن فَيْرِ علة إِ وَقِيلِ اذا لَم تَبْرَح مَكَانَها ، وكذلك الجَمَلُ ، وخص بعضهم به الانات من الابل ، وقال في الجمل : أَلَح ، وفي الفرس : حَرَنَ ؟ قال : ولا يقال للجمل : خَلاً ؟ يقال : خَلاَت الناقة ، وأَلَح الجمل ، وحَرَنَ الفرس ؛ وفي الحديث : أَن ناقة النبي الجمل ، وحَرَنَ الفرس ؛ وفي الحديث : أَن ناقة النبي على الله عليه وسلم ، خَلَات به يوم الحديث الله عليه وسلم ، خَلَات به يوم الحديث الله ، صلى الله عليه وسلم : ما خَلات ، وما هنو لها مجنلتي ، ولكن عليه وسلم : ما خَلات ، وما هنو لها مجنلتي ، ولكن حبَسَها حابس الفيل . قال زهير يصف ناقة :

بآرزة الفَقارة لم يَخْنُهُـــا قِطافٌ في الرَّكابِ ، ولا خِلاءُ

وقال الراجز يصف رَحَى بَدَ ٍ فاسْتَعَارَ ذَلَكُ لِمَا :

بُدِّلْتُ ُ مِن وَصْلِ الغَوَانِي البِيضِ ، كَبْدُاءَ مِلْمُحَاحِبًا عَلَى الرَّضَيْضِ ، تَخْسُكُلُا بِيسِدِ القَبِيضِ

القَبِيضُ : الرَّجِلُ الشَّدِيدُ القَبْضِ عَلَى الشِيءَ ؛ والرَّضِيضُ : حجارةُ المَعادِنِ فيها الذهبُ والفضة ؛ والكَبَداءُ : الضَّخْمَةُ الوَسطِ : يعني رَحَّى تَطْحَنُ حجارةَ المَعْدِنِ ؛ وتَخْلَأُ : يَقُومُ فلا تجري .

وخَكَا الانسانُ يَخْلَا خُلُوءًا: لَمْ يَبْرَحْ مَكَانَهُ. وقال اللحياني : خَلَاتِ الناقةُ تَخْلاً خِلاءً ، وهي ناقة ' خاليءٌ بغير هاء ، اذا بَر كَتْ فلم تَقَمْ ، فاذا قامت ولم تَبْرَحْ قيل : حَرَيْتَ تَحْرُنُ حِزَاناً . وقال أبو منصور:والجِلاء لا يكون الاللناقة، وأكثرُ ما يكون الحِيلاء منها اذا ضَبِعَت ، تَبْرك فلا تَثُور . وقال ابن شميل: يقال للجمل: خَللاً يَخْللاً خِلاءً : اذا بَركَكَ فلم يقم .

قال : ولا يقال خَــَلاً إلاّ للجمـــل . قال أَبو منصور : لم يعرف ابن شميل الحِلاء فجعله للجمل خاصة ، وهو عنـــد العرب للناقة ، وأنشد قول زهير :

بآرزة الفقارة لم يخنها

والتَّخْلِيءُ : الدنيا ، وأنشد أبو حمزة :

لوكان، في التّخليء، زيد ما نَفَع ، لأَوْ لَا أَي مَا نَفَع ، لأَكَمَع ، لأَنْ وَيُداً عَاجِز ُ الرّأَ في م

ويقال: تِخْـلْمِيءُ وتَـخْلِيءُ، وقيل:هو الطعام والشراب؛ بقال: لوكان في التّـخْلَىء مِا نفعه .

وخالاً القومُ : تركوا شئتاً وأخـذوا في غيره ، حـكاه ثعلب ، وأنشد :

> فلمَمَّا فَنَى مَا فِي الكَنَـائُنِ خَالَــُـوُوا الى القَرْعِ مِن جِلدِ الهِجَانِ المُجَوَّبِ

> > يقول : فَزَعُوا الى السُّيوف والدَّرَقِ .

وفي حديث أم زَرَع :كنتُ لكَ كَأْسِي زَرَع ٍ لأُمَّ زرع ٍ في الأَلْـْفة ِ والرِّفاء لا في الفُرْقة ِ والحِلاء.الحِلاء، بالكسر والمدّ : المُنباعَدة ُ والمُجانَبة ُ .

خبأ: الحَمَــُأ ، مقصور : موضع .

#### فصل الدال المهملة

دَأُدَأُ : الدِّئنْداءُ : أَسْدُ عَدُو البعيرِ .

دَأْدَأَ دَأْدَأَةً ود نُدَاءً ، ممدود : عَــدا أَشَـَدُ العَـدُو ، ودَأْدَأْتُ دَأْدَأَةُ .

، هوله « لو كان في التخلىء الخ » في التكملة بمد المشطور الثاني : اذا رأى الضيف توارى وانقمع

قال أبو 'دواد يَزِيــد بن معاوية َ بن عَــرو بن قـَـيس بن عُبيد بن رُؤاس بن كِـلاب بن ربــيعة َ بن عامر بن صَعْصَعَة الرُّؤاسي ، وقبل في كُـنيته أبو 'دوادٍ :

واعْرَ وَ رَتِ العُلْـُطَ العُرْ ضِيَّ ، تَرْ كَـُضُهُ أُمُّ الفَوارِسِ ، بالدِّئـُـداء والرَّبَعَـــهُ

وكان أبو عُمر الزّاهِدُ يقول في الرُّوَّاسي أَحـدِ القُرّْاء والمُنحدِّثينإنه الرَّواسِي، بفتح الراء والواو من غير همز، منسوب الى رَواسِ فبيلة من بني سليم، وكان ينكر أَن يقال الروَّاسِي بالْهمز، كما يقوله المُنحدِّثُون وغيرهم. وبَنْتُ أَبِي 'دواد هـذا المتقدم يُضْرب مشلًا في شدَّة

وبيت ابي دواد هذا المقدم يضرب مسار في سيد الأمر . يقول : رَكِبَتْ هذه المرأة ُ التي لها بَنُونَ فَ فوارِسُ بَعِيراً صِعْباً عُرْ باً من شِدَّة الجَدْ ب ، وكان البَعِيرُ لا خِطام له، واذا كانت أمّ الفوارِس قد بَلَغَ بها هذا الجَهدُ فكيف غيرُها ? والفوارِسُ في البيت : الشَّعْعان. يقال وجل فارِسْ ، أي سُمْعاع ، والعلك أن

الذي لا خِطامَ عليه ، ويقال: بَعِيرُ عُلُطُ مُلُطُ أَاذَا لَمْ يكن عليه وَسَمْ ؟ والدِّئْداءُ والرَّبَعَة ': شِدَّة العَدْ و ، قيل: هو أَشَدُ عَدْ و البَعِير.

وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه: وَبُرْ تَدَأْدَأَ مَن قَدُوم ضَأْن أَي أَقْسُلَ علينا مُسْرِعاً ، وهو من الله علداء أَسْدُ عَدْ و البعير ؛ وقد دَأْدَا وَيَحَرَ أَدَا وَيُحِوز أَن بكون تَدَهُدَه ، فقلُلِبَت الهاءُ همزة ، أي تَدَحْرَجَ وسقط علينا ؛ وفي حديث أُحد : فَتَدَأْدَأَ عن فرسه. ودأْدَأ الهلال في اذا أَسْرَع السَّيْر َ ؛ قال : وذلك أَن يكون في آخر مَنْزل من منازل القمر ، فيكون في يكون في آخر مَنْزل من منازل القمر ، فيكون في مُدُوط فَلُدَأْديءُ فيها دُنْداءً .

ودَأْدَأَتِ الدَّابَةُ ' : عَدَتْ عَدُّواً فَوَقَ الْعَنَقِ . أَبُو عَمْرُو : الدَّأْدَاءُ : النَّخُ مَنَ السَّيْرِ ، وَهُوَ السَّرِيسَعِ ، والدَّأْدَأَةُ : السُّرْعَةُ والإحْشَارُ .

وفي النوادر : دَوْدَأَ فَـلانَ دَوْدَأَةَ ۗ وَتَوْدَأَ تَوْدَأَةً ۗ وكَوْدَأَ كَوْدَأَةً إِذَا عَدَا .

والدَّأْدَأَةُ والدَّئَـداءُ في سير الابـل : قَرَ مُطَة فوق الحَمَٰد .

ودَأْدَأَ فِي أَثْرَ ِ • : تَسِعَه مُفْتَفِياً له ؛ ودَأْدَأَ منه وتَدَأْدَأَ : أَحْضَر نَجاءً منه ، فَتَسِعَه وهو بين بدبه .

وَالدَّأْدَاءُ والدُّؤْدُوُ والدُّؤْدَاءُ ( والدَّنْدَاءُ : آخَر أَيَامُ الشَّهُر . قَال :

نحـن أَجَز ْنَا كُلُّ وَبَّالٍ قَيَر ْ، في الحَجّ، مِن قَبُل ِ وَآدِي المُؤْتَمِرِ ۚ

أراد دَآدَىءَ المُثَوْنَسِر ، فأَبدل الهمزَ ۚ يَاءً ثُمَ حَذَفُهَا لَا لِنَقَاءُ الساكنين . قال الأَعشى :

تَدارَ كَه في مُنْصِلِ الأَلَّ ، بَعْدَمَا مَضَى ، غير دَأْدَاءِ ، وقد كادَ بَعْطَبُ

قَالَ الأَزْهِرِي:أُوادَأَنه تَدَارَكَ فِي آخَرِ لِيلَةَ مِنْ لِيالِي رجبٍ ، وقيل الدَّأْدَاءُ والدِّئْدَاءُ : لِيلَةَ حُسْ وسِتَّ وسبع ٍ وعشرين .

وقال ثعلب: العرب تسمي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين الدَّ آدِيءَ ، والواحدة دَأْداءَة "؛ وفي الصحاح: الدَآدِيءُ: ثلاث ليال من آخر الشهر قبل ليالي الميحاق، وليحاق آخر هما ؛ وقيل: هي هي ؟ أبو الهيم: الليالي النكلاث التي بَعْد الميحاق سُمِيّن دَآدِيءَ لأن القبر فيها يُدأد يءُ الى الفيوب أي يُسترع م من دَأْدَأَة البعير؛ وقال الأصمعي: في ليالي الشهر ثلاث ماق وثلاث وثلاث دَاديءُ ؛ قال : والدَّآدِيءُ : الأواخر ، وأنشد:

 لا والدؤداء » كذا ضبط في هامش نسخة من النهابة يوثق بضبطها معزواً القاموس ووقع فيه وفي شرحه المطبوعين الدؤدؤ
 كهدهد والثابت فيه على كلا الضبطين ثلاث لنات لا أربع .

أَبْدَى لنا غَنُو ۚ وَجْنَهِ بِادِي ، كَنْرُهُورَ ۚ النَّجُومِ فِي الدَّ آدِي

وفي الحديث: أنه نَهَى عن صَوْمِ الدَّأْدَاء ، قيل : هو آخِر ُ الشَّهِر ؛ وقيل : هو آخِر ُ الشَّكِّ . وفي الحديث : ليس عُفْر ُ الليالِي كالدَّآدِيء ؛ العُفْر ُ : البييض ُ المُشْمِرة ُ ، والدَّآدِيء : المُظْلِمة ُ لِاخْتَفَاء القَّمْر فيها .

والدَّأُدَاءُ: اليومُ الذَّي يُشكُ فيه أَمِنَ الشَّهْرِ هو أَمْ مِنَ الآخَرِ ؛ وفي التهذيب عن أَبي بكر : الدَّأُداة التي يُشكُ فيها أَمِن آخِر الشهرِ الماضي هي أَمْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهرِ المُتْسِل ، وأنشد بيت الأَعْشى :

مَضَىغيرَ دَأْدَاءٍ وقد كادَ يَعْطَبُ

وليلة ﴿ دِأْدَاءُ وَدَأْدَاءَهُ ۗ : شَدَيْدَةُ ۗ الظُّلُّمَةُ .

وَنَدَأُدَأُ القومُ : تَوَاحَمُوا ، وكُلُّ مَا تَدَحَرَجَ بِينَ يَدَيُكُ فَذَهَب فقد تَدَأُداً .

ودأدأَة ُ الحَبَرِ : صَوْتُ ُ وَقَعْهُ عَلَى الْمُسَيِّلِ . اللَّيْثُ: الدَّأُدَاءُ : صَوْتُ ُ وَقَعْمِ الحِبَارَةُ فِي الْمَسِيلِ .

الفر"اء، يقال: سمعت له دودأة أي جلكة ، وإني لأسبّع له دودأة مُنْذ اليوم أي جَلَبة .

وْرأَيت في حاشية بعض نسخ الصحاح ودَّأْدَأَ : غَطَّتَى . قال :

## وقيد دَأْدَأْتُمُ ۚ ذَاتَ الوُسُومِ

وتك أَدَّأَتِ الإِبِلِ'، مثل أَدَّتُ، اذا رَجَّعَت الحَيِينَ في أَجْوافهاً. وتك أَدَّأَ حِمْلُهُ: مالَ. وتك أَدَّأَ الرَّجل في مَشْيَهِ : تَمَايَلَ ، وتكدأْداً عن الثيء: مال فَتَرَجَعَ به .

ودَأْدَأَ الشيءَ : حَرَّكه وسَكَنَّنَه .

والدَّأَدَاءُ: عَجَلَةُ ﴿ جَوَابُ الأَحْمَقُ . والدَّأْدَأَةُ ': صوتَ تَحَرِيكُ الصِي فِي المَّهُد. والدَّأْدَاءُ: ما انتَّسَع من التَّلاع. والدَّأْدَاءُ : ما التَّسَع من التَّلاع. والدَّأْدَاءُ : الفَضَاء ، عن أَبِي مالك .

دِبَّا : دَبَّأَ عَلَى الأَمرِ : غَطَّى ؛ أَبُو زَيْد : دَبَّأْتُ الشيَّ ودَبَّأْتُ عَلِيه إذا غَطَّيْتَ عَلِيه .

ورأيت في حاشية نسخية من الصحاح : دَبَأْنُهُ بالعَصَا دَبُأً : ضَرَبُتُه .

دثاً: الدَّثَـيْءُ من المطرَ : الذي يأتي بعد اشتداد . الحرّ .

قال ثعلب: هو الذي يجيءُ اذا قاءَت الأرضُ الكمَّاة ، والدُّنْ عَنِي : نِتَاجُ الغَمْ في الصَّيف ، كلُ ذلك صيغ صيغة النَّسب ولبس بنسسب .

دوأ : الدَّرَّهُ : الدَّفْع .

كَوْزُأُهُ بِكَدْرُؤُهُ دَرَّءًا وَدَرَّأَةً : كَفَعَهُ .

وتَــدارَاً القومُ : تَـدافَـعوا في الحُـُصومــة ونحوهــا واخْتَــَاـفوا .

ودارأت ، بالهمز : دافَعْت ُ.

وكلُّ مَن دَفَعْتُه عنك فقد دَو أَنَّه.قال أَو زبيد:

يعني كان كغشك .

وفي التنزيل العزيز : « فادّار أنهُ فيهـا » . وتقول : تداوأتم ، أي اخْتَلَافْتُهُ وتَدَافَعْتُهُ .

وكذلك ادّارَأْتُـمْ ، وأَصله تَـدارَأْتُـمْ ، فأَدْغِبت التاة في الدال واجتـُلبِت الأَلف ليصح الابتداءُ بها؛ وفي

د و الداداء عجلة » كذا في النمخ وفي نسخة التهذيب أيضاً
 و الذي في شرح القاموس و الداداء عجلة النع .

الحديث : اذا تكدار أُتُمُ في الطَّرِيق أَي تُكدافَعُمُمُ واخْتَكَفْتُمُ .

والمُدارَأَةُ : المُهنالفةُ والمُدافَعَةُ . يقال : فلان لا يُدارِيءُ ولا نُمارِي؛وفي الحديث:كان لا يُدارِي ولا نُمارِي أَي لا يُشاغِبُ ولا 'يخالِف' ، وهو مهسوز ، وروي في الحديث غير مهموز ليُزاوِجَ نُمارِي .

وأما المُدارأة في حُسْنِ الحُمُلُق والمُعاشَرة فإن ابن الأحسر يقول فيه : انه يهمز ولا يهمز . يقال : دارأتُه مدارأة ودارَيْتُهُ اذا اتقيتَه ولايَنْتَه .قالأَبو منصور: من همز ، فهمناه الاتتقاءُ لشَرَّه، ومن لم يهمز جعله من دريَّت بعني خَتَكَت ' ؛ وفي حديث قيس بن السائب قال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شَرِيكي ، فكان خير شريك لا يُداري، ولا يُعاري .

قال أبو عبيد: المُندارأة مهنا مهموزة من دار أَت ، وهي المُشاعَبة والمُخالَفة على صاحبك . ومنه قوله تعالى فادًار أَتُم فيها ، بعني اختلافتهم في القتيل ، وقال الزجاج معنى فادًّار أَتُم : فتدارأتُم، أي تَدافَعْتُم ، أي أَلقَم بعضُ كم الى بعض من يقال : دار أَت فلاناً أَي دافَعْتُه .

ومن ذلك حديث الشعبي في المختلعة ِ اذا كان الدَّرَّءُ مَوْ قِبَلِها ، فلا بأس أن يأخذ منها ؛ يعني بالدَّرَّء النُّشوز والاعْوِجاجَ والاختِلافَ .

وقال بعضِ الحكماء: لا تَتعلَّمُوا العِلْم لَسُلاث وا تَشُرُ كُوه لِثلاث: لا تَتعلَّمُوه للتَّدارِي ولا للتَّمارِ؟ ولا للتَّباهِي،ولا تَدَعُوه رَغْبة عنه ولا رِضاً بالجَهْلُ, ولا اسْتَحْياء من الفِعل له .

ودارَأْتُ الرَّجُلُ : إذا دافَعُته ، بالهمز .

والأصل في التَّدارِي التَّدارُوُ ، فتُررِكَ الهَمز ونُقِـــلِ الحرف الى التشبيه بالتّقاضي والتّداعي .

وإنه لكذُو تُدُورًا أي حفاظ ومَنَعَة وقَدُو على أعْدائهومُدافَعة ، يكون ذلك في الحَرْ بوالحُنْصُومة، وهو اسم موضوع للدَّفْع ، تاؤهُ زائدة ، لأنه من درأتُ ولأنه ليس في الكلام مثل جُعْفَر .

ودرأت عنه الحكة وغيرة ، أَدْرَوُه وَرَوْا إِذَا أَخُرُ تُهُ عَنه . وتقول : عنه . ودَرَأْتُه عني أَدْرَوُه دَرُوَّا : دَفَعْته . وتقول : اللهم إِني أَدْراً بِكَ في نَحْر عَدُو ي لِتَكْفِينِي شَرَّه. وفي الحديث: ادْرَوُوا الحُدُود بالشَّبُهَاتِ أَي ادْفَعُوا ؛ وفي الحديث: اللهم إِني أَدْراً بِكَ في نَحُورهم أَي أَدْفَع بِكُ لِتَكْفَينِي أَمرَهم ، واغا خَصَّ النَّحُور لأَنه أَمْرَ عُ وأَقُور ي في الدَّفْع والتمكن مِن المدفوع .

وفي الحديث: أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يُصَلِّي فجاءت بَهْمة تَمَرُ بين يديه فما زال يُدارِ تُنها أي يُدافِعُهما ؛ ورُوي بغير همز من المُداراة ؛ قال الحطابي : وليس منها .

وقولهم : السُّلطان ذُو تُدُّرَ إِ، بضم التاء أَي ذُو عُدَّةٍ وقَولهم : السُّلطان ذُو تُدُّرَ إِ، بضم التاء أَي ذُو عُدَّةٍ للدفع، والتاء زائدة كما زيدت في تَرْ تُبُ وَتَنْضُبُ وَتَنْضُبُ وَتَنْفُلُ ؟ قال ابن الأَثير: ذُو تُدُّر َ إِأَي ذُو هُجوم لا يَتَوَقَّى ولا يَهابُ ، ففيه قوَّة "على دَفْع أَعدائه ؟ ومنه حديث العباس بن مِر داس ، وضي الله عنه :

وقد كنت ، في القَوْم ، ذا تُدْرَ إِ ، فلَمَ أُعْطَ شَيْسًاً ، ولَمَ أَمْنَعِ

واندُرَأْتُ عليه اندرِاءً ، والعامة تقول اندُرَيْتُ. ويقال : دَرَأَ علينا فلان دُررُوءًا إذا خرج مُفاجَـاًةً. وجاء السيل دَرْءًا: طَهْراً. ودَرَأَ فلان علينا ، وطرَأً إذا طَلَعَ من حيث لا نَدْرِي .

غيرُه: وانْدَرَأَ علينا بِشَرٍّ ونَدَرًّأَ : انْدَوْتُع .

ودَرَأَ السَّيْلُ وانْدَرَأَ : انْدَفَع . وجاء السيلُ دَرَءًا وَدُرْءًا إِذَا انْدَرَأَ مِن مَكَانَ لَا يُعْلَمُ بِهِ فِيه ؛ وقيل : جاء الوادي دُرْءًا ، بالضم ، إذا سالَ عَطْر واد آخر ؛ وقيل : جاء دَرْءًا أي من بلد بعيد ، فان سالَ عَطر نفسيه قيل : سال ظهر أ ، حكاه أن الأعرابي ؛ واستعاد بعض الرُّجًاذِ الدَّرْءَ لسيلان الماء من أَفْواه الإبل في أَجُوافِها لأَنَ الماء الماء يسيل هنالك غريباً أيضاً إذ أَجُوافُ الإبل ليست من منابيع الماء ، ولا من مَنافِعه ، فقال :

جابَ لهَا لُقْمانُ، فِي قِلانَها، ماءً نَقُوعاً لِصَدَى هَاماتِها تَلْهُمُهُ لَهُماً بِجَعْفَلاتِها، بَسِيلُ دُوْءًا بَيْنَ جانِحاتِها

فاستعـار الإبل جَحافِلَ ، وانمـا هي لذوات الحوافِر ، وسنذكره في موضعه .

ودَرَأَ الوادِي بالسَّيْلِ: دَفَعَ ؛ وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه :

صادَفَ دَرْءُ السَّيْلِ دَرْءًا يَدْ فَعُهُ

يقال للسيل إذا أتاك من حيث لا تَحْتَسِبه : سيل ُ دَرْ ۗ أَ

﴿ وَقُولُ ۗ الْعَلَاءُ بِنَ مِنْهَالَ الْعَنَوِيِّ فِي شَرِيكُ بِنَ عَبِدِ اللهِ النَّخَعِي :

ليت أبا شَرِيكِ كان حَيَّا، فَيُغْضِرَ حَبْنَ يُبْضِرُهُ شَرِيكُ وبَتَنْرُ لُكَ مِن تَدَرَّبهِ عَلَيْنًا، إذا قَلْننا له: هذا أَبُوكُ

قال ابن سيده : إنما اراد من تَدَرُثُيه ، فأبدل الهمزة

الراءَ لمحاورة هذه الباءِ المبدلة كما كان كسرها لو أنها في مَوْضُوعها حرف علة كقولك تَقَضِّها وتَعَكِّمها ، ولو قال من تـَـدَرُنُّه لكان صحيحاً ، لأن قوله تـَـدَرُنُّه مُفاعَلَتُن ؟ قال : ولا أُدري لِمَ فعل العَلاءُ هذا مع تمام الوزن وخلوص تَـدَرُ ثُلِمه من هذا البدل الذي لا يجوز مثلُّه الا في الشعر ، اللهم الا أن يكون العَلاءُ هــذا ودَرَأَ الرجلُ يَدُرَأُ دَرُءًا ودُرُوءًا : مثل طَرَأً . إ

خرج ، وفيل خَرج فَحِثَّاةً ، وأَنشد ابن الأَعرابي : أُحَسُ لِيَرُ بُوعٍ ، وأَحْمِي ذِمارَها ، وأَدْ فَهُ عَنها من ثدرُوء القبائل

وهم الدُّرَّاءُ والدُّر آءُ . ودَرَأَ عليهم دَرْءًا ودُرُوءًا :

أي من خُرُوجِهما وحَمْلِهما . وكذلكُ انْدَرَأَ

ابن الأَعرابي: الدَّارِيءُ:العدوُّ المُبادِيءُ؛ والدَّارِيءُ: الغريب' . يقال : نحن فنُقَراء 'در آء .

> والدُّرثُةُ: المُسَيِّلُ . وانْدَرَأَ الحَرِيقُ : انْتَشَرَ .

وكو كتب أدر يه على فُعِيلٍ: مُندفع في مُضلَّه من المَشْر ق الى المَغْر ب من ذلك، والجمع كراريءُ على وزن كداريع . وقد كدراً الكو كب ُ 'درُوءاً . قال أبو عمرو بن العلاء: سأ لتّ رجلًا من سعَّد بن بَكر من أهل ذات عر°ق ٍ ، فقلت : هذا الكوكب ُ الضَّخْمُ

ما تُسمُّونه ? قال : الدِّرِّيءُ، وكان من أفصح الناس. قال أبو عبيد: إن ضَمَمْتَ الدَّال ، فقلت 'در ي" ، يكون منسوباً إلى الدُّرِّ ، على فُعْلَى ۖ ، ولم تهمزه ، لأنه ليس في كلام العرب فنُعَلِّلُ . قال الشيخ أبو محمد

ابن بري : في هذا المكان قد حكى سيبو له أن يدخل

إبدالأ صححاً حتى جعلها كأن موضوعها الباء وكسر

في الكلام فُعُيِّسِلُ ، وهو قولهم للعُصُفُر : مُرِّيقٌ ، ، وكُنُو "كُبِّ أُدُرِّيءُ ، ومن همزه من القُرَّاءِ ، فانما

أراد فَعُتُولًا مثل سُبُّوحٍ ، فاستثقل الضمَّ ، فرَدَّ بعضَه

وحكى الأخفش عن بعضهم : دَرِّيءٌ ، من دَرَأْتُه ، وهمزها وجعلها على فتعيُّل مَفْتُوحَةَ الأَوَّل ؛ قال :

وذلك من تكلُّالنُّمه . قال الفرَّاءُ : والعرب تسمي

الكواكب العظام التي لا تنعرف أسماؤها: الدَّراريُّ . التهذيب: وقوله تعالى: كأنها كُو كُلُب مُ دُرِّي ، روي

عن عاصم أنه قرأها 'در"ي ، فضم الدال ، وأنكره النحويون أَجِمعون، وقالوا: درّيءٌ، بالكسر والهمز،

جيَّد ، على بناء فعيَّىل ِ ، يكون من النجوم الدُّرارَىءِ التي تَدْ وَأُ أَى تَنْحُطُ وتَسَير ؛ قال الفرَّاءُ : الدِّرِّيءُ من الكُواكب: النــاصعة ؛ وهو من قولك : كَـرَأَ الكوَ كُبُ كأنه رُجم به الشيطان فد فعه. قال أبن

الأُعرابي : دَرَأُ فلان علينَا أَي هَجَم . قال: والدِّرْيُهُ: الكُو ْكُنُّ المُنْقَضُ مُدْ رَأْ عَلَى

فانْقَض ، كالدِّر مي ، يَسْبَعْه نَقَتْعُ ۗ يَشُوبُ ، تَخَالُهُ مُطَنُّبُـا

الشطان ، وأُنشـد لأوْس بن حَجَر بصف ثــَوْراً

قوله : تَخَالهُ 'طُنُبا : يُويد تَخَاله فُسُطاطاً مَضروبَ .

وقال شمر : يقال كرأت النار' إذا أضاءَت . وروى المنذري عن خالد بن يزيد قال : بقال كدرَأَ علينـــا 'فلان

وطَرِأَ إِذَا طَلَعَ فَجُنَّاهُ . ودَرَأَ الكَوْ كُبُ 'در ُوءًا: من ذلك. قال، وقال نصر الرازي: 'در'وءُ الكرَو ْكَب:

ُطْلُمُوعُهُ . يِقَالَ : كَدْرَأُ عَلَيْنَا .

و في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه صَلتًى المَـنَـفُر ِ بَ ۖ ،

فلما انْصَرَفَ دَرَأَ جُمْعَةً مَن حَصَى المسجد، وأَلْفَى عَلَيْهَا رِداءَهُ، واسْتَلْنَقَى أَي سَوَّاها بيده وبَسَطَها؛ ومنه قولهم : يا جارية ُ ادْرَئِي إليَّ الوِسادَةَ أَي السُطِ

وتقولُ : تَدَرَّأَ عَلَيْنَا فَلَانَ أَي تَـَطَـَاوَلَ . قَالَ عَوفُ ا ابن الأَحْوْص :

## لَقِينا ، مِنْ تَدَرُّنِكُم عَلَيْنا وقَـتُـلُ ِسَراتِنا،ذاتَ العَراقِي

أراد يقوله ذات العَراقي أي ذاتَ الدَّواهي ، مأخوذ من عَراقي الإكام ، وهي التي لا تـُرْتَـقَى إلاَّ بـمَشَقَة .

والدَّريشة: الحَمَائِقة التي يَتَعَلَّمُ الرَّامِي الطَّعْسَنَ والرَّمْيَ عليها. قال عمرو بن معديكرب:

> َظْلِلْتُ کَأَنَّي للرِّمَاحِ دَرِيثَة '' أُفَاتِل ُعَنْ أَبْنَاءِ جَر ْمٍ ' وَفَرَّتِ ِ '

> > قال الأصمعي : هو مهموز .

وفي حديث در برد بن الصّه في غَرْ وه حُنَيْن : در يِئَهُ " أمام الحَيْل . الدَّر يشهُ : حَلَّقه " يُتَعَلَّم عَلَيْها الطّعْنُ ! وقال أبو زيد : الدَّر يشهُ '، مهمون : البَعير أو غيره الذي يَسْتَ تِرُ به الصائد من الوَحْش ، يَخْتَلِ حَتَّى إذا أَمْكُنَ كَمْيُه وَمَى ! وأنشد بيت عَمْر و أيضاً ، وأنشد غيره في هنره أيضاً :

> إذا ادَّرَؤُوا منْهُمْ بِقِرْدٍ رَمَيْتُ بَمُوهِيةٍ ، تُوهِي عِظامَ الحَواجِب

غيره: الدَّربِيَّةُ: كُنُّلُ مَا اسْتَسْرَبِهُ مِن الصَّيْدُ لِيُخْتَلُ مِن بَعِير أَو غيره ، هـو مهموز لأَنها تُدُرَأُ نحو الصَّيْدِ أَي تَدُّفَع ، والجمع الدَّرايا والدَّرائِيء ،

بهمزتین ، کلاهما نادر .

ودَرَأَ الدَّرِيثَةَ للصيديَدرَؤَها دَرْءًا:ساقَهَا واسْتَشَرَ بها ، فاذا أَمْكَنه الصيدُ رَمَى .

وتَدَوَّأَ القومُ : اسْنَتَرُ وا عن الشيء ليَخْتِلُوه . وادَّرَأْتُ للصِيْدِ ، على افْتَعَلَىْتُ : إذا اتَّخَذْت له دريثةً .

قال ابن الأثير: الدّريَّة، بغير همز: حيوان يَسْنَــَـَـر به الصائــد'، فـَـيَــَـُـر'كـُه بَـرْعَى مع الوَحْش، حتى إذا أنِسَتْ به وأمكنَـت من طالبها، رَماها. وقيل على العَكش منهما في الهمز وتـر كه.

الأصعي : إذا كان مع الفدّة ، وهي طاعون الإبل ، ورَمْ في ضَرْعها فهو دارى قر ابن الأعرابي : اذا دراً البعير من غدّته رَجَوْا أَن يَسْلَمَ ، قال : ودَرَأَ إذا ورراً إذا ورراً إذا ورراً نحره ، ودراً البعير بَدُراً دُروُواً فهو داري ق : أَعَدَّ وور م ظهر م المهير بيد والي المدين وكذلك الأن داري ابغير ها و. قال ابن السكيت : ناقة داري الأن داري النا أخذ نها الغدّة من مراقها ، واستتبان حَجْمُها . قال : ويسمى الحَجْمُ در الما الفتح ؛ وحَجْمُها نتوؤها ، والمتراق بتخفيف القاف : متجرى الماء من حكا قيها ، واستعاره و وبه للمن تقيغ المنتعضة ، نقال :

يا أَيُّهَـا الدَّارِيءُ كَالمَنْكُوفِ ، والمُنتَشَكِّي مَغْلةَ المَحْجُوفِ

جعل حِقْده الذي نفخه عنزلة الورم الذي في ظهر البعير، والمَـنْكُوفُ : الذي يَشْتَكِي نَـكَغَنَـه ، وهي أَصل اللّهْذر مة .

وأَدْرَأَتِ النَّاقَـةُ بَضَرْعِهِا ، وهي مُسَدَّرِيءَ إِذَا اسْتَرْخَى ضَرْعُها ؛ وقيـل : هو إِذَا أَنْزَلَتَ اللَّبَ عندَ النِّنَاجِ . والدَّرُءُ ؛ بالفتح : العَوَّجُ في القناة والعَصا ونحوها بما تَصْلُبُ ُ وتَصْعُبُ ُ إِقَامَتُ ، والجمسع : 'دروءُ . قال الشاعر :

> إنَّ فَتَناني من صَلِيباتِ القَنَا ، على العِيداةِ أَن يُقيبوا دَرْأَنا

وفي الصحاح: الدَّرَّ عُمَّ بالفتح: العَوَجُ ، فأَطَّلُكَ . بقال: أَقَمَتُ كَرَّءَ فلان أَي اعْـورِجاجَه وشُعَّ بَــه ؛ قال المتلمس:

> وكُنْنًا، إذا الجَبَّارُ صَعَرَ خَدَّهُ، أَفَسُنا لَهُ مِن دَرْثِهِ ، فَتَقَوَّما

ومن الناس مَن يظن هذا البيت للفرزدق ؛ وليس له ، وبيت الفرزدق هو :

وكنَّا ، اذا الجبَّار صعَّر خدَّه ، ضَرَ بُناه تحمْت الأنْتُكَيِّين على الكرُّد

وكنى بالأنثين عن الأَذُ نَـيَنِ . ومنه قولهم : بِـيْر ذاتُ كررُءٍ ، وهو الحَـيْدُ .

ودُرُوءُ الطريقِ : كُسُورُه وأَخاقِيقُهُ ، وطريقُ ' نُو ُدُرُوءِ ، على فُعُسُولٍ : أي ذُو كُسُورٍ وحَسَدَبٍ وجرفة ِ .

والدَّرُءُ : نادِرِ . يَنْسَـدُرُ مِن الجبـلِ ، وجمعـه مُدروءٌ .

ودراً الشيءَ بالشيءَ : جعله له رِدْءًا . وأَرْدَأَهُ : أَعَانُهُ .

ويقال : دَرَأْتُ له وِسادَةً إذا بَسَطْنَتُها . ودَرَأْتُ

١ قوله « ودرأ الثيء بالثيء النع » سهو من وجبين الأول: أن قوله وأردأه اعانه ليس من هذه المادة. الثاني ان قوله صوابعه وردأ كا هو نص المحكم وسيسأتي في ردأ ولمجاورة ردأ لدرأ . فيه سبقة النظر اليه وكتبه المؤلف هنا سهوآ .

وضِينَ البعيرِ إذا بَسَطَنْتَه على الأَرضِ ثُم أَبْرَ كُنْتُهُ عليه لِتَشُدُّه به، وقد كررَأْتُ فلاناً الوَضينَ اعلى البعير ودارَ بِنْتُهُ ، ومنه قول المُنْقَبِ العَبْدِي :

> تقُول ، إذا دَرأْتُ لها وَضِينِي : أَهـذا دِينُـه أَبَـداً وَدِينِي ؟

قال شبر: دَرَأْتُ عَنِ البعيرِ الحَقَبَ : دَفَعْتُهُ أي أَخَرُ ته عنه ؛ قال أبو منصور: والصواب فيه ما ذكرناه من بسطئتُه على الأرض وأنتختها عليه. وتهدراً القومُ: تعاوَنُوا ٢.

ودَرَأَ الحَائطَ ببناءِ : أَلزَقَه به. ودَرَأَه مججر : رماه، كرَدَأَه ؛ وقول الهذلي :

وبالتَّرْكُ قَدْ دَمَّهَا نَيَّهَا ، ` وَالتَّرْكُ وَاللَّهُ اللَّالَطُ ُ

المَدْمُومَةُ : المَطَّلِيَّةُ ، كَأَنَهَا مُطَلِيَتُ بِشَعْمٍ . وذاتُ المُدارَأَةِ : هي الشَّدِيدةُ النفس ، فهي تَدُّرَأً. ويروى :

وذاتُ المُداراةِ والعائطُ

قال : وهذا يدل على أن الهمز وترك الهمز جائز .

دفأ: الدِّف ُ والدَّفَأُ: نَقيضُ حِدّة ِ البَرْدِ ، والجمع أَدْفاء. قال ثعلبة بن عبيد العدويي:

فَكَمَّا انْفَضَى صِرْ الشَّنَاء ، وآنَسَتْ ، مِنَ الصَّيْفِ ،أَدْ فَاءَ السُّنْوُونَةِ فِي الأَرْضِ

والدَّفَأُ ، مهــوز مقصور : هو الدِّفْءُ نفسه ، إلاَّ أنَّ

. وقوله « وقد درأت فلاناً الوضين » كذا في النسخ والتهذيب .

ورجل َدفِيءُ ، على فَعِل ٍ إذا لبس ما 'يدْفِيُّه .

والدِّفاءُ: ما اسْتُنهُ فِيءَ به . وحكى اللحياني : أنه سمع أبا الدينار مجدّث عن أعرابية أنها قالت : الصَّلاء

والدُّفاءَ ، نصبَتْ على الإغثراء أو الأُمْرِ .

ورجل دَفْـــآنُ : 'مُسْتَدُّ فِيءٌ ، والأُنثى دَفْــأَى ، وجمعها معاً دفاءٌ .

والدُّفِيءُ كالدُّفآن ، عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

كِبِيتُ أَبُو لَيَنْلَى كَفِيثاً ، وضَيَفُه ، مِن الثَّرَ ، يُضْحِي مُسْتَخَفًّا خَصَائِلُهُ

وماكان الرجل دِفَآنَ ، ولقد دَفِيءَ . وماكان البيتُ دَفِيئًا ، ولقد دَفُكَر. ومنزل دَفِيءُ على فَعيل ، وغُدُ "فَهَ"

١ قوله « الا أن الدف، الى قوله ويكون الدف، » كذا في النسخ
 و نقر عنه فلملك تظفر بأصله .

دُفِيشَة ''، ويُوم دَفِي ﴿ وليلة دَفِيئَة ''، وَبَلدة دَفِيئَة ''، وثَوَّب دَفِيئَة ''، وثَعَيِلة ٍ : وثُنَوْب دَفِي ﴿ ، كُلّ ذَلكَ عَلَى فَعَيِل ٍ وَفَعَيِلة ٍ : 'بدُ فَتُكُ .

وأَدْفَأَهُ الثوبُ وتَدَفَئاً هو بالثوبواسْتَدْفَأَ بهوادَّفَأَ به ، وهو افْتَعَل أي لبس ما يُدُّفِئْه .

الأَصِعِيْ : كُوْبُ ذُو دَفُ ۚ وَدَفَاءَةٍ . وَدَفَاؤُونَ ۗ لَـُسُلَـَتُنَا .

والدَّفَّأَةُ ُ : الذَّرَى تَسْتَدُّفِيءُ بهِ مِن الرِّيعِ . وأَرضُ مَدْ فَأَة ْ :ذات ُ دِفْ ۚ .قال ساعدة يصفغز الأَ :

> َيَقْرُ وُ أَبَارِ فَهَ ، ويَدْ نُنُو ، تارةً بَمَدافِيءَ منه ، بهنَّ الحُلُّبُ

> > قال : وأَرَى الدَّفِيءَ مقصوراً لُـعْةً .

و في خبر أبي العارم: فيها من الأرْطَى والنّقارِ الدَّفِئة ١ كذا حكاه ابن الأعرابي مقصوراً .

قال المؤرج: أَدْفَأْتُ الرجلَ إِدفَاءً إِذَا أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً كثيراً.

والدِّفُءُ : العَطيَّة .

وأَدْفَأْتُ القومَ أي جَمَعْتُهُم حتى اجْتَمَعُوا .

والإِدفاءُ : القَـنَل، في لغة بعض العرب.

وفي الحديث: أنه أتبي بأسيرٍ 'يُوعَد ، فقال لقو م : اذ هَبُوا به فَأَد فُسُوه ' ، كَذَهَبُوا به فقتلوه ، فَوداه ' رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أراد الإد فاء من الدّف ء ، وأن 'يد ْفَأَ بثوب ، كَنحَسبُوه بمعنى القتل في لغة أهل اليمن ؛ وأراد أدْ فِثُوه ، بالهمز ، كَنحَفَّه بحذف الهمزة ، وهو تخفيف شاذ ، كقولهم: لا هَناكَ المَر ْ تَع '، وتحفيفه القياسي أن 'تجعل الهمزة' بين بين لا أن تَنعْد ذَف ،

٩ قوله « الدئثة » أي على فعلة بفتح فكسر كما في مـــادة نقر من
 المحكم فما وقع في تلك المادة من اللسان الدفئية على فعلية خطأ .

فارتكب الشذوذ لأن الهمز ليس من لغة قريش . فأمًّا القتل فيقال فيه : أَدْفَأْتُ الجَربِحَ ودافَأْتُه ودَفَوْتُهُ ودَافَئْتُهُ ودَافَغْتُهُ : إذا أَجْهَزْتَ عليه .

وإبل مُدَفَّأَة ' ومُدُفَّأَة ' : كثيرة ' الأُوْبار والشُّحوم يُدُفِيْها أَوْبارُها ؛ ومُدْفئة ' ومُدَفَّئَة ' : كثيرة ' ، يُدفِىءَ بعضُها بعضاً بأنفاسها . والمُدْفأت ' : جمع المُدُفَّأَة ، وأنشد للشماخ :

> وكيف يَضِيع ُصاحِب ُمُد ْفَآتٍ ، عـلى أَثْبَاجِهِـن ً مِن الصَّقِيــعِــ

وقال ثعلب: إبل ُ مُدْ فَأَة ُ ، مِخففة الفاء: كثيرة الأوبار، ومُدْ فِئَة ُ ، مُخففة الفاء أيضاً إدا كانت كثيرة .

والدَّفَتْمِيَّةُ : المِيرة 'تحمَّلَ في 'قبل الصَّيْف ، وهي الميرة 'الثالثة، لأن أو للهيرة الرِّبْهِيَّة ' ثم الصَّيْفِيَّة ' ثم الدَّفَيِّيَة ' ثم الرَّمْضِيَّة '، وهي التي تأتي حين تختر ق الأرض. قال أبو زيد : كل ميرة كيثنار ونها قبل الصيف فهي دَفَتْريَّة مثال عَجَمِيَّة ، قال و كذلك النَّناج '. قال : وأو ل الدَّفَيْنِ " وقوع الجَبْهة ، وآخره الصَّرْفة '. قال الدَّفَتْمِ " المطر بعد أن يَسْتَد المحر.

وقال ثعلب: وهو إذا قاءَت الأرض الكَمَاءَ. وفي الصحاح: الدَّفَتِي مثال العَجَبِيِّ: المَطر الذي يكون بعد الرَّبيع قبل الصف حين تذهب الكَمَاة ، م

ولا يَبقَى في الأرص منهـا شيءٌ ، وكذلك الدَّنَــَييُّ والدَّفَــُييُّ : نِناجُ الغنم آخِر الشنــاء ، وقيل : أَيَّ وقت كان .

وفت كاك . والدِّفُءُ : ما أَدْفاً من أصواف الغنم وأوبار الإبــل ،

عن ثُعلب . والدِّف ُ : نِتَاجُ الإِبل وأُوبارُها وأَلبانها والانتفاع بها ، وفي الصحاح : وما ينتفع به منها . وفي

التنزيل العزيز: « لَكُم فيها دِفٌ وَمَنَافِعُ ». قَالَ الفرَّاء: الدَّفُ مُ كتب في المصاحف بالدال والفاء ، وإن

كتبت بواو في الرفسع وياء في الحفص وألف في النصب كان صواباً ، وذلك على ترك الهمز ونقل إعراب الهمز

الى الحروف التي قبلها . قال : والدّف ع : ما انتُغِع َ به من أَو ْبارِ ها وأَشْعارِ ها وأَصوافِها ؛ أَراد:ما يَلبَسُون منها ويبتنون . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في

سَمُهُ وَيَبِسُونَ ، رُورِي مِنْ بُنْ مِنْ مُنْ عَالَ : نَسُسُلُ ُ يَقُولُهُ تَعَالَى : لَكُمْ فَيَهِمَا دِفْ ثُمُّ وَمِنَافِعِهُ ، قَالَ : نَسُسُلُ ُ كُلِّ دَابَةً . وقال غيره : اللهِ فُ عَسْدَ الْعَرَبِ : نتاجُ

الإبل وأَلبائها والانتفاع' بها . وفي الحديث : لتنا من دِفَنَتْهِم وَصِرامِهم ما سَلَتَمُوا بالمِيشَاقِ أَي إبـلِهِمِ وغَنَمَهِم. الدَّفُءُ : نِتاجُ الإبل وما يُنْتَفَع به منها،

سهاها دِفْأً لأنها يُتخذ من أو بارها وأصوافيها ما يُسْتَدُفأ به .

وأَدْفاَتِ الإِبلُ على مائة : زادت . والدَّفَأُ : الحَناُ كالدَّنَاِ .

رجل أَدْفَ أُ وامرأَه دَفاً ى . وفُلان فيه دَفاً أي انحِناءُ . وفي انحِناءُ . وفي حديث الدَّجّالِ : فيه دَفاً ، كذا حكاه الهروي في

الغريبين ، مهموزاً ، وبذلك فسره ، وقد ورد مقصوراً أيضاً وسنذكره .

دكأ: المُداكأة : المُدافعة .

َدَاكَأِتُ النَّوْمَ مُدَاكَأَةً : دَافَعْتُهُم وَزَاحَمْتُهُم. وقد تَدَاكَؤُوا عليه : تَزَاحَمُوا . قال ابن مقبل :

وقَرَّ بُواكلَّ صِهْبِيمٍ مَنَاكِبُهُ ، اذا تَدَاكَأَ مَنْه كَفْعُهُ شَنَفًا

أبو الهيثم:الصَّهْدِيمُ من الرَّجال والجِمال إذا كانَ حَمَيُّ الأَنْفُ أَلَانَ حَمَيُّ الأَنْفُ اللهِ اللهُ اللهُ

وتَدَاكَأُ تَدَاكُؤًا: تَدَافَع.ودَفْعُه: سَيْرُه.ويقال: كَاكَأَتْ عَلَمُه الدُّيُونَ .

دنأ: الدّنية ،من الرجال: الحسيس ،الدّون ، الحبيث البطن والفرج ، الماجن . وقبل: الدّقيق ، الحكميد ، والجمع: أدّ نباة ودناة .

وقد َ دَنَأَ يَدْ نَنَأَ دَنَاءَةً فَهُو دَانِيءٌ : خَبُثَ . ودَ نَثُوْ دَنَاءَةً ودُننُوءَةً : صارَ دَنِيثًا لَا خَيْرَ فِيه ، وسَفُلُ فِي فَعْلُه ، ومَجُنَ .

وأَهْ نَنَّا : رَكِبِ أَمِرًا ۖ هَنيئًا .

والدَّنَأَ: الحَدَبُ. والأَدْنَأَ: الأَحْدَبُ. ورجُل أَجْنَأُ وأَدْنَنَأُ وأَقْعَسُ بَعْنَى واحد. وانه لدَّانِيءٌ: خَبيثُ. ورجل أَدْنَأُ: أَجْنَأُ الظَّهر. وقد كَرِنْيَةَ كَانَأً.

والدُّ نبئة': النَّقيصة' .

ويقال: ما كنت يا فلان كنيئاً، ولقد كنْتُؤْت تَدْنَهُ كناءة ، مصدره مهموز . ويقال : ما يَزْدادُ منا إلا قـُرْ باً ودَناوة مُؤْرِق بين مصدر كناً ومصدر كنا مجعل مصدر كنا كناوة ومصدر كناً كناءة كا ترى .

ابن السكيت ، يقال : لقد دَنَأْتَ تَدُنَّا أَي سَفَلَنْتَ فِي فِعْلُكُ وَمَجُنْتَ . وقال الله تعالى : أَتَسْتَبْد لِنُونَ الذي هو أَدْنَى بالذي هو خَيْرْ . قال الفر اء : هو من الدَّناء في والعرب تقول : انه لَمَدَنِي في الأمور ، غير مهموز ، يَنَسِيع خساسَها وأصاغرها . وكان 'زهير الفروي يهمز أَتَستبدلون الذي هو أَدْنَأ بالذي هو خير. قال الفراء: ولم نر العرب نهمز أَدناً اذا كان من الحِسَّة ، وهم في ذلك يقولون : إنه لدّاني في خبيث ، فيهمزون. قال : وأنشدني بعض بني كلاب :

باسِلـة الوَقع ِ، سَرابِيلُهـا بِيضٌ الى دانِئِهـا الظـاهـِرِ

وقال في كتاب المُصادِرِ: دَنْوَ الرَّجِلُ بِلَدُّنْوُ مُدَنُوءًا ودَناءَهُ ۚ إِذَا كَانَ مَاجِنَاً . وقيال الزجاج: معنى قوله

أَنَسْتَبَدْ لُونَ الذي هـو أَدْنَى ، غير مهبوز ، أي أقرَبُ ، ومعى أقرب 'أقسل قيبة كما يقال ثوب مُقارب ' أقسل قيبة كا يقال ثوب مُقارب ' أقسل قيبة كا يقال ثوب كنية ، بالهبز ، وهو أَدْنَأُ منه . قال أبو منصور : أهل اللغة لا يهبزون دنو في باب الحسنة ، وإنما يهبزونه في باب المُجُون والجُبْثِ . وقال أبو زيد في النوادر: في باب المُجُون والجُبْثِ . وقال أبو زيد في النوادر: رجل كني من فكو م أَدْنِياة ، وقد كنا بَدْنَا وقد كنا بَدْنَا وقد كنا أو دُنُو المُحْرِق المُحْرِق المَا أَدْنِيا ، وقد كنا بَدْنَا وَدَنُو يَدْنُو دُنُوا ، وهو الصَّعِيفُ النَّسِيسُ الذي لا غَنَاء عنده ، المُقطّر في كل ما أَخَذَ فيه . وأنشد :

## فَلَا وَأَبِيكَ ، مَا خُلُفَيِي بِوَعْمَرٍ ، ولا أَنَا بالدَّنِيِّ ، ولا المُدَنَّي

وقــال أبو ذيد في كتاب الهمز : كانــاً الرَّجــل يَـدُّنـَاً كاناءَةَ ودَــُنــُو يَـدُّنـُــؤ ُكُونــُـــوءًا إذا كان كَونِيشــاً لا خَيْـر فيه .

وقال اللحياني : رجل دَنِي، ودانِي، وهـو الحبيث البَطن والفرج الماجِن، من قوم أَدْ نِئَاءَ اللام مهموزة. قال : ويقال للخسيس : إنه لدَنِي من أَدْ نِياء ، بغير همز. قال الأزهري: والذي قاله أبو زيد واللحياني وابن السكيت هو الصحيح ، والذي قاله الزجـاج غـير عفوظ.

دهدأ: أبو زيد: ما أدري أيُّ الدَّهْــدا: هو كقولك ما أدري أيُّ الطَّـشُ ، هو مهموز مقصور .

وضافَ رَجل رجلًا ، فلم يَقْر ِ • وباتَ يُصَلِّي وتركه جائعاً يَتَضَوَّرُ ، فقال :

> نبيتُ تُندَهُدِيءُ القُرْآنَ حَوْلِي ، كَأَنَّكَ ، عِنْمَدَ وَأَمِي ، عُقْرُ بُانُ

> > فهمز تـُدَهُد ِیءُ ، وهو غیر مهموز .

دوأ: الداء: اسم جامع لكل مرَض وعَيْب في الرجال ظاهر أو باطن ، حتى يقال : داءُ الشُّح ّ أَشدُ الأَدْ وا و . ومنه قول المرأة : كلُّ داءٍ له داء ، أرادت : كلُّ عَيْب في الرجال، فهو فيه . غير ه : الداءُ : المَرَضُ ، والجمع أَدْ واء .

وقعد داء بكداة داءً على مثال شاء يَشاءُ إذا صارَ في جَوْفه الداءُ .

وأَدَاءَ يُدِيءُ وأَدْوَأَ : مَرِضَ وَصَارَ ذَا دَاءٍ ، الأَخْيُوةَ عَنْ أَبِي زَيْد ، فَهُوْ دَاءٌ .

ووجل دانا، فعل"، عن سيبويه. وفي التهذيب: ورجلان داءان ، ورجال أذ وانا، ورجل دوًى ، مقصور مثل ضنّى ، وامرأة داءة". التهديب: وفي لفة أخرى: وجل كربيء وامرأة داءة" كيئية ، على فسيْعل وفييملة ، وقد داء يَداء داء ودوّه ا: كلُّ ذلك يقال. قال: ودوّه أصور بُ لأنه المحمد على المصدر.

وقعد دِئنتَ با رَجُـل ، وأَدَأْتَ ، فأَنت مُـدِيءٌ . وأَدَأْتُهُ أَي أَصَبْتُهُ بداءٍ ، يتعدى ولا يتعدّى .

وداء الرجل إذا أصابه الدَّاء. وأداء الرجل يُديء إداءة : اذا النَّهَمَنْيَه . وأَدْوَأَ : النَّهِم . وأَدْوَى بمعناه . أبو زبد : تقول للرجل اذا النَّهمت : قد أَدَأْتَ إداءة " وأَدْوَأْتَ إِدْواء ".

ويقال: فلان ميت الداء، اذاكان لا يحقيدُ على من يُسيءُ السه . وقولهم : رَماه الله بِداء الذِّئب ، قال ثعلب : داءُ الذّئبِ الجُنُوعُ . وقوله :

> لا تَجَهَّمُونَا ، أَمَّ عَمْرُو ، فإنما بِنَا دَاءُ طَنْبِي ٍ ، لَمْ تَخُنَّهُ عَوامِلُهُ

قال الأموي : داءُ الظبي أنه إذا أواد أن يُثرِبَ مَكَتُ قليلًا ثم وَثـب .

قال ، وقال أبو عمر و : معناه ليس بينا داء، يقال به داءُ كليني ، معناه ليس به داءً كما لا داءَ بالظئيمي . قال

وفي الحديث: وأيُّ داءٍ أدُّوى من البخل، أي أيُّ عَيْب أَقْبَعُ منه. قال ابن الأَثير: الصواب أَدُّو أَ من البُخْل، بالهمز ، ولكن هكذا يروى ، وسندكره في موضعه.

وداءة ُ : موضع ببلاد هذيل .

أبو عبيدة : وهذا أَحَبُ إليَّ .

### فصل الذال المعجمة

**فَأَذًا :** الذَّأَذَاءُ والذَّأَذَاءَهُ : الاضْطراب . وقد تذَأَذَأَ : مشى كذلك .

أَبُو عَمْرُو : الذَّاذَاءُ : رَجْرُ الحَلِيمِ السَّفِيهَ . ويَقَالَ : ذَأَذَأْتُهُ ذَأَذَأَةً : رَجَرُ تُهُ .

ذَرَأَ الخَلْقَ أَي خَلَقَهم . وكذلك الباري : : قال ذَرَأَ الخَلْقَ أَي خَلَقَهم . وكذلك الباري : قال الله عز وجل : ولقد ذَرَأْنَا لجهم كثيرًا أي خلتنا .

وقال عز وجل : خَلَـق لَـكُمْ مِينُ أَنْفُسِكُم أَزُواجاً ومِن الأَنْعام أَزُواجاً يَذْرَؤُكُم فيه . قال أَبو إسحق : المعنى يَذرَؤُكم به أي يُكثّركم بجعلـه هنـكم ومن

الأنهام أزواجاً ، ولذلك ذكر الماء في فيه . وأنشد الفرَّاء فيمن جعل في بمعنى الباء ، كأنه قال يَذْرَوُكم به:

وأرْغَبُ فيها عَن لَقِيطٍ ورَهْطه، ولكِنتَّني عَنْ سِنْبِسَ لِسَنْتُ أَرْغَبُ

وذراً اللهُ الخَلْتَى يَذُورُؤُهُمْ ذَرُءًا : خَلَقَهُم . وفي حديث الدُّعَاء : أَعُوذ بِكَلَمَات اللهِ التامّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَتَ وَذُواً وَبَراً . وكأنَ الذَّوْءُ مُضْتَصُّ بَخَلَتْ الذَّوْءُ مُضْتَصُّ بَخَلَتْ الذَّرِيَّةِ .

و في حديث عمر رضي الله عنه كتب الى خالِيدٍ : وإنسِّي

لأَظْنُتُكُم آل المُغيرَة كَدَرُ النارِ ، يعني خَكَّقَهَا الذينَ خُلَقُوا لها . ويروى كَدَرُ وَ النّار ، بالواو ، يعني الذينَ يُفَرَّقُون فيها ، من كَذرَتِ الربّعِ الترابَ إذا فَرَّقَتَهُ .

وقال ثعلب في قوله تعالى : يَذْرَؤُكُم فيه ، معناه يُكَنَّرُ كُمْ فيه أَي في الحلق . قال : والذُرِّيَّة والذَّرِّيَّة والذَّرِّيَّة منه ، وهي نَسْلُ الثَّقَلَيْن . قال : وكان ينبغي أَن تكون مهموزة فكثرت ، فأسقط الهمنز ، ورَكَ العرب هنزها . وجمعها دَداري أَ.

والذَّرْءُ: عَدَد الذُّرِّيَّة ، تقول : أَنْسَمَى الله كَدَرْ أَكَ وذَرَوْكَ أَى دُرِّيَّتَكَ .

قال ابن بري : جعل الجوهري الذُّرِّية أَصلها 'دَرِّيثَة بِالهمز ، فَخُفَقْت همزتها ، وأُلزِ مَت التخفيف . قال : ووزن الذُّرِيَّة على ما ذكره فعيلة من دَراً اللهُ الحلق ، وتكون بمنزلة مُرِّيقة ، وهي الواحدة من العصففر . وغير الجوهري يجعل الذُّرِّية 'فعليَّة "من الذَّرِّيء ، و فعللُولة " ، فيكون الأصل ذُرُّورة " ثم قلبت الراء و نعلمُولة " ، فيكون الأصل ذُرُّورة " ثم قلبت الراء الاخيرة ياء لتقارب الأمثال ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبل الياء فصار 'دَرِّية " .

والزَّرْعُ ُ أُوَّلُ مَا تَزَرْعُهُ يَسَمَى الذَّرِيَّةَ . وَذَرَأَنَا الارضِ : بَذَرْنَاهَا . وزَرَعْ ُ ذَرِيُّ ، عَلَى فَعَيِل . وأنشد لعُبَيْد اللهِ بن عبد اللهِ بن مُتْبَة بن مَسْعُمُود :

> َسْقَقَىْتَ الْقَلْبَ ثُمْ كَذْرَأْتَ فِيهِ مَواكَ ، قَلِيمَ ، فَالْنَتَأَمَ الفُطُورُ

> > والصحيح ثم َذرَ يثتَ ، غير مهموز .

ويروى َذَرَرْتَ . وأصل لِيمَ لشُيْمَ فَتَرَكُ الْهُمَرَ ليصحَ الوزن .

والذَّرَأَ، بالتحريك : الشَّيب في مُقدَّم الرأس. وذرِيَّ

رأس ُ فلان يَذْرَأْ إِذَا ابْيَضَ . وقد علته ُ ذَرْأَةُ مُ أَي سَيْبُ مُ . والذُّرْأَةَ ، بالضم : الشَّمَطُ . قال أَبو مُخْصِلْةَ السَّمْدِي :

## وقد عَلْمَتْنَيْ أَذْرَأَهُ ۗ بادِي بَدِي ، ورَ تُشْبِهُ ۗ تَمَنْهُضَ ۗ بالتَّشَـدُ ۗ دِ

بادي بَدِي: أي أو ّل كل ّ شيء من بَدَأَ فَتُرك الْمَمْزِ لَكَ الْمَمْزِ لَكَ الْمَمْزِ لَكَ الْمَمْزِ لَكَ الْمَمْزِ الْاستعمال وطللب التخفيف . وقد يجوز أن يكون مِن بَدا يَبْدُو إذا ظهر . والرَّثْمَيْةُ : انْحِلالُ الرُّكِبِ والمَفَاصِل . وقيل : هو أو ّل ُ بَياضِ الشَّيْبِ .

َدْرِيءَ َدْرَأَ ، وهو أَذْرُأْ ، والأَنْثَى َدْرْ آءً . وذَرِيءَ تَشْعَرُ هُ وذَرَأَ ، لُغْتَانٍ . قال أَبو محمد الفقمسي :

قالت سُلَيْمى: إنَّنِي لا أَبْغِيهُ ، أَراهُ سَيْخاً عارِياً تَراقَيِهُ ، أُمُومَهُ تَراقَيِهُ مُحْمَرًا الله أَنْ مَجالِيهُ مُقُوسًا ، قَد دَر نُتْ مَجالِيهُ ، يَقْلِي الغَوانِي تَقْلِيهُ ، والغَوانِي تَقْلِيهُ

هذا الرَّجَز في الصحاح :

رَأَيْنَ سَيْخًا كَدْرِئْتَ مَجَالِيهُ

قال ابن بري: وصوابه كما أنشدناه. والمَـجالِي: ما يُوك من الرَّأْس إذا اسْتُـقْبـِلَ الوَجْهُ ، الواحــد مَجْلَىًّ ، وهو مَوضِع الجَـكلا .

ومنه يقال : جَدْيُ أَذْرَأُ وعَناقُ ۚ دَدْ ٓ آءُ إِذَا كَانَ فِي رأْسها بياض ، وكَبْشُ أَذْرَأُ ونَعْجـة ۗ دَرْآءُ : فِي رؤوسهما بياض .

والذَّرْآءُ من المَعز : الرَّقَشَاء الأَذْنَتَيْنِ وَسَائَرُهُ ا أَسُوْدُ٬ ، وهو من شيات المعز دون الضَّأْنَ .

وفرس أَذْ رَأَ وجَدْ يُ أَذْ رَأَ أَي أَرْ قَسَشُ الأَذْنينَ.

وملح كَدْ آلِنَيْ وَذَرَ آلِنَيْ : سَديد البياض ، بتحريك الراء وتسكينها ، والتثقيل أَجود ، وهو مأْخوذ من الذُرْأَةِ ، ولا تقل : أَنْذُرانِيُّ .

وأذْرَأْنِي فلان وأشْكَعَنِي أَي أَعْضَبَنِي. وأَذْرَأَه، أَي أَعْضَبَنِي. وأَذْرَأَه، أَي أَعْضَبَنِي وأَذْرَأَه، أَي أَعْضَبَه وأَوْلَعَه بالشيء. أَبو زيد: أَذْرَأْتُ الرجل بصاحبه إذْراه ً اذا حَرَّشْتَه عليه وأَوْلَعْتَه به فَدَرَبَّرَ به . غيره : أَذْرَأْتُه أَي أَلِحَاتُه . وحكى أبو عيد أذراه ، بغير هنز ، فرد ذلك عليه علي بن حمزة فقال : الما هو أذرأه . وأذراه أيضاً : كذعره .

وبَلَغَنِي دَرْ لا مِنْ خَبَرٍ أَي طَرَف منه ولم يَتَكَامل. وقيل: هو الشيءُ البَسيرُ مِنَ القَوْ ل ِ. قال صخر بنحبْناء:

> أَتَانِي، عن مُغيرة َ، دَدْءُ قَـَوْلٍ ، وعن عيسَى ، فقُلْـت ُ له : كَدَّاكا

وأذْ رأَتِ الناقة ُ، وهي مُذْ رِي ُ: أَنْـُز لَتَ اللَّـُنِ. . قال الأَزهري: قال الليث في هذا الباب يقال: خَدرَ أَتُ

قال الارهري : قال الليث في هذا الباب يقال: درات الوَضِينَ اذا بسَطْنَتُ على الأَرض . قال أَبو منصور : وهذا تصحيف منكر ، والصواب دَرَأْتُ الوضِينَ اذا بسَطْنَتَه على الأَرض ثم أَنخْنَه عليه لتَشُدُّعليه الرَّحْلَ . وقد تقد م في حرف الدال المهملة ، ومن قال دَرَأْتُ بالذال المعجمة بهذا المعنى فقد صحّف ، والله أعلم .

ذماً : رأيت في بعض نسخ الصحاح دَمَاً عليه دَمَاً : شق عليه .

ذياً : تَذَيَّأً الجُرْحُ والقُرْحَةُ : تَقَطَّعَتَ وَفَسَدَتْ . وَقَطْ عَتَ وَفَسَدَتْ . وَقَبِل : هو انْفُصَالُ اللَّحْمُ عَنِ العَظْمُ بِذَبْحُ أَو فَسَاد. الأَصِعِي : إذا فَسَدَتَ القُرْحَةُ وتَقَطَّعَتَ قَسِل قَد تَذَيَّاتً تَذَيُّوُمًّ وتَهَدَّاتً تَهَدُّومً . وأَنشَدَ شَمْر :

تَذَيَّأُ منها الرأس'، حتَّى كأنَّه ، من الحَرِّ ، في نارٍ يَبيضُ مَلِيلُها

وتَذَيَّأَتِ القِرْبَةُ : تَقَطَّعت ، وهو من ذلك .

وفي الصحاح: دَنَّأْتُ اللَّهُمَ فَنَذَيَّأً إِذَا أَنْضَجْنَهُ حَى يَسْفُـطَ عَن عَظْمِهِ. وقد تَذَيَّأً اللَّهُم تَذَيَّؤً إِذَا انفصل لحمُهُ عن العَظَمْ فِصَاد أَو طَبْخ.

### فصل الراء

رأرأ: الرَّأْرَأَةُ : تحريكُ الحَدَقةِ وتَحْديدُ النَّظَرَ . يقال : رَأْرَاً رَأْرَأَةً . ورجـل ُ رَأْرَاً العَيْن ، عـلى فَعْلَلٍ ، ورَّأْراءُ العـين ، المدُّ عن كراع : يُكثيرُ تَقْلِيبَ حَدَقَتَيْهُ . وهو يُوأْدِئ بعينيه .

ورَأْرَأَتُ عيناه إذا كان يُديرُ هما .

ورَأْرَأْتِ المرأَةُ بعينِها: بَرَّقْتَنْهَا . وامرأَةُ وَرَأْرَأَةُ وَرَأُرَأَةُ وَأُرَاءُ وَرَأُرَأَ وَامْرأَةَ وَأُراءُ ورَأْراْ ورَأْرانُخ . التهذيب : رجل رَأْرَاْ وامْرأَة وأراءُ بغير هاءٍ ، مدود . وقال :

شِنظِيرِهُ ۗ الأَخْلاقِ وَأُواءُ العَيْنُ

ويقـال : الرَّأْرَأَةُ : تَـقَـُلِيبُ الْهَجُــُـولُ ِ عَيْـنَـيْهُ لطالِبِهِا .

يقـال : رَأْرَأَتْ ، وجَحَظَنَ ، ومَرْمُشَتْ ا بعينيها . ورأيته جاحظاً مِرْماشاً .

ورأْرَأَتِ الظِّبَّاءُ بأَدْنَابِهِا ولْأَلَّاتُ إِذَا بَصْبَصَتْ .

والرَّأُواءُ:أُخْت تَسَمِّع بنِ مُرَّ، سبيت بذلك، وأَدخلو الأَّلف واللام لأَّنهم جعلوها الشيءَ بعَيْنيه كالحَريث والعباس .

ورَأْرَأْتِ المرأَةُ : نظرَتُ في المرْآةِ . ورَأْرَ السَّحَابُ : لمَعَ ، وهـو دون اللَّمْحِ بالبصر . ورَأْرَأَ بالغنمِ رَأْرَأَةً : مثـل رَعْرَعَ رَعْرَعـةً

١ وقوله ﴿ ومرمثت ﴾ كذا بالنسخ ولعله ورمثت لأن المرماش بحمة
 الراراء ذكروه في رمش اللهم الا أن يكون استعمل هكذ
 شذوذا .

وطرَ طَبَ بَهَا طَوْطَبَةً : دعاها ، فقال لها : أَرُ أَرُ. وقيل : إِنْ ، وإِنَّا قياسُ هذا أَن يقال فيه : أَرْأَرَ ، إِلا أَن يَكُونَ شَاذاً أَو مقلوباً . زاد الأَزهري ": وهذا في الضأن والمعز . قال : والرَّأْرَأَة ُ إِسْلاؤَ كَهَا إِلَى المَاءِ ، والطَرْطَبَة ُ بِالشَّفْتِينِ .

رِباً : رَبَأَ القومَ يَوْبَؤهم رَبْأَ ، ورباً لَهم: اطَّلَعَ لَهمَ على شَرَفٍ . وربَأْ لَهم أي رَقَبْنُهُم ، على شَرَفٍ . وربَأْتُهُم وارْتَبَأْتُهُم أي رَقَبْنُهُم ، وذلك إذا كنت لهم طَلِيعة فوق شَرَفٍ . يقال : رَباً لنا فلان وارْتباً إذا اعْنَانَ .

والرَّبِيئَةُ ':الطَّلِيعة '،وإنما أَنَّنُوه لأَن الطَّلْيعة َ يقال له العين إذ بعَيْنِه ينْظُرُ ' والعين مؤنثة ، وإنما قيل له عَيْن لأَنه يَرْعَى أُمُورهم ويَحْرُ سُهم .

وحكى سيبويه في العين الذي هو الطّليعة: أنه يذكّر ويؤنث ، فيقال رَبِيءٌ ورَبِيئةٌ . فَمَن أَنَّتُ فعلى الأصل ، ومن ذُكّر فعلى أنه قد نقل من الجزء الى الكل ، والجمع : الرّابايا .

وفي الحديث: مَثَلِي ومَثَلُكُمُ كُرجل ِ دَهب يَو ْبَأُ أَهلَهُ أَي كِمُفْظُنْهم مِن عَدْو ّهم .

والاسم: الرَّبِيئَةُ ، وهو العين، والطَّلِيعةُ الذي ينظر للقوم لئلا يَـدْهَــَـهُم عدُو ، ولا يكون إلاَّ على جبل أو شَـرَف ينظر منه .

واد ْتَبَأْت ُ الجبلَ : صَعِد ْتُهُ .

والمر 'بَأُ والمَر 'بَأُ موضع الرَّبيئة التهذيب: الرَّبيئة ': عَبن القوم الذي يَربَأُ لهم فوق مر 'بَا مِ من الأَرض ، ويَر ْنَسِيءُ أَي يقُوم هنالك . والمَر ْباءُ : المَر ْقاة ، عن ابن الأعرابي ، هكذا حكاه بالمد وفتح أوله ، وأنشد :

كَأَنَّهَا صَقْعًا ۚ فِي مَرْبَائِهَا

قال ثعلب: كسر مرباء أجود وفَتحه لم يأت ميثله. ورَبَاً وار تنبَأ : أشرف. وقال غيلان الرَّبعي : قد أغنت ي والطير فيو ق الأصواء ،

مُر ْتَبِينَاتٍ ، فَوَقَ أَعْلَى العَلْياة

ومَر ْبَأَة ُ البازِي : مَـناوة ُ يَر ْبَـأُ عليهـا ، وقد خفف الراجز همزها فقال :

بات ، عَلَى مَر ْباتِهِ ، مُقْبَدًا

ومَر ْبِأَة ُ الباذي : الموضع ُ الذِّي يُشْرِفُ عليه .

ورَّابَأُهُم: حَارَسَهُم . وَرَّابَأُتُ وَلَانًا إِذَا حَارَسْتَهُ وحَارَسَكَ .

ورَاباً الشيء : راقــَبُـه .

والمَرْ بَأَةُ ؛ المَرَ قَسَبَةُ '،وكذلك المَرْ بَبُأُ والمُرْ تَسَبَأُ. ومنه قيل لمكان البازي الذي يَـقَفُ فيه : مَرْ بُأْ .

ويقال : أرض لا رِباء فيها ولا وطاء ، ممدودان .

﴿ وَرَبَأْتُ المرأَةَ وَارْ تَبَأْتُهَا أَي عَلَوْ تُهَا. وَرَبَأْتُ اللهِ أَوْ بَأْتُ اللهِ أَوْ بَأْتُ اللهِ أَنْ فَعَنْكَ. وَرَبَأْتُ اللهِ عَنْ كَذَا وَكَذَا أَرْ بَئَ أَرْ بَأَ : رَفَعَنْكَ. وَرَبَأْتُ اللّهُ أَنْ فَعَنْكَ اللّه ويقال: الأَمْرِ أَي أَرْ فَعُكُ عَنْه . إِنْ يَا لُكُ عَنْ ذَلْكَ الأَمْرِ أَي أَرْ فَعُكُ عَنْه . ويقال: ويقال: ما عَرَفْتُ فلاناً حتى أَرْ بَأَ لِي أَي ويقال: أَمْرَفَ لَى .

ورابَأْتُ الشي ورَابَأْتُ فلآناً : حَذِرْته واتَّقَيَّتُهُ. ورابَأَ الرجلَ : اتتَقاه ، وقال البَعيثُ :

فَرابَأْتُ ، واسْنَتَمْ بَنْ صَبْلًا عَقَدْته الى عَظَمَاتٍ ، مَنْعُهَا الجَارَ مُحْكَمَ

ورَبَئَاتِ الأَرضُ كَابَاءً: زكنَتُ وارْتَفَعَتُ . وقُدرىءَ:فإذا أَنْزَكُنا عَلَيْهِا المَاءَ اهْنَزَتُ ورَبَئَاتُ أي ارْتَفَعَتْ . وقال الزجاج: ذلك لأن النَّبْت إذا هَم أن يَظهُرَ ارْتَفَعَت له الأَرضُ. وفَعَلَ به فعلًا ما رَبَأَ رَبْأَه أي ما علم ولا شَعْرَ به ولا تَهيَّ له ولا أَخَذَ أهْبَته ولا أَبَ لَنه ولا اكْتَرَثَ له. ويقال: ما رَبَأْتُ وَبْأَه وما مَأْنْتُ مَنْأَنَه أي لم أَبال به ولم أَخْتَفِل له.

وجاء يَوْبَأُ فِي مِشْيَته أَي يَتَثَاقَل .

وتاً: رَنَاً العُقَدْةَ رَنَاً: سَدَّها. ابن شميل ، يقال: ما رَنَاً كَبِيدَه اليومَ بِطِعامٍ أِي ما أكلشيئاً يَهْجَأُ به جُوعُه ، ولا يقال رَنَاً إلا في الكَبِيد. ويقال: رَنَاها يَوْنَـَوُها رَنَاً ، بالهمز.

وثأ: الرَّدِيثة ': اللبَن الحامض ' نَحْلَب عليه فَيَخْشُر.
قال اللحياني: الرَّثِيثة ، مهموزة : أَن تَحْلُب حَليباً
على حامض فير 'وب ويغلظ ، أو تَصُبُّ حَليباً
على البن حامض ، فتتَجْد َحَه بالمجد َحة حتى
يغلظ . قال أبو منصور: وسعت أعرابياً من
بني مُضَرِّس يقول لخادم له: الرُّث لي لُبَيْنَة أَشْرَ بُهُا. وقد ارْتَثَا أَن أَنا رَثِيثة أَذَا وَيَبْدة أَنْهُا.

ورَثَاً ه يَوْثَوَّه رَشْاً : خَلَطه . وقيل : رَثَاً ه : صَيَّره رَثِيئَة ً . وأَرْثَاً اللّبَنُ : خَتُرُ ، في بعض اللغات . ورَثَاً القرمَ ورثَاً لهم : عَمِلَ لهم رَثِيثَة ً . ويقال في المُشَل : الرَّثِيئَة ' نَفَشْأُ الغضَبَ أَي تَكُسِرُ ه ُ وتُذْهِبُه . وفي حديث عبرو بن معديكرب : وأَشْرَبُ النِّينَ مع اللَّبَن رَثِيئَة ً أَو صَرِيفاً . الرَّثِيئَة ': اللّبَن ُ الحَلِيب ُ يُصَب عليه اللّب ُ الحامِض ' فيَو وب من ساعَته . وفي حديث زيادٍ : لَهُو أَشْهى

إِلَىَّ مِن دَثِيشَةٍ فَنُثِلِّتُ بِسُلالةِ ثَغَبٍ إِ فِي بَوْمٍ ِ شَدِيدِ الوَدِيقَةِ .

ورَ تُتَوُّوا رَأْيَهُم رَثْناً : خَلَطُنُوه .

وارْتَشَأَ عليهم أَمْرُهُم : اخْتَلَـط . وهم يَوْتَثِئُونَ أَمْرَهم : أُخِذَ من الرَّثِيثة وهو اللَّبن المُخْتلِطُ ، وهم يَوْثَــؤُون رَأْيَهم رَثْنًا أَي يَخْلِطُون . وارْتَنَأَ فلان في رَأْيه أَي خَلَّطُ .

والرَّثَأَةُ ': قِلَّةُ ' الفِطْنَةِ وَضَعْفُ الفُؤَادِ .

ورجل مر ثُون : ضَعيف الفُؤاد قَلَيل الفِطنة ؛ وبه رَنْأَة مَ . وقال اللحياني : قبل لأَي الجِرَّاح : كيف أَصْبَعْت مَ ثُمُوءًا ، أَصْبَعْت مَ ثُمُوءًا ، فَعله اللحياني من الاختلاط وإنما هو من الضَّعْف .

والرَّثِيئَةُ : الحُـُمقُ ، عن ثعلب .

والرُّنثَأَةُ : الرُّقطة ُ. كبش أَرْثتُأ ونعجة رَثْـاً ۗ.

وَرَثَأَتُ الرَّجِلَ رَثِناً : مَدَحْتُهُ بعد موته ، لغة في رَئَيْتُهُ . ورَثَأَتِ المرأةُ زوجها ، كذلك ؛ وهي البَرَ ثَيْتُهُ . وقالت امرأة من العرب : رَثَأَتُ زَوْجِي بأبيات ، وهمنزت ، أرادت رَثَيْتُهُ .

قال الجوهري : وأَصله غير مهموز . قال الفرَّاء : وهذا من المرأة على التوهم لأَنها وأَتهم يقولون : وَثَـَأْتُ اللَّهِ فَـطَـنَـَّتُ أَنَّ المَـرَ ثَـيَةَ مَنها .

رجاً: أَرْجَاً الأَمرَ: أَخْرَه ، وتركُ الهَمْز لفة . إبن السكيت : أَرْجَأْت الأَمْرَ وأَرْجَيْنُهُ إِذَا أَخَرْ نَسَه . وقُرىءَ : أَرْجِهِ وأَرْجِئْهُ . وقوله تعالى : 'تَرْجِيءُ مَنْ تَشَاءُ مَنهنَ وتُؤْوِي إليْكَ مَن تَشَاءُ . قَال

النولة « بسلالة ثنب » كذا هو في النهاية ، وأورده في ث غ ب
 بسلالة من ماه ثنب .

<sup>.</sup> y قوله « والرئأة قلة » أثبتها شارح القاموس نقلًا عن أمهات اللغة .

الزجاج : هذا بما خَصَ الله تعالى به نتبية محمد آصلى الله عليه وسلم ، فكان له أن يُؤخّر كَنْ يَشَاءُ مِن نِسائه، وليس ذلك لفيره من أمنه ، وله أن يَرِدُ مَنْ أَخْر إلى فراشِه . وقُرىءَ تَرْجي ، بغير همز ، والهَمز أجود . في الله وأرى ترجيء بغفاً من ترجيء الهمز أجود . تُؤوي . وقرىء : وآخر ون مُر جؤون لأمر الله أي مُؤخّرون لأمر الله حتى يُنْزِل الله فيهم ما يُريد. وفي حديث تو به كعب بن مالك : وأد جأ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أمر انا أي أخر . . والإرجاء : التأخير ، مهموز . ومنه سبيت المرجمة مشال المرجعة . يقال : وجل محمون موال المرجمة مشال المرجعة . يقال : وجل محمون موال مرجعة . يقال : وجل من مرجعة مشال المرجعة . يقال : وجل منه ميت المرجعة .

مُرْجِيعٍ ، والنسبة إليه مُرْجِئِيُّ مثال مُرْجِعِيٍّ . هذا إذا همزت ، فإذا لم تهمز قلت : وَجلُ مُرْجٍ مثال

مُعْطِ ، وهم المُرْجِيَّة ' ، بالتشديد ، لأَن بعض العرب

يقول : أَدْ جَيْتُ وأَخْطَيْت وتَـوَ ضَيْتُ '، فلا يَهْمِز.

وقيل: مَن لَم يَهمز فالنسبة إليه مُرْجِي .
والمُرْجِشة ُ : صِنْف من المسلمين يقولون : الإيمان ُ قَوَّلُ بِلَا عَمَـل ، كَأَنهم قد مُوا القَوْل وأرْجَؤُوا العبل أي أخروه ، لأنهم يرون أنهم لو لم يُصلُوا ولم يَصُومُوا لنَجَاهم إيمانهم .

قال ابن بري قول الجوهري: هم المر جية التشديد، إن أواد به أنهم منسوبون إلى المر جية التخفيف الياء الهو صحيح اوإن أواد به الطائفة نفسها افلا يجوز فيه تشديد الياء إنما يكون ذلك في المنسوب إلى هذه الطائفة . فال : وكذلك ينبغي أن يقال : وجل أمر جيئي في النسب إلى المر جئة والمر جية . قال ابن الأثير : وود في الحديث ذكر المر جئة او هم فر قق من فر ق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيان معصية الإيان معصية الما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة . سبوا المر جئة المعاصي أي المعاصي أي

أَخَّرَهُ عنهم . ( قلت ) : ولو قال ابن الأثير هنا : سموًا مرجئة لأنهم يعتقدون أن الله أرَّجاً تعذيبهم على المعاصي كان أُجود .

وقول ابن عباس رضي الله عنهما : ألا ترى أنهم يَسَبايعون الذهبَ بالذهب والطعامَ 'مُرْجِتَّى أي مؤجَّلًا 'مؤخراً ' يهمز ولا يهمز ' نذكره في المعتل .

وأرَّجَأَتِ الناقةُ : دنا نِتاجُها ، يهمز ولا يهمز . وقال أبو عمرو : هــو مهموز ، وأنشد لذي الرُّمَّــة يصِفُ بيضة :

> نَتُنُوجٍ ، ولم تُنْفَرِفُ لِمَا نَبْنَنَى لَـه ، إذا أَرْجَأَتْ ماتَتَ ، وحَيَّ سَلِيلُها

> > ويروى إذا نُـتْرِجَـت ْ .

أَبُو عَمْرُو : أَرْجَأَتِ الحَامِلُ إِذَا دَنَتَ أَنْ تُـخُرِجَ ولَدَهَا ، فهي مُرْجِيءُ ومُرْجِئَة .

وخرجنا إلى الصيد فأرْجأنا كأرْجَيْنا أي لم نُصِبُ

ردأ : رَدَأُ الشيءَ بالشيء : جَـعله له رِدْءًا . وأرْدَأَهُ : أعانَه .

وتــَرادأَ القومُ : تعاونوا .

وأرْدَأْتُهُ بنفسي إذا كنت له رِدْءًا ، وهو العَـوْنُ . قال الله تعالى : فأرْسِلُه مَـعِي رِدْءًا يُصَدِّقُني . وفلان رِدْءٌ لفلان أي يَـنْصُرُهُ ويَـشُدُ ُ ظهره .

وقال اللبث: تقول رَدَأْتُ فلاناً بكذا وكذا أي جعلته قُنُوَّةً له وعِماداً كالحائط تَرَ دَوُه من بناءِ تُلزِقُهُ به.وتقول: أَرْدَأْتُ فلإناً أي رَدَأْتُه وصِرْتُ له رِدْءًا أي مُعيناً.

وترادَؤُوا أي تَعاوَــُـوا .

والرِّدُّهُ : النَّعِينُ ٠

وفي وصية عُمر رضي الله عنه عند مَوتِه: وأُوصِيه بأَهلِ الأَمصار خيراً ، فإنهم رِدْءُ الإسلام ِ وجُباة ُ المال ِ . ` الرَّدْءُ : العَوْنُ والناصرُ .

وَرَدَأَ الحَافِطَ بِينِاءِ: أَلزَقَهُ بِهِ. وَرَدَأَهُ بِحَجْرِ: رَمَاهُ كُرَدَاهُ.

والمِرْدَاةُ : الحَجر الذي لا يكاد الرجـل الضـابـِطُ يَرْفَعُهُ بيدبه ؛ تذكر في موضعها .

ابن شميل: رَدَأْتُ الحَالَطَ أَرْدَؤُه إِذَا دَعَمَٰتُهُ بِحَشَبُ أَوْ دَؤُه إِذَا دَعَمَٰتُهُ بِحَشَبُ أَوْ كَمَنْتُهُ مِنْ اللَّهِ بَوْنِس: أَرْدَأْتُ الحَالَطُ مَذَا المعنى.

وهــذا شيءٌ رَدِيءٌ بينْ ُ الرَّداءَةِ ، ولا تقل رَداوةً . والرَّدِيءُ : المُنْكَرِ ُ المَكْرُ ُوه .

وَرَدُوْ الشيءُ يَوْدُوْ رَدَاءَهُ فَهِـو رَدِيءُ : فَـسَدَ ، فَهِـو فَهِـو أَدِيءُ : فَـسَدَ ، فَهُو فَاسَدُ .

ورجل" رَدِيءُ : كذلك ، من قوم ٍ أَلَّهُ دِ ثَاءً ، بهمز تين. عن اللحياني وحده .

وأرْدَأَته : أَفْسَدُنه . وأرْدَأ الرجلُ : فَعَلَ شَيْسًا رَدِيثًا أَو أَصَابَه . وأَرْدَأْتُ الشيءَ : جعلته رَدِيثًا .

ورَدَأْتُهُ أَي أَعَنْتُهُ. وإذا أَصابِالإِنسانُ شَيْئاً رَدِيثاً فهو مُرْ دِيءٌ . وكذلك إذا فعل شيئاً رَدِيثاً .

وأَرْدَأُ هـذا الأَمرُ عـلى غيره : أَرْبَى ، جِمز ولا جِمز .

وأرْدَأَ على السّتــّـين : زاد عليها ، فهو مهموز ، عن ابن الأعرابي ، والذي حكاه أبو عبيد: أرْدَى.وقوله :

في هَجْمة ٍ يُوْدِئها وتَـُلـُهبِيـه ْ

يجوز أن يكون أراد يُعيِينُها وأن يكون أراد يَزيـــدُ

ِ فيها ، فحذف الحَرَّفَ وأُوصَلَ الفِعْلَ. وقال الليث: لغة العرب: أرداً على الحبسين إذا زادَ. قال الأزهريّ: لم أسبع الهنز في أرَّدَى لغير الليث وهو غَلَطَّ .

والأرْداءُ: الأعْدالُ النَّقيلةُ ،كُلُّ عِدْلُ مِنهَا رِدْءٌ. وَقَدَ اعْتَكَمُنا أَرْدَاءً لَنَا بَقَالًا أَي أَعَدَالًا .

رزاً : رَزَاً فَلَانُ فَلَاناً إِذَا بَرَّه ، مهسوز وغير مهموز .

قال أبو منصور : مهموز ، فَتَخْفَتْف وَكُنْتِ بِالأَلْف . ورَزَأَه مالكه ورَزْ ِثْنَه يَوْزُؤُه فيهما رُزْءًا:أَصابَ من ماله شيئاً .

وارْتَزَأَه مالَهُ كُرَزِئَهُ .

وارْتَـزَأَ الشيءُ: انْتَـقَصَ . قال ابن مقبل :

حَمَلُنْتُ عليها ، فَتَسَرَّدُنْهَا بِسَامِي اللَّبَانِ ، يَبُدُ الفِحالا كرمِ النَّجادِ ، حَمَى ظَهْرَه، فلمَ مُرْتَزَأً بِو اكْتُوبٍ فِبالا فلمَ مُرْتَزَأً بِو اكْتُوبٍ فِبالا

وروي بر'کئون ٍ . والزِّبالُ : مَا نَحْمَلِهُ البَّعُوضَةُ . ويروى : وَلَمْ يَوْتَنَزِى ۚ .

ورَزَأَهُ ۚ يَوْزَؤَه ثرزَءًا ومَرْزِئَةً : أَصَابَ مَنه خَيْرًا مَا كان . ويقال : مَا رَزَأْتُهُ مَالُهُ ومَا رَزِئْتُهُ مَالُهُ ، بالكسر ، أي مَا نَقَصْتُهُ .

ويقال : ما رَزَأَ فلاناً شَيْئاً أَي ما أَصَابَ مِن مَالَهِ شَيْئاً وَلا نَقَصَ مَنه . وفي حديث سُراقة بن جُعْشُم : فلم يَرْزَآنِي شَيْئاً أَي لَم يأْخُذَا مَنِي شَيْئاً . ومنه حديث عِمْرانَ والمرأة صاحبة المَزَادَ تَيْنِ : أَتعلمين أَنا ما رَزَأْنا مِن مَائِكَ شَيْئاً أَي ما نَقَصْنا ولا أَخَذُنا. ومنه حديث ابن العاص ، رضي الله عنه : وأجد نُجوي حديث ابن العاص ، رضي الله عنه : وأجد نُجوي أَجَد من رُزْئِي . النَّجُورُ : الحَدَث ، أَي أَجِد مُ

أكثر بما آخذه مِن الطّعام . ومنه حديث الشعبي أنه قال لبني العنبر: إنما نهينا عن الشّعر إذا أبينت فيه النساء وتروز ثن فيه الأموال أي استُبغلبت واستُنقصت من أربابها وأنفقت فيه . وروي في الحديث : لكو لا أن الله لا مجيب ضلالة العمل ما رزيناك عقالاً . جاء في بعض الروايات هكذا غير مهموز . قال ابن الأثير : والأصل الهمز ، وهو من التخفيف قال ابن الأثير : والأصل الهمز ، وهو من التخفيف الشاذ ". وضكلالة العمل : بُطلانه وذ هاب نقعه . ورجل مرز أ : أي كريم " يُصاب منه كثيراً . وفي الصحاح : يُصيب الناس خير م أنشد أبو حنيفة :

فَرَاحَ ثُنَقِيلَ الحِلْمِ، رُزْءًا، مُرزَّاً، وباكر مَهْلُوءًا، من الرَّاح، مُتْرَعا

أَبُو زَيد : يَقَالَ رُزِيِّتُنَهُ إِذَا أُخِذَ مَنكَ.قَالَ : وَلَا يَقَالَ رُزِيتُهُ . وقَالَ الفَرَزَدَق :

> رُزِ تُنْـا غالبـاً وأَباهُ ، كانا سِماكَيْ كُلِّ مُهْنَـَلِكٍ فَقِيو

وقتَوم مُرَزَّؤُونَ : يُصِيب الموتُ خِيارَهُمْ . والرُّزُءُ : المُصيبةُ . قال أَبو ذَوَيب :

أعادِلَ ! إِنَّ الرُّزَّ مِثلُ ابن مالِكِ ، 'زَهَيرٍ ، وأَمْثالُ ابْن نَصْلَةَ ، وأَقِدِ

أَراد مثل' رُزءِ ابن مالِك .

والمَرْزِئَةُ والرَّزِيشَةُ : المُصِيبةُ ، والجمع أرْزاءُ ورزَايا. وقد رَزَأَتُهُ وَزِيئَة ۖ أَي أَصَابِته مُصِيبة ". وقد أَصَابَهُ رُزَءٌ عظيم .

وفي حديث المرأة التي جاءَت تسأَل عن ابنها: إن أُرْزَأُ ابني ، فلم أُرْزَأُ حَيَايَ أَي إِنْ أُصِبْتُ ، به وفَقَدْتُهُ فلم أُصَبُ ْ بِحَيَايَ .

والرأز أ: المُصِيبة ُ بِفَقَد الأَعِزَ أَ ، وهو من الانتقاص. وفي حديث ابن ذي يَزَنَ : فنحنُ وَفَدُ التَّهْنَيَّة لا وَفَدُ التَّهْنَيَّة لا وَفَدُ المَرَ وَنَدُ اللَّمْنَيَّة لا وَفَدُ المَرَ وَنَهُ مِن الطّعامُ أي قلل الإصابة منه .

رشأ : رَشَّأَ المرأَةَ : نَكُمَها .

والرَّسْتُ ، على فَعَـل بالتحريك : الظبي إذا قَـوِيَ وتَـحرَّكُ ومشَى مع أُمَّه ، والجمع أَرْشاءٌ . والرَّشَأُ أَيضاً : شَجرة تَـسْمُو فوق القامـة ورَقَهُهـا كورَق الحِرْوع ولا ثمرة لها ، ولا يأكلها شيءٌ .

والرَّشَأُ: عُشبة نَسْسِه القَرْنَوْةَ. قال أبو حنيفة: أخبرني أعرابي مِن رَبِيعة قال: الرَّشَأُ مثل الجُهة، ولها قَنْصْبانُ كثيرة العُقَد ، وهي مُرَّة جداً شديدة الحُنْضرة لنزجة "، تنبنت بالقيعان مُتَسَطِّحة "على الأرْض، ووردَقته الطيفة 'محددة، والناس' يَطبُخونها، وهي من خير بقلة تنبئت بنجد، واحدتها رَشاَة ". وفيل : الرَّشَأَة ' خَضْرا المُ عَبْرا الله تَسْلَنَظِح '، ولها رَهْرة " بيضا له . قال ابن سيده : والها اسْنَد للنت على وقد يجوز أن يكون ياء أو واوا ، والله أعلم .

رطأ : رَطاً المرأة كَوْطاؤها رَطاناً : نَكْمَها .

والرَّطَّأُ: الحُمْتُنُ. والرَّطِيءُ على فَعِيلُ: الأَحْمَقُ، مِنَ الرَّطَاءِ، والأَنثَى رَطِيئَة ﴿.

واسْتَر ْطَأَ : صار رَطِيثاً .

وفي حديث ربيعة : أَذْرَكْتُ أَبْنَاءَ أَصِحَابِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يَدَّهِنُونَ بالرِّطَاء ، وفسره فقال : هو النَّدَهُن الكثير ، أو قال : الدَّهْن الكثير . وقيل : هو الدَّهْن بالماء من قولهم رَطَانُ القومَ إذا رَكِبْتَهم عا لا 'محبُّونَ لأَنَّ المَاءَ يَعْلُوه الدُّهْنُ .

رِفاً: رَفَاً السفينة َ يَرْ فَـَوُها رَفَاً : أَدْنَاها مِنِ الشَّطِّ.

وأَرْفَأَتُهَا إِذَا قَرَّبَهَا الى الجَـَـةُ مِن الأَرْضَ. وفي الصحاح: أَرْفَأَتُهَا إِرْفَاءً: قَرَّبُتها مِن الشط، وهو المَرْفَتُأُ. ومَرْفَتُأُ السفينة : حيث تَقْرُب مِن الشَّطُ.

وأَرْفَأَتُ السَّفِينَةَ إِذَا أَدْنَيْتُهَا الجِدَّةَ ، والجِدَّةُ وَ وَالجِدَّةُ وَ وَالجِدَّةُ وَ وَالجِدَّةُ وَجُهُ الأَرضِ وَ وَأَرْفَأَتِ السَّفِينَـةُ نَفْسُهَا إِذَا مَا تَرَّبُ مِنِ الأَرض. وقبل: كَنْتُ للجِدَّةَ. والجَدُّ مَا قَرَّبُ مِنِ الأَرض. وقبل: الجَدُّ شَاطِئَ النهر.

وفي حديث تسيم الدَّارِي: أَنَّهُم رَكِبُ وا البحر ثم أَرْ فَوُوا الى جزيرة. قال: أَرْ فَتَأْتُ السَّفِينَةَ إِذَا قَرَّ بَّهُما من الشَّطِّ. وبعضهم يقول: أَرْ فَيَنْتُ بالساء. قال: والأصل الهمز. وفي حديث موسى عليه السلام: حتى أَرْ فَأَ به عند فَرُ ضَة الماء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في القيامة: فتكونُ الأرضُ كالسَّفينة المُرْ فَأَةً في البحر تَضَرِبها الأَمْواجُ.

ورَفاً الثوبَ ، مهموز ، يَرْفَوَه رَفاً : لأَمَ خَرْقَتُه وضمَّ بعضَه الى بَعْضٍ وأَصْلَح ما وَهَى منه ، مشتق من رَفْء السَّفينة ، وربما لم يُهمز . وقال في باب تحويل الهَمزة : رَفَوْتُ الثوبَ رَفْواً ، تحوَّل الهمزة واواً كما ترى .

ورجـلُ ۗ رَفَّــاءُ: صَنْعَتُــه الرَّفُءُ. قال غَيْــلان الرَّبَعِيُّ :

> فَهُنَّ يَعْسِطْنَ جَدِيدَ البَيْداة ما لا يُسَوَّى عَبْطُهُ بالرَّفَاة

أَراد برَ فَ ۚ وَ الرَّقَاء. ويقال: من اغتابَ خَرَقَ ، ومَن اسْتَغَثَّر اللهُ رَفَاً ، أَي خَرَقَ دِينَه بالاغتيابِ ورَفَاً ه بالاسْتِغْفار . وكلُّ ذلك على المَثَل .

والرِّفاءُ بالمدِّ : الالتِّئامُ والاتِّفاقُ .

وَرَفَأَ الرَّجِلَ يَرْفَتُوه رَفْتًا : سَكَّنه . وفي الدعاء للمُمْلِكِ بِالرِّفاء والبَّنِينَ أَي بَالالتثام والانتفاق وحُسْنِ السَّكُونَ قَال ابن السَّكِيت : وإن شئت كان معناه بالسَّكُون والهُدُو والطُّمَأُ لِينة ، فيكون أصله غير الممز من قولهم رَفَوْتُ الرَّجِلَ إِذَا سَكَّنْته . ومن المُولِ يقال : أُخِذَ رَفَ النَّوبِ لأَنه يُرْفَأُ فَيْضَمُ بعضُه الى بعض ويُثلام بينه . ومن الشاني قول أبي بعضُه الى بعض ويُثلام بينه . ومن الشاني قول أبي خراش الهُذَالِي " :

رَفَوْنِي، وقالوا: يا 'خُوَيْلِيدُ لا 'تَرَعْ ! فقلتُ' ، وأَنْكَرَ ْتُ الوُجُوهَ : 'هُمُ 'هُمُ

يقول: سكنُنُوني. وقال ابن هاني يخ : يريد رَفَةُ وني فأ لقى الهمزة . قال : والهمزة لا 'تلثقَى إلا في الشعر ، وقد ألقاها في هذا البيت. قال : ومعناه أنيِّي كَوْرِعْتُ فطار قلي فضَمُّوا بعضي الى بعض. ومنه بالرِّفاء والبَنيينَ.

ورَ فَئَاهُ ' تَرْفِئْهُ \* وَتَرْ ْفِينَا \* دَعَا لَهُ ، قَالَ لَهُ : بَالرِّفَاءُ وَالْبَنِينَ . وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم : أَنه نَهِى أَنْ نَهَى أَنْ نَهْ أَنْ نَهْ أَنْ نَهْ عَلَيْهُ وَلِلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنِ .

الرّفاءُ: الالتثامُ والاتّفاقُ والبَرَكَةُ والنَّماءُ، وإِنما نهى عنه كراهيةً لأنه كان من عادتهم، ولهذا 'سنَّ فيه غيرُه. وفي حديث شريح : قال له رجل : قد كَرَوَّجْتُ هذه المرأة . قال : بالرّفاء والبنين . وفي حديث بعضهم : أنه كان إذا رَفَّا رجلًا قال : بارك اللهُ عليك وبارك فيك ، وجمع بينكما في خير . ويهمز الفعل ولا يهمز .

قال ابن هاني أن وقاً أي تزوّج ، وأصل الرّف : الاجتاع والتّلاؤم . ابن السكيت فيا لا يهمز ، فيكون له معنى ، فإذا مُهمز كان له معنى آخر : رَفَأْتُ الثوبَ أَرْفَؤُه رَفَأً. قال : وقولهم بالرّفاء والبّنين أي بالتِّئام واجتاع ، وأصله الهمز، وإن شئت كان معناه السكون

والطُّمَأْنِينة ، فيكون أصله غير الهمز من وَفَوْتَ الرَّجِلَ إِذَا سَكَّنْته. وفي حديث أمَّ زرع : كنتُ لكِ كأبي زرع ٍ لأمَّ زرع ٍ في الألثفة والرَّفاء.

وفي الحديث: قال لقُر َيْش: جَنَّنْكُمْ بالذَّبْح. فَأَخَذَ تُهُم كلمتُه ، حتى إنَّ أَشَدَّهم فيه وَصاءَةً ليَرْ فَوُه بأَحسنِ ما يجيدُ من القَدوْلِ أَي يُسكرَّنْه ويرْ فُتُقُ به ويَدْعُوله .

وفي الحديث: أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ التَّعَزُّبَ فَقَالَ لَهُ: عَفِّ شَعَرَكِ. فَفَعَلَ ، فَارْفَأَنَّ أَي سَكَنَ مَا كَانَ به، والمَرْفَئِنُّ: الساكِينُ.

ورَ فَأَ الرجلَ : حاباه . وأَرْ فَأَه : داراه ، هذه عن ابن الأَعرابي.ورافَأَ نِي الرجلُ في البيع ِ مُرافَأَة ۗ إذا حاباكَ فيه . ورافأْنُه في البيع : حابَيْنُهُ .

وتَرافَأْنَا عَلَى الأَمْرِ تَرَافُوْاً نَحُو التَّمَالُـوْ إِذَا كَانَ كَيْدُهُمْ وأَمْرُهُمْ واحداً. وبَرافَأْنَا عَلَى الأَمْرِ: تَوَاطَـأْنَا وتَوافَقُنَا .

وَرَفَاً بِينهِم : أَصْلَح ، وسنذكره في رَقَاً أَيضاً. وأَرْفَاً إِلَه : لَحَاً الفرَّاء : أَرْفَأْتُ وأَرْفَيْتُ إِلَه : لغنان بمعنى جَنَحْتُ .

واليَرْ فَنْيِي ُ : المُنْشَزَعُ القلب فَزَعاً . واليَرْ فَئْيِ ُ : راعِي الغنمِ . واليَرْ فَنْيِ ُ : الظَّلِيمُ . قال الشاعر :

> كأنتي ورَحْلِي والقرابَ وننُمْرُ قِي على يَرْفَئيي ۗ ، ذِي زَوائـدَ ، نِقْنَقِ

واليَرْ فَنَيِي أَ: القَفُوزُ المُـُو َلِنِّي هَرَ بَاً . واليَرْ فَئِي أَ: الظَّبِيُ لَنَشَاطِهِ وَتَدَارُ كِ عَدْوِهِ .

رقاً: رَفَاَتِ الدَّمْعَةُ كَرْفَاً رَفْاً ورُفُوءًا: جَفَّتْ وانْقَطَعَتْ . وَرَقَاً الدمُ والعرْقُ يَرِّفَاً رَفَاً ورُفُوءًا: ارتفَع ، والعرْقُ سَكَنَ وانْقَطَع .

وأَرْقَاً هُ هُو وأَرْقَاً هُ الله : سَكِنَه . وروى المنذري عن أَبِي طالب في قولهم لا أَرْقَاً الله دَمْعَتَه قال: معناه لا رَفَع الله دَمْعَتَه .ومنه : رَقَاْتُ الدَّرَجَة ) ومن هذا 'سيِّت المِرْقاة . وفي حديث عائشة .ضي الله عنها: فبيتُ لَيْلتَنِي لا يَرْقَاأُ لِي دَمْعُ " .

والرَّقُوءُ ، على فَعُولٍ ، بالفتح : الدَّواءُ الذي يوضع على الدَّم لِيُر ْقِئَهُ فيسكُن ، والاسم الرَّقُوء . و في الحديث : لا تَسْبُنُوا الإبـل َ فإنَّ فيهـا كَقُوءً الدَّم ومَهْر َ الكَر يَمَةً أَي إِنهَا 'تَمْطَى في الدَّيات بَدَلاً من القَوَدِ فَتُحْقَن ُ بِهَا الدِّماءُ ويسكُن ُ بها الدَّما .

وَرَقَأَ بِينِهِم يَوْقَأُ رَقْأً : أَفسَد وأَصلَح . ورَقَاً ما بِينهِم يَوْقَأُ رَقْأً إِذَا أَصلَح. فأَما رَفَاً بالفاء فأَصلَح، عن ثعلب، وقد تقدّم.

ورجل رَقْنُوءُ بين القَوْم ِ: 'مصْلِح''. قال :

ولكِنْتَنِي رائب ٌ صَدْعَهُمْ ، رَقُولًا لِما بينَهم ، 'مسْسِل'

وارْقَأُ على طَلَّعِكَ أَي الزَّمَهُ وَارْبَعُ عَلَيهُ ، لَغَةً في قُولُكُ : ارْقَ عَلَى طَلَّعِكَ أَي ارْفُقُ بِنَفْسِكَ وَلا تَحْمِلُ عَلَيْهِا أَكْثُومُ مَا تُطِيقُ . ابن الأَعرابي يقالَ : ارْقَ عَلَى ظَلَّعِكَ ، فتقول : رَقِيتُ ' رُقِيتًا .

غيرُه: وقد يقال للرجل: ارْقَأُ على طَلَاْعِكَ أَي أَصلِحْ أَوَّلاً أَمْرَكَ ، فيقول : قد رقَأْتُ رَقْئاً .

وَرَقَاً فِي الدَّرِجَةِ رَقَاً : صَعِدَ ، عَن كَرَاعَ ، نادَر. والمعروف : رَقِيَ .

التهذيب يقال: رَقَائُتُ ورَقِيتُ ، وتَوكَ الهمز أَكثر. قال الأَصعي:أصل ذلك في الدم إذا َقتلَ رَجِلُ ۖ رَجِلًا فأَخَذ وليُّ الدم الدينة رَقاً دمُ القاتِل أي ارتفع ، ولو لم تؤخذ الدية ُ لهُرِيقَ دَمُه فانْحَدَرَ . وكذلك

قال المفضل الضبي ، وأنشد :

وتَر ْقَأُ ، في مَعاقِلها ، الدِّماءُ

رِما : رَمَأَتِ الإِبِلُ بِالْمَانَ تَوْمَأُ رَمَا وَرُمُوءًا : أَقَامَتُ فِيهِ. وَخَصَ بِعَضُهُمْ بِهِ إِقَامَتُهَا فِي الْعُشْبِ. وَرَمَا الرَّجِلُ بِالْمَكَانِ : أَقَامَ. وهل رَماً اللِكَ تَخْبَرُ مُ وهو ؟ مِن الأَخْبَارِ ، ظَنْ فِي حَقِيقة .

وَرَمَأَ الْحَبَر : ظَنَّه وقَدَّره . قال أُوس بن حمر :

أَجْلَتُ مُرَمَّأَهُ الأَخْبَارِ ، إذ وَلَدَتُ ، عن يوم سَوءِ ، لعبْد ِ القَيْسِ ، مَذْكُورِ

رِناً: الرَّن ء: الصَّوت . وَنَاً يَو ْنَاً وَنَاً . قال الكسيت يَصِفُ السهم:

يُرِيدُ أَهْزَعَ حَنَّاناً ، يُعَلِّلهُ عند الإدامة ،حتى يَوْنَأَ الطَّرَبُ

الأَهْزَعُ : السهمُ . وحَنَّانُ : 'مصوّت . والطّرَبُ : السهم مَ تَفْسُهُ ، سماه طَرَبًا لتصويته إذا 'دوّم أي 'فتِلَ بالأصابع . وقالوا : الطّربُ الرجل ، لأَنَّ السهمَ إِنمَا يُصوّت عند الإدامة إذا كانجيداً وصاحبه يَطرَبُ لصوته وتأخذه له أَرْبَعِيَّة "، ولذلك قال الكُمَيْت أَنطً :

َ هُرِ جاتٍ ، إذا أُدِ رَ نَ عَلَى الكَفِّ، يُطَرِّبُنَ ، بالغِنساء ، المُسدِيرا

واليَرَنَّ واليُرَنَّ ، بضم الياء وهمزة الألف: اسم المحنَّاء. قال ابن جني وقالوا: يَوْنَ لِحْيَنَه : صَبَغَها باليُرَنَّ المَّيْنَة : صَبَغَها باليُرَنَّا ، وقال: هذا يَقْعَلَ فِي المَاضِي ، وما أَغْرَبَه وأَطْرَفَه .

رِهَا : الرَّهْمَاَّةُ : الضَّعْنُفُ والعَجْزُ والتُّواني.قال الشاعر:

قد عليمَ المُرَهُ عَلَيْونَ الحَمْقَى ، ومَنْ تَحَزَّى عَاطِساً ، أَو طَرْقَا

والرَّهْيَّةُ : التَّخْليط في الأَمر ونَرك الإِحْكَام ، يقال : جاء بأَمْر مُرَهْيَا ٍ .

ابن شميل: رَهْيَأْتَ فِي أَمرك أَي ضَعُفْتَ وَتَوالَمَيْتَ. ورهْيَاً رأْبَه رَهْيَأَةً : أَفْسَدَه فلم يُحْكِمُه ورَهْيَاً فيه إِذَا همَّ به ثم في أَمْره : لم يَعْزِمْ عليه . وتَرَهْيَاً فيه إِذَا همَّ به ثم أَمْسَكَ عنه ، وهو يريد أَن يَفْعَله . وتَرَهْيَاً فيه : اضْطَرَب. أبو عبيد : رَهْيَاً في أَمْره رَهْيَاً فيه اخْتَكَطَ فلم يَثْبُتْ على رأي. وعَيْنَاه تَرَهْيَانَ : لا يَقَرِهُ طَرْفاهُما . ويقال للرجل ، إِذَا لم يُقِمْ على الأَمْر ويَهْيَا .

ورَهْيَأَ الحِمْلَ: جعل أحد العد ليَيْنِ أَثْقلَ مَن الآخر ، وهو الرَّهْيَأَة . تقول ن : رَهْيَأَت َ حَمْلَك رَهْيَأَة ، وكذلك رَهْيَأَة أَن كَوْلُك رَهْيَأَة أَن كَوْلُك رَهْيَأَة أَن كَوْمَنْ . وقيل : الرَّهْيَأَة أَن كَوْمُ لِلرَّالُ إِذَا لَمْ تُقُورٌ مُهْ . وقيل : الرَّهْيَأَة أَن كَوْمُ لِلرَّالُ الرَّجْلُ مِحَلِّا فلا يَشْدُ ، فهو يَمِيلُ . وترَهْيَأَ النَّيْءُ : تَحَرَّ كُ .

أبو زيد : رَهْيَأَ الرَّجلُ ، فهو مُرَهْيَيُ ، وذلك أَن يَحْمِل حِمْـلًا فلا يَشْدُهُ ، الحِبال ، فهو تَميـلُ كُلُـّما عَدَلَه .

وترَهْيَاً السحابُ إذا تحرَّك . ورَهْيَات السَّحابةُ وترَهْيَاًت السَّحابةُ وترَهْيَاًت : اضْطرَبتْ . وقيل : رَهْيَاً أَ السَّحابةِ تَمخُضُها وتَهَيُّؤُها للمطر . وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه : أنَّ رجلًا كان في أرض له إذ مَرَّتْ به عَنانة " ترَهْيأ ، فسَمِع فيها قائلًا يقول : ائتي أرض فلان فاسقيها . الأصعي : تَرَهْيَأ يعني أنها قد تَهيَّات للمطر ، في تَر يد ذلك ولمَّا تَفْعَلْ .

والرَّهْيَأَةُ : أَن تَكُوْرُورُ قَ العَيْنَـانِ مِن الكَبِبَرِ أَو من الجَهُد ، وأنشد :

إن كان حَظْكُما ، من مال شَيْنُوكُما ، نابُ تَرَهُيْتُ عَيْنَاهًا مِنَ الكِبَرِ

والمرأة نَرَهُيَأُ في مِشْيَتِهِا أي تَكَفَّأُ كَمَا تَرَهُيَّا النخلة العَيْدانة'.

ووأ : رُوأ في الأمرِ تر و بَه و وتر و بِئاً : نظر فيه وتحقيّبه ولم يَعْجَلُ بجَواب . وهي الرَّويِئة ، وقيل إنما هي الرَّويِئة ، وقيل إنما هي الرَّويِئة ، وقيل غير قياس كما قالوا حَلَّات السَّويِق ، وإنما همو من الحَلاوة . وروَى لغة . وفي الصحاح : أنَّ الرَّويِئة جَرَتْ في كلامهم غير مهموزة . التهذيب : رَّوات في الأَمْر ورَيَّات و وَكَرَّت بعني واحد .

أَغْبَرُ له شَمر أَحبرُ ، واحدته راءة ، وتصغيرها رُويئة .. وقال أبو حنيفة : الرَّاءة (لا تكون أَطُول ولا أَعْرضَ من قَدَدُ و الإنسان جالساً . قال : وعن بعض أعراب عبان أنه قال : الرَّاءة (شجيرة ترتفع على ساق ثم تستفر عم ) لها ور ق مدور أحر ش أحر ش . قال ، وقال غيره : شجيرة جبليلة الأحراث أنها عظامة "، ولها رهرة بيضاء لسينة كأنها قُدُ فن . وأد و أَت الأرض : كثر راؤها ، عن أبي زيد، حكى ذلك أبو على الفارسي . أبو الهيثم : الرَّاء: كَرْبَدُ البحر ، والمَظُ : دَمُ الأَخْوَيْن ، وهي وهي ودم الغرال وعُصارة (مُوق الأرْقَلَ ، وهي وهي وهي الفرال وعُصارة (مُوق الأرْقَلَ ، وهي

كَأَنَّ ، بِنَحْرِ هَا وَبِـمِشْفَرَ بِهَا وَمَخْلِـجِ أَنْفِها ، وَاءً وَمَظَاً

والمَطُ : رُمَّان البَرِّ .

'حمر ، وأنشد :

### فصل الزاي

¿أَذَأُ: تَـزَأْزَأَ منه: هابّ وتصاغَرَ له. وزَأْزَأَه الحَـوْفُ. وتَـزَأْزَأَ منه: اخْتَبَــَاً . التهذيب: وتـرَزُأْزَأَت المأَه : اخْتَبَـاًت . قال جرير:

تَبُدُو فَتُبُدْ ي جَمَالاً زَانَهُ خَفَرَ مُ إِذَا تَنَزَأْزَأَتِ السُّودُ العَناكِيبُ

وزَأْزَأَ زَأْزَأَةً : عدا. وزَأْزَأَ الظَّلْمِ ُ: مَشَى مُسْرِعاً ورَفَعَ قَاطُرُ رَيْهِ .

وَنَزَأُزَأَتَ المرأَةُ : مَشَنَ وَحَرَّكَنَ أَعْطَافَهَا كَمِيشَةِ القِصَارِ .

وقيد ْرْ 'زَوَّالْ ئَهْ ' وَزُوَّزَ ئَهْ ' : عظيمة تَضُمُ ' الجَّزَ 'ورَ . أَبُو زَيْد : تَزَأَّذَأْت ُ مِنَ الرَّجِـل تَزَأَزُوَّا شَدِيداً إِذَا تَصَاغَرْتَ لَه وَفَكِرِ قَنْتَ مِنْه .

زرأ : أَزْرَأَ إِلَى كَذَا : صَار . اللَّيْث : أَزْراً فَلُلانَ إِلَى كَذَا : صَار . اللَّيْث : أَزْراً فَلُلانَ إِلَى كَذَا أَي صَار َ إِلَيْه . فَهمزه ، قال : والصحيح فيه ترك الهمز ، والله أعلم .

زكأ : كَانَّاه مَانَّةُ سَوْطٍ كَاكُأً : ضربَه . وزَكَأَهُ مَانَّةُ دِرْهُمُ زَكُأً : نَقَدَه . وقيل : زَكَأَهُ زَكُأً : عَجُّلُ نَقْدَه .

ومَلِي ﴿ أَرْكَىا ﴿ وَزَ كَنَا ۚ هُ مَنُلَ هُمَزَةً وَهُبَعَةً ۚ : مُوسِرٌ كثير الدراهِم حاضِرُ النَّقْد عاجِلُهُ . وإنه لَـزُكَاهُ النَّقْدِ .

وزَكَأَتِ النَّاقَةُ وَلَدُهِا تَزْكَأُ زَكُأً : رَمَتُ به عند رِجْلَيْهَا . وفي التهذيب: رَمَتُ به عند الطَّلَـُّقِ . قال: والمصدر الزَّكُ \* ) على فَعْل ، مهموز . ويقال :

١ قوله « زرأ » هـذه المادة حقهـا أن تورد في ضل الراء كما هي في
 عبارة التهذيب وأوردها المجد في المعلى الصحيح من فصل الراء.

قَـبَـّع َ اللهُ أُمَّـا زَكَأَت به ولَـكاَت به أي ولـد َنه. وقالت أمه ت ابن شبيل : نككأنه حقّه نكئاً وزكان ذكئاً أي قـضيته . واز دكأت منه حقيّ وانتكأنه أي

> أَخَذُ نَهُ. ولَتَنجِدَنَهُ 'زَكَأَةً نُكَأَةً يَقْضِي ما عليه. وزَكَأَ الله : اسْتَنَد . قال :

> > و کَیْف آر ْهَبْ آمْرًا، أَو أَراعُ لَهُ، وقد زَکَأْتُ إِلَى بِشْرِ بْنِ مِرْوانِ

> > ونِعْمَ مَزْ کَأْ مَن ضافَتَ ْ مَذَاهِبُه ؛ وَنِعْمَ مَسَنْ هُو فِي سِرِ ّ وَإِعْلانِ

إِنا : زَنَا إِلَى الشيء يَزْنَا أَزَنْاً وَزُنْدُوا : لَجا الله .
 وأزْنَاه الى الأمر : أَلِحاه .

وَزَانَا عَلِيهِ إِذَا ضَيَّقَ عَلِيهِ ، مُثْقَتَّلَة ' مهموزة .

والزَّن ۚ ؛ الزُّنُّوءُ في الجبل .

وزَنَاً فِي الجَبلِ يَزْنَأَ رَنَاً وزُنُوءاً: صَعِدَ فيه. قال قيس بن عاصِم المِنْقَرِي وأَخَذ صَبِيّاً مَن أُمِّه يُرَقِّصُه ، وأُمَّه مَنْفُوسَة بُنت رَيْدِ الفَوارسِ ، والصِيُّ هو حُكم ابنه:

> أَشْبِهِ أَبَا أَمَّكُ ، أَوْ أَشْبِهِ حَمَلُ ١٠ ولا تَكُونَنَ كَمِلِتُونُ وَكُلُ

يُصْبِحُ فِي مَصْجَعِهِ قَدِ انْجَدَلُ ، وارْقَ إِلَى الْحَيْرِاتِ ، زَنْأً فِي الجَبَلُ ،

الهلَّوْفُ: الثَّقْيِلُ الجَافِي العَظِيمُ اللَّحْيَةِ . والوَّكُلُ: الذَّي يَكُلُ أَمْرَهُ إِلَى غَيْرِهُ . وزعم الجوهري أَنَّ هذا الرجز للمرأة قالته تُرُقِّصُ ابْنَهَا، فَرَّده عليه أبو محمد ابن بري ، ورواه هو وغيره على هذه الصورة . قال

١ قوله ﴿ حمل ﴾ كذا هو في النسخ والتهذيب والمحكم بالحاء المهملة
 وأورده المؤلف في مادة عمل بالعين المهملة .

وقالت أمه تـَر ُدُ على أبيه :

أَشْبِهِ أَخِي،أُو أَشْبِهِنَ أَبَاكَا، أَمَّا أَبِي، فَلَنَ تَنَالَ ذَاكا، تَقْصُرُ أَن تَنَالَ يَدَاكَا

وأَزْنَاً غَيْرَه : صَعَّدَه .

وفي الحديث: لا يُصلِّي زاني ، يعني الذي يُصعِّد في الجبَل حتى يَستَعِّد أَفي الجبَل حتى يَستَعَم الصُّعُودَ إماً لأَنه لا يَتبَكَّن ، أو مِمَّا يقع عليه من البُهْرِ والنَّهجِ ، فيصَيِق لذلك تفسه ، من رَناً في الجبل إذا صَعَّد .

والزَّناة : الضَّيْقُ والضِّيقُ جبيعاً ، وكلُّ شيءٍ صَيِّقٍ كَرْنَاهُ. وفي الحديث : أَنه كان لا يُحِبُّ من الدنيا إلاّ أَرْنَاهَا أَي أَضْيَقَها . وفي حديث سعد بن صَمْرَةَ : فَرَ نَوُوا عليه بالحجارة ِ أَي صَيَّقُوا . قال الأخطل يَذْ كُو القبر :

وإذا 'قذ فْت' الى زَنَاءِ قَعْرُ هَا ، غَبْراءَ ، مُظْلِمة مِنَ الأَحْفَارِ

وزَنَّأَ عليه تَزْنِئةً أَي ضَيَّقَ عليه . قال العَفِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفِ العَبِيفُ العَبِيفِ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبِيفُ العَبْدِي العَبْدَاءِ العَبْدِي العَبْدِي العَبْدِي العَلْمِي العَبْدِي العَبْ

لا هم ، إن الحرن بن جبله ، ونسا على أبيه أم قبله ، ورسا على أبيه أم قبله ، ورسكب الشادخة المنحبطة ، وكان في جارانه لا عهد له ، وأي أسر سيّع لا فعله

قال : وأصله كَرْنَّاً على أبيه ، بالهمز. قال ابن السكيت : إنما ترك همزه ضرورة ً . والحَرِثُ هذا هو الحَرِث بن أبي شمر العَسَّانِي ً . يقال : إنه كان إذا أعجبته أمرأة من بني تحيْس بَعَث اليها واغْتَصَبها ، وفيه يقول

خويبُلِدُ بن نَوْ فَل ِ الكِلابي، وأقدى :

يا أَيُّهَا المَكِكُ المَحْدُوفُ ! أَمَا تَوَى لَـَيْلًا وصُبْحاً كَيْفَ يَخْتَكِفان ?

هَلْ تَسْتَطِيعُ الشَّمْسَ أَنْ تَأْتِي بها ليْلًا ، وهَلْ لَكَ بالمَلِيكَ بَدانِ ؟

یا حار ِ ، اِنگُ کَ مَیْت' ومخاسَب'' ، واعْلَمْ ۚ بِأَنَّ كَمَا تَـٰدِبِنُ 'تـٰدان'

وزَنَأَ الظِّلُّ يَزْنَأُ: كَلْمَص وقَصُر ودَنَا بعضُه من بعض . قال ابن مقبل يصف الإبل :

وتُولِجُ في الظِّلِّ الزَّنَاءِ رُؤُوسَهَا، وتَحْسَبُها هِيِماً ، وهُنَّ صَحائح

> وزَّنَأَ الى الشيء يَزِّنَأُ : كنا منه . وَزَّنَأَ للخَمْسين تَزِيْئًا : كنا لها .

والزَّناءُ\ بالفتح والمد : القَصِيرُ المُجْتَسِعُ .

يقال رجل 'زناءٌ وظل ٌ 'زناءٌ .

والزَّناءُ : الحَاقِنُ لبَوْ لِه .

وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا 'يصلــُّـينَ" أحد 'كم وهو كرنالا أي بوزن جبان . ويقال منه : قد كرناً بَوْ لُهُ يَوْ نَا كُرناً وزناؤها : احْتَقَنَ ، وأَوْ ناًه هو إز 'ناءً إذا حقنك ، وأصله الضيّق '. قال : فكأن" الحاقين سُميّ كرناءً لأن البول كيفيقين فيضيّق عليه، والله أعلم .

**زوأ** : روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنَّ الإِيمَانَ بَدَأَ غَرِيباً وسَيَعُودُ كما بَدَأَ . فَطُوبَى

١ قوله «والزناء بالفتح النم» لو صنع كما في التهذيب بان قد مه واستشهد
 عليه بالبيت الذي قبله لكان أسبك .

للغُرَبَاء ، إذا فسك الناس ٬ ، والذي تفس ٬ أبي القاسم بيده لتينز و أن الإيمان بين هذين المسجدين كا تأرز الحية ، في المحدد محدد روي بالهمز . قال شر : لم أسمع زو أن بالهمز ، والصواب : لينز و يَن أي ليُجْمعَن وليضمن ، من زو بن الشيء إذا جمعنه . وسنذكره في المعتل ، إن شاء الله تعالى .

وقال الأَصَعِي : الزَّوْءُ ، بالهمز ، زَوَوْءُ المُسَيِّة : ما يَحْدُثُ مِنَ المُنية .

أبو عمرو: زاءَ الدَّهْرُ بفلان أي انقلَب به . فـال أبو منصور:زاءَفَعَلَ مَنالزَّوْه، كما يقال من الزَّوْغِ زاغَ .

### فصل السين المهملة

سأساً : أبو عمرو: السّأساء: رَجْرُ الحِمار. وقال الليث: السّأساً ، من قولك سأساً ت بالحسار إذا رَجَرُ ته ليمشي ، قلت: سأساً .غيره: سأساً : رَجَرَ الحمار ليحتبس أو يَشْرَب . وقد سأساً ت به . وقيل : سأساً ت بالحسار إذا دَعَوْتَه ليَشْرَب ، وقلت له : سأساً . وفي المثل: تقرّب الحمار من الرّد هم ولا تقل سأساً . وفي المثل: تقرّب الحمار من الرّد هم ولا تقل له شأ . الرّد هم : 'نقرة ' في صخرة يَسْتَنْقِعُ فيها الماء .

وعن زيد بن كُنْوة أنه قال : من أمثال العرب إذا تجمَلُت الحِمار الى جَنْبِ الرَّدْهة فلا تقل له سَأْ . قال : يقال عند الاستماكانِ من الحاجة آخِذاً أو تاركاً، وأنشد في صفة امرأة :

لم تَدُّرِ مَا سَأَ للصَيِيرِ ، ولَمُّ تَضْرِبُ بكَفُّ 'نخابِطِ السَّلَمَ ِ

يقال: سَأَ للحِمارِ ؛ عند الشرب ؛ 'يبْتَارُ' به ِ رَيُّه ؛ فإن وَوِيَ انْـُطـٰكَـٰقَ، وَإِلَّا لَم يَبْرَ حُ. قال: ومعنى قوله سَأْ

أوله « فسد الناس » في التهذيب فسد الزمان .

أي اشرب ، فإني أريد أن أذ هنب بك. قال أبو منصور: والأصل في سَلَّ زجر وتَحْرِيك المُضِي "كأنه 'مجر"كه لِيَشْرَبَ إن كانت له حاجة في الماء كنافة أن بُصْدره وبه بَقيَّة الظَّمَا .

سبأ : سَبَأَ الحَمْرَ كِسْبَوُهَا سَبْأً وسِبَاءً ومَسْبَأً واسْتَبَأَها : شراها.وفي الصحاح : اشتراها لِلَشْرَبَها. قال ابراهيم بن هر مة :

> خوده ''تعاطیك ، بعد رقد تیها ، إذا 'یلاقی العُیون مَهْد ؤها کأساً بفیها صهٔباء ، 'معْر َقة ، یَعْلُو بَایدی التّجارِ مَسْبَؤها

مُعْرَقَة ﴿ أَي قَلِيلَة ۗ المِزَاجِ أَي إِنَهَا مِن جَوْدَ تِهَا يَغْلُو اشْتِرِاؤُها . واسْنَبَأَها : مِثْلُه . ولا يقال ذلك إلا في الحَمْرِ خاصة . قال مالك بن أبي كعب :

> بَعَثْتُ الى حانـُوتِها ، فاسْتَبَأْتُها بغيرِ مِكاسٍ فيالسُّوام،ولا غَصْبِ

والامم السَّباة ، على فِعال بكسر الفاء . ومنه سميت الحمر سبيئة .

قال حَسَّانُ بن ثابِـت ِ رضى الله تعالى عنه :

كأن تسبينة من بَيْت رأس، يكون مِزاجَها عسل وماء

وخبر كأن في البيت الثاني وهو :

على أنسابها ، أو طَعْمُ عَضَّ مِنَ التُفَّاحِ ِ، هَصَّرَه اجْتَنِناءُ

وهذا البيت في الصحاح :

كأن سبيئة في بيت رأس

قال ابن بري : وصوابه مِن تَبِيْتُ ِ رأْسٍ ، وهُو مُوضَعُ بِالشَّامُ .

والسَّبَّاءُ: بَيَّاعُهَا. قال خالد بن عبدالله لعُمر بن يوسف النَّقفي: يا ابن السُّبَّاء ، حكى ذلك أبو حنيفة. وهي السِّباءُ والسَّبِيئة ، ويسمى الحَمَّار سَبَّاءً. ابن الأنبادي: حكى الكسائي: السَّبَأُ الحَمَّر ، واللَّظَأُ: الشيءُ النَّقيل ، حكاهما مهموزين مقصورين. قال: ولم مجكهما

غيره. قال : والمعروف في الحَمَّرِ السِّبَاءُ، بكسر السين والمد"، وإذا اشتريت الحمر لتحملها الى بلد آخر قلت : سَبَيْتُهُا، بلا همز . وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه دعا بالجفان فِسَبَأُ الشَّرابَ فيها .

قال ابو موسى: المَعنى في هذا الحديث ، فيما قيل: تَجمَعَهَا وخَبَأُها .

وسَبَأَتْه السِّبَاطُ والنارُ سَبُأَ : لَذَعَتْه ، وقيل غَيَّر نَه ولَوَ عَبَر أَه ولَوَ عَبَر أَه ولَوَ عَبَر أَه ولَوَ عَبَر أَه ولَمَ اللَّه الإنسانَ أي يُغَيِّره . وسَبَأْتُ الرجلَ سَبْأً : أَحْرَقه ، وقيل جَلَدُ أَهُ . وسَبَأَ جِلْدَه سَبْأً : أَحْرَقه ، وقيل سلَخَه .

وانسْسَبَأَ هو وسَبَأْتُه بالنار سَبْأً إذا أَحْرَ قَنْه بها . وانسْسَبَأَ الجِلْـٰد : انْسَلَخ َ . وانْسَبَأَ جلْـُدُه إذا تَقَشَّر . وقال :

وقد نَصَلَ الأَظفارُ وانسَبَأَ الجِلْـدُ

وإنك لتريد 'سبناًة أي 'تريد سفراً بَعيداً 'يُعَيِّر 'ك . النهذيب : السُّبْأَة ' : السَّفَر البعيد سمي 'سبئاًه ً لأَن الإنسان إذا طال سَفَر 'ه سَبئاًته ' الشمس ولوَحَتْه ، وإذا كان السفر قريباً قيل : تريد سَر ْبةً .

والمَـسْبَأُ : الطريقُ في الجبل .

١ قوله « اللظأ الشيء الثقيل » كذا في النهذيب بالظاء المثالة أيضاً
 و الذي في مادة لظأ من القاموس الثيء القليل .

وقال كثير :

أيادِي سَبَا،يا عَزَّ، ما كُنْتُ ۚ بَعْدَ كُمْ، فَكَمَ ۚ يَحْلُ للعَيْنَيْنِ ، بَعْدَ كُ ِ ، مَنْزِلُ

والسَّبَائِيَّةُ والسَّبَئِيةُ منالغُلاةِ ويُنْسَبُونَ الىعبداللهُ ابن سَبَاءٍ .

سمرأ: السّر أو والسّر أو أو أو بالكسر: بيض الجراد والضّب والسّمَك وما أشْ بَهه ، وجمعه : سِر أو . ويقال : سِر وقال ، وأصله الهمز . وقال علي بن حمزة الأصبهاني: السّر أو أو ) بالكسر: بيض الجرادي، والسّر وق : السهم لا غير .

وأرضٌ مَــْـروءَةٌ : ذاتُ سِـر ْأَة .

وسَرَأَت الجَرَادة ' تَسَرَأُ سَرَ 'هَ آ ، فهي سَر ُ و \* : باضَت ' ، والجمع سُر ُ وْ \* : باضَت ' ، والجمع سُر ُ وْ سُرَأ ، الأخيرة نادرة ، لأن فعُولاً لا يكسر على فُعُل . وقال أبو عبيد : قال الأحمر : سَرَأَت الجَرَادة ' : أَل ْ قَتَ مُ بَيْضَهَا ، وأَسْرَأَت ' : حانَ ذلك منها ، ورَزَّت ِ الجَرَادة ' ، والرَّزُ أَن تَلُ ْ خِلَ

وسَبَأً على يَمِينِ كاذبة يَسْبَأُ سَبْأً : حَلَف ، وقيل : سَبَأً على يَمِينٍ يَسْبَأُ سَبْأً مَرَّ عليها كاذباً غير مُكْتَرِثٍ بها .

وأَسْبَأَ لأَمر الله : أَخْبَتَ .وأَسْبَأَ على الشيء : تَخبَتَ له قَلَسْبُه .

وسَبَأُ: اسم رجل بَجْمع عامَّة قَبَائل اليَمن 'يُصْرَف' على إرادة الحَيِّ ويُنثر َكُ صرْفُه على إرادة القَبِيلَة . وفي التنزيل : « لقَدْ كان لِسَبَإٍ في مَساكِنِهِم » . وكان أبو عمرو يَقرأُ لِسَبَأَ . قال :

> مِنْ سَبَأَ الحاضِرِينَ مَأْدِبَ، إذْ بَبْنُونَ، مِنْ دُونِ سَيْلِها، العَرِما

> > وقال :

أَضْحَتْ 'يْنَفِّرُ'ها الوِلدانُ مِنْ سَبَاٍ، كَأَنْهم ، تَحَتْ دَفَّيْهِا ، دَحارِيجُ

وهو سَبأُ بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قَحْطان عَيْصرف ولا يُصرف ، ويمد ولا يمد . وقيل : اسم بلدة كانت تَسْكُنها بِلْقَيِس ، وقوله تعالى : وجِئْنُكُ مِن سَبَا بِنَبَا يقين . القُرَّاء على إجْراء سَباً ، وإن لم يُجْروه كان صواباً. قال : ولم يُجْره أبو عمرو بن العكلاء وقال الزجاج : سَباً هي مدينة ، نعر ف يَمَار ب مِن صَنْعاء على مسيرة ثلاث ليال ، ومن لم يَصْرف ف فلأنه اسم مدينة ، ومن صرفه فلأنه اسم البلد ، فيكون مذكراً سعي به مذكر . وفي الحديث ذكر سَباً قال : هو اسم مدينة بلقيس باليمن . وقالوا : تَفَرَّ قَدُوا أَيْدي سَبا وأيادي سَبا بلين ، وإلا هو بدل وذلك لكثرته في قيادة ليست على ذلك ، وإلا هو بدل وذلك لكثرته في كلامهم ، قال :

مِن ْصادِرٍ ، أَو ْ وارِدٍ أَيْدِي سَبَا

ذَنبها في الأرض فتلقي سَر أها ، وسَر وها : بيضها . قال الليث : وكذلك سَر أه السبكة وما أشبهه من البيض ، فهي سَر أوء ، والواحدة سَر أه " . القناني أن إذا ألقى الجراد بيضة فيل : قد سَر أ بيضة يَسْر أ بيضة بيشر أ بيضة يَسْر أو بيضة بيشر أو بيضة بيشر أو بيضة بيشر أو بيضة بيشر أو المراد بكون سَر والله أو سر أن المرأة سَر والله المراد بيضها في وسَر أن المرأة سَر والله أو من أو بيضها في جوفها لم تلاقه وقبل : لا يسمى البيض سر والتي بيضها في جوفها لم تلاقه وقبل : لا يسمى البيض سَر والمحق تنافيه في وسَر أَت المؤتة أ : باضت " .

والسَّراءُ:ضَرَّب من شَجْرِ القِسِيِّ،الواحدة ُ سَراءَة ُ.. سَطَّ : ابن الفرج:سمعت الباهليَّينَ يقولون:سَطاً الرجلُ المرأة ومَطَاًها، بالهمز، أي وَطِئْها. قال أبو منصور: وشَطَاًها، بالشين، بهذا المعنى، لغة.

سلا: سَكَأَ السَّمْنَ يَسْلُؤُه سَلاً واسْتَكَأَه: طَبَخَه وعالَجَه فأَذَابَ 'زبْدَه، والاسم: السَّلاء، بالكسر، ممدود، وهو السبن، والجمع: أَسْلِسْة ". قال الفرزدق:

> كَانُوا كَسَالِئَةٍ حَمَّقًاءً ، إذْ حَقَنَتْ سِلاَءُهِا فِي أَدِيمٍ ، غَيْر مَرْبُوبِ

وسَــَلاَ السَّـمْسِمَ سَــُلاَّ : عَصَرَه فاسْتَخْرَجَ 'دُهْنَه . وسَــَلاَّهُ مَائة دِرْهمِ : نـَقَده .

وسَــَلاَّه مائة َ سَوْطٍ سَــُلاًّ : ضَربه بها .

وسَلَأُ الجِذْعَ والعَسِيبُ سَلْلًا : نزع شوكهما.

والسُّلاَّةُ،بالضم، ممدود: شَـوَ كِ النخل على وزن القرَّاء، واحدته سُلاَّءَة '. قال عَلْـْقَـمة ' بن عَبْدَءَ َ يَصف ' فرساً:

'سُلاَءَةَ کَعَصَا النَّهُدِيِّ ، غُلُّ لَسَهَا النَّهُدِيِّ ، غُلُّ لَسَهَا النَّهُ وَيُ فَدُّ النَّهُ مَعْجُومُ الْ

وسَكَلَّ النَّخْلَة والعَسبِ سَلْاً: تَزَع سُلاً هما ، عن أَبِي حنيفة . والسُّلاَة : ضَرْبُ مِن النَّصال على شكل سُلاَء النخل . وفي الحديث في صفة الجَبان : كَأَمَا يُضْرب جِلْدُهُ ، بالسُّلاَء ، وهي شوكة النخلة ، والجمع سُلاَء بوزن جُمَّاد . والسُّلاَء : ضرب من الطير ، وهو طائر أَعْبَر مُ طويل الرجلين .

سنتاً: ابن الأعرابي: المُسنَنْتَأًا ، مهموز مقصور: الرجل يكون وأسهُ طويلًا كالكُوخ ِ.

سنداً: رجل سِنْدَأُو َ "وسِنْدَأُو ": خَفِيف . وقبل : هـ و الجَرِيءَ المُقْدِمُ . وقبل : هو القصير . وقبل : هو الرَّقِيقُ الجِسمِ مع عِرَض وأس ، كلُّ ذلك عن السيراني. وقبل : هو العَظِيمُ الرأس . وناقة سِنْدَأُوة ": حَرِيئَة " .

والسِّنْدَأُو' : الفَسيح من الإبل في مَشْيهِ .

سوأ: ساءَهُ يَسُوءُه سَوْءًا وسُوءًا وسَواءً وسَواءً وسَواءَةً وسَواءَةً وسَواءَةً وسَوايَةً وسَوايةً ومَساية ومَساية ومَساية ومَساية ومَساية ومَساية ، السُّوءُ باللهم . والاسم : السُّوءُ باللهم . وسُؤتُ الرجلَ سَواية ومَساية ، مخففان ، أي ساءَهُ ما رآه مني .

قال سببويه: سألت الحليل عن سوائية ، فقال: هي فعاليية "بنزلة عكانية " قال: والذين قالوا سواية " حذفوا الهمزة هار ولات ، كما اجتمع أكثرهم على ترك الهمز في مكك ، وأصله مَلاَّك ". قال: وسألته عن مسائية ، فقال: هي مقلوية ، وإنما حدثها مساوية "، فكرهوا الواو مع الهمز لِأَنها حرفان

ا قوله «المستئا النع» تبع المؤلف التهذيب.وفي القاموس المسبئناً بزيادة
 الباء الموحدة .

وله « الرقيق الجسم » بالراء وفي شرح القاموس على قوله الدقيق
 قال وفي بعض النسخ الرقيق .

مُسْتَمُثْقَلَانَ وَالذِينَ قَالُوا: مَسَايَةً ، حَذَفُوا الْمَمْزَ تَخْفِيفًا . وقولهم : الخَيْلُ تَجري على مَسَاوِيها أَي إِنها وإِن كَانَت بها أَوْصَابُ وَمِمْيُوبُ ، فَإِنَّ كَرَّمَها يَحْمِلُها على الْجَرَّي .

وتقول من السُّوء : اسْتَاء فلان في الصَّنِيعِ مَسْل اسْتَاعَ ، كما تقول من الغَمِّ اغْتَمَّ ، واسْتَاءَ هـو : اهْتَمَّ . وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم : أَنْ رجلًا قَصَ عليه رُوْيا فاسْتَاءَ لها ، ثم قال : خلافة أنْبُوءَ ، ثم يُوْتِي اللهُ المُلُكُ مَن يَشَاء . قال أَبو عبيد : أَراد أَنْ الرُّوْيا ساءَتْ فاسْتَاءَ لها ، افْتَعَل مَن المَساءَة . ويقال : اسْتَاءَ فلان بمكاني أي ساءًه ذلك. ويروى : فاسْتَالَها أي طلب تأويلها بالنَّظر والتَّامَثُل .

ويقال : ساءً ما فَعَـلَ فُلان صَنِيعاً كِسُوءُ أَي قَبُعَ صَنِيعهُ صَنِيعهُ صَنِيعاً .

والسُّوءُ: الفُجُورُ والمُنْكَرَ .

ويقال: فلان سَيِّى؛ الاخْتِيار، وقد يَخفف مثل هَيِّن ٍ وهَيْن ٍ ، ولَيِّن ٍ ولَيْن ٍ . قال الطُّهُو يُّ :

> ولا يَجْزُونَ مِنْ حَسَنٍ بِسَيْءٍ، ولا يَجْـزُونَ مِنْ غِلَـظٍ بِلَيْنِ

ويقال: عندي ماساء وناء وما يَسُوء ويَنُوء . ابن السكيت: وسُؤْتُ به طَنّاً ، وأَسَأْتُ به الطّنّ ، قال : يثبتون الألف إذا جاؤوا بالألف واللام . قال ابن بري: إنما نكر ظنّاً في قوله سُؤْت به ظنّاً لأن طَنّاً مُنتَصِب على التمييز ، وأما أسَأْت به الظّن ، فالظّن معمر فق لأن أسَأْت متعد . مفعول به ، ولهذا أتى به معر فق لأن أسَأْت متعد . ويقال أسَأْت به وإليه وعليه وله ، وكذلك أحسَنت. قال كثير :

أَسِيئِي بِنَا ، أَوْ أَحْسِنِي ، لا مَلُولَة '' لَـدَ يُنْـاً ، ولا مَقْلِيَّـة ' إَنْ تَـقَلَـّت ِ

وقال سبحانه: وقد أَحْسَنَ بِي . وقال عز مِن قائل: إِنْ أَحْسَنْتُمُ أَحْسَنْتُمُ لَأَنْفِسَكُمْ وإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا. وقال: ومَن أَسَاءً فعليها. وقال عز وجل: وأحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إليكَ .

وسُؤْتُ له وجهَه : قَـَبُّحته .

الليث : ساءً يَسُوءُ : فعل لازم ومُجاوِز ، تقول : ساءً الشيءُ يَسُوءُ مَوهُ عَلَى اللهُ عَلَى الشيءُ يَسُوءُ أَ فَهِ مَسِيءٌ ، إِذَا قَبُحَ ، ورجل أَسُوا : قبيح ، والأَننى سَو آءً : قبيحة " ، وقيل هي فَعُلاءُ لا أَفْعَلَ لها . وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : سَو آءُ وَلُود "خير" مِن حَسْناءً عقيمٍ . قال الأموي : السَّو آءُ القبيحة " ، يقال للرجل من ذلك : أَسُوأ ، مهموز مقصور ، والأَنثى سَو آءً . قال ابن الأَثير : أَخرجه الأَزهري حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه غيره حديثاً عن عمر رضي الله عنه . ومنه حديث عبد الملك بن عمير : السَّو آءُ بنت السيّد ومنه حديث عبد الملك بن عمير : السَّو آءُ بنت السيّد أَحَبُ إلى من الحَسْناء بنت الطَّنُون . وقيل في قوله تعالى : هي تعالى : مُم كان عاقبة الذين أَساؤُوا السَّواَى ، قال : هي حبمُ أَعاذنا الله منها .

والسُّو أَهُ السُّو آءُ: المر أَهُ المُخالِفة. والسُّو أَهُ السُّو آءُ: الحَلَّةُ التَّمِيحة . وكلُّ كلمة قبيحة أو فَعْلَة قبيحة فهي سَو آءُ. قال أبو 'زبيد في رجل من طَبِّيءٍ نزل به رجل من بني سَيْبان ، فأضافه الطائي وأحسن إليه وستقاه ، فلما أسرع الشراب في الطائي افتخر ومد يدد ، فقال أبو يدد ، فقال أبو

ظل صيفاً أخو كم الأخيدا ، في شراب ، ونعسة ، وشواء لم يَهَب حُر مة النّديم ، وحُقّت ، با لتقومي ، السّواأة السّو آة ويقال: سُوْت وجه فيلان ، وأنا أَسُوء مَساءة ومسائية ، تقول: أردت مساءً مَساءً ومَسائية ، والمساية لغة في المساءة ، تقول: أردت مساءً تك ومسايتك . ويقال: أَسَأْت الله في الصّنيع . وخرَ ويان صُوْآن : من القبُرح . والسُّوأى ، بوزن فعُلى : اسم للفعلة السَّيِّنَة بمزلة الحُسْنَى للحسنة ، محمولة على جهة النَّعْت في حد أفعل وفعل كالأسوا والسُّوأى . والسُّوأى : خلاف الحسنتى . وقوله عز وجل : ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السُّوأى ؛ الذين أساؤوا السُّوأى ؛ الذين أساؤوا هنا الذين أشر كنوا . والسُّوأى ؛ الذين أساؤوا هنا الذين أشر كنوا . والسُّوأى ؛ الذين وأساؤوا هنا الذين أشر كنوا . والسُّوأى ؛ الذين وأساؤوا » . وأساء إليه ؛

نقيض أحسن إليه. وفي حديث مُطرّت ، قال لابنه لما اجْتَهَد في العبادة : خَيْر الأمور أوساطها ، والحسنة بين السَّيِّئَتَيْن أي الفُلُو سُيَّئة والتقصير سَبِّئة والاقتصاد بينهما حَسنة . وقد كثر ذكر السَّبِّئة في الحديث ، وهي والحسنة من الصفات الفالية . يقال : كلمة حَسنة وكلمة سَيِّئة "، وفعلة حَسنة وفعلة "سبِّئة .

وأَسَاءَ الشيءَ : أَفْسَدَهُ ولَم يُحْسِنُ عَمَلِتُه . وأَسَاءَ الشيءَ : أَفْسَدَهُ ولَم يُحْسِنُ عَمَلِتُه . وأَسَاءً فلانُ الحَيْيَاطَةَ والعَمَلَ . وفي المثل أَسَاءً كارٍ وَ مَما عَمِلَ . وذلك أَنَّ رجلًا أَكْرَ هَه آخَر على عمل فأَسَاءً عَمَلُه . يُضْرَب هذا للرجل يَطْلُب الحاجة ١ فلا يُبالِغُ فها .

والسَّيِّنَة ': الحَطِيئة '، أَصلها سَيْو ثَة ' ، فقالبت الواو ياءً وأَدْغِمت . وقول ' سَيِّى ﴿ : يَسُوء . والسَّيِّى ﴿ وَالسَّيِّنَ ﴿ : يَسُو السَّيِّى ﴿ نَصِرُ السَّيِّى ﴿ نَصِرُ السَّيِّى ﴿ نَصَالُ وَالسَّيِّة ﴿ الْأَنْنَى . والله يَعْفُو عَنِ السَّيِّنَاتِ . وفي التنزيل العزيز : ومَكُر السَّيِّى ٤ ، فأضاف .

وفيه : ولا يَحيقُ المَكْرُ السَّيِّى اللهِ بأَهْلِه ، والمُغَى مَكُرُ الشَّرَ لُكَ . وقرأ ابن مسعود : ومَكُرْ السَّنَا على النعت . وقوله :

أَنَّى تَجْزُوْا عَامِراً سَيْسُنَّاً بِفِعْلِهِمٍ ، أَمْ كَيْفَ يَجْزُونَنِي السُّوْأَى مِنَ الحَسَنَ ?

فإنه أراد سَبِّناً ، فخفتف كهين من هين . وأراد من الحسنتي فوضع الحبَسن مكانه لأنه لم يمكنه أكثر من الحُسنتي فوضع الحبَسن مكانه لأنه لم يمكنه أكثر من ذلك . وسواً أن عليه وقلت له : أسأت . ويقال : إن أخطأت فخطائني ، وإن أسأت فسو مي علي أي قبح علي إساءتي . وفي الحديث : فما سواً عليه ذلك ، أي ما قال له أسأت .

قال أبو بكر في قوله ضرب فلان على فلان ساية : فيه قولان: أحد هما الساية ، الفَعلة من السَّو ، فترك همز هما ، والمعنى : فعَل به ما يؤد ي الى مكروه والإساءة به. وقيل: ضرب فلان على فلان ساية معناه: جعل لما يُربد أن يفعله به طريقاً . فالساية فعلة من سويت من أن كان في الأصل سوية فلما اجتمعت الواو والساء ، والسابق ساكن ، جعلوها ياء مشد دة ، ثم استثقلوا التشديد ، فأت بعوها ما قبله ، فقالوا ساية كا قالوا ديناو ويوان وقيراط ، والأصل دوان في فاستثقلوا التشديد ، فأت بعوها الكسرة التي قبله .

والسَّوْأَة : العَوْرة والفاحشة' . والسَّوْأَة : الفَرْجُ . اللَّيْت : السَّوْأَة : الفَرْجُ . اللَّيْت : السَّوْأَة : فَرَ "ج الرَّجل والمرأة . قال الله تعالى : بَدَت هما سَوْآتُهما . قال : فالسَّوْأَة مُ كُلُّ عَمَل وأَمْرٍ شَائن. يقال : سَوْأَة لفلان ، نَصْبُ لأَنه سَتْم ودُ عاء و في حديث الحُد يُلِية والمُغيرة : وهل غَسَلْت سَوْأَتَكَ إلا أَمْسُ ؟ قال ابن الأثير : السَّوْأَة مُ في الأَصِل الفَرْجُ ثُمُ نُقل إلى كُلُ ما يُسْتَحَيْا منه إذا ظهر من قول

١ قوله « يطلب الحاجة » كذا في النسخ وشرح القاموس والذي في شرح الميداني : يطلب إليه الحاجة .

وفعل ، وهذا القول إشارة إلى غَدْرٍ كَانَ المُغْيِرةُ فَعَلَهُ مَعْ وَأَخَذَ أَمُوالَهُم. مع قوم صحبوهُ في الجاهلية ، فقتَلَهُم وأَخَذَ أَمُوالَهُم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : وطَفِقا يَخْصِفان عليهما مِنْ وَرَق الجَنْـة ؛ قال : يَخْطلانِه على سَوْ آتِهما أَي على فُرُ وجِهما .

ورَجُلُ سُوْءٍ: يَعملُ عَمَلَ سَوْءٍ ، وإذا عرَّفتَه وصَفْت به وتقول: هذا رجلُ سَوْءٍ ، بالإضافة ، وتُدخِلُ عليه الأَلفَ والـلام فتقول: هذا رَجُلُ السَّوْء. قال الفرزدق:

# وكنت ُ كَذَبُّ السَّوْءِ لَمَّا رأَى دَمَاً وَاللَّهِ مِ الدَّم ِ الدَّم ِ

قال الأخفش: ولا يقال الرجُلُ السَّوْءُ ، ويقال الحق اللَّقِينُ ، وحَق اليقينِ ، جميعاً ، لأَنَّ السَّوْءُ ليس بالرجُل ، واليقين ، جميعاً ، لأَنَّ السَّوْءُ ليس بالرجُل ، واليقين ، هو الحَق أ. قال : ولا يقال هذا رجل السَّوء ، بالضم . قال ابن بري : وقد أجاز الأخفش أن يقال : رَجُلُ السَّوْءُ ورَجُل أسو في ، بفتح السين فيهما ، ولم يُجوّز ورجل سُوء ، بضم السين ، لأن السُّوء اسم للضر وسُوء الحال ، وإنما يضاف إلى المصدر الذي هو فعيله كما يقال رجل الفيّر ب والطّعن فيقوم مقام قولك رجل أضرًاب وطعتان ، فلهذا جاز أن يقال : وجل السّوء ، بالفتح ، ولم يَجُز أن يقال : هذا رجل السّوء ، بالفتح ، ولم يَجُز أن يقال : هذا رجل السّوء ، بالفتح ، ولم يَجُز أن يقال : هذا رجل السّوء ، بالفتح ، ولم يَجُز أن يقال : هذا رجل أسوء ، بالفتح ، ولم يَجُز أن يقال :

قال ابن هاني : المصدر السَّوْء ، واسم الفعْل السُّوء ، وقال : السَّوْء مصدر سُوْته أَسُوء سَوْهاً ، وأما السُّوء فاسم الفعْل . قال الله تعالى : وظنَنْتُم طَنَّ السَّوْء ، وكنتُمْ قَوْم أُبُوراً . وتقول في النكرة : رجل سَوْء ، وإذا عَرَّفت قلت : هذا الرَّجل السَّوْء ، ولم تُضف ، وتقول: هذا عَمَل سُوْء ، ولا تقل السَّوْء ، لأن السَّوْء ولا تقل السَّوْء ، لأن السَّوْء يكون نعتا للرجل ، ولا يكون السَّوْء ، نعتاً للعمل ،

لأن الفيعل من الرجل وليس الفيعل من السّوّه ، كما تقول : قَوْلُ وَ صِدْقُ ، والقَوْلُ الصّدّق ، لأن الرجل ليس صد ق ، ولا تقول : وجل الصّدّق ، لأن الرجل ليس من الصّدّق . الفرّاء في قوله عز وجل : عليهم دائرة أسسّوه ؛ مثل قولك : وجل السّوه ؛ . قال : ودائرة السّوّه ؛ العذاب . السّوّ ، بالفتح ، أفشكي في القراءة وأكثر ، وقلما تقول العرب : دائرة السّوء ، برفع السين . وقال الزجاج في قوله تعالى : الظانتين بالله ظن السّوه عليهم دائرة السّو ؛ كانوا طَنُّوا أَنْ لَنْ يَعُود السّو ؛ عليهم قال : ومن قرأ طَنَّ السّوء ، فهو جائز . السّو ؛ عليهم قال : ومن قرأ طن السّوء ، فهو جائز . قال : ولا أعلم أحداً قرأ بها إلا أنها قد رُويت . وزعم الطّانين بالله طن الفساد ، يعني قال السّوء همنا الفساد ، يعني ومن معه لا يَرجِعون .

قال الله تعالى: عليهم دائرة السوّه عالم الفساد والهكلاك بقيم ، قال الأزهري : قوله لا أعلم أحداً قرأ ظن السوء ، بضم السين بمدودة ، صحيح ، وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو : دائرة السوء ، بضم السين بمدودة ، في سورة بواغة وسورة الفتح ، وقرأ سائر القر اء السوّه ، بفتح السين في السورتين . وقال الفر الدي في سورة براغة في قوله السين في السورتين . وقال الفر الدي في سورة براغة في قوله قال : قرأ الفر الدي السين ، وأراد بالسوّه المصدر من سُوْتُه سَوْءًا ومساغة ومسائية وسوائية وسوائية ، فهذه من سُوْتُه سوءًا ومساغة ومسائية وسوائية ، فهذه من شؤتُه سوءًا ومساغة المرأ سوء ؛ ولا في قوله تعالى : ما كان أبوك امراً سوء ؛ ولا في قوله وظننشتم ظن السوء ؛ لأنه ضية لقولهم: هذا رجل وحدق ، وثوب صدق ، وليس للسوء همنا معنى في بكلاء ولا عذاب ، فيض ، وقرىء قوله تعالى : عليهم بكلاء ولا عذاب ، فيض ، وقرىء قوله تعالى : عليهم ، وقوله ، وليس السوء همنا معنى في بكلاء ولا عذاب ، فيض ، وقوله تعالى : عليهم ، وقوله ، وليس السوء همنا معنى في بكلاء ولا عذاب ، فيض ، وقوله تعالى : عليهم ، وقوله ، وليس السوء همنا معنى في بكلاء ولا عذاب ، فيض ، وقوله ، وليس السوء همنا معنى في بكوا ولا عذاب ، فيض ، وقوله ، وليس السوء همنا معنى في بكوا عليهم ، وقوله ، وليس السوء همنا معنى في بكوا عليهم ، وقوله ، وليس السوء همنا معنى في بكوا بي السوء المناه المنا

دائرة 'السُّوء ، يعني الهزيمة والشرا ، ومَن فَتَع ، فهو من المَساءة . وقوله عز وجل : كذلك لِنَصْرِف عنه السُّوء والفَحْشاء ؛ قال الزجاج: السُّوءُ خيانة 'صاحبه، والفَحْشاء : رُكُوب 'الفاحشة . وإن الليل طويل ولا يَسوء باله أي يَسُوءُ نِي بالله عن اللحاني . قال : ومعناه الدُّعاء . والسُّوء : الله جامع للآفات والداء . وقوله عز وجل : وما مَسَّنِي السُّوء ، قيل معناه : ما بي من جُنون ، لأَنهم نَسَبوا الني " ، صلى الله عليه وسلم ،

إلى الجُنون .

وقوله عز وجل: أو لئك لهم سُوءُ الحُسابِ ؛ قال الزجاج: سُوءُ الحسابِ أَن لا يُقْبَلَ منهم حسَنة ''، ولا يُتَجاوَزَ. عن سيشة ، لأن تَنفرهم أَحْسَط أَعْماليهم ، كما قال تعالى : الذين كَفَرُوا وصَـدُوا عن سبيل الله أَضلٌ أَعْمَالَتُهُمْ . وقيل : سُوءُ الحسابِ : أَنْ يُسْتَقْصَى عليه حسابُه '، ولا يُتَجاور له عن شيءٍ منسبِّئاته، وكلاهما فه . أَلا تَراهم قالوا١: مَن نُوقشَ الحسابَ عُذِّبَ . وقولهم : لا أَنْكِرُ لُكُ مِن سُوءٍ ، وما أَنْكِرُ لُكُ مِن سُوءٍ أي لم يكن إنْ كاري إيَّاكَ من سُوءٍ رأبتُه بك، إِمَّا هُو لَقُلَّةُ المُعْرَفَةُ . ويقال : إِنَّ السُّوءَ البَّرَصُ . ومنه فوله تعالى : تَـخُرُ جُ بَيْضاءَ مِن غير سُوءٍ ، أي من غير بَرَصٍ . وقال الليث : أمَّا السُّوءُ ، فما ذكر بسَيِّيءٍ ، فهو السُّوءُ . قال : ويكني بالسُّـوءِ عن اسم البرَص ، ويقال : لا خير في قول السُّوءِ ، فإذا فتَحتَ السين ، فهو على ما وَصَفْنا، وإذا ضببت السين، فبعناه لا تقل سُوءًا .

وبنو سُوءَةَ : حَيُّ من قَيْسٍ بن عَلي .

سيأ: السَّيَّءُ والسِّيءُ: اللبَنُ قبل نزول الدِّرَّة بِكُوْن في طَرَف الأخْلاف . وروي قول زهير:

١ قوله « قالوا من النج » كذا في النسخ بواو الجمع والمعروف قال
 أي النبي خطاباً للسيدة عائشة كما في صحيح البخاري .

# كما اسْتَغَاثَ ، بِسَيْءٍ ، فَزُ ْغَبْطُلَةٍ ، خاف العُيُونَ ، ولم يُنْظَرَ ْ به الحَشَكُ ْ

بالوجهين جميعاً بسَي ، ويسبي ، وقد سَيّاً ت الناقة ، وتسيّأها الرجل ، احتكب سيّه ، وقد سيّاً ت الناقة ، وقال الفرّاء : تسيّاً ت الناقة ، إذا أرسكت كبنها من غير حكب ، وهو السّي ، وقد انسياً الله ، ويقال : إنّ فلاناً كيتسيّاً أني بسي ، وقد انسياً الله ، ويقال السّي ، وقل نزول الدّرة . وفي الحديث : لا تسكم ابنك سبّاء . قال ابن الأثير : جاء تفسيره في الحديث أنه الذي يبيع ألاً كفان ويتمنّى موت الناس ، ولعله من السّوء والمساءة ، أو من السّي ، الفتح ، وهو الله الذي يكون في منفدً م الضّرع ، ومجتمل أن يكون في منفدً م الضّرع ، ومجتمل أن يكون في منفدً م الضّرع ، والسيء ، بالكسر في المحسر أيض .

## فصل الشين المعجمة

شأشاً: أبو عبرو: الشّأشاء: رَجْرُ الحِيارِ، و كذلك السّأساء. شُوْشُوْ و سَنَاشَاً: الاعاء الحِيارِ الله الماء السّأساء. شُوْشُوْ و سَنَاشَاً بالحُيْرِ والغَنَم: رَجِرَه عن ابن الأَعرابي. و سَنَاشَاً بالحُيْرِ والغَنَم: رَجر ها للمضي "، فقال: شَاشَا و تَشُوْتَسُنُوْ. وقال رجل من بني الحراماز : تَسَانُ السَنَا ، وفتح الشين. أبو زيد الشأشاتُ الحيار الإمار إذا دَعَوْ تَه تَسَانُ السَنَا و تَسُوْتَسُنُوْ و في الحديث : أَنَّ رجلًا قال لبعيره شأ لعَنك الله المناه الذي صلى الله عليه وسلم عن لعنه وقال ابو منصور شأ زجر، وبعض العرب يقول: جأ ، بالجيم، وهما لغتان والشّأشاء: الشيض أ. والشّأشاء: النّحْل الطّوال أ.

شماً: أبو منصور في قوله: مكان شيئس ' ، وهو الخَـشين ' مر الحجارة ، قال: وقد يخفف ، فيقال للمكان الغليظ: شـَـأْس وشـُـأْز '' ، ويقال مقلوباً : مكان شاسِي ْ وجاسِي ْ غليظ

شطأ : الشطاء : فَرَخُ الزَّرْع والنخل . وقيل : هو ورق الزَّرْع. وفي التنزيل : كزرَرْع أخرَج سَطاً ه ؛ أي طرفه ، وجمعه شطوه . وقال الفرّاء : سَطاه ي السُّنْبُل تُنْبِت الحَبَّة ، عَشْرًا وَقَانِياً وسَبْعاً ، فيقُوى السُّنْبُل تُنْبِت الحَبَّة ، عَشْرًا وَقَانِياً وسَبْعاً ، فيقُوى بعض ، فذلك قوله تعالى : فآذرَه أي فأعانه . وقال الزجاج: أخرَج سَطاناً ه : أخرج نباته . وقال ابن الأعرابي : سَطاناً ه : فراخه . الجوهري : سَطانه الذّر ع والنبّات : فراخه . وفي حديث أنس رضي الله عنه في والنبّات : فراخه . وفي حديث أنس رضي الله عنه في قوله تعالى : أخرج سُطاناً ه فآزرَه . سَطاؤه ، : نباتُه وفراخه . يقال : أشطاناً الزَّرْع ، نهو مسُسطي ، فهو مسُسطي ، إذا فكرَّخ .

وشاطيءُ النَّهُرِ : جانِبُهُ وطَرَفُهُ .

وسُطَأً الزَّرْعُ والنخُلُ يَشْطَأُ سُطْ وَشُطُوءًا : أخرج سُطْأَه. وشَطَاءُ الشَّجرِ : ما خَرج حول أصله، والجمع أشْطاءٌ . وأَشْطَأَ الشَّجرُ بغُصُونه : أخرجها . وأشْطاً ت الشَّجرةُ بغُصُونها إذا أخرجت غُصونها . وأشْطاً الزَرعُ إذا فَرَّخ .

وأَشْطَأُ الزَّرَعُ : خَرَجَ سَطْوُه ، وأَشْطَ َ الرجلُ : بَلغ ولَدُه مَبْلَغَ الرِّجالِ فصاد مثله .

> وتَصَوَّحَ الوَسْمِيُّ مِنْ 'شُطْنَآنِه ، بَقْلُ' بِظِاهِرِهِ ، وبَقَـْلُ مِتَانِـــه

وشاطِئُ البحر: ساحِلُه. وفي الصحاح: وشاطِئُ الوَّدِيةِ، الوَادِي: شَطُّتُه وجانِبُهُ، وتقول: شاطِئُ الأَوْدِيةِ، ولا 'يجمنع'.

وسُطَّأً : مَشَى على شاطِيءِ النَّهرِ .

وشاطئاتُ الرَّجُل إذا مَشَيْتَ على شاطى؛ ومَشَى هو على الشاطيءِ الآخَر .

ووادٍ مُشْطِئَ : سالَ شاطِئَاه . ومنه قول بعض العرب : مِلْنُنَا لِوادِي كَذَا وَكَذَا ، فَوَجَدْنَاهُ مُشْطِئًا .

وشَطَأَ المرأةَ بَشْطَؤُها سَطْأً: نَكَمَهَا. وشَطَأً الراقةَ بَشْطَؤُها الرجلَ سَطْأً: فَهَرَه. وشَطَأً الناقة بَشْطُؤها سَطْأً: سَدًّ عليها الرَّحْلَ. وشَطَأَه بالحِمْلِ سَطْأً: أَنْقَلَه.

وشَطْنِيَا الرَّجْلُ فِي وَأَبِهِ وَأَمْرِهِ كُو هَيًّا .

ويقال: لَعَنَ اللهُ أُمَّا تَشْطَأَتُ به وفَطَأَتُ به أي طَرَحَتْهُ. ابن السكيت: شَطَأْتُ الْحِمْلِ أي قَوِيتُ عليه ، وأنشد:

## كشط يك بالعب ع ما تسطوره

ابن الأعرابي: الشُّطَأَة ' الرُّكام ' ، وقد سُطيئَ إذا ' ' كُم َ ، وأَشْطَأَة ' . ' وأَشْطَأً إذا أَخَذَتُه الشُّطْأَة ' .

شَقَّاً: شَكَأَ نَابُهُ يَشْقَأُ شَفْئًا وَشُنْهُوءًا وَشُكَأً: طَلَّعَ وظُهَرَ . وشَقَأً رأسه : شَقَّه . وشَقَأَهُ بالمِدْرَى أو المُشْطِ شَقْأً وشُنْهُوءًا : فَرَّقه .

والمَشْقَأُ : المَفْرَقُ .

والمِشْقَأُ والمِشْقَاءُ ، بالكسر ، والمِشْقَأَةُ : المُشْطُ . والمِشْقَأَةُ : المُشْطُ . والمِشْقَأَةُ : المِشْقَاءُ والمِشْقَى، مقصور غير مهموز:المُشْط .

١ قوله « الشطأة الغ » كذا هو في النسخ هنا بتقديم الشين على الطاء والذي في نسخة التهذيب عن ابن الأعرابي بتقديم الطاء في الكلمات الأربع وذكر نحوه المجدد في فصل الطاء ولم نر أحداً ذكره بتقديم الشين، ولمجاورة شطأ طثاً رطفا قم المؤلف فكتب ما كتب.

وسْتَقَأْتُهُ بِالعَصَا تَشْفَأً : أَصَبِّتُ مَشْفَأًهُ أَي مَفْرَقَهُ.

أبو تراب عن الأصمعي: إبل ُسُو َيْقِئْة ' وَشُو َيَكِئْة ' حَيْنَ يَطَلْلُهُ ُ نَابُهَا ، مِن شَقَأَ نَابُهُ ۚ وَشَكَأَ وَشَاكَ أَيْضاً ، وأنشد :

> ُشُوَيْقِيَّةُ النابَيْنِ ، يَعْدِلُ دَفَّهِا ، بأَقْتَلَ ، منْ سَعْدانة ِ الزَّوْرِ ، بانْ

شكاً: الشُّكاءُ، بالقصر والمدّ:شِبْه الشُّقاقِ فِي الأَظفار. وقال أَبو حنيفة: أَشْكَأَتِ الشَّجرةُ بَغُصُونِهِما: أَخْرَجَتْها.

الأصمي : إبل مشُوَ يُقينة وشُو يَكنة حين يَطْلُمُ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ا

على مُسْتَظِلَات العُيونِ ، سَواهِمٍ ، سُورَيْكِئَةٍ ، يَكْسُو بُراها لُـنْهَامُهـا

أراد بقوله 'شُوَيْكِئة : 'شُوَيْقِثَة ، فقلُبِت القاف كافاً ، من سَقاً نابُهُ إذا طلع ، كما قيل كُشْط عن الفرس الجُلُك ، وقشُرِط . وقيل : 'شُوَيْكِية" بغير همز : إبل منسوبة .

التهذيب: سلمة قال: به سُكَأُ شديد: تَقَشُّر. وقد سَكَئُ شديد: تَقَشُّر. وقد سَكَئُتُ شديد: تَقَشُّر وقد سَكَئُّ سَبيه بالتَّشَقَّق ، مهموز مقصور. وفي أظنفاره سَكَأُ إِذَا تَسْتَقَقَتُ أَظْفَارُه .

الأَصِمِعي : سَنْفَ أَنابُ البعير ، وشُكَ أَإِذَا طَلَعَ ، فَشَقَ اللَّحْمَ .

١ قوله منسوبة مقتضاء تشديد الياء ولكن وقع في التكملة في عـدة مواضع مخفف الياء مع التصريح بانه منسوب لشويكة الموضع أو لابل ولم يقتصر على الضبط بل رقم في كل موضع من النثر والنظم خف إشارة الى عدم النشديد .

شنأ: الشَّناءة مثل الشَّناعة: النُّعْضُ.

تَشْنَى ۚ الشِّيءَ وسُنَاَّه أَيضاً ، الأَخْيَرةُ عَن تُعَلِّب ، نَشْنَؤُهُ فَمُهَا شَنْأً وَشُنْأً وَشُنْأً وَشُنْأً وَشُنْأًةً وَمَشْنَأً ومَشْنَأَةً ومَشْنُوَّةً وشُنَرًا نَا وشَنْنَآناً ، بالتحريك والتسكين : أَبْغَضَه . وقرىءَ بهما قولُه تعالى : ولا كَعِرْ مَنْ كُم شَنّا نُ قوم . فمن سكَّن ، فقد يكون مصدراً كَلَيَّان ، ويكون صفة كَسَكُوران ، أي مُبَّفضُ ُ قوم . قال الجوهري : وهو شاذ في اللفظ لأنه لم يجيءٌ شيءٌ من المصادر عليه. ومن حرَّك، فانما هو شاذ في المعني لأن فَعَلانَ إنما هو من بـناء ما كان معناه الحركة َ والاضْطرابُ كالضَّرَبَانُ وَالْحَفَقَـانُ . التهـذيب: الشَّنَـآنُ مصدر على فَعَلان كالنَّزَوان والضَّرَبانِ . وقرأ عاصم : تَشْنَآن ، بإسكان النون ، وهـذا يكون اسماً كأنه قال : ولا يَجْر مَنْكُم بَغيضُ قوم . قال أبو بكر : وقد أنكر هذا رجل من أهل البصرة 'يعرف بأبي حاتم السِّجسْتاني معه تَعدُّ شديــدُ وإقدام على الطعن في السَّلف. قال: فحكيت ذلك لأحمد بن مجيى، فقال : هذا من ضيق عَطَنه وقلة معرفته، أما سَمِسعَ قول َ ذي الرُّمَّة :

> فأُقَسِمُ ، لا أَدْرِي أَجَوَ ْلاَنْ عَبْرِةٍ ، تَجُودُ بها العَيْنانَ ، أَحْرَى أَمِ الصَّبْرُ

قال : قلت له هذا، وإن كان مصدراً ففيه الواو . فقال : قد قالت العرب وَشْكَانَ ذا إهالة وحَقْناً ، فهذا مصدر ، وقد أَسكنه ، والشَّنانُ ، بغير همز ، مشل الشَّناآن ، وأنشد للأحوص :

وما العَيْشُ'إلاَّ ما تَلَـنَدُ وتَـشُنْتَهِي، وإنْ لامَ فيـه 'ذو الشُّنانِ وفَـنَــُـدا

سلمة عن الفرَّاءِ : من قرأَ سَنْهَآنُ قوم ، فمعناهُ بُغْضُ

قوم. تَشْنِئْتُهُ تَشْنَآناً وشَنْآناً. وقيل: فوله تَشْآن أي بَغْضَاؤَهُم، ومَن قرأ تَشْنَآن قَوْم ، فهو الاسم : لا يَجْمِلَنَّكُم بَغْيِض قَوْم .

ورجل سَنَائِية وشَنْآن والأَنشى سَنْآنَة وشَنَائَى. الليث: رجل سَنَاءَة وشَنَائِية ، بوزن فَعَالَةٍ وفَعَالِية : مُبْغِض سَيِّىءُ الحُنْكِين .

وشُنْيَ الرجل'، فهومَشْنُو ﴿ إِذَا كَانَ مُبْفَضاً ، وإِن كَانَ جَبِيلًا. ومَشْنَا ۗ ، على مَفْعَل ، بالفتح : قبيح الوجه ، أو قبيح المنظر ، الواحد والمثنى والجميع والمذكر والمؤنث في ذلك سوا ﴿ .

والمِشْنَاءُ ، الكسر ممدود ، على مِثَالِ مِفْعَالِ : الذي يُبْغَضُهُ الناسُ . عن أَبِي عُبيد قال : ولبس بِحَسن لأن المِشْنَاءَ صبغة فاعل ، وقوله : الذي يُبْغِضُه الناسُ ، في قوَّة المفعول ، حتى كأنه قال : المِشْنَاءُ المُبْغَضُ ، وصبغة المفعول لا يُعَبَّر بها ، عن صبغة الفاعل ، فأمّا ووضغة المفعول لا يُعبَّر بها عن صبغة الفاعل ، فأمّا ووضغة الفعول لا يُعبَّر بها عن صبغة الفاعل ، أو تحيُلُ ووضة من عُلُولة . بهم أي تَجْعَلُمُم مِحُلُون ، وليست في معنى محلُولة . قال ابن بري: ذكر أبو عبيد أن المَشْنَا مثل المَشْنَاء ، الذي يُبْغَضُهُ الناسُ . وقال علي بن حمزة : المَشْنَاءُ ، بالمنه : الذي يُبْغَضُ الناسَ . وقال علي بن حمزة : المَشْنَاءُ ، بالمنه : الذي يُبْغَضُ الناسَ . وفي حديث أم معبد : لا تَشْنَوُه مِن طُولُ . قال ابن الأثير : كذا باق ووله أي دواية أي لا يُبْغَضُ لفَر ْطِ طُولِهِ ، ويووى عديث على كرَّم الله وجهه : ومُنْغِضُ مَحْمِله سَنَا في على أن يَبْهَتَنِي .

وتــَشانـــــؤوا أي تَـباغَـضوا ، وفي التنزيل العزيز : إنَّ ..................... ١ قوله « لا يعبر بها النم » كذا في النسخ ولعل المناسب لا يعبر عنها بصيفة الفاعل .

شانِشَك هو الأَبْتر . قال الفرَّاء : قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : إنَّ شانِئْك أَي مُبْغِضَكَ وعَدُوكَ هو الأَبْتَر . أَبو عمر و : الشَّانِيَّة : المُبْغِضُ . والشَّنْ وَالشَّنَ وَالشَّنْ وَالشَّنْ وَالشَّنْ وَالسَّنْ أَبو عبيدة في قوله : ولا يَجْر مَنْكُمْ شَنَانَ قوم ، يقال الشَّنَانَ ، بتحريك النون ، والشَّنْآن ، بإسكان النون : البغضة .

قال أبو الهيثم يقال: سَنْنِئْتُ الرجلَ أَي أَبْغَضْته.قال: ولغة وديثة سَنَأْتُ ، بالفتح. وقولهم: لا أبا لشانِئك ولا أب أي لمُبْغضِكَ. قال ابن السكيت: هي كناية عن قولهم لا أبا لك .

والشُّنُوءَةُ ، على فَعُولة : التَّقَزُّزُ من الشيءِ ، وهو التَّمَاعِدُ مِن الأَّدُ نَاسِ . ورجل فيه شُنَنُوءَهُ وشُنُنُوءَهُ " أَي تَقَزُّرُ ۗ ، فهو مرة صفة ومرة اسم. وأَزْدُ شَنُّوءَة ۖ ، قبيلة من اليمن: من ذلك النسب اليه: شَنَتْنِي مَ أَجْر و ا فَعُولَةً كَجُرْكَى فَعِيلَةً لمشابهتها اياها من عِدَّة أُوجِه منها : أَن كُلُّ وَاحِدُ مِنْ فَعُنُولَةً وَفَعَيْلَةً ثُلَاثِي ، ثم إِنَّ ثالث كل واحد منهما حرف لين يجري مجرى صاحب، ؟ ومنها:أنَّ في كل واحد من فَعُولة وفَعيلة تاءَ التأنيث؟ ومنها: اصْطحابُ فَعُنُولُ وفَعيلُ على الموضع الواحد نحو أَثْنُوم وأَثْبِم ورَحُومورَحيم ، فلما استمرت حال فعولة وفعيلة هذا الاستمرار جَرَتُ واو شنوءَة تجرى ياءِ حَنيفة ، فكما قالوا حَنَفَى ، قياساً، قالوا سَنتَمي ، قياساً . قال ابو الحسن الأخفش : فإن قلت انما جاءً هذا في حرف واحد يعني شَـُنُوءَة ، قال:فانه جميع ما جاءً. قال ابن جني : وما أُلطفَ هــذا القولَ من أبي الحسن ، قال: وتفسيره أن الذي جاءَ في فَعُمُولة هو هذا الحرف، والقياس قابـك ، قال : ولم يَأْت فيه شيءٌ يَنْقُضُـه . وقيل : سُمُتُوا بذلك لشَنَـآنِ كان بينهم . وربما قالوا : أَزْ دَسْنَنُو ۚ ، بالتشديد غير مهموز ، ويُنسب اليها سَنْو يُ ، وقال :

َنَعْنُ قَدْرَيْشٌ، وهُمْ َ شَنُوءٌ، بِنَـا قَدْرَيْشًا نُختِمَ النَّبُوءُ،

قال ابن السكيت : أَزْدُ سَنْدُوءَة ، بالهمز ، على فَعُولة مدودة ، ولا يقال سَنْنُوءَة : أبو عبيد : الرجلُ الشَّنُوءَة : الذي يَتَقَزَّزُ من الشيء . قال : وأحْسَبُ أَنَّ أَزْدَ سَنْنُوءَة أَصح سَنْوَءَة سمي بهذا . قال الليث : وأَزْدُ سَنْنُوءَة أصح الأزد أَصْلًا وفرعاً ، وأنشد :

فَمَا أَنْتُهُمُ بِالأَزْهِ أَزْهِ كَثُوءَةٍ ، ولامِن ْ بَنِي كَعْبِ بِنِ عَمْرو بنَّعَامِرِ

أَبو عبيد : سَنْنَتْ ُ حَقَّكَ: أَقَارَ رَاتَ به وأَخْرَ جَنَّه مَنَ عندي. وشَنْنِيَ له حَقَّه وبه: أعطاه إِنَّاه . وقال ثعلب: سَنَنَا إليه حَقَّه : أعطاه إِنَّاه وتَبَرَّأَ منه ، وهو أَصَحَّ ، وأما قول العجاج :

رَلُ اللَّهُ العَوَّامِ عَنَ آلِ الحَكَمُ، وَشَيْنُوا المُلَكُ لِمُلْكُ فَيْ أَلَمُ وَلَمُ

فانه يروى لمُكُنْكُ ولِمَكُنْكُ ، فَمَنْ رُواهُ لِمُكُنْكُ ، فَمَنْ رُواهُ لِمُكُنْكُ ، فَوَجِهُ سَنْتُوا أَي أَبْغَضُوا هَذَا المُكُلُكُ الدُلُكُ المُكُنْكُ ، وَالأَجْوَدُ سَنْتُووا أَي تَبَرَّ وُوا بِه إِلَيْهِ . ومعنى الرجز أي خرجوا من عندهم . وقدَمُ " : مَنْزِلَة "ورِفْعة" . وقال الفرزدق :

ولَوْ كَانَ فِي دَيْنِ سِوَى ذَا سَنْيَئْتُمُ لَنَا حَقَّنَا ﴾ أَو عَضَّ بِالمَاءِ شَارِبُهُ ْ

وسُنَيَ \* به أي أَقَرَ \* به . وفي حديث عائشة : عليكم بالمَسْنَيْنَة النافعة التَّلْشِينَة ، تعني الحَساء، وهي مفعولة \* من سَنْئُتُ أَي أَبْعَضْت \* . قال الرياشي : سألت الأَصعي عن المَسْنَيْنَة ، فقال : البَغيضة '. قال ابن الأَثير في قوله : مَفْعُولة ' مَن سَنْئِتْ ' إذا أَبْغَضْت ، في الحديث . قال :

وهذا البيناء شاذ . فان أصله مَشْنُو ْ بالواو ، ولا يقال في مَقْر ُو الو وهذا البيناء شاذ . فان أصله مَشْنُو ْ بالواو ، ولا يقال في مَقْر ُو الموزة صارت ياء ، فقال مَشْنِي "كَمَر ْضِ" كَفلما أعاد الهمزة اسْتَصْحَب الحال المُخفَقة . وقولها : التكبينة : هي تفسير المَشْنيية ، وجعلتها بغيضة لكراهتها . وفي حديث كعب وضي الله عنه : 'بوشك' أن 'بوشك' أن 'بوشك' أن 'بوشك' فيكم سَنان الشّتاء . فيل : مَا سُنان الشّتاء ? قال : بَو دُه ؟ اسْتعار الشّتان فيل اللهر د لأنه يَفيض في الشّتاء . وقيل : أراد بالبرد سهولة الأمر والرّاحة ، لأن العرب تكني بالبرد عن الرّاحة ، والمعنى : 'بُو فَع عنكم الطاعون والشّدة ، ويكثو فيكو المعنى : 'بُو فَع عنكم الطاعون والشّدة ، ويكثو فيكو المعنى : 'بُو فَع عنكم الطاعون والشّدة ، ويكثو فيكم التّباغض والراحة والدّعة .

وسُنَوانِيءُ المال : ما لا يُضَنُّ به.عن ابن الأعرابي من تذكرة أَبي علي قال : وأَرى ذلك لأَنها 'سُنِئَت فجيد َ بها فأَخْرجه 'مُخرَج النَّسب ، فجاءً به على فاعل .

والشَّنَــآنُ : من سُعَرائهم ، وهو الشَّنــآنُ بن مالك ، وهو رجل من بني معاوية من حز ْن ِ بن معادة .

شيأً: المسيئة : الإرادة . سِئْت الشيءَ أَشَاؤَه سَيْئًا ومَشيئة ومَشَاءَة ومَشاءة أَرَدْتُه والاسم الشّيئة نه عن اللحياني . التهذيب : المَشيئة ن : مصدر شاء يَشاه مشيئة . وقالوا : كل شيء بشيئة الله ، بكسر الشين ، مثل شِيعة أي بمشيئته .

وفي الحديث: أَن يَهُوديّاً أَتَى النيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنّكم تَنَذُر رُون وتُشْرِكُون ؛ تقولون : ما شاء اللهُ وشِئْتُ . فَأَمَرَهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَن يقولوا : ما شاءَ اللهُ ثم شِئْتُ . المَشْيئة ' ، مهموزة : الإرادة ' . وقد شِئْت ' الشيءَ أَشاؤه ، وإِنما فَرَقَ بِين قوله ما شاءَ

 ١ قوله « ومثاية » كذا في النسخ و المحكم وقال شارح القاموس مثائية كعلانية .

الله وشئت ، وما شاء الله ثم شئت ، لأن الواو تفيد الجمع دون الترتيب، وثم تَجْمَع ُ وتُر تَـّب ، فمع الواو يكون قد جمع بَيْنَ اللهِ وبينه في المَشيئة ، ومَع ثمُ يكون قد قدَّمَ مشيئة اللهِ على مَشيئته .

والشَّيَّةُ: معلوم . قال سيبونه حين أراد أن يجعل المُـذَكَّر أَصلًا للمؤنث:أَلا ترى أن الشيءَ مذكَّر ،وهو يَقَعُ على كل ما أُخْسِرَ عنه. فأما ما حكاه سدو به أيضاً . من قول العَرَب : ما أَغْفَلَه عنك سَنْئاً ، فإنه فسره بقوله أي كرم ِ الشَّكُّ عَنْكَ ، وهذا غير مُقْسِعٍ . قال ابن جني : ولا يجوز أن يكون تشيئًا ههنا منصوبًا على المصدر حتى كأنه قال : ما أَغْفَلَهُ عنكُ 'غَفُولاً ، ونحو ذلك، لأن فعل التعجب قد استغنى بما حصل فيه من معنى المبالغة عن أن يُؤكَّد بالمَصْدر . قال : وأما قولهم هو أَحْسَنُ منك سَيْئًا ، فإنَّ شيئًا هنا منصوب على تقدير شَيْءٍ ، فلما حَذَف حرفَ الجرِ \* أُو "صَلَ إليه ما قبله ، وذلكأن معنى هو أَفْعَلُ منه في المُبالغَة كَمَعنى ما أَفْعَله، فكما لم يَجُزُ ما أَقَنْوَمَه قياماً ، كذلك لم يَجُز هو أَقَنُو َمُ منه قِياماً. والجمع : أَشياءُ ، غير مصروف، وأشياوات وأشاوات وأشايا وأشاوى ، من باب تَجِبَيْتُ ۗ الْحَرَاجَ جِباوةً . وقال اللحياني : وبعضهم يقول في جمعها : أشتيايا وأشاوٍ هَ ؛ وحكَى أن شيخاً أنشده في مجمُّلِس الكسائي عن بعض الأعراب:

> وَذَلِكَ مَا أُوصِيكِ ، يَا أُمَّ مَعْبَرٍ ، وبَعْضُ ُ الوَصَايا ، فِي أَشَاوِهَ ، تَنَّفَعُ ُ

قال : وزعم الشيخ أن الأعرابي قال: أربد أشايا ، وهذا من أَشَدَ الجَهُ ع ، لأَنه لا هاء في أَشَهُاء فتكون في أَشَاوِه . وأَشَهُاء : لَفَعاءُ عند الحليل وسيبويه ، وعند أبي الحسن الأَخفش أَفْعِلاء . وفي التنزيل العزيز : يا أيها الذين آمَنُوا لا تَسَأَلُوا عَن أَشْهَاءَ إِنْ 'تَبْدَ لَكُم تَسُولُكُم.

قال أبو منصور: لم يختلف النحويون في أن أشياء جمع شيء، وأنها غير 'مجراة قال : واختلفوا في العلة فكر هنت أن أحكي مقالة كل واحد منهم ، واقتصرت على ما قاله أبو إسحق الزجاج في كتابه لأنه تجمع أقاويلهم على اختلافها ، واحتج لأصوبها عنده ، وعزاه الى الحليل ، فقال قوله : لا تَسْأَلُوا عن أَشَياءً في موضع الحفض ، إلا أنها فنتحت لأنها لا تنصرف .

قال وقال الكسائي: أَسْبُ آخِرُها آخِرَ حَمْراة ، وحَد وكثر استعمالها ، فلم تُصرَف . قال الزجاج : وقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذا ، وألزموه أن لا يصر ف أبناء وأسماء . وقال الفراء وألزموه أن لا يصر ف أبناء وأسماء . همين وأهو ناء ، إلا أنه كان في الأصل أَسْبِها ألف فحد فت همين وأهو ناء ، إلا أنه كان في الأصل أَسْبِها ألف فحد فت وزن أشيعاع ، فاجتمعت همزتان بينهما ألف فحد فت الممزة الأولى . قال أبو إسحق : وهذا القول أيضاً غلط لأن سَيْنًا فَعُلْ ، وفَعُل لا يجمع أَفْعِلاء ، كما يعين فأصله همين من فحميع على أفْعِلاء ، كما يعين فعيل من فاصله همين أشياء الم الجمع كان أصله فعلاء سَيْنًا والله الحليل : أشياء المهزة الأولى إلى أول الكلمة ، فجملت المهزتان ، فلمبوا أمنو أنو قالوا أينقاً ، وكما قلبوا لفعاة ، كما قلبوا أنو قال المنوة الاولى إلى أول الكلمة ، فجملت لفعاة ، كما قلبوا أنو قال أنو قال المنوا أنو قالوا أينقاً ، وكما قلبوا لفعاة ، كما قلبوا أنو قال أنو قال المنوا أنو قالوا أينقاً ، وكما قلبوا أقو وساً قسياً .

قال: وتصديق قول الخليل جمعهم أشنياء أشاو كو أشايا، قال: وقول الخليل هو مذهب سيبوبه والمازني وجميع البصريين ، إلا الزيّادي منهم، فإنه كان يَميل إلى قول الأخفش. وذ كر أن المازني ناظر الأخفش في هذا، فقط عالمازني الأخفش، وذلك أنه سأله كيف تصغر أشياء ، فقال له أقول: أشيًاء ؛ فاعلم، ولو كانت أفعلاء لردّت في التصغير إلى واحدها فقيل: 'شيئنات. وأجمع البحريون أن تصغير أصد قاء ، إن كانت للمؤنث:

أصد يُقات ، وإن كان للمذكر : صد يُقُون . قال أبو منصور : وأما اللبث ، فإنه حكى عن الحليل غير ما حكى عنه الثقات ، وخلاط فيا حكى وطوال تطويلا دل على حير ته،قال : فلذلك تركته ، فلم أحكه بعينه. وتصغير الشيء : سُمين ، وسُمين ، بكسر الشين وضها. قال : ولا تقل سُوني ، وسُمين ، بكسر الشين وضها.

قال الجوهري قال الحليل: إنما ترك صرف أشياءَ لأن أصله فَعْلاء ُجسِعَ على غير واحده ، كما أنَّ الشُّعراءَ 'جمعَ على غير واحده ، لأن الفاعل لا يجمع عــلى 'فعَلاء ، ثم استثقلوا الهمزتين في آخره، فقلبوا الاولى أُوَّل الكلمة، فقالوا: أشياء كما قالوا: عقاب بعن قاة ، وأينتن وقسى ، فصار تقديره لـَفْعاء؛ يدل على صحة ذلك أنه لا يصرف، وأنه يصغر على أشــَـــّاء، وأنه يجمع على أشاوك ، وأصله أَشَائِي تُقلبت الهمزة ياءً ، فاجتمعت ثلاث ياءات ، فحدُذفت الوُسطى وقتُلبت الأخيرة ألفاً ، وأبند لت من الأولى واواً ، كما قالوا : أَنَيْتُهُ أَنْوَةً . وحكى الأُصعى : أنه سمع رجلًا من أفصح العرب يقول لحلف الأحمر : إنَّ عندَكَ لأَشَاوى ، مثل الصَّحارى ، ويجمع أيضاً على أَشَايا وأَشْيَاوات . وقال الأَخفش : هو أَفْعَلاء ، فلهذا لم يُصرف ، لأَن أَصله أَشْيِـنَّاءُ ، حذفت الهمزة التي بين الباء والألف للتخفيف . قال له المازني : كيف 'تصغير العرب ' أَشَاءَ ? فقال : أُشْـَيَّاء. فقال له: تُوكَ قُولُكُ لأَنَّ كُلُّ جِمْعَ كُنِّسَرٌ عَلَى غَيْرُ وَاحْدُهُ ، وَهُو مَنْ أَبَنِّيةً الجَمْع ، فإنه يُودُ في التصغير الى واحده ، كما قـــالوا : ُشُوَ يُعْرِونَ فِي تَصْغِيرِ الشُّعْرَ اءَ وَفِيمَا لَا يَعْقِلُ ۚ بَالْأَلِفَ والناء ، فكان يجب أن يقولوا سُنيَيْنَات . قال : وهذا القول لا يلزم الخليل، لأنَّ فَعُلاء ليس من ابنية الجمع. وقال الكسائي: أَشْيَاء أَفْعَالُ مثل فَرْ خ ِ وأَفْر اخ ِ وإَمَّا تركوا صرفها لكثرة استعمالهم لها لأنها 'شُبِّهت بفَعْلاء . وقال الفرَّاء: أَصل شيءٍ تَشيِّيءٌ،على مثال تَشيِّع ٍ،فجمع

على أَفْعِلاء مثل َ هَيِّن ٍ وأَهْمِيناء ولَيِّن ٍ وأَلْهِيناء ، ثم خفف ، فقيل شيءٌ ، كما قــالوا كميْن ٌ ولــَيْن ٌ ، وقالوا أَشْياء فَحَدَوُنُوا الهمزة الأُولى وهذا القول يدخل عليه أَن لا يُجْمَعُ على أَشَاوَى ، هذا نص كلام الجوهري . قال ابن بري عند حكاية الجوهري عن الحليل: ان أَسْيَاءَ فَعْلَاءُ حَسِعٍ عَلَى غَيْرِ وَاحَدُهِ ، كَمَا أَنَّ الشَّعْرَاءُ 'حَسِعَ على غير واحده ؛ قال ابن بري : رِحكايَتُهُ عن الحُليــل وشُنعراءٍ ، وَهُمُ منه ، بل وأحدها شيء.قال: وليست أَشَياء عنده بجمع مكسَّر ، وإنما هي اسم واحــد بمنزلة الطَّر ْفاء والقَصْباء والحَلْفاء ، ولكنه بجعلها بدلاً من جمع مكسر بدلالة إضافة العدد القليل اليها كقولهم : ثلاثة أَشْبَاء، فأما جمعها علىغير واحدها، فذلك مذهب الأَخفش لأَنه يَوى أَنَّ أَشْبَاءُ وزنها أَفْعِلاه ، وأَصلهـا أَشْبُهِيَّاء ، فَعُذِّ فِتَ الْهَمَزَةَ تَخْفَيْفًا . قال : وكَانَ أَبُو عَلَيْ يجيز قول أبيالحسن علىأن يكون واحدها شيئاً ويكون أَفْعِلاء جِمِعاً لَفَعْل في هذا كما 'جمِع فَعْل' على 'فعلاء في نحو سَمْح وسُمَحاء . قال : وهو وهَم من أبي علي لأَن تَشْيِئًا أَسَم وسَمْحًا صفة بمعنى سَمِيحٍ لأَن اسم الفاعل من سَمُح قياسه سَمِيح ، وسَمِيح بجمع على سُمَحاء كَظَّرَ يَفَ وَظُرُ قَاءً ، ومثله خَصْم وخُصَمَاء لأنه في معنى خصيم. والحليل وسببويه يقولان : أَصلها سَيْنَاءُ ، فقدمت الهمزة التي هي لام الكلمة إلى أَوَّلُما فصارت أَشْبَاء ، فوزنها لَـَفْعاء . قال : ويدل على صحة قولهما أن العرب قالت في تصفيرها : أُشْيَاءٍ . قال : ولوكانت جمعاً مكسراً ، كما ذهب اليه الاخفش ، لقيل في تصغيرها : 'شَيَدْثَات ، كما 'يفْعل ذلك

في الجُموع المُكَسَّرة كجِمالٍ وكِعابٍ وكِلابٍ ،

تقول في تصغيرها : 'جميلات' وكُعَيْبات ُ وكُلْيَساتُ ،

فتردها الى الواحد ، ثم تجمعها بالالف والناء . وقال ابن

بري عند قول الجوهري: إن أشنياء بجمع على أشاوي، واصله أشائي، فقلبت الهمزة ألفاً ، وأبدلت من الاولى واواً ، قال : قوله أصله أشائي، سهو ، وانما أصله أشايي، بثلاث ياءات . قال : ولا يصح همز الياء الاولى لكونها أصلا غير زائدة ، كما تقول في جَمْع أَبْيات أَباييت ، فلا تهمز الياء المشددة ، كما قالوا في صحاري، غمار أشاي ، ثم أبدل كما قالوا في صحاري، تصحار ، فصار أشاي ، ثم أبدل من الكسرة فتحة ومن الساء ألف ، فصار أشايا ، كما قالوا في صحار صحاري، ثم أبدلوا من الياء واواً ، كما أبدلوها في حَبَيْت الخراج جياية وجباوة .

وعند سيبويه: أن أشاو كي جمع لإشاوة ، وإن لم يُنطَقُ ، بها . وقال ابن بري عند قول الجوهري إن المازني قال المؤخش : كيف تصغر العرب أشياء ، فقال أشيّاء ، فقال له : تركت قولك لأن كل جمع كسر على غير واحده ، وهو من أبنية الجمع ، فإنه يُود عبالتصغير إلى واحده . قال ابن بري : هذه الحكاية مغيرة لأن المازني إغا أنكر على الأخفش تصغير أشياء ، وهي جمع مكسر للكثرة ، من غير أن يُود الى الواحد ، ولم يقبل له إن كل جمع كسر على غير واحده ، لأنه ليس السبب المتوجب كل جمع كسر على غير واحده ، وإغا ذلك لكونه بَعمْع كثرة لا قلة . لو الى بري عند قول الجوهري عن الفر"اء : إن أصل غير واحده ، وإغا ذلك لكونه بَعمْع كثرة لا قلة . شيء شيئ " فجمع على أف عبلاء ، مثل هيّن وأهيناء ، فال ابن بري عند قول الجوهري عن الفر"اء : إن أصل شيء شيئي " نهمه و وصوابه أهوناء ، لأنه من الهون . ،

الليث : الشَّيء : الماء ، وأنشد :

َتْرَى رَكْبُهُ بِالشِّيءِ فِي وَسُطِّ قَنَفُرْ فِ

قال أبو منصور: لا أعرف الشيء بمعنى الماء ولا أدري ما هو ولا أعرف البيت. وقال أبو حاتم: قال الأصمعي: إذا قال

لك الرجل: ما أردت? قلت : لا شيئاً؛ وإذا قال لك: لم فَعَلَنْتَ ذَلَك ? قلت: للاشَيْء ؛ وإن قال: ما أَمْر ُك َ؟ قلت: لا شَيَّء تُنْوَّن فيهن كُلُسِّهن.

والمُشَيَّأُ: المُنْتَلِفُ الحَكَاتِي المُغَبِّلُهِ القَبِيحُ. قال:

> فَطَيِّيْ مَا طَيِّيْ مَا طَيِّيْ ؟ سُيُّا هُم ، إذ خَلَق ، المُشَيِّئُ

وقد تَشِيًّا الله تَخلَـٰقَه أي قَـَبَـَّحه . وقــالت امرأة من العرب :

إنتي لأَهْوَى الأَطْوَلِينَ الغُلْمُبا ، وأَبْغِيضُ المُشَيَّئِينَ الزَّغْبِـا

وقال أبو سعيد : المُشَيَّأُ مِثْلُ المُثَوَبَّن . وقال الجُعْدِيُّ :

رَفِيرِ المُنْتِمِّ بالمُشَيَّا ِ طَرَّقَتُ بِكَاهِلِهِ ، فَمَمَا يَرِيمُ المَكَافِيَا

وَ شَيَّاتُ الرَّجلَ على الأَمْرِ: حَمَّلْتُهُ عليه . ويا شَيْء : كلمة يُتَعَجَّب بها . قال :

يا شَيْءَ مالي ! مَنْ 'بِعَــَّرْ' 'بُفْنِهِ مَرْ الزَّمــانِ عَلَـيْهِ ، والتَّـقْلِيبُ

قال: ومعناها التأسّف على الشيء يَفُوت. وقال اللحياني: معناه يا عَجَبِي، وما : في موضع رفع . الأحمر : يا تَفِي عَما لِي، وياشَي عَما لِي، وياشَي عَما لِي، وياشَي عَما لِي معناه كُلله الأَسلَف والنّلكَ هُف والحزن. الكسائي: يا فَيْ مالي وياهَي مالي، لا يُهمّنزان ، وياشيء مالي ، يهمز ولا يهمز ؛ وما ، في كلها في موضع رفع تأويله يا عَجبًا مالي ، ومعناه التّلكه في والأسَى . قال الكسائي : مِن العرب من العرب من

١ قوله « المخبله » هو هكذا في نسخ المحكم بالباء الموحدة .

يتعجب بشي وهمَي و قي ، ومنهم من يزيد ما، فيقول : ياشي ما، وياهي ما، ويا في ما أي ما أحْسَنَ هذا . وأشاء لغة في أجاء أي ألسْجأه . وتميم تقول : شَر ما يُشْبِئُكَ الى مُحَة مُع قُوبٍ أي مُجِيئُك . قال زهير ابن ذؤبب العدوي :

> فَيَالَ تَسِيمٍ ! صابِرُوا ، قد أَشِئْتُمُ إليه ، وكُونُوا كالمُحَرِّبة البُسْل

#### فصل الصاد المهبلة

صَّاصاً : صَاَّصاً الجَرَّو : حَرَّكُ عِنْيه قبل التَّفْقِيحِ . وقبل صَاْصاً : كَاْه يَفْتَحُ عَيْنِه وَلَم يفتعها . وَفَي الصحاح : إذا التَّمَسَ النَّطْرَ قبل أَن يَفْتَحَ عَيْنَيْه ، وذلك أن يويد فتحها قَبْل أَوانه .

وكان عُبَيْد اللهِ بن جَعْش أَسْلَم وهاجر إلى الحبَشة مُم الاثناء وتنصَر بالحبَشة فكان عمر بالمنهاجربن فيقول: فقصناوصاً صَائتُم أي أَبْصَر الأَمْر الأَمْر الولم البصر. قال أَمْر كُم . وقيل : أَبْصَر الوائم الجراو أَلَمْ المتسون البصر. قال أبو عبيد: يقال صَافَا الجراو أَلَا المَم يَفْتَح عَبْنيه ، وفقاح إذا فتتَح عَبْنيه ، فقاداد: أنا أَبْصَر المَم المُم المُم والصافحة عمرو: الصافحة المراف والصافحة عينيه . والصافحة عمرو: الصافحة المرافع المؤرع الشديد .

وصَأْصَاً مِن الرجل وتَصَأْصاً مثل تَزَأْزَاً: فَرِقَ منه واسْتَرَ ْخَى . حكى ابن الأعرابي عن العُقَيْليَّ: ما كان ذلك إلا صَأْصاًةً منى أي خَوْفاً وذ ُلاً .

وصَّأْصًا ۚ به : صَوَّتَ .

والصَّاْصَاءُ: الشَّيْصُ ١ .

١ قوله « والصأصاء الشيم » هو في التهذيب بهذا الضبط ويؤيده
 ما في شرح القاموس من أنه كدحداح .

والصِّنْصِيءُ والصِّيصِيءُ كلاهما: الأصل ، عن يعقوب . قال : والهمز أعرف .

والصَّنْصَاء: ما تَحَسَّفَ من النّس فلم يَعْقِدُ له نَوَّى .. وما كان من الحسَّ لا لنُبَّ له كعبُّ البطسِّخِ والحَنْظَلَ وغيره ، والواحد صِيصاءَة ..

وصَأْصَأَتِ النَّخَلَةُ صِنْصَاءً إِذَا لَمْ تَقْبَلِ اللَّقَاحِ وَلَمْ يَكُن لِبُسْرِهَا نَوَّى . وقيل : صَأْصَأَت إِذَا صارت شيصاً . وقال الأموي : في لغة بَلْحادث بن كعب الصَّيصُ هو الشَّيصُ عند الناس ، وأنشد :

بأعْقار هاالقر دان ُهز ُ لَى، كأنها نوادرَ ُ صِيصاء الهَبِيدَ المُصَطَّمَ

قال أبو عبيد: الصّيصاء: قِشْر حبِّ الحَـُنْظَـلِ. أبو عبرو: الصّيصة' من الرَّعَاء: الحَـسَنُ القِيامِ على ماله.

ابن السكيت: هو في صَنْصِيه صِدْقٍ وضِئْضِيه صِدْتِ ، قاله شهر واللحياني. وقد روي في حديث الحَوَارِج : كَيْرج من صِئْصِيء هذا قوم بَيْر ُقُلُون من الدين كما بَيْر ُق السّهم من الرّميّة . روي بالصاد المهملة ، وسنذكره في فصل الضاد المعجمة أيضاً .

صباً: الصابيئون: قوم يَزْعُمون أَنهم على دين نوح، عليه السلام، بكذبهم. وفي الصحاح: جنس من أهل الكتاب وقب للتثهم من مَهَب الشَّمال عند مُنتَصَف النهاد.

التهذيب ، الليث : الصابيئون قوم 'يشبيه دينهم دين النشحارى إلا أن قبلكتهم نحو مهب ّ الجنثوب ، يَوْعُمون أَنهم على دِين نوح ، وهم كاذبون . وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم : قد صَباً ، عَنَوْ ا أنه خرج من دين إلى دين .

وقد صَباً يَصْباً صَباً وصَبُوءًا، وصَبُو يَصْبُو صَبالًا صَبالًا صَباً وصَبُوءًا، وصَبُو يَصْبُو صَباً وصَبُوءًا كلاهما: خرج من دين إلى دين آخر ، كما تصباً النَّجوم أي تصَبأ الرَّجُلُ في دينه يَصْباً صُبُوءًا إذا كان صابِئاً. أبو إسحق الزجّاج في قوله تعالى والصَّابِيْن : معناه الحارجين من دين الى دين . يقال : صَباً فلان يَصْباً إذا خرج من دينه .

أبو زيد يقال : أَصْبَأْتُ القومَ إِصْبَاءً إِذَاهِجِمَتَ عَلِيهِمٍ، وأنت لا تَشْعُر ُ بمَكانِهم ، وأنشد :

## هُوكَى عليهم مُصْبِينًا مُنْقَضًا

وفي حديث بني تجذيمة : كانوا يقولون ، لما أسلتموا ، صَبَأْنا، صَبَأْنا. وكانت العرب تسمي النبي، صلى الله عليه وسلم ، الصابيئ ، لأنه خرج من دين أقر يش إلى الإسلام، ويسمون من يدخل في دين الاسلام مَصَّبُواً ، لأنهم كانوا لا يهمزون ، فأبدلوا من الهمزة واواً ، ويسمون المسلمين الصَّباة ، بغير همز ، كأنه تجمع الصابي ، غير مهموز ، كقاض وقيضاة وغان وغزاة .

وصَبَأَ عليهم يَصْبَأُ صَبْأً وصُبُوءاً وأَصْباً كلاهما: طَلَّعَ عليهم. وصَبَأَ ناب الخُفِّ والظَّلْف والحافِر يَصْبَأُ صُبُوءاً: طَلَّعَ حَدُه وخرج. وصَبَأَتْ سِنُ الفلام: طَلَعَت. وصباً النجم والقر يَصْبَأً، وأَصْباً: كذلك. وفي الصحاح: أي طلع الثوياً. قال الشاعر يصف قعطاً:

> وأَصْبَأَ النَّجْمُ فِي عَبْرُ اءَ كَاسِفَةٍ ، كَأَنَّه بَائِسْ، مُبْعْنَابْ أَخْلَاق

وصَبَأَتِ النَّجِومُ إِذَا ظَهَرَت. وقَدْمُ الله طَعَامُ فَمَا صَبَأَ وَلاَ أَصْبَأَ فِيهِ أَي مَا وَضَعَ فِيهِ يَدَهُ، عَن

ابن الأعرابي .

أبو زيد يقال : صَبَأْت على القوم صَبْأً وصَبَعَتُ وهو أَن تَدُلُ عليهم غيرهم .

وقال ابن الأعرابي : صَبَأً عليه إذا خَرج عليه ومالَ عليه بالعَداوة . وجعلَ قوله ، عليه الصلاة والسلام ، لتَعَدُودُن فيها أساو دَ صُبَّى : 'فعَللاً من هذا 'خفتف همزه . أواد أنهم كالحيَّات التي تَميلِ بعضها على بعض .

صتاً: صناً ه يصنوه صناً : صد له .

صداً: الصُّدْأَةُ : 'شَقْرةَ ' تَضْرِبُ إِلَى السَّوادِ الغالِبِ. صَدِيءَ صَدَّأً، وهو أَصْدَأُ والأَنْثَى صَدْآءً وصَدِيّة '' وفرس أَصْدَأُ وجَـد 'ي' أَصْدَأُ بِيِّنُ الصَّدَا ، إِذَا كَانَ أَسُودَ 'مُشْرَباً 'حَمْرةً ' وقد صَدِيءَ .

وعَناق صد آء. وهذا اللون من سيات المعز والخَيْل. يقال : كُميَّث أَصْدَأُ إِذَا عَلَيْهُ كُدْرَة م والفعل على وجبين : صَدِىء يَصْدَأُ وأَصْدَأُ يُصْدِىء . الأصمعي في باب أَلوان الإبل : إذا خالط كُمْنة البَعير مثل صداً الحديد فهو الحُوَّة .

شمر: الصَّدْ آءُ على فَعْلاء: الأَرض التي تَرَى حَجَرَهَا أَصْدَأَ أَحَمَر بَضْرَ بِ إلى السَّواد، لا تكون إلاَّ غَلِيظة، ولا تكون مُسْتَوية ً بالأَرض، وما تحت حِجارة الصدْ آءَ أَرض غَلِيظة "، وربما كانت طيناً وحِجارة ً. وصُداء، ممدود: حَيْ مِنَ اليَمَنِ . وقال لبيد:

> فَصَلَقْنا فِي مُرادٍ صَلَقَةً ، وصُداءُ أَلَـْحَقَسْهُمْ بِالنَّـلَـلُ

والنَّسِبةُ اليه صُداوِيٌّ بمنزلة الرُّهاوِي . قال : وهذه المَدَّةُ ، وإن كانت في الأصل ياءً أو واواً ، فانما تجعل في النَّسْبة واواً كراهية النقاء الياءات . ألا ترى أنك تقول : وَحَى ورَحَيانِ ، فقد علمت أن الف وَحَـَى ياء . وقالوا في النسبة اليها رَحَوِي لللهُ العِللة . والصَّدَأَ، مهموز مقصور : الطَّبَعُ والدَّنَسُ بَرْ كَب الحديد . وصَدهُ . وصَدى الحديد . وخوهُ يَصَدُأُ الحديد : وسَخهُ . وصَدى الطَّبَعُ ، وغوهُ يَصَدُأُ الطَّبَعُ ، وهو الوسَخُ . وفي الحديث : إنَّ هذه القُلوب تَصْدَأُ كَما يَصْدَأُ الحَديد ، وهي و أَنْ يَرْ كَبَهَا الرَّبْنُ لَمَا يَصَدَأُ الحَديد ، وهي و أَنْ يَرْ كَبَهَا الرَّبْنُ لَمِ السَّمْنُ و في الحريث : إنَّ هذه القُلوب تَصْدَأُ لَمَا يَصْدَأُ الحَديد ، وهي و أَنْ يَرْ كَبَهَا الرَّبْنُ لَمَ السَّمْنُ و في الحريد ، وهي و أَنْ يَرْ كَبَهَا الرَّبْنُ لَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ و اللَّمْنَ و في الحريد ، والآثام ، فيَذَهْ عَبَ يَجَلانُها ، كَمَا يعلن الصَّدَا وجُهُ المرآة والسَّمْنُ و في وهما .

وكنيبة "صَد آه: عِلْيَتْهُا صَدَأُ الحَديد ، وكنيبة"

جأواء إذا كان على يشها صداً الحديد. وفي حديث عمر رضي الله عنه : أنه سأل الأسقف عن الحكلفاء فعك ثه حتى انتهى إلى نعت الرابيع منهم فقال : صدا أمن عديد ، أواد دوام حديد ، أواد دوام للبس الحكديد لانتصال الحروب في أيام علي عليه السلام ، وما مني به من مفاتلة الحوارج والبغاة وملائسة الأمور المشكلة والحيطوب المعضلة ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه : وادفراه ، تضعراً من ذلك واستفحاشاً . ورواه أبو عبيد غير مهموز ، كأن الصدا لغة في الصدع ، وهو اللهطيف الجسم .

ويدي من الحديد صدينه أي سهكه . وفلان صاغر صديء إذا لنز مه صدأ العار والله م. ورجل صداً : لتطيف الجسم كصدع .

ولا يَكْسُلُ ، لشد"ة بأسه وشجاعته .

وروي الحديث: صَدَع من حديد. قال: والصَّدأُ أَشبه بالمعنى ، لأن الصَّدأَ له دَفَر "، ولذلك قال عسر وادَفْراه، وهو حِد"ة (رائحة الشيء خبيثاً كان أو

١ قوله « خبيثاً النع » هذا التعميم انما يناسب الذفر بالذال المعجمة كما
 هو المنصوص في كتب اللفة، فقوله وأما الذفر بالذال فصوابه بالدال
 المهملة فانقلب الحكم على المؤلف ، جل من لا يسهو .

طيباً. وأما الذفر ، بالذال ، فهو النَّتَنْ خاصة . قال الأزهري : والذي ذهب اليه شمر معناه حسن . أراد أنه ، يعني عَلَيًّا رضي الله عنه ، خَفيف يَخف إلى الحُرُوب فلا يَكسُلُ ، وهو حَديد لله للسَدة بأسه وشَجاعته . قال الله تعالى : وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وصَد آء : عَيْن عذبة الماء أو بئر.وفي المثل : ما ولا كنصد آء .

قال أبو عبيد: من أمنالهم في الرجلين يكونان دُوكي فضل غير أن لأحدهما فضلًا على الآخر قولهم: ما ولا كتصد آء ، ورواه المنذري عن أبي الهيثم: ولا كتصد آء ، بتشديد الدال والمكدة ، وذكر أن المثل لقذور بنت قيس بن خالد الشيباني ، وكانت زوجة لقيط بن 'زرارة ، فتزو جها بعده رجل من قومها، فقال لها يوماً: أنا أجبل أم لقيط " و فقالت: ما ولا كصد آء أي أنت جميل ولست مثله . قال المفض : صداً الخ : ركية "ليس عندهم ماء أعذب من مائها ، وفيها يقول ضرار ' بن عمرو السعدي :

> وإني ، وتَهْيَامي بزَيْنَبَ ، كالذي يُطالِبُ ،من أَحُواضِ صَدَّاءَ ،مَشْرَبَا

قال الأزهري: ولا أدري صداء فَعَالُ أو فعلاء ، فإن كان فَعَالً : فهومن صدا يصد و أو صدي يَصدك . وقال شهر : صدا الهام يصد و إذا صاح ، وإن كانت صداء فعلاء ، فهو من المنضاعف كقولهم: صماء من الصمة .

صاً: صَمَاً عليهم صَمَاً: طَلَع. وما أدري مِن أَن صَمَاً أَى طَلَعَ.

قال : وأَرَى الميم بَدلاً من الباء .

صياً: الصاءة 'والصاء : الماء الذي يكون في السلكى . وقيل : الماء الذي يكون على رأس الولد كالصاة . وقيل إن أبا عُبَيْد قال : صاة " ، فصحق ، فرد دلك عليه ، وقيل له : إنما هو صاءة " ، فقيلة أبو عبيد ، وقال : الصاءة 'على مثال الساعة ، ليئلا ينساه ' بعد ذلك . وذكر الجوهري هذه الترجمة في صوأ وقال : الصاءة 'على مثال الصاعة : ما يخر 'ج من رحم الشاة بعد الولادة من القد كي موضع آخر : ما التي تغرج مع الولد . يقال ألقت الشاة 'صاءتها . والاسم : وصباً رأسة تصييراً . بلك قليلا قليلا . والاسم :

الوسَخ فيه .
وصَيَّا النفل : ظَهَرت ألوان بُسْر ، عن أبي حنيفة .
وفي حديث علي قال لامرأة : أنت مثل العَقْر بَ تَكْمِي العَقْر بَ تَكْمِي العَقْر بَ تَكْمِي المَا العَقْر بَ العَلْم بَلْم بَالْمِ العَلْم بَ العَلْم بَلْم بَالْم بَلْم بَالْم بَالْمَ بَلْمُ بَلْم بَالْمُ بَالْمُ بَالْمُ بَالْمُ بَالْمُ بَالْمُ بَا العَلْم بَالْمُ بَالِم المُلْمِ اللَّهُ بَالْمُ المَالِم بَالْمُ بَالْمُ بَالْمُ بِالْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ بِعِلْمُ بَالْمُ بَالْمُلْمُ بَالْمُلْمِ بَالْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ بَالْمُ الْمُلْمِ بَالْمُلْمِ بَالْمُلْمِ بَالْمُلْمُ بَالْمِلْمُ بَالْمِلْمُ بَالْمِلْمُ بَالْمِلْمُ بِعِلْمُ بَالْمِلْمُ بَالْمُلْمُ بَالْمُلْمُ بَالْمُلْمُ بَالْمِلْمُ بَالْمِلْمُ بَالْمُلْمُ بَالِمُلْمُ بَالْمُلْمُ ب

الصِّيئة ُ. وصَيَّــاًه : غَسَله فلم يُنْقِه وبَقيِيَت آثار ُ

### فصل الضاد المعجمة

تَّلَـٰدُ غُ ﴾ وهي صائِحة ". وسنذكره أيضاً في المعتل.

ضَاّضاً : الضَّنْضِيُّ والضَّوْضُةِ : الأَصل والمَعْدِنُ. قالَ الكست :

> وَجَدَ ثُكُ فِي الضِّنْءِ مَن صَنْضِيءٍ ، أَحَــلُ الأَكابِرِ من الصِّفارا

وفي الحديث: أن رجلًا أَتَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وهو يَقْسِمُ الغنائم ، فقال له: اعْدِلْ فإنك لم تَعْدِلْ . فقال: يَغْرِج من ضِئْضِئي هذا قوم يَقْر َ وَون القرآن

لا يُجاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونِ مَـن الدِّينِ كَمَا يَمْرُ قَ السَّهمُ مَن الرَّمِيَّةِ .

الضَّضِيءُ: الأصلُ . وقال الكميت:

بأصل الضننو ضنضينيه الأصيلا

وقال ابن السكيت مثله ، وأنشد :

أنا من ضِنْضِيء صِدْقٍ ، بَخْ وَفِي أَكْرَ مَ رِجَــٰدُ ل

ومعنى قوله يَخْرُج من ضِئْضِيَّي هـذا أي مـن أُصلِه ونَسْلِهِ.قال الراجز :

غَيْران من ضِيْضِيء أَجْمالٍ غَيْرُ

تقول: ضَنْضِيءُ صِدُق وضُوْضُوُ صِدُق . وحكى: ضَنْضِيءُ مَسُل قَنْديل إِ يريد أَنَه يخرج مِن نَسْلِه وعَقِبه . ورواه بعضهم بالصاد المهملة وهو بمعناه . وفي حديث عبر رضي الله تعالى عنه : أعطَيْتُ ناقمة " في سبيل الله ، فأردت أن أشتري مِن نَسْلها ؛ أو قال : من ضِنْضِتها ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم من ضِنْضِتها ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دعم حق تَجيءَ يوم القيامة هي وأولادها في ميزانك . والضَّنْضِيءُ : كثرة النَّسْل وبرَ تَكتُه ، وضَنْضِيءُ الضَّان ، من ذلك .

أَبُوعُمرُو: الضَّاْضَاءُ: صَوْتُ النَّاسِ ، وهو الضَّوْضَاءُ . والضُّوْضُةُ : هذا الطائرُ الذي يسمَى الأَخْيَلَ . قال ابن دريد : ولا أَدري ما صحته .

ضِياً : خَبِّ الأرض يَضْبَأُ ضَبْ أَ وضُبُوءاً وضَبَّ في الأرض ، وهو خَبِيءٌ : لَـطَىءَ واخْتَبَأَ ، والموضع : مَضْبَأٌ . وكذلك الذئب إذا لنزِق بالأرض أو بشجرة

، قوله « بأصل الضنو النع » صدره كما في ضناً من التهذيب :
 وميراث ابن آجر حيث ألقت

أو استَنَر بالحَمَر لِيَخْتِلَ الصَّيْد. ومنه سُمَّي الرجلُ ضابِئًا ، وهو ضابىء بن الحَمَرِثِ البُرْجُمِيُ . وقال الشاعر في الضابىء المُخْتَبِيء الصَّيَّادِ :

إلاّ كُمُيَنْتاً،كالقَناةِ،وضابِيثاً بالفَرْجِ بَيْنَ لَـبَانِهِ وَيَدِهِ.١

يَصِفُ ُ الصَّيَّادَ أَنه صَبَّأً في فُروج مَّا بين يدي فرسه لِيَخْتِلَ بِهِ الوَحْشَ ، وكذلك الناقة ُ تُعَلَّم ذلك ، وأنشد :

> كُمَّا تَفَكَّقَ عَنه قَيْضٌ بَيْضَنِّهِ ، آواه في ضِبْنِ مَضْبَا ٍ به نَضَبُ

قال: والمَصْبَأ: الموضع الذي يكون فيه. يقال للناس: هذا مَصْبَؤكم أي مَوْضِعُكم ، وجمعه مَضابِيءُ .

وضَبَأً: لَصِقَ بَالأَرضِ . وضَبَأْتُ بِهِ الأَرضَ ، فهو مَضْبُوهُ بِهِ ، إِذَا أَلْوْرَقَهُ بِهَا. وضَبَأْتُ اللهِ : لَجَأْتُ .

وأَضْبَأَ على الشيء إِضْبَاءً: سَكَنَ عليه وكَنَه، و فهـو مُضْبِي، عليه. ويقال: أَصْبَأَ فلان على داهيةٍ مثل أَضَبَّ. وأَصْبَأَ على ما في يَدَيْه: أَمْسَكَ. اللحماني:

أَضْبَأُ على ما في يديه ، وأَضْبَى ، وأَضَبَ إذا أَمسك ، وأَضْبَأُ القومُ على ما في أنفُسهم إذا كتموه .

وضَبَاً: اسْتَخْفَى . وضَبَاً منه: اسْتَحْيَا . أبو عبيد: اضْطَبَأْتُ منه أي اسْتَحْيَيْتُ ، رواه بالباء عن الأموي . وقال أبو الهيثم : إنما هو اضطنَا أن بالنون ،

وهو مـذكور في موضعه . وقال الليـث : الأَصْباءُ : وَعُوعَة جَرْ وِ الكلب إذا وَحُوجَ ، وهــو بالفارسية

فعنحه ٢. قال أبو منصور: هذا خطأ وتصعيف وصوابه:

٢ قوله « فعنحه » كذا رسم في بعض النسخ .

الأصَّاءُ ، بالصاد ، من صَأَى يَصْأَى ، وهو الصَّئِيُّ . وروى المنذري بإسناده عن ابن السكيت عن العُكْليِّ :

أنَّ أعرابياً أنشده :

فَهَاۋُوا 'مُضَابِئَةَ"، لَمْ بَوُلَّ بادِئِمَهَا البَدَّءُ ، إذ نَبْدَوُهُ

قىال ابن السكيت : المُنابِئَة ': الغِرادة' المُنْقَلَة' تُضْبِئ من مجْمِلُها تحتها أي تُخفيه .

قال : وعنى بها هذه القصيدة المبتورة . وقوله : لم يَؤُلُّ أي لم يُضْعِفْ. بادئها : قائِلـَها الذي ابْتَدَأُها. وهاؤوا أي هاتوا .

وضَبَأَتِ المرأَةُ إذا كَثُرَ ولدها . قال ابو منصور : هذا تصحيف والصواب ضَنَأَت المرأَةَ ، بالنون والهمزة ، إذا كثر ولدها .

والصَّابِيءُ : الرَّمادُ .

ضناً: صَنَأَتِ المرأَةُ تَضَنَّأَ صَنْاً وَصُنُوءًا وأَضْنَأَتُ : كثر ولدها ، فهي ضانيءٌ وضانيشة ". وقبل : صَنَأَتُ تَضْنَاً ضَنْاً وضُنُوءًا إذا ولندت .

الكسائي: امْرأَة " ضائِئة " وماشِية "معناهما أَن يكثر ولدها. وضَنَأَ المال: كَثُر ، وكذلك الماشية . وأَضْنَأ القوم إذا كَثُرت مَـواشِيهم. والضَّنَ أَ: كَثُر نِناجُها.

أَكْبَرَمَ ضَنْ ﴿ وَضِئْضِي ﴿ عِنْ الْحَدَّ فِي عِنْ الْحَدَّ فِي ضَنْفُهُا اللَّهِ وَمَضْنَفُهُا ا

واَلْضَنْ وَالضَّـنْ وَ ، بالفـتح والكسَّر مهموز ساكن النون : الولد ، لا يفرد له واحد ، انما هو من باب نَفَر

١ قوله ﴿ أَكُرُمْ ضَنَّ ۗ ﴾ كذا في النسخ .

وضَن \* وَكُلُّ شَي إِ: نَسْلُهُ .قال:

ورَهُطٍ ، والجمع ضُنُوءٌ .

التهذيب ، أبو عمرو: الضّن ، الولد ، مهموز ساكن النون . وقد يقال له : الضّن ، والضّن ، بالكسر : الأصل والمَعْدِن . وفي حديث فنتَلة بنت النضر بن الحرث أو أخته :

أَمُحَمَّدٌ ، ولأَنشَتَ ضِنْ ۚ نَجِيبَةٍ مِن ۚ قَـ وْمِها، والفَحْلُ ُ فَـَحْلُ ُ مُعْرِقٌ ُ

الضِّن ُهُ ، بالكسر : الأصل . ويقال : فـــلان في ضَن ْ عَ صِــد ْ تَ وضِن ْ عِ سَــو ْ عِ .

واضْطُنَاً لَهُ ومنه: اسْتَحْيا وانْقَبَضَ. قال الطّرِمَّاحُ:

إذا ذُكِرَتُ مَسْعاةُ والدِهِ اضْطَنَا ، ولا يَضْطَنَا ، ولا يَضْطَنَى مِسَنْ تَشْمَرِ أَهْــَـلِ الفَضَائِلِ

أَواد اصْطَنَأَ فَأَبْدَلَ . وقيل : هو من الضَّنَى الذي هو المَرَضُ'، كأنَّه بَمْرَضْ من سَماع مَثَالِب أَبيه . وهذا البيت في التهذيب :

ولا ُيضْطُمَنا مِن فِعْل ِ أَهْل ْ الفَضَائِل ِ

وقال :

تـزاءَكَ 'مضطنيءٌ آرِمِ"، إذا ائتنبَّهُ الإدُّ لا يَفْطـَــؤهُ ١

التزاؤك : الاستحياءُ .

وضَنَأَ فِي الأَرْضَ ضَنْئاً وضُنُوءاً : اخْتَبَاً . وَقَـعَدَ

١ قوله « تزاه في مضطنى » هذا هو الصواب كما هـ و المنصوص في كتب اللغة. نعم أنشده الصاغاني تزاؤك مضطنى بالاضافة ونصب تزاؤك. قال ويروى تناؤب فايراد المؤلف له في زوك خطأ وما أسنده في مادة زأل للتهذيب في ضناً من أنه تزاه باللام فلمله نسخة وقمت له والا فالذي فيه تزاه كالكاف كما ترى .

مَقْعُدَ ضُنْأًةً أَي مَقْعُدَ ضَرَ ورَةٍ ، ومعناه الأَنْفَة. قال أَبو منصور: أَظن ذلك من قولهم اضْطَنَأْتُ أَي اسْتَحْبَيْتُ .

ضهأ : ضاهاً الرجُل وغير ، و و و و به ؛ هذه رواية أبي عبيد عن الأُمَوي في المُصنَّف . والمُضاهاً أه ن عبيد عن الأُمَوي في المُصنَّف . والمُضاهاً أه ن المُسلك كُنة ن وقال صاحب العين : ضاهاً ت الرجل وضاهيئته أي شابَهنه ، يهنز ولا يهمنز ، وقرى بهما قوله عز وجل : يُضاهيئون قول الذين كفروا .

ضوأ: الضّوة والضوة ، بالخم ، معروف: الضّياة ، وجمعه أَضُوا قل وهو الضّواء والضّياء . وفي حديث بدَ والوَحْي : يَسْمَع الصّوْت وَيرَى الضَّوْء أَي ما كان يَسمع من صوت الملكك ويراه من أنوره وأنوار آبات وبه النهذيب الليث: الضّوّء والضّياء : ما أضاء لك . وقال الزجاج في قوله تعالى : كلّم أضاء لمم مشوّه فيه . يقال : طالغة السّراج كيضوء وأضاء أيضيء . قال : واللغة الثانية هي المنخسارة ، وقد يكون الضيّاء جمعاً . وقد ضاءت النار وضاء الشيء يضوء أوضاء الشيء النار أوضاء الشيء يضوء أوضاء أوضاء أيضيء . وفي شعر العباس :

وأَنْتَ ، لِمَا وُلِدْتَ أَشْرُ قَنَ الأَرضُ ، وضاءَتْ ، بِنِنُورِكُ ، الأَفْسُقُ

يقال : ضاءَتْ وأَضاءَتْ بمعنى أي اسْتَنَارَتْ ، وصارَت مُضيئةً . وأَضَاءَتْه ، يَتعدَّى ولا يَتعدَّى . قال الجعدي :

أَضَاءَتْ لَنَا النَّارُ وَجُهُاً أَغَرَّ، مُلْـُتَكِيساً ، بالفُؤادِ ، التِباسا

أَبُو عَبِيد : أَضَاءَتِ النَّارُ وأَضَاءَها غَيْرُها ، وهو الضَّوَّءُ والضُّوءُ ، وأَمَّا الصِّياءُ ، فلا همز في يائه . وأَضاءَه له واسْتَضَأْتُ به . وفي حديث علي كرَّم الله وجهه : لم يَسْتَضِينُوا بِنُـورِ العِلْمِ وَلَمْ يَلْجُؤُوا الله كُرِكْنِ وَثِيتَ . وفي الحديث : لا تَسْتَضِيتُوا بِنادُ المُسْرِكِين ، أي لا تَسْتَشِيرُوهم ولا تأخُـذُوا وَالمَاشِرُ وَهم ولا تأخُـذُوا وَالمَاشِرَةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْد الحَيْرَةُ . وأضأتُ به اللَّبيتَ وضَوَّأْتُه به وضَوَّأْتُ عنه .

الليث : ضَوَّاٰتُ عَن الأَمر تَضُوِ ئِنَهَ ۚ أَي حَدَّتُ. قال أبو منصور : لم أسبعه من غيره .

أبو زيد في نوادره: التّضوُّ و أن يَقوم الانسان في خطائمة حيث يرى بضو و النار أهلها ولا يرو نه . فال : وعلق رجل من العرّب امرأة ، فإذا كان الليل اجتنع إلى حيث يرى ضوّ انارها فتضرّ أها ، فقيل لها إن فلاناً يتضوّ و في الكيما تعدد ره ، فلا تريه إلا حسناً . فلما سمعت ذلك حسرت عن يدها إلى منكربها ثم ضربت بكفتها الأخرى إبطها ، فوالت : با متضوّر اه ! هذه في استيك الى الإبط . فلما رأى ذلك وفضها . يقال ذلك عند تعيير من لا يبالي ما ظهر منه من قبيح .

وأَضَاءَ بِيِبُو لِهِ : يَجِدُ ف بِه ، حكاه عن كراع في المُنْجَد .

ضياً: ضَيَّاتِ المرأةُ: كثر ولكُ ها ، والمعروف ضَنَاً. قال: وأرى الأوال تصحيفاً.

#### فصل الطاء المهملة

طَّاطاً: الطَّاطَأَةُ مصدر طَاْطاً رأْسَه طَاْطاً الشَّهِ : طامنَه . وتَطاَطاً : نَطامَنَ . وطاُطاً الشيء : خَفَضَه .

وطأطأ عن الشيء: تخفّض رأسه عنه. وكُلُّ مــا حُطَّ فقد ُطؤطيء. وقد تـَطأطأً إذا خَفَضَ رأسه. وفي حديث عثمان رضي الله عنــه: تـَطأطأت لكم

تَطَأُطُو الدُّلاةِ أَي خَفَضْتُ لَكُمْ نَفْسِي كَنَطَامَنَ الدُّلاة ، وهُو جَسَع دالٍ : الذي يَنْزِعُ بالدَّلْو ، كَتَاضٍ وقَضَاة ، أَي كَمَا يَخْفَضُها المُسْتَقُونَ بالدِّلاء ، وتواضعت لكم وانْحَنَلْتُ . وطَأُطَلَ فرسَه : نَحَزَه بفخذيه وحَرَّكه للحُضْر .

وطَّأُطَّاً بَدَّه بالعِنان : أَرسَلَهَا به للإحْضار . وطَّأُطَّاً فلان من فلان إذا وَضَع من قَدَّره . قَـال

مَرَّارُ بن مُنْقِدَ :

'شنْد'ف'آشندَف'ما وَرَعْتُهُ، وإذا ُطۇطِئَ كَطِيَّار"، طِمرِ

وطأطأً : أَسْرَعَ ، وطأطأً في قَتْلِهِم : اشْتَدَّ وبالغَ . أنشد ابن الأعرابي :

> ولتُنِنْ طَأَطَأَتُ فِي فَتَلَلِمُهِم، لَتُهُاضَنَّ عِظامِي عَـن مُفْرُ

وطَّ أَطَّ الرَّ كُضَ فِي مَالُه : أَسْرَعَ إِنْ فَاقَهُ وَبَالُغَ فيه . والطُّ أَطَّاءُ: الجُمَلُ الحُرَّ بَصِيصُ ، وهو القَصِيرُ السيو . والطَّ أَطَاءُ: المُنْهُمَ طُ مِن الأَرض بَسْتُرُ مَن كان فيه . قال يصف وحشاً :

منها اثنتتان لِما الطئاطاء تجبُبُه ، والأخْرَايان لِما تَبِنْدُو به القَبَلُ

والطَّأَطَاءُ: المُطُّمَّنِنُ الضَّيِّقُ ، ويقَـالَ لَـهُ الصَّاعُ والطِّعْمَ .

طتأ : أهبله الليث . ابن الأعرابي : طناً إذا هَرَبَ . . طثأ : ابن الأعرابي : طناً إذا لَعيبَ بالقُلةِ . وطنتاً طناً: أَلقَى ما في جَوْفِه .

٨ قوله « طتأ أهمله النع » هذه المادة أوردها الصاغاني و المجد في الممثل و كذا التهذيب غير أنه كثيراً لا يخلص المبموز من الممثل فظن المؤلف أنها من المموز .

طرأ: طرَ أعلى القوم يَطرُ أَ طَرَ \* أَ وطُرُ و \* أَ وطرُ و \* أَ اللهم مِن مَكانٍ ، أَو طَلَعَ عليهم مِن بَلَدٍ آخَر ، أَو خَرج عليهم مِن بَلَدٍ آخَر ، أَو خَرج عليهم مِن مَكانٍ بَعيدٍ فَبَحاةً \* ، أَو أَتاهم مـن غير أَن يَعلَمُوا ، أَو خَرج عليهم مِن فَجَوْةٍ . وهم الطرُ \* أَو والطرُ آء ، وهم الذين يَأْتُون والطرُ آء ، ويقال للغرباء الطرُ آء ، وهم الذين يَأْتُون مِن مكان بعيد . قال أبو منصور : وأصله الهمز مـن طراً يَطراً يَطُراً .

وفي الحديث: طَرَأَ عَلَيَّ حزْ بِي مِن القرآن ، أَي وَرَدَ وَأَقْبِل. يقال: طَرَأَ يَطُورًا ، مَهموزاً ، إِذَا جَاءَ مُفَاجَأًةً كأَنه فَحَجَنَه الوقت الذي كان 'يؤدي فيه ورددَه مِن القرآن ، أَو جَعِلَ ابْتِداءَه فيه 'طر'وءاً منه عليه . وقد 'يترك الهمز فيه فيقال: طراً يَطرُو

وَطَرَأَ مِنَ الْأَرْضَ: خَرِجَ ، وَمِنَهُ اسْ تُنْقُ الطُّرُ ۚ آَنِيْ . وَقَالَ بَعْضَهُم: ُطُرْ آَنَ ُ جَبِلَ فِيهَ حَمَامَ كَثَيْرٍ ، إليه يُنْسَبُ الحَمَامُ الطُّرُ ۚ آَنِيُ ۚ ؟ لا يُدْرَى مِن حيث أَتَى. وكَذَلك أَمْرُ وُطُرْ آَنِيْ ۚ ؟ وهو نسب على غير قياس. وقال العجاج يذكر عَفَافَه :

إِنْ تَدَّنُ ، أُو تَنْأً ، فيلا نَسِي ، لِي لَكُ لَكُ فِي اللهُ ، ولا قَضِي اللهُ ، ولا قَضِي اللهُ ، ولا مَشِي اللهُ وذاك الله عُلْمَ اللهُ ا

ولا مُشِيِّ: فَعُولُ مِنَ المَشْيِ . والطُّوْ آنِيُ يقول: هو مُنْكُر عَجَبُ . وقيل حَمَامٌ طُرْ آنِيٌ : منكر ، من طَرَأَ علينا فلان أي طَلَع ولم نعرفه. قال: والعامة تقول: حَمَامٌ طُورانِي "، وهو خطأ . وسئل أبو حاتم عن قول ذي الرمة:

، قوله « ان تدن النه » كذا في النسخ .

أَعَارِيبُ ُ طُورِيُّونَ ،عن كُلِّ فَمَرَ ْبَةٍ ، تَجِيدُونَ عَنها مِنْ حِذَارِ الْمُقَادِرِ

فقال: لا يكون هذا من طراً ولوكان منه لقال طر ثيثون ، الهمزة بعد الراء. فقيل له: ما معناه ? فقال : أواد أنهم من بلاد الطشور يعني الشام فقال طوريثون كما قال العجاج:

دانتي جَناحَيْه ِ مِنَ الطُّورِ فَمَرُّ

أراد أنه جاءً من الشام .

وطُرأة السيل: تُدفُّعَتُه.

وطَرُ وَ الشيءُ طَرَاءَةً وطَرَاءً فهو طَرِيءُ وهو خلاف الذّاوِي . وأَطْـرَأَ القـومَ : مَـدَحَهُم ، نادرة ِ، والأَعرف بالياء .

طساً: إذا غلَب الدَّسمُ على قلب الآكل فاتَخْمَ قيل طساً: إذا غلَب الدَّسمُ على قلب الآكل فاتَخْمَ قيل طسيء يَطسَاء الشبعُ ، بقال طسيّت نفسه عن الدسم . وأطساً والشبعُ ، يقال طسيّت نفسه فهي طاسية " ، إذا تغيّرت عن أكل الدَّسم ، فرأيته من كرَّهاً لذلك ، يهمز ولا يهمز . وفي الحديث : إن الشيطان قال : ما حسد "ت ابن آدَم إلا على الطشيّا والحيفوة . الطشيّاة والحيفة في والحيفة أو الهيضة أله يقال طسيء إذا غلب الدَّسمُ على قله .

**طشأ :** رجــل 'طش'أة'' : فـَـــه'م''، عَيــِي' لا يَضر ولا ينفع .

طَّفَأَ: طَفِئَتِ النَّارُ تَـَطَّفَأً طَفْأً وَطُنُوءً وَانْطَفَأَتُ: ذَهَبَ لَـهَبُهَا. الأَخيرة عن الزجاجي حكاها في كتاب الجُهُل.

١ قوله « وطساء » هو على وزن فعال في النسخ . وعبارة شارح القاموس على قوله وطسأ أي بزنة الفرح ، وفي نسخة كسحاب لكن الذي في النسخ هو الذي في المحكم . وأطنفاً ها هو وأطنفاً الحَرْبَ ؛ منه على المثل . وفي التنزيل العزيز : كُلسَّما أَوْقَدُوا ناراً للحَرْب

وفي التنزيل العزيز : كَنْلُسُمَا أُوْقَـَـُدُوا نَارَأُ للحرُّبِ أَطْنُفَأُها الله ، أي أَهْمَدَها حتى تَبْرُرُد ، وقال :

> وكانت بَيْنَ آل بَنِي عَدِي ۗ ا رَباذِية ۗ ، فأطْفأهـ ۚ زِيادُ

والنار ُإذا سَكَنَ لَهَبُهَا وجَمْر ُهَا بَعَدُ فَهِي خَامِدَة ''، فإذا سَكَنَ لَهُهِهَا وَبِرَدَ جَمِرهَا فَهِي هَامِدَة '' وطافئة''.

ومُطْنَفِئَ الجَـَمْرِ : الحَامِسِ مــن أَيَامِ العجــوزِ . قال الشاعرِ :

وبآمِرٍ ، وأخيبه ِ مُؤْتَمِرٍ ، ومُعَلِّلُ ٍ وبِيمُطُّ فِي الجَمْرِ

ومُطْفَئِنَةُ الرَّضْفِ : الشَّاةِ المهزولة . تقول العرب : حَدَّسَ لهم يُمُطُفْئَةَ الرضْف ، عن اللحياني .

طفنها : التهذيب في الرباعي عن الأموي : الطَّفَنْشَأَ ، مقصور مهموز : الضَّعيفُ من الرجال . وقال شمر : الطُّفَنْشَلُ ، باللام .

طلقاً: المُطالبَنْفِية والطلبَنْفَأُ والطلبَنْفَى: اللأزقُ بِالْأَرْقُ بِاللهِ وقد اطالبَنْفَاءً واطالبَنْفاءً واطالبَنْفَاءً واطالبَنْفَى: لَنَزِقَ بِالأَرضِ. وجَملُ مُطالبَنْفِيءً اللاطنِية الشَّرَفِ أَي لازِقُ السَّنام. والمُطالبَنْفِيءُ: اللاطنِية بالأرضَ. وقال اللحياني: هو المُسْتَلْقي على ظهره.

طناً : الطِّن ُ : التُّهمة ُ . والطِّن ُ : المَنْزِل . والطِّن ُ : النُّهور . قال الفرزدق :

> وضارية " مما مَر " إلا اقْتُسَمْنُهُ ، عليهن "خَو "اض"، إلى الطِّن ْء ، بخشَّف ْ

٢ قوله « بني عـدي » هو في المحكم كذلك والذي في مـادة ربــذ أبي أبيّ .

ابن الأعرابي؛ الطّنن ؛ الرّبية . والطّن ؛ البيساط . والطّن ؛ البيساط . والطّن ؛ المَيْل البيضاء . والطّن ؛ الأرض البيضاء . والطّن ؛ الرّوضة ، وهي بقيّة الماء في الحوض . وأنشد الفرّاء :

كأن على ذي الطنُّن ، عَيْنَاً بَصِيرة

أي على ذي الرّبية . وفي النوادر : الطّن مُ شيءٌ يُتَخذ لَصَيْدِ السّباعِ مثل الرّبية . والطّن مُ في بعض الشعر : السّباع مثل الرّبية . والطّن مُ ، بالكسر : الرّبية والتّهمة والداء .

وطنأت ُ طُنُوءاً وزَانَأْت ُ إِذَا اسْتَحْيَيْت ُ .

وطنيء البعير بطنناً طناً: لنزق طحاله بجنبه ، وكذلك الرجل. وطنيء فلان طناً إذا كان في صدره شي يستحيي أن 'يخرجه. وإنه لبعيد الطيّن أي أي الهيئة ، عن اللحاني. والطيّن أن بقيه الروح . يقال: تركته بطنيه أي بحشاشة نفسه ، ومنه قولهم: هذه حيّة "لا تُطنيء أي لا يَعيش صاحبها ، يُقْتَل من ساعتها ، يهذ ولا يهز ، وأصله الهنز .

أَبُو زيد: بقال: رُمِيَ فلان في طِنْتُه وفي نَتَيْطُهِ وذلكَ إذا رُمِيَ في جَنَازَتِه ، ومعناه إذا ماتَ .

اللحياني: رجل طن وهو الذي نجمَهُ غِبّاً فيعظُهُمُ طِحالهُ، وقد طنيي طخليم، قال: وبعضهم يهمز فيقول: طنيء طنيء طنيًا فهو طنيء .

طوأ: ما بها 'طوئي" أي أحد .

والطاءَهُ : الحَمْثَأَةُ . وحكى كراع : طآه كأنهُ مقلوب .

وطاءَ في الأرض يَطُنُوءُ : ذهب .

والطاءَة ' مثل الطاعة : الإبعاد في المَرْعَى . يقال : فرس بَعيد ُ الطاءَة ِ قال : ومنه أُخِذ طَيِّى ُ ْ ، مثل سَيِّد ٍ ،

أبو قبيلة من اليمن ، وهو كليّ ، أدَد بن زيد بن كه لان بن سَبَأ بن حيثير ، وهو فتيْعل من ذلك ، والنسب اليها طائي على غير قياس كما قبل في النسب الى الحيرة حاري ، وقياسه طيئي مثل كليعي ، فقلبوا الياء الأولى ألفاً وحذفوا الثانية ، كما قبل في النسب الى طيّب طيبي كراهة الكسرات والياءات، وأبد لوا الألف من الياءفيه ، كما أبدلوها منها في رباني . ونظيره: لاه أبوك ، في قول بعضهم . فأما قول من قال : إنه سمي طيّناً لأنه أو ل من طوى المناهل ، فغير صحيح في التصريف . فأما قول ابن أصر م :

## عادات ُ طَيِّ في بني أَسَـدٍ، رِيُّ القَنا، وخِضابُ كلِّ حُسام

إنما أرادَ عاداتُ طَيِّيءٍ، فحذف.ورواه بعضهم طَيِّيءً، غير مصروف ، جعله اسماً للقبلة .

#### فصل الظاء المعجمة

ظَلْظُ ؛ طَأْظُأَ طَأْظُأَةً ، وهي حكاية بعض كلام الأعْلــَم الشَّقة والأَهْـتَم الثَّنايا،وفيه غُنُـَّة. أبو عمرو: الظَّأْظاة: صَوت التَّئْس إذا نَبَّ .

ظمأ : الظَّمَّأ : العَطَسَ ُ. وقيل : هو أَخَفَهُ وأَيْسَر ُه. وقال الزجاج: هو أشدُّه. والظَّمَّآن: العَطْشان ُ.

وقد ظبي فلان يَظْمَأُ ظَمَا وظَماءً وظماءً وظماءة إذا اشتد عَطَسَهُ . ويقال طَمِئْتُ أَظْمَأُ ظَمْأً فأنا ظام وقوم ظماء . وفي التنزيل : لا يُصِيبُهم طَمَأُ ولا نصب . وهو طَمِي وظمَان ولا نصب . وهو طَمِي وظمَان . والأنثى طَمْاً ي

إلى ْ كُم دُوي آلِ النبيِّ تَطَلَّعَتُ نَواذِع ُ مَن قَلْسِي ، ظِماءٌ ، وأَلْبُبُ

استعار الظنّماء للنَّوانرع ، وإن لم تكن أشخاصاً . وأظمّناً نهُ : أعْطَشْنهُ . وكذلك التَّظْمِنةُ .

ورجل منظمان معطاش ، عن اللحياني . التهذيب : رجل طَمْآن وامرأة ظَمْأَى لا ينصرفان ، نكرة ولا رجل ظَمْآن وامرأة ظَمْأَى لا ينصرفان ، نكرة ولا معرفة . وظنمي إلى لقائه : اشتاق ، وأصله ذلك . والاسم من جبيع ذلك : الظمّ ، أ ، بالكسر . والظمّ ، أ : ما بين الشّر بين والور دوين ، زاد غيره : في ور د الإبل ، وهو حبْس الإبل عن الماء الى غاية الورد . والجمع : أظمان . قال غيلان الرَّبعي :

# مُقْفِاً على الحَيِّ قَصِيرِ الأَظْماءُ

وظم أ الحياة : ما بين سنقنُ وط الولد الى وقت مو ته . وقولهم: ما بَقِي منه إلا قد ر طيم الحياد أي لم ببق من عُمر و إلا البسير . يقال : إنه ليس شيء من الدواب من أ من طيماً من الحيار، وهو أقل الدواب صبراً عن العطت ، يَوِدُ الماء كل يوم في الصيف مرتين . وفي حديث بعضهم : حين لم يبنق من عُمري إلا ظم الحياد أي شيء يسير. وأقصر الأظماء : الغب وذلك حياد أي شيء يسير. وأقصر الأظماء : الغب وذلك أن ترد الإبل يوماً وتصدر أن فتكون في المرعى يوماً وتود د اليوم الثالث ، وما بين شر بتنيها ظم الم على طال أو قصر .

والمَظْمَأُ : موضع الظَّما مِن الأَرض. قال الشَّاعر :

وخَرَ ْقِ مَهَارِقَ ؛ ذِي لُهُلُهُ ، أَجَـدُ الْأُوَامَ بِهُ مَظْمُؤُهُ

أَجِداً: جَدَّد. وفي حديث مُعاذ: وإن كان نَشْر أَوض يُسْلِمُ عليها صاحبُها فإنه يُخْرَجُ منها ما أُعْطِيَ نَشْرُها رُبعَ المَسْقَوِيِّ وعُشْرَ المَظْمَيِّ. المَظْمَئِيُّ: الذي تَسْقِيه السماءُ، والمَسْقَوِيُّ: الذي يُسْقَى بالسِيْح ، وهما منسوبان الى المَظْمإ

والمَسْقَى ، مصدري أَسْقى وأَظْمُأَ .

قال ابن الأثبير: وقبال أبو موسى: المَظْمِيُ أَصَلَمُ المُظْمِيُ أَصَلَمُ المُظْمِئِيُ أَصَلَمُ المُظْمِئِيُ فَتُوكُ هَمَزه، يعني في الرواية.

وذكره الجوهري في المعتـل ولم يذكره في الهمز ولا تعرَّض الى ذكر تخفيفه،وسنذكره في المعتل ايضاً.

ووجه طَمْـآنُ : قليلُ أللحم لَـزِقت ِجلـْدَتُه بعظمه ، وقـَـلَّ ماؤه ، وهو خِلاف الرَّيَّانَ . قال المخبل :

> وتُربِكَ وَجُهاً كالصَّعِيفة لا ظَمَّانُ مُخْتَلَجُ ، وَلَا جَهُمُ

وساقُ طَمْأًى : مُعْتَرَ قَهُ اللحم . وعَيْنُ طَمْأًى : رقية الجَهْنُ . قال الأَصَعِي : ربح طَمْأًى إذا كانت حارَّة ليس فيها نَدى . قال ذو الرمة يصف السَّراب :

يَجْرِي، فَيَرَ قُدُ أَحْيَاناً ، وبَطْرُ دُهُ نَكْباءُ ظَمْأًى ، من القَيْظِيَّةِ الهُوجِ

الجوهري في الصحاح: ويقال للفرس إن فنُصُوصَهُ لَطِماءُ أَي لِنست برَهُلَةً كَثيرةً اللحم. فَردَّ عليه الشيخ أَبو محمد بن بري ذلك ، وقال: ظماءٌ ههنا من باب المعتل اللام، وليس من المهموز، بدليل قولهم: ساق ظمياءً أي قليلة اللحم. ولما قال أبو الطيب قصيدته التي منها:

في سَرْج ِ ظامِية الفُصوصِ ، طبيرٌ ۚ ، يـأْبَى تَفَـرُّذُهـا لهـا التَّمْشِيلا

كَانَ يقول : إنما قلت ظامية بالياء من غير هنز لأني أردت أنها ليست برهلة كثيرة اللحم . ومن هذا قولهم: أرمْح أظْمين وشنفة كظمياة . التهذيب : ويقال الفرس إذا كان مُعَرَّق الشَّوَى إنَّهُ لأَظْمَى الشَّوَى } وإنَّ فيحوصة لنظماء إذا لم يكن فيها رَهلُ ، وكانت

مُتَوتَّرةً، ويُحمَّدُ ذلك فيها، والأصل فيها الهَمز. ومنه قول الراجز يصف فرساً، أنشده ابن السكيت:

يُنْجِيه ، مِنْ مِثْلِ حَمَامِ الأَغْلَالُ ، وَقَمْعُ بَدِ عَجْلَى وَرَجْلِ شِمْلَالُ ، طَمْأًى النَّسَامِنْ تَحْتُ دَيًّا مِنْ عالُ

فجعل فَدُوائِمهُ ظِمَاءً . وسَراة "رَيًّا أَي 'مُمْلَلِئَة" من اللحم . ويقال للفرس إذا ضُمَّر َ : قد أُظْمِيءَ إَظْمَاءً ، أَو النجم يصف فرساً ضَمَّره :

نَطُوبِهِ ، والطَّيُّ الرَّفِيقُ يَجُدُلُهُ ، نَطُوبِهِ ، والطَّيُّ الشَّعْمَ ، ولسَّنَا نَهُز لِلهُ

أَي نَعْنَصِرُ مَاءً بِدِنْهِ بِالتَّعْرِيقِ ، حَتَى يِذْهِبِ وَهَكُنُهُ ويُكُنْتَنِز لحِمهِ .

وقال ابن شميسل: كلماءة الرجل، على فكالة : سُوهُ مُخلُقه ولُوُمْ ضَرِيبَتِه وقبلة أن صافيه لمُخالطه، والأصل في ذلك ان الشَّريب إذا ساء خُلُنقُه لم يُنْصف شُركاءه، فأما الظَّماء مقصور، مصدر طبيء يَظمَأ، فهو مهموز مقصور، ومن العرب مَن يَمد فيقول: الظَّماء، ومن أمثالهم: الظَّماء الفادح خَيْر من الرَّي

#### فصل العين المهملة

عباً: العِبِ ؛ ، بالكسرِ: الحِمْلِ والنَّقْلُ مِن أَي شيءٍ كان ، والجمع الأعْباء ، وهي الأحْمال والأنثقالُ . وأنشد لزهير :

> الحامِل العِبْء الثَّقْيِل عن ال جانبي، بِغَيرِ بَدٍ ولا شُكْر

ويروى لغير يد ولا شكر. وقال الليث : العِبُّ : كلُّ

حِمْلٍ مِن غُرْمٍ أَو حَمَالَةٍ . والعِبْءُ أَيضاً: العِدْل ، وهما عِبْآنِ ، والأعْباء : الأعدال . وهذا عِبْءُ هذا أي مِثْلُهُ ونَـطَيرُه .وعبْءُ الشَّيء كالعِدْلِ والعَدْلِ ، والجَمع من كل ذلك أَعْباء .

وما عَبَأْتُ بِفَلانِ عَبْأً أَي ما بالنَّبْتُ به . وما أَعْبَأُ به عَبْأً أَي ما أَبالِيه . قال الأَزهري : وما عَبَأْتُ له سَيْئًا أَي لم أَبالِه . وما أَعْبَأُ بهذا الأَمر أي ما أَصْنَعُ به . قال : وأما عَبَأَ فهو مهموز لا أَعْرِ فُ في معتلات العين حرفاً مهموزاً غيره .

ومنه قوله تعالى: قل ما يَعْبَأُ بِكُمْ ۚ رَبِّي لُولا 'دعاؤكم فقد كَذَّبْتُم فَسَو ْفَ بِكُونَ لِزَامَاً . قَالَ : وهذه الآية مشكلة.وروى ابز نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله: قل مَا يَعْبُأُ بَكُمُ رَبِي أَي مَا يَفْعَلَ بَكُمْ رَبِي لُولًا 'دعاؤه إِيَّاكُمْ لَتُعْبُدُوهُ وَتُطْيِعُوهُ ﴾ ونحو ذلك. قال الكلي : وروى سلمة عن الفر"اء : أي ما يَصْنَعُ بَكُم ربي لولا ُدعاؤكم ، ابتلاكم لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام. وقال أبو إسحق في قوله:قل ما يَعْبَأُ بكم ربي أي ما يفعل بكم لولا 'دعاؤكم معناه لولا تَو ْحيد'كم.قال : تأويله أي ٌ وز ْنِ لَكُم عنده لولا تُوحيدُ كُم ﴾ كما تقول مــا عَبَأْتُ بِفلان أي ما كان له عنــدي وَز ْن ولا قَـَـد ْر " . قــال : وأصل العب ع الشُّقْل . وقال شمر وقال أبو عبد الرحمن : ما عَبَأْتُ به شيئاً أي لم أَعُدَّه شيئاً. وقال أبو عَدْنان عن رجل من باهلة يقال : ما يَعْبَأُ الله بفلان إذا كان فاجراً مائقاً ، وإذا قيل : قــد عَبَّأُ اللهُ به ، فهو رجُلُ ُ صِدْقٍ وقد قَبِلَ الله منه كل شيءٍ . قال وأقول : ما عَبَأْتُ بِفلان أي لم أقبل منه شيئاً ولا من حَديثه. وقال غيره : عَبَأْتُ له شرًّا أي هَيَّأْتُه. قال ، وقال ابن بُوْرُوْجَ : احْتَوَيْتُ مَا عنده وامْتَخَوْتُهُ واعْتَمَأْتُهُ وازْدَكَعُتُهُ وأَخَذَاتُهُ : واخد .

وعَبَأَ الأَمر عَبْأُ وعَبَّأَهُ يُعَبِّثُهُ : هَيَّأَه . وعَبَّأْتُ رُ

المَنَاعَ : جعلت بعضه على بعض . وقبل : عَبَأَ المَنَاعَ يَعْبَأُهُ عَبْأً وعَبَأًهُ : كلاهما هيأه ، وكذلك الحيل والجيش . وكان يونس لا يهنز تغييبة الجيش . قال الأزهري: ويقال عَبَأْت المَنَاعَ تَعْبِيئةً " قال : وكل من كلام العرب . وعَبَّأْت الحيل تَعْبِيئةً وتَعْبِيئاً . وفي حديث عبد الرحين بن عوف قال : عَبَأَنا الذي من على الله عليه وسلم ، ببدر ، لينلا .

يقال عَبَأْتُ الجيشُ عَبْأً وعَبَّأْتِهِم تَعْبِينَةً ، وقد يُتُوكُ الهمسز ، فيقبال : عَبَّيْتُهُم تَعْبِيةً أَي دَتَّابْتُهُم في مَواضعهم وهَيَّأْتِهُم للحَرْبِ .

وعَبَأَ الطِّبِ والأَمرَ يَعْبَؤُه عَبْأً: صَنَعه وخَلَطَه. قال أَو 'زبَيْد يَصف أَسداً:

> كأنَّ بنَحْرِ ﴿ وَبَمْنُكِبِينُهُ عَبِيرًا ﴾ باتَ يَعْبُؤُه عَرُوسُ

وبروى بات يَخْبَؤُه . وعَبَّنْتُه وعَبَّأْتُه تَعْسِيةً وتَعْسِيثًا .

والعباءة والعباءُ:ضَرْب من الأكسية، والجمع أعبيئة ". ورجل عَبَاءُ : تُقيِلُ" وَخِمْ كَعَبَامٍ .

والمعْبَأَةُ : خِرْقَةُ الحَائضِ ، عن ابن الأَعرابي . وقد اعْتَبَأَتِ المرأَةَ المَلِمِبَأَةِ . والاعْتِباءُ : الاحْتِشاءُ . وقال : عَبَا وجهُه بَعْبُو إِذا أَضاءَ وجهُه وأَشرَقَ . .

قال: والعَبُوهُ : ضَوَّ الشيس ، وجبعه عِباً. وَعَبْ الشيس الشيس : ضوءُها ، لا يُدرى أَهو لغة في عَبِ الشيس أَم هو أَصلُه. قال الأزهري : وروى الرياشي وأبو حاتم معاً قالا : اجتمع أصحابنا على عَبِ الشيس أَنه ضوءُها ،

١ قوله « ورجـل عِاء ثقيل » شاهده كما في مـادة ع ب ي من المحكم :

كجبهة الشيخ العباء الثط وأنكره الازهري. انظر السان في تلك المادة .

وأنشد :

إذا ما رأت ، سَمْساً ، عَبُ الشمس سَمْرَت ، الى رَمْلِهِمَا ، وَالْجِبُرُ هُمِيٌّ عَسِيدُهَا ا

قالا : نسبه الى عَبِ الشبس ، وهو ضَوْءُها . قالا : وأما عبد شمس من قريش ، فغير هذا . قال أبو زيد : يقال هم عَبُ الشَّمس ورأيت عبَ الشَّمس ومروت بِعَبِ الشَّمْسُ ، يُويدُونَ عَبْدَ شَمْسُ . قَـالُ : وأَكْثُرُ كلامهم رأيت عبدَ شمس ، وأنشد البيت :

إذا ما رأت شمساً عَبِ الشمس شمرت

قال : وعَبِ ُ الشَّبُسُ ضَوَّءُهَا . يَقَالُ : مَا أَحُسُنَ عَبُّهَا أي ضَو ْءَها. قال: وهذا قول بعض الناس ، والقول عندي ما قال أَبُو زَيِد أَنه في الاصل عبد شبس ، ومثله قولهم: هذا بَلَـْخَبِيثة ومررت بِبَلَـْخَبِيثة . وحكى عن يونس: بَلْمُهُلَّب ، يريد بني المُهُلَّب ِ. قال : ومنهم من يقول : عَبُّ شمس ، بتشديد الباء ، يويد عَبدَ سُمس. قال الجوهري في ترجمة عبا : وعبُ الشمس: ضوءُها ، ناقص مثل كرم ، وبه سمي الرجل .

عداً: العنْدَأُوةُ: العَسَرُ والالنُّتُواءُ يَكُونَ فِي الرِّجلِ. وقال اللِّحْياني : العنْدَأُوة : أَدْهَى الدُّواهي . قال : وقال بعضهم العنَّدَأُوة : المَكثِّر ُ والحَديمة ُ ، ولم يهمزه بعضهـم . وفي المشـل : إنَّ تَبَعْثَ طَرِّيقَتَكُ لَعَنْدَأُوهً أَي خَلَافًا وتَعَسُّفًا ، بِقَالَ هَذَا لِلمُطُّر قِ الدَّاهِي السَّكِّيت والمُطاوِل ليَّأْتِي بِداهِيةٍ ويَشُدُّ شُدَّةً لَيْثِ غِيرِ مُنتَّقِ . والطِّرَّبقة : الاسم من الإطُّراقِ ، وهو السُّكُونُ والضَّعْفُ واللَّينِ . وقال بعضهم : هو بنان على فينْعلوة ٍ . وقال بعضهم : هو من

، قوله « والجرهميّ » بالراء وسيأتي في عسد باللام وهي رواية

العَدَاء،والنون والهبزة زائدتان.وقال بعضهم :عنْدَأُوةٌ ٣ فِعْلَـلُـوْ ۚ وَهُ ۗ ، وَالْأَصْلُ قَدْ أُمِيتَ فِعْلُـهُ ، وَلَكُنْ أَصِحَابٍ

النحو يتكلفون ذلك باشتِقاقِ الأمثيلة من الأفاعيل ، وليس في جميع كلام العرب شيءُ تدخيل فيه الممزة والعين في أصل بنائه إلاَّ عنْدَ أُوة " وإمَّعَة " وعَباءٌ وعَفاءٌ وعَمَاءٌ ﴾ فأما عَظاءة " فهي لغة في عَظايةٍ ، وإعاءٌ لغة في وعاءٍ . وحكى شمر عن ابن الأعرابي : ناقة عنْدَ أُوهْ "

### فصل الغين المعجمة

وقنْد أوة وسند أوة أي جَر يئة ".

غَبًّا : غَبًّا له يَغْبُأُ غَبْثًا : قَصَدَ ، ولم يعرفها الرِّياشي بالغين المعجمة .

غرقاً: الغير قيء : قِشْر البّيض الذي تحت القَيْضِ . قال الفرَّاءُ : همزته زائدة لأنه من الغَرَق ، وكذلك الهمزة في الكر ْفئة والطِّهْلِئة زائدتان .

#### فصل الفاء

فَأَفَأُ : الفَأَفَاءُ ، عـلى فَعْلال : الذي يُكْشُر تَوْ هَاهَ الفَاء اذا تَكَامُّ . والفَأْفَأَةُ : حُبُسة ﴿ فِي اللَّمَانُ وعَلَمَةُ ٱلفَّاءِ على الكلام . وقد فَأْفَأَ . ورَجل فَأْفَأُ وفَأْفَاءُ ، يمدُّ ويقصر ، وامرأة فَأْفَأَة ''، وفيه فَأْفَأَة . الليث : الفَأْفَأَة ' في الكلام ، كأنَّ الفاءَ يَعْلُبُ على اللِّسان ، فتقول : فَأْفَأً فَلَانَ فِي كَلَامِهِ فَأَفَأَةً . وقال المبرد : الفَّأْفَأَةُ : التُّرُّ ديدُ في الفاء،وهو أن يَتَرَ دَّدَ في الفاء إذا تَكَلُّمَّ. فتاً : مَا فَتِئْتُ وَمَا فَتَأْتُ أَذَكُوهُ: لُغُنَانَ، بالكسر والنصب. فَنَنَّأُهُ فَنَتَنَّأً وَفُنتُوءًا وَمَا أَفْنَنَّأْتُ ، الأَخْيَرَة تَمِيسيَّة ، أي ما بَرِحْت ُ وما ذ لنت ُ ، لا يُستَعْمَل إلا في النَّفْي ، ولا يُتَكَلَّم به إلاَّ مع الجَعْد ، فإن استُعْمَل بغير ما ونحوها فهي مَنْويَّة على حسب مــا تُجِيءُ عليه أَخُواتُها . قـال : وربما حذفت العَرَبُ

حَرَّفَ الجَحْدِ مِن هذه الأَلفاظِ ،وهو مَنْوِيُّ، وهو كَوْدِيُّ ، وهو كَقُولُهُ تَعْلَمُ أَنَّذَ كُرُ ، يُوسُفَ ، أَي ما تَفْتَأُ . وقولُ ساعِدةً بن جُؤيَّةً :

أَنَدٌ مِنْ قاربٍ ، رُوحٍ قوائمُهُ ، صُمِّ حَوافِرُهُ ، ما يَفْتَأُ الدَّلَجَا

أراد ما بَفْتَأُ مِنَ الدَّلَجِ ِ، فَحَذْف وأوْصَلَ .

وروي عن أبي زيد قال : تميم تقوّل أَفْتَأْتُ ، وقيس وغيرهم يقولون فَتَيْنْتُ . تقول : ما أَفْتَأْتُ أَذَكَره إِفْتَاءً ، وذلك إذاكنت لا تؤال تُذَ كره، وما فَتَيْنْتُ أَذَكره أَفْتَأُ فَتَنَّ . وفي نوادر الأعراب فَتَيْنْتُ عَـن الأمر أَفْتَأُ إذا نَسِيتَه وانْقَدَعْتَ ١ .

فَتُمُّ : فَتُمَّ الرَّجُلُ وَفَتَا غَضَبَه يَفْتُؤه فَتُمُّ : كَسَرَ غَضَبَه وسَكَنّه بقول أو غَيْره . وكذلك : فَتَأْتُ عِن فلاناً فَتُمَّ إذا كَسَر ته عنك . وفَتَى الكسر غضبه . وفَتَمَّ القد رَ بَفْتُؤها فَتُمُّ وفَتُوءً ، المصدران عضبه . وفَتَأَ القد رَ بَفْتُؤها فَتُمُّ وفَتُوءً ، المصدران عن اللحياني : سَكَن غَلبانها كَنْفَاها . وفئاً الشيء يَفْتُؤه فَتُأَ : سَكَن غَلبانها كَنْفاها . وفئاً الشيء يَفْتُؤه فَتُأْ : سَكَن عَلبانها كَنْفاها . وفئاً الشيء الما قشَا فَلُوءً ، وكذلك كلُ ما سَخَنْتُه . وكذلك كلُ ما سَخَنْتُه . وفئناً القد وفئاً الشهس الما قفي في المرت الشهس الما في في الرد أو قد على المقدمة . القد رد : سكن غلبانها عام بارد أو قد على المقدمة . قال الجَعْد يُ :

تَقُورُ عَلَيْنَا قِدْرُهُم ، فَنُدْ بِيهُا وَنَفْتُؤُها عَنَّا ، إذا حَمْيُهُا عَـلا

وهذا البيت في التهذيب منسوب إلى الكميت . وفَتَنَأَ اللهن' يَفْتَأُ فَتُنَأَ إِذَا أُعْلِيَ حَتَى بَرْ تَفَسِعَ له 'زبد'

ويتَقَطَّعَ ، فهو فائي فلا . ومن أمثالهم في اليَسِير من البرِّ : إنَّ الرَّئيثَةَ تَفْتُأُ الغَضَبَ ، وأَصله أَنَّ رجلًا كَان عَضَبَ عَلَى قوم ، وكان مع غَضَبِه جائعاً ، فَسَقَو ه رَيْية مَن عَضَبُه وكَفَّ عَنهم . وفي حديث زياد إلى المهُو أَحبُ إلي من وثيئة فَنْيَنَتُ بسلالة أي خُلِطَت به وكُسِرَت حداث .

والفَثُّ : الكَسْر ، يَقال : فَتَأْتُه أَفْتُوه فَتُأَ. وأَفْتُوه فَتُأَ. وأَفْتُأَ الحَرِّ : سكن وفَتَر . وفَتَأَ الشيءَ عنه يَفْتُوه فَتْأً : كَفَّه . وعَدا الرجل حتى أَفْتًا أَي حتى أَعْبا وانبهر وفَتَر ، قالب الخنساء :

أَلَا مَنْ لِعَيْنِ لا تَجِفُ 'دُموعُها ، إذا قُلْتُ أَفْشَتْ، تَسْتَهِلُ ، فَتَحْفِلُ

أرادت أَفْثَأَتْ ، فخففت .

فجأ : فَجِنَّهُ الأَمْرُ وَفَجَأَه ، بالكسر والنصب ، يَفْجَؤه فَجْأً وَفُجَاءة ً ، بالضم والمد ، وافْتَجَأَه وفاجاً ه يُفاجئُه مُفَاجاً قَ وَفِجاءً : هَجَمَ عليه من غير أَن يَشْعُر به ، وقيل : إذا جاءه بَغْتة من غير تقد م سبب. وأنشد ابن الأعرابي :

> كأنهُ ، إذ فاجاً ه افْتجاؤه ، أَثْنَاهُ لَيْلٍ ، مُغْدِفٍ أَثْنَاؤَهُ

وكلّ ما هجم عليك من أمر لم تحتسبه فقـد فَجَمَّاك. ابن الأعرابي : أَفْجَأً إِذَا صَادَفَ صَدِيقَه عــــلى. فَضِيحة .

الأصمعي : فَحِنَّتِ الناقة : عَظُمُ بَطْنُهَا ، والمصدر الفَجَأُ ، مهموز مُقصور .

والفُجاءَهُ : أَبُو فَطَرِي ۗ المَازِنِي ۗ . وَلَقِيتُهُ فُجَاءَةً ﴾ وضَعُوه موضع المصدر واستعبله ثعلب بالألف واللام ومكتنه ، فقال : إذا قلت خَرَجْتُ وْفَإِذَا زَبْدُ ۗ ، فهذا هو

الفُجاءة ' ، فلا 'يد'رَى أهو من كلام العرب، أو هو من كلامه . والفُجاءة ' : ما فاجأك َ . ومَو ْتُ الفُجاءة ِ : ما يَفْجَلُ الإِنسانَ من ذلك ، وورد في الحديث في غير موضع، وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مد على المر"ة .

فرأً : الفَرَأُ ، مهموز مقصور : حمارُ الوَحْشِ ، وقيل الفَتَى منها . وفي المثل : كلُّ صَيْدٍ في جَوْفِ الفَرَاإِ . وفي الحديث: أن أبا سفيان استأذَنَ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، فَعَجَبَهُ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ ، فقـال له : مَا كِـدْتَ تَأْذَنُ لِي حَتَّى تَأْذَنَ لَحِجَارَةَ الْجُلُلْمُهُمَّتَيْنِ . فقال : يا أَبَا سَفِيانَ ! أَنت كَمَا قَالَ القَائِلُ : كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الفَرَا ، مقصور ، ويقال في جوف الفَرَاء ، ممدودٌ ، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله لأبي سفياتَ تَأْلُثُفَهُ عَلَى الاسلام ، فقال : أَنتَ فِي النَّاسِ كَحِمَادِ الوَحْشُ فِي الصِيدَ، يعني أَنْهَا كَلْهَامِثُلُهُ ۚ . وقال أَبُوالْعَبَاسُ : معناه أَنَّه إذا حَجَبَكَ قَنَـعَ كُلُّ مُحجُّوبِ ورَضِي ، لأن كلَّ صَيْد ِ أَقِل من الجِمار الوَحْشِي "، فكُلُّ صَيْد ٍ لصغره يدخل في جَوْف الحمار، وذلك أنه حَجَبَه وأذنَ لغيره . فيُضْرَبُ هذا المثل للرجـلَ يكون له حاجات ، منها واحدة "كبيرة ، فإذا قُضْيَت تلك الكَبيرة ُ لم يُبال أن لاتُقضَى باقي حاجاتِه . وجمع ُ الفَرَ إِ أَفْراء وفيراء ، مثل جَبَل ٍ وجبال ٍ . قال مالك ابن 'زغبة الباهلي":

> بضَرْبٍ ، كَآذَانِ الفراء فَصُولَهُ، وطَعَنْ ٍ، كَإِيزاغِ المَخَاضُ ، نَبُورُها

الإيزاغ : إخراج البول ِ دُفعة " دُفعة ". وتَسُورُها أي تَخْتُسِرُها .

١ قوله « في المثل الخ » ضبط الفرأ في المحكم بالهمز على الاصل
 وكذا في الحديث .

ومعنى البيت أن ضرَّبَه يُصَيِّر فيه ليَحْماً مُعَلَّقاً كآذان الحُيْمُ . ومن ترك الهمز قال : فرا ! .

وحضر الأصمعي وأبو عمرو الشيبانيُّ عند ابي السَّمْراءُ فأنشده الأصمعي :

> بضربٍ ، كآذان الفراء فنُضوله ، وطعن كتشهاق العَفا،هُمَّ بالنَّهْق

ثم ضرب بيده إلى فَرْو كَانَ بقُربه يوهم أَنَّ الشاعر أَرَاد فَرْواً ، فقال أبو عبرو: أَراد الفَرْوَ .

فقال الأصبعي: هكذا روايتُكُم ، فأما قولهم: أنْكَ مَنْ الله وَلهم البَدَليّ موافقة لسنرى لأنه مثل والأمثال موضوعة على الوقف، فلما سُكِّنَت الهمزة أبدلت ألفاً لانفتاح ما قبلها ومعناه: قد طلبنا عالى الأمور فسنركى أعمالنا بعد ، قال ذلك ثعلب وقال الأصعي: يضرب مثلًا للرجل إذا غُرِّر بأمر فلم يَر ما يُحِب أي صنعنا الحَرْم فال بنا إلى عاقبة سُوء وقبل معناه: أنّا قد نَظر نا

فسأ: فَسَأَ الثوبَ يَفْسَؤُه فَسَأً وفَسَأَه فَتَفَسَّأً: شَقَهُ فَتَشَقَّقَ. وتفسَّأَ الثوبُ أَي تَقَطَّع وبَلِي. وتَفَصَّأً: مثله.

أَبُو زَيد: فَسَأْتُه بالعَصَا إذا ضربتها ظهرَ . وفَسَأْتُ الشُوبِ تَفْسُنْةً وتَفْسُيثاً: مَدَدْتُه حتى تَفَرَّر. ويقال: ما لَكَ تَفْسَأْ ثُوبِكَ ؟

وفَسَأَه يَفْسَؤُه فَسُأً : ضرب ظهرَه بالعَصا .

والأَفْسَأُ:الأَبْزَخُ ، وقيل هو الذي ُخَرج صدْرُهُ ونَتَأَتْ خَنْلَتُهُ ، والأُنثِي فَسْآءً .

٠ قوله «ومن ترك الهمز الغ » انظر بم تتعلق هذه الجملة .

والأَفْسَأُ وَالمَنْفَسُوءُ: الذي كأَنه إِذَا مِشَى يُرَجِّعُ ُ اسْتَهَ. ابن الأَعرابي: الفَسَأُ دُخُول الصُّلْبُ، والفَقَأُ خُروجُ الصَّدُورِ وفي وَرِكَيْهُ فَسَأً. وأَنشد ثعلب:

> قد حَطَاًت أَمْ خُنْيَم بِأَدَن السَّارِ . بِخارِ ج الخَنْلة ِ ، مَفْسُوء القَطَن ْ

> > و في التهذيب :

بِنَاتِيءِ الجَبُّهَةِ ، مفسوءِ القَطَنُ

عدَّى حَطَاًتُ الله الأن فيه معنى فازَت أو بَلَّت ، ويروى خَطَاًت ، والاسم ، من ذلك كله ، الفَساً. وتفاساً الرَّجِل تفاسُوْا ، بهمز وغير همز : أخرج عَمِيز تهوظهره .

فشأ : نَفَسَّأَ الشيءُ نَفَسُّوًا : انتَشَر . أبو زيد : نَفَسُّأً بالقوم المرض ، بالهمز ، نَفَسُّوًا إذا انْتَسَر فيهم ، وأنشد :

وأَمْرُ عظيمُ الشَّأْنِ ، يُرْهَبُ هُو ْلَهُ ، وأَمْرُ عَظِيمُ الشَّأْنِ ، يُرْهَبُ هُو ْلَهُ ، واقيا . ويعْيا به مَنْ كان يُحْسَبُ واقيا . نَعَسَّهُم ، نَعَسَّهُم ، فَعَسَّهُم ، فَعَسَّهُم ، فَعَسَّهُم ، فَأَسْكَتُ عَنِّي المُعْولِاتِ البَّواكِيا فَأَسْكَتُ عَنِّي المُعْولِاتِ البَّواكِيا

ابن بُزْرْ عَجَ : الفَشَّ ءُ: من الفَخْر من أَفْشَأْتُ ، ويقال فَشَأْتُ .

فَصَّا : قَالَ فِي تَرْجَبَةُ فَسَّاً : تَفَسَّاً النَّوْبُ أَي تَقَطَّعَ وبَلَيَ ، وتَفَصَّاً : مثله .

فَضاً: أَبُوعبيد عن الأَصمي في باب الهمز: أَفَضَأَتُ الرَّجِلَ أَطْعَمْتُهِ . قال أَبُو منصور: أَنكر شهر هذا

١ قوله « بأدن » هو بالدال المهملة كها في مادة د ن ن و وقع في
 مادة ح ط أ بالذال المعجمة تبعاً لما في نسخة من المعكم .

الحرف ، قال : وحَقَّ له أَن يُنْكِرَ ، لإِنَّ الصوابُ أَقْنُضَأْته ، بالقاف ، إذا أَطعمتُه . وسنذكره في موضعه .

فطأ : الفَطَأ : الفَطَسُ . والفُطَّأَةُ : الفُطْسَةُ . والفُطْأَةُ : الفُطْسَةُ . والأَفْطَأ : بَيِّنُ الفَطَإ . ورجل وفي حديث عمر : أنه رأى مُسَيْلِمة أَصْفَر الوجه أَفْطَأ الأَنْفِ دَقِيقَ السَّاقَيْن .

والفَطَأُ والفُطْأَةُ : دخُولُ وسَطِ الظَّهْرِ ، وقيل : دخُول الظهر وخُروجُ الصدر .

فَطِيءَ فَطَأَ ، وهو أَفْطَأُ ، والأَنثَى فَطَأَةً ، واسم الموضع الفُطَأَة ، وبعير أَفْطَأُ الظهر ، كذلك . وفَطَىءَ البعير إذا تَطامَن ظهَرْ ، خَلْقَةً .

وَفَطَأً ظُهُرُ بِعَيْرِهِ : حَمَلَ عَلَيْهِ ثِقْلًا فَاطَمَأَنَّ وَفَطَأً .

وتَفاطأَ فلان ، وهو أَشدُ من التَّقاعُس ، وتَفاطأَ عنه : تأخّر .

والفَطَأُ في سَنَام البعير . بَعير ُ أَفْطَأُ الظهر . والفعلُ فَطَيَة فَطَيَة فَطَء يَفْطَأُ . وفَطَأَ ظهرَ وبالعَصا يَفْطَؤ وفَطَأً : ضربه ، وقيل هو الضرب في أي عضو كان . وفطأه : ضربه على ظهره ، مثل حَطأه . أبو زيد : فَطأْتُ الرجل أَفْطَؤه فَطَأً إذا ضربته بعصاً أو بظهر رجلك .

وفَطَأً به الأرضُ : صَرَعه .

وفَطَّأَ بسَلَمْعه : رَمَى به ، وربما جاءَ بالثاء َ. وفَطَّأً الشيءَ : شَدَخَه . وفَطَّأَ بها : حَبَقَ .

وفَطَأُ المرأة َ يَفْطَؤُها فَطَأً : نَكَحَها .

وأَفْطَأُ الرجلُ إِذَا جَامَعَ حِمَاعاً كثيراً. وأَفْطَأُ إِذَا اللَّهِ مَا فَعْطاً إِذَا اللَّهِ مَا فَكُنَّه بعد حُسْنَ . وأَفْطَالًا إِذَا سَاءً خُلُنَّه بعد حُسْنَ .

ويقال تَفاطأَ فلان عن القوم بعدما حَمَلَ عليهم تَفاطُوْاً وذلك إذا انشكسر عنهم ورجَع ، وتَبازُخ عنهم تَبازُخاً ، في معناها .

فقاً: فَقاً العِينَ والبَشْرةَ ونحوهما يَفْقَوُهما فَقاً وفَقاًها تَفْقَئَةٌ فَانْفَقاًتْ وَتَفَقَاتُ : كَسَرَها. وقيل قَلْمَها وبَخَقَهَا ، عن اللحياني. وفي الحديث: لو أن رجلا اطلّع في بَيْت قوم بغير إذ نهم ففقؤوا عنه لم يكن عليهم شيء ، أي سَقُوها . والفَق أنه : الشّق والبَخْصُ . وفي حديث موسى عليه السلام : أنه فققاً عِينَ مَلكُ والمَدُوت . ومنه الحديث : كأَمَا نُقِيءً في وجهة المُوت . ومنه الحديث : كأَمَا نُقِيءً في وجهة سَعِبُ الرّمَان ، أي بُخص . وفي حديث أي بكر رضي الله عنه : تَفقاً تَ أي انْفَلَقَت وانشقاً " . وانشقاً " .

ومن مسائل الكتاب: تَفَقَّأْتُ مُشَحْماً ، بنصبه على التمييز ، أي تَفَقَّأً مَشَحْمي ، فَنُقل الفعل فصار في اللفظ لمي " ، فخرج الفاعل ، في الأصل ، ميتزاً ، ولا يجوز عرقاً تصبَّبْتُ ، وذلك أن هذا المميز هو الفاعل في المعنى ، فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل كذلك لا يجوز تقديم المميز، إذ كان هو الفاعل في المعنى، على الفعل ؛ يجوز تقديم المميز، إذ كان هو الفاعل في المعنى، على الفعل ؛ هذا قول ابن جني . وقال ويقال للضعيف الوادع : إنه لا يُفقَقَىءُ البيضَ.

الليث : انْفُقَائَتِ العَيْنُ وانْفُقَائَتِ البَثْرُةُ ، وَبَكَى حَى كَادَ يَنْفُقَىءُ بِطِنْهُ : يَنْشَقُّ.

وكانت العرب في الجاهلية إذا بَلغ إبلُ الرجل منهم أَلفاً فَقَأَ عِينَ بَعِيرِ منها وسَرَّحَه حتى لا يُنتَفَع به . وأنشد:

عَلَمْ ثُنُكَ بِالمُنْفَقَّى وَالمُعَنَّى، وَكَافِقَاتِ وَلَيْثُنِ وَالْحَافِقَاتِ

قال الأَزهري: ليس مَعنى المُنْفَقَىء ، في هذا البيت، ما دَهب اليه الليث ، وانما أَراد به الفرزدق قوله لجرير :

### ولست ، ولو فقاًت عينك ، واجداً أباً لك ، إن محد المساعي ، كدار م

وتَفَقَّأَتِ البُهْمَى تَفَقَّوْاً: انْشَقَّتْ لَفَانْفُها عَنَ نَوْرِها . ويقال : فَقَأَّتْ فَقْأً إِذَا تَشْقَّقَت لَفَائْفُها عَنَ ثَمْرَتِها .

وَنَفَقَاأَ الدُّمِّلُ وَالقَرْحُ وَنَفَقاً تِ السَّعَابَةُ عَنَ مَامًا : تَشَنَقَقَتْ . وَتَفَقَأَت : تَبَعَجَت بَايُها . قال ابن أحمر :

> تَفَقَّأُ فوفَه القَلَعُ السَّوادِي ، وجُن ً الحَازِباذِ به 'جَنُونا

الحازياز : صوت الذُّباب ، سمي الذُّباب به ، وهما صوتان ُجعِلا صوتاً واحداً لأن صوته خازيان ، ومن أعرَبه تزُّله منزلة الكلمة الواحدة فقال : خازيانُ . والهاء ، في قوله تَفقاً فوقه ، عائدة "على قوله بِهَجْل في البيت الذي قبله :

بَهَجْل مِن قَسَأَ دَفِرِ الحُنْزامَى ١، تَهَادَّى الجِرْبِيَاءُ بِـه الحَنْيِنا

يمني فوق الهَجْل . والهَجْلُ : هو المُطْعَبْنُ مَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ويقال : أَصَابَنْنَا فَقَأَة ۗ أَي سَحَابَة ۗ لا رَعْدَ فيها ولا بَرْقَ ومَطَرُهُا مُتقارِب .

والفَقَ \* : السَّابِياءُ التي تَنْفَقِى \* عن رأْس الولد . وفي الصحاح : وهو الذي يخرج على رأْس الولد ، والجَمَعُ فَقُوهُ .

وحكى كراع في جمعه فاقياء ، قال : وهذا غلط لأن مثل هذا لم يأت في الجَمْع . قال : وأرى الفاقياء لغة في الفَق عُ كالسَّابِياء ، وأصله فاقيًّاء ، بالهمز ، فكرُ و

١ قوله « بهجل » سبأتي في قسأ عن المعكم بجو".

شَـَقــًا ، وَأَنشَد للفرزدق :

أَتَعُدُ لِ ُدَارِماً بِبِنِي كُلْبَبْ ٍ ، وتَعُدْ لِ ُ ، بالمُفَقَّنَةِ ، الشَّعابا (

والفَقَ ۗ ٤ : مَوْضِع . .

فناً: مال ''ذو فَنَنَإِ أَي كَثْرَةَ كَفَسَعٍ. قال: وأُرَى الهمزة بدلاً من العبن، وأنشد أبو العلاء بيت أبي محجن الثقفي ":

وقد أُجُودُ ، وما ماليَ بيذي فَسَلٍ ، وأَكْنُتُمُ ٱلسِّرَ ، فيه ضَرَّ بَهَ ُ العُنْتَي

ورواية يعقوب في الأَلفاظ: بـِـذِي فَـنَـعـٍ .

فياً : الفي ثم : ماكان شبساً فَنسَخَه الظبّل ، والجمع : أَفْياهُ وفَيُونُ . قال الشاعر :

لَعَمْرِي، لأَنْتَ البَيْتُ أَكُرُ مُ أَهْلِهِ، وأَقْدَعَدُ فِي أَفْسِائِهِ بِالأَصَائِلِ

وَفَاءَ الْفَيُ ۚ ۚ فَيَنَّأً : تَحَوَّلَ.

وتَفَيَّأُ فيه : تَظَلَّلَ .

وفي الصحاح : الفَيْءُ: ما بعدَ الزُّوالِ مِن الظلِّ . قال مُحمَيْد بن ثَـوْر يَصِف سَرْحة ۗ وَكنَّى بها عن امرأَة :

فَلاَ الظِّلُّ مِنْ بَرْدِ الضُّعَى تَسْتَطِيعُه، ولا الفي ْءُ مِـنْ بَرْدِ العَشِيِّ تَــــَدُوقُ

وإنما سمي الظلُّ فيئاً لرُجُوعه مِن جانِب إلى جانِب.

١ مما يستدرك به على المؤلف ما في التهذيب ، قيل لامرأة : انك لم تحسني الحرز فافتقيه أي أعدى عليه . يقال : افتقاته أي أعدت عليه ، وذلك ان يجعل بين الكلبتين كلبة كما تخاط البواري اذا أعيد عليه . والكلبة السير أو الحيط في الكلبة وهي مثنية فتدخل في موضع الحرز ويدخل الحارز يدخل الحارة ثم يمد السير والحيط.

اجمتاع الهمزت بن ليس بينهما إلاّ ألف ، فقالبِت الأُولى ياءً .

ابن الأعرابي : الفُقْأَةُ : جلدة رَقِيقة تكون على الأنف فان لم تَكْشِفْها مات الولد .

الأصمعي ؛ السَّابِياءُ : الماء الذي يكون على رأس الولد. ابن الأعرابي : السّابِياءُ : السَّلَى الذي يكون فيه الوكد. وكَثُر سابِياؤهم العـام ، أي كَثُر َ نِتَاجُهم . والشَّخْدُ : دَم وماء في السَّابِياء . والفَق ءُ : الماء الذي في المسَّبِية ، وهو السُّخْدُ والسُّخْتُ والنَّخْطُ .

وناقة فقاًى ، وهي التي يأخذها داء يقال له الحقوة فلا تببول ولا تتبعر ، وربما كسر قت محر وقلها ولحمها بالدّم فانتقضت ، وربما انفقاًت كرشها من شدّة انتقاخها، فهي الفقي أحينند. وفي الحديث: أن عُمر رضي الله عنه قال في ناقة منكسرة إن ما هي بحدا ولا كدا ولا هي بيققي في فتشرق عروفها . الفقيء : الذي يأخذه داء في البطن كما وصقناه، فإن دُبيح وطنيخ امتكات القدور منه دماً، وفعيل يقال للذكر والأنثى .

والفَقَاّ: خُرُ وجُ الصَّدُور. والفَسَاءُ: دخول الصَّابِ. ابن الأعرابي: أَفْقَاً إِذَا انْخَسَفَ صَدُورُه مِن عِلَّةً. والفَقُّءُ: نَقُرُ فِي حَجَر أَو غَلَّظ يجتمع فيه الماءً. وقيل هو كالحُفْرة تكون في وسَط الأرض. وقيل: الفَقُءُ كالحُفْرة في وسط الحَرَّة . والفَسَقُءُ: الحُفْرة في الحَبَير، في الحَبَير، في الحَبَير، في الحَبَير، في الحَبَير، والفَقيءُ كالفَقَء ، وأنشد ثعلب:

في صدره مِثلُ الفَقِيء المُطْسَئِنُ

ورواه بعضهم مثل الفُتَيَّ ؛ ؛ على لفظ التصغير . وجمع الفَقِيء فُقْـُآن . والمُنفَقَّئة : الأَوْدية الني تَـَشُقُ الأَرضَ

قال ابن السَّكِتِّين : الظِّلُّ : مَا نَسَخَتُهُ الشَّبَسُ ، - والفِّيْ ؛ مَا نَسَخَ الشَّبَسَ .

وحكى أبو عبيدة عن رُؤْبة ، قال : كلُّ ماكانت عليه الشَّبس فَرَ النَّ عنه فهو فَي \* وظِل \* ؛ وما لم تكن عليه الشَّبس فهو ظِل \* .

وتَفَيَّأَتِ الظِّلالُ أَي تَقَلَّبَتْ . وفي التنزيل العزيز : 
تَنَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَن السَّينِ والشَّماثل . والتَّفَيُّةُ تَفَعُّلُ من الفَيْء ، وهـ و الظِّــلُ بالعَشِيِّ . وتَفَيُّةُ الظِّلالِ : رجُوعُها بعد انتصاف النهار وابتعاث الأشاء ظلالها . والتَّفَيُّةُ لا يكون إلا بالعَشِيِّ ، والظِّلُ بالعَشِيِّ ، والظِّلُ بالعَداة ، وهو ما لهمْ تَنَكُ الشهس، والغَيْء بالعَشِيِّ ، ما انصَرَ فَت عنه الشهس ، وقد بَيَّنه مُحمَد بن ثور في وصف السَّرْحة ، كما أنشدناه آنِفاً .

وتَفَيَّأَتِ الشَجْرَةُ ۗ وفَيَّــأَتْ وفـاءَتْ تَفْسِئْةً ۚ : كَثْرَ فَيْؤُها . وتَفَيَّأْتُ أَنَا فِي فَيَنْهَا . وَالْمَفْيُؤَةُ ' : موضع الفَي ء ، وهي المَنْيُوءَة ، جاءَت على الأصل. وحكى الفارسي عن ثعلب: المُفيئة فيها . الأزهري ، الليث: المَفْيُوَّةُ مِن المَقْنُدُوَّةُ مِن الفِّيء . وقال غيره بقال : مَقَـنَــأَة ۗ ومَقـنُــؤة ۗ للمكان الذي لا تطلع عليه الشمس. قال : ولم أَسمَع مَغْيُـرُة بالفاء لغير الليث . قال : وهي تشبه الَصواب،وسنذكره في قَـنَــاً أَبِضاً . والمَــــُـيُــوءَهُ : : هو المَعْتُوه لزمه هذا الاسم من طول لنُزومه الظِّلِّ. وفَيَّـأَتِ المرأَةُ سُعَرَها : حرَّكَته من الخُيُلاءِ . والرِّيح تُـفَيِّيءُ الزرع والشجر : تحرُّ كهـما . وفي الحديث : مَثَلَ المؤمِن كخامة الزرع تُفَيِّئُها الرِّيحُ مرةً هُنَا ومرة هنا . وفي رواية : كالحامة من الزرع من حيث أتَنُّها الربحُ تَنْفَيِّنُهَا أي تُبْهَرِّكُهُا وتُميلُهُا عِيناً وشِمالاً . ومنه الحديث : إذا رأيتم الفَي ْ عَلَى دؤوسهن " ، يعني النساء ، مِثْ ل أَسْنَمَ البُخْتَ فأعْلِمُوهنَّ أَنالله لا يَقْبَلُ لهن صلاةً ً. تَشَبَّه رؤوسهنَّ

بأَسْنِيهَ البُخْت لكثرة ما وَصَلَـْنَ به 'شعورَ هَنَّ حتى صار عليها من ذلك ما 'يفَيِّئُهُم أَي 'يحَرِّكُما 'خيـلاءً وعُجْباً ، قال نافع بن لَقيط الفَقَـْعَسِيِّ :

## فَلَـنُونُ بَلِيتُ فقد عَمِرُ 'تُ كَأَنَّنِي غُصُنْ مَ نُفَيِّتُهُ الرِّياحُ رَطِيبُ

وفاة: رَجَع . وفاة الى الأَمْرِ يَفِي ، وفاة فَيْنَا وَفُيُوه أَ: رَجَع اليه . وأَفاة مُ غير م أَ: رَجَعه . ويقال : فِئْتُ الى الأَمر فَيْنًا إذا رَجَعْت اليه النظر . ويقال المحديدة إذا كَلَتْ بعد حد تها : فاقت .

وفي الحديث : الفَي ُ على ذِي الرِّحِمِ أَي العَطَّفُ ﴿ عليه والرُّجوعُ اليه بالبِرِ \* .

أَبُو زَيد: يَقَالَ : أَفَأْتُ فَلاناً عَلَى الأَمْرِ إِفَاءَةً إِذَا أَرَادُ أَمْراً ، فَعَدَلُتُهَ إِلَى أَمْرٍ غَيْرِه. وأَفَاءً واسْتَفَاءً كَفَاءً. قال كثير عزة :

> فَأَقْلُمُ عَرْمُ عَشْرٍ ، وأَصْبَحَ مُزْنُهُ أَفَاءَ ، وآفاقُ السَّماء حواسِرُ

> > وينشد :

عَقُوا بسَهُم ، ولم يَشْعُر به أَحَدْ ، ثمَّ اسْتَفَاؤُوا ، وقالوا تَحبَّدًا الْوَضَحُ

أي رَجَعُوا عن طَلَبِ السَّرةِ إِلَى قَبُولِ الدِّيةِ . وفاءً من غَضَبِه : وفلان مَريعُ الفَيْء ومن غَضَبِه . وفاءً من غَضَبِه : رَجَعَ ، وإنه لَسَريعُ الفَيْء والفَيْثةِ والفَيْثةِ والفَيْثةِ والفَيْثةِ ، أَي الرُّجوع ، الأُخيرتان عن اللِّحيانِي ، وإنه لَحَسَنُ اللَّجوع . الفَيقة ، أي حَسَنُ الرُّجوع . وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت عن زينب : كلُّ فِلالِها مَحْمُودة ما عدا سَوْرة من حديد تنسمرع منها الفيئة الفيئة ، بوزن الفيعة ، الحالة من الرُّجوع . من المُنها الفيئة الفيئة ، الفيئة ، بوزن الفيعة ، الحالة من الرُّجوع .

عن الشيء الذي يكون قد لابُسه الانسان ُ وباشَرَه . وفاءَ المُثولِي من امرأتِه: كَفَرَّ بَمِينَهُ ورَجَعَ البِّها . قال الله تعالى: فإنْ فاؤوا فإنَّ اللهَ غفور ٌ رحمٌ. قال: الفَي \* في كتاب الله تعالى على ثلاثة مَعان مَر ْجِعُها الى أصل واحــد وهو الرجوع . قــال الله تعالى في المُنولين من نسائهم : فإن فاؤوا فإن الله عَفُور رحيم . وذلك أَنَّ المُنولي حَلَفَ أَن ْ لا يَطِئًا امرأَتَه،فجعَل اللهُ مدةَ أَرْبِعَةِ أَشْهُرُ بِعْدَ إِيلائهِ ، فإن جامَعَهَا في الأَرْبِعَـةُ أَشْهُو فَقَدَ فَاءً ، أَي رَجَعَ عَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ مِن أَنْ لا يُجامِعُها ، إلى جِماعِها ، وعليه لحِنْثُه كَفُـارة ، كِمِينٍ ، وإن لم 'يجامعُها حتى تَنْقَضيَ أَرْبِعة ' أَشْهر من ْ يوم آلَى، فإن ابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أوقعوا عليها تطليقة ، وجعلوا عن الطلاق انْقضاءَ الأشهر ،وخَالفَهم الجماعة الكثيرة من أصْحاب رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، وغيرِهم من أهل العلم، وقالوا: إذا انْقَضَتْ أُربعة أشهر ولم يُجامِعُها وُقِفَ المُولي، فَإِمَّا أَنْ بَفِيءَ أَي يُجامعَ وبُكَفَتِّرَ ، وإمَّـا أَنُّ يُطَـُلـُـّق َ ، فهذا هو الفَيْءُ من الإِيلاءِ ، وهو الرُّجوعُ ' الى ما حَلفَ أَنْ لا يَفْعَلَهُ .

قال عبدالله بن المكرم: وهذا هو نص التنزيل العزيز: للسَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهُم تَرَبُّصُ أَرْبَعةِ أَشْهُرُ ، فإنْ فاؤوا، فإنَّ الله عَفُورَ وَحَمِ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطّلاقَ ، فإنَّ الله سَمِيع عليم .

وتَفَيَّأَتِ المرأَةُ لزوجها: تَلْمَنْتُ عليه وتَكَسَّرَتُ له تَدَلُّلًا وأَلْقَتُ نَفْسَهَا عليه ؛ من الفَي ع وهو الرُّجوع، وقد ذكر ذلكِ في القاف. قال الأَزِهري : وهو تصحيف والصواب تَفَيَّأَتُ ، بالفاء . ومنه قول الراجز :

> تَـَفَيَّــُـَّاتُ فاتُ الدَّلالِ وَالحُـَفَرِ \* لِعابِسٍ ، جافيِ الدَّلالَ ، مُقْشَعِرِ \*

والفي ثن الغنيمة '، والحَرَاجِ'. تقول منه : أَفَاءَ اللهُ على المُسْلِمِينَ مَالَ الكُفَّارِ يُفِيءُ إِفَاءَةً. وقد تكرَّر في الحديث ذكر الفي وعلى اخْتِلاف تَصرُّفِه ، وهو ما حصل المُسْلِمِينَ من أَموالِ الكُفَّاد من غير حرَّب ولا جِهادٍ . وأَصْلُ الفي و : الرُّجوع '، كأَنه كانَ في الأصل لهم فررَجَع اليهم ، ومنه قيل للظلّل الذي يكون بعد الزَّوالِ في " لأَنه يَرْجيع من جانِب للفرْب الى جانب الشَّر ق .

وفي الحديث : جاءَتِ امرأَةٌ مِن الأنصار بابْنَتيْنِ لها ، فقالت : يا رسولَ الله ! هاتانِ ابْنَتَنَا فُـُلانِ فَـُسُلَ مَعَـكَ يَوْمَ أَحُـدٍ ، وقد اسْتَفَاءً عَمَيْهما ماليَهما وميراتُهما ، أي اسْتُر ْجُعَ حَقَّهُما مِن المِيراثِ وجَعَلَه فَيَنْناً له ، وهو اسْتَفْعَلَ مِن الفَي ء. ومشه حديث عُمر رضي الله عنه : فلتَقَدُّ وَأَيْتُنُمَا نَـسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا أَي نَأْخُذُهَا لَأَنْفُسِنَا ونَقَنَّسِمُ بَهَا. وقد فِئْتُ ْ فَيَنْاً واسْنَفَأْتُ هذا المالَ : أَخَذْتُهُ فَيَنْاً . وأَفَاءَ اللهُ عليه 'يفيءُ إِفَاءَةً . قَالَ الله تعالى : مَا أَفَاءَ اللهُ ْ على رَسُولِـهِ مِن أَهْـلِ القُرَى . التهذيب : الفَيْءُ مَا رَدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلَ دِينِهِ مِن أَمُوالِ مَن ْ خالتف دينه ، بلا قتالي . إمَّا بأن 'بجلوا عَن أُو ْطَانْهِم ويُخَلُّوهِا للمسلمين ، أَو يُصالِحُوا على جِزْينةِ 'بُؤَدُّونَهَا عَن 'رُوْوسِهم ' أَو مَالٍ غَيْرٍ الجزُّيةِ يَفْتَدُونَ بِهِ مِن سَفْكَ رِمَاتُهُم ، فهـذا المالُ ُ هــو الفَـي°ة .

في كتاب الله قال الله تعالى : فَمَا أَوْجَفَتُهُمَ عليه من خَيْسِلِ ولا ركابٍ . أي لم تُوجِفُوا عليه خَيْسُلًا ولا ركاباً ، نزلت في أموال بَني النضير حين نَقضُوا العَهْدَ وجُلُوا عن أَوْظانِهم إلى الشام، فَقَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَموالَهم مِن النَّخِيل وغَيْرِها في الوُجُوه التي أَداهُ اللهُ أَن

يا فَي ٤ مالي ، تَنَا سُف بذلك . قال :

يا فَي \* مالي ، مَن ْ يُعَمَّر ْ يُفْنِهِ مَر ُ الزَّمانِ عليه ، والتَقْلِيبُ

واختار اللَّحياني: يا نَيْ مالي ، ورُوي أَيضاً يا هَيْءَ . قال أَبو عبيد:وزاد الأحمر يا شي ٤ ، وكلها بمعنى،وقيل: معناها كلها التَّعَبُّب .

والفيّة ' : الطائفة ' ، والهاء عوض من الياء التي نقصت من وسطه ، أصله في ثم مثال في يع ، لأنه من فاء ، ويجمع على فيّون وفيّات مثل شيات وليدات وميّات. قال الشيخ أبو محمد بن بري : هذا الذي قاله الجوهري سهو ، وأصله فيئو "مثل فيعو ، فالهمزة عين لا لام ، والمحذوف هو لامها ، وهو الواو . وقال : وهي من فأو ت أي فرّقت ، لأن الفيّة كالفرقة .

وفي حديث عبر رضي الله عنه: أنه دخل على النبي، صلى الله عليه وسلم ، فكاسّه ، ثم دخل أبو بكر على تفيشة ذلك أي على أثر ه . قال : ومثله على تكيفة ذلك ، بتقديم الياء على الفاء، وقد تشدّد ، والتاء فيه زائدة على انها تفعلة ، وقيل هو مقلوب منه ، وتاؤها إما أن تكون مزيدة أو أصلية . قال الزمخسري : ولا تكون مزيدة ، والسينية كما هي من غير قلب ، فلو كانت التَّفيينية تفعيلة من الفي الحرجت على وزن تمنينة ، فهي إذا لولا القلب فعيلة لأجل الإعلال ، ولامها همزة ، ولكن القلب عن التَّليفة هو القاضي بزيادة التاء ، فتكون تفعيلة .

### فصل القاف

قبأ : القَبْأَة ُ: حَشِيشة ُ تَنْبُنَ فِي الْعَلَىٰظِ ، ولا تنبت فِي الجَبَل ، ترتفع على الأرض قِيسَ الإصبَع ِ أَو أَقَلَ ، بَرِعاها المال ُ ، وهي أيضاً القبَاة ُ ، كذلك حكاها يَقْسِمَهَا فيها . وقسمة الفَيء غير قسمة الغنيمة التي أو جَفَ الله عليها بالحَيْل والرّكاب . وأصل الفي ء : الرّجُوع الله عليها بالحَيْل والرّكاب . وأصل الله المسلمين من أموال الكفتار عَفُواً بلا قتال . وكذلك قوله تعالى في قتال أهل البَغْني : حتى تَفِيءَ الى أمر الله ، أي ترجع الى الطاعة .

وأَفَأْتُ عَلَى القوم فَيُثَا إِذَا أَخَذَ تَ لَهُمْ سَلَبَ قَوْمٍ آخَرُ بِنَ فَجَنْتُهُمْ بِهِ .

وأَفَأْتُ عليهم فَيُنَا إِذَا أَخَدَتَ لَمْ فَيَنًا أَخِدَ مَنهم . ويقال لنَوك التبر إذا كان صُلْبًا: 'ذو فَيَنْتَةَ ، وذلك أَنه تُعُلِّفُهُ الدّوابُ فَتَأْكُلُهُ ثَم يَخَرُج مِن بطونها كما كان نديبًا . وقال عَلَّقمة ' بن عَبدَ آ يصف فرساً :

'سلاءة کعصا النَّهْدِي ، غُلُّ لها ﴿ ذُو فَيْنَاتُهُ مِن نَوَى قُنُرَّانَ ، مَعْجُومُ

قال: ويفسَّر قوله غُلُّ لَها ذو فَيَنْةٍ تَفْسِيرِين اَحدها: أَنه أَدْخِلَ جَوْفَهَا نَوَّى مِنْ كَوَى نَخِيل 'قَرَّانَ حَى اشتد خَمها ، والثاني: أنه خُلِق لها في بطن حَوافِرِها نُسُورٌ صلابُ كَأَنها نوى قُرَّان .

وفي الحديث: لا يلين مُفاءً على مُفيءِ المُفاءُ الذي الهُناءُ الذي المُنتَحَت بلدَنهُ وكُورَتُه، فصارت فيثاً المسلمين. يقال: أَفَاتَ كذا أَي صَبَّرته فَيَثاً، فأَنا مُفِيءٌ، وذلك مُفاءً. كأنه قال: لا يلين أحد من أهل السواد على الصّعابة والتابعين الذين افتَتَحُوه عَنْوةً.

والفَي \* : القِطعة من الطَّيْرِ ، ويقال للقطعة من الطَّيْرِ : فَي \* وَعَرَ قَة \* وَصَفَ \* .

والفَيْئَةُ : طائر يُشبه العُقابَ فاذا خافَ البرَّد انحَدَّرَ الى • اليمن . وجاءَهُ بعد فَيْئَةٍ أَي بعد حينٍ . والعرب تقول :

أَهل اللغة . قـال ابن سيده : وعنــدي أن القـَبــاة كني القـَبــاة كني العَبْــاًة والمَراة ِ في المَـر أَة .

قثاً: القِيَّاءُ والقُنْتَاءُ ، بكسر القاف وضهها ، معروف ، مدِّتها همزة .

وأرض مَقَنَّاة ' ومَقَنْبُؤَة ' : كثيرة القِنْسَاء. والمَقْنَاّة ' والمَقْنَاّة ' والمَقَنْنَاقَة ' والمَقَنْنَاقَة ' والمَقَنْنَاتِ الأرض إذا كانت كثيرة القنّاء . وأقنْنَا القوم ' : كَثْر عندهم القنّاء .

وفي الصحاح : القِنْــّاءُ : الحِيار ، الواحِدة قِثْـَّاءَهُ ..

قدأ : ذكره بعضهم في الرُّباعيِّ. القِنْدَأُ \ والقِنْدَأُوة ُ : السَّيِّيءُ الحُنْدِيفُ ُ . السَّيِّيءُ الحُنْدِيفُ ُ .

والقيند أو: القصير من الرجال ، وهم قند أو ون . وناقة قند أو ق : جريئة ٢٠ . قال شمر يهمز ولا يهمز . وقال أبو الهيثم : قيند او قال أبو الهيثم : قيند او قال الله : اشتقاقها من قدأ ، النون فيها لبست بأصلية . وقال الله : اشتقاقها من قدأ ، والنون زائدة ، والواو فيها صلة ، وهي الناقة الصلية الشديدة . والقيند أو : الصغير العنتق الشديد الرأس ، وقيل : العظيم الرأس ، وجمل قند أو " وصند أو " واحتج وقد همز الليث جمل قند أو " وسند أو " ، واحتج بأنه لم يجيء على هذا البناء بغير نون علمنا أن النون زائدة لم يجيء على هذا البناء بغير نون علمنا أن النون زائدة فيها .

والقِنْدَأُو ُ: الجَرِيءُ المُثَدِم ُ ، التمشيل لسببويه ، والتفسير للسيراني .

 القندأ ، كذا في النسخ وفي غير نسخة من المحكم أيضاً فهو بزنة فنمل .

قوأً : القُرآن : التنزيل العزيز ، وإنما قندٌمَ على ما هـو أَنْسَطُ منه لشَرفه .

' قَرَاَهُ مُ يَقْرَقُهُ ويَقُرُوهُ ، الأَصْيرة عن الزجاج ، قَرَاهُ وقراءة وقرآناً ، الأُولى عن النحياني ، فهو مَقْرُوء .

أبو إسحق النحوي: يُسمى كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه على نبيه على لله عليه وسلم كتاباً وقر آتاً وفر قاناً، ومعنى القرآن معنى الجمع، وسمي قر آتاً لأنه يجمع السُور ، فيضُمنها . وقوله تعالى : إن علينا جمعه وقراةته، فإذا قر أناه فانبيع قر آته ، أي قراةته . قال ابن عباس رضي الله عنهما : فإذا بيئناً هلك بالقراةة ، فاعمل عما يبئناً الله ، فأما قوله :

ُهنُ الحَرَائِرِ ، لا ربَّاتُ أَحْسِرَةٍ ، سُودُ المَحَاجِرِ ، لا يَقْرَأُنَ بَالسُّورِ

فإنه أراد لا يَقْر أَن السُّور، فزلد الباء كقراء من قرأ: تُنْسِتُ بالدُّهُن ، وقراء من قرأ: يَكادُ سَنَى بَر قه يُذْهِبُ بالأَبْصار، أَي تَنْبُيتُ الدُّهِن وَيُذْهِبُ الأَبصارَ . وقر أَت الشيءَ قُر آناً : جَمَعْتُه وضَمَمْت بعضه الى بعض . ومنه قولهم : ما قرأت هذه الناقة سلى قطه ، وما قرأت جنيناً قطه ، أي لم يضطم "رحمه على ولد ، وأنشد :

ِهجانُ اللَّوْنَ لِم تَقَدْرُ أَ جَنِينا

وقال : قال أكثر الناس معناه لم تَجْمع َجنيناً أي لم يَضطَمَّ رَحِمُها على الجنين . قال ، وفيه قول آخر : لم تقرأ جنيناً أي لم تُلْقه . ومعنى قَرَأَتُ القُرآن : لـ تَفَظّت به مَجْمُوعاً أي ألقيته . وروي عن الشافعي وضي الله عنه أنه قرأ القرآن على إسمعيل بن قُسْطَ نَطِين،

٢ قوله « ناقة قشدُأُوة جريشة » كذا هـو في المحكم والتهذيب
 جهمزة بعد الياء فهو من الجراءة لا من الجري .

وكان يقول : القران اسم ، وليس بمهموز ، ولم 'بؤخذ من قرَرَأت ، ولكنّه اسم لكتاب الله مشل التوراة والإنجيل ، ويتهمز قرأت ولا يتهمز القران ، كما تقول إذا قررَأت القران . قال وقال إسمعيل : قرأت على شبال ، وأخبر شبال أنه قرأ على عبد الله بن كثير ، وأخبر عبد الله أنه قرأ على مجاهد ، وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس رضي الله عنهما ، وأخبر ابن عباس أنه قرأ على النبي صلى الله عليه قرأ على أبي على النبي صلى الله عليه قرأ على النبي صلى الله عليه

العلاء لا يهمز القرآن ، وكان يقرؤه كما رَوى عن ابن كثير . وفي الحديث : أقدْرَوُكم أُبِيّ . قالَ ابن الأثير: قبل أراد من جماعة مخصوصين ، أو في وقت من الأوقات ، فإن غيره كان أقدْرَأ منه . قال : ويجوز أن يريد به أكثرَهم قراءة ، ويجوز أن يكون عاميًا وأنه أقرأ الصحابة أي أَنْقَنَ للقرُآن وأحفظ . ورجل قاري من قدوم قراء وقراً وقار ثين .

وقال أبو بكر بن مجاهد المقرى؛ كان أبو عمرو بن

وأَقَرْأَ غَيْرَهُ يُقْرِئُهُ إِقراءً. ومنه قيل: فلان المُقْرِئُ. قال سببويه: قَرَأَ وَإِقْشَراً ، بمعنى ، بمنزلة علا قِرْنَهُ واسْتَعْلاه.

وصعفة "مَقْرُوءَة"، لا يُعِينِ الكسائي والفرَّاءُ غيرَ ذلك ، وهـ والقياس. وحكى أبو زيد: صعفة مقثريَّة"، وهو نادر إلا في لغة من قال قَرَيْت . وقَرَأَت الكتاب قراءَة وقرْ آناً ، ومنه سمي القرآن. وأقرْ أه القرآن ، فهو مُقرى ق. وقال ابن الأثير: تكرّر في الحديث ذكر القراءَة والاقتراء والقارىء والقرْ آن ، والأصل في هذه اللفظة الجمع ، وكل شيء جمعنته فقد قرأته. وسمي القرآن لأنه جمع القرص والأمر والنهي والوعيد والوعيد

والآياتِ والسـورُ بعضَهـا الى بعـضِ ، وهو مصـدر

كالغنفران والكنفران. قال: وقد يطلق على الصلاة لأن فيها قراءة " تسميلة "لشيء ببعضه ، وعلى القراءة نفسها ، يقال: قرراً قراءه " وقررآناً. والاقشراء: افتعال من القراءة. قال: وقد 'تحذف الهمزة منه تخفيفاً ، فيقال: قرران ، وقرريت ، وقار، وفي الحديث: أكثر منافقي أمّتي قرر "أؤها ، أي أنهم يعفظون القرآن نفياً للتهمية عن أنفسهم ، وهم ممعتقدون تضييعة . وكان المنافقون في عصر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بهذه

وقاراً أه مُقاراً أه وقراءً ، بغير هاء: دارَسه . واستُقراً . ورُو يَ عن ابن

مسعود: تَسَمَّعْتُ للقَرَّأَةِ فإذا هم مُتَقَارِ ئُونَ ؛ حكاهُ اللّحياني ولم يفسره . قال ابن سيده ؛ وعدي أن الجن كانوا يَرُومون القراءة . وفي حديث أبي إفي ذكر سورة الأَحْزاب ؛ إن كانت لتنقارئ سورة الأَحْزاب أي تُجاريها مَدَى طولِها في القراءة ، أو إن قارِ نَها ليُساوِي قارِيءَ البقرة في زمن قراءتها؛ وهي مُفاعَلة من القراءة . قال الحطابي : هكذا رواه وهي مُفاعَلة من القراءة . قال الحطابي : هكذا رواه ابن هاشم ، وأكثر الروايات : إن كانت لتُدُوازي .

ورجل قَـرَّالة: تحسَنُ القِراءَة من قَـوم قَـر أَئِين ، ولا يُكَسَّرُ .

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان لا يَقْرُأُ في الظّهُر والعصر ، ثم قال في آخره : وما كان ربُّكَ نسيتاً ، معناه : أنه كان لا يَجْهَر بالقراءَة فيهما ، أو لا يُسمَّع نَفْسَه قراءَته ، كأنه رأى قوماً يقرؤون فيسمَّعون نفوسهم ومن قررُب منهم . ومعنى قوله: وماكان ربُّك نسيتاً ، يريد أن القراءة التي تَجْهَرُ بها ، أو تنسمعها نفسك ، يكتبها الملكان ، وإذا قرأتها في نفسيك لم يَكْتُباها ، والله يَعفظها لك

ولا يَنْسَاهَا لِيُجَازِينُكَ عَلَيْهَا .

والقارية والمُنتَقَرِّئَة والْقُرُّاة كُلُلَّهُ: الناسِكُ، ، مثل ُحسَّانٍ وجُمَّالٍ .

وقول ُ زَيْد بنِ 'تركيي ۗ ألز ُبَيْد يِيّ، وفي الصحاح قال الفرّاء: أنشدني أبو صَدَقة الدُّبَيْر ِيّ:

بَيْضَاءُ تَصْطَادُ الْغَوِيُّ ، وتَسْتَبِي ، بَيْضَاءُ تَصْطَادُ الْغَوِيُّ ، وتَسْتَبِي ، بالحُسْنِ ، الْقُرْاء

القُرَّاءُ: يكون من القراءة جمع قارى، ولا يكون من التَّنَسُكُ ، وهو أَحسن . قال ابن بري : صواب إنشاده بيضاء بالفتح لأن قبله :

ولقد عَجِبْتُ لكاعِبٍ،مَوْدُونةٍ، أطرافها بالحَكْمِي والحِسّاء

ومَو دُونة ": مُلكَيَّنة "؛ وَدَنْنُوه أَي رَطَّبُوه.

وجمع القُرَّاء: 'قرَّاؤُون وقَرَائِيءٌ ' ، جاؤُوا بالهمز في الجمع لما كانت غير مُنْقَلِبة ٍ بل موجودة في تَرَّأُتُ .

الفر"ا، يقال: رجل 'فر"ا وامرأة قرر"اه و وتقر"أ: تفقد . وتقر"أ أي تفقد . وتقر"أ أن ويقال: قرأت أي صر"ت فار ثا ناسكاً . وتقر"أت تقر ثوا، في هذا المعنى . وقال بعضهم: قرأت : تفقهت . ويقال: أقرأت في الشعر، وهذا الشعر وهذا الشعر وهذا الشعر على قراء هذا الشعر أي طريقته ومثاله . ابن بُزار ج : هذا الشعر على قرى هذا .

وقَرَاً عليه السلام يَقْرَوُه عليه وأَقْرَاُه إِياه : أَبِلَغه . وفي الحديث : إن الرّبُّ عز وجل يُقْرِ ثُكَ السلام . يقال : أَقْرَى فَ فَلاناً السَّلام واقرأ عَلَيْه السَّلام ، كأنه حين يُبَلِّغُهُ سَلامَه يَحْمِله على أَن يَقْرَأُ السلام وبَر دُه . وإذا قَر أَ الرجل القرآن والحديث على الشيخ يقول : أَقْر أَني فلان أي حَمَلَني على أَن أَقْر أَ عليه .

والقَـرْءُ: الوَقَـْتُ . قال الشاعر :

إذا ما السَّمَاءُ لم تَغَيِم ْ ، ثم أَخْلَـفَت ْ قُروء الشُّرَيَّا أَن ۚ بِكون لها فَطْرُ ْ

يريد وقت نَو ثَهَا الذي يُمْطَرُ فيه الناسُ .

ويقال للحُمَّى: قَرَّ ، وللغائب: قَرَّ ، وللبعيد: قَرَّ . وللبعيد: قَرَّ . والقَرَّ والقَرْ ، والقَرْ . وذلك أن القَرْ ، الوقت ، فقد يكون للحيض والطهر. قال: قال أبو عبيد: القرَّ ، يصلح للحيض والطهر. قال: وأظنه من أقرَّ أت النَّجوم ، إذا غابَت . والجمع: أقراء.

وفي الحديث: دعي الصلاة أيام أقدرائك . وقدرون، على فنُعُول ، وأقررون، الأخيرة عن اللحياني في أدنى العدد ، ولم يعرف سيبويه أقدراء ولا أقررُوا . قال : استَعْنُوا عنه بفُعُول . وفي التنزيل : ثلاثة قدرُوء ، أراد ثلاثة أقراء من قررُوء ، فا قالوا خسة كلاب، يُراد بها خسة من الكلاب. وكقوله :

خِمسُ بَنانٍ قاني، الأظفار

أراد خَمْساً مِنَ البِّنانِ . وقال الأعشى :

مُورَ"ثة" مالاً ، وفي الحَيِّ رِفْعة" ، لِمُساضاع فِيها مِنْ قُرُوه نِسائِكا

١ قوله « ولا يكون من النسك » عبارة المحكم في غير نسخة
 ويكون من التنسك ، بدون لا .

لا قوله ه وقرائى، > كذا في بعض النسخ والذي في القاموس
 قوارى، بواو بمدالقاف بزنة فواعل ولكن في غير نسخة مـن
 المحكم قرارى، براءين بزنة فعاعل.

وقال الأصبعي في قوله تعالى: ثلاثة َ قُرُ و ، قال : جاء هذا على غير قياس ، والقياس ، ثلاثة ' أقشر و ي يجوز أن يقال ثلاثة ' أقشائس ، فإذا كثشرت فهي الفكئوس ، ولا يقال ثلاثة ' رجال ، إنما هي ثلاثة ' رجال ، إنما أبو حام : والنحويون قالوا في قوله تعالى : ثلاثة من الله قصور و . أراد ثلاثة من القشروء .

أبو عبيد : الأَقْرَاءُ : الحَيْضُ، والأَقْرَاء : الأَطْهَار ، وقد أقدرَ أت ِ المرأة ُ ، في الأمرين جبيعاً ، وأصله من ُدنُو ۗ وقنت الشيء . قيال الشافعي رضي الله عنه : القَرْء اسم للوقت فلما كان الحَيْضُ يَجِيء لوقتٍ، ﴿ وَالطُّهُرِ ۚ بَهِيءَ لَوَ قَنْتَ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْأَقَارِاءَ حَيَضًا وأطنهاراً.قال: ودَكَت سنَّة رسول الله، صلى الله عليه وَسَلَّم، أَنَّ الله ، عز وجل ، أَرَاد بقوله والمُطكَّقاتُ يَتَرَ بَّصْن بأَنْفُسِهِن ثلاثة قُدُوء: الأَطْهَار ، وذلك أَنَّ ابنَ عُمَرَ لمَّا طَلَقَ امرأَتُه ، وهي حائض"، فاسْتَفْتَى 'عمر'،رضي الله عنه،النبيُّ،صلى الله عليه وسلم، فيما فَعَلَ ، فقال: أمر ه فَكَيْرُ اجِعْهَا ، فإذا طَهُرُ أَتْ فَلْيُطَلِبِّةُما ، فتلك العد"ة 'التي أَمَر الله 'تعالى أَن يُطلكَّق َ لها النِّساءُ.وقال أَبو إسحق: النَّذي عندي في حقيقة هذا أَنَّ القَرْءَ، فِي اللغة ؛ الحَيْعِ ُ ، وأَنَّ قولهم قَرَيْتُ لَاء فِي الحَوْض ، وإن كان قد ألنز مَ الياء ، فهو جَمَعْت ، ، وقَرَأْتُ القُرْآنَ : لَـفَظَّنْتُ به مَجْموعاً ، والقرُّدُ يَقُري أَي يَجْمَعُ مَايَأُكُلُ فِي فَيهِ ، فإنَّمَا القَرْءُ اجْتَمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ ، وذلك إنا يكون في الطُّهُر. وصع عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا : الأَقْرَاء والقُرُوء : الأَطْهَارِ . وحَقَّقَ َ هذا اللفظ، من كلام العرب ، قول ُ الأعشى :

لِمَا ضَاعَ فَيْهَا مِنْ قَنْرُوءَ نِسَائِكَا

فالقُرُوءُ هنا الأطنهارُ لا الحِيضُ ، لإن النّساءَ إنما يُؤْنَيْن في أَطْهَارِهِنَ لا في حَيضَهِنَ ، فإنمسا ضاعَ بغَيْبَتِهِ عنهنَ أَطْهَارُهُنَ . ويقال: قَرَأَت المرأَهُ : طَهَرُت ، وقرأت : حاضَت . قال حُمَيْد :

# أَواها غُلَامانا الحَمَلا ، فتَشَذَّرَتُ مِراحاً، ولم تَقْرَأْ جَنِيناً ولا دَما

يقال : لم تَحْمِلُ عَلَقَةً أي دَماً ولا جَنِيناً . قال الأَزهريُ : وأَهلُ العِراق يقولون :القَرْءُ : الحَبْضُ، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم : دَعِي الصلاة أَيَّامَ أَقْرَائِكِ ، أي أَيامَ حِينَضِكِ .

وقال الكسائي والفرَّاء معاً: أقرْرأت المرأة 'إذا حاضَت'، فهي مُقْرَى \* . وقال الفرَّاء : أَقَرْ أَتَ الحَاجَةُ إِذَا تَأْخُرَتْ . وقال الأخفش : أَقْرأَت المرأَةُ إِذَا حاضَت ، وما فَرَأَت حَمْضة ً أي ما ضَمَّت رَحمهُما على حَيْضة . قال ابن الأثير : قد تكرَّرت هذه اللفظة في الحديث مُفْرَدةً ومَجْمُوعةً ، فالمُفْردة ، بفتح القاف وتجمع على أقرُّ إا وقرُووا ، وهو من الأضَّداد ، يقع على الطهر ، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحِجاز ، ويقع على الحيض،وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العِراق، والأَصل في القَرَّء الوَقَنْتُ المعلوم ، ولذلك وقع َ على الضَّدَّيْن ، لأن لكل منهما وقتاً . وأقرْرأت المرأة ُ إذا طَهُرت وإذا حاضت . وهـذا الحـديث أراه بالأقراء فيه الحِيضَ ، لأنه أمرَها فيه بِسَرُك الصلاة ، وأقراًت المرأة ، وهي مُقرى : حاضَتُ وطَهُرَتُ . وفَرَأَتُ إِذَا رَأَتِ الدمَ . والمُنْقَرَّأَةُ : التي يُنشَظَرُ بها انتقضاءُ أَقْرالهُما . قال أَبو عمرو بن العَـــلاءِ : كَـفُـع فلان جاريتُه الى أفلانة تُقَرِّئُهَا أَي تُمْسِكُهُا عَندها حتى تحيض للاستبراء. وقر ثن المرأة : حُبست حتى انتقضت "

عدَّنُها . وقال الأَخفش: أَقْرَ أَتِ المرأَة ُ إِذَا صَارِتَ صَاحِبَة حَيْضٍ ، فإِذَا حَاضَتَ قَلَت : قَرَ أَتْ ، بلا أَنْ . يقال : قَرَ أَتْ المرأَة ُ حَيْضَة أَو حَيْضَنَيْن . والقرَ \* انْقضا \* الحييْض . وقال بعضهم : ما بين الحييض . وقال بعضهم : ما بين الحييض . وفي إسلام أبي دَر " : لقِد وضعنت مُ قول على أقرا الشعر ، فلا يَلْتَنْم على لِسان أَحدٍ أَي على طُر أَق الشعر وبُحُوره ، واحدها قَر \* \* أَحدٍ أَي على طُر أَق الشعر وبُحُوره ، واحدها قَر \* \* أَو غيره : أَقْر ا الشعر : قَو افيه التي يُغشَم بها ، كأقرا الطهر التي قَو افيه الواحد قَر \* وقر أَو وقر يَو \* و

وقَسَرَأَتِ النَاقَةُ والشَّاةُ تَقَدَّرُأً : تَحْمَلَتُ . قال :

# هِجانُ اللَّوْنِ لِم تَقَدْرُ أَ جَنِينا

وناقة قارى ، بغير ها، وما قرراًت سكي قط : معناه ما مملكت مكنت مك في وقال اللهياني : معناه ما طرحت . وقر أت الناقة : ولكت . وأقر أت الناقة والشاة : استقر الماء في رحيها ؛ وهي في قر وتها ، على غير قياس ، والقياس فر أنها . وروى الأزهري عن أبي الهيثم أنه قال يقال : ما قر أت الناقة سكي قك ، وما قر أت مل في وعال نقال : ما قر أت بعضهم : لم تعمل في رحمها ولدا قط . وقال بعضهم : ما أسقطت ولدا قط أي لم تحمل . بعضهم : ما أسقطت ولدا قط أي لم تحمل . وقر وقر ألا أناقة على غير قر إ الناقة على غير قر إ الناقة على غير قر إ الناقة على غير قر إ الم أق أن الم أق أن الم أق أن الم أق أنه يقال في المرأة الألف وفي الناقة بغير ألف . وقر من أقرأت المرأة ، وقال وقر الفرس : أيام وداقها ، أو أيام سفادها ،

١ قوله « غير قرء » هي في التهذيب بهذا الضبط .

والجمع أقثراءُ .

واسْتَقُرْأَ الجَمَلُ الناقة َ إِذَا تَارَكُهَا لَيَنْظُنُو أَلْقِحَتُ أَم لا . أَبُو عبيدة : ما دامت الوَديقُ في وَدَاقِهَا ، فهي في قُنُرُومُهَا ، وأقْرُائِها .

وأَقَرْأَتِ النَّجوم : حانَ مَغيبها . وأَقَرْأَتِ الرَّيَاحُ : النَّجومُ أَيْضًا : تَأْخُر مَطَرُها . وأَقَرْأَتِ الرَّيَاحُ : مَجَّتُ لأَوانِها ودَخلت في أَوانِها .

والقارئ : الوَقَنْتُ . وقدول مالك بن الحَرَثِ الهُذَالِيِّ :

> كَرِهْتُ العَقْرَ عَقْرَ كَنِي سَلْيِلٍ ، إذا كَهَنَّتْ ، لقارِئها ، الرِّياحُ

أي لوَقَدْتِ هُبُوبِهِا وَشَدَّة بَرُّدِها. والعَقَدُ : مَوضع بعَيْنِه . وَشُلِيل : جَدُّ جَرِير بن عبدالله البَجَلي .

ويقال : هذا قاريء الرّيح : لوَقَنْتِ هُبُو ُبِهَا ، وهو من باب الكاهِل والغارِب ، وقد يَكُون عـلى طَرَ حِ الزَّائد .

وأَفْرَا أَمْرُ لُكُ وأَقْرَانَ عاجَنُكُ ، قيل : دنا ، وقيل : دنا ، وقيل : دنا ، وقيل : وأقرانَ وقيل : وأقرانَ وأكرانَ عاجَنُكَ : كُذَنَ . وقال بعضهم : أَعْتَمْتَ قراك أَم أَقْرَأْتَ اللهَ عَلَم أَقْرَأْتَ اللهَ وَأَقْرَأُ مَن أَمْل : دَنا . وأقرأ من سَفَر ه : (رَجَع . وأقرأت من من سَفَري أي انْصَرَفْت .

والقِرِ ْأَةْ ، بالكسر ، مثل القِر ْعَةِ : الوَباءُ .

وقر أَه البيلاد : وباؤها . قال الأصمعي : إذا قَدَ مُن َ بِلَاداً فَمَكَنُت بِهَا خَمْسَ عَشْرة للله ، فقد خَهَبت عنك قر أَه البلاد ، وقر أَ البلاد . فأما قول أهل الحجاز قر أَ البلاد ، فإنما هو على حذف

الهمزّة المتحرّ كة وإلقائها على الساكن الذي قبلها ، وهو نوع من القياس ، فأما إغرابُ أبي عبيد ، وظنَّه إياه لفة ، فَخَطأً .

وفي الصحاح: أن قولهم قِرة "، بغير همز ، مَعناه: أنه إذا مَرِضَ بها بعد ذلك فليس من وباء البلاد.

قُرِضاً: القر ضيء ، مهموز: من النبات ما تَعَكَّقَ اللهُ القر ضيء ، مهموز: من النبات ما تَعَكَّقَ اللهُ الشَّمِ أَو النَّبَسَ به . وقال أبو حنيفة : القر ضيء ينبئت في أصل السَّمُ رة والعُر فُسط والسَّلَم ، وورقه لطاف وزَهْرُه أَشد صُفرة من الورس ، وورقه لطاف رقاق . أبو عمرو: من غريب شجر البر القر ضيء ، واحدته قر ضية .

قسأ: قـُساءٌ: موضع .

وقد قيل : إنَّ قُسَاءً هـذا هـو قَسَىً الذي ذكره ابن أحمر في قوله :

> بِجَوٍّ، مِن قَسَى ً، دَفِرِ الخُزامَى، تَهَادَى الجِرْبِياءُ بِهِ الحَنِينِـا

قال : فإذا كان كذلك فهو من الساء ، وسنذكره في موضعه .

قضاً: قَضَى السّقاءُ والقر به أن يَقْضاً قَضاً فهو قَضَى : فَسَدَ فَعَفِنَ وَتَهَافَتَ ، وذلك إذا طوي وهو وَطُّبُ . وَقَرْ بَه " قَضَيَّة " : فَسَدَت وعَفَنَت . وقَضِيَّت عَيْنُه تَقَنْضاً قَضَاً ، فهمي قَضيَّة " : احْمَرَ " واسْتَر خَت مآقِيها وقرَ حَت وفَسَدَت. والقُضَاً " : الاسم . وفيها قَصَاة " أي فَساد" .

وفي حديث المُلاعَنةِ : إِن جاءَت به قَـضِيءَ العينِ ، فهو لهـلال أي فاسـدَ العين .

وقَتَضِيَّ النُّوبُ والحَبَبْلُ : أَخْلَقَ وَتَقَطَّعَ وَعَفِنَ

من ُطُولُ النَّدَى والطَّيِّ. وقيلَ قَنْضِيَّ الْحَبْلُ ُ إِذَا طالَ دَفْنُهُ فِي الأَرْضِ حَتَى يَنْهَنَّكَ . وقَنْضِيَّ حَسَبُهُ قَنْضَأً وقَنْضَاءَةً ، بالمد ، وقُنْضُوءًا : عابَ وفَسَدَ .

وفيه قَضْأَة "وقُضْأَة "أَي عَيْب" وفَساد . قالِ الشَّاعر :

> تُعَيِّرُ نِي سَلَّمَى ، وليس بقُصْأَةً ، ولوكنت من سَلْمَى تَفَرَّعْت ُ دَارِما

وسَلَّمَى حَيُّ من دارمٍ . وتقول : ما عَلَيك في هذا الأَمر قَلْضَأَة '' مَسُل قُلْضُعَةٍ ' بالضم ' أي عار" وضَعة ". ويقال للرجل إذا نَكَح في غير كَفَاءَةٍ : نَكح في قُلْضَأَةً .

ابن بُزُرْجَ يقال: إنهم لَـيَـتَقَضَّـُؤون منه أَن يُزَوِّجُوه أَي يَسْتَخِسُّون حَسَبه ، من القُضَّأَةِ .

وَقَضِي َ الشيءَ يَقْضَؤُه قَضاً ، ساكنة ، عن حراع : أكله .

وأَقَـْضَـاً الرَّجُلَ : أَطَـْعَــمَهُ . وقيــل : إِنَّا هِي أَفَـْضَاًه ، بالفاء .

قَفاً: قَنَفِئَتِ الأَرضُ قَنَفاً : مُطرَتُ وفيها نَبْتُ، فَحَمَلَ عَلَيه المطرَرُ ، فأَفْسَدَهُ . وقال أَبو حنيفة : القَفُءُ : أَن يَقَعَ الترابُ على البَقْل ِ ، فإن غَسَله المطرَرُ ، وإلاً فَسَدَ .

واقْتَفَأَ الْحَرْزَ : أَعَادَ عليه ، عن اللحياني .

قال وقيل لامرأة: إنك لم تُحْسِني الحَرْنُ َ فَاقْتَفَيْمِيهُ ا أَي أَعِيدِي عليه ، واجْعَلي عليه بين الكُلْبُتَيْنِ كُلْبُةً ، كما تُخاطُ البَوارِيُّ إذا أُعِيدَ عليها.يقال:

١ قوله « وقبل لامرأة الخ » هذه الحكاية أوردها ابن سيده هنا
 وأوردها الأزهري في ف ق أ بتقديم الفاء '.

افَنتُفَأَتُه إذا أَعَدَّتَ عليه . والكُلْبَة ' : السَّيْر ' والطاقة' من اللَّبف 'تستَعْمَل 'كما 'يستَعْمَل الإشفق الذي في دأسيه حَجَر 'بدخل ' السَّيْر' أو الحَيْط' في الكُلْبَة ، وهي مَثْنِيَّة ' ، فيد خُسُل في موضع الحَرْز ، ويُد خِل ُ الحَارِز ' يَد َ في الإداوة ثم بَيُد السَّر أو الحَيط . وقد اكْتَلَب إذا استَعْمَل الكُلْبَة .

قماً: قَمَاً الرَّجُسُلُ وغيرُه ، وقَمَوُ قَمَاةً وقَمَاءً وقَمَاءً وقَمَاءً وقَمَاءً وقَمَاءً وقَمَاءً وقَمَاءً وقَمَاءً الله الله الله الواحدة البنة: ذلل وصَغُرَ وصار قَمَينًا . ورجل قَمَيهُ : ذليل على فَعَيلٍ ، والجمع قِمَاءُ وقُمُمَاءُ ، الأَخيرة جمع عزيز ، والأنثى قَمَينُة .

وأَقْمَأْتُهُ: صَغَرْتُهُ وَذَ لِئَلْتُهُ.

والصاغر ُ القَمِيءُ يُصَغَرَّ بذلك، وإن لم يكن قصيراً. وأَقْسُمَيْتُ الرجُلَ إذا كَذلَكْتُهَ .

وقَمَأْتِ المرأَةُ قَمَاءَةً ، مدود : صغر جسهُها . وقَمَأْتِ الماشيةُ تَقْمَأُ قُمُهُوءًا وقَمُسُوءَةً وقَمَأً ، وقَمَأَ ، وقَمَأَ ، وقَمَأَ ، سَمِنَت . سَمِنَت وقَمَأً ، وأَقْمَأَ القومُ : سَمِنَت إبلهم . التهذيب : قَمَأَتُ تَقْمَأُ ، فهي قامِثَةُ : امتلأت سِمناً ، وأنشد الباهليُ :

وجُرْدٍ ، طارَ باطِلُها نَسيلًا ، وأَحْدَثَ فَمَوْها شَعَراً فِصارا

وأَقَامَأَ فِي الشِيءُ: أَعْجَبَنِي . أَبُو زِيد : هذا زمان تُقْمَأُ فِيهِ الإِيلِ أَي بَحِسْن وَبَرَهُمَا وتَسْمَن . وقَمَا أَتَ الإِيلِ الملكان : أَقَامَت به وأَعْجَبها خَصِبُهُ وَسَمِنَت فيه .

وفي الحديث:أنه، عليه السلام، كان يَقْمَأُ إلى مَنْزُرِل

عَائِشَةَ ، رضي الله عنها ، كشيراً أي يَدْخُسُل . وقَمَانُتُ بالمكان قَمَانًا : دخلته وأقسَسْتُ به . قال الزخشري : ومنه اقتَسَمَا الشيءَ إذا جَمَعه .

والقَمْ أَ: المكان الذي تُقِمِ فيه الناقة والبَعير ُ حتى يَسَمَنا ، وكذلك المرأة والرَّجلُ . ويقالَ قَمَأَتِ الماشية ُ بمكان كذا حتى سَمَنَت .

والقَمْأَةُ : المكانُ الذي لا تَطْلُعُ عليه الشمسُ ، وجَمْعُهَا القمَاءُ .

ويقال: المَقْبَاّة والمَقْبُ وَهُ ، وهمي المَقْنَاّة والمَقْنُوّة : المكان والمَقْنُوّة . أبو عمرو: المَقْنَاّة والمَقْنُوّة : المكان الذي لا تَطْلُع عليه الشهس . وقال غيره: مَقْناة ، بغير همز . وإنهم لفي قَمَانًا في وقَمُنَّا في على مشال قُمُعة ، أي خصب ودَعة . وتَقَمَانًا الشيء : أخذ خياره ، حكاه ثعلب ، وأنشد لابن مقبل :

> لقد قَنَصَبْتُ ، فلا تَسْتَهُوْرِ ثَنَا، سَفَهَاً، بما نَقَبَّأْنُهُ مِنْ لَنَّةً ، وطَرِي

وقيل: تَقَمَّأَته: جمعتُه شيئاً بعد شيءٍ. وما قاماً تْهُمُ الأَرضُ: وافَقَتَنْهُم، والأَعرف تركَ الهمن.

وعَمْرُ و بن قَمَيِئة َ : الشَّاعِرِ ُ ، على فَعَيِلة .

الأصعي : مَا يُقامِينِي الشيءُ ومَا يُقانِينِي أَي مَا يُوافِقُنِي ، وَتَقَسَّأْتُ يُوافِقُنِي ، وَتَقَسَّأْتُ اللَّمَانَ تَقَمَّوًا أَي وافقَني ، فأقسَسْتُ فيه .

قَتْأً : قَنَنَأَ الشيءُ يَقْنَأُ قَنْنُوءًا : اشْتَدَّتُ حُمْرَتُهُ . وقَنَنَّاهُ هو . قال الأَسود بن يعفر :

> يَسْعَى بها 'دُو تَـُومَتَيْن ِ 'مُشَيَّر"؟ قَنَـاًت أَنَامِكُ مِـنَ الفر"صاد

والفير"صاد' : التُّوت' .

وفي الحديث: مروت بأبي بكر ، فإذا لِعْيَتُهُ قانِهُ ، أَي سَديدة الحُيْشَهُ وقد قَنَأَتُ لَقْنَأُ قَنْنُأُ وقد قَنَأَتُ لَقْنَأُ قَنْنُوءً ، وقد قَنَأَتُ لَقْنَأُ قَنْنُوءً ، وشيءٌ أَحمرُ قانىءٌ .

وقال أَبو حنيفة : قَنَتَأَ الجِلنْدُ قُنْسُوءاً : أَلْثَقِيَ فِي اللَّابَاغِ بعد نَزْع تِحَلِّئِهِ ، وَقَنَتَّأَه صاحبُه. وقوله :

وما خِفْتُ حتى بيَّنَ الشَّرْبُ والأَذَى، بقانِئَةً ، أَنتِي مِمنَ الحَيِّ أَبْيَــنُ

هذا شَرِيبُ لقوم ، يقول : لم يزالوا كَمْنعُونني الشُّرُبُ حتى احمرَّتِ الشَّمسُ .

وقَـَنَأَتْ أَطْرَافُ الجَارِيةِ بِالحِنـَّاءِ: اسوَدَّتْ . وفي التهذيب : احْمَرَّتِ احْمِراراً شديداً .

وَقَنَانًا خِلْبَنَهُ بِالْحِضَابِ تَقْنِيْنَهُ : سَوَّدَهَا. وَقَنَأَتُ هِي مِن الْحِضَابِ .

والمَقْنَأَةُ والمَقْنُوَّةُ : الموضع الذي لا تُصِيبه الشمس في الشتاء. وفي حديث شريك : أنه جَلَس في مَقْنُوَّةٍ له أي موضع لا تَطْـُلُـعُ عليه الشهسُ، وهي المَقْنَأَةُ النِّضا ، وقيل هما غير مهموزين .

وقال أبو حنيفة : زعم أبو عمرو أنها المكان الذي لا تطُلُم عليه الشبس . قال : ولهذا وجه لأنه يَو ْجِعُ للى دوام الحُنْضَرة ، من قولهم : قَنَاً لِحْيَتَهَ إِذَا سَوَّدُهَا . وقال غير أبي عمرو : مَقْنَاة " ومَقْنُو َ " ، بغير همز ، نقض المَضْحاة .

وأَقْنَأُنِّي الشيءُ : أَمْكَنَنْيِ وَدَنَا مَنِي .

قياً: القَيْءُ ، مهموز ، ومنه الاسْتِقاءُ وهو التَكَلَّفُ لذلك ، والتَّقَيُّـُوُ أَبلغ وأَكْر. وفي الحديث: لو يَعْلَـمُ الشَّارِبُ قائماً ماذا عليه لاسْتَقاءَ ما شرب .

فَاءَ يَقِيءُ فَيَنْنَا ، واسْتَقَاءَ، وتَقَيَّناً: تَكَلَّفَ القَيْءَ. وفي الحديث: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اسْتَقَاءَ عامِداً ، فأَفْطَرَ . هو اسْتَفْعَلَ من القي ء ، والتَّقَيُّو أَبِلغِ منه ، لأَنَّ في الاسْتِقاءَةِ تَكَلِّفناً أَكثر منه ، وهو استخراجُ ما في الجَوْف عامداً .

وقيّياً ه الدّواء ، والاسم القيّاء وفي الحديث: الراجيع ، في هِبَنّه كالراجيع في قيّينه . وفي الحديث : مَسن ْ دَرَعَه القيّء ، وهو صائم ، فلا شيءً عليه ، ومَن ْ تَقَيّاً فعليه الإعادة ، أي تَكَلّفه وتعمّد ،

وقَيَّأْتُ الرجُلَ إِذَا فَعَلَنْتَ بِهِ فِعْلَا يَتَقَيَّأُ مَنه . وَفَاءَ فَلَانَ مَا أَكُلَ يَقِيئُهُ قَيَّنْاً إِذَا أَلْقَاه ، فَهُو قَاءٍ . ويقال : بِهِ قُنِيَاءٌ ، بِالضّم والمد ، إِذَا تَجْعَـل يُكثِرِ القَيْءُ .

والقَيُوء ، بالفتح على فَعُول: ما قَيَّا لُكَ . وفي الصحاح : الدواء الذي يُشرب للقيء . ورجل قَيُوء ، كثير القيء . ورجل قَيُوء ، وقال : القيء . وحكى ابن الأعرابي : رجل قَيُوء ، وقال : على مثال عدوً " ، فإن كان إنما مثله بعد و " في اللفظ ، فهو وجيه " ، وإن كان خفي به إلى أنه مُعتل " ، فهو مخطئ أ ، لأنا لم نعلم قييئت ولا قيو ت ، وقد نفى سيبوبه مثل قيو " ، وقال : ليس في الكلام مثل تحيو " ن ، فإذا ما حكاه ابن الأعرابي من قولهم قيو " ، فإذا ما حكاه ابن الأعرابي من قولهم قيو " وأنا : وإنما حكينا هذا عن ابن الأعرابي لينحترس منه ، ولئلا يَتَوَهَّم أَحد أَن قَيُوا " مِن الواو أو الياء ، لا سيا وقد نظر ، بعد و " وهدو " وفحوها من بنات الواو والياء .

وقاءت الأرض الكَمْاَة : أخرجَتْها وأظْهَر تُها . وفي حديث عائشة تصف عبر ، رضي الله عنهما : وَبَعَجَ الأَرضَ فَقَاءَت أُكْلَهَا ، أَي أَظهرت نَباتَها وَخَزائنَها . والأَرض تَقيءُ النَّدَى ، وكلاها على المشل . وفي الحديث : تَقِيءُ الأَرضُ أَفْلاذَ كبيدها ، أي تُخرجُ كُنُوزَها وتَطْرَحُها على ظهرها .

وثوب يَقِيءُ الصَّبْغَ إِذَا كَانَ مُشْبَعًا .

وتَفَيَّأَتُ المرأَهُ : تَعَرَّضَتُ لَبَعْلُهَا وأَلْفَتَ نَفْسَهَا عَلَيه وأَلْفَتَ نَفْسَهَا عَلَيه . اللّيث : تَقَيَّأُتِ المَرأَة ُ لزوجها ، وتَقَيَّؤُها : تَكَسَّرها له وإلقاؤها نفسَها عليه وتَعَرُّضُها له . قال الشاعر :

تَقَيَّأَتْ ذاتُ الدَّلالِ وَالْحَفَرُ لِعابِسِ ، جافي الدَّلالِ، مُقْشَعِرِ ْ

قال الأَزهري: تَقَيَّأَتُ ،بالقاف ، بهذا المعنى عندي: تصحيف ، والصواب تَقَيَّأَتُ ، بالفاء ، وتَقَيُّؤها: تَثنيِّها وتَكَسُّرها عليه ، من الفَي ْء ، وهـو الرهجوع.

#### فصل الكاف

كُلُّ : تَكَأْكُا القومُ : ازْدَحَمُوا . والتَّكَأْكُو: النَّجَمُعُ . وسقط عيسى بن عُمر عن حماد له، فاجتَمعُ عليه النّاسُ ، فقال : ما لَكُمْ تَكَأْكَأْتُم علي تَكَأْكُونَ مُ على ذي جِنَّة ؟ افْرَ نَقِعُوا عَنِي . ويروى:على ذي حَيَّة أي حَوَّاء .

وفي حديث الحكم بن عُنتَيْبة: خرج ذات يوم وقد تكاُكاً الناسُ على أُخيه عمران ، فقال : سبحان الله لو حَدَّث الشيطانُ لَتَكَاَّكاً الناسُ عليه أي عَكَفُوا عليه مُزْ دَحمين .

وتَكَأْكَأُ الرجُل في كلامه : عَيَّ فلم يَقدر على أَن يَنْكَلَّـمَ .

وَنَكَأْكَأَ أَي جَبُنَ وَنَكَصَ ، مثل تَكَعْكَع . الليث : الكَأْكَأَة ُ: النُّكُوس ُ، وقد تَكَأْكَأَ إذا انْقَدَع . أبو عمرو : الكَأْكَاة : الجُبُن ُ الهالِع ُ . والكَأْكَاة : عَدْو ُ اللِّصِ \* . والمُنْتَكَأْكِي : القَصير .

كَتَأَ: اللَّيْت: الكَنْتَأَةُ ، بِوَرَوْن فَعْلَةً ، مهموز: نبات كَالْجِرِجِير يُطْبَخُ فَيُؤْكِل . قال أَبُو منصور: هي الكَنْتَأَةُ ، بالناء ، وتسمى النَّهْق ؟ قاله أَبو مالـك وغيره .

كُلُّ : كَنَأْتِ القِيدُرُ كَنُّ أَ: أَزْبَدَتُ للفَكْنِي . وَكَنُأْتُهَا : رَبَدَتُ للفَكْنِي . وَكَنُأْتُهَا ، وهو ما ارْتَفَع منها بعدما تَعْلِي . وكَنْأَتُهَا ، وهو ما ارْتَفَع منها بعدما تَعْلِي . وكَنْأَةُ اللَّبَنَ : طُفَاوَتُه فوقَ الماء ، وقيل : هو أَنْ يَعْلُو كَسَهُ وخُنُورَتُه رأسة . وقيد كَنَا اللّبَنُ وكَنَعَ موق الماء اللّبَنُ وكَنَعَ ، يَكُنْأُ كَنْأً إِذَا ارْتَفَع فوق الماء وصفا الماء من تحت اللبن . ويقال : كَنَا وكَنْعَ وقي الماء إذا خَنْرَ وعَلاه كَسَهُ ، وهو الكَنْآةُ والكَنْعَةُ ويقال : كَنَا وكَنْعَ ويقال : كَنَا وَلَانَعْهَ ويقال : كَنَا وَلَانْ .

أبو حاتم : من الأقط الكَثُ أ ، وهو ما يُكثأ في القدار ويُنصَبُ ، ويكون أعلاه غليظاً وأسفلُ ماه أصفر، وأما المصرَع فالذي يَخشر ويكاد يُنضَج ، والعاقد الذي ذهب ماؤه ونضج ، والكريض الذي طبيخ مع النهتي أو الحمصيص ، وأمنا المصل فمن الأقط يُطبَعَ مرة أخرى ، والتورد القيطاعة العظمة منه .

١ قوله « وأما المعرع » كذا ضبطت الراء فقط في نسخة مين
 التهذيب .

والكُنْأَةُ : الحِنْزابُ ، وقيل : الكُرّْاتُ ، وقيل: بزُّرُ الجرْجير .

وأَكْنَأْتِ الأَرضُ : كَنُرَتَ كُنْأَتُهَا . وكَنَأَ اللَّبَتُ وأَلوَ بَر يَكُنَأُ كَنَأً ، وهو كانِي اللَّهِ : نبت وطللع، وقبل : كَنُفَ وغلُظ وطال . وكَنَأَ الزّرعُ : غَلُه ظ والتّف . وكَنّأَ اللَّبَنُ والوبَرُ والنّبتُ تَكُنْبُنَةً ، وكذلك كَنَات اللَّمْية والنّبتُ تَكُنْبُنةً ، وكذلك كَنَات اللَّمْية وأكثأت اللّمات :

وأنث امْرُوْ قد كَنَّأَتْ لَكَ لِحَيْةٌ ، كَأَنْكَ مِنْها قاعِدٌ في جُوالِقِ

ويروى كَنْثَأَتْ .

ولحية كنشأة "،وإنه لكنشاء اللَّمْية ِ وكنشَؤها،وهو مذكور في الناء .

كداً: كَدَأَ النبتُ بَكُدَأَ كَدَءًا وكُدُوءًا، وكديء: أصابه البَرْدُ فَلَبَّده في الأَرضِ، أو أصابه العطشُ فأبطئاً نَبْتُه. وكداً البَرْدُ الزرع: رَدَّه في الأَرضِ . يقال : أصابَ الزرع بَرْدُ فكداًه في الأَرض تكدله له ".

وأرض كادِيَّة ": بَطِيئة النَّباتِ والإنسَّاتِ . وإبلَّ كادِيَّة الأوْبارِ : فَلَيِلَـتُهَا . وقد كَدِيْتُ تَكُدَأُ كَدَأً . وأنشد :

كُوادِيءُ الأُو ْبارِ ، تَشْكُو الدُّلْجَا

و كَدِيءَ الغُرابُ بِكُدا لَكَ أَ إِذَا رأَبِنَهُ كَأَنَّهُ يَقِيءُ فِي تَشْعِيجِهِ .

كُوثاً: الكِرِ 'ثِشْة': النَّبْت' المُنْتَسِع المُلْتَفَّ . وكر 'ثناً شَعْر' الرجُل: كَثْرَ والتَفَّ ، في لغة بني أسد. والكِر 'ثِشْة': رُغْدوة المَحْضِ إذا حُلِبَ

عليه لبَنُ شَاهٍ فَارْتَفَعَ . وَنَكَرَ ثَنَأَ السَّحَابُ : تَرَاكَمَ . وَكُلُ ذَلْكُ ثَلَاثِي عَند سيبويه . والكِر ثَيئً من السحاب .

كوفاً: الكر فيه : سَحاب مُتَراكِم ، واحدته كر فيه : السّحاب الكر فيه : السّحاب المُر تفيع الذي بعضه فوق بعض ، والقطاعة منه كر فيه " . قالت الحنساء :

كَكُو ْفِئْةُ الغَيْثُ ِ ، ذاتِ الصّبيهِ و ِ ، تَرَ ْمِي السَّحَابُ ، ويَر ْمِي لَهَا

وقد جاءَ أيضاً في شعر عامر بن جُوَيْن ِ الطائي يَصِف جارية ً :

> وَجَارِيةٍ مِنْ بَنَـاتِ المُـُـلو كِ،قَعْقَعْتْ،،الحَبْلُرِ،خَلْـخالَها

> ككر ْفئة الغَيْثِ ، ذاتِ الصَّيدِ رِ ، تَأْتَيِ السَّحَـابَ وَتَأْتَالَهَـا

ومعنى تَأْتَالُ : تُصْلِحُ ، وأَصْلُهُ تَأْتَوِلُ ، ونصبه باضهاد أن ، ومثله بيت لـَبيد :

> بِصَبُوحِ صافِيةٍ ، وجَذُب كَرينةِ بِيمُوتَرُو ، تَأْتاكُ الِبُهَامُهَا

أَي تُصْلِحُهُ،وهو تَفْتَعِلُ مِنْ آلَ يَؤُول.ويروى: تَأْتَالَهُ إِنَّهَامُهَا ، بفتح اللام ، من تَأْتَالَه ، على أَن يكون أَراد تَأْتِي له ، فأَبدَلَ من الياء أَلفاً، كقولهم في بَقِيَ بَقا، وفي رَضِيَ رَضا .

وتَكُثُّر ْفَأَ السُّحابُ : كَتُكُثُّر ْنَأَ .

والكر ْفِيءُ: قِشْر البيض الأُعلى ، والكر ْفِئْة : قشرة البيضة العُلْسِيا اليابيسة ، ونظس أَبو الغوث بالصّن والصّنَّبْرِ والوَّبْرِ وبآمِرٍ ، وأخيه مُؤْتَمِرٍ ، ومُمَلِّلُ ٍ،وبُطْفِيءِ الجَمْرِ

والأكسَّــاءُ: الأَدْبَارُ . قال المُثَلَّــَــمُ بن عَسْـرو التَّنْوخِي :

> حتى أَرَى فارِسَ الصَّمُوتِ علَى أَكْسَاء خَيْلِ ، كَأَنَّهَا الإبرِلُ

يعني : خَلَـْفَ التَوْمِ ، وهو يَطُـرُ دُهُمْ . معنــاه : حتى يَهْزِمِ أَعْداءَه ، فيَسُوقُهُمْ مــن وراثيهم ، كما تُساقُ الإبل . والصَّمُوتُ : اسم فَـرَسه .

كَشَا : كَشَا وَسَطَ كَشَا : قَطَعَه . وكَشَا المرأة كَشَا : نَكَعَها . وكَشَا اللَّهُ كَشَا اللَّهُ كَشَا اللَّهُ كَشَا اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَيْسَ ، وأكشأه ، كلاهما: شواه من يبيس ، ومثله : وزأت اللَّهمَ إذا أَيْبَشْتَه .

وفلان يَتَكَشَّأُ اللَّحَمَّ : يأكله وْهُو يَاسِسْ .

وكَشَأَ يَكُشُأُ إِذَا أَكُلَ فِطْعَةً مِن الكَشِيء ، وهو الشُّواءُ الْمُنْضَعُ . وأَكُشَأَ إِذَا أَكُلَ الكَشِيء ، وهو وكَشَأْت ُ اللحم وكَشَأْت إِذَا أَكُلَتَ ه . قال : ولا يقال في غير اللحم . وكَشَأْت ُ القِئسَّاءَ : أَكُلْتُه . وكَشَأَ القِئسَّاءَ : أَكُلْتُه . وكَشَأَ الطَّعامَ كَشُأً : أَكُلَهُ ، وقبل : أَكُله خَضْماً ، كما يُؤكل ُ القِئسَّاءُ ونحوه ُ .

وكشيء من الطعام كشأً وكشاءً ، الأخيرة عن كراع ، فهو كشيء وكشيء ، ورجل كشيء: مُمنتَكِيء من الطّعام .

وَتَكَشَّأُ: امْنَالًا. وَتَكَشَّأُ الأَدِيمُ تَكَشُوْاً إِذَا تَكَشُّوْاً إِذَا تَتَكَشُّوْاً إِذَا تَتَقَشَّم

وقال الفَرَّاءُ : كَشَأْتُهُ ولَكَأْتُهُ أَي قَشَرَ ثُنُّهُ .

الأعرابي إلى قر طاس رقيق فقال : غر في تحت كر في أفي تحت كر في إلى قر طاس رقيق فقال : غر في أمن السَّحاب مَثْلُ الكَرِ ثَبِيء ، وقد يجوز أن يكوك ثلاثياً . وقد يجوز أن يكوك ثلاثياً . وكر فأت الفائلي .

كَمُنَّ : مُسُوَّعُ كُلُ شَيءٍ وكُسُوءُهُ : مُسُوَّعُرُهُ . وكُسْءُ الشهر وكُسُوءُه : آخِرهُ ، قَدَّرُ عَشْرِ بقينَ منه ونحوها . وجاء دُبُرَ الشهر وعلى دُبُرِهِ وكُسْنَّه وأكْساءَه ، وجِئْشُكُ على كُسْنَه وفي كُسْنَه أي بعدما مَضَى الشهرُ كُلُكُ . وأنشد أبو عبيد :

> كَلَّقْتُ ْ بَجْهُولَهَا نَوْوَاً كِانِيةً ۗ ، إذا الحِدَادُ ، على أَكْسائِها ، حَفَدُوا

وجاءً في كُسُء الشهر وعلى كُسُنّه ، وجاءً كُسُأَه ، وجاءً كُسُأَه أي في كل ذلك : أكسّاءً . وجِشْتُ في كل ذلك : أكسّاءً . وجِشْتُ في أكسّاء القوم أي في مآخيرهم. وصلسّت أكسّاء الفريضة أي مآخيرها . وركب كُسُأَهُ: وقَعَ على قَفَاه ؛ هذه عن ابن الأعرابي .

وكَسَأَ الدَّابَّةَ يَكُسُؤُهَا كَسُأَ : سَاقَهَا عَلَى إِثْرَ أُخْرَى . وكَسَأَ القَوْمَ يَكُسُؤُهِم كَسُأَ : غَلَبَهِم في خُصُومة ونحوها . وكَسَأْنَهُ : نَبِيعْنُه . ومَرَّ يَكُسُوهُم أَي يَنْبَعُهُم ، عن ابن الأَعرابي . ومَرَّ كَسَّوْم مَن اللّيل أَي قبطْعة . ويقال للرجل إذا هَزَم القومَ فَمَرَ وهو يَطُودُهُم : مرَّ فلان يَكْسُؤُهم ويَكُسْعُهُم أَي يَنْبَعُهُم . قال أَبو شِبْل الأَعرابي:

> كُسِعَ الشَّنَّاءُ بِسَبْعَةٍ غُنْبُرٍ، أَيَّامٍ شَهْلَـتَنِنَا مِنَ الشَّهْرِ

قال ابن بري : ومنهم من يجعل بدل هذا العَجُز :

وكشيئ السّقاء كشاً: بانت أَهُ مَنْه مِين بَشَرَتِه.قال أَبو حنيفة: هو إِذا أُطِيلَ طَيَّه فَيَبَسَ في طيّه وتكسّر. وكشيّنت من الطّعام كشاً: وهو أَن تَمْتَكَىء منه.

وكَشَأْتُ وَسَطَهُ بالسيف كَشُأً إِذَا قطعته .

والكَشُءُ : غِلَظُ في جِلْد البَدِ وتَقَبُّضُ . وقد كَشَنَّتُ بَدُه .

وذو كَشَاءِ: موضع من حكاه أبو حنيفة قال: وقالت حِبَّيَّة من أَراد الشَّفَاءَ مِن كُلُ داءِ فعليه بِنَباتِ البُرْقَةِ البُرْقَةِ مِن ذِي كَشَاءِ. تعني بِنَباتُ البُرْقَةِ الكُرُّاكَ ، وهو مذكور في موضعه .

كَفَّا : كَافَأَهُ عَلَى الشّيءَ مُكَافَأَةً وَكَفَاءً: جَازَاه. تقول: ما لِي بهِ فِبَلَ " ولا كِفَاءًأي ما لِي به طاقة "عـلى أَن أَكَاقَتُهُ . وقول حَسَّانَ بن ثابت:

وَرُوحُ القُدْسِ لَيْسَ لَهُ مُحْكِفَاءُ

أي جبريل'، عليــه السلام ، ليس له نَظِير ولا مَثيل .

وفي الحديث: فَنَظَرَ اليهم فقال: مَن يُكافِئ هُولاء. وفي حديث الأحنف: لا أقاومُ مَن لا كَفَاء له ، يعيني الشيطان . ويروى: لا أقاولُ .

والكَفِيءُ: النَّظِيرُ ، وكذلك الكُفُّءُ والكُفُرُهُ ، على فُعْلِ وفُعُول ٍ. والمصدر الكَفَّاءَ ُ ، بالفتح والمدّ .

وتقول : لا كِفَاء له ، بالكسر ، وهــو في الأَصل مصدر ، أَي لانظير له .

والكُفُّ : النظير والمُساوِي . ومنه الكَفَاءَ في النَّكَاح ، وهو أَن يكون الزوج مُساوِياً للمرأة في حسبيها ودينيها ودينيها ونسبيها وبَيْتِها وغير ذلك . وتَكَافَأُ الشَّنْئَان : تَمَاثُلاً .

وَكَافَأَه مُكَافَأَةً وَكَفَاةً : مَاثَكَه . وَمَنْ كَلَامُهُم : الحَمَدُ لله كِفَاءُ الواجِب أَي قَدْرَ مَا بِكُونَ مُكَافِينًا له . والاسم : الكفاءة والكفاء . قال :

> فَأَنْكَحَهَا ، لا فِي كَفَاءٍ ولا غِنيُ ، زِيــاد ُ ، أَضَلُ اللهُ سَعْمِيَ زِيادِ

وهذا كِفَاءُ هذا وكِفَا ثُنُ وكَفِينُهُ وكَفُوْه وكَفُوْه وكَفُوْه وكَفُوْه وكَفُوْه وكَفُوْه وكَفُوْه ، بالفتح عن كراع ، أي مثله ، يكون هذا في كل شيء . قال أبو زيد : سبعت امرأة من عُقَيْل وزَوجها يَقُرآن : لم يكِد ولم يكولك ولم يكن له كُفَّى أَحَد م فألقى الهمزة وحَوَّل حركتها على كُفُّواً أَحَد م فألقى الهمزة وحَوَّل حركتها على كُفُواً أَحَد م فألقى الهمزة وكو تعالى : ولم يكن له كُفُواً أَحَد م أَلِع الله والفاء ، وكُفُاً ، بضم الكاف والفاء ، وكُفُاً ، بضم الكاف وسكون لفاء ، وقد قُرْى بها، وكفاً ، بكسر الكاف وسكون ولم يُقُر أ بها. ومعناه: لم يكن أَحَد م مثلاً لله ، تعالى ذكر م ويقال : فلان كَفِيءُ فللان وكفُلُو فلان .

وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبن عامر والكسائي وعاصم كُفُوًا ، مثقلًا مهموزاً . وقرأ حسزة كُفُتًا ،بسكون الفاء مهموزاً ، وإذا وقف قرأ كُفًا، بغير همز . واختلف عن نافع فروي عنه : كُفُوًا ، مثل أبي عَمْرو ، وروي : كُفُاً ، مثل حمزة. والتّكافُؤ : الاستواء .

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : المُسْلِمُونَ تَنَكَافَأُ دِمَاؤُهُم . قال أَبُو عبيد : يويد تَنساوَ َى في الدَّيَاتِ والقِصاصِ ، فليس لشَمْرِيف على وَضِيعٍ فَضُلُ فِي ذَلَك .

وفلان كُفُ وُفلانة إذاكان يَصْلُح لِمَا بَعْلَا ،والجمع من كل ذلك : أكْفًاء .

قال ابن سيده: ولا أعرف للكف ُ وجمعاً على أفْعُل ٍ ولا فُعُول ٍ . وحَري ً أَن يَسَعَه ذلك ، أعني أَن يكون أكف أن يكون أكف أو المنسوح الأول أيضاً .

وشاتان مُكافئاتان : مُشْتَسِهان ، عن ابن الأعرابي. وفي حديث العقيقة عن الغلام : شاتان مُكافئان أي مُنسَلة ، أي مُنسَلة عنه إلا بُعْن عنه إلا بُسنة ، وأقلتُه أَن يكون جَدَعاً ، كما يُخزيء في الضّحايا . وقيل : مُكافئتان أي مُستويتان أو مُتقاربتان . واللفظة واختار الخطابي الأوال ، قال : واللفظة مُكافئتان ، بكسر الفاء ، يقال : كافئاً ه يُكافئه فهو مُكافئه أي مُساو به .

قال : والمحدّثون يقولون مُكافَأَتَانَ ، بالفتح . قال : وأدى الفتح أولى لإنه يريد شاتين قد سُوءًي بينهما أي مُساوًى بينهما . قال : وأما بالكسر فمعناه أنهما مُساويتان ، فيُحتاجُ أن يذكر أيَّ شيء ساويا ، وإغا لو قال مُتكافئتان كان الكسر أولى .

وقال الزيخسري : لا فَر ق بين المكافئة من والمُكافئة من ، لأن كل واحدة إذا كافئة و أختباً فقد كُوفئت ، أو يكون فقد كُوفئت ، فهي مُكافئة ومُكافئة ، أو يكون معناه: مُعاد كتان ، ليا يجب في الزكاة والأضعية من الأسنان. قال : ويحتمل مع الفتح أن يراد مَذ بُوحتان ، من كافئا الرجل بين البعيرين إذا نحر هذا ثم هذا مَعاً

من غير تَفْريق ؛ كأنه يويد شاتين يَذْ بجهما في وقت واحد . وقيل : تُذْ بَحِ ُ إحداهما مُقابلة الأخرى ، وكلُّ شيءِ ساوكى شيئاً ، حتى يكون مثله ، فهو مُكافِئ له . والمكافأة ُ بين الناس من هذا .

يقال: كَافَأْتُ الرجلَ أي فَعَلَـْتُ به مثلَ ما فَعَلَ بي. ومنه الكُنُفُّءُ من الرِّجال للمرأَة، تقول: إنه مثلها في حَسَبها .

وأما قوله ، صلى الله عليه وسلم : لا تَسْأَلِ المرأة ُ طَلَاقَ أَخْتُهَا لَتَكْتَفِي مَا فِي صَحْفَتُهَا فَإِمَّا لَمَّا مَا صَكْتُنَفِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

نَحْر المُكافِيء ، والمَكْثُورُ بَهْتَبِلُ

والمَكَنْدُورُ: الذي غَلَبه الأَقْرَ انُ بِكَثْرَتُهم. بهُنْبَلُ: يَحْتَالُ للخلاص . ويقال : بَنَى فلان ظُلُلَّةً يُكافِئُ بها عِنَ الشمسِ ليَتَقَيَ حَرَّها .

قال أبو ذر"، رضي الله عنه، في حديثه: ولنا عَبَاءَتَانِ نَسُكَافِئُ بهما عَنَّا عَيْنَ الشَّمْسِ أَي 'نقابِلُ بهما الشَّمْسَ ونُدافِعُ ، مَـن المُكَافَأَة : المُقاوَمة ، وإنتي لأَخْشَى فَضْلَ الحِسابِ .

و كَفَأَ الشيءَ والإِنَاءَ بَكُفْؤَه كَفْأَ وكَفَأَهُ فَتَكَفَأً ، وهو مَكْفُوءٌ ، واكْتَفَأَه مثل كَفَأَه : قَلَبَه . قال بشر بن أبي خازم :

> وكأنَّ 'ظَعْنَهُم ، غَدَاة 'تَحَمَّلُوا ، سُفُنَ 'تَكَفَّأُ فِي خَلِيجٍ مُغْرَبِ

وهذا البيت بعينه استشهد به الجوهري على تَكَفَّأَتُ المرأَةُ في مشْيَتِها: تَرَهْيَأَتْ ومادَتْ ، كما تَتَكَفَّأُ النخلة العَيْدانَةُ . الكسائي : كَفَأْتُ الإِناءَ إِذا كَبَبْنَهَ ، وأَكْفَأُ الشيءَ : أَمَاله ، الْعَيَّة ، وأَباها الأصعي .

ومُكَنْفِىءُ الظُّعْنِ : آخِر ُ أَيَامِ العَجُوزِ .

والكفأ : أيسر المكيل في السنام ونحوه ؛ جمل أكفأ وهو الكفأ وناقة كفاء . ابن شميل : سنام أكفأ وهو الذي مال على أحد جنب البعير ، وناقة كفأة ، وجمل أكفأ ، وهو من أهون عيوب البعير ، لأنه إذا سمين استقام سنامه . وكفأت الإناء : كبيته وأكفأ الشيء : أماله ، ولهذا قيل : أكفأت القوش إذا أملنت وأسها ولم تنصيها نصباً حق ترمي عنها . غيره : وأكفأ القوش : أمال وأسها ولم ينصيها نصباً حق وأسها ولم ينصيها عيره : وأكفأ القوش عليها . قال والمنة :

قَطَعْتُ بَهَا أَرْضاً ، تَرَى وَجْهُ رَكْبِيهَا ، إذا ما عَلَـوْها ، مُكُنْفاً ، غيرَ ساجِــْع ِ

أَي مُمالاً غير مُسْتَقِيمٍ. والساحِع : القاصِد المُسْتَوي المُسْتَقِيم . والمُكْفَأ : الجائر ، يعني جائراً غير قاصِد ٍ ؟ ومنه السَّجْع في القول .

وفي حديث الهرّة: أنه كان يُكُفّيءُ لها الإِناءَ أي يُميلُهُ لَتَشْرَب منه بسُهُولَة .

وفي حديث الفَرَعَة : خير من أَن تَذْبَحَه يَلْصَقُ لحمه بوَبَرِه ، وتُكْفِئ إِنَاءَك ، وتُولِه ُ نَافَتَكَ أَي تَكُبُ إِنَاءَكَ لأَنه لا يَبِثْقَى لك لَبَن تَحْلُبُه فيه.

ا قوله « حين يرمي عليها » هـذه عبارة المحكم وعبارة الصحاح
 حين يرمي عنها .

وتنُولِهِ الْقَلَكَ أَي تَجْعَلُها والهَهَ بِذَبْحِيكَ ولَدَها.

وفي حديث الصراط: آخِر ' مَن يَسر ُ رجل' يَتَكَفَّأُ به الصراط' ، أي يَتَميَّل ويَتَقَلَّب' .

وفي حديث دعاء الطعام: غير مُكْفَا ولا مُورَدًع ولا مُسْتَغَنَى عنه رَبَّنا، أي غير مردود ولا مقلوب، والضمير راجع إلى الطعام. وفي رواية غير مكفي "، من الكفاية ، فيكون من المعتل". يعني : أنَّ الله تعالى هو المُطعم والكلفي ، وهو غير مُطعم ولا تعالى هو المُطعم والكلفي ، وهو غير مُطعم ولا وقوله : ولا مُورَدًع أي غير متروك الطلب اليه والرَّعْنة فيما عنده . وأما قوله : رَبَّنا ، فيكون والرَّعْنة فيما عنده . وأما قوله : رَبَّنا ، فيكون النداء المضاف بحدف حرف النداء ، وعلى الثاني مرفوعاً على الابتداء المؤخّر أي ربُّنا غير مُكفي " ولا مُورَدَع ، ويجوز أن يكون ربُّنا غير مُكفي " ولا مُورَدَع ، ويجوز أن يكون ماركاً فيه غير مكفي " ولا مُورَع ولا مُستَغْنً عنه أي عن الحبد .

وفي حديث الضعية : ثم انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَكَمَيْنِ فَذَبِحِهَا ، أَي مَالَ وَرَجِعٍ .

وفي الحديث: فأضع السيف في بطنه ثم أَنْكَفِيءُ عليه. وفي حديث القيامة: وتكون الأرض ُ خُبْرةً واحدة يَكْفَؤهما الجَبَّار بيده كما يَكْفَأُ أَحد ُ كَم خُبْرَته في السَّفَر. وفي رواية: يَتَكَفَؤها ، بريد الحُبُرْة التي يَصْنَعُها المُسافِر ويَضَعُها في المَلَّة ، فإنها لا تُنبَّط كالرُّقاقة ، وإنما تقلَّب على الأيدي حد يَسْنَه ي .

وفي حديث صفة النبي، صلى الله عليه وسلم:أنه كان إذا مشي تَكَفَّى تَكَفَّى التَّمَايُلُ إلى قُدُّام

كَمَا تَتَكَفّأُ السّفينة' في حَرْيها. قال ابن الأثير: روي مهموزاً وغير مهموز. قال: والأصل الهمز لأن مصدر تفعيل من الصحيح تفعيل كتقدهماً متحدد تفعيل من الصحيح تفعيل كتفيياً موتكفيًا تكفيًا تكفيًا ، والهمزة حرف صحيح ، فأما إذا اعتل انكسرت عبن المستقبل منه نحو تَجفي تحفيًا ، وتسمي تسميًا ، فإذا نخفيت الهمزة التحقت بالمعتل وصار تكفيًا بالكسر. وكل شيء أملئه فقد كفأته ، وهذا كما جاء أيضاً: أنه كان إذا مشي تقليع ، وبعضه في صبب وكذلك قوله: إذا مشي تقليع ، وبعضه موافق بعضاً ومفسره . وقال ثعلب في تفسير قوله: كأما بنحط في تفسير قوله: كأما بنحط في صبب : أراد أنه قوي البدن ، فإذا مشي فكأما من فكأما من على صد و قد مدور قد منه من القوة ، وأنشد :

### الواطِئِينَ على صُدُورِ نِعالِهِمْ ، يَمْشُونَ في الدَّفَئِيِّ وَالأَبْرِادِ

والتّكفّي في الأصل مهموز فترك هنره ، ولذلك جُعلِ المصدر تَكفيّاً . وأكفاً في سيره : جار عن القصد . وأكفاً في الشعر : خالف بين ضروب إغراب قتوافيه ، وقبل : هي المنخالفة ، بين هجاء قوافيه ، إذا تقاربَت تحارج الحروف أو تباعدت . وقال بعضهم : الإكفاء في الشعر هو المنعاقب ، بين الراء واللام، والنون والميم. قال الأخفش: زعم الحليل أن الإكفاء هو الإقواء ، وسعته من غيره من أهل العلم . قال : وسائت العرب الفصحاء عن الإكثفاء ، فإذا هم يجعلونه الفساد في آخر البيت عن الإكثفاء ، فإذا هم يجعلونه الفساد في آخر البيت والاختيلاف من غير أن تحدوا في ذلك شيئاً ، إلا أن رأيت بعضهم يجعله اختيلاف الحدوف ،

كَأَنَّ فَا قَارُورَةٍ لَمْ تُنعُفُصِ ،

منها،حِجاجا مُقَلَّةٍ لِم تُلْخُصَ، كأنَّ صيرانَ المُهَا المُنَقَّزِ

فقال : هذا هو الإكثفاءُ . قال : وأنشد آخَرُ قوافِيَ على حروف مختلفة ، فعابَه ، ولا أُعلمه إلاَّ قال له : قد أَكُنْفَأْتَ . وحكى الجوهريّ عن الفرَّاء : أَكُنْفَأَ الشاعر إذا خالَف بين حَركات الرَّوي ، وهو مثـل الإقْواءِ. قال ابن جني : إذا كان الإكْفَاءُ في الشُّعْر مَحْمُولًا على الإكثفاء في غيره ، وكان وَضْعُ الإكْفَاء إنما هو للخلاف ووقدُوع الشيء على غير وجهسه ، لم يُنْكُر أَن يسموا بِـه الإقْتُواءَ في اخْتـلاف حُروف الرُّويِّ جبيعاً ، لأَنَّ كلُّ واحد منهمــا واقـع على غير اسْتُواءٍ . قال الأَخفش : إلا أَنتَى رأيتهم ، إذا قَرُبُت كِخَارَ جُ الحُرُوفَ ، أَو كَانْتَ مِـن كَخَرَج واحد ، ثم اشْنَدَ تَشَابُهُها ، لم تَفْطُنُ لَمَا عَامَّتُهُم ، يعنى عامّة َ العرب . وقد عاب الشيخ أبو محمد بن بري على الجوهري قوله: الإكثفاءُ في الشعر أن 'يخالك بين قَـُوافيه ، فيُجْعَلَ بعضُها ميماً وبعضها طاءً ، فقال : صواب هذا أن يقول وبعضها نوناً لأن الإكثفاء إنمـا يكون في الحروف المُتقاربة في المخرج ، وأما الطاء فليست من مخرج الميم . والمُنكِنْفَأُ في كلام العرب هو المَتْلُوبِ ، وإلى هذا يذهبون . قال الشاعر :

ولَـمَـّا أَصَابَتَنْنِي ، مِنَ الدَّهْرِ ، كَزْالَة ، مُنَ الدَّهْرِ ، كَزْالَة ، مُنْ النَّاسَ عَنْنِي نُشُؤُونُهُا

إذا الفارغ المكافني منهم دَعَوْتُه ، أَبَرُ ، وكانت مُ دَعْدة بَسْنَدِيمُها

فَجَمَعَ الميم مع النون لشبهها بها لأنهما مخرجان من الحَمَاشِيم . قال : وأخبرني من أثق به من أهل العلم أن ابنة أبي مُسافِع قالت تَرْثِي أَباها ، وقُتْلِ َ،

فذهب بها .

وفي حديث السُّلْمَيْكِ بن السُّلْكَكَةِ : أَصَابَ أَهْلِيهِم وأموالهَم ، فاكْنَفَأَها .

والكَفَّأَةُ والكُفْأَةُ فِي النَّخل : حَمْل سَنَتِها ، وهو فِي النَّخل : حَمْل سَنَتِها ، وهو فِي الأَرض زِراعة ُ سنةٍ . قال :

غُلْبُ"، مجالِيح '،عنْدَ المَحْلِ كُفْأَتُهَا، أَشْطَانُهَا، فِي عِذَابِ البَحْرِ ، تَسْتَبِق 'ا

أراد به النخيل ، وأراد بأشطانها عُرُوفَهَا ؛ والبحرُ هَهَا : الماءُ الكثير ، لأَن النخيـل لا تشرب في البحر .

أبو زيد يقال : اسْتَكْفَأْتُ فلاناً نخلة إذا سألته ثمرها سنة "، فجعل للنخل كَفْأَة "، وهو تُسَرَ سَنَتِها ، اشبهت بكفأة إلإبل . واسْتَكْفَأْتُ فلاناً إبِله أي سألتُه نتاج إبله سنة "، فأكْفَأْنيها أي أعطاني لبنها ووبرَها وأولادَها منه . والاسم : الكفأة والكفأة ، تضم وتفتح . تقول: أعظني كَفْأَة وَ ناقتيك وكفأة الإبل وكُفْأَتُها: نتاج عام .

ونتَنَجَ الإبلَ كُفْأَتَيْنِ . وأَكُفْأُهَا إِذَا جَعَلَهَا كَفَأَتِينَ ، وهو أَن يَجْعَلَهَا نصفين يَنْتِجُ كُلُ عام نصفاً ، ويَدَعُ نصفاً ، كما يَصْتَعُ الأَرْضِ الزراعة ، فإذا كان العام المُتْسِلِ أَرْسَلَ الفحْلَ في النصف الذي لم يُرْسِله فيه من العام الفارط ، لأَنْ أَجُودَ الأُوقات ، عند العرب في نتاج الإبل ، أَن تُنْرَكَ الناقة بعد نتاجها سنة لا يُجْمَل عليها الفَحْل ثم تضرب إذا أرادت الفحل . وفي الصحاح : لأَنْ أفضل النتّاج أن تحميل على الإبل الفُحولة عاماً ،

١ قوله «عذاب» هو في غير نسخة من المحكم بالذال المعجمة مضبوطاً
 كما ترى وهو في التهذيب بالذال المهملة مع فتح العين .

وهو تَجْسِي جِيفة ۖ أَبِي جَهْلُ بن هِشام :

وما لَيْثُ غَرِيفٍ ، 'ذو أَظافِيرَ ، وإقدامُ

كَحِبِّي ، إذْ نَــَـلاقـَـوْا ، و 'وُجِبُــوهُ القَــوْمِ أَقْـران

وأنت الطَّاعِنُ النَّجلا ٤ ، مِنْها مُزْ بِـد آنْ

وبالكف ' 'حسام' صا رم' ، أَبْيَضْ ، خَهِدَّامْ

وقد تر حَلُ بالر كنبِ،

قال : جمعوا بين الميم والنون لقُرْ بهما ، وهو كثير . قال : وقد سمعت من العرب مثلَ هذا ما لا أُحْصِي . قال الأَخفش : وبالجملة فإنَّ الإكْفاءَ المُخالَفَةُ ، وقال في قوله : مُكْفَأَ غير ساجع : المُكْفأَ همنا : الذي ليس بيمُوافق . وفي حديث النابغة أنه كان يُكْفي أن يُسعَر ه : هو أن مُخالَف بين حركات الرَّوي وقيل : هو ونصباً وجراً . قال : وهو كالإقواء ، وقيل : هو أن مُخالَف بين قرافيه ، فلا يازم حرفاً واحداً .

و كَفَأَ القوم : انْصَرَفُوا عن الشيء . و كَفَأَهُم عنه كَفُأً : صَرَفَهُم . وقيل : كَفَأْتُهُم كَفُأً إِذَا أُرادُوا وجهاً فَصَرَفْتُهُم عنه إلى غيره ، فان كَفَؤُوا أي رَجَعُوا .

ويقال : كان الناس مُعْتَمَعِينَ فَانْكَفَؤُوا وانْكَفَتُوا ، إذا انهزموا . واَنْكَفَأَ القوم : انْهُزَمُوا .

و كَفَأَ الْإِبلَ : طَرَدَها . واكْتَفَأَها: أَغَارَ عليها ،

وتُنْرَكَ عَاماً، كَمَا يُصْنَعَ بِالأَرْضِ فِي الزَّرَاعَةِ، وأَنشد قول ذي الرمة :

نَرَى كُفْأَ تَيْهَا تُنْفَضَانِ ، ولَم يَجِدُ لَمَا ثِيلَ سَقْبٍ ، فِي النَّنَاجَيْنِ ، لامِسُ

وفي الصحاح: كلا كَفَأْتَيْها ، يعني: أَنَها نُنْتِجَتَ كلها إناثـاً ، وهو محمود عندهم . وقال كعب بن زهبو:

إذا ما نَتَجُنا أَرْبَعاً ، عامَ كُفْأَهْ ، بَعَاها خَنَاسيراً ، فأهْلَكَ أَرْبَعا.

الحَناسِيرُ : الهَلاكُ ُ. وقيل : الكَفْأَةُ ُ والكُفْأَةُ ُ : نِتَاجُ الْإِبْلُ بَعْدُ حِيَالُ سُنَةً . وقيلُ : بَعْمُدُ حَيَالُ سنةٍ وأكثرَ . يقال من ذلك : نُــَنَّجَ فلان إبله كَفَّأَةً وكُفْأَةً ، وأَكُفْأَتُ فِي الشَّاءِ : مِثْلُهُ فِي الْإِبلِ . وأَكْفَأَتِ الإبل : كَثْر نِناجُها . وأَكْفَأُ إبلَه وغَنَمَهُ فلاناً : جَعل له أُوبارَها وأصُوافَها وأَشْعارَها وأَلْبَانَهَا وأَوْلادَهَا . وقال بعضهم : مَنْحَه كَفَّأَةَ غَنَمه وكُفَّأْتُها: وَهَبِله أَلبانَها وأولادها وأصوافَها سنة ۗ ورَدَّ عليه الأُمَّهاتِ . ووَهَبْتُ له كَفْأَةَ ناقتِي وكُفَّأُتُهَا ، تضم وتفتح ، إذا وهبت له ولدَهَا ولبنَها ووبرها سنة . واسْتَكْفَأُه ، فأَكْفَأُه : سَأَلَــه أَن يجعل له ذلك . أبو زيد : اسْتَكُمْفَأَ زيدٌ عَمراً ناقَـتَه إذا سأَله أن يَهْبَهَا له وولدها ووبرها سنةً . وروى عن الحرث بن أبي الحَرِث الأَزْدِيِّ من أهل نَصيبينَ : أَن أَبَاه اشْتَرَى مَعْدِناً عِاللهِ شَاة مُتْبِيع ، فأتنى أُمَّه ، فاسْتَأْمَرها، فقالت : إنك اشتريته بثلثائة شاة : أُمُّها مائة"، وأولادُها مائة شاة، وكُفْأَتُها مائـة شاة ، فَنَد م ، فاسْتَقَالَ صاحبَه ، فأبنى أن يُقبلَه ، فَقَبَضَ المَعْدِنَ ، فأَذَابَه وأَخْرِج منه تُمَنَّ أَلْف

شاة ، فأنَى به صاحبُه إلى علي "، كرام الله وجهه، فقال: إن أَبا الحرث أصاب ركازاً ؛ فسأَله علي "، كرام الله وجهه ، فأخبره أنه اشتراه عائمة شاة منتبع . فقال علي " : مبا أرى الخيمس إلا على البائيع ، فأخذ الخيمس من الغنم ؛ أراد بالمنتبع : التي يَنْبَعُها أولادُها . وقوله أنى به أي وَشَى به وسَعَى به ، يأثُو أَنُوا .

والكُفْأَة ُ أَصَلَهَا فِي الْإِبَل : وهو أَن نَجْعَـلَ الْإِبَلِ قِطْعَتَيْن يُواوَح بينهما فِي النِّتَاجِ، وأَنشد شمر :

> قَطَعْتُ إِبْلِي كَفَأَتَيْنِ ثِنْتَيْنِ ، قَسَمْتُهُا بَقِطْعَسَتَيْنِ نِصْفَيْن

> أَنْتِجُ كُفْأَتَيْهِما فِي عَامَيْنَ ، أَنْتِجُ عَاماً ذِي ، وهذِي يُعْفَيْن

> وأَنْتِيجُ المُعْفَى مِنَ القَطِيعَيْنِ، مِنْ عامِنا الجَاثِي، وتِيكَ يَبْقَيْن

قال أبو منصور : لم يزد شمر على هـ ذا التفسير . والمعنى : أنَّ أمَّ الرجل جعلت كُفَأَة مَائَة شَاةً في كل نِتاج مائة ". ولو كانت إبلا كان كُفَأَة مَائة من الإبل تخسس ، لأن الغنم يُر سل الفَحْل فيها من الإبل تخسس ، لأن الغنم يُر سل الفَحْل فيها وقت ضرابها أجْمَع ، وتحميل أجمع ، وليست عليها . وأرادت أمُّ الرجل تَكثير ما اشتترى به ابنها ، وإعلامه أنه غين فيا ابناع ، فقطئته أنه ابنها ، وإعلامه أنه غين فيا ابناع ، فقطئته أنه واستقال بائعه ، فأبنى ، وبارك الله في المعدن ، للبن واستقال بائعه ، فأبنى ، وبارك الله في المعدن ، فالمن في المعدن ، فيا المناعي بينفسه في علي " ، وأضر الساعي بينفسه في الحيم بينفسه في المها المهام الم

سِعايته بصاحبيه اليه .

والكفاء ، بالكسر والمكت : سُنْرَه " في البيت مِنْ أَعْلاه لِل أَسْفَلِه من مُؤخّره . وقيل : الكفاء الشُقّة التي تكون في مُؤخّر الحِبّاء . وقيل : هنو شُنقة أو شُنقتان يُنصَح والحداهما بالأخرى ثم يُحمّل به مُؤخّر الحِبّاء . وقيل : هو كساء يُلثقَى على الحِبّاء كالإزار حتى يَبْلُنغَ الأرض . وقيد أَكْفاً البيت إكْفاء ، وهو مُكفّأ ، إذا عَمِلْت له كِفَاء . وكفاء البيت ، مؤخّر ، وفي حديث أم معبّد : وأى شاة في كفاء البيت ، هنو من ذلك ، والجمع أم معبّد : وأى شاة في كفاء البيت ، هنو من ذلك ، والجمع أكفينة " كفياء البيت ، هنو من ذلك ، والجمع أكفينة " كفياء البيت ، هنو من ذلك ، والجمع أكفينة " كفياء البيت ، هنو من

ورجُلُ مُكْفَأُ الوجهِ : مُتَغَيِّرُهُ ساهِمُه . ورأيت فلاناً مُكْفَأُ الوَجْهِ إِذَا رأيتَه كاسفَ اللَّوْن ساهِماً. ويقال : رأيته مُتَكَفِّىءَ اللَّوْنِ ومُنْكَفِّتَ اللَّوْنِ! أي مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ .

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه انْكَفَأ لُونُهُ عامَ الرَّمَادة أي تَغَيَّر لُونُه عن حاله . ويقال : أَصْبَحَ فَلان كَفِيءَ اللَّون مُتَغَيِّرَ ، كَأَنه كُفِيءَ فهو مَكْفُونُ وكَفِيءَ قال دُريَّدُ بن الصَّمَّة :

وأَسْمَرَ ، من قِداحِ النَّبْعِ ِ، فَرْعٍ ٍ ، كَفِيءِ اللَّوْنِ من مَسَّ ٍ وضَرْسِ

أي مُنَغَيِّرِ اللون من كثرة ما مُسِحَ وعُضَّ. وفي حديث الأنصاريِّ : ما لي أَرى لوَ نَـكَ مُنْكَفِئاً ؟ قال : من الجُنُوعِ . وقوله في الحديث: كان لا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إلا من مُكافِئٍ. قال القتيبي: معناه إذا أنْعَمَ على رجل نِعْمةً فكافئاً ه بالثَّنَاء

١ قوله «متكفئ، اللون ومنكفث اللون » الأول من التفعل
 والثاني من الانفعال كما يفيده ضبط غير نسخة من التهذيب.

عليه فَيلِ ثَنَاءَه ، وإذا أَثْنَى فَيْلَ أَن يُنْعِم عليه لَم يَقْبَلُها. قال ابن الأَثير، وقال ابن الأَنباري: هذا غلط ، إذكان أحد لا يَثْفَكُ من إنْعام النبيّ ، صلى الله عليه وسلم الأَن الله عز وجل، بعَثَه رَحْمة للناس كافقة ، فلا يَخرج منها مُكافى ولا غير مكافى والثّناء عليه فر ص لا يَتِم الإسلام إلا به . والما المعنى : أنه لا يَقْبَلُ الثّناءَ عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه ، ولا يدخل عنده في جُمْلة المُنافِقين الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم . المُنافِقين الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم . مكافى أي مُقارب غير مُجاوز حد مثله ، ولا مُن مُكافى عَمَا وَفَعَه الله الله .

كلاً: قال الله، عز وجل: قل مَنْ يَكُلُوً كُم بالليلِ والنهار من الرحمن. قال الفرَّاءُ: هي مهموزة ، ولا تركث هَمْ ولو تركث هَمْ ولو ساكنة ، ويكثلاكم ، بألف ساكنة ، مثل يَخْشاكم ؛ ومَن جعلها واواً ساكنة قال : كلات ، بألف يترك النَّبْرة منها ؛ ومن قال : كلات ، بألف يترك النَّبْرة منها ؛ ومن قال يكثلاكم فال : كليت مثل قضيت ، قال يكثلاكم قال : كليت مثل قضيت ، إلا أنهم وهي من لغة قريش ، وكل حسن ، إلا أنهم يقولون في الوجهين : مكثارة " ومكثارة " ومكثارة " أكثر مما يقولون : كليت ، ولو قيل مكثلي " في الذين يقولون : كليت ، كان صواباً . قال : وسعت ، يقولون : كليت ، كان صواباً . قال : وسعت ، بعض الأعراب ينشد :

ما خاصَمَ الأقنوامَ مِن ذِي خُصُومةٍ ، كُورَرُهاءَ مَشْنِي ۗ إليها حَليلُها

فَبُنَى عَلَى شُنَكِبْتُ بِتَرَ ْكُ النَّبْرِةِ .

اللبث : يقال : كلأك الله كِلاقة أي حَفِظَك

وحرسك ، والمفعول منه مَكَثْلُونُ ، وأنشد :

إنَّ سُلَسِمْنَ، واللهُ يَكُلْلُؤُها، ضَنَّتْ بِزادٍ ما كانَ نَيرُوزَؤُها

وفي الحديث أنه قبال ليبلال ، وهم مُسافِرُون: اكْلاً لَنَا وَقْتَنَا . هُو مِنَ الحِفْظ والحِراسة . وقد تخفف همزة الكلاءة وتُقْلُبُ يَاءً . وقد كَلَأَه يَكُلُوهُ كَلُمُّةً وَكُلاءً وكِلاءً وكِلاءً وكِلاءً وكرسة وحفظته . قال جَميل :

فَكُونِي جَيْرٍ فِي كِيلاً وغِبْطةٍ ، وإن كُنْت ِقدَّ أَزْ مَعْت ِهَجْريُوبِغْضَتي

قـال أَبو الحسن : كلا ﴿ يجـوز أَن بكون مصـدراً ككلاءً ﴿ ويجـوز أَن يكـون جَمْعُ كـــكلاءً ﴿ وَيَجُوزُ أَن يكون أَراد في كــكلاءً ﴿ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ وَيَعُرُوا فَي كَــكلاءً اللهُ . الضَّرُورة . ويقال : اذْ هَـبُوا في كــكلاءً الله .

واكُنْتَلَأَ منه اكْنْتِكَاءً : احْتَرَسَ منه . قال كعب ابن زهير :

> أَنَخْتُ بَعِيري واكْنْنَلْأْتُ بِعَيْنِهِ، وآمَرْتُ نَفْسِي، أَيَّ أَمْرَيَّ أَفَعَلُ

> > ويروى أَيُّ أَمْرَيَّ أَوْفَقُ .

وكلأَ القومَ : كان لهم رَبِيئةً .

واكنتكأت عيني اكتيلاءً إذا لم تنكم وحذرت أَهُمراً ، فَسَهْرَتْ له . ويقال : عين كَلُو إذا كانت ساهرة ، ورجل كلوه العين أي شديد ها لا يَعْلَبُهُ النَّهِ ورجل م ، وكذلك الأُنثى . فيال الأخطار :

ومَهْمَهُ مُقَنْفِرٍ ، تُخْشَى عَوائِلُهُ ، قَطَعْتُهُ بِكُلُوءِ العَيْنِ ، مِسْفارِ

ومنه قول الأَعرابيِّ لامْرَأَتِه : فوالله إنسِّي لأَبْغِضُ المرأة كَلُوءَ الليل .

وكالأه مُكَالأَةً وكلاءً : راقبَه. وأكلأتُ بَصَرِي في الشيء إذا ردَّدْنَهَ فيه .

والكلاء : مَر فَأَ السَّفُن ، وهو عند سيبويه فَعَّال "، مثل جَبَّارٍ ، لأَنه يَكلاً السفُن مِن الرِّيح ؛ وعند أحمد بن يحيى : فَعْلاء ، لأَنَّ الرِّيح تَكِلُّ فيه ، فلا يَنْخَرِق ، وقول سيبويه مُر جَّع " ، ومَا يُوجَّعُهُ أَن أَبا حاتم ذكر أَنَّ الكلاء مذكر لا يؤنَّتُه أَن أَبا حاتم ذكر أَنَّ الكلاء مذكر لا يؤنَّتُه أَحد من العرب . وكللاً القدوم سفينتهم تكليباً وتكليبة " ، على مثال تكليم وتكليمة : تكليباً وتكليبة وحبَسُوها . قال : وهذا أيضاً أَدْنَوها من الشَطِّ وحبَسُوها . قال : وهذا أيضاً ما يُقدوه . كا ذهب اليه سيبويه .

والمُنكَ الله ، بالتشديد: شاطيء النهر وَمَر ْفَأُ السفُن، وهـو ساحِلُ كُلُّ نَهر . ومنه سُوقُ الكَلَّء ، مشدود ممدود ، وهـو موضع بالبـصرة ، لأنهـم ميكنَّون سُفُنهم هناك أي بحبيسُونها ، يذكر ويؤنث . والمعنى : أَنَّ المَوضع يَد ْفَع الرِّيعَ عن السُّفُن ومحفظها ، فهو على هذا مذكر مصروف . وفي حديث أنس، رضي الله عنه، وذكر البصرة: إيَّاك وسياخها وكلاَّها . التهذيب : الكلاَّ والمنكَّلاُ والمنكَّلاً والمنكَّلاً والمنكَّلاً والمنكَّلاً في السُفُن ، وهـو ساحِل من كل مستنر من الرَّيع ، الله في مستنر من الرِّيع ، والموضع مُكَالاً وكلاً في مستنر من الرِّيع ، والموضع مُكَالاً وكلاً في مستنير من الرِّيع ، والموضع مُكَالاً وكلاً قاله مستنير من الرِّيع ، والموضع مُكَالاً وكلاً قاله .

وفي الحديث: من عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ ، ومن مَشْمَى على الكِلَّاء أَلقَيْنَاه في النَّهْر . معناه: أَن مَن عَرَّضَ بِالقَسَدْفِ وَلم يُصَرِّحْ عَرَّضْنَا له

بتأديب لا يبلغ الحدة ، ومن صَرَّحَ بالقَدْف ، فرَرَّكِب بَهْر الحدُود ووسَطَه، أَلْفَيْناه في نَهْر الحدُود ووسَطَه، أَلْفَيْناه في نَهْر الحدَّ فَتَحدَدُوناه . وذلك أَن الكلاَّة مَرْفَأُ السَّفُن عند الساحِل . وهذا متسل ضربه لمن عرَّض بالقَدْف ، سَبْه في مقاربَتِه للتَّصريح بالماشي على ساطيء النَّهْر ، وإلقاؤه في الماء إيجاب القذف عليه ، وإلقاؤه في الماء إيجاب القذف عليه ، وإلزامه الحدة . وينتنى الكلاَّة فيقال : كلاَّآن ، ويجمع فيقال : كلاَّآن ،

َتَرَى بِكَلَّاوَيْهِ مِنهُ عَسْكُوا، قَوْماً يَدُقَتُونَ الصَّقَا المُكَسَّرا

وَصَفَ الْهَنِيَ وَالْمَـرِيَ ، وَهَمَا نَهْرَانِ حَفَرَهُمَا فِي الْمُكَانُ حَفَرُهُمَا فِي اللَّهُ . يقول : تَرَى بَـكَلَاوَي هذا النهر من الحَفَرَ فِي قَوْماً يَعْفِرُ ون ويَدُ قُونَ حَجَادة مَوْضِعَ الحَفْرِ منه ، ويُكَمَّسُرُ وَلهَا . ابن السكيت : الكَلَّاءُ: مُعْنَمَعُ السُّفُن ، ومن هذا سمي كَلَاءُ البَصْرَة كَلَّاءً لاجتماع سُفنه .

وكَلاَ الدَّيْنُ'،أَي تَأْخَر، كَـُلاً. والكالِيءُ والكُـُلاَّة: النَّسِيئة والكُـُلاَّة: النَّسِيئة والسُّلُـفة' . قال الشاعر :

وعَيْنُهُ كَالْكَالِيءَ الضَّمَادِ

أي نَقْدُهُ كَالنَّسِيئَةِ التي لا تُوْجَى. وما أَعْطَيْتَ في الطَّعامِ مِن الدَّرَاهِ نَسِيئَةً ، فهُو الكُنْلَأَة ، بالضم .

وأَكَلاً فِي الطعام وغيره إكثلاءً ، وكَنَّلاً تَكَثْلِيثناً : أَسْلَفَ وسَلَّمَ. أَنشد ابن الأَعرابي :

> فَمَنْ 'يَحْسِنْ إليهم لا يُكَلِّى؛ إلى جارٍ ، بذاك ، ولا كريم

> > و في التهذيب :

إلى جارٍ ، بذاك ، ولا تشكُورِ

وأكسادً إكسلاءً ، كذلك . واكستكا كسلاةً وتكسّلاً كسلاةً وتكسّلاً ها الله عليه وتكسّلاً ها الله عليه وسلم ، نهى عن الكالىء بالكالىء . قال أبو عبيدة : يعني النّسيئة بالنّسيئة . وكان الأصعي لا يَهْمِزه ، ويُنشيد لَعْبِيد بن الأَبْرَصِ :

وإذا تُباشِرُكَ الهُمُومُ ، فإنتهـــا كال وناجِز

أي منها نَسيئة ومنها نَقَـْد ٌ .

أبو عبيدة : تَكَالْتُ كُنْلَاّةً أي اسْتَنْسَأْتُ نَسِينَةً ، والنَّسِيشَة ، التَّأْخِير ، وكذلك اسْتَكَلاَّتُ كُنْلاَّة ، بالضم ، وهو من التَّأْخِير . قال أبو عبيد : وتفسيره أن يُسلِم الرَّجُلُ إلى الرجل مائة ورهم إلى سنة في كُرِّ طعام ، فإذا انقضت الله ، وحل الطعام عليه ، قال الذي عليه الطعام للا الفع : ليس عندي طعام ، ولكن يعني هذا الكرا عائي درهم إلى شهر ، فبيمه منه ، ولا يجري بينها تقابض ، فهذه نسيئة انتقلت الى نسيئة ، بينها تقابض ، فهذه نسيئة الظعام منه وكل ما أشبه هذا هكذا . ولو قبض الطعام منه بكالي منه أو من غيره بنسيئة لم يكن كالنا بكالي وقول أمية الهذكي :

أُسَلِّي الهُــومَ بِأَمْثــالِهـا ، وأطنوي البلادَ وأقْنضِي الكوالي

أراد الكوالي أ ، فإما أن يكون أبدل ، وإما أن يكون أبدل ، وإما أن يكون سكون سكون ، م خفق تغفيفاً فياسيتاً . وبلاغ الله م بك أكثلاً العُمر أي أقنصاه وآخر وأخر وأبعد . وكلاً محد م انتهى . قال :

تَعَفَّقْتُ عَنها في العُصُورِ التي تَخلَتُ ، فَكَيَّفُ التَّصابي بَعْدَمَا كَلَلَّ العُمْرُ

الأَزهري: التَّكْلِئَةُ: التَّقَدُّمُ إِلَى المَكَانُ والوُقُوفُ بِهِ وَمِن هَذَا يَقَالُ : كَتَلَأْتُ إِلَى فَلانَ فِي الأَمرِ يَكُلُلِينًا أَي تَقَدَّمْتُ إلَيه . وأنشد الفرَّاءُ فِيمَن لَم يَهْمِز :

فَمَن 'يعسن إليهم لا 'يكلني

البيت . وقال أبو وَجْزَة :

فإن نَبَدَّلْتَ ، أُوكَنَّلْأْتَ فِي رَجُلٍ، فلا يَغْرَّنْكَ 'ذو أَلْفَيْنِ ، مَغْشُورُ

قالوا: أراد بذي ألنفين من له ألفان من المال. ويقال: كَتَلَاْتُ فِي أَمْرِكَ تَكَلِيبًا أَي تَأْمَلُتُ وَيَقَالَ : كَثَلَّتُ فِي فَلان : تَظَرَّتُ إِلَيه وَنَظَرَّتُ إِنّه مَا نَه سَوْط مُتَأْمَلًا ، فأَعْجَبَنِي . ويقال : كَلَاْته مائة سَوْط كَتْلاً إِذَا ضَرَبْتَه . الأَصعي : كَلَاْتُ الرَّجُلُ كَثَلاً وسَلاْته سَالاً بالسَّوط ، وقاله النضر الأزهري كَثلاً وسَلاْته سَالاً بالسَّوط ، وقاله النضر الأزهري في ترجمة عشب: الكَلاُ عند العرب: يقع على العُشْب في ترجمة عشب: الكَلاُ عند العرب: يقع على العُشْب وهو الرُّطْب ، وعلى العُرُّوة والشَّجَر والنَّصِي والصَّلِيب ، كُلُّ ذلك من الكلا . غيره : والكلّ ، مهموز مقصور : ما يُوعَى . وقيل : الكَلاَ العُشْبُ ، وطي المَرْبُ ويابيسه ، وهو اسم للنوع ، ولا واحِد له .

وأكن لأَت الأرض إكلاءً وكلشت وكلأت : كنو كلوَّت وكلوَّت وكلوَّت السّب ، وأرض كليَّة م على النّسب ، ومك للَّه م كليَّة م الكَثلا وم كليَّة م وسواء يابيسه ورطبه . والكلاً : اسم لجماعة لا يفرَد . قال أبو منصور : الكلاً بجمع النّصي والصليّان والحلمة والشّيح والعر فج وضروب العرا ، كلتُها داخلة في الكله ، وكذلك العنشب والبقل وما أشبهها . وكذلات الناقة وأكنالت الناقة وأكنالت :

أكلت الكنكأ.

والكلالية : أعضاد الدَّبَرَة ، الواحدة : كلاّة ، مدود . وقال النضر : أَرْضْ مُكْلِئَة ، وهي التي قد تشبيع الإبلَ لم يَعُدُّوه إعْشاباً ولا إكْلاءً ، وان تشبيع الإبلَ لم يَعُدُّوه والكَلاَّ : البقلُ والشَّجر .

وفي الحديث: لا يُمْنَعُ فَضُلُ الماء ليهُمَنَعَ به الكلاُّ؟ وفي رواية: فَضُلُ الكلّاِ، معناه: أَن البيئر تكونُ في البادية ويكون قريباً منها كلّاً " فاإذا وردَ عليها واردَ " فَعَلَب على ما هما ومنَعَ مَنْ يَأْتِي بعده من الاستقاء منها ، فهو بَمَنْعِهِ الماء مانع " من الكلّا ، لأَنه متى وردَ رَجل " بإبله فأرعاها ذلك الكلّا ، لأَنه متى وردَ رَجل " بإبله فأرعاها ذلك الكلّا أم لم يسقيها قتلها العَطَش ، فالذي يمنع ماء البشر يمنع النبات القريب منه .

كُمَّ : الكَمْأَةُ واحدها كَمْ ۚ على غيرِ قياس ، وهو من النوادرِ . فإنَّ القِياسَ العَكْسُ .

الكم أن : نبات أينة فن الأرض في خرج كما يَخرج الفطر ، والجمع أكم يُو وكماة ". قال ابن سده: هذا قول أهل اللغة . قال سبويه : لبست الكماة ، بجمع كم و لأن فعلة ليس مما أيكسر عليه فعل "، إلها هو اسم للجمع . وقال أبو خيرة وحدة وكماة "للواحد وكماة "للجميع . وقال منتجع : كم و للواحد وكماة "للجميع . قمر " روفه في فسالاه فقال : كم " للواحد وكماة "لجميع . قمر أروفه فسالاه فقال : كم " للواحد وكماة "لجميع . وقال أبو حنيفة : كماة "واحدة وكما تان وكمات " . وحكى عن أبي ذيد أن الكماة تكون واحدة وجمعاً ، والصحيح من ذلك كله ما ذكره سبويه أبو المهم : يقال كم " للواحد وجمعه ذكره سبويه أبو المهم : يقال كم " للواحد وجمعه كماة " ولا أيجمع شي على فعل الماة إلا كم " الأكمة المناقة " . ولا أيجمع شي على فعل الماة إلا كم " ولا أيجمع شي على فعل الماة إلا كم " والمناقة المناقة الله المناقة الكماة المناقة المن

وكمناً قام ، ورَجُل ورَجُلة . شهر عن ابن الأعرابي: يُبجع كماً قام ، وجبع الجمع كماً قام . وفي الصحاح: تقول هذا كم تا وهذان كمان وهؤلاء أكمؤ ثلاثة ، فإذا كثرت ، فهي الكماة أن وقيل : الكماة أن هي الني الى الغُبرة والسواد ، والجباة أن الى الحُمرة ، والفقعة البيض . وفي الحديث : الكماة أن من المن وماؤها شفاة للعين . وأحما أن الأرض فهمي مكامية أن كثرت كثرة

وأرض مَكْمُؤة " : كثيرة الكَمْأَة .

وكَمَأَ القومَ وأَكُمْاًهم ، الأَخيرة عن أبي حنيفة : أَطْعَمَهُم الكَمْأَة َ. وخَرجَ الناسُ يَتَكَمَّؤُونِ أَي يَجْنَنُونَ الكَمْأَة َ. ويقال : خرج المُتَكَمَّئُونَ ، وهم الذين يَطْلُبُونَ الكَمْأَة َ.

والكَمَّاءُ: بَيَّاعُ الكَمْأَة وجانيها للبيع . أنشد أبو حنيفة :

> لقد ساءني، والناس ُ لا يَعْلَـمُونَه ، عَرازِيل ُ كَمَّاءٍ ، بِهِينَ مُقيم ُ

شمر : سمعت أعرابياً يقمول : بنو فلان يَقْتُلُمُونَ الكَمَّاءَ والضَّعيفَ .

وكميئ الرَّجُلُ يَكُمْأُ كَمَأً ، مهموز : حَفِيَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ نَعَلَا . وقيل : الكَمَّأُ فِي الرَّجُلُ كَالَقَسَطُ ، ورَجُلُ كَمَيْ . قال :

أَنْشُدُ بالله ، مِنَ النَّعْلَيْنِهِ ٢ ، نِشْدةَ شَيْخٍ كَمِيءِ الرَّجْلَيْنِهُ

١ قوله « ولم يكن له نعل » كذا في النسخ وعبارة الصحاح ولم
يكن عليه نعل ولكن الذي في القاموس والمحكم وتهذيب
الازهري حفي وعليه نعل وبما في المحكم والتهذيب تعلم مأخذ
القاموس.

وله « النعلينه الخ » هو كذلك في المحكم والتهذيب بدون ياء
 بعد النون فلا يفتر بسواه .

وقيل: كَمِئْتُ وِجْلُه ، بالكسر: تَشْقَقَتُ ، عن ثعلب. وقدَ أكْمَأْتُهُ السَّنُ أَي شَيَّخَتُه، عن ابن الأَعرابي . وعنه أيضاً : تَلَمَّعَتْ عليه الأَرضُ وَتَودَّأَت عليه الأَرض وتَكَمَّأَت عليه إذا غَيَّبَتُه وذَهَبَتْ به .

وكَمِيءَ عن الأَخبار كَمَا : جَهِلَهَا وغَمِييَ عنها . وقال الكسائي : إن جَهِلَ الرجلُ الحَبَر قال : كَمِيثُن ُ عن الأَخْبار أَكْمَا عنها .

كُواً: كُوْتُ عن الأَمر كَأُواً: نَكَلَـٰتُ ، المصدر مقلوب مُغَيَّر .

كياً: كاءً عن الأمر يَكِيءُ كَيْثاً وكَيْأَة: نَكَلَ عنه ، أو نَبَتْ عنه عينُه فلم يُرِدْهُ .

وأَكَاءَ إِكَاءَهُ وَإِكَاءً إِذَا أَرَادَ أَمْرًا فَفَاجَأَهُ، عَلَى نَتُفَّةً ذَكَ ، فَرَدَّهُ عَنه وهابَهُ وجَبُنَ عَنه \ .

وأَكَأْتُ الرجُلَ وكِئْتُ عنه: مثل كِعْتُ أَكِيعُ. والحَيْءُ والحَيءُ والكاءُ: الضَّعِيفُ الفُؤادِ الجَبَانُ . قال الشاعر:

> وإنتي لَكَيُّ عن المُوثِبات ٢ ، إذا ما الرَّطِيءُ انْسَأَى مَرْثَقُهُ

> > ورجل كَيْأَة " وهو الجَبَانُ .

وَ َ عَ الْأَمْرَ كَيْئَانَهُ ، وقال بعضهم هيأتَهِ ، أي على ما هو به ، وسيُذكر في موضعه .

عبارة القاموس : أكاءه إكاهة وإكاه : فاجأه على تشفة امر أراده فهابه ورجع عنه .

۲ وقوله « واني لكي، النع » هو كما ترى في غير نسخة من التهذيب وذكر، المؤلف في وأب وفسر.

#### فصل اللام

لألا : اللَّوْلُوّة ُ : الدّرَّة ُ ، والجمع اللَّوْلُو والكّلَالِية ، وبائعهُ لأَلَّ هُ ، ولأَلَّال ُ ، ولأَلاه . قال أبو عبيد : قال الفرّاء سمعت العرب تقول لصاحب اللؤلؤ لأَلَّه على مثال لمّاع ، و كر و قول الناس لأَلَل على مثال لعّال . قال الفارسي : هو من باب سبطر . وقال علي ابن حمزة : خالف الفرّاء في هذا الكلام العرب والقياس ، لإن المسموع لأَلَل والقياس لـُولُو ي ، لإنه لا يبنى من الرباعي فعّال ، ولأَلَل شاذ ". الليث : الليث الممزة الأخيرة حتى استقام لهم فعّال ، وأنشد :

## ُدُوَّة "منْ عَقَائِلِ البَحْرِ بِكُوْ" لم تَخْنُهُما مَثَـافِبُ السَّلْأُ آلِ

ولولا اعتلال الهمزة ما حسن حَذَفها . ألا ترى أنهم لا يقولون لبياع السمسم سَمَّاسُ وحَذُوْهُما في القياس واحد . قال : ومنهم من يرى هذا خطأً .

واللّـنَّالَة ' ، بوزن اللّـمَّالَةِ : حرفة السَّلْآلِ . وتَلَأُلاً النَّجمُ والقَمرُ والنّارُ والبَرقُ ' ، ولألاً : أَضَاءَ ولمَّع . وقيل هو : اضْطَرَب بَرِيقُه . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : يَنَكَلْأُلاً وجهُهُ تَكلُّالُوَ القسر أَي يَسَنَذِينَ ويُشْرِقُ ' ، مأخوذ من اللّـوُّلُوْ. وتَكلُّلاً تَ اللّهُ اللّهُ المُؤلِّدُ وتَكلُّلاً تَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

وَلْأُلَاتَ النَّارُ لَأَلَّاةً إِذَا تَوَقَّدَت . وَلَأَلَّتِ المَرَأَةُ ' بَعَيْنَيْهَا : بَرَّقَتْهُما . وقول ابن الأَحمر :

ماريّة ' ، لُـؤُلُـؤَانُ اللَّـوْنِ أَوْرَدَها طَلُّ ، وبَنَّسَ عنها فَرْ ْفَـد ْ خَصِرُ

فإنه أراد للؤلكؤيتنه ، بر اقته .

وَلَأَلاَ الشَّورُ بِذَنبِهِ: حَرَّكَهُ ، وَكَذَلْكُ الطَّبْنِيُ ، وَيَقَالُ الشَّورِ الوحشي : لأَلاَّ بِذَنبه . وفي المثل : لا آتِيكَ مَا لأُلاَّتِ الفُورُ أَي بَصْبَصَتْ بأَذَنابِها ، ورواه اللحياني : مَا لأَلاَّتِ الفُورُ بأَذَنابِها ، والفُور : الظَّااة ، لا واحد لها من لفظها .

لِباً: اللَّبَاأُ ، على فِعلَ ، بكسر الفاء وفتح العين: أوّلُ اللَّبَاأَ ، على فِعلَ ، بكسر الفاء وفتح العين: أوّلُ اللَّبَا عند اللَّبَا عند اللِّهَ ، وأكثرُ ما يكون ثلاث حَلْبات وأقله حَلَّبةُ . وقال الليث: اللَّبَاأُ ، مهموز مقصور : أوّلُ حَلَب عند وضع المُلْنِيئ .

أَبُو حَاتُم : أَلْئِبَأَتِ الشَّاةُ وَلَدُهَا أَي قَامَتَ حَـتَى تُرْضِعَ لِبَأَهَا ، وقد التَبَأْنَاهَا أَي احْتَلَبَنَا لِبَأَهَا ، واسْتَلْئِبَاهَا ولدُهَا أَي شرب لِبَأَهَا .

وفي حديث ولادة الحسن بن علي ، رضي الله عنهما : وأَلبَأُه بريقِه أي صَبُّ ريقَه في فيه كما يُصَبُّ اللَّبَأُ في فم الصيِّ ، وهو أَوَّلُ ما يُحلَبُ عند الولادة .

ولَبَأَ اللهِ مَ يَلْبَؤُهُم لَبُأً إِذَا صَنَعَ لَمُم اللِّبَأَ . ولبَأَ

القومَ يَكْبَؤُهُم لَبُنَّا ، وأَلْبَنَّاهُم : أَطْعمهم اللَّبَاً . وقيل : لَبَأَهُم : زوَّدهُم إللَّبَاً ، وألبَّاهُم : زوَّدهُم إللَّبَاً ، وألبَّاهُم : زوَّدهُم إلاً .

وقال اللحياني: لَبَأْنُهُم لَبُأً ولِبَأً ، وهو الاسم. قال ابن سيده: ولا أدري ما حاصل كلام اللحياني هذا، اللهم إلا أن يريد أن اللّبَأَ يكون مصدراً واسماً ، وهذا لا يعرف .

وأَلْسُبَوُوا:كَثُر لِبَوَهم.وأَلْسُأَت ِالشَّاةُ :أَنزلت اللَّبَأَ ، وقول ذي الرمة :

> ومَرْ بُوعةٍ رَبْعِيَّةٍ قد لَبَأْتُهَا ، بِكَفَّيَّ ، مَن دَوِّبَةٍ ،سَفَراً، سَفْرا

فسره الفارسي وحده، فقال: يعني الكَمْأَة . مَرْبُوعة : أَصَابِهَا الرَّبِيع . ورَبْعيَّة : مُنْرَ وَ"ية بَطَرَ الربيع ؟ ولَبَأْتُهَا: أَطْعَمَتُهَا أُولُ مَا بَدَّت ، وهي استعارة " كَمَا يُطْعَمُ اللَّبَأُ . يعني : أَن الكمَّاءَ جناها فبالكرَهم بها طريّة ؟ وسَفَراً منصوب على الظرف أي غُدُّوة ؟ وسَفَراً مفعول ثان البَأْنُها ، وعَدَّاه إلى مفعولين لأنه في معني أَطْعَمْت .

وأَلِبَأُ اللَّبَأُ : أَصْلَحَه وطَبَخَه . ولَبَأَ اللَّبأُ يَلْبَؤُهُ لَبُنَّا ، وأَلْبَأَه : طَبِغَه ، الأَخْيرة عن ابن الأعرابي .

ولَبَأْتِ النَّاقَةُ تَلَسِينًا ، وهي مُلَبَّى ، ، بوزن مُلَبَّعِ : وقع اللَّبَأُ في ضَرْعَها ، ثم الفِصْحُ بعد اللَّبَا إذا جاء اللهن بعد انقطاع اللَّبَا ، بقال قد أَفْصَحَتِ النَّاقَةُ وأَفْصَحَ لَبَنْها .

وعشارٌ مَلابِيءُ إذا دنا نتاجُها .

ويقال: لَبَأْتُ الفَسِيلَ أَلْبَؤُه لَبُأً إِذَا سَقَيْتُهُ حِينَ تَغْرُسُهُ . وفي الحديث: إذا غرسْتَ فَسَيلةً ، وقيل

الساعة تقوم ، فلا يَمْنَعك أَن تلنَّ الها، أَي تَسْقِيَها ، وذلك أَوَّل سَقْدِيك إياها. وفي حديث بعض الصحابة : أَنه مَرَّ بَأَنْ الدَّوِي يَغْرُ سِ نَخْلًا فقال : يا ابن أَخي إِن بَخْكَ أَنَّ الدَّجَالَ قَد خَرَج ، فَلا يَمْنَعُنُك مَن أَن تَلْبَأَهَا ، أَي لا يَمْنَعَنُكَ خُرُوجُه عن غَرْسِها وسَقْدِها أُولَ سَقْية ، وأَخُوذ من اللَّها .

ولَبَّأْت بالحجِّ تَلْسِئَةً ، وأَصله لَبَيْت ، غير مهموز. قال الفرَّاء : ربما خَرجت بهم فصاحتهم إلى أَن يهمزوا ما ليس بمهموز ، فقالوا لَبَّأْت ُ بالحَـج ، وحَسَّلْات ُ السَّوِيق َ ، ورثاًت ُ الميت .

ابن شميل في تفسير لبَيْكَ ، يقال : لَبَأَ فلان من هذا الطعام يَلْبُأُ لَبُئاً إذا أَكثر منه . قال : ولَبَيْكَ كأنه اسْتر وْزَاق .

الأحمر : بَيْنَهُم المُـُلْـتَــِيئَةُ أَي هم مُنفاو ضِوُن لايكتم بعضهم بعضاً .

وفي النوادر يقال: بنو فلان لا يَكْتَسِئُون فَسَاهُم ، ولا يَتَعَيَّرُونَ شَيْخَهُم. المعنى: لايُزَوَّجُون الفلام صفيراً ولا الشيخ كبيراً طَلَباً للنَّسْل .

واللَّبُوَّةُ : الأَنْيُ مِن الأَسُود ، والجمع لَبُوْ ، واللَّبُأَةُ واللَّبُأَةُ واللَّبُأَةُ واللَّبُاة كاللَّبُوَة ، فإن كان محففاً منه ، فجمعه كجمعه، وإن كان لفة ، فجمعه لَبَات . واللَّبُوة ، ساكنة الباء غير مهموزة لفة فيها ، واللَّبُوُّ الأَسد ، قال : وقد أُميت ، أعنى انهم قلّ استعمالهم إياه البنة .

واللَّب أَوْ : حي " .

لتاً: لَنَاً فِي صَدَّره بِكُنْتاً لَنَاً: دفع . ولَنَاً المرأة بِلَنْتَوْها لَنَاً: رماه به. بَكْنْتَوْها لَنَاً: نَكَمَها. ولَنَاَّه بِسَهم لَتَاً: رماه به. ولَنَاْتُ الرجل بالحجر إذا رَمَيْنَه به . ولَنَاْتُهُ

بعَيْنِي لَــُنّاً إذا أَحْدَهُ تَ إليه النظيرَ ، وأنشد ابن السكيت :

تَراه ، إذا أمَّه الصِّنُو لا ا يَنُوءُ اللَّتِيءُ الذي يَكْتَوُهُ

قال: اللَّذِيءُ، فَعِيلٌ مِن لِنَأْتُه إِذَا أَصَبْتَه. واللَّذِيءُ المَلنَّتِيءُ المَلنَّتِيءُ المَرْمِيءُ.

ولَتَأَتُ بِهِ أُمُّهُ : ولَدَّتَه . يقال : لَعَنَ الله أُمًّا لَتَأَتُ بِه ، وَلَكَأَت بِه ، أَي رَمَتْه .

لثاً: الأَزهري: روى سلمة عن الفرّاء أَبه قال: اللَّنَا ، المُعْز، لِما يسيل من الشجر. وقال أيضاً في ترجمة لئى: اللَّنْنَى ما سال من ماء الشجر من ساقها خاثِراً ، وسيأتي ذكره.

بِنَّ : بَلِمَا إِلَى الشيء والمَكان يَلْجَأَ لَبَهَا وَلُجُوءاً وَمَلْجَأَ ، وَلَجُوءاً وَمَلْجَأً ، وَالْبَجَا ، وَالْجَأْتُ أَمْرِي لِللهِ اللهِ : أَسْنَدْتُ ، وفي حديث كعب، رضي الله عنه : من دَخَل في ديوان المُسلمين ثم تلجئاً منهم ، فقد خرج من قنبة الإسلام . يقال : بَجائَتُ إلى فلان وعنه ، والتَجَأْتُ ، وتلجئاتُ إذا اسْتَنَدْتَ إليه واعْتَضَدُنْتَ به ، أو عَدَلْتَ عنه إلى غيره ، كأنه إشارة "إلى الحروج والانفراد عن المسلمين .

وأَلْعِأَه إلى الشيء : اضطرَّه إليه . وأَلْعِسَأَه :

والتَّاجِئةُ : الإكراهُ . أبو الهيثم : التَّاجِئةُ أَنْ يُلْجِئُكُ أَنْ يُلْجِئُكُ أَنْ يُلْجِئُكُ أَنْ الطِّنُه خِللفُ ظَاهُره ، وذلكَ مِثْلُ إِسْهَادٍ على أَمْرٍ ظَاهِرْ وَخَللفُ

المه كذا » هو في شرح القاموس والذي في نسخ مسئ
 اللسان لا يوثق بها بدل المي حاء مهملة ، وفي نسخة سقيمة من
 التهذيب بدل الحاء حج .

باطنِه . وفي حديث النَّعْمانِ بن بَشير : هـــذا تَلْعِمْة " ، فأَسْمِهِ " عليه غَيْر ي . التَلْعِمْة : تَفْعِلة من الإلْمِجَاء ، كَأَنه قد أَلْعِجَأَك إلى أَنْ تَأْتِي أَمْرا باطنِه خلاف ظاهره ، وأَحْوَجَك إلى أَن تَفْعَل فِعلَا تَكُر هُه . وكان بشير قد أَفْر دَ ابنَه النُّعمان بشيء دون إخوته حَمَلتْه عليه أُمّه .

والمَلَنْجَأُ واللَّجَأُ : المَعْقِلُ ، والجمع أَلْجاءُ .

ويقالُ : أَلْجَأْتُ فلاناً إِلَى الشيء إِذَا حَصَّنْتُه فِي مَلْ عَلَمْ وَلَجَاءٍ ، وَالْتَجَأَّتُ الله الْتَجَاءً . ابن شميل : التَّلْجِئةُ أَن يجعل ماله لبعض ورَثَته دون بعض ؟ كأنه يتصدَّق به عليه ، وهو وارثه . قال : ولا تَلْجِئةَ إِلاَ إِلَى وارِثٍ . ويقال : أَلْكَ كَانًا يَا فلان ؟ والنَّجَأَةُ ! الزوجةُ .

وعُمَر بن كِئَ إِ التَّميمي الشَّاعر .

لزأ : لَزَأَ الرجلَ ولَزَأَه كلاهما : أعطاهُ. ولَزَأَ إبيلي. ولَزَّأَهَا كلاهما : أحسنَ رعْيتَهَا . وأَلْزَأَ غَنَمِي : أَشْبُعَهَا . غـــيوه : ولَزَّأْتُ الإبلَ تَلْزِيَّةً إِذَا أَحْسَنُتْ رعْيتَهَا .

وتَلَــزَّأَتْ رِبَّا إِذَا امْتَلَأَتْ رِبَّا ، وكذلكُ تَوَزَّأَتْ رِبَّاً .

وَلَوْزَأْتُ القِرِ بِهَ إِذَا مِلْأَتَهَا . وَقَبَحَ اللهُ أُمَّا لَوْزَأْتُ بِهِ .

لطأ: اللَّطَّءُ: لزوقُ الشيء بالشيء ·

لَطِيءَ ، بالكسر، يَلْطَأُ بالأَرض لُطُوءً ، ولَطَأَ يَلْطَنُ الطَّيءَ ، بالكسر، يَلْطَأُ بها. يقال: رأَيت فلاناً لاطِئاً بالأَرض ، ورأَيت الذّئب لاطِئاً للسَّرِقَة. ولَطَأْتُ بالأَرض ولَطِئْتُ أَي لَزِقَتْ . وقال الشباخ ، فترك الهنز:

فَوافَقَهُنَ أَطْلُسُ عَامِرِي ، لَطَا بَصِفَائِكِ مُتَسَانِداتِ

أراد لَطَأَ، يعني الصَّيَّادَ أي لَـز قِ َ بِالأَرض ، فترك المهزة .

وفي حديث ابن إدريس : لَطِيءَ لساني ، فَقَلُ عن 
ذَكْرِ اللهِ ، أَي يَبِس ، فَكَبُر عليه ، فلم يَسْتَطِع ، 
تَحْر بَكَه .

وفي حديث نافسع بن جبير: إذا 'ذكر عبد' مناف فالنطقة ؛ هو من لكطيء بالأرض ، فتحذف الهمزة ثم أَتْبَعَهَا هاء السكت. يويد: إذا 'ذكر ، فالتصقوا في الأرض ولا تعدُوا أنفسكم ، وكونوا كالتواب. ويووى : فالطؤوا .

وأكمة " لاطنة": لازقة". واللاطنة من الشجاج:
السناها في . قال ابن الأثير: من أسهاء الشجاج
اللاطئة . قيل: هي السناها في السناها في عندهم
الماطئي ، بالقصر ، والماطاة . والماطئي : قشرة
رقيقة بين عظم الرأس ولعميه . واللاطنة :
خراج يخراج بالانسان لا يكاد يبرأ منه ، ويزعمون
أنه من لسنع الشطأة .

ولَطَأَه بالعَصَا لَطُئاً : ضرَبه ، وخص بعضهم به ضربَ الظهر .

لغاً: لَفَأَت الربحُ السَّحابَ عن الماءَ والترابَ عن وجه الأرض ، تَلْفَؤَه لَفَاً : فَرَّقَتْهُ وَسَفَرَ نَه . ولَفَأَ اللَّحِمَ عن العظم يَلْفَؤَه لَفَاً ولَفاً ، والنَّفَأَه كلاهما : كَشَرَه وجَلَفَه عنه ، والقطعة منه لَفِيئَة " انحو النَّحْفة والهَبْرة والوذرة ، وكل بَضْعة لا عظم فيها لَفِيئة " ، والجمع لَفِيء ، وجمع اللَّفيئة من

١ قوله « لفيئة » كذا في المحكم وفي الصحاح لغثة بدون ياء .

اللحم لَفَايا منسل خَطِيئة وخَطَايا، وفي الحديث: رَضِيتُ مِن الوَفاء باللَّفاء. قال ابن الأَثير: الوفاء النَّامَ، واللَّفَاء النَّقصان، واشتقاقه من لَفَأْتُ العظم إذا أَخَدْتَ بعض لحمه عنه ، واسم تلك اللَّبَحْمة لَفِيئة .

وَلَقَأَ العُودَ بِلَلْفَؤُهُ لَفَأً : قَسَرَهُ . وَلَفَأَهُ بِالْعَصَا لَفًا : ضرَبَه بها . ولَفَأَه : رَدُّه .

واللَّفَاءُ:التُّراب والقُماش على وجه الأَرض.واللَّفَاءُ: الشيءُ القليلُ . واللَّفَاءُ : دون الحَتَىّ . ويقال : ارْضَ مِن الوَفاء باللَّفَاء أي بدون الحَتَّ . قال أبو زبيد :

> فَمَا أَنَا بِالصَّعِيفِ ، فَتَزَّدُرِينِي ، ولاحظُنِّي اللَّفَاءَ، ولا أَلْحَسِيسُ

ويقال : فلان لاير ُضَى باللَّفاء من الوَ فاء أي لاير ُضَى بدون وَفاء حَقَّه . وأنشد الفرَّاءُ :

أَظَنَتْ بَنُو حَمْوانَ أَنَكُ آكِلُ كِياشِي ؛ وقاضِي اللَّفاءَ فَقَامِلُهُ فَهُ

قال أبو الهيثم يقال: لفتأت الرجل إذا نَهَصْنَه حَقّه وأعطَّمْتَه دون الوَفاء. يقال: وَرَضِيَ مَنَ الوَفاء باللَّفاء. التهذيب: ولَفَأَه حَقّه إذا أعْطاه أَقَلَ مِن حقّه. قال أبو سعيد: قال أبو تراب: أحسب هذا الحرف من الأضداد.

لكأ: لكيرة بالمكان: أقام به كلكير.

ولَكِنَّاه بِالسَّوْط لَكِنَّا : ضَرَبه . ولَكَنَّاتُ به الأَرض : ضَرَبْتُ به الأَرض . ولَعَن الله الله أَمَّا لَكَنَّاتُ به ولَتَنَاتُ به أَي رَمَتُه .

وتَلَكَّأُ عليه : اعْتَلَّ وأَبْطَّأَ . وتَلَكَّأْتُ عن الأَمر

نَلَكُوْرًا : تباطأت عنه وتَوَقَفْتُ واعْنَلَكُتُ عليه وامْتَنَعْتُ. وفي حديث المُلاعَنة : فَتَلَكَّأَتْ عند الخامسة أي توقَّفَت وتباطأت أن تَقُولُها . وفي حديث زِيادٍ : أُتِي برَجُل فَتَلَكَّأً في الشهادة .

لَمَّ : تَلَمَّأَتُ بِهِ الأَرْضُ وعليه تَلَمُّوْاً: اشْتَمَلَتُ واسْتُوَ : وأنشد :

ولِلْأَرْضِ كُمْ مِنْ صالِحٍ قَـد تَكَمَّأَتْ عَكَيْهِ ، فَوَارَثُهُ بِلَمَّاعِةٍ فَـهُرِ

ويقال : قد أَلْمُأْتُ على الشيء إلماءً إذا احْتَوَيْتَ عليه . ولَـمَأَ به : اشتمل عليه ·

وأَلْمَأَ اللّصُ على الشيء: دَهَب به خُفْيةً . وأَلْمَأَ على حَقِّي : جَحَده . وذهَب ثوبي فما أَدْوي من على حَقِّي : جَحَده . وذهَب ثوبي فما أَدْوي من أَلماً به ، حكاه يعقوب في الجَحْد ، قال : ويتكلم بهذا بغير جَحد . وحكاه يعقوب أيضاً : وكان بالأرض مَرْعًى أو زرع ، فهاجت به دَوابُ ، فأَلْمَأَ تُدْأَي تَرَكَتْه صعيداً ليس به شيء . وفي التهذيب : فهاجت به الرّياح ، فألمأ ثه أي تركته صعيداً . وما أَدْرِي أَين أَلْمَا مِن الله أَي تَرَكته صعيداً . وما أَدْرِي أَين أَلْمَا مِن فَهُ بَكِله وما يَكْم أَن الله أَي دُهَب . وقال ابن كَثُوه : ما يَلمُنا فَهُ بَكِله وما يَكْم فيه بكله ، بعناه . وما يَلمُنا تكلم في فلان بكله ، معناه : أنه لا يَسْتَعْظِم سُمْناً تكلم به من قبيح .

والشُّمِيَّ لونهُ : تَغَيَّر كالشُّمِيعَ . وحكى بعضهم : النَّسَمَّ كالتَّمَعُ . النُّتَمَّأُ كالتَّمَع ..

ولَمَأُ الشيءَ : أَبْصَرَه كَلَمَحَه.وفي حديث المولد:

فَلَمَأْتُهَا 'نُوراً 'يضِيءُ له ما حَوْلَهُ كَإِضَاءَهِ البَدُورِ. لَمَأْتُهَا أَي أَبْضَرَ ْتُهَا ولَمَحْتُهَا .

واللَّمَّةُ واللَّمَحُ : شُرْعَة إبصار الشيء .

لهلا: النهذيب في الحماسي: تَلْمَهُلُّتُ أَي كَكُصْتُ.

لوأ : التهذيب في ترجمة لوى : ويقال لـَوَّأَ الله بك ، بالهمز ، أي سَوَّهَ بك . قال الشاعر :

> وكنت أرَجِّي، بَعْدَ نَعْمَانَ ،جَابِرِ ٱ فَلَوَّأَ ، بِالْعَيْنَيْنِ وَالْوَجِهِ ، جَـابِرِ ْ

أي سَوَّه , ويقال : هـذه والله الشَّوْهة واللَّوْأَة . ويقال : اللَّوَّة ، بغير همز .

لياً: اللَّيَاءُ: حَبِّ أَبِيضُ مِثْلُ الحِمَّصِ، شديدُ البَياضُ يُؤكل . قال أبو حنيفة : لا أدري أَلَهُ فَمُطّنيَّـة " أم لا ?

## فصل الميم

مَأْمَأُ : المَـَأْمَأَةُ : حِكَابَةُ صَوْتِ الشَاهِ أَو الظَّبْسِي إِذَا وصَلَـَتُ صَوْتُهَا .

مَتَّا : مَنَاَه بالعَصا: ضَرَبه بها . ومَنَــَا الحَبْلَ بَمْتَوَهُ مَتْأً : مدَّه ، لغة في مَنَوْتُهُ .

موأ: المُرْوَةَ : كَمَالُ الرُّجُولِيَّة .

مَرْ أَوَّ الرَجَلُ ۚ يَمْرُ أَوْ مُرُ أُوءَةً ، فهو مَرِي المَعلَى فعيلٍ ، وَتَمَرَّأً : وَتَمَرَّأً : وَتَمَرَّأً : تَكَلَّفَ المُرُوءَة . وتَمَرَّأً بنا أي طَلَلَب بإكثر المِنا السم المُرُوءَة . وفلان يَسْمَرَّأُ بنا أي يَطْلُلُبُ المُرُوءَة . بنقضا أو عيبنا .

والمُرُوءَة : الإنسانية ، ولك أن تُـشُـدُد . الفرَّاءُ : يقال من المُـرُوءَةِ مَرَّ وَ الرجــــلُ يَمْرُ وُ مُرُوءَةً ،

ومرَ وُ الطعامُ يَمْرُ وُ مَراءَةً ، وليس بينهما فرق إلا اختلاف المصدرين . وكنتب عسر ' بن الحطاب إلى أي موسى : 'خذ الناسَ بالعَرَبِيَّةِ ، فإنه يَزيدُ في العَقْل ويُشْبِتُ المروءَةَ . وقيل للأحنف : ما المُر وَوَةَ ' وَ فَلْ لللَّحْنَف : ما المُر وَوَةَ ' وَ فَلْ لللَّحْنَف ! ما عن المُروءَةُ ' وَ وَلْمِنْ أَنْ لا تَفعل في السّر المَر وَانَت تَسْتَحْمِي أَنْ تَفْعَلَهُ جَهُراً .

وطعام مري ﴿ هَنِي ﴿ : حَمِيكُ الْمُغَبَّةِ بَيِّنُ الْمُعَبَّةِ بَيِّنُ الْمُرْوَ .

وقد مَرْ وَ الطعامُ ، ومَرَأَ : صار مَرِيثاً ، وكذلك مَرِيءَ الطعامُ كما تقول فَقُهُ وَفَقِهُ ، بضم القساف وكسرها ؛ واسْتَمَرْ أَه .

وفي حديث الاستسقاء: اسقنا غَيْثاً مَريثاً مَريفاً مَريفاً. يقال: مَرَأَني الطعامُ وأَمْرَأَني إذا لم يَشْقُل على المتعدة وانتحدَر عنها طَيَّباً. وفي حديث الشُرْب: فإنه أهْنَأُ وأَمْرَأُ. وقسالوا: هَنْئَنِي الطّعامُ اومَر ثَني وهَنَأْنِي وهَرَأَنِي ، على الإتباع ، إذا أَنْبَعُوها هِنَأْنِي قالوا مَرَأْنِي ، فإذا أفردوه عن هنآنِي قالوا أَمْرَأُنِي ، ولا يقال أَهْنَأْنِي . قال أبو زيد: يقال أمْرَأْنِي الطعامُ إِسْراءً ، وهو طعام مُمْرِي، ، ومر ثنتُ الطعام عبالكسر: الشّمرأتُه .

وما كان مَر يثاً ولقد مَر ُوَ . وهذا نُمْرِىءُ الطعامَ . وقال ابن الأَعرابي: ما كان الطعامُ مَر يثاً ولقد مَر أَ ، وما كان الرجلُ مَر يثاً ولقد مَر ُوَ .

وقال شمر عن أصحابه: يقال مَرِىءَ لي هذا الطعامُ مَراءَةً أي اسْتُنَمْرُ أَتُه ، وهَنِيءَ هــــذا الطعامُ ،

وأَكَلَنْنَا مِن هَذَا الطَّعَامِ حَتَى هَنَيْنُنَا مِنهُ أَي تَشْبِعْنَا، وَمَرِ ثِنْتُ الطَّعَامُ واسْتَمَرْأَتَه ، وقَلَنَّمَا كَبُراً لَكَ الطَّعَامُ . ويقال : ما لَنَكَ لا تَمْراً أَي ما لَنَكَ لا تَمْراً أَي ما لَنَكَ لا تَمْراً أَي ما لَنَكَ لا تَطْعَمُ ، وقد مَراأَت أي طَعِيْتُ . والمَراثُ : الإطعامُ على بناء دار أو تزويج .

و كلاً مَرْيُهُ : غير وَخيمٍ . ومَرْرُؤَتِ الأَرضُ مَرَاءَةً ؛ فهي مَرِيثَةً ": حَسُنُ هُواءُها .

والمَرِيءَ : مَجْرى الطعام والشَّراب ، وهو رأس المَعدة والكرِش اللاصقُ بالحُلْفُوم الذي يجري فيه الطعام والشراب ويدخل فيه ، والجسع : أَمْرِيَّةُ وَمُرُونُ مُ مَهموزة بوزن مُرْعٍ ، مثل سَرير وسُرُدٍ . أبو عبيد : الشَّجْرُ ما لَصِقَ بالحُلْقُوم ، والمَريءَ ، بالحَمْد غير مُشدد .

وفي حديث الأحنف: بأنينا في مثل مَريء نعام ١٠ المَرَّيء نعام ١٠ المَرَّيء : مَجْرى الطَّعام والشَّراب من الحَمَّق ، ضَرَبه مثلًا لِضِق العَمْشِ وقلة الطَّعَام ، وإغا خص النَّعام لدقة عَنْفه ، ويُستدلُّ به على ضِق مَريثه . وأصلُ المَرِيء : وأسُ المَعدة المنتصلُ بالحُمُنْقوم وبه يكون اسْتِمْراء الطعام . وتقول : هو مَرِيء وبه يكون اسْتِمْراء الطعام . وتقول : هو مَريء الحَرُور والشاة للمتصل بالحُمُنْقوم الذي يجري فيه الطعام والشراب . قال أبو منصور : أقرأني أبو بكر الإيادي : المريء لأبي عبيد، فهمزه بلا تشديد . قال : وأقرأني المنذري: المريء لأبي الهيثم ، فلم يهمزه وسد دالياء .

والمَرْءُ: الإِنسان . تقول : هذا مَرْءُ ، وكذلك في النصب والحفض تفتح الميم ، هذا هو القياس . ومنهم من يضم الميم في الرفع ويفتحها في النصب ويكسرها

١ قوله « هنتني الطعام النع » كذا رسم في النسخ وشرح القاموس أيضاً .

١ قوله « يأتينا في مثل مريء النع » كذا بالنمخ وهو لفظ النهاية
 والذي في الاساس يأتينا ما يأتينا في مثل مريء النمامة .

في الخفض ، يتبعها الهمز على حكة ما يُتْسِيعُون الرَّاء إياها إذا أدخلوا ألف الوصل فقـالوا امْر ُوْ . وقول أبي خراش :

جَمَعْتُ أَمُوداً ، يُنْفِيدُ المِرْءُ بَعْضُهَا ، مِنَ الْحِلْمِ والمَعْرُوفِ والحَسَبِ الضَّغْمِ

هكذا رواه السكري بكسر المبم ، وزعم أن ذلك لغة هذيلَ . وهما مِرْ آن صالحان ، ولا يكسر هذا الاسم ولا يجمع على لفظه ، ولا يُجمّع جَمْع السُّلامة، لا يقال أَمْراءُ ولا أَمْر ُؤ ۖ ولا مَر ۚ وُونَ ولا أماريءُ . وقــد ورد في حدّيث الحسن : أحْسنُوا مَلَا كُمْ أَيَّا المَرْ وُونَ . قال ابن الأَثير : هو جَمْعُ ُ المَرْءِ ، وهو الرَّجل . ومنه قـول رُوْبة َ لطائفة رَآهم : أَيْنَ نُويد المَر وُونَ ؟ وقد أَنتُوا فقالوا : مَرْ أَةً ﴿ وَخَفَّقُوا النَّخْفَيْفِ القِّياسِي فَقَالُوا : مَرَّة ۗ ﴾ بترك الهمز وفتح الراء ، وهـذا مطَّرد . وقــال سيبويه : وقَد قالوا : مَراة " ، وذلك قليل ، ونظيره كَمَاةٌ . قال الفارسي : وليس بُطُّر ِ د كَأَنهم توهموا حركة الهمزة على الراء ، فبقي مَرَأَةً ، ثم خُفَّف على هذا اللفظ . وألحقوا ألف الوصل في المؤنث أيضاً ، فقالوا : امْرأَة "، فإذا عرَّفوها قالوا: المَسرَأَة . وقد حكى أبو على : الامْر أَة . اللَّث : امْرَأَة " تأْنيث امْر ي ﴿ . وقال ابن الأَنباري : الأَلف في امْرَأَةٍ وامْرِيءِ أَلف وصل . قال : وللعرب في المَسَرَأَةِ ثَلَاثَ نَعَاتَ؛ يَقَالَ : هي امْرَ أَتُهُ وهي مَرَ أَتُهُ وهي مَرَتُه . وحكى ابن الأعرابي : أنه يقال للمرأة إنها لأشر و صد ق كالرَّجل ، قال : وهذا نادر .

وفي حديث علي ، كرَّم اللهُ وجهه ، لما تَزَوَّج فاطِمة ، رضوان الله عليهم : قال له يهودي ، أراد أن يبتاع منه ثياباً ، لقد تَزَوَّجْتَ امْرأَةً ، ثيريد المرأة

كَامِلَة "، كما يقال فـلان رَجُل"، أي كَامِلِ في الرِّجَال. وفي الحديث: يَقْتُلُون كَلْبُ المُر يَئْة ِ؟ هي تصغير المرأة.

وفي الصحاح : إن جنَّت بألف الوصل كان فيه ثلاث لغات : فتح الراء على كل حال ، حكاها الفرَّاة ، وضمها على كل حال ، وإعرابها على كل حال . تقول : هذا امْر ُوْ ورأيت امْر َأَ ومردت بامْر ي ع ، معر َباً من مكانين ، ولا جمع له من لفظه . وفي التهذيب : في النصب تقول: هذا امْرَوْ ورأيت امْرَأُ ومردت بامْرَى ﴿ ، وَفِي الرَّفَعِ تَقُولُ : هَـٰذَا امْرُ وْ ۖ وَرَأَيْتَ امْرُ أَ ومررت بامْرُ يَيْ ، وتقول : هـذه امْرَ أَهْ ، ، مفتوحة الراء على كل حال . قال الكسائي والفرَّاءُ : امْرُ وُ معرب من الراء والهمزة ، وإنما أعرب مـن مكانين ، والإعراب الواحد يكثفي من الإعرابين ، أَن آخره همزة ، والهمزة قد تترك في كثير من الكلام ، فكر هوا أن يفتحوا الراءَ ويتركوا الهمزة ، فىقولون : امْرَوْ ، فتكون الراء مفتوحة والواو ساكنة ، فلا يكون ، في الكلمة ، علامة " للرفع ، فَعَرَّبُوه من الراء للكونوا ، إذا تركوا الهمزة ، آمنين من سُقوط الإعراب. قال الفرَّاءُ: ومن العرب من يعربه من الهبز وَحُدُهُ ويَدَعُ الراءَ مفتوحة ، فيقول : قام امرَ وُ ۖ وضربت امْرَأَ ومررت بامْركي، وأنشد:

> بِأَبْيَ امْرَ وَهُ ، والشامُ بَيْنِي وبَيْنَهُ، أَتَنْنِي، بِبُشْرَى ، بُرْدُه ورَسائِلُهُ

> > وقال آخر :

أَنتَ امْرَوْ مِن خِيار الناسِ ، قد عَلِيمُوا، يُعْطِي الجَزيلَ ، ويُعْطَى الحَمْدَ بالشَّمنِ

هكذا أنشده بِأَبْيَ ، باسكان الباء الثانية وفتح الياء . والبصريون ينشدونه بِبَنْيَ إِمْرَوْ .

قال أبو بكر: فإذا أسقطت العرب من امرى الألف فلها في تعربيه مذهبان: أحدهما التعريب من مكانين ، والآخر التعريب من مكان واحد، فإذا عرّبُوه من مكانين قالوا: قام مُر و وضربت مروعًا ومردت بمير في و ومنهم من يقول: قام مرخ وضربت مرعًا ومردت بموفي قال: ونول القرآن بعفرييه من مكان واحد. قال الله تعالى: يتعول بين المرف و وقليه ، على فتح الميم. الجوهري المرف الرجل ، تقول: هذا مرف صالح ومردت بمرف واصلح ورأبت مرعًا صاحاً . قال : وض الميم لغة ، تقول: ورأبت مرعًا صاحاً . قال : وض الميم لغة ، تقول : هذا مرف ورأبت مرعًا ومردت بمرفي ، معرباً من مكانين . قال : وإن صغرت أسقطت ألف الوصل مكانين . قال : وإن صغرت أسقطت ألف الوصل وذكر يونس أن قول الشاعر :

وأنت امر'ؤ' تَعَدُّو عَلَى كُلِّ غِرَّةٍ، فَتُخْطِيءُ فَيْهِـا ، مِرَّةً ، وَتُصِيِّبُ

يعني به الذئب . وقالت امرأة من العرب : أنا امْرُ'وَّ' لا أُخْبِـرُ السِّرُّ .

والنسبة إلى امْرِيءٍ مَرَثِي ، بفتح الراء ، ومنه المَرَي الشاعر. وكذلك النسبة إلى امْرِيء القَيْس ، وإن شئت امْرِئِي . وامْرَق القيس من أسمائهم ، وقد غلب على القبيلة ، والإضافة إليه امْرِئِي ، وهو من القسم الذي وقعت فيه الإضافة إلى الأول دون الناني ، لأن امْرَأ لم يضف إلى اسم علم في كلامهم إلا في قولهم امرؤ القيس . وأما الذين قالوا : مَرَئِي ، فكأنهم أضافوا إلى مَرْءٍ ، فكان قياسه على ذلك مَرْئِي ،

ولكنه نادر" مَعْدُولُ النسب . قال ذو الرمة :

إذا المَرَّئِيُّ صَبُّ له بناتُ ، عَقَدُنَ بِرأْسِه إِبَّةً وعـارًا

والمَرْ آةُ : مصدر الشيء المَرْئِيِّ التهذيب : وجمع المَرْ آةُ مِعَراءٍ ، بوزن مَراعٍ .قال : والعوامُ يقولون في جمع المَرْ آةِ مَرايا . قال : وهو خطأ . ومَرْأَةُ : قرية . قال ذو الرمة :

فلما كخَلَنْنا َجُوْفَ مَرْأَةَ كُفَلَّقَتْ دساكِر '، لم 'ترْفَع'، لِحَيْر ٍ، ظلالُها

وقد قيل : هي قرية هشام المُسَرئينيِّ .

وأما قوله في الحديث : لا يَتَمَرُ أَى أَحدُ كُم في الدنيا، أي لا يَنْظُنُو ُ فيها ، وهو يَتَمَفْعَلُ من الرُّثوية ، والميم زائدة . وفي رواية : لا يَتَمَرُّ أَحدُ كُم بالدنيا ، مِن الشيء المَريء .

مسأ: مَسَاً يَمْسَأُ مَسْأً ومُسْرُوءًا: كَجَنَ ، والماسِيءُ: الماجِنُ. رمَسُ \* الطريقِ: وَسَطُهُ. ومَسَاً مَسْأً: مَرَ نَ على الشيءِ. ومَسَاً: أَبْطَاً. ومَسَاً بينهم مَسْأً ومُسْرُءًا: حَرَّش.

أبو عبيد عن الأصمعي : الماسُ ، خفيف غير مهموز ، وهو الذي لا يلتفيتُ إلى مَوْعِظة أحد ، ولا يَقبل قَوْلُه . قال : رجل ماسُ ، وما أمْساهُ . قال أبو منصور : كأنه مقلوب ، كما قالوا هارُ وهار وهار وهارُ . قال أبو منصور : ومجتمل أن يكون الماسُ في الأصل ماسِئاً ، وهو مهموز في الأصل .

مطأ: ابن الفرج: سمعت الباهليّين تقول: مَطا الرجُلُ المرأة ومَطاً ها ، بالهمز، أي وَطئّها. قال أبو منصور: وشُطّأها ، بالشين ، مذا المعنى لعة .

مَكُمُ : الْمَكُ ءُ : 'جِمْر الثَّمْلَب والأَرْنَب . وقال ثملب : هو رُجِمْر الضب . قال الطِّر ِمَّاح :

عنى بالوَحْشِيَةِ هنا الضَّبَّةَ ، لأَنه لا يَدِيضُ النَّعلب ولا الأَرنب ، إِنما تَدِيض الضَّبَّة . وقيض : 'حفر وشن ، ومن رواه من مكن وحشية ، وهو البَيْضُ ، فقيض عنده كُسِرَ قَيْضُه ، فأخرج ما فيه . والمُنْتَثَلُ : ما يُخرَج منه من التَّراب . والمنامُ : التَّراب الذي لا يَتَماسَكُ أَن يَسِيلَ من اليد .

ملاً: مَلاً الشيءَ يَمْلُـوَهُ مَلاً ، فهو تَمْلُنُوءٌ ، ومَـَّلَأُهُ فامْنَلاً ، وتَمَـَّلاً ، وإنه ليَحَسَن ُ المِـْلاَةِ أَي المَل ُء ، لا الشَّمَلتُو .

وإنا مُسُلان ، والأنثى مَسْلاًى ومَسْلانة ، والجمع مِلا ؛ والعامة تقول : إنا مَلا . أبو حاتم يقال : حُب مَسْلان ، وقر بة مَسْلاًى ، وحِباب ملا يقل : قال : وإن شئت خففت الهمزة ، فقلت في المَسْد كر مكن ، وفي المؤنث مَسَلاً . ودَالُو مُمَلاً ، ومنه قوله :

حَبَّدًا دَكُورُكُ إِذْ جَاءَت مَلا

أَراد مَـٰلأَى. ويقال : مَلأَتُه مَـٰلاً ، بوزن مَـَـْعاً ، فإن خففت قلت : مَلا ؛ وأنشد شبر في مَلا ، غير مهموز ، بعنى مَـٰل ؛ :

> وكائِنْ ما تَرَى مِنْ مُهُوَّئِنَّ ٍ، مَـــلا عَيْن ٍ وأَكْثِبــة ۚ وَقُــُورِ

> > أراد مَل ُ عَيْن ٍ ، فخفف الْممزة .

وفعد امْنَىٰ لَا الْإِنَاءُ امْنِيَالَاءً ، وَامْنَیْا لَا وَتَمَالًا ،

والمِلِ أَهُ ، بالكسر : اسم ما يأخذه الإِناءُ إِذَا امْنَــَالَّا . يقال : أعْطَـى مِـِـْالَة ومِــْلَأَيْهِ وثلاثة أَمْلائه . وكُوز مُــُلآن ؛ والعامَة تقول : مَلَا ماءً .

وفي دعاء الصلاة: لك الحيد مل السبوات والأرض . هذا تمثيل لأن الكلام لايسم الأماكن المارد به كثرة العدد . يقول: لو قد ر أن تكون كلمات الحمد أجساماً للنعت من كثرتها أن تمالاً السبوات والأرض ؛ ويجوز أن يكون المراد به أجر ها تفخيم شأن كلمة الحمد ، ويجوز أن يكون المراد به أجر ها فال لنا كلمة الحمد ، ويجوز أن يواد به أجر ها فال لنا كلمة تمالاً الغم أي إنها عظيمة شنيعة "، فال لنا كليمة تمالاً الغم أي إنها عظيمة شنيعة "، بها لا يقدر على الشقق . ومنه الحديث: املكؤوا أفواهكم من القر آن . وفي حديث أم زرع : مل أفواها كسائها وغيظ جارتها ؛ أرادت أنها سمينة ، فإذا تغطت بكسائها مكائنه .

وفي حديث عِمْرانَ ومَزادةِ الماء: إنه لَيُنْخَيَّلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

يقال مَــَــُلَّاتُ الإِناءَ أَمْـٰلـَــَةُه مَــُـُلُا ۗ ، والمِـلِ ۚ الاسم ، والمِـلِ أَ الاسم ، والمِـلِلَّةُ الرسم ، والمِـلِلَّةُ أخص منه .

والمُنْلَأَة ، بالضم مثال المُنْعة ، والمُنلاَة أَ والمُنلاَة : الزُّكام يُصيب مِن امْتِلاَء المَعدة .وقد مَلُوّ ، فهو مَلي اللهُ إملاءً أي مَلي اللهُ إملاءً أي أَرْكَمه ، فهو مَمْلُون ، على غير قياس ، مُحمل على مُليءَ .

والمِلْ \* : الكِظَّة من كثرة الأكل. الليث : المُنْلأة '

ثِقَلَ يُأْخَذ فِي الرأْس كَالزُّكَام مِن امْتِلاءَ المَعدة . وقد تَمَـُلاً مَن الطعام والشراب تَمَلُثُواً ، وتَمَـُلاً عَيْظاً . ابن السكيت : تَمَـُلاُت من الطعام تَملَيُّواً ، وقد تَملَيْت مَليَّاً أي وقد تَمليَّت مَليَّاً أي طويلاً .

والمُنْلَأَةُ : وَهَلُ يُصِيبُ البعيرَ مِن طُولُ الحَبْسِ بَعْدُ السَّيْرِ .

ومَــُلاً فِي قَوْسِهِ : غَرَّقَ النَّشَّابَةَ والسَّهُمَ .

وأَمْمَلُأْتُ النَّزْعَ فِي القَوْسِ إِذَا سَدَدْتَ النَّزْعَ فَيْهِا . التهذيب ، يقال : أَمْمَلُا فلان فِي قَوْسِهِ إِذَا أَعْرَقَ فِي النَّزْعِ ، ومَمَلاً فلان فروج فَرَسِهِ إِذَا حَمَلَه على أَشْدَ الحَضْرِ . ورَجل ملي الله ، مهموز : كثير المال ، بَيِّن الملاء ، يا هذا ، والجمع ملاء ، وأمْلُأه ، كلاهما عن اللحياني وحده ، ولذلك أنبي بهما آخراً .

وقد مَلُو الرجل يَمْلُو مَلاءَةً ، فهو مَلِيءُ : صاد مَلِينًا أَي ثِقةً ، فهو غَنِي مَلِيءٌ بَيِّن المَلاء والمَسلاءة ، مهو غَنِي مَليءٌ بَيِّن المَلاء والمَسلاءة ، مهودان . وفي حديث الدَّيْن : إذا أنسيع أحد كم على مليء فلينتسيع . المليء المهز الشقة الغني ، وقد أولِسع فيه الناس بترك المهز وتشديد الياء وفي حديث علي ، كرّم الله وجهه : لا مكيءُ والله باصدار ما ورد عليه .

واسْتَمْـُكُلَّ فِي الدَّيْنِ : جَعَل دَيْنَه فِي مُمَلَاّة .وهذا الأَمر أَمْـُكُلَّ بِكَ أَي أَمْلُـكُ .

والمَـكَانُّ: الرُّوَسَاءُ، سُمنُوا بِذلك لأَنهم مِلاَّ عَا يُحتاج اليه . والمَـكَانُّ ، مهموز مقصور : الجماعة ، وقيـل أَشْرَافُ القوم ووجُوهُهم ورؤساؤهم ومُقَدَّمُوهم ، الذين يُرْجَبع إلى قـولهم . وفي الحديث : هَـلُ قَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الملاَّ الأَعْلَى ? يريد الملائكة

المُنْفَرَّبِين . وفي التنزيل العزيز : أَلَم تَرَ إِلَى المَسَلِا . وفيه أَيضاً : وقال المَسَلَّا . ويروى أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سميع وَجُلَّا من الأَنصار وقد رَجَعُوا مِن عَز وَ بَد ريقول : ما قَتَلْنا إِلاَّ عَجائز صُلْعاً ، فقال عليه السلام : أُولئيك المَسَلاً مِن قُريش ، فقريش الحنتقر ت فعلك ؟ أي المَسَلاً مِن باب وَهُط ، وإن كانا اسمين للجمع ، لأَن أَشْراف واحد له من لفظه ، والمسكل والمسكل المنتلا من الفظه . حكى ريمسر مالي عليه ، فإن مالياً من الفظه . حكى أحمد بن محيى : وجل مالي عجليل مَشكل العسين مالي أحمد بن محيى : وجل مالي عجليل مَشكل العسين بيجهر و ، فهو كمر ب وروح . وشاب مالي المعن إذا كان فيضاً حسناً . قال الراجز :

# بِهَجْمةٍ تَمْنَا لُم عَيْنَ الحاسِدِ

ويقال : فلان أَمْسَلاً لعيني مِن فلان ، أَي أَتَمُ في كل . شيء مَنْظَرَاً وحُسْناً . وَهُو رَجِل مَالِيءُ العَيْن إِذَا أَعْجِبَكُ حُسْنُهُ وَبَهُجْتَهُ . وحَكَى : مَسَلَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّا هُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّا هُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَوَ السَّارة والتَّحَبُّ عَلَى هَذَا صَفَة غَالَبَة . وَهُ طُ لَذَلِكُ ، وَالْمَسَلاً عَلَى هَذَا صَفَة غَالَبَة .

وقد مَالأَتُه على الأمر مُهالأَةً : ساعَد ثه عليه وشايَعْتُه .

وتَمالأُنا عليه: اجْتَمَعْنا ، وتَمالَـُؤُوا عَليه: اجْتَمَعُوا عَليه : اجْتَمَعُوا عَليه ؛ وقول الشاعر :

وتَحَدَّثُوا مَــُلاً ، لِتُصْبِحَ أَمِّنا عَذْراءَ ، لا كَهْــلُ ﴿ ولا مَوْلُنُودُ

١ قوله « وحكى ملأه على الأمر الغ » كذا في القسغ والمحكم
 بدون تعرض لمنى ذلك وفي القاموس وملأه على الأمر ساعده
 . كالأه .

أي تَشَاوَرُوا وتَحَدَّثُوا مُتَمَالِئِينَ على ذلك ليَقْتُلُونا أَجِمِعِينَ ، فتصبح أَمِنا كَالْعَدُواء التي لا وَلَـد

قال أبو عبيد: يقال للقوم إذا تتابعنوا برأيهم على أمر قد تمالئووا عليه. ابن الأعرابي: مالأه إذا عاوته ، ومالأه إذا صحبه أشباهه. وفي حديث علي ، دضي الله عنه : والله ما قتلت عنهان ، ولا مالأت على قتله ؛ أي ما ساعد ت ولا عاونت . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه قتتل سبعة نفر برجل قتكوه غيلة ، وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لأقد تهم به . وفي رواية : لقتكشهم . يقول : لو تضافر وا عليه وتعاونوا وتساعد وا .

والمَــَـلاً ، مهموز مقصور : الخُـُلـُـّـتنُ . وفي التهذيب : الحُـُلـُـتنُ ، وما أحسن مــَـلاً بني فلان أين أخْلاقهم وعِشْرَ نَهم . قال الجُهُنـِينُ :

تَنَادَوْ اللَّهُ لَيَهُ ثُنَّهُ ﴾ إذْ رَأُوْ نَا ﴾ فَقُلْنَا : أَحْسِنِي مِمَلًا جُهَيْنَا

أي أَحْسِنِي أَخْلافاً يا جُهَيْنة '؛ والجمع أملاه. ويقال: أراد أَحْسِنِي بمالأَهُ أَي مُعاوَنة '، من قولك مالأَت فُلاناً أي عاوَنته وظاهر نه . والمَللاً في كلام العرب: الحُللُق ' ، فقال : أَحْسِنُوا أَمْلاءً كم أي أَحْسِنُوا أَمْلاءً كم أي أَحْسِنُوا أَمْلاءً كم .

وفي حديث أبي قتادة، رضي الله عنه: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما تكابُوا على الماء في تلك الغزاة ليعطَشُ نالهم ؛ وفي طريق : كماً ازدَحَمَ الناسُ على المبيضاًة ، قال لهم رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم: أحسينُوا المسَلاً، فكلكم سبير وكى . قال ابن الأثير : وأكثر قدر اله الحديث يتقر وقونها أحسينُوا المل ء ، بكسر الميم وسكون اللام من مل ع الإناء، قال: وليس

بشيء . وفي الحديث أنه قال لأصحابه حين ضَرَبُوا الأعْرابِيُّ الذي بال في المسجد : أحسنوا أمْلاءً كم، أي أخْلاقَكُم . وفي غريب أبي عُبيدة : مَلاً أي عَلَيمة ً اللهُ . وفي حديث الحسن أنهم ازْدَحَمُوا عليه فقال : أحْسِنُوا أمْلاءً كم أيها المَرْ وُون .

والمَــَالَةُ : العَـِلْـنَةُ ، والجمع أمْـُـلَاهُ أيضاً .

وما كان هذا الأمر عن مسلا منّا أي تشاورُو واجتماع . وفي حديث عمر ، رَضي الله عنه ، حين طعن : أكان هذا عن مكلا منكم ، أي مُشاورَة من أشرافيكم وجماعتكم . والمسّلاً : الطّسّع والظّن " ، عن ابن الأعرابي ، وبه فسر قوله وتحدّ ثنوا مَلاً ، البيت الذي تَقَدَّم ، وبه فسر أيضاً قوله :

# فَقُلُنْنَا أَحْسِنِي مَلَاً 'جِهَيْنَا

أي أحْسِنِي طَنًّا .

والمُلاءَة ، بالضم والمد ، الريطة ، وهي المِلْحفة ، والجمع مُلاة . وفي حديث الاستسقاء : فرأيت السَّحاب يَتَمَزَّق كأنه المُلاءُ حين تُطوْرَى. المُلاءُ ، الشَّحاب يَتَمَزَّق أَن المُلاءُ حين تُطوْرَى. المُلاءُ ، وقال بعضهم : إن الجمع مُكلات ، بغير مد ، والواحد مدود ، والأول أثبت . شبَّه تَفَرُّق الغيم واجتاع بعضه إلى بعض في أطراف السماء بالإزار إذا جُمِعَت أطرافه وطانوي . ومنه حديث قيَّلة : وعليه أسمال مُليَّة مُثناة المخففة المهن ، وقول أبي خراش :

كَأَنَّ المُلاءَ المَحْضَ ، خَلَفَ ذِراعِهِ ، وَلَنْ فَراعِهِ ، وَلَاَخِنِيُ الْمُنْتَحَّمُ الْمُنْتَحَّمُ

عنى بالمَحْصِ هنا الغُبَارَ الحَالِصَ ، شُبَّه بالمُلاء من الثياب .

١ قوله « ملأ أي غلبة » كذا هو في غير نسخة من النهاية .

مناً: المَنبِئَةُ ، على فَمِيلةٍ : الجِلنُدُ أَوَّلُهُ مَا يُدْبِغُ مُناً إِذَا أَنْقَعَهُ مَناً إِذَا أَنْقَعَهُ فِي الدِّبَاغِ . قال حبيد بن ثور :

إذا أنتَ باكر ْتَ المُنبِيثَةَ باكرَتْ مَداكاً لَهَا ، من زَعْفَرانٍ وإثـُسيدا

ومَنأْتُه : وافَقْتُه ، على مثل فَعَلْتُه .

والمَنيئة '، عند الفارسي " ، مَفْعِلة " من اللَّحم النَّيء ، أَنْبَأ بذلك عنه أَبُو العَلاء ، ومَناً تَأْبَى ذلك والمَنيئة ': المَد بَعة ' . والمَنيئة ' : الجِلد ما كان في الدِّباغ .

وبَعَثَتِ امرأَة من العرب بنتاً لها إلى جارتها فقالت: نقول لَكِ أُمِّي أَعْطِيني نَفْساً أَو نَفْسَيْن أَمْعَسُ به مَنْيِئْتَنِي ، فإننِّي أَفِدة م. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: وآدِمة م في المَنْيئة أَي في الدِّباغ. ويقال للجلد ما دام في الدِّباغ: مَنْيئة مُنْ . وفي حديث أَسْماء بنت

والمَمْنَأَةُ ' : الأرض السَّوْداءُ ، نهمز ولا نهمز . والمَنيَّةُ ' ، من المَوْت ، معتل .

عُمَيْس : وهي تَمْعَس منيئة ما ..

مواً: ما السبُّورُ يَهُوءُ مَوْءًا كَمَاًى . قال اللحياني : ما ت الهرَّهُ تَهُوءُ مثل ما عَتْ تَهُوعُ ، وهو الضُّفاء ، إذا صاحت . وقال : هرَّهُ مُؤوءً ، على مَعُوع ، وصَوتُها المُواء ، على نُعَال .

أبو عبرو: أَمْوَأُ السِّنَّوْرُ إِذَا صَاحَ . وَقَالَ ابْنَ الأَّعْرَابِي : هِي المَائِيَةُ ، بوزن المَاعِيَة ، والمَائِيَّة ، بوزن المَاعِيَّةِ ، يقالَ ذلك للسِّنَّوْر ، والله أَعْلَمِ .

 ١ قوله « يموء موءاً » الذي في المحكم والتكملة مواء أي بزنة غراب وهو القياس في الأصوات .

#### فصل النون

نأناً: النَّانَاَةُ ' : العَجْزُ والضَّعْفُ ' . وروى عِكْرِمِةُ ' عِنْ أَبِي بَكُرِ الصَّدِيقِ ، رضي الله عنه ، أنه قال : طُوبَى لِمَنَ مَاتٍ فِي النَّـنَّ أَنَّاةً ، مهموزة ، يعني أوسِّل الإسلام قَـبْلَ أَن يَقُوكَى ويكثر أَهْلُهُ وناصِر ' ه والدَّاخِلُون فيه ، فهو عند الناس ضعيف .

ونَأْنَأْتُ فِي الرأي إِذَا خَلَطْتُ فِيه تَخْلِيطاً وَلَم تَبُرُ مِنْه . وقد تَنَأْنَا وَنَأْنَا فِي رأْبه نَأْنَاهَ ومُنَأْنَا قَ : ضَعُف فيه ولم يُبْرِمه . قال عَبد هِنْد ابن زيد التَّعْليي " ، جاهلي :

فلا أَسْمَعَنْ مَنْكُم بِأُمْ مُنَأْنَا ، وَ مُنَأْنَا ، وَ لَا تَسْمَعُ بِهِ هَامَتِي بَعْدِي فَإِنَّ السِّنَانَ يَوْ كَبُ الْمَرْءُ حَدَّه ، فإنَّ السِّنَانَ يَوْ كَبُ الْمَرْءُ حَدَّه ، مِن الخِزْي ، أَو يَعْدُو على الأَسَدِ الوَرْدِ وَتَنَأْنَأَ : ضَعُفَّ واسْتَرْ خَي .

ورجل نَـأْنَـُا ونَـأْنَـاءُ ، بالمدّ والقصر : عاجز جَبَانُ فَ ضعيف . قال امرؤ القيس بمـدح سعـد بن الضَّبــابِ الإياديُّ :

> لعَمْرُ لُكَ مَا سَعْدٌ بِخُلْتَةً آثِمٍ ، ولا نَـأْنَـاً، عندَ الحِفاظِ، ولا حَصِرْ

قال أبو عبيد : ومن ذلك قول علي ، رضي الله عنه ، لسلمان بن صُرَدٍ ، وكان قد تخلف عنه يوم الجمل ثم أتاه ، فقال له علي "، رضي الله عنه : تَنَأَنَأْتُ وتَسراخَيْتَ ، فكيف وأيت صُنْعَ اللهِ ? قوله : تَنَأَنْأَتَ يريد ضَعُفْتَ واسْتَرْ خَيْتَ .

الأموي : نَأْنَأْتُ الرجل نَأْنَأَهُ إِذَا تَهْنَهُنَّهُ عَمَا يريد وكَفَفْتُهُ، كأنه يريد إني حَمَلُتُهُ عَلى أَن ضَعُفَ

عما أراد وتراخى .

ورجل نـَأْناءُ : يُكَثَّرُ تقليب حَدَقَتَيه ، والمعروف رَأْراءُ .

نبأ : النّبَأ : الحبر ، والجمع أنْبَاء ، وإن لفلان نَبَا اللّبَا أي خبراً . وقوله عز وجل : عَمَّ يَنساءَ لُون عن النّبَا العظيم . قيل عن القرآن ، وقيل عن البّعث ، وقيل عن أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم . وقد أنْبَأَه إيّاه وبه ، وكذلك نَبّاً ه ، متعدية بحرف وغير حرف ، أي أخبر . وحكى سبويه : أنا أنْبُؤك ، على الإتباع . وقوله :

## إلى هِنْدٍ مَنَى تَسَلِي تُنْبَيُ

أَبدل همزة تُنْبُئِي إِبدالاً صحيحاً حتى صارت الهمزة حرف علة ، فقوله تُنْبُئِي "كقوله تُنْقُضَيْ". قَال ابن سيده : والبيت هكذا وجد ، وهو لا محالة ناقص . واستَنْناً النَّناً : بحِنْ عنه .

ونَابَأْتُ الرجلَ ونابَأْنِي : أَنسُبَأْته وأَنسُبَأْنِي . قال ذو الرمة يهجو قوماً :

نُورْقُ العُيُونِ ، إذا جاوَرُنتَهُم سَرَقَنُوا ما يَسْرِقُ العَبْدُ ، أَو نَابَأْتَهُم كَذَبُوا

وقيل : نَابَأْتُهم : تَرَكَنْتَ جِوارَهُم وتَبَاعَدْتُ عنهم .

وقوله عز وجل: فعييت عليهم الأنباء يوماند فهم لا يتساءلون. قال الفراء: يقول القائلة قال الله تعالى: وأقبل بعض يتساءلون؛ كيف قال هها: فهم لا يتساءلون؟ قال أهل التفسير: انه يقول عميت عليهم الحبيج يوملند، فسكتوا، فذلك قوله تعالى فهم لا يتساءلون. قال أبو منصور: سسى الحبيج أنباء وهي جمع النبا، لأن الحبيج أنباء أنباء أوهي جمع النبا، لأن الحبيج أنباء

عن الله ٢ عز وجل ، الجوهري : والنّبي أ : المُخْبر عن الله ، عز وجل ، مَكَّبّة " ، لأنه أَنْبَأَ عنه ، وهو فَعَيل " بعنى فاعِل . قال ابن بري : صوابه أَن يقول فَعَيل بمعنى مُفْعِل مثل نَذير بمعنى مُنْذر وأليم بمعنى مُؤلِم . وفي النهاية : فَعَيل بمعنى فاعِل للمبالغة من النّبا الحبر ، لأنه أَنْباً عن الله أي أَخْبر . قال : ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه . يقال نَبَأَ وَنَبّاً وَنَبّاً .

قال سببويه : ليس أحد من العرب إلا ويقول تكنباً مُسَيْلِمة ، بالهمز ، غير أنهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الذُّرِيَّة والبَريَّة والحَابِية ، إلا أهل مكة، فإنهم بهمزون هذه الأحرف ولا بهمزون غيرها ، ويتخالفون العرب في ذلك . قال : والهمز في النبيء لغة رديئة ، يعني لقلة استعمالها ، لا لأنَّ القياس بمنع من ذلك . ألا ترى إلى قول سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : وقد قيل يا نبييَّ الله ، وفي رواية : تنبير باسمي ، فإنما أنا نبييَّ الله . وفي رواية : تنبير باسمي ، فإنما أنا نبييُّ الله . وذلك أنه ، عليه السلام ، أنكر الهمز في اسمه فردَّه على قائله لأنه لم يدر بما سماه ، فأشفق أن يُمسك على ذلك ، وفيه وفيه شيءٌ يتعلق بالشَّرع ، فيكون بالإمساك على ذلك ، مبيح محظور أو حاظر مباح . والجمع : مبيح منخطور أو حاظر مباح . والجمع :

يا خاتِم النُّبَاء ؛ إنَّكَ مُرْسَلُ بالخَيْرِ ، كُلُّ هُدَى السَّبِيلِ هِمُداكا

إنَّ الْإِلهُ ثَنَى عليكُ مَحَبَّـةً في خَلَقِـه ، ومُحَبَّـداً سَبًاكا

قال الجوهري : 'يجُمع أَنْبِيبًاء ، لأَنْ الهمز لما أَبْدِل وَأَلْثَرِمِ الْإِبْدَالَ جُمِيعَ جَمْعَ ما أَصلُ لامه حرف

العلة كعبد وأعْباد ، على ما نذكره في المعتل . قال الفرَّاهُ: النَّبيُّ: هو من أَنْكَأُ عن الله ، فَتُنُر كُ هُمزه . قال : وإن أُخدَ من النَّبْوة والنَّباوة ، وهي الارتفاع عن الأرض ، أي إنه أَشْرَف على سائر الْحَكَتُق ، فأصله غير الهمز . وقال الزجاج : القرَاءَة المجمع عليها ، في النَّبسِّين والأنتبياء ، طرح الهمز ، وقد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما في القرآن من هذا . واشتقاقه من نَبَأُ وأَنْبَأُ أَي أَخْبُر . قال : والأجود ترك الهمز ؛ وسيأتي في المعتــل . ومن غير المهموز : حديث البراء . قلت : ورَسُولِكَ الذي أَرْسَكُنْتَ } فردَّ عَلَىَّ وقال : ونَبيِّكَ الذي أَرْسَكُنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَخْتَكُفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّفْظانِ ، ويجمع له الثناءَ بين معنى النُّبُوَّة والرِّسالة ، ويكون تعديداً للنعمة في الحالمَيْنِ ، وتعظيَماً لِلمنَّةِ على الوجهين . والرَّسولُ أخصُ من النبي ، لأنَّ كل رسول نَبِيُّ وليس كلُّ نيّ رسولاً .

ويقال: تَنَبَّى الكَنْدَّابُ إِذَا ادَّعَى النَّبُوَّةَ. وَتَنَبَّى كَا تَنْبُقُ مَن الكَنْدَّابُ وغيرُه من الدَّبَالِينَ المُتَنَبِّينَ.

وتصغير النَّبيء : نُبَيِّئُهُ ، مثالُ نُبَيِّع . وتصغير النَّبيء : نُبيِّئُهُ ، مثالُ نُبيَّعة . قال أن بري : ذكر الجوهري في تصغير النَّبيء نُبيِّئَهُ ، بالهمز على القطع بذلك . قال : وليس الأمر كما `ذكر ، لأن سببويه قال : من جمع نبيئاً على نُبَاء قال في تصغيره 'نبيئيء ، بالهمز ، ومن جمع نبيئاً على أنبياء قال في قال في تصغيره 'نبيً ، بغير همز . يريد : من لزم الهمز في التصغير ، ومن تركه الهمز في التصغير ، وقيل : النَّبي مشتق من النَّباوة ، وهي الشيء المدر في النَّباوة ، وهي الشيء المدر تقيع ، وتقول العرب في التصغير : كانت نُبَيِّئَهُ مُستَلَمه نَبَيِّئَهُ سَوْء .

قال ابن بري: الذي ذكره سيبويه: كانت نُبُوهَ مسلمة نُبَيِّنَة سَوْء ، فذكر الأول غير مصغر ولا مهموز ليبن أنهم قد همزوه في التصغير ، وإن لم يكن مهموزاً في التكبير. وقوله عز وجل: وإذ أخذنا من النَّبِيِّنَ مِيثاقتهم ومننك ومن نُوح . فقد مه عليه الصلاة والسلام ، على نوح ، عليه الصلاة والسلام ، على نوح ، عليه الصلاة والسلام ، فاغا ذلك لإن الواو معناها في أخذ الميثاق ، فاغا ذلك لإن المذكور أو لا يستقيم أن يكون معناه التأخير ، فالمعنى على مذهب يستقيم أن يكون معناه التأخير ، فالمعنى وعيسى بن مربم ومنك . وجاء في التفسير : إنتي تُخلِقْتُ قبل الأنبياء وبُعَثْتُ بعد م . فعلى هذا لا تقديم ولا تأخير في الكلام ، وهو على نسقيه . وأخذ الميثاق حين أخر جوا مين صلب آدم كالذر ، وهي النُبُوءَة .

وَتَنَبُّأُ الرَّجِل : ادَّعَى النُّبُوءَةَ .

· ورَمَى فأَنْبَأَ أَي لم يَشْرِمْ ولم يَخْدِشْ .

ونَبَأْتُ عَلَى القوم أَنْبَأُ نَبْأً إِذَا طلعت عليهم. ويقال نَبَأْتُ من الأَرض إِذَا خرجتَ منها اليها. ونَبَأَ من بلد كذا بَنْبَأُ نَبُأً ونُبُوءاً: طَواً .

والنابِيءُ : الثور الذي يَنْبَأُ من أرض إلى أرض أي يَخْرُبُج . قال عديّ بن زيد يصف فرساً :

> ولَهُ النَّعْجَةُ المَرِيُّ تُجَاهَ الرَّكْ بِ ، عِدْلاً بالنَّـابِيءَ المِخْراقِ

أرادَ بالنَّابِيءِ: النَّوْرَ خَرَجِ من بلد إلى بلد، يقال: نَبَأُ وطَرَّأَ ونَشِطَ إذا تَخرِج من بلد الى بلد. ونَبَأْتُ من أَرضَ إلى أَرض إذا خَرَجْتَ منها إلى أخرى. وسَيْلُ نابِيءٌ: جاء من بلد آخر. ورجل

نابِي، م كذلك قال الأخطل:

أَلَّا فَاسْقِيانِي وَانْفِيا عَنْيَ القَذَى ، فليسَ القَذَى بالعُودِ بَسْقُطُ فِي الْحَمْرِ

وليسَ قَدَاها بالنَّذِي َقَـدُ يَربِبُها ، ولا يِذُبُابٍ ، نَزَعُه أَيْسَرُ الأَمْرِ ١

ولكنِ قَدَاها كُلُ أَشْعَتُ كَالِمِهِ ، أَتَكُنَا بِهِ الأَقْدارُ مِنْ حَيْثُ لا نَدْري

ويروى: قداها ، بالدال المهملة.قال: وصوابه بالذال المعجمة. ومن هنا قال الأعرابي له ، صلى الله عليه وسلم ، يا نتييءَ الله ، فهمنز ، أي يا مَن خَرَج من مكة َ إلى المدينة ، فأنكر عليه الهمز ، لأنه ليس من لغة قريش .

ونَبَأَ عليهم يَنْبَأُ نَبَأً ونَبُوءاً: هَجَم وطَلَع ، وكذلك نَبَهَ ونَبَع ، كلاهما على البدل . ونَبَأَت ، به الأرض : جاءت به . قال حنش بن مالك :

> فَنَفْسَكَ أَحْرِزْ ، فإنَّ الحُنْثُو فَ يَنْبَأْنَ بَالْمَرْ ۚ فِي كُلِّ واد

> > ونَبَأَ نَبُأً ونُبُوءاً : ادْتَفَعَ .

والنَّبُأَة ': النَّشْز '، والنَّبِي؛ الطَّر بِق ' الواضِع '. والنَّبْأَة ': صوت 'الكلاب ، وقيل هي الجَرْس 'أَيْاً كان . وقد نَبَأَ نَبُأً . والنَّبْأَة ': الصوت الحَفِيُّ. قال ذو الرمة :

وقد تَوَجَّسَ رِكْزاً مُقْفِرِ ''، نَدُسُ''، بِنِبَاًةِ الصَّوْتِ ، ما في سَمْعِهِ كَذِبِ'

الرَّكُنْ : الصوتُ . والمُنْفيرُ : أَخُــو القَفْرةِ ،

١ « وليس قذاها النج » سيأتي هـ ذا الشمر في ق ذي عـ لى غير
 هذا الوجه .

يريد الصائد . والنَّـدُسُ : الفَطِنُ . التهذيب : النَّبّأَهُ : الصوتُ ليس بالشديد . قال الشاعر :

آنسَت نَبْأَةً ، وأَفَـٰزَ عَهَا القَنَّاصُ قَصْراً ، وقسَـه دَنَا الإمْسـاءُ

أراد صاحب نبأة .

نَتَأَ الشيءُ يَنْتَأُ نَتَأً ونُتُوءاً : انْتَبَر وانْتَفَخ . وكلُ ما ارْتَفَع من نَبْتٍ وغيره ، فقد نَتَأ ، وهو ناتِيء وأما قول الشاعر :

قَدْ وَعَدَ تَنْنِي أُمُّ عَمْرُو أَنْ تَا تَمْسَعَ رَأْسِي ، وَتُسْفَلِنِّنِ وَا وَتَمْسَعَ الْقَنْفَاءَ ، حتى تَنْتُنا

فإنه أراد حتى تَنْتَأَ. فإمَّا أَن يَكُونَ خَفَّفَ تَخْفَفًا قياسيًّا ، على ما دَهب اليه أَبو عثمان في هذا النحو ، وإما أَن يَكُونَ أَبدلَ إبدالاً صحيحاً ، على ما ذهب إليه الأخفش . وكل ذلك ليوافق قوله تا من قوله :

وعدتني أمُّ عمرو أن تا

ووًا من قوله :

تمسح رأسي وتفلـّـيني وا

ولو جعلها بين بين لكانت الهمزة الحقيفة في نية المحققة، حتى كأنه قـال : تَنْسَبُ ، فكان يكون تا تَنْسَأُ مستفعلن .

وقوله: رن أن تا: مفعولن . وليني وا: مفعولن ، ومفعولن لا يجيء مع مستفعلن ، وقد أكفاً هذا الشاعر بين التاء والواو ، وأراد أن تَمْسَح وتُفَلِّيَنِي وتَمْسَحَ ، وهذا مِن أَقْبَحِ ما جاءً في الإكثفاء . وإلما ذهب الأخفش: أن الروي من تا ووا الناء والواو من قِبَل أن الألف فيهما إلما هي لإشباع فتحة

التاء والواو ، فهي مدّ زائد لإشباع الحركة التي قبلها ، فهي إذاً كالألف والياء والواو في الجرعا والأيّامِي والحِيامُو .

ونَنَاً مِنْ بِلَدِ الى بِلَدِ : ارتفع . ونَنَا الشيء : خَرَج من مَوْضِعه من غير أَن يَبِينَ ، وهو التُنُوء. ونَنَاَت القُرْحة أَ : وَرِمِت . ونَنَاأَت على القوم : اطلَّكَعْت عليهم ، مثل نَبَأْت . ونَنَاَت الجارية أَ : بِلَغَت وارْ تَفَعَت . ونَنَاً على القوم نَنْاً : ارْتَفَع فهو ناتي .

وانْتَنَأَ إِذَا ارْتَفَعَ ١ . وأَنشد أَبُو حازم :

فَلَمَّا انْتَنَأْتُ لِدرِّيْمِمْ ، نَزَأْتُ عليه النُّوَأَى أَهْدَوُهُ

لِدِرِ يَشِهِمْ أَي لَعَرِ يَفِهِم . نَزَأَتُ عَلَيه أَي هَيَجْتُ عَلَيه وَنَزَعْتُ النُّواَى ، وهو السَّيْف . أَهْدُوَه : أَقْطَعُه . وفي المثل : تَحقورُ ، وينْسَأُ أَي يَر ْتَفِعِ . يقال هذا للذي ليس له شاهد منظر وله باطن تخبر ، أي تَزْدُر بِهِ لَسُكُونه ، وهو 'يجاذ بُك . وقيل : معناه تَسْتَصْغِر ، ويعظم ، وقيل : تَحقور ، ويعظم ، وقيل : تَحقور ، وينشو ، بغير همز ، وسنذكره في موضعه .

غُمَّ : نَجَاً الشيءَ نَجْأَهُ وانْتَجَاَّه : أَصَابَه بالعين ، الأَخيرة عن اللحياني . وتَنَجَاًه أَى تَعَـَّنَه .

ورجل نتجيء العَيْنِ ، على فَعِلٍ ، ونَجيءُ العَنْنِ ، على فَعِلٍ ، ونَجيءُ العَنْنَ عَا فَمُا ، ونَجَيءُ

العين، على فَعيلٍ، ونَجُوُّ العينِ، على فَعُلٍ، ونَجُوءُ العينِ ، على فَعُولٍ : شديد الإصابة بها خَبيثُ

يين ، على فَعُولٍ : شديدُ الإِصابة بها خَبِيث مينُ .

 ١ قوله « وانتئأ اذا ارتفع الخ » كذا في النسخ والتهذيب .
 وعبارة التكماة انتئأ أي ارتفع ، وانتئأ أيضاً البرى وبكليهما فمر قول أبى حازم العكلى : فلما النح .

وراد عنك نَجْأَة هذا الشيء أي سَهْوتك إبّاه ، وذلك إذا رأيت شيئاً ، فاشْتَهَيْتَه .التهذيب : يقال ادفعَع عنك نَجْأَة السّائل أي أعطه شيئاً بما تأكل ليند فعَع به عنك شدّة نظره ، وأنشد :

# أَلَا بِكَ النَّجْأَةُ ۚ يَا رِدَّادُ

الكسائي: نَجَأْتُ الدابة وغيرها: أصَبْنُها بعيني ، والاسم النَّجَأَةُ . قال: وأما قوله في الحديث: رُدُوا نَجُأَةُ السَّائل باللَّقُمة ، فقد تكون الشَّهوة ، وقد تكون الشَّهوة ، وقد تكون الشَّهة ، النظر ؛ أي إذا ستَّالكُم عن طعام بين أيْديكم ، فأعطوه لئلا يُصِيبكم بالعين ، ورُدُوا شَدَّة نَظَره إلى طعامكم بلُقمة تَدُ فَعُونها إليه . قال ابن الأثير: المعنى : أعْطِه اللَّهة لتدفع بها شدة النظر اليك . قال : وله معنيان أحدهما أن تقضي سَهُونَه وتَرُدُ عَيْنَه من نَظره الى طعاميك رفْقاً به ورَحْمة ، والثاني أن تَحْذَرَ إصابَتَه نِعْمَتَك بعينه لفر ط تَحْديقه وحرره .

. ندأ : نَدَأَ اللحمَ بِنَنْدَؤَه نَدْءًا : أَلقَاهُ فِي النار ، أَو دَفَنَه فيها .

وفي التهذيب: نكر أنه إذا مكلاته في المكلة والجمر . قال: والنَّديءُ الاسم، وهو مشل الطَّبيخ ، ولحمُ نكريءُ ونكراً المكلة يَنْدَوُها: عَمِلَها .

وَنَدَأَ القُرْصَ فِي النارِ نَدْءً : دَفَنَهُ فِي المُمَلَّةُ لِلنَّصَجَ. وَكَذَلُكُ نَدَأُ اللَّحْمَ فِي المُمَلَّةُ : دَفَنه حتى يَنْضَج . ونَدَأَ الشّيءَ : كَرْ هَهُ .

والنَّدْأَةُ والنُّدْأَةُ : الكَثْرةُ من المال ، مثل النَّدْهَةِ والنَّدْأَةُ : دارةُ القمر والشمس،

وقيل: هما قَوْسُ فَنْرَحَ . والنَّدْأَةُ والنَّدْأَةُ والنَّدْ أَةُ والنَّدْ أَةُ والنَّدْ أَةُ والنَّدْ أَةُ والنَّدْ أَةُ الْمُسْرةُ تكون في الغَيْم الى نُغروب الشمس او مُطلُوعها . وقال مرة: النَّدْأَةُ والنَّدْ أَةُ والنَّدْ يَةُ : الحمرة التي تكون إلى جَنْبِ الشمس عند مُطلوعها وغُروبها . وفي التهذيب: إلى جانب مغرب الشمس ، أو وفي التهذيب: إلى جانب مغرب الشمس ، أو للتو نه . وفي التهذيب : النَّدْ أَةُ ن في لحم الجَزُور، طريقة " في اللَّحم مُخالِفة" للون اللحم . والنَّدُ أَتَان : طريقتا لحم في بواطن الفخذين ، عليهما بياض رقيق من عقب ، كأنه نسبخُ العنكبوت ، تَفْصِل بينها مضيغة واحدة ، فتصير كأنها مضيغتان .

والنُّدَأُ : القِطَعُ للنُتَ فَرِ قَهَ مِن النبت ، كَالنُّفَا ، والنَّدَأَة ، ابن الأعرابي : النَّدْأَة ، الله الأعرابي : النَّدْأَة ، الله (وجّة التي يُحْشَى بها خَو (وان الناقة ثم تُخلّل ، إذا عُطفَت على وَلَد عَيْرِها ، أو على بو أعي أعيد لها . وكذلك قال أبو عبيدة ، ويقال نكد أنه أَنْد وَه ندوً ، إذا تذعر ثنه .

نوأ: نَزَأَ بِينهم يَنْزَأُ نَزَءً ونُنُو وَا أَخَرَّ شُ وأَفْسَدَ بِينهم . وَكَذَلْكُ نَزَغَ بِينهم . ونزأ الشيطان بينهم : أَلْقَى الشَّرَّ والإغْراة . والنَّزِيء ، مثال فَعِيل ، فاعِل ذلك . ونَزَأَه على صاحبه : حَمَلَه عليه . ونَزَأَ عليه نَزَاً : حَمَل . يقال : ما نَزَأَك عليه ذا ؟ أي ما حَمَلَك عليه .

و نَـزَأْتُ عليه : حَمَلُتْبُ عليه .

ورَجُلُ مَنْزُوءٌ بَكذا أي مُولَع به . ونَزَأَه عن قوله نَزْءً : ردَّه . وإذا كان الرجل على طريقة حسنة أو سَيِّئة ، فَتَحَوَّلَ عنها إلى غيرها ، قلت الخاطباً لنفسك: إنك لا تَدْري علام بَنْزَأُ هر مُك،

ولا تدري بِمَ يُولَعُ مُومك أَي نَفْسُكُ وعَقْلُكُ . معناه : أَنكُ لا تدري إلامَ يَلُؤُولُ عالُكَ .

نسأ: نُسِلَتِ المرأة مُ نُنْسَأُ نَسْأً: تأخر حَيْضُها عن وقته ، وبداً حملتُها ، فهي نَس مُ ونسي ، والجمع أَنْسَاءُ ونُسُوء ، وقد يقال : نِساءُ نَس مُ ، على الصفة بالمصدر . يقال للمرأة أو ل ما تَحْمِل : قد نُسِلَت .

ونَسَأَ الشيءَ يَنْسَؤَه نَسْأً وأَنْسَأَه : أَخَره ؟ فَعَلَ وأَفْعَلَ بَعْنَ ، والاسم النَّسِيثة والنَّسِيء . وأَنْسَأَ أَجَلَه : أَخَره . ونَسَأَ الله في أَجَلِه ، وأَنْسَأَ أَجَلَه : أَخَره . وحكى ابن دريد : مَد له في الأجل أَنْسَأه فيه . قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا ، والاسم النَّسَاء وأَنْسَأَه الله أَجَلَه ونَسَأه في أَجَله ، بعنى . وفي الحديث وفي الصحاح : ونَسَأَ في أَجَله ، بعنى . وفي الحديث عن أنس بن مالك : مَن أَحَب أَن يُبْسَطَ له في رز فه ويُنْسَأَ في أَجَله فليصل وحيه .

وقوله 'ينسَأُ أَي 'يُؤخَّر. ومنه الحديث: صِلة 'الرَّحِم مَثْراة " في المَالِ مَنسَآة " في الأَثَر ؛ هي مَفْعَلَة " منه أي مَظنِّة" له وموضع . وفي حديث ابن عوف: وكان قد أُنسِيءَ له في العُمْر . وفي الحديث: لا تَسْتَنسَئْوا الشَطان ، أي إذا أَردتُم عَمَلاً صالحاً ، فلا تُؤخِّر وه إلى غَدٍ ، ولا تَسْتَمْهِلُوا الشَطان . يريد: أَن ذلك مُهْلة " مُسَوَّلة" مَن الشَطان .

والنُّسْأَة ، بالضم ، مثل الكُلْأَة : التَّأْخِيرُ. وقال فَقِيهُ العرب: مَنْ سَرَّه النَّسَاءُ ولَا نَسَاء ، فليُحَقَّف الرِّداء ، وليُسِاكر الفَداء ، وليُقِلُ غِشْيانَ النَّسَاء ، وفي نسخة : وليُؤخّر ، غشيان النساء ؛ أي

جِذُ لِ الطِّعانُ :

أَلَسْنَا النَّاسِئِينَ ، على مَعَدَّ ، ' سُهُورَ الحِلِّ ، نَجْعَلُهُا حَراما

وفي حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: كانت النُّسنَّةُ في كِنْدَةَ. النُّسنَّةُ ، بالضم وسكون السبن: النَّسيَّةُ الذي ذكره الله في كتابه من تأخير الشهور بعضها إلى بعض .

وانْتَسَأْتُ عنه: تَأْخَرْتُ وَتَبَاعَدُتُ . وَكَذَلْكُ الإِبلِ إِذَا تَبَاعَدَتُ فِي المرعى . ويقال : إِنَّ لِي عنكَ لَمُنْتَسَأً أَى مُنْتَأَى وسَعَةً .

وأَنسَاَّه الدَّبنَ والبَيْع : أَخَرَه به أي جعله مُؤخَّراً ، كأنه جعله له بأخرة واسم ذلك الدَّيْن : النَّسيئة . وفي الحديث : إنما الرِّبا في النَّسِيئة هي البَيْع ُ إلى أجل معلوم ، يويد : أنَّ بيع الرَّبو يَّات بالتَّاْخِير من غير تَقابُض هو الرِّبا ، وإن كان بغير زيادة .

قال ابن الأثير : وهـذا مذهب أبن عبـاس ، كان يرى بَيْع َ الرِّبَويَّاتِ مُنفاضِلة مع التَّقابُص جائزًا ، وأن الرِّبا مخصوص بالنَّسِيئة .

واسْتَنْساَّه : ساَّله أَن ُ بِنْسِئَه دَبْنَه ، وأنشد تعلب :

قد اسْتَنْسَأَتْ حَقِي رَبِيعة للْحَيا ، وعند الحَيّا عاد عَلَيْكَ عَظيم وإن قَضاء المَحْل أَهْوَن ضَيْعة ، وإن قضاء المَحْل أَهْوَن ضَيْعة ، من المُنخ ، في أَنْقاء كل حَلِيم

قال: هذا رجل كان له على رجل بعير طلّب منه حقّه. قال: فأنظرني حتى أخْصِبَ. فقال: إن أعطيتني اليوم جملًا مهـزولاً كان خيراً لك مـن أن تُعطيه إذا أخْصَبَتْ إبلُكَ. وتقول: اسْتَنْسَأْتُهُ

تَأْخُرُ العُمُرِ والبَقَاء. وقرأَ أَبُو عمرو : ما نَنْسَخُ لَكُ مَن مِن آَيَةٍ أَو نَنْسَأُها ، المعنى : ما نَنْسَخُ لَكُ مَن اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ ، أَو نَنْسَأُها : نُوْخَرُ هما ولا نُنْزُلِنْها . وقال أَبُو العباس : التأويل أَنه نَسَخَها بغيرها وأَقَرَ عَطَها ، وهنذا عندهم الأَكثر والأَحود .

ونَسَأَ الشيءَ نَسَأً : باعه بتأخيرٍ ، والاسم النَّسيئة.ُ. تقــول : نَسَأْتُهُ البيعَ وأَنْسَأْتُه وبيعْتُه بِنُسْأَةٍ وبعته بِكُنْلَأَةٍ وبعته بِنَسِئةٍ أَي بأَخَرَةٍ .

والنَّسِي : شهر كانت العرب تُؤخِّره في الجاهلية ، فنهَى الله عنه وقوله ،عز وجل : إنما النَّسِي ، فنهن الكُفْر . قال الفرّاء : النَّسِي المُصدر ، ويكون المَنْسُو ، والنَّسِي ، والنَّسِي ، والنَّسِي ، والنَّسِي ، والنَّسِي ، والنَّسِي ، فهو فعيل بمغمى مفعول من قولك نسَأْت الشيء ، فهو منسُو ؛ إذا أخَر ته ، ثم يُحوَّل مَنْسُو ؛ إلى نسيء ، كما يُحوَّل مَنْسُو ؛ إلى نسيء ، كما يُحوَّل مَنْسُو ؛ إلى نسيء ،

ورجل ناسي؛ وقوم نسَسَأَة ، مثل فاستي وفَسَتَة ، وذلك أن العرب كانوا إذا صدروا عن منى يقوم رجل منهم من كنانة فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أجاب ولا أبر د في قضاء ، فيقولون : صدَقَت ! أخاب ولا أبر د في قضاء ، فيقولون : صدَقَت ! أنسئنا شهراً أي أخر عنا حر مة المنحر م واجعلها في صفر وأحل المنحر م ، لأنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر أحر م ، لا يغيرون فيها لأن معاشهم كان من الغارة ، فينحل لهم المحر م ، فذلك الإنساء . قال أبو منصور : النسيء في قوله ، عن وجل : إنما النسيء زيادة "في الكُفر ؛ بمعنى عن وجل : إنما النسيء زيادة "في الكُفر ؛ بمعنى أنسأت ، وقد قال بعضهم : نسأت في هذا الموضع بمنى أنستأت . وقد قال بعضهم : نسأت في هذا الموضع بمنى أنستأت . وقال عمير بن قيكس بن الموضع بمنى أنستأت . وقيل بن قيكس بن

الدّين ، فأنساً في ، ونسأت عنه دينه : أخر نه نساء ، بالمد . قال : وكذلك النّساء في العُمْر ، معدود . وإذا أخر ت الرجل بدينه قلت : أنسأته ، فإذا زدت في الأجل زيادة عنه عليها تأخير قلت : قد نسأت في أبامك ، ونسأت في أجلك . وكذلك تقول للرجل: نساً الله في أجلك، لأن الأجل مزيد فيه ، ولذلك قبل للنّبن : النّسيء لزيادة الماء فيه . وكذلك قبل : نسئت المرأة وإذا حسلت ، بعلت زيادة الولد فيها كزيادة الماء في الله . ويقال للناقة : نسأتها أي زجر نها ليزداد سير ها. وما له نساة الله أي أخراه . ويقال : أخر ه فقد أخراه .

ونُسِئَتِ المرأة ُ تُنْسَأُ نَسَأً ، على ما لم يُسمَّ فاعِلُهُ ، إِذَا كَانَتُ عَسْدَ أُوَّلُ حَبَلُهِما ، وذلك حين يَتَأَخَّر ُ حَيْضُهَا عن وقته ، فير ْجَى أَنها حُبْلَى . وهي امرأة نَسِيءٌ .

وقال الأصمعي: يقال للمرأة أو"ل ما تحمل قد نُسِئت . وفي الحديث: كانت زينب بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تحت أبي العاص بن الرّبيع ، فلما خرج وسول الله ، يصلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة أوسلم الى أبيها ، وهي نسوه أي مظنون ما الحميل .

يقال: امرأة "نَسْ فو ونَسُوف ونِسْوة " نِسَاءٌ إِذَا تَأْخَرَ حَبْضُهَا ، ورُجِي حَبَلُهَا ، فهو من التَّاخير ، وقيل بمعنى الزيادة من نَسَأْتُ اللَّبنَ إِذَا جَعَلَتْ فيه الماءَ تَكَثَّرُه به ، وَالحَمْلُ زيادة ". قال الزنخشري: النَّسُوءُ ، على فَعُول ، والنَّسُءُ ، على فَعْل ، وروي نُسُوءٌ ، بضم النون. فالنَّسُوءُ كالحَلُوبِ ، والنَّسُوءُ تَسْمِية " بالمصدر. وفي الحديث: أنه دخل

على أمِّ عامر بن رَبِيعة َ ، وهي نَسُوءُ ، وفي رواية نَسُ \* ، فقال لها ابْشَرِي بعبدِ الله خَلَفاً مِن عبدِ الله ، فولدت غلاماً ، فسمَّتْه عبدالله .

وأَنْسَأَ عنه : تَأْخُر وتباعَدَ ، قال مالك بن 'زغْبةَ الباهِلِيِّ :

إِذَا أَنْسَؤُوا فَنَوْتَ الرِّمَاحِ أَنَتْهُمُ عَوالْرِرُ نَبْل ٍ، كَالْجِنَرَادِ ۖ تُطْيِرُهَا

وفي رواية : إذا انْتَسَؤُوا فَوْت الرِّماح .

وناساه ُ إِذَا أَبِعَـده ، جَاؤُوا به غير مهـموز ، وأَصله الهمز . وعَــوائر ُ نَبَـٰل ٍ أَي جِماعة ُ سِهام ٍ مُتَفَرَّقة لا يُدرُى من أَين أَتَت ْ .

وانْتَسَأَ القومُ إذا تباعَدُوا . وفي حديث عُمَر ، رضي الله عنه : ارْمُوا فإنَّ الرَّمْيَ جَلادة ، وإذا وَمَنْ اللهُ عنه : ارْمُوا فإنَّ الرَّمْيَ جَلادة ، وإذا وَمَنْ اللهُ عنه فانْتَسُوا عن البُيُوت ، أي تأخَرُوا . قال ابن الأَثير : هكذا يووى بلا همز ، والصواب : فانْتَسِئُوا، بالهمز ؛ ويووى: فَبَنَسِّوا أي تأخَروا. ويقال : بَنَسَّتُ إذا تأخَرُ ت . وقولهم : أَنْسَأْتُ مُرْبَتِي أي أَبْعَدُ تُ مَذْهَبِي .

قال الشَّنْفَرَى يصف خُرُ وجَه وأصحابه إلى الغَرْ و ، وأنهم أَبْعَدُوا المَدْهُبَ :

غَدُو ْنَ مِن الوادي ، الذي بَيْنَ مِشْعَلٍ ، وبَيْنَ الحَشا ، هيْهاتَ أَنْسَأْتُ ۚ سُربَتِي

ويروى : أَنْشَأْتُ ، بالشين المعجمة . فالسُّرُ بَهُ فِي رَوَايَتُهُ بِالسَّينِ المهجمة : المُجمة : المُجمة : الجماعة ، وهي رواية الأَصعي والمفضل . والمعنى عندهما : أَظْهَرُ تُ مُجَاعَتِي من مكان بعيدٍ لِمُخْرَّى بَعِيدٍ . قال ابن بري : أُورده الجوهري : غَدَوْنا ، لأَنه يصف غَدَوْنا ، لأَنه يصف

أنه خرج هـو وأصحابه إلى الغزو ، وأنهم أبعـدوا المذهب . قال : وكذلك أنشده الجوهري أيضاً : غدونا ، في فصل سرب . والسُّر ْبة ُ : المذهب ، في هذا المدت .

ونَسَأَ الإِبلَ نَسْأً : زاد في ورْدِها وأَخْرَها عـن وقته . ونَسَأَها : دَفَعها في السَّيْرُ وساقَها .

ونَسَأْتُ فِي ظِمْءِ الإِبلِ أَنْسَؤُها نَسْأً إِذَا زِدْتَ فِي ظِمْنُهَا يُوماً أَو يومِينِ أَو أَكثر من ذلك. ونَسَأْتُها أَيضاً عن الحوض إذا أخرَّتها عنه.

والمنسَّأة : العَصا ، يهمز ولا يهمز ، يُنسَّأ بها . وأَبدُلوا إبدالاً كلماً فقالوا : منساة ، وأَصلها الهمز ، ولكنها بدل لازم ، حكاه سيبويه . وقد 'قرى بهما جميعاً.قال الفرَّاء في قوله عز وجل: تأكل منسَّاته ' ، هي العصا العظيمة التي تكون مع الراعي ، يقال لها المنسَّاة ، أخذت من نسَات البعير أي رُجَر "تُه ليز داد سيَر 'ه . قال أبو طالب عم سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الهمز :

أَمِنْ أَجْلِ حَبْلٍ ، لا أَبِاكَ ، ضَرَبْتَهُ إِنْ مَا أَبِكُ أَحْبُلا أَحْبُلا

هكذا أنشده الجوهري منصوباً . قال : والصواب قد جاءً حَبْلُ ' بأَحْبُلُ ، ويروى وأَحبل ' بالرفع ، ويروى قد جَرَّ حَبْلَكَ أَحْبُلُ ' ، بتقديم المفعول . وبعده بأبيات :

َهَلُمُ ۚ إِلَى حُكُمْ ِ ابن صَخْرُهُ ۚ إِنَّهُ سَيَحْكُمْ فِيا بَيْنَنَا ، ثمَّ يَعْدُ لِهُ

كَمَّا كَانَ يَقْضِي فِي أَمُورٍ تَنُوبُنا ، فيَعْمِدُ للأَمْرِ الجَمِيلَ ، ويَفْصِلُ

وقال الشاعر في ترك الهمز :

إذا دَبَبْتَ على المنْسَاةِ مِنْ هَرَمٍ ' فَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْكَ اللَّهُوْ والغَزَلُ

ونَسَأَ الدابة والنَّاقَة والإبل بَنْسَؤَها نَسَأً : تَرجَرَها وساقتها . قال :

وعَنْسُ ، كَأَلُواحِ الإِرانِ ، نَسَأْتُهَا ، إِذَا قِيلَ لَلْمَشْبُوبَتَيْنَ ِ : هُمَا هُمَا

المَشْبُوبَتَانَ : الشَّعْرَيَانِ . وَكَذَلَكُ نَسَّأَهَا تَنْسَيْثَةً : زَجَرَهَا وَسَاقَهَا . وأَنشِدِ الأَعْشَى :

وما أُمُّ خِشْف ، بالعَلايَة ، شَادِن ، تُنَسِّىءُ ، في بَرْدِ الظَّلالِ ، غَزالَها وخبر ما في البيت الذي بعده :

بِأَحْسَنَ منها ، يَوْمَ قامَ نَواعِمٍ ، فَأَنْكُرُ نَ ، لَـهًا واجَهَنْهُنَ ، حالبَها

ونسَاَّتِ الدَّابَةُ والماشِيةُ تَنْسَأُ نَسْأً: سَمِنَتُ ، وقيل هو بَدَّ شَمَنَمَ ، وقيل هو بَدَّ شَمَنَما حَين بَنْبُتُ ، وَبَرَ ها بعد تَسَاقُطِه . يقال : جَرَى النَّسْ أَفِي الدَّوابِ بعني السَّمَنَ . قال أبو دُؤيْب يصف طَبْيةً :

به أَبَلَتْ شَهْرَيْ رَبِيعٍ كِلَيْهِما ، فقـد مـارِ فيها نَـــُوْها وَاقْشِرِارُها

أَبَلَتُ : جَزَأَتُ بِالرُّطْبِ عِن الماء . ومار : جَرَى . والنَّسُ ؛ بَدْءُ السَّمَنِ . والافتر ار : بَهِ السَّمَنِ . والافتر ار : نِهاية نَ سِمنها عِن أَكُلُ البَيبِسِ . وكُلُّ سَمِينِ نَاسِيَ . والنَّسُ \* ، بالهمز ، والنَّسِيّ : اللبن الرقيق الكثير الماء . وفي التهذيب : المَمْذُ وق بالماء . وفي التهذيب : المَمْذُ وق بالماء .

له بماء ، واسمه النَّس ُءُ . قال عُروة ُ بن الوَر ْدِ العَبْسِيِّ :

> سَقَوْنِي النَّسَّءَ ، ثُمَّ تَكَنَّفُونِي ، عُداةً اللهِ ، مِنْ كَذَبٍ وزُورِ

وقيل: النَّسَ \* الشَّرابُ الذي يُزيلُ العقل ، وبه فسر ابن الأَعرابي النَّسَ \* ههنا . قال : إنما ستَقَوْ ه الحَمْر ، ويقوَّي ذلك رواية سيبويه : سَقَوْ في الحَمر . وقال ابن الأَعرابي مرة : هو النَّسِيءُ ، بالكسر ، وأنشد :

يَقُولُونَ لا تَشْرَبُ نِسِيئاً ، فإنَّهُ عَلَيْكُ ، إذا ما 'ذَقْنَتُهُ ، لُوخِيمُ

وقال غيره: النّسيء ، بالفتح ، وهو الصواب . قال : والذي قاله ابن الأعرابي خطأ ، لأن فعيلاً لبس في الكلام إلا أن يكون ثاني الكلمة أحد محروف الحكائق ، وما أطرف قو له . ولا يقال نسيء ، بالفتح ، مع علمنا أن كل فعيل بالكسر فَفَعيل بالفتح ، مع اللغة الفصيحة فيه ، فهذا خطأ من وجهين ، فصح أن النّسيء ، بالفتح ، هو الصحيح . وكذلك رواية البيت : لا تشرب نسيئاً ، بالفتح ، والله أعلم .

نشأ: أنشأه الله: خكقه. ونَشَأَ بَنْشَأُ نَشْأً ونُشُوءً ونَشَاءً ونَشْأَةً ونَشَاءَةً : حي ، وأَنْشَأَ اللهُ الحَكْتَ أَي ابْتَدَأَ خَلْقَهم. وفي التغيل العزيز: وأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأُخْرى ؛ أي البَعْثة . وقرأ أبو عمرو: النَّشَاءَة ، بالمد ". الفراه في قوله تعالى: ثُمُ اللهُ يُنْشِيءُ النَّشْأَةَ الأَخْرِة ؟ ؛ القُرَّاءُ مجتمعون على جزم الشين وقيضرها إلا الحسن البيضريّ، فإنه مدَّها في كلِّ القرآن ، فقال: النَّشَاءَة

مثل الرَّأَفَةِ والرَّآفَةِ ، والكَأْبَةِ والكَآبَةِ . وقرأَ ابن كثير وأبو عمرو : النَّشَاءَة ، ممدود ، حيث وقعت . وقرأ عاص ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي النَّشْاءَ ، بوزن النَّشْعة حيث وقعت .

ونَشَأَ بَنْشَأُ نَشْأً ونُشُوءً ونَشَاءً : رَبَا وَشَبَّ وَنَشَاءً وَنَشَاءً : رَبَا وَشَبَّ وَنَشَرُءً : شَبَبْتُ فَيهم، ونَشَّىءً وأَنشِيءً ، بمعنى . وقُرىءَ : أوَمَنْ يُنَشَأُ فِي الحَلْيَةِ . وقيل : الناشِيءُ فويْق المنْحُتلِم، يُنَشَأُ فِي الحَلْيَةِ . وقيل : الناشِيءُ فويْق المنْحُتلِم، وقيل : هو الحَدَثُ الذي جاوز حد الصّغر ، وكذلك الأنثى ناشِيءٌ ، بغير ها إ أيضاً ، والجمع منهما نشئاً مثل طالب وطلب وكذلك النشّءُ مثل طاحب وصَحْب . قال ننصَنب في المؤنث : مثل صاحب وصَحْب . قال ننصَنب في المؤنث :

وليو لا أن 'يُقَالَ صَبا 'نصَيْب'' ، لَقُلْتُ : بِنِنَفْسِيَ النَّشَأُ الصَّغارُ ،

وفي الحديث: نَشَأْ يَتَغَذُّونَ القرآنَ مَزامِيرَ. يوى بفتح الشين جمع ناشي الكفادم وخدَم وخدَم بيويد: جماعة أحداثاً. وقال أبو موسى: المحفوظ بسكون الشين كأنه تسمية بالمصدر. وفي الحديث: ضمنوا نواشيتكم في تتورة العشاء؛ أي صبيانكم وأحداثكم . قال ابن الأثير: كذا رواه بعضهم والمحفوظ فواشيكم ، بالفاء ، وسيأتي ذكره في المعتل .

الليث: النشّ أحداث الناس ، يقال للواحد أيضاً هو نسَن أسوه إ ، وهؤلاء نسَن أ سوه إ ؛ والناشيء الشاب أ . يقال : فتى الشيء . قال الليث : ولم أسمع هذا النعت في الجارية . الفرّاء : العرب تقول هؤلاء نشّ أ صدق ، ورأيت نسّ ع صدق ، ومررت بينش ع صدق ، فإذا طرّ حوا الهمز قالوا : هؤلاء

نَشُو صِدْقٍ ، ورأيت نَشا صِدقٍ ، ومردت بِنَشِي صِدقٍ . وأَجْود من ذلك حذف الواو والألف والياء ، لأن قولهم يَسَلُ أكثر من يَسأَلُ ومَسَلَة أكثر من مَسْأَلَة . أبو عبرو : النَّشَأُ : أَحْداثُ الناس ؛ غلام " ناشيء وجارية ناشئة " ، والجمع نَشَأْ . وقال شير : نَشَأَ : او "تفقع . ابن الأعرابي : الناشيء : الناشيء : الناشيء : الناشيء : الشاب الغلام الحَسَنُ الشاب أبو الهيم : الناشيء : الشاب ويقال للشاب والناشية إذا كانوا كذلك : هم النَّشَأُ ، يا هذا ، والناشيئون . وأنشد بيت نصيب :

### لَقُلْتُ بِنَفْسِيَ النَّشَأُ الصِّغارُ

وقال بعده : فالنَّشَأُ قد ارْتَفَعْنَ عن حَدِّ الصِّبا إلى الإِدْراك أو قَرَ بُننَ منه .

نَشَأَتُ تَنْشَأُ نَشْأً ، وأَنْشَأَها اللهُ إِنْشَاءً. قال : وناشيء ونَشَأْ : جماعة مثل خادم وحَدَم . وقال ابن السكيت : النَّشَأُ الجواري الصِّغارُ في بيت نصيب . وقوله تعالى : أو من يُنْشَأُ في الحِلْية . قال الفرّاء : قرأ أصحاب عبد الله يُنتَثَأُ ، وقرأ عاصم وأهل الحجاز يَنْشَأُ . قال : ومعناه أن المشركين قالوا إن الملائكة بنات الله ، تعالى الله عمّا افْتَرَوْا، فقال الله ، عز وجل : أخصص م الرحمن بالبنات وأحد م إذا ولد له بنت يسود و وجهه . قال : وكأنه قال : أو أمن لا يُنتَثَأُ إلا في الحلية ، ولا بيان له عند الحصام ، يعني البنات تجعلونتهن لله بيان له عند الحصام ، يعني البنات تجعلونتهن لله

والنَّشُّهُ ، بسكون الشين : صِغار الإِبل ، عن كراع . وأَنْشَأْتِ الناقة ، وهي مُنْشَيِّهُ: لَقِحَت، هذلية .

وتَسْتَأْثُر ُونَ بِالبِنينِ .

ونَـــُنَّأُ السحابُ نَــُشُأً ونُـشُوءاً: ارتفع وبَـدَا، وذلك

في أوّل ما يَبُدأ . ولهذا السحاب نَشْ أَ حَسَنَ مُ ، يعني أوّل ظهوره . الأصمعي : خرج السحاب له نَشْ أَ حَسَنَ وَخَرج له خُروج صن ، وذلك أوّل ما يَنْشَأ ، وأنشد :

# إذا هَمَّ بالإِقْـلاع كَمَّتُ به الصَّبا ، فَعَاقَـبَ نَشُ ثَمْ بَعْدَهَا وخُروجُ

وقيل : النَّشْءُ أَن تَرَى السَّحابَ كَالْمُلاء المَنشُور. والنَّشُءُ والنَّشِيءُ : أَوَّلُ مَا يَنْشَأُ مِن السحاب ويَرْتَفِيعِ ، وقد أَنشَأَه الله ، وفي التنزيل العزيز : ويُنشِيءُ السَّحابَ الشَّقالَ . وفي الحديث : إذا نشَاأَت ، بَعْر يَّة مُ تَسَاءَمَت فتلك عَيْن عُدَيْقة . وفي الحديث : كان إذا رأى ناشِئاً في أَفْتَق السماء ؛ أي سحاباً لم يَنكامل اجتماعه واصطحابه . ومنه أي سحاباً لم يَنكامل اجتماعه واصطحابه . ومنه ولم يتكامل .

وأَنشَأَ السَّحَابُ يَمْطُرُ : بَدَأَ . وأَنشَأَ داراً : بَدَأَ بِناءَها . وقال ابن جني في تأدية الأَمثالِ على ما وُضِعَت عليه : يُؤدَّى ذلك في كلِّ موضع على صورته التي أُنشَيءَ في مَبْدَئِه عليها ، فاستَعْمَلَ الإِنْشَاءَ في العَرَضِ الذي هو الكلام .

وأنشأ يَحْكِي حديثاً : جَعَل . وأنشأ يَفْعَلُ كذا ويقول كذا : ابتَداً وأقْبُلَ . وفلان يُنشيءَ الأحاديث أي يضعُها . قال الليث : أنشأ فلان حديثاً أي ابْتَدأ حديثاً ورَفَعَه . ومن أيْنَ أنشأت أي خرَجْت ، عن ابن الأعرابي . وأنشأ فلان : أقْبُل . وأنشد قول الراجز :

مَكَانَ مَنْ أَنْشَا عَلَى الرَّكَائْبِ

أراد أَنْشَا ، فلم يَسْتَقِمْ له الشَّعر ، فأبد ل . ابن

الأعرابي: أنشأً إذا أنشد شعراً أو خطب خُطبةً، فأحْسَنَ فيهما. ابن السكيت عن أبي عمرو: تَنَشَأْتُ إلى حاجتي: نَهَضْتُ اليها ومَشَيْتُ . وأنشد:

> فَلَمَا أَنْ تَنَشَّأَ قَـامَ خِرِ ثَنْ ، مِنَ الفِتْيانِ ، مُخْتَلَقْ ، هَضُومُ ١

قال : وسبعت غير واحد من الأعراب يقول : تَنَشَّأُ فلان غادياً إذا ذهب لحاجته . وقال الزجاج في قوله تعالى : وهو الذي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُ وَشَاتٍ وغيرَ مَعْرُ وَشَاتٍ ؛ أي ابْتَدَعَها وابْتَدَأَ خَلَّقَها . وكلُّ مَنْ ابْتَدَأَ شَيْئاً فهو أَنْشَأَه . والجَنَّات ' : البَسانين ' . مَعْرُ وَشَاتٍ : الكَرُوم . وغَبْرَ مَعْرُ وَشَاتٍ : النَّخْلُ والزَّرْعُ ' .

ونكشاً الليل : ارتفاع . وفي التنويل العزيز : إن الشيئة الليل هي أشك وطئاً وأقدوم فيلا . قيل : هي أو السيئة والناشيئة والناشيئة والناشيئة والناشيئة والناشيئة والليل . من أو الليل كومنه ناشيئة الليل . وقيل : ما يكنشأ في الليل من الطاعات . والناشيئة أو ال النهار والليل . أبو عبيدة : ناشيئة الليل ساعاته ، وهي آناء الليل ناشيئة بعد ناشيئة .

وقال الزجاج: ناشيّة الليل ساعات الليل كلّها ، ما نَشَا منه أي ما حَدَث ، فهو ناشيّت . قال أبو منصور: ناشيئة الليل قيام الليل ، مصدر جاء على فاعلة ، وهو بمعنى النّش ء ، مثل العافية بمعنى العَفْو ، والحاتمة بمعنى الحَمْش والعاقبة بمعنى الحَمْش ، والحاتمة بمعنى الحَمْش متى وقيل : ناشيّة الليل أو الله ، وقيل : كلّه ناشئة متى قمت ، فقد نسّأت .

والنَّشْيئة ' : الرَّطْبُ من الطَّرِيفة ، فإذا يَبِسَ ' فهو طَرِيفة ' . والنَّشْيثة ' أيضاً : نَبُنُ النَّصِيِّ والصَّلِيّان . والنَّشْيئة ' أيضاً : نَبُنُ النَّصِيِّ والصَّلِيّان . والنَّشِيئة ' أيضاً : التَّفرة ' إذا غَلُظَت ْ قَلِيلًا وارْ تَفَعَت وهي رَطْبة ' ، عن أبي حنيفة . وقال مرة : النَّشْيئة ' والنَّشْأَة ' من كل النبات : ناهضه الذي لم يَعْلَمُظ بعد . وأنشد لابن مناذر وقي وصف حبير وحش :

## أرناتٍ ، صُفْرِ المَناخِرِ والأَشْ داقِ، يَخْضِدُ نَ نَشْأَةُ اليَعْضِيدِ

ونَشِيئَةُ البِئْرِ: تَرُابُهَا المُخْرَجُ مَنها ، ونَشِيئَةُ الْجَوْضِ : مَا وَرَاءَ النَّصَائِبِ مِن الترابِ . وقيل : هو الحَجَر الذي يُجْعَلُ في أَسفل الحَوْضِ . وقيل : هي أَعْضَادُ الحَوْضِ ؛ والنَّصَائبُ: مَا نُصِبَ حَوْلَه . وقيل : هو أوَّل منا يُعْمَلُ من الحَوْضِ ، يقال : هو بادي النَّشِيئةِ إِذَا جَفَّ عنه الماءً وظَهَرَت أَرْضُه . قال ذو الرمة :

## هَرَ قَلْنَاهُ فِي بادِي النَّشْيِئَةِ ، داثِر ٍ ، قَدَيم ٍ بِعَهْد ِ الماء ، بَقْع ِ نَصَائِبُهُ ْ

يقول: هَرَقْسُنَا المَاءَ فِي حَوْضٍ بِادِي النَّشْيِسَةِ. والنَّصَائِبُ: حِجَارة الحَوْضِ، واحدتها نَصِيةً . وقوله: بَقْع نَصَائِبُه: جَمْع بَقْعاء وجَمَعَها بذلك لو وقوله: بَقْع نَصَائِبُه: جَمْع بَقْعاء وجَمَعَها بذلك لو وقوع النَّظر عليها . وفي الحديث : أنه دَحَل على خَديجة خَطَبَها، ودَحَل عليها مُسْنَنَشْتُه مِنْ مُولَد مَن وَلَك الله مَسْنَنَشْتُه مِن الكاهِنة . وقال غيره: المُسْتَنَشْتُه : الكاهنة الكاهنة أن الكاهنة أن الكاهنة المُسْتَن بذلك لأنها كانت تستَنششيء الأَخْبَار أي تَسْتَنشيء الأَخْبَار أي تَسْتَنشيء الأَخْبَار أي المُهنين من قولك رجل نشيان الخَبَر . ومُسْتَنشَيْد "بهن ولا يهنو . والذّئب

يَسْتَنْشِيءُ الرِّيحَ ، بالهمز .

قال: وإنما هو من نكشيت الرابح ، غير مهبوز ، أي سَيمتنها . والاستنشاء ، يهبز ولا يهبز ، وقيل هو من الإنشاء : الابتداء . وفي خطبة المحكم : وبما يهبز مما ليس أصله الهبز من جهة الاشتقاق قولهم : الذئب يَسْتَنشْيء الرابح ، وإنما هو من النشوة ، والكاهنة تستخدث الأمور وتنجده الأخبار . ويقال : من أبن نكسيت هذا الحبر ، بالكسر من غير هبز ، أي من أبن عليمته . قال ابن الأثير وقال الأزهري : مُستَنششة الم علم لتلك الكاهنة وقال الأزهري : مُستَنششة الم علم لتلك الكاهنة وأما قول صخر الغي :

تَـدَــُـلَّى عليــه ، مِن بَشام ٍ وأَيْكَة ٍ نَـشاة ِ فُـرُ ُوع ٍ ، مُر ْتَعَنِ ّ الذَّوائِبِ

يجوز أن يكون نَشْأَة " فَعَلْمَةً مِنْ نَشَأَ ثُمْ 'يَخَفَّفُ عَلَى حَدِ" ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم الكماة والمَراة ، ويجوز أن يكون نَشَاة فَعْلَمة فَتَكُون نَشَاة مِنْ أَنْشَأْت كطاعة مِن أَطَعْت ، إلا أن الهمزة على هذا أبدلت ولم تخفف . ويجوز أن يكون من نَشَا يَنْشُو بمعنى نَشَأَ يَنْشَأُه وقد حكاه قطرب، فتكون فَعَلَة من هذا اللفظ ، ومِن وَانْدة " ، على مذهب الأخفش ، أي تَدَلَّى عليه بَشَام " وأَيْكة " . قال : وقياس قول سيبويه أن يكون الفاعل مضراً قال : وقياس قول سيبويه أن يكون الفاعل مضراً يدل عليه شاهد في اللفظ ؛ التعليل لابن جني . ابن الأعرابي : النَّشِيء ويح الحَمْر .

قال الزجاج في قوله تعالى : وله الجيّوارِ المُنشْآتُ، وقدُرئ المُنشْآتُ: السُّفُنُ المُنشَآتُ: السُّفُنُ المُنشَرَّاتُ السُّفُنُ المُنشَرِّاتُ السُّفُنُ المُنشِرِّاتُ السُّفُنُ السُّمْرُعِ . قال: وإلمُنشِرَّاتُ : الوَّافِعاتُ الشُّرُعِ .

وقال الفراء : من قرأ المُنششات فَهُن اللاّتِي يُقْبِلْن ويُدْبِر ن ويقال المُنشئات : المُبْتَدِ نات في الجَر في. قال: والمُنشآت أقْبِلَ بِهن وأَدْبِر. قال الشاخ :

عَلَيْهَا الدُّجَى مُسْتَنْشَآتُ، كَأَنَّهَا هَوَادِجُ، مَشْدُودٌ عَلَيْهَا الجَزَاجِزِ

يعني الزئبَى المَرَ فَنُوعات . والمُنشَآتُ في البَحْرِ كَالْأَعْلَام . قال : هي السُّفُنُ التي رُفِع قَلْعُها ، وإذا لم يُرفع قَلْعُها ، فلبست بِمُنشآت ، والله أعلم. نصأ : نصاً الدابة والبَعير يَنْصَوُها نصاً إذا رُجَرها. ونصاً الشيء نصاً ، بالهمز : رَفَعَه ، لفة في تصين . قال طرفة :

> أَمُونٍ ، كَأَلُوا حِ الإِرانِ ، نَصَأْتُهَا على لاحِبٍ ، كَأَنَّه ظَهْرُ ، بُو ْجُــدِ

نَعَأُ : النَّفَأَ : القِطَعُ مَنَ النَّبَاتِ المُتَفَرَّقَةُ 'هَنَا وَهَنَا . وقيل : هي رِياضُ ' مُجْتَمِعة ' تَنْقَطِع مَن مُعْظَمَ الكَتَلَإِ وَتُرْبِي عَلِيهِ . قَالَ الأَسُودُ بَنْ يَعْفُرَ :

> جادَتْ سَواریه ، وآزَرَ نَبْنَتُه نُفَأْ من الصَّفْراءِ والزُّبَّاد

فهما نَبْتَانِ مِن العُشْبِ ، واحدت نُفْأَة مثل صُبْرةٍ وصُبَرَ ، ونُفَأَة " ، بالتحريك ، على فُعَل ٍ . وقوله : وآزر نَبْتَه بِقُو "ي أَنَّ نُفَأَة " ونُفَأَ من باب عُشَرَةً وعُشَر ٍ ، إذ لو كان مكسراً لاحتال حتى بقول آزرت .

نكأ: نَكَأَ القَرْحةَ يَنْكَوُها َنكَأَ : قشرها قبل أَن تَبُراً فَنَدِيتُ . قال مُنْمَثِّم بن نُورَيْرَ ۚ : قَعِيدَ كُ أَن لا تُسْمِعِينِي مَلامةً ، ولا تَنْكَنْي قَرْحَ الفُؤادِ ، فَيبِجَعا

ومعنى ْ قَحِيدَكُ مِن قُولِهُم: فِعْدَكَ اللهُ إِلاَّ فَعَلَمْتَ ، يُويدُونَ : نَشَدُنْكُ اللهِ إِلاَ فَعَلَمْتَ .

ونكَأْتُ العَـدُو أَنْكُؤُهم : لغة في نَكَسْبُهم . التهذيب: نَكَأْتُ في العَدُو ّ نكابة ". ابن السكنت في باب الحروف التي تهمز ، فكون لها معني ، ولا تهمز ، فيكون لها معنى آخر : نَكَأْتُ القُرْحةَ أَنْكَؤُها إذا قَرَ فَنْتُهَا ، وقد نَكَيْتُ في العَـدُو ۗ أَنْكَى نكايةً أَى هَزَ مْتُه وَعْلَمْتُه ، فنكى مَنْكى نَكِيِّي. ابن شميل: نَكَأْتُه حَقَّهُ نَكُأْ وزَكَأْتُهُ رَكُ أَي قَضَيْتُ . واز ْدَكَأْتُ منه حَقَتَّى وانْتَكَأْتُ أَي أَخَذْتُ . ولتَجَدَنَّ وُرُكَأَةً نُكَأَةً : يَقْضَى مَا عَلَيْهِ . وَقُولُهُمْ : 'هُنَّئْتَ' وَلَا تُنْكُأُ أَي هَنَّأَكُ اللهُ عَا نِلنْتَ وَلَا أَصَابَكُ بِوَجَعٍ. ويقال : ولا تُنْكُمُهُ مثل أَراقَ وهَراقَ . وفي التهذيب : أي أصَيْتَ خَيْراً ولا أصابك الضُّم ، يدعو له . وقال أَبو الهيثم : بقيال في هيذا المثيل لا تَنْكُهُ ولا تُنْكُهُ جِمعاً ، مَنْ قال لا تَنْكُهُ ، فالأصل لا تَــُــكَ بغير هاء ، فإذا وقفت على الكاف اجتمع ساكنان فحراك الكاف وزيدت الهاء يسكتون عليها . قال : وقولهم هُنتَّنْتَ أَي طَفرت بمعنى الدعاء له ، وقولهم لا تُنْكِ أي لا نُكِيتَ أي لا جَعَلَـك الله مَنْكِيًّا مُنْهَزِ ماً مَعْلُوباً.

والنَّكَأَةُ : لغنة في النَّكَعَنة ِ ، وهو نبت شبه الطُّرُ ثُنُوثِ . والله أعلم .

غُمُّ : النَّمْءُ والنَّمْوُ١ : القَمْلُ الصِّفادُ ، عن كراع .

١ قوله « النم والنمو النح » كذا في النخ والمحكم وقال في القاموس
 النمأ والنم كجبل وحب ل وأورده المؤلف في المعتل كما هنا فلم
 يذكروا النمأ كجبل ، نعم هو في التكملة عن ابن الأعرابي .

نهأ: النَّهِيءُ على مشال فعيل : اللَّحْمُ الذي لم

- ن تَهْمِئَ اللّحمُ ونَهُوْ نَهَأَ ، مقصور ، يَنْهَأُ نَهَأُ ونَهَأً ونَهَاءَةً ، ممدود،على فَعَالة ، ونَهُوءَةً على فُعُولة ، ونَهُوءًا ونَهَاوةً ، الأخيرة شاذة ، فهو نَهْمِيءٌ ، على فَعَيل: لم يَنْضَجُ . وهو بَيِّنُ النَّهُوء ، ممدود مهموز ، وبَيِّن النَّيُوء : مثل النَّيُوع .

وأَنهُا مَّهُ هُو إِنهَاءً ، فهو مُنْهَا ۚ إِذَا لَمْ يُنْضِجُهُ. وأَنْهَا ۚ اللَّمِرَ : لَمْ يُبشُرِمُهُ .

وشَرِبَ فلان حتى نَهَأَ أَي امتلاً . وفي المثل : ما أُبلي ما نَهِيئَ مِنْ ضَبِّكَ .

ابن الأَعرابي: الناهِي أَ: الشَّبْعانُ والرَّيَّانُ، واللهُ أَعلم. نوأ : ناء بِحِمْلِه يَنُوءُ نَوْءًا وتَنْوَاءً : هَمَّ بَجَهْد ومَشْقَةً . وقيل : أَنْقِلَ فسقَطَ ، فهو من الأَضداد.

وكذلك 'نؤت' به . ويقال : ناة بالحيمُل إذا نَهَضَ به مُثْقَلًا . وناء به الحيمل إذا أَنْقَلَه . والمرأة تَنُوءُ بها عجيز نَهُا أَي 'نَثْقَلُه ا وهي تَنُوءُ بِعَجِيز تِها أَي 'نَثْقَلُه ا ، وهي تَنُوءُ بِعَجِيز تِها أَي تَنْهَض مِها مُثْقَلة الله . وناء به الحيمُل ' وأناءَه مشل أَناعَه : أَنْقَلَه وأَمالَه ، كما يقال ذهب به وأذ هبه ،

وقوله تعالى : ما إنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ أُولِي العُصْبَةِ أُولِي العُصْبَةِ أَنَّ 'تَثْقِلَهُم. والمعنى التُوَّةِ . قال : كَوْءُها بِالعُصْبَةِ أَيْ 'تَمِيلُهُم مِن ثِقَلِهُا ، فَا تَنُوءُ بَهُم ، كما قال الله تعالى : فإذا أدخلت الباء قلت تَنُوءُ بَهُم ، كما قال الله تعالى : آتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهُ قَطْرًا. والمعنى اثْتُونِي بقِطْرٍ أَفْرُغُ عليه ، فإذا حَدْفَت الباءَ زَدْتَ على الفعل في أَوْرِغُ عليه ، فإذا حَدْفَت الباءَ زَدْتَ على الفعل في أُول . قال الفرسة : أوله . قال الفرسة :

١ قوله « وتهوءة النع » كذا ضبط في نسخة من التهذيب بالفم وكذا
 به أيضاً في قوله بين النهوء وفي شرح القاموس كفيول .

ما إنَّ العُصْبةَ لَتَنَنُوءً بِمِفاتِحِهِ ، فَحُولًا الفِعْلُ إلى المُفاتِحِ ، كَمَا قال الراجز :

إنَّ سِرَاجاً لَكُو بِمِ مُفْخَرَ هُ ، تَحْلَى لِهِ العَيْنُ ، إذا ما تَجْهُرُ هُ

وهو الذي كي لى بالعين ، فإن كان سُسِعَ آتوا بهذا ، فهو وَجْه ، وإلاَّ فإن الرجُل َ جَهِلَ المعنى . قـال الأَزهري : وأنشدني بعض العرب :

> حَتَّى إذا ما التَّأَمَنُ مُواصِلُهُ ، وناء ، في شق الشَّمالِ ، كاهِلُهُ

يعني الرَّامي لما أَخَذَ القوْسَ وَنَزَعَ مالَ عَلَيْهِا . قال : ونرى أَنَّ قول العرب ما ساءَكَ وناءَكَ : من ذلك ، إلا أنه ألقى الألف لأنه مُمتْبَع وَسَرَأَني، معناه قالت العرب : أَكَلْت طعاماً فَهنَأَني ومَر أَني، معناه إذا أفر دَ أَمْر أَني فحذف منه الألف لما أتبيع ما ليس فيه الألف ، ومعناه : ما ساءَكَ وأناءَكَ . وكذلك : إنتي لآتِيهِ بالغدايا والعشايا ، والغداة لا مجمع على غدايا . وقال الفرَّاء : لتَنْنِيءُ بالعُصْبة : تَتَقْلُها ، وقال :

إنتي، وَجَدَّك؛ لا أَقْضِي الغَرِيمَ ، وإنْ حانَ الفَضَاءُ ، وما رَقَتَّتْ له كَبِـدِي

إِلاَّ عَصَا أَرْزَنَ ، طَارَتْ بُوابِنَهُا ، تَنْدُو أَضُدِّ وَالْعَضُدِ

أي 'تثقل' ضرْ بَتُهَا الكَف والعَضُد . وقالوا: له عندي ما سَاءَه وَناءَه أي أَنْ ثَلَه وما يَسُوءُه ويَنُوءُه. قال بعضهم: أراد ساءَه وناءَه وإنما قال ناءَه ، وهو لا يَعَدى ، لأَجِل ساءَه ، فهم إذا أفردوا قالوا أناءه ، لأَبْه إنّا قالوا أناءه ، سَاءَه

ليَزْ دَو ِجَ الكلام .

والنَّوْءُ: النجم إذا مال للمغيب ، والجمع أنْواثُو ونُوآنَ ، حكاه ابن جني ، مثل عَبْد وعُبْدانٍ وبَطْنَ وبُطْنانٍ . قال حسان بن ثابت ، رضي الله عنه :

> ويَنْزُرِبُ تَعْلَمُ أَنَّـا بِهَا ، إذا قَنْحَطَ الغَيْثُ ' 'نُوآنُها

وقد ناءَ نَوْءً واسْتَنَاءَ واسْتَنَأَى ، الأَخيرة على القَلْب . قال :

كِجُرُ وبَسْتَنَنْيِ نَشَاصاً ، كَأْنَّهُ بِيغَيْقة ، لَمَا جَلْجَلَ الصَّوْت ، جالِب ُ

قال أبو حنيفة : اسْتَنَاَّ وَا الوَسْمِيَّ : نَظَرُ وَا إِلَيه، وَأَصِلُهُ مَا النَّـوْء ، فقد م الهمزة . وقول ابن أحمر :

الفاضل'، العادل'، الهادي نَقيبَتُهُ، والمُسْتَنَاءُ، إذا ما يَقْحَطُ المَطَرُ

المُسْتَنَاءُ: الذي يُطْلَبُ نَوَّءُه . قال أَبو منصور: معناه الذي يُطْلَبُ وفَدْهُ . وقيل : معنى النَّوَء سُقوطُ نجم من المَنازل في المغرب مع الفجر وطُلُوعُ رَقِيبه ، وهو نجم آخر يُقامِلُه ، من ساعته في المشرق، في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماً . وهكذا كلُّ نجم منها إلى انقضاء السنة ، ما خلا الجَبْهَة ، فإن لها أربعة عشر يوماً ، فتنقضي جميعُها مع انقضاء السنة . قال: وإلها نسبي نوَّءاً لأنَّه إذا سقط الغاربُ ناء الطالع ، وذلك الطالوع هو النَّوْءُ وبعضُهم يجعل النَّوْءَ السقوط، وذلك الطالوع هو النَّوْءُ وبعضُهم يجعل النَّوْءَ السقوط، كأنه من الأضداد. قال أبو عبيد : ولم يُسْمِع في النَّوْء المَوْعِ ، وكانت العرب تُضِيفُ أنه السَّقوط إلا في هذا الموضع ، وكانت العرب تُضِيفُ الأَمْطار والرِّياح والحرَّ والبرد إلى الساقط منها. وقال الأَمْطار والرِّياح والحرَّ والبرد إلى الساقط منها. وقال

الأصمعي : إلى الطالع منها في سلطانه ، فتقول مُطرُّنا بِنَوْءُ كَذَا ، وقال أبو حنيفة : نَـوْءُ النجم : هو أَوَّل سقوط بُدُّر كُه بالغَــداة ، إذا هَمَّت الكواكبُ بالمُصُوح ، وذلك في بياض الفجر المُسْتَطير. التهذيب: ناءَ النجمُ يَنُوءُ نَوْءاً إذا سقَطَ. وفي الحديث: ثلاث من أمر الجاهليَّة : الطَّعْسَنُ في الأنساب والنَّمَاحة ُ والأَنْواءُ . قال أبو عسد : الأَنواءُ ثَمَانِسة وعشرون نجماً معروفة المُـطالـع في أزْمنةِ السنة كلها من الصيف والشتاء والربيع والحريف ، يسقط منها في كل ثلاثَ عَشْرة ليلة نجمُ في المغرب مع طلوع الفجر ، ويَطْلُعُ آخَرُ بِقابِله في المشرق من ساعته ، وكلاهما معلوم مسمى ، وانقضاءُ هذه الثانية وعشرين كلها مع انقضاء السنة ، ثم يرجع الأمر الى النجـم الأوَّل مع استثناف السنة المقبلة . وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا: لا بد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح ، فيَنْسُبُون كلَّ غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم ، فيقولون . مُطرْنا بِنَوْءِ الشُّرَيَّا والدَّبَرانِ والسِّماكِ . والأَنْوَاءُ واحدها نَو ْقُ.

قال : وإنما سُمِّيَ نَوْءًا لأَنه إذا سَقَط الساقِط منها بالمفرب ناء الطالع بالمشرق يَنُوءُ نَوْءًا أَي خَسَضَ وطَلَعَ ، وذلك النَّهُوض هو النَّوْءُ ، فسمي النجم به ، وذلك كل ناهض بِثقل وإبْطاء ، فإنه يَنُوءُ عند نُهوضه ، وقد يكون النَّوْءُ السقوط . قال : ولم أسمع أنَّ النَّوْءَ السقوط إلا في هذا الموضع . قال ذو الرمة :

تَنُوءُ بِأَخْرَاهَا ، فَلَأْياً قِيامُهَا ؛ وتَمشي الهُوَيْنَى عن قَرِيبٍ ، فَتَبْهَرُ معناه : أَنَّ أُخْرَاهَا ، وهي عَجِيزَتُهَا ، تُنْيِئُهَا إِلَى

الأرض لضخَمها وكثرة لحمها في أرَّدافها.قال:وهذا تحويل للفعل أيضاً . وقبل : أراد بالنَّو ْء الغروبَ ، وهو من الأضداد . قال شهر : هذه الثانية وعشرون ، التي أراد أبو عبيد ، هي منيازل القمر ، وهي معروفة عند العرب وغيرهم من الفُرْس والروم والهند لم مختلفوا في أنها ثمانية وعشرون ، ينزل القمركل ليلة في منزلة منها . ومنـه قوله تعـالى : والقَــرَ قَدَّرْناه مَنازِلَ . قال شمر : وقد رأيتها بالهنديـة والرومية والفارسية مترجبة . قال : وهي بالعربية فيما أَخبرني به ابن الأَعرابي : الشَّرَطانِ ، والبَطينُ ، والنَّجْمُ، والدَّبَرانُ، والهَقْعَةُ، والهَنْعَةُ، واللَّواع، والنَّثْرَةُ ، والطَّرُّفُ ، والجَّبْهةُ ، والحَّراتانِ ، والصَّرْفَعَةُ ، والعَـوَّاءُ ، والسَّماكُ ، والعَفْرُ ، والزُّبانَى ، والإِكْليلُ ، والقَلْبُ ، والشَّوْلةُ ، والنَّعَائمُ'، والبَلَنْدَةُ'، وسَعَدْ الذَّابِيحِ، وسَعْدْ بُلَعَ ، وسَعْدُ السُّعُدُود ، وسَعْدُ الأَخْسِيَةِ ، وفَرَ عُوْ الدَّالُو المُنْقَدَّمُ ، وفَرَعْ ُ الدَّلُو ِ المُؤخَّرُ ، والحيُوتُ . قال : ولا تَسْتَنَىءُ العَرَبُ بِهَا كُلِّهَا إنما تذكر بالأنثواء بعضها ، وهمي معروفة في أَشْعَارُهُمْ وَكُلَامُهُمْ . وَكَانَ ابنَ الأَعْرَابِي يَقُولُ : لا بِكُونَ نَوْءٌ حَتَّى يَكُونَ مَعُهُ مُطَّرَ ،وَإِلَّا فَلَا نَوْءٌ . قال أَبُو منصور : أول المطر : الوَسْمِيُّ ، وأَنْواؤُه العَرْ قُدُوتَانِ المُؤخِّرَتَانِ . قَـال أَبُو مُنْصُورٍ : هَمَا الفَرْعُ المُؤخَّرُ ثُم الشَّرَطُ ثُم الثُّرَيَّا ثُم الشَّتَوِيُّ ، وأَنْواؤه الجَوْزاءُ، ثمَّ الذِّراعانِ ، ونَتُنْرَ تُهُما ، ثمَّ الجَبْهة'، وهي آخر الشَّنَوِيِّ ، وأَوَّلُ الدَّفَئْيِّ والصَّيْفِي ، ثم الصَّيْفِي ۖ ، وأَنْواؤُه السِّماكانِ الأَوَّلُ الأَعْـزَلُ'، والآخرُ الرَّقيبُ ، ومـا بين السِّماكَيْن صَيف ، وهو نحو من أَربعين يوماً ، ثمَّ الحَمِيمُ ، وهو نحو من عشرين ليلة عند طُـُلـُوع ِ

الدَّبَران ، وهو بين الصيف والخَريف ، وليس له نَو " وَهُمْ الْحَرِيفِي وَأَنْواؤه النَّسْرِانِ مُمَّ الأَخْضَرُ ، ثم عَرْ قُونَا الدُّلثُو ِ الْأُولَيَانِ . قال أَبُو مُنصور : وهما الفَرْغُ المُقَدَّمُ. قال : وكل مطر من الوسمي إلى الدَّفَتُنيِّ ربيعُ . وقال الزجاج في بعض أمالِيهِ . وذَكُر قَوْلَ النبي ، صلى الله عليه وسلم : مَن ْ قالَ سُنْقِينًا بِالنَّجْمِ فَقَدْ آمَنَ بِالنَّجْمِ وَكَفَرَ بِاللهِ ، وَمَنْ قَالَ سَقَانَا اللهُ فَقَدَ آمَنَ بَاللَّهِ وَكَفَرَ بَالنَّجْمِ . قَالَ : ومعنى مُطرُّنا بِنَوْءِ كذا ،أي مُطرُّنا بطُنُلوع نجم وسُقُوط آخَر . قال : والنُّوءُ على الحقيقة سُقُوط نجم في المَغْرَبِ وطُلُوعُ آخَرَ في المشرق ،فالساقِطةُ ا في المغـرب هي الأنثواءُ ، والطالِعــة ُ في المشرق هي السَوار حُرُ . قال ، وقال بعضهم : النَّوُّءُ ارْتَفَاعُ السَّوادِ نَجْم من المشرق وسةوط نظيره في المغرب ، وهـو نظير القول الأوَّل ، فإذا قال القائل مُطرِّ نا بيِنَو ْء الشرَيًّا ، فإِنما تأويله أنَّه ارتفع النجم من المشرق ، وسقط نظيره في المغرب ، أي مُطرِ ْنا بما ناءً به هذا النَّجِمُ. قال: وإنما عَلَّظَ النيُّ، صلى الله عليه وسلم، فيها لأَنَّ العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاءَ بسقوط ِ نَجْم ٍ هو فعل النجم ، وكانت تَنْسُبُ المطر إليه ، ولا يجعلونه سُقْيا مــن الله ، وإن وافـَـقَ سقُوطَ ذلك النجم المطر ُ يجعلون النجمَ هو الفاعل ، لأَن في الحديث دَلِيلَ هذا ، وهو قوله : مَن ُقال سُقيينا بالنَّجْم ِ فقد آمَنَ بالنَّجْم و كَفَرَ باللهِ . قال أَبو إسحق : وأما من قال مُطرِ ثنا بِنَوْءِ كذا وكذا ولم يُرِدُ ذلك المعنى ومرادُه أَنَّا مُطرِرُنا في هذا الوقت، ولم يَقْصِدُ إلى فِعْسَلَ النجم ، فذلك ، والله أعلم ، ُ جائز ، كَمَا جاءَ عـن عُمَر ، رضى الله عنـه ، أنَّه اسْتَسْقَى بالمُصلَتَى ثم نادى العباسَ: كم بَقى من نَـوُ ۗ وَ الثُّرَيَّا ? فقــال : إِنَّ العُـلماءَ بِهَا يُزعمونَ أَنهــا

تَعْنَرُ ضُ فِي الْأَفْقِ سَبْعًا بعد وقُوعِهما ، فواللهِ ما مَضَت ْ تلك السَّبْع ْ حتى غِيثَ الناس ُ ، فإنما أراد عمر ، رضي الله نعالى عنه ، كم بَقِيَ من الوقت الذي حِرْتُ بِهِ العَادَةُ أَنَّهُ إِذَا تَهُ ُّ أَنَّى اللهُ مُ بِالْمُطْرِ . قَالَ ابْن الأُثيرِ : أَمَّا مَنْ جَعَلَ المَطْرَرِ مِنْ فِعْلِ اللهِ تعالى، وأراد بقوله مُطرِ "نا بِينَو"؛ كذا أي في وَقَنْت كذا، وهو هذا النَّوُّءُ الفلاني ، فإِن ذلك جائز أي إِن اللهَ تعالى قد أُجْرَى العادة أَن يَأْرِنِيَ المُطَرُّ في هذه الأوقات. قال : ورَوى عَلَيٌّ ، رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنَّه قال في قوله تعانى : وتَحْعَلُون رَزْقَكُم أُنَّكُم تُكُذِّبُونَ ؟ قال : يقولون مُطرِرْنا بنؤه كذا وكذا . قال أبو منصور : معناه : وتَجْعَلُون لشكر َ رِزْقِكُم ، الذي رَزَ فَكُمُوهِ اللهُ ، التَّكُذريبَ أَنَّهُ مِن عَندِ الرَّزَّاقِ ، وتجعلون الرِّزْقَ من عند غيرِ اللهِ ، وذلك كفر ؟ فأَمَّا مَن ْ جَعَلَ الرِّزْقَ مِن عِندِ اللهِ ، عز وجل ، وجَعَل النجمَ وقْنْتًا وقَتَّتَه للغَيِّثِ ، ولم يُجعلْه المُغيث الرَّزَّاقَ ، رَجَوْتُ أَن لا يكون مُكَذِّباً ، والله أُعيم . قال : وهو معنى ما قاله أبو الأَنْواءُ في غَيْبوبة هذه النجوم . قال أَبُو منصور : وأَصل النَّواء : المَيْلُ في شِقٍّ .

قال أبو منصور : وأصل النَّوْءِ : المَيْلُ في شُقِّ . وقيل لِمَنْ نَهَضَ بِحِمْلِهِ : ناءَ به ، لأَنَّه إِذَا نَهَضَ به ، وهو ثَـقَيِلِ '' ، أَنَاءَ النَّاهِضَ أَي أَمَالُه .

به ، وهو تُقَيِلُ ، اناة الناهض اي اماله .
وكذلك النَّجْمُ ، إذا سَقَطَ ، مائل ُ نحو مغيبه الذي يَغيب فيه ، وفي بعض نسخ الإصلاح : ما يالبادية أنوا أمن فلان ، أي أعُلمَ ، بأنواء النُّجوم منه ، ولا فعل له . وهذا أحد ما جاء من هذا الضرب من غير أن يكون له فعسل ، وإنما هو من باب أَحْنَكَ الشَّاتَتُ وأَحْنَكَ البَعِيرَيْن .

قَالَ أَبُو عبيد : سئل ابن عبَّاس ، رضي الله عنهما ، عن رجل جَعَلَ أَمْرَ امْر أَتِه بِيدِها ، فقالت له : أن طالق ثلاثاً ، فقال ابن عَبَّاس : خَطَّاً اللهُ نَو عَها أَلا طَلَّقَت مُنْسها ثلاثاً .

قال أُبو عبيد : النَّوْءُ هــو النَّجْم الذي يكون به المطر ، فَمن هَمَز الحرف أرادَ الدُّعاءَ علمها أي أَخْطَأُها المَطَرُ ، ومن قال خَطَّ اللهُ نَوْءَها جَعَلَه من الحَطيطة . قيال أبو سعيد : معنى النَّـوء اللُّهُوضُ لا نَـوْءُ المطر ، والنَّوْءُ نُهُوضُ الرَّجل إلى كُلِّ شيءٍ يَطْلُبُه ، أُراد : خَطَّأُ اللهُ مَنْهَضَهَا وَانُّو ءَهَا إِلَى كُلِّ مَا تَنُّو بِهِ ﴾ كما تقول : لا سَدَّدَ اللهُ فلاناً لما يَطْلُب ، وهي امرأَة قال لها زُو ْجُهَا: طَلَّقي نَفْسَكُ ، فقالت له : طَلَّقْتُكُ ، فلم يَو دلك شيئاً ، ولو عَقَلَت القَالَت : طَلَقَت نَفْسى . وروى ابن الأثير هذا الحديثَ عن عُــثمانَ ، وقــال فيه : إِنَّ اللهُ خَطًّا نَو ْوَهِا أَلَّا طَلَّقَت ْ نَفْسَها . وقال في شرحه : قيل هـو 'دعاءٌ علمها ، كم نقال : لا سَقَاهُ اللهُ الغَيْثُ ، وأَراد بالنُّـوْءِ الذي يَجيءُ فيه المَطَر . وقال الحربي : هذا لا 'نشْسه' اللهُعاءَ إنما هو خبر ، والذي 'نشْمه' أن يكون 'دعـاءً" حَد يِثُ ابن عَبَّاسِ ، رضى الله عنهما : خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهِا ، والمعنى فيهما لو طَلَّقَتْ نَفْسَهَا لوقع الطَّلاق ، فحيث طَلَّقَت ْ رُوجَهَا لَم يَقَع ِ الطَّلاق ُ ، وكانت كمن يُخطئه النَّواء ، فلا يُمْطرَ وناوَ أَتْ الرَّجُلَ مُناوَأَةً ونِواءً :فَاخَر ْتُهُ وعادَ يْتُهُ.

إِذَا أَنْتَ نَاوَأْتَ الرَّجَالَ ، فَلَـمُ تَنْثُوْ بِقَرَ ْنَبُن ِ ، غَرَّنْكَ القُرُونُ الكَوَامِلُ

يقال : إذا ناو أت الرجل َ فاصْبِير ۚ ، وربمـا لم 'يهمز·

وأصله الهمز ، لأنَّه من ناءَ إِلَيْكُ ونـُوْتَ إليه أي

أَنْهُضَ إِلَيْكُ وَنَهُضْتُ إِلَمْ . قال الشاعر :

ولا يُسْتُوي قَرَّنُ النَّطاحِ ، الذي به تَنُوءُ ، وقَرَّنُ كِلُنَّما نَـُوْتَ مائِلُ

والنتَّوْءُ والمُناوَأَةُ : المُعاداةُ . وفي الحديث في الخيل : ورجُلُ " رَبَطتها فَخْراً ورياءً ونواءً لأهل الإسلام، أي مُعاداةً لهم . وفي الحديث : لا تَزالُ طائفة " من أمستي ظاهرين على من ناواً هم ؟ أي ناهضهم وعاداهم .

نيأ : ناءَ الرجل' ، مثل ناع َ ، كَنَأَى ، مقلوب منه : إذا بعد ، أو لغة فيه . أنشد بعقوب :

أَقُولُ ، وقد ناءَتْ بِهِيمْ غُرْبُهُ النَّوَى ، نَـوًى خَيْتَعُورُ ، لا تَشِطُ دِيارُكِ

واستشهد الجوهري في هـذا الموضع بقول سهم بن حنظلة :

> مَنْ إِنْ رآكَ غَنيِتًا لانَ جانبِهُ ؛ وإنْ رَآكَ فَقيراً نـاءً ، فاغْتَربا

ورأيت بخط الشيخ الصلاح المحدّث ، رحمه الله ، أنَّ الذي أنشده الأصمعي ليس عـلى هـذه الصورة ، وإنما هو :

إذا افْتَقَرْتَ نَأَى ، واشْتَدَّ جانِبُه ؛ وإنْ رَآكَ عَنبِياً لانَ ، وأَفْتَرَابا

وناء الشيء واللَّحْمُ يَنِيءُ نَيْنًا ، بوزن ناع يَنِيعُ نَيْنًا ، بوزن ناع يَنِيعُ نَيْعًا ، وأَنَأْنُهُ أَنَا إِنَاءَهُ إِذَا لَم تُنْضِجُه . وكذلك نتَهِيءَ اللحمُ ، وهو لَحْمُ بَيْنُ النَّهُوء والنَّيُوء ، بوزن النَّيُوء والنَّيُوء ، بوزن النَّيُوء والنَّيُوء : لم يَنْضَجُ . ولحم نِيْء ، بالكسر ، مشل نيع : لم يَنْضَجُ . ولحم نِيْء ، بالكسر ، مشل نيع : لم تَمْسَسُه نار ؛ هذا هو الأصل . وقعد يُتَوك الهنز ويُقلب ياءً فيقال : فِيْ ، مشدَّدًا . قال أبو

ذؤيب:

عَقَارِ ثُ كَمَاءِ النِّيِّ لَكَسْتَ بِخَمُطَةٍ } ولا خَلَةً ، بَكُورِي الشَّرُوبَ شِهَابُهَا

شِهابُها : نارُها وحِدَّ تُنها .

وأَناةَ اللحمَ يُنبئُهُ إِنَاءَةً إِذَا لَم يُنْضِعِهُ. وفي الحديث: نَهَى عن أَكُل اللَّحْم النِّيء : هو الذي لم يُطْبَخ ، والعرب أو مُطِيخ أَ . والعرب تقول : لحم في في مُفتح أَ . والعرب تقول المبن المُحْض : فيه ، فإذا حَمَض ، فهو نتضيج . وأنشد الأصعي :

إذا ما شِئْتُ باكرَ ني غُلامٌ برزِق ٟ ، فيه نِيءٌ ، أو نَضِيجُ

وقال: أراد بالنّي؛ خَمْراً لم تَمَسّها النار، وبالتّضيجِ المَطْبُوخَ . وقال شمر : النّيءُ من اللبن ساعة يُعْلَبُ في السّقاء . قال شمر : وناء اللحم يَنُوهُ نَوْءً ونِيّاً ، لم يهمز نِيّاً ، فإذا قالوا النّي ، بفتح النون ، فهو الشحم دون اللحم . قال المنا ال

فظَّالْتُ ، وظَّلَ أُصْحابِي ، لَدَيْهُمْ غَريضُ اللَّحْمِ ، نِيْ ، أَو نَضِيجُ

#### فصل الهاء

هأهأ: الهَأْهَاءُ: ثدعاءُ الإبل إلى العكف ؛ وهو ترجْر الكلب وإشالاؤه ؛ وهو الضَّحِكُ العالِي .

وهَأُهَأَ إِذَا قَـهُقَهَ وأَكْثَرُ المَـدُّ . وأَنشد :

أَهَأُ أَهَأُ ، عِند زادِ القَوْمِ ، ضِحْكُهُمُ ، وَأَنْتُمُ مُ نُحُورُ ١ ؟ وأَنْتُمُ مُ كُشُفُ ، عند اللّقا ، نُحُورُ ١ ؟ مَولًا «أَمَا أَمَا اللّهِ » هذا اللّبِ أورده ابن سيده في المعتل فقال :

أها أها ، عند زاد القوم ، ضحكتهم والوغي بدل اللقا .

الأَلف قبل الهاء ، للاستفهام ، 'مسْتَنْكر .

وهَأَهَا بَالْإِسِلِ هِئْمَاءً وهَأُهاءً ، الأَخْيَرَةُ نادرة ": دعاها إلى العَلَفِ ، فقال هِيءٌ هِيءٌ .

وجاربة هَأُهَأَة ﴿ ، مقصور : ضَحَّاكَة ﴿.

وَجَأْجَأْتُ وَالْإِبِلِ : كَعَوْ تُهَا لِلشُّرْبِ. والاسم الهبيءُ

والجِيءُ ، وقد تقدّم ذلك . الأَزْهَرِي : هاهَيْتُ بالإِبل : دَعَوْتُهَا . وهَأْهَأْتُ للسُّعَلَفَ ، وجَأْجَأْتُ بالإِبل لتشرب. والاسم منه :

الهييءُ والجِيءُ . وأنشد لمعاذ بن هَرَّاءِ :

وما كان ، على الهيء ، ولا الجيء ، امْتِداحِيكا

وأبت بخيط الشيخ شرف الدين المُرْسِي بن أَبِي الفَضْل: أَنَّ بخط الأَزهري الهِيءِ والجِيءِ، بالكسر.

قال : وكذلك قيَّدهما في الموضعين من كتابه .قال: وكذلك في جامع اللحياني : رجل مَأْهَأُ وهَأْهَا لا من الضَّحك ِ . وأنشد :

> يا رُبُّ بَيْضَاءَ مِنَ العَواسِـجِ ِ، هَأْهَأَةً ِ، ذات ِ حَبِين ِ سارج ِ<sup>ا</sup>

> > هبأ: الهّب ؛ : َحي ،

**مَنَّا :** هَنَّأَهُ بِالْعَصَا هَنَّأً : ضَرَّبَهُ .

وتَهَنَّأُ الثوبُ : تَقَطَّعَ وبَلِيَ ، بالناء باثنتين . وكذلك تَهَمَّأً ، بالميم ، وتَفَسَّأً . وكلٌ مذكور في

موضعه . ومَضَى من الليل َهت ' وهِيت ' وهِيتَ ُ وهِيتاً وهِيتا ُ وهَزيع''

أي وقت . أبو الهيثم : جاء بعد َهدْأَةٍ من الليل وهَنْأَةٍ . اللحياني : جاء بعد َهنِيءٍ ، على فَعيلٍ ،

.... مستسلم » في التهذيب أي حسن ، اشتقافه من السراج ، وفي التكملة السارج الواضح .

وهَتْ عَلَى فَعْلَ ، وهَتْ يَ ، بلا همز ، وهِنَا الله وهِنَا الله وهِنَا الله وهِنَا الله وهِنَا الله وهِنَا الله و الله

هجأ : هجيءَ الرَّجُل هَجاً : التَهب 'جوعُه ، وهَجاً 'جوعُه هَجْأً وهُجُوءًا : سكن وذهَب . وهَجاً غَرَ نِي يَهْجَأُ هَجْأً : سَكَنَ وذهَب وانْقَطَع . وهَجَأَه الطعامُ يَهْجَوُهُ هَجْأً : مَلَأَه ، وهَجاً الطعامَ : أكله .

وأَهْجَأَ الطعامُ غَرَثِي : سكَّنه وقَطَعَه ، إهْجاءً . قال :

فأَخْزاهُمُ لَربِي ، ودَلَ عَلَيْهِمُ ، وأَطْعَمَ عَيْدِ مُهْجِيءِ وأَطْعَمَ عَيْدِ مُهْجِيءِ

وهَجاً الإِبلَ والغنمَ وأَهْجاًها: كَفَها لِتَرْعى. والهَجاء ، مسدود: تَهْجِئَة الحرف. وتَهَجَأْت الحرف وتهجيته ، بهمز وتبديل. أبو العباس: الهَجَأْت يُقصرُ ويهمز ، وهو كل ما كنت فيه، فان قطع عنك. ومنه قول بشار ، وقتصره ولم يهمز ، والأصل الهمز:

وقَضَيْتُ مِنْ وَرَقِ الشَّبَابِ هَجاً ، مِنْ كُلِّ أَحْوَزَ رَاجِعٍ قَصَبُهُ \*

وأَهْجَأْتُهُ حَقَّهُ وأَهْجَيْتُهُ حَقَّهُ إِذَا أَدَّبِتِهِ إِلَيْهِ .

هدأ : هَدَأَ يَهْدَأَ هَدُءًا وهُدُوءًا: سَكَن ، يكون في سكون أي سكون الحركة والصَّوْت وغيرهما . قال ابن هَوْمَة :

لَیْتَ السّباعَ لنّا کانت مُجاورةً ، وأنّنا لا نَرَى ، مِمَّنْ <sub>ا</sub>نْرَى ، أَحَدا

إنَّ السِّبَاعَ لَتَهُدا عَن فَرائِسها ، والناسُ لبس بهادٍ شَرَّهُمُ أَبَدا

أراد لتَهُدُأُ وبهادي ، فأبدل الهمزة إبدالاً صحيحاً ، وذلك أنَّه جعلها يَاهَ ، فألحق هادياً برام وسام ، وهذا عند سيبويه إنما يؤخذ سباعاً لا قياساً . ولو خففها تخفيفاً قياسياً لجعلها بين بين ، فكان ذلك يكسر البيت والكسر لا يجوز ، وإنما يجوز الزِّحاف' .

وأَهْدَأُه : سَكَنّه . وهَدَأَ عنه : سَكَنَ . أبو الهيثم يقال : نَـَظَـرْتُ إلى هَدْئِه ، بالهمز ، وهَدْيه . قال : وإنما أسقطوا الهمزة فجعلوا مكانها الباء، وأصلها الهمز ، من هَدَأً يَهْدَأً إذا سكن .

والاسم : الهَدْأَةُ ، عن اللحياني .

وأتانا وقد هدأت الرّجْلُ أي بعد ما سكن الناس الليل . وأتانا بعد ما هدأت الرّجْلُ والعَيْنُ أي سكنت وسكن الناس الليل . وهدا الملكان : مسكنت وسكن الناس الليل . وهدا الملكان : أقام فسكن . ولا أهدا أه الله : لا أسكن عناءه ونصبه . وأتانا وقد هدأت العيون ، وأتانا الليل وهد و أي الليل وهد وهد أو وهدي و فعيل ، وهد وهد و فعول الليل وهد وهد و فعد الليل ، ويكون هذا الليل ، ويكون هذا الأخير مصدراً وجبعاً ، أي حين سكن الناس . وقد المدا الليل ، وناس أي المدا الله المناس المدا الله الله ، وذلك المدا . وقيل : الهد الهد من أواله إلى ثلثه ، وذلك البيداء سكونه .

وفي الحديث: إيَّاكُم والسَّمَرَ بعد هَدْأَةِ الرِّجْل . الهَدْأَةُ والهٰدُوءُ: السكون عـن الحركات ، أي بعدما يَسْكُنْ الناسُ عن المَشْي والاختلافِ في الطُّرْ ق . وفي حديث سواد بن قارب : جَاءَني بعد هَدْءٍ من الليل أي بعد طائفة ٍ ذهبَتَ منه . والهَدَّأَةُ : موضع بين مكة والطائف ، سُئل أهلها لِمُ سُسِّيَتُ هَدَّأَةً ، فقالوا : لأَن المطر يُصِيبها بعد هَدَّأَةً من الليل . والنَّسَبُ إليه هَدَوي "، شَادُ من وجهين : أحدهما تحريك الدال ، والآخر قلب الهمزة واواً. وما له هدَّأَةُ ليلة ، عن اللحاني ، ولم يفسره. قال ابن سيده : وعندي أن معناه ما يَقُوتُه. ، فَيُسْكَنِّنُ مُجوعَه او سَهَرَه أَو هَمَّه .

وهَدَأَ الرَّجُلُ مَهْدَأُ هُدُوءاً : مات . وفي حديث أم سليم قالت لأَبي طلحة عن ابنها : هو أَهْدَأُ مَا كَانَ أَي أَسْكُنُ ' بَكَنَتُ بذلك عن الموت تَطْيِيباً لِقَلْبِ أَبِيه .

وهَدِيءَ هَدَأً ، فهو أَهْدَأُ : حَنْيِهَ . وأَهْدَأُهُ الضَّرْبُ أُو الكِبَرُ .

والهَدَّأُ: صغَرَّ السَّنَامِ يعتري الإبل من الحَمَّلِ وهو دون الجَبَّبِ . والهَندُ آءٌ من الإبل : التي هَدِيءَ سَنَامُها من الحَمَّل ولَطَأَ عليه وبَرُهُ ولمُ يُجْرَحُ .

والأَهْدَأُ من المَناكِب : الذي دَرِمَ أَعْـلاهُ واسْتَرْخَى حَبْلُهُ . وقد أَهْدَأُه الله .

ومَرَ رَثْتُ برجل هَدَّئِكُ من رجل ، عن الزجاجي ، والمعروف هَدًّكُ من رجل .

وأَهْدَأْتُ الصبيُّ إِذَا جَعَلَتَ نَضْرِبُ عَلِيهُ بِكَفَّكُ وتُسَكِّنُهُ لِيَنَامَ . قال عديّ بن زيد :

> شَئْزِرٌ جَنْسِي كَأْنَّي مُهْدَأً ، جَعَلَ التَّيْنُ على الدَّبْفُ الإِبَرْ

وأَهْدَأَتُه إِهْدَاءً. الأَزْهِرِي: أَهْدَأَتِ المرأَةُ صَيَيْهَا إذا قارَبَتْه وسَكَّنَتْه لِيَنام، فهو مُهْدَأ . وابن الأعرابي يروي هـذا البيت مُهْدَأ ، وهـو الصي

المُعَلَّلُ لِيَنَامَ . ورواه غيره مَهْدَأً أي بعد هَدُّ مِ من الليل .

ويقال : تركت فلاناً على مُهمَيْد ثُنَّيهِ أَي على حالتَيهِ التي كان عليها ، تصغير المَهْدَأَة ِ .

ورجل أَهْدَأُ أَي أَحْدَبُ بَيِّنُ الْهَدَاِّ.قال الراجز في صفة الرَّاعي :

## أَهْدَأُ، يَمْشِي مِشْيةَ الظُّلِيمِ

الأزهري عن الليث وغيره: الهَدَأُ مصدر الأَهْدَإِ. وجل أَهْدَأُ وامرأَهُ هَـدْ آءُ ، وذلك أَن يكون منْكجيه منخفضاً مستوياً ، أَو يكون مائلًا نحو الصدر غير منتصب . يقال منكب أهداً . وقال الأصمعي: رجل أهدا إذا كان فيه انتجناء ، وهدىء وجنيء إذا المحنى .

هذأ : هَذَا أَه بالسيف وغيره يَهْدَؤه هَذَا : قَطَعَهُ قَطَعُهُ قَطَعًا أَوْحَى مِن الهَدَّ . وسَيْفُ هَذَا ا : قاطع . وهَدَأَ العَدُو الهَدُو الهَدَا : أَبارَهُم وأَفْسَاهُم . وهَدَأَ الكَلامَ إِذَا أَكثر مِنه في خَطَا ي . وهَدَأَه بلسانه هَذَا : آذاه وأَسْبَعَه ما يَكُورَه .

ونَهَذَأَتِ التَرْحَةُ نَهَـنَا وُا وَنَذَيَّأَتُ نَذَبُّواً : فَسَدَتُ وَتَقَطَّعَت .

وهَذَأْتُ اللحم بالسُّكِّينِ هَذْءًا إِذَا قَطَعُتُهُ بِهِ .

هوأ: هَرَأَ فِي مَنْطَقِهِ بَهْرَأَ هَرْءًا : أَكْثُر ، وقيل : أَكْثُر فِي خَطَهَ أُو قَالِ الْحَنَا والقَسِمَ .

والهُراءُ ، ممدود مهموز : المَـنْطِقُ الكَـثِيرُ ، وقيل: المَـنْطِقُ الفاسِدُ الذي لا نِظـامَ له . وقَـوُ لُ ذي المُـمَّة :

لَهَا بَشَرَ مِثْلُ الْحَرَيْرِ ، وَمَنْطَقُ وَ رَخْمِ الْحَبُواشِي، لا هُرَاءُ ولا نَزُورُ

مجتملهما جميعاً .

وأَهْرَأَ الكلامَ إِذَا أَكثره ولم يُصِب المَمْنَى . وإنَّ ا مَنْطقَه لفيرُ هُراءِ .

ورَجُـلُ هُراءٌ : كثـير الكلام . وأنشـد ابن الأعرابي :

تَشْمَرُ وَلَمْ ، غَيْرِ هُواءِ مَيْلُتَقِ

وامْر أَة "هُراءَة" وقوم هُراؤون .

وهَرَأَه البَرْدُ يَهْرَؤُه هَرْءًا وهَراءَةً وأَهْرَأَه: اشْتَدَّ عليه حتى كلد يَقْتُلُه ، أو قَتَلَسَه . وأَهْرَأَنا القُرُّ أي قَتَلَنا .

وأَهْرَأُ فلانَ فلاناً إذا فَتَلَك .

وهر يَ المال وهر يَ التوم عبالفتح، فَهُم مَهْر وَ وَوَنَ. قال أَن بري: الذي حكاه أَبو عبيد عن الكسائي: هر يَ القوم، بضم الهاء، فَهم مَهْر وُ وَوَنَ ، إذا قَتَلَهم البَر دُ أَو الحَر ثُ. قال: وهذا هو الصحيح، لأن قوله مَهْر وُونَ إِنا يكون جارياً على هر يَ . قال ابن مقبل في المَهْر وُونَ إِنا يكون جارياً على هر يَ . قال ابن مقبل في المَهْر وُو، من هر أَه البَر دُ ، يَو ثبي عَبْانَ ، وهي الله تعالى عنه:

نَعَـا ۚ لِفَضْلِ العِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالتَّقْمَى ، وَمَأْوَكُ اليَّنَامَى الغُبْرِ ،أَسْنَوْ ا، فأَجْدَ بُوا

ومَلَنْجَا مِهْوُ وَثِينَ ، يُلْفَى به الحَيا ، إذا جَلَّفَتْ كَعْسَلُ هُوَ الأُمُّ والأَبُ

قال ابن بري : ذكره الجوهري ومَلْحَاً مَهْرُ وَثَين ، وصوابه ومَلْحَاً مَهْرُ وَثَين ، وصوابه ومَلْحَا ، بالكسر ، معطوف على ما قبله . وكَمَّلُ : اسم عَلَمُ للسُّنَةِ المُحْدِبة . وعَنَى بالحَيا الغَيْثَ والحِصْب .

قال أبو حنيفة : المُمَّر وءُ الذي قد أَنْضَجَه البَر ْدُ .

وهَرَأُ البَرْدُ المَاشِيَةَ فَتَهَرَّأَتْ : كَسَرَهَا فَتَكَسَّرَتْ . وقرَّة لها هَرِيشَة " على فَعَيلة : يُضِيب ُ الناسَ والمَالَ منها ضُرَّ وسقَط ُ أي مَوْت ". وقد هُرِيءَ القوم ُ والمَال . والهَرَيشَة أيضاً : الوقت الذي يُضِيبهم فيه البَرْدُ . والهَرِيشَة أيضاً : الوقت الذي يَشْنَكُ فيه البَرْدُ .

وأَهْرَأْنَا فِي الرَّواحِ أَي أَبْرَدُنَا ، وذلك بالعشيِّ ، وخصَّ بعضُهم بـه دَواحَ القَيْظ ، وأَنشد لإهابِ بن عُمَيْرٍ يَصِفُ حُمُراً :

حتَّى إذا أَهْرَ أَنَ لِلأَصَائِلِ ۗ ، وَقَارَ قَنْهَا بُلَّـة ُ الْأُوَابِيلِ

قال: أَهْرَأَنَ للأَصائِلِ: دَخَلَنْنَ فِي الأَصائِلِ. يقول: سِرْنَ فِي الأَصائِلِ. يقول: سِرْنَ فِي بَرْدِ الرَّواحِ إلى الماء. وبُلَّتَهُ الأَوابِلِ: بُلُتَهُ الرُّطْبِ ، والأَوابِلُ: التِي أَبَلَتَ المُكانِ أَي لِنَ أَبَلَتَ المُكانِ أَي لَزِمَتْه ، وقبل: هي التي جَزَأَت الرُّطْبِ عن الماء.

وأَهْرِي ۚ عَنْكُ مِن الظُّهْمِيرَةِ أَي أَقِمْ حَتَى يَسَكُنُ حَرَّ النهار ويَبْرُ دُدَ .

وأَهْرَأَ الرَّجُلَ: قَتَلَه. وهَرَأَ اللهم هَرْءاً وهَرَأَه وأَهْرَأَه : أَنْضَجَه ؛ فَتَهَرَّأً حتى سَقَطَ من العظم. وهو لحمْ هريء أن وأهراً لحبّ هاهراء إذا طبخه حتى يتقسَّخ ، والمُهرا والمُهراد : المُنْضَجُ من اللهم .

وهَرَأَتِ الرِّبِحُ : اشْتَدَّ بَرَّدُها . الأَصِعِي : يقال في صغار النخل أَوَّلَ مَا 'يَقْلَعُ 'شيءٌ منها من أُمَّـه : فهو الجَثِيثُ والوَدِيُّ والهرَاءُ والفَسِيل . والهراءُ:

 ١ قوله « للأصائل » بلام الجر، رواية ابن سيده ورواية الجوهري بالأصائل بالباء .

فَـسِيلُ النخل . قال :

أَبَعْدُ عَطِيْتِي أَلَنْفاً جَمِيعاً، مِنَ المَرْجُورُ، ثافِبةَ الهِـراء

أَنشده أَبو حنيفة قال : ومعنى قوله ثاقِبة َ الهِراء : أَنَّ اللَّهُ إِذَا اسْتَفَاحَل ثُنْتِبَ فِي أُصُولُه .

والهُرَاءُ ! اللهِ شُـَيْطَانٍ مُو كَـنَّل بِقَبِيحِ الأَحْلامِ.

**هزأ**: الهٰزْءُ والهٰزُوُّ : السُّخْرِيةُ .

هُزرِیءَ به ومنه .

وهَزَأَ يَهْزَأُ فَمُهُمَا هُزُءًا وهُزُوْاً ومَهُزَأَةً ﴾ وتَهَزَأً واسْتَهُوْرَأَ بِهِ : سَخِرَ . وقوله تعالى : إنما نَيَحْنُ ُ مُسْتَهُوْ نُونَ ، اللهُ كَسْتَهُوْ يَهُ يَهِم . قال الزجاج : القراءَةُ الجُنَّدةَ على التحقيق ، فإذا خَفَّفْتَ الهمسزة حَعَلَتَ الهمازة بين الواو والهبزة ، فقلت مُسْتَهُنْزِ نُونَ ، فهذا الاختنار بعد التحقيقُ ، ويجـوزُ أَن يُبِدل منها يا فَتُقْرَأُ مُسْتَهُز يُون ؟ فأما مُسْتَهُوْ وَنَ ، فضعيف لا وَجُهُ له إلا شاذاً ، على قول من أَبدل الهمزة ياءً ، فقال في اسْتَهُوْ أَتُ اسْتُهُز يُثُنُ ، فنجب على اسْتُهُز يَثْتُ مُسْتُهُز ُونَ . وقال : فيه أوجه من الجَواب ؛ فيل : معنى اسْتُمْ زَاءَ الله بهم. أن أظهر لهم من أحْسَكامه في الدنيا خلافَ ما لهم في الآخرة ، كما أُظُّهُرُ وا للمسلمين في الدنيا خلاف ما أَسَرُوا . ويجلوز أن يكون اسْتِهْزَ الله بهم أَخْذَه إيَّاهم من حَيْثُ لا يَعْلَمُون، كما قال ، عز ً من قائل : سَنَسْتَدُ وجُهم مِنْ حَيْثُ لا تَعْلَــُونَ ؛ ويجوز ، وهو الوجه المختار عند أهل اللغة ، أَن يَكُونَ مَعْنَى يَسْتُهْزِيءٌ بَهِم 'يجاز يَهِم عَلَى

١ قوله « والهراه اسم النع » ضبط الهراء في المحكم بالضم وبه في
 النهاية أيضاً في ه ر ي من المعتل ولذلك ضبط الحديث في تلك
 المادة بالضم فانظره مع عطف القاموس له هنا على المكسور .

هُرُ 'ئِهِم بالعَذَاب ، فسمي جَزاءُ الذَّنْب باسمه ، كما قال تعالى: وجزاءُ سَبَّئَةٍ سَبِّئَةٌ مِثْلُهَا؛ فالثانية لبست بِسَبِّئَةً في الحقيقة إنما سميت سيئة لاز دواج الكلام، فهُذه ثلاثة أوجه .

ورجل ُ هُزُأَة ُ ، بالتحريك ، يَهْزَأُ بالناس . وهُزْأَة ُ ، بالتحريك ، يَهْزَأُ مالناس . وهُزْأَة ُ ، بالتحريك ، يَهْزَأُ منه . قال يونس : إذا قال الرجلُ هَزِئتُ منك ، فقد أَخْطأً ، إنما هو هَزِئتُ منك ، فقد أَخْطأً ، إنما هو هَزِئتُ منك ، ولا يقال سَخِرْتُ بك . منك ، ولا يقال : سَخِرْتُ بك .

وهَزَأَ الشَّيَّ يَهْزَؤُه هَزْءاً : كَسَره . قال يَصِفُّ درْعاً :

> لهَا عُكَنَ تَرَ دُهُ النَّبْلُ خُنْساً ، وتَهْـزَأُ بالمَعابِلِ والقِطاعِ

عُكَنُ الدَّرْعِ : ما تَكَنَّى منها . والباء في قول ا بالمَعابِل زائدة ، هذا قول أهل اللغة . قال ابن سيده : وهو عندي خطأ ، إنما تَهْزُ أَ ههنا من الهُزْءُ الذي هو السُّخْرِيُّ ، كأنَّ هذه الدِّرْعَ لمَّا رَدَّتِ النَّبْلَ خُنْساً جُعِلَتْ هازِئة ً بها .

وهَزَأَ الرجلُ : ماتَ ، عن ابن الأَعرابي . وهَزَأُ الرجلُ إبلِكه هَزْءاً ، قَتَلَهَا بالبَرْدِ ، والمعروف هَرَأَها ، والظاهر أَن الزاي تصعيف . ابن الأَعرابي : أَهْزَأَه البَرْدُ وأَهْرَأَه إِذَا قَتَلَكَ . ومثله : أَزْعَلَتُ وأَرْعَلَتْ فيما يتعاقب فيه الراء والزاي .

الأَصِيمِي وغيره : نَزَأْتُ الرَّاحِلةَ وَهَزَأْتُهَا إِذْ حَوَّكُنْتُهَا .

ها : هَمَا النَّوْبَ كَهْمَؤُه هَمْاً : جَذَبَه فَانْخَرَقَ . وانهْمَا ً ثَوْبُهُ وتَهَمَّاً : انْقَطَعَ من البِلَى ؛ وربما قالوا تَهتَّأَ ، بالناء ، وقد تقدم .

والهيم ءُ: الثُّو ْبِ الْحَلَـٰتُو ۚ ، وجمع الهِمْ ء أَهْمَا ۗ .

هناً: الهَني، والمَهنَّأ: ما أَتَاكَ بِـلا مَشَقَّةٍ ، اسم كالمَشْتَى .

وقد تهني الطُّعامُ وهَنْقَ لَهِنْأً كَفَاءَةً : صار تَهْنَأً ، مثل فَـَقهُ وفَـَقْهُ . وهَنئَتْ الطُّعامَ أَى تَهَنَّأْتُ ۗ به. وهَنَاً نِي الطُّعَامُ وهَنَاً لَىٰ يَهْنَـثُنِّــي ويَهْنَـُو فِي هَنْأً وهنأً ، ولا نظير له في المهموز . وبقيال : هَنَأَ ني خُبْزُ فَلانَ أَى كَانَ هَنَيْنًا بِغِيرِ تَعَبُ وَلا مُشَقَّةً. وقد هَنَأَنا اللهُ الطُّعامُ ، وكان طنَعاماً اسْتَهْنَأْناه أَي اسْلِّتُمْرُ أَنَاهُ . وفي حديث سُجُود السهو : فَهَنَّأَهُ ولَمَنَّاهُ ، أي ذَكَّرَهُ المَهَانِيُّ وَالأَمَانِي ، وَالمَرَادُ به ما يَعْرُ ضُ للإنسان في صَلاته من أحاديث النَّفْس وتَسْوِيلِ الشيطانِ . ولك المَهْنَأُ والمَهْنَا ، والجمع المُهَانِيءُ ، هذا هو الأُصل بالهمز ، وقد يخفف ، وهو في الحديث أشبه لأجل مَنَّاه . وفي حديث ابن مسعود في إجابة صاحب الرِّبا إذا َدعا إنسانًا وأكل طعامه ، قال : لكَ المَهْنَأُ وعليه الوزَّرُ أي يكون أَكَّلُكَ له هَنَيْئًا لا تُؤَاخَذُ به ووزرٌرُه على من كَسَبَه . وفي حديث النخعي في طعام العُمَّال الظَّلَّمة : لهم المُمَهُنَّأُ وعليهم الوزر .

وهَنَأَتْنِيهِ العافية وقد تَهَنَأْتُهُ وهَنَيْتُ الطعام ، بالكسر ، أَي تَهَنَأْتُ به . فأما ما أَنشده سيبويه من قوله :

# فَارْعَيْ فَزَارَة ٰ، لا هَنَاكِ المَر ْتَع ٰ

فعلى البدل للضرورة ، وليس على التخفيف ؛ وأمّا ما حكاه أبو عبيد من قول المنشل من العرب : حنّت ولات هنئت وأنتى لك مقررُوع ، فأصله الممز ، ولكن المثل بجري تجرى الشّعر ، فلما احتاج إلى المُتابَعة أزْ وَجَها حنّت . يُضْرَبُ هذا المثل لمن يُتهم في حكيثه ولا يُصَدّق . قاله مازِن بن مالك

ابن عَمرو بن تَميم لابنة أخيه الهَيْجُمانة بنت العَنْبَر ابن عَمْرو بن تَميم حين قالت لأبيها : إن عبد شمس ابن سعد بن زيْد منة ويد أن يغير عليهم ، فاتَّهمها مازن لأن عبد شمس كان يَمْواها وهي تَهْواه ، فقال هذه المقالة . وقوله : حَنَّت أي حَنَّت إلى عبد شمس ونَزَعَت اليه . وقوله : ولات هَنَّت أي الس الأمْر حيث دَهبَت . وأنشد الأصغي :

# لاتَ هَنَّ ذِكْرَى جُبَيْرة َ ، أَمْ مَنَ ﴿ جَاءَ مِنْهِ ۚ اللَّهْوالِ

يقول ليس جنبيّرة عيّث تنهبّت ، أيأس منها ليس هذا موصع في كثرها . وقوله : أم من جاء منها : يستفهم ، يقول من ذا الذي دَلَّ علينا خيالها. قال الرّاعي :

# نَعَمُ لاتَ هَنَّ ، إِنَّ قَالْبَكُ مِثْبَحُ

يفول: اليس الأمر 'حيث دَهَبْت إِنمَا قلبك مِتْبَعَ ' في غير ضَيْعة . وكان ابن الأعرابي يقول: حَنْت ' إِن عاشقها ، وليس أوان حَنِينِ ، وإِنما هو ولا ، والهاء: صلة 'جعلمَت' تاءً ، ولو وَقَفْت عليها لقلت لاه ، في القياس ، ولكن يقفون عليها بالتاء . قال ابن الأعرابي: سألت الكسائي ، فتملت': كيف تقف على بنت ' فقال: بألتاء انباعاً للكتاب ، وهي في الأصل هاء . الأزهري في قوله ولات هَنَّت ': والأصل فيه هَنَّا ، ثمَّ قيل هَنَّه للوقف . ثمَّ صيرت ومنه قول العجاج:

> وكانَتِ الحَيَاةُ حِينَ حُبُّتِ ، وذِكُنُو ُها هَنَّتُ ، ولاتَ هَنَّتِ

أي ليس ذا موضع دلك ولاحينه ، والقضدة مجرورة كماً أجراها جَعَل ها الوقفة تاء ، وكانت في الأصل هنه الهاء ، كما يقال أنا وأنه ، والهاء تصير تاء في الوصل . ومن العرب من يَقْلِب ها التأنيث تاء إذا وقف عليها كقولهم : ولات حين مناص . وهي في الأصل ولاة . ان شميل عن الخليل في قوله :

## لاتَ كَفْنًا ذِكُورَى جُبُيْرَةَ أَمْ مَنْ

يقول: لا تُحْجِمِ عَن ذكرُها ، لأنه يقول قد فعلت وهُنَّيْت وليس وهُنَّيْت وليس بأمر ، ولو كان أمراً لكان جزماً ، ولكنه خبر يقول : أنت لا تَهْنَأُ ذِكْرَها أ

وطَعَامِ هُنَيَ ؛ سَائَع ، وَمَا كَانَ هُنَيِئاً ، وَلَمَّ هَنَاوَةً وَهُنَاءًةً وَهُنَا ، عَلَى مِثَالَ فَعَالَةً وَفُعَلَةً وَفُعَلَةً وَفُعَلَةً وَفُعَلَةً الطَّعَامُ مَيْنُو هُنَاءًةً ، وَلَغَةً أَنْوَ هُنَاءًةً ، وَلَغَةً أَخُرى هُنَى مَيْنُو هُنَاءًةً ، وَلَغَةً أَخُرى هُنَى مَيْنُكُ ، بلا همز .

والتَّهْ نَبْتُهُ أَ: خلاف التَّعْزِية. يقال : هَنَاهُ الأَمْرِ وَالتَّهْ نِبْهُ أَ فَلَتْ لَهُ وَالوَلاَية هَنْأً وَهَنَّا مَهْنَبْتُهُ وَتَهْنِينًا إِذَا قلت لَهُ لِيَهْنِئْكَ الفارِسُ ، بجزم الهنزة ، والعرب تقول : ليَهْنِئْكَ الفارِسُ ، بجزم الهمزة ، وليَهْنِيكَ الفارِسُ ، بياءٍ ساكنة ، ولا يجوز ليَهْنِكَ كَمَا تقول العامة .

وقوله ، عز وجل : فَكُلْلُوه هَنِيناً مَرِيناً . قال الزجاج تقول : هَنَأْنِي الطَّعَامُ ومَرَأَنِي . فإذا لم يُذكر هَنَأَنِي الطَّعامُ ومَرَأَنِي . فإذا لم يُذكر هَنَأَنِي قلت أَمْرَأَنِي . وفي المشل : تَهَنَّ فلانَ بكذا وتَمَرَّأَ وتَعَبَّط وتسَمَّن وتُخَيَّل وتَزَيَّنَ ، بمنى واحد . وفي الحديث : خَيْرُ الناسِ قَرَ في ثمَّ الحديث : خَيْرُ الناسِ معناه : يَتَعَظَّمُونَ ويَتَشَرَّفُونَ ويَتَشَرَّفُونَ ويَتَجَمَّلُونَ معناه : يَتَعَظَّمُونَ ويتَشَرَّفُونَ ويَتَجَمَّلُونَ مِكْرَة المال ، فيجعونه ولا يُنْفقُونه . وكلوه

هَنَيِئًا مَريثًا. وكلُّ أَمْرٍ يأْتيكَ مِنْ غَيْر تَعَبٍ ، فهو هَنِيهُ .

الأصعي : يقال في الدُّعاء للرَّجل هُنَّئْتَ وَلا اللَّمَاء الطَّرُ ، النَّكَ أَي أَصَبَتَ خَيْراً ولا أَصَابِكُ الضَّرُ ، لايد تدعُو له . أبو الهيثم : في قوله هُنَّئْتَ ، بويد طفر ت ، على الدُّعاء له . قال سببويه : قالوا هنيئاً مريئاً ، وهي من الصفات التي أُجْريت مُجْرى المَصادر المَدْعُو جا في نصطبها على الفيعُل غير المُسْتَعْمَلَ إَظْرُارُه ، واختزاله لدلالته عليه ، المُسْتَعْمَلَ إِظْرُارُه ، واختزاله لدلالته عليه ، وانتحابه على فعل من غير لفضه ، كَانِّه ثبَتَ له ما وُنشد الأخطل :

إى إمام ، ثغادينا فـَواضِلـُه ، أَظْفَرَ ۚ اللهُ ،فَلـْيَهْنِيءٌ لهُ الظَّفَرُ ،

قال الأَزهرِيُّ : وقال المبرد في فول أَعْشَى باهِلة :

أَصَبْتُ فِي حَرَمٍ مِنَّا أَخَا ثِقَةً ، هِنْدَ بْنَ أَسْمَاءً ! لا يَهْنِيءُ لَكَ الظَّفَرُ ُ

قال : يقال هَنَأَه ذلك وهَنَأَ له ذلك ، كما يقال هَنِيئًا له ، وأنشد بيت الأخطئ .

وَهَنَــُأَ الرَّجِـلَ هَنْأً : أَطْعَبَـهُ . وَهَنَأَهُ يَهْنَـؤُهُ وَيَهْنَـِئُهُ هَنْأً ، وأَهْنَـأَه : أَعْطاه ، الأَخيرة عــن ابن ِ الأَعرابي .

ومُهُنَّأٌ : اسم رجل .

ابن السكيت يقال : هذا مُهَنَّأٌ قد جاء ، بالهمر ، وهو اسم رجل .

وهُنَاءَةُ : اسم ، وهو أخو مُعاوية بن عَمرو بن مالك أخي هُنَاءَةَ ونِواءِ وفَراهِيدَ وجَذِيمَةَ الأَبْرَشِ . وهانِيءٌ : اسم رجل ، وفي المثل : إنما مُسئيتَ هانِئًا لِيَهُنْبِيءَ ولِيَهُنْ أَي لِيَعْطِي . والهِنْ أَ : العَطِيَّةُ ،

والاسم : الهِن ْءُ ، بالكسر، وهو العَطاء .

ابن الأعرابي: تَهَنَّأَ فلان إِذَا كَثُرُ عَطَاؤُه، مَأْخُوذُ مِن الْهِنْ عِ، وهو العَطَاء الكثير. وفي الحديث أنه قال لأبي الهَيْم بن التَّبِّهَان : لا أَرَى لكُ هانِئاً . قال الحطابي : المشهور في الرواية ماهِناً ، وهو الخادم ، افإن صح ، فيكون اسم فاعل من هَنَأْتُ الرَّجِلُ أَهْنَوْه هَنْأَ إِذَا أَعْطَيْتَه . الفرَّاءُ يقال : إِنَّا الرَّجِلُ أَهْنَوْه هَنْأَ إِذَا أَعْطَيْتَه . الفرَّاءُ يقال : إِنَّا الرَّجِلُ أَهْنَوْه هَنْأَ إِذَا أَعْطَيْتُه ، وَهَنَّه وَهَنَّ أَي لِتَعْطِي لَعْتَان . وهنه وهنأت القوْم إذا عالمهم . ومنه يقال : هَنَاهُم شَهْرَ بن يَهْنَوْهم إِذَا عالمَهم . ومنه المثل : إِنَّا سُمِيْتَ هَانِئًا لِتَهْنَا أَي لِتَعْول لَا يَقْطَعُها أَي لِتَعْول وَتَكُول وَتَكُول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وقبال الأُمُويُ : لِتَهْنِي َ ، بالكسر ، أي لِتُمْرِي َ .

ابن السكيت: هَنَأَكَ اللهُ وَمَرَأَكَ وَقَدَ هَنَأَنِي وَمَرَأَنِي ، بغير أَلف ، إذا أَتبعوها هَنَأْنِي ، فإذا أَفْرَ دُوها قالوا أَمْرَأَنِي .

وَالْهَنِيءُ وَالْمَرِيءُ : نَهْرَانِ أَجْرَاهُمَا بَعْضُ الْمُلُوكُ . قال جَرِيرٌ بمدح بعضَ المَرْوَانِيَّةِ :

أُونِيتَ مِنْ حَدَّبِ الفُراتِ تَجوارِياً ، مِنْهَا الْهَنِيءَ ، وَسائحٌ فِي قَرَّقَرَى

وقَرُ ۚ وَرَى: قَرُ يَهُ ۖ بَالِيَمَامَةِ فِيهَا سَيْحَ لِبَعْضَ الْمِلْوَكَ .

واسْتَهْنَأَ الرجلَ : اسْتَعْطاه . وأنشد ثعلب :

نُحْسِنُ الهِنْءَ ، إذا اسْتَهْنَأْتَنا ، ودِفاعاً عَنْكَ َ بِالأَيْدِ يِ الكبارِ

يعني بالأَيْدِي الكِبارِ المِنَنَ . وقوله أنشده الطُّوسِي عن ابن الأَعرابي :

وأَشْجَيْتُ عَنْكَ الْحَصْمَ ، حَى تَفُوتَهُمْ . مِنَ الْحَتَقِ ، إِلاَ مِنَ الْحَتَقِ ، إِلاَ مِنَ السُّهَانُوكَ نائللا

قال: أراد اسْتَهْنَتُؤُوك ، فقلَب ، وأرى ذلك بعد أن خَفَّ الهمزة تَخفيفاً بدلياً . ومعنى البيت أنه أراد: مَنَعْتُ خَصْمَكَ عَنْكُ حَنْ فَتَهُم مِحَقَّهُم ، فهَضَمْتَهُم إِيَّاه ، إلا ما سَمَحُوا لَك به من بعض مُحقُوقِهم ، فتركوه عليك ، فسُمِّي تَر "كُهم ذلك عليه اسْتَهْنَاءً ؟ كلُّ ذلك من تذكرة أبي علي . ويقال : اسْتَهْنَاءً ؟ فلان بني فلان فلم يُهنؤوه أي ساً لَهم ، فلم يُعْطُوه .

ومُسْتَهُنْيِءِ ، زَيْدَ ۖ أَبُوه ، فَلَكُم ْ أَجِدْ لَه مَدْفَعًا ، فاقْنْنَي ْ حَيَاءُكِ واصْبُرِي

ويقال: ما هَنِيءَ لي هذا الطَّعامُ أَي ما اسْتَمْرَ أَتُه. الأَزهري وتقول: هَنَّأْنِي الطَّعام، وهو يَهْنَؤْني هَنْأً وهِنْأً وهِنْأً وهِنْأً وهِنْأً وهِنْأً وهَنْأً الطَّعامَ هَنْأً وهِنْأً وهِنْأً

والهنّاء : ضرّب من القطران . وقد هنّا الإبيل بهنّؤها ويهنينها ويهنّئؤها هنّا وهنّاء : طلاها المهنؤها ويهنئؤها وهنّاء . وكذلك : هنّا البعير . تقول : هنأت البعير ، بالفتح ، أهنّؤه إذا طلبينته بالهناء ، وهو القطران . وقال الزجاج : ولم نَجِد فها لامه همزة فعكن أفعُلُ إلا هنات أهنّؤ وقرائن أهناؤ .

والاسم : الهِن ۗ ، وإبل مَهْنُو هُ ".

 أ قوله « هنأ وهناء طلاها » قال في التكملة و المصدر الهنء و الهناء بالكسر و المد ولينظر من أين لشارح القاموس ضبط الثاني كجبل. و في حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : لأن أزاحِمَ تَجملًا قد مُفنِى ۚ يِبْقَطِران أَحَبُ إِني مِن أَن أُزاحِمَ امْرأَةً عَطرةً .

الكسائي : 'هنيءَ : 'طلي َ ، والهنَّاءُ الاسم ، والهَنْءُ المصدر . ومن أمثالهم : لس الهنَّاءُ بالدَّسِّ ؛ الدَّسُّ أن يَطُّدُنَ الطَّالِي مَساعرَ البعيرِ ، وهي المَواضِعُ ۖ أ التي يُسْرَعُ اليها الجِمَرَبُ من الآباطِ والأَرْفاغِ ونحوها ، فيقال : 'دسَّ البَعيرِ' ، فهو مَدْسُوس'. ومنه قول ذي الرمَّة :

## قَريع ُ هيجان ُ دُسٌّ منها المُساعِر ُ

فإذا عُمَّ جَسَدُ البعير كلُّه بالهناء ، فذلك التَّدُّ جيلُ. يُضرب مثلًا للذي لا يُبالسغ في إحكام الأمْر ، ولا يَسْتَوَ ثُقُ منه ، ويَر ْضَى باليسير منه . وفي حديث ابن عبَّاس ، رضي الله عنهما ، في مال اليَّتِيم : إن كنتَ تَهُنْ أُجَر ْباها أي تُعالِج ُ جَرَبَ إبلِه بالقَطران .

وهَنيْئَتِ المَاشَيةُ ۚ هَنَأً وهَنْأً : أَصَابَتُ ۚ حَظًّا مَـن البَقْل من غير أَن تَشْبَعَ منه .

والهناءُ : عذْقُ النَّخلة ، عـن أبي حنيفة ، لغــة في الإهان .

وهَـنـئـْت ُ الطُّعامَ أي تـَهـنَـأْت ُ به . وهَـنـَأْتُه شهراً أَهْنَاؤُه أي عُلْنَهُ . وهَنِئَتَ الإبلُ من نبت أي تشبِعَت . وأكلُّنا من هذا الطُّعام ِ حتى َهنِئْنا منه أي تشبعنا .

هُواً : هَاءَ بِنَـَفْسِهِ إِلَى المَعَالِي يَهُوهُ هُو مُواءً : رَفَعَهَا وسَما بها إلى المَعالِي .

والهَمَوْءُ ، الهمَّةُ ، وإنَّه لبَعبدُ الهَمَوْءِ ، بالفتح ، وبَعيدُ الشَّأُو أَي بَعيدُ الهُّمَّة . قال الراجز :

"لا عاجز الهُـوء ، ولا جَعْدُ القَدَمْ

وإنه لذو هُو ۚ إذا كان صائبَ الرَّأْي ماضياً . والعامة تقول : يَهُو ِي بِيْنَفْسِهِ . وفي الحديث : إذا قامَ الرجلُ إلى الصلاة ، فكان قَلَبُهُ وهُـوثُهُ إلى الله انْصَرَفَ كَمَا وَلَــُدَتُهُ أُمُّـهُ . الْهَـوْءُ ، بوزن الضَّوْءِ: الهمَّةُ . وفلان يَهُوءُ بنَـفْسِه إلى المَعالِي أَى تَوْفَعُهَا وِنَهُمُ مَا . وما نُعَوْتُ عَوْءَهُ أَي ما َشْعَـرَ ْتُ بِهِ وَلَا أَرَدْتُهُ . وَهُؤْتُ بِهُ خَيْرًا فَأَنَا أَهْوَءُ بِهِ هَوْءًا : أَزْ نَنَتْهُ بِـه ، والصحيح هُوتُ ، كذلك حكاه يعقوب ، وهو مــذكـور في موضعه . وقال اللحياني : 'هؤت بخير ، وهُؤْنُه بِشَرِّ ، وهُ وْنُهُ عَالَ كَثْيُر هَوْءًا أَي أَزْ نَـَنْتُهُ بِهِ. وو َقُمَع ذلك في َهُو ْ بْي وَهُو بْي أَي طَنِّي . قال اللحياني وقال بعضهم: إني لأَهْوءُ بك عن هذا الأَمْر أي أرْفَعُكَ عنه . أبو عمرو : هُؤْتُ به وشُئُوتُ به أي فَــَرِحْتُ به . ابن الأُعرابي : هَأَى أَى ضَعُفَ ، وأَهَى إِذَا فَمَهُمَّةُ

في ضَمَعَكُهُ .

وهَـَاوَأَتُ الرجلَ : فاخَر ْتُهُ كُمَّاوَ يُتُهُ.

والمُهُو أَن مُ بضم المسيم : الصَّحراءُ الواسعة . قمال

## جاؤوا بـأخْراهُمْ علىخْنْشُوشِ، فی 'مہْوَ أَن ِّ ، بالدَّ بَـٰی مَدْ بُوشِ

قال ابن بري : جَعْلُ الجِيَوْهَـرِيُّ مُهْوَأَنسًّا ، في فصل َهُوَأَ، وَهُمَ مُنه، لأَنَّ مُهْوَأَنتًا وزنه مُفْوَعَلُّ. ا وكذلك ذكره ابن جني ، قال : والواو فيــه زائدة لأَن الواو لا تكون أصلًا في بنات الأربعة . والمَد ْبُوشْ : الذي أَكَـل الجَرَادُ نَبَّتُه . وخُننشُوشٌ: اسم موضع . وقــد ذكر ابن سيده

المُهُو َأَنَّ فِي مقلوب هَنَأَ قال : المُهُو أَن : المكان

البعيد'. قال: وهو مثال لم يذكره سيبويه. وهاة كلمة تستعمل عند المناولة تتول: هاة يا رجل'، وفيه لغات، تقول للمذكر والمؤنث هاء على لفظ واحد، وللمذكر بن هاةا، وللمؤنثين هائيا، وللمذكرين هاؤوا، ولجماعة المؤنث هاؤن ، ومنهم من يقول: هاء للمذكر، بالكسر مثل هات، وللمؤنث هائي، وللمذكرين والمؤنث هائي، مثل هانيا، ولجماعة المذكر فوالمؤوا، ولجماعة المذكر عنو هاؤوا، ولجماعة المذكر يقول: هاء بالفتح، كأن معناه هدك، وهاؤما بالمورة، في جميع هذا، مقام التاء، ومنهم من يقول: هاء بالفتح، كأن معناه هدك، وهاؤما بالمرأة، المراة، وهاؤما المرأة، المناكسر بلاياء، مثل هاع.

وهاؤما وهاؤمن . وفي الصحاح: وهاؤن ، تنقيم المهز ، في ذلك كُلّة ، مُقام الكاف . ومنهم من يقول : هنأ يا رَحْل ، بهمزة ساكنة ، مثل هَع ، وأصله ها ، أسقطت الأنف لاجتاع الساكنين . وللاثنين ها ، اللجيع هاؤوا ، ولنمر أه ها ئي ، مثل هاعي ، وللاثنين ها ، اللرجلين وللمرأتين ، مثل هاعا ، والنسوة كمأن ، مثل المرجلين وللمرأتين ، مثل هاعا ، والنسوة كمأن ، مثل كه عن ، بالتسكين . وحديث الرب ؛ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا ها ، وها ، يذكره في آخر الكتاب في باب الالف اللينة ، إن شاء الله تعالى . وإذا قيل لك : ها بالفتح ، قلت : ما أهاء أي ما آخذ ، وما أهاء أي ما أهاء أي ما أعطي ، وما أهاء ، على ما لم أسم فاعله ، أي ما أعطي ، وما أهاء ، على ما لم

وفي التلايل العزيز : هاؤم ُ أَفْرَ وُوا كِتابِيَهُ . وسيأْتي ذكره في ترجمة ها .

وهاءً ، مفتوح الهمزة ممدود : كُلُّمة بمعنى التَّلْسِيُّةِ .

هيأ: الهَيْشَة والهِيئة : حالُ الشيء وكَيْفيَّتُهُ.

ورجل َ هَيِّيءُ : حَسَنُ الْهَيْمَةُ . اللَّث : الْهَمْمَةُ أَ المُتَهَيِّىءِ في مَلْئِسه ونحوه . وقد هاءَ يَهَاءُ هَـُنَّةً ، ويَمهِيءُ . قال اللحياني : وليست الأُخيْرة بالوجـه . والهَيْمَة ، على مثال َهيِّع : الحَسَن الهَيْئَةَ من كلِّ شيء ، ورجل ميسي في على مثال هيسيع ، كهنتيء ، عنه أيضاً . وقد هَـٰـؤ ، بضم الناء ، حكى ذلك ابن جني عن بعض الكوفيين ، قال : ووجهه أنه خرَّج تَخَدْرَجُ الْمَبَالَغَةَ ، فلحق بباب قولهم فَتَضُو َ الرَّجَلِ ْ إذا جادَ فَتَضَاؤُه ، ورَمُو َ إذا جاد رَمَّيُه ، فكما يبْنَى فَعَل م لامه يهُ كذلك خرج هذا على أصله في فَعَلَ مَا عَيْنَه يَاءُ . وعَلَّتُنْهُمَا جَمِيعًا ، يَعْنَى هَيْؤً وقَطُورً : أَنَّ هَذَا بِنَاءُ لَا يَتَصَرُّفَ لَمُضَارَعَتُهُ مَا فَلَهُ من المُبالَغة لباب التَّعَجُّب ونعيم وبئس . فلما لم يَتَصَرَّفُ احتملوا فيه خُرُوجَه في هـذا الموضع مخالفاً للباب ، ألا تراهم إنما تَحامَو ا أن يَبْنُوا فَعَلَىَ مما عينه ياءُ مخافة انــُـتـقالهم من الأثقل إلى ما هو أثقلُ منه ، لأنه كان يلزم أن يقولوا : بُعْت أَبُوع ، وهو يَبُوعُ ، وأَنت أو هي تَبْوعُ ، وبُوعا ، وبُوعُوا ، وبُوعِي . وكذلك جاءً فَعُلَ مما لامه ياء ممَّا هـو

وحكى اللحياني عن العامريّة: كان لِي أَخْ مَسِيّ عَلَيُّ أَي يَتَأْنَثُ للنَّسَاءِ، هَكَذَا خَكَاهُ هَسِيٌّ عَلَيْ ،بغير همز ، قال : وأرّى ذلك ، إنما هو لمكان عَلَيْ .

مُنْتَصَرِّفُ أَنْقِلَ مِن السِّءِ ، وهذا كما صح: منا

أَطُوْلَهُ وَأَبْنَعَهُ .

وها؛ للأمر يَهَا، ويَهْمِي، وتَهَيَّأً: أَخَذَ لهُ هَيْأَتَهُ. وهَيَّأُ الأَمْرَ تَهْمِيئًا وَتَهْمِيثًا: أَصْلَحَهُ فَهُو أُمْهَيَّأً. وفي الحديث: أقيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَراتِهِم.

قال : هم الذين لَا يُعْرَ عَنُونَ بالشرَّ فَسَيْزِلُ أَحَدُهُم

واحد . ويړوي :

وكذاك حَقاً مَنْ 'يَعَمَّرُ 'يُبِئْدِهِ كَرُ ْ الزَّمانِ عَلَيْمِهِ والتَّقْذِيبِ'

قال ابن بري . وذكر بعض أهل اللغة أن هي أو اسم لفعل أمر ، وهو تنبّه واستتي قظ ، بمعني صه ومه في كونهما اسمين لاستكثت وآك فف ، ودخل عرف النداء عليها كما دخل على فعمل الأمر في قدول الشماخ :

أَلَا يَا اسْنَبِيانِي قَبُلُ غَارَةً سِنْجَارِ

وإِمَّا أُبْنِيتَ عَلَى حَرَّكَةً بَخِلَافَ صَهُ وَمَـهُ لَئُلَا يَلْتَقَيَّ سَاكِنَانَ ، وَخُبُّوتَ بَالْفَتَحَةُ طَبِّ لَحَفَّةً بَمَنْوَلَةً أَيْنَ وَكَيْفَ . وقوله ما لي : بمعنى أيُ شيءٍ في ، وهذا يقوله من تَعَيَّرُ عناكان بعهد ، ثم اسْتَتُأْنَفَ ، فَقَالَ ، مَنْ يُعِمَّرُ وَبُلِلهِ مَرَا فَقَالَ ، مَنْ يُعِمَّرُ وَبُلِلهِ مَرَا لَا عَلَيْ عليه ، والتَّغْمَيُورُ من حال ٍ إِلَى حالَ ، والله أَعْلَى .

### فصل الواو

الله « وباه ووباهة النع » كدا ضبط في نسخة عتبقة من المحكم
 الموثق بضبطها وضبط في القاموس بفتح ذلك .

الزلّة . الهَيْئَة : صُورة الشيء وشَكْنُه وحالتُه، يُورد به ذَوي الهَيْئَاتِ الحَسَنَةِ ، الذين يَلْـنُز مُون هَيْئَة واحدة وسَـنْتَاً واحـداً ، ولا تَخْتَلِف ُ حالاتُهم بالتنقل من هَيْئَة إلى هَبْئَة .

وتقول: هِنْتُ للأَمر أَهِيءُ هَيْنَةً، وتَهَيَّأُتُ تُهَيَّدُ ، وتَهَيَّأُتُ اللهُ ، تَهَيُّواً ، بَعْنَى . وقُدرَىٰ : وقالت هِنْتُ اك ، بالكسر والهمز مثل هِعْتُ ، بَعْنَى تَهَيَّأُتُ لكَ .

والهَيْئَة ': الشاوة '. فلان حَسَن ' الهَيْئة والهيئة . وتَهَايَؤُوا عَلَى كذا: تَمَالَـؤُوا . والمُهْإِيَّأَة ': الأَمْر ' المُنتَهَايَأُ عليه . والمُهايَّة ': أمر ' يَتِهَايَأُ القوم فينتراضَو 'نَ به .

وها، إلى الأَمْر يَهَاءُ هيئة : اشتاق .

والهَيُّ فَ وَالْهِيَّةُ : الدُّعَاءُ إِنَّى الطَّعَامِ وَالشَّنَرَابِ ، وهو أيضاً 'دَعَاءُ الإِمِيلِ الى الشُّيرِبِ ، ذَالَ اهْرَ "اءُ :

> وما كانَ على الجِيئِي ، ولا الهيءِ امْتَدِاحِيكا

وهَيُ \* : كلمة معناها الأسكف على الشيء يَفُوت ، وقيل هي كلمة التعجب . وقولهم : لو كان ذلك في الهيء والجيء والجيء ما نَفَعَه . الهيء : الطّعام ، والجيء : الشّراب ، وهما اسمان من قولك وأجأت بالإبل دَعَو تُهُا للشّر ب ، وهاهما ، وهاهما دُعَو تُهُا للشّر ب ، وهاهما .

وقولهم : يا هَيُ \* مالي : قال الجذَّمَيْح بن الطَّمَّاح ابن لمَقيط الأَسَدي :

> يا هَـيْءٌ، مالي ? أَمَنْ يُعَــَّرْ يُفْنِهِ مَرْ الزَّمانِ عليه ، والتَّقْلِيبُ

ويروى: يَا سَيْءَ مَالِي ، وَيَا نَيْءَ مَالِي ، وَكُنَّهُ

ُ وَنَوَ بِنَّانُهُ : اسْتَوخَمْنُهُ ، وهو ما ﴿ وَ بِي ۗ عَلَىٰ فَعَبِل ٍ .

وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : وإن جُرْعَةَ شَرُوبٍ أَنْفَعُ مِن عَذْبٍ مُوبٍ أَي مُورِثٍ للوَبَاءِ . قال ابن الأَثير : هكذا روي بغير همز ، وإنا ترُ كَ الهمز ليواز ن به الحرف الذي قبله ، وهو الثَّرُوب ، وهذا مَثل ضربه لرجلين : أحد هما أَرْفَعُ لوأضَر ، والآخر أَدُون وأن فَعُ .

وفي حديث علي ، كرام الله وجهه : أَمَرا منها جانب فأو بناً أي صار وبيئاً . واستو بناً الأرض : استو منها ووجدها وبيئاً . والباطل وبي لا لأخرابي : الوبي العليل . تُحمد عاقبت . ابن الأعرابي : الوبي العليل . وو بناً إليه وأو بناً ، لغة في ومأت وأو مأت إذا أشرت إليه . وقبل : الإيماء أن يكون أمامك فتنشير اليه بيدك ، وتقبل بأصابعك نحو داحتك نأمر ه بالإقبال إليك ، وهو أو مأت اليه . والإيباء : أن يكون خلفك فتقفت أصابعك إلى ظهر يدك تأمره بالتأخر عنك ، وهو أو مأت اليه . فال الفرزدق ، رحمه الله تعالى :

تَرَى الناسَ إِنْ سِرْنَا كِسِيرُونَ خَلَـٰفُنَا ، وإنْ نَحَنْ وَبَّأْنَا إِلَى النَّاسِ وَقَـَّفُوا

ويروى: أو ْبَأْنَا . قال : وأرى ثعلباً حكى وبأت ُ اللّه بَوْرُوجَ : بالتخفيف . قال : ولست منه على ثقة . ابن بُوْرُوجَ : أو مَأْت ُ بالحاجبين والعينين وو بَأْت ُ باليدَيْنِ والتُوْب والرأس . قال : وو بَأْت ُ المَناع وعَبَأْت ُ عَنى واحد . وقال الكسائي : و بَأْت ُ اليه مِثل أو مَأْت ُ . وما لا يُوبى ممثل لا يُؤبي ا. وكذلك أو ممثل لا يُؤبي ا. وكذلك

٨ قوله «مثل لا يؤيي » كذا ضبط في نسخة عتيقة من المحكم بالبناء للفاعل وقال في المحكم في مادة أبى ولا تقل لا يؤبى أي مهموز الفاء والبناء للمفعول فما وقع في مادة أبي تحريف .

المَرْعَى . ورَكِيَّة ُ لا تُوبِىءُ أي لا تَنْقَطِعُ ؛ والله أعلم .

وثم : الوَت و والوَتاء أن وَصَم يُصِيب اللَّهُم ، ولا يَبْلُغ العَظْم ، فَيَر م . وقيل : هو تَوَجُع في العَظْم مِن غير كَسْم . وقيل : هو الفَك . قال أبو منصور : الوَث و شِه الفَسْخ في المَفْصِل ، منصور : الوَث و شِه الفَسْخ في المَفْصِل ، ويكون في اللحم كالكسر في العظم . ابن الأعرابي : من دعائهم : اللهم ثناً يده . والوَث و : كسر العظم . قال الليث : إذا أصاب العظم وصم لا كسر العظم . قال الليث : إذا أصاب العظم ووث أه ، مقصور . والوَث و : الضّرب حتى ووثناً ه ، مقصور . والوَث و : الضّرب عتى العظم من غير أن ينكسر .

أبو زيد : وَثَأَتْ يَدُ الرَّجِلِ وَثُأَ وَقد وَثِلْتَ يَدُهُ تَشَأُ وَثُنَّ وَوَثَأَ ، فهي وَثِئَة "، على فَعِلَةً ، وو'ثِئَت "، على صِيغة ما لم 'يسم" فاعله ، فهي مَو" ثُنُوءَة " ووَثِيئة " مثل فعيلة الله ، وَوَثَنَّاها هو وأو ثَنَّاها الله .

والرَ ثِينَهُ: المكسورُ البَد . قال اللحاني: قبل لأبي الجَرَّاح : كيف أَصْبَحْتُ ؟ قبال : أَصْبَحْتُ مُو ثُنُوءاً مَر ثُنُوءاً وفسره فقال : كأَمَا أَصَابه وَثُنُ مَ مَن قولهم وُثِئَت مَد ه وقد تقدم ذكر مر ثُنُوه . الجوهري : أَصابة وَثُنْ ، والعامة تقول وَثني ، الجوهري : أَصابة وَثُنْ ، والعامة تقول وَثني ، وهو أَن يصيب العظم وَصْم لا يَبْلُغُ الكسر .

وجاً : الوَجْءُ : اللَّكُوْرُ . ووَجاً ه بالبد والسَّكِيْنِ وَجْأً ، مقصور : ضَربَه . وَوَجَاً فِي عُنْفِه كَذلك. وقد تَوَجَّأْنُه بيدي ، ووُجِيءَ ، فهو مَوْجُوءٍ ، ووَحَأْنُ عُنْفَهَ وَجاً : ضَرَبْنُهُ .

وفي حديث أبي راشد ، رضي الله عنــه : كنت ُ في

مُنائِع أَهْلِي فَـَنَوَا مِنهَا بَعِيرٌ فَـوَجَأْتُه بجديدةٍ. يقال: وجَأْتُه بالسكين وغيرها وجُنَّا إذا ضربته بها. وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : مَن قَـتَلَ نفسه بجديدة فحديدتُه في يَدِه يَتَـوَجَّأُ بها في بطنيه في نار جَهَنَّمَ .

والوَّجُّهُ : أَن تَـُرَضُ أَلِمُثَيّبًا الفَحْلِ وَضَّا شِديداً يُذْهبُ سَهُورَة الجماع ويتنكز َّلُ في قَطَعْه مَنْز لةَ الحَصْي . وقبل : أن تناوِجاً العُروقُ والخُطْيَتان بحالهما . ووَجَاً التَّيْسُ وَجْأً ووجَاءً ، فهمو مَوْجُوءُ ووَجَيْءٌ ، إذا دَقَّ عُروقَ خُصْنَتَمْهُ بِين حجرين من غير أن يُخْرُ جَهما . وقيل : هــو أن تَرْضُّهما حتى تَنْفَضخًا ، فكون تشمهاً بالخصاء . وقبل: الوَجُّ المصدر ، والوجاء الاسم. وفي الحديث: عَلَيْكُمْ بالبَّاءَةِ فَدَمَن لم يَسْتَطع فعليه بالصَّوْم فإنه له وجَاءٌ › ممدود . فإن أَخْرَجَهما من غير أَن تَو'ضَّهما ، فهو الخصاءُ . تقول منه : و َجَأْتُ ْ الكَبْشَ . وفي الحديث : أنه ضَحَّى بكَبْلْشَيْن مَوْجُوءَيْن ، أي خَصِيَّيْن . ومنهم مين يرويه مُوْجِأَيْن بِوزْنَ مُكُرّ مَنْن ، وهو خَطَأٌ . ومنهم من يرويه مَوْجِيَّيْنِ ﴾ بغير همز عـلى التخفيف ، فيكون من وَجَّيْتُهُ وَجِيًّا، فهو مَوْجِيٌّ. أبو زيد : يقال للفحل إذا 'رضَّت' أُنْـُدَيَاه قــد 'وجيءَ وِجَاءً ، فأَراد أَنه بَقْطَعُ النَّكَاحَ لأَن المَوْجُوءَ لا يَضْرِبُ . أَرَادُ أَنَ الصَّوْمَ يَقْطَعُ لِلسِّكَاحَ كَا يَقْطَعُهُ الوجَاءُ ، ودوي وَجلَّى بوزن عَصاً ، ربد التَّعَب والحَفَى ، وذلك بعيد ، إلا أن يُراد فيه معنى الفُتُور لأن من وَجِيَ فَتَرَ عن المَشْي ، فَشَيَّه الصوم في باب النَّكام بالتَّعَب في باب المشي.

وَفِي الْحَدَيْثُ : فَلَايُأْخُذُ سَبِّعٌ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوْهِ

المدينة فلَا يُبَعِّأُ هُنَ أَي فَلْيَدُ قَهُنُ ، وبه سُمَّتِ الرَّحِينَة ، وهي تَمْر يُبَلُ بِلَبَن أَو سَمْن ثُم يُدَقُ حَتَى يَلْمُتَنِّم . وفي الحديث : أَنه ، صلى الله عليه وسلم ، عاد سَعْداً ، فوصف له الوَجِيئة . فأماً . قول عبد الرحمن بن حَسَّان :

# فكنتَ أَذَلُ من وَتِد بِقَاعٍ ، 'يشَجِّجُ رأْسَهَ ، بالفِهْرِ ، وأجِي

فإنما أراد واجيء ، بالهبز ، فيحوّل الهبزة ياة الموصل ولم مجملها على التخفيف القياسي ، لأن الهبز نفسه لا يكون وصُلاً ، وتخفيف جار مجرى تحقيقه ، فكما لا يصل بالهبزة المحققة كذلك لم يستنجيز الوصل بالهبزة المنطقة إذكانت المحققة كذلك لم كأنها المنحققة . ابن الأعرابي : الوجيئة أن البقرة أن والوجيئة أن البقرة أن يحراد أندت أم يُلت بسبن أو زيت م يُؤكل . وقيل : الوجيئة أن النمر يدق أو زيت م يُؤكل . وقيل : الوجيئة أو سمن حتى يخر أج نتواه ثم يبك بلبن أو سمن حتى يتذر أج بعير همز المونك كان هذا على ويقال الوجيئة أن بعير همز المؤن كان هذا على فعيلة كانت لامه همزة الكون كان وصفاً أو بدلاً فعيلة كانت لامه همزة المون كان وصفاً أو بدلاً فعيلة كانت لامه همزة المون كان وصفاً أو بدلاً

وأو ْجَأَ : جاءَ في طلب حاجة أو صيد فلم 'بصِهْ . وأو ْجَأَتِ الرَّكِيَّةُ وأو ْجَت : انْقَطَع مَاؤُها أو لم يكن فيها ماءٌ . وأو ْجَأَ عنه : دَفَعَه ونَحَاه .

ودأ: وَدَّأَ الشيءَ : سَوَّاه .

وتَوَدَّأَتُ عليه الأَرضُ : اشتملت ، وقيل تَهَدَّمت وتَكَسَّرت . وقال ابن شبيل : يقال تَوَدَّأَتُ على فلان الأرضُ وهو دَهابُ الرَّجل في أَباعد الأَرضِ حتى لَا تَدْرِيٰي مَا صَنَعَ . وقد تَوَدَّأَتْ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ أَيْضًا ﴾ وإن مَاتَ في أَهْلِهِ . وأَنشد :

> فَهَا أَنَا إِلَا مِثْلُ مَنْ قَدَدُ تَوَدَّأَتُ عليهِ البيلادُ، غَيْرَ أَنْ لَم أَمُتُ بَعْدُ

وتُورَدُّأَتْ عليه الأَرض : عَيْبَتْه وذَهِبَتْ به . وتُورَدُّأَتْ عليه الأَرضُ أي اسْتُورَتْ عليه مثلما تَسْتُوي على المَيِّت . قال الشاعر :

ولِـُلْأُوْضِ كُمْ مِن صالِحٍ قد تُوَدُّأَتُ مَّ عليه ، فَوَارَتُنه بِلَمَّاعةٍ فَهُوْرِ

#### وقال الكميت :

إذا وَدُّأَتَنْنَا الأَرضُ'،إذ هِيَ وَدُّأَتُ'، وأَفْرَخَ.مِنْ بَيْضِ الأَمورِ مَقْوبُها

ودَّأَتَنْنَا الأَرضُ : عَيَّبَتْنَا . يقال : تَوَدَّأَتُ عليه الأَرضُ ، فهي مُودَّأَةٌ .قال: وهذا كما قبل أَحْصَنَ ، فهو مُحْصَنُ ، وأَسْهَبَ ، فهو مُسْهَبُ ، وأَلْفَجَ ، فهو مُلْفَجُ . قال : وليس في الكلام مثلُها .

وودَّأْتُ عليه الأَرْضَ تَوْدِيثَ : سَوَّيْتُهَا عليه. قال 'رُهير بن مسعود الضَّبِّي يَوْثَقِ أَخَاه أُبَيِّ :

أَلْبِي اللهِ إِن 'تصلُّبُ رَهِينَ 'مُودَالٍ، كَالْخُ الْجِدَانِبِ ، قَعَدْ 'هُ مَلْحُودُ

وجواب الشرط في البيت الذي بعده ، وهو :

فَكُرُبُّ مَكُنْرُوبِ كُرَرَثَ وَرَاءَه، فَطَعَنْتُنَه، وبَنْتُو أَبِيه نُشُودُ

أَبو عمرو : المُوَدَّأَة ' : المَهمُلككَة 'والمَفازَة ' ، وهي في أَفظ المَفْعُول به . وأنشد شمر للرّاعي :

كَائِنْ قَطَعْنَا ۚ إِلَيْكُمْ مِنْ مُودَةًأَةً ، كَأَنَّ أَعْلَامُهَا ، فِي آلِهَا ، القَـزَعُ ُ

وقال ابن الأعرابي : المُنوَدَّأَةُ ' ، رُحفُسرَة ' المسيَّتِ ، والتَّوْدِئنَة ' : الدَّفْنُ ' . وأَنشد :

لَوْ قَلَدْ تُوَيِّنْتَ مُودَةً الرَّهِينَةِ ، وَلُنْجِ الجَوانِب،راكِدِ الأَّحْجَادِ

والوَدَأ : الهلاك ، مقصور مهمون . وتَودَّأ عليه : أَهلَكه. وودَّأ فلان بالقوم تَو د ئة . وتَودَدَّأت علي وعتي الأَخبار : انْقَطَعَتْ وتَوارَت . التهذيب في ترجمة ودي : ودَأ الفرس ُ يَدا ، بوزن ودَع َ يَدع ، إذا أَدْلى . قال أبو اهيم : وهذا وهم ليس في ودى الفرس ، إذا أَدْلى ، همز . وقال أبو مالك: تَودَّأت ُ على مالى أي أخذ نه وأحرز نه .

وذأ : الوَّدُهُ : المكروه من الكلام تَشْمُنَاً كان أو غيره . .

ووذَاَهُ يَذَوُهُ وَذُءًا ؛ عابَه وزُجَرَهُ وحَقَرَهُ · وقد اتَّذَأُ . وأنشد أبو زيد لأبي سلمة المُنحاربِينُ :

> َثْمَمُنْتُ ﴿ حُوائِجِي، وَوَ ذَأْتُ ۗ بِشُراً، فَسِيْشَ مُعَرَّسُ الرَّكْبِ السِّفابِ:

تُسَمَّتُ : أَصُلَحَّتُ . قال ابن بَرْي: وفي هذا البيت شاهد عنى أنَّ حوائجَ جمع حاجة ، ومنهم من يقول جمع حائجة ٍ لغة في الحاجة ِ .

وفي حديث عثمان : أنه بينا هو يَخْطُبُ ذاتَ يوم ، فقام رجل ونال منه ، وو َذَاه ابن سَكلام ، فاتَـدُأ ، فقال له رجل : لا يَنعَتَ ثَ مَكانُ ابن سَكلام أَن سَكبَّه ، فإنه من شيعتِه.قال الأُموي: يقال وذَأْتُ الرجُلَ إذا رُجَر ْتَه ، فَاتَـدُأَ أَي انْزَجَر . قال أبو عبيد : وذاه أي رُجَر و ذمّه . قال : وهو في عبيد : وذاه أي رُجَر و ذمّه . قال : وهو في

الأصل العينب والحقارة . وقال ساعدة ' بن بُجؤيّة:

أَنِدُ مَنَ القِلَى، وأَصُونُ عِرْضِي، ولا أَذَأَ الصَّديت َ بَمَا أَجَولُ

وقال أبو مالك : ما به وَذْأَةٌ ولا طَبْطَابٌ أي لا عِلَّةَ به ، بالهمز . وقال الأصمعي : ما به وَذْبة ، وسنذكره في المعتل ،

وراً: وراء والوراء بحبيعاً، يكون خلف وفدام، وتصغيرها ، عند سببويه ، وريشة ، والهمزة عنده أصلية غير منقلبة عن ياء. قال ابن بَرِّي : وقد ذكرها الجوهري في المعتل وجعل همزتها منقلبة عن ياء. قال : وهذا مذهب الكوفيين ، وتصغيرها عندهم وريقة ، بغير همز. وقال ثعلب : الوراء : الحكف ، ولكن إذا كان ما تَمرُ عليه فهو فدام. هكذا حكاه الوراء بالألف واللام ، من كلامه أخذ . وفي التنزيل : من ورائه جهنام ، أي بين يديه . وقال الزجاج : وراه أي من يكون فحكنف ولقد أم ومعناها ما تواري عنك يكون فحكنف ولقد الم النق ، وأما أمام ، في لا يكون إلا أقدام أبداً. وقوله تعالى: وكان وراءهم مملك تأخذ وتداه عنها: كان أمامهم . قال ليد :

أَلَيْسَ وَراثي، إن ْ تَوَاخَتْ مَنِيَّتِي، لُـزُومُ العصَا 'تحنَّى عليها الأَصَابِـعُ

ابن السكتيت: الوَراءُ: الحَكَلْفُ. قَالَ: ووَرَاءُ وأَمَامُ وَقُدُامُ يُونَتَّنَ وَيُذَكَرُن ، ويُصَغَّر أَمَام فيقال أُمَيِّمُ ذلك وأُمَيِّهَ ، ذلك ، وقُد يُدمُ ذلك وقُد يُدمِهُ ذلك ، وهو وُريَّيَّ الحائط وورُريَّئَةَ الحائط ِ. قال أبو الهيثم: الوَرَاءُ ، عدود: الحَكْفُ ،

ويكون الأمام . وقال الفراء : لا يجوز أن يقال لرجل وراءك : هو بين يديك ولا لرجل بين يديك : هو وراءك : إنما يجوز ذلك في المواقيت من الليالي والأيام والدهر . تقول : وراءك برده تشديد " مديد " وبين يديك برده شديد ، لأنك أنت وراءك ، فجان لأنه شيء يأتي ، فكأنه إذا كفتك صار من ورائك ، وكأنه إذا بكنت كان بين يديك ، فلذلك جان الوجهان . من ذلك قوله ، عز وجل : وكان ورائه ملك " ، أي أمامهم . وكان كقوله : من ورائه عز وجل : با الأعرابي في قوله ، عز وجل : با الأعرابي في قوله ، عز وجل : با وراءه وهو الحت أن يا سواه . عز وجل : الاثن . وقوله ، والوراء : التناه . أي با سواه . والوراء : التناه . أي با سواه . والوراء : الناه . أي با سواه . والوراء : المناه . وقوله ، عز وجل : فمن النتك وراء والوراء : الذي الابن . وقوله ، عز وجل : فمن البتك وراء ذلك . أي سوى ذلك . وقول ساعدة بن موقوله . أي سوى ذلك . وقول ساعدة بن موقوله ، غوقة .

تحتَّى 'يقالَ وَراءَ الدَّارِ 'مُنْتَسِدَّا ' قُهُمْ ، لا أَبا لَـكَ ، سارَ النَّاسُ ، فَاحْتَزِمِ

قال الأصبعي: قال وراء الدَّارِ لأَنه مُلْقَى ، لا مُعْتَاجُ إِلَيه مُلْقَى ، لا مُعْتَاجُ إِليه مُتَنَجِّ مع النساء من الكبّرِ والهُرَمِ. قال اللحياني : وراء مُؤنَّنة ، وإن مُذكّرت جاذ . قال سيبويه : وقالوا وراءَكَ إذا قلت انظر على خلافك .

والوراءُ: ولَـدُ الوَـلَـدِ. وفي الننزيل العزيز: ومِن وراء إسْحقَ يَعْقُوبُ . قال الشعبي: الوَرَاءُ: ولَـدُ. الوَلَـد .

وورَرَأْتُ الرَّجلَ : كَفَعْتُهُ . وورَرَأَ مِن الطَّعَامِ : امْتَلَاً .

والوَرَاءُ: الضَّغْمُ العَلِيظُ الأَلواحِ ، عن الفارسي . وما أُورِئنتُ بالشيء أي لم أَشْعُرُ به . قال :

مِنْ عَيْثُ زَارَتُنِي وَلَمَ أُورَ بَهَا اضْطُرُ وَ فَأَبْدُلَ ؟ وأَمَا قُولُ لِبِيد :

تَسْلُنُبُ الكانِسَ ، لم يُوأَرْ بها ، سُعْبَةَ الساقِ ، إذا الظِّلُ عَقَلَ '

قال ، وقد روي : لم يُوراً بها . قال : ورَيْتُ وَوَاوْرَأَ بها . قال : ورَيْتُ وَوَاوْرَأَتُهُ إِذَا أَعْلَمْنَهُ ، وأَصله من وَرَى الزَّنْدُ إِذَا ظَهْرَتْ ناره ، كأَنَّ ناقَته لم تُضِي الظَّبْيِ الطَّبْي الكانِس ، ولم تَبِينْ له ، فيشعر بها لِسُرْعَتها ، حتى انتهَ مَن إلى كِناسِه فند منها جافِلاً . قال وقول الشاعر :

أَي دَعاني ولم أَشْعُرُ به .

الأصعي : اسْنَوْرَأَتِ الإِبلُ إِذَا تَرَابَعَتْ عَلَى نِفَادٍ واحد . وقال أَبو زيد : ذلك إذا نَفَرَت فصَعَدَتِ الجبلَ ، فبإذا كان نِفارُها في السَّهْلُ قَبِلُ : استأورَتْ . قال : وهذا كلام بني تُقيَيْلٍ . . . .

وزأ : وَزَأْتُ اللَّهُمَ وَزَءً : أَيْهَسْتُهُ. ، وقيل : سَوْرَيْتُهُ فَأَنْسَتُهُ. .

والوَزَأَ ، على فَعَل بالتحريك : الشديد الخَلَقِ . أبو العباس : الوَزَأُ من الرجالِ ، مهموز ، وأنشد لبعض بني أسد :

بَطُفْنَ حَوْلَ وَزَا وَزُواذِ

قال : والوَزَأُ : القصير السمين الشديدُ الحَـَلـُـقِ .

 ١ قوله «شعبة » ضبط بالنصب في مادة وأر من الصحاح ووقع ضبطه بالرفع في مادة ورى من اللسان .

وَوَزَّأَتِ الفَرَسُ والنَّاقَةُ بِراكَبِهَا تَوْثُرِئِيَّةً : صَرَّعَنْهُ . وَوَرَّأَتُ الوِعاءَ تَوْثُرِئَةً وَتَوْزُبِئاً إِذَا سُدَدُثُ كَنْنَ كَنْنُوَهُ . وَوَرَّأَتُ الإِنَّاءَ : مَلَأَتُهُ . وَوَزَأَ مِن الطَّعَامِ : امْتَكَلَّ . وَتَوَزَّأَتُ ! : امْنَكَلْأَتُ رِبَّا . وَوَرَّأَتُ القربةَ تَوْثِرِبِئاً : مَكَلَّتُهُا. وقد وَزَّأْتُهُ : حَلَّفْتُهُ بِيَمِينٍ عَلَيْظَةً .

وصاً: وَصِيءَ الثُّوبُ : اتَّسَخَ .

وضاً: الوَضُوءُ ، بالفتح : الماء الذي يُتَوَضَأُ به ، كالفَطُور والسَّحُور لما يُفطَرُ عليه ويُنتَسَحَّرُ به . والوَضُوءُ أيضاً : المصدر من توضَأْتُ الصلاة ، مثل الوَلُوع والقَبُول . وقيل : الوُضُوءُ ، بالضم ، المصدر . وحُكي عن أبي عمرو بن العَلاء : القَبُول ، بالفتح ، مصدر لم أَسْمَع عيره .

وذكر الأَخفش في ڤوله تعالى : وَقُـُودُها النَّــاسُ والحِجارة' ، فقال : الوَقُودُ ، بالفتح : الحَطَبُ ، والو'قُود ، بالضم : الاتتّقادُ ، وهو الفعلُ . قال : ومثل ذلك الوَّضُوءُ ، وهو الماء ، والوُّضُوءِ ، وهو الفعل' . ثم قال : وزعموا أنهما لغتان بمعنى واجــد ، بِيقال : الوَقُودُ والوُقُودُ ، يجِوزِ أَن يُعْنَى بهما الحَطَبُ ، ويجوز أن 'يعني بهما الفعل' . وقال غيره: القَبُولُ والوَكُوع ، مفتوحان ، وهما مصدران شاذًان ، وما سواهما من المصادر فمبنى على الضم . التهذيب : الوَّضُوءُ : الماء ، والطَّهُور مثله . قالُ : ولا يقال فيهما بضم الواو والطاء ، لا يقال الوُضُوءُ ولا الطُّهُور . قال الأَصبعي ، قلت لأَبي عبرو : ما الوَّضُوءُ ? فقال : الماءُ الذي يُتَوَّضَّأُ به . قلت : فما الوُ ضُوءً ، بالضم ? قال : لا أَعرفه . وقال ابن جبلة: سمعت أبا عبيــد يقول : لا يجوز الوُ'ضُوءُ إنمــا هو الوَّضُوءُ . وقال ثعلب : الوُضُوءُ : مصدر ، والوَضُوءُ : ما يُتَوَضَّأُ به ، والسَّحُورُ : ما يُتَوَضَّأُ به ، والسَّحُورُ : ما يُتَسَعَّر به .

وتوَضَّأْتُ وُضُوءاً حَسَناً . وقيد توَضَّاً بالماء ، ووَ وَضَّا عَيْرٌه . تقول : توضَّأْتُ الصلاة ، ولا تقل توضَّأْتُ الصلاة ، ولا تقل توضَّأْتُ الصلاة ، والم تقل توضَّأْتُ وُضُوءاً وتطَهَرْت طهوراً . الليث : الميضَّةُ مطهرة في وهي التي يَبَوَضَّا منها أو فيها . ويقال : توضَّاتُ أتوضَّا توضُوْاً وورضُوءاً ، وأصل الكلمة من الوضاءة ، وهي الحيشن . قال ابن الأثير: وضُوء الصلاة . معروف ، قال : وقيد يواد به غَسْل بعض الأعضاء .

والميضاَّة أن الموضع الذي أيتوَضاً فيه عن اللحياني . وفي الحديث : تتوَضَّؤُوا مِماً غَيَّرَتِ النارُ . أراد به غَسَلَ الأَيدِي والأَفْرُواهِ مِن الرُّهُومة ، وقيل : أراد به أوضُوءَ الصلاة ، وذهب اليه قوم من الفقهاء . وقيل : معناه نَظِيَّفُوا أَبْدانَكُم من الرُّهومة ، وكان جماعة من الأعراب لا يَعْسِلُونها ، ويقولون فَقَدُها أشدُ مِن رَجِها .

وعن قتادة : مَنْ غَسَلَ يدَه فقد تَـوَضًّا .

وعن الحسن : الوُضُوءُ قبل الطعام يَنْفِي الفَقْرَ ، والوُضُوءُ والوُضُوءِ والوُضُوءِ اللَّمْمَ . يعني بالوُضُوءِ اللَّمْمَ . يعني بالوُضُوءِ التَّوَضُوءِ التَّوَضُوءِ

والوَضَاءَةُ : مصدرُ الوَضِيءَ ، وهـو الحَسَنُ النَّظيفُ . والوَضاءَةُ : الحُسُنُ والنَّظافةُ .

وقد وَضُقَ يَوْضُقُ وَضَاءَةً ، بالفتح والمله : صار وَضِيئاً ، فهو وَضِيء من قَـَوْم أَوْضِياءً ، وَوَضَاءٍ ووُضًاءٍ . قال أَبو صَدَقة الدُّبَيْرِيُ :

والمرْءُ 'بِلْحِقْهُ ، بِفِتْنَيَانِ النَّدَى ، 'خَلْقُ' الكَرْيم ، وَلَيْسَ بِالوُضَّاءِ ا

والجمع: 'وضَّاؤُون . وحكى ابن جني : وَضاضِيء ، جاؤُوا بالهمزة في الجسع لما كانت غير منقلبة بـل موجودة ً في وَضُوْت ،

وفي حديث عائشة : لَـقَلَـُما كَانْتِ امرأَةُ ۗ وَضِينَةُ ۗ عند رجل ُ يُحِبُّها .

الوَضَاءَة : الحُسْنُ والبَهُجةُ . يقال وَضُؤَتُ ، فهي وَضَاءَة .

وفي حديث عِمر ، رضي الله عنه ، لِحَفْصة َ : لا يَغُرِّ لَهِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِي أَوْضَاً مِنْكِ أَي أَي أَحْسَنَ .

وحكى اللحياني : إنه لوَ ضِيءٌ، في فعل الحال ، وما هو بواضيء ، في المُسْتَقْبَل ِ. وقول النابغة :

فَهُنَّ إِضَاءُ صَافِياتُ الْغُلَائِلِ

يجرز أن يكون أراد وضائه أي حسان نقاء، فأبدل الممزة من الواو المكسورة ، وهو مذكور في موضعه .

وواضَأْنُه فَوَضَأْتُه أَضَؤه إذا فاخَرْتُه بالوَضَاءَةِ فَغَلَــُنَّهُ .

وطأ : وَطَىءَ الشيءَ يَطَوُهُ وَطَاّ : داسه. قال سيبويه : أمّا وَطَيءَ يَطَأُ فَمثل وَرِمَ يَرِمُ ولكنهم فتحوا يَفْعَلُ ، وأصله الكسر ، كما قالوا قراً يَقْراً . وقرأ بعضهم : طه ما أنز لشنا عليك القرآن ليَشْقى ، بتسكين الهاء . وقالوا أراد : كلا الأرض بيقد مَيْك

جميعاً لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يَرْفَعُ المحدى رَجْلَيْه في صَلاتِه . قال ابن جني : فالهاء على هذا بدل من هبزة طأ . وتوطئاًه ووطئاًه كوكوئية . أنشد أبو حنيفة :

يَأْكُلُ مِنْ خَضْبٍ سَبِالٍ وسَلَمْ ، وجِلَّةٍ لَمَّا تُوطَّتُهَا فَدَمْ

أي تكاأها . وأوطاً ه غيره ، وأوطاً ه فرسه : حمله عليه حتى وطئه . وأوطاً ث فلاناً دابتي حتى وطئته . وفي الحديث : أن رعاة الإبل ورعاة الغنم نفاخر وا عنده فأوطاً هم رعاة الإبل غلبة أي علم غلب وهم وقهر وهم بالحبة . وأضله : أن من على موعته ، أو قاتلنه ، فصرعته ، أو أثنبته ، فقد وطئته ، أو أثنبته ، فقد وطئته ، وأوطائته عيرك . والمعنى أنه جعلهم يُوطؤون قهراً وغلبة . وفي حديث علي ، وضي الله عنه له له عنه له أطأ ذكر ، مهاجراً بعد النبي على الله عليه وسلم : فجعلهم نأطأ ذكر ، من أخذ رسول الله ، العرج . أواد : اني كنت أغطي خبره من أوال العرج . أواد : اني كنت أغطي خبره من أوال محة والمدينة ، فكنت عن التغطية والإيهام محة والمدينة ، فكنت عن التغطية والإيهام بالوطاء ، الذي هو أبلغ في الإخفاء والسائر .

وقد استوطئاً المركب أي وجَده وَطيئاً .

والوَطَّ بالقَدَم والقَوائم . يقال : وَطَّأْتُهُ بِقَدَمِي إِذَا أَرَدُتَ بِهِ الكَثْرَةُ . وَبَنُو فلان يَطَوُّهُم

الطريقُ أي أهلُ الطَّريقِ ، حكاه سببويه .

قال ابن جني : فيه مِن السَّعةِ إِخْبَارُكَ عَبَّا لا يَصِحُ وَطَنَّوُهُ ، فَنَقُولُ قِياساً على عَلَا: أَخَذُنَا على الطريقِ الواطيء لبني فلان، ومَرَرُنَا

بقوم مَوْطُنُونِينِ بالطَّريقِ ، ويا طَريقُ كَاأَ بنا بني فلان أي أدِّنا اليهم. قال: ووجه التشبيه إخْبار ُكَ عن الطُّريق بما تُخْبِر ُ به عن سالكيه ، فَشَبَّهُنَّه بهم إذ " كان المُؤدِّي له ، فتكأنَّه هُمْ ، وأمَّا التوكيدُ فيلأنئك إذا أخْبَرْتَ عنه بوَطَنْيه إِيَّاهُم كَانَ أَبِلَـغَ مِن وَطُّءُ سَالِكِيهِ لهم . وذلك أنَّ الطُّريقَ مُقيِّمٌ ۗ مُلازِمٌ ، وأَفعالُه مُقيِمةٌ معه وثابِنة " بِثَبَاتِه ، وليس كذلك أهل ُ الطريق لأنهم قد كيْضُر ُون فيه وقد يَغْيِبُونَ عنه ، فأفعالهُم أيضاً حاضرة ﴿ وقَنْماً وغائبة ﴿ آخَرَ ، فَأَيْنَ هذا بما أَفْعالُه ثابتة "مستمرة . ولمَّا كان هذا كلاماً الفرضُ فيه المدحُ والثُّنَّاءُ اخْتَارُوا له أَقْنُوى اللَّفْظَيَيْنِ لأَنه يُفِيد أَقْنُوكَى المُمْنَيَيْن . الليث : المَـوْطِيءُ : الموضع ، وكلُّ شيءٍ يكون الفعل منه على فَعل َ يَفْعَل ُ فَالْمَفْعَل ُ منه مفتوح العين ، إلا ما كان من بنات الواو على بناء وطيءَ يَطُّأُ وَطِئاً ؛ وإنا تَذْهَبَتِ الواو مِن يَطُّأ ، فسلم تَتْبُنَ ۚ ، كَمَا تَتْبُنَ ۚ فِي وَجِل يَوْجَل ُ ، لأَن وَطِيءَ يَطُّأُ بُنِي عَلَى تَوَهُّم فَعَل يَفْعَلُ مَثْلُ وَرِمَ يَرِمُ ؛ غير أنَّ الحرفَ الذي يكون في موضع اللام مـن يَفْعَلُ في هذا الحدِّ ، إذا كان من حروف الحَلْتَقِ الستة ، فإن أكثر ذلك عند العرب مفتوح ، ومنه مَا 'يُقَرُ عَلَى أَصَلَ تَأْسِيسَهُ مِثْلُ وَدِمَ يَوِمْ . وأَمَّا وَسِمَ يَسَمُ فَفُتحت لتلك العلة .

ري . والواطئة' الذبن في الحديث : هم السابيلة' ، سُمُّوا بذلك لوَطَنْتُهم الطريقَ .

التهذيب: والوطّاء أن هم أبنناء السّبيل مِن الناس، سُمُوا وَطاً أَهُ لَا يَهِم أَبْناء السّبيل مِن الناس، سُمُوا وَطاً أَهُ لَا يَهِم يَطاؤُون الأَرْض. وفي الحديث: أنه قال للخرّاص احْتاطوا لأهل الأموال في النائبة والواطية . الواطية أن المارة أوالسّابيلة أن يقول: استنظم وأوا لهم في الحرّص لِلما يَنْوبُهم ويَنْزل أ

بهم من الضيّفان . وقيل : الواطيّة سُقاطة التمر تقع فتُوطاً بالأقدام ، فهي فاعلة بمعنى مَفْعُولة . وقيل : هي من الوطايا جمع وطيئة ؛ وهي تَجْري بحري العربيّة ؛ سُمّيت بذلك لأن صاحبها وطاً ها لأهله أي ذلّاتها ومَهدها ، فهي لا تدخل في الحَرْض . ومنه حديث القدر : وآثار مَوْطُوة في أي مَمسْلُوك عليها با سَبَق به القدر من خير أو شرّ .

وأُوطَأَه العَشْوة وعَشْوة : أَرْ كَبَه على غير هُدًى. يقال : مَنْ أُوطاًك عَشْوة . وأُوطَأْتُه الشيءَ فَوَطَئُه . ووطِئْنا العَـدُو بالخَيل : 'دسْناهم . ووَطَنْنا العَدْو وطْنَأة تشديدة .

والوَطْنَأَةُ : موضع القَدَم ، وهي أيضاً كالضَّعْطة . والوَطْنَأَةُ : الأَخْذَة الشَّديدة ُ . وفي الحديث : اللهم الشَّدُدُ وطْنَاتَكَ على مُضَرَ أي خُذُهم أخذاً سَديداً ، وذلك حين كذَّبوا النبيَّ ، صلى الله عليه وسلم ، فَدَعَا عليهم ، فأَخَذَهم الله ُ بالسَّنين . ومنه قول الشاعر :

ووَطِيْنَتَنَا وَطِئاً ، على حَنَقٍ ، وَطَّءَ المُقَيَّدِ بَابِيتَ الهَـرْمِ

وكان حمّادُ بن ُ سَلَمَة يروي هذا الحديث: اللهم اشتدُدُ وَطَنْدَ نَكَ عَلَى مُضَر . والوَطَنْدُ : الإِثْنَبَاتُ والعَمْزُ فِي الأَرض .

ووَطَنْتُهُم وَطَنَّ ثَقِيلًا . ويقال : ثبَّتَ اللهُ وَطَنَّ ثَهُ الصَالِحَة ، وَفِي الحديث: رَعَمَتِ المرأة الصالِحَة ، خَوْلة بنْت صلى الله عليه وسلم ، خَرَج ، وهو محتضن أحد ابنتي ابنتيه ، وهو يقدول : إن كُمُ لتُبَخَلُون وتُجَبَّنُون ، وإن آخِر وطنّها وإن آخِر وطنّها وطنتها

اللهُ بوَج ، أَى تَحْمِلُونَ عَلَى البُخْلِ وَالجُبُنِ والجَهْلُ ، يعني الأو لاد ، فإنَّ الأب يَبْخُلُ بانْفاق ماله ليُخَلِّفَه لهم ، ويَجْبُنُ عن القِتال ليَعِيشَ لهم فيُرَبِّيهُمْ ، ويَجْهَـلُ لأَجْلِهـم فيُلاعِبُهمْ . ورَيْحَانُ الله : رِزْقُه وعَطَاؤُه . ووَجُ : من الطائيف . والوطاء ، في الأصل ِ: الدُّوسُ بالقدُّم ِ، فسَمَّى به الْغَزْوَ والقَتْلَ ، لأَن مَن يَطَأُ عـلى الشيء برجله ، فقد اسْتَقْصى في هَلاكه وإهانته . والمعنى أَنَّ آخَرَ أَخْذَةً ووقنْعَـة أَوْقَعَهَا اللهُ بالكُفَّار كانت بوَجِّ، وكانت غَزْوة ُ الطائف آخِرَ عَنْزَوات سيدنا رَسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يَغْزُ بعدَها إلا غَزُوهَ تَبُوكَ ، ولم يَكُن فها قتال . قال ابن الأثير : ووجه ُ تَعَلُّق ِ هـذا القول بما فَسَلَّكُ مِن ذِكُرُ الأُولادُ أَنْ الْسَارَةُ اللَّ تَقْلَيلِ مَا بَقِي مِن تُعَمُّره ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فكنى عنه بذلك .

ووَطَيِيءَ المِرأَةَ يَطِئُوها : نَكُمَها .

ووَ طَأُ الشيءَ : هَيَّأُه .

الجوهري : وطئنت الشي عبرجلي وطناً ، ووطي الرجل الرئات يطناً : فيهما سقطنت الواو من يطأ كم المتقطن من يسع لتعديها ، لأن فعل يفعل ، ما اعتل فاؤه ، لا يكون إلا لازماً ، فلما جاءا من بين أخواتهما منتعد يين خولف بهما نظائر هما .

وقد تَوَطَّأْتُهُ بِرجلي ، ولا نقل تَوَطَّيْتُهُ . وفي الحديث : إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى بِيَ العِشَاءَ حَينَ غَابَ الشَّفَقُ وانَّطَأَ العِشَاءُ ، وهو افْتَعَلَ من وَطَّأْتُهُ . يقال : وطَّأْتُ الشَّيءَ فانَّطَأَ أَي هَيَّأْتُهُ فَتَمَهَيَّا . أَراد أَن الظَّلام كَمَلَ .

وواطئًا بعضُه بَعْضًا أي وافكَقَ .

قال وفي الفائق : حين غابَ الشَّفَقُ وأَنَطَى العِشاءُ. قال : وهو من قَوْل ِ بَني قَيْسٍ لم يَأْتَط ِ الجِدَادُ، ومعناه لم يأت حينهُ .

وقد ائتَطَى بأَتَطَى كَأْتَلَى بَأْتَلِي ، بَعنى المُوافَقةِ والمُساعَفة . قال : وفيه وَجْهُ آخَر أنه افْتَعَلَ مِنَ الأطيط ، لأن العَنَمَة وقنت حَلنب الإبل ، وهي حينند تشط أي تَحِن إلى أو لادِها ، فجعل الفِعْل العِشاء ، وهو لها اتساعاً .

ووَطاً الفَرَسَ وَطاً ووَطاًهُ : دَمَّتُه . ووَطاً الشيء : سَهَلُتُه . ولا تقل وَطالبُت . وتقول : وطالبُت . ووَطالبُت . وتقول : وطالبُت لك الأمر إذا هما أنه . ووَطالبُت لك الفراش ووَطالبُت لك المنجلس تو طالبُه . والوطيء من كل شيء : ما سَهُل ولان ، حتى إنهم يقولون من كل شيء : ما سَهُل ولان ، حتى إنهم يقولون الحديث : ألا أخير كم بأحباكم إلي وأقر بكم من ي بجالس يوم القيامة أحاسين مأخلافا المدوق ويؤلفون . وفي النه يعالب يوم القيامة أحاسين من التوافق . وفي النه يعالب والتذليل وحقيقة من التوطية : لا في النه بياني والنه وطيء : لا يؤذي جنب النائم . والأكناف: الجوانين . يُواد بنائم وطيئة " يَسَكُن فيها من يُصاحبهم ولا يَناأذًى .

وفي حديث النساء: ولكم عَلَيهِنَّ أَن لا يُوطِئْنَ فَرُسُكُم أَحَداً تَكُرُ هُونه ؛ أَي لا يَأْذَنَ لِأَحد مِن الرِّجال الأَجانِب أَن يَدْ خُلُ عليهنَّ ، فَيَتَحَدَّتُ اليهنَّ . وكان ذلك من عادة العرب لا يَعَدُّونه ويبعةً ، ولا يَرَوْن به بأساً ، فلمًا نزلت آية الحِجاب ، نهو عن ذلك .

وشي \* وَطِي \* بَيِّنُ الوَطاءَةِ والطَّنَّةِ والطَّأَةِ مثل الطَّعَـةِ والطَّأَةِ مثل الطَّعَـةِ ، فالهاءُ عوض من الواو فيهما . وكذلك دابَّة " وَطَيِئة" بَيِّنة الوَطاءَةِ والطَّأَةِ ، بوزن الطَّعَةِ أَبِضاً . قال الكميت :

أَغْشَى المَكَارِهُ ، أَحْيَاناً ، ويَعْمِلُننِي مَنه عَلَى طَأَةً ، والدَّهْرُ ' دُو َ 'نُوَبِ

أي على حــال ٍ لـَــِـّـنَةٍ . ويروى عــلى طِئْتَةٍ ، وهما بمعنيَّ .

والوطيءُ:السّهُلُ من الناسِ والدّوابِ والأماكِن ِ. وقد وَطُودًة وَوَطُوءً وَوَلَّمُ وَاللّهُ وَطَاءً وَوَطُوءً وَلا وَطُئةً : صار وَطِئاً . ووَطَأْنُهُ أَن أَنا توطيّة ، ولا يقل وَطَيْنته ، والاسم الطيَّأة ، مهموز مقصور. قال : وأمًا أهل اللغة ، فقالوا وَطِيءٌ بَيِّن الطَّأة والطيّية . وقال ابن الأعرابي: دابّة " وطيءٌ بَيِّن الطيَّأة ، بالفتح ، وقال ابن الأعرابي: دابّة " وطيءٌ بَيِّن الطيَّأة ، بالفتح ، الله من طيّة الذليل ، ولم يفسره . وقال الله الله ين عمناه مِن أَن يَطنًا في ويتحقر كني . وقال ووطئة " وطئوت الدابّة أوطناً ، على مثال وقعل ، ووطئة " وطئة " حسنة " . ورجل وطيءُ الخُلني ، على المثل ، ورجل مُوطئاً الأكناف اذا كان سَهْلًا وَمِثاً كُرياً بَهُ الأَضافُ فيقُر يهم .

ابن الأعرابي: الوَطيئة': الحَيْسة'، والوَطَاءُ والوَطَاءُ: ما انْخَفَضَ من الأَرض بين النّشانِ والإِشْرافِ، والمِيطَاءُ كذلك. قال غَيْلان' الرَّبَعي يصف حَلْبَةً:

> أَمْسُو ْ ا ، فَقَادُ وَهُنَّ نَحُو َ الْمِيطَاءُ، ِ بِمَا نُتَيَيْنِ بِغَــلاءِ الغَــلاَّةُ

وقد وطئاًها اللهُ . ويقال : هذه أرضُ مُسْتَوِيةٌ لا رِبَاءً فيها ولا وطناءً أي لا صُعُودَ فيها ولا انخفاض .

وواطأًه على الأمر 'مواطأة": وافتقه . وتتواطأنا علمه وتروطُّأنا : تَــُوافَـَقْنا . وفلان يُـواطئُ اسمُه اسْمِي . وتَواطَـُؤُوا عليه : تَـوافَـَقُوا . وقوله تعالى : لمُواطئُوا عدَّة َ مَا حَرَّمَ اللهُ ؟ هو من وَاطَأْتُ . ومثلهـا قوله تعـالى : إنَّ ناشئةَ الليل هِيَ أَشَدُ وطَاءً ، بالمد : 'مواطأة". قال : وهي المُواتاة ُ أي مُواتاة ُ السمع ِ والبصرِ ابَّاه. وقُـرىءَ أَشْبَدُ ۗ وَطُنَّا أَي قبامـاً . التهـذيب : قرأ أبو عمرو وابن عامر وطاءً ، بكسر الواو وفتح الطاء والمـد" والهبز ، من المُواطأة والمُوافقة . وقرأ ابن كــثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائى : وَطَأَّ ، بِفتح الواو ساكنة الطاء مقصورة مهموزة . وقـال الفرَّاءُ : معنى هي أشد وطناً ، يقول : هي أَثْبَتُ قياماً . قال وقبال بعضهم : أَشُكُ وَطُئًّا أَي أَشُكُ عبلى المُصَلِّي من صلاة النهاد ، لأن الليلَ للنوم ، فقيال هي ، وإن كانت أَشَدَّ وَطَأً ، فهى أَقَوْمَ مُ قِيلًا. وقرأ بعضهم: هي أَشَدُ وطاءً ، على فعال ، ويـد أشكُّ علاجاً ومُواطَّأَةً . واختار أبو حاتم : أَشَدُ وطاءً ، بكسر الواو والمد". وحكى المنذري : أَنَّ أَبَا الهيثم اختار هذه القراءَة وقال: معناه أَنَّ سَمْعَتُهُ يُواطَىءُ قَلَيْتُهُ وَبَصَرَهُ ، ولسانهُ يُواطَىءُ قَلَتْهَ وَطَاءً . يقال واطأً في فلان على الأَمر اذا وافتَقَكَ علمه لا نشتغل القلبُ بغير ما اشْتَغَلَ به السمع، هذا واطأً ذاك وذاك واطأً هذا؛ يريد: قِيامَ الليلِ والقراءَةَ فيه . وقال الزجاج: هي أَشْدُ وِطاءً لقلة السمع. ومنْ قَرَأَ وَطنَّأَ فمعناه هي أَبْلُغُ فِي القِيامِ وأَبْيَنُ فِي القولِ .

وفي حديث ليلة القدار: أرَى رُؤياكم قد تـواطـت في العَشْرِ الأُواخِر . قال ابن الأَثير: هكذا روي بترك الهمز، وهو من المـُواطأة ، وحقيقتُه كأن كُلاً "

منهما وطيء ما وطئِه الآخَر'. وتـوَطَّأْنُهُ بِقَدَمِي مثل وطئْتُه .

وهذا مَوْطَى ۚ قَدَمَكَ . وفي حديث عبدالله ، رضي الله عنه : لا تَتَوْضَأُ مَن مَوْطَاً أَي ما يُوطَأُ من الله عنه : لا تَتَوْضَأُ مَن الله تعيدُ الوُضوءَ منه ، لا أَنْهِم كَانُوا لا يَعْسِلُونه .

والوطاة : خلاف ُ الغيطاء .

والوَّطْيِئَةُ : تَمَرُ " نَجْرُ جَ نُواه ويُعْجَنُ بِلَبَن ٍ . والوَطَئَةُ: الأَقطُ بالسُّكُّر . وفي الصحاح: الوَطِيئَة : كَرْب من الطَّعام . التهذيب : والوَطِيئةُ : طعام للعرب يُتَّخَذُ من التمر . وقسال شهر قبال أبو أسُلمَ : الوَّطيشة ' : التمر ، وُهو أَن 'يجْعَلَ فِي بُرْمَةِ وِيُصَبُّ عليه الماءُ والسَّمْنُ ، إِن كان، ولا يُخْلَطُ به أقطُّ، ثم يُشْرَبُ كَما تَشْرَبُ الحَسِيَّةُ . وقال ابن شميل: الوَطِيئةُ مثل الحَيْسَ: تَمَرُ ۗ وأَقَـَطُ ۗ يُعْجِنَانَ بالسَّمَنِ . المفضَّل : الوَّطِيءُ ـ والوَطَتُهُ : العَصيدة ُ النَّاعِمة ُ ، فإذا تُتَخْنَت ُ ، فهي النُّفيتة' ، فإذا زادت قليلًا ، فهي النَّفيشة أ بالشاء ، فإذا زادت ، فهي التَّفيتة ، فإذا تَعَلَّكَتَ ° ، فهي العَصِيدة ' . وفي حديث عبدالله بن بُسْرٍ ، رضي الله عنه : أَنَكِناهُ بُوطِيئةٍ ، هي طعامٌ يُتَّخَذُ من التَّمْر كَالْحَيْس . ويروى بالباء الموحدة ، وقبل هو تصحيف . والوَّطيئة ، عـلى تَعيلة ي: شيءٌ كالغرارة.غيره: الوَّطيئة ':العرارة' يكون فيها القديد' والكَعْكُ وغيرُه . وَفِي الحديث: فأَخْرَجَ إلينا ثلاثَ أُكُلِ مِن وَطَيِئَةٍ ؛ أَي ثلاثَ 'قرَصِ مِن غِرارةٍ . وفي حديث عَمَّار أَنَّ رجلًا وَشَى به إلى عُمَرَ ، فقال: اللهم إن كان كذَبَ، فاجعله مُوطَّ العَقب

١ قوله « النفيثة بالثاء » كذا في النسخ وشرح القاموس بلا ضبط.

أي كثير الأنباع ، دعا عليه بأن يكون سُلطاناً ، ومُقَدَّماً ، أو ذاً مال ، فيَتنْبَعُهُ الناسُ ويشون وراءه .

وو اطأ الشاعر في الشعر وأو طأ فيه وأوطأه إذا انتفقت له قافيتان على كلمة واحدة معناهما واحد، فإن انتفق اللفظ واختكف الممنى، فليس بإيطاء وقيل واطأ في النتعر وأو طأ فيه وأو طأه إذا لم مخالف بين القافيتين لفظاً ولا معنى ، فإن كان الاتفاق باللفظ والاختلاف بالمعنى ، فليس بإيطاء . وقال الأخفش : الإيطاء ود كلمة قد قفيت بها مرة نحو قافية على رجل وأخرى على رجل في قصيدة، فهذا عيب عند العرب لا مختلفون فيه ، وقد يقولونه مع ذلك . قال النابغة :

أَوْ أَضَعَ البيتَ في سَوْداءَ مُظْلِمهُ ، تَقَيِّدُ العَيْرَ ، لا يُسْرِي بها السَّادِي

ثم قال :

لا يَخْفِضُ الرِّزُ عن أَدْضٍ أَلَمَّ بِهَا ، ولا يَضِـلُ على مِصْباحِـه السَّادِي

قال ابن جني : ووجه استقباح العرب الإيطاء أنه دال عنده على قلة مادة الشاعر ونزارة ما عنده ، حتى بُضطر إلى إعادة القافية الواحدة في القصيدة بلفظها ومعناها ، فيجري هذا عندهم ، لما ذكرناه ، تجرى العبي والحصر . وأصله : أن يَطاً الإنسان في طريقه على أثر وطاء قبله ، فيعيد الوطاء على ذلك الموضع ، وكذلك إعادة القافية هي من هذا . وقد أوطاً ووطاً فأطاً ، على بدل الهمزة من الواو كوناة وأناة ، وآطاً ، على إبدال الألف من الواو كياجل في يوجل ، وغير ذلك لا نظر من الواو كياجل في يوجل ، وغير ذلك لا نظر في . قال أبو عمرو بن العلاء : الإيطاء ليس بعيب

في الشّعر عند العرب، وهو إعادة القافية مَرَّتِين. قال اللّبث: أخذ من المُواطَّاة وهي المُوافَقةُ على شيءٍ واحد. وروي عن ابن سَلام الجُمْحِيِّ أَنه قال : إذا كثر الإيطاء في قصيدة مَرَّاتٍ ، فهو عَيْبُ عندهم. أبو زيد : إيتَطَاً الشَّهْرُ ، وذلك قبل النَّصف بيوم وبعده بيوم ، بوزن إيتَطَعَ .

وكأ : تَوَكَّأُ على الشيء واتَّكَأَ : تَحَمَّلَ واعتمَدَ ، فهو مُتَّكِيءٌ .

والتُّكَأَةُ : العَصَا يُنتَّكَأُ عليها في المشي.وفي الصحاح: ما يُنتَّكَأُ عليه . يقال : هو يَنَوَّكَأُ على عصاه ، ويَنْسُكِيءُ .

أَبُو زَيِد : أَتُكَأْتُ الرجُلُ إِنْكَاءً إِذَا وَسُدُنَّهُ حَتَى يَتَّكَىءَ . وفي الحديث : هـذا الأبيضُ المُتَّكَىءُ المُرْ تَفَقُ ؛ بريد الجالسَ المُتنَمَكِيِّنَ في جلوسه . وفي الحديث: التُّكأَّةُ من النَّعْمة . التُّكأَّةُ ، ، بوزن الهُمَزة : ما يُتَّكَّأُ على ه . ورجل تُكَّأَة " : كثير الاتِّكاء، والناءُ بدل من الواو وبابها هذا الباب، والموضع مُنتَكَأٌ.وأَنكَأَ الرَّجُلَ :جَعل له مُنتَكأً، وقُرَى : وأَعْتَدَتُ لَهُنَّ مُتَّكَأً. وقال الزجاج: هو ما يُتَّكُّأُ عليه لطَّعام أو شراب أو حديث ِ. وقال المفسرون في قوله تعالى:وأَعْتَدَتْ لهنَّ مُتَّكَأَّ، أي طعاماً ، وقيل للطَّعامِ مُتَّكِّنُ لأَنَّ القومَ إِذَا قَعَدُوا على الطعام اتَّكَوُوا ، وقد نُهـتَ ُ هذه الأُمَّة 'عن ذلك . قال النبي ، صلى الله عليه وسلم: آكُلُ ' كَمَا يَأْكُلُ العَبْدُ . وفي الحديث : لا آكُلُ مُنْتَكَمَّأً . المُنتَكِيءُ في العَرَبِيَّةِ كُلُّ مَن اسْتَوَى قاعِـداً على وطاءٍ مُتَمَكِّناً ، والعامَّة ُ لا تعرف المُتَّكيَّة إِلَّا مَنْ مَالَ فِي قَنْعُودِهِ مُعْتَسَدِاً عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ } والتاءُ فيه بدل من الواو ، وأصله منْ الوكاء ، وهو

واتكأت اتكاءً ، أصله اوتكين ، فأدغبت الواو في التاء وشدد ، وأصل الحرف وكاً يُوكئي توكئي توكئي توكئي أنهاه يوكئي أنهاه الماتكي . وفيل : أنكأه ألقاه على جانبه الأيسر . والتاء في جبيع ذلك مبدلة من واو .

أُو كَأْتُ فلاناً إِيكاءً إذا نصبت له مُتَكَاً، وأَنْكَأْتُه إذا حَمَائتُه على الاتَّكاء . ورجل تُكَأَّة ' ، مثل هُمَزَة : كثير الاتَّكاء . الليث : تَوَكَّأْتِ الناقة ' ، وهو تَصَلَّتُهُما عند كخاضِها .

والنَّوَكُثُوُ : النَّحامُل على العَصا في المَشْي . وفي حديث الاسْتِسْقاء قال جابِر ' ، رضي الله عنه : رأبت ' النبيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، يُواكي، أي يَتَحامَل على يَدَيْه إذا رَفَعَها ومد هما في الدُّعاء . ومنه النَّوَكُوُ

على العَصا ، وهو التَّحامُلُ عليها . قال ابن الأَثير: هكذا قال الحُطابي في مَعالِم السُّنَن ، والذي جاءً في السُّنَن ، على اخْتِلاف رواياتِها ونسخها ، بالباء الموحدة . قال : والصحيح ما ذكره الحُطابي .

ومأ : ومَأَ الله يَمَأُ وَمُأً : أَشَارَ مِثْلَ أَوْمَأً . أَنشد القَنانيُّ :

فقُلْت السَّلامُ، فاتَّقَتُ مِنْ أَمِيرِها ، فَشَلَتْ السَّلامُ، فاتَّقَتُ مِنْ أَمِيرِها ، فَمَا اللَّمَ الجِب

وَأُو ْمَأَ كُو َمَأَ ، ولا تقل أَو ْمَيْتُ . الليث : الإيماءُ أَن تُومَ عَرِ اللَّهِ الْمِياءُ اللَّهِ المُريضُ لللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ إِللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

قِياماً تَذَرُبُ البَقَّ، عن نُخَراتِها، رِبنَهْزٍ، كَإِيماء الرُّؤُوسِ المَوانِـع

وقوله، أنشده الأخفش في كِتابه المَوْسُوم بالقوافي :

إذا قَلَ مال المَراء قَلَ صَديقُه ، وأو منت إليه بالعُيُوبِ الأصابِعُ

إِنَّا أَرَادَ أَوْمَأَتْ ، فَاحْسَاجَ ، فَخَفَفُ تَخَفَيفَ الْمُفْقِيفَ إِبْدَالٍ ، ولم يَجْعَلُهما بَيْنَ بَيْنَ ، إِذْ لُو فَعَلَ ذَلك لانكسر البيت ، لأَنَّ المُخفَّفَة تَخْفَفَا بَيْنَ بَيْنَ فَي حَكم المُحقَّقة .

ووقع في وامنة اي داهية وأغوية . قال ابن سيده: أراه اسباً لأني لم أسبع له فعللا . وذهب تو بي فما أدري من أخذه ، كذا حكاه يعقوب في الجَحْدِ ولم يفسره . قال ابن سيده : وعِنْدِي أَنَّ معناه ما كانت داهيتُه الى ذهبَت به .

وقال أيضاً: ما أدري مَنْ أَلْمَاً عليه . قال : وهذا . قد يُتَكَلَّمُ به بغير حَرْف جَحْدٍ .

وفلانُ ُوامِیءُ فــلاناً کیُوائِمهُ ، إما لغة فیه ، أو · مقلوب عنه ، من تذکرهٔ أبي علي. وأنشد ابن شميل:

> قد أَحْذَرُ مِـا أَرَى ، • فَأَنَا ، الغَداة ، مُوامِثُهُ ١

قال النَّضْرُ: رَعم أبو الخَطَّابِ مُوامِئُهُ مُعايِنُهُ. وقال الفرَّاءُ : اسْتَوْلَى على الأَمْرِ واسْتَوْمَى إذا غَلَب عليه . ويقال : وَمَى بالشيء اذا دَهَب بـه . ويقال : دَهَب الشيءُ فلارأدري ما كانَت واميئتُهُ، وما أَلْثُمَا عليه . والله تعالى أعلم .

#### فصل الياء

يأياً: يَأْيَأْتُ الرَّجِلَ يَأْيَأَةً ويَأْيَاءً: أَظْهُرَ تُ الطَّهُرَ تُ الطَّهُرَ تُ الطَّهُرَ تُ الطَّافَ . وقيل: إنما هو بَأْبَأَ ؛ قال: وهو الصحيح، وقد تقدَّم. ويَأْيَأَ بالإِبلِ اذا قال لها أي للبُسكِتْنَها، مقلوب منه . ويَأْيَأَ بالقَوْم : دعَاهُم .

واليُؤيُّؤ : طائر ' يُشبِهِ ' الباشق َ مِن الجَوارِحِ والجمع اليَآيِيءُ ، وجاءً في الشعر اليَآئِي . قال الحسن ابن هانيء في طر ديًاتِه :

> تد أغتدي ، والليل في دجاه ، كطرة البُـر دِ عـلى مثنـاه بِيُؤْيُو ، يُعجِب من رَآه ، مـا في البِـآئِي ،يُؤيُو مُرواه ُ

۱ قوله «قد أحذر النج» كذا بالنسخ ولا ریب أنه مكسور ولعله : قد كنت أحذر ما أرى

وله «وقال الفراء النع» لبس هو من هذا الباب وقد أعاد المؤلف
 ذكره في المعتل.

قال ابن بري : كأنَّ قياسَهُ عنده اليَّايَسِيُّ ، إلا أنَّ الشَّاعرَ وَمَكَن أَن الشَّاعرَ وَمَكَن أَن الشَّاعرَ قَدَّم الهمزة على الياء . قيال : ويمكن أَن يكون هذا البيتُ لبعضِ العَرَب ، فادَّعاه أَبُو رُنواسٍ.

قال عبدالله محمد بن مكرم: ما أعْلَمَ مُمسْتَنَهُ الشَّيْخِ أَبِي محمد بن بري في قوله عن الحسن بن هاني، في هذا البيت . ويمكن أن يكون هذا البيت لبعض العرب،فاد عاه أبو نواس.وهو وإن لم يكن استشهه بشعره ، لا يخفى عن الشيخ أبي محمد ، ولا غيره ، مكانتُهُ مِن العلم والنَّظم، ولو لم يكن له من البديع الغريب الحسن العجيب إلا أرْجُوزَنَهُ التي هي:

## وبَلَنْدةً فيها رُورَوْ

لكان في ذلك أدل دليل على نببله وفضله . وقد شرحها ، من شرحها ابن جني رحمه الله ، وقال ، في شرحها ، من تقريظ أبي نواس وتفضيله ووصفه بمعرفة 'لغات العرب وأينامها ومآثرها ومثالبيها ووقائعها، وتفرده بفنون الشعر العشرة المحتوبة على فنونه، ما لم يَقُلُه في غيره . وقال في هذا الشرح أيضاً : لولا ما غلب عليه من الهزل لاستنشهد بكلامه في التفسير ، اللهم إلا إن كان الشيخ أبو محمد قال ذلك لبعث على زيادة العرب ، وأبو 'نواس كان في نفسه وأنْ فس الناس الباس الناس الناس من ذلك وأصلك .

أبو عمرو : اليُؤْيُلُؤُ : رأسُ المُكَنَّحُلةِ .

يوناً: اليَرَنَّا واليُرَنَّاءُ: مثل الحِنَّاء. قال 'دَكَيْن'

١ قوله «اليرنا النع» عبارة القاموس اليرنا بضم الياء وفتحها مقصورة مشدّة النون واليرناء بالفم والمد فيستفاد منه لفة ثالثة ويستفاد من آخر المادة هنا رابعة .

ابن رّجاء :

كأن ، باليرنا المعالول ، حب الجننى من 'شرع ُنزُول جاد يه ، مِن 'قلن التمييل، ماء كوالي كركون ، ميل

الجُنَى: العِنَبُ . وشُرَّع ِ 'نزول ِ: يويد به ما كَشرَعَ من الكَرَّم في الماء . والقُلُنُتُ جمع قِلات ٍ ، وقِلات ٌ جمع عَلَنْت ٍ وهي الصغرة ُ الـتي يكون فيهـــا الماء .

والنَّسِيلُ جبع تَمْيلة : هي بَقِيَّةُ المَاء في القَلْت أَعَي النَّقْرةَ التي تَمْسِكُ المَّاء في الجَبَل. وفي حديث فاطية ، وضوان الله عليها : أنها سألت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن اليُر نَّاء ، فقال : بمن سَمِعْت هذه الكلمة ؟ فقالت : مِن خَنْساء . قال القنيبي : اليُر نَّاء : الحِنَّاء ؟ قال : ولا أعرف لهذه الكلمة في الأبنية الحِنَّاء ؟ قال ابن بري : اذا قلت اليَر نَّ ، بالفتح ، مَثَلًا . قال ابن بري : اذا قلت اليَر نَّ ، بالفتح ، همزت لا غير ، واذا ضممت الياء جاز الهمز وتوكه . والله سبحانه وتعالى أعلم .





#### حرف الباء الموحدة

الباء من الحروف المكمهُورة ومن الحروف الشُّقُو يَّةِ ، وسُمِّيت ُشْفُو يَّة ۚ لأَن تَخَـْرَجَهَا من بين الشَّفَتَيْنِ ، لا تَعْمَلُ الشُّقتانِ في شيءٍ من الحروف إلاَّ فيها وفي الفاء والميم . قال الخليل بن أحمد : الحروف الذُّلْقُ والشُّقُويَّةُ سَنَّة : الراءُ واللام والنون والفاءُ والباءُ والميم ، يجمعها قولك : 'ربُّ مَنْ ْ لَكُفَّ، وسُمِّيت الحروف الذُّلْتَيُّ 'دَلْقاً لأَن الذَّلاقة في المَنْطق إنما هي بطَرف أَسَلة اللَّسان ، وذَّ لَتَنُّ اللسان كذَكَق السُّنان . ولمَّا كَذَلَقَت الحُرُوفُ ا الستة وبُذِلَ بهن اللَّسان وسَهُلت في المَنْطق كَثُرَت في أَبْنية الكلام ، فليس شيءٌ من بناء: الخُماسيُّ التامِّ يَعْرَى منها أو من يَعْضها ، فإذا ورد علیك خُماسی مُعْرَّی من الحُروف الذُّلْـتَق والشُّفُويَّة ، فاعلم أنه مُولئد ، وليس مــن صحيح كلام العرب . وأما بناء الرباعي المنتسط فإن الجُنهور الأكثرَ منه لا تعري من يَعض الحُروف الذُّلْق إلا كلمات فكيلة نتحو من عَشر ،

ومَهُمَا جَاءَ مِن اسْمٍ رُبَاعِي مُنْبَسِطٍ مُعْرَى مِن الْحَروف الذلق والشفوية ، فإنه لا يُعْرَى مِن أَحَد طَرَ فَي الطَّلاقة ، أو كليهما ، ومن السين والدال أو احداهما ، ولا يضره ما خالطه من سائر الحُروف الصَّنْم .

#### فصل الهبزة

أبب: الأب : الكَلَا ، وعَبَّر بعضُهم عنه بأنه المَرْعَى . وقال الزجاج : الأب جَبيع الكَلا الذي تَعْتَلَفُه الماشية . وفي التنزيل العزيز : وفاكيه وأبّاً . قال أبو حنيفة : سَمَّى الله تعالى المرعَى كُلُه أبّاً . قال الفراء : الأب ما يأكله الأنعام . وقال مجاهد : الفاكه ، ما أكله الناس ، والأب ما أكلت الأنعام ، فالأب من المرعى للدواب تكلف كلفاكية للانسان . وقال الشاعر :

جِذْمُنَا قَبُسُ ، ونَجْدُ دارُنَا ، ولَجْدُ دارُنَا ، ولَجَدُ دارُنَا ، ولَبَكْرَعُ ،

١ قوله بعضهم : هو ابن دريدكما في المحكم .

قال ثعلب: الأب كُلُ ما أَخْرَجَتِ الأَرْضُ من النّباتِ . وقال عطاء: كُلُ شيء بننبُتُ على وَجْهِ الأَرْضِ فهو الأَب . وفي حديث أنس: أن عُمر بن الحَطاب ، رضي الله عنهما ، قرأ قوله ، عز وجل ، وفاكيهة وأبناً ، وقال : فما الأَب ، ثم قال : ما كُلُقْنا وما أمر نا بهذا .

والأَبِّ: المَرْعَى المُنتَهَيِّئَ الرَّعْيِ والقَطْع . ومنه حديث قُسَّ بن ساعِدة : فَتَجعل مَرْنَعُ أَبَّأً وأُصِيدُ ضَبَّاً .

وأَبِّ للسير يَثِبُ ويَؤَبُ أَبًّا وأَبِيبًا وأَبابةً : تَهَيَّأَ للذَّهابِ وتَجَهَّز . قال الأعشى :

صَرَ مُنت'، ولم أَصْرِ مُكُمْ، وكصادِم ؛ أَخْ قد طَنَوى كَشْعاً ، وأَبِّ لِيَدَّهُمَا

أَي صَرَمَتُكُمُ فِي تَهَيَّئِي لَمُفَارَقَتِكُم ، ومن تَهَيَّئُ لَمُفَارَقَةٍ ، وكذلك تَهَيَّأً للمُفَارَقةٍ ، فهو كمن صَرَمَ . وكذلك ائتنت .

قال أبو عبيد : أبَبْتُ أَوْبُ أَبَّا إِذَا عَزَمْتَ عَلَى الْمَسِيرِ وَتَهَيَّأْتَ . وهو في أَبَابِهِ وَإِبابَتِهِ وَأَبابَتِهِ أَي في جَهازِهِ .

ي بهور الرَبُ : النَّهَيَّوُ للحَمْلة في الحَرْب ، يقال : هَبُّ ووَبُ إِذَا نَهَيَّأً للحَمْلة في الحَرْب ، يقال : هَبُ ووَبُ إِذَا نَهَيَّأً للحَمْلة . قال أَبو منصور : والأصل فيه أَبُ فقُلْبت الهمزة وأواً . ابن الأعرابي : أَبُ إِذَا حَرَّك ، وأَبُ إِذَا هَزَم بِحَمْلة لا مَكَذُوبة فيها .

والأَبُّ: النِّزاعُ إلى الوَطَنَنِ . وأَبُّ إلى وطَنَبِهُ يَوْبُ أَبَّاً وأَبابةً وإبابةً : نَزَعَ ، والمَعْرُوفُ عند ابن دريد الكَسُرُ ، وأنشد لهِشامٍ أَخي ذي الرُّمة :

> وأبَّ ذو المتحضرِ البادِي إبَابَنَهُ، وقَوَّضَتْ نِيَّةً ﴿ أَطْنَابَ تَخْسِيمِ

وأَبِّ بِدَهُ إِلَى سَيِفُهِ : رَدَّهَا اللهِ لِيَسْتَلَّهُ. وأَبَّتُ أَبَابَهُ الشيءِ وإِبَابَتُهُ : اسْتَقَامَت طَرِيقَتُه . وقالوا للظنَّباء : إِن أَصابَت الماءً، فلا عَبَابٍ، وإِن لَم تُصِب الماء ، فلا أَبَابَ. أي لَم تَأْتَبُّ له ولا تَتَهَيَّأ لطلبَه، وهو مذكور في موضعه. والأَبابُ : الماءُ والسَّرابُ، عن ابن الأَعرابي ، وأنشد :

> قَوَّمْنَ سَاجاً مُسْتَخَفَّ الْحِمْلِ؟ تَشْتَقُ أَعْرَافَ الأَبَابِ الْحَفْلِ

أخبر أنها سُفُنُ البَرِ \* . وأبابُ الماء : عُبابُه . قال : أبابُ بَحْرٍ ضاحكٍ هَزُ ُوقِ

قال ابن جني : ليست الهمزة فيه بدلاً من عين عُباب ، وإن كنا قد سمعنا ، وإنما هو فُعالُ من أَبِّ إذا تَهَيَّأً .

واسْتَثَلِبٌ أَباً : اتَّخِذُه ، نادر ، عن ابن الأعرابي ، وإنما قياسه اسْتَأْبِ .

أتب: الإنب : البقيرة ، وهو بُر دُ أو ثوب يُؤخذ في عَنْفَها من غير فَكَنْ في وسَطِه ، ثم تَكُلْقيه المرأة في عَنْفَها من غير جين ولا كُمْتُن . قال أحمد بن يجين : هو الإنب والعكفة أوالصدار والشود رَ ، والجمع الأنوب . وفي حديث النخعي : أن جارية ترنت ، فبجلكه ها في حديث النخعي : أن جارية ترنت ، فبجلكه ها بالكسر : بُر ده " تُستن ، فنابس من غير كُمْتُن ولا جيئ . والإنب لها وإزار " . الإنب ، ولا جيئ . والإنب : درع المرأة . ويقال أتبنها ولا جيئ ، وقيل : الإنب ، من النباب : ما قصر فلكبيست ، وقيل : الإنب من النباب : ما قصر رباط له ، كالتكة ، وليس على خياطة السراويل ، ولكنه قدميص غير كخيط الجانبين ، وقيل : هو وليس على خياطة السراويل ، ولكنه قدميص غير كخيط الجانبين ، وقيل : هو

النُقْبَةُ ، وهو السَّراوِيلُ بلا رجلين . وقال بعضهم : هو قبيص بغير كُنْسَيْن ، والجمع آثابُ وإتابُ . والمِنْنَبَةُ كالإِتْبِ . وقيل فيه كُلُّ ما قيل في الإِتْبِ .

وأُنتِّبَ الثوبُ : 'صيِّرَ إِنْباً . قال كثير عزة :

هَضِيمِ الحَشَى ، رُؤد المَطا ، بَخْتَرِيَّة ، جَمِيلُ عليَها الأَتْحَمِيُّ النُوَتَّبِ،

وقد تأثب به وأتنب . وأثبها به وإياه تأتيباً ، كلاهما : ألبسها الإثب ، فلكيسته . أبو زيد : أنتبث الجارية تأتيباً إذا درعتها درعاً ، وأتتبت الجارية ' فهي مؤتنية" ، إذا لبست الإثب . وقال أبو حنيفة : التأتث أن يَجْعَل الرّجل حمال القوس في صدره وينفرج مَن كبيه منها ، فيصير القوس في مدره وينفرج من كبيه . ويقال : تأثب قوسة على ظهره .

وإنبُ الشميرةِ : قِشْرُها .

والمِثْنَبُ : المِشْمَلُ .

أثب: المَا ثِبِ : موضع . قال كثير عزة :

وهَبَّتْ رِبَاحُ الصَّيْفِ يَوْمِينَ بالسَّفَا ، تَلِيَّـةَ باقِي قَرْمَـلِ بالمُــآثِبِ

أدب: الأدَبُ: الذي يَنَأَدُّبُ به الأديبُ من الناس ؟ سُمِّيَ أَدَباً لأنه يَأْدِبُ الناسَ الى المَامِد، ويَنْهاهم عن المقابِح . وأصل الأدْبِ الدُّعاءُ ، ومنه قيل للصنيع يُدْعَى اليه الناسُ : مَدْعاة "ومأَدُبَة". ابن بُزُرْج : لقد أَدُبْتُ آدُبُ أَدَباً حسناً ، وأنت

اَن بَرُرْج : لَقَدَ اَدُبُتُ اَدُبُ اَدُبُ حَسَا ، وَانْتُ أَدِيبُ . وقال أَبُو زيد : أَدُبُ الرَّجلُ يَأْدُبُ أَدَباً ، فهو أَدِيبُ ، وأَرْبُ يَأْرُبُ أَرَابَةً وأَرَباً ،

في العَقْلِ ، فهو أَربِبُ . غيره : الأَدَبُ : أَدَبُ النَّفْسِ وَالدَّرْسِ . وَالأَدَبُ : الظَّرْفُ وحُسُنُ التَّنَاوُلِ . وأَدُبَ ، بالضم ، فهو أَدِيبُ ، من قوم أَدَبَاءَ .

وأدَّبه فَـَنَـأَدَّب: عَلـّمه ، واستعمله الزِجاج في الله ، عز وجل، فقال : وهذا ما أَدَّبَ اللهُ تعالى به نـَبــِيّـه، صلى الله عليه وسلم .

وفلان قد اسْتَأْدَبَ : بمعنى تَأَدَّبَ . ويقال للبعيرِ إذا ريضَ وذُلِـّلَ : أَدِيبُ مُؤَدَّبُ . وقال مُزاحِمُ العُفَيْلِي :

وهُنَّ بُصَرِّفْنَ النَّوى بَين عالِجٍ ونَجْرانَ ، تَصْرِيفَ الأَدِيبِ المُذَالَّلِ

والأدْبَة ' والمَـأْدَبَة ' والمَـأْدُبَة ' : كُلُّ طعـام صُنبِع لدَّعُوةٍ أَو عُرْسٍ . قال صَخْر الغَيَّ يصف عُقاباً :

كأن قَلْنُوبَ الطَّيْرِ، فِي قَكْمُرِ عُشَّهَا ، نَوَى القَسْبِ، مُلْقًى عند بعض المَآدِبِ

القَسْبُ : تَمْر يابسُ صُلْبُ النَّوَى . سَبَّه قلوبَ الطّير في وَكُو العُقَابِ بِنَوى القَسْبِ ، كما شبهه امْرُ وُ القيس بالعُنْاب في قوله :

كأن قُلْمُوب الطيّر ، رَطْبًا ويابِساً ، لكرى وكثرَها ، العُنّاب والحَشَف البالي

والمشهور في المَــَأْدُبة ضم الدال ، وأجاز بعضهم الفتح ، وقال : هي بالفتح مَفْعَلة مُ مِـن الأَدَبِ . قال سيبويه : قالوا المَـَأْدَبة مُ كما قالوا المَـدُعاة ُ. وقبِل : المَــَّادُبة ُ من الأَدَب . وفي الحديث عن ابن مسعود : إنَّ هذا القرآنَ مَأْدَبة ُ الله في الأرض فتعَلَّـوا من مَأْدَبة مُ مَادُعاتَه . قال أبو عبيد : يقال مَأْدُبة مُ

ومَأْدَبَة "، فين قال مَأْدُبَة " أَراد به الصَّنِيع بَصْنَعه الرجل، فيكَ عُو إليه الناس؛ يقال منه: أَدَبُث على القوم آدب أَدْباً ، ورجل آدب ". قال أبو عبيد : وتأويل الحديث أنه سَبَّة القرآن بصنيع صنَعَه الله للناس لهم فيه خير " ومنافع أنم دعاهم اليه ؛ ومن قال مأدبة : جعله مَفْعَلَة " من الأدب . وكان الأحمر يجعلهما لغتين مَأْدُبة " وِمَأْدَبة " بعني واجد . قال أبو عبيد : ولم أسمع أحداً يقول هذا غيره ؛ قال : والتفسير الأول أعجب إلى " .

وقالِ أَبُو زَيِد : آدَبُتُ أُودِبُ إِيدَابًا ، وأَدَبُتُ آدِبُ أَدْبًا ، والمَـأَدُبةُ : الطعامُ ، فُرِقَ بينها وبين المَـأَدَبةِ الأَدَب .

والأدْبُ : مصدر قولك أدَبَ القومَ يَأْدِبُهُم ، بالكسر ، أَدْبًا ، إذا دعاهم إلى طعاميه .

والآدبِ ؛ الداغِي إلى الطعامِ . قال طَرَفَة ؛

نَحْنُ فِي المَشْنَاةِ نَدْعُو الجَنَلَى ، لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِيرُ

وقال عديي :

َرَجِلُ ۗ وَبِلُهُ ۗ ، يجاوبُه دُفُ ۗ رِخْدُونٍ مَأْدُوبَةٍ ، وزَمِيرُ

والمَـأَدُوبة ' : التي قد صُنِع َ لها الصَّنِيع ' . وفي حديث على " كرّم الله وجهه : أما إخواننا بنو أميَّة فقادة " أَدَبَة " . الأَدَبَة ' جمع آدِب ، مثل كَنَبة وكاتِب ، وهو الذي يَدْعُو الناسَ إلى المَـأَدُبة ، وهي الطعام ' الذي يَصْنَعُه الرجل ويَدْعُو إليه الناس . وفي حديث كعب ، رضي الله عنه : إن " لله مَأْدُبة المن طُحُوم الرُّوم بمُر وج عَكَاة . أواد : أنهم يُقتَلُون بها فَتَنَابُهم ' السِّباع ' والطير تأكل ' من لحي مهم .

وآدَبَ القومَ إلى طعامه يُؤدِبُهم إيداباً ، وأَدَبَ : عَمِلَ مَأْدُبُةً. أَبو عمرو يقال : جاشَ أَدَبُ البحر ، وهو كثرَة مائه . وأنشد :

# عن تُبَج ِ البحرِ يَجِيشُ أَدَّبُهُ ،

والأدَّبُ : العَجَبُ . قِمال مَنْظُنُونِ بنِ حَبَّةً اللَّهِ يَ " وَحَبَّةً أُمُّهُ :

يِشْمَجَى المَشْي ، عَجُولِ الوَثْبِ ، عَجُولِ الفَّلْبِ ، عَبَالْ الفُّلْبِ ، عَمَا الفُّلْبِ ، حَتَى أَنْ بِينُهَا بِالأَوْبِ

الأزين : السرعة والنشاط ، والشبك : الناقة السريعة . ورأيت في حاشة في بعض نسخ الصحاح المعروف : الإدب ، بكسر الهنزة ؛ ووجد كذلك بخط أبي زكريا في نسخته قال : وكذلك أورده ابن فارس في المجمل . الأصمعي : جاء فلان بأمر أدب ، مجزوم الدال ، أي بأمر عجيب ، وأنشد :

سَمِعْتِ ، مِن صَلاصِلِ الأَيْشَكِالِ ؛ أَدْبِأً عَلَى لَبَايِنِهَا الحَوالِي

أفرب: ابن الأثير في حديث أبي بكر ، رضي الله عنه: لَتَأْلَمُنُ النَّوْمَ على الصُّوفِ الأَدْورَ بِيَّ ، كَمَا يَالَمُ مُ أَحَدُ كُم النَّوْمَ على الصُّوفِ الأَدْورَ بِيَّ ، كَمَا الأَدْورَ بِيَّةً وَاللَّهُ مُسَكُ السَّعْدَانِ . الأَدْورَ بِيجانَ ، على غير قياسٍ ، الأَدْورَ بِيجانَ ، على غير قياسٍ ، هكذا تقول العرب ، والقياس أن يقال : أَذَرِيُّ بغير باء ، كما يقال في النَّسَب إلى رامَهُرْ مُنرَ راميٌّ ؛ قال : وهو مُطَّررِد في النسب إلى الاسماء المركبة .

أرب: الإرْبَة ُ والإِرْبُ ؛ الحاجة ُ . وفيه لغات : إرْبُ وإرْبَة وأرَب ومأر به ومأر بنه ومأرَبَة . و في حديث عائشة ، رضي الله تعالى عنها : كان رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أَمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ أَي لِحَاجِبُهِ ، تعني أنه، صلى الله عليه وسلم ، كان أغْلَـبَكم لهُواهُ وحاجته أي كان يَمْلُكُ نَفْسَهُ وهَواهُ . وفال السلمي : الإِرْبُ الفَرْجُ هُمَا . قال : وهو غير معروف . قال ابن الأثير : أكثر المحدِّثين يَو ْو ُونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة ، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء ، وله تأويلان : أحدهما أنه الحاجة ' ، والثاني أرادت به العُضْوَ ، وعَنَتْ به من الأعْضاء الذكر خاصة . وقوله في حديث المُخنَّث : كانوا يَعُدُّونَهُ من غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ أَي النَّكَاحِ ِ. والإرْبَةُ والأَرَبُ والمَاثَرَبِ كله كالإرْبِ . وتقول العرب في للثل : مَأْرُبُة لا حَفاوة "، أَي إِنَا بِكَ حاجة "لا تَحَفَّياً بي.وهي الآرابُ والإرَبُ.والمَأْرُبُة والمَـأْرَبَةِ مُثله، وجمعهما مآربُ . قـال الله تعالى : وِلِيَ فَيُهَا مَآدِبُ أُخْرَى . وقال تعالى : غَيْرِ أُولِي الإربة من الرِّجال .

رُورب إليه يَأْرَبُ أَرَباً : احْتَاجَ . وفي حديث على ، رضي الله تعالى عنه ، أنه نقيم على رجل قو لأ قاله ، فقال له : أربت عن ذي يدَيئك ، معناه ذهب ما في يديك حتى تحتاج . وقال في التهذيب : أربت من ذي يديك ، وقال أوبت من ذي يديك . وقال شمر : سبعت ابن الأعرابي يقول : أربت في ذي يديك ، تيديك ، تيديك ، تيديك عتى تحتاج . وقال أبو عبيد في قوله أربت عن ذي يديك عتى تحتاج . وقال أبو عبيد في قوله أربت عن ذي يديك : قال ابن الأثير : وقد جاء شقطت من يديك . قال ابن الأثير : وقد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث : خررت عن يديك ؟

وهي عبارة عن الخَجَل مَشْهُورة " ، كَأَنه أَراد أَصابَـكَ خَجَـل " أَو دَمْ . ومعـنى خَرَرْتَ سَقَطْتَ .

وقد أُرِبَ الرجلُ ، إذا احتاج إلى الشيء وطلَبَه ، يَأْرَبُ أَرَبًا . قال ابن مقبل :

وإنَّ فِينَا صَبُوحاً ، إنْ أَرِبْتَ بِهِ ، جَمْعاً جَمْعاً مَانِينا

جمع ألف أي ثمَانِين ألفاً . أَرِبْتَ به أي احْتَجْتَ إله وأَرَدْتَه .

وأَرِبَ الدَّهْرُ : اشْتَدَّ . قال أَبُو دُواد الإِيادِيُّ يَصِفُ فَرِساً :

أَرِبَ الدَّهْرُ ، فَأَعْدَدْتُ لَهُ مُشْرِفَ الحُنَدُ ، تَحْبُوكَ الحُنَدُ

قال ابن بري: والحارك فرع الكاهل ، والكاهل ، والكاهل ما بين الكاهل ، والكتد ما بين الكاهل والظهر ، والمحتف ما بين الكاهل من والظهر ، والمحتف المختف من الحكت من حبك ثن الثوب إذا أحد كمث نسخه . وفي التهذيب في تفسير هذا البيت: أي أراد ذلك منا وطلك به وقولهم أرب الدهر : كأن له أرب المده ثعلب :

أَلْمَ تَرَ عَصْمَ رُؤُوسِ الشَّظْمَى ، . إذا جاء قانِصُها 'تَجْلَبُ إلَيْهِ ، وما ذاك عَنْ إِرْبَةٍ ، يكون بها قانِص يَأْرَبُ

وَضَع الباءَ في موضع الى . وقوله تعالى : عَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجال ؛ قـال سَعِيد بن مُجبَيْر : هو المَعْتُوهُ .

والإرْبُ والإِرْبَةُ والأَرْبَةُ والأَرْبَ والأَرْبُ : الدَّها اللَّمَوْرِ ، وهو من العَقْل . أَرُبَ أَرابَةً ، فهو أَرْبَاء . يقال : هو 'ذو إِرْبِ، وما كانَ الرَّجِل أَرْبِياً، ولقد أَرْبَ أَرابَةً .

وأربَ بالشيء: دَرِبَ به وصارَ فيه ماهراً بَصِيراً، فهو أَرِبُ . قال أَبو عبيد: ومنه الأربِبُ أَي ذُو دَهْنِي وَبَصَر مِ قال عَيْسُ بن الحَطِيمِ :

أربنتُ بيدَ فَعِ الحَرَّبِ كَلَّا رَأَيْنَهُا ، على الدَّفْعِ ، لَا تَوْدَادُ عَيْرَ كَقَارُبِ

أي كانت له إرْبَهَ أي حاجة في دفع الحَرب .
وأرُب الرَّجلُ يَأْرُبُ إِرَباً ، مِثالَ صَغْرَ يَصْغُرُ وَ صَغَراً ، وأَرابة أيضاً ، بالفتح ، اذا صار ذا كهمي . وقال أبو العيال الهُذَ لِي " يَو ثي عُبَيْدَ بَنِ 'زهْرة ، وفي التهذيب : يمدح رجلًا :

> يَلُفُ طُوائفَ الأَعْدَا عَ ، وَهُــوَ بِلَفَيِّهِمْ أَرْبِ

ابن شُمَيْل:أربَ في ذلك الأمرِ أي بَلَـغَ فيه 'جهْدَه وطاقَـَتَه وفَطِنَ له . وقد تأرَّبَ في أمرِه .

والْأُرْبَى ، بضم الهمزة : الدَّاهِية ُ . قال ابن أحسر :

فلَمَّا عَسَى ليْلي ، وأَيْقَنْتُ أَنَّهَا هي الأُرَبَى، جاءَتْ بأُمَّ حَبَوْكُرَا

والمُـُــُوَّارَبَةُ ': المُـُداهاةُ '. وفلان 'يُوَّارِبُ صاحِبَه إِذَا دِاهاه. وفي الحديث : أَنَّ النبيَّ ، صلى الله عليه وسلم ، ذَكَرَ الحَيَّاتِ فقال: مَنْ خَشِيَ 'خَبْنَهُنَ وشَرَّهُنَّ وإرْبَهُنَّ ، فليس منًا . أَصْلُ الإرْب ، بكسر الهمزة

وسكون الراء: الدّهاء والمَكْر ؛ والمعنى مَنْ تَوَقَّى تَعْلَمُنَ خَشْية َ شَرِّهِنَ ، فليس منّا أي من سنتنا. قال ابن الأثير: أي مَنْ خَشْي َ غائلتها وجَبُنَ عَنْ قَبْلُهِا ، لِلذي قبل في الجاهلية إنها تُؤذي قاتلها ، أو 'تصيبه مجبّل ، فقد فار ق 'سنتنا وخالف ما نحن عليه وفي حديث عَمْرو بن العاص، رضي الله عنه ، فن عليه وفي حديث عَمْرو بن العاص، رضي الله عنه ، أر بْتُهُا وَظُنْ ، قَبْل مَوْمَنْ . قال : أو بْتُ به أي احتَلَنْ عليه ، وهو من الإر ب الدّهاء والنّكْر . والإر ب الدّهاء والنّكر . والإر ب الدّهاء والنّكر .

والأربيب : العاقل . ورَجُل أربيب من قوم أرباء. وقد أرب يأرب بأرب أحسن الإرب في العقل . وفي الحديث : مُؤَاربة الأربيب بَهْل وعناء ، أي إن الأربيب بَهْل وعناء ، أي إن الأربيب عن عقله وأرب الأربيب عن عقله وأرب أرباً في الحاجة ، وأرب الرجل أرباً : أيس . وأرب الرجل والتأريب : الشع وأرب الشع . والتأريب : الشع والحرس .

وأُدِيِّبْتُ الشيء أي كَلِفْتُ به، وأنشد لابن الرِّقاع ِ:

وما لامْرِي؛ أَرِبِ بالحَيــا ﴿ ، عَنْهَا تَحِيصُ وَلَا مَصْرِفُ

أي كُلِّفٍ . وقال في فول الشاعر :

ولَقَدْ أُرِبْتُنَّ عَلَى الْمُمُومِ ، بِجَسْرَةً ، وَلَقَدْ أُرِبْتُ عَلَى الْمُمُومِ ، بِجَسْرَةً ، وَلَا تَعْفُونَ الْجُسُونَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

أَي عَلِقْتُهَا وَلَـزَ مِنتُهَا وَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى الْهُمُومِ . وَالْإِرْبُ : العُضُو ُ المُدُوقَ الكامِلِ الذي لم يَنقُص منه شيءٌ ، ويقال لكل مُضْو إِرْبُ . يقال: تَطَعَّتُهُ إِرْبُ . يقال: تَطَعَّتُهُ إِرْبًا إِرْبًا أَي مُضُواً مُضُواً . وعُضُو ٌ مُؤَرَّبُ أَي مُورَّبُ أَي مُورَّبُ أَي مُورَّبُهُ ، مُؤرِّبُهُ ، مُورَّبُهُ ، مُورُبُهُ ، مُورِّبُهُ ، مُؤْمِرُ اللّهُ مُورُبُهُ ، مُؤَمِّبُهُ ، مُؤْمِرُهُ ، مُورَّبُهُ ، اللّهُ أَلَى مُورًا مُؤْمِرًا ، مُؤْمِرًا مُؤْمِرًا ، مُؤمِرًا ، مُؤْمِرًا ، مُؤْمِرًا ، مُؤْمِرًا ، مُؤْمِرًا ، مُؤْمِرًا ، مُؤْمِرًا مُؤْمِرًا مُؤْمِرًا ، مُومُ أَمْ أَمْ أَمُولًا مُومُ أَمُ أَمْ أَمُولًا مُؤْمِرًا مُؤْمِر

فأَكْلُهَا ، وصلتى ، ولم يَتُوَضَّأُ .

المُوّرَّبَةُ : هي المُوافَرَة التي لم يَنْقُصَ منها شي أ. وقد أرَّبْتُه تأريباً إذا وفَرْته ، مأخوذ من الإرب ، وهو العُضُو ، والجمع آراب ، يقال : السَّجُود على سَبْعة آراب ؛ وأرْآب أيضاً . وأرب الرَّجُل اذا سَجَد اعلى آرابِه مُتَكَنَّاً . وفي وأرب الرَّجُل اذا سَجَد اعلى آرابِه مُتَكَنَّاً . وفي حديث الصلاة : كان يَسْجُد على سَبْعة آراب أي حديث الصلاة : كان يَسْجُد على سَبْعة آراب أي أغضاء ، واحدها إرب ، بالكسر والسكون . قال : والمراد بالسبعة الجَبْهة والسِّدان والرسكون . قال : والمراد بالسبعة الجَبْهة والسِّدان والرسكون . والقد مان .

والآرابُ : قِطَعُ اللحمِ .

وأرب الرَّجُلُ : 'قطع ارْبه . وأرب عضو ، أي مقطو ، أي سقط . وأرب الرَّجُل : نساقط تَ عَضاؤه . وفي حديث 'جند ب : خرج برَجُل أراب ، قبل هي القر حة ، وكأنها من آفات الآراب أي الأعضاء ، وقد عَلَب في اليد . فأما فولهم في الدُّعاء : ما له أربت يد ، وفيل افتقر فاحتاج إلى ما في أيدي الناس .

ويقال: أربنت مِن بَدَيْكَ أَي سَقَطَت آرَ ابْكَ مَن البَدَيْنِ خَاصَّةً .

وجاء رجل الى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: 'دلَّني على عَمَل 'بدْخِلْني الجُنَّةَ. فقال: أربِ ما له '? معناه: أنه ذو أرب وخبْرْهْ وعِلم . أرب الرجل؛ بالضم، فهو أربيب ' ، أي صار ذا فيطنة .

وفي خبر ابن مسعود، رضي الله عنه: أَنَّ رَجَلًا اعترض النبي، صلى الله عليه وسلم، لِيَسْأَلَه، فصاح به الناس، فقال عليه السلام: دَعُوا الرَّجِلَ أَرِبَ ما لَه ? قال

١ قوله « وأرب الرجل اذا سجد » لم نقف له عـلى ضبط ولمله
 وأرب بالنتح مع التضيف .

ابن الأعرابي : احْتاجَ وَسَأَلَ مَا لَهُ. وَقَالَ القَتْسِي فِي قوله أرب ما له : أي سَقَطَت العَضاؤه وأصبت، قال : وهي كلمة تقولها العرب لا يُوادُ بها إِذَا قِيلت وفنُوعُ الأَمْرِ كَمَا يَقَـالَ عَقْرَى حَلَّقَى ؛ وَقَـوْ لَهُم تَوْ بَتْ يِدَاه . قال ابن الأَثير : في هـذه اللفظة ثلاث روايات : إحداها أربَ بوزن علمَ ، ومعناه الدُّعاء عليه أي أصيبَت آرابُه وسَقَطَت ، وهي كلمة لا يُوادُ بِهَا وَقُوعُ الأَمْرِ كَمَا يِقَالَ تَرْبَتُ بِدَاكَ وقاتَلَكَ اللهُ ، وإنما 'تذكر في معنى التعجب . قال : وفي هذا الدعاء من النبي، صلى الله عليه وسلم، قولان: أحدهما تَعَجُّبُه من حِرْصِ السائل ومُزاحَمَتِه ، والثاني أنه كماً رآه بهـذه الحال مِن النَّحرص عَلَبُه طَبْعُ البَشَرِيَّة ، فدعا عليه . وقد قال في غير هذا الحديث : اللهم إنما أنا يَشَرُ أَفْهَن دَعُو ْتُ عليه ، فَاجْعَلُ 'دَعَائِي لَهُ رَحْمَةً . وقسل : معناه احْتَـاجَ فسأَلَ ، مِن أَرِبَ الرَّجِلُ يَأْرَبُ إِذَا احتاجَ، ثم قال ما لَهُ أَي أَيُّ شَيءٍ به ، وما نُو يدُ. قال : والرواية الثانية أرَبِ مَّا لَه ، يوزن جمل ، أي حاجة له وما زائدة للتقليل ، أي له حاجة بسيرة . وقبل : معناه حاجة جاءَت به فحدَ فَ ، ثم سأَل فقال ما لَه. قال : والرواية الثالثة أرب ، بوزن كَتَف ، والأُرِب : الحاذقُ الكاملُ أي هو أربُ ، فعذَ ف المبتدأ ، ثم سأَل فقال ما لَه أي ما شأْنُه . وَروى المفيرة بن عبدالله عن أبيه : أنه أتَى النيُّ ، صلى الله عليه وسلم ؛ يمنيُّ ، فَدَنَا منه ، فَنَيْحُنِّي ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : دَعُوه فأَرَبُ مَّا لُـهُ . قال : فَدَ نَــَو ْتُ. ومعناه : فحاجَة " ما لَه ، فدَعُوه يَسْأَلُ. قال أَبو منصور : وما صلة . قال : ويجوز أن يكون أراد فَأَرَبُ مِن الآرابِ جاءَ به ، فدَعُوه . وأرَّبَ العُضْوَ : قَـطَّعه مُورَفِّراً . بقال : أَعْطاه

عُضْواً مُؤَرَّباً أي تامّاً لم يُكَسَّر . وتَأْرِيبُ الشيء: تَوْفِيرُه ، وقبل : كُلُّ مَا يُوفِّرَ فقد أُرِّب، وكُلُّ مُوفَرَ فقد أُرِّب، وكُلُّ مُوفَّر مُؤَوَّبُ .

والأرْبِيَّةُ : أَصل الفخذ ، تكون فُعْلِيَّةً وتكون أَفْعُلِيَّةً وتكون أَفْعُولةً ، وهي مذكورة في بابها .

والأرْبة '، بالضم: العُقْدة ' التي لا تَنْحَلُ حتى تَنْحَلُ على تَنْحَلُ على تَنْحَلُ على تَنْحَلُ ، ولم تَنْحَلُ . ولم يَخْصُ ما التي لا تَنْحَلُ . قال الشاعر:

هَلَ لَكَ ؟ بَا خَدَالَة ؟ في صَعْبِ الرُّبَة ؟ مُعْسَثَرِمٍ ، هامَتُه كَالْحَبْحَبِه

قال أبو منصور : قولهم الرُّبَة العقدة ، وأظنُّ الأَصل كان الأُرْبَةِ، فحُذفت الهبزة ، وقيل رُبة . وأَربَهَا: عَقَدها وَشِكَهُا . وتَأْربِها : إحْكامُها . يقال : أَرِّب عُقْدتَك . أنشد ثعلب لكِناز بن نفيه يقوله لجرر و :

غَضِبْتَ علينا أَن عَلاكَ ابنُ غالِبٍ ، فَهَلا ، على جَدَّبْكَ ، في ذاك ، تَعْضَبْ

هما ، حين يَسْعَى المَرْءُ مَسْعَاهَ جَدَّمٍ ، أَنَاخَـا ، فَشَدَّاكَ العِـقَالِ المُـؤَرَّبُ

واسْتَأْرَبَ الوَتَرُ : اشْتَدَ . وقول أَبِي 'زَبَيْد :

على فَتَتِيل مِنَ الأَعْداء قد. أَرُبُوا ، أَنهُ الأَناصِيرِ النَّاصِيرِ

قال : أَرُبُوا : وَثَقُوا أَنِي لَهُم ُواحد . وأَناصِيري ناؤُونَ عَنِي جَمِعُ الْأَنْصَادِ . ويروى : وقد عَلَمُوا . وكأن أَرُبُوا من الأَرْبِب ، أَي من تَأْرِيب المُقُدة ، أَي من الأَرْبِ . وقال أَبو الهيثم : أَي أَعِجبهم ذاك ، فصار كأنه حاجة لهم في أَن أَبْقَى

مُغْتَرِباً نائِياً عن أَنْصادي . والمُسْتَأْرَبُ : الذي قد أَحاطَ الدَّبْنُ أَو غيره من النَّوائِب بَآدابِه من كل ناحية . ورجل مُسْتَأْدَبُ ، ' بفتح الراء ، أي مديون ، كأن الدَّين أَخَذ بَآدابه . قال :

وناهَزُوا البَيْعَ مِنْ تِرْعِيَّةٍ رَهِقٍ ، مُسْتَأْدَبِ ، عَضَّه السُّلْطَانُ ، مَدْيُونُ

وفي نسخة : مُسْتَأْرِب ، بكسر الراء . قال : هكذا أنشده محمد بن أحمد الفجع : أي أخذه الدين من كل ناحية . والمُناهَزة في البيع : انتهاز الفر صة . وناهز والبيع أي بادروه . والرهيق : الذي به نفقة وحدة ". وقيل : الرهيق : السقه ، وهو بعني السقيه . وعضه السلطان أي أرهقه وأعبك وضيق عليه الأمر . والترعية : الذي يجيد وضيق عليه الأمر . والترعية : الذي يجيد

بعنى السّفيه . وعَضَّهُ السَّلْطَانُ أَي أَرْهُمَّهُ وَأَعْجَلُهُ وَضَيَّقَ السَّلْطَانُ أَي أَرْهُمَّهُ وَأَعْجَلُهُ وَضَيَّقَ عَلَيه الأَمْر . والتَّرْعِيةُ مال أَي إِزَاءُ مال حَسَنُ القِيام به . وأورد الجوهري عَجُز هذا البيت مرفوعاً . قال ابن بري : هو محفوض ، وذكر البيت بكماله . وقول ابن مقبل في الأر بة :

لا يَفْرَحُونَ ، إذا ما فازَ فائزُ هم ، ولا أيُورَدُ عليهم أَرْبَةُ اليَسَرِ

قالِ أَبُو عمرو: أَراد إِحْكَامَ الْخَطَرِ مَن تَأْرِيبِ العُقْدة . والتَّأْرِيبُ : تَمَامُ النَّصيبِ . قال أَبُو عمرو: اليَسر ههنا المُخاطرةُ . وأَنشد لابن مُقبل :

> بِيض مَهَاضِمٍ ، 'يُنْسِيهِم مَعَاطِفَهِم ضَرْبُ القِدَاحِ ، وتأْرِيبُ على الْحَطَرِ

وهذا البيت أورد الجوهري عجزه وأورد ابن بري صدره :

اشم كاميص النسيهم مراديبهم

وقال: قوله شمّ ، يويد شمّ الأندُو ، وذلك بما يُحدَحُ به . والمَخاميصُ : يويد به خَمْصَ البُطونِ لأَن كَثرة الأكل وعِظمَ البطن معيبُ . والمَرادِي : الأَرْدِيةُ ، واحدتها مِرْداة . وقال أبو عبيد : التَّأْرِيبُ : الشُّحُ والحِرْصُ . قال : والمشهود في الرواية : وتأريب على اليسر ، عوضاً من الحَطر ، وهو أحد أيْسار الجَرْور ، وهي الأَنْصِباء .

والتَّأَرُّبُ: التَّشَدُّد في الشيء ، وتَأَرَّب في حاجَتِه: تَشَدَّد . وتَأَرَّبْتُ في حاجـتي : تَشَدَّدْتُ . وتَأَرَّبَ علينا : تَأْبَّى وتَعَسَّرَ وتَشَدَّد .

والتَّأْرِيبُ : التَّحْرِيشُ والتَّفْطِينُ . قَـالُ أَبُو منصور : هذا تصحيف والصواب التَّأْرِيثُ بالثاء .

وفي الحديث: قالت قُررَيْشُ لا تَعْجَلُوا في الفذاء، لا يَأْرَبُ عليكم مُحَمَّدُ وأصحابُه ، أي بتَشَدَّ دون عليكم فيه . يقال : أرب الدَّهْرُ يَأْرَبُ إذا الشَّندَ . وتأرَّب عليَ إذا تعَدَّى . وكأنه من الأربة العُقْدة . وفي حديث سعيد بن العاص ، رضي الله عنه، قال لابنه عَمْرو: لا تَتَأَرَّبُ على بناتي أي لا تَتَشَدَّدُ ولا تَتَعَدَّ .

والأرْبَهُ : أَخِيَّهُ الدَابَّةِ . وَالْأَرْبَهُ : حَلَّقَهُ ۗ الأَخِيَّةِ لِلْأَخِيَّةِ لِلْأَخِيَّةِ لَا أَخِيَّةً لِلْأَخِيَّةِ لَا أَخِيَّةً لِلْأَرْضُ ، وَجَمَعُهَا أُورَبُ . قال الطرماح :

ولا أَثَرُ ُ الدُّوادِ ، ولا المَآلِيٰ ، ولكِنْ قد تُرى أَرَبُ الحُصُونِ ِ١

والأَرْبَةُ : قِلادة ُ الكَلْبِ التي يُقاد بها ، وكذلك

الدابَّة في لغة طبيء .

أبو عبيد : آرَبُت على القوم ، مثال أفعكنت ، إذا فُرْتَ عَلَيْهِم وفكَجَتْ . وَآرَبَ على القوم : فَازَ عَلَيْهِم وفكَجَ . قال لبيد :

قَضَيْتُ لُباناتِ ، وسَلَيْتُ حاجة ، ونَفْسُ الفَتَى دَهْنُ بِقَمْرةِ مُؤْرِبِ أَي نَفْسُ الفَتَى دَهْنُ بِقَمْرة غالب يَسْلُبُها . وأَرِبَ عليه : قَوِيَ . قال أَوْسُ بن حَجَرٍ :

ولَقَدُ أُرِبْتُ ، على الهُمُومِ ، بَجَسْرةٍ عَيْرانةٍ ، بالرِّدْفِ غَيْسُرِ لَجُـونِ

اللَّحُونُ : مثل الحَرُونِ . والأَرْبانُ : لغة في العُرْبانِ . الغة في العُرْبانِ . قال أبو علي : هو فُعُلانُ من الإِرْبِ . والأَرْبُونُ . والأَرْبُونُ .

وإدابُ : مَوْضِعُ أَو جَبَل مَعروف . وقيل : هو ماءُ لبني دِياحِ بن يَوْبُوعٍ .

ومَأْدِبُ : موضع ، ومنه مِلْحُ مَأْدِبٍ .

أَوْب : أَوْبِت الإِبلُ تَأْوَبُ أَوْبَاً : لَمْ تَجْشَرُ . والإِزْبُ : اللَّئِيمُ . والإِزْبُ : الدَّقيقُ المَفاصِل ، الضاوِيُ يكون ضئيلًا، فلا تكون زيادتُه في الوجهِ وعظامه ، ولكن تكون زيادته في بطنه وسَفلته،

وعِظامِه ، ولكن نكون زيادته في بطنِه وسفِلْمَه، كأنه ضاوِي " محْثَل". والإِز ْبُ من الرِّجالِ: القصِير الغَلِيظ . قال:

> وأَبْغِضَ مَنِ قَرْ يَشْ كُلُّ إِزْبٍ ، . قَصِيرِ الشَّغْصِ ، تَحْسَبُهُ وَلِيدا كَأَنْهُمُ كُلُكَ بَقَرِ الأَضاحِي ، إذا قامـوا حَسَبْتُهُمُ قَنْعُـودا

ا قوله « وإراب موضع » عبارة القاموس وأراب مثلثة موضع .

الإِزْبُ : القَصِيرُ الدَّمِيمُ . ورجل أَزِبُ وآزِبُ : طويلُ ، التهذيب . وقول الأعشى :

> ولَبُونِ مِعْزَابٍ أَصَبْتَ ؟ فأَصْبَحَتَ عَرَّتُى ؟ وآزَبةٍ قَنَصَبْتَ عِقالَها

قال : هكذا رواه الإيادي بالباء . قال : وهي التي تُعاف الماء وتر فَع رأسَها وقال المفضل : إبل آر به ما أي ضامزة الميجر تها لا تَجْتَر أ. ورواه ابن الأعرابي : وآزية بالياء . قال : وهي العَيُوف القَذ ور ، كأنها تَشْر رَب من الإزاء ، وهو مصَب الدّلو .

والأَزْبَةُ : لغة في الأَزْمةِ ، وهي الشَّدَّةُ . وأَصابتنا أَزْبَة ُ وآزِبة ُ أي شدَّة .

وإزابُ : ماءُ لبَني العَنبر. قال مُساورِ بن هيئد :

وجَلَبْنُهُ من أَهلِ أَبْضَةَ ؛ طائعاً ؛ حتى تَحَكَّم فيه أَهلُ إِزابِ

ويقال للسنة الشديدة: أَزْ بَهَ ۗ وأَزْ مَهَ ۗ ولَـزَ ْبَهَ ۗ ، بمعنى واحد . ويروى إراب .

وأَزَبَ المَاءُ : جَرَى .

والمِثْرَاب : المِرزَاب ، وهو المَثْعَبُ الذي يَبُولُ المَاء ، وهو من ذلك ، وقيل : بل هو فارسي معر"ب معناه بالفارسية بُل الماة ، وربا لم يهمز ، والجمع المَازَيبُ ، ومنه مَثْرَابُ الكَعْبَة ، وهو مَصَبُ ماء المطر .

ورجل إز'ب' حِزِ'ب' أي داهِية''.

وفي حديث ابن الزبير ، رضي الله عنهما : أنه خَرج فباتَ في القَفْرِ ، فلمَـًا قَامَ لِيَرْ حَلَ وجد رَجلًا

١ قوله « ضامزة » بالزاي لا بالراء المهملة كما في التكملة وغيرها.
 راجع مادة ضمرز .

طوله شبران عظيم الله على الولية ، يعني البر دُعَة ، فننقضها فكو قَع ثم وضعها على الراحلة وجاء ، وهو على القطع ، يعني الطنفيسة ، فنقضة فكو قَع ، فوضعة على الراحلة ، فجاء وهو بين الشر خين أي جانبي الرحل ، فنقضه ثم تشد وأخذ السوط ثم أتاه فقال : من أنت ؟ فقال : أنا أزَب به قال : وما أزَب به قال : رجل من الجين . قال : افتت فاه ، فقال : أمكذا قال : افتت فاد ، فقال : أمكذا على وأبي فاته واستنشر .

الأَزَبُ فِي اللغة: الكثيرُ الشَّعَرِ . وفي حديث بَيْعة ِ العَقَبة : هو شيطان اسمه أَزَبُ العَقَبة ِ ، وهو الحَيَّةُ .

وفي حديث أبي الأحوس : لتنسبيحة في طلب حاجة خَيْر من لقوح صفي في عام أزابة أو لنزابة من لقوح صفي في عام أزابة أي جداب ومعل ".

أسب: الإسب ، بالكسهر: سَعَر الرَّكَب. وقال ثعلب: هو سَعَر القَرْج ، وجمعه أَسُوب وقيل: هو سَعَر الاست ، وحكى ابن جني آساب في جمعه. وقيل: أَصله من الوَسنب لأن الوَسنب كثرة العُشب والنبات ، فقلبت واو الوسنب ، وهو النّبات ، همزة ، كما قالوا إرث وورث . وقد أو سَبَت الأرض إذا أَعْشَبَت ، فهي مُوسِية ". وقال أبو الهيم: العالمة منبيت الشّعر من قبل المَرأة والرّجل ، والشّعر النابِت عليها بقال له الشّعرة والإسب .

لَعَمَّرُ اللَّذِي جَاءَتُ بِكُمْ مِنْ سَفَلَّجٍ ، لَكَ مَى نَسَيَمْهَا ، سَاقَطِ الإِسْبِ ، أَهْلَبَا وكبش مُؤسَّبُ : كثيرُ الصُّوف .

أَشب: أَشَبَ الشيءَ بَأْشِبُهُ أَشْباً: خَلَطَه . والأَشابة' من الناس: الأَخْلاط'، والجمع الأَشائِب'. قال النابغة الذُّبْياني:

وَثِقْتُ لَهُ بِالنَّصْرِ ، إِذْ قِيلَ قَدْ غَزَتَ قَسِائِلُ مِن غَسَّانَ ، غَيْرُ أَشَائِبِ

يقول: وَثِقْتُ للمهدوحِ بالنصرِ ، لأَن كَتَائِبَهُ وجُنُنُودَهُ مِن غَسَّانَ ، وهم قَوْمُهُ وبنو عهه. وقد فَسَّر القَبَائلَ في بيت بعده ، وهو :

> بَنُو عَمَّهِ 'دنثيا ، وعَمْرُ ُو بن عامِرٍ ، أُولئيكَ قَوْمُ مُ ، بَأْسُهُمْ غَيْرُ ۚ كَاذِّبِ

ويقال : بها أو ْباش مِن الناسِ وأو ْشاب من الناس ، وهُمُ الضُّرُوبُ المُنتَفَرِّقون .

وَنَأَسُّبَ القومُ : اخْتَلَطُوا ، وأَنَشَبُوا أَيضاً . يقال : جاءَ فلان فيمن نَأَسُّبَ إليه أي انْضَمَّ إليه والتَفَّ عليه .

والأَشَابَة ُ فِي الكَسَبِ : مَا خَالَطَهُ الْحَرَامُ الذي لا خَيْرَ فِهِ ، والسُّحْتُ .

ورَجِلْ مَأْشُوبُ الْحَسَبِ: غَيْرُ مُحْضٍ ، وهو مُؤْتَشِبُ أَي مَخْلُ وطْ غَيْسُ مُرْبِحٍ فِي نَسْمَه .

والتَّأَشُّبُ : التَّجَمَعُ مِن هُنا وهُنا . يقال : هؤلاء أَشَابَةَ لِبسوا مِن مَكَانٍ واحِد ، والجسع الأَشائِبُ .

وأَشِبَ الشَّجَرُ أَسْبَاً ، فهو أَشِب ، وتَأَسَّبَ : التَفَّ . وقال أبو حنيفة : الأَشْبُ شِدَّة التِفافِ الشَّجَرِ وكَثْرُ تُله حتى لا بَجازَ فيه . يُقال : فيه موضع أَشِب أي كثير الشَّجَر ، وغَيْضة أَشْبِة ،

وغيض أشب أي ملنتف . وأشبت الغيضة ، بالكسر ، أي التقت . وعدد أشب . وقولهم الكسر ، أي التقت . وعدد أشب . وقولهم المنتف مينك مينك ، وإن كان أشبا أي وإن كان ذا شو ك من تبيك عير سهل . وقولهم المتباس . فيه فلانة بعرق في ذي أشب أي ذي التباس . وفي الحديث التي رجل ضرير "بيني وبينك أشب فر تقص لي في كذا . الأشب المتب الشجر ، يقال بكدة "أشبة "إذا كانت ذات شجر ، وأراد ههنا التغيل . وفي حديث الأعشى الحر مازي وأراد ههنا التغيل . وفي حديث الأعشى الحر مازي ينغاطب سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في ينفان المرأته :

وقَدَ قَنْنِي بَبْنَ عِيصٍ مُؤْتَشِبُ ، وهُـنَّ شَرَّ غَالِبُ لِمَنْ غَلَبُ

المُوْتَشِبُ : المُلتَفُ أَ والعِيصُ : أَصل الشجر . الليث : أَشَبَتُ الشرّ بينهم تَأْشِيباً وأَشِبَ الكلامُ بينهم أَشْباً : التَفّ ، كما تقدّ م في الشجر ، وأَشبَ هو ؟ والتَأْشِيبُ : التّعر يش بين القوم . وأَشبَ يتأشِبُه ويأشبُه أَشْباً : لامه وعابه . وقيل : قندَ فنه وخلاط عليه الكذب . وأَشبَتُه آشِبُه : لُمُتُهُ . وأَسْبَتُهُ آشِبُه : لُمُتُهُ . وأَل أبو ذو ب :

وَيَأْشِبُنِي فِيهِا النَّذِينَ كِلُونِهَا ، وَيَأْشِبُونِي بِطَائِلِ ِ وَلَكُونَ بِطَائِلِ ِ

وهذا البيت في الصحاح: لم يَأْشِبُونِي بِباطِلِي، والصحيح لم يَأْشِبُونِي بِباطِلِي، والصحيح لم يَأْشِبُونِي بِطائلِ ، يقول : لو عَلِمَ هؤلاء الذين يَلنُونَ أَمْرَ هذه المرأة أنها لا توليني إلا شيئاً يسيراً، وهو النَّظرة والكليمة ، لم يَأْشِبُونِي بطائِل : أي لم يَلنُومُونِي ؛ والطائلُ : الفَضْلُ . وقيل : أَشَبْتُ ، عِبْتُه ووقَعَنْتُ فيه . وأَشَبْتُ

القوم إذا تخلّطت بعضَهم بِبَعْض.

وفي الحديث أنه قرأ: يا أيُّها الناسُ اتَّقُوا رَبَّكُم إِنَّ رَلُـوْلَـهُ الساعة شيءٌ عظيم. كَنتَأْشَّبَ أَصحابُه إليه أي اجتمعوا إليه وأطافوا به .

والأشابة : أخلاط الناس تختميع من كل أو ب. ومنه حديث العباس ، وضي الله عنه ، يوم مُحنين ين حتى تأشبُ وا حو ل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ويروى تناشبُ وا أي تدانو ا وتضامُ وا. وأشبته بشر يإذا رماه بعكلمة من الشر يعرف بها ، هذه عن اللحياني . وقيل : رماه به وخلطه . وقولمم بالفارسية : رُور وأشرب ، ترجمه سيبوبه فقال : رُور وأشرب ، ترجمه سيبوبه فقال : رُور وأشرب .

وأَشْبَهُ ' : من أَسماء الذُّ ثاب .

اصطب : النهاية لابن الأثير في الحديث: رأيت أبا هريرة، رضي الله عنه، وعليه إزار فيه عَلْـٰت ، وقد حَضَّطـَه بالأصطُّـُة: هي 'مشاقـة 'الكتَّانِ . والعَلـُـــق': الحَرْقُ .

ألب: أَلَبَ إليك القَوْمُ: أَتَوَ لُكَ من كل جانب. وأَلَبَنْتُ الجِيشَ إِذَا تَجمَعْتُهُ. وتَأَلَّبُوا: تَجَمَّعُوا. والأَلْبُ : الجمع الكثير من الناس.

وأَلَبَ الإِبِلَ يَأْلِبُهَا وَيَأْلُبُهَا أَلْنَباً: تَجْمَعُهَا وَسَاقَتُهُا سَوْقًا تَشْدِيداً . وأَلْبَتَ هِي انْسَاقَتُ وانْضَمَّ بعضُها إلى بعض . أنشد ابن الأعرابي :

> أَلَمْ نَعْلَمِي أَنَّ الأَحادِيثَ فِي غَدٍ، وبعدَ عَدٍ ، يَأْلِبْنَ أَلْبُ الطَّرَائدِ

 ا قوله «أنشد ابن الأعراني» أي لمدرك بن حصن كما في التكملة وفيها أيضاً ألم تريا بدل ألم تعلمي .

أي يَنْضَمُ بعضُها إلى بعض .

التهذيب : الألنُوبُ : الذي يُسْرِعُ ، يقال أَلَبَ يَأْلِبُ ويَأْلُبُ . وأَنشد أَيضاً : يَأْلُبُنَ أَلْبُ الطَّراثدِ ، وفسره فقال : أي يُسْرِعْن . ابن يُؤرُدْجَ . المِثْلَبُ : السَّرِيعُ . قال العجاج :

> وإن 'تناهِبْه َنجِيدُه مِنْهُبَا في وَعْكَةِ الجِدِّ ، وحيِناً مِثْلُبَا

والأَلْبُ : الطَّرَّهُ . وقد أَلَبَتُهَا أَلْبُكَ ، تقدير عَلَبَتْنُهَا عَلْبُاً . وأَلْبَ الحِمارُ طَرِيدَتَه يَأْلِبُهَا وأَلَّبَهَا كلاهما : طَرَدَها طَرْداً شَدِيداً .

والتَّالَبُ : الشديدُ العَلِيظُ المُجْتَمِعُ من مُحمُرِ الوَعَلِ ، والأَنثَى تَأْلَبَهُ ، الوَعِلِ ، والأَنثَى تَأْلَبَهُ ، تَأْوَهُ وَالدَّهُ لَقُولُمُ أَلَبُ الحِمارُ أَثْنَتُهُ . والتَّأْلَب ، مثال الثَّعْلَبِ : شَجَر .

وأَلْبَ الشيءُ يَأْلِبُ ويَأْلُبُ أَلْبًا: تَجَمَّعُ. وقوله:

وحَلَّ بِقَلْنِي، مِنْ بَجِرَى الحُبِّ، مِيتَةُ ، كما ماتَ مَسْقِيُ الضَّياحِ عَلَى أَلْبِ

لم يفسره ثعلب الا بقوله: أَلَبَ يَأْلِبُ إِذَا اجتمع. وتَأَلَّبَ القومُ: تَجَمَّعُوا .

وألَّبَهُمْ : جَمَّعَهُم . وهم عليه ألنبُ واحد ، وإلنبُ ، والأولى أعرف ، ووعَلُ واحد وصد عُ واحد وضلَع واحد وضلَع واحدة أي مجتمعون عليه بالظلم والعداوة . وفي الحديث : إن الناس كانوا علينا إلنبا واحداً . الالب ، بالفتح والكسر : القوم يجتبعون على عداوة إنسان . وتألَّبُوا : تجَمَعُوا . قال رؤبة :

فد أصبَع الناسُ عليننا ألمبًا ، فالنَّاسُ في تجنّب ، وكُننًا تجنبا

وقد َتَأَلَّبُوا عليه َتَأَلُّبًا إِذَا تَضَافَرُوا اللهِ .

تَبَشَّرِي بِمَاتِحٍ أَلُوبٍ ،

و في رُوانة :

مُطَرَّح مَثْنَتُه عَضُوبِ

مُطَّرِّح لِدَكُوه، عَضُوبٍ

والألثُ : العَطَشُ . وألبَ الرَّجلُ : حامَ حولَ الماء ، ولم تقدر أن يصل إلبه ، عن الفارسي . أبو زبيد : أَصَابَتَ ِ القَومَ أَلَيْبَةٌ ۖ وَجُلَيْبَهُ ۖ أَي يَجَاعَةٌ ۖ سَديدة". والألث : مَسْل النَّفْس إلى الهَوى .

ويقال : أَلْبُ ' فلانِ معَ 'فلانِ أَي صَفُو'ه مَعَــه . والأَلْبُ : ابْتُدَاءُ بُوءِ الدُّمَّلُ ، وأَلَـبَ الجُنُوْحُ أَلَبًا وأَلَبَ يَأْلِبُ أَلْبًا كلاهما: بَرِيءَ أَعْلاه وأَسْفَلُهُ تَغُلُّ ، فَانْشَقَضَ .

وأوالِبُ الزَّرْعِ والنَّحْلِ : فِراخُه ، وقد أَلَبَتْ تألب'.

والأَلَبُ : لغـة في اليَلبَبِ . ابن المظفـر : اليَلبَبُ والأَلَبُ: البَيْضُ من 'جلُود الإبل. وقال بعضهم: هو الفُولاذُ من الحَديدِ .

والإِلنُبُ : الفتُورُ ، عن ابن جني ؛ مــا بينَ الإِبْهامِ ِ والسَّنَّابة . والإلنْبُ : شجرة شاكة ْ كَأَنها شجرة ْ الأَتَسْرُجُ ۗ، ومَنابِتُهَا 'ذرَى الجِبالُ ، وهي تَخبِيثَةُ ۗ يؤخَذ تَخصْبُها وأَطْرافُ أَفْنَانِها ، فَيُدَّقُ كُطُبِأً ويُقْشَبُ بِهِ اللَّحْمُ ويُطِّرَحِ للسَّاعِ كُلُّهَا ، فلا يُلْسِنُها إذا أَكَلَتُهُ ، فإن هي تَشْتُهُ ولم تأكُّلُهُ عَمَــَتُ عَنه وَصَبَّتُ مَنْه .

أنب: أنَّت الرَّجُلَ كَأْنِساً: عَنَّفَه ولامَه ووكَبُّخَه ، وقىل: بَكَّتُه .

والتَّأْنِيبِ ؛ أَشَدُ العَـٰذُ لِ ، وهـو النَّوْبِيخُ والتَّثْريبُ. وفي حديث طَلَّحة َ أَنه قال : لَنَبًّا مات وأَلْنُبُ ۚ أَلُوبُ : 'مُجْتَبِعُ ۖ كَثَيْرٍ . فَعَالَ البُرَيْقُ ُ الهُذَكِيُّ :

بِأَلْبِ أَلْتُوبٍ وَحَرَّابَةٍ ، َلدَى مَتْن وازعها الأُوْرَمِ

وفي حديث عَبْد الله بن عَمْرو ، رضى الله عنهما، حين أَدْكُرُ البَصْرَةَ فَقَالَ :أَمَا إِنَّهُ لَا يُخْرُجُ مِنْهَا أَهْلُمُهَا إِلَّا الأَلْبَةَ : هِي الْمَجَاعَةُ . مَأْخُوذُ مَـنَ التَّأَلُّبِ التَّجَمُّ عِ ، كَأَنْهِم كَجُنَّمَ عِنُونَ فِي المَجَاعَةِ ، ويَخْرُ جُونَ

وَأَلَّبَ بِينَهِم ﴿ أَفْسَدَ .

والتَّأْلِيبُ: التَّحْرِيضُ. يقال حَسُودٌ مُؤلَّبٌ. قال ساعدة ' بن بجؤيّة الهُذَالي ُ :

> بَيْنَا هُمْ بَوْماً ، هنالِكَ ، راعَهُمْ صَبْر "، لِباسُهم القَنْيِر ، مُؤلَّب ُ

والضَّبْرُ : الجَمَاعَةُ ۚ يَغُرُونَ . والقَتَيرُ : مَسامِيرُ الدِّرْع ، وأرادَ بها ههنا الدُّرُوعَ كَفْسَهَا. وراعَهُم: أَفْزَعَهُم . والأَلْتُ : التَّدُّ بِيرُ عَلَى العَدُو ِّ مِن حيث لا يَعْلُمُ . وريح أَلُوب : باردة " تَسْفي

وأَلْبَتْ السَّمَاءُ آتَـأُلِبُ ، وهي أَلْسُوبُ : دامَ مَطَّرُهُ اللهِ

والأَلْتُبُ : كَشَاطُ السَّاقِي .

ورجل أَلْمُوبُ : سَرِيعُ إِخْراجِ الدَّلُو ، عـن ابن الأعرابي ، وأنشد :

 الموله « تضافروا » هو بالضاد الساقطة من ضفر الشعر إذا ضم بعضه الى بعض لا بالظاء المثالة وان اشتهر .

الأعرابي :

سُودَ الوُجُـوهِ يأْكُلُونَ الآهِبَـهُ

والكثير أهب وأهب ، على غير قياس ، مثل أدّم وأفتق وعَمُود ، وقد قلط أهب ، وهو قياس . قال سببويه : أهب الم للجمع ، وليس بجمع إهاب لأن فعكلا ليس ما يكسر عليه فعال . وفي الحديث : وفي بَيْتِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أهب عطية أي جُلود في دباغها ، الله عليه وسلم ، أهب عطية أي جُلود في دباغها ، والعطية ألمن المن التي هي في دباغها . وفي الحديث : لو بُعِلَ القُرآن في إهاب ثم ألتي في النار ما الحيرة في زمن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كما تحون الآيات في نصور الأنبياء . وقيل : المعنى : من الآيات في عصور الأنبياء . وقيل : المعنى : من عليه من ما خط القرآن لم تكثر قه نار الآخرة ، فغيل جسم ما حافظ القرآن كالإهاب له .

وفي الحديث: أيُّما إهابٍ 'دبع فقد طَهُر َ. ومنه قول عائشة في صفة أبيها ، رضي الله عنهما: وحَقَنَ اللهُماء في أهُبها أي في أجْسادِها.

وأهبان : اسم فيمن أخَذَه من الإهاب ، فإن كان من الهبة ، فالهمزة بدل من الواو ، وهو مذكور في موضعه . وفي الحديث ذكر أهاب ١ ، وهو اسم موضع بنواحي المكيتة بقر بها . قال ابن الأشير : ويقال فيه يَهابُ بالياء .

أوب :الأو"ب : إلرُّجُوعُ .

آبَ إلى الشيء : رَجَعَ ، يَؤُوبُ أُو ْبِأَ وَإِبَا ۖ وَأُوبُا ۗ وَأُوبُهَ ۗ

١ قوله « ذكر أهاب » في القاموس وشرحه : (و) في الحديث ذكر أهاب (كسحاب ) وهو ( موضع قرب المدينة ) هكذا ضبطه الصاغاني وقلده المجد وضبطه ابن الأثير وعياض وصاحب المراصد بالكسر اه ملخصاً . وكذا ياقوت .

خالِد ُ بن الوَّ لِيد استَر ْجَعَ عُمَر ُ ، رضي الله عنهم ، فقلت يا أميرَ المُدُومِنِينَ :

أَلَا أَرَاكَ ، بُعَيْدَ المَوْتِ ، تَنْدُ بُنْيِ ، وفي حَيانيَ ما رَوَّدْتَنْنِي زَادي

فقال عمر : لا تؤنَّابني .

التأنيب : المنبالغة في التوبيخ والتعنيف . ومنه حديث الحسل بن علي لما صالح معاوية ، وضي الله عنهم ، قبل له : سَوَّدْتَ وُجُوهَ المُنْوَمِينَ . فقال : لا تُنْوَنَّبْني . ومنه حديث تو به حديث الم نمالك ، وضي الله عنه : ما ذالوا مُؤنَّبُوني . وأنَّبَه أيضاً : سأله فيَجَبّه .

والأنابُ : صَربُ مِن العِطْرِ يُضاهي المِسْكَ . وأنشد :

> تَعُـلُ ، بالعَنْبَرِ ، والأنـابِ ، كَرْماً ، تَدَلِّى مِنْ 'ذرَى الأعْنابِ

> > يَعني جارِية "تَعُلُ "شَعَرها بالأَنابِ .

والأُنتَبِ ُ : الباذِ نَجَانُ ، واجدته أَنَبَهُ ۗ ، عـن أَبِي حنيفة .

وأصْبَعْتُ مُؤْتَـنِباً إِذَا لَمْ نَـشْتَهِ الطُّعَامَ .

وفي حديث تخيفان : أهْلُ الأنابِيبِ : هي الرِّماح، والمسام، واحدها أنْبُوب ، يعني المسَطاعينَ بالرِّماح.

أهب: الأهبة : العُدَّة .

نَأُهُّبَ : اسْتَعَدُّ . وأَخَذَ لذلكُ الأَمْرِ أَهْبَتَهُ أَيْ مُبَنَّهُ وعُدَّتَهُ ، وقد أَهَّبَ له وتَأَهَّبَ . وأَهْبَهُ الْحَرْبِ : عُدَّتُهَا ، والجمع أُهَبُ .

والإهابُ : الجِلْد من البَقر والغنم والوحش ما لم يُدبَنغ ، والجمع القليل آهبَة . أنشد ابن

وأَيْبَةً ، على المُعاقبة ، وإيبَة ، بالكسر ، عـن اللحياني : رجع .

وأوَّبَ وَتَأُوَّبَ وَأَيَّبَ كُلُكُ : رَجَعَ . وَآبَ الغائبُ يَؤُوبُ مَآباً إِذَا رَجَع ، ويقال : لِيَهُنْيِئْكَ أَوْبَةُ الغَائِبِ أَي إِيابُه .

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا أَقْبَلَ من سَفَر قبال : آييبُونَ تأثِيبُون ، لوبنيا حامِدُونَ ، وهو جمع سلامة لآيب .

وفي التنزيل العزيز: وإن له عندنا لتز لنفى وحُسنَ مَآبِ أَي مُحسنَ المَرجع الذي يَصِيرُ إليه في الآخرة. قال شمر: كُلُ شيء رجَع إلى مَكانِه فقد آبَ يَؤوبُ إياباً إذا رَجَع.

أَبُو مُعبَيْدة : هو سريسع الأَوْبَةِ أِي الْأَجُوعِ. وقدم يجو لون الواو ياء فيقولون : سريسع الأَيْة .

وفي 'دعاء السَّفَرِ : تَوْباً لِرِبِّنَا أَوْباً أَي تَوْباً راجعاً مُكرَّرًا ، يُقال منه: آبَ يَؤُوب ُ أُوباً ، فهو آيب '' . وفي التنزيل العزيز : إنَّ إليه العابهُم وإيَّابهُم أَي رُجُوعهم ، وهو فيعال ' من أَيَّب فيعَلَ . وقال الفرَّاءُ : هو بتخفيف الياء ، والتشديد فيه خَطَاً . وقال الزجاج : قُرىءَ إيَّابهم ، بالتشديد، وهو مصدر أيَّب إيَّاباً ، على معنى فيعَلَ فيعالاً ، من آبَ يَؤُوب ' ، والأصل إيواباً ، فأدغمت الياء في الواو ، وانقلبت الواو إلى الياء ، لأَنها 'سيقت بسكون . قال الأزهري " : لا أدري من قرأ إيَّابهم ،

١ قوله « فهو آيب » كل اسم فاعل من آب وقع في المحكم منقوطاً بائتين من نحت ووقع في بعض نسخ النهاية آئبون لربنا بالهمز وهو القياس و كذا في خط الصاغاني نفسه في قولهم و الآثبة شربة القائلة بالهمز أيضاً .

بالتشديد ، والقُرْ اءُ على إيابهم محففاً .

وقوله عز وجل: يا جبال أو بي معه ، ويُقْر أ أوبي معه ، فيمناه يا جبال سبّحي معه ، فيمناه يا جبال سبّحي معه ورَجْعي التّسبيح ، لأنه قال سَخَرْنا الجبال معه يُسبّحن ؛ ومن قرأ أوبري معه ، فيمناه عودي معه في التّسبيح كلما عاد فيه .

والمَاآبُ : المَرْجِعُ .

وَأَتَابَ : مثـل آبَ ، فَعَـلَ وافْتَعَلَ بَعَيْ . قال الشاعر :

> ومَن يَتَّقْ ، فإِنَّ اللهَ مَعْهُ ، ورزِقُ اللهِ مُؤتابُ وغادي

> > وقول' ساعِدة َ بن عَجْلان َ :

أَلَا يَا لَهُفُ ! أَفْلَـنَنِي مُحصَبْبُ ۗ فَقَلْمْبِي ، مِنْ تَذَكُّرُو ِ، بَلْيدُ

فَلَوْ أُنِّي عَرَفْتُكَ حِينَ أَرْمِي ، لآبَـكَ مُرْهَفُ منها صَديدُ

بجوز أن يكون آبك 'متعدّياً بنفسه أي جاءك 'رُهُ هَفَ" ، نَصْلُ 'مُحَدَّد ، ويجوز أن يكون أراد آبَ إليك ، فحذف وأو صَلَ .

ورجل آيب من قوم أواب وأباب وأوب ، الأخيرة اسم للجمع ، وقيل : جمع آيب . وأوب الله ، وآب به ، وقيل لا يكون الإياب الأبول الرجوع إلى أهله ليسلا . التهذيب : يقال للرجل يرجيع الليل إلى أهله : قد تأويبهم وأتابهم ، فهو مؤتاب ومنتأوب ، مثل اثنتمره . ورجل آيب من قوم أوب ، وأواب : كثير الرجوع إلى ... الله ، عز وجل ، من ذنبه .

والأوْبَةُ : الرُّجوع ، كالتَّوْبَةِ .

والأواب : التائب . قال أبو بكر : في قولهم رجل أواب سبعة أقوال : قال قوم : الأواب بالرحم ؛ وقال قوم : الأواب التائب ؛ وقال السعيد بن بجبير : الأواب المسبح ؛ وقال ابن المسبح ؛ وقال ابن المسيد : الأواب الذي يُدني بم يتبو بثم يتبو بثم يتوب ثم يتوب ، وقال قتادة : الأواب الذي يَذكر يُدني الأواب الذي يَذكر أنب في الحكاء ، فيستغفر الأواب الذي يَذكر الله منه ، وقال أهل اللغة : الأواب الراجاع الذي يَوجع إلى التو به والطاعة ، من آب يَؤوب إذا رجع . قال الله تعالى : لكن أواب عفيظ . قال عبيد :

وكلُّ ذي غَيْبة ٍ يَؤُوبُ ، وغائيبُ المَوت ِ لا يَؤُوبُ

وقال : تَأُوَّبُهُ منها عَقابِيلُ أَي رَاجَعَهُ .

وفي التنزيل العزيز: داود ذا الأَيْد إنه أَوَّابُ . قال عُميْد بن مُعمَيْر: الأَوَّابُ الحَفيظُ الذي لا يَقوم من مجلسه. وفي الحديث: صلاة الأَوَّابِينَ حِين تر مضُ الفِصالُ ؛ هو جَمْع أُوَّابٍ ، وهو الكثيرُ الرُّجوع إلى الله ، عز وجل ، بالتو به ، وقيل هو المُطيع ، وقيل هو المُسَبِّح ، يُويد صلاة الضَّحى عند ارتفاع النهار وشدًة الحَرِّة .

وآبَتِ الشمس' تَؤُوبُ إِياباً وأُيوباً ، الأُخيرة عـن سيبوبه : غابَتُ في مَآبِها أَي فِي مَغِيبها ، كأنها رَجَعت إلى مَبْدَ بُها . قال 'تبَعْ :

الأو"اب الحفيظ النج »كذا في النسخ ويظهر أن هنا نقصاً
 ولعل الأصل: الذي لا يقوم من مجلسه حتى يكثر الرجوع إلى الله
 بالتوبة والاستففار .

فَرَأَى مَغِيبَ الشمسِ ، عندَ مَآبِهِا ، في عَيْنَ ِذِي نُخلُبِ وثـُأَط يَحرُ مَدِا وقال عتيبة ٢ بن الحرث اليربوعي :

َ تَرَوَّحْنَا ، مِنَ اللَّعْبَاء ، عَصْراً ، وأَعْجَلْنُ الأَلاهة أَنْ تَؤُوبا

أَرَاد : قبل أَن تَغييبَ . وقال :

ُيبادِر' الجِيَوْنَـةَ أن تَؤُوبا

وفي الحديث: سَغَلُونا عن صَلاة الوُسطى حتى آبَتِ الشهسُ مَكلًا اللهُ قُلُوبهم ناداً ، أَي غَرَبَتُ ، من الأُوْبِ الرُّجوعِ ، لأَنها تَرجعُ بالفروبِ إلى الموضع الذي طَلَعَتْ منه ، ولو استُنعُمِلَ ذلك في الملوعها لكان وجهاً لكنه لم يُسْتَعْمَلُ .

وتَأُوَّبَهُ وتَأَيَّبَهُ على المُعاقَبَةِ : أَتَاهُ لِيلًا ، وهو المُتَأُوَّبُ والمُتَأَيَّبُ .

وفلان سَرِيعِ الأَوْبَةِ . وقوم 'يحـو"لون الواو ياء ، فيقولون : سريع الأَيْبَةِ . وأَبْتُ إلى بني فلان ، وتَأَوَّبْتُهُم إِذَا أَتَيْتَهُم ليلًا . وتَأَوَّبْتُ إِذَا جِئْتِ ُ أَوَّلُ اللِّيلِ ، فأَنَا مُتَأَوِّبٌ ومُنَاً يَّبِ ٌ . وأَبْتُ لَمَا الْمَذَلِيُّ : وتَأَوَّبْتُهُ وأَتَبْتُهُ : وردته ليلًا . قال الهذلي ُ :

أَقَبُ وَباعٍ ، بنُوْ ﴿ الفَلا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

ومن رواه انْتْبِيابا ، فقد صَحَّفَه .

والآييبَة': أن تُوِد الْإِبلُ الماءَ كُلَّ ليلة . أنشد ابن

۱ قوله « حرمد » هو کجمفر وزبرج .

٢ قوله « وقال عتيبة » الذي في معجم يافوت وقالت أمية بلت عتيبة
 ترثي أباها وذكرت البيت مع أبيات .

الأعرابي ، رحمه الله تعالى :

لا تُرِدَنَ الماءَ ، إلا آيبه ، أَخْشَى عليك مَعْشَرًا قِرَاضِبه ، سُودَ الوجُوهِ ، بأكلون الآهبة

والآهيبة' : جمع إهابٍ . وقد تقدُّم .

والتأويب' في السَّيْرِ نَهاراً نظير الإِسْـآدِ في السير ليلاً . والتَّأْوِيبُ : أَن يَسِيرَ النهارَ أَجمع ويَنْزِلَ الليل . وقيل : هو تَبادي الرِّكابِ في السَّير . وقال سلامة ' بن جَنْدَل :

> يَوْمَانَ : يَوَمُ 'مُقَامَاتٍ وَأَنْدِيَةٍ ، ويومُ عَسِيْرٍ إلى الأَعْدَاءِ ، تَأُويِب

التَّأُوبِبُ فِي كلام العرب: سَيرُ النهارِ كُلِّه إِلَى اللِّيلِ. يقال: أُوَّبُ القومُ تَأْوِيباً أَي سَارُوا بالنهار، وأَسْأَدُوا إِذَا سَارُوا باللَّيلِ.

والأوْبُ : السُّرْعَةُ . والأَوْبُ : مُرْعَةُ كَقُلْبِبِ البَدَيْنِ والرجلينِ في السَّيْرِ . قال :

> كَأَنَّ أُوْبَ مَائِحٍ ِذِي أُوْبِ ، أُوْبُ يَدَبُها بِرَقَاقٍ سَهُبِ

وهذا الرجز أورد الجوهريُّ البيتَ الثاني منه . قال ابن بري : صوابه أو بُ ، بضم الباء، لأنه خبر كأن . والرُّقاقُ : أرضُ مُستَوية لينة التُّراب صلبة ما تحت التُّراب . والسَّهْ ، الواسِع ؛ وصفَه عا هو المم الفَلاة ، وهو السَّهْب .

وتقول: ناقة أؤوب ، على عَمُول . وتقول: ما أَحْسَنَ أَوْبَ كُووب ، على أَمْوُل . وتقول: ما أَحْسَنَ أَوْب كَواعِي هذه الناقة ، وهــو رَجْعُها . قوائمَها في السير ، والأوْب : كَرْجِيع ُ الأَيْدِي : والقَوائم . قال كعب نزهير :

كأن أو ب ذراعيها ، وقد عرقت ، وقد تلفَّع ، بالقُور ، العَساقيل ُ أو ب يدي ناقبة شمطاء ، معولة ، ناحت ، وجاوبها "نكد" مثاكيل ُ

قال: والمُــــُآوَ بَهُ : كَبَارِي الرِّكَابِ فِي السير. وأنشد:

وإن 'تآوينه تجيده مِثْوَبَا

وجاؤوا من كل أو ب أي من كل مآب ومُسْتَقَرَّ. وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : كَاآبَ إليهِ عَاسُ أي جـاؤوا إليه من كل ناحية . وجاؤوا مِنْ كُلُّ أو ب أي من كل طريق ووجه وناحية . وقال ذو الرمة يصف صائداً رمَى الوَحْشَ :

َطُوكَى تَشْغُصُهُ ، حَنَى إِذَا مَا تَوَدَّفَيَتْ ، عـلى هِيلةٍ ، مِنْ كُلُّ أَوْبٍ ، نِفَالهَا

على هِللهِ أي على كَنْرَع وهُولُ لَمَا مَرَ بها من الصَّائِد مرَّةً بعد أخرى . مِنْ كُلُّ أُوْبٍ أَي من كُل وَجُه عن كُل وَجُه عن كُل وَجُه عن بَينها وعن شِمالها ومن خَلْفها .

ورَمَى أَوْباً أَو أَوْبَيْنِ أَي وَجُهُاً أَو وَجُهَيْنِ . ورَمَيْنا أَوْباً أَو أَوْبَيْنِ أِي رَشْقاً أَو رَشْقَيْن. والأوْبُ : القصد والاستيقامة . وما زال ذلك أوْبه أي عادَته وهِجِيْراه ، عن اللحياني. والأوْب : النَّحْل ، وهـو اسم جَمْع كأنَ الواحِد آيسِب . . قال الهذلي :

رَبَّـاءُ سَمْـَـاء ، لا يَأْوِي لِقُلْـَتُهَـا إِلاَّ السََّحَابِ ، وإلاَ الأَوْبُ والسَّبَلُ ْ

وقال أبو حنيفة : سُمِّيت أو باً لإيابيها الى المُباءَة . قال : وهي لا تزال في مَسارِحِها ذاهِبة وراجِعة ،

حَى إِذَا تَجِنَعَ اللَّيلُ آبَتُ كُلُتُهَا، حَى لَا يَتَخَلَّفُ مِنها شيء .

ومَـاآبَهُ البِشْر : مثل تمباءنِها ، حيث تَجْتَمِـع إليـه الماء فيها .

وآبَه الله : أَبْعَدَه ، دعاء عليه ، وذلك إذا أَمَر ْتَهُ بِخُطَّة فَعَصَاك ، ثم وقَعَ فيها تَكُرَه ، فأَتاك ، فأَعلك ، فأَعلك ، فأَعلك ، فأَعبرك بذلك ، فعنه ذلك تقول له : آبَهك الله ، وأنشدا :

فَآبَكَ ، هَلا ، واللَّبَالِي بِغِرَّةٍ ، ' تُلِمُ ، وفي الأَبَّامِ عَنْــكَ ﴿ نَفْعُولُ ۗ

وقال الآخر :

فَآبِكُ ، أَلَا كُنْتِ آلَيْنِ حَلْفَةً ، عَلَيْهِ ، وأَفْلَقْتِ الرَّاجَ ﴿المُضَبَّبَا

ويقال لمن تنتُصَحُه ولا يَقْبَلُ ، ثم يَقَعُ فيها تحذَّرُ تَهُ منه : آبَكَ ، مثل وَيْلَكِ . وأنشد سببويه :

> آبَـكَ ، أَيَّهُ بِيَ ، أَو مُصَـدُّرِ مِنْ جُمُرُ الجِلَّةِ ، جَأْبٍ حَشُورِ

> > وكذلكِ آبَ لَكَ .

وأَوَّبَ الأَدِيمَ : قَـوَّدَهُ ، عن ثعلب .

ابن الأعرابي : يقال أنا عُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ وحُجَيْرُهُ المُنْاوَّبُ : المُدَوَّرُ المُنْالِ . وفي توجمة المُنْقَوَّرُ المُنْالِ . وفي توجمة جلب بيت للمتنخل :

١ قوله « وأنشد » أي لرحل من بني عقبل يخاطب قلبه : فآبك هلا"
 النح . وأنشد في الأساس ببتا قبل هذا :
 أخبرتني يا قلب أنك ذوعرا بليلي فذق ما كنت قبل تقول

قَدْ حَالَ، بَيْنَ دَرِيسَيْهِ ، مُؤَوِّدِة '' مِسْعِ '' لها ، بعِضَاهِ الأَرْضِ ، تَهْزَيِزُ '

قال ابن بري : مُؤَوِّبة " : ربح تأتي عند الليل . وآبُ : مِن أَسباء الشهور عجبي مُعَرَّب " ، عن ابن الأعرابي .

ومَآبُ : "أسم موضِعٍ إ من أرض البَلْقاء . قال عبد الله بن رواحة :

> فلا ، وأبي مَاآبُ لَـُنَأْتِينُهَا ، وإن كانتَ بها عَرَبُ ورُومُ

أيب: ابن الأثير في حديث عكرمة ، رضي الله عنه ، قال : كان طالوت أيّاباً . قال الخطابي : جاء تفسيره في الحديث أنه السّقاة .

#### فصل الباء الموحدة

بأب : فَرَسُ 'بُؤبُ': قَصِير غَلِيظُ ُ اللَّحَمَّ فَسَيحُ الْحُطُّورِ بَعَيدُ القَدُّرِ .

ببب: بَبَّةُ : حَكَايَة صَوْتَ صِي . قَالَتَ هِنْلُهُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تُرَقِّصُ ابْنَهَا عَبْدَاللهِ بِنَ الْحَرْثِ :

لأَنْكِحَنَّ بَبَّةً ، جَالَةً ، جَالِيَةً ، جَالِيَةً ،

مُكرَّمةً مُحَبَّه ، تَجُبُ أهلَ الكَعْبِه

أي تَعْلَبِ' نساءَ 'قر َيْش ٍ في حُسْنِها . ومنه قول الراجِز :

جَبَّت نِساء العالمين بالسَّبِّب

ا قوله « اسم موضع » في التكملة مآب مدينة من نواحي البلقاء
 وفي القاموس بلد بالبلقاء

وُسنذكره إن شاءَ الله تعالى .

وفي الصحاح: بَبَة : اسم جارية ، واستشهد بهذا الرجز . قال الشيخ ابن بري : هذا سَهُو لأن بَبَة المخذا هو لقب عبد الله بن الحرث بن نو فل بن عبد المطلب والي البصرة ، كانت أمه لقبّنه به في صغره لكثرة ليَّفهه ، والرجز لأمه هند ، كانت تر قصه به تريد : لأن حَصَه ، إذا بليغ ، جارية هذه صفتها، وقد خطاً أبو زكريا أيضاً الجَوهري في هذا المكان . غيره : بَبَة القب رجل من قريش ، ويوصف به الأَحْمَق الثَّقيل .

والبَبَّةُ : السَّمِينُ ، وقيلَ : الشابُ المُمْتَلَىءُ البَدنِ نَعْمةً ، حكاهَ الهرويُّ في الغريبين . قال : وبه لُقِّب عبدُ الله بن الحرثِ لكثرة لحمه في صِغَره ، وفيه يقول الفرزدق :

> وبايَعْتُ أَقْنُواماً وفَيْتُ بِعَهْدِهِمْ ، وبَبَّةُ ۚ قَد ۚ بَايَطْتُهُ غَيرَ نَادِمِ

وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : سكم عليه فقل فتي من قرر يش ، فرد عليه مثل سلامه ، فقال له : ما أحسب ك أن بَتَني . قال : ألست ببّة ؟ قال ابن الأثير : يقال للشاب المنكي والبدن نعمة وشباباً ببّة " . والبب أ : الغلام السائل ، وهو السّمين ، ويقال : تببّب إذا سمين . وببّة ن : صوت من الأصوات ، وبه سمي الرجل ، وكانت أمه نر قصه به . وهم على ببان واحد وببان اأي على طريقة . قال : وأدى ببانا محذوفاً من ببان واحد وببان واحد أي سواء كم نوا بأب من فعال ، وهم ببان واحد وبان واحد أي سواء كم نقال ، واحد وبان واحد أي سواء كم كان عمر ، رضي أي سواء كم كان عمر ، رضي

الله عنه: لئن عشت إلى فعابل الألنحقن آخر الناس بأوالهم حتى بكونوا بباناً واحداً. وفي طريق آخر: إن عشت فستأجعل الناس بباناً واحداً ، يويد التسوية في القسم ، وكان يُفضل المنجاهدين وأهل بدر في العظاء. قال أبو

عبد الرحمن بن مهدي : يعني شيئاً واحداً . قال أبو عُبَيْدٍ : وذاك الذي أراد . قال : ولا أحسب الكلمة عربية " . قال : ولم أسمها في غير هذا الحديث . وقال أبو سعيد الضرير الا نعرف بباناً في كلام العرب . قال : والصحيح عندنا بياناً واحداً . قال : وأصل هذه الكلمة أن العرب تقول

إذا ذَكَرَت من لا يُعْرَفُ هذا هَيَّانُ بنُ بَيَّانَ ، كَا يَقَالُ طَامِرُ بنُ طَامِرٍ . قال : فالمعنى لأُسَوَّيَنَ بينهم في العَطَاء حتى يكونوا شيئاً واحداً ، ولا أفضَّلُ أحداً على أحد . قال الأزهريُّ : ليس كما ظنَّ ، وهذا حديث مشهور رواه أهلُ الإثقانِ ، وحداً على منهور رواه أهلُ الإثقانِ ، وحداً على منهور رواه أهلُ الإثقانِ ، وحماً الله يمانية "، ولم تَفْشُ في كلام معد " .

وقال الجوهري: هذا الحرف هكذا سُمِيعَ وناسُ يَجْعلونه هيَّانَ بنَ بَيَّانَ . قال : وما أَراه محفوظاً عن العرب . قال أَبو منصور : بَبَّانُ حَرَّف رواه هشام بن سعد وأَبو معشر عن زيد بن أَسْلَمَ عن أَبيه سمعت عُمَر ، ومِثْلُ هؤلاءِ الرُّواة لا يُخْطِئُونَ

فَيُغَيِّرُوا ، وبَبَّانُ ، وإن لم يكن عربياً كخضاً ، فهو صحيح بهذا المعنى . وقال الليث : بَبَّانُ على تقدير فَعَّالٍ . قال :

والنون أصلية ، ولا يُصَرَّفُ منه فِعْلُ . قال : وهو والبَّأْجُ بمعنى واحد . قال أَبو منصور : وكان

رَأْيُ عَمْرَ ، رَضِي اللهُ عَنْهُ : فِي أَعْطِيةِ النَّاسِ التَّفْضِيلَ على السَّوابِقِ ؛ وكان رأْيُ أَبِي بِكُرٍ ، رَضِي اللهُ عنه ، التَّسُويةُ ، ثم رجَع عمرُ إلى رأَي أَبِي بِكر، والأصل في رجوعه هذا الحديث. قال الأزهري: وبَبّانُ كِأَنها لغة يَمانِية ". وفي رواية عن عبر ، رضي الله عنه: لولا أَن أَنْرُكَ آخِرَ الناسِ بَبّاناً واحداً ما فَنْيَحَت عليّ قَرية " إلا قَسَمْتُها أي على الغانمين بقي من لم يَحْضُر الغنيمة ومن يجيئ بعد من المسلمين بغير شيء منها ، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم . وحكى ثعلب : الناسُ ببّان " واحد لا رأس لهم . قال أبو على : هذا فقال من باب كو "كب ، ولا يكون فقلان ، فلذ لذ تكون من موضع واحد . قال : وببّة أيرُد قول أبي على .

بوب: البَوْباة ﴿ : الفَلَاة ُ ، عن ابن جني ، وهي المَوْماة ُ . وقال أبو حنيفة : البَوْباة ُ عَقَبَة ' كَؤُود ُ على طريق مَن أَنْجَدَ من حاج البَمَن ، والبابُ معروف ، والفعل ُ منه التَّبُويب ُ ، والجمع ُ أَبُواب ُ ويبان ُ . فأما قول ُ القُلاخ بن حُبَابة َ ، وقيل لابن مُقْبِل :

هَنَّاكِ أَخْسِيةٍ ، وَلأَجِ أَبْوِبةٍ ، 'يَخْلِطُ' بالبِرِ" منه الجِدَّ واللَّبْنا\

فإنما قال أبوبة للازدواج لمكان أخبية . قال : ولو أفرده لم يجز . وزعم ابن الأعرابي واللحياني أن أبوبة جمع باب من غير أن يكون إتباعاً ، وهذا نادر، لأن باباً فعكل ، وفعكل لا يكسر على أفعلة . وقد كان الوزير ابن المتغربي يَسْأَل عن هذه اللفظة على سبيل الامتحان ، فيقول : هل تعرف لفظسة على سبيل الامتحان ، فيقول : هل تعرف لفظسة

قوله « هتاك النع » ضبط بالجر في نسخة من المحكم وبالرفع في
 التكملة وقال فيها والقافية مضمومة والرواية :
 من الثواية فيه الجد واللين

تُجْمِع على أَفْعِلَـة على غير قياس جَمْعِهَا المشهور طَلَبًا للازدواج. يعني هـذه اللفظة ، وهي أَبْوِبة ". قال: وهذا في صناعه الشعر ضَرْب " من البَديع يسمي التَّرْصِيع . قال : وبما يُسْتَحْسَنُ منه قول أَبِي صَحْر الهُدْلِي في صِفَة مَحْبُوبَتِه :

عَذَّبِ مُقَبَّلُها ، خَدَّلُ مُخَلَّخَلُها ، كالدَّعْصِ أَسْفَلُها ، مَخْصُورة القَدَّمِ سُودُ دَوالبُها ، بِيض تَرالبُها ، تحض ضَرائبُها، صِيغَتْ على الكرَمِ عَبْلُ مُقَيَّدُها ، حال مُقَلَّدُها ، بَضَ مُجَرَّدُها ، لَقَالَة في عَمَمِ بَضَ مُجَرَّدُها ، لَقَالَة في عَمَمِ سَمْحُ خُلَاثَقُها ، دُورُم مَرافِقُها ، يَرُورَيُ مُعانِقُها من بارِدٍ سَيم

واسْتَعَارِ سُوَيْد بن كراع الأَبْوابَ لِلقوافِي فقال: أبيتُ بأَبْوابِ القَوافِي ، كَأْنَسَا أَذُودُ مِها صرْباً، منَ الوَحْش ، نُبْرَّعا

والبَوَّابُ : الحَاجِبُ ، ولو اسْتَنَىَّ منه فِعْلُ على فِعَلُ على فِعَالَ بِوابَةُ بِاظهار الواو ، ولا تَثقلَبُ ياءً ، لأنه ليس بمصدر تحض ، إنما هو اسم . قال : وأهلُ البصرة في أسواقهم يُسمُون السَّاقِي الذي يَطنُوف عليهم بِالمَاء بَيَّابًا . ورجلُ بَوَّابُ : لازم للنَّاب ، وحرر فَتُهُ البوابة . وبابَ السلطان يَبُوبُ : صار له بَوَّاباً .

وتَبَوَّبَ بَوَّابِاً : اتخذه . وقال بِشْرُ بن ابي خازم :

فَسَنَ بَكُ سَائلًا عَن بَيْتِ بِشَرٍ ﴾ فإن له ، بجنب الرَّدُو ، أبابا

إِنَّا عَنَى بِالْبَيْتِ الْقَبْرَ ، ولما جَعَلَه بِيتًا ، وكانت البُيوتُ ذواتِ أَبُوابٍ ، اسْتَجَازَ أَن بَجْعَلَ له باباً . و بو ب الرَّجلُ إذا حَمَلَ على العدوّ .

والبابُ والبابـةُ ، في الحُــُـدُودِ والحِسابِ ونحوه : الغابةُ ، وحكر سده ، بنتُنتُ ُ له حسالَ مراد أ

الغاية ، وحكى سيبويه : بيَّنْتُ له َحِسابَ الباَّ .

وباباتُ الكِتابِ : سطورهُ ، ولم يُسمع لها بواحدٍ ، وقيـل : هي وجوهـُه وطـُرُقـُه . قال تَميم بن مُقبيل ٍ :

> . بَنْيِ عام إ الما تأمُرون بشاعِر ٍ، تَخَيَّرَ باباتِ الكتـابِ هِجَائْــا

وأبواب مُبَوّبة ، كما يقال أصناف مُصَنَّفَة . ويقال هذا شيء من بابتك أي يَصَلُح لك . ابن الأنبادي في قولهم هذا مِن بابتي . قال ابن السكيت وغيره: البابة عند العَرَب الوجه ، والبابات الرجوه. وأنشد بيت تمم بن مقبل :

تخبير الكناب هجائيا

قال معناه: تَخَيَّرَ هِجِائِيَ مِن وُجِوه الكتاب؟ فإذا قال: الناسُ مِن بابَتِي، فمعناه من الوجْـهِ الذي أُديدُه ويَصْلُـهُ لِي .

أبو العميثل: البابة': الحَصْلة'. والبابِيَّة': الْأَعْجُوبة'. قال النابغة الجعدى:

> فَدَرُ ذَا ، ولكِنَ بابِيَّةً وعِيدُ قُشَيْرٍ ، وأقنوالُها

> > وهذا البيت في التهذيب :

ولكِنَّ بابِيَّةً ، فاعْجَبُوا ، وَعَبِيدُ فُشَيْرٍ ، وأَقْوالنُها

بابيئة ": عَجِيبة". وأَتانا فلان بِبابيّة أَي بأُعْجوبة . وقال الليث : البابيّة مُ هَدِير ُ الفَحْل في تَر ْجِيعه ، تَكْراد له . وقال رؤبة :

بَغْبَغَةً مَرَّا ومرّاً بابيا

وقال أيضاً :

يَسُوفُهُما أَعْيَسُ ، هَدَّارَ ، بَبِب ، إذا كعاها أَقْسِكَتْ ، لا تَتَكِّبُ ٢

وهذا بابة ُ هذا أي شَرَّطُهُ .

وباب ُ : موضع ، عن ابن الأعرابي . وأنشد :

وإنَّ ابنَ مُوسى بائعُ البَقْلِ بالنَّوَى، له ، بَيْن بابِ والجَريبِ ، حَظِيرُ

والبُويَبُ : موضع تِلنقاء مِصْرَ إذا بَرَقَ البَرْقُ مَ من قِبِله لم بَكَدَ بِنُخْلِفُ . أَنشد أبو العَلاء :

> أَلاَ إِنتَما كَانَ البُورَبْ وأَهلُهُ دُنُوباً جَرَتْ مِنتِي ، وهذا عِقابُها

والبابة : تَعَرَّ من تُعَوْدِ الرُّومِ . والأَبوابُ : تَعَرَّ من تُنغُودِ الحُزَدِ . وبالبحرين موضع يُعرف ببابَيْن ِ، وفيه يقول قائلهم :

إنَّ ابنَ بُورِ بَيْنَ بابَيْنِ وَجَمَعٌ ، وَالْحَيْلُ تَنْحَاهُ إِلَى قَلْطُورِ الْأَجَمُ

١ قوله « البت: البابية هدير الفعل النم » الذي في التكملة وتبعه المجد البابية أي بثلاث باءات كما ترى هدير الفعل. قال رؤية: إذا المصاعب ارتجمن قبقيا بخبخة مرآ ومرآ بأبيسا اله فقد أورده كل منها في مادة ب ب ب لا ب و ب وسلم المجد من التصعيف. والرجز الذي أورده الصاغاني يقفي بان المصخفير المجد فلا تفتر بمن سو"د الصحائف.
٧ وقوله « يسوقها أعيس النم » أورده الصاغاني أيضاً في ب ب ب .

وضَبَّة ُ الدُّغْمَان ُ فِي رُوسِ الأَّكَم ُ، مُخْضَرَّة أَعْيُنهُا مِثْلُ الرَّخَمَ

بيب: البيب ُ: تَجُرَى الماء إلى الحَوْضِ. وحكى الن جني فيه البيبة َ.

ابن الأَعرابي : بابَ فلان لِذا حَفَر كُنُوَّةً ، وهو البيبُ .

وقال في موضع آخر: البيب كُوّة الحوض، وهو مسيل الماء، وهي الصُّنْبور والتَّعْلَب والأَسْلُوب. والبيبة : المَنْعَب الذي يَنْصَب منه المله إذا فُرِّغ من الدَّلُو في الحَوْض، وهو البيب والبيبة .

وبَيْبَة : اسم رجل ، وهو بَيْبَـة ُ بنُ سفيانَ بن مُجاشِع . قال جرير :

> نَدَسُنا أَبَا مَنْدُوسَةَ القَيْنَ بِالقَنَا ، ومَارَ كَمْ ، مِن جارِ بَيْبَةَ ، ناقِعُ

> > قوله مار أي تحرُّكَ .

والبابة ُ أَيضاً : تَـعُنْر ۗ من تُنغُور المسلمين .

#### فصل التاء المثناة

تأب: تَيْأَب: اسم موضعٍ . قال عباس بن مِر داس السُّلَمي :

فَإِنَّكَ عَمْرِي، هَلَ أُرِيكَ طَعَائِناً، سَلَّكُنَ عَلَى رَكْنِ الشَّطَاةِ، فَتَيْنَاً بِا

والتَّوْأَبانِيَّانِ : رَأْسا الضَّرْعِ مِن الناقـة . وقيل : التَّوْأَبانِيَّانِ قَادِمَتا الضَّرْعِ . قال ابن مُقْبـِل :

فَهَرَّتْ عَلَى أَظْرَابِ هِرِ ۗ ، عَشِيَّةً ، لها تَسُوأَابانِيَّانَ ِ لَمَ يَتَفَلَّفُلَا

لَمْ يَتَفَلَّفُلَا أَي لَمْ يَظِّهُرَا 'ظَهُوراً بَيْنَاً ؛ وقيل : لم تَسُوْدَةٌ كَالَمْنَاهُمَا . ومنه قول الآخر :

> طُوكى أُمَّهاتِ الدَّرِّ ، حتى كأنها ا فَلافِلُ . . . . . . . . . . . . . .

أَى لَصِقَت الأَخْلافُ بِالضَّرَّة كَأَنَّهَا فَلَافَلُ . قىال أبو عُبَيدة : سَمَّى ابن مُقْبِل خِلْفَي الناقة توأبانيَّيْن ، ولم بَأْت بـه عربي ، كأنَّ البَّاءَ مِنْهُ لَةً من الميم . قبال أبو منصور: والتاءُ في التوأبانسُن ليست بأصلية . قال ابن بري ، قال الأصمعي: التَّو أَبانيَّان الحَلْفان ؛ قال: ولا أدري ما أصل ذلك . يريد لا أعرف اسْتَقِاقَـه ، ومن أين أُخذَ . قال : وذكر أبو على الفارسي أن أَبا بِكُو بن السَّرَّاجِ عَرَفَ اسْتِقاقَه ، فقال : تَوْأَبَانَ فَوْعَلَانِ مِن الوَأْبِ ، وهو الصُّلُبُ الشديد' ، لأن خلُّفَ الصغيرة فيه صَلابة ' ، والتاء فيه بدل من الواو ، وأصله و َو أَبان ، فلما 'قلبت الواو تاءً صار تَو أَبان ، وأُلحَق ياءً مشدَّدة زائدةً ، كما زادوها في أَحْمَر يِّ ، وهم يُويدون أَحمَر َ ، وفي عَارِيَّةٍ وهم يُويِدون عَارةً ، ثم ثَنَّوه فقالوا: تَوْأَبَانِيَّانِ . والأَظْرُابُ : جِمع ظَرَبٍ ، وهِو الجُبُيِّلُ.ُ الصغير. ولم يَتَفَلَّفُلا أَي لم يَسُوَدًّا. قال : وهذا يدل على أنه أراد القادِ مَتَكُنْ من الحُلْفِ .

تألب: التأليبُ: شجرُ تُنتَخَذُ منه القسِيُ . ذكر الأزهريُ في عبيد عن الأزهريُ في الثلاثي الصحيح عن أبي عبيد عن الأصمعي قال: مِن أشجارِ الجِبالِ الشُّوْحَطُ والتَّأْلَبُ ، بالتاء والهمزة . قال: وأنشد شمر لامْرِيء القَيْس:

١ قوله « طوى أمهات النع » هو في التهذيب كما ترى .

ونَحَتْ لَهُ عَـنْ أَرْزِ تَأْلَبَـةٍ ، فِلْقٍ ، فِراغِ مَعابِلٍ ، طُحْلِ!

قال شبر ، قال بعضهم : الأَرْزُ هَهْ القَوْسُ بُعَيْنِهِا . قال: والتَّأْلَبَهُ : شَجرة تُنَيَّخذ منها القِسيُ . والفِراغُ : النَّصَالُ العراضُ ، الواحدُ فَرْغُ . وقوله : نَحَتُ له يعني امْرأَة تَحَرَّفَتُ له يعينِها فَا العجاج يَصِفُ عَيْراً وأَتُنَهُ :

بِأَدَمَاتٍ قَطَوَاناً تَأْلَبًا ، إذا عَلا رَأْسَ يَفاعٍ قَرَّبًا٢

أَدَمَاتُ : أَرض بِعَيْنِها . والقَطَوَانُ : الذي يُقارِب خُطاه . والتَّأْلَبُ : العَلِيظُ المُجْنَسِعُ الحَلْقِ ، سُبِّةَ بالتَّأْلَب ، وهو شَجَرُ " نُسَوَّى مِنه القِسيُ العَرَبِيَّة .

تبب: التّب : الحَسان . والتّباب : الحُسْران والتّباب : الحُسْران والمَلاك . وتَبَا له ، على الدُّعاء ، نصب لأنه مصدر محمول على فعله ، كما تقول سَقْياً لفلان ، معناه سُقي فلان سَقْياً ، ولم يجعل اساً مُسْنَدا إلى ما فبله . وتَبَا تَبيباً ، على المُبالغة . وتَب تَباباً وتَبَا نَبيباً ، على المُبالغة . وتَب تَباباً وتَبَا نَبيباً ، كما بقال جَنَّعَه وعَقَره . وتَبَا لفلان ، ونصبه على المصدر باضمار فعل ، تقول تَباً لفلان ، ونصبه على المصدر باضمار فعل ، أي ألزَمه الله مُسْراناً وهكلاكاً .

وتَبَّتْ ۚ يَدَاهُ ۚ تَبًّا وَتَبَابًا : تَضْمِرْنَا . قال ابن دريد:

٢ قوله « ونحت النع » أورده الصاغاني في مادة فرغ بهذا الضبط وقال في شرحه الفراغ القوس الواسمة جرح النصل . نحت نحر"فت أي رمته عن قوس . وله لامرىء القيس . وأرز قوة وزيادة . وقيل الفراغ النصال المريضة وقيل الفراغ القوس المبيدة السهم ويروى فراغ بالنصب أي نحت فراغ والممنى كأن هذه المرأة رمته بسهم في قلبه .

لا قوله « بأدمات النع » كذا في غير نسخة وشرح القاموس أيضاً .

وكأن التّب المَصْدرُ ، والتّباب الاسْمُ . وتَبَّتُ يَداهُ : خَسِرتا . وفي الننزيل العزيز : تَبَّتُ يَدا أَي لَهَبِ أَي ضَلَّتًا وخَسِرَا . وقال الراجز :

أَخْسِرْ بِهَا مِنْ صَفَقَةٍ لَمْ تُسْتَقَلُ ، تُبَّتُ يِدا صَافِقِها ، ماذا فَعَلْ تَبَّتُ يَدا صَافِقِها ، ماذا فَعَلْ

وهذا مَثَلُ فيل في مُشْتَري الفَسْوِ .

والتَّبَبُ والتَّبَابُ والتَّنْبِيبُ : الْهَـلاكُ . وفي حديث أَبِي لَهَبَ إِنْ أَلِهِذَا حديث أَبِي لَهَبَ إِنْ أَلِهِذَا جَمَعْتَنَا . النَّبُ : الْهَلاكُ . وتَبَبَّبُوهم تَتَنْبِيباً أَي أَهْلاكُ كُوهم .

والتَّنْسِيبُ : النَّقْصُ والحَسَارُ . وفي التنزيل العزيز: وما زادُوهم غير تَنْسِيبٍ ؛ قال أهل التفسير : ما زادُوهم غير تَخْسِير . ومنه قوله تعالى : وما كَيْدُ فِرْعُوْنَ إِلا فِي تَبَابٍ ؛ أي ما كَيْدُ و إلا في خُسْرانٍ .

وتُبُّ إذا قَطَعَ .

والتاب : الكبير من الرجال ، والأنثى تابّة ... والتّاب : الضعيف ، والجمْع أَتْسِاب ، هذلية نادرة .

واستنتب الأمر : تهيئاً واستوى . واستنب اأمر فلان إذا اطرد واستقام وتبيئن ، وأصل هذا من الطريق المستنب ، وهو الذي خد فيه السيّارة خدوداً وشركاً ، فوضح واستبان للن يسلبكه ، كأنه تبب من كثرة الوطء ، وقشير وجهه ، فصاد ملحوباً ببيّناً من جماعة ما حوالية من الأرض ، فشبة الأمر الواضح البيّن المستقيم به ، وأنشد المازية في المعاني :

ومَطيئة ، مَلَتُ الظَّالامِ ، بَعَثْنَهُ بَشَكُو الكَلالَ إِليَّ ، دَامِي الأَظْلَلَ ِ

حَجَر المَعْدِن .

وتَجُوبُ : قبيلة مَنِ قَبَائِلِ اليَّمَنِ .

تخوب : ناقة " تَخْرَ بُوت" : خيار" فارهة " . قال ابن سيده : وإنما قضي على الناء الأُولى أنها أصل لأنها لا تُنزادُ أَوَّلاً إلا بِبُنْت ٍ .

تذرب: تَذَرّب: موضع . قال ابن سيده : والعِلـّة ُ في أن تاءه أَصلية ما تقَدّم َ في تخرب .

وب : التُرْبُ والتَّرابُ والتَّرْبَاءُ والتُرْبَاءُ والتَّرْبَاءُ والتَّرْبَاءُ والتَّرْبَبُ والتَّيْرابُ والتَّيْرابُ والتَّرْبَبُ والتَّيْرابُ عَلَمُ واحد، والتَّرْبِبُ ، الأَخيرة عن كراع ، كله واحد، وجَمْعُ التُّرابِ أَتْرْبِة وتِرْبانُ ، عن اللحياني . ولم يُسمع لسائر هذه اللهات بجمع ، والطائفة من كل ذلك تُرْبة و تُرابة . .

أُوْدَى السُّرَى بِقِتَالِهِ ومِراحِهِ ، سَهْواً ، نَوَاحِيَ مُسْتَثَلِبٌ مُعْمَلُ

نَهْجٍ ، كَأَنْ حُرُنُ النَّبِيطِ عَلَوْنَهَ، ضاحِي المتوادِدِ ، كالحَصِيرِ المُرْمَلِ

نَصَبَ نُواحِيَ لأَنه جَعَلَه ظَرْفاً . أَراد: في نواحي طريق مُسْتَنَبِ . تَشبَّه ما في هذا الطريق المُسْتَنَبِ مِنَ الشَّرَكِ والطُّرُ قات بآثار السَّنِ ، وهو الحَديدُ الذي يُحْرَثُ به الأَرضُ . وقال آخر في مثله :

أَنْضَيْنُهُا من ضُحاها ، أَو عَشِيَّتِهَا ، في مُسْتَنِب مِ بَشْقُ البِيدَ وَالْأَكُمَا

أَي فِي طَرِيقٍ ذِي خُدُودٍ ، أَي 'شَقُوقَ مَوْطُوءٍ بَيِّن ِ. وَفِي حَدِيثِ الدعاءِ : حتى اسْتَنَبُّ له ما حاوَلَ فِي أَعْدَائِكَ أَي اسْتَقَامَ واسْتَمَرٌّ .

والتَّبِّيُّ والتَّبِّيُّ: ضَرَّبُ من النّمر ، وهو بالبحرين كالشَّهْرِيزِ اللّبَصْرة . قال أَبو حنيفة : وهو الغالبُ على تمرهم ، يعني أهلَ البَّحْرَيْنِ . وفي التهذيب : وَدِيءٌ يَأْكُلُه سُمَّاطُ النّاسِ . قال الشاعر :

وأَعْظُمَ بَطْنَاً، تَحْنَ دِرْعٍ، تَخَالُهُ ، ﴿ إِذَا حُشِيَ النَّابِيِّ ، زِفَتًا مُفَيَّــرا

وحماد تاب الظهر إذا دير . وجمل تاب : كذلك . ومن أمنالهم : مكك عبد عبد أ ، فأو لاه تبتاً . يقول : لم بكن له ميلك فلما ملك هان علمه ما ملك .

وتَبْتَبَ إذا شاخَ .

تجب: النّجابُ من حجارة الفِطّة: ما أذيب مَرَّةً ، ابن وقد بَقِيتُ فيه فِطّة ، القِطْعَة منه تِجابة . ابن الأَعرابي: النّجبابُ : الحَطُّ مِن الفِطّة يكون في

وذلك أنه كان عند عثمان ، رضي الله عنهما ، فجعل رجل بُنْني عليه ، وجعل المقداد بحثو في وجبه التراب ، فقال له عثمان ؛ ما تفعل ? فقال ؛ سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : احثوا في وجوه المدّاحين التراب ، وأراد بالمدّاحين الذين التيخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بيضاعة يستأكونون به المهدوح ، فأمّا من مدح على الفيعل الحسن والأمر المحمود ترغيبا في أمثاله وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه ، فليس بمدّاح ، وإن كان قد صار مادحاً عا تكلم به من جميل القول . وقوله في الحديث الآخر : إذا من جميل القول . وقوله في الحديث الآخر : إذا عال ابن الأثير : بجوز حمله على الوجهن .

وتُرِّبَةُ الإِنسان : رَمْسُهُ . وتُربَةُ الأَرض : ظاهِرُها .

وأَتُرْبَ الشيءَ: وَضَعَ عليهِ الترابَ، فَتَتَرَّبَ أَي تَكَطَّخَ بِالترابِ. فَتَتَرَّبَ أَي

وَتَرَّبُنُهُ تَنْرِيباً ، وَتَرَّبْتُ الكِتَابَ تَنْرِيباً ، وَتَرَّبْتُ الكِتَابَ تَنْرِيباً ، وَتَرَّبْتُ القِرْطاسَ فَأَنَا أَتَرَّبهُ . وفي الحديث : أَنْرَبُوا الكِتَابَ فَإِنْهُ أَنْجُحُ للطاحِةِ . وتَنْتَرَّبَ : لَنَزِقَ به التراب . قال أبو 'ذويئبٍ :

#### فَصَرَعْنَهُ نَحْنَ التُّرابِ، فَجَنْبُهُ مُتَنَرِّبُ، ولكل َّجِنْبٍ مَضْجَعُ

وتَنَرَّبُ فلان تَشْرِيباً إِذَا تَلَوَّتُ بِالنَّرَابِ وَتَرَبَتْ فلانة الإِهاب لِتُصْلِحَه ، وكذلك تَرَبَّت السَّقاء . وقال ابن بُزرُرْج : كُلُّ ما يُصْلَحُ ، فهو مَشْر وب ، وكلُّ ما يُفْسَدُ ، فهو مُنتَرَّب ، مُشْدَّد .

وأَرضُ تَر ْباءُ : ذات ْ تُرابٍ ، وتَر ْبَي . ومكان ْ

تَرِبُ : كثير التُّراب ، وقد تَرِبَ تَرَباً . وربع ُ تَرِبُ وتَرِبة ، على النَّسَب : تَسُوقُ التُّرابَ . وربع ُ تَرِبُ وتَربة ُ : حَمَلت ثُراباً . قال ذو الرمة :

## مَرَّا سِكابِ ومَرَّا بارح تربِ ٢

وقيــل : تَربِّ : كَثيرَ التُّرابِ . وتَربَ الشيءُ . وربح ٌ تَربِه ٌ : جاءَت بالتُّراب .

وتَرِبَ الشيءُ ، بالكسر : أَصابه التُراب . وتَرِبَ تَرَبَّ : الرَّجل : صارَ في بده التُراب . وتَرِبَ تَرَبَّ : لَنَرِقَ بالتُراب من الفَقْر . لَصِقَ بالتُراب من الفَقْر . وفي حدبث فاطمة بنت قَيْس ، وضي الله عنها : وأمّا معاوية فرجل ترب لا مال له ، أي فقير . وتَرِب مَرَبً لا مال له ، أي فقير . وتَرَب مَرَبً وافْتَقَرَ فلنَزِق بالتُراب .

وأَنْرَبَ : استَغْنَى وكَثْر مالُه، فصاد كالتُّراب، هذا الأَعْرَفُ . وقيل : أَنْرَبَ قَلَ مالُه . قال اللحياني قال بعضهم : التَّرِبُ المُتحتاجُ ، وكلتُه من التُّراب . والمُنْزُ بِ: الغَنْمِ أَما على السَّلْبِ، وإما على أن ماله مِثْلُ التَّرابِ .

والتَّشْرِيبُ : كَثْرَةُ المَالِ . والتَّشْرِيْبُ : قِلةُ اللهُ أَيْضًا . ويقال : تَرِبَتْ يَدَاهُ ، وهو على اللهُعاء ، أي لا أصاب خيراً .

وفي الدعاء: تُرْباً له وجَنْدَلاً ، وهُو من الجَواهِرِ التي أُجْرِيَتُ مُجْرَى المَصادِرِ المنصوبة على إضار الفِعْل غير المسْتَعْمَلِ إِظهارُه في الدُّعاء ، كأنه بدل من قولهم تَرْبَتْ يَدَاه وجَنْدَ لَتْ . ومِن العرب

١ قوله « مرأ سحاب النع » صدره :
 لا بل هو الشوق من دار نخو"نها

مَن يوفعه ، وفيـه مع ذلك معنى النصب ، كما أنَّ في قولهم : رَحْمَةُ اللهِ عليه ، معنى رَحِمه اللهُ . وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: تُنْكَعَمُ المرأة ليستمها ولمالها ولحسبها فعليك بذات الدِّين تَربَّت يَداكَ . قال أَبو عبيد : قوله تَر بَت يداك ، يقال للرجل ، إذا قل ماك، : قد تَر بَ أي افْتَقَرَ ، حتى لَصِقَ بالتُّرابِ . وفي التنزيل العزيز : أو مستحيناً ذا مَشْرَ بَةٍ . قال : ويوَوْنَ ، والله أعلم أنَّ النبيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، لم يَتَعَمَّد ِ الدُّعاءَ عليه بالفقرِ ، ولكنها كلمـة جارية ٌ على ألسُن ِ العرب يقولونها ، وهم لا يُريدون بها الدعاء على المُخاطَب ولا وُقوعَ الأَمر بها . وقيل : معناهـا لله كدرُكَ ؛ وقيلَ : أَراد به المَشَلَ لَــَرِي المَـأُمورُ ا بذلك الجد" ، وأنه إن خالَفه فقد أَساءَ ؛ وقبل : هو مُدعاءٌ على الحقيقة، فإنه قد قال لعائشة، رضى الله عنها: تَربَتُ يَمنُكُ ، لأَنه رأى الحاجة خيراً لها . قال : والأوَّل الوجه . ويعضده قوله في حديث خُزَيْمة ، رضي الله عنه : أَنْعِم صباحـاً تَرَبَّت ْ بِدَاكَ ، فإنَّ هـذا 'دعاء له وتر غيب" في استعماله منا تقد مت الوَصِيَّةُ به . ألا تراه قال: أنْعِم صَباحاً ، ثم عَقَّبه بتَرِبَتْ بَدَاكَ. وكثيراً تَرِدُ للعرب أَلفاظ ظاهرها الذَّمُّ وَإِمَّا يُرِيدُونَ بِهَا المَدُّحَ كَقُولُم: لا أَبَّ لَـكُ، ولا أمَّ لَكَ ، وهُوَتْ أُمُّه، ولا أرضَ لك، ونحو ذلك . وقال بعض الناس : إنَّ قولهم تَربَّت بداكَ يريد به اسْتَغْنَتْ بداكَ . قال: وهذا خطأٌ لا يجوز في الكلام ، ولو كان كما قال لقال: أَتَــُر بَــَــ مِداك َ. يقـال أَثْرَبَ الرجـلُ ، فهـو مُثّربُ ، إذا كثر مالهُ ، فإذا أَرادوا الفَقْرَ قبالوا : تَر بَ يَتَرَبُ . ورجل تَربُ : فقيرُ . ورجل تَربُ : لازقُ مُ بالتُّراب من الحاجة ليس بينه وبين الأرض شيءٌ. وفي

حديث أنس، رضي الله عنه : لم يكن رسول الله على الله عليه وسلم سبّاباً ولا فعاشاً كان يقول لأحدنا عند المنعاتبة : ترب جبينه . قبل : أراد به دعاة له بكثرة السبود . وأما قوله لبعض أصّحابه : ترب نحو لا ي كثرة السبود . وأما قوله لبعض أصّحابه : ترب نحو لا ك عنولا : التراب لك ، فرقعوه ، وإن كان ظاهره . وقلوا : التراب لك ، فرقعوه ، وإن كان كل شيء من الجواهر قبل هذا . وإذ امتسع هذا في بعض المصادر ، فلم يقولوا : السّقي لك ، كل شيء من الأسماء ، وإن الر تقع ، فإن قب وهذا النوع من الأسماء ، وإن الر تقع ، فإن قب معنى المنصوب . وحكى اللهافي : التراب للأبعد . معنى المنصوب . وحكى اللهافي : التراب للأبعد . قال : فنصب كأنه دعاء .

والمَـتْرَبَةُ : المَـسْكَنةُ والفاقـةُ . ومِسْكِـينِ ُ دُو مَـتْرَبَةٍ أَي لاصِقُ بالترابِ .

وجسل تربُوت : كَلُول ، فإمّا أَن يكون من الدال التُراب لذائيه ، وإما أَن تكون التاء بدلاً من الدال في كربُوت من الدُر به ، وهو مذهب سببویه ، وهو مذكور في موضعه . قال ابن بري : الصواب ما قاله أبو علي في تربُوت أن أصله كربُوت من الدربة ، فأبدل من الدال تاء كما أبدلوا من التاء دالاً في قولهم كو لتج وأصله تو لتج ، ووزنه تفعل من ولتج ، والتو لتج نب الطبي وغيره والتو لتج : الكناس الذي يليج فيه الطبي وغيره من الوت : بكر شوت : من الوحش . وفال اللحياني : بكر شوت تربُوت : منال : وهي التي إذا أخذت عيشفرها أو بهد ب عينها تبيعنك . قال وقال الأصمعي : كل تذاول عينها تبيعنك . قال وقال الأصمعي : كل تذاول من الأرض وغيرها تربُوت ، وكل هذا من التراب، من الأرض وغيرها تربُوت ، وكل هذا من التراب، الذكر والأنثى فيه سواء .

«والثّر تُبُ : الأَمْر ُ الثابت ُ ، بضم الناءين والثّر ثُب ُ: العبدُ السُّوء ُ ، وأَثَرَ بَ الرجلُ إذا مَلَكَ عُبداً مُلِكَ ثلاث مَرَّات .

والتَّرباتُ : الأَنامِلُ ، الواحدة تَربِة .

والتَّرَائُبُ : مَوْضِعُ القِلادةِ مِن الصَّدُر ، وقيل هُو مَا بِينَ التَّرَائُبُ هُو مَا بِينَ التَّرَاثُبُ عُظَامُ الصدر ؛ وقيل : ما وَلِي َ التَّرْقُو تَيْنَ منه ؛ وقيل : ما بين الثديين والترقوتين . قال الأُغلب العِجْلِي :

#### أَشْرَفَ تَدْياها عِلَى التَّريبِ ، لَمْ يَعْدُوا التَّفْلِيكَ فِي النُّنْدُوبِ

والتَّفْلِيكُ: مِن َ فَلَّكُ النَّدْيُ . والنَّتُوبُ : النَّهُودُ ، وهو ارْتِفَاعُه . وقيل : التَّرائب ُ أَربع ُ أَضلاعٍ من يَمْنة الصدر وأَربع من يَسْرَ بَه . وقوله عز وجل : مُخلق مِن ماء دافق يَخرُ ج من بين الصَّلْب والتَّرائب . قيل : التَّرائب ' : ما تقد م . وقال الفراء : يعني 'صلب الرجل وترائب المرأة . وقيل : التَّرائب ليمني 'صلب الرجل وترائب المرأة . وقيل : التَّرائب وقال أهل الله أَجمعون : التَّرائب موضع القيلاة وقال أهل الله أَجمعون : التَّرائب موضع القيلاة من الصَّد ر ، وأنشدوا :

مُهَفْهُفَة " بَيْضَاءُ ، غَيْر ' 'مُفاضة ، ' تَرَائِبُهُـا مَصْقُولة" كَالسَّجَنْجَل ِ

وقيل : التَّريبَتانِ الضِّلَعَانِ اللَّنَانِ تَلِيانِ التَّرْفُوتَيُنْ ، وأَنشد :

ومين دُهمَب بَلُوح على تُريب ، كَلُو نُ العاج ، ايس له 'غَضُون'

أبو عبيد: الصَّدَّرُ فيه النَّحْرُ، وهو موضعُ القلادةِ، واللَّبَّةُ : موضع النَّحْرِ، والنُّغْرَةُ : 'نَفْرَةُ النَّحْرِ، وهي الهَزَّمةُ بين النَّرْقُورَنَيْنِ . وقال :

> والزَّعْفَرانُ ، على كَرَائْبِيهِا ، كَثْرِقُ بِــه اللَّبَّاتُ والنَّحْرُ ُ

قال: والتَّرْ قُوْ تَانِ : العَظْمَانِ المُشْرِ فَانِ فِي أَعْلَى الصَّدْرِ مِن صَدْرِ رَأْمَي الْمَنْكَبَيْنِ إِلَى طَرَفَ اللّهِ فَوْ تَيْنِ الْهَـواء الذي في الحَرْف والحَنْ التَّرْ قُوْ تَيْنِ الْهَـواء الذي في الحَرْف فِي لو نُحْرِق ، يقال لهما القَلْتانِ ، وهما الحاقِنَتانِ أَبِضاً ، والذَّاقِية فَر طرَف الحَلْقُوم . قال ابن الأَثير : وفي الحديث ذكر التَّريبة ، وهي أَعْلَى صَدْرِ الإنشانِ تَحْت الذَّقَن ، وجمعُها التَّرائب . صَدْر النَّريبة ، وجمعُها التَّرائب . وتريبة المَعْم التَّرائب .

والترابُ : أَصْلُ ذِراع الشاة ، أنثى ، وب فسر شهر قول على ، كرَّم الله وجهه : كثين وليت بني أميّة لأن فُضَلَهُم أَنفض القصّاب التراب الوذمة. قال : وعنى بالقصّاب هنا السّبُع ، والتراب : أصل ذراع الشاة ، والسّبُع إذا أخذ شاة على ذلك المسكان فنفض الشّاة .

الأَزهري أن طعام ' توب إذا تِللوَّث بالتَّراب.قال: ومنه حديث على ' وضي الله عنه : نَفْضَ القَصَّابِ الوَدَامَ التَّرْبِةَ . الأَزهري : التَّرابُ : التي سَقَطَت في التُّرابِ وَقَتَنَرَّبَت ' ، فالقَصَّاب ' يَنْفُضُهَا . ابن التَّراب ' جمع تَرْب ، تخفيف ' تَرِب ، يريد اللَّحُومَ النِي تَعَفَّرت ' بسُقُوطِها في التَّراب ، والوَذِمة ' : المُنْقَطِعة ' الأَوْدَام ، وهي السَّيُور ' التي يُسَدَّ بها 'عرى الدَّلوِ . قال الأصعي : سَالله أَلْوَ . قال الأصعي : سَالله أَلْوَ . اللَّمَاتُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

١ قوله « وتريبة البمير منخره » كذا في المحكم مضبوطاً وفي شرح
 القاموس الطبع بالحاء المهملة بدل الحاء .

شعبة اعن هذا الحروف ، فقال : ليس هو هكذا اغا هو القصاب الوذام التربة ، وهي التي قد سقطت في التراب ، وقيل الكر وش كلها التسمين توبة لأنها مجمل فيها التراب من المرتع المرتع والوذمة : التي أخيل باطنها ، والكروش وذمة الأنها مختملة ، ويقال لخملها الوذم ، ومعنى الحديث : لئن وليتهم لأطهر تنهم من الدنس ولأطهر تنهم من الدنس

والتَّرْبُ : اللَّدةُ والسَّنُ . يقال : هذه تِرْبُ هذه أَي لِدَ تَهُا . وقيل: تِرْبُ الرَّجُل الذي وُلِدَ معه، وأكثر ما يكون ذلك في المُؤنَّثُ ، يقال : هي تِرْبُها وهُما تِرْبان والجمع أتَّرابُ . وتارَبَتُها : صارت تِرْبَها . قال كثير عزة :

تتارب بيضاً ، إذا استناعَسَت، كأدم الظّباء ترِفُ الكَباتا

وقوله تعالى : 'عر'باً أَتَـْرَاباً . فسَّره ثعلب ، فقال : الأَتـْرابُ 'هنـا الأَمْثالُ ، وهو حَسَنَ ' إذ البست 'هناك ولادة''.

والتَّرْبَةُ والتَّرِبةُ والتَّرْباءُ: نَبْتُ سُهْلِيٍ مُفَرَّضُ الوَرَقِ ، وقُرتُها كَأَنَها الوَرَقِ ، وقُرتُها كَأَنَها السَّهْلُ والحَرْنُ وتِهامةُ. السَّهْلُ والحَرْنُ وتِهامةُ. وقال أبو حنيفة : التَّرِبةُ خَضْراءُ تَسْلُحُ عنها الإبلُ .

التهذيب في ترجمة رتب: الرَّتْنَبَاءُ الناقعةُ المُنْتَصِبةُ في سَيْرِها ، والتَّرْبَاء الناقعةُ المُنْدَوْنِيَةُ . قيال ابن الأَثْيَر فِي حديث عمر ، رضي الله عنه ، ذِكر 'ترَبَةَ ،

لا قوله « قال الاصمعي سألت شعبة النع » ما هنا هو الذي في النهاية
 هنا والصحاح و المحتار في مادة وذم والذي فيها من اللسان قلبها
 فالسائل فيها مسؤول .

مثال 'همَزَة ، وهو بضم التاء وفتح الراء ، واهٍ 'قر'بَ مكة على يَو'مين منها.وتـُرَبَة':واهٍ من أو ْدية البين.وتـُرَبَة' والتَّرَبَة والتَّرْباء وتـُرْبان' وأتارِب' : مواضع . ويَتَرْبُ' ، بفتح الراء : مَو ْضع ٌ تَريب ٌ من اليامة . قال الأشجعي :

> وعَدْتَ ، وكان الخُلْثُفُ منكَ سَحِيَّةً ، مواعيدَ 'عرقُوبِ أَخَاهُ بِيَنْرَبِ

قال هكذا رواه أبو عبيدة بِيتُرَبِ وأَنكر بيَثْرِبِ، وقال : 'عرقُوب' من العماليق ، ويتُرَبُ من بلادهم ولم تسكن العماليق 'يَثْرِبَ . وفي حديث عائشة ، وخي الله عنها : كُنْنًا بِتُرْبُانَ . قال ابن الأَثير : هو موضع كثير المياه بينه وبين المدينة نحو خسة فواسيخ .

وتُرْ بَةُ : موضع من بِلادِ بني عامرِ بن مالك ، ومن أمثالهم : عَرَفَ بَطْنَنِي بَطْنَ 'تُرْ بَة َ يُضْرَب للرجل يصير إلى الامرِ الجَلَيِّ بعد الأَمرِ المُلْتَبَسِ ؟ والمَثَلُ لعامر بن مالك أبي البراء .

والتُرْبِيَّة : حِنْطة حَمْراء ، وسُنْبلها أَيضاً أَحَمَرُ ا ناصِعُ الحُمْرة، وهي رَفِيقة نَنْتَشِر مع أَدْنَى بَرْد أَو ربح ، حكاه أَبو حنيفة .

توتب: أبو عبيد: التُرْ ثُب: الأَمر الثابت. ابن الأَعر ابي: التُرْ ثُب : العَبْدُ السُّوءُ. التُرْ أب ؛ العَبْدُ السُّوءُ.

توعب: تَوْعَبُ وَتَبُرُعُ : موضعان بَيَّــنَ صَرْفُهُم الله إلى الناءَ أصل .

تعب : التَّعَبُ : شدَّة العَناء ضِد الواحة . تعب يَتْعَبُ تعباً ، فهو تعب : أعْيا .

١ قوله « وتربة موضع النع » هو فيا رأيناه من المحكم مضبوطبفم
 فسكون كما ترى والذي في معجم ياقوت بفم فنتح ثم أورد المثل.

وأَنْعَبَه غيرُه ، فهو تَعْبِ وَمُنْعَب ، ولا تقل مَنْعُوب . وأَنْعَب الله إذا مَنْعُوب . وأَنْعَب الله إذا أَنْصَبَها فيه . وأَنْعَب الرجُل أَنْصَبَها فيه . وأَنْعَب الرجُل أَنْصَبَها فيه السَّوْق أو السَّيْر الحَيْيث . وكَابَه إذا أَعْجَلَها في السَّوْق أو السَّيْر الحَيْيث . وبعير وأَنْعَب العَظم : أَعْنَتَه بعد الجَبْر . وبعير مُنْعَب الحَيْد أو يعلي من عظام يَديه أو رجْليه مُ جَبْر ، عنى عظام يَديه أو رجْليه في التَّعب فوق طافته ، فتتَمَّم كَسْر ، والله ذو الرمة :

إذا نالَ منها تظرُّوهُ مِيضَ قَلْبُهُ بِهِا كَانْهُمِياضِ المُنْعَبِ المُنْتَسَمِّمِ

وأَنْعَبَ إِناءَه وقدَحَه : ملأَه ، فهو مُمَنْعَبُ .

تغب: التَّغَبُ : الوَسَخُ والدَّرَنُ .

وتَعْبَ الرجلُ يَتْغَبُ تَعْبَا ، فهو تَغْبُ : هَلَكَ في دِينٍ أَو دُنْيا، وكذلك الوَتَغُ . وتَغَبُ تَعْبَا : طار فيه عَيْبُ "رَدُ بِه صاد فيه عَيْبُ "رَدُ بِه صاد فيه عَيْبُ " أَرَدُ بِه سَهادتُه . وفي بعض الأَخبار : لا 'تقْبَلُ سَهادة في تَعْبَة . قبال : هو الفاسدُ في دِينه وَعَمَلِه وسُوء أفعاله . قبال الزيخشري : ويروى تَعْبَة مُسَدَّدًا . قال : ولا يخلو أن يكون تغبّة تَفْعِلَة من عَبَّبَ الذّئبُ في مبالغة في غبّ الشيء إذا نصد، أو من عَبَّب الذّئبُ المُنتَم إذا عات فيها . ويقال لِلقَعْطِ : تَعْبَة " وللجُوع البُر قُوع : تَعْبَة " . وقول المُعَطَّل الهُذَاكِيّ :

العَمْري ، لقد أَعْلَـنَـٰتَ خِرْفاً مُبَرَّأً مَنَ التَّعْبِ، خَوْابِ المَهَالِكِ، أَرْوَعا

قال : أَعْلَنْتُ : أَظْهُرُ تُ مَوْنَهُ .

والتَغْبُ : القَبيحُ والرِّببَةُ ، الواحدة َتَغْبَةُ ، وقد تَغْبِ َ يَتْغَبُ .

تلب: التَوْلَبُ : ولَسَدُ الأَتَانِ مِن الوَحْشِ إِذَا اسْتَكُمْسَلُ الحَوْلَ . وفي الصحاح : التَّوْلَسَبُ الجَحْشُ . وحُكي عن سببويه أنه مصروف لأنه وَوْعَلُ . ويقال للأَتَانِ : أَمْ تَوْلَبٍ ، وقد يُسْتَعَارُ للإنسان . قال أَوْسُ بن حَجَر يصف صبياً :

> وذاتُ هِدُم ؛ عادٍ نَواشِرُها ؛ 'تصْمِتُ بالمَّـاء وَ لَـباً جَـدِعَا

وإِمَا 'قَضِيَ عَلَى تَانَّهُ أَنَهَا أَصْلُ ' وواوِه بالزيادة ، لأَن َ فَوْ عَلَا فِي الكلام أَكثر من َ تَفْعَلُ . الليث يقال : َ تَبَّا لَفلان وتَلَبْأُ يُتْبِعُونُهُ النَّبُّ .

والمتالِبُ : المُقاتِلُ .

والتَّلِبُّ : دَجِل من بني العَـُنْبرِ ، عن ابن الأَعرابي. وأنشد :

> لا هم ً ان كان بَنُو عَميرَهُ ، رَهُطُ التَّلِبِ ، هَوُلا مَقْصُورَهُ ، قد أَجْمَعُوا لِفَدَرَةً مَشْهُورَهُ ، فابْعَث عليهم سَنة ً قاشُورَهُ ، تَحْتَلِقُ المَالَ احْتِلاقَ النُّورَهُ ،

أي أخْلِصُوا فلم 'مُخَالِطُهُم غَيْرُهُم من قومهم . هَجَا وَهُمُ التَّلِبُ السَّلِبِ التَّلِبُ السَّم وجل من بني نميم، وقد رَوى عن النبي، صلى الله عليه وسلم، شيئاً .

تلأب: هذه ترجمة ذكرها الجوهري في أثناء ترجمة تلب، وغَلَّطه الشيخ أبو محمد بن بري في ذلك ، وقال : حق اثلاًب أن يذكر في فصل تلأب ، لأنه رباعي ، والممزة الأولى وصل، والثانية أصل، ووزنه افعَلَل مثل اطهارً .

اتْلاُّبُّ الشيءُ الْلِيْسُاباً : اسْتَقَامَ ، وقيل انْتَصَبّ.

واثلاًب الشيء والطريق : امنتد واستوى ، ومنه قول الأعرابي يصف فرساً : إذا انتصب اثلاًب اثلاًب والاسم : التُلاَبية مشل الطئماً نينة . واتسلاب الحيار : أقام صدر ووأسه . قال لبيد :

فأوْرَدَها مَسْجُورةً ، تحتَ غابةٍ من القُرْ نَتَيْن ِ ، واتْلأَبُّ بَجُومُ

وذكر الأزهري في الثلاثي الصحيح عن الأصعي : المُشْلَئِبُ المُسْتَقِمُ ؛ قال : والمُسْلَحِبُ مثله . وقال الفرَّاء : التَّلْأبِيبة من اتْلَابٌ إذا امته ، والمُشْلَئِبُ : الطريق المُسْتَد .

تنب: التُّنُّوبُ : شجر ، عن أبي حنيفة .

توب : التَّوْبَةُ : الرُّجُوعُ مَنَ الذَّنْبِ. وَفِي الحَديث: النَّـدَمُ تَوْبَةٍ . والتَّوْبُ مثلُه . وقال الأَخفش : التَّوْبُ جمع تَوْبَةٍ مثل عَزْمَةٍ وعَزْمٍ .

وتابَ إلى الله يَنتُوبُ تَوْباً وتَوْبه ً ومَتَاباً: أَنابَ ورَجَعَ عن المَعْصِيةِ إلى الطاعةِ ، فأما قوله:

> تُبْتُ ۚ إِلَيْكَ ، َفَتَقَبَّلُ ۚ تَابَتَي ، وصُمْتُ ْ، رَبِّي ، َفَتَقَبَّلُ ۚ صَامَتِي

إِمَّا أَرَادَ تَو ْبَتِي وَصَو ْمَنِي فَأَبِدَلَ َ الوَّاوِ أَلفاً لضَر ْبِ من الحَفِيّة ، لأَن ّ هذا الشعر ليس بمؤسَّس كله . أَلاَّ ترى أَنْ فيها :

> أَدْعُوكَ يَا رَبِّ مِن النَّارِ ، التَّيَ أَعْدَدْتَ لِلْكُفَّ ارِ فِي القِيامـة

> > فجاء بالتي ، وليس فيها ألفٍ تأسيس .

وتابَ اللهُ عليه : وفَّقَه لَهَا .

ورَجِـل عَوَّابِ ؛ تاثِبِ ۗ إلى اللهِ . واللهُ عَوَّابِ ؛

١ أي للتوبة .

يَتُوبُ على عَبْدِهِ . وقوله تعالى : غافرِ الذَّنْبِ وقابِلِ التَّوْبِ ، يجوز أَن يكون عَنَى به المَصْدُورَ كالقُول، وأَن يكون جِمع تَوْبةٍ كَلَوْزةٍ ولَوْزَ، وهو مذهب المبرد.

وقال أبو منصور : أصل تاب عاد إلى الله ورجع وأناب . وتاب الله عليه أي عاد عليه بالمنففرة . وقوله تعالى : وتوبُوا إلى الله جَمِيعاً ؟ أي عُودُوا إلى طاعتِه وأنبيُوا إليه ، والله التواب : يتبُوب على عَبْده بفضله إذا تاب إليه من دَنبه .

واسْتَتَبْتُ فُلاناً : عَرَضْتُ عَلِيهِ التَّوْبَةَ مَا اقْشَرَف أَي الرُّجُوعَ والنَّدَمَ على ما فَرَطَ منه . واسْتَتَابه : سأله أن يَتُوبَ .

وفي كتاب سببويه : والتَّنُوبِهُ على تَفْعِلهِ : من ذلك .

وذكر الجوهري في هذه الترجمة التابوث: أصله تأبُوء مثل تر قُدُوء ، وهـو فَعَلْمُوء ، فلما سكنت الواو انتقلبت هاء التأنبث ناءً. وقال القاسم بن معن : لم تَختلف لغة أثريش والأنصار في شيء من

القرآن إلا في التابوت ، فلغة فريش بالتاء ، ولغة الأنصار بالهاء . قال ابن بري : التصريف الذي ذكره الجوهري في هذه اللفظة حتى ردّها إلى تابوت تصريف فاسيد " ؛ قال : والصواب أن يُذكر في فصل تبت لأن " تاء أصلية ، ووزنه فاعول " مثل عاقبول وحاطبوم ، والوقف عليها بالتاء في أكثر اللغات ، ومن وقف عليها بالهاء فإنه أبدلها من التاء ، كما أبدلها في الفرات حين وقف عليها بالهاء ، وليست تاء الفرات

بتاء تأنيث ، وإنما هي أصلية من نفس الكلمة . قال

أَبُو بِكُر بن مجاهد : التَّابُوتُ بالناء قراءَة النـاس

جمعاً ، ولغة الأنصار التابُوة ُ بالهاء .

#### فصل الثاء المثلثة

ثُلُب: ثُنُبِ الرَّجُلُ ثَأَبًا وَتُنَاءَبَ وَتَثَأَبَ: أَصَابَهُ كَسُلُ وَتُوصِيمٌ ، وهي النُّوبَاءُ ، تَمُدُود .

والشُّقَاءُ من التَّنَاؤَب مثل المُطوَاء من التَّمَطِّي. قال الشَّعَطِي . قال الشَّاعِر في صفة مُهْر :

فافْتَرَ عن قارحِهِ تَثَاوُبُهُ \*

وفي المثل : أَعْدَى مِن الشُّؤباء .

ابن السكيت : تَنَاءَبْتُ عَلَى تَفَاعَلْتُ ولا تقل تَنَاوَبْتُ . والتَّنَاوُبُ : أَن يَأْكُلُ الإِنْسَان شَيْئًا أَو يَشْرِبَ شَيْئًا تَغْشَاهُ له فَتَثْرِهَ كَثَقَلْة النَّعَاس من غَير غَشْي عليه . يقال : ثُنُبَ فلان .

قال أبو زيد : تَثَأْبَ يَتَثَأْبُ تَثَوَّبًا مِن الثُّوْباء ، في كتاب الهمز . وفي الحديث : التَّناؤُبُ من الشَّيْطان ؟ وإنما جعله من الشَّيْطان كراهِيةً له لأنه إلما يكون مِن ثِقلِ البَدَنِ وامْتِلائه واسترخائه وميّله إلى الكسل والنوم ، فأضافه إلى الشيطان ، لأنه الذي يَدْعُو إلى إعطاء النَّفْس سَهْوَتَها ؟ وأراد به التَحْدُر من السلب الذي تَتُولَّدُ منه ،

الطاّعات ويُتَحْسَلُ عن الْحَيْرات . والأثناَبُ : شَجر يَنْبُتُ في بُطُسُون الأوْدية بالبادية ، وهو على ضَرْب التاّين يَنْبُت ناعِماً كأنه على شاطىء نتهر ، وهو بَعيد من الماء يم يَزْعُم النّاسُ أنها شجرة سقييّة "؛ واحدتُه أنْ أبة ". قال الكُمَيْت :

وهو التَّوَسُّع في المَطَّعْمَ والشَّبَعِ ، فيَنْقُل عن

وغادَرْنَا المَتَاوِلَ فِي مَكُرَّ ، كَانَخُشْبِ الأَثْنَابِ المُنتَغَطَّرُسِينا

١ قوله « ثلب الرجل » قال شارح القاموس هو كفرح عازياً ذلك
 لسان ، ولكن الذي تي المحكم والتكملة وتبعها المجد ثأب كمن.

قال الليث : هي تشبيهة " بشَجَرة تسميها العجم النَّشْك ، وأنشد :

# في َسلَم ٍ أَو أَثْأَبٍ وغَرْ ْقَـَد

قال أبو حنيفة : الأَثْ أَبة ': دَوْحة " محلال" واسعة "، يَسْتَظِل " تَحْتَهَا الأَلْوَف من النّاس ، تَنْبُت ُ نبات شَجَر الجَوْز ، وورَقَهُما أيضاً كنحو ورقيه ، ولها شَر مثل التين الأَبْيَض يُؤكل ، وفيه كراهة "، وله حَب مثل حَب التّين ، وزياد ، جيدة . وقيل : الأَثْ أَب سُبه القَصَب له رؤوس كرؤوس القَصَب الأَثْ وله :

## قَلُ لِأَبِي قَبُسٍ خَفِيفِ الْأَثْبَةُ

فعلى تخفيف الهبزة ، إغا أراد خَفِيفَ الأَثَّابة . وهذا الشاعر كأنه ليس من لغته الهبز ، لأنه لو هبز لم ينكسر البيت ، وظنَّه قوم لغة ، وهو خَطَّاً . وقال أبو حنيفة : قال بعضهم الأَثْب ، فاطَّرَح الهبزة ، وأَبْقى الثَّاءَ على سُكونها ، وأنشد :

ونتَحْنُ مِنْ فَلَنْجٍ بِأَعْلَى شِعْبِ ، مُضْطَرِب النّبانِ ، أَثِيثِ الأَثْبُ

ثبب: ابن الأعرابي: الثّبابُ: الجُللُوس، وثبّ إذا جَلَس جُللُوساً مُنْمَكَعِّناً.

وقال أَبُو عمرو · ثَـَبْثُبَ إِذَا جِلَسَ مُتمكِّناً .

ثوب: الثَّرْبُ: تَشْخُم دَقِيتِ ثُنَّ يَغْشَى الكَرِشَ وَالثَّرْبُ: الشَّخْمُ والثَّرْبُ: الشَّخْمُ المَبَسُوط على الأَمْعاء والمَصادِينِ . وشاة ثَرَ بالدَّ: عَظِيمة الثَّرْب ؛ وأنشد شهر :

وأنثُم بِشَعْم ِالكُلْنِيَتَيْن معَ الثَّرْبِ وفي الحديث ؛ نَهَى عن الصَّلاةِ إذا صارَتِ الشمسُ

كالأثارب أي إذا تفر قت وخصت مو ضعاً دون موضع عند المغيب . تشبهها بالشروب ، وهي الشخم الرقيق الذي ينعش الكرش والأمعاء الواحد تر ب وجمعها في القلة : أثر ب والأثارب : جمع الجمع . وفي الحديث : ان المنافق يؤخر العصر حتى إذا صارت الشمس كثر ب البقرة صلاها .

والثَّرَ بَاتُ : الأَصابعُ .

والتَّثْريبُ كالتَّأْنيب والتَّعْيييرِ والاسْتِقْصاء في اللَّوْم.

والثَّارِبُ : المُوبَنِّخُ. يقال: ثَرَبَ وَثَرَّبِ وَأَثْرَبَ إذا وَبَّخَ . قال نـُصَيْبُ :

إني لأكثرَهُ ما كرمنَ مِنَ النَّذي يَنْوبِ لِنُوبِ لِنَائِمِهِ بَنْوبِ

وقال في أثـرَبَ :

ألا لا يَغُرُّنَّ امْرَأً ، ۚ مِنْ تِلادِهِ ، سَوامُ أَخٍ ، داني الوسِيطَةِ ، مُثْرُرِبِ

قال : مُثْرِبُ قَـلَـيلُ العَطاء ، وهو الذي كَمُنُ بما أَعْطَـى .

وثترَّبَ عليه : لامنه وعَيَّره بذَنْبه ، وذكَّرَه به.
وفي التنزيل العزيز قال : لا تَشْرِيبَ عليكم اليَوْمَ
قال الزجاج : معناه لا إفسادَ عليكم . وقال ثعلب :
معناه لا تُذَّكُرُ ذُنُوبُكم . قال الحوهريّ :
وهو من الثَّرْبِ كالشَّغْفِ من الشَّغاف. قال بِشْر،
وقيل هو لتُبَعْعٍ :

فَعَفُوْتُ عَنْهُمُ عَفُوْ غَيْرِ مُثَرَّبٍ ، وتَرَكْتُهُمُ لعِقابِ يَوْمٍ سَرْمُدِ

وَثَرَّبُّتُ عَلَيْهُمْ وَعَرَّبُّتُ عَلَيْهُمْ ﴾ بمعنى ﴾ إذا قَبَعَثُّتَ عليهم فعُلْهُم .

وَالْمُنْوَانِ : المُعَالَّرُ ، وقيل : المُخَلِّطُ المُفْسِدُ . والتُّمْرِيبُ: الإفسادُ والتَّخْليطُ . وفي الحديث: إذا رَنَتُ أَمَةٌ أَحدِكم فَكَثْيَضْرِبُهَا الحَدُّ ولا بُثَرِّبُ ؛ قال الأزهري : معناه ولا يُبكِّنُّها ولا بُقَرِّعْهَا بعد الضَّرْبِ. والنقْريعُ : أَن يقول الرجل في وَجه الرجْل عَيْبُه ، فيقول: وَفَعَلَنْتَ كَذَا وَكَذَا. والتَّبْكِيتُ ۚ وَرِيبٌ منه . وقال ابن الأُثير : أي لا يُورَبِّخُهَا ولا يُقَرِّعُها بالزَّنا بعد الضرب. وقيل: أَداد لا يَقْنَعُ فِي مُعَنُوبِتُهَا بِالتَّثُوبِبِ بِـل يَضْرِبُهَا الْحَدَّ ، ﴿ فَــٰإِنَّ زَنَا الْإِمَاءَ لَمْ يَكُنُ عَنْـٰدَ الْعَرْبُ مَكُوُّوهَا وَلَا مُنْكُورًا ، فأمَرَهم بجَلة الاماء كما أمَرَهم بجلة الحَراثو. ويَثْرُ بُ : مدينة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم،والنَّسَبُ إليها يَشْرَبِي" ويَشْرِبِيُّ وأَشْرَبِيُّ وأَشْرَبِيُّ وأَثْرُ بِيِّ ، فتحـوا الراء استثقالًا لتوالي الكسرات . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه َنهَى أَن يقالَ للمدينة بَشْرِبُ ، وسماها طَيْبَةً ، كَأَنَّه كَرِّه الشُّر ْبَ، لأَنه وَسادْ في كلام العرب. قَالَ ابن الأَثير: يَشْرُ بِ ُ اسم مدينة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قديمة ، فْغَيَّرُهَا وسماهَا طَيْبَةَ وطابة كُرَاهِيَّةُ التَّثُّويبِ ، وهــو اللَّـوْمُ والتَّعْيير . وقيــل : هو اسم أَرضِها ؟ وقيـل : سميت باسم رجـل من العـَماليَّة . ونُصَـٰـلُ ۗ يَشْرُ بِيُّ وأَثْرُ بِيِّي ۚ ، مَنْسُوبِ إِلَى يَشْرُ بِ ۚ . وقوله: ِ

## وما هُو إِلاَّ اليَّـنُرِبِيُّ المُقَطَّعُ ۗ

زعم بعض الرُّواة أَن المراد بالسِتربي السَّهُمُ لا النَّصَلُ ، وأَن يَشْرِبَ لا يُعْمَلُ فيها النَّصَالُ. قال أبو حنيفة : وليس كذلك لأن النَّصَالَ 'تعملُ بيئشْرِبَ وبوادي القُرى وبالرَّقَمَ وبغيشْرِهنَ من

أرض الحجاز ، وقد ذكر الشعراء ذلك كثيراً . قال الشاعر :

## وأَثْرَ بَرِي ۚ سِنْخُهُ مَرْصُوفُ ۗ

أي مشدود<sup>ر</sup> بالر<sup>ء</sup>صاف<sub>ي</sub> .

والثُرُّ بُ : أَرض حِجارتُها كَحَجارة الحَرَّة إلا أَنها بيضُ .

وأثارِب' : موضع .

ثرقب: النُّرْ ْقَبْسِيَّةُ ﴿ وَالفُرْ قَبْسِيَّةٌ ۚ : ثِيابٌ كَتَّانَ ۚ بِيضَ ۗ ، حكاها يعقوب في البدل ، وقيل : من ثباب مصر . يقال : ثوب 'ثوْقَبُيُّ وفَرْ قُبْسِيٍّ .

ثعب: تُعَبّ الماء والدَّمَ ونحوَها يَنْعَبهُ عَمْباً: فَجَره ، فانْنَعَبَ كَمَا يَنْتَعِبُ الدَّمُ مِن الأَنْف. قال الليث: ومنه اسْتُنَّ مَنْعَبُ المطرر. وفي الحديث: يجيءُ السَّهيد يوم القيامة ، وجُر ْحُه يَنْعَبُ كَماً ؛ أَي يَجْري. ومنه حديث عبر، رضي الله عنه : صَلَّى وجُر ْحُه يَشْعَبُ كَاها ، وحديث سعد ، رضي الله عنه : فقطعت كالله مُ فانتَعَبَت عبد، ويوى فانتَعَبَت عبد، ويوى فانتَعَبَت .

بالب به المطر : كذلك . وما الأعب وثعب وثعب وثعب وثعب وثعب المطر : كذلك . وما الأعب وثعب وثعب الأخيرة مثل بها سيبويه وفسرها السيراني . وقال اللحياني : الأثعب بالأثعب : والثعب مسيل الوادي ، والجمع 'تعبان .

وجَری کفشه تعابیب کسکاسیب ، وقیسل : هو تبدّل ، وهو أن کیمری منه ماءٔ صاف ٍ فیه تمَدّد.

١ قوله « والثب مسيل النح » كذا ضبط في المحكم والقاموس وقال
 في غير نسخة من الصحاح والثعب بالتحريك مسيل الماه .

والمَنْعَبُ ، بالفتح ، واحد مَناعِبِ الحِياضِ . والنَّعْبُ . والنَّعْبُ . والنَّعْبُ . والنَّعْبُ . والنَّعْبُ والوَّعْبُ المَاء . والنَّعْبُ من مجامع الماء . وقال اللين : والنَّعْبُ الذي مَجْتَمَعُ في مَسِلِ المطر من الغُشاء . قال الأَزهري: لم مُجَوَّد اللين في تفسير النَّعْبِ ، وهو عندي المسيل نفسه ، الا ما يجتمع في المسيل من الغُثاء .

والنُّعْبانُ : الحَيَّةُ الضَّخْمُ الطويلُ ، الذَّكُرُ خاصَّةً. وقيل : كُلُّ حَيَّةٍ 'ثَعْبَانُ . والجمع 'ثعابين' . وقوله تعالى : فأَلْتُقَى عصاه فإذا هي 'ثعثمان" 'مسين" ؟ قال الزجاج : أراد الكبير من الحَيَّاتِ ، فإن قال قائل: كيف جاء فإذا هي 'ثعثبان' مبين . وفي موضع آخر : تَهْتَزُ ۚ كَأَنَّهَا جَانَ ؛ والجَانُ : الصَّغَيرُ مَن الحَيَّاتِ . فالجواب في ذلك: أنَّ تَحَلَّقُهَا تَحَلُّقُ الثُّعبانِ العظيمِ، والهننزازُها وحَرَكتُها وخفَّتُها كالهنزاز الجـانِّ وخفَّته . قال ابن شميل : الحيَّاتُ كلها 'ثعْبانُ ' ، الصفير والكبير والإناث والذِّكْرانُ . وقبال أبو خَسْرة : الثعبانُ الحَمَّةُ الذَّكُر . ونحبو ذلك قبال الضحاك في تفسير قوله تعالى : فإذا هي 'ثعْبان مبين . وقــال قطرب : الثُّعبــانُ الحَيّـةُ الذكــرُ الأَصْفَر الْأَشْعَرُ ' وهو من أعظم ِ الحَيّات . وقعال شمر : الشُّعبانُ من الحَيَّات صَخْمُ عظيم أحمر يَصيدُ الفَّارِ. قال: وهي ببعض المواضع 'تستَعار للفَأْر؛ وهو أَنفَعُ ُ في البَيْتِ من السَّنانِير . قال حميد بن ثود :

شدید توقیه الزمام ، کأنما تری ، بنتوقیه الحیشاشة ، أرفتک فلما أنته أنشبک فی خشاشه زماماً، کشعبان الحماطة ، محکما

وَالْأَثْمُوانُ : الوَّجَهُ الفَخْمُ فِي تُحسَّن بَيَاضٍ. وقيل:

هو الوَجُّهُ الضَّخْم . قال :

إنتي دَأَيتُ أَنْعَاناً جَعْدًا، قد خرَجَتُ بَعْدي، وقالتَ أَنكْدًا

قال الأزهري: والأثنعيي الوجه الضّخم في مُحسن وبيّاض قال: ومنهم من يقول: وجه أثنعُباني .
ابن الأعرابي: من أسهاء الفأر البرر والنّعبة والعرم. والثّعبة صرب من الورّع تسمى سام أبر ص عنير الها الغنين الإ المناه الفار البرو والثّعبة العنين الإ المناه المأس والحكاتي جاحظة العنين الا والتّقاها أبدا إلا فاتيحة فاها وهي من شر الدواب تله وقال أبد ويد: الثّعبة دابّة أغلظ من الورّعة وقال ابن دريد: الثّعبة دابّة أغلظ من الورّعة كالسّع ، وربها تقتكت ، وفي المثل: ما الحتوافي كالقلبة ، ولا الحنسنة نوفي المثل: ما الحتوافي السّعفات اللهواتي يليين القلبة . والحنسان الورّعة من الصحاح موثوق المؤرّعة من الصحاح موثوق المؤرّعة بها ما صورته: قال أبو سهل: هكذا وجدته بخط المحدوري الثّعبة ، بسكين العين قال : والذي الذي

كَثِيفِ" ، كُلُّ هذا عن أَبِي حنَيفة . والتَّعْبُ : شجر، قال الحليل : الثَّعْبَانُ ماء، الواحد تَعْبُ". وقال غيره : هو الثَّعْبُ ، بالغين المعجمة .

قرأته على شيخي، في الجمهرة ، بفتح العين . والتُّعْمَةُ.

نبتة ً ' تَشْبِيهِةَ بِالثُّعْلَةِ إِلا أَنهَا أَخْشَنَ وَرَقاً وَسَاقَتُهَا أَغْبَرُ ' ، وَلِيسَ لِهَا حَمِّلُ ، وَلا مَنْفَعَةَ فِيهَا ، وَهِي

من شجر الجبل تتنبُت في مَنابِت الثُّوع ، ولها ظلُّ

تُصَبِّ. وقال غيره : هو الشَّغَبُ ، بالغين المعجمة .

ثعلب: الثَّعْلَبُ' من السَّباع مَعْرُوفة ، وهي الأَنثى ، وقي الأَنثى ، وقيل الأُنثى عَلْبُانُ .

 ١ قوله « والثعبة نبتة التى » هي عبارة المحكم والتكملة لم يختلفا في شيء إلا في المشبه به فقال في المحكم شبيبة بالثملة وفي التكملة بالثوعة.

قال غاوي بن ظالِم السُّلَمِيِّ ، وقسل هو لأَبِي ذر الففادي ، وقسل هو لعبَّاس بن مِرْداس السُّلَمي ، رضي الله عنهم :

> أَرَبُ يَبُسُولُ النُّعْلَبَانُ بُرَأْسِهِ ، القَدُ ذَلَ مَن بالنَتْ عليهِ الثَّعَالِبُ'\

الأزهري:التَّعْلَبُ الذَّكَرُ، والأَنشُ 'ثَعَالَةُ ، والجُمعَ تَعَالِبُ وَتَعَالَ .

عن اللحياني : قال ابن سيده ولا يُعْجِبُني قوله ، وأما سيبويه فإنه لم يجز َثعال ٍ إلاّ في الشعر َ كقول رجل من تَشكُر َ :

لهَا أَشَارِيرُ مِنْ لَحْمٍ ، تُنَمَّرُهُ ، مِن الثَّعَالِي ، ووَخْزُ مِنْ أَرانِيها

ووجَّه ذلك فقال : إن الشاعر كمَّا اضْطُرُ الله السَّاء أَبْدَلْهَا مَكَانَ الهمزة .

وأرض مُنتَعْلَية ، بكسر اللام : ذات تُعَالِب . وأما قتو لمُم : أرض مَنْعَلة ، فهو من ثُعالة ، ويجوز أيضاً أن يكون من تُعْلَب ، كما قالوا مَعْقَرة " لأرض كثيرة العَقارب .

وتُعَلَّبَ الرَّجِلُ وتَتَعَلَّبَ : جَبُنَ وَواغَ ، عَلَى النَّشْبِيهِ بِعَدُو ِ النَّعْلَبِ . قال :

فَإِنْ وَآنِي شَاعِرِ ۗ تَشَعْلَبَا ۗ

وثُعَلَبَ الرَّجلُ من آخَر فَرَقاً .

والثَّعْلَبُ : كَلَّ فَ ْ الرُّمْحِ الدَاخِلُ فِي جُبَّةِ

وله « فإن رآني » في التكملة بعده :
 وان حداه الحين أو تذايله

السَّنانِ . وتَعَلَّبُ الرُّمْحِ : مَا كَخَلَ فِي جُبَّةً ِ السِّنانَ مِنه .

والثّعْلَبُ : الجُحْرُ الذي يَسِيلُ منه ماءُ المطر . والثّعْلَبُ : مَخْرَجُ الماء من جَرِينِ النس . وقيل : إنه إذا نشير التّمْر في الجَرِينِ ، فَخَشُوا عليه المطر ، عَمِلُوا له جُحْراً يَسِيلُ منه ماءُ المطر ، فاسم ذلك الجُحْر الثّعْلَبُ ، والثّعْلَبُ : مَخْرَج الماء من الدّبارِ أو الحَوْض .

وفي الحديث: أن النبي "، صلى الله عليه وسلم ، استَسْقَى يَوْماً ودَعا فقام أبو لُبابة فقال : يا وسول الله إن النبر في المرابد ؛ فقال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : اللهم اسْقينا حتى يَقُوم الله أبو لُبابة عُرياناً يَسُدُ تُعَلَّبَ مِرْ بَدِه بإزارِه أو ردائه . فَمُطُونًا حتى قام أبو لُبابة عُر ياناً يَسُدُ ثَعَلَّبَ مِرْ بَدَه : موضع أبو لبابة عُر ياناً يَسُدُ ثَعَلَّبَ مِرْ بَده : موضع يُجفَقَّ فيه النبر أ. وثعلبه : ثنقبه الذي بسيل يُجفَقَّ فيه النبر أبو عمرو : الثَّعْلَب أصل منه ماه المطر . أبو عمرو : الثَّعْلَب أصل الراكوب في الجذع من النَّخل . وقال في موضع الراكوب في الجذع من النَّخل . وقال في موضع آخر : هو أصل الفسيل إذا قاطع من أمة .

والثَّعْلَبَة': العُصْعُصُ. والثَّعْلَبَةُ: الاسْتُ. والثَّعْلَبَةُ: الاسْتُ. وداءُ الثَّعْلَبِ : عِلَّةٌ مَعْرُوفَة ' يَتَنَاثَرَ' منها الشَّعَرُ. وثَعَلَبَة : أسم غلب على القَبيلة .

وَالنَّعْلَبَتَانَ: ثَعْلَبَةُ بَنْ جَدَّعَاءً بَنْ نُدَهْلِ بِنْ نُرُومَانَ ابِنْ جُنْدَبِ بِنْ فَطُرْهَ بَنْ ابن جُنْدَبِ بِنْ خَارِجَةَ بَنْ سَعْدِ بِنْ فَطُرْهَ بَنْ طَيِّيَ ۗ ﴾ وثَعْلَبَةُ بُنْ نُرُومَانَ بِنْ جُنْدَبٍ . قال عَمرو بن مِلْقَطُ الطائي مِن قَصِيدة أَوَّلُهَا :

> يا أوْسُ ، لَـُو ْنَالَـنْكَ أَرْمَاحُنَا ، كُنْتَ كَمَنْ تَهُوي به الهاوية

يَـ أَبِي إِنَّ التَّعْلَبَتَانِ التَّذِي فَال خُبِاجُ الأَمَةِ الرَّاعِيَةُ

الخُباج ': الضَّراط ، وأَضافَه إلى الأَمة ليكون أَخَسَ " لها ، وجَعَلها راعية "لكونها أَهْوَن من التي لا بَرْعَى . وأُمْ جُنْدَ ب : جَديلة ' بننت ' سبَيْع بن عَمرو من حِمْيَر ، وإليها 'ينسبون . والتَّعالِب' قَبائِل من العَرَبِ سَنتَى : ثَعَلْبَة ' في بني أَسَد ، وثَعلْبَة ' في بني تَقِيم ، وثَعلْبَة ' في طبيء ، وثعلبة ' في بني رَبِيعة . وقول الأغلب : جاربة " من قَيْس ابن ثَعلَبَه ' ،

الببت وما حَرى مَجْراه أَن يُجْرِيَ ابناً وَصْفاً على ما قبله ، ولو أَراد ذلك لَحَدْف التنوين ، ولكن الشاعر أَراد أَن يُجْرِيَ ابناً على ما قَبَلْلَه بدلاً منه ، وإذا كان بدلاً منه لم يُجعل معه كالشيء الواحد ،

فوجَب لذلك أن يُنثرى انتفصال ابن بما قبله ؟ وإذا قدُدِّر بذلك ، فقد قام بنفسه ووجَبَ أَن يُبْتَدأَ ، فاحتاج إذاً إلى الألف لثلا يلزم الابتداء بالساكن ، وعلى ذلك تقول : كَلَّمَت ذيداً ابن

بالساكن ، وعلى ذلك تقول : كَلَّسَت زيداً ابن بكر ، كأنك تقول كلَّبت ذيداً كلَّبت ابن بكر ، لأن ذلك حكم البدّل ، إذ البدّل في التقدير من جملة ثانية غير الجملة التي المنبدل منه منها ؟ والقول الأول مذهب سببويه .

وثُنعيلِبات : موضع .

والثَّعْلَمَيِيَّةُ : أَن يَعْدُو َ الفرسُ عَدُو َ الكلب . والثَّعْلَمَيِيَّةُ : موضع بطريق مكة .

، قوله « أنسابها » في المحكم أخوالها .

ثغب: الثّغب والثّغب والفتح أكثر : ما بقي من الماء في بطن الوادي ؛ وقيل : هو بقية الماء العد ب في الأرض ؛ وقيل : هو أخد ود تحتفره المسايل من عل ، فإذا انتحطت حقرت أمثال القبور والدّبار ، فيمن السّيل عنها ، ويفاد ر الماء فيها ، فتصفقه الرّيح ويصفو ويبر د ، فليس شيء أصفى منه ولا أبر د ، فسني الماء بذلك المكان . وقيل : الثّقب الفدير يكون في ظل جبل لا تصيب الشهس ، فيبر د ماؤه ، والجمع ثفيان مثل شبت وسينان ، وثنفيان مثل حمل وحملان . قال الأخطل :

# وثالثةً من العَسَل المُصَفَّى ، مُشَعَشَعةً بِثِغْبَانِ البِطاح

ومنهم من يرويه البنغبان ، بضم الناء ، وهو على الغة نتغب ، بالاسكان ، كعبد وعبدان . وقبل : كلّ غدير تغب ، والجمع أثغاب وغباب . الله : الثّقب مالا ، صار في مستنقع ، في صخرة أو أو جهلة ، قليل . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : ما سَبْهنت ما غبر من الدنيا إلا بتغب قد دهب صفوه و رقبي كدر ه . أبو عبد : التّعب ما نفت والسكون : المنطمئين من المواضع في أعلى الجبل ، يستنقع فيه ما المطر . قال عبيد :

#### ولقد تَحُلُّ بها ، كأَنَّ مُبَاجَها ثَغَبُّ ، يُصَفَّقُ صَفْوُهُ عِبْدامِ

وقيل : هو غَديرٌ في غَلَـْظ من الأَرض ، أو عـلى صَخْرة ، ويكون قليلًا . وفي حديث زياد : فُثَيِّئَتْ

١ قوله « ومنهم من برويه النم » هو ابن سيده في محكمه كما يأتي
 التصريح به بمد .

بِسُلالة من ماء تُعْب . وقال ابن الأعرابي : النَّعْبُ مَ استَطال في الأَرض مما يَبْقَى مِن السَّيْل ، إذا انْحَسَر يَبْقَى منه في حَيْد من الأَرض ، فالماءُ بمكانِه ذلك تُعَبُ . قال : واضْطُرُ " سَاعر إلى إسْكان ثانيه ، فقال :

وفي يَدي، مِثْلُ مَاءِ الثَّغْبِ، ذُو مُشْطَبِ، مُثَلُ مَاءِ الثَّغْبِ، أَللَّيْثُ وَالنَّمِرُ اللَّيْثُ وَالنَّمِرُ

سُبَّه السيف بذلك الماء في رقتيه وصفائه ، وأراد لأني . ابن السكيت : الثَّغْبُ تَحْتَفُرُه المَسايلُ مِن عَلُ ، فالماءُ ثَغْبُ ، وهما جبيعاً نَعْبُ وتُعَبِ . قال الشاعر :

وما تُعَبُّ، باتَتْ تُصَفِّقُهُ الصَّبَا، قَرَارَةَ يَهْمِي أَنْأَقَتُهُا الرَّوائِحُ

والتَّغَبُ : كَوْبُ الجَمَّدِ ، والجَمِعُ ثُنْعُبَانُ . وأَلَمِعُ ثُنْعُبَانُ . وأَلَمِعُ ثُنْعُبَانُ البطاح . ابن الأَعرابي ، الثُغْبَانِ : كجاري الماء ، وبين كلِّ ثُغْبَيْنِ طَرِيقٌ ، فإذا زادتِ المِياهُ ضاقتِ المسالكُ ، فد قَتَّتُ ، وأنشد :

مَدافِع ُ ثُغْبَانٍ أَضَر مَهَا الوَ بُلُ ُ

ثغرب: الثُّغُربِ ؛ الأسنان الصُّفْر . قال :

ولا عَيْضُمُوزَ تُنْذُرِرُ الضَّحْكَ ، بَعْدَمَا حَلَتْ بُرْقُهُا عَن ثِغْرِبٍ مُتناصِلِ

ثُقب: الليث: الثُقْبُ مصدر ثُنَفَبُ الشيءَ أَثْقُبهُ ثَقْباً. والثَّقْبُ: اسم لما نفذ. الجوهري: الثَّقْبُ، بالفتح، واحد الثُقُوبِ. غيره: الثَّقْبُ: الحَرَّقُ النافِذُ ، بالفتح، والجمع أَثْقُبُ وَثُقُوبٌ. والثُّقْبُ ، بالفم: جمع ثُقْبةٍ. ويُجمع أَيضاً على

ثُنْقَبٍ . وقد ثَقَبَه تَنْقُبه ثَقْبًا وثَقَبّه فانثُقَبَ ، أَسُدّه للكثوة ، وتَثَقَبُ وتَثَقَبُه كثقبَه . قال العجاج :

بيحجنات يتكقبن البهر

وِدْرٌ" مُنْقَابٌ أَي مَنْقُوبٌ .

والمِثْقَبُ : الآلةُ التي ُيثْقَبُ بها .

ولُـُوْلُـُوْات مِنَاقِيب ، واحدها كَمُثَّقُوب ﴿

والمُنْتَقِّبُ ، بكسر القاف : لقب شاعر مـن عبـد القَيْسِ معروف ، سُمي به لقوله :

ظَهُرُونَ بِكِللَّةِ ، وسَدَ لَنْ رَقْماً ، وثَمَّا ، وثَقَّسُنَ الوصاوِصَ للعُيْسُونِ

واسمه عائذ بن محصن العَبْدي . والوصاوص ُ جمع وَصُوص ، وَهو ثَـقُبْ فِي السِّتْر وغيره عَـلى مقدار العَيْن ، يُنْظر منه .

· وَثَقَبَ عُودُ العَرْفَجِ : مُطرَ فَلانَ عُودُه ، فإذا السُودَ شَيْئًا قِيلَ : السُودَ شَيْئًا قِيلَ : قد قَمِلَ بَخْ فَإذا قد أَدْبي ، وهو حينشذ يَصْلُح أَن يُؤكل ؛ فإذا تَمَّتُ مُخوصَتُهُ قبل : قد أَخْوصَ .

وتَشَقُّبَ الجِلندُ إذا ثَقَّبَهُ الحَكَمُ .

والنُّقُوب: مصدر النسارِ الثاقبةِ . والكُو كُبُّ الثاقب : المُنْضَىءُ .

وتَشْقِيبُ النار : تَذْ كِيَتُهَا .

وثَقَبَت النارُ تَثْقُبُ ثُنُوباً وثَقابةً : اتَّقَدَت . وثُقَبَعَ اللهِ تَقَدَت .

أَبُو زَيد : تَثَقَبْتُ النارَ ، فَأَنَا أَتَثَقَبُهُا تَثَقَبُهُا وَتُثَقِّبًا ، وأَثْنَقِبُهُا إِثْقَاباً ، وثَقَبَّتُ بَها تَثْقِيباً ، ومَسَّكُنْتُ بها تَمْسِيكاً ، وذلك إذا فَحَصْتَ لها في الأرض ثم

جَعَلَـٰت عليها بَعَراً وضراماً ،ثم دَفَنْتُهَا في النّراب. ويقال : تَنَقَّبْنُهُا تَنَقُباً حِين تَقْدَحُها .

والنسّقابُ والنَّقُوب: ما أَثْفَبَهَا بِهِ وأَشْعَلَهَا بِهِ من دِفَاقِ العِيدان. ويقال: هَبْ بِي ثَقُوباً أَي مُحرَّافاً، وهو ما أَثْقَبْتَ بِهِ النَّارَ أَي أَوقَدَّتُهَا بِهِ. ويقال: ثَقَبَ الزَّنْدُ يَثْقُب ثُنْتُوباً إِذَا سَقَطَتِ الشَّرارةُ . وأَنْقَبْتُهَا أَنَا إِثَقَاباً .

وزَنْـدُ ۚ ثَاقِبُ ۗ : وهو الذي إِذَا قُـدِ حَ خَلْهَرَت نَارُهِ . وشِهَابُ ۚ ثَاقِب ۗ أَي 'مضِيءٌ .

وثقب الكو "كب ثن ثوباً: أضاء. وفي النزيل العزيز: وما أدراك ما الطارق النجم الناقب النجم الناقب النجم الناقب فال الفراء: الناقب المنضيء ؛ وقيل: النجم الناقب وحل . والناقب أيضاً: الذي ارتفع على النجوم والعرب تقول للطائر إذا ليحق بيبطن السماء: فقد ثقب ، وكل ذلك قد جاء في التفسير. والعرب تقول: أثقب نارك أي أضنها للموقيد. وفي حديث الصد يق ، وضي الله عنه : نحن أثقب الناس ومنه قول الحجاج لابن عباس، وضي الله عنهما : إن ومنه قول المجاج لابن عباس، وضي الله عنهما : إن كان لممن قباً أي ناقب العلم مضيئه .

والمِثْقَبُ ، بكسر المِم : العالِمُ الفَطِنُ . وأنشد أبو وثَقَبت ِ الرائحة ُ : سَطَعَت ُ وهاجَت ُ . وأنشد أبو حذة .

َ بِيرِيحِ خُزَامَى طَلَّةٍ مِن ثِيابِهِا ، ومِنْ أَرَجٍ مِن َجيَّد الْمِسْكِ ، ثاقِب

اللبث : تَحسَبُ ثَاقِبُ إِذَا تُوصِفَ بِشُهُرُ تِبِهُ وَارْتِفَاعِهِ . الأَصعي : تَحسَبُ ثَاقِبُ : نَيْرٌ

مُتَوَقَدْ ، وعِلِم الْقِبِ ، منه . أبو زيد : الثَّقِيبُ من الإبل الغَزيرة اللَّبنِ . وتَقَبَتِ الناقة تَنْقُبُ ثُنُقُبُ الْغَزيرة اللَّبنِ . وتَقَبَتِ الناقة تَنْقُبُ ثُمُّوباً ، وهي ثاقِب : عَزْرَ لَبَنْهَا ، على فاعل . ويقال : إنها لثقيب مِن الإبل ، وهي التي تُحالِب غِزْرا الإبل ، فتَنَغْزُرُهُنَ . وثَقَبَ وَأَيْهُ ثُقُوباً : نَقُدُ لَا النَّهَيْرِي :

ونَشَرِّتُ آيَاتٍ عَلَيْهِ ، ولَمْ أَقْلُ مِنَ العِلْمُ ، إلاَّ بالنَّذِي أَنَا ثَاقِبُهُ

أراد ناقِب ُ فيه فحَذَف ، أو جاء به على : يا سارِقَ اللَّيلة .

ورجل مِثْقَبِ ": نافِذ ُ الرَّأْي ، وأَثْقُوب ": دَخَّال " في الأُمُور .

وثُقَبَّهُ الشَّيْبُ وثَقَبَّ فيه ، الأَخيرة عن ابن الأَغرابي : ظَهُرَ عليه ، وقيل : هو أوَّلُ ما يَظْهُرُ .

والتَّقِيبُ والتَّقِيبَةُ : الشَّدِيدُ الحُسْرة من الرَّجال والنَّقيبُ والمَّشَبُ . وقد ثَقَبُ يَنْفُبُ . والمِشْقَبُ : طربق في حرَّة وغَلَّظ ، وكان فيا مَضى طَربِق بين البَمامة والكُوفة يُسمَّى مَضى طَربِق بين البَمامة والكُوفة يُسمَّى مَثْقَباً .

وتُثَمَّيْتِ ": طَريق" بِعَيْنَهِ ، وقيل هو ماء ، قال الواعي :

أَجَسَدُت مَراغاً كالمُلاء ، وأَرْزَمَت الْجَسَدُت كَراثِقُهُ لَاحَت كَراثِقُهُ

التهذيب: وطرّريقُ العراق من الكوفة إلى مكة يقال له مثْقَبُ .

ويَتُثَقُّبُ : موضع بالبادية .

ثلب: ثُلُبَهُ يُثْلِبُهُ ثُلُنباً : لامُنه وعابَنه وصَرَّحَ بالعيب وقالَ فيه وتَنَقَّصَه . قال الراجز :

لا يُعْسِنُ التَّعْرِيضَ إِلاَّ تَكْسِا .

غيره : الثَّلْبُ : شِدَّة اللَّوْمِ والأَخْدُ باللِّسان ؛ وهو المِثْلُبُ يَجْرِي في العُقُوباتِ ؛ والثَّلْب.ومَثَل:

لا يُعْسِنُ النَّعْرِيضَ إِلاَّ ثلابًا . والمَـتَالِبُ منه . والمَـتَالِبُ منه . والمَـتَالِبُ ، وهي المَـتَلَبَةُ والمَـتَّلُبَةُ . ومَـتَالَبُ الأَمير والقاضى : مَعايبُه .

ورَجلُ ثِلْبُ وثُلِبُ اللَّهِ : مَعِيبُ . وثُلُبُ الرَّجُلُ ثُلْبًا : طَرَدَهُ . وثُلُبَ الشَّيءَ : قُلُبَهُ .

وثلبَه كَثَلَمَه على البدل . وثلبَ ثَلِب : مُتَثَلِم . فال أبو العِيال

الهُذَّلِي :

وقد كظهَرَ السُّوابِينَغُ في بيــمُ ، والبَيْضُ والبِلَبُ

ومُطَّرِدِ ، مِنَ الخَطِّيِّ ، لا عار ، ولا تُلِب ُ

اليَلَبَ : الدُّرُوع المَعْمُولة مِن مُجلود الإبل : وحَدَلك البَيْضُ تُعْمَلُ أَيْضاً مِن الجُلُود. وقوله لا عاد أي لا عاد مِن القِشْر. ومنه امْرأَة تالِبة

الشُّوَى أَي مُتَشَقَّقَةُ القَدَّمَيْنِ. قال جريو: لَقَدُ ولَدَّتُ غَسَّانَ ثالِبَةُ الشُّوَى، عَدُوسُ السُّرَى، لا يَعْرِفُ الكَرَّمَ جِيدُها

عدوس السرى، لا يعرف الكرم جيدها ورجل ثلث أمنتكسر الأسنان

ورجل بلب: مسهى اهر م مسسر المساك

وله «إلا ثلابا»كذا في النخ فان يكن ورد ثالب فهو مصدره
 والا فهو تحريف ويكون الصواب ا تقدم أعلاء كما في المدافي
 اله حاد

التراب والحجارة . قال :

ولكنِّما أهْدي لقَيْسِ هَديةً، بِفِيَّ، مِن اهْداها له، الدَّهْرَ، إثْلُبِ

بِفِي منصل بقوله أهدي ثم استأنف ، فقال له : الدهر ، إثناب ، من إهدائي إياها. وقال رؤبة :

وإن ثناهبه تجده منهبا ، تكنسو ُحروف حاجبيه الأثلبا

أراد تناهبه العدو، والهاء للعير، تكسسُو محروف حاجبيه الأثلب ، وهو التراب ترمي به قوائمها على حاجبيه . وحكى اللحياني : الإثلب لك والتراب . قال : نصوه كأنه دعاء ، يريد : كأنه مصدر مدعو و به ، وإن كان اسماً كما سندكره لك في الحصحص والتثراب ، حين قالوا: الحصحص لك والتراب ك . وفي الحديث : الوكد للفراش وللعاهر الإثلب ، الإثلب بكسر الهمزة واللام وفتحهما والفتح أكثر : الحجر . والعاهر : الزاني .

كما في الحديث الآخر: وللعاهر الحجر ، قيل: معناه الرَّجْمُ ، وقيل: هو كناية معنا الحَيْبة ، وقيل: وقيل: الأَثْلَبُ : الترابُ ، وقيل: دُقاقُ الحِجارة، وهذا يُوضِّحُ أَن معناه الحَيْبة ولا ليس كل زان يُوجَمُ ، وهنزته زائدة . والأَثْلَبُ ، كالأَثْلَب ، عن الهجري . قال: لا أَدْرِي أَبِدَلُ أَم لغة . وأنشد:

أَحْلِفُ لا أُعْطِي الْحَبِيثَ دِرْهُمَا ، ظُلْمًا ، ولا أَعْطِيهِ إِلاَ الأَثْلَمَا

والتَّلِيبُ : القَدِيمُ من النَّبْتِ . والنَّلِيبُ: نَبْتُ وهو مِن نَجْيلٍ السَّباخِ ، كلاهما عن كراع . والثَّلْبُ : لَقَبُ كَجل . والثَّلْبُ : لَقَبُ كَجل .

والجمع أثلاب ، والأنثى ثِلثة ، وأنكرها بعضهم ، وقال : إنما هي ثِلث . وقد ثلث تثليباً . والتلث : الشيخ ، هذالية . قال ان الأعرابي : هو المُسِنُ ، ولم يختُص بهذه اللغة قبيلة من العرب دون أخرى . وأنشد :

## إمَّا نَرَيْنِي اليَّوْمَ ثِلْنَبًّا شَاخِصاً

والثَّليب' : كَلَأُ عَامَيْنِ أَسُورَهُ ، حَكَاهُ أَبُو حَنَيْفَةً عَنَ أَبِي عَمْرُو ، وأَنشد :

تَقَتَّض .

رَعَيْنَ تَكِيباً ساعة "، ثم إنتَّنا فَطَعْنا عَلَيْهِن الفِجاج الطَّوامِسا

والإثليب والأثلب : التثراب والحجارة . وفي لغة : فتات الحجارة . وفي لغة : فتات الحيجارة والتراب. قال شمر:الأثلب ، بلغة أهل الحجاز : الحَجَر ، وبلغة بني تميم : التراب. وبغيه الإثليب ، والكلام الكثير الأثلب ، أي

والتَّلَبُوتُ : أَرضُ مُ قَالَ لَبَيْدَ :

بَأَحِزَ" ﴿ النَّلْمَبُوتِ ، يَوْبُأُ ، فَوْقَهَا ، قَفْسَرَ المَرَاقِبِ ، تَخَوْفُهَا آدَامُهِـا

وقال أبو عبيد: ثكرَبُوت : أرض ، فاسقط منه الألف واللام ونو"ن ، ثم قال : أرض ولا أدري كيف هذا . والثكربُوت : اسم واد بين طيشي وذ بُيان .

ثوب: ثاب الرَّجُلُ يَثُوبُ ثَوْبُاً وثُوبَاناً: رجَع بعد دَهابه. ويقال: ثابَ فـلان إلى الله ، وتاب ، بالثاء والتاء، أي عادَ ورجع َ إلى طاعته، وكذلك: أثابَ بمناه.

ورجل" تَو"اب" أَو"اب" ثَوّاب" مُنيبٌ ، بمعنى واحد. ورجل ثـَوّاب": للذي يَبيع ُ النّياب َ .

وثابَ الناسُ: اجْنَىمَعُوا وجاؤُوا . وكذلك الماءُ إذا اجْنَىمَعَ فِي الحَوْضِ . وثابَ الشيءُ ثَـوْباً وثـُـؤُوباً أي رَجَعَ . قال :

> وزَعْتُ بِكَالهُرِاوةِ أَعْوَجَيَّ ، إذا وَنَتِ الرِّكَابُ جَرَى وَثَابًا

ويړوى وِثابا ، وهو مذكور في موضعه .

وثنو َّبَ كَتَابَ. أَنشد ثعلب لرجل يصف ساقِيمَيْن ِ: إذا اسْتَرَاحا بَعْدَ جَهْدِ ثَوَّبا

والنَّوابُ : النَّحْلُ لأَنهَا تَنْتُوبُ . قالَ ساعِــدةُ بن ُجؤَنَّةَ :

> من كل 'معْنيقة ٍ وكُلِّ عِطافة ٍ منها، 'يصَدِّقْهُما ثنوابُ َيرْعُبُ

وثابَ حِسْمُهُ ثَنَوَ بَاناً ، وأَثابَ : أَقَنْبَلَ ، الأَخيرة

عن ابن قتيبة . وأثاب الرّجل ' : ثاب إليه جسمه وصكح بد نه ' . التهذيب : ثاب إلى العكيل جسمه إذا حسنت حاله بعد تعوله ورجعت إليه صحته . وثاب الحكوض ' يَشُوب ' تَوْباً وثوباً وثوباً : امتلاً أو قارب ، وثبة الحكوض ومثابه : وسطه الذي يَشُوب إليه الماء إذا استفرغ 'حذفت عينه . والثبة ' : ما اجتمع إليه الماء في الوادي أو في الغائط . قال : وإغا سميت ثبة الأن الماء يَشُوب إليها، والهاء عوض من الواو الذاهبة من عن الفعل كما عرضوا من قولهم أقام إقامة ' ، وأصله إقواماً .

ومَثَابُ البَّر : وَسَطَهَا. ومَثَابُهَا : مقامُ السَّاقِ من عُرُوشِهَا على فَم البَّر . قال القطامي يصف البيِّر وتَهَوُّرُهَا :

وما لِمُشَابَاتِ العُرُوشِ بَقِيبَةَ مَ ، إِذَا اسْتُنُلَ ، مِنْ تَحْتِ العُرْوشِ، الدَّعَاثُم

ومثابتُها: مَبْلَغُ مُجمُوم مائِها. ومثابتُها: ما أشرَف من الحجارة حوالها يقوم عليها الرّجل أحياناً كي لا تُجاحِف الدّلو الغرّب ، ومثابة البيئر أيضاً: طيئها ، عن ابن الأعرابي. قال ابن سيده: لا أدري أعنى بطبيها موضع طيئها أم عن الطبي الذي هو بناؤها بالحجارة. قال: وقللما تكون المنفعلة مصدراً. وثاب الماء: بلنغ إلى حاله الأول بعدما يُستَقى.

النهذيب: وبيشُر ذات نُبَلْب وغَيِّت إذا استُقي منها عاد مكانك ماء آخر. وثبيّب كان في الأصل ثينوب . قال: ولا يكون الثُّؤوب أوَّلَ الشيء حتى يَعُود مَرَّة بعد أخرى. ويقال: ببشر لها ثبيب أي يَثُوب الماء فيها.

والمَــَنَابُ': صَخْرة يَقُوم السَّاقي عليها يثوب إليها الماء،

قال الراعي : 'مشرفة المَــُناب كحُولا

قال الأزهري: وسمعت العرب تقول: الكَلَّا بَمُواضِعٍ كذا وكذا مثل ثائِبِ البحر: يَعْنُسُونَ أَنهُ غَصَّ رَطْبُ ۖ كَأَنهُ مَاءُ الْبَحْرُ إِذَا فَاضَ بَعَدَ جَزْرٍ .

وثابَ أي عادَ ورَجَع إلى مَوْضِعِه الذي كان أَفْضَى إليه . ويقال : ثابَ ماءُ البيثر إذا عادَت مُجمَّتُها . وما أَسْرَعَ ثابَتَها .

والمَثَابة : الموضع الذي يُثاب لله أي يُوجَع إليه مرَّة بعد أُخرى. ومنه قوله تعالى: وإذ جَمَلُننا البيتَ مَثَابة لِلنَاسِ وأَمْناً . وإنما قيل للمنزل مَثَابة "لأنَّ أَهَلَهُ يَنْصَرَّ قُنُون في أُمُورهم ثم يَثُوبون إليه، والجمع المَثَاب .

قال أبو إسحق : الأصل في مثابة مشوبة ولكن حركة الواو نقلت إلى الثاء وتبيعت الواو الحركة ، فانقلبت ألفاً . قال : وهذا إعلال باتباع باب ثاب ، وأصل ثاب ثموب ، ولكن الواو فلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . قال : لا اختلاف بين النحويين في ذلك .

والمــُثابة والمــُثاب : واحد ، وكذلك قال الفر ال . وأنشد الشافعي بيت أبي طالب :

> مَثَاباً لأَفْنَـاء القَبائِلِ كُلَّهَـا ، تَخْبُ ۚ إليه البَعْمَـَلَاتُ الذَّوامِلُ

وقال ثعلب : البيتُ مَثَابة ". وقال بعضهم : مَتُوبة " ولم يُقرأ بها . ومَثَابة ُ الناسِ ومثابُهم : مُجَنَّبَعُهم بعد التَّقَرُ ق . وربما قالوا لموضع حِبالة الصائد مَثَابة. قال الراجز :

> مَنْى مَنْى تُطَلَّعُ الْمُنْابَا ، لَعَلَّ تَشْيُخًا مُهْنَراً مُصابِاً

يعني بالشيخ ِ الوَعِلَ .

والثّبة أن الجماعة من الناس ، من هذا . وتُجْمَعُ أَمُّهُ ثُبّك ، وقد اختلف أهل اللغة في أصلها ، فقال بعضهم : هي من ثاب أي عاد ورجع ، وكان أصلها وربة عفلها نضت الثاة محذفت الواو، وتصغيرها نو ينبة ". ومن هذا أخذ ثبة ألحوض ، وهو وسطئه الذي يتُمُوب إليه بقيبة ألماء . وقوله عز وجل : فانفر وا ثبات أو انفروا جبيعاً قال الفراء : معناه فانفر وا عصباً ، إذا نعيم إلى السّرايا ، أو نعيم لتنفروا جبيعاً . وروي أن محمد بن سلام سأل يونس عن جبيعاً . وروي أن محمد بن سلام سأل يونس عن قوله عز وجل : فانفروا ثبات أو انفر وا جبيعاً . ووون ثنبات أو انفر وا جبيعاً . وهو تُنبات أي فر قد وفر ق و وقال : وقال : ثنبته وثنبات أي فر قد وفر ق و وقال نهير :

#### وقد أغْدُو على ثُبُسَةٍ كِرامٍ ، نشاوك ، واجِدِينَ كِمَا نَشاءً

قال أبو منصور: الشّباتُ جَماعاتُ في تَكْرِفَةً ، وهذا من ثابَ . وقال آخرون: وكلُّ فِرْقَةً ثُبُةُ ، وهذا من ثابَ . وقال آخرون: الشّبةُ من الأسماء الناقصة ، وهو في الأصل ثُبَية ، فالساقط لام الفعل في هذا القول ، وأما في القول الأول ، فالساقطُ عبن الفعل . ومن جعل الأصل ثُبُينةً ، فهو من ثبَيْنةُ على الرجل إذا أَثْنَيْنة على الرجل إذا أَثْنَيْنة علىه في حياتِه ، وتأويله جَمْعُ مَحاسِنِهِ ، وإنحا الثّبةُ الجماعة ،

وثاب القوم': أَنَـَوْا مُـتُواتِرِينَ، ولا يقالُ للواحد. والنَّوابُ : جَزَاءُ الطاعةِ ، وكذلك المَـتُوبةُ . قال

الله تعالى : لَـمَـُثُوبة من عندِ اللهِ خَيْرُ . وأَعْطاه تُـوابَه ومَـثُوبَـتَهُ ومَـثُوبَـتَهُ أَي جَزاءً ما عَـمِلــه.

وأَثَابَهُ اللهُ ثَنُوابَهُ وأَثُنُوبَهُ وثُوَّبَهُ مَثُوبَتُهُ : أَعْطَاهُ إِيَّاهَا . وفي التنزيل العزيز : هل ثُوَّبَ الكُفَّارُ مَـا

كانتُوا يَفْعلون . أَي جُوزُوا . وقال اللحياني: أَثَابَهُ اللهُ مَثُوبة " حَسَنَة ". ومَثُوبَة " ، بفتح الواو ، شاذ، منه . ومنه قراءة من قرأ : لمَنْوَبة " من عند الله خَيْر " . وقد أَثُوبه الله مَثُوبة " حسنة " ، فأظهر الواو على الأصل . وقال الكلابيون : لا نتعرف المتثوبة ، ولكن المتثابة .

وثـوَّابه اللهُ مِن كذا: عَوَّضه ، وهو من ذلك . واسْتَتَنَابَه : سَأَله أَن يُثـيبَه .

و في حديث ابن التَّـبُّهان ، رضي الله عنــه : أثنبُوا أَخَاكُمُ أَي جَازُوهُ عَلَى صَنْبِعِهِ . يِقَالُ : أَثَابَهُ يُثْبِيهِ إثابة "، والاسم الشُّواب ، ويكون في الحيو والشر"، إلا أنه بالحير أخَصُ وأكثر استِعمالًا . وأما قوله في حديث عمر ، رضى الله عنه : لا أُعرِ فَنَّ أُحـدًا انتتقص من سُبُلِ الناسِ إلى متاباتهم شيشاً ، قال ابن شميل : إلى مَثَابَاتِهِم أي إلى مَنَازُ لهم ، الواحد مَثَابَة "، قال : والمَثَابِـة ُ المَر ْجِـع ُ . والمَثابِـة ُ : المُجْتَمَعُ والمَنْزِلُ ، لأَنَّ أَهَلَهُ يَثُوبُونَ إِلَهُ أَي برجعُون. وأَراد عُمر ، رضى الله عنه ، لا أَعْر فَـنَّ أحدًا اقْتُنَطع شيئاً من ُطرُق المسلمين وأدخله دارَه. ومنه حديث عائشة، رضى الله عنها، وقولُها في الأحْنَف: أبي كانَ يَسْتَجِمُ مَثَابِةَ سَفَهِهِ. وفي حديث عَمْرُو ابن العاص ، رضي الله عنه ، قيلَ له في مَرَضه الذي مات فيه : كَيْفَ تَجِدُكُ ؟ قال : أَجِدُني أَذُوبُ ولا أَنْوبُ أَي أَضْعُنُكُ ولا أُرجِعُ إِلَى الصَّعة. ابن الأعرابي: يقال لأساس البَيْت مَثَابات . قال: ويقـال لتُراب الأساس النُّلْيــل . قال : وثابَ إذا انْتَبَهُ ، وآبَ إذا رَجَعَ ، وتابَ إذا أَقْتُلُعُ .

والمَنَابُ : طَيُّ الحِجارة يَتُدُوبُ بِعَضُهَا عَلَى بَعْضُ مَـن أَعْلاه إلى أَسْفَلِهِ . والمَشَابُ : الموضع الذي

يتُوبُ منه الماء ، ومنه بيئر ما لها ثائب. .
والنَّوْبُ : اللِّبَاسُ ، واحد الأَنْوابِ ، والثَّيابِ ،
والجمع أَنْوُبُ ، وبعض العرب يهنزه فيقول أَنْوُبُ ،
لاستثقال الضه على الواو ، والهنزة وأقوى على احتالها
منها، وكذلك دار وأد ور وساق وأسؤق ، وجبيع
ما جاء على هذا المشال . قال معروف بن عسد
الرحين :

لكُلُّ كَفْرِ فَـد لَبِسْتُ أَنْثُوا ، حَى اكْتَسَى الرأْسُ فِناعاً أَشْبَبَا ، أَمْلُتَحَ لا لَـنَاً ، ولا مُعَبَّبًا

وأثنواب وثياب التهذيب: وثلاثة أثنو ب بغير همر ، وأما الأسؤق والأدؤر فمهموزان ، لأن صرف أدؤو على دار ، وكذلك أسؤق على ساق ، والأثنوب حميل الصرف فيها على الواو التي في الثنو ب ننفسها، والواو تحتمل الصرف من غير انهاز . قال : ولو طرح الهمز من أدؤو وأسؤق لجاز على أن ترد تلك الألف إلى أصلها ، وكان أصلها الواو ، كما قالوا في جماعة الناب من الإنسان أننيب مهروا لأن أصل الألف في الناب ياء ، وتصغير ناب ننينب من ويجمع أنياباً .

ويقال لصاحب الثياب : ثَـوَّابُ . وقوله عز وجل : وثيابَكَ فَطَـهَرْ . قال ابن عباس ، رضي الله عنهما ، يقول : لا تَلْبُسَنْ ثِيابَكَ على مَعْصِيـةٍ ، ولا على فَجُورِ كَنْفُرٍ ، واحتجَّ بقول الشاعر :

إني بيحَمْـــدِ اللهِ ، لا نَـوْبَ غادِرِ لَـبُــِسْنَــٰنْ ، وَلا مِن خَزْيةٍ أَنـَـَـَنَّـعُ٬

١ قوله « همزوا لأن أصل الألف النج » كذا في النسخ ولعه لم
 يهمزواكما يفيده التعليل بعده .

وقال أبو العباس: الشياب اللهباس ، ويقال القلب. وقال الفر"اء: وثيابك فكلمة ". أي لا تكن غادراً فتند تشس ثيابك ، فإن الغادر كنس الشياب ، ويقال: وثيابك فطهر أي قول : عملك فأصلح . ويقال : وثيابك فطهر أي قصر ، فإن تقصيرها طهر ". وقيل : نفسك فطهر ، والعرب تكني بالشياب عن النفس ، وقال :

#### فَسُلِّي ثيابي عَن ثِيابِكِ تَنْسَلِي

وفىلان دُنِسُ الثَّيابِ إذا كان خَبيثَ الفِعْـلُ والمَـنَّهُـبِ تَخْبِيتُ العِرْضُ . قَـالُ أَمْرُكُوْ القَيْسُ :

ثیاب بنی عوف طهاری ، نقیه " ، 

وأو جُهُهُم بیض المسافر ، غران وقال :

رَمَوْهَا بِأَثْنُوابِ خِفافٍ ، ولا تَرَّى لَمَ النَّنَفَرا لَمَانَفَرًا لَمُنْفَرًا

رَمَوْها يعـني الرّكابُ بِأَبْـدانِهِم . ومثله قول الراعِي :

> فقامَ إليها تحبُّنَرُ بِسلاحِهِ ، ولله ثبَوْبا تحبُنَرِ أَيِّما فَنَى

يريد ما اشتنبَل عليه ثنو با تحبتر من بدر به .
وفي حديث الخدري لب تحضره المتوت دعا
بثياب مجدد ، فلكيسها ثم ذكر عن النبي ، صلى
الله عليه وسلم ، أنه قال : إن الميت يبعث في
ثيابه التي يموت فيها . قال الخطابي : أما أبو سعيد
فقد استعمل الحديث على ظاهر و، وقد تأوله بعض العلماء

على المعنى وأراد به الحالة َ التي يَمُوت عليها من الخَيْرِ والشرُّ وعَمَلَكُ الذي يُختَّمُ له به . يقال فلان طاهِر ُ الثياب إذا وَصَفُوه بِطَهَارةِ النَّفْسِ والبَّراءةِ من العَيْبِ . ومنه قوله تعالى : وثيابَكَ فَطَهُرْ . وفلان كنس الثياب إذا كان خبيث الفعل والمَذْهِبِ . قال : وهذا كالحديث الآخَر : يُبِعْثُ العَبْدُ على ما مات عليه . قال الهَروِيُّ : وليس قَـُولُ مِـن كَذْهَبَ بِـه إِلَى الْأَكَـٰفَانِ بِشَيْءٍ لأَنَّ الإنسان إنما يُكَفَّنُ بعد الموت . وفي الحديث : مَن لَبُسَ ثُنُوْبَ مُشْرَةِ أَلْبُسَهُ اللهُ تعالى ثُنُوْبَ مَذَ لَتَهِ ؟ أَي يَشْمَلُهُ بِالذَلِّ كَمَا يَشْمَلُ الثُّوبُ البَّدَنَ بأن يُصَغِّرَه في العُيون ويُحَقِّرَه في القُلوب. والشهرة : 'ظهـور الشيء في 'شنعة حـتى 'يشهـره الناسُ .وفي الحديث : المُتَسَبّعُ عِمَا لَم يُعْطَ كلابس تَوْبَى زُورِ . قال ابن الأثير : المُشْكِلُ من هذا الحديث تثنية الثوب: قال الأزهري": معناه أَنْ الرجل يَجِعَلُ لَقَميصِهِ كُمَّيْنَ أَحدُهما فوق الآخر لــُرَى أن عليه قــُميصَين وهما واحد ، وهذا إِمَّا يَكُونُ فِيهِ أَحِدُ الشَّوْبَيْنِ زُوراً لا الشَّوْبَانِ. وقيل معناه أن العرب أكثر ما كانت تَلْبُسُ عنــد الجِيَّةِ وَالْمُقَنَّدُوةِ إِزَارًا وَرَدَاءً ، وَلَمَذَا حَيْنُ سُئُلُ النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة في الثوب الواحد قال : أُوكُنْكُمْ يَجِدُ ثُنُو بَيْن ِ ? وفسره عسر ؟ رضي الله عنه ، بإزار ورداء ، وإزار وقميص ، وغير ذلك . وروي عن إسحق بن راهُويه قال : سألتُ ُ أَبَا الغَمْرِ الْأَعْرَابِيُّ ، وهو ابنُ ابنة ِ ذي الرُّمة ، عن تفسير ذلك ، فقال : كانت العرب ُ إذا اجتَــَعوا في المحافيل كانت لهم جماعة " يَلْبُسُ أَحَدُهم ثوبين تحسَّنَيْن ، فإن ِ احتاجوا إلى شهادة ٍ شهيدً لهم يزُور، فَيُمْضُونَ تَشْهَادَتُهُ بِثُو بَيُّهُ ، فيقولون : مَا أَحْسَنَ

ثيابة ، وما أحسن كهيئته ، فيكيبرون شهادته لذلك . قال : والأحسن أن يقال فيه إن المتشبع عما لم يعظ هو الذي يقول أعظيت كذا لشيء لم يعظه ، فامنا أنه يتصف بصفات ليست فيه ، بويد أن الله تعالى منحه إياها ، أو يُريد أن بعض الناس وصله بشيء خصة به ، فيكون بهذا القول قمد جمع بين كذبين أحدهما اتصافه عا ليس فيه ، أو أخذه ما لم يأخذه ، والآخر الكذب على المعظي ، وهو الله ، أو الناس . وأراد بثوبي زور هذين الحالسين الله ، أو الناس . وأراد بثوبي زور هذين الحالسين الثوب يطلق على الصفة المحمودة والمذمومة ، وحيناذ الثوب يطلق على الصفة المحمودة والمذمومة ، وحيناذ يصح التشبيه في التثنية لإنه سَبّة اثنين باثنين ، والله أعلم .

ويقال : ثَمَوّب الدّاعِي تَشُويباً إذا عاد مرّة بعد أخرى . ومنه تَشُويب المؤدّن إذا نادَى بالأذان للناس إلى الصلاة ثم نادَى بعد التأدين، فقال : الصلاة ، كد عمر الله ، الصلاة ، يك عمو إليها عوده ، وصحم الله ، الصلاة ، يك عمو إليها عوده ، وأصله بد و التشاويب : هو الدُّعاء للصلاة وغيرها ، وأصله أنَّ الرجل إذا جاء مستصر خا لوّح بثوبه ليركى ويتشتمر ، فكان ذلك كالدُّعاء ، فسمي الدعاء تشويباً لذلك ، وكل داع متوّب وقيل : إنما سمي الدعاء تشويباً من ثاب يَشُوب إذا رجع ، فهو أذا قال : حي على الصلاة ، فقد دعاهم إليها، فإذا قال بعد ذلك : الصلاة ، فير من النّوم ، فقد رجع إلى بعد ذلك : الصلاة ، فير من النّوم ، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة و إليها. وفي حديث بيلال : أمر في رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن لا أثنو ب في

شيءِ من الصلاة ، إلاَّ في صلاة الفجر ، وهو قوله :

الصلاة ُ خير ٌ من النَّو ْم ، مرتبن . وقيل : التَّنْويب ُ

تثنية الدعاء . وقيل : التثويب في أذان الفجر أن يقول

المؤذّن بعد قوله حيّ على الفلاح: الصلاة ُ خير من النَّوْم ، يقولها مرتين كما يُيثوّب بين الأَذانين:الصلاة َ ، رحمكم الله ، الصلاة َ . وأصل ُ هذا كلَّه من تَسُويب الدعاء مزة بعد َ اخرى. وقيل : التَّشويب ُ الصلاة ُ بعد الفريضة . يقال : تَسُوّبت أي تَطَوَعْت بعد المكتوبة ، ولا يكون التَّنُويب ُ إلا بعد المكتوبة ،

الفريضة . يقال : تَنَوَّبت أَي تَطَوَّعْت بعد المكتوبة ، ولا يكون التَّنْويب ُ إلا بعد المكتوبة ، وهو العود للصلاة بعد الصلاة . وفي الحديث : إذا ثو ب بالصلاة فأتُوها وعليكم السَّكينة والوَقار ُ . قال ابن الأثير : التَّنُويب ُ همنا إقامة ُ الصلاة . وفي حديث أم سلمة أنها قالت لعائشة ، رضى الله عنها ،

حين أرادت الخُرُوج إلى البصرة : إنَّ عَمُودَ الدِّين لا يُثابُ بالنساء إنْ مالَ. تريد : لا يُعادُ إلى اسْتُوائه، من ثابَ يَثُوبُ إذا رجَع.ويقال : دَهَبَ مالُ فلان فاسْتَثَابَ مالاً أي اسْتَرْجَع مالاً. وقال الكست :

إنَّ العَشيرةَ تَسْتَثَيْبُ عَالِه ، فَتُغيرُ ، وهُو أَمُوالَهَا فَتُغيرُ ، وهُو أَمُوالَهَا

وقولهم في المثل ِ هو أَطُوعُ من تُوابِ : هو اسم رجل كان يُوصَفُ بالطَّواعِيْةِ . قال الأَخفش بن شهاب :

وكنت'، الدَّهْرَ ، لَـسْتُ أُطِيعِ أَنْثَنَى ، فَصِرْتُ البَّـومَ أَطْوَعَ مِـن ثَـوابِ

التهذيب: في النوادر أَثَكِبْتُ التَّوْبُ إِثَابَةً إِذَا كَفَقَتْ كَالِيَهُ إِذَا كَفَقَتْ كَالِيطَة الْأُولَى بغير كَفَةٍ. كَفَةً الْحِياطَة الْأُولَى بغير كَفَةٍ.

والثاثب : الرّبح الشديدة تكون في أوّل المَطرَ. وثـو بان : اسم رجل .

يُعِ : الثَّيِّبُ من النساء : التي تَزُوَّجَتُ وفارَقَتُ زَوْجَهَا بَأَيِّ وجُه ِ كَانَ بَعْدَ أَنْ مَسَّهَا . قَـالَ أَبُو الهيئم : امرأة "كيُّب"كانت ذات كزوج ثم مات عنها زوجُها ، أو مُطلِّقت ثم رجَعَت ۚ إلى النكاح . فعال صاحب العين : ولا يقال ذلـك للرجل ، إلا أن يقال ولنَدُ الثَّيْبَيْنِ وولد السِكْرَيْنِ . وجاء في الحبر : الثَّنَّبَانُ نُو ْجَمَانُ ، والسكُّرانُ نَيْمُلُدَانُ وَيُغَرُّبَانُ . وقال الأصمعي: امرأة تثلب ورحل ثلب إذا كان قد ُدخلَ به أو ُدخلَ بها ، الذكرُ والأُنثَى ، في ذلك ، سواء . وقد 'ثُنْتَت المرأة' ، وهي 'مُثَنَّبُ " . التهذيب يقال: 'شبَّبَت المرأة' تشبيباً إذا صارت تشباً، وجمع التَّيِّب، من النساء، "ثيّبات". قال الله تعالى: تُشِّباتِ وأَبْكاراً. وفي الحديث: الثَّيِّبُ بالثيب حَلِمُهُ مَا لَهُ وَرَجْمٌ بالحجارة . ابن الأثبير : التَّبُّبُ مَن لِس بِيكُو . قال : وقد يُطِيْلُقُ الثَّنَّبُ على المرأة البالغة ، وإن كانت يبكُّراً ، تجازاً واتساعاً. قىال : والجمع بىين الجلد والرُّجْم منسوخ . قال : وأصل الكلمة الواو ، لأنه من ثابَ يَشُوبُ إذا رَجع كَأَنَّ الثَّيِّبِ بِصَدَد العَوَّد والرُّجوع .

#### فصل الجيم

وثيبان : اسم كورة .

جأب: الجنأبُ: الجمار الغليظُ من تُحمُّر الوَّحَشِ، عَمْر ولا يَمْر ، والجمع تُجؤُّوبُ ، وكاهِلُ جَأْبُ : عَلَيظُ . قال عَلَيظُ . قال الواعي :

فسلم يَبْقَ إلا آلُ كُلُّ يُجِيبَةٍ ، لها كاهِلُ جَأْبُ ، وصُلْبُ مُكَدَّحُ

والجَأْبُ : المَغَرَةُ . ابن الأعرابي : حَبَّأَ وجَأَبَ

إذا باع َ الجَـأْبَ ، وهو المَـغَرة' . ويقال للظـَّـبْـيةِ حين يَطــُلـنُـع' َقــرْنُهَا: َجَأْبة' المِـدارَى،

> وأبو عبيدة لا يهنزه . قال بيشر : تعرُّضَ جَأْبَةِ المِدْرَى ، خَذُولٍ ، بصاحة ، في أسرَّتها السُّـلامُ

وصاحة 'جبل' . والسّلام' سُجر . وإنما قبل جَأْبة ' المد'رَى لأَنَّ القَرَّنَ أَوَّلَ مَا يَطْلُعُ يُكُونُ ' عَلَيْظاً ثُمْ يَدِقُ ' فَنَبَّة بذلك على صِغَرِ سِنها . ويقال : فلان سُخت ' الآلِ ، جَأْب ' الصَّبْرِ ، أي دقيق ' الشخص غلظ الصَّر في الأمور .

والجَأْبُ : الكَسُبُ . وجَــَأَبَ كِيَأَبُ حَأْبًا : كَسَبَ . قال رؤبة بن العجاج :

> حتى تخشيت أن يكون رَبْي يُطْلُبُنِي، مِن عَمَلٍ، بذَنْبٍ، والله راع عَمَـلِي وجَأْبِي

ويروى وَاع . والجِسَاْبُ : السَّرَّةُ . ابن ُبُوْدُجَ : جَأْبَةُ البَطْنَ وجَبْأَتُهُ : مَأْنَتُهُ .

والجُنُوْبُ : دِرْعُ كَالْبُسُهُ المرأةُ.

ودارة الجَأْبِ : موضع ، عن كراع . وقول الشاعر :

وكأن " مُهْري كان 'مُحْتَفِراً ، بقَفا الأسِنَّةِ ، مَعْرةَ الجَـَأْبِ ِا

قال : الجَـَأْبُ ماء لبني ُهجَيم عند مَغْرةَ عندهم .

جأنب: التهذيب في الرباعي عن اللبث: رجل جَأْنَبُ: قصِيرُهُ.

١ قوله « و كأن مهري النم » لم نظفر مهذا البيت فانظر ڤوله بڤفا
 الاسنة .

**جبب:** الجَبُّ: القَطُعُ.

حَبَّهُ يَجُبُهُ حَبًّا وجِباباً واجْتَبَّه وجَبُّ مُحاه حَبًّا: اسْتَأْصَلَه .

وخَصِي مَعْبُوب بَيْنَ الجِبابِ . والمَعْبُوب : الحَصِي الذي قد اسْتُؤْصِل َ ذَكَرَه وخُصْباه . وقد مُعِب عِباً .

وفي حديث مَأْبُورٍ الحَصِيِّ الذي أَمَرِ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، بقَتْلِـه كُنَّا التُّهـمَ بالزنا : فإذا هو تجبُبُوب ً . أي مقطوع الذكر . وفي حديث زِنْباعٍ: أنه جَب ُ غلاماً له .

وبعير أُجَب بين الجنب أي مقطوع السّنام . وجب السّنام . وجب السّنام كيب عبد أن فطعه . والجنب : تطفع في السّنام . وقيل : هو أن بأكله الرّحث أو القنّب ، فلا يكثر . بعير أجب وناقة حباء . الليت : الجنب : المتنام من أصله . وأنشد:

وَنَأْخُذُ، بَعْدَهُ ، بِذِنَابِ عَيْشِ أَجَبُ الظَّهْرِ ، لَيْسَ لَهُ سَنَامُ

وفي الحديث : أنهم كانوا يجُبُّونَ أَسْنِيهَ الإبلِ وهي حَيِّةً مُ

وفي حديث حمثزة ، رضي الله عنه : أنه اجتب السنية شارفي علي ، رضي الله عنه ، كما شرب الحكمثر ، وهمو افتكل من الجلب أي القطع . ومنه حديث الانتباذ في المنزادة المنجئوبة التي الخطيع وأسنها، وليس لها عز لاء مِن أَسْفَلِها يَتَنَفَس منها الشراب .

وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : كَهْمَى النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، عن الجُبُّ. قيل : وما الجُبُّ ؟ فقالت امرأة "عنده : هــو المَـزادة" 'مِخْيَّطُ بعضُها

إلى بعض ، كانوا يَنْتَبِيدُ ون فيها حتى صَرِيتُ أَي تَعَوَّدَتِ الانْتباذ فيها ، واشْتَدَّتْ عليه ، ويقال لها المَجْبُوبةُ أَيضاً. ومنه الحديث: إنَّ الإسلام يَجُبُ ما قبلها . أَي يَقْطَعان ويَبْلها من الكفر والمَّعاصِي ويَمْحُوان ما كان تَعْبُلها من الكفر والمَّعاصِي والذَّنُوبِ .

وامْرأَةُ مُجِبَّاءً: لا أَلْنِيَكَيْنَ ِلهَا . ابن شبيل : امْرأَةُ تَجِبَّاءً أَي رَسْعاءً .

والأَجَبُ مِنَ الأَرْ كَابِ : القَلِيلُ اللحم . وقال شهر: امرأَة " حَبَّاءُ إِذَا لَم يَعظُمْ " ثَدْ يُهَا , ابن الأَثير: وفي حديث بعض الصحابة ، رضي الله عنهم ، وسئل عن امرأة ترّوج بها : كيف وجد تها? فقال : كالحير من امرأة ترّوج بها : كيف وجد تها? فقال : كالحير ما ذاك بِأَدْ فَأَ للضّجيع ، ولا أَدْ وَى للرّضيع ، ما ذاك بريد بالجبّاء أنها صغيرة الثدين ، وهي في قال : يريد بالجبّاء أنها صغيرة الثدين ، وهي في اللغة أشبه التي لا عجز لها ، كالبعير الأجبّ الذي لا سنام له . وقيل : الجبّاء القليلة لم الفخذين .

رَمَنُ الجِبابِ . والجِبُةُ : خَرْبُ مِن مُقَطَّعات الثَّياب ثلبُس ،

وجمعهـا 'جبّب" وجبّـاب". والجُنبَّة ': مَن أَسْمـاء الدِّرْع ، وجمعها 'جبّب". وقال الراعي :

> لنّا 'جبّب'، وأرّماح' طوال'، بهن 'نمارس' الحرّب الشّطنُونا\

والجُبَّةُ مِن السَّنَّـانِ : الذي كَخَلَ فيه الرُّمْحُ .

١ قوله « الشطونا » في التكملة الزبونا .

والتَّعْلَبُ': ما دخُل مِن الرُّمْحِ فِي السِّنانِ . وجُبَّةُ ُ الرُّمح : ما دخل من السنان فيه . والجِبْتَةُ : كَحَشُو ُ الحافر، وقبل: أقر ثنه، وقبل: هي من الفَرَس مُلْتَقَي الوَظِيف على الحَوْشَب من الرُّسْغ . وقيل : هي مَوْصِلُ مَا بِينِ السَاقِ وَالفَخِذِ . وَقَيْلٍ : مُوصَلِّ الوَظيف في الذراع.وقيل: مَغْرُوزُ الوَظيفِ في الحافر. الليث: الجُبُنَّة ': بياض مُ يَطأُ فيه الدابَّة ' مجافره حتى يَبنُلُنُغَ الأَشَاعِرَ. والمُجَبَّبُ : الفرَسُ الذي يَبِثْلُغُ تَحْجِيلُهُ إلى رُكْبِكَيْهُ . أَبُو عبيدة : رُجِبَّةُ الفَرس : مُلْتَكَفَى الوَظيفِ في أَعْمِلِي الحَوْشَبِ . وقيال مرة : هيو مُلْتَقَى سَاقَيْهُ وَوَ ظَيْفَى رِجْلَيْهُ ، وَمُلْتَقَى كُلُّ ، عَظْمُيْنِ ، إِلاَ عَظْمَ الظَّهْرِ . وفرسُ مُحَبَّبُ. ارْ تَفَع البِّياضُ منهِ إلى الجُبِّب ، فما فوق ذلك ، ما لم يَبْلُنغ الرُّكبتين. وقيل : هو الذي بلغ البياضُ أَشَاعِرَ ۚ . وقيل : هو الذي بلُّغ البياضُ منه رُكبةً السِد وعُرْ قُوْبَ الرَّجْلِ ، أَو رُكْبَتَي البِّدَيْن وعُرْ قُنُوكِي الرَّجْلَيْنِ . والاسم الجَبَبُ ، وفيه تجييب . قال الكميت:

> أَعْطِيتَ، مِنْ نُمْرَرِ الأَحْسَابِ؛ شَادِخَةً، . رَيْنَاً، وَفُنُوْتَ، مِنَ التَّحْجِيلِ، بَالْجَبَبِ

والجُنُبُّ: البِيْرُ ، مذكر . وقيـل : هي البِيئْر لم تُطُو َ.وقيل:هي الجَيَّدةُ الموضع من الكلاٍ.وقيل : هي البِيئُر الكثيرة الماء البَعيدةُ القَعْرِ . قال :

كَفْصَبُّحْتْ ، كَيْنَ الملا وَثَبَيْرَ ، ، ، مُنْ الملا وَثَبَيْرَ ، ، ، مُجِبًّا ، كَوْتَى جِمَامَه المختضرة ، ، فَبَرَدَتْ مَنْهُ الْحَدَاهُ الْحَدَاعُ الْحَدَاهُ الْحَدَاهُ الْحَدَاهُ الْحَدَاهُ الْحَدَاهُ الْحَدَاعُ الْحَدَاهُ الْحَدَاهُ الْحَدَاهُ الْحَدَاهُ الْحَدَاهُ الْحَدَاعُ الْحَدَاهُ الْحَدَاعُ الْحَدَاهُ الْحَدَاعُ الْحَدَاهُ الْحَدَاعُ الْحَدَاع

وقبل: لا تكون 'جبّاً حتى تكون ممّا 'وجِدَ لا مِمّا حَفَرَ ۚ الناسُ . والجمع: أجبابُ وجِبابُ وَجِبَبة ُ ۖ،

وفي بعض الحديث : 'جبِّ طَلَعْمَةٍ مَكَانَ 'جَفَّ طَلَمْعَةِ ، وهو أَنَّ دَفَينَ سِحْرِ النَّبِيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، 'جعل َ في 'جب ّ طَلْعَة ي ، أي في داخِلها ، وهما معاً وعاءُ طَلُّع النخل . قال أبو عبيد : 'جبُّ طَلَمْعة إِلَيْسَ بَمَعْرُ وْفِ إِلْمَا الْمَعْرُ وْفُ 'جُفِّ طَلَمْعةً ، قال شمر : أَراد دَاخِلُهَا إِذَا أُخْرِجَ مَنْهَا الْكُفْرَاكِي، كما يقال لداخل الرَّكيَّة من أَسْفَلَهَا إلى أَعْلَاهَا 'جبُّ. يقال إنها لو اسعة الجنب ، مَطُّويَّة كانت أو غير مَطُو يَةٍ . وسُمِّيَت البِئْر 'جِبًّا لأَنهَا 'قطِعَت' كَطَعْمًا، ولم 'بجند كن فيها عَيْر القَطنع من طيٍّ وما أَسْبَهه. وقال اللت: الجنب البئر غيرُ البَعيدة . الفرَّاءُ : بِشُرْ " مُجَبِّيةُ الجِيَوْف إذا كان وَسَطِّهُا أَوْسَعَ شيء منها مُقَبَّةً . وقالت الكلابة: الجنب القليب الواسعة ' الشَّحْوةِ . وقال ابن حبيب : الجُبُ وَكِيَّةُ مُتَجَابُ في الصَّفا. وقال مُشَيِّع ": الجنب مُجب الرَّكيَّة قبل أَن 'تطُورَى. وقال زيد بن كَنْوهَ : 'جِبُّ الرَّكِيَّة حِرَابُهَا، وجُبُة القَرَّنِ التي فيها المُشاشة'. ابن شميل: الجبابُ الركايا 'تحْفَر 'بنْصَب فيها العنب أي 'يغرس فيها ، كما 'محفر للفَسيلة من النخل، والجُنبُ الواحد. والشَّرَبَّةُ الطَّربِيقةُ من شُجرِ العنب عـلى طَربِيقةِ شربه . والغَلَـْفَقُ ورَقُ الكَوْم .

والجَبُوبُ : وَجُهُ الأَرضِ . وقيل : هي الأَرضُ الفَلِيظةُ من الصَّخْرِ الفَلِيظةُ من الصَّخْرِ لا من الطَّيْنِ . وقيل : هي الأَرضُ الفَلِيظةُ من الصَّخْرِ لا من الطَّيْنِ . وقيل : هي الأَرضُ عامة ، لا تجمع . وقيال اللحياني : الجَبُوبُ الأَرضُ ، والجَبُوبِ التَّرابُ . وقول امرىء القيس :

َ فَيَكِنْنَ كَنْهُسُنَ الْجَنْبُوبَ بِهَا ﴾ وأُبييتُ مُرْتَفِقاً على وَحُلِي

يحتمل هذا كله .

والجَبُوبَةُ : المُندَرَةُ . ويقال للمَدَرَة الغَليظةِ ُتَقُلَعُ مِن وَجُه الأَرضِ حَبُوبَهُ ۗ . وفي الحديث : أَن رَجَّلًا مَرَ مِجَبُّـُوبِ بَدْرٍ فَإِذَا رَجِّلُ أَبِيضُ رَضْراضٌ . قال القتيبي ، قال الأصمعي : الجَبُوب، بالفتح : الأرضُ الغَلِيظةُ . وفي حديث علي "، كرَّم الله وجهه : رأيت ُ المصطفى ، صلى الله عليه وسلم، يصلى أو يسجد على الجَـبُوب . ابن الأعرابي:الجَـبُوبُ الأرضُ الصُّلْبة ، والجَبُّوبُ المُدَرُ المُفَتَّتُ. وفي الحديث: أَنه كَنَاوَلَ كَجِبُوبِةً فَتَفَلُّ فَهَا . هُو مِن الأُوَّلَا. وَفِي حدیث عمر: سأَله رجل، فقال: عَنَّتْ لی عَكْر شَةٌ ۖ، فشَنَقْتُهَا بِجِبُوبِةِ أَي رَمَنْتُهَا ، حتى كَفَّت عن العَدُّو . وفي حديث أبي أمامة َ قال : كَمَا يُوضِعَتْ بِنْتُ وسولِ الله ، صلى الله عليه وسلم ، في القَبْر طَفِيقَ يَطُوُّ إِلَيْهِمُ الْجِبُوبُ ، ويقول : 'سَدُّوا الفُرَجَ ، ثم قال : إنه ليس بشيءٍ ولكنه 'يطَيِّب' بنَفْسِ الحيِّ. وقال أَبو خِراش يصف مُعقَـاباً أَصابَ صُلداً:

> رأت وَنَصاً على وَوْتٍ ، وَضَمَّت ، إلى حَيْزُومِها ، ريشاً رَطِيبا فلاقته يبك تقعة براحٍ ، مُنصادم ، بين عَيْنيه ، الجَبُوبا

قال ان شميل: الجَبُوبُ وجه الأَرضِ ومَنْهَا من سَهُل أَو حَرْن أَو حَبْل . أَبُو عَمْرُو : الجَبُوبُ الْأَرض ، وأَنشد:

لا تَسْقِه تَحَمْضاً ، ولا تَحلِيبا ، ان ما تَجِيد ، سابِحاً ، يَعْبُوبا ، ذا مَنْعَةً ، يَكْتَهَبُ الجَبُوبا

الأول » لعل المراد به المدرة الغليظة .

وقال غيره : الجَبُوبِ الحِجارة والأَرضُ الصَّلْمَةُ . وقال غيره :

> كدَعُ الجَبُوبَ ، إذا انْتُحَتْ فيمه ، طريقاً لاحبا

والحُبَابُ ، بالضم : شيء يَعْلُنُو أَلبَانَ الإبل، فيصير كأنه 'زبْد ، ولا 'زبْدَ لأَلبَانها . قال الراجز :

يَعْصِبُ فَاهُ الرِّيقُ أَيَّ عَصْبِ، عَصْبِ، عَصْبِ عَصْبِ الْجُبَابِ بِشْفَاهِ الْوَطَنْبِ

وقيل: الجُبابُ للإبل كالزُّبدِ للغَمَ والبقر ، وقد أَجَبُ اللَّبَنُ . التهذيب: الجُبابُ شِه الزبد يَعْلَنُو الأَلبانَ ، يعني أَلبان الإبل ، إذا تَعْبَضَ البعيرُ السّقاء ، وهو مُعكّق عليه ، فيَجْتبع عند عمر السّقاء ، وليس لأَلبانِ الإبل 'زبد الإنا هو شيء 'يشبه الرُّبد . والجُباب : الهَدَرُ الساقط الذي لا يُطلك .

وجَبُّ القومَ : عَلَبَهم . قال الراجز :

مَنْ رُولًا اليومَ لنا ، فقد عَلَبْ ، تُخبُزًا بِسَمْن ِ، وهُو عندِ الناس جَبْ

وجَبَّت فلانة النساء تَجُبُّهُن جَبّاً : عَلَبَتْهُن من مُحسنيها . قال الشاعر :

حَبُّتْ نَسَاءَ وَأَثِّلَ مِعَبِّس

وجابَّنِي فَجَبَبْتُنه ، والاسم الجِبابُ : غالَبَنَي فَغَلَبْتُنه . وقيل : هو غَلَبَتْكُ إِياه في كل وجُه. من حَسَبٍ أو جَهال أو غير ذلك . وقوله :

جَبَّتْ نساءَ العالَمين بالسَّبَبْ

قال : هذه امرأة قدَّرَتْ عَجِيزَتُهَا بَخَيْط ، وهو السَّبَبُ ، ثم أَلقَتْ الله نساء الحَيِّ لبَفْعَكُن كَمَا

فَعَلَت ، فَأَدَر ْنَهُ عَلَى أَعْجَازِهِنَ ، فَتَوَجَدُنَهُ فَاتْضًا كثيراً ، فَعَلَمَتُهُنَ \* .

وجابَّت المرأة صاحبتها فتجبَّتها حُسْناً أي فاقتتُها بحُسْنها .

والتَّجْسِيبُ : النَّقَارُ . وجَبَّبَ الرجلُ تَجْبِيبًا إذا فَرَّ وعَرَّدَ . قال الحُطَيَّنَةُ :

> ونحنُ ، إذا جَبَّئِنتُمُ عن نسائيكم ، كما جَبَّبَتْ، من عند أولادها، ألحُمُرُ

وفي حديث مُورَق : المُتَمَسَّكُ بطاعة الله ، إذا جَبَّبَ الناسُ عنها ، كالكارِّ بعد الفارِّ، أَي إِذَا تَوكَ الناسُ الطاعات ورغبُوا عنها. يقال : جَبَّبَ الرجلُ إذا مَضَى مُسْرَعاً فارًا من الشيء .

الباهلي : فَمَرَشَ له في جُبُّة الدار أي في وسَطِها . وجُبَّة ُ العبنِ : حجاجُها .

ابن الأعرابي: الجَبَابُ : القَحْطُ الشديدُ ، والمَجَبَّةُ : المَحَجَّةُ وَجَابَ فلان المُحَجَّةُ وَجَادَةُ الطريق . أبو زيد : رَكِبَ فلان المَجَبَّةَ ، وهي الجادّةُ .

وجُبَّةُ وَالْجُبَّةُ : مُوضَعٍ. قال النهر بنْ تَوْلَب:

رَزْبَنَيْكَ أَرْكَانُ العَدُوَّ، فأَصْبَحَتْ أَجَأُ وجُبَّةُ مِنْ قَرَادِ دِيادِهِا وأنشد ابن الأَعرابي :

لا مالَ إلا إبيلُ جُمَّاعَهُ ، مَشْرَبُها الحُنَّةُ ، أو نُعاعَهُ

والجُبْجُبةُ: وعاة يُتَخذُ مِن أَدَمٍ يُسْقَى فيه الإبلُ ويُنْقَعُ فيه الْهَبِيدُ.والجُبْجُبة: الزَّبيلُ من جُلُودٍ، يُنْقَلُ فيه الترابُ ، والجمع الجَباجِبُ. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف ، رضي الله عنه : أنه أوْدَعَ

مُطْعِمِ بنَ عَديّ ، لما أراد أن يُهاجِر ، جُبْجُبُه فيها نَوَى مِن دَهَبٍ ، هي رَبِيلُ لطيف من جُبُود . ورواه القتبي بالفتح . والنوى : قطع من ذهب ، وَزْنُ القطعة خسة دراهم . وفي حديث عُروة ، رضي الله عنه : إن مات شيء من الإبل ، فغذ جلد م ، فاجعل به جباجب يُنْقَلُ فيها أي رُبُلًا . والجُبْجُبة والجَبْعِبة والجُبْجِب يُنْقَلُ فيها أي يُعمَلُ فيه اللهم يُتزَوَد به في الأسفار ، ويجعل فيه اللهم المُقطع ويُستر ودي الحكمة . وأنشد :

أَفِي أَنْ سَرَى كَلَبْ"، فَبَيَّتَ جُلَّةً وجُبْجُبُةً للوَطْبِ، سَلَسَى نُظَلَّقُ

وقيل : هي إهالة تُسُذَابُ وتُحْقَنُ في كُر ش . وقال ابن الأعرابي : هو جلد جننب البعد بُقُوَّرُ ويُنتَّخذ فيه اللحمُ الذي يُدعَى الوَسْبِيّقة وَتَجَبْجَبَ والْحَدْدَ جُبْجُبُهَ الذي يُدعَى الوَسْبِيّقة وَتَجَبْجَبَ والْحَدْدَ جُبْجُبُهُ يُعْلَى وَالْحَرْشِيقة لَحَمْ يُعْلَى إِغْلاَةً وَ مَ يُقَدِدُ ، فهو أَبْقى مَا يَكُون . قال مُخام بن زَبْد مِناة اليَرْ بُوعِي :

إذا عَرَّضَتْ مِنها كَهاة سَمِينَـة ۗ، فلا تُهُد ِ مِنْها، واتَّشْقِ، وْتَجَبْجَب

وقال أبو زبد: التَّجَبُّجُبُ أَن تَجْعَسُل خَلَعْاً فِي الْجُنْجُبَةِ ، فأَما ما حكاه ابن الأعرابي من قَولهم: إنتك ما عَلِمْتُ جَبَانُ جُبُجُبة "، فإغا شبهه بالجُبْجُبة التي يوضع فيها هذا الحَلَعُ ، تَشْبَه بها في انتفاخه وقبلة غنائه ، كقول الآخر:

کأب حقيبة <sup>س</sup> مَـُـلأی حَـُنا

ودَجِـلُ جُبِـاجِبُ ومُجَبَّجَبُ إذا كان ضَخْمَ الجَـنْبَيْنِ . ونُتُوقُ جَباجِبُ . قال الواجز :

جَراشِع ُ ، جَباجِبُ الأَجْوَافِ ، حُمُ الذُّوا ، مُشْرِفَة الأَنْوافِ

وإبل 'مجَبْجَبَة": ضَغْمة ' الجُنْوبِ . قالت : حَسَّنْت لَا الرَّقْبَ ،

مُسَنَّتُ إِلَّا الرَّقَبُ ، فَتَحَسَّنَتُهُا يَا أَبُهُ ،

كي ما تجِيءَ الخَطَبَةِ ، بإيسل 'مَجَبْجَبَة

ويروى 'مخَبْخبه . أرادت مُبَخْبَخَةَ أي بقال لها بَخ ِ بَخ ٍ إعْجاباً بها ، فَقَلَبت .

أبو عمرو : جمل جُباجِب وبُجابِج : ضَخْم ، وقد جَبْجَبَ إذا سَمِنَ . وَجَبْجَبَ إذا ساحَ في الأرض عبادة .

وجبْجَبُ إِذَا نَجَرَ فِي الْجَبَاجِبِ .

أبو عبيدة : الجُبْجُبةُ أَتَانُ الضَّحْل ، وهي صَغْرةُ الله ، وها؛ جَبْجَابٌ وجُباجِبُ : كثير . قال : وليس جُباجِبُ بِتَبْت .

وجُبْجُبُ : ما الله معروف . وفي حديث بَيْعَة الأنصار : نادى الشيطان إ أصحاب الجَبَاحِب . قال : هي جمع جُبْجُب ، بالضم ، وهو المُسْتَوى من الأرض لبس بحزن ، وهي همنا أسماء منازل بحى سميت به لأن "كُروش الأضاحِي تُلْقَى فيها أيام الحَجَ . الأزهري في أثناء كلامه على حبّهل . وأنشد لعبد الله بن الحجاج التَّعْلَى من أبيات :

إِيَّاكِ أَنْ تَسَتَبُدِ لِي قَرِدَ القَفَا ، حَزَادِيةً ، وهَيَّبَاناً ، جُباجِبِا أَلِفًا ، حُزادِيةً ، كأن الغاز لات منتحنه ، من الصُّوف ، نِكْناً ، أو لَتُهِيماً 'دبادِبا

وقال: الجُباجِبُ والدُّبادِبُ الكثيرُ الثَّرِّ والجُلَهُ.

جِحِجِب: جَعْجَبَ العَدُوُّ: أَهْلَكَكَه. قال رؤبة :

كَمْ مَنِ عِدَّى جَمْجَمَهُمْ وَجَعْجَبَا وجَعْجَبَى: حي من الأنصار.

جعدب: رجُل جَعْدَبُ : قصير "، عن كراع . قال: ولا أَحْقُها ، إنما المعروف جَعْدَرَ "، بالراء ، وسيأتي ذكرها في موضعها .

جعوب : فَرَسُ جَعْرَبُ وجُعْارِبُ عَظِيمُ الْحَكْتُو. والجَحْرَبُ من الرّجال : القصيرُ الضَّعْمُ ، وقيل : الواسع الجَوْف ، عن كراع . ورأيت في بعض نسخ الصحاح حاشية : رجُل جَعْرَبَة مُعظيم البَطْن .

جحنب: الجَعْنَبُ والجَعْنَبُ كلاهما: القصيرُ القليلُ. وقيل: هو القصيرُ فقط، من غير أن يُقَيَّدَ بالقِلـّة . وقيل: هو القصير المُلـزَّدُ . وأنشد:

> وصاحب لي صَهْعَر يِ " ، جَعْنَب ِ ، كاللَّيْثُ خِنَّابٍ ، أَشْمُ ، صَفْعَبِ

النضر: الجَمَعْنَبُ القِدُّرُ العظيمةُ . وأنشد:

ما زالَ بالهيـاطِ والمِياطِ ، حتى أتَوْا بِجَعْنَبِ قُساطِ ا

وذكر الأصعي في الحماسي: الجَعَنْسِرةَ من النساء: القصيرةَ ، وهو ثلاثي الأصلِ ألحق بالحماسي لتكرار بعض حروفه .

١ قوله « قياط » كذا في النسخ وفي التكملة أيضاً مضبوطاً ولكن الذي في التهذيب تساط بتاء المضارعة والقافية مقيدة ولمله المناسب. ٧ قوله «وهو ثلاثي النع » عبارة أبي منصور الأزهري بمد أن ذكر الحبريرة والحورورة والحولولة،قلت وهذه الاحرف الثلاثة ثلاثية الأصل الى آخر ما هنا وهي لا غبار عليها وقد ذكر قبلها الجمنيرة في الخياسي ولم يدخلها في هذا القبل فطفا قلم المؤلف،جل من لا يسهو .

جخب: الجَخَابَةُ مثل السَّحَابَة: الأَحْمَقُ الذي لا خيْرَ فيه ، وهو أيضاً الثقيلُ الكثير اللحم. يقال: إنه لجَنَخَابَة ﴿ هِلمُنَاجَة ﴿ .

حجخلب: الجُمُنْدُبُ والجُمُنْدَبُ والجُمُنادِبُ والجُمُنادِبُ والجُمُنادِبُ والجُمُنادِبُ والجُمُنادِبُ من الرَّجال والجُمِنادِبُ ، بالفتح . قال وقابة :

سُدُّاخة ، ضَخْمَ الضُّلُوعِ ، 'جِخْدَ بَا

قال ابن بري : هذا الرجز أورده الجوهري على أن الجَخْدَبَ الجمــل الضخم ، وإنمــا هو في صفة فرس، وقبله :

ترَی له مَناکِباً ولتَبَبا ، وکاهیلاذا صَهَواتٍ ، شَرْجَبا

الشّدّاخة : الذي يَشْدَخ الأرض . والصّهوة : موضع اللّبد من ظهر الفرس . الليث : جسل جَخْدَب عظم الجيسم عَريض الصّدر ، وهو الجُنْخَدَب والجُنْخَدَب والجُنْخَد ب والجَنْخَد ب والجَنْخَد ب مقصول الأخيرة ، عن ثعلب ، كلّه ضَر ب من الجناد ب والجَراد أخضر طويل الرجلين ، وهو اسم له معرفة ، كما يقال للأسد أبو الحرث . يقال : هذا أبو جُخاد ب قد جاة . وقيل : هو ضَخْم أعْبَر الحرث . قال :

إذا صَنَعَتْ أَمْ الفُضَيْلِ طَعامَها ، إذا خُنُفُساءً ضَخْبة ﴿ وَجُخَادِبُ

كذا أنشده أبو حنيفة على أن يكون قوله فُساءً ضَغُ مَفاعلن . وتكلَّف بعضُ مَن جَهِلِ العَرَّوض صَرَّفَ خُنْفُساءَ هَهِنا لِيتَم بِهِ الجُنْـزةُ فقالَ : خُنْفُساءُ

ضَخْمة ". وأبو جُنجادِبٍ: اسم له ، معرفة ، كما يقال للأسد أبو الحرث ، تقول : هذا أبو جُنجادِبٍ . وقال الليث : جُنجادَى وأبو جُنجادَى المن الجُنادِب ، الليء : جُنجادَى وأبو جُنجادَى المن الجُنادِب ، الليء نمالة " ، والاثنان أبو جُنجادَيين ، لم يَصْرفوه ، وهو الجَراد الأخضرُ الذي يكسِر الكران " ، وهو الطويل الرجلين ، ويقال له : أبو جُنجادب بالباء . الطويل الرجلين ، ويقال له : أبو جُنجادب بالباء . وقال شمر : الجُنخدُ بُ والجُنخادِب : الجُندَ بُ

لَهُبَانُ ، وَقَدَّتُ حِزَّاتُهُ ، يَوْمُضُ الجُخْدُبُ فِيهِ ، فَيَصِرْ

قال كذا قيده شبر : الجُخْدُب ، ههنا . وقال آخر :

وعانت الظـِّلُ أَبُو جُمْعاد ِب

ابن الأَعرابي: أبو 'جخادِبِ : دابّة' ، واسمه الحُمُطُوط .

والجُهُ خادِياءُ أَيضاً : الجُهُ خادِبُ ، عن السيراني .

وأبو جُخادِباء : دابة نحو الحرْباء ، وهو الجُخْدُبُ أيضاً ، وجمعه جَخادِب'، ويقال للواحد جُخادِب'. والجَخْدبة' : السُّرعة ، والله أعلم .

جدب: الجدُّ بُ : المَحْلُ نَقَيضُ الْحِصْبِ . وفي حديث الاسْتِسْقاء : هَلَكَتُ الْمُواشِي وأَجْدَ بَتِ اللَّهِ اللهُ ، أي قَحْطِلَتْ وغَلَتْ الأَسْعالُ . فأما قول الراجز ، أنشده سيبويه :

و له «وقال الليث جخادى النع» كذا في النمخ تبعاً للتهذيب ولكن
 الذي في التكملة عن الليث نفسه جخادبي وأبو جخادبي من
 الجنادب ، الباء ممالة والاثنان جخادبيان .

٢ قوله «يكسر الكران » كذا في بعض نسخ اللسان والذي في بعض نسخ التهذيب يكسر الكيران وفي نسخة من اللسان يسكن الكران.

لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ أَرَى جَدَبًا ، في عامِنـا ذا ، بَعدَمـا أَخْصَبًا

فإنه أراد جَدْباً ، فعر كُ الدالَ بحركة الباء ، وحدَف الألف على حد قولك : رأيت زَيْد ، في الوقف . قال ابن جني : القول فيه أنه تُنقَّلَ الباء ، كما تُنقَّل اللام في عَيْهَلَ في قوله :

بِبازِل وَجْنَاءَ أَوْ عَبْهَلَ \*

فلم يحنه ذلك حتى حَرَّكُ الدال كما كانت ساكنة لا يَقع ُ بعدها المُشدَّد ثم أَطْلَقَ كَالِطُلاقه عَيْهُلِّ ونحوها . ويروى أيضاً جَدْبَبًا ، وذلك أنه أراد تثقيل الباء ، والدال ُ قبلها ساكنة ، فلم يحنه ذلك ، وكره أيضاً تحريك الدال لأنَّ في ذلك انْتقاضَ الصَّبغة ، فأقرَّها على سكونها ، وزاد بعد الباء باءً أُخرى مُضَعَّفَةً ۖ لإقامة الوزن . فإن قلت : فهل تحد في قوله جَدْ بَبًّا حُبِّةً للنحويين على أبي عثمان في امتناعه مما أجازوه بينهم من بنائهم مثل فَرَزْدَق من ضَرَبَ ، ونحوه ضَرَبَّب ، واحْتِجاجِه في ذلك لأنه لم يَجِدُ في الكلام ثلاث لامات مُتَرَادفةٍ على الاتِّقاق ، وقد قالوا جُد ْبُبًّا كما ترى ، فجمع الراجز بين ثلاث لامات متفقة ؛ فالجواب أنه لا حجة على أبي عثمان للنحويين في هذا مِن قِبَل أن هذا شيءٌ عرَضَ في الوَقَتْف ، والوَّصْلُ مُزْيِلهُ . وَمَا كَانْتِ هِذَه حاله لم يُحْفَلُ به ، ولم يُنتَّخذُ أَصَلَا 'يَقَاسُ' عليه غيره . ألا ترى إلى إجماعهم على أنه ليس في الكلام اسم آخره واو قبلها حركة ثم لا يَفْسُدُ ذلك بقول بعضهم في الوقف : هذه أَفْعُو ، وهو الكَلَو ، من حيث كان هذا بدلاً جاء به الوَقَنْف ، وليس ثابتاً في الوصل الذي علمه المُعْتَمَد والعَملُ ،

وإنما هذه الباءُ المشدّدة في جَدْبَبًّا زائدة للوقف ، وغيرِ ضَرورة الشعر ، ومثلها قول جندل:

جارية ليست من الوَخْشَنَ ، لا تَلْبَس المِنْطَـق بالمَتْنُنَ ، لا تَلْبَس المِنْطَـق بالمَتْنُنَ ، الا بيت واحد بتَنْنَ ، كَأَنَ مَجْرَى دَمْعِها المُسْتَنَ فَطْنُنَة من أَجْود القُطْنُنُ .

فكما زاد هذه النونات ضرورة كذلك زاد الباء في جدبًا ضرورة ، ولا اعتداد في الموضعين جميعاً بهذا الحرّف المُنضاعَف . قال : وعلى هذا أيضاً عندي ما أنشده ابن الأعرابي من قول الراجز :

لكِنْ كَعَيْنَ القِنْعَ حيث ادْهَبُّما

أراد: اد هم ، فزاد مياً أخرى . قال وقال لي أبو على في جَد بُبًا: إنه بنى منه فَعْلَلَ مثل فَر دَد ، ثم زاد الباء الأخيرة كزيادة الميم في الأضخبًا . قال : وكما لا حجة على أبي عثان في قول الراجز جَد بُبًا كذلك لا حجة للنحويين على الأخفش في قوله : إنه يُبئنَى من ضرب مثل اطئمأن ، فتقول: اضر بَب . يبكون اللام الأولى بقول الراجز ، حيث اده مَنا ، بسكون اللام الأولى بقول لأن له أن يقول إن هذا إنما جاء لضرورة القافية ، لأن له أن يقول إن هذا إنما جاء لضرورة القافية ، فزاد على ادهم ، وقد تراه ساكن الميم الأولى ، ميماً فزاد على ادهم ، وقد تراه ساكن الميم الأولى ، ميماً نالئة لإقامة الوزن ، وكما لا حجة لهم عليه في هذا كذلك لا حجة له عليهم أيضاً في قول الآخر :

إن تَشَكَّلِي ، وإن تَشَكَّلْكُ تَشْتَى ، فالنَّزَمِي الخُصُّ ، واخْفِضِي تَبْيَضِضْي

بتسكين اللام الوسطى ، لأن هذا أيضاً إِمَا زاد

ضاداً، وبنى الفعل بَنْية "اقْتْضَاهَا الوَرْنُ . على أَنْ مَع قُولُهُ تَنْيَضُحْتِي أَسْبُهُ مِنْ قُولُهُ ادْهَبَّماً .لأَنْ مَع الفعل في تَنْبيضُحْتِي ، الياء التي هي ضير الفاعل ، والضير الموجود في اللفظ ، لا يبنى مع الفعل إلا والفعل على أصل بنائه الذي أديد به ، والزيادة لا تكاد تعترض بينها نحو ضرَبْت وقتلت ، إلا أَن تكون الزيادة مصوغة في نفس المشال غير من تكون الزيادة مصوغة في نفس المشال غير وأخرت وبعبينت واحر تنبينت واد لتنظيم ، نحو سلقيت وجعبينت واحر تنبينت واد لتنظيم . ومن الزيادة للضرورة قول الآخر :

بات يُقاسِي لَيْلَهُنَّ وَمَّامٌ ، والفَقْعَسِيُّ حاتِمُ بنُ تَمَّامُ ، مُسْتَرَّ عَفَاتِ لِصِلِلَخْمِ سامْ

يريد لصلّخم كملّكند وهلّقس وشنّخف . قال : وأمّا من رواه جدّبًا ، فلا نظر في روايته لأنه الآن فعل " كخدّب وهجف " . قال : وجد ب المكان جدوبة ، وجدّب ، وأجدب ، وأجدب ومكان جدوب وجديب : بيّن الجدوبة ومجدوب ، كأنه على جديب وإن لم يستعمل . قال سكامة بن جندل :

كُنْتًا نَحُلُ ، إذا هَبَّتْ شَآمِيةً ، بكل واد حَطيبِ البَطْنَ ، تَجُدُوبِ

والأَجْدَبُ : اسم للمُجْدِب . وفي الحديث : كانت فيها أَجادِبُ أَمْسَكَت الماء ؛ على أَن أَجادِبَ قد يكون جمع أَجْدُب الذي هو جمع جَدْب . قال ابن الأثير في تفسير الحديث : الأجادِبُ صلابُ الأَرضِ التي تَمْسَكِ الماء ، فلا تَشْرَبه سريعاً . وقيل : هي الأراضي التي لا نتبات بها مأخُوذ من

الجَدْبُ وهو التَحْطُ ، كأنه جبع أجْدُب ، وأَجْدُب ، وأَجْدُب ، مثل كَلْب وأكْلُب وأَكْلُب وأكلُب وأكلُب وأكلُب وأكلُب وأكلُب وأكلُب وأكلُب وتصحيف ، وكأنه يريد أن اللفظة أجارد ، بالراء والدال . قال : وكذلك ذكره أهل اللغة والغريب قال : وقد روي أحادب ، بالحاء المهلة . قال ابن الأثير : والذي جاء في الرواية أجادب ، بالجيم . قال : وكذلك جاء في صحيحي البخاري ومسلم . وأرض جد ب وجد ب ، وجد به ، والجمع وأرض جد ب وقد قالوا : أرضون جد ب كالواحد، فهو على هذا وصف بالمصدر. وحكى اللحاني :أرض جد ب كأنهم جعلوا كل جزء منها جد با م

وفَلاة " جَدْ باءُ : 'مجْد بة " . قال :

جمعوه على هذا .

أَوْ فِي فَلَا فَنَفْرٍ مِنَ الأَنْيِسِ ، مُجْدِيةٍ ، جَدْبَاءَ ، عَرْ بَسِيسِر

والجَدْبَةُ : الأَرض التي ليس بها قَـَلِيلٌ ولا كثير ولا مَرْ تَعُ ولا كَلا .

وعام مُ جُدُوب ، وأرض جُدُوب ، وفلان جَديب ، الجَنَاب ، وهو ما حَوْلَه .

وأَجْدَبَ القَوْمُ : أَصَابَهُمُ الجَدَّبُ . وأَجْدَبَتَ السَّنةُ : صار فيها جَدْبُ .

وأَجْدَبُ أَرْضَ كَذَا : وجَدَهَا جَدْبَةً ، وكَذَلْكُ الرَّجُلُ . وأَجْدَبَتْ الأَرضُ ، فهي مُجْدِبَة "، وجَدُبُتْ .

وجادَبَت الإبلُ العامَ مُجادِبَةً إذا كان العامُ مَحْلًا ، فَصارَت لا تأكّل إلا الدَّرِينَ الأَسْوَدَ، درينَ الشَّام ، فيقال لها حيننذ : جادَبَت .

ونزلنا يفلان فأجدَابُناه إذا لم يَقْرِهمْ .

والمِجْدَابُ : الأَرضُ التي لا تَكَادُ تُخْصِب ، كَالْمِخْصَاب ، وهي التي لا تكاد تُجْدِبُ .

والجكة ب إلعَيْبُ .

وجَدَبَ الشَّيَّ يَجْدِبهُ جَدْباً : عابَه وذَمَّه . وفي الحديث : جَدَب لَنا عُمَرُ السَّمَر بعد عَنَمةٍ ، أي عابَه وذَمَّه . وكلُّ عائِبٍ ، فهو جادِب . قال ذو الرمة :

> فَيَا لَكُ مِنْ خَدٍّ أَسِيلٍ، وَمَنْطِقٍ رَخِمٍ، ومِنْ خَلْقَ تَعَلَّلَ جَادِبُه

يقول: لا يَجِدُ فيه مَقَالاً ، ولا يَجِدُ فيه عَيْباً يَعِيبه به ، فيَتَعَلَّلُ ، الباطلِ وبالشيء بقولُـه ، وليس بِعَيْبِ .

والجادب : الكاذب . قال صاحب العين : وليس له فعثل ، وهو تصحيف . والكاذب يقال له الحادب ، بالحاء . أبو زيد : شَرَج وبَشَك وخَدَب إذا كذب . وأما الجادب ، بالجيم ، فالعائب .

والجُنْدُبُ : الذَّكر من الجَراد . قال : والجُنْدُبُ والجُنْدُبُ أَصْغَرُ من الصَّدى ، يكون في البَرادي . وإيَّاه عَنى ذو الزمة بقوله :

كأن وجُلْمَيْهِ رِجُلا مُقْطِفٍ عَجِلٍ، إذا تَجَاوبَ ، من بُوْدَيْهِ ، تَرْنَيمُ

وحكى سيبويه في الثلاثي : جِنْدَبُ١، وفسره السيرافي بأنه الجُنْدب .

وقال العَدَبَسُ : الصَّدَى هو الطائرُ الذي يَصِرُ . بالليل ويَقْفِرُ ويَطِيرُ ، والناس يرونه الجُنْدَبَ وَإِمَّا

١ قوله﴿فِي الثلاثي ْجِندب، هو بهذا الضبط في نسخة عتيقة من المحكم.

هو الصّدى ، فأمَّا الجُنندب فهو أصغر من الصدى . قال الأزهري : والعرب تقول صَرَّ الجُنندَبُ ، ' يُضرب مثلًا للأمر يشتد حتى يُقلِق صاحبه. والأصل فيه : أن الجُنندبَ إذا رَمضَ في شد الله الحر لم يقرً على الأرض وطار ، فتَسَمَّع لرجليه صَريراً ، ومنه قول الشاعر :

قطعنت ، إذا سميع السّامعُون ، مِن الجُنْدُبِ الجَوْنِ فِيها ، صَريوا وقيل الجُنْدُب : الصغير من الجَراد . قال الشّاعر : يُغالِينَ فيه الجَزْءَ لَولا هَواجِر " ، جَنَادُ بُها صَرْعَى ، لَهُن " فَصِيص المَ

جنادبها صرعى ، لهن قصيص المي والم والم والم والم يحلقها . والجندب والجندب ، البحالة ، والم يحلقها . والجندب والجندب ، بفتح الدال وضها : ضرب من الجراد واسم وجل . قال سبويه : نونها ذائدة . وقال عكرمة في قوله تعالى : فأرسكنا عليهم الطوفان والجراد والقبل . القبل : الجنادب ، وهي الصفار من الجراد ، والحد أنها قبلة أنه . وقال : يجوز أن يكون واحد القبل قاملا مثل واجع وربع . وفي الحدث القبل قاملا مثل واجع وربع . وفي الحدث : في عكل الجنادب يقعن فيه ؛ هو جمع مندب ، في الحراد ، وقيل : هو الذي يصر في الحراد . وفيل : هو الذي يصر في الحراد . وفيل : هو الذي يصر في الحراد ، وفي المنادب تنقر من الرامضاء في الحراد ، والمحتادب تنقر من الرامضاء أي تنب .

وأُمْ جُنْدَبٍ : الداهية '، وقيل الغَدْر'، وقيل

١ قوله « يغالين » في التكملة يمني الحمير . يقول ان هذه الحمير
 تبلغ الغاية في هذا الرطب أي بالنم والسكون فتستقصيه كما يبلغ
 الرامي غايته.والجزء الرطب.ويروى كميس .

الرامي عايته واعجره الرطب ويروى نصيص . y أراد أنه لم يُعطها حلية تمينزها ، والحلية هي ما يرى من لون الشخص وظاهره وهيئته .

الظُّلُم . وركب فُلان أُمَّ جُنْدَبِ إِذَا رَكِبَ الظُّلُم . بقال : وقع القوم في أُمَّ جُنْدَبِ إِذَا خُلْمِ خُلْمِوا كَأَنَهَا السمُ من أسماء الإساءة والظُّلْم والداهية . غيره : يقال وقع فلان في أُمِّ جُنْدَبٍ إِذَا وقَعَ فِلان في أُمِّ جُنْدَبٍ إِذَا وقَعَ فِلان في أَمِّ جُنْدَبٍ مِنْدًا وقَعَ القوم بأُم جندب إذا ظَلَمَوا وقَتَلُوا غيرَ قاتِلٍ . وقال الشاعر :

قَتَلُنَا به القَوْمَ ، الذين اصْطَلَوْا به حِيْاداً ، ولم نَظْلِمْ به أُمَّ جُنْدَبِ

أي لم نَـقْتُلُ عَيرِ القاتِلِ ِ.

جذب: الجَدْبُ: مَدُكَ الشّيءَ، والجَبْدُ لَعْهُ تَمِيم. المحكم: الجَدْبُ: المَدُهُ.

جَذَبُ الشيءَ يَجْذُبُه جَذْبًا وجَبَذَه ، على القلب ، واجْتَذَبَه : مَدَّه . وقد يكون ذلك في العَرْض . سيبويه : جَذَبَه : حَوَّلَه عن موضِعه ، واجْتَذَبَه: اسْتَلَمَه .

وقال ثعلب قال مُطرَّفُ ، قال ان سيده ، وأراه يعني مُطرَّف ن الشَّخَيرِ : وجدت الإنسان مُلمُقى ً بين الله وبين الشيطان ، فإن لم يَجْتَذِبُه الله إليه جَذَبَه الشيطان . وجاذَبَه كَجَذَبه . وقوله :

َذَكَرَ ْتُ ، والأَهْوالا تَدْعُو للنَّهَوَى ، والأَهْوالا تَدْعُو للنَّهَوَى ، والمَّيْسُ ، بالرَّك

قال : يكون يُجاذبن ههنا في معنى يَحْذَبْنَ ، وقد يكون للمُباراة والمُنازعة ، فكأنه يُجاذبْنَهُنَ البُرى .

وجاذَ بْتُه الشيءَ : نازَعْتُه إيام .

والتَجَاذُ بُ : التَّنازُعُ ؛ وقد انْجَــذَبَ

وتَجاذَبَ .

وجَذَّبَ فلان حَبْلَ وصالِه ، وجَذَّمَه إذا قَطَعَه . ويقال للرجل إذا كَرَّعَ في الإِناء نَفَساً أو نَفَسَيْن . أو نَفَسَيْن . ابن شميل : بَيْنَنا وبين بني فلان نَبْذَة " وجَذَّبة" أي هُمْ منا قَريب". ويقال : بَيْني وبين المَنْزِل جَذْبة " جَذْبة " أي قِطْعة "، يعني : بُعْد ".

ويقال : جَذْبة من غَزْل ، للمَجْذُوب منه مرَّةً . وجَذَب الشهر ُ يَجْذُرِب ُ جَذْباً إِذَا مَضَى عَامَّتُه .

وجَذَابِ : المَنْيِئَةُ ، مَبْنْيِئَة ٌ لأَنهَا تَجْذَبِ ُ النُّفُوسَ .

وجاذَ بَن المرأة الرجل : خَطَبَها فردَّتْه ، كأنه بان منها مَعْلُوباً . التهذيب : وإذا خَطَبَ الرجل امرأة أفردَّتْه قيل : جَدَ بَنْه وجَبَدَتْه .قال: وكأنه من قولك جاذَ بْنُه فَجَذَبْتُه أَي عَلَبْتُه فبان منها مَعْلُمُوباً .

والانجدابُ : سُرْعةُ السَّيْرِ . وقد انْجَذَبُوا في السَّيْرِ ، وقد انْجَذَبُوا في السَّيْرِ ، وسَيْرُ ﴿ جَذَبُ : السَّيْرِ ، وسَيْرُ ﴿ جَذَبُ \* : سَرِيعُ ﴿ . قال :

قَطَعْتْ ، أَخْشَاهُ ، بِسَيْرٍ جَدْب

أَخْشَاهُ : في موضع الحال أي خاشياً له ، وقد بجوز أَنْ يُرِيد بِأَخْشَاه : أَخْوَفَه ، يعني أَشْدَّهِ إِخَافَةً ، فعلى هذا ليس له فِعْلُ .

والجَـَدُّبُ : انْـُقِطاعُ الرِّيقِ .

وناقة "جاذبة" وجاذب وجَدُوب : جَدَبَت لَبَنَهَا من ضَرْعِهَا ، فذهب صاعِداً ، وكذلك الأتان ، والجمع جَواذب وجِذاب ، مثل نائم ونيام .

قال الهذلي:

بطَعْن كرَمْح الشَّوْل ، أَمْسَتْ غَوادِزاً جَوادْزاً جَوادْرِبُهَا ، تَأْبَى على المُتَعَبَّرِ

ويقال للناقة إذا غَرَزَتْ وذهب لبنُها: قد جَذَبَتْ تَجْذَبِ مُ جِـذَابًا ، فهي جـاذِب ٌ . اللحياني : ناقـة جاذِب ٌ إذا جَرَّت فزادت على وقت مَضْرِبها . النضر : تَجَذَّبَ اللِّنَ إذا شَرِبَه . قال العُدَيْل :

دَعَت ْ بالجِمالِ البُزْلِ للظَّعْنِ ، بَعْدَما تَحَدَّما مِنْدَ تَحَلَّبًا لَكِنْلِ مَا فَدَ تَحَلَّبًا

وجَذَبَ الشَّاةَ والفَصِيلَ عَن أَمْهِمَا يَجْذُ بِهُمَا جَذُبًا: قطَعَهِمَا عَنِ الرِّضَاعِ ، وكذلك المُهْرَ : فَطَمَهَ . قال أَبُو النجم يصِف فَرساً :

مَ جَذَبُناه فطاماً تَقْصُلُهُ ، نَ نَفْرَعُهُ فَرْعاً ، ولَسُنَا نَعْتَلُهُ

أي نَفْرَعُهُ باللجام ونَقْدَعُهُ. ونَعْنَلِهُ أَي َخُذْ بِهُ ُ جَذْبًا عَنَىفاً .

وقال اللحباني: جَذَبَتِ الأُمُّ ولدَها تَجْذَبُه: فطَمَتُهُ، ولم يَخْصُ من أَي نوعٍ هو. التهذيب: يقالُ للصي أو السَّخْلةِ إذا فُصِلَ: قد جُذُبَ.

والجَذَبُ : الشَّعْمةُ التي تكون في وأس النَّخلة أيكشطُ عنها اللَّبفُ ، فتؤكل ، كَأَنها جُدْبَتْ عن النخلة . وجَذَبَ النخلة يَجْذُبُها جَدْبًا : قَطَعَ جَذَبَها لِأَكله ، هذه عن أبي حنيفة .

والجَدَبُ والجِذابُ جبيعاً: جُمَّادُ النخلةِ الذي في خُشونة "، والحدتها جَدَبة ". وعم " به أبو حنيفة

١ قوله «جذاباً» هو في غير نسخة من المحكم بألف بعد الذال كما
 ت ى .

فقال : الجَـذَبُ الجُــُـارُ ، ولم يزد شيئاً . وفي الحديث: كان رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم ، يُحِبُ الجَـدَبَ ، وهو بالتحريك : الجُــُــَارُ .

والجُوذابُ : طَعَامُ بُصْنَعُ بِسُكَّرٍ وأَرُثَّ وَلَـُوْتٍ وَأَرُثَّ وَلَـُوْتٍ

أبو عمرو يقال: ما أغنى عَنِّيَ جِذِبًاناً ، وهو زِمامُ النَّعْلُ ، ولا ضِمْناً ، وهو الشَّسْعُ .

جوب: الجَرَبُ : معروف ، بَشَرُ يَعْلُنُو أَبْدَانَ النَّاسِ والإبـِل ِ .

جَرِبَ يَجْرَبُ جَرَبًا ، فهو جَرِبُ وجَرَبُا وجَرَبُ وجَرَبُ وجَرَبُ وجَرَبُ وجَرَبُ وأَجْرَبُ ، والجُمع جُرُبُ وجَرَبُ ، والجُمع جُرُبُ وجَرَبُ ، وقبل الجِرابُ جمع الجُرْبِ ، قاله الجوهري . وقال ابن بري : ليس بصحيح ، إنما جِرابُ وجُرُبُ جمع أَجْرَبَ . قال سُويَد بن الصَّلَتْ ، وقبل لعنسيَّر بن خَبَّاب ، قال ابن بري : الصَّلَتْ ، وقبل لعنسيَّر بن خَبَّاب ، قال ابن بري : وهو الأصح :

وفِينا، وإنْ قِيلَ اصْطَلَحْنَا تَضَاغُنْ ، كَمَا طَرَّ أَوْبَارُ الْجِرَابِ عَلَى النَّشْرِ

يقول: ظاهر أنا عند الصُّلْتِ حَسَنَ ، وقلوبنا مُنطاغِنة "، كما تنبُت أو بار ألجَر بي على النَّشْر ، وتحته داء في أَجُوافِها. والنَّشْر ؛ نبت كِخْضَر أُ بعد يُبْسه في 'دبر الصيف ، وذلك لمطر 'يصيبه ، وهو مُؤذ للماشية إذا رَعَتْه . وقالوا في جمعه أَجارِب أَيضاً ، ضارعُوا به الأَسْماء كأجادِل وأنامِل .

وأَجْرَبَ القومُ : جَرِبَتْ إبلَهُم . وقولهم في الدعاء على الإنسان : ما لَه جَرِبَ وحَرِبَ ، يجوز أن يكونوا أرادوا يكونوا أرادوا أَجْرَبَ أَي جَرِبَتْ إبلُهُ ، فقالوا حَرِبَ إتْباعاً

لجَرِبَ ، وهم قد يوجبون للإنباع حُكِمُهاً لا يكون قبله . ويجوز أن يكونوا أرادوا جَرِبَتْ إلىه ، فحذَ فوا الإبل وأقامُوه مُقامَها .

والجرَبُ كالصَّدا، مقصور، يَعْلَمُو باطن الجَـَفُن، ودُبِّما أَلْبَسَهُ كُلَّهُ، وربا رَكِبَ بعضَه.

والجَرْباءُ: السّماءُ، سُمِّيْت بذلك لما فيها مـن الكواكِب، وقيل سبيت بذلك لموضع المَجرَّةِ كَا فَيل كَا فَيل كَا فَيل الشَّجوم. قال الفارسي: كما قيل البَحْر أَجْرَ دُ، وكما سموا السماء أيضاً رَقيعاً لأنها مَرقوعة " بالنجوم. قال أسامة بن حبيب الهذلي:

أَرَّنُهُ مِنَ الجَرْبُاءِ ، فِي كُلِّ مَوْقِفٍ ، طِبِاباً ، فَمَنُواهُ ، النَّهارَ ، المَراكِدُ

وقيل: الجَرْباءُ من السماء الناحية التي لا يَدُور فيها فلك ١ الشَّمْسِ والقبر. أبو الهيثم: الجَرْباءُ والمَكْساءُ: السماءُ الدُّنيا. وجِرْبَهُ ، مَعْرِفةً : اسمُّ للسماء ، أواه من ذلك .

وأَرْضُ جَرْباء : مُمْحِلة مُمَقْحُوطة لا شيء فيها . ابن الأعرابي: الجرْباء: الجارية المليحة السيت جرْباء لأن النساء يَنْفِرْن عَنْها لتَقْبِيحها بَحَاسَنِها محاسِنَهُن . وكان لعقيل بن عُلَقْة المُرسي بنت يقال لها الجرْباء ، وكانت من أحسن النساء .

والجَرِيبُ من الطعام والأرضِ : مِقْدار معلوم . الأَزهري : الجَريبُ من الأرض مقدار معلومُ الذَّراع والمِساحةِ ، وهو عَشَرةُ أَقْفِزةٍ ، كُل قَفْيِن منها عَشَرةُ أَعْشِراء ، فالعَشْيِرُ جُزَةٍ من مائة جُزْءٍ من الجَريبِ . وقيل : الجَريبُ من الأرض نصف

١ قوله « لا يدور فيها فلك » كذا في النمخ ثبماً التهذيب والذي
 في المحكم وتبعه المجد يدور بدون لا .

الفنجان ١. ويقال : أقنطكم الوالي فلاناً جَرِيباً من الأَرض أَي مَبْزَرَ جريب ، وهو مكيلة معروفة ، وكذلك أعطاه صاعاً من حرَّة الوادي أي مَبْزَرَ قَفِيزٍ . قال : صاع ، وأعطاه قنفيزاً أي مَبْزَرَ قَفيز . قال : والجريب مكيال قدر أربعة أقنفزة . والجريب : قدر ما يُزرَع فيه من الأَرض.قال ابن دريد : لا أحسبه عربيتاً ؛ والجمع : أجربة وجر بان . وقيل : الجريب المرزعة من عن كراع .

تَحَدُّرُ مَاءِ البِيثَرِ عَنْ جُرَسْيِّةٍ ، عَلَمُ والدِّبَارَ غُرُوبُهَا

الدَّبْرة ُ: الكَرْدة ُ من المَزْرعة ِ ، والجمع الدِّبار ُ. والجمع الدِّبار ُ. والجمِع الدِّبار ُ. والجرِّبة ُ: القَراح ُ من الأرض . قال أبو حنيفة : واستَعارها امرؤ القيس للنَّخل فقال :

كَجِرْ بَهْ ِ نَخْلُ ٍ ، أَو كَجَنَّةً بِنَثْرِبِ

وقال مرة: الجو به كل أرض أصليحت لزرع أو غرس ، ولم يذكر الاستعادة . قال : والجمع جر ب كل كل وينه وتبنة وتبنن . ابن الأعرابي : الجو ب : القراح ، وجمعه جر به . الليث : الجريب : الوادي ، وجمعه أخربه ، والجر به النات ، وجمعه أجربه ، وجمعه جر به . وجمعه أجربه ، وجمعه المينة ، النات ، وجمعه جر به . وقول الشاعر :

وما شاكر" إلا عصافير' جر'بةٍ ، يَقُومُ إليها شارِج " ، فيُطيرُها

يجوز أن تكون الجرُّبة ُ هُمَا أَحَدُ هَذَهُ الاَشْيَاءُ

١ قوله « نصف الفنجان » كذا في التهذيب مضبوطاً .

المذكورة . والجر به ' : جلده ' أوبارية ' تُوضَعُ على سَفير البيئر لثلا يَنْتَكِر الماء في البئر . وقبل : الجر به ' جلده ' توضع في الجكدول يَتَحَدَّرُ عليها الماء .

> وعلى الشَّمائلِ ، أَنْ نُهَاجَ بِنَا ، جُرْ بَانُ كُلِّ مُهَنِّدٍ ، عَضْبِ

عنَى إرادة أن 'بهاج َ بِـنا .

ومَرْأَةَ جِرِبَّانَـةَ : صَخَّابِـة سَبَّنَةُ الخُلُتُقِ كَجِلِبَّانَةٍ ، عن ثعلب . قال حُسَيْدُ بن ثَـوْرٍ الهِلالي :

جِرِ بِّانَة ۗ ، وَرْهَاءُ ، تَخْصِي حِمَارَهَا ، بِفِي مَنْ بَغَى خَيْرًا ۚ إِلَيْهَا ۚ الجَلامِـدُ

قال الفارسي : هذا البيت يقع فيه تصحيف من الناس، يقول قدّ م مكان تخصي حمارها تخطي خمارها، يظنونه من قولهم العَوانُ لا تُعَلَّمُ الحُمْرة ، وإنما يَصفِهُا بقلّة الحمياء . قال ابن الأعرابي : يقال جاء كخاصي العَمْر ، إذا وُصف بقلة الحياء ، فعلي هذا لا يجوز في البيت غير تخصي حمارها ، ويروى حليبًانة ، وليست راء حيربًانة بدلاً من لام حليبًانة ، إنما هي لغة ، وهي مذكورة في موضعها .

ابن الأَعرابي : الجَرَبُ: العَيْبُ. غيره : الجَرَبُ: الصَّدَأُ يُوكِبِ السيف .

وجَرَّبَ الرَّجلَ تَجْرِبةً : اخْتَبَرَه ، والتَّجْرِبةُ مِن المَصادِرِ المَجْمُوعةِ . قال النابغة :

إلى اليَوْم قد جُرِّبْنَ كُلُّ التَّجارِبِ وقال الأَعشى :

كُمْ جَرَّبُوه ، فَما زادَتْ تَجارِبُهُمْ أَا فَدَامَةَ ، إِلاَ المَحْدُ وَالْفَنَعَا

فإنه مَصْدر مَجْمُوع مُعْمَل في المَفْعول به ، وهو غريب . قال ابن جني : وقد يجوز أن يكون أبا قُدامة منصوباً بزادَت ، اي فما زادت أبا قُدامة تَجاربُهم إياه إلا المَحْد . قال : والوجه أن يَنْصِبه بِيَامِ لِهُم العامل الأقرب ، ولأنه لو أراد

إعمال الأول لكان حَرَّى أن نُعْمِلَ الثاني أبضاً ، فيقول : فما زادت تَجار بُهم إياه ، أبا قـُدامة َ ، إلا كذا . كما تقول ضَرَبْتُ ، فأُو ْجَعْتُه زِيداً ، ويَضْعُفُ ضَرَبْتُ فأُوجَعْتُ زيداً على إعمال الأُولُ ، وذلك أنك إذا كنت تُعْمِلُ الأُوَّلُ ، على بُعْده ، وَجَبَ إعمال الثاني أيضاً لقُرْبه ، لأنه لا بكون الأبعد أقوى حالاً من الأقرب ؛ فإن قلت : أَكْتَفَى عَفِعُولُ العاملِ الأولِ مِن مَفْعُولُ العاملِ الثاني، قبل لك: فإذا كنت مُكتَّفياً مُختَّصراً فاكتفاؤك مإعمال الثاني الأقرب أولى من اكتفائك بإعمال الأوَّل الأبعد ، وليس لك في هذا ما لـَكَّ في الفاعل ، لأَنكَ تقول لا أُضْمِر على غَير تقدُّم ذِكرٍ إلا مُسْتَكُثْرَهَا ، فتُعْمِلِ الأُوَّلِ ، فتقولُ : ۚ قَامَ وقَعَدا أَخُواكَ . فأما المفعول فمنه بُدُّ ، فلا ينبغي أَن يُتباعَد بالعمل إليه ، ويُتركِ ما هــو أقربُ إلى المعبول فيه منه .

ورجل مُجَرَّب: قد بُلِيَ ما عنده . ومُجَرَّبُ : قد عَرفَ الأمور وجَرَّبا ؛ فهو بالفتح ، مُضَرَّس قد جَرَّبته الأمور وجَرَّبها ؛ فهو بالفتح ، مُضَرَّب قد جَرَّبته الأمور وأَحْكَبَته ، والمُنجرَّبُ ، مثل المُجرَّس والمُضرَّس ، الذي قد جَرَّسته الأمور وأحكمته ، فإن كسرت الراء جعلته فاعلا ، إلا أن العرب تكلمت به بالفتح . التهذيب : المُجرَّب : المُجرَّب في الأمور وعُرفَ ما عنده . أبو لندي قد جُرِّب في الأمور وعُرفَ ما عنده . أبو زيد : من أمثالهم : أنت على المُجرَّب ؛ قالته امرأة لرجُل سألتها بعدما فعَد بين رجلتها ؛ أعذوا النه أمرأة لرجُل سألتها بعدما فعَد بين رجلتها ؛ أعذوا النه عند جواب السائل عما أشفق على عليه .

ودَرَاهِمُ مُجَرَّبَة : مَوْزُونَة "، عن كراع . وقالت عَجُوز في رجل كان بينها وبينه خُصومة "، فلكنها مَوْثُهُ :

مُبْرَّبة ، نَقَداً ، ثِقَالاً ، صَوَافِيا والجَرَبَّة ، بالفتح وتشديد الباء : جَمَاعة الحُمْر ، وقيل : هي الغلاظ الشّداد منها . وقد يقال للأقدوياء من الناس إذا كانوا جَمَاعة مُتساوِين :

> جَرَبَّة ۗ كَخُمُر الأَبكُ ، لا ضَرَع ُ فينا ، ولا مُذَكِّي

يقول نحن جماعة متسانوون وليس فينا صغير ولا مُسِن \*. والأَبَك \*: موضع . والجَرَبَّة '، من أَهْلِ الحَاجة ِ ، يكونون مُسْتَوِينَ ابن بُرُرُ \*ج: الجَرَبَّة ': الصَّلامة ' من الرجال ، الذين لا سَعْي َ لهم ' ، وهم مع أمهم ؛ قال الطرماح :

وحَيِّ كِرامٍ ، قد هَنأْنا، جَرَبَّةٍ ، ومَرَّتُ بَهُم نَعْماؤنا بالأَيامِنِ

قال : جَرَبَّة صغارهُم وكِبارُهم . يقول عَمَّمْناهم ، ولم نَخْصُ كِبارَهم دون صغارِهم . أبو عمرو : الجَرَبُّ من الرِّجال القَصِيرُ الحَبُّ ، وأنشد :

إنتك قد زَوَّجْنَهَا جَرَبًا ، تَحْسِبُه ، وهو مُغَنَّدْ ٍ ، ضَبًّا

وعيال ' جَرَبَّة ' نَ يَأْكُلُونَ أَكَلَا شَدِيداً وَلا يَنْفَعُونَ . وَالجَرَبَّة ' وَالجَرَبَّة : الكَثير ' يقال : عليه عيال ' جَرَبَّة ' مثل به سيبويه وفسره السيّرافي ، وإنما قالوا جَرَنْبة كَراهية التَّضعيف . والجِرْ بياء ، دو الجِرْ بياء ، وينهذ التنب لا نا ملم .

الله تعالى .

وأَجْرَبُ : موضع .

والجَوْرَبُ : لفافة الرَّجْل ، مُعَرَّب ، وهـو بالفارسية كَوْرَبُ ؛ والجمع جَواربة " ؛ زادوا الهاء لمكان العجمة ، ونظيره من العربية القشاعية . وقد قالوا الجَوارب كما قالوا في جمع الكَيْلَج الكَيالِج، ونظيره من العربية الكَواكب . واستعمل ابن السكيت منه فعنًلا ، فقال يصف مقتنص الظباء : وقد تَجَوْرُ بَيْنِ يعني لبسهما .

وجَوْرَبَّته فَتَجَوْرَبَ أَي أَلْبُسْتُه الجَوْرَبَ فَلَكِسِهَ . والجَريبُ : واد معروفُ في بلاد قَيْسُ وَحَرَّةُ النارِ بجِذائه . وفي حديث الحوض : عَرْضُ ما بينَ جَنْبَيْهُ كَا بينَ جَرْبي وأَذَرُ ح : هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال ، وكتب لهما النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أماناً . فأما جَرْبة ، ، بالهاء ، فقرية بالمَغْرب لها ذكر في حديث رُويَغْمِ

قال عبدالله بن مكرم: رُويَفِع بن ثابت هذا هو جد أن الأعلى من الأنصار ، كما رأيته بخط جد ي نجيب الدين ٢ ، والد المُكرَّم أبي الحسن على بن أحمد بن أبي القاسم بن حبشة بن محمد بن منظور بن ممافى بن خبير بن ريام بن سلطان بن كامل بن قد أو بن كامل بن إسر حابر بن رفاعة بن جابر ابن رويع بن ثابت ، هذا الذي نسب هذا الحديث إليه . وقد ذكره أبو عُمر بن عبد البر، رحمه الله ، في كتاب الاستيعاب في معرفة الصحابة ، رضي الله في كتاب الاستيعاب في معرفة الصحابة ، رضي الله

۱ قوله «جربی» بالقصر ، قال ياقوت في معجمه وقد يمد .

و له « بخط جدي الخ » لم نقف على خط المؤلف ولا على خط
 جد ه و الذي و قفنا عليه من النسخ هو ما ترى .

على فِعْلِياء بالكسر والمكة : الرِّيح ُ التي تَهُبُ بِينَ الجَّنُوبِ والصَّبا . وقيل : هي الشَّمال ُ ، وإنما جر ْبياؤ : تَشَمال ُ بارِدة ُ . وقيل : هي النَّكْباؤ ، التي تجري بين الشَّمال والدَّبُور ، وهي ربح تَقْشَع ُ السحاب . قال ابن أحمر :

ِ بَهَجُلِ من قَساً دَفِرِ الخُزامي ، تَهَادَى الجَرْبِياءُ بِهِ الحَنِينا

ورماه بالجَريب أي الحَصَى الذي فيه التراب. قال: وأراه مشتقاً من الجر بياء . وقيل لابنة الخُسِّ: ما أَشدُ البَر د ? فقالت تشمال جر بياء تحت غيب سماء . والأَجْر بَانِ : بَطْنانِ من العرب . والأَجْر بانِ : بَنُو عَبْسٍ وذَ بْيَانَ . قال العباسُ بن مِر داسٍ :

وفي عضادَتِهُ اليُمْنَى بَنُو أَسَدٍ ، وفي عَلْسٍ وذُبُيّانِ والْأَجْرَبَانِ إِنْ عَبْسٍ وذُبُيّانِ

قال ابن بري : صوابه وذ'بيانُ ، بالرفع ، مُعطوف على قوله بنو عبس . والقصيدة كلها مرفوعة ومنها :

إنتي إخالُ رَسُولَ اللهِ صَبَّحَكُمْ جَيْشًا ، له في فَضاءِ الأَرضِ أَرْ كَانُ

فيهم أَخُوكُمْ سُلْمَمْ ' للس تارككُمْ، والمُسْلِمُون ، عِبادُ اللهِ غسّانُ

والأَجارِبُ : 'حَيُّ من بني سَعْد ِ .

والجَريبُ: موضع بنَجُدٍ.

وجُرَيْبة ُ بن الأَشْنِيَمِ من نُشْعُوائهُم .

وجُراب ، بضم الجيم وتخفيف الراء : اسم ماء معروف بمكة . وقيل : بئر قديمة كانت بمكة شرَّفها

عنهم ، فقال : رويفع بن ثابت بن سَكَن بن عدى ّ ابن حارثة الأنصاري من بني مالك بن النجار، سكن مصر واخْتَطَ بها داراً ، وكان معاوية ، رضى الله عنه ، قمد أمَّره على طرابُلُسُ سنة ست وأربعين ، فغزا مُن طرابلس افريقية سنة سبع وأربعين ، ودخلها وانصرف من عامه ، فيقال : مات بالشام ، ويقال مات ببَر ْقَة َ وقبره بها . وروي عنه حَنَش بن عبدالله الصَّنْعاني وسْكِبَّانُ بن أُمَيَّة القنَّباني ، رضى الله عنهم أجمعين . قال : ونعود إلى تتمَّة نَسَينا من عدي بن حارثة فنقول : هو عدي بن حارثة بن عَمْرُو بن زيد مناة بن عدي" بن عبرو بن مالك بن النجار ، واسم النجار تَيْمُ الله ، قال الزبير : كانوا تَيْمُ اللاتِ ، فسماهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، تَيْمَ الله ؟ أَبْنَ تُتَعْلَبُهُ بِن عَبْرُو بِنِ الْحَزْرِجِ ، وهو أخو الأو°س ، وإليهما نسب الأنصار ، وأمهما قَيْلة ' بنت كاهِل بن عُذ ارة كان سعيد بن زيد بن لَيْتُ بن سُود بن أَسْلَم بنِ الحافِ بن قَصْاعة ؟ ونعود إلى بقية النسب المبارك : الحَزُّرَجُ بن حارثة َ ابن تُعَلَّبَةَ البُهْلُول بن عَمرو مُزَيِّقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغِطريف بن امرىء القَيْسِ البيطاريق بن تعالمبة العنقاء بن ماز ن زاد الرسكب، وهو جِماع مُسَّانَ بن الأَزْدِ ، وهو 'درا بن الغَوْث بن نَبْت بن مالك بن زَيْد بن كَهُلانَ اَبَنْ سَبَأً ، واسمه عامر ُ بن يَشْجُبَ بن يَعْرُبَ ابن فَحُطانَ ، واسمه يَقُطُنُ ، وإليه 'تنسب المن. ومن ههنــا اختــلف النسابون ، فالذي ذكره ابن الكلبي أنه قعطان بن الهميسع بن تيمن بن نَبْت ابن اسمعيل بن إبراهيم الحليل ' ، عليه الصلاة والسلام.

١ قوله « فالذي ذكره النه» كذا في النسخ وبمر اجعة بداية القدماء
 وكامل ابن الأثير وغيرهما من كتب التاريخ تعلم الصواب .

قال ابن حزم: وهذه النسة الحقيقية لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لقـوم من خُزاعة ، وقيل مـن الأنصاد ، ورآهم يَنْتَصِلُون : الرّمُوا بَنِي اسمعيل فإن أباكم كان رامياً . وابراهيم ، صلوات الله عليه هو ابراهيم بن آذر بن ناحور بن سار وغ بن القاسم، الذي قسم الأرض بين أهلها ، ابن عابر بن شالح ابن أدفق شد بن سام بن نوح ، عليه الصلاة والسلام ، ابن ملكان بن مثوب بن إدريس ، عليه السلام ، ابن الرائد بن مهلاييل بن قينان بن الطاهر ابن هبة الله ، وهو شيت بن آدم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام .

جوجب: الجُرْجُبُ والجُرْجُبانُ : الجَوْفُ . يقال ملا َجرَ اجبَه .

وجَرْجَبَ الطعامَ وجَرْجَمه : أكله ، الأخيرة عـلى البـدل .

والجَراجِبُ : العِظامُ من الإبل . قال الشاعر :

يَدْعُو عَراجِيبَ مُصَوَّياتِ ، وَبَكَراتٍ عَلَيْكَ اللهُ عَنْسَاتٍ ، وَبَكَراتٍ القِنْسِةِ ، شَاتِياتِ

جودب: حَرْدَب على الطعام: وضع يده عليه، يكون بين كِدَيْه على الحِوانِ ، لَبُلا يُتَنَاوَلَه غيره. وقال يعقوب: حَرْدَبَ في الطعام وجَرْدَمَ ، وهـو أَن يَسْتُر ما بين يدَيْه من الطعام بِشماله ، لئلا كِتناولَه غيرُه.

ورجل َجرْدَبَانُ وجُرْدُبَانُ : 'مَجَرَدْبِهُ ، وَكَذَلَكَ السَدُ . قال :

> إذا مـا كنتَ في قوم سُهاوَى ، فـلا تَجْمَلُ مِشْمالــكَ عَجرْدَبانا

وقال بعضهم 'جر'د'بانا . وقيل : َجر'دَبانُ ، بالدال المهملة ، أصله كَرْدَه'بانُ أَي حافظُ الرَّغيف ، وهو الذي يَضَعُ شَمَالَه على شيء يكون على الحوان كي لا يَتناولَه غيرُه . وقال ابن الأعرابي : الجَرْدَبانُ: الذي يأكل بيبينه ويمنع بشماله . قال : وهو معنى قول الشاعر :

وكنتَ ، إذا أَنْعَبَمْتَ فِي الناسِ نِعْبَةً ، سَطَوْتَ عَلِيهِمَا ، قَابِضًا بَشِمَالِكَا

وجَرَ ْدَبَ على الطعام: أكله. شمر: هو 'يجَرَ ْدِبُ ويُجَرَ ْدِمُ ما في الإناء أي بأكله ويُفْنيه. وقمال العَنَويُّ:

### فلا تجْعَلُ شِمالَكَ جَرْدَ بَسِيلا

قَال : معناه أَن يَأْخَذُ الكِسرة بيده البُسرى، ويأكل بيده البينى، فإذا تَغْنِي مَا بين أَيدي القوم أَكُل ما في يده البسرى . ويقال : رجُل َجر دَبِيل ُ إذا فعَل ذَلك .

ابن الأعرابي : الجِرْدابُ : وسَطَرُ البحر .

جوسب: الأصمي: الجَرُسُبُ : الطويل .

جوشب : جَرْ سُبَتَ المرأة : بلغت أربعين أو خسين الله أن غوت . وامرأة جَرْ سُبَيِيَّة " . قال :

إن 'غلاماً ، غراه جر شكيية" ، على 'بضعيها، مِن 'نفسيه، لضعيف' 'مطكئة" ، أو مات عنها حليلها، يَظَلُ ، إِلنَابِينُها ، عليه صَريف'

ابن شميل: جَرْشَبَتْ المرأة (إذا ولئت وهَرِمَت، والرأة (إذا ولئت وهَرِمَت، والرأة (إذا ولئت وهَرِمَت،

أَو مَرضَ ، ثم اللَّدَ مَلَ ، وكذلك حَرثُشُمَ . ابن الأَعرابي : الجئرُ شُبُ : القصيرُ السَّبينُ .

جوعب: الجَرْعَبُ : الجَاني .

والحَرْعَبِيبِ ١٠: الغَلِيطُ ، وداهية " جَرْعَبَيْبِ ": شديدة ". الأَزهرِي: اجْرَعَن " وارْجَعَن " واجْرَعَب" واجْلَعَب " إذا صُرِع وامْنَد " على وجه الأرض .

جزب: الجزّبُ: النَّصيبُ من المال ، والجمع أجزابُ. ابن المستنير: الجزّبُ والجِزْمُ: النَّصِيبُ. قال: والجُنْزُبُ العَبِيدُ ، وبنو مُجزَيْبةَ مَأْخوذ من الجُنْزُب ، وأنشد:

ودُودانُ أَجْلَتُ عَن أَبَانَيْنِ وَالْحِمَى ، فِراراً ، وقد كُناً اتَّخَذْنَاهُمُ 'جَزْباَ

ابن الأعرابي : المِجْزَب: الحَسَنُ السَّبْرِ الطَّاهِرِ ٥٠.

**جسرب:** الجَسْرَبُ: الطويلُ<sup>.</sup> .

جشب : تَجشَبَ الطعامُ : طَحَنه حَربشاً .

وطعام تجشب ومتحشوب أي غليظ خشن كين أ الجنشوبة إذا أسيء طحنه على يصير مُفلَقاً. وقيل : هو الذي لا أدم له . وقد جشب جشابة. ويقال الطعام: جشب وجشب وجشيب وطعام وقد تجشوب الأعرابي :

# لا يَأْكُلُونَ زَادَهُمْ بَجْشُوبا

الجوهري: ولو قبل اجْشَو شَبُواكما قبل اخْشُو شَبُوا، بالحاء ، لم يبعد، إلا أني لم أسبعه بالجيم . وفي الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يأكل الجشيب ، هو

١ قوله « والجرعبب » كذا ضبط في المحكم .
 ٢ قوله « السبر » ضبط في التكملة بفتح السين و كسرها .

الْعَلَيْظُ ۚ الْحَسْنِ مِن الطَّعَامِ ، وقيل غير ُ المأْدوم . وكلُّ بَشِيع ِ ٱلطَّعْم فَهُو حَشِبٌ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : كان يأتينا بطعام َجشِبٍ. وفي حديث صلاة الجماعة : لو وَجَد عَرْقاً سَمِيناً أَو مِرْماتَيْنِ تَجشبَتَيْنِ أَو تَخشبَتَيْنِ لأَجابِ . قال ابن الأثير : هكذا ذكره بعض المتأخرين في حرف الجميم : لو 'دعي إلى مر ماتين جشبتين أو خشبتين لأَجابٍ .وقال : الجَـشبُ الغليظ . والحَـشبُ البانس من الخَـَشَب . والمرَّماة' ظلُّفُ الشَّاة ، لأَنه نُوَّمي به ، انتهى كلامه . قـال ابن الأثير : والذي قرأناه وسمعناه، وهو المُتداوَل بين أهل الحديث: مر ماتَين حَسَنَتَيْن ، من الحُسُن والجَوْدة ، لأنه عطفهما على العَرْق السَّمين.قال: وقد فسره أبو عبدة ومَّن ْ بعده من العلماء ، ولم يتعرَّضوا إلى تفسير الجَـَشب أو الخَشِب في هذا الحديث. قال : وقد حكست ما رأيت ، والعُهدة عليـه .

والجَشِيبُ : البَشِعُ مَن كُلِّ شيءٍ. والجَشيبُ مَن الثياب : الغليظ. ورجلُ تَجشِيبُ : سَيِّىءُ الْمَأْكُلِ. وقد تَجشُبُ تُجشُوبةً .

شمر: رَجُلُ ' مُجَسَّبُ ': تَخشِنُ المَعِيشةِ . قال رؤبة :

ومِن صباحٍ رامِياً 'مَجَسَّبا وجَشِب ُ المَرْعى : يابيسهُ .

وجَشَبَ الشيءُ كِجْشُبُ : عَلَىٰظَ .

والجَسْبُ والمِجْشَابُ : الغليظُ ، الأَوْلَىٰ عن كراع، وسيأتي ذكر الجَسَنِ في النون .

التهذيب: المِجْشابُ: البَدَنُ الفَلِيظُ. قال أبو 'ذبيند الطائي:

قِرابَ حِضْنِكَ لا بِكُو ۗ ولا َ نَصَفُ ۗ ، مُولِيكَ كَشْحاً لَطَيْفاً ، ليس مِجْشابا

قال ابن بري: وقرابَ منصوب بفعل في بيت قبله: نِعْمَتْ بِطانة ، يَوْمِ الدَّجْنِ، تَجْعَلُهُا 'دُونَ الثَّيابِ ، وقد سَرَّيْتَ أَثْوابا

أي تجْعَلُهُما كبيطانة الثوب في يوم بارد ذي دَجْن ؟ والدَّجْن ُ إلباسُ العَيْمِ السَّماء عند المَطر ، ور بُما لم يكن معه مطر . وسَرَّيْتُ الثوب عني تَزَعْتُه . والحَضْنُ مِثْنُ البَطْن . والكَشْحان الحاصِرتان ، والحَشْنان الحَصِرتان ، وهما ناحيتا البطن . وقراب حضنك مفعول ثان بتَجْعَلُها .

ابن السكيت : تَجمَــلُ تَجشِبُ : صَخْمُ مُ سَدْدِيدُ . وأنشد :

بجَشِبٍ أَتْلَعَ فِي إَصْغَاثِهِ

ابن الأَعرابي: المِجْشَبُ: الضَّحْمُ الشَّجاع. وقول رؤبة:

ومَنْهُلَ ، أَقْفَرَ مِنْ أَلْقَائَه ، ورَهْ ثُنُه ، واللَّيْلُ فِي أَغْشَائِه ،

بجشب أتلـع في إصغائـه، جـاة، وقد زادَ على أظامائه،

'بجاوِر' الحَوْضَ إلى إذائيه ، رَشْفاً بَمَخْضُوبَينِ مِنْ صَفْرائيه،

وقَدْ سَفْتُهُ وَحَدَهَا مِنْ دَائِهِ، ِ مِنْ طَائِف الجَهْلِ، وَمِنْ 'نَزَائِه

الأَلْقَاء: الأَنيِسُ. . 'بجاورُ الحوضَ إلى إذائه أَي يستقبل الدلو حَين يُصَبُّ في الحَوْضِ من عَطشه . ومَخْضُوباه: مِشْفراه، وقد اخْتَضَبا بالدم من بُرَته. وقد تشفَتْهُ بعني البُرة أَي دَلَّالَتُهُ وسَتَكَّنَتُهُ. وندًى

حَشَّابُ : لَا يَوْالُ يَقَعُ عَلَى البَقْلُ . قال رؤبة :

رَوْضاً بِجَشَّابِ النَّدَى مَأْدُوما

و كلام تجشيب : جاف خشين . قال :

لها مَنْطِقٌ ، لا هِذُو بِانْ صَلَمَا بهِ مَـ سَفَاهُ ، ولا بادِي الْجَفَاءِ حَشِيبُ

وسِقاءٌ جَشِيبٌ : عَلِيظٌ خَلَقٌ .

ومَرة " جَشُوب": تَضْيِنَة "، وقيل تَصْيرة". أَنشد ثعلب:

كواحدة الأدْحيِّ لَا مُشْمَعِلَّة '' ولا جَعْنة '' تحت الثيّابِ ' جَشُوب'

والجُنُشُبُ : 'قشورُ الرَّمانُ ، عانية .

وبَنُو عَشِيبٍ: بَطْنُ.

جعب: الجَعْبة': كِنانة' النَّشَّابِ ، والجمع جِعاب'. وفي الحديث: فانْتَزَعَ طَلْنَقاً مَن جَعْبَتِه. وهـو متكرر في الحـديث. وقال ابن شمَـل: الجَعْبَةُ:

المُسْتَديرة ألواسعة التي على فمها طَبَق من فوقها. قال: والوَفْضَة أصغر منها ، وأعلاها وأسْفَلُها

مُسْتَو ، وأَمَا الجَعْبَة فَنِي أَعلاهَا اتِسَّاعٌ وَفِي أَسْفَلَهَا تَبْنَيِقٌ ، ويُفَرَّجُ أَعْلاهَا لئللا يَنْتَكِثَ رِيشُ السَّهَام، لأَنَها تُكَبُّ فِي الجَعْبَة كَبَّاً ، فَظُبَاتُهَا فِي

أَسْفَلَهَا، ويُفَلَّطَحَ أَعْلاها مِن قِبَلِ الريش، وكلاهما من سَقيقَتَيْن من خَشَبٍ .

والجَعَّابُ : صانِعُ الجِعابِ ، وجَعَّبَهَا : صَنَعَهَا ، والجِعابةُ : صَنَعَهَا ، والجِعابةُ : صَنَعَهُا ،

والجُعَابِيبِ : القِصادُ من الرجال .

والجُعْبُوبِ: القَصِيرُ الدميمُ ، وقيل هو النَّذَّلُ ،

وقيل هو الدَّنيُّ من الرجال ، وقيل هو الضَّعِيفُ الذي لا خَيْر فيه .

ويقـال للرجل ، إذا كان تصيراً دَمِيماً : 'جَعْبُوبِ' ودُعْبُوبِ وَجُعْسُوسِ .

والجَعْبة : الكَثْيِبة من البَعَر. والجُعْبَى: ضَرْبُ مِن النَهل ! قَــالَ اللَّيْت : هو نمل أَحمر ، والجسع 'جعَبَــات ُ .

والجِعبِّاءُ والجِعبِّى والجِعبِاءَ والجَعُواءُ والناطقةُ الحُرْساءِ ( الدُّبُر ونحو ذلك . وضربه فجَعبَهُ ' جَعْباً وجَعَفَه إذا ضَرَبَ به الأَرضَ ' وبُثقَلُ فيقال : جَعَّبه تَجْمِياً وجَعْباً ه إذا صَرَعَه .

وَتَجَعَّبُ وَتَجَعْبَى وَانْجَعَب وَجَعَبْنُهُ أَي صَرَعْتُهُ ، مَثْلَ جَعَبُنْهُ أَي صَرَعْتُهُ ، مَثْلَ جَعْبَيْنُهُ جَعْبُيْنُهُ جَعْبُهُ فَالوا : جَعْبَيْنُهُ جَعْبُهُ مَن سَلَقَه ، يزيدون فيه الياء ، كما قالوا سَلْقَهُ مِن سَلْقَه .

وجَعَبَ الشيءَ جَعْبًا : كَلَّبِه . وجَعَبَه جَعْبًا : كَمْهِ . وجَعَبُه جَعْبًا : كَمِعْهُ ، وأكثره في الشيء البسير .

والمِجْعَبِ ؛ الصَّرِّيعُ من الرجال يَصْرَعُ ولا يُصْرَعُ .

وفي النواهر: جَيْشُ يَتَجَعْبَى ويَتَجَرُبِي ويَتَقَبْقَبُ ويَتَهَبَهُبُ ويَتَكَرُبُنَ : يركب بعضُه بعضاً.

والمُتَجَعّبُ : الميِّتُ .

جعدب: الجُنْعُدُنِهُ : الحَبَاهُ والحَبَابَةُ ، وفي حـديث عَمْرُو أَنهُ قَالَ لِمُعَاوِيةً ، رضي الله عنهما : لقد وأَيتُكُ

بالعراقِ، وإن أَمْرَكَ كَحْنَ الكَهُولِ ، أَوكا لَجُعْدُ بَهِ ، أَوكا لَجُعْدُ بَهِ ، أَو كالجُعْدُ بَهِ ، أَو

١ قوله « والجعبى ضرب النع » هذا ضبط المحكم .

التي تكون من ماء المطر. والكَهُولُ : العَنْكَبُوتُ. وحُقُها : بَيْنُها . وقيل : الكُعْدُبةُ والجُعْدُبةُ : ببتُ العنكبوت . وأنبت الأزهري القولين معاً .

والجُنْعَدُبُهَ من الشيء: المُنجِنَبِعُ منه ، عن ثعلب .

وجُعْدُبُ وجُعْدُبُهُ : اسمان.الأزهري : وجُعْدبة : اسم وجُعْدبة : اسم وجل من أهل المدينة .

جعنب : الجَعْنبة ٢٠: الجِرْصُ على الشيء . وجُعْنتُبُ : اسم .

جغب: رجل شغيب جغيب إتباع لا 'يتكلم به مفرداً. وفي التهذيب: رجل جَغِيب تشغيب .

جلب: الجَلَسُبُ: سَوْقُ الشيء من موضع إلى ﴿ آخَرُ.

جَلَبَه كِجُلِبُه ويَجْلُبُه جَلَبُاً وجَلَباً واجْتَلَبَهُ وَجَلَباً واجْتَلَبَهُ وَجَلَبَاً واجْتَلَبَتُهُ ، بَعْنَى . وَجَلَبُسْتُهُ ، بَعْنَى . وَهُولُهُ ، أَنشَده ابن الأعرابي :

### يا أيها الزاعم أنسِّي أَجْتَلِب

فسره فقال : معناه أَجْتَكِبُ مِشْعْرِي مِن غيري أَي أَسُوقه وأَسْتَمِدُه . ويُقَوِّي ذلك قول جَرير :

> أَلَمْ تَعْلَمُ مُسَرَّحِيَ القَوافِي ، كلا عِبًا بِهِنَّ ، ولا اجْتِلابا

أي لا أعْما بالقوافِي ولا اجْتَلَبْهُن ّ مِمَّن سواي، بل أنا عَنِي ما لدي منها .

وقد انْجُلَب الشيءُ واسْتَجْلَب الشيءَ : طلَب أَن

 ١ قوله « الجسمة النع » لم نظفر به في المحكم ولا التهذيب ، وقال في شرح القاموس هو تصحف الجسمة بالثلثة ، قال وحسب تصحف جسب بها أيضاً .

'يجلكب إليه .

والجَلَبُ والأجْلابُ : الذبن كَجْلُبُون الإبلَ والفَمَ للبيع . والجَلَبُ : ما مُجلِبَ مِن خَيْل وإبل ومَناع . وفي المثل : النُّفاضُ مُقطِّرُ الجَلَبَ أي انه إذا أَنْفَضَ القومُ ، أي مَفدَتُ أَزْوادُهُم ، تَطَّرُوا إبلهم للبيع. والجمع : أجْلابُ . الليث : الجَلَبُ : ما جَلَبُ القومُ من عَنَم أو سَبْي ، والفعل يَجْلُبون ، ويقال جَلَبُ الشيءَ جَلَباً ، والمَجْلوبُ أيضاً : جَلَبُ .

والجَلِيبِ : الذي 'مجْلُب من بَلد إلى غيره. وعَبْدُ عَلَيبِ " ، والجمع جَلْبَ وجُلْباء ، كما قالوا تَقْلُلَ وَفُلْلًا . وقال اللحاني : امرأة " جَلِيب في نسوة جَلَيب في نسوة جَلَيب في الله عَلَيب في نسوة عَلَيب وجَلائِب . والجَليبة والجَلُوبة ما 'جلِب . قال تَقْس بن الحَطِم :

َ فَلَيَنْتَ سُوَيْداً رَاءَ مَنْ كَوَّ مِنْهُمُ ، ومَنْ خَرَّ ، إذْ كِيْدُونَهُم كَالجَكلائِبِ

ويروى: إذ نَحْدُو بهم . والجَلُوبَةُ : ما يُجْلَبُ البيع نحو الناب والفَحْل والقَلُوص ، فأما كِرامُ الإبل الفُحولة التي تنتَسَل ، فلبست من الجلُوبة . ويقال لطحب الإبل : كل لك في إبلك جَلُوبة " يعني شيئاً جَلَبْتَه البيع . وفي حديث سالم : قدم أعرابي بجَلُوبة ، فقال طلحة أعرابي بجَلُوبة ، فقال طلحة أعرابي بجَلُوبة ، فقال طلحة أن يبيع من رسول الله عليه وسلم ، أن يبيع حاضر "لباد . قال : الجَلُوبة ، بالفتح ، ما يجللب على المبيع من كل شيء ، والجمع الجكلاب ؛ وقيل : الجَلَلْب أبي الرّبل التي تجلب أبلى الرّبل النازل على الماء ليس له ما يجتبل عليه ، فيصملونه عليها . قال : والمراد في الحديث الأول على عليها ، قال : الجَلُوبة عليها . قال : والمراد في الحديث الأول على عليها . قال : المحداث الأول على عليها . قال المنازل على عليها . قال المن الأثير : هكذا جاء في كتاب أبي

موسى في حرف الجيم. قال : والذي قرأناه في سَنن أَبي داود: مجلُلُوبة ، وهي الناقة التي تحلّلب . والجلُلُوبة : الإبل مجمَّل عليها مَتاع القوم ، الواحد والجَمَع فيه سَواء ؟ وجَلُوبة الإبل : تُذكّورها .

وأجلت الرجل إذا 'نتجت إناقته سقباً. وأجلت الرجل : 'نتجت إبائه 'ذكوراً ، لأنه 'تجلت الرجل : 'نتجت إبائه 'ذكوراً ، لأنه 'تجلت أولادها ، قتباع ' ، وأحلت ، بالحاء ، إذا 'نتجت إبائه إناثاً. يقال المنتج : أأجلتبت أم أحلبت محلوبة أي أو لك ت حلوبة " ، ويد عو الرجل على صاحبه فيقول : أجلبت ولا أحلبت أي كان يناج البلك 'ذكوراً لا إناثاً ليذ هب لبنه .

وجَلَبَ لأَهلهِ بَجِلْبُ وأَجْلَبَ : كَسُبَ وطَلَبَ واحْتالَ ، عن اللحياني .

والجَلَبُ والجَلَبَ : الأصوات. وقبل: هو اختلاط الصَّوْتِ . وقد بَجلَبُ القوم كَيْلِبُون ويَجْلُبُون وأَجلَبُون ويَجْلُبُون وأَجلَبُ القوم كَيْلِبُون ويَجْلُبُون وأَجلَبُ في جماعة الناس، والفعل أجلَبُوا وجلَّبُوا، من الصَّيَاح. وفي حديث الزّبير : أن أمَّه صَفيَة قالت أضربه كي يلب ويقود الجيش ذا الجَلَب ؛ هو جمع جلبة، وهي الأصوات . ابن السكيت يقال : هم يُجْلِبُون عليه ويُحلِبُون عليه على واحد أي يُعينُون عليه . عليه ويه حاليه إذا تجمعي واحد أي يُعينُون عليه . عليه أجلبُوا عليه إذا تجمعي واحد أي أعينُون عليه . عا أجلبُ العليم إذا تجمعي واحد أي المنابِ المنابِ عليه إذا تجمعي واحد أي المنابِ المنابِ عليه إذا تجمعي واحد أي المنابِ المنابِ عليه إذا تجمعي واحد أي المنابِ عليه إذا تجمعي واحم به واستنعي المنابِ عليه إذا المنابِ عليه إذا المنابِ المنابِ واستنعي المنابِ واستنعي المنابِ واستنعي المنابِ والمنابِ والمنابِ المنابِ والمنابِ والمنابِ والمنابِ والمنابِ المنابِ والمنابِ والمنابِ والمنابِ المنابِ والمنابِ والمناب

وجَلَّبَ عَٰـلَى الفَرَسَ وأَجْلَـبَ وَجَلَبَ كَجُلُـبَ تَجِلْبُـاً ، قليلة : رَجْرَه . وقيـل : هو إذا رَكِب فرساً وقادَ خَلْفَهَ آخَر يَسْتَحِيْثُه ، وذلك

في الرِّهان . وقيل : هو إذا صاحَ به مِنْ خَلْفَهُ واسْتَحَتَّهُ للسَّبْق . وقيل : هو أَن يُو كَبِ َ فرسَه رجلًا، فإذا قَرُبُ من الفايةِ كَسِعَ كُوْ َسُهُ، فَجَلَّبُ عليه وصاح َ به ليكون هو السابيق َ وهو صَرْب من الحديعة . وفي الحديث : لا تَجلَبَ ولا تَجنَـبَ . فالجَلَبُ : أَنْ يَتَخَلَّفَ الفَرَسُ فِي السَّباقِ فَيُحَرَّكُ وراءَه الشيءُ 'يُسْتَحَثُ فيُسِيقُ' . والجَنَبُ : أَن 'يجْنَب مع الفَرَس الذي يُسابَق به خَرَس آخَر ' ، فيُرْسَلَ ، حتى إذا كنا تحو"ل راكبُه على الفرس المَجْنُوبِ، فَأَخَذَ السَّبْقِ. وقيل ، الجَلَبُ: أَن يُوْسَلَ فِي الحَلْبَةِ ، فَتَجْتَسِعَ له جِماعَة " تصبح به لِيُرَدَّ عَن وَجُهِه . وَالْجَنَبُ : أَن يُجِنَّبُ فَرَسُ \* جام ، فيُر سَلَ من دون الميطان ، وهو الموضع الذي تُرْسَلُ فيه الحيل،وهو مَرحٌ، والأُخَرُ مَعايا. وزعم قوم أنها في الصَّدقة، فالجِننَبُ : أَن تَأْخُذَ شَاءَ هذا ، ولم تحلُّ فيها الصدقة ' ، فتُجنبُها إلى شاء هذا حتى تأخُذَ منها الصدقة َ . وقال أبو عبيد : الجُكُبُ ُ في شيئين ، يكون في سباق الحَيْل وهو أن يَتْبُعَ الرجـلُ فرَسَه فـَزْ جُرَه ويُجْلبَ علبُه أو يُصبحَ حَثًّا له، ففي ذلك مَعونة الفرَس على الجِيَرْي .فنُهميَ عن ذلك . والوَجْهُ الآخر في الصَّدَقة أَن يَقْدَمَ المُصَدِّقُ على أَهْلِ الزَّكَاةِ عَلَيْنُوْ لَ مُوضَّعًا ثُمْ يُوسُلَ إليهم من يَجْلُبُ إليه الأُموال من أماكِنها لِيأْخُذَ صَدَقاتِها، فنُهِي عن ذلك وأُمِر أَن يأْخُذُ صَدَقاتِهم مِن أَمَاكِنِهِم ، وعلى مِياهِهِم وبِأَفْنِينَهِمْ . وقيل : قَـوَله ولا جَلَبَ أي لا 'تَجْلَبُ' إلى المِياه ولا إلى الأَمْصَادِ ، ولكن يُتَصَدَّقُ بِهَا في مَراعيها ، وفي الصحاح : والجللَبُ الذي جاءَ النهي ُ عنه هو أَنَ لا يأتي المُصَدِّقُ القومَ في مِياهِهم لأَخُذِ الصَّدقاتِ ، ولكن يَأْمُرُ هُمْ بِجَلْبُ نَعَمِهِم إليه وقوله في حديث

العَقَبَةِ : إنَّكُم 'تبايعون محمداً على أَن 'تحارِ بُوا العَربُ والعَجَمَ 'مُجُلِبةً أَي مجتمعين على الحَرَّب. قال ابن الأثير : هكذا جاء في بعض الطرق بالباء. قال : والرواية بالياء ، تحتها نقطتان ، وهو مذكور في موضعه .

ورَعْــد ' مُجَلِّب ' : 'مُصَوِّت ' . وغَيْث ' مُجَلِّب ' : كذلك . قال :

> خَفَاهُنَّ مِنْ أَنْفَاقَهِنَّ كَأَنَّهَا خَفَاهُنَّ وَ دُقُ ''مِنْ عَشِي ۖ' 'مجللِّب'

> > وقول صغر الغي :

بِحَيَّةٍ فَهُوْرٍ ، في وجادٍ ، مُقِيمة تَنَمَّى بِهَا سَوْقُ اللَّني والجَوالِبِ

أراد ساقسَتُها جَوالبُ القدر ، واحدتها جالبه ". وامرأة مجلابه "ومُجلّبة " وجلّبانة " وجُلُبُانة " وجلينانة " وجُلُبْنانة " وتِكلاًبة " : مُصوّتة " صَخَّابة "، كثيرة الكلام ، سيئة الخُلْن ، صاحبة ' جلّبة ومُكالّبة . وقيل : الجُلُبُّانَة من النساء : الجافية ، العَليظة ، كأن عليها مُجلّبة أي قشرة عَليظة ، وعامّة مده اللغات عن الفارسي . وأنشد لحُميد بن ثور :

> جِلِبْنَانَة ﴿ ، وَرَهَاءُ ، تَخْصِي حِمَارَهَا ، بِفَي، مَن ْ بَغَى خَيْرًا ۚ إِلْكَيْمَا،الجَــُلامِــد ُ

قال: وأما يعقوب فإنه روى جلباً انه "، قال ابن جني: لبست لام جلباً انه بدلاً من راء جرباً انه ، يدلك على ذلك وجودك لكل واحد منهما أصلاً ومنتصراً فأ والشتقاقاً صحيحاً ؛ فأمّا جلباً انه فمن الجلبة والصياح لأنها الصّحابة . وأما جرباً انه فمن حراب الأمور وتصرف فها ، ألا تراهم قالوا: تخصى حمارها ، فإذا

بلغت المرأة من البيذالة والحنت للى خصاء عيرها، وناهيك بها في التَّجْر بة والدُّرْ بة ، وهذا وَفْقُ الصَّخَب والضَّجَر لأَنه خِدُ الحَمَاء والحَنَفَر. ورَجَلُ 'جَلُبَّان' وجَلَبَّان'': 'ذُو جَلَبة .

وفي الحديث: لا 'ند ْ خَلُ مُكَة ُ إِلاَّ بَجُلْمُبانِ السَّلاح. جُلْبَانُ السَّلاح: القِرابُ بما فيه. قال شهر: كأنَّ اشتقاق الجُلْبانِ مِن الجُلْبةِ وهي الجِلْدة التي 'توضع على القَتَبِ والجِلْدة ُ التي 'نعَشَّي التَّميسة لأنها كالفِشاء للقراب ؛ وقال حِرانُ العَوْد:

> ُنظَرتُ وصُعْبَتي بِخُنْيَصْراتٍ، وجُلْبِ ُ الليل ِ يَطْرُ دُهُ النَّهَارُ

> > أراد بجُلُب ِ الليل : سَوادَه .

وروي عن البَراء بن عازب ، رضى الله عنه ، أنه قال كُنَّا صَالَحَ وَسُولُ اللهِ ، صَلَّى الله عليه وسلمٍ ، المُشْرَكِينَ بِالحُدُ يَسْمَة : صَالحَمَهُمْ عَلَى أَنْ يَدُخُلُ هو وأصحابُه من قابل ثلاثـةَ أيام ولا يَدْخُلُـونها إِلَّا بِجُلْبُ اللَّهِ إِلَّهِ عَالَ فَسَأَلَتُهُ: مَا تَجَلُّبُ اللَّهُ عِبْلُبُ اللَّهِ عَلَّا اللَّهُ اللّ السَّلاحِ ? قال : القيرابُ بما فيه . قال أبو منصور : القراب : الغمد الذي يعمد فيه السَّيف ، والجُلْبُانُ : أَشَبُّهُ الجرابُ مِن الأَدَمِ أَبُوضَعُ فَيْهُ السَّيْفُ مُعْمُوداً ، ويَطَوْرَحُ فيه الرَّاكب سُوطَه وأداتَه، ويُعَلِّقُهُ مِنْ آخرةِ الكُور ، أو في واسطته. واشْتَقَاقُهُ مِن الجُلُبُةِ ، وهي الجِلنْدةُ التي تَجْعَلُ ا على القَتَب . ورواه القتبي بضم الجيم واللام وتشديد الباء ، قال : وهو أُو عية ُ السلاح بما فيها . قـال : ولا أراه سُمِي بِه إلا كِفائه ، ولذلك قبل للمرأة الغَليظة الجافية : 'جِلُبَّانة' . وفي بعض الروايات : ولا يدخلها إلا بجلسان السلاح السيف والقوس ونحوهما؛ بريد ما 'محتاج' إليه في إظهاره والقتال به إلى

معاناة لا كالرِّماح لأَنها مُظهْرة بمكن تعجيل الأذى بها ، وإنما اشترطوا ذلك ليكون عَلَماً وأمارة السلم إذ كان دخوله صلحاً .

وَجَلَبَ الدَّمُ ، وأَجْلَبَ : يَبِسَ ، عن ابن الأَعرابي . والجُلْبَةُ : القِشْرةُ التي تَعْلُو الجُرْحَ عند البُرْء . وقد جَلَبَ يَجْلِبُ ويَجْلُبُ ، وأَجْلَبَ الجُرْء منه ، الأَصعي : إذا عَلَت وأَجْلَبَ الجُرْح منه ، الأَصعي : إذا عَلَت القَرْحة جَلْدة البُرْء قبل جَلَبَ . وقال الليث : وَوْرَحَ مُخْلِبَة وَالْبِهُ وَقُرُوح مَ جَوالِبُ وَجُلَّبُ ، وأَنشد :

عافاك َ رَبِّي مِن 'قر'وح 'جلَّبِ، بَعْدُ 'نتُوضِ الجِلْنَدِ والتَّقَوُّبِ

وما في السَّماء ُجلْبـة ۗ أَي عَيْم ۗ يُطَبِّقُهَا ، عن ابن الأعرابي . وأنشد :

إذا ما السَّمَاءُ لَمْ تَنَكُنُ عَيْرَ 'جَلَّبَةٍ ، كَاذَا مَا السَّمَاءُ لَمْ تَنَكِّنُ عَيْرَ 'جَلَّبَةٍ ، كَجَلِّنَاتُ العَنْكَبُوتِ 'تَنِيرُها

'تنبِيرُها أي كأنَّها تنسْبِهُما بِنبِيرٍ .

والجُـُلُـنَةُ فِي الجَـبَل : حِجادة تَرَاكَمَ بَعْضُهَا على بَعْضُ على بَعْضُ على بَعْضُ اللهِ وابُ . بَعْضُ فلم يكن فِيه طَرِيقُ تأخذ فيه الدَّوابُ .

والجُلْنَةُ مَن الكلّا : قطعة مُتَفَرَّقة ليست عِمْتَصَلة . والجُلْنَةُ : العَضَاهُ إِذَا اخْضَرَّتْ وعَلَظَ عُودُهَا وصَلَبَ سَوْكُها . والجُلْنَةُ : السّنَةُ الشّديدة ، وقيل : الجُلْنَة مثل الكُلْنَة ، شِدَّة الزّمان ؛ يقال : أَصَابَتُنَا بُجِلْنَة الزّمان وكُلْنَة ، الزّمان وكُلْنَة الزّمان . قال أَوْسُ بن مَغْراء التّسيمي :

لا يَسْمَعُون، إذا ما 'جلْبة' أَزَمَتْ، ولَكِيْسَ جارُهُمُ ، فِيها ، يِمُخْتارِ

والجُنُائِةُ: شِدَّة الجُوعِ ؛ وقيل : الجُنُائِةُ الشَّدَّةُ وَالجَنَائِهُ الشَّدَّةُ وَالجَنِهُ وَالجَنِهُ وَالجَنِهُ وَالجَنْفُ وَالجَنْشُ الهَذِي وهو المتنخل ، ويروى لأبي ذويب ، والصحيح الأول :

كأنتُها ، بَيْنَ كَلْمْيَيْهِ وَلَبَّتِهِ ، مِنْ ُبَطِئْبَةِ الجُنُوَعِ ، جَيَّارٌ وَإِدْ زَيْرُ

والإرْزِيزُ؛ الطَّعْنَة. والجَيَّارُ؛ نُحَرْقَةٌ فِي الجَوْفِ؟ وقال ابن بري: الجَيَّارُ حَرارةٌ مِن عَيْظٍ تَكُونَ فِي الصَّدْرِ . والإرْزِيزُ الرَّعْدةُ . والجوالِبُ الآفاتُ والشَّدائدُ . والجُلُنَّة : حَدِيدة تَكُونَ فِي الرَّحْل ؟ وقيل هِو ما يُؤسر به سِوى صُفَّتِه وأنشاعه .

والجُلْنَةُ: جِلْدة " تَجْعَلُ على القَتَبِ ، وقد أَجْلَبَ تَتَبَه : عَشَّاه بالجُلْنَة . وقيل : هو أَن يَجْعَل عليه جِلْدة " وَطْبِة " وَفِيل : هو أَن يَجْعَل عليه جِلْدة " وَطْبِة " وَطْبِه مَ يَشُر " كَهَا عليه حَى تَيْبَسَ . التهذيب: الإجلابُ أَن تأخذ قطعة وقد " ، فتليسها وأَس القَتَب ، وَتَكْبَسَ عليه ، وهي الجُلْنَةُ . قال النابغة الجَعْدى :

أُمِرَ ، وَنُحْيَ مِنْ صَلَمْهِ ، كَنَنْجِيةِ القَنَبِ النَّجْلَبِ

والجُـُلْـبةُ : حديدة صغيرة يُوْقَـعُ بِهَـا القَـدَحُ . والجُـُلْـبةُ : العُودة تخَـُرَز عليها جلـْـدة ' ، وجمعها الجُـُلـَـبُ . وقال علقمة يصف فرساً :

بغَـوْجٍ لِبائـه 'بْنَـمُ بَرِيْـه، على نَفْثُو راقٍ، نَخْشُية العَيْنِ، مُجْلَبَ ِ

يُشَمُ بَرِيمُـه : أي يُطالُ إطالةً لسَعة صدره . والمُنجلِبُ : الذي تَجْعَل العُوذة َ في جِلْدٍ ثم تخاطأ

. ٨ قُوله «مجلب» قال في التكملة ومن فتح اللام أراد أن على العوذة / جـلدة .

على الفَرَس . والغَوْجُ : الواسِعُ جِلْد الصَّدرِ . والبَرِمُ : تَعْيُطُ 'يُعْقَدُ عليه 'عودة' .

وجُلْبُهُ السَّكَتْ بِنِ : التي كَضُم النَّصابَ على الحديدة .

والجِلْبُ والجُلْبُ: الرَّحْلُ بَمَا فِيهِ. وقبل: تَعْشَبُهُ بِلا أَنْسَاعٍ ولا أَدَاةٍ وقال ثعلب : جِلْبُ الرَّحْلِ : غِطَاؤَه . وجِلْبُ الرَّحْلِ وجُلْبُهُ : عِيدانُه . قال العجاج ، وشَبَّة بَعِيره بتَوْر وحْشِي ّ رائح ، وقد أَصابَة المَطَرَ :

عالَيْتُ أَنْسَاعِي وجِلْبَ الكُورِ ، عسلى سَراةِ رائحٍ ، مَنْظُسُورِ

قال ابن بري : والمشهور في رجزه :

بَلْ خِلْتُ أَعْلَاقِي وَجِلْبَ كُورِي

وأعْلاقِي جمع عِلْق ، والعِائق : النَّفِيس من كل شيء . والأنساع : الحِبال ، واحدها نِسْع . والسَّراة : الطّسهر . وأواد بالرائح الممطور الشور الوحشي .

وجِلْبُ الرَّحْلِ وجُلْبُهُ : أَحْنَاؤُه .

والتَّجْلِيبِ : أَن 'نَوْخَد ُصُوفَة ، فَتُلْثَقَى عَلَى خِلْنُفَ ِ الناقة ثم 'نطْلَکَ بطِین ، أَو عِجِين ، لُسُلا يَنْهُزَهَا الفَصِيلُ . بقال : جَلَّبِ ضَرْع حَلُوبَتك. ويقال: جَلَّبُنه عَن كذا وكذا تَجْلِيباً أَي مَنَعْتُه .

ويقال : إنه لفي ُجلنْبة ِ صِدْق أَي في ُبقْعة صدّق ، وهي الجِنْلسَبِ ُ .

والجَلَبُ : الجناية على الإنسان . وكذلك الأَجْلُ. وقد تَجلَبُ . وقد تَجلَبُ .

والتَّجَلُّب : التِّماسُ المَرْعَى ما كيان وَطنباً من

الكَلَّا ، رواه بالجيم كأنه معنى احنائها.

والجِلنبُ والجُلنبُ : السَّحابُ الذي لا ماء فيه ؛ وقيـل : سَحابُ رَقِيتَ لا مـاءً فيه ؛ وقيل : هو السَّحابُ المُعْتَرِضُ تَرَاه كَأَنه جَبَلُ . قال تَأَبَّطَ

ولَسَنُ بِجِلْبِ ، جِلْبِ كَلِنْلِ وَفَرَّ فِي وَ ولا بِصَفاً صَلْدٍ ، عن الخَيْرِ ، مَعْزُلِ

يقول: لست برجل لا َنفْع َ فيه، ومع ذلك فيه أذًى كالسُّحاب الذي فيه رِيح ٌ وقِر ٌ ولا مطر فيه،والجمع: أَجْلاب ٌ .

وأَجْلَبَهُ أَي أَعَانَهُ . وأَجْلَبُوا عليه إذا تَجَمَّعُوا وَتَأَلَّبُوا مِثْلُ أَحْلَبُوا . قال الكميت :

على زلنكَ إِجْرِيَّايَ ، وهي صَرِيبَتِي، ولو أَجْلَـبُوا طُرًّا عَـليَّ ، وأَحْلَـبُوا

وأَجْلَبَ الرَّجْلُ الرَّجْلُ إِذَا تَوَعَّدَهُ بِشَرَّ وَجَمَعَ الجَمْعَ عليه . وكذلك جَلَبَ يَجْلُبُ جَلْبًا . وفي التنزيل العزيز: وأَجْلِبُ عليهم بَخَيْلِكَ ورَجْلِكَ ؟ أي اجْمَعُ عليهم وتَوَعَدُهُم بالشر. وقد ثوىءَ واجْلُبُ .

والجِلْبَابِ : القَمِيصُ . والجِلْبَابُ : ثوب أُوسَعُ مَن الْجِيْبَابِ : ثوب أُوسَعُ مِن الْجِيْبَابِ : ثوب أُوسَعُ مِن الْجِيْبَادِ ، دون المِلْحَقَةِ ، وصَدْرُ هَا ؛ هو ثوب واسِع ، دون المِلْحَقَةِ ، تَلْبَسَه المرأة أُ ؛ وقيل : هو المِلْحَقَة . قالت جَنُوبُ أُخْتُ عَمْرٍ و ذي الكَلَّبُ تَرْثَيْهِ :

تَمْشِي النُّسُورُ إليه ، وهي لاهِية '' ، مَشْنِيَ العَذَارَى ، عليهن ّ الجَلَابِيبِ ُ

١ قوله « كأنه معنى احنائه » كذا في النسخ ولم نمثر عليه .

معنى قوله وهي لاهية": أن النئسور آمِنة"منه لا تَفْرَقُهُ لَكُونه مَيِّتًا ، فهي تَمْشِي إليه مَشْيَ العذارَى . وأوَّل المرثنة :

كُلُّ امرى ﴿ بَطُوالِ الْعَنْشُ ، مَكُذْ وُبُ ، وَكُلُّ مِنْ غَالَبُ الْأَيَّامَ مِعْلُوبُ ،

وقيل: هو ما تُغطّي به المرأة الثياب من فَوقُ كالمِلْحُفة ؛ وقيل: هو الحِمادُ. وفي حديث أم عطية : لِتُلْمِيسُها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أي إزارها. وقد تجَلَبْب . قال يصف الشَّبْب:

> حَى اكْتَسَى الرأسُ قِناعاً أَشْهُبَا ، أَكْرَهُ جِلْسِابٍ لِمَنْ تَجَلَّسِبَا

وفي التنزيل العزيز: يُدْ نِينَ عليهِنَ من جَلابِيبِهِنَ. قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجِلْبَابُ الجِمادُ؛ وقيل : جِلْبَابُ المرأةِ مُلاَئتُهَا التي تَشَيَّمِلُ بها ، واحدها جِلْبَابُ ، والجماعة جَلابِيبُ ، وقد تحَلْمُلَتُ ؛ وأنشد :

والعَيْشُ داج ِ كَنَفَا جِلْنَبَابِهِ

وقال آخر :

مُجَلُّتُبُ مِن سُوادِ اللَّيلِ جِلَّبابا

والمصدر: الجَلَائِبَةُ ، ولم تُدغم لأنها مُلْحقة " بدَحْرَجة . وجَلْبَبَ إِنَّاه . قال ابن جني : جعل الخليل باءَ جَلْبَب الأولى كواو جَهْور ودَهْورَ ، وجعل يونس الثانية كياء سَلْتَمَيْتُ وجَعْبَيْتُ . قال: وهذا قد وسم الخياج مُخْتَصَرُ ليس بيقاطع ، وإنما فيه الأنش بالنَظير لا القطع باليقين ؟ ولكن

١ قوله « أشها » كذا في غير نسخة من المحكم. والذي تقدّم في
 ثوب أشيبا . وكذلك هو في التكملة هناك .

من أحسن ما يقال في ذلك ما كان أبو على" ، رحمه الله ، تَحْتَجُ بِ لَكُونَ الثاني هو الزائد ولهم : اقْعَنْسُسَ واسْحَنْكَـكَ ؟ قال أَبُو عَلَى : ووجَّهُ ْ الدلالة من ذلك أن نون افعَنْلَـلَ ، بابها ، إذا وقعت في ذوات الأربعـة ، أن تكون بين أصْلـَــينِ نحو احْرَ نَجْمَ وَاخْرَ نَطْمَ ، فَاقَعْنَسُسَ مَلِحَقَ بِذَلْكَ، فحب أَن 'محتّذَى به طريق ما ألحق بمثاله ، فلتكن السين الأولى أصلًا كما أنَّ الطاءَ المقابلة لها من اخرَ نـُطـَمَ أَصْلُ ۗ؛ وإذا كانت السين الأُولى من اقعنسسَ أَصلًا كانت الثانية الزائدة من غير ارتباب ولا نشبهة . وفي حديث على ": مَن أَحَبُّنا ، أَهلَ البيت ، فَلَـيْعِــــــــُّ للفَقْر جلْباباً ، وتجفافاً. ابن الأَعرابي : الجلْبابُ : الإزار'؛ قال : ومعنى قوله فليُعــدُ الفَقُر بريد لفَقُر الآخرة ، ونحو َ ذلك. قال أبو عبيد قال الأزهري ": معنى قول ابن الأعرابي الجلنبابُ الإزار لم يُودُ به إزار الحَقْو ، ولكنه أداد إذاراً يُشتَمَلُ به ، فيُجلِّلُ جبيع الجسد ؛ وكذلك إذار اللبل ، وهو الثُّوْبُ السابِيغُ الذي يَشْتَبِلُ بِهِ النائم ، فَنْغَطِّي جَسَدَه كلَّه. وقال ابن الأثير: أي ليَزْهَدُ في الدنيا وليَصْدِر على الفَقْر والقلَّـة • والجلُّبابُ أيضاً: الرِّداءُ ؛ وقبل : هو كالمقْنَعة تُغَطِّي به المرأة رأسها وظهرها وصدركها، والجمع جلابيب ؛ كني به عن الصور لأنه يُستر الفقر كما يُستر الجلمبابُ البدَنَ ؟ وقيل : إنما كني بالجلباب عن اشتاله بالفَقْر أي فلأيك بس إزارَ الفقرِ ويكون منه على حالة تَعُمُّهُ وتَـشَّمَلُهُ ، لأَنَّ الغني من أحوال أهل الدنيا ، ولا يتهيأ الجمع بين حُب أهل الدنيا وحب أهل البيت. والجلباب : المُلكُك .

والجِلِبَّابُ : مَثَّلُ به سيبويه ولم يفسره أحد . قال السيراني : وأَظُنُنه يَعْني الجِلْبَابَ .

والجُنُلُّبُ : ماءُ الورد ، فارسي معرَّب. وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كان النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، إذا اغْنَسَلَ من الجنابة دعا بشيءِ مشلِ الجُنُلُّبِ ، فأَخَذَ بكفة ، فبدأ بشتِق رأسه الأَمِن ثم الأيسر ، فقال بهما على وسط وأسه. قال أبو منصور: أواد بالجُنُلُّبِ ماءَ الورد ، وهو فارسيُّ معرّب ، يقال له جُلُّب ماءَ الورد ، وهو فارسيُّ معرّب ، يقال له جُلُ وآب. وقال بعض أصحاب المعاني والجديث : إنما هو الحِلابُ لا الجُنُلُاب ، وهو ما يُخلَب فيه الغنم كالمحلّب سواء ، فصحّف ، فقال جُنُلُب ، يعني أنه كان يغنسل من الجنابة في ذلك الحِلاب .

والجُلْبَانُ : الحُلُورُ ، وهو شيءٌ يُشْسِه المَاشَ . التهذيب : والجُلْبَانُ المُلُلُكُ ، الواحدة جُلْبَانَهُ ، وهو حَبُّ أَعْبُرُ أَكْدَرُ على لَوْنِ المَاشِ ، إلا أنه أَشْدُ كُدُرَةً منه وأعظم م جراماً ، يُطْبَخُ . وفي حديث مالك : تؤخذ الزكاة من الجُلْبَان ؛ هو بالتخفيف حَبُّ كَالمَاش .

والجُلُبُّانُ ، من القَطاني : معروف. قال أبو حنيفة : لم أسعه من الأعراب إلا بالتشديد ، وما أكثر مَن 'مِخَفَّهُ . قال : ولعل التخفيف لغة .

واليَنْجَلِبُ : خَرَزَةُ لِهُوْخَلَا بِهَا الرجال . حكى اللحياني عن العامرية أَنَّهُن يَقُلُننَ :

أَخَذْ ثُنَّهُ بِالْيَنْجِلِبِ ، فَـلا يَرْم ولا يَغِب ، ولا يَزَل عند الطُّنْبُ

وذكر الأزهري هذه الخرزة في الرباعيَ ، قال : ومن خرزات الأعراب اليَنْجَلِبُ ، وهــو الرُّجوعُ بعد الفِرادِ ، والعَطَفُ بعد البُغْضِ .

والجُلُابُ : جمع جُلُبَةٍ ، وهي بَقَلَة ".

جلحب: رجل جلنهاب وجلنهابة "، وهو الضّخم الأَجْلَح . وشيخ جِلنهاب وجِلنهابة ": كَبير" مُولَّ هم ". وقيل: قديم ".

وإبل ُ مُجَلَّحِيَّة ُ : طويلة مُحَتَّمِعة ُ . والجِلْحَبُ : القَوَى الشِيَّة ِ : القَوَى الشَّادِيد ؛ قال :

وهي 'تريد' العزَبَ الحِلْحَبَّا ، يَسْكُنُ مَاءَ الطَّهْرِ فَيها سَكُنّا

والمُجْلَحِبُ : المُمنَدُ ؛ قال ابن سيده : ولا أَحْفَتُه . وقال أَبو عَمْرُو : الجِلْحَبُ الرجل الطويلُ القامة . غيره : والجِلْحَبُ الطويل . التهذيب : والجِلْحابُ فَحُالُ النَّخُلُ .

جِلخب: ضرَبَه فاجْلَخَبُ أَي سَقَطَ .

**جلدب:** الجَلَنْدَبُ : الصُّلْب الشديدُ .

جلعب: الجَلَاعَبُ والجَلَاعْبَاءُ والجَلَعْبَى والجَلَعَابَةُ كُلُّه : الرَّجُسُل الجَافِي الكَثِيرُ الشَّرِّ. وأَنشَد الأَزْهِرِيُّ :

جِلْفاً جَلَعْبَى ذا جَلَبْ

والأنثى جَلَعْبَاذ"، بالهاء . قال ابن سيده : وهي من الإبل ما طال في هوَج وعَجْر فَيَّة . ابن الأعرابي: اجْر عَن واوجَعَن واجْر عَب واجْلَعَب الرَّجُل اجْلِعْباب أيذا صرع وامنسد على وجه الأرض . وقيل : إذا اضطبَحَع وامنسد وانبسط .

الأزهري: المُجلَعِب : المَصْرُوع إما مَيِّناً وإما صَرَّعاً سَديداً . والمُجلَعِب : المُستَعْجِل الماضي . قال : والمُجلَعِب أيضاً من نَعْت الرجل الشَّر "ير . وأنشد :

'مجلَّاعِبِّاً بين راووق ودَ<sup>ن</sup>ُ

قال ابن سيده: المُتَجْلَعِبُ : المَاضِي الشَّرِّيرُ ، والمُتَجِلَعِبُ : المُضْطَجِعُ ، فهو ضدً . الأَزهري : المُتَجْلَعِبُ : المُمْتَدُ ، المُتَجلَعِبُ : المُمْتَدُ ، والمُجلَعِبُ : المُمْتَدُ ، والمُجلَعِبُ : المُمْتَدُ ، والمُجلَعِبُ : المُمْتَدُ ،

واجْلَعَبَ فِي السير : مَضَى وجَـد ". واجْلَعَبَ الفَرَسُ : امْتَد مع الأرض . ومنه قول الأعرابي يصف فرساً : وإذا قبد اجْلَعَب ".

الفر"أ؛ رجل جَلَعْبَى العَيْنِ ، على وزن القَرَنْبَى، والأنثى جَلَعْبَاة ، بالهاء ، وهي الشَّديدة البَصَر . قال الأزهري وقال شهر : لا أعرف الجَلَعْبَى بما فَسَّرها الفر"أ؛ . والجَلَعْبَاة من الإبل : التي قد قو"سَت ودَنَت من الحَبَر. ابن سيده: الجَلَعْبَاة ': الناقة الشديدة في كل شيء . واجْلَعَبَت الإبل : عالى معاذ بن معاذ بن معاذ رجلا جِلْعاباً ، أي طويلا .

والجُلَعْبَة من النُّوقِ: الطويلة ، وقيل هو الضَّخْم الجُسِم ، ويروى جِلْحاباً ، وهو بمعناه .

وسَيلِ ''مجلَّمَوِبِ\* : كبير ' ، وقيل كثير قَمَشُه ، وهو سَيْل 'مُز ْلَعِبِ\* أَيضاً .

وجَلَعْبُ : اسم مُوضع .

**جلنب:** التهذيب في الرباعي: ناقة جَلَـنْباة ُ : سَمِينة ُ صُلْبة ُ ؛ وأنشد شمر للطّـر ِمَّاحِ :

> كأن لم تجُد بالوصل، يا هِنْد ، بَيْنَنا جَلَنْباة ُ أَسْفارٍ ، كَجَنْدُ لَةِ الصَّسْدِ

جنب : الجَنْبُ والجَنَبةُ والجانِبُ : مِثْقُ الْإِنْسانِ وَعَيْره . تقول: قَمَدُ تُ إِلَى جَنْبُ فَلانَ وإِلَى جانِبه ، عَنى، والجمع جُنُوبُ وجَوانِبُ وجَنَائِبُ ، الأَخيرة نادرة . وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، في

الرجل الذي أَصابَتُه الفاقة : فخرج الى البَر يَّه ، فدَعا، فإذا الرَّحى تَطَعْنُ ، والتَّنُّورُ مَمْلُو الْمَنْوِ جُنُوبَ شُواءٍ ؟ هي جمع جَنْبٍ ، يريد جَنْبَ الشاة أي إنه كان في التَّنُّور جُنُوب مَثيرة لا جَنْبُ واحد . وحكى اللحاني : إنه لمُنْتَفِخُ الجَوانِبِ . قال : وهو من الواحد الذي فرُو ق فجعل جَمْعاً .

وجُنيب الرَّجُلُ : مَثْكَا جَانِبَه . وضَرَبَه فَجَنَبَه أَي كَسَرَ جَنْبُه أَو أَصَابِ جَنْبُه .

ورجل جَنبِب كأنه يَمْشِي في جانِبٍ مُتَعَقَّفاً ، عن ابن الأَعرابي ، وأنشد :

> رَبَا الْجُوعُ فِي أَوْ نَبُهِ ، حتَّى كَأَنَّه جَنِيبٌ بِه ، إِنَّ الْجَنَيِبَ جَنِيبٍ

أي جاعَ حتى كأنَّه يَمشي في جانِبٍ مُتَعَقَّفًا . وقالوا : الحَرُّ جَانِبَيْ سُهَيْلٍ أَي في ناحِيَتَيْه ، وهو أَشَدُ الحَرِّ .

وجانبَه 'مجانبة" وجِناباً: صار إلى جنسِه. وفي التنزيل العزيز: أن تقول نفس يا حسرتا على ما فر طنت في جنبِ الله . قال الفراء: الجنب : الجنب الله القرب . وقوله: على ما فر طنت في جنبِ الله أي في قرب الله وجواره.

والجَنْبُ : مُعْظَمُ الشيء وأكثره ، ومنه قولهم : هذا قليل في جَنْبِ مَوَدَّتِكَ . وقال ابن الأعرابي في قوله في جنب الله : في قُرْبِ الله من الجنة . وقال الزجاج : معناه على ما فرَّطْتُ في الطَّريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه ، وهو توحيد الله والإقترار بنبو ورسوله وهو محمد ، على الله عليه وسلم . وقولهم : اتسَّق الله في جَنْبِ أَخِيك ،

ولا تَقَدَّحُ فِي سَاقِهِ ، مَعْنَاهُ : لَا تَقْتُلُهُ اللّهِ وَلَا تَقْتُلُهُ اللّهُ وَلَا تَقْتُلُهُ اللّهُ وَلَا تَقْتُلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْ فُسْر الجُنْبُ اللّهُ اللّهُ وَلِي : هَهَا اللّهُ وَلِيعَةِ وَالشّتَمِ . وأنشد ابن الأَعْرابي :

خَلِيليٌّ كُفًّا ، واذكُرا اللهُ في جَنْبي

أي في الوَقيعة في موقوله تعالى: والصاحب بالجنب وابن السبيل ، يعني الذي يقر بُ منك ويكون الى جنبيك . وكذلك جار الجنب أي اللازق بك إلى جنبيك . وقيل: الصاحب بالجنب صاحبك في السيويه وقالوا: السقر ، وابن السبيل الضيف . قال سبويه وقالوا: هما خطئان جنابتني أنفها، يعني الحطين اللدّين الكنكفا جنبي أنف الطبية . قال : كذا وقع في الفرخ : جنبي في كتاب سببويه . ووقع في الفرخ : جنبي

والمُجَنَّبُنانِ من الجَيْش: المَيْمَنَةُ والمَيْسَرَةُ.

والمُجنَّبة ' ، بالفتح : المُقدَّمة ' . وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عليه وسلم ، ويروة ، رضي الله عليه وسلم ، بَعَثَ خالِدَ بنَ الوَلِيدِ يومَ الفَتْح على المُجنَّبة البُسْرَى ، والزَّبيرَ على المُجنَّبة البُسْرَى ، واستعمل أبا عُبَيْدة على البَياذة ، وهُمُ الحُسَرُ .

وجَنَبَتَا الوادي: ناحِيتَاهُ ، وكذلك جانِباهُ .

ابن الأعرابي يقال: أَرْسَلُوا 'بَحَنَّبَنَيْنِ أَي كَنْبِنَيْنِ أَي كَنْبِنَيْنِ أَي كَنْبِنَيْنِ أَي كَنْبِنَيْنِ أَخُذَا ناحِينَي الطَّريقِ. والمُجنَّبة اليُسْرى: هي المَيْسَرة '، مَيْمَنَة العسكر، والمُجنَّبة اليُسْرى: هي المَيْسَرة '، وهما 'بَحِنَّبَتَان ، والنون مكسورة . وقيل : هي المَحْتِبِبة التي تأخذ إحدى ناحِيتي الطَّريق . قال : والمُحتِبة التي تأخذ إحدى ناحِيتي الطَّريق . قال : والمُحتَّدِن الرَّجَالة '، ومنه الحَديث

في الباقيات الصّالحات : هُنَّ مُقَدَّماتُ وهُنَّ وَهُنَّ مُعَدَّماتُ وهُنَّ مُجَنَّباتُ وهُنَّ مُحَقَّباتُ وهُنَّ مُحَقَّباتُ وجَنَب الفَرَسَ والأَسيرَ يَجُنْبُهُ جَنَبًا وَجَنَيبُ : فَهُو تَجُنْبُهُ جَنَبُهُ وجَنَيبُ عَن قادَه إلى جَنْبُه . وخَيْلُ تَجنائبُ وجَنَبُ عَن الفارسي . وقبل : مُجَنَّبَة . شدَّد للكثرة .

وفَرَسُ طَوعُ الجِنابِ ، بكسر الجيم ، وطَوعُ الجَنَبِ كَانَ الجَنَبِ كَانَ سَلَسَ القيادِ أَي إِذَا جُنيبَ كَانَ سَهُلًا مُنْقَاداً . وقولُ مَرْوانَ الله الحَكَم : ولا تَكُونُ في هذا جَنَباً لِمَنْ بَعْدَنَا، لم يفسره ثعلب. قال : وأواه من هذا ، وهو اسم للجمع . وقوله :

جُنُوح ، تُباديها ظِلال ، كأَنَّها ، مَعَ الرَّكْبِ ، حَفَّانُ النَّعَامِ المُجَنَّبِ ٢

المُجَنَّبُ : المَجْنُوبُ أَي المَقُودُ . ويقال جُنيبَ فلان وذلك إذا ما جُنيبَ إلى دابَّةٍ .

والجَنِيبَة : الدَّابَّةُ تُقادُ ، واحدة الجَنائِبِ ، وكلُّ طائِع مُنقادٍ جَنِيبُ .

والأَجْنَبُ : الذي لا يَنْقادُ .

وجُنتَّابُ الرَّجلِ : الذي يُسيِير معه إلى جَنْبِيه .

وجَنيبَتَا البَعِير : ما حُمِلَ على جَنْبَيهِ . وجَنْبُتُه: طائفة "من جَنْبه .

والجَنْبة ُ: عِلْدة من جَنْب البَعير بُعْمل منها عُلْبة ''، وهي فوق المِعْلَق من العِلاب ودُونَ الحَوْأَبة . فيقال : أَعْطني جَنْبة التَّخِدُ مَنْها عُلْبة الله وي التهذيب : أَعْطني جَنْبة '' فيعُطيه جِلْدا فيتَنْخِذُ مُ

١ قوله « لا تقتله » كذا في بعض نسخ المحكم بالقاف من القتل،وفي
 بعض آخر منه لا تفتله بالغين من الاغتبال .

١ قوله « وقول مروان النع » أورده في المحكم بلصق قوله وخيل وغيل عنائب.وجنب .

توله « جنوح » كذا في بعض نسخ المحكم، والذي في البعض الآخر
 منه جنوحاً بالنصب .

والجُنَبُ ، بالتحريك : الذي نَهْرِيَ عنه أَن مُعِجْنَبَ خَلَفَ الفَرَسِ فَرَسْ ، فإذا بَلَغَ قُرْبَ الغايةِ رُكِبَ . وفي حديث الزَّكاةِ والسِّباقِ : لا جَلَبَ ولا جُنَبَ ، وهذا في سِباقِ الحَيْلِ . والجَنَبِ في السباق ، بالتحريك : أن كِجِنْبُ فَرَساً عُرْياً عَنْد الرِّهانِ إلى فرَسه الذي يُسابِقُ عَلَيْهِ ، فإذا فَتَرَ المَرْ كُوبُ نَحُولُ إِلَى المَجْنُوبِ ، وذلك إذا خاف أن يُسْبَقَ على الأوَّل ؛ وهو في الزَّكاة : أن يَنز ل العامل' بأَقْـصَى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمُرَ بالأُموال أَن 'تجننبَ إليه أي 'تحْضَرَ فَنَهُوا عن ذلك. وقيل : هو أن يُجنيبَ رَبُّ المالِ عالِه أي يُبنُّمِدَهُ عن موضِعه ، حتى كَجُتَاجَ العاميلُ إلى الإِبْعاد في اتَّبَاعِهِ وطَلَبِهِ . وفي حديث الحُدُ يُدِيَّةِ : كَانَ اللهُ قد قلطَع جَنْباً مِنَ المشركين. أراد بالجننب الأمرَ، أو القِطْعةَ مِنَ الشيء. يقال: ما فَعَلَنْتَ في جَنْبِ حاجَتي أي في أمر ها . والجَـنْبُ : القِطْعة من الشيء تكون مُعْظَمَه أو شيئاً كَثيراً منه .

وجَنَبَ الرَّجلَ : كَفَعَهُ .

ورَجل جانب وجُنُب : غَريب ، والجمع أجْناب . وفي حديث 'مجاهد في تفسير السيارة قال : هم أجْناب ' الناس ، يعني الغُر بَاءَ ، جمع جُننُب ، وهو الغَريب '، وقد يفرد في الجميع ولا يؤنث . وكذلك الجانب ' والأَجْنَبي والأَجْنَب ' . أنشد ابن الأعرابي :

> هل في القَضِيَّة أَنْ إِذَا اسْتَغْنَيْتُمْ وأَمِنْتُهُمْ ، فأَنَا البعِيدُ الأَجْنَبُ

وفي الحديث: الجانب المُسْتَغْزِر بُثَابُ من هَبَتِهِ الْجَانِبُ الْغَرِيبُ الطَّالِبَ الْخَالَّهُ مَنَ الطَّالِبَ الْخَرِيبُ الطَّالِبَ الْخَالَمُهُ مَا الْخَرِيبُ الطَّالِبَ الْخَالَمُ مَالِلَةً لَكُ هَدَيَّةً لَيَطَّلُبُ أَكْثُرَ مَنْهَا ، فَأَعْطِهِ في مُقَالِلة هديئتِه . ومعنى المُسْتَغْزِر : الذي يَطْلُبُ أَكثر هديئتِه . ومعنى المُسْتَغْزِر : الذي يَطْلُبُ أَكثر

مما أعطي .

ورجل أَجْنَبُ وأَجْنَبَيُ وهو البعيد منك في القرابةِ ، والاسم الجَنْبةُ والجَنابةُ . قال :

إذا ما رَأُوني مُقْسِلًا ، عن جَنابة ، بَقُولُنُونَ: مَن هَذا ، وقد عَرَفُوني

وقوله أنشده ثعلب :

جَذْ بِأَ كَجِذْ بِ صاحِبِ الجِنَابَةُ

فسره ، فقال : يعني الأَجْنَبيُّ .

والجَنيب ؛ الغَريب ، وجَنَب فلان في بني فلان كَجُنْب مَنابة ويَجْنب إذا تزل فيهم غَريباً ، فهو جانب ، والجمع جُنَاب ، ومن ثم قيل : رجل عانب أي غريب ، ورجل جُنب بعني غريب ، والجمع أجْناب . وفي حديث الضّعَاك أنه قال الجارية : هل من مُغَرّبة خَبَر إ قال : على جانب الحَديث أي على الغَريب القادم . ويقال : نعم القَوْم مُ عُار الجَنابة أي الحَريب القادم . ويقال : نعم القَوْم مُ عُار الجَنابة أي الحَر الخَر الحَنابة أي الحَر الخَر الخَر الحَر الحَنابة أي الحَر الخَر الحَر الحَر الحَر الحَر الحَر الحَر الحَر الحَر العَر الحَر الحَرَ الحَر الحَر الحَر الحَرَابِ الحَر الحَر

والجنَابة : ضِد القرابة ، وقول عَلَّقَمَة بنَ عَبَدة :

وفي كلِّ حيٍّ قد خَبَطْتَ بِنِعْمةٍ ، فَحَنَّ لشَأْسُ، مِن نَداكَ، ذَنُوبُ

فلا تَحْرِمَنِي نائِلًا عن جَنابِهَ ، فإني امْر ْؤْ ، وَسُطَ القِبابِ، غَرِيب ُ

عن تجنابة أي بُعد وغربة. قاله 'مخاطب به الحرث ابن جَبَلة بمدحه، وكان قد أَسَرَ أَخاه سَأْساً. معناه : لا تحر منتي بعد غر بة وبُعد عن دياري . وعن، في قوله عن جنابة ، بمعنى بعد ، وأراد بالنائل إطلاق أخيه سأس من سجنه ، فأطلق له أخاه

شأساً ومَن أُسِرَ معه من بني تميم .

وجَنَّبَ الشيءَ وتَجَنَّبَهُ وجانبَهُ وتَجَانبَهُ واجْتَنَبَهُ : بَعُدُ عنه .

وجَنَبَه الشيءَ وجَنَبَه إِيَّاه وجَنَبَه تَجِنْبُهُ وَأَجْنَبَهُ تَحَّاهُ عنه . وفي التنزيل العزيز إخباراً عن ابراهيم، على نبيتنا وعليه الصلاة والسلام : واجْنُبْنِي وبَنِيُّ أَنْ نَعْبُدُ الأَصْنَام ؛ أَي نَجْنِي . وقد قُرُىءَ : وأَجْنَبْنِي وبَنَيْ ، بالقَطْع . وبقال : جَنَبْتُهُ الشَّرُّ وأَجْنَبْتُهُ وجَنَبْتُهُ ، بمعنى واحد ، قاله الفرَّاءُ والزجاج .

وبقـال : لَجَ فلان في جِنابٍ فَسَيْحٍ إِذَا لَجَ في مُجَانَبَةٍ أَهْلِهِ .

ورجل جَنبِ ' يَتَنجَنُّ أَوْرِعَةَ الطريق تخافةَ الأَضْياف .

والجُنْبة ، بسكون النون : الناحية . ورَجُل ذو جَنْبة أي اغتزال عن الناس مُنَجَنَّبُ لهم . وقَعَدَ جَنْبة أي ناحِية واغتزال الناس .ونزل فلان جَنْبة أي ناحِية واغتزال الناس .ونزل فلان جَنْبة أي ناحية . وفي حديث عمر ، دخي الله عنه : عليكم بالجَنْبة فإنها عَفافُ. قال الهروي : يقول اجْتَنِبُوا النساء والجُلُوس إليهن ، ولا تَقَرَّبُوا ناحيتَهن . ولا تَقَرَّبُوا ناحيتَهن .

وفي حديث رقيقة: اسْتَكَفَّوْا جَنَابَيْهُ أَي حَوالَيْهُ، تثنية جَنَاب، وهي الناحِية'. وحديث الشعبي: أَجْدَبَ بِنَا الجَنَابُ. والجَنْبُ: الناحِية'. وأَنشد الأَخفش:

## الناسُ جَنْبُ والأميرُ جَنْبُ

كأنه عَدَلَ ه بجميع الناس. ورجل لَيْنُ الجانِبِ والجَنْبِ أَيْنُ الجانِبِ والجَنْبِ أَي سَهُلُ القُرْبِ. والجانِبُ : الناحِيةُ ، وكذلك الجَنْبَةِ. تقول: فلان لا يَطُورُ بِجَنْبَتِنا.

قال ابن بري : هكذا قال أبو عبيدة وغيره بتعريك النون.قال، وكذا رَوَوْه في الحديث:وعلى جَنَبَتَي الصّراطِ أَبُوابُ مُفَتَّحة . وقال عثان بن جني : قد غَرِي الناسُ بقولهم أنا في دَداك وجَنَبَتِك بفتح النون . قال : والصواب إسكانُ النون، واستشهد على ذلك بقول أبي صَعْتَرة البُولاني :

فما نُطُنْفَهُ مِنْ حَبِّ مُزْنِ تِقادَ فَتْ به جَنْبَتَا الجِنُوديِّ ، والليلُ دامِسُ

وخبر ما في البيت الذي بعده ، وهو :

بأطنيب مِنْ فيها، وما 'ذقت' طعمها، ولكِنَّني ، فبا كرى العينُ ، فارسُ

أي مُتَفَرَّسُ. ومعناه: اسْتَدَلَلْتُ بِرِقَتُه وصفائِه على مُدَوبَتِه وبَرْده. وتقول: مَرُوا يَسِيرُونَ جَنابَيْه وجُنابَتَيْه وجَنابَتَيْه أي ناجيبَيْه أي

والجانِبُ المُجْتَنَبُ : المَحْقُورُ .

وجارَهُ جُنُبُ مُن ذو جَنَابة مِن قوم آخَرِينَ لا قَرَابة مِم الخَرِينَ لا قَرَابة مَم، ويُضاف فيقال: جار الجُنبُ التهذيب: الجار الجُنبُ هو الذي جاورك ، ونسبُ في قوم آخَرِينَ . والمُجانِبُ : المُباعِدُ . قال :

وإني ، لِمَـا قد كان بَيْنِي وبَيْنُهَا ، كُنُوفَ، وإنْ شَطَّ المَـزَارُ المُجانِبُ

وفر َسَ 'مَجَنَّبُ ' : بَعید' ما بین الرِّجْلَین من غیر فَحَج ٍ ، وهو مدح .

والتَّجْنَيِبُ : انحِناءُ وتَوْتِيرُ فِي رِجْسُلِ الفَرَس ، وهو مُسْتَحَبُّ . قال أبو 'دواد :

وفي اليَدَّيْنِ ، إذا ما الماءُ أَسْهَلَهَا ، ثَنْنِي قَلِيل ، وفي الرِّجْلَينِ تَجْنَيْبِ ، '

قال أبو عبيدة:التَّجْنيبُ : أَن يُنَحِّيَ يديه في الرَّفْعِ والوَضْعِ . وقال الأَصعي : التَّجْنيبُ ، بالجم ، في الرجلين، والتحنيب، بالحاء ، في الصلب واليدين . وأَجْنَنَ الرجلُ : تَباعَدَ .

والجَنَابَةُ : المَنْبُ . وفي التنزيل العزيز: وإن كُنْتُم جُنْماً فاطَّهَّرُوا . وقع أَجْنَبَ الرجلُ وجَنُبَ أيضاً ، بالضم ، وجَنبَ وتَجَنّبَ . قال ابن بري في أَمَالِيهِ عَلَى قُولُهُ جَنُّبَ ، بالضم ، قال : المعروف عند أهل اللغة أَجْنَبَ وجَنبَ بكسر النون ، وأجنبَ أَكْثُرُ مِنْ جَنَبَ . ومنه قول ابن عباس ، رضي الله عنهما : الإنسان لا 'بجنب' ، والثوب' لا 'بجنب' ، والماءُ لا 'يجنبِبُ ، والأرضُ لا 'تجنيبُ . وقد فسر ذلك الفقهاءُ وقالوا أي لا 'يجنب' الإنسان' بمُماسَّة الجُنْبِ إِيَّاه ، وكذلك الثوب إذا لتيست الجُنْب لم يَنْجُسُ، وكذلك الأرضُ إذا أَفْضَى إليها الجُنْبُ لم تَنْجُسُ، وكذلك الماءُ إذا غَمَسَ الجُنْبُ فيه يدَه لم يَنْجُسُ . يقول : إنَّ هـذه الأَشْبَاءَ لا يَصِيرُ شيءٌ منها جُنْبًا مِحتاج إلى الغَسل لمُلامَسة الجُنْب إيَّاها. قال الأزهري: إنما قبل له جُنْبُ لأنه نهى أن يَقْرَبَ مواضعَ الصلاةِ ما لم يَتَطَهَّرُ ، فَتَجَنَّبُهَا وأَجْنَبَ عنها أي تَنَحَى عنها ؛ وقيل : المُجانَبَتِه الناسَ ما لم يَغْتَسلُ .

والرجُل جُنُبُ من الجَنابة ، وكذلك الاثنانِ والجميع والمؤنث، كما يقال رجُل ٌ رضاً وقوم ٌ رضاً، وإنما هو على تأويل ذوي جُنُب ٍ ، فالمصدر يَقُومُ

مَقَامَ مَا أُضِيفَ إليه.ومن العرب من يُثَنَّي ويجْسَعُ ويجْعَلُ المصدر بمنزلة اسم الفاعل . وحكى الجوهري : أَجْنَبُ وَجَنُبُ ، بالضم. وقالوا : جُنْبَانِ وأَجْنَابُ ٣ وجُنْبُونَ وجُنْبُاتٌ . قال سيبويه : كُسُّرَ على أَفْعَالَ كَمَا كُسِّرَ بَطَلَ عَلَيه ، حَينَ قَالُوا أَبْطَالُ ، كما اتَّفَقا في الاسم عليه ، يعني نحو جَبَل وأَجْبال وطُننُكِ وأَطْنَابِ. ولم يقولوا حُننُبةً . وفي الحديث: لا تَدْخُلُ الملائكة بَيْناً فيه جُننُبُ مقال ابن الأَثير: الجُنْبُ الذي تجيبُ عليه الغُسْل بالجِساع وخُروجٍ المَنيِّ . وأَجِنْبَ 'يجِنب' إجِناباً ، والاسم الجَنابة'، وهي في الأصل البُعْدُ . وأَراد بالجُنْبِ في هذا الحديث: الذي يترك الاغتيسال من الجنابة عادة، فيكون أكثرَ أوقانِه جُنْبًا ، وهـذا يدل على قِلمّة دينه وخُبُث باطنه . وقيل : أَرَاد بالملائكة همُنا غيرَ الحَفَظة . وقيل: أراد لا تحضُره الملائكة ُ مجيّر. قال : وقد جاءَ في بعض الرِّوايات كذلك .

والجُنَابُ ، بالفتح ، والجانِبُ : النّاحِيةُ والفِناءُ وما قَرُبُ مِن تَحِلَّةِ القوم ، والجمع أَجْنِبــَهُ . وفي الحديث: وعلى جَنَبَتِي الصَّراطِ داع أي جانِباهُ.

وجَنَبَة الوادي: جانِبه وناحيته، وهي بفتح النون. والجَنَبْة ، بسكون النون: النّاحِية . ويقال: أَخْصَبَ جَنَاب القوم ، بفتح الجيم ، وهو ما حَوْلَهم ، وفلان خَصِيب الجَناب وجَديب الجَناب، وفلان تَصيب الجَناب أي الرّاحُل ، وكُنا عنهم جَنابِينَ وجَناباً أي مُتَنَجَّين .

والجَنْيِبةُ : العَلْيِقةُ ، وهي الناقةُ يُعْطِيها الرَّجُلُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الرَّجُلُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ ويُعْطِيهم كراهِم لَيْسَرِيرُوه عليها. قال الحسن بن مُزَرَّدٍ:

قالَت له مائلَة الذُّوائِبِ: ٠

 <sup>،</sup> قوله « أسهلها » في الصاغاني الرواية أسهله يصف فرساً. والماء أراد
 به العرق . وأسهله أي أساله . وثني أي يثني يديه .

كَيْفَ أَخِي فِي العُقَبِ النُّوائِبِ ؟ أَخُوكَ 'دُو شِق عَلَى الرَّكَائِبِ رَخُو ' الحِبالِ ، مائل الحَقائِبِ ، رِكَابُه فِي الحَيِّ كَالجَنَائِبِ

يعني أنها ضائعة "كالجنائب التي ليس لها رَبِّ بَفْنَقِدُها. تقول: إِنَّ أَخَاكَ لِيس مِمُصْلِيحٍ لِمَالِهِ ، فمالُهُ كَمَالٍ غابَ عنه رَبُّه وسَلَّمه لِمَن يَعْبَثُ فِيهِ ؛ وركابُه التي هو مَعَهَا كَأَنها جَنَائِبُ فِي الضَّرِ وَسُوء الحَالِ. وقوله رِخُو ُ الحِبالِ أَي هو رِخُو ُ الشَّدِ لرَحْلِه فعقائبُه مائلة لرخاوة الشَّدِ .

والجنيبة : صُوف النّني عن كراع وحده . قال ابن سيده : والذي حكاه يعقوب وغيره من أهل اللغة : الحبيبة نم قال في موضع آخر : الحبيبة صُوف الثّني مثل الجنيبية ، فثبت بهذا أنهما لنُعتان صحصحتان . والعقيقة ن صُوف الحدّع ، والجنيبة من الصُوف أفضل من العقيقة وأب قى وأكثر. من الحين والشّر . والماجنت : الكثير من الحير والشّر . وفي الصحاح : التي الكثير . يقال : إن عندنا لحيراً وفي الصحاح : التي الكثير . يقال : إن عندنا لحيراً الحير . قال الفارس : وهو ممّا وصفوا به ، فقالوا : خير " مجنب . قال الفارس : وهو ممّا وصفوا به ، فقالوا : خير " مجنب . والشد شهر لكثير :

وإذ لا ترَى في الناسِ سَيْنَاً بَفُوفُهَا ، وفِيهِـنَّ حُسْنَ ، لُونَأَمَّلْتَ ، مَجْنَبُ

قال شمر : ويقال في الشَّرِّ إذا كَثُر ، وأنشد : وكفراً ما يُعَوَّجُ كِجُنْبَـاً

١ قوله « وكفرأ النع » كذا هو في التهذيب أيضاً .

وطَعَامُ تَجُنْبُ : كثير . والمِجْنَبُ : سَبْحَةُ مَثُلُ المُشْطِ إِلاَّ أَنْهَا لِبَسْتَ لِهَا أَسْنَانُ ، وطَرَ فُهَا الشَّرابُ على الأَعْضَادِ والفِلْجَانِ . وقد جَنَبَ الأَرْضَ بالمِجْنَبِ .

والجُنَبُ : مصدر قولك جنب البعير ، بالكسر ، كَجْنَبُ حَبَياً إذا طَلَع من جَنْبِ . والجُنَبُ : أَن يَعْطَشُ البعير عَطَشًا شديداً حتى تلنصَق وثنته بجننيه من شدة العطتش وقد جنب جنباً. قال ابن السكيت قالت الأعراب : هو أن يكتنوي من شدة العطش . قال ذو الرمة يصف حماراً :

وَثُنْبَ الْمُسَجَّجِ مِن عاناتِ مَعْقَلَةٍ ، كَأْنَّه مُسْتَبَانُ الشَّكُّ ، أَو جَنبِ ُ

والمُستَحَّجُ : حِمَارُ الوَحْشُ ، والهَاءُ في كَأَنه تَعُودُ على حِمَارُ وحْشُ تقدم ذكره . يقول : كأنه من نتشاطِـه ظالِع "، أو جَنِب "، فهو بَشِي في شِق " وذلك من النتشاط . يُشبَّه جمله أو ناقته بهذا الحمار . وقال أيضاً :

هاجَتْ به جُوَّعْ ، غُضْفْ ، 'مُخَصَّرة ' ، سُوانرِب ، لاحَها النَّعْريِثُ والجُنَبُ

وقيل الجَنَبُ في الدابة : شِبْ الظَّلَمَ ، وليس بيظلَمَع ، يقال : حِماد جَنب . وجَنب البعير : أصابه وجع في جَنْب من شِدَّة العَطَش والجَنب : الذئب لتَظالُع كَيْداً ومَكْراً من ذلك .

والجُنَابُ : ذاتُ الجَنَبِ فِي أَيِّ الشَّقَّبِنِ كَانَ ، عِن الهَجَرِيِّ . وزعَم أنه إذا كان في الشَّقِّ الأَيْسَرِ أَذْهَبَ صاحِبَه . قال :

> مَريضٍ ، لا يَصِحُ ، ولا أَبالي ، كَأَنَّ بشِقَه وجَعَ الجُنَابِ

المَقْل والشَّجر ، وهما مما يبقى أصله في الشتاء ويُبيد

فَرْعه . ويقال : مُطر ثنا مَطرَراً كَثُرُت منه

الجَنْبة ُ . وفي التهذيب : ننبَتَت عنه الجَنْبة ُ ،

والجَنْبَةُ السم لكل نَبْتِ بِنَنَرَبِّلُ فِي الصَّبِف.

الأَزهري : الجَـنْبةُ اسم واحد لنُبُوتٍ كثيرة ،

وهي كلها عُرْوة" ، سُميت جَنْبة ً لأَنها صَغُرت عن

الشجر الكبارُ وارْتَفَعَتْ عن التي لا أَرْومَة لهـا في

إذا كانا مُتصافيَيْن : ريحُهما جَنُوبٌ ، وإذا تفرُّقا

قيل : تَشْمَلَتُ وَبِحُهُما ، ولذلك قال الشاعر :

لَعَمْري ، لَئِنْ رِبِحُ المَودُّةِ أُصِبَحَتْ

سَمَالاً ، لقد بُدِّلنُت "، وهي جَنُوبُ أ

وجُنبَ ، بالضم : أصابه ذاتُ الجَـَنْبِ . والمَجْنُوبُ : الذي به ذاتُ الجَنْبِ ، تقول منه : رَجُلُ مُجْنُوب ؛ وهي قررْحَة "تُصيب الإنسان داخل جَنْبِه ، وهي علَّة صَعْبة تأخُذُ في الجَنْب. وقال ابن شميل: ذات ُ الجَنْبِ هي الدُّبَيْلة ُ ، وهي علة تَتُثَقُبُ البطن ورُبُّما كَنَوْا عنها فقالوا : ذاتُ الجَنْبِ. وفي الحديث: المَجْنُوبُ في سَبِيلِ اللهِ

> صب اللهيف لها السُّبُوبَ بيطعنية ، تُنْي العُقابَ ، كما يُلطَ المجْنَبُ

والجَنْبَةُ : عامَّة الشَّجَرِ الذي يَتَرَبَّلُ في الصَّيْفِ .

وقال أبو حنيفة : الجَنْبة ما كان في نبتته بين

عَنَى باللَّه بيف المُشتَارَ . وسُبُوبُه : حِبالُه التي يَتَدَلَّى بِهَا إِلَى العَسَلِ . والطَّغْيةُ : الصَّفاةُ المُكْسَاءُ.

الأَرض ؛ فمنَ الجَنْبَةِ النَّصِيُّ والصُّلِّيانُ والحَمَاطُ ۗ سَهد . قبل: المَجْنُوبُ الذي به ذاتُ الجَنْب. والمتكثر' والجَدَّرُ والدَّهْماءُ صَغْرُت عن الشجرَ يقال: جُنب فهو تحِنْوب، وصدر فهو مصد ورد. ونَـبُلَت عن البُقُول . قال : وهذا كِله مسموع ويقال : حَنْتَ حَنْمًا إِذَا اشْتَكَمَى حَنْتُه ، فهو من العرب . وفي حديث الحجاج : أكلَ مَا أَشْرَفَ جنب"، كما يقال رَجُلْ فَقُورٌ وظهر إذا اشْتَكَى من الجَنْبُة ؛ الجَنْبَة' ، بفتح الجيم وسكون النون : طَهْرَهُ وَفَقَارُهُ . وَقَيْلُ : أَرَادُ بِالْمَجْنُوبِ الذي وَطُنْبُ الصَّلِّيانِ مِن النَّبَاتُ ﴾ وقيل : رهو ما فَوْقَ يَشْتَكِي جَنْبَه مُطْلَقاً . وفي حديث الشُّهَداء : البَقْلِ ودُون الشجر . وقيل : هو كلُّ نبُّت يُور قُ ذاتُ الجَنْب سَهادة ". وفي حديث آخر: 'ذو الجَنْب في الصَّف من غير مطر . تشهيد " ؛ هو الدُّبَيْلة ' والدُّمُل الكبيرة التي تَظْمُر في باطن الجَنْب وتَنْفَجِر إلى داخل ، وفَـَلـَّمــا يَسْلُــَمْ والجَنْوبُ : ويح تُخالِفُ الشَّمَالَ ۖ تَأْتِي عَن عِين صاحبُها . وذُو الجَنْب : الذي يَشْتَكَى جَنْبَـه القبلة . وقال ثعلب : الجَنْوبُ من الرّياح : ما بسبب الدُّبيلة ، إلاَّ أنَّ ذو للمذكر وذات للمؤنث ، اسْتَقْبُلَكَ عن سُمالك إذا وقَفْت في القِبْلة . وصاوت ذات الجنب علماً لها ، وإن كانت في الأصل وقال ابن الأعرابي : مَهَبُ الْجَنْنُوبِ مِن مَطَّلُمَعٍ صفة مضافة . سُهُيلِ إِلَى مَطْلَعِ النُّرْبَا . الأَصِعِي : مَجِيءُ الجَنْوبِ ما بين مطلع ِ سُهَيْلٍ إلى مطلع والمُجْنَب ، بالضم، والمجنَّب ، بالكسر : التُّر ْس ، وليست واحــدة منهمــا على الفعل . قال ساعــدة بن الشمس في الشتاء . وقال عُمارة ُ : مَهَبُ الجَـُنُوبِ جُوْبَة : ما بين مَطلع سُهَيْل إلى مَغْر به . وقال الأصمعي : إذا جاءَت الجَنُوبُ جاءَ معها خَيْرٌ وتَكُفّيح ، وإذا جاءَت الشَّمالُ ' نَـسُّفَتْ . وتقول العرب للاثنين ،

وقول أبي وجزة :

مَجْنُوبَةُ الأَنْسِ ، مَشْمُولُ مُواعِدُها ، مِن الهِجانِ ، ذواتِ الشَّطنبِ والقَصَبِ

يعني : أَن أُنسَهَا على مَحَبَّتِه ؟ فإن التَمَس منها إنْ جانُ مَوْعِدٍ لَم يَجِدُ شَيْئاً . وقال ابن الأعرابي : يريد أنها تَذْهَب مَواعِدُها مع الجَنُوبِ ويَذْهَبُ أَنْسُهَا مع الشَّالِ .

وتقول : جَنبَن الرّبع ُ إِذَا تَصَوّلَت َ جَنُوباً . وسَحابة ُ مَجنُوبة ُ إِذَا هَبّت بها الجَنُوب . وسَحابة ُ مَجنُوبة ُ إِذَا هَبّت بها الجَنُوب . التهذيب : والجَنُوب من الرياح حارّة ُ وهي تَهُب في كُلِّ وقنت ، ومَهبَها ما بين مَهبَي الصّبا والدّبُور مِمّا يني مطلع مطلع سهيل . وجمع ُ الجنوب : أَجنبُ ث . وفي الصحاح : الجنوب الجنوب الريح التي تقايل ُ الشّمال . وحكي عن ابن الأعرابي المنط أنه قال : الجنوب في كل موضع حارة إلا بنجد فإنها باردة ، وبيت كثير عَزّة حُبّة له :

جَنُوبِ ، تُسامِي أَوْجُهُ القَوْمِ ، مَسَّها لَذِيذ ، ومَسْراها ، من الأرضِ ، حَلَيْبُ

وهي تكون اسماً وصفة عند سيبويه ، وأنشد :

ربيح ُ الجَنْوبِ مع الشَّمالِ ، وتارةً رِهمُ الرَّبِيعِ ، وصائبُ التَّهْنانِ

وهَبَّتْ جَنُوباً : دليل على الصفة عند أبي عبان . قال الفارسي : ايس بدليل ، ألا ترى إلى قول سببويه : إن قد يكون حالاً ما لا يكون صفة كالقفيز والدرهم. والجمع : جَنائب ُ . وقد جَنَبَتِ الرَّيع ُ تَجَنُب ُ جُنُوباً ، وأَجْنَبَت أيضاً ، وجُنب القوم ُ : أَصابَتْهم الجَنُوب ُ أي أَصابَتْهم في

أَمْوالِهِمْ . قال ساعدة بن جُؤيَّة َ :

سادٍ ، تَجَرَّمَ فِي البَضِيعِ ثَمَانِياً ، يُلُوكَى بِعَيْقَاتِ البِيَّادِ ، ويُجْنَبُ

أي أصابَتْه الجَـُنُوبُ .

وأَجْنَبُوا : دَخلوا في الجَنْوبِ .

وجُنِبُوا: أَصابَهُمُ الجِنْنُوبُ ، فهم مَجْنُنُوبُونَ ، وَكَذَلُكُ القُولُ فِي الصَّبَا والدَّبُودِ والشَّمَالِ .

وجنَبَ إلى لِقائِه وجنبِ : فَكُلِنَ ، الكسر عن ثعلب ، والفتح عن ابن الأعرابي . تقول : جنبِث ، إلى لِقائك ، وغَرضت إلى لِقائك جَنباً وغَرضاً أي فَكَلِقْت الله الله السوق إليك . وقوله في الحديث: بع الجَدْع بالدَّراهم ثم ابنتع به جنبياً ، هو نوع جَيد مَعْروف من أنواع النهر ، وقد تكررً في الحديث .

وجَنَّبَ القومُ ، فهم مُجَنَّبُونَ ، إذا قلَّتُ أَلِمَانُ إِللهِم كَبَنَّ أَلِمَانُ إِللهِم كَبَنَ أَلمَانُ اللهِم كَبَنَ في إللهم لَبَنَ . وجَنَّبَ الرَّجلُ إذا لم يكن في إلله ولا غنمه دراً . وجَنَّبَ الناسُ : انْقَطَعَتْ أَلْبَانُهُم ، وهو عام تَجْنَيْب . قال الجُمْيَحُ بنُ مُنْقِذ يذكر امرأته :

كَنَّا دَأَتْ إَسِلِي فَكَنَّتْ حَلُوبَتُهُا ، وكُلُّ عَامٍ عَلَيْهَا عَامُ تَجْنِيبِ

يقُول : كلُّ عام يَمُرُ بها ، فهو عام ُ تَجنيب . قال أبو زيد : جَنَّبَتِ الإبل ُ إذا لم ثُنْتَج منها إلا الناقة والناقتان . وجنَّبها هو ، بشد النون أيضاً . وفي حديث الحَرِثِ بن عَوْف : إن الإبل جَنَّبَت قَبَلَنا العام أي لم تَلْقَح ، فيكون لها ألبان . وجنب إبلة وغنه : لم يُوسِل فيها فحلا .

والجـُـأنَـبُ ، بالهمز : الرجل القَصِيرُ الجاني الحُلِـثَةِ .

وخَلَقُ حَأْنَبُ إِذَا كَانَ فَسَرِيعاً كُزَا مَ وَفَالَ امرؤ القس :

ولا ذات ْ خَلْقُو ، إِنْ تَأَمَّلُتْ ، جَأْنَبِ

والجَنَبُ : الفَصِيرُ ؛ وبه فُسْرَ بيت أبي العيال :

فَتَنَّى ، ما غادَرَ الأَقْنُوامُ ، ﴿
لا نِكْسُ ولا جَنَبُ ْ

وجَنبِتَ الدَّلُو ُ تَجْنَبُ جَنبًا إذا انْقَطَعَتْ منها وذَ مَة ُ أَو وَذَمَتان ، فمالَت .

رالجناباة والجُنابي : لُعْبَة الصَّبْيَانِ بَتَجَانَبُ الْعُلْمَانِ بَتَجَانَبُ الْعُلْمَانِ فَيَعْتَصِمُ كُلُ واحِدٍ من الآخر .

رِجَنُوبُ : اسم امرأة . قال القَتَّالُ الكِلابِيُّ :

أَبَاكِيةَ ''، بَعْدي، جَنُوب'، صَبَابة '' عَلَيْ ' وأْخْتَاها ، بماء عُيُونِ ?

رَجَنْبُ : بَطَنْ مَنَ العربِ لِيسَ بأَبٍ وَلَا حَيٍّ ، وَلَكْنَهُ لَقَبُ مَ أَو هُو حَيُّ مَـنَ البِّينَ . قَـالُ مُهَا لَهُلُ مُنْ :

زَوَّجَهَا فَقَدُهَا الأَراقِمَ فِي جَنْبٍ ، وكانَ الحِباءُ من أَدَمٍ

وقيل : هي قَسِيلة "من قَبَائِل اليَمَن .

رالجنّاب : موضع . را الحبّم إلى أرض العرّب ، والميخنّب : أقصى أرض العبّم إلى أرض العبم . فال وأدنى أرض العبم . فال

ادنی ارض العجم . کمیت :

وشَجُو لِنَفْسِيَ ، لم أَنْسَهَ ، يُمُعْتَرَكُ الطَّفُ والمِجْنَبِ

ومُعْتَرَكُ الطَّفِّ : هو الموضع الذي قُنْتِلَ فيه

الحُسَينِ بن علي ، رضي الله عنهما .

التهذيب: والجِناب٬، بكسر الجيم: أدض معروفة بِنَجْد. وفي حديث ذي المِعْشار: وأهل ِجِنابِ المَضْب هو، بالكسر، اسم موضع.

جهب: روى أبو العباس عن ابن الأعرابي قبال: المجهّبُ : القليلُ الحَياء . وقال النضر : أَنَيْتُهُ جاهباً وجاهياً أي علانية ً . قال الأزهري : وأهمله اللت .

جوب: في أساء الله المنجيب ، وهو الذي بُقامِل ، الدُّعاءَ والسُّوَّال بالعَطاء والتَّبُول ، سبحانه وتعالى ، وهو اللهُ عام والسُّوَال بالعَطاء والتَّبُول ، سبحانه وتعالى ، وهو اسم فاعل من أجاب يُجيب . والجَواب ، معروف : رَدِيد الكلام ، والفِعل : أجاب يُجيب . قال الله تعالى : فإني قريب أجيب كالمُعيب كالدَّاع إذا تعان فلمُستَجيبُوا لى ؛ أي فلمُعيبوني. وقال إذا تعان فلمُستَجيبُوا لى ؛ أي فلمُعيبوني. وقال الفَرَّاء : يقال : إنها التَّلْمُبِية ، والمصدر الإجابة ، والاسم الجَابة ، عنولة الطاعة والطاقة .

والاسم بجابه ، بجوله الطاعة والطاق . والإجابة ' : رَجْعُ الكلام َ ، تقول : أَجابَه عن سُؤاله ، وقد أَجابَه إجابة ً وإجاباً وجَواباً وجابة ً واسْتَجُوبَه واسْتَجابَه واسْتَجابَ له . قال كعبُ ابن سَعْد الفَسَوي يرثي أَخاه أَبا المِغْوار :

وداع دعا يا من يُجيب إلى السَّدَى ، فلم يَسْتَجِبُ ، عِنْدَ ذاك ، مُجِيب ا فقلت : ادع أخرى، وارفع الصَّوت رَفعة ، لَعْدَل أَبا المِغْوادِ مِنْكَ قريب العَدِيب المَّدِيب مَنْكَ قريب المُ

والإجابة' والاستِجابة'، بمعنى ، يقال : أستَجابَ اللهُ دعاءَه ، والاسم الجَوابُ والجابة ُ والمَجُوبة'،

۱ قوله  $\alpha$  الندى  $\alpha$  هو هكذا في غير نسخة من الصحاح والتهذيب و المحكم .

الأخيرة عن ابن جني ، ولا تكون مصدراً لأن المفعلة ، عند سببويه ، ليست من أبنية المصادر ، ولا تكون من باب المتفعول لأن فعلها مزيد . وفي أمثال العرب : أساء سمعاً فأساء جابة " . قال : هكذا ينتكلم به لأن الأمثال تنحكى على موضوعاتها . وأصل هذا المثل ، على ما ذكر الز بير ابن مضعوف ، ابن بكار ، أنه كان لسهل بن عمر و ابن مضعوف ، فقال له إنسان : أبن أمنك أبي أن قصد لا ؟ فظن أنه يقول له : أبن أمنك ، فقال : ذهبت تشتري دقيقا ، فقال أبوه : أساء سمعاً فأساء جابة " . وقال كراع : الجابة مصدر كالإجابة . قال أبو الهيم : جابة " اسم يتقوم مقام المصدر ، وإنه كسن الجيبة ، بالكسر ، أبي الجواب .

بما أفنعل فعله ، وهو أفنعل فعلا ، عما أفنعله ، وعن هنو أفنعل منك ، فيقولون : ما أجود جوابة ، ولا يقال : ما أجوبه ، ولا هو أجوب منك ؛ وكذلك يقولون : أجوبه ، ولا هو أجوب منك ؛ وكذلك يقولون : أجود بجوابه ، ولا يقال : أجوب به . وأما ما جاء في حديث ابن عمر أن وجلا قال : يا رسول الله أي الليل أجوب كوف الليل الما إجوب كوف الليل أبوب من الإجابة أي أسرعه إجابة ، كما يقال أطنوع من الطاعة .

قال سيبويه : أجاب من َ الأَفْعال التي اسْتُغْنَى فيها

وقياسُ هذا أَن يَكُونَ من جابَ لا مِن أَجابَ . وفي المحكم عن شمر ، أَنه فسره ، فقالَ : أَجْوَبُ أَشْرَعُ إِجابةً . قال : وهو عندي من باب أَعْطَى

لفارِهة ، وأَرسلنا الرِّياحَ لوَ اقِيحَ ، وما جاءَ مِثلُه ، وهذا عَلَى المجاز ، لأَنَّ الإِجابة ليست لِلسَّيل إَمَّا هي

لله تعالى فيه ، فَمعناه : أَيُّ الليلِ اللهُ أَسرع إجابةً

فِيه مِنه في غَيْرِهِ ، وما زاد على الفِعْل التُّلاثي لا خِ

يُبْنَى منه أَفْعَلُ من كذا ، إلا في أحرف جاءت شاذة . وحَكَى الزنخشريُّ قال : كأنتُه في التَّقْدىر من حابّت الدَّعْوة بوزن فَعُلْت مَ الضم ، كطالَت ، أي صارَت مُسْتَجابة "، كقولهم في فقيرٍ وشديد كأنهما من فَقُر وشدُدُ ، ولس ذلك عستعمل.. ويجوز أن يكون من حُستُ الأرضَ إذا قَطَعْتُهَا بِالسر ، على معنى أَمْضَى دَعُوةً وأَنْفَذُ إِلَى مَظَانٌ الإحانة والقَــُول . وقال غيره : الأصل جاب يجوب مثل طاع يَطُنُوعُ . قال الفرَّاءُ قبل لأعرابي: يا مُصابُ . فقال : أنتَ أَصُوبُ منى . قال : والأَصل الإِصابة ُ من صابَ يَصُوبُ إِذَا قَصَدَ ، وانجابَتِ الناقة : مَدَّت عُنْقَهَا للحَلَب ، قال: وأراه من هذا كأنَّها أَجابَت حالبَها ، على أنَّا لم نَجد انْفَعَل من أجاب . قال أبو سعيد قال لي أبو عَمْرو بن العلاء : اكْنَتْبُ لي الهمز ، فكتبته له فقيال لي : سكل عين النجابَت الناقة ُ أَمَهْمُوزُ أَمْ لا ? فسألت ، فلم أُجِده مهموز آ . والمُنجاوَعةُ والتَّجاوُبُ : التَّجاوُرُ .

وتَجاوَبَ القومُ : جاوَبَ بَعضُهم بَعْضً ، واسْتَعمله بعضُ الشُّعراء في الطير ، فقال جَعْدَرَ :

وميًا زادني ، فاهتجنت سُوقاً ، غَنَاءُ حَمامَتَيْنِ تَصاوَبان ِ غَنَاءُ حَمامَتَيْنِ تَصاوَبان ِ تَجاوَبَتا بِلَحْن ِ أَعْجَمِي ً ، على غُصْنَينِ مِن غَرَبٍ وبان والخيل ، فقال : واستعملته بعضهم في الإبل والخيل ، فقال : تنادو ا بأعلى سُحْرة ، وتجاوبَت هوادر ، في حافاتهم ، وصهيل موادر ، في حافاتهم ، وصهيل

ا قوله « غناء » في بعض نسخ المحكم أيضا, بكاء .

وفي حديث بناء الكعبة : فسَمِعنا جَواباً مِن السَّاء ، فإذا يطائِر أعظم مِن النَّسْر ؛ الجَوابُ : صَوْتُ الجَوْبِ ، وهو انْقِضاضُ الطير . وقولُ ذي الرمة :

كأن رجليه رجلا مُقطف عَجل ، إذا تَجاوَبَ ، مِنْ بُرْدَيْهِ ، تَرْنِيمُ

أراد تَرَّ نِيمانِ تَرَّ نِيمِ من هذا الجَّناحِ وتَرَّ نِيمُ مِن هذا الآخرِ . ﴾

وأرضُ مُجَوَّبة ": أصابَ المطرَرُ بعضَها ولم يُصِبُ تَعْضًا .

وجَوَّابُ : اسم رجل من بني كلاب ي قال ابن السكيت : سُمي جَوَّابًا لأَنه كان لا يَحْفُر ُ بَئْرًا ولا صخرة إلا أماهها .

وجابَ النعلَ جَوْبًا : ﴿ قَدُّهَا . وَالْمِجْوَبِ : الذي يُجَابُ بِهَ أَي يُقْطَعُ . . يُجابُ بِهَا أَي يُقْطَعُ .

وجاب المفازة والظئلمة جَوْباً واجْتابَها: فَطَعَها. وجاب المفازة يَجُوبُها جَوْباً: فَطَعَها سَيْراً. وجاب البيلاد يَجُوبُها جَوْباً: فَطَعَنْهُ. وجُبْتُ البيلاد أَجُوبُها وأَجِيبُها إذا فَطَعَتها. وجَوَّابُ الفلاة : دَللهُ القَطْعَة إِيَّاها.

والجَوْبِ \* قطعُكُ الشيءَ كَمَا يُجابِ الجَيْبِ ' ، يقال : جَيْبِ مُجُوبِ ومُجَوَّبِ ' ، وكُلُّ مُجَوَّفٍ وسَطُهُ فهو مُجَوَّبِ ' . قال الراجز :

واجْتَابَ قَيَّظاً ، يَكْتَظِي النَّظاؤُهُ ا

وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه ، قال للأنصار يوم السَّقيفة : إغا جيبت العَرَبُ عنا كما جيبت الرَّحَى عن قَاطَبها أَي خُرِقَتِ العَربُ عَنَا ، فكُنَّا وسَطاً ، وكانت العربُ حَوالينا كالرَّحَى ، وقَطْبها الذي تَدُورُ عليه .

وانتجابَ عنه الظَّلامُ : انشَقَ . وانتجابَتِ الأَرضُ : انتُخَرَقَتَ .

والجَوائِبُ: الأَخْبَارُ الطَّارِئَةُ لأَنَهَا تَجُوبُ البيلادَ. تقول : هل جاءَكم من جائبة خَبَرٍ أي مِن طَريقة خارِقة ، أو خَبَرِ يَجُوبُ الأَرْضَ من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ ، حكاه ثعلب بالإضافة . وقال الشاعر :

يَنَنَازَعُونَ جَواثِبَ الأَمْثالِ

يعني سَوائر َ تَجُوبُ البَيلاد .

والجابة : المدرى من الظلّباء ، حين جاب قر نها أي قَطَعَ اللّحم وطلّع . وقيل : هي المكلساء اللّيّنة القر ن ؛ فإن كان على ذلك ، فليس لها اشتقاق . التهذيب عن أبي عبيدة : جابة المدرى من الظنّباء ، غير مهموز ، حين طَلْعَ قَرْنَهُ .

شهر : جابة المدارى أي جائبته حين جاب قر نُها الجِلد ، فَطَلَع ، وهو غير مهموز .

وجُبُتُ القَمِيصَ : قَوَّدُنْتُ جَيْبَهُ أَجُوبُهُ وأَجِيبُهُ. وقال سَمْر : جُبُنْتُهُ ، وجِبِنْتُه . قال الراجز :

باتَتْ تَجِيبُ أَدْعَجَ الظَّلَامِ ، جَيْبَ البِيَطْنُرِ مِدْرَعَ الهُمَامِ

قال : وليس من لفظ الجيب لأنه من الواو والجيب من الياء . قال : وليس بفيعل لأنه لم ينفظ به على فيعل . وفي بعض نسخ المُصنَّف : حِبْت القميص ، بالكسر ، أي قنو دَّ ت جيبه . وجَيَّبه ، وجيبنه : عملت له جيباً ، واجتبن القميص إذا ليسته . قال ليد :

فَبِيَلِنْكَ ، إذ وقَصَ اللَّوامِعُ بالضُّعَى، وأَجْتَابَ أَرْدِيةَ السَّرابِ إِكَامُهِا

قوله : فَبَيْتِلِنْكَ ، يعني بنافَتِه التي وصَفَ سَيْرَها، والباء في بتلك متعلقة بقوله أَفْضي في البيت الذي بعيه ، وهو :

أَقْنْضِي اللَّبَانَةَ ، لا أَفَرَّطُ وِبِيهَ ً ، أَوَ أَنْ يَكُومُ ، رِمِحَاجَةٍ ، لُـُو ّامِهُا

واجْتَابَ : احْتَفَر . قال لبيد :

تَجْتَابُ أَصْلًا قَائَماً ، مُتَنَبَّدًا ، بِعُجُوبِ أَنْقَاءٍ ، يَمِيلُ هَيامُها ا

يَصِف بِقَرَة احْتَفَرَت كِناساً تَكَنْتَنُ فيه مـن المطر في أصل أرطاةٍ .

ابن بزرج : جَيَّابْتُ القَمِيصَ وجَوَّابْتُهُ . التهذيب :

١ قوله « قائماً » كذا في التهذيب والذي في التكملة وشرح الزوزني
 قالماً .

واجتابَ فلان مُ ثُوباً إذا لَـبِـسَهُ . وأنشد :

تَحَسَّرَتْ عِقَةٌ عنها ، فأَنْسَلَهَا ، واجْنَاب أُخْرَى جَدبداً ، بَعْدَمَا ابْنَقَلا

وفي الحديث: أناه قتوم مجتبابي النمار أي لايسيها. يقال: اجتبت القييس ، والظالام أي دَخَلَت فيها. قال: وكل شيء فيطيع وسطه ، فهو مجبوب ومجوب ومجوب ومنجوب ومنجوب ومنجوب ومنجوب ومنحوب أخرام الله وجهه: أخذت إهاباً معطوناً فجوابت وفي حديث وسطه ، وأدخلته في عنتي . وفي حديث خيفان : وأما هذا الحكي من أنمار فجوب أب واحد وأولاد علة أي إنه جيبوا من أب واحد وقبطعوا منه .

وَالْجِنُوَبُ : الفُرُوجُ لأَنهَا تُقْطَعَ مُتَصَّلًا .

والجَوْبة : فَجُوه ما بين البينوت . والجَوْبة : الحَفْرة . والجَوْبة : فَضاء أَمْلَسَ مَهُل مَهُل مَيْنَ الْحُفْرة . والجَوْبة ن فضاء أَمْلَسَ مَهُل من الأَرض : أَرْضَيْن . وقال أَبو حنيفة : الجَوْبة من الأَرض الدارة ، وهي المكان المُنْجاب الوطيء من الأَرض القليل الشجر ميثل الفائط المُستدير ، ولا يكون في رَمِل ولا جَبَل ، إنا يكون في أجلاه الأَرض ورحابها ، سمي جَوْبة لانجياب الشجر عنها ، والجمع جَوْبات ، وجُوب ، نادر . والجَوْبة ن والجمع جُوب . موضع يتنجاب في الحَرَّة ، والجمع جُوب . المتهذيب : الجَوْبة مُسِبة وهوة تكون بين ظهرائي منها ماء المطر . وكل مُنْفَتق يتنسيع فهو جَوْبة . وفي حديث الاستيسقاء : يتنسيع فهو جَوْبة . وفي حديث الاستيسقاء : يتنسيع فهو جَوْبة . وفي حديث الاستيسقاء : يتنسع فهو جَوْبة . وفي حديث الاستيسقاء : يتنسع صارت المكدينة ممثل الجَوْبة ؟ قال : هي الحَفْرة المُنْسَدية ، الواسيعة ، وكل مُنْفَتِق بلا

ا قوله « قوم مجتابي » كذا في النهاية مضبوطاً هنا وفي مادة نمر .

بِنَاءِ جَوْبَة ' أَي حتى صار الفَيْمُ والسَّحَابُ مُبْحِيطاً بَأَفَاقَ المَدَيْنَةِ . والجَوْبَة ' : الفُرْجَة ' فِي السَّحَابِ وَفِي المَالَا.

وانجابَتِ السَّجابةُ : انْكَشَفَتُ . وقول المَجَّاجِ :

حتى إذا ضَوَّ القُمَيْرِ جَوَّبا ، لَيْلًا ، كَأَثْنَاء السَّدِّنُوسِ ، غَيْهُبَا

قال : جَوَّابَ أَي نَوِّدَ وَكَشَفَ وَجَلَّى . وَفَي الحديث : فَانْجَابَ السَّحَابُ عَن المدينة حَتَى صاد كَالإكْلِيلُ أَي انْجَمَيْعَ وِتَقَبَّضَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضُ وَانْكَشَفَ عَنْها .

والجَوْبُ : كَالْبَقِيرِة . وقيل : الجَوْبُ : الدَّرْعُ تَلْبَسُهُ المرأَةُ . والجَوْبُ : الدَّلُو الضَّخْمةُ ، عن تكراع . والجَوْبُ : التُرْسُ ؛ والجمع أَجْوابُ ، وهو المِجْوَبُ . قال لبيد :

فأجازَ في منه بيطِرْسِ ناطِقِ ، وبكلِّ أطِـُلْسَ ، جَوْبُهُ في المَـنْكُرِبِ

يعني بكل حَبَشِي جَوْبه أَ فِي مَنْكِبَيْه . وفي المَنكِبَيْه . وفي المديث غَزْوة أُحُدِ : وأبو طلحة مُجَوَّب على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مجتجفة أي مُنتَرِّس الله عليه يقيه بها . ويقال للتُرْسِ أيضاً : جَوبة ".

والجَـُوْبُ : الكانـُونُ . قَالَ أَبُو نَخَلَهَ :

كالجَوْب أَذْ كَي جَمْرَه الصَّنُو بُورُ

وجابان : اسم وجل ، ألفه منقلبة عن واو ، كأنه عَمَوَ بَان ، فقلبت الواو قلباً لغير علة ، وإنما قبل فيه إنه فعكلان ولم يقل إنه فاعال من ج ب ن لقول

الشاعر :

عَشَّيْتُ ْ جَابَانَ ، حَتَى اسْتَدَّ مَغْرِضُهُ ، وكَادَ يَهْلِكُ ، لولا أنه اطَّافا

فَـُولا لِجَـابَانَ : فلـْيَـلنْحَقُ بِـطِيَّتِهِ ، نَـوْمُ الضُّحَى، بَعْدَ نَـوْمِ الليلِ السِّرافُ'ا

فَتَرَكَ صَرْفَ جَابَانَ فدلَّ ذلك على أَنه فَعَلَانُ . ويقال : فلان فيه جَوْبَانِ من خُلُقٍ أي ضَرْبَانِ لا يَشْبُتُ على خُلُق واحد . قال ذو الرمة :

جَوْبَيْنِ مِن هَماهِمِ الأَغْوالِ

أي تَسْمَعُ ضَرْبَيْنِ من أصوات الغيلانِ . وفي صفة نَهَرِ الجُنة : حافتاه الباقوتُ المُجَيَّبُ . وجاءً في مَعالِم السُّنَن : المُجَيَّبُ أو المُجوَّبُ ، بالباء فيهما على الشك ، وأصله : من جُبْتُ الشيءَ إذا

قَطَعْتُهُ ، وسنذكره أيضاً في جيب . والجابَتانِ : موضِعانِ . قال أبو صَغْرِ الهُذلي :

لمَن الدِّبادُ تَلْمُوحُ كَالوَسْمِ ، بالجابَسَيْنِ ، فَرَوْضةِ الحَزْمِ

وتَجُوبُ : قَبَيلة من حِمْيَر حُلَمَاءُ لمُرادٍ ؛ منهم ابن مُلتَجَمٍ ، لَعَنَهُ اللهُ . قال الكميت :

أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ ، بَعْدَ ثَلَاثَةٍ ، قَنْيِلُ النَّجُوبِيِّ ، الذي جَاءَ مِنْ مُضِرِ

هذا قول الجوهري . قال ابن بري : البيت للو ليد بن عُفْية ، وليس للكميت كما ذكر ، وصواب إنشاده :

فَيَيِلُ التُّجِيبِيِّ الذي جاء من مصر

، قوله α إسراف α هو باأرفع في بعض نسخ المحكم وبالنصب كسابقه في بعضه أيضاً وعليها فلا اقواء .

وإنما عَلَيْطه في ذلك أنه طن أن الثلاثة أبو بكر وعمر وعثان ، رضوان الله عليهم ، فظن أنه في علي ، رضي الله عنه ، فقال التَّجُو بِي ، بالواو ، وإنما الثلاثة سيّد نا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، لأن الوليد رَثَى بهذا الشّعر عثان بن عفان ، رضي الله عنه ، وقاتل كنانة بن بشر التَّجيي ، وأما قاتل علي ، رضي الله عنه ، فهو التَّجُو بِي ؛ ووأيت في حاشية ما مثال ا : أنشد أبو عبيد البَكْري " ، رحمه الله ، في كتابه فصل المقال في شرح كتاب الأمشال هذا البيت الذي هو :

#### أَلا إِنَّ خير الناس بعد ثلاثة

لِنائلة َ بنتِ الفُرافِصةِ بن الأَحْوَصِ الكَلْسِيَّةِ وَوَجِ عِثَانَ ، رضي الله عنه ، تَرثِيه ، وبعده :

وما لِيَ لا أَبْكِي ، وتَبْكِي قَرَابَنِي ، وقد حُجِبَتْ عنا فَنْضُولُ ۚ أَبِي عَمْرِ و

حبب: الجَيْبُ: جَيْبُ القَمِيصِ والدَّرْعِ، والجمع جُيُوبُ وفي التنزيل العزيز: ولنيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ على جُيُوبِهِنَ .

وجِبِنْتُ ﴿ الْقَمِيصَ : قَوَّرُ تُ جَيْبُهُ .

وجَيَّدُنْهُ : جَعَلْت له جَيْباً . وأَما قولهم : جُبْتُ مَنَيْبً القميص ، فليس جُبْتُ من هذا الباب ، لأَنَّ عين جُبْتُ مَن هذا الباب ، لأَنَّ عين جُبْتُ مَن هذا من باب سيطي عينه ياة ، لقولهم جُيُوب ، فهو على هذا من باب سيطي وسيطر ، وأن هذه أَلفاظ الفَّمْر ، وأن هذه أَلفاظ الفَّمْ عير الفظ صاحبه . وجَيَّبُتُ القَمِيص تَجْيِباً : عَمِلْتُ له جَيْباً . وفلان ناصح الجَيْب : تَجْيِباً : عَمِلْتُ له جَيْباً . وفلان ناصح الجَيْب :

يُعْنَى بذلك قَلَنْبُهُ وصَدْرُهُ، أَي أَمِينُ . قال : وخَشَنْتِ صَدْراً جَيْبُهُ لكِ ناصحُ وجَيْبُ الأَرضِ : مَدْخَلُهُا . قال ذو الرمة : طواها إلى حَيْزومِها ، وانْطَوَتُ لما جُيوبُ الفَيافي : حَزْنُها ورمالُها جُيوبُ الفَيافي : حَزْنُها ورمالُها

وفي الحديث في صفة نهر الجنة : حافتاه الياقنوت المنجيّب . قال ابن الأثير : الذي جاء في كتاب البخاري: الله ولله المنجوّف ، وهو معروف ؛ والذي جاء في سنن أبي داود: المنجيّب أو المنجوّف بالشك ؛ والذي جاء في معالم السنن : المنجيّب أو المنجوّف ، بالله فيهما على الشك ، وقال : معناه الأجورَف ؛ وأصله من جبنت الشيء إذا قطعته . والشيء وأصله من جبنت الشيء إذا قطعته . والشيء مجوّب أو مجيب من كما قالوا مشيب ومشروب ، وأما وانقلاب الواو إلى الساء كثير في كلامهم ؛ وأما مبجيّب مشدّد ، فهو من قولهم : جيّب يُجيّب بيُجيّب فهو من قولهم : جيّب يُجيّب بيُجيّب فهو مُجيّب المواو .

وتُجِيبُ : بطن من كِنْدة َ ، وهو تُجِيبُ بن كِنْدة بن تُورْدٍ .

#### فصل الحاء المهملة

حَأْبِ : حَافِرِ مُ حَوْأَبِ مَ : وَأَبِ مُمْقَعَّبِ ﴿ وَوَادِ حَوْأَبِ ۗ : وَاسِعِ ۗ .

الأَزهري: الحَوْأَبُ : واد في وَهْدِه من الأَرضِ والسع . ودَلُو حَوْأَبُهُ . كذلك ، وقل : ضَغْمة . كذلك ،

حَوْ أَبَة ' تُنْقِضُ الطُّلُوعِ

أي تسمع الضُّلُوعِ نَقِيضاً من ثِقَلِها ، وقيل : هي

النَّهُ شُكِي :

أُحِبُ أَبَا مَرْ وَانَ مِنْ أَجْلُ مَنْرِهِ، وأَعْلَمُ أَنَ الجَارَ بِالجَادِ أَرْفَتَنُ عَأْفُسِمُ ، لَوْ لا تَمْدُرُهُ مَا حَبَبْتُهُ، ولا كان أَدْنَى مِنْ عُبَيْدٍ ومُشْرِق

وكان أبو العباس المبرد يووي هذا الشعر: وكان عِياض منه أد ننى ومُشْرِقُ

وعلى هذه الرواية ِ لا يُكون فيه إقواء .

إلا " ويتشر كه يَفْعُلُ بالضم ، إذا كان مُمتَعَدِّياً ، ما خلا هذا الحرف. وحكى سببويه : حَبَبْتُهُ وأَحْبَبْتُهُ عَنِى أَبُو زيد: أَحَبَّه الله فهو كُمْبُوب مُ قال : ومثله بحز ون " و مَحْنُون " ، ومَز " كُوم " ، ومَكْنُو وَد " ، ومَقْر وُور" ، وذلك أنهم يقولون : قد 'فعل بغير ألف في هذا كله ، ثم يُبننَى مَفْعُول على 'فعل مَ ، وإلا " فلا وجه له ، فإذا قالوا: أفعمله الله ، فهو كله بالألف ؟ وجه له ، فإذا قالوا: أفعمله الله ، فهو كله بالألف ؟ وحكى اللحاني عن بني 'سليم: ما أَحَبْت ' ذلك ، أي خلنت من أم أحبت من ذلك ، أي خلنت " ، وقال : ومثله ما حكاه سيبويه من قولهم خللت " . وقال :

وحَبَّهُ كِيبُّهُ، بالكسر، فهو تحبُوبُ. قال الجوهري: وهذا شاذ لأنه لا يأتي في المضاعف يَفِعلُ بالكسر،

في ساعة ٍ 'مِحَبُّهَا الطَّعامُ

أي 'مِحَبُ فيها .

واسْتَحَبُّهُ كَأَحَبُّهُ .

والاستيخباب كالاستيخسان ِ .

وإنه لَمَونَ 'حَبَّةِ َ نَفْسِي أَي مِنْ أُحِبِ .وحُبَّتُك: مَا أَحْبَبُنْ َ أَن 'تَعْطَاهُ ، أَو بِكُونَ لك . واخْتَرْ الحَوْأَبُ ، وإِمَّا أَنَّتُ على معنى الدَّلُو . والحَوْأَبَهُ : الْحَوْأَبُ مِن العِلابِ . وحَوْأَبُ : ما أَضَخَمُ ما يكون مَن العِلابِ . وحَوْأَبُ : ما أَوَ موضع قريب من البَصرة ، ويقال له أيضاً الحَوْأَبُ ، مهموز ، ما أَفَ الحَوْأَبُ ، مهموز ، ما أَنَّ مين مياهِ العرب على طريق البصرة ، وفي الحديث : أَنَّهُ ، صلى الله عليه وسلم ، قال لنسائه : أَيَّنَكُن أَنَّهُ ، صلى الله عليه وسلم ، قال لنسائه : أَيَّنكُن تَنْبَحُمُها كِلابُ الحَوْأَبِ ? قال: الحَوْأَبُ مَنْزِل بين البَصرة ومكة ، وهو الذي نزلته عائشة ، رضي بين البَصرة ومكة ، وهو الذي نزلته عائشة ، رضي البَعرة عنها ، لمَّا جاءت إلى البَصرة في وقعة الجَمَل . المَوْمنين ، مقبلها من البَصرة . قال الشاعر : المؤمنين ، مقبلها من البَصرة . قال الشاعر :

ما هِيَ إِلاَّ شَرْبة " بالحَوْأَبِ ، فَصَعِّد ِي مِنْ بَعْد ِها،أَوْ صَوِّبي

وقال كراع: الحَوْأَبُ: المَنْهُلُ ، قال ابن سيده: فلا أدري أَهُو َ جِنْس عنده ، أَم مَنْهُل معروف . والحَوْأَبُ : بننتُ كَلْب بن وَبْرَة .

حبب: الحُنبُ : تَقْيِضُ البُغْضِ . والحُنبُ : الودادُ والمُنبُ : الودادُ والمُنجَبَّةُ ،وكذلك الحِيبُ بالكسر. وحُكي عن خالد ابن تَضْلَمَة : ما هذا الحِيبُ الطارِقُ ?

وأَحَبَّهُ فَهُو 'مُحِبِّ ' وهُو َمُحَبُّوبِ ' ، على غير قياس هـذا الأَكثرُ ' وقد قيل 'مُحَبِّ ' على القياس . قال الأَرْهُرِي: وقد جاء المُمَبِّ شاذاً في الشعر ؛ قال عنترة:

> ولقد كزَّلْث ِ، فلا تَظْنُشِّي غيرَه ، مِنشِّي مِمَنْزُلِةِ المُحَبِّ المُكْرُمَ

وحكى الأزهري عن الفرَّاء قال: وحَبَيْتُهُ، لغة.قال غيره: وكرَّهُ بعضُهم حَبَيْتُه ، وأَنكر أَن يكون هذا البيتُ لِفَصِيحٍ ، وهو قول عَيْــلانَ بن سُجاع

والمَحَبَّةُ أيضاً : اسم للحُبُّ .

والحِباب، بالكسر:المُحابَّة، والمُنوادَّة، والحُبُبُ. قال أَبُو ذَوْيب :

َ فَقُلْتُ لَقُلْبِي: يَا لَكَ الْحَيْرُ ، إِنَّمَا لِهُ لِنَّ لَكَ الْحَيْرُ ، إِنَّمَا لَهُ لِلْحَيْرِ الْجَدِيدِ ، حِبابُهَا

وقال صغر الغي :

إنتي بدكفهاء عز" ما أجِد ما عاوك نبي، من حبابها، الراثود

وتَحَبَّبَ إليه : كودَّدَ . وامرأَة ' مُحِبَّة ' لزَوْجِها ومُحبُّ أيضاً ، عن الفرَّاء .

الأزهري: يقال: 'حبّ الشيءُ فهو تحبُوب' ، ثم لا يقولون: حَبُوب' ، ثم لا يقولون: حَبُون ، ثم يقولون: أَجَنُون ، ثم يقولون: أَجَنُون ، ثم

والحب : الحميب ، مثل خدن وخدين ، قال ابن بري ، رحمه الله : الحميب مجيء تارة بمعنى المنحب ، كقول المنخبال :

أَتَهُجُرُ ۚ كَيْلَى، بالفِراقِ، تَحْبِيبَهَا، وماكان َنفْساً، بالفِراقِ، تَطْبِيبُ

أي ُعِبِبّها ، ويجيءُ تارة بمعنى المَـعْنُبُوب كقـول ابن الدُّمَيْنَة :

وان الكثيب الفرد، من جانب الحمى، السي ، وإن لم آتسه ، كبيب ،

والحيب : المَحْبُوب ، وكان زَيْد ُ بن حارِثة ،

رضي الله عنه ، أيد عَمى : حب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ والأنثى بالهاء . وفي الحديث : ومن كينترى الله عليه وسلم ، أي تحبوبه ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي تحبوبه ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي تحبيه كثيراً . وفي حديث فاطيمة ، رضوان الله عليها ، قال لها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن عائشة : إنها حبة أييك . الحب بالكسر : المحبوب ، والأنثى : حبية م وحبية ، وحبية

والحَسِيبُ والحُبَابُ بالضم: الحِبُ ، والأنثى بالهاء. الأزهري: يقال للحَسِيب: 'حَبَابْ ، 'مُحَقَّفْ .

وقال اللين: الحِبَّةُ والحِبُّ بمنزلة الحَسِيبةِ والحَسِيب. وحكى ابن الأعرابي: أَنَا تَحْسِيبُكُمُ أَيُّ مُحِبُّكُمُ ؟ وأنشد :

ورُبُّ حَبِيبٍ ناصِح ِ عَيْرِ كَحَبُوبِ والحُبابُ، بالضم : الحُبُّ. قال أَبو عَطاء السَّنْدِي، مَوْلَى بني أَسَد :

> فوَ اللهِ مَا أَدْرِي، وإنيِّ لصَادِقٌ، أَدَاءُ عَرانِي مِنْ 'حبابِكِ أَمْ سِحْرُ '

قال ابن بري : المشهور عند الرُّواة : مِن حِبابِكِ ، بَكُسُر الحَاء ، وفيه وَجُهان : أَحدهما أَن يَكُون مِم مصدر حابَيْتُه 'محابَّة وحِباباً، والثاني أَن يكون جمع 'حب من مُصل عُش وعِشاش ، ورواه بعضهم : من حبابِك ، بالحِم والنون ، أي ناحيتك .

وفي حديث أُحُد : هو حَجبَلُ مُحِيبُنا ونُصِبُه . قال ابن الأثير: هذا محمول على المجاز،أراد أنه جبل مُحِيبُنا

أَهْلُهُ ، وَنُحِبُ أَهْلُهُ ، وهُمَ الأَنصار ؛ ويجوز أَن يكونَ من باب المَجاز الصَّريح ، أَي إنسَّنا نحِبُ الجَبَلَ بعَيْنه لأَنه في أَدْضِ مَن نخبُ .

وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : انظرُوا مُحبّ الأنصار النَّمر ، يُروى بضم الحاء ، وهو الاسم من المحبّة ، وقد جاء في بعض الرِّوايات ، باسقاط انظرُوا ، وقال : مُحبّ الانصار النمر ، فيجوز أن يكون بالضم كالأول ، وحذف الفعل وهو مراد للعلم به ، أو على جعل النمر نفس الحبُّ مبالغة في مُحبّهم إياه ، ويجوز أن تكون الحاء مكسورة ، بمعني المحبوب، أي محبُّر بهم النمر ، وحيننذ يكون النمر على الأول ، وهو المشهور في الرواية منصوباً بالحبُب ، وعلى الناني والنالث مَر فنُوعاً على خبر المبتدا .

وقالوا: حبّ بِفلان ، أي ما أَحبّه إلَيّ ؛ قال أبو عبيد: معناه أحبُبَ بِفُلان ، بضم الباء ، ثم أبو عبيد: معناه أحبُبَ بِفُلان ، بضم الباء ، ثم سُكّن وأدغم في الثانية .

وحَبُبْتُ إليه : صِرْتُ حَبِيباً ، ولا نظير له إلا شررُوْتُ ، مِن الشَّرِ ، وما حكاه سيبويه عن يونس قولهم : لَبُبْتُ مِن اللَّبِ . وتقول : ما كنت حيبياً ، ولقد حيبت ، بالكسر، أي صِرْتَ حيبياً . وحَبِيباً ، ولقد حيبياً ، في هو حييب . قال سيبويه : جعلوا حب مع ذا ، عنزلة الشيء الواحد ، وهو عنده الم ، وما بعده مرفوع به ، ولزم ذا حب ، المؤنث : حبداً ، والدَّلِيلُ على ذلك أنهم يقولون في المؤنث : حبداً ، ولا يقولون : حبد ، ومنه قولهم : حبداً ومنه أولهم : وأصله حب ، على ما قاله الفراء ، وذا فاعله ، وهو وأصله حبب ، على ما قاله الفراء ، وذا فاعله ، وهو

اسم مُعبَهُم مِن أَسْماء الإِشارة ، مُجعِلا شَيْئًا واحدًا، فصارا بمنزلة اسم يُوْفَع ما بعده ، وموضعه رفع بالابنداء ، وزيد خبره ، ولا مجوز أن يكون بدلاً مِن ذا ، لِأَنْك تقول حبَّذا امرأة ، ولو كان بدلاً لقلت : حَبَّذهِ المرأة ، قال جريو :

یا حبَّدُ ا جَبَلُ الرَّبَّانِ مِنْ حَبَلٍ،
وحَبَّدًا سَاكِنُ الرَّبَّانِ مَنْ كَانَا

وحَبَّذَا نَفَحَـاتُ مِنْ كَمَانِيةً ، كَأْتِيكَ ، مِنْ قِبَلَ ِ الرَّبَّانِ ،أَحَانَا

الأزهري : وأما قولهم: حبّذا كذا وكذا ، بتشديد البناء ، فهو حَرْف معنى " ، ألتّف من حب وذا . يقال: حبّد الإمارة ، والأصل حبّب ذا، فأد غمّت إحدى الباءين في الأخرى وشد دن ، وذا إشارة " إلى ما يَقْر ب منك . وأنشد بعضهم :

َحَبَّذَا رَجْعُهُا اللّهِا يَدَيْهَا ، في يَدَيُ دِرْعِها تَحْلُ الإِزارَاا

كأنه قال : حبُب ذا ، ثم توجم عن ذا ، فقال هو رَجْعُهَا يديها إلى حل تكتّبها أي ما أَحَبّه ، ويدا در عِها كَمْهَا أي ما أَحَبّه ، ويدا در عِها كَمْهَاها. وقال أبو الحسن بن كيسان : حبّذا كلمتان بُجعِلتا شيئاً واحداً ، ولم تُغيّرا في تثنية ؛ ولا جمع ، ولا تأنيث، ورُفع بها الاسم، نقول : حبّذا تزيد ، وحبّذا الزيّدان ، وحبّذا الزيّد ون ، وحبّذا الزيّدان ، وأنتبا ، وإن قلت : تزيد حبّذا ، فهي جائزة ، وهي تقييحة ، لأن حبّذا كلمة مَدْ م يبتدأ بها لأنها حواب ، وإنما لم نتن ، ولم نتجمع ، ولم بها لأنها حواب ، وإنما لم نتن ، ولم نتجمع ، ولم

١ قوله « قال ابو عبيد ممناه النع » الذي في الصحاح قال الفراء معناه
 النح .

١ قوله « إليها يديها » هذا ما وقع في التهذيب أيضاً ووقع في الجزء المشرين إليك .

'نؤنَتُ ' لأنك إنما أَجْرَ بُنتَها على ذكر شيءٍ سَبِعْته ' فكأنك قلت : حَبَّذا الذَّكُرُ ' ، ذكر ' رَبِّد ، فصار زيد" موضع ذكره ، وصار ذا مشاراً إلى الذَّكْرِيَّةِ ، والذَّكرُ ' مُذَكَرَّ". وحَبَّذا في الحقيقة : فعل " وامنم ، حب عنزلة نعم ، وذا فاعل ، عنزلة الرَّجل . الأزهري قال : وأمًا حَبَّذا وَبِدُ مَبَّد ذا، فإذا وصَلَنْ رَفَعْنَ به فقلت : حَبَّذا رَبْد".

وهم يَنتَحابُون : أي 'مجِبُ بعضهم بَعْضاً . وحَـبُ إِلَيَ هذا الشيءُ كِيَبُ مُحبّاً . قال ساعدة :

هَجَرَتُ عَضُوبُ ، وحَبُّ مَنْ يَنْجَنَّبُ ، وعَدَتْ عَوادٍ ، دُونَ وَلَيْكَ ، تَشْعَبُ

وأُنشد الأَزهري :

دعانا ، فسمَّانَا الشَّعارَ ، مُقدَّماً ، وحَبُّ إِلْيَنا أَن تَكُونَ المُقدَّما

وقول ساعدة : وحب من يَتَجَنَّب أي حب بها إلى مُتَجَنَّب أي حب بها إلى مُتَجَنَّبة . وفي الصحاح في هذا البيت : وحب من يَتَجَنَّب ، وقال : أراد حبب ، فأدغم ، ونقل الضَّمَّة إلى الحاء ، لأنه مَدْح ، ونسَب هذا القو ل إلى ابن السكيت .

وحَبَابُكَ أَن يَكُونَ ذَلِكَ ، أَو حَبَابُكَ أَن تَفْعَلَ ذَلِكَ أَن تَفْعَلَ ذَلِكَ أَن تَفْعَلَ ذَلِكَ أَي غَابَهُ كَبَّيْتِك ؛ وقال اللحياني: معناه مَبْلَغُ مُجَهْدِك ، ولم يذكر الحنب ؛ ومشله : حماداك ، أَى مُجِهْدُك وغَامَتُك .

الأصعي : حَبُّ بِفُلانٍ ، أَي ما أَحَبَّه إِلَيُّ ! وقال الفرَّاءُ: معناه حَبُبَ بِفلان، بضِ الباء، ثم أُسْكِنَتُ وأَدْغِمَتُ فِي الثانية . وأنشد الفرَّاءُ :

وزَادَه كَلَفاً فِي الحُبِّ أَنْ مَنَعَتْ، وحَبُّ شَيْئاً إلى الإنسانِ ما 'منِعا قال : وموضع ما ، رفع ، أراد حَبُبَ فأدْغَمَ. وأنشد شمر :

> ولَحَبُ بالطَّيْفِ المُلْمِ تَعَالَا أي ما أَحَبَّه إليَّ ، أي أَخْسِبُ بِهِ ! والتَّحَبُّبُ : إظنهارُ الحُبُّ .

وحِبًانُ وحَبًانُ :اسْمانِ مَوْضُوعانِ مِن الحُـُبِّ. والمُحَبَّةُ والمَحْبُوبةُ جَبِيعاً : مـن أَسْماء مَدينةِ النبيّ ، صلى الله عليه وسـلم ، حكاهما كُرُاع ، لِحُبُّ النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابِه إيًاها .

ومَحْبَبُ : امْمُ عَلَمُ ، جاءً على الأصل ، لمكان العلمية ، كما جاءً على الأصل ، لمكان العلمية ، كما جاءً على الأصل على أن يَزِنوا تحْبَبًا بِمَفْعَلُ ، دون فَعْلُلُ ، لأَنهم وجدوا ما تركب من حب ب ، ولم يجدوا م ح ب ، ولو لا هذا ، لكان تحملتهم تحْبَبًا على تعملل أولى ، لأن ظهور التضعيف في تعملك ، هو القياس والعُر ف ، كقر ددومه لدد . وقوله أنشده تعلب :

كِشُحُ به المَوْماة مُسْتَحْكِمُ القُوكى ، كهُ ، مِن أَخِلاء الصَّفَاء ، حبيب.

فسره فقال : حَبِيبٌ أَي رَفِيقٌ .

والإِحْبَابُ : البُرُوكُ . وأَحَبُ البَعِيدُ : بَرَكَ . وقيل : الإِحْبَابُ في الحِيل ، كالحرانِ في الحِيل ، وهو أَن يَبْرُ لُكُ فلا يَثُور . قال أَبو محمد الفقعسي :

'حلنت' عَلَيْهِ بِالقَفِيلِ صَرْبا؛ ضَرْبَ بَعِيرِ السَّوْءِ إِذْ أَحَبًّا

القَفِيلُ : السُّوطُ . وبعير 'محِب \* . وقال أبو عبيدة في

حبب

قوله تعالى : إنتي أحبَبْت 'حب الخَيْر عن ذِكْرِ رَبِّي ؛ أي كصِقْت ' بالأرض ﴿ لِحُبِّ الْحَيْلِ ، حتى فاتَنني الصلاة'. وهذا غير معروف في الإنسان ، وإنما هو معروف في الإبل .

وأَحَبُ البعِيرُ أيضاً إحباباً:أصابَه كَسْرِ أَو مَرَض ، فلم يَسْر و مَكانَه حتى يَبْراً أَو بموت . قال ثعلب : ويقال للبَعيرِ الحَسيرِ: مُحِب ، وأنشد يصف امرأة ، قاست عجيزَم بحبُل ، وأَرْسَلَت به إلى أقدرانها:

جَبَّت إِسَاءَ العالَمِينَ بالسَّبَب، وَ وَالسَّبَب، وَ العَالْمِينَ السَّبِب، وَهُنْ اللَّمِينَ اللَّمِينَ

أبو الهيثم : الإحبابُ أَن يُشْرِفَ البعيرُ على الموت مِن شدّة المَرض وَيَبُرُكُ ، ولا يَقدِرَ أَن يَنْبَعِث. قال الراجز :

> ماكان دُنْدِي في 'محِبِّ بادِكِ ' أَنَاهُ أَمْرُ اللهِ ، وَهَـو هَالِـكُ

> > والإحْبابُ : البُرْءُ من كلَّ مَرَضٍ .

ابن الأعرابي: 'حبّ : إذا أَتْعِبَ ، وحَبّ : إذا وقَفَ ، وحَبّ : إذا وقَفَ ، وحَبّ : إذا تودد، واسْتحبّت كرش المال : إذا أمْسَكَت الماء وطال ظمؤها ؛ وإنما بكون ذلك، إذا التقت الطّرّف والجَبْهة ، وطلّع معما 'سَمّان .

والحَبُّ: الزرع ، صغيراً كان أو كبيراً ، واحدته حبية ، والحَبُّ معروف مستعمل في أشياء جهة : حبيّة من بُرَّ ، وحبيّة مِن سَعير ، حتى يقولوا : حبيّة من عنب ، والحبيّة ، من الشّعير والبُرِ ونحوهما ، والجمع حبيّات وحبّ وحبُوب وحبيّان ، الأخيرة نادرة ، لأن علمة لا تجمع على معلان ، إلا بعد طراح الزائد .

وأَحَبُ الزَّرْعُ وأَلَبُ : إذا دخل فيه الأكثل ، وتَنَشَأُ فيه الحَبُ واللَّبُ . والحَبَّةُ السَّوْداء ، والحَبَّةُ السَّوْداء ، والحَبَّةُ من الشيء : القطعة ، منه . ويقال للبَرَدِ : حَبُ الغَمَام ، وحَبُ المُنوْن ، وحَبُ المُنوْن ، وحَبُ الْمَنْ ن ، وحَبُ المُنوْن ، وحَبُ الْمَنْ ن ، وعَن صفته ، صلى الله عليه وسلم : ويُقْتَرُ عن مِثْل حَبِ الغَمام ، بعني البَرَدَ ، شبّه به تَقْرَه في بَياضِه وصَفائه وبَرْدِه .

قال ابن السكيت: وهذا جابِر ُ بن حَبَّةَ اسم للخُبْزِ ، وهو معرفة .

وحَبَّةُ : اسم امرأَةٍ ؛ قال :

أَعَيْنَيَّ ! سَاءَ اللهُ مَنْ كَانَ سَرَّهُ 'بُكَاؤُكِما ، أَوْ مَنْ 'مُحِيبُ أَذَاكُما

ولو أَنَّ مَنْظُنُوراً وحَبَّـةَ أَسُلِمـا لِنَزْعِ القَذَى، كُمْ يُبْرِئًا لِي قَذَاكُما

قال ابن جني : حَبَّةُ امرأَةٌ عَلِقَهَا رَجُلُ مِن الجِنِّ ، يقال له مَنْظُنُور، فكانت حَبَّةُ تَتَطَبَّبُ بَمَا يُعَلِّمُها مَنْظُنُور.

والحِبَّةُ: بُزُورُ البَقُولِ والرَّيَاحِينِ، واحدها حَبُّا. الأَرْهِرِي عن الكسائي: الحِبَّةُ: حَبُّ الرَّياحِينِ، وواحده حَبَّةٌ ؛ وقبل الحَبِيّةُ ؛ وقبل الحُبِيّةُ ، مَن كُلِّ شِيءٍ شِيءٌ ، فهي حِبَّةٌ ؛ وقبل الحَبِيّةُ ، الحِبِيّةُ ، الحَبِيّةُ ، الحَبِيّةُ ؛ وقبل الحَبِيّةُ ، الحَبِيّةُ ، وقبل الكسر : بُزُورُ الصَّحْراء ، مما ليس بقوت ؛ وقبل الحَبِيّةُ : نبيت يَنْبُنُ في الحَسْيِشِ صِعْارُ ، وفي الحِبِيّةُ : نبيت يَنْبُنُ في الحَسْيِشِ صِعْارُ ، وفي حديث أهل النار : عَنْبُنْهُ ولَى كَا تَنْبُنُ الحِبَّةُ في الحَبِيّةُ إذا كانت مُحْبُوبُ عَمِيلُ السَّيْلِ ؛ قالوا : الحِبَّةُ إذا كانت مُحْبُوبُ عَنْبُونَ كُلِّ شَيءٍ ، والحَمِيلُ : مَوْضِع " يَجْمُلُ فيهِ السَّيْلُ ، والحَمِيلُ : مَوْضِع " يَجْمُلُ فيهِ السَّيْلُ ، والحَمِيلُ ؛ وقبل : ما كان له فيه السَّيْلُ ، والجَمْع حِبَبْ ، وقبل : ما كان له

١ قوله « واحدها حب » كذا في المحكم أيضاً .

البُقُولِ كُلِّهَا وَذَّ كُورِهَا .

وحَبَّةُ القَلْبِ: تَمْرَتُهُ وَسُوَيْدَاؤُهُ ، وَهِي هَنَةٌ " سَوْدَاءُ فِيه ؛ وَقِيل : هِي رَنْمَـةٌ فِي جَوْفِهِ . قَـالَ الأَعْشَى :

# فأَصَبْت ُ حَبَّة كَالْبِيها وطيعالها

الأَزهري : حَبَّةُ القَلْبِ : هي العَلَنَةُ السَّوْداء ، التي تكون داخيلَ القَلْبِ ، وهي حماطةُ القلب أَبضاً . يقال : أَصابَتْ فلانةُ كَبَّةَ كَلْبِ مُخلُن فلانةً عَبِي عَمْرو : الحَبَّةُ وَسَطُ القَلْبِ . وقيال أَبو عمرو : الحَبَّةُ وَسَطُ القَلْبِ .

وحَبَبُ الْأَسْنَانِ : تَتَضُّدُ هَا . قَالَ طَرَفَة :

وإذا تَضْحَـكُ 'تبْدِي حَبَبًا كَرُضَابِ المِسْكِ بِالمَاءِ الْحَصِرُ

قال ابن بري ، وقال غير الجوهـري : الحَـبُّ طرائقُ مِن ريقِها ، لِأَن قِلَّةَ الرِّيقِ تكون عند تغير الغم . ورُضَابُ الْمِسْكِ : فِطْعُهُ .

والحِبَبُ: ما جَرَى على الأَسْنانِ من الماءَ كَقَطَعِ القَوَارِيرِ، وكذلك هو من الحَـَمْرِ، حكاه أبو حنيفة؟ وأنشد قول ابن أحبر:

> كَا حِبَّبِ ' يَرَى الرَّاؤُونَ منها ، كما أَدْ مَيْتَ ، في القَرْ وِ ، الغَرَ الا

أراد: يَوَى الرَّاؤُونَ منها في القَرَّو كَمَا أَدْمَيْتَ الغَرَالا. الأَزهري: حَبَّبُ الفَمِ : مَا يَتَحَبَّبُ من بَياضِ الرِّيقِ على الأَسْنانِ . وحَبَبُ المَاء وحَبَبُهُ وحَبَبُهُ وحَبَبُهُ عَلَيْتُهُ ، وقيل : حَبابُه 'نقّاخاته وفقاقيعه ، التي تطُفُو ، كَأْنَهَا القَوارِيرُ ، وهي اليَعالِيلُ ، وقيل : حَبابُ المَاء مُعْظَمَهُ . قال اليَعالِيلُ ، وقيل : حَبابُ المَاء مُعْظَمَهُ . قال

حَبُّ من النَّباتِ ، فامْمُ ذلك الحَبِّ الحِبَّة . وقال أبو حنيفة : الحِبَّة ، بالكسر : جميعُ 'بزورِ النَّباتِ ، واحدتها حَبَّة ' ، بالفتح ، عن الكسائي .

قال: فأما الحَبُّ فليس إلا الحِنْطة والشَّعِير ، واحدتها حَبَّة ، بالفتح ، وإغا افْتَرَ قا في الجَمْع ، الحِوها الحَبْوب ؛ واحدة حَبِّ الحِنْطة ، ونحوها من الحُبُوب ؛ والحِبَّة ، بَزْر كلِّ نَبات يَنْبُنت وحُدة من غير أن يُبذر ، وكلُّ ما يُذر ، فَبَزْر ، وحَبَّة ، بالفتح وقال ابن دريد : الحِبَّة ، بالكسر ، ما كان مِن بَزْر العُشْب ، قال أبو زياد : إذا تكسّر كان مِن بَزْر العُشْب ، قال أبو زياد : إذا تكسّر كان مِن بَزْر العُشْب ، قال أبو زياد : إذا تكسّر البييس وتراكم ، فذلك الحِبّة ، رواه عنه أبو حنيفة . قال : وأنشد أو ل أبي النَّجْم ، ووصف إليلة :

## تَبَقَّلَتَ ۚ ، مِن أَوَّلِ النَّبَقُّلِ ِ ، في حِبَّةٍ جَرْ ف وحَمْضٍ هَيْكُلِ

قال الأزهري: ويقال لحبّ الرَّياحِين: حبَّة " وللواحدة منها حبَّة " ؛ والحِبّة : حَبُّ البَقُل الذي ينتُسَر ، والحبّة : حبّة الطعام ، حبّة من بُرَّ وشعيرٍ وعدَس وأرزَّ ، وكل ما يأكله الناس . قال الأزهري: وسبعت العرب تقول: رَعَيْنا الحِبّة ، وذلك في آخر الصَّيْف، إذا هاجت الأرض ، ويبس البَقُلُ والعُشْب ، وتناثرت بُرُورها وورَقها ، ورَايتهم البَقْل والعُشْب ، وتناثرت بُرُورها والقف ، ورأيتهم فإذا رَعَنها النَّعَم سمينت عليها . قال : ورأيتهم يسمون الحبّة ، بعد النّبقل ، ورعي العُشب ، يكون يسمن النَّعَم بعد النّبقل ، ورعي العُشب ، يكون يسمن النَّعَم بعد النّبقل ، ورعي العُشب ، يكون يسمن النَّعَم بعد النّبقل ، ورعي العُش ب ، يكون بسمن النَّعَم بعد النّبقل ، ورعي العُرب ، والبَق الم الحبّة ، وما تناثر من ورقها ، فاختلط بها ، مثل القلنقلان ، والبَسْباس ، والنّور والنّقل ، والمُلْح ، وأصناف أحراد من ورقها ، والنّقل ، والمُلْح ، وأصناف أحراد والذّرة ، والنّقل ، والمُلْح ، وأصناف أحراد والذّرة ، والنّقل ، والمُلْح ، وأصناف أحراد والنّقل ، والمُلْح ، وأصناف أحراد والمُنْ القلنة المناف القلنقل ، والمُلْح ، وأصناف أحراد والنّقل ، والمُلْح ، وأصناف أحراد والمُنْ القلنة المناف القلنة المناف القلنة المناف أحراد والمُنْ والمُنْ والمُنْ القلنة المناف أحراد والنّقل ، والمُلْح ، وأصناف أحراد والمُنْ القلنة المناف القلنة القلنة المناف أحراد والنّقل ، والمُنْ ورقي والمُنْ القلنة المناف أحراد والمؤلّد والمؤلّد

طَرفة':

يَشْقُ حَبَابَ الماءِ حَيْزُ وْمُهَا بِهَا، كَمَا قَسَمَ التُرْبِ المُفايِلُ بَالْبَدِ

وَدَلَ على الله المُعْظَمَ . وقال ابن دريد: الحَبَبُ: حَبَبُ المَاء ، وهو تَكَسَّره ، وهو الحَبَابُ. وأنشد اللبث :

كأن ً صلا تجهيزة ، حِينَ قامَت ، تحباب ُ الماء بَنَسِع ُ الحَبَابا

ويُروى : حين تمشي . لم يُشَبَّهُ صَلاها ومَآكِمَها بالفَقاقِيعِ، وإِنمَا سَبَّهُ مَآكِمَها بالحَبَابِ،الذي عليه ، كأنَّهُ دَرَجُ في حَدَبَةٍ ؛ والصَّلا : العَجِيزَةُ ، وقيل : حبابُ الماء مَوْجُهُ ، الذي يَتْبَعُ بَعْضُهُ بعضاً . قال ابن الأعرابي ، وأنشد شهر :

'سَمُو َ تَحْبَابِ المَاءُ حَالًا عَلَى حَالَ<sub> ِ</sub>

قال ، وقال الأصمعي : حبابُ الماء الطَّرائقُ التي في الماء ، كأنَّها الوَشْيُ ؛ وقال جرير :

كنَسْج الرّبح تطّر دُ الحَبَابا وحَبَبُ الأَسْنان : تَنَضُّدها . وأنشد : وإذا تَضْحَكُ 'تبْدي حَبَباً ، كأقاحي الرَّمْل عَذْباً ،ذاأَشُرْ

أبو عمرو: الحبّاب : الطئل على الشجر يُصبِع عليه . وفي حديث صفة أهل الجنّة : يَصِير طعامُهم إلى رَشْع ، مثل حبّاب المسك . قال أبن الأثيو: الحبّاب ، بالفتح : الطئل الذي يُصبِع على النّبات ، سبّة به رَشْعَهم بجازاً ، وأضافه إلى المسك لينبن لينبن له طِيب الرّائعة . قال : ويجوز أن يكون شبّه الم طيب الرّائعة . قال : ويجوز أن يكون شبّه الم على الماه .

بَحَبَابِ الماء ، وهي 'نقاخاته ُ التي تطفُّو عليه ؛ ويقال للمُعظّم الماء حباب ُ أيضاً ، ومنه حديث علي ' رضي الله عنه : طِرْتَ بِكُو ، رضي الله عنه : طِرْتَ بِعُبَابِها ، أي مُعظّمها .

وحَبَابُ الرَّمْلِ وحِبَبَهُ : طَرَائَتُهُ ، وَكَذَلَكُ هَمَا في النَّبِيذُ .

والحُبُّ: الجَرَّةُ الضَّخْمةُ أَ. والحُبُّ: الخَاسِيةُ أَ وَقَالَ ابْنَدُرِيدَ: هُو الذي أَيْعُعَلَ فَيهِ المَاءُ ) فَلَم يُسَوَّعُهُ وَقَالَ: وهو فادِسِيَّ مُعَرَّب. قال ، وقال أبو حاتم: أصله مُحنَبُ أَعْدُ " أَ فَعُرُ " أَ وَالجَمْسَعُ أَحْبَابُ وَحِبَبَةً " المُحتَبِّة " وَحِبَبَةً " المُحتَبِّدَ وَحِبَبَةً " المُحتَبِّدُ أَحْبَابُ وَحِبَبَةً " المُحتَبِّدَ وَحِبَبَةً " المُحتَبِّدَ وَحِبَبَةً " المُحتَبِّدَ المُحتَبِّدَ المُحتَبِّدَ الْحَبْدُ وَحَبِبَةً اللهُ الله

والحُبُة '، بالضم : الحُبُ ' ؛ يقال : َنعَمْ وحُبُّةَ وَكَرَامَةً ' وقيل في تفسير الحُبُ والكرَامَةِ : إنَّ الحُبُ الحَبُ الحَبَّاتُ الحُرُ مَعَ اللَّهِ ' تُوضَعُ عليها الجَرَّةُ ذَاتُ العُرُ وَتَبُن ِ ، وإنَّ الكرَامَةَ الغيطاءُ الذي يُوضَعُ فوقَ تِلكَ الجَرَّة ، مِن خَشَبٍ كان أو من تَخْرَف .

والحُبُابُ : الحَيَّةُ ؛ وقيل : هي حَيَّةُ ليست مـن العَوارِمِ . قال أَبو عبيد : وإنما قيـل الحُبُابُ اسم سَيْطانُ ، ولأنَّ الحَيَّةَ 'يقال لها تَشْطانُ . قال :

'نلاعِب' مَثْنَى حَضْرَمِي ۗ ، كَأَنَّه تَعَمَّجُ سَيْطانِ بِذِي ِخَرْوَعٍ ، قَفْرِ

وبه سُمِّي الرَّجل. وفي حديث : الحُبَابُ شيطان ؛ قال ابن الأثير : هو بالضم اسم له ، ويَقَع على الحَيَّة أيضاً ، كما يقال لها تشيطان ، فهما مشتركان فيهما . وقيل : الحُبُابُ تحيَّة بعينها ، ولذلك مُغَيَّرَ اسم

١ قوله « وحببة » ضبط في المحكم بالكسر وقال في المصاح وزان
 عنبة .

إُحبابٍ ، كراهية للشيطان.

والحِبُ القُرُ طُ مِنْ حَبَّةٍ واحدة ؛ قال ابن 'دريّد: أَخْبُونا أَبُو حَاتَمَ عَنِ الأَصْمَعِي أَنْهُ سَأَل جَنْدَلَ بَنْ 'عَبَيْدٍ الرَّاعِي عَنْ مَعَىٰ قُول أَبِيهِ الرَّاعِي' :

> تبيبت ُ الحَيّة ُ النَّضْنَاضُ مِنْهُ مَكَانَ الحِبِّ ، يَسْتَسِعُ السَّرادا

ما الحِبُ ? فقال : القُرْطُ ؛ فقال : 'خذُوا عن الشيخ ، فإنه عالِم . قال الأَزهري : وفسر غيره الحِب في هذا البيت ، الحَبيب ؛ قال : وأُراه آهو لَ ابن الأَعرابي .

والحُبَابِ٬ كالحِبِّ. والتَّحَبَّبِرُ: أَوَّلُ الرَّيِّ .

وَتَحَبَّبَ الحِمَارُ وَغَيْرُهُ : امْتَلَأَ مِن المَاءِ. قال ابن سيده : وأُرَى حَبَّبَ مَقُولَةً في هـذا المَعنى ، ولا أَحْقُها .

وشَرِبَتِ الإبلُ حنى حَبَّبَتْ:أَي تَمَـَّلَأَتْ رِبَّاً. أبو عمرو: حَبَّبْتُهُ فَتَحَبَّبَ ، إذا مَلْأَتَهُ السَّقَاء وغَيْره.

وحَبَيِبِ \* : قبيلة \* . قال أبو خِراش :

عَدُونا عَدُوهَ لا سَكَ فِيها، وخِلْناهُمْ 'دُوَيْبة َ أُو حَجِيبا

وذُ وَيْبَةِ أَيضاً : تَقْبِيلة . وحُبُيَنْبُ القُشَيْرِيُ مَنَ سُعَرَاتُهم .

ا قوله « الراعي » أي يصف صائداً في بيت من حجارة منضودة
 البيت الحيات قريبة منه قرب قرطه لو كان له قرط تبيت الحية الخ
 وقبله :

وفي بيت الصفيح أبو عيال قليل الوفر ينتبق السهارا يشلب بالانامل مرهضات كساهن المناكبوالظهارا أفاده في التكملة .

وذَرَّى حَبَّاً : اسم رجل . قال :

إن لها 'مر كنَّناً إرْ زَبًّا، كأنه تجبْهة' دَرَّى حَبًّا

وحَبَّانُ ، بالفتح: اسم رَجل، مَوْضُوع ُ مِن الحَبِّ. وحُبَّى، على وزن 'فعْلى : اسم امرأة . قال 'هد"به' بن تخشرم :

> َ فَمَا وَجَدَتُ وَجُدِي بِهَا أُمُ وَاحِدٍ ، وَلَا وَجُدَدَ مُحبَّى بِابْنِ أُمَّ كَلِلْبِ

حبحب: الحَبْعَبَةُ والحَبْعَبُ : تَجِرْيُ المَاءَ تَلْسِلًا تَلْسِلًا .

والحَبْحَبَةُ : الضَّعْفُ .

والحَبْحَابُ : الصَّغير في تَدَّرِ. والحَبْحَابُ: الصغير الجُسم ، المُتداخِلُ العِظام ، وبيهما 'ستَّي الرَّجـل تَحْبْعَاباً .

والحبخبي : الصغير الجِسْمِ .

والحَبْحَابُ والحَبْحَبُ والحَبْعَيِيُّ مِن الغِلْمَانِ والإبلِ : الضَّيْبِلُ الجِسمِ ؛ وقيل : الصغيرُ .

والمُنْصَبِّحِبِ \*: السَّيِّيءُ الغَذَاءِ .

وفي المثل ! قال بعض العَرَب لآخر : أهْلَكَ مُنَ مَن عَشْرِ كَانِياً ، وجِئْتَ بِسائِرِها تَجْبَحَبة ، أي مَهازيل . الأزهري : يقال ذلك عند المَزْرِيةِ على المِنْلاف لِلله . قال : والحَبْحَبة تُ تَقَع مُ مَوْقِيع الجَماعة . ابن الأعرابي : إبل تَحْبُحَبة " : مَهازيل مُ . والحَبْحَبة " : مَهازيل مُ . والحَبْحَبة " : مَهازيل أو الحَبْحَبة " النار : وحَبْحَبة النار : التّقادُها .

وقي المشل النع » عبارة التهذيب وفي المشسل أهلكت النع
 وعبارة المحكم وقبال بعض العرب لآخر أهلكت النع جمسع
 المؤلف بينهما .

والحباحيب ، بالفتح: الصَّفار، الواحد حبَّحاب . قال حبيب بن عبدالله الهُذكي ، وهو الأَعلم :

دَلَجِي، إذا ما اللَّبْلُ جَنَّ، عَلَى المُقَرَّنَةِ الحَبَاحِبِ

الجوهري: يعني بالمُقَرَّنةِ الجِبالَ التي يَدُّنُو بَعضُها من بَعْضٍ . قال ابن بري: المُقَرَّنةُ : إكامُ صِفارُ مُقْتَرَنَةُ ، وَدَلَيْجِي فَاعِلِ بِفِعْلُ ذَكْرَهُ قبل البيت

> وبِيجاْنِبَيْ كَعْمَانَ كُلْ تُ : أَلَنَ يُبَلِّغَنِي مَآرِبُ

ودَلَيْجِي: فاعل ُ يُبَلِّغَنَي.قال السكري: الحَبَاحِبُ: السَّريعة الحَقِيفة ، قال يصف جبالاً ، كَأَنَهَا أَقْرِنَت لتقار ُسها .

ونارُ الحُباحِب : ما اقْشَدَحَ من تَشَرَرِ النارِ ، في الهَواء ، مِن تَصَادُم الحِبَادة ؛ وحَبْحَبَتُها : اتّقادُها . وقيل : الحُبَاحِبُ : 'دَبَاب يَطِيرُ باللّل ، كَأَنه نارُ ، له نشعاع كالسَّراج . قال النابغة يصف السَّيُوف :

تَقُدُ السَّلُوقِيُّ المُضاعَفَ نَسْجُهُ، وتُوقِدُ بالصُّفَّاحِ نارَ الحُبَاحِبِ

وفي الصحاح: ويُوقِدُنَ بالصَّقَّاح. والسَّلُوقِيُّ: الدَّرْعُ المَنْسُوبَةُ إلى سَلُوقَ ، قرية باليمن . والصَّقَّاح: الحَجَر العَريضُ . وقال أبو حنيفة: نار مُحباحبٍ : الشَّررُ الذي يَسْقُط، مِن الزَّنَاد. قال النابغة:

ألا َ إنسَّها ِ نِيرانُ ^ قَبْسٍ ، إذا تَشَوُوْا، لِطارِقِ كِيْلٍ ، مِثْلُ ثارِ الحُباحِبِ

قال الجوهري : وربما قالوا : نار ُ أبي رُحباحيبٍ ، وهو

'دباب'' يَطِيرُ ' بالليل ، كأنه نار'' . قال الكُنْمَيْتُ ' ، ووصف السيوف :

﴾ تیری الر"اؤون بالشَّفرات مِنها ، عنها ، کنار أبي مُعاجب والظُّنبينِــا

وإِنَّا تَوَكَ الكُمْيَّتُ صَرْفَهُ ، لأَنه جَعَلَ مُعاحِبُ اسماً لمؤنث . قال أبو حنيفة : لا يُعْرَفُ مُحاحِبُ ولا أبو مُعارِعِبُ ولا أبو مُعارِعِبُ ولا أبو مُعارِعِبُ ، والبراعُ مُواشَةُ قال : ويَزَعُمُ تُوم أنه البَراعُ ، والبراعُ مُواشَةُ وإذا طارتُ في الليل ، لم يَشْكُ مَن لم يَعْرِفْهَا أَنَّهَا وَالأَعْرَابُ مَن لم يَعْرِفْهَا أَنَّها الأَعرابِ أَنَّ الحُباحِبَ طائر أَطُولُ مِن الذَّبابِ ، في دَنَّةً ، يطير فيما بين المغرب والعشاء ، كَانه شراوةُ . قال الأَوْهري : وهذا معروف . وقوله :

ٍ 'بذُرينَ َجنْدلَ حاثرِ لِجُنْنُوبِهِا ' ' ِ فَكَأَنَهَا 'تذَكِي سَنَابِكُهَا الحُبُبَا

> ما يال ُ سَهْمي يُوقِد ُ الحُبَاحِبا ؟ قَدْ كُنْت ُ أَرْجُو أَن يكونَ صائبا

وقال الكلي : كان الخباحب وجُلا من أحياء العرب ، وكان من أبخل الناس ، فبخل حنى بَلغ به البخل أنه كان لا يُوقِد ناواً بِلَيْلُ ، إلا ضعيفة ، فإذا انتبه منتبه ليَتْتَيس منها أَحْيَفاها، فكذلك ما أورت الحيل لا يُنتَفَع به ، كما لا يُنتَفع به ، كما لا يُنتَفع بنا الحياد بناو الحياد بناو الخياد بناواد المناحب .

وأُمُّ حُبَاحِبُ : ُدُورَبْبَة ''،مثلُ الجُنْدَ بَبِ، تَطِيرٍ،صَفْرِ الْهُ خَضْرِاءُ، رَقَبْطَاءُ بِرَقَطِ صُفْرة وخُضْرة، ويقولون إذا رأوها: أخرجِي بُرْدَيْ أَبِي حُباحِبٍ، فتَنشْرُ جَناحَيْها وهما مُزَيَّنانِ بأحرر وأصفر .

وحَبْعَبُ : اسم موضع . قال النابغة :

فَسافانِ ، فالحُرُ انِ ، فالصَّنْعُ ، فالرَّجا، \* فَجَنْبًا حِمَّى ، فَالْخَانِقَانِ ، فَحَبْحَبُ

وحُبَاحِبُ : اسم رجل . قال : لَقَدُ أَهْدَتُ حُبَابِهُ بِنْتُ جَلَّ ، ` لِأَهْلِ حُبَاحِبٍ ، حَبْلًا طُولِلإِ

اللحياني: حَبْعَبْتُ بالجمَلِ حِبْعاباً ، وحَوَّبْتُ بِهِ تحُويباً إذا قلت له حَوْبِ حَوْبٍ ! وهو رَجْر ". حَرْب : الحَتَرَبُ: القَصيرُ .

حثوب: حَثْرَبَتِ القَلِيبُ: كَدُّرَ ماؤها،واخْتَلَطَتْ به الحَمْأَةُ. وَأَنشَد :

> لم كَرْوَ ، حَنْنَى حَنْوَ بَتْ فَكْلِيبُهَا كَوْحًا ، وَخَافَ ﴿ طَلَمَا ۚ شَكْرِيبُهَا

والحُنْثُرُ بُ': الوَّضَرُ بَبَّقَى فِي أَسْفَىلَ ۚ القِـدُّو ِ. والحُنْثُرُ بُ ُ والحُرْ بُثُ ُ: نَبَاتُ سُهُلِيٍّ .

حثلب: الحِشْلِبُ والحِشْلِمُ:عَكَرَ اللهُ مَنْ أَو السَّمْنِ، في بعض اللُّغات .

حجب: الحِجابُ: السُّنُّورُ.

حَجَبُ الشيءَ كِمْجُبُ مُ حَجْبًا وَحَجَابًا وَحَجَّبَهُ :

وقد احْتَجَبَ ونحَجَّبَ إذا اكْنَنَ من وراء حِجابٍ .

وامرأة تخْجُوبة": قد سُنْرِ َتْ بِسِتْرٍ .

وحِجابُ الجَوْفِ : مَا كَجْجُبُ بِينَ الفَوَّادِ وَسَائُوهُ } قَالَ الأَزْهِرِيِّ : هِي جِلْدَهُ بَينَ الفَوَّادِ وَسَائُرُ البَطْنَ .

والحاجبِ ُ : البَوَّابِ ُ ، صِفة ٌ غالِبة ٌ ، وجمعه حَجَبة ٌ وحُبُّابِ ؓ ، وخُطَّتُهُ الحِبَابة ُ .

وحَجَبَهُ : أي مَنَعِهُ عن الدخول .

وفي الحديث: قالت بنُو قُبُصَيِّ: فينا الحِجابة ُ، يعنون حِجابة الكَعْبْبةِ ، وهي سِدانتَهُا، وتَولَّتي حِفْظِها، وهم الذين بأيديهم مَفاتيحُها .

والحِجابُ : اسمُ ما احْتُنُجِبَ به ، وكُلُّ ما حالَ بين سَيْئِن : حِجابُ ، والجَمع حُجُبُ لا غير. وقوله تعالى : ومن بَيْنِنا وبَيْنِكَ حِجاب ، معناه : ومن بينِنا وبينِك حاجز في النَّحْلة والدِّبن ؛ وهو مثل قوله تعالى : قُلُوبُنا في أَكِنَة ، إلا أَنَّ معنى هذا : أنَّا لا نُوافِقُك في مذهب . واحْتَجَبَ المَلِكُ عن الناس ، ومَلَكُ مُحَجَّبُ .

والحِيجابُ؛ لحُمهُ " رَقِيقَهُ " كَأَنهَا جِلَلْهُ " قَدَّ اعْتَرَضَتُ " مُسْتَمَنِّطَنِيةَ " بين الجَنْبَيْنِ ، تَحُولُ " بين السَّحْرِ والقَصِبِ .

وكُلُّ شيءٍ مَنَع شَنْاً ، فقد حَجَبَ كَمَا نَحْجُبُ الإَخْوةُ الأُمَّ عن فَرَيْضَتَها ، فإن الإِخْوة محْجُبُونَ الأُمَّ عن الثَّلُث إلى السُّدُس .

والحاجبِانِ : العَظْمُانِ اللَّذَانِ فُوقَ العَيْنَايُنِ

بِلَتَحْمِهِما وشَعَرهِما ، صِفَة " غالِبة " ، والجمع حَواجِب ! وقيل : الحاجِب الشَعَر النابِت على العَبَل شَعاع العَظَم ، سُمِّي بذلك لأنه يَخْجُب عن العَبن شَعاع الشَمس . قال اللحياني: هو مُذكَّر لا غير ا ، وحكى: إنه كُلُز جَّج الحَواجِب ، كأنهم جعلوا كل جزء منه عاجباً . قال : وكذلك يقال في كل ذي حاجِب . قال أبو زيد : في الجَبين الحاجِبان ، وهما مَنْبيت أَهْمَ الحَطْم .

وحاجِبُ الأمير : معروف ، وجمعه حُجَّـابُ . وحَجَـ الحاجِبُ كِمْجُبُ حَجْمًا .

والحِجابة': ولاية الحاجِبِ.

واسْنَحِجَبَهُ ; ولأه الحِجْبَةُ .

والمَحْجُوبُ : الضّرِيرُ .

وحاجِبُ الشمس : ناحية ُ منها . قال :

تُرَاءَتُ لَنَا كَالشَّمْسِ؛ نَحْتُ غَمَامَةٍ ؛ بِدَا حَاجِبُ مَنْهَا وَضَنَّتُ بِحَاجِبِ

وحَواجِبُ الشمس: نَواحِيها. الأَزهري: حاجِبُ الشَّمس: قَرَ صَها حَينَ لَشَمْس: قَرَ صَها حَينَ تَمَّدُأُ فِي الطُّلُوع، يقال: بَـدا حاجِبُ الشَّمسِ والقَمرِ. وأنشد الأَزهري للغنوي؟:

إذا ما غَضِبْنا غَضْبةً مُضَرِيَّةً هَنَكُنْا حَجَابَ الشَهْسِ أَو مَطَرَتُ دَمَا

قال: حِجابُها ضَوَوُها ههنا. وقولُه في حديث الصلاة : حِين تُوارَت ْ بالحِجابِ . الحِجاب ُ ههنا : الأَفْتُق ُ ؟ يريد: حين غابَت الشمس ُ في الأَفْتق واسْتَتَرَت ْ به ؟ ومنه قوله تعالى : حتى تَوَارَت ْ بالحِجابِ .

وحاجب ُ كُلُ شيء : حَرْفُه . وذكر الأَصْمِعِي أَنَّ الْمُنْ أَوْ أَوْ صَةً فَجَعَلَ الْمُنْ أَوْ أَوْ أَوْ صَةً فَجَعَلَ بِأَكُلُ مِن وَسَطِها ، فقالت له: كُلُ مِن حَواجبيها أَي وَبِن حُرُوفِها أَي وَبِن حُرُوفِها

والحَيِجابُ : مَا أَشْرَفَ مِن الجِبـل . وقال غيرُه : الحِجابُ : مُنْقَطَعُ الحَرَّةِ . قال أَبو 'دَوَيْب :

> فَشَرَ مِنْ ثَمْ سَمِعْنَ حِسَّاً ، دونَه شَرَ فُ اِلحِجابِ وَرَيْبُ قَرَعٍ بِهُفْرَعُ

وقيل : إنما يُويد حِجابَ الصائِدِ ، لِأَنه لا بُدَّ له أَن يَسْتَتَر بشيءٍ .

ويقال: احْتَجَبَتِ الحامِلُ من يومِ تاسِعها، وبيَومِ من تاسعها ، يقال ذلك البرأة الحامِلِ ، إذا مَضَى يومُ من تاسِعها ، يقولون : أَصْبَحَتُ ، ْحُتَجِبة بيومِ من تاسعُها ، هذا كلام العرب .

وفي حديث أبي ذر: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يعفور العبد ما لم يقع الحجاب . قيل: يا رسول الله ، وما الحجاب ? قال : أن تموت النفس ، وهي مشركه " ، كأنها حُجبت المكوت عن الإيمان . قال أبو عمرو وشمر : حديث أبي ذر يدل على أنه لا دنت بحجب عن العبد الرحمة ، ينا دون الشرك . وقال ابن شميل ، في حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : من اطلع الحجاب واقع ما وراء ، أي إذا مات الإنسان واقع ما وراء الحجاب يوجاب الجنة وحجاب النار ، لأنهما قد خَفِياً . وقيل : اطلاع الحجاب : منه الرأس ، قد خَفِياً . وقيل : اطلاع الحجاب : منه الرأس ، وهو الستور .

والحَجَبَةُ ، أَبالتحريك: وأسُ الوَرِكِ. والحَجَبَتَانِ:

١ قوله « ولاه الحجبة » كذا ضبط في بعض نسخ الصحاح .
 ٢ هذا البيت لبشار بن برد لا الفنوي .

حَرْ فَا الوَرَائِدِ اللَّذَانِ يُشْرِفَانِ عَلَى الْجَاصِرَ تَمِنْ . قال ُطَفَيْلُ :

وراداً وحُوا مُشْرِفاً حَجَباتُها ، بَناتُ حِصانِ ، قد تُعُولِم ، مُنْجِب ِ ﴿

وقيل: الحَجَبَدانِ: العَظْمانِ فَوَقَ العانَةِ ، المُشْرِفانِ على مَراقُ البَطْن ، مِن يَين وشِمالَ ؛ وقيل : الحَجَبَثان : رُؤُوسُ عَظْمَي الوَرِكَيْن ِمَا يلي الحَرْقَفَتَين ، والجميعُ الحَجَبُ ، وثلاثُ حَجَباتٍ . قال امرؤ القبس :

له حَجَبات مشمرِ فات على الفال

وقال آخر :

ولم تُوَقَّعُ ، بِرُ كُوبٍ ، حَجَبُهُ \*

والحَجَبَتَانِ من الفرَس: منا أَشْرَفَ إِلَى صِفاقِ البَطْنِ من وَرِكَبُهِ .

وحاجب": اسم. وقنو" ما حجب : هو حاجب بن أررارة التمسيق . وحاجب الفيل : اسم شاعر من الشير : اسم شاعر من الشعراء. وقال الأزهري في ترجمة عتب : العتسبة في الباب هي الأعلى ، والحسسبة التي فنو"ق الأعلى : الحاحب .

والحَجِيبُ : موضع . قال الأَفْوَهُ :

فَلَمَمًّا أَنْ رأَوْنَا، فِي وَغَاهَا، كَآسَادِ الغَريفةِ والحَجيبِ!

ويروى : واللَّهْرِيبِ .

حدب : الحَدَبَةُ التي في الظَّهْرِ ، والحَدَبُّ : خُروجُ الظَّهْرِ ، ودخولُ البَطْنَ والصَّدْرِ .رجُلُ أَحْدَبُ

 ١ قوله « الغريفة » كذا ضبط في نسخة من المحكم وضبط في معجم ياقوت بالتصنير .

وحَد بِ ، الأَخيرة عن سنبويه .

واحْدَوْدَبَ طَهْرُهُ وقد حَدِبَ ظهرهُ حَدَبًا واحْدَوْدَبَ وتحادَب . قال العُجَيرُ السَّلولي :

> رَأَتْنِي تَحَادَبْتُ الغَدَاهَ ، ومَنْ بَكُنْ فَنَتَّى عَامَ عَامَ المَاءِ فَهُو كَسِيرُ

وأَحْدَبِهِ اللهِ فهو أَحْدَبُ ، بيِّن الحَدَبِ .

واسم العُجْزَة : الحَدَبة ' ؛ واسم الموضع الحَدَبة ' أيضاً . الأَزهري : الحَدَبة ' ، 'محَرَّكُ الحُروف ، مَو ْضِع الحَدَبِ فِي الظَّهْرِ النَّاتِيءَ ؛ فالحَدَب ' : دُخول الصَّدَّر وخُروج الظهر ، والقَّعَس ' : دخُول الظهرِ وخُروج ' الصدرِ .

وفي حديث قَيْلةَ : كانت لها ابنة " حُدَيْباءً، هو تصغير حَدْ باءَ .

قال: والحَدَبُ، بالتحريك: ما ارْتَفَع وغَكُظَ من الطَّهُر ؛ قال: وقد يكون في الصَّدْر. وقوله أنشده ثعلب:

أَلَم نَسَالًا الرَّبْعَ القَواةَ فَيَنْطِقُ ؟ وهل 'تخبير ننك اليو م ابيدا اسم لمكن '؟ فَمُخْتَكَفُ الأَرْواحِ ، بَينَ سُويَعَةٍ وأَحْدَبَ كَادَتْ ، بَعَدَ عَهْدِك ، 'غَنْلِقَ'

فسره فقال : يعني بالأحدَّب : النَّـُؤيّ لاحديدابِ واغوِجاجِه ؛ وكادَّت : رَجَـع َ إلى ذِكْرِ الدَّارِ .

وحالة مدَ باء : لا يَطْمَئْنُ لها صاحبُها ، كأن لها حَدَبَةً . قال :

> وإني لَشَرُّ الناسِ، إنَّ لم أُبيِنْهُمُ عَلى آلةٍ حَدْباةَ نابيِنةِ الظَّهْرِ

١ قوله « المجزة الحدية » كذا في نسخة المحكم المجزة بالزامي .

والحدَّبُ : حدُورٌ في صبَب ، كَعَدَبِ الرِّيحِ والرَّملِ . وفي التنزيل العزيز:وهُم مِن كُلُّ حَدَبِ ينشيلُون ، وفي حديث بأجُوج ومأجوج : وهم مِن كل حَدَب مِن كل حَدَب بنشيلُون ؛ يريد : ينظهر ُون من عَليظ الأرض ومر ْتَفِعها . وقال الفرَّاءُ : مِنْ كُلُّ مَدَب ينشيلُون ، مِن كُلُّ أَكَمَة ، ومن كل مَدْ ضِع مُر تَفِع ، والجَمعُ أَحْدابُ وحِدابُ . والجَمع مُر تَفِع ، والجَمعُ أَحْدابُ وحِدابُ . والجَمع والحَدب : الفيلَظ من الأرض في ارْتِفاع ، والجمع الحِدابُ .

والحدّبة : ما أشرَف مِن الأرض ، وغَلَظَ والحَدّبة : ما أشرَف مِن الأرض ، وغَلَظَ وار ْتَفَعَ ولا تكون الحدّبة والأ في قنْف أو غِلَظ ِ أرض ، وفي قصيد كعب بن زهير :

كُلُّ أَنِ أَنْشَى ، وإنْ طالَتَ سَلَامَتُهُ، بَوْمَا عَلَى آلةٍ حَدْباة تَحْمُولُ

يريـد : على النَّمْشِ ؛ وفيـل : أراد بالآلة الحالة ، وبالحَدْباء الصَّعْبة الشديدة . وفيها أيضاً :

يَوْماً تَظَلُ حِدابُ الأَرْضِ يَوْفَعُهَا ، من اللَّوامِعِ ، تَخْلِيطُ وتَزييلُ

وحَدَّبُ المَاء : مَوْجُه ؛ وقبل : هو تُواكُبُه في جَرَّبهِ . الأَزْهري : حَدَّبُ المَاء : مَا ارْتَفَع مِن أَمُواجِه . قال العجاج :

نَسْجُ الشَّسَالِ حَدَبَ الغَديرِ

وقال ابن الأعرابي: حَدَبُه: كَثَرْتُهُ وَارْتِفَاعُهُ ؟ ويقال: حَدَبُ الغَدِير: تَحَرُّكُ المَاءُ وأَمْواجُهُهُ ؟ وحَدَبُ السَّيْلِ: ارْتِفَاعُهُ.

وقال الفرزدق :

غَدَا الحَيُّ مِنْ بَينِ الأُعَيْلِمِ، بَعْدَمَا عَ جَرَى حَدَبُ البُهْمَى وهَاجَتْ أَعَاصِرُهُ الْ قالُ : حَدَبُ البُهْمَى : مَا تَنَاثَىرَ مَنْهُ ، فَرَكِبَ بعَنْهُ بَعْضًا ، كَحَدَبُ الرَّمْلِ .

واحْدَوْدَبَ الرَّمْلُ : احْقُوْقَفَ .

وحُدْبُ الْأَمُورِ : تَشُواقَتُهَا ، وَاحِدِنَهَا حَدَّبَاءً . قال الرَّاعي :

> مَرْ وَانُ أَخْزَ مُهَا ، إِذَا نَزَ ٰلَتْ به حُدْبُ الأُمُورِ، وخَيْرُ هَا مَأْمُولا

وحَدَبَ فلان على فلان، كِعْدَبُ حَدَبًا فهو حَدَبُ، وَ وَحَابُ مُ وَحَدَبُ مُ فَالَ : هُو له وَحَمَا عَلَيه . يقال : هُو له كالوالِد الحَدَبِ . وحَدَبَتِ المرأة مُ على ولندها ، ونحَدَّبِتُ المرأة على ولندها ، ونحَدَّبِتُ عليهم .

وقال أَلاَّزهري:قال أبو عمرو: الحكدَّ أَ مثل الحكدَّبِ؟ حَدِّنْتُ عليه حَدَّاً ، وحَدِبْتُ عليه حَدَّباً أَي أَشْنَفَقْتُ عليه ؛ ونحو ذلك قال أبو زيد في الحسدا والحكدَب.

وفي حديث علي يصف أبا بكر ، رضي الله عنهما : وأَحْـدَبُهم على المسلمين أي أعْطَفُهم وأَشْفَقُهُم ، مِن حَدِب عليه تَعِدَب ، إذا عَطَف .

والمُنتَحَدِّبُ : المُتَعَلِّقُ بالشيء المُلازِمُ له .

والحك باء : الدّابّة التي بدّت حراقفها وعظم ظهرها ؛ وناقة حد باء : كذلك، ويقال لها : حد باء حد بير وحد بار ، ويقال: هن حد ب حدابير . الأزهري : وسنة حد باء : سديدة ، سبهت بالدابة

وقال الأصعي: الحكرَبُ والحكرَرُ: الأَثْرَ فِي الجِلْدُ؛ وقال غيره: الحَسَدَرُ: السَّلْكَعَ. قال الأَزْهِثْرِي: وصوابه الجَدَرُ، بالجِمِ، الواحدة جَدَرَةُ مُنْ وهي السَّلْعَةُ والضَّواةُ. ووسَيِقُ أَحْدَبُ: سَمَرِيعٌ. قال:

> قَرَّبُهَا ، ولم تَكَدَّ تَقَرَّبُ ، مِنْ أَهْلِ نَيَّانَ ، وسِيقٌ أَخْدَ بُ

وقال النضر : وفي وَظيفَي الفرس عُجايَتاهما ، وهما عَصَبَتان تَحْمِلان الرِّجِل كلما ؛ قال : وأما أَحْدَباهما ، فهما عر قان . قال وقال بعضهم : الأَحْدبُ ، في الذّراع ، عرق مُسْتَبَ طِن عظمَ الذراع . والأحدبُ : الشَّدَة . وحدب الشَّتاء : شدة بَر ْده ؛ قال مُراحِم العُقيلي :

لم يَدُورِ ما حَدَبُ الشَّنَاءُ ونَقَصُهُ، ومَضَتْ صَنابِرُهُ، وَلَمْ يَنَخَدُّدِ

أراد:أنه كان يَتَعَهَّدُه في الشتاء، ويَقومُ عليه.

والحِدابُ : مَوضِع . قال جرير :

لَّقَدْ جُرُّدَتْ ، بَوْمَ الحِدابِ ، نِساؤُكِ ، فَسَاءَتْ جَالِبِها ، وقَلَّتْ مُهُورُهـا

قال أبو حنيفة : والحِدابُ: جِبالُ ۖ بالسَّراةِ ينزلها بنو تَشابة ، قَـَوم من فَـهُمْرِ بن مالك .

والخُدَيْنِية : موضع ، وورد ذكرها في الحديث كثيراً ، وهي قرية قريبة من مكة ، سُمِّيت بينر فيها ، وهي مخففة ، وكثير من المحدثين يشدّدونها .

والحَدَبُدَبِي: لُعْبَةٌ للنَّبِيطِ. قال الشيخ ابن بري:

وجدت حاشية مكتوبة ليست من أصل الكتاب ، وهي حَدَبْدَبي اسم لعبة ، وأنشد لسالم بن دارة ، يَهْجُو مُر " بن رافيع الفرَادِي :

حدَ بُدَى حدَ بُدى يا صبيان ! إن بني فنزارة بن دُنيان ، قد طر قت ناقتهم بإنسان ، مُشَيَّإٍ أَعْجِب بِخَلْق الرَّحْمَن ، غَلَبْتُم الناس بأكل الجُرُدان ، وسَرَق الجار ونيَسك البُعْران

التَّطْرِيقُ:أَن كَخِرج بعضُ الولد، ويَعْسُرُ انْفُصِاله، مِن قُولُم قَطَاةً مُطْرَقً إِذَا يَبِسَت البَيْضَةُ فِي أَسْفَلِها. قال المُنَقِّبِ العَبْدِيَّ ، يذكر واحِلة كربَها ، حتى أَخَذ عَقِباه في موضع ِ ركابها مَعْرُزًا :

وقد تخذت رج لي الى جَنْبِ غَر نَزِها، نَسِيفاً كَأُفْحُوصِ القَطاةِ المُطَرِّقِ

والجُرُدانُ : ذكر الفَرَسِ . والمُشَيَّتُ : القَبيعُ المَنْظَرِ .

حوب: الحَرْبُ: نَقَيضُ السَّلْمِ، أَنْنَى ، وأَصَلُها الصَّفَةُ كَأَيْهَا مُقَاتِلَةٌ حَرْبُ ، هذا قول السيرافي ، وتصغيرها حُرَيْبُ بغير ها ، رواية عن العرَب، لِأَيْها في الأَصل مصدر ؛ ومثلها 'ذريَع " وقُويُس " وفُريَس "، أَنْنَى، ونُييَبْ وذُويَيْد، تصغير دُود ، وفُدَيْد، تصغير دُود ، وفَدُيْر . يقال: ملحقة " وفُدَيْر" ، تصغير قدر ، وخلكيت " . يقال: ملحقة " خلكيت " كل ذلك تأنيث يُصغر بغير ها وحكى وحريب أحد ما شذ من هذا الضرب . وحكى

١ قوله « المثقب » في مادتي نسف وطرق نسبة البيت إلى المعزق .

ابن الأعرابي فيها التذكير ؛ وأنشد :

وهُوَ، إذا الحَرْبُ هَفا عُقابُه، كَرْهُ اللِّقاء تَلْتَظِي حِرابُه

قال : والأَعْرَفُ تَأْنِيثُهَا ؛ وإِنمَا حَكَابَة ابن الأَعرابي نادرة . قال : وعندي أَنه إِنمَا حَبَله على معنى القَتْل، أَو الهَرْج ، وجمعها حُرُوبُ . ويقال : وقَعَتْ بينهم حَرْبُ مُ . الأَزهري : أَنَّتُهُوا الحَرْبُ ، لِأَنْهم ذَهَبُوا بها الى المُحارَبة ، وكذلك السَّلْمُ والسَّلْمُ ، يُذهب بهما إلى المُسالمة فتؤنث .

ودار الحَرْب : بلادُ المشركين الذين لا صُلْح بينهم وبين المسلمين ، وقد حارَبه 'محارَبة ً وحرِاباً ، وتحَارَبُوا واحْتَرَبُوا وحارَبُوا بمعنى .

ورجُل مر ب ومعثر ب بكسر المي ومعثر اب: تشديد الحر ب أشجاع و وقبل: يحر ب ومعثر اب: صاحب حر ب . وقوم عر بة وبي ورجُل عمر ب أشجاع و وقوم عر بة وي حديث على المحر ب الله وجهه : فابعث عليهم رجُلًا محر باً ، أي معر وفا بالحر ب عارفاً بها ، والميم مكسورة ، وهو من بالحر ب عارفاً بها ، والميم مكسورة ، وهو من أبنية المبالغة ، كلم عطاء ، من العطاء . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما ، قال في على " ، كرم الله ابن عباس ، وضي الله عنهما ، قال في على " ، كرم الله

وجهه: ما رأبت ُ مِحْرَبًا مِثْلَه . وأنا حَرَّبُ لن حارَبَني أي عَدُو ّ. وفلان مَرْبُ فلان أي ُ محارِبُه . وفلان محرَّب لي أي عَدُو ً محارِب ، وإن لم يكن محارِباً ، مذكر ، وكذلك الأنثى . قال نُصَلْب ، :

> وقُولًا لها : يَا أُمِّ عُثَمَانَا خُلُتِي ! أَسِلُمُ لَنَا فِيحُبِّنَا أَنشْتِ أَمْ حَرْبُ?

وقوم حَرْبُ : كذلك، وذهب بعضهم إلى أنه جَمع

حاربٍ ، أو 'محاربٍ ، على حذف الزائد .

وقُولِه تعالى : فَأَذَ نُوا بِحِرَ بِ مِن اللهِ ورسولِه ، أَي بِقَتْـل . وقوله تعالى : الذين مُجاربونَ اللهَ وريُنولَه ، يعني المَعْصِية ، أي يَعْصُونَه . قال

الأزهري": أمَّا قولُ الله تعالى: إنما جَزَاءُ الذينِ اللهُ ورسولَه ، الآية، فإن أبا إسحق النَّحْويِ "

زَعَمَ أَنِ قُولَ العلماء: إِنَّ هَـذَهُ الآيةَ نُزلَتُ فِي الكِنْقَارِ خَاصَةً . وروي فِي التفسير: أَنَّ أَبَا بُرْدُوَّ النَّمِيُّ كَانَ عَاهَـدَ النِيُّ ، صلى الله عليه وسلم ،

أن لا يَعْرِضَ لمن يريدُ النبيَّ ، صلى الله عليه وسلم، أن لا يَعْرِضَ لمن يريدُ النبيَّ ، صلى الله عليه وسلم، بسُوءِ ، وأن لا يَمْنَعَ من ذلك ، وأن النبيَّ ، صلى الله عليه وسلم ، لا يمنعُ من يريد أبا بُرْدةً ، فمرَّ

قومُ بأبي بُرُدَة َ يُريدون النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ،

فعرَضَ أصحابه مم فقتكوا وأخذوا المال ، فأنزل الله على نبية ، وأتاه جبريل فأعلمه أن الله يأمر ه أن من أدرك منهم قد قتكل وأخذ المال قتكم وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتكه ، ومن أخذ المال قتكم أخذ المال ولم يأخذ المال ولم يأخذ المال ،

ورِجْلُهُ لِإِخَافَةِ السَّبِيلِ . والحَرْبَةُ : الأَلَّةُ دُونَ الرُّمْحِ ، وجمعها حِرابُ . قال ابن الأعرابي:ولا تُعَدُّ الحَرْبَةِ في الرِّماح.

والحاربُ : المُشَلِّحُ .

والحَرَب بالتحريك: أن يُسْلَبَ الرجل مالـّه.

حَرَبَ عَجْرُب إذا أَخَذَ ماله ، فهو تحرُوبُ وحَرَبِ بُنِ ، مَنِ قوم جَرِ بِي وحُرُبَاء ، الأَخِيرة علي التشبيه بالفاعل ، كما حكاه سيبويه ، مِن قولهم قَسَيلُ

وقَنْتَلَاهُ . وحَرِيبَتُهُ ﴾ مالهُ الذي سُلِبَه ، لا يُسَمَّى بذلك إلاَّ بعدما يُسْلَنُهُ . وقيل : حَرِيبة الرجل : مالهُ الذي

يَعِيشُ به . تقول : حَرَبَه يَحْرُ بُ مَ حَرَبًا ، مثل طَلْبَه يَطْلُبُه طَلَبًا ، إذا أَخَذَ مالَه وَيَرْ كُه بِلا شَيء . وفي حديث بَدْر ، قال المُشْرَكُونَ : شيء . وفي حديث بَدْر ، قال المُشْر كُونَ : أيكذا اخر بُوا إلى حَرائيبكُم ؛ قال ابن الأثير : يُفكذا جاء في الروايات ، بالباء الموحدة ، جمع حَريبة ، وهو مال الرَّجل الذي يَقُوم بِه أَمْر ه ، والمعروف بالثاء المثلثة حَراثِ بَكُم ، وسيأتي ذكره .

وقد حُرِبَ ماك أي سُلِبَه ، فهو تحروبُ وحَريبُ .

وأَحْرَبَهُ: دلّه على ما تَحْرُبُهُ. وأَحْرَبُتُهُ أَي دَلَكْتُهُ على ما يَغْنَبُه مِن عَدُو يُغيرُ عليه ؛ وقولتُهم: واحَرَبًا إِنمَا هو من هذا. وقال ثعلب: لمّا مات حَرَبُ بن أُمَيّة بالمدينة ، قالوا: واحَرَبًا ، ثم ثقلوها فقالوا: واحَرَبًا . قال ابن سيده: ولا يُغْجِبُني .

الأَزهري: يقال حَرَبَ فُلان حَرَبَاً، فالخَرَبُ: أَن يُؤْخَذَ مَالُهُ كَائِسُهُ ، فهو رَجُل حَرَبُ ۖ أَي نَزُلَ به الحَرَبُ ، وهو تحروب مَريب ُ .

والحَرِيبُ : الذي سُلِبَ حَرِيبَته . ابن شبيل في قوله: اتَّـَقُوا الدَّبنَ ، فإنَّ أَوَّله هَمٌّ وآخِرَ ، حَرَبُ ، قال : تُباعُ دارهُ وعَقارُه، وهو من الحَرِيبةِ .

بَحْرُ وُبِ : حُرِبَ دِينَهُ أَي سُلِبَ أَدِينَهُ ، يعني قوله : فإنَّ المَحْرُ وَبَ مَنْ حُرِبَ دِينَه ، وقد وي التسكين، أي النزاع. وفي حديث الحُدَيْدِيةِ : وإلا تَرَّكُنَامُ تَحْرُوبِينَ أَي مَسْلُوبِينَ

مَنْهُوبِينَ والحَرَبُ ، بالتحريك : تَهْبُ مالِ الإنسانِ ، وتوصحه لا شيء له .

وفي حديث المُغيرة، رضي الله عنه: يُطلاقُها حَريبةٌ ۗ

أي له منها أولاد ، إذا طَلَّقَهَا حُرِبُوا وفُجِعُوا بها ، فكأنهم قد سُلِبُوا ونُهبِبُوا .

وفي الحديث: الحارب المُشَلِقِ أي العاصِبُ الناهِبُ ، الذي يُعَرِّي الناسَ ثِيابَهم .

وحَرِبَ الرَّجِلُ ، بالكسر ، كَعْرَبُ حَرَبًا : اسْتَدَّ غَضَبُه ، فهو حَرِبُ من قَوْمٍ حَرْ بِي ، مثل كَلْبِي . الأزهري : 'شَيُوخ 'حَرْ بِي ، والواحد حَرِبِ سَبييه ' بالكلئي والكلب . وأنشد قول الأعشى :

> وشُيُوخٍ حَرَّ بِي بِشَطِّيُ أَرِيكٍ ؟ ونِساءِ كَأَنَّهُنَّ السَّعَالِي

قال الأزهري: ولم أسمع الحَرْبي بمعنى الكَلْسَبَى إلاّ ههنا ؛ قال : ولعله تَشبَّه بالكَلْسَبَى ، أنه على مِثاله وبنائِه .

وحَرَّبْتُ عليه غيري أي أَغْضَبْتُهُ . وحَرَّبَه : أَغْضَبَه . قال أبو ذَوَيب :

> كأن مُحَرَّبًا مِن أَسْدِ تَوْجٍ مُسْادِلُهُم ، لِنَابَيْهِ فَسَيِبٍ

وأَسَدُ حَرَبُ . وفي حديث علي ، عليه السلام ، أنه كتَب إلى أبن عباس ، رضي الله عنهما : لما رأيت العَدُو ً قد حَرِبَ أي غَضِبَ ؛ ومنه حَديث عُيَيْنَةَ ابن حِصْن : حتى أَدْ خِلَ على نِسائه ، من الحَرَبِ والحَيْزُ ن ي ، ما أَدْ خِلَ على نِسائه .

وفي حديث الأعشى الحرمازيّ : فَخَلَـَفْتَنَي بِيَنزاعٍ وَحَرَبٍ أَي بَخُصُومَةً وَغَضَبٍ .

وفي حديث ابن الزُّبير، رضي الله عنهما ، عند إحراق أهلِ الشّامِ الكعبة : يريد أن 'مجَرِّ بَهم أي يَزِيدَ في غَضَبِهم على ما كان من إحراقها .

والتَّحْرِيبُ: التَّحْرِيشُ ؛ يقال : حَرَّبْتُ فلانــاً

تخریباً إذا حَرَّشْته تخریشاً بإنسان ، فأولیع به وبعداوته . وحَرَّبْتُه أَي أَعْضَبْتُه ، وحَمَلْتُه عَلَى العَضَب ، وعَرَّفْتُه بَا يَعْضَب منه ؛ ويروى بالجيم والهبزة ، وهو مذكور في موضعه .

والحَرَبُ كَالْكَلَبِ . وَقَوْمُ حَرَّ بِي كَلَبِي . وَالْمِوْمُ عَرَّ بِي كَلَبِي . وَالْعَرَبُ تَقُولُ فِي ادْعَامُهَا عَلَى الْإِنْسَانَ : مَا لَهُ حَرِبُ وَجَرَبُ .

وسنان مُحَرَّب مُذَرَّب إذا كان مُحَدَّداً مُؤَلِّب مُذَرَّب مُذَرَّب مُذَرَّب مُذَرَّب أَذَا كَان مُحَدَّداً

وحَرَّبَ السِّنَـانَ : أَحَــدَّه ، مثل كَذَرَّبَه ؛ قال الشاعر :

سَيُصْبِحُ فِي سَرْحِ الرِّبابِ، وَرَاءَهَا، إِذَا فَنَزِعَتْ ، أَلْفًا سِنَانٍ 'مُحَرَّبِ

والحَبَرَبُ : الطَّلَـْعُ ، كَانِيةٌ ، وَاحدته حَرَّبَــةٌ ، و وقد أَحْرَبَ النخلُ .

وحَرَّبَهُ إِذَا أَطْعَمَتُ الْحَرَبَ ، وَهُوَ الطَّلَّعُ . وأُحْرَبَهُ : وجده تحْرُوباً .

الأَزَهرَيّ : الحَرَبَةُ : الطَّلْعَةُ إذا كانت بِقِشْرِها ؛ ويقال لِقِشْنَرِها إذا 'نزع : القَيْقَاءَةُ .

والحُرْ بَهُ ' : الجُوالِقُ ' ؛ وقيلَ : هي الوِعاءُ ؛ وقيلَ : هِي الغِرارة ' ؛ وأَنشد ابن الأَعرابي :

> وصاحب صاحبَتْ غَيْرِ أَبْعُدا، تَرَاهُ ، بَيْنَ الحُرْ بَتَيْنَ ، مُسْنَدا

والمحراب : صدر البين ، وأكثر م موضع في ، والجمع المتحارب ، وهو أيضاً الغر فة . قال وضاح اليمن :

رَبَّة ُ مِحْرابِ ، إذا جِئْتُهَا، لم أَلْثَقَهَا ، أُو أَرْتَقَيَ سُلـَّمَا

وأنشد الأزهري قول امرىء القيس:

# كَغَزِلانِ رِمْل ِ فِي مُحَادِيبٍ أَقْنُوال

قال: والميحراب عند العامة: الذي يُقيمُه النّاسُ البَوْمَ مَقَامَ الإمامِ في المستجد، وقال الزجاج في قوله تعالى: وهل أتاك نبَأ الحَصْمِ إذْ تَسَوّروا المحراب؟ قال: المخراب أرْفَعَ بُينَتِ في الدّار، وأَرْفَع مُكانٍ في المسجد. قال: والمحراب همنا كالفر فة ، وأنشد ببت وضاح البّمن . وفي الحديث: أن النيّ ، صلى الله عليه وسلم ، بَعَث عُروة بن مَسعود ، رضي الله عليه وسلم ، بَعَث عُروة بن ودخل بحراباً له، فأشر ف عليهم عند الفَجْر ، ثم ودخل محراباً له، فأشر ف عليهم عند الفَجْر ، ثم أَدْن للصّلاة . قال : وهذا يدل على أنه غرافة "

وُرْبَقَى إليها .

والمتحاريب: صُدُور المتجالِس، ومنه سُمّي يحراب السَّمِيد ، ومنه تحاريب عُمُدانَ بالْيَمَن ِ.

والمحراب : القبلة ، ومغراب المسجد أيضاً : صدر وأشرف موضع فيه ، ومحاريب بني إسرائيل : مساجدهم التي كانوا تجلسون فيها ؛ وفي التهذيب : التي تجتمعون فيها للصلاة ، وقول الأعشى :

## وَتَرَى تَجْلُساً ، بَغَصُ به المِحْ راب'،مِلنْقُوم ، والثنيابُ رِفَاقُ

قال: أراه عني المتجلس . وقال الأزهري: أراد من الله عنه ، أراد من الله عنه ، أراد من الله عنه ، أن كان يَكْرَ المتحاريب ، أي لم يكن مجيب أن يجلس في صدر المتجلس ، ويترفقع على الناس . والمتحاريب : جمع محراب . وقول الشاعر في

صفة أسد:

وما مُغيب ، بيئيني الجينو ، مجنتعيل ﴿ في الغيل ِ في جانيب العِر "بس ِ بحرابا

جعله له كالمجلس . وقوله تعالى : فخرَجَ على قومه من المحراب ، قالوا : من المسجد . والمحراب : أكثر م محالس المملوك ، عن أبي حنيفة . وقال أبو عبيدة : المحراب سيسد المسجالس ، ومُقدَّمُها وأشرَ فنها. قال: وكذلك هو من المساجد الأصمعي: العَرَبُ تُسَمَّي القَصْرَ مِحْراباً ، لشَرَفِه ، وأنشد :

## أَو 'دمْية صُوِّرَ بِحْرابُها، أَو 'درَّة شِيفَتَ إِلَى تاجِر

أراد بالميحراب القصر ، وبالدُّمنة الصورة . وروى الأصعي عن أبي عَمْرو بن العَلاء : دخلت ُ محراباً من تحاريب حيث ير ، فَنَفَحَ فِي وجْهُوَي ربيح ُ الميسكِ . أراد قصراً أو ما بُشبيه ُ . وقيل : الميحراب ُ الموضع الذي يَنْفَر دُ فيه المَلِك ُ ، فيتَبَاعَبُ مُ من الناس ؛ قال الأزهري : وسُمتي المحراب ُ ميحراباً ، لانفراد الإمام فيه ، وبُعْد و من الناس ؛ قال : ومنه يقال فلان حَرْب لفلان إذا كان بينهما تَباعُد ، واحتج بقوله :

#### وحارَبَ مِرْفَقُهُا دَفَّهَا، وسامَى به عُنْنُقُ مُسْعَرُ

أُواد: بَعُدَ مِرْفَقُهُما من دَفَّها. وقال الفرَّاءُ في قوله عز وجل: من تحاريب وتَماثِيلَ ؛ نُذكِر أَنها صُورُ الأَنبياء والملائكة ، كانت تصوَّرُ في المساجد، ليراها الناس فيزداد والإعبادة". وقال الزجاج: هي واحدة المحداد الذي يُصلَّى فيه . الليث:

المِصْرابُ 'عَنْقُ الدَّابَةِ ؛ قال الواجز :

#### كأنها لـمـّا سما يحرابُها

وقيل: سُمِّيَ المِعْرابُ مِعْراباً لِأَنَّ الإِمام إِذَا قَامِ فيه ، لم بأمَن أَن بَلْحَنَ أَو 'يخْطِيءَ ، فهو خانَف' مكاناً ، كأنه مَأْوى الأَسدِ ، والمِعْرابُ : مَأْوَى الأَسدِ . يقال : دخل فلان على الأَسدِ في مِحْرابِه ، وغيلِه وعَرينِه . ابن الأعرابي : المِعْرابُ تَجْلُسُ الناسِ ومُحْتَمَعُهُم .

والحِرْبَاءُ: مِسْمَارُ الدَّرْع ، وقيل : هو رأْسُ المِسْمَارِ فِي حَلْقةِ الدَّرْع ، وفي الصحاح والتهذيب : الحِرْبَاءُ مَسَامِيرُ الدُّرُوع ِ ؛ قال لبيد :

أَحْكُمُ الجِنْثَيُّ ، من عَوْراَتِها ، كُلُّ حِربَاءِ ، إذا أَكْرِهَ صَلُّ

قال ابن بري : كان الصواب أن يقول : الحر باء مسامر الدرع ، والحرابي مسامير الدرع ، والحرابي مسامير الدروع ، وإغا توجيه قول الجوهري : أن تخمل الحر باء على الجنس ، وهو جمع ، وكذلك قوله تعالى : والذين اجتنب والطاغوت الطاغوت أن يعبدوها ؛ وأراد بالطاغوت جمع الطرافي الطاغوت : اسم مفرد بدليل قوله تعالى : وقد أمر وا أن يكفروا به . وحمل الحر باء على الجنس وهو جمع في المعنى ، كقوله سبحانه : ثم استوى إلى السماء فسواهن ، فجمل السماء جنساً بدخل تحته جميع السموات . وكما قال سبحانه : أو الطفل الذين لم يظهر وا على عورات الناساء ؛ فإنه أراد بالطفل الجنس الذي يدخل تحته جميع الأطفال . والحر باء : الظهر ، وقيل : عواني الظهر سناسينه ؛ وقيل : الحرابي الخرابي : تحم المتن ، وحرابي المتن ، المتن ، المتن ، المتن ، وحرابي المتن ، وحرابي المتن ، المتن ، المتن ، وحرابي المتن ، المتن المتن المتن ، المتن ، المتن المتن المتن المتن ، المتن ال

المَنْن ِ: لحْمُ الْمَنْنِ ، واحدها حرَّباء ، سُبَّه بجرُّباء الفَلاة ؛ قال أوْسُ بن تحجّر :

َ فِفَارَ تُ لَمَهُمْ يَوْماً، إِلَى اللَّيْلِ، فِدْرُنَا، تَصُكُ تُ جَوَا بِيَّ الظُّهُورِ وَنَدْ سَعُ

قال كراع: واحد حرابي الظهور حرابا ، على القياس ، فدكت اذلك على أنه لا يَعْرِفُ له واحداً مِن جِهة السَّماع . والحراباء: ذكر أم م حبين ، وقيل : هو دُورَيْبَة م نحو العظاءة ، أو أكبر ، يستقبل الشمس برأسه ويكون معها كيف دارت ، يقال : إنه إنما يفعل ذلك ليقيي حسده برأسه ، ويتكون ألواناً بحر الشمس ، والجمع الحرابي ، والأنثى الحرباءة . يقال : حراباء تنشب ، كما يقال : ذئب عضي ، قال أبو دواد الإيادي : يقال : وداد الإيادي :

أَنَّى أَتِيعَ لَهُ حِرْبَاءُ تَنْضُهُ ، لا يُوسلُ الساقَ إلا تُمْسَكاً ساقا

قال ابن بري: هكذا أنشده الجوهري، وصواب إنشاده: أنسَّ أتيع لما ، لأنه وصف طُعناً ساقها ، وأن عنها سائق من مجيد على الأنه وصف طُعناً ساقها ، وأن عنها سائق من مجيد على الحارب للرجل السائق المنجد الحازم ، وهذا مثل يُضرب للرجل الحازم ، لأن الحرباء لا انفارق الغنص الأول ، حتى الغني على الغني الأخر ؛ والعرب تقول : انتصب العود في الحرباء ، على القلب ، وإغا هو انتصب الحرباء في الحرباء ، وعلى أجدال أن الحرباء ين العبود ؛ وذلك أن الحرباء ين العبود ، وعلى أجدال الشجر ، يستقبل الشور ، وعلى أجدال الشجر ، لها والمنا الأزهري : الحرباء دويبة على شكل سام المؤرس ، ذات توالم أربع ، دفقة الرأس ، أبر ص ، ذات توالم أربع ، دفقة الرأس ،

وإناثُ الحَرابيِّ يقال لها : أُمَّهَاتُ مُحبَيْنٍ ، الواحدة أم مُحبَيْنٍ ، وهي تَعَذَرِة لا تأكلها العَرَب بَنَّةً .

وأرض 'محرَ بيئة": كثيرة الحرَّباء . قال : وأَرَى تَعْلَسَاً قال: الحَرِّباء الأَرضُ العَليظة، وإنما المعروف الحِزِباء ، بالزاي . والحرِثُ الحرَّابُ : مليكُ من كنْدة ؟ ؛ قال :

> والحرثُ الحَرَّابُ َحلَّ بعاقِلِ حَدَّثاً ، أَقامَ به ، ولمْ يَتَحَوَّلُ

> > وقَوَلُ البُرَيْقِ :

بألثب ألثنوب وحرّابة ٍ، لكدّى مَشْنِ وازعِها الأوْرَمَ

يجوز أن يكون أراد تجماعة " ذات حراب ، وأن يعني كتبية " ذات انتيهاب واستيلاب .

وحَرْبُ ومُعارِبُ : اسْمان . وحارِبُ : موضع بالشام .

وحَرْ بَهْ ' : موضع ، غير مصروف ؛ قال ابو ذؤيب :

في رَبْرَبِ ، يَلَـقَ يُحورٍ مَدَّامِعُهَا ، كَأَنَّهُنَّ ، بَجَنْبَيْ عَرْبَةَ ، البَرَدُ

ومُحارب : قبيلة ،من فِهْر .

الأزهري : في الرباعي احر نبنى الرَّجلُ : تَهِيّاً للعَصَبِ والشّرِ . وفي الصحاح : واحـر نبنى از باَرَ ، والياء للالحاق بافعن لمال ، وكذلك الدّيكُ والكلّبُ والهر ، وقد يُهْمز ؛ وقبل : الحر نبنى اسْتَكَفَى على ظهر ، ورقع حرقع رجلته فحو السّاء

والمُحْرَنْنِي : الذي يَنامُ على ظهره ويرفَعُ رجْليَه إلى السَّماء.الأزهري : المُحْرَ نَشْبِي مثل المُزْ بَشِرٌ ،

واحْرَ نَعْبَى المُسَكَانُ إِذَا النَّسَعُ . وشيخ مُحُرَّ نَعْبِ : قد اتَّسَع جلُّدُه . ورُو يَ عن الكسائي، أنه قال : مَرَّ أعرابي بآخَر ، وقد خالَط كَلْنبةً صارفاً َ فَعَقَدت عَلَى ذَكَرُه، وَتَعَذَّرُ غُلِيه كُزُّعُ ذَكَرُه مِن عَقْدَتُهَا، فقالَ له الماران: حِأْ تَصَنَّعُمْ تَحُورَتُ لَكَ أي تَتَحَافَ عَنْ تَذَكَّرُكُ ، كَفَعَلَ وَخَلَّتْ عَنْهُ .

> إنتي، إذا صرعت الأأحر سي، ولا تَمَسُ دَّنَايَ جَنَّى

والمنْحُرُ نَشْبِي : الذي اذا نُصر عُ ، وَقَعَ عَلَى أَحَد

ِسْقَيْهُ ؛ أنشد جابر الأسدي :

وَصَفَ ۚ نَفْسُهُ بَأْنَهُ ۚ قُورِي ۗ ﴾ لِأَنَّ الضَّعِيفَ هو الذي كِمْرَ نشبِي . وقال أبو الهيثم في قول الجعدي :

إذا أَتَى مَعْرَكًا منها تعرَّفُه ، مُعْرَ نَبِياً ، عَلَّمَتْه المَوْت ، فانتقفَلا

قال : المُعْرَنْبِي المُضْمِرِ على داهيةٍ في ذاتٍ َنْفُسِه . ومثل للعرب: ترَكْته نحْرَنْبِياً لِيَنْباق . وقوله : عَلَّمَتْـه ، يبعني الكلابَ علَّمت الثُّورَ كيف بَقْتُلُ ، ومعنى عَلَّمَتُه: خَرَّأَتُه على المَثُلُ ، لَمَّا ۚ قَتُلَ وَاحِدا بِعِد وَاحِد ؛ اجْتُرَا عَلَى ۚ قَتْلُهَا . انْقَفَلَ أَي مَضَى لِما ُهُو َ فيه ، وانْقَفَل الغُزاةُ ُ

حودب: الحَرْدَبُ : حَبُّ العِشْرِقِ ، وهو مثــل حب" العدّس .

وحَرْ دَ بَهُ \* : اسم ؛ أنشد سيبويه :

عَلَى " دماءُ البُد ن ، إن لم ' تفار في أَبا حَرْدَبِ ، لَيَلَّا ، وأصحابَ حَرْدَب

قال: تُزعَبت الرُّواة ُ أن اسبه كان حر دبة ، فَرَخُمُهُ اصْطِرَاراً فِي غيرِ النَّدَاءُ ، على قول من قال يا حارث ، وزعم ثعلب أنه من لـُصُوصِهم .

حزب: الحزُّبُّ: تَجماعة ُ الناسِ ، والجمع أَحْزَابُ ؛ والأَحْزابُ : 'جِنُودُ الكُفَّارِ ، تأَلَّبُوا وتظاهروا عـلى حز"ب الني" ، صلى الله عليه وسلم ، وهم: قريش وغطفان وبنو قريظة. وقوله تعالى : يا قوم إني أُخاف عليكم مثل يوم ِ الأحزابِ؛ الأحزابُ ههنا : قوم نوح وعاد ونمود ، ومن أهلك بعدهم . وحز بُ الرجل : أصحابُه وجُنْدُه الذين على وأيه ، والجَمْعُ كالجمع. والمُنافقُونَ والكافرُونَ حزْبُ الشَّيطان ، وكل قوم كشاككت كقلُوبهُم وأعْمالهُم فهم أحْراب، وإن لم يَلِثُقَ بعضُهم بَعْضاً بمنزلة عـادٍ وَعُنُودَ وفرعُونَ أُولئك الأحزابُ . وكل حِزْب بِما لَدَيْهِم َ فَوْ حُنُونَ : كُلُّ طَائْفَةِ هَوَاهُمْ وَاحَدُ مَ وَالْحَرْبُ : الوردُ. ووردُ الرَّجل من القرآن والصلاة: حزبُه. والحزُّ بُ : مَا يَجْعَلُهُ الرَّجِلُ عَلَى تَفْسِهِ مِن قِرَاءَةً وصَلاةً كَالُورِ \* . وَفِي الحَدَيْثُ : طَرَأَ عَلَيٌّ حِزْ بِي مِن القُر 'آنِ ، فأَحْبَبْت ' أَن لا أَخْر ج حَي أَفْضِيه. طرأ على : يويد أنه بَدأ في حزُّبه ، كأنَّه طَلَّعَ عليه ، من قولك : طَرَّأَ فلان إلى بلك كذا وكذا، فهو طارئ إليه ، أي إنه طَلَعَ إليه حديثًا ، وهو غير تانييءِ به ؛ وقد َحزَّ بْتُ ُ القُرْ آنَ . وفي حديث أوس بن حذيفة: سألت أصحابَ رَسُولِ الله ، صلى الله عليه وسلم، كيف 'تحزِّبون القُر آن ? والحزَّب': النَّصيبُ . يقال : أعطني حز بي من المال أي كظلى ونكصبي . والحزُّبُ : النَّوْبَةُ في أورُود

الماء. والحزّبُ: الصّنفُ من النـاس. قال ابن الأعرابي: الحِزْب: الجِمَاعةُ.

والجِزُّبُ ، بالجيم : النَّصيبُ .

والحازيبُ مِن الشُّغُل ِ : مَا نَابَكَ .

والحِزْبُ : الطَّائفةُ . والأَحْزَابُ : الطُّوائفُ التي تَجْتَمَعَ عَلَى مُحَارَبَةِ الأَنبِياءِ ، عليهم السلام ، وفي الحَديث ذِكْرُ ، يوم الأَحْزَابِ ، وهو عَزْوةُ الحَنْدُقَ .

وحــازَبَ القومُ وتُحَزَّبُوا : تَجَمَّعُوا ، وصادوا أَحْزَاباً .

وحَزَّ بَهم : جعلتهم كذلك . وحَزَّبَ مُفلان أَحْزِ اباً أي جَمَعَهُم ؛ وقال دُؤْبة :

لَقَدْ وَجَدْتُ مُصْعَبًا مُسْتَصْعَبًا ، حِينَ رَمَى الأَحْزَابِ والمُحَزَّابِ

وفي حديث الإفاك: وطَفِقَتْ حَمْنَةُ تَجَازَبُ لَمَا أَي تَتَعَصَّبُ وَتَسْعَى سَعْيَ جَمَاعَتِهَا الذين يَتَحَزَّبُونَ لَمَا ، والمشهور بالراء من الحَرَّب.

وفي الحديث: اللَّهُم الْهَزِمِ الأَحْزَابَ وَزَازِلُهُم ؛ الأَحْزَابُ : الطُّوائفُ مَن الناسِ ، جمع حِزْب ، الكري

وفي حديث ابن الزبير ، رضي الله عنهما : يريد أن مُجَزِّبَهم أي يُقوِّيهُم ويَشُدُّ مِنهم ، ويَجْعُلَهم من حزّبه ، أو يَجْعَلَهم أَحْزَاباً ؛ قال ابن الأثير : والرواية بالجيم والراء .

وتَحَازَ بُوا : مَالاً بَعْضُهُم بَعْضاً فَصَارُوا أَحْزَاباً .

ومَسْجِدُ الأَحْزَابِ : معروف ، من ذلـك ؛ أنشد ثعلب لعبدالله بن مسلم الهذلي :

إذ لا يَوْالُ عَزالُ فيه يَفْتِنُني ، يأوي إلى مُسْجِدِ الأَحْزابِ ، مُنْتَقِبا

وحزَّبه أمر أي أصابه . وفي الحديث : كان إذا تحزَّبه أمر ملكى أي إذا نزل به مُهم أو أصابه غم .

وفي حديث الدُّعاه: اللهم أَنْتَ عُدَّتِي، إِن 'حزرِبْتُ'، ويروى بالراء ، بمعنى سُلِبْتُ مِن الحَرَّبِ .

وحَزَبَه الأَمرُ تَجُزُبُه بَحزُباً: نابَه ، واشتد عليه ، وفيل ضَغَطَه ، والاسم: الحُزابةُ .

وأمر حازب وحزيب : شديد . وفي حديث علي ، كرام الله وجهه : كزكت كراك الأمور ، وحوازب الخطوب ؛ وهو جمع حازب ، وهو الأمر الشديد .

إنَّ هَنِي حَزَّ نَبْلُ كَزَّ ابِيهُ ، إِذَا تَهَدُّتُ أَوْقَهُ نَبَا بِيهُ

تصف دَكبَها:

ويقال : رجل حزاب وحزابية أيضاً إذا كان عليظاً الى القصر ، والياء للالحاق ، كالفهامية والعكن . قال أمية بن أبي عائد الهذلي :

أو اصحمَ حام َ جراميزَه ، تحزابية ، حيدَى بالدّحال

أي حام ُ نفسه من الرئماة . وجَرامِيزُ • : نفسهُ ....................... ١ في المعط : 'زوازةِ ، بفم الراي .

وجسد ، تحيد كى أي أذو حيد كى ، وأنتث حيد كى ، وأنتث حيد كى ، لأنه أراد الفعلة . وقوله بالدّحال أي وهو يكون بالدّحال ، جمع كحل ، وهو أهو " ضيّقة الأعلى ، واسعة الأسفل ؛ وهذا البيت أورده الجوهري :

# وأصْعَمَ عامٍ تَجراميزَه

قال ابن بري : والصواب أو اصحم ، كما أوردناه . قـال : لأنه معطوف عـلى َجمَزَى في بيت قبله ، وهو :

#### کاً نئی ور حلی، إذا 'زغتُها، علی جَمَزَی جانرِی؛ بالرِّ مال

قاله يشبه نافته بجمار وحش ، ووَصَفَه بجَمَزَى ، وهو السَّريع ، وتقديره على حمار بَحِمَزَى ؛ وقال الأَصهي : لم أَسبع بفَعَلَى في صفة المذكر إلا" في هذا البيت . يعني أن بَحِمْزَى ، وزَلِجْنَى ، وَمَرَطَى، وَبَشَكَى ، وما جاءً على هذا الباب ، لا يكون إلا من صفة الناقة دون الجمل . والجازى : الذي يَجْزَأُ بالرُّطْب عن الماء . والأَصْحَمُ : حمار " يَضرب إلى السَّواد والصُّفَرة . وحَمَيْدَى : يَجِيد عن ظلّه لنشاطه .

والحِزْبَاءَهُ : مكان عَليظ مرتفع . والحَزَابِي : أَمَاكُن مُنْقَادَه مُعْلَظ مُسْتَدَقِقَة ". ابن شميل : الحِزْبَاءَهُ مِن أَعْلَط القُف " مُرْتَفِع الرَّنِفَاعاً هَيْناً فِي الْقُف " أَرْتَفِع الرَّنِفاعاً هَيْناً فِي الْفَد :

إذا الشَّركُ العادِيُّ صَدَّ، وأَيْسَهَا، لرُوسِ الحَـزَ ابِيِّ الْغِلاظِ، تَسُومُ

الحَزْنَةُ ، والجمع حزْباءٌ وحَزَابي ، وأَصله مُشَدّد، كما قيل في الصَّحاري .

وأبو ُحزابة َ ، فيها ذكر ان الأعرابي : الوَلِيدُ بن نَهِيكُ ٍ ، أحدُ بَني وَبِيعَة بن َحنْظَكَة َ .

وحَزْثُوبِ ۗ: اسم .

والحَيَّزَ بُونُ : العَجُوز ، والنون زائدة ، كما زيدت في الزَّيتون .

حسب: في أسماء الله تعالى الحسيب : هو الكافي ، فعيل " بعنى مُفعِل ، مِن أَحْسَبَنِي الشيءُ إذا كَافِي .

والحسب : الكرّم . والحسب : الشرّف الثابت في الآباء ، وقيل : هو الشّرَف في الفعل ، عن ابن الأعرابي . والحسب : ما يعد ه الإنسان من مفاخر آبائه . والحسب : الفعال الصّالح ، حكاه ثعلب . وما له حسب ولا نسب ، الحسب : الفعال الصّالح ، والنّسب : الأصل ؛ والفعل من كل ذلك : حسب ، بالضم ، حسباً وحسابة ، مثل خطاب خطابة ، فهو حسيب ؛ أنشد ثعلب :

ودُبُّ حَسِيبِ الأَصلِ غيرُ حَسِيبِ

أي له آباء يَفْعَلُونَ الْحَيْرَ ولا يَفْعَلُه هـو ؟ والجمع حُسَبَاءً . ورجل كَريم الحَسَبُ ؛ المالُ ، حُسَبَاءً . وفي الحديث : الحَسَبُ ؛ المالُ ، والكَرَمُ : التَّقُومَ . يقولُ : الذي يقُوم مقام الشَّرَ فِ والسَّراوةِ ، إغا هو المالُ . والحَسَبُ : الدِّينُ . والحَسَبُ : البالُ ، عن كراع ، ولا فِعْلَ الدِّينُ . والحَسَبُ : البالُ ، عن كراع ، ولا فِعْلَ الدِّينُ . والحَسَبُ والكَرمُ فَما محونان في الرجل ، وإن لم يكن له آباء لهم مشرَفُ . قال : والشَّرَفُ والمَحْدُ لا يكونان إلا يكونان إلا يكونان إلا يكونان إلا يكونان إلا يكونان إلا يكونان إلا

بالآباء فَجَعَل المالَ بمنزلة شَـرَفِ النَّفْسِ أَو الآباء ، والمعنى أنَّ الفَقَـير ذَا الحَـسَبِ لا يُورَقَّر ، ولا يُحْتَفَلُ بِه ، والغنيُّ الذي لا حَسَبَ له ، يُوقَّر ويُحَلُّ في العُمُونَ . وفي الحديث : تحسّبُ الرَّجِل تُخلُّقُهُ ، وكَرَمُهُ \* دينُه . والحديث الآخر : حَسَبُ الرَّجل نَقَاءُ ثُنَو ْبَنْهُ أَي إِنْهُ يُو َقَدُّ لَذَلْكُ ، حيثُ هو دَليل الثَّرْوة والجدة . وفي الحديث : تُنْكُحُ المَرَأَةُ لَمَا لِهَا وَحَسَبِهَا وَمَيْسَبُّهَا وَدِينِهَا ﴾ فعَليكَ بذاتِ الدِّين ، تَربِّت بَدَاكَ ؛ قال أَبن الأَثير : قيل الحَسَبُ ههنا : الفَعَالُ الحَسَنُ . قال الأزهري: والفُقَهَاءُ يَحْتَاجُونَ إِلَى مَعْرِفَةَ الْحَسَبِ، لأَنه مَا يُعْتَبَر به مَهْرُ مِثْـلِ المرأَة ، إذا عُقِدَ النَّكَاحُ على مَهْرِ فاسِدٍ ، قال : وقال شهر في كتابه المُؤلَّف في غَريب الحديث : الحَسَبُ الفَعالُ الحَسنُ له ولآبائه ، مأخوذ من الحساب إذا حَسَبُوا مَنَاقبَهِم ؟ وقال المتلبس :

#### ومَن كان ذا نَسُبٍ كَريمٍ، ولم يَكُنُ لَهُ حَسَبُ ، كَانِ اللَّئْيمَ المُذْمَّمَا

ففرق بَين الحَسَبِ والنَّسَبِ ، فجعل النَّسَبَ عدَد الآباء والأمهات ، إلى حيث انتهى . والحَسَبُ : الفَعالُ ، مثل الشَّجاعة والجُود ، وحُسْنِ الخُلْق والوَفاء . قال الأزهري : وهذا الذي قاله شهر صحيح ، وإنما سُميت مساعي الرجُل ومآثِر ُ آبائه حَسَباً ، لأنهم كانوا إذا تفاخر ُ وا عَدَّ المُفاخر ُ منهم مناقبة ومآثِر آبائه وحسبها ؛ فالحَسْبُ : العَدُّ والإحْصاء ؛ والحَسَبُ ما عُدَّ ؛ وكذلك العَدُ ، مصدر عدَّ يعُدُ ، والمَعْدُود عدَد . العَدُ ، مصدر عدَّ يعُدُ ، والمَعْدُود عدَد . المَرْء دِينُه ، ومُر وَتَه خُلُقه ، وأصله عقله .

وفي الحديث : أنَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : كَرَمُ المَرُهُ دِينُهُ ، ومُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ ، وحَسَبُه خُلُـُقُهُ ؛ ورَجُلُ شَريفُ ورجُلُ ماجِــه \* : له آبَاءُ مُنْقَدِّمون في الشَّرَف ؛ ورَجُلُ مُسبب ، ورَجُلُ " كريم بنفسه . قال الأزهري : أراد أن الحسب محصل للر على بكرم أخْلاقه، وإن لم يكن له نستب ، وإذا كان حَسيبَ الآباء ، فهو أكرَمُ له. وفي حديث وَفُدْ ِ هُوازِنَ : قال لهم : اخْتاروا إحْدَى الطائفتَيْن ِ: إِمَا المَالَ ، وإِمَا السَّبْيَ . فقالوا : أُمَّا إَذْ خَيَّرْتُنَا بَيْنَ المالِ والحَسَبِ ، فإنَّا نَخْتَارُ الْحَسَبَ ، فاخْتَارُوا أَبْنَاءَهم ونساءَهم ؛ أرادوا أنَّ فَكَاكَ الأَسْرَى وإيثارَه على اسْتَرْجاعِ المال حَسَبِ" وفَعَال مُحَسَن ، فهو بالاختيار أَجْدَرُ ؛ وقيل : المراد بالحَسَب همنا عَدَد دُوي القَرَابَاتِ ، مَأْخُوذُ مِن الحِسَابِ ، وَذَلَكُ أَنْهُمُ إِذَا تَفَاخَرُوا عَدُوا مَنَاقِبَهُمْ وَمَآثِرَهُمْ ، فَالْحَسَب العَـــــ والمتعــــ دُود ، والحَسَبُ والحَسَبُ فَــَـدُرُ الشيء ، كقولك : الأَجْرُ بَحِسَبِ ما عَمِلْتَ وحَسْبِهِ أَي قَدْرُه ؛ وكَقُولُكُ : عَلَى حَسَبِ مَا أَسْدَ بِنْ َ إِلَىٰ " نُشْكُرُ مِي لِكَ ، تقول أَشْكُرُ لُكَ على حَسَب بلائك عندي أي على قدر ذلك .

وحَسْبُ ، مجزوم : بمعنى كَفَى ؛ قال سببويه : وأمَّا حَسْبُ ، فمعناها الاكْتِفاء . وحَسْبُكَ در هم أي كفاك ، وهو اسم ، وتقول : حَسْبُكَ ذلك أي كفاك ذلك ؛ وأنشد ان السكيت :

> ولم ْ بَكُنْ مَلَكُ ۗ للقَوم يُنْذِلُهُم ' إلا ً صَلاصِل ُ لا تُلْـوَى على حَسَبِ

وقوله: لا تُلْنُوَى على حَسَبِ ، أي يُقْسَمُ بينهم بالسَّوِيَّة ، لا يُؤْنَر به أحد ؛ وقيل: لا تُلْنُوك

حسب

على حَسَب أي لا تُلُوك على الكِفاية ، لعَـورَ الله وقبائية .

ويقال: أحسَنَى ما أعطاني أي كفائي. ومررت برجل حَسْسِكُ من رَجِل أَى كافيكُ ، لا نُتَنَّى ولا يُجْمع لأنه موضوع موضع المصدر ؛ وقالوا : هذا عربي حسَّية ، انتصب لأنه حال وقع فيه الأمر ، كم انتصد دناً ، في قولك : هو ابن عَمَّى دناً ، كأنك قلت : هذا عربي اكتنفاءً ، وإن لم يُتكلم بذلك ؛ وتقول : هذا رَجُل حَسْبُكَ من رَجُل ، وهو مَدْحُ للنكرة ، لأن فيه تأويل فِعْل ، كأنه قال : مُحسب لك أي كاف لك من غيره ، يستوي فيه الواحد والجمع والتثنية ، لأَنه مصدر ؛ وتقول في المعرَّفة : هذا عبد ُ الله حَسْبَكُ من رجل ، فتنصب حَسْبَكَ على الحال ، وإن أُردت الفعل في حُسْبِكَ ، قلت : مردت برجل أَحْسَبَكَ من رجل ، وبرجلين أحسباك ، وبرجال أحسبُوك ، ولك أن تَتَكُلُم مُحَسِّبُ مُفردةً ، تقول : دأيت زيداً حَسَّبُ يا فتَى، كَأَنِكُ قلت: حَسْبِي أُو حَسْبُكُ، فأَصْرِت هذا فلذلك لم تنو"ن ، لأنك أردت الإضافة ، كما تقول : جاءني زيد ليس غير ، تريــد ليس غــيره

-وأَحْسَبَنِي الشّيءُ : كفـاني ؛ قــالت امرأة مــن بني قشير :

> ونُتَقْفِي وَلَيْدُ الْحَيِّ،إِنْ كَانَ جَائِماً ، ونتُحْسِبُه ، إِنْ كَانَ لَيْسَ بِجَائْعَ ِ

أَي نُعْطِيه حتى يقول حَسْبي . وقولها : نُقْفِيه أَي نُوْرُهُ بالقَفْية ، ويقال لها القَفَاوة ُ أَيضاً ، وهي ما يُؤْثَرُ به الضَّيف ُ والصَّبِي ُ .

وتقول : أَعْطَى فَأَحْسَبُ أَي أَكْثَرَ حَنَى فَال

حَسْسِي . أبو زيد : أحْسَبْتُ الرَّجلَ : أَعْطَيْنُهُ مَا يَوْضَى ؛ وقال غيره : حتى قال حَسْبي ؛ وقال نعلب : أحْسَبَه من كلَّ شيء : أَعْطاه حَسْبَه ، وما كفاه . وقال الفرَّاء في قوله تعالى : يا أيها النَّيُّ حَسْبُكَ اللهُ ومَن النَّبَعَكَ من المؤمنين ؛ جاء مَسْبُكَ اللهُ ومَن التَّبَعَكَ من المؤمنين ؛ جاء التفسير يَكْفيكَ اللهُ ، ويَكْفي مَن التَّبَعَكَ ؟ قال : وموضع الكاف في حَسْبُكَ وموضع من نصب على التفسير كما قال إلشاعر :

إذا كانت المينجاء، وانشقَّت العَصا، فَحَسَبْكَ والضَّحَاكَ سَيْفُ مُهَنَّد

قال أبو العباس: معنى الآية بَكَفيكُ اللهُ وبَكَفي مَن اتَّبَعَكَ مَن اتَّبَعَكَ مَن اللهِ مَن اتَّبَعَكَ مَن المؤمنين ، قولان : أحدهما حَسْبُكَ اللهُ ومَن اتَّبَعَكَ من المؤمنين كفاية إذا نصرَهم الله ، والثاني حَسْبُكَ اللهُ وحَسْبُ من اتَّبعَكَ من المؤمنين من التَّبعَكَ من المؤمنين ، أي يَكفيكُم اللهُ وحَسْبُ مَن التَّبعَكَ من المؤمنين ، أي يَكفيكُم اللهُ حَسِعاً .

وقال أبو إسحق في قوله ، عز وجل : وكفّى باللهِ حَسِيباً : يكون بمعنى مُحاسِباً ، ويكون بمعنى كافيياً ؛ وقال في قوله تعالى : إن الله كان على كل شيءٍ حَسِيباً؛ أي يُعطِي كلّ شيءٍ من العلم والحفظ والجَزاء مِقْدارَ ما يُحْسِبُه أي يَكفْيهِ .

تقول: حَسْبُكَ هذا أي اكتنف بهذا. وفي حديث عبدالله بن عَمْرو ، رضي الله عنهما ، قال له النبي ، صلى الله عليه وسلم : يُحْسِبُكُ أَن تَصُومَ من كل شهر ثلاثة أيام أي يَكفيكَ ؛ قال ابن الأثير: ولو روي مجسنبيك أن تَصُومَ أي كِفايتُكُ أو كافيكَ ، كمولهم مِجَسْبيكَ قول السُّوء ، والباء زائدة، لكان وجهاً .

والإحساب : الإكفاء . قال الرَّاعي :

خَراخِرِ'، تُحْسِبُ الصَّقَعِيَّ، حَى يَظَـُلُهُ يَقُرُهُ الرَّاعِي سِجالاً

وإبل مُعْسَبة ": لَمَا لَكُمْ وَشَكَّمْ كَثَيْرٍ } وأنشد :

ومُحْسِبةٍ قد أَخْطَأَ الحَقُّ غيرَها ، تَنَفَّسَ عنها حَيْنُها ، فهي كالشَّورِي

يقول: حسنها من هذا. وقوله: قد أخطأ الحق غيرها ، يقول: قد أخطاً الحق غيرها من نظراها، ومعناه أنه لا يُوجب للضيوف، ولا يقوم بحقوقهم إلا نحن. وقوله: تنقش عنها حينها فهي كالشوي، كأنه نقض للأول ، وليس ينقض ، إلها يويد: تنقش عنها حينها قبل ينقض ، إلها يويد: تنقش عنها حينها قبل الضيف ، والشوي فهنا: المسوي ، قال: وعندي أن الكاف زائدة ، وإلها أراد فهي سوي ، أي خويق مشوي أو وإلها أراد: وطبيخ ، فاجتزاً بالشوي من الطبيخ . قال أحمد بن يحيى : سألت ابن الأعرابي عن قول غروة بن الورد:

ومحسبة ما أخطأ الحقُّ غيرَها

البيت ، فقال : المُتحسِبة عمنيين : من الحسب وهو الشرف ، ومن الإحساب وهو الكفاية ، أي إنها تُخسِب بلبَنها وأهلها والضف ، وما صلة ، المعنى : أنها نُحرِت هي وسلم غَيْرُها .

وقال بغضهم: لأَحْسِبَتْكُمْ مِن الأَسْوَدَيْن : بعني النَّسْر والماء، أي لأوسِعن عليكم .

وأَحْسَب الرجلَ وحَسَبَه : أَطْعَمَه وسقاه حتى يَشْبَعَ ويَرْوَى مِنْ هذا، وقيل: أَعْطاه ما يُوْضِيه.

والحسابُ : الكثير . وفي التنزيل : عطاءً حساباً ؟ أي كثيراً كافياً ؛ وكلُّ مَنْ أَرْضِيَ فقد أُحسبَ . وشيءٌ حسابُ من الناس أي حسابُ من الناس أي جماعة "كثيرة ، وهي لغة هذيل . وقال ساعدة 'بن جُوَيَّة الهُذلي :

فَلَمْ يَنْنَسِهُ ، حتى أَحاطَ يِظَهُرِ. حِسابُ ومِيرْبُ ، كالجَرَادِ ، يَسُومُ

وَالْحِسَابُ وَالْحِسَابَةُ : عَدَّلُهُ الشّيءَ .

وحَسَبَ الشيءَ يَحْسُبُهُ ، بالضم ، حَسْبًا وحِسَابًا وحِسَابةً : عَدَّه . أنشد ابن الأَعرابي لمَنْظور بن مَرْثَدُ الأَسْدِي :

> يا جُمُلُ ! أَسْقِيتُ بِلا حِسابَهُ ، سُقْيًا مَلِيكُ حَسَنِ الرَّااِبَهُ ، فَتَكَنْسُنِي بَالدُّلُ والحِلابَـهُ

أي أسقيت بلا حساب ولا هنداز ، ويجوز في حسن الرفع والنصب والجر ، وأورد الجوهري هذا الرجز : يا مجمل أسقالتي ، وصواب إنشاده : يا جُملُ أستقيت ، وكذلك هو في رجزه . والرابابة ، بالكسر : القيام على الشيء بإصلاحه وتربيته ؛ ومنه ما يقال: رب فلان النعمة كر بنها ربا وربابة . وحسبة أيضاً حسبة : مثل القعدة والراكبة . قال

فَكُمُلِّلُتُ مِاثَةً فِيها حَمَامَتُهَا ، وأَسْرَعُتْ حِسْبَةً فِي ذلك العَدَدِ

وحُسْبَاناً : عَدَّه . وحُسْبَانكَ على الله أي حسابُكَ . قال :

على الله حُسْباني ، إذا النَّفْسُ أَشْرَفَتَ على طَبَعٍ ، أو خافَ شَبْئاً ضَبِيرُها

النابغة :

حسب

وفي التهذيب: حَسِبْتُ الشيءَ أَحْسَبُهُ حِسَاباً ، وقوله وحَسَبْتُ الشيءَ أَحْسَبُهُ حِسَاباً وحُسْباناً وحُسْباناً. وقوله تعالى: واللهُ سَريعُ الحِسابِ ؛ أي حِسابُه واقع لا مَحالَة ، وكلُّ واقع فهو سَريعُ ، وسُرْعة وسلب الله ، أنه لا يَشْغَلُه حِسابُ واحد عَن مُحاسَبة الآخر ، لأنه سبحانه لا يَشْغَلُه سَمْع عن سبع ولا سَأْنُ عن شأن وقوله، جل وعز : كَفَى بِنَفْسكَ اليومَ عليك حَسِيباً ؛ أي كفَى بِك لَنْفُسيكَ مُحاسِباً ؛ أي كفَى بِك لَنْفُسيكَ مُحاسِباً ، أي كفَى بِك

والحُسْبانُ : الحِسابُ . وفي الحديث : أفضلُ العَمَلُ مَنْعُ الرِّغَابِ ، لا يَعْلَمُ حُسْبانَ أَجْرِهِ إِلاَ اللهُ . الحُسْبانُ ، بالضم : الحِسابُ . وفي التنزيل : الشمسُ والقمرُ بِحُسْبانِ ، معناه بِحِسابِ ومناذِلَ لا يَعْدُ وانِها . وقال الزجاج : بحُسْبانِ يعدل على عدد الشهور والسنين وجبيع الأوقات . يوقال الأخفش في قوله تعالى : والشمسَ والقمر وقال الأخفش في قوله تعالى : والشمسَ والقمر حُسْباناً : معناه بجسابِ ، فعد ف الباء . وقال أبو العباس : حُسْباناً وحِسْباناً ؟ وجعله الأخفش أحسُبُه حُسْباناً وحِسْباناً ؟ وجعله الأخفش جمع حِسابِ ؟ وقال أبو الهيم : المحسّبانُ جمع حِسابِ ؟ وقال أبو الهيم : المحسّبانُ جمع حِسابِ وكذلك أحسية " ، ميثل شهابٍ وأشهية وسُهُ بأن .

وقوله تعالى: يَرْزُقُ من يشاء بغير حساب ؛ أي بغير تقدير وتضييق ، كقولك : فلان يُنفقُ بغير حساب أي يُوسَعُ النَّفَقَة ، ولا يَحسَبُها ؛ وقد اختُلف في تفسيره ، فقال بعضهم : بغير تقدير على أحد بالنَّقصان ؛ وقال بعضهم : بغير مُحاسَبة أي لا يخاف أن يُحاسِبه أحد عليه ؛ وقيل : بغير أن حسِب المُعطى أنه يُعطيه ، أعطاه من حيث لم يَحْتَسَب . قال الأزهري : وأما قوله ، عز

وجل: ويَرَ رُدُقه من حَيثُ لا يَحْتَسِبُ ؟ فَجَائِز أَنَ يَكُونُ مَعْنَاهُ من حَيْثُ لا يُفَدَّره ولا يَظُنُهُ كَائنًا، مِن حَسِبْتُ أَحْسِبُ ، أَي طَنَنْتُ ، وجَائِز أَنَ يَكُونُ مَأْخُوذاً مِن حَسَبْتُ أَحْسُبُ ، أَراد مِن يَكُونُ مَأْخُوذاً مِن حَسَبْتُ أَحْسُبُ ، أَراد مِن عَيثُ لم يَحْسُبُهُ لَنفْسِه وزقاً ، ولا عَدَّه في حِسابه . قال الأزهري : وإنما سُمِني الحِسابُ في المُعامَلات حِساباً ، لأَنهُ يُعلم به ما فيه كَفاية " ليس فيه زيادة" على المقدار ولا ننقضان . وقوله أنشده ابن على المقدار ولا ننقضان . وقوله أنشده ابن الأعرابي :

# إذا نكريت أقثرابه لا يُحاسِب

يَقُولُ : لَا يُفَتَّرُ عَلَيْكُ الْجِنَرِ مِي َ وَلَكُنَهُ بِأَنِي بِجَرَّ مِي كثير .

والمَعْدُود مَحْسُوبُ وحَسَبُ أَيضاً ، وهو فَعَلُ مَعْنَى مَنْفُوض ؛ ومنه عمنى مَنْفُوض ؛ ومنه قولهم : لِيَكُن عَمَلُكَ مِحَسَبِ ذلك ، أَي على قَدْرِه وعَدَدِه . وقال الكسائي : ما أدري ما حَسَبُ حَدِيثُكَ أَي ما قَدْرُه وربا سكن في ضرورة الشعر .

وحاسبه : من المُحاسبة . ورجل حاسب من قدم م

والحِسْبة : مصدر احْتِسابِكَ الأَجْرَ على الله ، تَقُولَ : فَعَلَنْهُ حِسْبة ، واحْتَسَبَ فيه احْتِساباً ؟ والاحْتِساب : طَلَب الأَجْر ، والاسم : الحِسْبة ، بالكسر ، وهو الأَجْر .

واحْتَسَبَ فلان ابناً له أو ابنه "له إذا مات وهو كبير ، وافْتَرَطَ فَرَطاً إذا مات له ولد صغير ، لم يَبْلُعُ الحُلُمُ ؛ وفي الحديث : مَسَنْ ماتَ لـه ولد فاحْتَسَبَه ، أي احْتسب الأجرَ بصبره عـلى مُصِيبَهِ به ، معناه : اعْتَدَ مُصِيبَتَه به في جُملةٍ

بَلَايا الله ، التي يُثابُ على الصَّبْر عليها ، واحْتَسَبَ بَكَذَا أَجْراً عند الله ، والجمع الحِسَبُ .

وفي الحديث: من صام رمضان إيماناً واحتساباً ، والاحتساب أي طلباً لوجه الله تعالى وتوابه . والاحتساب من الحسب : كالاعتداد من العد ؛ وإغا قبل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه ، لأن له حينند أن يعتد عمله ، فجعل في حال مباشرة الفعل ، كأنه معتد به . والحيسبة : اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد . والاحتساب في الأعمال كالعدة من الاعتداد . والاحتساب في الأعمال طلب الأجر وتعصيله بالتسلم والصبر ، أو المستعمال أنواع البر وتعصيله بالتسلم والصبر ، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها ، طلباً للثواب المر جو منها . وفي حديث عمر : أيها الناس ، احتسبوا أعمالكم ، وأجر مسبته .

يُرعُ ، وورَمَ يَرِمُ ، وورَنَ يَرِنُ ، وورَيَ تَوَلَهُ الزَّنَدُ نَرِي ، ووَرِي َ يَلِي . وَقَدْرِي َ قُولُهُ الزَّنَدُ نَرِي ، ووَلِي يَلِي . وَقَدْرِي َ قُولُهُ : أَم سَبْنَ أَنَ أَصْحَابَ الكَهْفِ ؟ الحُطَابُ الذِي ، صلى الله عليه وسلم ، والمراد الأُمة . وروى الأزهري عن جابر بن عبد الله: أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، قرأ : يَحْسَبُ أَنَ مَالَهُ أَخْلُدَهُ . معنى أَخْلُدَهُ أَي يُخْلِدُهُ ، وقال الخُطَيْئَةُ أَن الذي ؟ وقال الخُطَيْئَةُ أَي يُنادِي ؟ وقال الخُطَيْئَةُ أَن .

سَهِدَ الْحُطَيَّنَةُ ، حِينَ يَلْقَى، وَبَّهُ أَنَّ الوَّلِيدَ أَحَقُّ بالعُنْذُو

يريد : يَشْهُدُ حين يَلْقَى رَبُّه .

وقولهم : حَسِيبُكَ الله أي انْتَقَمَ اللهُ منكِ .

والحُسْبَانُ ، بالضم : العَذَابِ والبَلاءُ . وفي حديث محسى بن مَعْمَرَ: كان ، إذا هَبَّت الرِّيح ، يقول: لا تَجْعَلْهَا حُسْبَاناً أي عَذَاباً . وقوله تعالى : أو أوسل عليها حُسْباناً من السَّماء ؟ يعني ناداً . والحُـسْبانُ أَيضاً: الجرادُ والعَجاجُ . قال أَبُو زياد : الحُسْبَانُ شَرُّ وبَلاءٌ ، والحُسْبَانُ : سِهَامٌ صِغَادَ \* يُو ْمَى بها عن القِسِيِّ الفارِسِيَّةِ ، واحدتها حُسْبانة ". قال ابن درید : هو مولئد ، وقال ابن شمیل : الحُسْبانُ سِهامُ يَوْمِي بها الرجل في جوف قَصَبةٍ ؟ يَنْزِعُ فِي القَوْسِ ثُم ۚ يَوْمِي بعشرين منها فلا تَمُونُ بشيءٍ إلا عَقَرَتُه ، من صاحب سيلاحٍ وغيره ، فإذا نَزع في القَصَبةِ خرجت الحُسْبانُ ، كَأَنها غَيْبَةُ مُطُرٍ، فَتَفَرَّقَتَ فِي النَّاسِ؛ واحدتها حُسُبًّا نَهُ ". وقال ثعلب: الخُسْبانُ: المَرامي، واحدتها حُسْبانة "، والمرامى: مثل المَسالُ " كَقَيْقَة "، فيها شيءٌ من طُول لا حُروف لها . قال : والقدُّ مُ بالحَد يدة

١ قوله « والكسر أجود اللغتين » هي عبارة التهذيب .

مِرْمَاةُ ، وبالمَرَامِي فسر قوله تعالى : أَو يُرْسِلَ عليها حُسباناً من السهاء .

والحُسْبَانة : الصَّاعِقة . والحُسْبَانة : السَّعَابة .

وقال الزجاج: يُوسِلَ عليها حُسْباناً ، قال: الحُسْبانُ في اللغة الحِسابُ . قال تعالى : الشبسُ والقمرُ عَسُبان ؛ أي بحِسابِ . قال : فالمعنى في هذه الآبة أن يُوسِلَ عليها عَذاب حُسْبان ، وذلك الحُسْبان محسابُ ما كَسَبَت يَداك . قال الأزهري : والذي قاله الزجاج في تفسير هذه الآبة بعيد ، والقول ما تقدم ؛ والمعنى ، والله أعلم : أنَّ الله يُوسِلُ ، على جَنَّة الكافر ، مرامي من عذاب النار ، إما جَرَّة وإما حيجارة ، أو غيرهما ما شاء ، فيهلكها وببطل محائمها وأصلها .

والحُسُبانة : الوِسادة الصَّغيرة ، تقول منه : حَسَّبْتُه إذا وَسَّدْتَه . قال نَهِيك الفَزادِي ، مخاطب عامر بن الطفيل :

لتَقَيِّتَ ، بالوَجْعاءِ ، طَعَنْهُ مُرْ هَفَ مِنْ هُفَ مِنْ مُحَسَّبً ِ مُوَانَ ، أَو لَـُتُويْتَ غَيِّرَ مُحَسَّبً

الوَجْعَاءُ: الاسْنُ. يقول: لو طَعَنْتُكَ لوَ لَئَيْتَنَى دُبُركُ ، واتَّقَيْتَ طَعْنَتَنِي بوَجْعَائِكَ ، ولتَّوَيْتَ هالِحاً ، غير مُكرَّم لا مُوسَّد ولا مُكفَّن ؛ أو معناه: أنه لم يَوْفَعْكَ حَسَبُكَ فينْنْجِيكَ من الموت، ولم يُعَظِّم حَسَبُكَ .

والميعْسَبة : الوسادة ُ من الأدّم ِ.

وحَسُّبَهُ : أَجْلُسُهُ عَلَى الْحُسْبَانَةِ أَوْ الْمِحْسَبَةُ .

ابن الأعرابي: يقال لبِساطِ البَيْتِ: الحِلْسُ، ، ولِمَخَادَّه: المُسْبَانَاتُ ، ولمُسَاوِدِه: الحُسْبَانَاتُ ، ولمُسَاوِدِه: الخُسْبَانَاتُ ، ولمُسَاوِدِه: الفُحولُ .

وفي حديث طلخة : هذا ما اشتركى طلعة من فلان فتاه مجمسياتة درهم بالحسب والطليب أي بالكرامة من المنشتري والبائع ، والرعبة وطيب النفس منهما ، وهو من حسبته إذا أكر منه ، وقيل : من الحسبانة ، وهي الوسادة الصغيرة ، وفي حديث سياك ، قال شعبة : سمعته يقول : ما حسبوا في ما أكر مؤه .

والأحسبُ : الذي ابْيَضَتْ جِلْدَته مِن داه، فَفَسَدَتْ سُعْرَته ، فصار أَحمرَ وأبيضَ ؛ يكون ذلك في الناس والإبل . قال الأزهري عن الليث : وهو الأبرَصُ . وفي الصحاح : الأَحْسَبُ من الناس: الذي في شعر رأسه سُقْرة ". قال امرؤ القيس :

أَيا هِنِدُ ! لا تَنْكِيعِي بُوهَةَ ، عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ، أَحْسَبِنا

يَصِفُهُ بِاللَّوْمِ وِالشَّحِ . يقول : كأنه لم تُعلَّقُ عَقِيقَتُهُ في صِغَره حتى مُشاخ . والبُوهة : البُومة العَظيمة ، تُضَرب مثلاً للرجل الذي لا خير فيه . وعَقِيقَتُهُ : شعره الذي يُولد به . يقول : لا تَتَزَوَّجي مَن هذه صِفْتُهُ ؛ وقيل هو من الإبل الذي فيه سَواد وحُمْرة أو بَياض ، والاسم الحُسْبة ، نقول منه : أحسب البَعِير إحساباً . المُرس .

ان الأعرابي : الحُسبَة سَواد يَضُرِبُ إِلَى الحُسْرِة ؛ والكُهْبة أن صُفرة تَضرِبُ إلى حمرة ؛ والقهبة أن سواد وبياض؛ والحُلُنبة أن سواد وبياض؛ والحُلُنبة أن سواد وبياض؛ والحُلُنبة أن سواد صِرْف ؛ والشَّرْبة أن بياض مُشْرَب مُحُسْرة إن واللَّهْبة : بياض ناصع تَنقِي اللَّهُ واللَّهُ الحَلَي اللَّه اللَّه والذي أَخْلَاسِي اللَّه وهو الذي أَخْلَد من سَواد شيئاً ، ومن بياض شيئاً كأنه أوليا

من عَرَبِيِّ وحَبَشِيَّةً. وقال أَبُو زِياد الكَلابِيُّ : الأَحْسَبُ مِن الإِبل : الذي فيه سَواد وحُمرة وبِياضُ ، والأكثلَفُ نحوه . وقال شبر : هو الذي لا لَونَ له الذي يقال فيه أَحْسَبُ كذا ، وأَحْسَبُ كذا .

والحَسْبُ والتَّحْسِيبُ : كَفْنُ المَيَّتِ ؛ وقيل : تَكُنْفِينُه ؛ وقيل : هو كَفْنُ المَيَّتِ فِي الحجارة ؛ وأنشد :

# غَداةَ ثَنُوتَى فِي الرَّامْلِ، غيرَ مُعَسَّبِ ا

أي غير مَدْفُون ، وقبل : غير مُكفَّن ، ولا مُكرَّم ، وقبل : غير مُكفَّن ، ولا مُكرَّم ، وقبل : غير مُوسَّد ، والأول أحسن . قال الأزهري : لا أعرف التَّحْسِيبَ بمعنى الدَّفْن في الحَجارة، ولا بمعنى التَّكفين، والمعنى في قوله غيرَ مُحَسَّب أي غير مُوسَّد .

وانه خَسَنُ الحِسْبَةِ فِي الأَمْرِ أَي حَسَنُ التدبير: والنَّظْرَ فِيه ، وليس هو من احْتِسابِ الأَجْرِ . وفلان مُحْتَسِبُ البَلكِ ، ولا تقل مُحْسِبُه .

وتَحَسَّب الحَبَرَ: اسْتَخْبَر عنه، حجازيَّة". قال أَبو سدرة الأَسدي، ويقال: إنه هُجَيبيِّ ، ويقال: إنه لرجل من بني الهُجَيِّم :

تَحَسَّب هَــو اس ، وأَيْقَنَ أَنْنِي بِهِا مُفْتَد من واحد لا أَعَامِر ُهُ فَقَلَتُ له : فاها لِفِيكَ ، فإنها

يقول: تَشَمَّمُ هَوَّاسٌ، وهو الأَسَدُ، ناقتي، وظَنَّ أَنِي أَتْرَكُهُا له، ولا أَقَاتِك. ومعنى لا

قَـُلُـُوصُ الْمُرِيءِ، قاريكَ مَا أَنْتَ حَاذِرُهُ

٠ ١ قوله « في الرمل » هي رواية الأزهري ورواية ان سيده في الترب . إ

أَعَامِرُهُ أَي لا أَخَـالِطُهُ بالسِف ، ومعنى من واحد أَي من حَذَر واحدٍ ، والهاءُ في فاها تعود على الداهِية أَي أَلزَم اللهُ فاها لفيكَ ، وقوله : قاربكَ ما أنت حـاذِرُه ، أَي لا قِرى لك عنـدي إلا السَّيفُ .

واحْتَسَبْتُ فلاناً : اختبرت ما عنده ، والنساء يحتَسَبْن ما عند الرّجال لهن أي يَخْتَبِر ن . أبو عبيد : ذهب فلان يتَحَسَّب الأَخْبار أي

يَتَجَسَّسُهُا، بالجم، ويتَحَسَّسُهَا، ويطَّلْبُها تَحَسَّبُون وفي حديث الأذان: أنهم كانوا يجتمعون فيتَحَسَّبُون الصَّلاة فَيَجِيشُون بلا داع أي يتَعَرَّفُون ويتَطلَّبُون وقتها ويتَوَقَّعُونه فيَأْتُون المَسْجد فيل أن يَسْمَعُوا الأَذان؛ والمشهود في الروابة: يتَحَيَّنُون من الحِين الوقن أي يَطلَّبُون حينها. وفي حديث بعض الغَزَوات : أنهم كانوا متَحَسَّدُونَ الأَخْدار أي يَتَطلَّبُونها.

واحْتَسَبَ فلان على فلان : أَنكر عليه قَبَيعَ عمله ؛ وقد سَمِّت (أي العربُ) حَسِيباً وحُسَيْباً .

حشب: الحشيب والحشيي والحوشب : عظم و فيل : في باطن الحافر ، بين العصب والوظيف ؛ وقيل : هو عظم صغير ، هو حشو الحافر ؛ وقيل : هو عظم صغير ، كالسلام في في طرف الوظيف ، بين دأس الوظيف ، بين دأس الوظيف ومستقر الحافر ، ما بدخل في الجبة . قال أبو عمرو : الحوشب حشو الحافر ، والجبة الذي فيه الحوشب ، والدخيس بين اللهم والعصب . قال العجاج :

في رُسُع لا يَتَشَكَّى الحَوْشَبَا، مُسْتَبَطِناً ، مع الصَّيم ، عَصَبا

وقيل : الحَوْشَبُ : مَوْصِلُ الوَظِيفِ فِي تُوسَغِرِ

الدَّابة . وقيل : الحَوْشَبَانِ مِن النوس : عَظَمَّا الرُّسْعَيْنِ . الرُّسْعَيْنِ . وإلى التَّمَانِ . قال الأَعلم والحَوْشَبُ : العَظِيمُ البَطْنِ . قال الأَعلم المذلي :

وتَحُرُ مُجْرِية ، لما لَحْرِي حَواشِب للها أَجْرِي حَواشِب

أَجْرٍ : جمع جرُّ و ، على أَفْعُل ٍ . وأَراد بالمُجْرَية ِ : ضَبُعاً ذات جِرِاء ، وقبل : هو العَظِيمُ الجَنْبَينِ ، والأنثى بالهاء . قال أبو النجم :

لَيْسَتُ بِجَوْشَبَةٍ بَبِيتُ خِمارُها، حتى الصَّباحِ ، مُثَبَّتًا بِغِراء

يقول: لا شعر على وأسبها ، فهي لا تَضَع خِمارَها . والحَوْشَبُ : المُنْتَفِخُ الْجَنْبَيْنِ . وقول ساعدة ابن جؤية :

فالدَّهْرُ ، لا يَبْقَى على حَدَّثَانِهِ أَنَسُ لَفِيفُ ، ذو طَرائف ، حَوْشَبُ

قال السكري: حَوْشَبُ : مُنْتَنَفِخُ الْجَنْبَيْنِ ، فاستعار ذلك للجمع الكثير، وبما يُذكر مـن شعر أَسد بن ناعصة :

وخَرَ قُ تَبَهُ نَسَ ُ ظِلْمَانُهُ ، يُجاوِبُ حَوْشَبَهُ القَعْنَبُ ُ

قيل: القَعْنَبُ: التَّعْلَبُ الذَّكر. والحَوْشَبُ: العَجْل، الأَوْنَبُ! العَجْل، الحَوْشَبُ: العَجْل، وهو وَلد البَقرة. وقال الآخر:

كَأْنَهَا ، لمَّا از لأمَّ الضُّعَى، أَدْمَانَة و يَتَشْبَعُهَا حَوْشَبُ

وقال بعضهم : الحَـوَ شَـبُ : الضَّامرُ ، والحَـوَ شَـبُ :

العَظِيمُ البَطْن ، فجعله من الأَضداد . وقال : في البُدُن عِفْضاج ، إذا بَدَّنْتَه، وإذا تُضَمَّره ، فحشر مُ حَوْشَبُ

فالحَشْرُ : الدَّقِيقُ ، والحَوْشَب: الضامِرُ . وقال المؤرج : احْتَشَب القومُ احْتِشَاباً إذا اجتمعوا .

وقال أبو السميدع الأعرابي : الحَشِيبُ من النَّيابِ، والْحَشِيبُ من النَّيابِ، والْحَشِيبُ والْجَشِيبُ : العَلِيظُ .

وقال المؤرج: الحَوْشَبُ والحَوْشَبَةُ : الجماعة من الناس ، وحَوْشَبُ : اسم .

حصب: الحَصْبة والحَصَبة والحَصِبة ، بسكون الصاد وفتحها وكسرها: البَثْر الذي يَخْرُج بالبَدَن ويظهر في الجِلند ، تقول منه: حَصِبَ جِلده ، بالكسر ، يَخْصَب ، وحُصِبَ فهو مَحْصُوب . وفي حديث مَسْر وقي: أَنَبْنا عبدَ الله في مُجدارين ومُحَصَّيين ، هم الذين أَصابَهم الجُدري والحَصْبة .

والحَصَبُ والحَصْبةُ : الحِبارةُ والحَصى ، واحدته حَصَبة "، وهو نادر .

والحَصْباء: الحَصى ، واحدته حَصَبة ، كَقَصَبة وقَصَبة وقَصَبة وقَصَبة الحَصَباء ؛ وهو عند سنبويه اسم للجمع . وفي حديث الكُو ثَمَر : فأخرج من حَصْباله ، فإذا باقلُوت أحمر ، أي حَصاه الذي في تَعْره .

وأرض حصية ومتعضة ، بالفتح: كثيرة الحصاء. قال الأزهري: أرض مخصية ": ذات حصياء ، ومعضاة ": ذات حصياء ، قال أبو عبيد : وأرض مخصية " ، ومجد رة " : ذات خصية " ، ومجد رة " : ذات محدري" ، ومكان حصيب " : ذو حصياء . وفي الحديث : أنه تهى عن مس الحصياء في الصلاة ،

كانوا يُصلُتُون على حصباء المسجد ، ولا حائل بين وجوههم وبينها ، فكانوا إذا سجدوا ، سووها بأيديهم ، فنهُوا عن ذلك ، لأنه فعل من غير أفعال الصلاة ، والعبَث فيها لا يجوز ، وتبطل به إذا تكرّر ؛ ومنه الحديث : إن كان لا بد من مس الحصباء فواحدة ، أي مَرّة واحدة ، رُخص له فيها ، لأنها غير مكررة .

ومكان " حصب ": أذو تحصّباء على النسّب ، لأنا لم تسمع له فِعلًا ؛ قال أبو أذوّيْب :

> فكرَ عَنَ في حَجَراتِ عَدْبِ بارِدٍ، حَصِبِ البِطاحِ، تَعْبِيبُ فيه الْأَكْرُ،عُ

> > والحَصْبُ : رَمَيْكُ بالحَصْباء .

تحصَبَهُ تَعِمْصِبُهُ تَحصْباً : رماه بالحَصْباء.

وتحاصَبُوا: ترامَو البلخصاء ، والحصباء: صفارُها وتحاصَبُوا: وفي الحديث الذي جاء في مَقْتَلَ عَمَان ، رضي الله عنه ، قال : إنهم تحاصَبُوا في المسجد ، حتى ما أبْصِرَ أَدْ يمُ السماء ، أي ترامَو البلخصباء . وفي حديث أبن عَمر: أنه رأى رَجلين يَتَحدّثان، والإمام من المُعسَبُها أي رَجمهُما بالحصباء للسُكتهُما .

والإحصابُ : أن يُشِيرَ الحَصَى في عَدُّوهِ . وقَـالَ اللَّهَانِي : يَكُونَ ذَلَكَ فِي الفَرَّسَ وَغِيرِهُ ثَمَّا يَعْدُنُو ؟ تقول منه : أَحْصَبَ الفرسُ وغيره .

وحَصَّبَ الموضعَ :أَلقَى فيه الحَصَى الصَّغَارِ، وفَرَسَهُ بالحَصْباء . وفي الحديث : أَن نُحمر ، رضي الله عنه ، أَمَرَ بِتَحْصِيبِ المسجد، وذلك أَن يُلقَى فيه الحَصَى

١ قوله « حصبه بجعبه » هو من باب ضرب وفي لغة من باب قتل اه
 مصباح .

الصغار ' الميكون أو ثر المنصلي ، وأغفر لا أيل فقى فيه من الأقشاب والحراشي والأقدار والحصائد هو الحكمي الصغار ؛ ومنه الحديث الآخر ' أنه حصب المسجد وقال هو أغفر ' النهامة ، أي أستر ' المبراقة ، إذا سقطت فيه ؛ والأقشاب ' : ما يسقل من محبوط خرق ، وأشياء 'نستقذر .

والمُنحصَّب: موضع رَمْي ِ الجِمار ِبمِنيَّ ، وقيل : هو الشُّعْبُ الذي تخرُّ جُه إلى الأبطُّح ، بين مكة ومينى ، 'ينام' فيه ساعــة ً من الليـــل ، ثم 'يخرج إلى مكة، 'سمّيا بذلك للحَصي الذي فيهما. ويقال لموضع الجمار أيضاً: حصاب، بكسر الحاء. قال الأزهري: التَّحْصِيبُ النَّوْمُ بالشَّعْبِ ، الذي تَحْرَجُهُ إلى الأَبْطَـ ساعة من الليل ، ثم 'نخِرَجُ إلى مكة ، وكان موضعاً تزَلَ به رسول الله ، صلى الله عليــه وسلم ، مِن غيرِ أَن سَنَّه للناس ، َفَمَن شَاءَ حَصَّبَ ﴾ ومن شاءَ لم 'مُحِصِّب' ؛ ومنه حديث عائشة َ ، رضي الله عنها : ليس التَّعْصِيبُ بشيءٍ ، أَدادت بـ النَّومَ بالمُحَصَّب ،عند الخُمُروج مِن مَكة ، ساعة " والنُّز ُولَ َ به . ورُو ي عن عمر ، رضى الله عنه، أنه قال: كَنْـْفُـرُ الناسُ كُلشُهم إلاَّ بَنْـِي نُخزَيْمَـةَ ، يعــنى قريشاً لا يَنْفُرُونَ فِي النَّفْرِ الأَوَّل.قال وقال: يا آلَ مُخزَيْمُةَ تحصِّبُوا أي أَفيمُوا بِالمُحَصَّبِ. قال أبو عبيد: التَّحْصِبُ إذا تَفَر الرَّجِلُ مِن مِني إلى مكة ، للنُّو ديعي، أقامَ بالأبطُّح حتى يَهْجَعَ بها ساعةً مِنَ الليل ، ثم يَدْ خُل مكة . قال : وهذا شيء كان يُفْعَلُ ، ثم 'ترك ؟ وخُز يُمهَ 'هم 'قر يُش وكنانة ' ،

َ اللّهِ عَيْنَا مَن كَرَأَىٰ مِنْ كَفَرْثَقٍ الْمُحَصِّبِ أَشْتَ ، وأَنْأَى مِنْ فِراقِ المُحَصَّبِ

وليس فيهم أَسَدُ". وقال القعني: النَّحْصيبُ : 'نزولُ

المُحَصَّب بمكة . وأنشد :

وقال الأصمعي : المُنحَصَّبُ : حيث يُرْمَى الجمارُ ؟ وأنشد :

> أَقَامَ كُلاثًا بَالْمُحَصَّبِ مِن مِنْتَى، وَلَمَّا يَبِينَ ، لَلنَّاعِجَاتِ، طَرِيقُ .

> > وقال الراعي :

أَلَمْ تَعْلَسُمِي ، يَا أَلَأَمُ النّاسِ ، أَنَّتِي يَبَكُنُهُ مَعْرُ وْفَ"، وعِنْدَ المُحَصَّبِ

يريد موضع الجيماد .

والحاصب : ربح شديدة تخميل التراب والحصباء ؛ وقبل : هو ما تناثر من دقاق البَرَد والتَّلْخِ. وفي التنزيل : إنّا أرْسَلْنا عليهم حاصباً ؛ وكذلك الحَصِية ؛ قال لبيد :

> َجُرَّتُ عَلَيْهَا، أَنْ َخُوَتُ مِنْ أَهْلِيهَا، أَذْ بَالَهَا ، كَـلُ عَصُوفٍ يَحْصِبِهُ ١

وقوله تعالى: إنّا أَرْسَلْنَا عليهم حاصِباً ؛ أي عَدَاباً عَيْصِبُهم أَي يَرْمِيهم بججادة مِن سِجِيل ؛ وقيل : حاصِباً أي ربحاً تقلّع الحصاء لقو تها ، وهي صفارها وكبارها . وفي حديث علي ، رضي الله عنه ، قال للخوارج : أصابكم حاصِب أي عداب من الله ، وأصله رُميم بالحصباء من السماء . ويقال للر يح التي تخميل التراب والحكمى : حاصِب ، وللسّحاب يرمي بالبرد والثلنج : حاصِب ، لأنه يَوْمِي بها رمنا ؛ قال الأعشى :

لناحاصِب" مِثْلُ رِجْلِ الدَّبَى، وجَأُواءُ 'تَبْرُ قِ' عنهــا الهَيُوبــا

الله «جرت عليها» كذا هو في بعض نسخ الصحاح أيضاً والذي
 في التكملة جرت عليه .

أراد بالحاصب: الرُّماة . وقال الأزهري: الحاصِبُ: العَدَدُ الكَثْيِرُ مِن الرُّجَّالَةِ ، وهو معنى قوله:

# لنا حاصب مثل ُ رِجْلِ الدُّبَى

ابن الأعرابي: الحاصِبُ مِن التّرابِ ما كان فيه الحَصْباء. وقال ابن شميل: الحاصِبُ: الحَصْباء في الرّبح، كان يَوْمُنا ذا حاصِب. وربح حاصِب. وقد حصَبَنْنا تخصِبُنا. ودبح حصية : فيها تحصاء. قال ذو الرمة:

#### حَفِيفُ ْ نَافِيجَةٍ ، نُعَنْنُونُهُمَا حَصِيب

والحَصَبُ : كُلُ ما أَلقَيْتُه في النّار من حطب وغيره . وفي التنزيل : إنسَّكم وما تعبُدُون من دون الله حصب تجهّنم . قال الفرالة : ذكر أن الحَصَبَ في لغة أهل اليمن الحَطَبُ . ورُوي عن على، كرّم الله وجهه: أنه قرأ تحطب تجهّنم . وكل ما أَلْقَيْتُه في النار ، فقد تحصبتها به ، ولا يكون الحصب تحصباً، حتى يُسْجَر به. وقبل: الحَصَبُ عامّة .

وحَصَبَ النادَ بالحَصَبِ تَخْصُبُها تَحْسُبًا : أَضْرَمَهَا .

الأَزهري: الحَصَبُ : الحَطَـبُ الذي يُلِثَقَى في تَنُّور ، أو في وَقَـُودٍ ، فأمّا ما دام غير مستعمل السُّجُورِ ، فلا يسمى حَصَبًا .

وحَصَبْتُهُ أَحْصِبُهُ : رَمَيْتُهُ بَالْحَصْبَاءُ . والحَجرُ المَّرَمِيُ به : تَحْصَبُ ، كما يقال : كَفَضْتُ الشيءَ تَفْضًا ، والمنفوضُ تَفَضُ ، فمعنى قوله تَحْصَبُ جهنم أي بُلْقَى الحَطَبُ في النار . أي بُلْقَى الحَطَبُ في النار . وقال الفرَّاءُ : الحَصَبُ في لغة أهل نجد : ما رَمَيْتَ به في النار . وقال عكرمة : تَحْصَبُ جهنم : هو .

تحطّبُ جهنم بالحَبَشية . وقال ابن عرفة : إن كان أَراد أَن العرب تكلمت به فصار عَرَبية "، وإلا فليس في القرآن غيرُ العربيةِ . وحَصّبَ في الأَرض : كَذَهَبَ فيها .

وحَصَبَة ': امم رجل، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أُلَسْتَ عَبْدَ عامِرِ بنِ تَحْصَبَهُ

ويتخصّب : قبيلة " ، وقيل : هي يَخْصُب ُ ، نقلت من قولك تحصّب ُ ، نقلت من قولك تحصّب وليس بقوي " . وفي الصحاح : ويتخصّب ، بالكسر : حي من اليمن ، وإذا نسبت إليه قلت : يخصّب ، بالفتح ، مثل تغلب و وتغلّب يقلب .

حصلب: الحِصْلِبُ والحِصْلِمُ : التراب .

حضب: الحضب والحنصب جبيعاً: صورت القوس، والجمع أحضاب قال شهر: يقال حضب وحبض وحبض وهو صورت القوس والحضب والحضب والحضب: ضرب من الحييات ، وقبل ذكر الضّخم منها. قال: وكل ذكر من الحييات حضب . قال أبو سعيد: هو بالضاد المعجمة، وهو كالأسود والحنقات ونحوهما؛ وقبل: هو تحية دفيقة ؛ وقبل: هو الأبيض منها ؛

جاءت تصدي خوف يحضب الأحضاب

وقول رؤبة :

وقد تطوّيت انطواء الحضب، بَيْسَنَ عَسَادِ رَدْهـةٍ وشُقْبِ

مجـوز أن يكون أراد الوكرَ ، وأن يكون أراد الحَيَّة .

والحَضَبُ : الحَطَبُ في لغنة اليمن ؛ وقيل : هــو

كُلُّ مَا أَلْثَقَى فِي النَّارِ مِن حَطَّبِ وَغَيْرِهُ ، يُهَيَّجُهُا به . والحَضَّبُ : لفَّهَ فِي الحَصَبِ ، ومنه قرأ ابن عباس : حَضَبُ عَجهمَ ، منقوطة . قال الفرَّاءُ : يويد

وحَضَبُ النارَ بَحْضِبُها : رَفَعَها . وقال الكسائي : تحضّبتُ النارَ إذا تَحْبَتُ فَالْفَبْتَ عليها الحَطّب، لتَقدَ .

والمُحضَبُ : المُسْعَرُ ، وهو نُعود ُنْحَرَّكُ به النارُ عندُ الإيقاد ؛ قالَ الأَعشى :

> فلا تَـكُ ' ، فِي حَرْ بِنا ، مِحْضَباً لِتَجْعَلَ كُوْمَكَ ' كَثْنَى 'شَعُوبًا

وقال الفر"اء: هو الميضضب'، والميضضاً، والميضج'، والمستعر'، بمعنى واحد . وحكى ابن دربد عن أبي حام أنه قال : يُسمى المقلمي الميضضب .

وأحضابُ الجبَـل : كبوانِبُه وسَفْحُه ، واحدها حضبُ ، والنون أعلى .

وروى الأزهري عن الفر"اء: الحَضَب، بالفتح: سُرعة أَخَدُ الطَّرَق الرَّهُدَن ؛ العُصفُور. قال : والطَّرَق : الفَضفُور. قال : والحَضب الفَخ : انقلاب الحَبْل حتى يَسقُط. والحَضب أيضاً : انقلاب الحَبْل حتى يَسقُط. والحَضب أيضاً : دخول الحَبْل بين القَعْو والبَكْرة ، وهـو مثل المَرَس ، تقول : خضبت البَكْرة ، ومرست ، مثل المَرَس ، تقول : خضبت بالبَكْرة ، ومرست ، وتأمر فقول : أخضب ، بمعنى أمرس ، أي دُد الحَبْل إلى تجراه ،

حضرب : تحضرب تحبلة ووتَرَه : شدَّه . وكلُّ تَمْلُوهِ 'مُحَضَّرَبِ ' والظاء أعلى .

حطب: الليث: الحَطَبُ مَعْرُوفُ . والحَطَبُ : ما أُعِدًا مِن الشَّجَرِ تَشْبُوباً للنَّادِ .

تحطّب كِمُطّبُ تحطّباً وحَطّباً : المنخفف مصدر، وإذا 'ثقـّل ، فهو اسم .

واحْتَطَبَ احْتِطَاباً : جَمَع الحَطَبَ . وحَطَبَ فلاناً حَطَباً كِعُطِبُهُ واحْتَطَبَ له : جَمَعَه له وأَتَاهُ به } قال ذو الرُّمَة :

وهل أخطبن القَوْمَ ، وهي عَرِيَّة "، أُصُولَ أَلاهِ في تُرَّى عَمِدٍ جَعْدِ

وحَطَّبَنِي فلان إذا أَتاني بالحَطَّب ِ؟ وقال الشاخ :

خب ُ جر ُوز ''، وإذا جاع َ بَكَى، لا حَطَبَ القَوْمَ ، ولا القوم َ سَقَى

ان بري: الخَبُّ: اللَّئِمُ ، والجَرُوزُ: الأَكُولُ. ويقال للذي تَجْتَطِبُ الحَطَبَ فينبِيعُه: تحطَّابُ. يقال : جاءَت الحَطَّابة ، والحَطَّابة : الذين تَجْتَطُبُون .

الأزهري : قـال أبو تراب : سبعت بعضهم يقــول : احْتَطَبَ عليه في الأمر ، واحتَقَبَ بمعنى واحد .

ورَ جُل حاطِبُ لَيْسُل : يَتَكُلّمُ بِالْفَتْ والسَّمِين ، مُحَلِّطُ فَي كَلَّامِهِ وأَمْرِه ، لا يَتَفَقَّدُ كَلَامَه ، كالحاطِبِ بِاللّمِلِ الذي يَحْطِبُ كُلُّ دَدِيءٍ وجَيِّدٍ ، لأَنه لا يُبصُورُ ما يَجْمَعُ فِي حَبْلُهِ . الأَدْهري : مُشَهَّ الجانبي على تفسه بِلِسانه ، بجاطِبِ اللَّيلِ ، لأَنه إذا حَطَبَ لَلْهُ وَمَا وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى أَفْعَى فَنَهَسَنّه ، وكذلك الذي لا يَزُمُ لِسانة ويهنجُو الناسَ ويَذُمُهُمْ ، وَمَا كان ذلك سَبَبًا لِمَتَفه .

وأرض تحطيبة ": كثيرة الحَطَبِ، وكذلك وأد تحطيب "؛ قال :

واد تحطيب" عشيب" لبسَ تَمْنَعُـه مِنَ الأَنِسِ حِذَارُ البَوْمِ ذِي الرَّهَجِ

وقد تحطيب وأحطب. واحتَطَبَتِ الإبلُ : رَعَتُ دقُ الحَطَبِ ؛ قال الشاعر وذكر إبلًا :

إِنْ أَخْصَبَتْ كَرَّكَتْ مَا حَوْلُ مَبْرَ كِمَا كَرْبُنَاً ، وتُجْدِرُبُ ، أَحْيَاناً ، كَنْتَحْنَطِبُ

وقال القطامي :

إذا احْتَطَبَتْه نِببُها، قَذَفَتْ به بَلاعِيمُ أَكُراشٍ، كأوْعِيةِ الغَفْرِ

وبعير حطاً ب : يَوْعَى الحَطَبَ ، ولا يكون ذلك إلا مِن صِعَة ، وفَضَل ِ نُقَوَّة ، والأُنثى حطاً بة ". وناقة 'محاطِبة" : تأكل الشواك البايس .

والحطابُ في الكُرُّم ِ: أَن يُقْطَعَ حَنى يُنْتَهَى لملى ما خَرَى فيه الماء .

واستتعطب العنب : احتاج أن يُقطع شي من من أعاليه . وحَطَبُوه : قطعُوه . وأحْطب الكرام : أعاليه . وحَطب الكرام : أن يُقطع من أعاليه شي ، ويسسى ما يقطع من أعاليه شي ، ويسسى ما يقطع من أعاليه أي المحد استحطب يعبب كا فاحطبوه حطباً أي اقطعوا حطبة .

والمحطّبُ : المنجلُ الذي يُقطَّعُ به . وحطّبُ فلان بفلان : سعى به . وقوله تعالى في سُورة تبّت : وامر أنه تحمّالة الحكطب ؛ قيل : هو النّسيمة ؛ وقيل : إنها كانت تحميل الشّولا ، سَولا الله ، سولا العضاه ، فتلقيه على طريق سيّدنا رَسُول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وطريق أصحابه ، وضي الله عنهم . قال الأزهري : جاء في التفسير أنّها أم جميل الرأة أبي المنبي، وكانت تمشي بالنّسيمة ؛ ومن ذلك قول الشاعر :

مِن البيضِ لم 'تصطند' على ظهر الأمة ، ولم تمش ، بين الحي"، بالحطب الرّطنب

يعني بالحَطَبِ الرَّطْبِ النَّهِيمة ، والأَحْطَبُ : الشَّدِيدُ الهُزال ، والحَطِبُ مِثْلُهُ ، وخصَّه الجُوهِري فقال : الرَّجل الشَّديدُ الهُزالِ وقد سمت حاطباً وحُويَطباً .

وقولئهم : صَفْقة" لم يَشْهَدُها حاطِب" ، هو حاطِب' ابنُ أبي بَلْـُتَـعة ، وكان حازِماً .

وبنو حاطِبة َ : بطن .

وحَيُطُوبِ": موضع .

حظب: الحاظِب' والمُخطّئيبُ : السَّمينُ 'دُو البِّطنَةِ ، وقيل : هو الذي امْنَالًا بَطْنُهُ .

وقد تحظّب بحظن تحظياً وحظوباً وحظوباً وحظب تحظياً: سَينَ . الأُمَويُ : مِن أَمْنَالِهم في بَابِ الطَّعامِ: اعْلَلُ مُ تَحْظُنُ الْمَي كُلُ مُرَّة بعد مَرَّة أَخْرى تَسْمَن ، وقبل أي الشرب مَرَّة بعد مَرَّة تَسْمَن . وحَظَب مِن الماء: تَمَـّالاً . يقال منه : تَسْمَن . وحَظَب مِن الماء: تَمَـّالاً . يقال منه : خطب تحظب محظوباً : إذا المتلاً ، ومثله كظب يحظب محظوباً . وقال الفرَّاء : حَظب بَطنه محظوباً وقال الفرَّاء : حَظب بَطنه محظوباً وقال النوَّاء : حَظب بَطنه محظوباً وكظب إذا انتقع .

ابن السكيت: وأيت فـلاناً حاظِباً ومُحْظَئْبِتاً أي مُمَنكناً بَطِمناً .

ورَجُل حَظِبِ وَحُطْبُ : تَصِير ، عَظِيم البَطَن ِ. وَامِراَة حَظِيم البَطن ِ. وامراَة حَظِية وحِظَبَة وحُظُبَة : كذلك . الأزهري : رَجُلُ مُعظُبَة مُعز قَدَه إذا كان صَبِّق الحُلُق ، ورَجِل مُعظبُ أَيضاً ؛ وأنشد :

المطائب ، إذا ساءالتيه أو تركيه ، عظائب ، وإن أغر صنت راءى وسستما

أوله «تخطب»ضبطت الظاء بالفم في الصحاح وبالكسر في التهذيب.

ووَ تَرَدُ 'حظُ'بُ : جاف عَلِيظُ شديد .

والحُنظُ بُ : البَخيل .

والحُطْبُتَى : الظَّهْرُ ، وقبل : عِرْقُ في الظهر ، وقبل : مُطَّبُ في الظهر ، وقبل : مُطَّبُ الرجل . قال الفِنْدُ الزَّمانِيُّ، واسمه تَشْهُلُ بن سَيْبَانَ :

## وليو لا تنبُل' عَوْضٍ في 'حظنبّايَ وأوْصالِي

أراد بالعَوْضِ الدَّهْرِ ؛ قال كراع : لا تَظْيِرَ لها . قال ابن سيده : وعندي أن لها تظائر : بُذَرَى من البَدْر، وعُدُرُ من العُلَبَةِ ، البَدْر، وعُدُرُ من العُلَبَةِ ، وروى ابن هانى عن أبي زيد : وحُظُبُناهُ: صُلْبُهُ . وروى ابن هانى عن أبي زيد : الحُظُبُنبَى، بالنون: الظهرر، ويروي بيت الفيند الزّماني : في مُحظُنبُاي وأوصاني . الأزهري ، عن الفراء : من أمثال بني أسد : اشده من أمثال بني أسد : اشده من أمثال بني أسد : اشده من أمثال بني أسد المناب عن موسك، وهو الفراء : من أمثال بني أسد المناب المنا

حظوب: المُحَظِّرَبُ : الشَّديدُ الفَتْل ِ.

حَظْرَ بَ الوَتَرَ والحَـبْلَ : أَجادَ عَنْكَ ، وشـَـدُ تَوْتِيرَه . وحَظْرَ بَ تَوْسَه : إذا شدَّ تَوْتِيرَها.

ورَجِلُ 'مُحَظَّرُ بُ': سَديدُ الشَّكِيمةِ ، وقيل : سَديدُ الخَّلْقِ والعَصَبِ مَفْتُولُهُماً. الأَزهري عن ابن السكيت: والمُحَظَّرُ بُ': الضَّيِّقُ الحُلْق ؛ قال طَرَقَةُ بن العد :

وأَعْلَمُ عِلْماً ، لِسَ بِالظَّنَّ ، أَنه إذا ذَلَّ مَوْلَى المَرَّءِ ، فهو دَلِيلُ وأنَّ لِسانَ المَرَّء ، ما لم يَكُنْ له حَصاةُ ، عَلَى عَوْراتِه ، لَدَلْيِلُ

وكائن تركى من كو'ذكري" 'محَظْرُ ب، ولبسَ له ، عِندَ العَزيمةِ ، 'جـول'ا

یقول: هو 'مسکد"د"، تحدید' اللسان، تحدید' النظیر، فإذا نزلت به الأمور، وجکد"ت غیره ممن لیس له تظر ُه وحِد"ت ، أقدوم بها منه . وکائن بمعنی کم، ویروی بَلْمُمَعي وأَلْمُمَعي من وهو الرجل المُتَوَقَّدُ دُكاءً، وقد فسره أوس بن حجر في قوله:

الألسَعيُّ ، الذي يظن بك الظنَّ ، كأنَّ قـد وَأَى وقد سَمعـا

والجُنُولُ : العَزيمةُ . ويقال : العَقْـلُ . والحَـصـاةُ أَيضاً : العَقْلُ ، يقال : هو ثابتُ الحَـصاة ، إذا كان عاقلًا .

وضَرْعُ ''نحَظَرْبُ': صَيِّنُ الأَخلاف. وَكُنُلَّ مَمْلُوءٍ 'محَظَرَبُ' ، وقد تقدم في الضاد .

وَالتَّحَظُرُ بُ : امْتِلا البَطْنِي ، هذه عن اللحياني . حظلب : الأَزهري ، ابن دريد : الحَظْلَابَة ٢٠: العَدُورُ.

حقب: الحقب ، بالتحريك: الحزام الذي يلي حقو البَعير. وقيل: هو تحبل مشد به الرّحل في بَطن البَعير مما يلي ثِيلة ، لِنسَلاً مُؤذية التّصدي ، أو كَيْتُذَيّه التّصدي ، فيقد ممه ؛ تقول منه: أحقبت

البعير . وحَقِب ، بالكسر ، تحقّباً فهو تحقّب : تَعَسَّرَ عليه البَوْلُ مِن وُقَـُوع الْحَقَب على ثله ؛ ولا يقال :

ناقة " حَقِبة " لأن الناقة كليس لهما ثِيل ". الأزهري:

١ قوله « عند العزيمة » كذا في نسخة المحكم أيضاً والذي في الصحاح العزائم بالجمع والتفسير للجوهري.

٢ قوله « ابن دريد الحظلبة النح » كذا هو في التهذيب ، والذي في
 التكمة عن ابن دريد سرعة المدو وتبعها المجد .

من أدوات الرّحل الغرّض والحقب ، فأما الغرّض فهو حزام الرّحل ، وأما الحقب فهو حبل عبل الغرّض فهو عزام الرّحل ، وأما الحقب فهو وبلا الله المعلم عن البعيد ، وذلك إذا أصاب تحقبه يبله ، فيعقب هو حقباً، وهو احتباس بوله ؛ ولا يقال ذلك في الناقة لأن بول الناقة من حيانها، ولا يبله الحقب الحقب الحياء ؛ والإخلاف عنه : أن مجول الحقب فيعمل مما يلي مخصيتي البعير. ويقال: تشكلت عن البعير، ويقال: تشكلت عن البعير، وهو أن تجعل بين الحقب والتصدير خيطاً ، ثم تشده الثلا بدنو الحقب من النبل . واسم ذلك الحيط : الشكال .

وجاء في الحديث: لا رَأْي لِحَازِقَ ، ولا حَافِّبٍ ، ولا حَافِبٍ ، ولا حَافِّنِ ؛ الحَازِقُ : الذّي ضَاقَ عليه نَخَفُه ، وَخَوْقً ، وكأنه بمعنى لا رأي لذي خَوْقٍ ؛ والحَاقِبُ : هو الذي احْتَاجَ إلى الحَلَاء ، فلم يَتَبَرَّرُ ، وحَصَرَ غَائطَه ، نُشبّه بالبعيد الحَقِبِ الذي قد دَنَا الحَقَبُ مِن ثِيلِه ، فمنعَه من أَن يَبُولَ . وفي الحديث : نهي عن صلاة الحاقِبِ والحَاقِنِ .

وفي حديث عبادة بن أَحْمَر : فَجَمَعْت إبلِي ، ورَكِبْتُ الفَحْلَ ، فَحَقِبَ فَنَفَاجٌ بَبُـولُ ، وَنَزَلَنْتُ عَنه .

حَقِبَ البعيرُ إذا احْتَبَسَ بَوْلُهُ ، ويقال : حَقِبَ العامُ إذا احْتَبَسَ مَطَرُهُ .

والحَكَبُ والحِقابُ:شيء 'تعكَنَّى به المرأة الحَكْمي ، والحِقابُ : والجمع 'حقْب . والحِقابُ : شيءٌ 'محكَلَّ تشدُهُ المرأة 'على وَسَطِها . قال الليث : الحِقاب شيء تتخذه المرأة 'تعكنّ به معاليق الحكليّ ، تشدُهُ على وسَطها ، والجمع الحُقُبُ . قال الأزهري:

الحِقابُ هو البَويمُ، إلاَّ أنَّ البَريمَ بِكُونَ فِيهِ أَلُوانَّ من الخُيُنُوطِ تَشْدُهُ المرأة على حَقُوبَهُما . والحِقابُ: خَيْطُ يُشَدُّ فِي حَقْوِ الصِيِّ ، تَدْفَعُ به العينُ .

والحَقَبُ فِي النَّجائبِ: َ لَطَافَةُ الْحَقُو َيْنَ ِ ، وَشِدَّةُ ا صِفاقِهِما ، وهي مِدْحة ٌ .

والحِقابُ : البياضِ الظاهر في أصل الظُّنْهُر .

والأَحْقَبُ : الحماد الوَحْشِيُّ الذي في بَطْنَهِ بياض، وقبل : هو الأَبيضُ موضع الحَقَبِ ؛ والأَوّل أَقْسَى؛ وقبل : إنما سمي بذلك لبياضٍ في تحقّوبُهِ ، والأَنثى حَقْبًا ؛ قال رؤبة بن العجاج يُشَبَّه ناقَتَه بأنان حَقْبًا ؛

كَأَنْهَا حَقْبَاء بَلِثْقَاءُ الزَّلَقُ ، أَو جَادِرُ اللَّيْتَيْنِ ، مَطْنُويُ الْحَنْقُ

والزَّلْقُ : عَجِيزَتُهَا حَيْثُ تَوْلُقُ مَنْهُ . والجَادِرُ : حَمَارُ الوَحْشِ الذِي عَضَّضَتُهُ الفُحُول في صَفْحَتَيْ . عُنْقِهُ ، فصاد فيه جَدَرَاتُ . والجُدَرَةُ : كالسَّلْعَة تَكُون في عُنْقِ البعير ، وأَراد باللَّيْتَيْن صَفْحَتَي العُنْقِ أَي هُو مَطْوِي عند الحِنْقِ ، كما تقول : هو جَرِيءُ المَقْدَمِ أَي جَرِيءُ عند الإقدام .

والعَرَب 'نسَمِّي النَّعْلَبَ 'محْقَباً ، لبيَاضِ بَطْنَيهِ . وأنشد بعضُهم لأم الصَّربح الكِنْديّة ، وكانت تحت جَرير، فو َقَسَع بينها وبين أخت جَرير لِحَاءٌ وفِخار ''، فقد ال

> أَتَعْدِلِينَ 'مُحْقَبِاً بأُوسِ، والحَطَفَى بأَشْعَتَ بنِ قَيْسٍ، ما ذاكِ بالحَزْمِ ولا بالكَيْسِ

عَنَتْ بَدَلَكَ : أَنَّ رِجَالَ تَوْمِهَا عَنَـدَ رِجَالِهَا ، كَالنَّعْلَسَ عَنْدَ رِجَالِهَا ، كَالنَّعْلَسَ عَنْدَ الذَّبُ ، ويَقَال

له أو يُس".

والحقيبة كالبرد على التناخذ للحلس والقتب المقاس والقتب المقسة المقسة القساس المسلس المسلس المسلس الملس المسلس المسلس المقسلة المتام . وقال ابن شميل : الحقيبة الكون على عجر البعير المتعدد حيثوي القسب الآخرين .

والحَقَبُ : حَبُّلُ 'تَشَدُّ بِهِ الْحَقِيبَةِ'.

والحَقِيبَةُ : الوِّفادةُ في 'مـؤخَّر القَتَبَ ِ ، والجمـع الحَقائبُ .

وكلُّ شيءِ سُدَّ في مؤخَّر رَحْمَل أَو كَتَبَ ؛ فقه ا احْتُنُقبَ .

وفي حديث حسين : ثم انتنزع طَلَقاً مِنْ تَحقِبه أي من الحَبْلِ المَشْدُود على تَحقُو البعيو ، أو من تحقيبتِه، وهي الزّيادة ُ التي مُجْعَل في مُؤخّر القَتَب، والوعاء الذي يَجْعَل الرجل فيه زادَه .

والمُحقِب': المُرْدِف'؛ ومنه حديث زيد بن أَرْقَمَ: كنت عَبِيساً لابن رواحة فضرج بي إلى غزوة مؤتة ، مُرْدِفي على حقيبة رَحله ؛ ومنه حديث عائشة : فأحقبها عبد الرحين على ناقة ، أي أردد فها خلفه على حقيبة الرّحل . وفي حديث أبي أمامة : أنه أحقب زادة خلفه على داحِلتِه أي جعله وراءه حقيبة .

واحتَقَب َ خَيْراً أَو شَرَّا، واسْتَحْقَبه: ادَّخَره، على المُثَل، لأَنَّ الإِنسان حاميلُ لعَمَلهِ ومُدَّخِرُ له. واحْتَقَبَ فلان الإِنْم: كَأَنَّه جَمَعَه واحْتَقَبَه مِنْ خَلْفه ِ ؟ قال الرُّؤ القبس:

فالبَوْمَ أَسْقَى،غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ، إِنْسُمَاً ، مِنَ اللهِ ، ولا واغِلِ

واحْتَقَبَه واسْتَحْقَبَه ، بمعنى ، أي احْتَبَكه . الأَزهري : الاحْتِقَابُ مُشدُ الْحَقِيبَةِ مِن خَلْفٍ ، وكذلك ما تُحيِلَ مِن شيء من خَلَفٍ ، يقال : احْتَقَبَ واسْتَحْقَب ؛ قال النابغة :

# مُسْتَحَقِّبِي تَحلَقِ المَاذِيِّ، يَقْدُمُهُم 'شهُ العَرانِينِ ، خَمِّ ابُونَ اللهام ِا

الأزهري: ومن أمثالهم: استَحقَبَ الغَزْوُ أَصْحابَ البَراذِينِ ؟ يقال ذلك عند ضِق المخارِج ؛ ويقال في مثله : تَشَبَ الحَديدةُ والتَوَى المِسارُ ؛ يقال ذلك عند تأكيد كل أمر ليس منه تخرَجُ .

والحِقْبة من الدَّهر: مَدَّة لا وَقَنْتَ لها. والحِقْبة ، بالكَسر: السَّنة ؛ والجمع حِقَبُ وحُقُوب ، كَمَالُمَة وحُلُمي .

والحُنُفُ والحُنُف : غانون سَنة ، وقيل أكثر من ذلك ؛ وجمع الحُنُف صِحقاب ، مثل نفت وقفاف ، وصحى الأزهري في الجمع أحْقاباً . والحُنُف : الدَّهر ، والأحْقاب : الدَّهُور ؛ وقيل : الحُنُف السَّنة ، عن ثعلب . ومنهم من تحصّ به لغة قيس خاصة . وقوله تعالى : أو أمضي تحقباً ؛ قيل : معناه سنة ، وقوله تعالى : أو أمضي تحقباً ؛ قيل : شعلب . قال الأزهري : وجاء في التفسير : أنه غانون سنة ، فالحنُف على تفسير ثعلب ، يكون أقبل من عني شعير عليه السلام ، لم يَنُو أَن عَنْو أَن يُسِير عَانِين سنة ، ولا أكثر ، وذلك أن بقية تعبير كمر وأخلت ؛ والجمع من كل ذلك أو قلب وأحقب ، قال ابن هر مة :

١ قوله «مستعفى حلق النع » كذا في النسخ تبعاً التهذيب والذي في
 النكمة : مستعفو حلق الماذي خلفهمو .

#### وقد وَرِثَ العَبَّاسُ٬ قَبْلُ 'محمدٍ، تَسِيَّدُن ِحَلَّا بَطْنَ مَكَّةً أَحْقُبًا ِ

وقال الفر"اء في قوله تعالى: لايثين فيها أحقاباً؟ قال: الحُقْبُ غَانُون سنة ، والسّنة كثلثمائة وستون يوماً ، اليوم منها ألف سنة من عدد الدنيا ، قال : وليس هذا بما يدل على غاية ، كما يظنن بعض الناس، وإنما يدل على الغاية التوقيت ، خسة كأحقاب أو عشرة ، والمعنى أنهم يَلْبَتُون فيها أحقاباً ، كلّسا مضى محقّب تبيعه محقّب آخر ؛ وقال الزجاج : المعنى أنهم يَلْبَتُون فيها أحقاباً ، لا يذوقدن في المعنى أنهم يَلْبَتُون فيها أحقاباً ، لا يذوقدن في المعنى أنهم يَلْبَتُون فيها أحقاباً ، لا يذوقدن في المعنى أنهم يَلْبَتُون فيها أحقاباً ، لا يذوقدن في المعنى أنهم يردآ ولا تشراباً، وهم خالدون في النار أبداً ، كا قال الله ، عز وجل ؛ وفي حديث نفس :

# وأَعْبَدُ مَن تَعَبُّدَ فِي الحِقَبُ

هو جمع حقية ؛ بالكسر ، وهي السنة ، والحُنَّفُ ، ، بالضم : تَمَّانُون سَنة ، وقبل أَكثر ، وجمعه حقاب . وقارة متحقباء : مستكرقية "طويلة" في السماء ؛ قال الرق القيس :

تَوَى القُنْةَ الحَقْباء ، مِنْها ، كَأَنَّها كُمُيِّنْ ''ببارِي كَعْلةَ الْحَيْلِ ِ ِ فارِدُ

وهذا البيت مَنْحُول. قال الأَزهري، وقال بعضهم: لا يقال لها حَقْبَاء، حَتَى لَلْشَوِيَ السَّرَابُ بِحَقُويُهُا؛ قال الأَزهري: والقارةُ الحَقْبَاء التي في وسَطَها 'تُواب' أَغْفَر'، وهو يَبْرُونَ ببياضِه مع 'بُوْقة سائِره.

وحَقِبَتُ السماءُ حَقَبًا إِذَا لَمْ مُعْطِرٌ . وَحَقِبَ المَطَرِ . وَحَقِبَ المَطَرِ . وَحَقِبَ المَطَرِ . وَحَقِبَ المُطَرِ مُ حَقَبًا : اجْتَبَسَ . وكُلِّ ما احْتَبَسَ فقد تحقيب عن ابن الأعرابي . وفي الحديث : تحقيب أَمْرُ النَّاسِ أَي تَفْسَدَ واحْتَبَس ، مِن قولهم تحقيب المُطَرَ أَي تَأْخُر واحْتَبَس ،

وَالْحُنُقْبَةُ : سَكُونَ الرِّيحِ ، عَانية ".

وحَقِبَ المُعَدُنُ، وأَحْتَبُ : لم يوجد فيه شيء، وفي الأزهري : إذا لم يُو ْكِزْ . وحَقَبَ نائلُ فلان إذا قلَّ وانْقَطَعَ .

وفي حديث ابن مسعود ، رضى الله عنه : الإمَّعة ُ فيكم اليَوْمَ المُعْقَبِ الناسَ دينَـه ؛ وفي روانة : الذي 'مِحْقب' دينه الرِّجالَ ؟ أراد: الذي 'يقلله دينه لكل أَحد أي كِمْعَلُ دِينَه تابعاً لدين غـيره ، بلا ُحجَّة ولا بُرْهان ولا رَويَّةً ، وهو من الإرْداف

وفي صفة الزبير، رضى الله عنه : كانَ 'نفُخ َ الحَـقسة َ أي راببي َ العَجْز ، ناتث ، وهو بضم النون والفاء ؛ ومنه انْتَفَجَ كَجنْبا البعير أي ارتفعا .

والأَحْقَبُ : زعموا اسم بعض الجنَّ الذبن حِاۋُوا يستمعون القرآن من النبي ، صلى الله عليه وسلم . قال ان الأُثير : وفي الحديث ذكر الأَحقب ، وهو أَحَدُ النفَر الذين جاؤوا إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من جن أنصيبين ، قيل : كانوا خمسة ً: تخسا ، ومُسا ، وشاطه ، وباصه ، والأَحقَب .

والحِقَابُ : جبل بعَيْنه ، مَعْرُوف ؛ قبال الراجز ، يَصِفُ كُلُبةً طَلَبَت وَعِلًا مُسِنّاً في هذا

> قد 'قلت ' ، لما كجدات العُقاب ' ، وضَمُّها ، والبكن ، الحِقاب :

حِدِّي ، لكلِّ عامل أواب، ، الرَّأْسُ والأَكْسُ عُرَّ والإهابُ

البَّدنعُ : الوَّعِلِ ُ المُسينُ ؛ قال ابن بري: هذا الرجز

ذكره الجوهرى:

قد صَمُّها، والبَّدن، الحقاب ُ

قال : والصواب : وضَمَّها ، بالواو ، كما أوردناه . والعُقابُ: اسم كَلَمْبُنَّه ؛ قال لها لمَّا ضمَّها والوَّعِل الجَبَلُ : بِجدِّي في لحَـاق هــذا الوَعِلِ لتأكُّـلِي الرَّأْسَ والأَكْثُرُعَ والإِهابَ.

حقطب: الأَزهري ، أبو عمرو : الحَـَقُطَـبَـةُ صِياحُ الحَيْقُطان ، وهو تَذَكَّر الدُّرَّاجِ ؛ والله أعلم .

حلب : الحكبُ: استخراجُ ما في الضَّرُع من اللَّن ، يكون في الشاء والإبل والنَّقَر. والحَلَتُ: مَصْدَرُ حَلَّمُهَا كِمُلْنُهُا ويَحْلُبُهَا تَحَلَّبُا وَحَلَّبًا وَحَلَّبًا وَحَلَّا ، الأُخبرة عن الزجاجي ، وكذلك احْتَكَبُها ، فهو حالِب ً . وفي حديث الزكاة: ومن حَقَّها حَلَبُها على الماء ، وفي رواية : حَلَّتُهُما يُومَ ورْدها .

يقال: تَحلَمْت الناقيَّة والشاة تَحلُّماً ، يفتح اللام ؛ والمراد بحَلْيها على الماء ليُصِيبَ الناسُ من لَبَنِّها . وفي الحديث أنه قـال لقَوْم : لا تسْقُوني حلَّبَ امرأة ؛ وذلك أن تحلُّب النساء عَثْبُ عند العَرُّب يُعَيَّرُونَ بِهِ ، فلذلكَ تَنَزَّه عنـه ؛ وفي حديث أبي كَذُرٌّ : هَلُ يُوافِقُكُمَ عَدُوهُ كَمَ خَلَبَ شَاهَ ۗ تَنْتُورٍ ؟ . أي وَقَنْتُ حَلَبُ شَاةً ، فَعَذْفُ المَضَافُ .

وقوم مُ حَلَّبَة " ؛ وفي المثل : سُتتَّى حتى تؤوب ا الحَلَيةُ ، ولا تَقُل الحَلَية ، لأَنهم إذا اجْتَمَعُوا لحكاب النَّوق ، اشْتَعَلَ كُلُّ واحد منهم مجلَّاب ناقسَته أو حَلائبه، ثم يؤوبُ الأوَّلُ فالأوَّلُ منهم؛

 ١ قوله « شتى حتى تؤوب النم » هكذا في أصول اللسان التى بأيدينا. والذي في أمثال الميداني شتى تؤوب النع ، وليس في الأمثال الجمع بين شتى وحتى فلعل ذكر حتى سبق قلم .

قال الشيخ أبو محمد بن بري: هذا المشل ذكره الجوهري: شي تؤوب الحكلبة ، وغيره ابن القطاع، تغبعك بدل تشتى حتى ، ونصب بها تؤوب وقال : والمعروف هو الذي تذكره الجوهري ، وكذلك ذكره أبو عبيد والأصمعي ، وقال : أصله أنهم كانوا يُور ديون إبلتهم الشريعة والحروض جبيعاً، فإذا صدروا تنفر قوا إلى منازلهم ، فحلب كل واحد منهم في أهله على حياله ؛ وهذا المثل ذكره أبو عبيد في باب أخلاق الناس في اجتماعهم وافتراقهم ؛ ومثله :

الناسُ إخوانُ ، وَشَنَّى فِىالشَّيْمُ ، وَكُلُّهُمُ كَجِمَعُهُم كَبِيْتُ الْأَدَمُ

الأَزهري أبو عبيد : تحلَّبْت ْ تَحلَّبَاً مَثَلُ طَلَّبَت ُ طَلِّمَا وَهُرَّبْتُ هُرَباً .

والحَلُوبُ : مَا 'مُحِلْبُ ؛ قَـالَ كَعَبُ بَنُ سَعْدِ الغَنَوِيُّ يَوْثِي أَخَاه :

> يبيت النّدى، با أم عَمْرُ و، صَجِيعَهُ، إذا لم يكن ، في المُنفياتِ ، حَلُوبُ تحليم ، إذا ما الحِلْمُ رَبِّنَ أَهلَهُ ، مع الحِلْم، في عَيْنِ العَدُو مَهيبُ إذا ما تراءًاهُ الرجالُ تَحَفَّظُوا ، فلم تنظيق العوراء ، وهم تقريب

المُنقياتُ : كنواتُ النِقْي ، وهُو الشَّحْمُ ؛ يُقال : ناقـة " مُنقينَة " ، وكذلك ناقـة " مُنقينَة " ، وكذلك الحَلَّوبة وأيّنا جاءً بالهاء لأنك تريدُ الشيءَ الذي مُحِلَبُ أَي الشيءَ الذي المُحْلَبُ أَي الشيءَ الذي المُحْلَبُ فَي الرَّكُوبةِ لِتَحْلُبُوه ، وليس لتَحْدَيرِ الفَعْلَ ؛ وكذلك القول في الرَّكُوبةِ

وغيرها. وناقة سملوبة وحلوب ن: للتي اتحالت ، والهاء -أكثر ، لأنها بمعنى مفعولة . قال اثعلب : ناقة تحلوبة : تحلوبة ؛ وقول صخر الغي " :

### ألا 'قولا لعَبْدِ الجَهْلِ: إنَّ الصَّحْيَّحَةُ لَا 'تَحَالِبُهُمُ الثَّلُمُوثُ'

أواد: لا 'تصابير'ها على الحكيب، وهذا نادر". وفي الحديث: إباك والحلوب أي ذات اللبنر. بقال : ناقة "حلوب" أي هي بما 'مجلب، والحكوب والحكوبة والحكوبة سواة؛ وقيل: الحلوب الاسم، والحكوبة الصفة ؟ وقيل: الحلوب الاسم، والحكيب أم معبد : ولا حلوبة في البيت أي شاة 'تحكيب' معبد : ولا حلوبة في البيت أي شاة 'تحكيب' كان في معنى مفعول ، تثبت فيه الهاء، وإذا كان في معنى فاعل ، لم تثبت فيه الهاء . وجمع الحلوبة معنى فاعل ، لم تثبت فيه الهاء . وجمع الحلوبة هذا الضرب من الأسماء إن شئت أثبت فيه الهاء ، والغنم: وإن شئت حذفته . وحكوبة الإبل والغنم: الواحدة كما زادت ؟ وقال ابن بري : ومن العرب ابن سعد الغنوي يَوثِي أخاه:

إذا لم يكن، في المُنقياتِ ، تحلُوبُ

ومنهم من يجعله ُ جمعاً، وشاهده قول نهيك بن إساف ٍ الأنصاري :

> َ تَقَسَّمُ جَيْرانِي َ حَلُّوبِي كَأَمَّا، َ تَقَسَّمُهَا دُؤْبَانُ ۖ زُوْدٍ وَمَنْوَرَ

أَي َ تَقَسَّم جِيراني حَلاثِي؛ وزُورُ ومَنْوَر: حيّانِ مِن أَعدائه ؛ وكذلك الحَلنُوبة تكونُ واحدة " وجمعاً ، فالحَلنُوبة الواحدة؛ شاهِدُه قول الشاعر :

ما إن وَأَبِنْنَا ، فِي الزَّمانِ ، ذي الكلّب ُ ، حَلُوبة ً واحده ً ، فَتُحْتَلَبُ

والحَكُوبة للجميع؛ شاهدهُ قول الجُسُمِج بن مُنْقِذ:

لماً وأن إبلي، وَلَنْتُ حَلُوبَتُهَا، وكلُ عام عليها عام تجنبب

والتَّجْنيب : قلة اللَّبَن ِيقال : أَجْنَبَت الإِبلُ إذا قلَّ لَبَنُها . التهذيبُ : أنشد الباهلي للجَعْدي :

> وبنُو كَوْرَارَة إِنَّهَا لا 'تلنيث' الحككب الحكاثب

قال: محكي عن الأصعي أنه قال: لا متليث الحكلائب تحلب ناقة ، حتى تَهْزِمَهُم . قال وقال بعضهم : لا متليث الحلائب أن مجلب عليها ، تعاجيلها قبل أن تأتيها الأمداد. قال: وهذا تزعم أثنبت .

اللحياني : هذه عَنَم 'حلنب" ، بسكون اللام ، للضأن والمعَز . قال : وأراه 'مُحَفَقاً عن 'حلنب . وناقة محلوب : ذات لبن ، فإذا صير نها اسما ، قلت : هذه الحكوبة لفلان ؛ وقد 'مخرجون الها ، من الحكوبة ، وهم يعننونها ، ومثله الرحوبة والراحكوب في إلى المحلوب والحلوبة لما يحلنه والمحلب، بالكسر، والحلاب : والحياب ، بالكسر، والحلاب : الإناء الذي محلك فه اللين ؛ قال :

صَاحِ! هَلْ رَيْتَ،أَوْ سَبِعْتَ بِرَاعِ رَدُّ فِي الضَّرْعِ مَا تَوْاً فِي الْحِلَابِ ?

وبُروى : في العِلابِ ؛ وجمعه المَحَالِبُ . وفي الحديث : فإن دَضِيَ حِلابُ الْمُسْكَمَا . الحِلابُ : اللّــَبُنُ الذي تَحَالُبُهُ . وفي الحـديث : كان إذا

اغْتَسَل دَعَا بِشَيءِ مثل الحِلابِ، فأَخَذَ بكفّه، وَبُدَأَ بِشِق وَأُسِهِ الأَمِن ، ثم الأَيْسَر ؛ قال ابن

الأَثير : وقد رُويَت بالجيم . وحُكي عن الأَزهري أَنه قال : قال أَصحاب المعاني إنه الحِلاب ، وهو ما مُحِلَب ما مُحِلَب ما مُحِلَب ما مُحِلَب مَن مُعَلَّب مَن مُعَلِّب مُعَلِّب مَن مُعَلِّب مُعَلِّم مُعَلِّب مُعَلِّم مُعَلِّب مُعِلًا مُعِم مُعَلِّب مُعِلًا مُعَلِّب مُعَلِّب مُعَلِّب مُعَلِّب مُعَلِيبً مُعَلِّب مُعِلِّب مُعَلِّب مُعِلًا مِعْلِم مُعِلِّق مِعْلِم مُعِلِّق مُعِلِّب مُعِلِّم مُعِلِّق مُعِلِّم مُعِلِّق مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِم مُعِلِّق مُعِلِم مُعِلِّم مُعِلِم مُعِلِم مُعِلًا مِعْلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعِلًا مِعْلِم مُعْلِم مُعِلِم مُعْلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعِلِم مُعِلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعِلًا مِعْلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعْلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعِمِع مُعِلًا مُعْلِم مُعِلِم مُعْلِم مُعِلًا مُعْلِم مُعِلًا مُعْلِم مُع

يَعْنُونَ أَنهَ كَانَ يَغْنَسُلُ مَن ذَلَكَ الحِلابِ أَي يَضَعُ فِيهِ المَاءَ الذي يَغْنَسُلُ مَنه. قال : واخْتَارَ الجُلاب، بالجيم ، وفشره عاء الوَرْد. قال : وفي هذا الحديث في

كتاب البُخارِيُّ إشكالُ ، وربَّما نظنُ انه تأوَّله على الطيب ، فقال : بابُ مَن بَدأً بالحِلابِ والطيب عند الغُسْل . قال : وفي بعض النسخ : أو الطيب ،

ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث ، أنه كان إذا اغْتَسَلَ دَعَا بشيءِ مثل ِ الحِلابِ . قال : وأما مسلم فجمع الأحاديث الواردة في هذا المَعنى ، في موضع واحد ، وهذا الحديث منها . قال : وذلك

من فعله ، يدُلُنُكُ على أنته أراد الآنية والمقاديرَ. قال : وَنَجْتَمَل أَن يَكُونَ البُخَارِي مَا أَرَادَ إِلاَّ الجُنُلاَّب ، بالجِيم ، ولهذا تَرْجَم البابَ بِه ،

وبالطليب ، ولكن الذي يُر وكى في كتاب إنما هو بالحاء ، وهو بها أَسْبَهُ ، لأن الطليب ، لمن يَعْتَسِل ، بعد الغسل ، أَلْيَق مِنْهُ عَبْلَهُ وأولى ، لأنه إذا

بعد العسل ، اليق ممه قبله واو بدأ به مُ اغتسَل ، أَذْ هَبَه الماء .

والحَلَبُ، بالتحريك : اللَّبَنُ المَحْلُوبُ، مُسَمَّيَ بالمَصْدَرِ، ونحوْه كثير.

والحليب : كالحَـلَب ، وقيل : الحَـلَبُ : المعلوب من اللَّبن ، والحَـلِيبُ مَا لَم يَتَغَيَّر طَعْمه ؛ وقوله أنشده ثعلب :

كان َ رَبيب عَلَبِ وَقَارِصِ

قال ابن سيده: عندي أنَّ الحَلَب ههنا، هو الحَـليبُ

لِمُعادلَته إِياه بالقارِصِ ، حتى كأنته قبال : كان ربيب لَبَن حليب ، ولبن قارِص ، وليس هو الحَلَب الذي هو اللَّبن المَحْلُوبُ . الأزهري : الحَلَب : اللَّبنُ الحَلِيبُ ؛ تقولُ : شربتُ لَبناً حليباً وحَلَباً ؛ واستعار بعض الشعراء الحَلِيب تشرب الشعراء الحَلِيب لَبناً لشراب التَّمْرِ فقال بصف النَّخْل :

#### لهَا حَلِيبُ كَأَنَّ المِسْكَ خَالَطَهُ، يَغْشَى النَّدَامَى عَلَيْهِ الجُودُ والرَّهْقَ

والإحلابة: أن تعلنب لأهلك وأنت في المرعى للبناً ، ثم تبعن به إليهم ، وقد أحلبهم ، والمنتهم ، وهذا مسئوع عن العرب ، صحيح ، ومنه الإعجالة والإعجالات ، وقيل : الإحلابة ما زاد على السقاء من اللبن ، إذا جاء به الراعي حبن يورد ولا المنت وفيه اللبن ، فها زاد على السقاء فهو إحلابة المنت وفيه اللبن ، وقيل : الإحلاب والإحلابة من اللبن أن تكون إبلهم في المرعى ، فمهما حلبوا أن تكون إبلهم في المرعى ، فمهما حلبوا تقول أمنه : أحلكم وسن بعير حملوه إلى الحي . تقول أمنه : أحلب أهلى بقال : قد جاء بإحلاب وإذا كانوا في الشاء والبقر ، فقعلوا وشكات أماخيض .

ابن الأعرابي: نافقة "كلنباة" رَكنباة "أي ذاتُ لَنبَن مُخلَبَه أي ذاتُ لُنبَن مُخلَبُ وتُركبُ ، وهي أيضاً الحكلبانة والرسكنبانة "حلبانة " وحلباة " وحكبانة " لبنن ؟ كما قالوا ركبانة " وكلبانة " وحكبانة " وركبانة " ورك

أكثرم لنَـا بنَافَةٍ أَلوفِ

#### َحَلَّبَانَةٍ ، رَكَبَّانَةٍ ، صَفُوفٍ ، تَخْلِيطُ ۚ بِينَ ۖ وَبَرٍ ۗ وصُوفٍ

قوله رَكْبَانَةٍ : تَصْلُح للرُّكُوبِ ؛ وقوله مَفُوفٍ : أَي تَصُفُ أَقْدَاحاً مِن لَبَنِها ، إذا مُطِبَت ، لَكَثْرة ذلك اللَّبْن . وفي حديث مُنقادة وَالأَسدِيِّ : أَبْغِنِي ناقة تَّ حَلْبَانَة تَ رَكْبَانَة أَي عَلْبَانَة تَ رَكْبَانَة أَي عَلْبَانَة أَي عَلَيْهِ أَنْ كَبُن ، فهي صاليحة فيزيرة مُن نَخْلَبُ ، وذكولا أثر كب ، فهي صاليحة للأَمْر بَن ؛ وزيد ت الألف والنون في بناهيما ، للمنافق . وحكى أبو زيد : ناقة " حَلَبَات " ، بلفظ الجمع ، وكذلك حكى : ناقة " وكبات وشاة " وشاة " مَخْلُبَة " ا وتِحْلِبة وتُحْلَبة إذا خرَج من ضرعها شيء قبل أن يُنزكى عليها ، وكذلك الناقة التي شيء قبل أن يُخلَ عليها ، وكذلك الناقة التي .

وحَلَبَهُ الشَّاةَ والنَّاقَـةَ : تَجعَلَـهُمَا لَـهُ تَجُلُبُهُما ، وأَحْلَبَهُ إِيَّاهِما كذلك ؛ وقوله :

> مُوَّالِيَ حِلْفِ ،لا مُواليوْمَرابَةٍ ، ولَكِنْ قَتَطْيِناً مُحْلَبُونَ الأَثَاوِيا

فإنه جَعَلَ الإِحْلابَ بَمَنْزلة الإعطاء ، وعدَّى مُجْلَبَونَ إلى مفعولين في معنى يُعْطَوْنَ .

وفي الحديث: الرَّهْن كَمُلُوبُ أَي لِمُرْتَهَنِهِ أَن يَأْكُلُ لَبَنَهُ ، بقدر نَظرَهِ عليه ، وقيامِه بأَمْره وعَلفِه .

وأَحْلَنَبَ الرَّجُلُ : ولدَّتْ إبِلُهُ إِنَاثًا ؛ وأَجْلَنَبَ : وَلدَّتْ لَهُ 'ذَكُوراً . ومِن كلامهم : أَأَحْلَنَبْتَ أَمْ أَجْلَبُنْتَ ؟ فعنى أَأَحْلَبَنْتَ : أَنْتُتِجَتْ 'نوقْكُ إِنَاثًا ؟ ومعنى أَمْ أَجْلَبْتْ : أَم 'نتِجَتْ ذكوراً ؟

١ قوله « وشاة تحلبة النم » في القاموس وشاة نحلابة بالكسر وتحلبة بفغ
 التاء واللام وبفتحها و كسرهما وضم التاء و كسرها مع فتح اللام .

وقد ذكر ذلك في ترجمة جلب . قال ، ويقال : ما لنه أجلب ولا أحلب ? أي 'نتجت إبله ه كلئها ذكوراً ، ولا أحلب ؟ أي 'نتجت إبله كلئها ذكوراً ، ولا 'نتجت إنائ فتنحلب . وفي الدعاء على الإنسان : ما لنه حلب ولا جلب عن ابن الأعرابي ، ولم ينسره ؛ قال ابن سيده : ولا أغر ف وجهة . ويدعو الرّجل على الرّجل فيقول : ما لنه أحلب ولا أجلب ، ومعنى أحلب أي ولدت إبيله الإناث دون الذّكور، ولا أجلب إذا دعا لإبيله أن لا تلد الذّكور ، لأنه المتحق الحقي لذ كاب التبن وانقطاع النسل .

وحَلَـبُـٰتُ الرجُلُ أي حَلَـبُتُ له ، تقول منه : احلـُبْنِي أي اكـُفنِي الحَلَـٰبَ ، وأَحْلَـِبْنِي ، بقَطـْع ِ الأَلِف ِ، أي أعِنتي على الحـَلب ِ.

والحَلَمْبَتَانِ : الغَدَاةُ والعَشِيُّ ، عن ابن الأَعرابي ؛ وإِنَّا سُمِّيَّتًا بِذَلِكَ للحَلَبِ الذي يَكُونُ فيهما .

وهاجِرة "حَلُوب": تَحْلُبُ العَرَقَ.

واستجلت اللن : استدره .

وتَحَلَّبَ العَرَقُ وانحَلَبَ : سال . وتَحَلَّبَ بَدَنهُ عَرَقاً : سالَ عَرَقهُ ؛ أنشد ثعلب :

> وحَبَشِيَّنْ ، إذا تَحَلَّبًا ، قالا نَعَمْ، قالا نَعَمْ، وصَوَّبَا

> > تَحَلُّبا : عَرِفا .

وَنَحَلَّبَ فُوه : سالَ ، وكذلك نَحَلَّب النَّدَى إذا سالَ ؛ وأنشد :

> وظل کتیس الرَّمْل ، بَنْفُض مَتْنَهُ، أذاة به مِن صائِك مُتَحَلِّب

سْبّه الفَرَسَ بالتَّيْسِ الذي تَحَلَّبَ عليه صائِكُ ا

المَطَرَ مِن الشَّجَر؛ والصائِك: الذي تَغَيَّرَ لَوْنَهُ ورَمِحُهُ .

وفي حديث ابن عُمَر ، رضي الله عنهما ، قال : رأيت عمر يَتَحَلَّبُ فُوه ، فقال : أَشْتَهي جراداً مَقْلُواً أَي يَتَهَيَّا أُرْضَابُه للسَّيلان ؛ وفي حديث طَهْفَة: ونَسْتَحْلِبُ الصَّبِيرَ أَي نَسْتَدِرُ السَّحابَ. وتَحَلَّبَتْ عَيْنَاهُ وانْحَلَبَتَا ؛ قال :

وانْعَلَبَتْ عَيْنَاهُ مِن طُولِ الْأَسَى

وحَوالِبُ البِئْرِ: منابع مائِها ، وَكَذَلَكُ حَوالِبُ العُيُونِ الدَّامِعَةِ ؛ وَحَوالِبُ العُيُونِ الدَّامِعَةِ ؛ قال الكميت:

تَدَفَّق جُوداً ، إذا ما النبيحا رُ غاضَت حَوالِبُها الحُفُلُ

أي غارَت مَوَادُّها .

ودَمْ حَلِيبِ : طري ، عن السُكُري ؛ قال عَبْدُ ا ابْنُ حَسِيبٍ الهُٰذَ لِي :

> هُدُوءًا، نحت أَقْمَرَ مُسْتَكِفًّ، يُضِيءُ عُــلالةَ العكتي الحَـليبِ

والحَلَبُ مِن الجِبايَةِ مثلُ الصَّدَقَةِ ونحوها مما لا يكونُ وظيفَةً مَعْلُومَةً : وهي الإِحْلابُ في دِيوانِ الصَّدَقَاتِ ، وقد تَحَلَّبُ الفَيْءُ .

الأَزهري أَبو زيد : بَقَرَة مُمِولٌ ، وشأة مُحِلُ ، وقد أَحَلَتُ وقد أَحَلَتُ إِذَا حَلَبَتُ ، بفتح الحاء ، قبل ولادها ؛ قال : وحَلَبَتُ أَي أَنْزَلَتَ اللَّبَنَ قبل ولادها .

وَ الْحَلَنْبَة : الدَّفْعَة من الحَيْلِ فِي الرَّهانِ خَاصَّة ، والجمعُ حَلائِبُ على غير قياسٍ ؛ قال الأَزهري :

ولا يقال للواحد منها حَلِيبَـة ولا حِلابَة ؛ وقال العجاج :

# وسابيق الحكلائيبِ اللَّهُمُ

يريد جماعة الحكلية ، والحكلية ، بالتشكين : خَيْلُ تُجْمَع للسَّباقِ من كلَّ أُوْبٍ ، لا تَخْرُجُ من مَوْضِعٍ واحِدٍ ، ولكن من كلَّ حَيَّ ؛ وأنشد أبو عبيدة :

نَحْنُ سَبَقْنَا الحَلَبَاتِ الأَرْبَعَا ، الفَحْلُ والقُرَّحَ فِي شَوْطٍ مَعَـا

وهو كما يقال ُ للقوم إذا جاؤوا من كل أوب للنُّصْرَةِ قد أَحْلَـبُوا . الأَزهري : إذا جاءَ القومُ من كل وجه ، فاجتَـمَعُوا لحَرْبِ أو غير ذلك ، قل : قد أَحْلَــُـوا ؛ وأنشد :

> إذا نَفَرَ ، منهم ، رَوْبة أَحْلُسَبُوا عَلَىعامِلٍ ، جَاءَتْ مَنْيِلْتُهُ تَعْدُوا

ابن شميل : أَحْلَبَ بنو فلان مع بَني فلان إذا جاؤوا أَنْصاراً لهم .

والمُحْلِبُ : الناصِرُ ؛ قال بشرُ بنُ أَبِي خَاذِمٍ :

وبَنْصُرُ \* قوم \* غِضاب \* عَلَيْكُمُ \* ، مَنَى تَدْعُهُمْ \* ، يوماً ، إلى الرَّوْعِ ، يَرْ كَلَبُوا

أَشَارَ بِهِمْ ، كَلْمِعَ الأَصَمِّ ، فأَقْبُلُوا عَرَانِينَ لا يُأْتِيهِ ، للنَّصْرِ ، مُحْلِبُ

قوله: كُمْعُ الأَصَمُّ أَي كَمَا يُشْيِرُ الأَصَمُّ بإصبَعِهِ ، والضير في أَشَار يعود على مُقَدَّم الجَيْش ؛ وقوله مُعْلِبِ ، ويقول: لا بَأْتِيهِ أَحدُ ينصره من غير قنو مه

١ قوله ﻫ رؤبة ﴾ هكذا في الاصول .

وبني عَمَّة . وعَرانِينَ : رُوَّسَاءَ . وقال في النهذيب : كأنَّه قال لَمْعَ لَمَسْع الأَصَمِّ ، لأَن الأَمَّمِ لا يسبعُ الجوابِ ، فهو يُديمُ اللَّسْعَ ، وقوله : لا يأتيه معينُ من غير قومه ، وإذا كان المُعين مِن قَدَّمه ، لم يكنُ مُخْلِباً ؟ وقال :

صَريح مُعْلِب مِن أَهْلِ نَجْدٍ، لِحَيِّ بِينَ أَثْلِلَةً وَالنَّجَامِ!

وحالبُّت الرجُسلَ إذا نَصَرْتَه وعاوَنْتَه . وحَلاثِبُ الرجُلِ : أَنْصادُه من بَني عَمَّه خاصَّةً ؟ قال الحرِثُ بن حازة :

> ونتَعْنُ '،غَداهُ العَيْنِ ،لتَمَّا دَعَو ْتَنَا، مَنَعْنَاكَ ،إذْ ثابَت ْ عَلَيْكَ الحَلاثِبُ

وحَلَبَ القَوْمُ بِتَحْلُبُونَ حَلَبًا وَحُلُوبًا : اجْنَبَعُوا وَنَأَلْئُوا مِن كُلِّ وَجْهُ .

وأحلتبُوا عَلَيك : اجتمعُوا وجاؤوا من كل أوب . وأحلت القوم أصحابهُم : أعانوهُم . وأحلت القوم أصحابهُم : أعانوهُم . فأحلت الرجُلُ غير قوم و وجُلُ مُحلب فأعان بعضهُم على بعض ، وهو رجُلُ مُحلب . وأحلت الرجُلُ صاحبه إذا أعانه على الحلب . وفي المثل : ليس لما راع ، ولكن حكبة ؛ وفي المثل : ليس لما راع ، ولكن حكبة ؛ يضرب الرجل ، يستعينك فتعينه ، ولا معونة عينه .

وَفِي حديث سَعْدِ بن مُعاذٍ : ظَنَّ أَنَّ الْأَنْصَارِ لا

النج. وكذلك أورده ياقوت في نجم ولفت ، وضبط لفت بفتح اللام وكسرها مع اسكان الفاء .

يَسْتَحْلِبُونَ لَهُ عَلَى مَا يُويدُ أَي لَا يَجْتَبِعُونَ ؟ يَقَالَ : أَحْلَبَ القَوْمُ واسْتَحْلَبُوا أَي اجْتَبَعُوا للنُصْرة والإعانة ، وأصلُ الإحلابِ الإعانةُ على الحَلَابِ الإعانةُ الما على الحَلَابِ ؟ ومن أمثالهم :

#### لَبُّتُ قُلِيلًا بَلْعَقِ الْحَلائِب

يعني الجنماعات . ومن أمثالهم : حلبت بالساعد الأسكة أي استمنت بمن يقوم بأمرك ويعنى بحاجتك . ومن أمثالهم في المنع : لبس في كل حين أحلب فأشرب ؛ قال الأزهري : هكذا رواه المنذري عن أبي المينم ؛ قال أبو عبيد : وهذا المثل يُووى عن سعيد بن جبير ، قاله في حديث سئيل عنه ، وهو يضرب في كل شيء بمنس مال عنه ، وهو يضرب في كل شيء بمنس أحلب فال ، وقد يقال : لبس كل حين أحلب فأشرب . ومن أمثالهم : حكبت حكبت حكبت المحلب أقلعت ؛ ينضرب مثلا للرجل يصخب ويجلب منه عني غير أن يكون منه شيء غير خبيت وحياحه .

والحالبان: عِرْقان يَبْتَدَّانِ الكُلْنَيْتَيْنِ مِن طَاهِرِ البَطْنَنِ ، وَهُمَا أَيضاً عِرِقانِ أَخْضَرانِ يَكْتَنِفانَ السُّرَّة إلى البَطْنَن ؛ وقيل هُمَا عِرْقان مُسْتَبْطِنَا القَرْنَيْنِ . لِأَلْرَهِرِي : وأما قولُ الشَّاخ :

# نُوائِلُ مِن مصك مَ أَنْصَبَتْهُ ، أَنْصَبَتْهُ ، وَاللَّهُ مِنْ مَصَك مِنْ اللَّهُ نِينِ

فإن أبا عبرو قال: أَسْهُرَاهُ: ذَكُرُهُ وأَنْفُهُ ؟ وَحَوَالِبُهُمَا : غُرُوقُ تَهُدُ الذَّنِينَ مِن الأَنْفِ ، والمَـذَى مَسِن قَصْلِبُ . ويُروكَى حَوالِبُ أَسْهَرَاتُهُ ، يعني غُرُوقاً يَذِن مَنْها أَنْفُهُ . والحَكْثُ : الجُلُوسُ على الرَّئْمَةُ وأَنْتَ .

تَأْكُلُ ؛ يقال : احْلُبُ فَكُلُ . وفي الحديث : كان إذا 'دعِي َ إلى طعام جَلَسَ جُلُوسَ الحَلَبِ ؛ هو الجلوسُ على الرَّكْبة ليَحْلُبُ الشاةَ . يقال : احْلُبُ فَكُلُ أَي اجْلِسَ ، وأَداد به جُلُوسَ المُنْتَواضِعِين .

ابن الأعرابي : حَلَبَ يَحْلُبُ : إذا جَلَسَ على رُكْبُنَيْهِ .

أبو عمرو: الحَلَبُ : البُروك ، والشَّرْبُ : الفَهُم. يقال : حَلَبَ يَحْلُبُ حَلْبًا إِذَا بَرَكَ ؟ وشَرَب يَشْرُبُ شَرَبًا إِذَا خَهِم . ويقال البَلِيدِ : احْلُبُ ثُمُ اشْرُبُ .

والحلباء : الأمّة الباركة من كَسَلَها ؛ وقد حَلَبَت تَحْلُب إذا بَرَكَت على رُكْبَتَيْها .

وحَلَبُ كُلِّ شَيءٍ : قشره ، عن كُراع .

والحُلْبَة والحُلُبَة : الفَريقة . وقال أبو حنيفة : الحُلْبَة نِبْتَة لها حَبُ أَصْفَر ، يُتَعَالَجُ به ، ويُبَيَّت فَيُوْكُلُ . والحُلْبَة : العَرْفَجُ والقَتَادُ . وصار ورق العضاه حلبة الأا خرج ورقه وعسا واغبَر ، وغلَّظ عُودُ ، وشو كه . والحُلْبة : نبَّت معروف ، والجمع حلب . وفي حديث خالد ابن معدان : لتو يعلم ألناس ما في الحُلْبة ابن معدان : لتو يعلم ألناس ما في الحُلْبة المشتر وها ، ولو بوزنها ذهباً . قال ابن الأثير : الحَلْبة : حَبُ معروف ؛ وقيل : هو من تسمو العضاه ؛ قال : وقد تنضم اللام .

والحُلُّبُ : نباتُ يَنْبُت في القَيْظِ بالقِيعانِ ، وسُطْآنِ الأَوْدية ، ويَكُنْرَ قُ بالأَرضِ ، حَى يَكَادَ يَسُوخُ ، ولا تَأْكُلُه الإبل ، إِمَّا تَأْكُلُه الشَّاءُ وهي مَغْزَرَة مَسْمَنَة "، وتُحْتَبِلُ عليها الظَّبَاءُ ، وهي مَغْزَرَة مَسْمَنة "، وتُحْتَبِلُ عليها الظَّبَاءُ . بقال : تَنْسُ حُلُّبٍ ، وتَبُسْ " ذُو

حُلَّبِ ، وهي بَقَلَة جَعْدة عَبْراء في خُضْرة ، تَنْبَسِط على الأرض ، يَسِيل منها اللَّبَن ، إذا فيُطع منها شيء ؛ قال النابغة يصف فرساً :

بعادي النَّواهِق ، صَلَّت الجَسِينِ ، بَسْتَن ، كالنَّيْسِ ذي الحُلُّبِ

ومنه قوله :

أقتب كتبس الخلئب الغذوان

كَلُو " تَمَانَى ، وبِغَت الخَلَّبِ

تَمَانَى أَي اتَسَعَ . الأَصعي : أَمْرَعُ الظّبَاءِ تَبُسُ الحُلُبُ ، لأَنه قد رَعَى الرَّبِعَ والرَّبُلُ ؟ والرَّبُلُ ما تَرَبُّلَ من الرَّبِّحة في أَيام الصَّفَريَّة ، والرَّبِّحة وهي عشرون يوماً من آخر القَيْظ ، والرَّبِّحة تكونُ من الحُلُب ، والنَّصِيِّ والرُّخامي والمُكْر ، وهو أَن يظهر النَّبْتُ في أُصوله ، فالتي والمُكْر ، وهو أَن يظهر النَّبْتُ في أُصوله ، فالتي بقيتُ من العام الأول في الأرض ، تَرُبُ النَّرَى

والمَحْلَبُ : سُجَرُ له حَبُّ يُجْعَلُ في الطِّيبِ،

واسم ذلك الطبّب المتحلّبيّة ، على النّسَبِ إليه ؛ قال أبو حنيفة : لم يَبْلُغْنِي أَنه يَنْبُتُ بشيءٍ مِنْ بلادِ العَرَبِ . وحب المتحلّبِ : دواة من الأفاويه ، وموضعه المتحلّبيّة .

والحِلِبْلابُ : نبتُ تَدُومُ خُضْرَتُه فِي القَيْظِ ، وله ورقَ أَعْرَضُ مِن الكَفِّ ، تَسْمَنُ عليه الظّباءُ والله الظّباءُ والعنمُ ؛ وقيل : هو نَباتُ سُهْلِيُّ تُلاثِيُّ كَسِرِطْرَاطٍ ، وليس برُباعِي ّ ، لأَنه ليس في الكَلامِ كَسِفِرْجالٍ .

وحَلَابُ ، بِالنَّشَدِيد : اسم ، فَرَسٍ لَبَنِي تَغْلُب . التهذيب : حَلَاب من أَسباء خيل العرب السابقة . أبو عبيدة : حَلَاب من نِتاج الأُعْوج .

الأزهري، عن شبر : يوم تحلأب ويوم هكأب ، ويوم هكأب ، ويوم همالم ويوم صفوان وملنحان وشيبان ؛ فأما الهكأب فاليابس برداً ، وأما الحكال فليه ندى ، وأما الهمام فالذي قد هم بالبرد .

وحَلَبُ : مدينة " بالشام ِ ؛ وفي التهذيب : حَلَبُ اسمُ بَلَدٍ من التُّغُورِ الشَّامِيَّة .

وحَلَبَانُ : اسمُ مَوْضعٍ ؛ قال المُخَبَّل السعدي :

صَرَمُوا لِأَبْرَهَةَ الأُمورَ، مَعَلَتُها حَلَبَانُ ، فانـْطلَلقُوا مع الأقـْوال

ومَحْلَمَهُ ومُحْلِب : مَوْضِعانِ ، الأَخْيرة عن ابن الأَعْراقِي ؛ وأَنشد :

يا جارَ حَمْراة ، بأَعْلَى مُحْلِبِ ، مُذْ نِبَة ' ، فالقاع عَبْرُ مُذْ نِبِ ، لا شيء أَخْرَى مِن زِناء الأَشْنَب

قوله :

مُذنِبَة ، فالنقاع أغير مُذننب

يقول : هي المذنبة لا القاع ُ ، لأَنه نَكَحَمَها ثُمَّ .

ان الأعرابي: الحُمُلُبُ السُّودُ من كلِّ الحَمِوانِ. قال: والحُمُلُبُ الفُهَمَاءُ من الرِّجالِ.

الأزهري: الحُلْمُوبُ اللَّوْنُ الأَسُودُ ؛ قال رؤية:

#### واللُّو ْنْ ُ، فِي حُو َّتِهِ ، حُلْبُوبُ

والحُـُلـْبُوبُ : الأَسُوَدُ مِن الشَّعَرِ وغيره . يقال : أَسُودُ مُـلَـْبُوبُ أَي حالِكُ . ابن الأعرابي : أَسُودُ مُـلُـنْبُوبُ وسُحْكُوكُ وغِرِ بيبُ ؟ وأنشد :

> أَمَا تَرانِي، البَوْمَ،عَشّاً ناخِصَا ، أَسْوَدَ حُلْبُوباً، وكنت ُ وابـصَا

عَشّاً ناخِصاً : فليلَ اللحم مَهُزُ ُولاً . ووابيصاً : تَرَّافاً .

حلتب: حَلَّتَبِ مُ السَّمْ بُوصَفُ بِهِ البَّخْيلُ .

حنب: الحَنَبُ والتَّعْنِيبُ: احْديدابُ في وَظِيفَيْ يَدَي الفَرَسِ ، وليس ذلك بالاعوجاج الشديد ، وهو ممّا يوصفُ صاحبه بالشّدَّة ؟ وقيل : التَّعْنِيبُ في الحَيْل : يُعْدُ ما بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ ، من غير فَحَج ، وهو مدَّح ، وهو المُحنَبُ . من غير فَحَج ، وهو مدَّح ، وهو المُحنَبُ . وقيل: الحَنَبُ والتَّعْنِيبُ اعْوجاج في الساقيننِ ، يقال من ذلك كله : فرس مُحنَّب ؛ قال امر في القلس :

فَلْأَياً بِلْأَي مَا حَمَلُنَا وَلِيدَنَا، عَلَى ظَهْرٍ مَحْبُوكِ السَّرَاةِ، مُحَنَّبِ

وفيل: التَّحْنَيِبُ اعْوِجَاجُ في الضَّلُوعِ ؛ وقبل: التَّحْنِيبُ في الفَرَسِ انْحِنَاءُ ونَوْتِيرُ في الصَّلْبِ واليَدَيْنِ ، فإذا كان ذلك في الرَّجْل ، فهو

التَّجْنِيبِ ، بالجيم ؛ قال طرقة :

وكرَّي،إذا نادَى المُنْطَافُ، مُعَنَّبًا، كسيدِ الغَضَى ، نَبَّهْنَهُ ، المُنْوَرَّدِ

الأَزهري: والتَّصْنِيبُ في الحَيْلِ مَمَا يُوصَفُ صَاحِبُهُ بالشَّدَّة ، وليس ذلك باعْوِجاج شديد . وقيـل : التَّحْنِيبُ تَوتِيرُ في الرَّجْلَيْنِ .

ابن شيل : المُحَنَّبُ من الخَيلِ المُعَطَّفُُ العِظامِ .

قال أبو العباس: الحَنْباءُ، عند الأَصْمِي: المُنْعُوَجَةَ السَاقَيْنِ فِي البِدِين ؛ قال ، وهي عند ابن الأَعرابي : فِي الرَّجُلِين ؛ وقال في موضع آخر : الحَنْباءُ مُعُوَجَّة السَاقِ ، وهو مَدْحُ فِي الحَيْلِ . وتَحَنَّ فَلان أَى تَقَوَّس وانْحَنَى .

وشَيْخ مُحَنَّب ": مُنْحَن ي ؟ قال :

يَظُلُ ْ نَصْبًا ، لرَيْبِ الدَّهْرِ ، يَقْذَفْهُ قَذْفَ المُنْجَنَّبِ ، بالآفاتِ والسَّقَمِ

وحَنَّبَهُ الكِبَرُ وحَناه إذا نَكِسُه ؛ ويقال : حَنَّبَ فَلْانَ ۚ أَرَجًا مُعْكَمًا أَي بَناهُ مُحْكَمًا فَعَناهُ .

حنزب: الحِنْزابُ: الحِمارُ المُثْنَدَرُ الحَكَلْقِ. والحِنْزابُ: القَصِيرُ القَويُّ. وقيلَ: الغَلِيظُ. وقالَ ثعلب: هو الرَّجُلُ القِصيرُ العَريضُ.

والحُنْنُرُوبُ : ضَرَّبُ من النَّباتِ . والحِنْزابُ والحُنْزابُ والحُنْزُابُ ، واحدته حِنْزابة ، ولم يُسْمَع حُنْزوبة ، والقُسْطُ : جَزَرُ البحر . والحُنْزُ وبُ والحِنْزابُ : جماعة القَطَا ؛ وقيل : ذَكَرُ القَطَا . والحِنْزابُ : الديكُ . وقال تَرَّكُ القَطَا . وقال

الأَعْلَب العِيصَلِي فِي الحَنْرَابِ الذي هـ و العَلَيظُ القَصِيرُ ، يَهْجُو سَجَاحِ التِي تَنَبَّأَتُ فِي عهد مسلمة الكذاب:

قد أَبْضَرَتْ سَجَاحٍ ، مِن بعد العَمَى ، تَاحَ لَمَا ، بَعْدَكُ ، حِنْزاب وزا ، مُلَوَّح في الغَيْنِ مَجْلُوزُ القَرَى ، وَامَ لَهُ خُبْزُ ولَحْم ما اسْتَهَى ، خَاطِي البَضِيعِ ، لَحْمُهُ خَطَابُطًا

ويُروك : حِنْواب وأى ، قال إلى القِصَرِ مَا هُو . الوَزَأُ : الشَّدِيدُ القَصِيرِ . والبَضِيعُ : اللَّحْمُ والحَاظِي : المُكَنْتَيْزُ ؛ ومنه قولهم : لَيَحْمُهُ خَطَابُطَا أَي مُكْتَنَيْزٌ . قال الأصعي : هذه الأَرْجُوزَة كانَ بُقال في الجاهلِيَّة إنها لجُشَمَ بن الحَيْرُ وَجَرِ.

حنطب : أبو عمرو : الحَـنْطبة : الشَّجَاعَة .

وقال ابن بري : أهمل الجوهري أن بذكر حنظب . قال : وهي لفظة قد يصحفها بعض المنحد ثبن ، فيقول : حنظب ، وهو غلط . قال ، وقال أبو علي بن رشيق : حنظب هذا ، علا مهملة وطاء غير معجمة ، من مخز وم ، وليس في العرب حنظب غيره . قال : حكى ذلك عنه الفقيه السر قوسي ، وزعم أنه سمعة من فيه . قال وفي كتاب البغوي " : عبد الله بن حنظب بن قال وفي كتاب البغوي " : عبد الله بن حنظب بن عبد بن عبد الله بن حنظب بن وهو أبو المطلب بن عبد الله بن حنظب ؛ وفسر بيت الفرزدق :

١ قوله « زنقطة بن مرة » وقوله بمد في الموضيعين نقطة هكذا
 في الاصل الذي بيدنا .

وما زُرْت سَلَمْمَى ، أَن تَكُونَ حَبيبةً لِمَا أَنَا تَطَالِبُهُ \* لِللَّهِ مَا أَنَا طَالِبُهُ \*

فقال إن الفرزدق نزل بامرأة من العرب، من العُوَّث، من طَلَّى ﴿ ) فقالت : أَلا أَدُلُكُ عَلَى رَجُل يُعْطَى ولا يَلْقُ شُمْنًا ? فقال : بَلِّي . فَدَالَتُه عَلَى الْمُطُّلُب ابن عبد الله بن حَنْطَبِ المَخْزُومِي ، وكانت أمُّه بنت الحكم بن أبي العاص ، وكان مروان ُ بن ُ الحَكَم خاله ، فَبَعْثُ بِهِ مَرْوانٌ عَلَى صَدَقَات طَنِّيءٍ ، ومروانُ عاملُ معاوية يومنذ على المدينة ، فلما أَتَى الفرزدق المُطَلِّل وانْتُسَبِ له ، رَحَّبَ به وأكرمَه وأعطاه عشرين أو ثلاثين بكثرة . وذكر العُتْسِيُ أَن رَجُلًا مِن أَهِلِ المَدينة ادَّعَي حَقًّا على رجل ، فدعاه إلى ابن حَنْطَت ، قاضى المُدينة ، فقال : من يَشْهُد عِا تَقُولُ ? فقال : نقطة . فلما وَلَنَّى قال القَّـاضي : مَـا سَهَادَتُهُ له إلا كشَهادته عليه . فلما جاءً نقطة ، أقبل عملي القَاضَى ، وقال : فداؤكَ أبي وأمَّى ؛ والله لقد أحسن الشاعر حيث يقول :

> منَ الحَمَنْطَمَيِيَّانَ ، النَّذِينَ وجُوهُهُمُ دَنَانِيوْ ، مَا شَيِفَ فِي أَرْضِ قَيْضَرَا

فأقْبُلَ القاضي على الكاتيب وقال : كيسُ وربِ الساء ، وما أحسبه شهد َ إلا بالحق ، فأجز و سَهاد ته . قال ابن الأثير في الحنظب الذي هو ذكر الحنافس ، والجراد : وقد يقال بالطاء المهملة ، وسنذكره .

حنظب: الحُنظُبَاءُ: ذكر الحَنافِس، قبال الأزهري في ترجمة عنظب، الأصعي: الذّكر من الجرّادِ هو الحُنظُب والعُنظُب. وقال أبو عمرو: هـو العُنْظُبُ، ، فأما الحُنظُب فالذّكرُ من الحَنافِسِ، والجمع الحَناظِبُ ؛ قال زياد الطِماحي يصف كلباً أسود :

> أَعْدَدُتُ ، للذَّنْبِ وليَّلِ الحَادِسِ، مُصَدَّرًا أَنْلُعَ ، مثــلَ الفــادِسِ

بَسْتَقْبِيلُ الرِّيحَ بَأَنْفِ خَانِسٍ، في مِثْل ِ جِلْدِ الحُنْظُنُباء اليَّابِسِ

وقال اللحياني: الخُنْظُبُ ، والحُنْظَبُ ، والحُنْظَبُ ، والحُنْظَبُ ، والحُنْظَبُ ، والحُنْظُبُ ، والحُنْظُبُ ، والحُنْظُبُ ؛ المعتلىء ؛ المعتلىء عَضَياً .

وفي حديث ابن المسبّب: سأله وجل فقال: قَسَلَت وَرَاداً أَو حُنْظ بُماً ؛ فقال: تَصَدَّق بَسَرْةٍ . الحُنْظ بُ ، بضم الظاء وفتحها: ذكر الحَنافِس والجَراد. وقال ابن الأثير: وقد يقال بالطاء المهلة ، ونونه زائدة عند سببوّيه ، لأنه لم يثبت في مُلكلا ، بالفتح ، وأصلية عند الأخفش ، لأنه أثبته . وفي رواية: من قَسَلَ قُراداً أَو حَنْظ بُاناً ، وهو مُحْرم ، تَصَدّق بتَسْرةٍ أَو تَمْر تَيْن .

الحُنْظُمُانُ : هو الحُنْظُنُ .

والحُنْظُوبُ من النساء: الضَّخْمَةُ الرَّدَيْثَةُ الحَبَرِ. وقيل: الحُنْظُبُ : ضرب من الحَنافِسِ ، فيه مُطولُ ؛ قال حسان بن ثابت:

> وأمُّكَ سَوَ داءُ نُـُوبِية ''، كأن أنامِلهَا الحُنْظُبُ

حوب: الحَوْبُ والحَوْبَةُ : الأَبَوانِ والأَخْتُ وَحُوبَةً وَحُوبَةً وَحُوبَةً وَحُوبَةً وَحُوبَةً وَحُوبَةً وحُوبَةً وَحَوِبَةً أي قرابة من قبل الأُمَّ ، وكذلك كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمً . وإنْ لِي حَوْبَةً أَعُولُهَا أي ضَعَفَة وعِيالاً . ابن السكيت : لي في بَني فألان

حَوْبَة "، وبعضُهم يقول حيبة"، فتذهب الواو ُ إذا انْكَسَر ما قَبْلَهَا ، وهي كُلُّ حُرْمة تَضِيع من أم الخَدَ أو أخت أو بنت ، أو غير ذلك من كل ذات رحيم . وقال أبو زبد : لي فيهم حَوْبَة إذا كانت قرابة من قبل الأم "، وكذلك كل ذي رحيم مَعْرَم .

وفي الحديث : اتقُوا الله في الحَوْبَاتِ ؛ يريدُ النِّسَاءَ المُحْتَاجَات ، اللَّاتِي لا يَسْتَغْنَينَ عَمَّنْ يقومُ عليهِنَ ، ويَتَعَهَّدُهُنَ ؛ ولا بُدً في الكلام من حذف مُضاف تَقَادِيرُه ذات حَوْبَة ، وذات حَوْبَة .

والحَوْبَةُ : الحاجَة . وفي حديث الدعاء : إليك أَرْفَعُ حَوْبَتِي أَي حاجَتِي . وفي رواية : نَرْفَعُ حَوْبَتَنا إليك أَي حاجَتَنا . والحَوْبَة رقة فَتُؤادِ الأُمِّ ؛ قال الفرزدق :

فهَب لِي 'خنَيْساً، واحْتَسِب فيه مِنْهُ لحَوْبُهُ أُمْ مِ ، ما يَسُوغُ 'شرَابُهما

قال الشيخ ابن بري : والسبب في قول الفرزدق هذا البيت ، أن امرأة عاذت بقبر أبيه غالب ، فقال لها : ما الذي دعاك إلى هذا فقالت: إن لي ابناً بالسّند، في اعْتِقَالِ تمم بن زيد القَيْنِيّ ، وكان عامِلَ خالد القَسْرِيّ على السّند ؛ فكتب من ساعتِه إليه :

كَنَبْتُ وعَجَّلْتُ البِرَادَةَ إِنَّنِي ، إِذَا حَاجَةَ حَاوَلُتُ ، عَجَّتُ رِكَابُهَا

ولِي ، بِبِلادِ السَّنْدِ ، عند أميرِها ، حَوائِجُ جَمَّاتُ ، وعندِي ثوابُها

 ا قوله «تميم بن زيد النع » هكذا في الاصل وفي تنسير روح الماني المسلامة الالوسي عند قوله تصالى نبذ فريق من الذين أو تسوا الكتاب ، الآية روايته بلفظ تميم بن مر".

أُنتَنْنِي، فعاذَتْ ذَاتُ سُكُوكَ بِغَالِبٍ، وبالحرَّةِ ، السَّافِي عليه 'تُوابُها فقُلْتُ كَا : إِيهِ ؛ اطْلُنْبِي كُلُّ حاجةٍ لَذِيُّ ، فَخَفَّتْ حاجة " وطِلَلابُها

فَقَالَتُ مِجُزُنُ : حَاجَتِي أَنَّ وَاحِدِي ثَغَالِمُنَا وَاحِدِي ثُخَالِمُنَا السَّنْدِ، خَوَّى سَعَالِمُهَا

َفْهَبْ لِي نُخْنَيْساً ، واحْنَسِبْ فِيهِ مِنْهُ لِحُوْبَةِ أُمِّرٍ ، مَا يَسُوغُ شَرَابُهُمَا

تَمْيِمَ بنَ زَيْدٍ ، لا تَنكُونَـنَ عَاجَتِي ، يِظهُرٍ ، ولا يَعْيَا ، عَلَيْكَ ، تَجَوَابُهِـا ،

ولا تقليبَن ، ظهراً لِبَطْنٍ ، صَعِيفَتِي، نَشَاهِدُهُا ، فِيهِا ، عَلَيْنِكَ كِتَابُهِا

فلما ورد الكتاب على تميم ، قال لكاتبه : أتَعْرِفُ الرَّجُلُ ؟ فقال : كَيفَ أَعْرِفُ مَنْ كُمْ يُنْسَبُ إِلَى أَبِ ولا تَعْيَلْ الله الله الله أَبُو فَ مَنْ كُمْ يُنْسَبُ أَوْ وُخَنَبْسُ وَلا يَحْقَفْتُ السّمة أَهُو يُخْبُسُ أَو يُحبَيْشُ ؟ فَقَال: أَحْضِر كُلَّ مَن السّمة يُخْبَيْسُ أَو يُحبَيْشُ إِنَّ فَا عَظْمَى كُلَّ واحِد منهُم ما يَتَسَفَّرُ بَهِ ، وقال : اقْفُلُوا إلى حَضْرة أَبِي فِراسٍ . والحَوْبَة وقال: اقْفُلُوا إلى حَضْرة أَبِي فِراسٍ . والحَوْبَة والحِيبَة : الهَمُ والحَاجة ؛ قال أبو كَبِيرِ الهُدُلِي :

'ثمَّ انْصَرَ فَنْتُ'،ولا أَبْنَّكَ حِيبَتِي ، رَعِشَ البَنانِ ،أَطِيشُ'، مَثْثَيُّ الأَصْورِ

وفي الدعاء على الإنسان : أَلْمَقَ اللهُ بِـه الحَوْبَةَ أي الحاجَة والمَسْكَنَةُ والفَقْرَ.

والحَوْبُ : الجَهَدُ والحاجَة ؛ أنشد ابن الأعرابي :

وصْفًاحَة مِثْل الفَنيقِ، مَنَحْتُها عِيالَ ابنِ حَوْبٍ، جَنَّبَتْهُ أَقَارِبُهُ

وقال مر"ة: ابن ُ حو"ب رجل ُ بحثهود ُ محتاج ، لا يعني في كلِّ ذلك رجُ للا بعينيه ، إنما يريد ُ هذا النوع . ابن الأعرابي: الحسُوب : الغم ُ والهَم ُ والبَلاء . ويقال : كمؤلاء عيال ُ ابن حو"ب . قال : والحكو"ب : الجكهد والشدّة . الأزهري : والحدوب : المكلك ، وقال الهذلي ا :

وكُلُّ حِصْن ، وإنْ طَالَتْ سَلامَتُهُ، يَوماً، سَنُدُو ِكُهُ النَّكُوراءُ والحُوبُ

أي يَهْلِكُ . والحَوْبُ والحُنُوبُ : الحُنُونُ ؛ وقيل: الوَحْشَةَ ؛ قال الشَّاعر :

إنَّ طريق مِثْقَبٍ كُوبُ أي وَعْث صَعْب . وقيل في قول أبي 'دواد الإيادي:

يوماً سَنُدُوكِهِ النَّكُواءُ والحُنُوبُ

أي الوَحْشَة ؛ وبه فسر الهَرَوِيُّ قوله، صلى الله عليه وسلم ، لأي أَيُّوب الأنصاري ، وقد ذهب إلى طلاق أمَّ أَيُّوبَ خُلُوبُ . التفسير عن شمر ، قال ابن الأَثير : أي كوحشة أو إثمُّ . وإنا أنسَّه بطلاقها لأنبَّها كانت مُصْلِحة له في دِينِهِ . والحَوْبُ : الوجع .

والتَّحَوَّبُ : التَّوَجُعُ ، والشَّكُوكَ ، والتَّحَرَّنُ. ويقال : فلان يَتَحَوَّب من كذا أَي يَتَغَيَّظُ منه، ويتَوَجَعُ .

وحَوْبَهُ الْأُمَّ عَلَى وَلَدِهِا وَتَعَوَّبُهَا : رِفَّتُهَا وَتَعَوَّبُهَا : رِفَّتُهَا وَتَعَوَّبُهَا .

وفيه : مَا زَالَ صَفُوانُ يَتَحَوَّبُ رِحَالَنَا مُنْــٰذ

. ١ قوله « وقال الهذلي النع » سيأتي أنه لابي دواد الايادي وفي شرح القاموس أن فيه خلافاً .

اللَّيْلُة ؛ التَّحَوَّبُ : صَوْتُ مَعَ تَوَجُّعٍ ، أَرَادَ بِهُ شِدَّةَ صِياحِهِ بِالدُّعَاء ؛ ورحَالَنَا منصوبُ على الظُّرُونِ .

والحَوْبَة والحِببة : الهَمُ والحُنُوْن . وفي حديث عُرُوة لما مات أَبُو لَهَب : أُرِيه بعض أَهْلِه بِشَرِّ حِبة أَبُو لَهُب . والحِببة والحَوْبة: الهَمُ والحَوْبة والحَوْبة والحَوْبة والحَوْبة أيضاً : الحَاجة والمَسْكنة ؛ قال مُطْفِل الفَنوي :

َ فَذُو قُوا كَمَا كُذَقَنَا، غَدَاةً كُعَجَّرٍ، مِنَ الغَيْظِ، فِي أَكْبَادِنَا، والتَّحَوُّبِ

وقال أبو عبيد: التَّحَوُّبُ في غير هذا التَّأْتُم من الشيء، وهو من الأوَّلِ ، وبعضُه قريبُ من بعض. ويتال لابن آوَى: هـو يَتَحَوَّبُ ، لأَنَّ صَوْتَهُ كَذَلك ، كَأْنَ يَتَضَوَّدُ . وتحَـوَّبَ في دعائه: تضرَّعُ . والتَّحَوُّبُ أَيْفًا: البكاءُ في جَزَع وصياح،

وصَرَّحَتْ عنه ، إذا تحـوَّبا ، رواجب' الجوفِ السحيلَ الصُّلُـّبا ١

ورُبُّما عَمَّ به الصِّياحَ ؛ قال العجاج :

ويقال : تحوَّب إذا تعبَّد ، كأنه يُلثقي الحُدوبَ عن تفسيه ، كما يقال : تأثَّمَ وتحنَّثَ إذا أَلثَّمَ الحِيْثُ عن تفسيه بالعبادة إ وقال الكُميُّث يذكر ذُنَّباً سَقاهُ وأَطْعَمَهُ :

وصُبُّ له سَوْلُ ، مِن الماء، غائرُ . به كَفَّ عنه، الحِيبَة ، المُسَحَوِّبُ

والحِيبة : ما 'ينَأَثُم منه .

١ قوله « وصرحت عنه الغ » هو هكذا في الأصل وانظر ديوان
 المجاج .

و في حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : اللهم أقْسُلُ تَوْبَتِنِي ، وارْحَمْ حَوْبَتِنِي ؛ تَفْعَوْبَنِنِي ، بجوز أَن تكُون هنا تُوجُعِي ، وأن تكونَ تخسَتُعِي وتَمَسْكُنْنِي كُنُكُ . وفي النهذيب : رَبِّ عَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلُ خَوْبَتِي . قال أبو عبيد : حَوْبَتِي يَعْنَى المَـأْثُمَـ، وتُفْتَح الحاء وتُضَم ، وهو من قوله عز وجل : إنه كان 'حوباً كَبيراً . قال : وكل مَأْثَـمَـ 'حوب'' وحَوْب'' ، والواحدة حوْبة'' ؛ ومنه الحديث الآخُر : أَن رَجُلًا أَتَى النَّى ۚ ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أَتبتُكُ لِأَجاهِدَ مَعَكَ ؛ فقـال : أَلَـٰكُ حَوْبَة " ? قال : نعم . قال : كَفْيَهَا فَجَاهِدْ . قال أَبُو عبيد : يعني ما يَأْثُمُ بِه إِنْ صَيَّعه من ُحرْمةٍ . قال : وبعضُ أهل ِ العِلْم ِ يَناَّو َّلُهُ عَلَى الْأُمِّ خَاصَّةً . قال : وهي عندي كلُّ 'حر'مةٍ تَضِيعُ إن تَركَهَا ، مِن أُمِّ أَو أُخْتِ أَو ابْنَةٍ أَو غيرِها . وقولهم : إنما فلان حو بة أي ليس عنده خير ولا شر".

ويقال : سمعت من هـذا حو بَيْن ، ورأيت منـه حو بَيْن ؛ وقال ذو الرمة : حو بَيْن ؛ وقال ذو الرمة :

َ تَسْمَعُ٬ مَن َ تَيْهَائُهِ الْأَفْـُلالِ، حَوْبَيْنِ مِن هَمَاهِيمِ الْأَغْوالِ

أي فنَّيْن وضَرْبَيَن، وقد رُورِيَ بيتُ ذي الرُّمَّة بفتح الحاء.

والحَوْبَة والحُوبة: الرجُلُ الضَّعيفُ ، والجسع صُوبَ ، وكذلك المرأة إذا كانت ضعيفة كَرْمِنة . وبات فلان بجيبة سوء وحوبة سوء أي بحال سُوء؟ وقيل : إذا بات بشدة وحال سَيَّئة لا يقال إلا في الشَّر ؛ وقد استُعمل منه فعْلُ قال :

وإن عَلَمُوا وحابُوا

ونزَ لنا بحبيةٍ من الأرض وحُوبةٍ أي بأرض سوءٍ . أبو زيد: الحُيُوبُ: النَّفْسُ، والحَوْباءُ:النَفْس، ممدودة " ساكنة ُ الواو ، والجمع حوْباوات ؛ قال رؤبة :

> وقاتِل َ حَوْباءَهُ مِن أَجْلِي، لبس له مِثْلِي،وأَينَ مِثْلِي؟

وقيل : الحَوْباة 'رُوع' القَلَسْبِ ؛ قال : ونَفْسِ تَجُود' مِحَوْباهًا

وفي حديث ابن العاص : `فعَرَفَ أَنه يُريدُ `حَوْباةَ

والحَوْبُ والحُوبُ والعابُ : الإِثْمُ ، فالحَوْبُ، بالفتح ، لأهل الحجاز ، والحُوبُ ، بالضم ، لتَممِ ، والحَوْبَهُ : المَرَّة الواحدة منه ؛ قال المخبل :

> َ فَلَا يَدْ خُلْمَنَ ۗ الدَّهْرَ ﴾ قَبْرَكُ ۗ ﴾ تحو ْبَة ۗ يَقُومُ ﴾ بهَا ﴾ يَوماً ﴾ عَلَيْكَ تَحسيبُ

وقد حَابَ حَوباً وحِيبةً . قال الزجاج : الحُنُوبُ الإَنْمُ ، والحَوْبُ فِعْلُ الرَّجْلُ ؟ تقولُ : حابَ حَوْباً ، كَوْباً ، وفي حديث أبي حوْباً ، كقولاً : وفي حديث أبي هريوة ، وخي الله عليه وسلم ، قال : الرِّبا سَبْعُونَ حَوباً ، أَيْسَرُها مِثْلُ ، وُقُوعِ قال : الرِّبا على أُمَّه ، وأَرْبَى الرِّبا عرْض المُسلم . قال شعر : قوله سَبْعون حَوْباً ، كأنَّه سبعون ضرباً من الإنه ، الفرَّاء في قوله تعالى إنه كان خوباً ، الفرَّاء في قوله تعالى إنه كان حُوباً ؛ وروى سعد عن قتادة أنه قال : كان حَوْباً ؛ وروى سعد عن قتادة أنه قال : انه كان حُوباً أي فظلها .

وفلان يَتَمَوَّب من كذا أي يتأثم . وتَحَوَّب الرجُل: نَأَنَّم . قال ابن جني : تَحَوَّب َ تَرَكُ

الحُنُوبَ ، من باب السَّلْبِ ، ونَظِيرُه تَأْتُمَ أَي تَرَكُ الإِنْمَ ، وإن كان تَفَعَّل لِلإِنْباتِ أَكْثَرَ منه للسلب ، وكذلك نحو تقدَّم وتأخَّر ، وتعجَّل وتأجَّل . وفي الحَديث : كان إذا دَخَلَ إلى أَهْلِه قال : تَوْبًا تَوْبًا ، لا يُغادِرُ عَلَيْنا حَوْبًا. ومنه الحديث : إنَّ الجَفَاءَ والحَوْبَ في أَهْل الوبر والصَّوف . وتَحَوَّب من الإثم إذا تَوَقَّاه ، وألقى الحَوْب عن نفْسه .

ويقال : 'حبّت بكذا أي أثبتت ، تحوب ُ حوْباً وحَوْبَة وحِيابَة ؟ قال النابغة \ :

> َصِبْرُ ٱ، بَغِيضَ بنَ كَيْثُ ِ النَّهَا وَحِمْ ۗ مُعِبْنُمْ بَهَا ، فأناخَنْكُمْ ﴿ مِجَعْجَاعِ

> > وفلان أعَقُ وأَحْوَبُ .

قال الأزهري: وبنو أُسد يقولون : الحائيبُ للقاتِل · وقد حاب محُوبُ .

والمُنحَوِّب والمُنتَحَوِّبُ الذي يَدْهَب مالُه ثم يَعودُ . الليث : الحَيَّوْبُ الضَّخمُ من الجِيسالِ ؟ وأنشد :

ولا تشربت في جلند خواب مُعلَّب

قال : وسُمِّيَ الجُمَلُ عَوْباً بِزَجْرِه ، كَا سُمِّيَ الْمُرابِ غَاقَاً الْبَعْلُ عَدَساً بِزَجْرِه ، وسُمِّيَ الْفُرابِ غَاقَاً بِصُوْنِهِ . غيره : الحَوْبُ الجُمَّلُ ، ثم كَثُر حتى صار زجراً له . قال اللبث : الحَوْبُ زَجْرُ البَعير ليَمْضِيَ ، وللنَّاقة : عَلْ ، جَزْمْ ، وحل وحكي يقال البَعير إذا 'زَجِرَ : عَوْبُ ، وحوب ، وحوب ، وحوب ، وحوب ،

وحَوَّبَ بَالْإِبِيلِ : قال لها حَوْب ، والعَرَبُ عَجُرُهُ ذَلك ، ولو رُفِعَ أَو نُصِبَ ، لكان جاثِرًا ، لأَنَّ الزَّاجُرِ والحِكَابَاتِ نَحَرَّكُ أَواخِرُها ، على غير إعراب لازم ، وكذلك الأدوات التي لا تتمكن في التنصريف ، فإذا نحوال من ذلك شيء إلى الأسماء ، نُحمِل عليه الألف واللام ، فأجري مُحرَى الأَسْماء ، كقوله :

## والحَمَوْبُ لمنَّا يُقِلُ والحَلُهُ

وحَوَّبْت بالإبل : من الحوب . وحَكَى بعضهم : حب لا مَشَيْت ، وحاب لا مَشَيْت ، وحاب لا مَشَيْت . وفي الحديث : لا مَشَيْت . وفي الحديث : أنه كان إذا تقدم من سفر قال : آيببُون تائيبُون ، لرَبّنا حامدُون ، حو با حو با . قال : كأنه لما تزجر تعيره . والحو ب ن تزجر تجيره . والحو ب تزجر تخرد لذكور الإبيل . ابن الأثير: حو ب توم الباء لذ كورة الإبل ، مثل كل لا نائيها ، وتض الباء وتكسر ، وإذا أنكل دخله التنوبن، فقوله: حو با حو با ، عنزلة قولك: سيراً سيراً وقا فأما قوله:

#### ِهِيَ ابْنَةُ عُوْبٍ ،أُمُّ نِسْعِينَ ، آذَرَتَ أَخَا ثِقَةٍ ، كَمْرِي ، حَبِاهِا ، دُوائِبُهُ

فإنه عنى كنانة 'عملت من جلد بعير ، وفيها تسعون سَهْماً، فجعلها أمّاً للسهام ، لأنها قد جمعتها، وقوله : أخا ثِقة ، يعني سَيْفاً ، وَجَباها: حرْ فُها ، وَذَواثِبُه : حماثله أي إنه تقلقد السَّيْف ، ثم تقلقد السَّيْف ، ثم تقلقد السَّيْف ، ثم تقلقد الحيانة قري حرفها ، يويد حرف الكيانة وقال بعضهم في كلام له: حو بُ حو بُ حو بُ موث يوم دعتي وشوب ، لا لعاً لبني الصوب . الدَّعتى : الوَط الشديد ، وذكر الجوهري الحواب

هنا. قال ابن بري: وحقه أن رُنْ كَر في حَأَب ، وقد ذكرناه هناك .

#### فصل اغاء المعجمة

خبب : الحَبَبُ : ضَرْبُ مِن العَدُّو ؛ وقيل : هو مثلُ الرَّمَلِ ؛ وقيل : هو أَن يَنْقُل الفَرَسُ أَيامِنَهُ جبيعاً ، وأَيامِنهُ بعيعاً ، وأيامِرَه جبيعاً ؛ وقيل : هو أَن يُراوِحَ بين يديه ودجليه ، وكذلك البعير ، وقيل : الحَبَبُ السَّرْعَة ؛ وقد تَخبُ الدَّابِية تَخبُ ، حكاه بالضَّمِ ، تَخبًا وخبَيبًا ، واختبًت ، حكاه ثعلب ؛ وأنشد :

مُذَكَرَة الثَّنْيَا، مُسانَدَة القَرَى، مُ الْفِيبُ مُ الْفِيبُ مُ الْفِيبِ

وقد أَضَبَّها صَاحِبُها ، ويقال : جاؤوا نحِبِّينَ تخنُبُ بَهِم دَوَابُهُم . وفي الحديث : أنه كان إذا طاف ، خب تلاثاً ، وهو ضرب من العدو . وفي الحديث : ضيل عن السير بالجنازة ، فقال : ما دون الحبَب . وفي حديث مفاخرة وعاء الإبل والغنم : هل تخبُون أو تصيدون ؟ أراد أن وعاء الإبل عناجون أن تجنبوا في آثارها ، ورعاء الإبل يجتاجون إليه إذا ساقوها إلى الماء ١ .

والحِبُ : الحِدَاعُ والحُبُثُ والغِشُ . ورجلُ مَخَابُ مُدُغِلُ ، كأنه على خابُ . ورجلُ تَخبُ وخبُ : خدبُ : خدبُ عُنكُرُ ، وهو الحَبُ والحَبُ ؛ قال الشاعر :

وما أنتَ بالحَبِّ الحُتَنُورِ ولا الذي إذا اسْتُودِعَ الأَسْرارَ يوماً أَذاعَها

 ١ قوله « ورعاء الابل يحتاجون إليه إذا ساقوها الى.الماء » اي ويعزبون بها في المرعى فيصيدون الطباء والرئال وأولئك لا يبعدون عن المياء والناس فلا يصيدون اهد. من هامش النهاية .

والأنثى : خبَّة . وقد تخبُّ بَخِبَ ْ خِبًّا ، وهـ و بَيْن ُ الحِبِّ ، وقد تخيبنت يا رجُل ُ تَخبُّ خبًّا ، مثل ُ عَلِمْت تعلم عِلْماً ؛ ابن الأعرابي في قوله :

# لا أُحْسِنُ كَتُنُو َ المُلُوكُ ِ وَالْحَبَبَا ا

قال : الحَبَبُ الحُبُثُ ، وقال غيره : أراد بالحَبَبِ مصدر خبَ مَخْبُ إذا عدا . وفي الحديث : لا يدخُلُ الجنّة خب ولا خائن . الحَبُ ، بالفت ع : الحَدَاع وهو الجُرْبُو ُ الذي يسمعَى بين الناس بالفساد ؛ ورجل خب خب وار أق خبّة "، وقد الكسر خاؤه ، فأمّا المصدر فبالكسر لا غير .

وخَبَّبَ فلانْ ُغلامي أي خَدْعَه . وقال أبو بكر في قولهم ، خَبَّبَ فلانْ على فلان صديقه : معناه أفسده عليه ؛ وأنشد :

# أُمَيْمَة أَمْ حادت لقَوْل المُخَبِّب

والحب : الفساد . وفي الحديث : من تخبّ امرأة ومم الوكا على مسلم فلكس منا ، أي خدعه وأفسده ؛ ورجل خب كنب كنب ، وفي الحديث : المؤمن غر كريم ، والكافر وخب لكم ؛ فالغر : الذي لا يَفْطُن للسَّر ، والحَب : ضد الغر ، وهو الحكام المنفسيد . يقال : ما كنت خبنا ، ولقد خبيات تخب خبنا . وقال ابن سيربن : إني لسن بخب ، ولكن الحب لا ينب الحبيات المحتب ولكن الحب لا

١ قوله « لا أحسن الغ » هو عجز بيت، وصدره:
 اني امرؤ من بني فزارة

كېندىنى .

والحيب : هيجان البَحْر واضطرابه ؛ يقال أَصَابِهُم خِب إِذَا هَاج َ بِهِمُ البَحْر ؛ خَب كَب بَخِب . التهذيب : يقال أَصَابِهم الحِب إِذَا الشهديب : يقال أَصَابِهم الحِب إِذَا الصَّربِ أَمُواج البحر ، والنُتَوَت الرياح في وقدت معلنُوم ، 'تلنّجا السَّفْن فيه إلى الشَّط ، أَو 'بلنقى الأُنجَر .

ابن الأعرابي: الحبابُ وَرَانُ البَحْر . وفي الحديث: أنَّ يونس ، على تبيينا وعَلَيه الصلاة والسلامُ ، لمَّا وَكِبَ البَحْر أَخَذَهُم خِبُ شديدُ. يقال: خبُّ البَحْرُ إذا اضطرب.

والحَبُّ: عَبْلُ من الرَّمْلِ ، لاطِيَّ بالأَرض. والحُبُّةُ : مُسْتَنْقَعُ المَاء. قال أَبو حنيفة : الحُبُّة من الرمْل ، كَمَيْثَةَ الفَالِقِ ، غير أَنَّها أَوْسِع وأَشَدُ انتِشَاداً ، ولَيْسَت لَمَا جِرَفَة ، وهي الحِبَّة والحَبِينة ؛ وقيل الحِبَّة والحَبَّة والحُبَّة : طريق من رَمْل ، أو سَحاب ، أو خِرْقَة "كالعِصابة ، والحَبِيبة مثله .

قال أبو عبيدة : الحَميبة كلُّ ما اجْتَمَع فطال من اللَّحْمِ ؛ قال : وكلُّ تَحْبِبةٍ من خَمْمٍ ، فهو تحصيلة "، في ذراع كانت أو غيرِها . ويقال : أَخَذَ تَحْبِبهَ الفَخِذ . ولَحْمُ المَتْن بقال لهُ الحَبِيبة ، وهن الحَبائِب. .

والحُبُّ: الغامِضُ من الأَرض ، والجمع أَخْباب وخُبُوبٍ .

والمَخَبَّة : بَطْنُ الوادي ، وهي الحَيبِية ُ والحُبِيبَة ُ والحُبيبِ .

١ قوله « والمخبف بطن الوادي » هكذا في الاصل والمحكم وفي
 القاموس والحبة بالنم مستنقع الماء وموضع وبطن الوادي .

والخُبُّةُ والحُبَيِبُ : الحَمَّ فِي الأَرضَ . والحَبَيبةُ والحُبَيبةُ والحُبَيبةُ والحُبَيبةُ والحُبَّةُ : الطريقة من الرَّمْلِ والسَّحابِ ، وهي من الثوب سِبْهُ الطُّرَّةَ ؛ أَنشد ثعلب :

يَطِرُونَ عَن ظَهْرِي وَمَتْنِي خِبَبا

الأصمعي : الحبَّة ُ والطّبَّة والحَبَيبَة ُ والطّبّابَة : كل هذا طَرائِق ُ من رَمْل ٍ وسَحاب ؛ وأنشد قول ذى الرمة :

من ُعجْمة ِ الرَّمْل ِ أَنْقَاء لَمَا رِخْبَبُ

قال ورواه غيره : « لهـا حِبَبُ » وهي الطَّرائيقُ أيضاً .

أَبُو عَمْرُو : الْحُنَبُّ سَهُلُ بِينَ خَزْنَيْنِ يَكُونُ فِيهِ الكَمْأَةُ ؛ وأَنشد قول عَدِيٌّ بنِ زيد :

نَجْنَى لَكَ الكَمَاَّةُ ، رِبْعِيَّةً ، بِالْحَيْةَ ، بِالْحَيْةِ ، بِالْحَيْبِ ، تَنْدى فِي أَصُول الفَصِيصُ

وقال شمر : خَبَّة الثَّوْب كُطرَّته .

وثَوْبِ مِنْ خِبَ وأَخبابِ : خَلَقُ مُتَقَطَّع ، عن اللحياني ، وخَبَائِب أَيضاً ، مثـل ُ هَبائب إذا تَمْزَقَ .

وخَبَائِبِ المَتْنَكِن : لحم طَوَارِهِما ؛ قال النابغة :

فأرْسَلَ 'غَضْفاً ، قد طَوَاهُنَ لَيلة ' ، تَقَيَّظُونَ ، حَتَى خَلْمُهُنَ خَبائِب '

والحَبَاثِبِ : خَبَائِبِ اللَّحْمِ ، طَرَاثِقُ 'تَرَى فِيَ الجِلنْدِ مِن دَهَابِ اللَّحْمِ ؛ يقال للَّحْمِ : خَبَائِبُ

أي كُنْتَلَ وزيمَ وفِطَعُ ونَحُوهُ . وقال أوس ابنُ تحجَر :

> َصَدَى ۚ غَاثُو العَيْنَايَٰنِ ، خَبَّبَ ۚ كَخْمَهُ سَمَا مُمْ ۗ تَقِيْظُ ، ۖ فَهُو أَسُورُهُ شَاسِفُ

قال : خَبَّبَ لَحْمُهُ، وخدَّدَ لَحَمْهُ أَي دَهَبَ لَحَمُهُ، وَرِيئَتُ لَهُ طَرَّائِقُ فِي جِلْدُهِ .

والحبيبة : 'صوف' الثّنيّ ، وهو أفضل من العقيقة ، وهي 'صوف' الجَلدَع ، وأَبْقَى وأكثر . والحبيبة والحبّ : الحِرْقة 'تخثر ِجُها من الثّوّب، فتعصب بها يدك .

واخْتَبُ من تُوْبِه نُخِبَةً أَي أَخْرَج . وقال العِماني : الحُنُبُ الحِرِوْقة الطويلة مثل العِمابة ؟ وأنشد:

لها رجل 'مجَبَّرَة 'مجُبُّبِ ، وأُخْرَى ما يُستَّرِها أُجَاحُ

الأزهري في ترجمة حنن ، قال الليث : الحَنَّةُ خِرْقة تَلْبَسُهَا المرأة فَتُعَطِّي رأسَهَا ؛ قال الأزهري: هذا حاقُ النصحيف ، والذي أراه الحَبَّة بالحَاء والباء . الفرَّاء : الحَبَيبة القيطعة من الثَّوْب ، والحُبُنَّةُ الحِرْقة تُخْرِجُهَا من الثوب ، فتَعْصِبُ بها يدلك ؟ قال الأزهري : وأما الحَنَّة ، بالحاء والنون ، فلا أصل له في باب النَّياب .

أبو حنيفة : الخُبَّة أرض بين أَرْضَين ، لا 'محصِبة ولا 'مجدّد به ؛ قال الراعي :

حتى كَنَالَ مُخَبَّةً من الحُبُبُّ

ابن شميل : الحُنُبَّة من الأرض طريقة ليَّنة مَيثاة، ليست مجزَّنة ولا سَهْلة ، وهي إلى السُّهولة أدنى .

قال : وأنكره أبو الدُّقَيَشْ . قال : وزعموا أن ذا الرُّمَّة لَـقِي َ رؤبة فقال له ما معنى قول الراعي :

أناخُوا بأشوال إلى أهـل 'خبّة ، 'طروقاً،وقد أَقْعَى سُهَيْلُ ''، فعَرَّدا?

قال: فجعل رؤية يذهب مرة ههنا، ومرة ههنا إلى أن قال: هي أرض بين المنكلية والمبحد بة. قال: وكذلك هي. وقيل: أهل نُحبّة، في بيت الراعي: أبيات قليلة، والحبّة من المراعي ولم يفسر لنا. وقال ابن مُخِيم : الحبيبة والحبّة كله واحد"، وهي الشّقيقة بين حبّلين من الرّمْل، وأنشد بيت الراعي. قال وقال أبو عمرو: نُحبّة كلا، والحبّة: الراعي. قال وقال أبو عمرو: نُحبّة كلا، والحبّة: وحبّة: اسم أرض؛ قال الأخطل:

فَتَنَهُنَهُنَهُ عنه، وَوَ لَكَى يَقْتَرَي رَمْلًا بِخُبُلَّهُ ، تارة ، ويَصُومُ

وخَبُ النباتُ والسَّقَى : ارتَفع وطال . وخَبُ السَّقَى : جَرَى . وخَبُ الرجلُ خَبُّاً : مَنَع ما عنده . وخَبُ : نزل المُنْهُبَطِ من الأرض لئلا يُشْعَرَ بموضعه بُغلًا ولُؤماً .

والحَوابُ : القَراباتُ، واحدها خَابُ ؛ يقال : لي من فلان خَوابُ ، ويقال : لي فيهم خَوابُ ، واحِدُها خابُ ، وهي القراباتُ والصّهْر .

والحَبْخابُ والحَبْخَبَةَ : رَخاوةُ الشيءَ المُضْطَرِب واضطرابُه .

وقد تَخَبُغُبُ بَدنُ الرجل إذا سَمِنَ ثُم هُزُلَ ، حتى يَسْتَرُ ْخِيَ جلدُه، فتسمع له صوتاً من الهُزُال. أبو عمرو: خَبْخَبَ ووَعُوْخَ إذا اسْتَرْخَى

بطنه ، وخَبْخَب إذا غَدَرَ ، وتَخَبْخَب الحَرِ : سكن بعض فورته . وخَبْخِبُوا عنكم من الظهيرة : أبردوا ، وأصله خَبْبُوا بثلاث باءات ، أبدلوا من الباء الوسطمى خاءً للفرق بين فعلمل وفعّل ، وإغا زادوا الحاء من سائر الحروف ، لأن في الكلمة خاءً ، وهذه عِلمَّة جميع ما يُشْبهُه من الكلمات .

وإبل مُخَبَّخَبة : عظيمة الأجواف ، وهي المُبَخْبَخَة ، مقلوب ، مأخوذ من بَخ بَخ ؛ فأما قوله :

### حنى تَجِيءَ الْحَطَبَهُ بِإِيسِلِ مُخَبُّخَبَهُ

فليس على وجهه ، إنما هو مُبَخْبَخَة أي يقال لها بَخْبَخْ إعْجاباً بها ، فَقَلَب ؛ وأحسن من ذلك مُجَبْجَبَة ، بالجيم أي عظيمة الجُنْدُوب ، وقد مضى ذكره .

وخَبَّابْ : اسم .

وخُبِيْبُ ؛ ابن عبد الله بن الزبير ، وكان عبد الله يكنى بأبي خُبِيْب ؛ قال الراعي :

ما إن أَتَيْتُ ، أَبَا خُبَيْبٍ ، وافِداً ، يَوْماً ، أُديدُ ، لِبَيْعَتِي ، تَبْديلا

وقيل : الخُبَيْبَانِ عبد الله بن الزبير وابنه ؛ وقيل : هما عبد الله وأخوه مُصْعَب ؛ قال حُمْيَد ُ الأرقط :

قَدَ فِيَ مِن نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ قَدِي

فمن روى الخبَيْسِينَ على الجمع، يريد ثلاثتهم. وقال ابن السكيت : يريد أبا خبُيْسٍ ومَن كان عـلى رأبه .

ختب: الخُنْتَبُ : القَصِيرُ ؛ قال الشاعر :

فَأَدْرَكَ الْأَعْشَى الدَّنْدُورَ الْخُنْتَبَا ، بَشُدُ شَدَّاً ، ذا نَجاءِ ، مِلْهُبَا

قال ابن سيده: وإنما أثنبت الخنتنب ههنا، وإن كانت النون لا تنواد ثانية إلا بثبت لأن سيبويه رفع أن يكون في الكلام فنعلل، وهمو على مذهب أبي الحسن رباعي ، لأن النون لا تزاد عنده إلا بثبت ، وفنعلل عنده موجود كجنخدب وفحوه. وذكره الأزهري في الرباعي. قال ابن الأعرابي: الحننت ، والخنتب والخنتب : نتوف الجارية قبل أن تخفض . قال : والخنتب المنخنت أبضاً.

خَتُوب : خَنْرَبَ الشيءَ : قَطَعَه . وخَنْرَبَهُ بِهُ بِالسَّيْف : عَضَّاهُ أَعْضَاءً . وخُنْرُبُ : مَوْضِع .

خُعْب : الحَيْنَتَعْبَةُ وَالْحُنْثَعَبْهُ وَالْحَنْثَعْبَةَ : الناقة الغَزيرةُ اللَّبَن . سيبويه : النون في خنثعبة زائدة ، وإن كانت كَجِر دَحْل ، كانت خُنْثَعبة "كَجُر دَحْل ، وجُر دَحْل" : بناء مَعْدُ وم". والحَيْثَعْبة "كَجُر دَحْل . وجُر دَحْل" : بناء مَعْدُ وم". والحَيْثَعْبة : اسم للاست ، عن كراع .

خدب : خَدَّبَه بالسَّيفِ يَخْدَبُه خَدَّبُ : ضَرَّبه ، وقيل : قَطَعَ اللحمَّ دون العَظْم .

التهذيب : الحَدْبُ الضَّرْبُ بالسيفِ ، يَقْطَعُ السَّحْمَ دُونَ العَظَم ؛ قال العجاج :

نَضْرِ بُ جَمْعَيْهُمْ ، إذا اجْلَحَمُوا ، خَوادِباً ، أَهْوَ نَهُنَ الأَمُّا

أوله « اجلحموا » يروى بالحاء المهلة والحاء المجمة أيضاً .

أبو زيد : خَدَبْتُه أي قَطَعْتُه ؛ وأنشد : بيض ، بأيديهم بيض مؤلئة ، للنهام خَدْبُ ، وللأعناق تَطنييق ُ

وقيل: الحَدْبُ هو ضَرْبُ الرأسِ ونحوه. والحَدْبُ بالنَّاب: سَتَقُ الجِلنْدِ مع اللَّحْم، ولم. يقيده في الصحاح بالناب.

وشَيَحَةُ سُخادِبَة ": سَديدة". يقال : أَضَابَتُهُ خادية " أي سَبْحَة "سَديدة .

وضَرَ به "خَدْباء : هَجَمَت على الجَوْف ، وطَعَنة " خَدْباء : كذلك ، وقيل : واسعَة ". وحَرْبة " خَدْباء وخَدِبة" : واسعة الجُرْح . والحَدْباء : الدَّرْعُ اللَّيْنة . ودرع خَدْباء : واسعة "، وقيل لَيْنة " ؛ قال كَعْب بن مالك الأنصاري :

خَدْبَاءُ ، يَعْفِزُ هَا يَجِادُ مُهَنَّدٍ ، صَافِي الحَدَيْدَةِ ، صَادِمٍ ، ذِي دَوْنَتَيْ

قـال ابن بري : صواب إنشاده خَدْباءً بالنصب ، لأن قَـبُلــه :

> في كُلِّ ساييغة ، يَخُطُّ فُصُولُها ، كالنَّهْ ي ، هَبَّتْ رِيحُه ، المُتَرَقَدرِق

فخد باء ، على هذا ، صفة لسابغة ، وعلامة الخفض فيها الفتحة . ومعنى يَحْفِزُها : يَدْفَعُها . ونِجِـادُ السَّيْفِ : حَمِيلَـتُهُ .

ابن الأعرابي: ناب خَدِب وسَيْف خَدِب وضَرْبة مُ خَدْباءُ: مُتَسَّعِة طويلة م. وسِنان خَدِب : واسع الجراحة. قال بشر:

على خدب الأنباب لم بتشكم إ

١ قوله « على خدب النع » صدره كما في التكملة :
 إذا أرقلت كأن اخطب ضالة

ابن الأعرابي: الحدُّباءُ العَقُورُ مَن كُلِّ الحَبُوانِ. وَضَدَبَتُهُ . وَخَدَبَتُ وَضَدَبَتُ . وَخَدَبَتُ الحَبِيَّةُ مُ تَخْدِبِهِ خَدَبًا: عَضَّنْهُ . وَخَدَبَتُ الحَبِيَّةُ : عَضَّنْ . وفي لسانه خَدَبُ أي مُطولُ . وفي لسانه خَدَبُ أي مُطولُ . وفي لسانه خَدَبُ أي مُطولُ .

والحَدَبُ : الْهَوَجُ . رَجُلُ خَدَبُ وأَخْدَبُ وأَخْدَبُ وأَخْدَبُ وأَخْدَبُ ومُتَخَدَّبُ : أَهْوَجُ ، والمرأة خَدْبُاءً . يقال : كان بنعامة خَدَبُ ، وهو المُدْرِكُ التَّأْد ، أي كان أَهْوَجَ ، ونعامة لَقَبُ بَيْهُسَ .

والأُخْدَبُ : الذي لا يتَمالَكُ مِنَ الحُمْقِ ؛ قال المرؤ القيس :

ولتسنتُ برطبيًاخةٍ في الرَّجال ، ولتسنتُ بخِزْدافسةٍ أخْدَبا

والخِزْرافة ': الكَثِيرُ الكلام الخَفِيف ' ، وقيل : هو الرِّخُورُ . والأَخْدب ' : الذي يَرْكَب ُ رَأْسَه جُرْأَة ً. الأَصعي ، من أَمْنالِهم في الهَلاكِ قَوْلُهم : وقد يقال وقد يقال : وقد يقال ذلك فيهم إذا جاروا عن القصد .

والحِدَبُ : الشَّيْخُ . والحِدبُ : العَظِيمُ ؛ قال :

خِدَبُ ، يَضِيقُ السَّرْجُ عنه، كَأْنَّمَا يُمُدُّ ذِراعَيْه ، من الطُّولِ ، ماتِحُ

ورَجُلُ خِدَبُ ، مثال هِجَفَ أَي ضَخْمُ ، وَفِي صَفْة عَمْر ، رَضِي الله عنه : وجارِية شُخِدَبُ هُ . وفي صَفِة عَمْر ، رَضِي الله عنه : خِدَبُ مِنَ الرِّجال ، كأنه راعِي عَنَم ، الحِدَبُ ، بكسر الحاء وفتح الدال وتشديد الباء : العَظِيمُ الجافي ؛ وفي شعر حميد بن ثور :

وَبَيْنَ نِسْعَيْهُ خِدَبًّا مُلْسِدا

يريد سَنَامَ بعيره أو جَنْبُه أي إنه ضَغْمٌ غَلِيظٌ .

وفي حديث أم عبد الله بن الحرث بن نوفل : لأُنْكِحَنَّ بَبَّهُ جاريةً خدَبَّهُ

والحِدَبُ : الضَّغْم من النَّعام ، وقبل من كل شيء. وبعير خدَبُ : سَديدُ صُلْب ، ضَغْمُ قَوِيٌ . والأَخْدَبُ : الطَّويلُ .

والحُدْبة والحَدَب : الطُّولُ .

وأَقْبُلَ على خَيْدَ بَتِهِ أَي على أَمْرِهِ الأَوَّل . وخُذْ في هَدْ يَتِكَ وَقِدْ بَتِكَ أَي فيما كنتَ فيه ، ورواه أَبو رَباب في هَدْ يَتَكَ أَي فيما كنتَ فيه ، ورواه أَبو رَبد : أَبو رَبِه على خَيْدَ بَتَكَ أَي على أَمْرِك الأَوَّل ، أَقْبِيلْ على خَيْدَ بَتَكَ أَي على أَمْرِك الأَوَّل ، وتَرَكْنُه وخَيْدَ بَتِكَ أَي ورَأْيَه . الفَوَّاء : بقال فلان على طريقة صالِحة وخيد بَه وسُرْ جُوجة ، وهي الطريقة مالِحة وخيد بَه وسُرْ جُوجة ،

وخَيْدَبُ : موضع بِرمال ِ بني سَعْد ٍ ؟ قال :

بِحَيْثُ نَاصَى الْحَبِيرِاتُ خَيْدَ بَا

والحَيْدَبُ : الطَّريقُ الواضِحُ ، حكاه الشيباني ؛ قال الشاعر :

> يَعْدُو الجَوَادُ بَهَا، في خَلِّ خَيْدَبَةٍ، كما يُشَـقُ، إلى هُدَّاسِـه ، السَّرَّقُ

خدلب: الحَدَّلَبَةُ : مِشْيَةُ ١ فيها ضَعْفُ . وناقة خِدْ لِب : مُسِنَّة مِسْتَرَخِية ، فيها ضَعْف .

خذعب: خَذْعَبَه بالسَّيفِ ، وبَخْذَعَه : ضَرَبَه .

١ قوله هـ الحدلبة مشية النج » هذه المادة بالدال المهملة في هذا
 الكتاب والمحكم والتكملة ولمل اعجامها في القاموس تصعيف .

خوب : الحَرَابُ : ضِدُ العُمْرَانِ ، والجمع أَخْرِبَهُ .. خَرِبَ ، بالكسر ، خَرَباً ، فهو خَرِبُ وأَخْرَبَه وخَرَّبَهُ .

والحَربة ' : موضع الحَرابِ ، والجمع خَربات " . وخَرب " : كَكَلِم ، جمع كَلِمة . قال سببويه : ولا تُكَسَّر فَعلِة " ، لقِلتها في كلامهم . ودار "خَربة" ، وأخر بَها صاحبها ، وقد خَرَّبَه المُخرِّب تَخْريباً ؟ وفي الدعاء : اللهم مُخَرِّب الدنيا ومُعَمَّر الإخرة أي خَلَقْتَها للخَراب .

وفي الحديث: مِنَ اقْتُتِرابِ الساعةِ إِخْرابُ العامِرِ وعِمادة ' الحُداب ؛ الإخرابُ : أَن يُنْرَكَ المَوْضِعُ خَرِباً .

والتَّخْرِيبُ: الهَدْمُ، والمرادُ به ما يُخَرَّبُه المُلُوكُ مِن العُمْرانِ ، وتَعْمُرُهُ مِن الحَرابِ مَهْوةً لا إصلاحاً ، ويَدْخُل فيه ما يَعْمَلُهُ المُثْرَفُون مِن تَخْرِيبِ المُساكِنِ العامِرةِ لغير ضرورة وإنشاء عِبارَتِها .

وفي حديث بناء مسجد المدينة : كان فيه نَخُلُ وقَبُورُ المشركين وَخُرَبُ ، فأَمَرَ بالحِرَبِ فَسُوّيَتْ . قال ابن الأثير : الحِرَبُ بجوز أن يكون، بكسر الخاء وفتح الراء، جمع خَرِبة ، كنتقمة ونقم ؛ ويجوز أن يكون جمع خرية ، بكسر الخاء وسكون الراء، على التخفيف ، كنيمة ونعم ؛ ويجوز أن يكون الحرب ، بفتح الخاء وكسر الراء ، كنبية ونيق وكلم وكسر الراء ، كنبية ونيق وكلم وكلم قال : وقد روي بالخاء المهملة ، والثاء المثلثة ، يويد به الموضع المكروث الزاعة .

وخَرَّبُوا بيوتَهم: سُدَّدَ للمبالغة أو لِفُشُوَّ الفِعْل. وفي التنزيل: يُخرِّبُونَ بيوتَهم ؟ مَن قرأَهَا

بالتشديد فمعناه يُهَدَّمُونَهَا ، ومن قرأ يُخْرِبُون، فمعناه يَخْرُبُون، فمعناه يَخْرُبُون، فمعناه يَخْرُبُون، بالتخفيف أكثر، وقرأ أبو عبرو وحده يُخَرَّبُون، بتشديد الراء، وقرأ سائر القُرَّاء يُخْرِبُون، مخففاً ؛ وأخْرَبَ يُخْرِبُن، مثله.

وكل ثقب مستدير: خُرْبة مثل ثقب الأذن، وجمعها خُرَّب ؛ وقبل: هو الثقب مستديراً كان أو غير ذلك. وفي الحديث: أنه سأله رجل عن إنبان النساء في أد الرهن ، فقال: في أي الخر بتَيْن ، أو في أي الحُر نَتَيْن ، أو في أي الحُصْفَتَيْن ، واللائمة ، والثلاثة ، واحد ، وكلها قد رويت .

وخُرُ بُـةُ السِّنْدِيِّ: ثَـقُبُ سُحْمَةِ أَذْنِهِ إِذَا كَانَ ثُـتَمَاً غير مَخْرُ وم ، فإن كَانَ مَخْروماً ، قيل: خَرَ بَهُ السِّنْدِيِّ ؛ أَنشد ثعلب قول ذي الرمة :

> كَأَنه حَبَشِي بَبْتَغِي أَثَراً ، أَوْ مِنْ مَعَاشِر َ فِي آذَانِهِا ، الحُرَبُ

ثم فسَّره فقال: يَصِف نَعاماً شَبَّهَ بُوجِل حَبَشَيَّ لَّ لَسَوَادِهِ وَقُولُهُ يَبْتَغِي أَثْمَراً لأَنه مُذَائِق الرأْسِ، وفي آذانِها الخُرَبُ يعني السِّنْدَ. وقيل: الحُرْبةُ سَعَةُ خَرْقً الأَذن.

وأخْرَبُ الأَذُن : كَخُرُ بُتِها ، اسم كَأَفْكُل ، وأَمَّهُ وَأَخْرَبُ اللهِ كَأَفْكُل ، وأَمَّةُ خُرُ باللهِ وعَبَدُ أُخْرَبُ

وخُرُ بُهَ ' الإِبْرَةِ وخُرَّ ابَتُهُا : خُرُ تُهُا .

والحَرَّبُ : مصدر الأَخْرَبِ ، وهو الذي فيه سَثَقُ اللهِ مُسْتَديرُ .

وخَرَبَ الشيءَ يَخْرُبُهُ خَرَّباً: ثُنَفَبَهُ أَو سَقَهُ . والحُرْبَةُ: عُرُوةُ المَزادةِ ، وقيل : أَذُنْهَا ، والجمع خُرَبُ وخُرُوبُ ، هذه عن أبي زيد ، نادرة ، وهي الأخرابُ والحُرَّابةُ كالحُرْبةِ .

وفي حديث ابن عمر في الذي يُقلَلُهُ بَدَ نَنَهُ فيَضِنُ بالنَّعْلِ قال : يُقلنَّدها خُرابةً . قال أَبو عبيد : والذي نَعْرِفُ في الكلام أَنها الحُرْبةُ ، وهي عُرُوهُ المَزَادةِ ، سُمِيت خُرْبةً لاسْتدارتها .

قال أبو عبيدة : لِكُلُّ مَزَادة خُرْ بَنَانَ وَكُلُّيْنَانَ، ويَغْرَنُ الْحُرْ بَانَ إِلَى الْكُلُّيْنَيْنَ، ويقال خُرْ بانَ إِلَى الْكُلُّيْنَيْنَ، ويودى قوله في الحديث : يُقلَّدُها خُرُابةً ، بتخفيف الراء وتشديدها . قال أبو عبيد : المعروف في كلام العرب ، أن عُرْ وَ قالمَزَادة خُرْ بة ، شيت بذلك لاستيدارتها ، وكلُّ ثنقب مُسْتَديرٍ خُرْ بة ، وفي حديث عبدالله : ولا سَتَرَ تَ الحَرَ بَةَ ، يعنى العَوْرة .

والحَرْبَاءُ مِن المَعَزِ : التي خُرِبَتُ أَذْنَهَا ، وليس لِحُرْبَتِهَا طُولُ ولا عَرْضُ . وأَذِن خَرْبَاءُ : مَشْقُوقَهُ الشَّحْمَةِ . وعَبْدُ أَخْرَبُ : مَشْقُوقُ الأَذِنِ . والحَرْبُ فِي الهَزَجِ : أَن يدخل الجُنْزَءَ الحَرْمُ والكَفُ مَعًا ، فيصير مَفاعِيَكُنْ إلى فاعِيلُ ، فِينْقُل فِي التقطيع إلى مَفعولُ ، وبيتُه :

> لو كان أَبُو بِشْرٍ أُمِيراً ، مَا رَضِينَاهُ

فقوله: لوكان ، مفعول . قال أبو إسحق: سُمي أَخْرَبَ ، لذهاب أوَّله وآخِره ، فكأن الحَرابَ الْحِقَه لذلك .

والحُرْبُتَانِ: مَغْرِزُ رأْسِ َالفَخِذِ. الجوهري: الحُرْبِ ثَنَقْبُ رأْسِ الوَرِكِ ، والحُرْبِةُ مثله. وكذلك الحُرْابةُ ، وقد يشدَّد .

وخُرْبُ الوَرِكِ وخَرَبُه : تَقْبُه ، والجسع أَخْرَابُ ؛ وكذلك نُخرْبَتُهُ وخُرَابَتُهُ ، وخُرُّابِتُهُ وخَرَّابَتُهُ .

والأَخْرَابُ : أَطَرَافُ أَعْيَارِ الكَنْفِينِ السُّفَلُ.

والحُرْ بَةُ : وَعَالَا يَجْعَلُ فِيهِ الراعي زاده ، والحاء فيه لغة . والحُرْ بَةُ والحُرْ بَةُ والحُرْ بَ والحَرَ بُ : الفسادُ فِي الحديث : الفسادُ فِي الحديث : وفي الحديث : الحَرَ مُ لا يُعِيدُ عاصِياً ، ولا فارًا بِحَرَ بَةٍ . قال ابن الأثير : الحَرَ بَةُ أصلُها العيبُ ، والمراد بها ههنا الذي يَفِرُ بَشيء يريد أَن يَنْفَرِ دَ به ، ويَعْلُب عليه عالم لا يُجَيِزُ و الشَّرِيعةُ .

والحارَبُ : سارِقُ الإِبِلِ خاصَّةً ، ثم ُ نَقِيلِ إِلَى غَيْرِهَا انتَسَاعاً .

قال: وقد جاء في سياق الحديث في كتاب البخاري: أن الحَرَبَة الجِنابة والبَلِيَّة . قال وقال الترمذي : وقد روي بجز بي . قال : فيجوز أن يكون بكسر الحاء، وهو الشيء الذي يُستَخيا منه، أو من المَوانِ والفضيحة ؟ قال : ويجوز أن يكون بالفتح ، وهو الفعلة الواحدة منها ؟ ويقال : ما فيه خربة "أي عَيْب ".

ويقـال : الحاربُ من شدائدِ الدهر . والحاربُ : اللَّصُ ، ولم مُخَصَّصُ به سارِقُ الإبـِلِ ولا غيرِها ؟

وقال الشاعر فيمن خَصُّص :

إنَّ بِهَا أَكْنَسُلَ أَوْ دِزَامًا ، مُنُوَيْرِبَيْنِ بَنْقُفَانِ النَّهَامَا

الأَكْتَلُ والكَتَالُ : هما شِدَّةُ العيش . والرِّزَامُ : الهُزال . قال أبو منصور : أَكْتَلُ ورِزَامُ ، بكسر الراء : رجُلانِ خارِبانِ أي لِصَّانِ . وقوله مُخوَيْرِبانِ أي هما خارِبانِ ، وصغَرهما وهما أَكْتَلُ ورِزَامُ ، ونَصَب نُعُويَرْرِبَيْنِ على الذَّمِ ، والجمع مُخرًاب .

وقد خَرَبَ كِثْرُبُ خِرابة ؟ الجوهري : خَرَبَ فلانُ بإبل فلان ، كَثْرُبُ خِرابة ؟ الجوهري : خَرَبَ فلانُ بإبل يَكْتُبُ كَتْبَ أَخْرُبُ فِلانَ يَابِل فلانَ كِثْرُبُ وَقَالَ اللَّحِياني : خَرَبَ فلانَ بإبل فلانَ كِثْرُ بُ بَهَا خَرْبًا وَخُرُ وُباً وَخِرابة وَخَرابة وَخَرابة مَتَعَدَّباً بالباء. وقال مَرَ قَنَها. قال : هكذا حكاه مُتَعَدِّباً بالباء. وقال مرة : خَرَبَ فلانَ أي صارَ لِصًّا ؛ وأنشد :

أَخْشَى عَلَيْهَا طَلِيْنًا وأَسَدا ، وخاربَيْن خَرَبًا فمَعَدًا ، لا مَجْسَبَانِ اللهِ إلا رَقَدا

والحَرَّابُ : كالحَارِ ب .

والخُدُالِةُ : كَعِبْلُ مِن لِيفٍ أَو نحوه .

وخَلِيَّة 'مُخْرِبة': فارغة 'لم 'يعَسَّلُ فيها .

والنَّخاريب': 'خر'وق" كبيُوتِ الزَّنابِيرِ ، واحدتها نخر'وب". والنَّخاريب': الثُّقَبِ المُهَيَّأَةُ مَن الشَّمَع، وهي التي تَمْجُ النَّحْلُ العَسَلَ فيها .

ونَخْرَبَ القادِحُ الشَّجَرَةَ : 'تُقَبَّهَا ؛ وقد قيل : إنَّ هذا كُلُلَّه رباعي ؓ ، وسنذكره .

والحُمُرُ بُ ﴾ بالضم: 'مُنْقَطَعُ ۖ الجُمْهُورِ مِن الرَّمُلِ.

وقيل: 'مُنْقَطَعُ الجُنُمُهُورِ المُشْرِفِ مِنَ الرَّملُ، 'يُنْبِتُ الغَضَى .

والحَرِبُ : حــــ من الجبــل خارجُ . والحَـرِبُ : اللَّـجَفُ من الأَرضِ ؛ وبالوجهين فسر قول الراعي :

فما تهلّت ، حتى أجاءًت جمامًه إلى تخرّب ، لاقتى الحسيفة خارقه

وما خَرَّبَ عليه خَرْبَةً أَي كَلَمَةَ تَسِيحَةً . يقال: ما رأينا من فلان خَرْبَةً وخَرْبَاءَ مُشْذُ جاوَرَنا أي فساداً في دينه أو سَيْنناً .

والحَرَبُ من الفَرَس : الشعرُ المُخْتَلِفُ وسَطَ مِرْ فَقِه . أَبِو عبيدة : من دوائرِ الفرسِ دائرة ُ الحَرَبِ ، وهي الدائرة ُ التي تكون عند الصَّفْر بَيْن ، ودائرتا الصَّفْر بَيْنِ هما اللَّتانِ عند الحَجَبَتَيْن والقُصْر بَيْن ِ الأصعي: الحَرَبُ الشَّعَرُ المُقشَعِر ُ في الحاصرة ؟ وأنشد :

> طویسل' الحِنداء ، سَلِیمُ الشَّظٰتی ، کَریمُ المِواحِ ، صَلِیبُ الحُنرَبُ

والحِدَأَةُ : سالِفةُ الفَرَسِ ، وهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ عُنْقِهِ . والحَرَبُ : ذكَسَر الحُبُارَى ، وقيل هو الحُبُارَى ، وقيل هو الحُبُارَى كُلُمُهَا ، والجمع يِخرابُ وأَخْرابُ وخَرْبانُ ، عن سببويه .

ومُخَرَّبَةُ : حي ١ من بني تمم ، أو قبيلة . ومَخْرَبَةُ : اسم .

والخُرَيبة': موضع ، النَّسب' إليه 'خرَيْسِيُّ ، على غير قياس ، وذلك أنَّ ما كان على 'فعيْلة ، فالنَّسب' إليه بطر ح الياء ، إلا ما شذَّ كهذا ونحوه . وقيل:

١ قوله « ومخر"بة حيّ » كذا ضبط في نسخة من المعكم .

نُخْرَيْبَةُ مُوضِعُ بِالْبِصِرَةِ ، يُسمى 'بُصَيْرَةَ الصُّغْرَى. والخُرْ نُوْبُ والحَرْثُوبِ، بالتشديد: نبت معروف، واحدته 'خر'نُوبة' وخَرِ 'نُوبة' ، ولا تقل: الحَرِ 'نوب، بالفتح . قبال : وأراهُمْ أَبِدَلُوا النون من إحدى الراءين كراهية التضعيف ، كقولهم إنشجانة في إجانة ؟ قال أبو حنيفة : هما ضربان: أحدهما اليَنْسُونَةُ ، وهي هذا الشُّوكُ ُ الذي 'يسْتَوْقَد ْ بِ ، كِوْتَفَعُ الذِّراعُ ْ ُذُو أَفَتْنَانُ وَحَمَّلُ إِلَّحَمَّ تَخْفِيفٌ ۚ كَأَنَّهُ نُفَّاخٍ ۗ ، وهو بَشِع لا يُؤكل إلا في الجَهُد ، وفيه حب ُ صُلْب " زَلاَّلُ ؛ والآخر الذي يقـال له الخَـرُّوبُ الشامي ، وهو مُحلُّو يؤكل ، وله تحب كحَب اليَنْبُوت ، إِلَّا أَنه أَكْبَرُ ، وثَـمَرُ ، وطوال "كالقِتَّاء الصَّفـادِ ، إلا أنه عريض"، ويُنتَّخَذُ منه سَويتَنْ ورُبُّ . التهذيب : والحَرُوبة شجرة النَّنبُوت ، وقسل : البنبوت الخَشْخاشُ . قيال : وبلغنا في حديث سُلَيْمَانَ ، على تَبِيّنا وعليه الصلاة ُ والسلام ، أنه كانَ ينْبُتُ فِي مُصَلاُّه كُلَّ يَوْم سَحْرة ، فنسأ لها: ما أنْت ? كَنْقُولُ : أَنَا سَجْرَةٌ كَـٰذَا ، أَنْبُتُ فِي أَرِضِ كَذَا ، أَنَا دُواءٌ مِنْ دَاءِ كَذَا ، فَيَأْمُرُ ۖ بِهَا وَنَتْقَطَعُ مُ مُ تُصَرُّ ، ويُكْنَبُ على الصُّرَّةِ اسْمُها ودَواؤها،حتى إذا كان في آخر ذلك َنبَتَت اليَنْبُوتة'، فقال لها: ما أنت? فقالت: أنا الحَرُّوبة ُ وسَكَتَتُ ُ؟ فقال سُليمان ، عليه السلام: الآن أعْلَم أن الله قد أَذُنَ فِي خَرَابِ هَذَا الْمُسْجِدِ، وَذَهَابِ هَذَا الْمُلْكُ، فلم يَلْبُثُ أَن مات .

وفي الحديث ذكر الخُررَيْبة، هي بضم الحاء، مصفّرة: تحيلتة "مِن كحال البَصْرة، 'ينسّب' إليها تخلنق" كشير.

١ قوله « ولا تقل الحرنوب بالفتح » هذه عبارة الجوهري، وأمّا قوله وأحدته خرنوبة وخرنوبة في عبارة المحكم وتبعه مجد الدين.

وخَرُ وب وأخر ُب : كمو ضِعان ؛ قال الجُميْح :

مَا لِأُمَيْمَةُ أَمْسَتُ لَا تُكَلِّمُنَا ، كَالَّمُنَا ، كَانُّونَة "، أَمْ أَحَسَّتْ أَهْلَ خَرْوبِ إِنْ

مَرَّتُ بِوَاكِبِ مَلْهُوْزٍ ، فقالَ لها : مُضرِّي الجُهُمَيْحَ ، ومَسَّيْهِ بِتَعَدْيبِ

يقول: طَمَحَ بَصَرُها عَني، فَكَأَنَهَا تَنْظُنُو إِلَى وَاكِبِ قد أُقبلَ مِن أَهْلِ خَرُوبٍ .

**خودب:** كخر دكب : اسم .

خوشب: الخُرْشُبُ: اسمُ. ابن الأَعرابي: الحُمُرْشُبُ، بالحَاء: الطويلُ السَّمِينُ .

خُوعب : الخُبُرْعُوبة ُ : القِطنعة ُ من القَرَّعَةِ ، والقِثَّاء ، والشَّحْمَرِ .

والحَرْعَبُ والحُرْعُوبُ والحُرْعُوبةُ : الغُصْنُ السَنَتِهِ ، وقيل : هـ و القَضِيبُ السامِقُ الغَضُ ؟ وقيل : هو القَضِيبُ الناعِمُ ، الحديثُ النَّباتِ الذي لم يَشْتَكَ .

والحَرْعَبة أَ الشّابة أَ الحَسنة أَ الجَسِيمة في تقوام كَأْنَهَا الحُرْءُ عُوبة أَ وقيل : هي الجَسِيمة أللَّيْنة أَ الحَسنة أللَّعِيمة أَ اللَّعْنة أَ الحَسنة أللَّعْنة أَ اللَّعْنة أَ اللَّهُ أَنْها أَخْرُ عُوبة أَ مَن الشَّابَة أَ الْحَسنة أَ القَوام أَ كَانَها أَخْرُ عُوبة أَ مَن الشَّابَة أَ الْحَسنة أَ القَوام أَ كَانَها أَخْرُ عُوبة أَ مَن الشَّابَة أَ الْحَسنة أَ القَوام أَ كَانَها أَخْرُ عُوبة أَ مَن

١ قوله « قال الجيح ما لأمية النع » هذا نص المحكم والذي في التكملة قال الجميح الأسدي واسمه منقذ : « أمست أمامة صمتا ما تكلمنا » مجنونة وفها ضبط مجنونة ...بالرفع والنصب .

تخراعيب الأغنصان ، من نبات سنتيها . والغُصْنُ الحُدُرْعُوبُ : المُنتَنني ؛ قال امرؤ القيس:

> بَرَ هُورَهة ''، رُؤدة ''، رَخْصة ''، كَخُرُ عُوبةِ البانـةِ المُنْفَطِرِ ْ

ورجل خرعَب : طويل ، في كثرة من كخمه . وجمل 'خرعُوب': طويل في 'حسن ِ خلتق ِ . وقيل : الحُرْعُوب من الإبيل العظيمة الطويلة ' .

خونب: الأزهري في الرباعي: الخَرُّوبُ والحَرَّ نُوبُ: شجر يَنْبُت في جِبالِ الشّامِ ، له حَـبُ كَحَبُّ اليَنْبُوتِ ، يُستّبِه صِبْيانُ أَهـلِ العِراقِ القِثَّاءَ السّاميُّ ، وهو يابسُ أَسود .

النهاية لابن الأثبير، وفي قصة محمد بن أبي بكر الصدّيق، رضي الله عنه، ذكرُ خرْنباء، وهي بفتح الخاء وسكون الراء وفتح النون وبالباء الموحدة والمدّ: موضع من أرض مصر، صانبها الله تعالى.

خزب: الحَزَبُ: تَهَيَّجُ في الجلد، كَهَيْئَةِ ورَمْ من عَيْرِ أَلَيْمٍ .

تخرّب جلد ، تخرّباً فهو تخرّب وتَخرّب وتَخرّب : ورم من غير ألم ، وخرّب ضرع الناقة والشاة ، بالكسر ، تخرّباً وتَخرّب : ورم ، وقيل : يبس وقل " لبنه ؛ وقبل : تخرّب ضرع الناقة عند النتاج إذا كان فيه شبه الرهل . وفي الصحاح : خربت الناقة ، بالكسر ، تخرّب خرّباً : ورم ضرعه المثان في أحاليلها ، وكذلك الشاة . ضرعها ، وضاقت أحاليلها ، وكذلك الشاة . وناقة تخربة وخرّباه : وارمة الضرع . وقيل : وناقة تخربة وخرّباه : وارمة الضرع . وقيل : أو كثرة خيم أحاليل الناقة والشاة ، من ورم ورم أو كثرة خيم . والحرّباه : الناقة الني في رحمها أو كثرة خيمها . والحرّبة الناقة الني في رحمها

ثَالِيلُ ، َتَتَأَذَّى بِهَا . وقال أَبو حَنَيْفَةَ : خَزِبَ البعيرُ خَزَبًا : سَمِنَ ، حَى كَأَنَّ جِلْدَه وادِمْ مِن السَّمن ِ ؛ وبَعير بِخزابِ اذا كان ذلك من عادتِه .

أبو عمرو : العَرَبُ تسمي مَعْدِنَ الذَّهَبِ مُخْرَيْبَةً ؟ وأنشد :

> فقد تر کنٹ 'خز یئبانہ' کل' وغد ، نیکشی بیٹن خاتام وطاق

والحَيْزَبُ والحَيْزَبَانُ : اللهم الرَّخْصُ اللَّيْنُ. والحَيْزَبَةُ والحَيْزُبَةُ : اللَّحْمةُ الرَّخْصَةُ اللَّيْنَةُ. ولحَمْ تَخْزِبُ : رَخْصُ ، وكُلُ تَحْمَةٍ رَخْصَةً

> والحَيْزُ باءُ : 'ذبابُ يكون' في الرَّوْضِ . والحَازِ بازِ : ذباب أيضاً .

والحَزَبُ : الحَزَفُ ، في بعض اللغات .

خزرب : الحَدَرْ رَبّهُ : اخْتَلِاطُ الكلام ، وخَطَلُه .

خزلب: تخز لتب اللحمَ أو الحَبْـلُ : تَطَعَهُ تَطَعْهُ وَطُعُهُ . سريعاً .

خشب: الحَسْبَةُ: ما عَلَظَ مِنِ العِيدانِ ، والجبع خَسَبُ ، مثل شَعِرةً وشَجَر ، وخَشُبُ وخُسْبُ وخَشْبان . وفي حديث سلنهان : كان لا بكاد يُفقَهُ كلامُه مِن شَدَّة عُجْمَتِه ، وكان يسبى الْحَسَبَ الْحُشْبان . قال أبن الأثير : وقد أنكر هذا الحديث ، لأن سلنهان كان يُضارِع كلامُه كلام الفصحاء ، وإنما الحُشْبان جمع خَسَّب ،

كَأُنَّهُم ، بجَنُوبِ القاعِ ، خُشُبانُ

قال: ولا مَزيد على ما تَتَسَاعَـدُ في ثُبُوتِهِ الرَّوايةُ ﴿
والقَـاسُ .

وبَيْت 'مُخَسَّبُ ؛ ذو خَسَب .

والحَـُشَّابة ُ : باعَتُها .

وقوله عز وجل ، في صفة المنافقين : كأنهم خُشُبُ مُسَسَّدة وَبُدُن وقَدُرى خُشُبُ ، بإسكان الشين ، مثل بَدَنة وبُدُن . ومن قال خُشُبُ ، فهو بمنزلة تُسَرَّة وبُدُن إأواد ، والله أعلم : أنَّ المنافقين في تَرْكِ التَّفَهُم والاستبصار ، ووعْي ما يَسْمَعُونَ من التَّفَهُم والاستبصار ، ووعْي ما يَسْمَعُونَ من الوَحْي ، بمنزلة الحُشُب . وفي الحديث في ذكر المنافقين : خُشُبُ بالليل ، صُخُبُ بالنهاد ؛ أواد : أنهم ينامُون الليل ، صُخُبُ منشب مُطرَّعة ، لا يُصَلُّون فيه ؛ وتضم الشين وتسكن تخفيفاً .

والعربُ تقول للقَتِيلِ: كأنه خَشَبَةُ وكأنه جِذْعُ .

ونخَسَّبَتِ الإِبلُ : أَكلت الحَسَبَ ؛ قال الراجز ووصف إبلًا :

> حَرَّقَهَا، مِن النَّجِيلِ؛ أَشْهَبُهُ ، أَفْنَانُـه ، وجَعَلَتْ تَخَشَّنُـهُ

ويقـال : الإبلُ تَتَخَشَّبُ عِيـدانَ الشجرِ إذا تَناوَلَتُ أغصانَه .

وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهميا : كان يُصلي خَلَفَ الْحَسَبِيّةِ ؛ قال ابن الأَثيرُ : هم أَصْحَابُ المُخْتَارِ بن أَبِي عُبَيدة ؛ ويقال اضَرْبٍ من الشّيعة : الحُسَبَيّةُ ؛ قيل : لِأَنهم حَفَظُوا خَسَبَةَ رَيْدِ بن علي علي من الله عنه ، حبن صُلِب ، والوجه الأول ، لِأَنْ صَلَب وَيْدِ بن عَلَم بكثير .

والخَشِيبة': الطُّنبِيعة'.

وخَشَبَ السيفَ كِخْشِبُه خَشْبًا فهو تخْشُوبُ وخَشِيبُ : طَبِعَه ، وقيل : صَقَلَه .

والخَشِيبُ من السيوف : الصَّقِيلُ ؛ وقيل : هو الحَشِيبُ الذي قد بُردَ ولم يُصْقَلُ ، ولا أَحْكِمَ عَمَلُه ، ضد ؛ وقيل : هو الحديثُ الصَّنْعة ؛ وقيل : هو الحديثُ الصَّنْعة ؛ وقيل : هو الذي بُدِيءَ طَبْعُهُ . قال الأصعي : سيف خَشْيب ، وهو عند الناس الصَّقِيلُ ، وإنما أَصلُه بُرِدَ قبل أَن يُليَّنَ ؛ وقول صخر الغي :

ومُرْ ْهَفَ"، أَخْلِصَتْ خَشِيبَتُهُ، أَبْيَضُ مُهُو"، في مَتْنِهِ ، رُبَدُ

أي طبيعته . والمهو : الرقيق الشفر كن . قال ابن جني : فهو عندي مقلوب من مَو ه ، لأَنه من الماء الذي لامه هما الماء الذي لامه هاء بدليل قولهم في جمعه : أمنواه . والمعنى فيه : أنه أرق ، حتى صار كالماء في رقته . قال : وكان أبو على الفارسي برى أن أمهاه ، من قول امرىء القيس :

راشَه مِن رِيشِ ناهِضةٍ ، 'ثمَّ أَمْهَاهُ على حَجَرِهْ

قال : أَصله أَمْوَهَهُ ، ثَمْ قدَّم اللام وأَخُّر العَين أَي أَرَقَهُ كَرِقَةٍ الماء . قال ، ومنه : مَوَّهَ فلان عَلَيَّ الحَدِيثَ أَي حَسَّنَه ، حتى كأنَّه جعل عليه طلاوة وماءً . والرُّبَدُ : شَبِّهُ مَدَبِّ النهل ، والغُبادِ .

وقيل: الخَسْبُ الذي في السَّيف أَن يَضَعَ عليه سِناناً عَريضاً أَمْلُسَ ، فيَد لُكُكَه به ، فإن كان فيه سُنْناناً عَريضاً أَمْلُسَ ، فيد لُكُنَه به ، فإن كان فيه سُقُوق ، أو سَعْمَت ، أو حدَب دهب به واملس .

قال الأَحمر : قال لي أَعْرابي : قلت لصَيْقُل ٍ : هل

فَرَغْتَ مِنْ سَيْفِي ? قال : نعم ، إلاَّ أَنِي لم أَخْشَبْه .

والحشابة : مطرَّق دَقِيق إذا صَقَلَ الصَّيْقَـلُ السَّيْقَـلُ السَّيْقَـلُ السَّيْقَـلُ السَّيْقَـلُ السَّيْفَ السَّيْفَ السَّيْفَ السَّيْفَ السَّيْفَ وَفَرَعَ مَنْ المَجري . الجَفْن ؛ هذه عن المجري .

والحَسَّبُ : الشَّحَدُ . وسيفُ خَسِّبِ كَاشُوبُ أَي سَحِيدُ . واخْنَـشَبَ السيفَ: اتَّخَدَهُ خَسْبًا ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> ولا فَتَنْكَ إِلاَ سَعْيُ عَمْرٍ و ورَ هُطِه، بما اخْتَسَبُوا ، مِن مِعْضَدٍ ودَدانِ

ويقال : سَيْفُ مَشْقُنُوقُ الحَسْيِبةِ ؛ يقول : عُرِّضَ حِينَ طَيِّعَ فَرَّضَ حَينَ طَيْعَ ؟ قال ابن مر داس :

جَمَعْتُ إليه نشرتني ، ونجيبتي ، ورُمْحي،ومَشْقُوقَ الحَشِيبةِ ، صارِما

والحَسْبة : البَرْدة الأُولى، قَـبْلَ الصَّقال ؛ وأنشد:

وفُنْتُرةٍ مِنْ أَثُـُلُ ِ مَا تَخَسُّبًا

أي مما أَخَذه خَشْباً لا بِتَنَوَّقُ فيه ، بأُخُـــٰذُه مِن ههُنا وههُنا .

وقال أبو حنيفة : خَشَبَ القَوْسَ كِخْشِبُهَا خَشْباً : عَبلَهَا عَملَهَا عَملَهَا عَملَهَا الأَوَّلَ ، وهي خَشِيبُ مِنْ فيبيِّ خُشُب وخَشائب .

وقِه ْ عَ خُشْنُوب ٌ وخَشِيب ٌ : مَنْعُوت ۗ ؟ قال أَوْس ٌ في صفة خيل :

فَخَلَخْلَهَا طَوْرَيَن ، ثُمْ أَفَاضَهَا كَا أُو سِلتَ تَخْشُوبَة لَمْ تُفَدَّمِ ا

١ قوله « فخلخاما » كذا في بعض النسخ بخامين معجمتين وفي شرح
 القاموس بمملتين وبمر اجعة المحكم يظهر لك الصواب والنسخة التي
 عندنا منه مخرومة .

ويُروى : تُقَوَّم ِ أَي تُعَلَّم ِ .

والحَشِيبُ : السَّهُمُ عِن يُبْرَى البَرْيَ الأُوَّل. وخَشَنْتُ النَّمْلِ خَشْبًا إذا بَرَيْتُهَا البَرْمِيَ

الأُورَّلُ وَلَمْ تَفُرُّغُ مَنهُا . وَيَقُولُ الرَّجُلُ لِلنَّبُّالِ : أَفَرَغْتَ مِنْ سَهْمِي ? فَيَقُولُ : قَدْ خَشَبْتُهُ أَي قَدْ بَرَيْتُهُ الْبَرْْيَ الأَوَّلُ ، ولَمْ أُسُوَّهُ ، فإذا فَرَغَ

قل بريمة البري أدول ، وم اسوه ، فوا قرر ح قال : قد خَلَقْتُه أَي لَــَـّنْتُهُ من الصَّفَاة الحَلْقَاء ، وهي المَـلْساءُ. وخَشَبَ الشَّعْر كِنْشِبُه خَشْباً أَي مُمِرهُ كا تحيثُه ، ولم يَـَاّنَاتَ فه ، ولا تَمَـاً له ، وهو

كَمَا يَجِيئُهُ ، ولم يَنَأَنَّقُ فيه ، ولا تَعَمَّلُ له ؛ وهو يخشي الكلام والعَمَلُ إذا لم 'يُحْكِمُ ولم 'يُحَوِّدُه .

والخَشِيبُ: الرَّدِيءُ والمُنْتَقَى . والحَشِيبُ: الرَّدِيءُ والمُنْتَقَى . والحَشِيبُ: البايسُ ، عن كراع . قال ابن سيده : وأُدَاه قال الخشِيبَ والحَشِيبيّ .

وجَمْهَة "خَشْبَاءُ: كَرِيهة" بالبِسة". والجَمْهة الحَشْبَاءُ: الكرية '، وهي الحَشْبة 'أيضاً ، ورجل أخشب' الجَمْهة ؛ وأنشد :

> إمَّا ترَيْني كالوَييلِ الأَعْصَلِ ، أَخْشَبَ مَهْزُ وُلاً، وَإِنْ لَمِ أَهْزَ لَ

وأَكْمَة "خَشْباءُ وأَرْض" خَشْباءُ ، وهي التي كأنَّ حِجارَتها مَنْنُثُورة "مُتَدانِية" ؛ قال رؤبة :

> بكُلُّ حَشْبًاءَ وكُلُّ سَفْحِ وفولُ أَبِي النَّجْمِ :

إذا عَلَوْنَ الأَخْشَبَ المَنْطُنُوحا

يريد: كأنه نُطِحَ. والحَشيبُ: العَليظُ الحَيْشِنُ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ. والحَشيبُ مَن الرَّجال: الطَّويلُ الجاني، العاري العِظام، مع شِدَّة وصَلابة وغِلَظٍ إ

وكذلك هو من الجِمال ِ .

وقده اخشو شب أي صار خَشِباً ، وهو الخَشِن .

ورَجل خَشِيب من الإبل: الجاني، السَّمْج ، بادي العَصَب . والخَشِيب من الإبل: الجاني، السَّمْج ، المُسْجاني، السَّاسِيةُ الحَلَاق ؛ وجمَل خَشِيب أي عَلِيظ . وفي حديث وفند مَذْحِج على حَراجِيج : كأنها أخاشِب ، جمع الأخشب ؛ والحَراجِيج : جمع حرْجُوج ، وهي الناقة الطويلة ، وقيل: الضّامِرة ، وقيل: الضّامِرة ، وقيل: الضّامِرة ، وقيل : الخَادَة ، القلب . وظلم خَشِيب أي خَشِيب أي خَشِن ، فهو أخشَب ، وخَشِيب .

وتخَشَّبَت الإبلُ إذا أكلت البَبِيس من المَرْعَى. وعَيْشُ خَشِبُ : غير مُنَأَنَّق فِيه ، وهو من ذلك .

واخشو شب في عبش : سطف . وقالوا : مَعْد دُوا ، واخشو شبوا أي اصبر وا على جهد العبش ؛ وقبل : تكلّفو اذلك ، ليكون أجلك ليم. وفي حديث عبر ، رضي الله عنه: اخشو شبوا، ومَعْد دُوا . قال : هو الغلط ، وابتذال النّفس في العبل ، وابتذال النّفس في العبل ، والاحتفاء في المشي ، ليعللظ الجسد ، ويروى : واخشو شنوا ، من العيشة الحسناء . ويروى : واخشو شب الرّجل إذا صار صلباً ، وينا في دينه وملابسه ومطعب ، وجبيع أحواله . ويروى بالجم والخاء المعبة ، والنون ؛ يقول : عيشوا عيش معكة ، يعني عيش العرب الأول ، ولا تعود دوا أنفسكم الترقه ، أو عيشة العبم ، فإن ذلك يقعد ، بك عن المغازي .

وجَبَلُ ۗ أَخْشَبُ ُ : خَشِن ُ عظيم ؛ قال الشاعر يصف

البعير ، ويُشَبِّهه فوقَ النُّوق بالجَبَل :

تَحْسَبُ فَوَقَ الشُّولِ، مِنه، أَخْشَبا

والأخشَبُ مِن الجِبال: الحَسَنُ الفَلِيظُ ؛ ويقال: هو الذي لا يُونَقَى فيه. والأَخْشَبُ من القُفِّ: ما غَلُظ ، وخَشُن ، وتحَجَّر ؛ والجمع أخاشِبُ لأنه عَلَب عليه الأسماء ؛ وقد قبل في مؤنّث : الحَشْباء ؛ قال كثير عزة :

يَنُوءُ فَيَبَعْدُو، مِنْ قَريبٍ ، إذا عَدا ويَكُمْنُنُ ، فِي خَشْباءَ ، وَعُثْ مِقْيِلُهُا

فإما أن يكون اسماً ، كالصَّلْفاء ، وإما أن يكون صفة ، على ما يطرد في باب أفعل ، والأوَّل أجود ، لقولهم في جمعه : الأخاشِب . وقبل الحَسَبُ ، في قول كثير ، العَسْضة ، والأوَّل أعْرَف .

والخشنان: الجِبال الخشن ، التي لبست بضغام ، ولا صغار أب الأنباري: وقعنا في خشباء سَد يدة ، وهي أَرض فيها حجارة وحصى وطين . ويقال : وقعنا في غضراء ، وهي الطبن الخالص الذي يقال له الحر ، خللوصه من الرسمل وغيره . والحصباء: الحصى الذي يُعضب به .

والأخشبان: جبك مكة . وفي الحديث في ذكر مكة : لا تُرُول مكة أ ، حتى يَرُول أخشباها . أخشبا مكة أ ، حتى يَرُول أخشباها . أخشبا مكة أ : جبكه الها. وفي الحديث: أن جبريل كاعليه السلام ، قال : يا محمد أين شيئت جبعث عليهم الأخشبين ، فقال : دعني أنشذ ر قومي ؟ صلى الله عليه وسلم ، وجزاه خيراً عن رفقه بأميه ، وأشفاقه عليهم . غيره : الأخشبان : الجبكان المنطيفان عمكة ، وهما : أبو قبيبس والأحمر ، وهو جبل مشر ف وجهه على قاعيقهان .

والأخشَّ : كلُّ حَبَل خَشِن عَلَيظ . والأخاشِ : حِبالُ الصَّمَّان . وأَخاشِ الصَّمَّان : حِبالُ اجْتَمَعْنَ بالصَّمَّان ، في تحلَّة بني تمِم ، ليس تو بَهَا أَكَمة " ، ولا حَبَل " ؛ وصُلْب الصَّمَّان : مكان " حَشِب " أَخْشَب عَليظ" ؛ وكلُ خَشِن أَخْشَبُ وخَشِب " .

والحَسَّبُ: الحَلَّطُ والانتقاء ، وهو ضد . خَسَبَه كَاسُبُه خَسْبًه فَسْرِبُ . أبو عبيد: المَخْشُوبُ . أبو عبيد: المَخْشُوب : المَخْلُوط في نَسْبِه ؛ قال الأعشى يصف فرساً :

قافِل ِ جُرْشُع ٍ ، تراه كَيَبْس الرَّ بُـل ، لا مُقْرِفٍ ، ولا تخْشُوبِ

قال ابن بري : أورد الجوهري عجز هذا البيت ، لا مقرف ولا تخشُوب ، قال : وصوابه لا مُقرَّرِفٍ ولا تخشُوبِ بالحنض ، وبعده :

> تِلْـُكُ تَخَيْلِي منه ، وتِلكَ رَكَابِي، 'هنَّ 'صفر ' أُولادُها ، كَالزَّبيبِ

قال ابن خالوبه: المَخْشُوب الذي لم يُوصَ ، ولم مُحَسَّنْ تَعْلَيْمِه ، مُشَبَّه الْجَفْنَةِ الْمَخْشُوبة، وهي التي لم مُحْكَم صَنْعَنَها . قال : ولم يَصِفِ الفَرَسَ أَحَد المَحْشُوب ، إلا الأَعْشَى . ومعنى قافيل : ضامِر " . وجُرْشُع " : مُنشَقَيِخ الجَنْبَينِ . والرَّبْلُ : ما تَوْبَلَ من النَّبات في القيظ ، وخرج من تحت البيس مِنه نبات أخضر . والمُقرِف : الذي دانسَ المُجْنَة مِن قِبَلِ أَبِيهِ .

وخَسَبُتُ الشيءَ بالشيءُ : خَلَطْتُهُ به .

وطعام " تخشُوب إذا كان حبيًا ، فهو مُفَلَّق " تفاد" ، وإن كان لحماً فني لله كنشج . ورجل

تَشْبِ " خَشْبِ ": لا تَخيرَ عنده، وخَشْبِ " إِنْ باع " له. اللبث : الحَسَبِيَّة ': قوم " مِنَ الجَهْمِيَّة ' يَقُولُون: إِنَّ اللهُ لا يَتَكَلَّم ، وَيَقُولُون: القرآن " تَحْلُوق".

والخِشَابُ : 'بطُنُون ُ مِن تَمْيِمٍ ؛ قال جرير :

أَثَعَلْبَهَ الفواوسِ أَم وياحاً.، عَدَّلْتَ بَهِم طُهَيَّةَ وَالْحِشَابَا ?

ويُروى : ﴿ أَوْ رَبَاحًا .

وبنو رزام بن مالك بن حَنْظَلَة بقال لهم : الحِشَابُ. واستشهد الجوهري ببيت جرير هذا على بني رزام .

وخُشْبانُ : اسم . وخُشْبانُ : لَقَبُ .

وذُو تَخْشُبِ : موضع ؛ قال الطُّر مَّاحُ :

أو كالفتى حاتيم، إذ قال: ما ملككت كفّاي للنّاس 'نهبنى ، يوم ذي خشب

وفي الحديث ذكر 'خشُب ، بضبتين ، وهو واد على مَسيِرة ليُلة من المكدينة ، له ذكر كثير "كثير" في الحديث والمغازي ، ويقال له : 'دُو 'خشُب .

خصب: الحصب : تقيض الجدب ، وهو كثرة العشب ، ورفاغة العيش ؛ قال الليث : والإخصاب والاختصاب من ذلك . قال أبو صفة : والكمناة من الحصب ، والجراد من الحصب ، وإلها يُعد خصباً إذا وقع إليهم ، وقد تجف العشب ، وأمنوا معر ته . وقد تحصبت الأرض ، وخصبت وأخصبت ، وأخصبت ، وأخصبت

١ قوله « الجمهية » ضبط في التكملة ، بفتح فسكون ، وهو قياس
 النسب إلى جهم بفتح فسكون أيضاً ، ومعلوم أن ضبط التكملة لا
 يعدل به ضبط بسواها .

إخصاباً ؛ وقول الشاعر أنشده سببويه : لقد خشيت أن أرَى حَدَبًا، في عامِنا ذا ، بَعْدَمَا أَخْصَبًا.

فرواه هنا بفتح الهمزة ؛ هو كأكثرَمَ وأحسَنَ إلاّ أنه قد 'بِلْحَقُ' في الوَقْفِ الحَرَّفُ حَرَّفًا آخر مثلَه ، فيشدُّد حرُّصاً على البيان ، ليُعْلَمَ أَنه في الوَصْلِ مُتَحَرِّكُ ، من حدث كان الساكنان لا يَلْتَقَيانُ فِي الوَصْلُ ، فَكَانُ سَبِيلُهُ إِذَا أَطَلْكُو الباء، أن لا يُشَقِّلُهَا ، ولكنه لما كان الوقفُ في غالب الأمر إنما هو على الباء ، لم كحيَّفل بالألف ، التي ز بدَت علمها ، إذ كانت غيرَ لازمة فتُقَالِ الحَرْفَ، على من قال : هــذا خاله ، وفَـرَج ، ويجـْعَل ، فلما لم يكن الضم لازمًا، لأن النصب والجر" نُز يلانه، لم يُبالوا به . قال ابن جني : وحدثنـا أبو على أن أَبَا الحِسن رواه أَيضاً : بعدمـا إخْـصَبًّا ، بِكسر الهمزة، وقطعها ضرورةً، وأجراه 'مجنْرَى اخْضَرُّ، وازْرَقَّ وغيرِه منَ افْعُلَّ، وهذا لا يُنْكَرَّ ، وإنَّ كانت افتْعَلِّ .للألوان ، ألا تراهم قد قالوا : اصوابٌّ، وامسلاسٌ ، وارْعَوَى ، واقْتَنُوَى ? وأَنشدَنا ليزيد بن الحُكم :

َتِبَدَّلُ تَطْبِيلًا بِي ، كَشَكُلُكُ مَشْكُلُكُ مُ شَكُلُهُ ، وَ عَلِنِي ، خَلِيلًا صَالِحاً ، بِكَ ، مُفْتَوِي

فَمِثَالُ مُقَتَّوِي مُفَعَلٌ ، مِنَ القَتَّوِ ، وهو الحِدْ مَةُ ، ولا مِن وليس مُقْتَوِ بُهُ فُتَعِل ، مِن القُوَّةِ ، ولا مِن القَوَّةِ ، ولا مِن القَوَّةِ ، ولا مِن القَوَاء والقِيِّ ؛ ومنه قول عَمْرو بن كُلْتُنُوم : مَقْتَوِينا ?

ورواه أبو زيد أيضاً : مَقْتُو بُنّا ، بفتح الواو . ومكان " مخصِب" وخَصِب" ، وأدض خِصْب" ،

وأَرَضُون خِصْبُ ، والجمع كالواحد ، وقد قالوا أَرَضُون خِصْبَه ، بالكسر، وخَصْبة ، بالفتح: فإما أَن بكون تخصُبة مصدراً وصِفَ به ، وإما أَن يكون محففاً من تخصِبة .

وقد قالوا أخصاب ، عن ابن الأعرابي ، يقال : بَلك خصب وبَلك أخصاب ، كما قالوا: بَلد سبسب ، وبلد سباسب ، ورامنح أقصاد ، وثوب أسمال وأخلاق ، وبر مة أعشال ، فيكون الواحد أواد بواد .

وقال أبو حنيفة: أخصبَت الأرض خصباً وإخصاباً، قال: وهذا ليس بشيء لأن خصباً فعل"، وأخصبَت أفعلَت ؟ وفيعل لا يكون مصدراً لأفعلَت .

وحكى أبو حنيفة : أرض تخصيبة " وخصيب" ، وقد أخمسبت وخصبت ، قال أبو حنيفة : الأخيرة عن أبي عبيدة ، وعيش تخصيب مخصيب مخصيب ، وأخصب القوم : اللوا الحصيب ، وصادوا إليه ، وأخصب تجناب القوم ، وهو ما حولهم . وفلان تخصيب الجناب أي خصيب الناحية . والرجل إذا كان كثير تخير المنزل يقال : إنه تخصيب الرّحل . وأدض يختصاب : لا تكاد مجديب الرّحل . فالوا في ضدها : يجداب .

ورجل خصيب : يَبِنُ الحِصْبِ ، رَحْبُ الجَنابِ ، كثيرُ الحَير . ومَكَانُ خَصِيبُ: مِثْلُه ؛ وقالَ لسد :

مَبَطًا تَبَالةً مُعْصِباً أَهْضِامُها

والمُخْصِبة : الأرضُ المُسَكَلْئَة ، والقومُ أيضاً مُخْصِبُونَ إذا كثر طعامُهم وَلَـبَنْهُمُ ، وأَمْرَ عَتْ بلادُهم . وأخصبت الشاء إذا أصابت خصباً . وأخصبت السيضاء إذا جرى الماء في عيدانها حتى يصل بالعروق . التهذيب ، الليث : إذا جرى الماء في عود العضاء ، حتى يصل بالعروق ، قبل : قد أخصبت ، وهو الإخصاب . قال الأزهري : هذا تصحيف منكر، وصوابه الإخصاب ، بالضاد المعمة، يقال : تخصبت العضاه وأخضبت .

الليث: الحَصْبة ، بالفتح، الطَّلَّعة، في لغة، وقيل:
هي النَّخُلة الكثيرة الحَمْلِ في لغة، وقيل: هي
تخْلة الدَّقَـلِ، تَخِدِيَّة ، والجمع تخصْب وخصاب وخصاب إلى الأعشى:

وكل كُمَيْت ،كَجَدْع الحِصا ب ، يُرْدي على سَلِطات لَـُشُمْ

وقال بشر بن أبي خازم : كأن ، على أنسايهًا ، عِذِقَ خَصْبَةٍ

تَدَلَقَى ، من الكافُورِ ، غيرَ 'مُكَمَّم

أي غير مَسْتُور . قال الأزهري : أخطأ الليث في تنسير الحَصْبة ِ . والحِصابُ ، عند أهْـل ِ البَحْرَين : الدَّقَسَلُ ،

والحصاب ، عند اهمل البحرين : الدفسل ، الواحدة ' خصبة " . والعرب تقول : الغداء لا ينفج إلا بالحصاب ، لكثرة حملها ، إلا أن تغرها ردي ، وما قال أحد إن الطلعة يقال لها الحكصنة ، ومن قاله فقد أخطأ . وفي حديث وفند عبد القيس : فأقبلنا من وفاد زنا ، وإنما كانت عند نا خصنة " ، نعلفها إبلنا وحييرنا . الحصنة ' : الدقل ، وجمعها خصاب " ، وقبل : هي النخلة الكثيرة الحكيرة الحكيرة .

والخُصْبُ : الجانِبُ ، عن كراع ، والجمع

أخْصاب ً .

والحِصْبُ : حَيَّة "بيضاء تكون في الجَبَل . قال الأَزْهِرِي : وهذا تصحف ، وصوابه الحضبُ ،

بالحاء والضاد ، قال : وهذه الحروف وما سَاكلها ، أراها منقولة من صُحُف مِ سَقيمة إلى كتابِ الليث ،

وزيدَت فيه ، ومَن تَقَلَهَا لَمْ يَعْرِف العربية ، فَصَحَفَ وغيَّر فَأَكْثر .

والخُـصِيبِ : لَـقَبُ كَجُلُ مِن العربِ .

خضب: الحِضابُ: ما 'مخضبُ به مِن حِنَّاءَ ، وَكَنَّمَ وَنَحُوه . وَفِي الصحاحِ : الْحِضابُ ما مُخْنَصَّ به .

واخْتَضَب بالحنَّاء ونحوه ، وخَضَبَ الشيءَ تَجْفَضِهُ خَضْبًا، وخَضَّبَه: غَيْر لوْنَهَ مِحُسْرَ ۚ ﴿ أُو رُصَفْرَةً ۚ ﴾ أو غير هما ؛ قال الأعشى :

> أَرَى رَجُلًا، منكم، أَسِيفاً، كَأَمَّا يَضُمُّ، إلى كَشْحَيْهِ ، كَفَّا ْ مُحَضَّبًا

ذكر على إرادة العُضْو ، أو على قوله :
 فلا مُزْنة "ودقيت" ودُقها ،

ولا أرضَ أَبْقَسِلَ إِبْقَالَتُهَا وَلا أَرضَ أَبْقَسِلَ إِبْقَالَتُهَا وَكُونُ صَفَّةً لرجل ٍ ، أَو حالاً من المضمّر

ويجور أن يحون صفه الرجل ، أو عام من المصمر في يَضُم ، أو المخفوض في كَشْحَيْه . وخَضَبَ الرَّجلُ سَيْبَه بالحَنّاء كَيْخُصْبُه ؛ والحِضَابُ:

الاسم . قال السهيلي: عبد المطلب أو لل من خضب بالسواد من العرب . ويقال : اختضب الرّجل في المرب .

واخْتَضَبَتِ المرأة ، من غير ذكر الشَّعَرِ . وَكُلُ ما نُغِيْر لَكُونُه ، فهو تَحْضُوب ، وخَضَيب ، و وكلُ ما نُغِيْر لكونه ، فهو تحضُوب ، وخَضَيب ، وامرأة ،

تخضيب ، الأخيرة عن اللّحياني، والجمع 'خضُب . التهذيب : كل لون عَيْر لوننه 'حَمْرة"، فهمو "خضُوب".

وفي الحديث: بَكَى حَى خَضَبَ كَمْعُهُ الحَمَى ؟ قال ابن الأثير: أي بَلِهَا، مِن طَرِيقِ الاستعارة؛ قال: والأَشْبَهُ أن يكون أَراد المُبالغة في البُكاء، حَى احْمَر " دمعه ، كَخَضَبَ الحَمَى . والكف الخَضِيب : تَغِم " على التَشْبِيه بذلك . وقد اختضب بالحِسَّاء ونحوه وتخصَب ، وامم ما اختضب بالحِسَّاء ونحوه وتخصَب ، وامم ما نخضب به : الحِضاب .

وأَخْضَبَهُ ، مشال الهُمَزَةِ : المرأَةُ الكثيرةُ الاخْتَضَابِ . وبنانُ خَضِيبُ مُخْصَّبُ ، مُشدِّد اللهُمَالغة .

الليث : والخاصب من النّعام ؛ غيره : والخاصب الظّيم الذي اعْتَكُم ، فاحْمَر "ت ساقاه ؛ وقيل : هو الذي قد أكل الرّبيع ، فاحْمَر " ظنْبُوباه ، أو اصْفَر " ، أو احْضَر " ؛ قال أبو دواد :

#### له ساقا ظليم خا ضِبٍ ، فوجيءَ بالرُّعْبِ

وجمعه خواضب ؛ وقيل : الخاضب من النّعام الذي أكل الخُضرة . قال أبو حنيفة : أمّا الحاضب من النّعام ، فيكون من أن الأنوار تصبُغ أطراف ريشه ، ويكون من أن وظيفيه عيمر ان في الرّبيع ، من غير خضب شيء ، عيمر ان يعرض للنّعام ، فتحمر أو ظفتها ؛ وقد قيل في ذلك أقوال ، فقال بعض الأعراب ، أحسب أبا خيرة : إذا كان الرّبيع ، فأكل الأساريع ، احمر ت رجلاه ومنقاره احميرار العصفير . قال : فلو كان هذا هكذا ، كان ما لم يأكل منها الأساريع ، فلو كان هذا هكذا ، كان ما لم يأكل منها الأساريع

لا يَعْرُ ضُ له ذلك ؛ وقد زعم رِجالٌ مِن أَهْــل ِ العلم أنَّ البُسْرَ إذا بدأ كيْمَرُ ، بَدأ وَظيفًا الظُّلِيمِ كَجُمْرً أَنِّ ، فإذا انتهَتَ يُحمرة البُسْرِ ، انْتُهَنُّ 'حَمْرَةَ وَظِيفَيْهُ ؟ فهذا على هذا ، غريزة " فيه، وليس من أكل الأساديع ِ. قـال: ولا أَعْرِف النَّعَام بأكل من الأَسادِيع ِ. وقد مُحكي عن أبي الدُّقَيْشِ الأعرابي أنه قال : الخاضِب مِن التَّعامِ إذا اغْتُلُمَ في الرَّبيع ، اخضرَّت ساقاه ، خاص بالذكر. والظئليم ُ إذا اغْتَنَامَ ، احْمَرَ "ت ْ نُعْنَقُه ، وصَدُرُهُ ، وفَخذاه ، الجلندُ لا الرَّيشُ ، تحمرة " شديدةً ، ولا يَعْرُ ضُ ذلك للأنشى ؛ ولا يقال ذلك إِلَّا للطَّلِّيمِ ، دون النَّعامةِ . قال : وليس ما قيل مِن أَكُله الأَسارِيعَ بشيءٍ ، لِأَنَّ ذَلَكُ يعرض للهُ اجنة في البُيوت ، التي لا ترى اليَسْرُ وعَ بَتَّةً ، ولا يَعْرِضُ ذلك لإِناثها . قال : وليس هو عنه الأَصمعي ، إلاّ مِن ْ خَضْبُ النَّوْدِ ، ولو كان كذلك، لكان أيضاً يَصْفَرُ ، ويَخْضَرُ ، ويكون على قدر ألوان النَّوسُ والبَّقْلُ ﴾ وكانت الحُنْضرة ُ تكون أكثرَ لِأَن البقُلَ أَكثرُ مِن النَّودِ ، أو لِا تراهم حين وصَفُوا الحَوَاضِبُ مِن الوَحْشِ، وَصَفُوها بالحُنْضرة ، أكثر ما وَصَفُوا ! ومن أيِّ ما كان ، فإنه يقال له : الخاضب من أجْل الحُسرة التي تعتري ساقيُّه ، والخاضب ُ وَصْفُ له عَلَمْ ۗ يُعرَفُ بِه ، فإذا قالوا خاضب ، علم أنه إيّاه يريدُون ؟ قال ذو الرمة :

أَذَاكَ أَم خَاضِبِ مَاللَّتِي "، مَو ْ تَـعُهُ، أَبُو َ ثَلاثَينَ أَمْسَى، وهو مُنْقَلِبٍ '?

فقال: أم خاضِب ، كما أنه لو قال: أذاك أم ٌ ظليم ، ، كان سواءً ؛ هذا كلئه قول أبي حنيفة . قال : وقـد وهيم في قوله بَتَة ، لأن سيبويه إلها حكاه بالألف واللام لا غير ، ولم 'يجز 'سقوط الألف واللام منه ، ساعاً من العرب . وقوله : وصف له علم ، لا يكون الوصف علماً ، إلها أواد أنه وصف قد علب ، حتى صار بمنزلة الاسم العلم ، كما تقول الحرث والعباس . أبو سعيد : 'سمتي الظليم خاصباً ، لأبه يحمر منقار ، وساقاه ، إذا تربع ، وهو في الصد يفرع ، ويبيض ساقاه .

ويقال للثور الوحشي:خاصِب إذا اخْتَضَبَ بالحَنَّاءَ ، وإذا كان بغير الحِنَّاء قبل : صَبَّغَ شَعْره ، ولا يقال : خَضَبَه .

وخَضَبَ الشَّجَرُ كَيْنَضِبُ نَخْضُوباً وخَضِبَ وخُضِبَ واخْضَوْ ضَبَ : اخْضَرَ . وخَضَبَ النَّخْلُ خَضْباً: اخْضَرَ طَلَّعُهُ ، واسمُ تلك الخُضْرَة الحَصْبُ ، والجمع نخضُوب ؛ قال حميد بن ثور :

َ فَلَمَا عَدَتْ ، قَدْ كَلَّصَتْ عَيْرَ حِشْوة ، مِنَ الجَوْفِ ، فيه عُلَقْتْ ۖ وَخُضُوبُ

و في الصحاح :

مع الجوف، فيها عُلــُّف وخضوب

وخَضَبَتِ الأَرضُ خَضْباً: طَلَعَ نَبَاتُهَا وَاخْضَرَّ. وَخَصَبَتُ الأَرضُ : اخْضَرَّتْ . والعرب تقول : أَخْضَبَتُ الأَرضُ إِخْضَاباً إِذَا يَظْهَرَ كَبْنُهُا . وخَضَبَ العُرْوْفُطُ والسَّمُرُ : سَقَطَ ورَقَه ، فَاحْمَرَ واصْفَرَ .

ابن الأعرابي ، يقال : خَضَبَ العَرْ فَتَجُ وَأَدْ بِي إِذَا

١ قوله « يفرع النع » هكذا في الاصل والتهذيب ولعله يقزع .
 ٢ قوله « ويقال الثور الوحثي خاضب اذا اختضب بالحناء السخ »
 هكذا في أصل اللسان بيدنا ولعل فيه سقطاً والاصل ويقال للرجل خاضب اذا اختضب بالحناء .

أورق ، وخَلَع العضاه. قال : وأوْرَسَ الرِّمْثُ، وأَرْمَشَ إِذَا أُوْرَقَ . وأَرْمَشَ إِذَا أُوْرَقَ . وأَرْمَشَ إِذَا أُوْرَقَ . وأَجْدَرَ الشَّجَرُ وجَدَّرَ إِذَا أَخْرَجَ وَرَقَبَهِ وأَجْدَرَ الشَّجَرُ وجَدَّرَ إِذَا أَخْرَجَ وَرَقَبَهِ

والحَضَّ : الجَديدُ من النّبات ، يُصِيه المَطَرَّ ، فَيَضَمَّ ؛ وقيل : الحَصْبُ مَا يَظْهُر في الشَّجَر من خُضْرة ، عند ابتداء الإيراق ، وجمعه خُضُوب ، وقيل : كُلُّ بَهِيمة أَكَلَتْ ، فهي خاضِب ، وخَضَبَت العضاءُ وأَخْضَبَت .

والخَصُوبُ: النَّبْتُ الذي يُصِيبُه المطر، فيَخْضِبُ ما يَخْرِجُ مِنَ البَطْنَ وَخُصُوبِ القَتَادِ: أَنْ يَخْرُ بَحَ فيه وُورَيْفَة مُعند الرَّبِيعِ، وتُمِيدً عِيدانه، وذلك في أوَّل نَبْتِهِ؛ وكذلك العُرْ فَطُ والعَوْسَجُ ، ولا يكون الحُصُوب في شيء من أنواع العِضاهِ

والمُخْضَبُ ، بالكسر: شبه الإِجّانة ، يُغْسَلُ فيها الشّيابُ . والمُخْضَبُ : المُر ْكَنْ ، ومنه الحديث: أنه قال في مَر ضه الذي مات فيه : أَجْلُسُوني في خضَب ، فاغْسلُوني .

خضرب: الخَصْرَبة': اضْطِرابُ الماء.

وما ُ خُضارِ بِ ۗ : كَبُوجُ بِعضُه فِي بَعْضُ ، ولا يكونُ ذلك إلاَّ فِي غَديرٍ أَو وادٍ .

قال أبو الهيثم : رَجُل 'مختَضْرَبُ ۚ إذا كان فَصِيحاً ، بَليغاً ، مُنَفَنَنْناً ؛ وأنشد لطرفة :

وكَائِنْ تَرَى مِنْ أَلْمُعِيٍّ 'مُحَضَّرَبٍ ، وليسَ لنَّه ، عِنْـهَ العَزَاثْمِ ، جُولُ

قال أبو منصور: كذا أنشده، بالحاء والضاد، ورواه ابن السكست: من يَلْمُعَيّ ْ مُحَظّرُ بِ ، بالحاء والظاء، وقد تقدم .

خضعب: الخَصْعَبُ: الضَّخْمُ الشديدُ.

والحَضْعَبَةُ : المرأَةُ السَّمِينَةُ . والحَضْعَبَةُ : الضَّعِيفُ .

وتخَضْعَبَ أَمْرُ هُمْ : اخْتَكَطَ وضَعُفُ .

خَصْلِ : تَخَصَّلُتِ أَمْرُهُم: ضَعُف كَتَخَصَّعُبَ.

خطب: الخَطْبُ: الشَّأْنُ أَو الأَمْرُ، صَغُر أَو عَظْم ؛ وقيل: هو سَبَبُ الأَمْر. يقال: ما خَطْبُ ؟ وقول: هذا خَطْبُ خَطْبُ ! أَي ما أَمْرُكَ ؟ وتقول: هذا خَطْبُ عليلٌ ، وخَطْبُ يَسير. والحَطْبُ : الأَمْر الذي تَقَع فيه المخاطبة ، والشَّأْنُ والحالُ ؛ ومنه قولهم: جَلَّ الحَطْبُ أَي عَظْمُ الأَمْرُ والشَّان. وفي حديث عمر ، وقد أَفْطَروا في يوم غيم من رمضان، فقال: الحَطْبُ يَسيرٌ . وفي التنزيل العزيز: قال فيا خَطْبُ كُمْ أَيُّها المُرْسلون ؟ وجمعه خُطُوب ؟ فأما قول الأخطل:

كَلَمْع ِ أَيْدَى مَنَاكِيلٍ مُسَلَّبةً ، يَنْدُبُنَ ضَرْسَ بَنَاتِ الدَّهْرِ والخُطُّبِ

إنما أراد الخُطوبَ ، فحذفَ تخفيفاً ، وقد يكونُ من باب رَهْن ورُهُن ِ .

وخَطَب المرأة كِمُطُبها خَطْباً وخِطْبة، بالكسر، الأُوَّل عن اللحياني، وخِطِّيبَى ؛ وقال الليث: الحُطِّيبَى المُ اللهُ : الحُطِّيبَى المُ اللهُ علي أن زيد، بذكر قَصْدَ جَذَيمة الأَبرَشِ لِحُطْبةِ الزَّبَاء:

لِحِطِّيبَى التي عَدَرَتُ وخانَتُ، وهن " ذواتُ غائلةٍ لُحينا

١ قوله « الحضم الضغم » كذا في النسخ وشرح القاموس والذي
 في نسخة المحكم التي بأيدينا والحضب بتقديم العين على الضاد
 ولكن لم يفرد المجد لحفض مادة فراجع نسخ المحكم .

قال أُبو منصور: وهذا خطأ تحض ، وخِطيِّبَى ، همنا، مصدر كالحيطئبة ، هكذا قال أبو عبيد، والمعنى فيطئبة ربَّاء، وهي امرأة عدرت بجذيمة الأبرش حين خطبها ، فأجابته وخاست العهد فقتلته . وجُمع الحاطب: خُطاب.

الجُوهِ رِي: والحَطيبُ الحَاطِبُ ، والحِطِّيبَى الخُطْبة . وأنشد بيتَ عَدِي بن زيد ؛ وخَطَبَها واخْتَطَبَها عليه .

والخيطئب : الذي تخطئب المرأة . وهي خطئبه التي تخطُّهُمُهُما ، والجمع أخطابُ ، وكذلك خطُّبُتُه وخُطْ بَتُهُ الضمّ عن كُراع، وخِطِّيباهُ وخِطِّيبَتُهُ وهو خطبها ، والجسع كالجسع ؛ وكذاك هو خِطِيْبُهَا ، والجميع خِطِيبون ، ولا يُكَسَّر . والخطُّبُ: المرأةُ المُخطوبة، كما يقال ذبُّح للمذبوح. وقد خَطَيْهَا خُطْبًا ، كما يقال: كَذْبُحَ كَذْبُحاً . الفرَّاءُ في قوله تعالى : من خطُّبة النساء ؟ الخطُّبة مصدر عنزلة الخَطْب ، وهو عنزلة قولك : إنه لحَسَن القعَّدة والجِلنسة . والعرب تقول : فلان خطَّبُ فُلانة إذا كان كخُطُبُها. ويقُول الخاطبُ: خطبُ ا فيقول المَخْطُنُوبِ إليهم: نكْحُ الوهي كلمة كانت العرب تَـَتزَوَّجُ بهـا . وكانت امرأة من العرب يقال لها : أمُّ خارجة ، يُضرَبُ بها المَثل ، فيقال : أَسْرَعُ مِن نِكَاحِ أُمِّ خادِجة . وكان الخاطِب يقوم على باب خبائها فيقول: خطئب ا فتقول: نِكُمُّ! وخُطُبُ ! فقال : نُكُمْ !

ورجل ْ خَطَّابْ : كثير النَّصَرُ فِ فِي الْحِطْبَةِ ؛ قال :

بَرَّحَ ، بالعَيْنَيْنِ ، خَطَّابُ الكُنْبُ، يقولُ : إني خاطبُ ، وقد كذَبُ ، وإنما يخطُبُ عُسًّا من حَلَبْ

واختطَب القوم فلاناً إذا دعوه إلى تو وبجر صاحبتهم. قال أبو زيد: إذا دعا أهل المرأة الرجل إليها ليخطبها، فقد اختطبوا اختطاباً ؟ قال: وإذا أرادوا تشفيق أيسهم كذبوا على رجل ، فقالوا: قد خطبها فرددناه ، فإذا ردً عنه قنو منه قالوا: كذبتم لقد اختطبنده ، فها خطب إليكم .

وقوله في الحديث: أَهْمَى أَن كَيْ طُنُبَ الرجلُ على خطئة أَخِهِ . قال : هو أَن يُخْطُنُ الرَّأَةَ فَرَ اللهِ أَنْ اللهِ ويتَقْفِقا على صداق معلوم ، ويتر اضيا ، ولم يَبْق إلاَّ العقد ؛ فأَما إذا لم يتَّفقا ويتر اضيا ، ولم يَرْ كَنْ أَحَدُ هما إلى الآخر ، فلا يُمنع من خطئتهما ؛ وهو خارج عن النَّهْ ي . وفي الحديث : إنْ خَطّب أَنْ 'يُخَطّب أَي يجاب إلى خطئبته .

يقال : خَطَب فلان إلى فلانٍ فَيَخَطَّبَهُ وأَخْطَبَهُ أي أَجابَه .

. والحيطابُ والمُنخاطبَة : مُراجَعة الكلام ، وقد خاطبَه بالكلام 'مخاطبَة" وخطاباً، وهُما يَتخاطبَانِ .

سيده: ولا أَدْرِي كيف ذلك ، إلا أن يكون وضع الاسم مو ضع المصدر ؛ وذهب أبو إسعق وضع المصدر ؛ وذهب أبو إسعق الم أن الحُط به عند العرب : الكلام المَن وُر المُستجع ، ونحو ه . التهذيب : والحُط به مثل الرسالة ، التي لها أو "ل وآخر " . قال : وسعت بعض العرب يقول : اللهم ار فصع عنا هذه الضّعه المن وهن العرب يقول : اللهم ار فصع عنا هذه الضّعه المن ولو أراد مر ق لقال ضغطمة ، ولو أراد الفعل لقال الضّع علمة ، مثل المشية . قال وسعت أخر يقول : اللهم عَل بين ف لان على قلم على مقل مقر وزة .

ورَجُـلُ تخطيب : تحسَـن الخُطْبَة ، وجَمْـع الْخُطِبَة ، وجَمْـع الْخُطِيب نُخطَبَاء .

وخَطُبُ، بالضم، تخطابَة ﴿ بالفَتْنَحِ : صار تخطيباً . وفي حديث الحَجّاج : أَمِـنْ أَهْلِ المَحاشِـد والمتخاطِبِ ? أَرَادُ بِالمَخَاطِبِ : الخُطَّبِ ، جمعٌ على غير قياسُ ، كالمَشَابِهِ والمُلامِحِ ؛ وقيل : هو تَحِمْع تَعْطَية، والمَخْطَية: الخُطْبة؛ والمُخاطبة، مُفاعَلَةً ، من الخِطاب والمُشاوَرَة ، أَراد : أَنْتَ من الذينَ كِخُطُمُونِ النَّاسُ ، ويَحُنُّونَهُمُ عَلَى الخُرُوجِ ، والاجْتِمَاعِ لِلنَّفِيُّنِ . التهـذيب : قال بعض المفسرين في قوله تعالى : وفَصْلُ الحُطَّابِ ؟ قال : هــو أَن كِحْكُم بالبَيِّنة أو اليَّمِــين ؛ وقيل : معناه أن يَفْصلَ بينَ الحَقِّ والبَّاطِل، ويُمَيِّزُ بيْن الحُنْكُمْ وَضِدُّهِ ؛ وقبلَ : فصلُ الحِطَّابِ أَمَّـا بَعْدُ ﴾ وداودُ ، عليه السلام ، أو َّلُ من قبال : أمَّا بَعْدُ ؛ وقيل : أفصْلُ الخِطابِ الفِقْهُ في القَضَاء . وقال أَبُو العُبَاسِ : معنى أَمَّا بعد ُ ا أَمَّا بَعْدَ مَا مَضَى من الكَلام ، فهو كذا وكذا .

والحُنُطُنْبَةُ ؛ لَوْنَ ۗ يَضْرِبُ إِلَى الكُنْدُرَةِ ، مُشْمَرُبُ ۗ

'حمرة أفي 'صفرة ، كلون الحنظلة الخطباء، قبل أن تيبس، وكلون بعض نحمر الوحش. والخطبة : الحفضرة ، وقيل : غبرة توهقها نخفرة ، والفعل من كل ذلك : خطب خطباً ، وهو أخطب وقبل : الأخطب الأخفر نيخاليطه سواد .

وأَخْطَبَ الْحَنْظَلَ : اصْفَرَ أَي صَار مُعَطَّبَاناً ، وهو أَن يَصْفَرَ ، وتصير فيه مُخطوط مُ مُخْرَ . وحَنْظَلَة مُ خَطْبًا : صفراء فيها مُخطوط مُنْخَرْ ،

وهي الخُطْبَانة ، وجمعها 'خطئبان وخطئبان ، الأخيرة نادرة . وقد أخْطَبَ الحَنْظَلُ وكذلك الحنطة إذا لوَّنَت .

والخُطْبَانُ : نِبْسَةٌ فِي آخْرِ الحَشِيشِ ، كَأَنْهَا الْهِلْيُونُ ، أَو أَدْنَابِ الحَيَّاتِ ، أَطْرُافُهَا رِقَاقٌ ' نُشَبْه البَنَفْسَجِ ، أَو هو أَشدُ مَنْه سَواداً، وما دون ذلك إلى أَصُولِها أَبِيضُ ، وها دون ذلك إلى أَصُولِها أَبِيضُ ، وهي شديدة المَرارة .

وأوْرُقُ 'خطئبانِي : بالنَّغُوا بِه ، كما قالوا أَرْمَكُ ' رادِنِي .

والأَخْطَـبِ : الشِّقرِ َّاقُ ، وقيل الصُّرَدُ ، لأَنَّ فيهما سَواداً وبَياضاً ؛ وينشد :

ولا أَنْتُنَنِي ، مِن طِيرَةٍ ، عِن مَريِرَةٍ ، إذا الأَخْطَبُ الداعِي، على الدَّوْحِ، صَرْصَرًا

ورأيت في نسخة من الصحاح حاشية : السَّقْرِ اَقُ بالفارسِيَّة ، كأَسْكِينَهُ . وقــد قــالوا للصَّقْـرِ : أَخْطَـبُ ؛ قال ساعدَهُ بنُ بُحِقِّـة الهذلى:

> ومنَّا حَبِيبُ العَقْرِ، حِينَ يَلْنُهُم، كَمَا لَفَّ، صِرْدانَ الصَّريَةِ، أَخْطَبُ

وقيل لليد عند 'نضُو" سوادها من الحنّاء: خطنباء، ويقال ذلك في الشّعر أيضاً. والأخطّب: الحمار تعليموه مخضرة. أبو عبيد: من محمر الوحش الحصّباء، وهي الأتان التي لها خط أسود على متنبها، والذكر أخطب ، وناقة "خطنباء: بيّنة الحَطَب ، قال الزّقيان :

وصاحبِـي ذات ُ هِبابِ دَمْشَقُ، خَطْبَاءُ، وَرُقَاءُ السَّرَاةِ، عَوْهَقَ ُ

وأَخْطَبَانُ : اسم طائرٍ ، سُمَّي بذلك ِ خُنطُسِةٍ في خَناحَيْه ، وهي الحُنظْرَة .

ويسه تخطُّنباء : تنصُّل سَواه ُ خِضَابِيها من الحِنَّاء ؛ قَـال :

> أَذْ كُوْتَ مَيَّةً ، إذْ كَا إِنْبُ ، وجَدَائِلِ ، وأَنامِـل ُ 'خَطْبُ

> > وقد يقال في الشُّعَر والشُّفَتَيْـن .

وأَخْطَبَكَ الصَّيْدُ: أَمْكَنَكَ وَدَنَا مِنكَ . ويقال: أَخْطَبَكَ الصَّيْدُ فَارْمِهِ أَي أَمْكَنَكَ ، فهو معظب .

والحَطَّابِيَّة : من الرافضة ، يُنْسَبُون إلى أبي الحَطَّابِيَّة : من الرافضة ، يُنْسَبُون إلى أبي الحَطَّابِ وَكَانَ يَأْمُو أَصَحَابُهُ أَنْ يَشْهُدُوا عَلَى مَنْ خَالَتُهُم ، بالزُّورِ .

خطوب : الحَـطُـرَ بَهُ : الضَّيَّقُ في المُعَاشِ .

وخُطُورُبُ وخُطَارِبُ : المُتَقَوَّلُ عَالَم بكن جاءً، وقد تَخَطُورَبَ .

خطلب: تَرَكْتُ القوم في تخطئلتَهِ أي اختلاطٍ . والخطئلة : كثرة الكلام ، واختلاطه .

خعب: الخَيْعَابَة ١٠: الرَّدِيءُ ولم يُسْمَعِ إلاَّ في قولِ تَأْبُطُ شَرًّا:

#### ولا خرع تخيْعابة ؛ ذي غوائل ، هيام، كَجَفْر الأَبْطَح ِالمُنْهَيِّل

التهذيب : الحَيْعابة والحَيْعامة : المــُأبون ، وأورد البيت ، وقال : والحَـرع ، البيت ، والحَـرع ، السريع التَّثَنَّي والانْكِسار ، والحَـيْعامة : القَصِف ، المُنتَكَسِّر ؛ وأورد البيت الثاني :

ولا هَلِيعَ لاع ،إذا الشُّولُ وارَدَتُ، وضَنَّتُ بَباقِي دَرِّهـا المُثَنَزِّل ِ

هَلِع : ضَجِر . لاع ٍ : جَبان .

خلب: الحِلْبُ: الظُّنُفُر عامَّةً ، وجَمَّعُهُ أَغْلَابٍ ، لا يُحَمَّر على غير ذلك .

وَخَلَبَه بِظُنُفُرِه كِنْلِيهُ خَلْبُهُ : جَرَحَه ، وقيل : خَدَشَه . وخَلَبَه كِنْلِبُه ، ويَخْلُبُه خَلْبُه : قَطْعَه . وضَلَبَه كِنْلِبُه ، ويَخْلُبُه خَلْبُه : قَطْعَه .

والميخُلَب: 'ظفُر' السَّبُع من المَاشِي والطَّائِر ؟ وقيل: الميخُلَب لِمَا بَصِيد' من الطَّيْر ، والظُّفُر' لِمَا لا يَصِيد'. النهذيب: ولِكل طائر من الجوارح يخْلَب' ، ولكُل سَبُع يَخْلَب ، وهو أَظافِيره . الجوهري: والميخْلَب الطَّاثِر والسَّباع ، بمنزلة الظَّفُر لَلانسان .

وخَلَبُ الفَرْيسَة، كِخْلِبُهُا ويَخْلُبُهَا خَلْبُهَا خَلْبُهَا أَخَذَهَا مِلْتُهِ الْمُلْبِ؟ مِخْلَبُهِ اللَّابِ؟ والسَّبُع كَخْلِبُ الفَريسَة إذا شَقَّ جِلْدَهَا بنايه،

ا قوله «الحيمابة» هو هكذا بفتح الحاء المعجمة وبالياء المثناة التحتية
 في اللسان والمحكم والتهذيب والنكملة وشرح القاموس، والذي في
 متن القاموس المطبوع الحتمابة بالنون وضبطها بكسر الحاء .

أو فَعَلَهُ الجَارِحَةُ مِيخُلْمَبِهِ .

قال : وسَمِعْتُ أَهْلَ البَحْرَيْنِ يَقُولُونَ للحديدة المُعَقَّفَة ، الَّتِي لا أَشَرَ لها ، ولا أَسْنَانَ : المِخْلَب؛ قال وأنشدني أعرابي من بني سعد :

> دَبُّ لها أَسُودُ كالسَّرْحانُ ، بِمِخْذَمٍ ، كِنْتَذِمُ الإِهانُ

والمِخْلَب : المِنْجَلُ السَّاذَجُ الذي لا أَسْنَانَ له } وقيل : المِخْلَبُ المِنْجَلُ عامَّةً .

وخَلَبَ به تَخْلُب : عَمِلَ وقَطَع . وخَلَبْتُ النَّبات ، أَخْلُبُتُه خَلْبُاً ، واسْتَخْلَبْتُه إذا قطَعْنه .

وفي الحديث: تَسْتَغْلِبُ الْحَبِيرَ أَي تَقْطَـعَ النَّبِاتَ ، وَنَعْضُدُهُ وَتَأْكُلُهُ .

وخَلَبَتُهُ الْحَيَّةُ تَخْلُبُهُ خَلْبُاً : عَضَّنُهُ .

والحِيلابَة أَ المُنخَادَعَة ، وقيل : الحَديعَة باللسانِ . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لرجل كان 'يخِنْدَع في بَيْعِهِ : إذا بايعَنْت ، فقُل لا خلابة أي لا خداع ؟ وفي رواية لا خيابة . قال ابن الأثير: كأنها لنُنْعَنَة من الرَّاوِي ، أبدل اللهم ياءً . وفي الحديث : أنَّ بيع المُحقَلات خلابَة " ، ولا تحل خلابة مسلم . والمُحقَلات : التي نُجمِع لَبَنَهُا في ضرْعِها .

وخُلَبَهُ كَجُنْكُبُهُ خَلْبًا وَخِلَابَةً : خَدَعَهُ .

وخالبَه واخْتَلَبه : خادَعَه ؛ قال أَبو صَخْر :

فلا مَا مَضَى يُثْنَى، ولا الشَّيْبُ يُشْتَرَى، فَاصْفِقَ ، عند السَّوْمِ ، بَيْعَ المُنْفالِبِ

وهي الخِلِيّبِي، ورجل خالب وخكلاًب، وخَلَبُوت ،

وخَلَبُوبِ مَ الأَخْيَرِةَ عَنْ كُرَاعٍ: خَدَّاعٌ كَذَّابٍ مِ

مَلَكُنْتُم، فلما أَنْ مَلَكُنْتُمْ كَطْلَبْتُمْ، وشَرُ المُلُوكِ الغادِرْ، الخَلَبْدُونُ

جاءً على تَعْمَلُمُوت، مثل رَهُبُوتٍ ؛ وامرأَة تَعْلَمُبُوت، على مثال تَجِبَر ُوتٍ ، هذه عن اللحياني .

وفي المثل: إذا كُمْ تَعْلَبُ فَاخْلَبُ ، بالكسر. وحُكي عن الأَصعي: فَاخْلُب أَي اخْدَعُه حتى تَدْهَبَ بِقَلْبُهِ ، من قاله بالظّم "، فيعناه: فَاخْدَعْ ؟ ومن قال: فَاخْلِبْ، فيعناه: فَانْتَشْ قليلًا شَيْاً يسيراً بعْدَ شيء ، كأنه أُخِد من يخْلُب الجارحة. قال ابن الأثير: معناه إذا أَعْياك الأَمرُ مُغَالَبَةً ، فاطْلُبُه مُخادعة.

وخَلَبَ المرأَة عَقْلُهَا بَخْلِبُهَا خَلْبُاً : سَلَبُهَا اِياهُ ، وخَلَبَتْ هِي تَلْبُهُ ، تَخْلِبُهُ خَلْبُاً، واخْتَلَبَتْهُ: أَخَذَتُهُ ، وذَهَبَت به .

الليث : الحِلابَة أَن تَخَلْلُبِ المرأَةُ تَقلَّبُ الرجل، بِأَلْطَفِ القُولِ وأَخْلَبِهِ ، وامرأَهُ أَخْلَابَة للفؤادِ ، وخَلُوبُ .

والحُمَلُمُبَاءُ مَنَ النساء : الحَمَدُوعُ . وامرأَةُ خالِسِةُ وَخَلُوبُ وَخَلَلُمُ الْحَمَلِمِةَ ؛ وَخَذَلُكُ الْحَمَلِمِيّةَ ؛ وَخَذَلُكُ الْحَمَلِمِيّةَ ؛ قال النمر :

أَوْدَى الشَّبَابِ ، وحُبُ الحَالَةِ الحَلَلِيَّة ، وقد بَرِيْنَتُ ، فما بالقَلْنْبِ مِنْ كَلْسَبُهْ

ويروى الحَلَبَة ، بفتح اللام، على أنه جَمْع ، وهم الذين كِنْدُعُون النساء .

وفىلان خِلشُبُ نِسَاءِ إذَا كَانَ 'يُخَالِبُهُنَّ أَيَّ 'يُخَادِعُهُنَّ . وفلان حِدثُ نِسَاءِ ، وزيرُ نِسَاءِ

إذا كان ميماد ثِنْهُنَّ ، ويُزاو رُهُنَّ .

وامرأة خالة أي ُختالة . وقوم خالة : ُختالون، مثل باعَةٍ ، من البَيْع .

والبَرَ قُ الحُلَّبِ ؛ الذي لا عَيْثُ فيه ، كأنه خادع ، يُومِض ، حتى تطنع يَمَطرو، ، ثم 'مُخْلفُك ويقال ؛ يَرِقُ الحُلَّبِ ، وبَرْقُ 'خلَّبِ ، فيضافان ؛ ومنه قبل لِمَن يَعِدُ ولا يُنْجِزُ وعُدَه ؛ إلما أَنْتَ كَبَرْق فيل لِمَن يَعِدُ ولا يُنْجِزُ وعُدَه ؛ إلما أَنْتَ كَبَرْق مَعْلَم وبق فيل لِمَن يَعِدُ والله عَلَيْ يَبْرُ ق ويُرْعِدُ ، والا مُطرَّر مَعَه . والحُمُلُّب أيضاً : السَّحاب الذي لا مطر فيه . وفي حديث الاستسقاء : اللهم "سقياً غير 'خلَّب فيه . وفي حديث الاستسقاء : اللهم "سقياً غير 'خلَّب لله المُحرَّد . ابن الأثير : الحَمُلُب : السحاب 'يُومِض ' بَرْقُه ، حتى يُرْجَى الحُمُلُ ، والحَمْلُ ، والمَعْلَم ، وهي الحَمْلُ ويتَقَشَّع ' ، وكأنه من الحَمْلِ ، وهي الحَمْلُ ، القول اللَّطيف ؛ ومنه الحَمْلِ ، وهي الحَمْلُ ، والمَعْلَم ، والحَمْلُ ، والمَعْلَم ، والمَعْلِ ، والمَعْلَم ، والمَعْلَم ، والمَعْلَم ، والمَعْلَم ، والمَعْلِم ، والمَعْلَم ، والمَعْلَم ، والمُعْلَم ، والمَعْلَم ، والمَعْلُم ، والمَعْلُم ، والمَعْلَم ، والمَعْلُم ، والمَعْلَم ، والمُعْلَم ، والمَعْلُم ، والمُعْلَم ، والمَعْلُم ، والمُعْلَم ، والمَعْلَم ، والمُعْلَم ، والمُعْلِم ، والمُعْلَم ، والمُعْلِم ، والمُعْلِم ، والمُعْلَم ، والمُعْلَم ، والمُعْلَم ، والمُعْلَم ، والمُعْلَم ، والمُعْلِم ، والمُعْلَم ، والمُعْلِم ، والمُعْلِم ، والمُعْلِم ، والمُعْلَم ، والمُعْلَم ، والمُعْلَم ، والمُعْلَم ، والمُعْلِم ، والمُعْلَم ، والم

وَرَجُلُ خِلْبُ نِسَاءِ: 'مُحِبَّهُنَ للحديث والفُجُورِ، ويُحْسِبْنَهُ لذلك . وهم أَخْلابُ نِسَاءِ ، وخُلَسِاءُ نِسَاءِ ، الأَخْيرةُ نادِرَة . قال ابن سيده : وعندي أَنَّ مُخلَبَاءَ جمعُ خالِبٍ .

والخِلْبُ، بالكسر: حِجَابُ القَلْبِ ، وقبل : هي الحَسْبَةُ " رَفِيقَةً " ، تَصَلِّ بِينَ الأَضْلَاعِ ؛ وقبل : هو حِجَاب مَا بين القَلْبِ والكَسِدِ ، حَكَاهُ ابن القَلْبِ والكَسِدِ ، حَكَاهُ ابن الأَعْرابِي ، وبه فسَّر تَولَ الشَّاعِر :

يا هِنْدُ ! هِنْدُ بِينَ خِلْبٍ وَكَبِيدٌ

ومنه قيل للرَّجُل الذي ُمجِبُّ النساءُ : إنه لَخِلْبُ

نساء أي محيبه النساء ؛ وقيل : الحِلنب حجاب بين القلب وسواد البطن ؛ وقيل : هو شيء أنيت ض ، رقيت " لازق" بالكبيد ؛ وقيل : الحليب الكبيد ؛ والحِلنب الكبيد ، في بعض اللغات ؛ وقيل : الحِلنب مطلبه مثل فظفر الإنسان ، لاصق بناحية الحجاب ، ما يكي الكبيد والحجاب ، والكبيد ملتزقة بجانب الحبيد والحجاب ، والكبيد ملتزقة بجانب الحجاب .

والخُنُلُبُ : لَبُ النَّخْلَةِ ، وقيل : كَلْبُها . والحُنُلُب ، مُثَقَّلًا ومُخْفَقًا : الليف ، واحد تُ الخُلْبُ : كَبْلُ الليف والقُطْن إذا رق وصلُب . الليث : الحُنُلُبُ حَبْلُ تَحَبُلُ تَحَبُلُ تَحَبُلُ تَحَبُلُ تَوْقَى "، مُثَلِّبُ أَخْلُبُ تُحَبِّلُ تَوْقَى "، أَلَّا مُنْ لِبِف أَوْ فَيْ اللّهِ عَبْلُ الفَتْسُلُ ، من لِبِف أَوْ فَنْسَبِ ، أَوْ شِي اللّهُ عَبْلُ الشّاع : وللّه الشّاع :

كالمسد الله ن ، أمر " تخلبه

ابن الأعرابي : الحُمُلُسُةِ الحَمَلُمُقةَ مِن اللَّهُ ِ ، واللَّهَةَ تُخلُّبُةً وخُلُبُةً ؛ وقال :

كأن وريداهُ رِشَاءًا 'خلب

ويُروى وريدَيْه ، على إعال كأن ، وترك ويُروى وريدَيْه ، على إعال كأن وهو يخطُب، الاضار. وفي الحديث: أناه رجُل وهو يخطُب، فنزل الله وقعد على كرسي تخلب ، قوائه من تحديد ؛ الخلب : اللهف ؛ ومنه الحديث: وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر ، مخطوم بخللة ، وقد يُسمَى الحبل نفسه : نخلبة ؛ ومنه الحديث: يليف نخلبة ، على البدل ؛ وفيه : أنه الحديث: يليف نخلبة ، على البدل ؛ وفيه : أنه كان له وسادة " حشوه ا نخلب " . والخلب والحيث : الطين الصليب اللاتزب ؛ وقيل : وقيل : الأسود ؛ وقيل : هو الطين المؤون المناه الأسود ؛ وقيل : هو الطين المؤون المناه المؤون ا

عامة. أن الأعرابي: قال رَجل من العرب لطبّاخه: خلّب ميفاك ، حتى يَنضَع الرّود دَق ؛ قال : خلّب أي حلين ، ويقال الطين 'خلب . قال والمنفى : طبق التّنور ، والرّود وق : الشواء. وماة 'خلب أي دو 'خلب ، وقد أخلب . قال رُبّع ، أو غيره :

فرَأَي مَغيب الشس ، عندَ مَآبِهَا، في عَيْن ِ ذِي نُخلُب ِ ، وثأَط ِ حَرْمَدِ

الليث : الخُلْبُ ورَق الكَرْمِ العريضُ ونحوهُ. وفي حديث ابن عباس، وقد حاجَّه عبر في قوله تعالى: تَعْرُبُ في عَيْنِ حَمِيّةً ، فقال عمر : حامِيّة، فأنشد ابن عباس بيت 'تَبَّع :

في عَيْن ِ دِي تُحلُب

الخُلُب: الطينُ والحَمْأَة. وامرأَة تخلَباءُ وخَلَبْنُ.: خَرْقَاءُ ، والنون زائدة للالحاق ، وليست بأصلية . وفي الصحاح: الخَلَبْنَ الحَمْقاءُ ؛ قال ابن السكيت : وليس من الحِلابة ؛ قال رؤبة يصف النوق :

> وخَلَـُّطَـَتْ كُلُّ دِلاتٍ عَلَـْجَن ِ، تَخْلَلِطَ خَرْقَاءَ الْيَدَيِّن ِ، خَلَـْبَن ِ

ورواه أبو الهيثم : خَلَبَاءِ اليَدَيْنِ ، وهي الخَرْقاء ، وقد خَلِبَتْ خَلَبًا ، والحَلَبُنُ المهزولة منه .

والخُنْلُبُ : الوَّشْيُ .

ِ وَالْمُخَلَّبِ : الكثيرُ الوشني من الثيّاب . وَتُوْبُ ُ مُخَلَّب : كثير الوَّشْني ؛ قال لبيد :

وغَيِّنْ بِدَ كَنْدَاكُ ، يَزِينُ وِهَادَهُ نَبَاتُ ، نَكُو سُنِي العَبْقَرِيِّ الْمُخَلَّبِ

أي الكثيرِ الألثوانِ . وأوْرَدَ الجوهري هذا البَيْتَ : وغيث ، برفع الناء ؛ قال ابن بري : والصواب خَفْضُها لأن قبله :

## وكائِن ۚ دَأَيْنَا مِن مُلُوكَ ۚ وَسُوقَة ۗ ، وصاحَبْت ُ مِن وَفَلْدٍ كِرِامٍ ومَو ۚ كِبِ

قال : الدَّكداكِ ما انْخَفَضَ من الأَرضِ ، وَكَذَلَك الوهادُ ، جَمْعُ وَهَـدةٍ ؛ تَشْبُه زَهرِ النِّباتِ بوَشْنِي العَبْقَرِيِّ .

خنب: الخِنابُ : الضّخمُ الطويلُ من الرجالِ ، ومنهم من لم يُفَيِدُ ؛ وهو أيضاً : الأَحْمَقُ المُخْتَلِجُ مرَّةً هُنا ، ومرَّةً هُنا . والخِنَّابُ : الضَّخمُ الأَنفِ ، وهذا ما جاءً على أصله شاذَّا ، لأَن كلَّ ماكان على فِعَالٍ من الأَسْماء ، أَبِدُلَ من أَحد حرَّفَي تضعيفه ياء ، مثل دينارٍ وقيراط ، كراهية أن يكثيس بالمصادر ، إلا أن يكون كراهية أن يكثيس بالمصادر ، إلا أن يكون ودينامة وضنارة ، ودينامة وضنابة ، لأَنه الآن قد أُمِن التباسه بالمصادر .

التهذيب: يقال رجل خِناْبُ ، مكسور الخاء ، مُشكد أن النون ، مهموز : وهو الضَّخْمُ في عَبالة ، والجمع خَنانِب . ويقال : الحِناَّب من الرجال : الأَحْمَق المُستَصَرِّف ، مِختلج هِكذا مرَّة ، وهكذا مرَّة أي يذهب .

الأَزهري ، الليث : الحُنتَّأَبة ، الحَاءُ رفع والنون شديدة ، وبعد النون همزة ، وهي طَرَف الأَنْف ، وهما الحُنتَّأَبتان ، قال : والأَرْنَبة تحت الحُنتَّأَبة . وقال ابن سيده : الحِنتَّابة الأَرْنَبَة العظيمة ، وقيل : طَرَف الأَرْنَبة مِن أعلاها ، بينها وبين

النَّخْرَة . والخِنَّابِتَانِ : طَرَّفا الأَنْفِ مِن جانِيَيْهُ، والغَرْقَبَة : أَسْفَلُ والأَرْنَبَة : مَا تَحْتَ الْجَنَّابة، والعَرْقَبَة : أَسْفَلُ مِن ذَلك ، وهي حدَّ الأَنْفِ ، والرَّوْقة تَجْمَعُ ذَلك كلَّه ، وهي المُجْتَبَعة قَدُّامَ المارِنِ ، وبعضهم يقول : العَرْقَبَة ما بين الوَتَرة والشَّقَة ، وبعضهم يقول : العَرْقَبَة ما بين الوَتَرة والشَّقَة ، والحِنَّابة حرفُ المُنْخُر ، وهما الحَنَّابتان . وقيل خِنَّابتان أَنْفُ : خَرْقَاهُ عَن يَبِينٍ وشِمال ، بينهما الوَتَرة ؛ قال الواجز :

## أَكُوي دُوي الأَصْغَان كَنَّا مُنْضِجًا ، منهم ، وذَا الخِنَّابِةِ العَفَنْجَجَا

ويقال: الحُنَّا بَهُ، بالهمز . وفي حديث زيدٍ بن ِ ثابت ، في الحُنَّابَتَيْن إذا خُر مَتَا ، قال : في كلِّ واحدة ِ تُلُتُ وية الأَنْفِ ، هما بالكسر والتشديد ، جانبا المُنْخُرَيْنِ ، عن كَينِ الوَّتَرَةِ وشَمَالِهَا ، وهَمَزَها اللُّث ، وأنكرهـا الأصمعي . قال أبـو منصور: الهمزةُ التي ذكرها الليث في الخنَّابة والخِنَّابِ لا تَصحُ عِندي إِلاَّ أَن تُجْتَلَبُ ، كما أُدخلَتُ في الشَّمْأَلِ ، وغرِقِيءِ البَّيْضِ ، وليستُ بأَصْلِيَّة . قال أبو منصور : وأما الخُنَّأْبة ' ، بالهمز وَضِمِ الْحَاءِ ، فإن أَبا العباس روى عن ابن الأَعرابي ، قال : الخنَّابَتان ، بكسر الخاء وتشديد النون ، غير مهموز ، هما سَمًّا المُنْخُرَيِّن ، وهما المُنْخُران ، والخَوْرَمَتَانَ ، قال : هكذا ذكرهما أبو عبيد في كتاب الحيل ؛ وروى سَكَمة عن الفرَّاء أنه قـال : الحِنَّابِ'، والحنَّبُ الطويلُ. قال : ولا أعرف الهمز لأحد في هذه الحروف .

والحُنَبُ : كالحُنانِ في الأنف ِ، وقد خَنبِ خَنَبًا .

والخِنْبُ : مَوْصِلُ أَسَافِلِ أَطَّـُوافِ الفَّخِذِ بَنْنِ ،

وأُعالِي الساقيَسْ . والحِنْبُ : باطِنُ الرُّكْبَةِ ؛ وقيل : هو فنُروجُ ما بين الأَضْلاع ، وجمعُ ذلك كُلَّهُ أَخْنَابُ ؛ قال رؤية :

## عُوج " دِفَاق "، مِن تَحَنِّي الأَخْنَابِ

الفرَّاءُ: الحِنْبُ، بكسر الحاء: ثِنْنِيُ الرَّكْبَة، وهو المَأْبِضُ.

وخَنبِبَتْ رِجْلُهُ ، بالكِسر : وهَنَتْ . وأَخْنَبَهَا هو : أَوْهُنَبَهَا أَنا ؛ قال ابن أَحمر :

أبي الذي أُخْنَبَ رِجْلَ ابن الصَّعْقِ، إذ كانت ِ الحَيْلُ . كعِلْباء العُنْسُقُ

قال أَن بري : قال أَبو زكريا الخطيب التبريزي : هذا البيت لتميم بن العَمَرَ د بن عامر بن عبد تشمس ، وكان العمَرَ د طعن يَزيد بن الصَّعق ، فأَعْرَ جَه . قال ابن بري : وقد وَجَدته أَيضاً في شعر ابن أحمر الباهلي .

ابن الأعرابي: أَخْنَبَ رَجِلُهُ فَطَعَهَا.

وخَنبِ َ الرَّجُلُ ُ : عَرجَ .

واخْتَذَبَ القومُ : هَلَكُوا .

أبو عمرو : المَخْنَبة القطيعة .

وجادية "خَنِية : غَنِجة كَخِية . وظَبَيْة "خَنِية أي عاقدة عُنْقَهَا ، وهي دابضة لا تَبْرَحُ مَكَانَهَا ، كأن الجادية 'شَبِّهَت' بها ؛ وقال :

> كَأَنها عَنْزُ ظِباءِ خَنبَهُ ، ولا بَسِيتُ بَعْلُهُا عَلَى إِبَهُ

 ا قوله « واحتنب القوم هلكوا » نقل الصاغاني عن الرحاج أخب القوم هلكوا أيضاً .

الإِبة ': الرِّببة '. ويقال : رأيت ' فلانـاً على خَنْبةٍ وخَنْعة ، ومثله : ما 'دَقْت ' عَلَىْوساً ، وجَيءْ به من عَسَّكَ وبَسَّكَ ، فعاقب العَين الباء .

شمر : الحَنَبَاتُ الغَدُّرُ والكَذَبِ .

ويقال: لَـن ْ يَعْدَمَكَ مَن اللَّيْم خَنَابَه ُ أَي سَرْ. والحُنَابَة ُ : الأَثرَ القبيحُ . قال ابنُ مقبل:

ما كنت مولى خنابات ، فَآنِيمَها ، ولا أَلِمْنا لقَتْلِي ذَاكُمْ الكَلِمِ

ویروی جَنابات . یقول : لست أجنبیاً منکم ؛ ویروی خَنانات ، بِنُونَیْن ، وهی کالخنابات . ورجل 'ذو خَنَبات وخَبَنات ن وهو الذي یصلح مَرَّة ً ، ویفسد ُ أُخْری .

خنثب: الفرَّاءُ: الحِنْثَبَة والحِنْثَهُمْةِ أَ الغَرَيرَة اللَّبَنِ من النوق. قال شَمَر: لَمْ أَسْمَهُهَا إِلَا لِلنَّفَرَّاءُ } قال أبو منصور: وجَمْع الحِنْثَبَةِ خَنَاثِب.

> خندب : رجل خُنْدُرُبُّ : سَيِّى الخُلُسِّي . وخُنْدُرُبانُ " : كثيرُ اللَّحْم .

خنزب : ابن الأثير : في حديث الصلاة : ذاك َ سَيْطان َ يقال له خَنْزَب ؛ قال أبو عمرو : وهو لَـقَب ُ له . والحَنْزَب ُ : قِطْعَة ُ لَحْم مِنْنَيْنَة ، ويُروى بالكر مر والضم .

خنف : امرأة خَنْضُبَة " : سَمِينَة .

خنظب : الخَنْظُنُهَ : 'دُوَيْبَةُ ، حَكَاهَا ابن دُرُيَد .

خنعب: الخُنْعُبُة: الهُنَهَ المُنَدَّلِيّة وَسَطَ الشَّقَةُ العُلْمَا، في بعضِ اللغاتِ، وهي مَشَقَّ ما بين الشَّادِبَيْنِ بِجِيالِ الوَتَرَةِ. الأَزهرِي: هي الخُنْعُبَةَ،

والنُّونَـة '، والنُّومَة '، والهَزُّمَة ، والوَهُـدَة ،

والقلدة ، والهر تبة ، والعر تبك ، والحشرمة . خوب : الحو بة : الأرض التي لم تسطر بين أرضين مم طور تبين أرضين مم طور تبين . والحو بة : الجنوع ، عن كراغ . قال أبو عبرو : إذا قالت أصابتنا في حو بة " ، بالحاء المعجمة ، فيعناه المجاعة ، وإذا قالتها بالحاء المهلة ، فيعناه الحاعة ، أبو عبيد : أصابتهم خو بة " إذا ذهب ما عندهم من فلم يبق عندهم من الم المسر : لا أدري ما أصابتهم خوبة ، وأظن أنه حو بنة ؟ قال أبو منصور : والحو بة بالحاء ، صحيح ، ولم يتحفظ من من قال : ويقال للجوع : الحو بة ؟ وقال الشاع :

كلوثود ليغو بات النُّفنُوسِ الكوانيع

وفي حدّيث التّلبِ بن تَعْلَبة : أَصَابَ رَسُولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، خَوْبَة " فاسْتَقْرَضَ مِنْتِي طعاماً . الحَوْبة ' : المتجاعة .

وخابَ يَخُوبُ خَوْباً : افْتَقَرَ ، عـن ابن الأَعرابي .

وفي الحديث: نَعُودُ بالله من الخَوْبَةِ. ويقال: نَزَلُنا بَخَوْبَةٍ من الأَرضِ أَي بَمَوْضِعِ سُوءٍ ، لا رعْيَ به ولا ماء . أَبو عَمرو: الحَوْبَة والقَوايَةُ والخَطِيطَةُ : الأَرضُ التي لم تُمْطَرُ ، وقَوييَ المَطرِيقَةُ وَكُوبَةً وَالْمَرَا . المَطرِيقَةُ . الأَرضُ التي لم تُمْطرَ ، وقوييَ المَطرِيقَةُ يَوْبَا احْتَبَسَ .

خيب: خاب يَغيِب ُ خَيْبَة : حُرِم ، ولم يَنَل ما كليب .

وفي حديث علي"، كرّم الله وجهه: مَنْ فازَ بِكُمْ، فقد فازَ بِكُمْ، فقد فازَ بالقيد حرِ الأَخْيَبِ أَي بالسّهْمِ الحائِبِ، الذي لا نصيب له من قداح المَيْسِر، وهي

ثلاثة : المَنبِيح ، والسُّفييح ، والوَعْد .

والحَيْبَة : الحِرْمانُ والحُسْران ؛ وقد خابَ يَخِيبُ ويَخُوبُ . وفي الحديث : خَيْبة لَكُ ا وبالخَيْبَةَ الدَّهُو !

وَخَيَّبُهُ اللهُ : حَرَّمَهُ . وَخَيَّئْتُهُ أَنَا تَخْيِيبًا .

وخابَ إذا خَسِرَ ، وخابَ إذا كَفَر ، والحَيْبَة: حرْمان الجَدُّ .

وفي المثل : الهَيْبَة ' خَيْبَة ؛ وسَعْيُه في خَيَّابِ ابن هَيَّابِ أَي في خَسَّادٍ ، وبَيَّابِ بن بَيَّابٍ ، في مثل لِعرب، ولا يقولون منه خاب ولا هاب. والحَيَّاب ' : القد م الذي لا يُورِي ؛ وقوله أنشد م

ب: اسْكُنتُ، ولا تَنْطِقُ، فأَنْتُ خَيَّابُ، كُلْنُكَ 'دُو عَنْبِ ، وأَنْتَ عَيِّـابِ

يجوز أن يكون فَعَّالاً مِن الْحَيْبَةِ ، ويجوز أن يُعْنَى به ، أنه مثل هذا القِدْح الذي لا يُورِي . وو قَع في وَادِي تُخُيِّب على تُفْعَّل ، بضم الناء والفاء وكسر المين ، غير مصروف ، وهو الباطل .

وتقول : خَيْبَةَ لَزَيْدٍ ، وخَيْبَةَ " لِزَيْدٍ ، فالنَّصْبُ على إضار فِعْل ٍ ، والرَّفْعُ على الابتداء .

#### فصل الدال المهلة

دأب: الدَّأْبُ: العادَة والمُلازَمَة. يقال: ما زال ذلك دِينَكَ ودَأْبِكَ ، ودَيْدَنَكَ ودَيْدَبُونَكَ ، كلُّه من العادَة.

دَأَبَ فَلَانَ فِي عَمَلِه أَي جَدٌ وتَعَبَ ، يَدْأَبُ دَأْباً ودَأَباً ودُوُوباً ، فهو دَثِب ، قال الراجز : داحَت كما داح أبو دِثال ، قاهِي الفُوَاد ، دَثِب الإجْفال

وفي الصحاح: فهو دائب ؛ وأنشد هذا الرحَزَ: دائثُ الاجْفال . وأَدْأَبَ غيره ، وكلُّ ما أَدَمْتَه فقد أَدْائِنَه . وأَدْأَبَه : أَحْوَجَه إلى الدُّؤُوبِ ، عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

## إذا تَوافَو ْا أَدَبُوا أَخاهُم

قال : أراد أَدْ أَبُوا أَخَاهُم ، فَخَلَّفُ لأَنْ هَذَا الراجز لم تكن لُنُعَنَّهُ الهمز ، وليس ذلك لضَرورة ِ شُعْرٍ ، لأنه لو همز لكان ألجُنُونُهُ أَتَمَّ .

والدُّؤُوبُ : المبالَغَة في السَّيْر .

وأَدْأَبَ الرجلُ الدَّابَّة إِدْ آبَاً إِذَا أَتْعَبَهَا ، والفِعلُ اللازم دَأْبَتِ النَّاقَةُ تَدْأَبُ 'دُؤُوباً، ورجلُ 'دُؤُوبُ على الشيء . وفي حديث البعير الذي سنَجَدَ له ، صلى الله عليه وسلم ، فقال لصاحبه : إنه يَشْكُو إِلِيَّ أَنتَكَ تُجيعُهُ وتُدْ يُبُهُ أَي تَكُدُّه وتُنتْعِبُه ؛ وقوله أنشده ثعلب :

## يُلِحْنَ مِن ذي دَأَبِ شِرُواطِ

فسَّره فقال : : الدَّأْبُ: السَّوْق الشديدُ والطَّرْدُ ، وهو من الأَوَّل . ورواية يعقوب : من ذِي زَجَلٍ .

والدّأب والدّأب ، بالتّحريك : العادة والشّأن . قال الفرّاء : أصله من دَأَبْت إلاّ أن العرب حَوَّلَت عبناه إلى الشّأن . وفي الحديث : عليكم بقيام الليل ، فإنه دَأْب الصالحين قَبْلَكم . الدّأب : العادة والشّأن ، هو من دَأَب في العَمَل إذا جدّ وتَعب . وفي الحديث : فكان دأبي ودأبهم . وقوله ، عز وجل : مثل دأب قوم نوح ؛ أي مثل عادة قوم نوح ، وجاء في النسير : مثل حال قوم نوح . الأزهري : قال الزجاج في قوله نعالى : كَدَأْب نوح . الأزهري : قال الزجاج في قوله نعالى : كَدَأْب

آلِ فرْعُون ؛ أي كشأْن آل فرْعُون ، وكأَمْرِ آلَ فرْعُون ، وكأَمْرِ آلَ فرْعُون ، وكأَمْرِ : آلَ فرْعُون ؛ كذا قال أَهَل اللغة . قال الأَزْهِري : والقولُ عندي فيه ، والله أعلم ، أن كأب همنا اجتبهادهم في كُفْرُهِم ، وتَظاهُرُهُم على النبي ، طلى الله عليه وسلم ، كتَظاهُر آلِ فرعون على موسى ، عليه السلامُ .

يقال كَأَبْتُ أَدْأَبُ كَأْباً ودَأَباً ودُؤُوباً إذا اجتهدت في الشيء .

والدائيبانِ : الليلُ والنهارُ .

وبَنُو كُو أَبٍ : حَيُّ من غَنبِي ۗ . قال ذو الرُّمة :

بَني دَوْأَب! إِنتِّى وجَدْتُ فَوارسِي أَزِمَّةَ غَارَاتِ الصَّباحِ الدَّوَالِقِ

دب : دب النَّمْلُ وغيره من الحَيَوانِ على الأَرضِ ، يَدَبُ دَبًا ودَبِيبًا : مشى على هينتَه . وقال أبن دريد : دب يَدَبُ دبيبًا ، ولم يفسره ، ولا عَبَر عنه . ودَبَبْتُ أَدِبُ دِبّةً خَفِيّةً ، وإنه لحَفي الدِّبَة أي الضَّرْبِ الذي هو عليه من الدَّبيب . ودَبَ الشيخُ أي مَشْى مَشْيًا رُوبُدًا .

وِأَهْ بَبُنْتُ الصَّبِيُّ أَي حَمَلَتْنُهُ عَلَى الدَّببِ.

ودَبُّ الشَّرابُ في الجِسْم والإِناء والإِنسانِ ، يَدَبُّ دَبِيباً : سَرَى ؛ ودَبُّ السُّقْمُ في الجِسْمِ ، واليهلى في التَّوْب ، والصَّبْحُ في الغَبَش: كُلُّهُ مَن ذلك . ودَبَّتْ عَقارِبُه : سَرَتْ نَمائِمهُ وأَذاهُ . ودَبُّ القومُ إلى العَدُو ّ دَبِيباً إِذَا مَشَوْا على هينتهم ، لم يُسْرِعُوا . وفي الحديث: عندَ عَلَيْمٌ يُدَبِّبُ أَي يَدَرُبُحُ في المَشْي رُويَنداً ، وكلُّ ماشٍ على الأرض: دابَّة "ودَبِيب" .

والدَّالِثَة: اسم لما دَبُّ من الحَيُّوان، مُمَيِّزةً وغيرَ

مُمَـِّزةً . وفي التنزيل العزيز : والله خلق كلُّ دايَّة من ماء، فَمنهُم مَن يَمشى على بَطنه؛ ولمَّا كان لِمَا يَعْقِلُ ، وَلَمَا لَا يَعْقِلُ ، قَيلَ: فَمَنْهُمُ ؛ وَلُو كَانَ لِمَا لا يَعْقِلْ ، لَقِيل: فَمِنْهَا ، أَو فَمِنْهُنْ ، ثم قال : مَنْ بَمْشِي على بَطْنِه ؛ وإن كان أصْلُها لما لا يَعْقِلُ ، لأنَّه لمَّا خَلَط الجَماعَة ، فقال منهم ، جُعلَت العبارة ُ بِمِن ؛ والمعنى : كُلَّ نفس دَابَّةِ . وقوله ، عز وجل : ما تَرَكَ على ظَهْر ها مـن َدَابَّةً ﴾ قيل من دَابَّةً من الإنس والجنِّ ، وكُلِّ ما يَعْقَلُ ؟ وقيل : 'إنَّما أَرادَ العُمُومَ ؟ يَدُلُ على ذلكَ قُولُ ابن عباس، رضي الله عنهما : كادَ الجُعُلُ ْ يَهْلِكُ ، في جُمُو ، بذَنب ابن آدم . ولما قال الحَوارِجُ لقَطَر يِّ : اخْرُجُ إِلَيْنَا يَا دَابَّةُ ، فأَمَرَهُم بالاسْتغفار ، تَلَوا الآية حُجَّةً عليه . والدابُّة : التي تُرْ كَبُ ؟ قال : وقَــد ْ غَلَبِ هذا الاسْم على ما يُو كُبُ مِن الدُّوابِّ ، وهو يَقَـعُ على المُذَكَّر والمُؤنَّث ، وحَقيفَتُه الصفَّة . وذكر عن رُؤْبِـة أَنَّه كان يَقُول : 'قر"ب ذلك الدَّابَّة ، لِيبرْدْ وَن لهُ. ونظيرُه ، من المَحْمُول على المَعْنَى ، قولهُم : هذا شاة ٤٠٠ قال الحُليل : ومثلُه قوله تعالى: هذا رَحْمَة من رَبِّي. وتَصْغير الدابَّة: 'دَوَيْبَة، الياءُ ساكِنَة"، وفيها إشمام" من الكسر، وكذلك بلة التَّصْغِيرِ إذا جاءَ بعدُها حرفٌ مثَّقُلُ " في كلِّ شيءٍ .

وفي الحديث: وحَمَلَهَا على حمار مِنْ هذه الدّّبابة وفي الحديث: وحَمَلَهَا على حمار مِنْ هذه الدّّبابة أي الضّعاف التي تدبُّ في المَشي ولا 'تسرع. ودابّة الأرض: أحَمَد أشراط السّاعة . وقوله تعالى: وإذا وقمَع القوال عليهم ، أخرَجنا كمُم دابّة من الأرض؛ قال: جاء في التّفسير أنّها تغرُج بتهامة ، بين الصّفا والمَرْوَة ؛ وجاء تغرُج بتهامة ، بين الصّفا والمَرْوَة ؛ وجاء

أَيضاً : أَنها تخرج ثلاث مرَّات، من آثلاثة أَمْكنَة ِ ، وأنتُّها كَتْكُنُت في وَجْهِ الكَافِرِ 'نَكُنَّةً ً سَوْدَاءَ ، وفي وجْهِ المؤمنِ نَكْنَةَ بَيْضَاءَ ، َ فَتَفَشُّو نُكْنَةَ الكَافر ، حتَّى يَسُورَدُّ منها وجهُه أَجِمعُ ، وتَنفْشُو 'نكْنَةُ المُؤْمِنِ ، َحَتي يَبْيَضَ منها وجُهُهُ أَجْمَعُ ، فَتَجْتُمُعِ ُ الجماعة على المائِدَة ، فَيْعُرِفُ المؤمن من الكافس ووَرَدَ ذكر البَّة الأَرض في حديث أشراط الساعة ؛ قيل : إنتَّها دابَّة ، طولُها ستُنُون ِ ذراعاً ، ذات ُ قوائِمَ و وَ بَرِ ؛ وقبل : هي مُحَتَّلَفَة الحَلَّقَة ، 'تشَّيه' عدَّةً من الحيوانات ، يَنْصَدِ عُ جَبَلُ الصَّفَا ، وَنَتَخْرُ جِ مِنهُ لللَّهَ تَجمُّع ، والناسُ سَائرُونَ إِلَى مِني ؟ وقيل : من أرُّضِ الطائِفِ ، ومَعَهَا عَصَا 'مُوسَى ، وخاتمُ' سلمان ، عليهما السلام ، لا يدوكم طالب ، ولا يُعْجِزُ هَا هَارِ بِ ۗ ، تَضْرُ بُ المؤمنَ بالعَصَا ، وتكتب في وجهه : مؤمن ؛ والكافير' تطبّع' وجبهَه بالحاتم ، وتكثُّبُ فيهِ : هذا كافيرٌ . ويُروى عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، قال : أوَّل أَشْراط السَّاعَة 'خروج' الدَّابَّة ، وطلُّوع ُ الشَّمْسِ من كمغثر بها .

وقالوا في المَسَل : أَعْمَلِتَنَي مِنْ الْسَبِّ إِلَى الْحَبِّ وَ الْلَّنُونِ ، أَي الْمَثَل : أَعْمَلِتَنَي مِنْ الْسَبِّ إِلَى الْحَبْ على العصا . ويجوز : من الشبَّ إلى الاب، على الحكاية ، وتقول : فعلت كذا من الشبِّ إلى الاب، وقولهم : أكذب من دب و دَرَج أي أكذب الأحياء والأموات ؟ فذب : مَشَى ؟ و دَرَج : مَاتَ وانْقَرَ صَ عَقِيله . ورجل دبوب و دَرج : مَاتَ وانْقَرَ صَ عَقِيله . ورجل دبوب و درب : عَمَام " ، كأنه يديب النَّام بين القوام ؟ وقيل : ديبوب " كيمنع الراب من الديب الإنالة يدب الراب والنساء ، فيعنول " ، من الديب المنس الديب المنالة الم

قوله ، صلى الله عليه وسلم : لا يَدْخُـلُ الجَـنَةُ دَيْبُوبُ ولا قَلاَّعُ ؛ وهو كقوله ، صلى الله عليه وسلم: لا يدخُل الجنَّة وَقَـاّت. ويقال : إِنَّ عَقارِبَهُ تدب الإذا كان يَسْعَى بالنَّماغُ . قال الأزهري : أنشدني المنذري ، عن ثعلب ، عن لن الأعرابي :

#### لَـُنَا عِزِهُ ، ومَرَ مانا َ قريبُ ، ومَو ْلَى ً لا يَدِبُ مع اَلقُرادِ

قال : مَرْمانا قريب "، هؤلاء عَنزة ' ؛ يقول : إنْ وأَيْنَا مَنَكُم مَا نَكْره ، انْتَمَيْنَا إلى بني أَسَد ؛ وقوله يَدب مع القُراد : هو الرجُل يأْتي بشَنَّة فيها في دَنَب البَعير ، فإذا عضَّه منها 'قراد' ' نفَر ' فَنفَر تَ الإرل ' ، فإذا 'نفر تَ ، المعتر الأرل ' ، فإذا 'نفر تَ ، المعتر ا

والمدبب : الجَـمَل الذي يمشي كبادِبَ .

ودُبَّة الرَّجُل : طريقُه الذي يَدِبُ عليه .

وما بالدَّارِ دُبِّيِّ ودِبِّيِّ أَي ما بها أَحدُ يَدِبُ . قال الكسائي : هو من دَبَبْت أَي لِس فيها مَن يَـدِبُ ، وكذلك : ما بها دُعُويٌّ ودُورِيٌّ وطُورِيٌّ ، لا يُتَكَلَّم بها إلا في الجَحْد .

وأَدَبُّ البِلادَ : مَلَّها عَدْلًا ، فَدَبُّ أَهلُها ، لِمَا لَبِسُوه مِن أَمْنِهِ ، واسْتَشْعَرُوه مِن بَرَكَتِه وبُمْنه ؛ قال كُثَيِّر عزة :

> بَلَوْهُ ، فأَعْطَوْهُ المَقادة بَعْدَما أَدَبُ البِلادَ ، سَهْلَهَا وجِبِالهَا

> > ١ قوله « والمدب » ضبطه شارح القاموس كمنبر .

ومَدَبُ السَّيْلِ ومَدَبِّه : موضع ُ جَرْبِهِ ؛ وأنشد الفارسي :

### وقَرَّبَ جَانِبَ الفَرْبِيِّ ، يأْدُو مَدَبُّ السَّيْلُ ، واجْنَنَبَ الشَّعارا

يقال: تَنَحَّ عن مَدَبِّ السَّيْلِ وَمَدِبَّه ، وَمَدَبِه ، وَمَدَبِه ، وَمَدَبِّ النَّمْلِ وَمَدَبِّه ، فالاسم مَكسور ، والمصدر مفتوح ، وكذلك المَنْعَلَ من كلِّ ما كان على فعل يَفْعِلِ ، التهذيب : والمَدِبُ موضع مُ دَبِيب النَّمْل وغيره .

والدَّبَّابِة :التي 'تتَّخَذ للحروب ' يَدْخُلُ ' فيها الرِّجال ' ، مُ الدَّفِع فِي أَصل حصن الله فينْقُبُون ' وهم في حوفها ' السبّيت بذلك لأنها ' تدفع فتدب ألله . وفي حديث عمر ' رضي الله عنه ، قال : كيف الصنعون المُصون ? قال : التَّخِذ ' دَبَّابات الدَّخ فيها الرجال '. الدَّبابة ': آلة " ' تَتَّخَذُ من 'جلود وخَسَب المجال ' . الدَّبابة ' الله ويقر بُونها من الحصن المخاصر لينقبوه ، وتقيهم ما أيو مون به من فوقهم .

والدَّبْدبُ : مَشْنِ العُبْجْرُوفِ مِنِ النَّمْلِ ، لِأَنَّهُ أَوْسَعُ النَّمْلِ خَطُواً ، وأَسْرَعُها نَفْلًا.

وفي النهذيب: الدَّبْدَبَةُ العُجْرُوفُ مَنِ النَّمْلِ؟ وكلُّ سرعة في تقارُبِ خَطْنُو ٍ: دَبْدَبَةُ ۗ؟ والدَّبْدَبَةُ: كلُّ صوت أَشْبَهَ صوت وَقْعِ الحافِرِ

١ قوله «على فعل يغمل » هذه عبارة الصحاح ومثله القاموس، وقال ابن الطب ما نصه: الصواب ان كل فعل مضارعه يغمل بالكسر سواه كان ماضيه مفتوح الدين او مكورها فان المفعل منه فيه تفصيل يفتح للمصدر ويكسر المزمان والمكان إلا ما شذ وظاهر المصنف والجوهري أن التفصيل فيا يكون ماضيه على فعل بالفتح ومضارعه على يفعل بالكسر والصواب ما أصلنا اهم من شرح القاموس.

على الأرضِ الصُّلْبَةِ ؛ وقيل : الدَّبْدَبَةُ ضَرْبُ مِن الصُّونَ ؛ وأَنشَدَ أَبُو مَهْدِي ٓ :

عائثور َشرٍّ ، أَيُّما عائثُورِ ، كَذِنْدَ بَهُ الْحَيْلِ عِلَى الجُنْسُورِ

أَبُو عَمْرُو : كَبْدَبَ الرجلُ إِذَا تَجَلَّبُ ، وَدَوْدَبَ إِذَا ضَرَبَ بِالطَّبْلُ .

وَالدَّبْدَابُ : الطَّبْلُ ؛ وبه 'فسَّر َ قُولُ رَوْبَةً :

أَوْ ضَرْبِ ذي جَلاجِلِ دَبْدابِ

وقول رؤبة :

إذا كزابى مِشْيَةً أزائبا، سيعنت، من أصوانها، دبادبا

قال : تَزَابَى مَشَى مِشْيَةً فيها 'بط'ة .

قال : والدَّابِدِبُ صَوْت كأنه دَبُ دَبُ ، وهي حكاية الصَّوْتِ . الدُّبِادِبُ والمَّابِدِبُ والجُبُباجِبُ : الدُّبادِبُ والجُبُباجِبُ : الكثيرُ الصَّياحِ والجَلَبَةَ ؛ وأنشد :

إِيَّاكِ أَنْ تَسْتَبَدِلِي قَرْدَ القَفَا ، حَزَادِيهَ ، وهَيَّبَاناً 'جباحِبا أَلْكُ 'جباحِبا أَلْكُ ' مَنَحْنَهُ أَلْكُ ' مَنَحْنَهُ

من الصُّوف نِكُنَّا ، أُو لَـُسِّماً 'دباد با

والدُّبَّة : الحال ؛ وركبنت دُبَّتَه و دُبَّه أي كُرْمُت حالَه وطربقَتَه ، وعَمِلْت عَمَلَه ؛ قال :

> إنَّ تَجْنِيَى وهُٰذَيلُ رَكِبًا دُبُّ طُفَيْلُ

١ قوله « والجباجب » هكذا في الأصل والتهذيب بالجيمين .

وكان ُطَفَيْلُ ' تَبّاعاً للعُرُسات من غير َدعُوة . يقال : دَعْني ودُبُتِي أَي دَعْني وطَريقَتي وسَجِيتي . و ُدبَّة الرجل ِ : طَريقَتُهُ من خيرٍ أَو شرّ ، بالضم . وقال ابن عباس ، رضي الله عنهماً : اتبَّعوا 'دبَّة 'قرَيش ، ولا 'تفارِقوا الجماعة .الدُّبّة ، بالضم : الطَّريقة والمذَّه هَب .

والدَّبّة أنه الموضع الكثير الرّمثل ؛ يُضرَب مَمثَلاً للدّه الشّديد ، يقال : وَقَع فلان في دَبّة من الرّمثل ، لأن الجَمَل ، إذا وَقَع فيه ، تعب . والدّب الكبير أن من بنات معش ؛ وقيل : إن الله في الكبرى والصّغرى ، فيقال لكل واحد منهما أدب ، فإذا أرادوا فصلها ، قالوا : الدّب الأصغر ، والدّب الأكبر .

والدُّبُّ: ضربُ من السَّباع، عربية صحيحة ، والجمع دِبابُ ودِبَبَة ، والأَنشَى دُبَّة .

وأَرض مَدَبَّة : كثيرة الدِّبَبَّة .

والدُّبّة : التي مُجْعَل فيها الزّيْت والبِبزْر والدُّهن، والجُمع دِبابُ ، عن سببويه . والدّبّة : الكثيببُ من الرّمَل ، بفتح الدال ، والجمع دِباب ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

كأن مسلكيت ، إذا ما جنت طارقها ، وأخمد الليل نار المدولج الساري يترعيبة "، في دم ، أو بيضة " بعيلت في دبة ، من دباب الليل ، مهياد قال : والدابة ، بالضم : الطريق ؛ قال الشاعر : طها هذاريان "، قل تغميض عينه على دبة مثل الخنيف المرعبيل عينه على دبة مثل الخنيف المرعبيل

والدَّبُوبُ : السَّمينُ من كلِّ شيءٍ .

ومنه قول الشاعر :

كأن هندا كناباها وبهنجتها ، لما النتقيننا ، لدى أدحال دباب مولية "أنف" ، جاد الربيع بها على أبارق ، قد همت بإعشاب

التهذيب ، ابن الأعرابي : الدَّيدَبون اللهو . والدَّيْدَبانُ: الطَّلِيعَة وهو الشَّلَّقَةُ. قال أَبو منصور: أَصله دِيدَبان فَعَيَّرُوا الحركة \ ، وقالوا : كَيْدَبَان ، لمَّا أُعُر ب .

قلاً عُ ؛ الدَّيْبُوبُ : هو الذي يَدِبُ بين الرجالِ والنساء للجمع بينهم ، وقيل : هو النَّمَّام ، لقولهم فيه : إنه لتَدَدِبُ عَقَارِبُه ؛ والياء فيه زائدة .

وفي الحديث : لا يدخلُ الجنَّـة كَيْبُوبُ ، ولا

دجب: الدَّجُوبُ: الوعاءُ أَو الغِرارَة ، وفيـل : هـو 'جوَيْلِقَ" خفيف" ، يكون مـع المـرأة في السَّفَر ؛ قال :

> هل، في دَجُوبِ الحُمُرَّةِ المَخْيِطِ، وذيلَة " تَشْفِي مَنَ الأَطْيِطِ، مِنْ بَكْرَةٍ ، أَو بازلٍ عَبِيطِ

الوَذِيكَة : القِطْعَة من الشَّعْم ، شَبَّهُها بسَبِيكَةِ الفِضَّةِ ، وعَنَى بالأَطِيطِ : تَصْوِيتَ أَمْعائِه من الْجُوع . وقيل : الوَذِيكَة قِطْعَة من سَنَامٍ ، 'تَشَقُ طُويلًا ، والأَطِيطُ عَصافير الجوع .

ا قوله « أصله ديدبان فغيروا الحركة النع » هكذا في نسخة الاصل والتهذيب بأيدينا. وفي التكملة قال الازهري الديدبات الطليمة فارسي معرب وأصله ديذه بان فلما أعرب غيرت الحركة وجعلت الذال دالاً .

والدَّبَبُ : الزُّغَبِ على الوجه ؛ وأنشد :

قشر النساء كدبَب العَرُوسِ

وقيل: الدَّبَبُ الشَّعَرَ على وجْه المرأَة ؛ وقال غيره: ودَبَبُ الوَّجْه ذَعَبُه. والدَّبَبُ والدَّبَبَانُ: كثرة الشَّعَرَ والوَبَرِ.

رَجُلِ أَدَبُ ، وامرأَه " دَبّاءُ ودَبِيهَ ": كَشيرة الشّعَر في جَبِينها ؛ وبعير "أدَبُ أَزَبُ . فأما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الحديث لنسائه : لنبت معمري أبّنكُن ماحبة الجمل الأدبب ، تغريم أ فتنبّعها كلاب الحواب إلى وأب الأدب ، فأطهر التضعيف ، وأراد الأدب ، وهو الكثير الوبر ؛ وفيل : الكثير وبر الوجه ، ليُوازن به الحواب . قال ابن الأعرابي : جمل "ليوازن به الحواب . قال ابن الأعرابي : جمل وفيل : الدّبب ، وهو أيضاً الدّبت ، على مثال حبة ، والجمع كب مثل حب من حكاه مثال حبة ، والجمع كب ، مثل حب " ، حكاه مثال حبة ، والجمع كب ، مثل حب " ، حكاه مثال حبة ، والجمع كب ، مثل حب " ، حكاه مثال حبة ، والجمع كب ، مثل حب " ، حكاه مثال حبة ، والجمع كب ، المثاب ، الماء .

ويقال للضَّبُع ِ: كَبَابِ ، يُويدُونَ دَبِّي ، كَمَا يَقَالَ َنْزَالَ وَحَذَارٍ .

ودُبُ : اسم في بَني سَيْبان ، وهو 'دبُ بنُ 'مُرَّةَ ابن ُ 'دُرَّةَ اللهِ اللهِ اللهُ بن سَيْبان ، وهُمْ قوم كرم الذي يُضْرَبُ به المثل ، فيقال : أو ْدَى كرم . وقد سُسِيّ وَبْرة ُ بنُ كَمِيْدان أَبوكلبِ بنِ وَبَرة َ دُبّاً. ودبوبُ : موضع . قال ساعدة بنُ 'جَوِّيَّة الهذلي :

وما خرَبُ بيضاء ، يَسْقِي دَبُوبَها دُفاق"، فَعُرْ وانُ الكَراثِ ، فَضِيمُها

ودَبَّابِ : أَرض . قال الأَزهري : وبالحَلْصَاء رَمْلُ يَقال له الدَّبَّابِ ، وبحِدَائِهِ 'دَحْلان كثيرة ؛

دحب: الدَّحْبُ : الدَّفْعُ ، وهو الدَّحْمُ . دَحَبَ الرَّجلَ : دَفَعه .

وبات يَدْحَب المرأة ويَدْحَمُها ، في الجِماع : كناية عن النّكاح ؛ والاسم الدُّحاب . دَحَبَهَا يَدْحَبُها : نكَعَهَا .

ود'حَيْبَة : اسم امرأة ٍ .

وَحْجَب : الدَّحْجَابُ والدُّحْجُبانُ : مَا عَلا مَن الأَرْضِ ، كَالْحَرَّ والْحَرْرِيزِ ، عَن الْهَجَرِي .

دخدب: جارية دخدية ودخدية ، بكسر الدَّالبن وفتحهما: مُكْتَنبِزَة .

درب: الدَّرْبُ: مَعروف. قالوا: الدَّرْبُ بابُ السَّكَّة الواسِعُ؛ وفي التهذيب: الواسِعة، وهو أيضاً البابُ الأُكبَر، والمعنى واحدُ ، والجمع درابُ. أنشد سبويه:

> مِثْلُ الكِلابِ ، تَهْمِرُ عَنْدُ دِرَابِهَا ، وَرَمَتْ ۚ لَمَاذِمُهَا مِنَ الْحَيْرُ بَاذِ

وكل مُدخل إلى الرُّوم : دَرْبُ من دُرُوبِها . وقيل : هو بفتح الراء ، للنافذ منه ، وبالسكون لغير النّافذ . وأصل الدَّرْب : المضيق في الجبال ؛ ومنه قَولُهُم : أَدْرَب القوم وفي حديث جعفو أرضَ العَدُو من بلاد الرُّوم . وفي حديث جعفو بن عمرو : وأذر بننا أي دَخَلْنا الدَّرْب . والدَّرْب : المكوضع الذي مجعل فيه التَّمْر من لِيقيب .

ودَرِبَ بالأَمْرِ دَرَباً ودُرْبَةَ ، وتَدَرَّبَ : ضَرِي ؟ ودَرَّبَهُ به وعليه وفيه : ضَرَّاهُ .

والمُدرَّبُ من الرِّجالِ : المُنتَجَّدُ . والمُدرَّبُ : المُنجَرِّبُ. وكلُّ ما في معناه مما جاءً على بِناء مُفعَلً ٍ ،

فالكسر والفتح فيه جائز في عَيْنِه ، كالمُجرَّبِ والمُحَرَّبِ والمُحَرَّبِ . وشيخ مُ مَدَرَّبُ . وشيخ مُدرَّبُ أَيضاً : الذي قد أصابتُه البكايا، ودرَّبَتُه الشَّدائِد ، حتى قوي ومرِن عليها ؛ عن اللحياني ، وهو من ذلك .

والدُّرَّابَة : الدُّرْ َبَة والعادة ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

> والحِلمُ 'درَّابة ''، أو 'قلنتَ مَكُر 'مة''، مَا لَم 'يُواجِهْـكَ يُوماً فيـه كَشْمِيرُ

والتُدْريبُ : الصَّبْرُ في الحَرْبِ وقَسْتَ الفرارِ ، ويقال : دَرِبَ.وفي الحديث عن أبي بكر ، رضي الله عنه : لا تَزَالُونَ تَهْزِمُونَ الرُّومَ ، فإذا صاروا إلى التَّدْريبِ ، وقَفَتَ الحَرْبُ ؛ أراد الصَّبْر في الحربِ وقتَ الفرارِ ؛ قال : وأصلُه من الدُّرْبة : التَّجْرِبةِ ، ويجوز أن يكون من الدُّروبِ ، وهي الطُّرُ قُ ، كالتَّبْويبِ من الأَبْوابِ ؛ بعني أن المسالِكَ تَضِيقٌ ، وَقَفِفُ الحَرْبُ .

وفي حديث عمران بن حصين : وكانت نافة مُدرَّبة أَمُدرَّبة أَمُدرَّبة أَنِي مُعَرَّبة أَنْ مُدَرَّبة أَنِي مُعَرَّبة أَنْ مُؤَمِّبة أَنْ مُؤَمِّبة أَنْ مُؤَمِّبة أَنْ مُؤْمِن أَنْ الدُّرُوبِ مَ فَصَارَت أَنَّا لَمُهَا وَلاَ تَنْفُر أَنْ .

والدُّرْبَةُ : الضَّرَاوة ﴿ والدُّرْبَةُ : عـادة ُ وجُرْأَة ۗ على الحَرْبِ وكلِّ أَمرٍ .

وقىد كربَ بالشيء كدُرَبُ ، ودَرُدَبَ به إذا اعتادَه وضَرِيَ به . تقول : ما ذِلْتُ أَعْفُو عن فلانٍ ، حتى انتَّخذَها دُرُبةً ؛ قال كعب بن زهير :

وفي الحِلْم َ إِدْهَانَ ، وفي العَفْو ِ دُرْبَة ''، وفي الصّدق منْجاة'' من الشّرِّ ، فاصْدُ ق أَلقاه ؛ وأُنشد :

اعْلُـوَّطَا عَمْراً ، للشَّلْبِياهُ في كلَّ سوءِ ، ويُدَرَّبْبِياهُ

يُشْدِياهُ ويُدَرَّ بياه أَي يُلِثْقِيانه . ذكرها الأَزْهري في الثلاثي هنا ، وفي الرُّباعي في دَرْ بي .

الأزهري في كتاب الليث : الدَّرَبُ داءُ في المَعدة. قال : وهذا عندي غلط ، وصوابه الذَّرَبُ ، داءُ في المَعدة ، وسيأتي ذكره في كتاب الذال المعجمة .

دردب: الدَّرْدَبة: عَدْوْ كَعَدْو ِ الْحَائَفِ .

والدَّر ْداب ْ : صَوْتْ ُ الطَّبْلِ ِ .

الفرَّاءُ : الدَّرَّدَ بِيِّ الضَّرَّابُ بالكُوبة .

التهذيب: وفي نوادرهم: كَدَرْبُجَتَ الناقةُ إِذَا كَرْبِمَتْ ولدها ودَرْدَبَت .

وَالدَّرْ دَبَةُ : الْحُنْضُوعُ ؛ وأَنشد :

كر ْدَبَ لمَّا عَضَّه الثَّقافُ '

وهو مَثَلَ ؛ أَي دَلَّ وخَضَعَ ؛ والنَّقافُ : خشبة " يُسَوَّى بها الرِّماح ، وهـو فَعْلَلَ . أَبو عبرو : الدَّرْ دَبَةُ : تَحَرِّكُ الثَّدْيِ الطُّرْ طُبُبِ " ، وهـو الطَّويلُ ؛ وقول الراجز :

قد كر'دَ بت'،والشَّيخ 'كررْدَ بِيس'

كر دُبت : كخضّعت وذَّلَّت . ﴿

درعب: ادْرُعَبَّت الإِبِل ، كَادْرُعَفَّتْ : مَضَـتْ على وجوهها .

دعب: داعَبَه مُداعَبة ": مازَحَه ؛ والاسم الدُّعابة . والمُداعَبة : المُمازَحة . وفي الحـديث : أنه عليـه السلام ، كان فيه 'دعابة ' ؛ حكاه ابن الأثير في النهاية. قىال أبو زبىد : كرب كرباً ، ولهَج لَمَجاً ، وضَرِيَ ضَرًى إذا اعْتادَ الشيءَ وأُولِعَ به .

والدَّارِبُ : الحاذِقُ بصناعتِه .

والدَّارِبةُ : العاقِلة . والدَّارِبةُ أَيضاً : الطَّبَّالة . وأَدْرَب إِذَا صَوِّت بالطَّبْل .

ومن أجناس البَقَر : الدّراب ، بما رَفَّت أَظْلَافُه ، وكانت له أَسْنِمه "، ورَقَّت " بُجلُودُه ، واحدُها كرْبانِي " ؛ وأَما العراب : فما سَكنَت مرواته ، وغَلُظَت أَظلافُه وجُلُودُه ، واحدُها عَرَبِي " ؛ وأما الفراش : فما جاء بين العراب والدّراب ، وتكون لها أَسْنِمه " صغار" ، وتَسْنَر "خي أَعابُها ، الواحد " فريش" .

ودَرَّبْتُ الباذِيُّ على الصيد أي ضَرَّيْتُه. ودَرَّبَ الجارحة: ضَرَّاها على الصيد. وعُقابُ دارِبُ ودَرَبِة: كذلك .

وجَمَلُ ۗ كَرُوبُ ۗ كَالُولُ ۚ : وَهُو مِنَ الدُّرْبَةِ .

قال اللحياني: بَكْرُ دُرَبُوتُ وَتَرَبُوتَ أَي مُذَلِلٌ اللهِ إِذَا أَخَدَتُ وَهِ التِي إِذَا أَخَدَتُ وَهِ التي إِذَا أَخَدَتُ عِيشَا التِي إِذَا أَخَدَتُ عِيشَا التَّهِ إِذَا أَخَدَتُ عِيشَا التَّهِ عَلَى إِذَا أَخَدَتُ عَيْهَا التَّهِ عَلَى وَقَال سيبويه : ناقة دُ تَرَبُوتُ : خِيارُ فَارِهَ الرَّهَ اللهُ اللهُ بَدَلُ مِن دَال دَرَبُوتٍ . وقال الأَصمعي ": كل ذَلُول تَرَبُوتُ مِن الأَرض وغيرها التَّا فِي كل ذَلُول مِن الدَّالِ ، ومن أَخَذَ ، من التَّرْبِ أِي إِنه فِي الذَّلَ كَاللَّهُ فِي كل ذَلْكُ بدلُ مَن التَّرْبِ أِي إِنه فِي الذَّلَ كَاللَّهُ اللهُ عَيْر مُبدلة .

وتَدَرَّبَ الرجلُ : كَهَدَّأَ .

ودَرَابُ جِردَ : بَلَـدُ مَن بلادٍ فارِسَ ، النَّسَبُ البَّسَبُ البَّسَبُ .

ابن الأَعرابي : دَرْبَى فلانْ فلاناً يُدَرْبِيه إذا

وقال : الدُّعابة المِزاح . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال لجابر ، رضي الله عنه ، وقد تروسج : أبحراً تروسج تأم مُثبًا ، فقال : بل اللّبياً . قال : فهلاً بكراً الداعبها وتداعبك ? وفي حديث عمر ، وذا كر له علي للخلافة ، فقال : لولا ادعابة فيه . والدُّعابة الله : الله عب . وقد دَعَب ، فهمو دَعَاب لعمّاب .

والدُّعْبُبُ : الدُّعابة ، عن السيراني . والدُّعْبُبُ : المُنَاحُ ، وهـ و المُغَبُّبُ : المُنَاحِ ، والدُّعْبُبُ : المُنجِيدُ . والدُّعْبُبُ : الفلامُ الشَّابُ البَضُ .

ورجل ' دَعَّابة ' و دَعِب ' و داعِب ' : لاعب ' .

وأَدْعَبَ الرجلُ : أَمْلُحَ أَي قال كَلَمَة مَلَيْحَةً ، وهو يَدْعَبُ كَعْباً أَي قال قولاً يُسْتَمْلُكُمْ ، كما يقال مَزْحَ بَمْزَحُ ، ؟ وقال الطِّرمَّاحِ :

واسْتَطُرْ بَتْ 'ظَعْنَهُمْ المَّا احْزَ أَلَّ بِهِم، مَعَ الضُّحَى ، ناشط مِن داعِباتٍ ددِ

يعني اللَّواتِي يَمْزَحْنَ وبِلَعْبُن وبُدَأُدُون بِأَصابِعِنَ وبُدَأُدُون بِأَصابِعِنَ .

ورجل أَدْعَبُ : بيِّن الدُّعابةِ ، أَحمقُ .

ابن شيل: يقال: تدعّبت عليه أي تدكّلت ؟ وإنه كدّعب : وهو الذي يتابل على الناس، وير كبهم بتنيّته أي بناحيته ؟ وإنه ليتداعب على الناس أي يَر كبهم بنزاح وخيكاء ، ويغنهم ولا كسنهم .

والدَّعبُ : اللُّعَّابةُ .

قـال الليث : فأمـا المُـداعَبة ، فعــلى الاشتراك ، كالمُـمازَحة ِ ، اشترك فيها اثنان أو أكثر .

والدَّعْبِ ' : الدَّفْعُ ' .

ودَعَبَهَا يَدْعَبُهَا دَعْبًا : نَكَحَها. والدُّعابةُ : تَعُلَمها.

والدُّعْبُوبُ : ضربُ من النَّمل ، أَسود. والدُّعابُ ، والحَّدَالُ : من أَسماء والطَّثْرَجُ ، والحَرامُ ، والحَّدَالُ : من أَسماء النَّمل . والدُّعْبُوبُ : حبَّة سوداء تؤكل ، الواحدة ، دعبوبة ، وهي مثلُ الدُّعاعة ؛ وقيل : هي أَصل بَقْلة ، نَقْشَر فَتَوْكل . وليلة " دُعْبُوب " : ليلة سوء شديدة " ؛ وقيل : مُظْلمة " ، سُميت بذلك لسوادها ؛ قال ابن هر مة :

ويعُلمَّمُ الضَّيْفُ ، إمَّا ساقه صَرَدُ ، أو ليلة ، من محاق الشَّهْر ، دُعْبوبُ

أراد ظلام ليلة ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف المضاف إليه مقامه . والدُّعْبوبُ :الطَّريقُ المُندَلَّلُ ، الموطوة الواضحُ الذي بَسْلُكُ الناسُ ؛ قيالت جَنوبُ المُذَلِّلَةُ :

وكلُّ تَوْم ، وإنْ عَزُّوا وإنْ كَثُرُوا ، يَوْمـاً طَرْيَقُهُمُ ۚ فِي الشَّرِّ 'دَعْبـوب'

قَالَ الفرَّاءُ: وَكَذَلْكُ اللَّذِي يَطَوُّهُ كُلُّ أَحَـد . وَالدُّعْبُوبُ: الضَّعيفُ الذي يَهْزَأُ منه الناسُ ؛ وقيل: هو القصيرُ الدَّعْبُوبُ والدُّعْبُونُ من الرجال: المَّأْبُونُ المُخْتَثُ ؛ وأنشد:

يا فَتَىَّ ! ما فَتَلَنْتُمُ غير 'دَعْبُو بٍ ، ولا مِن قَوْارةِ الهِنْبُرِ

وقيل: الدُّعْبُوبِ النَّشْيِطُ ۗ ؛ قال الراجز:

يا رُبَّ مُهْرٍ ، حَسَنِ مُدَّعْبُوبِ ، رَحْبِ اللَّبَانِ ، حَسَنِ التَّقْرِيبِ

ودُعْبُبُ : ثَمَر نَبْتٍ . قال السَّيراني : هو عِنْبُ

الثَّعْلَبِ . قال الأَزهري وقول أبي صخر :

ولكن يُقِرُ العَيْنَ والنفْسَ أَن تَرى ، بعَنْدَنِهِ ، فَضْلاتِ زَرُقٍ دَواعِبِ

قال : دواعب حوار . ماء داعب يَسْتَن في سَبِيله ؟ وقال : لا أدري دواعِب أم دواعِب ، فلينظر في شعر أبي صخر .

**دعتب :** دَعْتَبُ : موضع .

**دعرب:** الدَّعْرَبة: العَرامة.

دعسب: الدُّعْسَبة ُ: ضَرُّب من العَدُّو .

دعلب: الأزهري، ابن الأعرابي: يقال للناقة إذا كانت

فَيِّيَةً سَائِعةً هي القر طاس ، والدِّيباج ، والدِّيباج ، والدِّعباج ، والدِّعبيل ، والعيطَمُوس .

المثلث: الدائث : شجر العَيْثام ، وقيل : شجر الصّنار، وهو بالصّنار أَشْبَهُ . قال أَبو حنيفة : الدُّلْبُ شجر يعظم وينتسبع ، ولا نَوْرَ له ولا غمر ، وهو منفرَّضُ الوَرَقِ واسِعه ، شبيه بورق الكرم، واحدت دُلْبة ؛ وقيل : هو شجر ، ولم يوصف .

وأرض مَد لَبَة ": ذات ُ دُلْبٍ .

والدُّولابُ والدَّوْلابُ ، كلاهما : واحد الدَّواليبِ . وفي المحكم : على شكل النَّاعُورةِ ، يُسْنَقَى به الماءُ ، فارسي معراب . وقول مسْكِين الدارمي :

> بأيديهم مَغارِفُ من حديدٍ، أَشْتَبُّهُما مُقَيَّرةَ الدُّوالي

ذهْب بعضهم إلى أنه أراد مُقَيَّرة َ الدَّوالِيبِ ، فأبدل من الباء ياءً ، ثم أدغم الياء في الياء ، فصار الدَّواليّ ، ثم خفف ، فصار دوالي ، ويجوز أن يكون أراد

الدَّوالِيبِ ، فحذف الباءَ لضرورة القافية ، من غير أَن يقلب .

والدُّلْمَةِ : السُّوادُ .

والدُّلْتُبُّ : جنس من سُودانِ السَّند ، وهو مقلوب عن الدَّيْبُل ؛ قال الشاعر :

> كَأَنَّ الدَّارِعَ المَشْكُوكَ، منها، سَلِيبِ من رجالِ الدَّيْبُلانِ

قىال : تَشْبَهُ سَوادَ الزَّقِّ بِالأَسْوَدِ المُشْلَحِ مَـن رجال السَّنْد . والمُشْلَحُ : العُرْيَانُ الذي أَخِذَ ثبابه ؛ قال : وهي كلمة نَبَطية ".

دنب: الدَّنتُبُ والدُّنتَبَةُ والدُّنتَابَةُ ، بتشدید النون:
 القصیر ؟ قال الشاعر:

والمَرْءُ دِنسَّبَة ''، في أَنفِه 'كَزَمُ

دهلب: دَهْلَـبُ : اسم شاعر معروف ، حکاه ابن جني ، وأنشد رجزاً ، وهو قوله :

> أبي الذي أَعْمَلَ أَخْفَافَ المَطِي، حتى أناخ عند بابِ الحِمْيَرِي، فأَعْطِيَ الحِلْتَ، أُصَلِالَ العَشِي

> > دوب : دَابَ دَوْ بِأَ كَدَأَبَ .

#### فصل الذال المعجبة

ذأب: الذِّنْبُ: كَلَنْبُ البَرِّ، والجَمِعُ أَذْوُبُ، فِي القليل، وذِنَّابِ وَذَكُوبَانِ ؛ والأَنثَى ذِنْبُهَ ، يُهْمَنَزُ ولا يُهْمَزَرُ، وأَصله الهَمْزَ.

وفي حديث الغاد : فيُصْبِيع في 'ذوبانِ الناسِ . يقال لِصعالِيك العرب والصُوصِها : 'ذوبان' ، لأنهـم كالذَّئابِ . وذكره ابن الأثير في دُوبَ، قال :

والأصل في 'ذوبان الهمز' ، ولكنه خُفتَّف ، فانتقلَّبت واورًا .

وأرض مذاأبة " : كثيرة الذائب ، كقولك أرض مأسدة " ، من الأسد . قال أبو علي في التذكرة : وناس من قليس يقولون مذيبة ، فلا يُهْمَزُون ، وتعليل ذلك أنه خُفيّف الذائب تَخفيفاً بَدَلِيّاً صحيحاً ، فجاءت الهمزة ياء " ، فلمزم ذلك عند م في تصريف الكلمة .

وذ 'يُبَ الرَّجُلُ إذا أَصابَه الذُّنْبُ .

ورجل مَذَوُوب : وقَعَ الذَّنْب في غَنَمِه ، تقول منه : 'دُنْب َ الرَّجُلُ ، على فُعِل َ ؛ وقوله أَنشده ثعلب :

هاع يُمَظَّعُني ، ويُصْيِحُ سادِراً ، سَدِكاً بلَحْمِي ، ذِنْتُهُ لا يَشْبَعُ

عَنَى بِدِنْشِهِ لسانَه أي إنه بأكل عُرَّضَه ، كما يأكل الدَّنْبُ الغنمَ .

وذُ وْبَانُ العرب : لُصُوصُهم وصَعَالِيكُهُمُ الذين يَتَكَصَّصُونَ وبَتَصَعَّلُكُونَ .

وذِ يُّابُ الغَضَى : بِنُو كَعَبِ بِنَ مَالِكَ بِنَ حَظَلَةً ، سُمُّوا بذلك خُبُثْهِم ، لأَن ذِئْبَ الغَضَى أَخْبَثُ الذَّئَابِ .

وذَ وَبَ الرجلُ يَذَوُبُ دَابَهَ ۗ ، وذَ يُبِ وَتَذَأَبَ: خَبُنُثَ ، وصاد كالذِّئنبِ خُبْنًا ودَهاءً .

واسْتَذَأَبَ النَّقَدُ : صارَ كالذَّئْب ؛ يُضْرَبُ مِثلًا للنُّلُانِ إِذَا عَلَـوا الأَعزَّة .

وتَذَأْبَ الناقة وتَذَأْبَ لهَا: وهو أَن يَسْتَخْفِيَ لها إذا عَطَفَها على غير ولدِها ، مُتَشَبِّهاً لهـا بالسَّبُع ِ، لنكون أَرْأَمَ عليه؛ هذا تعبير أبي عبيد .

قال: وأحسن منه أن يقول: مُنَشَبّهاً لها بالذّئب، لينتَبَيَّن الاِسْتقاق، وتَذَأْبَتُ الرِّيحُ وتَذَاءَبَتُ: الخَتَلَفَت، وجاءَتْ من هُنَا وهُنا . وتَذَأْبِتُهُ وتَذَاءُبَتُهُ : نَدَاولْنَهُ ، وأصله من الذّئب إذا حَذَرَ من وجه جاء من آخر . أبو عبيد: المُتَذَرَّبَهُ والمُتَذَائِبَة ، بوزن مُتفَعَلة ومُتَفاعلة ومُتَفاعلة: من الرِّياح التي تَجِيء من هَهُنا مرَّةً ومن ههنا مرَّةً ومن ههنا مرَّةً ومن ههنا مرَّةً ومن هنا مرَّةً ومُشَيّاً :

فباتَ يُشْثِزُهُ ثَأَدُ ، ويُسْهِرُهُ تَذَوَّبُ الرَّيحِ ، والوَسُواسُ والهِضَبُ

وفي حديث علي " كرام الله وجهه : خَرَجَ منكم جُنَيْده مُتَذَائِب ضعيف " ؛ المُتَذَائِب " : المُضطرب مهوبُها . وغَرْب تذأب " : مُخْتَلَف " به ؛ اضطرب هبوبُها . وغَرْب " دَأْب " : مُخْتَلَف " به ؛ قال أبو عبيدة ، قال الأصعي : ولا أراه ُ أُخِذَ إلا من تذرّؤ ب الرابع ، وهو اختيلافها ، فشبه اختلاف أ البعير في المنها في بها ؛ وقيل : غَرْب " دَأْب " ، عَلَى مثال فعنل : كثيرة الحركة بالصَّعُود والنَّزول . والمَذَوُوب أَ : الفَرْع أَ .

> وذ'ئِبَ الرجُل : فَرَعَ مِن الذَّنْبِ . وذَأَبْتُه : فَزَعْتُه .

وذَ رُبِ وأَذْ أَبَ : فَزَرِع من أَيّ شيءٍ كان . قال الدُّبَيْرِيُّ :

إني ، إذا ما لَـَيْثُ فَـُومُ مِ هَرَبًا ، فَسَوْمُ هُرَبًا ، فَسَقَطَتُ لَـُنْهُ وَنُـُهُ وَأَذْأَبًا

قال : وحقيقتُه من الذُّئبِ .

ويقال للذي أَفْرَاعَتْه الجِنُّ : تَذَأَبْتُهُ وتَذَعَّبَتْه .

وقالوا : رَمَاهُ اللهُ بداء الذِّئبِ ، يَعْنُنُونَ الجُنُوعَ ، لأَنْهُم يَوْعُبُونَ الجُنُوعَ ، لأَنْهُم يَوْعُبُونَ أَنْه لا داءً له غيرُ ذلك .

وبنُو الذِّئبِ: بَطْنُ مَن الأَزْدِ، مَنْهُم سَطِيحُ الكَاهِنُ ؛ قَالَ الأَعْشَى:

ما تَظَرَتُ ذاتُ أَشْفَارٍ كَنَظُرُ تِهَا حَقّاً ، كما صَدَقَ الذِّنْشِيُّ ، إذ سَجَعَا

وابنُ الذَّنْسَةِ : الثَّقَفِيُّ، من نُشْعُراثِهِم .

ودارة ُ الذِّئبِ : موضع ٌ . ويقال للمرأة ِ التي تُسَوِّي مَر ْكَبَهَا : مَا أَحْسَنَ مَا دَأْبَتْه ! قال الطّرمَّاح:

كلُّ مَشْكُوكٍ عَصافِيرُه ، دَأَبَتُه نِسُوهُ من جُذَامُ

وذَ أُبْتُ الشيءَ : جَمَعُته .

والذّ وابة أن النّاصِية لنو سانها ؛ وقيل : الذّ وابّ من منظّبت الناصة من الرأس ، والجَمْع الذّ واثب أو كأن الأصل كا ثرب ، وهو القياس ، مثل كابة وو عائيب ، لكنه لمّا التقت همزتان بينهما ألف "ليّنه ألله المنزة الأولى ، فقلبوها واواً ، ليّنهوا الهمزة الأولى ، فقلبوها واواً ، كان الأصل المرتب في كلمة واحدة ؛ وقيل كان الأصل المرتب ، لأن ألف كوابة كألف رسالة ، فحقها أن ثبدك منها همزة " في الجمع ، رسالة ، فحقها أن ثبدك منها همزة " في الجمع ، لكنهم استنثقلوا أن تقع ألف الجمع بين الهمزين ، فأبدلوا من الأولى واواً . أبو زيد : كوابة الرأس : هي التي أحاطت الله وارة من الشعر . وفي حديث كغفل وأبي بكر : إنتك لست من كوائب من شعر المضفور أ

١ قوله « وقبل كان الاصل النج » هذه عبارة الصعاح والتي قبلها
 عبارة المحكم .

استُعير للعِزِ والشَّرَف والمَرَ نَبَة أي لستَ مـن أَشرافِهم وذَوي أقندارِهم .

وغُلامٌ مُذَأَبُ : له 'دَوَّابة . ودُ وَابَةُ الفَرَسِ : شَعْرَ فِي الرَّاسِ ، فِي أَعْلَى النَّاصِية .

أبو عمرو: الذّئنبانُ الشَّعَرَ على عُنْتَىِ البعيرِ ومِشْفَرِه . وقال الفرَّاءُ: الذّئنبانُ بَقِيَّة الوَبَر ؟ قال : وهو واحدُّ . قال الشيخ أبو محمد بن بري : لم يذكر الجوهريّ شاهداً على هذا . قال : ورأيتُ في الحاشة بيتاً شاهداً عليه لكُنْير ، يصف ناقة :

> عَسُوف بأَجُوازِ الفَلاحِمْيَرِيَّة ، مَريش، بذئنبانِ السَّبِيبِ، تَلِيلُها

والعَسُوفُ: التي تَمُرُ على غيرِ هداية ، فتَرَ كَبُ وَأَسَهَا فِي السَّيْرِ ، ولا يَثْنِيهَا شيءٌ . والأَجُوازُ: الأَوْسَاطُ. وحِمْيَرَيَّة : أَوَاد مَهْرِية ، لأَن مَهْرة من حِمْيَر . والتَّلِيلُ : العُنْق . والسَّيبِ : الشَّعَرُ الذي يكونُ مُتَدَلِّياً على وجه الفَرَس من ناصِيَتِه ؟ جَعَل الشَّعَرَ الذي على عيْنَي الناقة عَنْولة السَّبِبِ .

وذُوَّابَةُ النَّعْلَ : المُسَعَلَّقُ من القِبالِ ؛ وذُوَّابَةَ النَّعْلَ : ما أَصابَ الأَرضَ من المُرْسَلِ على التَعْلَ : ما أَصابَ الأَرضَ من المُرْسَلِ على القَدَمَ لَتَحَرُّكِهِ . وذُوَّابَةُ كُلِّ شَيءٍ أَعلاه ، وجَمْعُهُ انْوَابُ ؛ قال أَبو ذؤيب :

بأرْي التي تأري البَعاسيب ، أَصْبَحَت إلى شاهِتي ، 'دُون السَّاء ، 'دُوَابُها

قال : وقد بكون 'دَوَّابُها من بابِ سَلَّ وسَلَّةً . والذُّوَّابَهُ : الجِلْدَة المُعَلَّقَةَ على آخِر الرَّحْل ِ ، والنَّوْابَةُ ؛ وأنشد الأَزهري ، في ترجمة عذب في

هذا المكان:

وذ ُوَابَهُ السَّيْفِ : عِلاقَة ُ قائِمِهِ . والذُوَابَة ُ : سَعْمَ ُ مَضْفُور ، ومَو ضِعْها من الرَّأْسِ ذُوَابَة ُ ، وكذلك ُ ذَوَابَة ُ العِزِ ّ والشَّرَف . وذُوَابة العِزِ والشَّرَف : أَرْفَعُهُ عَلى المَشَلِ ، والجَسْع من ذلك كله ذوائب ُ . ويقال : هم ُ ذَوَابَة قَو مِهِم أي أشر َ افْهُم ، وهو في دُوَابَة قَو مِه أي أع أشر َ افْهُم ، وهو في دُوَابَة قو مه أي أعش ُ الشَّعراء الذَّوائِب للنَّخْل ؛ فقال :

جُمِّ الذُّوائِبِ تَنْمِي ، وهْيَ آوَيِهَ ''، ولا يُخافُ ' عَلَى حافاتِهِا ، السَّرَق

والذَّنْسَةُ من الرَّحْسَلِ ، والقَتَبِ ، والإكافِ ونحوِها : ما تَحْتَ مُقَدَّم مُلنَّقَى الحِنْوَيْن ، وهو الذي يَعَضُ على مِنْسَجِ الدَّابَّةِ ؛ قال :

وقتتب ِ ذِئْبَتُهُ كَالْمِنْجُلِ

وقيل: الذِّنْئِبَةُ : فُرْجَةُ مَا بَيْنَ كَفَتْنَيَ الرَّحْلِ وَالسَّرْجِ وَالغَبِيطِ أَيِّ ذَلَكَ كَانَ .

وقال ابن الأعرابي: ﴿ ذِئْبُ ۖ الرَّحْلِ أَحْنَاؤُهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ . مُقَدَّمِهِ .

وذأب الرَّحْلُ : عَمِلُ لَهُ ذَنْبَةً.

وقَــَنَبِ مُنَــَأَبِ وغَــِيطِ مُنــَأَبِ : إذا جُعلِ لــه فـُرْجَة ؛ وفي الصحاح : إذا جُعلِ له كُذَوَابة ﴿ ؟ قال لبيد :

> فَكَلَّفْتُهُا هَمَّي ، فَآبَتْ رَذِيَّةً طَلِيعاً ، كَأَلُواحِ الغَبِيطِ المُذَاَّبِ

وقال امرؤ القيس :

له كَفَلْ ، كالدُّغْصِ ، لَبَّدَ ، النَّدى إلى حارِكِ ، مِثْلِ الغَييطِ المُذَّأْبِ

والذَّنْبَةُ : دَاءُ يَأْخُذُ الدُّوابُ فِي حُلُوفِهِا ؛ يقال : ير دُونُ مُذَوُوبُ : أَخَذَتُهُ الذَّنْبَةُ . التهذيب : مَن أَدُواءِ الحَيْلِ الذِّنْبَةُ ، وقد دُؤبِ الفَرسُ فهو مَذَوُوبُ إِذَا أَصَابَهُ هذا الدَّاءُ ؛ وينْقَبُ عنه بحديدة فِي أَصلِ أَذْنِهِ ، فَبُسْتَخْرَجُ منه غُدَد صِغَادٌ بيضٌ ، أَصْغَرُ من أَبُ الجَاوَرُ سِ .

وذَ أَبَ الرَّجُلُ : طَرَدَه وضَرَبَه كذَأَمَه ، حكاه اللحياني . وذَأَبَ الإبيلَ يَذْأَبُها ذَأْباً : ساقتها . وذَأَبَه ذَأْباً : حقَرَه وطرَدَه ، وذَأَمَه دَأْماً ؛ ومنه قوله تعالى : مَذْؤُوماً مَدْ حوراً .

والذأبُ : الذَّمُ ، هذه عن كُراع . والذَّأْبُ : صَوْتُ شديدُ ، عنه أيضاً .

وُذُ وَيُبَةَ : قبيلَة " من هذيل ؟ قال الشاعر : عَدَوْنا عَدُوَة " ، لا سَلُكَ فيها ، فَخِلْناهُم ثُذَوَيْبَة ۖ ، أَو حَبِيبًا .

وحَبِيبِ": قبيلَة " أيضاً.

ذبب: الذَّب : الدَّفْع والمَنْسع : والذَّب : الطَّر دُ .

وذَبُّ عنه يَذُبُّ دَبُّاً: كَفَعَ وَمَنْعُ ، وَذَبَبُّتُ عنه . وفُلان يَذُبُ عن حَريمِه كَبُّا أَي يَدُفَعُ عنهم ؛ وفي حديث عبر ، رَضي الله عنه : إنما النساءُ لَحُمْ على وَضَمْ ، إلا ما دُبُّ عنه ؛ قال :

مَنْ كَذِبً مَنكُم ، كَذِبًّ عَنْ حَسِيمِهِ ، أَو فَرَّ مَنكُم ، فَرَّ عَــنْ حَرِيمِهِ

وذَ بُبُّ : أَكْثَرَ الذُّبُّ .

ويقال: طِعان غير تَذْبِيبٍ إِذَا بُولِغَ فيه. ورجل مِذْب وذَبَّاب : دَفَّاع عن الحريم. وذَبْذَب الرَّجل إذا مَنعَ الجوار والأَهْل أي

والذَّبِّيُّ : الجِلْوازُ .

وذَبُ يَذِبُ دُبّاً : اختلَفَ ولم يَسْتَقِمْ في مكانٍ واحدٍ . وبعير دُب : لا يَتَقار في مَوضِع ؛ قال :

فكأنسا فيهم جِمالُ دَبَّةُ "، أَدْمُ"، طَلاهُنَّ الْكُنْصَبْل وَقَار

فقوله دُبّة " ، بالهاء ، يَدل على أنه لم يُسَمَّ بالمَصْدر ، الله لو كان مَصْد را لقال جِمال أُدب " ، كقولك رحال عدل عدل أن و ويقال رحال عدل . والذّب : الثّور الوحشي " ، ويقال له أَيضاً : آذب الرّياد ، غير مهموز ، وسُمّي بذلك لأنه يَخْتلف ولا يَسْتَقِر أَ في مكان واحد ، وقيل : لأَنه يَرُودُ فيذهب ويَجيء ؛ قال ابن مقبل :

ُبُشّي بها َذُبُّ الرِّياد ، كأنه فَتَى ً فارسِيِّ ، في سَراويلَ ، رامـم ُ

وقال النابغة :

كأنما الرَّحْلُ منها فَوْق ذِي جُدَدٍ، دُبِّ الرِّبادِ ، إلى الأَشْبَاحِ نَظَّارِ

وقال أبو سعيد : إنما قيل له رَدْبُ الرِّياد لأَن وِيادَه أَتَانُه التي تَرُودُ معه ، وإن شُنْتَ جَعَلْتَ الرِّيادَ وَعْيه نَفْسَه للكلّا ، وقال غيره : قيل له رَدْبُ الرِّياد لأنه لا يَشْبُنُ في رَعْيه في مكان واحد ، ولا يُوطِن مَرْعَى واحداً . وسَمَّى

مُراحِم العُقَيلِي السُّورَ الوَحشِي الأَدب ؟ قال:

> بِلاداً ، بها تَلْـ قَى الأَذَ بُ " ، كأَنه ، بها ، سابِري " لاح ، منه، البَنائِق ُ

أَراد : تَلَـُقَى الذَّبُّ ، فقالَ الأَذَبُّ لِحَاجِمَه . وفَلانُ كَبُّ الرِّيادِ : يَدْهَبُ ويَجِيءُ ، هذه عن كُراع . أَبُو عبرو : رَجُلُ كَنْ الرِّيادِ إِذَا كَانَ زَوَّاراً للنساء ؛ وأنشد لبعض الشعراء فيه :

ما للنكواعب ، يا عَيْساء ، قد جَعَلَت تَزْوَرُ عُنّي ، وتُنْنَى، 'دوني ، الحُنجَر' ؟

قد كنتُ فَنَـَّاحَ أَبوابٍ مُغَلَّـُقـةٍ ، `ذبَّ الرِّيادِ ، إذا ما خُولِسَ النَّظَـرُ

وذَ بَتْ سَفْقَتُه تَذِبُ أَذِبًا وذَ بَبَاً وذُ بَبِاً وذُ بُوباً ، وذَ بِبَتْ : بَيِسَتْ وجَفَّتْ وذَ بَلَتْ من شدَّةً العطش ، أو لغيره . وشفة " دَبَّانة " : ذابيلة ، وذَ بَ السانُه كذلك ؛ قال :

> هُمُ سَقُو فِي عَلَــُلَا بِعِدَ نَــُهَـلُ ، مِن بعدِ ما ذَبُّ اللِسانُ وذَ بَـلُ

> > وقال أَبو خَيْرة يصف عَيْراً :

وشَنَهُ ' طَرَدُ العاناتِ ، فَهَـٰـو به لوْحانُ ، مِن طَمَإِ دَبِّ ، ومِن عَضَبِ

أراد بالظَّمَا الذَّبِّ : اليابِسَ .

وذَبُّ جِسمُه : آذبَلَ وهَزُلُ . وذَبُّ النَّبْتُ : آذوَى . وذَبُّ النَّبْتُ : آذوَى . وذَبُّ الغَديرُ ، يَذَبِ : جَفَّ ، في آخر الجَزْء ، عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

مَدَارِينُ، إِن جَاعُوا، وأَذْعَرُ مَن مَشَى، إِذَا الرَّوضَة الحَضراة كَذَبَّ عَدَيرُهـا يروى : وأَدْعَرُ مَن مَشَى . وذَبُ الرَجُلُ يَذَبُ أَذَبًا الرَجُلُ يَذَبُ أَذَبًا إِذَا تَشْعَبَ لَوْ نَهُ . وذَبَ : جَفَ . وصَدَرَت الإبيلُ وبها مُنابَة أي بقية عَطَش . وذُبَابَة الدَّيْنِ : بقيتُه . وقيل : مُنابَة كل شيء بقيتُه . وقيل : مُنابَة كل شيء بقيتُه . والدُّبابة أن البقية من الدَّيْن ونحوه ؛ قال المَانَ

أُو يَقْضِيَ اللهُ كُناباتِ الدَّيْنُ

أَبُو زيد : الذُّبَابَة بقيَّة ُ الشيء ؛ وأَنشد الأَصمعي لذي الرُّمة :

> لَحَقِنَا، فراجَعْنَا الحُمُولَ، وإنمَا يُتَلَّـِي، دَباباتِ الوداعِ، المُراجِعُ

يقول : إنما يُدُّرِكُ بقايا الحَوائج من راجَع فيها . والذُّبابة أيضاً : البقية من مياه الأنهار ِ .

وذَ بَبِّبَ النَّهَارُ إِذَا لَمْ بَبْتَى مَنْهُ إِلَّا بَتِيةً ، وقال : وانتجابُ النهارُ ، فَذَبَّبا

والذُّبابُ : الطَّاعون . والذُّبابُ : الجُنونُ . وقد ُذُبُّ الرجُلُ إِذَا جُنَّ ؛ وأَنشد شهر :

> وفي النَّصْريِّ، أَحْيَاناً، سَمَاحِ ''، وفي النَّصْريِّ، أَحْيَاناً ، 'ذباب'

أي جُنُونَ . والذَّبابُ الأَسْودُ الذي يكون في البُيوت ، يَسْقُط في الإناء والطَّعام ، الواحدة ُ دُنَابة "، ولا تقُلْ ذَبّانة . والذُّبابُ أَيضاً : النَّحْل ولا يقال ذبابة في شيءٍ من ذلك ، إلا أن أبا عُبيدة وي عن الأحْمَر ذبابة ؛ هكذا وقع في كتاب المُصَنَّف ، رواية أبي علي "؛ وأما في رواية علي " بن حمزة ، فَحَكى عن الكسائي : الشّداة دُنابة بعض حمزة ، فحكى عن الكسائي : الشّداة دُنابة بعض الإبل ؛ وحُكي عن الأحس أيضاً : النّعُرة المُناف المُناف المُناف المُناف : النّعُرة المُناف المُنا

ُذَبَابَة " تَسْقُطُ عَلَى الدُّوابِ " ، وأَثْبَتِ الْهَاءَ فيهما ، والصُّواب 'ذباب'' ، وهو واحد'' . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : كَتَب إلى عاميلِه بالطَّائف في خَلابا العَسَل وحمايتها ، إن أدَّى ماكان يُؤدِّيه إلى رسول الله ﴾ صلى الله عليه وسلم ، من عُشور نَحْلِه ، فاحْمِ له ، فإنما هو 'ذباب' غَيْثِ ، يأكُلُهُ مَن شاء . قال ابن الأثير : يويد عبالذ باب النَّحْل ، وأَضافَه إلى الغَيْث على معنى أنه يكون مُعَ المَطَر حيث كان ، ولأنه يُعيش بأكثل ما يُنْسِتُهُ الغَسُّثُ ؟ ومعنى حماية الوادي له : أنَّ النَّحْلَ إِنْمَا يَوْعَى أَنْوارِ النَّباتِ وما رَخُصَ منها ونتعُمُ ، فإذا حُمـتُ مَراعبها ، أقامت فيها ورَعَتْ وعَسَّلَتْ ، فكَثُرُتْ منافع أصحابِها ؟ وإذا لم تُحْمَ مَراعبها ، احتاجَت أَنْ تُبْعدَ في طَلَب المَرْعَى ، فلكونَ رَعْمُها أَقْلُ ؛ وقيل : معناه أَن يُحْمَى لهم الوادي الذي يُعَسِّلُ فيه ءُ ۖ فلا يُتْرَكُ أَحد بَعْر ضُ للعَسَل ، لأَن سبيلَ الْعُسَل المُباحِ سبيلُ المياهِ والمُعادِنَ والصُّيودِ، وَإِنَّهَا يَمْلَكُهُ مِنْ سِبَتَقَ إَلَيهِ ، فإذا حَماه ومَنَع الناسَ منه ، وانْ فَرَدَ به وَجَبَ عليه إخراجُ العُشْر منه، عند مَن أُوجِب فيه الزُّكاة .

التهذيب : واحدُ الذِّبَّانِ ُذبابُ ، بغير هاءٍ . قال : ولا يقال ُ ذبَابة. وفي النزيل العزيز : وإن يَسْلُبُهُمُ الذُّبابُ شَيئًا ؟ فسَّروه المواحد ، والجمع أَذبِئة في القلّة ، مثلُ غُرابٍ وأَغْرِبةٍ ؟ قال النابغة :

## ضَرَّابة بالمِشْفَرِ الأَذْبَةُ

وذبَّان مثل غربان ، سببویه ، ولم یَقْتَصِروا به علی أَدْنی العدد ، لاَّ نهم أَمنوا التَّضْعیف ، یعنی أَن فُعالاً لا یَکسَّر فی أَدنی العدد علی فِعْلان مِ

ولو كان ممّا يد فقع به البناء إلى التّضعيف ، لم يُحسّر على ذلك البناء ، كما أن فيمالاً ونحوه ، لممّا كان تحسيره ، هم ذلك التشغيف ، كسروه على أفعلة ؛ وقد حكى سيبويه ، مع ذلك ، عن العرب: 'ذب '، في جمع 'ذباب ، فهو مع هذا العرب: 'ذب '، في جمع 'ذباب ، فهو مع هذا الإدغام على اللّغة التّسيييّة ، كما يَر جعون إليها ، فيما كان ثانيه واواً ، نحو خُون ونُور . وفي الحديث : عُمْرُ الذّبابِ أربعون يَوْماً ، والذّباب في النار ليس لعذاب له ، في النار ؟ قبل : كوْنُهُ في النار ليس لعذاب له ، والعرب تكننو الأبغر : أبل أذباب ، وبعضهم والعرب تكننو الأبغر : أبا أذباب ، وبعضهم والعرب تكننو الأبغر : أبا أذباب ، وبعضهم الملك بن مِر وان لفساد كان في فمه ؛ فال

لَعَلِنِّي َ إِنْ مَالَتَ بِي َ الرَّبِحُ مَلِلَهُ على ابنِ أَبِي الذَّبَّانُ ، أَن يَتَندَّمَا

يَ يُعنى هشامَ بنَ عبد الملك .

وذَبُّ الذُّبابَ وذَبُّبه : كُنَّاه .

ورجل تخشي ُ الذُّبابِ أَي الجَهَلِ. وأصابَ 'فلاناً من فلان 'ذباب' لادِ غ' أَي تَبْرٌ .

وأرض مَذَبَّة ": كثيرة الذُّبابِ.

وقــال الفرُّاءُ: أَرضُ مَذُّبوبة ، كما يقال مَوْحُوشة ۗ من الوَحْشُنِ .

وبعير مذبوب : أَصَابِهِ الذَّبابِ ، وأَذَب كَذَكِ، عَدَاكِ، قَالَهُ أَبُو عَبِيد فِي كَتَابِ أَمِراضِ الْإِبل ؛ وقيل : الأَذَب والمَدَ بُوب جبيعاً : الذي إذا وَقَع فِي الرّيف، وَالريف لا يكون إلا في المصادر ، استو بَا ه مُ عَمات مكانة ؛ قال زياد الأعجم في ابن حَمِناً ، :

كَأَنْكَ ، مِن جِمالِ بني تَمِيمٍ، أَذَبُ ، أَصابَ مِن رِيفٍ نَزابا

يقول: كَأَنَّكَ تَجمَلُ نُولَ رَبِفاً ، فأَصابَهُ الذُّبابُ ، فالشَّوَتُ مُنْقُهُ ، فمات .

والمذَبَّةُ : هَنَهُ " تُسَوَّى من مُعلُبِ الفَرَسِ ، يُذِبُ " بَهَا الذُّبَابُ ؛ وفي الحديث : أَنَّ النبيّ ، صلي الله عليه وسلم ، وأَى رَجُلًا طويلِ الشَّعَر ، فقالِ : دُنَابِ " ؛ الذُّبَابِ الشَّوْمِ أَي هذا اسْوْمْ .

ورجل ُ ذبابي : مأخوذ من الذاب ، وهو الشَّوْمُ . وقيل : الذّبابُ الشَّرُ الدَّائِمُ ، يقال : أَصابكَ ' ذباب من هذا الأَمْرِ . وفي حديث المغيرة : صَرَّها ' ذباب ' و 'ذباب ' العَينِ : إنسانها ، على التسَّميهِ بالذّباب . و 'ذباب ' انكْتَة ' سوداء في حَوْف صَد قَمَة الفَرَسِ ، والجمع كالجمع . وذباب أَسْنانِ الإبيلِ : صَدَّقَة العبدي :

وتتسشع ُ، للذُّبابِ ، إذا تَعَسَّى ، كَتَغُريدِ الحَسَامِ عَلَى الغُصُونِ

وذباب السيّف : حد طرّف الذي بين سَفْر تيه ؟ وما حو له من حدّبه : طبّناه ؛ والعيْر : التّاتي في وسطه ، من باطن وظاهر ؛ وله غراران ، لكلّ واحد منهما ، ما بين العير وبين إحدى الظبّنين من ظاهر السيّف وما قبالة ذلك من باطن باطن وكل واحد من الغرارين من باطن السيّف وظاهر ؛ وقيل : دُناب السيّف كلر فه المنتظر ف الذي وقيل تحد من الغراد ته وفي الجديث : وأيت من أهل بيني ، فقتيل حمزة . والد باب من أدن من أهل بيني ، فقتيل حمزة ، والذ باب من أذن الانسان والفرس : ما حد من طرقه ، أبو عبيد :

في أُدْنَيَ الفرسِ 'ذباباهُها، وهما ما ُحدَّ من أطرافِ الأُدْنَيَنِ . وُدْبابُ الحِنَّاء : بادرة ُ َنوْدرِه .

وجاءَة داكب مُذَبِّب : عَجِيل مُنْفَرِد ، قال عنرة :

'بذَبَّب' وَرَدْ على الرَّرِهِ ، وأَدْرُ كُهُ وَقَنْعُ مِرْدَى خَشِبْ

إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى النَّسَبِ ، وإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادُ خَشْيِياً ، فَعَدْفُ الضرورة .

وَ دَبَّبُنَا لَيُلْتَنَنَا أَي أَتْعَبُنَا فِي السَّيرِ .

ولا يَنالونَ الماءَ إلا بقَرَبٍ مُذَبِّبٍ أَي مُسْرِع ؛ قال ذو الرُّمة :

> ُمذَابِّبَةَ ، أَضَرَّ بِهِمَا بِكُورِي وتَهْجِيرِي ، إذا البَعْفُورُ قالاً

اليَعْفُورُ : الظَّبِيُ . وقال: من القَيْلُـُولة أي سَكَنَ َ في كِنَاسِه مِن شِدَّة ِ الحَرَّ .

وظِمْ \* مُذَبِّبُ \*: طَوَيلُ \* يُسَادُ فَيه إِلَى المَاءِ مِن بُعْدٍ ، فَيُعْجَلُ بِالسَّيْرِ . وَخِمْسُ \* مُذَبِّب \* : لَا 'فَتُنُورَ فَيْهِ .

وذَبُّبَ : أَسْرَع فِي السَّيرِ ؛ وقوله :

مسيوء تشو للبَعِيرِ المُذَبْذِبِ أوادَ المُذَنِّت .

وأَذَبُ البعيرِ : نابُهُ ؛ قال الراجز :

كأن صوات ناب الأذب صريف ُ نخطًاف ٍ بِيقَعْدٍ عَبِ

والذَّبْذَبَهُ : تَرَدُّدُ الشيءَ المُعَلَّقِ فِي الهواء . والذَّبْذَبَهُ والذَّاذِبُ : أَشْياءُ 'تَعَلَّقُ ' بالهودَجِ أَو

رأسِ البعيرِ للزينةِ ، والواحد 'دَبْدُ'بِ ﴿

والذَّبْذَبُ : اللّسانُ ، وقيلَ الذَّكَر . وفي الحديث : مَنْ وُقِيَ شَرَّ دَبْذَبِهِ وَقَبَّقْبَهِ ، فقد وُقَي َ مَنْ وُقِي َ شَرَّ دَبْذَبِهِ وَقَبَقْبُهُ : بَطْنُهُ . وُقَي قَبْهُ : بَطْنُهُ . وفي رواية : مَن وُقِي َ شَرَّ دَبْذَبِهِ أَي حَرَّكَتِه , يعني الذَّكر سُمِّي به لتَذَبْذُبِهِ أَي حَرَّكتِه , والذَّباذِبُ : ذكر الرجل ، والذَّباذِبُ : ذكر الرجل ، والذَّباذِبُ : ذكر الرجل ، لأنَّه بتذَبْذَبُ أَي يَوْدُد ؛ وقيل الذَّباذِب : المُخْصَى ، واحدتُها دَبْدَبَة ".

وَرجِلَّ مُذَبَّذِبُ وَمُتَذَبَّذِبُ : مُتَوَدَّدُ بِينَ أَمْرَينَ أَو بِين رجُلُينِ ، ولا تَنْبُتُ مُحْبُتُه لواحِدٍ منها. وفي التنزيل العزيز في صفة المنافقين: مُذَبَّذِبَينَ بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . المعنى : مُطرَّدِنِ مَدَفَّعِينَ عن هؤلاء وعن هؤلاء . وفي الحديث : تَرَوَّج ، وإلا فأنت من المُذَبَذِبِينَ أِي المُحديث : تَرَوَّج ، وإلا فأنت من المُذَبَذِبِينَ أِي المُحدرُ ودن عن المؤمنين لأنك مُ تَقْتُد ِ بَهِم ، وأَصَّلُهُ وعن الرُّهْبانِ لأَنك تَركَت طريقتَهُمْ ؛ وأَصَّلُهُ من الذَّبِ ، وهو الطرَّر دُ . قال ابن الأَثير : ويجورُ أن يكون من الحركة والاضطراب .

والتَّذَبْذُبُ : التَّحَرُ لُكُ .

والذَّبْذَبَةُ : َنَوْسُ الشيءَ المُعَلَّقِ فِي الهواء . وتَذَبْذَبَ الشيءُ : ناسَ واضطرَبَ ، وذَبْذَبَتْهُ هو ؛ أنشد ثعلب :

> وحَوْقَلَ دَبْدَبَهُ الوَحِيفُ، كَالَّ ،لأَعْلَى رأْسِهِ ، رَحِيفُ.

وِفِي الحديث : فكأَنِي أَنْظُرُ ۗ إِلَى يَدَيْهُ تَذَبُدُ بَانِ أَي تَتَحَرَّكَانِ وَتَضْطَرَ بِانَ ، يُوبِـد كُمُنَّيْهِ . وَفِي حديث جابر : كان عليَّ بُرْدَة لها ذباذِب ُ أَي أَهْداب ٌ وأطراف"، واحدُها ذِبْذَبِ"، بالكسر، 'ستَّيَتْ بذلك لأنتها تتتَحَرَّكُ على لابيسها إذا مشَى ؛ وقول أبي ذويب :

ومثل السَّدُوسِيَّيْن ، سادًا وذَبْذَبَا رِجال الحِجازِ ، مِنْ مَسُودٍ وَسائدِ

فيل: كَذَبْذُبَا عَلَّقًا . يقول: تقطع دونهما رجالُ الحجاز .

وفي الطّعام 'ذَبَيْباءُ ، مدود' ، حكاه أبو حنيفة في باب الطّعام الذي فيـه مـا لا تَخيْرَ فيـه ، ولم يفسّره ؛ وقد قيل : إنها الذُّنكِناءُ ، وستُذْكر في موضِعِها.

وفي الحديث : أنه صَلَبَ رَجُلًا عَلَى 'ذَبَابٍ ، هـو جبلُ بالمدينة .

ذرب : الذَّرب : الحادُّ من كلِّ شيءٍ. كنرب كِذْرَب ُ كَذَرَباً وذَرَابة فهو كَذَرِب مَ ؛ قال شَهيب بن البَر ْصاء:

> كَأَنْهَا من 'بد'ن وإيقار' ، دَبَّتْ عليها دَرْباتُ الأَنْبارْ

قال ابن بري : أي كأن هذه الإميل من بُدنها وسمنها وإيقارها باللحم ، قد دبّت عليها دريات الأنبار ؛ والأبنار : جمع نبر ، وهو داب يكسع فينتقض مكان لسعه ، فقوله دريات الأنبار أي حديدات اللسع ، وبروى وإيفار ، بالفاء أبضاً . وقوم "درب" .

ابن الأعرابي : كدرِبَ الرَّجلُ إذا كَصُحَ لسانُه بعدَ حَصره .

ولسان تذرب : حديد الطرّف ؛ وفيه كذابة أي حداثه . وذرَب المعدة : حداثه معدد تها عن الجنوع . كذربت معددته كذرب كذرباً كذرباً .

وفي الحديث: في ألبان الإبل وأبوالها شفاء الذَّرَب ؛ هـو بالتحريك ، الدَّاءُ الذي يَعْرَضُ للسَعدة فلا تَهْضِمُ الطبَّعامَ ، ويَفْسُدُ فيها ولا تُمْسَكُه .

قال أَبو زيد: يقال للغُدَّة ذِرْ بة ﴿ وَجَمَعُهُمَا ذِرَ بَهِ ﴿ وَجَمَعُهُمَا ذِرَ بَ ۗ . وَالتَّذَريبُ : التَّحْديدُ .

يقال لسانه درية ، وسنانه دريه ومُذَرَّبٌ ؛ قال كعب بن مالك :

> بُذُرَّبَاتٍ ، بالأَكْفُّ ، نواهِلٍ ، وبكلُّ أَبْيضَ ، كالفَدير ، مُهَنَّدِ

> > وكذلك المَـــُــُرُوبُ ؛ قال الشاعر ؛

لقد كان ابنُ جَعْدَةَ أَرْيَحِيَّا عَلَى الأَعْداءِ ، مَذْرُوبَ السَّنانِ

وذَرَبَ الحَديدَة يَذُرُبُهَا دَرُباً وذَرَّبَهَا: أَحدُّها فهي مَذرُوبَة .

وقوم كذرب : أُحِداً .

وامرأة ُ ذِرْ بِهَ ُ مثلُ فِرْ بَهَ ، وذَرَ بِهَ ۗ أَي صَحََّابَه ۗ ، حديدة ۗ ، سَلِيطَة اللَّسانِ ، فَاحِشَـة ، طويلَـة اللَّسان .

وذَرَبُ اللّسان : حِدَّتُه . وفي الحديث عن حذيفة قال : كنتُ دُرِبَ اللّسان على أهلِي ، فقُلْت : يا رسول الله ، إنتي لأخْشَى أن يُدْخلَني النار ؟ فقال رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم : فأيْن أنت من الاستغفار ? إنتي لأستَغفرُ الله في اليوم مائة ؟ فذكر نه لأبي بُرْدَة فقال : وأتُوبُ إليه .

قال أبو بكر في قوليهم فلان ُ ذَرِبُ اللسانِ ، قال : سمعت ُ أَبا العباسِ يقول: معناه ُ فاسِد ُ اللّسانِ ، قال: وهو عَيْب ُ وذَ مُ .

يقال : قَد كَذَرِبُ لَسَانُ الرَّجِلِ يَذَرُبُ إِذَا كَفَسَد .

ومِنْ هذا دَربِتْ مَعِدَنُه : كَسَدَتْ ؛ وأَنشد : أَلَمُ أَكُ ْ باذلًا وِدِّي ونَصْري ، وأَصْرفِ عَكَم دَربِي ولَعْبيي

قال: واللّغبُ الرّدية من الكلام. وقيل: الذّربُ اللسان هو الحاد اللسان، وهو يَرْجِعُ إِلَى النّسانِ الشّسانِ الشّسّانِ الشّسّامُ الفاحشُ. وقال ابن شيل: الذّربُ اللسان الفاحشُ البّدي الذي لا يبالي ما قال. وفي الحديث: دَربَ اللسانة على أز واجهن أي وسَدتُ ألسِنتُهن وانبسطن عليهم في القول ؛ والرواية دَيْرَ بالهمز، وسنذكره. وفي الحديث: أن أعشى بني مازن قدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأنشد أبيا تا فيها:

باسيّد الناس ، وديّان العرّب ، إليّك أشكو ذر بة ، من الذّرب خرّجت أبغيها الطّعام في رَجَب ، فخرَجْت أبغيها الطّعام في رَجَب ، فخلَفَت العه د ، ولطّت بالذّنب ، وتر كنني ، وسط عيص ، ذي أسب تكد و بدلي مسامير الحسّب ، وهن شر غالب لين علي

قال أبو منصور : أراد بالذّر بنة امرأته ، كننى بها عن فسادها وخيانتها إيّاه في فر جها ، وجَمعُها ذرَب المعدة ، وهو فسادُها ، وذرَب المعدة ، وهو فسادُها ، وذرَب المعدة من معدة ، وقيل : أراد سكاطة لسانها ، وفساد منطقها ، من قولم كذرِب لسانه إذا كان حاد اللسان لا يبالي مكا قال . وذكر تعلب عن ابن الأعرابي : أن هذا الرّجز للأعور بن قراد بن سُفيان، من بني الحر ماذ ،

وهو أبو َشَيْبانَ الحِرْمازِيِّ ، أَعْشَى بني حَرْمازٍ ؟ وقوله : فَخَلَـفَتْنِي أَي خَالَـفَت خَلَتْي فيها ؟ وقوله : الطَّت بالذَّنب ، يتال : لَطَّت النَّاقة ُ بذَنبَها أي أَدْخَلَتُه بين فَخَذَيْها ، لتَمْنَع الحَالِب .

ويقال: أَلْقَى بِينَهُم الذَّرَبُ أَي الاخْتِلافَ والشَّرَّ. وَمِمْ أَذُرِبُ : حَدِيدُ . والذُّرَابُ : السَّمُ ، عَن كراع ، اسمُ لا صفة . وسيف ذرب ومُذَرَّبُ : أَنْقِعَ فِي السَّمِ ، مُ سُجِدَ . التهذيب : تذريب السَّيف أَن يُنْقَعَ فِي السَّمِ ، فإذا أَنْعِمَ سَقَيْه ، أَخْرِجَ فَشُجِدَ . قال : ويجوز حَدرَبْتُه ، فهو مَذُرُوب ، قال عبيد :

وخِرْ قُ ، من الفِتْيَانِ ، أَكْرَامُ مَصْدَقاً من السَّيْفِ ، قد آخَيْت ، السَّ يَمَذْرُ وبِ

قال شمر : ليسَ بفاحِشٍ .

والذَّرَبُ : فسادُ اللَّسانِ وبَذَاؤُه . وفي لِسانِـه دَرَبُ : وهو الفُحشُ . قَـال : وليسَ من دَرَبِ
اللّسانِ وحِدَّتِه ؛ وأنشد :

> أَرِحْنِي واسْتَرَرِحْ مَنْي ، فإني 'ثقيـل' كَحْمِلِي ، 'ذريب' لِساني

وجمعه أذ راب ، عن ابن الأعرابي؛ وأنشد لِحَضْرَ مِي " ابن عامر الأَسَدي :

> ولَـقَدُ طُورَيْنُكُمْ عَلَى بَلُـلانِكُمْ ، وعَرَفْتُ مَا فِيكُمْ مِن الأَذْرابِ كَيْمًا أُعِدَّكُمْ لأَبْعَدَ مِنْكُمْ ، ولقد 'يجاءُ إلى دَويي الألبابِ

معنى ما فيكُم مِن الأَذرابِ : مِن الفسادِ ، ورواه ثعلب : الأَعيابِ ، جَمعُ عَيْبٍ . قمال ابن بري : وروى ابن الأَعرابي هذين البيتين ، عملي غير همذا

الحَوْكِ ، ولم يُسَمِّ قائِلَهُما ؛ وهما :

ولقد بَلَـُوْتُ الناسَ في حالاتهِم، وعَلَمِنْتُ ما فِيهم من الأَسبابِ فإذا القَرَابَةُ لا 'تقَرَّبُ قاطِعاً ، وإذا المَـوَدَّةُ أَقْرَبُ الأَنْسابِ

وقوله: ولقد طور يُنكمُ على بَلُلاتِكُم أي طور يُنتكم على بَلُلاتِكُم أي طور يُنتكم على ما فيكم من أذًى وعداون إوبكلات ، بضم اللام أيضاً ، فال : ومنهم من يو ويه على بَلكلاتِكم ، بفتح اللام الواحدة بكلة ، أيضاً بفتح اللام ؟ وقيل في قوله على بَلكلاتِكم : إنه بُضر ب مشلا لإبقاء المودة ، بكلاتِكم : إنه بُضر ب مشلا لإبقاء المودة ، بكلاتِكم اطور السور به على غورة ، لينضم بعضه إلى قولهم : اطور السور به على غورة ، لينضم بعضه إلى بعض ولا يتباين ؟ ومنه قولهم أيضاً : اطور السقاء على بَلكه ، لأنه إذا طوي وهو جاف تكسر ، وإذا تحوي على بَلكه ، لأنه إذا الموي وهو جاف تكسر ، وإذا تحوي على بَلكه ، لم يتكسر ، ولم يتباين .

ابن الأعرابي: أذرَبَ الرَّجُلُ إِذَا فَسَدَ عَيْشُهُ. وَذَرِبُ الْجُرْحُ دَرَبِ الْجُرْحُ دَرَبِ الْجُرْحُ وَالسَعِ، وَلَمْ يَقْبَلُ الْبُرْءَ وَالدَّواءَ ؛ وقيل : سال صَديداً ، والمَعْنَيَان مُتَقَارِبانِ . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : مَا الطَّاعُونَ ؟ قال : دَرَبُ كالدُّمَل . يقال : دَرَبُ كالدُّمَل . يقال : دَرَبُ كالدُّمَل . يقال : دَرَبُ كالدُّمَل . الذَّرَبَيَا ، على فَعَلَيًا ، وهي الدَّاهِيةَ ؛ قال الدَّربَةِ ؛ قال الكُنْمَنْت :

يَقْضِيَ حَاجَتُه .

رَمَانِيَ بِالآفَاتِ، مِنْ كُلِّ بَجَانِبٍ، وَمَانِيَ بَالَدَّرَ بَيًّا ، مُرْدُ فِهْ رِ وَشَيْبُهَا

وقيل: الذَّرَبَيَّا هو الشَّرُّ والاخْتلافُ ؛ ورَمَاهُم بالذَّرَبِينَ مثلُه . ولَقيتُ منه الذَّرَبَى والذَّرَبَيَّا والذَّرَبِينَ ١ أَي الداهِيةَ .

وذَرِبَتْ مَعِدَتُهُ دَرَبًا وذَرَابَةً وذُرُوبَةً ، فهي دَرِبَة ، كَسَدَتْ ، فهو من الأَضْدادِ .

والذَّرَبُ : المُكَّرَضُ الذي لا يَبْرَأَ .

وذَرَب أَنْفُهُ آذرابةً : أَفْطَرَ .

والذِّرْيَبُ: الأَصْفَرُ من الزَّهْرِ وغيره. قال الأَسود ابن يَعْفُرَ ، ووصَف نباتاً :

> َ فَفُرْ ''، حَمَتُهُ الْحَيلُ'، حَتَّى كَأَنْ زاهِدَهُ أَغْشِيَ بالذَّرْبَسِدِ

وأما ما ورد في حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : لَتَأْلَسُهُنَ النَّومَ على الصُّوفِ الأَذْرَبِيِّ، كما يَأْلَمُ أَحَدُ كُمُ النَّومَ على حَسَكِ السَّعْدانِ ؛ فإنه ورد في تفسيره : الأَذْرَبِيُّ مَنْسُوبُ إلى أَذْرَبِيجَان، على غير قياس . قيال ابن الأثير : هكذا تقول العرب ، والقياس ان تقول أَذْرَبِيُّ ، بغير باءٍ ، كما يقيال في النَّسَبِ إلى رَامَ هُو مُنْزَ ، وَامِيُّ وهو مطرد في النَّسبِ إلى الأَسماء المركبة .

ذعب: قال الأصبعي: رأيت القوم مُد عابين كأنهم عُر ف ضبعان ومشعابين ، بعناه ، وهو أن يَثلُو بعضهم بعضاً . قال الأزهري : وهذا عندي مأخوذ " من انتعب الماء وانذعب إذا سال واتصل حركانه في النهر ، فلبت الناء ذالاً .

قـوله « والذريين » ضـط في المحكم والتكملة وشرح القاموس بفتح الذال والراه وكـر الباه الموحدة وفتح النون ، وضبط في بعض نسخ القاموس المطبوعة وعاصم أفندي بسكون الراه وفتح الباء وكـر النون .

فعلب: الذّعْلِبُ والذّعْلِبَة: النّاقة السريعة ، سُبّهَتُ اللّهَ عُلِبَة ، وهي النّعامة السُرْعَتِها . وفي حديث سواد بن مطرّف : الذّعْلِبُ الوَجْناء هي الناقة السريعة . وقال خالد بن جنبة : الذّعْلِبَة النّويَقة السريعة . وقال خالد بن جنبة : الذّعْلِبَة النّويَقة التي هي صدع في جسبها ، وأنت تحقير ها ، وهي تجيبة ؛ وقال غيره : هي البّكر و الحكد ثة . وقال ابن شيل : هي الجنواد . قال : ولا يقال جمل في خبيبة الذّعاليب ، وجمع الذّعلية الذّعاليب .

والتَّذَعْلُب: الانْطِلاقُ في اسْتِخْفاهِ. وقد تَذَعْلُباً.

وجَمَلُ ﴿ ذَعْلِبِ ۗ : سريع ۗ ، باق على السَّيْرِ ، والأَنْشَى بالله على السَّيْرِ ، والأَنْشَى بالله على السَّيْرِ ، والأَنْشَى مالاً على الله عل

والذَّعْلِية: النَّعَامة لمسُرْعتِها. والذَّعْلِية والدُّعْلُوبُ: طَرَّفُ الثَّوْبِ ؛ وقيل : أهما ما تقطَّع من الثَّوْب كَنَّعَلَتَّق. والذَّعْلِبُ من الحِرَّق: القِطع المُشقَقَة. والذُّعْلُوبُ أَيضاً: القِطعة من الحِرْقة ، والذَّعالِيب: قطع الحرَّق ؛ قال رؤية :

> كأنه، إذ واح، مَسْلُوسُ الشَّمَقُ، مُنْسَرِحاً عنه كنالِيبُ الحِرَقُ!

والمَسْلُوسُ : المَجْنُونُ . والشَّمْتَ : النَّشَاطُ . والشَّمْتَ : النَّشَاطُ . والمُنْسَرِحُ : الذي انسرَحَ عنه وَبَرُه . والنَّعَالِيبُ : ما تَقَطَّع من الثَّيَابِ . قال أبو عَمْرو : وأطراف الثَّيابِ وأطراف القَميصِ يقال للها : الذَّعاليبُ ، واحدُها دُعْلُوبُ ، وأكثرُ ما يُسْتَعَمَل ذلك جَمْعاً ؛ أنشد ابن الأعرابي لجرير :

لقد أكون على الحاجاتِ ذا لَـبَثٍ ، وأَحْوَدُ يِـّاً ، إذا انْضَمَّ الذَّعالَيبُ

 د قوله : « منسرحاً عنه ذعالب الحرق » قال في التكملة الرواية منسرحاً الا ذعاليب بالنصب اه . وسيأتي في مادة سرح كذلك .

واسْتَعَادَه ذو الرُّمَّة ، لِمَا تَقَطَّع من مَنْسِيجِ العنكبوت ؛ قال :

فجاءت بنَسْج ، من صناع ضعيفة ، تننُوسُ، كأخْلاقِ الشُّفُوفِ، دَعَالَبِهُ

وثُوْبُ تَعَالَيبُ : تَعَلَّقُ ، عَـنَ اللَّهِ إِنِّي . وأَمَـا فَولَ أَعْرابِي ، من بنِي عَوْفِ بنِ سَعْدٍ :

َصَفْقَة دِي تَنعالِت مُسمُول ِ، بَيْسَعَ امْرِيءِ لبس بِمُسْتَقَيِل ِ

قيل : هو يويد الذَّعالِب ، فينبغي أن تكونا لغتين، وغير بعيد أن تبدّل التلة من الباء، إذ قد أَبْد لَت من الواو، وهي شريكة الباء في الشّفة. قال ابن جني: والوجه أن تكون التاء بدلاً من الباء ، لأن الباء أكثر استعمالاً ، كما ذكر نا أيضاً من إبداله م الباء من الواو .

ذلعب: اذْ لَعَبُ الرَّجلُ: انْطُلَتَ فِي جِدَّ اذْ لِعُبَابًا، وكذلك الجَمَل من النَّجاء والسُّرْعَة ؛ قال الأَغْلَب العِجْلِي :

ماض ، أمام الرسكب ، مذ لعيب"

والمُنْ لَعِبُ : المُنْطَلِقُ ، والمُصْبَعِدُ مثلُ . قال : وكل فعل قال : وكل فعل في فراعي القل آخر ، فإن أتشقله معتمد على حرف من حروف الحكل . والمُنْ لَعِبُ : المضطجع ، وهاتان التَّرْ جَمَنان ، أَعْنِي دَعْلَب واذ لَعَبُ ، وردَا في أصول الصّحاح في ترجمة واحدة ذعلب ، ولم يترجم على ذلعب ، والله تعالى أعلم .

ر ماض أمام الركب مذلب » هكذا أورده الجوهري،
 وقال الصاغاني في التكملة الرواية : ناج أمام الركب مجلب

ذنب: الذّانب : الاثم والجرام والمعصية ، والجمع في أذنوب ، وذ نُوبات جمع الجمع ، وقد أذ نَب الرّجل ؛ وقوله ، عز وجل ، في مناجاة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ولهم علمي ذنيب ؟ عنى بالذنب تقتل الرّجل الذي وكز موسى، عليه السلام، فقضى عليه ، وكان ذلك الرجل من آل فرعون .

والذَّنَبُ : معروف ، والجمع أَذْنَابُ . وذَنَبُ الفَرَسَ : تَجُمُ على شَكْل ِ ذَنَبِ الفرَسِ . وذَنَبُ الثَّعْلَبِ : نِنْتَهُ على شَكل ِ ذَنَبِ الثَّعلبِ .

والذُّنَّابِي : الذُّنبُ ؛ قال الشاعر :

#### جَمُوم الشَّدُّ ، شَائِلَة الذُّنابَى

الصحاح: الذُّنَابَى ذنبُ الطَّائر؛ وقيل: الذُّنَابَى مَنْبِتُ الذُّنَابَى الطَّائرِ: ذَنبَهُ، وهي أَكْثُو من الذَّنبَ ، والذُّنبُّى والذَّنبُ ، والذُّنبُّى والذَّنبُّى : المَّانبُ ، عن الهَجَري؛ وأنشد:

# رُبِيَشِّرُنِي ، بالبَيْن ِ مِنْ أُمِّ سالِمٍ ، أُحَمُّ الذَّنُبِّي، ُخطَّ ، بالنَّقْسِ ، حَاجِبُهُ

ويُروى الذّنبِّ . و ذنبُ الفَرَس والعَيْر ، و ذنابه الفَرَس والعَيْر ، و ذنابه الفَرَس والعَيْر ، و ذنابه المَاثر من دُنابَى ؛ و في تجناح الطَّاثِر أَربع مُ دُنابَى بعد الحَوافي . الفرَّاء : يقال دُنتِ الفرَس ، و دُنابَى الطَّاثِر ، و مُذابَة الوادي ، ومذنب النهر ، ومذنب القدر ؛ وجمع مُ دُنابة الوادي دُنائِب النهر ، ومذنب القدر به دُنابة الوادي و ذنائِب و و ذنابته ، مثل مثل محسل وجمال وجمالة ، ثم جمالات جمع الجمع ؛ ومنه قوله تعالى : جمالات مفر .

أَبُو عبيدة : فَرَسُ مُذَانِبُ ؛ وقيد ذَانَبَتُ إِذَا وَقَعَ وَلَدُهَا فِي القُحْقُحُ ، وَدَنَا نُخْرُوجِ السَّقْيِ،

وارتَفَع عَجْبُ الذَّنَبِ ، وعَلِقَ به ، فسلم مجدُرُوه .

والعرب تقول: رَكِبَ فلان ُ دَنَبَ الرَّيحِ إِذَا سَبَقَ فَلَم يُدُوكُ ؛ وَإِذَا رَضِيَ بَحَظَ الْقَصِ قَبلَ: رَكِبَ دَنَبَ البَعِير، واتَبَعَ دَنَبُ أَمْرٍ مُدُيرٍ ، يتحسَّر على ما فاته. و دَنَبَ الرجل: أَتْباعه . وأذناب الناسِ و دَنَبَاتُهم: أَتباعهم وسفلكتُهُم دون الرُّوساء ، على المَثَل ؛ قال:

> وتساقط التَّنْوَاط والذَّ نَبَات ، إذ 'جميد الفِضاح

ويقال : جاءَ فلان بذَ نَسِه أي بأَسْباعِهِ ؛ وفعال الحطيئة بمدَح ُ فوماً :

قوم هم' الرَّأْسُ ، والأَذنابُ عَيْرُهُمُ ، ومَن 'يسَوَّي ، بأَنْف النَّاقَة ِ ، الذَّنَبَا?

وهؤلاء قوم من بني سعد بن زيد مناة ، يُعْرَفُون ببني أننف النّاقة ، لقول الحطيئة هذا ، وهم يَفْتَخُرُون به . ورُوي عن علي " ، كرّم الله تعالى وجهه ، أنه ذكر فتننة في آخر الزّمان ، قال : فإذا كان ذلك ، ضرَب يَعْسُوبُ الدّيْنِ بِذَنبه ، فتَجْتَسِعُ الناسُ ؛ أراد أنه يَضْرِبُ أي يسيِرُ في فتَجْتَسِعُ الناسُ ؛ أراد أنه يَضْرِبُ أي يسيِرُ في الأرض ذاهباً بأتباعه ، الذين يَرَوُن رَأْيَه ، ولم يُعرّجُ على الفيننة .

و والأذنابُ : الأتباعُ ، جسعُ ذَنَب ٍ ، كأنهم في مقايِل ِ الأَثباعُ ، وهم المقدَّمون .

والذُّنابَى: الأَتْسَاعُ .

وأَذْنَابُ الأُمورِ: مآخِيرُها ، على المَـنَل أَيضاً . والذَّانِبُ : التَّاسِعُ للشيء على أَثـرَه ؛ يقال : هو يَذْنُبُهُ أَي يَتْبَعُهُ ؛ قال الكلابي :

وجاءت ِ الحيلُ ، تجميعاً ، تذ نبه

وأذنابُ الحيلِ : عُشْبَةَ ۗ 'تَحْسَدُ عُصَارَتُهُا عَلَى التَّشْبِهِ . التَّشْبِهِ .

ودَ نَبَهَ يَدْ نُبُهُ ويَذْنِبُهُ ، واسْتَذْ نَبَهُ : ثلا ذَنَبَهُ فلم يفارق أَثْرَه .

والمُسْتَذَّنْبِ ُ : الذي يكون عند أَذَنَابِ الإبِلِ ، لا يفارق أَثْرَهَا ؛ قال :

## مِثْلُ الأَجِيرِ اسْتَذَ نَبَ الرَّواحِلا ا

والذَّنتُوبُ : الفرَسُ الوافرُ الذَّنتِ ، والطَّويلُ الذَّنتِ ، والطَّويلُ الذَّنتِ ، والطَّويلُ الذَّنتِ . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : كان فرْعَونُ على فرَسٍ ذنتُوبِ أَي وافر سَعْر الذَّنتِ لا الذَّنتِ . ويومُ دَنتُوبُ : طويلُ الذَّنتِ لا يَنقضي ، يعني طولَ شَرَّه . وقال غيرُه : يومُ دَنتُوبُ : طويل الشَّر لا ينقضي ، كأنه طويل الذّنب .

ورجل وقاح الذّائب: صَبُورٌ على الرَّكُوب. وقولهم: عُتَمِيْلٌ طَويلَةُ الذَّنبِ ، لم ينسره ابن الأَعرابي ؛ قال ابن سيده: وعِنْدي أنَّ معناه: أنها كثيرة رُكُوبِ الحيل. وحديث طويلُ الذَّنبِ : لا يَكادُ يَنْقَضِي ، على المَثَلِ أَيضاً.

ابن الأعرابي: المِذْنَبُ الذَّنَبُ الطَّويلُ ، والمُذَنَبُ الطَّويلُ ، والمُذَنَبُ الضَّبُ ، والذَّنابُ تَخْطُرُ يُشَدُّ به دَنَبُ البعيرِ إلى تحقيه لئلا يخطر بذَنيه ، فنسَالًا والكه .

وذَ نَبُ كُلِّ شَيءٍ: آخـرُه ، وجمعـه ذِنابُ . والذّنابُ ، بكسر الذال : عَقِبُ كُلِّ شِيءٍ . وَذِنابُ كُلِّ شِيء : عَقِبُه ومؤخّره ، بكسر الذال ؛ قال :

 ا قوله « مثل الأجير النع » قال الصاغاني في التكملة هو تصعيف والرواية «شل الأجير»ويروى شدّ بالدالوالشل الطرد،والرجز لرؤية ا هد . وكذلك أنشده صاحب المحكم .

#### و نأخُذُ بعدَ ، بذِنابِ عَيْشِ أَجَبُّ الظَّهْرِ ، لبسَ له سَنامُ

وقال الكلابي في طلب تجمله : اللهم لا يَهْ دينِي لذنابته اغيرُك. قال ، وقالوا: مَنْ لك بذينابِ لـوْ? قال الشاعر :

#### فَمَنْ يَهْدِي أَخَاً لَذِنَابِ لَـُو ۗ ؟ فَأَرْسُنُوهُ مُ فَإِنَّ اللهِ جَارُ

وتَذَنَّبَ المُعْتَمُ أَي دَنَّبَ عِمَامَتَهُ ، وذلك إذا أَفْضَلَ منها شيئاً ، فأرْخاه كالذَّنَب .

والتّذنثوب : البُسْر الذي قد بدا فيه الإرطاب من قبل كذنب ، وذنب البُسْرة وغيرها من التّمر : مؤخّر ها ، وذنب البُسْرة ، فهي التّمر : مؤخّر ها ، وذنبت البُسْرة ، فهي المدنبة : وكتنت من قبل كذنبها ؛ الأصمي : إذا بَدَت انكت من الإراطاب في البُسْر من قبل كذنبيها ، قبل : قد كذنبت . والراطب : قبل تقد كذنبت . والراطب : التّند نكوب ، واحدت كذن نكوبه ، قال :

## فعَلَقَ النَّوْطَ ، أَبَا تَحْبُوبِ ، إِنَّ الغَضَا لِسَ بَذِي تَذْنُوبِ

وذ'نابة' الوادي: الموضع' الذي يَنتهِي إليه سَيْلُه' ،

١ قوله « لذنابته » مكذا في الاصل .

وكذلك كذنبه ؛ ونخنابته أكثر من كذنبه . وذَنبَــة الوادى والنّهر ، وذُنابَتُه وذَنابَتُه :

ود سبسه الوادي والنهر ، ود نابته ودنابته : آخرُه ، الكَسْرُ عن ثعلب.وقال أبو عبيد : الدُّنامةُ ، بالضم : دَنَبُ الوادي وغيرِه .

وأَذْنَابُ التَّلاعِ ِ: مَآخيرُها .

ومَذْنَبُ الوادي ، وَذَنَبُهُ واحدُ ، ومنه قولهُ المسايل .

والذَّنابُ : مَسِيلُ ما بين كلِّ تَلْعَتَين ، على التَّشيب بذلك ، وهي الذَّنائبُ .

والمِذْنَبُ': مَسْيِلُ مَا بِينَ تَلْعُتَيَنَ ، ويقال لِمُسَيلُ مَا بِينَ التَّلْعُتَيَنَ : دَنَبَ التَّلْعَة .

وفي حديث حذيفة ، رضي الله عنه : حتى يَوكَبَها اللهُ اللهُ بِاللائِكة ، فلا يَمْنَع ذَنَبَ تَلْعة ؛ وصفه بالذّك والضّعْف ، وقِلَة المَنَعة ، والحِسّة ؛ الجوهري : والمِذْنَبُ مُسِيلُ الماء في الحَضيض ، والتّلْعة في السّنَد ؛ وكذلك الذّابة والذّانابة أيضاً ، بالضم ؛ والمِذْنَبُ : مَسِيلُ الماء إلى الأرض . والمِذْنَبُ : المسيلُ الماء إلى الأرض . والمِذْنَبُ : المسيلُ الماء إلى الأرض . والمِذْنَبُ : المسيلُ الماء إلى الأرض . والمِذْنَبُ .

وأذناب الأو دية : أسافيلها . وفي الحديث : يَقْعُدُ أَعْرابُها على أذناب أو ديتها ، فلا يصل إلى الحَجَّ أَحَرابُها على أذناب أَيضاً المَذَانِب . وقال أبو حنيفة : المَذْنَب كهيئة الجَدُول ، يَسِيل عن الرَّوْضة ماؤها إلى غيرها ، فيفَرَّق ماؤها فيها ، والتي يَسِيل عليها الماء مذنَّب أيضاً ؛ قال امرؤ القيس :

وقد أَغْنَدِي والطَّيْرُ فِي وُكُناتِها ، وماءُ النَّدَى كِجْري على كلِّ مِذْنَبِ

وكلُّه قريب معضَّه من بعضٍ .

١ قوله « ومنه قوله المسايل » هكذا في الأصل وقوله بعده والذناب
 مسيل الخ هي اول عبارة المحكم.

وفي حديث طَبْيانَ : وذَنَبُوا خِشانَه أَي جَعلوا له مَذانِبَ ومجَارِيَ . والحِشانُ : مـا خَشُنَ من الأَرضِ ؛ والمِذْنَبَة والمِذْنَبُ : المِغْرَفة لِأَنَّ لِها ذَنَبًا أَو شِبْهَ الذَّنَبِ ، والجمع مَذانِبُ ؛ قال أَبو ذَوَيبِ الْهَذَلِي :

وسُود من الصَّيْدانِ ، فيها مَذانِبُ النُّ ضَارِ ، إذا لم نَسْتَفِدُها 'نعارُها

ويروى : مَذَانِب نَضَار أَ . والصَّيْدَان أَ : القُهدور أُ التي تعمَّل من الحجارة ، واحد نها صَيْدانة ؟ والحجارة التي يُعمَّل منها يقال لها : الصَّيْداة . ومن روى الصَّيدان ، بكسر الصاد ، فهو جمع صاد ، كتاج وتبجان ، والصَّاد : النَّحاس والصَّفر .

ب ورد. و الفراش ونحو ذلك إذا أرادت النسطال والسناد و السناد و الس

مِثْلُ الضِّبَابِ ، إِذَا كَمَّتُ بِتَذُّنِيبِ

وذَنَّبَ الجَرَادُ والفَراشُ والضَّبابِ إِذَا أَرادَتُ التَّعَاظُلُ والبَيْضَ ، فَعَرَّزَتُ أَذَنَابِهَا . وذَنَّبَ الضَّبُ : أَخرَج دَنْبَهَ مِن أَدْنَى الجُحْر ، ورأْسُهُ فِي دَاخِلِه ، وذلك فِي الحَرِّ . قال أَبو منصور : إغا يقال للضَّبِ مُذَنَّب إذا ضرَب بذَنَبِه مَنْ يَوْدُ دُنَّب يَوْدُ مَنْ عُشَر شِ أَو حَيَّةٍ . وقد دُنَّب يَويدُ ، وقد دُنَّب تَدْنُوا إِذَا وَهِلَ ذَنَّب تَدُنُوا اللَّهُ إِذَا وَهِلَ ذَنَّب تَدُنُوا اللَّهِ اللَّهُ ا

وضَبُّ أَذْنَبُ : طويلُ الذَّنبَ ِ ؛ وأَنشد أَبو الهيثم:

لم يَبْقَ من 'سنَّةِ الفاروقِ نَعْرُ فُهُ إِلاَّ الدَّرَّةُ الْحَكَلَقُ

قال : الذُّنكَبْيُ ضرب من النُبرُودِ ؟ قال : تركُ ياء النِّسْمَة ، كقوله :

مَنَى كُنَّا، لأُمِّكَ، مَقْتَوِينا

وكان ذلك على دَنَبِ الدَّهْرِ أَي فِي آخِرِه . وَذَنَابَةُ الْعَيْنُ الْعَيْنُ الْعَيْنُ الْعَيْنُ الْعَيْنُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولُولُ اللللْمُ الللْمُولُولُ الللْمُلْمُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُولُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

والذَّنُوبُ : كَمُّمُ المَـنَ ، وقيل : هو 'مَنْقَطَعُ المَـنَنِ ، وأَوَّلُهُ ، وأَسفَلُه ؛ وقيـل : الأَلْيَـةُ والمآكمُ ؛ قال الأَعشى :

وار تبَع منها، ذنهُوب المَــُننِ ، والكفَل ﴿

والذُّ نُوبانِ : المَتَنْنانِ من ههنا وههنا. والذَّ نُوب : الحَظُّ والنَّصبِ ؛ قال أبو ذؤيب :

لَعَمَرُ لُكُ ، والمَنايا غالبات ، لكلِّ بَنِي أَبِ منها كَذَنُوبُ

والجمع أَذْنِبة ، وذَ نائيب ، وذِ ناب .

والذّ تُوبُ : الدّ لو فيها ما في وقيل : الذّ تُوب : الدّ لو التي يكون الما في دون ملئها ، أو قريب منه وقيل : هي الدّ لو المالى لها وهي فارغة ، ذنوب وقيل : هي الدّ لو ما كانت وكل ذلك مذكر عند اللحياني . وفي حديث بول الأعرابي في المسجد : فأمر بذ نوب من ما في فأهريق عليه وقيل : هي الدّ لو العظيمة وقيل : لا تسمّى عليه وقيل : لا تسمّى أذنوباً حتى يكون فيها ما في وقيل : لا تسمّى الذّ يُوب وقيل : إن المدّ والحميم في أدنى العد وقول أبي ذوب وقائش ، والجمع في أدنى العد وقول أبي ذوب :

فكننت ُ دَنتُوبَ البئرِ ، لما تَبَسَلَت ، وسُر بيلنت ُ أَكَفاني، وو سُدت ُ ساعِدِي

استعار الذَّنُوبَ للقَـنْبر حين جَعَله بِثْراً ، وقد اسْتَعْمِلُمَها أُمَيَّة بنُ أَبِي عائذٍ الهـذليُّ في السَّنير ، فقال يصفُ حياراً :

#### إذا ما انْتَحَدِّينَ كَنْتُوبَ الحِضَا ر،جاشَ تَحْسِيفُ مُفَرِيغُ السَّجال

يقول: إذا جاء هذا الحيار بد توب من عدو، عامت الأتن مجسيف . التهذيب: والد توب في كلام العرب على وجوه ، من ذلك قوله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم . وقال الفراء : الدّنوب في كلام العرب: الدّلو العظيمة ، ولكن العرب تذهب به إلى النصيب والحظيمة ، ولكن العرب تذهب به إلى النصيب والحظيمة ، ولكن العرب تذهب به إلى النصيب والحظ وبذلك فسر قوله تعالى: فإن للذين ظلموا، أي أشر كوا، ذنوباً مثل دنوب أصحابهم أي حظاً من العذاب كما نول بالذين من قبلهم وأنشد حظاً من العذاب كما نول بالذين من قبلهم وأنشد

# كما تذنُوب ، ولتكُم تذنُوب ، فا القليب ُ فإن أَبَيْتُم ، قلنَا القليب ُ

وذنابة الطئريق: وجهه ، حكاه ابن الأعرابي . قــال وقال أبو الجَـرَّاح لرَّجُلُ : إنك لم "تُرْشَدُ" ذِنابةً الطَّريق ، يعني وجهه .

وفي الحديث : مَنْ ماتَ على 'ذَنَابَى طريقٍ ، فهو من أهله ، يعني على قصد كلريق ٍ ؛ وأصلُ الدُّنَابَى مَنْبَيْتَ الذَّنْتِ ِ .

الذُّرَة ، ولها قُضُبُ وَوَرَق، ومَنْدِيتُهَا بَكُلُّ مَكَانَ ما تَخلا نُحرُّ الرَّمْلُ ، وهي تَنْبُت على ساقٍ وساقيَّن، واحدِثُها دُنْبَانة " ؟ قال أبو محمد الحَدَّ لَمَدِي : في دُنْبَان يَسْتَظَلُ واعيه \*

وقال أبو حنيفة : الذَّنبانُ عُشْبُ له جزرَة لا تؤكلُ ، وقُضْبان مُشْبِرة من أَسْفَلِها إلى أعلاها ، وله ورق مثلُ ورق الطّر ْخُون ، وهو ناجيع في السّائمة ، وله نوروة عَنْبواة تَجْرُسُها النَّحلُ ، وتسسو نحو نصف القامة ، 'تشبيع الثّنتان منه بعيراً ، واحدتُه خَذَتَهانة " ؛ قال الراجز :

> حَوَّرُهَا مِنْ عَقِبِ إِلَى بَصْبُعُ، في دَنتَبانٍ ويبيسٍ مُنْقَفِعُ، وفي رُفوضِ كلإٍ غير تَقْشِع

والنَّانَيْبَاءُ، مضمومَة الذال مفتوحَة النون، بمدودةً: حَبَّة سُتَكُونَ فِي البُرِّ، يُنتَقَّى منها حتى تَسْقُط. والذَّنَائِبُ : موضع " بنَجْد ؟ قال ان بري : هو

على بَسَادِ طَرِيقِ مَكَّة. والمَنْانِبُ : موضع . قال مُهَلَنْهِـلِ بن ربيعة ، شاهد النَّنَا:

ب : َ فَلَوْ ُ نَسِشَ الْمَقَابِرُ عَن كُلْمَيْبٍ ، فَتُخْبِرَ بَالذَّنَائِبِ أَيَّ زِيرِ

وبيت في الصحاح ، لمنهكميل ٍ أيضاً :

فإن يَكُ بالذَّنَائِبِ كِطَالَ لَـيْلِي ، فقد أَبْكِي على الليلِ القَصيرِ

يريد: فقد أَبْكي على ليّالي السُّرورِ ، لِأَنْهَا قَصِيرة ُ ؛ وقبله:

أَلَيْلُكَنَنَا بِلَدِي 'حسَمٍ أَنبيرِي ! إِذَا أَنْتَ ِ انْقَضَيْثِ ِ ، فلا تَحُورِي

وقال لِبيد، شاهد المذانب:

أَلَمْ 'تَلَنْمِمْ على الدِّمَن ِ الحَوالي، لِسَلْمَى بالمَذَانِبِ فالقُفَالِ ؟

والذُّ نُنُوبُ ؛ موضع بعَيْنه ِ ؟ قال عبيد بن الأبوص :

أَقْفُرَ مِن أَهلِهِ مَلْحوبُ ، فالقُطَيَيَّاتُ ، فالذَّنُوبُ

ابن الأثير : وفي الحديث ذكر ُ سَيْسُلِ مَهْزُودٍ ومُدَيَّنِب ، هو بضم الميم وسكون الياء وكسر النون ، وبعدها بالا موحدة " : اسم موضع بالمدينة ، والميم وائدة ".

الصحاح ، الفرّاء: الذَّنابَى شِبْهُ المُنخاطِ ، يَقَع من أُنوف الإبل؛ ورأبتُ ، في نُسنَع متَعدَّدة من الصحاح، حواشِي ، منها ما هو بِخَطّ الشيخ الصّلاح المُنحدَّث، رحمه الله ، ما صورته: حاشية من تخط الشيخ الشيخ أ

رحمه الله ، ما صورته : حاشة من خط الشيخ أير سهل الهروي ، قال : هكذا في الأصل بخط الجوهري ، قال : وهو تصعيف ، والصواب : الذناني شه المنظم المنظم ، يقسع من أنوف الإبل ، بنوت بن بينهما ألف ؛ قال : وهكذا قرأناه على شيخنا أبي أسامة ، بجنادة بن محمد الأزدي ، وهو مأخوذ من الذنب ، وهو الذي تسييل من فهم الإنسان والمهرى ؛ ثم قال صاحب الحاشة : وهذا قد صحفة الفراء أيضاً ، وقد ذكر ذلك فيا ردً عليه من تصحفة الفراء أيضاً ، وقد ذكر ذلك فيا ردً عليه من تعليه من تحمد الشيخ ان برسي ، ولم

ذهب : الذَّهابُ : السَّيرُ والمُثْرُورُ ؛ كَذَهَبَ يَذْهَبُ كَذَهَابًا وذُهُوبًا فهو ذَاهِبِ وذَهُوبِ .

ُ يذكره في أماليه .

والمَـنـُـهُـبـُ : مصدر ، كالذَّهابِ . وذَهَب به وأذْهَبَه غيره : أزالَهُ . ويقال : أَذْهَبَ به ، قال أبو إسحق : وهو قليل . فأمّا قراءة ، بعضهم : يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يُدْهِبُ بِالأَبْصَارِ، فنادَرْ. وقالوا: تَذْهَبُتُ الشَّامَ ، فعَدَّوْه بغير حرف ، وإن كان الشَامُ ظَرْ فَأَ تَخْصُوصاً سَبَّهُوه بالمكان المُبْهَم، إذ كان يَقَعُ عليه المكان والمَدْهَبُ . وحكى الحياني : إنَّ الليلَ طويل "، ولا يَدْهَبُ بنَفْسِ أحدٍ مِنًا، أي لا تَذْهَب.

والمَدَّهُ مَب : المُنتَوَّضَأُ ، لِأَنَّه يُدَّهُ مَبُ إليه . وفي الحديث : أَنَّ النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أراد الغائط أبْعَدَ في المَدَّهُ مَبِ ، وهو مَفْعَلُ من الذَّهابِ.

الكسائي: يقالُ لمَـرَضعالغائط ِ: الحَـكلاءُ ، والمـَـذُهـَب، والمـرُخاضُ.

والمَدْهُبُ : المُعْتَقَد الذي يُدْهَبِ إِلَيه ؛ وذَهَب فلان لذَهَبِه أَي لمَدْهَبِهِ الذي يَدْهَبُ فيه . وحَكَى اللحاني عن الكسائي : ما يُدْرَى له أَنَ مَذْهَبُ ، ولا يُدْرَى له مُ ما مَدْهَبُ أَي لا يُدْرَى أَنِ أَصلُه . ويقال : كَهْبَ فلان مَدْهَبُ أَي لا يُدرَى وقولهم به : مُذْهَب ، يَعْنُون الوَسُوسة في الماء ، وكثرة استعباله في الوضوء قال الأَزْهَرِي : وأهل و

بَغدادَ يقولون للمُوسَوْسِ من الناس: به المُدُهبُ،

وعَوَامُّهُم يقولون : به المُذْهَب ؛ بفَتَح الهاء ،

و الحدة إلا بالهاء . وفي حديث على . • لرم الله وجهه : فبَعَثَ من اليَمَن بِذُهيَّة . قال ابن الأثير : وهي تصغير دَهَب ، وأَدْخَل الهاء فيها لِأَنَّ الذَّهَب يُؤنَّتُ ، والمُنْوَنَّث الثُّلاثيِّ إذا صُغَر أُلْحِق في

تصغيره الهاء ، نحو قدو يُستة وشنه يُسة ، وقيل : هو تصغيره أهاء ، نحل نية القطعة منها ، فصغيرها على لفظها ؛ والجمع الأذهاب والذعوب . وفي حديث علي "، كر"م الله تعالى وجهه : لو أراد الله أن يفتح لهم كنوز الذهبان ، لفعل ؛ هو جمع تفتح لهم كنوز الذهبان ، لفعل ؛ هو جمع تذهب ، كبرق وير قان ، وقد يجمع بالضم ، نحو حمل وحمل وحمد الضم .

وأَذْهَبَ الشيءَ : طلاه بالذَّهَبِ.

والمُنذُهَبُ : الشيءُ المُطلِيُّ بالذَّهَب ؛ قال لبيد : أَوْ مُذْهَبُ جَدَدُ ، على أَلْواحِهِ أَلنَّاطَقُ المَـنْبُرُوزُ والمَخْتُومُ

ويروى : على ألواحيهِنَّ النَّاطِقُ ، وإنما عَدَّلُ عَنْ ذَلِكُ بَعْضَ الرُّواةِ اسْتِيجاشاً مِن تَقطْع ِ أَلِف الوَصْل ، وهذا جائزِ "عند سببويه في الشَّعْر ، ولا سِيما في الشَّعْر ، ولا سِيما في الأَنْصاف ، لِلَّهٰ مواضِع ' فَصُول . وأهل الحِجاز يقولون : هي الذَّهَب، ويقال تَزَلَتَ

والله ورسولُه أَحَقُ أَن يُرْضُوه ، ولم يَقُـل يُرْضُوهُما .

وكُلُّ مَا مُوَّةً بِالذَّهَبِ َ فَقَـدُ أَذْهِبَ ، وهو مُدَّهُبُ ، وهو مُدَّهُبُ ، والفاعل مُذَّهِبُ .

والإِذْ هَابِ وَالتَّذْ هِيبُ وَاحَدَ ، وَهُوَ التَّمُوبِهُ اللَّهُوبِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ويقال : آذهيُّتُ الشيءَ فهو مُذَهيِّب إذا طليَّتُه

بالذَّهُ . وفي حديث جرير وذكر الصّدَقة : حق رَأَيْتُ وَجُهُ رَسُولِ الله على الله عليه وسلم ، يَمْ لَلَّه الله عليه وسلم ، يَمْ لَلَّ كَذَا جَاءً في سنن النسائي وبعض طراق مُسلم ، قال : والرواية بالدال المهملة والنون ، وسيأتي ذكره ؛ فعلى قوله مُدْهُ هَبَهُ "، هو من الشيء المُدُهُ هَب ، وهو المُبدَو" ه بالذّهب ، أو هو من قولهم : فرسَ مُدْهَب إذا علت مُحَرّته مو من قولهم : فرسَ مُدْهَب إذا علت مُحَرّته مُونَ مَدْه مَن الله عليه المُنتى مُدْهب أو أورَق بنسَرة . مُحَرّته بالذّكر لِأنتها أصفى لوناً وأرق بشرة . ويتال : كُنيت مُدْهب النّذي تعللُو مُحمّرته ويتال : كُنيت مُدْهب النّذي تعللُو مُحمّرته مُوناً الله مُحَرّته ولم تعللُه مُعْرَته فو المُدَمّى ، والأنشى مُدْهبة ، ولم تعللُه مُعْرة مُن مُدْهب . وشيء تهيب مُدْهبة . وشيء تهيب مُدْهبة . وشيء تهيب مُدُهبة . وشيء تهيب المُدَمّى ، والأنشى مُدْهبة . وشيء تهيب المُدَمّى ، والأنشى مُدُهبة . وشيء تهيب المُدَمّى ، والأنشى مُدُهبة . وشيء تهيب المُدَمّى ، والأنشى مُدْهبة . وشيء تهيب المُدَمّى ، والأنشى مُدُهبة . وشيء تهيب المُدَمّى ، والأنشى مُدُهبة . وشيء تهيب المُدَمّى ، والمُدَمّى ، و

مُوَسَّعَةَ الأَقْرابِ ، أَمَّا سَرَاتُهَا وَمُلْسُ ، وأَمَّا جَلْدُها فَذَهِيبُ

مُدْ هَبِ ﴾ ؟ قال : أراه على تَوَهُّم حَدْ فِ الزِّيادةِ ؟

قال 'حمَيْد' بن أَوْرِ :

والمَـذَاهِبُ : سُيُورُ مُـ مُـوَّه بالذَّهَبِ ؛ قال ابن السَّكيت ، في قول قيس بن الحَـطِمِ :

أَتَعُرُفُ رَسْمًا كَاطُرَادِ الْمَذَاهِبِ

المَذَاهِبُ : 'جلُودُ كَانَتُ 'نَذُهُب ، واحِدُها مُذَهُبُ ، 'جَمُعُلُ فيه 'خطوط مُذَهَّبة ، فيرى

بَعْضُهَا فِي أَثْرِ تَبعْضٍ ، فكأنها مُتَنَابِعة ، ومنه قول الهذلي :

يَنزِعْنَ جِلْـدَ المَـرَّءُ تَوْ عَ القَيْنِ أَخْلاقَ المَــذَاهِبِ .

يقول: الضّباع يَنزِءْنَ جِلْدَ القَتِيل ، كَمَا يَنزِعُ القَيَ لَهُ القَتِيل ، كَمَا يَنزِعُ القَيَن خِلَلَ السُّيُوف . قال ، ويقال : المَذاهب البرُود المُوسَّاة ، يقال : بُرْدُ مُذَهَبُ ، وهو أَرْفَعُ الأَنْحَمِي \* .

وذَهب الرجلُ ، بالكسر، ينذهبُ ذهباً فهو دهب ... هَجَمَ في المَعْدِن على دهب كثير ، فرآه فَزَ ال عقله ، وبرق بَصَره من كثرة عظمه في عينه ، فلم يَطْرِف ، مُشْسَق من الذهب ؛ قال الرَّاجز :

تَذْهِبَ لمنَّا أَنْ رَآهَا كَرُّ مُرَّهُ

وفي رواية :

وقال: يا قتو م ، وأيت منكر من التهر من الته

وثر مُلَة : اسم رجل . وحكى ابن الأعرابي : فهب ، قال : وهذا عندنا مُطرّ د إذا كان ثانيه حَرَّ أَمِن حُرُوفِ الحَلَّقِ ، وكان الفعل مكسور الثاني ، وذلك في لغة بني تمم ؛ وسمعه ابن الأعرابي فظئته غير مُطرّ د في لغتمهم ، فلذلك حكاه . والذّهبة ، بالكسر : المَطرة ، وقيل : المَطرة ، والجمع ذهاب ، قال الضّعيفة ، وقيل : الجَوْدُ ، والجمع ذهاب ، قال

١ قوله « وفي رواية النع » قال الصاغاني في التكملة الرواية : « ذهب
 لما أن رآها تزمرة» وهذا صريح في أنه ليس فيه رواية أخرى.

ذو الرُّمة يصف روضة :

حَوَّاءُ، قرْحاءُ، أَشْراطِيَّة ، وكَفَتْ فيهـا الذَّهابُ ، وحَفَّتْهـا البراعِيمُ

وأنشد الجوهري للبعيث :

وذي أثرُر ، كالأقنْحُوانِ ، تَسْتُوفُهُ ذِهابُ الصَّبَا، والمُعْصِرَاتُ الِدُوالِحُ

وقيل: ذِهْبَة للمَطْرَة ، واحدَة ُ الذَّهاب . أبو عبيد عن أصحابه : الذَّهابُ الأَمْطادُ الضَّعيفة ؛ ومنه قول الشاعر :

> تُوصَّعُنَ فِي قَرَّ لِ الغَزَّ الةِ، بَعْدَ مَا تَوَسَّقُنَ دِرَّاتِ الذَّهَابِ الرَّكَائِكِ

وفي حديث علي ، رضي الله عنه ، في الاستسقاء : لا رَصِقَزَعُ وَبابُها ، ولا شِفتان وهابُها ؛ الذّهابُ : الأمطار اللّيّنة ؛ وفي الكلام مُضاف محذوف تقديره : ولا ذات شفتان ذهابُها .

والذَّهُبُ ، بفتح الهاء : مكيالُ معروف لِأَهلِ السّبَن ، والجمع ذِهابُ وأَذَهابُ وأَذَهابُ وأَذَهبُ ، وأَذَهابُ وأَذَهبُ ، وأَذَهبُ ، وأَذَهبُ عكرمة أنه قال : في أَذَاهِبَ من شعيرٍ ، قال : يُضَمُ بعضها إلى بعض فتُرْكَسُ. الذَّهبُ : مكيالُ معروف لِأَهلِ السن ، وجمعُه أَذَهابُ ، وأَذَاهِبُ جمعُ الجمع .

والذَّهابُ واللُّهابُ : موضع ُ ، وقيل : هو جبـلُ . بعَيْنه ؛ قال أَبو دواد :

> لِمَنْ طَلَلُ ، كَعُنْوانِ الكتابِ، ببَطْن ِلنُواقَ،أو بَطْن ِاللهُهابِ

> > ويروى : الذَّهابِ .

وذَهُبَانُ : ابو بَطَنْنِ . وذَهُوبُ : اسم امرأة ٍ .

والمُنذُهِبُ : اسمُ شَيطَانٍ ؛ بقالُ هو من وَلد البلسَ ، يَتَصَوَّر القُرَّاء ، فَيَفْتِنهُم عند الوضوء وغيره ؛ قال ابن دريّد : لا أُحسَبُه عَرَبيّاً .

**ذوب:** الذَّوْبُ : ضِيدُ الجُنْمُودِ .

ذابَ يَدُوبُ دُوبًا وَذَوَبَاناً : تَقَيْضَ جَمَدَ . . . وأَذَابَهُ غَيْرُهُ ، وأَذَبُتُه ، وذَوَّبُتُه ، واسْتَذَبَّتُه : طَلَبَبْت منه ذاك ، على عامّة ما يدُلُ عليه هـذا

واَلَمَدُوَبُ : مَا تَدُوَّبُت فِيهِ . وَالذَّوْبُ : مَا ذَوَّبُت فِيهِ . وَالذَّوْبُ : مَا ذَوَّبُت مِنه .

وذاب رإذا سال . وذابت الشمسُ : اشتدُّ حَرَّها ؟ قال ذو الرُّمة :

> إذا ذابت الشمس ، اتتَّى صَقَراتِها بأفنان مَر بُوع الصَّربِمة ، مُعْبَـلِ

> > وقال الرَّاجز :

وذاب َ للشمسِ لُعابِ مُنزَلُ

ويقــال : هاجِرَةُ كَذُو ّابة شديــدةُ الحَرَّ ؛ قال الشاعر :

> وظلَلْماء،من جَرَّى نَوَارٍ،سَرَ يُنتُها، وهَاجِرِهْ ِ دُوَّالِهَ ٍ ، لَا أَفِيلُهِـا

والذَّوْبُ : العَسَل عامَّة ؛ وقيل : هو ما في أبياتِ النَّحْل من العَسَلِ خاصَّة ؛ وقيل : هو العَسَل الذي خُلِّص من سَمْعُه ومُومِه ؛ قال المُسَيَّب بنُ عَلَس :

شِرْكاً بِمَاءِ الذَّوْبِ ، تَجْمُعَهُ فِي طَوْدِ أَيْسِنَ ،من قَدْرَى قَسْرِ

أَيْسَن : موضع . أبو زيد قال : الزُّبُدُ عين كِيْصُلُ فِي البُرْمَة فيُطْبَخُ ، فهو الإذْ وابة ، فإن خُلِطَ اللَّبَنُ بالزُّبُد ِ ، فيل : ارْتجَنَ .

والإذ وأب' والإذ وابة': الزُّبْدُ يُذابُ في البُرْمةِ لِيُطْبَغ سَمْناً ، فلا يزال ذلك اسسَه حتى 'محُقَنَ في السّتاء .

وذَّابُ إذا قام عـلى أَكــُــل ِ الذُّوْبِ ، وهو المَـــَل .

ويقال في المَـثل : ما يَدْرِي أَيُخْثِرُ أَم يُذِيب ? وذلك عند شدَّة الأَمر ؛ قال بشر بن أَبي خازم :

وكُنْتُمْ كَذَاتِ القِدَّرِ ، لِمَ تَدَّرِ إِذْ غَلَـَتْ، أَتُنْزِلُهَا مَذْمُومَةً أَمْ تُذْبِيهُا ?

أي: لا تَدَّرِي أَتَوْ كُهَا خَاثِرهَ أَمْ تُذَيِبُهَا ؟ وذلك إذا خافت أَن يَفْسُدُ الإِذْ وابُ . وقال أبو الهيم : قوله تُذيبُها تُبْقيها ، من قولك : ما ذاب في يَدِي شيء أي ما يقيي . وقال غيره : تُذيبُها تُنْهِيبُها .

والمِذْوَبَةِ : المِغْرَفَة ، عن اللحياني .

وذَ ابَ عليه المالُ أي حصَل ، ومـا ذابَ في يدِي منه خيرٌ أي ما حصَل .

والإِذَابَةُ : الإِغَارَةُ . وأَذَابَ عَلَيْنَا بِنُو فَلَانَ أَيُ أَغَارُوا ؛ وفي حديث قس :

أَذْ ُوبُ اللَّيَالِي أَو 'يجِيبَ صَدَاكُما

أي : أَنْتَظِرُ فِي مُرُورِ اللَّمَــالِي وَذَهَابِهِـا ، مَنَّ الإِذَابَةِ الإِغَارَةِ .

والإذابة': النَّهْبة'، اسم لا مصدَر، واستشهد الجوهري هنا ببيت بشر بن ابي خازم، وشرح قوله: أَتُنْزُ لُهُمَا مَذْمُومةً أَم تُذيبُهـا ؟

فقال : أي تُنْهَيِبُها ؛ وقال غيره : تُثْبِيتُها ، مِن قولهم ذاب لي عليه من الحَقِّ كَذَا أَي وجَبَ وثُبَتَ .

وذابَ عليه من الأمر كذا دُونباً: وجَبُ ، كما قالوا: جَمَد وبَرَ دَ . وقال الأصعي: هو مِن ذابَ ، نقيض جَمَد ، وأصل المثل في الزّبد . وفي حديث عبد الله: فيكفر ح المراء أن يَدُوب له الحَق أي يَجِب .

وذابَ الرجُل إذا حَمَّقَ بَعْدَ عَقْلٍ ، وظَهَرَ فيه دُو به "أي حَمَّقة . ويقال : ذابَت حدَّقَ مَ فلان إذا سالت .

وناقية " دَوُوبِ" أي سَمِينة " ، وليست في غاية ِ السَّمَن ِ .

والذُّوبانُ : بقبَّة الوَّبَر ؛ وقيل : هو الشَّعَر على عُنْقِ البَّعِيرِ ومِشْفَرِه ، وسنذكر ذلك في الذَّببانِ و عُنْقِ البَعِيرِ ومِشْفَرِه ، وسنذكر ذلك في الذَّببانِ و لِأَنْهَمَا لِفِتَانَ ، وعَسَى أَن يَكُونَ مُعَاقَبَةً ، فتَدَّ مُثُلُّ كُلُ واحدة منهما على صاحبتها .

وفي الحديث: مَن أَسُلمَ عَلَى دَوْ بَةٍ ، أَو مَأْثَرَ ۚ ، فَي الْحَدِيثَ : فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

والذَّابُ : العَيْبُ ، مشلُ الذَّامِ ، والذَّيْمِ ، والذَّانَ .

وفي حديث ان الحَنفية : أنه كان يُذَوّبُ أَمَّهُ أَيْ كَانَ يُذَوِّبُ أَمَّهُ أَيْ كَانَ يُذَوِّبُ أَمَّهُ أَيْ اللهُ أَن اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى خلافِ القياس .

وفي حديث الغار: فيُصْبِحُ في دُوبانِ الناسِ ؟ يقال لصعاليك العرب ولنُصُوصِها: دُوبانُ ، لِأَنْهُم كَالذَّنْبانِ ، وأصلُ الذُّوبانِ بالهمز ، ولكنه خُفَقَف فانْقَلَبَتْ واوآ.

ذيب: الأَذْيَبُ: المَاءُ الكثيرُ. والأَذْيَبُ: الفَزَعُ. والأَذْيَبُ: النَّشَاطُ. الأَصعي: مَرَّ فلانُ وله أَذْيَبُ، قال: وأَحْسِبُه يقالِ أَزْيَب، بالزاي، وهو النَّشاطُ.

والذَّبِيانُ : الشَّعَر الذي يكون على عُنْتَي البعير ومِشْفَرِه ؛ والذَّبِيانَ أَيضاً : بقِيَّةَ الوَّبَرِ ؛ قال شمر : لا أَعْرِفُ الذِّبيانَ إلاَّ فِي بَيْتَ كثير:

> عَسُوف لأَجْوافِ الفَلا ، حِمْيُرِيَّة مَرِيش، بِـذِيبانِ الشَّلْيِلِ ، تَلْيِلُها

ويُرْوَى السبيب ؛ قال أَبو عبيد: هو واحِدْ ؛ وقال أَبو وجزة :

> ترَّبَّعَ أَنْهِيَ الرَّنْقَاءَ، حتى نَفَى، ونَفَينَ ذِيبانَ الشَّنَاء

## فصل الراء

وأَب: رَأَبَ إِذَا أَصْلَحَ . ورَأَبَ الصَّدْعَ والإِنَاءَ تَوْأَبهُ رَأْباً ورَأْبةً : تَشْعَبَهُ ، وأَصْلَحَه ؛ قال الشاعر :

> َيُو ْأَبِ ُ العِكْلُوعُ وَ النَّأَى بِرَصِينِ ، مِنْ سَجَايا آرَاتُه ، ويُغيِيرُ

الثَّــَأَى : الفسادُ ، أَي يُصْلِحُه . وَجَزِيرُ : يَمِيرٍ ؛ وقال الفرزدق :

وإنيَّ مِنْ قَنَوْم ِ بِهِم يُتَّقَى العِدَا ، ورأُبُ النَّأَى، والجانبُ المُنْخَوَّفُ

أراد : ويهم رأب النّائى ، فحذف الباء لتَهَدُّمها في قوله بهم تُنتَّهَى العِيدا ، وإن كانت حالاهما مختَّمَاهُ مَن ، ألا ترى أن الباء في قوله بهم يُتتَّقى العيدا منصوبة الموضع ، لتَعَلَثْتِهما بالفِعْل الظاهِر

الذي هو يُتقَى، كقولك بالسَّيْف يَضْرِبُ وَيْدُ ، والله في قوله وبسِهم وَأْبُ الثَّأَى ، مرفوعة الموضع عند قَوْم ، وعلى كلِّ حال فهي متعلقة بمحذوف ، ورافعة الرأب .

والمِرْأَبُ : المشْعَبُ. ورجلُ مِرْأَبُ ورَّأَابُ : إذا كان يَشْعَب صُدوعَ الأَقْداحِ ، ويُصْلِحُ بينَ القَوْم ؛ وقدَّمْ مَرائِيبُ ؛ قال الطرماح يصف قوماً :

> نُصُرُ للذَّ لِيلِ فِي نَدُوَةَ الحِيِّ ، مَرَائِيبِ لَنَّاقًى المُنْهَاضِ

وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، يُصِف ُ أَبا بكر، رضي الله عنه: كُنْتَ لِلدِّينِ رَأَاباً. الرَّأْبُ: الجمعُ والشَّدُّ.

وراً أَب الشيءَ إذا جَمَعه وشكره برفتي . وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عنهما : يراً أب معنها ؛ وفي حديثها الآخر : ورأب النائى أي أصلح الفاسيد ، وجبر الوه في . وفي حديث أم السلمة لعائشة ، رضي الله عنهما : لا يُوابُ بهن إن المصدع . قال ابن الأثير ، قال القتني : الرواية صدع ، قال ابن الأثير ، قال القتني : الرواية الراجاجة فصد عت ، كما يقال جبر ت العظم فيجبر ، وإلا فإنه صدع ، أو انصدع . ورأب بين القوم وإلا فإنه صدع ، أو انصدع . ورأب بين القوم يواب بين القوم يواب بين القوم يواب بين القوم يواب بين القوم : اللهم اداب بين القوم فقد كرأبنة ، ومنه قولهم : اللهم اداب بينهم أي أصلح ، قال كعب بن زهيرا :

طَعَنَا طَعْنَةً حَمْراءً فِيهِمْ، حَرَامٌ وَأَبْهِا حَي المَمَاتِ

وكلُّ صَدَعٍ لأَمْنَهُ ، فقد رأَبْتَهُ . والرُّوْبَهُ : النَّطْعَةُ تُدْخَلُ فِي الْإِنَاءَ لِيُرْأَب . والرُّوْبَةُ : الرُّقَعَةُ التي يُرْقَعَ بُها الرَّحْلُ إِذَا كَيْسِرَ . والرُّوْبَةُ ، مهموزة ": ما تُسَدُّ به التَّلَمْهُ ؟ قال طُفَيْلُ الغَنَوي :

## لَعَمْرِي، لقد خَلَّى ابن جندع ثُلُمْهُ، ومِنْ أَبنَ إِن لَم يَوْأَبِ اللهُ تُرأُب ' ؟

قال يعقوب: هو مثل لقد خَلَّى ابن خيدع ثلانهة . قال : وخَيْد عَ ثُلْه قَ الرأة ، وهي أَمُ يَرْ بُوع ؟ يقول : من أَنِ تُسَدُّ تلك التُلْه أَنْ ، إِن لَم يَسُدُها الله ؟ وربُوْبة : القطعة من الحَسَب يُسْعَب بها الإناء ، ويُسد بها ثلامة الحَسَب يُسْعَب بها الإناء ، ويُسد بها ثلامة الحَسَنة ، والجمع ورئاب . وبه سُمَّى رُوْبة بن العَبَاج بن رؤبة ؟ قال أُميَّة يصف السماء :

### سَراةُ صَلابةٍ خَلَـْقاءَ ، صِيغَتْ ، 'تَزِلُ الشبسَ ، ليس لها رِئَابِ'٢

أي صُدُّوعٌ . وهذا رِئابٌ قد جاءً ، وهو مهموزٌ : اسم رجُلِ ِ .

م م. بن م المشقر ؛ الزُّوْبة الخِسَبة التي يُر أَب بها المشقر ؛ وهو القدَح الكبير من الحَسَب. والرُّوْبة : القطاعة من الحَجَر ترْأَب بها البُر مة ، وتُصْلَح بها .

وبب: الرَّبُّ: هو الله عُز وجل ، هو رَبُّ كُلِّ شيءً أي مالكُه ، وله الرُّبوبيَّة على جميع الحَكثق ، لا شريك له ، وهو رَبُّ الأَرْبابِ ، ومالِكُ المُلوكِ د قوله «لمدري البيت » هكذا في الأصل وقوله بعده قال يعقوب

هو مثل لقد خلى أبن خيدع النم في الأصل أيضاً . y قوله « ليس لها وثاب » قال الصاغـاني في النكملة الرواية ليس لها إياب .

> وهو الرَّبُّ ، والشَّهِيدُ عَلَى يَوْ ُ مِ الحِيارَيْنِ ، والبَلاءُ بَلاءُ والاسْم : الرِّبابة ، قال :

يا هند أسفاك ، بلا حسابة ، سُقْبًا مَلِيكَ حَسَنِ الرِّابة

والرُّبوبِيَّة : كالرِّبابة .

وعِلْمْ كَبُوبِيِّ: منسوبْ إلى الرَّبِّ، على غير قياس. وحكى أحمد بن مجيى: لا ورَبْسِكَ لا أَفْعَسل . قال : يويدُ لا وَرَبْكَ ، فأَبْدَلَ الباءَ ياءً ، لأَجْل التضعيف .

ورب كل شيء : مالكه ومُسْتَحِقُه ؛ وقيل : صاحبه . ويقال : فلان رب هذا الشيء أي ملكه له . وكل مَن مَلكُ شيئاً ، فهو رَبّ . يقال : هو رَبُ الدابة ، ورَبُ الدار ، وفلان رب رب الديد ، وهُن ربّ أخيال ، ويقال : رَب مُشَدّ د ؛ ورب مُشد المفضل :

وقد عَلَمُ الْأَقْنُوالُ أَنْ لِيسَ فَوقَهُ مَنْ يُعْطِي الْخُطُوطَ ، ويَرْزُنُ

وفي حديث أشراط الساعة : وأن تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا، أَو وَبَّتَهَا . قال: الرَّبُّ يُطلْكَ في اللغة على المالكِ، والسَّيّد ، والمُدربّي، والقِيّم، والمُنْعِم ؟ قال : ولا يُطلَق غير مُضاف إلا على الله، عز وجل، وإذا أطليق على غيره أضيف ، فتيل : رب كذا. قال : وقد جاء في الشَّعْر مُطلَقاً على غير الله تعالى،

وليس بالكثيرِ ، ولم 'يذ كر في غير الشِّمْر . قال : وأراد به َفي هذا الحديثِ المَـوْلَى أو السَّيَّد ، يعــني ﴿ أَنَ الْأُمَةَ ۚ تَلِمُ لُسِيِّدُهَا وَلَدَّا، فَيَكُونَ كَالمَوْ لَى لَهَا، لِأَنَّهُ فِي الْحَسَبِ كَأْبِيهِ. أَراد: أَنَّ السَّنِّي بَكُنْدُ، والنَّعْمَة تظنهُر في الناس ، فتكثر السَّراري . وفي حديث إجابة المُؤذِّن : اللهُمَّ رَبُّ هذه الدعوة أي صاحبَها ؛ وقيل : المتَمَّمَ لهَمَا ، والزائدَ في أهلها والعمل بها ، والإجابة لها . وفي حديث أبي هربرة ، رضى الله عنه : لا يَقُلُ المُمْلُوكُ لُسَنَّده : ربَّى ؟ كَرِهُ أَن يجعل مالكه رَبًّا له ، لمُشاركة الله في الرُّبُوبِية ؟ فأَمَا وَوْلُهُ تَعَالَى : اذْ كُرْ نَى عَنْدُ رَبِّكُ ؟ فإنه خاطبَهُم على المُتَعَارَف عندهم ، وعلى ما كانوا يُسَمُّونهم به ؟ ومنه كَولُ السامريُّ : وانْظُنُرْ إلى إلهك أي الذي اتَّخَذْتُه إلهاً . فأما الحديث في وَ اللَّهِ الْإِبل : حتى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ؛ فَإِنَّ البَّهَامُ غير مُتَعَبَّدَةٍ ولا مُخاطَبَةٍ ، فهي بمنزلة الأمنوالِ التي َنجوز إضافة' مالكيها إليها ، وجَعْلُمُهم أَرْباباً لهـا . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : رَبُّ الصُّرَيْسة ورَبُّ الغُنْنَــُمة .

وفي حديث عروة بن مسعود ، رضي الله عنه : لمنا أسلتم وعاد إلى قومه ، دخل منزله ، فأنكر قومه ، دخول منزله ، فأنكر قومه ، دخوله ، فبالله ت ، وهي الله ت ، وهي الله ت ، وفي الله ت ، وفي الله ت كانت تعبدها تقيف بله الله ت بسمول المؤبة ، يضاه ينون به بينت الله تعالى ، فلما أسلموا هدم المنفيرة ، وقوله عز وجل : الرجعي إلى ربك واصية ترضية ، فادخلي في عبدي في فيمن قرأ به فيمناه ، والله أعلم : الرجعي إلى صاحبك الذي خرجت منه ، فادخلي فيه ؛ والجمع أرباب وربوب ، وقوله عز وجل : إنه ربي أحسن مثواي ؛ قال الزجاج :

إن العزيز صاحبيي أَحْسَنَ مَثْوايَ ؛ قال : ويجوز أَن يَكُونَ : اللهُ تَربِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ .

والرَّبِيبِ ' : المُلَلِكُ ' ؛ قال امرؤ القيس :

فما فاتلئوا عن رَبِّهم ورَبِيبهِم ، ولا آذَ نـُـوا جاراً ، فَبَطْعُنَ سَالمًا

أي تملِكَهُمْ .

ودَبَّهُ نَوِبُهُ وَبَّا: مَلَكَهُ . وطالَتُ مَرَبَّتُهُم النّـاسُ ورِبابَتُهُم أي تَمْلُكَتُهُم ؛ قـال علقمة ُ بن عَبَدة :

> و كنت المراً أفضت إليك دبابتي، وقبالتك ربتنني، فضعت ، ربوب ١

ويرُوى رَبُوب ؛ وعندي أنه أسم للجمع . وإنه لَمَر بُوب بَيْنُ الرُبُوبةِ أَي لَمَمْلُوكُ ؛ والعِبادُ مَر بُوب بَيْنُ الرُبُوبةِ أَي لَمَمْلُوكُ ؛ والعِبادُ مَر بُوبونَ للهِ ، عز وجل ، أي تمْلُوكونَ . ورَبَبْتُ اللهوم : سُستُهُم أَي كنتُ مُوقهم ، وقال أَبو نصر : هو من الرُّبُوبية ، والعرب نقول : لأن يَرُبُنِي فلان أَحب إليَّ مِن أَنْ يَرُبُنِي فلان أَحب إليَّ مِن أَنْ يَرُبُنِي فلان ؛ يعني أَن بكون رَبّاً كَوْقي ، وسيّداً يَلُكُنِي ؛ وروي هذا عن صَفُوانَ بنِ أُمَيّة ، أَنه قل له وروي هذا عن صَفُوانَ بنِ أُمَيّة ، أَنه قل له أَن سَعَنْ المَن عَند الجَوْلةِ التي كانت من المسلمين فقال أبو سفيان : عَلَبَت واللهِ مَوازِن ؛ فأجابه ضوان وقال : بيفيك الكَثِكِث ، لأَنْ يَر بُتْنِي رجل من قريش أَحب إليَّ من أَن يَر بُتِي رجل من قريش أَحب إليَّ من أَن يَر بُتِي رجل وجل من قريش أَحب إليَّ من أَن يَر بُتِي رجل وجل من قريش أَحب إليَّ من أَن يَر بُتِي رجل وجل من قريش أَحب إليَّ من أَن يَر بُتِي رجل وي

ابن الأنباري : الرَّبُّ يَنْقَسِم عـلى ثلاثة أَقسام : يكون الرَّبُّ المالِكَ ، ويكون الرَّبُّ السيّدَ المطاع؛

من كھواز ن ً.

١ قوله « و كنت امرأ النع » كذا أنشده الجوهري وتبعه المؤلف.
 وقال الصاغاني والرواية وأنست امرؤ. يخاطب الشاعر الحرث بن
 جبلة ، ثم قال والرواية الميشهورة أمانتي بدل ربابتي .

قال الله تعمالى : فَبَسْقِي رَبَّهُ تَحْمُراً ، أَي سَيِّدَهُ ؟ وَيكُونَ الرَّبُّ المُصْلِحَ . رَبُّ الشيءَ إذا أَصْلَحَهُ ؟ وأَنشد :

يَرُبُّ الذي يأتِي منَ الغُرُّفِ أَنهَ، إذا سُئِلَ المَعْرُوفَ ، زاد ُوتَسَّما

وفي حديث ابن عباس مع ابن الزبير ، رضي الله عنهم : لأن يَر بُنِّي بَنُو عَمِّي ، أَحَب الله مِن أَن يَر بُنِّي بَنُو عَمِّي ، أَحَب الله عِمْ مِن أَن يَر بُنِّي عَير هم ، أي يكونون علي أَمَرا وَ وسادة مُنتَقَدّ مين ، يعني بني أُميّة ، فإنهم إلى ابن عباس في النّسب أَفْر بَ من ابن الزبير .

يقال : رُبَّه يَو بُبُّه أَى كان له رَبًّا .

وتَرَبُّبَ الرَّجُلُ والأرضُ : ادَّعَى أَنه رَبُّهما .

والرَّبَّةُ : كَمْبَةُ كَانَتَ بِنَجْرَانَ لِمُذَّحِجِ وَبَيْ الحَرَثُ بَنْ كَمْبُ ، يُعَظِّمُها الناسُ . ودارُ كَرَبَّةُ ": صَخْمة " ؟ قال حسان بن ثابت :

> وفي كلّ دارٍ رَبّة ، تُخزُ رَحِيّة ٍ، وأوْسِيّة ٍ، لي في ذراهُن ً والدُّ

ورَبُّ ولَــدُهُ والصَّبِيُّ يَرُبُّهُ دَبُّا ، ورَبَّبَهُ تَرْبِيبًا وتَرَبِّةً ، عن اللحاني : بمعنى رَبَّاه . وفي الحديث : لك نعمة تربُّها ، أي تحفّظُها وتُراعيها وتُرَبِّها ، كما يُرَبِّي الرجُلُ ولدَه ؛ وفي حديث ابن ذي بزن :

أُسند " رُوَبِّب " ، في العَيْضات ، أَسْبالا

أي أترَبِّي ، وهو أَبْلَغ منه ومن ترُبُ ، بالتكرير الذي فيه . وتر بَّبه ، وار تبَّه ، وربَّاه تر بية ، على تخويل التضعيف ، وتر بَّاه ، على تحويل التضعيف أيضاً : أحسن القيام عليه ، ووليه حتى يُفارق الطَّقُهُ لِيَّة ، كان ابْنَه أو لم يكن ؛ وأنشد اللحياني:

'تَوَبَّبُهُ'، مِن آلِ 'دودان'، سُلْتَهُ' 'تَوْبَّهَ أُمِّمِ'، لا 'نضيع' سِخالَها

وزعم ابن درید : أَنَّ رَبِيبْتُه لَغَهُ ؛ قال : وكذلك كل ِطفل من الحيوان ، غير الإنسان ؛ وكان ينشد هذا البيت :

### كان لنا ، وهُو َ لْفُلُو ۚ نِرْ بَبُهُ ۚ

كسر حرف المُنفارعة لِيُعْلَم أَنَّ ثاني الفعل الماضي مكسور ، كما ذهب إليه سيبويه في هذا النحو ؛ قال : وهي لغة هذيل في هذا الضرب من الفعل .

والصَّبِيُّ مَرْ بُوبٌ ورَبِيبٌ ، وكذلك الفرس ؛ والمَرْ بُوب : المُرَبِّي ؛ وقول سَلامة بن جندل :

ليس بأَسْفَى ، ولا أَقْنَى ، ولا سَغْلٍ ، 'بُسْقَى دَواءَ َفْنِيِّ السَّكُنْنِ ، مَرْ بُوْبِ

يجوز أن يكون أراد بمربوب: الصي ، وأن يكون أراد به الفَرَس؛ ويروى: مربوب أي هو مر بوب . والأَسْفَى: الحقيف الناصية ؛ والأَقْنَى: الذي في أنفه احديداب ؛ والسّغل : المضطرب الحكاتي؛ والسّعن : المناهم والسّعن : أهل الدار ؛ والقفي والقفية والقفية : ما يُؤثر به الضّيف والصّين ؛ ومربوب من صفة حت في ببت قبله ، وهو:

مِنْ كُلِّ تَحَتَّ ، إذا ما ابْنَلَ مُلْسِدَهُ ، صافِي الأدبم ، أسيل الحسَدَّ ، يَعْبُوب

الحَمَتُ: السَّريعُ. واليَعْبُوبِ: الفرسُ الكريمُ، وهو الواسعُ الجَرَّي .

وقـال أَحمد بن يجيى للنَوْمِ الذِن اسْتُرْضِعَ فيهم النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم : أَرِبّاءُ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، كأنه جمعُ رَبيبٍ ، تعيلٍ بمعنى

فاعل ؛ وقول ُ حَسَّانَ بن ثابت :

ولأَنْتَ أَحسنُ ، إذْ بَرَزْتِ لنا بَوْمَ الْخُرُوجِ ، بِساحة ِ القَصْرِ ، مِن دُرَّةً بِيْضَاءً ، صافية ، مَمَّا تَرَبَّب حَالُو ، البحر

يعني الدُّرَّةَ الـتي مُررَبِّيها الصَّدَفُ في تَعَمْرِ المـاء. والحائرُ : مُحِنْتَمَعُ الماء ، ورُفع لأَنه فاعل تَرَبَّب ، والهاء العائدةُ عـلى مِمَّا محذوفة ، تقديره مَّـا تَرَبَّبَه حائرُ البحر . يقال : رَبَّبَه وتَربَّبَه بعني .

والرَّبَبُ : مَا رَبَّبَهُ الطَّيِّنُ ، عَن ثَعَلَبٍ ؛ وأَنشد ::

في رَبّبِ الطِّينِ وماء حائبِر

والرّبيبة أن واحدة الرّبائيب من الغنم التي يُو بَيها الناس في البُيوت ولألبانها . وعَنَم وبائيب أن وبائيب أن وبيط تويباً من البُيُوت ، وتُعلَف لا 'تسام ، وهي التي تذكر ابراهيم النّيفعي أنه لا صدّقة فيها ؛ قال ابن الأثير في حديث النخعي : ليس في الرّبائيب صدّقة ألى تكون في البيّت ، صدّقة ألى تكون في البيّت ، وليست بساغة ، واحدتها وبيبة ، بعني مَر بُوبة ، لأن صاحبتها يَر بُها . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها: كان لنا جيران من الأنصار لهم وبائب وكانوا يبعثون إلينا مِن ألبانها .

وفي حديث عمر، رضي الله عنه: لا تأخذ الأكولة، ولا الرئبي، ولا الماخض ؛ قال ابن الأثير: هي التي ثربي في البيت من الغنم لأجل اللبين ؛ وقيل هي الشاة القريبة العبد بالولادة، وجمعها 'رباب"، بالضم. وفي الحديث أيضاً : ما بَقِيَ في عَنسَبِي إلا تعمل"، أو شاة" رُبيًى .

والسَّحَابُ يَوُبُ المَطَرَ أَي كِجْمَعُهُ ويُنتَمِّيهِ .

والرّباب ، بالفتح : سَحاب أبيض ؛ وقيل : هـ و السّحاب ، واحد نه رَبابة "؛ وقبل : هو السّحاب . المُتعَكّق الذي تراه كأنه دُون السّحاب . قال ابن بري : وهذا القول هو المعر وف ، وقد يكون أبيض ، وقد يكون أسود . وفي حديث النبي " على الله عليه وسلم : أنه نظر في الليلة التي أشري به إلى تقر مثل الرّبابة البَيْفاء . قال أبو عبيد: الرّبابة ، بالفتح : السّحابة التي قد ركب بعضها قال الشاعر :

سَقَى دارَ هِنْدٍ ، حَبْثُ خُلَّ بِهَا النَّوَى، مُسِفُ الذُّرَى ، دانِي الرَّبابِ ، تُخِينُ

وفي حديث ابن الزبير ، رضي الله عنهما : أحدق بكثم ربابه . قال الأصعي : أحسن بيت ، قالته العرب في وصف الرّباب ، قول عبد الرحمن بن حسّان، على ما ذكره الأصعي في نسبة البيت إليه؟ قال ابن بري: ورأيت من يَنْسُبُهُ لَعُرُوةً بن جَلْهَهَ المازني ":

إذا الله م الم السنى إلا الكوام المناسقى أوجُوه البني حنب لر أجش الملئاً اغزير السحاب المحرير السحاب المحرير الصلاصل والأز مل المنكر مكر الحضيضات الجنوب والأرم المناسلة المؤرخ المشال المراب المورد المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المنام المناسلة المنام العالم المنام المناسلة المنام المنام المناسلة المنام المنام المناسلة المنام المناس المناس المناس المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناس المناسلة ال

والمطر يَرُبُ النباتَ والنُّرى ويُنصِّيهِ . والمَرَبُ :

الأَرضُ التي لا يَزالُ بِهَا تُوَّى ؛ قال ذو الرمة : تخناطيلُ يَسْتَقْرِينَ كُلُّ وَرادةٍ ، مَرَبِّ ، نَفَتْ عنها الغُثَاءَ الرَّوائِسُ

وهي المَرَبَّة ُ والمِرْبابُ.وقيل: المِرْبابُ من الأَرضِينِ التِي كَثُرَ تَبْنُهَا وَنَأْمَتُهَا، وكلُّ ذلك مِنَ الجَمْعَ ِ. والمَرَبُّ : المَصَلُّ ، ومكانُ الإقامة والاجتاع ِ. والتَّرَبُّبُ : الاجْتِماعُ .

ومَكَانَ مَرَبُ ، بَالفَتْح : تَجْمُعُ تَجِمْعُ النَّاسَ ؟ قال ذو الرمة :

> بأوال ما هاجَت لك الشُّوق دِمْنة"، بِأَجِرَعَ مِحْلالٍ ، مَرَبٍّ ، مُحَلَّلُ

قال: ومن ثمَّ قيل للرّباب: رباب ، لِأَنهم تَجَمَّعُوا. وقال أبو عبيد: 'ستُّوا رباباً ، لِأَنهم جَاؤُوا بر'ب ، فأكلوا منه، وغَمَسُوا فيه أيديتهُم، وتَحَالفُوا عليه، وهم: تَيْم ''، وعَدِي '' ، وعُكُل ''.

والرّبابُ : أحْياء صَبّة ، سَمُّوا بذلك لَتَفَرُّ وَهِم ، لأن الرّبَّة الفرقة ، ولذلك إذا نسبّت إلى الرّباب قلت : رُبِّي ، بالض ، فررُد إلى واحده وهو رُبَّة ، لأنك إذا نسبت الشيء إلى الجمع رَدَدْتَه إلى الواحد، كا تقول في المساجد : مَسْجِدي ، إلا أن تكون سيت به رجلًا ، فلا رّرُدَّه إلى الواحد ، كا تقول في أنماري ، وفي كلاب : كلابي . قال : هذا قول سيبويه ، وأما أبو عبيدة فإنه قال : سُمبُّوا بذلك لترابيم أي تعاهدهم في رُب ، وتعاقد وا ، بسوا بذلك لأنهم أدخلوا أبديهم في رُب ، وتعاقد وا ، كسرو تتحالفوا عليه . وقال ثعلب : سُبواً رِباباً ، بكسر

١ قوله « وقال ثمل سموا النع » عبارة المحكم وقبال ثمل سموا
 رباباً لأنهم اجتمعوا ربة ربة بالكسر أي جماعة جماعة ووهم ثمل
 في جمعه فعلة ( أي بالكسر ) على فعال وإنما حكمه أن يقول
 ربة ربة اه أي بالفم .

الراء ، لأنهم تركبُوا أي تَجَمَّعُوا رَبَّةً "رَبَّةً ، وهِ خَسَنُ قَبَائِلَ تَجَمَّعُوا فَصَارُوا بِداً وَاحِدةً : ضَبَّةُ ، وتُورْدُ ، وعُكْل ، وتَبْمُ ، وعَدي .

وفلان مَرَبُ أَي مَجْمعُ يَرُبُّ الناسَ ويَجْمَعُهم . ومَرَبُّ الإِبل : حيث لنزيمَنْه .

وأَدَبَّت الإِبلُّ بَكَانَ كذا : لَـزِمَتْهُ وأَقَامَتُ ْ به ، فهـي إبــِلُ مَرَابُ ، لـَوازِمُ . ورَبَّ بالمــكان ، وأرَبُّ : لـَزِمَهُ ؛ قال :

رَبُّ بأرضٍ لا تخطَّاها الحُـُمُر ْ

وأرَبُ فلان بالمكان ، وألَبُ ، إرْباباً ، وإلباباً إذا أقام به ، فلم يَبْرَحْه . وفي الحديث : اللهم إني أعُوذُ بك من غنى مُبطر ، وفقر مُرب . وقال ابن الأثير : أو قال ان مُلب ، أي لازم غير مُفارق ، مِن أَرَبُ بالمكان وألَبُ إذا أقام به ولزمته ؛ وكل لازم شيء مُرب . وأربت الباوا أن بالمكان المناوب . وأربت الباوا : دام الجنوب : دامت . وأربت الساعابة : دام مطر ما . وأربت الناقة أي لزمت الفحل وأحبت . وأربت الناقة أي لزمت الفحل وأحبت . وأربت الناقة بولدها : لزمت الفحل وأحبت الناقة بولدها : لزمت الفحل المناقة أي عبيد عن الها ي ذيد .

ورَوْضَاتُ بني عُقَيْلٍ يُسَمَّيْن : الرِّبابَ .

والرّبِيّ والرّبَانِي : الحَبْر ، ورَبُ العلم ، وقيل : الرّبَانِي الذي يَعْبُد الرّب ، زيدت الألف والنون المبالغة في النسب . وقال سببويه : زادوا ألفاً ونوناً في الرّبّاني إذا أرادوا تخصيصاً بعلم الرّب ون غيره ، كأن معناه : صاحب علم بالرّب دون غيره من العلوم ؛ وهو كما يقال : رجل دون غيره من العلوم ؛ وهو كما يقال : رجل شعراني ، وليحياني ، ور قباني إذا نخص بكثرة الشعر ، وطول اللّعمية ، وغلط الرّقية ؛ فإذا

نسبوا إلى الشُّعر ، قالوا : سَعري ، وإلى الرَّقبة قالوا : رَقَبِي ، وإلى اللَّحْيَةِ : لِحْنِيُّ . والرَّبِّيُّ: منسوب إلى الرَّبِّ. والرَّبَّانيُّ: الموصوف بعلم الرَّبِّ. ابن الأعرابي : الرَّبَّانيُ العالم المُعَلَّم ، الذي يَغْدُو الناسَ بِصِفَارِ العَلْمِ قَبِلَ كَبَارِهَا . وقال محمد بن عليَّ ابن الحنفية لَـمَّا ماتَ عبدُ الله بن عباس ، رضى الله عنهما : اليومَ ماتَ رَبَّانِي \* هذه الأُمَّة . ورُوي عن على ، رضى الله عنه ، أنه قال : الناسُ ثلاثة " : عالم " ربَّانيُّ ، ومُنتَعَلِّم على سبيل نجاة ، وهَمَج وعاع ﴿ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعَق . قال ابن الأَثير : هـو منسوب إلى الرَّبِّ ، بزيادة الأَلف والنون للمبالغة ؛ قال وقبل : هو من الرَّبِّ، بمعنى التربية ، كانوا نُرَبُّون المُسْتَعَلِّمينَ بِصغار العُلوم ، قبلَ كبارِها . والرَّبَّانِيُّ : العالم الرَّاسِيخُ في العِلْمِ والدين ، أو الذي يَطْـلُبُ بِعلْـمهُ وجمهُ اللهِ ، وقيل : العالِم ، العامِل ، المُعَلَّم ؛ وقيل : الرَّبَّانِيُّ : العالي الدَّرجةِ في العِلمِ . قال أَبو عبيد: سمعت رجلًا عالماً بالكُتب يقول: الرَّبَّانيُّون العُلْسَمَاءُ بالحَكُلُلُ والحَرَامُ ، والأَمْرُ والنَّهْمِي . قال : والأحبار ُ أهـل ُ المعرفة بأنسباء الأمَّم ، وبما كان ويكون ؛ قال أبو عبيـد : وأحْسَب الكلمَة ليست بعربية ، إنما هي عِبْرانية أو سُرْيانية ؛ وذلك أن أبا عبيدة زعم أنُ العرب لا تعرف الرَّبَّانيِّين ؛ قال أبو عبيد: وإنما عَرَفَهَا الفقهاء وأهل العلم ؛ وكذلك قال شمر : يقال لرئيس المَكَلَّحِينَ رُبَّانِيُ ۗ ؟ وأنشد : صَعْلُ مِنَ السَّامِ ورُبَّانِي ۗ

ورُوي عن زِرِ" بن عبد ِ الله ، في قوله تعالى : كُونوا

١ قوله « وكذلك قال شعر يقال الغ » كذا بالنسخ وعبارة التكملة ويقال لرئيس الملاحين الربان بالفم وقال شعر الرباني بالفم منسوباً وأنشد العجاج صعل وبالجملة فتوسط هذه العبارة بين الكلام على الرباني بالفتح لبس على ما ينبغي النع .

رَبَّانِيِّينَ ، قال : حُكَماءً عُلماءً . غيره : الرَّبَّانِيُّ المُنتَأَلِّهُ ، العارِفُ بالله تعالى ؛ وفي التنزيل : كُونوا رَبَّانِيِّين .

والرئب ، على ف على ، بالضم : الشاة التي وضعت حديثاً ، وقيل : هي الشاة إذا ولدت ، وإن مات ولا في أيضاً ربي ، بينة الرباب ؛ وقيل : ربابها ما بينها وبين عشربن يوماً من ولادتها ، وقيل : شهرين ؛ وقال اللحياني : هي الحديثة النتاج ، مين غير أن يَحُد وقتاً ؛ وقيل : هي الحديثة النتاج ، ولدها ؛ وقيل : الرئب من المعز ، والرعوث من الضأن ، والجمع رباب ، بالضم ، نادر . تقول : أغنز وباب ، بالصم ، نادر . تقول : أغنز رباب ، والمصدر وباب ، بالكسر ، وهو قدر "ب العهد بالولادة . قال أبو زيد : الرئب من المعز ، والفأن جميعاً ، وربا جاء في الإبل أيضاً . قال الأصعي : أنشدنا منتجع ابن نبهان :

#### حَنِينَ أُمِّ البَوِّ في رِدابِها ،

قال سيبويه: قالوا رُبَّى ورُبابُ ، حذفوا أَلِف التَّأْنِيث وبَنَوْه على هذا البناء ، كما أَلْقوا الهاء من جَفْرة ، فقالوا جِفار ، إلاَّ أَنهم ضموا أَوَّل هذا ، كما قالوا ظِئْر " وظُنُوَّار " ، ورِخْل " ورُخال " .

وفي حديث شريح : ان الشاة َ تُحُلَّبُ في ربابِها . وحكى اللحياني : غَنَمْ ربابُ ، قال : وهي قليلة . وقال : رَبَّتِ الشَّاةُ تَرُّبُ وَبِّلًا إِذَا وضَعَتْ ، وقيل : إذا عَلَقَتْ ، وقيل : لا فعل للرثبتى . والمرأة تر تَبُ الشَّعَر بالدُّهْن ؛ قال الأعشى :

حُرَّةُ "، طَفْلَةُ الأَنامِلِ، تَرْتَبُّ سُخاماً ، تَكُنُّهُ بِخِللِ

وكلُّ هذا من الإصلاح والجَـمْع .

والرَّبِيبةُ : الحاضِنةُ ؛ قال ثعلب : لأَنها تُصْلِحُ ا الشيءَ ، وتَقُوم به ، وتَجْمَعُهُ .

وفي حديث المُنفيرة : حَمْلُهُما رِبَابٌ . رِبَابُ المرأة : حِدْثَانُ ولادَّتِهَا ، وقيل : هو ما بين أَن تَضَعَ إلى أَن يأْتِي عليها شهران ، وقيل : عشرون يوماً ؛ يريد أنها تحمل بعد أَن تَلَيد بيسير ، وذلك مَذْمُوم في النساء، وإنما يُحْمَد أَن لا تَحْمِل بعد الوضع، حتى يتيم " رَضاعُ ولدها .

والرَّبُوبُ والرَّبِيبُ : ابن امرأَهِ الرجل مِن غيره ، وهو بمعنى مَرْبُوب . ويقال للرَّجل نَفْسِه : رابُّ . قال مَمْنُ بن أَوْس ، يذكر امرأته ، وذكر أَدْضاً لها :

فإنَّ بها جادَيْنِ لَـنَ يَغَدِّدِا بها : دَبِيبَ النَّيِّ، وابنَ خَيْرِ الحَلائفِ

يعني عُمْرَ بن أبي سكمة ، وهو ابن أم سكمة ووج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعاصم بن عبر ابن الحطاب ، وأبوه أبو سكمة ، وهو وبيب النبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ والأنثى وبيبة . النبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ والأنثى وبيبة . الأزهري : وبيبة الرجل بنت امرأته من غيره . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : إنما الشرط في الربائب ؛ يويد بنات الزوجات من غير أيضاً ، أزواجهن الذين معهن . قال : والربيب أيضاً ، يقال لزوج الأم لها ولد من غيره . ويقال لامرأة الرجل إذا كان له ولد من غيره . ويقال لامرأة معنى وابة وواب . وفي الحديث : الراب كافيل ، وهو أم اليتم ، وهو اسم فاعل ، من وبه يورب من يربه أي إنه يكفل بأمره . وفي حديث مجاهد : ورج أم اليتم ، وهو اسم فاعل ، من وبه كان يكره أن يتزوع الرجل امرأة وابه ، عني امرأة ورج أمه ، لأنه كان روبه . غيره : والربيب ،

وِالرَّابَّةُ : امرأةُ الأَبِّ .

وَرَبُّ المعروفَ والصَّنَيعةَ والنَّعْمَةَ يَوُبُهُما ذَبَّ ورباباً وربابة ، حكاهماً اللحياني ، ورَبَّبها: نَمَّاها ؛ وزادَّهَا ، وأَنَمَّها ، وأصْلَحَهَا . ورَبَبْت قرابَتَهُ : كذلك .

أَبُو عَمْرُو : رَبُّرَبَ الرجلُ إِذَا رَبِّي يَنْسِمًّا .

وَرَبَبْتُ الْأَمْرَ ، أَرُبُّهُ رَبَّاً ورِبابة " : أَصْلَحْتُ وَمَتَّانِتُهُ . وَرَبَبْتُ الدُّهْنَ : طَيَّبْتُهُ وأَجدتُهُ المُوالِينَ : طَيَّبْتُهُ وأَجدتُهُ الوَّهْنَ : غَذَوْتُهُ بالياسَيينِ أَلدُّهْنَ : غَذَوْتُهُ بالياسَيينِ أَل المُهْنَ : غَذَوْتُهُ بالياسَيينِ أَو بعض الرَّياحِينِ ؟ قال : ويجوز فيه رَبَّبْتُهُ . ودُهْنَ مُر بَبِّهُ إِذَا ثُربَّبَ الحَيْبُ الذي انْخِذَ مِنهُ بالطَّيْبِ .

والرَّبُّ: الطَّلاءُ الحَاشِر ؛ وقيل : هو دبْسُ كُل تَسَرَة ، وهو سُلافة خُثارَتِها بعد الاعتصاد والطَّبْخِ ؛ والجمع الرَّبُوبُ والرِّبابُ ؛ ومنه ؛ سقاهٔ مَرْ بُوبِ إذا وَبَبْتَهَ أَي جعلت فيه الرَّبُّ ؛ وأَصْلَحَتَه به ؛ وقال ابن دريد : رُبُّ السَّمْنِ والزَّبْت ِ : ثُنْفُلُهُ الأَسود ؛ وأنشد :

# كشائط الرأب عليه الأشكل

وار ثُبُ العِنَبُ إذا تُطبِيعَ حتى يَكُون رُبِّ يُؤْتَدَمُ به ، عن أَبي حنيفة . وَرَبَبْتُ الزَّقُ بالرُّبِّ ، والحُبُ بالقير والقارِ ، أَدُبُهُ رَبَّا ورُبُّاً، ورَبَّبْتُهُ : مَتَّنْتُهُ ؛ وقيل : رَبَبْتُهُ دَهَنْتُ وأَصْلَحْتُهُ . قال عمرو بن شأس يُخاطِب امرأته ، وكانت تَؤْذِي ابنه عِراداً :

فَإِنَّ عِرَارًا ، إِن يَكُنُنَّ غَيْرَ وَاضِحٍ ، فَإِنْ عَرِدًا المَنْكِبِ العَمَمُ

فإن كنت مِنتي ، أو تُريدينَ صُعْبَتي ، فَكُنُونِي لَهُ كالسَّمْنِ ، رُبُّ له الأَدَمُ

أَرَادَ بِالأَدَم : النَّحْي . يقول لزوجته : كُونِي لوكدي عِراداً كَسَمْن دُبَّ أَدِيْمُه أَي طُلِي َ بِرُبِّ النَّمْ ، إذا أُصْلِح بِالرُّبِّ ، طابَت واثْحَتُه ، ومَنَع السن مِن غير أن يفسُد طابَت واثْحَهُ ، ومَنَع السن مِن غير أن يفسُد طعبه أو ريحه .

يقال: رَبَّ فلان نِحْيه يَوْبُهُ رَبَّاً إِذَا جَعَلَ فيه الرُّبُّ ومَتَّنَه به ، وهو نِحْيُ مَرْبُوب ؟ وقوله:

سِلاءَها في أُديمٍ ، غيرِ مَرْ بُوبِ

أي غير مُصْلَح . وفي صفة ابن عباس ، رضي الله عنهما : كأن على صَلَعَتِهِ الرُّبّ من مسك أو عَنْهِ . ألرُّبُ : ما يُطَبّغ من النس ، وهـو الدّبْس أيضاً . وإذا 'وصف الإنسان' مجسنن الحُلْك ، قيل : هو السّمن لا يَخْمُ .

والمُربَّبَاتُ : الأَنْبِجَانُ ، وهي المَعْمُولاتُ بالرُّبِّ ، كالمُعُسُلِ ، وهو المعمول بالعسل ؛ وهو المعمول بالعسل ؛ وكذلكِ المُربَّباتُ ، إلا أنها من التَّرْبية ، يقال : ونجيل مُربَّ ومُربَّبُ .

والإِرباب ُ : الدُّنو ُ مِن كل شيءٍ .

والرّبابة ' ، بالكسر : جماعة ' السهام ؛ وقيل : خَرْقة ' تَشَدُ فيها ؛ وقيل الخيط ' تُشَدُ به السهام ' ؛ وقيل : خِرْقة ' تَشَدُ فيها القيداح ' ، شبيهة بالكِنانة ، يكون فيها السهام ؛ وقيل هي شبيهة بالكِنانة ، يجون فيها السهام ؛ وقيل هي شبيهة بالكِنانة ، يجمع فيها سهام ' المَيْسر ؛ قال أبو ذوّيب يصف الحِماد وأتنه :

وكأنهن وبابة " ، وكأنه بَسَر "، يُفيِضُ على القِداح، ويَصْدَعُ

والرّبابة ': الجِلدة التي تُجْمع فيها السّهام '؛ وقيل : الرّبابة ': سُلْفَة ' يُعْصَب ' بها على يَدِ الرّجُل الحُرْضة ، وهو الذي تُدفّع ' إليه الأيسار ' التبداح ؛ وإنما يفعلون ذلك لكري لا يَجِد مَس قد ح يكون له في صاحب هواى . والرّبابة ' والرّباب ': العَهد ' والمبناق ' ؛ قال عَلْقَمة ' بن عَبدة َ :

وكنت امْرَأَ أَفْضَت إلَيْكَ رِبَابَتِي، وَفَـبُلُكَ رَبَّتْنِي ، فَضِعْت ، رُبُوبُ

ومنه قيل للعُشُور : رِبابُ .

والرَّبِيبِ : المُعاهَدُ ؛ وبه فسر قَوْلُ أمرِى؛ القيس :

فما قاتكوا عن كربِّهِم ورَبيبيهِم .

وقال ابن بري : قال أبو علي الفارسي : أربَّة " جمع رباب ، وهو العَهْدُ . قال أبو ذوَّيب بذكر خَمَراً :

تُوَصَّلُ بالرَّكْبانِ حِيناً ، وتُؤلِفُ. الجِوارَ ، ويُعْطِيها الأمانَ رِبَابُهـا

قوله: تُوْلِفُ الجوار أي تُجاور ُ في مَكانَيْن . والرِّبابُ : العَهْدُ الذي يأخُذه صاحبها من الناس لإجارتها . وجَمْعُ الرَّبِ وبابُ . وقال شر : الرَّبابُ في ببت أبي ذوّيب جمع رَّب ، وقال غيره: يقول : إذا أجار المُجيرُ هذه الحَمْر أَعْطَى صاحبها قدْحاً ليَعْلَموا أنه قد أُجير ، فلا يُتَعَرَّض لها ؟ كأنَّه ذُهُ ب بالرِّبابِ إلى ربابة سهام المَيْسِر . والأربَّة ُ : أهل الميثاق . قال أبو دُذَوْبُ :

كانت أربَّنَهم بَهْزْ ، وغَرَّهُمُ عَقْدُ الجِوار ، وكانوا مَعْشَراً غُدُرُرا قال ابن بري : يكون التقدير دَوِي أَرِبَّتِهِم ؟ وَبَهْز " : حَيْ من سُلَيْم ؟ والرِّباب : العُشُور ؛ وأنشد ببت أبي ذويب :

#### ويعطيها الأمان ربابها

وقيل : رِبابُها أَصحابُها .

والرُّبَّة : الفِرِّقةُ من الناس ، قيـل : هي عشرة آلافٍ أَو نحوها ، والجمع رِبابُ .

وقال يونس: رَبَّة ﴿ وَرِبَابِ ۗ ، كَجَفُرة ِ وَجِفَار ، والرَّبَّةُ كَالرُّبَّةِ ؛ والرِّبِّيُّ واحد الرِّبِّيِّين : وهم الأُلُوف من الناس ، والأربَّة من الجَماعات : واحدتها رَبَّة ". وفي التنزيل العزيز: وكأيِّن ْ مِن نبيِّ قَاتَلَ مَعُهُ وَبِّيُّونَ كَثَيْرٍ ﴾ قَالَ الفراءُ : الرِّبِّنُّونَ الأَلْـُوف . وقال أبو العباس أحمد بن محسى : قال الأُخفش: الرِّبيون منسوبون إلى الرَّبِّ. قال أبو العباس: ينبغي أن تفتح الراء ، على قوله ، قال: وهو على قول الفر"اءِ من الرَّبَّة ، وهي الحماعة . وقال الزجاج : ربُّتُون ، بكسر الراء وضمها ، وهم الجماعة الكثيرة. وقبل: الرببون العلماء الأتقساء الصُّبُر ؛ وكلا القولين حَسَن جميل " . وقيال أبو طالب : الربيون الجماعات الكثيرة ، الواحدة ربِّيٌّ . والرَّبَّانيُّ : العالم ، والجماعة الرَّبَّانتُون. وقال أبو العباس: الرَّبَّانيُّون الألوف ، والرَّبَّانِيُّونَ : العلماءُ.وقرأَ الحسن : رُبِّيُّونَ ، بضم الراء . وقرأ ابن عباس : رَبِّيُّون ، بفتح الراء .

والبُرَّةُ ٱلسَّمْرَاءُ والمَاءَ الرَّبَبِ

وقيل: العَذُّب ؛ قال الراجز:

والرُّبَبُ : الماءُ الكثير المجتمع ، بفتح الراء والباء ،

 ١ قوله « التقدير ذوي النع » أي داع لهذا التقدير مع صحة الحمل بدونه .

وأَخَذَ الشيءَ بِرُبَّانِهِ ورَبَّانِهِ أَي بِأُوّلُه ؛ وقيل : برُبَّانِهِ : بَجَسِيعه ولم يَترك منه شئئًا. ويقال : افْعَلُ ذلك الأَمْرَ بِرُبَّانِه أَي بِجِدْثَانِهِ وطَرَاءَتِهِ وجِدَّتِه ؛ ومنه قيل : شَاةَ لُوبُئي .

ورُبَّانُ الشَّبابِ : أُوَّله ؛ قال ابن أَحمر :

وإنشما العَيْشُ' بِرُبَّانِهِ ، وأننتَ ، من أفنانِهِ ، مُفْتَقِر

ويُروى : مُعنتَصِر ؛ وقول الشاعر :

خليلُ خود ، غرَّها تشبابُه ، أَعْجَبَهَا، إذْ كَبِرَتْ، رِبابُه

أبو عمرو: الرئبى أو "ل الشباب ؛ يقال: أتيته في ربع سبابه ، ودباب سبابه ، ورباب سبابه ، ورباب سبابه ، وربان سبابه ، أبو عبيد: الرئبان من كل شيء حدثانه ؛ ووربان الكو كسب: معظمه . وقال أبو عبيدة: الرئبان ، بفتح الراء: الجماعة ، وقال الأصعي: بضم الراء .

وقال خالد بن جنسة : الرئبة الحسير اللأزم ، ، عنزلة الرئب الذي يليق فلا يكاد يذهب ، وقال : اللهم إني أسألك رُبع عيش مبارك ، فقيل له : وما رُبع عيش عيش مبارك ، فقيل له :

وقالوا : كَذَرْهُ بِو ُبَّانَ ؛ أَنشد ثعلب :

فَذَرْهُمْ بِرُبّانٍ ، وإلاّ تَذَرّهُمُ يُذيقُوكَ ما فيهم،وإن كان أكثرا

قال وقالوا في مَثَل : إن كنت بي تَشُدُ طَهْرَكُ ، فأَرْخ ، بر'بّان ، أَزْرَكُ . وفي التهذيب : إن كنت بي نشدُ ظَهْر َكَ فأرخ ، مِن 'ربَّى، أَزْرُكَ . يقول : إن عَو ّلنت عَلِيَّ فَدَعْنِي أَنْعَبْ ، واسْتَرخ أَنت واسْتَر ح . ور'بًان' ، غير مصروف : اسم رجل .

قال ابن سيده : أراه سُمي بذلك .

والرُّبِّى: الحَاجِـةُ ، يِقَالَ: لِي عنـد فلان رُبِّى. والرُّبِّى: العُقْدةُ المُنْحُكَمةُ . والرُّبِّى: العُقْدةُ المُنْحُكَمةُ . والرُّبِّى: العُقْدةُ المُنْحُكَمةُ . والرُّبِّى: النَّعْمةُ والإحسانُ .

والرِّبَّةُ ' بالكسرِ : نِبِنَة ' صَيْفَيَّة ' ؛ وقيل : هو كل ما اخْضَرَّ ، في القَيْظِ ، مِن جبيع ضُروب النبات ؛ وقيل : هو ضُروب من الشجر أو النبت فلم 'مُجِلدً ، والجمع الرَّبَ ، ؛ قال ذو الرمة ، يصف الثور الوحشي :

أَمْسَى ، بِوَهْسِينَ ، مُعِثَّنَازاً لِمَرْتَعَهِ ، مِن ذِي الفَوارِسِ، يَدْعُو أَنْفَه الرِّببِ'

والرّبّة : شجرة ؛ وقيل : إنها شجرة الحَرْ نُوب . التهذيب : الرّبّة نبقلة ناعمة "، وجمعها ربّب" . وقال : الرّبّة نسم لعدّة من النبات ، لا تهميج في الصيف ، تبنقى خضر تُها شتاءً وصيفاً ؛ ومنها : الحُلتّب ن والرّخامَى ، والمَكرْ ن والعَلْقى ، يقال لها كلها : ربّة " .

التهذيب: قال النحويون: رُبِّ مِن حروف المَعاني، والفَرْقُ بينها وبين كَمْ ، أَنَّ رُبِّ للتقليل، وكَمْ وُضِعت للتكثير، إذا لم يُورَدُ بها الاستنهام؛ وكلاهما يقع على التَّكرات، فيخفضها. قال أبوحاتم: من الحطا قول العامة: رُبِّها وأيته كثيراً، ورُبِّها إغا وُضِعت للتقليل. غيره: وربُّ وربُّ وربُّ : كلمة تقليل يُجِرُ بها ، فيقال: رُبِّ وَجلٍ قائم، وربُّ رجل ؛ وجبل بها ، فيقال: رُبِّ وَجل قائم، ورب وربُّ رجل ؛ وربً حرف خافض ، لا يقع وجل . الجوهري: وربُّ حرف خافض ، لا يقع رجل . المنافق ، يشد و ويخف ، وقد يدخل عليه النكرة ، يشد و ويخف ، وقد يدخل عليه الناء ، فيقال: رُبِّ رجل ، وربُّت رجل ، ويدخل عليه عليه ما، ليمنكن أن يُتَكلَم بالفعل بعده ، فيقال:

رُبَا . وفي التنزيل العزيز : رُبَّما يَوَدُ الذين كفروا ؛ وبعضهم يقول رَبُّما ، بالفتح ، وكذلك رُبَّتُما وَرَبُّتُما ، ورُبَّتُما ورَبَّتُما ، والتثقيل في كل ذلك أكثر في كلامهم ، ولذلك إذا صَغَّر سببويه 'ربُّ ، من قوله تعالى رُبُّما يود ، ردَّه إلى الأصل ، فقال : رُبَدْبُ مَ قَالَ اللَّحَانِي: قَرأُ الكَسائي وأَصْحَابُ عَبِدَاللَّهُ \* والحسن : رُبُّما يودُ ، بالتثقيل ، وقرأ عاصم وأهلُ المدينة وزر بن ُصِيَيْش : رُبِّما يَوَدُ ، بالتخفيف . قال الزجاج : من قال إن "رب" 'يعني بها التكثير ، فهو ضدُّ ما تَعرفه العرب ؛ فإن قال قائل : فلمَ جازت رُبٌّ في قوله : ربما يود الذين كفروا ؟ ورب للتقليل ? فالجواب في هذا : أن العرب خوطيت بما تعلمه في التهديد . والرجل يَتَّهَدُّدُ الرجل ، فيقول له: لَعَلَنُكَ سَتَنْدَم على فعْلَكُ ، وهو لا يشك في أَنه يَنْدَمُ ، ويقول : رُبَّما نكرمَ الإنسانُ من مِثْلِ مَا تَصْنَعْتَ ، وهو يَعلم أَنَّ الإِنسَانِ يَنْسَدَمُ كثيراً ، ولكن ْ تجازُ'ه أنَّ هذا لوكان مِمَّــا 'يوكَــُّ في حال واحدة من أحوال العداب ، أو كان الإنسان يخاف أن يَنْدَمَ على الشيء ، لوجَبَ عليه اجْتِنابُه ؟ والدليل عـلى أنه على معنى التهديــد قوله : كَذُرْهُمُ يأكُلُوا ويَتَمَتَّعُوا ؛ والفرقِ بين رُبَّما ورُبَّ: أَن رُبُّ لا يلمه غير الاسم ، وأما رُبُّما فإنه زيدت ما ، مع رب ، ليكيها الفعل ؛ تقول : 'دب وجُل جاءَني ، وربما جاءَني زيد، ورُبَّ يوم بَكَّر ْتُ فيه ، ورُبُّ خَمْرةً شَرِبْتُهَا ؛ ويقال : ربما جاءَني فلان ، وربما تحضَرني زيد ، وأكثرُ مــا يليه الماضي ، ولا يُليه مِن الغابرِ إلا ما كان مُسْتَيْقَنَاً ، كقوله تعالى : رُبِّما يَوَدُ الذين كفروا ، ووعْدُ اللهِ حَقٌّ، كأنه قد كان فهو بمعنى ما مَضَى ، وإن كان لفظـه مُسْتَقْبَلًا . وقد تَلِي رَبُّ الأَسْمَاءُ وَكَذَلْكُ رَبُّمًا ؛

وأنشد ابن الأعرابي :

ماوي"! يا 'ربَّتَمَا غادِةٍ سُعُواءً ،كاللَّذُعةِ بالمِيسَمِ

قال الكسائي: يلزم مَن حَمَّف، فأَ لقى إحدى الباءَن، أَن يقول رُبُّ رجل ، فيُخْر جَه نخْرَجَ الأَدوات ، كَمَا نَقُولُ : لِمَ صَنَعْتَ ? وَلِمْ صَنَعْتَ ؟ وَبِأَبِّمَ جِئْتَ ؟ وبِأَيِّمْ جِئْتَ ؟ وما أَشْبِه ذلك ؛ وقال : أظنهم إنما امتنعوا من جزم الباء لكثرة دخول التاء فيها في قولهم : 'ربَّت رجل ، ورأبت رجل . يريد الكسائي : أن تاءَ التأنيث لا يكون ما قبلها إلاَّ مفتوحاً ، أو في نيــة الفتح ، فلمــا كانت تاءُ التأنيث تدخلها كثيراً، امتنعوا من إسكان ما قبل هاء التأنيث، وآثروا النصب ، يعني بالنصب : الفتح . قال اللحياني: وقال لي الكسائي : إن سمعت بالجزم يوماً ، فقد أخبرتك . يويــد : إن سمعت أحــداً يقول : رُبُّ رَجُل ، فلا تُنْكر ه ، فإنه وجه القباس . قال اللحياني : ولم يقرأ أَحد رَبُّما ، بالفتح ، ولا رَبَّما . وقال أَبُو الهُمْمُ : العرب تزيد في رُبُّ هاءً ، وتجعل الهاءَ اسماً مجهولاً لا يُعرف ، ويَبْطُل معَهـا عملُ رُبُّ ، فلا يَخفض بها ما بعد الهاء، وإذا فَرَقَتْ بين كَمْ الِّي تَعْمُلُ عَمَلَ ثُربٌ بشيء ، بطل عَمَلُها ؟

> كائِنْ رَأَبْتُ وَهَايَا صَدْعٍ أَعْظُنْهِ، ورُبَّه عَطِباً ، أَنْقَذْتُ مِ العَطَبِ

نصب عَطباً مِن أَجْل الهاء المجهولة . وقولهم : رُبَّه رَجُلًا ، ورُبَّها الرأة ، أَضْمَرت فيها العرب على غير تقدّم ذكر ، ثم ألزَّمَتْه التفسير ، ولم تَدَعُ أَن تُوَضَّح مَا أَوْقَعَت به الالتباس ، ففَسَّروه بذكر النوع الذي هو قولهم رجلًا وامرأة . وقال

ابن جني مرة : أدخلوا رُبّ على المضر ، وهو على نهابة الاختصاص ؛ وجاز دخولها على المعرفة في هذا الموضع ، لمنضار عميها النكورة ، بأنها أضيرت على غير تقدّم ذكر ، ومن أجل ذلك احتاجت إلى التفسير بالنكرة المنصوبة ، نحو رجلا وامرأة " ؛ ولو كان هذا المضبر كسائر المضبرات لكما احتاجت إلى تفسيره . وحكى الكوفيون : رُبّة رجلا قد وأيت ، وربُبّها رجلين ، وربُبّها وربُبّها نساء ، فَمَن وحكى الكوفيون : رُبّة رجلا قد وأيت ، وربُبّها قال : إنه كنابة عن مجهول ، ومن لم يُوحّد قال : إنه كنابة عن مجهول ، ومن لم يُوحّد قال : إنه ربّا وربّ بقل ابن قال : ربّهن جواري قد ملكث . وقال ابن قال : ربّهن جواري قد ملكث . وقال ابن السراج : النحويون كالمنجمعين على أن رب جواب والعرب تسمي جمادى الأولى ربّاً وربّى ، وذا والعرب تسمي جمادى الأولى ربّة وربّى جيعاً : والعرب تسمي جمادى الأولى ربّة وربّى جيعاً : القعدة وربّة ؛ وقال كراع : ربّة وربّى جيعاً : الجاهلة .

والرَّبْرَبُ : القَطِيعُ من بقر الوحش ، وقيـل من الظِّباء ، ولا واحد له ؛ قال :

بأَحْسَنَ مِـنْ لَيْلِي ، ولا أُمَّ شَادِنٍ ، غَضِيضة َ طَرْفٍ، رُعْنَهَا وَسُطَ رَبْرَ بِ

وقال كراع : الرَّابْرَبُ جماعـة البقر ، ما كان دون العشرة .

وتب: رَتَبَ الشيءُ يَرْتُبُ رَتُوباً وَتَرَ تَبَ : ثبت فلم يتحرّك . يقال : رَتَبَ رُتُوبَ الكَعْبِ أَي انتَصَبَ انْتَصَبَ انْتَصَبَ انْتَصَبَ انْتَصَبَ انْتَصَبَ كَرَبُوبَ الكَعْبِ أَي حديث لقمان بن عاد : رَتَبَ رُدُوبَ الكَعْبِ أَي انتَصَبَ كَمَا يَنْتَصِبُ الكَعْبُ إِذَا رَمَيْتُهُ ، وَفَى وصفه بالشّهامة وحِدَّة النَّفْس ؛ ومنه حديث ابن وصفه بالشّهامة وحِدَّة النَّفْس ؛ ومنه حديث ابن الزير ، رضي الله عنهما : كان يُصلّي في المسجد

الحرام ، وأحجادُ المَنْجَنِيقِ تَمُرُ عَلَى أَذْنِه ، ومــا يَكْتَفِتُ ، كَأَنه كَعْبُ واتِبُ .

وعَيْشُ واتِبُ : ثابِتُ دائمٌ . وأَمْرُ واتِبُ أَي دارُ ثابِت . قال ابن جني : يقال ما زِلْتُ على هذا واتِباً وراتِباً أي مُقيماً ؛ قال : فالظاهر من أمر هذه الميم ، أَن تكون بدلاً من الباء ، لأنه لم يُسمع في هذا الموضع رَتَم ، مشل رَتَب ؛ قال : وتحتمل الميم عندي في هذا أن تكون أصلا ، غير بدل من الرّتِيمة ، وسيأتي ذكرها .

والتُرْ تُبُ والتُرْ تَبُ كلله : الشيءُ المُقيم النابِتُ. والتُرْ تُنُبُ ، على والتُرْ تُرْتَبُ ، على والتُر تُنبُ ، على مُتفعَل ، بضم الناء وفتح العين ، أي ثابت . قال زيادة ابن زيد العُذُ ري " ، وهو ابن أخت مُهد به :

مَلَكَنْنَا وَلَيَمْ 'مُمْلَكُ ' ، وقَلْدُنَا وَلَيَمْ 'نَقَدُ ، وكان لنَا حَقّاً ، عـلى الناسِ ، 'تَوْتَبِـا

وفي كان ضمير ، أي وكان ذلك فينــا كحقًّا راتِباً ؛ وهذا البيت مذكور في أكثر الكتب :

وكان لنا كفضُلُ على الناسِ 'تُوْتَبا

أي جميعاً ، وتاة 'تر'تب الأولى زائدة ، لأنه ليس في الأصول مثل 'جعْفَر ، والاشتقاق' يَشهد به لأنه من الشيء الراتب .

والتُّرْتَبُ : العَبْدُ بَنوارَثُهُ ثَلَاثَة مُ النَّباتِهُ فِي الرَّقِّ، وإقامَتِه فيه . والتُّرْتَبُ : التُّرابُ لاَثَباتِه، وطُولِ بَقائه ؛ هاتانِ الأَخيرتان عن ثعلب .

المولة « وكان لنا فغل » هو هكذا في الصعاح وقال الصاغاني
 والصواب في الاعراب فغلا .

قوله «والترتب التراب» في التكملة هو بضم التاءين كالعبد السوء ثم
 قال فيها والترتب الابد والترتب بمنى الجميع بفتح التاء الثانية فيهما.

والتُّرْتُبُ'، بضم التاءين : العبد السوء . ورَتَبَ الرجلُ يَرْتُبُ كَرْنَبًا : انْتَصَبَ . ورَتَبَ الكَعْبُ رُتُوبًا : انْتَصَبَ وثُبَتَ .

وأَرْتَبَ الغلامُ الكَعْبَ إِرتَاباً : أَنْبَتَهُ. التهذيب ، عن ابن الأَعرابي : أَرْتَبَ الرجلُ إِذَا سأَل بعد عن ابن الأَعرابي : أَرْتَبَ الرجلُ إِذَا انْتَصَبَ قَائماً ، فهو وَأَتِبُ وَأَنشد :

وإذا يَهُبُ من المَنامِ، وأَبِنَهُ كُرُ تُوبِ كَعْبِ الساقِ، لِسَ بزُمُلِ

وصفَه بالشَّهامة وحدَّة النفس ِ؛ يقول : هو أبداً مُسْتَيَقظ" مُنْتَصب".

والرُّتَبَةُ : الواحدة من رَتَباتِ الدُّرَجِ .

والرائية والمرائية : المنزلة عند المملوك ونحوها. وفي الحديث: من مات على مرائية من هذه المراتب ، بُعِث عليها ؛ المرائية ، المنزلة الراتبة ؛ أراد بها الغزو والحج ، ونحوها من العبادات الشافة ، وهي مفعلة من وتب إذا انتصب قامًا ، والمراتب حمعها. قال الأصعي: والمراتب في الحبيل المراتب في الحبيل والصحاري : هي الحليل : المراتب في الحبيل والصحاري : هي الأعلام التي ترتب فيها العيون والراقياة .

والرَّتَبُ : الصُّخُورُ المُتقارِبةُ ، وبعضُها أَرفعُ من بعض ، واحدتها رَتَبة ، وحَكيت عن يعقوب، بضم الراء وفتح التاء .

وفي حديث حذيفة ، قال يوم الدَّارِ : أما انه سيكُونُ لها وقفاتُ ومَراتِبُ ، فمن ماتَ في وقفاتِها ؛ المَراتِبُ : مَانَ بِها ؟ المَراتِبُ : مَانِبِها ؟ المَراتِبُ :

والرُّتُبُ : مَا أَشَرُفَ مِن الْأَرْضِ ، كَالْبَرُّزُخِ ؛

يقال: رَنَّبَهُ ورَنَّبُ ، كقولك دَرَّجَهُ ودَرَجُ . والرَّنَبُ : عَتَبُ الدَّرَجِ . والرَّنَب : الشدَّةُ . قال ذو الرمة ، يصف الثور الوحشي :

> تَقَبَّظُ الرَّمْلُ ، حتى هَزَّ خِلْفَتَهُ تَرَوْتُحُ البَرَّدِ، ما في عَيْشِه رَتَبُ

أي َتقَيَّظ هـذا الثور' الرَّمْل ، حتى هَزَّ خِلْفَتَه ، وهو النبات' الذي يكون في أدبار القَيْظ ِ ، وقوله ما في عَبْشِهِ دَتَب أي هو في لِينٍ من العبش ِ .

والرَّتْبَاءُ : النَّاقَةُ المَنْتَصِبَةُ فِي سَيْرِهَا . والرَّتَبُ : غَلَظُ العَيْشِ وشَدَّتُه ؛ وما فِي عَيْشِه رَتَبُ ولا عَتَبُ أَي لِسَ فَيه غَلَظ ولا شِدَّةً أَي هو أَمْلَسُ . وما في هذا الأَمر رَتَبُ ولا عَتَبُ أَي هو أَمْلَسُ . وما في هذا الأَمر رَتَبُ ولا عَتَبُ أَي عناءُ وشدَّة " ، وفي التهذيب : أي هو عَنَهُ لَا شَمْبُ سَهْلُ مُستقيم " . قال أبو منصور : هو بمعني النَّصَب والتَّعَب ؛ وكذلك المر تبة ' ، وكل مقام شديد ورثية " ؟ قال الشاخ :

ومَرْ تَبَةً لَا 'يُسْتَقَالُ' بِهَا الرَّدَى ، تلاقى بها حِلسْمِي، عن الجَهَلُ ِ عَاجِز

والرَّتَبُ': الفَوْتُ مِن الحَيْصِرِ والبِيْصِرِ، وكذلك بِين البِيْنْصِرِ والوُسْطَى ؛ وقيل : مَا بِين السَّبَّابة والوُسْطَى ، وقد تسكن .

وجب: رَجِبَ الرجـلُ رَجَبَاً : كَوْرِعَ . ورَجِبَ ﴿ وَرَجِبَ ﴾ وَجَبَاً ؛ كَوْرِعَ . ورَجِبَ ﴿ وَجَبُ السَّنَحْيَا ؛ قال :

كَفْنَيْرْ لُكَ كِسْتَحْسِي ، وغيرُكُ كَرْجُبُ

ورَجِبَ الرجلَ رَجَباً ، ورَجَبَه يرجُبُه رَجْباً ، ورَجَبَه ، وأَرْجَبَه ، كلتُه: هابَه وعَظَمه ، فهو مَرْجُوب ، وأنشد شمر :

#### أَحْمَدُ كُربِّي فَرَقاً وأَرْجَبُهُ

أَيْ أَعَظَّـهُ، ومنه سبي رَجَبُ ؛ ورَجِبُ ، بالكسر، أكثر ؛ قال :

> إذا العَجوز' اسْتَنْخَبَتْ، فانْخَبْها، ولا تَهَيَّبُها ، ولا تَرْجَبْها

وهكذا أنشده تعلب ؛ ورواية يعقوب في الألفاظ : ولا تَرَجَّبُها ولا تَهَبُها

شر : رَجِبْتُ الشيءَ : هِبْتُنه ، ورَجَّبْتُنه : عَظَّمْتُهُ .

ورَجَبُ : شهر سبوه بذلك لتعظيمهم إيّاه في الجاهلية عن القتال فيه ، ولا يَسْتَحِلُثُون القتال فيه ؛ ولا يَسْتَحِلُثُون القتال فيه ؛ وفي الحديث : رَجَبُ مُضَرَ الذي بين بُجهاد كي وشعبان ، تأكيد وشعبان ، تأكيد للبيان وإيضاح له ، لأنهم كانوا يؤخرونه من شهر إلى شهر ، فيتَحَوَّل عن موضعه الذي يَحْشَصُ به ، فبين لهم أنه الشهر الذي بين بُجهاد كي وشعبان ، لا ما كانوا يسبونه على حساب النَّسيء ، وإلها قيل: رَجَبُ مُضَرَ ، إضافة إليهم ، لأنهم كانوا أشد تعظيماً له من غيرهم ، فكأنهم اختصوا به ، والجمع : أو جاب . تقول : هذا رجب ، فإذا صَمَّوا له سَعْبان ، قالوا : رَجَبان .

والتَّرْجِيبُ': التعظيمُ'، وإن فلاناً لـَـمُرَجَّبُ'، ومنه تَرْجِيبُ العَتِيرةِ ، وهو تَنجُها في رَجَبٍ .

وفي الحديث: هل كدورُون ما العَدَيرة '? هي التي يسمونها الرَّجَبِيَّة َ ، كانوا يَدْ مجون في شهر رَجَبِ دَبِيحة َ ، ويَنْسُبُونهَا إليه . والتَّرْجِيب : دَبْحُ النَّسَائك في رَجَبٍ ؟ يقال : هذه أَيَّامُ كَرْجِيبِ وَنَعْنَادٍ . وكان ذلك لهم وتَعْنَادٍ . وكان ذلك لهم

بالوجهين جميعاً :

لبست بِسَنْهَاء ، ولا رُجَّبَيِّة ، ولا رُجَّبِيَّة ، ولكِنْ عَرابًا فِي السَّنْينَ الجَوَاثُح

يَصِفُ ُ نَخْتُلَةَ بَالْجَوْدَةِ ، وأَنْهَا لِيسَ فِيهَا سَنْهَاءً ؛ والسّنهاءُ: التي أصابتها السَّنَةُ ، يعني أَضَرَ بها الجَدْبُ؛ وقيل : هي التي تحمل سنة وتتَوك أخرى ؛ والعَرايا : جمع عَرِيَّةٍ ، وهي التي يُوهَبُ مَثَرُها. والجَوائحُ: السّنونُ الشَّدادُ التي مُجِيحُ المالَ ؛ وقبل هذا البيت:

> أدين'، وما ديني عَلَيْكُمْ بِمَغْرَمٍ، وَلَكِنْ عَلَى الثُّمِّ الجِلادِ القَرَاوِحِ

أي إِمَا آخُذُ بِدَيْنِ ، على أَن أُوّدَّ بِهَ مِن مالي وما يَوْزُنُقَ الله مِن مَمْرَةً تَخْلِي ، ولا أَكلِّفُكُم تَخْلَة دُنِي عَني . والشَّمُ : الطَّوالُ . والجِلادُ : الصَّابِواتُ على العَطَكُسِ والحَرَّ والبَرْدِ . والقَراوحُ : التي انْجَرَدَ كُرَبُها ، واحدها قِرْواحُ ، وكان الأصل ترويحَ ، فحدَف الياء للضرورة .

وقيل: ترجيبها أن انضم أعذاقها إلى سعفاتها، مم تشد المخدوس لئلا ينفضها الرايح ، وقيل: هو أن يُوضع الشو ك حوالي الأعذاق لئلا يصل إليها آكل فلا تشمرق، وذلك إذا كانت غريبة طريفة ، نقول: رجيباً. وقال الحباب ابن المنذر: أنا مُحذَينها ترجيباً. وقال الحباب المرجيب هذا إرقاد الشخلة من جانب، ليمنعها من السقوط، أي إن لي الشخلة من جانب، ليمنعها من السقوط، أي إن لي عشيرة العصل عشيرة المعقد ني وقد قد النظة ؛ وقد ورد في حديث السقيفة: أنا مُحذَينها الممكل ، وقبل وقد وعذ يقها المرجيب السقيفة: أنا المحكل المنافقة عظم ، وقبل وقبل :

نُسْكًا ، أو كَذَبَائْحَ فِي رَجَبٍ .

أبو عبرو: الرَّاحِبُ المُعظَّم لسيده ؛ ومنه رَحِبهُ يَوْجَبُهُ رَجْبُهُ رَجْبًا ورُجُوباً ، ورَجَبَهُ يَوْجُبُهُ رَجْبُهُ رَجْبًا ورُجُوباً ، ورَجَبَه ؛ ومنه قول الحُباب : عَدَيْقُهُا المُرْجَبُهُ . قال الأَزهري : أما أبو عبيدة والأَصعي ، فإنها جَعلاه من الرُّجْبة ، لا مِن التَّرْجيبِ الذيهو بمعنى التعظم؛ وقول أَبي دُوْيب:

َ فَشَرَّ جَهَا مِنْ نُطَفَةً كَجَبِيَّةً ، 'سلاسِلةٍ مِن ماء لِصَبِ 'سلاسِلِ

يقول: مَزَجَ العَسَلَ بَاءَ وَلَنْتَ ، قَدَ أَبْقَاهَا مَطَرَ ُ رَجَبٍ 'هنالك ؛ والجمع: أَرْجَابِ ورُجُوبِ ، ورِجابِ ورَجَبات .

والتَّرْجِيبُ : أَن تُـدْعَمَ الشَّجَرَهُ إِذَا كَتَشُرَ حَمْلُهُا لَئُلا تَتَكَسَّرَ أَغْصَانُهَا .

ورَجَّبُ النخلة: كانت كريمة عليه فمالت ، فبننى تعتبا والرُّجْبة ، الم ذلك الدُّكَان ، والجمع رُجَبه ، مثل رُكَبة ور حَبه ، مناه رُكَبة ، والرُّجبية من النخل منسوبة إليه . والرُّجبية ور جَبيية ": بُنِي تحتها رُجبة ، كلاهما نسب نادر "، والتثقيل أذهب في الشذ وذ . التهذيب : والرُّجبة والرُّجبة أن أن تعمد النخلة التحليم الكريمة أذا خيف عليها أن تقيع لطولها وكثرة من ويكون تر جيبها أن تعمد النخلة عول الشخلة عن ويكون تر جيبها أن أيغمل كول النخلة الأصعي : الرُّجبة ، بالم ، البناء من الصغر أنعمد أنه النخلة بخشية ذات به النخلة بخشية ذات به النخلة بخشية ذات به النخلة بخشية ذات به صامت به النخلة بخشية ذات ما من سويد بن صامت المعنور مناه به النخلة بخشية ذات به النخلة بخشية ذات من الصغر من صامت به النخلة بخشية ذات الم

ورَجِبَ فلان مولاه أي عَظَمَه ، ومنه سبي رَجَبُ لِأَنه كان بُعَظَم ؛ فأما قول سلامة بن اَجند ل ي:

والعاديات أسابي الدّماء بها، حَرَّجيب

فإنه سَبّه أغناق الحيل بالنخل المُرعَب ؛ وقيل شبّه أغناقها بالحجارة التي تنذيخ عليها النسائك . قال: وهذا يدل على صحة قول من جعل الترجيب دعماً للنخلة ؛ وقال أبو عبيد : 'بفستر هذا البيت تفسيران : أحدهما أن يكون شبّه انتيصاب أغناقها يجيدار ترجيب النخل ، والآخر 'أن يكون أراد الدّماء التي تراق في رجب .

وقال أبوحنيفة: رُجِّبَ الكَرَّمُ : سُوِّبَت سُرُوغُهُ، ووَالقِلالِ . ووُضِيعٌ مَواضِعَه مِنَ الدَّعَمِ والقِلالِ .

وَرَجَبَ العُودُ : خَرِج مُنْفَرَدًا .

والرُّحبُ : ما بين الصَّلَـع ِ والقَصِّ .

والأرْجَابُ : الأَمْعَاء ، ولَيْسَ لِمَا وَاحْمَدَ عَنْدُ أَبِي عَبِيد ، وقال كراع : واحدها رَجَبُ ، بفتح الراء والجيم . وقال ابن حمدويه : واحدها رَجُبُ ، بكسبر الراء وسكون الجيم .

والر واجب : مَفاصِل أصول الأصابع التي تلي الأنامل ؛ وقيل : هي بَواطِن مَفاصِل أصول الأصابع ؛ وقيل : الأصابع ؛ وقيل : هي خُهُور السُّلاميَّات ؛ وقيل : هي ما بين البراجيم من السُّلاميَّات ؛ وقيل : هي مَفاصِل الأصابع ، واحدتها واجبة " ، ثم البراجيم من السُّلاميَّات ؛ وقيل : هي مَفاصِل الأصابع ، واحدتها واجبة " ، ثم البراجيم " ، ثم الأشاجيع اللاتي تلي الكف " .

ابن الأعرابي: الرَّاجِبِـةُ البُقْعَةُ المُلَسَّاءِ بِـينَ البُواجِمِ ؛ قال: والبراجِمُ المُشْتَجَاتُ في مَفاصِل

الأصابَع ، في كل إصبَع كلاث ' بُرْجُمات ، إلا الإبهام . وفي الحديث: ألا 'تنقُون رواجبَكم ؟ هي ما بين 'عقد الأصابع من داخل ، واحدها راجبة " . والبراجم ' : العُقَد المُنتَشَنَّجة ' في ظاهر الأصابع . الليث : راجبة ' الطائر الإصبَع ' التي تبلي الدَّائرة ومن الجانبين الوحشيَّة بن مِن الرَّجْلَانِين ؛ وقول صخر الغي :

تَمَلَّى بَهَا طُولَ الحِياةِ، كَفَرَّنُهُ له حَيَدَ ، أَشْرَافُهُا كَالرَّواجِبِ

تَشَبَّهُ مَا نَتَأَ مِنْ كَوْنَهِ ، بَمَا كَنَتَأَ مِن أُصُولُهِ الْأَصَابِعِ إِذَا نُصَبَّتِ الْكَفُ ؛ وقَال كراع : واحدتها رُجْبَة "؛ قال : ولا أدري كيف ذلك ، لأن فُعْلَة لا تكسر على فَواعل .

أَبُو العميثل : رَجَبُتُ فلاناً بقَوْل مَيْنَ وَرَجَمْتُهُ عِنى صَكَكْتُهُ .

والرَّواجِبُ من الحِمار : 'عروقُ مخارج صَوْتِه ' عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

َطُوَى بَطنَهُ طُولُ الطِّرَادُ ، فأَصْبَحَتُ تَقَلَّقُلُ ، من طُولِ الطِّرادِ ، رَواحِبُهُ

والرُّجْبةُ : بناءُ 'يبنى، 'يصَادُ به الذَّئْبِ وغيره، بوضع فيه لحم ، ويُشَدُّ بَحَيْسُط ، فإذَا تَجذَبه سَقَط عليه الرُّجْبةُ .

وحب: الرُّحْبُ ، بالضّم: السُّعة .

رَحُبَ الشيءُ رُحْباً ورَحابة ''افهو رَحْب' ورَحِيب' ورُحاب''، وأرْحَبَ : اتسَّعَ .

وأرْحَبْتُ الشيءَ : وسُعْتُه . قال الحَبَاجُ ، حِينَ قَتَلَ ابن القِرِّيَّة : أَرْحِبِ يَا نَخَلامُ 'جَرْحَه ! وقيل للخيل : أَرْحِبِ ، وأَرْحِبي أَي تَوَسَّعِي وتَباعَدي

وتَنَجِّي ؛ زجر لها ؛ قال الكميت بن معروف : تُعَلِّمُها: َهَـِي ، وهَلَا، وأَرْحِب ، وفي أَبْياتِنا ولنّــا افْتُلْينــا

وقالوا: رَحُبَتُ عليكَ وطُلُتُنُ أَي رَحُبُتِ البيلادُ عليك وطُلُتُنَ . وقال أبو إسعق : رَحُبُتُ بِلادُكُ وطُلُتَت أي انتَّسَعَنُ وأَصابَهَا الطَّلُ .

وفي حديث ابن زِمْل : على طريق رَحْب أي واسع . ورحْب أي واسع . ورجُل رَحْب الصّدر ، ورحْب الصدر ، ورحيب الجَوْف : واسعهما . وفلان رحيب الصّدر أي واسع الصدر ؛ وفي حديث ابن عوف ، رضي الله عنه : كَلَّدُوا أَمْر كَم رَحْب الذّراع أي واسع الشّدائد .

ورَحْبُت الدَّارُ وأَرْحَبَتْ بمعنى أي انَّسَعَتْ . وامرأة " رُحاب أي واسعة " .

والرَّحْبِ ، بالفتح ، والرَّحِيب : الشيء الواسِع ، تقول منه: بلد رَحْب ، وأرض رَحْبة ، الأزهري: ذهب الفراء إلى أنه يقال بَلَك رَحْب ، وبيلاد مَوْب ، وبيلاد مَهْله ، وبيلاد مَهْله ، وبيلاد مَهْلة ، وقد رَحْب مَرْحُب ، ورحْب مَرْحُب مُرحب مُرحب مَرْحُب مُرحب ورحبا ، ورَحْب مَرْحُب مُرحب مَرْحُب مُرحب مَرْحَب مُرحب مَرْحَب مُرحب مَرْحَب مَرْحَب مُرحب مَرْحَب مَرْحُب مُرحب مُرحب مَرْحَب مُرحب مُر

وقِدْرْ رُحابُ أَي واسِعة " .

وقول الله ، عز وجل : وضاقت عليهم الأرض با رَحْبَت ؛ أي على رُحْبِها وسَعَتَها . وفي حديث كَعْب بن مالك : فنعن ، كما قبال الله تعبالى : وضاقت عليهم الأرض با رَحْبَت .

وأرضٌ رَحِيبةٌ : واسِعة . .

ابن الأعرابي : والرَّحْبة ُ ما انسَّع من الأرض ،

وجمعُها رُحَبُ ، مشل قرية وقرُى ؛ قال الأزهري : وهذا يجيء شاداً في باب الناقص ، فأما السالم فما سمعت تعمله أجمعت على نعمل ؛ قال : وابن الأعرابي ثقة ، لا يقول إلا ما قد سَمِعَه .

وقولهم في تحية الوارد : أَهْلًا ومَر ْحَبًّا أَى صادَفْتَ أَهْلًا ومَرْحَبًا . وقالوا : مَرْحَبَكُ اللهُ ومُسْهَلَكَ. وقولهم : مَرْحَباً وأهْلًا أَى أَتَيْتَ سَعَةً ، وأَتَيْتَ أَهْلًا ، فاسْتَأْنُس ولا تَسْتَوْحَشْ . وقال اللث : معنى قول العرب مَر ْحَباً : انزل في الرَّحْب والسَّعة ، وأقم ، فلك عندنا ذلك . وسئل الحليل عن نصب مَرْحَماً ، فقال : فيه كمين الفعيل ؛ أراد : به انْزُلْ أُو أُقِمْ ، فنُصِب بفعل مضر ، فلما مُو ف معناه المراد به ، أميت الفِعل . قال الأزهري ، وقال غيره ، في قولهم مَر ْحَبّاً : أَتَيْتَ أُو لَـقيتَ رُحْبًا وسَعَةً ؛ لا ضِقاً ؛ وكذلك إذا قال : سَهْلًا، أراد: تَزَالْت بِلَدا سَهُلا ، لا حَزْناً عَليظاً . شمر: سمعت ابن الأعرابي يقول: مَر ْحَبَكَ اللهُ ومَسْهَلَكُ ! ومَر ْحَباً بِكَ اللهُ ؛ ومَسْهَلًا بِكَ اللهُ ! وتقول العرب: لا مَر ْحَباً بك! أي لا رَحْبَت عليك بلاد لا ! قال: وهي من المصادر التي تقسع في الدُّعاء للوجل وعليه ، نحو َسَقْياً ورَعْياً، وَحَدْعاً وعَقْراً ؛ يربدون َسَقاكَ اللهُ ورَعاكَ اللهُ ؛ وقال الفراءُ : معنـــاه رَحَّبَ اللهُ ' بك مَر ْحَبَأَ ؛ كأنه 'وضع َ مَو ْضِعَ التَّر ْحِيبِ. ورَحَّبَ بالرجل ترْحيباً: قال له مَرْحَباً ؛ ورَحَّب به دعاه إلى الرَّحْبِ والسَّعَةِ . وفي الحديث : قـال لِخُزَيَةَ بن 'حَكَيْمُمْ: مَرْحَبًا ، أي لَقيتَ وَحُبًّا وسَعَةً ؟ وقبل : معناه رَحَّبَ اللهُ بُكُ مَرْحَبًا ؟

فعمل المر حَب موضع التَّر ْحِيب . ورَحَبة المسجد والدارِ ، بالتحريك : ساحَتْهما ومُنَسَّعُهما . قال سببوبه : رَحَبة ورحاب ، كرَقَبَةٍ ورِقَابٍ ، ورَحَبُ ورَحَبَاتُ . الأَزهري ، فسال الفراءُ : يقال للصَّحْراء بين أَفْنية القوم والمَسْجِد : رَحْبة ورَحَبة ؛ وسيت الرَّحَبة ورَحَبة ؛ وسيت الرَّحَبة وحَبة أي بما اتَسْعَت . يقال : منزل رَحِيب ورَحْب .

'ورحاب الوادي: مَساييل الله من جانبيه فيه ، واحدتها رَحَية .

ورَحَبَةُ الثُّمَامِ : مُجْتَمَعُهُ وَمَنْبُيُّهُ .

ورَحائبُ التُّخوم : سَعةُ أَفْطارِ الأَرض .

والرَّحَبَةُ : موضعُ العِنَبِ ، بمنزلة الجَرينِ للتَّمر ، وكلَّه من الانساع . وقال أبو حنيفة : الرَّحْبةُ والرَّحَبةُ ، والتثقيل أكثر: أدض واسِعة ، مِنْبات ، عُلالُ .

وكلمة شاذة تحكى عن نصر بن سيّاد : أَرَحُبُكُم الدُّخُولُ في طاعة ابن الكر ماني أي أُوسَعَكم ، فعَدَّى فعُدُّى وَلَيست مُتَعَدِّيةً عند النحويين ، إلا أَن أَبا على الفارسي حكى أن هذيلا تعديها إذا كانت قابلة للتعديم يعناها ؛ كقوله :

## ولم تَبْصُرِ العَيْنُ فيها كِلابا

قال في الصحاح: لم يجيء في الصحيح فعُلُ ، بضم العين ، متعدياً غير هذا . وأمّا المعتل فقد اختلفوا فيه ، قال الكسائي : أصل 'قلْتُهُ قو'لْتُهُ ، وقال سيبويه : لا يجوز ذلك ، لأنه لا يتعدى ، وليس كذلك 'طلئته ، ألا ترى أنك تقول طويل ؟ الأزهري ، قال الليث : هذه كلمة شاذة على بَفِلُ 'مجاوزة أبداً . قال الأزهري : لا يجوز رَحُبَكُم عند النحويين ، ونصر للس بحعة .

والرُّحْبَى ، عـلى بناء 'فعْلَى : أَعْرَضُ صِلَعٍ فِي

الصدر ، وإنما يكون الناحز ُ في الرُّحْبَيَيْن ِ ، وهما مَرْجِعا المرْفقين .

والرُّحْبَيَانَ : الضَّلْعَانِ اللَّتَانَ تَلْيَـانِ الْإِبْطُلَيْنِ فِي أَعْلَـٰى الْأَضلاع ؛ وقيل : هما مَرْجِعًا المِرْفقين ، واحدهما رُحْبِي .

وقيل: الرُّحْبَى ما بين مَغْرِز العُنْقِ إِلَى مُنْقَطَعَ الشَّر السِيف؛ وقيل: هي ما بين ضلَّعَي أصل العُنْق إلى مَرْجَع الكَنْيف. والرُّحْبَى: سِمة "كَسِمُ بها العرَبُ على جَنْبِ البَعِيد.

والرُّحَيْباءُ من الفرس: أَعْلَى الكَشْعَيْنِ، وهما رُحَيْباءُ ان

الأَزهـري: الرُّحْبَى مَنْبِضُ التَكَتْبِ مِن الدَّوابِّ والانسانِ أي مكانُ تَنْبُضُ قلبه وخَفَقَانِهِ .

ورَحْبةُ مالكُ بن طَوْقٍ : مَدينة "أَحْدَثُهَا مالكَ" على شَاطِئ الفُراتِ .

ورُحابة ': موضع '' معروف ِ' .

ابن شميل: الرّحابُ في الأودية ، الواحدة رحبة "، وهي مواضع مُتَواطِئة " يَسْتَنْقِعِ فَيها الماءً، وهي أَمْرَع الأرض نباتاً ، تكون عند مُنْتَهَى الوادي ، وفي وسطه، وقد تكون في المكان المُشْر ف، يَسْتَنْقِع مُ فيها الماء ، وما حو لها مُشْر ف عليها ، وإذا كانت في الأرض المُسْتَوية نزلها الناسُ ، وإذا كانت في بطن المسايل لم يَنْزلها الناسُ ؛ فإذا كانت في بطن الوادي ، فهي أقننة "أي مُحفَّرة " مُتَسكُ الماء ، ليست بالقعيرة جدًا ، وسَعتنها عَدْرُ عَلْوة ، والناسُ يَنْزلُون ناحية منها ، ولا تكون الرّحاب في الرّمل ، وتكون في بطون الأرض ، وفي ظواهرها .

وبنُو رَحْبة : بَطْنُ مِن حِمْبُر .

وأَرْحَبُ : تَعْبِيلَةُ مِن هَمْدانَ .

وبنُو أَرْحَبَ : بَطْنُ من هَمْدانَ ، إليهم 'تنسَبُ النَّجائب الأَرْحَبِيَّة . قال الكميت ، شاهداً على التبيلة بني أَرْحَبَ :

يَقُولُونَ : لَـمُ 'يُورَكَ '، ولَـوَ لا 'تُراثُه، لقــد َشرِكَتْ فيــه بَكِيلٌ وأَرْحَبُ

الليث: أَرْحَبُ حَيْ ، أَو موضع يُنسَبُ إليه النَّجائبُ الأَرْحَبِيَّةُ ؛ قال الازهري: ومحتمل أَن يكون أَرْحَبُ فَعَلَمُ النَّسَبُ إليه النجائب ، لأَنها من نَسْله .

والرَّحيب ُ: الأَكْنُول ُ .

ومَوْحَبِ ۗ: اسم .

ومَرْحُبُ : كَفرَسُ عبدِ الله بن عَبْدٍ .

والرُّحابة' : أَطُّهُم ۗ بالمدينة ؛ وقول النابغة الجعدي :

وبعضُ الأُخِلَّةِ ، عِنْمَدَ البَـلا ﴿ وَالرُّزْءِ ، أَرْوَغُ مِنْ تَعْلَبِ

وكيف 'نواصِل' مَن' أَصْبَحَت' خلالتُنُه كأبِي مَرْحَبِ ِ؟

أراد كخلالة أبي مَرْحَبٍ ، بَعْنِي به الظاّل .

ردب : الإردَبُ : مِكْيالُ صَخْمُ لَأَهُلَ مِصْر؛ قبل: يَضُمُ أَرْبِعة " وعشر بن صاعاً ؛ قال الأخطل :

قَوْمْ ، إذا اسْتَنْبَحَ الأَضْيافُ كَلْبَهُمْ ، قالوا لِأُمْهِم : بُولِي على النَّـادِ! والحُبُورُ كالعَنْبُو الهِنْدِيِّ عَنْدَهُمُ ، والحَبُورُ كالعَنْبُو الهِنْدِيِّ عَنْدَهُمُ ، والقَمْحُ سَبْعُونَ إِرْدَبَّنَا بِدِينَـارِ!

قال الأصمعي وغيره: البَّيْتُ الأوَّل من هذين

البَيْتَين أَهْمِي بيت قالت العَرَبُ ، لأَن جَسَع ضُرُوباً من الهجاء ، لأنه نسَبَهم إلى البُخْل ، لكونهم يُطْفُئُون نارَهم تخافة الضَّيفان، وكونهم يَبْخَلُونَ بِالمَاءَ فَيُعَوِّضُونَ عَنَّهُ البُولَ ، وكونهم يَبْغَلُون بالحَطَبِ فنادُهُمْ ضَعَيفة يُطْفَئُها بَوْلَة ، وكون تلكَ النَوْلَة بَوْلَة عَجُوز ، وهي أَقَلُ مِن بَوْلَةِ الشَّابِة ؛ ووصَّفَهم بامْتِهانِ أُمُّهم ، وذلك للنُؤمهم ، وأنهم لا خَدَمَ ليهم . قال الشيخ أبو محمد بن برى : قوله الإرْدَبُّ مَكْسِالٌ ضَخْمُ لأَهْل مصر ، ليس بصحيح ، لأن الإردب لا يُكال به ، وإنا يُكالُ بالوَيْبَة ، والإردَبُ بها سيتُ وَيْسِاتِ . وفي الحديث : مَنَعَتِ العراقُ در ْهُمَهُ وقَفِيزَها ، ومُنعَت مضر ُ إِر دَبُّها ، وعُـدتُم من حَيثُ بَدَأْتُمُ . الأَزهري : الإِرْدَبُ مِكْنِيالٌ معروف لأهل ِ مِصْرَ ، يَتَالَ إِنَّهُ يَأْخُدُهُ أَرْ بَعَةً وعِشْرِ بنَ صاعاً مين الطَّعامِ بصاعِ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ؛ والقَنْقَل : نِصفُ الْإِرْدَبِّ . قال : والإردَبُ أُربعة ﴿ وستُّونَ مَنَّا عَنَّ بَلَد نا.

ويقال للبالنُوعة من الحَنزَف الواسعَـة : إرْدَبَّة ؟ سُبِّهَتْ بالإرْدَبِّ المكيـالِ ، وجمع الإرْدَبِّ : أرادبُّ .

والإِرَّدَبُّ : القَنَـاةُ التِي كِجُري فيهـا المـاءُ على وجه الأرض .

والإِرْدَبَّةُ : القِرْميدَةُ . وفي الصحاح : الإِرْدَبَّةُ القِرْميدُ ، وهو الآجُرُ الكبيرُ .

وْزِب : المرزّبَة والإرزّبَة : عُصَيَّة من حديد . والإرزّبَّة:التي يُكسر بها المَدَرُ ، فإن قُـلسْمَها بالمم، خَفَقْتَ الباء ، وقُـلسْتَ المرزّبَة ؛ وأنشد الفراء :

ضَرُّبكُ بالمِرْزَبَةِ العُودَ النَّخِرْ

وفي حديث أبي جهل: فإذا رجل أسود يضربه بمروزية الكبيرة بمروزية المروزية الكبيرة المطرقة الكبيرة المنات تكون للحدّاد. وفي حديث المكك: وبيده مورزية أيضاً ، بالهنز والتشديد.

ورجل ارزَب ، ملحق بجر دَحْـل : قصير عليظ سديـد . وفر ج إرزَب : ضغم ، وكذلك الرَّكَب ؛ قال :

إنَّ لها لرَّ كَبَأَ إِرْزَبًا ، كأنه جَبْهة ُ دَرَّى حبًّا

والإرزَبُ : فَرَرْجُ المرأَةِ ، عن كراع ، جَعَلَـه اسماً له . الجوهري : رَكَبُ إِرْزَبٌ أَي ضَغُمْ ... قال رؤبة :

كَزّ المُحَيّا، أنتَع، إرزَبّ

ورجل إرزَبُّ: كبيرُ . قال أبو العباس: الإرْزَبُّ العظيم الجسيمُ الأَحْمَق؛ وأنشد الأَصعي:

كَزَ" المُنْحَيَّا، أنَّح، إرْزَب

والمِرْزَابُ ُ: لغة في الميزابِ ، وليست بالفصيحـة ، وأَنْكَرَهُ أَبُو عبيد . والمِرزَابُ : السفينة العظيمة ، والجمعُ المرازيبُ ؛ قال جربِ :

يَنْهَسْنَ مَن كُلِّ تَخْشَيِّ الرَّدَى قُنْدُف، كَا تَقَادَف، كَا تَقَادَف، في اليَم ، المَرازيَّبُ

الجوهري: المرازيب السُّفينُ الطُّوالُ .

وأما المرازبة من الفر س فمُعرَّب ، الواحِدُ مَوْزُبُان ، بضم الزاي. وفي الحديث : أَتبت الحِيرَة فرأَيْتُهُم يسْجُدُون لمَرْزُبُانٍ لهم: هو، بضم الزاي ، أَحَدُ مَرَازِبة الفُرْسِ ، وهو الفارِس الشُّجاع ،

المقدّمُ على القَوْمِ دون المَلِكُ ، وهو مُعَرَّبُ : ومنه قولهم للأَسَدِ : مَرْزُبُانَ الزَّأْرَةِ ، والأَصل فيا أَحَدُ مَرَازِبِة الفُرْسِ ؛ قال أُوسُ بن حَجَر ، في صنة أَسَد :

لَيْثُ"، عليه، من البَرْ دِيِّ، هِبْرِية"، كالمَرْزُبُانِيِّ ، عَيَّالٌ بِأُوْصالِ

قال ابن بري : والهبئر ية ُ ما سَقَط عليه من أطـُراف البَرَّ ديِّ؛ ويقال للحَزاز في الرأْس: هِبْرِية وإبْرِية. والعَيَّالُ : المُنتَبَخْتِرِ في مَشْيِهِ ، ومن رواه: عَسَّادِ"، بالراء، فمعناه:أنه يَذْهُب بأو صال الرِّجال إلى أُجَمَتِه ؛ ومنــه قولهم : ما أَدْرِي أَيُّ الرِّجالِ عارَ ه أي دَهُبَ به ؛ والمُشهور ُ فسن رواْه: عَــَّال ُ ، أن يكون بعدَه بآصال ، لأن العَيَّال المُتَبَخَّتُو أَي يخر'ج العَشيَّاتِ، وهي الأَصائلُ'، متَبَخْتراً ؛ ومن رواه : عَيَّار ، بالراء ، قال الذي بعدَه بأو صال . والذي ذكره الجوهري عَــَّــال<sup>،</sup> بأو صال ، ولس كذلكْ في شعره ، إنما هو على ما قـَـدَّمنـــا ذكره . قال الجوهري : ورواه المفَضَّل كالمَـزُبراني ، بتقديم الزاى ، عَتَارُ وَأُو صال ، بالرأة ، ذهب إلى 'زيرة الأَسَد ، فقال له الأَصْمَعي : يا عَجَبَاهُ ! الشيءُ يُشَبُّهُ بنفسه ، وإنما هو المَرْزُبُانيُّ ؛ وتقول : فلانُ على مَرْزَبَة كذا ، وله مَرْزَبَة كذا ، كما تقول : له كَهْقُنَة كَذَا . ابن بري : حكى عن الأصمعي أنــه يقال للرئيس من العجم مَر ْزُ بَانَ ومَز ْبُرانَ ، بالراه والزاي، قال: فعلى هذا يصح ما رواه المُنفَضَّل.

رسب: الرُّسُوبُ : الذَّهابُ في الماء سُفْلًا .

رَسَبَ الشيءُ في الماء يَرْسُب رُسُوباً ، ورَسُبَ : ذَهَبَ سُفلًا. ورَسَبَتْ عَيْناه : غارَتَا. وفي حديث

١ قوله « رسب » في القاموس أنه على وزن صرد وسبب .

الحسن يَصِفُ أَهِلَ النار : إِذَا كَلَفَتْ بِهِمِ النَارُ ، ا أَرْسَبَتْهُمُ الْأَغْلَالُ ، أَي إِذَا رَفَعَتْهِم وأَظْهَرَ تُهُم، حَطَّتْهُم الْأَغْلَالُ بِثِقَلِها إِلى أَسْفَلَها .

وسَيْفُ ۗ رَسَبِ ۗ ورَسُوبِ ۗ : ماضٍ ، يَغْيِبِ ۚ فِي الضَّريبة ؛ قال الهذلي :

> أبيض كالرَّجْعِ ، رَسُوب، إذا ما ثاخ في مُحْتَفَل ٍ ، بَخْتَلي

وكان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سَيْفُ يقال له رَسُوب أَي يَمْضِي فِي الضَّرِيبةِ ويَغِيبُ فيها . وكان لحالد بن الوليد سَيْف مُ سَبَّاه مِرْسَباً ، وفيه يقول :

َضرَ بُنْتُ المِلرِ سَبِ رأْسَ البِطْرِيقِ ، بصارِم ِ ذِي هَبَّة ِ فَتِيتَق ِ الْ بصارِمِ ِ ذِي هَبَّة ِ فَتِيتَق ِ اللَّهِ اللَّهُ للرُّسُوبِ ِ . وقوله أنشده ابن الأعرابي :

'قبَّحْت من سالِفة ، ومِن قَـَفا عَبْد ٍ، إذا ما رَسَبَ القَوْمُ ، طفًا

قال أبو العباس : معناه أن الحُـُلــَماءَ إذا ما تَوَزَّنُوا فِي تَحَافِلِهِم ، طَفا هو بجَـهُـلِه ، أي تَزَا بجَـهُـلِه .

والمَرَاسِبِ : الأُواسِي . والرَّسوبِ : الحليم .

وفي النسوادر: الرَّوْسَبُ والرَّوْسَمُ: الداهيــةُ. والرَّسُوب: الكَمَرة ، كأنها لِمَعْيبِهِا عند الجماع. وجَبَل راسبُ : ثابثُ .

١ قوله: «ضربت بالمرسب وأس البطريق بصادم النه» أورد الصاغاني في التكملة بين هذين المشطورين ثالثاً وهو «علوت منه مجمع الفروق» ثم قال: وبين أضرب هذه المشاطير تعاد لأن الفرب الأول مقطوع مذال والثاني والثالث مخنونان مقطوعان اهوفيه مع ذلك أن القافية في الأول مقيدة وفي الاخيرين مطلقة .

وبَنُو راسبٍ: حيْ من العرب. قال: وفي العربِ حَيَّانِ يُنْسَبَانَ إِلَى راسبٍ: حيَّ في تضاعة ، وحيُّ في الأَسْد الذين منهم عبدالله بن وهب الراسبيي.

وشب: التهذيب' ، أبو عصرو: المَرَاشِبُ : جَعْدُو رُؤُوسِ الخُرُوسِ؛ والجَعُوْ: الطينُ ، والحُرُوسُ: الدِّنَانُ .

وضب: الرئاب : ما يَر ْضُبُه الإِنسانُ من ويقِه كأنه يَمْتَصُه ، وإذا وَبَّلَ جاربِتَه رَضَبَ رَيْتَها . وفي الحديث: كأنتي أَنْظُر إلى رُضاب بُزاق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . البُزاق : ما سال ؟ والرئاب منه: ما تحبَّب وان تَشَر ، يريد: كأني أنظر إلى ما تحبَّب وان تَشَر من بُزاقِه ، حين تَفلَ فيه . قال الهروي : وإنما أضاف في الحديث الرئضاب إلى البُزاق ، لأن البُزاق من الريق ما سال .

وقد رَضَبَ رِيقَهَا يَوْضُبُهُ رَضُباً ، وتَرَضَّبَهُ : رَشَّفَه . والرُّضَابُ : الريتُ ، وقيل : الريقُ المَرْشُوف ؛ وقيل : هـو اَلقَطْع الريق في الفَمر ، وكثرة ماء الأسنان ، فعبُر عنه بالمَصْدِر ، قال : ولا أدري كيف هذا ؛ وقيل : هو قطع الريق ، قال : ولا أدري كيف هذا أيضاً .

والمَراضِب : الأَرْياق العذبة .

والرُّضَاب : قطع الثلج والسُّكَّر والبَرَه ، قاله عمارة بن عَقِيل . والرُّضَابُ : لُعَاب العَسَل ، وهو رَغُوته. ورُضَاب المِسْك: قِطعه. والرُّضابُ: فَناتُ المَسْك ؛ قال :

وإذًا تبسيم ، 'تبندي حبباً ، كَوْضَابِ المِسْكِ بِالْمَاءِ الحُصِرُ

'ور'ضابُ الفَم ِ: مـا كَقَطَّع من رِيقِه . ورُضابُ

النَّدَى : مَا تَقَطَّع منه على الشَّجَرِ . والرَّضْب : الفِعْل . ومَا اللهِ رُضَابِ : عَذْبُ ؛ قَال رؤبة :

كالنَّحْلِ فِي المَّاءِ الرُّضَابِ ، العَدْبِ

وقيل ; الرُّضَابُ َ هَهِنا : البَرْ ْدُ ؛ وقوله : كالنَّحْلِ أي كَعَسَلِ النَّحْل ؛ ومثله قول كثير عزة :

كاليَّهُودِيِّ مِنْ كَنْطَاهُ الرِّقَالِ

أَدَاهُ : كَنَخُلُ البَهُوديّ ؛ أَلَا تَرَى أَنهُ قَدْ وَصَفَهَا بالرِّقْنَالِ ، وهي الطِّوالُ من النَّخْلِ ? ونطّاةُ : تَحْبُو بِعَيْنِهِا .

ويقال لحَبّ الثَّائِجِ: رُضَابِ الثَّائِجِ وهو البَرَدُ. والرَّاضِبُ من المَطَرِ: السَّحُ . قال حذيفة بن أنس يصف ضبعاً في مغارة :

> 'خناعَة' صَبْعُ ، دَمَّجَتُ في مَغَارَةٍ ، وأَدْرَكَهَا ، فِيهِا ، قِطارٌ ورَاضِبُ

أراد: صَبْعاً، فأسْكَن الباء؛ ومعنى دَمَّجَتْ، بالجيم: دَخَلَتَ، ورواه أبو عمسرو دَمَّحَتْ، بالحاء، أي أَكَبَّتْ؛ وخُنَاعَة : أبو تقبيليّة ، وهو 'خناعَة' بنُ سَعْد بنِ 'هذيل بن'مُدْرِكَة .

وقد رَضَبَ المَطَر وأَدْضَب ؛ قال رؤبة :

كأنَّ مُزْنَاً مُسْتَهَلِّ الإِرْضَابِ ، رَوَّى قِلاناً ، فِي ظِلالِ الأَلْصَابِ

أبو عمرو : رَضَبَتِ السَّمَاءُ وهَضَبَتْ .

ومَطَرَ واضِب أَي هَاطِل ﴿ . والرَّاضِب ' : خَرْب ' من السَّد و ، واحدته وَاضِبة ورَضَبة ، فإن صَعَّت وَضَبة ، فأراضِب في حَمِيعِها اسم النجمع . ورَضَبَت الشَّاة ' كر بَضَت ، قلملة ' .

وطب: الرَّطْبُ، بالفَتْحِ: ضدُّ اليابِسِ. والرَّطْبُ: النَّاعِدُ.

رَطُبُ ، بالضّم ، يَوْطُب رُطوبَة ورَطابَة ، ورَطابَة ، ورَطابَة ، ورَطَبْنُه أَنا ورَطِب ، ورَطَبْنُه أَنا تَرْطَبِ .

وجارية ' رَطْبُهَ : رَخْصَة . وغلام رَطْبُ : فيه لِينُ النساء.ويتال للمر أَهِ : يا رَطَابِ ! 'تسَبُ به.

والرُّطُبُ : كِلُّ مُعودٍ رَطَبٍ ، وهو جَمْعُ رَطَبٍ .

وغُصنُ ۗ رَطِيبُ ۗ ، وريشُ ۗ رَطِيبُ أَي ناعِمُ ۗ. والمَرْ طُنُوبُ : صاحِبُ الرُّطُنُوبَةِ .

وفي الحديث : مَن أَرَادَ أَنْ يَقْرِأَ القُرْ آنَ رَطْبًا أَي لَيِنْنَاً لا شِدَّة في صَوْتِ قَارِئِهِ .

والرُّطْبُ والرُّطُبُ: الرَّعْيُ الأَخْضَرُ مَن بُقُولِ الرَّبِيعِ ِ؛ وفي النهذيب: من البَقْلِ والشجر ، وهو اسْمُ للجنس .

والرُّطْبُ ، بالضمِّ ، ساكِنَةَ الطاء : الكَلَّا ؛ ومنه قول ذي الرمة :

> حَتَى إِذَا مَعْمَعَانُ الصَّيْفِ هَبُّ لَهُ ، بَأَجَّةٍ ، نَشُّ عَنْهِا المَّاهُ والرُّطْبُ

وهو مثل نمسْر وعُسُر ، أراد : هَيْجَ كُلِّ عُودٍ وَطُبُ ، أراد : هَيْجَ كُلِّ عُودٍ وَطُبُ ، وَطُبُ ؛ أراد : ذَرَى كُلُ عُودٍ رَطْبِ فَهَاجَ . وقال أبو حنيفة: الرُّطْب جماعة العُشْب الرَّطْب .

وأرض مُر طِبَة أي مُعْشِبَة ، كثِيرة الرُّطُنبِ والعُشْب والكلا .

والرَّطْبَة : رَوْضَة الفِصْفِصَة ما دامَت خَضْراة ؟ وقيل : هي الفِصْفِصَة نَفْسُها ، وجمعُها رطاب .

ورَطَبَ الدَّابَّة : عَلَمُهَا رَطْبُهُ \*.

وفي الصحاح: الرَّطبة ، بالفَتْح: القَضْبُ خَاصَة ، ما دام طَرِبًا رَطبًا ؛ تقول منه: رَطبّتُ الفَرَس رَطبًا ورُطوباً ، عن أبي عبيد . وفي الحديث: أن الرَأة قالت: يا رسول الله ، إننا كل على آبائينا وأبنائينا ، فما تجيلُ لنا من أموالهم ? فقال: الرَّطبُ ثَأَكُلنه وتُهْدينه ؛ أراد: ما لا يُدّخر، ولا يبقى كالفواكه والبقول ؛ وإنما خص الرَّطب ثرك ولم يبوك والبقول ؛ وإنما خص الرّطب ثرك ولم يبوك ولم يبوك ، هلك ورئمي ، مخلاف اليابس بترك الاستنشان ، وأن يجري على العادة المستحسنة بترك الاستنشان ، وأن يجري على العادة المستحسنة ون الأزواج والزّوجات ، فليس لأحدهما أن يمعل شيئاً إلا بإذن صاحبه .

والرسطت : نتضيج البُسْر فبل أن يُشير ، واحدت ولطبة بتكسير واحدت ولطبة ، وإنما الرسطب ، كالتَّمْر ، واحد اللفظ مُذَكَّر ؛ يقولون: هذا الرسطب، ولوكان تَكْسيراً لأنشوا . وقال أبو حنيفة : الرسطب البُسْر الإطب البُسْر الإطب البُسْر الإطب البُسْر الإطب المنسم فلان وحلا ؛ وفي الصحاح : الرسطب من الواحدة وطبة ، وجمع الرسطب الرسطب ورطاب أيضاً ، مثل وبع ووباع وجمع الرسطب الرسطة ورطاب ودرطب .

ورَطَبُ الرُّطَبُ ورَطُبُ ورَطُبُ ورَطَّبُ وأَرْطِبُ : حانَ أوانُ رُطِبِ .

وتَهُوُّ وَطِيبٌ : مُوْ طِبٌ .

وأرْطَبَ البُسْر : صار رُطَبَاً . وأَرْطَبَتِ النخلة، وأَرْطَبَتِ النخلة، وأَرْطَبَ القَدَوْمُ : أَرْطَبَ تَخْلُهُم وصَار ما عله رُطّبًا .

ورَطَبَهم : أَطْعَبَهم الرُّطَب . أَبِو عمرو : إِذَا بِلَيْ الرُّطَب البَيْسِ، فو ُضِع في الجِرارِ، وصُب عليه الماء ، فذلك الرَّبيط ؛ فإنْ صُب عليه الدَّبْس ، فهو المُصَقَر .

ابن الأعرابي: يقال للرَّطنبِ: رَطِبَ يَرْطَبُ، و ورَطنُبَ يَرْطنُبُ رُطنُوبَةً ؛ ورَطَّبَتِ البُسرة وأَرْطَبَت ، فهي مُرَطِّبة ومُر ْطِبة .

والرَّطْبُ : المُبْتَلُ بالماء . ورَطَّبَ الثوْبَ وَغِيرَه وأَرْطَبَهَ كِلاهما : بَلَّهُ ؛ قال ساعدة بن جُوْبَة :

> بشَرَبَّــة كمِثِ الكَثْبِبِ ، بدُوره أَرْطَى ، يَعُوذُ به ، إذا مَا يُرطَبُ

وعب: الرُّعْبُ والرُّعْبُ : الفَزَع والحَـوْفُ .

رَعَبَهُ يَرْعَبُهُ رُعْبًا ورَعُبًا ، فهو مَرْعُوبُ ورَعِيبُ ا أَفْزَعَهُ ؛ ولا تَقُلُ : أَرْعَبَهُ ورَعَّبَهُ تَرْعِيبًا وتَرْعَابًا ، فَرَعَب رُعْبًا ، وارْتَعَبَ فهو مُرعَّبُ ومُرْتَعِبُ أَي فَرَعَ . وفي الحديث : نصر تُ نُصر تُ بالرُّعْبِ مسيرة مسيرة كان أعداء النبي " ، صلى الله عليه وسلم ، قد أو قَعَ الله في قلوبهم الحَوْف منه ، فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر عابوه وفرعُوا منه ، وفي حديث الحَدْث ق :

### إنَّ الأُولى رَعَّبُوا عَلَيْنا

قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية، بالعين المهملة، ويروى بالغين المعجمة، والمشهور' بَغَوْا من البَغْي، قال: وقد تكرر الرُّعْب في الحديث.

والتّر عابة : الفَر ُوقة من كلّ شيءٍ . والمَرْعَبة : النَّفْرة المُخيفة، وأَن يَثَب الرجُلُ فيَقْعُدَ بَجَنْبيكَ، وأَنتَ عنه عَافِلُ ، فتَفْزَعَ . ورَعَبَ الحَوْضَ يَوْعَبُه رَعْبًا : مَلَأَه . ورَعَبَ السَّيْلُ الوادِيَ يَوْعَبُه : مَلَأَه ، وهُو منه .

وسَيْلُ واعِبِ : يَمْتَلَأُ الوادِي َ ؛ قال مُلْمَيْعُ نُ ' الحَكَمَ الْمُذَلِي :

بِذِي هَبْدَبٍ ، أَبْمَا الرُّبِي تَحْتَ وَدُقِيهِ ، فَنَرُوى ، وأَيْسَا كُلُّ وادٍ فِبَرْعَبُ

ورَعَبَ الوادي ، فعل مُنعَدَّ ، وغير متعدّ ؛ تقول : رَعَبَ الوادي ، فهو راعب إذا امتَ الله بالماء ؛ ورعَبَ الشيل الوادي : إذا مكان ، مثل قولهم : نقص الشيء ونقصته ، فمن رواه : فير عب ، بخم لام كل ، وفتح ياء يَوعَب ، فمعناه فيمنتليء ؛ ومن روى : فير عب ، بخم الباء ، فمعناه فيمنتليء ؛ ومن روي بنصب كل " ، على أن يكون مفعولاً مقد ما لير عب ، كوي بنصب كل " ، على أن يكون مفعولاً مقد ما لير عب ، كوي بنص الباء وكدلك أما زيد الفر بنت ، وكذلك أما كل واد فير عب ؛ وفي يَوعَب ضير السيل والمطر ، وروي فير وي ، بخم الباء وكسر الواو ، بدل قوله فتر وي ، فالر بي على هذه الرواية في موضع نصب بير وي ، وفي يُووي ضير السيل أو موضع نصب بير وي ، وفي يُووي ضير الراب في المطر ، ومن رواه فتر وي ، وفي يُووي ضير الراب المعل أو وتر وي خبره .

والرَّعِيبِ': الذي يَقْطُرُ دَسَمًا .

ورَعَبَّتِ الحمامة : رَفَعَت هَديلتها وشَدَّته . والرَّاعِي : جِنْس من الحَمَام. وحَمامة واعِيية : والرَّاعِي : جِنْس من الحَمَام. وحَمامة واعِيية : تَوَعَب في صَوْتِها تَوْعِيباً ، وهو شِدَّة الصوت ، جاءً على لفظ النَّسَب ، وليس به ؛ وقيل : هو نسَب وليس به ؛ وقيل : هو نسَب إلى موضع ، لا أعرف صيغة اسبه ، وتقول : إنه لشديد الرَّعْب ؛ قال رؤبة :

ولا أُجِيبِ الرَّعْبِ إِن 'دعِيت'

ويُرِوى إن رُقِيتُ. أَرَادَ بِالرَّعْبِ : الوعيدِ ؛ إن رُقِيتُ ، أَي خُدِعْتُ بِالوعيدِ ، لَم أَنْقَدْ وَلَم أَخَفُ .

والسَّنامُ المُرعَبُ : المُقطَّع .

ورَعَب السَّنَامَ وغيرَهُ ، يَوْعَبُهُ ، ورَعَبَه : قَطَّعَه . والتَّرْعِية : قَطَّعَه . والتَّرْعِية ، بالكسر : القَطْعَة ، منه ، والجمع ُ تَوْعِيب ُ وقيل : التَّرْعِيب ُ السَّنَامِ المُنْقَطَّعَ مَشْطَائِب مَسْتَطَيلة ، وهو اسم لا مصدر . وحكى سيبويه : التَّرْعِيب َ فِي التَّرْعِيب ، على الإتباع ، ولم يجفل التَّرْعِيب َ فِي التَّرْعِيب ، ولم يَحفل بالساكن لأنه حاجز ُ غير ُ حصين . وسَنَام ُ رَعِيب أي مُسْتَلَى \* سَمِين ُ . وقال شهر : تَرْعِيبُ ارتِجاجُه وسيمنه وغليظه ، كأنه يَرْتَج من سيمنه .

والرُّعْبُوبة: كالتَّرْعِيبة ، ويقال: أَطْعَمَنَا 'رَعْبُوبة" من سَنَامٍ عندَه، وهو الرُّعْبَبُ . وجارية " رُعْبوبة" ورُعْبوب ورِعْبيب ": تشطيبة تارَّة"، الأَخيرة عن السيراني من هذا ، والجمع الرَّعابيب ' ؛ قال حُميْد :

> رَعَابِيبَ بِيضَ ﴿ لَا فِصَادِ ۗ زَعَانِفَ ۗ ، ولا قَسَعِات ، حُسْنَهُنَ قَرَيِبُ

أي لا تَسْتَحْسِنُهُمَا إِذَا بَعُهُدَتُ عَنْكُ ، وإَهَا تَسْتَحْسِنُهُا عِنْدَ التَّامُّلِ لِدَمَامَةً قَامَتِهَا ؛ وقيل : هي البيضاء الحَسْنَةُ ، الرَّطْنَبة الحُلْوة ؛ وقيل : هي البيضاء فقط ؛ وأنشد الليث :

ائم طَلِلْنَا فِي شُواءٍ ، رُغْبَبُهُ مُلُهُوَج ، مِثْلُ الكُشْنَى نُكَشَّبُهُ

وقال اللحياني : هي البيضاءُ الناعسة . ويقال ِلأَصلِ الطلعة : رُعْبُوبة أَيضاً . والرُّعْبُوبة : الطويلة ، عن ابن الأَعرابي . وناقـة رُعْبُوبة ورُعْبُوب : خفيفـة

جَليًّاشة ؛ قال عبيد بن الأبوص :

إذا حَرَّكَتُهُما الساقُ قلت : نَعامةُ ، وإن ُزجِرَتْ ، يوماً ، فلكَيْسَتْ برُعْبُوبِ

والرُّعْبُوبُ : الضعيفُ الجبان .

والرَّعْب: رُفْنِيةَ من السَّحْر ، رَعَبَ الرَّاقِي يَرْعَب رَعْبَ الرَّاقِي يَرْعَب رَعْباً. ورجل وَعَّاب : رَقَّاءٌ من ذلك. والأَرْعَب : القصير ، وهو الرَّعيب أيضاً ، وجَمْعه رُعُب ورُعْب ؛ قالت الرأة:

إني لأَهْوَى الأَطُورَلِينِ الغُلْبَا ، وأَبْغِيضُ المُشْبَبِينَ الرُّعْبِا

والرَّعْباءُ : موضع من وليس بنُبَتٍ .

وغب: الرَّغْبُ والرُّغْبُ والرَّغْبُ ، والرَّغْبَ ، الضَّرَاعة والمسألة ، وفي حديث الدعاء: رَغْبَة وحدها ، إليَّكَ ، قال ابن الأَثير: أعمل لَفْظَ الرَّغْبة وحدها ، ولو أَعْمَلَ مُها ، تعلل أحد الله والكَ ورَهْبة منك ، ولكن لمَّ المجمعَهُما في النظم ، تحمل أحدهما على الآخر ؛ كقول الراجز :

وزَجَّجْنَ الحَواجِبَ والعُيُونا

وقول الآخر :

#### مُتَقَلِّداً سَفًا ورُمْحاً

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، قالوا له عند موته: جزاك الله مخيراً ، فعكانت وفعكانت ؛ فقال : راغب و وراهب ؛ يعني : ان قولكم لي هذا القول ، إمّا قول واغب فيا عندي ، أو راهب منتي ؛ وقيل : أراد إنسّي راغب وفيا عند الله ، وراهب من من عذابه ، فلا تعويل عندي على ما قلتم من الوصف

والإطراء. ورجل رَغَبُوت: من الرَّعْبةِ . وقد رَغِبُ إِلهِ ورَخِل رَغَبُوت: من الرَّعْبةِ . وقد رَغِبُ إِلهِ ورَغَبَّهَ هو ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

إذا ماليَّت الدُّنيّا على المَرْء وَغَبَّتْ إلى اللَّهُ وَعَلَّبَتْ إلى اللَّهِ ، ومالَ النَّاسُ حيثُ كَبِيلُ

وفي الحديث أن أسماءً بنت أبي بكر، رضي الله عنهما، قالت : أَنَتُنْ أُمِّي راغِبةً في العَهْد الذي كان بين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبين قريش ، وهي كافرة ، فسألتنني ، فسألت النبي ، صلى الله عليه وسلم : أصلها ؟ فقال : نعم . قال الأزهري : قولها أنَتْ في أَمِّي راغِبة ، أي طائعة ، تسأل شيئاً.

يقال: رَغِبْتُ إِلَى فَلَانٍ فِي كذا وكذا أَي سَأَلْتُهُ إِنَّاه. ورُوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَنه قال : كيف أَنتُم إِذَا مَرِجَ الدِّبْنُ ، وظَهَرَتِ الرَّغْبَة ? وقوله: ظَهَرَتِ الرَّغْبَة أَي كثر السُّوْال وقلَتَ العِفَّة ، ومَعْنَى طُهُورِ الرَّغْبَة : الحِرْصُ على الجَمْع ، مع مَنْع الحَقِّ .

رَغِبَ يَوْغَبُ رَغْبَة إِذَا تَحرَصَ عَلَى الشيءِ ، وطَّبَعَ فِيهِ .

والرَّغْبة : السُّؤالُ والطُّمْع .

وأَرْغَبَنِي فِي الشَّيءِ ورَغَنَّبَنِي، بمعنيٍّ.

ورَغْتَبَهُ : أَعْطَاهُ مَا رَغِبَ ؛ قال ساعدة بنُ 'جَؤَيَّة :

لَـقُلـْـْتُ لدَهـْري : إنَّه هو غَز ْوَكَيْ ، وإننِّي ، وإن ْ رَغَنَّـْتَنِي ، غير ُ فاعـِل ِ

والرَّغيبة ' من العَطاء : الكثير ُ ، والجمع ُ الرَّغائب ُ ؛ قال النَّسِر ُ بن ُ كَوْلَبِ :

> لا تَعْضَبَنَ على امْرِيءِ في ماله ، وعلى كرائيم صُلْب مالِك ، فاغْضَب

ومَتَى 'تَصِبْكَ َخَصَاصَة ''، فارْجُ الغِنِي ، وإلى النَّذي 'يعْطِي الرَّغَائبَ ، فارْغَبِ

ويقال: إنه لَوَهُوبُ لَكُلِّ رَغْيِبةٍ أَي لَكُلِّ مَرْغُوبٍ فِيه .

والمَرَاغِبُ: الأَطْمَاعُ. والمَراغِبُ: المُضْطَرَبَاتُ للمَعَاشِ . ودَعَا اللهُ رَغْبةً ورُغْبةً ، عن ابن الأعرابي . وفي التنزيل العزيز : يَدْعُونَنا رَغَباً ورَهَباً ؛ قال : ولا ورَهَباً ؛ قال : ولا نعلم أحَداً وَرَا بها ، ونصباً على أنها مفعولُ لهما ؛ ويجوز فيهما المصدر .

ورَغِبَ فِي الشيء رَغْباً ورَغْبة ورَغْبَى ، على قياس سَكُورَى ، ورَغْبَاً بالتحريك : أراده ، فهو راغِب ، ؛ وارْ تَعَبَ فِيه مثله .

وتآول : إليك الرَّغْبَاءُ ومنكَ النَّعْماءُ .

وقال يعقوب: الرُغْبَى والرَّعْباءُ مشل النَّعْمَى والنَّعْباء. وفي الحديث أنَّ ابنَ عُمرَ كَانَ يَزِيدُ في والنَّعْبَى إليكَ والعَمَل. وفي دواية: والرَّعْبَاءُ بالمد"، وهما من الرَّعْبَة ، كالنَّعْمَى والنَّعْباء من النَّعْبة . أبو ذيد: يقال البَخِيل والنَّعْباء من النَّعْبة . أبو ذيد: يقال البَخِيل يُعْطِي من غير طبع بُجود ، ولا سَجِبَة كَرَم ين وُهْباكَ ؛ يقول : فَوْقَهُ منكَ رُهْباكَ خير من رُغْباكَ ؛ يقول : فَوْقَهُ منكَ خير لك ، وَأَحْرى أَن يُعْطَيكَ عليه من بُحبة لك . قال ومثل العامة في هذا : فَوَق خير من بُحبة لك . قال أبو الهيم : يقول كأن ثرهاك رُهْباك أي من أن يُعْلَى من وَهِبَاك أي من يُوبِي الله تعالى وهنب في الله تعالى وهنبك . قال ويقال : الرُّعْبَى إلى الله تعالى والعمل أي الرَّعْبة ؛ وأصَبْن منك الرُّعْبة ي أي الله تعالى الرُّعْبة الكثيرة .

وفي حديث ابن عمر : لا تَدَعُ وَكُعْمَنِي الفجر ، فإن فيهما الرَّغَائِبَ ؛ قال الكلابي : الرَّغَائِبُ ما

رُوغَبُ فيه من الثوابِ العظيمِ ، يقال : رَغيبة ورَغائِب ؛ وقال غيره : هي ما يَوْعَبُ فيه ذو رَغَبِ النفسِ ، ورَغَبُ النفسِ سَعَةُ الأَمسَلِ وطَلَبَ الكثير ؛ ومن ذلك صلاة الرَّغائِب ، واحدتُها رَغيبة "؛ والرَّغيبة '؛ الأَمرُ المَرْغوبُ فيه. ورغب عن الشيء : تَوْكَهُ مُتَعَبِّداً ، وزَهِد فيه فيه ولم يُوده . ورغب بنفسه عنه : رأى لنفسه فيه : رأى لنفسه

عليه فضلًا. وفي الحديث : إني لأَرْغَبُ بـك عن

الأذان ِ. يقال : كَغِبْتُ بفلانِ عن هذا الأمرِ إذا

كر هنته له ، وز هدت له فيه .
والرُّغْبُ ، بالضم : كثرة الأكل ، وشدة النَّهْبة والشُّرَهِ . وفي الحديث : الرُّغْبُ ، شؤم ، و ومعناه الشَّرَه والنَّهْمة ، والحر ص على الدنيا ، والنَّبَقُر ، فيها ؛ وقبل : سَعَة الأَمَل وطلَبَ الكثير . وقد رغبُ ، بالضم ، رُغْبًا ورُغُبًا ، فهو رغيب . التهذيب : ورُغْبُ البطن كثرة الأكل ؛ وفي التهذيب : ورُغْبُ البطن كثرة الأكل ؛ وفي

وكنت امْرَأَ بالرُّغْنبِ والحَنْمْرِ مُولَعاً

حدىث مازن :

أي بسَعَةِ البطنِ ، وكثرةِ الأَكلِ ؛ ورُو ِي بالزاي، يعني الجماع ؛ قال ابن الأَثير : وفيه نظر .

والرَّغَابُ ، بالفتح : الأَرضُ اللَّيِّنَة. وأَرضُ وَغَابُ وَلَاَعْبُ . وَلَا تَسْيَلُ إِلَا مِن وَكُنْبُ : تَأْخُذُ المَاءَ الكَثْيَرَ ، ولا تَسْيَلُ إِلا مِن مَطْرَ كَثْير ؛ وقيل : هي اللينة الواسعة ، الدَّمِئةُ . وقد رَغُبَتُ وُغُبًا .

والرَّغيب: الواسع الجوف. ورجل ٌ رَغيبُ الجَوْفِ إِذَا كَانَ أَكُولاً. وقد رَغُبَ يَرْغُب رَغَابةً . يقال : حَوْضُ تَرغيب وسِقاة رَغيب . وقال أبو حنيفة: واد رَغيب تُ خَمْم واسِع تَ كشير الأُخذ لِلماء ، وواد رَهيد ": قليل الأخذ . وقد

رَغُبُ رُغْبًا ورُغْبًا ، وكُلُّ مَا اتَّسَعَ فَقَدَ رَغُبُ رُغْبًا . ووادٍ رُغُبُ : واسع . وطريق رَغِبُ كذلك ، والجمع رُغُبُ ؛ قال الحطيئة :

مُسْنَتُهُ لِكُ الورد ، كالأَسْنَى ، قد جَعَلَتَ أَيْدي المَطِي بِ عاديَّة أَرغُبِ

ويُروى وُكُبا ، جسع وَكُوبٍ ، وهي الطريقُ التي بها آثارُ".

وتراغَبَ المكانُ إذا اتسَّع ، فهو مُشِراغبٌ.

وحِمَلُ مَغِيبُ ومُر تَغِيبُ : ثقيلُ ؟ قال ساعدة ابنُ مُجَوِيَّة :

> تَحَوَّبُ قَدْ تَرَى إننِّي لِحَمْلُ ، على ما كانَ ، مُرْتَغِبُ ، ثَنَقِيلُ

وفَرَسُ كَغِيبُ الشَّعُوة : كَثَيرُ الأَخَذِ مَنَ الأَرْضِ بِقَواتْمِهِ ، والجمعُ رغَابُ وإبِلُ رغابُ : كَثَيرة " ؛ قال لبيد :

ويَوْماً مِنَ الدُّهُمِ الرَّغَابِ ، كَأَنَّهَا اشَاءً كَنَا فَنُوانَّهُ ، أُو تَجَادِلُ

وفي الحديث: أفضلُ الأعمالِ مَسْعُ الرَّعَابِ ؟ قال ابن الأنبير: هي الواسعة الدَّرِ ، الكثيرة وُ النَّفْعِ ، جَمْعُ الرَّغِيبِ ، وهو الواسعُ . جَوْفُ النَّفْعِ ، جَمْعُ الرَّغِيبِ ، وفي حديث مُحذَيْفة : وغيبُ ، وفي حديث مُحذَيْفة : طَعَنَ بهم عمر طَعْنَ بهم عمر كذلك أي ظعنة واسعة كثيرة ؟ قال الحربي: هو إن شاء الله تسيير أبي بكر الناس إلى الشام، وفتحه إباها بهم ، وتسيير أبي بكر الناس إلى العراق ، وفتحه وفتحها بهم ، وفي حديث أبي الدَّرْداء: بنسَ العَوْنُ على الدِّنِ : كَالْبُ نَخِيبُ ، وبَطَنْ وغيبُ . وفي حديث أبي الدَّرْداء: بنسَ العَوْنُ وفي حديث أبي الدَّرْداء: بنسَ العَوْنُ وفي حديث أبي الدَّرْداء: بن العَوْنُ وفي حديث أبي الدَّرْداء بن وبطن وفي حديث أبي المَّرْدُ واللهِ بن جبير :

الْتُدُنِّي بسيفٍ رَغِيبٍ أَي واسِعِ الحدَّيْنِ ، يأخُذُ في ضَرْبَتِه كثيراً من المَضْرِب.

ي ورجل أُمُرَ غِبِ " : مَمِيَّل " عَني ۖ ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> ألا لا يَغْرُونُ امْرَأَ مِن سَوامِهِ سَوامُ أَخِرٍ، داني القَرَابَةِ، مُوْغَبِ

شير: رَجِل مُرْغِب أَي مُوسِر ، له مال كثير مُ رَغِيب . والرُغْبانة من النَّعْل : العُقْدة التي تحت الشَّنْء .

وداغِب ورُغَيْب ورَغَبَان : أسماء .

ورَغباء : بِبُو معروفة ؛ قال كَتُـيُّر عزة :

إذا وَرَدَتْ رَغْباءٌ فِي بُومٍ وَرَّدُهَا، عَلْمُوصِي ، دَعَا إعْطاشُهُ وَتَبَلَّدُا

والمِرْغَابُ : كَهْرُ بِالْبَصْرَةِ.

ومَرْ غَادِينُ : موضع ، وفي التهذيب : اسم لنَهُورِ بالبَصْرة .

وقب: في اسماء الله تعالى: الرّقيب : وهو الحافظ الذي لا يَغيب عنه شيء ؛ قعيل بمعنى فاعل . وفي الحديث: ارْقُبُوا 'مُحَمَّداً في أَهل ببته أي احفظ و فيهم . وفي الحديث: ما مِن نَبي إلا أعظي سبعة 'نجباء رُقباء أي حفظة بكونون معه . والرّقيب : الحقيظ .

وَرَقَبَهُ يَوْقَبُهُ رِقْبَةً وَرِقْبَاناً ، بالكسر فيها ، ورُقُوباً ، وترَقَبُه ، وارْتَقَبَه : انْتَظَـره ورَصَدَه .

والتَّرَقُبُ : الانتظار ، وكذلك الارْتِقابُ . وقوله تعالى : ولم تَرْقُبُ فَوْلِي ؛ معناه لم تَنتَظِرُ \* قولي . والتَّرَقُبُ : تَنَظَّرُ وتَوَقَّعُ شيءَ . ورَقِيبُ الجَيْشِ : طَلِيعَتُهُم . ورَقِيبُ الرَّهُلِ : خَلَقُهُ مِن ولَدِهِ أَو عَشِيرَتِهِ.والرَّقِيبُ: المُنْتَظِرُ.

وارْتَقَبُّ: أَشْرَفَ وعَلا .

والمَرْقَبُ والمَرْقَبَةُ :الموضعُ المُشْرِفُ، يَرْتَفِعُ عليه الرَّقِيبُ ، وما أَوْفَيْتَ عليه من عَلَمٍ أَو وابسة لتَنْظُرُ من بُعْدِ .

وارْتَقَبَ المكانُ : عَلا وأَشْرَف ؛ قال :

بالجِدِ حيثُ ارْتَقَبَتُ مَعْزاؤه

أي أشرَ فَتْ ؛ الجِدُّ هنا : الجَدَدُ من الأرض. شهر : المَرْقَبة هي المَنْظَرةُ في وأْسِ جبلٍ أو حِصْنُ ، وجَمْعه مَراقِبُ . وقال أبو عمرو : المَرَاقِبُ : ما ارتَفَع من الأَرض ؛ وأنشد :

> ومَرْ ْقَبَةِ كَالرَّاجِّ ، أَشْرَ فَنْتُ رَأْسَهَا ، أَقَلَنِّبُ ۚ طَرْ ۚ فِي فَضَاء عَمريضٍ ۚ

ورَقَبَ الشيءَ يَرْقُبُهُ ، وراقَبَه مُراقَبَةً ورِقاباً : حَرَسَهَ ، حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

يُواقِبُ النَّجْمَ رِقابَ الحُنُوتِ

يَصِفُ رَفِيقاً له ، يقول : يَوْتَقِبُ النَّجْمَ حِرْصاً على الرَّحِيلِ كَحِرْصِ الحُوْتِ على الماء ؛ ينظر النَّجْمَ حِرْصاً على الطلوعِيه ، حتى يَطاللُمع فَدَ اتّحالَ .

والرِّقْبَةُ : التَّحَفُّظُ والفَرَقُ .

ورَقِيبُ القومِ: حارِسُهُم ، وهو الذي يُشْرِفُ على مَرْفَبَةٍ لِيَحْرُسُهُم ، والرَّقِيبُ: الحارِسُ الحافِظُ. والرَّقَابةُ : الرجُل الوَعْدُ ، الذي يَرْقُب للقوم وحلهُم ، إذا غابُوا . والرَّقِيبِ : المُوكِل بالفَريبِ : المُوكِل بالفَريبِ ، ورَقِيبُ القِداحِ : الأَمِينُ على الفَريبِ ؛

وقيل : هو أَمِينُ أصحابِ المَيْسِرِ ؛ قال كعب بن زهير :

## لها تخلف أذ نابيها أز مل "، مكان الرّقيب من الباسِرينا

وقيل: هو الرجُلُ الذي يَقُوم تَخلُف الحُرْضَة في المَيْسِر ، ومعناه كلّه سواة ، والجمع وقباء. التهذيب ، ويقال: الرّقيب اسم السّهم الثالِث من قداح المَيْسِر ؛ وأنشد:

### كَمْقَاعِدِ الرُّقْبَاءِ للشُّ مرَّبَاءِ، أَيْديهِمْ تُواهِدْ

قال اللحياني : وفيه ثلاثة 'فروض ، وله 'غنم' ثلاثة أنصيباء أن لم يَفْزُ. وفي حديث حفْر تزمْزُم : فغار سَهْمُ الله يَفْزُ. وفي حديث حفْر تزمْزُم : فغار سَهْمُ الله ذي الرَّقِيبِ ؛ الرَّقِيبِ : الشَّالِثُ من سِهام الميسر . والرَّقِيبُ : النَّجْمُ الذي في المَشْرِق ، ثواقب الغارب . ومناذ ل القمر ، كل واحد منها توقيب لصاحبه ، كُلُّما كلكع منها واحد منها تحقيب لصاحبه ، كُلُّما كلكع منها واحد منها إذا طلع عنها واحد الثريا ، رقيبه الإكليل وإذا طلتع الله عنها التُريا عشاءً عاب الإكليل وإذا طلتع الذي يغيب وطلوعه ، مثل الثريا . ورقيب النَّهُم : الذي يغيب واشد الفراء :

## أَحَقّاً ، عبادَ الله ي ، أن لَسنت ُ لاقياً 'بُشَيْنَة َ ، أو يَلْغَى الثّر يَا رَقِيبُها ؟

وقـال المنذري: سبعت أبا الهيثم يقــول: الإكليلُ وَأْسُ العَقْرِبِ. ويقـال: إنَّ رَقِيبَ الثَّرَيَّا من الأَنْواءِ الإكليلُ، لأَنه لا يَطْلُع أَبداً حتى تغيبَ؟ كما أنَّ العَقْرَ رَقِيبُ الشَّرَطَيْنِ، لا يَطْلُع العَقْرُ

حتى يغيب الشرطان ؛ وكما أن الزابانيين رقيب البطين ، لا يطالع أحد هما الا بسقوط صاحبه وغيب وبنوبته ، فلا يلقى أحد هما صاحبه ؛ وكذلك الشوائة وقيب الهقعة ، والنعائم رقيب الهنعة ، والبلدة رقيب المنعة الذراع . وإنما قيل العيوق : رقيب الثريا ، تشبها برقيب المنسر ؛ ولذلك قال أبو ذؤيب : المناسر ؛ ولذلك قال أبو ذؤيب : المناسر ،

## فورَدْنَ، والعَيُّوقُ مَقْعَد رابيءِ الضَّ مرَباء، خَلْسُفَ النَّجْمِ، لا يَتَنَلَّع

النَّجْمُ مهنا: النُّرَبَّا، اسم مُ عَلَمَ غَالِبِ مُ والرَّقِيب: تَجْمُ مَن نَجُومِ المَطَرِ، يُواقبُ نَجْمًا آخَر. وراقبَ الله تعالى في أمرهِ أي خافه.

وابنُ الرَّقِيبِ : كَوْرَسُ الزَّبْرِقَانِ بن بَدْرٍ ، كَأَنَهُ كَانَ يُواقِبُ الْحَيْلُ أَنْ تَسْبَيْقَهُ .

والرُّقْبَى : أَن يُعطِي الإِنسَانُ لإِنسانِ داراً أَو أَرْضاً ، فَأَيُّها مات ، وَجَع ذلك المالُ إلى ورَثته ؟ وهي من المرُاقبَة ، سُبِّبَت بذلك لأن كلَّ واحدٍ منهما يُواقب موث صاحبه . وقبل : الرُّقْبَى : أَن تَجْعَلَ المَنْزِلَ لفُللانٍ بَسْكُنُهُ ، فَإِنْ مات ، سكنه فلان ، فكلُّ واحدٍ منهما يَوْقُب مَوْت صاحبه .

وقد أَرْقَبَه الرُّقْبَى، وقال اللحاني: أَرْقَبَه الدارَ: تَجعَلَهَا لَهُ ثُرَقْبَى، ولِعقَبِه بعده بمنزلة الوقف . وفي الصحاح: أَرْقَبَنْهُ ذَاراً أَو أَرضاً إِذَا أَعطَيْقَه إِياها فكانت للباقي مِنْكُما ؛ وقُلْتَ : إِن مُتُ قَبْلَكَ ، فهي لَكَ ، وإِن مُتَ قَبْلِي ، فهي لِي ؛ والاسمُ الرُّقْبَى . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في العُمْرَى والرُّقْبَى : انها لمن أَعْمِرَها ، ولمن أَرْقِبَها ، ولوَرَتَنَهِما من بعدهِما . قال أبو

عسد : حدثني ابن علية ، عن حجَّاج ، أنه سأل أبا الزُّبَيْدِ عن الرُّقْسِي ، فقال : هو أَن يقول الرجل للرجل ، وقد وَهَبَ له داراً : إِنْ مُستَّ وَقَبْلِي رَجَعَت ۚ إِلَى ۚ ، وإِن مُت ۗ تَعْبُلَكَ فَهِي لَكَ. قَالَ أَبُو عبيد : وأصلُ الرُّقْسُبَى من المُراقَبَة ، كأنَّ كلُّ واحِدٍ منهما ، إنما يَوْقُبُ مُوتَ صَاحِبِهِ ؛ أَلَا تَوَى أَنه يقول: إِن 'متَّ قَبْلي رَجَعَت إِليَّ ، وإِن 'متُ كَتِبْلَكَ فِهِي لِكَ ? فهذا يُنْبِينَكَ عن المُراقَبَة. قال: والذي كانوا يُويدون من هـذا. أن يكون الرَّجُلُ يُويد أن يَنفَضَّل على صاحب بالشيء كَ فيستَمْسَعُ به ما دام َ حَيًّا ، فإذا مات َ الموهوبُ له ، لم يَصِلُ إلى وَرَثَتَيهِ منه شيءٌ ، فجاءَت ْ سُنَّة ْ النَّسِيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، بنَقْضِ ذلك ، أنه كمن كملك شيئًا حَيَاتَهُ ، فَهُو لُو َرَئْتُهِ مِن بَعْدُهِ . قال ابن الأثير: وهي 'فعْلَى من المُراقَبَة . والفُتْهَاءُ فيها 'مُحْتَلَفُونَ : منهم مَنْ كِمْعَلُمُهَا تَمْلِيكًا ، ومنهم مَنْ كَمِعْكُمُهَا كالعاريَّة ؛ قال : وجاء في هذا الباب آثارٌ كثيرةٌ ، وهي أَصْلُ لَكُلِّ مَنْ وَهَبَ هِمَةً ، واشترط فيها شرطاً أنَّ الهيمَ جائزة "، وأنَّ الشرط باطِل".

ويقال: أَرْقَبُنتُ 'فلاناً داراً ، وأَعْمَرْتهُ داراً إذا أَعْطَيْنه إِبَّاها بهـذا الشرط، فهو مُرْقَب، وأَنا مُرْقَبْ.

ويقال: وَرِثَ فلانَ مَالاً عَن رِفْبَةٍ أَي عَن كَلالةٍ ، لَم يَرِثُنُهُ عَن آبائه ؛ وَوَرِثَ تَجُداً عَن رِفْبَةٍ إِذَا لَم يَكُن آباؤه أَمْجاداً ؛ قال الكميت :

كان السَّدَى والنَّدى تَجُداً ومَكُثْرُ مُهَ ، تَلكُ المُسَكَادِمُ لَم يُورَثَنْنَ عَن دِقْسَبِ

أي وَرِثْهَا عَن 'دُنَّى فَدُنْتَى مِن آبَائِهِ ، وَلَمْ يَرِثُهُمَّا مِن وَرَاءُ وَرَاءُ . والمُراقَبَةُ ، في عَرُوضِ المُضارِعِ والمُقْتَضَبِ ، أن يكون الجُنُوءُ مَرَّةً مَفَاعِيلُ ومرَّة مفاعِلُن ؛ سبي بذلك لأن آخر السبب الذي في آخر الجزء ، وهو النُّونُ من مفاعِيلُن ، لا يثبت مع آخر السبب الذي قبَبْلَت ، وهو الساء في مفاعيلُن ، وليست بعقاقبة ، لأن المُراقبة لا يَنْبُت فيها الجزآن المُراقبة لا يَنْبُت فيها الجزآن المُراقبة يَجْتمع ، فيها المُتقدّمة النَّرَوبُن ، والمُعاقبة يَجْتمع ، فيها المُتعاقبان . التجذيب ، اللبث : المُراقبة في آخر الشعر عند التجذيب ، اللبث : المُراقبة في آخر الشعر عند التجذيب ، اللبث : المُراقبة في آخر الشعر عند وينشبت الآخر ، ولا يَسقطان معاً ، ولا يتشبتان ويتعالى المُضادع لا يجوز أن يتسقط أحدهما ، جميعاً ، وهو في مفاعيلُن التي المُضادع لا يجوز أن يت

وَالرَّقِيبُ : ضَرَّبُ مَن الحَيَّاتِ ، كَأْنَه يَرَقُبُ مَن يَعَضُّ ؛ وفي التهـذيب : ضَرَّبُ من الحَيَّاتِ خَبيث ، والجمعُ 'رُقُبُ ورقِيبات' .

والرَّقيب والرَّقُوبُ مِنَ النِّساء: التي 'تراقِبُ بَعْلَهُا لِيَمُوت ، فَتَرَثَهُ .

والرَّقُوبُ مِنَ الإِبِلِ : التي لا تَدْنُو إلى الحوضِ من الزِّحامِ ، وذلكُ لكر مِها ، سُميت بذلك ، لِأَهَا تَوْقُبُ الإِبِلَ ، فإذا فَرَعْنَ مِنْ شُرْبَنّ ، شَرَبَت هي . والرَّقُوبُ من الإِبل والنَّساء : التي لا يَبْقَى لها وَلكَ عَلَى عَبد :

# لأنها شَيْخَة " دَقُوب ُ

وقيل : هي التي ماتَ َولَندُها ، وَكَذَلَكُ الرَجُلُ ؛ قال الشاعر :

> فلم يَوَ خَلَمْقُ ۖ قَبْلُنَنا مثلَ أُمِّنَا ، ولا كَأْبِينا عاشَ ، وهو رَقْنُوبُ

وفي الحديث أنه قال : ما تَعُدُّون الرَّقُوبَ فيكم ?

قالوا: الذي لا يَبْقى لَهُ وَلَدُ ؛ قال: بل الرَّقُوبُ الذي لم يُقدِّم من وَلَدُهِ شَيْئًا. قال أَبُو عبيد: وكذلك معناه في كلامِهِم ، إنما هو عَلَى فَقُدِ اللَّوْلادِ ؛ قال صغر الغي ":

# فَمَا إِنْ وَجُدُ مِثْلاتٍ ، رَقُوبٍ بوَاحِدِها ، إِذَا يَغْزُرُو ، تُضِيفُ

قال أبو عبيد : فكان مَذ هُبُه عندهم على مصائب

الدنيا ، فَتَجَعَلها وسول الله ، صلى اللهِ عليــه وسلم ، على فَـَقْد هم في الآخرة ؟ وليس هذا مجلاف ذلك في المعنى ، ولكنه تحويل ُ الموضع إلى غيرِه ، نحو حديثه الآخر : إنَّ المَحْرُوبَ مَنْ حُرِبَ دينَه ؛ وليس هذا أن يكونَ من سُلبَ مالَه ، ليس بمعروب . قال ابن الأثير : الرَّقُـُوبُ في اللغة : الرجل والمرأة إذا لم يَعِشْ لهما ولد ، إلأَنه تَوْقُبُ مَوْتُهَ ويَرْصُدُهُ خَوفاً عليه ، فَـنَـقَلَـه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى الذي لم يُقَدِّم من الولد شِيئًا أي يموت ُ قبله تعريفاً ، لِأَنَ الأَجِرَ والثوابَ لمن قَدَّم شيئاً من الولد، وأن الاعتبدادَ به أعظم ، والنَّفْعَ به أكثر، وأنَّ فقدَهم، وإن كان في الدنيا عظيماً، فإنَّ فَنَقْدُ الأَجْرِ والثوابِ على الصبرِ ، والتسليم للقضاء في الآخرة، أعظم ، وأنَّ المسلم وَلَـدُه في الحقيقة من قـَـدَّمه واحْتَـسَبــه، ومــن لم يُوزَق ذلك ، فهو كالذي لا وَلدَ له ؛ ولم يقله ، صلى الله عليه وسلم ، إبطالًا لتفسيره اللغوي ، إنا هو كقوله : إنما المَيَّرُ وب مَن حُر بَ دينَه ، ليس على أن من أُخذَ مالهُ غيرُ كحُروبٍ . والرُّقَــَةُ : العُنُـٰقُ ؛ وقبل: أعلاها ؛ وقبل : مُؤخَّر

والرَّقَبَةُ : العُنْتُى ؛ وقيل: أعلاها ؛ وقيل : مُؤخَّر أَصْلِ العُنْتُي ، والجمع ُ رَقَبُ ورَقَبَات ٌ ، ورِقاب ٌ وأَرْقُبُ ' ، الأخيرة على طَرْح الزائِد ِ ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

تَرَدْ بنا ، في سَمَلَ ٍ لَم يَنْضُبُ منها،عِرَضْناتُ،عِظامُ الأَرْقُبُ

وجعلته أبو 'ذَرَيْب للنحل ِ ، فقال :

تَظَلُ ' على الثَّمْراء ، منها جَوارِس ' ، مَراضِع '،صُهْب' الريشِ ، زُغْب ُ رِقابُها

والرَّقَب : غِلَظُ الرَّقَبَة ، رَقِب رَقَباً .
وهو أَرْقَب : بَيِّن الرَّقَبَ أَي غَلَظُ الرَّقَبَة ،
ورَقَبَانِيُّ أَيضاً على غير قياس . والأَرْقَب والرَّقَبَانِيُّ : الغليظُ الرَّقَبَة ؛ قال سيبويه : هو من نادر معد ول النَّسَب ، والعرب تلكقب العجم يرقاب المرَاود لأَنهم حُمُر .

وَبَقَالَ لَلْأَمَةُ الرَّقَبَالِيَّةِ : رَقَبْاءُ لَا تُنْعَتُ به الحُرَّة . وقال ابن دريد : يقال رجل وقبان ورقبان ورقبان أيضاً ، ولا يقال للمرأة رَقبَانيَّة .

والمُرَقَّبُ : الجلدُ الذي سُلِخَ مَن قَبِلَ ِ وأَسِهُ ورَقَبَتِهِ ؛ قال سيبويه : وإنْ سَمَّيْتَ بِرَقَبَة ، لم تُضفُ إليه إلا على القياسِ .

ورَقَبَهُ: طَرَحَ الحَبْلُ فِي رَفَبَتِهِ.

والرَّقَبَةُ : المملوك . وأَعْتَقَ رَفَّبَةً أَي نَسَمةً . وفَكُ رَفَّبَةً أَي نَسَمةً . وفَكُ رَفَّبَةً أَي نَسَمةً . وفك رَفَّبَةً أي المملوك العُضو لشرفها . التهذيب : وقوله تعالى في آية الصدقات : والمُؤلِّنَّة قلوبُهم وفي الرقاب ؛ قال أهل التفسير في الرقاب إنهم المُكاتبون ، ولا يُبتَدَأُ منه مملوك فيعنت . وفي حديث قسم الصدقات : وفي الرقاب ، يريد المُكاتبين من العبيد ، يُعطون ن نصيباً من الزكاة م ، يَفكون به وقابهم ، ويدفعونه إلى مواليهم . الليث يقال : أعتق الله عُنقه . وفي الحديث : كأنما أعشَق كونبية . قال ابن الأثير:

وقد تَكرَّرتِ الأحاديث في ذكر الرَّقبَة ، وعِنْقِها وَتحريرِها وفَكها ، وهي في الأصل العنْق ، فجعُلَث كِنَاية عن جميع ذات الانسان ، تسمية الشيء ببعضه ، فإذا قال : أعنيق رقبة الم فكأنه قال : أعنيق عبداً أو أمة ؛ ومنه قولهم : كبنه في رقبيه . وفي حديث ابن سيوبن : لنا رقاب الأرض ، أي نفس الأرض ، يعني ما كان مس أرض الحراج فهو للمسلمين ، ليس لأصحابه الذين أرض الحراج فهو للمسلمين ، ليس لأصحابه الذين عنوا ". وفي حديث بلالي : والرَّكائِب المُناخة ، عنوا ". وفي حديث بلالي : والرَّكائِب المُناخة ، لكَّ رقابهن وما عليهن أي ذواتهن وأحمالهن . وفي حديث الحيسل : ثم لم ينس حق الله في رقابها الإحسان وفي حديث الحيال : ثم لم ينس حق الله في إليها ، وبحق ظهورها الحمال عليها .

وذُو الرُّقَيْبة : أَحدُ سُمْواء العرب ، وهو لَقَبَ مالك القُشَيْريِّ ، لأَنه كان أَوْقَصَ ، وهو الذي أَسَرَ عاجبَ بَن زُرُارة يَوْمَ جَبَلَة .

والأَسْعَرُ ۚ الرَّقَبَانِيُّ : لَقَبُ رَجِلِ مِن فَرُسَانِ الْعَرَبِ . وفي حديث غُبَينة بنِ حِصْن ِ ذَكْرُ في المرَب . وهو، بفتح الواء وكسرِ القافِ، جَبَل مُجَيْبَر.

وكب: رَكِبَ الدابَّة يَوْكَبُ رُكُوباً: عَلا عليها ، والاسم الرِ حُنبة ، بالكسر ، والرَّكْبة مرَّهُ والحدة . وكلُ ما عُلِيَ فقد رُكِبَ وارْتُنكِبَ . والرَّكْبة مُ الكسر : ضَرَّبُ من الرَّكوبِ ، يقال : هو حَسَنُ الرَّكَبة .

ور كب فلان فألاناً بأمر ، وارتكبه ، وكل وكل في علا شيئاً : فقد ركبه ؛ وركب الدّين ، وكل وركب المدّين ، وركب المول واللّيل ونحو هما مثلا بذلك . وركب منه أمراً فبيحاً ، وارتكب ، وكذلك ركب الذّنب ، وارتكبه ، كله على المئل .

وأد تيكاب الذانوب: إنشانها . وقال بعضهم: الراكب المبعيد خاصة ، والجمع أركاب ، ود كرب ورجل آركوب وركاب كثير الراكوب والأنشى ركاب .

قال ابن السكيت وغيره : تقول : مَرَ بنا راكب ، إذا كان على بعير خاصَّة ، فإذا كان الراكب على حافِرٍ فَرَسِ أَو حِمارِ أَو بَغْلُ ِ، قلت : مَرَّ بنــا فارِسْ على حِمارٍ ، ومَرَّ بنا فارسُ على بغل ِ ؛ وقال عُمَارة : لا أقول لصاحب الحِمار فارسَ ، ولكن أقول ُ حَمَّاد ٌ . قال ابن بري : قول ُ ابنِ السَّكيت : مَرَّ بنا واكب ، إذا كان على بَعير خاصَّة ، إنما يُويدُ إذا لم تنضيفُه ، فإن أَضَفْتُه ، جاز أن يكونَ للبعيرِ والحِمارِ والفرسِ والبغلِ، ونحو ذلك ؛ فتقول : هذا راكب ُ جَمَل ، وراكب فرَس ، وراكب ُ حِمار ، فإن أَتَيْتَ بجَسْعٍ يَخْتُصُ بالإبيلِ، لم تنضِفْه ، كقولك وَكُنْبُ وَرُكْبَانَ ، لَا تَقُلُ : وَكُنْبُ إِبِلَ ، ولا رُكْبانُ إِبل ، لأن الرَّكْبُ والرُّكْبُانَ لا يكون إلا لر كتاب الإبل . غيره : وأما الرُّكَّابِ فيجوز إضافتُه إلى الحَيْــٰـلِ والإبـِـلِ وغيرِ هما ، كقولك : هؤلاء رُكَّابُ خَـُلُ ، ور ْكَتَّابِ ۚ إِبِلَ ، بخلافِ الرَّكْبِ والرَّكْبَانِ . قال:وأما قول ُ عُمارَة: إني لا أقول لراكبِ الحِمارِ فَارِسٌ ؟ فهو الظاهر ، لأَن الفارِسَ فاعل ُ مأخُوذ ُ من الفَرَسَ ، ومعناه صاحبُ فَرَسٍ ، مثـلُ قَوْلِهم : لامِين ، وتامِر ، ودارع ، وسائِف ، وراميح إذا كَانَ صَاحَبَ مَذَهُ الْأَشْيَاءُ ؛ وعلى هذا قال العنبري :

فَكَيْتُ لِي بهم قَوْماً ، إذا رَكِبُوا ، سَنْتُوا الإغارَةَ : فَرْسَاناً وَرُكْنانا

فَجَعَلَ الفُرْسانَ أَصِحابَ الحَيْلِ ، والرَّكْبَانَ أَصِحابَ الإبرِلِ ، والرَّكْبَانُ الجَمَاعَة منهم .

قال: والرَّحْبُ رُكْبَانُ الإبِلِ ، اسم للجمع ؟ قال: وليس بتكسير راكِب . والرَّحْبُ : أصحابُ الإبِلِ في السَّقَر دُونَ الدَّوابُّ ؟ وقال الأَخفش: هو جَمْعُ وهُم العَشَرة فما فوقَهُم ؟ وأرى أن الرَّحْبُ عَنْ وهُم العَشَرة فما فوقَهُم ؟ وأرى أن الرَّحْبُ بنُ السَّلَكَة ، وكان فرَسُه قد عَطِبَ قال السُّلَيْكُ بنُ السُّلُكَة ، وكان فرَسُه قد عَطِبَ

وما يُدُّرِيكَ مَا فَقُرِي إِلَيْهُ ، إذا ما الرَّكِبُ، في نَهْبٍ ، أغاروا

أُو عُقرَ :

وفي التنزيل العزيز: والرَّكُبُ أَسْفَلَ مَنكُمُ ؟ فقد يجوز أن يكونوا رَكْبُ خَيْلٍ، وأن يكونوا رَكْبُ إبِلٍ، وقد يجوز أن يكون الجيشُ منهما جيعاً.

وفي الحديث: بَشَرْ وَكِيبُ السُّعَاةِ ، بقِطْعٍ من جهنم مِنْلُ قَنُورِ حِسْمَى . الرَّكِيبُ ، بوزن القَتيلِ: الرَّكِيبُ ، بوزن القَتيلِ: الرَّكِبُ ، علان يَ للذي يَرْكُبُ معه ، وفلان وَكيبُ السُّعَاةِ مَن يَرْكَبُ عُمّال الزكاة وأواد برَّكِيبِ السُّعَاةِ مَن يَرْكَبُ عُمّال الزكاة بالرَّفْعِ عليهم ، ويَكتبُ عليهم الرَّفْعِ عليهم ، ويَكتبُ عليهم الرَّفْعِ عليهم ، ويَكتبُ عليهم الرَّفْعِ عليهم ، ويَكتبُ عليهم الأَخْذِ . قال : ويجوز أن يرادَ مَن يَوْكَبُ منهم الناسَ بالظائم والعَشم ، أو مَن يَصْحَبُ عُمّال الناسَ بالظائم والعَشم ، أو مَن يَصْحَبُ عُمّال الخَمْل بالعُمّال أنفسهم . وفي الحديث : سَيَاتيكُمُ الطَّن بالعُمّال الزكاة ، وجعَلهم مُنْعَضِين ، لما في يريدُ عُمَّال الزكاة ، وجعَلهم مُنْعَضِين ، لما في يريدُ عُمَّال الزكاة ، وجعَلهم مُنْعَضِين ، لما في يريدُ عُمَّال الزكاة ، وجعَلهم مُنْعَضِين ، لما في نفوس أرباب الأموال من حُبُها وكراهة فراقها.

والر "كَيْبُ : تصغير ُ رَكْب ِ ؟ والر "كُب ُ : اسم من أسماء الجَمْع كَنْفَر ورَهْ ط ٍ ؟ قال : ولهذا صغر َ على لفظه ؟ وفيل : هو جمع ُ راكب ، كصاحب وصعب ؟ قال : ولو كان كذلك لقال في تصغيره : رُورَ يُكِبُون ، كما يقال : صور يُحبُون . كما يقال :

قال : وَالرَّكُ فِي الأَصلِ ، هو راكب الإبلِ خاصة ، ثم انتُسِع ، فأطلِق على كلّ مَن رَكِبَ دابّة . وقول علي ، رضي الله عنه : ما كان مَعَنا يومنذ فرَس إلا فرَس عليه المقداد بنُ الأَسْود ، يُصَحِّح أن الرَّكْ بَ همنا رُكّاب الإبل ، والجمع أرَّك بُ ورْكوب .

والرَّكَبَة '، بالتحريك : أَقَلَ من الرَّكُبِ . والأرْكُوب ': أكثر من الرَّكْبِ . قال أنشده ابن جني :

> أَعْلَمَقْتِ بِالذِّئْبِ حَبْلًا ، ثَمْ قلت له : إلْحَق بأَهْلِك ، واسْلَمْ أَيْهَا الذِّيبِ

> أما تقول به شاة فيأكثاب ، أو أن تبييعة في بعضِ الأراكيب

أَراد تَبِيعَها، فحَذف الأَلف تَشْبِيهاً لها بالياء والواو، لِما بينَهما وبينها من النِّسْبة، وهذا شاذ".

والر كاب : الإبل التي يُسار عليها ، واحد تنها راحلة " ، ولا واحد لها من لفظيها ، وجمعها ركب ، بضم الكاف ، مثل كُنتُب ؛ وفي حديث النبي " ، صلى الله عليه وسلم : إذا سافر تنم في الحصب فأعظم وا الركاب أسنتها أي أمكنوها من المرعى ؛ وأورد الأزهري هذا الحديث : فأعظموا الركب أسنتها .

قال أبو عبيد: الريك ب جمع الريك ، ثم يُجعَ الريك ، ثم يُجعَ الريك أن كُلُ ، وقال ابن الأعرابي : الريكون جمع ركاب . وقال غيره : بعير وكوب وجمعه وكن ، وينجمع الريكاب وكاب وركاب وركاب ، ابن الأعرابي : واكب وركاب وكاب وهو نادر ٢ . ابن الأثير : الريك ب حمع وكاب عمع وكوب ، وهو الرواحل من الإبيل ؟ وقيل : جمع وكوب ، وهو ما يُوك ، من كل دابة ، فعنول عمن منعن منفول . قال : والريك في أخص منه .

وزَيْتُ وكابي أي يُصل على ُظهورِ الإبل من الشَّامِ. الشَّامِ.

والرَّكَابُ للسَّرْجِ : كَالْغَرُوْ للرَّحْلُ ، والجمع رُكُبُّ .

والمُرْكَبُ : الذي يَسْتَعَيِرُ فَرَساً يَغْزُ وَعَلِه ، فيكون نَصْفُ الغَنبِيمَةِ لَه ، ونَصْفُها للمُعيرِ ؟ وقال ابن الأَعرابي : هو الذي يُدْفَعُ إليه فَرَسَ "لبعضِ ما يُصِيبُ من الغُنثم ؟ ورَكَبَهُ الفَرَسَ : دفعه إله على ذلك ؟ وأنشد :

لا يَوْ كَبُ الْحَيْلُ ، إلا أَن يُو كَبَّهَا ، ولو تَناتَجْنَ مِنْ حُمْرٍ ، ومِنْ سُودِ

وأَرْ كَبْتُ الرَّجُلُ : جَعَلْتُ له مَا يَوْ كَبُه . وأَرْ كَبُ المُهْرُ : حَانَ أَنْ يُوْكَبُ ، فهو مُرْكِبُ . ودابَّةُ مُرْكِبَةً ": بَلَغَتْ أَنْ يُغْزَى عليها .

الله و الله الله عبد الركب جمع النع» هي بعض عبارة التهذيب
 وأصلها الركب جمع الركاب والركاب الابل التي يسار عليها ثم
 عمد الله .

وقول السان بمد ابن الاعرابي راكب وركاب وهو نادر هذه
 أيضاً عبارة التهذيب أوردها عند الكلام على الراكب للابل
 وان الركب جمع له أو اسم جمع .

ابن شميل ، في كتاب الإبيل : الإبيل التي تخترج ولينجاء عليها بالطعام تسمى ركاباً ، حين تخرج وبعد ما تجيء وتنسمي عيراً على هاتين المتزلتين والتي يُسافر عليها إلى مَكَة أيضاً ركاب محميل والتي يُسافر عليها إلى مَكَة أيضاً ركاب وكاب محميل عليها المتحامل ، والتي يُكرون ويتحميلون عليها متاع التُجاد وطعامهم ، كثلثها دكاب ولا مستى عيراً ، وإن كان عليها طعام ، إذا كانت مؤاجرة يعراً ، وإن كان عليها طعام ، إذا كانت مؤاجرة ولكنها ركاب ، والجاعة الركاب والركاب لهذا ، جئنا ولكنها ركاب هذا ، وينا لله ويكاب الوائنا ، وإنا تسمى دكاب نوا كان نحد وكاب الشكة وكابنا ، وإنا تسمى دكاب إذا كان محد وين كان من عيداً ، وإن كان مراب المنا المؤلمة وكاب المنا ، وإنا المن من عيداً ، وإن كان من عدد وكاب المنا ، وإن كان من عدد وكاب المنا ، وإن كان من عدد وكاب المنا ، وإن كان المنا الم

وفي حديث 'حذّيفة : إنما كَهْلِكُون إذا صِرْتُهُ، تَمْشُون الرَّكَبَاتِ كَأْنَكُم يَعاقِيبُ الحَبْجَـلِ، ' لا تَعْرِ فِنُونَ مَعْرُ وَفَا ، ولا 'تنكرِ وُن 'منْكَراً؟ معناه: أَنكِم تَوْكَبُون رُؤُوسَكُهُمْ فِي الباطِلِ والفتن، بَتْنَبَعُ بَعْضُكُم بعضاً بِلا رَوِيَّةٍ .

والرِّكَابُ: الإِبِلُ التِي تَحْسِلُ القومَ ، وهي رِكَابُ القومَ اللهِ عليها ، سُمَّيت القومَ اللهِ عليها ، سُمِّيت رِكَابًا ، سُمِّيت رِكَابًا ، وهو اسمُ تَجماعَةً .

قال ابن الأثير: الرسحنية المرسة من الرسكوب ، وجمعها وكبات ، بالتشخريك ، وهي منصوبة بنيعل مضمر ، هو حال من فاعل ، تمشنون ؛ والرسكبات واقع موقع ذلك الفعل ، مستفنى به عنه ، والتقدير تمشنون ترسكبون الرسكبات ، مثر فولم أرسكها العراك أي أرسكها تعترك العراك ، والمعنى تمشون واكبين رؤوسكم ، العراك ، والمعنى تمشون واكبين رؤوسكم ،

هاغين مسترسلين فيا لا يَنْسَغِي لَكُمْ ، كَأَنَّكُم في تَسَرُعُكُمْ إليه ِ ذكور الحَجَلِ في سُرعَتِها وَتَهَافُتُهُا ، حَى إِنَّهَا إِذَا رَأْتِ الْأَنشَى مَعَ الصَائِد أَلْقَتُ أَنْفُسَهَا عَلَيْهَا ، حَى تَسْقُط في يَدِهِ ؛ قال ابن الأَثير : هكذا تشرَحَه الزنخشري . قال وقال التُتَدِي : أواد تَمْضُون على وُجُوهِمَ من عَبْير تشبُّت ي .

والمَرْ كَبُ : الدَّابة . بقول : هيذا مَرْ كَبي ، والمَرْ كَبُ : المَصْدَرُ ، والمَرْ كَبُ : المَصْدَرُ ، كَبُ تُول : رَكِبْتُ مَرْ كَباً أَي رُكُوباً والمَرْ كَبُ : الموضع ، .

وفي حدَّيث السَّاعَة : لو تَنتَج َ رَجُـل ُ مُهْراً ، لم يُوكِب حتى تقُوم السَّاعة . يقال : أركب المُهْرُ يُوكِب ، فهو مُركب ، بكَسْرِ الكاف ، إذا حان له أن يُوكب .

والمَرْ كُبِ : واحِد ُ مَراكِبِ البرِّ والبَحْدِ .

يهيل ؛ بالفرقية ، و تبايها ، كما 'يهيل' الراكب' المُعتمر

يعني قوماً رَكِبُوا سفينة ؛ فَفُهُتُ السهاءُ ولم يَهْتَدُوا ؛ فلما طَلَسَع الفَر ْقَدُ كَبُرُوا ؛ لأَنهُم اهْتَدَو السَّهْتِ الذي يَوْمُونه .

والرَّكُوبُ والرَّكُوبَ من الإِبِلِ : التي تُوَكَبُ؛ وقيل : الرَّكُوبُ كُلُّ دابة 'تُركب.

والر"كُوبة : السم لجميع ما يُوكب ، اسم للواحد والجميع ؛ وقيل : الر"كوب المركوب ؛ وقيل : هي التي والر"كوبة ؛ وقيل : هي التي اللزم العمل من جميع الدواب ؛ يقال : ما لك ركوبة ولا حمولة ولا حلوبة أي ما يَوكب ويَحلب ويحيل عليه . وفي التنزيل العزيز : وذلك ناها لهم فمنها رَكوبهم ومنها يأكلون ؛ قال الفراء : اجتمع القراء على فتح الراء ، لأن المعنى فمنها رَكوبهم ومنها يأكلون ؛ فمنها رَكوبهم ومنها يأكلون ؛ فمنها رَكوبهم ومنها يأكلون ؛

قال الأصمعي: الرسكوبة ما يَو كَبون. وناقة وَكُوبة وركبانة أي الرسكوبة وركبانة أي الرسكوبة أي المركبانة أي الحديث: أبغني ناقة تحلبانة وكبانة أي تصلح للمبالغة ، والمعطيا معنى النسب إلى الحلب والرسكوب، الألف والنون زائدتان والرسكوب. وحكى أبو زيد: ناقة "ركبوت"، وطريق " ركبوت" ، وعيرو" ، مذكل ، والجمع وطريق " وعيود" وكوب مذكل ، والجمع وكوب" ، وعيرو ده وكوب كذلك . وبعير

وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : فإذا عُمَّرُ فَدَ وَكَا عَلَى أَثْرَي ، لِأَنَّ لللهِ كَا اللهِ كَا اللهُ عَلَى أَثْرَي ، لِأَنَّ الراكب يَسير بسير المرَّكُوبِ ؛ يقال : ركبتُ أَثْرَه وطريقه إذا تَسِعْتُه مُلْتَحَقًا به .

والرَّاكِبُ والراكِبةُ: فَسيلة " تَكُونُ فِي أَعلَى النخلة مُتَدَلِّيةً لا تَنكُنغُ الأَرض. وفي الصحاح: الرَّاكِبُ ما يَنْبُن من الفَسيلِ فِي بُجدُوعِ النخلِ ، وليس له في الأَرضِ عِرْق " ، وهي الراكوبة والراكوب ، في الأَرضِ عِرْق " ، وهي الراكوبة والراكوب ، ولا يقال لها الركّابة المرأة الكثيرة الركوب ، على ما تقد " م ، هذا قول بعض اللهُ عَريّين. وقال أبو حنيفة: الرّكابة الفسيلة ، وقيل: شبّه ، وقال أبو حنيفة: الرّكابة الفسيلة ، وقيل: شبّه ،

تفسيلة تخرُّرُ في أعلى النَّخُلة عند فَسَّمِها ، ود "بجا حَمَلَتْ مع أَمَّها ، وإذا أَفلِعَت كان أَفضل للأم " ، فأنْ بُبَتَ ما نَفي غيرُه من الرَّكَابة ، وقال أبو عبيد : سعت الأصعي يقول : إذا كانت الفسيلة في الجذع ولم تكن مُسْتَأْرِضة " ، فهي من تخسيس النَّخْل ، والعرب 'تسمَّيها الرَّاكِب ؟ وقيل فيها الراكوب ، وجمعُها الرَّواكِيب . والرِّياح وكاب السَّحاب في قول أُميّة :

#### تَوَدُّدُ ، والرِّياحُ لها رِكابُ

وَتَرَاكَبَ السَّعَابُ وتَرَاكُمَ : صَارَ بَعَضُهُ فَوْقَ بَعِض . وَفِي النَّوَادِرِ : يَقَالَ كَرَيِّبُ مِن نَخْلُ ، وهو مَا نُغْرِسَ سَطَّرْاً عَلَى جَدُّولُ ، أَو غَيْرِ جَدُّولُ . أَو غَيْرِ جَدُّولُ .

ورَكَّبَ الشيء : وَضَعَ بَعضَه على بعض ، وقد تَوَّكَ وَتَرَاكَبَ مِن القَافِيةِ : وَالْمُتَوَاكِبُ مِن القَافِيةِ : كُلُّ قَافِيةٍ تَوَالَّتُ فِيها ثلاثة أَحْرُ فَي متحركة بين ساكنتين ، وهي مُفاعلَتُن ومُفَتَعِلُن وفَعلُن لَا فَعِلْنُ فِي مَفَاعلَتُن ومُفَتَعِلُن وفَعلُن فَقِلُن فِي مَفاعلَتُن ومُفتعِلُ الله وفَعلُن فِي مَفعلُن نوناً ساكنة ، وآخر الحرف الذي قبل نعيل نون ساكنة ، وفعيل إذا كان يعتبد في عرف في مُعرف ماكنة ، اللام المنه في تعمول ساكنة ، والواو في تعمول ساكنة .

والراكيب : يكون اساً للمُركب في الشيء ، كالفص أي كتب في كفة الحائم ، لأن المنفسل والمنفعل كل أي دُه إلى تعمل . وثوب محدد محدد ، ودجل مطلق طليق ، وشيء حسن التراكيب وتقول في تركيب الفص في الحائم ، والنصل في السهم : ركتنه عدركب ، فهو مركب وركب .

والنُر كُنُّهِ ' أَيضاً : الأصل والمُنْبِت ! تقول

فلان كريم المُركتب أي كريم أصل مَنْصِبِه في تَوْمِهِ .

ورْكُبَانُ السُّنْبُل : سوابِقُه الـي تخْرُجُ من القَنْبُع ِ فِي أَوَّله . يقال : قد خرجت في الحَبَّ رُكْبَانَ السُّنْبُل .

ورو اكب الشَّحْم : طرائق بعضها فوق بعض ، في مُقدَّم السَّنام ؛ فأمَّا التي في المُؤخَّر فهي الرَّوادِف ، واحدَّنُها رَاكِبة ورادِفة . والوَّكَبْنَانِ : مَوْصِل ما بين أَسافِل أَطْرافٍ

الفَخِذَيْنِ وأَعالِي َ الساقَيْنِ } وقيل : الرُّكُّبةُ ۗ موصل' الوظيف والذِّراع ، ورُكبة ُ البعير في يدِهِ . وقد يقال لذواتِ الأَربعِ كُنَّاهَا مِن الدُّوابِّ : رُكَبُ . ور كُبُنا يَدَي البعير : المَفْصلانِ اللَّذَانِ يَلِيانُ البَّطِّنُ إِذَا بَوَكَ ، وأَمَا المَفْصلانِ الناتِئَانِ من خَلَفُ فهما العُرْقُوبانَ . وكُلُّ ذي أُربع ٍ ، ﴿ كُبْنَاه فِي يَدَيْهُ ، وعُرْ قُـُوباهُ فِي رِجْليه ، والعُرْ قُوبُ : مَوْصِلُ الوظيفِ . وقيل : الرُّيْكُبُّهُ مُرْفِقُ الذِّراعِ مِن كُلِّ شيءٍ. وحكى اللحياني: بعير" 'مستو قحم' الراكب ؛ كأنه جعلَ كُلُّ 'جزْءِ منها وُكُنبةً ثم جَمَع على هذا ، والجمع في القِلَّة : رُكْبات ، ورُكْبات ، ور'كُبات''، والكثير 'ركب''، وكذلك جمعُ كلِّ ما كان على 'فعْلَةً ، إلا في بنات الياء فإنهم لا يُعَرِّكُونَ مَوْضَعَ العين منه بالضم ، وكذلك في المُنضاعَفة .

والأركب : العظيم الرسكبة ، وقد ركب ركب ركب أدا كانت إحدى ركب أدا كانت إحدى ركب يُنتيه أعظم من الأحرى .

والرُّكَبُّ: بياضٌ في الرُّكْبةِ .

ود كيب الرجل : تشكمًا رُكْسته .

ورَ كَبَ الرجلُ يَوْ كُنُهُ وَكُنِياً ، مثالُ كَتَبَ يَكُنْتُبُ كَتُنْباً: ضَرَبَ لُوكْنِبَته ؛ وقيل : هو إذا ضَرَبَه بر كُنْبَه ؛ وقيل : هو إذا أَخَـذ بِفَوْدَيُ

صربه بر تبيه ؛ وقيل ؛ هو إدا الحد بعودي الشعر و أو بشعر و ، ثم ضرب عبلهنته بر كنبته ؛ وفي حديث المنفيرة مع الصديق ، رضي الله عنهما ، ثم ركبنت أنفه بر كنبتي ، هو من ذلك . وفي حديث ابن سيرين : أما تعرف الأزد و و كبها ؟ اتت الأزد ، لا يأخذوك فيركبوك أي

اتش الازد ، لا باخدوك فيركبوك اي يضربوك اي يضربوك اي يضربوك بر كبهم ، وكان هذا معروفاً في الأزد . وفي الحديث : أن المنهك بن أبي صفرة كوعا بمعاوية بن أبي عمسرو ، فَجَعَلَ يَرْكُبُهُ بيرجُله ، فقال : أصلح الله الأمير ، أعْفِني من أمّ بيرجُله ، فقال : أصلح الله الأمير ، أعْفِني من أمّ

كَيْسَانَ ، وهي كُنْيَة الرَّكْبة ، بلغة الأَرْد . ويقال للمصلِّي الذي أَثَّر السَّجود في حَبْهَتِه بين عَبْنَيْه : مثل ُ رُكْبة العَنْز ؛ ويقال لكل سَيْنَيْنِ يَسْتَوَيَانِ ويتكافآن : هُمَّا كَر كُنْبَتَي العَنْز ، وذلك أَبْها بَقَعَانِ معاً إلى الأَرض منها إذا رَبَضَت .

والرَّكِيبُ : المَشارةُ ؛ وقيل : الجَدولُ بينَ اللَّهُرَّ تَيْنَ ؛ وقيل: هي ما بين الحائطينِ من الكر م والنَّخُل ؛ وقيل : هي ما بين النَّهْرَ يَن من الكرم ، وهو الظَّهْرُ الذي بين النَّهْرَ يَنِ ؛ وقيل : هي المَزْرَعَة . المَهْديب : وقيد يقال للقراح الذي ثيرٌ وع فيه : وحيد يقال تأبَّط شَرَّا :

فيَوْماً على أهْل ِ المتواشِي ، وتارة ً لأهْل ِ رَكِيب ِ ذي تَمْيِل ٍ، وسُنْبُل ِ

النَّمِيلُ: بَقِيَّةُ مَاءِ تَبْقَى بعد نُضُوبِ المياهِ ؛ قال: وأَهْلِ الرَّكِيبِ هُمُ الحُنْظَادِ ، والجُمعُ لُرَكُبُ . والرَّكَبُ . والرَّكَب ، بالتحريك : العانة ؛ وقبل : مَنْبَيْتُهَا ؛ وقبل : مَنْبَيْتُهَا ؛ وقبل : هُو مَا انحدر عن البطن ، فكان تحت الثُنَّة ،

وقال علقمة :

فإنَّ المُننَدَّى رِحْلة ۗ فرَّكُوبُ

رحْلة ': هَضْبة ' أَبِضاً ؛ ورواية سببويه : رحْلة ' فَر ْ كُوب أَي أَن تُر ْ حَلَ ثَم تُر ْ كَب َ. ورَ كُوبة : تَنبيَّة ' بِين مكة والمدينة ، عند العَر ْج ، سَلَكَمَها النبي ' صلى الله عليه وسلم ، في مُهاجَر تِه إلى المدينة . وفي حديث عمر : لَبَيْت ' بر ' كُنبة أحب ألى من عَشرة أبيات بالشام ؛ ثر كُنبة : موضع ' بالحجاز بين عَشرة وذات عر قي . قال مالك بن أنس : يويد لطنول الأعمار والبقاء ، ولشد الوباء بالشام . ومَر ْ كُوب ' : موضع ' ؛ قالت جَنسُوب ' ، أخت ' عَمْر و ذى الكلب :

أَبْلِغُ بَنِي كَاهِـلٍ عَنِي مُعَلَّغُلَـةً ' والقَوْمُ مِنْ دُونِهِيمْ سَعْيا فَهَرْ كُوبُ

ونب: الأرْنَبُ: معروفُ ، يكونُ للذكرِ والأنثى. وقيل : الأرْنَبُ الأَنشى ، والحُزَرُ الذَّكر ، والجمعُ أرانِبُ وأرانٍ عن اللحياني . فأما سيبويه فلم 'يجز أرانٍ إلا في الشَّعْر ؛ وأنشد لأبي كاهـل البَشْكُري ، يشبَّه ناقتَه بعُقابٍ :

> كَأَنَّ رَحْلِي،على سَغْواة حادِرةٍ، ظَمْياة، قد بُلُّ مِن طَلَّ خَوافيها

> لها أشاريرُ من لَحْم ، تُنَمَّرُهُ منَ النَّعالي، وَوَخُزْ مِنْ أَرَانِيها

يريد الشّعالِبَ والأرانِبَ، ووَجَهْ فقال: إن الشاعر لما احتاجَ إلى الوَزْنِ، واضطُرُ إلى الياء، أَبْدلتها من الباء؛ وفي الصحاح: أَبدلَ من الباء حرفَ اللّينِ. والشّعْواة: العُقابُ، ، سبيت بذلك من الشّعَى، وفوق الفَرْجِ ، كُلُّ ذلك مذكرٌ صرَّح به اللحياني ؛ وقيل الرَّكَبَانِ : أَصْلَا الفَخِذَيْنِ ، اللذانِ عليهما . طم الفرج من الرجُل والمرأة ؛ وقيل : الرَّكَبُ : ظاهرُ الفَرْج ؛ وقيل : هو الفَرْج نَفْسُه ؛ قال :

غَمْزُكَ بالكَبْساء، ذات الحُوقِ، بين سِماطَيْ رَكَبٍ مَحْلُوقِ

والجمع أَرْكَابُ وأَراكِيبُ ؛ أنشد اللحياني :

والنبت شعري عَنْكِ ، واغلاب ، تعميل معها أحسن الأركاب أصفر قد خلتق بالمكلاب ، كجبهة التركي في الجلباب

قال الحليل : هو للمرأة خاصّة . وقال الفراء : هو للرجُل والمرأة ؛ وأنشد الفراء :

لا يُقْنِعُ الجاديةَ الحِضابُ ، ولا الوِشاحانِ ، ولا الجِلْنبابُ

من 'دون أن تَلْتَقِيَ الأَرْكَابِ'، ويَقْعُمُدَ الأَيْرُ ' له لُعابِ'

التهذيب : ولا يقال رَكَبُ للرجُل ِ؛ وقيل : بجوز إ أن يقال رَكَبُ للرجُل ِ.

والر"اكيب : رأس الجبل . والراكب : النخل الصّغاد تخرُج في أصّول النخل الكيبار .

والرُّكْنَة ': أَصل ُ الصَّلَّيَانَةِ إِذَا قُلْطِعَت ْ

ورَ كُوبة ' ورَكُوب' جبيَعاً : ثُـنَيِيَّة ' معروفة صَعْبة سلّـكَها النبي ' ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال :

ولكن "كَرْآ، في رَكُوبةَ، أَعْسَرُ

وهو انعطاف منقارها الأعلى . والحادرة : الغليظة . والظّمْمَاء : المائلة إلى السّواد . وخوافيها : يريد خواني ريش جناحيها . والأشادين : جمع إشرارة ، وهي اللحم المنجفف . وتُنتَسَّره : تُقطّعه . واللحم المنتسر : المنقطّعه . واللحم بالكثير . المنقطّع ؛ والوَخز : شيء منه ، لبس بالكثير .

وكِساءٌ مَرْ نَبَاني ؛ لو نه لون الأرْ نَبِ .

ومُؤَرَّ نَبُ ومُرْ نَبُ : خُلِطَ في غَزَّ لِـه وَبَرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تَدَلَّتُ ، على حُصِّ الرُّؤُوسِ ، كَأَنَهَا كُرُاتُ غُلامٍ ، مِن كِسَاءٍ مُؤَرْنَبِ

وهو أَحَدُ ما جاءَ على أَصْلِهِ ، مَسْلُ قُولِ خِطامِ المجاشعي :

> لم يَبْقَ مِنْ آي ، بها 'مُجَلَّئِيْنُ '، غير' خِطام ٍ ' ورَماد ٍ كِنْفَيْنُ وغير' وَد ٍ جاذِل ٍ ، أَوْ وَدَّيْنُ '، وصاليات ككيا يُؤثْفَيْنُ

أي لم يَبْق من هذه الدار التي خَلَت من أهلها ، ما 'تَحَلَّى بِه وتُعْرَف ، غير وماد القدر والأثافي ؛ وهي حجارة القدر والوَتِ الذي تُشَدَّ إليه حِبال البُيوت ؛ والوَد : الوَتِد إلا أنه أدغم التاء في الدال ، فقال وَد . والجاذل : المنتصِب ؛ قال ابن بري ومثله قول الآخر :

فإنه أَهْلُ لأَنْ يُؤكُّرُ مَـا

والمعروفُ في كلام ِ العَرَبِ : لأن يُكُورَمَ ؛

وكذلك هو مع حروف المنظارَعَة نحو أكثرم ، و ونكثرم ، وتكثرم ، وتكثرم ، ويكثرم ، قال : وكان قياس يُؤثنَفَيْن ، من قواك أثنفَيْت القيد راذا جَعَلَمْتَهَا على الأنافي ، وهي الحيجارة .

وأُدَّضُ مُرْ نَبِهَ ومُؤَرْ نَبِهَ ، بكسر النونَ ، الأخيرة عن كُرُاع : كثيرة ُ الأَرانِبِ ؛ قال أَبو منصور ، ومنه قول الشاعر :

### كُراتُ غُلامٍ مِنْ كِسَاءِ مُؤَدُّ نَبِ

قال: كان في العَرَبِيَّة مُرْنَبِ ، فرُدَّ إلى الأَصْل. قال : كان في العَرَبِيَّة مُرْنَبِ زائدة . قال أبو منصور: وهي عند أكثر النَّحْويِّين قَطْعِيَّة . وقال الليث: لا تجيء كليمة "في أو لها أليف" ، فتكون أصليَّة ، إلا أن تكون الكليمة لائدة أَحْرُف مثل الأَرض والأَرْش والأَمْر .

أَبُو عَمْرُو : المَـرِ نَبَـةُ القَطْبِفَةُ ذَاتُ الْحَـمُـلِ ِ.

والأرْنَبَهُ ؛ طَرَفُ الأَنْفِ ، وجَمْعُهُا الأَرانَبُ . يقال : هم 'شَمُ الأَنْوفِ ، واردَة " أَرانِبُهمْ . وفي حديث الحُدْريّ : فلقد رأيت على أَنْف رسولِ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، وأَرْنَبَتِهِ أَثَرَ الطّيْنِ . الأَرْنَبَهُ ' : طَرَفُ الأَنْف ؛ وفي حديث وائل: كان يسجد على جَبْهَتِهِ وأَرْنَبَتِه .

واليَرْنَبُ والمَرْنَبُ : أَجْرَدُ ، كَالْيَرْبُوعِ ، قَصَيرُ الذَّنَبِ . وَالْمَرْبُوعِ ، قَصَيرُ الذَّنَبِ .

والأَرْنَبُ : مُوضِع " ؛ قال عَمْر ُو بن مَعَدي كرب :

عَجَّتْ نِسَاءٌ بَنِي 'زُبَيْدٍ عَجَّةً ،

كَعَجِيج نِسُو تِنَا،غداهَ الأَرْ نَبِ
والأَرْ نَبُ : ضَرْبُ مِنَ الحُلْمِيُّ ؛ قال رؤبة :
وعَلَّقَتْ مِنْ أَرْ نَبِ وَنَخْلِ

والأُرَيْنِيةُ ': 'عَشْنَة ' سَبْسِهة ' بالنَّصيِّ ، إلاَّ أَنها أَرَقُّ وأَضْعَفُ وأَلْمَنُ ، وهي ناجِعة ﴿ فِي المال حِدًّا ، ولها ، إذا كَجَفَّتْ ، سَفَى ً ، كُلَّمَا 'حَرِّكَ تَطَايَرَ فارْتَزَ" في العُيون والمَناخر ؛ عن أبي حنيفة . وفي حديث اسْتَسْقَاء عمر ، رضي الله عنــه : حتى رأيت الأَّر ْنَــة َ تأكلها صغار الإبل.قال ابن الأثير : هكذا يرويه أكثر المجدِّثين ، وفي معناها قولان ، ذكرهما القتسى في غريه: أحدهما أنها واحدة الأرانب ، حملها السَّىٰلُ ، حتى تَعَلقت في الشحر ، فأكلت ؛ قال: وهو بعمد لأَن الإبل لا تأكل اللحم . والثاني : أن معناه أنها نبت لا بكاد يطول ، فأطاله هــذا المطر حتى صار للإبل مرعى . والذي عليه أهل اللفة : أن اللفظة إنما هي الأرينة'، بباء تحتها نُـقُطتان ، وبعدها نون ، وهو نَبُتُ معروف ، بُشْبِ الخطُّميُّ ، عَرِيضُ الوَرقِ ، وسنذكره في أرن . الأَزهري : قال شير قال بعضهم: سألت الأصمعي عن الأرانبة ، فقال: نَكِنْت ؛ قال شهر: وهو عندي الأرينة ، سَمعْتُ في الفصيح من أعر اب سعد بن بكر ، بِبَطْن مَرِّ، قال : ورأيته نباتاً يُشْبِه الخطُّميَّ، عَريضَ الوَرَق . قال شمر : وسمعت غيرَه من أَعْرِ اب كنانة كقول: هو الأرين '. وقالت أَعْرِ ابيَّة لا، مِنْ بُطْن مَرِّ : هي الأرينة ' ، وهي خطسيُّنا ، وغَسُولُ الرأس؟ قال أبو منصور : وهذا الذي حكاه شهر صحيح ، والذي رُوي عن الأصعى أنه الأُرنبة من الأَرانب غير صحيح ؛ وشهر مُتُثقن ۗ ، ا وقد عُنيَ بهذا الحَرْفِ ، فسأَلَ عِنه غير واحد من الأَعْراب حتى أَحْكَمَه ، والرُّواة ' رُبَّما صَحَّفُوا وغَيَّرُ وَا ؛ قال: ولم أَسمع الأَرْ نبة َ ، في باب النَّبات ، من واحد ، ولا وأيتُ في نُبُوت البادية . قال : وهو خَطَأٌ عندي . قال : وأَحْسَبُ الثُّسَنْيُ ۚ ذَكُر

عن الأصعي أيضاً الأرنبة، وهو غير صعيح. وأرْنبُ : اسم امرأة ، قال معنن بن أو س : متى تأتيم ، كروفع بنساني برنسة ، وتنصدر بينور ، بفنرع النوح ،أرانب

وهب: رَهِبَ ، بالكسر ، يَرْهَبُ رَهْبَةً ورُهْبَاً ، بالضم ، ورَهَبًا ، بالتحريك ، أي خاف َ . ورَهِبَ الشيءَ رَهْبًا ورَهَبًا ورَهْبَةً : خافَه .

وتَرَهَّبَ غيرَه إذا تَوَعَّدَه ؛ وأنشد الأَزهري العجاج يَصِفُ عَيرًا وأَثْنَهَ :

تُعْطِيهِ كَهْبَاهَا ، إذَا تَرَهُبُنَا ، على اضْطِمَارِ الكَشْحِ بَوْلًا رَغْرَبَا ، عُصَارةً الجَزْءِ الذي تَحَلَّبُ

رَهْبَاها: الذي تَرْهَبُهُ ، كما يقال هالكُ وهَكَ عَي . إذا تَرَهَّبا إذا تَوَعَدا . وقال اللبث : الرَّهْبُ ، جزم ، لغة في الرَّهْب ؛ قال : والرَّهْباءُ اسم من الرَّهَبِ ، تقول : الرَّهْباءُ من اللهِ ، والرَّهْباءُ إليه .

وفي حديث الدُّعاء: رَغْبة ورَهْبة إليك . الرَّهْبة ُ:
الحَوْفُ والفَزَعُ ، جمع بين الرَّغْبة والرَّهْبة ، ثم
أعمل الرَّغْبة وحدها ، كما تَقدَّم في الرَّغْبة . وفي
حديث رَضاع الكبير: فبقيت شنّة ً لا أُحدِّث بها
رَهْبَتَه ؛ قال ابن الأَثير: هكذا جاء في رواية ، أي
من أجل رَهْبَتِه ، وهو منصوب على المفعول له .
وأرْهَه ورَهَه واستَرْهَه : أَخافَه وفَزَعه .

١ قوله « الكشح » هو رواية الأزهري وفي التكملة اللوح .

واسْتَرْهَبَهُ: اسْنَدْعَى وَهْبَتَهُ حَتَى وَهِبَهُ الناسُ ؟ وبذلك فسر قوله عز وجل : واسْتَرْهَبُوهُ وجاؤُوا بسعْر عظم ؟ أي أرْهَبُوهُ .

وفي حديث بَهْز بن حَكيم : إني لأسبع الرَّاهِبة َ. قال ابن الأثير : هي الحالة التي تُرْهِبُ أي تُفزعُ وتُخَوِّفُ ؛ وفي رواية : أَسْمَعُكُ راهِباً أي خائفاً .

وتَرَهَب الرجل إذا صار راهيباً يَخْشَى الله .

والرَّاهِبُ : الْمُنْعَبَّدُ فِي الصَّوْمَعَةِ ، وأَحدُ رُهْبَانِ النصارى ، ومصدره الرَّهْبَةُ والرَّهْبَانِيَّةُ ، والجمع الرُّهْبَانُ ، والرَّهَابِنَةُ خطأً ، وقد يَكون الرُّهْبَانُ واحداً وجمعاً ، فمن جعله واحداً جعله على بِناء فـُعُلانٍ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

لو كَلَّمَتُ (هُبانَ دَبْرِ فِي القُلَلُ ، لانتحدَدَ الرُّهْبانُ بَسْعَى ، فَنَزَلُ ال

قال: ووجه الكلام أن يكون جمعاً بالنون ؟ قال: وإن جمعت الرهبان الواحد رهايين ورهاينة ، جاز ؛ وإن قلت: رهبانيتُون كان صواباً. وقال جرير فيمن جعل رهبان جمعاً:

رُهْبانُ مَدْيَنَ، لو رَأُولُكَ، تَنَزَّلُوا، والعُصْمُ، من سَعْفَ ِ العقُولِ، الفادِرُ

وعِلِ عَاقِلِ صَعِيدَ الجِبل ؛ والفادِر : المُسينُ من الوُعُول .

والرَّهْبانية : مصدر الراهب ، والاسم الرَّهْبانيَّة . وفي التنزيل العزيز : وجعكنا في قُلُوب الذين اتَّبَعُوه وَأَفَةً ورَحْمةً ورَهْبانيَّةً ابْتَدَعوها ، ما كتَبُناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . قال الفارسي : وَهْبانِيَّةً ، منصوب بفعل مضر ، كأنه

قال: وابْتَدَعُوا رَهْبانِيَّة ابْتَدَعُوها، ولا يكون عطفاً على ما قبله من المنصوب في الآبة، لأن ما وُضِعَ في القلب لا يُبْتَدَعُ . وقد تَرَهَّبَ. والتَّامَشُهُ : التَّعَنَّهُ ، وقال : التَّعَنَّهُ فَ

والتَّرَهُبُ : التَّعَبُّدُ ، وقيل : التَّعَبُّدُ في صَوْمَعَتِهِ . قال : وأصلُ الرَّهْبَانِيَّة من الرَّهْبَةِ ، ثم صارت اسما لِللهُ فَضَل عن المقدارِ وأفْرَطَ فيه ؟ ومعنى قوله تعالى : ورَهْبانِيَّة " ابْتَدَعُوها ، قال أبو إسحق : بَحتمل ضَرْبَيْن : أحدهما أن يكون أبو إسحق : بَحتمل ضَرْبَيْن : أحدهما أن يكون

الو يستعق ؛ يحسل صربين ؛ احدهما ال يحول المعنى في قوله « ور هبانية ابتدعوها » وابتدعوا وهبانية ابتد غوها » وابتدعوا أكرمته ؛ قال: ويكون « ما كتبناها عليهم » معناه لم تتكتب عليهم البكتة . ويكون « إلا ابتغاة رضوان الله » بدلاً من الهاء والألف ، فيكون المعنى : ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . وابتغاء رضوان

الله ، انتباع ما أَمَرَ به ، فهذا ، والله أعلم ، وجه ؛ وفيه وجه آخر : ابتدعوها ، جاء في التفسير أنهم كانوا يَرُون من ملوكهم مما لا يَصْيرون عليه ، فاتخذوا أَسراباً وصوامع وابتدعوا ذلك ، فلما أزموا أنفسهم ذلك التَّطَوعُ ، ودَخَلُوا فيه ، لزمهم قامه ، كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صور ما ، لم يُفْتَرَضْ عليه ، لزمه أن يُتِمه .

والرَّهْ شَنَهُ ' : فَعُلْمَنَهُ ' منه ، أَو فَعُلْمَلَهُ ' ، على تقدير أَصْلِيَّةً النون وزيادتها ؟ قال ابن الأَثير : والرَّهْ بانِيَّة ' مَنْسُوبة إلى الرَّهْ بَنَة ، بزيادة الأَلف . وفي الحديث : لا رَهْ بانِيَّة في الإسلام ، هي كالاختياء واعتباق السلاسل وما أَشبه ذلك ، عا كانت الرَّها بنَة ' تَتَكَلَّفُهُ ، وقد وضعها الله ، عا كانت الرَّها بنَة ' تَتَكَلَّفُهُ ، وقد وضعها الله ، عز وجل ، عن أمة محمد ، صلى الله عليه وسلم . قال ابن الأَثير: هي من رَهْ بَنَة النصارى . قال : وأصلها من الرَّهْ بة : الحَوْف ؟ كانوا يَتَرَهَ بُون بالتَّخَلِي من الرَّهْ بة : الحَوْف ؟ كانوا يَتَرَهَ بُون بالتَّخَلِي من الرَّهْ بة : الحَوْف ؟ كانوا يَتَرَهَ بُون بالتَّخَلِي من الرَّهْ بة : الحَوْف ؟ كانوا يَتَرَهَ بُون بالتَّخَلِي من الرَّهْ بة : الحَوْف ؟ كانوا يَتَرَهَ بُون بالتَّخَلِي من الرَّهْ بة : الحَوْف ؟ كانوا يَتَرَهَ بي من الرَّه بي من الرَّه بة الله عليه الله عليه من الرَّه بة الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه الرَّه بة الله المَّانِي الله الله المَّانِقُون بالتَّخَلِي اللهُ الل

من أشغال الدنيا ، وتر ك ملاد ها ، والزهد فيها ، والعُزلة عن أهلها ، وتَعَهد مشاقتها ، حتى إن منهم من كان يتخصي نتفسته ويتضع والسلسلة في عُنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب ، فنفاها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الإسلام ، ونهى المسلمين عنها . وفي الحديث : عليكم بالجهاد فإنه رَهْبانيَّة أمتى ؛ يُريد أن الرهْبان ، وإن تركوا الدنيا وزهدوا فيها ، وتتخلو اعنها ، فلا تركو ولا زهد ولا تخلي أكثر من بذل النفس تركو الدنيا وكها أنه ليس عند النصارى عَمَل أفضل من الترهشب ، ففي الإسلام لا عَمَل أفضل من الجهاد ؛ ولهذا قال ذروة : سنام الإسلام الجهاد ؛ ولهذا قال ذروة : سنام الإسلام الجهاد أي سبيل الله .

ورَهَّبُ الجَمَلُ : كَنْهَبَ يَنْهُضُ ثُمْ بَوَكُ مِنْ ضَعْفٍ بِصُلْنِيهِ .

والرَّهْبَى : الناقة ُ المَهْز ُ ولة ُ جِدًّا ؟ قال :

ومِثْلِكَ رَهْبَى،قَدْ نَرَ كُنْنُ رَدْبِيَّةً، تُقَلِّبُ عَيْنَيْها ، إذا مَرَّ طائِرُ

وقیل : رَهْبَی همنا اسم ناقة ، وإنما سماها بذلك . والرَّهْبُ : كالرَّهْبَی . قال الشاعر :

> وأَلنُواحُ رَهْبِ ، كأَنَّ النَّسُوعَ أَثْنَبَتْنَ ، في الدَّفِّ منها ، سِطارا

وقيل: الرَّهْبُ الجَبَل الذي استُعْمِلَ في السَّهْر وكَلَّ ، والأَنثى رَهْبة ".

وأَرْهَبُ الرَّجُـلُ إِذَا رَكِبَ رَهْبًا ، وهـو الجَمَلُ العالي ؛ وأما قول الشاعر :

ولا بُدَّ مِن غَزْوةٍ ، بالمَصيفِ ، رَهْبِ ، نُكُولُ الْوَقَاحَ الشَّكُورا

فإنَّ الرَّهْبِ مِن نَعْت الغَزُّوةِ ، وهي التي كُلَّ طَهْرُهُا وهُزُلَ .

وحكي عن أعرابي أنه ألمال : رَهَّبَتْ ناقة ُ فلان فقَعَد عليها يُحايِيها ، أي جَهَدَها السَّيرُ ، فَعَلفَها وأحسنَ إليها حتى ثابَت إليها نفسُها .

وناقة " رَهْب" : ضامِر" ؛ وقيل : الرَّهْب ُ الجَمَلُ ُ العَريضُ العِظامِ المَشْبُوحُ الحُلْـتَقِ ؛ قال :

وَهُبُ ، كَبُنْبَانِ الشَّآمِي ، أَخْلَقُ

والرَّهْبُ : السَّهُمُ الرَّقِيقُ ؛ وقيل : العظيمُ . والرَّهْبُ : النَّصْلُ الرقيقُ مِن نِصالِ السَّهَام ، والجمعُ رِهابُ ؛ قال أبو ذويب :

> فَدَنَا له رَبُّ الكِلابِ ، بكَفَّه بِيضٌ رِهابِ ، رِيشُهُن مُقَزَّعُ

> > وقال صَخْر الغَيِّ الهُذَليِّ :

اِني سَيَنْهَى عَنّي وَعِيدَهُمُ بِيضٌ رِهابِ ، ومُجْنَثُا أُجُدُ

وصادِم ۗ أَخْلِصَت خَشِيبتُه ، أبيض مَهْو ۗ، في مَنْشِه دُبَدُ

المُجْنَتُ : التَّرْسُ . والأُجْدُ : المُحْكَمُ الصَّنْعَةِ ، وقد فسَّرْناه في ترجمة جناً .

وقوله تعالى: واضّبُم إليك كَا بَناحَكُ مِن الرَّهَبِ ؟ قال أَبو إسحق: من الرُّهْبِ . والرَّهَبِ إذا جزم الهاء ضم الراء ، وإذا حرك الهاء فتح الراء ، ومعناهما واحد مثل الرُّشند والرَّشند . قال : ومعنى جَناحَك همنا يقال : العَضُدُ ، ويقال : اليه كلمُ المَناحُ . قال الأزهري وقال مقاتل في قوله : من الرَّهَبِ ؟ الرَّهَبُ كُمُ مَدْرَعَتِه . قال من الرَّهَبِ ؟ الرَّهَبُ كُمُ مَدْرَعَتِه . قال

الأزهري : وأكثرُ الناس ذهبوا في تفسير قوله : من الرَّهُ مَب ، أنه بمعنى الرَّهْ بَه ، ولو وَجَدْتُ إماماً من السلف بجعل الرَّهُ بَ كُنْمًا لذهبت إليه ، لأنه صحيح في العَربية ، وهو أشبه بسياق الكلام والتفسير ، والله أعلم بما أراد .

والرُّهْبُ : الكُمُ ْ . يقال : وضعت الشيءَ في رُهْبِي أي في كِنُتِّي . أَبُو عبرو : يقال لِكُمُّ ِ القَمِيصِ : القُنُ والرُّدُنُ والرَّهَبُ والحِلافُ .

ابن الأعرابي : أَرْهَبُ الرجلُ إذا أطالَ وَهَبَهُ أَي كُنُهُ .

والرُّهابة '، والرَّهابة على وَزْنِ السَّعابة : عُظَيْمٌ فِي الصَّدْرِ مُشْرِفٌ على البطن ، قال الجوهري : مثلُ اللَّسان ؛ وقال غيره : كأن ه طرَف لسان الكَلْب ، والجمع رَهاب . وفي حديث عَوْف ابن مالك : لأَنْ يَمْتَلَىءَ ما بين عانتي إلى رَهابتي قَيْحًا أَحَبُ إلى من أَن يَمْتَلَىءَ شَعْراً . الرَّهابة '، بالفتح : غُضْرُوف ' ، كاللَّسان ، مُعَلَّق في أَسْفَل بالفتح : غُضْرُوف ' ، كاللَّسان ، مُعَلَّق في أَسْفَل

الصَّدْرِ ، مُشْرِف على البطن . قال الحطابي : ويودى بالنون، وهو غلَط . وفي الحديث : فَرأَيْتُ السَّكَاكِينَ تَدُورُ بِينَ رَهَابَتِهِ ومَعِدَتِه . ابن الأَعرابي : الرَّهابة صَرَف المَعيدة ، والعُلْعُلُ : طرف الضَّالِم الذي تُشْرِف على الرَّهابة . وقال

ابن شبيل: في قَـص الصَّدْرِ رَهابَتُه ؛ قال: وهو لِسانُ القَص من أَسْفَل ؛ قال: والقَص مُشاش . وقال أبو عبيد في باب البَخيل: يُعْطى من غير

َ طَبْعِ جُودٍ ؛ قال أَبو زيد : يقال في مثل هـذا : وَهُبَاكَ خَيْرٌ من وَغْبَاكَ ؛ يقول : فَرَقُهُ منكَ

ا قوله « والرهب الكم » هو في غير نسخة من المحكم كما ترى
 بفم فسكون وأما ضبطه بالتحريك فهو الذي في التهذيب والتكملة
 وتبمها المجد .

خير من حُبّه ، وأحرى أن يُعطيك عليه . قال : ومثله الطّعن يظأر غيره . ويقال : فعكت ذلك من رُهباك أي من رَهبتك ، والرُغبت الرَّغبة . قال ويقال : رُهباك خير من رُغباك ، بالضم فيهما .

ورَهْبَى : موضعُ ودارة ُ رَهْبَى : موضع هناك. ومُرْهَبُ : اسم .

روب: الرَّوْبُ : اللَّبِنُ الرائبُ ، والفعل : رَابَ اللَّبِنَ يَرُوبُ وَأَذْرَكَ ، فهو اللَّبِنَ يَرُوبُ وَوَقُوباً : خَتْرَ وَأَذْرَكَ ، فهو والبُّ ؛ وقيل : الرائبُ الذي يُمْخَصُ فيُخْرَجُ وَرُبُ ورائبُ ، وذلك إذا المُنْ مُورُبُ ورائبُ ، وذلك إذا

رَبُده . وَلَبَنَ رُوبُ وَرَاتُبُ ، وَدَلِكُ إِذَا كَنْهُمَتْ دُوابَتُهُ ، وَتَكَبَّدَ لَبَنْهُ ، وأَنَى مَخْضُهُ ؛ ومنه قيل : اللبن المَمْخُوض وائبُ ، لأَنه يُخْلَط بالماء عند المَخْضِ لِيُخْرَجَ وَرُبُدُه .

تقول العرب : ما عندي سُوْبُ ولا رَوْبُ ؟ فالرَّوْبُ : العَسَلُ فالرَّوْبُ : اللَّبنُ الرائبُ ، والشَّوْبُ : العَسَلُ المَسْوُبُ ؛ وقيل : الرَّوْبُ اللَّبن ، والشَّوْبُ المَسَوُبُ ، من غير أَن يُحدًا . وفي الحديث : لا العَسَلُ ، من غير أَن يُحدًا . وفي الحديث : لا سَوْبُ ولا رَوْب في البيع والشَّراء . تقول ذلك في السَّلْعة تبيعها أي إني بَريء من عيبها ، وهو مَشَلُ بذلك . وقال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث: أي لا غِشً ولا تَخليط ؟ ومنه قبل للبن المَّند في المَسْخُوض : رائب ، كما تقدًا م .

الأصعي : من أمثالهم في الذي يُخطَي ويُصيب : هو يَشُوب ويُصيب : هو يَشُوب ويروب ؟ قال أبو سعيد : معنى يَشُوب يَنْضَح ويَدُب ، يقال الرجل إذا نتضَع عن صاحبه : قد تشوَّب عنه ، قال : وير وب أي يكسل .

يه مسل . والتَّشْويب' : أَنْ يَنْضَحَ نَصْحاً غير مُبالَغٍ فيه ،

فهو بمعنى قوله يَشُوبُ أَي 'يدافِع ' مُدافعة ً لا يُبالِغ ُ فيها ، ومرة يَكْسَل ' فلا 'يدافِع ' بَتَّة ً .
قال أبو منصور : وقيل في قولهم : هو يَشُوب '
أَي يَخُلِط ' الماء باللبن فيُفْسِد 'ه ؛ ويَر وُوب ' :
يُصْلِح ' ، من قول الأَعرابي : راب إذا أَصْلَح ؛
قال : والرَّو به ' إصلاح ' الشأن والأَمر ، ذكرهما 
غير مهموزين ، على قول من يُحول ل الهمزة واوا .
ابن الأَعرابي : راب إذا سكن ؛ وراب : اتَّهم َ .
قال أبو منصور : إذا كان راب بعنى أَصْلَح ' ،
فأَصُله مهموز ، من رَأَب الصَّدع ' ، وقد مضى 
ذكرها .

ورَوَّبَ اللبنَ وأرابه : جَعله رائِباً .

وقيل : المُروَّبُ قبْل أَن نَمْخَضَ ، والرَّائِبُ بِعد المَخْضِ وإخْراجِ الزبد . وقيل : الرَّائبُ يَكُون ما مُخْضَ ، وما لم يُمْخَضْ . قال الأَصعي : الرائبُ الذي قد مُخضَ وأخْرجتَ زُبُدتُه . والمُروَّبُ الذي لم نُمُخَضْ بعد ، وهو في السقاء ، لم تَوْخَذُ زُبُدتُه . قال أَبو عبيد : إذا خَتْرَ اللبن ، لم الرَّائبُ ، فلا يزال ذلك اسمة حتى يُنْزَع فهو الرَّائبُ ، فلا يزال ذلك اسمة حتى يُنْزَع زُبُده ، واسمه على حاله ، بمنزلة العُشراء من الإبل ، وهي الحامل ، ثم تضع ، وهو اسمها ؛ وأنشد الأصعى :

سَقَاكِ أَبُو ماعزٍ وَائبًا ، ومَنْ لك بالرائيبِ الحاثيرِ ?

يقول : إِنَمَا سَقَاكُ المَـمْخُوضَ ، ومَـن لك بالذي لمْ يُمْخَضْ ولم يُنْزَعْ زُبْدُه ؟

وإذا أَدْرُكَ اللَّبَنُ لِيُمْخَصُ ، قبل : قد واب . أبو زيد : التَّرْويبُ أَن تَعْمِدَ إِلَى اللَّهِ إِذَا جَعَلْتُه فِي السَّقَاءِ ، فَتَقَلَّبُهُ لِيُدُّرِكُهُ المَّخْضُ ،

ثم تَمْخَضُهُ ولم يَوْبُ حَسَناً ، هذا نص قوله ؛ وأراد بقوله حَسَناً نعبًا .

والمر وَبُ : الإِناءُ والسَّقاءُ الذي يُورَوَّبُ فيه اللبنُ . . وفي التهذيب : إِنَاءُ يُورَوَّبُ فيه اللبن . قال :

عُجَيَّزٌ من عامر بن جنْدَبِ ، تُبْغِضُ أَن تَظْلِمَ ما في المِرْوَبِ

وسقاة مُرَوَّبُ : رُوِّبَ فيه اللبَنُ . وفي المثل : للعرب أَهْوَنُ مظْلُومٍ سقاة مُرَوَّبُ . وأَصله : السُقاء يُلِلَفُ حتى يَبْلُغ أَوانَ المَخْضِ ، السُقاء يُلِلَفُ حتى يَبْلُغ أَوانَ المَخْضِ ، والمَظْلُومُ : الذي يُظْلُم فيسُقَى أَو يُشْرَب قبل أَن تَخْرُجَ زُبُدَتُه . أَبو زيد في باب الرجل الدُليل المُسْتَضْعَف : أَهُونَ نُ مَظْلُوم سِقاة مُروَّبُ . وظَلَمَنْ السَقاء إذا سَقَيْتُهُ قبل إدراكِه .

والرّوْبَة ' : بقية ' اللبن المرُوّب ، تشرّك ' في المبر وَب حتى إذا صب عليه الحليب ' كان المبر وَب حتى إذا صب عليه الحليب ' كان أسرَع لروّبه ' . والرّوبة ' والرّوبة ' اللبن : خميرة ' اللبن ، الفتح عن كراع . وروّبة ' اللبن : خميرة ثلاقى فيه من الحامض لير وب . وفي المشل : شب سوّباً لك رُوبَته ، كما يقال : احمل وحك حكباً لك سطر 'ه . غيره : الرّوبة ' خمير ' اللبن الذي فيه زربد ' ، وإذا أخرج زربد ' فهو روّب ' ، فيه زربد ، وإذا أخرج زربد وفي حديث الباقر : ويسمى أيضاً رائباً ، بالمعنيين . وفي حديث الباقر : أنج علكون في النهيذ الدردي ' ؟ قيل : وما الدر دي ' ؟ قال : الرّوبة ' . الرّوبة ' ، في الأصل : خميرة ' اللّبين ، ثم يستعمل في كل ما أصلح ضيرة في وصيتيه لهمر ، وفي الله عنهما : بكر في وصيتيه لهمر ، وإياك والرّائب بين الأمور ، وإياك والرّائب

منها ؛ قال ثعلب : هذا مَثَل ؛ أَراد ؛ عَلَيْكَ ا بالأَمْرِ الصافي الذي لبس فيه 'شَبْهَة ' ولا كَدَر ' ، وإِيَّاكَ والرَّائبَ أَي الأَمْرَ الذي فيه 'شَبْهَة ' وكَدَر ' . ابن الأَعرابي : شاب إذا كَذَبَ ؛ وشاب إذا خدع في بَيْعٍ أَو شِراءٍ .

والرُّوبة والرَّوْبة ، الأَخيرة عن اللحياني : جِمام ، ماء الفَصْل ، وقيل : هـ و اجْتِماعُ ، وقيل : هـ و اجْتِماعُ ، وقيل : هو ماؤه في رَحِم الناقة ، وهـ و أَغْلَظ من المَهاة ، وأَبْمَد مُ مَطْرَحاً . وما يَقُوم بِرُوبة أَمْرِه أَي كَانه من رُوبة الفحل . الجوهري : بجرماع أَمْر ه أَي كَانه من رُوبة الفحل . الجوهري : ورُوبة الفرس : ماء جمامه ؛ يقال : أعر في رُوبة ورُوبة الفرس : ماء جمامه ؛ يقال : أعر في رُوبة ورُوبة الرجل : عقله ؛ تقول : وهـ و مجد ثني ، ورُوبة الرجل : عقله ؛ تقول : وهـ و مجد ثني ، وأنا إذ ذاك غلام لبست لي رُوبة أهله أي بشأنهم والماجة ؛ وما يقوم فلان بر وبة أهله أي بشأنهم وصلاحهم ؛ وقيل : لا يقوم أبقوتهم ومؤونتهم . والرُّوبة : وقيل : لا يقوم أبقوتهم ومؤونتهم . والرُّوبة : إصلاح ألشأن والأمر . والرُّوبة : قوام العيش .

ورُوبة بن العجاج : مُشْتَقٌ منه ، فيمن لم يهمو ، لأنه وُلِدَ بعد طائفة من الليل . وفي التهذيب : وُلِهِ بُن العجاج ، مهموز .

وقيل: الرُّوبةُ الساعةُ من الليل؛ وقيل مَضت رُوبةُ من الليل؛ وقيل مَضت رُوبةُ من الليل من الليل كَذَلك . ويقال : كَمَرُّق عَنَّا من رُوبة الليل ، وقطع الليم اللي

ورابَ الرَّحِـلُ كَوْبَا ورُؤُوباً : تَحَيَّرُ وفَتَرَتُ تَفْسُهُ مِن سِبْعِ أَو تُعَاسَ ٍ ؛ وقيل : سَكِرَ مـن النَّوم ؛ وقيـل ; إذا قام مـن النوم خـاثِرَ البدَنِ والنَّفْس ِ ؛ وقيل : اخْتَلَطَ عَقْلُهُ ، ورَأْيُهُ وأَمْرُ هُ.

ورأيت فلاناً رائباً أي 'مخنتلطاً خاثيراً . وقدوم 'روَباءُ أي 'خَشَراء الأَنْفُسِ 'مخشَلطُون . ورَجلُ رائبُ ، وأَرْوَبُ ، ورَوْبان ، والأُنثى رائبة "، عن اللحياني ، لم يزد على ذلك ، من قوم رَوَبى : إذا كانوا كذلك ؛ وقال سيبويه : هم الذين أَنْخَنَهم السفَر والوَجَمع ' ، فاستَتَنْقلُوا نوماً . ويقال : شربُوا من الرَّائبِ فِسَكِر وا ؛ قال بشر :

### فأمًّا تَمْيمٌ ' تَمْسِيمُ بن مُرَّرٍ ' فأَلْـْفاهُمُ القومُ وَوْ بِي نِياما

وهو، في الجمع، شبيه بِهَلْكَنَى وسَكُورَى ، واحدهم رَوْبَانُ ؛ وقال الأَصعَي : واحدهم رائبُ مثل ماثق ٍ ومَوْقَى ، وهالك وهَلْكَي .

ورابَ الرجل ورَوَّبَ : أُعيا ، عن ثعلب .

والرُّوبة : التَّحَيَّر والكَسَلُ من كَثُرة 'شُرْبِ اللّبن .

ورابَ دَمُهُ رَوْباً إِذَا حَانَ هَلَاكُهُ . أَبُو زَيْدِ : يِقَالَ : دَعِ الرَّجِلَ فقد رَابَ دَمُهُ يَرُوبُ رَوْباً أَي قَدْ حَانَ هَلاكُهُ ؛ وقال في موضع آخر : إِذَا تَعْرَّضَ لَمَا يَسْفِكُ دَمَهُ . قال وهذا كقولهم : فلان كَيْبِسْ مُنْجَبِعَهُ ويَقُورُ دَمُهُ .

ورَوَّبَت مَطِيَّة ُ فلان تَرْويباً إِذَا أَعْيَت ُ .

والرُّوبة': مَكرمة من الأَرض، كثيرة النبات والشجر، هي أَبْقَى الأَرضِ كَلاً ، وبه سبي رُوبة ' بن العَجَّاج. قال : وكذلك رُوبة ' القدَّحِ ما يُوصلُ به ، والمُوبة ' : شجر النَّلْكُ. والرُّوبة ' : شجر النَّلْكُ. والرُّوبة ' : كَلُّوب ' نَحِيْرَج ' به الصَّيْد ' من الجُنْعُر ، وهو المُحورَش ' ، عن أَبِي العميثل الأَعرابي .

ورُوَيْبَةُ : أبو بطن من العرب ، والله أعلم .

ويب: الرئيب : صرف الدهر والرئيب والرئيب الرئيب : الشك ، والظنّة ، والتّهمة . والرّيبة ، بالكسر ، والجمع دِيب . والرئيب : ما دابك مِن أَمْرٍ . وقد دابني الأمر ، وأدابني .

وأَدَبُتُ الرجلَ : جَعَلْتُ فَيه رِيسةً . وربِنْهُ : أُوصَلَتْ إِلَه الرِّسةَ .

وقيل : رابَني : عَلِمْتُ منه الرِّيبة ، وأَرابَنِي ؛ أُوهَمَنَى الرِّيبة ، وظَننت ُ ذلك به .

ورابَني فلان تريبُني إذا وأيتَ منه ما يَويبُك، وتَكُوْكُهُ .

وهديل تقول: أرابَنِي فلان ، وارْتابَ فيه أي سَلُكُ . واسْتَرَبَّتُ به إذا رأيتَ منه ما يَرببُك. وأرابُ الرجلُ : صار ذا رببة ، فهو 'مريب'. وفي

حديث فاطمة : يُريبُني ما يُريبُها أي يَسُوعَني ما يَسُوعَني ما يُريبُها أي يَسُوعَني ما يَسُوعَها ؛ هو من رابَني هذا الأمر وأرابني إذا رأيت منه ما تكرّن . وفي حديث الظبّني الحاقف : لا يَريبُه أحد بشيء أي لا يَتَعَرَّضُ له ويُزْعِبُه . ورُوي عن عمر ، وي الله عنه ، أنه قال : مَكْسَبة وه فيها بعض الربية والربية خيو من مسألة الناس ؛ قال القتيبي : الربية والربية والربية الشك ؛ يقول : كَسُب مُنسَك فيه ، أحكال هو المستال على المناس ، لمن يَقدر من على الكسب ، خيو ذلك المنشقهات أنه على الكسب ؛ قال : ونحو ذلك المنشقهات .

وقوله تعالى: لا رَيْبَ فيه . معناه : لا سَنْكُ فيه.

ورَيْبُ الدهرِ : صُرُوفُه وحَوادِثُه . ورَيْبُ المَنْون : حَوادثُ الدَّهْرِ .

وأرابُ الرجلُ : صار ذا ربيةٍ ، فهـ مُريبُ . وأرابنِي : جعلَ في ويبـة ، حكاهما سيبويـ . التهذيب : أرابَ الرجلُ يُويبُ إذا جاء بِتُهمَةٍ .

وارْتَبْتُ فلاناً أي اتَّهَمْتُهُ . ورابني الأَمرُ رَيْباً أي نابَني وأصابني . ورابني أمر'ه بَريبُني أي أدخل على شرًّا وخَوْفاً . قال : ولغة رديثة أرابني هذا الأَمرُ . قال ابن الأَثيرِ : وقد تكرُّر ذكر الرَّبْ.، وهو بمعنى الشَّكِّ مع التُّهمَّةِ ؛ تقول : رابني الشيءُ وأرابني ، بمعنى تشكَّكني ؛ وقيل : أرابني في كذا أي شككني وأوهَمَني الرِّيبة َ فيه ، فإذا اسْتَيْقَنْتَه ، قلت : رابني ، بغير ألف . وفي الحديث : دع ما يُرينُكُ إِلَى مَا لَا يُريبُكُ ؟ يروى بفتح الياء وضمها ، أي دَعُ مَا كَشُكُ فَيهِ إِلَى مَا لَا كَشُكُ فَيهِ . وفي حديث أبي بكر، في وَصيَّته لعمر، رضي الله عنهمًا، قال لعمر : عليك بالرّائب من الأُمور ، وإيّاك والرائبَ منها . قال ابن الأَثير : الرائبُ من اللَّبَن ما مُخضَ فأُخذَ 'زَبْد'ه ؛ المعنى : عليك بالذي ُلا نُشِيَّهُ وَهُ كَالرَّائِبِ مِنَ الأَلْبَانُ ، وهُو الصَّافي ؛ وإياك والرائب منها أي الأمر الذي فيه 'شبثهة" وكَدَرْ ، وقيل المعنى : إنَّ الاوَّلَ من رابَ اللَّينُ ا يَوْوب من فهو وائب ، والثاني من واب يَويب ُ إذا وقع في الشك ؟ أي عليك بالصَّافي من الأُمور ، وَدَعَ المُشْتَبِهُ منهما . وفي الحديث : إذا ابْتَغَي الأميرُ الرَّبِيةَ في النَّـاسِ أَفْسَدَهُم ؛ أي إِذَا اتَّهَـمَهُم وجاهَرهم بسُوءِ الظنِّ فيهم ، أَدَّاهم ذلك إلى ارتكابِ ما كُنْ بهم ، ففَسَدُ وا . وقال اللحياني : يقال قلم رابَنِي أَمرُ ، يَرِيبُني رَيْباً وريبَة ؛ هذا كلام العرب، إذا كَنَوْا أَلْحَقُوا الأَلف، واذا لم يَكْنُنُوا أَلْـُقُـوا الأَلفُ . قال : وقد يجوز فما يُوقَـع أن تدخل الأَلف ، فتقول : أرابني الأَمرُ ؛ قال خالد بن 'زهَـُـرْ الهُٰذَكِي :

يا قَوْم إ ما لي وأبا 'ذَوَيْب ِ ، كنت'، إذا أَنتَكِنتُه من غَيْب ِ،

يَشَمَ عُطِيْفِي، ويَبَزُرُ ثَوَ بِي، كَأَنْنَي أَدَبْثُ ﴿ يَرَبْبِ

قال ابن بري : والصحيح في هـذا أن وابني بمعنى تشكَّكَني وأو ْجَبَ عندي رِيبة ً ؛ كما قال الآخر :

قد رابّني مين كالنوبي اضطرابُها

وأمَّا أراب، فإنه قد يأتي مُتَعَدِّياً وغير مُتَعَدٍّ، ف فمن عَدَّاه جعله بمعنى رابَ؛ وعليه قول خالد :

كأنتني أرَبْنُه بِرَيْبِ

وعليه قول أبي الطيب :

أَتَدرِي مَا أَرَابَكَ مَنَ يُوِيبُ

ويروى :

#### كأنني قد رِبْتُ بريب

فيكون على هذا رابني وأرابني بمعنى واحد . وأما أراب الذي لا يتعدى ؛ فمعناه : أتى بريبة ، كما تقول : ألام ، إذا أتى بما يُلام عليه ، وعلى هذا يتوجّه البيت المنسوب إلى المُتَلَمَّس ، أو إلى نشار بن بُر د ، وهو :

أَخُوكَ الذي إن وبنته ، قال : إنها أَرَبْتَ ، وإن لابَنْتَه، لان جانبُهُ

والرواية الصحيحة في هذا البيت: أرَبْت ، بضم التاء ؟ أي أَخُوك الذي إن وبْتَه بويبة ، قال : أنا الذي أرَبْت أي أنا صحيب الرّبية ، حتى تُتَوَهَّم فيه الرّبية ، حتى تُتَوَهَّم فيه الرّبية ، ومن رواه أرَبْت ، بنتح التاء ، فإنه زعم أن وبئته بمعنى أو جَبْت له الرّبية ؟ فأما أرَبْت ، بالضم ، فمعناه أو هَمْتُهُ الرّبية ؟ ولم تكن واجبة بالضم ، فمعناه أو همّتهُ الرّبية ؟ ولم تكن واجبة ممّورًا عبسى بن عُمر مقطروعاً بها . قال الأصمعي : أخبرني عبسى بن عُمر مَهُ علي عبسى بن عُمر مَهُ علي عبسى بن عُمر مَهُ علي المرتبة المرتبية عبسى بن عُمر مَهُ عنه المرتبة المرتبة عبسى بن عُمر مَه عنه المرتبة المرتبة عبسى بن عُمر مَهْ عنه المرتبة المرتبة عبسى بن عُمر مَه المرتبة المرت

أنه سَمِع هُـذَ بَلَا تقول: أَرَابَنِي أَمْرُ هُ ؛ وأَرَابَ الأَمْرُ : صَادَ ذَا دَيْبٍ ؛ وَفِي التَّنْزِيلِ العزيز: إنهم كانوا فِي سَلُكَ مُريبٍ ؛ أَي ذي دَيْبٍ .

وأمر" رَبَّاب": مُفْزَع".

وار ْتابَ به : اتَّهُمَ .

والرَّيْبُ : الحاجة ؛ قال كَعْبُ بن مالِكِ الْأَنصاديّ :

قَضَيْنا مِنْ إِمَامَةَ كُلُّ دَيْبٍ، وخَيْبَرَ، ثَمْ أَجْمَمْنَا السُّيُوفا

وفي الحديث: أنَّ اليَهُودَ مَرُوا بِرَسُولِ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم: سكُوه ، وقال بعضهم: ما رَابُكُم إليه إليه إليه إليه إلى سُؤاله ؟ ما رَابُكُم وحاجَتُكُم إلى سُؤاله ؟ إلى سَواله عنه : ما رابُكَ إلى قطعهما ؟ قال ان الأثير : قال الحطابي : هكذا يووونه ، يعني بضم الباء ، وإغا وَجَهُه : ما إرْبُك ؟ أي ما حاجَتُك ؟ قال أبو موسى : محتمل أن يكون أي ما حاجَتُك ؟ قال أبو موسى : محتمل أن يكون وأجأك ما رابك ، بفتح الباء ، أي ما أقللقك وأجأله ؟ قال : وهكذا يوويه بعضهم .

والرَّيْبُ : اسم رَجُـل ، والرَّيبُ : اسم موضع ؛ قال ابن أحمر :

> فَسَارَ بِيهِ ، حتى أَنَى بَيْنَ أُمِّـه ، مُقِيمًا بَأَعْلَى الرَّيْبِ،عِنْدَ الأَفاكِلِ

#### فصل الزاي المعجمة

**رْأَب:** رْأَبَ القرْبَةَ ، يَوْأَبُهَـا رُأْباً ، وازْدَأَبهـا : حَمَلَهَا ، ثم أَقَنْبَلَ بها سَرِيعاً .

والاز دِ ئاب ُ : الاحْتِمال ُ .

وكلُّ ما حَمَلُـتُنه بِمَرَّة ، شِبْهُ الاحْتِضان ، فقـ د تَرَأَبْتُه . وزَأَبَ الرَّجِلُ وازْدَأَبَ إِذَا حَمَلُ مـا

يُطيِقُ وأَسْرَعَ فِي المشي ؟ قال :

وازْدَأَبَ القِرْبَةَ ، ثم تَشْمُّرا

وزَأَبْتُ القِرْبَةَ وزَعَبْتُهَا ، وهو حَمَلُكُمَا مُحْتَضِناً .

والزَّأْبُ : أَن تَوْأَبَ شَيْئاً فَنَحْمِلُهُ عَرَّ وَاحَدَهُ . وزَأَبَ الرَّجِلُ إِذَا شَرِبَ شُرْباً تَشْدِيداً . الأَصْعِي : تَزَابْتُ وَقَاَبْتُ أَي شَرِبْتُ ، وزَأَبْتُ به كَأْباً وازْدأَبْنُهُ . وزَأَبَ مِجِمْلِهِ :جَرَّه .

**رْأُنب:** الزَّآنِبُ : القَوارِيرُ ، عـن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

> ونحْنُ بَنُو عَمٍّ على ذاكَ ، بَيْنَنَا زآنِبُ ، فيها بِغُضة ٌ وتَنَافُسُ

> > ولا واحد لها .

زبب: الزّبَبُ: مصدر الأزَبِّ، وهو كَثرة سَعْرَ النّراعَينِ والحاجبين والعينين ، والجسع الزّبُ . والزّبَبُ : والزّبَبُ : طول الشعر وكثرته ؛ قال ابن سيده: الزّبَبُ الزّعَب ، والزّبَبُ في الرجل : كثرة الشعر وطنوله ، وفي الإبل : كثرة سَعْرِ الوجه والعنشنون ؛ وقيل : الزّبب في الناس كثرة الشعر في الأذنين والحاجبين ، وفي الإبل : كثرة الشعر في الأذنين والحاجبين ، وفي الإبل : كثرة الشعر الأذنين والعينين ؛ زبّ يَزْبُ دَبِيباً ، وهو أزّبُ .

وفي المثل: كلُّ أَزَبَّ نَفُورَ ۖ ؛ وقال الأخطل: أَزَبُّ الحاجبِين بِعَوْفِ سَوَءٍ ، من النَّفَرِ الذين بَأَزْقُبُانِ

وقال الآخر :

أَرْبُ النَّفَا والمَنْكِبَينِ ، كأنه ، من الصَّرْصَر انبيَّاتٍ ، عَوْدٌ مُو َقَعْمُ

ولا يكادُ يكون الأَزَبُ إلاَ نَـَفُوراً ۚ لِأَنهُ يَنْبُتُ على حاجبَيْهُ شَعَيراتُ ، فإذا ضَرَبَتُهُ الرَّيحُ نَـَفَرَ ؟ قال الكميتُ :

أَو يَتَنَاسَى الأَزَبُ النَّفُورا

قال ان بري: هذا العجز فمُغَيَّرُ ﴿ ، والبيتُ بَكَمَالِهِ : بَلَوْ نَاكَ مِن هَبَواتِ العَجَاجِ ، فلم نَكُ فيهما الأَزَبِّ النَّفُورا

ورأيت ، في نسخة الشيخ ابن الصلاح المُنحَدِّث ، حاشِية ً بخط أبيه ، أنَّ هذا الشعر :

رَجائيَ ، بالعَطَّف ، عَطَّف َ الحُلُنُوم، ورَجْعـة حَيران ، إن كان حارا

وخَوْ فِيَ بَالْظَـَّـنِ \* أَنْ لَا انْـُنْسِلا ِ فَ ، أَو يَتَنَاسَى الأَزَبُ النَّفُورا

وبين قول ابن بري وهذه الحاشية فرق ظاهر .

والزّبّاءُ: الاست لشعرها . وأَذُنْ وَبّاءُ: كثيرةُ الشّعر . وفي حديث الشعبي : كان إذا سُشِلَ عَن مسألةٍ مُعْضِلةٍ ، قال : رَبّاءُ ذات وبر ، لو سُشِل عن عنها أصحاب وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأعضلت بهم . يقال للدّاهية الصّعبة : رَبّاءُ ذات وبر ، يعني أنها جَمعت بين الشّعر والوبر ، أراد أنها مسألة مشكلة ، شبهها بالناقة النّفُور ، أراد لصعوبتها. وداهية وبياء : شديدة ، كما قالوا تشعراءُ. ويقال للدّاهية المُنكرة : رَبّاءُ ذات وبر . ويقال للناقة الكثيرة الوبر : رَبّاءُ ناه ، والجمل أزب . وعام وعام "

الموله « منير » لم يخطىء الصاغاني فيه إلا النفورا ، فقال الصواب
 النفارا ، وأورد صدره وسابقه ما أورده ابن الصلاح .

وزَبَّتِ الشَّسُ 'زَبَّاً، وأَزَبَّتْ ، وزَبَّبَتْ : دَنَتْ اللهُرُوبِ ، وهو من ذلك ، لِأَنْهَا تَتَوَادَى كَا يَتُوادَى لَوْنُ المُضْوِ بالشَّفِر .

وفي حديث عُروة : يَبْعَثُ أَهَلُ النار وَفَدَهُمُ فَيَرْ جِعُونَ إِلَيْهِم رُبِّاً حُبْنَاً ؛ الزَّبُ : جسع الأَرْبُ ، وهو الذي تَدق أعاليه ومفاصله ، وتعطم مُفْلَتُهُ ؛ والحُبُنُ : جَمع الأَحْبَنِ ، وهو الذي اجتمع في بطنه الماء الأصفر . والزَّبُ : الذَّكُرُ ، بلغة أهل اليَمَن ، وخص ابن دريد به ذَكر الإنسان ، وقال : هو عربي صحيح ؛ وأنشد :

قد حَلَفَتْ باللهِ : لِا أُحِبُّهُ ، أَن طالَ 'خصْياه'، وقَصَرَ 'ذَبُّهُ

والجمع : أَزْبُ وأَزْبابُ وزَبَبَهُ . والزُّبُ : اللَّحْيَةُ ، كَانِيَّةُ ؛ وقيل : هو 'مقَدَّم اللَّحْية ، عند بعض أهل اليسن ؛ قال الشاعر :

> ففاضَت دُمُوع الجَكَمْمَتَيْنَ بِعَبْرَةٍ على الزُّبِّ،حتى الزُّبُّ،في المَاء، غامِسُ

قال شهر : وقيل الزُّبُّ الأَنْف ، بلغة أهل اليمن . والزَّبُّ مَلْوُكَ القِرْبَةَ إلى وأْسِهَا ؛ يقال : زَبَبْتُهَا فَازْدَبَّتُهَا . فَازْدَبَّتُهُا

والزُّبيبِ' : السَّمُّ في فَم ِ الحيَّة ِ. والزُّبيبِ' : كَرْبَدُ'. الماء ؛ ومنه قوله :

حتى إذا تكشُّفَ الزَّبِيبِ

والزَّبِيبُ : ذاوي العِنَب ، معزوف ، واحدته زَبِيبَهُ "؛ وقد أَزَبَّ العِنَبُ ؛ وزَبَّبَ فلان عنبه نَزْبِيباً . قال أبو حنينة : واستعمل أعرابي ، من أعراب السَّراة ، الزَّبِيبَ في التين ، فقال : الفيلحانيُ تِين "شَديد السَّواد ، جَيَّد الزَّبِيبِ ، يعني

يابِسَهُ ، وقد زَبَّبَ التَّينُ ، عن أبي حنيفة أيضاً . والزَّبِيبةُ : قَدُ ْحَةُ مُ تَغَرِّج في البَّد ، كَالْعُرْفَةِ ؟ وقل : تسمى العَرْفة .

والزُّبيبُ : اجتاعُ الرَّبقِ في الصَّماغَيْنِ .

والزّبيبتان : زَبدَ تان في شد قي الإنسان ، إذا أكثر الكلام . وقد رَبَّبَ شد قاه : اجْتَمَع الرّبيق في صامغينهما ؛ واسم ذلك الرّبيق : الزّبيبتان . وزبَّب فه الرّبين عند ملتقى شفتيه ربيبتين في جنبي فيه ، عند ملتقى شفتيه عا بلي اللسان ، يعني ربقاً بابساً . وفي حديث بعض الدر شيين : حتى عرقت وزبَّب صاغاك أي خرج ربد فيك في جانبي شفتيك . وتقول : تكلّم فلان حتى رببً شد قاه أي خرج الزّبد عليها .

وتزَّبُّ الرَّجِيلُ إذا امْتَكَا عَنْظاً ؟ ومنه : الحيَّةُ ذو الزَّبيبِتَيْنِ ؛ وقيل : الحيَّةُ ذاتُ الزُّبِيبَتَيْنِ التي لها نَقْطَتَانِ سَوْداوانِ فوقَ عَيْنَيْهَا . وفي الحديث : كيميءُ كَنْنُرُ أَحَدِهم يومَ القيامة 'شجاعاً أَقْرَعَ له وَبِيبَتان . الشُّعِياعُ : الحيَّـة' ؛ والأَقْرَعُ : الذي تمَرُّطَ جِلْـدُ رأسه . وقوله كربيبتان ، قال أبو عبيد : النُّكْتُتَانِ السُّو داوان فوق عَيْنَيْه ، وهو أُو حَسُ ما بكون من الحيَّات وأَخْبَثُه . قال : ويقال إنَّ الزَّبِيبَتَيْن هما الزَّبدَتان تكونان في شد قي الإنسان ، إذا غَضبَ وأكثرَ الكَلامَ حتى يُزْبِدَ . قال ابن الأُثير: الزَّبيبَةُ 'نكْتَةَ" سَوْداءُ فوق عَيْن الحيَّة ، وهما 'نقطتان تَكْتَنفان فاهما ، وقبل : هَمَا رَبُّدَ تَانَ فِي شِدْ قَيْهًا . وروي عن أُمِّ غَيْلان بنت جَرير ، أنها قالت : رُبِّما أنشَد ت أبي حتى بَتَزَبُّ شدقاى ؟ قال الراجز:

إنني، إذا ما زبّب الأشداق، وكثر الضّجاج واللّقالاق، ثبّت الجنان ، مِرْجَم ودّاق

أي دان من العَدُو". ودَقَ أي دَنا. والسَّرَبُّبُ: السَّرَبُّبُ: السَّرَبُّدُ فِي الكلام.

وزَبْزَبَ إذا غَضِبَ . وزَبْزَبَ إذا انْهَزَمَ في الحَرْبِ.

والزَّابْزَبُ : ضَرَّبُ من السُّفُن .

والزَّبَابُ : حِنْس من الفَأْد ، لا شعرَ عليه ؛ وقيل: هو فـأد عظيم أحمر ، حَسَن الشعرِ ؛ وقيل : هو فأرُّ أَصَمُ ؛ قال الحرث بن حلِّزةً :

> وهُسمُ رَبابُ حاثُو ، لا تِسْمَع الآذانُ رَعْدا

أي لا تسمع آذانهم صوت الرغد ، لأنهم صُمَّ ُطُرْشُ ، والعرب تضرِب بها المَنَبَل فتقول : أَسْرَقُ ، من زبابة ؛ ويُشَبَّه بها الجاهل ، واحدته زبابة ، وفيها طَرَش ، ويجمع زباباً وزبابات ٍ ؛ وقيـل : الزَّبابُ ضَرْب من الجِرْدانِ عظام ؛ وأنشد :

#### وثنبة 'سرْعُوبِ رَأَى رَبابا

والزَّبَّاءُ: اسم المَلَكِةِ الرُّوميَّةِ ، ثُمَّدُ ويُقْضَر ، والزَّبَّاءُ: اسم المَلَكِةِ الرُّوميَّةِ ، ثُمَّدُ الطُّوائَفَ. والزَّبَّاء: شَعْبَةُ مَاء لِبَنِي كُلُيْبٍ ؟ قال عَسَّانُ السَّلِيطِيُّ يَهِدُو جريراً:

أمًّا كُلْمَيْبِ"، فإنَّ اللَّوْمَ حالَفَها، ما سال في حَقَّلَةِ الزَّبَّاء وادِيها

> واحدته زبابة <sup>۱</sup> . وبنو زبيبة : بَطئن <sup>۳</sup> .

و زَبَّانُ : اسم ، فَمَن جعل ذلك فَعَّالاً من زَبَّن ، صرفة ، ومن جعله فَعُللانَ من زُبُّ ، لم

يَصْرِفه .

ويقال : زب الحِيل وزأبه وازدبه إذا تحمله . زجب : ما سَمِعْت له زُجْبة أي كلمة .

زحب: تُرحَب إليه تُرحْباً: دَنا. ابن دريد: الزَّحْبُ الدُّنْـُو مِن الأَرض ؛ تُرحَبْتُ إلى فلان وتُرحَبَ إلى فلان وتُرحَبَ إلى إلى أَلَا وتُرحَبَ بعنى إلى إلى أَلَا الأَرْهِرِي: جعل تُرحَبَ بعنى تُرحَفَ ؟ قال : ولَعَلَمُها لَغة ، ولا أَحفظها لغيره.

زحزب: الزَّحْزُرُبُّ: الذي قد غَلَمُطَ وقَوِيَ واشْتَدَّ. الأَزهري: روى أَبو عبيد هذا الحرف، في كتابه، بالحاء، زُخْزُرُبُّ، وجاءً به في حديث مرفوع، وهو ألزَّخْزُب للحُوار الذي قد عَبُسلَ ، واشْتَسَدَّ لَحَمْه. قال: وهذا هو الصحيح، والحاء عندنا تصحيف.

**زخب:** روى ثعلب عـن ابن الأعرابي: الزَّخْبـــاءُ الناقة' الصُّلْـنبة' على السَّـيْر .

 ا قوله « واحدته زبابة » كذا في النسخ ولا محل له هنا فإن كان المؤلف عنى أنه واحد الزباب كسحاب الذي هو الفأر فقد تقدم وسابق الكلام في الزباء وهي كما ترى لفظ مفرد علم على شيء بعينه اللهم إلا أن يكون في الكلام سقط .

وَخُوْب : الزُّخُوْرُبُ ، بالضم وتشدید الباء : القَوِيُ الشدید ؛ وقیل : الغلیظ ؛ وقیل : هو من أولاد الإبل ، الذي قد غلاظ َ جسْمه واشته الحبه . يقال : صار ولد الناقة زُخُوْرُبّاً إذا غلاظ َ جسمه واشته الله عليه واشته الحمه . وفي الحدیث : أنه ، صلی الله علیه وسلم ، سئل عن الفرَع ودَ بْحِه ، فقال : هو حق ، ولأن تَشُر كه حتی یكون ابن تخاص ، أو ابن لبون ازخُورُبّاً ، خیر من أن تَكفّاً إناقك ، لبون ازخُورُبّاً ، خیر من أن تَكفّاً إناقك ، كانوا یدبجونه لآلهتهم فكره ذلك ، وقال : لأن تشر كه حتی یكبر ، وینتفع بلحمه خیر من أن تَذُربه الناقة ، نشر كه حتی یكبر ، وینتفع بلحمه خیر من الذي كنت تحالب فه ، وتجعل نافتك والهة الذي كنت تحالب فه ، وتجعل نافتك والهة والمة ولاها .

**زخلب :** فُلانْ مُزَخْلُب ْ : يَهِنْزَأُ بِالنَّاسِ .

**زرب**: الزَّرْبُ : المَدَّخُلُ . والزَّرْبُ والزَّرْبُ : موضعُ الغنم ، والجمع فيهما زُرُوبُ ؛ وهـو الزَّرِيبةُ أَيضاً . والزَّرْبُ والزَّرِيبةُ : حَظيرةُ الغنم من خشب .

تقول: زَرَبْتُ الغُـمُ ، أَزْرُبُهَا زَرْبًا ، وهـو من الزَّرْبِ الذي هو المَدْخَلُ .

وانتزرَب في الزَّرْبِ انتزِراباً إذا دخل فيه .

والزَّرْبُ والزَّرِيبةُ : بئر كِمْتَفَرِّهَا الصائدُ ، يَكُنْمُن فيها للصَّيْد ؛ وفي الصحاح : 'فَتْرَةُ الصائدِ. وانْنُزَرَبَ الصائدُ في 'فَتَرَتِه: دخل؛ قال ذو الرمة:

وبالشَّمائِلِ ، مِن جَلَّانَ ، مُقْتَنَصْ ، رَذْلُ النَّيَابِ، خَفَيْ الشَّخْصِ، مُنْزَرِبُ

وجَلَانُ : عَبيلة ۗ .

والزَّرْبُ : 'قَاتُرَهُ الرامي ؛ قال رؤبة :

في الزَّرْبِ لو يَمْضَغُ ۖ شَرْبًا مَا بَصَقَ

والزُّريبة': مَكْنَتَنُ السَّبُع؛ وفي الصحاح: زريبة' السَّبُع ِ، بالإضافة إلى السبع: موضعه الذي يَكِئْتَنُ فَه .

والزَّرابيُّ : البُسُطُ ؛ وقيل : كلُّ ما يُسطَ والنُّكِيءَ عليه ؛ وفيل : هي الطُّنَّافِسُ ؛ وفي الصحاح: النَّمَادِقُ ، والواحد من كل ذلك زَرْبِيَّةُ ، بفتح الزاي وسكون الراء ، عن ابن الأعرابي . الزجاج في فوله تعالى : وزَرَابِي مُمْشُوثَة ۗ ؛ الزَّرَابِي ۗ البُسُطُ ؛ وقال الفراء : هي الطَّنافس ' ، لها تَخمُــل '' رقيق ً . وروي عن المؤرج أنه قال في قوله تعــالى وذرابي مُبنونة ؛ قال : كررابي النَّبن إذا اصْفَرَ وَاحْبُر وَفِيه 'خَضْرَة' ، وقد ازْرَب ، فلما رأوا الألوانَ في البُسُطِ والفُرُسُ سُبَّهُوها بزَرابي" النَّبْتِ ؛ وكذلك العَبْقَرِيُّ من الثَّيابِ والفُرْشُ ؛ وفي حديث بسني العنبر : فأُخَذُوا زَرْبِيَّةَ ۖ أَمِّي ، فأمرَ بها فر'دَّتْ . الزِّرْبِيَّةُ : الطِّنْفِسةُ ، وقيل : البِساطُ ذُو الْحَمَٰلُ ، وَتُكَنَّسَرُ زَايُهَا وَتَفْتَعُونَكُمْ، وجمعها زرابي أ. والزِّرْبِيَّة : القطع الحيري ، وما كان على ُصنَّعَته .

وأذُرَبَ البَقُلُ إذا بدا فيه اليُبْسُ بِخُصْرة وصُفْرة. وذاتُ الزَّرابِ: مِن مَساجِيد سيَّدينا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين مَكة والمدينة .

والزّرْبُ: مَسِيلُ الماء وزَرِبَ الماءُ وسَرِبَ إِذَا سَالَ.

ابن الأعرابي: الزّرْبابُ الذّهَبُ ، والزّرْبابُ :

الأصفر من كل شيء . ويقال للبيزاب: الميزرابُ والمِرْزابُ ، والمِرْزابُ ، والمِرْزابُ ، في الميزابِ ؟

قال ابن السكيت : المينزابُ ، وجمعه مآذيبُ ،

ولا يقال الميز راب ، وكذلك الفراء وأبو حاتم . و في حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : وَيْسُلُ للعرب مِنْ شَرَّ قد اقْتَرَ بَ ، وَيْلُ للزِّرْبِيَّةِ ! قيل : وما الزِّرْبِيَّةِ أَ قال : الذين يَدخُلُون على الأَمراء ، فإذا قالوا شريَّا ، أو قالوا شيئاً ، قالوا : صَدق ! شبَّهَهُم في تلكو نهم بواحدة الزَّرابية ، وما كان على صَنْعَتِها وأَلُوانها ، أو شبَّههم بالغنَم المَنْسُوبة إلى الزَّرب والزِّرْب ، وهو الحظيرة التي تأوي إليها ، في أنهم يَنْقادون الأَمراء ، ويَمْضُون على مِشْيَتِهُم انْقياد أَنْهُم يَنْقادون الأَمراء ، ويَمْضُون على مِشْيَتِهُم انْقياد الغَنْم لل اعيها ؛ وفي رجز كعب :

### تبييت' بين الزرُّبِ والكنيف

وتكسر زاؤه وتفتح . والكنيف : الموضع السّاتو ، يويد أنها تعلّلف في الحَظّائر والبُيوت، لا بالكلا ولا بالمرعَى .

**زردب:** تزرْدَبِه : خَنَقَه ، ورَرْدَمَه كذلك .

زوغب: الزَّرْغَبُ : الكَيْسَخْتُ .

ورنب: الزَّرْنَبُ : ضَرْبُ من النّباتِ طَيّبُ الرَّائِحة ، وهو فعللَ " ؛ وقيل : الزَّرْنَبُ ضَرْبُ من الطّيب ؛ وقيل : هو شجر طيّبُ الرّيح . وفي حديث أمّ وَرْع : المَسَ مَسَ أَرْنَب والرّيح ، وفي ريح وردع : المَسَ مَسَ أَرْنَب في تفسيره : هو الزّعف الزّعفوان ، ويجوز أن يُعني طيب والعته ، ويجوز أن يُعني الله الراجز :

وابِأَ بِي ثَغْرُ لُكِ ذَاكَ الْأَشْنَبُ ، كَأَغَا الْأَرْنَبُ ،

والزَّرْنَبُ : َفَرْجُ المرأَةِ ، وقيل : هو َفَرْجُهَا إذا عَظُمَ ، وهو أيضاً ظاهِرُه .

ابن الأعرابي: الكَيْنة مُ كَلْمة واخلَ الزَّرَدان، والزَّرْنية ، خَلْفَها، كَلْمَة أَخْرى.

زعب: رَعَبَ الإِناءَ ، يَزْعَبُهُ ' رَعْبًا : ملأه. ومَطَرَ " زاعِب ": يَزْعَبُ كُلُّ شيء أَي بَمْلؤه ؛ وأنشد يصف سَيْلًا :

> ما جازَتِ العُفْرُ من 'ثعالة ، فالر' و'حاء منه مَزْعُوبة ُ المُسْلِ

أي تملوه قلاً. وزَعَبَ السَّيْلُ الواديَ يَزِعَبُهُ زَعْباً: ملأه. وزَعَبَ الوادي نفسهُ يَزْعَبُ : تَمَسَّلاً ودَفَع معضه بعضاً. وسَنْلُ زَعُوبِ : زاعب .

وجاءنا تسيل" يَوْعَبْ زَعْباً أَي يَندافَعُ في الوادي ويجْري؛ وإذا قلت يَوْعَبْ ، بالراء، تعني يَملاً الوادي. وزَعَبَ المرأة يَوْعَبُها الرَّعْباً: جامعها فملاً كو جها بِفَرْجِهِ . وقيل : مَلاً كَوْجَها ماء ؛ وقيل : لا يكون الزَّعْبُ إلاً من ضِخَمٍ .

وازْدْتَعَبْتُ الشيء إذا تحمَلُتُنَه ؛ بقال : مَرَّ به فازْدْعَبَه .

وقر ْبـة " مَزْعُوبة " وممْزُ وَوَة " : مملوءة " . وزُعَبَ القربة َ : مَلاَها ؛ وأنشد:

مِنَ الفُرْ فِيُّ يَزْعَبُهُا الجَسلُ

وزُعَبَ القِرْبَةَ : احْتَمَلَهَا وهي مُمَلِئَةً ". يقال : جاء فلان يَزْعَبُهَا ويَزَأَبُهَا أَي كَيْمِلُهُا مُلوءة". وزَعَبَتِ القِرْبَةُ : كَافَعَتْ ماءها . وفي حديث أَبِي الهَيْمُ ، رَضِي الله عنه : فلم يَلْبَثْ أَنْ جاءً ، قوله «يزعبا» وقع في مادتي فرن وجل يرعبا بالراه . بقر 'بَةِ يَوْعَبُها أَي يَتَدَافَعُ 'بَها ، ويَعْمِلُهُا لِثْقَلها؟ وقيل: 'زَعَب بجِمْلِه إذا استقام. وزَعَب بجملِه يَوْعَبُ ' وازْدَعَب : 'تدافَع َ. ومَر ' يَوْعب به : مَر ' سريعاً. وزَعَب البعير ' بجمله يَوْعَب به : مَر ' به 'مثقلًا. وزَعَبْ نه عني 'زَعْباً : دفَعْتُهُ.

والزَّاعِيُّ من الرَّماح : الذي إذا 'هزَّ تـّدافـَعَ كلُّهُ كَأَن آخِره َ يَجْري في 'مقدَّميه .

والزاعِبِيَّة' : رِماح'' منسوبة إلى زاعِبِ ، رجل ٍ أو بلكه ٍ ؟ قال الطرماح\ :

#### وأَجْوِبِة " ، كالزَّاعِبِيَّة وَخَزُهُا ، يُبادهُها سَيْخُ العِرافَيْنِ ، أَمْرَدَا

وقال المبرد : 'تنسّب إلى رجل من الخزرج ، يقال له: ذاعب ، كان يَعْمَل الأسنة ؟ ويقال : سينان ذاعبي . وقال الأصعي : الزاعبي : الذاعبي الذي إذا 'هز كأن كعوبه يجري بعضها في بعض ، للينه ، وهو من قولك : مَر يُوْعَب بجيئله إذا مَر مَا سَه لَا ؟ وأنشد :

# ونتصل ، كنصل الزَّاعِيُّ ، فَتَيِيق

أَراد كَنَصْلِ الرُّمْحِ الزاعِيِّ . ويقال : الزَّاعِسِيَّةُ ' الرِّماحُ كُلُّهَا .

والزَّاعِبُ : الهادي ، السَّيَّاحُ في الأرض ؛ قال ابن هَرْمَة :

## يَكَادُ مَهْلِكُ فَيْهَ لَازَّاعِبُ المَادِي

وزَعَبَ الرَّجلُ في فَيَنْهُ إِذَا أَكْثُرَ حَتَى يَدَّفُعَ بعضُه بعضًا . وزَعَبَ له من المال ِ قليلًا : قَطَع .

١ قوله « قال الطرماح » تبع المؤلف الجوهري وفي التكملة ردًا
 على الجوهري وليس البيت الطرماح .

وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعَمْرو بن العاص ، رضي الله عنه : إني أو سكت ُ إليك َ لأَبْعَثَكَ فِي وَجْهٍ ، يُسَلَّمُكَ اللهُ ويُعَنَّمُك ، وأو عَبْ لك وَعْبة مِن المال ؛ أي أعطيك مُدفعة من المال ؛ والزعبة من المال ، والزعبة ، الدفعة من المال ، والزعبة ، الدفعة من المال .

قال : وأَصل الزَّعْبِ الدَّفْعُ والقَسْمُ ؛ يقال : زَعَبْتُ له زَعْبةً من المال وزُعْبةً ، وَزَهْبْتُ رُهْبَةً : كَفَعْتُ له قطعةً وافرةً من المال . وأصل الزَّعْبِ : الدَّفْعُ والقَسْمُ . يقال : أَعْطاه زعْباً مِن مالِه ، فازْدَعَبَه وزهباً من مالِه فازْدَهَبَه أي قطعةً . وفي حديث على ، كرم الله

وجهه، وعَطييَّتِه :أنه كان يَوْعَبُ لِقَوْمٍ، ويُخُوِّصُ

لآخَرِينَ . الزَّعْبُ : الكَنْرَةُ . وزَعَبَ النَّحْلُ تَزْعَبُ ' زَعْبًا : صَوَّت .

والزَّعِيبُ والنَّعِيبُ : صوت الغُرابِ ؛ وقد زُعَبَ ونَعَبَ بمعنى واحد ؛ وقال شير في قوله :

رَعَبَ الغُرابُ ، ولَيْنَهُ لَم يَوْعَبِ

بكون تُزعَبَ بمعنى زعَسم ، أبدل المسيم باءً مشل عَجْبِ الذَّنَبِ وعَجْمِيهِ .

وَذَعَبَ الشَّرَابُ يَوْعَبُهُ زَعْبًا : تَشْرِبُهُ كُلُّهُ.

وو َ تَرَ " أَذْ عَبُ : عَلِيظ ". وذ كَرَ " أَزْ عَبُ : كذلك . والأَزْ عَبُ والزُّعْبُوب : القَصِيرُ من السَّال

الرجَّال .

وقال ابن السكيت: الزُّعْبُ اللَّمَّامُ القِصادُ ، واحدهم 'زعْبُوبُ ، على غير قياس ؛ وأنشد الفراة في الزُّعْب :

من الزاعب لم يَضرب عدُّوا بسَيْفِه ، وبالفّأس خرّاب رؤوس الكرّانِف

وروى أبو تراب عن أعرابي أنه قال : هـذا البيت عِتْرَى م بزَعْبِه وزَهْمِيه أي بنَفْسه .

والتَّزَعُّب: النَّشَاطُ والسُّرْعَة . والتَّزَعُّب : التَّغَيُّظ .

وز'عَيْب": اسم .

وزُعْبَةُ : اسم حِماد معروف ؛ قال جرير :

### 'زعْبةَ والشَّحاجَ والقُنابِلا

وفي حديث سِحْرِ النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان تحت رَعُوبة أو رَعُوفة . قال ابن الأثير : هي بمعنى راعُوفة ، وهي صَخْرة تكون في أسفل البئر ، إذا حفرت ، وهو مذكور في موضعه وفي حواشي بعض نسخ الصحاح الموثوق بها .

وزَعْبان : اسم ُرجل .

وَفَّ : الزَّغَبُ : الشُّعَيْرات الصفر على ديش الفرخ ؟ وقيل : وقيل : هو صِغادُ الشَّعَر والرَّيشِ ولَيَّنه ؟ وقيل : هو دُقاق الريش الذي لا يطول ولا يجود. والزَّعَبُ : ما يعلو ديش الفرخ ؟ وقيل : الزَّعَبُ أُوَّل ما يَبْدُ و من سَعَرَ الصِيِّ ، والمُهْرِ ، وديشِ الفَرْخ ، واحدته رَغَبَة ، وأنشد :

كان لنا ، وهنو َ 'فلنُو ُ يَرْبَبُهُ ، 'مُجَعَثَنُ الْحَلْقِ، يَطِيرُ ۚ رَغَبُهُ ا

وقال أبو ذؤيب :

تَظَلُ ، على الشَّنْراء منها ، جَوارِس مَراضِيع ، صُهْبُ الرِّيش، نُزغُبُ وقابُها

١ قوله « زبيه » كسر حرف المضارعة وفتح الباء الاول لغة هذيل
 فيه بل في كل فعل مضارع ثاني ماضيه مكسور كم كا تقدم في
 ربب عن ابن دريد معبراً بزعم وضبط في التكملة بفتحه وضم الباء
 الاول .

والفراخ 'زغْب' ، وقد رَغْب الفَرْخ ُ تَوْغِيباً ، ورَجُل رَغْباء . والرَّغَبُ : ورَجُل رَغْباء . والرَّغَبُ : ما يَبْقَى في رأْس الشيخ عند رقسة سَعْر ه ، والفيعل من ذلك كله : رَغِب رَغْباً ، فهو رُغِب ، وزَعْب ورَغْب ،

وأَنْ غَبَ الكُومُ وازْ غابٌ : صارَ في أَبَنِ الأَغْصانِ اللَّي عَفِرُج منها العناقيد مشل الزَّغَبِ . قال : وذلك بعد جري الماء فيه . وقال أبو عبيد في المُصنَّف ، في باب الكَمَاء : بنات أو بر ، وهي المُنْ عَبَّم ؟ فيعل الزَّغَب لهذا النوع من الكَمَاء ، واستعمل منها فعلا .

والزُّغابة ' : أَقَـَلُ مِن الزَّغَبِ ، وقيل : أَصغَر من الزَّغَبُ . وما أَصَبْتُ منه 'زغابةً أي قدُّرَ ذلك . وقال أبو حنيفة : من التِّين الأزْغَبُ ، وهو أكبر من الوَحْشي "، عليه وَغَب "، فإذا 'جر "دَ من رَغَبيه، خرج أَسُودَ ، وهو إِنِّن عَلِيظٌ تُحلوث ، وهــو دُنيُّ التــين . وفي الحديث : أهْدييَ إلى النبيُّ ، صــلى الله عليه وسلم ، قناع من رُطَب وأُجْر ِ رُغْب . فالقناعُ : الطُّسَقُ ؛ والأَجْرِي هَهِنا : صَعَارُ القَشَّاءِ ، أشبهت بصغار أولاد الكيلاب لنعمتها ، واحدها جِرُونُ كُذَلْكَ حِرَاءُ الْحَنْظُلُ : صَعَادُهَا } وَالرُّغْبُ من القنَّاء : التي يعلوهـا مثل كَغُــبِ الوبر ، فَــإِذَا كَبِيرِت القِيثَاءُ ، تَسَاقَطَ تَزْغَبُهَا وَامْلَاسُّتْ ، وواحد الزُّغْبِ : أَزْغَبُ وزَغْبَاء ؛ شُبُّه ما على القياء من الزُّغَبِ، بِصِغادِ الرِّيشِ أوَّلَ مَا تَطْلُع. وازْدَغَبَ ما على الخوان : اجْتَرَفَه ، كازْدَغَفَه. والزُّغْمَةُ : 'دويْبِيَّةُ 'نَشْبِهِ الفَّارةِ .

وزُعْبُةٌ : موضع ، عن ثُعُلب ؛ وأنشد :

عَلَيْهِنَ أَطِرُافُ مِن القَوْمُ، لم يكن طَعَـامُهُمُ حَبًّا ، يِزُغْبَةَ ، أَسْمِرا

وزُغْنَة ': من 'حمرُ جَرِير بن الحَطَفَى ؛ قال : 'زغْنة ' لا 'بسأل' إلا عــاجلا ، 'بخسب' شكوى الموجَعاتِ باطَـلا، قد تقطــَـع الأمراس والسلاسيلا

وزُ'غُنبة' وز'غَيْب' ؛ اسمان .

وزُنْعَابَةُ : موضع بقُرُ بِ المدينة .

وْغْدَب : الزَّغْدَ بُ والزَّغادِبُ : الهَديرُ الشديد ؛ قالِ العجاج :

، يَرُجُ كَأْداً وهَديراً كَوْعُدَاا

وقال رؤبة يصف فعلًا :

وزَيِدًا ، من هَدُوهِ ، 'زُغادِ بِا

والزَّغْدَبُ : من أسماء الزَّبَد . والزَّغْدَبُ : الإهالة ؛ أنشد ثعلب :

> وأتَتْهُ بزَعْدَبٍ وحَنِيٍّ، بعد طرمٍ، وتامِكِ، وثُمَالِ

أراد: وسنام تامك . وذهب ثعلب إلى أن الباء ، من زغد البعير في من زغد البعير في من زغد البعير في هديره . فال ابن سيده: وهذا كلام تضيق عن احتاله المتعاذير ، وأقدى ما يُذهب إليه فيه أن يكون أراد أنهما أصلان متقاربان كسبيط وسيبطر ؛ قال ابن جني : وإن أراد ذلك أيضاً فإنه قد تعتورف .

والزُّغادِبُ : الضَّغْمُ الوجهِ ، السَّيجُهُ ، العَظيمُ السَّعَيْنِ ، العَظيمُ الجَسْمِ . السَّفَتَيْنَ ِ ؟ وقيل : هو العظيمُ الجَسْمِ .

وزَعْدَبَ على الناس : أَلحْفَ في المَسأَلةِ .

وْغُوب: البُّعُور الزَّغَارِبُّ: الكَثَيْرِهُ ۚ الْمِياهِ . وَبَحْرُ ۗ رُغْرَبُ : كَثِيرُ المَاء ؛ قال الكميت :

وفي الحَكْمَرِ بن الصَّلْتَ مِنْكَ بَحْيِلَةٌ تَوَاهَا ، وَبَعْرَ "، مِنْ تَعْمَالِكَ ، زَغْرَبُ

الفّعالُ للواحد ، والفّعالُ للاثنين .

ويقال : بَحِيْرُ تَرْغُرَبُ وَزَغْرَفُ ، بالباء والفاء ، وسنذكره في الفاء . والزَّغْرَبُ : الماءُ الكثير . وعَبْنُ تَزغْرَبَهُ : كثيرة الماء ، وكذلك البئر . وماء تزغرب : كثير ؛ قال الشاعر :

> كِشْرُ كِنِي كَعْبِ بِنَوْءُ العَقْرَبِ، مِنْ ذِي الأهاضِيبِ عِمَاءَ زَغْرَبِ

وبَو ْلْ ۚ رُغْرَب ۚ : كَنْير ۚ ؛ قال الشاعر :

على اضطِمارِ اللَّوحِ بَوْلًا كَوْغُرُبًا

ورَجُــل كَوْغُرَبُ المَعْرُوفِ ، عــلى المُــل ؛ وفي التهذيب : رَجُل زَعْرَبُ المَعْرُوفِ : كَثيرُه .

زغلب : الأزهري : لا يَدْ خُلَنَـُكُ مَنْ ذَلَكَ رُغُلُـٰهُ ۗ أي لا يَحِيكَنَ في صدرك منه سَلُكُ ولا وَهُم .

زقب: زَقَبْتُهُ فِي جُمْرِهِ ، وزَقَبْتُ الجُرَدَ فِي الكَنْوَةِ فَانْزَقَبَ أَي أَدْخَلَتُهُ فَلَاخَلُ . وانْزَقَبَ هو . وانْزَقَبَ هو .

التهذيب : ويقال انتزَبَق وانتزَقَب إذا دخـل في الشيء . أ

والزُّقَبُ : الطُّريقُ . والزُّقَبُ : الطُّرْقُ الضَّيِّقَةُ ، واحدتها زَقَبَة ۖ ؛ وقيل : الواحد والجمع

ا قوله « زغلب » هذه المادة أوردها المؤلف في باب الباء ولم
 يوافقه على ذلك أحد وقد أوردها في باب الم على الصواب كما
 في تهذيب الأزهري وغيره .

سواءً. وطريق" ز َقَبَ" أي ضيَّق" ؛ قال أبو ذؤيب :

ومَتْلَكُ مِثْلِ فَرَاقِ الرَّأْسِ، تَخْلُجُهُ مَطَارِبٌ ۚ زَقَبُ ۗ ، أَمْيَالُهَا فِيحَ ۗ '

أبدل زَقَباً مِن مَطارِبَ . قال أبو عبيد :
المَطارِبُ مُطرُقُ ضَيَّقة ، واحدتها مَطبْرَبة . والزَّقَبُ ، بالضم .
والزَّقَبُ : الضَّيِّقة ، ويروى : زَفْبُ ، بالضم .
وقال اللحياني : طريق و زَفَب ضَيَّق ، فجعله صفة ؛ فزَقَب على هذا من قول أبي مُذوَيب :
مَطارِب وَقَب مَن عَن لِمَطارِب ، وإن كان لفظه لفظ الواحد ، ويروى : زَفْب بالضم .

وأَزْ قُهُانٌ : موضع ؛ قال الأخطل :

أَزَبُ الحَاجِبَيْنِ بِعَوْفِ سَوْءٍ، مِنَ النَّفَرِ الذَّبِن بَأَزْقُبُسانِ

أَبُو زَيِد : زَوَقَبَ المُكَاءُ تَزَوْقِيباً إِذَا صَاحٍ ؛ وأنشد :

وما زَقَبَ المُنكَاءُ في سَوْرَةِ الضَّعَى بنَوْرٍ ، مِنَ الوَسْمِيِّ يَهْمَزُ ، مائدِ

زكب: ابن الأعرابي: الزَّكُبُ إلقاءُ المرأةِ وَلدَهَا بِزَحْرةِ واحدة .

يقال: زَكَسَتْ به وأَزْلَخَتْ وأَمْصَعَتْ به وحَطَّأَتْ به ؛ الجوهري: زَكَبَت المرأَةُ ولدها: رَمَتْ به عند الولادة ، والإناء: مَلَأَتْه ، وزكب المرأة: نَكَعَمَها. وزَكَبَتْ به أُمّه رَكْبًا: رَمَتْه. وزَكَبَ بنُطْفَتِه زَكْبًا ، وزَكَمَ بها: رَمَى

١ قوله « تخلجه » ضبط في بعض نسخ الصحاح بضم اللام وقال في المصباح: خلجت الشيء خلجاً ، من باب قتل: انتزعته وقال المجد خلج يخلج : جذب وغمز وانتزع ، وقاعدته إذا ذكر المضارع فالفعل من باب ضرب .

بها وأَنْفُصَ بها .

وَالرَّكُنِهُ ' أَ النَّطَاعُةُ ' وَالرَّكُنِهُ ' الوَلَد ، لأَنْهُ عَنِ النَّطْعُةِ يَكُونَ ، وَهُو أَلأَمُ وُكُنِّهِ فِي الأَرْضُ وَزَكُنْهَ فِي الأَرْضُ وَزُكُنْهَ أَي أَلأَمُ شَيْءً ﴾ وَزعم يعقوب أَنَّ البَاءَ هنا بدِل من مم زُكُنْهَ .

والزُّكُبُ : النُّكاحُ .

واننز كب البحر': آفنتَحَم في وَهْدهْ أَو سَرَب. والزّكبُ : المَسَلُ ؛ . وزَكبَ إِنَاءَه يَزْكُبُهُ زَكْنَباً وزْكُوباً : مَلاَه .

والمَزْكُوبة': المَلَنْقُوطة' من النساء. والمَزْكُوبة' من الجَواري\: الحِلاسِيَّة' في لونِها .

زلب: رأيت في أصل من أصول الصحاح ، مقروء على الشيخ أبي محمد بن بري ، رحمه الله : زَلِبَ الصَّبِيُّ بأُمه ، يَوْلَبُ ُ زَلَبًا : لَـزَمِها ولم يُفارِقُها ، عـن الجرشي . الليث : از دَلَبَ في معنى اسْتَلَبَ ، قال : وهي لغة رَدِيَّة ...

زلدب: زَلَنْدَبَ اللَّقْمَة : ابْتَلَعَهَا ، حَكَاه ابن دريد ؛ قال : وليس بثبت .

ولعب: از لِعْبَابُ السَّيْلِ: كَثَرَتُهُ وَتَدَافُعُهُ . سَيْلُ مُنْ لَعِبُ : كَثَيْرُ فَمَثْشُهُ . والمُنْ لَعِبُ أَيضاً : الفَرْخِ إِذَا طَلَّكَعِ رِيشُهُ ، والغَينَ أَعَلَى . واز لَعَبُ السَّحَابُ : كَثُفُ ؟ وأنشد :

تَبُدُو ، إذا رَفَعَ الضَّبابُ كُسُورَه ، وإذا از لَعَبُ سَعابُه ، لم تَبُـدُ لي

٨ قوله « والمزكوبة من الجواري » هذه السارة أوردها في التهذيب في مقلوب المزكوبة بلفظ المكزوبة بتقديم الكاف على الزاي فليست من هذا الفصل فزل القلم فأوردها هناكا ترى. نهم في نسخة من التهذيب كما ذكر المؤلف لكن لم يوردها أحد إلا في فصل الكاف.

**زِلْغُب**: از ْلَغَبُ الطَّائرُ : سَوْكُ رِبِشُهُ قَبْلُ أَن يَسُّورَهُ .

والمُزْ لَغِبُ : الفَرْخِ إذا طلع ربيتُه .

واز ْلَخَبِّ الفَرْخُ : طَلَعَ رِيشُهُ ، يزيادة اللام . وقال الليث: از ْلَغَبِّ الطيرُ والرَّيش، في كلّ يقال، إذا تشوَّك ؟ وقال :

> نُرَبِّبُ جَوْناً مُزْلَغِبِّاً ، نَرَى له أنابِيبَ، مِن مُسْتَعْجِلِ الرَّيش، جَسَّاا

واز لَعَبِ الشَّعَرُ : وَذَلِكَ فِي أُوَّلُ مِنَا يَنْبُنُ ُ لَـَيْنَاً . وَازْلَعَبُ شَعْرُ الشَّيْخِ : كَازْغَابٍ . وَازْلَعَبُ الشَّعَرُ إِذَا نَبَتَ بِعِدَ الْحَلْثَقِ .

**رْنب:** 'زنابة' العَقْرب وزُناباها : كلتاهما إبْرتُها الـتي تَلَـّدَغُ بها .

والزُّنَابِي : شَبِّهُ المُناطِ يقع من أنوف الإبـل ، فُعالى ، هكذا رواه بعضهم ، والصواب الذُّنابي ، وقد تقدّم .

وزَنْبَةُ وزَيْنَبِ ؛ كلتاهما امرأة .

وأبو زُنْتَيبة : كُنْيَة " من كُناهم ؛ قال :

نَكِدْتَ أَبَا زُنْتَبْهَ ، أَنْ سَأَلْنَا مِحَاجَتِنَا ، ولم بَنْكَدُ صَبِيابُ

وهو تصغير زَيْنَبَ، ،بعد الترخيم . فأما قوله بعد هذا:

فَجُنَّتُنْ الجُنْيُوشَ ، أَبَا زُنْيَبِ ، وجادَ على مَنازِلكَ السَّحَابُ

فإنما أراد أبا ﴿ نَكِيْبَةَ ، فَرَخَّمه فِي غير النداء اضطراراً ، على لغة من قال يا حار ُ . أبو عمرو : الأز نسَبُ

١ قوله « جمعا » هو هكذا في التهذيب بالجيم .

القصير السمين ، وبه سميت المرأة زَيْنَبَ . وقد زَيْبَ يَزْنَبُ زَنَبًا إذا سَمِينَ . والزّنَبُ : السَّمَنُ .

ابن الأعرابي: الزَّيْنَبُ شَجْرَ حَسَنُ المَنْظَرَ ، طَيِّبُ الرائحة ، وبه سبيت المرأة ، وواحد الزَّيْنَبِ للشَجْرِ زَيْنَبَةً .

وَنَجِب : أَبُو عَمْرُو: الزُّنْجُبُ وَالزَّنْجُبَانُ المِنْطَعَة . والزُّنْجُبُ ثَوْبٌ تَكْبَسُهُ المرأة تحت ثيابها إذا حاضت .

زنقب : زُنْتَقُب : ما الله بعينه ؛ قال :

شَرَجٌ کوالا لکٹیا ، وزانٹیُ ، والنَّبَوان فَصَبُ مُثَقَّبُ

النَّبُوانُ : ما اللهُ أيضاً . والقَصَب هنا : مَخارجُ ما اللهُ يون . ومُثَقَّبُ : مفتوح " ، يَخْرُجُ منه الما اللهُ ؟ وقيل يَتَثَقَّبُ الما الله ، وهو تعبير ضعيف ، لأن الراجز إلما قال مُثَقَّب لا مُثَنَقَّب " ، فالحُكم أن يُعَبَّر عن اسم المفعول بالفعل المصوغ للمفعول .

زهب: الأزهري عن الجعفري: أعطاه زهباً من ماله فاز دَهَباً من ماله فاز دَهَبَه مِثْلًه .

زهدب: زَهْدُبُ : اسم .

زهلب : رجل وَ وَهُلُـب : خَفَيْفُ اللَّحِيَّةِ ، زَعَبُوا .

زوب: التهذيب ، الفراءُ : زابَ يَزُوبُ إِذَا انْسَلُّ هَرَ بَا . قـال : وقـال ابن الأعرابي : زابَ إذا جَرَى ؛ وسابَ إذا انْسَلَّ في خَفاءٍ .

زيب: الأزيب : الجَنُوب ، هُذَلِيت ، أو هي النَّكْباءُ التي تَجْري بين الصَّبا والجَنُـوب . وفي الحَيث : إن له تعالى ربحاً ، يقال لهـا الأزيب ،

دونها باب مغلق ما بين مضراعيه مسيرة مسابة عام ، فريا محكم هذه ما يَتَفَصَّى من ذلك الباب ، فإذا كان يوم القيامة فترح ذلك الباب ، فإذا كان يوم القيامة فترح ذلك الباب ، فاذا كان يوم القيامة فتروا . قال ابن الأثير : فصارت الأرض وما عليها كذروا . قال ابن الأثير : وأهل مكة يستعبلون هذا الاسم كشيرا . وفي وأهل مكت المنها عند الله الأزيب ، وهي فيكم الجنوب أقال شهر : أهل البين ومن يَو كب البعر ، فيما بين جداة وعد ن ، يُستبون الجنوب الأزيب ، فيما بين جداة وعد ن ، يُستبون الجنوب الأزيب كان يعرفون لها اسما غيره ، وذلك أنها تعصف الرااح ، وتثير البعر حتى تسوده ، وتقلب أسفله ، فتجعله وتثير البعر حتى تسوده ، وتقلب أسفله ، فتجعله أعلاه ؟ وقال ابن شميل : كل ربع شديدة ذات أن يب فإغا زيبها شد تها . والأزيب : الماء الكثير ، أزيب على عن أبي عمرو الشباني ؟ وأنشد :

أَسْقَانِيَ اللهُ رَواءً مَشْرَبُهُ ، بِبَطْنُنِ كُرِّ ، حِينَ فَاضَتَ حِبْبُهُ ، عِن ثَبَجَ الْبَحْرِ يَجِيشُ أَزْيَبُهُ

الكرا : الحسني ، والحبية أ: جمع حب " ، كابية الماء . والأزيب ، على أفعل : السرعة والنشاط ، مؤنث . يقال : مرا فيلان وله أزيب منكرة " إذا مرا مرا من النشاط . والأزيب : إذا مرا مرا من النشاط . والأزيب : النشط . وأخذ الأزيب أي الفرع . ويقال والأزيب : الرجل المتقارب المسلي . ويقال الرجل القصير ، المتقارب الحطو : أزيب . للرجل القصير ، المتقارب الحطو : أزيب . ويقال والأزيب : العداوة . والأزيب : الدعي . والأزيب : العداوة . والأزيب : الدعي . والأزيب المنا من عيلان كان الأعشى ، بأنه سرق راحلا من قيس عيلان كان الأعشى ، بأنه سرق راحلة له ، لأنه وجد بعض لحمها في بينيه ، فأخذ هد اج وضرب ، والأغشى جالس" ، فقام ناس منه م ، فأخذوا من والأغشى جالس" ، فقام ناس منهم ، فأخذوا من

الأعشى قممة الراحلة ؛ فقال الأعشى :

دَعَا رَهْطَهُ حَوْلِي ، فَجَاؤُوا لِنَصْرِه ، ونادَيْتُ حَيْبًا ، بالمُسَنَّاةِ ، غَيْبًا فأعْطَوْهُ مِني النَّصْفَ ، أَو أَضْعَفُوا له، وها كنتُ قُلاً ، قبل ذلك ، أَزْيَبًا أي كنتُ غَريباً في ذلك الموضع ، لا ناصر لي ؟ وقال قبل ذلك :

ومن يَغْتَرَبْ عَن قَوْمِهِ ، لا يَزَلُ يَرَى مَصَادِعَ مَظْلُومٍ ، مَجَرَّاً ومَسْحَبا وثُدُ فَنُ مُنه الصالحاتُ ، وإن يُسيءُ يَكُنُ من أساء النارَ في وأس كَبْكَبا والنَّصْفُ : النَّصَفَة ؛ يقول : أَدْضَوْه وأَعْطَوه

والنَّصْفُ : النَّصَفَة ؛ يقول : أَرْضَوْ ، وأَعْطَوَ ، والنَّصْفُ ، أَو فَوْقَه . وامرأَه إِزْيَبَة : بخيلة . النَّصْفُ ، الأَعرابي : الأَزْيَبُ : القُنْفُذ . والأَزْيَبُ : من أَسماء الشيطان . والأَزْيَبُ : الداهية ؛ وقال أبو المكارم : الأَزْيَبُ البُهْشَة ، وهو ولك المُساعاة ؛ وأنشد غيره :

وما كنت ُ قَـُلاً ۖ، قبل ذلك، أَرْ بُبَا

وفي نوادر الأعراب: رجل أزَّبة ، وقوم أزَّبّ إذا كان جَلَـٰدًا ، ورجل زَيْبُ أيضاً .

ويقال : تَزَيَّبَ لِحَمْهُ وَنَزَيَّمَ إِذَا تَكَنَّلُ واجْتَمَع ، واللهُ أَعَلَم .

#### فصل السين المهملة

سأب: سَأَبه يَسْأَبُه سَأْباً: خَنَقَه ؛ وقيل: سَأَبه خَنَقَه حتى قَتَلَه . وفي حدبث المَبْعَث : فأخذ جبريل مجَلَـْقِي ، فسأبني حتى أَجْهَشْتُ بالبكاء ؛ أراد خَنَقَني ؛ يقال سَأَبْتُه وسَأَتُه إذا خَنَقْتَهُ . قال ابن الأثير : السَّأْبُ : العَصْر في الحَلْق ،

كالحَنْق ؛ وسَنْبِبْتُ من الشراب .

وسَأَبَ من الشراب يَسْأَبُ سَأْبًا، وسَيْبَ سَأْبًا : كلاهما رَويَ .

والسَّأْبُ : زِقَ الْحَمْر ، وقيل : هو العظيم منها ؛ وقيل : هو الزَّقُ أَيّاً كان ؛ وقيل : هو وعاء مسن أدمٍ ، 'يوضع فيه الزّقُ ، والجمع سُؤُوبِ" ؛ وقوله :

إذا ُ دُقَنْتُ فَاهَا ، قَلْتَ : عِلْنُقُ مُدَمَّسُ ، أُولِدَ بِهِ قَيْلُ ، فَغُلُودِرَ فِي سَابِ

إنما هو في سأب ، فأبدل الهبزة إبدالاً صحيحاً ، لإقامة الرَّدْف .

والمِسْأَبُ : الزَّقُ ، كالسَّأْبِ ؛ قال ساعدة بنَ جَوْيَةَ الهذلي :

> معه سِقاءً ، لا 'يُفَـرِّط' حَمَالَـه ، صُفَنْ ، وأخراص يَلْحَنَ ، ومِسْأَبْ

صُفَنْ بدل"، وأخراص معطوف على سقاء؛ وقبل:
هو سِقاءُ العسل. قال شمر: المِسْأَب أَيضاً وعاءُ
يُجْعَل فيه العسل . وفي الصحاح: المِسْأَب سِقاءً
العسل ؛ وقول أبي ذؤيب ، يصف مُشْتَار العَسَل :

تَأَبِّطَ خَافَةً ، فيها مِسَابُ ، ﴿ فَأَصْبَحَ بَقْتَر يُمَسَدًا بَشِيقِ

أراد مِسْأَبًا ، بالهمز ، فخفف الهمزة على قولهم فيا حكاه صاحب الكتاب : المراة والكماة ، وأراد شِيقًا بَسَدٍ ، فقلب . والشّيق : الجَبَل .

وسأبنت السُّقاء : وسَّعْنُهُ .

وإنه لَسُؤُمِّانُ مَالٍ أَي حَسَنُ الرَّعْيَة والحِفظ

سُبِ : السَّبُ : القَطْعُ . سَبَّهُ سَبّاً : قَطَعُهُ ؟ قال ذو الحِرقِ الطُّهُويُّ :

> فَمَا كَانَ أَذَنْبُ بَنِي مَالِكِ ، بِأَنْ سُبِ مُنْهِم غُلَامٌ ، فَسَبِ ا

> عَرافِیب کئوم ،طوال ِ الذُّرَی، تَخِیرُ بُوائکُهُا للرْ کَبُ

> بأبيض ذي أشطب باتر ، يَقُطُ العَظِامَ ، ويَبْري العَصَبْ

البَوائك : جمع بائكة ، وهي السّبينة . يريد مُعاقرة أبي الفرر دق غالب بن صعصعة لسُعيَم بن وثيل الرّياحي ، لما تعاقرا بصو أر ، فعقر شعيم خساً ، ثم بَدا له وعقر غالب مائة . النهذيب : أواد بقوله سُب أي عُير بالبُخل ، فسب عراقيب إبله أنقة مما غير به ، كالسيف يسمى سبّاب العراقيب لأنه يقطعها . النهذيب : وسبسب إذا قطع رحمه .

والسَّب : الشُّتُم ، وهو مصدر سَبَّه يَسُبُهُ سَبًّا : سَتَمَه ؛ وأصله من ذلك .

وسَبُّه : أكثر سَبُّه ؛ قال :

إلاَّ كَمُعْرِضِ المُصَسِّرِ بَكْرَهُ، عَمَدًا ، بُسَلِّبُنِي عَلَى الظَّلْمِرِ

أراد إلا مُعْرِضًا ، فزاد الكاف ، وهذا من الاستثناء

١ قوله « بأن سب » كذا في الصحاح، قال الصاغاني وليس من الشتم
 في شيء . والرواية بأن شب بنتح الثين المعجنة .

المنقطع عن الأول ؛ ومعناه : لكن مُعْرِضاً . وفي الحديث : سبابُ المُسُلِم فُسُوقٌ ، وقيناله كُنُو . السّبُ : الشّنم ، قبل : هذا محمول على من سبّ أو قاتل مسلماً ، من غير تأويل ؛ وقبل : إنما قال ذلك على جهة التغليظ ، لا أنه يُخْرِجُه إلى الفِسْق والكفر .

وفي حديث أبي هريرة: لا تَمْشينَ أمام أبيك، ولا تَمْنيب ولا تَمْبُله، ولا تَدْعُه باسه، ولا تَسْتَسِب له، أي لا تُعْرِّضُه السَّب ، وتَجُرَّه إليه، بأن تَسُب أبا عَيْرك، فيَسُب أباك مُجازاة لك. قال ابن الأثير: وقد جاء مفسراً في الحديث الآخر: ان من أكبر الكباثر أن يَسُب الرجل والديه والديه والديه ؟ قال : يَسُب أبا أبه الرجل ، فيسُب أباه ، ويَسُب أمّه ، فيَسُب أمّه . ويَسُب أمّه ، فيَسُب أمّه . وفي الحديث : لاتَسْبُوا الإبل فإن فيها رُقُوء الدم . والسبّابة ، الاصبع الي بين الابهام والوسطى، صفة والسبّابة ، وهي المُسْبَعة عند المُصَلّين .

والسُّبَّة : العارُ ؛ ويقال : حاد هـذا الأمر 'سبَّة' عليهم ، بالضم ، أي عادآ 'يسب ُ به .

ويقال : بينهم أُسْبوبة يَتَسَابُونَ بِهَا أَي شيءَ يَتَشَاتَمُونَ بِهِ .

> والتَّسَابُ : التَّسَاتُمُ . ونَسَابُوا : تَسَاتَمُوا . وسابَّة مُسَابَّةً وسياباً : شاتِمَه . ﴿

والسّبيب والسّب : الذي السابّك . وفي الصحاح : وسبّك الذي السابّك ؟ قال عبد الرحمن بن حسان، يهجو مِسْكِيناً الدّادِمِيّ :

لا تسبُّنتُني ، فلسنتَ يسبِّي ، إنَّ سِبِّي، من الرَّجالِ، الكريمُ

ورجل سِب : كثير ُ السّبابِ .

ورجل" مستب" ، بكسر المم : كثير السباب . ورجل سبة أي يَسُب ورجل سبة أي يَسُب الناس ، وابيل مسببة أي خيار" ؛ لأنه يقال لها عند الإغجاب بها : قاتلها الله الوقول الشماخ ، يصف محمد الوحش وسيمتها وجودتها :

مُسَبَّبَةَ ، 'فَبَّ البُطُونِ ، كَأَنَهَا وماح'، نخاها وجْهَة الريح ِ واكز ُ

يقولُ : من نَظَرَ إليها سَبُّها ، وقال لها : قاتَلها اللهُ ما أُحودَها !

والسّب : السّتر ، والسّب : الحماد ، والسّب : الحماد ، والسّب : العمامة ، والسّب : سُقة كتّان وقيقة ، والسّبيبة مثله ، والجمع السّبوب ، والسبّانيب ، قال الزّوَيان السّعدي ، يَصِف فَقُوراً قَطَعَه في الماجرة ، وقد نسبج السّراب به سبائيب مينيوما ، ويُجيد مَفْقها :

يُنيرُ ، أو يُسْدي به الحُدَرُ نَـَقُ ' سَبائِباً ، 'يجييدُها ، ويصْفيقُ

والسّب : النّوب الرّقيق ، وجَمَعُهُ أَيضاً سُوب . قال أبو عمرو : السُّبُوب الثّياب الرّقاق ، واحد ها سِب ، وهي السّبائيب ، واحد ها سَبيبَه ؛ وأنشد :

ونَسَجَنْ لوامِعِ ُ الحَرَ'ورِ سَباثِباً ، كَسَرَقِ الحَرْيرِ

وقال شهر : السّبائيب متاع ُ كَنتَّان ِ ، مُجِاءً بها من ناحية النّبيّاد ، ناحية النّبيّاد ، وهي مشهورة بالكر خ عند التّبيّاد ، ومنها ما يُعمل ُ يبضر ، وطولها ثمان في سِت ٍ. والسّبيبة : الثوب ُ الرقيق ُ .

وفي الحديث: ليس في السبوب زكاة"، وهي الشياب الرقاق ، الواحيد سبه ، بالكسر ، بعني إذا

كانت لذير التجارة ؛ وقبل : إنما هي السيُوب ، بالياء ، وهي الرّكاذ ُ لأَن الركاز كِيب فيه الحيّه س ، لا الزكاة ُ . وفي حديث صلة بن أشتم ً : فإذا سِب فيه كو خلية ُ رُطب أي ثوب وقبيق . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : أنه سُئِل عن سبائيب يسلّف فيها . السبائيب : جمع سبيبة وهي سُقة من الكتان ؛ من الكتان ؛ وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : فعمدت إلى سيبة من هذه السبائيب ، فتحسّنها صوفاً ، ثم سيبية من هذه السبائيب ، فتحسّنها صوفاً ، ثم أتتني بها . وفي الحديث : دخلت على خالد ، وعليه سبيبة ، وقول المخبل السعدي :

أَلِم تَعْلَمَنِي ، يَا أَمَّ عَسْرَةَ ، أَننِي تخاطأني رَيْبِ ُ الزَّمَـانِ لأَكْتَبُوا

وأشهْدُ مُن عَوْفٍ لِحَلُولًا كثيرةً"، كِحُجُنُونَ سِبُّ الزَّبْرِقانِ المُنزَعْفَرَا

قال ابن بري: صواب إنشاده: وأشهد بنصب الدال والحالول : الأحياء المجتمعة ، وهو جمع حال ، مشل شاهد وشهود . ومعني كخيئون : يطللبون الاختلاف إله ، لينظئروه ؛ وقيل : يعني عمامتة ؛ وقيل : يعني استة ، وكان مقروف فيا وزعم فطر ب . والمنزعفر : المملون بالزعفر ان ؛ وكانت سادة العرب تصبغ عمامتها بالزعفر ان . وكانت سادة العرب تصبغ عمامتها بالزعفر ان . والسبة ن الاست . وسال النعمان بن المنتذر وجلا طعن رجلا ، فقال : كيف صغف ؟ فقال رجلا طعن رجلا ، فقال : كيف صغف ؟ فقال من اللبة . فقلت لأبي حام : كيف طعنة في السبة وهو فارس ؟ فضحك وقال : انهز م فاتبعه ، فلما رهقه أكب ليأخ ذ بمعرفة فترسه ، فطعنة في سبته ، فلما رهقه أكب ليأخ ذ بمعرفة

وسَبَّه يَسُبُّهُ سَبَّاً: طَعَنَه في سَبَّتِه. وأورد الجوهري هنا بَيْتَ ذِي الحِرَقِ الطَّهُويِّ : بأن 'سُبًّ مِنْهُم 'غلامٌ فَسَبَ

ثم قال ما هذا نصه: يعني معاقرة غالب وسُحيَّم، فقوله نسب : نُشِتم ، وسب : عَقر . قال ابن بري: هذا البيت فسره الجوهري على غير ما قلدًّم فيه من المعنى، فيكون شاهداً على سب عمني عَقر، لا بمعني طَعنه في السَّبة وهو الصحيح ، لأنه نُهنَسَّر بقوله في البَيْت الثاني:

## عراقيب كوم طوال الذرك

وبما يدل على أنه عَقْرُ ، نَصْبُهُ لِعَرَاقَيْبَ ، وقد تَقَدَّم ذَلَكُ مُستَوْفَقَ فِي صَدْر هَذَه التَرْجَمة . وقالت بعض نساء العرَب لأبيها ، وكان مَجْرُ وحاً : أَبَتَ ، أَقَتَلُوكَ ؟ قال : نعم ، إي بُنَيَّة 1 وسبُّوني ،

أَبَتَ ، أَقَتَلَنُوكَ ؟ قال : نعم ، إي بُنَيَّة أَ ا وسبُّوني ، أي كُنَيَّة أَ ا وسبُّوني ، أي كَاهَنُوه في سَبَّتِه . الطَّبِّجاتُ أَ عن ابن الأعرابي. قال الأزهري : السَّبُّ الطَّبِّجاتُ أَ عن ابن الأعرابي. قال

الارهري: السب الطبيجات ، عن ابن الاعرابي الأزهري : جعل السبّ جمع السبّة ، وهي الدّبر . ومَضَت سبّة وسَنسَة من الدّهر أي مُلاوَة ، ؛ نون أسنبَة بَدَل مِن باء سبّة ، كاجّاص وانجاص ، لأنه لبس في الكلام « س ن ب » . الكسائي : عشنا بها سبّة وسننبة ، كقولك : بُرهة " وحقبة " . وقال ابن شميل : الدهر سبّات أي أحوال " حال كذا ، وحال " كذا ، وحال " كذا ، في أحوال " عنا سبّة من بَر ه في السبّة عن بَر ه في السبّة عن بَر ه في السبّة من بَر ه إذا دام ذلك أيّاماً .

والسَّبُ والسَّيِيبَة : الشُّقَة ، وخَصَّ بَعضُهم به الشُّقَّة البَيْضَاء ؛ وقول عَلْقَهَم بن عَبَدة:

كأن إريقهُم كَلْنِي على كَثْرَفِي ، مُفَدَّم يسبا الكتانِ ، مَلْثُنُومُ

إِمَّا أَرَاد بِسَبَائِب فَحَذَف ، وليس مُفَدَّم مِن نَعْتُ الظَّنْبِي ، لأَنَّ الظَّنِي لا يُفَدَّم ؛ إِمَّا هو في موضع خبرِ المُبْتَدَا ، كأنه قال : هو مُفَدَّم بسَبا الكَتَان .

والسَّبَبُ : كُلُّ شَيْءٍ يُتَوَصَّلُ به إلى غيره ؛ وفي نُسخة : كُلُّ شَيْءٍ يُتَوَسَّلُ به إلى شيءٍ غيره ، وقد تسبَّبَ إليه، والجمع أسباب ؛ وكُلُّ شيءٍ يُتَوصلُ به إلى الشيء ، فهو سَبَبُ . وَجَعَلْتُ مُ فلاناً لي سَبَبًا إلى 'فلانا في حاجتي وودَجاً أي 'وصلة وذريعة .

قال الأزهري: وتسَسَبُّبُ مالِ الفَيء أُخِدَ من هذا، لأنَّ المُسَبَّبُ عليه المالُ ، بُجعِلَ سَبَبَاً لوُصول ألمال إلى مَن وجَبَ له من أهل الفَيء.

وقوله تعالى : وتَقَطَّعَتْ بهمُ الأَسْبابُ ، قال ابن عباس : المودّةُ . وقال مجاهدُ : تواصُلُهُم في الدنيا . وقال أبو زيد : الأسبابُ المنازلُ ، وقيل المودّةُ ؛ قال الشاعر :

## وتقطُّعُت أسبابُها ورِمامُها

فيه الوجهان مَعاً: المودة ، والمنازِلُ . والله ، عز وجل ، مُسَبِّبُ الأَسْبَابِ ، ومنه التَسْسِيبُ. والسَّبِبُ : اعْتِسَلاقُ قَرَابة . وأَسَبَابُ السماء : مَراقَمها ؛ قال زهير :

ومَن هابَ أَسبابَ المَنِيَّةِ يَلْقُهَا ، ولو دَامَ أُسبابَ السَماء بسُلَّم

والواحد ُ سَبَبُ ؛ وقيل : أسبابُ السباء إنواحيها ؛ قال الأعشى :

لثن كنتَ في ُجبِّ ثمانينَ قامةً، ورُقَّيْتَ أَسبابَ السماء بسُلَّم

#### لَيَسْتَدُّرُ جَنْكَ الأَمرُ حَنْ تَهُرُّ مَّ وتَعْلَمُ أَنِي لستُ عنكَ بُحْرِمٍ

والمُنحْرِمُ : الذي لا يَسْتَنبِيحِ الدَّمَاءَ . وتَهُرَّهُ : تَكُوْرَهُهُ .

وقوله عز وجل: لَعَلَّي أَبْلُغ الأَسبابَ أَسبابَ السبابَ السبابِ السموات؛ قال: هي أبوابُها. وارْتَقَى في الأَسبابِ إذا كان فاضل الدين.

والسُّبُّ: أَلْحَبُلُ ، في لغة مُدَيَّلُ ، وقيل: السُّبُّ الوَّتِد ؛ وقول أَبِي نُؤَيِّب يصف مُشْتَارَ العَسَل :

> تدَلَّى عليها ، بين سِبِّ وخَيْطة ، بجَرَداءَ مثل ِالوَّكْفُ، يَكْنُبُو نَحْرابُها

قيل: السّبُ الحَبْل، وقيل الوَيد، وسيأتي في الحَيْطة مثلُ هذا الاختلاف، وإنما يصف مُشْتَالَ العَسَل ؛ أَدَاد: أَنه تَدَلَّئِي مِن دأْسِ جبل على خليّة عَسَل ليَشْتَادَها بَحَبْل شدَّه في وَيْد خليّة عَسَل ليَشْتَادَها بَحَبْل شدَّه في وَيْد أَنْ الجبَل، وهو الحَيْطة، وجَمْع السّب أَسْباب .

والسَّبَبُ : الحَبَلُ كالسَّبِ ، والجمع كالجمع ، والسُّبوبُ : الحِبال ؛ قال ساعدة :

صب اللهيف لها السُّبوب بطَّغْية ، تُنْنِي العُقَابِ، كما يُلِلَطُ المِجْنَبِ،

وقوله عز وجل: مَن كان يظُنُ أَن لَنْ يَنْصُرَهُ الله في الدنيا والآخرة فلْسَهدُ في سبب إلى السباء . معناه : من كان يَظُنُ أَن لَن يَنْصُرَ الله معناه : من كان يَظُنُ أَن لَن يَنْصُرَ الله مُ سبحانه ، عمداً ، صلى الله عليه وسلم ، حتى يُظهر و على الدين كله ، فلنسَدُد في سبّب إلى السباء ؛ والسبّب : الحبّل ، والسباء : السّقف ؛ أي فلنسَد و صبلا في سَقفه ، ثم والسباء : السّقف ؛ أي فلنسَد و صبلا في سَقفه ، ثم

ليَقْطَعُ، أي ليَمُدُ الحَبْل حَيْ بِنْقَطِع ، فيَموتَ عَنْنَقاً . وقال أبو عبيدة : السَّبُ كُلُّ حَبُّل حَدَرُ تُنَّهُ مِن فُوق . وقال خالدُ بَنُ خَنْسَة : السَّبِّب من الحبال القوي الطويل . قال : ولا 'بدعى الحبل سُبباً حتى يُصْعَد به ، ويُنْحَدَرَ به . وفي الحديث : كلُّ سبب ونسَب بَنْقَطع ُ إلا سَبِّي ونَسَبِي ؟ النَّسِبُ بالولادةِ ، والسَّبَبُ بالزواج ، وهو من السَّبَب ، وهو الحَبِّسل الذي يُتَوَصَّل به إلى الماء ، ثم اسْتُعير اكلّ ما يُتوصَّل به إلى شيءٍ ؛ كقوله تعالى: وتقُطُّعُتُ بهم الأسباب، أي الوُصل والمَـوَدُّاتُ . وفي حديث ْعَقْــَة ، رضي الله عنــه : وإن كان رز قه في الأسباب، أي في نطر أق السماء وأبوابها . وفي حديث عوثف بن مالك ، رضي الله عنه : أنه رأى في المنام كأن تسبباً 'دلتي من السماء، أي حَبْلًا.وقبل : لا يُسَمَّى الحبلُ سبباً حتى يكونَ طَرَفُهُ مُعَلَّقاً بِالسَّقْفِ أَو نحوه .

والسبب ، من مُقطعات الشعر : حرف متحراك وحرف متحراك وحرف ساكن ، وهو على ضربين : سببان مقروقان ؛ فالمقرونان ما والت فيه ثلاث حركات بعدها ساكن ، نحو متفا من مُتفاعلن ، وعلتن من مُفاعلن ، نحو فعركة التاء من مُتفاعلن ، وعلتن من مُفاعلن ، فعر فعركة التاء من مُتفاء قد قرنت السببين وكذلك حركة اللام مِن علتن ، قد قرنت السببين السببين أيضا ؛ والمكثر وقان هما اللذان يقوم كل واحد منها بنفيه أي يكون حرف متحرك متحرك وحرف ساكن ، ويتنكوه حرف متحرك منستف ، من مُستفعلن ؛ ونحو عيلن ، من مُستفعلن ؛ ونحو عيلن ، من مُستفعلن ؛ ونحو عيلن ، من مُستفعلن ، وهذه الأسباب هي التي يقع فيها مفاعيلن ، وهذه الأسباب هي التي يقع فيها وذلك لأن الجنون معترك معتبيد عليها ؛ وقوله :

# حبت نساء العالمين بالسبب

يجوز أن يكون الحبشل ، وأن يكون الحيط ؛ قال ابن مريد : هذه امرأة قد رت عجيزتها بخيط ، وهو السبب، ثم ألثقته إلى النساء ليقفك ن كا فعكت الله به السبب أي الحياة .

والسَّبِيبِ من الفَرَس: سَعْر الذَّنَبِ ، والعُرْف ، والسَّبِيبُ سَعْر النَّاصِية ، والنَّاصِية ، والنَّاصِية ، والنَّانَبِ ؛ ولم يَذَّكُر الفَرَس. وقال الويشي : هو سَعْر الذَّنَب ، وقال أبو عبيدة : هو سَعْر الذَّنَب ، وقال أبو عبيدة : هو سَعْر النَّانَب ، وقال أبو عبيدة : هو سَعْر النَّانِ ؛

بِوافي السَّبيبِ، طَويلِ الذَّنبُ

والسّبيب والسّبيب : الحُصْلة من الشّعَر . وفي حديث استسقاء عبر وضي الله عنه: وأبت العباس ، وضي الله عنه: وأبت العباس ، وضي الله عنه ، وقد طال عبر وعيناه تنضّبًان ، وسَائِبُه تَجُول على صَد ره ، يعني دوائِبة ، واحد ها سبيب . قال ابن الأثير : وفي كتاب الهروي " على اختلاف نسخه : وقد طال عمر منه لأن عمر لئا طال عمر ، أي كان أطول منه لأن عمر لئا استسقى أخذ العباس إليه ، وقال : اللهم إنا نستوسل إليك بعم نبيبك ، وكان إلى جانيه ، فرآه الراوي وقد طاله أي كان أطول منه .

والسّبيبة: العِضاهُ ، تَكَثَّنُهُ ۚ فِي المكانِ .

سبسب: السَّباسِب والسَّبْسَب : شَجْر " يُتَّخَذُ منه السَّبام ؛ قال يَصِف قانِصاً :

َظُلَّ يُصادِيهَا ، دُورَيْنَ المَشْرَبِ ، لاط بصفراء ، كَتُومِ المَذَهَبِ ، وَكُلَّ جَشْءِمِن مُووعِ السَّبْسَبِ

أراد لاطِئـاً ، فأبدَل من الهنزِ ياة ، وجَعَلَها من بابِ قاضٍ ، الضَّرورة . وقول رؤبة :

# واحت ، وواح كعصا السَّبْسَابِ

مجتبل أن يكون السَّبْسَابُ فيه لغة في السَّبْسَبِ ، ومجتبَّل أَن يكون أَراد السَّبْسَبِ ، فزاد الأَلْفَ للقافة ، كما قال الآخر :

#### أعوذ باللهِ من العَقْرابِ ، الشائيلاتِ مُعَقَدَ الأَذْنابِ

قال : الشائيلات ِ، فوصَفَ به العَقْرَبَ، وهو واحدُ لأنه على الجَنْسِ .

و سَبْسَبَ بَوْلُهُ : أَرْسُلُهُ .

والسّبْسَبُ : المَفازَة . وفي حديث قُس : فبينا أنا أَجُولُ سَبْسَبَها ؛ السّبْسَبُ : القَفْرُ والمَفاذة . قال ان الأثير : ويرُ وي بَسْبَسَها ، قال : وهُما بعني . والسّبْسَبُ : الأرضُ المُسْتَوية البعيدة . ابن شيل : السّبْسَب الأرض القَفْرُ البعيدة ، مُسْتَوية وغير مستوية ، وغليظة وغير غليظة ، مُسْتَوية وغير مستوية ، وغليظة وغير غليظة ، لا ماء بها ولا أنيس . أبو عبيد : السّباسِبُ والبسابِسُ القِفارُ ، واحدُها سَبْسَبُ وبسبسُ ، وحكى والبسابِسُ القُفارُ ، واحدُها سَبْسَبُ وبسبسُ ، وحكى اللهاني : بلد سبسبُ وبسبسُ ، وحكى جمعلوا كل جُزه منه سبسباً ، ثم جمعوه على هذا . وقال أبو خيرة : السّبْسَبُ الأرضُ المُحدَد . وقال أبو خيرة : السّبْسَبُ الأرضُ المُحدَد .

أبو عبرو: سَبْسَبَ إذا سَانَ سَيْرًا لِلنَّا . وسَبْسَبَ إذا قَطَع رَحِمَه ، وسَبْسَبَ إذا تَشْتَم تَشْمًا قَبِيعًا .

والسَّباسِبُ : أيامُ السَّعانينِ ، أننباً بذلك أبو العَلاء.

وفي الحديث : إن الله تعالى أَبْدَ لَكُمْ بيومِ السَّباسِبِ : عيدُ السَّباسِبِ : عيدُ السَّباسِبِ : عيدُ النصادَى ، ويسمُّونَه يومَ السَّعانِينِ ؛ وأَما قول النابغة :

رِقَاقُ النَّقَالِ ، طَيَّبُ مُجُزُّ اتْهُمُ ، يُحَيَّونَ بَالرَّيْحَانَ ، يومَ السَّبَاسِبِ

فإنما يَعْني عِيداً لَهم .

والسَّيْسَبَانُ والسَّيْسَبَى ، الأَخيرة عن ثعلب : شجر ". وقال أبو حنيفة : السَّيسَبانُ شجر " يَنْبُتُ من حَبَّة ويَطولُ ولا يَبْقَى على الشناء ، له ورق غو ورق الدَّفْلَى ، حَسَنَ " والناسُ يَزْرَعُونَه في البَساتِينِ ، يريدون حُسْنَه ، وله ثمر "نحو خرائط السَّيْسِمُ إِلاَّ أَنَهَا أَدَق ". وذكره سيبويه في الأبنية ، وأنشد أبو حنيفة يصف أنه إذا جَفَّت تخرائط ثمره تخشخش كالعشرق ؛ قال :

كأنَّ صَوْت رَأْلِها ، إِذَا بَخِلَ ، صَرْبُ الرَّياحِ سَيْسباناً قد تَدْبَلُ

قال: وحكى الفراء فيه سَيْسَبَى، يذكرُّ ويؤنث، ويؤتى به من بلاد الهند، وربما قالوا: السَّيْسَبُ ؛ وقال:

طَلَاق وعِنْق مثل عُودِ السَّنْسَبِ وأما أحمد بن مجيى فقال في قول الراجز :

وقد أُناغي الرَّشَأَ المُرَبَّبا ، خَوْدًا ضِنَاكِأً ، لا تَمُدُ العُقَبا

يَهْنَزُ مَثْنَاهَا، إذا ما اضْطَرَبًا ، كَهَزَ نَشُوانٍ قَضِيبَ السَّبْسَبَى

إنما أراد السَّيْسَبانَ ، فحَذَف للضرورة .

سحب : السَّحْبُ : حَرِّكَ الشيءَ على وجه الأرض ، كالنوب وغيره .

سَحْبَهُ يَسْحَبُهُ سَحْباً، فانسَحَبُ: بَجرَّه فانجُرَّ. والمرأَة ' تَسْحَبُ ذَيْلَهَا . والربح ' تَسْحَبُ ' التُراب .

والسعابة : الغيم ، والسعابة : التي يكون عنها المطر ، سبيت بذلك لانسيعابها في المواء ، والجمع سعائب وسعب ؛ وخليق أن يكون سعب جمع سعاب الذي هو جمع سعابة ، فيكون جمع جمع بعم . وفي الحديث : كان اسم عامته السعاب ، سبيت به تشبها بسعاب المطر ، لانسيعابه في المواء . وما زلت أفعل ذلك سعابة بومي أبي طولة ؛ قال :

عَشِيَّةٌ سَالَ المِرْبَدانِ كِلاهُما، سَعَابَةَ يَومٍ بِالسُّيُوفِ الصَّوارِمِ

وتسَحُّب عْلَيْهِ أَي أَدَلُ .

الأزهري: فلان تَنسَعُبُ علينا أي يَتَدَالَلُ ؛ وكذلك يَتَدَالُلُ ويَتَدَالُلُ ؛ وكذلك يَتَدَالُلُ ويَتَدَعُبُ . وفي حديث سعيد وأروى: فقامت فتسَحَّبَت في حقّة، أي اغْتَصَبَتْه وأضافَتْه إلى حَقِّها وأرضها .

والسَّحْبَةُ : فَصْلَةُ مَاءِ تَبْقَى فِي الفَدَيْرِ ؛ يقال : مَا بَقِيَ فِي الغَدَيْرِ إِلاَّ سُحَيْبَةٌ مِن مَاءٍ أَي مُورَبْهَةٌ ۖ فَلَيلَةٌ .

والسَّعْبُ : شدَّة الأكل ِ والشُّرُ بِ .

ورجل أسْعُوب أَي أَكُول شَرُوب ؟ قال الأَزهري: الذي عَرَفناه وحَصَّلْناه: رَجُلُ أَسُعُوت ، الذي عَرَفناه وحَصَّلْناه: رَجُلُ أَسُعُوت ، بالتَّاه ؛ إذا كان أَكُولاً شَرُوباً ، ولعَلَّ الأَسْعُوب ، بالبَاء ، بهذا المعنى ، جائز .

ورجل" سَحْبَان أي يُجِرَاف ، يَجْرُف كُلَّ مَا

رَمَوْ به ؟ وبه نستي سَعْبان .

وسَحْبَانُ : اسْمُ رَجُل من وائِسَل ، كان لَسِناً كِلِيغاً ، يُضْرَبُ به المَثَلُ في البَيَانِ والفَصَاحة ، فيقال : أَفْنُصَحُ من سَحْبَانِ واثْل . قال ابن بري ، ومن شِعْر سَحْبَانَ قوله :

لَقَدُ عَلِمَ الْحَيُ البَمَانُونَ أَنتُنِي إِذَا قَلْتُنْ خَطِيبُها إِذَا قَلْتُنُ خَطِيبُها

وسَخَابَة' : اسم ُ امْرَ أَةً ؟ قال :

أيا سَحَابُ ! بَشْرَي بِخَيْرِ

سحتب: السَّمْنَبُ : الجَرَيُّ الماضي .

سخب: السَّخَابُ: قِلادَهُ تُنتَخَذُ مَن قَرَ نَفُلُ ، وسُكُ ، ومَحْلَب ، لِس فيها مِن اللَّوْلُـثُو والجوهر شيءٌ ، والجمعُ سُخُب . الأَزهري : السَّخَابُ ، عند العرب : كُلُ قِلادَ في كانت ذات جَوْهَر ، أو لَمْ تَكُن ، وقال الشاعر :

ويومُ السَّخَابِ، مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا، عَلَى أَنَّهُ ، مِنْ بَلَنْدَةَ السُّوءَ ، نَجَّانِي

وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حصّ النساء على الصّد قَدَة ، فَجَعَلَت المَرْأَة مُ تُلْقِي النساء على الصّد قَدَة ، فَالَّم اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الصّبيانُ هو خَيْط " يُنظمَ أَنْه فيه خَرْز " ، وتُلْبُسُه الصّبيانُ والجَواري ؛ وقيل : هو ما بُدىء بنفسيره . وفي حديث فاطمة : فاللّبُسَنّه وسخاباً ، يعني ابنها الحسين . وفي الحديث الآخر : أن قمو ما فقدوا سخاب فتانهم ، فاتهموا به امراة .

وفي الحديث في ذكر المنافقين : 'خشُبِ بالليلِ ُسخُبِ بالنهار ؛ يقول: إذا جن عليهمُ الليلُ سَقطُوا

نياماً كأنهم نخشب ، فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شعاً وحرصاً . والسعن والصغب بمعنى الصياح ، والصاد والسين بجوز في كل كلمة فيها خالا . وفي حديث ابن الزبير : فكأنهم صبيان تبدر ثون سخبهم ؛ هو جمع سخاب : الحيط الذي نظم فيه الحرز . والسخب للعمة في الصعنب ، مضارعة .

معرب: السّرْبُ: المالُ الرَّاعي ؛ أعني بالمال الإسِلَ. وقال أن الأعرابي: السّرْبُ الماشيّةُ كُلُّهُمَا ، وجمعُ كلّ ذلك سُروبُ .

تقول: سَرِّبُ عليَّ الإِيلَ أي أَدْسِلُهَا قَطْعَةً قطْعُمَة . وسَرَب بَسْرُب مُرُوباً : خَرَج . وسَرَبَ فِي الأَرضِ بَسْرُب مُرُوباً : ذَهَبَ . وفي التنزيل العزيز: ومَنْ هُو مُسْتَخْفِ بالليل

ويقال: خَلِ مِرْبَه أَي ظاهر النهادِ في مِرْبِه . ويقال: خَلِ مِرْبَه أَي طَرِيقَه ، فالمعنى: الظاهر ُ في الطئر ُقات ، والمُسْتَخفي في الظئلُمات ، والجاهر ُ بنُطقِه ، والمُضمِر ُ في نفسه ، عِلْم ُ الله فيهم سواء . والروي عن الأخفش أنه قال: مُسْتَخف بالليل أي ظاهر ' ، والسارب ُ المُتوادي . وقال أبو العباس:

عنده واحد". وقال قُطْرُب: سارِب بالنهار مُسْنَتَر". يقال انسَرَب الوحشي الذا دخل في كِناسِه .

المستخفي المُسْتَتَرِرُ ؟ قال: والسارُبُ الظاهرُ والحُـفَيُّ ،

قال الأَزهري: تقـول العرب: سَرَبَتِ الإِبـلُ تَسْرُبُ ، وسَرَبَ الفعل سُروبـاً أي مَضَت في الأَرض ظاهرة حيث شاءَت . والساربُ : الذاهبُ

على وجهيه في الأرض ؛ قال فكيس بن الحَطم :

أَنتَى سرَبُثُ ، وَكُنتِ غيرَ سُرُوبٍ، وتَقَدِّبُ الْأُحِيلامِ غيرُ قَريبِ

قال ابن بري ، رواه ابن دريد : سَرَبْت ، بساء موحدة ، لقوله: وكنت غير سَروب . ومن رواه: سَرَيْت ، بالياء باثنتين ، فمعناه كيف سَرَيْت ليلاً، وأنت لا تَسرُبين مَهاداً .

وسَرَبَ الفعْلُ يَسْرُبُ سُرُوباً › فهو ساوبُ إذا توجّه للمّرْعَى؛ قال الأخْنَسَ بن شهاب التَّغْلِي:

> وكلُّ أَنَاسِ قَارَ بُوا قَيْدَ فَحُلْهِمْ ، ونحنُ خَلَعْنـا قَيْدَه ، فهو سارِبُ

قال ابن بري ، قال الأصبعي : هذا مَثَلُ يريدُ أَن الناسَ أَقَامُوا في مُوضع واحد ، لا يَجْتَرُ ثُونَ على النَّقْلة إلى غيره ، وقارَ بُوا قَيْدَ فَحَلْهِم أَي حَبَسُوا فَحَدَّهُم عَنَ أَن يتقدَّم فَتَدْبَعُه إبلُهُم ، خُوفاً أَن يُغارَ عليها ؛ ونحن أَعزَّا أُن نَقْتَري الأَرضَ ، نَذْهَبُ فيها حيث شَلْنا ، فنحن قد خَلَعْنا قيدَ فَحَلْنا ليَذْهَب ليَذْهَب عَيْن عَيْن في في المَا ، فحيثُما تَزَع إلى غَيْن ليعناه .

وظَنَيْتَ سَارِبُ : ذَاهِبَ فِي مَرْعَاهَا ؛ أَنْشُدُ ابنَ الأَعْرَابِي فِي صَفَة عُقَابٍ :

فخانَت عَزالاً جائِماً ، بَصُرَت به ، لندَى سَلَمات ٍ ، عند أَدْماءَ سارِبِ

ورواه بعضهم: ساليبِ .

وقال بعضهم : سَرَبَ في حاجته : مضَى فيها نهاداً ، وعَمَّ به أَبو عبيد .

وإنه لقريب السُّر به أي قريب المذهب بُسرع ُ في حاجته ، حكاه ثعلب . ويقال أيضاً : بعيد السُّر به أي بعيد المَد هُبِ في الأرض ؛ قال الشَّنْفَرَى ، وهو ابن أخت تأبَّط شَراً :

خَرَجْنَا مِن الوادي الذي بينَ مِشْعَلُ ؛ وبينَ الجَبَا ، هَيْهاتَ أَنْسَأْتُ سُرْ بَتِي ا

أي ما أَبْعَدَ الموضع الذي منه ابتَدَأَت مَسيري ! ابن الأعرابي : السَّرْبة السَّفَرُ القريبُ ، والسَّبْأَةُ : السَّفَر السَّعد .

والسُّرِبُ : الذاهبُ الماضي ، عن ابن الأعرابي . والانسراب : الدخول في السَّرَب . وفي الحديث : مَنْ أَصْبَح آمِناً في سَرْ بِهِ، بالفتح ، أي مَذْهَبِه. قَـالُ ابن الأعرابي : السَّرْبِ النَّفْسُ ، بكسر السين. وكان الأَخفش يقــول : أَصْبَح فلان آمِناً في سَرْبِه، بالفتح، أي مَذْهَبِه ووجهِه . والثّقاتُ من أَهُلُ اللَّغَةُ قَالُوا : أُصْبَحَ آمَناً فِي سُرُّبِهِ أَي فِي نَفْسُهُ ؛ وفلان آمن السُّرْبِ : لا يُغْزَى ماك ونَعَبُّ ، لعيز"ه ؛ وفلان آمن في سر به ، بالكسر ، أي في نَفْسِهِ . قال ابن بري : هذا قول جماعــة ٍ من أهل اللغة ، وأَنْكُر ابنُ كَرَسْتُوَيُّهُ قُولَ مِن قَالَ : فِي نَتَفْسِه ؛ قال : وإنما المعنى آمِن في أهلِه ومالِـه وولدِه ؛ ولو أمِنَ على نَفْسه وَحُدَها دون أهله وماله وولده ، لم يُقَـلُ : هو آمَنُ في سرّبه ؛ وإنما السُّرْبُ همنا ما للرجُل من أهل ومال، ولذلك سُمِّى َ فَطَيعُ الدَّفَر ، والظِّماء ، والقَطَا ، والنساء سِرْباً . وكان الأصلُ في ذلك أن يكون الراعِي آمناً في سر بيه، والفحل ُ آمناً في سر بيه، ثم استُعْسِلَ في غير الرُّعاة، استعارة "فيما 'نشبِّه به، ولذلك كُسرت السبن ، وقيل : هو آمن في سِر بيه أي في قوميه .

قوله « ويين الجبا » أورده الجوهري وبين الحثا بالحياء المهملة
 والثين المعجمة وقال الصاغاني الروابة وبين الجبا بالحج والباء وهو
 موضع .

والسَّرْبُ هنا: القَلْبُ . يقال: فلانُ آمَينُ السَّرْبِ

أي آمَنِ ُ القَلْبِ ، والجمع سِرابِ ، عن الهَجَرَي ؛ وأنشد :

> إذا أَصْبَحْتُ بِينَ بَنِي سُلَمَ ٍ، وبينَ هَواذِنٍ ، أَمِنَتْ سِرابي

والسّر ب ، بالكسر : القطيع من النساء ، والطّير ، والظّباء ، والبَقَر ، والحُمُر ، والشّاء ؛ واستعار ، شاعر من الجِن ، زعمُوا ، للعظاء فقال ، أنشده ثعلب ، وحمه الله تعالى :

رَكِبْتُ المَطَايَا كُلُمَّهُنَّ ، فلم أَجِدُ أَلَنَا وأَشْهَى مِنِ جِنَادِ الثَّعَالِبِ

ومن عَضْرَ فُوط ،حَطَّ بِي فَزَجِر ثُهُ، بُبادِر ُ سِر باً من عَظِاءٍ قَوارِبِ

الأصمعي: السّر ب والسّر به من القطا ، والظّباء والطّباء والشاء: القطيع ، يقال: مر " بي سِر ب من قطاً وظِبَاء ووَحش ونِساء ، أي قطيع . وقال أبو حنيفة: ويقال الجماعة من النخل : السّر ب ن فيا دَكر بعض الرواة . قال أبو الحسن : وأنا أظنه على التّشبيه ، والجسع من كل ذلك أسراب ؛ والسّر به مثل .

ابن الأعرابي: السُّرْبة بماعة بنسكون من العَسْكُون من العَسْكُو ، فينفيرون ويَرْجعنُون . والسُّرْبة : الجماعة من الحيل ، ما بين العشرين إلى الثلاثين ؟ وقيل : ما بين العشرين ؟ تقول : مَرَّ بي سُرْبة ، بالضم ، أي قطعة من قَطأً ، وخَيْل ، وحُمْر ، وظباء ؟ قال ذو الرُّمَّة يصف ماءً :

سِوَى ما أَصَابَ الذَّائَبُ منه ، وسُرَّ بَهِ أَطَافَتَتْ بِه من أَسَّهاتِ الجَوَانِرِلِ وفي الحديث : كأنهم سِرْبُ ظباء ؛ السَّرْبُ ،

بالكسر ، والسُّرُ ب : القَطِيعُ من الظّباء ومن النسَّباء ومن النسَّاء على التَّسْبيه بالظّباء . وقيل : السُّرُ بهُ الطائفة من السَّرُ ب .

وفي حديث عائشة، رضي الله عنها: فكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يُسَرِّبُهُنَّ إليَّ، فيَلْعَبْنَ مَعِي أي يُوسُلهُنَّ إليَّ. ومنه حديث عليّ : إني لأَسَرِّبُه عليه أي أَرْسِلُه قِطْعة قِطْعة . وفي حديث جابر: فإذا قَصَّرَ السَّهْمُ قال : سَرِّبْ شيئاً أي أَرْسِلُه ؛ يقال : سَرَّبْتُ إليه الشيءَ إذا أَرْسَلُنَه واحدا واحدا ؟ وقيل: سِرْبا سِربا، وهو الأَشْبَه. ويقال: سَرَّبَ عليه الحيلَ ، وهو أَن يَبْعَثَها عليه سُرْبة بعد سُربة . الأصعي : سَرِّبْ علي الإبل أي أَرْسِلْها قِطْعة قِطْعة .

والسَّرْبُ : الطريقُ . وخَلِّ سَرْبَه ؛ بالفتح ، أي طريقه ووجهه ؛ وقال أبو عبرو : خَلِّ سِرْبَ الرجل؛ بالكسر ؛ قال ذو الرمة :

> خَلَّى لَهَا سِرْبَ أُولاها ، وهَيَّجْهَا، من خَلَفْهَا،لاحِقُ الصُّقْلَيْنِ ،هِمْهِيمُ

قال شير: أكثر الرواية: خَلَّى لَهَا سَرْبَ أُولاها، بالفتح ؛ قال الأَزهري: وهكذا سَبِعْتُ العربَ تقول: خل سَرْبَهَ أَي طَرِيقَه. وفي حديث ابن عبر: إذا ماتَ المؤمنُ 'مُخِلَك له سَرْبُه ، يَسْرَحُ حيثُ شاءً أي طريقه ومذهبه الذي يَمُرهُ به .

وإنه لواسع السّرب أي الصّدر ، والرأي ، والمأي ، والمرأي ، والموري ، وقبل : هو الوسّخي البال ، وقبل : هو الواسع الصّدر ، البَطِيءُ الغَضَب ؛ ويُروى بالفتح ، واسع السّرب ، وهو المسّلك والطريق .

والسَّرُبُ، بالفتح : المالُ الراعي؛ وقيل : الإبل وما وعَى من المال ِ. بقـال : أُغِيرَ على سَرُبِ القوم ِ ؛

ومنه قولُهم: اذْهَب فلا أَنْدَهُ مُرَّبِكَ أَي لا أَرْدُهُ إِللَّ حَتْى تَذْهَب حيثُ شَاءَت ، أَي لا حاجة لي فيك . ويقولون للبرأة عند الطلاق : اذْهَبي فلا أَنْدَهُ مُرَّبِكُ ، فَتَطْلَقْ بهذه الكلمة. وفي الصحاح: وكانوا في الجاهلية يقولون في الطلاق ، فَتَقَبَّده بالجاهلية . وأصل النَّدُه : الزَّجْرُ .

الفراء في قوله تعالى : فاتخذ سبيله في البحر سَرَباً ؟ قال : كان الحيوت مالحاً ، فلما حيبي بالماء الذي أصابه من العين فوقع في البحر ، جَمَد مذهبه في البحر ، فكان كالسَّرَب ؟ وقال أبو إسحق : كانت سبكة ملوحة ، وكانت آية لموسى في الموضع الذي يكفّى الحضر ، فاتخذ سبيله في البحر سَرَباً ؟ أحيا الله السبكة حتى سَرَبَت في البحر سَرباً ؟ أحيا منصوب على جهتين : على المفعول ، كقولك انخذت ولا وكذا ، فيكون مفعولاً ثانياً ، كقولك انخذت ويدا وكذا ، فيكون مفعولاً ثانياً ، كقولك انخذت ويدا وكيلا ؟ قال ويجوز أن يكون سَرَباً مصدراً يدال عليه انخذ سبيله في البحر ، فيكون المعنى : نسيبا عليه انخذ سبيله في البحر ، فيكون المعنى : نسيبا عليه ذلك ، فكأنه قال : سَرِب الحوث سَرَباً ، وجعله وقال المُعْتَرِض الظَّفَرِي في السَّرَب ، وجعله وقال المُعْتَرِض الظَّفَرِي في السَّرَب ، وجعله ط بقاً :

تَوْكُنَا الضَّبْعِ سارِبَةً إليهم ' تَنْسُوبُ اللَّحَمَ فِي سَرَبِ الْمَخْيِمِ

قيل: تَنُوبُهُ تأتيه. والسَّرَب: الطريقُ. والمخم: اسم وادي؛ وعلى هـذا معنى الآية: فاتخـذ سبيلَه في البحر سَرَبًا، أي سبيـل الحوت طريقـاً لنفسه، لا تجيدُ عنه. المعنى: أتخذ الحوتُ سبيلَهُ الذي سَلَكَمَه طريقاً طرَقه. قال أبو حاتم: اتخذ طريقه في البحر مَرباً ، قال : أَظَنْهُ يريد دَهاباً كَسَرِب مَرَباً ، كقولك يَذهَب دَهاباً . ابن الأَثير : وفي حديث الحضر وموسى، عليهما السلام : فكان للحوت سَرَباً ؛ السَّرَب ، بالتحريك : المَسْلك في خَفْية . والسُّر بَة : الصَّف من الكرَ م . وكلُّ طريقة سُر بَة .. والسُّر بَة ، والمَسَرَبة ، والمَسْر بُة ، بضم الراء :

والسُّرْبة ، والمَسْرَبة ، والمَسْرُبة ، بضم الراء : الشَّعر المُسْندَق ، النابيت وَسَطَ الصَّدْرِ إلى البطن ؟ وفي الصحاح : الشَّعر المُسْتَدق ، الذي يأخذ من الصدر إلى السُّرَة . قال سببويه : ليست المَسْرُبة على المكان ولا المصدر ، وإنما هي امم للشَّعر ؟ قال الحرث بن وعملة الذهلي :

أَلَانَ لِمَنَّ الْبَيْضُ مَسْرُ بَنِي ، وعَضَضْتُ ، من نابي ، على جِذْ مِ وحَلَّبْتُ هذا الدَّهْرَ أَشْطُرُ ، وأَتَكِنْتُ ما آتي على علِمْمِ تَوْجُو الأَعادي أَن أَلِنَ لَما ، هذا تَخَيَّلُ صاحبِ الحُكْمِ !

قوله :

### وعَضَضْتُ ، من نابي ، عَلَى جِـٰذ مرِ

أي كبر تُ حتى أكلت على حِذْم نابي . قال ابن بري: هذا الشعر ظنّه قوم للحرث بن وَعْلة الجَرْمي، وهو غلط ، وإنما هو للذّهلي، كما ذكرنا. والمستربة، بالفتح : واحدة المسارب ، وهي المراعي . ومسارب الدواب : مراق بُطونها . أبو عبيد : مسرربة كلّ دابّة أعاليه من لكن عُنْقه إلى عَجْبِه، ومراقعها في بطونها وأرفاغها ؛ وأنشد :

َجِلال ، أَبُوهُ عَمَّه ، وهو خالُه ، مَساوِبُهُ 'صُوءٌ ، وأقرابُه 'زهْرُ

قال : أَقْرَابُهُ مَرَاقُ بُطُنُونَهُ وَفِي حَدَيْثُ صَفَةِ النَّبِيُّ ، صلى الله عليه وسلم : كان دَقِيتَقُ الْمَسْرُبُةَ ؛ وَفِي رواية : كان ذا مَسْرُبُة .

وفلان مُنساحُ السرب: يُويدون سَعْر صَدُره. وفي حديث الاستينجاء بالحبادة: يَمْسَحُ صَفْحَتَيْهِ بَحَبَرَيْن ، ويَمْسَح بالثّالِث المَسْرُبُنة ؛ يويدُ أَعْلَى الحَلْفَة ، هو بفتح الراء وضها ، يَجْرَى الحَدَث من الدُّبُر ، و كأنها من السّرب المَسْلَك. وفي بعض الأخباد: كخل مَسْرُبُنّه ؛ هي مثلُ الصُّفَة بين يَدَي الغُرْفَة ، وليست التي بالشين المعجمة ، فإن تلك الغُرْفَة .

والسَّرابُ : الآلُ ؛ وفيل : السَّرابُ الذي يَكُونُ ْ نِصفَ النهارِ لاطيئاً بالأرضِ ، لاصقاً بها ، كأنه ما ﴿ جـارٍ . والآلُ : الذي يكونُ بالضُّحَى ، يَوفَعُ الشُّخُوسَ ويَزُّهَاهَا ، كَالْمَلا ، بينَ السَّاءُ والأرض . وقال ابن السكيت : السَّرَابُ الذي كِجْرِي على وجه الأرضكأنه الماءً، وهو بكونٌ نصفَ النهادِ. الأصمعي: الآل والسَّراب واحد"، وخالفه غيره، فقـال : الآل ُ مـن الضُّحَى إلى زوالِ الشمس ؛ والسَّرَابُ بعدَ الزوالِ إلى صلاة العصر ؛ واحْتَجُوا بإن الآل يوفع كل شيء حتى بصير آلاً أي سَخْصاً ، وأنَّ السَّرابَ تَخِفْضُ كُلَّ شيءٍ حتى يَصيرَ لاز قأ بالأرض، لا شَخْصَ له. وقال يونس: تقول العرب: الآلُ من غُدُوة إلى ارْتفاع الضُّحَى الأَعْلَى ، ثم هو سراب سائر اليوم. ابن السكيت: الآل الذي يَو ْفُع الشُّغوصَ ، وهو يكون بالضُّعَى ؛ والسرابُ الذي يَجْرِي على وجه ِ الأَرض ، كأنه الماءُ ، وهو نصف ُ النهار ؛ قال الأزهري : وهو الذي رأيت العرب بالبادية يقولون. وقال أبو الهيثم : سُمِّيَ السَّرابُ سَراباً ، لأنه يَسْرُبُ سُروباً أي يَجْرِي جَرَّباً ؟

يقال : سَرَبِ المَاءُ يَسْرُبُ سُرُوباً .

والسَّريبة : الشاة التي تصدرها ، إذا رَوينت الغُنَّم ، فَتَنْسُعُهُا .

والسَّرَبُ : حَفِير تحنَ الأَرض ؛ وقسل : بَيْتُ " تحتَ الأَرض ؛ وقد سَرَّبْتُهُ .

وتَسْرِيبُ الْحَافِرِ ؛ أَخْذُهُ فِي الْحَفْرِ يَمْنَةَ ويَسْرَةً. الأصعي : يقال للرجل ِ إذا تعفر : قـد سَرَبَ أي أخذ بميناً وشمالاً .

والسَّرَب: 'جِحْر الثَّعْلَبِ ، والأَسَد ، والضَّبُعِ ، والنَّبُعِ ، والنَّبُعِ ، والنَّبُعِ ، والنَّرَب: الموضع ُ الذي أَقَد ُ حَلَّ فيه الوحشي ، والجمع أَسْراب ُ .

وانسُرَب الوَحْشِي في سَرَبه، والثعلب في تُجعُرِه، وتَسَرَّبَ : دخل .

ومَسارِب الحَيَّاتِ : مَواضِعُ آثارِها إذا انسابَتُ في الأَرض على بُطُونِها.

والسَّرَبُ : التَّنَاةُ الجَوْفَاءُ التي يدخل منها الماءُ الحَائِطَ . والسَّرَب ، بالتحريك : الماءُ السائِلُ . ومنهم مَن خص فقال : السائِلُ من المَزادَة ونحوها . سَرِب صَرَباً إذا سَالَ ، فهو سَرِب ، وانسَرَب وأسرَبَهُ هو، وسَرَّبَه ؛ قال ذو الرمة:

ما بال عَيْنَاكَ ، منها الماء ، يَنْسَكَرِبُ ؟ كأنته ، من كلى مَفْرِيَّةٍ ، سَرَبُ

قَـالَ أَبُو عَبِيـدة : ويروى بِكسر الراه ؛ تقول منه سَرِبَت المَـزَادة ، بالكسر ، تَسْرَب سرَباً ، فهي سَرِبَهُ إِذَا سَالَت .

وتَسُريبُ القِرْبة : أَن يَنْصَبُ فيها المـاءُ لتَنْسَدُ \* مُخرَزُها .

ويقال : خرجَ المــــاءُ سَرِباً ، وذلــك إذا خرج مـــن تحيون ِ الحُــُرَ زِ .

وقال اللحياني : سَرِبَتِ العَيْنُ سَرَبًا ، وسَرَبَتَ . تَسْرُبُ سُرُوبًا ، وتَسَرَّبَت : سالَتَ .

والسَّرَبُ : المَاءُ يُصَبُّ فِي القرْبَةِ الجَدِيدة ، أَو المَّزَادةِ ، لِيَبْتَلُ السَّيْرُ حَتَى يَنْتَفِخ ، فتَسَّتَدَ مواضع الحُرْزِ ؛ وقد سَرَّبَهَا كَسَرِبَتْ سَرَباً. ويقال : سَرَّبْ قِرْبَتَك أَي اجعل فيها ماءً حَى تَنْتَفُخ عِيونُ الحُرْزَ ، فتَسَدَّ ؛ قال جرير :

تَعْمَ ، وانتْهَلَ دَمْعُكَ غَيْرَ تَزْدٍ ، كما عَيَّنْت بالسَّرَبِ الطَّبَابَـا

أبو مالك : تَسَرَّبُتُ من الماء ومن الشَّرابِ أي تَمَالُنُ .

وطَويق" مَرِب": كَتَابَعَ النَّاسُ فيه ؛قَالَ أَبُو خِراشٍ:

فِي َ ذَاتِ رَبِيْدٍ ، كَوْلَقُ الرَّخُ مُشْمَرِفَةٍ ، طَوْيَقُهُمَا مَرْبِ ، بالنَّـاسِ 'دَعْبُوبِ'١

وتَسَرُّ بُوا فيه : كَتَابَعُوا .

والسُّرْبُ : الحَرَزُ ، عن كُراعٍ .

والسَّرْبَةُ : الحَرَّزَةَ . وإنَّكَ لتُريدُ صَرَّبَةً أَي سَفَراً تَرْبِباً ، عن ابن الأعرابي .

شير : الأُسْرابُ من الناسِ : الأَقاطِيعُ ، واحدها مِرْبُ ، قَال : ولم أَسْسَعُ مِرْباً في الناسِ ، إلا للمَجَّاجِ ؛ قال :

ورُبُّ أَمْرابِ حَجِيجٍ نظمِ

والأَسْرُبُ والأَسْرُبُ : الرَّصَاصُ ، أَعْبِعَمِيُ ، وهو في الأَصْل 'سرْبُ .

وَالْأَمْرُبُ : 'دَخَانُ الفِضَةِ ، يَدَخُـلُ فِي الفَـمِرُ وَالْحَيْشُومِ وَالدَّبُرِ فَيُحْصِرُهُ ، فَرُبُّنَا أَفْرَقَ ،

، فوله «كزلق الرخ النع » هكذا في الأمل ولمله كرأس الرج.

ورُبِّهَا ماتَ . وقد سُرِبَ الرجل ، فهو مَسْرُوبُ سَرْباً . وقال شهر : الأُسْرُبُ ، مخفَّف الباء، وهو بالفاوسية سُرْبُ ، والله أعلم .

سوحب: السُّرْحُوبُ: الطويلُ ، الحَسَنُ الجَسْمِ ، والأَنْسُ سُرْحُوبَةُ ، ولم يَعْرِفْ الكِلابِيُّونُ في الإِنْسُ . الإِنْسُ .

والسُّرْ حُوبة من الإبل: السَّريعة الطويلة ، ومن الحيل : العَنيق الحقيف ؛ قال الأزهري: وأكثر ما يُنْعَت به الحيل ، وخص بعضهم به الأنثى من الحيل ، وقيل : فرس سُ سُرْ حوب ن : سُرْح اليَدَيْن بالعَدُ و ؛ وقرس شُرْ حُوب ن : طويلة على وجه الأرض ؛ وفي الصحاح : توصف به الإناث دون الذكور .

معردب: قال ابن أحمر : هي السّر داب٬ .

سُوعَب ؛ السُّرعُوبُ ؛ ابنُ عِرْسٍ ؛ أنشد الأَوْهِرِي : وَثْنَبَة مُرْعُوبِ وَأَى زَبَابَا

أي رأى 'جرَدْمُ صَحْماً ، ويُجْمَع سَراعِيبَ .

سوندب: التهذيب في الخماسي: سَرَ نَـُديبُ بَلَـــدُ مُ

سوهب: أبو زيد قال: سمعت أبا الدُّقَيْش يقول: امرأة '' سَرْهَبَة''، كالسَّلْهُبَةِ مِن الحيلِ، في الجِسمِ والطُّول.

سطب: ابن الأعرابي: المساطب منادين الحكة ادين. أبو زيد: هي المسطّبة والمسطّبة ، وهي المبحرة. ويقال لله كان يقعد الناس عليه مسطّبة ، قال: سمعت ذلك من العرب.

 هوله « هي السرداب » هكذا في الأصل ولبس بعده شيء وعبارة القاموس وشرحه ( السرداب بالكسر خباء نحت الأرص الصيف ) كالزرداب والأول عن الأحمر والثاني تقدم بيانه وهو معرب الى آخر عبارته اه .

سعب: السَّعَامِيبُ التِي تَمْنَدُهُ مِشْهُ الخُيُوطِ مـز العَسَلُ والحِطْمِيِّ ونَحْوِهُ ؛ قال ابن مقبل: يَعْلُمُونَ، بالْمَرِّ دَقْمُوشٍ، الوَرَّ دَ ضاحية ، عـلى سَعابِيبِ مـاء الضالةِ اللَّجِنِ

يقول: كيفك ننه ظاهراً فوق كل شيء ، يعلون با المشط . وقوله: ماء الضالة ، بُويد ماء الآس ، شبّه مُخضر كه بخضرة ماء السّد و ؛ وهذا البيت وقع في الصّحاح ، وأَظ ننه في المنح كم أيضاً ما الضالة اللّجز ، بالزاي ؛ وفسره فقال : اللجز المنكز ج ، وقال الجوهري : أراد اللّز ج ، فقلبه ، ولم يكفه أن صحف ، إلى أن أكد التصعيف بهذا القول ؛ قال ابن بري : هذا تصعيف تبع فيا الجوهري ابن السكيت ، وإنما هو اللّجين بالنون ، مؤ قصيدة 'نونية ، وقبلة :

ِمِن نِسْوةٍ 'شَهْسُ ، لا مَكْنَرَ و 'عَنْفِ ، ولا خواحِيشَ في سِر ِّ ، ولا عَلَــن ِ

قوله: ضاحية ، أراد أنها بارزة للشمس . والضّالة: السّدرة، أراد ماء السّدر ، نختالط به المرددوش السّدرة وش ليسرّحن به رؤوسهن . والشّمس: جمع سَمُوسٍ ، وهي النافرة من الرّبية والحنّا . والمَكَوّرَه : الكريهات المنظر ، وهو مما يوصف به الواحد والجمع .

وسال ُفَهُ سَمَارِیبَ وثَمَارِیبَ : امْتَدَّ لُمَابُ کالحُیُوطِ ؛ وقیل: جَری منه ما ٔ صاف فیه کَدْدُ، واحدها سُعْبُوب .

وانسَعَبَ الماءُ وانشَعَبَ إذا سالَ .

وقال ابن شميل: السَّعابِيبُ ما أَتْسَعَ يَدَكَ من اللَّبُنِ عنـــد الحَـلُــبِ ، مُشــلَ النُّخاعة يَسَمطَّــطُ ، والواحدة سُعْبُوبة .

وتَسَعَّبُ الشيءُ : كَفْطُطُ .

والسَّعْبُ : كُلُّ مَا تِسَعَّبَ مِن شُرَابٍ أَو غيرِه. وفي نوادر الأعراب: فلان مُسَعَّبُ له كذا وكذا. ومُسَغَّبَ ومُسَوَّع له كذا وكذا ، ومُسَوَّع و ومُرَعَّب ، كلُّ ذلك بمني واحدٍ ( .

سغب: سغب الرجل يسفب وسعنب يسغب يسغب سغب يسغب يسغب يسغب سغبا وسعبا وسعابة وسغوبا ومسعبة : جاع . والسعبة : الجوع مع التعب وربا يسمي العطش سعبا ، وليس بمستعمل . ورجل ساغب لاغيب : ذو مسغبة ؛ وسغيب وسغبان لغبان : جوعان أو عطشان وقال الفراة في قوله تعالى : في يوم ذي مسغبة ، أي تجاعة . وأسغب الرجل ، فهو مسغب إذا دخل في المتجاعة ، كما تقول أقتحط الرجل إذا دخل في المتجاعة ، كما تقول أقتحط الرجل إذا دخل في المتحط . وفي الحديث : ما أطعمته إذ كان ساغباً ، أي جائماً .

وقيل : لا يكونُ السُّغَبُ إلاَّ مع التُّعَب .

وفي الحديث: أنه تقدم تَخْبُبُر باصحابِه وهم مُسْغَبُونَ، أي جِياعٌ. وَامِرَأَةٌ سَغْبَى ، وجَمَعُهُا سِغَابُهُ.

ويُتَرِيمٌ ذو مَسْفَبَةٍ أي ذو تجاعةٍ .

سقب: السَّقْبُ: ولدُ الناقة ، وقيل: الذكرُ من ولدِ الناقة ، بالسين لا غَيْرُ ، وقيل: هو سَقْبُ ساعة تَضعُهُ أُمَّه . قال الأصمعي: إذا وضَعَتِ الناقة ولدَها ، فولدُها ساعة تَضعُهُ سَليلُ قَبْلُ أَن يُعْلَم أَذْ كَرُ هو أَمْ أُنثى ، فإذا علم فإن كان ذكراً ، فهو سَقْبُ ، وأمّه مِسْقَبُ .

الجوهري: ولا يقال للأنثى سَقْبَة "، ولكن حائل"؛

فأما قوله ، أنشده سدويه :

وساقيتين ، مثل زيند وجُعَل ، تُستنان ، مَمْشُوقان مَكْنُوذا العضل

فإنَّ زبداً وجُعَلًا ، هينا ، رجُلان. وقوله سَقْمان ، إُمَّا أَرَادَ هَنَا مَثُلُ سَقَبْيَنُنَ فِي قُوَّةُ الغَنَاءَ ، وَذَلْكَ لأَنَّ الرجُلُـان لا يكونان سَفْبَـيْنِ ، لأَنَّ نوعـاً لا يَسْتَحِيلُ إلى نوعٍ ، وإنما هو كَقُولُكُ مردْت برجل ِ أَسَدِ شَدَّةً أَي هُو كَأْسَدِ فِي الشَّلَّةَ ، ولا يكونَ ذلك حقيقة ، لأن الأنثواع لا تستحيــل إلى الأنواع ، في اعتقاد أهل الإجماع . قال سيبويه : وتقولُ مررتُ برجُلِ الأَسَدُ ِ شِدَّة ، كما تقولُ ُ مردتُ برجُل كامل ، لأنك أددتَ أن تَرْفَعَ سُأْنَه ؛ وإن سُئْتُ اسْتَأْنَفْتَ ، كَأَنَّه قَسَل له مَا هو ؛ ولا يكون ُ صفة ، كقولك مردت برجُل أَسَد يشدُّة "، لأن المعرفة لا توصف بها النُّكرة'، ولا يجوز نَكرةً أَيضاً لما ذكر تُ لك . وقد جاء في صفة النكرة ، فهو في هذا أقوى ، ثم أنشد ما أنْشَدَتُكَ من قولِه . وجَمْعُ السُّقْبِ أَسْقُبُ ۗ ، وسُقُوبُ ۗ ، وسقاب وسُقْبِيان ؛ والأُنْثَى سَقْبَية ، وأُمُّها مِسْقَبِ ومِسْقَابِ . والسَّقْبَةُ عندهم: هي الجَحشَة. قَالَ الْأَعْشَى ، يَصِفُ مُ حِمَادًا وَحُشْيًّا :

تَلا سَقْبَةً قَوْداءً ، مَهْضُومَةَ الحَشَا ، مَن ما تُخَالِفَهُ عن القصد بَعْذِمِ

وناقة سمسقاب إذا كانت عادتُها أن تَلِدَ الذَّكُورَ. وقد أَسْقَبَتِ الناقة إذا وَضَعَت أَكْثَرَ ما تَضَعُ الذَّكُورَ ؛ قال رؤبة بن العجاج يصف أَبَوَيْ رجل مَدْدُوحٍ :

> وكانت العر سُ التي تَنَخَّبا ، غَرَّاءَ مِسْقاباً ، لفَحْل ِ أَسْقَبا

قوله أَسقَبا : فِعْلُ ماض ، لا نَعْتُ لَفَحْلُ ، على أَنه اسم مثلُ أَحْمَر ، وإنما هو فِعْلُ وفاعِلُ في مَوْضِعِ النَّعْتِ له . واستَعْسَلُ الأَعْشَى السَّقْبَةَ لَاَنَانَ ، فقال :

لاحَه الصَّيْفُ والغِيارُ ، وإشْفا قُ على سَقْبَةٍ ، كَقَوْسِ الضَّالِ

الأزهري : كانت المرأة في الجاهلية ، إذا مات زو جُها ، حكتَت وجُهها ، وحَمَشَت وجُهها ، وحَمَشَت وجُهها ، وحَمَّرَت قُطْنة من دم نفسها ، ووضعتها على رأسها ، وأخرجت طرف قُطئتها مِن خرق قِ قَاعها ، ليَعْلم الناسُ أنها مُصابة ؛ ويُستمى ذلك السّقاب ، ومنه قول تخنساة :

لمًّا اسْتَبَانَتْ أَن صاحبَهَا ثُـُوكى ، حَلَـُقَتْ ، وعَلَـُتْ وأَسَهَا يبسِقابِ

والسُّقَبُ : القُرُّبُ .

أوادَ : أنه أحق " بالبير " والمعونة بسبب قد "به من

جارِه ، كما جاءً في الحديث الآخر : أن رجلًا فعال للنبي ، صلى الله عليه وسلم : إن لي جارَيْن ، فإلى أبهما

أهدي ? قال : إلى أقرر بيهما منك باباً .

والسَّقْبُ والصَّقْبُ والسَّقِيبَة : عَمُوهُ الحَبِسَاء وسُقُوبُ الإبِل : أَرْجُلُهُا ، عن ابن الأَعرابي وأنشد:

لما عَجُز ٌ رَبًا ، وسَاق ُ مُشْبِحَهُ مُ على البِيدِ ، تَنْبُو بالمَرَادِي سُقُوبُها والصادُ ، في كلِّ ذلك ، لغة .

والسَّقْبُ : الطَّويلُ من كلَّ شيء ، مع تَرَ ارَّ فَ الأَّزهري في ترجمة صَقَب : يقال للْغُصُنِ الرَّيَّانِ الغَليظِ الطَّويلِ سَقْبُ ؛ وقال ذو الرمة :

سَقْبَانِ لَمْ يَتَقَشَّرُ عَنهِمَا النَّجَبُ

قال : وسئل أبو الدُّقَـَيْشِ عنه ، فقال : هو الذم قد امتلاً ، وتم عامًّ في كلّ شيءٍ من نحوهِ ، شهر في قوله سَقْبانِ أي طويلانِ ، ويقال صَقْبَانِ .

سقعب: السَّقْعَبُ : الطَّورِيلُ من الرجال ، بالسير والصاد .

سقلب: السَّقْلَتِ : رِجِيلُ من الناسِ . وسَقَلْبَهُ : صَرَّعَهُ .

سكب: السَّكُبُ : صَبُّ الماء .

سَكَبَ الماءَ والدَّمْعَ وَنُوهَمَا يَسْكُنُهُ سَكُبُهُ وَكُوهُمَا يَسْكُنُهُ سَكُبُهُ وَلَـَّا وَتَسْكَاباً ، فَسَكَبَ وانْسَكَبَ : صَبَّه فانْصِبَّ . وسَكَبَ المَـاءُ بنفسِه سُكوباً ، وتَسْكابِاً ، وانسَّكَبَ بمنى . وأهلُ المدينة يقولون: اسْكُبُ على يَدِي . على يَدِي .

وماة سَكُنْبُ وساكِب ، وسَكُوب ، وسَكُوب ، وسَيْكُب . وأَسْكُوب : مُنْسَكِب ، أو مَسكُوب ، يجري على وجهِ الأرضِ من غَيْدِ حَفْر .

ا قوله « من نحوه » الضمر يمود إلى النصن في عبارة الأزهري
 التي قبل هذه .

ودمُع سَاكِب ، ومالا سَكُب : 'وصِف بالمصدرِ، كقولِهم مالا صَب ، ومالا غَوْر " ؛ أنشد سببويه :

# بَرْ قَ ''، بُضِيءُ أَمَامَ البَيْتِ ، أَسْكُوبُ

كأن هذا البَرق بَسْكُب المطر ؛ وطَعَنَىة وَاللَّمْ عُدَا البَرق بَسْكُب المطر ؛ وطَعَنَىة وَاللَّمْ مُنْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ مُنْ الدَّامُ . وَاللَّمْ مُنْ الدَّامُ . وماء أَسْكُوب أَخْت مُنُوب أُخْت عُمر و ذي الكلب ، تَرثيه :

والطَّاعِنِ الطَّعْنَةَ النَّجْلاءَ ، يَتْبُعَها مُثْعَنَّجِرْ ، من دَمِ الأَجْوافِ ، أَسْكوبُ

ويروي :

## من نَجِيع ِ الجَوْف ِ أَثْعُوبُ

والنَّجْلاة : الواسعة . والمُنْعَنْجِرُ : الدَّمُ الذي يَسِيلُ ، يَتْبَعُ بعضُه بَعْضاً . والنَّجِيعُ : الدَّمُ الحَالِصُ. والأَنْعُوبُ ، من الإِنْعابِ : وهو جَرْي الماء في المَنْعَب .

وفي الحديث عن عروة ، عن عائشة ، رضي الله عنها : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان 'يصليّ ، فيا بين العشاء إلى انتصداع الفجر ، إحدى عَشْرَةَ رَكُعةً ، فإذا سَكَبَ المُكُوّذُ أَنْ بالأولى من صلاة الفجر ، قامَ فركع َ رَكْعَتَيْن خفيفَتَيْن ، قال سُويَسْد " : فركع َ رَكْعَتَيْن خفيفَتَيْن ، قال سُويَسْد " : سَكَب الماء ، وأصله من سَكب الماء ، وهذا كما يقال أخذ في 'خطئبة فسَحَلتها . قال ابن وهذا كما يقال أخذ في 'خطئبة فسَحَلتها . قال ابن الأثبير : أرادت إذا أذن ، فاستُعييرَ السَّكُب ُ للإفاضة في الكلام ، كما يقال أفرَع في أذني حديثاً أي ألثقى وصب " .

وفي بعض الحديث : ما أنا مِمُنْط عنك َشيئاً يكون على أهل بَيْنَتِكَ ُسُنَّةً سَكَنْباً . يَقَـال : هذا أَمْرُ ۗ

سَكُنْ أَي لازم ' و في روابة : إنا تنبيط عنك سُبناً . وفرس سَكُنْ : جواد كثير العدو و مُرس سَكُنْ : جواد كثير العدو رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكان كُنْ سَناً ، أغر ' مُحَجَّلًا ، مُطلق البيني ، سبي بالسَكْنْ الْمَنْ ، سبي بالسَكْنْ مِن الحَيْل ، وكذلك فرس فيض وبَحْر وغير وعند وغير وغير مسكنْ إذا كان خفف الروح نشيطاً في عَبله . ويقال : هذا أمر سَكُنْ أورارة في عَبله . ويقال : هذا أمر سَكُنْ أورارة لأخيه مَعْبَد ، لما طلب إليه أن يَفْد بِهُ عَالَيْن من الإبل ، وكان أسيراً : ما أنا بمُنْط عنك شيئاً ، ويد رب بكون على أهل بينك سُنَة سَكُناً ، ويد رب الناس له بنا كور باً .

والسَّكَّبَهُ : الكُرْدَة العُلْمَا الَّـنِي تُسْقَى بَهَا الكُرُودُ مِن الأَرْضَ ؛ وفي التهذيب : التي يُسْقَى منها كُرُدُ الطِّبَابَة من الأَرْضَ .

والسَّكُنْبُ : النُّصاسُ ، عن إبن الأعرابي . والسَّكُنْبُ : ضَرُّبُ من الثيابِ رَقِيقٌ .

والسَّكْنَبة ': الحِرْقَة 'التِي تُقَوَّر الرأس، كالشَّبَكة، من ذلك . التهذيب : السَّكْنُب ضرب من الثياب رقيق ، حكَّنه غنبار من رقتيه ، وكأنه سَكُب ما ع مِن الرَّقة ، والسَّكْنَبة من ذلك اشْتُقَت : وهي الحَرْقة 'التي تُقَوَّر الرأس ، تُسَنَّيها الفُرْسُ الشَّسْتَقَة .

ابن الأعرابي: السَّكَبُ ضَرَّبُ مِن الشَّياب، محرَّكُ الكَاف. والسَّكُنبة: الرَّصاصُ. والسَّكُنبة: الغيرْسُ الذي يَخْرُبُحُ على الوَّلَد، أرى من ذلك. والسَّكَنبة: المبرية التي في الوَّلَد،

والأُسْكُوب والإِسْكاب : لغة في الإِسكاف . وأُسكُبَّة الباب : أُسْكُنُتَّته . والإسْكابة : الفَلْنَكَةُ التي تُوضَعُ في قِمَع الدُّهْنِ وَعُوه ؟ وقبل : هي الفَلْكَةُ التي يُشْعَبُ بها خَرق وَ القير بة . والإسْكابة : خَشَبة على قدر الفَلْس ، إذا انشَق السِّقاء جعلوها عليه ، ثم صَرُّوا عليها بسير حتى يَخْرُ زُوه معه ، فهي الإسكابة . يقال : اجعل في إسكابة "، فينتَّخَذُ ذلك ؟ وقيل : الإسكابة والإسكابة في خَرْق والإسكاب قطعة " من خَشَب تُدْخُلُ في خَرْق والإسكاب قطعة " من خَشَب تُدْخُلُ في خَرْق الزَّق ؟ أنشد تَعلى :

### قسُرُز "آذانهُم كالإسكاب

وقيل: الإسكاب هنا جمع إسكابة ، وليس بلغة فيه ؛ ألا تراه قال آذائهُم ? فتَشْبَيِهُ الجمع بالجمع ، أَشْرُعُ مَن تَشْبَيِهِ بالواحد .

والسّكب'، بالتحريك: سُجرَ مُليب الربع، كأن ربيح ويع المتحريث الحكوق ، يَنْبُت مُسْتَقِلاً على عرق واحد ، له زَعَب وورَق مثل وَرَق الصّعْنَر ، إلا أنه أشد خضرة ، يَنْبُت في القيعان والأودية ، ويبيسه لا يَنْفَع أحداً ، وله جَنَى يُؤكل ، ويبيسه لا يَنْفَع أحداً ، وله جَنَى يُؤكل ، ويبيسه لا يَنْفَع أحداً ، ولا جَنَى يُؤكل ، في عام حَياً ، إنا يَنْبُت في أعوام السنين ؛ وقال في عام حَياً ، إنا ينبُت في أعوام السنين ؛ وقال أبو حنيفة : السّكب عُشْب يوتفع قد و الذواع ، وله ورق أغبر شبيه بورق المندباء ، وله نوو وه أبيض شديد البياض ، في خلفة نوو الفرسك ؛ أبيض شديد البياض ، في خلفة نوو الفرسك ؛

### كأن من نُدَى العَرادِ معَ ال قُرُّاص ، أو ما يُنَفَّضُ السَّكَبُ

الواحدة سَكَبة . الأصعي : من نبات السهل السُكَبُ ؛ وقال غيرُه : السُّكَبُ بَقَلة مُ طَبِّبة الربح ، لها زَهْرة مُ صَفراء ، وهي من شجر القيط . ابن الأعرابي : يقال السُّكَة من النظل أسلوبُ

وأسكُوب من فإذا كان ذلك من غير النخل ، قيل له أنْبوب ومِداد وقيل : السُّكْبُ ضرب من النباتِ .

وسَكَاب: اسم فرس ِ عبيدة َ بن وبيعة وغـيره. قال : وسَكَابِ اسمُ فرس ٍ، مثلُ قَـطام ِ وحَذام ِ؟ قال الشاعر :

> أَبَيْتَ اللَّعْنَ ، إنَّ سَكَابِ عِلْقُ ' نفيس ' ، لا تُعارُ ولا تُبَاعُ !

سلب: سَلَبَه الشيءَ يَسْلُبُهُ سَلَبًا وسَلَبًا ، واسْتَكَنه إياه .

وسكَبُوت ، فَعَلُوت ، منه. وقال اللحياني : وجل سكبوت ، وامرأه سكبوت كالرجل ؛ وكذلك وجل سكابة ، بالهاء ، والأنثى سكابة أيضاً . والاستيلاب : الاختيلاس . والسكب : ما يُسلب ، وفي التهذيب : ما يُسلب ، به ، والجمع أسلاب .

وفي التهديب: ما يُسلّبُ به ، والجمع اللاب . وكل شيء على الإنسانِ من اللباسِ فهو سَلّبُ ، والفعل سَلَبْتُهُ أَسْلُبُهُ سَلْبًا إذا أَخَذْتَ سَلّبَهُ ، وسُلُبَ الرجل ثابه ؛ قال وقية :

# يراع سير كاليراع للأسلاب

اليَراعُ : القَصَب . والأسلابُ : التي قد قَشِرَتْ ، وواحدُ الأسلابِ سَلَبُ . وفي الحديث : مَسَن قَتَلَ قَتَيْلًا ، فله سَلَبُه . وقد تكرر ذكر السَّلَب، وهو ما يأخذُ ، أحدُ القر نين في الحرب من قر نيه ، عا يكونُ عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة ، عا يكونُ عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة ، وهو فعَلَ " بمنى مفعول أي مسَلُوب. والسَّلَبُ ، بالتحريك : المَسْلُوب ، وكذلك السَّلِيبُ .

ورجل" سكيب": مُسْتَكَبَ العقل، والجمع سَكْسُي.

١ قوله ﴿ يراع سير النَّح ﴾ هو هكذا في الأصل .

وناقة سالِب وسكُوب : مات وَلَد ُها ، أَو أَلْقَتْهُ لغير تَمَام ؟ وكذلك المرأة ، والجمع سُلُب و وسكائب ، وربما قالوا: امرأة سُلُب ؛ قال الراجز :

> ما بال ُ أصحابِك َ يُنذِرُونَكَما ؟ أَأَن ۚ رَأُو ٰكَ سُلُبًا ۚ يَو ْمُونَكَا ؟

وهذا كقولهم: ناقة مُخلُط بلا خطام ، وفرس فرُط منتَفَد مة . وقد عَمِلَ أَبو عَبيد في هذا باباً ، فأكثرَ فيه من فعُل ، بغير هاء للمؤنث .

والسَّلُوب، من النُّوق:التي أَلْقَتُ ولدها لغير تَمامٍ. والسَّلُوب، من النُّوق: التي تَرْمي وَلَندها.

وأَسْلَبَتَ النَّاقَةُ فَهِي مُسْلِّبِ : أَلْقَتْ وَلَدَهَا من غيرِ أَن يَتِم ، والجمع السَّلاثِبُ ؛ وقيـل أَسْلَبَتَ : سُلِبَتْ وَلَدَهَا بِمَوتٍ أَو غير ذلك .

وظَّنِية " سَلُوب" وسالِب" : سُلِبَت وَلَدَها ؟ قال صغر الغيِّ :

> فَصَادَتْ غَزَالاً جائماً ، بَصُرَتْ بِهِ لدى سَكَمَاتٍ ، عِنْدَ أَدْمَاءَ ، سَالِبِ

وشَجَرَة "سَلِيب": سُلِبَتْ وَرَقَهَا وأَعْصَانَهَا. وفي حديث صلّة : خَرَجْتُ إلى جَشَرِ لَنَا، والنخلُ سُلُبُ "أي لا حَمْلَ عليها، وهو جمعُ سَلِيبٍ. الأَزهري: تَشْجَرَة "سُلُبُ" إذا تَنَاثَرَ ورقَهُا؛ وقال ذو الرمة:

### أو هَبُشَرُ سُلُبُ

قال شهر : هَيْشَرُ سُلُبُ ، لا قِشْرَ عليه . ويقال : اسْلُبُ هذه القصبة أي قَشْرُها .

وسَلَبَ القَصَبَةَ والشَّحَرَة : قَشَرهَا . وفي حديث صفة مكة ، شرّفها الله تعالى : وأَسْلَبَ 'عُامُها أي

أُخْرَجَ 'خوصَه .

وسَلَبُ النَّبِيحَةِ : إِهَابُهَا ، وأَكْرَاعُهَا ، وبطُّنُهُمَا . وَهَرَسُ مُ النَّقِلُ ، وَهَرَسُ مَا النَّقِلُ ؛ وَهَرَسُ مَلَبُ القَوامُ أَي طَويُلُهَا ؛ قال وقيل : فَرَسُ مَلِبِ القَوامُ أَي طَويُلُهَا ؛ قال الأَزهري : وهذا صحيح م. والسَّلْبُ : السيرُ الحَفيفُ السريع ؛ قال وقية :

قَدْ قَدَحَتْ ، مِنْ سَلْسِمِينَ سَلْبا، قارُورَةُ العينِ ، فصارت وَقَبْبَا

وانسُلَبَت الناقَة إذا أَمْرَعَت في سيرها حتى كأنها تخنُر ُج من جلنه ها .

وثنو و "سَلِب الطَّعْن ِ بالقَرْن ِ ، ورجُ ل " سَلِب ُ اليَدَينِ بالضَّرْب ِ والطَّعْن ِ : خَفَيفُهما . و رُمْح " سَلِب " : طَويل " ؟ و "كذلك الرجل '، والجمع ' سُلُب ؟ قال :

> ومَن ربَطَ الجِعاشُ ، فإنَّ فِينا عَناً سُلسُباً ، وأفراساً حِسانا

وقال ابن الأعرابي: السُّلْبَةُ الجُرْدَةُ ، يقال: ما أَحْسَنَ سُلْبَتَهَا وجُرْدَتَهَا .

والسُّلِبُ ، بَكْسَرُ اللام : الطويل ؛ قال ذو الرمة يصف فراخ النعامة :

كأن أعناقها كرات سائيفة ، طارت لفائفه ، أو هيشر سليب

ویروی 'سل'ب ، بالضم ، من قولهم 'نخسل' 'سل'ب : لا صَمْلُ علیه . وشُنجَرَ 'سلُب' : لا وَرَقَ علیه ، وهو جمع سَلیب ، فعیل معنی مفعول .

والسِّلابُ والسُّلبُ : ثِيابٌ سودٌ تَلنَّبُسُهَا النساءُ في

، قوله « سلب القوائم » هو بسكون اللام في القاموس ، وفي المحكم بفتحها .

المأتمرِ ، واحدَ تُنهَا سَلَبَة .

وسَلَّبَتِ المرأة ، وهي مُسَلِّب إذا كانت مُحدِّا، تَلْبُسُ الثَّيَابَ السُّودَ للحدادِ . تَلْبُسُ الثَّيَابَ السُّودَ للحدادِ .

وتَسَلَّئِت: لَـبَـِسَتْ ِالسَّلابَ ، وهي ثِيابُ المَّاتَـمَ ِ السُّودُ ؛ قال لبيد :

## كِخْسِشْنَ 'حَرَّ أُوجُهِ صِحَاحٍ ، في السُّلُبِ السودِ ، وفي الأمساحِ

وفي الحديث عن أسماء بننت محميس : أنها قالت لما أصب جعفو" : أمر أني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : تسكبي ثلاثاً ، ثم اصنعي بعد ما مئت ؛ تسكبي أي النبسي ثياب الحداد السود ، وهي السلاب . وتسكبت المرأة وإذا ليسته ، وهو ثوب أسود ، وتفطي به المهجد وأسمها . وفي حديث أم سلمة : أنها بكت على حمزة ثلاثة أيام ، وتسكبت .

وقال اللحياني: المُسكّب ، والسّلِيب ، والسّلوب : التي يموت ُ رَوجُها أو حَرِيبُها ، فتسكلّب ُ عليه . وتسكلّبَت ِ المرأة إذا أحدّت .

وقيل: الإحدادُ على الزَّوجِ ، والتَّسَلُثُ. قد يكون على غيرِ زَوجٍ .

أبو ذيد : يقال للرجل ما لي أداك مُسلَبًا ? وذلك إذا لم يَأْلَف أحدًا ، ولا يَسْكُن إليه أحد ، وإنما شبّه بالوَحْش ؛ ويقال : إنه لوَحْشِي مُسلَب أي لا يألف ، ولا تَسْكُن نفسه .

والسلبة : خَيْطُ ' نُشَدُ عَلَى خَطْمَ البعيرِ دونَ الْحُطَامِ . والسلبة : عَقَبَة ' نَشَدُ عَلَى السهم .

والسُّلْبُ : خَشَبَةَ ﴿ نَجْسَعِ إِلَى أَصَلِ اللَّوْمَةِ ، طَرَفُهُا فِي ثَقْبِ اللَّوْمَةِ . قال أَبو حنيفة : السَّلْبُ

أَطْولُ أَداةٍ الفَدَّانَ ؛ وأَنشد :

يا لَيْتَ شَعْرِي ، هل أَنَى الحسانا ، أَنَّى الحسانا ، أَنَّى التَّخَذُ تُ الْمُفَنَيْنِ شَانا ؟ السَّلْبُ ، واللَّوْمة ، والعيانا

ويقال السَّطْر من النخيل: أسلوب من وكل طريق متد و كل الطريق ، متد والأسلوب الطريق ، والوجه والمدد هب والمسلوب الطريق الموجمة والمدد الطريق أسلوب الطريق الموقد فيه والأسلوب الطريق المحتفظ فيه والأسلوب الفن والمسلوب الفن والمسلوب من القول أي أفانين منه وإن أنفه لفي أسلوب إذا كان متحداً وقال:

أنوفَهُمْ ، بالفَخْرِ ، في أَسْلُوبِ ، وَسُعَى ُ الأَسْنَاهِ بِالجَبُوبِ

يقول : يتكبّرون وهم أخِسَّاء ، كما يقال : أنْفُ في السباء واسْتُ في الماء . والجنبوبُ : وجه الأرضِ، وبودى :

أُنوفُتُهُمْ ، مِلفَخْرِ ، في أَسْلُوبِ

أَراد مِنَ الفَخْرِ ، فحَذْف النونَ .

والسَّلَبُ : صَرْبُ من الشجر ينبُثُ مُتناسقاً ، ويَطُولُ فَيُوْحَذُ ويُمَلُ ، ثم يُشَقَّقُ ، فَتَخرُج منه مُشاقة "بيضاءً كالليف ، واحدته سَلَبَه "، وهو من أجود ما يُتخذ منه الحبال . وقيل : السَّلَبُ ليف المُقل ، وهو يُؤتى به من مكة . الليث : السَّلَبُ ليف ليف المُقل ، وهو أبيض ؛ قال الأزهري : عَلِط الليث فيه ؛ وقال أبو حنيفة : السَّلَبُ نباتُ ينبتُ أمثال الشَّبَع الذي يُستَصْبَحُ به في خِلْقَتِه ، إلا أنه أعظم وأطول ، يُتَخذ منه الحبال على كل الله أنه أعظم والطول ، يُتَخذ منه الحبال على كل ضرب . والسَّلَبُ : إلحاء شجر معروف باليمن ،

تعمل منه الحبال ، وهو أَجفَى من ليف المُقْل وأصلت ، وفي حديث ابن عمر : أن سعيد بن جبير دخل عليه ، وهو مُتوسله مِر فَقَة أَدَم ، حَسُو هُ ها ليف أو سلت ، بالتحريك . قال أبو عبيد : سألت عن السلت ، فقيل : ليس بليف المُقل ، ولكنه شجر معروف باليين ، تعمل منه الحبال ، وهو أجفى من ليف المُقل وأصلت ؛ وقيل هو ليف أخوص الشّام .

وبالمكدينة سُوق يقال له: سوق السَّلاَبِين ؛ قَـال مُرَّة بن تَحْكَان السَّميسي:

فَنَشْنَشَ الجِلِدَ عَنْهَا، وهُيَ بَادِكَةُ"، كما 'تنَشْنَيش' كفًّا فاتِل صلبًا

'تَنَشَّنْشُ': تحر"ك' . فيال شهر : والسَّلَب قِشْرَ" من 'قشور الشَّجَر ، 'تعْمَلُ منهُ السَّلال' ، يقال لسُوقه سُوقُ السَّلاَّ بِينَ ﴾ وهي بمكَّة معروفة ". ورواه الأصمعي : فَأَتِل ، بالفاء ؛ وابن الأعرابي : قَاتِل ، بالقاف ِ . قـال ثعلب : والصحيح ما رواه الأَصْعِي ، ومنه قَـوَلَمُم أَسْلَبَ الشَّمَامُ. قال : ومن رواه بالفاء ، فإنه بريد ُ السَّلَبِ الذي 'تعمَّل ُ منــه الحيال لا غير؛ ومن رواه بالقاف ، فإنه يويد ُسلَبَ القَتْمِلُ ؛ تَشِبُّهُ تَزْعُ الْجَاذِيرِ بِجَلَّنْهُ هَا عَنْهِمَا بِأَخْذِرِ القاتل سَلَتَ المَعْشُولُ ، وإِمَّا قالُ : بارِكَة ، ولم يَقُلُ: مُضْطَبَعِمَة ، كما يُسْلَخُ الْحَيُوانُ مُضْطَبِعاً، لأن العرب إذا تَعَرَتُ جَزُوراً ، تُركُوها بادكة على حالما ، ويُر ُدِ فِنُها الرجالُ من جانِبَيْها ، خوفاً أَن تَـضُطَجِعَ حين نموت ؛ كلُّ ذلك حرصاً على أَن يَسْلُخُوا سَنامَهَا وهي بالرَّكة ، فيأتي رجلُ مِن جانيبٍ ، وآخَرُ من الجانب الآخر ؛ وكذلك يفعلون في الكَتْيِفَين والفَخِذَين ، ولهذا كان سَلْخُهَا

بادكة " خيراً عندهم من سَلْخِها مضطجعة ". والأُسْلُوبة': لُعْبة' للأَعراب ، أَو فَعَلْة " يفعلونهـا بينهم ، حكاها اللحياني ، وقال : بينهم أَسْلُوبة .

سلحب : المُسْلَحِبُ : المُنْبَطِعُ . والمُسْلَحِبُ : المُنْبَطِعُ . والمُسْلَحِبُ : الطَّريقُ البَيْنُ المُسْتَدُ . وطريقُ مُسْلَحِبُ أَي مُمْتَدً . والمُسْلَحِبُ : المُسْتَقِمُ ، مثلُ المُنْلَئِبِ . وقد اسْلَحَبُ اسْلِحْباباً ؛ قال جِرانُ العَوْد :

كَفْرَ عِرِان مُسْلَحِبًا ، كَأَنه على الدَّفِ ضِبْعان تَقَطَّرَ أَمْلَحُ

والسُّلْحُوبُ من النساء: الماجِنة ، قال ذلك أبو عمرو .

وقال خليفة الحُصَيْنِيُّ: المُسْلَحِبُّ: المُطْلَحِبُ المُمْتَدُّ. وسمعتُ غير واحدٍ من العرب يقول : سيرُنا من موضع كذا نفدُّوةً ، فظلَ يَوْمُنا مُسْلَحِبًا أَي نُمْتَدًا سَيْرُه ، والله أعلم.

سلقب: سَلْقَبُ : اسم .

سلهب: السَّلَمْهَبُ : الطويلُ ، عامَّةً ؛ وقيل : هـو الطويلُ من الحيلِ الطويلُ من الحيلِ والناس . الجوهري : السَّلَمْهُبُ من الحيلِ : الطويلُ على وجه الأرض ، وربما جاء بالصاد ، والجسع السَّلاهِبَةُ .

والسَّلْهُبَةُ مَن النساء: الجَسِيبة ، ولبست بِمدْحَةٍ. ويقـال: وَرَسُ سَلْهُبُ وسَلَّهُبَةُ للنَّكَر إذا عَظْهُم وطالَ ، وطالَت عِظامهُ.

وفَرَسُ 'مسلَمِبُ : ماضٍ ؛ ومنه قولُ الأعرابيُ في صِفَةِ الفَرَسُ : وإذا عَدًا اسْلَمَبُ ، وإذا 'قبَّلُهُ الجُلْعَبُ ، وإذا انْنَصَبَ اتْلأَبُ ، والله أعلم .

سغب : السَّنْبة أ : الدَّهْر . وعِشْنَا بذلك سَنْبة وسَنْبَتَه أَي حِقْبة ؟ النّاء في سَنْبَتَه مُلْحَقَة أُ على فول سببويه ، قال : يدُلُّ على زِيادة التاء ، أنك تقول سَنْبة أ ، وهذه التاء كَثْبُت أ في التصغير ، تقول سُنَيْبِيَّة أ ، لقولهم في الجمع سَنَابِت أ .

ويقال : مَضَى سَنْبُ مِنَ الدَّهْر ، أَو سَنْبَهُ أَي رُبِهُ أَي رُبِهُ الْأَهْرِ ، أَو سَنْبِهُ أَي رُبُوهُ أ

ماء الشباب عُنْفُو َانَ سَنْبَيْهُ

والسَّنْبَاتُ والسَّنْبَةُ : 'سوءُ الخُلُتُقِ ، ومُرْعةُ الغَضَبِ ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> قد سُبْتُ عَبْلَ الشَّيْبِ مِنْ لِداني ، وذاك ما أَلْفَى من الأَذاهِ ، من دَوْجة كثيرة السَّنْبات

أَراد السَّنَبَاتِ ، فَغَفَّتُ للضرورة ؛ كما قال ذو الرمةُ:

أَبَتْ ذِكْرَ مَنْ عَوَّدُنَ أَحْشَاءَ قَلْسِهِ تُخْوَقًا ، ورَقْصَاتِ الْهَوَى فِي الْمُفَاصِلَ

ورجُل سَنُوبٌ أَي مُتَغَضَّبُ ۗ.

والسَّنْبَابِ ُ: الرَّجِلِ الكثيرِ الشرُّ.

قال : والسُّنُوبُ : الرَّجل الكَدَّابُ الْمُعْتَابُ . والمَسْنَيَةُ : الشُّرَّةُ .

ابن الأعرابي : السُّنباءُ الاست. .

وفرس" سَنِب"، بَكُسر النون، أي كثير الجَرَّي، والجمع "سَنُوب". الأَصعي: فرس سَنِب" إذا كان كثير العَدْو، جواداً.

سنتب: أبو عمرو: السُّنْتَبةُ الغيبةُ المُحْكَمةُ .

سندب : تَجمَلُ سِنْدَأُبُ : شَـدَیدُ صُلْب ، وشـك ً فِه ابن درید .

سنطب: السُّنظية : 'طول" 'مضطر ب".

التهذيب : والسَّنْطابُ مِطْرَقَةُ الحَدَّادِ ، واللهُ تعالى أعلم .

سهب : السَّهْبُ ، والمُسْهَبُ ، والمُسْهِبُ : الشديدُ الجُرْ يَيِ البَّطِيءُ العَرَقِ مِن الحَيْلُ؛ قال أبو دواد:

وَقَد أَغْدُو بِطِرْ فِ هَيْ كَلِّ بِذِي مَيْعَةٍ ، سَهْبِ

والسَّهْبُ : الفرسُ الواسعُ الجَرْي . وسَبَقَ . وأَسْهَبُ الفرسُ : اتَّسَعَ في الجَرْي وسَبَقَ . والمُسْهَبُ : الكثيرُ الكلام ؟ قال الحمْد يُ :

## عَيْرُ عَيِيٍّ ، ولا مُسْهِب

ويروى مُسْهَب. قال: وقد اختُلف في هذه الكلمة ، فقال أبو زيد: المُسْهِبُ الكثير الكلام ؛ وقال ابن الأعرابي: أسْهَب الرجل أكثر الكلام ، فهو مُسْهَب ، بفتح الهاء ، ولا يقال بكسرها ، وهو نادر. قال ابن بري : قال أبو على البغدادي: رجل مُسْهَب ، بالفتح ، إذا أكثر الكلام في الحطإ ، فإن كان ذلك في صواب ، فهو مُسْهَب ، بالكسر لا غير؛ ومما جاء فيه أفعَل فهو مُسْهَب ، بالكسر لا غير؛ ومما جاء فيه وأشعَل فهو مُمْفَعَل : أَسْهَب فهو مُمسْهَب ، وأَصْمَن فهو وأَسْهَب فهو مُمسْهَب ، وفي حديث الرُولا : أكثروا وأمْعَنوا . أَسْهَب فهو وأطال ، وأسْهَب فهو وأطال ، وهو من ذلك .

وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : قيل له: ادْعُ الله لنا ، فقال : أكثر و أن أكون من المُسْهَبِين ، بفتح الهاء، أي الكثيري الكلام ؛ وأصله من السّهب،

وهو الأرضُ الواسِعةُ ، ويُجمع على سُهُبٍ . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : وفرَّقْهَا بسُهُسبِ بِيدِها .

وَ فَي الحديث : أنه بعث خيلاً، فأسهبت سَهْراً ؟ أي أَمْ مُنَت فِي سَيْرِها. والمُسْهبُ والمُسْهبُ : الذي لا تنتهبي نقشه عن شيء ، طمعاً وشَرَهاً. ورَجل مُسْهبُ : ذاهب العقل من لدَّغ حيَّة أو مُسْهب عقرب ؟ تقول منه أسهب ، على ما لم يُسم فاعله ؟ وقيل هو الذي يَهذي من خَرَف .

والتَّسْهِيبِ': كَذَهَابِ العقل؛ والفعل منه مُمَاتَ ؟ قالَ ان هَر مُهَ :

> أَمْ لا تَذَكَّرُ سَلَّمَى،وهُي نازِحة ، إلاَّ اعْتَراكَ جَوَى سُقْمٍ وتَسْهِيبِ

وفي حديث علي ، رضي الله عنه : وضُرِبَ على َ قَلْسُيهِ بالإسْهابِ ؛ قيل : هو َذهابُ العقل .

ورجُ ل مُسهَبُ الجسم إذا تذهب حِسمُه مِن مُسهَبُ مُسهَبُ عن يعقوب . وحكى اللحياني : وجل مُسهَبُ اللعقل ، بالفتح ، ومُسهَمَ على البدل ؛ قال : وكذلك الجسم إذا تذهب مِن شِدّة الحبُّ . وقال أبو حام : أسهب السّليم إسهاباً ، فهو مسهب إذا ذهب عَقْلُهُ وعاش ؟ وأنشد :

فبات تشبعان ، وبات مسهبكا

وأَسْهَبَتْ الدَّالِثَةَ إِسْهَاباً إِذَا أَهْمَلُـنْنَهَا تَرْعَى، فهي مُسْهَبَة "؛ قال طفيل الغنوي :

َ ثَوَالَیْعَ کَمَقْدُوفاً علی سَرَواتِها ، عِاکْمُ 'تخالِسْها الغُزاة'، وتُسْهَبُ

أي فد أعْفِيَت ، حتى تحمَلَت الشَّعْمَ على مَرَواتها .

قال بعضهم : ومن هذا قبل للبكِثارِ : مُسْهَبُ ، كأنه 'ترك والكلام ، يتكلم بما شاء كأنه وُسُع َ عليه أن يقول ما شاء .

وقال الليث : إذا أعْطَـَى الرجلُ فأَكْثَرَ ، قيل : قد أَسْهَـبَ .

ومَكَانَ مُسْهِبُ : لا يَمْنَعُ الماءَ ولا يُسْجِكُهِ .

والمُسْهَبُ ؛ المُتَعَيِّرُ اللَّوْن مِن سُعبِ" ، أو كَنْ عَيْ اللَّوْن مِن سُعبِ" ، أو كَنْ عَيْ اللَّوْن مِن سُعبِ" ، أو كَنْ عَيْ

والسُّهُبُ مِن الأَرضِ : المُستَّوي في سُهُولَةٍ ، والسُّهُبُ مِن الأَرضِ : المُستَّوي في سُهُولَةٍ ،

والسّبْبُ : الفَلاة ' ؛ وقبل : سُهُوبُ الفَلاة ِ وَالسّبْبُ : ما بَعْدَ وَاحِيها التي لا مَسْلَكَ فيها . والسّبْبُ : ما بَعْدَ من الأرض ، واسْتَوَى في مُطمأ نينة ، وهي أجواف والأرض ، وطهمأ نينتها الشيء القليل تقود واليوم ، ونحو ذلك ، وهو بُطهُون الأرض ، الليلة واليوم ، ونحو ذلك ، وهو بُطهُون الأرض ، تكون في الصّحاري والمُنتُون ، وربا تسيل ' وربا لا تسيل ، لأن فيها غلظاً وسهُولاً، تنبيت نباتاً كثيراً ، وفيها خطرات من سُجر أي أماكن فيها شجر أي

وقيل: السُّهُوبُ المُسْتَوِيةُ البَعِيدةُ . وقال أبو عمرو: السُّهُوبُ الواسِعةُ من الأَوضِ ؟ قال الكمت:

أَبَادِ قُ مَ إِن يَضْفَمُ كُمُ مُ اللَّيْثُ صَفْعَة ، يَدَعُ بَادِقاً ، مِثْلَ اليَّبَابِ مِنَ السَّهْبِ

وبيشر" سَهَبَة": بَعِيدة القَعْر ، يُخرِج منها الربح ، ومُسْهَبَة أيضاً ، بفتح الهاء . والمُسْهَبَة من الآبادِ: التي يَعْلَبُكَ سِهْبَتْهُا ، حتى لا تَقْدَرَ على الماء وتُسْهِلَ . وقال شير : المُسْهَبَة من الرَّكَايا : التي يَعْفِرُ ونها ، حتى يَبْلُغُوا ثُراباً ماثقاً ، فيعْلَبُهم

لا يُدُّرُكُ فَعَرْهَا وَمَاؤُها .

وأَسْهَبَ القومُ : حَفَرُوا فَهَجَمُوا عَلَى الرَّمْلِ أَو الرَّبِحِ ؛ قَالَ الأَزْهِرِي : وإذا حَفَرَ القَـومُ ، فَهَجَمُوا على الرَّبِحِ ، وأَخْلَفَهُم الماءُ ، قيل : أَسْهَبُوا ؛ وأنشد في وصَّفْ بثر كثيرة الماء :

> حَوْضُ طُويٍ ، رَبُلَ مِن إسهابِها ، يَعْتَلِيجُ الآذي من حَبابها

قال : وهي المُسْهَبَة '، حُفِرت حتى بِكَعَت عَيْلُم ألماء . ألا ترى أنه قال : نيلَ من أعْمَق قَعْر ها . وإذا بُلغ حافر ُ البُّر إلى الرَّمْل ، قبل : أَسْهَبَ . وحَفَر القومُ حتى أَسْهَبُوا أَي بِلَغُوا الرَّمْل وَلَمْ يَخْرُجِ لِللَّهُ ﴾ ولم يُصِيبوا خيراً ، هذه عن

والمُسْهِبِ : الغالب المُكثر في عَطائه .

ومَضَى سَهَبُ مِن اللَّيلِ أَي وَقَنْتُ .

والسَّهْبَاءُ : بِئُو لَبْنِي سَعْدُ ، وَهِي أَيْضًا ۖ رَوْضَةً " مَعْرُ وفة مَخْصوصة بهذا الاسم . قال الأزهري : ورَوْضَة " بالصَّمَّان تسمى السَّهْباء . والسَّهْبي : مفازة " ؛ قال جرير :

سارُوا إليكَ مِنَ السَّهْبِي ، ودُونَهُمُ فَيْجَانُ ، فالحَزْنُ ، فالصَّمَّانُ ، فالو كَفُ

والوَّكُفُ : لبني يَوْبُوعٍ .

سوب: النهاية لابن الأثير: في حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما، ذكرُ السُّوبِيةِ ، وهي بضم السين ، وكسر الباء الموحدة ، وبعدها ياة تحتيها نقطتان : نَكْبُذُ مُعْرُوفُ يُنْتُخَذُّ مِنْ الْحِنْطَةِ، وَكَثْيُواً ما يَشْرَبُه أَهلُ مصر .

تَهَيُّلًا ﴾ فيَدَعُونَها . الكسائي : بئر مُسْهَبَة " التي سيب : السَّيْبُ : العَطاءُ ، والعُرْفُ ، والنافلة . وفي حديث الاستسقاء : واجْعَلْه سَيْبًا نافعاً أي عَطاءً ، ويجوز أن بويد منطراً سائباً أي جارياً .

والسُّنُوبُ : الرَّكاذِ ، لأَنها من سَنْب الله وعطائه؛ وقال ثعلب : هي المُعَادِنُ . وفي كتابه لوائلِ بن حُجْر : وفي السُّنُوبِ الحُمْسُ ؛ قال أبو عبيد : السُّيُوبُ : الرُّكَادُ ؛ قال : ولا أَراه أَخَذَ إلا من السَّنب ، وهو العطاءُ ؛ وأنشد :

> فما أنا، من رَبْبِ المَنْونِ، بَجُبُاإٍ، وما أنا ، من سَيْبِ الإله ، بآيس

وقال أبو سعيد : السُّيُوبُ عُروق من الذهب والفضة ، تَسيبُ في المَعْـدِن أي تَتَكُون فيــهُ ا وتَظُّهُرَ ، سبيت سُيوباً لانسيابها في الأرض. قال الزمخشري : السُّيوبُ جمع سَيْبٍ ، يويد ب المالَ المدفون في الجاهلية ، أو المَعْدِن لأنه ، مـن فضل الله وعَطائه ، لمن أَصابَه .

وسَيْبُ ُ الفرَسُ : شَعْرُ ۖ كَذَنْبُهُ . والسَّيْبُ : مُرديُ الْ السَّفينَة . والسَّيْبُ مصدر ساب الماء كسيبُ سَنّاً: كَجْرَى .

والسَّيبُ : مَجْرَى الماء ، وجَمَعُهُ سُنُوبُ .

وسابَ يَسِيبُ : مشى مُسرِعاً . وسابَتِ الحَيَّةُ ُ تَسِيبُ إذا مَضَت مُسْرعة ؟ أنشد ثعلب :

أَتَذْهَبُ سُلْمَى فِي اللَّمَامِ ، فلا ثُرَى ، وبالليُّنلِ أَيْمٌ حَيْث شَاءً بُسِيبُ ؟ وكذلك انسانت تنساب . وساب الأفعى وانسابَ إذا خرَج من مَكْمُنهُ . وفي الحديث: ا فوله « أي تتكون إلغ » عبارة التهذيب أي نجري فيه إلغ .

أَن رَجِلاً شَرَبَ مِن سِقاءَ فانسابَت في بَطنِهِ حَيَّة "، فَنُهُمِي عَن الشُّرْبِ مِن فَم السَّقاء ، أَي دَخَلَت وَجَرَت مع جَرَيَانِ المَاء . يقال : سابَ المَاء وانساب فلان نحو كُم : وانساب فلان نحو كُم : وجَعَ .

وسَلَّبَ الشيء : تركه . وسَبَّبَ الدَّابَّة ، أو الناقة ، أو النيء : تركه بَسِيب ُ حيث شاء .

وكلُّ دابُّةِ تركُّنتُهَا وسَوْمَهَا ، فهي سائبـة". والسائية : العَبْد ُ يُعْتَقُ على أَن لا وَلا َ له . والسَّائبة ُ : البعير ُ يُدُّرك نِتَاج َ نَتَاجِه ، فَيُسَيَّب ُ، وَلا يُوكَب ، ولا يُعْمَلُ عليه . والسائبة التي في القرآن العزيز ، في قوله تعالى : ما جعَلَ الله من من بَحيرة ولا سائبة ؛ كان الرجل ُ في الجاهلية إذا قَدِمَ من سَفَرٍ بَعيدٍ ، أو بَرِيءَ من عِلمَّةٍ ، أو نَجَّتُهُ دَابَّةً مِن مَشَقَّةً إَو حَرْبٍ قَالَ : ۖ نَاقَتَنِي سائبة " أي تُسَيَّب فلا يُنشَّفَعُ بظهرها ، ولا تُحَيَّلاً عن ماءٍ ، ولا تُمنَّع من كلإ ، ولا تُركب ؛ وقيل : بل كان يَنْـز عُ من طَهْرِ ها فقارة ً ، أو عَظْمًا ، فَتُعْرَفُ بِذَلِكَ ؛ فَأُغِيرَ عَلَى رَجِل مَنْ العرب، فلم يَجِدْ دابَّة يركبُها، فَرَكِبُ سائبة، فقيل : أَتُر ْكُبُ حَراماً ? فقال : يَوكَبُ الحَرامَ مَنْ لا حَلالَ له ، فذهبَت مَثَلًا . وفي الصحاح : السائبة الناقة التي كانت تنسبُّ ؛ في الجاهِلِيَّةِ ، لِنَذْرٍ ونحوه ؛ وقد قبل : هي أمَّ البَّحيرة ؛كانت ِ الناقة ُ إذا ولَـدَت ْ عَشْرَة َ أَبْطُن ، كُلُتُهِنَ إِنَاتُ ، سُيِّبَتْ فلم تُرْكَبْ ، ولم يَشْرَبُ لَيَنَهَا إِلَّا وَلَدُهَا أَوَ الضَّيْفُ حَتَّى تَمُوتَ ، فإذا ماتت أكلَهَا الرجال والنساء جَميعاً ، وبُحِرَتُ أَذَن بِنْتِهَا الأَخيرةِ ، فتسمى البَحيرة ، وهي بَمُنْزِلَةِ أُمُّها في أَنها سائبة ، والجمع

سُنَّبِ ، مثلُ نائم وننُوَّم ، ونائحة وننُوَّح . وكان الرَّجلُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْداً وقال : هو سائبة " ، فقله عَتَى ، ولا بكون وَلاؤه لمُعْتَقه ، ويَضَعُ مالَه حيث شاء ، وهو الذي وردَ النَّهُميُ عنه . قـال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر السَّائبةِ والسُّوائب ؛ قال : كان الرَّجُلُ إذا نذَرَ لقُدُومٍ مِن سَفَرٍ ، أَو بُوهِ من مَرَضٍ ، أَو غيرٍ ذلك قال : ناقَتَى سائبة " ، فلا تُمْنَعُ مِن ماء ، ولا مَرْعًى ، ولا تُحْلَبُ ، ولا تُرْكَب ؛ وكان إذا أَعْتَقَ عَبْداً فقال : هو سائِية" ، فلا عَقْل بينهما ، ولا ميراث ؛ وأصله من تسبيب الدَّوابِ"، وهو إرسالُها تَذْهَبُ وَتَجِيءً، حيث شاءَتْ . وفي الحديث : وأيثُ عَمْرُو بن لُحَيِّ يَجُرُ ۚ قُصْبَهَ فِي النَّادِ ؛ وكان أَوَّلَ من سَيَّبَ السُّوائيب ، وهي التي نهَى اللهُ عنها بقوله : ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرةٍ ولا سائبةٍ ؛ فالسَّائبة : أمُّ البَحِيرة ِ ، وهو مَذْ كور في موضّعه . وقيل : كان أبو العالِيةِ سائبة ، فلما هَلَكَ ، أَنِيَ مَولاه بميراثِه، فقال : هو سائبة "، وأبي أن يأخُذَه. وقال الشَّافعيُّ: إذا أَعْنَقَ عَبْدَه سائبة ، فمات العبد وخلَّفَ مالاً ، ولم يَدَعُ وارثاً غير مولاه الذي أعْتَقَه ، فبيراثُه لمُعْتَقَه ، لأَن الني " ، صلى الله عليه وسلم ، جَعَل الوَكاءَ لُنُحْمَةً كَلَنْحُمَةِ النَّسَبِ ، فكما أَنَّ النصبة النسب لا تَنْقَطِع ، كذلك الوَّلاة ؛ وقد قال ، صلى الله عليه وسلم : الوَكاءُ لمن أَعْتَقَ . وروي عن عُمَرَ ، رَضي الله عنه ، أنه قال : السَّائِبةِ ُ والصَّدقة ُ ليومِهِما. قال أبو عبيدة ، في قوله ليَو مهما ، أي بَوْمُ القيامة ، واليَّوْمُ الذي كان أَعْتَقَ سائبتَه ، وتصدَّقَ بصدقتِه فيه. يقول: فلا يَرجع ُ إِلَى الانتِّفاع بشيء منها بَعْد ذلك في الدنيا ، وذلك كالرَّجـل

بُعْنَقُ عَبْدَه سائبةً ، فيَمنُوتُ العَبْدُ ويَتُرُكُ مالًا، ولا وارث له ، فلا ينبغي لمُعتقه أن تَو ُزُأَ من مِيراثِهِ شَيْئاً ، إلا أن يَجْعَلَهُ في مِثْله . وقال ابن الأثير : قوله الصَّدَقة ُ والسَّائبة ُ ليومهما ، أي يُوادُ بهما ثوابُ يُومِ القيامةِ ؛ أي مَن أَعْتَقَ سَائِبَتَهُ ، وتَصَدُّق بِصَدقة ، فلا يَوْجِم إلى الانتفاع بشيء منها بعد ذلك في الدنيا ، وإن وَر ثُهُما عنه أحد" ، فَكُنْيَصُو فَنْهُما فِي مَثْلُهِما ، قال : وهذا على وَجْهِ الفَضْلِ ، وطَلَلَبِ الأَجْرِ ، لا على أنه حرام ، وإنَّا كانوا يَكُثُّرَ هُونَ أَنْ يَوْجِعُوا فِي شي؛ ، جَعَلُنُوه لله وطَلَلَبُوا به الأَجر . وفي حديث عبدِ الله : السَّائبة ُ بَضع ُ مالَه حيث ُ شَاء َ أَي العَبِّدُ ۗ الذي يُعْتَقُ سائبة "، ولا يكون ولاؤه لمُعْتقه ، ولا وارِثَ له ، فيَضَعُ مالَه حيثُ شَاءَ ، وهو الذي ورَدَ النَّهْنَيُ عنه . وفي الحديث : عُرضَتْ عَلَىٰ النارُ فرأيتُ صاحبَ السَّائبَتَيْنِ 'يُدْفَعُ' بِعَصاً ؛ السَّائِبِتانِ : بَدَنَتَانِ أَهْداهِما النِّي ۚ ، صلى الله عليه وسلم ، إلى البَيْت ، فأخذهما كَجَلُّ مِن المشركين فذهب بها ؟ سناهما سائيتَيْن لأنه سَنَّتِهُما لله تعالى .

وفي حديث عبد الرحمن بن عَـوْف : أنّ الحيلة بالمَنْطِق أَبْلَمَعُ من السُّيُوبِ في الكَلِم ؛ السُّيُوبِ في الكَلِم ؛ السُّيُوبُ : ما سِيُنِّبَ وخُلِنِي فسابَ ، أي دَهَبَ .

وسابَ في الكلام: خاصَ فيه بهذار؛ أي التّلطائفُ والتّقلَثُلُ منه أبلَتُهُ من الإكثار . ويقال: سابَ الرّجُل في منشطقه إذا ذهب فيه كلّ مذهب . والسّيّاب ، مثل السّعاب : البّلّح . قال أبو حنيفة: هو البُسْر الأخضر ، وأحدته سيّابة ، وبها سمي الرّجل ؛ قال أحسّحة :

## أقسَمنت لا أعطيك، في كَعْب ومَقْتَكِه، سَبَابَهُ

فإذا سَدَّدُنه ضَمَمُنْتَه، فقلت : سُيَّابٌ وسُيِّابة ﴿ ؟ قال أَبو زبيد :

> أَيَّامَ تَجْلُو لنا عن باودٍ كَرْلِ ، تَخَالُ نَكُمْهَتُهَا ، باللَّيْلِ ، سُيَّابَا

أراد نكئهة سُيَّابِ وسُيَّابِةِ أَيضاً . الأَصعي : إذا تعقد الطلع حتى يصير بلحاً ، فهو السَّيابُ ، مُخفَقَف ، واحدته سَيَابة ' ؛ وقال شمر : هو السَّدَى والسَّداء ، ممدود بلغة أَهل المدينة ؛ وهي السَّيابة ' ، بلغة وادي القررَى ؛ وأنشد للسَيد :

سَيَابِهُ "مَا بِهَا عَيْبِ"، ولا أَثْـرُ

قال : وسمعت البحرانيين تقول : سُيَّابِ وسُيَّابِ مَسْيَابِ وسُيَّابِهِ .. وفي حديث أُسَيْد بن حُضَيْر : لو سَأَلْتَنَا سَيَابِةٍ . ما أَعْطَيْنَا كَهَا ، هي بفتح السين والتخفيف: البَلَحَة ، وجمعها سَيَاب .

والسَّيبُ : التُّفَّاحُ ، فارسي " ؛ قال أبو العلاء : وبه سُمِّيَ سببويه:سبب تُفَّاحُ ، وَوَيْهُ واثَّحْتُهُ، فكأنه واثَّحة تُفَّاح .

وسائب" : اسم من سابَ كِسِيب ُ إذا مَشَى مُسْرِعاً ، أو من سابَ الماء إذا جَرَى .

والمُسْبَبِّ : من شُعَرائهم .

والسُّوبانُ : اسم وادرٍ ، والله تعالى أعلم .

#### فصل الشين المعجمة

شأَّب : الشَّاسِيبِ' مِن المَطر : اللَّفعات'. وشُـُؤبُوب' العَدُو ِ مثله .

ابن سيده: الشُّؤبُوبُ: اللهُفْعةُ من المطر وغيره.وفي حديث عليّ ، كرم الله وجهه: تَمْريهِ الجُنُوبُ دِرَر

أهاضيبه ودُفَع َ سَآبيبه ؛ الشّآبيب : جمع سُؤبُوب ، وهو الدُّفَعة من المسَطر وغيره . أبو زيد : الشُؤبُوب : المطر يُصيب المكان ويُسْخطئ الآخر ، ومثله النَّجو والنَّجاء . وشُؤبُوب كُل شيء : حَدُّه ، والجسع الشَّآبِيب ؛ قال كعب بن زُهير ، يذكر الحِماد والأَتُن :

### إذا ما انتحاهُنَّ شُـُوْبُوبُه ، رأيْت ، لجاعِر َتَيه ، غُضونا

شُوْبُوبه: دُفْعَتُه . يقول: إذا عَدا واشَدَّ عَدوْه ، وأَبِتَ لِجَاعِرِتَيْهِ تَكَسُّراً. ولا يقال للمَطر شُؤْبُوبُ إلا وفيه بَرَكُ . ويقال للجادية : إنها لَحَسنة شَابِب الوجه ، وهمو أول ما يَظهر من حُسنيها ، في عين النّاظر إليها . التهذيب في ترجمة غفر : قالت العَمَويّة ما سال من المُغْفُر ، فَبَقيَ شبه الحُيُوطِ ، بين الشّجر والأرض، يقال له شآبِيب الصّمْغ ؛ وأنشدت:

## كَأَنَّ سَبْلَ مَرَّغَهِ المُلْعُلْعِ، شُؤْبُوبُصَنْغٍ،طَلَنْحُهُ لمُ يُقْطَعِ

شبب : الشّباب : الفّتاء والحداثة'. شبّ يشِّب شباباً وشبيبة .

وفي حديث شريح : تجوز شهاده الصليان على الكبار يُستشَبُّون أي يُستشهد من شب منهم وكبر إذا بَلَـغ كأنه بقول : إذا تحملوها في الصلا ، وأدَّو ها في الكبر ، جاز .

والاسمُ الشَّبيبةُ ، وهو خِلافُ الشَّيْبِ . والشباب : جمع شابِّ ، وكذلك الشُّبان .

وحُجْران ؟ والشَّبابُ اسم للجمع ؛ قال :

ولقد غَدَّوْتُ بسابِح ٍ مَرِح ٍ ' ومَعِي تَشِابِ ' كُلْتُهُمُ ۚ أَخْيَل

وامرأة شابّة 'مِن نِسوة سَوابِ". زعم الحليل أنه سمع أعرابياً فَصِيحاً يقول : إذا بَلَغ الرّجل سمع أعرابياً فصيحاً يقول : إذا بَلَغ الرّجل سِتّين وَاللّه وإيّا الشّوابِ". وحكى ابن الأعرابي : وجُل سَبْ ، وامرأة 'سَبّة ' ، يعني من الشّبابِ . وقال أبو زيد : يجوز نِسوة ' سَبائِب' ، في معنى سَواب ؟ وأنشد :

عَجائِزاً يَطْلُبُن شَيْئاً ذاهبا ، يَخْضِبْنَ ، بالحناء ، شَيْباً شائِبا ، بَعْلُنَ كُنْنا ، مَرَّة ، تَشَاثِبا

قال الأَزهري: تشائب ُ جمع تشبّة ، لا جمع شابّة ٍ، مثل ضَرّة وضَرائِر َ .

وأَشَبُ الرَّجُل بَنِينَ إذا سَبُ ولَده . ويقال : أَشَبُّتُ ولَده . ويقال : أَشَبَّتُ مُ فَلانة ُ أُولاد ً .

ومررَّت برجال سَبْبَةٍ أَي سُبَّانٍ . وفي حديث بَدَّرٍ : لما بَرَزَ عَنْبَةُ وسَنَيْبَةُ والولِيدُ بَرَزَ إليهم سَبْبَة من الأنصار؛ أي سُبَّانُ واحدهم شابُ، وقد صحفه بعضهم سِنتة ، وليس بشيءٍ. ومنه حديث ابن عبر ، رضي الله عنهما : كنت أنا وابن الزئبير في سَبْبَة معنا .

وقيد ح شاب : شديد ، كما قالوا في ضد ، قد ح مرم . وفي المثل : أعيينتني مِن نُسب إلى 'دب ، ومن نُسب إلى 'دب ، ومن نُسب إلى 'دب ، أي من لند'ن سَبَبَتْ إلى أن كربَبْت على العصا ؛ 'يجعل ذلك بمنزلة الاسم، بإدخال من عليه ، وإن كان في الأصل فعل . يقال ذلك للرجل والمرأة ، كما قيل : تمنى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن قِبل وقال ، وما زال على 'خلتي واحد

من 'شب ۗ إلى 'دب ۗ ؟ قال :

قالت كما أخنت لما تصحت : رُدِّي 'فؤاد الهائيم الصّب قالت:وليم ؟قالت: أذاك وقد عليّقت كُم شبسًا إلى 'دبّ

ويقال : َ فَعَلَ ذَلَكَ فِي سَبْيِيبَتِهِ ، وَلَقَيِتُ ' فَلاناً فِي سَبَابِ النهادِ ، سَبَابِ النهادِ ، وَجِئْتُكُ فِي سَبَابِ النهادِ ، وبيشبابِ تنهادِ ، أي أوّله .

والشَّبَبُ والشَّبُوبُ والمِشَبُ : كُلُتُه الشَّابُ من الثَّيوان والغُنَم ِ ؟ قال الشَّاعر :

َ بَمُودِ كَتَنَبْنِ مِن صَلَوَيْ مِشَبِّ، مِنْ الثَّيْرِانِ ، عَقْدُهُمَا جَمِيلُ

الجوهري : الشّبّب المُسن من ثيران الوحش ، الذي انتهى أسنانه ؛ وقال أبو عبيدة : الشّبّب النّور و الذي انتهى تامه الذي انتهى تامه و ذّ كاؤه ، منها ؛ وكذلك الشّبُوب ، والأنثى سَبُوب ، بغير هاء ؛ تقول منه : أَسْبَ النّور و ، فهو مُسبب ، ورعا قالوا: إنه لم سَبّ ، بكسر المي التهذيب : ويقال للنّور إذا كان مُسِناً : سَبَب ، وسَبّ و وقد أَسْبَ ، ومُسْب ؛ وناقة مُشِبّة ، وقد أَسْبَ ، وقد أَسْبَ ، وقال أسامة الهذلي :

أَقَامُوا صُدُورً مُشِبَّاتِها بَواذِخَ ، يَقِنْسِرونَ الصَّعابا

أي أقاموا هذه الإبل على القصد . أبو عسرو : القرهب المنسوب : القرهب المنسون من الثيران ، والشبوب : الشاب . قال أبو حاتم وابن شميل : إذا أحال وفيصل ، فهو دبيب ، والأنثى كربية ، والجمع دباب ع ثم شبيب ، والأنثى تشكة .

وتَشْبِيبُ الشَّعْرِ : تَرْفِيقُ أُوَّلُه بِذَكُرِ النساءَ، وهو من تَشْبِيبِ النار ، وتأريشها .

وسُبَّبُ بِهِا أَي يَنْسُبُ بِهِا . والنَّسِيبُ ؛ وهو يُسَبِّبُ بِهِا أَي يَنْسُبُ بِها . والتَّشْبِيبُ : النَّسِيبُ بِها . والتَّشْبِيبُ : النَّسِيبُ بِها الرحمن بن أَبِي بكر ، وضي الله عنهما : أنه كان 'يشَبِّبُ بليّلي بنت الجُودِي في شِعْره. تشْبِيبُ الشَّعْر: تَرْقِيقُهُ بِذَكُر النَّاء .

وشَبُ النارَ والحَرْبَ : أَوْقَدَهَا ، يَشْبُهُا سَبُّاً ، وشُبُوباً ، وأَشْبَهُا ، وشَبُّتُ هي تَشِبُ سَبْتًا وشُبُوباً .

وشُبَّةُ الناوِ: اشْتِيعَالُهُا.

والشّبابُ والشّبُوبُ : ما نشبُ به . الجوهري : الشّبوبُ ، بالفتح : ما يُوقَدُ به النارُ . قال أبو حنيفة : حكي عن أبي عمرو بن العلاء ، أنه قال : نشبّت النارُ وشَبّتُ هي نفسُها ؛ قال ولا يقال : شابّة "، ولكن مَشْبُوبة" .

وتقول: هذا تَشْبُوبُ لَكَذَا أَي يَزِيدُ فيه ويُقُوَّيهِ. وفي حديث أمّ مَعْبَدٍ: فلما سمع حَسَّانُ شعر الهاتِف ، سَبْبُ 'يجاوِيه أي ابتدأ في جوابيه ، من تشييب الكُنتُب ، وهو الابتداء بها ، والأخذُ فيها ، وليس من تشبيب بالنساء في الشعر ، ويروى تشب بالنون أي أخذ في الشعر ، وعلق فيه .

ورجل مَشْبُوبُ : جميلُ ، حسنُ الوَجْهِ ، كأنه أُوقِد ؛ قال ذو الرمة :

إذا الأرْوَعُ المَشْبُوبُ أَضْعَى كَأَنَهُ، عَلَى الرَّحْلِ مِمَّا مَنَّهُ السيرُ ، أَحْمَـٰقُ

وقـال العجاج : من قرَيْش كلَّ مَشْبُوبٍ أَغْرَّ . ورجلُ مَشْبُوبِ إِذَا كَانَ ذَكِيَّ الفَوَّادِ ، سَهْمًا ؛

وأورد بيت ذي الرمة. تقول: سُعَرُها يَشُبُ لوْنَهَا أَي يُطُهْرِهُ ويُحَسِّنُهُ، ويُطْهُرِهُ رُحسْنَهُ وبَصِيصَه. ويُطْهُرُ رُحسْنَهُ وبَصِيصَه. والمَشْهُرِبَتانِ : الشَّعْرَ يَانِ ، لاتتَّقادِهِما ؛ أنشد ثال .

وعَنْسِ كَأَلْمُواحِ الإِرانِ نَسَأْتُهَا ، إذا قيل للمَشْبُوبَتَيْنَ ، نَهما هُمَا

وشَبُ لَوْنَ المرأَةِ خِمَارُ أَسُودُ لَيْسَتُهُ أَي زاد في بياضِها ولونها ، فَحَسَّنَها ، لأَنَّ الضَدَّ بزيد في ضدّه ، ويُبُدي ما خَفَى منه ، ولذلك قالوا :

وبيضيد ها نَتَبَيَّن ُ الأَسْمِياءُ

قال رجل جاهلي من طبيء :

مُعْلَنْكِسِ ، تَشْبُ لَهَا لَوْ نَهَا ، كَا يَشُبُ البَــٰدُرَ لَـوْنُ الظَّلَام

يقول : كما يَظْهُرُ لَـُوْنُ البدرِ في الليلةِ المظلمةِ . وهذا تَشْهُوبُ لهذا أي يزيد فيه ، ويُحَسَّنُهُ .

وفي الحديث عن مُطرّن : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ائتزَر ببُرْدة سو داة ، فجعل سواد ها يَشُبُ بباضة ، وجعل بياضه يَشُبُ سواد ها ؛ قال شير : يَشُبُ أَي يَزْهاه ويبُحسَنه ويوقده . وفي رواية : أنه لبس مِد رعة سوداة ، فقالت عائشة : ما أحسنها عليك ! يَشُبُ سواد ها بياضك ، وبياضك سواد ها أي مُحسّنه وببُحسّنها .

ورجل مَشْبُوبُ إِذَا كَانَ أَبْيَضَ الوَجْهِ أَسُوَدَ الشَّعْرِ ، وأَصْلُنُه مِن تَشْبُّ النّـارَ إِذَا أَوْقَدَهَا ، فَتَلَّالْأَتْ ضِيَاءً وَنَـُوراً .

وفي حديث أم سلمة ، رضي الله عنها ، حين تو'فسّي َ أبو سلمة ، قالت : جعَلَـٰت على وجهي صبراً ، فقال

النبي ، صلى الله عليه وسلم : إنه يَشُبُ الوجه ، فلا تَعْعَلِيه ؛ أي يُلكو "نُه ويُحَسَّنُهُ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، في الجواهر التي جاءته من تَشْع ِ تَهَاوَ شَدَ : يَشُبُ " بعضُها بعضًا .

وفي كتابه لوائيل بن محضر: إلى الأقيال العباهلة ، والأرثواع المشاهب أي السادة الرثوس ، الزّهر الأثوان ، الحسان المتناظر ، واحدهم مشبوب ، كأنا أوقدت ألوانهم بالناد ؛ ويروى : الأشبّاء ، جمع تشييب ، تعيل بمعنى مفعول .

والشَّبَابِ'، بالكسر : تشاطُ الفرَس ، ورَفْعُ يَدَيْهُ جبيعاً .

وَشَبُ الفرسُ ، يَشِبُ ويَشُبُ صِبَابًا ، وشَيبِياً وشُبُوباً: رَفَعَ يَدِيهِ جبيعاً، كأنه يَنْزُو تَزُواناً، ولَعِيبَ وَقَنَتُصَ .

وأَشْنَبَيْتُهُ إِذَا هَيَّجْتُهُ ؛ وكذلك إِذَا حَرَّنَ تقول: بَرِثْتُ لَلْهُ إِذَا حَرَّنَ تقول: بَرِثْتُ إليك من شابه وشَيَيبه ، وعضاضه وعَضيضه ! وقال ثعلب : الشَّييب الذي تجوز وجُلاه يَدَيْهِ ، وهو عَيْب ، والصحيح الشَّئِيت ، وهو مذكور في موضعه ..

وفي حديث سُرافة : اسْتَشَبُّوا على أَسُو ُ فَكُم في البَوْل ، يقول : اسْتَوْ فِز ُ وا عليها ، ولا تَسْتَقَرُّوا على الأَرضِ بجَمِيع أَقْدامِكُم ، وتَدْ نُو منها ، هو من تشبُّ الفَرسُ إذا كَفَع يدبه جَبِيعاً من الأَرض .

وأُشِبُ لِي الرَّجُلُ إِشْبَابِاً إِذَا رَفَعْتَ طَرْفَكَ ، فَرَأَيْتُهُ مِن غَيْرِ أَن تَرْجُونَ ، أَو تَحْتَسَبِهَ ؛ قَـال الهذلي:

> حتَّى أَشِبُ لَهَا دامٍ مِبْحُدَلَةٍ ، تَنْعُ وَبِيضٍ ، نَواحِيهِنَ كَالسَّجَمَ

السَّجَـمُ : خَرْبُ من الورق سَبُّ النَّعَالَ بهـا .

والسَّجَمَ ُ: الملهُ أَيضاً . وأُشِبَّ لِي كذا أَي أُتِيعَ لِي ، وشُبُ أَيضاً على ما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ فيهما .

والشُّبُّ: ارْتِفاعُ كُلِّ شيءٍ .

أَبُو عَمَرُو : سَبُشَبَ الرَّجِلِ إِذَا تَمْثُمُ ، وشُبُّ إِذَا رُفِعَ ، وشُبُّ إِذَا أَلَهُبَ .

ابنِ الأعرابي: من أسماء العَقْرب الشَّوْسُبُ.

ويقال للقملة : الشَّوْشَيَّةُ . وشُيَّذًا وَيْدُ أَى تَحَيَّدًا ، حَكَاه ثملب .

والشُّبُّ: حجارةُ تُنتَّخذ منها الزَّاجُ وما أَشْبَهَ ، وأَجْوَدُه ما مُجلِبَ من اليّمَن ، وهو تشبُّ أبيضُ ، له بَصِيصٌ تَشْديدُ ، قال :

> أَلَّا لَيَنْتَ عَمِّي، يَوْمَ َ فَوَّقَ بَيْنَنَا، سَقَى السُّمَّ نَمْزُ وُجاً بِشَبِّ يَمَانِي،

ويروى: بِشَبِّ بَمَانِي ؛ وقيل : الشَّبُ دواءُ مَعْرُ وَفُ ؛ وقيل : الشَّبُ شِيءٌ يُشْبِهُ الزَّاجَ . وفي حديث أَساء ، رضي الله عنها : أَنها دَعَتْ بِمِرْ كَنَ ، وشَبِّ بَمَانٍ ؛ الشَّبُّ: حَجَرَ مَعْرُ وَفُ يُشْبِهِ الزَّاجَ ، يُدْبَعُ بِهِ الجُلُود .

وعَسَلُ شَبَابِي : يُنْسَب إلى بني تَشَابِهَ ، قوم بالطَّائفِ من بَني مالِك بن كِنانة ، ينزلون اليمن .

وشَبَّةُ وشَهِيبُ : اسما وجلين .

وبنُو سَبابة : تَوْم مِن عَهْم بن مالك ، سَمَّاهِم أَبو حنيفة في كتاب النبات ؛ وفي الصحاح : بَنْـُــو سَبابة َ تَوْمْ بالطَّالْفِ ، والله أعلم .

شجب: تشجَب ، بالفتح، يَشْجُب ، بالضم ، نشجُوباً ، وشجب و شاجب و سُنجب أ ، فهو شاجب و سُنجب أ ، وسُنجب الله ، وسُنجب الله ،

الماء «سقى السم» ضبط في نسخة عتيقة من المعكم بصيفة المبنى
 الفاعل كما ترى .

يَشْجُبُهُ سَجْبًا أَي أَهْلَكَهُ؛ يَتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى؛ يقال: ما له سُجَبَه اللهُ أَي أَهْلَكَهُ ؛ وشُجَبَه أيضاً يَشْجُبُهُ سَجْبًا: حَزَنَهُ. وشُجَبَهُ: سَعْلَه.

أيضا يُشْبَعُبُهُ شَجْباً: عَزَفَهُ. وَسَجْبهُ: شَعْلهُ. وفي الحديث: الناسُ ثلاثة ": شاجب "، وغانم "، وسالم "، فالشاجب أن الذي يَتَكَلّم بالر " دي و، وقيل: الناطق أبالحنا ، المنعين على الظائم ، والغانم أن الذي يَتَكلّم بالحيش ، وينهم عن المنكر فيغنم أب والسالم أن الساكت أ. وفي التهذيب: قال أبو عبيد الشاجب ألهالك ألآثم أ. قال: وشجب الرجل أو الشاجب أشجوباً إذا عطب وهلكك في دين أو يشجب تشجب شجب شجباً ، وهو أخور أن اللغتين ، قاله الكسافي ؛ وأنشد للكنيث :

لَيْلُكُ ذَا لَيْلُكُ الطويلَ ، كما عالجَ أَنْبُوبِحُ أَغْلُمُهُ الشَّجِبُ

وامرأة "شجُوب": ذات كمم" كلّبها مُتَعَلَق به. والشَّجَبُ : العَنَتُ يُصِيبُ الإنسانَ من مَرضٍ ، أو قتال . وشَجَبُ الإنسانِ : حاجتُه وهَبُه ، وجمعه شجُوب" ، والأعرف شجَسن" ، بالنون ، وسيأتي ذكره في موضعه .

الأصمعي: يقال إنك لتَشْجُبُني عن حاجتي أي تَجْذ بُني عنها ؛ ومنه يقال : هو يَشْجُبُ اللَّجامَ أي يَجْذ بُه. والشَّجَبُ : الهَمُ والحَزَن .

وأَشْجَبُهِ الْأَمْرُ ۗ، فَشَجِبَ له سَجْبَاً: حَزِنَ . وقد أَشْجَبَكَ الْأَمْرُ ، فَشَجَيْتَ سَجْبَاً .

وشَجَبَ الشيء ، بَشْجُب ْ سَجْباً وشُجُوباً : دَهَب .

وشَجَبَ الغُرابُ ، يَشْجُبُ صَجِيباً: عَنَى بالبَيْنِ. وغرابُ شَجِيباً ، وهو الشديدُ

النَّعِيقِ الذي يَتَفَجَّعُ مِن عُرْبَانِ البَيْنِ ؛ وأنشد: ذَكَرُ \*نَ أَشْجَاناً لَمَنْ كَشَجَّبًا ،

وهجن أعْجاباً لَمَنْ كَعَجَّبًا

والشَّاجابُ : تَخْسُبَاتُ مُوثَقَةٌ منصوبة ، توضَعُ عليها الشَّبابُ وتُنشَر ، والجمع سُخُبُ والمِشْجَبُ كَالشَّجابِ .

وفي حديث جابير: وتو به على المِشْجَبِ وهو ، بكسر المم ، عيداًن يُضَم وُوُوسه ، ويُفَرَّج بين تواقيها ، وتُوضَع عليها الثياب . وقد 'تعكي عليها الأسقية لتبريد الماء ؛ وهو من تشاجب الأمر الذا اختلاط .

والشُّجُبُ : الحُسَبَاتُ الثلاثُ التي يُعَلَّق عليها الراعي دَلُوءَ وسقاه.

والشَّبِّ بُ : عَمُود من عُشُدِ البيت ، والجسع شُمُوب ؛ قال أبو وعاس الهُذَكي يَصِفُ الرَّماح :

> كأن وماحَهم قصْباء غِيلٍ، تَهَزُ هَزُ مِن تَشالٍ، أَو جَنُوبِ

َ فَسَامُونَا الْهَدَانَةَ مِن تَوْيِبٍ ، وهُن مَعاً قِيامٌ كَالشَّجُوبِ

قال ابن بري: الشعر لأسامة بن الحرث الهـ ذلي . وهُنَّ: ضيرُ الرَّماح التي تقدَّمَت في البيْت الأوَّل. وسـامُونا: تحرضُوا علينـا . والهِدانة : المُهادَنـة ُ والمُوادَعَة ُ .

والشَّجْبُ : سِقَاءُ يَابِسُ 'يجعَلُ فيه حَصَى ثُمُ 'مِجَرَّكُ ، 'تَذْعَرُ بِهِ الإِبلِ . .

وسيقاءُ شاجيبُ أي يابسُ ؟ قال الراجز :

لَوْ ِأَنَّ سَلَمْنَى سَاوَقَتْ كَكَائِبِي ، وشَرِبَتْ مِن مَاءِ سَنَّ شَاجِبِ

وفي حديث ابن عباس، وضي الله عنهما: أنه بات عند خالته ميدونة ، قال : فقام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى سَبْب ، فاصطب منه الماء، وتوضاً ؛ الشَّجْب ، بالسكون، السَّقاء الذي أَخْلَتَى وبَلِي ، وصار سَنْناً، وهو من الشَّجْب ، الهلاك ، ويجمع على شيئ وأسنجاب . قال الأزهري : وسمعت أعرابياً من بني سليم يقول : الشَّجْب من الأسافي ما تشبّن وأخْلَتَى ؟ قال : وربما فطيع من الأسافي ما وجُعِلَ فيه الرُّطنب ، ابن دريد : الشَّجْب تداخُل وجُعِلَ فيه الرُّطنب ، ابن دريد : الشَّجْب تداخُل عنها : فاستقوا من كل بثو ثلاث سُجْب ، وفي عديث عائشة ، وضي الله عنها : فاستقوا من كل بثو ثلاث سُجُب . وفي حديث جابر ، وضي الله عنه : كان رجل من الأنصار حديث جابر ، وضي الله عنه : كان رجل من الأنصار أسْبَاب في أستَجاب .

وشَجَبَةً بِشِجابٍ أي سَدَّه بِسِدادٍ .

وبَنُو الشَّجْبِ : قبيلة من كُلُّب ٍ ؛ قال الأخطل:

ويامَنَ عن تَجْدِ العُقابِ ، وياسَرَتُ بِنا العِيسُ، عن عَذْراءً دَادِ بَنِي الشَّجْبِ

ويَشْجُبُ : َحَيْ ، وهـ و يَشْجُبُ بن يَعْرُبَ بن تَعْطَانَ ، والله أُعلمِ .

شحب: تشعَبَ لتو نه وجسه ، يَشْحَبُ ويَشْخُبُ، بالضم ، نشخُوباً ، وشَعَبُ نشخُوبة " : تغيَّرَ من ثهزال ، أو عَمَـل ، أو بُجـوع ، أو سَفَر ، ولم يُقيَّد في الصحاح التغير بسبّب ، بل قال : شَحُبَ جسْمُه إذا تغيَّر ؟ وأنشد للنمر بن تولب :

> وفي حِسْم ِ راعِيها 'شخُوب'' ، كأنه 'هزال''، وما مِنْ قِلَّة ِ الطُّعْم ِ مُهْزَلُ'

> > وقال لبيد في الأوَّل :

رَأَتْنِي قَد سَحَبْثُ ، وَسَلَ جِسْمِي طِلَابُ النَّاذِحاتِ مِن الْمُمُومِ

وقول تأبُّط كر" أ:

ولكينتي أرثوي مِنَ الحَمَّر ِ هامَتي ، وأنضُو المَّلا بالشَّاحِبِ المُنْتَشَلْشِل

والمُنتَسَلَسُولُ، على هذا: الذي تَخَدَّدَ لَحْمه وقل ؟ وقيل : الشَّحِبُ هنا السَّيْفُ ، يَتَغَيَّر لونه بما يَبِسَ عليه من الدَّم ، فالمُنتَشَلَّشُولُ، على هذا ، هو الذي يَتَشَلَّمُسُلُ بالدم. وأنتضُو : أنزع وأكشف. والشّاحِبُ : المَهْزولُ ؟ قال :

وقد كينمَعُ المالَ الفَنَى ، وهو شاحِبِ ، وقد يُدُوكُ المَاوتُ السَّمِينَ البَكَنَادَ حا

وفي الحديث: مَنْ سَرَّه أَن يَنظُرُ إِلَيُّ فلْمَنظُرُ اللَّونِ، إِلَى أَسْعَتُ شَاحِبِ؛ والشَّاحِبُ: المُتَعَيِّر اللَّونِ، لعارضٍ مِن مَرضٍ أَو سَفَرٍ ، أَو نحوهما ؛ ومنه حديث أَن الأَكْوع : رآني رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، شاحباً شاكباً . وفي حديث ابن مسعود، رضي الله عنه : يَلْقَي سَيْطانُ الكافر سَيطانُ الكافر سَيطانُ المؤمنِ شاحباً . وفي حديث الحسن : لا تلثقى المؤمنِ الأساحباً . وفي حديث الحسن : لا تلثقى وقليّة المأكل والتَّعَمُ . وشحب وجه الأرض ، وشحب وجه الأرض ، من من شارة ، عانبة ...

شخب: الشّخب والشّخب : ما خرَجَ مِن الضّرع مِن اللّبِن إذا احْتُلِب ؟ والشّخب ، بالفتح المصدر. وفي المثل: سُخب في الإناء وسُخب في الأرض ؟ أي يُصِيب مرّة ويُخطيء أخرى. والشّخبة : الدُّفعة، منه، والجمع شِخاب ؟ وقيل الشّخب ، بالضم، من اللهن: ما امتّد منه حين مجلّب متصلاً بين الإناء

والطُّبْنِي . شَخْبَهُ شَخْباً ، فانشَخَبَ . وقيل : الشَّخْبُ صوتُ اللَّبنِ عند الحلّب . شَخَبَ اللهنُ ، يَشْخُبُ ويَشْخَبُ ؛ ومنه قول الكميت :

وَوَحُوَّ فِي حِضْنِ الفَتَاةِ صَجِيعُها ، وَلَمْ يَكُ ، فِي النُّكُدِ المَفَالِيتِ ، مَشْخَبُ ُ

والأَشْخُوبُ: صوتُ الدَّرَّة . يقال : إنها لأَشْخُوبِ الأَحالِيلِ ِ .

وفي حديث الحَنون: يَشْخُبُ فيه مِيزابان من الجنة ؟ والشَّخْبُ : الدَّمُ ؛ وكل ما سال ، فقد شَخَبَ . ومَشْخَبَ أوداجَه دَماً ، فانشَخْبَت: قطعَها فسالت ؟ وودج "شخيب": 'قطيع ، فانشَيْخَبَ كمه ؛ قال الأخطل :

> جادَ القِلالُ له بذاتِ 'صبابةِ حَمْرُ اءُ مِثْلُ ِ سَخِيبةِ الأُودَّاجِ ِ

قال : وقد يكون شخيبة، هنا، في معنى مَشْخُوبة، وثبتت الهاء فيهما ، كما تُثبُت في الذَّابيحة ، وفي قولهم. بئس الرَّميَّةُ الأَرْنَبُ.

وانتْشَخَبَ عِرْقُهُ دَماً إذا سال ؛ وقولهم عُروقُهُ تَنْشُخِبُ دَماً أَي تَتَفَجَّر.

وفي الحديث: 'يبعَث' الشّهيد' يوم القيامة وجُرْحُهُ
يَشْخُب دَماً. الشّغْبُ: السّيَلانُ ، وأصلُ
الشّخْب ، ما مخرج من نحت يد الحالِب ، عند كل
غَمْزَة وعَصْرة لضَرع الشاة . وفي الحديث: ان المُقْتُولَ بجيء يوم القيامة ، تَشْخُب أوداجه دَماً. والحديث الآخر: فأخذ مشاقيص ، فقطع بَراجِمة، فشَخَبَت بداه حتى مات .

والشُّخَابُ : اللَّبَنُ ، يمانِية ، والله أعلم .

شخدب : نشخُدُ بُ : 'دَوَيْبَةٌ مِن أَحْنَاشِ الأَرض .

شخوب : تَشْخُرَ بُ وَشُرْخَارَ بُ مِنْ عَلَيْظُ سُديد .

شخلب: قال الليث: مَشْخَلَبَة "كلمة عِراقِيَّة ، ليس على بنامًا شيء من العَرَبِيَّة ، وهي تتَخَذَ من اللَّيفِ والحَرَزِ ، أَمثالَ الحُيُلِيِّ . قال : وهذا حديث فاش في الناس : يا مَشْخَلَبَه ، ماذا الجَلَبَه ؟ ترَّمله ، بعَجُوزِ أَرْمله ؟ قال : وقد تسمى ترَوَّج كرَّمله ، بعَجُوزِ أَرْمله ؟ قال : وقد تسمى

الجاربة مشخلبة ، با يوى عليها من الخرز ،

شذب : الشَّذَبُ : قِطَعُ الشَّحَرِ ، الواحدة سَذَبَة ، ؟ وهو أيضاً قِشْرُ الشَّجر ؛ والشَّذَّبُ المصدر ، والفعل

يَشْذُبُ ، وهو القَطْعُ عن الشَّعْرِ . وقد سَّذَبُ ، وسَّذَبَ ، وسَّذَبَ ، وقد سَّذَبُ ، وسَّذَبَ ، وسَّذَبَ ، قَسَرَه . وشَّذَبُ سَدْبً ! أَلقَى ما عليه من الأَعْصانِ حتى يَبْدُو ؟ وكذلك كلُّ شَعْ بُغْي عن شيء 'فقد سُدْب عنه ؟ كقوله :

َنشْذِبُ عَن خِنْدِفَ ، حَتَى تَوْضَى أي ندفع عنها العدا ؛ وقال رؤبة :

يَشْذُ بِ أُولاهُن عنذاتُ النَّهَق ٢

أي يَطْرد .

والشُّذَبَة '، بالتحريك: ما 'يقطع' بما تفرُّق من أغصان الشجر ولم يكن في لنبّه ، والجمع الشُّذَب ' ؟ قال الكميت:

َبُلُ أَنْتَ فِي ضِئْضِيءَ النَّصْارِ مِنَ النَّبْعَةِ ، إِذْ تَحَظُّ غيرِكِ الشَّذَبُ

الشَّذَبُ : القُشورُ ، والعِيدانُ المتفرَّقةُ . وشَـذَّبَ

الشجرة تشذيباً.

وجذع "مُشَدَّب أي مُقَشَّر، إذا تَشَرَّت ما عليه من السَّوْلُةِ ؟ ومنه قولهم : رجل شاذب إذا كان من السَّوْلَةِ ؟ ومنه قولهم : رجل شاذب أنه عري من مطرَّرَحاً ، مأبوساً من فكلاجه ، كأنه عري من الخلة من التَحلق من النخلة من التَحلق م

يُشَذِّبُ بالسَّيْفِ أَقرانَه ، إذْ كَوْ أَدُو اللَّمَةِ الفَيْلَمُ

كَذُبُ عنه بلِيفٍ شَوْذَبِ سَمِلٍ، بَحْمِي أَمِرَ أَ ، بَين الزَّوْدِ والثَّفَنِ

وأنشد شمر قول ابن مقبل:

جِمِي آمِره ، بين الرور والنفل رِبليف أي بذَنب والشَّمِلُ: الرَّفيقُ. والأَسِرَّةُ:

الخُطوط' ، واحدها سِرَرْ". وَشَذَّبَ الجِذْعَ: أَلقَى ما عليه من الكَرَبِ. والمشْذَبْ : المنْجَلُ الذي 'يُشَذَّبُ به.

وقال أبو حنيفة : التَّشْذيبُ في القِدْحِ العَملُ الأُولُ ، والتهذيبُ العملُ الثاني ؛ وهو مُذكور في موضعه .

وَ شَذَّ بَهُ عَنِ الشَّيَّءُ : طَرَّدُهُ ؛ قَالَ :

أنا أبو ليلى وسيَّفي المَعْلُوبِ ، هل ْبِحْر جَنْ دَوْدَكَ صَرْبِ مُ تَشْدَيبٍ ، ونسَب من في الحَيِّ، عَيْرُ مأْشُوبِ

أَراد : خَرْبُ ذو كَشْدْيبٍ ؛ والتَّشْدْ بِبُ :النَّفريقُ والتَّمزيقُ في المال ونحوه .

القتيبي: سُدُّ بُنتُ المالَ إِذَا فَرَّقَتْهَ، وَكَأَنَّ المُنْفُرِطَ في الطُّول ، فَرَّقَ خَلْقُهُ ولم بُجْمَع ، ولذلك قَيل له: 'مُسَدَّبْ' ؛ وكلُّ شيء 'تفرَّقَ 'سُذَّبْ ، قال ابن الأنبادي: غلط القتيبي في المُسْدَنَّب ، أنه الطويل ' البائن الطُّول ، وأن أصله من النخلة التي 'سُذَّبْ عنها حَريدها أي 'قطع وفرُّق ؟ قال : ولا يقال البائن الطُّول إذا كان كثير اللحم 'مشذَّب مشدَّب مشدَّب مشدَّب اذا كان طويلا ، فرس 'مشدَّب اذا كان طويلا ، ليس بكثير اللحم.

وفي حديث علي، كرم الله وجهه : سَنْدُّ بهم عَنَا كَغَرَّهُم الآحال .

وشُـذَبَ عنه سَدْمُباً أي كذب .

والشَّاذِبِ : المُتَنَّحِّي عن وطنه .

ويقال : الشُّذَبُ المُسنَّاة .

ورجل سَنْذُبُ العُروقِ أَي ظَاهِرِ ُ العُرُوقِ .

وأَشْذَابُ الكلاِ وغيرهِ : بَقاياه ، الواحد سَّذَبُ ، وهو المأكول ؛ قال ذو الرمة :

والشَّذَبُ : مَتَاعُ البيتِ ، من القُماشِ وغيره. ورجِل · مُشَذَّبُ : طَويلُ ، وكذلك الفَرس؛ أَنشد ثعلب :

كُلُو مَنَا أَى ، 'دَبِغَت الطُلَّبِ ، بَلَّت ْ بِكَفَّي ْ عَزَبِ مُشَدَّبِ

والشَّوْذَبُ من الرجال: الطويل الحَسَن الحَكْثَقِ. وفي صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم: أنه كان أطنول من المَرْبوع وأقصَر من المُشدَّب ، قال أبو عبيد: المُشدَّب مُ المُشدَّب ، وكذلك هو من كل شيء ؛ قال جريو:

ألوى بها تشذَّب العُروقِ مُشَدَّب ، فكأنها وكنَّت على طِرْبالِ

رواه شبر: ألوك بها تشنيق العُروقِ مُشَدَّبُ. . والشَّوْذَبُ : الطويـلُ النَّجِيبُ من كل شيء. وشَوْذَبُ : اسم .

شعرب: الشَّرْبُ : مصدر شربت أَشْرَبُ شَرْباً وَمَدِ سَرْباً وَشَرْباً وَشَرْباً وَشَرْباً وَشَرْباً وَمَده قوله تعالى : فشاربون عليه من الحَمِم فشاربون شرْب الهيم ؟ بالوجوه الثلاثة. قال سعيد بن يخيى الأموي : سبعت ابن جريج يقرأ: فشاربون شرْب الهيم ؟ فذكرت ذلك لجعفر بن عجمد ، فقال : وليست كذلك ، إغاهي : شرْب الهيم ؟ قال الفراء: وسائر القراء يوفعون الشين .

وفي حديث أيّام التّشريق : إنها أيام أكل وشُرب ؟ يُروى بالضم والفتح ، وهما بمعنى ؛ والفتح أقل اللغتين، وبها قرأ أبو عمرو : شرّب الهيم ؟ يريد أنها أيام لا يجوز صومها ، وقال أبو عبيدة : الشّر ب ، بالفتح، مصدر ، وبالخفض والرفع ، اسمان من شربت . والتّشراب : الشّر ب ؟ ؛ فأما قول أبي ذؤيب :

فإنه وصف سَحاباً شربن ماء البحر ، ثم تَصَعَّدُن ، فأَ مُطَرَن و رَوَّينَ ؛ والباء في قوله بماء البحر زائدة، إنما هو شربن ماء البحر؛ قال ابن جني : هذا هو الظاهر من الحال ، والعند ول عنه تَعَسَّف ؛ قال : وقال بعضهم شربن من مناء البحر ، فأو قمّع الباء مو قيع من ؛ قال : وعندي أنه لما كان شربن في معنى رَوِين ، وكان رَوِين بما يتعد ي بالباء ، عد ي شربن بالباء ، ومثله كثير ؛ منه ما مَضَى ، ومنه ما

ا قوله « من حبثیات » هو كذلك في غیر نسخة من المحكم .

بالنحو ؛ قال الأعشى :

هو الواهب' المُسْمِعاتِ الشُّرُو بَ ، بَين الحَريرِ وبَينَ الكَتَنَ

وقوله أنشده ثعلب :

تَحِسْبُ أَطَّمَادِي عَلِيَّ مُجلُبًا ، مِثْلَ المُنَادِيلِ،'تعاطَّى الأَشْرُبَا!

يكون جمع تشرُّبٍ ، كقول الأعشى:

لها أَرَجْ ، فِي البَيْتِ ، عالٍ ، كأَمَا أَلَمْ بهِ ، مِن تَجْرِ دَارِينَ ، أَرْ كُبُ ْ

فأرْ كُنُبِ": جمع رَكُنْبِ ، ويكون جمع تَشَارِبِ وراكِبِ ، وكلاهما نادر ، لِأَنَّ سيبويه لم يذكر أَنْ فاعلًا قد يُكسَّر على أَفْعُلُ .

وفي حديث علي وحمزة ، رضّي الله عنهما : وهو في هذا البيت في شرّ ب من الأنصار ؛ الشّرّ ب ، بفتح الشين وسكون الراء : الجماعة يَشرَ بُونَ الحَمْر .

التهذيب، ابن السكيت: الشَّرُّبُ: المَاءُ بِعَينَهِ يُشْرَبُ. والشَّرْبُ : النَّصيبُ من المَاء .

والشّريبة' من الغنم: التي 'تصدرُها إذا رَويت' ، فَتَكْبُعُهَا الغَنَمُ ، هذه في الصحاح ؛ وفي بعض النسخ حاشية ': الصواب السّريبة' ، بالسين المهملة. وشارَبَ الرّجُلُ مُشارَبةً وشِراباً : شَربَ معه ، وهو شريبي ؛ قال :

رُبَّ شريب لكَ ذِي ُحساسِ ، شِرابُـه كَالحَــزَّ بالمَــواسي

والشّريب ُ : صاحبهُك الذي 'يشارِ بُكَ ' ، ويُورِ دُ إبلَه معلَك ، وهو شريبُك ؛ قال الراجز :

١ قوله ﴿ جَلِّما ﴾ كذا ضبط بضمين في نسخة من المعكم .

سيأتي ، فــلا تَسْتَو ْحِشْ منه .

والاسم : الشّرْبة' ، عن اللحياني ؛ وقيل : الشّرْبُ المصدر ، والشّرْبُ الاسم .

والشُّرْبُ : الماء ، والجمع أشرابُ .

والشَّرْ بَهُ من الماء : مــا 'يُشْرَبُ' مَرَّةً . والشَّرْ بَهُ أيضاً : المرة الواحدة من الشُّر ب

والشّرْبُ : الحَظُ من الماء ، بالكسر . وفي المثل : آخِرُ ها أَقَلَتُها شِرْباً ؛ وأَصلُهُ في سَقْي الإبل ، لأَن آخِرَ ها ليو ، وقيل : لأَن آخِرَ ها ليو : وقيل : الشّرْبُ هو وقت الشّرْب . قال أبو زيد : الشّرْب المَلوّدِ د ، وجمعه أشراب . قال : والمَشرَب الماء نفسه .

والشَّرابُ : ما 'شرب من أيِّ نوْع كان ، وعلى أيِّ حال كان. وقال أبو حنيفة: الشَّرابُ ، والشُّرُوبُ، والشَّريبُ واحد ، يَرْفَع ذلك إلى أبي زيد .

و رَجِل شارِب ، وشرَ وب وشرَ "اب وشرِ "ب : مُولَع بالشَّرابِ ، كَخِمَّيرٍ .

التهذيب: الشُّريب المُنُولَع بالشُّراب؛ والشُّرَّاب : الكثير الشُّر ب؛ ورجل شُروب : شديد الشُّر ب. وفي الحديث: مَن شَرِبَ الحَيْرَ في الدنيا ، لم يَشْرَبها في الآخرة ؛ قال ابن الأثير: هذا من باب التعليق في البيان ؛ أراد: أنه لم يَدْخُل ِ الجُنَّة ، لأنَّ الجُنة شراب أهليها الحَيْر ، فإذا لم يَشْرَبها في الآخرة ، لم يَكن قد دَخُل الجُنة .

والشَّرْبُ والشُّرُوب: القَوم يَشْرَبُون، ويجْتَمعون على الشَّراب؛ قال ابن سيده: فأما الشَّرْبُ ، فاسم لجمع شارب، كرَّكْبِ ورَجْل ، وقبل: هو جمع. وأما الشُّروب ، عندي ، فجمع شارب ، كشاهد وشُهُود ، وجعله ابن الأعرابي جمع شَرْب ؛ قال: وهذا بمَّا يَضِيقُ عنه عِلْمُه لجله وهو خطأ ؛ قال: وهذا بمَّا يَضِيقُ عنه عِلْمُه لجهله

إذا الشريب أخَذَنه أكَّه ، فخلَّه ، حتى تبنك بكَّ .

وبه فسر ابن الأعرابي قوله :

### رُبُّ شَرِيب لك ذي 'حساس

قال: الشُّريب منا الذي بُسْقَى مَعْكَ. والحُساس: الشُّوْم والقَتْل ؛ يقول: انتظار كُ إِيَّاه على الحوض، قَتْل لُّ لك ولإبلك. قال: وأما نحن ففسَّر نا الحُساس هنا ، بأنه الأذكى والسَّوْرة في الشُّراب ، وهو شَريب ، فعيل على مفاعِل ، مشل ندم وأكل.

وأَشْرَبَ الإيلَ فَشرِبَتْ ؛ وأَشْرَبَ الإبل حتى شَرِبَتْ ، وأَشْرَبَ الإبل حتى شَرِبَتْ ، وأَشْرَبُنا ، وأَشْرَبُنا ، وقليشَت إبلُنا ؛ وقوله :

### اسْقِنِي، فإنتَّنِي مُشْرِب

رواه ابن الأعرابي ، وفسره بأن معناه عطشان ، يعني نفسه ، أو إبله . قال ويروى : فإنتك مُشرب أي قد وجد ث من يشرب ألله التهذيب : المشرب . العطشان . يقال : استيني ، فانتي مُشرب . والمشرب : الرجل الذي قد عطشت إبله أيضاً . قال : وهذا قول ابن الأعرابي . قال وقال غيره : رجل مُشرب قد شربت إبله . ورجل مُشرب خان لإبله أن تشرب . قال : وهذا عنده من حان لإبله أن تشرب . قال : وهذا عنده من الأضداد .

والمَشْرَبُ : الماء الذي يُشْرَبُ .

والمَشْرَبة ُ : كَالْمَشْرَعَة ِ ؛ وَفِي الحَدَيْث : مَلْعُون ُ مَلعُون ُ مَن مَن مَن أَحاط على مَشْر بَةٍ ؛ المَرْضَعُ الذي يُشْرَبُ منه كَالمَشْرَعَة ؛ ويريد بالإحاطة مَمَلُكَكَه ، ومنع عَيره منه .

والمَـشْرَبُ : الوجهُ الذي 'يشْرَبُ منه ، ويكون موضعاً ، ويكون مصدراً ؛ وأنشد :

ویُدْعَی ابن کَمَنْجُوفِ آمامی ، کَأَنه خصی ، أَنَی للماء مِن عَیْر کَشُر بِ

أي من غير وجه الشُّرْب ؛ والمَشْرَبُ : سَريعة ُ النَّهْرِ ؛ وَالْمَشْرَبُ : سَريعة ُ النَّهْرِ ؛ والمَشْرَبُ : المَشْروبُ نفسُه .

والشَّرابُ: اسم لما 'يشْرَبُ'. وكلُّ شيء لا 'بمْضَغُ' ' فإنه يقال فيه : 'يشْرَبُ' .

والشَّرُوبُ: ما نُشرِبَ. والماء الشَّرُوبِ والشَّرِيبُ:
الذي بَيْن العَذَّبِ والمِلْح ؛ وقيل: الشَّروب الذي
فيه شيء من تُعذوبة ، وقد يَشْرَبه الناس ، على ما
فيه . والشَّريبُ: دُونه في العُدُوبة ، وليس يَشْرَبُه
الناس إلاَّ عند ضرورة ، وقد تَشْرَبُه البهائم ؛
وقيل : الشَّريبُ العَدْبُ ؛ وقيل : الماء الشَّرُوبِ
الذي يُشْرَبُ . والمَاْجُ : المِلْحُ ؛ قال ابن هرمة :

فإنَّكَ ؟ بالقَرْبِحَةِ ، عامَ 'تمْهَى ، شَرُوبُ الماء ، ثَمَ تَعُودُ مَأْجِـا

قال : هكذا أنشده أبو عبيد بالقريحة ، والصواب كالقرَّمِة . التهذيب أبو زيد : الماء الشَّريب الذي ليس فيه نحذوبة ، وقد يَشْرَ بُه الناس على ما فيه . والشَّر وب : 'دونه في العذوبة ، وليس يَشْر بُه الناس إلا عند الضَّر ورة . وقال الليث : ماء تشريب وشر وب فيه مرارة " ومللوحة ، ولم يمتنع من الشُّر ب ؛ وماء تشر وب وماء طعيم " بعنى واحد . وفي حديث الشورى : 'جر عة " تشر وب أ أنفع من عذب موب ؛ الشَّر وب من الماء : الذي لا عند الضرورة ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، ولهذا وصف به الجرُّ عة ؟ ضرب الحديث والمؤنث ، ولهذا وصف به الجرُّ عة ؟ ضرب الحديث

مثلًا لرجلين : أحدهما أدُّوَنَ وأنفع ُ ، والآخر أرفع ُ وأَضَرُّ . وماء مُشرِب ُ : كَشَرَوبٍ .

ويقال في صفّة بَعِيرٍ: نَعْمَ مُعَلَّقُ الشَّرْبَةِ هذا ؛ يقول : يَكَنْفِي إِلَى مَنْزُلُهُ الذّي يريدُ بشَرْبَةٍ وَاحدة، لا يَجْنَاجُ إِلَى أُخْرَى .

وتقول: سَرَّبَ مالي وأَكَّلَهُ أَي أَطْعُمهُ النَّاسَ وسَقَاهُمُ به ؛ وظَلَّ مالي يُؤَكِّلُ ويُشَرَّبُ أَي يَرْعَى كِفْ شَاءً.

ورجل أَكَلَة ' وَشُرَبَة ' ، مثال 'همَزةٍ : كثير الأكل والشُّرب ، عن ان السكنت .

ورجل" شَرُوب" : شدید' الشُّرْ ب ، وَقُومٌ 'شُرُبُ' وشُرَّتُ .

ويوم ذو تشرَبة : شديد الحَر ، يُشْرَب فيه الماءً اكثر ما يُشْرَب فيه الماءً اكثر ما يُشْرَب على هذا الآخر . وقال اللحياني : لم تؤل به تشرَبة هذا اليـوم أي عَطَش . التهذيب : جاءت الإبل وبها تشرَبة أي عطش ، وقد اشتَدَّت تشرَبَتُها ؛ وقال أبو حنيفة : قال أبو عمرو إنه لذو تشرَبة إذا كان كثير الشرب .

وطَعَامُ مُشْرَبَة ": يُشْرَبُ عليه الماء كثيراً ، كما قالوا : سَرَابِ مَسْفَهَة ".

وطَعَامُ ذُو سُرَبِة إذا كان لا يُوْوَى فيه من الماء . والمِشْرَبُ فيه .

والشَّارِبِهُ : القوم الذين مسكنهم على صَفَّة النهر ، وهم الذين لهم ماء ذلك النهر .

والشَّرَبَة': عَطَّسَ المَالِ بعدَ الجَزَء ، لأَن ذلك يَدْعُوها إِلَى الشُّرْب . والشَّرَبَة' ، بالتحريث : كَالْحُورَيْض يُبَعْقَرُ حولَ النخلةِ والشجرة ، ويُمثلأُ ماء ، فيكون رَيَّها ، فَتَنَرَوَّى منه ، والجمع شرَب وشرَبات ' ؟ قال زهير :

َ يَخُو ُجْنَ مِن تَشْرَبات ، ماؤها طَحِلِ ، عـلى الجُنَّدوع ِ، كَيَّفُن الغَمَّ والْغَرَّفَا وأنشد ابن الأعرابي :

مِثْلُ النَّخِيلِ ثِوَوْتِيَ ، فَرَعْهَا ، الشَّرَبُ

وفي حديث عمر، وضي الله عنه : اذ هب إلى سَرَبَةٍ من السَّرَبَاتِ، فاد لُكُ وأسكُ حتى تُنْقَيْه. السَّرَبَة، بفتح الراء: حَوْضُ يكون في أصل النخلة وحَوْلَها، يُملاً ماء لِتَسُرْبَه ؛ ومنه حديث جابر، وضي الله عنه : أتانا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فَعَدَلَ إلى الرَّبِيع ، فَنَطَهَر وأَقْبَلَ إلى السَّرَبَة ؛ النهر ، وفي حديث لقيط : ثم أشرقت الرَّبِيع ، النهر ، وفي حديث لقيط : ثم أشرقت عليها ، وهي سَر بق واحدة ؛ قال القتيبي : إن كان بالسكون ، فإنه أراد أن الماء قد كثر ، فمن حيث بالسكون ، فإنه أراد أن الماء قد كثر ، فمن حيث أردت أن تشرب شربت ، ويروى بالياء تحتها نقطتان ، وهو مذكور في موضعه ، والشَّرَبَة ، : كُر دُ وُ الله وَسَرَبُ وَ وَسَرَبُ . والجمع من كل ذلك سَرْبَاتُ وشَرَبُ . وشَرَبُ . .

وشُرَّبَ الأَرضَ والنَّخلَ : تَجعَلَ لها تَشْرَبَاتٍ ؛ وأنشد أَبو حنيفة في صفة نخل :

مِنَ الغُلْبِ ، مِن عِضْدانِ هامةَ شُرِّبَتْ لِسَقْمِي ، وجُمَّتْ لِلنَّوَاضِعِ بِيثْرُهُا وكُلُّ ذلك من الشُرْبِ .

والشُّوارِبُ : مجاري الماء في الحَمَّلُّقِ ؛ وقيل : الشَّوارِبُ عُرُوقُ في الحَمَّلُقِ تَشْرَبُ المَّاء ؛ وقيل : هي عُرُوقُ لاصِقة بالخُمُقوم ، وأَسْفَلُها بالرَّئة ِ ؛ ويقال : بَل مُؤَخَّرُها إلى الوَّيِن ، ولما قَصَبُ منه يَخْرُبُ الصَّوْت ؛ وقيل : الشُّوارِبُ تَجاري المَاء في العُنْتُو ؛ وقيل : شَوارِبُ الفَرَسِ

ناحية أو داجه عيث يُورَدِّج البَيْطار ، واحدُها، في التقدير، شارَبِ ، وحيار صخب الشُّوارِب ، من هذا ، أي سُديد النَّهيق . الأَصعي ، في قول أَبي ذويب :

## صَخِبُ الشُّوادِبِ ، لا يَوْالُ كَأَنَّهُ عَبْدُ ، لآلِ أَبِي دَبِيعَةَ ، مُسْبَعُ

قال : الشَّوارِبُ مَجارِي الماء في الحَمَلُقِ ، وإِهَا يُرِيد كَثُرَة مُهَافِيه ؛ وقال ابن دريد : هي عرُوق باطن الحَمَدُ فَهُ مُ الحَمُلُقُوم ؛ وقال : فيها يَقَعُ الشَّرَقُ ؛ ويقال : بل هي عُرُوق تأخذ الماء ، ومنها يَخْرُج الرَّيقُ . ابن الأعرابي : الشَّوارِبُ مَجارِي المَاء في العين ؛ قال أبو منصور : الشَّوارِبُ مَجارِي المَاء في العين ؛ قال أبو منصور : أحسبُ أراد مَجارِي الماء في العين التي تَقُور في الأرض ، لا تجارِي ماء عين الرأس .

والمَشْرَبَةُ : أَرَضُ لَيَّنَةُ لا يَزالُ فيها نَبْتُ أَخْضَرُ وَيَّانُ وَهِا نَبْتُ الْأَخْضَرُ وَيَّانُ والمَشْرَبَةُ ، بالفتح والضم : الفُرْفَةُ ؛ سببوبه : وهي المَشْرَبَةُ ، جعلوه اسماً كالفُرْفَة ؛ وقيل : هي كالصُّفَّة بين يَمدي الفُرْفَة .

والمَـشَادِبُ : العَلالِيُّ ، وهو في شعر الأَعشى . وفي الحديث : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان في مَشْرَبَةٍ له أَي كان في غُرْ فَةٍ ؛ قال : وجمعها مَشْرَبَاتُ ومَشَارِبُ .

والشاربان : ما سال على الفّم من الشّعر ؛ وقيل : إِمَا هو الشّارب ، والتثنية خطأ . والشّاربان : ما طال من ناحية السّبلة ، وبعضهم يستّي السّبلة كلّها شارباً واحدا ، وليس بصواب ، والجمع تشوارب . قال اللحياني: وقالوا إنه لَعَظِيم الشّوارب . قال اللحياني: وقالوا إنه لَعَظِيم الشّوارب . قال جزء منه شارباً ، ثم جُمع على هذا . وقد طرّ جزء منه شارباً ، ثم جُمع على هذا . وقد طرّ

شارب الغلام ، وهما شاربان . التهذيب : الشاربان ما طال من ناحية السبّلة ، وبذلك سُمّي شاربا السيف ؛ وشاربا السيف : مما اكتنف الشقرة ، وهو من ذلك . ابن شيسل : الشاربان في السيف السفل القائم ، أنفان كويلان : أحد هما من هذا الجانب ، والآخر ، من هذا الجانب . والغاشية ، عا غت الشاربين ؛ والشارب والغاشية ، يكونان من حديد وفضة وأدم .

وأَشْرَبَ اللَّونَ : أَسْنُبَعَهُ ؛ وكُلُّ لَوْنَ خَالَطَ لَوْنَاً آخَرَ ، فقد أَشْرِبَه .

وقد اشراب : على مِثالِ اشْهَابٌ.

والصِّبْغُ يُنَشَرَّبُ فِي الثوبِ ، والثوبُ بِنَنَشَرَّبُهُ أَي يَنَنَشَّفُهُ .

والإشراب : لون قد أشرب من لون ؛ يقال: أشرب الأبيض حُمْرة أي عَلاه ذلك؛ وفيه مُشرْبة " من حُمْرة أي إشراب .

ورجُل مُشْرَبُ حُمْرةَ وإنه لَمَسِقِي الدَّم مثله، وفيه شُرْبة من الحُمْرةِ إذا كان مُشْرَباً حُمْرَةً وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : أبيض مُشْرَبُ مُشْرَبُ مُحْرةً .

الإشراب : خَلَط لُون بِلَون ، كَأَن أَحد اللَّون ، كَأَن أَحد اللَّون نَيْنِ سُقِي اللَّهِن الآخَر ؛ يقال : بياض مُشر بَ حُمْرة عَففاً ، وإذا مُشد د كان التكثير والمبالغة .

ويقال أَيضاً: عنده سُرْ بَهُ مَن ماءٍ أَي مِقدارُ الرَّيِّ؟ ومثله الحُسْوةُ ، والغُرْفةُ ، واللَّقْمةُ .

وأُشْرِبَ فلان حُبُّ فلانة َ أَي خالَطَ قَلْبُسَه . وأَشْرِبَ قلبُه تَحَبَّةَ هذا أَي حَلَّ كَلَّ الشَّرابِ . وفي التنزيل العزيز: وأشْرَرِبُوا في قُلُوبِهِمِم العِجْلُ ؟ أَي حُبُّ العِجْلِ ، فَعَذَف المَضَاف ، وأَقَامَ المَضَاف آ

إليه مُقامَته ؛ ولا يجوز أن يكون العِجْلُ هو المُشْرَبُ القَلْبُ ؛ وقد المُشْرَبَ في قَلْمُبِ القَلْبُ ؛ وقد أشرب في قَلْمُبِ حُبّه أي خالطت . وقال الزجاج : وأشر بُوا في قُلوبهم العِجْلَ بَحُفْرِهم ؛ قال : معناه سُقُوا حُب العِجْلِ ، فحذف حُب ، وأقيمَ العِجْلُ ، مُقامَه ؛ كما قال الشاعر :

وكَيْفَ تُنواصِلُ مَنْ أَصْبَحَتْ خَلالتَنُه ، كأبي مَرْحَبِ ?

أي كَخلالةٍ أبي مَرْحَبٍ .

والنَّوْب يَنَشَرَّبُ الصَّبْغَ : يَنَنَشَفُهُ . وتَشَرَّبَ الصَّبْغُ : الصَّبْغُ فيه : سَرَى .

واسْتَكُشْرَ بَتِ القَوْسُ حُمْرَةً ؛ اشْتَدَّت حُمْرَ تُهَا؟ وذلك إذا كانت من الشّرُ بان ؛ حكاه أبو حنيفة.

قال بعض النحويين : من المُشْرَبة حُروف بخِرج معها عند الوُقوف عليها نحو النفخ ، إلاَّ أَنها لم تُضْعَطُ ضَعْطَ المَحْقُورة ، وهي الزاي والظاء والذال والضاد . قال سيبويه : وبعض العرب أَشْدُ تصويباً من بعض .

وأَشْرِبَ الزَّرْعُ : جَرَى فيه الدَّقيقُ ؛ وكذلك أَشْرِبَ الزَّرْعُ الدَّقيقَ ، عَدَّاه أَبو حنيفة سماعاً من العرب أو الرُّواة .

ويقال للزرع إذا خرج قَـصَبُهُ: قد سَرْبَ الزرعُ في القَصَبِ ، وشَرْبَ الزرعُ اللهُ فيه. القَصَبِ ، الشَّرْبُبُ الغَمْلي من النبات .

وفي حديث أحد: ان المشركين نزلوا على زَرْع أهلِ المدينة ، وخَلَّوا فيه كَلهْرهم ، وقـد شُرِّبَ الزرعُ الدَّقيقَ ؛ وفي روابة : شَرِبَ الزرعُ الدقيقَ ، وهو كنـابة عن اشْتَهِدادِ حَبِّ الزَّرْع ، وقدُ ْبِ إذراكه .

يقال : سَرَّبَ قَصَبُ الزرع إذا صارَ الماء فيه ؟ وسُرِّبَ السُّنْبُلُ الدَّقِيقَ إذا صَارَ فيه مُطعْمُ ؟ والشُّرْبُ فيه مستعار ، كأن الدَّقِيقَ كان ماء ، فَشَرْبَهُ .

وفي حديث الإفك: لقد سَمِعْتُمُوه وأَشْرِ بَتْ هُ قَالُوبُكُم ، أَي سُقِيتُهُ كَمَا يُسْقَى العَطْشَانُ المَاء ؟ يقل بِنَهُ إِنَّهُ الْعَلَمُ الله ؟ يقال: شَرِبْتُ إِذَا سُقِيتَ هُ . وأَشْرُ بِنُهُ إِذَا سُقِيتَ هُ . اخْتَلَط به ، كَمَا يَخْتَلَطُ الصَّبغُ بالثوب. وفي حديث أبي بكر ، وفي الله عنه : وأَشْرُ بَ قَلْبُهُ الإسْفَاق . أبو عبيد: وشرَّب القر بة ، بالشين المعجمة ، إذا كانت جديدة ، فجعل فيها طيباً وماء ، ليطيب طعمها ؟ وال القطامي يصف الإبل بكثرة ألبانها :

الفوارف عَيْنَيْها، من الحَفْلِ، بالضُّحَى، سُجُومٌ، كَتَنْضَاحِ الشُّنْـانِ المُشرُّب

هذا قول أبي عبيد وتفسيره ، وقوله : كَتَنْضَاحِ الشَّنَانِ المُشَرَّبِ ؛ إنما هو بالسين المهملة ؛ قال : ورواية أبي عبيد خَطَأ .

وتَشَرُّبَ النُّوبُ العَرَقَ : نَـشْفِهُ .

وضَبَّة " شَرَ وب" : تَشْتَهِي الفحل ، قال : وأُراه ضائنة " شَر وب" .

وسُمَرِبَ بالرجل ، وأَسْرَبَ به : كَذَبَ عليه ؛ وتقول : أَشْرَبُنْنَنِي ما لم أَشْرَبُ أَي ادَّعَيْتَ عليَّ ما لم أَفْعَلُ .

والشَّرَ ْبَهُ ' : النَّخْلَة التي تَنَبُّت ُ من النَّوى ، والجمع الشَّرَ بَّات ُ ، والشَّر ابْيِب ُ ، والشّر ابْيِب ُ ،

وأَحْرَبَ البعيرَ والدَّابَّةَ الحَبَيْلَ: وضَعَه في عُنْتُهَا؟ قال:

يا آل وزر أشربُوها الأقدران

وأَشْرَ بَبْتُ الحَيْلُ أَي جعلت الحِبالَ في أَعْنَاقِهَا ؛ وأَنشِد ثعلب :

> وأَشْرُ بَنْتُهَا الأَقْنُرانَ ، حتى أَنَّخْتُهَا بيقُرْح ، وقد أَلقَينَ كُــُلَّ جَنِينِ

وأَسْرَبُتُ إِبِلَكَ أَي جَعَلْتُ لَكُل جَمَلُ إِ قَرَبِناً ؛ وبقول أحدهم لناقته : لأَشْرِبَنَكُ الحِبالَ والنَّسُوع أَي لأَقْرُ نَنَكُ بِها.

والتَّارِبُ: الضَّعْفُ، في جميع الحيوان ؛ يقال : في بعير ك شارِبُ خَوَرَ أي ضَعْفُ ؛ ونِعْم البعيرُ هذا لولاً أن فيه شارِبَ خَوَرٍ أي عِرِقَ خَوَرٍ .

قال : وشترب إذا رَوِي ، وشترب إذا عَطِش، وشرب إذا ضَعُف بَعيرُه .

ويقال : ما زالَ فلان على شَرَبُّةٍ وَاحَدَّهُ أَي على أمر واحد .

أَبُو عَمْرُو : الشَّرْبُ الفهم . وقد شَرَبَ يَشْرُبُ شَرْبًا إذا فَهَمِمَ ؛ ويقال للبليد: احْلُبُ ثُمُ اشْرُبُ أي ابرُكُ ثُمَ افْهُمَ . وحَلَبَ إذا بَرَكَ .

وسُلُويب ، وشُرُيب ، والشُّرَيْب ، والشُّرَيْب ، بالضم ، والشُّرْ بُب ، كلها مواضع. والشُّرْ بُب ، في شعر لبيد ، بالهاء ؟ قال :

هل تَعْرِفُ الدَّار بسَفْحِ الشُّر بُبِّه ?

والشُّوْبُبُ : الله وادِّ بعَيْنِهِ .

والشُّرَبَّة : أَرض لَيِّنَة تُنْبَيِتُ العُشْبَ ، وليس بها شجر ؛ قال زهير :

وَإِلاَّ فَإِنَّا بِالشَّرَبَّةِ ، فَاللَّوَى ، نُعَقَّرُ أُمَّاتِ الرَّبَاعِ ، ونَنْسِرُ

وشَرَبَّة ' ، بتشدید الباء بغیر تعریف : موضع ؟ قال ساعدة بن جؤیة :

> بيشرَ بَّةٍ دَمِث الكَثيبِ ، بدُورِهِ أَرْطَى ، يَعُوذُ به ، إذا ما يُرْطَبُ

يُوْطَبُ : يُبَلُ ؛ وقال دَمِث الكَثيب ، لِأَنَّ الشُّرَبَّة موضع أو مكان ؛ ليس في الكلام فَعَلَّة ُ الشُّر بَّة معذا ، عن كراع ، وقد جاء له ثان ، وهو قولهم : جَرَبَّة "، وهو مذكور في موضعه .

واشر أب الرجل الشيء وإلى الشيء اسر ثباباً: مد عنمنه إليه، وقبل : هو إذا ار تنفع وعكلا ؛ والاسم : الشر أبيبة ، بضم الشين ، من اشر أب . وقالت عائشة ، رضي الله عنها: اشر أب الثقاق ، وار تدات العرب ؛ قال أبو عبيد : اشر أب التقاق ، وفي حديث : وكل دافيع رأسه : مشر ثب . وفي حديث : ينادي مناد يوم القيامة : يا أهل الجنة ، ويا أهل النار ، فيكشر ثبون لصوته ؛ أي يَر فعون رؤوسهم لينظروا إليه ؛ وكل رافع رأسه مشر ثب ؛ وأنشد لذى الرمة يصف الظيمة ، ورفعها رأسها :

ذَكَرُ ثُنُكُ ، إذ مرات بينا أم شادن ،
 أمام المطايا ، تتشر يُب وتسنسح ،

قال : اشرأب مأخوذ من المَشْرَبة ، وهي

شرجب: الشرّحبُ : الطويل ؛ وفي التهذيب : من الرجال الطويل . وفي حديث خالد ، رضي الله عنه : فعادَ ضَا ل رجُبُ ؛ الطويل ؛ فعادَ ضَا ل عوالطويل ؛ وقيل : هو الطويل العظام .

والشُّرْ جَبُ : نَعْتُ الفَرسُ الجَسُوادِ ؛ وقيلُ :

الشُّر ْجَبِ الفرِّسِ الكَّرِيمِ . والشَّرْ جَبَانُ : شَجْرَةً يُدْ بَغِ بَهَا ، وَرَجَّا خُلُطَتَ بالغَلَّقة ، فَدُرْبِ غُ بَهَا . وقال أَبُو حَنْيَفَة : الشَّرُ حَبَانُ ْ نُشْجَيرة "كشجَرة الباذنجان ، غير أنه أبيض ، ولا يؤكل . ابن الأعرابي : الشُّرْ جُبانُ شَجْرَة مُشْعَانَـَّة" طويلة ' ، يَتَحَلَّب ُ منها كالسَّم ۚ ، ولها أغصان ُ .

شرعب: الشُّرْعَبِ : الطويل . رجُـل سَرْعَبِ ": طويل مخفيف الجسم ، والأنثى بالهاء .

والشُّر عَسِيُّ : الطويل ؛ الحَسَنُ الجسم .

وشُر عَبَ الشيءَ : طَو َّلَهُ ؟ قال طفيل :

أسيلة ُ تَجْرَى الدَّمْع ، خُمْصانة ُ الحَشَى ، ﴿ بَوْوُدُ الثَّنَّابَا ﴾ وَاتْ خَلَتْقِ مُشَرَّعَبِ

والشَّرْعَبَةُ : تَشَقُّ اللَّحَمِّ والأَّديمِ طُولًا .

وسُرَ عَبَهُ : قطَعَهُ طُولاً . والشَّرْ عَبَهُ : القطُّعـةُ ُ

والشَّرْ عَبِيُّ والشَّرْ عَبِيَّة ُ: ضَرَّبٌ مِن البُرُ ودٍ ؟ أُنشد الأزهري :

> كَالْبُسْتَانُ والشُّرْعَبِي ذَا الأَذْ بِالْ وقال رؤبة يصف ناب البعير :

قَدَّا بَخِدَّادٍ ، وهَذَّا سَرْعَبَا

والشَّرعَبِيَّة ': موضع ؛ قال الأخطل :

ولقد بكي الجمَّاف ممَّا أو قعَت بالشَّرْ عَبِيَّةً ، إذْ رَأَى الأَطْفَالا

 ابن الأعراق الشرجبان النع » عبارة التكملة ، قال ابن الأعر الىالشرجبانة،بالضم وقد تفتح: شجرةمشمانةإلى آخر ما هنا. توله «كالبستان النع» كذا هو في التهذيب .

شزب: الشَّاز ب': الضامر ُ اليابس ُ من الناس وغيرهم ؛ وأكثرُ ما 'يستعمل في الحيلِ والناس.وقال الأصعى: الشاز بُ الذي فيه ضُمور ، وإن لم يكن مهزولاً ؛ والشَّاسف والشاسب : الذي قد يَبس . قال : وسمعت أعرابياً بقول ما قال الحطيئة: أَيْنُنْقاً 'شُرْ'باً، إَمَّا قَالَ أَعْنُزاً مُشْسُبًا ، وليست الزاي ولا السين ، بدلا إحداهما من الأخرى ، لتَصَرُّف الفعلين جميعاً ، والجمع : 'شز'ب' وشَوازِب' . وقد َشزَبَ الفرس' نَشْزُنُبُ مَشْزَباً وشُنُزُوباً .

وخَيْلُ ' اشْزَّبُ ْ أَي ضَوامِر ' . وفي حديث عمر ، يَو ْ ثِي عُر ْ وَهُ َ بِن مسعود الثقفي :

> بالخيل عادسة "، 'زور آ مَناكبُها ، تَعَدُّو سَوازِ بَ ، بالشُّعْثِ الصَّناديدِ

والشُّوازِبُ : المُنضَمَّراتُ ، جمع شازِبٍ ، ويجمع على 'شزَّبِ أَيضاً .

وأتان مُشْز ْبة " : ضامرة " . التهذيب: الشُّوزَابُ والمَـئنَّةُ: العَلامةُ ؛ وأنشد:

غُلام بَينَ عَيْنَيْهِ سَوْزَبُ

والشَّز يبُ : القَضيبُ من الشجر ، قبل أن يُصْلح، وجمعه 'شز'وب''، حكاه أبو حنيفة .

وقَـَوْسُ ۖ سَرْ ْبَةُ ۚ : لَبِسَتَ بَجُدِيدٍ ، وَلَا خَلَـٰقٍ . وفي بعض الحديث : وقد تَوَسَّحَ بِيشَزُّبُّهِ كَانت معهَ . الشُّزُّبُّةُ : من أَسْماء القَوْسِ ، وهي التي ليست مجَديد ، ولا خَلَتَنَّ ، كأنها التي تَشْرَبَ قَصْبُها ، أَى دَنِلَ ، وهي الشَّزيبُ أيضاً . ومكان شاز ب" أي تخشن".

شسب: الشَّاسبُ : لغة في الشَّازِبِ ، وهو النَّحِيف اليايس من الضُّمْر ، الذي قد يَبِس جلده عليه ؟

فال لسد

أَنِيكَ أَمْ سَبْحَجُ تَخَيَّرَ هَا عِلْجُ ، تَسَرَّى تَحَاثِصاً نُسْسُا؟

وقال أيضاً :

تَنَقِي الأَرضَ بِـدَفَّ شَاسِبٍ ، وَثَنِّ مَاسِبٍ ، وَضُلُوعٍ ، تَحُنَّ زُوْرٍ قَدَ نَحُلُ .

وهو المَهْزُول ، مثل الشَّاسِفِ ، وليس مثـل الشَّانِبِ ؛ قال الوَقَّافُ العُقَيْلِيُّ :

فَقُلْنَتُ لَه : حانَ الرَّواحُ ، ورُعْنَهُ بِأَسْمَرَ مَلْمُويِّ ، من القِدِّ ، شاسِبِ

والجمع 'شبُ' . وشَسَبَ 'شبُوباً وشَسُبُ . والشَّبِيبُ . والشَّبِيبِ . القَوْسُ .

شعب : الشّصب ، بالكسر : الشّدّة ، والجَد ب ، ، والجَد ب ، والجمع أشّصاب ، وهي الشّصيبة ، وكسّر كراع الشّصيبة ، الشّدة ، على أشماب في أدنى العدد، قال: والكثير شمارِّب ، وقال ابن سيده : وهذا منه خطأ واختلاط .

وشُصِبَ الأَمْرُ ، بالكسر : اشْتَدَّ .

ابن هاني : إنه لتشصِب لصب وصيب إذا أصب التصب .

وشَصِبُ الْكَانُ سَصِباً: أَجْدَبَ.

والشَّصِيبة': شدَّة العيش. وعيْش شاصِب وشَصِب ' وشَصِب عَيْشُهُ سَصَباً وشَصْباً ، وشَصَب ، بالفتع ، يَشْصُب ' ، بالضم ، 'شَصُوباً ، فهو سَشَبِ ' وشاصِب ' ، وأشْصَبَه الله ' ، وأشْصَب الله ' عَيْشَه ؛ قال حَرير :

> كرام يأمَن الجيران فيهيم ، إذا تشصّبت بهيم إحدى الليالي

وشُصَبَ الشَّاةَ : سَلَخَهَا .

أبو العباس: المَشْصُوبة ُ الشاة ُ المَسْمُوطَة ُ . ويقال للقَصَّاب: تَشْصَّاب ُ .

والشُّصُّبِ : السَّمْطُ .

والشَّصائِبُ: عِيدانُ الرَّحْلِ، ولم 'يسمع لها بواحد؛ قال أَبو زبيد:

وذا تَشْصَائِبَ ، فِي أَحْنَائِهِ تَشْمَهُ ، رِخْوَ المِلَاطِ ، رَبِيطاً فَوَقَ صُرْصُورِ

ورجل سَصِيب ٌ أي عَريب ٌ .

الليث: الشيّصبان الذّكر من النّه ويقال: هو بُحِمْ النّه ل ويقال: هو بُحِمْ النّه ل الفراء عن الدّبيريّين : قالوا هو الشيّطان الرّجيم . والشيّصبان ، والبّللّان ، والبّللّان ، والبّللّان ، والبّللّان ، والجيّن عُور : كلها من أسهاء الشيطان . والشيّصبان : أبو حي من الجِن ؛ قال حسان بن ثابت : وكانت السّعنلة ألمّيته ، في بعض أزفية المدينة ، فكرعته لقيته ، في بعض أزفية المدينة ، فكرعته وقعدت على صدر و، وقالت له : أنت الذي يأمل فو مك أن تكون شاعرهم ? فقال : نعم ؛ قالت : والله لا يُنجيك مني إلا أن تقول ثلاثة أبيات ، على دوي واحد ؛ فقال حسان :

إذا ما تَرَعْرَعَ ، فينا ، الغُلامُ ، فيا فيا إنْ يقالُ له : كَمَنْ 'هُورَهُ ؟

فقالت: ثَنَّه ؛ فقال:

إذا لم يَسُدُ ، قبلَ سُدِّ الإزار ، فذلك فينا الذي لا 'هوَ هُ

فقالت: ثلَّتْه ؛ فقال:

ولي صاحب ' من بني الشَّيْصَبَان ، فَطَوْرًا أَقْدُولُ ' ، وطَوْرًا ' هُوَ ﴿

هذا قول ابن الكلبي ، وحكى الأثرم فقال : أخبرني علماء الأنصار ، أن تحسّان بن ثابت ، بعدما ضر تصر مُ ، مر بابن الز بعرى ، وعبد الله بن أبي طلحة ابن سهل بن الأسود بن حرام ، ومعه ولد ، يَقُوده ، فَصاح به ابن الز بعرى ، بعدما ولتى : يا أبا الوليد ، من هذا الغلام ، و فقال حسّان بن ثابِت الأبيات . شصلب : تشصلب : تشديد قوي " .

شطب: الشَّطْبُ، من الرجال والحَيْلِ: الطويلُ، الحَيْسُ : الطويلُ، الحَيْسُ فَ الْحَيْسُ : الحَسَنُ الحَيْلُ : طويلة "، تحسَنَة "، تارَّة "، تفَّة "، الكسر عن ابن جني ، قال : والفتح أعلى . ويقال : غبُلام تشطّب ": تحسَنُ الحَيْسُ . فصينُ الحَيْسُة ، ليس بطويل ، ولا قصير .

ورَجل مَشْطُنُوبُ ومُشَطَّبُ إِذَا كَانَ طُويلًا . وفَرَسُ سَطِّبَةُ : سَبِطَةُ اللّهم، وقبل : طويلة ، والكسر لغة ، ولا يوصف به الذكر .

والشّطنب، مجزوم: السّعَف الأَخضر ، الرّعطب من جريد النخل ، واحدته سَطنبة . وفي حديث أم نرع : كَمَسَلُ سَطنبة ؛ قال أبو عبيد : الشّطنبة ، ما سُطب من جريد النخل ، وهو سَعَفَه ، سَبّهته بنلك الشّطنبة ، لِنعنبته ، واعتبدال سَسابه ؛ وقيل : أدادت أنه مَهْزُول ، كأنه سَعفَة في دقيّتها ؛ أرادت أنه قليل اللحم ، دقييق الحصر ، فشبّهته بالشّطنبة أي موضع نوميه دقيق لنحاقته ؛ بالشّطنبة أي موضع نوميه دقيق لنحاقته ؛ والمسلل : مصدر ، بعني السّل ، أقيم مقده ؛ والمسلل : كمسلكول الشّطنبة ، يعني ما سُل من قشره أو حمد عنده ؛ وقال أبو سعيد : الشّطنبة ، السيف ، أوادت أنه كالسّيف بسك من غمده ؛ كا قال أبو سعيد : الشّطنبة ، السيف ، أوادت أنه كالسّيف بسك من غمده ؛ كا قال العبضر السّلولي وفي أبا الحيناء :

فَى " 'قد " آفد السَّيْف ، لا مُنَازِف " ، ولا رَهِل " لَبُّاتُه وأَباجِلُه

ابن الأعرابي: الشُّطائِبُ دون الكَرانِيفِ، الواحدة سُطِيبة ﴿ والشُّطْبُ دون الشُّطائِبِ ، الواحدة سُطِيبة ﴿ .

ابن السكيت : الشَّاطِية ُ التي تَعْمَل ُ الحُصْر من الشَّطْب ، الواحدة تَشَطْبة ، وهي السَّعَف ُ .

والشُّطُوبُ : أَن تَأْخُذَ قِشْرِهِ الأَعلَى . قَـال : وتَشْرِهِ الأَعلَى . قَـال : وتَشْطُبُ وتَلْحُي واحد .

والشُّواطِبُ من النساء: اللواني يَشْقُفْن الحُنُوسَ، ويَقْشُرْ نَ العُسُبَ، لِيَنتَّخِهُ نَ منه الحُمْر، ثُمُ يُلثَّقِينِها إلى المُنتَقَّيات؛ قال قيس بن الحُطيم:

ترى فصد المران الله م كأنها تذر عن الشواطب

تقول منه: تشطبت المرأة الجريد شطباً شقته ، فهي شاطبة ، لتعمل منه الحصر. الأصعي: الشّاطبة التي تَقْشُر العسبيب ، ثم تُلْقيه إلى المنقية ، فتأخُذ كل شيء عليه بسكينها، حتى تتركه رقيقاً، ثم تُلْقيه المُنْقَلِّة للى الشاطبة ثانية ، وهو قوله:

تَذَرُوْعُ خِرْصَانِ بَأَيْدِي الشُّواطِبِ

وشُطُنُوبُ السيف وشُطُنُبُه ، بيضم الشين والطاء ، وشُطُبُهُ : طَرَائقُهُ التي في مننه ، واحدته 'شطُبُة' ، وشُطُبَة' .

وسيف 'مشطَّب' ومَشْطُوب': فيه 'شطَّب' . وثوب' 'مشَطَّب' : فيه طَراثق' .

والشَّطائب من الناسِ وغيرهم : الفِرَقُ والضُّرُوبُ المُختلفة ُ ؟ قال الراعي :

فهاج به ، لما ترَجَّلت ِ الضُّحَى ، تشطائب ُ تشتَّى ، من كلاب ونابل ِ وسَيْفُ مُشَطَّب : فيه طَرائِت ، وربما كانت مُر تَفَعِة ومُنْحَدِرة . ابن شيل : مُطْبة مُ السيف : عبوده الناشز في مثنه .

الشَّطبة ُ والشَّطْبة ُ : قطعة من سَنام البعير ، 'نقطعَ ُطولاً. وكلُّ قِطعة من ذلك أيضاً تسمى : سُطيبة ً ؛ وقيل : سَطيبة ُ اللحم الشَّروِيجة ُ منه .

وَ سُطَّبِّهِ: كَثَرَّحَهُ . ويقال: سُطَبِّتُ السَّامُ والأَديمَ أَشْطُهُهُ سَطْمًا .

أبو زيد: 'شطَبُ السّنامِ أَن 'تقطّعه فدداً ، ولا 'تفصّلها، واحدتها 'شطّبة' ، وقالوا أيضاً شطيبة، وجمعها شطائب . وكل قطنعة أديم 'تقده طولاً شطيبة".

وتشطب الأديم والسَّنام، يَشْطُبُهما سَطْبًا: تَطَعَيما.

وَ سُطِيبة " مِن نَبْع 'يَنَّخَذ' منها القَوْس' .

والشَّواطِبُ من النساء : اللواتي يَقْدُدُنَ الأَدِيمَ ، بعدما َيخُـلُـُقْنَهَ .

وناقة سُطيبة": يايسة".

وَفَرَ سُ مُشْطُنُوبُ المَنْ وَالْكَفَلَ : انْتَبَرَ مَثْنَاهُ سِمَنَاً ، وَتَبَايِنَتُ مُخْرُورُه ؛ وقال الجعدي :

مثل' هميّان العدّاري، بطّنهُ أَبْلَتُهُ الحَقْلُ الْحَفَلُ الْحَفَلُ

ورجل شاطِب المـَحَلِّ: بعيدُه ، مثل شاطِن ٍ . والانشطابُ : السَّيَلانُ .

والمُنشَّطِبُ : السائِلُ ' من الماء وغيره . والمُنشَطِبُ : السائل .

وطريق أشاطب : ماثل .

ا قوله « والمنشطب السائل » هذه العبارة الثانية الأزهري والأولى
 لابن سيده ، جمع المؤلف بين عبارتهما .

وَسُطَبَ عَنِ الشيء: عَدَّلَ عَنْهِ. الْأَصْمَعِي: سُطَّفُ وَسُطَبُ إِذَا ذَهَبَ وَتَبَاعَد .

وفي النوادر : رَمْيَة ُ شَاطِفَة ۗ ، وَشَاطِبَة ۗ ، وَصَائِفَ إذا زَائت عن المَـقْتَل ِ .

وفي الحديث: تُعَمَّلَ عامر ُ بنُ كَايِيعَةً على عامر ِ الطُّقَيْلِ ، فطَّعَنَه ، فشَطَّبَ الرُّمْحُ عن مَقْتَله هو من سَطَّبَ ، بمعنى بَعْدَ . قال ابراهيم الحَر ْبيُّ سَطَّبَ الرُّمَح عن مَقْتَله أي لم يَبْلُمُغُه. الأَصعي سَطَّبَ الرُّمَح عن مَقْتَله أي لم يَبْلُمُغُه. الأَصعي سَطَف وسَطَبَ إذا عَدَل ومال .

أبو الفرج: الشُّطائبُ والشُّصائبُ الشَّدائدُ .

و َشَطِبِ '' : جبل' معروف ؛ قال :

كأنَّ أَقْرَابَهُ ، لمَّا عَلا سَطِباً ، أَقْرَابُ أَبْلَـَقَ ، بَنْفِي الحَبْل ، رَمَّاحِ

وفي الصحاح: تشطيب : اسم حَبَل . ورأيت . حواشي نسخة موثوق بها : هكذا وقع في النسخ والذي أورده الفارابي في ديوان الأدب ، والذي رو ابن دريد ، وابن فارس : شطيب ، على عَمِل ِ : ام حَبِل ، والله أعلم .

شعب: الشَّعْبُ: الجَمَعُ، والتَّقْرِيقُ، والإصلاحُ والإفسادُ: خدُّ. وفي حديث ابن عبر: وسَّعْبُ صَغِيرٌ من سَعْبٍ كبيرٍ أي صلاحُ قليـلُ م فسادٍ كثيرٍ. سَعْبَه يَشْعَبُه سَعْبًا ، فانشَعَبَ وسَعْبَه تَنْسَعْب ؛ وأنشد أبو عبيد لعليّ بنِ عَدر العَنْوَيِّ في الشَّعْبِ بمنى التَّقْرِيق :

> وإذا رأيت المرَّحَ يَشْعَبُ أَمْرَ هُ تَشْعُبُ العَصَاءُ ويَلِحُ فِي العِصْيَانِ

> > قال : معناه 'يفَرَّقُ' أَمْرَ َه .

قال الأَصْمَعِيُّ : سَعَبَ الرَّجُلُ أَمْرَ ﴾ إذا كُلُّتُ

يَصِفُ نَاقَةً :

إذا هي َ خَرَّتْ ، خَرَّ ، مِن عن بمينِها، سَعييب م به إجْمامُها ولُغُوبُها ا

يعني الرحْلُنِ، لِأَنْ مَشْعُوبِ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ أَي مَضُومٌ.

وتقول: التَّأَمَّ سَعْبُهُمْ إذا اجتمعوا بعد التفَرُقُ ؟ وتَفَرَّقَ سَعْبُهُم إذا تَفَرَّقُوا بعد الاجتاع ؛ قال الأَزهري: وهذا من عجائب كلامهم ؛ قال الطرماح:

> تشت تشغب الحي بعد النِثام ٍ، وشجاك ، اليَوْم َ ، دَبْع ُ المُقام ِ

> > أي تشت الجميع.

وفي الحديث: ما هذه الفنتيا التي تشعَبْت بها الناس ? أي فر تعنتهم . والمُخاطَبُ بهذا القول ابنُ عباس ، في تحليل المُنتُعة ، والمُخاطِبُ له بذلك دَجُـلُ من بَلْهُ بُحِيْم .

والشُّعْبُ : الصدعُ والتُّفَرُ أَنَّ فِي الشِّيءَ ، والجنسِعُ . مُعوبُ .

والشُّعْبة ': الرُّؤبة ' ، وهي قطنعة " 'يشعّب بها الإناء .

يقال: 'قصْعة' 'مُشَعَّبة أي 'شعبَت' في مواضِع منها'

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، وَوَصَفَتْ أَبَاهَا، رَضِ الله عنها ، وَوَصَفَتْ أَبَاهَا، رضي الله عنها ، كَيْمَعُ مُ مُعَفَرًا قَ أَمْرِ الأُمَّةِ وَكُلِمَتُهَا ؛ وقد يكونُ الشَّعْبُ ، بعني الإصلاح، في غير هذا، وهو من الأَضْداد. والشَّعْبُ: تَعْفُ الرَّأْسِ ، وهو شأنُه الذي يَضُمُ تَهَائِلَه ، تَعْفُ الذي يَضُمُ تَهَائِلَه ،

 ١ قوله « من عن بينها » هكذا في الأصل والجوهري والذي في التهذيب من عن شعالها . وقال ابن السَّكِّيت في الشَّعْبِ: إنه يكون مُعَنْيَينِ، يكون أَصْلاحاً ، ويكون تَقْرِيقاً . وتَشْعُبُ

وفرَ "قله .

الصَّدْعِ فِي الإِنَّاءِ: إِنَّا هُو إِصَلَاحُهُ وَمُلاَءَمَتُهُ ، وَنُحُورُ ذلك . وَالشَّعْبُ : الصَّدْعُ الذي يَشْعَبُهُ الشَّعَّابُ ، وإضلاحُهُ أَيضاً الشَّعْبُ . وفِي الحديث : اتَّخَدَ

مكانَ الشَّعْبِ سِلْسلة ؟ أي مكانَ الصَّدْعِ والشَّقِّ الذي فيه .

والشَّعَّابِ : المُلكَثِّمُ ، وحرِ ْفَكُنُّه الشَّعَابَةُ .

والمِشْعَبُ : المِثْقَبُ المَشْعُوبُ به . والشَّعبُ : المَزَادةُ المَشْعُوبةُ ؛ وقل : هي التي

من أَدَيْمَان ؛ وقيل : من أَدِمَيْنِ 'يَقابَلان، ليس فيهما فِئَامٌ فِي زَوَابِاهُما ؛ والفِئَامُ فِي الْمَزَايدِ: أَن 'يؤخَذَ الأَدِيمُ فَيُثَنّى ، ثم 'يُزادُ فِي جَوانِيهِما مَا 'يُوَسَّعُها ؛

> قال الراعي يَصِف إبِلَا تَرْعَى فِي العَزيبِ : إذا لم تَرْحَ، أدَّى إليها مُعَجَّلُ ،

يعني ذا أَدِيمَين 'قوبيلَ بينهما ؛ وقبل : التي 'تفسَّامُ مجلِنْدِ ثالِث بين الجِلْدَ بن لتَنتَّسِع ؛ وقبل : هي

تشعيب أديم، ذا فراغكين مُترَّعا

التي من قطاعتَيَنِ، سُعِبَت إحداهُما إلى الأخرى أي ضَيَّتُ ؛ وقيل : هي المَخْرُ وزَّةُ من وَجْهِينِ ؛ وكلُّ ذلك من الجمع .

والشَّعِيبُ أَيضاً: السَّقاءُ البالي، لِأَنهُ يُشْعَب، وجَمَّعُ كُلُّ ذَلك سُعُب. والراوية على خلا ذلك سُعُب. والسَّعِيب، والمَزادة ، والراوية ، والسَّعِيب، والمَّزادة ، والراوية ، والسَّعِيب بذلك ، لِأَنه ضُمَّ

بعضه إلى بعض ٍ .

ويقال : أَشْعَبُهُ فَمَا يَنْشَعِبُ ُ.أَي فَمَا يَلْنَتُومُ . ويُسَمَّى الرحـلُ سُعِيباً ؛ ومنـه قولُ المَرَّال

وفي الرَّأْسِ أَربَعُ ۚ قَبَائُلُ ؟ وأَنشد :

فإن أو دَى مُعَوِية ُ بن صَخْرٍ ، فَلِشَرْ شَعْبَ كَأْسِكَ بانْصِدَاعِ

وتقول: هما تشعبان أي مِثلان ِ

وتشعَّبت أغصان الشجرة ، وانشعَبت: انتشرت وتفرَّقت .

والشُّعْبة من الشجر : ما تَـَفَرَ قَ من أَعْصَانُها ؛ قــال لبيد :

> تسائب الكانِس ، لم 'يؤد بها ، 'شعبة الساق ، إذا الطال عقل

شُعْبَةُ الساقِ: عُضَنْ مَنأَعْصَانَهَا. وَشُعَبُ الغُصُنَ : أَطُرافُهُ المُسْفَدِةَ ، وكائه راجع إلى معنى الافتراق ؟ وقيل: ما بين كل عضنان شعبة "، والشعبة ، بالضم : واحدة الشعب ، وهي الأغصان . ويقال : هذه عصاً في وأسما سُعْبَان ؟ قال الأزهري : وسماعي من العرب : عصاً في وأسما شعبان ، بغير تاه . من العرب : تحصاً في وأسما سُعْبان ، بغير تاه . والزرع يكون على ورقة ، ثم

بسبب. وشَعَّبَ الرَّعِ ، وتَشَعَّبَ : صار ذا سُعَبٍ أى فرَق .

بي يُوْتِ . والتَّشَعَّبُ : التفرُّق . والانشِعابُ مِثلهُ . وانشَعَبُ الطريقُ : تَفَرَّقَ ؟ وكَذَلك أغصانُ

الشجرة . وانشَعَبَ النَّهْرُ وتَشَعَّبَ : تَفَسَرُ قَتَ منه أَنهارُ . و انشَعَبَ به القولُ : أَخَذَ به مَن مَعْنَتَى إلى مَعْنَتَى مُفارِق للأُول ؛ وقول ساعدة :

هَجَرَاتْ غُضُوبُ ، وحُبُّ مَنْ يَتَجَنَّبُ ، وعَدَاتُ عَوادٍ ، دُونِ ۖ وَلَيْكِ ، تَشْعَبُ ْ

قيل : تَشْعُبُ تَصْرِفُ وتَمْنَسَع ؛ وقيل : لا

تجيءُ على القصد ِ .

وشُعَبُ الجبالِ: رؤوسُها ؛ وقيل : ما تفرَّقَ من رؤوسِها . الشُّعْبَةُ : دُونَ الشَّعْبِ ، وقيل : أُخَيَّة الشَّعْب ، وكلتاهما يَصُبُّ من الجبل .

والشَّعْبُ : ما انفرَج بين جَبَلَينِ . والشَّعْب : مَسِيلُ المَاء في بطن من الأرض ، له حرفان مشرفان ، وعرفه بَطْحة وجُل ، إذا انتبطح ، وقد يكون بين سَندَي جَبلَين .

والشُّعْبَةُ : صَدَّعُ في الجبلِ ، يأوي إليه الطَّيرُ ، وهو منه . والشُّعْبَةُ : المُسيلُ في ارتفاع فَرارَةَ الرَّمْلِ. والشُّعْبَة : المُسيلُ الصغيرُ ؛ يقال : 'شعْبة'' حافل أي مُمتلئة سَيْلًا . والشُّعْبة ' : ما صَغْر عَنْ التُّلْعَة ؛ وقيل : مَا عَظُمُ مِن سَوَاقِي الْأُوْدِيةِ ؛ وقيل : الشُّعْبة ما انتشَعَبَ من التَّلْعة والوادي ، أي عَدَل عنه ، وأَخَذ في طريقٍ غيرِ طريقِه ، فَتِلكُ الشُّعْنَة ، والجمع 'شعَبْ وشعاب". والشُّعْبَة ': الفرُّقة والطائفة من الشيء . وفي يده 'شعْبة' خيرٍ ، مَثَلُ بذلك . ويقال : اشْعَبْ لي سُعْبَةً من المال أي أعْطني قطعة من مالكَ . وفي يدي 'شعْبة' من مال ِ. وفي الحديث : الحياءُ سُعْبَةٌ من الإيمانِ أي طائفة منه وقطعة ؛ وإنما تَجعَلُه بعضَ الإيمان ، لأنَّ المُسْتَحِي يَنْقَطِع ُ لِحِياتِه عن المعاصي ، وإن لم تكن له تَهَيَّة "، فصار كالإيمان الذي يَقْطَع ' بينها وبينَه . وفي حديث ابن مسعود : الشَّبابُ 'شعَّبة من الجُنونِ ، إنما تَجعَله سُعْبةً منه ، لِأَنَّ الجُنونَ نُزيلُ العَقْلُ ، وكذلك الشَّبابُ فيد يُسْرِعُ إلى قلَّة العَقْل ، لما فيه من كثرة المَمْل إلى الشَّهُوات ، والإقدام على المُنارُّ . وقوله تعالى : إلى ظلِّ ذي ثَكَلَاثُ مُشْعَبُ ؟ قال ثعلب : يقال إنَّ النَّـالَ يومَ ﴿ القَامَةُ ﴾ تَتَفَرَّقُ ۚ إِلَى ثلاث فرَقِ ، فَكُلُّما ذَهَبُوا

### أَشُمَّ خِنْدْ بِذَّ ، مُنْبِفُ مُشْعَبُهُ ، يَقْنَحِمُ الفارِسَ ، لولا تَفْقَبُهُ

الحِيْنْذِيذُ : الجَيَّدُ من الحَيْلِ ، وقد يكون الحَصِيَّ أَيْضًا . وأَرادَ بقَيْقَبِ : سَرْجَه .

والشَّعْبُ : القَبِيلة العظيمة ؛ وقيل : الحَيُّ العظيم للمَّعَبُ من القبيلة ؛ وقيل : هو القبيلة ففسها ، والجمع شعوب . والشَّعْبُ : أبو القبائيل الذي يَنْتَسِبُون إليه أي يَعْمَعُهُم ويَضُمُّهم. وفي التنزيل: وجملنا كم شعُوباً وقبائِل لتعارفُوا. قال ابن عباس، رضي الله عنه، في ذلك : الشُّعوب الجُهُمّاء ، والقبائل البُطُون ، بُطون العرب ، والشَّعْبُ ما تشعّب ما تشعّب من قبائِل العرب والعجم . وكلُّ جيل سَعْبُ أَعْبُ مَعْبُ أَعْلَى ذو الرمة :

## لا أَحْسِبُ الدَّهْرَ 'يَبْلِيجِدَّةَ ' أَبداً ' ولا تَقَسَّمُ ' سَمْباً واحداً ، 'شعَبُ

والجَمْعُ كَالجَمْعِ . ونَسَب الأَزهري الاستشهادَ بهذا البين إلى الليث ، فقال : وشُعَبُ الدَّهْ والانْه ، وأنشد البيت ، وفسّره فقال : أي ظنَنَت أن لا يَنْقَسِمَ الأَمرُ الواحد إلى أمور كثيرة ، ثم قال : لم 'يجَوِّد الليث في تفسير البيت ، ومعناه : أنه وصف أحياءً كانوا 'مجتمعين في الربيع ، فلما تصد وا المتحاضر ، تَهَسَّمْهُم المياه ؛ وشُعَب القوم نِيّاتُهم ، في هذا البيت ، وكانت لكل فرقة منهم نِيّاتُهم ، في هذا البيت ، وكانت لكل فرقة منهم

نيّة غير' نيّة الآخرين ، فقال : ما كنت' أظنُنُ أَطْنُنُ أَلَّنَ بَيّات مِحْتَمِعة ، وذلك أَن نيّة ' مُحْتَمِعة ، وذلك أَنهم كانوا في مُنْتَواهُم ومُنْتَجَعِهم مجتمعين على نيّة واحدة ، فلما هاج العُشب' ، ونسَّت الغدران' ، توزَّعَتْهُم المتحاضر' ، وأعْدادُ المياه ؛ فهذا معنى قوله :

## ولا َتَقَسَّمُ مُ شَعْبًا واحداً 'شُعَبُ

وقد عَلَمَتِ الشُّعوب ' بلفظ الجَمْع ، على جيل العَجَم ، حتى قبل لمُنحنَقر أمر العرب : 'شعُوني ' أضافوا إلى الجمع لفلكم العلي الواحد ، كقولهم أنصاري ' والشُّعوب ' : فرقة ' لا 'نفضل ' العرب على العَجَم ، والشُّعوبي ' : الذي 'يصَغِر' شأن العرب ، ولا يَوى لم فضلا على غيرهم . وأما الذي في حديث مسروق : أن وجلا من الشُّعوب أسلم ، فكانت تؤخذ منه الجزية ، فأمر ' عمر' أن لا تؤخذ منه ، قال ابن المُثير : الشعوب من قبائل العجم ، ووجهه أن الشُّعب المُنت من قبائل العرب ، أو العجم ، فخص الشُّعوب أن يكون جمع الشُّعوبي ، وهو الذي يصَغِّر ' شأن العرب ، كقولهم اليهود والمجوس ' في جمع الشُّعوبي وهو في جمع البهود والمجوس ' في جمع البهود و والمجوس ' والمحمد و والمجوس ' والمحمد و والمجوس ' والمحمد و والمحمد

والشَّعَبُ : القبائيل .
وحكى ابن الكلبي ، عن أبيه : الشَّعْبُ أكبر من القبيلة ، ثم الفصيلة ، ثم العمارة ، ثم البطن ، ثم الفخذ . قال الشيخ ابن بري: الصحيح في هذا ما رَتَّبَه الزُّبَير ، ابن بكَّارٍ : وهو الشَّعْبُ ، ثم القبيلة ، ثم العمارة ، ثم البطن ، ثم الفخذ ، ثم الفصيلة ؛ قال أبو أسامة : هذه الطبَّقات على ترتيب خلق الإنسان ، فالشَّعب أعظمها ، مُشْتَق من شَعْبِ الرَّأْسِ ، ثم القبيلة من أعطمها ، ثم القبيلة من العمارة وهي الصَّدر ، في العمارة ، وهي الصَّدر ،

ثم البَطن ، ثم الفخذ ، ثم الفصيلة ، وهي السَّاق ُ. والشعب ، ابالكسر : ما انتفرج بين جبلين ؛ وقيل: هُو الطُّريقُ فِي الجُمَلُ ، والجمعُ الشُّعابُ . وفي المَنْلُ : تَشْعُلَتْ شِعْمَانِي تَجِدُوايَ أَي تَشْغُلَتْ ْ كَنْرُهُ ۗ المؤولَة عَطَائي عن الناس ؛ وقيل : الشِّعْبُ مَسيلُ الماء ، في بَطْن من الأرض ، له بُجرُ ف ان مُشْرُ فَانَ ﴾ وعَرَّضُهُ بِطَيْحَةٌ رَجِيلٍ . والشَّعْبَة : الفُرْ قَةَ ؛ تقول : شَعْبَتْهم المنية أي فرَّ قَتْهم ، ومنه سميت المنية اتشعُوبَ ، وهي معرفة لا تنصرف ، ولا تدخلها الألف واللام . وقبل : تَشْعُوبُ والشَّعُوبُ، كَانْنَاهُمَا المُنْهَةُ ، لأَنْهَا 'نَفَرَاقُ' ؛ أَمَّا قُولُم فيهما سَعُمُوبُ ، لِغير لام ِ ، والشُّعوبُ باللام ، فقد يمكن أَنْ يَكُونَ ۚ فِي الْأُصَلَ صَفَّةً ۚ ، لِأَنَّهُ ، مَن أَمَثْلِكَ ۗ الصُّفات ، بمنزلة تَقتُول وضَروب، وإذا كان كذلك، فاللامُ فيه بَنْزِلْتُهَا في العَبَّاسِ والحَسَنِ والحَرِ ثُ ؛ ويؤكِّدُ هذا عندَكَ أَنهم قالوا في اشْتقاقها ، إنها السَّيْتُ أَسْعُلُوبَ ، لِأَنَّهَا تَسَنَّعُبُ أَى انْفَرِقُ ، وهذا المعنى يؤكِّدُ الوَصْفيَّةَ فيها ، وهذا أقنوى من أن 'تَجْعَيْلَ اللامُ ازائدةً . ومَن قال سَعْوُبُ ، بِيلا لامٍ ، خَلَصَتْ عَلَّهُ اسْماً صريحاً ، وأغراها في اللفظ من مَدْ هَبِ الصَّفَّةِ ، فلذلك لم يُلـُـز منها اللام ، كما تَعمَلَ ذلك من قال عباس ٌ وحَرِث ٌ ، إلا أن ً روائِـحَ الصفة فيه على كلِّ حال ٍ ، وإن لم تكن فيه لام ، ، أَلا ترَى أَنَّ أَبَا زيد حكَى أَنهم 'يُسَمُّون الحُيْزَ جابِـرَ بن حَبَّة ? وإنما سَمَّوهُ بذلك ، لأنه كيمُـــــّـر الجائِع ؟ فقد كركىمعنى الصَّفَة فيه ، وإن لم تدُّخُلْهُ \* اللامُ . ومن ذلك قولهم : واسط ي قال سبويه :

فمعنى الصفة ِ فيه ، وإن لم يكن في لفظه لام" . وشاعَبَ فلان الحياة َ ، وشاعَبَت ْ نَفْسُ ْ فلان ٍ أَي

تَستُوهُ واسطاً ، لأَنه وَسَطَ بينَ العراق والبَصْرَة،

زَايُلُتُ الْحَيَاةَ وَذَهَبَتْ ؛ قال النابغة الجعدي :

ويَبْنَتَزُ فيه المره بَزُ ابْنِ عَمَّهِ ، رَهْبِناً بِكَفِيْ غَيْرٍ ٥٠ فَيُشَاعِبُ

بِشَاعِبُ : بِفَادِق أَي يُفادِقُهُ ابنُ عَمَّه ؛ فَبَرُّ ابنِ عَمَّه : سِلاحُه . بَبْتَزُه : بِأَخُدُه .

وأَشْعَبَ الرجلُ إِذَا مَاتَ ، أَو فَارَقَ فِرَاقَاً لا يَوْجِعُ . وقد سَعْبَتْ سَعُوبُ أَي المَنْيَة ، تَشْعَبُ ، فَشَعَب ، وانشَعَب ، وأَشْعَبَ أَي ماتَ ؛ قال النابغة الجعدي :

أَقَامَتْ بِهِ مَا كَانَ ، فِي الدَّارِ ، أَهْلَبُهَا ، وكانتُوا أَناساً ، مِنْ شَعُوبَ ، فأَشْعَبُوا

تَحَمَّلُ مَنْ أَمْسَى بِهَاهِ ، فَتَفَرَّقُنُوا فَوُا فَرَيْقَيْنَ ، مِنْهُمْ مُصْعِيدٌ ومُصَوَّبُ

قال ابن بري : صَوابُ إِنْشَادِهِ، على مَا رُويِيَ فِي شَعْرِه : وكانوا سُعُوباً مَن أَنَاسٍ أَي مَّنْ تَلْحَقُهُ سَعُوبُ . ويروى : مَـن سُعُوبِ ، أي كانوا من الناس الذبن يَهْلِكُون فَهَلَكُوا .

ويقال للميِّت : قد انشَعَب ؟ قال سَهُم الغنوي : حتى تُصادِف مالاً ، أو يقال فَتى " لاقى التى تشْعَب الفتْمان ، فانشَعَمَا

ويقال : أَقَصَّتُه سَعُوب إقصاصاً إذا أَشْرَفَ على المَنيَّة ، ثم نَجَا . وفي حديث طلحة : فما زلنت واضعاً رجلي على خَدَّه حتى أَذَرَ ثَنُه سَعُوبَ ؛ سَعُوبَ ؛ من أسماء المَنيَّة ، غيرَ مَصْروف ، وسُمُنيَت شعُوبَ ، لأَنها تَفَرَّق . وأَزَرَتُه وأَزَرَتُه : من الزيارة .

وشَعَبَ إليهم في عددكذا: نَزَع، وفارَقَ صَعْبُهُ.

والمَشْعَبُ : الطَّريقُ . ومَشْعَبُ الحَقَّ: طَريقُهُ المُنَوَّقُ بينَهُ وبين الباطلِ ؛ قال الكميت :

وما لِيَّ ، إلاَّ آلَ أَحْمَد ، شيعة ، وما لِيَ ، إلاَّ مَشْعَبَ الحَقِّ، مَشْعَبُ

والشُّعْبَةُ : ما بين القَرْنَيْنِ ، لتَغْرِيقِهَا بينهما ؟ والشَّعَبُ : تَبَاعُدُ ما بينهما ؟ وقد تشعِبَ تشعَباً ، وهو أَشْعَبُ .

وظبَني 'أَشْعَبُ : بَيِّنُ الشَّعَب ، إذا تَفَرَّقَ قَرَاه ، فَتَبَايِنَا بِينُونَة شديدة ، وكان ما بين قَرْنَيْه بعيداً جداً ، والجمع 'شعب ؛ قال أبو موادي:

وقُصْرَي تشبح الأنساء، نَبَّاج من الشُّعْبِ

وتَيْسُ أَشْعَبُ إذا الْكَسَر قَرَانُهُ ، وعَنْزُ " تَشْمُاهُ .

والشَّعَبُ أَيضاً: 'بعد ما بين المَنْكِبَيْنِ، والفِعلُ كالفِعلِ .

والشاعِبانِ : المَـنُكِبانِ ، لتَباعُد هِما ، يَمانِيَهُ . وفي الحديث : إذا قَـعَدَ الرَّجُلُ من المرأة ما بين

وفي الحديث ؛ إدا فعد الرجل من المراه ما بين شُعَيها الأَرْبع ، وَجَبَ عليه الغُسْلُ . سُعَبُها الأَرْبع : بَداها ورِجْلاها ؛ وقيل : رِجْلاها وشُنفُرا فَرْجِها ؛ كنى بذلك عن تَغْييبيه الحَشَفة في فَرْجِها .

وماءُ تَشْعُبُ : بعيد ، والجمع تُشْعُوب ؛ قال :

كَمَا تَشْمُونَتْ كَدُّرَاءُ ، تَسْقِي فِراخَهَا بِعَرْدُةَ ، رِفْنَهَا ، والمياهُ تَشْعُوبُ

واْنْشُعَبْ عَنِّي فْلَانْ : تباعَدَ .

وشاعَب صاحبة : باعده ؛ قال :

ومرث ، وفي نجران قلني مُخلَف ، وجسني ، ببغنداد العراق ، مُشاعب ُ وشَعَبَه يَشْعَبُه سَعْبًا إذا صَرَفَه . وشَعَبَ اللحام الفرس إذا كفه ؛ وأنشد :

شَاحِيَ فيه واللَّجَامُ يَشْعَبُهُ

وشَعْبُ الدار : 'بعْدُ هَا ؟ قال قيسُ بنُ 'دَرَيْحٍ :

وأَعْجَلُ الْإِسْنَفَاقِ ، حتى يَشْفِئْنِي ، كَنَافَة تَشْعُبِ الدَّارِ ، والشَّمْلُ ُ جَامِعِ

وشعنبان : اسم الشهر ، سني بذلك لتشعيهم فيه أي تفر فيهم في طلب المياه ، وقبل في الغارات . وقال ثعلب : قال بعضهم إنما سني شعبان شعبان لأنه شعب ، أي ظهر بين شهري ومضان ورجب ، والجمع شعبانات ، وشعابين ،

وستعبان : بكون من همدان ، تشعب من البكت ا

هو يَشْهُعُ عَرَّضاً وشَعْباً ؛ العَرَّضُ : أَن يَتَنَاوَلَ الشَّجْرَ من أَعْراضِه .

وما تشعُّبَكَ عني ? أي ما تشعَّلَــَكُ ؟

والشُّعْبُ : سِمَةُ لَبُنِي مِنْقُرٍ ، كَمَيْنَةِ المِحْجَنِ وَصُورَتُه ، بَكسر الشين وفتجها .

وقال الله شبيل: الشّعابُ سِمةُ في الفَخِذ، في المُحَدِد، في الحُولِهِ خَطَّانِ ، يُلاقى بين طَرَ فَيْهِما الأَعْلَمَيْنِ، واللّمَانُ الأَعْلَمَيْنِ، والنّسَد :

نار عليها صِمة \الغَواضِر : الحَمَدُقتَانَ والشَّعَابُ الفاجِرِ

وقال أبو علي في التذكرة : الشَّعْبُ وسُمْ 'مُجْتَسَعِهُ أَسْفُكُ ، مُتَفَرَّقُ أَعلاه .

وجَمَلُ مُشْعُوبِ ، وإبل مُشَعَّبَة ، كَوْسُوم بها . والشَّعْبُ : موضع .

وشُعْبَى ، بضم الشين وفتح العين ، مقصور ": اسم ُ موضع في جبل طَلِّى ؟ قال جرير يهجو العباس بن يزيد الكِنْدي :

> أَعَبْداً خَلِّ ، في نُشْعَبَي ، غَريباً ? أَلُـُوْمـاً ، لا أَبَا لَـٰكَ ، واغْتِرابا !

قال الكسائي/: العرب تقول' أبي لكَ وشَتَعْبِي لكَ ، معناه فَدَيْشُكُ ؛ وأنشد :

> قالت : رأيت رجُلًا سَعْنِي لَك ، مُرَجَّلًا ، تحسِبْتُ ، تَرْجِبِلَـك

قال : معناه رأيت وجُلَّا فدَّيْتُك ، سَبَّهَتُه إيَّاك . وشعبان : موضع بالشام ِ .

والأَسْتُعَبْ: قَرْيَة " باليَّمَامَةِ ؛ قال النابغة الجَّعَدي :

فَكَيَّتُ وَسُولًا ، له حاجة " إلى الفَكَجِ العَوْدِ ، فالأَشْعَبِ

وشُعَبَ الأميرُ رسولاً إلى موضع ِ كذا أَ: أُرسَلَتُه .

وشُعُوبُ : قَسَيِلة ؛ قال أبو خِراشٍ : '

مَنَعْنَا ، مِنْ عَدِيِّ ، بَنِي حُنَيْفٍ ، صِحابَ مُضَّرِّسٍ ، وابْنَيْ شَعُوبَا فَأَثْنُوا ، نا نَني شَعْعِ ، عَلَـنْنا ،

فأَنْنُوا ، يَا بَنِي شِجْعٍ ، عَلَمَيْنَا ، وحَقُ ابْنَيْ شَعُوبٍ أَن بُثِيبًا

قبال ابن سيده: كذا وجدنا تشعُوب مَصْروف في البيت الأخيير ، ولو لم يُصْرَفُ لاحْتَمَال الزّحاف . وأَشْعَبُ : اسمُ رجُل كان طَمَّاعاً وفي المَثْل : أَطْمُعَ من أَشْعَبَ .

وشُعُيَبُ : المم .

وغَزالُ شعبانَ : ضَرْبُ من الحَسَادِبِ، أو الجَخادبِ .

وشَّعَبُعْبُ : موضع . قال الصَّبَةُ بنُ عبد الله القُشَيْرِي ، قال ابن بري : كشيرٌ بمن يَعْلَمُطُ فِ الصَّبَّةَ فِيقُولُ القَسْرِي ، وهو القُشَيْرِي لا غَيْرُ ' لأَنهُ الصَّبَّةُ بنُ عبد الله بن طُفَيْلِ بن قَرُّةً بن هُبَيْرَهَ بن عامر بن سكنهة الحير بن قُشْيُر بن كعب

يا لَيْتَ مِشْعُرِيَ ، والأَقْدَارُ غَالِبَهُ ، ، والأَقْدَارُ غَالِبَهُ ، والعَيْنُ تَذَرُفُ ، أَحْيَانًا ، من الحَيْزَنَ

هَلْ أَجْعَلَنَ بَدِي ، للضَّدَ ، مِرْفَقَةَ على عَلَى المُصَدِّ ، مِرْفَقَةَ على على شَعْبُعَبَ ، بينَ الحَوْضِ والعَطَنَ ?

وشُعْبَة ': موضع". وفي حديث المفازي : خرج رسول 'الله ، صلى الله عليه وسلم ، يريد' قريشاً ، وسكك 'شعْبة ، بضم الشين وسكون العين ، موضع' قرر ب يكنيك ، ويقال له 'شعْبة' ابن عبد الله .

شعصب : الشَّعْصَبُ : العاسي . وشَعْصَبَ : عَسَا .

معنب : الأزهري : يقال للتَّيْسِ إنه لمُعَنْكِبِ ُ القَرَّنِ ، وهو المُـُلِنْتَوِي القَرَّنِ حتى يُصِيرَ كأنه حلَّقة ُ .

والمُشَعْنيب : المُسْتَقِيمُ .

وقال النضر: الشَّعْنَبَةُ أَن يَسْتَقِيمَ قَرَنُ الكَبْشِ ثُم يَكْتَويَ عَلَى وأُسِهِ قَبْلَ أَذْنُهِ ، قال: ويقال تَبْسُ مُشَعْنِبُ القَرْنِ ، بالعبن والغبن ، والفتح والكسر.

مُعْبِ : الشَّغْبِ'، والشُّغَبُ'، والتَّشْغَيِبُ' : تَهْيِيجُ الشَّرِّ ؛ وأنشد الليث :

وليني ، على ما نال منتي بصَرَ فِهِ ، على الشَّاغِيينَ ، الناركِي الحَتَّ ، مِشْغَبُ ،

وقد شَغْبَهُم وشُغُبَ عليهم ، والكسر فيه لُغَة "، وهو شَغْبَ الجُنْدِ ، ولا يقال شُغْبَ "؛ وبقول منه : شَغَبْت عليهم ، وشَغَبْت بهم ، وشُغَبْت بهم ، وشُغَبْت أَهُم أَشْغَبُ مُ شَعْبَ شُهُم أَشْغَبُ مُ شَعْبًا : كُلُكُ بَعنى الله عنى الل

ويُعابُ قَائِلُهُمْ ، وإن لم يَشْغَبِ

أي وإن لم يَجُرُ عن الطريقِ والقَصْدِ . شَعْبًا ، شَمْ عَبُ أَسْعُبًا ، يَشْعَبُ مَشْعَبُ مَعْبًا ، وفلان مِشْعَبُ إِذَا كَانَ عَانِدًا عَنِ الْحَتَ ، قَالَ الله وقلان مِشْعَبُ إِذَا كَانَ عَانِدًا عَنِ الْحَتَ ، قَالَ الله وقد .

يَوُدُونَ الحُلُومَ إلى جِبالٍ ، وإن شاغَبْتُهم وجَدُوا شِغابًا

أي وإن خالَفْتُهُم عن الحكم إلى الجور ، وترك ِ القصد إلى العُنُود ِ ؛ وقال الهذلي :

> وعَدَتْ عَوادٍ ، دون وَلَـْيِكَ، تَشْغَبُ أي تَجُورُ بِكَ عن طريقك .

وَفِي حديث َ ابن عباس : قيل له ما هذه الفُتْنيا الـتي

شَغَبَّتْ فِي الناسِ ؟ الشَّغْبُ ، بسكون الغين :. تَهْيِيجُ الشَّرِ والفِتْنَةِ والحِصام ، والعامَّة تَفْتَحُها ؛ تقولُ : شَغَبْتُهُم ، وبهم ، وفيهم ، وعليهم .

وفي الحديث: نهى عن المُشاعَبَة ، أي المُخاصَمة والمُناتَنَة . ويقال للأَتان إذا وحِمَت ، فاستَصْعَبت على الفَحْل : إنها ذات تشعْب وضعْن ، قال أبو زيد ، بَر ثي أبن أخيه :

كان عَنِّي يَوْدُ دُرُؤُكُ ، بعدَ اللهُ ، سَعْبِ المِرْبِدِ اللهِ ، المُرْبِدِ

وأُنشد الباهلي قول العجاج :

كَأَنَّ ، تَحْتَى ، ذاتَ سَغْبِ سَمْحَجا ، قَوْداة ، لا تَحْمِــل ُ إِلَّا 'نَحْدَجـا

قال : الشَّغْبُ الحِلافُ ، أي لا 'تواتيهِ وتسَشْغَبُ غليه؛ يعني أتاناً سَمْحَجاً طويلة على وجهِ الأرض، قَـَوْداءَ طويلة العُنْتَ ِ؛ وقال عمرو بن قبيئة :

فإن تَشْغَبَي ، فالشَّغْب ، مِنتِي، سَجِيَّة ، ، الْأَنْ تَشْفَعَ مَنْ الْجَيْحَمَّا ، الْأَنْ مَنْهَا سَجِيحَها ،

تَشْغَي : أي تخالفيني وتَفْعَلَي ما لا يُقامِيني أي ما لا يُوافقُني ؛ وأَنشد لهِمْيانَ :

إِنَّ حِرانَ الجَـلَ ِ المُسِنِّ، يَكْسِرُ سُغْبُ النَّافِرِ ، المُصِنِّ

يعني بجيران الجَمَلِ: سَوْطاً سُوِّيَ مَن جِرانِهِ. والشَّعْبُ: الحِلافُ، ، قاله الباهلي.

وشُغيِثُتُ عليهُم ، بالكسر ، أَشْغَبُ ْ شَعْبًا ، لغة "

ا قوله «أبو زيد » هكذا في الأصل وشرح القاموس وبعض نسخ الصحاح وفي بعضها أبو زييد .
 ٣ قوله « اذا شيعني النع » هكذا في الأصل .

فيه ضعيفة ، وشاغَبَه ، فهو سَعْتَابِ"، ومُشَعَّبِ"، ورجل سَغيب"، ومِشْغَبِ"، ومُشاغِبِ"، وذو مَشاغِب ، ورجل شِغَبِ "؛ قال هِمْيان":

> نَدْ فَعُ عَنها المُتَوَفَ ، الغُضُبًا ، ذا الحُنْذِرُوانِ ، العَرِكَ ، الشَّعَبًا

> > وأبو الشُّغنبِ: كُنْنيَة بعضِ الشُّعَراء .

وشَعَبُ : موضع بين المدينة والشام. وفي حديث الزهري : أنه كان له مال بشغب وبدا ؛ هما موضعان بالشام ، وبه كان مقام على بن عبد الله ابن عباس وأولاده ، إلى أن وصلت إليهم الحيلافة، وهو بسكون العين .

وشَغَبُ ، بالتحريـك : اُسمُ اسْـرَأَةٍ ، لا ينصَر فُ في المعرفة .

شفزب: الشُّغْزَبَة: الأَخْذُ بِالمُنْنِفِ.

وكُلُّ أَمْر مُسْتَصَعَبٍ: سَغُوْرَ بَيُّ. وَمَنْهُلُ سَغُوْرَ بِيُّ: مُسْتَوِ عَنِ الطَّرِيقِ؛ وقالَ العجاجُ يَصِفُ مَنْهُلًا:

'مُنْجَرِدْ' ، أَزْوَرُ' ، كَنْغُزَ بِيُّ

وتَشَغَّرْ بَتِ الرِّيحُ : التَّوَاتُ في هبوبها .

والشَّغْزَ بَيَّةُ : ضَرَّبُ مِن الحِيلَةِ فِي الصَّرَاعِ ، وهي أَن تَلَوْ يَ رَجِلَهُ ۚ بِرِجْلِكَ ۚ ؛ تَقَـول : شَغْزَ بُنْهُ شَغْزَ بَةً ، وَأَخَذَ ثُهُ بَالشَّغْزَ بَـيَّةً ؛ قال ذو الرمة :

> ولُبُسَ َ بَين أَفْوامي ، فَكُلُّ أَعَدَّ له الشَّغاز بَ ، والمحالا

وقيل: الشَّغْزَ بِيَّةُ والشَّغْزَ بِيُّ اعْتِقَالُ الْمُصَارِعِ رَجْلُهُ بِرِجْلُ آخَرَ ، وإلْقَاؤُه إِيَّاهُ شَزْرًا، وصَرَعُهُ إِنَّاهُ صَرَعًا ؛ قال:

> عَلَّمَنَا أَخُوالُنَا،بنُو عِجِلْ، الشَّغْزَ بِيَّ، واعْتِقَالاً بِالرَّجِلْ

> > ١ أراد: وبالشُّغْب.

تقول ': صَرَعْتُهُ صَرْعَةً شَغْزُ بَيِئَةً . أبو زيــد : شَغْزُ بَ الرَّجِل ' الرَّجِل َ ، وَشَغْرَ بَهُ ' ، يمنى واحد ، وهو إذا أَخَذَه العُقبِلَـى ؛ وأنشد :

> بَيْنَا الفَتَى بَسْعَى إِلَى أَمْنِيَة ، كَخْسِب أَن الدَّهْرَ سُر ْجُوجِيَة ، عَنْتُ لَه المَّهْرَ سُر ْجُوجِيَة ، فاعْتَقَلَتُه عُقْلَة سَرْ ويَّه ، لَا عُتَقَلَتُه عَقْلَة سَرْ ويَّه ،

وفي الحديث: حتى يكونَ 'شَعْزُرُبِّاً؛ قال ابن الأثير:
كذا رواه أبو داود في السنن . قال الحَرْبِيُّ ! والذي عندي أنه زُخْرُبُبًا ، وهو الذي اشتَدً لحمُه وعَلَمْظ ، وقد تقدم في الزاي. قال الحطابي: ومجتمل أن تكونَ الزايُ أَبْدِ لَتَ سَيْنًا ، والحَاءُ عَيْنًا ، تصحيفاً ، وهذا من غريب الإبدال .

وفي حديث ابن معسر : أنه أخذ رجُ للا بيك م الشّراع ، الشّعْز بيئة ؟ فيل : هي ضرّب من الصّراع ، وهو اعتقال المصادع رجله برجل صاحبيه ، ورميه الى الأرض . قال : وأصل الشّعْز بيئة الالتواء والمكثر ، وكل أمر مستصعب

والشُّغْــَبَز' : ابن آوى .

شغنب: الشُّغْنُوبُ : أَعالَى الأَغْصَانَ ؛ تقول الغُصْنَ النَّاعِم : سُنْفُنُوبُ وشُنْغُوبُ ، وكذلك الشُّنْغُبُ والشُّنْعُوب . الأَزهري في شنعب ، بالعين المهملة : هي أَن يَسْتَقَمَ قَرَ 'نُ الكَبْش ، ثم يَلْمُتَويَ على رَأْسِهِ قَبَلَ أَذْنِهِ ؛ قال : ويقالَ تَبْسُ مُشَعْنِب ، بالعين والغين ، والفتح والكسر .

١ قوله « والشنبز النع » هكذا في الاحل واورده في التهذيب في
 مقلوب شغزب بالزاي وقال الصواب انه شغير بالراء المبطة .

شقب: الشقب والشقب : مَهْواة ما بين كل مَبْواة ما بين كل مَبْرَان ؛ وقيل : هو صد ع ي يكون في لهُوب الجبال ، ولصوب الأو دية ، دون الكهف ، يوكو ن فيه الطير ؛ وقيل : هو كالفأر أو كالشق في الجبل ؛ وقيل : هو مكان مُطْمئين ، إذا أشر قنت عليه ، ذهب في الأرض ، والجمع : أشر قنت عليه ، ذهب في الأرض ، والجمع : يشقاب ، وشقوب ، وشقبة . التهذيب ، الليث : الشقب مواضع ، دون العيران ، تكون في المهوب المود ية ، يوكر فيها الطير ، وأنشد :

### فَصَبَّحَتْ ، والطَّيْرُ ، فِي شِقَابِهِا ، جُنِّتَة تَبَيَّارٍ ، إذا ظَّمَا بيها

الأصعي: الشقب كالشق يكون في الجيال؛ وجَمَعُه شِقَبَة . واللهب : مَهْواة ما بين كل جَبَلَين . واللهب : الشّعب الصّغير في الجبل . واللهب : الشّعب الصّغير في الجبل . والشّقب والشّقب : تشجر له غصنة وورق كوري ينبن كن كنبت كنينت الرّمان ، وورق نوى ، واحد ته السّدر ، وجنانه كالنّبيق ، وفيه نوى ، واحد ته شقبة ؛ وقال أبو حنيفة: هو شجر من شجر الجبال ، ينبن ، فيا زعموا، في شِقبَتِها؛ وقال مرّة: هو من عنت العيدان .

والشَّوْقَبُ : الطَّوبلُ من الرجالِ ، والنَّمامِ ، والأبيل . وحافِر سُوقَبُ : واسع ، عن كرُاعٍ . والشَّوْقَبَانِ : واسع ، عن كرُاعٍ . والشَّوْقَبَانِ : خَشَبَتَا القَتَبِ ، اللَّتَانِ تَمُلَّقُ مُ

والشُّقَبَانُ : طائيرٌ نَبَطِي .

شقعطب : كَبْشُ سُقَعْطَبُ : ذو قَرْنَسَينَ مُنْكُرَينِ ، كأنه شِقُ حَطَبٍ . أبو عبرو : الشَّقَعْطَبُ الكَبْشُ الذي له أُربعة فُرُون . قال

الأزهري : وهذا كر ف صحيح .

# شکب : التهذیب : روی بعضهم قول وِعاس' : وهُنُّ ، مَعاً ، قِیام کالشکُوبِ

وقال: هي الكراكي ؛ ورواه بعضهم: كالشُّهُوب، وهي عمد من أعيد البيت . الأزهري في الثلاثي : والشُّكْبانُ شِبَاكُ نُسَوِّها الحَسَّاشُونَ في البادية من اللَّيف والحُنُوسِ ، نَجْعَلُ لها نحرَّى واسعة ، بَتَقَلَّدُها الحَسَّاشُ ، فيضَعُ فيها الحَسَيْشَ ؛ والنُّونُ في سُكْبان نونُ بَعِمْع ، وكأنها في الأصل الشُكنبان ؛ وفي نوادر سُبْكان " ، فقليبت إلى الشُّكنبان ؛ وفي نوادر الأعراب : الشُّكنبان ثوب "بعثقد طرعاه من وراء المُحتَّاشُ على الظَّرن ، وبُسَمَّى الحال ؛ قال أبو الحَسَان أبو المَحتَّاشُ على الظَّهْر ، وبُسَمَّى الحال ؛ قال أبو سليمان الفقعسي :

لمًا رأيت تجفوة الأقارب، تُقلّب الشُّقْبَان، وهُو راكبي، أَنْتَ تَخليل أَنْتَ خليل أَنْتَ جانبي

وإنما قال : وهو راكبي ، لأنه على ظهر ، ويقال له : الرّفل ، وقاله بالقاف ، وهما للفتان : سُكْمان وشُقان ؟ قال : وسماعي من الأعراب سُكْمان . والشّكُم ، وهو الجَراة ؟ وقبل : العَطاء .

شلخب: رجل تشلخب : فك م .

شنب : الشَّنَبُ : ما ﴿ وَرِقَّةٌ كَيْخُرِي عَلَى الثَّغْرِ ﴾ وقيل : وقيل : وقيل ؛ وقيل :

١ قوله « قول وعاس » هكذا في الأصل والذي في التكملة وشرح
 القاموس أبي سبم الهذلي .

الشُّنَبُ نُقَطُ بيض في الأسنانِ ؛ وقيل: هو حِدَّةُ الأَنْنَبُ نَقَطُ بيض في الأَسنانِ ؛ وقيل: هو حِدَّةُ الأَنْنابُ كَالْفَرْبِ ، تَرَاها كَالْمِثْنَاد . تَشْنِبُ مَشْنَبَاء ، فهو شانِب وتشنيب وأَشْنَبُ ؛ والأَنْثَنَى تَشْنَباء ، بَيْنَهُ الشَّنَب .

وحكى سببويه : تشميّاه و نشبُ ، على بدل النون ميماً ، لما يُتَوَقَّعُ من مَجيء الباء من بعدها.

قال الجرَمي : سبعت الأصعي يقولُ الشَّنَبُ بَرْدُ الفَّمَ الشَّنَبُ بَرْدُ الفَّمَ والأسنانِ ، فقلتُ : إنَّ أصحابَنا يقولون هو حِدَّ تُنها حين تَطْلُع ؛ فيُوادُ بذلك حداثتُها وطراءتُها ، لأنتها إذا أنت عليها السنون ، احتكت ، فقال : ما هو إلا بَرْدُها ؛ وقول ذي الرمة :

#### لَمُنياءً ، في سَفَتَيْهَا 'حواً ''لَعَسَ"، وفي اللّناتِ ، وفي أننابِها، سَنَبُ

يُؤيّدُ ولَ الأصبّعي ، لِأَنَّ اللَّمَةَ لَا تَكُونُ فيها حِدَّةً . قال أَبو العباس : اخْتَكَفُوا في الشَّنَب ، فقالت طائفة : هو تحزيزُ أَطرافِ الأسنانِ ؛ وقيل : هو صفاؤها ونقاؤها ؛ وقيل : هو تنفليجها ؛ وقيل : هو طيب نتخهتها . وقال الأصعي : الشَّنَبُ اللَّهَ وَالمُدُوبَةُ فِي الفَم . وقال ابن شهيل : الشَّنَبُ فِي الفَم . وقال ابن شهيل : الشَّنَبُ فِي اللَّهنانِ أَن تراها مُسْتَشْرُ بِه شيئًا من سوادٍ ، كَا ترى الشَّيَة من السَّوادِ فِي البَرَدِ ؛ وقال بعضهم بصف الأسنان :

## مُنصَّبُهُا حَمْشُ"، أَحَمَّ ، يَزِينُهُ عوارِضٌ، فيها 'شنْبة" وغُروب'

والغَرْبُ : ماءُ الأَسْنَانِ . والظَّالَمْ : بياضها ، كَأَنّه يعلوه سواد .

والمَشَانِبُ : الأَفْوَاهُ الطَيِّبَةُ . ابن الأَعرابي : المِّشْنَبُ الفَلامُ الحَدَّثُ ، المُحَدَّدُ الأَسْنَانِ ،

المُــُؤشَّرُهَا فَــَتَاءً وحداثــَةً . وفي صفته ، صلى الله عليْه وسلم : خليـــع الفهرِ أَشْـنَب .

رُ . الشَّنَبِ \* : البَياضُ والبَريقُ ، والتَّحْديـــ \* في الأَسْنانِ .

ورُمَّانَةُ شَنْبَاءُ: إمْلِيسِيَّةُ وَلَيْسَ فَيَهَا حَبُّ ، إَنَّا هِي مِنَاءُ فِي وَشُمْرٍ ، عَنْلَى خِلْتُهُ الْحَبُّ مِن تَخْيْرِ عَجْمَ .

وشُكَنِبَ بِومُنَا ، فهو تَشْنِبُ وشَانِبِ : بَرَكَ . `

شنخب: الشُّنخُوب: عَرْعُ الكاهِل. والشُّنخُوبة والشُّنخُوبة والشُّنخُوبة الحَبل. وشَّناخِيب الحِبالِ. وشَناخِيب الحِبالِ: رؤوسها ، واحدتُها سُنخُوبة ". الجوهري: الشُّنخوبة والشُّنخوب والشَّنخاب : واحد شناخِيب الشُّنخوبة والشُّنخوب ، وفي حديث علي " كرم الله وجهه : كوات الشَّناخِيب الصُّم " ؛ هي رؤوس الجُبالِ العالية . والشُّنخوب : فِقْرة وَ طَهْر البَغير. وجل شَنْخَب : طويل ".

شنزب: الشُّنْزَبُ : الصُّلْبُ السَّديدُ ؛ عربي .

شنظب: الشُّنْظُنُب: 'جر'ف' فيه ماءٌ ؛ وفي التهذيب: كلُّ 'جر'ف في فيه ماءٌ . والشُّنْظُبُ ُ : الطَّويل الحَسَنُ ُ الحَكَاثَقِ. والشُّنْظُبُ ُ : موضع ُ بالباديةِ .

شنعب: الشَّنْعابُ من الرجال ، كالشَّنْعافِ: وهـو الطويلُ العاجزُ. والشِّنْعابُ: رأسُ الجَبَلَ، بالباء.

شنغب : الشُّنْغُنبُ والشُّنْغُوبِ والشُّغْنُوبِ : أعالجِ الأَغْصانِ ؛ وأَنشد في ترجبة شرع :

ترى الشَّرائع تطفُو َفوْقَ ظاهِرِهِ ، مُسْتَحْضَراً ، ناظِراً نخو الشَّناغِيبِ

تقول للغضن الناعم : 'سُنْغُوب' وسُنْغُنُوب' ؟ قال الأَزهري: ورأَيت' في البادية رجُلًا يُسَمَّى سُنْغُوباً، فسألت عن مَعْنى اسْمِه ، فسألت عن مَعْنى اسْمِه ، فقال : الشُّنْغُوب الغصن الناعم الراطب ؛ ونحو ذلك قال ابن الأعرابي .

والشُّنْغُب : الطويلُ من جميع ِ الحَيُّوانِ .

والشَّنْغابُ :الطويلُ الدَّقيقُ من الأَرْشِيةِ والأَغْصانِ وَخُوها . والشَّنْغابُ : الرِّخُو ُ العاجِز ُ .

والشُّنْغُوبُ : عِرْقُ طويلٌ من الأرض ، كفيق .

شهب : الشَّهَبُ والشُّهُمْبَةُ : لَـوَنُ بَياضٍ ، يَصْدَعُـهُ سَوادُ فِي خِلالِهِ ؛ وأنشد :

وعَلا المَفارِقَ رَبْعُ عَثْبُ إِ أَشْهُبِ

والعَنْبُرُ الجَيِّدُ لَوْنُهُ أَشْهَبُ ؛ وقيل : الشَّهْبَةِ البَياضُ الذي عَلَبَ على السَّوادِ . وقد سَهُبُ وشَهُبَ مُشْهِبً ، واشْهُبُ وجاء في شِعْرُ مُذَيلٍ شَاهِبُ ؟ قال :

َعْمُجُلَّمْتُ ۚ رَبِّحَانَ الجِنَانِ ، وعُجَّلُـُوا رَمَارِيمَ ۖ فَوَّارٍ ، مَن النَّارِ ، شَاهِبِ

وفَرَسُ أَشْهَبُ، وقد ِ اشْهَبُ اشْهِباباً، واشْهابُ اشْهِباباً، واشْهابُ اشْهِباباً ، مثله .

وأَشْهُبَ الرجـلُ إِذَا كَانَ نَسْلُ خَيْلِهِ مُشْهَبًا ؛ هـذا قولُ أَهلِ اللغة ، الاّ أَنَّ ابن الأَعرابي قـال : ليس في الحَيْل ِ شُهْبُ .

وقال أبو عبيدة : الشُّهْبَة في ألوانِ الحَيْسُلِ ، أَنَّ تَشْنَقُ مُعْظَمَ لَوْنِهِ سَعْرَةً ، أَو سَعْرَاتُ بِيضٌ ، كُنْسَيْنًا كان ، أَو أَشْقَرَ ، أَو أَدْهَمَ .

واشْمَابٌ وأُسُهِ واشِنْتَهَب: عَلَنَبَ بياضُه سوادَه ؟

قال امرؤ القيس :

فالت الخَنْسَاءُ ، لمَّا جِنْنُهُما : شابَ ، بَعْدي ، رَأْسُ هذا ، واشْنَتَهَبُ

وكتيبة " سَهْباء : لِمَا فيها من بَياضِ السَّلاحِ والحديدِ ، في حال السَّواد ؛ وقيل : هي البَيْضاء الصافية الحديد . وفي التهذيب : وكتبة شهابة الموقيل : كتيبة " سَهْباء إذا كانت عليته البياض الحديد . وسنة " سَهْباء إذا كانت 'مجدية " ، بيضاء من الجديد . وسنة " سَهْباء إذا كانت 'مجدية " ، بيضاء من الجديد ، وقيل: الشَّهْباء التي ليس فيها مطر" ، ثم البيضاء ، ثم الجيراء ؛ وقيل بن وأنشد الجوهري وغيره ، في فصل جحر ، لزهير بن وأي سلمى :

إذا السُّنَة الشَّهْبَاءُ ، بالناسِ ، أَجْحَفَتْ ، ونالَ كرامَ المالِ ، في الجَحْرَةِ ، الأكلُ

قال ابن بري: الشهّباءُ البَيْضاءُ ، أي هي بَيْضاءُ لكَثْرَةَ النَّلْج ، وعَدَم النَّبات . وأَجْحَفَت : أَضَرَّت بهم ، وأه لمَكَت أموالهم . وقوله : ونال كوام المال ، يويد كرائم الإبيل ، يعني أنها 'تنْحر و'تؤكل ، لأنهم لا يجدون لبَنا يُعْنيهم عن أكْلها. والجَحْرَة : السَّنَة الشديدة التي تَجْحَر الناس في النه ت.

وفي حديث العباس، قال يوم الفتح : يا أهل مَكَة ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فقد اسْنَبْطَنَتُمْ بِأَسْهِبَ بَاذِلِ ؟ أَي دُمِيتُمْ بِأَسْهِبَ بَاذِلِ ؟ أَي دُمِيتُمْ بِأَمْرٍ صَعْبٍ ، لا طَاقة كَكُم به . ويوم أَسْهَبُ ، وحيش أَسْهَبُ أَسْهَبُ أَي تَوْي شديد . وأكثر ما يُسْتَعْمِل في الشّدة والكراهة ؛ جعله بازلاً لأن يُزُولَ النعير بَايتُهُ في القُوة .

١ قوله « وكثيبة شهابة » هكذا في الأصل وشرح القاموس .

وفي حديث تحليمة : تخرَجْتُ في سَنَة سَهُبَاءً أي ذات تحصُط وجَدْب . والشّهْبَاءُ : الأَرْضُ البيضاءُ التي لا تخضرة فيها لقِللَّة المنطر ، من الشّهْبَة ، وهي البياض ، فسُمْيَتُ سَنَة الجَدْب بها ؟ وقوله أنشده ثعلب :

## َ أَتَانَا ، وقد لَقَتْه تَشْهُبَاءُ قَرَّةً ، على الرَّحْلِ ، حتى المَرْءُ ، في الرَّحْل ِ ، جانيحُ

فسره فقال : سَهْباءُ ربيح شديده البَر د ؛ فسن شدّتِها هو ماثِل في الرّحُل ِ. قال : وعندي أنها ويح سَنَة سَهْباء ، أو ربيح فيها بَر د وثلاج ؛ فكأن الربح بَيْضاء لذلك .

أَبو سعيد: سَهُّبَ البَرَّدُ الشَّجَرَ إِذَا غَيْرَ أَلُـوانَهَا، وشَهَّبَ النَاسَ البَرَّدُ .

ونَصْلُ أَشْهَبُ : بُرِدَ بَرْداً خَفِيفاً ، فلم يَذْهَبُ سوادُه كله ؛ حكاه أبو حنيفة ، وأنشد :

> وفي اليَدِ اليُمْنَى ، لمُسْتَعيرِها، تَشْبَاءً،'ترْوي الرِّيشَ من بَصِيرِها

يعني أنها تغيلُ في الرَّمِيَّةِ حتى يَشْرَبَ ريشُ السَّهُمْ الدَّمَ . وفي الصحاح : النَّصْلُ الأَسْهَبُ اللَّهُمْ بَ الدَّمُ مَ فَذَهَب سَوادُه .

وغُرَّةُ سَهُبَاءُ: وهو أَن يكونَ في غُرَّةِ الفرس سَعْرَ 'غَالِفُ البياضَ . والشَّهْبَاءُ من المُعَزِ: غو' المَلْعُجَاءُ من الضَّأْن .

واشهّاب الزَّرْعُ : قَارَبَ الْهَيْجَ فَابْيَضَ ، وفي خِلالِه 'خَضْرة" قليلة". ويقال : اشهابت مَشَافِرُه. والشَّهابُ : اللبنُ الضَّيَاحُ ؛ وقيل اللبنُ الذي 'ثلُثاهُ ما الله والشُّهابَةُ ، وذلك لَتَغَيْرُ لونِه ؛ وقيل الشَّهاب والشُّهابَةُ ، بالضَّمَّ، عن كراع : اللبنُ الرَّقِيقُ الشَّهاب والشُّهابَةُ ، بالضَّمَّ، عن كراع : اللبنُ الرَّقِيقُ السَّهابِ والشُّهابَةُ ، بالضَّمَّ، عن كراع : اللبنُ الرَّقِيقُ السَّهابِ والشَّهابَةُ ، بالضَّمَّ ، عن كراع : اللبنُ الرَّقِيقُ السَّهابِ والشَّهابِ والسَّهابِ والسَّهِ والسَّهابِ والسَّهابِ والسَّهابِ والسَّهابِ والسَّهابِ والسَّهابِ والسَّهابِ والسَّهابِ والسَّهابِ والسَّهُ والسَّهِ والسَّهابِ والسَّهِ والسَّهِ والسَّهِ والسَّهابِ والسَّهابِ والسَّهابِ والسَّهاب

الكتبير الماء ، وذلك لتغيش لويه أيضاً ، كما قير له الحتضار ؛ قال الأزهري : وسبعث غير واحد من العرب يقول الله المتمزوج بالماء : شهاب كما ترى ، بفتح الشين . قال أبو حاثم : هو الشهابة المختم الشين ، وهو الفضيخ ، والحتضار ، والشهاب ، والسبحاج ، والسبحاد ، والضياح ، والساد ، والمسال ، كله واحد . ويوم أشهب : ذو ربع باردة ، قال : أداه لما فيه من الثلج والصقيع والبرد . وليلة شهباء كذلك . الأزهري : ويوم أشهب : ذو حليت وأزيز ؛ وقوله أنشده سبويه :

فدًى، لِبَني 'دَهْلِ بنِ سَيْبَانَ ، ناقَـَتي ، إذا كانَ يوم" 'دُو كُواكِبَ ، أَشْهَبُ'

يجوز أن يكون أشهب لبياض السلام ، وأن يكون أشهب لمتكان الغبار. والشهاب : شعلة الورساطيمة ، والجميع شهب وشهبان وشهبان وشهب ، وأشهب ، وأطائله اسها للجميع ؛ قال :

تُرَكِّنَا ، وخَلَّى 'ذو الهَوادَةِ لَيْنَنَا ، لَوَ الهَوَادَةِ لَيْنَنَا ، لَوَ اللَّوْمُ لَوْ تَمْمِي

وفي التنزيل العزيز: أو آتيكُم بشهاب قَبَسَ ؟ قال الفراء: تو ن عاصم والأعْمَشُ فيهما ؟ قال : وأضافه أهل المدينة « بشهاب قبس » ؟ قال : وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه ، كما قالوا : حبّة الحضراء ، ومسجد الجامع ، يضاف الشيء إلى نفسه ، ويضاف أوائلها إلى ثوانيها ، وهي هي نفسه ، ويضاف أوائلها إلى ثوانيها ، وهي هي في المعنى . ومنه قوله : إن هذا لهو حق اليقين .

١ قوله « والسجار » هو هكذا في الأصل وشرح القاموس .

٢ قوله « وأشهب » هو هكذا بنتح الهاء في الأصل والمحكم. وقال شارح القاموس: وأشهب، بضم الهاء، قال ابن منظور وأظنه اسماً الجمم.

وروى الأزهري عن ابن السكيت ، قال : الشهاب العُودُ الذي فيه نار" ؛ قال وقال أبو الهَيْمُ : الشهاب أصل مَضبَة أو عود فيها نار" ساطِعة ؛ ويقال للنكو "كب الذي يَنْقَص على أثر الشيطان بالليل : شهاب " قال الله تعالى : فأنبعه شهاب " تاقيب" . والشهب الذي النبعة ، المعروفة بالدراري . وفي حديث استراق السبعة ، المعروفة بالدراري . وفي حديث استراق السبعة ، المعروفة بالدراري . الشهاب ، قبل أن يُلقيها ؛ يعني الكليمة المُستَر قة ؛ وأراد بالشهاب : الذي يَنْقَض الكليمة المُستَر قة ؛ ويقال للرجل الماضي في الحرب : شهاب حرب الكو كب في مضية ، ويقال للرجل الماضي في الحرب : شهاب حرب في مضية ، والجمع شهب وسهبان و قال ذو الرمة :

إذا عَمَّ داعِيهِا ، أَنَّتُهُ عَالِكُ ، وشُهُبَّانِ عَمْرُو ٍ ، كُلُّ تُنُوْهَا مَصِلُّدُ مِ

عُمَّ داعِيها : أي دَعِنا الأَبَ الأَكْنِسَر . وأرادَ بشهُبانِ عَمْرٍ و : بَنِي عَمْرُو بنِ تَمْيمٍ .

وأَمَا بَنُو المُنْذُرِ ، فإنَّهُم يُسَمَّوُنَ الأَشَاهِبَ ، لِجَمَالِهِمْ ؛ قال الأَعْشَى :

وَبَنِي الْمُنْذِرِ الأَشَاهِبِ ، بالحِيرِ رَبِي الْمُشَاهِبِ ، بالحِيرِ رَبِّي النَّيوفِ ِ

والشَّوْهَبُ : القُنْفُذُ . والشَّبَهَانُ والشَّهَبَانُ الشَّهَانُ الشَّهَانُ الشَّهَانُ الشَّهَانُ الشَّهَامَ ؛ أَنشد المازني :

وما أَخَذَ الدُّبوانَ ، حتى تَصَعْلَكَا ، زَمَاناً ، وحَثُ الأَشْهَبَانِ غِنـاهُما

الأَسْهُبَانِ : عامانِ أَبيضانِ ، ليس فيهما 'خضرة' من النَّباتِ .

وسَنَة "سَهْبَاءُ: كثيرة التَّلْنَجِ ، جَدْبَه " ؛ والشَّهْبَاءُ أَمْثَلُ من البَيْضاء ، والحَمَّراءُ أَشْدُ من البَيْضاء ؛ وسنة عَبراءُ: لا مَطَر فيها ؛ وقال :

إذا السُّنَّةُ الشُّهُبَاءُ كُمَلُ كُورَامُهَا

أي حَلَّكُ المَيْنَةُ ْ فيها .

شهوب: الشَّهْرَبَةُ والشَّهْبَرَةُ: العَجوزُ الكبيرة؛ قال: أمُّ الحُلْكِيْسِ لَعَجُوزٌ سَهْرَبَهُ ، سَرْضَى ، من الشاةِ ، بِعَظْمِ الرَّقَبَةُ

اللامُ 'مُقْحَمَة في لَعَجُوز ، وأَدْخُلَ اللامَ في غيرِ خَبَر إِنَّ ضرورةً ، ولا مُقاسُ عليه ؛ والوجه أَنْ يقال : كَلْمُ الحُلْكَيْس عَجُوزٌ شَهْرَبَهُ ، كما يقال : لَزَيدٌ قائمٌ ، ومثله قول الراجز :

> خالي لأنتَ ! ومَن جَريرٌ خالُه ، يَنَلُ ِالعَلاءَ ، ويُكِنْرِم ِ الأَخْوالا

قال : وهذا مجتمل أمرين : أحدهما أن يكون أراد لَخَالِي أَنْتَ ، فَأَخَّر اللام إلى الحَبَر ضرورة ، والآخر أن يكون أراد كأنت خالي ، فقد م الحبر على المبتدإ ، وإن كانت فيه السلام ضرورة ، ومن روى في البيت المتقدم شهبره ، فإنه خطأ ، لأن هاء التأنيث لا تكون روياً ، إلا إذا كسير ما قبلها .

وشَيَنْخُ سَهْرَ بُ ، وشَيَنْخُ سَهْبُولُ ، عن يعقوب . التهذيب في الرباعي : الشَّهْرَ بَهَ الحُورَيْضُ الذي يكون أَسفلَ النخلة ، وهي الشَّرَ بَه، فزيدَتِ الهاء.

شوب: الشَّوْبِ : الحُكَلُّطُ .

شَابَ الشيءَ سَوْباً : تَخلَطَهُ . وشَنْبَتُهُ أَشُوبُهُ : َ تَخلَطُنْتُهُ ، فهو مَشُوبُ .

واشتابَ، هو ، وانشابَ : اخْتَلَـَط ؛ قـال أَبو زبيد الطائي :

> جادَت ، مَنَّاصِبَه، سَفَّان عَادِيةٍ ، بسُكِّر ، ورَحِيق ِ شِيب ، فاشْتَابا

ويروى: فانشابا، وهو أَذْهَبُ في باب المُطاوَعَة . والشَّوْبُ والشَّيابُ : الحُكاطُ ؛ قَالَ أَبُو ُدُوَيْب :

وأطنيب براح الشام ، جاءت سبيئة ، مُعَنَّقَة ، صِرْفاً ، ونِلكَ سِبابُها

والرواية المعروفة :

فأطنيب براح الشام صر فأ ، وهذه معتنقة ، صفياء ، وهنوا

قال: هكذا أنشده أبو حنيفة ، وقد خلَّط في الرواية. وقوله تعالى : ثم إنَّ لهم عليها لَـشَوْبًا من حَمِيمٍ ؟ أي لَحَلُطً في القولِ أو العَمَلُ : هو يَشُوبُ ويَروبُ .

أبو حاتم : سألت الأصعي عن المتشاوب ، وهي الغُلَثُفُ ، فقال : يقال لِغلاف القارورة مُشاوَب ، على مُفاعَل ، لأنه مَشْوب بخيرة ، وصُفرة ، وصُفرة ، وصُفرة ، وضُفرة ، في مُفاعَل ، لأنه مَشُوب بخيرة أن أبخير على المشاوب ، والمشاوب ، بضم المي وفتح الواو : غلاف القارورة لأن فيه ألواناً مختلفة . والشياب : اسم ما نُهْرَجُ .

وسَقَاهُ الذَّوْبُ الشَّوْبِ ؛ الذَّوْبُ : العَسَلُ ؛ والشَّوْبُ : العَسَلُ ؛ والشَّوْبُ : العَسَلُ ؛ والشَّوْبُ : ما شَبْنَهُ به من ما الله أو لَبن . وحكى ابنُ الأَّعرابي : ما عندي سَوْبُ ولا وَوْبُ ؛ فالشَّوْبُ العَسَل، والرَّوْبُ اللَّينُ الرَّائِبُ ؛ وقيل: فالشَّوْبُ العَسَل، والرَّوْبُ اللَّينُ الرَّائِبُ ؛ وقيل:

١ قوله «وهذه مستقة النم» هكذا في الأصل وفي بعض نسخ المحكم :
 وهاده مستقة النم بالنصب مفعولاً لهاده .

الشُّوْبُ العَسَلُ ، والرَّوْبُ اللَّبَنُ ، من غيرِ أَن أَيَّكَ البَّنَ ، من غيرِ أَن أَيِّكَدًا ؛ وقيل : لا مَرَّقُ ولا لَبَنُ . ويقال : سَقَاه الشُّوْبُ اللبنُ ، والذَّوْبُ العَسَل ، قاله ابن دريد . الفراء : شاب إذا خان ، وباش إذا خلَط . الأصعي ، في باب إصابة وباش إذا خلَط . الأصعي ، في باب إصابة الرجل في مَنْطقِه مَرَّة ، وإخطائيه أخرى : هو يَشُوبُ ويَنُ وبُ .

أبو سعيد: يقال للرجل إذا نَضَحَ عن الرجل: قد شابَ عنه ورابَ ، إذا كَسلَ .

قال : والتَّشْويبُ أَن يَنْضَحَ نَصْحاً غيرَ مُبالَغ فيه ، فمعنى قولهم ؛ هو يشرُبُ ويُرُوبُ أَي يُدَ افِيعُ مُدافَعَة غيرَ مُبالَغ فِيها، ومَرَّة بِكُسُلُ فلا يُدافِع النَّبَتَّة . قال غيرُه : يَشُوبُ من سَوْبِ اللَّانِ ، وهو خَلَـْطُهُ بِالمَاءُ ومَذْقُهُ ؛ ويَرْوُبُ أَرادَ أَن يقول يُورَوِّب أَي بَجْعلُهُ رائباً خاثراً ، لا تَشُوُّبَ فيه ، فأتنبَع يَر ُوب ُ يَشُوب ُ لاز ْدواجِ الكلام ، كما قالواً : هو يَـأْتيه الغَـدايا والعَـشايا، والغَـدايا ليس بجمـْعر للفَدَاة ، فجاءَ بها على وَزَّن العَشايا. أبو سعيد : العرب تقول: رأينت ُ فلاناً اليومَ يَشُوبُ عِن أَصحابِه إذا دافَّعَ عنهم شيئاً من دفاع. قال: وليس قولنُهم هو يَشُوبُ ويَرْوبُ من اللَّانِ ، ولكن معناه رجلُ تَرُوبُ أحياناً، فلا يتَحَرُّكُ ولا بَنْبَعِث، وأحياناً بَنْبَعِثُ فيَشْوُبُ عن نفسه ، غير مُبالغ فيه. ابن الأعرابي: شابَ إذا كَــذَب ، وشابَ : تُخدَع في بَيْـع أو شِراهِ . ابن الأعرابي : شابَ يَشُوب تَشُوبً إذا غَشٌّ ؛ ومنه الحَبَرُ : لا سَوْبَ ولا رَوْبَ أَى لا غِشٌ ولا تَخْلِيطَ فِي بَيعِ أَو شراءٍ. وأصلُ الشُّوبِ الخَلْطُ ، والرَّوبُ من اللَّهِ الرائب ، خَلْطه بالماء . ويقال للمُخَلِّط في كلامه : هو تَشُوبُ وير'وب'. وقبل: معنى لا تشو'بَ ولا رُوْبَ أَنَّكَ برِي من هذه السّلْعَة . ورُوي عنه أنه قال : معنى قولهم : لا سَوْب ولا رَوْب في البَيْعِ والشّراء في البَيْعِ والشّراء في السّلْعَة تَبِيعُها أي إِنَّكَ بَرِي مُ من عَيْبها . وفي الحديث : يَشْهَدُ بَيْعَكُم الحَلْفُ واللّغُو ُ ، فشوّ بُوه بالصّدقة ؛ أَمَر هم بالصّدقة واللّغُو ُ ، فشوّ بُوه بالصّدقة ؛ أَمَر هم بالصّدقة واللّغو ُ ، فشوّ بُوه بالصّدقة ! والرّبا ، والزّيادة والنّقصان في القول ، لتكون كفّارة لذلك ؛ وقول ُ سُلَيْكُ بنِ السّلْكَة السّعْدي :

سَيَكُفْيِكُ،صَرْبَ القَوْمِ،لَحَمْ، مُعَرَّصُ، وماءً قُدُورٍ، في القِصاعِ، مَشْيِبُ

إِمَّا بِنَاهُ عَلَى شَبِبِ الذي لَم يُسَمَّ فَاعِلُهُ أَي تَحَمُّلُوطَ اللّهُ اللّهِ لَم اللّهِ فَا اللّهِ اللّهِ الحَامِضُ . اللّهُ الحَامِضُ . والصَّرَّبُ : اللّهُ الحَامِضُ . ويروى مُعَرَّضُ أَي لَم يَنْضَجُ مُعْرَّضُ أَي لَم يَنْضَجُ بعد ، وهو المُلَهُوجُ .

وفي المثل : هو يَشُوبُ ويَرُوبُ ، بُضْرِب مَثَــُلًا لمَـن ُ يَخْلُطُ فِي القولِ والعَـمَل ِ .

وفي فلان سُوْبَة أَي خَديعة "، وفي فلان دَوْبَة أَي حَدْيعة "، وفي فلان دَوْبَة أَي حَدْقَة " وفي فلان دَوْبَة أَي السَّعْمَ لل بعض النَّحْوييّن الشَّوْبَة المَسْرُة ، فالفَنْحة التي قبل الإمالة ، نحو فتنحة عَين عابيد وعارف ؛ قال: وذلك أَنَّ الإمالة إِنا هي أَن تَنْحُو اللهَ عَن عابيد وعارف ؛ قال: وذلك أَنَّ الإمالة إِنا هي فَي النَّوْبُ الفَنْحة عَو الكسرة ، فتُميل الألف غو الكسرة ، فتُميل الألف غو الله المحرّب من تجانس الصَّوْت ، فكما أَنَّ المجركة للست الفا تحضة ، وهذا هو القياس ، التي بعدها ليست ألفاً تحضة ، وهذا هو القياس ، المن بعدها ليست ألفاً تحضة ، وهذا هو القياس ، مُشْوبة ، فكما أنَّ الفَنْحة مَسَدُوبة ، فكذك الألف الألف أللاحقة لها .

الله وروي عنه » أي عن ابن الأعراني في عبارة التهذيب .

والشُّوْبُ : القِطْعَة من العَجِينِ . وباتَتِ المَرْأَةُ المِيْلَةِ مَنْ العَجِينِ . وباتَتِ المَرْأَةُ المِيْلَةِ مَنْ البَاءَ فيها مُعاقِبة ، وإنَّا البَاءَ فيها مُعاقِبة ، وإنَّا هو من الواو ، لِأَنَّ ماءَ الرجُلِ خالَط ماءً

والشَّائِبَة : واحِدة ُ الشُّوائِبِ ، وهي َ الأقَدْ الرُ

وشَيْبَانُ : قَبَيلَة ؛ قيل ياؤه بدَّلُ من الوَّاوِ، لقَولهم الشَّوابِنَة .

وشَّابَةُ ': مَوْضِعِ 'بنَجْدٍ 'وسنَدُّكُره في الياء ' لأَنَّ هذه الأَلف تَكُونَ منقلبة عن ياءٍ وعن واو ، لأَنَّ في الكلامِ ش وب ، وفيه ش ي ب ، ولو 'جهيل انْقلاب' هذه الأَلِف لَحُميلَت على الواو ، لأَن الأَلِف همنا عَين ، وانْقلاب ُ الأَلِف إذا كانت عَيْناً عن الواو ، قال : عن الواو أَكثر من انقلابِها عن الياء ؛ قال :

وضَرَ ْبِ الجماجِمِ ضَرَ ْبِ الأَصَمِّ ، حَنْظُلَ عَثَابَةً ۖ ، كِجْنِي هَبِيدا

شوشب: قال في ترجمة فَو ْلَفٍ : ومما جاءً على بِناء فَو ْلَفٍ شَو ْشَب ْ: اسم ْ العَقْرَبِ .

شيب: الشَّيْبُ: مَعْرُ وَفَ"، قَلَيْلُه وَكَثَيْرُه بَياضُ الشَّعَرَ ، والمَشْيِبُ مِثْلُه ، وَرُبَّها سُمَّيَ الشَّعَرُ نَفْسُهُ شَيْبًاً. شَابَ يَشْيِبُ شَيْباً، ومَشْيباً وشَيبةً، وهو أَشْنَبُ ، على غير قياسٍ ، لأَن هذا النعت إغا يكونُ من باب فَعِلَ يَفْعَلُ ، ولا فَعْلاَة له .قيلَ : الشَّيْبُ بياض الشَّعَر . ويقال : عَلاهُ الشَّيْبُ .

ويقال: رَجِل أَشْنِب ، ولا يقال: امْرَأَة سَيْباء ، لا 'تَنْعَت مُ به المَر أَة ' ، اكْنَفُوا بالشَّمْطاء عَن الشَّنَاء ، وقد يقال: سَابَ رَأْسُها.

والمَشْيِبِ : 'دُخُول الرَّجُلِ فِي حَدَّ الشَّيْبِ مِن

الكُمينة ، فقال :

وما فنُدُرُ عَواقِلِ أَحْرَزَتُهُا عَمَاية، أَوْ تَضَمَّنَهُنَ سُيِبُ

وَسَيْبُ شَائِبِ : أَرادُوا بِهِ المبالغةَ على حَدَّ تَوْلَهِم : شَعْرُ شَاعِرُ ، ولا فِعْلَ له . واشْتَعَلَ الرَّأْسُ سَيْباً ، نَصْبُ على التَّمْييز ؛ وقيل على المصدر ، لأنه حين قيال : اشْتَعَلَ كأنه قال شاب فقال سَيْباً .

وأشاب الرَّجُلُ : شاب وَلَدُه ، وكانت العرب تقولُ البيكر إذا رُفَّت إلى رَوْجِها ، فدَخَل بها ولم يَفْتَرَعُها ليلة رَفافِها : بانت بليلة مُحرَّة ؟ وإن افْتَرَعُها تلك الليلة، قالوا: بانت بليلة سَيْباء ؟ وقال عُرُوه نُ الوَرْد :

كَلَيْنُلَةِ تَشْبُباءَ ، التي لَسَنَ ُ ناسِياً ، ولَيُنْلَتِنا، إذ مَن ً ، ما مَن ً ، تَو ْمَلُ ُ

فكنت كليلة الشَّيْباء ، هَسَّتْ يَمَنْع الشَّكْر ، أَتْأَمَها القَسِيلُ

وقيل: ياة تشيباء بَدل من واوي، لأن ماء الرَّجُلُ مِنْ ماء الرَّجُلُ مِنْ ماء الرَّجُلُ مِنْ ماء الرَّجُلُ مِنْ ماء المرأة على مناب ماء المرأة على أننا لتم تستمعهم فالوا بليلة تشو باء ؟ تجعلوا هذا بَدلاً لاز ما تحييد وأعياد. وليلة تشيباء: آخر ليلة من الشهر ، ويوم أشبب تشيبان : فيه تغيم وصراً اد وبر د .

وشِيبانُ ومِلنَّمَانُ : سَهْرًا قِسَاحٍ ، وهما أَسْدُ شَهُورِ الشَّنَاء بَرُّداً ، وهما اللَّذَان يقولُ مَن لا يَعْرُ فُهُما : كَانْتُونُ وكَانْتُونُ ؛ قال الكميت :

إذا أمْسَت الآفاق عُبْراً 'جِنُوبُها بشِيبان'، أو مِلْحان، والبَوْمُ أَشْهَبُ

أي من الثَّلْنج؛ هكذا رواه ابن سلَّمة، بكسر الشين

الرِّجالِ ؛ قال ابن السكبت في قول عدري" :

تَصْبُو،وأَنتَى لِنَكَ التَّصَابي ? والرأسُ فَدَ شَابَهُ المَشْيِبُ

يعني بَيِّضَهُ المَشْيِبُ ، وليس معناه خَالَطَهِ ؛ قال ابن برَّي : هذا البيتُ تَزعَم الجوهري أنه لعَدييٍّ ، وهو لعَبيدِ بنِ الأَبرَصِ ؛ وقول الشاعر :

قَدْ رَابَه ، ولِمِثْل ِ ذلِكَ كَابَهُ ، وَقَعَ الْمُشْبِبُ عَلَى السَّوادِ ، فشَابَهُ ْ

وسْنَدَّتُهُ الْحُنُونُ، وسْنَتَبَ الْحُنُونُ ۚ وَأُسَهُ، وبِرأْسه،

أَي بَيِّضَ 'مُسْوَدًّه .

والأَشْنِيَبِ : المُبْيَضُ الرأس.

وأشاب رأسة وبر أسه ، وقوم شيب ، وبجون في الشعر سيب ، وبجون في الشعر سيب النهام ؛ هذا قول أهل اللغة . قال ابن سيده : وعندي أن شيباً إنما هو جمع شائب كما قالوا بازل وبؤلان ، أو جمع شيوب على للغة الحجازية ، كما قالوا لاجاجة " بيكوض" ، وقول الرائد ، وجد ت عُشباً وتعاشيب ، وكما أن شيب ، إنما يعني به السيض الكمار .

والشَّلِبُ : جمعُ أَشْبِبَ . والشَّلِبُ : الجِبـالُ يَسْقُطُ عليها الثَّلْخُ ، فتَشْبِبُ به ؛ وقول عَدِيَّ ابنِ زيد :

> أَرِقْتُ لُنُكُفْهِرْ ، بَاتَ فِيهِ بَوادِقُ ، يَوْتَقَينَ دُؤُوسَ شَيِبِ

وقال بعضهم: الشّببُ ههنا سَحاثِبُ بيضٌ، واحِدُها أَشْيَبُ ؛ وقيل: هِيَ جِبالٌ مُبْيَضَّةٌ منَ السَّلْجِ؛ أَو مِنَ الغُبادِ ؛ وقيل : شِيبُ اسمُ جَبَل ٍ، ذَكره

والمم ، وإنما سُمِّيا بذلك لابيضاضِ الأرض بما عليها من الثَّلْج والصَّفْيع ، وهما عند طلوع العَقْرَبِ والنَّسْر ؛ وقول ساعدة :

> شَابَ الغُرُابُ ، ولا 'فؤادُكَ تارِكُ ِ ذِكْرَ الغَضُوبِ ، ولا عِتابُكُ 'يعْتَبُ'

أواد:طالَ عليك الأَمْرُ حتى كان ما لا يكون أبدآ ، وهو سَنْبُ الغُرابِ .

وشكبان : تقبيلة "، وهم الشَّيَامِنة .

وشَيْبَانُ : حَيُّ مَـنَ بَكُرٍ ، وهمـا تَشْيْبَانَانِ : أَحدهِما تَشْيْبَانُ بَنُ تَعْلَمَة بَنِ تُكَابَةً بَنِ صَعْبِ بَنِ على بَنِ بَكْرِ بَن والْمِلِ ، والآخَر شَيْبَانُ بَنُ 'ذَهْلِ ابنِ تَعْلَمَة بَنِ مُكَابَة .

وشَيْبَة ': اسم ' رَجُل ، مِفْتَاح ' الكَفْبَةِ فِي وَلَده، وهنو شَيْبَة ' بن عِبْدِ الدارِ بن فَصَى " .

والشَّلِبُ ، بالكسر : حكاية صَوْتِ مَشَافِرِ الإبـِل عند الشُّرْبِ. قال ذو الرمة وَوَصَفَ إبـِلا تَشْرَبُ في حَوْضٍ مَتَثَلِّم ، وأصواتُ مَشَافِرِهَا شِيبُ

> تَدَّاعَيْنَ، باسمِ الشَّيبِ، في مُتَكَلِّمٍ، تَجُوانِبُهُ مَن بَصْرةٍ وسِلامِ

وشِيبا السَّوْط: سَيْرانِ فِي رأْسه، وشِيبُ السَّوْطِ: معروف ؛ عربي صحيح .

وشِيب ُ والشّيب ُ، وشابة ُ : حَجبَلان معروفان ؛ قال أبو ذؤيب :

> كَأَنَّ ثِقَالَ المُنْوْنِ ، بَينَ 'تضادع ٍ وشابة ، بَرْ لئ<sup>ر</sup>، مِن ُجذَامَ، لَـبـِيجُ

وفي الصحاح : شابــة ، في سِنعبرِ أبي 'ذؤينبٍ : اســم'

َجبَل ٍ بِنَجْد ٍ ، وقد بجوز أن تكونَ ألِف ُ شابةَ مُنْقَلَبةً عن واو ٍ لأَن ۚ فِي الكلام ش و ب كَما أن فيه ش ي ب .

التهذيب : شابه ُ اسم ُ جبـل ِ بناحية ِ الحِجاز ، والله ، سبحانه ، أعلم .

#### فصل الصاد المهملة

صأب : صَيْبَ من الشَّراب صَاْباً : رَوِيَ وامتَلاً ، وأكثر من شرب الماء . وصَيْبَ من الماء إذا أكثر شربه ، فهو رجل ميصنَّاب ، على مِفْعَل.

والصُّوَّابُ والصُّوَّابَةِ، بالهمز : بيض البرغوث والقمل، وجمع الصوَّاب صِبّان ؛ قال جرير :

> كثيرة صِنْبانِ النَّطاقِ كَأَنَها ، إذا رَشَعَتْ منها المفابِينُ ، كبيرُ

وفي الصحاح: الصُّوَابَة، بالهمز ، بيضة ُ القملة ، والجمع الصُّوَّابِ والصِّئْبِان ؛ وقد عَلِطَ يعقوب في قوله : ولا تقل صُبَان .

وقد صَيْبَ رأْسُه، وأَصَابَ أَيضاً، إذا كثر صَنْبانُه؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> يا رب"! أُوجِــد في صُوّاباً حَيّا ، فما أَرَى الطّيّــارَ 'يغني سَيًّا

أي أوجدني كالصوّاب من الذهب ، وعنى بالحي الصحيح الذي ليس بِمُرْفَت ولا مُنْفَت ، والطّيّار : ما طارت به الربح من دقيق الذهب .

أبو عبيد : الصَّنْبانُ ما يتعبب من الجليد كاللؤلؤ الصِّغار ؛ وأنشد :

> فأضعَى، وصِئْبان ُ الصَّقيع كأنه ﴿ مُجِمَان ُ ، بِضَاحِي مَثْنِه ، يَتَحَدَّرُ

صب : صب الماء ونحوه يَصبه صباً فَصب وانصب وتصب : صب الماء ونحوه يَصبه صباً فَصب وانصب وتصبب : أراقه ، وصب بن الماء : سكبت . ليشربه ، ويقال : صب ن لفسي ماء من القربة الأشربه ، واصطب نفسي قدحاً . وفي الحديث : فقام إلى شجب فاصطب منه الماء ؟ هو افتعل من الصب أي أخد لفسه . وتاء الافتعال مع الصاد 'تقلب طاء ليسهل النطق بها ، وهما من حروف الإطباق . وقال أعرابي: اصطب ن من المرزادة ماء أي أخذته لفسي ، وقد صب ن الماء فاصطب بمن انصب ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

## لَيْتَ 'بُنِيِّي قَـد سَعَى وَشَيَّا ، وَمَنْسَعَ القِرْبَـةَ أَنْ تَصْطَبَا

 ا قوله « وقال هي جم صبوب أو صاب » كذا بالنسخ وفيه سقط ظاهر، ففي شرح القاموس ما نصه وفي لسان العرب عن أبي عبيدة وقد يكون الصب جم صبوب أو صاب .

تقديم الفاعل على الفعل ، كذلك لا يجوز تقديم المميز إذا كان هو الفاعل في المعنى على الفعل ؛ هذا قول ابن جني . وماءٌ صب ، كقولك : ماءٌ سَكُب وماءٌ غَوْر ؛ قال دكين بن رجاء :

## تَنْضَعُ فِذْرَاهُ بَمِناءِ صَبِّ ، مِثْلِ الكُعَيْلِ، أَو عَقِيدِ الرَّبِّ

والكُنْحَيْلُ : هـو النَّقْطُ الذي يطلى به الإبـلُ الجَربي .

واصطَّبِ الماء: اتَّخذه لنفسه ، على ما يجيء عليه عامة هذا النحو ، حكاه سبيويه .

والماءُ يَنْصَبُ من الجبل ، ويَتَصَبَّبُ من الجبل أي يَتَحَدُّر .

والصُّنَّة : ما نُصبٌ من طعام وغيره مجتمعاً ، وربما سُمِّي َ الصُّبِّ ، بغير هاء . والصُّبَّة : السُّفرة لأن الطعام يُصَبُّ فيها ؟ وقيل : هي شبه السُّفْرة . وفي حديث واثلَـة َ بن الأَسْقَع في غزوة تَبُوك : فخرجت مع خاير صاحب زادي في 'صبَّتي ورويت رِصنَّتي ' بالنون ، وهما سواء . قال ابن الأثير : الصُّبَّة الجماعة من الناس ؛ وقيل : هي شيء يشبه السُّفْرة . قـال يزيد : كنت آكل مع الرفقة الذين صحبتهم ، وفي السُّفْرة التي كانوا يأكلون منها . قال : وقيل إنما هي الصِّنَّة، بالنون، وهي ، بالكسر والفتح ، شبه السُّلَّة ، يوضع فيها الطعام .وفي الحديث : لَـتَـسُمُعُ آيَةً خيرٌ ـ من صبيب أذهباً ؟ قيل : هو ذهب كثير مصبُوب غير معدود ؛ وقبل : هو فعيل بمعنى مفعول ؛ وقبل : مُعِمَمُلُ أَنْ يَكُونُ اللَّمِ جَبِّلُ ، كَمَّا قَبَّالً فِي حَدِّيثُ آخر : تخير من صبير ذهباً . والصُّبَّة : القِطُّعة من الإبل والشاء ، وهي القطعة من الخيل ، والصَّرمة من الإبل ، والصُّبَّة ، بالضم ، من الحيل كالسُّر بَهَ ؛ قال :

ُصبَة '، كالبهام ، تَهُوي مِراعاً ، وعَدِي مَراعاً ، وعَدِي مَرَاعاً ،

والأَسْيَقُ 'صبَبِ" كاليمام ، إلا أنه آثر المام الجزء على الحين ، لأن الشعراء مختارون مثل هذا ؛ وإلا فمقابلة الجمع بالجمع أشكل. واليمام: طائر. والصُّبُّةُ من الإبل والغنم : ما بين العشرين إلى الثلاثين والأربعين ؛ وقيل : ما بين العشرة إلى الأربعين . وفي الصحاح عن أبي زيد : الصُّبَّة من المعز مــا بين العشرة إلى الأربعين ؛ وقيلُ : هي من الإبل ما دون المائة ، كالفر ق من الغنم ، في قول من جعل الفر ق ما دون المائة . والفزُّرُ من الضأن : مثلُ الصُّـَّة من المِعْزَى ؛ والصَّدْعَةُ نحوها ، وقد يقال في الإبل . والصُّبَّة : الجماعة من النــاس . وفي حديث شقيق، قال لابراهيم التيمي": أَلَمُ أَنَبُّأُ أَنَكُم 'صِبَّتان ? ُصبَّتانَ أي جماعتان جماعتان. وفي الحديث : ألا هل ُ عسى أحد منكم أن يَتَّخذ الصُّبَّة من الغنم ? أي جماعة منها ، تشبيهاً بجماعة الناس . قال ابن الأثير : وقد اختُلف في عدّها فقبل: ما بين العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعز ، وقبل : من المعز خاصة ، وقبل : نحو الحسين ، وقيل : ما بين الستين إلى السبعين . قال : والصُّبَّة من الإبل نحو خبس أو ست . وفي حديث ابن عمر : اشتريت 'صبَّة من غنم . وعليـه 'صبَّة من مال أي قليل. والصُّبَّة والصُّبَابة ، بالضم: بقية الماء واللبن وغيرهما تبقى في الإناء والسقاء ؛ قال الأخطل في الصبابة :

> جـاد القِلالُ له بذاتِ صَابةِ ، حسراء ، مِثلِ تَشْخِيبَةِ الأُوداجِ

الفراء : الصُّبَّة والشُّول والعرص : الماء القليل .

وتصابَبْت الماء إذا شربت 'صابته . وقد اصطَـبّها وتَصَبّبَها وتَصابّها . قال الأخطل' ، ونسبه الأزهريّ للشماخ :

> لَـقُو م م ، تَصابَبْت المعيشة بعد م ، أعز علينا من عِفاء تَعَبُّرا

جعله للمعيشة أصباباً ، وهو على المثل ؛ أي فقد من كنت معه أشد على من ابيضاض شعري . قال الأزهري : شبه ما بقي من العيش ببقية الشراب يتمرز ويتكابه .

وفي حديث عتبة بن غَروان أنه خطب الناس ، فقال: ألا إن الدنيا قد آذنت بصر م وولئت حَدَّاء ، فلم يَبْق منها إلا صبابة "كصبابة الإناء ؛ حدَّاء أي مُسرِعة . وقال أبو عبيد : الصبابة البقيّة البسيرة تبقى في الإناء من الشراب ، فإذا شربها الرجل قال تصابَبْتُها ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قول الشاعر :

> ولَيْلُ ، هَدَيْتُ به فِنْيَةً ، سُقُوا بيصُبابِ الكَرَى الأغْيد

قال: قد يجوز أنه أراد بصُبابة الكَرَى فحذف الهاء ؛ كما قال الهذلي :

> أَلَا لَيْتَ شِعْرِي ! هَلْ تَنَظَّرَ خَالَّهُ عِيادي عَلَى الْهَنِجْرِانِ ، أَمْ هُو بائسُ ?

وقد يجوز أن بجعله جمع 'صبابة ، فيكون من الجمع الذي لا يفارق واحده إلا بالهاء كشعيرة وشعير . ولما استعاد الصبابة له أيضاً ، وكل ذلك على المثل . ويقال : قد تَصابً فلان

١ وقوله « جمله للمبيئة النع » كذا بالنسخ وشرح القاموس ولمل
 الأحسن جمل للمبيئة .

صب

المعيشة بعد فلان أي عاش . وقعد تُصابَبُتهم أجمعين إلا واحداً . ومضت نُصبَّة من اللسل أي طائفة. وفي الحديث أنه ذكر فتناً فقال : لتَعُودُنَّ فيها أَسَاو دَ 'صَبّاً ، يَضَّر بُ بَعْضُكُم رَقَابَ بَعْضَ. والأساود: الحيَّات.وقوله 'صبًّا ، قال الزهري ، وهو راوي الحديث : هو من الصُّبِّ . قال : والحية إذا أراد النَّهْش ارتفع ثم َصبَّ على الملدوغ ؛ ويروى ُصبَّىٰ بوزن ُحبِّلى . قـال الأَزهري : قوله أَساو دَ ُصبًا جمع صَبُوبِ وصَبِب ، فعذفوا حركة الباء الأُولَى وأَدغموهـا في الباء الثانية فقيل صَبُّ ، كما قالوا: رجل صب ، والأصل صب ، فأسقطوا حركة الباء وأدغموها ، فقبل صَّ كما قال ؛ قاله ابن الأنباري ، قال : وهـذا القول في تفسير الحديث . وقد قاله الزهري ، وصح عن أبي عبيد وابن الأعرابي وعليه العمل . وروى عن ثعلب في كتاب الفاخر فقال: سئل أبو العباس عن قوله أساو دَ 'صبّاً ، فحدث عن ابن الأعرابي أنه كان يقول : أساو دَ بريد به جماعـات سواد وأسودة وأساود، وصبًّا: يَنْصَبُ بِعضكُم على بعض بالقتل . وقبل : قوله أَساود ُصِبّاً على فُعُل ، من صبا يَصْعِ إذا مال إلى الدنيا ، كما يقال : غازَى وغَزا ؛ أراد لتَتَعُودُن فيها أساود أي جماعات مختلفين وطوائف متنابذين ، صابئين إلى الفتُّنة ، ماثلين إلى الدنيا وزُخُرُفها . قـال : ولا أُدري من روى عنه ، وكان ابن الأُعرابي بقول: أَصله صَبّاً على فَعَل ، بالهمز ، مثل صابيء من صا علمه إذا زَرَى عليـه من حيث لا محتسبه ، ثم خفف همزه ونوَّن ، فقيل : 'صَبّاً بوزن 'غزَّا . يقـال : 'صبّ رجُلا فلان في القيد إذا قُنتُد ؛ قال الفرزدق :

وما صُبُّ رِجْلَى فِي حَدِّيدٍ 'مجاشِع،

مَعَ القَدْرِ ، إلاَّ حاجَة لي أريدُها

والصَّبَبُ : تَصَوَّبُ مُهُو أُو طُرِيق يَكُونَ فِي حَدُورٍ . وفي صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا مشى كأنه يَنْحَطُ فِي صَبَب أي فِي موضع مُنْحدر ؛ وقال ابن عباس : أراد به أنه قوي البدن ، فإذا مشى فكأنه يمشي على صدر قدميه من القوة ؛ وأنشد:

# الواطِئِينَ على صُدُورِ نِعالِهِم، عَشُونَ فِي الدَّفَئْنِيُّ والإِبْرادِ

وفي رواية : كأغا يَهُوي من صبّ ا ؛ ويروى بالنتج والضم ، والفتح اسم لما يُصَبُ على الإنسان من ماء وغيره كالطهّ و والفسّول ، والضم جمع صبّ . وقيل : الصبّب والصبّوب تصويّ نهر أو طريق . وفي حديث الطواف : حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي أي انحدرتا في السعي . وحديث الصلاة : لم يُصب رأسة أي يُميّك إلى أسفل . ومنه الصلاة : لم يُصب رأسة أي يُميّك إلى أسفل . ومنه عين ، أعرف أنه يدعو لي . وفي حديث مسيره إلى بدر : أنه صب في ذفران ، أي مضى فيه منحدرا بدر . وفي حديث ابن بدر : أنه صب في ذفران ، أي مضى فيه منحدرا عياس : وسنُول أي الطهرو أفضل ؟ قال : أن تنصب مثل الماه ؟ يعني ينحدر من الأرض ، والجمع أصاب ؛ قال رؤبة :

## بَلْ بَلَدٍ ذي نُصعُدٍ وأَصْبابٍ ۗ

ويقال : صَبُّ 'ذَوَالَة على غَمْ فَلَانَ إِذَا عَاثَ فَيهَا ؟ وصبُّ الله عليهم سوط عذابه إذا عذبهم ؟ وصبَّت الحيَّة 'عليه إذا ارتفعت فانصبت عليه من فوق . والصَّبُوب ما انْصَبَبْت فيه والجمع 'صبُب".

١ قوله « يهوي من صب » ويروى بالفتح كذا بالنسخ التي بأيدينا وفيها سقط ظاهر وعبارة شارح القاموس بمد أن قال يهوي من صب كالصبوب ويروى النع .

وصَبَبُ وهي كالمَبَظُ والجمع أصباب . وأَصَبُّوا : أَخَذُوا في الصَّبُّ . وصَبُّ في الوادي : انحدر . أبو زيد : سبعت العرب تقول للحَدُور : الصَّبوبِ ، وجمعها صُبُب، وهي الصَّبيب وجمعه أصباب ؛ وقول علقمة بن عبدة :

### فأورَدْتُهَا ماءً ، كأن جِمامَه ، من الأجن ، حِنّاءُ مَعاً وصَبيبُ

قيل : هو الماء المتصبوب ، وقيل : الصبيب ، هو الله ، وقيل : عصارة العندم ، وقيل : صبغ أحمر . والصبيب ، شجر يشبه السداب يُختضب به . والصبيب : السناء الذي يختضب به اللهاء كالحناء . والصبيب أيضاً : ماء شجرة السمسم . وقيل : ماء ورق السمسم . وفي حديث عقبة بن عامر : أنه كان يختضب بالصبيب ؛ قال أبو عبيدة : يقال إنه ماء ورق السمسم أو غيره من نبات الأرض ؛ قال : وقد ورف لي بمصر ولون مائه أحمر يعلوه سواد ؛ ومنه قول علقمة بن عبيدة البيت المتقدم ، وقيل : هو غصارة ورق الحناء والعصفر . والصبيب ، العصفر المخلص ؛ وأنشد :

## َبِبُكُونَ ، مِن بعْدِ الدَّمُوعِ الغُزُّرِ، دَمَّاً سِجَالاً ، كَصَبِيبِ العُصْفُرُ

والصبيب : شيء يشبه الوَسَمَة . وقال غيره : ويقال للعَرَقَ صَبِيب ؛ وأُنشد :

## هُواجِرِ مُجْتَلِبٌ الصَّبِيبَا

ابن الأعرابي: ضربه ضرباً صَبّاً وحَدَّراً إِذَا ضربه بحد السيف. وقال مبتكر: ضربه مائة فصبّاً منوَّن ؟ أي فدون ذلك ، ومائة فصاعداً أي ما فوق ذلك . وفي قتل أبي رافع اليهودي: فوضعت صبيب السيف

في بطنيه أي طرَّفه ، وآخِر ما يبلغ سِيلانه حين ضرب ، وقيل : سِيلانه مطلقاً .

والصَّابة : الشُّوْتَنُ ؛ وقيل: رقته وحرارته ِ وقيل: رقة الهرى .

صيبنت إليه صبابة ، فأنا صب أي عاشق مشتاق ، والأنثى صبة . سيبويه : وزن صب فعل ، لأنك تقول : تقول : صبابة ، كما تقول : قنيفت قناعة . وحكى اللحياني فيا يقوله نساء الأعراب عند التأخيذ بالأخذ : صب فاصب إليه ، أرق فارق إليه ؟ قال الكميت :

## ولَسْتَ تَصَبُ إلى الظاّعنِينَ، إذا ما صديقك لَمْ يَصْبَبِ

ابن الأعرابي: صب الرجل إذا عشق يصب مصابة ، ورجل صب ، ورجلان صبان ، ورجل صب محبون ، ورجلان صبان ، ورجال صبون ، وامرأتان صبان ، عنوله قولك رجل فهم مدهب من قال: رجل صب ، عنوله قولك رجل فهم وحذر ر . وأصله صب فاستثقلوا الجمع بين باتين متحركتين ، فأسقطوا حركة الباء الأولى وأدغموها في الباء الثانية ، قال : ومن قال رجل صب ، وهو يجعل الصب مصدر صببت صب على أن يكون الأصل فيه صب أم لحقه الإدغام ، قال في التثنية : وجلان صب ورجال صب وامرأة صب أبو عمرو : الصبيب ورجال صب وامرأة صب أبو عمرو :

ولا كلنب، إلا والج " أننفه استه، ولبس بها، إلا صباً وصيبه

والصَّبِيبُ : كُوس من خيل العرب معروف ، عن أبي زيد .

وْصَبْصَبَ الشيءَ : كحَقه وأذْهبه. وبصْبَصَ الشيءُ :

امَّحَق وذَهَب . وصُبُ الرجلُ والشيءُ إذا ُمحِق . أبو عمرو: والمُتَصَبِّصِبُ الداهب المُمَّحِقُ . وتصَبْصَبُ أنه ذهب إلا قليلا ؛ قال

وتَصَبْصَبَ الليل تَصَبْصُباً : ذهب إلا قليلًا ؟ قال الراجز :

إذا الأداوى، ماؤها تصبُّصبا

الفراء: تَصَبُّصَبُّ مَا فِي سَقَائُكُ أَي قُلَّ ؛ وقال المرار:

تَظَلُّ نِساءً بني عامِرٍ، تَتَبَعُ صَبْصابَه كُلُّ عَامِ

صَبْصَابه ': ما بقي منه ، أو ما صُب منه . والتَّصَبْصُب ': شد" الخِلاف والجُرْأَة . يقال : تَصَبْصَبَ النهار ': ذهب إلا قللًا ؛ وأنشد :

حتى إذا ما يومنها تَصَبْصَبا

قال أبو زيد : أي ذهب إلا قليلًا . وتصَبُّصب الحره: اشتد ؟ قال العجاج :

حتى إذا ما يومها تصبصبا

أي اشتد عليها الحر" ذلك اليوم . قـال الأزهري : وقول أبي زيد أحب إلي". وتصبصب أي مضى وذهب؛ ويروى : تصبّبا ؛ وبعده قوله :

من صادرٍ أو واردٍ أيدي سبا

وتصَبْصَب القوم: تفرقوا. أبو عبرو: صبصب إذا فراق جيشاً أو مالاً. وقرَبُ صَبْصاب: شديد. صبحاب مثل بَصْباص. الأصمعي: خِمْس صبْحاب وبَصْباص وحِصَماص: كل هذا السير الذي ليست فيه وَثِيرة ولا مُفتور. وبعير صَبْصب وصُباصِب : غليظ شديد.

صحب: صحبة يَصْعَبُهُ صَحْبة ، بالضم ، وصَعابة ، بالفتح ، وصاحبه : عاشره . والصَّعْب : جمع الصاحب مشل راكب وركب . والأصْعاب : جماعة الصَّعْب مثل صَوْخ وأَفْراخ .

والصاحب: المُعاشر؛ لا يتعدَّى تَعَدِّى َ الفعل، أُعنى أَنكُ لا تقول: زيد صاحب عَمْراً ، لأَنهم إنما استعملوه استعمال الأسماء،نحو غلام زيد؛ولو استعملوه استعمال الصفة لقالوا : زيد صاحبِ عمراً ، أو زيد صاحب ُ عَمْرُ و ، على إرادة التنوين ، كما تقول : زيد ضارب معمر ] ، وزيد ضارب ُ عشر و ؟ تريد بغير التنوين ما تريد بالتنوين ؛ والجمع أصحاب ، وأصاحيب ، وصُعْبان، مثل شاب و نُشبّان ، وصحاب مثل جائع وجياع، وصَعْب وصَحابة وصحابة ، حكاها جبيعاً الأخفش ، وأكثر الناس على الكسر دون الماء ، وعلى الفتح معها ، والكسر معها عن الفراء خاصة . ولا يمتنع أن تكون الهاء مع الكسر من جهة القياس ، على أن نزاد الهاء لتأنيث الجمع . وفي حديث قيلة : خرجت أبتغي الصَّحابة إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ هو بالفتح جمع صاحب ، ولم يجمع فاعِل على َفعالة إلا هذا ؛ قال امرؤ القيس:

> فكانَ تدانينا وعَقْدُ عِدَارهِ، وقال صحابي:قدْ تشأونك،فاطـْلُب

قال أَن بري : أغنى عن خبر كان الواو التي في معنى مع ، كأنه قال : فكان تدانينا مع عقد عداره ، كما قالوا : كل رجل وضيعته ؛ فكل مبتدأ ، وضيعته معطوف على كل ، ولم يأت له بخبر ، وإنما أغنى عن الحبر كون الواو في معنى مع ، والضيعة هنا : الحرفة، كأنه قال : كل رجل مع حرفته . وكذلك قولهم : كل رجل وشأنه . وقال الجوهري: الصّعابة ، بالفتح :

الأصْحاب، وهو في الأصل مصدر، وجمع الأصْحاب أصاحبب.

وأما الصّعبة والصّعب فاسبان للجمع. وقال الأخفش: الصّعب جمع ، خلافاً لمذهب سلبويه ، ويقال : الصّعب وأصّعب وأصّعب وأصّعب وأصّعب وأصّعب وأصّعبة ، فهو كقولك فار وفرُر همة ، وغلام "راثيق ، والجمع رُوقة ؛ والصّعبة مصدر قولك : صحب يَصْعب صعب صعب أصعب معبد قولك : صحب يَصْعب صعب معبد وحكى الفارسي عن أبي الحسن : هن صواحبات يوسف ، جمعوا عن أبي الحسن : هن صواحبات يوسف ، جمعوا صواحب جمع السلامة ، كقوله :

كَفَهُنَّ يَعْلُكُنَّ حَدَائداتها

وقوله :

َجَذُ بِ الصَّرِ ارْبِيْنِ بِالكُنُرُورِ

والصّحابة : مصدر قولك صاحبك الله وأُحسَن صحابَتَك وتقول للرجل عند التوديع: مُعاناً مُصاحباً. ومن قال : مُعان مصاحب ، فمعناه : أنت معان مُصاحب . ويقال : إنه كيضحاب لنا بما مُحِب ؟ وقال الأعشى :

فقد أراك لنا بالورد مصحابا

وفُلان صاحب ُ صِدقٍ .

واصطحَب الرجلان ، وتصاحبا ، واصطحَب القوم: صحب بعضهم بعضاً ؛ وأصله اصتَحَب ، لأن تاء الافتعال تتغير عند الصاد مثل اصطحب ، وعند الضاد مثل اضطرب ، وعند الطاء مثل اطلب ، وعند الدال مثل ادعى ، وعند الدال مثل ادعى ، وعند الذال مثل ادحى ، وعند الدال مثل ادحى ، وعند الذال مثل ادحى ، وعند الذال مثل ادحى ، وعند الدال مثل ادحى ، وعند الذال مثل ادحى ، وعند الدال ادحى ، وع

مخارجها ، فأبدل منها ما يوافقها ، لتخفُّ على اللسان، ويَعْدُبُ اللفظَ به .

وحساد أصْحَبُ أي أصْحَر يضرب لونه إلى الحمرة. وأصْحَب : صار ذا صاحب وكان ذا أصحاب. وأصْحَبَ : بلغ ابنه مبلغ الرجـال ، فصار مثله ، فكأنه صاحه .

واسْتَصْعِبِ الرجُلُ : دَعَاه إلى الصَّعْبَة ؛ وكل ما لازم شيئاً فقد استصعبه ؛ قال :

إن لك الفَصْلَ على 'صحْبَتِي' ، والمِسْكُ قد كَيْسْتَصْحِبِ الرّامِكَا

الرامك: نوع من الطب ردي، خسيس. وأصحبته وأصحبته الشيء: جعلته له صاحباً ، واستصحبته الكتاب وغيره . وأصحب الرجل واصطحبة واقلبننا حفظه . وفي الحديث: اللهم اصحبنا بصحبة واقلبننا بدمة وأي احفظنا مجفظك في سفرنا ، وأرجعنا بأمانتك وعهد لك إلى بلدنا. وفي التنزيل: ولا هم منا يُصحبون وقال: يعني الآلهة لا تمنع أنفسنا ، ولا هم منا يُصحبون: مجارون أي الكفار ؛ ألا ترى أن العرب تقول : أنا جار " لك ؛ ومعناه : أجير "ك وأمنت على . فقال : يصحبون بالإجارة . وقال قتادة : لا يُصحبون الرجل أي منعنه ؛ وأنشد قوال الماذني : أصحبنون

َرِ ْعَى بِرَو ْضِ الحَزْ ْنَ ِ ،من أَبَّه ، 'قرْ بانَه ، في عابِه ، يُصْحِب ُ

يُصْحِبُ : كَمْنَعُ وَكَمْفَظُ وهو من قوله تعالى : ولا هم منا يُصْحَبُون أَي يُمْنعون.وقال غيره:هو من قوله صَحِبَك الله أَي حَفِظَكَ وكان لك جاراً ؛ وقال:

جاري وَمَوْلايَ لا يَوْني حَريْبُهُا ، وصَاحِيهِ مَنْ دَواعِيالسُّوءُمُصْطَحَبُ وأَصْحَبَ البعيرُ والدابةُ : انقادا . ومنهم كمن عَمَّ : فقال : وأَصْحَبَ ذلَّ وانقاد من بعد صعوبة ؛ قال أمر و القلس :

> ولَسْتُ بِذِي رَثْيَةٍ إِمَّرٍ ، إذا قِيدَ مُسْتَكُمْرَهَا أَصْحِبا

الإمرَّ : الذي يأتَمرُ لكل أحد لضَعْفه ، والرَّثْنيَة : وَجَع المفاصل . وفي الحديث : فأصْحَبَت الناقة أي انقادت ، واسترسلت ، وتبعت صاحبها قال أبو عبيد : صحبتُ الرجُل من الصَّعْبة ، وأصْحَبْت أي انقدت له ؛ وأنشد :

تُوالى بِرِبْعِيِ "السَّقابِ '، فأصْعَبَا

والمُصْعِبُ المُستَقِيمُ الذَّاهِبُ لا يَتَلَبَّتُ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> با ابن شهاب السّن كي بصاحب، مع المنّادي ومَع المُصاحب

فسره فقال : المُماري المُخالِفُ ، والمُصاحِبُ المَاءُ:علاه الطُّحُلُبِ المُنتقاد، من الإصحاب . وأصعب الماءُ:علاه الطُّحُلُب والعر مُصَّد من ، وأديم مُمَّحِب وأديم وأديم مصحب عليه مُصوفه أو شعره أو وبر ه ، وقد أصحبته : تقي فيها من صوفها شيء ولم تعطئنه . والخميت : ما ليس عليه شعر . ورجل مُصْحب : مجنون .

وصَحَبَ المَـذُبُوحَ : سلَخه في بعض اللغات .

وتَصَعَّب من مجالسَتنا : استَحْيا . وقال ابن برزح ا إنه يَتَصَحَّبُ من مجالسَتنا أي يستَحْسِي منها . وإذا قيل : فلان يتستحَّب علينا ، بالسين ، فمعناه : أنه

١ قوله « برزح » هكذا في النسخ المتمدة بيدنا .

يَهَادَحُ ويَتَدَكَّلَ. وقولهم في النداء: يا صاح ، معناه يا صاحبي ؛ ولا يجوز ترخيم المضاف إلا في هذا وحده ، سُمِع من العرب مُرخَّماً . وبنو صُحْب: بَطْنان ، واحد في العبد . وصَحْبان : واحد في العبد . وصَحْبان : السم رجل . .

صخب: الصَّخَبُ : الصَّياحُ والجُلَبَة ، وشدة الصوت واختلاطُهُ . وفي حديث كعب في النوراة : محسدُ عبدي لبس بفسط ولا عَليظ ، ولا صَخُوبٍ في الأسواق ؛ وفي رواية : ولا صَخَاب .

للخصام ؛ وفَعُول وفَعَال : للمبالغة . وفي حديث خديجة : لا صَخَبَ فيه،ولا نَصَب . وفي حديث أمَّ أَيْن : وهي تَصْغَب وتَذْنُر عليه . وقد صَغِب،

الصَّخَب والسَّخَب : الضَّجَّة واختـلاط الأصوات

أَمِن : وهي تَضْغُب وتَذَّنُر عليه . وقله صَغِب ، بالكسر ، يَصْغُب صغباً. والسَّغُب: لغة فيه رَبَعيَّة قبيحة . ورجل صَغْبان وصَغُوب وصَغُوب وصَغْبان : شعبان عن شديد الصخب كثيره ، وجبع الصَّغْبان : صُغْبان عن كراع، والأنثى صَغبة وصَغُوب ؟

َعْمَلَتُكَ لُوْ 'نَبَدَّالُنَا صَحْمُوباً ﴾ تَوْدُهُ الأَمْرَةَ المَحْنَارَ كَهَلا

وقول أسامة الهذلي :

إذاا ضطرَبَ المُمَرُّ بجانِبَيْها ، تَوْنَتُمْ قَيْلَةَ ۗ صَحْبِ ۗ طَرُوبِ١

حمله على الشخص فذكر، إذ لا 'يعْرَف في الكلام: امرأة فَعَلِ ، بلا هاء. واصْطَخَب: افتَعل، منه ؛ قال الشاء :

إنَّ الضَّفادعَ ، في الغُدُّرانِ ، تَصْطَخِب

وفي حديث المنافقين: صخب بالنهاد أي صبّاحون فيه ومتجادلون. وعين صَخْبَة : مُصْطَفَقة عندالجَيَشان. واصطَخَبالقوم وتتصاخبُوا إذا تصامجوا وتضاربوا. وماء صَخِب الآذي ومصطحبه إذا تلاطمت أمواجه أي له صوت ؟ قال الشاعر:

'مَفْعُوْعِمْ' ، صَخِبْ الآذي ، 'مَنْبَعِق

واصْطِخابُ الطير : اختلاط أصواتها. وحمار صَخِبُ الشوارِبُ: الشوارِبُ: عَجارِي الماء في الحَمَانِ : عَجارِي الماء في الحَمَانُق ؛ قال :

صَحْبُ الشواربِ لا يَزال، كأنه عَبْدُ ، لآل ِ أَبِي رَبِيعة ، مُسْبَعُ

والصَّخْبَة : العَطَّفة .

صرب: الصّرْبُ والصّرَبُ : اللّبن الحَيْنِ الحَامِض . وقيل : هو الذي قد ُحقِنَ أَياماً في السّقاء حتى اشتدً حَمَضُهُ ، واحدته : صَرْبَة " وصَرَبَة" . يقال : جاءنا بِصَرِبة تَزْ وي الوجه . وفي حديث ابن الزبير : فيأتي بالصّربة من اللّبن ؛ هو اللّبن الحامض .

وصَرَبه يَصْرُبُهُ صَرْباً ، فهو مَصْروب وصَريب . وصَرَبه : حلب بعضة على بعض وتركه يَعْمَضُ . وقيل : صَرَبَ اللَّبنَ والسينَ في النَّحْي . الأَصعي: إذا مُعِين اللِّبنَ أياماً في السقاء حتى اشتَدَ حَمَضُه ، فهو الصرّب والصرّب ؛ وأنشد :

فالأطنيبان بها الطثر ثوث والصرب

قال أبو حاتم : غلط الأصبعي في الصّرب أنه اللـبن الحامض ؛ قــال وقلت له : الصّرب الصّغ والصّرب اللبن ، فعرفه ، وقال : كذلك . ويقال : صَرَب اللبن في السقاء .

ابن الأعرابي: الصّر بُ البيوت القليلة من صَعْفَى الأَعراب. قال الأَزهري: والصّر م مثل الصّر ب ، قال: وهو بالميم أَعرب ١.

ويقال : كَرَصَ فلان في مكرَصه ، وصَرَبَ في مِصْرَبه ، وقَرَعَ في مِقْرَعَه : كُلُّهُ السقاء 'جُقَّ ن فيه اللبن . وقدم أعرابي على أعرابية ، وقد سَبِقَ لطول الغيبة ، فراودها فأقبلت 'تطبيبُ وتُمتعه ، فقال : مَقَدَّتُ طَيِّباً في غير كُنْهه أي في غير وجهه وموضعه ، فقالت المرأة : فقد ت صَرْبة مستعجلًا بها ؛ عنت بالصربة : الماء المجتمع في الظهر . وإنما هو على المثل باللبن المجتمع في السقاء .

والمصرَب: الإناءُ الذي يُصرَب فيه اللبن أي يُحِقَن، وجمعه المصارب. تقول : صَرَبْتُ اللبن في الوَطْب واصْطَرَبْتُه إذا جمعته فيه شيئاً بعد شيء وتركثته ليَحْمَض .

والصَّرْب: ما يُزَوَّدُ من اللبن في السقاء، حليباً كان أو حازِراً .

وقد أصطرَب صَرْبة ، وصرَب بولَه يَضْرُبه ويَصْرِبه صرباً : حقنه إذا طال حبسه ؛ وخص بعضهم به الفحل من الإبل ، ومنه قبل للبَحِيرة : صَرْبی علی فَعَلی ، لأَنهم كانوا لا يَعْلَبُونها إلا للضف، فيجسع اللبن في ضرعها . وقال سعيد بن المسيب : البَحيرة التي يُمنع كوها للطواغيت ، فلا يحلنبها أحد من الناس . يُمنع كوها للطواغيت ، فلا يحلنبها أحد من الناس . وفي حديث أبي الأحوص الجئشمي عن أبيه قبال : همل 'تنتج إبلنك وافية أعينها وآذانها فتجدعها وتقول صربي ؟ قال القتيي : قوله صر بي مثل سكرى، من صر بنت اللبن في الضرع إذا جمعته ولم تحليه ، وكانوا إذا جدعوها أعْفَوْها من الحلنب . وقال بعضهم:

١ قوله « أعرب » كذا في نخمة وفي أخرى وشرح القاموس أعرف بالفاه.

تجعل الصرابي من الصرام ، وهو القطع ، بجعل الباء مبدلة من الميم ، كما يقال ضرابة الازم ولازب؛ قال: وكأنه أصح التفسيرين لقوله فتجدع هذه فتقول صرابي. ابن الأعرابي الصرب : جمع صرابي ، وهي المشقوقة الأذن من الإبل ، مشل البحيرة أو المقطوعة . وفي رواية أخرى عن أبي الأحوص أيضاً عن أبيه قال : أتبت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأنا تقشف الميشة ، فقال : هل انتتج إبلك صحاحاً آذائها ، فتقول: هذه فتعبد إلى المنوسي فتقطع آذائها ، فتقول: هذه وعلى أهلك ؟ قال : نعم . قال: فما آتاك الله لك حل ، وساعد الله أشد ، وموساه أحد . قال : فقد بين بقوله صرم ما قال ابن الأعرابي في الصراب : ان الباء مبدلة من الميم .

وصَرَبُ الصيهُ: مكث أياماً لا مُجدْث ، وصَرَبَ بَطْنُ الصيية : مكث أياماً لا مُجدْث ، وصَرَبَ بَطْنُ الصييّ صَرِباً إذا عَقَد ليسمن ، وهو إذا احتبَسَ دو بَطنيه فيمكث بوماً لا مجدث، وذلك إذا أراد أن يَسْمَن .

والصَّرُّبِ والصَّرَبِ: الصمغ الأُحمر ؛ قال الشاعر بذكر البادية :

> أَرْضُ ، عن الحَيْرِ والسُّلْطَانِ ، نائِية ، ` فالأَطْنِيَبانِ بِهِـا الطُّرْنُونُ والصَّرَبُ

واحدته صر ْبَة "، وقد يجمع على صراب ؛ وقيل : هـو صفع الطلع والعر ففط ، وهي حمر كأنها سبائك تكسر بالحجارة. وربما كانت الصربة مثل رأس السّنور ، وفي جوفها شيء كالغراء والدّبس يُمص ويؤكل ؛ قال الشاعر :

سَيَكُفِيكَ صَرَّبُ القَوْمِ؛ لحَمْ مُفَرَّضٌ، ومَنْ وَسُ

قال: والصَّرَّ ب الصغ الأحير؛ صغ الطلخ. والصَّرَبَةُ ثَّ ما يُتَخير من العشب والشجر بعد البابس ، والجمع صَرَبُ وقد صَرِبت الأرض ، واصْرَأَبُّ الشيءُ : املاس وصفا ، ومن دوى بيت امرى القيس: صَرَابَةَ حَنْظُلَ ، أَراد الصفاء والملوسة ، ومن روى : صَرَابة ، أراد نقيع ماء الحنظل ، وهو أحير صاف .

صطب التهذيب ابن الأعرابي : المصطب سندان الحيداد . قال الأزهري : سمعت أعرابياً من بني فترارة يقول لحادم له : ألا وارفع لي عن صعيد الأرض مصطبة أبيت عليها بالليل ، فرفع له من السهلة شبة دكان مربع ، قدر ذراع من الأرض ، يتقي بها من الهوام بالليل . قال : وسبعت آخر من بني حنظلة سماها المصطفة ، بالفاء . وروي عن ابن سيرين أنه قال : إني كنت لا أجالسكم مخافة الشهرة ، بالبصرة . وقال أبو الهيثم : المصطبة والمصطبة والمصطبة والمصطبة والمصطبة والمصطبة والأصطبة : مُشاقة الكتان . وفي الحديث : رأيت أبا هرية ، رضي الله عنه ، عليه إذار فيه على " ، قد خيطه بالأصطبة ، حكاه الهروي في الغريبين .

صعب: الصَّعْبُ : خلاف السَّهْلِ ، نقيض الدَّ لُـُول ؛ والأُنثى صَعْبَة ، بالهاء ، وجمعهما صِعاب ؛ ونساءٌ صَعْبات ، بالتسكين لأنه صفة .

وصَعُب الأَمر وأَصْعَبَ ، عن اللحياني ، يَصْعُبُ صعوبة : صار صَعْباً .

واسْنَصْعَب وتَصَعَّب وصعَّبه وأَصْعَب الأَمرَ :

١ قوله « صطب » أهمل الجوهري والمؤلف قبله مادة ص رخ ب
 والصرخبة فسرها ابن دريد بالحفة والنزق كالصربخة ، أفاده شارح
 القاموس .

وافقه صَعْبًا ؛ قال أعْشَى باهلة :

لا يُصْعِبُ الأمرَ ، إلاّ دَيْثَ يَوْ كَبُهُ ، وكلّ أَمرٍ ، سِوى الفَحْشاء ، يأْتَسِرُ ،

واسْتَصْعَبَ عليه الأمرُ أي صَعْب. واستَصْعَبه: وآه صَعْباً ؛ ويقال: أَخَــٰذ فلان بَكْراً من الإبــل لِيَقْتَضَيّه ؛ فاستَصعَب عليه استصعاباً .

وفي حديث ابن عباس: فلما ركب الناسُ الصَّعْبَةُ والذَّلُولَ ، لم نَأْخَذُ من الناس إلاَّ ما نعرِفُ أي شدائد الأُمور وسُهُولَهَا. والمراد: تَوَكَ المُبالاة اللَّشياء والاحتراز في القول والعمل.

والصَّعْبُ من الدوابّ : نقيض الذَّالُول ؛ والأنثى: صَعْبَة ، والجمع صعاب .

وأَصْعِبَ الجمَلُ : لم يُو كب قط ؛ وأَصْعَبَهُ صَاحِبُهُ: تَرَكُهُ وأَعْفَاهُ مِن الرّكوب؛ أنشد ابن الأَعرابي:

سَنَامُهُ فِي صُورةٍ مِن صُمْرٍ هِ ، أَصَعَبَهُ أَذُو بِجِدَةٍ فِي دَثْرُهُ

قال ثعلب : معناه في صورة حَسَنَة من نُضره أي لم يضعه أن كان ضامراً ؛ وفي الصحاح : تركه فسلم يركبه ، ولم يُمْسَسُه حَبْـل حتى صاد صَعْباً . وفي حديث جبير : من كان 'مضعباً فليرجع أي من كان بعيره صعباً غير منقاد ولا ذلول .

يُقال: أَصْعَب الرجل فهو مُصَعِب. وجمل مُصَعَب إذا لم يكن مُنوَّقاً، وكان مُحَرَّم الظهر. وقال ابن السكيت: المُصْعَب الفحل الذي يُودَع من الركوب والعمل للفيحلة. والمُصْعَب: الذي لم يسسه حبل، ولم يُوكب. والقرم : الفحل الذي يُقرَم أي يودع ويُعْفَى من الركوب، وهو المُنقرَم والقريع والفنيق ، وقول أبي ذؤيب:

## کآن مصاعیب ، 'زب الراؤو س، نی دار صر'م ِ تلاقمی، 'مرمجا

أراد: مَصاعِب جمع مُصْعَب ، فزاد الساءَ ليكون الجزءُ فعولن، ولو لم يأت بالياء لكان حسناً. ويقال: جمال مَصاعِب ومَصاعِب . وقوله: تلاقى مُريحاً، إغا ذكر على إدادة القطيع.

وفي حديث حنفان : صعابيب ، وهم أهل الأنابيب. الصعابيب: جمع صعبوب، وهم الصعاب أي الشدائد. والصّاعب : من الأرضين ذات النَّقَ ل والحجارة الحرَّثُ .

والمُصْعَبُ: الفحل ، وب سبي الرجل مُصْعَباً . ورجل مُصْعَباً . ورجل مُصْعَب : مسود ، من ذلك . ومصعب : اسم رجل ، منه أيضاً . وصَعْب: اسم رجل غلب على الحيّ . وصَعْبة وصُعَبة : اسما الرأتين . وبنو صَعْب : بطنن . والمُصْعَبان : مُصْعَب بنُ الزبير ، وابنه عيسى بنُ مُصْعَب ، وقيل : مُصْعَب بن الزبير ، وابنه وأخوه عبدالله . وكان ذو القرنين المُنذر بن ماء وأخوه عبدالله . وكان ذو القرنين المُنذر بن ماء السماء يُلمَقَبُ بالصَعْب ؛ قال لبيد :

والصَّعْبُ، ذو القَرْ نَيْنِ، أَصْبَحِ ثَاوِياً بالحِنو، في جَدَثٍ، أَمَيْمَ، مُعَيْمٍ وعَقَــَة صَعْــَة إذا كانت شاقة .

صعوب: الصَّعْرُ وبُ: الصغيرُ الرأسِ من الناس وغيرهم. صعنب : الصَّعْنَبُ : الصغير الرأس؛ قال الأَزهري أنشد أَبو عمرو :

> يَنْبَعْنَ عَوْدًا، كَاللَّواء ، مَسْأَبا، ناج ، عَفَر ْنَى ، سَرَحاناً أَعْلَبَا رَحْبَ الفُروج ، ذا نَصِيعٍ مِنْهَبا، 'مُخْسَب'، باللَيل، 'صوَّى مُصَعَنْبا

أي بـأني منزله . الصُّوك : الحجارة المجموعة ، الواحدة 'صُوَّة . والمُصَعْنَب : الذي ُحدَّدَ وأُسه . يقال: إنه لمُصعَنَب الرَّأْسِ إذا كان 'محدَّدَ الرأس. وقوله : ناج ، أواد ناجياً . والمِنْهَب : السريع ' .

وقد أَجُوبُ ذا السَّماطَ السَّبْسَبَا، فما تَرَى إلاَّ السَّراجَ اللَّفبا، فإنْ تَرَى النَّعْلَبَ يَعْفُو محربا

وصَعَنَبَى : قرية باليامة ؛ قال ابن سيده : وصَعْنَبِي أَرْض ؛ قال الأعشى :

وما کلتج'، کِسْقیی جَداوِل صَعْنَبی، له شَرَع مُ سَهْل علی کل مَوْرِدِ

والصَّعْنَبَهُ ' : أَن 'نصَعْنَب التَّرِيدَ ' ' ' نضم َ بَوانِبُها ، وتُكُوَّم صَوْمَعَتُها ، ويُرفَع وأسها ؛ وقيل : وقيل : وقيل : رفيع وسطها ، وقيوْر ' وأسها ؛ يقال : صعْنَبَ التَّريدة . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سوّى تُويد فلسَقها بسمن ثم صعنتها . قال أبو عبيدة : يعني رَفَع وَأسها ؛ وقال ابن المبارك : يعني حمل لها ذروة ؛ وقال شهر : هو أن يضم بجوانِبها ، ويُكوَّم صوْمَعَتَها .

والصَّعْنَبَةُ : انْقِبَاضُ البَخيلِ عِنْدَ المَسْأَلَةِ . وعمَّ ابن سيده فقال : الصَّعْنَبَةُ الانْقِبَاض .

صغب: قـال أبو تراب: سمعت الباهليُّ يقول: 'يقال' لِبَيْضَةِ القَمْلَةِ: 'صغاب وصُوَّاب' .

صقب: الصَّقْب والصَّقَب، لفتان: الطَّويلُ النارُّ من كل شيء، ويقال لِلْمُعُصْنِ الرَّيَّانِ الغَلِيظِ الطَّويلِ. وصَقْبُ النَّاقَةِ وَلَـدُها وجَمْعُهُ صِقَابُ وصِقْبانُ. والصَّقْبُ عَمُودُ يُعْمَد بِهِ البَيْتُ ؛ وقيل: هُـو والصَّقْبُ عَمُودُ يُعْمَد بِهِ البَيْتُ ؛ وقيل: هُـو

العَمُودُ الأَطُولُ فِي وَسَطَ البَيْتِ والجمسع صُوْدِ .

وصَفَبُ البِنَاءَ وغَيْرَهُ رَفَعَهُ. وصُقُوبُ الإبيل : أَرْجُلُمُا ، لغة في تُسقُوبِها؛ حكاها ابن الأعرابي. قال: وَأُوكَى ذَلَكَ لَمَكَانَ القَافَ ، وضَعُنُوا مَسْكَانَ السَّيْنِ صاداً، لأنَّها أَفْشَى من السين، وهي موافقة للقاف في الإطنباق ليَكُونَ العَمَلُ مِن وَجُهُ وَاحد. قال: وهذا تعليل ُ سببويه في هذا الضَّرُّبِ من المُنْضارَعةِ . والصَّقَبُ : القُرْبِ . وحكى سيبونه في الظُّروف التي عَزَلَهَا مِمَا تَقَبُّلُهَا لِيُفَسِّرُ مَعَانِيهَا لأَنَّهَا غَرائب': هـو صَفَہُك، ومعناه القُرْب ؛ ومكان ۗ صَقَب وصقب : قريب وهذا أصْقَب من هذا أي أَقَرَبُ . وأَصْقَبَتُ دارُهم وصَقبَت ، بالكسر، وأَسْقَبَتْ : كَنْتُ وَقَرَ بُتَ . وَفِي الْحَدَيْثِ: الْجَارُ أُ أُحــت ويُ بِصَقَبه ؛ قــال ابن الأنباري : أراد بالصَّقَب المُلاصَقَة والقُرْب والمراد به الشُّفْعَةُ كَأَنه أَرادَ بما يَلِيه ؛ وقيال بَعْضُهُمْ : أَرَادَ الشَّرِيكَ ؛ وقيال بَعْضُهُمْ : أَرادَ المُلاصقَ ؛ أَبو عبيد: يَعْنَى القُرْبَ. ومنه حديث على ، عليـه السلام : أنَّه كان إذا أُتيَ بالقَتِيلِ قد وجد بين القر يَتَيْنِ ، محمل على

أَصْقَبِ القَريتَيْنِ إليه أي أَقْربِهِما ، ويروى بالسين ؛ وأنشد لابن الرُّقَيَّاتِ :

كُوفييَّة ( ، ناز ح ﴿ كُولَتُهُا ﴾ لا أَمَمُ ( دار ُها ولا صَمَّب ُ

قَالَ : مَعْنَى الحَديثِ أَنَّ الجَارَ أَحَقُ بِالشَّفْعَةَ مِن الذي لَيْسَ بجاد .

وداري من داره بسقَبٍ وصَقَبٍ وزَمَمٍ وأَمَمٍ وصَدَدٍ أَي تَوبِبُ .

ديقال : هو جادي مُصَاقِبِي، ومُطانبي ، ومُؤاصِري

أَي صَقْبُ دارِهِ وإصاره وطُننُبُه بجذاء صَقْب بيتي وإصادي . وقيسل : أَصْقَبَك الصَّيْدُ فارْمِه أَي دَنا مِنكَ وأَمْ كَنَكَ رَمْيُه .

وتقول: أَصْقَبَه عَصَقِب أَي عَرَّبَهُ عَقَرُب. والقينه والقينه والقينه مصافَبة وصقاباً: قارَ بناهم . والقينه مصافَبة عمادًا الصراح أي مواجهة . والصقب : الجنع .

وصقَبَ قَفَاهُ: ضَرِبَه بِصَقْبِه . والصَّقْب: الضَّرْبُ على كل شيء مُصْمَت يابيس .

وصَقَبَ الطائرُ : صَوَّتَ ؛ عَنْ كُرُاعٍ .

والصَّاقِبِ' : حَبَّل معروف ، زاد ابن بَري في بلاد بني عامر ، قال :

رُمِيَتْ بَأَنْقُلَ مِن جِبالِ الصَّافِبِ

والسين٢ في كل ذلك لغة .

صقعب: الصَّقْعَب: الطَّويلُ مِـن الرَّجالِ ، بالصـادِ والسبنِ ؛ وهو في الصحاح: الطَّويلُ مُطْلَـقاً ، مِن غير تَقْييدٍ .

صغلب: بعير صقلاب": سَديدُ الأَكْل. ابن الأعرابي: الصَّقْلِابُ الرجلُ الأَبْيَضُ . وقال أبو عمرو: هو الأَحْمَرُ ؛ وأنشد لجندل:

بَيْنَ مَقَدًى وأسِه الصّقلاب

١ قوله « صقب داره » أي عمود بيته بجذاء عمود بيق . وإصاره :
 أي الحبل القصير يشد به أسفل الحباء إلى الوتد بحداء حبل بيتي القصير أو الوتد بجذاء وتمد بيق وطنبه : أي حبل بيته الطويل بحذاء حبل بيتي الطويل . هذا هو المناسب ولا يفتر بما للشارح .
 ٢ قوله « والدين النم » : سقط قبله من النمخ التي بأيدينا بعد قوله من حبال الصاقب ما صرح به شارح القاموس تقلاً عن اللسان ما

نصه ، وقال غيره : على السيد الصعب لو أنه <sup>أ</sup> يقوم على ذروة الصاقب

قىال أبو منصور: الصقالبة ُ جِيلُ 'حَمْرُ الأَلُوانَ ، صُهْبُ الشَّعُورِ ، يُتَاخِمُونَ الْحَزَرَ وَبَعْضَ جِبَالِ الرُّوم. وقيل للرَّجُلِ الأَحمر: صِقْلابُ تَشْبِيهاً بهم.

صلب: الصُّلْبُ والصُّلَّبُ : عَظَمْ من لَدُنِ الكَاهِلَ إلى العَجْب ، والجمع : أصْلُب وأصْلاب وصِلَبَة "؛ أنشد ثعلب :

> أَمَا تَوَيَّنِي، اليَّوْمَ، سَيْخاً أَشْنِبَا، إذا تَهَضْتُ أَنَّشَكَّى الأَصْلُبا

جَمَعَ لأَنه جَعَلَ كُلُّ مُجزَّ إِمِن صُلْبُه صَلَّبًا ؟ كقول جرير:

> قال العَواذِلُ': مَا لِجَهَلِكَ بَعْدَمَا شَابَ المَفَادِقُ'،وَاكْتَسَيْنَ قَتَيِرِا

> > وقال 'حمَيْد' :

وان تَسَفَ، الحالِبَ مِن أَنْدَابِهِ، أَغْبَاطُنَا المَيْسُ عَلَى أَصْلَابِهِ

كأنه جعل كل 'جزء من 'صلب مطلباً. وحكى اللحياني عن العرب: هؤلاء أبناء صلبتهم . والصلب من الظهر فيه والصلب من الظهر فيه عقار فذلك الصلب و والصلب ، بالتحريك ، لغة فيه ؛ قال العجاج يصف امرأة :

رَبًا العظام ، َفَخْمَةَ الْمُخَدَّم ، في صَلَب مِثْل العِنان المُثَوْدَم، إلى سَواء خَطَن مُؤكَّم

وفي حديث سعيد بن جبير : في الصُّلْب الدية . قال القُنْنَيْسِي : فيه قولان أحد هما أنه إن كُسِرَ الصُّلْبُ فَحَدِبَ الرَّجُلُ فَفِه الدية ، والآخَرُ إِنْ أَصِيب صُلْبِه بشيءٍ دَهَبَ به وأُنشد :

رَأَيْتُكُ لَا تُغْنَينَ عَنِّي بِقُرَّةً } إِذَا اخْتَلَفَتُ فَيُّ الْهَرَاوَى الدَّمَامِكُ

فأَشْهُدُ لا آتِيكِ ، ما دامَ تَنْضُبُ مِنْ الْعَصَا من وجالِكِ مِنْ الْعَصَا من وجالِكِ

أَصْلُ هذا أَن رَجُلًا واعَدَنْه امْرَأَة "، فَعَشَرَ عَلَيْهَا أَهْلُهُا ، فضربوه بعصِيِّ التَّنْضُب. وكان شَجَرُ أُرضها إِمَا كان التنضب فضربوه بعصِيِّها . وصَلَّبَة : جعله صُلْبًا وشد"، وقو"اه ؛ قال الأعشى:

مِن سَراة الهِبَانِ صَلَّبَهَا العُضُّ، وَرَغَيْ الْحِيمَ ، وطُنُولُ الحِيالِ

أي شدّها . وسَراة المال : خياره ، الواحد سَرِيّ ؛ يقال : بعير سَرِيّ ، وناقة سَرِيّة . والهيجان ألحيار من كل شيء ؛ يثقال : ناقة هيجان ، وجمَل هيجان ، ونوق هيجان . قال أبو زيد : الناقة الهيجان مي الأدماء ، وهي البينطاء الخالصة اللون . المناقة المحان هي الأدماء ، وهي البينطاء الخالصة والنوي . والعُض : عكف الأمصار مثل القت والنوي . وهو وقوله : رَعْي الحِمى يُرِيد عِمى ضَرِيّة ، وهو مرعى إبل الملوك ، وحيمي الرّبذة في ادونه أ.

وفي حديث العباس : إنَّ المُنْعَالِبَ صُلَّبَ اللهِ مَعْلُمُوبِ أَي قَمُوَّةَ اللهِ .

ومكان صُلْب وصَلَبُ : غَلَيظُ مَجِرِ ، والجمع : صِلَبَة .

والصُّلْبُ من الأَدض: المَكَانُ العَلِيظ المُنتَّاد، والصُّلبُ من الأَدض: والجمع صِلبَة .

والصَّلَبَ أيضاً : ما صَلَب من الأَرض . شر : الصَّلَب نَتَعُو من الحَرَيْزِ العَلَيْظِ المُنْقَادِ . وقال

الجِماعُ فلم يَقْدُرُ عَلَيْهِ ، فَسُمْتِيَ الجِماعُ صُلْباً، لأَنَّ المَنْبِيُّ يَخْرُبُ مَنهُ . وقولُ العَباسِ بنِ عَبدِ المُطَلِّبِ يَمدَحُ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم :

تُنْقَلُ مِنْ صَالَبِ إِلَى رَحِمٍ ، إِذَا مَضَى عَالَمْ بَدَا طَبَقَ

قيل : أراد بالصَّالَب الصُّلْب ، وهنو قليل الاستعمال . ويقال للظَّهُمْ : صُلْب وصَلَب وصالَب وصالَب ، وأنشد :

كأن حُمْثَى بكَ مَعْرِيَّة "، بَيْنَ الحَيَاذِمِ إلى الصَّالَبِ

وفي الحديث : إِنَّ الله خَلَقَ للجَنَّةِ أَهْلًا ، خَلَقَهَا لَهُمْ ، وهُمْ في أَصلاب آبائهِم .

الأصلاب': جَمْعُ صُلْب وهو الظهر . والصَّلابَةُ: ضدُّ اللَّين .

صَلَبُ الشيءُ صَلابَة "فهو صَلِيب وصُلَبُ وصُلَبُ وصُلَبُ وصُلَبُ وصُلَبُ وصُلَبُ وصُلَبُ وصَلَبُ وصَلَبُ : مثل القُلُبُ والحُولُ ، ورجل صُلْبُ وصَلِيب : ذو صلابة ، وقد صَلَبُ ، وأوض صُلْبَة ، والجمع صِلَبَة .

ويقال: تَصَلَّبَ فلان أَي تَشَدَّدَ . وقولهم في الراعي: صُلْبُ العَصا وصَلِيبُ العَصا ، إِمَّا يَرَوْنَ أَنْهُ يَعِنْنُ ، بالإِبل ؛ قال الراعي:

صَلِيبِ العَصَا ، بادِ ي العُرُ وق ، تَرَى له ، عَلَيْهَا ، إذا ما أَجْدَبِ النَّاسُ ، إصْبَعَا

۱ قوله «وصل» هو كسكر ولينظر ضبط ما بعده هل هو بفتحتين لكن الجوهري خصه بما صلب من الأرض أو بضمتين الثانية للاتباع إلا أن المصباح خصه بكل ظهر له فقار أو بفتح فكسر ويمكن أن يرشحه ما حكاه ابن القطاع والصاغاني عن ابن الأعرابي من كسر عين فسله .

غيره: الصَّلَّب من الأرض أَسْناد الآكام والرَّوابي ، وجمعه أَصْلاب ؛ قال رؤبة :

> نغشى قَرَّى،عارية "أقْراؤه، تَحْبُو، إلى أصْلابه، أمْعاؤه

الأصعي : الأصلاب هي من الأرض الصّلب الشديد المُنقاد ، والأمّعاء مساييل صغاد ، وقوله : تَحْبُو أَي تَدْنو . وقال ابن الأَعرابي : الأَصْلاب : ما صَلُب من الأَرض وار تَفَع ، وأمْعاؤه : ما لان منه وانْخَفَض .

والصُّلْب : موضع بالصَّمَّان ، أَدْضُه حجادة "، من ذلك غَلَبَت عليه الصَّفَة ، وبين ظهراني الصُّلْب وقِفافِه ، رياض وقيعان عَدْبَة المَنابِت الصُّلْب وقفافِه ، رياض وقيعان عَدْبَة المَنابِت الصُّلْب ، وربا قالوا : الصُّلْبان ؛ أَنشد ابن الأعرابي :

سُقْنَا بِهِ الصَّلْبَيْنِ ، فالصَّمَّانا

فإما أَن يَكُونَ أَراد الصُّلْب ، فَتَنَّى المضرورة ، كما قالوا : رامتان ، وإنما هي رامة واحدة . وإما أَن يكون أَراد مُوضِعين يَغْلِبُ عليهما هذه الصَّفَةُ ، فَيُسَمَّيان بها .

وصَوْتُ مُلِيبٌ وجَرْيُ صَلِيبٍ ، على المثل .

وصَلُبَ على المال ِ صَلابة : شَعَّ بِـه ؛ أَنشد ابن الأَعرابي :

فَإِنْ كُنْتُ ذَا لُبُّ يَزِدُكُ صَلَابَةً، عَلَى المَالِ ، مَنْزُودُ العَطَاءِ ، مُثَرِّبُ

الليث: الصُّلُبُ من الجَرْي ومن الصَّهِيلِ:

١ قوله «عذبة المنابت » كذا بالنسخ أيضاً والذي في المعجم
 لياقوت عذبة المناقب أي الطرق فعياه الطرق عذبة .

الشَّدىد' ؛ وأنشد :

ذو مَيْعَة ، إذا ترامى صُلْبُهُ

والصُّلَّبِ ُ والصُّلَّبِي ُ والصُّلَّبَةَ والصُّلَّبِيَّة : حجارة المِسْنَ ؛ قال امْر ُ وُ الفَّيْس :

كَحد السّنان الصّلسّي النّعيض

أَواد بالسنان المِسَنَّ. ويقال : الصُّلَّسِيُّ الذي جُليَ ، وشُحِدَ بججارة الصُّلَّبِ ، وهي حجارة تتخذ منها المِسانُّ ؛ قال الشماخ :

> وكأنَّ تَشْفُرُهُ خَطَيْهِ وجَنبِنِهِ، لمَّا تَشْرَّفَ صُلَّبُ مُفَلَّدُق

والصُّلُّتُ؛ الشديد مَن الحجاوة ، أَسْدُها صَلابَة". ورُمْنَع" مُصَلَّبِ": مَشْحُوذ بالصَّلَّبِيّ". وتقول: سنان" صُلْتُبِي " وصُلَّبِ" أَيضاً أَي مَسْنُون.

والصَّليب : الودك ، وفي الصحاح : ودكُ العِظامِ . قال أَبُو خُراش الهذلي بذكر عُقاباً تَشبَّه فَرَسَهُ بها :

> كَأَنِي، إذْ غَدَوا ، ضَمَنْتُ بَزِّي، من العِقْبانِ ، خائِشَةً - طَلِبُوبا

> جَرِيمَةَ ناهِضٍ ، في رأسِ نِيقٍ ، تَرَى ، لِعَظام ِما جَمَعَتْ ، صَلِيبا

أي ودَكاً ، أي كأني إذ غدوا للحرب ضمّنن بَرْ ي أي سلاحي عُقاباً خائِنة أي مُنْفَضَة ". يقال خاتَ إذا انقضَت . وجريمة : بمعنى كاسبة ، يقال : هو جريمة أهله أي كاسبهم . والناهض : فرخها . وانتصاب قوله طلنوبا : على النّعن طائنة . والنّيق : أرفع موضع في الجبل . وصلت العظام يصلبها صلباً واصطلبها : جمعها وطبخها واستخرج ودكها ليدوندم به ، وهو الاصطلاب ، وكذلك إذا سُوكى اللَّحْمَ فأَسالَه ؛ قالَ الكُنْمَتْتُ الأَسَدَى :

واحْتَلَ بَرْكُ الشِّنَّاءِ مَنْزَلَه ، وبات تَشْيْخ العِيال ِ بَصْطَلِب ُ

احْتَلَ : بمعنى حَلَ . والبَرْكُ : الصَّدْرُ ، واسْتَعَارَهُ للشَّنَاء وَمُعْظَمَهُ واسْتَعَارَهُ للشَّنَاء أَي حَلَّ صَدْرُ الشَّنَاء ومُعْظَمَهُ في مَنزله : يصف شِدَّة الزمان وجَدْبه ، لأَن غالِبَ الجَدْبِ إِنَّا يَكُونَ فِي زَمَن الشَّنَاء . وفي الحديث : أَنه لمَّا قَدْمَ مَكَّةً أَنَاه أَصِحَابُ الصَّلُب ؟ قيل : هم الذين يَجْمَعُون العِظام إِذَا الصَّلُب ؟ قيل : هم الذين يَجْمَعُون العِظام إِذَا أَخْرَبَ عَنْهَا لُنُحُومُهَا فَيَطْنُبُخُونَهَا بِالمَاء ، فَإِذَا خُرِج الدَّسَمُ مَنها جمعوه واثنتَدَمُوا به .

يقال اصطلَب فلان العِظام إذا فَعَل بها ذلك . والصُّلُبُ جمع صليب ، والصَّلِيبُ : الوَّدَكِ ُ .

والصَّلْيب والصَّلْبُ: الصديد الذي يَسيلُ من الميت. والصَّلْبُ : مصدر صَلَبَه يَصْلُبُه صَلَّباً ، وأَصله من الصَّلِيب وهو الوَدَكُ . وفي حديث علي ": أنه استُنْتِي في استعمال صَلِيب المَوْتَى في الدِّلاء والسُّفُن ، فَأَبِي عليهم ، وبه سُمِّي المَصْلُوب لما يَسيلُ من ودَكه .

والصَّلْبُ ، هذه القِتْلة المعروفة ، مشتق من ذلك ، لأن ودَكه وصديده يُسيل .

وقد صَلَبَه بَصْلِبُه صَلَبْهَ وصَلَبْه، نُشدٌ وللتكثير. وفي التنزيل العزيز: وما قَتَلُوه وما صَلَبُوه. وفيه: ولأصَلَّبَنَّكُم في جُدُوع النَّخْل ؛ أي على جُدُوع النخل. والصَّلِيبُ : المَصْلُوبُ. والصَّليب الذي يتخذه النصارى على ذلك الشَّكْل. وقال الليث: الصَّلِيبُ ما يتخذه النصارى قبِبْلَةً ، والجَمْعُ

صُلْبَان وصُلُبُ ؛ قال جَريو ":

لقد وَلَـدَ الأُخَيْطِلَ أَمْ سَوْءٍ، على بابِ اسْتِها صُلُبُ وشامُ

وصَلَتْبِ الراهبُ : اتَّخَذ في بِيعَته صَليباً ؛ قال الأعشى :

وما أَيْبُلِي على هَيْكُلُ ، بِنَاهُ وصَلَّبَ فيه وصَّارا

صارَ: صَوَّرَ. عن أَبِي عليّ الفارسي: وثوب مُصَلَّبُ " فيه نَقْشُ كالصَّليبِ .

وفي حديث عائشة : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا رَأَى النَّصْلِيبَ في ثَوْبِ قَصَبه ؛ أَي قَطَع مَوْضِعَ النَّصْلِيبِ منه. وفي الحديث: نَهَى عن الصلاة في الثوب المُصلَّب؛ هو الذي فيه نَقَشُ أَمْثَال الصُّلْبَان. وفي حديث عائشة أيضاً: فناو كُنْتُها عِلى . وفي حديث عائشة أيضاً: فناو كُنْتُها عِلى . وفي حديث أَنها كانت تَكرَه الثبابَ المُصلَّبة . وفي حديث جرير : وأبت على الحسن ورباً مُصلَّباً .

والصَّلِيبانِ : الْحَشَبَتانِ اللَّتَنانِ تُعَرَّضانِ على الدَّانُو كَالْعَرْقُنُو تَيْسُنِ ؛ وقد صَكَبَ الدلْو وصَلَّمَها .

وفي مَقْنَلَ عمر: خَرَج ابنُه عُبيدُ الله فَضَرَب جُفَيْنَةَ الأَعْجَمِيَ وَصَلَّب بِين عَيْنَيْه ، أي ضربه على عُرْضِهِ ، حتى صادت الضَّرْبة كالصَّلِيب.

وفي بعض الحديث: صَلَيْتُ إلى جَنْبِ عمر ، وَفِي بعض الحديث: صَلَيْتُ إلى جَنْبِ عمر ، وضي الله عنه ، وَوضَعْتُ بَدِي على خاصرتي ، فلما صَلَّى ، قال : هذا الصَّلْبُ في الصلاة . كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يَنْهَى عنه أي إنه يُشْبِهِ الصَّلْبَ مُدُّ يَدُه ، وَاعْهُ على الجَدْع .

وأنشد المازني في صفة التمر :

مُصَلَّبة من أو تَكى القاعِ كلما زَهَنَهُما النَّعامَ خِلْتَ ، من لَبَنِ ، صَخْرًا

أُوْنَكَى: تَمَر الشَّهُرِيْزِ. ولَبَنَّ: اسم جبل معَنْه.

... شمر : يقال صَلَبَتْه الشَّمسُ تَصْلِبُه وتَصلُبُهُ صَلَّباً إذا أَحْرَقَته ، فهـو مَصْلُوب : مُحْرَق ؛ وقال أبو ذويب :

> مُسْتَوْقِهِ فِي حَصَاهُ الشَّسُ تَصَلِّبُهُ كَأَنَّهُ عَجَمَ السِّيدِ مَرْضُوخُ

وفي حديث أبي عبيدة : تَمَرُ 'دَخِيرة مُصَلَّبة 'أي 'صَلَّبة 'أي 'صَلَّبة '

ويقال: تَمْرُ مُصَلِّب، بِحَسر اللام، أي يابسشديد. والصالِب من الحُمْلَى الحارَّة فير النافض ، تذكر وتؤنث . ويقال : أَخَذَ ته الحُمْلَى بصالِب ، وأخَذته الحُمْلَى بصالِب ، وأخَذته حُمْلَى صالِب ، والأول أفصح ، ولا يكادون يُضيفون ؛ وقد صَلَبَت عليه ، بالفتح ، تصليب ، بالكسر ، أي دامت واشدت ، فهو مصليب ، بالكسر ، أي دامت واشدت ، فهو مصليوب عليه . وإذا كانت الحميم صالِباً قبل : صليب عليه . وإذا كانت الحميم صالِباً قبل : العرب تجعل صليب من الصداع ؛ وأنشد :

يَرُوعُكَ حُمَّى من مُلال ٍ وصالِب ِ

وقال غيره: الصالِبُ التي معها حرُّ شديد ، وليس معها برد. وأخذه صالِبُ أي رعْدة ؛ أنشد ثعلب:

> عُقاراً غَذَاها البحر' من خَمْرِ عانةٍ ، لها سَوْرة ''، في وأسهِ ، ذات ُ صالِبِ

والصُّلْبُ : القُوَّة . والصُّلْبُ : الحَسَبُ . قال

وهيئة الصَّلْب في الصلاة : أَن يَضَعَ بديه على خاصِرتيه ، ويُجافيَ بين عَضُدَيْه في القيام .

والصَّلِيبُ : ضَرَبُ من سِماتِ الْإِبلُ . قال أَبو على في التَّذَ كُرةِ : الصَّلْيبُ قد يكون كبيراً وصفيراً ويكون في الحَّدَّين والعُنْق والفخذين . وقيل : الصَّلْيبُ مِيسَمُ في الصَّدْعِ ، وقيل في العُنق خَطَّان أَحدهما على الآخر .

وبعير مُصَلَّبُ ومَصْلُوب : سَمِنَهُ الصَّلبِ. وناقة مَصْلُوبة كذلك ؛ أنشد ثعلب :

سَيَكُنْفِي عَقِيلًا رِجْلُ طَبْي وعُلْبَة "، تَسَطَّت به مَصْلُوبة " لَم تُصادِدِ

وإبل مُصَلَّبة. أبو عدو: أصْلَبَتِ النَاقة إصْلاباً إذا قامت ومَدَّت عنقها نحو السهاء ، لتَدر لولدها جَهْدَها إذا رَضَعَها ، وربا صَرَمَها ذلك أي قَطَع لَبُنَها .

والتَّصْلِيبُ : ضَربُ من الحِيْمَرَةِ للسرَّةَ . ويكره للرجل أَن يُصَلَّي في تَصْلِيبِ العِمامة، حتى كِجْعَله كُوْرُا بعضَه فوق بعض . يقال : خِمار مُصَلَّبُ ، وقد صَلَّبَتِ المرأة خمارَها ، وهي لِبْسة معروفة عند النساء .

وصَلَّبَتِ التَّمْرَةُ : بَلَغَت اليُبْسَ .

وقال أبو حنيفة : قال شيخ من العرب أطنيب مُ مُضْغة أكلها الناس صَنْعانِيَّة مُصَلَّبة ، هكذا حكاه مُصَلِّبة ، بالهاء .

ويقال : صَلَّبَ الرُّطَبُ إِذَا بَلَغَ اليَّبِيسَ ، فهو مُصَلَّب ، بكسر اللام ، فإذا صُبُّ عليه الدَّبْسُ لِيلِينَ ، فهو مُصَفَّر . أَبو عمرو : إذا بَلَغَ الرُّطَبُ البُنِسَ فذلك التَّصْليب ، وقد صَلَّبَ ؟

عَدِيِّ بن زيد :

اجْلَ أَنَّ اللهَ قد فَضَّلَكُمْ ، فَوقَ ما أَحْكَى بصُلْبٍ وإزارْ

فُسُسَّر بهما جميعاً . والإزار : العَفاف . ويروى : فوق من أَحْكاً صُلْباً بإزار ْ

أي سُدَّ صُلْباً : يعني الظَّهْرَ . بإذار : يعني الذي يُؤْتَزَر به . والعرب تُسَمَّي الأنجُمُ الأربعة الذي يُؤْتَزَر به . والعرب تُسَمَّي الأنجُمُ الأربعة التي خَلَف النسر الواقع : صليباً . ورأيت حاشية في بعض النسخ ، بخط الشيخ ابن الصلاح المحدث ، ما صورته: الصواب في هذه الأنجم الأربعة أن يقال خلف النسر الطائر لأنها خلفه لا خلف الواقع ، قال : وهذا ما وهم فيه الجوهري . الليث : والصَّو لب والصَّو لب هو البَدْر الذي الليث على الأرض ثم يُحرب عليه ؛ قال الأزهري : وما أداه عربياً . والصَّلْب : اسم أرض ؛ قال ذو وما أداه عربياً . والصَّلْب : اسم أرض ؛ قال ذو الرمة :

كأنه، كلَّمَا ادْفَضَّتْ حَزِيقَتُهُا ، بالصَّلْبِ،مِن مَهْسِهِ أَكْفَالَهَا، كَلِبِ،

والصُّلْمَيبُ : اسمُ موضع ؛ قال سَلامة بن جَنْدَلِ : لِمَنْ طَلَلُ مثلُ الكِتَابِ المُنْمَقِ ، عَفا عَهْدُه بِين الصُّلْمَيْبِ ومُطْرِقِ

صلهب : الصَّلمْهَبُ من الرجال : الطويل ُ ، وكذلك السَّلمْهَبُ . وهو أيضاً البيت ُ الكِبير ُ ؟ قال الشاعر :

وشادَ عَمْرُو لكَ بَيْنَاً صَلَّهُمَا ، واسِعَةً أَظْلَالُهُ مُقَبَّسًا ،

والصَّلْمُبُ والصَّلَمُبْنَى مِن الإِبل : الشديد ، والياءُ للإلحاق، وكذلك الصَّلَخْدَى، والأنثى : صَلْمُبَةَ "

وصلَهْباة. أبو عبرو: الصَّلاهِبُ مِن الْإِبل: الشَّدَادُ. وَصَلَهُبَّ وَصَلَّهُ . شَدِيدُ صُلَّبُ .

و هجر صلهب و صلاهب : سديد صلب و المُصْلَمَهِبُ : الطويلُ .

صغب: الصّنابُ : صِباغُ يُنتَّخَذُ مَنَ الحُدُ دُلُ والزبيب. ومنه قبل للبيرذَوْنِ : صِنانِيَّ، سُبَّةَ لَـوْنُهُ بذلك ؛ قال جرير :

> 'نككلَّفُني مَعيشة آل ِ ذيدٍ ' ومن لي بالصَّلائق ِ والصَّنَّابِ

والمِصْنَبُ : المُولَعُ بأكلِ الصَّنابِ ، وهو الحَرْدُلُ بالزيب .

وفي الحديث : أتاه أعرابي بأرْنَب قد سَواها، وجاءَ معها بصِنابها أي بصِاغِها ، وهو الحَرْدَل المعمول بالزبيب ، وهو صِاغْ 'يُؤنَدَمُ به .

وفي حديث عبر: لو شئت كدَّعَوْت بصِلاً وصِنابٍ . والصَّنابيُّ من الإبل والدواب: الذي لونه من الحُهُمْرة والصُّفْرة ، مع كثرة الشَّعَر والوبر .

وقيل: الصَّنابي هو الكُمَيَّتُ أَو الأَسْقَرُ إِذَا خالط سُقْرَتَه سَعْرة سيضاء؛ يُنسب إلى الصّنابِ. والله أعلم.

صنخب: ابن الأعرابي : الصَّنْخَابُ الجَّمَلِ الصَّخْمُ .

صهب : الصُّهْبَة ُ : الشُّقْرة في شعر الرأس ، وهي الصُّهُوبَة ُ .

الأزهري: الصّهبُ والصّهبة: لون ُ مُعَمَّرة في شعر الأزهري: الصّهبة الطّاهر مُعَمَّرة في شعر الرأس واللحية ، إذا كان في الظاهر مُعَمَّرة ، وفي السّاطن اسوداد ، وكذلك في لون الإبل ؛ بعسير أصّهب وصُهابي وناقة صَهْباء وصُهابي قال طَرَفة:

صهابيّة العُنْنُونِ ، مُؤْجَدَة القَرَا ، بعيدة وخد الرّجل ، مُوّارة البّد

الأَصعي : الأَصْهَبُ : قريبُ من الأَصْبَح . والصَّهَبُ والصَّهْبَة : أَن يَعْلُو َ الشَّعرَ نَحَمْرَهُ ، والصَّهْبَة : أَن يَعْلُو َ الشَّعرَ نَحَمْرَهُ ، وأَصُولُه سُودُ ، فإذا نُدهِنَ نُخيِّل إليك أَنه أَسود . وقيل : هو أَن يَعْمَرُ الشَّعر كُلُكُ ،

صهب صهباً واصهب واصهاب وهو أصهب ، وقبل : الأصهب من الشعر الذي الخالط بياضة حبرة . وفي حديث اللهان : إن جاءت به أصهب فهو لفلان ؛ هو الذي يَعْلُو لونة صهبة " ، وهي كالشقرة ، قاله الخطابي والمعروف أن الصهبة مختصة بالشعر ، وهي محبرة يعلوها سواد .

والأَصْهَبُ من الإبل : الذي ليس بشديد البياض . وقال ابن الأعرابي : العرب تقول : 'قريش' الإبل صُهْبُها وأَدْمُها ؟ يذهبون في ذلك إلى تشريفها عـلى سائر الإبل. وقد أوضحوا ذلك بقولهم : خيرُ الإبل صُهْبُها وحُمْرُها ، فجعلوها خير الإبل ، كما أن قريشاً خيرُ الناس عنــدهم . وقيــل : الأَصْهَـبُ من الإبل الذي مُخالط بياضَه تحمرة "، وهو أن تَحِمْرَ" أُعلى الوَّبَر وتَبَيْتُصُّ أَجُوافُهُ.وفي التهذيب: وليستُ أُجِوافُهُ بالشديدة البياض ، وأقدْرابُه ودُفُوفه فيها تَوضيح ُ أَي بَياض. قال : والأَصْهَبُ أَقَلُ بياضاً من الآدَم ، في أعاليه كُدُرة ، وفي أسافله بباض . ابن الأعرابي: الأصهب من الإبل الأبض . الأصمعي : الآدَمُ من الإبل : الأبضُ ، فإن خالطته 'حمرة ، فهو أصهب . قال ابن الأعرابي : قال 'حنَيْف' الحَناتم ، وكان آبَلَ النـاس : الرَّمْ كَاءُ بُهْنَا ، والحَبْراءُ صُنْرَى ، والحَوَّارة عُزْ رَى ، والصَّيْبَاءُ سُرْعَى . قال : والصُّيْنَةُ أَشْهَرُ الأَلُوان وأحسنُها ، حين تَنْظُرُ إليها ؛ ورأبتُ في حاشيةٍ :

. ١ قوله « قريش الابل إلنع » باضافة تمريش للابل كما ضبطه في المحكم ولا يخفي وجهه .

البُهْيـا تأنيث البَهـِيَّة ، وهي الرائعة .

وجَمَلُ صُهَايِ أَي أَصْهَبُ اللون ، ويقال : هو منسوب إلى صُهاب : اسم فحل أو موضع . التهذيب : وإبل صهاب منسوبة إلى فحل اسمه صهاب ". قال : وإذا لم يُضِيفُوا الصُّهابِيَّة ، فهي من أولاد صهاب ؟ قال ذو الرمة :

ُصهابِيَّة 'غُلْبُ الرِّقاب، كأنَّما 'بناط بأَلْحِيها َفراعِلَة ' غَثْرُ '

قيل: 'نسبتَ إِنَى َفَحْل فِي شَقِّ اليمن. وفي الحديث: كان َيرْمي الجِمارَ على ناقةٍ له صَهْباء .

ويقال للأعداء: صُهْبُ السَّبالِ ، وسُود الأكباد ، وإن لم يكونوا صُهْبَ السَّبال ، فكذلك يقال لهم ؟ قــال :

جاۋوا كِجُرُونَ الحَديدَ جَرًا ، صُهْبَ السِّبالِ يَبْتَغُونَ الشَّرَّا

وإنما يريد أنَّ عداوتهم لنا كعداوة الروم. والرومُ صُهْبُ السَّبال والشعور، وإلاَّ فهم عَرَبُ ، وأَلوانهم: الأَّدْمَةُ والسُّبْرةُ والسَّوادُ ؛ وقال ابنُ تَقْبُسِ الرُّقَيَّاتِ :

> َ فَظِلالُ السَّيوفِ مَشَيَّنُ رَأْسِي ، وَاعْتِنافِي فِي القَومِ صُهْبَ السَّبالِ

ويقال: أصله للروم، لأَن الصُّهُوبة َ فيهم ، وهم أعداءُ العرب .

الأزهري: ويقال للجَراد صُهابِيَّة ﴿ وَأَنشد :

صُهَا بِيَّةً " أَزُر قُ " بعيد " كَمسيز ُها

والصَّهْبَاء : الحُـمُر ؛ سميت بذلك للونها . قيل : هي التي عُصِرَت من عنب أبيض َ ؛ وقيل : هي التي

تكون منه ومن غيره ، وذلك إذا صَرَبَت إلى البياض ؛ قال أبو حنيفة : الصَّهْباءُ اسم لها كالعكم ، وقد جاء بغير ألف ولام لأنها في الأصل صفة ؛ قال الأعثى :

وصَهْباء طاف يهوديها ، وأبرزها ، وعلها تحسّم

ويقال للظَّلِيمِ: أَصْهَبُ البَلَكِ أَي جِلْدُهُ. والموتُ الصُّهابيُّ: الشديد كالموت الأَحمر ؛ قال الجِمَدِيُّ:

> فَحِيْنُنَا إِلَى الْمَـوَّتِ الصَّهَابِيِّ بعدما تَجَرَّدُ عَرْبان مَن الشَّرِّ،أَحدَبُ

وأَصْهَبَ الرجلُ : وُلِدَ له أُولادٌ صُهْبٌ .

والصُّهابيُّ : كالأصْهَب ؛ وقولُ هِمْيانَ :

يُطيرُ عنها الوَبُرَ الصُّهَا بِجَا

أراد الصُّهَابيُّ، فخفُّف وأبدل ؛ وقول العجاج :

بِشُعْشَعَاني ۗ صَهَابِي ۗ هَدِلْ

إِمَّا عَنَى بِهِ الْمِشْفَرَ وحدَهُ، وصفه مَا تُوصَف بِهِ الجَملة. وصُهْبَى : اسم فرسِ النَّسِرِ بن تَوْلَبَ ، وإياها عَنَى بقوله :

> لقد غَدَوْتُ بصُهْبَى، وهي مُلْهُبِهَ "، إِلْهَابُهَا كَضِرامِ النَّادِ في الشَّيْحِ

قال: ولا أدري أَشْتَتَهُ من الصَّهَبِ الذي هو اللون، أَم ارْتَجَله عَلَماً .

والصُّهَابِيُّ: الوافر الذي لم يَنْقُصْ. ونَعَمَّ صُهَابِيَّ: لم تَوْخَذُ صَدَقتُه بل هو بِوَفْرِه . والصُّهَابِيُّ من الرجال : الذي لا ديوان له .

ورَجُلْ صَيْهَبِ " : طويل " . التهذيب : جَمَّل " صَيْهَبِ " ، وناقة صَيْهَبَة إذا كانا شديدين ، سُبَّها بالصَّيْهَبِ ، الحِجادة ؛ قال هِمْيَان :

> َحَتَّى إِذَا ظَلَمَاؤُهَا تَكَشَّفَتَ عَنِّي، وعن صَيْهَبَةٍ قَد شَدْ فَتْ

أي عن ناقة 'صلابة قد تمحنَّت". وصَغرة ' صَيْهَب': -'صلبة . والصَّيْهَب' الحجارة ؛ قال شهر َ: وقـال بعضهم هي الأرض المستوبة ؛ قال الفُطامي" :

تحدا، في صحارى ذي حماس وعَرْعَر، لِقَاحاً يُغَشِّها رُوُوسَ الصَّباهِبُ ا قال شهر: ويقال الصَّبْهَبُ الموضع الشديد ؛ قال

على لاحب ، يعلنُو الصَّيَاهِبَ ، مَهْيَعِ

ويوم صَهْبَ وصَيْهَد : سَديد الحَر ". والصَّيْهَبُ مُ شدَّة الحَر "؛ عن ابن الأَعرابي وحده ولم بَحْكِ غيره مُ إلا وَصْفاً . و صُهاب : موضع جعلوه اسماً للبُقْعة ؛ أنشد الأَصعي :

> ِ وأَبِي الذي تَوَكُ المُكُنُوكَ وَجَمْعَهُم، بصُهابِ هامِدةٍ ، كأمسِ الدَّابِرِ

وبين البَصْرة والبحرين عين 'نعرف بعين الأَصْهَبِ . قال ذو الرمة ، فجمعه على الأَصْهَبِيَّات :

دَعَاهُنَّ مَن َ ثَأْجٍ ، فَأَرْ مَعَنْ َ وِ رَأْدَه ، أَو الأَصْهَبِيَّاتَ ، العُيُونُ ٱلسَّوائحُ

وفي الحديث ذِكْرُ الصَّهْباء ، وهو موضع على رَوْحةٍ من خَيْبَر .

« ذي حاس وعرعر » موضمان كما في ياقوت والبيت في التكملة
 أيضاً .

وصُهَيْبُ بن سِنانِ : رجل ، وهـ و الذي أراده المشركون مع نَفَر معه على ترك الإسلام ، وقتلوا بعض النَّفَر الذين كانوا معه ، فقال لهم 'صهيّب' : أنا شيخ كبير ، إن كنت عليكم لم أضر كم ، وإن كنت معكم لم أنفعكم ، فخلوني وما أنا عليه ، وخذو امالي . فقبلوا منه ، وأتى المدينة فلقيه أبو بكر الصديق ، وضي الله عنه ، فقال له : ربيح بيمك بكر الصديق ، وقلا قوله تعالى : ومن الناس من يشري يا أبا بكر . وتلا قوله تعالى : ومن الناس من يشري نفسه ابنغاء مرضاء الله . وفي حاشية : والمنصبّب : تفييف الشواء والوحش المنختلط .

صوب : الصَّوْبُ : 'نزولُ المَطَرَ .

صَابِ المَطَرُ صَوْبُ وَصَيْبُ وَصَيْوب ، وقوله تعالى : ومَطَرَ صَوْبُ وصَيْب وصَيْوب ، وقوله تعالى : أو كَصَيْب من السهاء ؛ قال أبو إسحق : الصَّبْب أو كَصَيْب من السهاء ؛ قال أبو إسحق : الصَّبْب كَانَ المعنى : أو كأصحاب صَبِّب ؛ فَجَعَلَ دينَ الإسلام لهم مشلا فيا ينالهم فيه من الحَوْف والشدائد، وجعل ما يستضيئون به من البرق مثلا لما يستضيئون به من البرق مثلا لما يستضيئون به من البرق مثلا في البرق بمنزلة ما يخافونه من القتل . قال : والدليل على ذلك قوله تعالى : يَحْسَبُون كُلُ صَيْحَة على الميهم . وكُلُ أنازل من علو إلى سُفل ، فقد عليهم . وكُلُ أنازل من علو إلى سُفل ، فقد صاب يَصُوب ؛ وأنشد :

كَأَنَّهُمُ صَابِتُ عَلِيهُمَ سَحَابَةٌ ، صَواعِقْهُمَا لَطَيْرِهِـنَّ دَبِيبِ ١

وقال اللث : الصُّوَّبُ المطر .

وصابَ الغيثُ بمكان كذا وكذا ، وصابَت ِ السَّماءُ

١ عَجْزَ هَذَا البيت غامض .

الأرضَ : جادَتُها . وصابَ المـاءَ وصوَّبه : صبَّه وأراقته ؛ أنشد ثعلب في صفة ساقيتين :

وحَبَشَيّْنِ ، إذا تَحَلَّبًا ، قالانَّعَمْ ،قالا نعم، وصَوَّبا

والتَّصَوَّبُ : حَدَّبُ فِي خُدُورٍ ، والتَّصَوَّبُ : الانحدار . والتَّصُوبِ : خلاف التَّصْعِيدِ .

وصوّب وأسه: تخفضه . التهذيب : صوّبت الإناة ورأس الحشه تصويباً إذا تخفضه ؛ وكره تصويباً إذا تخفضه ؛ وكره تصويب الرأس في الصلاة . وفي الحديث : من قطع سدرة صوّب الله رأسه في الساد ؛ سُئِلَ أبو داود السّبستاني عن هذا الحديث ، فقال : هو مختصر ، ومعناه : من قطع سدرة في فلاة ، تستظل بها ابن السبل ، بغير حق يكون له فيها ، صوّب الله وأسه أي نكسة ؛ ومنه الحديث : وصوّب يده أي تخفيها .

والإصابة : خلاف الإصفاد ، وقد أصاب الرجل ؛ قال كُنْنَيِّر عَزِّة :

ویَصْدُرُ مَشْقَى من 'مصیب ومُصْعِدِ، إذا ما خَلَتْ ، مِثَنْ یَحِلُ ، المَناذِلُ

> والصَّيْبُ : السحابُ ذو الصَّوْبِ . وصابَ أي نــُزَلَ ؛ قال الشاعر :

فَكَسُتُ لَإِنْسِي ۗ وَلَكُنَ لِمَا لَالَكِ ، تَنَزَّلُ ، من جَوِ السماء ، يَصوبُ

قال ابن بري: البيت لرجل من عبد القيس يمدّ م النُّعْمان ؟ وقيل: هو لأبي وجزاة يمدح عبدالله بن الزُّبير ؟ وقيل: هو لعكشّة بن عَبْداة. قال ابن بري: وفي هذا البيت شاهد على أن قولهم مملك مُخذِفت منه همزته وخفّقت بنقل حركتها على ما قبلتها ، بدليل قولهم مَلائكة ، فأعدت الهنزة في الجمع، وبتول الشاعر: ولكن لمسَلَّاك، فأعاد الهنزة ، والأصل في الهمزة أن تكون قبل اللام لأنه من الألوكة ، وهي الرسالة ، فكأن أصل مَلْكُ أن يكون مألكاً ، وإنما أخروها بعد اللام ليكون طريقاً إلى حذفها ، لأن الهمزة متى ما سكن ما قبلها ، جاز حذفها وإلقاء حركتها على ما قبلها .

والصَّوْبُ مثل الصَّبِ ، وتقول : صابَهُ المَطرَ أي مُطرِ . وفي حديث الاستسقاء : اللهم اسقِنا غيثاً صَيِّباً ؛ أي مُنهَبِراً متدفقاً . وصَوَّبْتُ الفرسَ إذا أوسلته في الجرْي ؟ قال امرؤ القس :

فَصَوَّ بْنُهُ ، كأنه صَوْبُ عَبْيَةٍ ، على الأَمْعَزِ الضاحي، إذا سِيطَ أَحْضَرا

الوالصّواب : ضد الحطاء وصوّبه : قال له أَصَبْت . وأَصَاب : جَاءَ بالصواب ، وأَصَاب : أَراد الصواب ؟ وأَصَاب في وأَصَاب في وأَصَاب في القر طاس ، وأَصَاب في القر طاس ، وفي حديث أبي وآئل : كان 'يسأَل' عن التفسير ، فيقول : أَصَاب الله الذي أَراد ، يعني أراد الله الذي أراد ، وهو ضد المن الذي أراد ، وهو ضد الحطا .

يقال: أصاب فلان في قوله وفعله ؛ وأصاب السهم القر طاس إذا لم "مخطي في وقدول صوب وصواب . قال الأصعي: يقال أصاب فلان الصواب فأخطأ الجواب ؛ معناه أنه قصد قصد الصواب وأراده ، فأخطأ مراده ، ولم يعبد الحطأ ولم يصب . وقولهم : كنفي وعلي خطئ وصو بي أي صوابي ؛ قال أوس بن غلفاء :

أَلَا فَـالَتْ أَمَامَةُ بَوْمَ نُفُولٍ، تَقَطُّع ، بابنِ عَلْفَاء ، الحِبالُ :

دَعِيني إنما تخطّـئي وصَوْبي عليَّ ، وإنَّ ما أهْلَـكُنْتُ مالُ

وإن ما : كذا منفصلة . قوله : مال ُ ، بالرفع ، أي وإن الذي أهلكت ُ إنما هو مال ُ .

واسْتَصُوْبَهُ واسْتَصَابَهُ وأَصَابَهُ : رَآهُ صَوَابِاً . وقال ثعلب : اسْتَصَبُّنُهُ قياسٌ . والعرب تقول : اسْتَصُوْدَتُ وأَنَك .

وأصابه بكلنا : فَجَعه به . وأصابهم الدهر ' بنفوسهم وأموالهم : جاحَهُم فيها فَفَجَعهم .

ابن الأعرابي: ما كنت مصاباً ولقد أصبت . وإذا قال الرجل لآخر: أنت مصاب ، قال: أنت أصوب مني وأصابت مصيبة "فهو مصاب .

والصَّابة ُ والمُصيبة ُ: ما أَصابَكُ من الدهر ، وكذلك المُنصابةُ والمَصُوبة ، بضم الصاد ، والتــاء للداهبــة أو للمبالغة ، والجمع مَصاوبُ ومَصائبُ ، الأُخيرة على غير قياس ، وَ هُموا 'مُفعِلة فَعيِلة التي لبس لهـا في الباء ولا الواو أصل . التهذيب : قمال الزجَّماج أجمع النحويون على أن تحكُّو ا مَصائب في جمع مُصِيبة ، بالهمز ، وأجمعوا أنَّ الاختيارَ مَصاوب ُ وإنما مَصائب ُ عندهم بالهمز من الشاذ . قال : وهذا عندى إنما هو بدل من الواو المكسورة ، كما قــالوا وسادة وإسادة ؛ قال : وزعم الأخفش أن مَصائبَ إنما وقعت الهمزة فيها بدلاً من الواو ، لأنها أعلَّتُ ا في مُصيبة . قال الزجّاج : وهذا رديء لأنه يازم أَن يَقَالَ فِي مَقَامَ مَقَائِمٍ ، وَفِي مَعُونَةً مَعَائِن ﴿ وقيال أحمد بن مجيى: مصيبَة كانت في الأصل مُصُوبِة . ومثله : أقيموا الصلاة ، أصله أقدُّو مُوا ، فأَلْـ قُو الحركة الواوعلى القاف فانكسرت، وقلبوا الواوياء لكسرة القاف. وقـال الفراء: 'يُجْمَـعُ

الفُواق أَفْسِقَةً ، والأَصل أَفْوِقَة . وقال ابن بُورُوجَ : تَرَكَتُ الناسَ على مَصاباتِهم أَي على طَبقاتِهم ومَناذِلهم . وفي الحديث : من يُودِ اللهُ به خيراً يُصِب منه ، أي ابتلاه بالمصائب ليثيبه عليها ، وهو الأمر المكروه ينزل بالإنسان .

يقال أصاب الإنسان من المال وغيره أي أخذ وتناول ؛ وفي الحديث : يُصِيبون ما أصاب الناس أي ينالون ما نالوا . وفي الحديث : أنه كان يُصِيب من رأس بعض نسائه وهو صائم ؛ أواد التقبيل . والمُصاب : الإصابة ؛ قال الحرث بن خالد المغزومي:

أَسْلَيْمَ ! إِنَّ مُصَابِكُمْ وَجُلَّا أَهُدَى السَّلَامَ ، نحيَّةً ، 'ظَلْمُ

أَقْصَدْتِهِ وأُوادَ سِلْسَكُمْ، إِنْ جَاءَكُمْ، فَلَيْنَفْعِ السَّلْمُ

قال ابن بري : هذا البيت ليس للعرّجي " ، كما ظنه الحريري ، فقال في 'در" الغواص : هو للعرّجي " . وصوابه : أظ لُمَنهُم ، وظ لُمَنهُم : توخيم 'ظلَيْسَهُ ، ويوى : وظ لُمَنهُم ، ويوى : أظ لُمُنهُم أَن اللهُ مِن مُصابكم . وظ لُمَنهُم : هي أم عشران ، ووجة عبد الله بن 'مطيع ، وكان الحرث كنسب مما بها ، ولما مات ووجها تزوجها . ورجلا : منصوب مجموب منها ، خبر إن إصابتكم رجلا ؛ وظ لُمْ ، خبر إن " .

وأجبعت العرب على هنز المتصائب ، وأصله الواو ، كأنهم شبهوا الأصلي بالزائد . وقولُهم للشدة إذا نزلت : صابت بقر أي صارت الشدة في قرارها .

وأَصَابَ الشيءَ : وَحِمَدَه . وأَصَابِه أَبِضًا : أَراده . وبه نُفشر قولُه تعالى : تَجْري بأَمره رُخَاءً حيث ُ

أَصَابَ ؛ قال : أَرَاد حيث أَرَاد ؛ قال الشَّاعر : وغَيَّرها ما غَيَّر النَّاسَ قَبْلُهَا ، فناءَتْ،وحاجاتُ النُّفُوسِ 'تَصِيبُهَا

أراد : 'تريدها ؛ ولا يجـوز أن يكون أَصَابَ ، من الصَّواب الذي هو ضد الحُطإ ، لِأَنه لا يكون ُمصيباً ومُخْطِئاً في حال واحد .

وصاب السّهم نحو الرّميّة يَصُوبُ صَوْباً وصَيْبُوبة وأصاب إذا قصد ولم يَجُرُه ؛ وقيل : صاب جاء من عل ، وأصاب : من الإصابة ، وصاب السهم القر طاس صيباً ، لغة في أصابه . وإنه لسَهم صائب أي قاصد .

والعرب تقول للسائر في فكلاةً يَقْطَعُ الحَدْسِ ، إذا زاغَ عن القَصْدِ : أَقِمْ صَوْبَكُ أَي قَصْدَكُ . وفلان مُستقم الصَّوْبِ إذا لم يَزِغْ عـن قَصْدِهِ عِيناً وشَمَالاً في مَسِيرِهُ .

وفي المسُل : مع الحَوَاطِيءَ سهم صائب ؛ وقول أبي ذؤيب :

إذا نَهَضَتْ فيه تَصَعَّدَ نَفْرُها، كَعَنْزِ الفَلَاةِ ، مُسْتَدِرٌ صِابُها

أرادَ جمع صائِب ، كماحِب وصِحاب ، وأَعَلَّ العِينَ فِي الجمع كَمَا أَعَلَّهَا فِي الواحد ، كمائم وصِيام وقائم وقيام ، هذا إن كان صِياب من الواو ومن الصُّواب في الرمي ، وإن كان من صاب السَّهم الهَدَف يصيبه ، فالياء فيه أصل ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

فكيفَ 'تَوَجَّي العَـاذِلاتُ عَجَلَتُ دي، وصَبْرِي إِذَا مَا النَّفْسُ' صِبْ حَمِيمُها

فسره فقال : صِيبَ كَقُولُكُ قَنْصِدَ ؟ قال : ويكون

على لغة من قال : صَابِ السَّهُمْ . قال : ولا أُدري كيف هذا ، لِأَن صابِ السَّهُمْ فير متعد . قال : وعندي أَن صِيبَ ههنا من قولهم : صابت السماء الأَرضَ أَصابَتْهُ الصَوْبِ ، فكان المنية كانت صابت الحَميمَ فأَصابَتْهُ بِصَوْبِها .

وسهم مُ صَيُوب وصَوِيب : صائب و قال ابن جني : لم نعلم في اللغة صفة على فعيل مما صحت فاؤه ولامه ، وعينه واو ، إلا قولهم طويل وقتويم وصويب ؟ قال : فأما العَويص فصفة غالبة تجري بجرى الاسم . وهو في صُو ابة فومه أي في لبابهم . وصُو ابة القوم : جماعتهم ، وهو مذكور في الياء لأنها يائية وواوية . ورجل مصاب ، وفي عقل فلان صابة أي فترة وضعف وطركف من الجنون ؛ وفي النهذيب : وضعف وطركف من الجنون ؛ وفي النهذيب :

التهذيب ، الأصعفي : الصَّابُ والسُّلَمَعُ ضربان ، من الشَّجر ، مُرَّان .

والصَّابُ 'عصارة شجر 'مر ۗ ؛ وقيل : هـو شجر إذا اعْتُصِرَ خَرَج منه كهيئة اللَّبَن ، وربما كُزَت منه كَزِيَّةُ ۗ أَي قَطَرُة ۗ فتقع في العين كَأَنها شِهابُ نارٍ ، وربما أَضْعَفَ البصر ؛ قال أبو 'ذوّيب الهُذَكِي :

> إِنِي أَرِ قَنْتُ أَ فَسِتُ اللِّيلَ 'مُشْتَجِراً ، كَأَنَّ عَيْنِيَ فِيهِا الصَّابُ مَذْبُوحُ ١

> > ويروى :

نام الحَـلِي وبت الليلَ مُشْتَجراً

والمُشْتَجِرُ: الذي يضع يده تحت َحنَكِهِ مُذَكِّرًاً لِشِدَّة هَمَّه .

 ا قوله « مشتجراً » مثله في التكملة والذي في المعكم مرتفقاً ولعلهما روايتان .

وقيل: الصَّابُ شَجْر مُرَّ، واحدته صابَةُ . وقيل: هو عُصادة الصَّبِرِ. قبال ابن جني: عَيْنُ الصَّابِ واورْ ، قياساً واشتقاقاً ، أما القياس فلأنها عين والأكثر أن تكون واواً ، وأما الاشتقاق فلأنَّ الصَّابَ شَجْر إذا أصاب العين تحليها ، وهو أيضاً شجر إذا أشق سال منه الماءً. وكلاهما في معنى صاب يَصُوبُ إذا انْ حَدَر.

ابن الأعرابي : المِصْوَبُ المِغْرَفَةُ ؛ وقول الهذلي : صابُوا بستَّة أبيات وأربعة ، حتَّى كأن عليهم جابياً لُنبَدَا

صابُوا بهم : وَقَعُوا بهـم . والجـابي : الجـراد . واللُّبَـدُ : الكثير .

والصُّوبة : الجماعة من الطعام. والصُّوبة : الكُدْسة من الحِنْطة والتمر وغيرهما. وكُلُّ مُجْتَمَع صُوبة "، عن كراع . قال ابن السكيت : أهل الفيلئج يُسَمُّون الجَرين الصُّوبة ، وهو موضع التمر ، والصُّوبة : الكُنْبة من أتراب أو غيره . وحكى اللحياني عن أبي الدينار الأعرابي : دخلت على فلان فإذا الدناني موبة "بين يديه أي كُدْس" مجتمع أبي معنى الجنس، لأن الدينار الواحد لا يكون صوبة ". والصَّوب : فإذا الدينار ، ذهب بالدينار والصّوب : وهو أبو والصّوب : لقم من العرب ، وهو أبو قبيلة منهم. وبننو الصّوب : قوم من بَكْر بن روائل . وصوّبة أيضاً : فرس العباس بن مرداس ، وصوّبة أيضاً : فرس لبن سَد وس .

صَيب : الصَّيَّابِ والصَّيَّابِهِ \ : أَصلُ القوم . والصَّيَّابِهُ والصَّيَّابِ ُ : الحالِصُ من كلِّ شيء ؛ أنشد ثعلب :

١ قوله « الصياب والصيابة النع » بشد التعتية وتخفيفها على المعنين
 المذكورين كما في القاموس وغيره .

إني وَسَطَنْتُ مالِكاً وحَنْظَلا، صُيَّابَها، والعَدَدَ المُنْعَجَّلا

وقال الفرَّاه : هو في 'صيَّابة قومه وصُوَّابة قومه أي في صَدِيم قومه .

والصُّيَّابة : الحِيْارُ من كل شيء ؛ قال ذو الرمة :

ومُسْتَشْجِجاتِ للفراقِ ، كأنها مَثَاكِيلُ ، من صَابة النُّوبِ، ننُوَّح

المُسْتَسَمْعِجات : الغرِ بانُ ؟ سَبَهها بالنُّوبة في سَوادها . وفلان من صِيَّابةٍ قومه وصُوَّابةٍ قومه أي من مُصاصِهم وأخلصهم نَسَبًا .

وفي الحديث: يُولدُ في صَابة قومه ؛ يُويدُ النبي، صلى الله عليه وسلم؛ أي صييمهم وخالصهم وخيارهم. يقال: صُوَّابة القوم وصُيَّابتهم، بالضم والتشديد فهما. وصُيَّابة القوم: جماعتهم؛ عن كراع. وقوم صيَّاب أي خياد ؛ قال جندل بن عَيْميد بن محصين ، ويقال هو لأبيه عَبيد الراعي يَهْجُو ابن الرَّقاع :

> ُ جناد ف"، لاحِق" بالرأسِ كَمَنْكِبُه، كأنه كو ْدَنْ مُوشَى بِكُلاْبِ

> من مَعْشر ، كُولَتْ باللُّؤْمُ أَعِنْهُم، 'نَفْدِ الأَكْفُ"، لِثَامٍ، غيرِ صُبَّابِ

'جنادف' أي قصير؛ أواد أنه أو قَصَ، والكُو ْدَنُ : البيردُ ون . ويُسْتَخْرَجُ ما عنده من الجَرْي . والأَقْفَلَا الكفّ: المائيلُها . والشَّيَّابَةُ : السَّيِّد .

وصاب السهم تصيب كيصوب : أصاب .

أيضًا في القاموس وغيره.

وسهم صَيُوب ، والجمع صُيُب ، قال الكميت : أَسْهُمُهُما الصَّائِدات والصُّيُب .

والله تعالى أعلم .

#### فصل الضاد المعجمة

ضَّابِ الضَّيْأَبُ : الذي يَقْتُنَحِمُ فِي الأُمور ؛ عن كُراع ؛ وهو الضَّيْئَازُ . وفي بعض نسخ الصحاح : الضَّيْئَانُ . وجَمَلُ 'ضؤبان : سبين شديد ؛ قال زياد المُلْقَطَى \* :

عـلى كلِّ 'ضؤبانِ ، كأنَّ صَرِيفَـه يِنابَيْهِ ، صَوْتُ الأَخْطَبِ المُنْتَغَرَّدِ ٢

وقول الشاعر :

لما رأبت الهُمَّ قد أَجْفاني ، قَرَّ بْتُ للرَّحْلِ وللظَّمَانِ ، كُلَّ نِيافِيِّ القَرَى صُوْبانِ

أنشده أبو زيد . 'ضؤبان : بالهمز والضاد .

ضبب: الضّبُ : 'دو يَبْتَة من الحشرات معروف، وهو يشبه الورَلَ ؛ والجمع أَضُبُ مثل كُف وأكُف ، وهو وضباب وضُبَّان ، الأخيرة عن اللحياني . قال : وذلك إذا كَثُرَت جداً ؛ قال ابن سيده : ولا أدري ما هذا الفرق ، لأن فعالاً وفعُلاناً سواء في أنها بناءان من أبنية الكثرة ؛ والأنثى : صَبّة .

وأرض مَضَبَّة " وضَيبَة": كثيرة الضَّباب . التهذيب : أرض ضيبة " ؛ أحد ما جاءً على أصله . قال أبو منصور : الوَرَلُ سَبْطُ الحَكْق ، طويلُ

١ خأب استخفى وضأب قتل عدواً . اه. التهذيب .
 ٣ قوله « المتفرد » الذي في التهذيب المترخ .

الذَّنب ، كأن ونبه ونب حيّة ، ورب ورب ورب ورب ورب ورب يربي مُطولُه على ذراعين . وذ رب الفّب ذو عُقد ، وأطولُه يكون قد ر شبر . والعرب تستخبث الورل وتستقدره ولا تأكله ، وأما الفّب فإنهم معرصُون على صيده وأكله ، والفّب أخرس الذّيب ، تخشينه ، مُفقّر ه ، ولونه إلى الصّحبة ، ولا يُنب ، تخشينه ، مُفقّر ه ، ولونه إلى الصّحبة ، وهي نغبرة مُشربة سواداً ؛ وإذا سين اصفر صدره ، ولا يأكل إلا الجنادب والدّبي والعشب مودره ، ولا يأكل إلا الجنادب والدّبي والعشب والحيات ، والحرابي ، والحنافس، ولحمه مدروات ، والخيات ، والحرابي ، والحنافس، ولحمه مدروات ، والنساء يَتَسَمَّن المحمه .

وضَيِبَ البلدُ ١ وأَضَبَّ: كَثُرَ تَ ضِبَابُه } وهو أحدُ ما جاءً على الأَصْل من هذا الضرب .

ويقال: أَضَبَّتْ أَرضُ بِي فلان إِذَا كَثُر ضِبَابُهَا. وأَرضُ مُضِبَّةٌ ومُر بِيعةٌ : ذات ضِابٍ ويرابيع . ابن السكيت : ضَيب البلا كثرت ضيابه ؟ ذكره في حروف أظهر فيها التضيف، وهي متحركة مثل قَطِطَ شعره ومششت الدابة وألل السقاة . وفي الحديث : أن أعرابياً أنى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال: إني في غائط مضية . قال ابن الأثير : ومشمن الموابة ، بضم الميم وكسر الضاد ، والمعروف بفتحهما ، وهي أرض مضبة مثل مأسدة ومد أبة ومر بعة أي ذات أسود وذيًا بويرابيع ؟ وجمع المضبة مضابه . فأما مضبة : فهي مفدة .

فإن صحت الرواية فهي بمعناها . قال : ونحو ُ هــذا

البناء الحديثُ الآخر : لم أَزَلُ مُضِبًّا بَعَدُ ؛ هو

من الضَّبِّ : العَضَب والحِقْد أي لم أزل ذا ضَبٍّ .

۱ قوله « وضب البلد » كفرح وكرم اه القاموس .

ووقعنا في مَضَابُ مُنْكَرَةٍ: وهي قطع من الأرض كثيرة الضَّباب ، الواحدة مَضَبَّة . قال الأصعي : سبعت غير واحد من العرب يقول : خرجنا نصطاد المَضَبَّة أي نَصِدُ الضَّباب ، جمعوها على مَفْعَلة ، كما يقال للشَّيوخ مَشْيَخة ، وللسَّيوف مَسْيَغَة ".

ما ينان بسيوع مسيد وتسيوك الحديد والمُضَبِّبُ : الحارشُ الذي يُصُبُّ الماء في مُجمَّرٍ . حتى كغِرُ مُجَ ليأخذَ .

والمُضَبِّبُ : الذي يُؤتتِّي الماءَ إلى حِمَرة الضَّبَابِ حَى يُذْ لِقَهَا فَتَبَرُزُزَ فَيصِيدَهَا ؛ قال الكميت :

> بِغَبْيَةِ صَيْفِ لا بُؤتِنِّي نِطَافَهَا ﴿ لِيَبْلُغُهَا،ما أَخْطَأَتْهُ،الْمُضَبِّبِ

وضَبَّبْتُ على الضَّبِّ إذا حَرَسْتَه ، فخرَجَ اللِكُ مُذَنِّبًا ، فأَخَذْتَ بذَنَبه .

والضّبَّة ': مَسْكُ الضّبِّ يُد بَعُ فَيُجْعَلُ فيه السَّمَن . وفي المثل : أَعَقُ من ضَبِّ ، لأنه ربا أكل مُحسُوله. وقولهم : لا أَفْعَلُه حتى يَعِنَ الضّبُّ في أثر الإبلَ الصَّادرة ، ولا أَفْعَلُه حتى يَرِدَ الضّبُّ الماء ؛ لأَن الضبُّ لا يَشْرَبُ الماء . ومن كلامهم الذي يَضَعُونه على ألسنة البهام ، قالت السكة ' : وورداً يا ضَبُ ؛ فقال :

أَصْبَحَ قَلِي صَرِدا ، لا يَشْتَهَي أَن يَوِدَا ، إلا عَراداً عَرِدا ، وصِلنّياناً بَرِدَا ، وعَنْكَناً مُلْتَبِدا

والضُّبُّ يكنى أَبا حِسْلٍ ؛ والعرب تُشَبُّه كُفُّ

١ قوله « وصاياناً بردا » قال في التكملة تصعيف من القدماء فتبعهم
 الحلف.والرواية زرداً أي بوزن كنف وهو السريع الازدراد.

البخيل إذا فَصَّرَ عن العطاء بكف الضَّبِ ؛ ومنه قول الشاعر :

## مَناتِينُ ، أَبْرامُ ، كأنَ أكْفَهم أَكُفُ ضِبابٍ أَنْشِقَتْ فِي الحَبائِلِ

وفي حديث أنس: أن الضَّبُّ لَيَمُوتُ هُزُالاً في حُمُورِ مِندَنْ إِن آدَم أَي 'مُحْبَسُ المطرعه بشُوْم ذوبهم . وإنما خص الضَّبُّ ، لأنه أطولُ الحيوان نَفَساً وأصْرُها على الجُوع . ويروى : أن الحُبادَى بَدَل الضَّب لأَنها أبعدُ الطير تَخْعَة .

ورجـل خَبِ ضَبِ : مُنْكَرَ مُراوع مُ حَرِب . والضَّبُ والضَّبُ : الغَيْظُ والحِقْدُ ؛ وقيل : هو الضَّفْن والعَداوة ، وجَمْعه ضِباب ؛ قال الشاعر :

## فما زالت 'رقاك تَسُلُ ضِغْني ، وتُخْرِج'، من مَكامِنها ،ضِبابي

وتقول : أَضَبُ فلان على غِل فِي قلبه أي أَضْمره . وأَضَب الرجلُ على حقْد في القلب ، وهو يُضِبُ إِضْباباً . ويقال للرجل إذا كان خَبّاً مَنْوعاً : إنه لَخَبُ ضَبُ .

قال : والضّبُ الحِفْد في الصّدر . أبو عمرو : ضَبَ إذا تَحقَد . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : كلّ منهما حامل ُ ضَبّ لصاحبه . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : فعَضِبَ القاسمُ وأضَبَ عليها . وضَبّ ضَبّاً ، وأضَبُ به : سَكَن مثل ُ أَضْباً ، وأضَبّ على الشيء ، وضب ً : سكت عليه .

وقال أبو زيد : أَضَبُ إذا تَكُلُم ، وضَبُ على الشيء وأَضَبُ وضَبُ على الشيء وأَضَبُ الشيء أخفاه. وأَضَبُ الشيء أخفاه. وأَضَبُ على ما في يديه : أمسكه . وأَضَبُ القومُ : صاحوا وجَلَّتُوا ؛ وقيل : تكلموا أو كلَّم بعضُهم

بعضاً . وأَضَبُّوا في الغارة : نَهَدوا واسْتَغارُوا . وأَضَبُّوا عليه إذا أَكثروا عليه ؛ وفي الحديث : فلما أَضَبُّوا عليه أي أَكثروا . ويقال : أَضَبُّوا إذا تَكلموا متتابعاً ، وإذا نَهَضُوا في الأمر جميعاً . وأَضَبُّ فلانُ على ما في نفسه أي سكت .

الأصمعي: أَضَبُ فلان على ما في نفسه أي أخرجه. قال أبو حاتم: أَضَبُ اللّهِومُ إِذَا سَكْتُوا وأَمسكُوا عِن الحديث، وأَضَبُوا إِذَا تَكَلَّمُوا وأَفاضُوا في الحديث؛ وزعموا أنه من الأضداد.

وقال أبو زيد: أضَب الرَّجل ُ إذا تكلم ، ومنه يقال: صَبَّت لِئتُه دماً إذا سالت ، وأَضْبَبْتُها أنا إذا أسكنت منها الدم ، فكأنه أضب الكلام أي أخرجه كما مُخرجه كما مُخرجه الدَّم . وأضَب النَّعم ُ: أقبل وفيه تقريق .

والضَّبُّ والتَّصْبِيبُ : تغطية الشيء ودخـول بعضه في بعض .

وَالضَّبَابِ؛ نَدَّى كَالْغُيمِ .

وقيل: الضَّابة ُ سَحَابَة ُ تَعَشَّي الأَرضَ كَالدَّخَانَ ، والجمع: الضَّبَابُ . وقيل: الضَّبَابُ والضَّبَابةُ نَدًّى كَالْعُبُادِ يُعْشَّي الأَرضَ بالفَدَواتِ .

ويقال: أَضَبَ بَومُنا، وسماء مضية ". وفي الحديث: كنت مع النبي، صلى الله عليه وسلم، في طريق مكة، فأصابتنا ضابة فر قت بين الناس؛ هي البُخار المنتصاعد من الأرض في يوم الد جنر، يصير كالظائلة تعمين الأبصار لظلمتها. وقيل: الضّاب هر السحاب الرقيق؛ سمي بذلك لتعمين الأفتى، واحدته ضبابة.

وقد أَضَبَّتِ السَّمَاءُ إِذَا كَانَ لِمَا صَبَابٍ . وأَضَبُّ الغَمِّ : أَطْبَقَ . وأَضَبُّ يومُنا : صاد ذَا صَبابٍ . وأَضَبُّ يومُنا : صاد ذَا صَبابٍ . وأَضَبَّتِ الأَرْضُ : كَنْ نَبَاتُهَا . ابن بُورُوج :

أَضَبَّتُ الأَرْضُ بالنبات : طلكع نبائها جميعاً . وأَضَبُ القومُ : نَهَضُوا في الأَمر جميعاً . وأَضَبُ الشَّعرُ : كَثُر . وأَضَبُ السَّقاءُ : هُريق ماؤه من خَرْزَةٍ فيه ، أَو وَهِية . وأَضْبَئْتُ على الشيء: أَشْرَ فَتُ مُ عَلِيه أَن أَظْفَر به . قال أَبو منصور : وهذا من ضَباً يَضْبَأ ، وليس من باب المضاعف . وقد جاء به الليث في باب المضاعف . قال : والصواب الأول ، وهو مروي عن الكسائي . وأَضَبُ على الشيء : لزّ مَه فلم نفارقه ، وأصل الضّب الله شوق بالأرض . وضب الناقة يضبها : جمع خلفيها في كفه للحكب ؛ قال الشاعر :

جَمَعْتُ له كَفَّيَ بالرَّمْعِ طاعِناً ، كاجَمَعَ الخِلْفَيْنِ ، فِي الضَّبِّ ، حَالِبُ

ويقال: فلان يَضُبُ ناقَتَه ، بالضم ، إذا تحلَّبها يِخَمْسِ أَصَابِعَ .

والضَّبُّ أَيضاً : الحَلْبُ بالكَفَّ كلها ؛ وقيل : هذا هو الضَّفُ ، فأما الضَّبُ فأن تَجْعَل إِبْهامَكَ على الخِلْف ، ثم تَرُدُ أصابعك على الإبهام والحِلْف جيعاً ؛ هذا إذا طال الحِلْف ، فان كان وَسَطاً ، فالبَرْمُ بَقَصْلِ السبَّابة وطَرَف الإبهام ، فإن كان قصيراً ، فالفَطْر ، بطرف السبَّابة والإبهام ، وقيل : قصيراً ، فالفَطْر ، بطرف السبَّابة والإبهام . وقيل : الضَّبُ أَنْ تَضُمَّ بَدَكَ على الضَّرْع وتنصير إلهامك في وسط واحتك .

وفي حديث موسى وشُعَيب ، عليهما السلام: ليس فيها صَبُوب ولا تَعول أله . الضَّبُوب : الضَّيِّقَة ثَقْب ِ الإحلل .

والضَّبَّةُ : الحَلْبُ بشِدَّةِ العصر .

وقوله في الحديث: إنما بَقِيَتْ من الدُّنيا مِثْـلُ ضَبَابةٍ ؛ يعني في القِلَّة وسُرعَة ِ الذهاب . قَـال أَبو

منصور: الذي جاء في الحديث: إنما تقييت من الدنيا صبابة "كصبابة الإناء ، بالصاد غير مُعجمة ، هكذا رواه أبو عبيد وغيره .

والضَّبُّ: القَبْضُ على الشيء بالكف . ابن شميل : التَّضْبيب شِدَّة ُ القبض على الشيء كيلا يَنْفَلِتَ

من يده ؛ يقال : ضِبَّنتُ عليه تَضيباً .

والضَّبُ : داء يأخذ في الشفة ، فترمُ ، أو تَجْسَأَ ، أو تسيلُ دماً ؛ ويقال تَجْسَأُ بمعنى تَيْبُسُ وتَصْلُب .

والضَّبِيبَةُ : سَمْنُ ورُبُّ لَيْجُعُلُ للصِي فِي العُكَّةِ لِ

وضُبَّنْهُ وضَبَّنْهُ له : أَطْهَمْتُهُ الضَّبِيةَ ؛ يقال : ضَبِّنُوا لصَيِّكُم . وضَبَّنْتُ الحُسُبَ ونحوه :

أَلْبُسْته الحَديدَ. والضَّبَّةُ ؛ حديدة "عريضة" يُضَبَّبُ بها البابُ

والحَسَبُ، والجمع ضِبابُ ؛ قال أبو منصور : يقال لها الضّبَّةُ والكتيفةُ ، لأنها عريضة كهيئة خلثق ِ الضّبُّ ؛ وسميت كتيفة لأنها عريضة على هيئة

الكَتَيْفِ . وضَبَّ : سال كَبَضَّ . وضَبَّتُ تَشْفَتُهُ

تَضِبُ صَبَّا وضُبوباً: سالَ منها الدم ، وانحلَب رِيقُها . وقيل : الضَّبُ دون السَّيلانِ الشديد . وضَبَّتْ لثنه تَضِبُ صَبَّاً: انْعَلَبَ رِيقُها ؛ قال:

أَبَيْنَا، أَبَيْنَا أَنْ تَنْضِبُ لِثَانُكُمْ ، على 'خرَّد ِ مِثْلُ الظَّبَاء، وجامل

وجاء: تَضِبُ لِثَنَهُ ، بالكسر ، يُضْرَبُ ذلك مثلًا للحريص على الأمر ؛ وقال يشمرُ بن أبي خازِم :

وَبَنِي تَمْمٍ ، قد لَقَيِنا مَنْهُمُ تَحْيُلًا، تَضِبُ لِثَاتُهَا للمَعْنَمَ

وقال أبو عبيدة: هو قتلنب تبيض أي تسيل وتقطر . وتركث لثته تضيب ضييباً من الدم إذا سالت . وفي الحديث: ما زال مُضِبًا مُذ اليوم أي إذا تكلم ضبّت ليئائه دماً .

وضَبّ فَمَهُ يَضِبُ ضَبّاً : سال ديقه. وضَبّ الماءُ والدّمُ يَضِبُ ، بالكسر ، ضَبِيباً : سالَ . وأَضِبَنْتُه أَنا ، وجاءَنا فلان تَضِبُ لِنَتُهُ إذا يُوصِفَ بشِدّة النّهَمِ للأكل والسّبَقِ للفُلْمَة ، أو الحِرْصِ على حاجته وقضامًا ؛ قال الشاعر :

> أبينا ، أبينا أن تَضِبُ لِثَاتُكُم ، على مُوشِقات،كالطِّباء ، عَواطِيا

يُضْرَب هـذا مثلًا للحريص النّهم . وفي حديث ابن عمر: أنه كان يُغْضِي بيديه إلى الأَرض إذا سجد، وهما تَضِبّان دماً أي تسيلان ؛ قال : والضّب دون السّبلان عني أنه لم يَرَ الدّم القاطر القضا للوضوء .

يقال : ضَبَّت ْ لِثَاثُه دماً أَي قَـَطَـرَت ْ . والضَّبُوبُ من الدَّوابِّ : الَّتِي تَبُول وهي تَعْدو ؛ قال الأَعشى :

مَنَى تَأْتِنَا ، تَعَدُّو بِسَرِجِكَ لَتَقُوةٌ ﴿ مَنَى نَأْتِنَا ، تَعَدُّو اللَّهِ مَالُلُ مَالُلُ

وقد ضَبَّت تَضِب ضُبوباً . والضَّب : وَرَمْ فِي صَدُّر البعير ؛ قال :

> وأبيت كالسَّرّاء يَرْبُو ضَبُّها، فإذا تَحَرْ حَزْ عَن عِدَاءٍ، ضَجَّت

وقيل: هو أن يُحزُّ مِرْفَقُ البعير في جِلنَّه، ؛ وقيل: هـو أن يَنْحَرِفَ المِرفَــَقُ حتى يَقَـع في الجنب فيَخْرُقَه ؛ قال:

ليس بيذي عَر لا إ، ولا في ضب السب

والضَّبُّ أَيضاً: ورَمُ يكون في خُفُّ البعير ، وقبل في فر سنه ؛ تقول منه : ضَبُّ يَضَبُّ ، بالفتح ، فهو بعير أَضَبُّ ، وناقة ضَبَّاءُ بَيِّنَةُ الضَّبَبِ .

والتَّضَبَّب: انْفِتَاقُ مَن الإبطِ وَكَثَرَةُ مَن اللَّهُم ؟ تقول: تَضَبَّبَ الصِيُّ أَي سَيِّنَ ، وانْفَتَقَتْ آبَاطُهُ وقَصُر عُنُقه .

الأُمَوِيُّ : بعير أَضَبُ وناقة ضَبَّاءُ بَيِّنَهُ الضَّبَبِ ، وهو وجَع بأُخذ في الفراسينِ . وقال العَدَبَّسُ الكِنانِيُّ : الضاغِطُ والضَّبُ شيءٌ واحد ، وهما انفتاق من الإبط وكثرة من اللحم .

والتَّضَبُّ : السَّمَنُ حين يُقْسِلُ ؛ أَقَالَ أَبُو حنيفة يكون في البعير والإنسان .

وضَبُّبَ الغلامُ : شُبُّ .

والضَّبُ والضَّبَّةُ : الطَّلْعَةُ فَبَلَّ أَنْ تَنْفَلِقَ عَنَ الغَريضِ ، والجمعُ ضِبابُ ؛ قال البَطِينُ التَّيْسِيُ ، وكان وصَّافاً للنَّحل :

> يُطفَنُ بفُعَالٍ ، كأنَّ ضِبابَـهُ بُطُون المَوالي، بومَ عِيدٍ ، تَغَدَّتِ

يقول: طَلَعْهُما ضَغَمْ كأنه بُطُونُ مُوالِ تَعَدُّوا ا فَتَضَلَّعُهُوا .

وضَبَّةُ : حَيُّ من العرب .

وضَبَّةُ بنُ أَدِّ : عَمُّ تَمْم بن مُرٍّ .

الأزهري ، في آخر العين مع الجيم : قال مُدركُ الجَمْفَري : يقال فَرَقُوا لِضَوالتَّكُم بُغْياناً يُضِبُّون لها أي يَشْمَعطُون ؟ فسُسُل عن ذلك ، فقال : أضَبُّوا لفُلان أي تَفَرَّقُوا في طلبه ؟ وقد أضَبُّ القوم في بُغْيَتِهم أي في ضالتَّتِهم أي تفرَّقوا في طلبها .

وضَبُ : اسم رجل . وأبو ضَبٍّ : شاعر من هُذَيْل .

الضَّبِّ ؟ قال :

لَعَمْري! لقد بَرَّ الضَّابَ نَنُوهُ، وبعض البّنين غُصّة وسُعال ا

والنَّسَبُ السه ضبابيُّ ، ولا نُورَهُ في النَّسَب إلى واحده لأنه جُعِل اسماً للواحد كما تقول في النسب إلى كِلابٍ: كِلابيِّ . وضَبابُ والضَّبابُ : اسم رجل أيضاً ، الأول عن الأعرابي ؛ وأنشد :

> نكدات أبا زبينة ، إذ سألنا مجاجتنا ، ولم يَنْكُدُ ضَالًا

> > وروی بیت امریء القیس :

وعَلَبْكُ ، سَعْدَ بنَ الضَّبابِ ، فسَمَّعِي سَيْراً إلى سَعْدِ ، عَلَيْكُ بِسَعْدِ

قال ابن سيده : هكذا أنشده ابن جني ، بفتح الضاد. وأبو ضُبٍّ من كُناهم .

والضُّبَيِّبُ : فرشٌ معروف من خيل العرب ، ولــه حديث . وضُبُيْبُ : اسم وادي .

وامرأة "ضيضب": سبينة .

ورجل مُباضِب ، بالضم : غليظ سبين قصير فَحَّاش جَرِيءٌ . والضَّباضِ : الرجل الجكلُّد الشديد ؟ وربما استعمل في البعير . أبو زيد : رجل ضِبضِب ، وامرأة ضبضية " ، وهو الجريءُ على ما أتى ؛ وهــوَ الأَبلَخُ أَيضًا ، وامرأة بَلْخاءُ : وهي الجَربِئة التي تَفْخَرُ على جيرانها .

وضَبُ : اسم الجَبَل الذي مسجد الخَيْفِ في أصلِه ، والله أعلم .

والضَّابُ : اسم رجل ، وهو أبو بطن ، سبي مجمع ضوب : الضرب معروف ، والضَّرْبُ مصدوضَرَ بُنَّهُ ؛ وضَرَبَه بَضْر بُه ضَرْباً وضَرَّبَه .

ورجل خادب وضروب وضريب وضرب ومضرَّب ، بكسرالميم : شديد ُ الضَّرُّب ، أو كثير الظُّر ْبِ .

والظّريبُ : المَضّروبُ .

والمضرّبُ والمضرابُ جسعاً : ما ضُر بَ به . وضَارَبَهُ `أَي جالَدَه . وتَضاربا واضْطَرَبا يَعْني " . وضَرَبَ الوَّتَدَ يَضْرِ بُهُ ضَرَّباً: دَفَّةٌ حَتَى رَسَبِ فِي الأرض . ووَ تَدْ ضَربِ ۗ : مَضْرُوب ۗ ؛ هذه عن

وضَرُ بَتُ يَدُهُ : جاد ضَرْ بُها . وضَرَبَ الدُّرْهُمَ يَضْرِبُهُ ضَرُّباً : طَبَعَهُ . وهذا دِرْهُمُ ضَرُّبُ الأمير ، ودر ْهُمَ ضَرُّب ؛ وَصَفُوهُ بِالمُصْدَرَ ، ووَ ضَعُوه موضع الصفة ، كقولهم ماءٌ سَكُنْبُ ۗ وغُورْ". وإن شئت نَصَبْتَ على نيَّة المصدر، وهو الأكثر ، لأنه ليس من اسم ما قَـَبْكَ ولا هو هو . واضطرَبَ خاتماً: سأل أن يُضْرَبُ له . وَفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، اضطرَبَ خاتمًا من كَذْهُب أي أَمَرَ أَنْ يُضْرَبُ له ويُصاغَ ؟ وهو أفتتَعَل من الضَّرُّب : الصَّاعَة ، والطاءُ بدل من التاء . وفي الحديث : يَضْطَرَبُ بناءً في المسجد أي يَنْصِبه ويُقيمه على أوتادٍ مَضروبة في الأرض.

ورجل ' ضَرِب' : جَيَّد ُ الضَّرْبِ .

وضَرَبَت العَقْرِبُ تَضْرِبُ ضَرْبًا : لَـدَغَت . وضَرَبَ العرقُ والقَلْبُ يَضْرُ بُ ضَرْبًا وضَرَبَاناً: نَبَضَ وَخَفَقَ . وضَرَبَ الجُرْحُ ضَرَبَاناً وضَرَبه العِرْقُ ضَرَبَاناً إِذَا آلمَهُ . والضَّارِبُ : المُتَحَرَّكُ. والمَوْجُ بَضْطَهَر بُ أَي يَضْر بُ بِعضُه بعضاً .

وتَضَرَّبَ الشيءُ واضْطَرَبَ : تَحَرَّكَ وماجَ . والاضطراب : تَضَرَّبُ الولد في البَطْن .

ويقال : اضطرَب الحَمَّل بِينِ القوم إذا اخْتَلَفَت كَلَمَتُهُم . واضْطَرَب أَمْره : اخْتَلَ ، وحديث مضْطَر ب . .

والاضطراب : الحركة . والاضطراب : مطول مع دَخاوة . ورجل مضطرب الحَدَّق : طويل عنو شديد الأمر . واضطرب البرق في السحاب : تَحَرَّك .

والضّريبُ : الرأسُ ؛ سمي بذلك لكثرة اضطرابه. ومَضْرَبُهُ ومَضْرَبُهُ ومَضْرَبُهُ ومَضْرَبُهُ ومَضْرَبُهُ ومَضْرَبُهُ ومَضْرَبُهُ ومَضْرَبُهُ ومَضْرَبُهُ ومَضْرَبَهُ ومَضْرَبَهُ ومَضْرَبَهُ ومَضْرَبَهُ ومَضْرَبَهُ ومَضْرَبَهُ عليه الله وقال : جعلوه اسما كالحكديدة ، يعني أنها ليستا على الفعل . وقيل : هو نحو الظنّبة ، وقيل : هو نحو من شبْر في طرفه .

والضَّرَيبَةُ أَ: مَا ضَرَبْتَهُ بالسيف . والضَّريبة : المَضْروبُ بالسيف ، وإنما دخلته الهاء ، وإن كان بمعنى مفعول ، لأنه صار في عداد الأسماء ، كالنَّطيعة والأَّكيلة . التهذيب : والضَّريبة كلُّ شيءِضربْتَه بسَيفِكُ من حي الوَّميْت . وأنشد لجرير:

> وإذا هَزَرْتَ ضَرببةً قَطَّعْتُهَا، فَمَضَيْتَ لاكَزِماً، ولامَبْهُوراا

ابن سيده : وربما سُمْني السيفُ نفسُه ضَريبةً . وضُربَ بِبَلِيَّةٍ : رُمِي َ بِها ، لأَن ذلك ضَرَّبُ . وضُرِبَتِ الشَّاةُ للبَوْنِ كذا أَي خولطَتْ , ولذلك قال اللغويون : الجَوْزاءُ من الغُم التي ضُرِبَ وَسَطَهُما ببياضٍ ، من أعلاها إلى أسفلها . وضَرَبَا فَ وضَرَباناً وضَرَباناً

ومَضْرَباً ، بالفتح : خَرَجَ فيها تاجِراً أَو غَازِيكً ، وقيل : سارَ فيها ، وقيل : سارَ فيها ، وقيل : سارَ في ابْنِغاءِ الرزق .

يقال : إن لي في ألف درهم لمَضْرَباً أي ضَرَّباً .. والطيرُ الضَّوارِبُ : التي تَطْلُبُ الرِّزْق .

وضَرَ بُتُ فِي الأرض أَبْتَغِي الخَيْرَ من الرزق ؟ قال الله ، عز وجل : وإذا ضَرَ بُتُم فِي الأرض ؟ أي سافرتم ، وقوله تعالى : لا يستَطيعُونَ ضَرَ با في الأرض . يقال : ضَرَ بَ في الأرض إذا سار فيها مسافراً فهو ضارب . والضَّر بُ يقع على جميع الأعمال ، إلا قلبلًا .

ضَرَب في التجارة وفي الأرض وفي سبيل الله وضارَبه في المال ، من المُنْضارَبة : وهي القيراضُ .

ويقالَ : فلان يَضْرِبُ المَحْدَ أَي يَكْسِبُهُ ويَطْلُبُهُ ؛ وقال الكميت :

رَحْبُ الفِناءَ اضْطِرابُ المَجْدِ رَغْبُتُهُ، والمَجْدُ أَنْفَعُ مَضْرُوبٍ لَمُضْطَرِبِ وفي حديث الزهري: لا تَصْلُح مُضَارَبَةُ مَتَ مَلُ مُطَعْمَتُهُ حرام. قال : المُضَارَبَة أَن تُعْطِيَ مَالاً لفيرك يَتَّجِر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح؛ وهي مُفاعلة من الضَّرْب في الأَرض والسَّيرِ فيها للتجارة . وضَرَبَت الطيرُ : دَهَبَتْ . والضَّرْب : الإسراع في السَّير . وفي الحديث : لا تَضْرَبُ أَكباد الإبل إلا في السَّير . وفي الحديث : لا تَضْرَبُ أَكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد أي لا تُرْكبُ ولا يُسارُ علها .

يقال ضَرَبْتُ فِي الأَرْضِ إِذَا سَافَرُ تَ تَبْتَغَيَّ الرَّزَقَ . والطَّيْرُ الضَّوَارِبُ : المُنفْتَرِقَاتُ فِي الأَرْضِ ، الطَّالِبَاتُ أَرْزَاقَهَا .

وضَرَّبَ فِي سبيل الله يَضْرِبُ ضَرَّباً: نَهَضَ . وضَرَبَ بنَفْسه الأرضَ ضَرْباً: أقام ، فهو ضِد " . وضَرَبَ البعيرُ فِي جَهازِهِ أَي نَفَرَ ، فسلم يَزَلُ يَكْسَبِطُ وَيَنْزُو حَتَى طَوَّحَ عَنه كُلُ مَا عليه من أداتِه وحِمْلِه .

وضَرَ بَتْ فيهم فلانة بعر ق ذي أَشَب أَي التباسِ أَي أَفْسَدَت نَسَبَهُم بولادَتِها فيهم ، وقيل : عَرَّقَتْ فيهم عِرق سَوْ إِ

وفي حديث علي قال: إذا كان كذا ، وذكر في حديث علي قال : إذا كان كذا ، وذكر فينة " ، ضَرَب يَعْسُوب الدِّين بذَنَبه ؛ قال أبو منصور: أي أَسْرَع الذهاب في الأرض فراراً من الفتن ؛ وقيل : أسرع الذهاب في الأرض بأثباعه ، ويُقال لأتباع : أذناب .

قال أَبُو زيد : جاءَ فـلان يَضْرِبُ ويُذَبِّبُ أَيَ يُسْرِع ؛ وقال المُسَيَّب :

> فَإِنَّ الذي كُنْتُمُ تُحَدِّرُونَ ، أَتَكُنَا ﴿ عُبُونَ ۖ بِهِ تَضْرِبُ

> > قال وأنشدني بعضهم :

ولكن 'يجاب' المُسْتَغِيث' وخَيلُهُم ، عليها كُماة"، بالمُنيسَّة ، تَضرب

أي تُسْرِعُ .

وضَرَبَ بيدِه إلى كذا: أَهْوَى. وضَرَبَ على بده: كَفَّه عـن بده: أَمْسَكُ . وضَرَبَ على بده: كَفَّه عـن الشيء . وضَرَبَ على يد فُلان إذا حَجر عليه . الليث: ضَرَبَ بده إلى عَمَل كذا، وضَرَبَ على يد فُلان إذا منعه من أمر أَخَذ فيه، كقولك حَجَرَ عليه .

وفي حديث ابن عمر : فأرَدْتُ أِن أَضْرِبَ على يَدِهِ أَي أَضْرِبَ على يَدِهِ أَي أَعْرِبَ على يَدَهِ أَي يَدِهِ أَن مِن عادة المتبايعين أَن يَضَعَ أَحدُهما يَدَه في يد الآخر ، عند عَقْدِ التّبايُع .

وني الحديث: حتى ضَرَبَ الناسُ بعَطَن أي رَويَتُ إلِلُهُم حَتَى بَرَ كَتُ ، وأَقامت مكانها . وضارَبُتُ الرجلَ مُضارَبة وضِراباً وتضارَبَ القومُ واضطرَبُوا: ضَرَبَ بعضُهم بعضاً . وضارَبَيٰ فَضَرَبْتُهُ أَضْرُبُهُ: كنتُ أَشَدٌ ضَرَباً منه .

وضَرَبَت المتخاضُ إذا شالت بأذنابها ، ثم ضَرَبَت ﴿ بها فُرُوجَهَا ومَشَت ، فهي ضَوارب ُ .

وناقة خارب وخاربة : فضارِب ، على النَّسَب ؛ وخاربة "، على الفِعْل .

وقيل: الضَّواربُ من الإبل التي تمتنع بعد اللَّقاح، فَتُعَزِّ أَنْفُسَهَا ، فلا يُقْدَرُ على حَلَّبُها. أَبو زيد: ناقة ضَّاربُ ، وهي التي تكون دَلُولاً ، فإذَا لَـُقَحَتْ ضَرَبَتْ حالبَها من قُدَّامها ؛ وأَنشد:

بأبوال المكخاض الضوارب

وقال أبو عبيدة : أراد جمع ناقة ضارب ، رواه ابن هانيء . . .

وضَرَبَ الفحلُ الناقةَ يضرِبُها ضِراباً : نكحها ؟ قال سيبويه : ضَربَها الفحلُ ضراباً كالنكاح ، قال :

والقياس ضَرَّباً ، ولا يقولونه كما لا يقـولون : نكـُعاً ، وهو القياس .

وناقة "ضارب": ضَرَبها الفحل"، على النسب، وناقة تضراب": كضارب ؛ وقال اللحياني: هي الـتي ضربت ، فلم يُدر ألاقح من فراب الجمل ، هو وفي الحديث: أنه نهى عن ضراب الجمل ، هو نزوه على الأنثى ، والمراد بالنهي: ما يؤخذ عليه من الأجرة ، لا عن نفس الضراب ، وتقدير ، : نهى عن غن ضراب الجمل ، كنهيه عن عسيب الفحل أي عن غنه .

يقال : ضَرَبَ الجَمَلُ الناقة يَضْرِبُها إذا نَزا عليها؛ وأَضْرَبَ فلانُ ناقتَهَ أَي أَنْزَى الفَحْلَ عليها . ومنه الحديثُ الآخر : ضِرابُ الفَحْل من السُّحْتِ أي إنه حرام ، وهذا عام في كل فحل .

والضَّارِبُ : الناقة التي تَضُرِبُ حالبَها . وأَتَتَ الناقة على مَضْرِبِها ، بالكسر، أي على زَمَن ضِرابها ، والوقت الذي ضَرَبَها الفحلُ فيه . جعلوا الزمان كالمكان .

وقد أَضْرَ بُتُ الفَحْلَ الناقة َ فضَرَبَها ، وأَضْرَ بُتُهَا إياه ؛ الأخيرة ُ على السَّعة . وقد أَضْرَ بَ الرجـلُ الفحلَ الناقة َ ، فضَرَبَها ضِراباً .

وضَرَيبُ الحَمْضِ : رَدِيثُهُ ومَا أَكِلَ خَيْرُهُ وبَقِيَ شَرُهُ وأُصُولُهُ ، ويَقال : هو مَا تَكَسَّر منه . والضَّريبُ : الصَّقِيعُ والجَليدُ .

وضُرِبَتِ الأَرضُ ضَرَّبًا وجُلِدِتُ وصُعْمَتُ : أَصَابِها الضَّرِبِبُ ، كما نقول مُطلَّتُ من الطَّلُّ .

قال أبو حنيفة : ضَرَبَ النباتُ ضَرَبًا فهو ضَرَبُهُ. ضَرَبَه البَرْدُ ، فأضَرَ به .

وأَضْرَبَتِ السَّمَامُ المَاءَ إِذَا أَنْشُفَتُهُ حَتَى تُسُقِّبَهُ الْأَرْضَ .

وأَضْرَبَ البَرَّهُ والربحُ النَّباتَ ، حتى ضَرِبَ ضَرَباً فهو ضَرِبُ إذا اشْتَدَّ عليه القُرُّ، وضَرَبَهُ البَرْهُ عليه القُرُ

وضُرِ بِتَ الأَرضُ ، وأَضْرَ بَهَا الضَّرِيبُ ، وضُرِ بَ البَهَلُ وَجُلِدَ وَصُفِيعً ، وأَصْبَعَتِ الأَرضُ جَلِدَ البَهَلُ وَجُلِدَ وَصُفِيعً ، ويقال النبات : ضَرَ بُ ومضُرب ؛ وضَرِ بَ البقلُ وجلِدَ وصقيع ، وأَضْرَبَ الناسُ وأَجْلَدُ وا وأَصْقَعُوا : كل هذا من الضَّريبِ والجَلِيدِ والصَّقِيعِ الذي يتقَعُ الأَرض . وفي الحديث : ذَاكر ُ الله في الغافلين مثل الشَّجرة الحَضْراء ، وسَطَ الشَّجر الذي تَحات من الضَّريبِ ، وهو الأَرْينُ أَى البَرْ دُ والجَليد ،

أبو زيد : الأرضُ ضَرِبةٌ إذا أصابها الجَليدُ فأَحْرَقَ نَبَاتَهَا ، وقد ضَرِبَت الأرضُ ضَرَباً ، وأَضْرَبَهَا الضَّريب إضراباً .

والضَّرَبُ ، بالتحريك : العَسل الأبيض الفليظ ، يذكر ويؤنث ؛ قال أبو 'ذَوَيْبِ الهُذَكِي فِي تأْنيثه :

> وما ضَرَّبُ ٌ بَيْضَاءُ بَأُوِي مَلِيكُهُا إلى كُلنُف ، أَعْيَا ، بِراق ونازِل

> > وخَبَرُ مَا فِي قُولُه :

بأطيب من فيها، إذا جيئت طارقاً، وأشهر، إذا نامت كلاب الأسافيل

يَأْوِي مَلِيكُهَا أَي يَعْسُوبُهَا ؛ ويَعْسُوبِ النحل : أُميره ؛ والطُّنْتُفُ : حَيَد يَنْدُر مِن الجَبَل ، قد أَعْيا بن يَرْقَى ومن يَنْزُل أَ. وقوله : كلاب الأسافل : يويد أسافل الحَي "، لأن مَواشبَهم لا تَبِيت مهم فر عانها ، وأصحابُها لا ينامون إلا تَبَيْت من يَنام ، لا شتغالهم بحَلْبها .

وقيل: الضَّرَبُ عَسَل البَرِّ؛ قال الشَّمَّاخ: كَأَنَّ مُعِمُونَ النَّاظِرِينَ يَشُوقُها، بها ضَرَبُ طابَتْ يَدا مَنْ يَشُورُها

والضَّرُّبُ ، بتسكين الراء : لغة فيه ؛ حكاه أبو حنيفة قال : وذاك قليل .

والضَّرَبَةُ : الضَّرَبُ ؛ وقيل هي الطائفة منه . واسْتَضْرَبَ العسلُ : عَلْنظ وابْيَضَّ وصاد ضَرَباً، كقولهم : اسْتَنْوقَ الجملُ ، واسْتَنْيَسَ العَنْزُ ،

بمعنى النَّحُولُ مِن حالُ إِلَى حالٍ ؟ وأَنشد :

رِيقَتُهُ مِسْكُ "، عليه ضرب

والضَّريبُ : الشَّهْدُ ؛ وأنشد بعضهم قولَ الجُمْيَح:

يدب محميًا الكأس فيهم، إذا انتشوا، كويب المُعَسَّلِ

وعسل" صَريب": مُستَضرب". وفي حديث الحجاج: لأَجْزُرُرَنَّكَ جَزْرُ الضَّرَبِ ؛ هو بفتح الراء: العسل الأَبيض الغليظ، ويروى بالصاد: وهو العسل الأحسر.

والضَّرْبُ : المَطَرَ الحَنيف . الأَصمعي : الدَّبِمَـةُ مُطَر يَدُوم مع سُكُون ٍ ، والضَّرْبُ فوق ذلك مَطَر يَدُوم مع سُكُون ٍ ، والضَّرْبُ فوق ذلك مَا لَهُ

. والضَّرْ بَهُ ُ: الدَّفْعَةُ من المطر وقد ضَرَ بَتْهُم السماءُ.

وأَضْرَ بُنْتُ عَنِ الشيء : كَفَفْتُ وَأَعْرَ ضَنْتُ .

وضَربَ عنه الذَّكُرُ وأَضْرَبَ عنه : صَرَفَه .

وأَضْرَب عنه أي أعْرَض . وقولُه عز وجل : أَفَنَضْرِبُ عَنْمَ اللَّكْرَ صَفْحاً ? أي أَنْهُملكم ، فلا 'نعرَ فُنْكُم ما يجب عليكم ، لأن كنتم قوماً مُسْرِفِين أي لأن أَسْرَفْتُهُمْ . والأصل في قدوله : صَرَبُتُ

عنه الذّ كُرْ ، أن الراكب إذا رَكِبَ دابة فأواد أن يَصْرِ فَه عن جِهَتِه ، ضَرَبه بعَصاه ، ليَعْد لَه عن الجهة التي يُويدها ، فوضع الصَّر ف والعَد ل . يقال : ضَرَبْت منه وأَضَرَبْت موضع الصَّر ف في قوله : أَفْنَصْرِب عنكم الذّ كر صفحاً : إن معناه أَفْنَصْرِب القرآن عنكم ، ولا ند عُوكم إلى الإيمان به صفحاً أي معموضين عنكم ، أقام صفحاً وهو مصدو مقام صافحين . وهذا تقريع لهم ، وإيجاب للحجة عليهم ، وإن كان لفظه لفظ استفهام .

وبقال : َضَرَبُتُ فلاناً عن فلان أي كففته عنـه ، فأضرَبَ عنه إضراباً إذا كنَفَّ . وأَضْرَبَ فلان عن الأمر فهو مُضْرِب إذا كنَّ ؛ وأنشد :

> أَصْبَاهُتُ عَن طَلَبِ المَعْيِشَةِ مُضْرِباً، لَمَا وَثِقْتُ بِأَنَّ مَالَكَ مَالِي

ومثله : أَيَحْسَبُ الإِنسانُ أَن يُشْرِكَ سُدًى ؟ وأَضْرَبَ أَي أَطْرَقَ . تقول وأَيتُ حَيَّةً مُضْرِباً إذا كانت سَاكنة لا تتحرّك .

والمُنْضُرِبُ : المُنقِيم في البيت ؛ وأَضْرَبَ الرجلُ في البيت : أقام ؛ قال ابن السكيت : سمعتها من جماعة من الأعراب .

ويقال: أَضْرَبَ مُضِرْرُ المَلَةِ ، فهو مُضْرِبُ إِذَا · تَضِجَ ، وآنَ له أَن يُضْرَبَ بَالعَصا ، ويُنْفَضَ عنه وَمادُه وتُرابه ، وخَبْرْرُ مُضْرِبٌ ومَضْرُوبٍ ، قال ذو الرمة يصف مُخبِزْرَةً :

> ومَضْرُوبةٍ، في غيرِ أَذَنْبٍ ، بَرِيئةٍ ، كَسَرْتُ لأصْعابيَ،على عَجَل ٍ كَسُرًا

وقد خَرَبَ بالقِدامِ ، والضّريبُ والضّارِبُ: المُوَكِّلُ بِالقِدامِ ، وقيل : الذي يَضْرِبُ بِها ؟

قال سيبويه : هو فعيل بمعنى فاعل، يقال: هو خَريبُ قدامٍ ؟ قال: ومثله قول طريف ِ بن مالك العَـنْبَريّ:

> أُو كُلُّما ورَّدَتْ عُكاظَ تَبيلة"، بَعَثُنُـوا إليَّ عَرِيفَهُم يَتُوَسَّمُ

إنما يريد عارِفَهم . وجمع الضّريب : 'ضرَبَاءُ ؛ قـال أبو ذؤيب :

> َ فُورَ دُنَ ، والعَيُّوقُ \* مَقْعَدُ \* رابىء ال ضُّرَ بَاءِ ، خَلَفْ \* النَّجْمِ لا يَتَنَلَّعُ \*

والضّريب: القِدْمُ الثالث من قدامِ المَيْسر. وذكر الله أسماء قدامِ المَيْسر الأُول والثاني ، ثم قال: والثالث الرقيب ، وبعضُهم يُسميه الضَّريب ، وفيه ثلاثة فروض وله تُغنّم ثلاثة أنتصباء إن فاز ، وعليه تُغرْمُ ثلاثة أنتصباء إن لم يَفُرْ . وقال غيره: ضريب القدامِ : هو المُو كل بها ؛ وأنشد للكميت :

وعَــدُ الرقيبُ خِصَالَ الضّري ب، لا عَنُ أَفَانِينَ وَكُساً قِمَارًا

وضَرَ بْنَ ُ الشَّيءَ بالشِّيءَ وضَرَّبَتَهُ : خَلَطَنْتُهُ . وضَرَ بْنَ ُ بينهم في الشَّرِّ : َ خَلَطَنْتُ .

والتَّضْريبُ بين القوم : الإغْراء .

والضّريبة : الصوف أو الشّعَر أينفَش ثم يُدَّرَجُ ويُشَدَّ بخيط ليُغْزَل ، فهي ضرائب . والضريبة : الصوف يُضرَبُ بالمِطرَق . غيره : الضّريبة القطعة من القُطن ، وقيل من القطن والصوف .

وضَريب الشُّول : لَبَن ' نَجُلُب ُ بعضه على بعض فهو الضريب ُ . ابن سيده : الضَّريب ُ من اللبن : الذي نُجُلُب من اللبن : الذي نُجُلُب من عدَّة لِقاح في إناء واحد ، فيُضَرَب ُ بعضُه ببعض ، ولا يقال صَريب لأَقَلَّ من لبن ثلاث أَنْهُتي . قال بعض أهل البادية : لا يكون صَريباً

إلا من عدَّة من الإبل ، فمنه ما يكون وَفيقاً ومنه ما يكون خائراً ؛ قال ابن أحمر :

> وما كنت' أخشَى أن تكونَ مَنيَّتْنِي ضريب جلادِ الشَّوْلِ، َخَمْطاً وصافيا

أي سَبَبُ منيتي َفَحَذَف . وقيل : هو صَريبُ إذا مُحلِبَ عليه من العَلْم مُحلِبَ عليه من العَلْم ، مُخلِبَ عليه من العَلْم فضُرِبَ به . ابن الأعرابي : الضَّريبُ : الشَّكْلُ في القَدَّ والحَلَثَ .

وبقال : فلان صَرب فلان أي نظيره ، وضريب الشيء مثله وشكله . ابن سيده : الضرب الميشل والشيء مثله وشكله . ابن سيده : الضرب الميشل والشبيه ، وجمعه ضروب . وهو الضرب اذ آذهب هذا وضر الرفة : هم الأمثال والنظراء ، واحدهم ضريب . والضرائب : الأشكال أو النظراء ، واحدهم ضريب . والضرائب : الأشكال أو وقوله عز وجل : كذلك والباطل ، حيث ضرب مثلاً للحق والباطل والكافر والمؤمن في هذه الآية . ومعنى قوله عز وجل : واضرب لهم مشكل ؛ أي اذ كر لهم ومثل لهم واضرب لهم مشكل ؛ أي اذ كر لهم ومثل لهم منال المثال . وهذه الأشياء على ضرب واحد أي من هذا المثال . وهذه الأشياء على ضرب واحد أي من الشيء بغيره . وقوله تعالى : واضرب لهم مشكل الشيء بغيره . وقوله تعالى : واضرب لهم مشكل . قال أبو إسحق : معناه اذ كر الهم مشكل .

ويقال : هذه الأشياء على هذا الضّرْب أي على هذا المثال ، فَمعنى اضْرَب لهم مَثلًا ؛ مَثلٌ لهم مَثلًا ؛ مَثلًا نفيه منسلًا منصوب لأنه مفعول به ، ونتصب قوله أصحاب القربة ، لأنه بدل من قوله مثلًا ، كأنه قال : اذ "كُن لهم أصحاب القربة أي تخبر أصحاب القربة .

والضَّرْبُ من بيت الشَّعْر : آخرُه ، كقوله : « فَـَحَوْمَل » من قوله :

بسقطُ اللَّوك بين الدَّخُول فَحَوْمُلَ مِ

والجمع : أَضْرُبُ وضُرُوبُ ُ.

والضَّواربُ : كالرَّحابِ في الأَوْدية ، واحدها ضارب . وقيل : الضاربُ المكان المنطمئين من الأرض به سُجَرُ ، والجمعُ كالجَمع ؛ قال ذو الرمة :

قد اكْتُفَلَّتْ بالحَزْنِ ، واعْوَجَ دُونَهَا كُواربْ ، من غَسَّانَ ، مُعْوَجَّةٌ سَدْرَاً ا

وقيل: الضاربُ فيطعة من الأرض غليظة، تَسْتَطِيلُ في السَّهُل. والضاربُ : المكانُ ذو الشجر. والضَّاربُ : الوادي الذي يكون فيه الشجر. يقال: عليك بذلك الضَّارب فأنزله ؟ وأنشد:

لَـعُــُولُـُكُ إِنَّ البيتَ بالضارِبِ الذي رَأَيتَ ، وإنَّ لم آنِه ، لِيَ سَائِقُ

والضاربُ : السابحُ في الماء ؛ قال ذو الرمة :

ليالي اللَّهُو تُطنيبني فأَنْبَعُهُ ، كأنتني ضارب في غَمْرة لعب

والضَّرْبُ : الرَّجلُ الحَفيفُ اللَّحَم ؛ وقيلُ : النَّدْبُ المَاضي الذي ليس برَ هُلُ ؛ قال طرفة :

أَنَا الرجلُ الضَّرْبُ،الذي تَعْرُ فِـُونَـهُ، خَشَاشُ ۖ كَرَأْسِ الْحَيَّةِ الْمُتَوَقِّدِ

وفي صفة موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : أَنهُ ضَرْبُ مِن الرجال؛ هو الحفيف اللحم، المَمْشُوقُ

١ قوله « من غسان » الذي في المحكم من خفان بغتج فشد أيضاً
 ولملة روي بهها اذ هما موضمان كما في ياقوت وأنشده في ك ف ل
 تجنابه سدرا وأنشده في الأساس محتابة سدرا .

المُسْتَدِقُ . وفي رواية : فإذا رجلُ مُضْطَرَبُ وَاللَّهُ مُضْطَرَبُ وَالطَّاءُ رَجُلُ الرَّأْسِ ، وهو مُفتَعِلُ من الضَّرْبِ ، والطَّاء بدل من تاء الافتعال . وفي صفة الدجال : مُطوالُ صُرْبُ من الرجال ؛ وقول أبي العِيالِ :

ُصلاة ُ الحَرَّبِ لَمْ نُخْشِغُ هُمُ ، ومَصَالِت ٌ ضُرُبُ

قال ابن جني : 'ضر'ب' جمع ضر'ب ٍ ، وقد بجوز أن يكون جمع ضر'وب .

وضَرَّبَ النَّجَّادُ المُنصَرَّبةَ إذا خاطَها .

والضّريبة: الطبيعة والسَّجِيّة، وهذه رَضريبَتُه التي ضُرِبَ عليها وضُرِبَها. وضُرِبَ ، عن اللحياني، لم يزد على ذلك شيئاً أي 'طبيع . وفي الحديث: أنَّ المُسْلِمَ المُسَدِّدَ لَيُدُرُ كُ ُ دَرَجة الصُّوَّامِ ، بحُسن ضَريبَتِه أي سَجِيتَه وطبيعته . تقول: فلان حَرَم ُ الضَّريبة ، ولَيْم الضَّريبة ، وكذلك تقول في النَّحِيتَة والسَّلِيقة والنَّحييرَة والتَّوس والغَريزة والنَّوس والغَريزة والنَّحاس والحِيم .

والضّريبة': الحليقة'. يقال: 'خلقَ الناسُ عـلى َ ضَرَائبَ سَنتًى. ويقال: إنه لكريمُ الضّرائبِ.

والضّرْبُ : الصّفة . والضّرْبُ : الصّنفُ من الأَشياء . ويقال : هذا من خرو ب ذلك أي من نحوه وصِنْفِه ، والجمع ضروبُ ؛ أنشد ثعلب :

أَراكَ من الضَّرْبِ الذي يَجْمَعُ الهَوَى، وحَوْلَمَـكَ نِسُوانُ ، لَهُنَ "ضَرُوبُ

وكذلك الضّريب ُ .

وضَرَبَ الله مَثَلًا أَي وَصَفَ وَبَيَّن ، وقولهم : ضَرَبَ له المثلَ بكذا ، إنما معناه بَيَّن له ضَرْباً من الأمثال أي صِنْفاً منها . وقد تَكرَّر في الحديث

َضَرُّ بُ ُ الأَمْثَالِ ، وهو اعْتبارُ الشيء بغيره وتمثيك به. والضَّرُّ بُ : المِثَالُ .

والضّريب ُ : النّصِيب ُ . والضّريب ُ : البَطْن ُ من الناس وغيرهم .

والضّريبة ' : واحدة ' الضّرائي التي تنوّخَذ في الأرْصاد والجز بة ونحوها ؛ ومنه صَريبة العبد : وهي غلّته . وفي حديث الحبّجام : كم صَريبتك ؟ الضّريبة : ما يؤدّي العبد ' إلى سيده من الخراج المنقرّر عليه ؛ وهي فعيلة بمعنى مَفعولة ، وتُبغيّع ' المنقرر عليه ؛ وهي فعيلة بمعنى مَفعولة ، وتُبغيّع على ضرائب ' . ومنه حديث الإماء اللّاتي كان عليهن لمّواليهن ضرائب ' . بقال : كم صَريبة ' عبدك في كل شهر ? والضّرائب ' . بقال : كم صَريبة ' عبدك في كل شهر ? والضّرائب ' . ضرائب ' الأرضين ، وهي وظائف ' الخراج عليها . وضرب على العبد الإتاوة وضرباً : أو ْجَبَها عليه بالتأجيل . والاسم : الضّريبة ' . وضارب في ماله إذا المجر فيه ، وفارضة .

وما أبعرُ فُ لَقُلانٍ مَضرَبُ ومَضرِبُ عَسَلَةً ، ولا يُعرَف فيه مَضرَبُ ومَضرِبُ عَسَلَةً أي من النَّسبِ والمال. يقال ذلك إذا لم يكن له نسَبُ معروف من ولا أبعر ف إعراقه في نسَبه. ابن سيده: ما أبعر ف له مَضْرِبُ عَسَلة أي أصل ولا قوام من ولا أب ولا تَوْم ولا أب ولا تَرْم في .

والضاربُ : الليلُ الذي ذَهَبَتُ كُظَلَّمَتُهُ بِمِناً وشَمَالاً ومَلاَّتِ الدُنيا . وضَرَبَ الليلُ بأَرُواقِهِ : أَقْمَبَلَ ؟ قال مُعمَّد :

> مَرَى مِثْلَ نَبْضِ العِرِ قِ ، والليلُ ضارِبِ مَ بأَدْ وَافِه ، والصُّبْـحُ فَدَ كَادَ يَسْطَعُ

> > وقال :

يا ليت أمَّ الغَمْرِ كانتُ صاحبي،

ورَّابِعَتْنَيْ تَحْتُ لِلْ ِ خَارِبِ ، بِسَاعِــدٍ فَعَمْرٍ ، وَكَفَّ خَاضِبِ

والضَّارِبُ: الطُّويلُ من كُلِّ شيءٍ. ومنه قوله: ورابعتني تحت ليل ضارب

وضَرَبَ الليلُ عليهم طال ؛ قال :

ضَرَبَ الليل عليهم فَرَكَد ۗ

وقوله تعالى : فَضَرَ بِنا على آذانهم في الكَهْف سنبن عدداً ؛ قال الزّجاج : مَنعْناهم السّمْع أَن يَسْمَعُوا ، لأَن والمعنى : أَسَمْناهم ومَنعْناهم أَن يَسْمَعُوا ، لأَن النائم إذا سبع انتبه والأصل في ذلك : أَنَّ النائم لا يسبع إذا نام . وفي الحديث : فَضَرَب الله على أَصْبِختهم أَي نامُوا فلم يَنْتَيهُوا ، والصّاخُ : تَقْبُ الأَذْن . وفي الحديث : فَضُرب على آذانهم ؛ هو كناية عن النوم ؛ ومعناه : مُحجِب الصّوت والحس أَن يلجا آذانهم فَيَنْتَبهوا ، فكأنها قد صُرب عليها مِحاب . ومنه حديث أبي ذر: صُرب على أَصْبِختهم ، فما يَطمُوف بالبيت أحد . وقولهم : فَصَرَب الدهر ضربانه ، كقولهم : فتقضى من القضاء ، وضرب الدهر من ضربانه أن كان كذا وكذا . وقال أبو عبيدة : ضرب الدهر ، يَبْنَنا أَي بَعَد ما بَيْنَنا ؟ قال ذو الرمة :

> فإنْ تَضْرِبِ الأَيامُ ؛ يا مَي ّ ؛ بيننَا ، ۚ فلا ناشِر ؒ سِر ؓ ، ولا مُتَغَيَّرُ ۡ

وفي الحديث: فضَرَبَ الدهرُ مِنْ ضَرَبَانِه، ويروى: من ضَرْبِه أَي مَرَّ من مُروده وذَهبَ بعضُه . وجاءَ مُضْطَرِبَ العَنِانِ أَي مُنْفَرِدًا مُنْهَزِماً. وضَرَّبَتْ عينُه : غارَتْ كَحجَّلَتْ . الراعي :

والمَضْرَبُ : العَظَمُ الذي فيه مُعَ \* ؛ تقول للشاة إذا كانت مَهْزُ ولة " : ما يُوم منها مَضْرَبُ أي إذا كُسِرَ عظم من عظامها أو قبصبيها ، لم يُصَبُ فيه مُعَ ".

والمِضْرابُ : الذي يُضْرَبُ به العُود .

والضَّريبة': اسم' رجل ِ من العرب .

وفي الحديث : الصُّداعُ صَرَبَانُ في الصُّدْعَيْنِ . صَرَبَ العِرْقُ صَرْباً وضَرَبَاناً إِذَا تَحَرَّكُ بقوَّ . وفي حديث عائشة: عَتَبُوا على عثمان صَرْبَةَ السَّوطِ والعصا أي كان مَنْ قَبْلَهُ يَضْرِبُ في العَقوبات بالدَّرَّة والنَّعْل ، فخالفهم .

وفي الحديث: النهي عن ضرَّبة الغائِص هـُو أَن يقول الغائِصُ في البحر للتاجر: أَغُوصُ غَوْصَةً ، فما أخرجته فهو لك بكذا، فيتفقان على ذلك ، ونهَّى عنه لأنه غَرَر.

ان الأعرابي: المَضارِبُ الحِيلُ في الحُروبَ. والتَّضْرِيبُ: تَحْرِيضُ للشُّجَاعِ فِي الحرب. يقال:

ورست . تعريض السجاع في اعرب . بعال ضُراً به و حَرَّضَه .

والمِضْرَبُ : فُسْطاط المُكلِك .

والبيساط 'مضرَّب إذا كان مَخْيِطاً . ويقال للرجل إذا خاف شيئاً ، فَخَرِق في الأرض 'جبْناً : قد ضرَب بلدَقنه الأرض ' قال الراعي يصِف عِرباناً خافَت صَقْراً :

ضُوارِبُ بِالأَدْقَانِ مِنْ ذِي سُكِيبةٍ، إذا ما هُوَى ، كَالنَّيْزَكِ المُنْتَوَقَّلُهُ

أي من صَفَّر ذي شكيمة ، وهي شدّة نفسه . وبقال : وأبت صَرْبَ نساءٍ أي وأبت نساءً ؛ وقال

اعي:

وضَرْبَ نِسَاءِ لو رَآهَنَّ ضَارِبُ ، له نُظلَّة مُ في قَـُلَـّة ٍ ، ظَلَّ رَانِياً ا

قال أبو زيد : بقــال صَرَّبُتُ له الأرضَّ كلَّمَها أي طَلْسَتْتُه في كل الأرض .

ويقال : ضَرَبَ فلانُ الغائط إذا مَضَى إلى موضع يَقْضى فيه حاجتَه .

ويقال : فلان ُ أَعْزَبُ عَقْلًا من ضارِبٍ ، يربدون هذا المعنى .

ابن الأعرابي : ضرّبُ الأرضِ البول' والفائط في خفرها . وفي حديث المنفيرة : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، انطكت حتى توارك عني ، فضرَبَ الحكلاء ثم جاء يقال : ذهب يضرب الفائط والحلاء والأرْض إذا ذهب لقضاء الحاجة . ومنه الحديث : لا يَذْهُب الرَّجُلانِ يَضِر بانِ الفائط يَتْحَدَّان .

ضغب: الصَّاغِبُ : الرَّجُل . وفي المحكم : الضَّاغِبُ الذي يَخْتَبِيءُ في الحَمَر ، فيُفْزعُ الإِنسانَ عِثْل صَوْتِ السَّبُع أو الأَسد أو الوحش ، حكاه أبو حنفة ؛ وأنشد :

يا أَيُّهَا الضاغِبُ بالغُمثُلُولُ ، إنتَّكَ 'غُولُ '، ولكدَثْكَ 'غُولُ '

هَكِذَا أَنشَدَهُ بِالْإِسْكَانُ ، والصحيح بِالْإِطْلَاقُ ، وإِن كَانُ فِيهُ حَيْثُذُ إِقْنُواءً .

وقد صَغَبَ فهو ضاغب . والضَّغيب ُ والضُّغابُ : صَوِّتُ الأَرنب والذُّب ؛ صَغَبُ يَضْغَبُ صَغِيباً ؛

١ قوله « وقال الراعي : وضرب نساه » كذا أنشده في التكملة
 بنصب ضرب وروي راهب بدل ضارب .

٢٠ قوله «ضرب الأرض البول النع » كذا بهذا الضبط في التهذيب.

وقيل : هو تَضَوَّرُ الأَرْنب عند أَخذها ، واستعاره بعض الشعراء للسَّبَن ، فقال أَنشده ثعلب :

كَأَنَّ ضَغِيبَ المَحْضِ فِي حَاوِياتِهِ، مَعَ التَّمْرِ أَحْيَاناً، صَغِيبُ الأَرانِبِ

والضَّغيِبُ : صوتُ تَفَلِمْقُلُ الجُرُدانِ فِي قُنْبِ الفَرَسِ ، وليس له فِعْلُ .

قال أبو حنيفة : وأرض مضغبة كثيرة الضّغابيس ، وهي صغاد القِئناء . ورجل صَغب ، وامرأة صَغبة أواد الشّعبا الضّغابيس ، أسقطت السين منه لأنها آخر حروف الاسم ، كما قبل في تصغير فرزدت ي : فرريزد . ومن كلام امرأة من العرب : وإن ذَكرت الضّغابيس فإنتي صَغبة . ولينست الضّغبة من لفظ الضّغبوس ، لأن الصّغبة . ولينست الضّغبة من لفظ الضّغبوس ، لأن الصّغبة لأله ألى .

ضنب: َ صَنَبَ به الأَرضَ صَنْباً: صَرَبَهَا بِهِ ، وَصَبَنَ به صَبْناً : قَبَضَ عليه ؛ كلاهما عن كراع .

ضهب: تَضْهِيبُ القَوْسِ والرَّمْح: عَرْضُهما على النار عند التَّمْثَقيف. وضهَّبه بالنار: لَوَّحَه وغَيَّره. وضهَّبه بالنار: لَوَّحَه وغَيَّره. وضهَّب اللحم: تشوّاه على حجارة محمَّاة ، فهو مُمضَهَّبُ مُ . وقيل : ضهَّبَه تشواه ولم يُبالغ في نُضْجِه ، أبو عمرو: لحم مُضَهَّبُ مَشْوِيٌ على النار ولم يَنْضَجُ ؛ قال امرؤ القيس:

ِ نَمُشُ بِأَعْرَافِ الجِيادِ أَكُفَّنَا ، إذا نَعْنُ قُمُنَا عَنْ شِوَاءِ مُضَهَّبِ

أبو عمرو: إذا أَدْخَلَنْتَ اللَّهُمَ النَّارَ ، ولم تُبالغ

١ قوله « ورجل ضف النع » ضبط في المحكم بكسر النين المعجمة
 وفي القاموس بسكونها .

في نُضْجِهِ قلتَ : صَهَّبْتُهُ فهو مُضَهَّبُ . وقال الليث : اللحم المُنْضَهَّبُ الذي قـد سُورِيَ على جَمْر مُحْمَىً .

اَنِ الْأَعْرَابِي: الضَّهْبَاءِ القَوْسُ التِي عَمِلَتُ فيها النارُ ، والضَّبْحَاءُ مِثْلُها.

الأَزهري في ترجمة هضب وفي النوادر: هَضَبَ القومُ ، وضَهَبُوا ، وهَلَبُوا ، وأَلَبُوا ، وحَطَبُوا : كُلُهُ الإكثارُ والإِسْراعُ .

والضَّيْمُبُ ؛ كُلِّ قُنُفَّ أُو بَحَرْ نَ أُو موضع من الجَبَل ، تَحْمَى عليه الشَّمسُ حَى يَنْشُويَ عليه اللحمُ ؛ وأنشد :

وغر تَنجيشُ قُدُورُهُ بِضَيَاهِبِ

قال أبو منصور: الذي أراد الليث إنما هو الصَّيْهَبُ، بالصاد ، وكذلك هو في البيت: «تجيش قُدورُه بصَياهِب » جمع الصَّيْهِب ، وهو اليوم الشديد الحرّ ؛ قاله أبو عمرو.

ضوب : الضَّوْبَانُ والضُّوبان : الجَمَلُ المُسِنَّ القَورِيَّ الضَّخْمُ ، واحدُه وجمعُه سواء ؛ قال :

> فقَرَ بْتُ صُوباناً قَـدَ اخْضَرَ نَابُهُ ، فَكَلَا نَاضِعِي وَانَ ، وَلَا الْغَرَ بِ وَاشْلِ

وفي رواية : ولا الغَرْبُ سُوءٌلا ؛ وقال الشاعر :

عَرَ كُوْرَكُ مُهْجِرِ ُ الضُّوبَانِ ، أَوَّمَهُ رَوْضُ القِذَافِ، رَبِيعاً، أَيُّ تَأْوِيمٍ

وذكره الأزهري في ترجمة « ضبن » قال : من قال ضو بان ، احتمل أن تكون اللام لام الفعل ، ويكون على مثال فكو عال ، ومن قال ضوبان ، بعله من ضاب كيضوب ؛ وقال أبو عمرو : الضّوبان ،

من الجمال السمينُ الشديدُ ؛ وأنشد :

على كلِّ 'ضُوبانِ ، كأَن' صَريفَهُ' ، بنابَيْهِ ، صَوْتُ الأَخْطَبِ المُترَنَّم

وقال :

لمّا رأينت الهَمَّ قد أَجْفاني ، تَوَّبْت للرَّحْلِ وللظِّعانِ ، كلَّ نِيافِيِّ القَرَى صُوبانِ

وأنشده أبو زيد : 'ضؤبان ، بالهمز .

الفراء: ضابَ الرجلُ إذا اسْتَخْفَى . ابن الأَعرابي : ضابَ إذا تَختَلَ عَدُواً .

ضيب: الضّيْبُ: شيء من دوابُّ البَرِّ على خِلْقَةِ الكلبِ. وقال الليث: بلغني أَن الضَّيْبَ شيء من دوابُّ البحر، قال: ولسْتُ على يَقِينٍ منه. وقال أبو الفرج: سمعت أَبا الهَمَيْسَع ينشد:

إِنْ تَمْنُنَعِي صَوْبَكِ صَوْبَ الْمَدْمَعِ ، كَيْرِي عَلَى الحَيْدُ كَضَيْبِ النَّعْشُعِ

قال أبو منصور : الشَّعْشَعُ الصَّدَفَة . وضَيْبُه : ما في جوفِه من حَبِّ اللَّوْلُوْ ، سَبَّه تَعْطَرات الدَّمْعِ به .

#### فصل الطاء المهلة

طبب: الطُّبُّ: علاجُ الجسم والنَّفسِ.

رجل طُبُّ وطَـبَـيبُ : عالم بالطّبُ ؛ تقول : ما كنت طبيباً ، ولقد طبيبت ، بالكسر ١

والمُنطَبِّبُ : الذي يَنعاطى عِلمِ الطُّبِّ .

والطُّبُّ، والطُّبُّ ، لغنان في الطِّبِّ . وقد طَبَّ

١٠٠ قوله بالكسر زاد في القاموس الفتح.

يَطُنُبُ ويَطِبِ ، وتَطَبَّبُ .

وقالوا تَطَبَّبَ له: سأَل له الأَطِبَّاءَ . وجمع ُ القِليل: أَطِبَّهُ ، والكثير : أَطِبِّهُ .

وقالوا: إن كنتَ ذا طب ً وطن ً وطنب ٍ فطنب فطنب ً لعَيْنك .

ابن السكيت: إن كنت ذا طيب ، فطيب لنفسك أي ابدأ أو لا بإصلاح نفسك . وسمعت الكيلايي يقول : اعمل في هذا عمل من طب كم لمن حب . الأحمر : من أمنالهم في التنتوثق في الحاجة وتحسينها: اصنعه صنعة من طب لمن حب أي صنعة حاذ ق لمن مجية .

وجاء رجل إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فرأى بين كَيْفَيْه خَاتُم النَّبُوَّة ، فقال : إن أَذِنْتَ لِي عالجَتُها فإني طبيب ، فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: طبيبُها الذي تخلقها ، معناه : العالم بها خالقها الذي تخلقها لا أنت .

وجاءَ يَسْتَطِبُ لُوجَعه أَي يَسْتَوصِفُ الدَّوَاءَ أَيُّهَا يَصْلُحُ لَدَائُهُ .

والطِّبُّ: الرِّفْثَقُرُ.

والطئبيب ' : الرفيق ؛ قال المرَّار بن سعيد الفَقْعُسِيم ' يصف جَملًا ، وليس للمَرَّار الحَنظلي :

> َ يَدِينُ لِمَزَ رُورٍ إِلَى جَنْبِ حَلَّقَةٍ ، مَن الشَّبْهِ ، سَوَّاهَا برفَّتَي طَبِيبُهَا

ومعنى يَدِينُ: يُطيع . والمَزرودُ : الزّمامُ المربوطُ اللهُ اللهُ وهو بالبُرَة ، وهو معنى قوله : حَلَّقة من الشّبّه ، وهو الصُفْر،أي يُطيع هذه الناقة زِمامُها المربوطُ إلى بُرَّقِ أَنفِها .

والطَّبُّ والطَّبيبُ : الحاذق من الرجـال ، الماهرُ بعلمه ؛ أنشد ثعلب في صفة غِراسة ِ تختُل ٍ :

جاءت على تفرس طبيب ماهير

وقد قبل : إن اشتقاق الطبيب منه ، وليس بقوي ٍ . وكلُّ حاذق ٍ بعمَله : طبيب عند العرب .

ورجل طبّ بالفتح أي عالم ؛ يقال : فلان طبّ بكذا أي عالم به . وفي حديث سَلْمان وأبي الدرداء: بلغني أنك 'جعلث طبيباً . الطبيب في الأصل : الحاذق بالأمور ، العارف بها ، وبه سمي الطبيب الذي 'يعالج المرضى ، وكُنِيَ به ههنا عن القضاء والحشكم بين الحصوم ، لأن منزلة القاضي من الحصوم ، بمنزلة الطبيب من إصلاح البدن.

والمُسَطَبِّبِ : الذي يُعاني الطِّبِ ، ولا يعرفه معرفة جيدة .

وفَعَوْلُ طَبُ : ماهِر صادِق بالظّراب ، يعرف الله الله عن المابسورة ، الله عن المابسورة ، ويعرف نقض الولد في الرحم، ويكر ف ثم يعود ويضرب . وفي حديث الشّغني : ووصف معاوية فقال: كان كالجمل الطّب ، يعني الحادق بالظّراب. وقيل : الطّب من الإبل الذي لا يَضَع م نفقه إلا حيث يُبضِر ، فاستعاد أحد هذي المعنيين المفنيين المفنيين المفنيين المفنيين المفنيين المفنيال وخلاله .

وفي المثل: أرْسِلُهُ طَبِّاً ، ولا 'تُرْسِلُهُ طاطاً . وبعضهم يَرْويه: أَرْسِلُهُ طاباً. وبعير طَبُّ : يتعاهدُ موضع 'خفلُه أَينَ يَطَأُ به .

والطِّبُ والطُّبُ : السَّحْرِ ؛ قال أبن الأسلَّت:

أَلا مَن مُمِلِعَ حسّانَ عَنَّي ، أَطِيْبُ ، كَانَ دَاؤَكِ، أَم يُجنونُ ؟

ورواه سيبويه : أُسِعْرُ كَانَ 'طُبِّكُ ؟ وقد 'طبُّ الرچل' .

والمطبوب : المسعور .

قال أبو عبيدة : إنما سمي السَّمور طبًّا على التَّقاؤل

بالبُرْء . قال ابن سيده : والذي عندي أنه الحِذْقُ. وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلمُ : أنه الحنجم بقرَّن حين طبّ ؛ قال أبو عبيد: طبّ أي سُحر . يقال منه : رجُل مَطْبوبُ أي مَسْعور ، كَنُو الله بالطّب عن السّحْر ، تفاؤلاً بالبُرء ، كما كنو ا عن الله يغ ، فقالوا سلم ، وعن المفازة ، وهي مَهْ لمكة ، فقالوا مفازة ، تفاؤلاً بالفوز والسّلامة . قال : وأصل الطّب : الحِذْق بالأشياء والمهارة بها ؛ يقال : وجل طب وطبيب إذا كان كذلك ، وإن كان في غير علاج المرض ؛ قال عنترة :

إن 'تغدي دوني القِناع ، فإنَّني طب بأَخْذِ الفارِسِ المُسْتَلَيْمُ وقال علقمة :

فإن تَسْأَلُونِي بالنساء ، فإنَّني تَصِيرُ بأَدْواء النَّساء طَبَيبُ

وفي الحديث: فلعـل طَبْنًا أَصَابَهَ أَي سِمَواً. وفي حديث آخر: إنه مَطْبُوبٌ. ومَا ذَاكَ بِطِبْنِي أَي بِدَهْري وعَادَتِي وشَأَنِي .

والطِّبُّ: الطُّويَّة والشهوة والإرادة ؛ قال : إنْ يَكُنُ طبُّك الفراقَ ، فإن البّ

بنَ أَنْ تَعْطِفي صُدورَ الجِمالِ بنَ أَنْ تَعْطِفي صُدورَ الجِمالِ

وقول قرُّوهُ بنِ مُسَيِّكٌ المُرادِي :

فإن نَعْلُب فَعَلَابُونَ قِدْماً ، وإن نُغْلَب فَعَيْرُ مُعَلَّبِينا

فما إن طبِنًا 'جُن' ، ولكن مَسْايانا ودَوْلة' آخَرينــا

كذاك الدهر' دُو'لَتُهُ سِجال'، تَكُرُ ' صروفهُ حينـاً فعينـا

يجوز أن يكون معناه : ما كهر أنا وشأنتنا وعاد كنا، وأن يكون معناه : شهوتتنا. ومعنى هذا الشعر : إن كانت كهندان ظهرت علينا في يوم الرادم فغلبتنا ، فغير مُعَلَّبِين . والمُعَلَّبُ : الذي يُعْلَبُ مِراداً أي لم نعْلَبُ إلا مرة واحدة .

والطبَّةُ والطبَّابة والطبَّبية : الطريقةُ المستطيلة من الثوب، والرمل، والسِّحاب، وشُعاع الشمس، والجمع: طباب وطبَبُ ، قال ذو الرمة يصف الثور:

حتى إذا مالتها في الجُدُر وانحَدَرَتْ شَمِسُ النهارِ شُعاعاً ، بَيْنَهَا طِبِبُ

الأصمعي الحَبَّة والطَّبَّة والحَبِّيبة والطِّبَابَة ': كل هذا طرائق في رَمْل وسحاب . والطِّبَّة ': الشُّقَة ' المستطيلة من الثوب ، والجمع : الطَّبَب ' ؛ وكذلك طبَب ' شُعاع الشمس ، وهي الطرائق التي 'ترَى فيها إذا طلعَت ، وهي الطَّاب أيضاً .

والطثبَّة : الجِلنْدةُ المستطيلة،أو المربعة،أو المستديرة في المَزادة ، والسُّفْرة، والدَّانُو ونحوها.

والطبّابة ': الجِلِنْدة التي تَجْعَلَ على طَرَّفَتَي الجِلنْدِ
في القرْبة، والسُّقَاء، والإداوة إذا سُوِّيَ ، ثم مُخرِزَ
غيرَ مَشْنِيَّ . وفي الصحاح : الجِلدة ُ التي تنعَطَّى بها
الخُرْرَدُ ، وهي معترضة مَثْنَيَّة ' كالإصبع على
موضع الحَرْز .

الأصعي: الطبّابة التي تُجْعَلُ على مُلْتَقَى طَرَفَيَ الْحَلِدِ إِذَا نُخْرِزَ فِي أَسْفَلِ القربة والسّقاء والإداوة. أبو زيد: فإذا كان الجِلا في أسافل هذه الأشياء مَنْنِينًا ، ثم نُخْرِزَ عليه ، فهو عراق"، وإذا سُوسيَ ثم نُخْرِزَ عليه ، فهو طباب".

وطَهَيبِ ُ السَّقاءِ : رُقَعْتُهُ .

وقَـال الليث : الطَّبَابة من الخُرُزِ : السَّيرُ بين

الحُدُّ زُنَين . والطُّبَّةُ : السَّيرُ الذي يَكُون أَسفَلَّ القرْبة ، وهي تَقارُبُ الحُدُرَ ذَ. ابن سيده : والطَّبابة سير عريض تَقَعُ الكُنْتَب والحُدُرَ ذُ فيه ، والجمع : طِبابُ ؟ قال جرير :

كَلَى ، فَارْفَضَ تَدَمَّعُكُ عَكِيرِ نَزْرٍ ، كَمَا عَيَّنْتَ بِالسَّـرَبِ الطَّبِـابا

وقد طَبُّ الحَرْزُ يَطُبُهُ طَبًّا ، وكذلك طَبًّ السُقاء وكذلك طَبًّ السُقاء وكذلك عَلبً من السَّقاء وطَبَّبَهُ ، 'شُدِّد الكثرة ؛ قبال الكُمُيتُ ، من من قبطاً :

أو الناطِقات الصادقات، إذا غـُـدَتُ بأَسْقِيةٍ ، لم يَفْرِ هِنَ المُطَـبِّبُ

ابن سيده: وربما سميت القطعة التي تُنخرَزُ على حرف الدلو أو حاشية السُّفْرة الطبَّنة ؛ والجمع الطبَب وطباب .

والتطبيب : أن يُعلَّقَ السَّقَاءُ في عَمود البيت ، ثم يُمْخَضَ ؛ قال الأزهري : لم أسمع التَّطبيبَ بهذا المعنى لغير الليث ، وأحسبُه التَّطنيبَ كما يُطنَّبُ البيتُ .

ويقال: طَبَّبْتُ الديباجَ تَطْنبيباً إذا أَدْخَلَـْتَ بَنِيقةً تُوسِعُهُ بها .

وطِبابة ُ السماء وطِبابُها : مُطرَّتُهُا الْمُستَطيلة ؛ قال مالك بن خالد الهذلي :

> أَرَنَـٰهُ مِن الجِـَرَ بَاءِ ، في كُلِّ مَوطِنٍ ، طِباباً، نَعَمُنُواه ، النَّهارَ ، المَـراكِـدُ ١

يصف حمار وحش خافَ الطِّرادَ فَلَــُجاًّ إلى حَبل ،

الله وأرثه من الجرباء النع أنشده في جرب وركد غير أنه قال هناك يصف حمارا طردته الحيل، تبعاً للصحاح، وهو مخالف لما نقله هنا عن الأزهري .

فصار في بعضِ شعابه ، فهو يَرَى أُفْتَى السباء مُستَطِيلًا ؛ قال الأَزهري: وذلك أَن الأَنْنَ أَلِحاًت المُستَحلَ إلى مَضِيقٍ في الجبل، لا يَرَى فيه إلا 'طر"ة من السباء: طريقه وطرر"ته '؛ وقال الآخر :

وسَدُ السماء السَّجْنُ إلا طِبَابِهُ ، كُنْرُ سِ المُرامي ، مُسْتَكِنَّا ُجْنُوبُهَا

فالحِيارُ رأَى السياء 'مستطيلة لأنه في شِعْب،والرجل رآها مستديرة لأنه في السجن .

وقال أبو حنيفة : الطبّبة والطبيبة والطبّبابة : المستطيل الضّبي من الأرض ، الكثير النبات.

والطَّبْطَبَةُ : صَوْتُ نَلاطُهُمِ السِل ، وقبل : هو صوت الماء إذا اضطرَب واصطلَك ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> كَأَنَّ صَوْتَ المَاءِ، فِي أَمْعَامُهَا، طَبْطَبَةُ المِيثِ إلى جِوالمُهَا

عد"اه بإلى لأن فيه معنى تَسْكَتَى الميث.

وطَّبُطَّبَ المَّاءَ إذا حركه . الليث : طَبُطُبَ الوادي طَبُطَبَهً إذا سال بالمَّاء ، وسمعت لصوته طاطب .

والطَّبْطَبَةُ : شيءٌ عَريض يُضْرَبُ بعضه بعض . الصحاح : الطَّبْطَبَة صوتُ الماء ونحوه ، وقد تَطَمُّطَبُ ؟ قال :

إذا طَحَنَتُ دُرْنِيَّةٌ لِعِيالِهِا، تَطَيِّطُبُ ثَدِياهَا، فَطَار طَحِينُها

والطَّبْطابَة ' : خَسَبة ' تَريضَة ' يُلْعَب ُ بِهَا بَالْكُرة . وفي التهذيب : يَلْعَب ُ الفادس ُ بِهَا بَالْكُرَة . ابن هانيء ، يقال : قَر ُب طِب ، ويقال: قَر ُب طِباً ،

كَفُولْكُ : نِعْمَ رَجِلًا ، وهذا مَثَلُ " يَقَالَ الرَجِلَ يَسْأَلُ عَنَ الأَمْ الذي قد قَرُبَ منه ، وذلكُ أَن رَجِلًا قَمَدَ بِين رِجْلِي امرأة ، فقال لها : أَبِكُم ام تُبِّب ? فقالت له : قَرُبُ طَبِ . `

طبطب: الطَّباطِنِهُ: العَجَم .

طحوب: ما على فلان طحر 'بة ، بضم الطاء والراء: يعني من اللباس، وقال أبو الجرّاح: طحر بة ' ، بفتح الطاء وكسر الراء ، وطعمر بة ' وطعمر بة ' أي قطعة من خوقة . قال شمر: وسمعت طعمر بة وطعمرة ' وكلها لغات . وفي حديث سلمان ، وذكر يوم القيامة ، فقال : تَد نو الشمس من رؤوس الناس ، وليس على أحد منهم طحر 'بة ، بضم الطاء والراء ، وأكثر ما يُستعمل في النفي . وما في السماء طيخر بة ' وأما أبو عبيد وابن السكيت فخصاها بالجحد . واستعملها بعضهم في النفي والإيجاب . والطبعة عرب به واستعملها بعضهم في النفي والإيجاب . والطبعة عرب الفي والمناه المناه الفي والإيجاب . والطبعة والراء الفي والمنه أبه قال :

وحاصَ مِنَّا فَرِقاً وطَحْرَبا

وما عليه طِحْرِمِهُ ، كَطِحْرِبِهُ أَي لَطَّخْ مَن غَمِ . وطيعْرمه " : أَصَلَهَا طِحْرِبَهُ ؛ وقال نُصَيْبُ :

مَرَى في سَوادِ اللَّهِ لِهِ ، يَنْزِلُ تَخَلَّفُهُ مَواكِفُ لَم يَعْكُفُ عَلَيْهِنَ ۚ طِخْرُ بُ

قـال: والطـِّحْرِبُ ههُنا: الغُثـاء من الجُهَيف ، ووالِه الأرض. والمَواكِفُ: مَواكِفُ المطر. وطـَحْرَبَ إذا عدا فارًّا.

طحلب : الطُّحْلُبُ والطَّحْلِبُ والطَّحْلَبِ والطَّحْلَبِ : تُخضّرَة تَعْلُو الماء المُزمِنَ . وقيل : هو الذي

يكون على الماء ، كأنه نسج العنكبوت . والقِطعة منه : طُنْحُلُبة وطِحْلبة .

وطَعْلُبَ المَاءُ: علاه الطُّعْلُبُ .

وعين مطمع لكبة ، وماء مطمع لكب: كثير الطبع للب ، عن ابن الأعرابي . وحكى غيره : مطلعت ، وقول ذي الرمة :

> عَيْنًا مُطَلَّحْبَةَ الأَرجاءِ طامية ، فيها الضَّفادعُ والحِينانُ تَصْطَخبِ

يُرُوى بالوجْهين جميعاً . قـال ابن سيده : وأرى اللحياني قد حَكَى الطُّنْدُب في الطُّحْلُب .

وطَحُلْمَبَ الأَرض: أَوَّلُ مَا تَخْضَرُ النَّبات؛ وطَحَلْمَ الأَرجاء. وطَحَلْمَ الأَرجاء. والطَّحْلَمَة التَّلُ .

طخوب: جاءً وما عليه طَخْرَبَة أي ليس عليه شيء. ويُروى بالحاء المهملة أيضاً ، وقد تقدم .

وفي حديث سلمان: وليس على أحد منهم طَغْرَبة، وطِخْرِبَة، وقد شرحناه في «طحرب» لِأَنه يقال بالحاء

طوب: الطَّرَبُ : الفَرَح والحُنُوْنُ ؛ عن ثعلب . وقيل : الطَّرَبُ خفة تَعْتَرَي عند شدَّة الفَرَح أو الحُنُونُ والهمِّ . وقيل : حلول الفَرَح وذهابُ الحُنُونُ ؛ قال النابغة الجعديّ في الهمِّ :

سَأَلَتْنِي أَمِي عِن جَارَتِي ، وإِذَا مَا عَيُّ ذُو اللُّبِّ سَأَلْ سَأَلْ سَأَلُ عَلَيْ عَن أَنَاسٍ هَلَكُوا ، شَرِبَ الدَّهُورُ عليهم وأكلُ

وأراني طرباً ، في إثثر هم ، طرّب الواله أو كالمُخْتَبَل

والواله : الثاكِل . والمُخْتَبَل : الذي اخْتُبيلَ عَقْلُهُ أَي رُجِن ً .

وأَطَرْ بَهُ هُو ، وتَطَرُّبُه ؛ قال الكميت :

ولم تُلْمْهِنِي دار ولا رَسَمْ مَنزِلٍ ، ولم يَنطَرَ بني بَنـان مُخَضَّبُ

وقال ثعلب: الطّرَبُ عندي هو الحركة ؛ قال ابن سيده: ولا أعرف ذلك. والطّرَبُ : الشُّوقُ ، والجمع، من ذلك ، أطرابُ ؛ قال ذو الرمة:

اسْتَحْدَثَ الرَّكْبِ،عن أَشْبِاعِهم، خَبَراً، أَم راجَعَ القلبَ ، من أَطرابه ، طرَبُ

وقد طرب طرباً، فهو طرب"، من قوم طراب. وقول الهُـٰذَكِيِّ :

حَى شَآهَا كَلَيلٌ ، مَوْهِناً ، عَمِلٌ ، بَاللَّهُ مَا يَنَمُرُ اللَّهُ لَمْ يَنَمُرُ

يقول: بانت هذه البَقَر العِطاشُ طِراباً لِمَا رأَته من البَرْقِ ، فَرَجَتُهُ من المَاء .

ورجل طَرُوب ومِطْرَاب ومِطرابة ، الأخيرة عن اللحاني : كثيرُ الطَّرَبِ ؛ قال : وهو نادر .

واسْتَطُورَ ب : طلب الطُّوب واللَّهُ وَ .

وطَرَّبه هو ، وطَرَّب : تَغَنَّى ؛ قال امرؤ القبس : يُغَرِّدُ بِالأَسْجارِ ، فِي كُلِّ 'سَدُّفَةَ ، تَغَرُّدُ مَيَّاحِ النَّدامِي المُطَرَّبِ

ويقال : طَرَّب فلان في غنائِه تَطْرْيباً إذا رَجَّع صوتَه وزيَّنَه ؛ قال امرؤ القيس :

كما طَرَّبَ الطَّائرُ المُسْتَحِرِ

أي رجعً .

والتَّطْرُبِ فِي الصوَّت : مَدُّه وتَحْسَنُه . وطَرَّبَ فِي قراءته : مَدَّ ورجَّع. وطرَّبَ الطَّائِرُ فِي صوته،

كذلك، وخَصَّ بعضُهم به المُنكَّاء. وقول سَلْمَى ا ابنِ المُثَعَدِ :

> لما رأى أن طَرَّبوا من ساعة ، أَلْـُوى بِرَ بِعانِ العِدى وأَجْدُ مَا

قال الشكري : طرّبوا صاحوا ساعة بعد ساعة . والأطراب : نقاوة الرّياحين ؛ وقبل : الأطراب الرّياحين ؛ وقبل : الأطراب أنزع لل الرّياحين وأذ كاؤها . وإبل طراب تنزع لل

واستَطَرَّبَ الحُداةُ الإِبلَ إِذَا تَخَنَّتُ فِي سيرِها ، من أُجلِ حُداتِها ؛ وقال الطَّرَمَّاحُ :

واسْتَطُوْ بَتْ ْظَعْنُهُم ، لما احْزَأَلَّ بهمْ آلُ الضَّحى ناشِطاً من داعِبـاتِ دَدِ ٢

يقول: تحمَّلهم عبلى الطرب شوق الزع ؛ وقول الكُمِّيت: :

يُوبِـد أَهْزَعَ حَنَّاناً يُعَـلِّـله عندَ الإدامة ، حتى يَوْنَأَ الطَّرْبُّ

فانما عَنى بالطُّرِبِ السَّهُم ؛ سماه طَرِباً لِتَصُويته إذا دُو م أي فُتِلَ بالأصابع .

والمَطَّرَبُ والمَطَّرَبَةُ : الطريق الضيق ، ولا فعل له ، والجمعُ المَطَارِبُ ؛ قال أبو ذوْيب الهذلي :

ومَنْلُفَ مِثْلِ فَرَاقِ الرَّأْسِ ، تَخْلِجُهُ مَطَارِبِ ، زَقَبِ الْمَالُهِ الْفِيحُ

▼ قوله « يريد أهزع النح » انشده في دوم يستل أهزع النح و الاهزع
 بالزاي السريع .

ابن الأعرابي : المتطرّبُ والمتقرّبُ الطريق الواضح ، والمتثلّفُ : القفر ؛ سبي بذلك لأنه ينشلف سالحكه في الاكثر كما سبوا الصّحراء بينداء لأنها تُبيد سالحكها . والزّقبُ : الضيّة . وقوله : مثل فرق الرأس في ضيّه . مثل فرق الرأس في ضيّه . وتخليجهُ أي تَجذبه هذه الطرق إلى هذه ، وهذه إلى هذه . وأميالها فيح أي واسعة ، والميل : المسافة من العكم إلى العكم .

وفي الحديث: لعَنَ اللهُ من غير المَطربَة والمَقْرَبَة . المَطربَة والحدة المطارب ، وهي المُر وقر قر وقد وقد وقد المطاربُ الحراق متفرقة ، واحدتها مطربة ومطرب وقيل: هي الطرق الضيقة المنفردة . بقل : على الطريق : عدالت عنه .

والطُّرَبُ : اسم فرس سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وطُمَيْروب : اسم .

طوطب: طَرْطَبَ بِالنَّفَتَينِ ؛ أَشْلَاهَا ؛ وقَسِل : الطَّرْطَبَةُ بِالشَّفَتَينِ ؛ قال ابن حَبْناءً :

> فإن اسْتَكَ الكوماء عَيْب وعُورَة "، يُطرَطِبُ فيها ضاغِطانِ وناكِثُ

وفي حديث الحسن ، وقد خرج من عند الحجاج ، فقال : دخلت على أُحَيْو لِ يُطرَو طِب مُعَيْرات لله . يَنْفُخ بشفتيه في شاربه غيظاً وكبراً .

والطُّر ْطُـبَـة ُ : الصَّفير بالشَّقَتَين للضَّأْن . أبو زيد : طَر ْطَـبَ بالنعجة كَلرْطَـبَـةً إذا دعاها .

وطرَ طَبَ الحالِبُ بالمِعْزَى إِذَا دعاها .

ابن سيده: الطُرْطَبَةُ صوتُ الحالب للمعز يُسَكِنُها بشفتيه . وقد طَرْطَبَ بها طَرْطَبَةً إذا دعاها . والطَّرْطَبَةُ : اضطرابُ الماء في الجوف

۲ قوله « من داعبات » كذا بالاصل كالتهذيب بالموحدة بعد الدين والذي في الاساس بالثناة التحتية ثم قال اي سألته ان يطرب ويفني وهو من داعبات دد أي من دواعيه واسبابه يمني الناشط وهو الحادي لانه ينشط من مكان الى مكان .

أو القربة . والطئر طئب ، بالضم وتشديد الباء ا : الشدي الضغم المسترخي الطويل ؛ يقال : أخزى الله كل طئبيه . ومنهم من يقول : كل طئبة ، للواحدة ، فيمن يؤنث الندي . وفي حديث الأستتر في صفة امرأة : أوادها ضمعباً كل طئباً . الطير طئب : العظيمة الثديين والبعض يقول الواحدة : كل طئب ، فيمن يؤنث الثدي . والطر طئبة ، الطويلة الثديمة ، فيمن يؤنث الثدي . والطر طئبة ،

لَكْسَتْ بَقْتَانَةٍ سَبَهْلَكَةٍ ، ولا بطرطُبُةً إِلَمَا 'هَلْبُ'

وامرأة ُ طُرطُبُهُ \* : مسترخة الثدين ؛ وأنشد : أف من لتلك الدائقيم الهر دُبَّة، العَنْقَفيرِ الجَلَنْبَحِ الطَّرطُبُة

والطئُّرطُنبَةُ : الضرَّعُ الطويل ، يمانية عن كراع . والطئُّرطُنبانيَّة من المَعَز : الطويلةُ شطرَي الضَّرع. الأَزهري في ترجمة « قرطب » قال الشاعر :

> - إذا رآني قد أنبئت ُ فَـرَطَـبَـا، وجالَ في جعاشه وطرَرطـَـا

قال: الطّرطبة أدعاء الحُهُور. أبو زيد في نوادره: يقال الرجل أيهُوا منه: دُهْدُرَّين وطُرطُبَّين. وأَيت في حاشية نسخة من الصحاح يُوثَقُ بها: قال عثمان بن عبد الرحمن: طرطب، غير ذي ترجمة في الأصول، والذي ينبغي افرادها في ترجمة، إذ هي ليست من فصل «طرب» وهو من كتب اللغة في الرباعي.

طسب ؛ المَطاسِب ؛ المياهُ السُّدُّم ، الواحد سَدوم .

١ قوله « بالفم وتشديد الباء » زاد في القاموس تخفيفها .

طعب : ابن الأعرابي : يقال ما به من الطَّعْبِ شيء أي ما به شيء من اللَّذة والطِّيب .

طعزب: الطَّعْزبة: الهُنزءُ والسُّخْرية ، حكاه ابن دريد ؛ قال ابن سيده: ولا أدري ما حقيقته .

طعسب: طَعْسَبَ : عَدَا مُتَعَسَّفًا .

طعشب : طَعْشَبُ : اسم، حكاه ابن دريد ، قال : وليس بثبَتٍ .

طلب: الطَّلَبُ: 'مُحاوَلَة' وِجْدَانِ الشَّيَء وأَخَذَهِ. والطَّلْنَة': ما كان لكَ عند آخر من حق ِ تُطالِبه به. والمُطالَبة: أَن نُطالِبَ إِنساناً مجق لك عنده ، ولا تزال تَنقاضاه وتُطالبه بذلك. والغالب في باب الهرى الطلّلاب'.

وطلَبَ الشّيءَ يَطْلُبه طَلْبَاً ، واطلَبَه على افتعله ، ومنه عبد المُطلِب بن هاشم ؛ والمُطلِب أَصلهُ: مُنطلِب فأدغِمَتِ الناء في الطاء، وشدُدّت، فقيل : مُطلِب ، واسمه عامر .

وتَطَلُّبُه : حاول 'وجُودَه وأَخْذَهُ .

والتَّطَلَتُبِ : الطَّلَبِ مَرَّةً بعد أُخرى .

والتَّطَلَتُ : كَلَّبُ فِي مُهُلَّة من مواضع .

ورجل طالب من قوم طلت وطائلاً وطالبة ، الأخيرة اسم للجمع .

> وطكوب من قوم ُ طَلَب ِ . وطكلاًب من قوم طَلاَبين .

وطليب من قوم طلكباء ؟ قال مُليح الهُدلي :

فلم تَنْظُري كَيْنَاً وَلِيتِ اقْتِضَاءُهُ، ولم يَنْقَلِبُ منكم كَلْيَبُ بطَائِل

وطلَّتُ الشيءَ : طَلَّبَهُ في مُهْلَة ، على ما يجيء عليه هذا النحورُ بالأغلب . وطالبه بكذا 'مطالبة وطلاباً: طَلَبَه بحق ؛ والاسم منه: الطلّبُ والطلّبة' . والطلّب بمع طالب ؛ قال ذو الرمة:

فانتُصاعَ جانِبُه الوَحْشيُّ ، وانكَدَرَتُ يَلْحَبنَ ، لا يَأْتَلِي المَطلوبُ والطَّلَبُ

وطَـُلُبُ إِلَىٰ ۖ طَلْبَاً : رَغِبُ .

وأطَّلْبَهَ : أعطاه ما طَلَّب ؛ وأطَّلْبَهَ : أَلِجَأَه إلى أَن يَطَّلُبُ ، وهو من الأَضداد .

والطَّلِية ، بكسر اللام : ما طَلَبَنه من شيء . وفي حديث نُفادة الأسدي : قلت : يا رسول الله اطْلُبُ إِلَى طَلِية ، فإني أحب أن أطْلِبَكَها . الطّلَبِة : الحاجة ، وإطْلابُها : انجاز ها وقضاؤها . الطّلَبِة : الحاجة ، وإطّلابُها : انجاز ها وقضاؤها . يقال . طلّب إلى فأطلب أي أسْعَفَتْ عا طلب . وفي حديث الدُّعاء : ليس لي مُطلب سواك وكلّل مُطلب " سواك وكلّل مُطلب " : بعيد المَطلب " يكلّف أن يُطلب. وماء مُطلب : كذلك ؛ وكذلك غير الماء والكلا أيضاً ؛ قال الشاعر :

أَهَاجَكُ بَرْقُ ، آخِرَ اللَّيْلِ ، مُطْلِب "

وقيل : ماء مُطُّلِبُ : بعيد من الكَلِّم ؛ قال ذو الرمة :

أَضَلَهُ ، راعياً ، كَلْنْبِينَهُ صُدراً عَنْ مُطْلِبٍ قارِبٍ ، وُرَّادُهُ ، عُصْبُ

ویئر وی :

عن 'مطْلِبٍ وطُلِّلِي الْأَعْنَاقِ تَضْطُرُ بِ'

يقول : بَعُدَ المَاءُ عنهم حتى أَلِحَاًهُم إِلَى طَلَبَهِ . وقوله : راعياً كَلشية يعني إبـلاً سوداً من إبـل كُلْب . وقد أطلُبَ الكَلاُّ : تباعدً ، وطلَبَه القوم . وقال ابن الأعرابي : ماءٌ قاصد كَلَـرُهُ وَ

قريب ؟ وماء 'مطلِب" : كَلَوَّه بعيد" . وقال أبو حنيفة : ماء 'مطلِب" إذا بَعُمد كَلَوُه ' بقد ال ميلين أو ثلاثة ، فإذا كان مسيرة يوم أو يومين ، فهو 'مطلب' إبل .

غيره : أَطَّلَبَ اللَّاءُ إِذَا بَعُد فَلَمْ يُنَلُ إِلاَّ بِطُلَبِ، وَيَبَلُ اللَّ بِطُلَبِ، وَالرَّ طُلُبُ، وَالرَّ طُلُبُ، وَالرَّ طُلُبُ، وَالرَّ طُلُبُ، وَالرَّ طُلُبُ، وَالْ

وإذا تَكَلَّفْتُ المَديحَ لغَيْره ، عالَجْتُهُما طُلبُباً ثَمِناكَ نِزاحـا

وأطلُّبه الشيءَ : أعانه على طَلُّبه .

وقال اللحياني: اطلُبُ لي شداً: ابغيه لي . وأطلبني: أعِنْي على الطلّب .

وقوله في حديث الهجرة : قال ُسراقَـة ُ : فالله لَكُما

أن أررُدُ عنكما الطلّب . قال ابن الأثير : هو جمع طالب ، أو مصدر أقيم مقامه ، أو على حذف المضاف ، أي أهل الطلّب . وفي حديث أبي بكر في المجرة ، قال له : أمشي خلافك أخشى الطلّب . ابن الأعرابي : الطلّبة الجماعة من الناس، والطلّبة : السّفرة البعيدة . وطلّب إذا اتبّع ، وطلب إذا تباعد ، وطلب الذا تباعد ، وإنه لطلب نساء : أي يَطْلبهن ، والجمع أطلاب وطلبة ، وهي طلبه وطلبته ، والمحيدة عن اللحاني ، إذا كان يَطْلبها وبهواها . ومَطلب الأخيرة عن اللحاني ، إذا كان يَطلبها وبهواها . ومَطلب المعرف . قال الأعشى :

يا رَخَماً قاظَ على مَطْلُوب

ويقال: طالب وطكب ، مشل خادم وخدَم ، وطالب ومُطلِب وطُلكب وطلكب وطلكبة وطلاب: ا أسهاء.

طنب : الطُّنْبُ والطُّنْبُ معاً: َحَبُّلُ الحِباءُ والسُّرادَقِ ونحوهما . وأطناب الشجر: عروق تَنَشَعَّب من أَر ُومَتِها. والأواخِيُّ : الأطناب ، واحدثها أُخِيَّة . والأصر : والأطناب : الطوال من حِبال الأَخْسِة ، والأُصر : القيصار ، واحدها : إصار . والأطناب : ما 'بشكه به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق .

ابن سيده: الطُّنْبُ حبل طويل يُشَدُّ به البيتُ والسُّرادق ، بين الأرض والطرائق . وقيل : هـو الرَّيد ، والجمع : أطناب وطنبَه ".

وطَـنَّبُّه : مَده بأطنابه وُّشَدُّه .

وخِباً أَمُطَنَبُ ، ورواق أَمطنَب أي مشدود الأَطناب . وفي الحديث : ما بين أَطنبَي المدينة أَحْوجُ مني إليها أي ما بين طَرَفيها . والطنّب : واحدُ أَطناب الحَيْمة ، فاستعاره للطّرَف والناحية .

والطُنْبُ : عِرْق الشجر وعَصَبُ الجَسَد . ابن سيده : أطنابُ الجسد عَصَبُه التي تتصل بها المفاصلُ والعظام وتَسْدُهُ الله والطُنْبانِ : عَصَبَانِ مُكْتَبَيْنَانَ ثَعُرْهُ النَّهُ ، عَتَدَّانَ إِذَا تَكَفَّتَ الإِنسانُ .

والمِطنَبُ والمَطنَبُ أيضاً: المَنكِبُ والعانِقُ؛ قال امرؤ القيس:

> وإذ هي سوداء مثل ُالفَحِيمِ ، . . تُغشّي المَطانِبَ والمَنْكِبا ُ .

والمَطْنَبُ : حَبْلُ العاتِق ، وجمعه مَطانِبُ . ويقال للشمس إذا تَقَصَّبَتُ عند طلوعها: لها أَطَّنَابُ ، وهي أَشْعَة تمتدُ كأنَها القُضُبُ .

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أن الأَشْعَتُ بن قَيْس تَزَوَّج امرأَةً على مُحكِّمها ، فَردَّها عمر إلى أَطناب ببتها ؛ يعني : رَدَّها إلى مَهْر مِثلها من نسائها ؛ يويد إلى ما 'بني عليه أَمْر' أَهْلِها ، والمتدَّت عليه أَطناب' بيوتهم .

ويقال: هو جاري 'مطانيبي أي 'طنُب' بيته إلى 'طنُب بيتي. وفي الحديث. ما أحب أن بيتي 'مطنَّب' ببيت محمد ، صلى الله عليه وسلم ، اني أحْتَسَب ' 'خطاي . 'مطنَّب' : مشدود بالأطناب ؛ يعني : ما أحب أن يكون بيتي إلى جانب بيته ، لأني أحْتَسَب ' عند الله كثرة 'خطاي من بيتي إلى المسجد . والمطنّب ': المصفاة' .

والطُّنَّبِ : 'طُول في الرجلين في اسْتِرْ ْخَاء .

والطُّنْبُ والإطَّنابة ُ جبيعاً: سَيْرُ ُ يُوصَلُ ُ بُوتَرِ القَوْسِ العربية ، ثم ُيدارُ على كُظْرِها . وقيل : إطَّنابة ُ القَوْسِ : سَيْرُها الذي في رِجْلها 'يُشَدُّ من الوَتَر على فَرْضَتِها ، وقد طَنَّبْتُها . الأصعي: الإطّنابة ُ السَّيْرُ الذي على رأس الوَتَر من القوس ؛ وقوس ' مُطنَّبة ؛ والإطنابة ُ سير 'يشد ُ في طرف الخيرام ليكون عَوْناً لسَيْرِهِ إذا قَلِق ؟ قال النابغة يصف خيلا :

> فَهُنَّ مُسْتَبْطِنَاتُ بَطْنَ ذِي أُدُلُ ، يَوْ كُضْنَ ، قَدْ قَلَقَتْ عَقْدُ الأَطانِيبِ

والإطنابة ': تسير الحِزام المعقود إلى الإِبْزيمِ ' وجمعه الأطانيب'. وقال سلامة ':

> حتى اسْتَعَنَّنَ بَأَهْلِ المِلْعِ ، ضاحِية ، ` يَوْ كُفُنْ ، قد قَـكَلِقَتْ عَقْدُ الأَطَانِيبِ

وقيل: عَقْدُ الأَطَانِيبِ الأَلْبَابُ وَالْحُزُمُ إِذَا السُّتُرُ فَتَ .

والإطنابَةُ : المِطْلَة . وابنُ الإطنابة : رجل شاعر ، سبي بواحدة من هذه ؛ والإطنابةُ أشُه ، وهي امرأة من بني كنانة بن القيس بن جَسْمِ بن

١ قوله «وقال سلامة» كذا بالاصل والذي في الاساس قال النابغة.

قُمْضاعة ، واسم أبيه رَيْدُ مَناة َ .

والطُّنَّبِ ، بالفتح : اعْوجاج في الرُّمْخ . ،

وطَـُنَّبَ بالمـكان : أقام به .

وعَسْكُو" مُطَنَّبِ": لا يُركى أقصاه من كثرته . . وجَيْشُ مِطْنَابِ": بعيد ما بين الطَّرَفين لا يكاد ينظع ؛ قال الطَّرِ مِنَّاح :

عَمَّي الذي صَبَح الحَكلائبَ ُ عُدْوَةً ، مَ مَن نَهْروانَ ، مجَحْفَل مِطنابِ

أبو عمرو : النَّطْنَيِبُ أَنْ تَعَلَّقَ السَّقَاءَ فِي عَمُوْدِ البيت ، ثم تَمُخْضَهُ .

والإطنابُ : البلاغة في المَنْطِق والوَصْف ، مدحاً كان أو ذمّــاً . وأطننَبَ في الكلام : بالنَغَ فيه . والإطنابُ: المبالغة في مدح أو ذم والإكثارُ فيه . والمُطنبُ : المَدَّاح لكل أحد .

ابن الأَنبَاري: أَطْنَبَ فِي الوصف إِذَا بَالغَ وَاجْتَهَد؛ وَأَطْنَبَ فِي الوصف إِذَا بَالغَ وَاجْتَهَد؛ وَأَطْنَبَ فِي عَدْوه إِذَا مَضَى فِيه بَاجِتَهَاد ومِبَالغة. وفرس فِي خَلْهُر هِ طَلْنَبُ أَي طُولُ ؛ وفرس أَطْنَبُ إِذَا كَانَ طُوبِلَ القَرَى، وهو عيب، ومنه قول النابغة:

لقَد لَمَعَقْتُ بِأُولَى الْحَيْلِ نَحْمِلُنِي كَبُداء ، لا تَشْبَحُ فيها ولا طَنْبُ

وطَنَبَ الفرسُ طَنَبًا ، وهو أَطْنَبَ ، والأُنثى طَنْبَهُ ، والأُنثى عَلَيْباءً : طال ظهرُه .

وأطَّنْبَتْ الإبلُ إذا تَسِيع بعُضُها بعضاً في السير. وأطَّنْبَتْ الربحُ إذا اشْنَدَّتُ في غُبَادٍ .

وخَيْلُ أَطَانيبُ : يَتُبَعُ بِعَضُهَا بَعْضًا ؟ ومنه قول الفرزدق :

وقد رَأَى مُصْعَبُ ، في ساطِع يَسبِط ، منها سوابق غارات أطسَانيب

يقال : رأيت إطنابة من تخيّل وطنيْر ؛ وقال النمر بن تَو لَبِ :

كأنَّ امْرَأَ فِي الناسِ، كنتَ ابْنَ أَمِّه، على فَلَجٍ، مِنْ بَطْن ِ دِجْلَةً، مُطْنِبِ

وفلَكَج ": نهر . ومُطننِب ": بعيد الذهاب ، يعني هذا النهر ؛ ومنه أطننَب في الكلام إذا أبْهد ؛ يقول : من كنت أخاه ، فإنما هو على بجر من البُعور ، من الجُعب والسَّعة .

والطُّنُبُ : تَخبُراهُ من وادي ماويَّة ؛ وماويَّة : ماهُ لِبَني العَنْبُر بيطن فَلْنج ؛ عن ابن الأعرابي وأَنشد:

لَيْسَتْ من النَّلائِي تَلَمَّى بالطَّنْبُ، ولا الحَبيراتِ مع الشَّاءِ المُعَبِّ

الخَبِيرِاتُ : خَبْرِ اواتُ الصَّلْعَاء ، صَلْعَاء ، صَلْعَاء ، صَلْعَاء ماويَّة ؛ سُمَّينَ بذلك لانهنَ انْخَبَرُ ْنَ فِي الأَرْضَ أَي انْخَبَرُ ْنَ فِي الأَرْضَ أَي انْخَفَضْنَ فَاطْمُأْنَنَ فِيها .

وطَّنَتِّبُ الذَّئْبُ : تَحَـوَّى ، عن الْهَجَرَيِّ ، قَـالَ واسْتَعَارِه الشَّاعرِ للسَّقْبِ فقال :

وطَـنَـُبُّ السَّقْبُ كَمَا يَعْوي الذيب

طهلب: الطُّهْ لمُسَبَّة : الذهاب في الأرض، عن كراع .

طوب: يتال للداخل: طَوْبَةً وأَوْبَةً ، يُويدونَ الطِّيِّبَ فِي المعنى دون اللَّفظ ، لأَن تلك يا وهذه واو .

والطُّوبَة : الآجُرَّة، شامية أو رومية . قال ثعلب ؛ قال أبو عمرو : لو أمْكَنْت من نَفْسي ما تَركُوا لي مُطوبة أ ، يعني آجرة الجوهري: والطُّوب الآجر ، بلغة أهل مصر ، والطُّوبة الآجُرَّة ، ذكرها الشافعي . قال ابن شميل : فلان لا آجُرَّة له ولا مُطوبة ؛ قال : الآجر الطين .

طيب : الطِّيبِ، على بناء فِعُل، والطُّيِّب، نعت. وفي الصحاح : الطُّيِّب مُ خلاف الحُبيث ؛ قال ابن بري : الأمركم ذكر، إلا أنه قد تتسع معانيه، فيقال: أرض م طَيِّبة للتي تَصْلُح للنبات ؛ ورَّبِح ۗ طَيِّبَة ۗ إذا كانت لَــُّنة ليست بشديدة ؛ وطنعمه طيَّبة إذا كانت حلالاً ؛ وامرأة للله عنية إذا كانت حصاناً عفيفة "، ومنه قوله تعالى : الطيباتُ للطَّيِّسِينَ ؛ وكامة " طلَّية إذا لم يكن فيها مكروه ؛ وبَلَنْدَة طَيِّية أَي آمَنَةٌ " كثيرة ُ الحير ، ومنه قوله تعالى : بَلَنْدة طَيَّبة ورَبُّ غَفُور ؛ ونَكُمْهُ طَيِّبَهُ إِذَا لَمْ يَكُنُّ فَيِهَا نَتُنْ ۖ، وَإِنَّ لم يكن فيها ربح طَيِّبة كرائحة العُود والنَّدُّ وغيرهما؟ ونَفْسُ طَيِّبَهُ عَا قُدُرٌ لِهَا أَي راضية ؛ وحِنْطة طَبِّهَ أَي مُتَوَسِّطَة في الجِنَوْدة ؛ وتُرْبَة طَيِّبة أي طاهرة ، ومنه قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَـَيَّـاً ؛ وزَبُونُ طَيِّبُ أَي سَهُلُ فِي مُبايعَته ؛ وسَبِي مُ طَيِّب اإذا لم يكن عن غَـدار ولا نَقْض عهْد ؛ وطعام ٌ طَيَّب للذي يَسْتَكَذُ الآكُلُ طَعْمه. ابن سنده: طاب الشيء طبياً وطاباً: لذَّ وزكا. وطاب الشيءُ أيضاً بَطِيب ُ طِيباً وطيبَة وتَطياباً ؛ قال عَلْقَمة :

> تَحْمِلُنَ أَنْوَرُجَّةً ، نَضْعُ العَبِيرِ بها، كَأَنَّ تَطْيَابَهَا، فِي الأَنْفِ ، مَشْهُومُ

وقوله عز وجل : طِبْتُم فادخُلُوهَا خَالِدِينَ ؛ معناه كنتم طيِّبين في الدنيا فادخُلُوها .

والطَّابُ': الطَّيِّبُ والطِّيبُ أيضاً، 'يقالان جميعاً . وشيءٌ طابُ أي طَيِّبُ ، إما أن يكون فاعلًا ذهبت عنه ، وإما أن يكون فعلًا ؛ وقوله :

> يا عُمَرَ بنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابُ ، مُقابِلَ الأَعْراقِ فِي الطَّابِ الطَّابِ

بَينَ أَبِي العاصِ وآلِ الْحَطَّابُ ، إِنَّ وقُوفاً بِفِناءِ الأَبْوابِ ، بَدْ فَعَنِي الحَاجِبُ بِعَنْدَ البَوَّابِ ، بَعْدِلُ عندَ الحَرِّ قَلْعَ الأَنْبابِ

قال ابن سيده: إنما ذهب به إلى التأكيد والمبالغة. ويروى: في الطبيب الطباب. وهو طبيب وطاب والأنثى طبيبة وطابة . وهذا الشعر يقوله كنتير ابن كنتير النوفكي بمدح به عمر بن عبد العزيز . ومعنى قوله مقابل الأعراق أي هو شريف من قبل أبيه وأمه ، فقد تقابلا في الثيرف والجلالة ، لأن عمر هو ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن لأن عمر هو ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أي العاص ، وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الحطاب، فيجد من قبل أبيه أبو العاص بحد بحد به وقول وجده من قبل أمه عمر بن الحطاب ؛ وقول تجذ به الني :

## َهُزَّتْ بَراعيمَ طِيابِ البُسْرِ

إِمَّا جِمِع طِيباً أَو طَيْباً . والكلمة الطَّيْبة ': شهادة أَن لا إِله إِلاَ الله ، وأَنَّ محمداً رسول الله . قال ابن الأثير : وقد تكرر في الحديث ذكر الطَّيِّب والطَّيِّبات ، وأكثر ما يرد بمعني الحلال ، كما أَن الحبيث كناية عن الحرام . وقد يَرِدُ الطَّيِّبُ بمنى الطاهر ؛ ومنه الحديث : انه قال لِعَمَّار مَرحباً بالطَّيِّب المُطيِّب أي الطاهر المُطبَّر ؛ ومنه بالطَّيِّب أي الطاهر المُطبَّر ؛ ومنه بالطَّيِّب أي الطاهر المُطبَّر ؛ ومنه الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : بأي أنت وأمي ، طبن عي النحات مَيْناً أي طَهرت . والطبن مَيْناً أي طَهرت من الصلاة والطبيات من الصلاة والطبيبات أي الطبيبات من الصلاة والطبيبات من الصلاة والطبيبات من الصلاة والمؤلفة والمؤلف

١ قوله « ومنه حديث على النع » المشهور حديث أني بكر كذا هو
 في الصحيح اه. من هامش النهاية .

والدعاء والكلام مصروفات إلى الله تعالى . وفلان طيّب الإزار إذا كان عفيفاً ؛ قال النابغة :

# رِقَاقُ النَّعَالِ ، طَيَّبُ مُحِبُزُ اتَّهُم

أراد أنهم أعِفًّاءُ عن المحارم . وقوله تعالى : وهُدُوا إلى الطَّيِّب من القول ؛ قال ثعلب : هو الحسن . وكذلك قولُه تعالى : إليه يَصْعَدُ الكَلم الطَّيِّب، والعمل' الصاليح' يَوْفَعُهُ ؛ إِنَّا هُوَ الْكُلَّمُ الْحُسَنُ ا أَيضاً كالدعاء ونحوه ، ولم يفسر ثعلب هذه الأخيرة. وقال الزجاج : الكلمُ الطَّيَّبُ توحيدُ الله ، وقول لا إله إلاَّ الله ، والعملُ الصالح يَوْفَعُهُ أي يرفع الكلِمُ الطُّيِّبِ الذي هـو التوحيدُ ، حتى يكون مُثبِيًّا للموحد حقيقة التوحيد . والضمير في برفعه على هذا راجع إلى التوحيد ، ويجوز أن يكون ضبير العمل الصالح أي العمل الصالح وفعه الكلم الطُّيِّبُ أي لا يُقْبَلُ عملُ صالح إلا من موحد . ويجوز أن يكون اللهُ تعالى يرفعه . وقوله تعالى : الطُّيِّبَاتُ للطُّيِّبِينَ، والطِّيِّبونَ للطِّيِّباتِ؛ قال الفراء: الطُّيِّباتُ من الكلام ، للطيبين من الرجال ؛ وقال غيره: الطيّبات من النساء ، للطيّبين من الرجال . وأما قوله تعالى : يسألونك ماذا أُحِلُ لهم ? قل : أُحِلُ لَكُمُ الطُّيِّبَاتُ ؛ الْحُطَابِ للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، والمراد به العرب . وكانت العرب تستقذر أَشَاء كثيرة فلا تأكلها ، وتستطيب أَشَياء فتأكلها ، فأحلُّ الله لهم ما استطابوه ، بما لم ينزل بتحريمه تلاوة " مِثْل لحوم الأنعام كلها وألبانها ، ومثل الدواب التي كانوا يأكلونها ، من الضِّباب والأرانب واليرابيع وغيرها . وفلان في بيت طيِّب : يكني به عن شرفه وصلاحه وطبيب أغراقِه. وفي حديث طاووس: أنه أَشْرَفَ على علي " بن الحُسْيَنِ ساجِـداً في الحِجْرِ ،

فقلت ': رجل صالح من بَيْت ٍ طَيَّبٍ .

والطُّوبي: جماعة الطَّيَّبة، عن كُراع؛ قال : ولا نظير له إلا الكُوسي في جمع كَبِّسة ، والضُّوفي في جمع ضيَّقة . قال ابن سيده : وعندي في كل ذلك أنه تأنيث الأطئيب والأضيق والأكبيس ، لأن فعملي ليست من أبنية الجموع . وقال كراع : ولم يقولوا الطِّيي ، كما قالوا الكِيسَى في الكوسي ، والضَّيقي في الضُّوفي .

والطُّوبي : الطِّيبِ ، عن السيراني .

وطنوبى : نعلى من الطنيب ؛ كأن أصله عليبى ، فقلبوا الياء واواً اللضة قبلها ؛ ويقبال : عُلوبى لك وطنوباك ، بالإضافة . قبال يعقوب : ولا تقبل علوبيك ، بالياء . التهذيب : والعرب تقول علوبي لك، وهذا قول أكثر النحويين إلا الأخفش فإنه قال : من العرب من يُضفها فيقول : علوباك . وقال أبو بكر : علوباك إن فعلت كذا ، علوباك . وقال أبو بكر : علوباك إن فعلت كذا ، قال : هذا مما يلحن فيه العوام، والصواب علوبي لك إن فعلت كذا ،

وطُوبِي : شَجْرة في الجنة ، وفي التنزيل العزيز: ُطُوبِي لهم وحُسْن مآبٍ . وذهب سيبويه بالآية مذهب الدُّعاء ، قال : هو في موضع رفع يدلـك على رفعه رفع ': وحُسْنُ مآبٍ . قال ثعلب : وقرى أولوبي لهم وحُسْنَ مآبٍ ، فجعل مُطوبي مصدراً كقولك : سَقياً له . ونظيره من المصادر الرُّجْعَى ، واستدل على أن موضعه نصب بقوله : وحُسْنَ مآبٍ . قال ابن جني : وحكى أبو حاتم سهل بن محمد السَّجِسْتاني، في كتابه الكبير في القراءات ، قال : قرأ علي أعرابي بالحرم : طيبى لهم، فأعد ت فقلت : طوبي ، فقال : طيبى، فلما طال على قلت : طوبي ، فقال : طيبى . فلما طال على قلت : طو كا فقال : طيبى . فلما طال على قلت : طو كا فقال : طيبى . فلما طال على قلت : طو كا فقال : طيبى . فلما طال على قلت : طوبى فقال : طيبى . فلما طال على قلت : طور كا فقال : طيبى . قال الزجاج :

جاء في التفسير عن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أن طوبى شجرة في الجنة . وقبل : طوبى لهم ، وقبل : طوبى لهم ، وقبل : خيرة لهم . وقبل : طوبى اسم الجنة بالهندية . وفي الصحاح : طوبى اسم شجرة في الجنة . قال أبو إسحق : طوبى 'فعلى من الطليب ، والمعنى أن العيش الطليب لهم ، وكل ما قبل من التفسير 'يسكرة قول النحويين إنها 'فعلى من الطليب . وروي عن سعيد بن جبير أنه قال : طوبى اسم الجنة بالحبشية . وقال عكرمة : طوبى لهم معناه الحرب : طوبى للم معناه العرب : طوبى لله عربية ، تقول العرب : طوبى لله عربية ، تقول العرب : طوبى الله إن فعلت كذا وكذا ؛ وأنشد :

طوبی لمن یَسْتَبدِلُ الطُّوْدَ بالقُرَی، ورِسْنَلًا بیَتْطین العِراق وفْنُومهـا

الرّسْلُ : اللهن . والطّوّدُ : الجَبَلُ . واليقطينُ : القرّعُ ؛ أبو عبيدة : كل ورقة انسّعَتْ وسترَتْ فهي يقطينُ . والفُوم : الحُبُنزُ والجنطَةُ ؛ ويقال : هو النُّومُ . وفي الحديث : إن الإسلام بَدأ غريباً ، وسيّعُود غريباً كما بدأ ، فطنوبي للفرباء ؛ طوبي : الم الجنة ، وقيل : شجرة فيها ، وأصلها 'فعلي من الطيل ، فلما ضمت الطاء ، انقلبت الياء واواً . وفي الحديث : 'طوبي للشّام لأن الملائكة باسطة ' أجنعتها عليها ؛ المراد بها ههنا : 'فعلي من الطيب ، لا الجنة عليها ؛ المراد بها ههنا : 'فعلي من الطيب ، لا الجنة ولا الشحرة .

واسْتَطَابَ الشيء : وجَدَه طَيْباً . وقولهم : ما أَطْنِيب به أَطْنِيب به وأَطْنِيب به وأَطْنِيب به وأَيْطِب به كله جائز . وحكى سببويه: اسْتَطْنِيبه فال : جاء على الأصل ، كما جاء اسْتَحْوَدَ ؟ وكان فعلهما

 ا قوله « بالهندية » قال الساغاني فعلى هذا يكون أصلها توبى بالناء فمريت قانه ليس في كلام أهل الهند طاء .

قبل الزيادة صحيحاً ، وإن لم يُلفظ به قبلها إلا معتلاً. وأطاب الشيء وطيّب واستطابه: وجده طيّباً. والطيّب : ما يُتطيّب به ، وقد تطيّب بالشيء، وطيّب الثوب وطابه ، عن ابن الأعرابي ؛ قال : فكأنتها 'نقاعة " مَطنهُوبة

جاءَت على الأصل كَمَخْيُوط ، وهذا مُطَّردٌ . وفي الحديث : تشهد تن ، غلاماً ، مع مُعمومتي ، حلُّ ف المُطَيَّدِينِ. اجتمَع بنو هاشم، وبنو 'زهْرَهُ، وتَبْمُ " في دار ابن 'جدُعانَ في الجاهلية ، وجعلوا طبيـاً في كَفْنَةٍ ، وغَمَسُوا أَيدبَهم فيه ، وتَحالَفُوا على التناصر والأَخـذ للمظلوم من الظـالم ، فسُمُوا المُطَسِّين ؟ وسنذكره مُسْتَو في في حلف. ويقال: طَبُّ فلان فلاناً بالطِّب ، وطبَّب صبيَّه إذا قاربه وناغاه بكلام يؤافقه . والطِّيبُ والطِّيبَةُ : الحلُّ . وقــول أبي هريرة ، رضى الله عنــه ، حين دخل على عثمان ، وهـ و محصور : الآن طابَ القتالُ أَى حَمَلُ ؛ وفي رواية أُخرى ، فقال : الآن طابَ امْضَرُ بُ مُ يُرِيد طابَ الضَّربُ والقنـلُ أَي حَلَّ القتال ُ ، فأبدل لام التعريف ميماً ، وهي لغة معروفة. وفي التنزيل العزيز: يا أيها الرُّسُلُ كُلُّوا من الطُّئِّبَاتُ أَي كُلُوا مِن الحَلالُ، وكُلُّ مَأْكُولِ حَلالِ 'مُسْتَطَابُ ، فهو داخل في هذا . وإنما 'خوطب بهذا سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، وقال : يا أيها الرُّسُلُ ؛ فتَضَمَّنَ الخطابُ أَن الرسَل جبيعاً كذا أُمرُوا . قال الزجاج : ورُوي أن عيسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، كان يأكل من غزال أمَّه . وأَطْيَبُ الطَّيِّباتُ : الغَنائمُ . وفي حديث كوازِنَ : من أحَبُ أَن الطَبِّ ذلك منكم أي المحللة ويُبِيحَه .

وسَبِّي طيبة "، بكسر الطاء وفتح الياء : طَلَّب " حل صحيح السَّبَاء ، وهو سَبَّى من يجوز حرابُه من الكفَّار، لم يكن عن عَدْر ولا تَقْضُ عَهْــد . الأصمعي: سَدَّى طبَّة أي سَدَّى طلبَّه علي سَدْيه علي سُدَّة علي سُدَّة علي سُدَّة علي الله لم 'يَسْبَوْ ا وَلَمْ عَهْدُ أَو دَمَّة ؟ وهو فعَلَة من الطِّيبِ ؟ بوزن خيرة وتوكة ؟ وقد ورد في الحديث كذلك . والطِّيبُ من كل شيءٍ: أَفضَكُه . ٠

والطُّــّباتُ من الكلام : أفضَلُه وأحسنُه . وطيبة الكلا: أخصبه . وطيبة الشراب: أجمُّه

وطابَت الأَرضُ طِيباً : أَخْصَبَتْ وأَكْلَأَتْ . والأَطْسَبَانِ : الطعامُ والنكاحُ، وقيل: الفَمْ والفَرْجُ؛ وقيل : هما الشُّحْمُ والشُّبابُ ، عـن ابن الأعرابي . وذَهَبَ أَطْنَيَاهُ : أَكُلُهُ وَنِكَاحُهُ ؛ وقيل : هما النُّوم والنكاحُ .

وطايّبه : مازَحَه .

وشَرابُ مَطْيَبَةُ للنَّفْسِ أَي تَطيبُ النفسُ إِذَا شربته. وطعام مَطْيَبة ُ للنفس أي تطيب ُ عليه وبه. وقُولهم: طِبْتُ به نفساً أي طابَتُ نفسي به . وطابت َنَفْسُهُ بَالشِّيءَ إِذَا تَسْبَحَتَ بِهِ مَنْ غَيْرِ كَرَاهَةً وَلَا عَضَب. وقد طابّت نفسي عن ذلك تَرْكاً، وطابّت ُ عليه إذا وافقَهَا ؛ وطبِّت ُ نَفْساً عنه وعليه وبه . وفي التنزيل العزيز : فإن طِبْنَ لَـكُم عن شيء منــه نفساً . وفَعَلَنْتُ ذلك بطيبة نفسى إذا لم يُكْر هْك أحد عليه . وتقول : ما به من الطِّيب ، ولا تقل: من الطُّسِهُ .

> أَي طَيِّب مجدًّا ؟ قال الشاعر: نحن أُجِّد نا 'دونها الضَّرَّابا،

إنَّا وَجِدُنا مَاءَهَا كُطُّهُابِا

وماءٌ طيَّابِ أي طيِّب ، وشيءٌ طيَّاب ، بالضم ،

واسْتَطَبِّناهِ : سأَلْناهُم ماء عذباً ؟ وقوله : فلما اسْتَطَابُوا، صَبَّ في الصَّعْن نصْفَهُ ا

قال ابن سده : يجُوز أن يكون معناه ذاقُوا الحبر فاستكطابوها، وبجوز أن يكون من قولهم: استطبناهم أي سأَلنَاهم ماء عذباً ؛قال: وبذلك فسره ابن الأعرابي. وماءٌ طَيُّبُ ۚ إِذَا كَانَ عَذَبًا ۚ ، وطَعَامُ ۖ طَيِّبُ ۚ إِذَا كان سائغاً في الحكلـٰق ، وفلان ٌ طلِـْـبـٰ الأخلاق إذا كان سَهْلَ المُعاشرة، وبله طيَّب لا يسباخ فيه، وماءُ طَـنُّتُ أَى طَاهِرٍ .

ومَطايبُ اللُّعْم وغيره: خيارُه وأَطْيَبُه؛ لا يفرد، ولا واحــد له من لفظــه ، وهــو من باب كاسنَ ومَلامح ؟ وقيل : واحدها مَطابُ ومَطابة "؛ وقال ابن الأعرابي: هي من مطايب الراطب ، وأطايب الجَزُور . وقال يعقوب : أطعمنا من مطايب الجزُور، ولا يقال من أطايب . وحكى السيرافي : أنه سأل بعض العرب عن مطايب الجَزُور، ما واحدها? فقال : مَطْنَيَبُ ، وضَحكَ الأعرابي من نفسه كيف تكلف لهم ذلك من كلامه . وفى الصحاح : أطُّعُمَنا فلانُ من أطايب الجَزُور، جمع أَطْنِيَبَ ، ولا َتَقُلْ: من مَطَايِبِ الجَزُورِ؛ وهذا عكس ما في المحكم . قال الشيخ ابن بري : قد ذكر الجَرْميُ في كتابه المعروف بالفَرْق ، في باب ما جاء حَمِيْهُ على غير واحده المستعمل ، أنه يقال : مطالب وأطالب ، فين قال: مطالب ، فهو على غير واحده المستعمل ، ومن قبال : أطابب ، أجراه على واحده المستعمل . الأصمعي : 'يقال أطُّعمْنا من مطايبها وأطــايــها ، واذكر منانــتها وأنانــتها ، وامرأة تحسَّنة المتعارى،والحيلُ تَجْرِي على مَساويها؛ الواحدة ' مَسُواة ، أي على ما فيها من السُّوء ، كيفما

تكون عليه من نهزال أو استوط منه . والمحاسن والمقاليد : لا أيعرف لهذه واجدة . وقال الكسائي : واحد المنطابيب مطائيب ، وواحد المتعاري معاري ، وواحد المتساوي مسوى . واستعار أبو حنيفة الأطابيب للكلإ فقال : وإذا رَعَت السائمة أطابب الكلإ رَعْباً خفيفاً .

والطَّابة : الحَمْر ؛ قال أبو منصور : كَأَنها بمعنى طَيَّة ، والأَصل طَيِّية ". وفي حديث طاووس: 'سئِلَ عن الطابة 'نطّبَخ' على النّصْف ؛ الطَّابة' : العَصِير ؛ سمي به لطيبيه ؛ وإصلاحه على النصف : هو أن يُغلي حتى يَذهبَ نصْفه .

والمُطيب ، والمُستَطيب : المستنجي، مُشتق من الطيب ؛ سبي استُطابة ، لأنه يَطيب تجسد ، بذلك ما عليه من الحبث .

والاستبطابة: الاستينجاء. وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه نَهَى أن يَستطيبَ الرجل بيمينه؛ الاستطابة والإطابة : كنابة عن الاستنجاء ؛ وسمي بهما من الطيب ، لأنه يُطيب تجسده بإزالة ما عليه من الحبيث بالاستنجاء أي يُطهره. ويقال منه: استطاب الرجل فهو مُستطيب ، وأطاب تفسه فهو مُطيب ؛ قال الأعشى :

يا رَخَماً فاظ على مطالنُوبِ ، 'يعْجِل' كَفَّ الحَارِيءَ المُطيبِ ِا

وفي الحديث: ابْغنِي حديدة أَسْتَطِيب بها ؛ يريد حَلَّقَ العانة، لأَنه تنظيف وإزالة أَذَى ً. ان الأعرابي: أطاب الرجل واستطاب إذا استنجى ، وأزال الأذى. وأطاب إذا تكلم بكلام طيّب. وأطاب:

١ قوله « على مطلوب » كذا بالتهذيب أيضاً ورواه في التكملة على
 ينخوب .

تَدَّمَ طَعَاماً طَيِّباً . وأَطَابَ : ولَدَ بنين طَيِّبين . وأَطابَ : وأَشَدْت امرأَة : وأَطابَ : تَزَوَّجَ حَلالاً ؛ وأَنشَدْت امرأَة : لمَا ضَمَيْنَ الأَحْشاءُ مِنكَ عَلاقةً ، ولا أُزرْتَنا ، إلا وأَنتَ . مُطَّبُ

أي متزوّج؛ هذا قالته امرأة لِحِدْنِها. قال: والحرام عند العُشَّاق أَطْيُب ؛ ولذلك قالت :

ولا زرتنا ، إلا وأنت 'مطيب

وطيب وطيئة : موضعان. وقيل : كلينة وطابة المدينة ، سماها به النبي ، صلى الله عليه وسلم. قال ابن بري : قال ابن خالويه : سماها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعد وأسماء وهي : كلينة ، وطابة ، وطابة ، والمنطبية ، والجابيرة ، والمنجبورة ، والحبيبة ، والمنطبية ، والمنطبية ، والمنطبية ،

فأصبح مَيْموناً بطَيْبة واضِيا

ولم يذكر الجوهري من أسمائها سوى طيبة ، بوزن سينه. قال ابن الأثير في الحديث: أنه أمر ان تستى المدينة كينية وطابة ، هما من الطيب لأن المدينة كان اسمها يثرب والثرب الفساد ، فنهى أن تسمى به ، وسماها طابة وطيبة ، وهما تأنيث طيب وطاب ، بمنى الطيب ؛ قال : وقيل هو من الطيب الطاهر ، لحلومها من الشرك ، وتطهيرها منه . ومنه : مجعلت في الأرض كينية طهوراً أي نظية غير خيبة .

وعِدْقُ أَن طَابٍ : نخلة والمدينة ؛ وقيل: ابن طابٍ : ضر ب من الرسطب هنالك . وفي الصحاح : وتمس بالمدينة يقال له عِدْق أبن طابٍ ، ورطب إبن طابٍ . قال : وعِدْق أبن طابٍ ، وعِدْق أبن رَيْد ضر بان من التمر . وفي حديث الر وا ي وأيت كأننا في دار ابن ويد ، وأتيننا ير طب ابن طاب ؛ قال ابن

الأثير : هــو نوع من تمر المدينة ، منسوب إلى ابن طابٍ ، رجلٍ من أهلها. وفي حديث جابر : وفي يده عر جُون ابنِ طابٍ .

والطبيّاب : نخلة بالبصرة إذا أر طبّت ، فتوخّر عن اخترافها ، تساقط عن نواه فبقيت الكياسة للس فيها إلا نواى معلسّق بالتّفاريق ، وهو مع ذلك كيار أن قال: وكذلك إذا اختر فت وهي منسبتة لم تتبع النّواة اللّحاء ، والله أعلم .

#### فصل الظاء المعجمة

ظأب: الظأب : الزَّجَل الله والظأب والظأم ، مهموزان : السّلف القول : هو ظأبه وظأمه ؟ وقد ظاءبه وظاءمه ، وتظاءما ، وتظاءما إذا تزوّجت أنت امرأة ، وتزوّج هو أختها . اللحياني : ظاءبني 'فلان مظاءبة ، وظاءمني إذا تزوّجت أنت امرأة وتزوّج هو أختها . وفلان كالب فلان أي المأفة ، وجمعه أظؤب الوائي عن أبي الدُّقبُش في جمعه 'ظؤوب" . والظائب : الكيلام والحيون .

ابن الأعرابي: طَأَب إِذَا تَجلَّب ، وطَأَب إِذَا تَرُوس، وطَأَب إِذَا تَرُوس، وطَأَب إِذَا تَطلَم. والأَعْرَف أَن الطَّأْب السَّلْف، مهموز ، وأَن الصوت والجَلْبَة وصِياح التَّبْس، كل ذلك مهموز . الأصعي قال : سمعت كَظَّاب كَنْسِ فلان وطَأْم تبسه، وهو صياحه في هياجيه ؛ وأنشد لأوس بن تحجر :

يَصُوعُ عُنُوقَتُها أَحُوى رَنِيمٌ، له ظَأْبُ كَمَا صَخِبَ الغَرْيمُ

قال : وليس أوْسُ بنُ حَجَرَ هذا هو التيميّ ، لأَن هذا لم يجى، في شعره . قال ابن بري : هـذا البيت للمُعَلَّمُ بن جَمال العَبْدي . يَصُوعُ أي يَسُوقُ

ويَجْمَعُ . وعُنُوق : جمع عَناقٍ ، للأَنثى من وَلا المَعزِ . والأَحْوى : أَراد بِه تَنِساً أَسْوَدَ . والحُوَّةُ : سوادُ يَضْرِبُ إلى مُحَمَّرةٍ . والزَّنم : الذي له رَنْمَتان في تحلُقه .

ظبب: ابن الأثير في حديث البراء: فَوَضَعْتُ طَبِيبَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ ؟ قال : قال الحَرْبِيُ هَكَذَا رُوْيِي وَإِمَّا هُو طُلِّبَةُ السيف ، وهـ و طَرَفُه ، ويُجْمع على الظبَّاةِ والظبُّبِينَ . وأما الضَّيبِيبُ، بالضاد: فسيلانُ الدم من اللم وغيره . وقال أبو موسى إمَّا هو بالصاد المهملة ، وقد تقدم في موضعه .

ظبظب: التهذيب: أما ظب فإنه لم يستعمل إلا مكر قرآ. مكر قرآ. والظائظ كان كلام المهاعد شد كال الشاعد:

والظَّبْظَّابُ : كلامُ المُوعِدِ بِشَرَّ ؛ قال الشاعر : مُواغِد ُ جاءَ له خَلْبْظابُ ُ

قال : والمُواغِدُ، بالغين : المُبادِرُ المُنَهَدَّدُ . أبو عمرو : طَبْظَبَ إذا صاح . وله طَبْظابُ أي جَلَبَهُ ؛ وأنشد :

> جاءَت، مع الصُّبْع ؛ لها طَلبَاظِب، فَعَشْمِي الذَّارَةُ مِنها عَاكِب،

ابن سيده : يقال ما به خَلْبْطَابِ ٌ أَي ما به قَـلَـبَـة ٌ . وقيل : ما به شيءٌ من الوَجَع ؛ قال رؤبة :

كأنَّ بي 'سلاً ، وما بي ظَبْظابْ

قال ابن بري : صواب إنشاده « وما مِنْ كَطْبُطْـاَبْ» وبعده :

بي، والبيلي أنْكُو ْ يِنْكَ الأو صاب

قال ابن بَري: وفي هذا البيت شاهد على صحة السّل"، لأن الحريري ذكر في كتـابه 'در"ة الفَو ّاص ، أنـه من غلط العامة ، وصوابُه عنده السُّلال . ولم يُصِب

في إنكاره السُّلُّ، لكثرة ما جاءً في أشعار الفُصحاء؛ وقد ذكره سيبويه في كتابه أيضاً. والأوْصابُ : الأستام، الواحد وصبُ .

والأصل في الظَّبْظاب بَشْرَ مُخْرِج بِين أَسْفار العِين ، وهو القَّمَعُ ، يُدَاوى بالزعفران . وقيل ما به طَبْظاب أي ما به عَيْب ؛ قال :

### بُنَيِّي ليس بها طَبْطاب

والظَّرْظَابُ : البَثْرة في جَفْن العين ، 'تدْعَى الحِدْ جُدَ ؟ وقيل : هو بَثْر " يخرج بالعين . ابن الأعرابي : الظَّرْظابُ البَرة التي تخرج في وجوه الملاح والظّرْظاب ; داء 'يصيب' الإبل من شده العطش، الظّرُظاب أصوات أجْواف الإبل من شده العطش، حكاها ابن الأعرابي. والظّرُظاب : الصاح والجَلبة . والظّرَّظاب : الصاح والجلبة . وقوله المناظِب الغنم : لبالبها، وهي أصواتها وجلبتها ؟ وقوله : « جاءت مع الشرّ ب لها ظباظب " يجوز أن يعني بها أصوات مشيها ؟ وقوله أيضاً : وبأن تظباظب جمع على طبطب ؟ فقده على حذف الباء وبأن يكون جمع خليظاب ، على حذف الباء يجوز أن يكون جمع خليظاب ، على حذف الباء يجوز أن يكون جمع خليظاب ، على حذف الباء يجوز أن يكون جمع خليظاب ، على حذف الباء

### والبكرات الفسئج العطاميسا

ظوب: الظرّرب ، بكسر الراء : كلُّ ما نَتاً من الحجارة ، وحدً طرَفه ؛ وقيل : هو الجنسل طائن بسط ؛ وقيل : هو الجنسل طائن بسط ؛ وقيل : هو الجنسل الصغار، وقيل : الرّوابي الصغار، والجسع : ظراب ؛ وكذلك فسر في الحديث : الشّمس على الظرّراب ، وفي حديث الاستسقاء : اللهم على الآكام ، والظرّراب ، وبُطون الأودية ، والتللل . والظرّاب : الرّوابي الصّاغاد ، واحدها والتللل . والظرّاب : الرّوابي الصّاغاد ، واحدها

ظرب ، بوزن كتف ، وقد يجمع ، في القلة ، على أظر 'ب. وفي حديث أبي بكر ، وضي الله عنه : أين أهلك يا مسغود ، وفق حديث السواقط ، السواقط : الحاشعة المنخفضة ، وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : وأيت كأني على ظرب . ويصغر على ظرب . ويصغر على ظرب . ويصغر على نظر بب. وفي حديث أبي أمامة في ذكر الدجال : حتى ينزل على الظرب الأحمر . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : إذا عَسقَ الليل على الظراب ؟ إنا وضي الله عنه : إذا عَسقَ الليل على الظراب ؟ إنا تقر أب من الأرض .

الليث: الظيَّرِبُ من الحجارة ما كان ناتيًا في حَبلَي، أو أَرض خَرِبة ، وكان طرفه الثاني محسده، أو أرض خربة ، وكان طرفه الثاني محسده، أو وإذا كان خلفة ألجبل كذلك ، سبّي ظرباً . وقيل : الظرب أضغر الإكام وأحده حجراً ، لا يكون حجراً ، إلا خطرواً ، أبيضه وأسوده وكل لا يكون حجمة ؛ أظراب . والظرب : الم رجل، منه . ومنه سبّي عامر نب الظرب العدواني ، أحد فر سان بني حبّان بن عبد العرب العدواني ، وفي المعروف بعلفاء، يوفي أخاه شرحبيل ، وكان أقتبل المعروف بعلفاء، يوفي أخاه شرحبيل ، وكان أقتبل يوم الكلاب الأول :

إن تجنبي عن الفراش كناب ، كنتجافي الأسر فو ق الطراب من حديث تمى إلي ، فما تو ق ألم عين ، ولا أسيع تشرابي من اشرحبيل ، إذ تعاوره الأر ماح في حال صبوة وشباب

والكلاب : اسم ماء . وكان ذلك اليوم رئيس بكرو . والأَسَر : البعير الذي في كر كر يه

كَبْرَةُ \* ؛ وقال المُنْفَضَّلُ : المُنظَّرَّبُ الذي لَوَّحَتُهُ \* الطَّرَابُ ؛ قال رؤبة :

#### سُدُ الشُّظيُّ الجِنْدُلَ المُظرَّبا

وقال غيره: 'ظرِ بَتْ حَوافِرِ 'الدابةِ تَظْرُيباً ، فهي 'مظرَ بَه ، إذا صَلُبَتْ واشْنَدَتْ . وفي الحديث: كان له فرس يقال له الظرّرِب ' ، تشبيهاً بالجُنبَيْل ، لقُوَّته.

وأَظُرُابُ اللَّبِّكَامِ : العُقَـدُ الَّتِي فِي أَطَّـراف الحَديد ؛ قال :

بادٍ كَوَاجِدُهُ عَنِ الأَظْرَابِ

وهذا البيت ُ ذكره الجوهريّ شاهداً على قوله : والأظراب أَسْناخ ُ الأَسْنانِ ِ؛ قال عامر بن الطُّقَيْلِ:

ومُقَطّع حَلَقَ الرّحالةِ سابِيعٍ ، بادٍ نَواجِيدُهُ عَنْ الأَظْرُابِ

وقال ابن بري : البيت المبيد يصف فرساً ، وليس لعامر بن الطفيل ، وكذلك أورده الأزهري البيد أيضاً ، وقال : يقول 'يقطِّع' حَلَقَ الرَّحالة بوثُوبِه ، وتَبُدو 'نواجذ'ه ، إذا وطيء على الظرِّرابِ أي كلَح . يقول : هو هكذا ، وهذه قُوَّتُه، قال : وصوابه ومُقطِّع" ، بالرفع ، لأن قبله :

تَهْدي أُوائِلَـهُنَ كُلُّ طِمْرَةً ، جَرْداءُ مثلُ هِراوة ِ الأَعْزابِ

والنّواجد ، ههنا: الضّواحك ؛ وهو الـذي اختاره الهروي . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، ضحيك حتى بَدَت واجد ، والنواجد ، هنا : آخر ضحيكه كان التّبَسّم . والنواجد ، هنا : آخر الأضراس ، وذلك لا يَبِين عند الضّحيك . ويقو ي أن الناجد الضاحك فول الفرزدق :

ولو سأَلَتْ عنَّي النَّوارُ وقَوْمُهَا ، إذَنْ لم 'توارِ الناجِيـذَ الشَّفَتــانِ

وقال أبو 'زبَيْدٍ الطائي :

بارِ زاً ناجذاه ، قد َبَرَ دَ المَـو تُ ،على مُصْطَلَاه ، أيَّ بُرودِ

والظُّرُبُّ، على مثال 'عَنُلَّ : القصير الغليظ' اللَّحِيمِ'، عن اللحياني ؛ وأنشد :

> يا أمَّ عبد اللهِ أمَّ العبدِ ، يا أحسنَ الناسِ مناطَ عِنْدِ ، لا تَعْد لِنِي بِظُرُ بُّ جَعْدٍ

أبو زيد: الظّرَرِباءُ، بمدود على فَعلاءً ا: دابة شبه القرد. قال أبو عمرو : هو الظّرَرِبانُ، بالنون، وهو على قدر الهرّ ونحوه. وقال أبو الهيثم: هو الظّرَربَى، مقصور، والظّرِباءُ، ممدود، لحن ؛ وأنشد قول الفرزدق:

> فكيف تُكلِّمُ الظَّرِبَى،عليها فِراءُ اللَّوْمِ، أَرْباباً غضابا

قال : والظرَّربَى جمع ، على غير معنى التوحيد . قال أبو منصور وقال الليث : هو الظيَّربَى ، مقصور ، كما قال أبو الهيثم ، وهو الصواب . وروى شهر عن أبي زيد : هي الظيَّربان ، وهي الظيَّرابي ، بغير نون ، وهي الظيَّرابي ، الظاء مكسورة ، والراء جزم ، والباء مفتوحة ، وكلاهما جماع ، : وهي دابة تشبه القرد ؛ وأنشد :

لو كنت ُ في نار ِ جعيمٍ ؛ لأَصْبَحَت طَر ابِي ُ ، من ِحمّان َ، عنّي تُثير ُها

١ قوله « الظرباء ممدود النع » أي بنتح الظاء وكسر الراء مخفف
 الباء ويقصر كما في التكملة ، وبكسر الظاء وسكون الراء
 ممدودًا ومقصورًا كما في الصحاح والقاموس .

قال أبو زيد : والأنثى خلرِ بانة " ؛ وقال البَعييث ُ : سواسية " 'سود' الوجوه ، كأنهم ظرابي عربان بمجرودة بمخل

والظُّرْبِانْ : 'دُورَيْبُةُ رِشْبُهُ الكلب ، أَصَمُ الأَذْنِين ، صماخاه يَهْ ويان ، طويل الخُر طوم، أسود السَّراة ، أَبِيضُ البطن ، كثير الفَسْوَ ، 'مُنْتَنُ الرائحة ، يَفْسُو فِي نُجِعْرِ الضَّبِّ، فينَسْدَرُ مِن نُخبِث رائحته ، فَيْأَكُلُهُ. وتزعم الأعراب: أنها تفسو في ثوب أحدهم ، إذا صادها ، فلا تذهب وائحته حتى تَمْلَى الثوبُ . أبو الهيثم : يقال هو أفْسي من الظُّر بان ؛ وذلك أنها تَفْسُو عَلَى باب بُجِعْر الضَّبِّ حَتَّى كَخِنْرُ جَ } فيُصادَ . الجوهرى في المثل: فَسا بَيْنَنَا الظَّر بانُ ؛ وذلك إذا تَقاطَعَ القومُ . ابن سيده : قيل هي دابة سِبْهُ ُ القِراد ، وقيل : هي على قَدَر الهرا ونحوه ؛ قال عبدالله بن حجَّاج الزُّبَيْدِيِّ التَّعْلَبِيِّ :

> ألا أبْلغا قَـُنْساً وخنْدفَ أَنني ضرَبْتُ كَثيراً كَمْثر بَ الظَّر بان

يعني كثير بن شهاب المَـذُ حبِجي " ، وكان معاوية ُ ولأه تُخراسان، فاحْتازَ مالاً ، واستتر عند هانيء بن عروة المُراديٌّ ، فأخذه من عنده وقتله . وقوله مَضْر بَ الظَّر بان أي ضَرَ بْنُه في وجهه ، وذلك أن للظُّر بان خَطًّا في وجهه ، فشَبَّه ضربت في وجهه بالخَطِّ الذي في وَجُّه الظُّر بان ؛ وبعده :

> فيا الينت لا يَنْفَكُ مِخْطَمْ أَنفه ، 'ىسَبُ ويُخْزَى، الدَّهْرَ، كُلُ عَان

قال: ومن رواه خَرَبْتُ مُعَيِّداً ، فليس هو لعبدالله ابن تحجَّاج ، وإنما هو لأُسَد بن ناخِرِمة ، وهو الذي قَتُلَ مُعبِداً بأمر النُّعْمان يوم بُوسَة ؟ والبيت :

أَلَا أَبِلُغَا فَتُسَانَ 'دُودَانَ أَنَّنَى ضَرَ بَثُ عُبِيداً مَضْرِ بَ الظُّر بان عَداةَ يَوَخْتَى المُلْكُ ، مَلتمس الحما، فَصادَفَ كَخْساً كَانَ كَالدَّبَرَان

الأزهرى: قال قرأت بخط أبي الهيثم ، قال: الظيّر ْبان دابة صغير القوائم ، يكون اطول قوائمه قدر نصف إصبع ، وهو عريض ، يكون عُوْضُه شبراً أو فتراً، وطُـُولُه مقدار ذراع، وهو مُحَرَبَسُ ْ الرأس أي مجتمعه ؛ قال : وأذناه كأذُنتي السِّنُّور ، وجمعه الظِّر ْبُي .

وقيل: الظِّرْبُي الواحدُ ، وجمعه ظرْبان ً. ابن سيدُه : والجمعُ طَوابينُ وظرَابِي ُ ؛ الياء الأولى بدل من الأُّلف ، والثانية بدل من النون ، والقول فيه كالقول في إنسان ، وسيأتي ذكره . الجوهري : الظِّر 'بَى على فعْلَى ، جمع مثل حجلكَ حجل ؟ قال الفرزدق :

وما جعل الظِّر ْبَى ، القصار أنوفها ، إلى الطِّمِّ من مَوْجِ البحارِ الحَضارمِ وربما 'مد'' وجُمععلى طرابيي''، مثل حر'باءِ وحَرابي''، كأنه جمع ظرْباء ؛ وقال :

وهـل أنتُـم إلا ظرابي مُذَّحِـجٍ، تَفَاسَى وتَسْتَنْشَى بَآنُفها الطُّخْمِ

وظر بَى وظر باء: اسمان للجمع ، ويُشْتَمُ به الرجل ' ، فيقال : يا خطربان ' . ويقال : تَشاتَمــا فَكَأَمُا خَزَرًا بِينهما طَرِبِانًا ؛ تَشْبُّهوا فَيُحْشُ تَشَاتُهما بنَـتُن الظُّر بان . وقالوا : هما كِتنازعــان جلـُـــدَ الظُّر بان أي يَنسابًان ، فكأن بينهما جلند ظر بان ، يَتَناولانه ويَتَجاذَ بانه . ابن الأعرابي : من أمثالهم : هما يَتَماشَنان جِلْدَ الظُّرِبانِ أي

يَتَشَاعَانَ . وَالْمُشْنُ : مَسْحُ البَّدِينِ بالشيءَ الْحُسَمِنِ .

ظنب : الظُّنْدُبة : عَقَبَة " 'تلَفَّ عَلَى أَطْرَافِ الرَّيشِ مَا يَلِي الفُوقَ ، عَن أَبِي حَنيفة .

والظُّتُنْبُوبُ : حَرَّفُ السَاقِ السَّالِسِ مِن قُلْدُمٍ ، وقيل : هو ظاهر السَّاق ، وقيل : هو عَظْمه ؛ قال يصف ظليماً :

> عاري الظنّابيب، 'منْحَصُّ قَـُوادِمُه، يَرْمَدُ حَتَى تَرَى، فِي رَأْسِه، صَـَعًا

أي التواء . وفي حديث المُغيرة : عادية الظَّنْبوبِ هُو حَرْفُ العظم اليابِسُ مَن السَّاقِ أَي عَرِيَ عَطْمُ ساقِها من اللَّيْمُ لهُوْ الها. وقَرَعَ لذلك الأَمْر كُنْانُهُوبَه : تَهَا لُه لَه ؟ قال سَلامة بن تَجنَّد ل :

كُنًّا، إذا ما أَتانا صارخ فَزع م، كان الصُّراخ له قَرع الظنَّابِيبِ

ويقال : عنى بذلك 'سر'عة َ الإجابة ، وجَعَل قَرْعَ السَّوْطِ على ساقِ الخُفُّ ، في زَجْرِ الفرس ، قَرْعاً الطُّتُنْبوبِ. وقَرَعَ كَظنابِيبَ الأَمْر: ذلَّلَهُ ؛ أَنشد ابن الأعرابي :

قَرَعْت خُلنابِيب الهَوَى ، يومَ عالِج ، ويوم اللّؤى، حتى قَسَر ْت الهَوَى قَسْرا فإن خفت يو ما أن يلِج بك الهَوى، فإن الهوى يكفيكة مثله صبرا

يقول: دَلَّئْتُ الهُوَى لِقَرْعِي طَنْبُوبَه كَا تَقْرَعُ لَكُ فَتَرَ كَبَه ، وكل طُنْبُوبَ البَعْيَ ، لَكَنْسُوعُ لَكُ فَتَرَ كَبَه ، وكل ذلك على المَثَلُ ؛ فإن الهوى وغيرَه من الأَعْراض لا طُنْبُوب : مسساد بكون في جُبَّة السّنانِ ، حيث نُوكَتِ في عالمية الرُّمْح ، وقد فُسُتَرَ به بيت سكامة . وقيل : قرع الظّشبوب

أَن يَقْرَعَ الرَّجِلُ ْ ظَنْبُوبَ راحلته بعَصاه إذا أَناخَهَا لِيرَكِبُهَا رُكُوبَ المُسْرِعِ إلى الشيء . وقيل : أَن يَضْرِبُ ْ نُظْنُبُوبَ دَابِته بِسَوْطِه لِيُنْزِقَه ، إذا أَراه رُكُوبَه . ومن أَمشالهم : قَرَعَ فَلُانُ لَأَمْرِهِ نُظْنُبُوبَه إذا جَدً فيه . قال أَبو زيد : لا يقال لذوات نُظْنُبُوبَه إذا جَدً فيه . قال أَبو زيد : لا يقال لذوات الأُوظِفَة نُظْنُبُوبُ . ابن الأَعرابي : الظّنْنُبُ أَصلُ الشَّجْرَة ؟ قال :

فلتو أنها طافت بيظنت معجّم ، نفى الرق عنه جدّبه ، فهو كالِح بُلاَت ، كأن القسور الجيون بجها عساليجة ، والثامر المنتاوح

يصف معز كى مجُسْن القَبول وقلة الأكل. والمُعَجَّم: الذي قد أُكِلَ حتى لَم يَبْقَ منه إلا قليل. والرَّقُ: ورق الشجر. والكالِحُ: المُنْقَشَّرُ من الجَدْبِ. والقَسْوَرُ: خَرْبُ من الشَّجَر.

ظوب: ظابُ التَّدْسِ : صِياحُه عند الهياج ، ويُستعمل في الانسان ؛ قال أُو سُ بن حجرٍ :

يَصُوعُ عُنُوقَتُهَا أَحُوى زَيْمٍ '، له خَلَابِ ' کَهَا صَخِبِ الْعَرْيمُ

والظَّابُ : الكلامُ والجَلَبَة ؛ قال ابن سيده : وإغا حملناه على الواو ، لأنا لا نعرف له مادَّة ، فإذا لم توجد له مادَّة ، وكان انقلابُ الألف عن الواو عناً أكثر ، كان حَمَّلُهُ على الواو أولى.

#### فصل العين المهملة

عبب: العَبُّ: 'شر'ب' الماء من غير مَصُّ ؛ وقيل: أَن يَشْرَبَ الماءَ ولا يَتَنَفَّس، وهو 'يورِث' الكُبادَ. وقيل: العَبُّ أَن يَشْرَبَ الماءَ دَغْرَقَةً بلا غَنَثٍ. الدَّعْرَقَةُ : أَن يَصُبُّ الماءَ مرة واحدة. والعَنَثُ:

أَن يَقْطَعَ الجَرَعَ . وقيل : العَبِ الجَرعُ ، وقيل : تَتَابُعُ الجَرَعُ . وقيل : تَتَابُعُ الجَرَعِ . عَبَّه يَعْبُهُ عَبَّا ، وعَبَّ في الماء أو الإناء عَبَّا : كرَع ؛ قال :

يَكُوعُ فيها فَيَعُبُ عَبّا ، مُحَبّباً ، في مانها ، مُنكَبّاً ا

ويقال في الطائر: عَبْ ، ولا يقال شرب. وفي الحديث: مُصُوا الماء مَصّاً ، ولا تَعُبُّوه عَبًا ؟ العَبُدُ: الكُبادُ العَبْدُ: الكُبادُ عن العبّ . الكُبادُ : داء يعرض للكبيدِ .

وفي حديث الحوض: يَعْبُ فيه ميزابانِ أَي يَصُبّانِ فلا يَنقطِعُ انتصابِهُما ؛ هكذا جاء في رواية ؛ والمعروف بالغين المعجمة والناء المثناة فوقها . والحمامُ يَشْرَبُ الماء عبّاً كما تَعُبُ الدّوابُ . قال الشافعي: الحمامُ من الطير ما عَبُ وهذر ؛ وذلك ان الحمام يَعْبُ الماء عبّاً ولا يَشرب كما يشرب الطّير شيئاً .

وعَبَّتِ الدَّالُورُ : صَوَّتَتْ عند غَرَ في الماء .

وتَعَبَّبَ النبيذَ : أَلَحَ في 'شرَّبه ، عن اللحيــاني . ويقال : هو يَتَعَبَّبُ النبيذ أي يَنجَرَّعُهُ .

وحكى ابن الأعرابي: أن العرب تقول: إذا أصابت الظّبّاءُ الماء ، فلا عباب ، وإن لم تنصبه فلا أباب أي إن وجد تنه لم تعبّ ، وإن لم تجده لم تأتب له ، يعني لم تنهَيّأ لطلبه ولا تشربه ؛ من قولك: أب للأمر وائتتب له: تهيّأ. وقولهم: لا عباب أي لا تعبّ في الماء ، وعباب كل شيء: أواله . وفي الحدبث: إنا حي من مذحج ، عباب تسلفها ولنباب شرفها . عباب الماء: أواله ولنباب شرفها . عباب الماء: أواله ولنباب شرفها . عباب الماء : أواله ولنباب شرفها . عباب الماء : أواله .

ا قوله «محبياً في ماثها النع» كذا في التهذيب محبياً، بالحاء المهملة بعدها
 موحدتان. ووقع في نسخ شارح القاموس مجباً، بالجيم وهمز آخره
 ولا معنى له هنا وهو تحريف فاحش وكان يجب مراجعة الأصول.

ويقال : جاؤوا بعُبالهم أي جاؤوا بأجمعهم . وأراد بسَلَفِهم كَمِن سَلَفَ مِن آبَائِهم ، أو مَا سَلَفٌ مِن عزِّهم ومَجْد هم. وفي حديث على يصف أبا بكر، رضي الله تعالى عنهما : طرَّتَ بعُبابها وفُزْتَ بجبابها أي سبَقْتَ ۚ إِلَى 'جبَّة الإسلام'، وأَدْرَ كُنْتَ أُوائلُـهُ ، وشَرَ بِتَ كَفُورَهُ، وحَوَيْتَ فَيَضَائِلُهُ.قال ابن الأثير: هكذا أُخرج الحديث الهَرَوي والخَطَّابيُّ وغيرُهما من أصحاب الغريب . وقال بعضُ فُـُضلاء المتأخرين : هذا تفسير الكلمة على الصواب ، لو ساعد النقل ُ.وهذا هو حديثأُسَيْد بن صَفُوانَ ، قال: لما مات أبو بكر ، جاءً على فمدحه ، فقال في كلامه : طر تُ بِغَنَامُها ، بالغين المعجمة والنون ، وفُنز ت بجيائها ، بالحاء المكسورة واليـاء المثناة من تحتها ؛ هكذا ذكره الدارقطني من 'طر'ق في كتاب : ما قالت القرابة في الصحابة ، وفي كتابُه المؤتلف والمختلف ، وكذلك ذكره ابن ُ بَطَّة في الإبانةِ .

والعُبَابُ : الحُنُوصَةُ ؛ قال المَرَّارُ :

رُوافِع للحِمَى مُتَصَفَّفات ، إذا أمسى ، لصَيَّفه ، عَبابُ

والعُبَابُ : كَثَرَةَ المَاء. والعُبَابُ : المَطَرَ الكَثَير ، وعَبَ النَّبْتُ أَي طال . وعُبابُ السَّيْل : مُعظمُهُ وارتفاعُهُ وكثرته ؟ وقيل : عَبابُه مَوجُه . وفي التهذيب : العُبَابُ معظم السيل .

ابن الأُعرَابي : العُبُبُ للياهُ المتدفقة .

والعُنْبُبُ ١ : كثرة الماء ، عن ابنالأعرابي؛ وأنشد:

فَصَبَّحَتْ، والشمس لم تُنْقَضُب، عَيْناً، بغَضْيان، تَنَجُوجَ العُنْبَبِ

ا قوله «والعنب» وعنب كذا بضبط المحكم بشكل القلم بفتح العين في
 الأول على بأل وبضمها فيالثاني بدون أل و الموحدة مفتوحةفيها اه

و ُيُرْوَى: نجوج . قال أَبو منصور : جعل العُنْبُبَ ، الفُنْعَلَ ، من العَبْ ، والنون لبست أصلية ، وهي كنون العُنْصَل .

والعَنْبُبَ وعُنْبَبُ : كلاهما واد ، سبي بذلك لأنه يعبُ الماء وهو ثلاثي عند سببويه ، وسيأتي ذكره. ابن الأعرابي : العبُبَ عنب الشعلب ، قال : وشجر ق يقال لها الراء ، مدود؛ قال ابن حبيب : هو العبُبَ ومن قال عنب الثعلب ، فقد أخطأ . قال العبُبَ ومن قال عنب الثعلب ، فقد أخطأ . قال أبو منصور : عنب الثعلب صحيح ليس مخطلي . والفر س تسميه : روس أنكر در ه . وروس : والفر س تسميه ؛ روس أنكر در . وروس : عنب العنب . ورو ي عن الأصعي أنه قال : الفنا، مقصور ، عنب العنب . ورو ي عنب ولم يقل عبد أنه قال : الفنا، مقصور ، عنب الثعلب ، فقال عنب الأقرابي : وجد ت العنب وهو : يتا لأبي وجو ق يد ل على ما قاله ابن الأعرابي وهو : يبتاً لأبي وجو ق يدل على ما قاله ابن الأعرابي وهو :

إذا تَرَبَّعْتَ ، ما بَينَ الشُّرَيْقِ إلى أَرْضِ الفِلاجِ ،أُولاتِ السَّرْحِ والعُبَبِ ا

والعُبَبُ : خَرْبُ من النبات ؛ زعم أبو حنيفة أنه \_ من الأغـْلاث ِ .

وبَنُو العَبَّابِ : قوم من العرب ، سُمُّوا بذلك لأَنهم خالطوا فارس ، حتى عَبَّت خيلهُم في الفُرات. واليَعْبوب : الفَرَسُ الطويلُ السريع ؛ وقيل : الكَثير الجَرْي ؛ وقيل : الجواهُ السَّهُ ل في عَدُّوه ؛

وهو أيضاً : الجَوادُ البعيدُ القَدَّرِ فِي الجَرْيِ . واليَعْبُوبُ : فرسُ الربيع بن زياد ، صفة عالبة . واليَعْبُوبُ : الجَدُولُ الكثير الماء، الشديدُ الجِريةِ ، وبه نُشّه الفرسُ الطويلُ المَعْبُوبُ ؛ وقال قُسُ :

عِذْقُ بِسَاحَةِ حَاثِرٍ . يَعْبُوبِ

٢ قوله «ما بين الشريق»بالقاف مصغر أ، والفلاج بكسر الفاه وبالجيم: و اديان ذكر هما ياقوت بهذا الضبط، وأنشد البيت فيها فلا تفتر بما وقع من التحريف في شرح القاموس ا ه.

الحائر: المكان المطمئن الوَسَطِ ، المرتفع ُ الحُرُوف، يكون فيه المساء ، وجمعه 'حوران". واليَعْبوب': الطويل'؛ تَجعَلَ يَعْبُوباًمن نَعْتَ حائر. واليَعبوب': السَّحاب'.

والعَمِينِةُ : خَرُبُ مِن الطَّعام. والعَبِيبةُ أيضاً: شرابُ م 'مُتَّخَدُ' من العُرْ فُلط ، 'حلو" . وقبل : العبيبة' التي تَقْطُورُ مِن مَعَافِيرِ العُرْفُطِ . وعَبيبةُ اللَّنْسَى : نخسالتُنه ؛ واللَّتْنَى : شيءٌ كَيْضَحُه الشَّمَامُ ، مُحلُّوهُ كالناطف ، فإذا سال منه شي في الأرض ، أُخِذَ ثم مُجعِلَ فِي إِنَاءٍ، وربما 'صبَّ عليه ماءٌ، فشُرَ ب 'حلُّواً، ورِمَا أَعْقَدَ. أَبِو عبيد : العَسِيبةُ الرائب من الأَلبان ؟ قال أبو منصور : هـذا تصحيف مُنْكُر . والذي أَقرأني الإِيادي عن تشمِر لأبي عبيد في كتاب المؤتلف: الغَسِية ' ، بالفين معجمة : الرائب من اللبن . قال : وسمعت العرب تقول للَّبن البَيُّوتِ في السَّقاء إذا رابَ من الغكر : غَيَيبِيبَة ۗ ؛ والعَبيبَة ُ ، بالعين ، بهذا المعنى، تصعيف فاضح. قال أبو منصور : رأيت ُ بالبادية جنساً من النُّمام، بَلنْنَى صَمْعًا ْحَلُواً، ْيَجْنَى من أَعْصَانِه ويؤكل، يتال له: لَتَنَى الشَّمَام، فإن أَتَى عليه الزمان، تَناثر في أَصل النُّشام ، فيؤخَذُ بتُرابه ، ويُجْعَلُ في ثوب ، ويُصَبُّ عليه الماءُ ويُشْخَلُ به أي يُصَفَّى ، ثم يُغْلَى بالنارِ حتى يَخْـُنُو ۖ ، ثم يُؤكل ؛ وما سال منه فهو العَبِيبَة ؛ وقد تَعَبَّنتُهَا أَي شَرِبْتُهَا . وقيل : هو عراقُ الصَّمْغ ، وهو أحلنُو أيضُرَبُ بمِيجُدَح ٍ ، معتى يَنْضَجَ ثُم يُشْرَبَ . والعَسِيبة : الرِّمْث ُ إِذَا كَان في وطاءٍ من الأرض .

وَالعُبُسَّى ، على مثال فُعْلَى ، عن كراع : المرأَةُ التي لا تَكَادُ بِمُوتُ لما ولدُ .

والعُبِّيَّةُ والعِبِّيَّةُ : الكِبْرُ والفَخْرُ . حكى اللحياني : هذه نُعِبِّةٌ فَرُرِشِ وعِبِّيَّةٌ . ورجل فيه

عُبِّيَّة وعِبِّيَّة أَي كِبر وفخر . وعُبِّيَّة الجاهلة : كَنْ وَيَ الحديث : إن الله وضَعَ عَنْكُم عُبِّيَّة الجاهلية ، وتَعَظَيْمَها بآبام ، يعني الكِبْر ، بضم العين ، وتُكُسُر . وهي فنعُولة أو فنعيلة ، فإن كانت فنعُولة ، فهي من التعبية ، لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية ، خلاف المنسر سل على سجيئيه ؛ وأن كانت فنعيلة ، خلاف المنسر سل على سجيئيه ؛ وأن كانت فنعيلة ، فهي من عباب الماء، وهو أواله وارتفاعه ؛ وقيل : إن الباء فالمبين ياء ، كما فعلوا في تقضَى البازي .

والعَبْعَبُ : الشَّبابُ التامُ . والعَبْعَبُ : نَعْمَـةُ الشَّبابِ ؛ قال العجاج :

بعد الجمال والشباب العبعب

وشباب عَبْعَب : تام . وشاب عَبْعَب : 'مُمْنَكَى الشَّباب. والعَبْعَب : 'وُفِ واسع . والعَبْعَب : كُور الشَّباب. والعَبْعَب : كُوب واسع . والعَبْعَب : كَسِياة غَلِيظ ، كثير الغَز ل ، ناعم أن يُعْمَل من وَبَو الإميل . وقال الليث : العَبْعَب من الأَستسية ، الناعم الزقيق ؛ قال الشاعر :

بُدَّلْت ، بعد الْعُرْي والتَّذَعْلُب ، ولنُبْسِكَ العَبْعَبَ بعد العَبْعَبِ ، غَارِقَ الْحُنَزِ ، فَجُرْي واسْحَبَي

وقيل : كِسَاءُ 'مُحَطَّطُهُ } وأنشد ابن الأعرابي :

تَخَلَثُجَ المجنونِ َجَرُ العَبْعَبَا

وِقيل : هو كساء من صوف .

والعَبْعَبَةُ : الصوفة الحيراه. والعَبْعَبُ : صَنَمَ ، وقد يقال بالغين المعجمة ؛ وربا سبي موضعُ الصنم عَبْعَباً . والعَبْعَبُ والعَبْعَبُ والعَبْعَبُ والعَبْعَبُ الطويلُ من الناس. والعَبْعَبُ: التَّيْسُ من الظَّاء .

وفي النوادر : تَعَبُّعَبُّتُ الشيءَ ، وتوعَّبْتُهُ ،

واستوعبْتُه ، وتَقَمَّقَمْتُ ، وتَضَمَّمْتُهُ إذا أَتبِتَ عله كله .

ورجل عُبْماب فَبْقاب إذا كان واسع الحكاثق والجَوْف ، حليل الكلام ؛ وأنشد شمر :

بعد تشباب عَبْعَبِ النصوير

يعني ضَعْمَ الصُّورة ، جليلَ الكلام .

وعَبْعَبَ إذا انهزم ، وعَبَّ إذا شرب ، وعَبَّ إذا تَحسُنَ وجههُ بعد تَغيَّر ، وعَبُ الشسِ: ضُوءُها، بالتخفيف ؛ قال:

ورَأْسُ عَبِ الشَّمْسِ المَخُوفُ ذِماؤُها ا ومنهم من يقول: عبُ الشمسِ ، فيشدَّد الباء. الأَزهري: عَبُ الشمسِ ضَوءُ الصَّبْح. الأَزهري، في ترجمة عقر ، عند إنشاده :

كَأَنَّ فَاهَا عَبُّ قُدُرٍّ بَارِدٍ

قال: وبه سمي عَبْشَمْسُ ؛ وقولهم : عَبُّ سُمسٍ ؛ أَرادوا عبد سَمْسٍ ، قال ابن شميل في سَعْدٍ : بنو عبد الشمس ، ابن عب الشمس ، ابن الأعرابي : عب عب إذا أمرته أن يَسْتَـرَ .

وغُباعِبُ : موضع ؛ قال الأعشى :

َصدَدْتَ، عن الأعْداء بومَ 'عباعِبِ، 'صدودَ المَذاكِي أَفْرَعَتْها المَساحِل'

وعَبْعِبْ : اسم رجل .

عبرب: العَـنْبرَبُ: السُّمَّاقُ، وهوالعَبْرَبُ والعَرَبرَبُ. وطَـيَخ فِـدُراً عَرَبْرَبِيَّة أَي سُمَّاقِيَّة. وفي حديث الحِجاج، قال لطَـبّاخِه: انتَّخِذ لنا عبرَبيَّة وأَكْثِرُهُ فَـيْجَنَها ؟ والفَيْجَن : السَّذَابُ.

١ قوله « المخوف دماؤها » الذي في الشكملة المخوف ونابها .

عتب : العَتَبَةُ : أُسْكُفَّةُ البابِ التي تُوطأُ ؛ وقيل : العَتَبَةُ العُلْمَا . والخَسَبةُ التي فوق الأَعلى: الحاجب ؛ والأسْكُفَّةُ : السُّفلي ؛ والعارضَنانِ : العُضادَ تانِ ، والجمع : عَتَبِ وعَتَبات من والعَتَبُ : الدَّرَج . وعَتُّبُّ عَتَبَةً \*: اتخذها . وُعَتَبُ الدُّرَّج : مَراقيها إذا كانت من تخشَّ ؛ وكلُّ مرْقاة منها عَتَبَّةٌ . وفي حديث ابن النَّحَّام ، قال لكعب بن مُرَّة ً ، وهو 'مُحِدِّثُ بِدَرَجِاتِ المُجاهد : ما الدَّرَجةُ ? فَتَالَ : أَمَا إنها لبست كمتَبة أملك أي إنها لبست بالدَّرَجة التي تَعْرُ فُهُا في بيت أُمِّكَ ؟ فقد رُويَ أَنَّ ما بين الدرجتين ، كما بين السماء والأرض.

وعَتَبُ الجِبال والحُرُون : مَراقبها . وتقول : عَتَنَّبُ لِي عَنَّبَةً فِي هذا الموضع إذا أردت أن تَر ْ فَي به إلى موضع تَصُّعَدُ فيه .

والعَنْبَانُ : عَرَجُ الرِّجْلُ .

وعَتَبَ الفحلُ يَعْتِبُ ويَعْتُبُ عَتْبًا وعَتَبَاناً وتَعْتَابِاً : طَلَعَ أَو عُقَلَ أَو عُقرَ ، فمشى على ثلاث قوائم ، كأنه يَقْفُنُ قَفْزاً ؛ وكذلك الإنسانُ إذا وثنب برجل واحدة، ورفع الأخرى؛ وكذلك الأَقْطَع إذا مشى على خشبة ، وهذا كله تشبيه ، كأنه يشي على عَنَب دَرَج أو جَبَل أو حَزْن ِ، فَيَنْزُو مِن عَتَبَةٍ إِلَى أُخْرَى . وَفِي حَدَيْثُ الزَّهُرِي في رجل أَنْ عَلَ ' دابة َ رجل فعَتبَت ْ أَي غَمَز َت ْ ؟ ويروى عَنْـتَتْ ، بالنون ، وسيذكر في موضعهٰ .

وعَتَبُ العُبُود: ما عليه أطراف الأوْكَار من مُقَدَّمه، عن ابن الأعرابي؛ وأنشد قول الأعشى :

 أنوله « في رجل أنعل النم» تمامه كما بهامش النهاية إن كان ينعل فلا شيء عليه وإن كآن ذلك الانمال تكلف وليس من

وثنني الكف على ذي عنب ، صَحِلِ الصُّو ْتِ بِذِي زِيرٍ أَبَح ١٠

العَتَبُ : الدَّسْتاناتُ . وقبل : العَتَبُ : العبدانُ المعروضة على وجَّه العُود ، منها تمدُّ الأَوتار إلى طرف العُود .

وعَتَبَ البرقُ عَتَبَاناً : بَرَقَ بَرُقاً ولاءً .

وأَعْتَبُ العَظمُ : أَعْنَتَ بعدَ الجَبْرِ ، وهـو التَّعْتَابُ . وفي حديث ابن المسيب : كلُّ عظم ٍ كُسْيِر ثم جُبْيِرَ غير منقوص ولا مُعْتَبِ ، فلبسَ فه إلا إعْطاءُ المُداوي ، فإن جُسِرَ وبه عَتَبِ ، ، فإنه يُقَدُّر عَتَبُهُ بقيمة أهل البَصر. العَتَب، بالتحريك: النقص ' ، وهو إذا لم يُحْسن جَبْره ، وبقي فيه ورَم لازم أو عَرَجٌ . يقال في العظم المجبور : أُعْتِبَ ، فهو مُعْتَبِ مُ وأصلُ العَتَبِ : الشَّدَّة ؛ وحُميلَ على عَتَبٍ من الشَّرِّ وعَنَبَةٍ أي شدَّة ؛ مِقال : حُمِلَ فلان على عَتَبَةٍ كَريهةٍ ، وعلى عَتَب كريه من البلاء والشر" ؛ قال الشاعر :

يُعْلَى على العَتَبِ الكَريه ويُوبِسُ

ويقال : ما في هذا الأمر رَنّب م ولا عَنّب أي شدَّة . وفي حديث عائشة ، رضي الله تعالى عنها : إِنَّ عَتَبَاتَ الموتِ تَأْخُذُهَا، أَي شَدَائُدَه. والعَتَبَّ: ما دخَلَ في الأَمْر من الفَساد ؛ قال :

> فما في حُسن طاعَتِنا ، ولاً في سَمْعِنا عَتَبُ

> > وقال :

أَعْدَدُتُ ، للحَرْب ، صار ما ذكراً مُحِرَّبَ الوَقْعِ، غير ذِي عَنَبِ

 ١ قوله « صحل الصوت » كذا في المحكم والذي في التهذيب والتكملة يصل الصوت . ·

أَي غيرَ ذي التواءِ عند الضّريبة، ولا نَسَوة. ويتال: ما في طاعَة فلان عَتَبُ أَي التواءُ ولا نَسَوة ' ؟ وما في مَوَدَّته عَتَبِ ' إذا كانت خالصة ، لا يَشُوبها فساد ' ؟ وقال ابن السكيت في قول علقمة :

لا في تشظاها ولا أرْساغِها عَتَبِ'

أي عَيْبُ ، وهو من قولك : لا يُنَعَنَّبُ عليه في سيء .

والتَّعَتُّبُ ؛ التَّجَنِّي ؛ تَعَتَّب عليه ، وتَجَنَّى عليه ، بعنى واحد ؛ وتَعَتَّب عليه أي وَجَدَ عليه . والعَنْبُ : المَوْجِدة ، عَتَب عليه يَعْتِب ُ ويعْتُبُ عَنْباً وعِتاباً ومَعْتِبة ومَعْتَبة ومَعْتَبة ومَعْتَبا أي وجد عليه . قال الغَطَّبَشُ الضَّبِي ، وهو من بني سُقْرة بن كعب بن ثَعْلبة بن ضَبّة ، والغَطَّبَشُ الظَّالِمُ الجَاثر : الظالم الجاثر :

أَقْدُولُ ، وقد فاضَتْ بعَيْنِيَ عَبْرة ": أَرَى الدَّهْرَ بَبْقَى \* والأَخِلاَهُ تَذْهَبُ أَخِلاَيَ ! لو غَيْرُ \* الحِيام أَصابَكُمْ ، عَنَبْتُ ، ولكن ليسَ للدَّهْرِ مَعْنَبُ

وقَصَرَ أَخِلَايَ ضرورة ، ليُنْفِيتَ بِالله الإضافة ، والرواية الصحيحة : أَخِلَاء ، بالله ، وحذف ياء الإضافة ، الإضافة ، وموضع أُخِلَاء نصب بالقول ، لأن قوله أرى الدهر يبقى ، متصل بقوله أقول وقد فاضت ؛ تقديره أقول وقد بكينت ، وأرى الدهر باقياً ، والأخِلاء ذاهبين ؛ وقوله عَتَبْت أي سخطت ، أي والأخِلاء ذاهبين ؛ وقوله عَتَبْت أي سخطت ، أي لو أصبته م وانتصرنا ، ولكن الدهر لا بُنتَصَر منه . وعاتبه معاتبة ولكن الدهر لا بُنتَصَر منه . وعاتبه معاتبة

ا قوله « لا في شظاها النع » عجزه كما في التكملة :
 ولا السنابك أفناهن تقليم
 ويروى عنت ، بالنون والمثناة الفوقية .

وعِتَاباً : كُلُّ ذلك لامه ؛ قال الشاعر : أعاتب ُ ذا المَودَّة من صَديق ٍ، إذا ما رَابَني منه اجْتِنَاب ُ إذا تَذهَب العِتَاب ُ، فليس وُده ، وسَقَى الوُد ُ ما بَقَى العتاب ُ

ويقال : ما وَجَدْتُ فِي قوله عُتْبَاناً ؛ وذلك إذا ذكر أنه أَعْتَبَكَ ، ولم تَرَ لَذلك بَياناً . وقال بعضهم : ما وَجَدْتُ عنده عَتْباً ولا عِتَاباً ؛ بهذا المعنى . قال الأزهري : لم أسمع العَتْبُ والعُتْبانُ والعُتْبانُ والعَتْب والعُتْبانُ لومُك الرجل على إساءة كانت له إليك ، فاستَعْتَبْتَه منها . وكل واحد من الفظين يَخْلُصُ للعاتِب ، فإذا اسْتَركا في ذلك ، و ذكر كل واحد منها طاقبه ، فهو العياب واحد من الإساءة ، فهو العياب والمثّعاتبة .

فأمّا الإعتاب والعُنْبَى : فهو رُجوعُ المَعْتُوبِ عليه إلى ما يُرْضى العاتب .

والاستيمتاب : طَلَبُكُ إِلَى المُسِيءِ الرَّجُوعَ عَنْ إِلَا المُسْمِيءِ الرَّجُوعَ عَنْ إِلَا المُسْمِءِ الرَّجُوعَ

والتَّعَتُّبُ والتَّعائُبُ والمُعانَبَةُ : نُواصف المُوجِدِة . قال الأَزهري : التَّعَتُّبُ والمُعانَبَةُ والعِتابُ : كُل ذلك مُخاطَّبَةُ الإِدْلالِ وكلامُ المُنْدِلِينَ أَخِلاً هُم ، طالبين حُسْنَ مُراجعتهم ، ومذاكرة بعضِهم بعضًا ما كرِهُوه مما كسبَهم المَوْجِدَة .

وفي الحديث: كان يقول لأَحَدِنا عند المَعْنَيَبَة: ما لَهُ تَرِبَتْ بِمِينُه ? رويت المعْنَبَة، بالفتح والكسر، من المَوْجِدَة.

والعِينْبُ : الرجلُ الذي يُعاتِبُ صاحبَه أو صديقَه في كل شيء ، إشفاقاً عليه ونصيحة له .

والعَتُوبُ : الذي لا يَعْمَلُ فيه العِتَابُ .

ويقال : فلان يَسْنَعْتِبُ من نَفْسه ، ويَسْتَقيل

من نفسه ، ويَسْتَدُّرِك من نفسه إذا أَدْرَكَ .

بنفسه تَغْييراً عليها مجُسْن تقدير وتدبير .

والأُعْتُوبَهُ : مَا تُعُوتِبَ بَه ، وبينهم أَعْتُوبَة يَتَعَاتَنُونَ مِا .

> ويقال إذا تَعاتَبُوا أَصْلَحَ مَا بِينهُم العَتَابُ . والعُنْبَى : الرِّضا .

وأَعْنَتُهُ: أَعْطَاهُ العُنْسَى ورَجَع إِلَى مَسَرَّته ؛ قال سَاعدة أَن جُؤيَّة :

شَابَ الغُرَابِ'، ولا فَنُوْادُكُ تَارَكِكُ ذِكْرَ الغَضُوبِ،ولا عِنابُكُ يُعْتَبُ

أي لا يُسْتَقْبَلُ بِعُنْبَى . وتقول : قد أَعْتَبني فلان أي ترك ما كنت أجد عليه من أجله ، ورجع إلى ما أرضاني عنه ، بعد إسخاطه إباي عليه . ورجع إلى ما أرضاني عنه ، بعد إسخاطه إباي عليه . خير من فقد . قال : فإن استُعْتب الأن ، فلم يعتب ، فإن مثلتهم فيه ، كقولهم : لك العُنْبى بأن لا رضيت ؛ قال الجوهري : هذا إذا لم ترد بأن لا رضيت ؛ قال الجوهري : هذا إذا لم ترد لأن أصل العنبي رجوع المستعتب إلى تحبة طاحه ، وهذا على ضد ، تقول : أعتبك بخلاف صاحبه ، وهذا على ضد ، تقول : أعتبك بخلاف رضاك ؟ ومنه قول بشنر بن أبي خاذم :

غَضِبَتْ تَمَيمُ أَنْ تَقَتَّلَ عَامِرٌ، يومَ النَّسَادِ ، فأُعْتِبُوا بالصَّيْلَمِ

أي أَعْتَبُنَاهُم بالسَّيْفُ ، يعني أَرْضَيْنَاهُم بالقَتْلُ ؟ وقال شاعر :

> فَدَع العِتابَ ، فَرُبُ شَرَّ هاجَ ، أَوَّلهُ ، العِتـاب

والعُنْبَى: اسم على فُمْلَى ، يوضع موضع الإعْناب ، وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يُرْضِي العاتب . وفي الحديث : لا يُعاتبُون في أنفسهم ، يعني لعظهم يُنْوبهم وإصرارهم عليها ، وإنما يُعاتبُ من تُرْجَى عنده العُنْبَى أي الرُّجوع عن الذنب والإساءة . وفي المثل : ما مُسىء من أعْتب .

وفي الحديث: عاتبِبُوا الحَيْلُ فَإِنهَا تُعْتِبُ ؟ أَي أَدُّبُوهَا وَوَقِّبُو ، فَإِنهَا تُعْتِبُ ؟ أَي أَدَّبُوهَا ورَوَّضُوهَا للحَرْبِ والرُّ كُوبِ ، فإنها تَنَأَدُّبُ وَتَقْبَلُ العتابَ .

واسْتَعْتَبَه : كَأَعْتَبه . واسْتَعْتَبه : طلب إليه العُنْبَي ؛ تقول : اسْتَعْتَبْتُه فَاعْتَبْنِي أي اسْتَرْضَيْته فَأَرْضَاني . واسْتَعْتَبْتُه فَمَا أَعْتَبَني ، كقولك : اسْتَقَلْته فَمَا أَقَالَني .

والاستِعتابُ : الاستِقالة .

واستَعْتَبُ فلان إذا طلب أن يُعْتَبَ أي يُوضَى والمُعْتَبُ : المُرْضَى وفي الحديث : لا يَتَسَنَّيَن أحد كم الموت ، إما مُعْسناً فلعَلَّه يَوْداد، وإمّا مُعْسناً فلعكله يَوْداد، وإمّا مُعْسناً فلعله يَسْتَعْتِبُ ؛ أي يو جيع عن الإساءة ويَطْلَلُبُ الرضا . ومنه الحديث : ولا بَعْدَ الموْتِ من مُسْتَعْتَبٍ إأي لبس بعد الموت من استير ضاء ، لأن الأعمال بَطَلَت ، وانتقضَى زمانها ، ومما بعد الموت دار عمل إ وقول أبي بعد الموت دار عمل إ وقول أبي بعد الموت دار عمل إ وقول أبي الأسود :

فأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ ، ولا ذَاكِرَ اللهِ إلا فليـلا

يكون من الوجهن جميعاً . وقال الزجاج قال الحسن في قوله تعالى : وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة المن أراد أن يَذ كر أو أراد شكوراً ؛ قال : من فاتَه عمله من الذكر والشّكر بالنهار كان له

في الليل مُسْتَعْتَبِ ، ومن فاته بالليل كان له في النهار مُسْتَعْتَب . قال : أراه يَعْني وقت اسْتِعْتَابٍ أي وقت طلب عُنْبي ، كأنه أراد وقت اسْتِعْفار . وفي التنزيل العزيز : وإن يُسْتَعْتَبُوا فما هم من المُعْتَبِين ؛ معناه : إن أقالَهُم الله معملكوا وردهم إلى الدنيا لم يُعْتَبُوا ؛ يقول : لم يَعْمَلُوا بطاعة الله بلا سَبق لهم في علم الله من الشقاء . وهو قوله تعالى : ولو رُدوُوا لَعادُوا بلا نهُوا عنه وإنهم لكاذبون ؛ ومن قرأ : وإن يَسْتَعْتَبُوا فما هم من المُعْتَبِين ؛ فمعناه : إن يَسْتَقَيلُوا ربهم لم يُعْلَمُهم . قال الفراء : اعْتَبَب فلان إذا رَجِع عن أمر كان فيه إلى غيره ؛ من قولهم : لك العُتْبَى أي الرجوع ما تكرر ، إلى ما تُحِب .

والاعْتِتَابُ : الانتَّصِرافُ عن الشيء. واعْتَتَبَ عن الشيء : انتَّصَرَف ؟ قال الكسيت :

> فاعْتَنَبَ الشَّوْقُ عن فَوَّادِي ، وال شَعْرُ إلى مَنِ إليه مُعْتَنَبُ

واعْتَتَبَنْتُ الطريقَ إذا تركنَ سَهْلُـهُ وأَخَذْتَ فِي وَعْرِهِ . واعْتَنَبَ أي قَصَدَ ؟ قال الحُطَـنْةُ :

إذا مَخَـارِمُ أَحْنَـاءِ عَرَضْنَ له ، لم يَنْبُ عنها وخافَ الجِـّتُوْرَ فاعتَـتَبا

معناه : اعْتَلَبَ من الجبل أي رَكِبَهُ ولم يَنْبُ عنه ؛ يقول : لم يَنْبُ عنها ولم يَخْف الجَوْرَ . ويقال الرجل إذا مضى ساعة أثم رَجَع : قد اعْتَلَبَ في طريقه اعْتِتَاباً ، كأنه عَرَضَ عَنَبُ فَتَراجَع . وعَتَلِبُ : قبيلة . وفي أمثال العرب : أو دكى كما أو دكى عَتِبِ : قبيلة . وفي أمثال العرب : أو دكى كما أو دكى عَتِيب ن أسلم بن مالك بن سَنْوَة أبن تدبل ، وهو وهم حي كانوا في دين مالك بن سَنْوَة أبن تدبل ،

فَسَبَى الرجالَ وأَسَرَهم واسْتَعْبَدَهم ، فكانوا يقولون : إذا كبيرَ صبياننا لم يتركونا حتى يَفْتَكُثُونا ، فما زالوا كذلك حتى هلكوا ، فضرَ بَتْ بهم العربُ مثلًا لمن مات وهو مغلوب ، وقالت : أو دكى عتيب ، ومنه قول عَدِي بن زيد: تُرَجِّها ، وقد وَقَعَت بقُر " ،

نُرَجِّيها ، وقد وَقَعَت بِقُرَّ ٍ ، كَا تَرْجِو أَصاغِرَها عَنْيِبُ

ابن الأعرابي: التُبننة ما عَتَبْتَه من قلاً السراويل. وفي حديث سكنان: أنه عَتَّبَ سراويل فَنَسَمَّرَ. قال ابن الأثير: التَّعْتِيبُ أَن تُجْمَعَ الحُجْزَةُ وَتُطُوْوى من قدًام.

وعَتُبَ الرجلُ : أَبْطَأَ ؛ قال ابن سيده : وَأَدى الباءَ بدلاً من مَم عَتُم َ .

والعَنَبُ : ما بين السَبَّابة والو ُسُطَى ؛ وقيل : ما بين الوسطى والسِنْصَر . والعِنْبانُ : الذكر من الضَّباع ، عن كراع . وأمُّ عِنْبانٍ وأمُّ عَنَّابٍ : كلتاهما الضَّبُعُ ، وقيل: إنما سيت بذلك لعر َجها ؛ قال ابن سيد : ولا أحقه .

وعَنَبَ من مكان إلى مكان ، ومن قول إلى قول إلى قول إذا اجتاز من موضع إلى موضع والفعل عَنَبَ يَعْنَبُ. وعَنَبَهُ الوادي : جانبه الأقصى الذي يني الجَبَل . والعَنَبُ : ما بين الجبلين . والعربُ تَكْني عن المرأة المالِقة بالعَنبَة ، والتَّعْل ، والقارورة ، والبيت ، والدَّمْية ، والغُلُ ، والقَيْد .

وعَتْرِيبْ : قبيلة .

وعَنَّابٌ وعِنْبانُ ومُعَنَّبٌ وعُنَبْة وعُنَيْبة : كالمُها أَسهاءٌ.

١ قوله «والعرب تكني عن المرأة النم» نقـل هذه العبـارة
 الصاغاني وزاد عليها الريحانة والقوصرة والثاة والنعجة .

وعُتَيْبَةٌ وعَنَّابَةٌ : من أسماء النساء .

والعِتاب': ماءُ لبني أَسدِ في طريق المدينة؛ قال الأَفوه: فأَبْلِغ '، بالجنابةِ ، جَمْع َ قَوْمِي، ومَن ْ حَلَّ الهِضابَ على العِتــابِ

**عتلب :** بالتاء المثناة . جبل مُعَتَّلَبُ م : رِخُو ُ ؟ قــال الواجز :

> مُلاحِمُ القارةِ لَم يُعَتَّلَبِ عَبُ : عَوْثُنَانُ : اسم رجل .

عثرب: العُنْثُرُبُ : شجر نحو ُ شجر الرُّمَّان في القدرِ ، وورقُهُ أَحمر مثل ُ ورق الحُمَّاضِ ، تَرَقُ عليه بطون ُ الماشية أوَّل شيءٍ ، ثم تَعْقد ُ عليه الشَّحْمَ

بعد ذلك ، وله عساليج ُ حُمْرُ ، وله حَبِ كَعَبَا الحُمَّاضِ، واحدته عُنْرُ بَه ؛ كل ذلك عن أبي حنيفة.

عثلب: عَثْلَبَ كَنْدَهُ : أَخَذَه من شَجْرَة لا يَدْرِي أَيُصْلِدُ أَمْ يُورِي . وعَثْلَبَ الحَوْضَ وجِدَارَ الحَيْوْضِ ونحوَه : كَسَرَه وهَدَمَه ؛ قال النابغة :

وسُفْع مَا على آسٍ وننُؤي مُعَثْلُب ١

أي مَهْدُوم م . وأَمْر مُ مُعَثّلُب م إِذَا لَم مُحِكَم . ورَمْح مُعَثّلُب المعَثّلُب المُعَثّلُب المُعَثّلُب المُعَثّلُب عَمَلَه : أَفْسَدَه . وعَثْلَب عَمَلَه : أَفْسَدَه . وعَثْلَب عَمَلَه : أَفْسَدَه . وعَثْلَب عَمَلَه ، مُجَشّش طعامت : رَمَّد الله أو طعنت ، مُجَشّش طعنت . وعَثْلَب الله ماء ؛ قال الشّمَّاخ :

وصَدَّتْ مُدوداً عن شريعة عَثْلَبٍ، ولابْنَيْ عِياذٍ، في الصُّدورِ، مَوامِرِ ''

١ قوله « ونؤي ممثل » ضبطه المجد كالذي بعده بكسر اللام وضبط في بعض نسخ الصحاح الحط كالتهذيب بفتحها ولا مانع منه حيث يقال عثلبت جدار الحوض إذا كسرته، وعثلبت زنداً أخذته لا أدري أيوري أم لا بل هو الوجيه .

قوله « في الصدور حوامز » كذا بالأصل كالتهذيب والذي في
 التكمة: في الصدور حزائز .

وشَيْخ مُعَثْلِب إذا أَدْبَرَ كِبَراً .

عجب: العُجْبُ والعَجَبُ: إنكارُ مَا يَوِدُ عَلَيْكُ لَقِلَةِ
اعْتِيادِهِ ؛ وجمعُ العَجَبِ : أَعْجَابُ ؛ قال :

يا تَجَبَا لَلدَّهْرِ ذِي الأَعْجَابِ ،

الأَحْدَبِ البُوعُوثِ ذِي الأَعْجَابِ ،

وقد تَجب منه يَعْجَبُ عَجِباً ، وتَعَجَب ،

واسْتَعْجَبَ ؟ قال : ومُسْتَعْجِبِ مَا يَوَى مِن أَناتِنا ، ولو رَبَنَتُهُ ۖ الحَرَابُ لَمْ يَتَرَمَّرُ مَ

والاسْتِعْجَابِ : شِدَّة ُ التَّعَجُّبِ .

وفي النوادر: تَعَجَّبنِي فلان وَتَفَتَّنَنِي أَي تَصَبَّانِي ؛ والاسم: العَجبية ، والأَعْجُوبة .

والتَّعاجِيبُ : العَجائبُ، لا واحدَّ لها من لفظها؛ قال الشاعر :

> ومن تُعاجِيبِ تَخلْقِ اللهِ عَاطِيةِ"، 'يُعْصَرُ مِنْهَا 'ملاحِيُّ وَغِرْ بِيبِ

الفاطية : الكر م . وقوله تعالى : بـل عجبت ويسخر ون ؛ قرأها حمزة والكسائي بضم الناء ، وكذا قراءة على بن أبي طالب وابن عباس ؛ وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمرو : بـل عجبت ، بنصب الناء . الفراء : العجب ، وإن أسنيد إلى الله ، فليس معناه من الله ، كمعناه من العباد . قال الزجاج : أصل العجب في اللهة ، أن الإنسان قال الزجاج : أصل العجب في اللهة ، أن الإنسان

إذا رأى ما ينكره ويقلُ مِثْلُه، قال: قد عَجِبْتُ من كذا . وعلى هذا معنى قراءة من قرأ بضم التاء ، لأن الآدمي إذا فعل ما 'ينكير'ه الله' ، جاز أن يقول فيه عَجِبْتُ '، والله ،عز وجل ، قد علم ما أنكره قبل كونه ، ولكن الإنكار' والعَجَبِ ' الذي تلنزَ مُ به

الحُبَّة عند وقوع الشيء . وقال ابن الأنباري في قوله : بل عَجِبْتُ ؛ أَخْبَر عن نفسه بالعَجَب . وهو يريد : بل جازَيْتُهُم على عَجَبِهم من الحَق ، فَسَمَّى فَعْلُم السم فِعْلُهم . وقيل : بل عَجِبْتَ ، معناه بل عَظْمُمَ فِعْلُهُم عندك . وقد أخبر الله عنهم في غير موضع بالعَجَب من الحَق ، فال : أكان الناس عَجَبًا ؛ وقال : بل عَجِبُوا أَنْ جاءهم مُنذُرِدٌ منهم ؛ وقال الكافرون : إن هذا لشي ، عجابُ .

ابن الأَعرابي : العَجَبُ النَّظَرُ ۚ إِلَى شَيءٍ غَيْرِ مَأْلُوفَ ولا 'معتادٍ. وقوله عز وجل: وإن تعجبُ تَعْجَبُ تَعْجَبُ قولُهُم ؛ الخطابُ للنبي ، صلى الله عليه وسلم، أي هذا موضع ُ عَمِي حيث أنكروا البَعْث ، وقد تبين لهم من تخلُّق السموات والأرض ما كلُّهم على البَعْثُ ، والبعثُ أَسهلُ في القُدُّرة ما قد تَبَيَّنُوا . وقوله عز وجل : واتَّخَذَ سبيلَه في البحر عَجَباً ؟ قال ابن عباس: أَمْسَكُ الله تعالى جرَّيَّةَ البَّحْر حتى كان مثلَ الطاقِ فكان سَرَباً ، وكان لموسى وصاحبه عَجَبًا . وفي الحديث : عَجِبَ كَبُلُكَ مَن قَــوم يُقادُونَ إلى الجنةِ في السلاسِل؛ أي عَظُمُ ذلك عنده وكَبُرَ لديه . أعلم الله أنه إنما يَتعَجَّبُ الآدميُّ من الشيء إذا عَظُمُ مَوْقِعُهُ عنده ، وخَنْيَ عليه سببُه، فأخبرهم بما يَعْرُ فُونَ ، ليعلموا مَوْقَعَ هـذه الأَشياء عنده. وقبل : معنى عَجِبُ رَبُّكُ أَيُّ رَضِيَ وأَثابَ؟ فسماه عَجَباً مِجازاً، وليس بعَجَبِ في الحقيقة. والأُولُ ا الوجه كما فعال : ويَمْكُرُونَ ويَمْكُرُ اللهُ ؛ معناه ويُدَازيهم الله عـلى مكرهم . وفي الحديث : عجب رَبُّكَ مِن سَابِ لِيسَتْ له صَبُّوءَ ﴿ وَهُ مِن ذلك . وفي الحديث: عجب وَبُّكُمْ مِن إلَّكُمْ وقَنْتُوطِكُم. قَالَ ابن الأَثير : إُطَّلاقُ العَجَّبِ على الله تعالى َجَازُهُ، لأَن لا يخنى علمه أسبابُ الأَشياء ؛ والتَّعَجُّبُ مما

تَخْفِيَ سَبِيهِ وَلَمْ يُعْلَمُ . وأَعْجَبَهُ الأَمْرُ : تَحَمَّلَهُ عَلَى العَجَبِ منه ؛ وأنشد ثعلب :

> يا رُبِّ بَيْضًا على مُهَشَّمَهُ ، أَعْجَبِها أَكُلُ البَعيرِ البَنَمَهُ

هذه امرأة وأت الإبلَ تأكل ، فأعْجَبها ذلك أي كسبها عَجَبًا وكذلك فول ابن تيس الرُّقيّات :

رَأَتْ فِي الرأْسِ مِنْيِ سَدِّ جَـةً ، لَـسْـنَ ۚ أَغَيْبُهُـا

فَتِالَتْ لِي: ابنُ عَيْسِ ذَا ! وبَعْضُ الشِّيْءُ يُعْجِبُهِـا

أَي يَكْسِبُها النَّعَجُّبَ. وأُعْجِبَ به : عَجِبَ.

وَعَجَّبَهُ بِالشَّيْءِ تَعْجَسِاً: تَنَهَهُ عَلَى التَّعَجَّبِ مَنه. وقيء مُعْجِب إذا كان حَسَناً جِدًا. والتَّعَجُّبُ : أَن ترَى الشيء يُعْجِبُكَ ، تَظُنُ أَنكُ لَم تَرَ مِثْلَة. وقولهم: لله زيد ! كأنه جاء به الله من أمر عَجِيبٍ ، وكذلك قولهم: لله كدر " أي جاء الله من أمر عجيب الكثرته.

وأسر عَجَابِ وَعُجَابِ وَعَجَبُ وعَجَب وعَجِيب وعَجَب وعَجَب عالَم المبالغة ، يؤكد به . وفي عاجب وعُجب التنزيل : إن هذا لشيء عجاب ، والتشديد ؛ وقال الفراء: هو مثل فولهم رجل كريم و كرام و كرام وكرام و كرام من عجاب وكبار وكبار وعُجباب ، بالتشديد ، أكثر من عجاب فرق من عجاب ، وقال صاحب العين : بين العجب والعباب فرق ؛ أمّا العجب ، فالعجب يكون مثل ، وأمّا العُجب فالذي نجاوز حد العبد ، على مثل ، على مثل ، وأمّا العُجب فالذي تجاوز حد العجب ، على وأعجب ، العَجب ،

لفظ ما تُقَدُّم في العَجَبِ.

والعَجِيبُ : الأَمْرُ 'يُتَعَجَّبُ منه . وأَمْرُ ' عَجِيبُ ': 'مُعْجِبُ '. وقولهم : عَجَبُ عاجِب ' كقولهم : لَيْلُ ' لاثلُ ' ، يؤكد به ؛ وقوله أنشده ثعلب :

### وما البُغُلُ 'بَنْهاني ولا الجُودُ قادَني، ولكنَّها خَرْبُ إليَّ عَجيبُ

أواد يَنْهاني ويَقُودُني ، أو تَهاني وقادَني ؛ وإها على عَلَيْق عَجِيب ، فكأنه في معنى حَجِيب ، فكأنه قال : حَجِيب الله إلى " قال الجوهري : ولا يجسع عَجَب ولا عَجِيب ويقال: جمع عجيب عجائب ، مشل أفيل وأفائِل ، وتتبيع وتبائع . وقولهم : أعاجيب كأنه جمع أعْجُوبة ، مشل أحد وثة وأحاديث .

والعُجْبُ : الزُّهُو أَ . ورجل مُعْجَبُ : مَزَّهُو بَا يَكُونُ منه حَسناً أَو حَبِيحاً . وقيل : المُعْجَبُ الإنسانُ المُعْجَبُ بنفسه أَو بالشيء ، وقد أُعْجِبَ فلان بنفسه ، فهو مُعْجَبُ برأيه وبنفسه ؛ والاسم العُجْب ، بالضم . وقيل : العُجْب افضلة من الحُمْق صَرَفْتَهَا إلى العُجْب . وقولُهم ما أُعْجَبَ برأيه ، شاذ " لا يُقاس عليه . والعُجْب : الذي يُحِبُ مُحادثة النساء ولا يأتي الربة . والعُجْب : والعَجْب والعَجْب والعَجْب والعَجْب والعَجْب والعَجْب من الحَجْب من كل دابة القُعُود مع النساء . والعَجْب والعَجْب والعَجْب والعَجْب والعَجْب من أَصل من كل دابة القُعُود مع النساء . والعَجْب والعَجْب من أَصل من كل دابة القُعُود مع النساء الوَركان من أَصل

ا قوله « والعجب والعجب من كل دابة النع » كذا بالأصل وهذه عبارة التهذيب بالحرف وليس فيها ذكر العجب مرتين بل قال والعجب من كل دابة النع وضبطه بشكل القلم بفتح فكون كالصحاح والمحتم وصرح به المجد والفيومي وصاحب المختار لاسيا وأصول هذه المادة متوفرة عندنا فتكر از العجب في نسخة اللسان ليس إلا من الناسنع اغتر بهشار حالقاموس فقال عند قول المجد: العجب، بالفتح وبالضم، من كل دابة ما انضم إلى آخر ما هنا ولم يساعده على ذلك أصل صحيح، ان هذا لشيء عجاب .

الذَّنَبِ المَعْرُوزِ فِي مؤخرِ العَجْزِ ؟ وقيل : هـو أصلُ ألدّ نَبِ حَلْمُهُ ، وقال اللحاني : هـو أصلُ الذَّنَبِ وعَظَمْهُ ، وهو العُصْعُص ؛ والجمع أعْجاب وعُجُوب . وفي الحديث : كُلُّ ابنِ آدم بَبْلَى إلا العَجْب ؛ وفي وواية : إلا عَجْب الذَّنَب العَجْب ، بالسكون : العظم الذي في أسفل الصُلْب عند العَجْن ، بالسكون : العظم الذي في أسفل الصُلْب عند العَجْز ، بالسكون : العظم الذي في أسفل الصُلْب عند العَجْز ، العَجَب من الدَّواب . وناقة عَجْباء : بَيْنَة العَجَب ، غليظة عَجْب الذَّنَب ، وقد عجبت عجبت العَجَب ، غليظة عجب الذَّنَب ، وقد عجبت عجبت المعجب ، غليظة أعجب الذَّنب ، وقد عجبت أعرباء أيضاً : عَجْب ألكَثيب : العَرْه الي دَق أَعْل مُؤخّر ها ، وأشر قَتْ جاعر تاها ، والعَجْباء أيضاً : خلاقة "قبيحة فيمن كانت ، وعَجْب الكثيب : آخر " المُشتدق منه ، والجمع عُجُوب ؛ قال لبيد :

َيُجِتَابُ أَصْلًا قَالِصاً مُنتَنَبِّذاً بعُجُوبِ أَنْقاءٍ ، يَمِلُ هَيامُها

ومعنى كيمتاب : يَقطَع ؛ ومن روى كينتاف ، بالفاء ، فمعناه يَدْخُل ؛ يصف مطراً . والقالص : المرتفع ، والمُنيَام : المرتفع ، والمُنيَام : الرَّمْل الذي يَنْهاد . وقيل : عَجْب كل شيء مُوَخَر ، وبنو عَجْب بطن . وبنو عَجْب بطن . وذكر أبو زيد خارجة بن زيد أن حَسَّان بن الشد قوله :

انظُرُ خليلِي ببَطْن ِجلَّقَ هلُّ تونِس'، دونَ البَلْقَاءَ، مِن أَحَدِ

فبكى حَسَّان بذكر ما كان فيه من صِحَّة البَصر والشَّبابِ ، بعدماً كُنْتَ بَصَرُه ، وكان ابنه عبد' الرحمن حاضِراً فسُرَّ ببكاء أبيه . قال خارجة': يقول عَجِبْت' من سُروره ببكاء أبيه ؛ قال ومثله قوله :

عدب: العَدَابُ من الرَّمْل كالأَوْعَس ، وقيل: هو المُسْتَدَقُّ منه ، حث يَذُّهبُ مُعظَّمُهُ ، ويَبْقَى شيء من لتينه قبل أن يَنْقَطع ؟ وقيل: هو جانب ُ الرَّمْلِ الذي تَوِقُّ من أَسْفَلَ الرملة ، ويَلَى الجَّـدَدَ من الأرض ؛ قال ابن أحمر .:

كَتُورْ العَدَابِ الفَرْدِ يَضْرِبُهِ النَّدَى، تَعَلَّى النَّدَى ، في مَثْنَيْه ، وتَحَدَّرا الواحد' والجمع' سواءٌ ؛ وأنشد الأزهري :

وأَقْنُفَرَ المُنُودِسُ مِن عَدَابِهِا

يعني الأرضَ التي قد أنبتت أوَّلَ كَنِيْتٍ ثُمُ أَنْسُرَتُ ﴿ والعَدُوبُ: الرمل الكثير. قال الأَزهري: والعُدَنيُّ من الرجال الكريم ُ الأَخْلاق ؛ قال كَثْبِير بن ُ جـابو المُحاربي ، لس كُنْيَرْ عَزَّةَ :

> سَرَت ما سَرَت من ليلها، ثم عَر سَت ا إلى عُدَبيٍّ ذِي عَنَّاءِ وذي عَضْل ِ

وهذا الحرف ذكره الأزهري في تهذيبه هنا في هــذه الترجمة ، وذكره الجوهري في صحاحه في ترجمة عذب بالذال المعجمة .

والعَدَابة ُ: الرَّحِم ُ ؛ قال الفرزدق:

فكننت كذات العروك لم تبق ماءها، ولا هي ، من ماء العَدَابة ، طاهر ُ

وقــد رويت العَذَابة ، بالذال المعجمة ؛ وهــذا البيت أورده الجوهرى :

> ولا هي بما بالعَدَابةِ طاهر وكذلك وجدته في عدَّة 'نسَخ .

أي تَتَعَجُّهِ منه. أَرَادَ أَانُ تَوْسُ ، فَتَرَكَ الأَلْفَ عَفْهِ : العَذَابُ مِن الشَّرَابِ والطُّعَامِ : كُلُّ ُمسْنَسَاغٍ . والعَذْبُ : الماءُ الطَّيِّبِ ُ. ماءة ُ عَذْبُهُ \* ورَكِيَّة عَذْبُهُ مِ فَي القرآنُ : هذا عَذْبُ مُواتُ .

كَبُلَّتُنَ مَاءً صافياً ذا تشريعة ، له عَلَل "، بَيْنَ الإِجام ، عَذُوبُ

والجمع : عذَابٌ وعُذُوبٌ ؛ قال أبو حَيَّة النُّميري:

أراد بغَلَلِ الجنسُ ، ولذلك جَمَع الصَّفَةَ . والعَدْ بْ : الماء الطَّيِّبِ .

وعَذَابَ المَاءُ يَعْذَابُ عُذُوبَةً ﴾ فهو عَذَابٌ طَيَّبُ . وأَعْذَبُهِ الله : تَجعَلُهُ عَذْبًا ؛ عن كُراع . وِأَعْذَبَ القومُ : عَذُبَ مَاؤُهُم .

واستَعْذَ بُوا: استَقُوا وشَربوا ماءً عَذْباً. واستعْذَ بَ لأَهله: طَلب لهم ماءً عَذْباً. واستَعذَب القومُ ماءَهم إذا اسْتَقُوهُ عَذْبًا. واسْتَعْذَبه: عَدَّه عَذْبًا. وبُسْتَعُذَبُ لفلان من بئر كـذا أي يُسْتَقَى له . وفي الحديث ؛ أنه كان يُسْتَعْذَبُ له الماءُ من بيوتِ السُّقْيا أي 'مِحْضَر' له منها الماءُ العَذ'ب' ، وهو الطَّيِّب' الذي لا مُلوحة فيـه . و في حديث أبي النَّيَّهان : أنـه خرج تَسْتَعَذَبُ المَاءَ أَي يَطْلُبُ المَاءَ العَدْبِ.

وفي كلام على يَذْمُ الدنيا: اعْذَوْدَ بَ جانب منها واحْلَـوْلَى ؛ هما افْعُوعَلُ من العُدْوُبِة والحَكْلُوة ، وهــو من أبنية المبالغة . وفي حديث الحجاج : مــاءٌ عذاب . يقال : ماءة من عذ به من وماء عذاب ، على الجمع ، لأن المناء جنس للماءة . وامرأة ﴿ مِعْدَابُ الرِّيق : سائغتُه ، 'حلُّو تُه ؛ قال أبو 'زبيُّد ِ :

> إذا تطنبُّت ، بعد النُّوم ، علَّهَا، أنسَّهُ أَعَلَّمُ العَلَّاتِ مِعْدَابِ

والأعْذَبَان: الطعامُ والنكاحِ ، وقيل: الحمر والريقُ ؛ وذلك لعُذوبَتهما .

وإنه لعَذْبُ اللسان؛ عن اللحياني، قال: 'شُبَّهُ بالعَذْبِ من الماء .

والعَدْبة '، بالكسرا، عن اللحياني : أو ْدَأُ ما كَخُرُ جُ من الطَعام ، فيُر ْمَى به . والعَدْبة والعَدْبة والعَدْبة : القَدْاة ' ، وقبل : هي الدُذَة ' تَعْلَثُو المَاء . وقال ابن العَدْبة ' ، بالفتح : الكُدْرة ' من الطَّخْلُب والعَدْبة ، ويقال : اخْرِب عَدْبة الحَوْضِ حَى عَدْبة ، وماء لا عَدْبة يَعْبة ، وماء لا عَدْبة فيه أي لا رعْبي فيه ولا كَدْلًا . وكل مُخْن فيه أي لا رعْبي فيه ولا كَدَلًا . وكل مُخْن عَدْبة وعَدْبة وعَدْبة . وعَدْبة وعَدْبة . وعَذْبة . وعَدْبة . وعَذْبة . وعَدْبة . ومَدْبة . وعَدْبة . ومَدْبة . وعَدْبة . وعَدْبق . و

والعَدِبُ : ما أحاطَ بالدَّبْرة .

والعاذِبُ والعَدُوبُ : الذي ليس بينه وبين السماء سِتْر ؟ قال الجَعْديُ يصف ثوراً وحُشيِّاً بات فَرَداً لا يذُونُ شَيْئاً :

> فبات عَذُوباً للسَّماء ، كأنَّه سُهَيْل ، إذا ما أفر دَنْه الكواكب ُ

وعَذَبَ الرجلُ والحِمَادُ والفرسُ يَعْذَبُ عَذَبًا وعَذَوبُ وعَذُوبُ عَذَبًا وعَذَوبُ عَذَبًا فَهُو عَاذَبُ عَلَمُ والجمع عَذَوبُ ، وَعَذُوبُ والجمع عَذَوبُ ، وَعَذُوبُ والجمع عَذَبُ العطشِ . ويعْذَبُ الرجلُ عن الأكل ، فهو عاذب : لا صائم ولا مُفْطِرُ . ويقال الفرس وغيره : بات عَذُوبًا إذا لم يأكل شيئًا ولم يشرب . قال الأزهري : القول في العذوب والعاذب انه الذي لا يأكل ولا من العاد .

يشرب، أَصْوَبُ من القول في العَدْوب انه الذي يمتنع عن الأكل لعَطَشِه .

وأعذب عن الشيء : امتنع . وأعذب غيره : منعه ؛ فيكون لازماً وواقعاً ، مثل أمُلتَق إذا افتقر ، وأملتَق غيره : وجمع افتقر ، وأملتَق غيره . وأما قول أبي عبيد : وجمع العدوب عذوب ، فخطأ ، لأن قعولاً لا بُكسّر على فعول . والعاذب من جميع الحيوان : الذي لا يَطْعَمُ شيئاً ، وقد عَلَبَ على الحيل والإبل ، لا يَطْعَمُ شيئاً ، وقد عَلَبَ على الحيل والإبل ، العدوب من الدواب وغيرها : القائم الذي يوضع والجمع عُذروب ، والعاذب ، والعاذب ، والعاذب ، والعاذب ، والعاذب ، والعاذب ، عند عُذر . والعاذب ، الذي يبيت ليله لا يطعم شيئاً . وما ذاق عذروباً : كعذروف . وعَذ بَه عنه عَذ باً ، وأعذ به إعذاباً ، وعَذ بنه تعذيباً : منعه وفطه عن الأمر . وكل من منعته شيئاً ، فقد أغذ بنه و عَذ بنه .

وأَعْذَبِه عن الطعام : منعه وكُفَّه .

واستُعَذَب عن الشيء : انتهى . وعَذَب عن الشيء وأعْذَب واستُعْذَب : كُنُه كَف وأضرب . وأعْذَب نقشكُ عن وأعْذَب عنه : منعه . ويقال : أعْذِب نقشكُ عن كذا أي اظلفها عنه . وفي حديث علي ، وخي الله عنه ، أنه تشيَّع سرية ققال : أعْذِبوا ، عن ذكر النساء ، أنهُ سكم ، فإن ذلك يَكْسِر كم عن العَزُو ؛ أي امنعوها عن ذكر النساء وشعشل القلوب بهن . وكل من منعنه شيئاً فقد أعْذَبْته . وأعْذَب : ما يخير به وأوي عن أبي الميم على أثو الوكد من الرَّحِم . وروي عن أبي الميم أنه قال : العَذَابة الرَّحِم ؛ وأنشد :

وكُنْتُ كذاتِ الحَيْضِ لَم تُبْتَىِ مَاءَهَا، ولا هِيَ ، من ماء العَذَابَةِ ، طاهِرِ ُ

قال : والعدّابة ورحم المرأة .
وعد به النواشع: هي المآلي، وهي المعاذب أيضاً، واحدتها : مَعْدَبَة . ويقال فحرقة النائحة : عَدَبَة ومعورز ، وجمع العدّبة معاذب ، على غير قياس، والعدّاب : النّكال والعنّفوبة . يقال : عدّ بثه تعذيباً وعدّاباً ، وكسّره الزّجّاج على أعذبة ، فقال في قوله تعالى: يضاعف له العدّاب ضعفين ؛ فقال أبو عبيدة : تعدّب ثلاثة أعذبة ؛ قال ابن سيده : فلا أدري ، أهذا نص قول أبي عبيدة ، أم الزجاج استعمله . وقد عدّ به تعذيباً ، ولم يُستَعمل غير مزيد . وقوله تعالى ولقد أخذ ناهم بالعدّاب ؛ فيا لا رحس له ؛ فقال : الشاعر النّعذيب فيا لا حس له ؛ فقال :

لَيْسَتْ بِسَوْداءَ مِن مَيْنَاءَ مُظْلِمَةً ، ولم تُعَـذَّبُ بِإِدْنَاءِ مِن النَّارِ

ابن بُزرُ جَ : عَذَّبْتُهُ عَذَابَ عِذَبِينَ ، وأَصَابِه مَنِي الْعِذَبُونَ أَي لَا عَذَابُ مِنَ الْعِذَبُونَ أَي لَا يُوفَعَ عُنَهِ الْعِذَابُ . وفي الحديث : أَنَّ الميت يُعِذَّبُ بِبِكَاء أَهله عليه ؛ قال ابن الأَثير : يُشْبِهُ أَن يكون هذا من حيث أَن العرب كانوا يُوصُونَ أَهلَهم بالبيكاء والنَّوج عليهم ، وإشاعة النَّعْي في الأَحياء ، وكان ذلك مشهوراً من مذاهبهم ، فالميت تلزمه العقوبة في ذلك عا تَقَدَّم من أمره به . وعَذَبَة اللسان: طَرَقُه الدقيق . وعَذَبَة السَّوْط :

طَرَفُهُ ، والجمع عَذَابِ". والْعَذَابَةُ ؛ أَحَدُ عَذَابَتَيَ السَّوْط . وأطرافُ السَّبوف : عَذَابُهَا وعَذَابَهُا . وعَذَابُ السَّوْط ، فَعَدَّابُ إِذَا الْجَعَلَتُ لَهُ عِلاقَة ؟ وقول ذي الرّمة : قال : وعَذَابَ لَهُ السَّوْط عِلاقَتُهُ ؟ وقول ذي الرّمة :

عُضُف 'مُهَرَ تَهُ الأَشْداقِ صَارِية ''، مِثْلُ السَّراحِينِ ، في أَعْنَاقِها العَذَبُ

يعني أطراف السيُور . وعَذَبَهُ الشَّجر : مُغَضَنُهُ . وعَذَبَهُ وَعَذَبَهُ مُقَدَّمِهِ وعَذَبَهُ السَّعَدِ قُ في وعَذَبَهُ مُقَدَّمِهِ ، وألجمع العَذَبُ . وقال ابن سيده : عَذَبَهُ البعير طَرَفُ وقضيبه . وقيل : عَذَبَهُ كُل شيء طرفُه . وعَذَبَهُ شرَاكِ النعل : المرسكة من الشرَاك . والعَذَبَةُ أَ الجَلْدَةُ المُعلَّقَةُ مَخَلف من مُؤخرَ والعَذَبَة أَ الجَلْدَةُ المُعلَّقَة أَ مَخلف مؤخرَ والعَذَبَة على وأسه. والعَذَبَة : الغُصْنُ ، وجمعه عذَبُ . والعَذَبَة : الغُصْنُ ، وجمعه عذَبُ . والعَذَبَة : الخَيْطُ الذي يُوفَعُ به الميزان ، والجمع من كل ذلك عَذَبُ " . وعَذَبَات النَّاقة : قواتُها .

وعاذب : اسم مَوْضِع ؛ قال النابغة الجَعَدي : تَأَبَّدَ ، مِن لَتَهَلَى ، رُمَاح " فعاذب '، فأقنفر مِمَّن حَلَهُن التَّنَاضِب ' والعُذَيْب ' : ماء لبَني تمم ؛ قال كثير :

لَعَمْرِي لَئِن أَمُّ الحَكِمِ تَوَحَّلَتُ ، وأَخْلَتُ فِحَيْماتِ العُذَيْبِ ظِلالَها قال ابن جنى : أراد العُذَيْبة ، فحذف الهاء كما قال :

أَبْلِغ النُّعْمانَ عَنِّي مَأْلُكًا

قال الأزهري: العُذَيْبُ ماء معروف بين القادِسيَّة ومُغيثَةَ . وفي الحَدْيث: ذِكْرُ العُدْيْبِ ، وهو ماء لَبني تميم على مَرْ حلة من الكوفة ، مُسمَّى بتصغير العَذْب ِ وقيل : سمي به لأنه طَرَف أرض العرب من العَذَبة ، وهي طَرَف الشيء. وعاذِب : مكان .. وفي الصحاح : العُذَبي الكريم الأخلاق ، بالذال معجمة ؛ وأنشد لكثير :

تَمرَتُ مَا تَمرَتُ مَن لَيْلِهَا،ثُمْ أَعْرَضَتُ لَيْهِ لِهَا،ثُمْ أَعْرَضَتُ لِهِ اللهِ عَذَالِهِ وَذِي فَتَضْلَ

قال ابن بري: ليس هـذا كُنْيَرٌ عَزَّة ، إنما هو كُنْيَرٌ عَزَّة ، إنما هو كُنْيَرٌ بن جابر المُحاربيُ، وهذا الحرف في التهذيب في ترجمة عدب، بالدال المهملة، وقال: هو العُدَبِيُّ، وضطه كذلك.

عوب : العُرْبُ والعَرَبُ : حِيلُ من الناس معروف، خِلافُ العَجَم، وهما واحدُ ، مثل العُجْمِ والعَجَم، مؤنث ، وتصغيره بغير هاء نادر. الجوهري: العُريَبُ ' تصغير العَرَبِ ؛ قال أبو الهِنْدِي ، واسمه عَبْدُ المؤمن ابن عبد القُدُوس :

فأمّا البهط وحيتانكم ، فا فامّا البهط وحيتانكم ، فا فالم ذلك فيها كثير السّقم فلم أن فيها كضب هرم وما في البيوض كبيض الدّجاج، وبيض الجراد شفاه القرم ومكن الضّاب طعام العرد بين لا تستنها فوس العجم

صَغَّرهم تعظيماً ، كما قال : أنا 'جذَّيْلُهما المُحَكَّكُ'، وعُذَيْلُهُما المُحَكَّكُ'، وعُذَيْقُهُما المُرَجَّبُ .

والعَرَبُ العادِبة : هم الحُمُلَّسُ منهم ، وأُخِلَدُ من لَكُظُهُ فأَكَّدُ به ، كقولك لَيلُ لائبُلُ ؛ تقول : عَرَبُ عَادِبة وعَرْباءُ : صُرَحاءً . ومُنتَعَرِّبة ومُستَعْرِبة " : دُخلاءً ، ليسوا بخلُقَص . والعَرَبي مُسوب إلى العَرَب ، وإن لم يكن بَدُ ويناً .

والأَعْرابيُّ: البَدَوِيُّ ، وهِ الأَعْرابُ ، والأَعاريبُ: جمع الأَعْرابِ ، وجاءً في الشعر الفصيح الأَعاريبُ ، وقيل : ليس الأَعْرابُ جمعاً لِعَربِ ، كما كان الأَعْرابُ جمعاً لِعَربِ ، كما كان الأَنْساطُ جمعاً لنبَط ، وإنا العَرَبُ الم جنس . والنَّسَبُ إلى الأَعْراب : أَعْرابي ؟ قال سدونه :

إِمَّا قَيلٍ فِي النَّسِبِ إِلَى الأَعْرابِ أَعْرابِيٌّ ، لأَن لا واحد له على هذا المعنى.ألا تَوَى أَنْكُ نَقُولُ العَرَبُ،، فلا يكون على هذا المعنى ? فهذا يَقُو َّيه . وعَرَابِيُّ : بَيِّنُ العُروبةِ والعُرُوبِيَّةِ ، وهما من المصادر التي لا أفعال لها . وحكى الأزهري : رجـل عَرَ بيُّ إذا كان نسبه في العَرَب ثابتاً ، وإن لم يكن فصحـاً ، وجمعه العَرَبُ ، كما يقال : رجل مجوسي ويهودي ، والجمع ، مجذف ياء النسبة ، اليُّهُودُ والمجوسُ. ورجل مُعْر بُ إِذَا كَانَ فَصِيحاً ، وإن كان عَجَمِي " النَّسب . ورجل أعْرَابي ، بالألف ، إذا كان بَدُوباً ، صاحب تَجْعَة وانتواء وارتباد للكلا ، وتتَبَعْع لمساقط الغَيْث ، وسواء كان من العَرَب أو من مواليهم . ويُجْمَعُ الأَعْرابي على الأَعْراب والأعاريب. والأَعْرابيُّ إِذَا قيل له : يَا عَرَبِيُّ ! فَرَ حَ بِذَلْكَ وهَشَّ له. والعَرَبيُّ إِذَا قَيلِ له: يَا أَعْرَابِيُّ ! عَضَبَ له ، فَمَن تَزَل البادية ، أو جاورَ البَّادِينَ وظَّعَن بِظُمَعْتِهِم ، وانْتَوَى بانْتُوائِهِم : فهم أَعْراب ؟ ومَن تَزَلَ بِلادَ الرِّيفِ واسْتَوْطَنَ المُدُنُ والقُرى العَربية وغيرها ممن كِنْسَبِي إلى العَرَب:فهم عَرَب، وإن لم يكونوا فنُصَحاء . وقول الله ، عز وجل : قالت الأَعْرابُ آمَنَّا ، قُتُلُ لَم تؤمنوا ، ولكن قولوا أَسْلَـمُننا . فَهَؤُلاء قــوم من بَوادي العَرَبِ قَـٰدِ مُوا على النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة ، كَطْمُعاً في الصَّدَقات ، لا رَغْبةً في الاسلام ، فسماهم الله تعالى الأَعْرابَ ؛ ومثلهم الذين ذكرهم الله في سورة التوبة ، فقال: الأَعْرابُ أَشْدٌ كَفَراً وَنَفَاقًا ؛ الآية . قال الأزهري: والذي لا يَفْرِقُ بِينِ العَرَبِ والأَعْرابِ والعَرَبِيِّ والأَعْرابِيِّ ، رَبَّا تَعَامَلَ عَلَى العَرَبِ عِا يَتَأُوُّلُهُ فِي هَذَهُ الآيَةِ ، وهُو لَا عِيزَ بِينَ العَرَب والأعْراب ، ولا يجوز أن يقال للمهاجرين

والأنصار أغراب ، إنما هم عرَبُ لأنهم اسْتُوطَــُنُوا القُرَى العَرَبِية ، وسَكَنْتُوا المُسُدُنُ ، سواء منهم الناشيء بالبدُّو ثم اسْتَوْطَنَ القُرْي ، والنَّاشِيءُ عِكَة ثم هاجِر إلى المدينة ، فإن لَحقَت طائفة منهم بأهل البِّدُو بعد هجرنهم، واقْتُنَنُوْا نَعْمَاً ، ورَعَوْا مَسَاقِطَ الغَـنْثُ بعدما كانوا حاضرَة أو مُهاجِرَة "، قبل : قد تَعَرَّبُوا أَي صاروا أَعْراباً ، بعدما كانوا عَرَباً . وفي الحديث : كَنْتُل في تُخطُّبتُه بُمهاجِرٍ " لبس بأَعْرابي ؛ جعل المُهاجِر َ ضِـه الأَعْرابي . قال : والأعراب ساكنو البادية من العَرَب الذين لا يقيمون في الأمنار ، ولا يدخلونها إلا لحاجة . والعَرَب : هذا الجيل، لا واحد له من لفظه، وسواء أَمَّام بالبادية والمُدُن ، والنسبة ُ اليهما أَعْرابي وعَرَبي \*. وفي الحديث : ثـَــلاث من الكبائر ، منها التَّعَرُّبُ ُ بعد الهجُّرة : هو أَن يَعنُودَ إِلَى البادية ويُقيمَ مع الأعراب ، بعد أن كان مهاجراً . وكان مَنْ وَجَعَ بعد الهجُّرة إلى موضعه من غير تُعذُّر ، يَعُــدُونه كَالْمُوْتَد . ومنه حديث ابن الأكثوع : لما قُـنُـلَ عثمان خَرَج إلى الرَّبَذة وأقام بها ، ثم إنه دَخَلَ على الحَجَّاجِ بوماً ، فقال له : يا ابْنَ الأَكْنُوعِ ارتددتَ على عَقبِكُ وتَعَرَّبْتَ ؛ قبال : ويروى بالزاي ، وسنذكره في موضعه. قال: والعَرَبُ أَهْلُ الأَمصار ، والأغرابُ منهم سكان البادية خاصة" . وتَعَرَّبَ أي تَشَبُّه بالعَرب ، وتَعَرَّبَ بعد هجرته أي صار

والعَرَبِيَّةُ : هي هذه اللغة .

واخْتَكُفَ الناسُ في العَرَبِ لَمُ سُمُّوا عَرَباً فقال بعضُهم: أُوَّلُ مِن أَنطق اللهُ لسانَه بلغة العرب

١ قوله « وَفي الحديث ثلاث النع » كذا بالاصل والذي في النهاية
 وقيل ثلاث النع .

يَعْرُبُ بنُ قَحَطَانَ ، وهو أبو اليمَن كلهم ، وهم • العَرَبُ العاربة ، ونَـشأ اسبِعيل بن ابراهيم ، عليهما السلام،معهم فتُكلُّم بلسانهم، فهو وأولاده: العَرَبُ المُستَعربة ؛ وقبل: إن أولاد اسمعيل نَسَؤُوا بعَرَ بَهُ ؛ وهي من يتهامة ، فننُسبِبُوا إلى بَلكدِهم . وروي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : خمسة ُ أنبياءَ من العَرِب، وهم : محمد ، واستعسل ، وشعيب ؟ وصالح ، وهود ، صلوات الله عليهم . وهذا يدل على أنَّ لسانَ العرب قديم . وهؤلاء الأنبياء كلهم كانوا يسكنون بـلادَ العَرَب ؛ فـكان 'شْعَيْب' وقومُه بأرْض مَدْيَنَ ، وكان صالح وقومُه بأرْض تَمُنُودَ ينزلون بناحية الحيجر، وكان ُهودٌ وقومُه عادٌ ينزلون وكان اسمعيل بن ابراهيم والنبي المصطفَى محمد ، صلى الله عليهم وسلم ، من سُكَّانِ الحَرَم . وكلُّ مَن سَكَنَ بلادَ العرب وجَزيرَتُها ، ونَطَقَ بلسانِ أَهلها ، فهم عَرَبُ يَمَنُهُم ومَعَدُهُم. قال الأَزهري : والأقرب' عندي أنهم 'سمُّوا عَرَباً باسم بلدهم العربات . وقال اسحق ُ بن الفَرَج: عَرَبَة ُ باحة ُ العَرب، وباحَهُ ُ دار أبي الفَصاحة ، اسمعيل بن ابراهيم، عليهما السلام ، وفيها يقول قائلهم :

> وعَرَّبَةُ أَرضُ ما نُجِلُ حَرامَهَا ، منالناس، إلاَّ اللَّوْذَعِيُ الحُلاحِل

يعني النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أُحِلَّت له مَكة ُ ساعة من تهار ، ثم هي حرام إلى يوم القيامة . قال : واضطر ً الشاعر إلى تسكين الراء من عربة، فسكنها ؛ وأنشد قول الآخر :

ورُجَّتُ باحـةُ العَرَبَاتِ رَجَّاً ﴾ تَرَقَوْرَقُ ، في مَناكِبِها ، الدماءُ

قال : وأقيامت قريش بعَرَبَةَ فَتَنْخَتُ بها ،

قول الشاعر :

تَعَرَّبُ آبَائي ! فهـالاً وقــاهُمُ ' من المـَوتِ ' رَمْلا عَالِجٍ وزرَودِ

يقول : أقام آبَائي بالبادية ، ولم تَحْضُروا القُرى . ورُوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قـال :

الثَّيَّبُ تُعْرَبُ عَن نَفْسها أَي تَفْصِحُ . وفي حَديث آخر: الثَّيِّبُ يُعْرِبُ عنها لسانها ، والبِكرُ تُسْتُأْمَرُ في نَفْسِها . وقال أبو عبيد: هذا الحَرفُ جاءً في الحديث يُعربُ ، بالتخفيف. وقال الفراء: إنما هو يُعرِّب ، بالتشديد . يُقال : عَرَّبْتُ عن القوم

إذا تكلمت عنهم ، واحْتَجَعْت لهم ؛ وقيل : ان أعرب بمعنى عرّب .

وقيال الأزهري: الإعراب والتَّعْريب معناهما واحد، وهو الإبانة ؛ يقال : أَعْرِبَ عنه لَسانهُ وعَرَّبَ أَي أَبانَ وأَفصَحَ . وأَعْرَبَ عن الرَّجل : بَيِّنَ عنه . وعَرَّبَ عنه : تَكَلَّم بِحُبِّتُه . وحكى ابن الأُثير عن ابن قتيبة : الصوابُ يُعْرِبُ عنها ، بالتخفيف . وإنما 'سمَّى الإعراب إعراباً ، لتبيينه وإيضاحه ؟ قال : وكلا القولين لغنان متساويتان ، بمعنى الإبانة والإيضاح . ومنه الحديث الآخر : فإنما كان 'يعْرب' عما في قلبه لسانه. ومنه حديث التَّيْمي: كانوا تَسْتَحَبُّونَ أَن يُلَقَّنُوا الصَّيُّ ، حين يُعَرِّبُ، أَن يقول : لا إله إلا الله ، سبع مرات أي حين يَنطقُ ويتكلم. وفي حديث السُّقيفة : أَعْربُهُم أَحساباً أَي أَبْيَنُهُم وأُوضَحُهُم . ويقال : أَعْرِبُ عَمَا في ضيرك أي أبن . ومن هذا يقال للرجل الذي أَفْصَحَ بِالْكَلَامِ : أَعْرَبَ. وقال أَبُو زيد الأَنصاري: يقال أَعْرِبَ الأَعجَمِيُ إِعْرِاباً ، وتَعَرَّبَ تَعَرَّباً ، واستَعْرَبَ استعْراباً: كُلُّ ذَلَكُ للأَغْنَمِ دُونَ

وانتشر سائر العرب في جزيرتها ، فنسبوا كلهم الله عربة ، لأن أباهم اسمعيل ، صلى الله عليه وسلم ، بها نشأ ، وربَل أولاد ، فيها ، فكثروا ، فلما لم تحتم البلاد ، التشروا وأقامت قريش بها . وروي عن أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، أنه قال : قريش هم أو سط العرب في العرب دارا ، وأحسن عورا ، وأعر به ألسنة . وقال قتادة ن : كانت قريش تجتبي ، أي تختار ، أفضل لفات العرب ، حتى صاد أفضل لفاتها الغتها ، فنزل القرآن بها . قال الأزهري : وجعل الله ، عز وجل ، القرآن بها . قال الأزهري : وجعل الله ، عز وجل ، القرآن على النبي المرسل محمد ، صلى الله عليه وسلم ، عربينا ، لأنه نسبه إلى العرب الذين أنوله بلسانهم ، عربينا ، لأنه نسبه إلى العرب الذين أنوله بلسانهم ، وهم النبي والمهاجرون والأنصار الذين صيغة لسانهم ،

وتقول : رجل عَرَبي اللسان إذا كان فصيحاً ؛ وقال الليث : مجوز أن يقال رجل عَرَباني اللسان .

لغة' العرب، في باديتها وقر اها، العربية؛ وجعَل النبيُّ ،

صلى الله عليه وسلم ، عَربيًّا لأنه من صريح العرب ،

ولو أنَّ فَـَوْماً من الأعراب الذن تَسْكُنُون البادية َ

حضَروا القرى العربية وغيرها ، وتَناءُوا معهم فيها ،

'سَمُوا عَرَبًا وَلَمْ يُسَمُّوا أَعْرَابًا .

قال: والعَرَبُ المُسْتَعْرِبة هم الذين دخلوا فيهم بعد، فاستَعْرِبوا . قال الأزهري : المُسْتَعْرِبة عندي قوم من العَجَم دخلوا في العَرب ، فتَكلَّموا بلِسانهم ، وحَكوا هَيئاتِهم ، ولبسوا بصُرَحاء فيهم . وقال الليث : تَعَرَّبوا مثل اسْتَعْرَبوا .

قال الأزهري: ويكون التَّعَرُّبُ أَنْ يَوجِعَ إِلَى السَّادية ، بعدما كان مُقيماً بالحَضَر، فيُلْحَقَ بالأَعْراب. ويكون التَّعَرُّبُ المُثقامَ بالبادية، ومنه

الصيّ . قال : وأَفصَحَ الصّيُ في منطقه إذا فهمنت ما يقول أوَّلَ ما يَتَكلّم. وأَفصَحَ الأَغْتَمُ افصاحاً مثله. ويقال العربي : أَفصِح في أي أبين لي كلامك. وأعرَبَ الكلام ، وأعرَبَ به : بيّنه ؛ أنشد أبو زياد :

وإني لأكنني عن قَدُورَ بغيرها ، وأغربُ أحيـاناً ، بها ، فأصارِحُ

وعَرَّبَهِ : كَأَعْرَبَه . وأَعْرَبَ بِحُبُعَتِهِ أَي أَفْصَحَ بها ولم يَتَّقِ أَحداً ؛ قال الكميت :

> وجَدُنا لَكُمْ ، في آلِ حَم، آبَةً ، تَأُوُّلُهَا مِنْنَا تَقَيُّ مُعَرَّبُ

هكذا أنشكة سببويه كم كُلِّم . وأورد الأزهري هذا البيت « تقي " ومعرب » وقال: تقي " يَتُوقَى إظهاره » حَذَرَ أَن يَنالَهُ مُكُروه مِن أعدائكم ؛ ومعرب أي مفصح بالحق لا يتَوقاهم . وقال الجوهري : مُعرب مُفصح بالحق المنتوقاهم . وتَهَي المجوهري : مُعرب مُفصح بالتفصيل ، وتَهَي المحت عنه للتقيّة . قال الأزهري : والحطاب في ساكت عنه للتقيّة . قال الأزهري : والحطاب في هذا لبني هاشم ، حين ظهروا على بني أميّة ، والآية وله عز وجل : قل لا أساً لكم عليه أجراً إلا المحدة في القربي .

وعَرَّبَ مَنْطِقَهَ أَي هَذَّبه من اللَّحْن. والإعْراب الذي هو الْنحو ، إنما هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ. وأَعْرَبَ كلامه إذا لم يكشحن في الإعراب. ويقال: عَرَّبْتُ له الكلامَ تَعْرِيباً ، وأَعْرَبْتُ له إعراباً إذا بيئته له حتى لا يكون فيه حضرَمة.

وعَرُبَ الرجلُ ١ يَعْرُبُ عُرْبًا وعُرُوباً ، عن ثعلب،

ا قوله « وعرب الرجل النع » بضم الراء كفصح وزناً ومنى وقوله
 وعرب اذا فصح بعد لكنة بابه فرح كها هو مضبوط بالاصول
 وصرح به في المصباح .

وعُرُوبةً وعَرابةً وعُرُوبِيَّة ، كَفَصُحَ . وعَرِبَ إذا فَصُحَ بعد لُكُنْنَةٍ فِي لِسانِه . ورجل عرببُ مُعْرُبُ .

وعَرَّبه : عَلَّه العَرَبيَّة . وفي حديث الحسن أنه قال له البَنِّيُ : ما تقول في رجل رُعِف في الصلاة ? فقال الحسن : ان هذا رُعِرَّب الناس ، وهو يقول فقال الحسن : ان هذا رُعِرَّب الناس ، وهو يقول رُعِف ، أي يُعلَّمهم العربية ويكثمن ، إنا هو رَعُف . وتعريب الاسم الأعجمي : أن تتفوره به العرب على منهاجها ؛ تقول : عرَّبتُه العرب ، وأعْر بَتْه أيضاً ، وأعْر بَتْه أيضاً ، وأعْر بَتْه أيضاً ، وأعْر بَ اللهم ، عروبة وأعْر بَ لسانه ، بالضم ، عروبة أي صار عربياً ، وتعرّب لسانه ، بالضم ، عروبة وأي صار عربياً ، وتعرّب واستعرر ب أفصيح ؟ قال الشاعر :

ماذا لَقِينا من المُستَعرِبينَ ، ومن قِياسِ تخوهِمُ هذا الذي ابْتَدَعُوا

وأَعْرَبَ الرَّجِلُ أَي وُلِدَ له ولَدَ عربي اللَّوْنِ . وفي الحديث : لا تَنْقُشُوا في خواتمكم عَربياً أَي لا تنقشوا فيها محمد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، لأنه كان نَقْشَ خاتَم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ومنه حديث عمر ، وضي الله عنه : لا تَنْقُشُوا في خواتمكم العربيَّة . وكان ابن عمر يَكُرَهُ أَن يَنْقُشُ في الحاتم القرآن .

وعَرَبِيَّةُ الفَرَسِ : عِنْقُهُ وسلامَتُهُ مَنَ الْهُجْنَةِ . وَأَعْرَبُ : صَهَالَ ، فَعُرَفَ عِنْقُهُ بَصَهَالِ . وَأَعْرَبُ : صَهَالَ ، فَعُرُفَ عِنْقُهُ أَلَا يَكُ بِلَقْرَسِ الْعَرِيِ مِن الْهَجَينَ ، إذا صَهَلَ . وخَيْلُ عِرابُ مُعْرِبَة " ، قال الكسائي : والمُنْعُربُ مِن الحيل : الذي ليس فيه عرق هجيني ، والمُنْعُربُ مِن الحيل : الذي ليس فيه عرق هجيني ، والمُنْ عراب كذلك ، وقد قالوا: خيل أعربُ ، وإلمِن أعربُ ، قال :

ما كان إلا طَلْتَقُ الإِهْبَادِ، وكَرُّنَا بِالأَعْرُبِ الجِّيادِ

#### حتى تخاجَز ْنَ عن الرُّوَّادِ ، تخاجُز َ الرَّيِّ ولم تَـكادِ

حوال الإخبار إلى المنطاطبة ، ولو أراد الإخبار فاتئزن له ، لقال : ولم تتكد . وفي حديث مطيح : تقود نخيلاً عراباً أي عربية منسوبة الى العرب . وفرقوا بين الحيل والناس ، فقالوا في الناس : عرب وأعراب ، وفي الحيل : عراب . والإبل العراب ، والحيل العراب ، خلاف البخاني والبراذين . وأعراب الرجل : ملك خيلا عراباً، أو إليلا عراباً، أو اكتسبها، فهو معرب عراباً، أو التسبها، فهو معرب ؛

ويَصْهَلُ فِي مِثْلِ جَوْفِ الطَّوِيّ، صَهِيلًا تَبَيَّنَ للمُعْرِبِ

يقول : إذا سبع صهيلة من له خيسل عراب ، ع عرف أنه عركي .

والتعريب': أن يتخذ فرساً عربياً. ورجل مُعْرِب: معه فرس عربي . وفرس مُعْرِب : خلصت عربيلة . وعرب الفرس : بَرْعَه ، وذلك أن تربيلة . وعرب الفرس : بَرْعَه ، وذلك أن ما كان خفياً من أمره ، لظهوره إلى مَرْآة العين ، بعدما كان مَسْنُوراً ، وبذلك تعرف على المن أم سقيم . قال الأزهري : والتعريب ، تعريب الفرس ، وهو أن يكوى على أشاعر حافره ، في مواضع ، ثم يُهزع بمنزغ برغاً رفيقاً ، لا يُؤثئر في عصبه ، ليشتد أشعره .

وعَرَّبَ الدَّابَةَ : بَزَعْهَا عَلَى أَشَاعَرِهَا ، ثُمْ كُواهَا . والإعْراب والتَّعْريبُ : الفُحْشُ . والتَّعْريبُ ، والإعْراب، والإعْرابة، والعَرابة ، بالفتح والكسر:

ما قَبُعَ من الكلام . وأَعْرِبَ الرجِـلُ : تكلم بالفُحْش . وقال ابن عباس في قوله تعالى: فلا رَفَـَثُ ولا فُسوق ؟ هو العِرابة' في كلام العَرَب. قال : والعرابَةُ كأنه اسم موضوع من التَّعْريب ، وهو ما قَبُح من الكلام . يقال منه : عَرَّبْتُ وأَعْرَبْت . ومنه حديث عطاء: أنه كرهُ الإغرابُ للمُحْرُمُ ، وهو الإفتحاش في القول، والرَّفَتُ . ويقال أَراد به الايضاحَ والتصريحَ بالهُجُر من الكلام . وفي حديث ابن الزبير : لا تَحِلُ العِرابَةُ للمُحْرَم . وفي الحديث: أن وجلًا من المشركين كان كَسُبُّ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، فقال له رجــل من المسلمين : والله كَتَكُنْفَّنَّ عن تُشتبه ، أو لأرحَّلنَّكَ بسيفي هذا ، فلم يَزْدَدَّ إلا اسْتِعْراباً ، فحمَلَ عليه فَضَربه ، وتَعاوى عليه المشركون فقتلوه. الاستيمرابُ: الإفتحاشُ في القول. وقيال رؤبة يصف نساء : تَجمَّعُنَّ العَفافَ عنيه الغُرباء،والإعْرابَ عند الأَزْواج؛وهو ما 'يسْتَفَحَشُ' من أَلفاظ النكاح والجماع ؛ فقال :

# والعُرْبُ في عَفافة وإعراب

وهذا كقولهم: خيرُ النساء المُنتَبَدَّلَةُ لزُوجِهَا الحَفِرَةُ \* في قَـَوْمُهَا .

وعَرَّبَ عليه : قَبَّحَ قُولَه وفِعلَه ، وغَيَرُه عليه ورَدَّه عليه . والإعراب كالتَّعْريب . والإعراب : وَدَّكُ الرجل عن القبيح . وعَرَّب عليه : منعة . وأما حديث عبر بن الحطاب ، رضي الله عنه : ما لكم إذا وأيتم الرجل يُخَرَّقُ أعراض الناس ، أن لا تُمَرَّبُوا عليه ؛ فليس من التَّعريب الذي جاء في الحبر ، وإنا هو من قولك : عَنَّبْتُ على الرَّجُلِ قولَه إذا قبيحته عليه . وقال الأصمعي وأبو زيد في قوله : أن لا تُمُرَّبُوا عليه ، معناه أن لا تُمُسدوا عليه كلامه كلامه

وتُقَبِّحُوه ؛ ومنه قول ُ أُوس بن حَجَر :

ومِثْلُ ابنِ عَثْمَ إِنْ كَنْحُولُ تُنَذُ كُثَّرَتُ، وقَتَثْلَى نِياسٍ ، عن صِلاحٍ ، نَعُرَّبُ

ويروى: يُعَرِّبُ ؛ يعني أَن هؤلاء الذين قُتْبِلُوا منا، ولم نَشَّيْرُ بهم، ولم نَقْتُلُ الثَّأْرَ ، إذا 'ذكر دماؤهم أَفْسَدَتِ المُصالحَةَ ومَنْعَتَنَا عنها. والصَّلاحُ : المُصالحَةُ .

ابن الأعرابي : النَّعْريبُ التَّبْيينُ والايضاحُ ، في قوله: التَّبِّبُ تُعُرَّبُ عن نفسها، أي ما يمنعكم أن تُصرِّحُوا له بالانكار ، والرَّدِّ عليه ، ولا تَـستأثروا . قــال : والتَّعْريبُ المنع والانكار ، في قوله أن لا تُعَرِّبوا أي لا تَـمَـٰنُعُوا . وكذلك قوله عن صلاح ِ تُـعُرِّبُ أي تَمْنع. وقيل : الفُخشُ والتَّقْبيحُ ، من عَر بَ الجُنُو ْ عُ إِذَا فَسَدَ ؛ وَمَنْهُ الْجِدَيْثُ : أَنْ رَجُّ لَا أَتَاهِ فقال : إنَّ ابن أخي عَر بَ بطنُه أي فَسَد ، فقال : اسْقِهِ عَسَلًا. وقبال شهر : التَّعْريبُ أَنْ يَتَكَالِم الرجُــلُ الكلمة ، فيُفْحِشَ فيها ، أو يُخطِيءَ ، فيقول له الآخر': ليس كذا ، ولكنـه كذا للذي هو أصوبُ أراد معنى حديث عمر أن لا تُعَرِّبوا علمه. قال: والتَّعريب مثل الإعراب من الفُحْش في الكلام. وفي حديث بعضهم: ما أُوتى َ أُحدُ من مُعارَبة النساء ما أُوتِيتُه أَنَا ؛ كَأَنَه أَرَاد أَسِبَابِ الجماع ومُقَدَّماته .

وعَرِبَ الرجلُ عَرَباً ، فهو عَرِبُ : انتَّخَسَمَ . وعَرِبُ : انتَّخَسَمَ . وعَرِبَ : انتَّخَسَمَ . وعَرِبَ أَ فَسَدَتْ ؛ وقبل : فَسَدَتْ ، وقبل : فَسَدَتْ ، عَلَم اللهِ مَثْلَ دَرْبَتْ \* دَرَباً ، فَهِي عَرِبَة " وذَرَبَة " . وعَرِبُ الجُرْحُ عَرَباً ، وحَرِبُ الجُرْحُ عَرَباً ، وحَبِيطَ حَبطاً : بَقِيَ فِيه أَثْرُ بَعِد البُرْء ، ونكش " وعَرَباً إذا ورمَ وتَقَتَّم. وغَرْباً إذا ورمَ وتَقَتَّم.

والتَّعْرِيبُ : تَمْرِيضُ العَرِبِ ، وهو الذَّرِبُ المَّعِدةِ ؛ قال الأَزهري : ويُعْتَمَلُ أَن يكون التَّعْرِيبُ على مَن يقول بلسانه المُنْكَر من هذا ، لأنه يُفْسِدُ على مَن يقول بلسانه المُنْكَر من هذا ، لأنه يُفْسِدُ عليه كلامه ، كما فَسَدَت مَعدَّتُه . قال أبو زيد الأَنصادي : فعلتُ كذا وكذا ، فما عَرَّبَ علي أَحدُ وكذا ، فما عَرَّبَ علي أَحدُ .

والعرابة والإغراب': النكاح ، وقيل : التَّعْريضُ به. والعَر بَهُ والعَر ُوبُ : كَلْنَاهِمَا المَرْأَةُ الضَّحَّاكَةُ ؟ وقيل : هي المُتَحَبِّبة ُ إلى رَوجها ، المُظهرة لـه ذلك ؛ وبذلك فـُسِّر قولُه ، عز وجل : عُرُ بُمَّا أَتُرَابًا ﴾ وقبل : هي العاشقة له . وفي حديث عائشة : فاقتدُرُوا قَدُرَ الجَارِيَةِ العَرِبَةِ ؛ قال ابن الأُثيرِ : هي الحَريصة على اللَّهُو ؛ فأما العُرُبُ : فجمع عَروبِ ، وهي المرأة الحَسْناة المتحببة إلى زوجها ؛ وقبل : العُرْبُ الغُنجاتُ ؛ وقبل : المُغْتَلمات ؛ وقيل: العَواشقُ ؛ وقيل: هي الشَّكلاتُ ، بلُغيةِ أهل مَكَة ، والمَعْنُنُوجات، بلُغة أهل المدينة . والعَرُوبَةُ : مثل العَرُوبِ في صفةِ النساء. وقال اللحياني : هي العاشق' الغُلَمة' ، وهي العَرْوبُ أَنضاً . ابن الأعرابي قال : العَرْوبُ المُطيعةُ لزوجها، المُتَحَبِّبَةُ إليه . قال : والعررُوب أيضاً العاصية لزوجها ، الحائنة ُ بِفَرْجِها ، الفاسدة ُ في نَفْسها ؟ وأنشد :

فَمَا خَلَفُ ؛ مِن أُمِّ عِمْرانَ ، سَلَّفُعُ ، من السُّودِ ، وَرُهَاءُ العِنَانِ عَرَّوبِ ١

فال ابن سيده : وأنشد ثعلب هذا البيت ، ولم يفسره ، قال : وعندي أن عَرُوب في هذا البيت

١ قوله « ورهاء العنان » هو من المانة ، وهي الممارضة من عن لي كذا أي عرض لي ، قاله في التكملة .

الضَّحَّاكَة ، وهم يَعْيِبُون النساءَ بالضَّحِكَ الكثير . وجمع العَرْبَة: عَرْبَاتُ ، وجمعُ العَرْوُب: عُرُبُ ؛ قال:

> أَعْدَى بِهَا العَرِباتُ البُدَّنُ العُرُبُ وتَعَرَّبَتِ المرأَةُ الرجل : تَغَزَّلَتُ .

> وأَعْرَبُ الرجلُ : تَزَوَّجَ امرأَة عَرُوباً . والعَرَبُ : النَّشاطُ والأَرَنُ .

> > وعَرِبَ عُرابةً : نشِطَ ؛ قال :

كلُّ طبير ٍّ غَذَوان ٍ عَرَبُهُ

وُيُووى : عَدَوانٍ . ومالا عَرِبُ : كثيرٌ .

والتَّعْريبُ : الإكثارُ من شُرْبِ العَرِبِ ، وهو الكثيرِ من الماء الصافى .

ونَهُر عَرَبِ" : غَمَّرْ" . وبثر عَرَبَة : كثيرة ُ الماء ؛ والفعلُ مِن كل ذلك عَرَبِ عَرَباً ، فهــو عاربِ" وعاربة ".

والعَرَ بَهُ ، بالتحريك : النهر الشديد الجَرَي . والعَرَ بَهُ أَيضاً : النَّفْسُ ؛ قال ابن مبادة :

> لمَّا أَتَبْنَٰكَ أَرْجُو فَضْلَ نَائِلِكُمْ ، نَفَحْنَنَى نَفْحةً طابتْ لِمَا العَرَبُ'!

والعِرَبَاتُ : سُفُن رواكدُ ، كانت في دِجْلَة ، واحِدَنُها ، على لفظ ما تَقَدَّمَ ، عَرَبَةَ .

والنَّعْرَيْبُ: قَطَّعْ سَعَفِ النَّحْلُ، وهُو التَّشْدَيْبُ. والعِرْبُ : بَيِسُ البُهْمَى خاصَّة ، وقيل : بَيْسُ كُلِّ بَقْل : عِرْبُ كُلِّ بَقْل : عِرْبُ الواحدة عِرْبِية ، وقيل : عِرْبُ النُهْمِي شَوْكُهُا .

المولاد على الته كذا أنشده الجوهري . وقال الصاغاني :
 البيت مغير وهو لابن ميادة يمدح الوليد بن يزيد ، والرواية :
 الم أتيتك من نجد وساكنه نفحت لينفحة طارت بها الدرب

والعَرَبِيّ : شعير أبيض ، وسُنْسُلُه حَرَّفان عَريض ، وحَبُّه كِبار ، أكبر من شعير العِراق ، وهو أجود ُ الشعير .

وما بالدار عَريب ومُعرب أي أَحَد ؛ الذكر والأنثى في هير النفي .

وأَعْرَبَ سَقْمِي ُ التوم إذا كَان مرة غَبِّاً ، ومرة خِبساً ، ثم قام على وجه واحد .

ابُنَ الأَعرابي: العَرَّابِ الذي يعـمل العَراباتِ ، واحِدَتُهَا عَرابة ، وهي نُشْهُلُ ضُروع ِ الغَنَم ِ .

وعَرِبَ الرجلُ إِذَا غَرَقَ فِي الدُّنيَا . والعُرْبَانُ والعُرْبُونُ والعَرَبُونُ : كَلَّهُ مَا عُقِدَ به البَيْعَةُ مِن الشَّمَنِ ، أَعْجَمِيُّ أُغْرِبُ .

قال الفراء : أَعْرَ بَنْ أَعْرَ اباً ، وعَرَّ بُتْ تَعْرِيباً إِذَا أَعْطَيْتَ العُرْ بَانَ . وَرُوي عن عطاء أنه كان ينهى عن الإعراب في البيع . قال شهر : الإعراب في البيع أن يقول الرجل : إن لم آخذ هذا البيع بكذا ، فلك كذا وكذا من مالي .

وفي الحديث أنه نهى عن بيع العُرْبَانِ ؛ هو أَن يَسْتَرَي السَّلْعة ، ويَدْفَع َ إِلَى صاحبها شَيْئاً على أَنه إِن أَمْضَى البيع حُسِب من الثمن ، وإِن لم يُمْضِ البيع كان لصاحب السَّلْعة ، ولم يَوْتَجِعْه المُسْتَري .

يقال : أَعْرَبَ فِي كذا ، وعَرَّبَ ، وعَرْبَنَ ، وعَرْبَنَ ، وهو عُرْبَنَ ، وعُرْبُون ، وعَرَّبُون ؛ وقيل : سُمي بذلك ، لأن فيه إعراباً لعقد البيع أي إصلاحاً وإذالة فساد لئلا يملكه غيره باسترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء ، لما فيه من الشرط والعرر ؛ وأجازه أحمد ، ورُوي عن ابن عمر إجازته . قال ابن الأثير : وحديث النَّهْي منقطع ، وفي حديث عَمْر : أنَّ عامله يمكة اشترى داراً للسَّجْن بأربعة

آلاف ، وأَعْرَبُوا فيها أَربِعَمائة أَي أَسْلَـَفُوا ، وهو من العُرْبَانِ . وفي حديث عطاءٍ: أَنه كَان يَـنْهُـَى عن الإعْرابِ فِي البيع .

ويقال: أَلْثَقَى فلان عَرَبُونه ، إذا أَحْدَثَ . وعَرُوبَةُ والعَرُوبَةُ : كلتاهما الجُهُعة . وفي الصحاح: يوم العَروبة ، بالإضافة ، وهو من أسمائهم القديمة ؛ قال :

> أَوْمَلُ أَن أَعِيشَ ، وأَنَّ يَومِي بأَوَّلَ أَو بَأَهْوَنَ أَو جُبارِ أَو التالي تُداِرِ ، فإنْ أَفْتُنهُ ، فَمُوْنِس أَو عَر ُوبةَ أَو شَيار

أراد : فَسِمُوْنِس ، وتركَ صَرْفَه على اللغة العاديّة القدية . وإن سُنْتَ جَعَلْتُه على لُنْعَة مَن رَأَى تَرْكَ صَرْفِ ما يَنْصَرف ؛ ألا ترى أن بعضهم قد وجّه قول الشاعر :

. . . . . . . . وبمن وَلَكَدُوا : عامِر ُ 'ذُو الطُّولِ وذُو العَرْضِ

بَبْعَثِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ويُعْلِمهم أنه من ولده ، ويأمُرهم باتبّاعه والإبمان به ، وينشد في هذا أبياتاً ، منها :

> يا لَيْتَنِي شَاهِدَ ۖ فَهُواءً دَعُونَهِ ، إذا 'قرَيْشُ تُبَغِّي الْحَلَثْقَ خِذَ لانا

قِالَ ابنَ الأَثيرِ : وعَر ُوباً اسم السماء السابعة .

والعَبْرَبُ: السُمَّاقُ. وقد رُ عُرَبْرَ بِيَّة وعَبْرَ بِيَّةً أَي سُمَّاقِيَّة "؛ وفي حديث الحجاج ، قال الطبّاخِه : انتخذ لنَا عَبْرَ بِيةً وَأَكْثِر فَيْجَنَهَا . العَبْرَ بُ : السُّمَّاقُ ؛ والفَيْجَنُ : السَّدَابُ .

والعَرَّابُ : حَمْلُ الْحَرَّمِ ، وهو سَنْجَر يُفْتَلُ مَنَ لِعَالَهُ الثَّرُود ، لِحَالِهُ الثَّرُود ، وَاللَّهُ الثَّرُود ، وَاللَّهُ الثَّرُود ، وَلَا أَكُلُهُ الثَّرُود ، وَلَا أَكُلُهُ النَّاسُ فِي المُنْجَاعَة .

والعَرَبَاتُ : طريقٌ في خِبل بطريق مصر .

وعَرِيبٌ : كَمِيُّ مَنَ الْيَمَنِ .

وابن العَرُوبة : رجل معروف . وفي الصحاح : ابن أَبِي العَرُوبة ، بالأَلف واللام .

ويَعْرُبُ : اسم .

وعَرَّابَةَ، بالفتح: اسم رجل من الأنصار من الأوسى ؟ قال الشماخ :

إذا ما راية 'رُفِعَت لَمَجْدٍ ، تَلَقَّاهِا عَرَابِةُ بِالْسَيْنِ ِ

عوتب: العَرْتَبَةُ : الأَنْفُ ، وقيل : ما لانَ منه ، وقيل : ما لانَ منه ، وقيل : هي الدائرةُ تحته في وَسَطِ الشّفةِ . الأَزهري:

١ قوله « قال الشماخ » ذكر المبرد وغيره أن الشماخ خرج بريد المدينة ، فلقيه عرابة بن أوس ، فسأله عما أقدمه المدينة فقال : أردت أن أمتار الأهلي ، وكان ممه بعيران فأوقرهما عرابة تمرآ وبرأ ، وكساه وأكرمه ، فخرج من المدينة وامتدحه بالقصيدة التي يقول فيها :

رأيت عرابة الأوسيّ يسمو إلى الحيرات، منقطع القرين ٧ هاذا ما راية النه، فالبيت ليس للحطيّة كما زعم الجوهري، ، أفاده الصاغان .

ويقال للدائرة التي عند الأنف، وَسَطَ الشَّقَةِ المُلْيا: العَرْ ثَمَةُ ، والعَرْ ثَبَهُ ، لغة فيها . الجوهري : سألت عنها أعرابياً من أسد، فوضَع أصبُعه على وَتَرةٍ أنفه. عروب : العَرْ زَبُ : المُخْتَلِطُ الشَّديد. والعَرْ زَبُ: الصَّلْبُ .

عوطب: العَرْطَبَةُ : طَبْلُ الْحَبَشَة . والعَرْطَبَة والعُرْطُبُة ، جميعاً : اسم للعُود ، عُودِ اللَّهُو . وفي الحديث : ان الله يغفر لكل مُذنب ، إلا لصاحب عَرْطَبَة أو كُوبة ، العَرْطَبَة ، بالفتح والضم : العُود، وقيل : الطَّنْبورُ .

عوقب : العُرْقُدُوب : العَصَبُ الغليظُ ، المُثَوَتَّرُ ، فوقَ عقب الإنسان . وعُرْقُدُوبُ الدابة في رجلها ، بمنزلة الرُّكَبُة في يدهًا ؛ قال أبو 'دواد :

> حديد ُ الطَّرْف والمَـنْكِ ب والعُرْقُوب والقَلْب

قال الأصمعي: وكل ذي أربع، عُرْ قُوباه في رجليه، وو كبتاه في يدبه . والعُرْ قُوبانِ من الفرس : ما خم مُمُلِمَتَقَى الوَظِيفَين والسافَيْن من مآخِرِ هما ، من العَصَب ؛ وهو من الإنسان ، ما خم أَمَنفُل الساق والقَدَم .

وعَرْقَبَ الدَّابِةِ : تَطْعَ عُرْقُنُوبِهَا . وَتَعَرَّقَبَهَا: ركبها من تَخلُفها .

الأَزْهْرِي : العُرْقُدُوب عَصَبُ مُوتَرَّ خَلَّفَ اللَّوْهُرِي : العُرْقُدُوب عَصَبُ مُوتَرَّ مُوتَلِ خَلَّفَ اللَّحَمِين ، ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : ويْلُ للعَرَاقِيبِ من النار ، يعني في الوُضوء . وفي حديث القاسم ، كان يقول الجَزَّارِ : لا مُتعَرَّقَبْها أَي لا تَقْطَعُ مُوقَوْبَها ، وهنو الوَّتَرُ الذي خَلْفَ تَقْطَعُ مُوتَدِين مِن مَفْصِل القدم والساق ، من ذوات الأَربع ، وهو من الإنسان مُورَيْق العَقيب. وعُرْقُوبُ المُورِبُ

القَطَا: ساقَتُها، وهو بما يُبالَغُ به في القصَر، فيقال: يومُ أَقَصَرُ من تُحرقُوبِ القَطَا؛ قال الفِنْدُ الزِّمَّانيُّ: ونَبْلِي وفَقَاها ك هراقيب قطاً طحل

قال ابن بري : ذكر أبو سعيد السيراني" ، في أخسار النحويين ، أن هـذا البيت لامرى القيس بن عابس ؛ وذكر قبله أبياتاً وهي :

أيا تَمْلِكُ ، يا تَمْلِي ! دَربني و دَرَي عَدْ لِي ، دَربني و دَرَي عَدْ لِي ، دَربني و سلاحي ، ثم شد يالكف بالعُزل ، و نَبْلِي وَفُقاها ك مَرافيب قطاً مُطمُل ، و قُرخي شرك النَّعْل ، و قُرخي شرك النَّعْل ، ومني نظر و من نظر و مناي نظر و مناي نظر و مناي نظر و مناي و مناي و مناي و مناي و مناي و مناي مناي ، و مناي مناي ، و مناي هذه الأبيات غيره :

وفد أخْنَالِس الضَّر بَ هَ ، لا يَدْمَى لها تَصْلَي وفد أَخْتَلِس الطَّعْنَ هَ ، تَنْفي تَسْنَ الرِّجْل كَجَيْب الدِّفْنِس الوَرْها ه ، ربعت وهي تَسْتَفْلِي

قال: والذي ذكره السيرانيّ في تاريخ النحويين: سَنَنَ الرِّجْل، بالراء، قال: ومعناه أن الدم يسيل عـلى رُجْله، فيُخْفِي آثارَ وَطَنْبِها.

وعُرْ قُدُوبُ الوادِي : ما انْحَنَى منه والتَوَى . والعُرْ قُدُوبُ مِن الوادي: موضع فيه انْحِنا والتوالا شديد . والعُرْ قُدُوب : طريق في الجَبَل ؟ قال الفراء : 'يقال ما أَكْثَرَ عَراقيبَ هذا الجبل ، وهي الطُرْ أَيْ الشاعر :

ومَغُوفٍ، من المناهِلِ، وَحُشٍ ذِي عَراقيبَ ، آجِنٍ مِدَّفَانِ والعُرْقُوْبُ : طربقُ صَيِّتَ يُكُونَ فِي الوَادِي البعيدِ القَعْرِ ، لا يَبْشِي فِيه إلا واحدُ . أبو حَيْرة: العُرْقُوْبُ والعَراقِيبُ ، خياشِم الجالِ وأطرافهُا، وهي أَبْعدُ الطُّرَق ، لأنبك تتبيع أَسْهَلَهَا أَيْنَ كان . وتَعَرْقَبُتُ إذا أَخَذَ فِي تَلْكُ الطُّرُ ق . وتَعَرْقَبَ خَصْهِ إذا أَخَذَ فِي طريق تَخْفَى عليه؛ وقوله أنشده أبن الأعرابي :

> إذا حَبّا 'قَفُّ له َ تَعَرُ قَبَا مَعْناه: أَخَذَ فِي آخَرَ ، أَشْهَلَ مَنه ؛ وأَنشد : إذا مَنْطق ' وَلَّ عن صاحبي، تَعَرُ قَبَّتْ ٱخَرَ ذا مُعْتَقَبْ

أي أَخَذْتُ فِي مَنْطِقِ آخَرَ أَسْهَلَ مَنهِ . ويُرْوَى تَعَقَّبُتُ .

وعَراقيبُ الأُمورِ، وعَراقيلُها: عظامُها ، وصعابُها، وعَصاويدُها ، واحدُها وعَصاويدُها ، واحدُها أَعُرْقُوبٍ .

وفي المشل: الشّرُ أَلْجَأَهُ إِلَى مُسخَ العُرْقُوبِ. وقالوا: شَرِ ما أَجَاءَكُ إِلَى مُعَدَّ نُوبِ؛ يُضْرَبُ هذا ، عند طلبيكَ إلى اللّئْبِم ، أَعْطاكَ أَو مَنعك . وفي النوادر: عَرْقَبْتُ لَبعيرٍ ، وعَلَيْتُ له إذا أَعَنْتُه بِرَفْعٍ.

ويُقال: عَرْقَبِ لَبِعِيرِكَ أَي ارْفَعَ بِعُرْ قُدُوبِهِ حَى يَقُومِ. والعَرَ العَرَ الْعَبِ الشَّقِرَ النَّ خَطِيْرَ العَرَ الْعِيبِ ، وهَ يَتَسَاءَمونَ بِهِ ؟ ومنه قول الشَّاعر:

إذا قطناً بَلَعْنْنِيه ابن مدر ك ، فلاقب أَخْبِلا

وتقول العربُ إذا وقَنَعَ الأَخْيَلُ على البَعِيدِ : لَيُكُسْفَنَ عُرْقُوبِاهِ .

أَبُو عِمْرُو : تَقُولُ إِذَا أَعْيَاكُ عَرَيْكُ ۖ فَنُعَرُ قَبِ ۚ أَي

احْتُلُ ؛ ومنه قول الشاعر :

ولا يُعييك عرفوب لوأي، إذا لم يُعطيك ، النّصف ، الحصيمُ

ومن أمثالهم في تخلف الوعد: مواعيد عرقوب وعر قدوب : اسم وجل من العمالية ؛ قيل ه عرقوب عرقوب بن معبد ، كان أكذب أهل زمانه خربت به العرب المكتبل في الخلف ، فقالوا مواعيد عرقوب وذلك أنه أناه أخ له يسأله شيئاً طلاعمها ؛ فلما أطلاعت هذه النخلة ، فللا فقال له عرقوب ! إذا أطلاعت هذه النخلة ، فللا تعيم عن تصير رهوا ، فلما أبسرت قال : دعم حتى تصير رهابا ، فلما أرطبت قال : دعم حتى تصير رطبا ، فلما أرطبت قال : دعم حتى تصير رطبا ، فلما أرطبت قال : دعم حتى قال : دعم حتى قال : كما حتى قال : كما خود فلما أنهر تعم فلما أنهر قال : كما حتى قال المنابق فلما أنهر تعم فلما أنها عرقوب من الليل في إخلاف الوعد ؛ وفيه يقول الأشجعي :

وعَدُّتَ ، وكان الحُنُكُ فُ منك سَجِيَّة ، مَواعِيدَ عُرْقُوبِ أَخَاهُ بِيَــُـثَرَبِ

بالتاء ، وهي باليامة ؛ ويروى بيَــُـثرِب وهي المدينــ نَفَسُها ؛ والأَوَّل أَصَحَّ ، وبه فُـسَّر قُول كعب بر زهير :

كانت مواعيد 'عر قُوب لها مَثَلَا، وما مَواعيد ُ عر قُوب لها مَثَلَا، وما مَواعيد ُها إلاَّ الأباطيلُ وعُر قُوب ُ : فرس زيد ِ الفَوادسِ الضَّبِّيِّ .

عوْب : رجل عَزَب ومعْزابة : لا أهل له ؛ ونظيره مطوّرابة ، ومطوّراعة ، ومجدّامة ، ومقدامة وموّراب : لا زَوْجَ لها ؛ قال الشاء في صفة امرأة ١ :

أوله هال الشاعر في صفة أمرأة النجهمو السجير السلولي، بالتصغير.

إذا العَزَبُ الهَوْجَاءُ بالعِطْرِ نَافَعَتُ، بَدَتُ تَشْمُسُ دَجْنَ طَلَّةً مَا تَعَطَّرُ وقال الراجز :

يا مَن ْ يَدُلُ ْ عَزَبًا على عَزَبُ ، على ابْنَةِ الحُمارِسِ الشَّيْخِ الأَزَبُ

قوله: الشيخ الأزَبّ أي الكريهُ الذي لا يُدْفى من مُحرْميّه . ورجلان عَزَبَانِ ، والجمع أعْزابُ. والجمع أعْزابُ. والعُزَّابُ: الذين لا أزواج لهم ، من الرجال والنساء . وقد عَزَبَ يَعْزُبُ مُعْزوبة "، فهو عازب "، وجمعه عُزّاب "، والاسم العُزْبة والعُزْوبة ، ولا يُقال : رجل أعْزَب ، وأجازه بعضهم .

ويُقال : إنه لَعَزَبُ لَنزَبُ ، وإنها لَعَزَبَة لَنزَبَة. والعَزَبُ اسم للجمع ، كخادم وخَـدَم ، ورائِح وَرُوَحٍ ﴾ وكذلك العَزيبُ اسم للجمع كالغَزيُّ . وتَعَزَّبَ بعد التَّاهُّلِ ، وتَعَزَّبَ فلان ُ زماناً ثم تأهل ، وتَعَزَّبُ الرجل: تَوَكُ النَّكَاحَ ، وكذلك المرأة ، . والمِعْزَابَةُ : الذي طالت 'عز ُوبَتُه ، حتى ما لَهُ في الأهل ِ من حاجة ؛ قال : وليس في الصفات ِ مِفْعـالة غير هذه الكلمة . قال الفراء : ما كان من مِفْعال ي ، كان مُؤنثه بغيرَ هاء ، لأنه انْعَدَلَ عن النُّعوت انعدالاً أَشْدً من صبور وشكور ، وما أشبههما ، مما لا يؤنث ، ولأنه نشبَّه بالمصادر لدخول الهاء فيه ؛ يقال : امرأة محماق ومذ كار ومعطار . قال وقد قيل: رجل محِدْامة ﴿ إِذَا كَانَ قَاطَعًا للأُمور ، جَاءَ على غير قباس ، وإنما زادوا فيه الهاء ، لأَن العَرَبَ تُدْخُلِ الهاء في المذكر ، على جهتين : إحداهما المدح، والأخرى الذم، إذا بولغ في الوصف. قال الأزهري : والمعْزابةدخلتها الهاء للمبالغة أيضاً ، وهو عنديالرجل الذي يُكثر النُّهوضَ في ماله العَزيب ، يَتَتَبَّعُ مَساقطَ الغَيْثِ ، وأَنْفَ الكَلّاِ؛ وَهُو مَدُّحُ بالسغُ ۗ

على هذا المعنى .

والمعزابَةُ : الرجلُ أَبِعْزُ بُ بِمَاشِيَّهُ عَنِ النَّــاسِ فِي المُسْرِّعَي .

وفي الحديث: أنه بَعَثَ بَعْثًا فَأَصْبَحُوا بَأُرْضٍ عَرُوبَة بَجْرُاءَ أَي بَأْرضٍ بعيدة المَرْعَى ، قليلتَه ؛ والهاء فيها للسالغة ، مثلُها في فَرُوقَةٍ ومَلُولة . وعازية ُ الرَّجُل (، ومِعْزَ بَتُهُ، و رُبْضُهُ، ومُحَصَّلْتَهُ،

والهاء فيها للمبالغة ، مثلها في فدر وفية ومكولة . وعازية الرَّحُل ، ومعْزَ بَتُه ، ورُبْضُه ، ومُحَصَّنَتُه ، وحاصِنَته ، وحاضِنَتُه ، وقابِلتَه ، وليحافه : امرأتُه .

وعَزَ بَتْه تَعزُ به ، وعَزَ "بَتْه : قامت بأموره . قال ثعلب : ولا تكون المُمَزِّبة الا غريبة " ؛ قال الأزهري : ومُعزَّبة الرجل : امرأت الله بأوي إليها ، فتقوم بإصلاح طعامه ، وحفظ أداته . ويقال : ما لفلان مُعزَّبة تُقَعِّده .

ويقال: ليس لفلان امرأة تُعَزِّبه أَي تَكُذُهِبُ عُرُوبَتَهُ بالنكاح؛ مثل قولك: هي 'تَمَرَّضُهُ أَي تَقُوم عليه في مرضه.وفي نوادر الأَعراب:فلان مُعزَّبُ فلاناً، ويُوبُبضُهُ ، ويُوبُرِّبُصُهُ: يكون له مثلَ الحازن.

وأَعْزَبَ عنه حِلْمُهُ ، وعَزَبَ عنه يَعْزُبُ مُعْرُبُ عُزُوباً : ذَهَب . وأَعْزَبَه اللهُ : أَذْهَبه . وقوله تعالى : عالمِ مُ الغَيْبِ لا يَعْزُب عنه مِثْقالُ دَرَّ في في السبواتِ ولا في الأَرض ؛ معناه لا يَغْيِبُ عن عَلْمُه شيءٌ . وفيه لغتان: عَزَبَ يَعْزُب ، ويَعْزَبِ أَذَا غَاب ؟ وأنشد:

ا قوله « وعازبة الرجل » امرأته أو أمنه، وضُبطت المهزبة بكسر فمكون كيفرفة، وبفم فنتح فكسر مثقلاكما في التهذيب والتكملة، واقتصر المجد على الضبط الأول و الجمع المعازب، وأشبع أبوخراش الكسرة فولد يا، حيث يقول :

بصاحب لا تنال الدهر غر"ته إذا افتلى الهدف القنّ المازيب افتلى : اقتطع. والهدف : الثقيل أي إذا شغل الاماءالهدفالقنّ اه. التكمة .

َجَعَلَ أَعْزَبَ لازماً وواقعاً ، ومثله أَمْلَـَقَ الرجلُ ۗ إذا أَعْدَم ، وأَمْلـَقَ مالـَه الحوادثُ .

والعازيُّ من الكلِّم : البعيد ُ المُطَلَّب ؛ وأنشد:

وعاز ِبٍ َنوَّرَ في حَلاثِه

والمُعزب : طالب الكلا.

وَكَلَا ۗ عَازِب ۗ : لَم يُوع َ فَطَ ۗ ، ولا يُوطِي ۚ . وأَعْزَبَ القوم ُ إذا أُصابوا كَلا ً عاز باً .

وعَزَبَ عني فلان ' ، يَعْزُ بُ ويَعْزُ بِ ُ عَزِوباً: غابَ وبَعُدَ .

وقالوا: رجلُ عَزَبُ لِلنَّذِي يَعْزُبُ فِي الأَرْضِ. وفي حديث أَبي دَرِّ: كُنْتُ أَعْزُبُ عن الماء أَي أَبْعِدُ؛ وفي حديث عاتكة :

#### فهُنَّ هُواءٌ ، والحُلُومُ عَوازِبُ

جمع عازب أي إنها خالية ، بعيدة العُقُول . وفي حديث ابن الأكوع ، لما أقام بالرَّبَدَة ، قال له الحجاج : ارْتَدَدْت على عقبينك تعزَّبْت . قال : لا ، ولكن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أذن لى في البَدُو . وأراد : بَعُدْت عن الجماعات والجُمُعات بسُكنى البادية ؛ ويُروى بالراء . وفي الحديث: كما تتراءون الكو كب العازب في الأفنى ؛ المعديث : كما تتراءون الكو كب العازب في الأفنى ؛ بالمعجمة والراء ، والغابر ، بالباء الموحدة .

وعَزَبَتِ الإِبلُ : أَبْعَدَتْ فِي المَرعَى لا تَوْو . وأَعْزَبَهَا صَاحِبُهَا ، وعَزَّبَ إِبلَه ، وأَعْزَبَهَا : بَيْنَهَا فِي المَرْعَى ، ولم يُرِحْهَا . وفي حديث أبي بكر : كان له عَنتَمْ ، فأَمَرَ عامرَ بن فَهْيَرْهَ أَن يَعْزُبَهَا أَي يُبِعْدَ بَهَا فِي المَرْعَى. ويروى يُعَزَّبَ بالتشديد ، أي يَذْهَبَ بها إلى عازب من الكلا . وتَعَزَّب هو : بات معها . وأَعْزَبَ القومُ ، فهم

مُعْزِيون، أي عَزَبَتْ إبلهم . وعَزَبَ الرجلُ بإبله إذا رعاها بعيداً من الدار التي حَـلَّ بهـا الحَيُّ ، لا يأوي إليهم ؛ وهو مِعْزابُ ومِعْزابه ، وكلُّ مُنْفرد عَزَبُ .

وفي الحديث : أنهم كانوا في سفر مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فسمَـِع منادياً ، فقال : انْظُرُوه تَجِـدوه مُعْزِباً ، أو مُكْلِئاً ؛ قال : هو الذي عَزَبَ عن أهله في إبله أي غاب .

والعَزِّيبُ': المَّالُ العازبُ عن الحَيِّ؛ قال الأَزهري: سمعته من العرب.

ومن أمثالهم : إنما اشتر يَت العَنَمَ حِدَارَ العازية ؟ والعازية الإبل . قاله رجل كانت له إبل فباعها ؟ واشترى غنما لثلا تعزيب عنه ، فعز بَت غنمه ، فعاتب على عز وبها ؛ يقال ذلك لمن تر فتّى أهون الأمور مؤونة ، فلنزمة فيه مشقة لم يجتسبها . والعزيب ، من الإبل والشاء : التي تعز ب عن أهلها في المرعم ؛ قال :

> وما أهْل ُالعَمُودِ لنَا بأهْلٍ ۗ ولا النَّعَمُ العَزِيبُ لنا بمالِ

وسَوَامٌ مُعَزَّبُ مُ بالتشديد، إذا نُحزِّبَ به عن الدار. والمِعْزابُ من الرجال : الذي تَعَزَّبَ عن أَهلِه في ماله ؟ قال أَبو ذوَيب :

إذا الهَدَفُ المِعْزابُ صَوَّبَ رأْسَهُ ، وأَعْجَبه ضَفُو ٌ من النَّلَّةِ الخُطْــلِ وهراوة ُ الأَعْزابِ : هرَّاوة الذين يُبِعْدُون بإبلهم

في المَسْرَعَى ، ويُشَبَّهُ بِهَا الفَرَسُ . قال الأَزهري : وهِرَ اوَ أَن الأَعْـزَابِ فَرَسُ كَانَت مشهورةً في الجاهلية ، ذكرها لبيد أُ وغيره من قُدَماء الشعراء . وفي الحديث : من قَرراً القرآن في أَربعين ليلة ، فقد عَزَّبَ أَي بَعُدَ عَهْدُه بِمَا ابْتَداً منه ، وأَبْطَاً في تلاوته .

وعَزَبَ يَعْزُبُ ، فهو عـازِبُ : أَبْعَــدَ . وعَزَبَ طَهْرُ المرأة إذا غاب عنها زوجها ؛ قال النــابغة الذُّبْياني :

> ُشْعَبُ العِلافِيَّاتِ بِينَ فَـُر وجِهِـمُ ، والمُنْحَصَنَاتُ عَوَّادَبُ الْأَطْمُادِ

العلافيّاتُ : رحال منسوبة إلى علاف ، رجل من قُضَاعة كان يَصْنَعُها . والفُروج : جُمع فَرْج ، وهو ما بين الرجلين . يريد أنهم آثروا الغَزْوَ على أَطْهار نسائهم .

وعَزَبَتِ الأَرضُ إذا لم يكن بها أحدُ ، مختصِبةً كانت ، أَو مجد بة .

و لب : العَزْ لَبَهُ : النكاح ؛ حكاه ابن دريد ، قال : ولا أُحُقُّه .

سب : العَسْبُ : طَرْقُ الفَعْلِ أَي ضِرَابُه . يقال : عَسَبَ الفَحلُ الناقة َ يَعْسِبُهَا ، ويقال : إنه لشديد العَسْب ، وقد يُسْتَمَاد للناس ؛ قال زهير في عبدٍ له يُدْعَى يَساداً ، أَسَرَه قومْ ، فَهَجَاهم :

> ولولا عَسْبُهُ لرَّدَدُ تُشُهُوهُ ، وشَرَّ مَنْبِيعةٍ أَيْرُ مُعاد ً '

وقيل: العَسْبُ مَاءَ الفَصْلِ ، فرساً كان، أو بعيراً ،

٩ قوله « ذكرها لبيد » أي في قوله :
 تهدي أوائلين كل طمر"ة جرداه مثل هراوة الاعزاب
 ٢ قوله « ارددتمو » كذا في المحكم ورواه في التهذيب لتركتموه.

ولا يَنَصَرَّفُ منه فِعْسَلُ . وقطَسَعَ اللهُ عَسْبَهُ وَعُسْبَهُ أَيْ ماءَهُ وَنَسْلُهُ . ويقال للوَلد: عَسْبُ ؛ قال كُنْيَئُو "يصف خَيْلًا ، أَوْ لَقَتَ " ما في 'بطُونها مِن أُولادها ، من التَّعَب :

يُغادِرُ نَ عَسْبُ الوالقِيِّ وناصِحٍ ، تُخُصُّ به أمُّ الطَّرِيقِ عِيالَها

العَسْبُ ؛ الوَكَدُ ، أو ماءُ الفَحْل . يعني ؛ أن هذه الحَيلَ تَرْمي بأُجِنَّتِها من هذين الفَحْلين ، فتأكلُها الطير والسباع ، وأُمُ الطريق، هنا ؛ الضَّبُع ، وأُمُ الطريق أيضاً ؛ مُعْظَمَهُ ، وأَعْسَبَهُ بَجمَلَه ؛ أعارَه إياه ؛ عن اللحاني . واسْتَعْسَبه إياه ؛ اسْتَعاره منه ؛ قال أبو رُزينْد :

أَقْبُلَ يَردي مُغارَذِي الحِصانِ إلى مُسْتَعْسِبِ ، أَربِ منه بَتَمْهِ بِنِ

والعَسْبُ: الكراء الذي يُؤخذ على ضَرْبِ القَحْل. وعَسَبَ الرجلُ يَعْسَبُهُ عَسْبًا : أعطاه الكراة على الضَّرَ اب . وفي الحديث : نَهَى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عَن عَسْبِ الفَحْل . تقول : عَسَبَ فَحْلَـهُ يَعْسَبُهُ أَي أَكْرَاهُ . عَسْبُ الفَحْلُ : مَاؤُهُ ، فرساً كان أو بعيراً ، أو غيرهما . وعَسْبُه : ضِرابُه ، ولم يَنْهُ عَنْ وَاحِمْدِ مِنْهُمَا ، وَإِنْمَا أَرَادُ النَّهُمُّ عَنْ الكراء الذي يُؤخذ عليه ، فإن إعارة الفحل مندوب إليها . وقد جاءَ في الحديث : ومِن حَقَّهُمَا إطَّراقُ فَحْلها. ووَجْهُ الحديث : أنه نهى عن كراء عَسْبِ الفَحْلُ ، فَحُذْ ِفَ المَضَافُ ، وهو كثير في الكلام . وقيل : يقال لكراء الفحل عَسْبِ ، وإنما نَهْمَى عنه للجَهَالة التي فيه، ولا 'بدَّ في الإجارة من تَعْسِين العمل، ومَعْرَ فَهُ مَقْدَارَهُ . وَفِي حَدَيْثُ أَبِي مَعَادُ : كُنْتُ ' تَيَّاساً ، فقـال لي البَراء بن' عـازب: لا تجـلُ لك عَسْبُ الفَحْل . وقال أبو عبيد : معنى العَسْب في

الحديث الكراء ، والأصل فيه الضّراب ، والعرّب تُسمّي الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه ، كم قالوا للمهزادة راوية ، وإنما الرّاوية البعمير الذي يُستَقَى عليه .

والتحكش بعسب أي يطوره التحلاب السفاد. والعرب واستعسب الفرس إذا استودقت . والعرب تقول : استعسب التحكش استعساب التحكش و ولك إذا ما كاج واغتكم ؟ وكلب مستعسب . وقبل : والعسبب والعسبب أن عظم الذاتب ، وقبل : عسب الذاتب ، وقبل : عسبب الذاتب منبت الشعر منه ، وقبل : عسبب الذاتب منبت منبت من الجلد والعظم . وعسبب القدم : ظاهر ها طولاً ، وعسبب الرابشة : طاهر ها طولاً أيضاً ، والعسبب أن تجريدة من النخل مستقيمة ، دقيقة أبحشط أخوصها ؟ أنشد أبو حسفة :

#### وقتل لها مِنْي، على بُعْدِ دارِها، قَنَا النَّخْلِ أَو بُهْدَى إلَيكِ عَسِيبٌ

قال: إنما استهدائه عسيباً ، وهو القنا ، لتتخذ منه نيوة وحقة ؛ والجمع أغسية وعسب وعسب وعسوب عن أبي حنيفة ، وعسبان وعسبان وعسب وهي العسيب عن أبي حنيفة ، وعسبان وعسبب مريد النخل ، إذا أيضاً . وفي التهذيب : العسيب جريد النخل ، إذا أيضاً عنه نخوصه . والعسيب من السعف : فوينق الكرب ، لم ينبت عليه الحيوس ؛ وما نبت عليه الحيوس ، وفي الحديث : أنه خرج وفي يده عسيب ؛ قال ابن الأثير : أي جريدة من من النخل ، وهي السعفة ، مما لا يَنشبُت عليه الحيوس . ومنه حديث قبيلة : وبيده عسبب عليه الحيوس . كذا يووى مصغراً ، وجمعه : عسب عنه بضمين . كذا يووى مصغراً ، وجمعه : عسب ، بضمين . ومنه حديث وبيد بن ثابت : فجعكنت أتتنبع أتتنبع ألترات من العسب والمتخاف . ومنه حديث العسب والمتخاف . ومنه حديث

الزهري: قَابِضَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، والقرآنُ في العُسُب والقُضُم ؛ وقوله أنشده تعلب: على مَثاني تُعسُب مُساطِ

فسره ، فقال : عَنَى قوائه .

والعَسْبُةُ والعَسْبِةُ والعَسِيبُ : شَقَّ يَكُونَ فِي الجَبَلِ . قال المُسَيَّبِ بن عَلَسٍ ، وذكر العاسِلَ ، وأنه صَبَّ العَسلَ في خَلرَ في هذا العَسِيبِ ، إلى صاحب له دونه ، فتقبَلهُ منه :

فهَرَاقَ في طَرَفِ العَسِيبِ إلى مُتَقَبِّسُلِ النَّوَاطِيفَ مُتَقَبِّسُلِ النَّوَاطِيفَ مُتَفَرِّرِ

وعَسِيبِ ' : اسم ' َجبَل . وقال الأَزهري : هو َجبَل ، بعالِية ِ نَجْدٍ ، معروف . يقال : لا أَفْعَل ' كذا ما أَقَامَ عَسِيبِ ' ؟ قال امرؤ القيس :

أَجِارِ تَنَا إِنَّ الحُمُطُوبِ تَنُوبِ ' وَإِنَّي مُقَمِّ مَا أَقَامَ عَسِيبُ

واليَعْسُوب: أمير النَّعْلِ وذكر ُها، ثم كَثُرُ ذلك حتى سَبَّوا كل رئيس يَعْسُوباً. ومنه حديثُ اللَّجَالِ : فَتَنْبَعُهُ كُنُوزهُا كيماسيب النَّعْل، جمع يَعْسُوب ، أي تظهر له ونجتمع عنده ، كا تجتمع النحل على يَعاسيبها . وفي حديث على يصف عَبَّم الله عنه الله يَعْسُوبا أبا بكر ، وضي الله عنهما : كنت للا بن يَعْسُوبا أوالا حين أنفر الناس عنه . اليَعْسُوب : السَّيَّدُ والرئيس والمُقَدَّم ، وأصله أحدل النَّعْل . وفي حديث على ، وضي الله عنه ، أنه ذكر فتنة فقال ; ولذا كان ذلك ، ضرب يَعْسُوب الله ين بذنبه ، فيجتمع عَرْع الدِّين بذنبه ، فيجتمع عَرْع الدِّين بذنبه ، فيجتمع عَرْع الدِين ، أنه سَيِّدُ النَّاسِ في الدِّين يومَنْد . وقيل : ضرب يَعْسُوب الناسِ في الدِّين يومَنْد . وقيل : ضرب يَعْسُوب الدَّين بذنبه ، الله ين بذنبه ، وقيل : ضرب يَعْسُوب الدَّين بذنبه أي الدَّين بذنبه أي فارتق الفتنة وأهلها ، وضرب يَعْسُوب الدَّين بذنبه أي فارتق الفتنة وأهلها ، وضرب يَعْسُوب الدَّين بذنبه أي فارتق الفتنة وأهلها ، وضرب في

الأرض ذاهباً في أهل دينه ؛ وذَنبه : أنْباعُه الذين يتبعونه على رَأَيه ، ويَجْتَلِبُونَ اجْتِنابَهُ من الذين يتبعونه على رَأَيه ، ويَجْتَلِبُونَ اجْتِنابَهُ من اعْتَوال الفِتَن . ومعنى قوله : ضَرَبَ أَي دَهَبَ في الأَرض مُسافِراً ، أَو الأَرض مُسافِراً ، أَو الأَرض مُسافِراً ، أَو اللَّرض عُلَالًا الفائط إذا أَبْعَدَ فيها للتَّعَوَّظ . وقوله : بذنبه أي في دَنبه وأتباعه، أقام اللااً مقام في ، أو مُقام مع ، وكل ذلك من كلام العرب. وقال الزخشري : الضَّرْبُ بالذَّنب ، ههنا ، العرب. وقال الزخشري : الضَّرْبُ بالذَّنب ، ههنا ، تبعي مَلُ لا الله في الدِّين . وقال أبو سعيد : أراد بقوله ضرب مَن يعشوب الدين ضعيفه ، يعشوب الدين ضعيفه ، يعشوب الدين ضعيفه ، يعشوب الدين ضعيفه ، وهي يعشوب الدين ضعيفه ، يعشوب الدين بدَّنبه ، فيومئذ يعظم شأنه ، حتى يشوب الناس أن يغرز و في الأرض إذا باض كما تسرأ الجراد ؛ فيمناه : أنَّ القائم يومئذ يَثْبُت ، حتى يَشُوب الناس فعيفه ، وحتى يظهر الدين ويقششو .

إليه ، وحتى يظهر الدينُ ويَفْشُو . وفي حديث علي":
ويقال السيّد: يَعْسُوبُ قومه . وفي حديث علي":
أنا يَعْسُوبُ المؤمنين ، والمالُ يَعْسُوبُ الكفار ،
وفي رواية المنافقين أي يَلُودُ بي المؤمنون ، ويلُودُ
بالمالِ الكفارُ أو المنافقون ، كما يَلُودُ النّعْلُ لُ
بيَعْسُوبِها ، وهو مُقدَّمُها وسيدُها ، والباء زائدة.
وفي حديث علي"، رضي الله عنه ، أنه مَر" بعبدالرحين
ابن عَتَّابِ بن أَسيد مَقْتُولًا ، يوم الجَمل ، فقال :
وشي عليك ، يَعْسُوبَ مُورَيْشٍ ، جَدَعْتُ أَنْفي،
وشيفي عليك ، يَعْسُوبَ مُورَيْشٍ ، جَدَعْتُ أَنْفي،
وشيفينتُ مَفْسِي ؛ يَعْسُوبُ قريش : سَيّدُها .

وقوله في عبــد الرحمن بن أُسَيْدٍ عــلى التَّحْقِير له ،

والوَضْعِ مِن قدُرهِ ، لا عـلى النفخيم لأمره .

قَـَالُ الْأَزْهُرِي : وليس هذا القولُ بشيء ؛ وأمَّــا

ما أنشده المُفَضَّلُ :

## ُوما خَيْرُ عَيْشٍ ، لا يَوْاَلُ كَأَنه تَحِلَّةُ نَعْسُوبٍ بِرأْسِ سِنَــانِ

فإن معناه : أن الرئيس إذا 'قتِلَ ، 'جعِلَ رأْسُه على سنان ؛ يعني أن العَيْشَ إذا كان هكذا، فهو الموت'. وسَمَّى ، في حديث آخر ، الذَّهَبَ يَعْسُوباً ، على المَثَل ، لقِوامِ الأمُورِ به .

واليَعْسُوبَ : طَائُر أَصْغَرُ مِن الجَرَادة ، عـن أَبِي عبيد . وقيل : أعظمُ مِن الجِرادة ، طويلُ الذَّنب، لا يَضُمُ جناحيه إذا وَقَتَع ، 'تشبَّه بـه الحَيْلُ فِي الضَّمْرِ ؛ قال بِشر :

### أَبُو صِبْيةٍ سُعْثٍ ، يُطِيفُ بَشَخْصِهِ كُوالِح مُ ، أَمثالُ اليعاسِيبِ ، ضَمَّرُ سُ

والياء فيه زائدة ، لأنه لبس في الكلام َ فعْلُمُول، غير صَعْقُوق. وفي حديث معضد: لولا طَبَأُ الهُواجِر، ما بالينت أن أكون يَعْسُوباً ؟ قال ابن الأثير: هو، ههنا، فراشة " مُعْضَرَة" تطيير في الربيع ؛ وقبل:إنه طائر أعظم من الجراد. قال : ولو قبل إنه النَّعْلة " لَحارَد.

واليَعْسُوبُ : 'غَرَّةُ ' فِي وَجَّهِ الفرس ، 'مسْتَطيلة ' ، تنقطع قبل أن 'تساوي أَعْلَى المُنْخُر يَنْ ، وإن ارتفع أيضاً على تقصبة الأنف ، وعَرَض واعْتدل ، حتى يبلغ أسفل الحُلَيْقاء ، فهو يَعْسُوب أيضاً ، قل أَو كَنْر ، ما لم يَبْلُغ العَيْنَيْنِ .

واليَعْسُوبُ : دَائُوةَ فِي مَرَ كُضِ الفارِسِ ، حيث يَرْ كُضُ برجله من جَنْبِ الفرس ؛ قال الأَزهري : هذا غلط . اليَعْسُوب ، عند أبي عبيدة وغيره : خطاً من بَياضِ الغُرَّةِ ، يَنْحَدِرُ حـتى يَمِسَ خطئمَ الدابة ، ثم ينقطع ُ .

واليَعْسُوب: اسم فرس سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

واليَعْسُوبُ أَيضاً : امم فرس الزُّبير بن العوام ، رضي الله تعالى عنه .

عسقب: العِسْقِبُ والعِسْقِيةُ : كلاهما 'عَنَيْقِيدَ" صغير يكون منفردًا ، يَلْنَتَصِقُ بأَصْل العُنْقُود الضَّغْمِ، والجمع : العَساقِبُ .

والعَسْقَبَةُ : 'جمُودُ العين في وقت البُكاء . قال الأَزهري : جعله الليث العَسْقَفَةَ ، بالفاء ؛ والباء ، عندى ، أصوب .

عشب: العُشْبُ: الكَلَّا الرَّطْبُ، واحدته عَشْبَة "، وهو صَرَعانُ الكَلَّا في الربيع، يَهِيجُ ولا يَبْقَى . وهو صَرَعانُ الكَلَّا في الربيع، يَهِيجُ ولا يَبْقَى . وجنعُ العُشْب : أَعْشَاب ". والكَلَّا عند العرب، يقع على العُشْب وغيره . والعُشْب : الرَّطْبُ من البُقول البَرِّيَّة ، يَنْبُتُ في الربيع .

ويقال روض عاشب " : ذو نحشب ، وروض معشب ، وروض معشب " . ويدخل في العشب أحرار البقول وذكورها ؛ فأحراد ها ما رق منها ، وكان ناعماً ؛ وذكورها ما صلب وغلط منها . وقال أبو حنيفة : العشب كل ما أباد ه الشتاء ، وكان تباته ثانية من أرومة أو بَذر .

وأَرضُ عاشبَة '' ، وعَشِبَة '' ، وعَشِيبة '' ، ومُعْشِبَة '' : بَيْنَة ُ العَشابة ، كثيرة العُشْب .

وَمَكَانَ عَشَيْبٌ \* : نَيْتُنُ العَشَابَةَ . ولا يقال : عَشَبَتِ الأَرْضُ ، وهو قباس إن قبل ؛ وأنشد لأبي النجم :

يَقُلُمُنَ لِلرَائِدِ أَعْشَبُتَ انْـُولِ

وأرض معشابة ، وأرَضُونَ مَعاشِيبُ : كُويَة م، منابيتُ ؛ كُويَة م، منابيتُ ؛ فإما أن يكون جمع معشاب ، وإما أن يكون من الجمع الذي لا واحد له .

وقمد عَشَّبَتْ وَأَعْشَبَتْ واعْشَوْسْبَتْ إذا كَثُر. مُعشْبها. وفي حديث نخزيمة: واعْشَوْسُبَبَ ما تُحوّلتها

أي تَبَتَ فيه العُشْبُ الكثير. وافْعُوْعُلَ مِن أَبِنيةَ النُبالغة ، كأنه يُذْهَبُ بِذلك إلى الكثرة والمبالغة، والعُموم على ما ذهب إليه سببويه في هذا النحو ، كقولك : تخشُن واخشو شَنَ .

ولا يقال له: حَشْيش حتى يَهْيِيجَ . تقول: بَلكَّ عَاشْبِ ، وقد أَعْشَبَ ؛ ولا يقال في ماضيه إلا العَشْبَ . أَعْشَبَتِ الأَرضُ إِذَا أَنبَتِ العُشْبَ .

ويُقال: أوض فيها تعاشيب إذا كان فيها ألوان المُشب النّبذ المُشب السّبذ المُشب النّبذ المُشب السّبذ المُشب النّبذ المُشب السّبذ والمنتفر في المحاني والتّعاشيب عشباً وتعاشيب وكماة شبب انثيرها بأخفافها النّيب والعشب ما قد أدرك أو والتّعاشيب ما لم أبدرك ويعني بالكماة الشبب البيض الميان وقيل: البيض الكيار والنّيب الإبل المسان وقيل: البيض الكيار والنّيب وقال أبو حنيفة: والمرض تعاشيب وهي القيطع المنتفرقة من النّبت وقال أبو حنيفة: في الأرض تعاشيب وقال أبو حنيفة: في الأرض تعاشيب وقال أبو من النّبت وقال أبط والنّعاشيب الضروب من النّبت وقال في قول الرائد: المتفرق من المنشب المقوت المنسب المنقر قد من المنسب المنسب المنقرة واعش المنسب المنسب المنسب واعش المنسب الم

َتَعَشَّبُتُ مَن أَوَّلِ التَّعَشُّبِ ، بينَ رِماحِ القَيْنِ وَابْنَيُ تَعْلَبِ

وتَعَشَّبَتَ الإِبلُ'، واعْتَشَبَتْ: سَينَتْ عن العُشْب. وعَوْلُها وعُشْبَهُ الدار: التي تَنْبُتُ في دِمَّنَتَها ، وحَوْلُها عُشْب. عُشْبُ في بياضٍ مِن الأَرض والتُّراب الطَّيْب . وعُشْبةُ الدار: المُبَعِنَةُ ، مَشَلُ بذلك ، كقولهم: تخشراه الدرمن ، وفي بعض الوصاة : يا بُنَيَّ ، لا تَتَّخِذُها حَنَّانة ، ولا مَنَّانة ، ولا عَشْبة الدار ،

ولا كَيَّةُ القَفَا .

وعَشْبِ ۚ الْحُنْبُورُ : كَبْيِسَ ؟ عَنْ يَعْقُوبٍ .

ورجل عَشَبِ : قصير دَمِيم ، والأنثى ، بالهاء ؛ وقد عَشُبَ عَشَابة ً وعُشُوبة ً ، ورجل عَشَبِ ، وامرأة عَشَبَه : يابِس من الهُزال ؛ أنشد يعقوب !

> تَجهِيزَ! بِاابِنَةَ الكِرامِ أَسْجِعِي، وأَعْنِقِي عَشَبَةً ذَا وَذَحِ

والعَشَبَة، بالتحريك: النابُ الكبيرة، وكذلك العَشَبة، بالمسيم .

يقال : شيخ عَشَبَة ، وعَشَمة ، بالميم والباء .

يقال : سَأَلِتُهُ فَأَعْشَبَنِي أَي أَعْطَانِي نَاقَةً مُسِنَّةً . وعِيالٌ عَشَبُ : ليس فيهم صغير ؛ قال الشاعر :

تجمعت منهم عشباً تشهابيرا

ورجل عَشَبَة : قـد انْحَنَى ، وضَمَر وكَبَير ، و وعجوز عَشَبة كذلك ؛ عن اللحاني .

والعَشَبَةُ أَيضاً : الكبيرة المُسنِئة من النَّعاج .

عشرب: العَشْرَبُ : الحَشِنُ . وأَسَدُ عَشْرَبُ : كَعَشَرَّبٍ . ورجل 'عشاربِ" : حَرِيءٌ ماضِ .

الأَزهري : والعَشْرَبُ والعَشْرَمُ السَّهْمُ الماضي . عشوب : أَسَدُ عَشْرَبُ : شديد .

عصب: العَصَبُ: عَصَبُ الإِنسانِ والدابةِ . والأَعْصابُ: أَطنابُ المَفاصل التي تلائمُ بينَهَا وتَشُدُهُا ، وليس بالعَقَب . يكون ذلك للإنسان ، وغيره كالإبل ، والبقر ، والغنم ، والنعَم ، والظيّباء ، والشاء ؛ حكاه أبو حنيفة ، الواحدة عَصَبة . وسيأتي ذكر الفرق بين

العَصَب والعَقَب . وفي الحديث أنه قال لتُوْبان : اشْتَرِ لفاطعة قلادة من عصب ، وسوار بنن من عاج ؟ قال الحَطابي في المَعالم : إن لم تكن الشاب اليانية ، فلا أدري ما

هو ، وما أدري أن القلادة تكون منها ؛ وقال أبو موسى : 'محتمل عندي أن الرواية إنما هي العصب ، بفتح الصاد ، وهي أطناب مفاصل الحيوانات ، وهو شيء ممدَوَّر ، فيحتمل أنهم كانوا يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة ، فيقطعونه ، ويجعلونه شبه الحرز ، فإذا بميس يتخذون منه القلائد ؛ فإذا جاز ، وأمكن أن 'يتخذ من عظام السُلحفاة وغيرها الأسورة ، باز وأمكن أن 'يتخذ من عصب أشباهها خرز ' يُنظمَهُ منها القلائد .

قال : ثُمْ ذَكُرُ لِي بِعَضُ أَهِلِ اللَّينِ أَنَ العَصْبِ سِنُ دَابِةٍ بِحِرِيةٍ السَّمْقَ وَرَسَ فِرْعَوْنَ ، اُبتَّخَذُ مَنها الْحَرَزُ وغيرُ الْحَرز ، مِن نِصابِ سِكَتَّبِنِ وغيره ، ويكون أبيض .

ولحم عصيه": 'صلنب' شديد، كثير العَصَبِ. وعَصِبَ اللَّهِمُ ، بالكسر ، أي كَثْرَ عَصَبُهُ .

وانْعُصَبُ : اشْتَدُ .

والعَصْبُ : الطيُّ الشديدُ . وعَصَبَ الشيءَ يَعْصِبُهُ عَصْباً : طَواه ولـَواه ؛ وقيل : سَدَّه .

والعصاب والعصابة : ما عصب به . وعصب وأسكه وعصب وغصب وأسكه وعصب وأسكه وعصب العصابة : والعصابة : والعصابة : والعصابة : العيمامة ، منه . والعمائم يقال لها العصائب ؟ قال الفرزدق :

وَرَكْبِ، كَأَنَّ الرَّبِعَ لَطُلْلُبُ مِنْهُمُ لها تَسَلَّباً من جَذَّبِهِما بالعَصائبِ

أي تَنْفُضُ لَيَ عَمامُهم من شِدَّتِها، فَكَأَنَها تَسْلُبهم إياها ؛ وقد اعْتَصَبَ بها .

والعصابة : العمامة ، وكُلُّ مَا 'بِعَصَّب' به الرأس' ؛ وقد اعْتَصَبَ بالناج والعمامة . والعصبة' : هشة' الاغتيصاب ، وكل ما عصيب به كَسْر "أو فَرْح"،

من خِرْقة أو تحبيبة ، فهو عِصاب له . وفي الحديث: أنه وَخْصَ في المَسْع على العَصائِب ، والتساخين ، وهي كل ما عَصَبْت به وأسلك من عِمامة أو منديل أو خِرقة . والذي ورد في حديث بدر ، قال تحتبة ابن وبيعة : او جعوا ولا تتقاتلوا ، واغصبوها برأمي ؛ قال ابن الأثير : بريد السبّة التي تلعقهم بتوك الحرب ، والجنوح إلى السلم ، فأضمرها اعتاداً على معرفة المخاطبين ، أي اقرانوا هذه الحال بي وانسبوها إلى ، وإن كانت كمية .

منها مجبل ، ثم تخبطتها ليسقط ورقنها . وروي عن الحجاج، أنه تخطب الناس بالكوفة ، فقال : لأعصبت مصب السكمة : شجرة من العضاه ، فات تشوق من العضاه ، فات تشوق من العضاه ، فات تشوق من العضاه ، فتعصب أعنصائها ، بأن تبعيم ، ويشد بعضها الى بعض بحبل شدا شديدا ، ثم يهضرها الحابط اليه ، ويخيط المها بعضاه ، فيتناثر ورقبها الماشية ، ولمن أراد جمعه ؛ وقيل : إنما نيف عل بها ذلك إذا وأصل العصب : اللي أو ومنه عصب التيس وأصل العصب : اللي أو ومنه عصب التيس

أَعْصِبُهُ ، فهو مَعْصُوب . ومن أَمثال العرب : فلان لا تُعْصَبُ سَلَمانــُه . يُغْـرَبُ مثلًا للرجل الشديد العزيز الذي لا يُقْهَر ولا يُسْتَذَلَ ؟ ومنه قول الشاعر :

·خصْماه شدًّا شديداً ، حتى تَنْدُرُا من عير أن تُنزَعا

نَزْعاً ، أُو تُسَلَّا سَلاًّ ؛ يقال : عَصَبْتُ التَّبْسَ

ولا سَلَمَاني في تجبِيلَةَ تَنْعُصَبُ وعَصَبَ الناقة يَعْصِبُهَا عَصْبًا وعِصَابًا : سُدَّ

فَتَخِذَيها ، أَو أَدْنَى مُنْخُرَيها مُجَبَّل لَتَدِرِ . وناقة عَصُوبُ : لا تَدرِهُ إلا على ذلك ؛ قال الشاعر :

فإن صَعبُت عليكم فاغصبُوها عصبُوها عصاباً ، تُسْتَدَدُهُ به ، شديدا

وقال أبو زيد: العصوب الناقة التي لا تسدر حتى تعصب أداني منخر بها بجيط ، ثم تاثور أ ، ولا تمعصب أداني منخر بها بجيط ، ثم تاثور ومعاوبة: أن العصوب يوفق بها حالبها ، فتحلب العالمة . قال : العصوب الناقة التي لا تدر عتى يعصب تغضب تغذاها أي يشدا بالعصابة . والعصاب : ما عصبها به .

وأَعْطَى على العَصْبِ أَي على القهر ، مَثَلُ بَدَلَكَ ؛ قال الحُنْطَيْئَةُ :

> تَدِرُونَ إِنْ مُشَدُّ العِصابُ عليكُمُ، ونتأبَى، اذا مُشدُّ العِصابُ، فلانتدِرَّ

ويقال للوجل إذا كان شديد أَسْرِ الحَكْتِي ، غيرَ مُسْتَرْخِي اللحمِ : إنه لمَعْصُوبُ مَا يُحفْضِج . ووجل مَعْصُوبُ الحَكْتِي : شديدُ اكْتِيَازِ اللحمِ ، عُصِب عَصْبًا ؟ قال حسان :

دَعُوا التَّخَاجُوَ، وامشُوا مِشْيَةٌ سُجُعاً، إنَّ الرِجَالَ دُورُو عَصْبٍ وتَذَّكِيرِ

وجارية معضوبة : تحسنت العصب أي اللئي " ، كلا ولا الحكائق . ورجل معصوب : شديد . والعصوب من النساء : الزّلاء الرّسطاء عن كراع . قال أبو عبيدة : والعصوب ، والرّسطاء ، والمسلماء ، والمرّسطاء ، والمرّسطاء ، والمرّداص ، والمرّداص ، والمرّداص ،

وتَعَصَّبَ بالشيءَ، واعْتَصَبَ : تَقَنَّع به وَرَضِي. والمَعْصَوْبُ : الْجَائِيعُ الذي كادَتْ أَمَعَاؤُهُ تَيْبُسُ

'جوعاً . وخَصَّ الجوهريُّ 'هذَ بَلَا بَدْهُ اللغة . وقد عَصَبَ بَعْصِبُ 'عَصُوباً . وقيل : سبي مَعْصُوباً ، لِأَنهُ عَصَبَ بَطْنَهُ 'مِجَحَر من الجوع .

وعَصَّبَ القومَ : تَجوَّعَهم . ويقال للرجل الجارِّع ، يشتدُ عليه سَخْفَةُ الجُنُوعِ فَيُعَصَّبُ بَطْنَهُ مجبر : مُعصَّبُ ، ومنه قوله : ١

> ففي هذا فَنَنَعْنُ لُيُوثُ حَرْبٍ، وفي هـذا 'غيوث' 'معَصَّبينا

وفي حديث المُغيرة: فإذا هو مَعْصُوبِ الصَّدْرِ ؟ قيل: كان من عَادِتهم إذا جـاع أَحدُهم، أَن يَشُدُّ حَوْفَهُ بِعِصَابة ، وربما جعل تحتها حجراً.

والمُعَصَّبُ : الذي عَصَبَتْه السَّنُونَ أَي أَكَلَتُ مالَهُ. وعَصَبَتْهِم السَّنُونَ : أَجاعَتْهم . والمُعَصَّبُ : الذي يَتَعَصَّبُ الحِرَقِ مِن الجُنُوعِ .

وعَصَّبُ الدَّهُرُ مَالَهُ : أَهَلَّكُهُ .

ورجل مُعَصَّبِ": فقير . وعَصَبَهم الجَهَدُ ؛ وهو من قوله : يوم عصيب . وعَصَّبَ الرجـل : دعاه مُعَصَّبًا ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

يُدْعَى المُعَصَّبِ مَنْ قَلَّتُ كَالُوبَتُهُ، وهَلُ يُعَصَّبُ ماضِي الْمَمِّ مِقْدَامُ ؟

ويقال: عَصَبَ الرجلُ بَيْتُهَ أَيْ أَمَامٍ فِي بيته لا يَبِرَحُهُ ، لازماً له .

ويُقال : عَصَبَ القَينُ صَدْعَ الزُّجاجة بضَبَّةٍ من فِضَّةٍ إِذَا لأَمها محيِّيطة "به . والضَّبَّةُ : عِصَابُ الصَّدُع .

ويقال لأمماء الشاة إذا 'طويت' وجُمِعَت' ، ثم مُعِلَت' في حَويَّة من حَوايًا بطنها : 'عَصُب' ؛

 ا قوله « محصب ومنه قوله النع » ضبط محصب في النهذيب والمحكم والصحاح بفتح الصاد مثقلا تعظم، وضبطه المجد بكسرها كمحدث وقال شارحه ضبطه غيره كمعظم .

واحدها عصيب". والعصيب من أمعاء الشاء : ما لُوي منها ، والجمع أعصبه وعصب . والعمو أعصب في العصيب : الرائمة تعصب الأماء فتشوى قال ممينه في توري ، وقبل هو الصبة بن عبد الله التستوى :

أولئك لم يدرين ما سَمَكُ القُرَى ،
ولا تحصُب ، فيها ، رِئاتُ العَمادِسِ
والعَصْبُ : ضَرَّب من بُرود البين ؛ سُمَّي عَصْباً
لأَن غزله مُنعضب ، أي يُدرَجُ ، ثم يُصْبَغ ، ثم
يُحاك ، وليس من برود الرَّقَم ، ولا يُجمع ، إلما يقال : بُر دُ عَصْبٍ ، وبُرود كصّب ، لأنه مضاف إلى الفعل . وربا اكتنفوا بأن يقولوا : عليه

العَصْبُ ، لأَن البُودَ عُرِفَ بذلك الاسم ؛ قال : يَبْتُذُ لِنَ العَصْبَ والحَرَثُ زَ مَعاً والحَيراتِ ومنه قبل للسَّحابِ كاللَّطْخ : عَصْبُ. وفي الحديث: المُعْتَدَّة لا تَلْبُسُ المُصَعِّقة ، إلاَّ تُدُوبَ عَصْبِ.

العَصْبُ : بُرُودُ بِمِنِيَّة يُعْصَبُ غَزِلُهَا أَي بُجِمْعَ مُ ويُشَدُ ، ثَم يُصِّبَعُ ويُنْسَجُ ، فيأْتِي مَوشِيَّا لِبَقَاء ما مُحصِبَ منه أَبِيضَ ، لم يأخذه ضِبْغُ ، وقيل: هي بُرودُ مُخَطَّطة . والعَصْبُ : الفَتْلُ . والعَصَّابُ : الغَزَّالُ . فيكون النهي للمعتدة عما 'صيسغ بعد

النَّسْج . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه أراد أن ينهى عن عصب السَمَن ؛ وقبال : نُسِّنْتُ أنه يُصْبَغُ البَوْل ، ثم قال : مُهِينا عن التَّعَمُّق .

يصبع بالبنون ، م فان ، همينا عن التعدق . والعَصْبُ : عَيْم أَحمر تراه في الأَفْنُقِ الغَرَّبِيِّ ، يظهر في سِنبِيَّ الجَدَّبِ ؛ قال الفرزدق :

> إذا العَصْبُ أَمْسَى في السماء ، كَأَنه سَدَى أَرْجُوانٍ واسْتَقَلَّتُ مُعبورُها وهو العِصَابَةُ أَيضاً ؛ قال أبو ذويب :

أَعَيْنَيَ \* إِلا يَبْقَى، على الدَّهْرِ، فادرَ يِبْنَيْهُورَةٍ تحت الطَّخَافِ العَصَائِب

وقد عَصَبُ الْأَفْقُ لِعُصْبُ أَي احْمَرً . وعَصَبَةُ الرُّجِلِ : بَنوه وقَرابتُه لأَبِه . والعَصَبة : الذين يرثون الرجلَ عن كلالة ، من غـير والد ولا ولد. فأما في الفرائض ، فكلُّ مَن ْ لم تكن له فريضة ٣ مسماة " ، فهو عَصَبة " ، إن بَقى شيء بعد الفرائض أَخَذَ . فَعَالَ الأَزْهِرِي : عَصَبَةُ الرَّجِيلِ أُولِسَاؤُهُ الذكور من ورَثَنَه ؛ نُسمُّوا عَصَبةً ۖ لأَنهم عَصَبُوا بنَسه أي اسْتَكَفُّوا به ، فالأب ُ طرَف ، والان كُورَفْ ، والعَبُهُ جانبُ ، والأَخُ جانبُ ؛ والجمع العَصَباتُ. والعرب تسمى قررابات الرجل: أطرافه ؟ ولمنا أحاطت به هذه القرابات؛ ، وعَصَيَت بنَّسه ، 'سموا عَصَبةً . وكل شيء اسْتَدارَ بشيء ، فقـ د تَعصّبَ به . والعمائمُ يقال لها: العَصائب ، واحدتُها عِصابة ؟ من هذا قال : ولم أسمع للعَصَبة بواحــد ، والقياس أن يكون عاصباً ، مثل طالب وطلبة ، وظالم وظَّالُم وظَّلَمَة .

ويقال: عَصِبَ القوم' ا بفلان أي اسْتَكَفُوا حَولَه. وعَصِبَتِ الإِبلُ بعَطَنِها إذا اسْتَكَفَّتُ به ؛ قال أبو النَّجم:

إذٌ عَصَبَتْ بالعَطَنِ المُغَرُّ بَلِ

يعنى المندَقَتَق تُوابُه .

والعُصْبة والعِصَابة : جماعة ما بين العَشَرة إلى الأربعين . وفي التنزيل العزيز : ونحن تحصبة ". قال الأخفش : والعُصْبة والعِصَابة جماعة ليس لها واحد . قال الأزهري: وذكر ابن المنظمقر في كتابه حديثاً: أنه يكون في آخر الزمان رَجُل "، نقال له أمس

آوله « ويقال عصب القوم النم » بابه كالذي بمـده سمع وضرب
 وباب ما قبله ضرب كما في القاموس وغيره .

العُصَبِ ؛ قال ابن الأثير : هو جمع عصبة . قال الأزهري : وَجَدْتُ تَصْديقَ هـذا الحديث ، في حديث مّرويّ عن 'عَقْبة بن أُوْسٍ ، عن عبد الله ابن عمرو بن العــاص ، أنه قــال : وجدت ُ في بعض الكتب، يوم اليَر مُوك : أبو بكر الصديق أصَبتُم اسْمَهُ ، نُعْمَرُ الفاروقُ قَرَرُناً من حديدٍ أَصَبْتُهُم اسْمَهُ ، عثمانُ ذو النورين كَفْلَيْن من الرحسة ، لأَنه يُقتلُ مَظَّلُوماً أَصَابُتُم اسْمَه . قال : ثم يكون َملِكُ الأرض المُقَدَّسَةِ وابنُه . قال ْعَقْبة : قلتُ لعبد الله : سَمُّهما . قال : معاوية وابنُه ، ثم يكون سَفًا ﴿ ، ثم يكون مَنْصور ، ثم يكون جابر ۗ ، ثم مَهْديّ، ثم يكون الأمين'، ثم يكون' سينولام، يعني صَلاحاً وعـاقبة "، ثمّ يكون أُمَراهُ العُصَب : سنة منهم من وَلَد كَعُبِ بن النَّوِي ، ورجل من قَعُطانَ ، كلهم صالِح لا يُوكى مِثْلُهُ. قال أيوب: فكان ابن سيرين إذا تحدَّث بهـذا الحديث قبال: يكون على الناس 'ملنُوك' بأعمالهم . قال الأزهري : هذا حديث عجيب ، وإسنادُه صحيح ، والله عَلامٍ ُ

وفي حديث الفتن ، قال : فإذا رَأَى الناسُ ذلك ، أته أبدالُ الشام ، وعصائبُ العراق فيتسَيعُونه . العصائبُ : جمع عصابة ، وهي ما بين العشرة إلى الأربعين . وفي حديث علي ي : الأبدالُ بالشام ، والنُّحباء بمصر ، والعصائبُ بالعراق . أراد أن التبَّعبُ ع للعُروب ، يكون بالعراق . وقيل : أراد أن التبَّعبُ ع للعُروب ، يكون بالعراق . وقيل : أراد جماعة من الزُهاد، سباهم بالعصائب، لأنه قررتهم بالأبدال والنُّجباء . وكلُّ جماعة رجالي وخيل بفرُسانها، أو جماعة طيراً وغيرها: عصبة وعصابة "؟

عِصابة طيرٍ تَهْتَدي بعَصَائِبِ

واغتَصَبُوا: صاروا نحصْبَة"؛ قال أبو ذؤيب: هَبَطْنُنَ بَطْنُنَ رهاطٍ واعْتَصَبْنَ، كما بَسْقِي الجُنْدُوعَ، خِلالَ الدُّورِ، نَضَّاحُ

والتَّعَصَّبُ : من العَصَيِيَّة. والعَصَيِيَّة : أَن يَدْعُوَ الرجلَ إلى نُصْرَةً عَصَبَتِه ، والتَّأَلُّبِ معهم ، على من يُناويهم ، ظالمين كانوا أو مظلومين .

وقد تَعَصَّبُوا عليهم إذا تَجَمَّعُوا ، فإذا تجمعوا على فريق آخر ، فيل : تَعَصَّبُوا .

وفي الحديث: العَصَبِي من يُعِين قومه على الظائم. العَصَبِي هو الذي يَغضَبُ لعَصَبَتِه، ويُعامي عنهم. والعَصَبَة : الأَقاربُ من جهة الأب الأنهم يُعصَبونه، ويَعْتَصِبُ بهم أي يُعِيطُون به ، ويَشْتَدُ بهم . وفي الحديث : لبس منا من دعا إلى عصيبية أو وفي الحديث : المنصابية والتُعصُبُ : المُعاماة والمُدافعة . وتَعَصَبْنا له ومعه : نصَرناه . وعصبة الرَّجُل : قومه الذين يَتَعَصَّبونَ له ، كأن على حذف الزائد . وعصب القوم : خيارُهم. وعصبوا به : اجْتَمَعُوا حو له ؟ قال ساعدة :

ولكن ُ وأبتُ القومَ قد عَصَبُوا به ، فــلا تَنْكُ أَنْ قــد كان ثَمَّ لَـحِيمُ

واغصوصبُوا: اسْتَجعوا، فإذا تَجَمَّعُوا على فريق آخر ، فيل: تَعَصَّبُوا. واغصوصبُوا: اسْتَجْمَعُوا وصاروا عصابة وعصائب . وكذلك إذا تجدُّوا في السَّيْر. واغصوصبَتْ الإبل وأعصبَت وعصبَت : تجدَّت في السَّيْر. وإغصو صبَت وعصبَت وعصبت وعصبت . وفي الحديث: أنه كان في مسير ، فرَفع صبَدت . وفي الحديث: أنه كان في مسير ، فرَفع صو ته ، اغصو صبير ، فرَفع صو ته ، اغصو صبير ، وحده المناسوا عصابة واحدة ، وجده المناس .

واعْصَوْصَبَ السَّيْر : اشْتَسَدَّ كَأَنه من الأَمْرِ العَصِيبِ ، وهو الشديدُ. ويقال للرجل الذي سَوَّدَه قَوْمُهُ : قد عَصَّبُوه ، فهو مُعصَّبُ وقد تُعَصَّبَ ؟ ومنه قول المُخْبَلِ في الزِّبْرِقانِ :

رَأَيْتُكَ هَرَّيْتَ العِسامةَ ، بعدَما ﴿ أَوَاكَ ، وَمَاناً ، حَاسِراً لَمْ تَعَصَّبِ

وهو مأخوذ من العصابة ، وهي العمامة . وكانت التيجان للملوك ، والعمائم الحُمْر للسادة من العرب؛ قال الأزهري : وكان محمل إلى البادية من هراة عمائم محمر "كلبكسها أشرافهم .

ورجل مُعَصَّبُ ومُعَــَمَّ أَي مُسـَوَّدٌ ؛ قال عمرو ابن كلثوم :

> وسَيْسَد مَعْشَر قد عَصَّبُوه بتاج الْمُلْكُ ، كَخْسَ الْمُحْجَرِينا

فجعل المَـلَكَ مُعَصَّبًا أَيضاً ، لأَنَّ النـاج أحاطَ برأسه كالعيصابة التي عَصَبَتْ برأسِ لابسها .

ويقال : اعتَصَبَ التاجُ على وأسه إذا اسْتَكَفُّ به ؛ ومينه قول قَيْس الرُّقَيَّاتِ :

يَعْتَصِبُ التَّاجُ ، فَوْقَ مَفْرِقه ، عَلَى جَبِينٍ كَأَنه الذَّهَبُ

وفي الحديث: أنه سُكا إلى سَعْد بن عُبادة ، عَبْد الله بن أُبَيّ ، فقال : اعْف عنه ، يا رسول الله ، فقد كان اصْطَلَحَ أَهل منه البُحيَوة ، على أَن يُعصَّبُوه بالعصابة ، فلما جاء الله الإسلام شَرِق لذلك . يُعَصَّبُوه أي يُسَوِّدُوه ويُمَلِّكوه ؛ لذلك . يُعَصَّبُوه أي يُسَوِّدُوه ويُمَلِّكوه ؛ وكانوا يسمون السيد المُطاع : مُعَصَّبًا ، لأنه يُعصَّبُ بالناج ، أو تنُعصَّب به أمور الناس أي تررَدُ إليه ، وتدار به . والعمام تيجان العرب ، وتسمى العصائب ، واحدتها عصابة ".

واغصو صب اليوم والشرا : استند وتجمع . وفي النزيل : هذا يوم عصيب . قال الفرا : يوم عصيب . قال الفرا : يوم عصيب ، قال الفرا : يوم الشديد ؛ وقيل : هو الشديد الحر ؛ وليلة عصيب ، كذلك . ولم يقولوا : عصبصة . قال كراع : هو مشتق من قولك : عصبت الشيء إذا شد دنه ؛ وليس ذلك بمعروف ؛ أنشد ثعلب في صفة إبل سقيت :

يا رُبِّ يومٍ ، لك من أيامِها ، عَصَبْصَبِ الشَّمْسِ إلى ظَلامِها .

وقال الْأَزهري: هو مأخوذ من قولك: عَصَبَ القومَ أَمْرُ يَعْصِبُهم عَصْباً إذا ضَمَّهم ، واشْتَدَّ عليهم ؛ قال ابن أحمر:

> يا قوم إما قتومي على نــُأبيهم، إذعَصَبَ الناسَ سَمالُ وقـُرُهُ

وقوله: ما قَنُومي على نـأيهيم ، تَعَجَّبُ مِنْ كَرَمَهم. وقال: نِعْمَ القومُ هُمْ في المَنَجَاعة إِذَ عَصَبَ الناسَ سَمَالُ وقَدُرٌ أَي أَطافَ بهم ، وشَيْلِهم بَرْدُها.

وقال أبو العكاء: يوم عَصَبْصَب بارد ذو سَحابٍ كثير ، لا يَظهر فيه من السماء شيء .

وعَصِبَ الغَمُ يَعْصِبُ عَصْباً وَعُصُوباً : اتَسَخَتَ أَسَانُهُ مِن غُبَار ، أَو شِدَّ عَطَش ، أَو خَوْف ؟ وفيل : يَكِس ديقه . وفيُوه عاصب ، وعَصَبَ الريق بِفيه ، بالفتح ، يعْصِب عَصْباً ، وعَصِب : جَفَّ ويَكِس عليه ؟ قال أَن أَحمر :

بُصِلَتِي، على مَن ْ مِاتَ مِنَّا، عَرَيْفُنا، ﴿
وَيَقُو ۚ أَ حَنَى يَغِلْصِبُ ۚ الرَّبِقُ ۚ بِالْفَمِ

ورجل عاصب : عَصَبَ الريق ُ بغيه ؛ قال أَشْرَسُ ُ ابن بَشَّامة الحَسْطَكَلُ :

وإن لَقِعَت أَيْدي الخُصُوم وجَدْتَني نَصُوراً، إذا ما اسْتَيْبُسَ الرَّيْقَ عاصِبُه لَقِعَت : ارتفعت ؛ تشبه الأَبْديَ بأَذنابِ اللَّواقع من الإبل.

وعَصَبَ الريقُ فَاه يَعْصِبُه عَصْباً : أَيْبَسَهُ ؛ قال أبو محمد الفَقْعَسِيُّ :

يَعْصِبُ ، فاه ، الريق أي عَصْبِ ، عَصْبِ ، عَصْبِ ، عَصْبِ الجُبُابِ بِشِفاهِ الوَطَبِ

الجُبُابُ : شُبِهُ الزُّبُدِ فِي أَلْبَانِ الإِبلِ .

وفي حديث بَدُو : لما فَرَعَ منها ، أَنَاه جبريل ، وقد عَصَب وأَسَه الغُبَارُ أَي وَكِيه وعَلَقَ به ؟ مِنْ عَصَبَ الربق فاه إذا لَصِق به . وروى من عَصَب الربق فاه إذا لَصِق به . وروى بعض المُحدِّثِين : أَن جبريل جاء يوم بَدُو على فرس أُنشَى ، وقد عَصَم ، بتنبيّيه ، الغُبار أ . فإن لم يكن غلطاً من المُحدِّث ، فهي لغة في عَصَب ، والباء والميم يتعاقبان في حروف كثيرة ، لقراب والباء والميم يتعاقبان في حروف كثيرة ، لقراب عرجيها . يقال : ضَرّ بة الماء : لنزم ، وسبّد وأسه وسبّد ، وعصب الماء : لنزم ، عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد :

وعَصِبَ الماءَ، طِوالِ كُبُدُ

وعَصَبَتِ الإبل بالماء إذا دارَت به ، قال الفراة : عَصَبَتِ الإبل ، وعَصِبَت ، بالكسر، إذا اجتمعت . والعصبة والعصبة ما الأخيرة عن أبي حنيفة : كل ذلك شجرة تلتوي على الشَّجر ، وتكون بينها، ولها ورَق ضعيف ؛ والجمع عَصْب وعَصَب وعَصَب أنال :

َ إِنَّا سُلْكَيْمَى عَلِقَتْ فَـُؤَادِي ، تَنَشُّبَ العَصْبِ فَـُروعَ الوادِي وقال مُرَّة : العَصْبَةُ مَا تَعَكَّقَ بِالشَجِرِ ، فَرَقَىَ

فيه ، وعَصَبَ به . قال : وسمعت ُ بعض َ العرب يقول : العَصْبة ُ هي اللَّبْلابُ . وفي حديث الزبير ابن العوَّام ، لما أَقْبَلَ نحو البَصْرة وسُئْلِ عـن وَجْهِه ، فقال :

> عَلِقْتُهُم، إِني خُلِقْتُ عُصْبَهُ، قَسَادَةً تَعَلَّقَتَ بِنُشْبَهُ

قال شمر : وبلغني أن بعض العربِ قال : غَلَبْتُهُم ، إني خُلِقْت مُصْبه ، قتادة ملويَّة بنشه.

قال: والعُصْبة نبات يكتوي على الشجر، وهو اللّبُلابُ. والنُشْبة من الرجال: الذي إذا عَلِق بشيء لم يكد يفارقه. ويقال للرجل الشديد المراس: قتادة لويت بعصبة. والمعنى: خُلِقْت عُكْفة خُصومي، فوضع العُصْبة موضع العُكْفة، ثم سُبّة نَفْسة في فَر ْط تَعَلَّقه وتَسَبّنه بهم ، بالقتادة إذا استَظَهْرَت في تَعَلَّقها ، والباء التي في قوله بنُشبة أي شيء شديد النَّشُوب، والباء التي في قوله بنُشبة إلى سيء شديد النَّشُوب، بالقلم ؛ وأما قول كُنْسَر :

بادِيَ الرَّبْعَ والمعارِف منها ، غَيْرَ رَسْمَ كَعُصْبَةِ الأَغْيَالِ

فقد رُوي عن ابن الجَرَّاح أنه قال : العُصْبة منه تَلَنْتَفُّ على القَنَادَة ، لا تُنزَع عنها إلاَّ بعد جَهد ٍ ؟ وأنشد .

تَكَبَّسَ حُبُهُا بِدَمِي ولحبي ؛ تَكَبُّسَ عُصْبَةٍ بِفُرُوعٍ ضَالِ

وعَصَبَ الغبارُ بالجَـبل وغيره: أطافَ . والعَصَّابُ : الغَـزُـّالُ ؟ قال رُؤْبة :

طَيُّ القَسامِيُّ بُرُودَ العَصَّابُ

القَسَامِيُّ : الذي يَطُوْ ِي الثبابَ فِي أُوَّلِ طَيِّهَا ، حَى يَكْسِرِهَا عَلَى طَيِّهَا ، وعَصَبَ الشيَّ : قَبَضَ عَلَيه . والعَصَابُ : القَبْضُ ، أنشد ابن الأعرابي :

وكنًا ياقرُ بش'! إذا عَصَبْنَا، تَجِيءُ عِصابُنا بدَمٍ عَبيطِ

عِصَابُنَا: قَبَضُنَا على من يُعَادِي بِالسَّيُوف. والعَصْبُ في عَرُوضِ الوافر: إسكانُ لام مُفاعَلَن، وردَهُ الجُنْرُءُ بِذلك إلى مُفاعِلن. وإغا سمي عَصْبَاً لأَنه عُصِبَ أَن يَتَحَرَّكُ أَي قُبِضَ. وفي حديث علي " ، كرم الله وجهه: فررُوا إلى الله ، وقوموا عا عَصَبَه بِحَ أَي عَا افترضَه عليج ، وقررَنه بحم من أوامره ونواهيه. وفي حديث المهاجرين إلى المدينة: فوامره ونواهيه. وفي حديث المهاجرين إلى المدينة: فوامره ونواهيه ، وفي حديث المهاجرين إلى المدينة: بعضهم بفتح العين والصاد.

عصلب: العَصْلَب' والعَصْلَبيُ والعُصْلُوبُ: كُلُهُ الشديدُ الحَلَثق ، العظيمُ ؛ زاد الجوهري: مِـنَ الرجال ؛ وأنشد:

> قد حَسَّها الليلُ بعَصْلَتِيَّ ، أَوْ وَعَ خَرَّاجِ مِن الدَّوِّيِّ؟، مُهاجِرٍ لبس بأَعْرابِيِّ والذي ورد في خطبة الحجاج :

قد لَفَّها الليل مُعَصَّلَبيِّ

والضير في لكفّها للإبل أي جَمَعها الليل بسائيق شديد ؛ فضريه مثلًا لنفسه ودعيته الليث : العَصْلَبَيُ الشديد الباقي على المشي والعمل ؛ قال : وعَصْلَبَتُهُ شدّة فضَه . ورجل عُصْلُب " : مُضْطرب .

العصل النع » ضبط بفم الدين واللام وبفتحهما بالأصول
 كالتهذيب والمحكم والصحاح وصرح به المجد .

عضب: العَضْبُ : القطع . عَضَبَه يَعْضِبُه عَضْبًا : قَـُطَعه . وتدعو العربُ على الرجل فتقول : ما له عَضَيَهُ اللهُ ? يَدْعُونَ عليه بِتَطْعِ يِدِه ورجِله . والعَضْبُ : السيفُ القياطع . وسَيْفُ عَضْبُ : قاطع ؛ وُصِف بالمصدر . ولسان عَضْب : دَليق ، مَثَلُ مِذلكِ .

وعَضَبَه بلمانه: تَناوَلَه وشَتَمه. ورجل عَضَّابُ : سَتَّام . وعَضُبَ لسانهُ ، بالضم ، عُضُوبِـة : صاد عَضْباً أي حَديداً في الكلام. ويُقال: إنه لمَعْضُوب الليمان إذا كان مَقْطُنُوعاً ، عَييناً ، فَدْماً .

وفي مَثَل : إِنَّ الحَاجِـةُ لِيَعْضِبُهَا طَلَبُهِـا قَبُلُ وقنتيها ؛ يقول : پَـَقُطَـعُهُا ويُفْسدها . ويقال : إنك

لتَعْضِبُني عن حاجتي أي تَقْطَعُني عنها .

والعَضَبُ في الرُّمْح : الكسرُ . ويُقال : عَضَبْتُـه بالرُّمْح أيضاً : وهو أن تَـشْفَـلَـه عنه . وقال غيره : عَضَبَ عليه أي رجع عليه ؛ وفلان يُعاضِبُ فلانـــاً أَى نُوادُّه؛ وناقة عَضْباءً: مَشْقُوقة الأَّذْنُ، وكذلك الشاة ؛ وجَملُ أَعْضَبُ : كذلك .

والعَضْباءُ من آذانِ الحَبْسُل : التي مُجاوز القَطْعُ رُوبْعَهَا . وشاة عَضْباءُ : مكسورة القَرْن، والذُّكر أَعْضَبُ . وفي الصحاح : العَضْباءُ الشاةُ المكسورةُ ُ

القَرْنِ الداخلِ ، وهو المُشاشُرُ ؛ ويقال : هي التي انكسر أَحدُ قَرَ نيها ، وقد عَضبَتْ ، بالكسر ، عَضَباً وأعْضَبَهَا هو. وغَضَبَ القَرَّنَ فانْعَضَبَ : قَـطَعه

فَانْـقَطَـعُ ؟ وقيل: العَضَبُ يكون في أَحه القَرُّنَينِ . و كَبْشُ ۗ أَعْضَبُ ۚ : بَيِّن ُ العَضَبِ ؛ قال الأَخطل :

إنَّ السُّيُوفَ ، غُدُواها ورَوَاحَها ، تَوْكَنُ هُوَ ازْنَ مِثْلُ قَدُوْنِ الْأَعْضِبِ

ويُثال : عَضِبَ قَدَرُنُه عَضَبًا . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه نَهَى أن يُضَعَّى

بالأعْضَب القَرْن والأَذْن . قال أبو عبيه : الأَعْضَـُ للكسورُ القَرْنُ الداخلِ ؛ قال : وقد بِكُونُ العَضَبُ فِي الْأَذِنِ أَيضاً ، فأما المعروف ، ففي القَرْن ، وهو فيه أَكثر .

وَالْأَعْضَبُ مَنِ الرَّجِـالِ : الذِّي ليس له أَخْ ، ولا أَحَدُ ؛ وقيل : الأَعْضَبُ الذي ماتِ أَخُوه ؛ وقيل: الأعضُبُ من الرجال : الذي لا ناصِيرَ له .

والمُعضوبُ : الضعيفُ ؛ تقول منه : عَضَبَّه ؛ وقال الشافعي في المناسك : وإذا كان الرجــل مَعْضُوباً ، لا يَسْتَمْسُكُ على الراحلة، فَحَجَّ عنه رجلُ في تلك الحالة ، فإنه 'يجنزته . قال الأزهري: والمَعْضُوبِ في كلام العرب: المَخْبُولُ الزَّمِنُ الذي لا حَرَّاكَ به؟

وقال أبو الهيثم : العَضَبُ الشَّللُ والعَرَجُ والحُبَلُ . وبقال : لا يَعْضِبُكَ اللهُ ، ولا يَعْضِبُ اللهُ فلاناً أي لا يَخْسِكُ الله .

يقال : عَضَبَتُه الزُّمانة تعضبه عَضباً إذا أَقنْعَدَتْه

عن الحَرَّكة وأزمَنَتْه .

والعَضْبُ : أن يكون البيتُ ، من الوافر ، أُخْرَمَ . والأَعْضَب : الجُنزِءُ الذي لَحِقَـه العَضَبُ ، فينقل مَفَاعَلَتُنَ إِلَى مُفْتَعَلَنَ ؟ وَمُنَّهُ قُولُ الْحُـُطُيِّئَةً :

> إن تزل الشتاء بدار قوم، تَجَنُّبُ جارً بَيْتُهِيمُ الشَّاءُ

والعَضَبَاءُ : اسم ناقة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، اسم، لها ، عَلَمْ ، وليس من العَضَب الذي هو الشُّقُّ في الأذُنْ. إنما هو اسم لها سميت به ، وقال الجوهري : هو لتبها؛ قال ابن الأُثير: لم تكن مَشْقُوقَة الأَذْنُ، قال : وقال بعضهم إنها كانت مشقوقـة الأذُّن ، والأول ُ أكثر ؛ وقال الزمخشري : هو منقـول من قولهم : ناقة عَضْباءً ، وهي القصيرة ُ اليَّد .

ابن الأعرابي : يقال للفلام الحادُّ الرأس الحَنفِ

الجسم عَضْب ونكذب وشطن وشهَب وعَصَب وعَصَب وعَصَب وعَصَب وعَصَب وعَكن وسكن وعرب وعرب وعرب وعرب وعرب وعرب وعرب و

الأصعي: يقال لولد البقرة إذا طَلَعَ قَرْتُه ، وذلك بعدما يأتي عليه حَولُ : عَضْبُ ، وذلك قَبْلُ إِجْدَاعِه ؛ وقال الطائني : إذا قُبْضَ على قَرْنَه ، فهو عَضْبُ ، والأنثى عَضْبة ، ثم جَذَع ، ثم شَيْ ، ثم والتّسَمة ، ثم والتّسَمة ، فإذا اسْتَجْبَعَت أَسَانُه فهو عَمَم .

عطب: العَطَبُ: الهلاك ، يكون في الناس وغيره . عَطَبَ ، بالكسر ، عَطَباً ، وأَعْطَبه : أَهْلَكه . والمُعاطِبُ : المُهالِكُ ، واحدُها مَعْطَبُ . وعَطِبَ الفَرَسُ والبعيرُ : انْكَسَر ، أو قامَ على

صاحبه . وأعطَبْته أنا إذا أهلكته .

وفي الحديث ذكر عَطَب الهَد ي ، وهو هكاك ، وقد يُعبَّر به عن آفة تعتربه ، تمنعه عن السير ، فينتحر ، واستعمل أبو عبيد العَطب في الزَّرْع فقال : فنرك أنَّ نَهْي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن المنزادعة ، إنما كان لهذه الشروط ، لأنها مجهولة ، لا يدرى أنسلتم أم تعطب .

والعَوْطَبُ : الداهية ، والعَوْطَبُ : لُبَعَة البَعْرِ ؟ قال الأصعى : همامن العَطَب . وقال ابن الأعرابي : العَوْطَب أَعْمَق موضع في البحر ؛ وقال في موضع أخر : العَوْطَب المُطْمَئِن بن المَوْجَنَيْن .

والعُطُبُ والعُطْبُ : القُطْنُ مثل عُسُرٍ وعُسْر، وعُسْر، وعُسْر، وعُسْر، وعُسْر، أَعْلَمْ عُطْبَة . وفي التهذيب: العَطْبُ لِينُ القُطْنُ والصُّوف . وفي حديث طاووس أو عَكْرمة : ليس في العُطْب زكاة ، هو القطْن ؛ قال الشاعر :

كأنه ، في أذرى عمائيهم ، أموضًع من منادف العُطُب

والعُطُّبة : قطعة منه .

ويقال: عَطَبَ بَعْطُبُ عَطْبًا وعُطُوباً: لان. وهذا الكَبْشُ أَعْطَبُ من هذا أي أَلْبَن . وعَطَب الكرم : بَدَت وَمَعاتُه.

والعُطْنَبة : خِرقة تؤخَذُ بها النارُ ؛ قال الكميت :

ناراً من الحَرَب ، لا بالمَرخ ِ ثَنَقَّبَهَا ، قَدْحُ الأَكْفُ ، ولم ثُنْفَخَ بِها العُطَبَ

ويقال : أجد ربح 'عطنبة أي فَنُطَنْنَة أو خِرْقَمَةٍ 'محترِقةٍ .

والتَّعْطِيبُ : علاجُ الشَّرابِ لتطيبَ رَجُهُ ؛ يقال : عَطَّبَ الشَّرَابَ تَعْطِيباً ؛ وأنشَد بيت لبيد :

> إذا أَرْسَلَت كفُ الوليدِ عِصَامَهُ ، يُمجُ سُلافاً من رَحِيقٍ مُعطَّبِ

ورواه غيره : من رحيق مُقَطَّبِ ؛ قال الأزهري: وهو المَمْزُوجُ ، ولا أُدري ما المُعَطَّب .

عظب: عَظَبَ الطّائِرِ ( يَعْظِبُ عَظْبًا : حَوْكَ زِمِكًاهُ بِيسُرْعَة .

وحَظَبَ على العَمـل ، وعَظَبَ \ يَعْظِب ُ عَظْبُ وَعُظْبُ } وعُظْبُ اللَّهِ مِنْ عَظْبُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

وعَظُّبه عليه : مَرَّنَه وصَبَّره .

وعَظَبَتْ بَدُه إذا غَلَظَتْ على العمل. وعَظَبَ على العمل. وعَظَبَ جلدُه إذا يَبِسَ . وإنه لَحَسَنُ العُظُوبِ على المُصِيبة إذا نزلت به ؛ يعني أنه حَسَنُ التَّصِبُر ، جميلُ العَزاء . وقال مُمِنْتَكُو الأعرابي : عَظنَبَ

ا قوله «العطب لبن النج» أي بفتح فسكون بضبط المجد والصاغاني
 والتهذيب وأما القطن نفسه فهو العطب بضم أوله وسكون ثانيه
 وفتحه كما ضبطوه .

١ قوله « وحظب على العمل وعظب الغ » العظب بمنى الصبر على
 الثيء من باني ضرب و نصر وما قبله من باب ضرب فقط و بمنى سمن
 من باب فرح كما ضبطوه كذلك وصرح به المجد .

فلان على ماله، وهو عاظب ، إذا كان قائمًا عليه ، وقد حَسُنَ مُعْلُوبُهُ عليه .

والمُمَظِّبُ والمُعظَّبُ: المُعَوّدُ للرَّعْيَةِ والقيامِ على الإبل ، الملازمُ لعمله ، القَوِيُّ عليه ، وقيل : اللازم لكل صَنْعة .

ابن الأعرابي : والعَظُوبُ السَّمِينُ. يقال: عَظِبَ يَعْظَبُ عَظَبًا إِذَا تَسْمِن .

وفي النوادر: كُنْتُ العام عَظِياً ، وعاظِياً، وعَذَياً، وشَطِفاً ، وصَامِلًا ، وشَنَدِياً ، وشَنَدِياً : وهـو كُلُهُ نُزُولُهُ الفَلَاةَ ومَواضَعَ اليّبِيسَ .

والعُنْظَبُ ، والعُنْظُبُ ، والعُنْظابُ ، والعِنْظابُ ، والعِنْظابُ ، الكسر عن اللحياني، والعُنظُوبُ ، والعُنظُباء : كُلُّهُ الجَرَادُ الضَّخْمُ ، وقيل : هو دَكُرُ الجراد الأَصْفَر ، وفتح الظاء في العُنظَب لغة ؛ والأَنثى : مُعْنظُوبة ، والجمع : عَنظُوبة ، والمُنتَظ . : عَنظُوبة ،

غَــدا كالعَـمــــــ في خافة ، 'رؤوس' العَـناطِبِ كالعُنْجُدِ

العَملَّسُ : الذَّبُ . وَالْحَافَةُ : خريطة من أَدَم . والْحَافَةُ : خريطة من أَدَم . والعُنْجُدُ : هـ و ذكر اللحياني : هـ و ذكر الجراد الأصفر .

قال أبو حنيفة : العُنظُنبانُ ذَكُر الجَراد .

وعُنْظُبُة : موضع ؛ قال لبيد :

كُلُّ تَعْرِفُ الدَّارَ بِسَفْحِ الشُّرْ بُبَهُ ، من قُلْلَ الشَّعْرِ ، فَذَاتِ العُنْظُبُهُ تَجرَّتُ عَلَيْهَا، إِذَ خَوَتْ مِن أَهْلِيها، أَذْ بِالْهَا ، كُلُ عَصُوفٍ حَصِية

العَصُوفُ: الربيع العاصفة ، والحَصِبة : ذات الحَصَباء .

علب : عَقِبُ كُلِّ شِيءٍ، وعَقَبُهُ ، وعَاقِبَتُه، وعاقِبَهُ، وعاقِبُه، وعُقْبَتُهُ ، وعُقْبَاهُ ، وعُقْبَانُهُ : آخِرُهُ ؛ قال خالدُ ابن رُهَيْر الهُذلي :

> فإن كنت تَشْكُو من خَلَيل ِ تَخَافَةً ، فَيْلَنْكَ الجوازِي تُعَنَّبُهَا وَنُصُورُها

يقول: جَزَيْتُكَ بَا فَعَلَنْتَ بَابِن عُوَيْسِ. والجمعُ: العَواقِبُ والعُقُبُ.

والعُقْبَانُ ، والعُقْبَى : كالعاقبة ، والعُقْبِ . وفي التنويل : ولا كيافُ عقباها ؛ قال ثعلب : معناه لا كيافُ الله ، عز وجل ، عاقبة ما عَمِل أَن يَرجع عليه في العاقبة ، كما تخاف نحن .

والعُقْبُ والعُقُبُ : العاقبة ، مثل عُسْرِ وعُسُرٍ . ومنْ وعُسُرٍ . ومنْ قوله تعالى : هو تَخَيْرُ " ثُواباً ، وخَيْرُ " تُعْبَاً أَيَ عَاقبة " .

وأَعْقَبه بطاعته أي جازاه .

والعُنْسَبَى حَزَاءُ الأَمْرِ. وقالوا: العُقبَى لكُ في الحَيْرِ أي العاقبة '. وجمع العقب والعَقْبِ : أَعقاب ' الأَ يُكَسَّر على غير ذلك . الأَزهري : وعقب 'القدَم وعَقْبُها : مؤخر ُها ، مؤنثة ، مِنْه ؛ وثلاث أَعْقُبٍ ، وتجمع على أَعْقابٍ .

وفي الحديث: أنه بَعَثَ أمَّ سُلَيْم لتَنْظُر له الرأة عقال: انظري إلى عقبيها ، أو عرقوبيها ؟ قيل: لأنه إذا اسود عقباها ، اسود سائر تجسدها . وفي الحديث: نهى عن عقب الشطان ، وفي رواية: عقبة الشيطان في الصلاة ؟ وهو أن يضع أليبيه على عقبيه ، بين السجدتين ، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء . وقيل: أن يتراك عقبيه غير تمغشولين في الوضوء ، وجمعها أعقاب ، وأعقب ؟ أنشد ابن الأعرابي :

فُرْقَ المَقاديم فِصارَ الأَعْقُبِ

وفي حديث علي" ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يا علي" إني أحب لك ما أحرب لك ما أحرب لنفسي ؛ لا تقرّأ وأنت راكع" ، ولا تنصل" عاقصاً شعر ك ، ولا تنصل عقب الشيطان، ولا تعقب الشيطان، ولا تعقب الشيطان، ولا تعقب بالحكمي وأنت في الصلاة ، ولا تعتم على الإمام .

وعُقَبَه يَعْقُبُه عَقْباً : صَرَب عَقِبه . وعُقِب عَقْباً : مَن النار ، وويْل للعقب من النار ، وويْل للعقب من النار ، وويْل للعقب من النار ، وويْل للأعقاب من النار ؛ وهذا يَد ل على أن المكسخ على القد مَيْن غير خير بائز ، وأنه لا بد من عَسل الرِّجْلَين إلى الكَعْبين ، لأَنه ، صلى الله عليه وسلم ، لا يُوعِد ، بالنار ، إلا في تَر لك العبد ما فرُض عليه ، وهو قول أكثر أهل العلم . قال ابن الأثير : وإنما خص العقب بالعذاب ، لأنه العضو الذي لم يغسل ، وقبل : أراد صاحب العقب ، فعذف يغسل ، وقبل : أراد صاحب العقب ، فعذف غيشل أرجامهم في الوضوء .

وعَقِبُ النَّعْلُ : ثُمَةِ خَرُهُا ، أَنْثَى . ووَطِئْنُوا عَقِبَ فلانٍ : مَشَوْا فِي أَثَرَه .

وفي الحديث : أن نَعْلَهُ كانت معقَّبَة ، مُحَصَّرة ، مُلَسَّنَة مَ المُعَقَّبَة : التي لها عَقِب مُ ووَلَتَّى على عَقِبِيهِ ، وعَقِبِيهِ إذا أَخَذَ في وجْه ثِمُ انتَنَى . والتَّعْقِيب : أن يَنْصَرِف من أَمْرٍ أَراده .

وفي الحديث: لا تَرَدُهُمْ على أَعْقَابِهِمْ أَي إلى حالتهم الأولى من تَرَ لُكُ الْمِجْرَةِ. وفي الحديث: ما زالُوا

مُوْتَدَّينَ عَلَى أَعَقَابِهِم أَي وَاجْعِينَ إِلَى الْكَفَرِ ، كَأَنْهُم رجعوا إِلَى وَرَائِهُم .

وجاءً مُعَقِّبًا أي في آخر ِ النهاد ِ .

وجِئْتُكَ فِي عَقِبِ الشهر ، وعَقْبِيه ، وعلى عَقْبِيه

أي لأيام بقيت منه عشرة أو أقل . وجنت في عقب الشهر ، وعلى عقب ، وعمقبانه أي بعد مُضِيّه كله . وحكى اللحياني : جثنك عقب معنب رمضان أي آخر ، وجنت فلانا على عقب مَر " ، وعقبه ، وعقيه ، وعقيه ، وعقبه أي بعد مرور ، وفي حدبت عمر : أنه سافر في عقب بعد مرضان أي في آخر ، وقد بقيت منه بقية ؛ وقال اللحياني : أنبتك على عقب ذاك ، وعقب ذاك ، وعقب ذاك ، وعقب ذاك ، وعقب ذاك ،

وعَقَبَ فلان على فلانة إذا تزوّجها بعد زوجها الأوّل ، فهو عاقب لها أي آخِر ُ أزواجها .

والمُنْمَقَّبُ : الذّي أُغِيرَ عليه فَحُرْبِ ، فأَغَارَ على الذي كان أغارَ عليه ، فاسْتَرَدُّ مالَه ؛ وأنشد ابن الأعرابي في صفة فرس :

> يَمْلاً عَنْنَيْكَ بالفِناء ، وَبُرْ ضِيك عِقاباً إِنْ شِيتَ أَو نَـزَ قا

قال : عِقَاباً 'يعَقَّبُ عليه صاحبُه أي يَغْزُو مرةَ بعد أُخرى ؛ قال : وقالوا عِقاباً أي جَرْباً بعـ حَرْمِي ؛ وقال الأزهري : هو جمع عَقِب . وعَقَّبَ فلان في الصلاة تَعْقَباً إذا صَلَّى ، فأقامَ

في موضعه ينتظر صلاة أخرى . وفي الحديث : من عَقَب في صلاة ، فهو في الصلاة أي أقام في أمصلاه ، بعدما يَفرُغُ من الصلاة ؛ ويقال : صلى القوم وعقب في الحديث : التعقيب في المساجد انتظار الصلوات بعد الصلوات . وحكى اللحياني : صلينا عُقب الظهر ، وصلينا أعقاب الفريضة تنطوعاً أي بعدها .

وعَقَبَ هذا هذا إذا جاءً بعده ، وقعد بَقِيَ من الأَوَّل شيءٌ ؛ وقبل : عَقَبَهُ إذا جاءً بعده . وعَقَبَ

هذا هذا إذا ذَهَبَ الأَوَّلُ كُلَّهُ ، ولم يَبْقَ منه شيء . وكُلُّ شيءٍ جاءً بعد شيء ، وخَلَفَه ، فهو عَشْبُه ، كها الرَّكِيَّةِ ، وهُبوبِ الربح ، وطَيَرانِ القَطا ، وعَدْوِ الفَرس .

والعَقْبُ ، بالنسكَين : الجَرَوْيُ بِجِيء بعدَ الجَرِي الأَوَّل ؛ تقول : لهذا الفرس عَقْبُ مَحسَن ، وفَسَرَسُ 'ذو عَقْب وعَقْبِ أَي له جَرْيُ بعد جَرْي ٍ ؛ قال امْرُ وُ القَدْس :

> على العَقْبِ تَجِيَّاشُ كَأَنَّ اهْتِزامَهُ ، إذا جاشَ فيه تَحْمَيْهُ ،عَلَيْ مِرْجَلِ ا

وفرس" يَعْقُوب": ذو عَقْبِ ، وقله عَقْبَ يَعْقَبُ يَعْقَبُ مَعْقَبُ يَعْقَبُ مَعْقَبُ مَعْقَبُ مَعْقَبُ أَخُوهِ : يَزْدُادُ خَوْدَةً . وعَقَبَ الشَّيْبُ مَعْقَبُ مُعَقِّبً في وعَقَبُ مُعْقَبُ مُعْقَبً مُعْقَبً مُعْقَبً في وعَقَبَ في السَّيْدِ بَأَخْلاقِ حَسَنةٍ . السَّيْدِ بَأَخْلاقِ حَسَنةٍ .

والعقب ' والعقب ' والعاقبة ' : ولد الرجل ، وولد ولك وولد والعقب ' وولك وولك وولك وولك وولك وولك الأخفش في الله الله الله والله وولك العرب : لا عقب له أي ليس له ولك ؛ وقول العرب : لا عقب له أي لم يَبْق له ولك ' وقوله تعالى ؛ وجعكها كله العيم القية " القية " في عقيه ، أداد عقب إبراهم ، عليه السلام ، يعني : لا يزال من ولد من يُوحد الله . والجمع : أعقاب .

وأَعْقَبَ الرَّجِلُ إِذَا مَاتَ وَنَرَكُ عَقِبًا أَي وَلَداً} بِقَالَ: كَانَ لَهُ ثَلَاثَهُ ۚ أَوْلَادٍ ،فأَعْقَبَ مَنْهُم رَجُلانِ أَي تَرَكَا عَقِباً ، ودَرَجَ وأَحدُ ، وقول طُفَيْلُ الغَنَوِيِّ :

كَرِيَة ' 'حر" الوَجْهُ ، لم تَدْع ُ هالِكاً من القَوم ِ 'هل كاً ، في غَدْ ، غير ُ مُعْقِبِ

 ١ قوله «على العقب جياش الغ» كذا أنشده كالتهذيب وهو في الديوان كذلك وأنشده في مادتي ذبل وهزم كالجوهري على الذبل والمادة في الموضين محررة فلا مانم من روايته بهما.

يعني: أَنه إذا هَلَكَ مَنْ قَوْمِها سَيِّد مُ جَاءَ سَيِّد مُ فَهِي لَمْ نَنْدُب سَيِّد اللهِ واحداً لا نظير له أي إن له في نظراء من قومه. وذهب فلان فأعقبه ابنه إذا خَلَفه ، وهو مثل عَقبه .

وعَقَبَ مَكَانَ أَبِيه يَعَقُبُ عَقْباً وعاقِبة ، وعَقَبَ إِذَا تَخْلَف ؛ وكذلك عَقَبَه بَعْقُبُه عَقْباً ، الأوّل لازم ، والثاني مُتَعَدّ ، وكلّ من تخلف بعد شيء فهو عاقبة "، وعاقب" له ؛ قال : وهو اسم جاءً بمعنى المصدر ، كقوله تعالى : ليس لو وَنْعَتَها كاذبة " ؛ وذَهَبَ فلان " فأعْقبَه ابنُ ه إذا تخلفه ، وهو مثل عَقبه ؛ ويقال لولد الرجل : عقبه وعقبه ؛ وكذلك آخر كلّ شيء عقبه ، وكل ما تخلف شيئاً ، فقد عقبه ، وعَقبه .

وعَقَبُوا من خَلَفْنا ، وعَتَّبُونا : أَتُوا . وعَقَبُونا مِن خَلَفْنا ، وعَقَبُونا مِن خَلَفْنا ، وعَقَبُونا أي نَز لُثُوا بعدما ارتَحَلَّنا مَ وأَعْقَبُ هذا هذا إذا دَهَبَ الأول ، فلم يَبْق منه شيء وصار الآخر مكانه .

وَالْمُعْقِبُ : نَجْمٌ كَمْقُبُ نَجْمًا أَي كِطْلُع بعده. وَأَعْقَبَهُ نَدَمًا وَغَمَّاً: أَوْرَكَهَ إِياه ؛ قال أَبو 'دَوَيْب :

أُودَى بَنِي ً وأَعْقَبُونِي حَسْرةً ، الثّقلِع ُ بعد الرُّقادِ ، وعَبْرة ً ما تُثقلِع ُ

ويقال: فَعَلَنتُ كَذَا فَاعْتَقَبَنتُ مِنْهُ نَدَامَةً أي وجَدَّتُ في عاقبِتِه ندامةً .

ويقال: أكُلَ أُكِنْكَةً فَأَعْقَبَتْهُ سُقِماً أَي أُورَ ثَتَهُ. ويقال: لَقِيتُ منه عَقْبة الضَّبُع ، كما يقال: لَقيتُ منه اسْتَ الكَلْب أَي لقِيتُ منه الشَّدَّة .

وعاقب بين الشَّيْنَيْنِ إِذَا جِمَاءً بِأَحَدَهُمَا مَرَّةً ، وَالآخَرِ أُخْرَى .

ويقال : فلان ُعقبَةُ بني فلانٍ أي آخِر ُ من بَقيَ منهُم . ويقال للرجل إذا كان مُنقَطِع الكلام : لو كان له

عَقْبُ لَتَكُلِم أَي لُو كَانَ لَهُ جُوابُ .

والعاقب : الذي دون السّيّد ؛ وقيل: الذي يَخلُفه .
وفي الحديث : قدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ،
نصارى نَجْران كَ : السّيّد والعاقب ؛ فالعاقب :
من يَخلُف السّيّد بعده . والعاقب والعقوب :
الذي يَخلُف من كان قبله في الحيّر . والعاقب :
الآخر . وقيل : السّيّد والعاقب الحيّر . والعاقب :
وأصحاب مو اتبهم ، والعاقب يتلو السيد . وفي الحديث :
أنا العاقب أي آخر الرسل ؛ وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لي خمسة الساء : أنا المحمّد ، وأنا أحمد ،
والماحي يَمحُو الله بي الكفر ، والحاشر أحشه .
الناس على قدّمي ، والعاقب ؛ قال أبو عبيد :
العاقب الحرا الأنباء ؛ وفي المحكم : آخر الراسل .
وفلان يَستَقي على عقب آل فلان أي في إشره ؛

والعَاقِبُ والعَقُوبِ : الذي يَتَعْلُف مَنْ كَان قبله في الحَيْرِ .

والمُعَقَّبُ : المُتَسِعُ حَقَّاً له يَسْتَرَدُه . وذهب فلان وعَقَّبُ : والمُعَقَّبُ : فلان بعد نه وأَعْقَب . والمُعَقَّبُ : الذي يَتْبَعُ عَقَبَ الإنسانِ في حَقَّ ؟ قال لبيد يصف حياراً وأَتَانَهُ :

حتَّى نَهَجَّرَ فِي الرَّوامِ ، وهاجَهُ طَلَبُ المُعَقَّبِ حَقَّهُ المَطْلُومُ '

وهذا البيت استشهد به الجوهري على قوله : عقب في الأمر إذا تررد في طلبه مُجداً، وأنشده وقال: وفع المظلوم، وهو نعت المُعقب على المعنى، والمُعَقب خَفْض في اللفظ ومعناه أنه فاعل ويقال أيضاً : المُعقب الغريم المُماطل . عَقبني حقي أي مطلكني ، فيكون المظلوم فاعلا ، والمُعقب مفعولاً . وعقب عليه : كرا ورجع . وفي

النزيل : وَلَنَّى مُدَّرُواً وَلَمْ يُعَقَّبُ .

وأَعْقَبَ عن الشيء : رَجَعَ . وأَعْقَبَ الرجلُ : رَجَعَ إِلَى خَيْر . وقولُ الحرث بن بَدُر : كنتُ مَرَّةً نُشْبه وأَنا اليومَ عُقْبه ؛ فسره ابن الأعرابي فقال : معناه كنتُ مَرَّةً إِذَا نَشَبْتُ أُو عَلَقْتُ بِإِنسان لَكَتِي مَني شَرَّا ، فقد أَعْقَبْتُ اليومَ ورَجَعْتُ أَي أَعْقَبْتُ منه ضَعْفاً .

. وقالوا : العُقْبَى إلى الله أي المَرْجِعُ . والعَقْبُ : الرُّجُوعِ ؛ قال ذو الرمة :

كأن صياح الكندوي، يَنْظُرُونَ عَقْبَنَا، تَواطنُنَ أَنْسِاطٍ عليه طَعْمَامُ

معناه : يَنْتَظِرِنَ صَدَرَنَا لَيَرِدُن بَعْدَنَا .

والمُعَقَّبُ : الْمُنْتَظِرُ . والْمُعَقِّبُ : الذي يغزُو غَرُوهَ مِعد غَرْوةٍ ، ويَسير سَيْراً بعد سيرٍ ، ولا يُقِيمُ في أهله بعد التَّفْدُولِ .

وعَقَّبَ بِصلاةً بِعدَ صلاةً ، وغَزاةً بِعد غزاةً : وَالَى. وفي الحديث : وإنَّ كُلَّ غازيةً غزَتْ يَعْقُبُ بِعضُها بِعضاً أي يكون الفرَو ' بينهم نُو باً ، فإذا خَرَجَت طائفة ' ثم عادت ، لم تُكلَّف أن تَعود نانية ' ، حتى تَعْقَبْها أُخْرى غير ها . ومنه حديث عبر : أنه كان يُعَقِّبُها أُخْرى غير ها . ومنه حديث عبر : أنه كان يُعَقِّبُ الجيوش في كل عام .

وفي الحديث : ما كانت صلاة ُ الحَوْف إلا سَجْد تَبْن ؛ إلا أنها كانت عُقباً أي تُصلي طائفة " بعد طائفة ، فهم يَتَعاقبُونَها تَعاقبُ الفُزاة . ويقال للذي يغزو عَزْواً بعد عَزْو ، وللذي يتقاضى الدَّيْن ، فيعود ُ إلى غريمه في تقاضيه : مُعَقب ' ؛ وأنشد بيت لبيد :

طَلَبُ المُعَقَّبِ حَقَّه المَظْنُلُومُ

والمُعَقَّبُ : الذي يَكُرُ على الشيء ، ولا يَكُرُ اللهُ على الشيء ، ولا يَكُرُ اللهُ أَحَدُ على ما أَحَكَمَ اللهُ ، وهو قول سلامة بن جَنْدل:

إذا لم يُصِب في أوَّل ِ الغَزْ و عَقَّبا

َ أَي غَزَا غَزُوهَ ۗ أُخْرَى .

وعَقَّبَ فِي النافِلَةِ بعدَ الفَريضَةِ كَذَلك .

وفي حديث أبي هريرة :كان هو وامرأته وخادمُهُ يَعْتَقِبونَ الليل أثلاثاً أي يَتَناوَ بُونه في القيام َ إلى الصلاةَ .

و في حديث أنس بن ما لك : أنه سُئلَ عن التَّعْقيبِ في رَمضانَ ، فأَمَرَهم أَن يُصَلُّوا في البُيوت. وفي التهذيب : فقال إنهـم لا يَوْجعُون إلا لحير تَوْجُونَهُ ، أو شَرّ يَخافُونه . قال ابن الأثير : التَّعْقيبُ هُو أَن تَعْمَلَ عَمَلًا ، ثم تَعُودَ فه ؟ وأراد به ههنا صلاة النافلة ، بعد التراويح ، فكر هَ أَن يُصَلُّوا في المسجد ، وأَحَبُّ أَن يَكُونُ ذلكُ في السوت. وحكى الأزهري عن إسحق بن راهويه: إذا صَلَّى الإمامُ في شهر رمضان بالناس تَر وبحة "، أو تَرويجتين ، ثم قــام الإمام من آخر الليــل ، فأرسل إلى قوم فاجْتمعوا فصَلَى بهم بعدما ناموا، فإن ذلك جائز إذا أراد به قيامَ ما أُمِرَ أَن يُصَلَى من التَّرويح ، وأقل ُ ذلك خَمْسُ تَرومجات ، وأهـلُ العراق عليـه . قــال : فاما ان يكون إمـام صلى بهــم أو"لَ الليــل الترويحــات ، ثمَّ رَجُعَ آخر َ الليل ليُصلي بهم جماعة "، فإن ذلك مكروه ، لما روي عن أنس وسعيد بن جبير من كراهيتهما التَّعْقيبَ ؛ وكان أنس يأمُرُهم أن يُصَلُّوا في مُبيونهم . وقال شمر : النَّعْقِيبُ أَن يَعْمَلَ عَمَلًا من صلاة أو غيرها ، ثم يعود فيه من يومه ؛ يقال: عَقَّبَ بصلاة بعد صلاة، وغزوة بعد غزوة ؛ قال: وسمعت ابن الأعرابي بقول : هو الذي يفعل ُ الشيءَ ثم يَعُود إليه ثانية". يقال : صَلَّى من الليل ثم عَقَّبَ، أي عاد في تلك الصلاة . وفي حديث عمر : أنــه كان

يُعَقِّبُ الجُيُوشَ في كل عام ؛ قال شهر : معناه أنه يَرْدُ قُوماً ويَبُعْتُ آخرين يُعاقبُونَهم .

يقال: عُقْبَ الغازية ُ بِأَمْنَالهُم ، وأَعْقِبُوا إِذَا وُجِّهُ مَكَانَهُم غَيْرُهُم .

والتَّعْقَيْبُ : أَن يَغْزُ وَ الرجلُ ، ثم يُثَنِّي من سَنَتَه ؛ قال طفيل يصف الحيل :

طُوال الهَوادي، والمُنتُون صَلِيبة "، مُعَاوير فيها الأَميرِ مُعَـقَّب ُ والمُعَقَّب ُ: الرجل يُخْرَج ُ ا من حانة الحَمَّار إذا

دَخَلَهَا مَن هُو أَعْظَمُ مُنهُ قَدَراً ؛ وَمَنهُ قُولُهُ : وإن تَبْغِني في حَلْقَةِ القَوْمِ تَلْقَنِي، وإن تَلْتَمَسْني في الحَوانِيت تَصْطَدِ أَى لا أَكُونُ مُعَقَّلًا .

وعَقَّب وأَعْقَبَ إِذَا فَعَلَ هذا مرَّةً ، وهذا مَرَّةً. والتَّمْقِيبُ فِي الصَّلاةِ : الجِلوسُ بعد أَن يَقْضِيَها لدُعاءٍ أَو مَسْأَلة . وفِي الحِديث : من عَقَّبَ فِي صلاة ، فهو فِي الصلاةِ .

وتَصَدَّقَ فَلانُ بِصَدَّقَةٍ لِبَسَ فَيَهَا تَعْقَيِبُ أَي استثناء. وأَعْقَبَهُ الطائفُ إذا كان الجُنْنُونَ يُعاوِدُه في أَوقاتٍ ؛ قال امرؤ القبس يصف فرُساً :

> ويَخْضِدُ فِي الآريّ ، حَتَى كَأْنَّهُ به غُرَّة "، أو طائف ٌ غيرُ مُعْقِبِ

وإبل مُعاقبة ": تَرْعَى مرة " في حَمْض ، ومرة " في حَمْض ، ومرة " في خُلَّة . وأَمَا التي تَشْرَبُ المَاء ، ثم تَعُود إلى المَعْطَن ، ثم تَعُود إلى الماء ، فهي العواقب ؛ عن ابن الأعرابي . وعَقبَت الإبل من مكان إلى مكان يَعْقبُ ، وأَعْقبَت : كلاهما تحو لت مكان يَعْقبُ ، وأَعْقبَت : كلاهما تحو لت .

١ قوله « والمقب الرجل يخرج النم » ضبط المقب في التكملة
 كمعظم وضبط يخرج بالبناه المجهول وتبعه المجد وضبط في التهذيب
 المقب كمحد "دوالرجل يخرج بالبناه للفاعل و كلا الضبطين وجيه.

منه إليه تَرْعَى . ابن الأعرابي : إبل عافية " تَعْقُب في مَرْتَع بعد الحَمْض ، ولا تكون عاقبة " إلا في سنة حَدْبة ، تأكل الشَّجَر ثم الحَمْض . قال : ولا تكون عاقبة في العُشْب .

والتِّعاقبُ : الورْدُ مِرَّةً بعد مرة .

والمُعَقَبَّاتُ : اللَّواني يَقُمْنُ عند أَعِجَازِ الإِبلِ المُعْنَرِكَاتِ على الحَوْض ، فإذا انصرفت ناقـة " دخلت مكانها أُخرى ، وهي الناظراتُ العُقَبِ . والمُقَبُ: نُوبُ الوادِدَة نَرِدُ قِطْعة "فَتَشْرَبُ، فَذَلك فإذا وَرَدَت قطْعة " بعدها فشربت ، فذلك فإذا وَرَدَت قطْعة " بعدها فشربت ، فذلك

وعُفْبَهُ الماشة في المَرْعَى : أَن تَرْعَى الحُلَّةَ عَفْبَةً المَاشَةِ في المَرْعَى : أَن تَرْعَى الحُلَّةَ عَفْبَتُهَا ؟ وكذلك إذا حُوِّلَتْ من الحَبَض إلى الحُلَّة ، فالحُلَّة عَفْبَتُهَا ؟ وهذا المعنى أراد ذو الرمة بقوله بصف الظلم :

أَلْهَاهُ آءٌ وَنَنُومٌ وَعُقْبَتُهُ من لائح اِلمَرْ وِ ، والمَرعى له عُقَبُ

وَقَد تَقدُّمْ .

عُقْسُتُها.

والمِعْقَابُ ؛ المرأة التي من عادتها أن تَلَيدَ ذَكَراً ثمَّ أَنْثَنَى .

ونخل مُعاقِبة ": تَحْمِلُ عاماً وتُخْلِفُ آخر .

وعِقْبِهَ أَلْفَمَرِ : عَوْدَنَهُ ، بالكَسر . ويقال : عَقْبَهُ ، بالكَسر . ويقال : عَقْبَهُ ، بالفتح ، وذلك إذا غاب ثم طلّع . ابن الأعرابي : عُقْبَهُ القبر ، بالضم ، نَجْم ٌ يُقارِنُ القَمَر ، في السّنة مَرَّة ؟ قال :

لا تَطْعَمُ المِسْكَ والكافئورَ ولِمُثَنَّهُ، ولا الذَّريرَةَ ، إلا عُقْبِـةَ القَمَرِ

هو لبعض بني عامر ، يقول : يَفْعَلُ ذلك في الحَـوْ ل

مَرَّةً ؛ ورواية اللحياني عقبة كالكسر ، وهذا موضع نظر ، لأن القمر يَقْطَعُ الفَلَكُ في كل شهر مرة . وما أعلم ما معنى قوله : يُقارن القبر في كل سنة مرة . وفي الصحاح يقال : ما يَفْعَلُ ذلك إلا عُقْبة القَمر إذا كان ينعله في كل شهر مرة .

والتَّعاقبُ والاغتيقابُ : النَّداوُلُ .

والعَقِيبِ : كُلُّ شيءٍ أَعْقَبَ شَدًاً .

وهما يَتَعَاقَبَانِ ويَعْتَقِبَانِ أَي إِذَا جَاءَ هَذَا ، دَهَبَ هَذَا ، وَهَبَ هَذَا ، وَهَبَ هَذَا ، وهما يَتَعَاقَبَانِ كُلُّ الليلِ والنهار ، والليلُ والنهار ' يَتَعَاقَبَانِ ، وهما عَقيبان ، كُلُّ واحد . منهما عَقيب ُ صاحبه .

وعَقِيبُك : الذي يُعاقِبُك في العَمل ، يَعْمَلُ مرَّةً وَتَعْمَلُ أَنت مَرَّةً . وفي حديث شُرَيْح : أَنه أَبْطَلَ النَّفْحَ إلا أَن تَضْرِبَ فَنُعاقِبَ أَي أَبْطَلَ نَفْح الدابة برجلها ، وهو وَفْسُها ، كان لا يُلْنَزِمُ صاحِبَها شَيْئاً إلا أَن تُنْسِعَ ذلك وَمْحاً .

وعَقَبَ الليلُ النهارَ : جاء بعد، . وعاقبه أي جاءً بعقيه ، فهو مُعاقبُ وعقيبُ أيضاً ؛ والتَّمْقيبُ مثله . وذهَبَ فلان بعد ، واعْتَقَبهُ ألان بعد ، واعْتَقَبه أي خَلَفَه . وهما يُعَقَبانِه ويَعْتَقِبانِ عليه أي خَلَفَه . وهما يُعَقَبانِه ويَعْتَقِبانِ عليه ويتَعاقبانِ : يتَعاونانِ عليه . وقال أبو عمرو : النَّعامة أن تَعْقُبُ في مَرْعى بعد مَرْعى ، فمر أق تأكل الآء ، ومرة التَّنُوم ، وتعقب بعد ذلك في حجارة المَر و ، وهي عُقْبَته ، ولا يَعْتُ عليها شيء من المَر تَع ، وهذا معنى قول ذي الرمة :

. . . . . . . . . وعُقْستُه

من لائيح المَرُورِ، والمَرْعَى لهُ عُقَبُ

وقد 'ذُكِرَ في صدر هذه الترجية .

واعْتَقَبَ بخير ، وتَعَقَبَ : أَنَى به مرَّةً بعد مرة. وأَعْقَبَ اللهُ بإحسانِه خَيْرًا ؛ والاسم منه العُقْبَى ،

وهو شيئه العورَض ، واسْتَعْقَبَ منه خيراً أو سُرااً : اعْتَاضَهُ ، فَأَعْقَبَه خَيْراً أَي عَوَّضَهُ وأبدله. وهو معنى قوله :

> ومَنْ أَطاعَ فَأَعْقِبُه بِطاعَتِه، كما أَطاعَكَ، وادْ لـُلـُه على الرَّسُدِ

وأَعْقَبَ الرجلُ إِعْقَاباً إِذَا رَجَعِ مِن شَرَّ إِلَى خيرٍ. واسْتَعْقَبْتُهُ إِذَا طَلْبَبْتَ عُورِيةً عُورته وعَثْرَته .

وتقول: أَخَذْتُ من أَسِيرِي عُقْبة ۚ إِذَا أَخَذْتَ مَنهُ

بَدَلاً . وفي الحديث: سَأَعْطيكَ منها عُقْبَى أَي

بَدَلاً عن الإبقاء والإطلاق. وفي حديث الضّافة:
فإن لم يَقْرُوه، فله أَن يُعْقِبَهُم بمثل قراهُ أَيْ
يأُخذ منهم عورضاً عَمَّا حَرَمُوه من القِرَى .
وهذا في المُضْطَرَ الذي لا يَجِدُ طعاماً ، ويخاف على نفسه التَّلَفَ .

يقال : عَقَبَهم وعَقَبْهم ، مُشَدَّدًا ومُخففاً ، وأَعْقَبهم إذا أخذ منهم عُقْبَى وعُقْبةً ، وهو أن بأُخذ منهم بدلاً عما فاته .

وتَعَقَّبَ مِن أَمِره : نَدِم ؟ وتقول : فعلت ُ كذا فاعتَقَبْت ُ منه ندامة أي وجد ْت ُ في عاقبته ندامة . وأعقب الأمر وأعقب الأمر إعقاباً وعُقباناً وعُقبي حسنة أو سيئة . وفي الحديث : ما من جرعة أحمد عقبك عقبى مين جرعة غيظ مكظومة ؟ وفي رواية : أحسد عقباناً أي عاقبة . وأعقب عزه دلاً : أبدل ؟ قال:

٢ قوله ﴿ وعقباناً ﴾ ضبط في التهذيب بضم الدين وكذا في نسختين من النهاية ويؤيده تصريح صاحب المختار بضم الدين وسكون القاف وضمها اتباعاً ، فانظر من اين الشارح التصريح بالكسر ولم نجد له سلفاً ، وكثيراً ما يصرح بضبط تبعاً لشكل القلم في نسخ كثيرة التحريف كما اتضح لنا بالاستقراء ، وبالجملة فشرحه غير عمرر .

كُم من عزيز أغقب الذُّلُّ عِزَّهُ ، فأصْبَحَ مَرَّحُوماً ، وقد كان يُحْسَدُ

ويقال : تَعَقَّبْتُ الْحَبَرَ إذا سأَلتَ غيرَ من كنتَ سأَلته أوَّل مرة .

ويقال : أَتَى فلان ۗ إِليَّ خيراً فعَقَبَ بخير منه؛وأنشد:

فَعَقَبْتُم بذُنوبٍ غيرَ مَرّ

ويقال : رأيتُ عاقبة من طَيْر إذا رأيت طَيْراً يَعْقُبُ بعضُها بعضاً ، تَقَعُ هذه فتطير ، ثم تَقَعُ هذه مَوْقَعَ الأولى .

وأَعْقَبَ طَيَّ البَّر بمجارة من ورامًا : نَضَدَها . وكلُّ طريق بعضُه خلف بعض : أَعْقابُ ، كَأَنها مَنْضُودة عَقْبًا على عَقْبٍ ؛ قال الشماخ في وصف طرائق الشَّعْم على ظهر الناقة :

> إذا دَعَت غَو ثُنَها ضَرَّاتُها فَزَعَتُ أَعقابُ نَنَيَّ على الأَثْباجِ ، مَنْضُودِ

والأعقابُ : الحَرَفُ الذي يُدْخَلُ بِينِ الآجُرِّ فِي الآجُرِّ فِي طَيِّ البَرْ، لكي يَشْتَدَّ ؛ قال كُراع : لا واحد له . وقال ابن الأعرابي : العُقابُ الحَرَفُ بينِ السافات ؛ وأنشد في وصف بئر :

ذاتَ عُقابٍ هَرِشٍ وذاتَ جَمَّ

ویُروی : وذاتَ حَمَّ ، أَراد وذاتَ حَمَّ ، ثُمَّ ا اعْتَقَدَ ُ إِلْثَقَاءَ حَرَّكَةَ الْهُمَزَةُ عَلَى مَا قَبْلُهَا ، فقال : وذات حَمَّ .

وأعقابُ الطَّيِّ : دوائرُ ه إلى مؤخَّره .

وقد عَقَبْنا الرَّكِيَّةَ أَي طُو يَناها مِحَجَر من وراء حجر .

والعُقابُ : حجر يَسْتَنَثْلُ على الطّيّ في البئر أي يَفْضُل .

وعَقَبْتُ الرجلَ : أَخْذَتُ مَنْ مَالُهُ مِثْلَ مِنَا أَخَذَ

مني ، وأنا أعْقُب، بضم القاف ، ويقال : أَعْقَبَ عليه يَضْرِبُه .

وعَقَبَ الرَّجُلُ فِي أَهله : بِغَاه بِشَرَّ وَخَلَـَفَهُ . وعَقَبَ فِي أَثْرِ الرجل بَمَا يَكره يَعْقُبُ عَقْبًا : تناوله بما يكره ووقع فيه .

والعُقْبَةُ : قدرُ فَرَسَخِينَ ؛ والعُقْبَةُ أَيضاً : قَدَّرُ ما تَسيرُه ، والجمعُ عُقَبِ ۖ ؛ قال :

خَوْداً ضِناكاً لا تَسِير العُقَبا

أي إنها لا تَسير مع الرجال ، لأنها لا تَحْتَمَلُ ذلك لنَحْمَهُمُ ذلك لنَحْمَهُمُ اللهِ عَمْمَهُمُ اللهِ عَلَمُ

فلم نَسْنَطِع مَي مُهاواتنا السُرَى ، ولا لَيْلَ عِيسٍ في البُرِينَ خُواضِعُ والعُقْبة : النُّوْبة ؛ تقول : تَسْت عُقْبَتُكَ ؛ والعُقْبة أيضاً : الإبـل يَوْعاها الرجل ، ويَسْقها عُقْبَتَه أيضاً : الإبـل يَوْعاها الرجل ، ويَسْقها عُقْبَتَه أي دُولتَه ، كأنَ

إنَّ عليَّ عُقْبَةً أَقْضِيها ، لَسْتُ بناسِها ولا مُنْسِها

الإبل سميت باسم الدُّولَة ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أي أنا أَسُوقُ 'عَقْبَتِي ، وأَحْسِنُ رَعْيَهَا . وقوله : لستُ بناسِيها ولا 'منسيها ، يقول : لستُ بتاركها عَجْزاً ولا بِمُؤخَّرِها ؛ فعلى هذا إنما أراد : ولا مُنْسِئها ، فأبدل الهمزة ياء ، لإقامة الرَّدْف .

مُنْسِيْها ، فأبدل الهمزة ياه ، لإقامة الرَّدْف . والعُفْبة أن الموضع الذي يُو كُبُ فيه . وتَعاقَبَ المُسافران على الدابة : رَكِب كُلُّ واحد منهما عُقْبة أن وفي الحديث : فكان الناضح أن يَعْتَقبه مِنّا الحَمْسة أي يَتَعاقبُونه في الرُّكوب واحداً بعد واحد أيقال : جاءَت عُقبة فلان أي جاءَت كوبته ووقت أكركوبه . وفي الحديث : مَنْ مَشى عن دابته ووقت كركوبه . وفي الحديث : مَنْ مَشى عن دابته عُقْبة أن غله كذا ، أي شوطاً . ويقال : عاقبنت أعقبة أنها . عاقبنت أ

الرجل ، مِن العُقْبة ، إذا راو حَنّه في عَمل ، فكانت لك عُقْبة " وله عَقْبة " ؛ وكذلك أَعْقَبْتُه . ويقول الرجل لزّ ميله : أَعْقِب " وعاقِب " أي اننزل " حتى أر "كَب عَقْبتي ؛ وكذلك كل " عَمل . ولما تُحَوَّلت الحِلاقة " إلى الهاشمين عن بني أُمَيّة ، قال "سديّف" شاعر " بني العباس :

## أَعْقِبِي آلَ هاشِمٍ ، يا مَيًّا!

يقول : انْـْزِلِي عن الخِلافة ِحتى يَوْكَبَهَا بَنْـُو هاشم ، فتكون لهم العُقْبة عليكم .

واعْتَقَبْتُ فلاناً من الوَّكُوبِ أَي ّنزَ لَنْتُ فَرَّكِبَ. وأَعْقَبْتُ الرجـلَ وعاقبَتْهُ في الراحلـة إذا رَّكِبَ عَتْبةً ، وركبْتُ مُعْنِهً ، مثلُ المُعاقبَة .

والمُنعاقبَةُ في الرِّحاف : أَن تَحَدُّ فَ حَرَّ فاَ لَتَبَاتَ عَرْفًا لَتَبَاتِ عَرْفًا لَتَبَاتِ عَرْف مُناعيلَن وتُبُقي الله مَن مفاعيلَن وتُبُقي النون وتُبُقي الباء ، وهـ و يقع في جملة مُشطُور من شطور العَروض .

والعرب 'تعقيب' بين الفاء والناء ، وتُعاقِب' ، مثل تَجدَّثِ وجَدَّفِ .

وعاقبُ : رَاوَحَ بِينِ رِجِلْيْهِ .

وعُقْبَةُ الطائرُ : مسافةُ ما بين ارتفاعه وانـُمطاطِه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> وعَرَّوْبِ غَيْرِ فَاحَشَةٍ ، قَدْ مَلَكَنْتُ ثُودًها حِقَبَا ثم آلت لا تُكَلِّمُنَا ، كلُّ حيِّ مُعْقَبُ مُعْقَبِ مُعْقَبِ

معنى قوله : مُعقَبُ أي يصير إلى غير حالته التي كانَ عليها . وفيد ع مُعقَبُ : وهو المُعاد ُ في الرَّبابة مَرَّةً ب بعد مَرَّة ، وأنشد :

بَمَنْنَى الأَيادِي والمَنيحِ المُعَقَّبِ

وجَزُ ورْ سَحُوفُ المُعَقَّبِ إِذَا كَانَ سَبِيناً } وأَنشد : بِجَلْمَةَ عَلْمِانِ سَحُوفِ المُعَقَّبِ

وَتَعَنَّبُ الْحُبَرِ : 'تَتَبَّعه . ويقال : 'تَعَقَّبْتُ الأَمْرَ إِذَا تَدَبَّرُ 'هُ وَالنَظْرُ ' ثَانِيَةً ؟ إِذَا 'تَدَبَّرُ ، وَالنَظْرُ ' ثَانِيَةً ؟ قَالِ طُفَـٰلُ الْغَنَوى " :

فلَنْ كَجِدَ الأَقْوامُ فينا مَسَبَّةً ، إذا اسْنَدْ بَرَتْ أَيامُنا بالتَّعَقُب

يقول : إذا تعقَّبوا أيامنا ، لم يجدُوا فينا مَسَبَّة . ويقال : لم أجد عن قولك مُتعَقَّباً أي رُجوعاً أنظر فيه أي لم أرخَّص لنفسي التَّعَقُّب فيه ، لأَنْظُرُرَ آتِيهِ أَم أَدَّعُهُ . وفي الأَمر مُعقَّبُ أي تَعَقَّبُ ؟ قال طَفَّنَا . :

> مَعْاويرُ ، من آلِ الوَجِيهِ ولاحقٍ ، عَناجِيجُ فَيْهَا للأَرْبِ مُعَنَّبُ ُ

وإن كَوَنَتَى التَّالِياتُ عَقَّبا

أي رَجَعَ .

واعْتَقَبَ الرجلَ خيراً أو شراً بما صَنَع: كافأه به. والعقابُ والمُعاقبَة أَن تَجْزي الزجلَ بما تعمل سُوءًا ؟ والاسمُ العُقُوبة.

وعاقسَه بذنبه مُعاقبَة وعقَاباً : أَخَذَه به .

وتَعَقَّبْتُ الرجلَ إذا أَخَذْتُهُ بِذَنْبٍ كَانَ مِنْهُ. وتَعَنَّبُتُ عَنِ الحِبرِ إذا تَشْكَكُنْتَ فِيهُ ، وعُدْتَ السُّؤال عنه ؛ قال الطفيل :

تأوَّبَني عمَّ مع الليل مُنصِبُ، وجاءً من الأخبار ما لا أكذّبُ تتابَعْن حَى لمِتكُنْ فِي رِيبة "، ولم يَكُ عَمَّا خَبْرُوا مُمتَعَقَّبُ

وتعقّب فلان رأيه إذا وجد عاقبته إلى خير . وقوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبته ، هكذا قرأها مسر وق بن الأجدع ، وفسر ها : فغنستم . وقرأها مسيد : فعقبته ، قال : بالتشديد . قال الفراء : وهي بمعنى عاقبته ، قال : وهي كقولك : تصعّر وتصاعر ، وتضعّف وتضاعف ، في ماضي فعلن وقاعلت ، وقوري ؛ من قرأ فعقبته ، في ماضي فعلن وفاعلت ، وقارى وقرى فعقبته ، في ما أصبته وهي القال بالعقوبة حي غناه أصبته وهي القال بالعقوبة حي غنام ، في الله ، وعقبته ، في الفا ، وعقبته المحارة ؛ وقال طرفة :

كَفْعَقْبَتُمْ بِذُنْوُبٍ عَيْرٌ مَرَّ

قال: والمعنى أن من مَضَت امرأَدُه منكم إلى مَنْ لا عَهْدَ بينكم وبينه عهد"، ونيكم وبينه عليه ، أو إلى مَنْ بينكم وبينه عهد"، ونكت أفي إعطاء المنهر ، وفلك بشتم عليه ، فالذي ذهبت امرأَدُه يُعطلَى من الغنيمة المنهر مِن غير أن يُنقصَ من حقه في الغنائم شيء، يُعطلَى حقه كملاً، بعد إخراج مهور النساء .

والعَقْبُ والمُعاقِبُ : المُدُوكِ بالثَّأْرِ. وفي التنزيل العزيز : وإن عاقبَنْتُم عَاقبِبُوا بمثل ما مُعوقبِنْتُم به؟ وأنشد ابن الأعرابي :

> ونيَّمْنُ تَتَكَنَّنَا بِالمَّخَارِقِ فَارْسَاً ، جَزُ اءَ العُطاسِ ، لا يَمُوتُ المُعاقِبُ

أي لا بَمُوتُ ۚ ذِكُرُ ذلكَ المُعاقِبِ بعــد مَوته .

وقوله: تَجزَاءَ العُطاسِ أَي عَجَّلْنَا إِذْرِاكَ الثَّارِ ، تَدْرُ مَا بِينِ التَشْبَيْتِ والعُطاسِ . وعن الأَصْعَيُ : العَقْبُ : العِقَابُ ؛ وأنشد :

لَيْنَ ۗ لأَهْلِ الْحَقِّ ذُو عَقْبِ ذَكُرُ

ويُقال: إنه لَـمَالِم بعُنْشَـى الكلام، وعُقْبَـى الكلام، وهو غامض الكلام الذي لا يعرفه الناس، وهو مثل النوادر .

وأُعْقَبه على ما صَنَع : جازاه . وأَعْقَبه بطاعته أي جازاه ، واعْقَبه بطاعته أي جازاه ، والعُقْبَى تَجزاءُ الأَمر . وعُقْب ُ كُلُّ شيء ، وعُقْباه ، وعُقْبانه ، وعاقبته : خاتمته . والعُقْبى: المَر ْجِع ُ . وعَقَبَ الرَجل ُ يَعْقُب ُ عَقْباً : طَلب مالاً أَو غيره .

ابن الأعرابي : المعقَبُ الحِماد ؛ وأنشد :

كَمِعْقُبِ الرَّيْطِ إِذْ نَشَّرْتَ مُعْدَابَهُ

قال : وسُنِّيَ الحِمار مِعْقَباً ، لأَنه يَعْقُبُ المُلاءَة ، يَحُون َ طَنَّهُ الْمُلاءَة ، يَحُون َ طَنَّهَا مِنْها . والمِعْقَبُ : القُرْطُ . والمِعْقَبُ : القرْ طُ . والمِعْقَب : بعير العُقَب . والمِعْقَب : بعير العُقَب . والمِعْقَب : بعير العُقَب . والمِعْقَب : الذي يُرسَّحُ للخلافة بعد الإمام . والمُعْقِب : النَّجْمُ الذي يَطْلُعُ ، فير كسب بطلُمُوعه الزَّميل المُعاقِب ؛ ومنه قول الراجز :

كَأَيْهَا بَيْنَ السَّجُوفِ مِعْقَبُ ، أَو شَادِن ُ ذُو بَهْجَةً مُرَبِّبُ

أبو عبيدة : المعقب نجم يَتَعاقب به الزَّميلان في السفر، إذا غاب نجم وطلَب آخر ، وكرب الذي كان يشي .

وعُقْبَةُ القِدْرِ: ما النَّتَزَقَ بأَسْفَلهامن تابل وغيره. والمُقْبة: مَرقَّة تُرُدُ فِي القِدْرِ المستعارة ، بضم العين،

وأَعْفَبَ الرَّجُلُ : رَدَّ إليه ذلك ؛ قال الكُمْمَيْت : وحارَدَتِ النُّكَدُ الجِلادُ، ولم يكن، لعُفْبةِ قِدْرِ المُسْتَعِيْرِين ، مُعْقِبُ

وكان الفراء 'يجيزها بالكسر ، بمعنى البَقييَّة . ومن قال عُقْبة ، بالضم ، جعله من الاعْتقاب . وقد جعلها الأصمعي والبصريون ، بضم العين . وقدرارَة القيد و : عَشْمَتُها .

والمُعقَّباتُ : الحَفَظَةُ ، من قوله عز وجل : له مُعقَّباتُ امن بين يديه ومن خلفه يَحفَظُونه . والمُعقَّباتُ امن بين يديه ومن خلفه يَحفَظُونه . وإلمَا أُنتَتُ ملائكة الليل والنهار ، لأَنهم يَتعاقبون ، وإلمَا أُنتَتُ لكثرة ذلك منها ، نحو نسّابة وعلامة وهو ذكر " . وقرأ بعض الأعراب : له معاقيب " . قال الفراء : المُعقَّباتُ الملائكة أن ملائكة الليل تعقّب تُعقَّب ملائكة النهار ، وملائكة أنهار تُعقَّب ملائكة الليل . قال الأزهري : جعل الفراء عقّب ملائكة الليل . قال الأزهري : جعل الفراء عقب وضعف وضعف ، فكأن ملائكة النهار تحفظ العباد ، فإذا جاء الليل جاء معه ملائكة الليل ، وصعد ملائكة الليل ، وصعد ملائكة الليل ، وصعد ملائكة الليل ، كأنهم جعله واحفظهم نحقباً أي نوباً . الليل ، كأنهم جعله واحفظهم نعقباً أي نوباً .

وملائكة "مُعقَبِّة"، ومُعقَبِّات" جمع الجمع؛ وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : مُعقَبِّات" لا يَخيِب ُ قَائلُهُن "، وهو أن يُسبِيِّح في دبر صلاته ثلاثاً وثلاثين تحميدة "، ويحبره أربعاً وثلاثين تحميدة "، ويحبره أربعاً وثلاثين تحميدة "، ويحبره أربعاً وثلاثين مُعقبًات ، ولأنها

ا قوله « والمقب النجم النج » ضبط في المحكم كمنبر وضبط في القاموس كالصحاح بالشكل كمحسن اسر فاعل .

١ قوله « له معقبات النع » قال في المحكم أي للانسان معقبات أي ملائكة يعتقبون يأتي بعضهم بعقب بعض يحفظونه من أمر الله أي عا أمرهم الله به كما تقول يحفظونه عن أمر الله وبأمر الله لا أنهم يقدرون أن يدفعوا عنه أمر الله .

عادَت مرة "بعد مرة ، أو لأنها تنقال عقب الصلاة . وقالشمر: أَراد بقوله مُعَقَّباتُ تَسْببيحات تَخْلُفُ بأَعْقابِ الناس ؛ قبال : والمُعَقّبُ من كل شيءٍ : ما خَلَفَ بِعَقبِ ما قبله؛ وأنشد ابن الأُعرابي للنمر ابن تولك :

> والسَّتُ بِشَيْخِ، قد تَوَجَّهُ ، دالف ، ولكن فَنَى ً من صالح ِ القوم عَقْبًا

> > يقول : 'عَشَّرَ بعدَ هم وبَةي .

والعَقَبة : واحدة عَقَباتِ الجبال. والعَقَبةُ : طريقُ ، في الجنبَل ، وَعُرْ ، والجمع عَشَب وعقاب . والعَقَبَة : الجبَل الطويل' ، يَعْرُ ضُ للطريق فِبأَخُذُ فِيهِ ، وهِو كلويل " صَعْب " شديد" ، وإن كانت أخر مَت " بعيد أَن تَسَنَّكِهَ وَتَطُّولَ فِي السَّمَاءُ ، فِي صُعُودُ وَهُبُوطُ ، أَطِوْلُ مِن النَّقْبِ ، وأَصْعَبُ مُرْتَقَى ، وقد يكون ُطُولُهُما واحداً . سَنَدُ النَّقْبِ فيه شيءٌ من اسْلَنْقاء ، وسَنَهِ ُ العَقَبَة مُسْتَو كَهِيثَة الجِدار. قال الأُزهري : وِجمع العَقَبَةِ عِقابُ وعَقَبَاتُ . ويقال: من أن كانت عَقِبُكَ أي من أن أقْبُلُتُ ؟ والعُقابُ : طائرٍ مِن العِناقِ مؤنثة ۗ ؛ وقيل : العُقابُ يَقَع على الذَّكر والأَنثى ، إلا أَنْ يقولوا هذا مُعَابِّ ذَكُر ؛ والجمع : أَعْقُبُ وأَعْقِبة ۗ ؛ عن كُراع ؛ وعِقْبَانُ وعَقَابِينُ : جمعُ الجمع ؛ قال :

عَقَابِينُ يُومَ الدَّجْنِ تَعَلُّو وتَسْفُلُ ۗ

وقيل : جمع العُقاب أعْقُب ، لأَنْهَا مؤنثة . وأَفْعُلُ ْ بناء بختص به جمع ُ الإِناث ، مشـل عَناق وأَعْنُق ، وذراع وأذْرُع. وعُقابٌ عَقَنْباةٌ ۖ ؟ ذَكُره ابن سيده

وقال ابن الأعرابي : عِناقُ الطير العِقْبانُ ، وسباعُ ا الطير التي تصيد ، والذي لم يَصد الحَـشاش . وقـال

أبو حنيفة: من العِقبان عِقبان تسمى عِقبانَ الجِر ْذَانِ، ۗ ليست بسُودٍ ، ولكنها كُهُبُ ، ولا يُنْتَفَسعُ بويشها ، إلا أن يو تاش به الصبيان الجماميح .

والعُقابُ : الرابة. والعُقابُ : الحَرْبُ ؛ عن كراع. والعُقابُ : عَلَيْم كَمْخُمْ . وفي الحديث : أنه كان اسم رايته ، عليه السلام ، العُقـابُ ، وهي العَلـُمُ الضَّخْمُ . والعرب تسمي الناقة السوداءَ 'عقاباً ، عـلي التشبيه . والعُنقابُ الذي يُعِنْقَدُ للوُلاة يُشبُّهُ بالعُقابِ

> الطائر ، وهي مؤنثة أيضاً ؛ قال أبو ذؤيب : ولا الراح واح الشام جاءَت تسبيليَّة ؟ لها غاية " تَهْد ي ، الكِرامَ ، عُقابُها

أعقابُها: غايَتُها ، وحَسُنَ تكرارُه لاختلافاللفظينِ، وحَمَّمُ عُمُا عِقْبَانٌ .

والعُقَابُ : فرس مِرْداس بن جَعْوَ نَــَةُ ﴿.

والعُقابُ : أصخرة ناتئة "ناشزَاة" في السائر ، تَخْر قُ الدِّلاءَ ، وربما كانت من قبل الطَّيِّ ؛ وذلك أن تَزُولَ الصَّخْرَةُ عن موضعها ، وربما قام عليها المُسْتَتَنِي ؛ أننى ، والجمع كالحَمْع ِ. وقد عَقَّبهما تَعْقبِياً : سَوَّاها . والرجُل الذي يَنْزُ لُ في البُّر فيَرْ فَعُهُا ، يقال له : المُعَقِّبُ . ابن الأعرابي : القَبِيلَة صَخْرَة معلى وأس البِيثُو ، والعُقابانِ من تَجنبَنيها يَعضُدانها .

وقبل : العُقابُ صخرة ناتئة في نُعرُض حَجبَل ، شُبُّهُ أُ مرْقاة . وقيل : العُقابُ مَرْقَى ۚ فِي عُرْضِ الجَبَلَ. والعُقابانِ : تَخشَبَتانَ يَشْبَحُ الرجلُ بينهما الجِلْـٰدَ . والعُقاب: تَخيْط صغير ؟ يُد ْخَلُ فِي نُخر ْتَي ْ عَلْقَة ِ القُرُّطُ ، نُشَدُّ به .

وعَقَبَ القُرْطَ : سَدُّه بعَقَبِ خَشْيَةَ أَن يَزِيغٌ ؟ قال سَيَّارُ الأَبانِيُ :

# كَأَنَّ خَوْقَ قُرُوطِهِا المَعْقُوبِ عَلَى يَعْسُوبِ عَلَى يَعْسُوبِ

تَجعلَ قَدُ طَهَا كَأَنه على دَباة ، لقَصَرِ عَنْتَى الدَّباة ، فوصَفَها بالوَقص . والحَدَوْقُ : الحَلَفَقَةُ . واليَعْسُوبُ : ذكر النحل . والدَّباةُ : واحدةُ الدَّبي ، نتوْعُ من الجَراد .

قال الأَزهري: العُقابُ الحَيطُ الذي يَشُدُ طَرَّ فَيُ حَلَّقَةُ القِرُوطِ .

والمِعْقَبُ : القُرُّطُ ؛ عن ثعلب .

واليَّمْقُوبُ : الذَّكَرُ من الحَبَّسَل والقَطَا ، وهو مصروف لِأَنه عربي لم يُغيَّرُ ، وإن كان مَزيداً في أَوَّلُه ، فليس على وزن الفعل ؛ قال الشاعر :

#### عال يُقَصِّرُ دونه اليَعْقُوبُ

والجمع: البعاقيب . قال ابن بري: هذا البيت ذكره الجوهري على أنه شاهد على اليَمْ قوب ، لذ كر الحبّجل، والظّاهر في اليَمْقُوب هذا أنه ذكر المُقاب ، مثل اليَرْ خُوم ، ذكر الرَّخَم ، واليَحْبُور ، ذكر الجُبُاوى ، لأن الحبّجل لا يُعْرَف لها مثل هذا المحلُو في الطّيران ؛ ويشهد بصحة هذا القول قول الفرزدق:

#### يوماً تَرَكُنُ ، لإِبْراهِيم ، عافِيةً من النُسُورِ عليهِ واليَعاقيب

فذكر اجتاع الطير على هذا القتيل من النشور واليعاقيب ، ومعلوم أن الحَجَلَ لا يأكل القتلى . وقال اللحياني : اليَعقُوبُ ذكرُ القَبْحِ . قال ابن سيده : فلا أدري ما عنى بالقبْحِ : أَلْحَجَلُ ، أم الكرووان؟ والأعروف أن القبْح الحَجَلُ . وقيل اليَعاقيب من الحَيل ، سيت بذلك تشبها بيعاقيب الحَجَل لسرعة ؛ قال سلامة بن جندل: بيعاقيب الحَجَل لسرعة ؛ قال سلامة بن جندل:

#### وَلَنَّى حَثِيثاً، وهذا الشَّيْبِ ' يَتْبَعُهُ، لو كان أيد ركه وكن البعاقيبِ إ

قيل: يعني اليَعاقِيبَ من الحَيْل؛ وقيل: ذكور الحجَل. والاغتِقابُ : الحَبْسُ والمَنْع والتَّناوُبُ .

واعتقب الشيء : حبسه عنده . واعتقب البائيع والمتعقب البائيع واعتقب الثيء : حبسه عنده . واعتقب البائيع السلاعة أي حبسها عن المشتري حتى يقبض الثمن ؟ ومنه قول إبراهم التَّخَعِيّ : المُعْتقب ضامن الماعتقب ؛ الاعتقاب : الحبس والمنع . يربد أن البائع إذا باع شيئاً ، ثم منعه المشتري حتى يَتْلَفَ عند البائع ، فقد ضمين . وعبارة الأزهري: حتى تلف عند البائع ملك من ماله ، وضائه منه .

وعن ابن شميل: يقال باعني فلان سلطة ، وعليه تعقيبه إن كانت فيها، وقد أَدْركَتْنِي فِي تلك السلطة تَعْقَبَهُ .

ويقال : ما عَقَّبَ فيها ، فعليك في مالك أي ما أدركني فيها من دَرَكٍ فعليك ضمانـُه .

وفوله عليه السلام: لَـيُّ الواحِد يُعلِ عَفُوبَتَـهُ وعِرْضُه : شَكايتُه ؛ وعِرْضُه : شَكايتُه ؛ حَالَم ابن الأعرابي وفسره بما ذكرناه .

واعْتَقَبْتُ الرجُلُ : حَبَسْتُهُ .

وعقْبَهُ السَّرُو ، والجَمالِ ، والكرَمَ ، وعُقْبَتُهُ، وعُقْبَتُهُ، وعُقْبَتُهُ، وعُقْبَتُهُ، وعُقْبَتُهُ، سيباهُ وعلامته ؛ قال : والكَسْر أَجْودُ . ويُقال : على فلان عِقْبَهُ السَّرُو والجَمال ، بالكسر، إذا كان عليه أنْتَرُ ذلك .

والعقبة : الوَشَيُ كالعقمة ، وزعم يَعْقُوبُ أَنَّ البَاءَ بِدلَ مِن المِم . وقال اللَّماني : العِقْبة ضَرُبُ مِن ثِيابِ الهَوْدَجِ مُوسَتَّى .

١ قوله «يتبه» كذا في المحكم والذي في التهذيب والتكملة يطلبه ،
 وجو ز في ركض الرفع والنصب .

ويُقال : عَقْبِة وعَقْبِهَ ، بالفتح . والعَقَبُ : العَصَبُ الذي تُعْمَلُ منه الأُوتار ، الواحدة عَقَبَة ٣. وفي الحديث : أنه مضغ عَقَباً وهو صائم ؛ قال ابن الأَّثير : هو ، بفتح القاف ، العَصَبُ والعَقَبُ من كلشيءِ: عَصَبُ المَتْنَيْنِ ، والسَّافين، والوَّظِيفَين ، يَخْتَلَطِ ُ بِاللحم 'يُمْشَقُ منه مَشْقًا ، ويُهَذَّبُ ويُنكَقَّى من اللحم ، ويُسَوَّى منه الوَّتَر ؛ واحدته عَقَبَة "، وقد يكون في خِنْبَى البعير. والعَصَبُ: العِلْبَاءُ الغليظ ، ولا خير فيه ، والفرق بين العَقَب والعَصَب : أَن العَصَبَ يَضْرِبُ إِلَى الصُّفْرة ، والعَقَبَ بَضْرُ بِ ۗ إِلَى السَّاضِ، وهو أَصْلُمُهَا وأَمْتَنُّهَا. وأما العَقَبِ'، مُؤخَّرُ القَدَم : فهو من العَصَب لا من العَقَب . وقال أبو حنىفة : قال أبو زياد: العَقَبُ عَقَبُ الْمُتَنَّيِّينِ من الشاةِ والبَعيرِ والناقة والبقرة . وعَقَبَ الشيءَ يَعْقِبِهِ ويَعْقُبُهِ عَقْبًا ، وعَقَبَـه : َشَدُّه بِعَقَبٍ . وعَقَبَ الْحَوْقَ ، وهو حَلْقَــةُ القُرْ طِ ، يَعْقُبُهُ عَقْباً : خافَ أَن يَزِيغَ فَشَدُّه بِعَقَبٍ ، وقد تقدُّم أنه من العُقاب . وعَقَبَ السَّهُمَ والقِدْحَ والقَوْسَ عَقْبًا إِذَا لَـوَى شَيْئًا مِن العَقَبُ عليه ؟ قال 'درَيْد' بن الصَّمَّة :

وأَسْمَرَ من قداحِ النَّبْعِ فَرْعٍ، 
به عَلَّمَانِ من عَقَبِ وضَرْسُ

قال ابن بري : صواب ُهذا البيت: وأَصْفَرَ مَن قِداحٍ النَّبْعِ ؛ لِأَنَّ سهام المَيْسِرِ تَـُوصَفَ ُ بالصُّفَرة ؛ كقول طرفة :

> وأَصْفَرَ مُضِبُوحٍ ، نَـَظَـرَ ْتُ 'حُوارَ هُ على النارِ، واستُودَعَنُهُ کُفَّ مُجِيدِ

وعَقَبَ قِدْحَهُ بَعَثُهِ عَشْباً : انكَسرَ فَشَدَّ، بعَقَب ، بعَقَب ، وكذلك كلُّ ما انكَسَر فشُدُّ بعَقَب . وعَقَبَ فلانُ بَعَقُبُ عَقْباً إذا طَلَب مالاً أو شَيْئاً

غيره . وعَقِبَ النَّبْتُ يَعقَبُ عَقَباً : كَوَّ عُودُهُ واصفَرَّ وَرَقَهُ؛ عن ابن الأَعرابي . وعَقَّبَ العَرفَيجُ إذا اصفَرَّتُ ثمرته ، وحان يُبسه . وكل شيء كانَ بعد شيء ، فقد عَقَبه ؛ وقال :

عَقَبَ الرَّدَادُ خِلافَهُم ، فَكَأَمَّا بَسُطَ الشَّواطِبِ، بينهنَّ، حَصيرا

والعُقَيب ، مخفف الياء : موضع . وعَقِب ُ : موضع ُ أَبِضاً ؛ وأَنشد أَبو حنيفة :

> خوازَها من عقب إلى ضبُع ، في دنسَبان ويَسِيس مُنْقَفِع ومُعَقَّب : موضع ؛ قال :

رَعَتْ ، بُعَقَّب فالبُلْتَى ، نَبْناً ، أَطارا أَطارا نَسِيلُها عنها فكطارا

والعُقَيْبُ : طائر ، لا يُستعمل إلا مصغراً . وكفر عاقب : موضعان .

و كفر يعقاب ، و كفر عاوب : موصعان . ورجل عقبان ": غليظ" ؛ عن كراع ؛ قال : والجمع عقبان " ؛ قال : ولست من هذا الحرف على ثقة . ويعقد وب عليها السلام ، لا ينصرف في المعرفة ، المعجة والتعريف ، لأنه غيش عن جهته ، فوقع في كلام العرب غير معروف المذهب . وسئتي يعقد وب بهذا الاسم ، لأنه ولد مع عيصو في بطن واحد . وليد عيصو قبله ، ويعقد ب في بطن واحد . وليد عيصو قبله ، ويعقد ب قال الله تعالى في قصة إبراهم وامرأته ، عليها السلام : قبريء يعقوب ، بالرفع ، ومن وراه إسحق يعقوب ؟ بنيح الباء ، قبس رواء إسحق يعقوب ؛ فلم منصوب ، وهن وراه إسحق يعقوب عقوب أبا ذيد والأخفش منبشر به ؛ ومن فتح يعقوب ، فإن أبا زيد والأخفش وعا أنه منصوب ، وهن وراه المنزيد والأخفش وغا أنه منصوب ، وهن وراه المنزيد والأخفش عطفاً على

قوله بإسحق ، والمعنى : بشرناها بإسحق ، ومن وراء إسحق بيعقوب ؛ قال الأزهري : وهذا غير جائز عند حُذَّاق النحويين من البصريين والكوفيين . وأما أبو العباس أحمد بن يحيى فإنه قال : نصب يعقوب بإضمار فعل آخر ، كأنه قال : فبشرناها بإسحق ووهبنا لها من وراء إسحق يعقوب ، ويعقوب عنده في موضع النصب ، لا في موضع الخفض ، بالفعل المضبر ؛ وقال الزجاج : عطف يعقوب على المعنى الذي في قوله فبشرناها ، كأنه قال : وهبنا لها إسحق ، ومن وراء إسحق يعقوب أي وهبنا لها أيضاً ؛ قال الأزهري : ومراء إسحق أي وهبناه لها أيضاً ؛ قال الأزهري : وقول الفراء قريب منه ؛ وقول الأخفش وأبي زيد عنده خطأ .

ونيقُ العُقابِ: موضع بين مكة والمدينة. ونَجْدُ العُقَابِ: موضَع بدِ مَشْتَى ؛ قال الأَخطَل: والمَدَّ عَنْ نَحْدُ العُقَاب ؛ والمَدَّ تَنْ

ويامَنُ عن تَخِدِ العُقابِ ، ويامَرَتُ بنا العِيسُ عن عَذْراء دارِ بني السَّحْبِ

وقوب العقر بُ واحدة العقار ب من الهوام ، يكون المذكر والأنثى بلفظ واحد ، والغالب عليه التأنيث، وقد يقال للأنثى عقر بة وعقر باء ، ممدود غير مصروف . والعقر بان والعقر بان الذكر منها ، قال ابن جني : لك فيه أمران : إن شئت قلت إنه لا اعتداد بالألف والنون فيه ، في شقى حينه كأنه عقر ب ، عنزلة قسقب ، وقسيحب ، وطر طب ولل عقر ب ، عنزلة قسقب ، وقسيحب ، وطر طب وذلك عقر ب ، عنزلة قسمة ب ، وقسيحب من هذا ، وذلك أنه قد جرت الألف والنون ، من حيث ذكرنا في وإن شئت ذهبت مذلك ، والنون ، من حيث ذكرنا في بينا ، وإذا كان كذلك ، كانت الباء لذلك كأنها حرف إعراب ، وحرف الإعراب قد يكحقه التثقيل في الوقف ، نحو : هذا خالة ، وهو يجمل ؟ ثم إنه قد يُطكن و ويقر تتقيل عليه ، نحو : الأضخت قد يُطكن و ويقر تتقيل عليه ، نحو : الأضخت قد يُطكن و ويقر تتقيل عليه ، نحو : الأضخت قد يُطكن و الأضخت النه قد يُطكن و : الأضخت قد يُطكن و : الأضخت المناه قد يُطكن و : الأضخت المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه و المناه المناه المناه المناه المناه و المناه و المناه المناه المناه المناه و المناه المناه المناه و المناه و المناه المناه و المناه و

وعَيهُلّ . فَكَأَنَّ عُقْرُ بَاناً لذلك عُقْرُ بُ ، ثم لحقها التثقيل لتصورُ معنى الوقف عليها ، عند اعتقاد حذف الألف والنون من بعدها ، فصارت كأنها عُقْرُ بُ ، ثم لحقت الألف والنون ، فبقي على تثقيله ، كما بقي الأضخما عند انطلاقه على تثقيله ، إذ أُجْرِيَ الوصلُ ' مُجْرَى الوقف ، فقيل عُقْرُ بُانَ ' ، قال الأزهري : ذكر العقارب عُقْرُ بان ' ، مُحَفَّف الباء . وأدض مُعَقَرِبة ، بكسر الراء : ذات عقارب ؟ وكذلك مُضَفِّد عة ، ومُطحله .

ومكان مُعَقَرْب ، بكسر الراء : ذِو عَقَـارِب . وبعضهم يقول : أَرض مُعَقَرَه ، كأَنه رَدَّ العَقْرَبَ إلى ثلاثة أحرف ، ثم بَنى عليه .

وعَيْشُ ذُو عَقَارِبَ إَذَا لَمْ يَكُنَ سَهَـلًا ، وقيل : فيه شَرُ وخُشُونَهُ ؛ قال الأَعْلَمُ :

حتى إذا فكَفَـدَ الصَّبُو حَ يقولُ : عيْشُ ذو عَقارِبْ

والعَقَارِبُ : المِنْ ، على التِشْبِيه ؛ قال النابغة : عليَّ لِعَمْرُ وِ نِعْمَةٌ ، بعد نِعْمة

لوالده، ليست بذات عقارب

أي هُنبِيئة غيرُ مُمْنُونةٍ .

والعُقْرُ بُانُ : 'دويبَّة ندخل' الأذن ، وهي هذه الطويلة الصَّفْراء ، الكثيرة القوام ؛ قال الأزهري : هو دخال الأذن ؛ وفي الصحاح : هو دابة له أرْجُل وطوال ، وليس ذَنب من كذَنب العقارب ؛ قال إياس بن الأرك :

کآن مَرْعَی أَمْکُمْ ، إِذْ غَدَّتْ ، عَقْرَبَة " یَکُومُها عُقْرُ بُان ومَرْعَی : اسم امِّهم ، ویُرْوی إِذْ بُدَّتْ . رَوَی

ابن بري عن أبي حاتم قال : ليس العُقْرُ بَانُ ` ذَكَرَ العَقَارِبِ ، إِنَّا هو دابة له أَرْجُلُ طُوالُ ، وليس دَنَبُه كَذَنَبُ كَذَنَبُ العُقَارِبِ . ويَكُومُهَا : يَنَكِيمُها. والعَقارِبُ : النَّبَاعُ ، ودَبَّت عقارِبُه ، منه على المَثَل ؛ ويُقال للرجل الذي يَقترض أَعراض الناسِ : إنه لتَدب عقارِبُه ؛ قال ذو الإصبع العَدواني :

تَسرِي عَقارِبه إِلَّ يَّ ،ولا تَدرِبُّ له عَقارِبُ

أراد : ولا تَدرِبُ له منِي عَفَاربي .

وصُدْعْ مُعَقَرَبِ مُ بَفَتَح الراء ، أي معطوف.وشيءُ مُعَقَرَبٌ : مُعوَجٌ .

وعَقَارِ بِ الشَّتَاءِ: شدائد ُه . وأفرده ابن بري في أماليه ، فقال : عَقرَ بُ الشَّتَاءِ صَوْلَتُه ، وشِدَّ هُ بَرْ دُهِ . والعَقرَ بُ : بُرْجُ من بُرُ وج السماء ؛ قال الأَزهري: وله من المنازل الشَّوْلة ُ ، والقَلْب ، والزُّباني . وفيه يقول ساجع ُ العرب : إذا طَلَعَت العَقر ب ، حَمِسَ المَذْنَب ، وقر الأَشيَب ، ومات الجُنْدَب ؛ هَكذا قاله الأَزهري في ترتيب المنازل ، وهذا عجيب . والعَقر بُ : سَيَرُ مَضفُور في طَرَّفه ِ إِيزيم مُ ، يُشَدُ به نَشَرُ الدابة في السَّر ج . .

والعَقربة : حديدة نحو الكُلاّب ، تُعَلَّقُ بالسَّرْج والرَّحل . وعَقرَبُ النَّعـل : سَيرُ من سُيُوره . وعَقرَبَهُ النَّعل : عَقدُ الشَّراكِ .

والمُعَقرَبُ : الشديدُ الحَلَق المُجتَمِعُه . وحماد مُعَقرَبُ الحَلَق : مُلكَزَّرْ ، مُجتَمِع ، شديد ؟ قال العجاج :

عَرْ دَ التراقي حَشْوَ رَأً مُعَمَّرَ بَا

والعَقرَبَة : الأَمَة العاقِلةُ الحَدُومُ .

وعَقرَ بَاءُ : موضع .

وعَقَرَبُ بنُ أَبِي عَقَرَبٍ : اسم رجل من 'تجَّار المدينة

مشهور "بالمَطْلِ ؛ يُقال في المبُل : هو أمطل من عقرب ، وأَنجر من عقرب ؛ حكى ذلك الزبير ، بن بكار ، وذكر أنه عامل الفضل بن عباس بن عنبة بن أبي لهب ، وكان الفضل أشت الناس اقتضاء ، و دكر أنه لزم بيت عقرب إزماناً ، فلم يُعْطِهِ شَبْئاً ؛ فقال فيه :

قد تجرأت في سوفنا عقرب ، الناجر ، لا مر حباً بالعقر ب الناجر ، كُلُ عَد و ينتقى مقبلًا ، وعترب نخش من الدابير ، إن عادت العقر ب عد الله الما عدو ت كانت النعل لا لها حاضر ، هذا لها عدو ت كل عدو ت كند ، في استه ، فعيش ولا ضائر ، ولا ضائر ،

عقنب: 'عقاب' عَقَنْباة' ، وعَبَنْقاة ، وقَعَنْباة ، وبَعَنْقاة ، وقَعَنْباة ، وبَعَنْقاة ، على القَلْب : حديدة المَخالِب . وفي التهذيب: هي ذات المَخالِب المُنْكَرَة ، الحَبيثة ؛ قال الطرِّ مِنَّاح ، وقيل هو لجران العَوْد :

عَقَابِ عَقَنْبَاهُ ، كَأَنَّ وَظِيفَهَا وَخُرُهُمُ اللَّهُ مَا وَعُرِفُهَا وَخُرُو طُوْمُهُا الْأَعْلَى ، بِنَادٍ ، مُلَوَّ حُ

وقيل: هي السريعة الخطف ، المُنككرة ، وقال ابن الأعرابي: كلُّ ذلك على المبالغة ، كما قالوا: أسد أسيد ، وكلف وكلف الليث: العقنساة ، الداهية من العقبان ، وجَمعُه عَقَنْبَيات .

عكب: العَكَبُ : تَداني أَصابِعِ الرِّجْل بعضِها إلى تعض . والعَكَبُ : غِلَظُ في لَتَحْي الإِنسان وشَّفَة . وأَمَة مُ عَكْباء : عِلْمُجَة ﴿ جافِية ُ الحَكْشِ ، مِن آمِ مُحَنِّب .

وعَكَبَتِ الطيرُ تَعْكُبُ مُحَكُوباً : عَكَفَتْ. وعَكَبَتِ القِدْرُ تَعْكُبُ مُحَكُوباً إذا ثلرَ مُحكَابُها، وهو بُخارُها وشِدَّة عَلَيانها ؛ وأنشد :

كأن مُغيرات الجُيُوشِ التَقَت بها ، إذا اسْتَحْسَتَ عَلَيْهً ، وفاضَت مُحكُوبُها

والمُكَابُ : الدُّخَانُ . .

والعَكْنُ : الغُبَارُ ، ومِنْه قبل لِلأَمَّةِ عَكْبَاء . والعَكُوبُ والعَكُوبُ ، بالفتح : الغُبَاد ؛ قال بِشْرُ بنُ أَبِي خازِمٍ :

نَـقَـلْنَاهُمُ نَـقُلُ الكِلابِ جِراءَها ، على كُلُّ مَعْلُوبٍ يَثُورُ عَكُوبُها والمَـعْلُـوبُ : الطريقُ الذي يُعْلَـبُ بجَنْبُتَيْه ؟ والعاكُوبُ : لغة فيه ، عن الهَجَرِيُّ ؟ وأنشد :

وإن جاءً ، يومـاً ، هاتِف مُتَنَجَّد ُ ، فَلَلِلْخَيْل عاكوب مَن الضَّصْل ِ سانِد ُ

والعاكِبُ : كالعَكِنُوبِ ؛ قال :

جاءت ، مَع الرسخب ، لها طباطب ،
فَعَشِي الذَّادَة منها عاكب ،
واغتكب المكان : ثار فيه العكوب . والعاكب ،
من الإبل : الكثيرة ، و وللإبل عكوب على الحوض أي ازدحام . واعتكبت الإبل : اجتمعت في موضع ، فأثارت الغبار فيه ؟ قال :

إنتي ، إذا بَـلَّ النَّفِيُّ غادِيي ، واعْتَكَبَتْ ، أَغْنَبْتْ عنكَ جانِبي

والعاكِبُ : الجمعُ الكثير . والعُكُوبُ ، مُحكُوفُ الطير المجتمعة ، وعُكُوبُ

الوراه ، وعُكُوبُ الجماعة ِ . وعَكَفَت ِ الحَيْلُ عُكُوفاً ، وعَكَبَتُ مُحَكُوباً :

بعنيُّ واحد . وطير 'عكوب' وعُكُوف' ؛ وأنشد اللهت لمُزاحم العُقَيْليُّ :

تَظَلُ نُسُورٌ من سَمَامٍ عليهمُ عُكُوباً مع العِقْبانِ، عِقْبانِ يَذْبُل

قال : والباء لغة بني تخفّاجة من بني مُعتَمَيْل ، والبيت ُ لمُنزَ احِم العُقْبَلي .

ابن الأَعْرَابي : غلام عَصْبُ وعَضْبُ ، بالصاد والضاد، وَعَكُنْبُ ۚ إِذَا كَانَ تَخْفِفاً نَشْبِطاً في عَمَله .

والعِكَابُ والعُكْبُ والأَعْكُبُ : كله اسم لجمع العَنْكَبُوتِ ، وليس بجَمْع ، لأَن العَنْكَبُوتَ رباعيُّ .

والعِكَبُّ: الذي لأمَّه زَوْجُ . ورجلُ عِكَبُ ، مثالَ هِجَفَ ، أي قصير صَخْمُ حافٍ ؟ وكذلك الأَعْكَبُ . والعِكَبُ العِجْلِيُّ: شاعر . وعِكَبُ وعُكَابة : شاعر . وعِكَبُ وعُكَابة : أبو حي من بَكْرٍ ، وهو عُكَابة : أبو حي من بَكْرٍ ، وهو عُكَابة بن صَعْب بن علي بن بَكْرٍ بن وائل ؟ وأما قول المنحُل البَشْكُر ي :

يُطَوَّفُ بِي عِكَبُّ فِي مَعَدَّ ، ويُطَوِّفُ بِي عَكَبُّ فِي مَعَدَّ ، ويَطَعُنُنُ بِالصَّمْلُـةَ فِي قَنَفَيَّـا

فهو عِكَبُ اللَّخْمِيُ ؛ صاحبُ سِجْن النُّعْمَان بن المنذر .

والعَكْنُ : الشَّدَّةُ في الشَّرَّ ، والشَّيْطَنَةُ ؛ ومنه قيل للمارد من الجِنِّ والإنس : عِكَبُّ . وَوَجَدْتُ في بعض نسخ الصحاح ، المقروءة على عـدَّة مشايخ ، حاشية " بخط بعض المشايخ : وعِكَبُّ : اسم إبليس ا

ا قوله « وعكب اسم إبليس » قال شارح القاموس وهو قول ابن
 الأعراق تله الفزاز في جامه ، وأنشد :

رأيتك أكذب التقلن رأياً أبا عمرو وأعمى من عكب فليت الله أبدلني بزيد ثلاثة أعنز أو جرو كلب ومثله قال ابن القطاع في كتاب الأوزان. وفي بعض الأمثال:من يطم عكباً بحس مكباً ؛ قاله شيخنا . عكدب: قال الأزهري : يقال لبيت العَنْكَبُوتِ العُنْكَبُوتِ العُكْدُبُةِ .

عكشب: الأزهري: عَكْنَبُشهُ وعَكُنْشَبه: سَدَّهُ وَ وَعَكُنْشَبه: سَدَّهُ وَ وَعَكُنْشَبه وَ سَدَّهُ

علب: عَلِبَ النباتُ عَلَباً ، فهو عَلِبُ : جَسَأَ ؛وفي الصحاح: عَلَبَ ، بالكسر.

واستَعَلَبَ البَقُلَ : وجده علباً . واستَعَلَبتِ المَسْقَالَبِ البَقْلَ : وجده علباً . واستَعَلَبَ الماشية البقل إذا دُوى ، فأجمته واستَعَلَب : اشتَد وعليظ . وعلب السم علب الفتح ، يعلب : غلط وصلب ، وعلب أيضاً ، بالفتح ، يعلب علب وعلب وعلب : وهو ولم يكن رخصاً . ولحم علب وعلب وعلب الصلب : وهو الصلب . وعلب علباً تعبرت واغمته ، بعد اشتداده . وعلبت علباً تعبرت : فالطبت .

واسْتَعْلَبُ الجلاُ : غَلَظُ واشْنَدُ . والعَلِبُ : المكانُ الغليظُ الشَّديدُ الذي لا يُنْعِبُ السَّنَّةُ .

وفي التهذيب: العليب من الأرض المكان الفليظ الذي لو مُطر دهراً ، لم يُنبيت خضراء . وكل موضع صلب خشن من الأرض: فهو عليب . والاعلينها أن أيشرف الرَّجُ لُن ، ويُشْخِص نفسة ، كما يفعل عند الحُصومة والشّم .

يقال: اعْلَـنْبَى الديكُ والكلبُ والهِرُ وغيرُها إذا انتَفَشَ شَعْرُهُ، وتَهَيَّأَ للشَّرِّ والقتال. وقد يُهْمَرُ، وأصله من عِلْباء العُنْق، وهو مُلحَقَّ بافْعَنْلُلَ، بياء. والعُلْبُ والعَلِبُ: الضَّبُ الضَّخْمُ المُسْنِ لشدَّته. وتبسُ عَلِبِ ، ووَءْلُ عَلِبِ أَي مُسِنَ جاسِي ،

١ قوله «عكدب قال الأزهري النم » إن كان مراده في التهذيب
 كما هو المتبادر، فليس فيه إلا كمدبة بتقديم الكاف بهذا المنى ولم
 يتمرض لها أحد بتقديم العين أصلا كالمجد تبعاً للمحكم والتكملة
 النابعة الأزهري. وإن تعرّض لها شارح القاموس فهو مقلد لما
 وقع في اللمان من غير سلف .

ورجل علنب : جاف غليظ . ورجل علنب : لا يُطلب علي المعلنب أيطلب علي علي المعلنب أي قوي عليه ، كقولك : إنه الحيك شر . ويقال : تشابع عليه الرجل إذا أسن ؟ والعلياء الرجل إذا أسن ؟ والعلياء المدود : عصب العنق ؟ فال الأزهري : العليظ ، خاصة ؟ قال ابن سيده : وهو العقب . وقال اللحياني :

وهُما عِلْمُباوانِ ، بمِناً وشَمَالاً ، بينهما مَنْدِتُ العُنْقِ ؛ وإن شُئت قلت : عِلْمُباءان ، لأنها همزة مُلحقة " شُهت بهمزة التأنيث التي في حمراء ، أو بالأصلية التي في كساء، والجمع: العكلاني ".

` العلنباءُ مذكر لا غير .

وعلب السيف والسّكتان والرّمْت ، يعلنه ويمليه علنه الهيد معلنوب ، وعليه : حزم متفيضة بعلنه البعير ، فهو معلنوب ، وعليه : حزم متفيضة بعلنه البعير ، فهو معلنه .. ومنه الحديث لقد فَتَح القُنُوح قوم ، ما كانت حلية سيوفهم الذّهب والفضة ، إغا كانت حليتها العكدي والآنك ؟ هو جمع العليه ، وهو العصب ؛ قال : وبه سستي الرجل علنه البناء ، وهو العصب ؛ قال : وبه ستي الرجل علنه الحاله ، وكانت العرب تشده على أجنان بأخذ إلى الكاهل ، وكانت العرب تشده على أجنان أسيوفها العكدي الرطبة ، فتتجف عليها وتشده بها الراماح إذا تصدعت فتيبس ، وتقوى عليه ؟ ومنه قول الشاعر :

فظلَ الثيرانِ الصَّرِيم، عَمَاغِمْ يُدعَسُهَا بالسَّمْهِرِيِّ المُعَلَّبِ

ورمح مُعكَبُ : إذا مُجلِز ولُوي بعصب العلباء. قال النُسَيْني: وبلغي أَن العكلي الرَّصاص ؛ قال: ولست منه على يقين. قال الجوهري: العسلاي الرَّصاص أو جنس منه ؛ قال الأزهري: ما عامت أحداً قاله ، وليس بصحيح. وفي حديث عُسْبة:

كنت أَعْمِدُ إلى البَضْعَةِ أَحْسِبُها سَناماً ، فإذا هي عِلْباءُ نُعْنُقٍ . وعَلِبَ البَعْيرُ عَلَباً ، وهو أَعْلَبُ وعَلَبِ وعَلِبُ البَعْيرُ عَلَباً ، وهو أَعْلَبُ وعَلِبُ العُنْسُقِ ، وعَلِبُ : وهو داءُ بأُخذه في عِلْباوَي العُنْسُقِ ، فترَ مُ منه الرَّقَبَةُ ، وتَنْعنى .

والعِلابُ : سمة في ُطول العُنق على العِلْباء } وناقة ُ مُعلَّلة .

وعَلَّبْتَى عَبْدَه إِذَا ثَقَبَ عِلْبَاءَه ، وجَعَل فيه خيطاً . وعَلَسْتَى الرجلُ : انتَّحَطُ عِلْسِاواهُ كَبِسَراً ؛ قال :

إذا المَرْءُ عَلَمْنَى ثُمُ أُصِبَحِ جِلَنْهُ، وَكُورُهُ كُورَحُ لَمُ النَّبَمُّنُ أَرْوَحُ

التَّيَمُّن ُ: أَن يُوضَع على بمينه في القبر .

وعِلْنَبَاء: اسم رجل ، نُستَّي بِعِلْنَبَاء العُنْنُق؛ قال:

إنتي، لِمَنْ أَنْكُونِي، ابنُ البَنْرِبِ، فَشَلَنْتُ عِلْباءً وهِنْسَدَ الجَمَلِ، وابْناً لِصَوْحانَ على دِينِ علي

أَواد : ابنَ النَّشْرِبِيِّ ، والجَمَلِيِّ ، وعلِيَّ، فخفف مجذف الياءِ الأَخيرة .

والعُلْبَة ': قَـدَحَ صَخْم من جلود الإبل. وقبل: العُلْبَة من خشب ، كالقَدَحِ الضَّخْم ُ مُحْلَبُ فيها . وقبل: وقبل: إنها كهيئة القَصْعة من جلد ، ولها طوق من خشب . وقبل: مِحْلَبُ من جلد . وفي حديث وفاة الذي ، صلى الله عليه وسلم : وبين يديه وَكُوة أو عَلْبَة ' فيها ما فه ؟ العُلْبَة : قدح من خشب ؟ وقبل: من جلد وخشب محلك أعطاهم عُملْبَة الحالب أي القدر منه حديث خالد : أعطاهم عُملْبَة الحالب أي القدر وقبل : العِلب فيه ؟ والجمع ' : عملَب وعلاب . وقبل : العِلاب فيه ؟ والجمع ' : عملَب وعلاب . وقبل : العِلاب فيه ؟ والجمع ' : عملَب وعلاب . وقبل : العِلاب خيان نها الناقة ' ؟ قال :

صاح ِ ، يا صاح ِ ! هل سمعْتَ بِراع ٍ ردَّ في الضَّرْع ِ ما قَـرَى في العِلابِ ِ?

ويُرْوى : في الحِلاب . والنَّمَاءُ .. الذي نَــَّةُ ذَا الوَّلَامَةُ

والمُعَلَّب: الذي يَتَنَّخِذُ العُلْسَبة ؛ قال الكُمَيَّتُ ، ، يصف خيلًا :

> سَقَتْنَا دِمَاءَ القَوْمِ طَوْرًا، وتلاه " صَبُوحاً،لهُ أَقَتَارُ الجِلْودِ المُعَلَّبِ إ

قال الأزهري: العُلْبة ُ جِلدة تَوْخَدُ مِن تَجِنْب جِلْدُذِ البعير إذا ُسلِخ وهو فَطِير ُ ، فَتُسَوَّى مسندية ﴾ ثم تُمُلاً وَمُلَا سُهِلًا وَتُخَلِّ بحلالٍ ، ثم تُمُلاً وَمُلَا سَهلًا ، مَ تَضَمُ أَطرافُها ، وتُخَلِّ بحلالٍ ، ويُوكَى عليها مقبوضة بجبُل ، وتُشْر َكُ حَى تَجِيف وَقَيْبُ وَمُنْبِكَ ، ثم يُقطع ُ رأسُها ، وقيد قامت قائمة وقيباً مَ نَصْناً ، أو يُخرطت خوطاً ، ويعلقها الراعي نَصْناً ، أو يُخرطت خوطاً ، ويعلقها الراعي والراكب ُ فيحَلَّه فيها ، ويَشرب ُ بها ، وللبدَوي فيها وفيق لا تنكسر إذا حراكها البعير أو طاحت إلى الأرض .

وعَلَبَ الشيءَ يَمْلُبُه ، بالضم ، عَلَبُ وعُلُوباً : أَنْتَرَ فيه ووسَهِ ، أَو خَدَسَه . والعَلَبُ : أَنْتَرُ الضَّرْبِ وغيره ، والجمع علمُوب . يقال ذلك في أَثر المِيسَم وغيره ؛ قال ابن الرَّقاع يصف الرَّكاب :

> يَتْبُعُنَ فِاجِيةً ، كَأَنَّ بِدَفَّهُمَا مِن غَرْضِ نَسْعُتَهَا، عَلُوْبَ مَواسِمِ

> > وقال طَرَفة :

كأن عُلُوبَ النَّسْعِ فِي دَأَيَاتِهَا مُوارِدُ ، من خَلْنَاءً ، فِي خَلْهِر قَرَّدُ دِ

وكذلك التَّعْلِيبُ .

قال الأَزهَري : العَلْبُ تأثير كَأثرِ العِلابِ . قال وقيال شهر : أَقْرَ أَنِي ابن الأَعرابي لطُفَيْل

١ قوله « له أقتار الجاود الملب » كذا أنشده في المحكم وضبط لام
 المعلب بالفتح والكسر .

الغنَّويِّ :

نهُوضٌ بأَشْنَاقِ الدِّباتِ وحَمْلِها ، وثِقْلُ الذي يَجْنِي بَمْنَكِسِه لَعْبُ

قال ابن الأعرابي: لَعَبُ أَراد به عَلَبُ ، وهـو الأَشر الذي الأَشر الذي يقول الأَسْر الذي يَعِمِل الأَسْر الذي يَعِمِل عليه ، وهو بمنكبه ، تَخْفِف .

وفي حديث ابن عمر: أنه رأى رجُلاً بأنثفه أثر السُّجود، فقال: لا تَعْلُبُ 'صورتَك ؛ يقول: لا تُكَوَّرُ فيها أثرًا ، بشدة اتــًكائك على أنفك في السُّجود.

وطريق معلوب : لاحِب ؛ وقيل : أَثَّرَ فيه السابلة ؛ قال بشر :

> نَقَلْنَناهُمُ نَقُلُ الكلابِ جِراءَها على كُلِّ مَعْلُنُوبٍ ، يَثُورُ عَكُوبُهَا

العكوب ، بالفتح : الفُهادُ . يقول : كنا مقتدرين عليهم ، وهم لنا أذِلاً ، كاقتدار الكلاب على جرائها . والمتعلوبُ : الطريق الذي يُعلَبُ بُجُنْبُتَيْه ، ومثله المَلْحُوبُ .

والعِلْنَبةُ : 'غَضَنْ عظيم تُنتَّخَذ منه مِقْطَرة ۗ ؛ قال :

في رجله علية "خشناء من فَرَظ، قد تَسَمَّنُه ، فَبَالُ المَرْء مَشْبُولُ

ابن الأعرابي: العُلَبُ جسع عُلْبة ، وهي الجَنْبة والدَّسْماء والعِلْبة ، والجسع والدَّسْماء والسَّمْراء . قال : والعِلْبة ، والجسع عِلَبُ ، أَبْنَهُ مُعْلِطة من الشجر ، تُنْتَخَذَ منها المُقْطرة .

وقًال أبوزيد: العُلُمُوبُ مَنابِيتُ السِّدُورِ ، والواحِدُ عَلَّبُ .

وَقَالَ شَمَر: يَقَالَ هَؤُلَاء تُعَلَّمُوبَةُ القَومِ أَي خِيارُهُم. وعَلَبَ السيفُ عَلَباً : تَشَكَّمَ حَدَّهُ .

والمَعْلُوب: اسمُ سَيْفِ الحَرِثِ بن ظالم المُرَّيُّ، صفة لازمة . فإما أن يكون من العَلَّبِ الذي هو الشَّدُ ، وإما أن يكون من التَّثَلُم، كأنه عليب ؟ فال الكميت :

وسَيْفُ الحَرِثِ المَعْلُوبُ أَدْدَى 'حَصَيْنَاً فِي الجَبَابِرِهُ الرَّدِينَـا

ويقال : إنما سماه مَعْلَمُوباً لآثار كانت في مَثْنِه ؟ وقيل : لأَنه كان انْحَنَى من كثرة ما ضَرَب به ؟ وفيه يقول :

أَنَا أَبُو لَيْنَى ، وَسَيْفِي الْمَعْلُمُوبُ وَعِلْمُبَاءٌ : اسم رجل ؛ قال امرؤ القبس : وأَفْلُمَنَهُنَ عِلْمَبَاءٌ جَريضًا ، ولو أَذْرَ كُنْنُهُ صَفِرَ الوطابُ

وعُلْمُيَبِ وعِلْمُيَبِ : واد معروف ، على طريق السن ؛ وقيل : موضع ، والضم أُعلى ، وهو الذي حكاه سيبويه . وليس في الكلام فُعْيَلُ ، بضم الفاء وتسكين العين وفتح الياءغيره ؛ قال ساعدة ' بَنُ جُوْيَة :

والأثثل من سَعْيَا وحَلَيْهَ مَنْزِلِ والدَّوْمَ جاءَ به الشُّجُونُ فَعُلْسَبُ

واشْتَقَه ابنُ جني منْ العَلَـْبِ الذي هو الأَثْرَرُ والحَـزَهُ ، وقال : أَلا ترى أَن الوادِيَ له أَثَـرَ ' ?

علنب: التهذيب في الحماسي: اعْلَنَبْ الحِمْـ ل ِ أَي يَهُنَ به .

ابن سيده: واعْلَـنَـنْبَى الديك والكلبُ والهِرُ : تَهَيَّأُ الشر، وقد يهمز .

علهب: العَلَمْهَ : التَّنْسُ من الظباء ، الطويسلُ القَرَّنْيَن من الوَحْشَيَّة والإِنْسِيَّة ؛ قال : وعَلَمْهَاً من التَّيُوسِ عَلَّا

عَلاَ أَي عَظِيماً . وقد وُصِفَ بِـه الطُّنْبِيُ والثورُ الوَرُ الوَرِهُ الوَرِهُ الوَرِهُ الوَرِهُ الوَرِهُ الوَرِهِ :

مُوَشَى أَكَادِعُهُ عَلَيْهِا

وَالْجِمْعُ عَلَاهِبَهُ ۗ، زادوا الهاء على حَدُّ القَشَاعِبَةُ } قال:

إذا قَعَسِتُ 'ظهور' بَناتِ تَيْمٍ، تَكَشَّفُ عَن عَلاهِبةِ الوُعُولِ

يقول : بطونهن مثل قُدُونِ الوُعُول. ابن شبيل : يقال للذكر من الطّبّاء : تَيْسُ ، وعَلَمْبَ ، وعَلَمْبَ ، وعَلَمْبَ ،

والعكَلَهُبُ : الرجلُ الطويلُ ؛ وقيل : هو المُسينُ من الناس والطّبّاء ، والأنثى بالهاء .

عنب : العننَبُ : معروف ، واحدتُه عِنْبَة ؛ ويُجْمَعُ العِنْبِاءُ، بالمدّ، أيضاً ؛ قال:

تُطْعِينَ أَحِاناً ، وحِيناً نَسْقِينَ السَّقِينَ المِنْسَباءَ المُنْسَقِّي والتَّينَ ، كأنها من تَسَر البسانين ، لا عَيْبَ ، إلا أنتهن أيلهيين عن لنَدَّة الدنيا وعن بعض الدِّينَ

ولا نظير له إلا السّيّراة ، وهو خَرْبُ من البرود ، هذا قول كراع .

قال الجوهري: الحَبَّةُ من العِنَبِ عِنَبَةً ، وهو بناه نادر لأن الأغلَبُ على هذا البَّنَاء الجمعُ نحو قررُد وقررَدة ، وفيل وفيلة ، وثورُ وثورَدة ، إلا أنه قد جاء المواحد، وهو قليل، نحو العِنْبة ، والتَّولَة، والحَبِرة ، والطَّيْرة ؛ قال : والحَبِرة ، والطَّيْرة ؛ قال : ولا أعرف غيره ، فإن أردت جمعة في أدنى العدد، جمعة بالناء فقلت : عِنْبات ؛ وفي الكثير : عِنْبُ وأعنابُ . والعِنْبُ : الحَمْر؛ حكاها أبو حنيفة، وزعم

أنها لغة يمانية ؛ كما أنّ الحيرَ العِنبُ أيضاً ، في بعض اللغات ؛ قال الراعي في العنب التي هي الحمر : ونازَعَني بها إخوان صدق رشواة الطئير ، والعِنبَ الحَقينَا

ورجل عَنَّابُ : ببيع العِنَب. وعانِبُ : ذو عِنَب؟ كما يقولون : تامِر ولابِن أي ذو لَبَن وتَمْر . ووجل مُعنَّبُ ، بفتح النون : طويل . وإذا كان القَطِرانُ غليظاً فهو : مُعنَّبُ ؛ وأنشد :

> لو أن فيه الحَنْظَلَ المُقَشَّبا ، والقَطِرانَ العاتِقَ المُعَنَّبِ

والعِنبَةُ : بَشْرَة تَخْرُجُ الإِنسان تُعْدِي . وقال الأَزْهُرِي : تَسْمَثُلِهُ ، فَتَرَمْ ، وَتَمْتَلِيءُ ماء ، وتُوجِع ؛ تأخُذُ الإِنسانَ في عَيْنه ، وفي حَلْقه ؛ يقال : في عينه عِنبَة .

والعُنتَابُ : مَنَ النَّمَر ، معروف ، الواحدة 'عنَّابة" . ويقال له : السَّنْجَلانُ ، بلسان الفرس ، وربما سمي ثمر الأواك 'عنَّاباً. والعُنتَّابُ : العَبْيِراء ، والعُنتَابُ : العَبْيِراء ، والعُنتَابُ : المُبْيِراء ، الشفير الدقيق ' ، المنتصبُ الأسود ' .

الجبيل الصعير الدفيق المنتصب الاسود .
والعُنتَابُ : النَّبكة الطويلة في السباء الفاردة ،
المُنحدَّدة الرأس ، يكون أسود وأحمر ، وعلى كل
لون يكون ؛ والغالب عليه السَّمْرة ، وهو جبل وطويل في السباء ، لا يُنبت شيئاً ، مُستدير . قال :
والعُناب واحد . قال: ولا تَعْبَه أي لا تَجْمعه ،
ولو جَمَعْت للت : العُنْب ؛ قال الراجز :

كَمَرَةٌ كَأَنْهَا العُنَابُ

قوله « تعدي » كذا بالمحكم بمملتين من المدوى وفي شرح
 القاموس تفذي بمجمتين من غذي الجرح إذا سال .

وله « والعناب الجبيل النع » هذا وما بعده بوزن غراب وما
 قبله بوزن رمان كما في القاموس وغيره .

والعُنْنَاب : واد . والعُنْنَابُ : جبل بطريق مكة ؛ قال المَرَّار :

> جَعِمَلُـنَ كَيْنَهُنَ" رِعَانَ حَبْسٍ، وأَعْرَضَ، عن تَشَائِلها، العُنْنَابِ٬

والمُنَابُ ، بالتخفيف: الرجلُ العظيمُ الأَنْفِ؟ قال:

وأُخْرَقَ مَبْهُوتِ التَّراقِي ، مُصَعَّدِ ال بَلاعِيمِ ، رِخْسُو المَنْكَكِبَيْنِ ، عُنَسَاب

والأعْنَبُ : الأنفُ الضَّخْمِ السَّبِجُ . والعُنَابُ : المَعَلَبُ : المَعْنَابُ : المَعَلَلُ . وعُنابُ المرأة : بَظَرْ ُها ؟ قال :

إذا كفَعَت عنها الفَصيلَ برجُلِها، كِدَّا، مِن فُرُوجِ البُرُّ دَتَيْنَ ِ، نِحَابُها

> وقيل : هو ما 'يقطعَ من البَظُّرِ . وظَّبَيْ ' عَنْبَان ' : نشيط ' ؛ قال :

كما دأيت العنبان الأشعبا، بوماً ، إذا ربع يُعنني الطئلبا

الطلّب : اسم مجمع طالب ، وقيل : العَنَسانُ الشّقيلُ من الظلّباء ، فهو ضدّ ؟ وقيل : هو المُسينُ من الظلّباء ، ولا فعل لهما ؛ وقيل : هو تَيْسُ الظّباء ، وحمه عنْبان .

والعُنْبُبُ : كَثُرة ُ الماء ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

فَصَبَّعَتْ ، والشس لم تَقَصَّب ، عَيْناً بِغَضْيانَ تَجُوجَ العُنْبَبِ

ویروی : تُقَطُّبِ ، ویرُوکی : نَجُوج .

١ قوله « رعان حبس » بكسر الحا، وتتعها كما ضبط بالشكل في المحكم وبالدارة في ياقوت وقال هو جبل لبني أسد . ثم قال قال الأصمي في بلاد بني أسد الحبس والفنان وأبان أي كسعاب فيهما لمل الرمة والحبان حمى ضرية وحمى الربــذة والدو والصان والدهنا، في شق بني تم فارجع إليه .

وعُنْبَبُ": موضع ؛ وقيل: واد ٍ؛ ثلاثيٌ عند سيبويه. وحمله ابن جني على أنه فُنْعَل ؟ قال : لأَنه يَعُبُ الماء ، وقد ذكر في عبب .

وعَنَّابُ : اسم رجـل . وعَنَّابُ بن أَبِي حـادثة : رجل من طيرٍ .

> والعُنَابة : اسم موضع ؛ قال كثير عزة : وقُلْنُت ، وقد جَعَلَـٰنَ بِراقَ بَدْرِ يَمِنِـنَا والعِنْدابة عَن بِشَمَال

وبئر أبي عنبة ، بكسر العبن وفتح النون ، وردت في الحديث : وهي بئر معروفة بالمدينة ، عَرَضَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، أصحابه عندَها لما سار إلى بَدْرٍ. وفي الحديث ذكر 'عنابة ، بالتخفيف: قارة ' سوداء بين مكة والمدينة ، كان زبن السابدين يسكنها .

عندب: الأزهري: المُمَنْدِبُ الفَصْبانُ ؛ وأنشد: لَعَمْرُكُ إِنِّي ، يومَ واجَهْنُ عِيرَها مُعَيِناً ، لَرَجُلُ ثابتُ الحِلْم كاملُ وأعرَضْتُ إعراضًا جبيلًا مُعَنْدِبًا بمُنْتَى ، كَشُعْرُورٍ ، كثيرٍ مَواصِلُ

قال: الشُّعْرورُ القِثَّاء. وقالتِ الكِلابية: المُعَنْدِبُ الغَضْبانُ ؛ قال : وهي أنشدَنني هذا الشعر لعبَـد يُقال له وفِيقُ .

عند لب: العَنْدَ لِيبُ : طَائُو ۗ يُصَـوَّتُ أَلُواناً ؟ وسنذ كره في ترجمة عندل ، لِأَنه وباعي عند الأزهري.

عنظب : الليث: العُنظُنُبُ الجَرَادُ الذَّكِر. الأَصمِي: الذَّكُرُ مِن الجَرَاد هو الحُنظُبُ والعُنظُنُبِ.

ا قوله «وعناب بن أني حارثة» كذا في الصحاح أيضاً وقال الصاغاني:
 هو تصعيف. والصواب عناب بثناة فوقية وتبعه المجد.

وقال الكسائي: هو العُنْظُنُب ، والعُنْظَنَابُ ، والعُنْظَنَابُ ، والعُنْظُنُبُ ، وقال أبو عمرو: هو العُنْظُنُ ، فأَما الحُنْظُنَبُ فذَكَرُ الحَنافس. وقال اللحاني : يقال مُعْظُنُبُ وعُنْظَابُ وعُنْظَابُ وعِنْظَابِ وهو الجراد الذكر ؛ وقد تقدم في عظب .

عنكب: العَنْكَبُوتُ: دُورَيْبُة تَنْسُجُ ، في الهواء وعلى رأس البئر ، نَسْجاً رقيقاً مُهَلَّهُلا ، مؤنثة ، وربما دُكِّرت في الشعر ؛ قال أبو النجم :

مَا يُسَدِّي العَنْكَبُوتُ إِذْ تَخْلَا

قال أبو حاتم : أظنه إذ خلا المُسكان والموضع ؛ وأما قوله :

كأناً نتسمج العَنْكَبُوتِ المُرْمِلِ

فإِمَا ذَكَرُه لِأَنه أَراد النَّسَجُ ، ولكِنه جَرَّه على الجِوارِ . قَال النراء : العَنْكَبُوت أَنْثَى ، وقد يُذَكِّبُونَ أَنْثَى ، وقد يُذَكِّبُونَ أَنْثَى ، وقد يُذَكِّبُونَ أَنْثَى العرب ؛ وأنشد قوله :

على أهطًالِهم منهم أبيوت ، كَأَنَّ العَنْكَبُوتَ هو ابْنَناها ا

قال : والتأنيث في العنكبوت أكثر ؛ والجمع : العنكبوتات ، وعناكب ، وعناكب ؛ عن اللحياني ، وتصغيرها: عنتيكب وعُنيكيب ، وهي بلغة المبن : عكناه ، وقال :

كَأَمَّا يَسْقُطُ، من لُعَامِهِا، بَيْتُ عَكَنْبَاةٍ عَلَى زِمَامِهَا

ويقال لها أيضاً: عَنْكَبَاه وعَنْكَبُوه . وحكى سيبويه : عَنْكَبُوه ، مستشهداً على زيادة الناء في عَنْكَبُوت ، فلا أدري أهو اسم للواحد، أم للجمع.

ا قوله « على هطالهم » قال في التكملة هطال كشداد : جبل .

وقال ابن الأعرابي: العُنْكَبُ الذَّكُرُ منها ، والعَنْكَنةُ الأُنثى .

وقيل: العَنْكَبُ جنس العَنْكَبُوت، وهو بذكر ويؤنث ، أعني العَنْكَبُوت . قبال المُبَرِّدُ: ويؤنث ، أغني العَنْكَبُوت . قبال المُبَرِّدُ: العَنْكَبُوتُ أنثى ، ويذكر . والعَنْزُ رَوت أنثى ويذكر ، وهو الجمل الذكر ، وهو الجمل الذكر ، وهو الجمل الذكر ، وقول ساعدة بن جؤية :

مَقَتَ يُساءً ، بالحجاز، صَوالِحاً، وإنـًا مَقَتْنا كلَّ سَوْداءَ عَنْكَبِ

قال السُّكَرِيُّ: العَنْكَبُ، هنا، القصيرة. وقال ابن جني: يجوز أَن يكون العَنْكَبُ، ههنا ، هو العَنْكَبُ الذي ذكر سيبويه أنه لغة في عَنْكَبُوت ، وذكر معه أيضاً العَنْكَباء ، إلا أنه وصف به ، وإن كان اسماً لما كان فيه معنى الصفة من السَّواد والقِصَر ، ومثلُه من الأسماء المُجْراة مُجْري الصفة ، قوله :

لرُحْتَ، وأنتَ غِربالُ الإِهابِ

والعنكبوت: دود يتولد في الشهد ، ويَفْسُد عنه العَسَل ؛ عن أبي حنيفة . الأزهري : يقال الشيس إنه لمعنكب القسر ن ، حتى طاد كما نه حائقة . والمنشع نسب : المُسْتَقبَر، القراء: في قوله تعالى: مَشَلُ الذين التَّخَذُوا من دون الله أولياء، كَبَيْل العنكبوت الشّفَذَت بيتاً ؛ قال: صَرَب الله ولياء، كبيئل العنكبوت التَّخَذَت بيتاً ؛ قال: صَرَب الله ولياء، كبيئل العنكبوت منذ دون الله ولين العنكبوت العنكبوت ولا يضر ه ، كما أن بيت العنكبوت إلى الفعه ولا يضر ه ، كما أن بيت العنكبوت إلى الفعه ولا يضر ه ، كما أن بيت العنكبوت إلى الفك ويقال لبيت العنكبوت : الفك د به .

عهب : عهيبتى المُلئك وعِهِيبًاؤه : زمانه . وعِهِيبًى الشَّبَابِ وعِهِيبًاؤه : شَرْخُه . يقال : أَتِينه في رُبَّى تَشْبَابه ، وعِهِيبًاء تَشْبَابه ، وعِهِيبًاء

شبابه ، بالمد والقصر ، أي أوّله ؛ وأنشد :
عَهْدي بِسَلْمَى، وهي لم تَزَوَّج،
على عِهِبَّى عَبْشِهِا المُخَرَّفَجِ

أبو عمرو: يقال عَوْهَبَهُ ، وعَوْهَقَهُ إذا صَلَّله ؛ وهو العيهابُ والعيهاقُ ، بالكسر. أبو زيد: عَهبِبَ الشيءَ وغَهبِهَ ، بالغين المعجمة، إذا تَجهلك ؛ وأنشد:

> وكائن تركى من آمِل تجمع همّة ، تَقَضّت ليَالِيه، ولم تنقيض أَنْحُبُهُ

> لُم المَرْءَ إِن جاءَ الإِساءَةَ عامِداً ، وَلاَتُحْفُ لِنَوْمَأَإِنْ أَنَى الذَّانْبَ يَعْهَبُهُ \*

أي كِيْهَالُهُ . وكأَنُّ العَيْهَابَ مَأْخُوذُ مَن هذا ؛ وقال الأَزهري : المعروف في هذا الغين المعجمة ، وسيُذكر في موضعه .

والعَيْهَبُ : الضعيفُ عن طَلَب وتُره، وقد حكي بالغين المعجمة أَيضاً ، وقيل : هو النّقيل من الرجال، الوَّخِمُ ؛ قال الشُّوَيُعْمِرُ :

حَلَمُكُ ثُنَّ بِهِ وِنْدِي وَأَدْرَ كُنْتُ ثُنُوْرَتِي، إذا ما تَنَاسَى ، دَحْلُهُ ، كُلُّ عَيْهَبِ

قال ابن بري : الشُّويَعْرِ ُ هذا ، محمد بن مُحمَّران ابن أَبِي مُحمَّران الجُمُعْفِي ُ ، وهو أَحد من سُمَّي في الجاهلية بمحمد ، وليس هو الشويعر الحنفي ؛ والشويعر الحنفي اسمه : هانى ، بن تَوبة الشَّيْباني ، وقد تكلمنا على المُحَمَّدِ بن في ترجمة حمد ؛ وولَيت في بعض على المُحَمَّدِ بن في ترجمة حمد ؛ وولَيت في بعض عواشي نسخ الصحاح الموثوق بها : وكساء عَيْهَبُ أَي كثير الصَّوف ِ .

عيب: ابن سيده: العاب والعيب والعيبة : الوصه. قال سببويه: أمالوا العاب تشبيهاً له بألف رَمَى ، لِأَنها منقلبة عن ياه ؛ وهو نادر؛ والجمع: أعْساب

وعُيُوبِ ؛ الأول عن ثعلب ؛ وأنشد : كَيْمَا أَعُدَّ كُمْ لأَبْعَدَ مَنكُمْ ، ولقد 'يجاءُ إلى ذوي الأَعْسابِ

ورواه ابن الأعرابي : إلى ذوي الألباب . والمتعابُ والمتعيبُ : العَيْبُ ؛ وقول أبي 'زبَيْدٍ الطَّائِيِّ :

إذا اللَّئْنَى رَقَّأَتْ بعدَ الكَرَى وذَوَتَ، وأَحْدَثَ الرِّبقُ الأَلْفُواهِ عَيَّـابا

بجوز فيه أن يكون العيَّابُ اسماً للعَيْبِ ، كالقَدَّافِ والجَبَّانِ ؛ وبجوز أن يُريدَ عَيْبَ عَيَّابٍ ، فَحَدَّفَ المضاف ، وأقام المضاف إلىه مقامه .

وعاب الشيء والحائط عيباً: صاد ذا عيب وعبثه أنا ، وعابه عيباً وعاباً ، وعيبته الله وعابه وتعيبه : نسبه إلى العيب ، وجعله ذا عيب ، يتعدّى ولا يتعدّى ؛ قال الأعشى :

وليس مُجيراً، إن أَنى الحَيَّ خائف"، ولا قائِلًا ، إلا مُعوَ المُتَعَيَّبًا

أي ولا قائلًا النولَ المتعيبَ إلاَّ هو ؛ وقال أبو الهيثم في قوله تعالى:فأرَدْتُ أَن أَعِيبَها؛ أي أَجْعَلَها ذاتَ عَيْب ، يعني السفينة ؛ قبال : والمُنجاوزُ واللازم فيه واحد .

ورجل عَيَّــابُ وعَيَّابة وعُيبَة : كشير العَيْبِ الناس ؛ قال :

> اسْكُنْ !ولاتَنْطِقْ، فأنْنَ عَيْابِ، كُلْئُكُ ذو عَيْبٍ، وأَنْنَ عَيَّابٍ، وأنشد ثعلب :

قال الجَوَادي:ما تَدْهَبْتَ مَذْهُبَاء وعِبْنَسَني ولم أَكُسَنُ مُعَيَّبًا

وقال :

وصاحب لي، حسن الدُّعابه، لبس بذي عيب، ولا عيَّابَه

والمتعايب' : العُيُوب' . وشيءٌ مَعيب ومَعَيْهُوب ، على الأصل .

وتقول : ما فيه مَعابة ومَعابُ أي عَيْبُ . ويقال : موضع عَيْبٍ ؛ قال الشاعر :

أَنَا الرَّجُلُ الذي قد عِبْتُمُوه، وما فيهِ لعَيَّابٍ مَعَابُ

لأن المتفعل، من ذوات الثلاثة نحو كال يَكيبل، إن أريد به الاسم، مكسور، والمصدرُ مفتوحُ ، ولو فتحتّهما أوكسرتهما في الاسم والمصدر جميعاً، لجاز، لأن العرب بتول: المسارُ والمسيرُ ، والمتعاشُ والمتعيثُ ، والمتعاشُ

وعابَ الماءُ : ثَـقُبُ الشَّطُّ ، فخرج 'مجاوزُ .

والعيبة: وعاة من أدّم ، يكون فيها المتاع، والجمع عياب وعيب و الجمع عيبة ، وذلك لأنه ما سبيله فكأنه إما جاء على جمع عيبة ، وذلك لأنه ما سبيله أن يأتي تابعاً للكسرة ؛ وكذلك كل ما جاء من فعله ما عينه ياء على فعل . والعيبة أبضاً : زبيل من أدّم بُنتُل فيه الزرع المحصود إلى الجرين ، في لغة هدان والعيبة : ما يجعل فيه الثياب وفي الحديث، أنه أملى في كتاب الصلح بينه وبين كفار أهل مكة بالحد بينه وبين كفار أهل مكة بالحد بينه وبين كفار أهل مكة عيبة مكفوفة . قال الأزهري : فسر أبو عبيد الإغلال والإسلال ، وأعرض عن تفسير العيبة المكفوفة . ورثوي عن ابن الأعرابي أنه قال : معناه المكفوفة . ورثوي عن ابن الأعرابي أنه قال : معناه أن بيننا وبينهم في هذا الصلح صدراً معقدوداً على

والحِداع . والمَكَنْفُوفة أ : المُشرَجَة المَعْفُ ودة . والعرب أَنَكِني عن الصَّدُور والقُلُوب التي تحتوي على الضائر المُخْفَاة : بالعياب . وذلك أن الرجل إنما يَضَعُ في عَيْبَته رُحر مَناعه، وصَو نَ ثبابه، ويكتم في صدر و أخص أسراره التي لا مُجِب مُشوعها ، فسمُسّب الصدور والقلوب عياباً ، تشيها بعياب الشاء : ومنه قول الشاعر :

وكادَت عِيابُ الوُدَّ منًا ومنكُمُ، وإن قيلَ أَبناءُ العُمومَــة، تَصْفَرُ

أرادَ بعياب الو'دِّ: صُدُورَ هم.قال الأزهري وقرأتُ بخط سُمِر : وإنَّ ببننا وبينهم عَيْبَةً مَكْفُوفةً . قال : وقال بعضهم أراد به : الشَّرُ ببننا مَكْفُوف ، كا تُكفُ العيّبة الأا أشرجت ؛ وقيل : أراد أن بينهم موادَعة ومُكافة عن الحرب، تجريان مُجُرى المَوَدُة التي تكون بين المُتَصافِينَ الذين يَشِق بعضهم ببعض .

وعَيْبَةُ الرجل: موضعُ مِرَّهُ ، على المَشْل. وفي الحديث: الأنصادُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي أَي خَاصَّتِي وَمُوضعُ مِرَّي؛ والجمع عِيَبُ مثل بَدْرَةً وبِيدَرٍ، وعيابُ وعَيْبُاتُ .

والعِيابُ : المِنْدَفُ . قال الأَزهري : لم أَسعه لغير اللّبَ . وفي حديث عائشة ، في إيلاء النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على نسائه ، قالت لعمر ، رضي الله عنهما، لمّا لامّها : ما لي ولك ، يا ابن الحكطاب ، عليمك بعَيْبَتِكَ أي اسْتَغِلْ ، بأَهْلِكَ ودَعْني .

والعائب ُ : الحاثر من اللبن ؛ وقد عاب السُّقاءُ .

#### فصل الغين المعجمة

غبب : غِبُ الأَمْرِ ومَغَبَّتُهُ : عاقبتُه وَآخِرُه . وغَبُّ الأَمْرُ : صارَ إلى آخره ؛ وكذلك غَبَّت

الأُمور ُ إِذَا صارت ۚ إِلَىٰ أُواخِرِهَا ؛ وأُنشد :

غِبُ الصَّباحِ بَجِمَدُ القومُ السُّرى

ريقال: إن لهذا العِطرِ مَغَبَّةً طَيِّبَةً أَي عَاقِبةً. وغَبَّ: بمعنى بَعُدَ.

وغِبُّ كُلِّ شيء: عاقبتُه ، وجَنْتُه غِبُّ الأَمر أَي بَعْدَه .

والغيب : ورد نوم ، وظم أنو ؟ وقيل : هو ليوم وليتن وقيل : هو ليوم وليتن وقيل : هو أن توعى يوماً ، وتر د من الغد ومن كلامهم : لأضربنتك غب الحمار وظاهرة الفرس ؛ ففي الحمار : أن ترعى يوماً ويشرب يوماً ، وظاهرة الفرس : أن تشرب كل يوم نصف النهار .

وغَبَّتِ الماشية ' تَعْبُ عَبَّاً وغُبُوباً : شَرِبت غِبًا و وأَغَبُّها صاحبُها ؟ وأبل ' بني فلان غابَّة ' وغُواب ' . الأصعي : الغيب ' إذا شربَت الإبل ' يوماً ، وغَبَّت ' يوماً ؟ يقال : شربَت ' غِبًا ؟ وكذلك الغيب من الحُمْثَى . ويقال: بنو فلان 'مغيثُون إذا كانت إبلهم ترد ' الغيب ' ؟ وبعير ' غاب ' ، وإبل ' غواب ' إذا كانت ترد ' الغيب ' . وغبَّت الإبل ' ، بغير ألف ، تغيب غبًا إذا شربَت غِبًا ؟ ويقال للإبل بعد العشر : هي تر عي عشراً وغيًا وعشراً وربها ، ثم كذلك إلى العشر ن .

والغِبُّ ، من ور د الماء : فهو أن تشرَب يوماً ، ويُوماً لا .

وأُغَبَّتْ ِ الْإِبلُ : مِنْ غِبُ الورْدِ .

والعبب من الحُمسَ : أن تأخذ يوماً وتدَع آخر ؟ والغيب من الحُمسَ : أن تأخذ يوماً وتدَع آخر ؟ وهو مشتق من غيب الورد ، لأنها تأخذ يوماً ، وتُرَخّه يوماً ؛ وهي حُمِسَ غيب : على الصفة للحُمسَ . وأَعَبَّت عليه ، وغَبَّت غيباً وعَبَّد الحُمسَ ؛ أَعَبَّتُ الحُمسَ ؛ كذلك غبًا وعَبَّا الحَمْسَ ؛ كذلك

رُوي عن أبي زيد ، على لفظ الفاعل .

وبقال : زُرْ غِبًا تَزْدَدْ حُبُثاً . ويقال : ما يُغيِبُهُم بِرَّي . وأَغَبَّتُ الحُمْثَى وغَبَّتْ : بمعنى ً .

وغَبَّ الطعامُ والتمرُ يَغَبُّ عَبِّاً وغِبًا وغَبِّاً وغُبُوباً وغُبُوبَةً ، فهو غابً : باتَ ليلَةً فَسَدَ أَو لَم يَفْسُدُ ؛ وخَصَّ بعضُهم به اللحم . وقبل : غَبَّ الطعامُ تغيرتُ وائحته ؛ وقال جرير يهجو الأخطل :

> والتَّعْلَمبيَّةُ ، حين غَبَّ غَبِيبُها، تَهْوي مَشافِرُها بشَرِّ مَشافِر

أراد بقوله : غَبّ غَبِيبُها ، ما أَنْتَنَ مَن لُنحوم مَنْتَهَا وخَنازيرها . ويسمى اللحم البائت ُ غابّاً وغَييباً. وغَبّ فلان عندناغَبّاً وغِبّاً، وأَغَبّ : بات ، ومنه سمي اللحم ُ البائت ُ : الغاب ً . ومنه قولهم : رُورَيْدَ الشّعر يُغِبُ ولا يكون ُ يُغِب ُ ؛ معناه : دَعْه يَكُنْ يُوماً أَو يومين ؛ وقال نَهْشَل بن ُ جُركي ٍ :

> · فلما رَأَى أَنْ غَبُّ أَمْرِي وأَمْرُهُ ، ووَ لَنْتُ ، بَأَعِجازِ الأُمُودِ ، صُدُورُ

التهذيب: أَغَبُ اللحمُ ، وغَبُ إِذَا أَنْتَن . وفي حديث الغيبة : فقاءَت لحماً غابّاً أي مُنْتِناً . وعَبُ وغَبَّت الحُمَّى : من الغيب ، بغير ألف . وما يُغيبُهم لُطُفي أي ما يتأخر عنهم يوماً بل يأتيهم

كُلُّ يَوْمٍ ؛ قَالَ :

على مُعْتَفِيه ما تُغْرِبُ فَواضلُهُ

وفلان ما يُغبِّنا عَطاؤه أي لا يأتينا بوماً دون يوم ، بل يأتينا كل يوم ؛ ومنه قول الراجز :

وحُمُرًات سُرْ بُهُنَ غِبُ

أي كلَّ ساعةٍ .

والغب ؛ الإِّتيان في اليومين ، ويكون أكثر .

وأَغَبُ القومَ ، وَغَبُ عنهم: جاءً يوماً وترك يوماً. وأَغَبُ عَطَاؤه إذا لم يأتناكل بوم . وأَغَبَّتِ الإبلُ إذا لم تأت كل يوم بلبن . وأَغَبَّنا فلان ": أَتَانا غِبَّاً. وفي الحديث : أَغَبُوا في عيادة المريض وأَرْبِعُوا ؟ يقول : عُدْ يوماً ، أو دَعْ يومين ، وعُد اليوم الثالث أي لا تعنده في كل يوم ، يلا يجده من ثِقلِ العنواد .

الكسائي : أَغْبَبْتُ القوم وَغَبَبْتُ عنهم ، من الغب : جثنتُهم يوماً ، وتركتهم يوماً ، فإذا أردت الدُّفْع ، قلت : غَبَبْتُ عنهم ، بالتشديد .

أَبُو عَمَّرُو : غَبُّ الرَجُلُ إِذَا جَاءَ زَائْرًا يُوماً بَعَـدُ أَيَامٍ ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ : زُرُّ غِبِّاً تَزْ ُدَذْ حُبُّاً . وقال ثعلب : غَبُّ الشيءُ في نفسه يَغِبُ غَبَّاً ،

وأَغَبَّني: وَقَبَعَ بِي . وغَبَّبَ عَنِ القوم: كَفَّعَ عَهِم . والغِبُّ فِي الزيارة ، قبال الحسن: في كل أُسبوع . يقال: زرْرْ غِبَّاً نَزْدَدْ حُبُنَّاً . قبال ابن الأَثير: نُقِل الغِبُّ مِن أُوراد الإِبل إِلى الزيارة .

قال : وإن جاء بعد أيام يقال : غَبُ الرجل إذا جاء زائراً بعد أيام . وفي حديث هشام : كَتَبَ إليه يُغَبِّب عن هكلك المسلمين أي لم يُخْبر و بكثرة من هكك منهم ؛ مأخوذ من الغب الورد ، الغب الورد ، الغبة الأمر .

وقيل : هو من الغُبَّة ، وهي البُلْغَةُ من العَيْشُ . قال : وسأَلتُ فلانــاً حاجة ، فَغَيَّب فيها أي لم

يبالغ . والمُنْعَبَّبَةُ : اِلشَاةُ تُصْلِبُ يوماً ، وتُنْرِ َكَ يوماً .

والغُبُبُ : أَطَعْمَةُ النَّفَسَاءُ ؛ عَنَ ابْ الأَعْرَابِي . والغَبِيبَةُ ، مَن أَلِبَانَ الغَنْمَ : مثلُ المُثرَوَّبِ ؟ وقيل : هو صَبُوحُ الغَمْ غُدُوةً ، يُثرَكُ حتى يَحْلَبُوا

عليه من الليل ، ثم يَمْخَضُوه من الغَدِ . ويقال للرائب

من اللبن: الغييبة '. الجوهري : الغييبة من ألبان الإبل ، يُحلّب ' غيد و ق ، ثم يُحلّب ' عليه من الليل ، ثم يُعْخَض ' من الغد . ويقال : مياه ' أغباب إذا كانت بعيدة ؟ قال :

بقول: لا تُسْرِ فُـُوا فِي أَمْرِ وِبْكُمُ ُ ا إِنَّ المِياهُ ، بَجَهْدِ الرَّكْبِ ، أَعْبَابُ

هؤلاء قوم سَفْر ، ومعهم من الماء ما يَعْجِز عن ريّهِم ، فهم يَتَواصَو ن بترك السَّرَفِ في المَاء . والغَبِيب ' : المسيل 'الصغير الضَّيَّق' من مَتْن الجبل ، ومَتْن الأرض ؛ وقيل : في مُسْتَواها .

والغُبُ ؛ الغامِضُ من الأرض ؛ قال :

كَأَنَّهَا، فِي الغُبِّ ذِي الغِيطانِ، ذِنْدَابُ كَجْنِ دَاثْمُ النَّهْنَدَانِ

والجمع : أغباب وغبوب وغبّان ؟ ومن كلامهم : أصابنا مطر سال منه الهُجّان والغبّان . والهُجّان مذكور في موضعه .

والغُبُ : الضارب من البحر احتى نُمْعِنَ في البَر . وغَبَّبَ وَغَبَّبَ فلان في الحاجة : لم يبالغ فيها . وغَبَّبَ الذُبُ على الغنم إذا شد عليها ففرَسَ . وغَبَّب الفرَسُ : كَنَّ العُنْنَ ؛ والتَّعْبيبُ أَن يَدَعَها وبها شيء من الحياة . وفي حديث الزهري : لا تُقْبل شهادة وي تعبّ ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في دواية ، وهي تَقْعِلَة ، مِن غَبَّبِ الذَّبُ في الغَم إذا عات فيها ، أو مِن غَبَّب الذَّبُ في الغَم الشيء إذا عات فيها ، أو مِن غَبَّب ، مبالغة في غَبَّ الشيء إذا فَسَد .

والغُبَّةُ : البُلْغة من العَيْش ، كالغُفَّة ,

أَبُو عِبْرُو : غَبُّغُبَ إذا خَانَ فِي شِيرالُهُ وبَيْعِيهِ .

١ قوله « والغب الضارب من البحر » قال الصاغاني هو من الاسماء
 التي لا تصريف لها .

الأصعي: الغبّب والغبّغب الجلد الذي تحت الحينك . وقال اللبث : الغبّب للبقر والشاء ما تدكى عند النصيل تحت حنكها ، والغبغب للديّك والثور . والغبّب والغبّغب : ما تغضّن من جلد من بيت العُشنون الأسفل ؛ وخص بعضهم به الديّكة والشاء والبقر ؛ واستعاره العجاج في الفحل؛ فقال :

#### بذات ِ أَثناءِ تَمَس ۗ الغَبْغَبا

يعني شِقْشَقِة البعير . واستعاره آخر للحر باء ؟ فقال : إذا جَعلَ الحِرْباءُ يَبْيَضُ وأْسُهُ، وتَخْضَرُ من شمس النهار غَباغِبُهُ

الفراء : يقال غَبَبُ وغَبُغَبُ مَ الكسائي : عجوز غَبُغَبُها شِبْر ، وهو الغَبَبُ . والنَّصِيلُ : مَفْصِلُ ما بين العُنْتُي والرأس من نحت اللَّحْيَيْن .

والغَبْغَبُ : المَنْصَر بمنى ". وقيل : الغَبْغَبُ نُصُبُ كَانَ يُدْبَحُ عليه في الجاهلية . وقيل : كلُّ مَذْبَح بمنى عَبْغَبُ المَنْحَر مَذْبَح بمنى عَبْغَبُ المَنْحَر بمنى عَبْغَبُ المَنْحَر بمنى " ، وهو جَبَل فَخَصَّص ؟ قال الشاعر :

#### والراقيصات إلى ميني فالغَبْغُنب

وفي الحديث ذكر غَبْغَبٍ ، بفتح الغينين ، وسكون الباء الأولى : موضع المنحر بمنى ؛ وقيل : الموضع الذي كان فيه اللات بالطائف . التهذيب ، أبو طالب في قولهم : رُبِّ رَمْية من غير رام ؛ أول من قاله الحكم بن عَبْد يَغُمُوثَ ، وكان أرْمَى أهل زمانه ، فآلى ليَذ بَحَنَّ على الغَبْغَب مَهاةً ، فَصَمَل قوسه وكنانته ، فلم يَصْنَع شيئاً ، فقال : لأذ بَحَنَّ نَفْسِي ! فقال له أخوه : اذ بَحْ مكانها عَشْراً من الإبل ، ولا تَقْتُلُ نَفْسَك ! فقال : لا أظلم عاترة ،

وأَتْرُ لَكُ النافرة . ثم خرج ابنه معه ، فرمَى بقرة فأصابها ؛ فقال أبوه : رُبّ رَمْية مِن عَير رام . وغُبّة ' ، بالضم : فَرْخ عُقابٍ كَانَ لبني يَشْكُرُ ، وله حديث ، والله تعالى أعلم .

غثلب: غَنْلُنَّبَ المَاءَ: جَرَعَه ا جَرْعاً شديداً.

غدب: الغُدبة: لحمة عَليظة سُبيهة بالغُدُّة . ورجلُّ غُدُبُّ: جافٍ غليظُّ .

غوب : الغَرْبُ والمَغْرِبُ : بمعنى وأحد . أبن سيده: الغَرْبُ خلافُ الشَّرْق ، وهو المُغْر بُ . وقوله تعالى : زُبُّ المُشْرُ قَيَنْ ورَبُّ المَعْرُ بَيْنَ ؟ أحد المَعْربين: أقنصَى ما تَنْتَمِي إليه الشمس أ في الصيف ، والآخَرُ : أَقَـْصَى مَا تَـَنْـتَهِـي إليــه في الشتاء ؛ وأحدُ المَشْرَقين : أقنْصي مِنا تُشْرِقُ منه الشمسُ في الصيف ، وأقبْصَى ما تُشْرِقُ منه في الشتاء ؛ وبين المغرب الأقنْصَى والمَنغُربِ الأَدْنَى مائـة " وثمـانون مَغْربـاً ، وكذلكَ بن المَشرقين . التهذيب : للشمس مَشْرقان ومَغْرَبَانَ : فأَحدُ مشرقيها أَقْصَى المَطَالِع في الشتاء ، والآخَرُ أقصى مُطالعها في القَيْظ ، وكذلك أحدُ مَغْر بَدْمها أقصى المتغارب في الشتاء ، وكذلك في الجانب الآخر . وقوله جَلَّ ثناؤه : فلا أُقْسِمُ برَبِّ المَشارق والمَغارِب ؛ جَمع َ ، لأَنه أُديد أَنَّها تُشْرِقُ كُلَّ يومٍ من موضع ، وتَغَرُّب في موضع ، إلى انتهاء السنة . وفي التهذيب : أَرَادَ مَشْرُقَ كلِّ يوم ومَغْرَبِه ، فهي مائة وثمانون مَشْرقاً ، ومائة وثمانون مغر باً .

ا قوله «غثلب الماء جرعه النع » انفرد سهذه العبارة صاحب المحكم، فذكرها في رباعي النين المحمة، وتبعه ابن منظور هنا وكذلك شارح القاموس دوذكرها المجد في الدين المهملة تبعاً الصاغاني التابع للتهذيب فلمله سمع بهما .

غَرَبَتِ الشمسُ تَغَرُّبُ عَرُوباً ومُغَيِّرِ إِناً : غابَتْ في المتغربِ؛ وكذلك غَرَب النجمُ، وغَرَّبَ.

والغُرُوبُ : غُنوبُ الشبس .

ومَغَرْبَانُ الشَّسِ : حيث تَغَرُّبُ . ولقيته مَغَرِبَ الشَّسِ ومُغَيِّرُ بِانتَهَا ومُغَيِّرِبَانَتِهَا أَي عند غُرُوبَها . وقولهُم : لقيته مُغَيِّرِبَانَ الشَّسِ ، صَغَرُّوه على غير مُكتَبَرَه ، كأنهم صغروا مَغرِبَاناً ؛ والجمع :

مُعَيرِ بِانَاتُ ، كما قالوا : مَفَارِقُ الرأْس ، كَأَيْهِم جعلوا ذلك الحَيِّز أَجْزَاءً ، كُلُمَّا تَصَوَّبَتِ الشَّسُ كُلُمَّا تَصَوَّبَتِ الشَّسُ كُلُمَّا مَنْهَا جُزُنَّهُ ، فَجَمَعُوه على ذلك . وفي الحديث : ألا إنَّ مَنَا رَبِّالِكُمْ في آجال

وفي الحديث: ألا إن مُثَلَ آجالِكُمْ في آجالِ الأَمْمَ قَبَلْكُم ، كما بين صلاة العَصْر إلى مُغَيربانِ الشّس أي إلى وقت ِ مَغِيبها. والمَغرِبُ في

الأصل : مَوْضِعُ الغُرُوبِ ثَمُ اسْتُعْمِلِ فِي المُصدر والزمان ، وقياسُه الفتح ، ولكن استُعْمِلِ بالكسر كالمَشْرِق والمسجدِ . وفي حديث أبي سعيدٍ :

خَطَبَنَا وسولُ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، إلى مُفَيَرِبانِ الشَّمِس .

والمُغَرِّبُ : الذي يأْخُذُ في ناحية المَغْرِبِ ؟ قال قَيْسُ بنُ المُلُوِّ :

وأصبَعْت من لـُملي، الغداة، كناظِرٍ مع الصُّبْح في أعْقاب ننَجْم مُغَرِّبِ

وقد نَسَبَ المُبَرَّدُ هذا البيت إلى أبي حَيَّة النَّمَيري. وغَرَّبَ القومُ : تَدْهَبُوا في المَغْرِبِ ؛ وأَغْرَبُوا : أَتُوا الغَرَّبُ ؛ وتَغَرَّبَ : أَنَى مَن قِبَلِ الغَرَّبِ. والغَرَّبِيُّ مَن الشَّجر : مَا أَصَابِته السَّسُ بُحَرِّها عند أَفْدُهُمَا .. وفي التنزيل العزيز : زَيْتُونَةٍ لا شَرْقَبَةً ولا غَرْبِيَةً .

والغَرْبُ : الذهابُ والتَّنَحَّي عن الناسِ. وقد غَرَبَ عنا يَغْرُبُ غَرْباً ، وغَرَّبَ ، وأَغْرَبَ ، وغَرَّبه،

وأَغْرَبه : نَحَّاه . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَمَر بتَغْريبِ الزاني سنة إذا لم يُحْصَنُ ؛ وهو نَفْنُه عن بكده .

والغَرْبة والغَرْبُ : النَّوَى والبُعْد ، وقد تَغَرَّب؛ قال ساعدة بن جُوَيَّة يصف سحاباً :

> ثم انْنَهَى بَصَرِي وأَصْبَحَ جالِساً ، مِنْـه لنَجْدٍ ، طَائْف مُتَغَرَّبُ

وقيل : مُنْفَرَّبُ هنا أي من قِبَل المَنْوب . ويقال : غَرَّبَ في الأَرض وَآغُرَبَ إذا أَمْمَنَ فيها؟ -قال ذو الرمة :

أَدْنَى تَقَاذُ فِهِ التَّغْرِيبُ وَالْحَبَبُ

ويُروى التَّقْريب' .

ونتَوَّى غَرْبَة ": بعيدة. وغَرْبة ُ النَّوى : بُعْدُها ؟ قال الشاعر :

وسُطَّ وَلِيُ النَّوَى، إِنَّ النَّوَى فَـُذُفْ، تَيَّاحة ﴿ غَرَّبَة ﴿ بِالدَّادِ أَحْيَانَا

النَّوَى: المكانُ الذي تَنْوي أَن تَأْتِيه في سَفَرك. ودارُهم غَرْبة ": نائية ".

وأَغْرَبُ القومُ : انْتُوَوْا .

وشَأُو ۗ مُغَرَّبُ ۗ ومُغَرَّبُ ۗ ، بفتح الراء: بعيد ؛ قال الكميت :

> عَهَٰدَ كَ مِن أُولَـى الشَّـبِيةِ تَطْلُبُ ُ على 'دِبُرٍ ، هيهاتَ عَشَأُو ُ مُغَرَّبُ

وقالوا: هل أطرَّ فَتَنَا من مُغَرِّبة خَبَرٍ ؟ أي هل من خَبَر جاءً من بُعْد إلى وقيل إنا هو: هل من مُغَرِّبة خَبَر إلى وقال يعقوب إنا هو: هل جاءَتْكُ مُغَرِّبة خَبَر إلى يعني الحَبَر الذي يَطُوراً عليك من بلك سوى بلدك . وقال ثعلب: ما

عِنْدُ من مُغَرِّبة خَبر ، تَسْتَغْهِمُهُ أَو تَنْفِي ذَلكَ عنه أَي طَرِيفة ". وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه قال لرجل قدم عليه من بعض الأطراف : هل من مُغَرِّبة خَبر ? أي هل من خَبر جديد جاء من بلد بعيد ? قال أبو عبيد : يقال بكسر الراء وفتحها ، مع الإضافة فيهما . وقالها الأموي " ، بالفتح ، وأصله فيما نرَّى من العَرْب ، وهو البُعْد ؛ ومنه قيل : دار فلان غَرْبة " . والخبر المُغْرب : الذي جاء غريباً حادثاً طريفاً . والتغريب : الذي جاء غريباً حادثاً طريفاً .

وغَرَبَ أَي بَعُدَ ؛ ويقال : اغْرُبْ عني أَي تباعَدُ ؛ ومنه الحديث: أنه أَسَرَ بتَغْريبِ الزاني ؛ التغريبُ : النبيُ عن البلد الذي وقعَت ِ الجِنايةُ فيه . يقال : أَغْرَبْتُهُ وغَرَّبْهُمُ إذا نَحَّنَتُهُ وأَبْعَدُ تَه .

والتَّعْرَّبُ : البُعْدُ . وفي الحديث : أَن رجلًا قال له : إنَّ امرأَتِي لا تَرُدُ يَدَ لامِس ، فقال : غرَّبْها أي أَبْعِدُها ؛ يريدُ الطلاق .

وغَرَّبَت الكلابُ : أَمْعَنَتْ في طلب الصد . وغَرَّبه وغَرَّبَ علمه : تَرَكه نُعْدًا .

والغُرْ بَهِ والغُرْ ب: النُّزوحُ عن الوَطَـنَ والاغْتِرِ ابُ٬؛ قال المُنتَكَـئِسُ٬ :

> أَلَّا أَبْلِغَا أَفْسَاءً سَعَـٰدِ بن مالـكُ رِسالة من قد صار، في الغُرْبِ، جانبِهُ

والاغتراب والتغراب كذلك؛ تقول منه: تغرّب، واغترّب، وأغترّب، ووجل غراب، بضم الغين والراء، وغريب : بعيد عن وطنيه ؛ الجمع غرّبه، والأنثى عزيبة ؛ قال :

إذا كو كب الحرقاء لاح بسُعرة مُنْ الغَرائبِ مُنْهَا فِي الغَرائبِ

أَى وَرَّقَتُهُ بِنهِنَّ ؛ وذلك أَن أَكُثُو مِن يَغُزُلُ بالأجرة ، إنما هي غريبة ". وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، 'سُئِلَ عن الغُرِباء ، فقال : الذين 'محْسُونَ مَا أَمَاتُ النَّاسُ مِن سُنَّتِي . وَفَي حَدَيْثُ آخر : إنَّ الإسلامَ بَدأَ غريباً ، وسيعود غريباً كما يَــداً ، فطوبَى للغُرباء؛ أي إنـه كان في أوَّل أمْر ه كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده، لقلة المسلمين يومئذ ؛ وسعودُ غرساً كما كان أي يَقلُ المسلمون في آخر الزمان فيصرون كالغُرباء ، فطُوبي للغُرَباء؛ أي الجنة ُ لأُولئك المسلمين الذين كانوا في أوَّل الإسلام ، وبكونون في آخره ؛ وإنما تخصُّهم بها لصبُّرهم على أذى الكفار أوَّلاً وآخراً ، ولنزومهم دينَ الإسلام . وفي حدیث آخر : أُمَّتَمَى كالمطر ، لا بُدُّرَى أَوَّالُهَا خير أو آخرُها . قال : وليس شيءُ من هـذه الأحاديث مخالفاً للآخر ، وإنما أراد أن أهل الإسلام حـين بَدأ كانوا قلـــلًا ، وهم في آخر الزمان يَقلتُون إلاَّ أنهــم خار". وبما تَدُلُّ على هـذا المعنى الحديثُ الآخر: خيار ُ أُمَّتُمَ أُوَّالُهَا وآخَرُها ، وبين ذلك تُبُجُّ أَعْوَجُ لُس منكَ ولَسْنَ منه . ورَحَى اليه ثقال لها : غربة ، لأن الجيران يَتعاورُونها بينهم ؟ وأنشد بعضُهم :

كَأَنَّ نَفِيَ مَا تَنْفِي بَدَاهَا، تَفِيُ غُرِيبَةٍ بِيدَيْ مُعِينِ

والمُعينُ : أَن يَسْتَعِينَ المُديرِ بيــد رجل أَو امرأَة ، يَضَعُ يده على يده إذا أَدارِها .

واغْنَرَبَ الرجلُ : تَكَمَّح في الغَرائبِ ، وتَزَوَّجَ إِلَى غير أَقَارِبه . وفي الحديث : اغْنَرَ بُوا لا 'تضُورُوا أَي لا يتزوَّج الرجلُ القرابة القريبة ، فيجيء ولدُه ضاويًا . والاغْترابُ : افتعال من الغُرْبة ؛ أراد : تَرَوَّجُوا إِلَى الغرائب من النساء غير الأقارب ، فإنه

أَنْجَبُ للأُولاد. ومنه حديث المُغيرة : ولا غريبة "
تجيبة "أي إنها مع كونها غريبة " ، فإنها غير تنجيبة الأُولاد. وفي الحديث : إن " فيكم مُعْرَ "بن ؟ قيل : وما مُعْرَ "بن ؟ قيل : وما مُعْرَ "بن لأنه دخل فيهم عرق عرب " ، أو جاؤوا من نسب بعيد ؛ وقيل : أراد بمشاركة الجن فيهم أمر هم إياهم بالزنا ، وتحسينه لهم ، فجاء أولاد هم عن غير رشدة ، ومنه قوله تعالى : وشاركهم في غير رشدة ، ومنه قوله تعالى : وشاركهم في الأموال والأولاد . ابن الأعرابي : التغريب أن بأتي ببنين سود ، والتغريب أن يأتي ببنين مهدو الجليد ، والثليم ، في المكالة .

وأغْرَبُ الرجلُ : صار غريباً ؛ حكاه أبو نصر . وقيد حُ غريبُ : ليس من الشجر التي سائرُ القيداحِ منها . ورجل غريبُ : ليس من القوم ؛ ورجلُ ' غريبُ وغُرُبُ أيضاً ، بضم الفين والراء ، وتثنيته

> و إني والعَبْسِيَّ، في أَرضِ مَذْ حَـجٍ، غريبانِ ، سُتَّى الدارِ ، مُخْتلِفًانِ وماكان غضُّ الطَّرْفِ مِنا سَحِيَّةً، ولكننا في مَذْ حَــجِ مُغْرُبُان

'غُر بان ؟ قال طَهْمان بن عَمْرُو الكلابي":

والغُرباءُ: الأَباعِدُ. أَبو عمرو: رجل عَريبُ وغَريبيٌ وشُصِيبُ وطاريٌ وإناوِيٌ ، بمعنى .

وَالْغَرَيْبُ : الْعَامَضُ مَن الكلام ؛ وَكُلَمَة عَريبة ﴿، وَكُلُّمَة عَريبة ﴿، وَقَلَّمَ مَا خُلُك .

وفرس غرْبُ : 'مترام بنفسه ، 'متتابع في 'حضره ، لا 'ينْزع ُ حتى يَبْعَدَ بفارسه . وغَرْبُ الفَرَسِ : حِدَّتُه ، وأُوَّلُ عَجرْبِه ؛ تقول : كَفَفْتُ من عَرْبه ؛ قال النابغة الذبياني :

والحَيْلُ مَمْزُعُ عَرْباً فِي أَعِنَّتِها ، كَالطَّيْرِ يَنْجُو مِن الشُّؤْبُوبِ ذِي البَرَدِ

قال ابن بري: صواب ُ انشاد ِهِ: والحيلَ ، بالنصب، لأنه معطوف على المائة من قوله :

> الواهب المائة الأبشكاد كربُّنها ، سَعْدانُ 'توضيح ، في أوبادِ ها اللِّبكِ

والشُّوْبُوبُ : الدَّفْعة مِن المَطر الذي بِكُون فيه البَرَدُ . والمَنْعُ : مُرْعة السَّيْر . والسَّعْدانُ : تسْمَنُ عنه الإبل، وتَغْزُرُ أَلبانها، ويَطيبُ لحمها، وتَطيبُ لحمها، وتُوضِح : موضع . واللَّبَدُ : ما تلبَّدَ من الوَبُو، الواحدة لِبُدة . التهذيب : يقال كُفُّ من عَرْبك أي من حدَّتك .

والغَرْبُ : كل شيء وغَرْبُ كل شيء كده ؟ وكذلك نفرابه . وفرس عَرْبُ : كثيرُ العَدُو ِ ؟ قال لبييد :

> َغَرْبُ المُصَبَّةِ ، تَحْسُودُ مُصَارِعُهُ ، لاهي النَّهَارِ لسَيْرِ الليلِ 'مُحْتَقَرِرُ

أراد بقوله غرّب المَصَبَّة : أَنهُ جَوَّاد ، واسِمِّ الحَبْرِ والعَطاء عند المَصَبَّة أي عند إعْطاء المال ، يُكثر مُ كما يُصَبُّ الماء .

وعين ' عَرْ به ' : بعيده ' المَطْرَخ . وإنه لغَرْ ب ' العَين أي بعيد ' مَطْرَح العين ؛ والأَنثَى عَرْ به ' العين ؛ وإياها عَنَى الطِّر مَّاح ' بقوله :

> َذَاكَ أَمْ تَحَقَّبِاءُ بَيْدَانَةً ۗ، عَرْبَةُ العَيْنِ جَهَادُ المَسَامِّ

وأَغْرَبَ الرجلُ : جاءً بشيءٍ عَريب. وأَغْرَب عليه، وأَغْرَب عليه، وأَغْرَب به : صَنَع به صُنْعاً قبيحاً . الأصمعي : أَغْرَب الرجلُ في مَنْطِقِه إذا لم يُبثّقٍ سَيْنًا إلاْ تكلم

به . وأَغْرَبَ الفرسُ في جَرْبه : وهو غاية الاكثار. وأَغْرَبَ الرجلُ إِذَا اسْتُنَدَّ وجَعُه من مرضٍ أَو غيره . وكُلُ منا واراك وسَنَرك ، فهو مُغْرِبُ ؛ وقال ساعدة الهُذَكِيُّ :

مُوَ كُلُّ بِسُدُوفِ الصَّوْمِ ، يُبْصِرُها منالمغاربِ ، تخطُّوفُ الحَسَاءزَرِمِ ُ

وكُنُسُ الوَحْش : مَغارِبُها ، لاسْتتارها بها . وعَنْقاء مُغْرِبُ ومُغْرِبة " ، وعَنْقاء مُغْرِب ، وعَنْقاء مُغْرِب ، وعَنْقاء مُغْرِب ، على الإضافة ، عن أبي علي " : طائر " عظيم يَبعُد في طيرانه ؛ وقيل : هـو من الألْفاظ الدالة على غير معنى . التهذيب : والعَنْقاء المُغْرِب في قال : هكذا بحاء عن العرب العرب بغير هاء ، وهي التي أغْربَت في البلاد ؟ فَيَأْت ولم تُعَس ولم تُو . وقال أبو مالك : العَنْقَاء المُغْرِب وأس الأكمة في أعْلى الجَبَل المجتَل المولويل ؛ وأنكر أن يكون طائراً ؛ وأنشد :

وقالوا: الفتى ابنُ الأَشْعَرِيَّةِ ، حَلَّقَتْ ، وَقَالُوا : الفَيْ العَنْقَاءُ ، إِنْ لَمْ يُسَدَّدِ

ومنه قالوا: طارَت به العَنْقاءُ المُغْرِبُ ؛ قال الأَزهري: مُحذف هاء التأنيث منها ، كما قالوا: لِحْية مناصِلُ ، وناقة ضامر، وامرأة عاشق. وقال الأَصعي: أَغْرَبَ الرجلُ إغراباً إذا جاءً بأمر غريب. وأَغْرَبَ الدائِيةُ إذا اشْتَدَ بياضه ، حتى تَبْيَض محاجرُ ، وأَوْ فاغه ، وهو مُغْرِبُ . وفي الحديث طارت به وأر فاغه ، وهو مُغْرِبُ . وفي الحديث طارت به عنقاء مُغْرِبُ أي دَهْبَت به الداهية .

والمُغْرِبُ : المُبْعِيدُ في البلاد .

وأَصابه سَهْمُ عَرْبِ وغَرَبِ إِذَا كَانَ لَا يَدَّرِي مَنَ رَمَاه.وقيل: إذَا أَتَاهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَدَّرِي ؛ وقيل: إذَا تَقَمَّدُ به غيرَهُ فأَصَابه ؛ وقد 'يُوصَف به ، وهو

يسكن وبحرك ، ويضاف ولا يضاف ، وقال الكسائي والأصمعي : بفتح الراء ؛ وكذلك سَهْمُ عَرَضٍ . وفي الحديث : أن رجلًا كان واقفاً معه في عَزاة ، فأصابه سَهْمُ عَرْبٍ أي لا يُعْرَفُ راميه ؛ يقال : فأصابه سَهْمُ عَرْبٍ في لا يُعْرَفُ راميه ؛ يقال : سَهْمُ عَربِ وسهم عَربُ ، بفتح الراء وسكونها ، بالإضافة وغير الإضافة ؛ وقيل : هو بالسكون إذا أناه مِن حيثُ لا يَدْرِي، وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره . قال ابن الأثير والهروي : لم يثبت عن الأزهري إلا الفتح . والغربُ والغربُ والغربُ نقل المناء عربُ أي حَدَّة . ويقال الحدة السيف : عربُ بُ أي حَدَّة . وعقال السان : حدَّتُه . وسيف عربُ أي حَدَّة . وغَرْبُ قال الشاعر يصف سيفاً :

## عَرْ بِأَ سريعاً في العِظامِ الحُنُو ْسِ

ولسان عَرْبُ : تحديد . وعَرْبُ الفرس : حدّته . وفي حديث ابن عباس ذكر الصّد يق ، فقال : كان والله برتًا تقييًا أيصادي عربه ؛ وفي دواية : يصادي منه عفر به ؛ الغررب : الحيد ف ؛ ومنه عرب السيف ؛ أي كانت ف تداري حدَّته وتتُقَى ؛ ومنه حديث عمر : فسكن من غربه ؛ وفي حديث عائشة ، قالت عمن زينب ، رضي الله عنها : كُلُ فيها يوفي حديث الله عنها : كُلُ فيها ؛ وفي حديث الخسن : سُئل عن القبلة للصائم ، فيها ؛ وفي حديث الحسن : سُئل عن القبلة للصائم ، فقال : إني أخاف عليك غرب الشباب أي حد ته . والغروب : النشاط والتهادي .

واستغرَّب في الضَّحِك ، واستُغرَّب : أَكْثَرَ منه. وأغرَّب : اشْنَدَّ صَحِكُه ولَجَّ فيه . واسْتَغْرَب عليه الضحك ، كِذلك . وفي الحديث : أنه إضحِكَ حتى استَغرَّب أي بالنع فيه . يُقال : أغرَّب في ضحيكه، واسْتَغْرَب، وكأنه من الغرَّب البُغد ِ

وقيل: هو القَهْقة. وفي حديث الحسن: إذا اسْتَغْرَبُ الرجلُ صَحِكاً في الصلاة ، أعاد الصلاة ) قال: وهو مذهب أبي حنيفة ، ويزيد عليه إعادة الوضوء . وفي دعاء ابن مبيّرة : أعُوذ بك من كل شيطان مستغيرب ، وكل تبطي مستغيرب ؛ قال الحرّبي أن أظنته الذي جاور القدر في الحبيث كأنه من الاستغيراب في الضّحك، ويجوز أن يكون على مالمتناهي في الحِدة ، من الغرّب : وهي الحِدة ، من النّساع :

#### فما يُغْرِ بُونَ الصَّحْكَ إِلاَ تَبَسُّماً، ولا يَنْسُبُونَ الولَ إِلا تَخْنَافِيَسَا

شُمر: أَغْرَبَ الرجلُ إِذَا صَحِكَ حَتَى تَبَدُو َ عَرُوبُ أَسْنَانَهُ .

والغَرَّبُ: الرَّاوِيةُ التِي ْمُحِمْلُ عليها الماء. والغَرَّبُ: كَالُّو عَظَيْمَةً مِنْ مَسَكِ تَوْرُو ، مُذَكِرَّهُ، وجمعهُ عُرُوبُ . الأَزْهِرِي ، اللّيث : الغَرَّبُ يُومُ السَّقْمِ ؟ وأنشد :

### في يوم عَرْبٍ ، وماءُ البئر مُشْتَرَكُ

قىال : أراه أراد بقوله في يوم عَرب أي في يوم يُسْقَى فيه بالغَرْب ، وهـو الدلو الكبير ، الذي يُسْتَقَى به على السانية ؛ ومنه قول لبيد :

#### فَصَرَ فَنْتُ ۚ تَصْر آَءُ والشُّؤُونُ ۚ كَأَنَهَا عَرْبُ ۗ ، تَخْبُ ثُبه السَّلُوصُ ۗ ، هَزِيمُ ۗ

وقال الليث : الغَرْبُ ، في بيت لبيدٍ : الرَّاوية ، وإغا هو الدَّلُو الكَبيرة ، وفي حديث الرؤيا : فأَخَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ عَمرُ ، فاسْتَحالَت في بَدِه عَرْباً ؛ الغرَّب ، بسكون الراء : الدلو العظيمة التي تتَخَذُ من جلد توري ، فإذا فتحت الراء ، فهو الماء السائل بين البيُّو

والحوض ، وهذا تمثيل ؛ قال ابن الأثير : ومعناه أن عبر لما أخذ الدلو ليستقي عَظْمَتْ في يهده ، لأن الفُتُوح كان في زمنه أكثر منه في زمن أبي بكر ، وخي الله عنهما . ومعنى استتحالت : انقلبت عن الصّغر إلى الكبر . وفي حديث الزكاة : وما سُقي بالغرب ، ففيه نصف العبشر . وفي الحديث : لو أن عَرْباً من جهنم بُعيل في الأرض ، لآذى تنثن ويعيه وشدة حرّه ما بين المشرق والمغرب . ويعيه وشدة حرّه ما بين المشرق والمغرب . والغرب . يرعيه وهو كالناسور ؛ وقبل : هو عرق في العين ينقطع ، وهو كالناسور ؛ وقبل : هو عرق في العين لا ينقطع سَقيه . قال الأصعي : يقال : بعينه عَرْب والغرب ، إذا كانت تسيل ، ولا تنقطع مُدمُوعُها . والغرث ب الشميل الدَّمْع ، والغرث : انهماله من العين . والغرث وب : الدُّموع حين تخرج من العين ؛ قال :

ما لك لا تَذَّ كُو أَمَّ عَمْرُو، إلاَّ الْعَيْلَيْكُ عُرُوبٌ مَجْرُرِي

واحِدُها عَرْبُ .

والغُروبُ أَيضاً : تجاري الدَّمْع ؛ وفي التهذيب : تجادي العَيْن . وفي حديث الحسن : ذَكَر ابنَ عباس فقال : كان مشجّاً يَسِيلُ عَرْباً . الغَرْبُ : أحدُ الغُرُوبِ ، وهي الدُّمُوع حين تجري . يُقال : بعينه عَرْبُ إذا سال كمْعُها ، ولم ينقطع ، فشبه به عزارة علمه ، وأنه لا ينقطع مَدَدُه وجر يُه . وكل تنفضة من الدَّمْع : عَرْبُ ، وكذلك هي من الحير .

واسْتَغْرَبَ الدمعُ : سال .

وغَرْبًا العين : 'مقديمُها ومُؤخِرُها. وللعين غَرْبانِ : 'مُقدِمُها ومُؤخِرُها .

والفَرْبُ : بَشْرة تكون في العين ، تُغذُ ولا تَرْقًأ .

وغَرِبَت العينُ عَرَباً: ورمَ مَأْقِهُما. وبعينه عَرَبُ الذَا كَانت تسيل ، فيلا تنقطع 'دموعُها . والفَرَبُ ، 'خَرَّكُ : الحَدَرُ في العين ، وهو السُّلاقُ .

وغَرَّبُ الله : كَثَرَةُ رَبِقِهِ وَبَكُهِ ؛ وَجَمِعه : غُرُوبُ . وغُرُوبُ الأَسْنَانِ : مَنَاقِعُ رَبِقِهَا ؛ وقبل : أَطْرَافُهُا وَحَدَّتُهَا وَمَاؤُهَا ؛ قَالَ عَنْرَةً :

إذْ تَسْتَبِيكَ بِذِي غُرُوبٍ وَاضِحٍ ، عَذْبٍ مُقَبَّلُهُ ، لَذِيدَ المُطْعَمِ

وغُرُوبُ الأسنانِ : الماءُ الذي يَجِرِي عليها ؟ الواحد: غَرَّ بِ . وغُرُوبُ الشّايا : حدُّها وأَشَرُها. وفي حديث النابغة : تَرَفَّ غُرُوبُه ؟ هي جسع غَرَّ ب، وهو ماء الغم، وحدَّة الأسنان . والغرَّ بُ : الماءُ الذي يسيل من الدَّلُو ؟ وقيل : هو كلُّ ما انصب من الدَّلُو ؟ وقيل : هو كلُ ما وقيل : الغرَّ بُ الماءُ الذي يَقطرُ من الدَّلاء بين البير والحوض ، وتتغير وبحُه سريعاً ؟ وقيل : هو ما بين البير والحوض ، وتتغير وبحُه سريعاً ؟ وقيل : هو ما بين البير والحوض ، أو حو لهما من الماء والطين ؟ قال ذو الرمة :

وأدرك المُنتَبَقَّى من تَسَلِمَتِهِ ، ومن ثَمَا يُلها، واسْتُنشيءَ الغَرَبُ

وقيل: هو وينح الماء والطين لِأَنه يتغير ريحُهُ سريعاً. ويقال للدَّالِج بين البئر والحوض: لا تُغرِبُ أي لا تَدْفُتُقِ الماءَ بِنهما فَتَوْحَل .

وأَغْرَبَ الحَوضَ والإِناءَ: ملأهما ؛ وكذلك السَّقاءَ؛ قال بيشر بن أبي خازم :

> وكأنَّ طُعْنَهُمُ ،عَداة تَحَمَّلُوا، سُفُنُ تَكَفَّأُ فِي خَلِيجٍ مُغْرَبِ

وأغربَ الساقي إذا أكثر الغَرْبُ. والإغرابُ:

كَثُرَةُ المَالَ ، وحُسْنُ الحَالَ مِن ذَلِكَ ، كَأَنَّ المَالَ يَمْلاُ يَدَيُ مَالِكِهِ ، وحُسنَ الحِـالَ يَمْلاُ نَفسَ ذي الحَالَ ؛ قَالَ عَدِيُّ بِن زيد العِبادِيِّ :

> أَنتَ مَا لَـقَيِتَ ، يُبِطُورُكُ الْإِغَ رابُ بالطَّيشِ، مُعْجَبُ مُحَبُورُ

> > والغَرَبُ : الحَيْمُرُ ؛ قال :

كَعِيني أَصْطَهَبِع ۚ غَرَبًا ۚ فَأَغَرِب ۗ مع الفِتيانِ، إذ صَبَحوا، ثُمُودا

والغَرَبُ : الذَّهَبُ ، وقيل: الفضَّة ؛ قال الأَعشى : إذا انْكَبُ أَزْهَرُ بِينِ السُّقَاة ، تَرامَوْ ا بِه عَرَبًا أَو نَصُارا

نَصَبَ عَرَباً على الحال ، وإن كان جَوْهراً ، وقد يكون تميزاً . ويقال الغَرَب : جامُ فِضَة ؛ قـال الأعشى :

فَدَعْدَ عاسُرَّةَ الرَّكَاءِ ، كَمَا دَعْدَعَ ساقي الأعاجِمِ الغَرَّبَا \* \*

قال ابن بري : هذا البيت للبيد ، وليس للأعشى ، كما زعم الجوهري، والر كاء، بفتح الراء : موضع ؛ قال : ومن الناس من يكسر الراء ، والفتح أصح . ومعنى دعد ع : مَلاً . وصف ما ين التقيا من السيل ، فملا سُرَّة الرَّكاء كما ملاً ساقي الأعاجم قد ح الفرب خيراً ؛ قال : وأما بيت الأعشى الذي وقع فيه الغرب بمعنى الفضة فهو قوله:

تَرامَوا به غَرَباً أَو نُـضارا

والأزهر: إبريق أبيض يُعمَل فيه الحَمرُ، وانكبابُه إذا صُبً منه في القدَح. وتراميهم بالشَّراب: هو مُناوكة بعضهم بعضاً أقداحَ الحَمْر. والغَرَبُ:

الفضة . والنُّضَارُ : الذَّهبُ . وقيل : الغَرَبُ والنُّضَار : ضربان من الشجر تُعبل منهما الأقداح . المتهذيب : الغَرَّبُ سُجَرِ تُسَوَّى منه الأقداح والنُّضَار : سُجَرُ تُسَوَّى منه الأقداح وُصَفَر البيض ؛ والنُّضَار : سُجَرَ تُسَوَّى منه أقداح وُصَفَّه شاكة البيض ؛ والنُّضار : عَرَبَة " ، وهي سَجَرة ضَخْهة " شاكة خضراء ، وهي التي يُتَخَذُ منها الكُحيلُ ، وهو القيطران ، حجازية . قال الأزهري : والأبهل هو الغرَّب لأنَّ القطران أيستَخْرَجُ منه . ابن سيده : والغرَّب ، بسكون الراء : شجرة صَخْمة شاكة والغرَّب ، بسكون الراء : شجرة صَخْمة شاكة الذي تُهنأ به الإبل ، واحد ته غرَّبة . والغرَّب القيرَب : القيرَب ؛ قال الأعشى :

بَاكْرَاتُهُ الأَغْرَابُ فِي سِنَةِ النَّوْ مِ ، فَنَجْرِي خِلالَ سَوْلُكِ السَّيالِ

ویُروی باکرَرَتُها . والغَرَبُ : ضَرَّبُ منالشجر، واحدته غَرَبَة ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْجُوهِ يَ ﴿ وَأَنشُد :

'عو'دك 'عود' النُّضارِ لا الغَرَبُ

قال : وهو اسْبِيدُ دارٌ ، بالفارسية .

والغَرَبُ : داء يُصِيب الشاة ، فيتَمعَط نخر طُومُها، ويَسْقُط منه سَعْرُ العَين ؛ والغَرَبُ في الشاة : كالسَّعَفِ في الناقة؛ وقد غَر بِت الشاة ، بالكسر . والغادِبُ : الكاهلِ من الحُنُف ، وهو ما بين السَّنام والغادِبُ : الكاهلِ من الحُنُف ، وهو ما بين السَّنام والعُنْتُ ، ومنه قولهم: حَبْلُك على غاربك . وكانت العرب إذا طلَّق أحد هم امرأته ، في الجاهلية ، قال لها: حَبْلُك على غاربك أي تخليّت سبيلك ، فاذ هبي حيث سُيْت ي قال الأصعي : وذلك أن الناقة إذا حيث شيْت ي قال الأصعي : وذلك أن الناقة إذا

١ قوله « قاله الجوهري » أي وضبطه بالتحريك بشكل القلم وهو
 مقتضى سياقه فلعله غير الغرب الذي ضبطه إن سيده بسكو الراء.

رَعَتُ وعليها خِطامُها، أَلْقِيَ عِلى غَارِبِها وَتُوكَتُ الْبِسِ عليها خِطامَ ، لأَنها إذا رأَت الحِطامَ لم يُهنيها المَرَّعي . قال : معناه أَمْرُكِ إلَيكُ ، اعمَلِي ما شَيْتُ . والغارب : أَعْلَى مُفَدَّم السَّنام ، وإذا أَهْمِلُ البعيرُ مُطَرِح صَبلُه على سَنامه ، وتُوكِ يَدُهُ هَبُ مَنِهُ البعيرُ مُطَرِح صَبلُه على سَنامه ، وتُوكِ يَدُهُ هَبُ مَنِ البعير ، لا يُمْنَعُ من شيء ، فكان أهل الجاهلية يُطلَقُونَ بهذا . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، فطللِقون بهذا . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، فالت ليزيد بن الأَصَمِّ : رُمِي بِرَسَنكُ على غاربك أي مُخلِق مَن شيء بُورِد في الحديث غي تَسْرَح أَين أُواد في المرْعي . وورد في الحديث في يَسرَح أَين أُواد في المرْعي . وورد في الحديث في يَسرَح أَين أُواد في المرْعي . وورد في الحديث في يَسرَح أَين أُواد في المرْعي . وورد في الحديث في يَسرَح أَين أُواد في المرْعي . وورد ولا مُسكة بعقد مُرْسَلة مُطْلَقة ، غير مشدودة ولا مُسكة بعقد النكاح . ،

والغَارِ بِانِ : 'مُقَدَّمُ الظهْرِ ومُؤْخَّرُهُ .

وغَوارِبُ الماء: أعاليه ؛ وقيل : أعالي مَوْجِه؛ 'شَبَّهَ بغَوارب الإبل .

وقيل : غَاربُ كِلِّ شيءٍ أَعْلاه . الليث : الغارِبُ أَعْلَى الْمَوْجِ ، وأَعْلَى الظَّهْرِ . والغارِبُ : أَعْلَى مُقَدَّمُ السَّنَامِ . وبعيرُ وو غارِبَين إذا كان ما بَينَ غاربِي سنامه مُمَنَفَتَهَا ، وأكثرُ ما يكون هذا في البَخاني التي أبوها الفالِجُ وأمها عربية . وفي حديث الزبير : فما زال يَفْتُلُ في الذِّرُوةِ والغارِب حتى أَجابَتُهُ عائشةُ إلى الحُروجِ . الفاربُ : مُقَدَّمُ السَّنَامِ ؟ والذِّرُوةِ والغارِب حتى أَجابَتُهُ والذِّرُوةِ والغارِب حتى أَجابَتُهُ عائشةُ إلى الحُروجِ . الفاربُ : مُقدَّمُ السَّنَامِ ؟ والأصل فيه : أن الرجل إذا أراد أن مِق أَجابَتُهُ ؟ والأصل فيه : أن الرجل إذا أراد أن يُؤنِّسَ البعيرَ الصَّعْبُ ؟ لِينَوْمَة ويَنْقاد له ، جَعَلَ مُي رُّ يَدَهُ عليه ، ويَصَعَ فيه الزِّمام .

والغُرابان : طَرَّفا الوَرِكَيْنِ الأَسْفَلانِ اللَّذَانَ يَلِيانِ أَعَالَى الفَخِذَيْنِ ؟ وقيل : هَمَا رُؤُوسِ الْوَرِكَيْنَ ، وأَعَالَى فَرُوعِهَا ؟ وقيل : بل هما عَظْمَانِ رَقِيقانِ أَسفل من الفراشة . وقيل : هما عَظْمَانِ شَاخَصانِ ، يَبْتَدَّانِ الصَّلْبِ. والغُرابانِ ، من الفرس والبعير: حَرِفا الوَرِكِينِ الأَيْسَرِ والأَيْنِ ، اللَّذَانِ فوقَ الذَّنَب، حيث التَّقَى وأَسا الوَرِكِ النَّمْنَى والنُسْرَى، والجمع غِربان ؟ قال الواجز :

> يا عَجَبا للعَجَبِ العُجابِ، خَمْسَةُ غِرْبانٍ على مُغرابِ

> > وقال ذو الرمة :

وَقَرَّبْنَ ۚ بَالزَّرْقِ الْحَيَمَائُلُ ، بَعْدُمَا تَقَوَّبَ،عَن غِرْبَانَ أَوْرَاكُهَا،الْحَيْطُسُرُ

أواد: تَقَوَّبَتْ غَرِ بَانُهَا عَنِ الْحَيَطُو ، فقله لِأَنَ المعنى معروف ؛ كقولك: لا يَدْخُسُلُ الحَاتَمُ في إصْبَعِي أي لا يَدْخُلُ إصْبَعِي في خاتَمي. وقيل: الغِرْبَانُ أَوْرَاكُ الإِبلِ أَنْفُسها؛ أنشد ابن الأعرابي:

> سأَرْفَعُ قَوَلاً للصُصَينِ ومُنْذَدٍ، تَطييرُ به الغِرْبانُ سَطْرَ المَواسم

قال: الغير بان منا أو والأ الإبيل أي تَحْسِلُه الرواة الله المواسم والغير بان : غير بان الإبيل ، والغر ابان : طر فا الورك ، الله ال يكونان خلف القطاة ؟ والمعنى : أن هذا الشعر أي هي به على الإبيل إلى المتواسم ، وليس يُويد الغيربان دون غيرها ؛ وهذا كما قال الآخر :

وإنَّ عِنَاقَ العِيسِ، سَوْفَ يَوْرُورُ كُمْ ثَنَائِي ، عَلَى أَعْجَازِهِنَّ مُعَلَّقُهُ

فليس يريد الأَعْجاز دون الصُّدور . وقيل : إنما خصَّ

الأعباز والأوثراك ، لأن قائلها جعل كتابها في قَعْبُة احْتَقَبُها ، وشدّها على عَجُز بعيره . والغُراب : حد الورك الذي يلي الظهر . والغُراب : الطائر الأسود ، والجمع أغربة ، وأغرب ، والجمع أغربة ، وأغرب ، وغر بان ، وغرب ، قال :

وأننتُهُم خِفافٌ مِثْلُ أَجْنحةِ الغُرُبُ

وغَرابِينُ : جمعُ الجمع . والعرب تقول : فلانُ أَبْصَرُ مِن نُغرابٍ ، وأَحْذَرُ مِن نُغرابٍ ، وأَرْهَى مِن نُغرابٍ ، وأَرْهَى مِن نُغرابٍ ، وأَصْفَى عَبْشاً مِن نُغرابٍ ، وأَشَدُ سواداً مِن نُغرابٍ . وإذا نَعَتُوا أَرْضاً بالحصبِ ، قالوا: وقَعَع في أَرْضٍ لا يَطير نُغرابُها . ويقولون: وجَدَ نَمْرُهُ الغُرابِ ؛ وذلك أنه يتبيعُ أُجود وجَدَ نَمْرُهُ الغُرابِ ؛ وذلك أنه يتبيعُ أُجود وأفسَق مِن نُغرابٍ ، ويقولون : أَشَامُ مِن نُغرابٍ ، وأفسَقُ مِن نُغرابٍ ، وأفسَق مِن نُغرابٍ ، ويقولون : طار نُغرابُ فلانٍ وأَسْه ؛ ومنه قوله :

ولمنَّا رَأَيْتُ النَّـسْرَ عَزَّ ابنَ كَايَةٍ

أراد بابن دابة الغراب . وفي الحديث : أنه غَيْر َ اسم 'غراب ، لما فيه من البُعْد ، ولأنه من أخبت الطيُّور . وفي حديث عائشة، لمَّا نَزَلَ قولُه تعالى: وليَضربن عَهُمُرهِن على بُجوبهن : فأصبَحْن على رووسهن : فأصبَحْن على رووسهن الغرابان . شبَّهَت الحُهُمُر في سوادها بالغرابان ، جمع 'غراب ؛ كما قال الكميت :

كغير ْبانِ الكُروم الدواليج

وقوله :

زَمَانَ عَلِيَّ نُمْرَابِ 'غُدَافَ''، فطَيَّرَهُ الشَّيْبِ' عَنِّي فطارا

إنما عني به شدَّة سواد تشعره زمان َ شبابِه. وقوله:

فَطَيَّرَ ۚ الشَّيْبُ ، لم يُودْ أَن جَوْهِرَ الشَّعر زال ، لَكنه أَراد أَنَّ السَّوادَ أَزالَه الدهرُ فبَقِي الشعرُ مُبْيَضًاً .

وغُرابُ غاربُ ، على المبالغة ، كما قالوا: شِعْر شاعِرْ ، ومُوتُ مائتُ ؛ قال رؤية ؛

فاز جُر من الطَّيرِ الغُرابُ الغارِبا

والغُرابُ : قَدَالُ الرأْسِ ؛ يِنَالَ : شَابَ عُرابُهُ أَي شَعْرُ وَكَذَالِهِ . وغُرابِ الفَّاسِ : حَدَّهَا ؛ وَفَالُ الشَّمَّاخِ يَصْفُ وَجَلًا قَطَعَ نَبُهُمَةً :

> فأنْحَى، عليها ذات َحدَّ، نُخر ابُها عَدُو ۚ لأَوْساطِ العِضاهِ، مُشارِزُ ُ

وفأس حديدة ُ الغُرابِ أي حديدة ُ الطَّرَّف .

والغرابُ : اسم فوس ٍ لغَنبِي ۗ ، على النشبيه بالغُرابِ من الطَّيرِ .

ورِجْلُ الغُراب: ضَرْبُ مِن صَرِّ الْإِبلِ شَدِيدٌ، لا يَقْدُرُ الفَصِيلُ عَلَى أَن يَرْضَعَ مَعَه، ولا يَنْحَلُ. وأَصَرَّ عَلِيه رِجْلُ الغرابِ: ضاق عَلَيْهِ الأَمْرُ، و وكذلك صَرَّ عليه رِجْلَ الغُرابِ ؛ قال الكُميَّتُ:

> صرَّ ، وجُلُ الغُرابِ ، مُلكَكُكُ في النا سِ على من أدادَ فيه الفُجُورا

ویروی: صُرَّ دِجْلَ الغُرابِ مُلْکُكُ . ورجـلَ الغرابِ مُلْکُكُ . ورجـلَ الغرابِ : مُنْتَصِبُ على المَصْدَر ، تقدیره صَرَّا ، مِثْلَ صَرَّ دِجْلِ الغرابِ .

وإذا ضاقَ على الإنسان معاشُه قيل: صُرَّ عليه رِجُلُ الغُرابِ ؛ ومنه قول الشاعر:

إذا رجْلُ الغُرابِ عليَّ صُرَّتُ ، دَكُرُ نَـٰكَ ، فاطَـٰمأَنَّ بِيَ الضَّـبِيرُ

وأغرِبة العَرَبِ: 'سودانُهم ، 'شَبَّهُوا بالأَغْرِبَةِ في لَوَ نِهِم. والأَغْرِبَةُ في الجاهلية : عَنْتُرَةُ ، وخُفافُ ابن نند بُهُ السُّلَمِي ، وأبو عُمير بنُ الحُبياب السُّلَّمَى \* أَيضاً ، وسُلْمَنْكُ بن ُ السُّلَّكَةَ ، وهشام ُ ابن ُ عَشْبة بن أبي مُعَنْظ ، إلا أن عشاماً هذا مُخَضَّرُ مُنْ عَد وَلَى فِي الإسلام . قال ابنالأعرابي: وأظنتُهُ فعد ولي الصائفة وبعض الكُور ؛ ومن الإسلاميين : عبدُ الله بنُ خازم ، وعُمَيرُ بنُ أَبي عُمَيْرِ بنِ الحُبُابِ السُّلَمِيُّ ، وهمَّامُ بنُ مُطَرِّفِ التَّغْلَبُييُّ ، ومُنْتَشَرُ بنُ وَهُبِ الباهليُّ، ومَطَرَرُ ابن أو في المازني" ، وتأبُّطَ شَهرًا ، والشُّنْفَرَى ١ ، وحاجز " ؟ قال ابن سده: كل ذلك عن ابن الأعرابي. قال: ولم يَنْسُبُ حاجزاً هذا إلى أب ولا أم، ولا حيٍّ ولا مكانٍ ، ولا عَرَّفَهُ بأكثر من هذا. وطار غرابُها بجَرادتك : وذلك إذا فات الأمرُ ، ولم 'يطَّمَعُ فيه ؛ حكاهُ ابنُ الأَعرابي .

وأُسودُ 'غرابيُّ وغِرْ بيبُّ : شديدُ السوادِ ؟ وقولُ ' يشر بن أبي خازم :

> رأى 'درَّة كَبِيْضَاءَ 'كَيَحْفِلِ' لَـوْنَهَا 'سخام'' كغر ْبانِ البَرَيْرِ 'مُقَصَّب'

يعني به النضيج من عُمَر الأواك . الأزهري : وغُراب البَرير عُنْقُود ه الأسود ، وجمعه غرابات ، وغُراب البَرير عُنْقُود ه الأسود ، وجمعه غرابات ، وأنشد بيت بشر بن أبي خازم ؛ ومعنى كيشفيل لونها : كُلُ شيء لكّن من صوف، أو قطن ، أو غيرهما، وأراد به شعرها ؛ والمنقصّ : المنعقد .

وإذا قلت : غَرابيبُ سُودُ ، تَجْعَلُ السُّودَ بَدَلَاً من غرابيب لِأَن توكيد الأَلوان لا يتقد م . وفي الحديث : إن الله 'بِمُغِضُ الشيخ الغر ْبِيب ؟ هو ١ ليس تأبط شرا والتنفرى من الاسلامين والها ها جاهليان .

الشديد السواد ، وجمع عَرابيب ، أراد الذي لا يَشَيب ، أراد الذي لا يَشَيب ، وقيل : أراد الذي يُسَوّد مُ شَيْب . والمتفارب : الحُمُوان . والمتفارب : الحُمُوان . والمتفارب الطائف ، شديد النبواد ، وهو أرق العنب وأجْود ، وأشكه . السّواد ، وهو أرق العنب وأجْود ، وأشكه

والغَرَبُ : الزَّرَقُ في عَيْنِ الفَرَس مع ابْيضاضِها . وعين مُفْرَبَة " : رَرْقَاء ، بيضاءُ الأَشْفارِ والمَناجِر، فإذا ابْيَضَت الحَدَقَة ، فهو أَشد الإغرابِ . والمُغْرَبُ : الأَبيضُ ؛ قال مُعَوية الضَّيْنُ :

#### فهذا مَكاني، أو أرَى القارَ مُعْرَبًا، وحتى أرَى صُمَّ الجبالِ تَكَلَّمُ

ومعناه : أنه وَقَعَ في مكان لا يَرْضاه ، وليس له منجى إلا أن يصير القار أبيض ، وهو سبه الزفت ، أو تُكلِّمَه الجال ، وهذا ما لا يكون ولا يصح وجوده عادة .

ابن الأعرابي: الفرّ بة بياض صرّ ف ، والمُنغَرّ ب من الإبل: الذي تَبْيَضُ أَشْفَادُ عَيْنَيْه ، وحَدَقَنَاه ، وهُلُبُهُ ، وكُلُّ شيء منه .

وفي الصحاح: المُنفَرَبُ الأبيضُ الأَشْفادِ من كل شيءٍ ؟ قال الشاعر:

> شَريجَانِ من لَـُوْنَـَيْنِ خِلْطَانِ ، منهما سُوادُ ، ومنه واضِح ُ اللَّـُوْنَ مُغْرَبُ

والمُنفَرَبُ مِن الحَيلِ : الذي تَنتَّسِعُ عُرَّتُهُ في وجهيهِ حَى تُجَاوِزُ عَيْنَيْهُ .

وقد أغرب الفرس ، على ما لم 'يسم" فاعله ، إذا أخدت غرائه عينه ، وابيضت الأشفار ، وكذلك إذا ابيضت من الزرق أيضاً . وقيل : الإغراب بياض الأرفاغ ، ما يلي الحاصرة .

وقيل: المنفرَب الذي كلُّ شيء منه أبيض ، وهو أفيت السياض والمنفر بن الصُّرْ الله السياض والمنفر بن الصُّرْ الله البَرَد ، الدلك وأغرَب الرجل : وأغرَب الرجل إذا استنك وبعنه ؟ عن الأصعى .

والغر بي : صِبْغ أَحْمَر . والغر بي : فَصِيخ النبيذ وقال أبو حنية: الغر بي أيتَخذ من الرُّطَب وحده ، ولا تيزال شار به مُتماسكاً ، ما لم تُصِبه الربح ، فإذا بَرَو إلى الهواء ، وأصابته الربح ، ذهب عقله ؛ ولذلك قال بعض شرًابه :

#### إن لم بكن عَمْ بِيْكُمْ جَيِّداً، فنحـن باللهِ وبالرِّبـعرِ

وفي حديث ابن عباس: اخْتُصُمَ اللَّهِ في مَسِيلِ المُطَرَ، فقال: المَطَرُ غَرْبُ ، والسَّلْ شُرْقُ ؛ أراد أن أَكْثُرُ السَّحَابِ يَنْشَأُ مِن غَرَّبِ القِبْلَةِ ، والعَيْنُ هناك ، تقول العرب : 'مطر نا بالعَيْن إذا كان السحابُ ناشئاً من قَدْلَة العراق . وقوله : والسَّيْسُلُ ُ شَرْقٌ ، بريد أنه يَنْعَطُ من ناحة المَشْرق ، لأن ناحة َ المشرق عالمة م ، وناحية المغرب 'منْحُطَّة ، قال ذلك القُتَدْبي ؛ قيال ابن الأثير : ولعيله شيء يختص بتلك الأرض ، التي كان الخِصَام فيها . وفي الحديث: لا بزال ' أهل ' الغرر ب ظاهرين على الحق ؛ قيل : أراد بهم أهلَ الشام ، لِأَنهم غَر ْبُ الحِجاز ؛ وقيل : أَراد بالغرب الحدَّة والشُّو كُهُ ، يويد أهل الجهاد ؟ وقال ابن المدائني : الغَرْبُ هنا الدَّلْـُورُ ، وأراد بهم العَرَبَ لِأَنْهُم أَصِحَابُهَا ، وهم يَسْتَقُونَ بَهَا . وفي حديث الحجاج: لأَضْرَ بَنَّكُم ضَرْبةَ غَرائبِ الإبلِ؟ قال ابن الأثير: هذا مَثَلُ ضَرَبه لنَفْسه مع رعيته 'بُهَدُّدُهُم ، وذلك أن الإبل إذا وردت الماء، فدَخَلَ

تَخْرُجَ عنها .

وغُرُّبُ : اسم موضع ؛ ومنه قوله :

في إثر أحمر و عمد أن لفراب

ابن سيده : وغُرَّبُ ، بالتشديد ، جبل دون الشام ، في بلاد بني كلب ، وعنده عين ماء يقال لها: الغُرْ بة ، والغُرُ'بَّةُ ' ، وهو الصحيح .

والغُراب : جَبِلَ ۗ ؛ قال أُو سُ :

فَمُنْدَ فَعُ الْعُلَانِ عُلَانٍ مُنْشِدٍ ، فَنَعْفُ الغُرابِ، نُخطُّبُهُ فأَساوِ دُهُ

والغُرابُ والغَرابِـةُ : كُوضعانُ ا ﴿ قِـالُ سَاعِدَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ابن 'حوَّنَّة َ :

> تذكَّر ثُنُّ مَنْتاً، بالغَر ابة ، ثاوياً، فما كان ليلى بعده كاد يَنْفَدُ

وفي ترجمة غرن في النهابة ذِكْرُ مُغْرَانُ : هـو بضم الغين ، وتخفيف الواء : واد قريب من الحُنْدَ يُنبية ، "نزَّلَ به سيدُنا رسول ُ الله ، صلى الله عليـه وسلم ، في مسيره ، فأما غُرُاب ، بالباء ، فجبل بالمدينة على طريق الشام .

والغُرابُ : فرسُ البّراء بنِ قَيْسٍ .

والغُرابِيُّ : ضَرُّبُ من التمر؛ عن أبي حنيفة .

غسلب : الغُسْلَبَة: انْتِزاعُكَ الشيءَ من يَدِ الإنسان، كالمُغْتَصِ له .

غشب : الفَشْبُ : لغة في الفَشْم ؟ قال ابن دريد : وأحسب أن الغَشَبَ موضع ، لِأَنْهُم قَـد سَمُوْا غَشَبِتًا ، فيجوز أن يكون منسوبًا إله .

 ا قوله « والغراب والغرابة موضمان » كذا ضبط ياقوت الأول بضمه والثاني بنتحه وأنشد بيت ساعدة .

عليها غَريبة ' من غيرها ، ضُرِبَت وطُرُرِدَت حتى غ**شرب :** الغَشَرَّبُ : الأَسد . ورجـل ' غشاريب ' : حَرِيءٌ ماضٍ ، والعين لغة في ذلك وقد تقدّم .

غصب : العَصْبُ : أَخْذُ الشيء طُلْماً .

غَصَبَ الشيءَ يَعْصِبُه غَصْبًا ، واغْتَصَبه ، فهو غاصب "، وغَصَمه على الشيء : قَهَره ، وغَصَبَه منه. والاغتنصاب مثله ، والشَّى الأغصُّب ومَعْصُوب. الأَزهري : سمعت العرب تقول : غَصَبْتُ الجلُّدَ غَصْباً إذا كَدَدُن عنه سَعْرَه، أو وَبَره قَسْراً، بلا عطن في الدُّباغ ، ولا إعْسال في نسدًى أو بَوْلُ ٍ، ولا إدراج . وتكرَّر في الحديث ِ ذكرُ ْ الغَصْبِ ، وهو أَخْذُ مالِ الغَيْسِ ْظَلْمَاً وعُدُواناً. وفي الحديث : أنه غَصَبَها نَفْسَها : أَرَادَ أَنهُ وَاقَعَهَا كُرْ هَا ، فاستعاره للجماع .

غضب: الغَضَبُ : نَقيضُ الرِّضَا . وقد غَضبَ عليه غَضَباً ومَغْضَبَةً ، وأَغْضَبْتُ أَنَا فَتَغَضَّبَ . وغَضِبَ له : غَضِبَ على غيره من أَجله ، وذلك إذا كان حَيًّا ، فإن كان ميتاً قلت : غَضِبَ بِه ؛ قال دريد بن الصّبة بَر ثي أخاه عبد الله :

> فإن تُعْقب الأَيامُ والدَّهْرُ ، فاعْلَمُوا، بني قسَارِ بِ ، أَنَّا غِضَابٌ بِمَعْبَدِ ١

> وإن كان عد الله خلتى مكانه، فما كان طَنَّاشاً ولا رَعشَ اليَد

قوله مَعْبِد يعني عبدَالله ، فاضْطُرُ ". ومَعْبُدُ ": مشتق من العَبُّد ، فقال : بَمَعْبَدِ، وإنما هو عَبُّدُ الله ابن الصُّبَّة أخوه . وقوله تعالى : غير المَعْضوب عليهم يعني اليهود .

 ١ قوله « فاعلموا » كذا أنشده في المحكم وأنشده في الصحاح والتهذيب تعلموا .

قَالَ أَنِ عَرِفَةَ الْعَضَبُ مَ مِن المَخْلُوقِينَ ، شَيُ أَيُداخِلُ قَدُلُوبَهُم ؟ ومنه محمود ومذموم ، فالمذموم ما كان في غير الحق ، والمحمود ما كان في جانب الدين والحق ؟ وأما غَضَبُ الله فهو إنكاره على من عصاه ، فيعاقبه . وقال غيره : المفاعيل ، إذا وليتنها الصفات ، فإنك تُذَكِر الصفات وتجمعها وتؤنثها ، وتترك المفاعيل على أحوالها ؟ يقال : هو مَغْضُوب معليه ، وهي مَغْضُوب معليه ، وهي من الله ومن الله أسخطه على من من الله ومن الله أسخطه على من عصاه ، وإعراضه عنه ، ومعاقبته له .

ورجل مخضب ، وغَضُوب ، وغُضُب ، بغير هاء ، وغُضُبَّة وغَضُبَّة ، بغتج الغين وضها وتشديد الباء ، وغَضْبان : يَعْضَب سريعاً ، وقيل : شديد الغَضَب. والأُنثى غَضْبَى وغَضُوب ، وقال الشاعر :

ُهَجَرَ تُ غَضُوبُ وَحَبَّ مَنْ يَتَجَنَّبُ ا

والجمع : غِضَابِ وغَضَابَى، عن ثعلب ؛ وغُنُضابَى مثل سَكْرَى وسُكارى ؛ قال :

فإن كُنْتُ لم أَذْكُر ْكَ ، والقومُ بَعْضُهُمْ غُضَابَى على بَعْضٍ ، فَمَا لي وذَائِمُ

وقال اللحياني: فلان عَضْبان إذا أردت الحال ، وما هو بغاضب عليك أن تشتمه . قال: وكذلك يقال في هذه الحروف ، وما أشبهها ، إذا أردت اف عمل ذاك ، إن كنت تريد أن تفعل . ولغة بني أسد: امرأة عضمانة ومكزنة ، وأشباهها .

وقد أَغْضَبَهُ ، وغَاضَبْتُ الرجلَ أَغْضَبْتُهُ ، وأَغْضَبْتُهُ ، وأَغْضَبْتُه ، وأَغْضَبَنِي ، وغَاضَبه: واغَمه . وفي التنزيل العزيز: وذا النُّون إذ كَذْهَبَ مُغَاضِباً ؛ قيل: مُغاضِباً لربه ،

 ١ أوله « وحب من النح » ضبط في التكملة حب بفتح الحاء ووضع عليها صح .

وقيل: مُغاضِباً لقومه. قال ابن سيده: والأوال أَصَحُ لِأَن العُقْدُوبة لَم تَحَلِّ به إِلاَّ لَمُغاضَبَتِه وَبَّه؛ وقيل: دَفَب مُراغِماً لقومه.

وامرأة ' غَضُوب' أي عَبُوس . وقولهم: غَضَبَ الحُميْل على اللُّجُم ؛ كَنَوْ ابغَضَبِها ، عن عَضّها على اللُّجُم ، كأنها إنما تَعَضّها لذلك ؛ وقوله أنشده ثعلب :

تَغْضَبُ أَحْيَاناً على اللِّجَامِ ، كَغُضَبِ النادِ على الضّرَامِ

فسره فقال: تَعَضُّ على اللَّبِهِامِ من مَرَحِهِا، فكَأَنْهَا تَغْضَبُ، وجَعَلَ للنار غَضَبًا، على الاستعارة، أيضًا، وإنما عنى شدَّة التهابها ، كقوله تعالى : سَمِعُوا لها تَغَيَّظًا وزَفَيراً ؛ أي صَوْنًا كَصَوْتِ المُتَغَيِّظ ، واستعاره الراعى للقدار ، فقال :

إذا أَحْمَشُوها بالوَقودِ تَعَضَّبَتُ على اللَّحْمِ، حتى تَتْرُكُ العَظْمَ بادِيا

وإنما يريد: أنها يَشْتَدُ عَلَمَانُها، وتُغَطَّمُطُ فَيَنضَجُ مَا فَيها حَقَى يَنْفَصِلَ اللَّحَمُ من العظم .

وناقة غَضُوب : عَبُوس ، وكذلك غَضْبى ؛ قال عنوة :

يَنْبَاعُ مَن ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرَةٍ ، رَبَّافَةٍ مِسْلِ الفَنْبِيقِ المُثَرَّمِ وقال أَنضاً :

ِهِرِ ۗ جَنِيبِ ۗ ، كَلَّمَا عَطَـفَتُ ۚ له عَضْبَى، اتَّقَاها باليَدَيْنِ وبالفَم

والغَضُوبُ : الحَيَّة الحبيثة .

والغُضَابُ': الجُدُرَبِيُّ ، وقيل: هو داء آخر "يخرُجُ وليس بالجُدَرِيِّ .

وقد غَضِبَ جِلدُه غَضَباً ، وغُضِب ؛ كلاهما عن اللحياني ، قال: وغُضِب ، بصيغة فعل المفعول، أكثر. وانه لمَ غُضُوبُ البَصَر أي الجِلدِ ، عنه .

واله لمعصوب البصر اي الجلد ، عنه . وأصبح جلا ، غضبة واحدة ، وحكى اللحياني : غضبة واحدة أي ألبسه الجدري . الكسائي : إذا ألبس الجدري جلد المتجدور ، قبل: أصبح جلا ، غضبة واحدة ؛ قال شهر: روى أبو عبيد هذا الحرف ، غضنة ، بالنون ، والصحيح غضبة بالباء ، وجز م الضاد ؛ وقال ابن الأعرابي : المنعضوب الذي قد ركبه الجدري .

وغُضِبَ بَصَرُ فلان إذا أَنْتَفَخَ مَن داء يُصبه ، يقال له : الغُضابُ والغضابُ .

. والغَضْبَةُ كِخْصَةُ بَكُونَ فِي الجَفْنِ الأَعْلَى خَلْفَةً . وغَضِبَتْ عَنِهُ وغُضِبَتْ \ : وَرِمَ مَا حَوْلَهَا .

الفراء: الغُضابيُّ الكَدرِرُ في مُعاشَرته ومُخالَقته ، مأخوذ من الغُضاب ، وهو القَذَى في العينين .

والفَضْبَهُ : الصَّخْرَةُ الصُّلْبَةُ المُرَكَّبَةُ فِي الجَبَلِ، المُنْخَالِفَةُ له ؟ قال :

# أَو غَضْبة في هَضْبةٍ مَا أَرْفَعَا

وقيل: الغَضْبُ والفَضْبةُ صَخْرة رقيقة ؛ والغَضْبةُ: الأَكَهة ؛ والغَضْبة : قطْعةُ من جلد البعير ، يُطُوك يعضُها إلى بعض ، وتُجْعَلُ شبيهاً بالدَّرَقة . التهذيب : الغَضْبةُ بُخِنَّة تُنتَّخذ من بُجلود الإبل ، تلنبسُ للقتال . والعَضْبةُ : جلد المُسَنِ من الوُعُول ، حين يُسلَخ ؛ وقال البُريَّق الهُدَكِيُّ :

# فَكَعَمْرُ عَرْفِكَ ذِي الصَّمَاحِ ، كَمَا غَضِبَ الشَّغَادُ بِعَضْبِةِ اللَّهُمْ

 ١ قوله « وغضبت عينه وغضبت » اي كسم وعني كها في القاموس وغيره .

ورجل غُضَابٌ: غَليظُ الجِلْدِ .

والعَضْبُ : التَّوْرُ . والغَضْبُ : الأَحمر الشديد الحُمْرة ؛ وقيل الحُمْرة ؛ وقيل هو الأَحْمر في غِلسَظ ٍ ؛ ويُقوَّيه ما أنشده ثعلب :

أَحْمَرُ ْغَضَبُ لا أيبالي ما اسْتَقَى ، لا يُسْمِعُ الدَّلْوَ ، إذا الوِرْدُ التَقَى

قــال : لا 'يسْمِسِعُ الدَّالُـورَ : لا 'يضَيَّتُنُ فيهــا حتى تخفُّ ، لِأَنه قَــَو يُّ على حَمْلُها . وقيل : الغَضِّبُ الأَّحْمَـرُ مَن كُل شيء .

وغَضُوبُ والغَضُوبُ : اسم امرأة ؛ وأنشـد بيت ساعدة بن جؤية :

هَجَرَ تَ غَضُوب ، وحَبُّ مِن يَتَجَنَّب ، وعَدَ تَ عَوادٍ دُونَ وَلَيْبِكَ تَشْعَبُ

وقال :

مثابَ الغُرابُ، ولا فَـُؤَادُكُ تَارِكُ<sup>،</sup> ذِكْرَ الغَضُوبِ، ولا عِتابكُ يُعْتَبِ

فَمَنَ قَالَ غَضُوب ، فعلى قول مَن قَالَ حَارَثُ وَعَبَّاس، ومَن قَالَ الْحَارِثُ وعَبَّاس، ومَن قالَ الْحَارِث والعباس، ابن سيده: وغَضْبَى اسم للمائة من الإبل ، حكاه الزجاجي في نوادره ، وهي معرفة لا تُنوَّن ، ولا يُدخلُها الألف واللام ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

ومُسْتَخْلِفٍ، من بَعْدِ غَضْبَى، صَرَبَةً، فأَحْرِ بِـه لِطِنُـولَ فَقْرٍ وأَحْرِيا

وقال: أراد النون الخفيفة فوقف. ووجدت في بعض النسخ حاشية: هذه الكلمة تصحيف من الجوهري ومن جماعة ، وأنها غَضًا ، بالياء المثناة من تحتها مقصورة ، كأنها شبهت في كثرتها بمنبت ، ونسب هذا التشبيه ليعقوب . وعن أبي عمرو: الغَضَا ،

واستشهد بالبيت أيضاً .

والفيضاب : مكان بمكة ؛ قال دبيعة بن الحَجْدَر الهذلي :

أَلَا عَادَ هَذَا التّلبُ مِنا هُو عَائِدُهُ ، وراثَ ، بُأَطْرُ افِ الغِضَابِ ، عَوائدُهُ

غطوب: الفطئرَبُ: الأَفْعَى ، عن كراع .

غلب : عَلَيه يَعْلِبُه عَلَيْهً وعَلَيّاً ، وهي أَفْصَحُ ، وَخَلَبَةً وَمَعْلَبَةً ؛ قال أَبُو المنثلبَة ِ :

رَبَّاءُ مَرْ ْقَبَةٍ ، مَنَّاعُ مَغْلُبَةٍ ، رَكَّابُ سُلَمِيةٍ ، قَطَّاعُ أَقْرُوانِ

وغُلُبُتَى وغِلِبَّى ، عن كراع . وغُلُبَّة وغَلُبَّة ، الله الأخيرة ، عن اللحياني : قَهَره . والغُلُبَّة ، بالضم وتشديد الباء : الغَلَبَة ، والله المراد :

أَخَذَ تُ بِنَجْدٍ مَا أَخَذَ تُ غُلُبُةً ، وبالغَوْدِ لِي عِزِ أَشْمَ طُويلُ

ورجل غُلْبَة أي يَعْلِبُ سَرِيعاً ، عن الأصعي . وقالوا: أَنَذَ كُو أَيامَ الفُلُبَة ، والفُلُبَّى، والفِلِبَّى أي وقالوا: أَنَذَ كُو أَيامَ الفُلُبَّة ، والفُلُبُّى، والفِلِبِي أي الفَلَبُ والفَلَبَة وأيام من عَزَّ بَرْ. وقالوا: لمن الفَلَبُ ? وفي والفَلَبة ? ولم يقولوا: لمن الفَلْبُ ? وفي النويل العزيز: وهم من بَعْد غَلَبِهم سَيَعْلِبُون ؛ وهو من مصادر المضوم العين ، مثل الطَّلَب . قال الفراء : وهذا يُحْتَمَلُ أن يكون غَلَبة ، فحذفت المُوافِة ، كما قال الفَضْلُ بن العباس بن المهاء عند الإضافِة ، كما قال الفَضْلُ بن العباس بن غُنْه اللَّهْنَ :

إنَّ الحُلِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فَانْجَرَ دُوا ، وأَخْلَنْفُوكَ عِدًا الأَمْرِ الذي وَعَدُوا

أَراد عِدَةَ الأَمرِ ، فحذف الهاءَ عند الإِضافة . وفي

حديث ابن مسعود: ما اجْتَمَعَ حلال وحرام إلا غلب الحرام الحسلال أي إذا المُتزَج الحرام بالحلال ، وتعذر تنسيزها كالماء والحسر ونحو ذلك ، صار الجميع حراماً. وفي الحديث: إن وحمتي تغلب غضبي ؛ هو إشارة إلى سعة الرحمة وشولها الحكرة ، كما يُقال : عَلَب على فلان الكرّم أي هو أكثر خصاله . وإلا فرحمة الله وغضبه صفتان واجعتان إلى إرادته ، الشواب والعتاب ، وصفائه لا توصف بغلبة إحداهما الأخرى ، وإنما هو على سبيل المجاز للمبالغة .

ورجل غالب من قوم غَلَبة ، وغلاب من قوم غَلَبة ، وغلاب من قوم غَلَابِنَ ، ولا يُكسَّر .

ورجل غُلْبُة وغَلَبُة : غالِبُ ، كَشَيْرِ الْفَلَبَة ، وقال اللحياني : شديد الفَلَبَة . وقال : لَتَجِدَنَهُ غُلُبُة عن قليل ، وغَلُبُة أَي غَلَاباً .

والمُغلَّبُ : المَغلُوبُ مِراداً . والمُغلَّبُ من الشعراء : المحكوم له بالغلبة على قِرْنه ، كأنه علم عَلَب عليه . وفي الحديث : أهلُ الجنة الضُّعَفاة المُغلَّبُ ون . المُغلَّبُ : الذي يُعْلَبُ كثيراً . وشاعر مُغلَّبُ أي كثيراً ما يُعْلَبُ ؛ والمُغلَّبُ أي كثيراً ما يُعْلَبُ ؛ والمُغلَّبُ أي كثيراً ما يُعْلَبُ ؛ والمراد الأول . وغلَّبَ الرجل ، فهو غالب : غلَب ، وهو من الأضداد . وغلَّب على صاحبه : حُكِم له عليه بالغلَمة ؛ قال امرؤ القس :

وإنىّكَ لَمْ يَفْخَرُ عَلَيْكَ كَفَاخِرِ ضَعِيفٍ؛ ولَمْ يَغْلَبُكَ مِثْلُ مُغَلَّبِ وقد غالبَه مُغالبة وغِلاباً ؛ والغِلابُ : المُغالَبة ؛ وأنشد ببت كعب بن مالك :

> هَمَّتْ سَخِينَة أَن تُغالِبَ كَرَبَّهَا ، ولَيُغْلَبَنَ مُغالِبٌ الغَلَابِ

والمَـعْلَبة: الغَلَبة؛ قالت هِنْدُ بنتُ عُنْبة تَرَ ثَيْ أَباها: يَدْفَعُ يومَ المَـعْلَبَتُ ، يُطْعِمُ يومَ المَـعْلَبَتْ

وتَغَلَّبُ على بلد كذا : استَوْلى عليه قَهْراً ، وغَلَّبْتُهُ أَنَا عليه تَغْلَباً . محمدُ بنُ سَلاَم : إذا قالت العرب : شاعر مُغَلَّبُ " ، فهو مغلوب ؛ وإذا قالوا : غُلَّبَ فلان " ، فهو غالب . ويقال : غُلَّبَت لَيْلى الأَخْيَلَةَ على نابِغة بني جَعْدة ، لأَنها غَلَبَتْه ، وكان الجَعْدي مُغَلَّباً .

وبعير غالالب : يَغْلِب الإبل بسَيْره ، عن اللحياني. واسْتَغْلَب عليه الضحك : اشتد ، كاسْتَغْرَب . والغلّب : غِلَظ العُنق وعِظمَه ا ؛ وقيل غلط لها مع قَصَر فيها ؛ وقيل : مع مَيَل يكون ذلك من داءٍ أو غيره .

غَلِبَ غَلَباً ، وهو أَعْلَبُ : غليظُ الرَّقبَة. وحكى اللّحياني : ما كان أَعْلَبَ ، ولقد غلّبَ غلباً ، يذ هب إلى الانتقال عما كان عليه . قال : وقد يُوصَفُ بذلك العنتي نفسه ، فيقال : عُنتُ أَعْلَبُ ، كا يقال : عُنتُ أَعْلَبُ ، وفي حديث ابن ذي يَوَن : بيض مرازبة " غلب" جَعاجعة ؛ هي ذي يَوَن : بيض مرازبة " غلب" جَعاجعة ؛ هي أبد السادة بغلظ الرَّقبة وطنولها، والأنثى : عَلَباء وفي قصد كعب : عَلناء وجْناء عُلْكُوم " مُذَكَرَة". وقي قصد كعب : عَلناء وجْناء عُلْكُوم " مُذَكَرَة". وقي قصد كعب : عَلناء وجْناء عُلْكُوم " مُذَكَرَة". وقي قصد كعب : عَلناء وجْناء عُلْكُوم " مُذَكرة قلاله . وفي قصد كعب : عَلناء وجْناء عُلْكُوم " مُذَكَرة قلاله . وفي النيزيل العزيز : وحدائيق عَلناء أي عظيمة " مُنكائفة مُلْتقة . وفي التنزيل العزيز : وحدائيق غلناء أي عظيمة " مُنكائفة مُلْتقة . وفي التنزيل العزيز : وحدائيق غلناء أي عظيمة " مُنكائفة مُلْتقة مُلْتَقَدَة . وفي التنزيل العزيز : وحدائيق غلناء أي عظيمة " مُنكائفة مُلْتَقَدَة . وفي التنزيل العزيز : وحدائيق غلناء أي عظيمة " مُنكائفة مُلْتَقَدَة مُلْتَقَدَة . وفي التنزيل العزيز : وحدائيق غلناء أي عظيمة " مُنكائفة مُلْتَقَدَة مُلْتَقَدَة . وفي التنزيل العزيز : وحدائيق عُلْماً . وقال الراجز :

أَعْطَيْت فيها طائعاً ، أوكارها، حَدَبقَةً عَلْباءً في جِدَارِها

الأَزهري: الأَعْلَبُ الغَليظُ القَصَرَةِ . وأَسَدُ

أَغْلَبُ وغُلُبُ : غَلِيظُ الرَّقْبَة . وهَضْبَة "غَلَبْاءُ: عَظِيمة " مُشْرِفة . وعِزَّة " غَلَبْاءُ كَذَلك ، على المثل ؛ وقال الشاعر :

وقَبَلْلُكُ مَا اغْلُمُولَبَتْ تَغْلِبُ ، بِعُلْبِاءَ تَغْلِبُ مُغْلُمُولِينِنا

يعني بِعِزَّة غَلْباءً . وقَبيلة غَلْباءً ، عن اللحياني : عَزيزة ''مَتنعة'' ؛ وقد غَلِبَتْ غَلَباً .

واغْلُولَبَ النَّبْتُ : بَلَغَ كُلَّ مَبْلَغِ والنَّفُ ، واغْلُولَبَ العُشْبُ، وخَصَ اللحانيُ به العُشْبَ. واغْلُولَبَ العُشْبُ، واغْلُولَبَ العُشْبِ، القُرْضُ إذا النَّفَ عُشْبُها. واغْلُولَبَ العُشْبِ العُشْبِ العُشْبِ العُشْبِ العُشْبِ مَعْلُولِبَة : ملْنَقَّة . الأَخفش : في وحديثة معْلُولِبَة : ملْنَقَّة . الأَخفش : في قوله عز وجل : وحداثق غُلْبًا ؟ قال : شجرة غلِناءً إذا كانت غليظة ؟ وقال امرؤ القبس :

وسُّبَئِهُمُّمُ فِي الآلِ، لمَّا تَحَمَّلُـُوا، حَداثِقَ غُلْنباً، أَو سَفِيناً مُثَيَّرًا

والأَغْلَبُ العِجْلِيُّ : أَحَدُ الرُّجَّازِ .

وتَعْلَيِهُ ؛ أَبُو قبيلة ، وهو تَعْلَيِهُ بنُ وائْـل بن قاسط بنِ هِنْبِ بنِ أَفْبْصَى بن دُعْمِي " بن جَديلة آ ابن أَسَد بن ربيعة آبن نِزاد بن مَعَد " بن عَدَّان آ . وقولهم : تَعْلَيْهُ بنتُ وائِل ، إِنمَا يَذْهَبُون بالتأنيث إلى القبيلة ، كما قالوا تميمُ بنتُ مُر " . قال الوليد بن عُقْبة ، وكان ولي صَدَقات بني تَعْلَيْبَ :

إذا ما شدك ثن الرأس مينتي ببيشوكذ، فَعَيَكِ عَنتِي ، تَعْلَبُ ابْنُـةَ وَأَثْلِ

وقال الفرزدق :

لولا فَوارِسُ تَعْلَبُ ابْنَةِ وَاثْلَ ، وَرَدَ الْعَدُو ُ عَلَيْكَ كُلَّ مَكَانِ

وكانت تَعْلِب ' تُسَمَّى الغَلْباء ؛ قال الشاعر : وأو ْرَ ثَنَي بَنُو الغَلْباء مَجْد إ حَديثاً ، بعد مَجْد هِم ' القَد بم

والنسبة اليها: تَعْلَمَيُّ ، بفتح اللام ، اسْتِيحاساً لتَوالي الكسرتين مع ياء النسب ، وربما قالوه بالكسر ، لأن فيه حرفين غير مكسورين ، وفارق النسبة إلى نَمِر . وبنو العَلْمَباء : حَيُّ ؛ وأنشد البيت أيضاً :

وأَوْرَ ثَنَني بِنُو الغَلَمْباء تَجُمُداً

وغالِب وغَلَاب وغُلَيْب : أَسَمَا لا . وغَلَاب ، مثل أَ قَطَام : اسم امرأة ؛ مِن العرب مَن يَبْنِيه على الكسر، ومنهم من يُجْريه مُجْري زِيَنْبَ . الكسر، ومنهم من يُجْريه مُجْري زِيَنْبَ .

وغالِب : موضع ُ نَـَخُل ٍ دون مِصْبرَ ؛ حَماها الله؛ عز وَمِل ، قال كثير عزةً :

> يَجُوز أَ بِيَ الأَصْرامَ أَصْرامَ عَالِبٍ } أَقْنُولُ أَإِذَا مَا قِيلَ أَيْنَ تُريد : أُريد أَبَا بِكُو ، ولَو ْ حَالَ ، 'دُونَه ، أَمَاعِز ' تَغْنَال المَطَى " ، وبيد '

والمُعْلَنَانِي : الذي يَعْلَبِكَ ويَعْلَمُوكَ .

غنب: ابن الأعرابي: الغنّنَبُ داراتُ أوساطِ اللهُ اللهُ اللهُ أَسْداقِ عَلَى اللهُ ا

غندب: الغُنْدُبَة والغُنْدُوبُ: لحمة صُلْبة حَوالي الحُلْقُوم، والجمع غَنادبُ. قال رؤبة:

إذا اللَّهَاةُ بَلَنَّتِ الغَبَاغِيا ، حَسِينْتَ فِي أَنْ آدِه غَنَادِيا

وقيل: الغُنْدُ بَتَانِ : شَبِهُ غُدُ تَينِ فِي التَّكَفَتَيْنِ ﴾ في كل نَكفَة غُنْدُ بَة " ، والمُسْتَرَطُ بين الغُنْدُ بُتَيْنِ ؛ وقيل : الغُنْدُ بَتَانِ لَحَمْتَانَ قَد اكتَنفَنَا اللَّهَاةَ ، وبينهما فرُ جَهَ " ؛ وقيل : هما اللَّوْزُ تَانِ ؛ وقيل : غُنْدُ بُتَا العُرْ شَيْنِ اللَّتَانِ تَضُمَّانِ العُنْدَ عِيناً وشِمالاً ؛ وقيل : الغُنْدُ بُتَانِ عَقْدَ تَانِ فِي أَصْلِ اللسان .

واللَّغانِينُ : الغَنَادِبِ بما عليها من اللحم حـولِ اللَّهاةِ ، واحدَ تُهـا لُغْنُنُونَة "، وهي النَّغانِيغُ ، واحدَ تُها نُغْنُغَة ".

غهب: الليث: الغَيْهُبُ شِدَّةُ سُوادِ الليل والجَملِ ونحوه ؛ يقال جَمَلُ عَيْهُبُ : مُظْلِم السَّواد ؛ قال امرؤ القبس:

> تَلافَيْتُهُا ، والبُومُ يَدْعُو بِهَا الصَّدَى، وقد أُلْبِسَت أقر اطهُا ثِنْيَ غَيْهُبِ

وقد اغْتَهَبَ الرجلُ : سار في الظُّلمة ؛ وقال الكميتِ:

فذَاكَ سُبُّهُمْتُهُ المُنْذَكُرُهُ الْ وَجُنَاءَ فِي البِيدِ، وهِي تَغْتَهِبِ

أَي تُباعِدُ في الظُّلُّم ، وتَذْهَبُ .

اللحياني : أَسْوَدُ عَيْهَبُ وغَيْهِم . سَمْر : الغَيْهَبُ مَن الرجال الأَسْوَدُ ، سُبّه بغيّهب الليل . وأسوهُ غَيْهَبُ : مُظْلِم . في حديث قُس ي : أَرْقُبُ الكُو كَب ، وأرْغَى وفي حديث قُس ي : أَرْقُب الكو كَب ، وأرْغَى الغيّهبَ . الغيّهبَ : الظّنْلَبة ، والجمع الغياهب ، وهو الغيّهبَانُ . وفرس أَدْهم عَيْهب إذا اسْتَل وهو الغيّهبانُ . وفرس أَدْهم عَيْهب إذا اسْتَل سواده . أبو عبيد : أَسْد الخيل سواده ، أبو عبيد : أَسْد الخيل سواداً ؛ والأنثى : الغيّهبة "، والجمع : غياهب . قال : والدّجُوجِي : غياهب . قال : والدّجُوجِي :

دون الغَيْهُمَبِ في السَّواد ، وهو صافي لَـوْن السَّواد. وغَهِبَ عن الشيء غَهَبَاً وأغْهَبَ عنه : غَفَل عنه ، ونَسَيِهُ .

والغَهَبُ ، بالتحريك : العَقْلَة . وقد غَهِب ، بالكسر . وفي وأصاب صَبْداً غَهَباً أي غَفْلة من غير تعبد . وفي الحديث : سُئِلَ عَطَاءُ عن رجل أصاب صَبْداً غَهَباً ، وهو محرم ، فقال : عليه الجَزَاءُ . الغَهَبُ ، بالتحريك : أن يُصِيب الشيءَ غَفْلَة من غير تَعَبُد . وكساءُ غَيْهَبُ " : كشير الصُّوف . والغَيْهَبُ : الشَّقِيلُ الوَّخِمُ ؛ وقيل : هو البليد ؛ وقيل : الغَيْهَبُ الذي فه غَفْلة ، أو هَنْهَ " ؛ وأنشد :

حَلَلْتُ به وِتْرِي وأَدْرَ كُنْتُ ثُنُورَ نِي، إذا ما تَنَـاسَى دَحْلُهُ كُلُّ غَيْهُبَ

> وقال كَعْبُ بن جُعَيْلٍ يَصِفُ الطَّلَمَ : غَيْهُبُ هُو هَاءَةً "مُخْتَلِط"، مُسْتَعَار "حِلْمُهُ غَيْرٌ دَيْلْ

> > والغَيْهَبُ : الضعيفُ من الرجال . والغَيْهُيَانُ : البَطْنُ .

> > > والغَيْهُمَةِ ' : الجَلَبَة في القتال .

غيب : الغَيْبُ : الشَّاكُ ، وجمعه غياب وغُيُوب ، وقال : أَنْتَ نَبَيِّ تَعْلَمُ الغِيابا ، لا قائلًا إفتكاً ولا مُر ثاما

والغيّب : كل ما غاب عنك . أبو إسحق في قوله تعالى : يؤمنون بالفيّب ؛ أي يؤمنون با غاب عنهم ، مما أخبرهم ب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من أمر البعّث والجنة والناد . وكل ما غاب عنهم مما أنبأهم به ، فهو عيّب ، وقال ابن الأعرابي : يؤمنون بالله . قال : والفيّب أيضاً ما غاب عن العيّون ، وإن قال : والفيّب أيضاً ما غاب عن العيّون ، وإن

كان 'محَصَّلًا في القلوب . ويُقال : سمعت صوتاً من وراء الغيّب أي من موضع لا أراه . وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب ، وهو كل ما غاب عن العيون ، سواء كان 'محَصَّلًا في القلوب ، أو غير محصل .

سواه كان محصلا في القلوب ، او غير محصل . وغياباً ، وغياباً ، وغياباً ، وغياباً ، وغياباً ، وغياباً ، وغيب: وغيبنوبه ، وغيبوباً ، ومغاباً ، ومغيباً ، وتغيبا ، والمنان أبي الحائب ، فالت : إن هذا للشئم ما عالماً بالأنساب والأخبار ، فهو الذي علم حسان ؛ علماً بالأنساب والأخبار ، فهو الذي علم حسان ؛ ويدل عليه قول الذي ، صلى الله عليه وسلم ، لحسان ؛ ويدل عليه قول الذي ، صلى الله عليه وسلم ، لحسان ؛ تعالمة . وقولهم : غيبه غيابه أي ادفن في تغيره . تغيبا ، غيابه أي ادفن في تغيره . قال شهر : كل مكان لا أيد رك ما فيه ، فهو غيب ؛ وكذلك الموضع الذي لا أيد رك ما وراء ، وجمعه : غيوب ، قال أبو ذؤيب :

يَوْمِي الغُيُوبَ بِعَيْنَيْهِ ، وَمَطَّرُ فَهُ مُغْضٍ ، كَمِاكَشَفِ المُسْتَأْخِذُ الرَّمِدُ وغابَ الرجلُ عَيْباً ومَغيباً وتَغَيَّبَ : سافرَ ، أَو بانَ ؛ وقوله أنشده ان الأعرابي :

> ولا أَحْمَلُ المَعْرُوفَ حِلَّ أَلِيَّةٍ ، ولا عِدَةً ، في الناظِرِ المُتَعَبَّبِ

إِمَّا وَضَع فيه الشَّاعِرُ المُتَعَيَّبَ مُوضِعَ المُتَعَيِّبِ؟ قال ابن سيده: وهكذا وجدته بخط الحامض، والصحيح المُتَعَيِّب، بالكسر.

والمُنْهَايَبَةُ : خلافُ المُنْخاطَبَة . وتَغَيَّبَ عني فلانُ . وجاء في ضرورة الشعر تَغَيَّبَنِي ؛ قال امرؤ القبس : فظلَلَّ لنا يومُ لَـذَيْدُ بنَعْمة ، فظلَلَّ لنا يومُ لَـذَيْدُ بنَعْمة ، وقللُ في مَقل تَخْسُهُ مُتَغَيِّبُ .

وقال الفراء : المُتَغَيِّبُ مرفوع ، والشعر مُحَفَّأً . ولا يجوز أن تَوِدَ على المَقيلِ ، كما لا يجوز : مردت برحل أبوه قائم .

وفي حديث عُهْدَةِ الرَّقيقِ: لا داءً ، ولا 'خَبْنَةَ ، ولا تغييب . التَّغْييب: أَن لا يَبِيعه ضالَّة ً ، ولا التَّمَاءَ

وقوم ' غيسب ' ، وغيبًاب ' ، وغيب ' : غائب ون ؛

الأخيرة اسم للجمع ، وصحت الياء فيها تنبيهاً على أصل غاب . وإغا ثبتت فيه الياء مع التحريك لأنه أشبه بصيد ، وإن كان جمعاً ، وصيد ، مصدر قولك بعير أصيد ، لأنه يجوز أن تنوي به المصدر وفي حديث أبي سعيد : إن سيد الحي سليم ، وإن تنفرنا تغيب أي رجالنا غائبون والعبيب ، بالتحريك : جمع غائب كخادم وخدم .

وامرأَة مُعْيِب ، ومُغْييب ، ومُغْيية ، غابَ بَعْلُها أو أحد من أهلها ؛ ويقال : هي مُغيبة ، بالهاء ، ومُشْهد ، بلا هاء .

وأغابَت المرأة ، فهي مُغيب ": غابُوا عنها . وفي الحديث : أَمْهِلُوا حتى مَثْنَشِطَ الشَّعْيَة وتَسْتَحِد المُغيبة ، هي التي غاب عنها زوجُها . وفي حديث ابن عبّاس : أَن امرأة أَ مُغيبة أَتَت وَجُلًا تَشْتَري منه شيئاً ، وَتَعَرَّضَ لها ، فقالت له : ويُحك ! إِني مُغيب "! فتَر صَها . وهم يَشْهَدُون وَيْحَك ! إِني مُغيب "! فتر كها . وهم يَشْهَدُون

أَحْيَاناً ، ويَتَغَايِبُونَ أَحْيَاناً أَيْ يَغِيبُونَ أَحْيَاناً . ولا يقال : يَتَغَيَّبُونَ . وغابَتِ الشمسُ وغيرُها من النَّجوم ، مَغِيباً ، وغابَت الشمسُ وغيرُها

وغُيْوبة ، عِـن الهَجَرِي : عَرَبَتِ . وَغَيْوبة ، وَعَرَبَتِ . وَأَغَابَ القومُ : دخلوا في المُغيب .

وبَدَا عَيَّبَانُ العُود إذا بَدَتَ عُرُوقُهُ التي تَغَيَّبَتُ مِنَ المَطَر ، فاشْتَدَّ مِن المَطر ، فاشْتَدَّ

السيلُ فحَفَر أُصولَ الشَّجر حتى طَهَرَتُ 'عروقَهُ ' وما تَغَــَّتُ منه .

وقال أبو حنيفة : العرب تسمي ما لم 'تصبه الشمس' من النّبات كُلّه الغيّبان ، بتخفيف الياء ؛ والغيّابة : كالغيّبان ، أبو زياد الكلاي ؛ الغيّبان ، بالتشديد والتخفيف ، من النبات ما غاب عن الشمس فلم 'تصبه ؛ وكذلك عَيّبان العُروق . وقال بعضهم : بدا عَيْبان الشّعرة ، وهي عر وقها التي تغيّبت في الأرض ، فحفَر "ت عنها حتى ظهر ت" .

والغَيْبُ من الأرض : ما عَيَّك ، وجمعه نَعْيُوب ؛ أَنشد ابن الأَعرابي :

إذًا كرِّهُوا الجَمْدِيعَ ،وحَلُّ منهم أراهـطُ بالغُيُّـوبِ وبالتَّــلاعِ

والغيّبُ:: ما اطْمَأَنَّ من الأَرض؛ وجمعه نُميوب. قـال لبيد يصف بقرة ، أكل السبعُ ولدها فأقبلت تطنُوف خلفه :

> وتَسَمَّعَت ﴿ رِزَّ الأَنسِ ﴾ َفراعُها عن ظهرِ عَيْبٍ ٍ ، والأَنيِس ' سَقامُها

تَسَمَّعَتُ وَزَّ الأَنْسِ أَي صُوتَ الصادِين ، فراعها أَي أَفْرَعها. وقوله: والأَنْسُ سَقامُها أَي ان الصادِينَ يَصِيدُ وَنِها ، فَهِم سَقامُها .

وَوَقَعْنَا فِي عَيْبَةً مِن الأَرضَ أَي فِي هَبْطَةٍ ، عَـن اللَّمِينَ اللللَّمِينَ الللَّمِينَ الللَّمِينَ الللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ اللَّمِينَ

ووَقَعُوا فِي عَيَابَةٍ مِن الأَرْضِ أَي فِي مُنْهَبِطُ مَنها. وَغَيَابَةٌ كُلِّ شِيءً : تَعَرْهُ ، منه ، كَالجُنُبِّ وَالوادي وِغَيِرهِما ؛ تقول : وَقَعَمْنا فِي عَبْبَةٍ وِغَيَابَةٍ أَي هَبْطة من الأَرْضِ ؛ وفي التنزيل العزيز: في عَيابَةً الجُنبِّ. وغَابَ الشيء غِيابةً ، وغَيُوباً ، وغَياباً ، وغياباً ،

والغَيْبَةُ : من الغَيْبُوبةِ . والغيبةُ : من الاغْتيابِ .

واغتاب الرجل' صاحبه اغتياباً إذا وقع فيه ، وهو أن يتكلم خلف انسان مستور بسوء ، أو بما يغمنه لو سمعه وان كان فيه ، فإن كان صدقاً ، فهو غيبة " وإن كان كذباً ، فهو البَهْت والبُهْتان ' كذلك جاء عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا يكون ذلك الا من ورائه ، والاسم : الغيبة'. وفي التنزيل العزيز: ولا يغتب بعضكم بعضاً ؛ أي لا يتتناول وجلا بظهر الغيب بما يسوء مما هو فيه . وإذا تناوله بما ليس فيه ، فهو بَهْت وبهُتان " . وجاء المتغيبان ، على الله عليه وسلم .

وَدُوي عَن بَعْضِهُم أَنْهُ سَمَّع : غَانِهُ يَغْيِبُهُ ۚ إِذَا عَانِهُ، وذكر منه ما كَسُوءُه .

ابن الأَعرابي: غَابُ إِذَا اغْتَابَ . وغابَ إِذَا ذَكر إِنسَاناً بخيرٍ أَو شَرَّ ؛ والغيبَةُ : فِعْلَةُ منه ، تكون تحسنة وقبييحة . وغائبُ الرجلِ : ما غابَ منه ، اسم " ، كالكاهل والجامل ؛ أنشد ابن الأَعرابي :

> ويُخْسِرِ نني، عن غائبِ المَرْء، هَدْيُه، كَفَى الهَدْيُ، عَمَّا غَيَّبَ المَرْءُ، نخبرا

والغَيْبُ : شَحَمُ كُوْبِ الشَّاةِ . وشاة ذات عَيْبِ أَي ذات عَرْبِ الثَّاةِ عَنْ العَيْنَ ؛ وَقَـولُ ابنَ العَنْ ؛ وَقَـولُ ابنَ العَنْ ؛ وَقَـولُ ابنَ العَنْ ؛ كُوقَـولُ ابنَ العَنْ ؛ كُوقَـولُ ابنَ العَنْ ؛ كُوقَـولُ ابنَ العَنْ العَانُ العَنْ العَانِ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَالَا العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَالَ العَالَا العَالَا العَالَا العَالَا العَانُ العَالِمُ العَالِمُ العَالَا العَالِمُ العَالِمُ العَالِمُ العَالِمُ العَالِمُ العَالِمُ العَلْمُ العَالِمُ العَالِمُ العَلْمُ العَالِمُ العَلْمُ العَلَا العَلْمُ العَلْمُ

وتَرَى لغَرَ ْ نَسَاهُ غَيْبًا غَامِضاً ، قَلِقَ الخُصِيلَةِ ،من ُفوَيْقِ المفصل

قوله : عَيْباً ، يعني انْفَلَقَتْ . فَخِذَاه بلحمتين عند سِمَنَه ، فجرى النَّسا بينهما واسْتَبَان . والحُصيلة : كُلُّ لَحْمة فيهما عَصَبة . والغَرَّ : تَكَسُّر الجِلْدُ وتَغَضَّنُهُ .

وسئل رجل عن 'ضمْرِ الفَرس؛ فقال: إذا 'بلَّ فريره'، وتَفَلَقَتَ 'غرورُه ، وبدا حَصِيرُه ، واسْتَر ْخَتَ ' شَاكِلَتُه . والشاكلة : الطَّفْطُفَة '. والفرير : موضع ' المَجَسَّة من مَعْر َفَتِه . والحَصِيرُ : العَقَبة التي تَبْدُو في الجَنْب ، بين الصَّفَاق ومَقَطِّ الأَضْلاع .

الهُوَّازِنِيُّ : الفابة الوَّطَاءَةُ من الأَّرض التي دونها شرْفَةَ "، وهي الوَهْدَة . وقال أَبو جابر الأَّسَدِيُّ: الغابَةُ الجمعُ من الناسِ ؛ قال وأنشدني الهَوَّازِنِيُّ :

إذا تُصَبُّوا وِماحَهُمُ بِغَابٍ ، تُصَبِّنَ وِمَاحَهُمْ سَبِلَ الْغَوَّدِي

والغابة : الأَجْمَةُ التي طالت ، ولها أطراف مرتفعة باسقة ؛ يقال : ليث غابة والغاب : الآجام ، وهو من الباء . والغابة : الأَجْمة ؛ وقال أبو حنيقة : الغابة أَجْمَة القَصَب ، قال : وقد مُجعلَت جماعة الشجر ، لأنه مأخوذ من الغيابة . وفي الحديث : ان منشر سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان من أثل الغابة ؛ وفي رواية : من طر فاء الغابة . قال ابن الأثير : الأنثل شجر شبيه بالطر فاء ؛ إلا أبه أعظم منه ؛ والغابة : غيضة "ذات شجر كثير ، وهي على موضع آخر : هي موضع آخر : المنابق ، وهي الموال

والغابة من الرّماح : ما طال منها، وكان لها أطراف ترى كأطراف الأَجَمة ؛ وقيل : هي المُضْطَرِبة من الرماح في الربح ؛ وقيل : هي الرماح ُ إذا اجْتَمَعَت ُ ؛ قال ابن سيده : وأداه على التشبيه بالغابة التي هي الأجمة ؛ والجمع من كل ذلك : غابات " وغابُ . وفي حديث علي " ، كرم الله وجهَه :كلَّـبْتُ ِ غاباتٍ شديدِ القَسُورَهُ .

أَضافه إلى الغابات لشدّته وقوّته ، وأَنه َ مُحْسِي غاباتٍ َ سَتَّى . وغابة : اسم موضع بالحجاز .

#### فصل الفاء

فوب: التَّفْريبُ والتَّفْريمُ ، بالباء والميم: تَضْيَيقُ المَّرَةُ وَلَيْهِ مَهُمَ الزبيب . وفي الحديث ذكر فر ياب ، بكسر الفاء وسكون الراء: مدينة ببلاه التُرْك ؛ وقيل: أَصلها فيرياب ، بزيادة ياء بعد الفاء ، ويُنسَبُ إليهُما بالحذف والاثبات .

فرقب: الفُرْ قُبُسِيَّةُ والثُّرُ قُبُبِيَّة: ثيابُ كَتَّانٍ بيضُ ؛ حكاها يعقوب في البدل .

وب فر قري و ثر قري : بعنى واحد . وفي حديث إسلام عمر ، رضي الله عنه : فأقبل شيخ عليه حبرة ووب أبيض مصري من من ووب أبيض مصري من من كتان . قال الزمخشري : الفر قلبية والثر فلبية : فياب مصرية من كتان . ويئر وك بتافين ، منسوب إلى فر قد ب مع حذف الواو في النسب كسابري في سابور . الفراء : زهير الفر قدي رجل من أهل القرآن ، منسوب إلى موضع .

والفُرْ قُلُبُ : الصِّغار من الطير نحو ٌ من الصَّعْوِ .

فُونب: الفِرْ نِبُ : الفَّارة ، والفِرْ نِبُ : وَلَـدَ الفَّارة من اليَرْ بُوع.وفي التهذيب: الفِرْ نِبُ الفَّار؛ وأنشد:

َبدِبُّ باللبِلِ إلى جِـادِهِ ، كَضَيْوَنَ دَبِّ إلى فِرْنبِ

#### فصل القاف

قَاب : َقَاب الطعامَ : أَكَله . وقَـَأَبَ الماءَ : َشرِبه ؛ وقيل : َشرِبَ كلَّ ما في الإِناء ؛ قال أبو نخيُّلة :

أَشْلَكُنْتُ عَنْزِي، ومَسَحْثُ تَعْنِي، ثم تَهَيَّنُاتُ لِشُرْبِ فَأْبِ مِ

وقَتَبِبْتُ مِن الشَّرابِ أَقَاّبُ وَأَباً إِذَا سَرِبْتَ منه . اللبث : فَئِبْتُ من الشَّرابِ لا وقَاَّبْتُ ، لغة ، إذا امْتَلَأْتَ منه . الجوهري : قَثِبَ الرجلُ إذا أَكْثُو من شرب الماء . وقَبَّبَ من الشراب قَأْباً »

ورجل مِقْأَبِ ، على مِفْعَل ، وقَـُؤُوب : كثير الشُّر ب . ويقـال : الله ُقُو أَب ، وقَـُو أَبِيُّ : كثير الأَخْذ للماء ؛ وأنشد :

مُد من المِدَادِ وَوْ أَبِي ۗ

قال شمر: القَوْأَبِيُّ الكثير الأَخْذِ.

مثل صَبُّب : أكثر وتَمَـَّلاً .

قبب: أقب القوم عقب أو أقباً: صخبوا في خصومة أو تمسار . وقب الأسد والفحل عقب أقب أ وقبيباً إذا سمعت تعفقه أناب . وقب ناب الفعل والأسد قباً وقبيباً كذلك بضفونه إلى الناب ؛ قال أبو ذؤيب:

> كَأَنَّ 'مُحَرَّبًا مِن أُسْدِ تَوْجٍ 'ينازِلُهُمْ ، لنابَيْهِ عَلِيبٌ

> > وقال في الفحل :

أَرَى دُوكِد ْنَةٍ ، لِنَابَيْهِ تَقْبِيب ١٠

وقال بعضهم : القسيب الصوت ، فعم به . وما سمعنا العام قابّة أي صوت رعد ، بد همب به إلى القبيب كرك ابن سيده ، ولم يعزه إلى أحد ؟ وعزاه الجوهري إلى الأصمعي . وقال ابن السكيت : لم يَر و أحد هذا الحرف ، غير الأصمعي ، قال : والناس على خلافه .

وما أصابتهم قابَّة أي قَطْرَة . قال ابن السكيت : ماأصابَتننا العامَ قَطَرُه "، وما أصابتنا العامَ قابَّة " : بمعنسًى واحد .

الأصعي : قب ظهر م يقب قبوباً إذا ضرب بالسوط وغيره فَجَف ، فذلك القبوب . قال أبو نصر : سعت الأصعي يقول : دُكر عن عم أنه ضرب رجلا حداً ، فقال : إذا قب ظهر م فردوه إلى أي إذا اند مكت آثار ضربه وجفت ؟ من قب اللحم والتمر إذا يبس ونشف .

#### يَقْنَبُ وأَسَ العَظْمِ دونَ المَفْصِلِ، وإن يُرِدْ ذلك لا يُخَصَّلُ

وأنشد ان الأعرابي :

أي لا يجعله قبطعاً ؛ وخَصَّ بعضهم به قبطع اليد. يقال: افْتَتَبُ فلان يَدَ فلان افْتِبَاباً إذا قبطعها ، وهو افتعال، وقبل: الاقتباب كلَّ قبطع لا يَدَعُ سُئِناً. قال ابن الأعرابي: كان العنقيبي لا يَتَكَلَّمُ سُئِناً. قال ابن الأعرابي: كان العنقيبي لا يَتَكلَّمُ بِشِيءٍ إلا كَتَبَيْهُ عنه ، فقال: ما تَركَ عندي قابة إلا اقتبها، ولا نقارة إلا انتقرها ؛ يعني ما ترك عندي كلمة مستخسنة مصطفاة إلا أخذها لذاته. ولا لفظة "مُنتَخبة مُنتَقاة إلا أخذها لذاته. والقبيص من الرّقاع.

والقب : ما يُدخل في جيب القسيص من الرقاع . والقب الناسق المتحالة ؟ وقيل : الله الحكر ق الذي يجري فيه الميحور و من المتحالة ؟ وقيل : هو الحشبة التي فوق أسنان المتحالة ؛ وقيل : هو الحشبة التي فوق أسنان المتحالة ؛ وقيل : هو الحشبة التي في وسط البكرة وفوقها أسنان من خشب، والجمع من كل ذلك أقاب ، لا يجاور وسط به ذلك . الأصمعي : القب هو الحكر ق في وسط البكرة ، وله أسنان من خشب . قال : وتسمس به ذلك . وتسمس عن خشب . قال : وتسمس على التسميل على التسميل على التسميل على التسميل على التسميل التسميل على التسميل على التسميل على التسميل على التسميل ال

الحَسَبَة التي فوقها أسنان المتحالة القَبَّ ، وهي البكرة. وفي حديث علي، رضي الله عنه : كانت در عُه صَد راً لا قبَ لها ، أي لا ظهر لها ؛ سُمِّي قبَّ الْأنقوامها به ، من قب البكرة ، وهي الحشبة التي في وسطها ، وعليها مَدار ها .

والقَبُّ: رئيسُ القوم وسَيِّدُهُم ؛ وقيل : هو المَكَكُ'؛ وقيل: الحَمَّيفة ؛ وقيل: هو الرَّأْسُ الأَكْبُر . ويُقال لشيخ القوم: هو قَبُ القَوْم ؛ ويقال : عليكبالقَبَّ الأَكْبُر أَي بالرأْس الاكبر ؛ قال شمر : الرأْسُ الاكبر يُوادُ به الرئيسُ . يقال : فلانُ قَبُ بَنِي فلانٍ أَي رئيسُهم .

والقَبُّ: ما بَين الوَرِكَــينِ . وقَـَبُ الدُّبُر : مَفْرَجُ ما بين الأَلْمِيَــَيْن ِ .

والتب ، بالكسر : العظم النانى، من الظهر بين الأُلْسِتَين ؛ يقال : أَلزِق قِبَّكَ بالارض وفي نسخة من التهذيب ، بخط الأَزهري : قَبَّك ، بفتح التاف .

والقَبُّ : ضَرُّبُ من اللُّجُم ، أَصْعَبُها وأعظمها.

والأَفَبُ : الضامر ، وجمعه قُبُ ؛ وفي الحديث : خيرُ الناسِ القُبْيُون . وسُئل أحمد بن مجيى عن القُبْيِّين ، فقال : إن صح فهم الذين يَسْرُ دُونَ الصَّوْمَ حَى تَضْمُر أَ بُطُونَهُم . ابن الأَعرابي : قُب إذا نُضِيَّر السِّباق ، وقب إذا نَضِف . والقب والقبب : دقة الحَصْر وضُمُور البَطْن ولنحوقه . قب يقب عَبَاء بينة قب يقب عَلَا الشاعر يصف فرساً :

اليَدُ سامِحَة والرِّجْلُ طامِحة '' والعَين ُقادحة ' والبطن ُ مَقْبُوب'١

لا قوله «والمين قادحة» بالقاف وقد أنشده في الاساس في مادة ق د ح
 بتغيير في الشطر الاول .

أي قُبُ بَطْنُه ، والفعل : قَبَه يَقُبُه قَبَاً ، وهو شيدة الدَّمْجِ للاستدارة ، والنعت : أَقَبُ وقَبَاءً . وفي حديث علي ، رضي الله عنه ، في صفة امرأة : إنها حداء قبَباء القبَاء : الحَميصة البَطْن . والأَقبَ : الضّامِر البَطْن . وفي الحديث : خير الناس القبَيُّون ؛ اسل عنه ثعلب ، فقال : إن صَع فهم القوم الذبن يسمر دون الصوم حتى تَضْمُر بُطونهُم .

وحكى ابن الأعرابي: قَسَيبَتِ المرْأَةُ، بإظهار التَّضْعيف، ولها أخوات ، حكاها يعقوب عن الفراء، كَمَشْشَت الدابة ، ولكحت عينه.

وقال بعضهم: قَبَّ بَطْنُ الفَرس، فهو أَقَبُ ، إذا يَخْقَتُ خاصرتاه بجالِبَيْه. والحَيْلُ القُبُ :الضَّوامِرُ. والقَبْقَبَةُ : صوت جَوْف الفرس ، وهو القبيبُ . وسُرَّةُ مَقْدُوبَةُ ، ومُقَبَّبَةً ": ضامرة ؛ قال :

جارية من قَيْس بن تَعْلَبه ، بَيْضاء ذات سُرَّة مُقَبَّبه ، كَأَنها حِلْية صَيْف مُذْهَبَه ،

وقب النَّمْرُ واللحمُ والجِلنَّهُ يَقِبُ قُبُوباً: ذهَبَ طَرَاؤُه ونُهُ وُقَهُ وذَوَى ؛ وكذلك الجُرْحُ إذا يَبِسَ ، وذهَبَ ماؤه وجَفَّ. وقيل : قبت الرُّطبَةُ إذا جَفَّتُ بعض الجُهُوف بعثدَ التَّرْطيب. وقبب النَّبْتُ يَقْبُ ويَقبِ قَبَّا : يَبِسَ ، والقبيبُ مَن الأَفِط : الذي تُخلِط يَابِسُه برَطيه . والقبيبُ من الأَفِط : الذي تُخلِط يَابِسُه برَطيه . وأنفُ قبُابُ : تَضِعْم عظم . وقب الشيءَ وقبَبَهُ : جَمعَ أطرافهُ .

والقُبَّةُ من البناء: معروفة ، وقبل هي البناء من الأَدَم خاصَّةً ، مشتقٌ من ذلك ، والجمع قُبُبُ. وقبابُ . وقبابُ . وقبابُ . وقبابُ . وقبابُ . وخلتها .

وبيت مُقبَّبُ : 'جعِلَ فوقه قبُّة '؛ والهوادجُ تُقبَّبُ . وقبَبُنْ فُبُّةَ ، وقبَبُنْتها تَقبِيباً إذا بَنَيْتُها . وقبُّة ' الإسلام: البَصْرة ، وهي خِزانة العرب؛قال:

بَنَتْ، قُبُّةَ الإِسلامِ، فَيُسْ، وَلَأَهَلِهَا وَلَوْ لَمْ يُقْطِها وَلُوها وَلُوها

وفي حديث الاعتكاف: رأى قُبُّةً مضروبةً في المسجد. القُبُّة من الحِيام: بيت صفير مستدير، وهو من بيوت العرب. والقُباب : ضرّب من السَّمَـك ، بشيه الكَنْعَد؛ قال جرير:

لا تَحْسَبَنَ مِراسَ الحَرْبِ؛ إذْ تَخْطَرَتْ ، أَكُنُ القُبَابِ ، وأَدْمَ الرَّغْفِ بِالصَّيْرِ

وحمار فربسان : 'هني أميلس أسيد ، وأسه كرأس الحُنفُساء كرأس الحُنفُساء وقيل : عير قرائم الحُنفُساء وهي أصغر منها . وقيل : عير قبان : أبلت محجل القوائم ، له أنف "كأنف القنفند إذا حرك قاوت حتى تراه كأنه بَعْرة "، فإذا كف الصوت أنطكت . وقيل : هو دوية ، وهو فع لان من قب ، لأن العرب لا تصرفه ؛ وهو معرفة عندهم ، ولو كان فعالاً لصرفته ، تقول : وأبت قطيعاً من محمر قبان ؛ قال الشاعر :

يا عجباً! لقد رأيت ُ عجبا، حمارَ فَبَانَ كِسُوقُ أَرْ نَبا

وقَـُبْقُبَ الرجلُ : تَحَمُّقَ .

والقَبْقَبَةُ والقَبِيبُ: صوتُ جَوْف الفرس. والقَبْتَبَةُ والقَبْقَبَةُ وقيل : والقَبْقَابُ : صوتُ أنباب الفحل ، وهديرُه ؛ وقيل : هو ترجيع الهدير.

وقَـبْقَبَ ۚ الأَسدُ والفحل قَـبْقَبة ۚ إِذَا هَدَر .

وله «والقباب ضرب» بضم القاف كما في التهذيب بشكل القلم وصرح
 به في التكملة وضبطه المجد بوزن كتاب .

والقَبِّقَابُ : الجمل الهَدُّار. ورجلُّ فَسَتَابُ وقَبُافِبُّ: كثير الكلامُ ، أخطأ أو أصابَ ؛ وقيل : كشير الكلام مُخمَلِطُهُ ؛ أنشد ثعلب :

# أُو سَكَتَ القومُ فأَنتَ قَبَقابٍ ۗ

وقَـُبْقَبَ الأَسد : صَرَفَ نابَيْه .

والقَبْقَبُ : سير يَدُور على القَرَ بُوسَين كليهما ، وعند المولدين : سير يَعْتَرَض وراء القَرَ بُوس المـؤخر . والقَبْقَبُ : تَحْشَبُ السَّرْج ؛ قال :

#### 'يطيِّر' الفارسَ لولا قَـَـبْقَبُه

والقَبْقَبُ : البطنُنُ . وفي الحديث : من كُفي َ شَرَّ لَقَلْقَهِ وَقَبِّهُ وَفَي َ . وقيل للبَطْن ِ : قَبْقَبُ وَقَبْلُ مِن القَبْقَبَة ، وهي حكاية صوت البَطْن .

والقَبْقابُ : الكذَّابُ . والقَبْقابُ : الحَرَزَة التي تُصْقَلُ بها الثّياب . والقَبْقابُ : النعل المتخذة من خَشَب ، بلغة أهل اليمن . والقَبْقابُ: الفرچ. يُقال: بَلِ " البَوْلُ ، مَجامِع قَبْقابِه . وقالوا : ذَكَرَ " قَبْقابِ " ، فوصَفُوه به ؛ وأنشد أعرابي في جارية اسمها لعساء :

#### لَعْسَاءُ يَا ذَاتَ الْحِيرِ الْقَبْقَابِ

فَسُئِلَ عَن مَعَنَى القَبْقَابِ ، فقال : هو الواسع ، الكثير الماء إذا أو ْلَج الرجل فيه تَذْكَرَه .

قَـَبْقَبَ أَي صَوَّتَ ؛ وقال الفرزدق :

لَكُمُ ْ طَلَّقَتْ ، فِي قَيْسِ عَبْلانَ ، من حر ، وقند كان قَبُقاباً ، رِماحُ الأَراقِمِ

وقُبْباقِبِ '' ، بضم القاف: العام الذي يلي قابيلَ عامِك، اسم عَلَم للعام ؛ وأنشد أبو عبيدة :

العام والمُقْبِلُ والقُباقِبِ

وفي الصحاح : القُباقِب ، بالألف واللام . تقول : لا آتيك العام ولا قابِل ولا قُباقِب . قال ابن بري: الذي ذكره الجوهري هو المعروف ؛ قال : أعني قوله إن قُباقِباً هو العام الثالث. قال : وأما العام الرابع ، فيقال له المُنقَب قبب . قال : ومنهم من يجعل القاب العام الثالث ، والتُباقِب العام الرابع ، والمُنقبقب العام الرابع ، والمُنقبقب العام الخامس . وحركي عن خالد بن صفوان أنه قال لابنيه : إنك لا تُفلِح العام ، ولا قابيل ، ولا قابل ، ولا قابل ، ولا قابل ، ولا قابل ، ولا وقابل ، ولا وقال ابن سيده في حكاية خالد: انظر قاب بهذا المعنى وقال ابن سيده ، فيا حكاه ، قال : كل كلمة منها امم يعروفون ما وراء ذلك .

والقَبَّابُ والمُقَبُّقِبُ : الأَسد .

وقت قتب : حكاية وقدع السيف .

وقِبَّةُ الشَّاةَ أَيضاً : ذاتُ الأَطْبَاقِ، وهي الحِفْثُ . ورَمَا خَفَفَت .

قتب: القِنْبُ والقَتَبُ : إكافُ البعير ، وقد يؤنث ، والتذكير أعم ، ولذلك أنثوا التصغير، فقالوا: قُتَنبة. قال الأزهري: ذهب الليث إلى أن قُتَنبة مأخوذ من القِبْب . قال : وقرأت في فُتوح 'خراسان : أن قُتَنبة بن مسلم ، لما أوقع بأهل خُوارَزْم ، وأحاط بهم ، أتاه رسولهم ، فسأله عن اسمه ، فقال : قُتَنبة، فقال له: لست تفتحها ، إنما يفتحها رجل اسمه إكاف، فقال قتُتبة : فلا يفتحها غيري، واسمي إكاف قال: وهذا يوافق ما قال الليث . وقال الأصعي : قتب البعير مذكر لا يؤنث ، ويقال له : القِنْب ، وإنما يكون للسانية ؛ ومنه قول ليد :

وأَلْثَقِيَ قِنْبُهَا الْمَخْزُومُ

ابن سيده : القِيَّبُ والقَيَّبُ إكاف البعير ؛ وقيل: هو الإكاف الصغير الذي على قَدْر سنام البعير. وفي الصحاح : رَحْلُ صغيرُ على قَدْر السَّنام.

وأَمْنَبَ البعيرَ إِقْنَابِاً إِذَا سَدَّ عليه القَنَبَ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : لا تمنع المرأة نفسها من زوجها ، وإن كانت على ظهر قتتب إلقتب للجمل كالإكاف لغيره ؛ ومعناه : الحكث لهن على مطاوعة أزواجهن ، وأنه لا يَسعُهُن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها . وقيل : إن نساء العرب كن إذا أردن الولاد ، تحكش على قتتب ، ويقلن : إنه أسلكس خروج الولد ، فأرادت تلك الحالة . قال أبو عبيد : كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير ، فجاء التفسير بعد ذلك .

والقِتْبُ ، بالكسر : جميعُ أداة السانية من أعلاقها وحبالها ؛ والجمعُ من كل ذلك : أقتابُ ؛ قالسيبويه: لم يجاوزوا به هذا البناء .

والْقَتُوبَةُ مِن الْإِبْلِ : الذي يُقْتَبُ بِالْقَتَبِ إِقْتَاباً؟ قال اللحاني : هو ما أمكن أن يوضع عليه القَتَب ، وفي الحديث: وإغا جاء بالهاء ، لأنها للشيء بما يُقْتَبُ . وفي الحديث: لا صدقة في الإبل القتوبة ؛ القَتُوبة ، بالفتح : الإبل التي توضّع الأقتاب على ظهورها، فعولة بمعنى مفعولة ، كالرَّكُوبة والحكوبة . أراد : ليس في الإبل العوامل صدقة . قال الجوهري : وإن شئت حذفت الهاء ، فقلت القتروب . ابن سيده : وكذلك كل فعولة من هذا الضرب من الأسماء . والقتروب : الرَّجل المنقتب . التهذيب : أقتبابًا إفتابًا إذا تخليظت عليه التهذيب : أقتبابًا إذا تخليظت عليه

إليكَ أَشْكُو ثِقْلَ كَنْ أَفَتْنَبَا كُنْ مُجلّبًا

السمينَ ، فهو 'مَقْتَبِ' عليه . ويقال : ارْفُنُقْ به، ولا

تُقْتب عليه في السهن ؟ قال الراجز:

ابن سيده: القينب والقنب : المعنى ، أننى ، والجمع أقناب ؛ وهي القينبة ، بالهاء ، وتصغيرها قنتيبة . وقنتيبة . وقنتيبة : اسم رجل ، منها ؛ والنسبة إليه قنتيبي ، كا تقول مجهني . وقيل : القينب ما نحوى من البطن ، يعني استدار ، وهي الحوايا . وأما الأمعاء ، فهي المقاص . وجمع القينب : أفتاب . وفي الحديث : فتند كي أقتاب بطنه ؛ وقال الأصمعي : واحدها فينبة ، قال : وبه سُمي الرجل قنتيبة ، وهو تصغيرها .

قحب : قَحَبَ بَقْحُبُ قُنْحابًا وقَحْباً إذا سَعَـلَ ؟ ويقال : أخذه سُعالُ قاحِبُ .

والقَحْبُ : 'سعال الشَّيخ ، وسُعال الكلب ومن أمراض الإبل القُحابُ : وهو السُّعالُ ؛ قال الجوهري : القُحابُ 'سعالُ الحيل والإبلح ، وربما مُجعِل الناس . الأَزهري : القُحابُ السُّعال ، فعمَ ولم يُخصص .

ابن سيده : قَنَحَبَ البعيرُ يَقْحُبُ قَنَحْبًا وقَنُحاباً : سَعَلَ ؟ ولا يَتْحُبُ منها إلا الناحِزُ أَو المُنْغِدُ . وقَنَحَبَ الرجلُ والكابُ ، وقَنَحَّبَ : سَعَل .

ورجل قَحْبُ ، وامرأة فَحْبة : كثيرة السُّعال مع الهُرَم ؛ وقيل : هما الكثيرا السُّعال مع هَرَم أو غير هَرَ م ؛ وقيل : أصل التُّحاب في الإبـل ، وهو فيا سوى ذلك مستعار . وبالدابة قَحْبة أي سُعال . وسُعال قاحِبُ : شديد .

والقُيَّحَابُ : فساد الجَوْف . الأَزهري : أهل اليمن يُسَمَّون المرأة المُسِنَّة قَيَّعْبة . ويُقال للعجوز : القَحْبة والقَحْبة ، ؟ قال: وَكذلك يقال لكل كبيرة من الغنم مُسِنَّة ؟ قال ابن سيده: القَحْبة المُسنة من الغنم وغيرها ؟ والقحْبة كلمة مولدة . قال الأزهري: قيل للبغي قَحَعْبة ، لِأَنها كانت في الجاهلية تَـُؤذِن

'طلاّبَهَا بقُحابها ، وهو 'سعالها . ابن سيده : القَحْبة الفاجرة، وأَصلُها من السُّعال ، أرادوا أَنها تَسْعُل ، أُ وَتَنَخَذُتُ عَجْرَة مُن أَلُو وَيد: عجوز قَحْبة "، وهو الذي يأخذه السُّعال ؛ وأنشد غيره:

## َشَبَّبِي قبلَ إَنَى وَقَنْتِ الْهَرَمْ ، كُلُّ عِجوزَ فَيَحْبَةٍ فَيهِـا صَمَمْ

ويقال: أَتَينَ نساءٌ يَتْحُبنَ أَي يَسْعُلن ؛ ويقال الشاب إذا سَعَل : عُمْراً وشَبَاباً ، وللشيخ : وَرْياً وَفُحاباً . وفي التهذيب : يقال البغيض إذا سَعَـلَ وَرْياً وَفُحاباً ، وللحبَيبِ إذا سَعَل : عُمْراً وشَباباً.

قحوب: الأزهري في الرباعي ، يقال للعصا: الغر زَحْلة، والقَحْرُ رَحْلة، والقَحْرُ رَحْلة، والقَحْرُ رَ

قحطب: قَتَعْطَبَهُ بالسِف عَلاهِ وضربه وطَعَبَه : فَقَرْطَبَهُ ، وقَتَعْطَبَهُ إذا صَرَعَهُ . وقَتَعْطَبَه : صَرَعَهُ . وقَتَعْطَبَهُ : اسم رجل .

قدحب: الأَزهري، حكى اللحباني في نوادره: ذهب القوم بقِنْدَ حُمْبَةَ، وقَمِنْدَ حُرَة، وقِدَّ حُرَةً: كل ذلك إذا تَفَرَّقُوا .

#### قرب: القُرْبُ نقيضُ البُعْدِ .

قَرُبُ الشيء ، بالضم ، يَقْرُبُ قَرْباً وقُرْباً وقُرْباناً وقرْباناً أي دَنا ، فهو قريب ، الواحد والاثنان والجميسع في ذلك سواء . وقوله تعالى : ولو تركى إذ فَرَعُوا فلا فَوْتَ وأُخِذُوا من مكانٍ قريبٍ ؛ جاء في التفسير : أُخِذُوا من تحت أفدامهم . وقوله تعالى :

١ قوله « يقال للمصا النع » ذكر لها أربه\_ أسماه كلها صحيحة وراجعنا عليها التهذيب وغيره إلا القعربة التي ترجم لأجلها فخطأ و تبعه شارح القاموس. وصوابها القعزنة، بالراي والنون، كما في التهذيب وغيره.

وما يُدُّر يكَ لعلَّ الساعة ويبُّ ؛ وَكُرُ قريباً لأَن تأنيثَ الساعةِ غيرُ حقيقي ۗ ؛ وقد يجوز أن يُذَكَّر لِأَن السَاعَةُ فِي معنى البعث . وقوله تعالى : واستمع يوم يُنادي المناد من مكان قريب ؟ أي يُسادي بالحكشير من مكان قريب، وهي الصخرة التي في ببت المَقْدِس ؛ ويقال: إنها في وسط الأرض ؛ قال سببويه: إِنَّ قُرْ بَكَ زِيداً ، ولا تقول إِنَّ بُعْدَكَ زِيداً ، لأَن القُرب أَشْدُ تَمَكُّناً في الظرف من البُعد؛ وكذلك: إنَّ قريباً منك زيداً ، وأحسنُه أن تقول : إن زيداً قريب منك ، لأنه اجتمع معرفة ونكرة ، وكذلك البُعْــد في الوجهين ؛ وقالوا : هو قُرابتُــك أي قَريب منك في المكان ؛ وكذلك : هو قرابتك في العلم ؛ وقولهم : ما هو بشبيهك ولا بقُرَابة مِن ذلك، مضمومة القاف ، أي ولا بقَريب من ذلك . أبو سعيد : يقول الرجل ُ لصاحب إذا اسْتَحَتَّه : تَقَرَّبُ أَي اعْجَلُ ؟ سمعتُه من أفواههم ؟ وأنشد :

#### يا صاحبَيّ تَرَحَّلا وتَقَرَّبا ، فلَقَدَ أَنَى لمُسافرٍ أَن يَطْرَبا

التهذيب : وما قَرَ بِئْتُ هَذَا الأَمْرَ ، ولا قَرَ بِئْتُه ؛ قَالَ الله تعالى : ولا تَقْرَ بَا هذه الشَّجْرة؛ وقال : ولا تَقْرَ بُوا الزنا ؛ كل ذلك مِنْ قَرَ بِتُ أَقْرَ بَنْ .

ويقال : فلان يَقْرُ بُ أَمْراً أَي يَغْزُ وه ، وذلك إذا فعل شيئًا أو قال قولاً يَقْرُ بُ به أَمْراً يَغْزُ وه ؟ ويقال : لقد قَرَ بُتُ أَمْراً ما أَدْبِري ما هو . وقر بَّ به منه ، وتَقَرَّب إليه تَقَرُ بُلًا وتِقرَّاباً ، واقْتَرَ ب وقاربه . وفي حديث أبي عارم : فلم يَزَل الناس مُقارِبين له أي يَقُر بُونَ حتى جاوز بلاد بني عامر ، مُحل الناس ببه عُدون منه .

وافْعَلُ ذلك بقَرابٍ ، مفتوح ، أي بقُر ْبٍ ؛ عن

ابن الأُعر ابي . وقوله تعالى: إِنَّ وحمة َ الله قَمَ سـ من المحسنين ؛ ولم يَقُلْ قَرَيدة" ، الأَنه أَراد بالرحمة الإحسانَ ولأن ما لا يكون تأنيثه حققتًا ، حاز تذكيره ؟ وقال الزجاج : إنما قسل قريب ، لأن الرحمة ؛ والغُفْرانَ ، والعَفْو في معنَّى واحــد ؛ وكذلك كل تأنيت لَيْس مجقيقي" ؛ قال : وقال الأَخْفَشُ جَائَزُ أَنَ تَكُونُ الرَّحِبَةُ هَهِنَا بَعْنَي الْمُطَّسُرُ ؛ قال : وقال بعضُهم هذا 'ذكرٌ ليَفْصِلَ بين القريب من النُرُ ب ، والقُريب من القَرابة ؛ قال : وهـذا غلط ، كلُّ ما فَـَر ُبَ من مكانِ أَو نـَسَب ، فهــو جاري على ما يصيبه من التذكير والتأنيث ؛ قال النراءُ: إذا كان القريب في معنى المسافة ، يذكر ويؤنث ، وإذا كان في معنى النَّسَب ، يؤنث بلا اختـلاف بنهم . تقول : هـذه المرأَّة قَريبتي أي ذات ْ قَرابتي ؛ قال ابن بري : ذكر الفراءُ أنَّ العربَ تَفْرُ قُ بِن القَرب من النسب ، والقَرب من المكان ، فقولون : هذه قَريبتي من النسب ، وهـذه قَـريبي من المكان ؛ ويشهد بصحة قوله قول امرىء القس :

> له الوَيْلُ إِن أَمْسَى ، ولا أُمُ هاشم ِ وَريب م، ولا البّسْباسة ابنة ُ يَشْكُرُ ا

فذكر قريباً ، وهو خبر عن أم هاشم ، فعلى هذا يجوز : قريب مني ، يويد قرُوب المكان ، وقريبة مني ، يويد قرُوب المكان : إنَّ فَعِيلًا قد مني ، يويد قرُوب النَّسب . ويقال : إنَّ فَعِيلًا قد المحمل على فَعُول ، لأَنه بعناه ، مثل رَحيم ورَحُوم، وفعُول لا تدخله الهاء نحو امرأة صبور ؛ فلذلك قالوا : ربح خريق ، وكنيبة خصيف ، وفلانة مني قريب . وقد قيل : إن قريباً أصله في هذا أن يكون صفة المكان ؛ كقولك : هي مني قريباً أي يكون صفة المكان ؛ كقولك : هي مني قريباً أي مكاناً قريباً ، ثم اتسبع في الظرف فر نوع

التهذيب: والقريب نقض البعيد يكون تخويلا ، فيستوي في الذكر والأنشى والفرد والجميع ، كقولك: هو قريب ، وهي قريب ، وهو قريب ، وهون قريب مني ، وهما المؤنث : هي قريب مني ، وهي بعيد مني ، وهما بعيد ، وهن بعيد مني ، وهما وثلا كأن مرفوعاً ، فإنه في تأويل هو وثلا كرّ ويب من المحسنين . وقال الله تعالى : إن وحمة الله قريب من المحسنين . وقد يجوز ، قريبة من وبعيدة ، بالهاء ، تنبيها على قر بُبت ، وبعدا تأثيل المؤنث ، فمن أشها في المؤنث ، ثنتي وجمع ؛ وأنشد :

لباليَ لا عَفْراءُ، منكَ ، بعيدة '' فتَسَلّى، ولا عَفْراهُ منكَ قَربِب'

واقْنَرَبَ الوعدُ أَي تَقارَبَ . وقارَبْتُه في البيع مُقاربة .

من الله ، عز وجل ، القُر ْبُ بالذّ كُر والعمل الصالح ، لا قَرْبُ الذات والمكان ، لأن ذلك من صفات الأَجسام ، والله يَتَعالى عن ذلك ويتَقَدّ سُ. والمراد بقر ْبِ الله تعالى من العبد ، قر ْبُ نعمه وألطافه منه ، وبر ه وإحسانه إليه ، وتراد ف منته عنده ، وفَيْضُ مُواهبه عليه .

وقرابُ الشيء وقرُابُه وقرُابَتُه : ما قاربَ قَدُّرَه . وفي الحديث : إِن لَقِيتَنِي بِقُرابِ الأَرضِ خطيئة أَي بما يقارِبُ مِلْأَها ، وهو مصدرُ قارَبَ يُقارِبُ . والقرابُ : مُنَارِبة الأَمر ؛ قال عُوَيْفُ القَوافي يصف ننُوفاً :

#### هو ابن مُنَضَّجاتٍ ، كُننَّ فِدْماً يَزِدْنُ على العَدَيد فِرابَ تَشْهُرِ

وهذا البيت أورده الجوهري: يَرِدْنَ على الغَديرِ قيرابَ شهر . قال ابن بري : صواب إنشاده يَزِدْنَ على العَديد ، مِنْ معنى الزيادة على العِدَّة ، لا مِنْ معنى الوردد على الفكدير . والمنتَضَّجة ُ : التي تأخرت ولادتها عن حين الولادة شهراً ، وهو أقوى للولد . قال : والقرابُ أيضاً إذا قاربَ أن يمتلئ الدلورُ ؛ وقال العَنْبَرُ بن تم ، وكان مجاوراً في مَهْراء :

> قد رابني من دَلْوِيَ اضْطِرابُها، والنَّأْيُ من بَهْراءَ واغْتَرابُها، إلاَّ تَجِي مَلأَى بَجِيٌّ فِرابُها

ذكر أنه لما تزوع عمرو بن تميم أمَّ خارجة ، نقلتها إلى بلده ؛ وزعم الرواة ' أنها جاءت بالعَنْبر معها صغيراً فأولدها عَمرو بن تميم أُسَيْداً ، والهُجَيْم ، والقُلْيَبُ ' فخرجوا ذات يوم يَسْتَقُون ، فَقَلَّ عليهم الماء ، فأنزلوا مائحاً من تميم ، فجعل المائح

عِلاَ دَلَوْ الْهُجَمَّمُ وأُسَيَّدُ والقُلْمَثْبِ ، فإذا ورَدَتْ دُو القُلْمَثْبِ ، فقال العَنْبَرَ هذه الأبيات .

وقال الليث: القُرابُ والقِرابُ مُقارَبة الشيء. تقول: معه ألفُ درهم أو قُرُابه ؛ ومعه مِلُ ، قَدَح ما أو قُرابُه. وتقول: أتيتُه قُرابَ العَشِيِّ ، وقُرابَ الليل .

وإناء قر بان : قار ب الامتيلاء ، وجُمِجُمة "قَر بُنى :

كذلك . وقد أقر به ؛ وفيه قر بُه وقرابه . قال
سببویه : الفعل من قر بان قار ب . قال : ولم
یقولوا قر ب استفناء بذلك . وأقر بُت القد ح ،
من قولهم : قد ح قر بان إذا قار ب أن بمتل ء ؛
وقد حان قر بانان والجمع قراب ، مثل عَجْلان وعجال ؛ تقول : هذا قد ح قر بان ماء ، وهو

ويقال : لو أَنَّ لِي قَرُابَ هَذَا دَهَبًا أَي مَا يُقَارِبُ مِـْلاَّه .

والقُرْبَانُ ، بالضم : ما قُـرُ "بَ إِلَى اللهُ ، عز وجل . وتَقَرَّ بُنْتَ به ، تقول منه : قَرَّ بُنْتُ للهُ قُـرُ بَاناً . وتَقَرَّبَ إِلَى اللهُ بشَيْءٍ أَي طَلَبَ به القُرْ بة عنــده تعالى .

والقُرْبانُ : جَلِيسُ الملك وخاصَّتُه ، لقُرْبِهِ منه ، وهو واحد القَرَابِينِ ؛ تقول : فلانُ من قُرْبان الأمير، ومن بُعْدانِهِ . وقَرابِينُ المَلِكِ : وُزَرَاؤُه ، وجُلساؤه ، وخاصَّتُه . وفي التنزيل العزيز : وانثلُ عليهم نَبَأَ ابْنَيُ آدم بالحق إذ قَرَّبا قُرْباناً . وقال في موضع آخر : إن الله عَهد إلينا أن لا نتُومِن لي موضع آخر : إن الله عَهد إلينا أن لا نتُومِن لرسول حتى يأتيكنا بقُرْبانِ تَأْكُلُه النارُ . وكان الرجل إذا قرَّبانَ ، سَجَد لله ، فتنزل النارُ .

 ذبائح كانوا يذبجونها . الليث : القُرْ بان ما قَرَ "بثت َ إلى الله ، تبتغى بذلك قُرْبة ووسيلة .. وفي الحديث صفة هذه الأُمَّة في التوراة : قُـرُ بانُهم دمـاؤهم . القُرْ بان مصدر قَرُبَ يَقُرُبُ أَي يَتَقَرَّبُونَ إِلَى . الله بإراقة دمائهم في الجهاد . وكان قُرْبَانُ الأُمَّم السالفة كذبيح البتر ، والغنم ، والإبل. وفي الحديث: الصّلة ُ فُرْبان كلِّ تَقيّ أَى إِنَّ الأَتْقَاءَ من الناس مَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى اللهُ تعالى أَي يَطْلُبُون القُرْ بُ منه بها. و في حديث الجمعة : مَن راحَ في الساعة الأولى ، فكأنما قرَّبَ بدنة أي كأنما أهدى ذلك إلى الله تعالى كما 'يهْدى القُرْ بان' إلى بنت الله الحرام. الأَحمر: الحَملُ المُقُرَّبَةِ التي تَكُونَ قَرَبِيةً مُعَدَّةً. وقال شمر: الإبل المُنقُرَبة التي حُز مَت للرُّكوب، قالهَا أعرابيٌّ مِن غَنبِيٍّ . وقال : المُقْرَبَاتُ من الحيل : التي ضُمِّرَتْ للرُّكوب . أبو سعيد : الإبل المُقْرَبَةُ التي عليها رِحالٌ مُقْرَبَة بالأَدَمِ ، وهي مَواكِبُ المُلُوكُ ؛ قبال : وأنكر الأعرابيُ هـذا · التفسير . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : ما هذه الإِبلُ المُقْرِبةُ ? قال : هكذا رُوى ، بكسر الراء ، : وقيل : هي بالفتح ، وهي التي حُز مَتُ للرُّكُوب ، وأصلُه من القراب . ابن سيده : المُثَوَّرَبُّهُ والمُثَرَّب من الحيل : التي تُدْنَى ، وتُقَرَّبُ ، وتُكَرَّمُ ، ولا تُتْرَكُ أَن تَررُوهَ ؛ قال ابن درىد : إِنَا لَهُعُمَلُ ُ ذلك بالإِناث ، لئلا بَقْرَ عَهَا فَحُلُ لئيم .

وأَفْرَ بَتِ الحَاملُ ، وهي مُقْرِبُ : دُنَا وِلادُهَا ، وَجَمِعهَا مُقَارِبِ ، دُنَا وِلادُهَا ، وَجَمِعهَا مُقَارِبِ ، كَأَنَهُم توهموا واحدَها على هذا ، مِقْراباً ؛ وكذلك الفرس والشاة ، ولا يقال الناقة إلا " أَدْنَت ، فهي مُدُن ؛ قالت أُمُ تَأْبَطَ شَرَا ، تَوْبَنُهُ بعد موته : تُؤبّنُهُ بعد موته :

وابْناهُ 1 وابنَ اللَّيْل ،

## ليس بز'مَيَّىٰل شَهروبٍ للقَيْل ، يَضْر بُ بِاللهَّ يْل كَهْقْر بِ الخَيْل

لأَنهَا تَضَرِّجُ مَن دَنَا مِنهَا ؛ وَيُرْوَى كَمُقْرَبِ الْحَيْلُ ، بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وهو المُنكثرَم .

اللبث: أَقَدْرَ بَتِ الشَّاةُ وَالأَنَّانُ ، فَهِي مُقْرِبُ ، ولا يقال للنَّاقَةَ إِلاَ أَدْنَتُ ، فَهِي مُدُنْ . العَدَبَّسُ الكِنَانِيُ : جَمِع المُقْرِبِ مِن الشَّاء : مَقَارِيبُ ؛ وكَذَلْكُ هِي مُحْدِثُ وَجَمِعُهُ مَعَادِيثُ .

التهذيب: والقريب والقريبة ذو القرابة ، والجمع من النساء قرائب ، ومن الرجال أقاديب ، ولو قيل قرر بني ، لجاذ .

والقَرَابَة والقُرْبَى: الدُّنُوُ فِي النَّسَبِ ، والقُرْبَى فِي الرَّحِمِ ، وهي في الأَصل مصدر . وفي التنزيــل العزيز : والجار ذي القُرْبَى .

وما بينهما مَذْرَبَة ومَقْر بِهَ ومَقْر بُه أَي قَر ابة ". وأقارب الرجل ، وأقر بوه : عَشير تُه الأَدْ نَوْنَ. وفي النزيل العزيز : وأننذر عَشير تك الأقر بين. وجاء في التفسير أنه لما نَزَلَت هذه الآبة ، صعيد الصَّفا ، ونادى الأَقْر بَ فالأَقْر بَ ، فَخِذاً فَخِذاً: يا بني عبد المطلب ، يا بني هاشم ، يا بني عبد مناف ، يا عباس ، يا صفية ، : إني لا أملك لكم من الله شبئاً، سكوني من مالي ما شئتم ؛ هذا عن الرجاج .

و تقول : بيني وبينه قَرابة ، وقُر ْب ْ ، وقُر ْبَ ، وقُر ْبَ ، وقَر ْبَ ، وقَر ْبَ ، وقَر ْبَ ، بضم ومَقْر َبة ، وهو قَر بنة ، وقر ُبة ، بضم الراء ، وهو قَر ببي ، وذو قَر ابني ، وهم أَقْر بائي ، وأقار بي . والعامة تقول : هو قَر ابني ، وهم قَر اباني . وقولُ تعالى : قل لا أَسْأَلُكم عليه أَجْر ا إلا المتودَّة في القُر ْبَى ؛ أَي إلا أَن تَودُوني في قَر ابتي أي في قَر ابتي منكم . ويقال : فلان دو قر ابتي ، وذو

قَرَابَةٍ مِنِي ، وذو مَقْرَبَة ، وذو قُرْبَى مَني . قال الله تعالى : يتيماً ذا مَقْرَبَة . قال : ومنهم مَن يُجيز فلان قَرَابِتي ؛ والأُولُ أَكثر . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : إلا عامَى على قَرَابِته ؛ أي أقاربه ، سُمُّوا بالمصدر كالصحابة .

وَالتَّقَرُ بُنِّ : النَّدَنِّي إِلَى شَيءٍ ، والنَّوَصُّلُ إِلَى إِلَى اللَّهِ مَا وَالنَّوَصُّلُ إِلَى إِلَى

والإقرابُ : الدُّنُوءُ .

وتَقَارَبَ الزرعُ إِذَا كَنَا إِدْرَاكُهُ .

ابن سيده : وقارَبَ الشيءَ داناه . وتَقَارَبَ الشيئانِ : تَدانيا . وأقرَبَ المُهْرُ والفصيلُ وغيرُه إذا دنا للإثناء أو غير ذلك من الأسنانِ . والمُتقارِبُ في العروض : فَعُولُن ، ثماني مرات ، وفعولن فعولن فعلُ ، مرتبن ، سُمِّي مُتقارِباً لأنه ليس في أبنية الشعر شيء تقرُبُ أو تادُه من أسبابه ، كقرُ ب المتقارِب ؛ وذلك لأن كل أجزائه مَبْنَيْ على وَتِد وسبب .

ورجل مُقارِب ، ومتاع مُقارِب : ليس بنَفيس . وقال بعضهم : كدين مُقارِب ، بالكسر ، ومتاع مُ مُقارَب ، بالفتح . الجوهري : شي مُ مقارِب ، بكسر الراء، أي وسَط بين الجيد والرَّديء؛ قال : ولا نقل مُقارَب ، وكذلك إذا كان رَخيصاً .

والعرب تقول : نَقَارَبَتْ إِبلُ فَلانٍ أَي قَلَتْ وأَدْنَرَتْ ؛ قال حَنْدَلَ :

> غَرَّكِ أَن تَقَارَبَتْ أَباعِرِي، وأنْ رأيت ِ الدَّهْرَ ذَا الدَّوائِر

ويقال للشيء إذا ولى وأدبر: قد تُقارَبَ. ويقال للرجل القصير: مُتقارِبٌ، ومُتاّزَفٌ.

الأَصِعِي : إذا رفَعَ ۖ الْفَرَسُ بِدَيَّهُ مِعاً ووَضَعَهِما

معاً ، فذلك التقريب ُ ؛ وقال أبو زيد : إذا رَجَمَ الأَرضَ رَجْماً ، فهو التقريب ُ . يقال : جاءَنا يُقَرِّبُ بِ فرسهُ .

وقارَبَ الحَطُورَ: داناه .

والتَّقريب في عَدُّو الفرس: أَن يَوْجُمُ الأَرْض بيديه ، وهما ضَرْبانِ : التقريبُ الأَدْنَى ، وهو الإرْخاء ، والتقريبُ الأَعْلى ، وهو الشَّعْلَسِيَّة . الجوهري : التقريبُ ضَربُ من العَدُّو ؛ يقال : قَرَّبُ الفرسُ إذا رفع يديه معاً ووضعهما معاً ؛ في العدو ، وهو دون الحُنْضر . وفي حديث الهجرة : أَتَبُتُ فرسِي فركبتها ، فرفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بي . قَرَّبُ الفرسُ ، يُقَرِّبُ تقريباً إذا عَداعَدُ واً دون الإسراع .

وقَرَبَ الشيءَ ، بالكسر ، يَقْرُ بُهُ قُرُ بُا وَقُرُ وَبَاناً: أَنَاه ، فَقَرُ بُ وَدَنَا مَنه . وَهَرَ بُثُه تقريباً: أَدْ نَـيْتُه . والقرَبُ : طلبُ الماء ليلًا ؛ وقيل : هـو أن لا يكون بينك وبين الماء إلا ليلة . وقال ثعلب : إذا كان بين الإبل وبين الماء يومان ، فأو ّل يوم تَطلبُ فيه الماءً هو القرَبُ ، والثاني الطبّلتين .

قَرِ بَتِ الإِبلُ ْ تَقْرَ بُ فَرُ بُا ، وأَقْرَ بَهَا ؛ وتقول : قَرَ بُتُ أَقْرُ بُهَا ؛ وتقول : قَرَ بُتُ أَقْرُ بُ فِرابة ، مثلُ كتبت أَكْتُبُ كتابة ، إذا سِر تَ إلى الماء ، وبينك وبينه ليلة . قال الأصعي : قلت لأعرابي ما القرَ بُ ؛ فقال : سير الليل لور د الغد ؛ قلت أن ما الطلق ؟ فقال : سير الليل لور د الغيب . يقال : قرَ بَ بُصْباص ، وذلك أن القوم يسيمون الإبل ، وهم في ذلك يسيرون نحو الماء ، فإذا بقيت بينهم وبين الماء عشية ، عقد المناء عشية ، وتقل المناء عشية . .

قال الحليل : والقارِبُ طالِبُ الماء ليلًا ، ولا يقال ذلك لِطالِب الماء نهاراً . وفي التهذيب : القارِبُ

الذي يَطلُبُ الماء ، ولم يُعَيِّن وَقَنْتاً . الليث : القَرَبُ أَن يَوْعَى القومُ بينهم وبين المورد؛ وفي ذلك يسيرون بعض السَّيْر ، حتى إذا كان بينهم

الإبل' .

قال : والحمار القارب ، والعائة القوارب : وهي التي تَقْرَبُ القرَبَ أَي تُعجَّلُ لِيلةً الورد . القرَبُ القرَبُ أَي تُعجَّلُ لِيلةً الورد . الأصمعي : إذا خَلَّى الراعي وُجُوهَ إبله إلى الماء ، وتركها في ذلك نَر عى ليلتَنَد ، فهي ليلة الطئلت ؛ فإن كان الليلة الثانية ، فهي ليلة القررب ، وهو السوق ق الشديد . وقال الأصمعي : إذا كانت إبلهم طوالق ، قيل أطلت القوم ، فهم مطلقون ، وإذا كانت إبلهم قوارب ، قالوا : أقررب القوم ، فهم قاربون ؛ ولا يقال مُقر بُون ، قال : وهذا الحرف شاذ . أبو زيد : أقرر بثها حتى قرربت تقررب . وقال أبو غيرو في الإقراب والقراب مثله ؛ قال ليد :

إِحْدَى بَنِي جَعْفَرٍ كَلِفْتُ بِهَا ، لم تُمْسَ مِنِي نَوْبِلًا ولا قَرَبا

قال ابن الأَعْرابي : القَرَابُ والقُرُبُ واحد في بيت لبيد . قال أَبو عمرو : القَرَابُ في ثلاثة أَيام أَو عمرو : القَرَابُ في ثلاثة أَيام أَو أَكثو ؛ وأَقْرَاب القوم ، فهم قاربُون ، على غير قياس ، إذا كانت إبلُهم مُتقاربة " ، وقد يُستعمل القَرَابُ في الطير ؛ وأنشد ابن الأَعرابي لخَليج الأَعْيَوي":

قد قلت ُ يوماً ، والرّ كاب ُ كأنتُها قَوارِب ُ طَيْرٍ حانَ منها وُر ُودُها

وهو يَقْرُبُ حاجة أي يَطلُبها ، وأصلها من ذلك . أ وفي حديث ابن عمر : ان كنا لنَلتَقي في اليوم مِراراً ، يِساَّل بعضُنا بعضاً ، وأن نَقْرُ بَ بذلك إلى .

أن نحمد الله تعالى ؛ قال الأزهري : أي ما نطائب بدلك إلا حمد الله تعالى . قال الحَطَّابِي : نقرُب أي نطائب ، والأصل فيه طلب الماء ، ومنه ليلة أي نطائب : وهي الليلة التي يُصبحون منها على الماء ، م اتسع فيه فقيل : فلان تقر بُ حاجت أي يطائبها ؛ فأن الأولى هي المخفقة من الثقيلة ، والثانية نافية . وفي الحديث قال له رجل : ما لي هارب ولا قارب ولا عادر يود الماء ، ولا صادر يصد رُ عنه . وفي حديث على "كرم الله وجهه : وما كنت أي كارب ورد ، وطالب وجد .

ويقال : قَـرَبَ فلانُ أَهلَهُ قُـرُ باناً إِذَا غَشَيَهَا . والمُنقارَبَةِ والقِرابُ : المُشاغَرة للنكاح ، وهو رَفْعُ الرِّجْل .

والقراب : غِمْد السيّف والسكين ، ونحوهما ؟ وجمعه قرُب. وفي الصحاح : قراب السيف غمد و وحمالته . وفي المثل : الفرار و بقراب ألسيف غمد و وحمالته . وفي المثل : الفرار و بقراب أحبّس ؟ قال ابن بري : هذا المثل ذكره الجوهري بعد قراب السيف على ما تراه ، وكان صواب الكلام أن يقول قبل المثل : والقراب القروب ، ويستشهد بالمثل عليه . والمثل الجابر بن عمر و المنزني ؟ وذلك أنه كان يسير في طريق ، فرأى أثر رجلين ، وكان قائفاً ، فقال : أنر وجلين شديد كلبهما ، عزيز سلبهما ، والفراد أي بقراب أي بضم القاف . وفي بقراب ، بضم القاف . وفي التهذيب : الفراد فيل أن مجاط بك أحريس الك . وقراب المؤرب ، ومنهم من توويه بقراب ، بضم القاف . وفي وقررب قراباً ، وأقر به : عمله أ .

وأَقْرَبَ السيفَ والسَّكِينَ : عَمِلَ لهَا قِرَابِاً. وقَرَبَهُ نَ أَدْخُلَهُ فِي القِرابِ . وقيل : قَرَبَ السيفَ جعلَ له قِراباً ؛ وأَقْرَبَه : أَدْخُله فِي قِرابِه. الأَزْهري : قِرابُ السِّيفِ سِنْهُ جِرابٍ مِن أَدَمَ

يَضَعُ الراكبُ فيه سيفة بجَفْنِه، وسَوَّطه ، وعصاه، وأداته . وفي كتابه لوائل بن مُحجُّرٍ : لكل عشر من السَّرايا ما يحمِّلُ القرابُ من التهر . قال ابن الأثير : هو شِبْه الجِراب ، يَطْرَحُ فيه الراكبُ سيفه بغيمُه و وسوَّطه ، وقد يَطْرَحُ فيه زادَه مِن تمر وغيره ؛ قال ابن الأثير : قال الحطابي الرواية بالباء ؛ هكذا قال ولا موضع له ههنا . قال : وأراه القراف جمع قر فو ، وهي أو عيسة "من مُجلُود مُحمَّلُ فيها الزادُ للسفر ، ويُجمع على قروف أيضاً . والقر بة من الأسافي . ابن سيده : القر بة الوطاب من اللَّبَن، وقد تكون للماء ؛ وقيل : هي المَحْروزة من اللَّبَن، وقد تكون للماء ؛ وقيل : هي المَحْروزة من جانب واحد ؛ والجمع في أد ني العدد : قر بات من جانب واحد ؛ والجمع في أد ني العدد : قر بات من جمع كل ما كان على فع له ، مثل سِد رة وفقر ، وكذلك جمع كل ما كان على فع له ، مثل سِد رة وفقر ، و

وأَبُو قِرْ بَهُ : فَرَسْ عُبَيْدٌ بِن أَنْ هَرَ .

والقُرْبُ : الحاصِرة ، والجميع أقرابُ ، وقيال الشَّمَرُ دُلُ يصف فَرساً :

لاحِقُ القُرْبِ، والأَياطِلِ نَهْدُ ، 'مَشْرِفُ الْحَلَقِ فِي مَطَاه عَامُ

التهذيب : فرس لاحق ُ الأَقْراب ، يَحْمَعُونه ؛ وإنما له قَرْ بَانِ لَسَعَته ، كما يِتَالَ شَاهَ ضَخْمَة ُ الْحُواصِر ، وإنما لها خاصرتان ِ ؛ واستعاره بعضُهم للناقة فقال :

> حتى يَدْلُ عليها خَلْقُ أَرْبِعةٍ ، في لازِقٍ لاحِقِ الأَقْرَابِ فَانْشَمَلا

أراد : حتى دَلَّ ، فوضع َ الآتي موضع َ الماضي ؛ قال أبو ذؤيب نصف الحبار َ والأَتْنَ :

> فَبَدا له أقرابُ هذا رائِغاً عنه ؛ فعَيَّتَ في الكِنَانة أيوْجيعُ

وقيل: القُرْبُ والقُرْبُ ، من لَدُن الشاكلة إلى مراق البطن ، مثل عُسْر وعُسُر ؛ وكذلك من لدن الرُفْغ إلى الإبط قُرُبُ من كل جانب . وفي حديث المتو لد : فخرَج عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذات بوم 'متقر با ، متخصراً بالبطنعاء ، فبصرت به ليلي العدوية ؛ قوله 'متقر با أي واضعاً يده على قر به أي خاصر ته وهو يمشي ؛ وقيل : هو الموضع الرقيق أسفل من السرة ؛ وقيل : متقر با أي مشرعاً عجلا ، ويُجْمَع على أقراب ؛ ومنه قصيد كعب بن زهير :

#### يمشي القـُرادُ عليها، ثم نيز لِقُهُ عنها لـَـبان وأقراب وَ زَهالِيلُ

التهذيب : في الحديث ثلاث لتعينات : رجل عَوَر الماء المتعين المُنْتاب ، ورجل مُعَوَّر طريق المَقْر بَة ، ورجل مُعَوَّر طريق المَقْر بَة ، ورجل تَعَوَّط تحت شجرة إلى قبال أبو عمرو : المَقْر بَة المنزل ، وأصله من القر ب وهو السيّر ؟ قال الراعي :

في كلِّ مَقْرَبَةٍ يَدَعْنَ رَعِيلِا وجمعها مَقادِبُ . والمَقْرَبُ : سَيْرِ اللَّهِلِ ؛ قَـالُ مُفَيِّلُ مُنْ يَصِفُ الحِّلِ :

مُعَرَّقَىَةَ الأَلْحِي تَــَلُوحُ مُتُونُهَا ، تُثْيِر الفَطا فِي مَنْهِـل ِ بعدَ مَقْرَبِ

وفي الحديث: كمن غَيَّر المَقْرَبَةَ والمَطْرَبَة ، فعليه لعنة الله ، المَقَرَبَة : طريق صغير يَنْفُذُ إلى طريق كبير ، وجمعها المَقارِبُ ؛ وقيل: هو من القَرَب، وهو السير بالليل ؛ وقيل: السير إلى الماء .

التهذيب، الفراء جاءً في الخبر: انتَّقُوا قُـرُابَ المُـوَّمَنَ أَو 'قرابَتَه ، فإنه يَنْظُـر بِنُور الله ، يعني فِراسَتَه

وظنَة الذي هـو تقريب من العِلمُــم والتَّحَقُّقِ لصدق تحدُّسه وإصابته .

والقُراب والقُرابة : القَريب ؛ يقال : ما هو بعالم ، ولا 'قرب من عالم ، ولا 'قرابه عالم ، ولا 'قرب من عالم .

والقَرَّبُ : البِثْر القريبة الماء ، فإذا كانت بعيدة الماء ، فهى النَّجاءُ ؛ وأَنشِد :

يَنْهَضْنَ بالقَوْمِ عَلَيْهِنَ الصَّلْبُ، مُ الشَّعْاءِ والقَسرَبُ

يعني : الدِّلاء .

وقوله في الحديث: سَدّدُوا وقار بُوا؛ أي اقْتَصَدوا في الأُمور كلِّها، واتثر ُكوا الفُلُوَّ فيها والتقصير؛ يقال: قارَبَ فلان في أموره إذا اقتصد.

وقوله في حديث ابن مسعود : إنه سَلَّم على النبي ؟ صلى الله عليه وسلم ، وهو في الصلاة ، فلم يَرِدُ عليه ، قال : فأخذني ما قررُب وما يَعِدُ ؟ يقال للرجُل إذا أَقَالَتِه الشيءُ وأَزْعَجَه : أَخذه ما تَورُب وما بَعدُ ؟ وما تَعدُم وما تحدُن ؟ كأنه يُفكرُ . بَعيد أموره وقريسِها ، يعني أينها كان سَبَاً في الممتناع من ردّ السلام عليه .

وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : لأَقَرَّبُنَّ بكم صلاة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي لآنَيَنَّكُم عَا يُشْهِبُهَا ، ويَقَرْبُ منها .

وفي حديثه الآخر : إني لأَفْرَ بُكم تَشْبَهَا بَصَلَاةِ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

والقارب : السَّفينة الصغيرة ، مع أصحاب السُّفُن الكبار البحرية ، كالجَنائب لها، تستَخَفُ لحوائجهم، والجمع التَّوادِبُ . وفي حديث الدجال : فجلسوا في أَقْرُبِ السفينة ، واحدُها قارب ، وجمعه قَوارِب؟

قال: فأما أقرُ بُ ، فإنه غير معروف في جسع قارب، إلا أن يكون على غير قياس؛ وقيل: أقـْرُ بُ السفينة أدانيها أي ما قارَبَ إلى الأرض منها.

والقَريبُ : السَّمَكُ المُمُلَكَّعُ ، ما دام في طراءته , وقر بَتْ ؛ وزعم وقر بَتْ ؛ وزعم يعقوب أن القاف بدل مِن الكاف .

والمُـقارِبُ : الطُّرُ قُ .

وقُرُرَيْبُ : اسم رجل . وقَر يبة : اسم امرأة .

وأَبو قَرْيِبة َ : رجل من رُجَّازِهم . والقَرَ نُسْبَى : نذكره في ترجمة قرنب .

قوشب: القر شَبُ ، بكسر القاف: الضَّخْم الطويل من الرجال ؛ وقيل: هو الأَكولُ ؛ وقيل: هو الرَّغِيبُ الحَال ، عن الرَّغِيبُ الحَال ، عن كراع؛ وهو أيضاً المُسنِ ، عن السيراني؛ قال الراجز:

كيف قرريت سَيْخَكَ الأَزبَا، لَمَّا أَتَاكَ عابِساً قِرْشَبًا، قُمْتَ إليه بالقَفِيلِ ضَرْبَا

قرصب : قَـر ْصَبَ الشيءَ : قَـَطَـعه ، والضاد أعلى .

قرضب: القَرَّضَبَة: سِنْدَّة القَطُّع ِ.

قَرْضَبَ الشيءَ ، ولَهُذَمَه : قَطَعه ، وبه سمي اللصوص لَهاذِمِه ً وقَراضِبة ً ، مِن لَهُذَمَتُه وقَرْضَبْنُهُ إِذَا قَطَعْنَه . وسيفُ قُرْضُوب ، ، وقرْضاب ، ومُقَرَّضِب : قَطَّع . وفي الصحاح : القُرْضُوب والقرْضاب : السيف القاطع يقطع العظام ؛ قال لبيد :

ومُدَحَّدِينَ ، تَوَى المُعَاوِلَ وَسُطْهُمُ وَدُنَابِ وَدُنَابِ وَدُنَابِ

والقُرْ صُوبُ والقِرْ صَابُ: اللّصُ ، والجمع القَرَ اصِيةُ. والقُرْ صُوبُ والقِرْ صَابُ أَيضاً: الفقير. والقِرْ صَابُ: الكثير الأكل .

والقَرَ اضِيةٌ : الصَّعاليك ، واحدُهم قُدُ صُوبٌ .

والقُرْ صُوب ُ، والقِرْ ضاب ُ، والقِرْ ضابة ، والقُر اضِب ُ، والمُقرْ ضِب ُ : الذي لا يَدَع ُ شَبْئًا إِلاَ أَكله .

وقيل : القَرْضَبَةُ أَن لا 'مُخَلِّصَ الرَّطْبُ مِن اليابِس ، لشدَّة نَهَبه .

وقَرَ ْضَبَ الرَّجِـلُ إِذَا أَكُلِ شَيْئًا بِابِسًا ، فهــو قِرْضَابِ ُ ؛ حَكَاه ثَعَلَب ، وأَنشَد :

> وعامنا أغجبنا مُقَدَّمُه، يُدْعَى أَبَا السَّمْخِ وَقِرْ ضَابُ سُمِهُ، مُبْتَرِكاً لكُلُّ عَظْمٍ بَلْحَمُهُ

وقتر 'ضَب اللحم : أكل جميعة ' ؛ وكذلك قَر ْضَبَ الشاة الذِّنْبُ. وقَر ْضَبَ اللحم في البُر ْمة: جَمَعه. وقَر ْضَبَ الشيءَ : فَرَّقه ، فهو ضدّ .

وقُـُراضِيةٌ ، بضم القاف : موضع ؛ قال بشر :

وحَلَّ الحَيُّ عِيُّ بني سُبَيْعٍ قُرُاضِيةً ، ونحن لهم إطارُ

قوطب : القُرْطُلُبُ٬ والقُرْطُوبُ: الذَّكَرَ مِن السَّعَالَى؛ وقيل : هم صِغَادُ الجِنِّ ؛ وقيل : القَراطِبُ صِغَادُ الكِلاب ، واحدُهم قَدْرُطُبُ.

وقَرَ ْطَبُّه : صَرَعَهُ عَلَى فَنَاهُ وَطَعَنَهُ . وَقَرَ ْطَبُّه

• قوله « القرطب إلى قوله واحدىم قرطب » هذا سهو من المؤلف وتبعه شارح القاموس ولم يراجع الاصول بل تهافت بالاستدراك الموقع في الدرك وصوابه القطرب الغربتقديم الطاء وسيأتيذكره، وسبب السهو أن صاحي المحكم والتهذيب ذكرا في رباعي القاف والراء قطرب مهذا المعنى ثم فلهاه إلى قطرب فقالا وقرطبه صرعه إلى آخر ما هنا فعبق قلم المؤلف وحل من لا يسهو .

وقتحطبَه إذا صَرَعه؛ وقول أبي وَجْزَهُ السَّعْدِيّ: والضَّرْبُ قَرَّطَبَهُ مِكُلِّ مُهَنَّدٍ تَرَكَ المَسَداوِسُ مَثْنَهُ مَصْفُولا

قال الفراء: قَرَ طَبْتُهُ إِذَا صَرَعْتُهُ.

والقُرْطُبُعَى: السيفُ ، قياله أبو تراب ؛ وسيف معروف ؛ وأنشد لان الصامح الحُشَمِي ":

رَفَوْنِي وقالوا: لا تَوَعْ با ابنَ صامِتٍ، فَطَلَنْتُ أَنادِيهِمْ بثَدْيٍ مُجَـدُدِ

وما كنت' 'مغْتَرَّاً بأَصْعابِ عامرٍ مع القُرْطُنْبَى ، بَلَّتْ بقَـاَعُهُ يَدِي

وقَرَ ْطَبَهَ فَتَقَرَ ْطَبَ عَلَى قَفَاهُ: انْصُرَعُ ؛ وقال: · فَرُ ْحْتُ ْأَمْشِي مِشْيَةَ السَّكرانِ ، وزَلَّ مُخفَّايَ فَقَر ْطَبَّانِي

وقَرَ ْطُبُ : غَضِبُ ؛ قال :

إذا رآني قد أتَئِتْ قَرَّطَبَا وجالَ في جِعَاشِهِ وطَرَّطَنَا

والطَّرُّ طُبَّةُ : 'دعاءُ الخُـٰمُر .

والمُقَرَّطِبُ : الغَضْبَانُ ؛ وأنشد :

إذا رآني قد أَنَكِيْتُ فَـَـرُ ْطَـبَا،

والقَرْطَبَةُ : العَدُورُ ، ليس بالشديد ؛ هذه عن ابن الأَعرابي .

وفيل : قَرَّطَبَ هَرَبَ . أَبُو عَمْرُو : وَقَرَّطَبَ الرجلُ إذا عَدَا عَدُواً شديداً .

والقر طبيًى ، بتشديد الباء : ضَر بُ من اللَّعب . التهذيب : وأما القر طبيان الذي تقوله العامَّة لِلَّذي لا غَيْرَة له ، فهو مُغَيَّر عن وجهه .

قال الأصمعي: الكَلْتَبَانُ مأخوذ من الكَلَّب ،

وهو القِيادَةُ ، والتاءَ والنون زائدتان . قال : وهذه الله الله الله عن العرب ، وغَيَّرتُها العامَّةُ الأُولى . فقالت : القَلْمُطْمَانُ ، قال : وجاءت عامَّةُ 'سُفْلى ، فَغَيَّرَتِ عَلَى الأُولَى فقالت : القَرْطَبَانُ .

وقَرَّ طَبَ فَلانَ الجَرَّ ور إِذَا قَطَع عِظَامَهَا وَلَحْمَهَا. والقُر اطبُ : القَطَّاع .

قرطعب: ما عليه قر طعَ شُهَ أي قطعه ﴿ خَرْ قَسَةٍ . وما له قُدرَ طُعْبَهَ ^ أي ما له شيء ؛ وأنشد :

> فما عليه من لباس ٍ طِحْر بِهُ ، وما لهُ من نَـشَبٍ قَـُر َطُعْبَهُ ،

الجوهِري; يقال ما عنده قر ْطَعْبُهَ ﴿ وَلَا قَلْدَعْمِلَهُ ، وَلَا قَلْدَعْمِلَهُ ، وَلِا مَعْنُهُ أَي شيء ؛ قال أبو عبيد : ما وجَدْنا أَحِداً كِدْرِي أُصولُها .

قوعب : اقدرَعَبُ يَقُرَعِبُ اقدْرِعْسِاباً : تَقَبَّضَ َ مِن الدَّرْد .

والمُنقَرَ عِبُّ: المُنتَنَبِّضُ من البَرَّدِ.ويقِال: ما لَكَ مُقْرَعِبًا أَي مُلثَقِيبًا بِوأْسَكَ إِلَى الأَرض غَضَبًا .

قوقب: القُرْقُبُ : البَطْن ، يمانية عن كراع ، ليس في الكلام على مثاله ، إلا 'طر'ط'بِ ، وهو الضَّرْع' الطويل ، ود'هذ'ن ، وهو الباطل .

والقَرْ قَبَهُ : صوتُ البَطْن ؛ وفي التهذيب : صَوْتُ وَ البَطْن إذا اسْتَكَى . يقال : أَلْقَى طَعامَه في أَوْ قَبْهُ ، وجَمْعُهُ القَراقِبُ . وفي حديث عمر ، وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : فأقرال شيخ عليه قميص أو قابي ؛ وقيل : قال ابن الأثير : هو منسوب إلى أو قوب ؛ وقيل : هي ثباب كتان بيض ، ويروى بالفاء ، وقد تقدم . قونب : القران بيض ، ويروى بالفاء ، وقد تقدم .

النَرْ نَبُ وَلَدُ الفَأْرة مِن اليَرْ بُوع . التهذيب في

الرباعي: القَرَنْشِي ، مقصور ، فَعَنْلَيْ معتلاً . حكى الأصمعي: أنه 'دوَيْبَّة شِبْهُ الحُنْفُساء أَو أَعظم منها شَيْئًا ، طويلة الرجل ؛ وأنشد لجرير:

تَوَى النَّيْمِيُّ يَوْحَفُ كَالقَرَنْبِي إلى تَيْمِيَّة ، كَعَصَا المَلْمِيلِ

وفي المثل : القَرَ نَسْبَى في عين أمها حَسَنَة ' ؛ والأُنشى بالهاء ؛ وقال يصف جارية وبعلها :

يَدِبِ إِلَى أَحْشَامًا ، كُلُّ لِيلَةٍ ، 
دَبِيبِ القَرَ نَسْبِي باتَ يَعْلُمُو نَقاً سَهْلا

ابن الأعرابي: القُرْ نُبُ الحَـاصِرَةُ المُـسْتَرَ خِية . قوهب: القَرْهب من الثيران: المُسينُ الضَّخْمُ ؟ قال الكمست:

منَ الأَرْحَبِيَّاتِ العِتَاقِ ، كَأَنَهَا تَشْبُوبِ وَمُوَّقِ عَلَمْيَا ۚ قَرْهُبُ ۗ

واستعاره صَخْرُ الغَيِّ للوَعِلِ المُسينِ ّ الضَّخْمِ؛ فقال يصف وعلًا :

> به كان َ طِفْلًا ثم أَسْدَسَ فاسْتُوكَى، فأَصْبَح لِهْمـاً في لنْهُوم قَراهِب

الأَزهري: القَرْهَبُ العَلَمْبَ ، وهو النيس المُسِنْ. قال : وأَحْسِبُ القَرْهَبِ المُسِنَّ ، فعمَّ به لَفُظاً. وقال يعقوب : القَرْهَبُ مِن الثيران الكبير الضَّخْم، ومن المعز: ذوات الأَشْعار، هذا لفظه. والقَرْهَبُ: السيد ؟ عن اللحياني .

قزب: قَرَبَ الشيءُ قَرَبَاً: صَلُبَ وَاشْتَدَ ، عَانِهَ .. ابن الأَعرابي: القَارِبُ الناجر الحَريصُ مَرَّةً في البَرِّ، ومرَّة في البحرِ. والقِزْبُ : اللَّقَبُ . قسب : القَسْب : النمر اليابس ُ يَتَفَتَّتُ فِي الفم ، صُلْب ُ النَّواة ؛ قال الشاعر يصف ربحاً :

وأَسْمَرَ خَطِئيًّا ، كَأَنَّ كُمُوبَ توى القَسْبِ قد أَرْمى ذراعاً على العَشْرِ

قال ابن بري : هذا البيت يُذكر أنه لحاتم الطائي ، ولم أجده في شعره . وأرثر وأرثبي ، لغتان . قـال الليث : ومن قاله بالصاد ، فقد أخطأ .

ونَوَى القَسْبِ : أَصْلَبُ النَّوى .

والقُسَابة : رَدِيءُ النَّمر .

والقَسْبُ : الصَّلْبِ الشديد ؛ يقال إنه لقَسْبُ العِلْبَاء : صُلْبُ العَنْبَ والعَصَبِ ؛ قال رؤبة :

فَسُبُ العَلابي جِرَاءُ الأَلْغاد

وقد قَسُبَ 'قَسُوبةً وقُسُوباً .

وذَ كُرْ " فَكُسْبَان " إذا الشُّنَد " وغَلِطُ ؟ قال :

أَقْبَلْتُهُنَّ قَيْسَبَاناً قارِحَا

والقَسْبُ والقِسْبَبُ : الطويلُ الشديدُ من كل شيء ؛ وأنشد :

ألا أراك يا ابن بشمر خبًا ، تخنتيلها تخنل الوكيد الضّبًا

حَىٰ سُلَكُنْ عَرْ دَكَ القِسْيَبَّا في فَرْجِها ، ثم تَخَبَّتَ نَخْبا

وفي حديث ابن عكيم : أهدَبْتُ إلى عائشة ، رضي الله عنها ، حراباً من قَسَّبِ عَنْبُر ؛ القَسْبُ : الشديد اليابس مِن كل شيء ؛ ومنه قَسْبُ النبر ، ليُبْسِه . والقَسْبُ : الطويل من الرجال . والقَسيبُ : صَوْتُ الماء ؛ قال عسد :

أو فكلَج ببَطْن وادٍ ، للماء مِن تَحْتِه تَسيب ُ '

قىال ابن السكيت : مردت بالنهـ روله قسيب "أي تجرية . وقد قسب تيقسب أ . التهذيب : القسيب صوت الماء ، تحت ورق أو الهاش ؛ قال عبيد : أو تجدول في ظلال تخال ،

الماء مِنْ تَحْتِه قَسِيبُ

وسمعت قسيب الماء وخَريرَه أي صوته . والقَسُّوبُ : الحِفاف ، هكذا وقع؛ قال ابن سيده: ولم أَسمع بالواحد مِنه ؛ قال حسان بن ثابت :

> َ تُوَى فَو ْقِ أَذْ ثَابِ الرَّوابِي، سَوافِطاً، نِمَالاً وقَسَّوباً ورَيْطاً مُعَضَّـدًا

ابن الأَعرابي: التَسُوبُ الحُنُفُ ، وهو القَفْشُ والسَّخَافُ .

والقاسِبِ : الغُرْ مُولِ المُنتَّمَهِلُ .

والقَيْسَبُ : ضَرْبُ من الشَّجر ؛ قال أَبُوِ حَنَيْفَة : هِو أَفْضَلُ الحَمْضِ .

وقال مَرَّة : القَيْسَبة '، بالهاء ، سُجَيْرة تَنْبُبُ ' 'خيوطاً مِن أَصل واحد، وتَر ْتَفع قَدْرَ الذِراع ، ونو رَتُها كَنُوْرة البَنَفْسَج ، وبُسْتَوقَد ' بر ْطُوبتها ، كما يُسْتَو ْقَدْ البَيْدِيس ' .

وقَيُسُبُ : اسم . وقَسَبَتِ الشّمسُ : أُخذتُ في المَغيب .

قسحب : القُسْحُبُ : الضخم ؛ كَمْثَل به سيبويه وفسره السيراني .

قسقب: القُسْقُبُ : الضخم ، والله أعلم .

١ قوله « أو فلج ببطن واد النع » أنشده المؤلف كالجوهري في
 ف ل ج وقال : ولو روى في بطون واد لاستقام الوزن .

قشب: القِشب : اليابس الصُّلُب.

وقيشبُ الطعام : ما يُلْـقَى منه بما لا خير فيه .

والْقَشُبُ ، بالفتح : خَلْطُ السُّمِّ بالطعام . ابن الأعرابي : النَّشُب خَلْطُ السُّمِّ وإصلاحُه حنى يَنْجُعَ في البَدن ويَعْمَلَ ؛ وقال غيره : 'مُخْلُطُ للنَّشْر في اللحم حتى يقتله .

وقَسَبُ الطَّمَّامَ يَقْشِبُهُ قَسَّبًا ، وهو قَسَيب "، وقَسَّبُهُ : الحَلْط ، وقَسَّبُهُ : الحَلْط ، وكل ما تخلِط ، فقد 'قشِب ؟ وكذلك كل شيء 'بخلُط' به شيء 'بفسيد'ه ؟ تقول : قَسَّبُنْهُ ؟ وأنشد:

مُر إذا قَشَّبُهُ مُقَشَّبُهُ

وأنشد الأصمعي للنابغة الذبياني :

فَسِتُ كَأَنَّ العائداتِ فَرَ سُنْفَنِي هُراساً، به 'بعْلی فِراشِي ویْقْشَب'

ونَسْمَرُ فَسَيِبُ : 'قَتِلَ بِالغَلَثْمَى أَو 'خَلِطَ له ، في لحم يأكُلُه ، سُمَّ ، فإذا أكله ُ قَتَله ، فيؤخَذ ريشه ؟ قال أبو خراش الهُذَكِ :

وقوله به : يعني بالسيف ، وهو مذكور في بيت قبله ؛ وهو :

> ولولا نجن أر هَقَه صُهَيْب مَ مُصامَ الحَد مُطَّرِدًا تَخشِيبًا

والقِشْبُ والنَشَبُ : الشَّمُ ، والجمع أقْشَابُ . يقال : قَشَبُتُ للنَّسْر ، وهو أَن تَجْعل السُّمُ على اللحم ، فيأكله فيموت ، فيؤخذ ريشه . وقَشَبُ له : سَقاه السُّمُ .

وقَسَّبَه قَسْباً: سَقاه السُّمَّ.

وقسَّ بني ربخه تقشيباً أي آذاني ، كأنه قال: سَمَّني ربخه . وجاء في الحديث: أن رجلًا يَمُرُ على جسر جهنم فيقول: يارب! قسَّبْنِي ربخها ؛ معناه: سَمَّني ربخها ؛ وكلُّ مسوم قشيب ومُنتَسَّب ومُنتَسَّب وربُوي عن عمر أنه وجد من معاوية ربح طيب، وهو مُخرم ، فقال: مَنْ قسَبنا ؟ أراد أن ربح الطيب على هذه الحال مع الإحرام ومُخالفة السنة قسَّب ، كما أن ربح النَّنن قسَّب ، وكلُ قَذَرَ

قَشْبُ وقَشَبُ . ويقال : وقَشَبَ الشَيَّذَره . ويقال : وقَشَب الشيء واستَقْشَبه : استَقْذَره . ويقال : ما أَقْشَبَ الشيء ويَّشَب الشيء : كنسه . وقشب الشيء : كنسه . وقشب الشيء : كنسه . وفي ورجل قشب خشب ، بالكسر : لا خير فيه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : اغفر للأقشاب ، جمع قشب ، وهو مَن لا خير فيه . وقشبه بالقبيح ، قشباً : لطاعنه به ، وعيره ، وذكره بسوء . التهذيب : والقشب من الكلام الفرى ؛ يقال :

قَشَّبْتَنَا بِفَعَالِ لَسَنْتَ تَارِكَهُ ، كَمَا 'يُقَشِّب' مَاءَ الجُمُثَةِ الغَرَبُ

قَسَّبُنا فلان أي رَمانا بأمر لم بكن فينا ؟ وأنشد:

ويروى ماء الحميّة ، بالحاء المهملة ، وهي الغدير . ابن الأعرابي : القاشب الذي يَعِيب الناسَ بما فيه ؟ يقال : قَشَبَه بعيّب عَيْب أفسه . والقاشب : الذي قِشْبُه ضاوي مُ أي نَفْسه ، والقاشب : الحكيّاط الذي يَلْقُط أَ أَصْابه ، وهي مُقد الحكيوط ، بدراقه إذا لَهَظ بها . ورجل مُقَشَّب : تَمْز ُ وج الحسب باللّؤم ، تخلوط ورجل مُقَشَّب : تَمْز ُ وج الحسب باللّؤم ، تخلوط

ا قوله «وقشب الشي» ضبط بالاصل و المحكم قشب كسمع. ومقتفى
 القاموس انه من باب ضرب .

الحَسَب. وفي الصحاح: وجل مُقَشَّبُ الحَسَب إذا مُن جَ حَسَبُه .

وقسَبَ الرجل عَشب قَسْباً وأقشب واقتشب واقتشب الكنسب تحسداً أو دَمسًا . وقسبه بشر إذا رماه بعلامة من الشر ، يعرف بها . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه ، قال لبعض بنه : قسمك

والقَشِبُ والقَشِيبُ : الجَدَيدُ والحَلَقُ . وفي الحَديث : أنه مَرَّ وعليه 'قشْبَانِيَّتَانِ ؟ أي بُرْ دَتَانِ خَلَقَانِ ، وقيل : جديدتان .

المالُ أَي أَفْسَدَكَ وَذَهَبَ بِعَقْلُكَ .

والقَشيبُ ؛ من الأَضداد ، وكأنه منسوب إلى 'قشْبانَ ، جمع قَشيب ، خارجاً عن القياس ، لأَنه نسب إلى الجمع ؛ قال الزمخشري : كونه منسوباً إلى الجمع غير مَرْضِي ، ولكنه بناء مستطرف للنسب كالأَنْبَجاني . ويقال : ثوب قَشيب ، وريَعْطَة "قَشيب أيضاً ، وريَعْطَة "قَشيب أيضاً ، والجمع نقشب ، قال ذو الرمة :

## كأنها 'جلك' مَوْشِيَّة ' فَشُبُ

وقد فَتَشُبُ فَتَشَابَةً . وقال ثعلب: فَتَشُبُ النُّوبُ: تَجَـدُ وَنَظُنُفَ . وسيف فَتَشبُ : حديث عَهْـدِ بالجِلاء . وكلُّ شيءٍ جديدٍ : فَتَشيبُ ؛ قال لبيد :

# فَالِمَاءُ كَيْجُلُمُو مُتُونَتَهُنَ ۗ ، كَمَا كَيْدُلُوا مُثَوِنَتَهُنَ ۗ ، كَمَا كَيْدُلُوا مُثَلِّمِا لَيُؤلِنُوا مُتَشْبِا

والقِشْبُ: نبات يُشْبِهُ المَقرَ ١٠ يَسْمُو من وَسَطِهِ قَصْبِهُ ، فإذا طال تَنَكَسَ مِنْ رُطُوبِته ، وفي رأسه عُرة " يُقْتَلُ بها سِباع الطَّيْرِ . والقِشْبة : الحَسيس من الناس ، يَانية . والقِشْبة :

 ١ قوله « يشبه المقر » كذا بالأصل والمحكم بالقاف والراه وهو الصبر وزناً ومنى. ووقع في القاموس المند بالنين المعجمة والدال وهو تحريف لم يتنبه له الشارح يظهر لك ذلك بمراجمة الماد"ين.

ولد القِرْد ؛ قال ابن درید : ولا أَدري ما صحّتُه ، والصحیح القِشّة ، وسیأتی ذکره .

قشلب: القُشْلُبُ والقِشْلِبُ: نَبْتُ ؟ قال ابن دريد: ليس بِثَبَت .

قصب : القَصَبُ : كلُّ نَباتِ ذي أَنابيبَ ، واحدتُها قَصَبَة ﴿ وكلُّ نباتِ كان سَاقُهُ أَنابِيبَ وكُموباً ، فهو قَصَب ۗ . والقَصَبُ : الأَباء .

والتصباء: جماعة القصب، واحدتها قصبة وقصباءة والقصباء والقصباء والحدودة الطرفاء والحكافاء والقصباء وفيوها اسم واحد يقع على جبيع وفيه علامة التأنيث التي فيه ، وذلك قولك للجبيع حلفاء وللواحدة حلفاء ، كاكانت تقع للجبيع حلفاء والمواحدة حلفاء ، كاكانت تقع للجبيع حلفاء الواحد من بناء فيه علامة التأنيث ، كاكان ذلك في الأكثر الذي ليس فيه علامة التأنيث ، كاكان ذلك في الأكثر الذي ليس فيه علامة التأنيث ، ويقع مذكراً في التبر والبسر والبر والشعير ، وأشباه ذلك واحداً ، فيه علامة تأنيث لأنه فيه علامة التأنيث ، ومقوها واحداً ، فيه علامة تأنيث لأنه فيه علامة التأنيث ، واحداً ، فيه علامة تأنيث الواحدة بان وصفوها واحدة ، ولم بجيثوا بعكلمة سوى العلامة التي في الجمع ، واحدة ، ولم بجيثوا بعكلمة سوى العلامة التي في الجمع ، واحدة ولم تجيثوا بعكلمة سوى العلامة التي في الجمع ،

وليس فيه علامة التأذيث نحو التمر والبُسْر . وتقول : أَرْطَى وأَرْطاة " ، وعَلْقَى وعَلْقاة ، لأَنْ الأَلِفات لم تُلْمُحَقّ للتأنيث ، فَمِن ثم دخلت الهاه ؛ وسنذكر ذلك في ترجمة حلف ، إن شاء الله تعالى .

والقَصْباءُ: هو القَصَبُ النابت، الكثير في مَقْصَبنه. ابن سيده: القَصْباءُ مَنْبيتُ القَصَب. وقد اقصَبَ المكانُ ، وأرض مُقْصِبة وقَصِبة ": ذاتُ قَصَبٍ. قُصَّاب ؛ قال الأعشى :

وشاهِدُنَا الجُلُّ والياسَمِيرِ نُ والمُسْمِعاتُ بقُصًّا بِها

وقال الأصمعي: أراد الأعشى بالقُصَّاب الأَوْتَانَ التي سُوِّيَتْ مَنَ الأَمْعَاء؛ وقال أَبوعمرو: هي المزامير، والقاصِبُ والقَصَّابِ النافخُ في القَصَب؛ قال:

وقاصِبُونَ لنا فيها وسُمَّارُ

والقَصَّابُ ، بالفتح : الزَّمَّارُ ؛ وقال رؤبة يصف الحمار : في جَوْفِه وَحْمِي ۖ كَوَحْمِي ِ القَصَّـاب

بعني عَايِراً يَنْهُـقُهُ .

والصنعة القصابة والقُصَّابة والقَصْبة والقَصِيبة والتَّقْصِيبة والتَّقْصِية ُ: الحُصْلة المُلْنَنَوِية ُ من الشَّعَر ؛ وقِسَد قَصَّبه ؛ قال بشر بن أَبي خاذم :

> رَأَى دُرَّةً بَيْضَاءً كَخْفِلُ لَـوْنَهَا مُسخامٌ ، كغِرْبانِ البويرِ ، مُقَصَّبُ

والقصائب : الذّوائب المنقصّة ، تلوى ليّاً حقى تترجل ، ولا تنصفر منفراً ؛ وهي الأنبوبة أيضاً. وسُعْر منقصّب أي مجعّد . وقصّب سَعره أي جعّد ، ولها قنصابتان أي عديرتان ؛ وقال اللث: القصية خصلة من الشعر تلنتوي ، فإن أنت قصيبة ، والجمع التقاصيب ؛ وتقصيبك إيّاها ، لينك الخصلة إلى أسفلها ، تضمنها وتقصيب المناد عادية ، أبوزيد : القصائب الشعر المنقصب ، كأنها واحدتها قصيبة ، والقصب : تجاري الماء من المعون ، واحدتها قصيبة ، والقصب : تجاري الماء من العون ، واحدتها قصيبة ؛ قال أبو ذويب :

أَقَامَتْ به ، فَابْنَنَتْ خَيْمَةً على قَصَبٍ وَفُرَاتٍ نَهَرْ وقَصَّبَ الزرعُ تَقْصِباً، وأقْصَبَ: صاد له قَصَبُ ، وذلك بعد التَّقْريخ .

والقَصَبة : كلُّ عظم ٍ ذي 'مخ ٍ ، على التشبيه بالقَصَبة ، والجَمع قَصَبَ .

والقصب : كل عظم مستدير أجون ، وكل ما اتنخذ من فضة أو غيرها ، الواحدة قصبة . والقصب : عظام الأصابع من اليدين والرجلين ؛ وقيل : هي ما بين كل مفصلين من الأصابع ، وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : سبط القصب . القصب من العظام : كل عظم أجوف فيه مع " ، واحدت قصبة ، وكل عظم عريض لوح " . والقصب : القطع .

وقَصَبَ الجزارُ الشَّاةَ يَقْصِبُهَا قَصْباً : فَصَـل قَصَبَهَا ، وقطعها نُحضُواً نُحضُواً .

ودرَّة قاصة إذا خرجت سهلة كأنها قضيب فضة . وقصَب الشيء يقصبه قصباً ، واقتصبه : قطعه . واقاصب والقصاب والقصاب الجنزار وحر فته القصاب . فإما أن يكون من فإما أن يكون من القطع ، وإما أن يكون من أن مأخذ الشاة بقصبتها أي بساقها ؛ وسسي القصاب قصاب البطن . وفي القصاب البطن . وفي حديث على ، كرّم الله وجهه : لأن وليت بني أميّة ، لأن ففض القصاب التراب الوذمة ؛ يريد للأنفض القصاب الشراب الوذمة ؛ يريد أراد بالقصاب السبع . والتراب : أصل ذواع الشاة ، وقد تقدم ذلك في فصل الناء مبسوطاً .

ابن شميل: أخَذ الرجُل الرجلَ فقصَّبه؛ والتَّقْصِيبُ أَن يَشُدُّ يديه إلى عُنْقه، ومنه سمي القَصَّابُ قَصَّاباً. والقاصِبُ : ألزامِرُ . والقُصَّابة : المِزْمارُ ' والجمع

١ قوله « والقصابة المزمار النج » أي بضم القاف وتشديد الصادكا صرح به الجوهري وإن وقع في القاموس إطلاق الضبط المقتفي الفتح على قاعدته وسكت عليه الشارح .

وقال الأصمعي: قَصَبُ البَطَحَاءَ مِياهُ تَجْرِي إلى عُيونِ الرَّكَايَا؛ يقول: أقامتُ بينَ قَصَبٍ أي رَكَايَا وَمَاءٍ عَذْبٍ. وكُل مَاءٍ عَذْبٍ: فواتُ ؛ وكُلُّ كَثْيُو ِجَرَى فِقَدَ نَهُرَ وَاسْتَنَهْرَ.

والقَصَّبةُ : البَّنُو الحديثةُ الحَـَـفُـرِ .

التهذيب ، الأصمعي : القَصَبُ تَجاري ماء البئر من العيون . والقَصَبُ : الحَمَان . والقَصَبُ : عُووق الرَّنَة ، وهي تخارِجُ الأَنْفاس ومجاريها . وقَصَبَهُ الأَنْف : عَظمُهُ .

والقُصْبُ : المِعَى ، والجمع أقْصابُ . الجوهري : القُصْبُ ، بالضم : المِعَى . وفي الحديث : أَنَّ عَمْر و القُصْبُ الله عليه الله عليه وسلم : فرأيتُه كَبُرُ السلام ؛ قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : فرأيتُه كَبُرُ قَصْبَه في النار ؛ قبل : القُصْبُ السم للأُمْعاء كُنُلِها ؛ وقبل : هو ما كان أَسْفَلَ البَطْن من الأَمْعاء ؛ ومنه الحديث : الذي يتَخَطَّى رقابَ الناسِ يومَ الجمعة ، كالجار " قُصْبَه في النار ؛ الناسِ يومَ الجمعة ، كالجار " قُصْبَه في النار ؛ وقال الراعى :

تَكْسُو المَفارِقَ واللَّبَّاتِ َذَا أَرَجٍ، من قُنُصْبِ مُعْتَكِفِ الكَافُورِ كَرَّاجٍ

قال : وأما قول امرىءِ القيس :

والقُصْبِ' مُضْطَمِرِ ۗ والمَنْنُ مَلَـْحُوبِ

فيريد به الحُصْرَ ، وهو على الاستعارة ، والجمع أَقْصَابِ ، وأنشد بيتَ الأَعشى :

والمسمعات بأقنصابهما

وقال: أي بأُوتارها، وهي تُنتَّخَذُ من الأَمْعاء؛ قال ابن بري : زعم الجوهري أنَّ قول الشاعر : والقُصْبُ مُضْطَمَرٌ والمتنُ مَلَمْحوبُ

لامرى؛ القيس ؛ قال : والبيت لإبراهيم بن عمران الأنصاري ؛ وهو بكماله :

والماء مُنْهَمَوِر ''، والشَّدُ مُنْحَدِر ''، والقُصْب مُضْطَمِر ''، والمَتْن مُلَنحوب'

وقبله :

قد أَشْهَدُ الغارةَ الشَّعُواءَ ، تَخْمِلُني جَرْ داءُ مَعْرُ وقَـَهُ ْ اللَّحْمَيَنِ ، سُرْحُوبُ

إذا تَبَصَّرها الرَّاؤُونَ مُقْبِلِلهِ \* الْوَاؤُونَ مُقْبِلِلهِ \* لَاحَتْ لَهُمْ \* غُرَّة \* ، مَنْها ، وَتَجْبِيبِ

رَقَاقُهُا ضَرِم '' ، وجَرَّ بُهَا خَذَم '' ، ولَحْمها زِيم '' ، والبَطْن ' مَقْبُوبِ'

والعَينُ قادِحة ، واليَدُ سابِحة ، والرِّجْلُ ضارِحة ، واللَّوْنُ غِرْ بيبُ

والقصّب من الجوهر: ما كان مستطيلاً أَجْوَف ؟ وقيل: القصّب أنابيب من جَوْهر. وفي الحديث: أن جبريل ، عليه السلام ، قال للنبي ، صلى الله عليه وسلم: بَشَر خديجة ببيت في الجنة من قصّب لا صخّب فيه ولا نصّب ؛ ابن الأثير: القصّب في هذا الحديث لولؤو "بَجَوَّف واسع"، كالقصر المنيف. هذا الحديث لولؤو "بَجَوَّف واسع"، كالقصر المنيف. وسأَل أبو العباس ابن الأعوابي عن تفسيره ؛ فقال: وسأَل أبو العباس ابن الأعوابي عن تفسيره ؛ فقال: القصّب ، ههنا: الدُّر الرَّطب ، والزَّبَر جَد الرَّطب ، والزَّبَر جَد به بعني القصر والدار ، كقولك بيت المملك أي قصر . . وقصبة والتَصبة ن جَوْف القصر ؛ وقيل: النَّصُر ، وقصبة السَّواد : مدينتها ، والقصبة ن : جَوْف الحصن ، البلد : مدينتها ، والقصبة ن : جَوْف البلد : وقصبة ألبلاد :

مَدينَــَتُهـا . والقُصَبة : القَرية . وقَـصَبــة ُ القَرية : وسَطُهُا .

وقَصَبَ البعيرُ الماءَ يَقْصِبُهُ قَصَبًا : مَصَّهُ .

وبعير قَصِيب ، يقصِب الماء ، وقاصِب : ممتنع من شرو الماء ، رافع رأسه عنه ؛ ركذلك الأنثى ، بغير ها . وقد قَصَب يقضِب فقصب أوقت صُوباً ، وقصب شروبه إذا امتنع منه قبل أن يَر وكي . الأصعي : قصَب البعير ، فهو قاصِب إذا أبي أن يَشر ب . والقوم منقصبُون إذا لم تَشر ب إبلهم .

وأقنصَبَ الراعي : عافَت إبله الماء . وفي المثل : رَعَى فأَقَصَبَ ، يُضْرَب الراعي ، لأنه إذا أساء رَعْيَها لم تَشْرَبُ إذا سَبِعَت من الكلا . ودَخَلَ رُؤْبة على سليان بن على ، وهو والى البصرة ؛ فتال : أن أنت من النساء ? فتال : أطل : أطيل الظلم ، ثم أر دُ فأقصب .

وقيل: القُصُوبُ الرِّيُّ من وُرود الماء وغيره. وقيصَبُ الإنسانَ والدَّابةَ والبعيرَ يَقْصِبُهُ قَصَباً: منعه شُرْبَه ، وقطعه عليه ، قبل أَن يَرُوكى. وبعير قاصِب ، وناقة قاصِب أيضاً ؛ عن ابن السكيت. وأقاصَ الرجل إذا فعَلَت إبله ذلك.

وقَصَبَهُ يَقْصِبُهُ قَصْباً ، وقَصَبُه : تَشْتَهَهُ وعابه ، وَوَقَـعَ فِيهِ .

وأَقْصَبَهُ عِرْضَهُ : أَلْحَمَهُ إِياهُ ؛ قال الكميت :

وكنت ُ لهم ، من هؤلاك وهؤلا ، مُحِبًّا ، على أنتي أذَم ُ وأقدْصَب ُ

ورجل قَصَّابَة للناس إذا كان يَقَـع ُ فيهم . وفي حديث عبد الملك ، قال العروة بن الزبير : هلسمعت َ

أَخَاكَ يَقْصِبُ نساءَنا ? قال : لا .

والقيصابة': مُسَنَّاة تُبْنى في اللَّهْج ١ ، كراهية أَن يَسْتَجْمِعَ السيل' فيُوبَلَ الحائط' أَي يَذْهَبَ بِـه الوَبْل'، ويَنْهَدِمَ عِرافهُ.

والقصاب : الدِّبار ، واحِدَ تُها قَصَبَة .

والقاصِبُ : المُصَوِّتُ من الرعد . الأَصعي في باب السَّحاب الذي فيه رَعْدُ وبَرْقُ : منه المُجَلَّجِلُ ، والقاصِبِ ، والمُدَوِّي ، والمُرْتَجِسُ ؛ الأَزهري: سَبَّة السَّعابَ ذا الرعد بالقاصِب أي الزامر .

ويقال للمُراهِن إذا سَبَقَ : أَحْرَزَ قَصَبَة السَّبْق. وفرس مُقَصَّبُ : سابق ؛ ومنه قوله :

# ذِمارَ العَنْبِكُ بالجَوادِ المُقَصَّبِ

وقيل للسابق: أَحْرَازَ القَصَبَ ، لأَنَّ الغاية التي يسبق إليها ، تُلَارَعُ بالقَصَبِ ، وتَرُ كَنُ تلك القَصَبَةُ عند مُنْتَهَى الغاية ، فَتَمَنْ سَبَقَ إليها حازها واستَحَقَّ الحَطر . ويقال : حاز قصب السبق أي استول على الأَمَد . وفي حديث سعيد بن العاص: أنه سَبَقَ بين الحَيْل في الكوفة ، فتجعلها ما تَققصبة وجعل لأخيرها قصبة ألف درهم ؛ أراد : أنه درع الغاية بالقصب ، فجعلها مائة قصبة .

وهَلَ لِيَ ، إِنْ أَحْبَبُتْ ُ أَرْضَ عَشْيِرِ فِي وأَحْبَبُتُ ُ طَرْ فَاءَ القُصَيْبَة ، مِن ذَنْب ؟

١ قوله « تنى في اللهج » كذا في المحكم أيضاً مضبوطاً ولم نجد له معنى يناسب هنا . وفي القاموس تبنى في اللحف أي بالحاء المملة . قال شارحه وفي بعض الامهات في اللهج ا ه . ولم نجد له معنى يناسب هنا ايضاً والذي يزيل الوقفة ان شاءالله ان الصواب تبنى في اللجف بالحجم بحركاً وهو عبس الماه وحفر في جانب البشر. وقوله والقصاب الدبار الماء الموحدة كل في المحكم جمع دبرة كتمرة. ووقع في القاءوس الدبار بالمثناة من تحت ولعله محرف عن الموحدة.

قصلب: القُصْلُبُ : القَوِيُّ الشديدُ كالعُصلُبِ.

قضب: القَضْبُ: القَطْعُ. قَضَبَه بَقْضِبه قَضْباً ، واقْتَضَبَه، وقَضَّبه، فانْقَضَب وتَقَضَّب: انْقَطَعَ آ قال الأَعْشى:

# ولَـبُونِ مِعْزَابٍ حَوَيْثُنُ ، فَأَصِبَحَتْ 'نَهْبَى ' و آزِلَةٍ فَتَضَبْثُ عِقَالِمَـا

قال ابن بري : صواب إنشاده : قَضَبْتَ عِقالهَا ، بفتح الناقَةُ الناهِ ، لأنه ببخاطب المهدوح ؛ والآزلة : الناقَةُ الضامرَة التي لا تَجْتَرُ ، وكانوا يَحْبَسُونَ إبلتهم مخافة الفارة ، فلما صارت إليك أيها المُدُوح ، انسَعَت في المَرْعى ، فكأنها كانت مَعْقُولة ، فقضَبْتَ عِقالهَا . قضَبْت عقالها ، واقْتَضَبْت : اقْتَطَعْته من الشيء ؛ والقضب : قصَبْت من أغصان لتستَّخِذ منها السي يقع على ما قصَبْت من أغصان لتستَّخِذ منها سهاماً أو قسياً ؛ قال رؤبة :

# وفارجاً من قَصْبِ ما تَقَضَّبا١

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا رأى التَّصْلِيبَ في ثوبٍ ، قَضَبَه ؛ قال الأَصعي : يعني قَطَعَ موضعَ التَّصْلِيب منه . ومنه قيل : اقْتَضَبْتُ الحديثَ ، إنما هو انْتَزَعْتُهُ واقْتَطَعْتُهُ، وإياه عنى ذو الرمة بقوله ، يصفِ ثوراً وحشياً :

> كأنه كوكب في إثر عِفْرية ، مُسَوَّمُه ، في سوادالليل، مُنْقَضِّب ْ

أي 'منْقَضُ من مُكَانه . وانْقَضَبَ الكَوكبُ من مكانه ؛ وقال القُطاميُ يصف النَّود :

١ قوله « وفارجاً النح » أراد بالفارج القوس . وعجز البيت :
 ترت إرناناً إذا ما أنضبا

فَعْدَا صَبِيحَةٌ صَوْبُهَا مُسَوَجِّساً ، تَشْيِزُ القِيامِ ، يُقَضِّبُ الأَغْصَانا

ويقال للمِنْجَلِ : مِقْضَبُ ومِقْضَابُ .

وقُنْضَابِهُ ۗ الشّيء ۗ: ما اقْنَتُضِب مَنه ؛ وخَصَّ بعضُهُم به ما سَقَط من أعالي العيدان المُقْنَضَبة . وقَنْضَابة ُ الشَّجر:ما يَتَسَاقَط ُ منأَطراف عيدانها إذا قُضيَت.

والقَضِيبُ : الغُصْنُ . والقَضِيبُ : كُلُّ نَبْتٍ من الأَغْصَانَ يُقْضَبُ ، والجَسعَ قَنْضُبُ وقَنْضُ ، وقَضْبُ ، وقَضْبَانُ . الأُغيرة اسم للجمع .

وقَضَبَهُ قَضَباً : خَرَبه بالقضِيبِ . والمُتْقَضَبُ من الشَّعْرِ : فاعلاتُ مُفْتعلن مرتبين ؟ منته .

> أَفْبَلَتْ ، فَلَاحَ لَمَا عـاريضانِ كالنبرَدِ

وإنما 'سمِّيَ 'مَقْتَضَبَّ ، لِأَنهُ اقْتَنْضِبُ مَفعولات ، وهو الجزء الثالث من البيت ، أي قُـُطِع َ.

وقَصَّبَتْ الشمسُ وتَقَصَّبَتُ : امْنَدَ سُعاعُها مثلَ القُصْبانِ ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فَصَبَّحَتْ ، والشمس' لم تُنْقَضَّبِ ، عيناً بغَضْيانَ تَجُوجَ المَشْرَبِ

ويرُوى: لم تَقَضَّبِ ؛ ويروى : تَجُوجَ العُنْبَبِ. يقول : ورَدَتْ والشّمسُ لم يَبْدُ لها اسْعاعُ ، إنّما طلّعَت كأنها الرّسُ ، لا اسْعاع لها . والعُنْبَبُ : كثرة الماء ، قال: أظن ذلك . وغَضْيان : موضع . وقضّا الكر م تَقْضِيباً: قَطَع أَعْصانَه وقَاضَانَه وقَاضَانَه في أيام الربيع .

وما في فمي قاضِبة ' أي سِن ْ تَقْضِب ُ شَيْئًا َ، فَتُسِين ُ أَحَدَ نَصْفِيه مِن الآخر .

ورجل قَضَابة : قَطَّاعُ للأُمور ، مُقْتَدِرُ عليها . وسيف "قاضِب"، وقَضَّاب"، وقَضَّابة ، ومِقْضَب"، وقَصْيِب" : قَطَّاع .

وقيل: القضيبُ من السيوف اللطيفُ. وفي مقتل الحسين ، عليه السلام: فَجَعَلَ ابنُ زياد يَقْرَعُ فَهِ بِقَضِيبٍ السيفَ بِقَضِيبٍ السيفَ اللطيفَ الدقيقَ ؛ وقيل: أراد العود ، والجمع قواضبُ وقيضُ ، وهو ضده الصفيعة .

والقَضيبُ من القِسِيِّ: التي عَمِلَتُ من غُصْنِ غير مشقوق . وقبال أبو حنيفة : القَضيبُ القَبُوْسُ المصنوعة من القَضِيبِ بِعَامِهِ } وأَنشد للأَعشى :

> سَلاجِمْ ، كَالنَّجَلِ ، أَنْحَى لِمَا قَضُبَ مَراءِ قَلَلُ الْأَبَنْ

قال : والقَصْبة كالقَضِيبِ ؛ وأنشد للطِّرِ مَّاح :

يَلْحَسُ الرَّضْفَ ، له قَصْبَة ' سَمَحَجُ المَنْسُ هَنُوفُ الحِطامُ

والقَضَبة : قِدْح من نَبْعَة يُجْعَل منه سَهْم ، والقَضَب : الرَّطْبة ، والقَضْب : الرَّطْبة ، النَّراء في قوله تعالى : فأَنْبَتَنْنا فيها حَبَّا وعِنْباً وقَضَاً ؛ القَضْت : الرَّطْبة ، قال ليد :

إذا أرْوَوْا بها زَرْعاً وقَصْباً، أمالوها على 'خور طوال

قال : وأهل مكة 'يسَمون القَتْ القَصْبِ وقال الليث : القَصْبُ من الشجر كلُّ شجر سَيطَتَ

أغصانُه ، وطالت .

والقضب : ما أكل من النبات المنفتضب غضاً ؟ وقيل هو الفصافص ، واحدتها قبضة ، وهي الإسفيت ، بالفارسية ؛ والمنفضة : موضعه الذي ينبت فيه . التهذيب : المنقضة منبيت القضب ، وينجمع مقاضيب ومقاضيب ؟ قال عروة بنالورد:

لَسْتُ لَمُرُّةً ، إن لم أُوفِ مَرْقَبَةً ، كَبُدُو لِيَ الحَرَّثُ منها ، والمَقاضِيبُ

والمِقْضَابُ : أَرضُ تُدُنْسِتُ القَضْبَة ؛ قالت أَخْتُ مُفَصَّصِ الباهليَّةُ :

فَأَفَأْتُ أَدْماً، كَالْهِضَابِ، وجامِلًا قد 'عد'نَ مِثِلَ عَلاثْفِ الْمِقْضَابِ

وقد أَقَـْضَبَتِ الأَرضُ ·

وقال أبو حنيفة : القَضْبُ شجر سُهُلِيٌ ينبت في مجامِع الشجر ، له ورق كورق الكُنْسُرَى ، إلا أنه أرَقُ وأنعم، وشجره كشجره ، وترعم الإبل ورقه وأطرافه ، فإذا تشبيع منه البعيد ، هجره حيناً ، وذلك أنه يُضَرِّسُه ، ويُخَشَّنُ صَدرَهُ ، وبورثه السُّعال . النضر : القَضْبُ سَهْم تُستُخذ منه القسي ؛ عال أبو دُواد :

رَدْايا كالبَلايا ، أو كعيدانٍ من القَصْبِ

ويقال : إنه من جنس النَّسْع ؛ قال ذو الرمة : مُعِدُ 'زرُقِ عَدَتْ فَتَضْبًا مُصَدَّرةً \*

الأصبعي: القَضَبُ السّهامُ الدّقاقُ ١ ، واحدُهِا قَضِيبُ ، وأَراد قَضَبًا فَسَكَّن الضاد ، وْجعلسبيله سبيل عَديم وعَدَم ، وأديم وأدَم . وقال غيره:جمع

١ قوله «الاصمى القضب السهام النع» هذه عبارة المحكم بهذا الضبط.

قَصِيباً على قَصْب ، لمَّا وجَد فَعَلَا فِي الجماعة مستمرًّا.

ابن شميل: النَّضْبة شَجْرة 'يسَوَّى منها السَّهم'. يقال: سَهمْ قَضْبِ وسهم نَبْع ، وسهم شَوْحَطٍ. والقَضِيبُ من الإبل: التي رُكِبَت ، ولم تُلكَيَّن قَبْل ذلك. الجوهري: القَضِيبُ الناقة التي لم 'ترَض ؟ وقيل: هي التي لم تَمْهَر الرياضة ، الذكر والأنثى في ذلك سواء ؛ وأنشد ثعلب:

مُخَيَّسَة 'ذلاً ' وتَحْسِب' أَنها ، إذا ما بَدَت الناظر بن ، قَضِيب '

يقول : هي رَيِّضة ' دَليلة ' ، ولعز ُ قِ نَفْسُهَا يَحْسَبِبُهَا الناظر ُ لم 'رَصْ ؛ أَلا تراه يقول بعد هذا:

> كَمِيْنُلِ أَنَانِ الوَحْشِ ، أَمَا فؤادُها فَ فَصَعْبُ ، وأَمَا طَهْرُهَا فَرَكُوبُ

وقَصَبْتُهُا واقْنَصَبْتُهُا : أَخَذَتُهَا مِن الْإِبْلِ قَصَيباً، فَرَ صُنْتُهَا .

وافْتَضَبَ فلان بَكْراً إذا ركبه ليُذلِه ، قبلأَن يُواضَ. وناقة قصّب وبَكْر قصّب أن بغير هاه. وقصّب أن الدابة واقتضب أنها إذا ركبتها قبل أن تراض وكل من كلّفته عملًا قبل أن يُعْسِنَه ، فقد اقتصَبْتُه ، وهو مُقْتَضَب فهه .

واقتْتِضَابُ الكلام : ارْتجَالُه ؛ يقال : هــذا شعر ٌ مُقْتَضَب ٌ ، وكتاب مُقْتَضَب ٌ .

واقْنَصَبْتُ الحديثَ والشُّعْرَ : تَكَلَّمْتُ به من غير نَهْيئةٍ أَو إعدادٍ له .

وقَصْبِبُ : رَجُلُ ، عَنَ ابْنَ الْأَعْرَافِي ؛ وأَنشد :

لأَنْتُنُم ، يومَ جاءَ القومُ سَيْراً على المَخْزاةِ ، أَصْبَرُ من قَضِيبِ

هذا رجل له حديث ضرَبه مثلًا في الإقامة على الذِّلُّ أَي لَمْ نَطْلُبُوا بَّنَلًا كَمَّانَمَ فِي الذُّلُّ كَهذا الرجل. وقَصْيِبُ : واد معروف بأرضقيش ، فيه قَلَلَتُ مُرادُ عَدْرو بن أمامة ؛ وفي ذلك يقول كروَفَة :

ألا إنَّ خير الناسِ، حَيَّاً وهالِكاً، ببَطْن ِ فَضِيبٍ عادِ فاً ومُناكِر ا

وقَضِيبُ الحمادِ وغيره . أبو حاتم : ينال لذَ كَرَ النَّوْرُ : قَضِيبُ وقَيْصُومُ . التهذيب : ويكنى بالنَّضيبِ عن ذَكَر الإنسان وغيره من الحيوانات. والتُضَّابُ نبت ، عن كراع .

قطب: قَطَبَ الشيءَ يَنْطِبُهُ قَطْنِياً: جَمَعَه. وقَطَبَ يَقْطِبُ قَطْنِياً وقَلُطُوباً ، فهو قاطِبُ وقَطَنُوبُ.

والقطوب : تَزَوَى ما بِين العينين ، عند العبوس ؛ يقال : رأيتُ عَضْبان قاطباً ، وهو يَقْطب ما بين عنيه تقطيباً ، عنيه تقطيباً ، ويقطب ما بين عينيه تقطيباً . وقطب نا ين عينيه ، وعبس ، وعبس كيم من شراب وغيره ، وامرأة قط وب . وقطب ما بين عينيه أي جمع كذلك . والمنقطب والمنقطب والمنقطب والمنقطب .

وقطّب وجهة تقطيباً أي عبس وغضب. وقطّب بين عينيه أي جمع الغنضون . أبو زيد في الجميين : المنقطّب وهو ما بين الحاجبين . وفي الحديث : أنه أني بنبيذ فشمّه فقطّب أي قبض ما بين عينه ، كما ينعله العبوس ، ويخف ويثقل . وفي حديث العباس : ما بال قريش يَلْقُو ننا بو جوه قاطبة ? أي مقطّبة .

قال : وقد يجيء فاعل بمعنى مفعول ، كعيشة راضية ؛ قال : والأحسن أن يكون فاعل ، عــلى بابه ، مين رَحِيبِ قطابِ الجَيبِ منها، رَقَيقَة " بجَسِّ النَّدامي ، بَضَّة المُسَجَرَّدِ

يعني ما يَتَضَامُ من جانبي الجَيب ، وهي استعادة ؛ وكلُّ ذلك من القطب الذي هو الجمع بين الشيئين ؛ قال الفادسي : قطاب الجَيبِ أَسفكُه .

والقطيبة ': لَبَنُ المِعْزَى والضَّانَ 'يَقْطَبَانِ أَيَ 'مُخلَطّانِ ، وهي النَّخْيِسَة '؛ وقيل : لبنُ الناقة والشاة 'مُخلَطان ويُجمَعان ؛ وقيل اللبنُ الحليب أو الحَقِينُ '، 'مُخلَط' بالإهالة . وقد قطبيت له قبطيبة عشربها ؛ وكل مُرْوج قبطيبة '. والقطيبة : الرَّبيئة '.

وجاء القوم 'بَنَطِيسِهم أي بَجُماعتهم . وجاؤوا قاطبة أي جميعاً ؟ قال سيبويه : لا 'يستعمل إلا حالاً ، وهو اسم يد'ل على العموم . الليث : قاطبة اسم يجمع كل جيل من الناس ، كقولك : جاءت العرب فاطبة . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : لما قنيض سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ار تَدَّت العرب قاطبة أي جميعهم ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في قاطبة أي جميعهم ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في الحديث ، نكرة منصوبة ، غير مضافة ، ونصبها على المصدر أو الحال .

والقَطَّبُ أَن تُدْخَلَ إِحْدَى عُرُوكَتِي الجُوالِقِ فِي الْأُخْرَى عند العَكْم ، ثم تُثْنَى، ثم 'يجمَع بينهما ، فإن لم تُثُنَ ، فهو السَّلْق ' ؛ قال جَنْدَلُ الطُّهُويّ :

> وحَوْقَلَ سَاعِدُه قد انْسَكَقُ ، يقول: قَطْبًا ونِعِمّا ، إنْ سَلَقْ

ومنه يقال : قَطَبَ الرجلُ إِذَا ثُنَى جِلْدةً مَا بِن عِنْيه. وقَطَبَ الشيءَ يَقْطِبُهُ قَطْنَاً : قَطَعه. والقُطَابة : القِطْعة من اللحم ، عن كُراع .

وقر به مَقطُوبه أي مملوءة ، عن اللحياني . والقُطبُ والقَطبُ والقطبُ والقُطبُ : الحديدة قَطَبَ، المخففة . وفي حديث المغيرة : دائمة القُطوب أي العُيُوس .

يقال: فَتَطَبَ يَقْطِبُ فَنُطُوباً ، وقَطَبَ الشرابَ يَقْطِبُهُ فَطَبًا وقَطَبُه وأَقْطَبَه : كَلُّهُ مَزَجه ؛ قال أبن مُقْبِل :

أَنَاهُ \* ، كَأَنَّ المِسْكَ تَحْتُ ثَيَابِهَا ، ﴿ نُعْطِبُ الْمُعْطِبُ الْمُعْطِبُ الْمُعْطِبُ الْمُ

وشَرَابُ قَطِيبٌ : مَقْطُوبٌ .

والقِطابُ : المِزاجُ ، وكل ذلك من الجمع .

التهذيب: القَطَبُ المَرْجُ، وذلك الحَلْطُ، وكذلك إذا اجتمع القومُ وكانوا أَضافاً، فاختَلطوا، قيل: قَطبوا، فهم قاطبون ؛ ومن هذا يقال: جاء القومُ قاطبَهُ أَي جميعاً ، مُخْتَلِطُ بعضُهم ببعض .

الليث : القطابُ المِزاجُ فيا يُشْرَبُ ولا يُشْرَبُ ، كُوو اللهُ عَرْوة : كَوْل الطَّافية في صَنْعة غسلة ؛ قال أبو فروة : قَدرمَ فَر يغُونُ بجاربة ، قد اشتراها من الطائف ، فصيحة ، قال : فدخلت عليها وهي تُعالِج مُ شيئاً ، فقلت نه : ما هذا ? فقالت : هذه غيشلة . فقلت نه وما أخلاطها ؟ فقالت : آخُذُ الزبيبَ الجَيَّد ) فألتي الخرجة ، وألجَنْهُ وأعبيه بالوَخيف ، وأقبطبه ؟ وأنشد غيره :

يَشرَبُ الطِّرُ مَ والصَّريفَ فِطابا

قال : الطِّرْم العَسل ، والصَّريفُ اللَّابِينَ الحَـارُ ، وَالصَّريفُ اللَّابِينَ الحَـارُ ، وَطَاباً : مِزاجاً .

والقَطُّبُ : النَّطُع ، ومنه قِطابُ الجَيب ؛ وقِطابُ الجَيب ؛ وقِطابُ الجَيْب ؛ وقِطابُ

اوله «تحت ثبابها» رواه في التكملة دون ثبابها . وقال : ويروى يبكله أي بدل يقطبه .

القائة التي تدور عليها الرّحَى . وفي التهذيب: القُطْبُ القائم الذي تَدُور عليه الرّحَى، فلم يذكر الحديدة . وفي الصحاح : قُطْبُ الرحى التي تَدُور صوّلها العُلْميا . وفي حديث فاطمة ، عليها السلام : وفي يدها أثير في قطئب الرّحَى ؛ قال ابن الأثير : هي الحديدة المركبة في وسط حجر الرّحَى السّفلى ، والجمع المركبة في وسط حجر الرّحَى السّفلى ، والجمع أقبطاب وقطئب وقطنب وقطنب ، وأن قطاباً جمع قطنب وقطنب وقطنب ، وأن قطنوباً جمع قطنب .

والقَطُّنبة : لُغة في القُطُّنب ، حكاها ثعلب .

وقُطْبُ الفَكَكُ وقَطْبُهُ وقطْبُهُ: مَدَاره ؛ وقيل القُطْبُ : كوكب بين الجدِّي والفَر ْقَدَيْن يَدُور عليه الفَلَكُ ، صغير أبيض ، لا يَبْرَحُ مكانه أبداً ، وإنما نشبه بقُطُب الرَّحَى ، وهي الحديدة التي في الطُّبَقِ الأَسْفَلِ من الرَّحَيَيْنِ ، يدور علمها الطُّبَقُ الأَعْلَى ، وتُداور الكواك على هذا الكوكب الذي يقال له : القُطُّتُ . أَبُو عَدُّنان : القُطْب أبداً وَسَطُ الأَربع من بَنَـات نَعْش، وهو كوكب صغير لا يزول الدَّهْرَ ، والجَــدْيُ والفَرْ قَدَانَ تَدُورَ عَلَيْهِ . وَرَأَيْتَ حَـَاشَيْةً فِي نَسْخَةً الشيخ أبن الصلاح المحدّث، رحمه الله، قال: القَطُّبُ ليس كوكباً ، وإنما هو بقعة من السماء قريبة مــن الجَدْي . والجَدْيُ : أَلَكُو كُمُ الذِي يُعْرَفُ بِهِ القبلة في البلاد الشَّمالية . أبن سيده : القُطُّ الذي · تَبْنَى عليه القِبْلَة . وقُطْبُ كُل شيء : ملاكُه . وصاحب ُ الجيش قُطُّب ُ رَحَى الحَرَّبِ. وقُطُّبُ القوم : سيدُهم . وفلان قُنطُبُ بني فلان أي سيدُهم الذي يــدور عليــه أمرهم . والقُطُّـبُ : من نصــال

والقُطْنِةُ : كَنْصُلُ الْهَدَفِ . ابن سيده : القُطْنِيةُ

الأهداف.

أَصْلُ صغير ، قصير ، مُربَّع في طَرَف سهم ، يُعثلى به في الأهداف؛ قال أبو حنيفة : وهو من المرامي . قال ثعلب : هو طرَف السهم الذي يُومى به في الغرَض . النضر : القطبة لا تُعد سهما . وفي الحديث : أنه قال لرافع بن تخديج ، وريمي بسهم في ثند و يه : إن سِئنت تؤعن السهم ، وتركن القطبة ، وشهد ت لك يوم القيامة أنك شهيد القطبة .

والقُطُّبُ : نصلُ السهم ؛ ومنه الحديث : فيأخذ سهمة ، فينظر إلى قُطْنبه ، فلا يَرَى عليه دَماً .

والقُطْبة والقُطْبُ : ضربان من النبات ؛ قيل : هي عُشْبة ، لها غَرة وحَبُ مثل حَبُ الهَراسِ . وقال اللحياني : هو ضربُ من الشَّوْك يَتَشَعَّبُ منها ثلاث سُوْكات ، كَأَنها حَسَكُ . وقال أبو حنيفة : القُطْبُ يذهب حِبالاً على الأرض طولاً ، وله زهرة صفراء وستو كه إذا أحْصَد ويبيس ، يَشْقُ على الناس أن يطؤوها مُد حُرَجة ، كأنها حَصاة ، وأنشد:

أَنْشَبِنْتُ اللَّالُو أَمْشِي نحو َ آجِنةٍ ، من دون ِ أَرْجائها ، العُلْأَمُ والقُطَّبُ

واحدتُه قَاطَبَه ، وجمعها قُطَبَ ، وورَق أَصلِها يشبه ورق النَّفَل والذَّرَق ؛ والقُطْب عُمَر ها . وأَرض تَطبِه " : يَنْبُت فيها ذلك النَّوْع من النبات . والقِطبِّي : ضَرْب من النبات يُصنَع منه عَبْل كحبل النارجيل ، فَيَنْتَهي عَنْه ماثة ديناد عَيْناً ، وهو أفضل من الكينباد .

والقَطَبُ المنهيُ عنه : هو أَن يأَخذَ الرجلُ الشيء ، ثم يأخذ ما بقي من المتاع ، على حسب ذلك بغير وزن ، 'يعتَبر فيه بالأول ؛ عن كراع .

والقَطِيبُ : فرس معروف لبعض العرب .

والقُطَيبُ : فرسُ سابقِ بن 'صرَدُ .

وقُطْبُة وقُطُيْبة : اسمان .

والقُطَيْسِيَّةُ : ماءٌ بعينه ؛ فأما قول عبيدٍ في الشعر الذي كَسَّرَ بَعضَه :

# أَقَـٰفُرَ ، من أَهْله ، مَلْحُوبُ ، فالقُطَـبِيَّـاتُ ، فالذَّنُـوبُ

إِنَّا أَرَادُ القُطَّبِيَّةُ هَذَا الْمَاءَ ، فَجَمِعُهُ بَا حَوْلُـهُ . وهَرَ مُ بَنُ قُطْبُةَ الفَرَارِيِّ : الذي نافَرَ إليه عامِرُ ابنُ الطُّفيلِ وعَلَـْقَهُ بِنُ مُعلانَهُ .

قطوب: القُطْرُبُ: دويبة كانت في الجاهلية ، يزعمون أنها ليس لها قرارُ البتة ؛ وقيل: لا تَسْتَريح نهارَها معياً ؛ وفي حديث ابن مسعود : لا أغروفن أحد كم جيفة ليل ، 'قطرُبُ نهار . قال أبو عبيد: يقال إن القُطرُبُ لا تستريح نهارها سعياً ؛ فشبه عبد الله الرجل كسعى نهارة في حوائج مدنياه ، فإذا أمسى أمسى كالا تعباً ، فينام ليلته حى فإذا أمسى أمسى كالا تعباً ، فينام ليلته حى يطرُب نهار . والقُطرُبُ : الجاهل الذي يَظهر في خياه الذي يَظهر من السفهاء ، والقطاريب : السفهاء ، حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

# عادٍ" مُحلُّوماً ، إذا طاشَ القَطارِيبُ

ولم يذكر له واحداً ؛ قال ابن سيده : وخليق أن يكون واحد ، وخليق أن يكون واحد ، وغطر وباً ، إلا أن يكون ابن الأعرابي أخذ القطاريب من هذا البيت ، فإن كان ذلك ، فقد يكون واحد ، قاطر وباً ، وغير ذلك ما تثبت اليا في جمع وابعة من هذا الضرب ، وقد يكون جمع قاطر ب ، إلا أن الشاعر احتاج فأثبت اليا في الجمع ؛ كقوله :

#### نَفْيَ الدَّراهِيمِ تَنْقادُ الصَّارِيفِ

وحكى ثعلب أن القُطئر'بَ : الحفيف ، وقال على إثر ذلك : إنه لـ تَفطئر ُبُ ليلٍ . فهذا يدل على أنها دويبة ، وليس بصفة كما زعم .

وقُطْرُبُ : لقبُ محمد بن المُسْتَنبِيرِ النَّحْدِي ، وكان يُبتَكِّر إلى سببويه ، فيَفْتَحُ سببويه بابه فيَجدُ منالك ، فيقول له : ما أَنتَ إلاَ قُطْرُبُ للل ، فلقُب قُطْرُبُ لذلك .

وتَقَطَّرُ بَ الرّجِـلُ : حَرَّكُ رأْسَه ؛ حَكَاه ثعلب وأنشد :

#### إذا كذاقتها ذو الحِلْم ِ منهم ْ تَقَطُّرُ بَا

وقيل تَقَطَّرَب، ههنا : صار كالقُطُّرُب الذي هو أحدُ ما تقدم ذكره .

والقُطْرُ بُ : آذَكَرُ الغِيلانِ . الليث : القُطْرُ بُ والقُطْرُ بُ : والقُطْرُ بُ : والقُطْرُ بُ : اللّصَفيرُ من الكلاب . والقُطْرُ بُ : اللّصُ الغارِ هُ في اللّصُوصِيَّة . والقُطْرُ بُ : طائر . والقُطْرُ بُ : المُصَوَّ الغارِ بُ اللّمَعَط . والقُطْرُ بُ : الجَبَانُ ، وإن كان عافلًا. والقُطْرُ بُ : الجَبَانُ ، وإن كان عافلًا. والقُطْرُ بُ : الجَبَانُ ، وإن كان عاقلًا. والقُطْرُ بُ : المَصَرُ وع من مَلَم أَو مِرادٍ ، وجمعُها كلها قَطاريب ، والله أعلم .

قعب: القَعْبُ : القَدَح الضَّخْمُ ، الغليظُ ، الجاني ؛ وقيل : قَدَح من خَشَب مُقَعَّر ؛ وقيل : هو قدح إلى الصِّغَر ، يُشَبَّه به الحافر ، وهو يُرْوي الرجل . والجمع القليل : أقَعْبُ ، عن ابن الأَعرابي؛ وأنشد:

إذا ما أَنَتْكَ العِيرُ فانصَحُ 'فتُوقَهَا، ولا تَسْقِينَ جارَيْكَ منها بأَقْعُبِ

والكثير: فَعَابِ وَقِعَبَة ، مثل جَبْ وَجِبَأَةً . ابن الأعرابي: أَوَّلُ الأَقداح الغُمَر ، وَهُــُو الذي لا يَبْلُسُغُ الرِّيُّ ، ثم القَعْبُ ، وهمو قد يُرُّوي إ قعضب : القَعْضَبُ: الضَّخْمُ الشديدُ الجَرية. وخمسُ سُ الرجلَ ، وقد 'ير'وي الاثنين والثلاثة ، ثم العُسُ . وحافر 'مَقَعَّبِ" : كَأَنَّهُ فَنَعْبَةِ لاستدارته ، 'مشَبَّهُ " بالقَعْبِ.

والتَّقْمِيبِ : أَن يَكُونَ الْحَافَر مُقَبِّبًا ، كَالْقَمْبِ ؛ قال العجاج:

> ورُسُعًا ۚ وحافِراً مُقَعَّبا وأُنشد ابن الأعرابي :

يَشُر لُكُ مَنْوارً الصَّفَا رَكُوبا، بُكُورَ بات 'قَعْبَت تَقْعِيبًا

والقَعْبَةُ': 'حقَّة ''؛ وفي التهذيب: سِنْبَهُ 'حقَّةً مُطَّبِّقَةٍ يكون فيهـا سَوِيقُ المرأة ؛ ولم يُخَصُّصُ في المحكم ىسوىق المرأة .

والقاعب : الذئب الصَّيَّاحُ .

والتَّقْعيبُ في الكلام : كالتَّقْعير . قَعَّبَ فـلانُ ّ في كلامه وقَـعَرُّ ، بمعنى واحد .

وهذا كلام له قَعْبُ أي غَوْرٌ ، و في ترجمة قنع : بمُقْنَعَاتٍ كَقِعابِ ۖ الأَوْرِاقَ

قال قِعابُ الأُورُواق : يعني أنها أفتاء ، فأسنانُهما

والقَعِيبُ : العدد ؛ قال الأَفْوه الأَوْديُّ :

قَـنَـكُـنَّا منهم ُ أَسلافَ صِدْقُ ِ، وأبثنا بالأسارى والقعييب

قعثب : القَعْشَبُ والقَعْشَبان : الكثيرُ من كل شيءٍ. وقيل: هي 'دُورَيْبَةَ ١، كَالْحُنْنُهُساء، تَكُونَ عَلَى النَّبَاتِ.

قعسب: القَعْسَبَة : عَدْو ْ شديد ْ بِفَرَعٍ .

 ١ قوله « وقبل هي دويبة الخ » في القاموس ان هذه الدويبة قعثبان بضم اوله وثالثه ومثله في التكملة .

قَعْضَبِيٌّ : شديد ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : حَتَّى إذا ما مَرَّ خِمْسٌ قَعْضَيِيّ

ورواه يعقوب: قَعُطَيِيٌّ ، بالطاء ، وهو الصحيح . قال الأَزهري: وكذلك قَرَبُ مُقَعِّطُ .

والقَعْضَبَة : اسْتِئْصالُ الشيء ؛ تقول : فَعَضَبَه أي استأصله . والقَعْضَبَةُ : الشَّـدُّة . وقَرَبُ ۗ قَعْضَدِي ، وقَعْطَسِي ، ومُفَعِّط : شديد .

وقَعْضَبُ : اسم رجل كان يَعْمَـلُ الأَسِنَّـة في الجاهلية ، إليه تُنسبُ أسنَّة فَعُضب .

قعطب: قَرَابُ قَعُطْسِي " وقَعْضَبِي " ومُقَعَّطَ": شدید . وخمس قعطسی : شدید ، کخمس بَصْبَاصٍ ، لا يُبْلَغُ إلا بالسَّيْرِ الشَّديدِ .

وقَعُطْبَه قَعُطَّبَهُ ": قَطَعَه وضَرَبه فقَعُطَّبَه أي

قعنب: الأزهري: التُّعْنَنُبُ الأَنْفُ المُعْوَجُ . والْقَعْنَىَةُ : اعْوِجاجُ فِي الأَنْفِ . والنَّعْنَيَةِ : المرأَةُ ُ القَصيرَةُ .

وعُقَابِ مُعَنَّمًاة وعَبَنْقَاة " وقَعَنْباة " وبَعَنْقَاة " : حديدة ُ المَخَالِبِ ؛ وقيل : هي السريعة الخَطُّف المُنْكَرَةٌ ﴾ وقال ابن الأعرابي: كل ذلك على المبالغة، كما قالوا أسد أسد ، وكنب ككنب .

والقَعْنَبُ : الصُّلْبُ الشَّديدُ مِن كُلُّ شيءٍ .

وقَعَنْبُ \* : اسم رجل من بني حَنْظَلة ، بزيادة النون. وفي حديث عيسي بن عمر : أُقبلتُ ' مُجُر مَّــزاً حتى اقْعُنْبُيْتُ بِينِ يَدِي الحَسَنِ .

اقْعَنْشِي الرجلُ إِذَا تَجِعَلَ يَدَيُّهُ عَلَى الأُوضَ ، وقَعَدَ 'مَسْتُو'فنزاً .ّ

قَهِ : القَيْقَبُ : سَيِّرُ يَدُورُ عَلَى الْنَرَبُوسَيْنِ كَلَيْهُما . والقَيْقَبُ والقَيْقَبَانُ ، عند العرب : خَشَبُ تُعمل منه السُّرُ وج ُ ؛ قال ابن درید : وهو بالفارسية آزاد در خت ، وهو عند المُولَدين سَيْرُ وَعَنَّرَ ضُ وَوَاءَ القَرَبُوسِ المُؤخَّر ؛ قال الشاعر : يَعْتَرَ ضُ وَوَاءَ الْقَرَبُوسِ المُؤخَّر ؛ قال الشاعر :

يَزِلُ لِبُدُ الفَيْقَبِ المِركَاخِ، عن مَثْنِه، مِنْ ذَكَقٍ رَشَّاحٍ

فجعل القَيْقَبَ السَّرْجَ نفسه، كما يسمون النَّبْل ضالاً، والقوسَ سَوْحَطاً . وقال أبو الهيثم : القَيْقَبُ شجر 'تتَّخَذُ منه الشُروج' ؛ وأنشد :

> لَـوْ لَا حِزَّامَاهُ وَلَـوْ لَا لَبَبُهُ ، لَقَحَّمَ الفارِسَ لُولًا قَيْقَبُهُ ، والسَّرْجُ حَقَقَدٌ وَهَى مُضَبِّبُهُ

وهي الدّ كَيْنُ . قال : واللَّجامُ حَدائِدُ قَدْ
يَشْتَبَكُ بِعَضُهَا فِي بِعَضَ، منها العِضَادَ تَانَ والمَسْعَلُ ، وهو تحت الذي فيه سَرْ العنانَ ، وعليه يسيل تزبدُ فَمه ودَمه ، وفيه أيضاً فأسه ، وأطرافه الحدائد الناتئة عند الذّقين ، وهما وأسا العِضَادَ تَيْنَ ؟ والعضادَ تان : ناحمتا اللحام .

قَالَ : والقَيْقَبُ الذِّي فِي وُسط الفَّاسِ ؛ وأنشد :

إِنَّ مَنْ قُومِيَ فِي مَنْصِبٍ ، كَوْ مَنْ مِن القَدْقَبِ

فجعل التَمُّـُقَبَ حديدةً في فأس اللَّجامِ . والقَيْقَبَانُ : شجر معروف .

قلب : القَلْبُ : تَحُوبِلُ الشيء عن وجهه . قَلَبَه يَقْلِبُه قَلَبْباً ، وأَقْلَبَه ، الأَخيرة عن اللحياني ، وهي ضعيفة . وقد انتَلَب ، وقَلَبَ الشيء ، وقَلَبُه: حَوَّله ظَهْراً لِبَطْن ِ . وتَقَلَّبَ الشيء ظهراً

لبَطْن ، كالحَيَّة تَنَقَلَّت على الرَّمْضاء . وقَلَسَّت ُ الشَّيءَ فَانْفَلَت َ أَي انْكَبُ ، وقَلَسُّتُه بهدي تَقْلِيباً ، وكلام مَقْلُوب ، وقد قَلَمْتُهُ فَانْقَلَب ، وقَلَّسُتُهُ فَانْقَلَب ، وقد قَلَمْتُهُ فَانْقَلَب ،

والقَلْبُ أَبِضاً : صَرَ فَلُكَ إِنْسَاناً ، تَقَلِّبُهُ عَـنَ وَجُهُهُ الذي يُويده .

وقَـلـَّبُ الأُمورَ : بَحَنَهُما ، ونَـظَـر في عَواقبها . وفي التنزيل العزيز : وقـَـلـَّبُـوا لكَ الأُمور ؛ وكُـلُـهُ مَـنَـلُ عا تَقَدَّم .

وتَقَلَّبَ فِي الأُمور وفِي البلاد : تَصَرَّف فيها كيف شاء . وفي التنزيل العزيز : فلا يَغْر رُرُكَ تَقَلَّبُهم فِي البلاد . معناه : فلا يَغْر رُرُكَ سَلامَتُهُم فِي تَصَرُّفِهم فها ، فإنَّ عاقبة أَمْرهم الهلاكُ .

ورجل قالب : يَشَفَلُتُ اللهِ عَلَا اللهِ عَامًا .

وتقلّب ظهراً لبطن ، وجنباً لجنب: تحوّل . وقول من المحتال من المعلى وقول من المحرد . والقلّب أي منحتال من بحير بتقليب الأمور . والقلّب الحيوال : الذي ينقلّب الأمور ، ومحتال لها . وروي عن معاوية ، لما اختضر : أنه كان ينقلّب على فراشه في مرضه الذي مات فيه ، فقال : إنكم لتقلّبون حوّلاً قللباً ، لو ثوقي هول المطلّع ؛ وفي النهاية : فللباً ، لو ثوقي هول المطلّع ؛ وفي النهاية : وكب الصعف والذالول ، وقلتهما ظهراً لبطن ، وكان منحنالاً في أموره ، حسن التقلّب . والأنصار ؛

وقوله تعالى: تَتَقَلَّبُ فيه القُلُوبُ والأَبِصار ؛ قال الزجاج: معناه تَرْجُف وتَخِف من الجَزَع والحَوْف . قال : ومعناه أَن مَن كان قَلَبُهُ مُؤْمِناً بالبَعْث والقيامة ، ازداد بصيرة ، ورأى ما وعد به ، ومن كان قلبه على غير ذلك ، رأى ما يُوفِنُ معه أَمْر القيامة والبَعْث ، فعلِم ذلك بقلبه ،

وشاهدَه ببصره؛ فذلك تَقَلَّبُ القُلْتُوبِ والأَبصار. ويقال : قَلَبَ عَيْنَهُ وحِمْلاقَهُ ، عند الوَعيدِ والعَضَ ؛ وأَنشد :

# قالبُ حِمْلاقَيْهِ قد كادَ يُجَنّ

وقلَبَ الخُبْزَ ونحوَه يَقْلِبه قِلْبُاً إِذَا نَصْبِع ظَاهِرُه ، فَحَوِّله لِيَنْضَجَ بِاطَنُه ؛ وأَقْلَبَها: لَغَة عن اللحياني ، وهي ضعيفة .

وأَقْلُبَتُ الخُبْرَةُ : حان لها أَن تَقْلَبَ . وأَقْلَبَ العِنْبُ : العِنْبُ : عان لها أَن تَقْلَبَ . والقَلَبُ ، العِنْبُ : يَبِسَ ظاهرُ ، فَحُولً لَ . والقَلَبُ ، بالتحريك : انقِلابُ في الشفة العُلْيا ، واسترخاء ؛ وفي الصحاح : انقِلابُ الشَّقَةِ ، ولم يُقَيَّدُ بالعُلْيا . وشَعَة قَلْبُهُ : وَبَيْنَهُ القَلَبُ ، ورجل أَقْلَتُ . وشَعَة قَلْبُهُ . ورجل أَقْلَتُ .

وفي المثل: اقتلبي قتلاب ؛ يُضْرَب للرجل يَقْلِبُ لَسَانَه ، فَيَضَعُهُ حيث شَاءً. وفي حديث عمر، رضي الله عنه : بَيْنَا يُكَلِّمُ إنساناً إذ اندفع جريو يُطْرِيه ويُطْنِبُ ، فأقتبل عليه ، فقال : ما تقول ياجريو ? وعَرَف الفَضَبَ في وجهه ، فقال : فكرتُ أَبا بكر وفضله ، فقال عمر : اقتلب فكرتُ أبا بكر وفضله ، فقال عمر : اقتلب قتلاب ، وسكت ؛ قال ابن الأثير : هذا مشل يُضْرَب لمن تكون منه السَّقْطة ، فيتداركها بأن يَقْلِبَهَا عن جهنها، ويَصْرِفَها إلى غير معناها ؛ يويد : يقلب إلى غير معناها ؛ يويد : وقلب إلى غير معناها ؛ يويد :

وقَـلَـبُـٰتُ القومَ ، كما تقولُ : صَرَفَـٰتُ الصبيانَ ، عن ثعلب .

غريب ؛ لأنه إنما يحذف مع الأعْلام .

وقَـلَبَ المُنْعَلِّمُ الصِيانَ يَقْلِبُهُمَ : أَرْسَلَهُمَ ، ورَجَعَهُم إلى منازلهم ؛ وأَقْلُلَبَهُم : لغة ' ضعيفة ' ، عن اللحياني ، على أنه قد قال : إن كلام العرب في كل ذلك إنما هو : قَـلَبُنْهُ ، بغير ألف . وفي حديث أبي

هريرة : أنه كان يقال ُ لمُعَلِمٌم الصبيان : اقتلبِهُم أي اصرفهُمُم إلى منازلهم .

والانقلاب إلى الله ، عز وجل : المصير إليه ، والتَّحَوُّلُ ، وقد قلّبه الله إليه ؛ هذا كلام العرب . وحكى اللحياني : أقالبه ؛ قال وقال أبو ثروان : أقالمبكم الله مَقْلَب أوليائه، ومُقْلَب أوليائه ، فقالها بالألف .

والمُنْقَلَبُ بِكُونَ مَكَانِاً ؛ ويكونَ مصدراً ، مثل المُنْقَلَبُ والمُنْقَلَبُ : مَصِيرُ العبادِ إلى الآخرة . وفي حديث دعاء السفر : أعوذ بِكَ مَن كَابَة المُنْقَلَب أي الانْقلابِ من السفر ، والعود إلى الوطن ؛ يعني أنه يعود إلى بيته فيرى فيه ما يَخزُنُه .

فيه ما يحز أنه .
والانتقلاب : الرجوع مطلقاً ؛ ومنه حديث المنذر
ابن أبي أسيد ، حين أولد : فاقتلبوه ، فقالوا :
أقتلبناه يا رسول الله ؛ قال ابن الأثير : هكذا
جاء في صحيح مسلم ، وصوابه قتلبناه أي رَدَدُناه.
وقتلبه عن وجهه : صَرَفَه ؛ وحكى اللحاني :
أقتلبه ، قال : وهي مَرْغُوب عنها . وقتلب الثوب ، والحديث ، وكل شيء : حَوّله ؛ وحكى اللحاني فيهما أقتلبه . وقد تقدم أن المختار عنده في جميع ذلك قتلبت .

وما بالعليل قلَلَبة أي ما به شيء ، لا يُسْتَعْمل إلا في النفي ، قال الفراء : هو مأخوذ من القلاب : داء يأخذ الإبل في رؤوسها ، فيَقْلِبُها إلى فوق ؛ قال النهر :

> أُوْدَى الشَّبابُ وحُبُّ الحَالةِ الحَلِيهِ، وقد بَرِئْتُ ، فما بالقلنبِ من قَـلَـبَهُ

أي بَرِ ثُنْتُ من داءِ الحِبُ ؛ وقال ابن الأعرابي :

معناه ليست به علة ، يُقلَّبُ لها فيُنظَر الله .

تقول : ما بالبعير قللبة أي ليس به دالا يُقلُلُ له ،
فينظر اليه وقال الطائي : معناه ما به شي يُقلِقه ،
فيتقلَّب من أجله على فراشه . الليث : ما به قلبة أي لا داء ولا غائلة . وفي الحديث : فانطلكق يَشي ، ما به قللبة أي ألم وعلة ؛ وقال الفراء : معناه ما به علة يُخشى عليه منها ، وهو مأخوذ من قولهم :
في علة يُخشى عليه منها ، وهو مأخوذ من قولهم :
يكاد يُقلب الرجل إذا أصابه وجع في قلبه ، وليس يكاد يُقلب ، واليس يكاد يقلب ، واليس يكاد يقال الله والي الأواب أي ما به داء يُقلب منه حافر ، ؛ قال حميد الأرقط يصف فرساً :

ولم يُقَلِّبُ أَرْضَهَا البَيْطارُ، ولا لِحَبْلَيْهُ بها حَبِارُ

أي لم يَقْلِبُ قِلُواغُهَا من عِلَّة بها . وما بالمريض قَلْسَبَة أي علة يُقَلَّبُ منها .

والقلّبُ : مُضْغة من الفؤاد مُعَلَقة من بالنسياط .
ابن سيده : القلّبُ الفؤاد ، مُذَكَر ، صرَّح بذلك اللحياني ، والجمع : أقلُبُ وقلُوبُ ، الأولى عن اللحياني . وقوله تعالى : نزل به الرُّوحُ الأمينُ على قلّبك ؛ قال الزجاج : معناه نزل به الرُّوحُ الأمينُ على قلّبك ؛ قال الزجاج : معناه نزل به جبريل ، عليه السلام ، عليك ، فوعاه قلّبُك ، وثبَبَتَ فلا عليه السلام ، عليك ، فوعاه قلّبُك ، وثبَبَتَ فلا تنساه أبدا . وقد يعبر بالقلّب عن العقل ، قال الفراء في قوله تعالى : إن في ذلك لنذكرى لمن كان له قلّب أي عقل " . قال الفراء : وجائز " في العربية أن تقول : ما عَقْلُكَ معك ، وأبن خومَب معك ؛ تقول : ما عَقْلُكَ معك ، وأبن خومَب قلنبُك ؟ وقال غيره : لمن قلب كان له قلب أي أي نوه عقلنك ؟ وقال غيره : لمن كان له قلب أي تفهم " وتدبر " . وروي عن كان له قلب أي تفهم " وتدبر " . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أناكم أهل

اليمن ، هم أَرَقُ قلوباً ، وأَلْبَنُ أَفندة ، فوصَفَ القلوب بالرِّقة ، والأَفنيدة باللَّين ، وكأن القلب أَخَصُ من الفؤاد في الاستعمال ، ولذلك قالوا : أَصَبْتُ حَبَّة قليه ، وسُو بُداء قلبه ؛ وأنشد بعضهم:

لَيْتَ الغُرَّابَ وَمَى حَمَاطَةَ قَلَنْهِ عَمْرُ وَ بأَسْهُمْهِ النِي لم تُلْغَبِ

وقيل: القُلُوبُ والأَفْنُدَةُ فَريبانِ مِن السواءِ، وكَرَّر ذِكْرَهما، لاَخْتلاف اللفظين تأكيداً. وقال بعضهم: سُمِنِّي القَلْبُ وَلَنشد:

ما سُمْنِيَ القَلَبُ ۚ إِلاَّ مِنْ تَقَلَّبُهِ ، والرَّأْيُ يَصْرِفُ بالإِنْسَانَ أَطْوارا

وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : سُبْحانَ مُقَلِّبِ القُلُوبِ ! وقال الله تعالى : ونُقلِّبُ أَفْنُدَ نَهِم وأبصارَهم .

قال الأَزهري : ورأَيت بعض العرب يُسَمِّي لحمة القَلْب كُلْها ، شَحْمَها وحِجابَها : قَلْباً وفُوَّاداً، قال : ولا قال : ولا أَنْكِر أَنْ بِكُونَ القَلْبُ هي العَلَقة السوداء في حوفه .

وقل بَه يَقْلِبُهُ ويَقْلُبُه قَلَبًا ، الضم عن اللحياني وحدَه: أَصَابَ قَلَبُهُ ، فهو مَقْلُوب ، وقُلِبَ قَلْبُهُ . قَلْبًا : سُكَا قَلْبُه .

والقُلابُ : داء بأخذ في القَلْب ، عن اللحياني . والقُلابُ : داء بأخذ البعير ، فيشتكي منه قَلْبَه فيموتُ مِن يومه ، يقال : بعير مَقْلُوبُ ، وناقة مَقْلُوبُ ، وناقة مَقْلُوبُ ، وناقة الكلام اسم داء اشتنى من اسم العضو إلا القُلاب من القَلْب ، والنّكاف من التَكفين ، والنّكاف من التَكفين ، وهما غُدُ تانِ تَكْتَنَفَانِ الحُلُهُ ومَ مَن أصل اللّحي.

وقد قُلُب قلابا ؛ وقيل : قُلُب البعير قلاباً عاجلَتْهُ الغُدَّة ، فمات . وأَقْلَبَ القوم : أَصَابَ إلِلْهُم القُلاب . الأَصمعي : إذا عاجلَت الغُدَّة ، المعر ، فهو مقُلُوب ، وقد قُلُب قلاباً . البعير ، فهو مقُلُوب ، وقد قُلُب قلاباً . وقلب النخلة وقلنها وقلنها : للبها ، وشخمتها ، وهي هنة " رخصة " بيضاء ، تُمنتسخ فنو كل ، وفيه ثلاث لغات : قلب وقلب وقلب وقال أبو حنيفة مراة : القلب وقولب وقال أبو حنيفة مراة : القلب أَجُود فرض الذي يلي النخلة ، وأشد ما بياضاً ، وهو الحيوس الذي يلي أعلاها ، واحدته قُلْبة ، بضم القاف ، وسكون اللام ، والجمع أقلاب وقليو " وقلية " .

وقلَّبُ النخلة: نَزَع قُلْبُهَا. وقَلُوبُ الشّجر: ما رَخُصَ مِن أَجوافِها وعُروفها التي تَقُودُها. وفي الحديث: أن يحيى بن زكريا، صلوات الله على نبينا وعليه، كان يأكل الجراد وقُلْنُوبَ الشّجر؛ يعني الذي يَنْبُتُ في وَسَطّها غَضًا طَرِيّاً، فكان رضّاً مِن البُقولِ الرَّطْنِة، قبل أن يَقُوكَ ويَصْلُبَ ، واحدُها قُلْبُ ، بالضم، الفَرق. وقلَبُ بالضم، الفَرق. وقلَبُ النخلة: جُمَّارُها، وهي شَطْنَة بيضاء، وخصة في وسطها عند أعلاها، وهي شَطْنَة بيضاء، وخصة في وسطها عند أعلاها، كأنها قُلْبُ فضة رخصة في وسطها عند أعلاها، كأنها قُلْبُ فضة رخص وخصة في وسَطها عند أعلاها، كأنها قُلْبُ فضة رخص وخصة في وسَطها عند أعلاها، كأنها قُلْبُ فضة وخص وخصة في وسَطها عند أعلاها بالمناه .

شور: يقال قلنب وفلنب لقلب النخلة ، ويُجمع قلبة . التهذيب: القلنب ، بالضم ، السّعف الذي يطلع من القلنب . والقلنب : هو الجنمار ، وقلنب كلّ شيء : لنبه ، وخالصه ، ومعضه ؛ تقول : جنمنك مهذا الأمر قلنباً أي معضاً لا يَشُوبُه شيء . وفي الحديث : إن لكل شيء قلنباً ، وقلب القرآن يس .

وقَكَنْبُ الْعَقْرِبِ: مَنْزَلَ مَنْ مَنَازَلَ القَمَرَ ، وهـو كوكبان .

وقولهم: هو عربي قَلَتُ ، وعربية قَلَتْبة وقَلَتْبُ وَعَرَبَيْهِ وَقَلَتْبُ وَعَرَبَةً وَقَلَتْبُ وَكَذَلكُ أَي خَالَص ، تقول منه: رجل قَلَتْبُ ، وكذلك هو عربي مُحَصُ ؛ قال أبو وجُزَة يصف امرأة:

# قَـُلْبُ عَقَيلة أقوام دَوي حَسَبٍ ، يُومَى المَـقانب عنها والأراجِيلُ

ورجل قَلْبُ وقَلْبُ : مَحُصْ النَسَبِ ، يستوي فيه المؤنث ، والمذكر ، والجمع ، وإن شئت تركته في حال النثنية والجمع بلفظ واحد ، وإلا نشئت تركته في حال قال سببويه : وقالوا هذا عَرَبي قَلْبُ وقَلْبُهُ وقَلْبًا ، على الصفة والمصدر ، والصفة أكثر . وفي الحديث : كان علي قررَشياً قَلْبًا أي خالصاً من صميم قريش. وقيل : أراد فَهِماً فَطِناً ، من قوله تعالى: لذ كثرى لن كان له قَلْبُ .

والقُلْبُ من الأَسُورَة : ما كان قَلَداً واحداً ، ويقولون : سوار فَلُبُ وقيل : سوار المرأة. والقُلْبُ : الحية البيضاء ، على التشبيه بالقُلْبُ مِن الأَسُورة . وفي حديث ثَو بان : أن فاطمة حلَّت الحسن والحسين ، عليهم السلام ، بقُلْبَيْن من فضة ؟ القُلْبُ : السوار . ومنه الحديث : أنه رأى في يد عائشة قُلْبَيْن . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، في قوله تعالى : ولا يُبُدين زينتَهن الا ما ظهر منها ؟ قالت : النَّلْبُ ، والفَتَخة ،

والمِقْلُتُ : الحديدة التي تُقْلَب بها الأَرضُ للزراعة. وقَلَتَبْتُ المَمْلُوكَ عند الشراء أَقْلَلِبُه قَلَنْباً إذا كَشَفْتُهُ لتنظر إلى عُيُوبه .

والقُلْكَيْبُ، على لفظ نصغير َ فعثل ٍ: خَرَزَة يُؤخَّذُ بها، هذه عن اللحياني .

والقِلِّيبِ ۗ ، والقَلُّوبِ ۗ ، والقِلُّوبِ ۗ ، والقَلْوبِ ُ ،

والتِلابُ : الذُّئبُ ، كَانية ؛ قال شاعرهم : أيا جَحْمُنا بَكِنِّي على أم واهبٍ ، أكيلة ِ قِلنَّوْبٍ مِنْ ببعض المَذَانَبِ

والقليب : البئر ما كانت . والقليب : البئر ، قبل أن تنطوي ، فإذا طويت ، فهي الطوي ، فوالجمع القلب . وقيل : هي البئر العادية القديمة ، التي لا يُعلم لها رَب ، ولا حافر ، تكون البئراري ، تتكون البئراري ، تتكون البئراري ، تتكون البئراري ، تتذكر وتؤنث ؛ وقيل : هي البئر القديمة ، مطوية ، كانت أو غير مطوية ، ابن شميل : القليب المم من أسماء الرسمي الرسمي ، القليب ذات ماء أو غير مطوية ، وقال شمر : القليب المم من أسماء البئر البدي وقال شمر : القليب الماهية ، قال : وسميت والعادية ، ولا يُخص الما العادية ، قال : وسميت قليباً لأنه قليب ترابها . وقال ان الأعرابي : القليب ما كان فيه عين وإلا فلا ، والجمع أقلية "؛ قال عنترة يصف جعلا :

كأنَّ مُؤشَّرَ العضُدَّ بْنِ حَجْلًا، هَدُوجاً بِينَ أَقْلِبَةٍ مِلاحٍ

وفي الحديث: أنه وقدَفَ على قدَليب بَدْر. القليبُ: البئر لم تُطنُو َ ، وجمع الكثير : 'قلُبُ ' ؛ قال كثير:

> وما دامَ عَیْثُ ، من نهامهٔ ، طَیْب ، بها 'قلنب عادیثه و کیرار'

والكرارُ: جَمعُ كُرِّ للحِسْنِي. والعاديَّة : القديمةُ، وقد شَبَّه العجاجُ بها الجِراحاتِ فقال :

عن 'قلنب 'ضَعْم 'نُورَا ي مَنْ سَبَرُ

وقيل: الجمع 'قلنُبِ"، في لغة مَنْ أَنَّتُ، وأَقَالِبَةَ وقُلُبُ وجميعاً، في لغة مَن كَذَكَّر؛ وقد 'قلبَتُ 'تَثَلَبُ .

وقلكبت البُسْرَةُ إذا احْسَرَّت. قال ابن الأعرابي: القلّبةُ الحُسْرَةُ . الأُمَوِيُ في لغة بَلْحُرث بن كعب : القالبُ ، بالكسر ، البُسْرُ الأَحسر ؛ يتال منه : قلّبت البُسْرةُ تقلّب إذا احْسَرَّت. وقال أبو حنيفةً ; إذا تَعَيَّر ت البُسْرة كليها ، فهي القالبُ ، وساة قالبُ لون إذا كانت على غير لون أمّها . وفي الحديث : أن موسى لما آجر نفسه من شعب، قال لموسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : لك من غنيري ما جاءت به قالب لون إ فجاءت به كله قالب لون إ فجاءت به كله الحديث : أنها جاءت بها على غير ألوان أمّها بها ، كأن لونها قد انقلب . وفي حديث علي ، كرم الله لون ، لا يَشْدُوبُه غيرُ لون ما غموس في قالب لون ، لا يَشْدُوبُه غيرُ لون ما غموس في قالب لون ، لا يَشْدُوبُه غيرُ لون ما غموس في قالب

أبو زيد: بقال للبليغ من الرجال: قد رَدَّ قالِبَ الكلام، وقد طبق المنفصل ، ووضع الهناء مواضع النقب. وفي الحديث: كان نساء بني إسرائيل بَلْبَسْنَ القوالِبَ ؛ جمع قالب، وهو نعل من خشب كالقبقاب، وتكسر لامه وتفتح. وقيل: انه مُعَرَّب. وفي حديث ابن مسعود: كانت المرأة نَلْبَسُ القالبَيْن ، تطاول بهما.

والقالِبُ والقالَبُ: الشيءُ الذي تُقْرَعُ فيه الجواهِرِ، ليُكون مِثالاً لما يُصاغُ منها، وكذلك قالِبُ الحُنُفُ ونحوه ، كخييل .

وبنو القلّيب: بطن من تميم، وهو القُلْسَيْبُ بنُ عمرو ابن تميم .

وأبو قِلابة : رجل من المحدّثين .

قلتب: التهذيب: قبال وأما القر طبان الذي تَقُوله العامة للذي لا عَيْرة له ، فهو مُعَيَّر عن وجهه . الأصمعي: القَلْتَتَبانُ مأْخوذ مَن الكَلَبِ ، وهي القيادة'، والتاء والنون زائدتان ؛ قال : وهذه اللفظة هي القديمة عن العرب. قال : وغَــَّرتها العامَّة ُ الأُولى، فقالت : القَلَّطَبَانُ ؛ قَال : وَجَاءَتُ عَامَّةُ سُفْلِي ، فغيرت على الأولى فقالت : القَرَّطبانُ .

قلطب : القَلْطَبَانُ : أَصلها القَلْسَانُ ، لفظة قدعة عن العرب ، غيرتها العامّة الأولى فقالت : القَلُّطُمَان ، وجاءَت عامة سفلي ، فغيرت على الأولى ، فقالت :

قلهب: الليث: القَلْمُبُ القديم الضَّخْمُ مِنَ الرجال. قنب : القُنْبُ : يَجِرُ أَبُ فَيَضِيبِ الدابة . وقيل : هو وعاء قَضِيبِ كُلِّ ذي حافر ؟ هذا الأصل ، ثم

استُحْمَال في غير ذلك. وقُنْبُ الجَمَل: وعاءُ ثبله. وقَنْبُ الحمار : وعاءُ بُجِرْ دَانِه . وقَنْبُ المِرأَة :

وأَقَـٰنَبَ الرجلُ إذا اسْتَخْفَى من ُسلطان أو غريم. والمقنيُّ : كُفُّ الأُسَد. ويقال: يختُلُبُ الأُسَد في مِقْنَبِه ، وهو الغَطَاء الذي يَسْتُره فيه .

وقد قَنَبَ الأُسدُ بِمِخْلَبَهِ إِذَا أَدْخَلُهُ فِي وَعَائُهُ ﴾ كَفْنْسُهُ قَنْسًا .

وقَنْبُ الأَسد : مَا يُدْخِلُ فَيه تَخَالِبُهُ مِن يَدِهِ ، والجمع 'قنُوب' ، وهو المِقْنابُ ، وكذِّلك هو من

الصَّقْر والبازي . وقَنَّبَ الزرع تَقْنيباً إذا أَعْصَف .

وقنابَةُ الزَّرْعِ وقَنْتَابُهُ : عَصِيفَتُهُ عَنْدُ الْإِثْمَارِ ؟ والعَصِيفة : الورقُ المجتمع الذي يكون فيه السُّنْبل، وقد قَنَّبَ .

وقَنْبُ العنبُ : قَطَع عنه ما 'بِفْسد' حَمْلُهُ . وقَنُتُ الكرم : قَطَع بعِيضَ 'قَصْبانِه ، للتخفيف عنـه ، واستيفاء بعض قو"ته ؛ عن أبي حنيفة . وقال

النَّضْرِ : قَـنَتْبُوا العنبَ إِذَا مَا قَـطَـعُوا عنه مـا ليس

محمل ، وما قد أدَّى تحمله ' نُقطع من أعلاه ؟ قال أبو منصور : وهـذا حين 'بقضّب' عنه سَكيز'ه رَطْساً.

والقَانبُ : الذِّئْبُ العَوَّاءُ . والقَانبُ : الفَيْـجَ المُنْكُمُسُ.

والقَيْنابُ : الفَيْجُ النَّشيطُ ، وهو السِّفْسيرُ .

وَقَنَتُ الزَّهُو ُ : خَرَجَ عَنَ أَكَامُهُ . وقال أبو حنيفة: القُنْتُوبِ' بَراعِيمُ النبات؛ وهي أَكَمَّةُ ْ رَهُر ه ، فإذا بَدَت ، قبل : قد أَقْنَبَ .

وقَنَبَتَ الشَّمسُ تَقَنْبُ 'قَنُوباً : غَابِت فَلَم يَبْق والقُنْبُ : شِراعُ صَخْمُ من أعظم 'شرُع ِ السفينة .

والمقْنَبُ : شيء يكونُ مع الصائد ، كِيْعَلُ فيه ما يَصِيده ، وهــو مشهور سِبْـه ُ عِمْـلاةٍ أَو تَخريطة ؛

وأنشد :

أنشد ت لا أصطاد منها عنظما، إِلاَّ عَواساء تَفاسَي مُقْربا ، ذاتَ أُوانَـنْ 'تُوَقِّي المَقْنَبِـا

والمِقْنَبِ من الحيل : ما بين الثلاثين إلى الأربعين ،

وقل : 'زهاءُ ثلثائة . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه، واهْتَمَامه بالخلافة: فذُّ كُرُّ له سَعْدٌ حين ُطعنَ، فقال : ذاك إنما يكون في مَقْنَبٍ مِن مَقَانِبُكُم ؟ المِقْنَبُ : بالكسر ، جماعة ُ الحيل والفُر ْسان ، وقيل : هي دون المائة ؛ يوبد أنه صاحب ُ حرب وجُيوشٍ ، وليس بصاحب هـ ذا الأمر . وفي حــديث عَدِي ۗ : كيف بطيئيء ومَقَانِبها ?

وقَـنَّـُ القومُ وأَقَـٰنَـُوا إِقَـٰنَاباً وتَقَنْسِاً إِذَا صاروا مَقْنَباً ؛ قال ساعدة ' بن 'جُؤية الهُذَ لي": وقال :

إن تقيماً كان قَهْباً قَهُقَبَا

أي كان قنديمَ الأصل عاديَّهُ . ويقـال للشيخ إذا أَسَنَّ : قَحْرُ وقَحْبُ وقَهْبُ .

والقَهْبُ من الإبل: بعد البازل. والقَهْبُ: العظيم. وقيل: الطويلُ من الجبال، وجمعُه قِهابُ. وقيل: القهابُ جبال ُسود تخالطُها ُحمْرة.

والأَقْهُبُ : الذي كِثْلِطُ بِياضَهُ مُحمَّرةً . وقيل : الأَقْهُبُ الذي فيه مُحمَّرةً إلى مُغبَّرة ؛ ويقال : هو الأَبيضُ الأَكْدَرُ ؛ وأنشد لامرى القيس :

> وأَدْرَ كَهُن ّ ، ثانِياً من عِنانِـه ، كَغَيْثِ العَشِي ّ الأَقْهُبَ المُتَوَدِّقِ

الضير الفاعل في أَدْرَكَ يَعُودُ على الغلام الراكبِ الفرس للصيد ، والضير المؤنث المنصوبُ عائد على السرب ، وهو القطيعُ من البقر والظباء وغيرهما ؟ وقوله : ثانياً من عنانه أَي لم 'مُخْرِجُ ما عند الفرس من جَرْي ، ولكنه أَدْر كَهُن قبل أَن يَجْهَد ؟ والأَقْهَبُ ، عاكان لَو نُه إلى الكُدْرة مع البياض والأَقْهَبُ ، عاكان لَو نُه إلى الكُدْرة مع البياض السه اد .

والأَقْهُبَانِ : الفِيلُ والجامُوسُ ؛ كل واحد منهما أَقْهَبُ ، لِلنَونَهُ ؛ قال رؤبة يَصِفُ نَفْسَهُ بالشَدَّة:

لَيَتْ 'يَدُنَّ الأَسدَ الهَــُوسا، والأَقْهُبَيِّنِ ِ:الفِيلَ والجامُوسا

والاسم : القُهْبة ؛ والقُهْبة : لَوْنُ الأَقْهُبَ ، وقيل : هُ و لونُ إَلَى سَواد ، وقيل : هُ و لونُ إَلَى الغُبْرة ما هو ، وقد قَهَبَ قَهَبًا .

والقَهْبُ : الأبيض تَعْلُوه كُدُّرة ، وقيل : الأبيض ، وخَصَّ بعضُهم به الأبيض من أولاد المَعَز والبقر .

عَجِبْتُ لَقَيْسٍ، والحوادثُ تُعْجِبُ، وأصحابِ قَيْسٍ بِومَ ساروا وَقَنَتْبُوا

و في النهذيب :

وأصحاب قبس يوم ساروا وأقنبوا

أي باعدوا في السير ، وكذلك تَقَنَّبُوا . والقَنبِبُ : جماعةُ الناس ؛ وأنشد :

ولعبدِ القَيس ِعِيصُ أَشْبِ ۗ وقَـنَيِبِ ۗ وَهِيجانات ۗ 'زهُر ْ

وجمع المِقْنَب : مِنَانِب ُ ؛ قال لبيد :

وإذا تَواكلَتَ المَقانِبُ لَم يَوْلُ، بالتَّعْر مِنَّا ، مِنْسَرُ مَعْلُومُ

قال أبو عمرو: المِمَنْسَرُ ما بين ثلاثين فارساً إلى أربعين . قال : ولم أره وقتَّتَ في المِقْنَبِ شيئاً . والقَنبِ : السحابُ .

وِالقِنتَّبُ : الأَبَقَ ، عربي صحيح . والقِنتَّبُ والقُنتَّبُ: ضَرْبُ من الكَتَّانِ ؛ وقولُ أَبِي حَيَّةَ النَّمَيْرِيِّ:

فظلًا يَذُودُ، مثلَ الوَقَفِ، عِيطاً َ سَلَاهِبَ مِثْلُ أَدْواكِ القِنَابِ

قيل في تفسيره : يُويدُ القِنَّبَ ، ولا أدري أهي لغة فيه أم بَنَى من القِنَّبِ فِعالاً ؛ كما قال الآخر :

من نَسْج داودَ أَبِي سَلاَمْ

وأراد 'سلَيْمانُ .

والقُنَابة والقُنتَّابة: أَطْهُمْ من آطَام ِ المَدينة، والله أعلم.

قهب : القَهْبُ : المُسِنُ ؛ قال رؤبة :

إنَّ تَمْيِماً كان قَلَهُماً مِنْ عادْ

يقال : إنه لقَهْبُ الإهابِ ، وقَهْابُه ، وقَهْابِيّه ، والأَنْسُ فَهَابِيّه ، والأَنْسُ فَهَابُهُ لا غير ؛ وفي الصحاح : وقَهْبًاء أيضاً. الأَزهري : يقال إنه انتَهْبُ الإهابِ ، وإنه لقُهابُ وقُهُانِيٌ .

والفَّهُ بِيُّ: اليَّعْقُوب؛ وهو الذَّكَر من الحَجَل؛ قال:

ِ فَأَضْحَتِ الدَّارُ فَغَرْاً ، لا أَنْيِسَ بَهَا، إِلاَ القُهْبَابُ مع القَهْبِيِّ ، وَالْحَذَفُ

والقُهُيَّبَةُ ' َ طَائُو يكون بتهامة َ ، فيه بَياضُ وخُضْرة ، وهو نوع من الحَجَل . والقَهَوْبة ُ والقَهَوْ باة ' ا من نصال السّهام : ذات 'شعّب ثلاث ، وربما كانت أذات تحديد تَيْن ، تَنْضَمَّان أَحْياناً ، وتَنْفَر جان أخرى . قال ابن جني : حكى أبو عبيدة القهو باة ' ، وقد قال سيبوبه : ليس في الكلام فَعَوْلى ، وقد يمكن أن يُتني مع الهاء يمكن أن يأتي مع الهاء ما لولا هي لما أتى ، نحو تر قنوة وحيد ربة ، والجمع القهو بات .

والقَهُوبات : السِّهامُ الصِّغارُ المُقَرَّطِساتُ ، واحدها قَهُوبَهُ ' ؛ قال الأَزهري : هذا هو الصحيح في تفسير القَهُوبَة ؛ وقال رؤبة :

عن ذي تخناذبذ 'قهاب أد لمه

قال أبو عمرو: القُهْبَةُ سُواد في ُحمْرة . أَقَهْبُ: بَنِيْنُ القُهْبِ : وَالأَدْلَمَ : الأَسْوَدُ . فالقَهْبُ : الأَبيضُ ، والأَقْهُبُ : الأَدْلَم ، كَمَا تَرَى .

قهزب: القَهُزَبُ: القصير .

قهقب : النَّهُ قَبُ أَو القَهُ قَمَ ؛ الجمل الضَّخْم . وفال الليث : القَهْقَبُ ، بالتخفيف : الطويسل الرُّغيب .

 القهوبة والقهوباة » ضبطاً بالاصل والتهذيب والقاموس بفتح أولهما وثانيهما وسكون ثالثهما لكن خالف الصاغاني في القهوبة فقال بوزن ركوبة أي بفتح فضم .

وقيل: القَهْقَبُ ، مثالُ قَرَ هَب ، الضَّخْمُ المُسنُ. والقَهْقَبُ : الضَّخْمُ ؛ مثل به سببويه ، وفَسَره السيرافي. وقال ابن الاعرابي: القهْقَبُ البَاذِ نَجَانُ. المحكم : القَهْقَبُ الصُّلْبُ الشديد. الأُزهري: القَهْقَابُ الارمى .

قوب: القُوْبُ: أَن تُقَوِّبَ أَرْضًا أَو 'حفْرةً مِشْهُ َ التَّقْوير .

'قبت' الأرض أقاربها إذا حفر ت فها خفرة مُعَمَّدَ فَهَا خفرة مُعَمَّوَّرة ، فانْقابَت هي. ابن سيده: قاب الأرض قو باً ، وقو بها تقوير . وقو باً ، وتقو بها يشبه التقوير . وقد انْقابَت ، وتقو بَت ، وتقو بَ من رأسه مواضع أي تقشر .

والأَسُورَدُ المُنَقَوَّبُ : هـو الذي سَلخ جِلندَ من الحَيَّات .

اللبث : الجَرَبُ 'يُقَوِّبُ جِلندَ البعير ، فتَرَى فيه 'قوباً قد انجرَدَتُ من الوَبَر ، ولذلك سبب القُوباءُ التي تخرُج في جلد الإنسان، فتُداوكي بالرِّيق؛ قال :

وهل تُدَّاوَى القُوَّبا بالرِّيقَهُ \*

وقال الفراء: القُوباء تؤنث ، وتذكر ، وتُحر لك ، وتسكن ، فيقال : هذه 'قو باء ، فلا تصرف في معرفة ولا نكرة ، وتلحق بباب فُقَهَاء ، وهو نادر. وتقول في التخيف : هذه 'قوباء ، فلا تصرف في المعرفة ، وتتول : هذه 'قوباء ، تَنْصَرِف' في المعرفة والنكرة ، وتتول : هذه 'قوباء ، تَنْصَرِف' في المعرفة والنكرة ، وتتول : هذه 'قوباء ، تَنْصَرِف في المعرفة والنكرة ، وتتول : هذه 'قوباء ، تَنْصَرِف في المعرفة والنكرة ، وتتول : هذه نقوباء ، تَنْصَرِف في المعرفة والنكرة ، وتتول : هذه نقوباء ، تَنْسَد ،

به عَرَصَاتُ الحَيِّ فَوَّبُنَ مَثْنَهُ، وجَرَّدَ، أَثْنَاجَ الجَرَاثِيمِ، حاطِبُه

القرائمة الله الارمى » كذا بالاصل ولم نجده في التهذيب ولا في غيره .

قَوَّ بْنَ مَتْنَهُ أَي أَنَّرُ 'نَ فِيه بَمُوْطِئْهُم وَمَحَلَّهُم ؟ قال العجاج :

من عَرَصاتِ الحَيُّ أَمْسَتُ 'قُوبا

أي أمست مُقَوَّبة .

اي المست مقوبه . وتقرّب جلد ، وانتحكن وتقرّب جلد ، وانتحكن وتقرّب جلد ، والله عنه الجرّب ، وانتحكن عنه الشعر ، وهي القوبة والقوبة والقوبة والقوبة والقوبة والقوبة قال ابن الأعرابي : القرباء واحدة القربة والقوبة والقوبة قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا ? لأن فعلكة وفعكة "لا يكونان جمع الفعلاء ، ولا هما من أبنية الجمع ، قال : والقورب جمع نقوبة وقوربة ؛ قال : والقورب جمع نقوبة وقوربة ؛ قال : والقورب عمع لفعلة وفعكة . والقوباء والقورباء : الذي يَظهر في الجسد ويحرر عليه ، وهو داء معروف ، يَنقَسَّر ويتسع ، يعالج ويدرو يالريق ؛ وهي مؤننة لا تنصرف ، وجمعها ويكراوي بالريق ؛ وهي مؤننة لا تنصرف ، وجمعها ويكراوي بالريق ؛ وهي مؤننة لا تنصرف ، وجمعها ويكراوي بالريق ؛ وهي مؤننة لا تنصرف ، وجمعها

#### يا عَجَبَا لهذه الفَليقَهُ ! كَانُ تَعْلَبُنَ القُوَبَاءُ الريقَهُ ?

الفليقة : الداهية . ويروى : يا تحجّباً ، بالتنوين ، على تأويل يا قوم اعتجبُوا عجباً ، وإن شئت جعلته منادى منكوراً ، ويروى : يا تحجّباً ، بغير تنوين ، يريد يا تحجّي، فأبد ل من الياء ألفاً ؛ على حد قول الآخر:

يا ابْنَةَ عَمَّا لا تَلْتُومَي واهْجَعِي

ومعنى رجز ابن قنان : أنه تَعَجّب من هذا الحُنزاز الحَنبيث ، كيف يُزيلُه الربق ، ويقال : إنه مختص بريق الصائم ، أو الجائم ؛ وقد تُسكَن الواو منها استثقالاً للحركة على الواو ، فإن سكنتها ، ذكر ت وصَرَ فَنْت ، والباء فيه للإلحاق بقر طاس ، والهمزة منقلة منها . قال ابن السكيت : وليس في الكلام

فُعُلاءٍ ، مضبومة الفاء ساكنة العين ، ممدودة َ الآخرِ ، إِلاَ الحُسُتَاءَ وهو العظمُ الناتىء وراء الأذن وقُدوباء ؟

قال : والأصل فيهما تحريك العين ، نُخشُشَاءُ وقَـوَبَاءُ. قال الجوهري : والمُنزَّاءُ عندي مثلُهما ! فمن قال: قَـُوبَاء ، بالتحريك ، قال في تصغيره : قَـُوبَيْباء، ومن

سَكُن ، قال : قُورَيْني ۚ ؛ وأما قول رؤبة : من ساحر إلىنقي الحكمي في الأكثواب،

بَنْشُرَةً أَتَّارَةً كَالاَّقْنُوابِ فإنه جمع قُنُوباءً، على اعتِقادِ حذف الزيادة، على أقوابٍ.

الأَزهرِي : قابَ الرجلُ : تَقَوَّب جِلْدُه ، وقبابَ

يَتُوبُ قَوْباً إِذا هرَبَ. وقابَ الرجلُ إِذا قَرَبُ. وقابَ الرجلُ إِذا قَرُبَ. وتقول: بينهما قابُ قَوْسٍ، وقيبُ قَوْسٍ، وقادُ قَوْسٍ، وقيدُ قَوْسٍ، والقابُ: ما بين المَقْسِضِ والسِّية ، ولكل قَوْسٍ قابانٍ ، وهما ما بين المَقْسِضِ والسِّية ، وقال بعضهم في قوله عز وحل : فكان قابَ قَوْسَ، وَأَراد قابِيَ وَوله عز وحل : فكان قابَ قَوْسَ، وَأَراد قابِيَ وَوله

عز وجل ؛ فلكان قاب قدو سين ؛ أراد قابي قوش، فَقَلَبَه . وقبل : قاب قورسين ، طول قر سين ، طول قر سين ، وليتين . وفي الحديث: لكتاب قوس أحدكم ، أو موضع قد من الجنة ، خير من الدنيا وما فيها . قال ابن الأثير: القاب والقسب بمني القد ر ، وعينها واو من قولهم:

قَوَّبُوا فِي الأَرضَ أَي أَنْتَرُوا فِيهَا بُوَطَّنْهُم ، وجعَلُوا في مَساقيها علامات .

وْقَوَّبَ النَّبِيءَ : قَلَعَه من أَصله . وتَقَوَّبَ الشيءُ إذا انْقَلَعَ من أَصله .

وِقَابَ الطَّائُ بِيضَتَهُ أَي فَلَقَهَا ؛ فَانْقَابِتَ البيضَةُ ؛ وَقَنَدُو بَيْتُ مِعْنَى .

الله الله الله عندي مثلها النع » تصرف في المزاء في بابه تصرفاً
 آخر فارجع البه .

والقائبة والقابَة : البَيْضة.

والقُوبُ ، بالضم : الفَرْخُ . والقُورِيُّ : المُدُولَعُ بأَكُلُ الأَقْوَابِ ، وهي الفِراخُ ؛ وأنشد :

# لهُنَّ وللمَشيِّبِ ومَنْ عَلاهُ، من الأمثالِ، قائبِهَ ٌ وقدُوبُ

مَثّلَ هَرَبَ النساء من الشيوخ بهَرَبِ القُوبِ، وهو الفَرْخُ، من القائبة ، وهي البَيْضة، فيقول: لا ترجع الحسناء إلى الشيخ ، كما لا يَرْجِع الفرخ إلى البيضة. وفي المثل : تخلَصّت قائبة من قُوبٍ، يُضرَبُ مثلًا للرجل إذا انتفصل من صاحبه . قال أعرابي من بني أَسَد لتاجر استخفره : إذا بَلَغْتُ بِكُ مكان كذا، فَبَرِئْتُ قائبة من قُوبٍ أيأنا بري من من خفار تبك . فتر ثنها .

يقال: انْقَضَتْ قائبة من قُوبِها، وانْقَضَى قُوبِي من قاوبِهَ ؟ معناه: أن الفَرْخَ إذا فارق بيضَتَه ، لم يَعُدُ ْ إليها ؟ وقال:

# فقائِية ' ما نحْنُ ' يوماً ، وأَنْتُهُ ' ، ُبني مالك ٍ ، إن لم تَفيئوا وقُوبُها

يُعاتِبُهم على تحَوَّلهِم بنسَبهم إلى اليمن ؛ يقول : إن لم تودوا إليه أبداً ، فكانت للم ترجعوا إلى نسبكم ، لم تعودوا إليه أبداً ، فكانت للشبة ما بيننا وبينكم. وسُمِّي الفَرَّخُ قُوباً لانقيابِ البيضة عنه .

شمر: قِيبَتِ البيضة '، فهي مَقُوبة إذا خَرَجَ فرْخُها. ويقال : قَابَة ' وقُوب' ، بمعنى قائبة وقُوبٍ . وقال ابن هانى ، : القُوب' قُشُور ُ البيض ؛ قال الكميت يصف بيض النَّعامِ :

> على تَوائِم أَصْغَى من أَجِنْتِها ، إلى وَساوِس ، عنها قابت القُوَبُ '

قال: القُوَبُ: قشور البيض. أَصْغَى من أَجنتها ، يقول: لما تحرَّك الولد في البيض، تَسَبَّع إلى وسُواس؛ رَجعَلَ تلك الحركة وسوسة". قال: وقابَت تَفَكَّقَت. والقُوبُ: البَيْضُ.

وفي حديث عبر ، وضي الله عنه ، أنه نهى عن التَّمَتُّع بالعبرة إلى الحج ، وقال : إنكم إن اعتبرتم في أشهر الحج ، وأيتبوها مُحِزُنَّة من حجكم، فَقَرَّغ حجكم، وكانت قائِبة من قُوب ؛ ضرب هذا مثلاً لحكاء مكة من المعتبرين سائر السنة . والمعنى : أن الفرخ إذا فارق بيضته لم يعد إليها، و كذا إذا اعتبروا في أشهر الحج، لم يعودوا إلى مكة .

ويقال : قُبْنَتُ البَيْضة أَقُوبُها قَوْبِكاً ، فانْقابَتِ انقياباً . قال الأزهري: وقيل البيضة قائبة "، وهي مَقُوبة ، أَراد أَنها ذات فَرْخ إ ويقال لها قاوبة " إذا خَرَجَ منها الفَرْخ ، والفرخ الحارج يقال له : قُوب وقُوبي " ؛ قال الكسيت :

وأَفْرَخَ مَنْ بَيضِ الأَنْوَقَ مَقُوبُهَا

ويقال: انتقبابَ المكانُ ، وتَقَوَّبَ إِذَا مُجرَّدُ فيه مواضعُ من الشجر والكلاٍ.

ورجل مَلِي ۚ قُنُو بَة ۗ ، مثل ُ همَزة : ثابت ُ الدارِ مُقِيم ۗ ؛ يقال ذلك للذي لا يبرح من المنزل .

وقَـوبَ من الغُبار أي اغبُر ؛ عن ثعلب . والمُـقَوَّبة من الأرضين : التي يُصِيبُها المطر ُ فيبقَى في

أماكِنَ منها شجر ُ كان بها قديمًا ؛ حكاه أبو حنيفة .

#### فصل الكاف

كأب: الكآبة': 'سوء الحال ، والانكسار' من الحُهُون. كَثْبِ يَكْأَبُ كَأْبًا وكأبة وكآبة ، كنشأة ونشاءة ، ورَأْفة ورَرآفة ، واكْتَتَأْبَ اكتِئاباً : حَوْنَ وَاغْتَمَ وَانكسر، فهو كَثْبُ وكَثْبِ وكَثْبِ

وفي الحديث: أعوذ بك من كآبة المنتقلب. الكابة : تغير النقس بالانكسار ، من شدة الهم الكآبة : تغير النقس بالانكسار ، من شدة الهم والحنون ، وهو كثيب ومكثلب ألما أصابه من سفره يحفز نه ، إما أصابه من سفره وإما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضي الحاجة، أو أصابت ماله آفة ، أو يَقْدَمَ على أهله فيجدهم مرضى ، أو فَتُقدَ بعضهم . وامرأة كريبة وكأباة أيضاً ؟ قال جند كر بن المنتئى :

عَزَّ عَلَى عَمَّكِ أَنْ تَأَوَّقِ ، أَو أَن تَبِينِي لِللَّا لَم تُنْعُبَقَي، أَوأَنْ 'تَرَيْ كَأْباعُلم تَبْرَ نَشْقِي

الأُوثَّنُ ؛ التُقَـلُ ؛ والغَبُوقُ : شُرْبُ العَشِيِّ ؛ والغَبُوقُ : شُرْبُ العَشِيِّ ؛ والإُبْرِ نَشْاقُ : الفَرَح والشُّرور . ويقـال : ما أَكْأَبُكَ ا والكَأْبَاءُ : الحُنْرُ نُ الشديد، على فَعَلاه. وأَكْأَبَ : وَفَعَ وَأَكْأَبَ : وَقَعَ فَعَلاه. في الكَابَ : وأَكْأَبَ : وَقَعَ فِي هَلَكَةَ ؛ وقوله أنشده ثعلب :

يَسِيرُ الدَّليلُ بِهَا خِيفَةً ، وما بِكَآبَتِهِ مِنْ خَفاءً

فسره فقال: قد صَلَّ الدليلُ بها ؛ قال ابن سيده ؛ وعندي أن الكآبة ، ههنا ، الحُنُوْنُ ، لِأَن الحَائفَ

وَرَمَادُ مُكْتَلِّبُ اللَّوْنِ إِذَا ضَرَبَ إِلَى السَّواد ، كما يكون وجه الكَنْبِ .

كب : كَ الشيءَ يَكُنُهُ ، وكَ يَكَ : فَلَه . وكَ الرحل إناء يَكُنُهُ كَنَّا ، وحكى ابن الأعرابي أكبه ' ؛ وأنشد :

> يا صاحب القعُو المُنكَبُّ المُدْبِرِ ، إنْ تَمُنَّعِي قَعُوكِ أَمْنَعُ مِحُودِي

وكَنَّه لوجهه فانْكُبُّ أي صَرَعَه .

وأكب هو على وجهه . وهذا من النوادر أن يقال: أفعلنت أنا ، وفعلنت غيري . يقال : كب الله أفعلنت أنا ، وفعلنت غيري . يقال : كب الله عد و السلمين ، ولا يقال أكب . وفي حديث ابن أرمل إن فأكب والصواب : كبوا أي ألز موها الطريق . يقال : كبينه فأكب ، وأكب الرجل أي كبيب على عمل عمل إذا لزمة ؛ وقيل : هو من يبحب على عمل عمل عليه إذا لزمة ؛ وقيل : هو من باب حذف الجار ، وإيصال الفعل ، فالمعنى : جعكوها مكبة على قبط الطريق أي لازمة له غير عادلة عنه. وكبيت القصعة : قلبنه على وجهها ، وطعمنه وكبيت القصعة : قلبنها على وجهها ، وطعمنه فكبة لوجهه كذلك ؛ قال أبو النجم :

فكبَّه بالرُّمْح في دِمانِه

وفي حديث معاوية : إنكم لتَنْفَلَئبُونَ 'حوَّلًا قُللَّبًا إِن 'وقِي كَبَّةَ النار ؛ الكَبَّة ، بالفتح: شِدَّة الشيء ومُعْظَمُهُ . وكَبَّةُ النار : صَدْمَتُها . وأكبَّ على الشيء : أقبلَ عليه يفعله ؛ ولنزمة ؛ وانكبَّ بمعنى ً ؛ قال لبيد:

> ُمَنُوحَ الهَالِكِيِّ عَلَى يَدَبِهِ مُحَرِبًّاً، يَجْنَلِي نُقَبَ النَّصَالِ

وأَكبُّ فلان ملى فلان يُطالِبُه . والفرسُ يَكُبُُّ الحِمارَ إذا أَلقاء على وجهه ؛ وأَنشد :

فهو يَكُبُ العِيطَ منها للذَّقَـنُ ﴿

والفــارسُ يَكُبُ الوَحْشَ إذا طعنها فأَلقاها عــلىَ وجوهها . وكبَّ فلانُ البعير إذا عَقَرَه ؛ قال :

> يَكُنُبُونَ العِشارَ لمن أَتَاهُم ، إذا لم تُسْكتِ المائةُ الوَليدا ِ

أي يَعْقِرُونهَا .

وأَكَبُّ الرَّجلُ يُكِبُّ إكْباباً إذا ما نَكُسَّ . وأَكَبُّ على الشيء : أَقبـل عليه ولزمه . وأَكَبُّ للشَّيء : نَجانَأً .

ورجل مُكِب ومِكْباب : كثير النَّظَر إلى الارض. وفي الننزيل العزيز: أَفَسَنَ ۚ يَمْشِي مُكِبِّاً على وَجْهه. وكَبْكَبِهِ أَي كَبَّه، وفي التنزيل العزيز: فكُبْكِبُوا فيها.

والكُنَّةُ ، بالضم: جماعة الحيل، وكذلك الكَنْكَبَة . و وكُنْبَة الحيل : مُعظَمَهُا ، عن ثعلب . وقال أبو رياش : الكُنْبَة إفالات الحيل ١ ، وهي على المُفَوَّسِ للجَرْي ، أو للحلة .

والكَبَّةُ ، بالفتح : الحَمَّلةُ في الحرب ، والدَّفَعة في القَتال والجَرْمي ، وشدَّتُه ؛ وأنشد :

#### ثارَ غبار الكَبَّة المائرُ

ومن كلام بعضهم لبعض الملوك: طعنتُ في الكَبّة، طعنة في الكبّة. والمعنة في السبّة ، فأخرجْتُها من اللبّة . والكبّكيّة : كالكبّة . ورماهم بكبّيّه أي بجماعته ونفسه وثقله . وكبّة الشّناء : شدّته و دفعته . والكبّة : الزّحام ، وفي حديث أبي قتادة : فلما رأى الناس الميضاة تكابّوا عليها اي ازد حمواءوهي تفاعلوا من الكبّة ، بالضم ، وهي الجماعة من الناس وغيرهم . وفي حديث ان مسعود : أنه وأي جماعة تذهبت فرجعت ، فقال : إياكم وكبّة السّوق فإنها كبّة الشيطان أي جماعة السّوق .

وكُنَّةُ الغزل: ما 'جميع منه ، مشتق من ذلك .

. ١ قوله «والكبة افلات الغα وقوله فياً بعد ، والكبكبة كالكبـة : بغم الـكاف وفتحها فيها كما في القاموس .

الصّحاح: الكُبَّةُ الجَرَوْهَيُّ من الغزل ، تقول منه : كَبَبْتُ الغَزل أَي جَعِلْتُه كُبْبَاً . اَبْنسيده: كَبُ الغَزْلُ : جَعِلُهُ كُبُبًا . أَبْنسيده: كَبُ الغَزْلُ : جَعِلُهُ كُبُبًا .

والكُبَّةُ : الإبلُ العظيمة. وفي المثل : إنتك لكالبائع الكُبَّةَ المفبَّة ؛ الهبَّةُ : الربحُ . ومنهم مَن رواه : لكالبائع الكُبَّةَ بالهُبَة ، بتخفيف البائين من الكامتين ؛ جعل الكُبَّة من الكابي ، والهُبَّة من الهابي . قال الأزهري : وهكذا قال أبو زيد في هذا المثل ، شد "د البائين من الكُبَّة والهُبَّة ؛ قال : ويقال عليه كُبُةً " وبَقَرَة أَيْ عليه عيال" .

ونَعَمَ ْ كُبَابِ ۚ إِذَا رَكِبَ بِعِضُهُ بِعِضًا مِن كَثَرَتُه ؛ قال الفرزدق :

كُبَابِ من الأخطارِ كانَ مُراحُهُ عليها، فأو دَى الظلَّافُ منه وجامِلُهُ

والكُبابُ : الكثيرُ من الإيل ، والغنم ونحوهما ؛ وقد يُوصَفُ به فيقال : نَعَمَّ كُبابٍ .

وتَكَبَّبَتِ الْإِبلُ إِذَا نُصْرِعَتُ مِن دَاءٍ أَو نُهْزِ الْ . وَالْكُبَابُ : الطّين اللازِبُ ؟ وَالْكُبَابُ : الطّين اللازِبُ ؟ وَالْكُبَابُ ، بالضم : مَا تَكَبَّبَ مِن الرَّمِلُ أَي تَجَعَّدَ لِرُطُوبِته ؟ قال ذو الرمة يصف ثوراً حَفَرَ أَصلَ أَرْطَاةً لِيَكْنِسَ فيه مِن الحَرِ " :

نَوَخًاه بِالأَظْلَافِ ؛ حتى كَأَيْمَا يُعْمَلُ عِمْمَلُ مِحْمَلُ مِعْمَلُ مِعْمَلُ مِعْمَلُ مِعْمَلُ مِعْمَلُ

هكذا أورده الجوهري 'بشِر'ن ؟ قبال ابن بري: وصواب انشاده: 'يشِير' أي توخَّى الكِناسَ 'مجْفِر'ه بأظلافِه. والمِحْمَل: محمل السيفِ ؟ شَبَّه عِرْقَ الأَرْظَى به .

ويقال : تَكَبَّبُ الْرَمَلُ إِذَا نَدِيَ فَتَعَقَّد ، ومنه سُمِّيت كُبُّةُ الغَزَال . والكُبَابُ : الثَّرَى النَّدِيُّ ، والجَعْدُ الكثير الذي والكَبْكَبُ والكَبْكَبَهُ : كالكُبَّةِ . وفي الجديث: قد لَـزَمَ بعضُهُ بعضاً؛ وقال أمَيَّة يذكر حمامة َ نوح : كَبْكَبَةُ مِن بني إسرائيل أي جماعة ُ .

والكبابة': دواء .

والكَبْكَبَةُ : الرَّمْيُ في الهُوَّةِ ، وقد كَبْكَبَهُ . وفي النزيل العزيز: فكُبْكِبُوا فيها هم والعاوون ؟

قال اللبث ُ: أي 'دهور'وا ، وجُسِعُوا ، ثم ُرمِي َ يهم في 'هو' ق النار؛ وقال الزجاج : كُبْكِبُوا 'طرح

بهم في سوو ملكو. وقال أهل اللغة: معناه دهور واوا

وحقيقة 'ذلك في اللغة تكرير الانكباب ، كأنه إذا أَلْمَتِي يَشْتَقِر وَ فيها ، أَلَمْ فيها ،

نَسْتَجيرُ بالله منها ؛ وقيل قوله : فَكُبْكِبُوا فِيهَا أي ُجِيعُوا ، مأخوذ من الكَبْكَبة .

و كَبْكَبُ الشيءَ : قَـلَبَ بعضَه على بعض . ورجل كُياكب " : مجتمع الخـَـلـ " . ورجـل

كَنْبَكِبِ ١ : مجتمع الحَكَائق شديد ؛ ونَعَمَمُ " كُنّاكَبِ : كثير .

وجاء 'مَتَكَبُّكِبًا فِي ثبابه أي 'مَتَزَ مَلًا .

وكَبُكَبُ : اسم جبل بمكة ، ولم 'يَقَيَّده في الصحاح عكان ؛ قال الشاعر :

يَكُنْ مَا أَسَاءَ النَّارَ فِي رَأْسِ كَبُّكُبَا وقيل : هو تُنَيِّةً؛ وقد صَرَّفَه امْرُوُ القيس في قوله:

وقيل : هو ثُنْيِيَّة ؛ وقد صَرَّفَه امْرُؤُ القيس في غَدَاه عَدَو الفَسَالكُ بَطُنْ نَخْلُـة ، وآخَر منْهم جازع " نَجْد كَبْكُبِ

وتَرَكَ الْأَعْشَى صَرْفَه في قوله :

ومَنْ يَغْتَرِبْ عَنْ قَنَوْمِهِ، لا يَوْلُ يَرَى مَصَادِعَ مَطْلُدُومٍ تَجَرَّاً ومَسْعَبَا

 ١ قوله « ورجل كبكب » ضبط في المحكم كملبط وفي القاموس والتكملة والتهذيب كقنفذ لكن بشكل القلم لا بهذا الميزان . عليه الثّأط والطين الكُباب والكَبَاب والكَبَاب والكَبَاب ، والهمل التّكميب ، وتَفسير الطّباهجة مذكور في موضعه . وكَب الكَبَاب : عملة .

فجاءَت بعدما ركضَت بقطنف ،

والكُبُّ: خَرْبُ من الحَمْضِ ، يَصْلُح وَرَقَهُ لِأَذْنَابِ الحَبْسُلِ ، نَجَسَنُهَا وَيُطَوَّلُهَا ، وله كُفُوبُ وشَوْلُهُ مثلُ السُّلَجِ ، يَنْبُنُ فَهَا رَقً

من الأَرضُ وسَمُهُلَ ، واحدَتُهُ : كُنُبَّةُ ؛ وقيـل : هو من تنجيل العَلاة ١ ؛ وقيـل : هـو شجر . ابن

هو من تجيل العلام ؛ وفيل : همو سجر . ابن الأعرابي : من الحمض النَّجيلُ والكُنبُ ؛ وأنشد:

يا إبلَ السَّعْدِيِّ ! لا تَأْتَسُّي لِنُجُلِ القَاحَةِ ، بعدَ الكُبُّ

أَبُو عَمْرُو : كُنُبُّ الرَجُلُ إِذَا أُو ْقَنَدَ الكُنُبُّ ، وَهُو شَجْرَ حَبِّنَهُ الوَّقْنُودَ ، والواحدة كُنِّبَّة .

وكُبُّ إذا قُـُلِبَ . وكَبُّ إذا ثَقُـلَ . وأَلَـْقَى عليه كُبُنَّهُ أَي ثِقُلَهُ .

قال : والمُنكِبَّبة حِنْطة غَبْراء ، وسُنْبُلُها غليظ ، أَمثال العصافير، وتِبْنُها غَليظ لا تَنشَط له الأكلة.

والكُبَّة : الجماعة من الناس ؛ قال أبو زُبُيِّد : وصَاحَ مَنْ صَاحَ فِي الإحْلابِ وَانْبُهَـُنَّتْ،

وطاح من طاح في المواعدة والعيد والعيد والعيد والعيد والعيد والا أخر:

تَعَلَّمُ أَنَّ مَنْ اللهُ النَّا تُقَلِّنُ وَاللهُ وَأَنَّ وَفِادَ كُنِّتُنَا سَدِيدُ

١ قوله «من نجيل العلاة » كذا بالاصل والذي في التهذيب من
 نجيل العداة أي بالدال المهلة .

وتُنُدُ فَنَ ُ منه الصالحاتُ ، وإن يُسِيءَ يكن ما أساءَ النــارَ في رأْسِ كَبْكَبــا

ويقال للجادية السمينة : كَبْكَابة وبَكْبَاكَة ". وكباب وكباب وكباب وكباب : اسم ماء بعينه ؛ قال الراعي :

> قامَ السُّقاة'، فناطُّوها إلى خَشَبِ على كُنبابٍ،وحَوْمُ حامسُ بَرِدُ

> > وقيل : كُبابُ السم بئر ٍ بعَيْنها . وقَيْسُ كُنَّةَ : قِيلَةٌ مَن : كِما

وقَـَبْسُ كُبُّةَ : قبيلة من بني تجيلة ؟ قال الراعي يَهْجُوهُم :

قُبُبَيَّلَة من قَبَسِ كُبُّةَ سَاقَهَا، إلى أهل ُ نَجُدٍ النَّوْمُها وافِئْتِقارُها

و في النوادر: كَمَهْمَلُتْ المال كَمْهُلَة ، وحَبْكُر ثُهُ حَبْكُرة ، ودَبْكُلْتُهُ دَبْكُلَتْه ، وحَبْعَبْتُه حَبْعَبَة ، وزَمْزَمَتْهُ زَمْزَمَة ، وصَرْصَرْتُه صَرْصَرة ، وكر كر ثه إذا جمعته ، وردَدْن أطراف ما انتشر منه ؛ وكذلك كبْكبْنُه.

كتب: الكِتابُ: معروف، والجمع كُنْبُ وكُنْبُ. كَنَبَ الشيءَ يَكْنُبُه كَنْبًا وكِتاباً وكِنابة، وكَنَّبَه : خطّه ؛ قال أبو النجم :

> أَفْبُلُتُ مَن عِنْدِ زِبادٍ كَالْحَرِفَ، تَخْطُ وجُلايَ بَخْسَطٌ مُخْتَلِفُ، تُكْتَبِّانِ فِي الطَّرِيقِ لامَ الِف

قال : وَرَأَيت فِي بَعْض النَسْخِ ِ تِكِيتَبَانِ ، بَكْسَرُ النّاء ، وهي لغة بَهْراء، يَكْسِرُونَ النّاء ، فيقولون :

١ قوله « ويقال الجارية السينة النع » مثمله في التهذيب . زاد في
 التكملة وكواكة وكوكاة ومرمارة ورجراجة ، وضبطها كلها
 بفتح اولها وسكون ثانيها .

تعلّمُونَ ، ثم أَنسَعَ الكاف كسرة التاء . والكِتابُ أيضاً : الاسمُ ، عن اللحياني . الأَزهري : الكِتابُ اسم لما كُتب بحشوعاً ؛ والكِتابُ مصدر ؛ والكِتابُ مثل الصّاغة والكِتابةُ لِمَن تكونُ له صِناعةً ، مثل الصّاغة والحِياطة .

والكِتْبَةُ : اكْتِتَابُكُ كِتَابًا تُنسخه .

ويقال: اكتنب فلان فلاناً أي سأله أن يكتب له كتاباً في حاجة . واستكثبه الشيء أي سأله أن يكتب . يكتب له . ابن سيده: اكتب كتب كتب استسلاه ، وقيل: كتب خطه ؛ واكتب نه : استسلاه ، وكذلك استكتب . واكتب نه العزيز: اكتب او اكتبت نه عليه بكرة وأصيلا ؛ أي استكتب الوجل في التغيل العزيز: اكتب الوجل إذا كتب نفسه في ديوان ويقال: اكتب الوجل إذا كتب نفسه في ديوان الملطان . وفي الحديث : قال له وجل أن إن المرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتب في جملة العراة . كذا وكذا وكذا ؛ أي كتب شه العراة .

كذا وكذا؛ أي كتبت اسبي في جبلة الغزاة . وتقول : أكتبني هذه القصدة أي أملها علي . والكتاب : ما كتب فيه . وفي الحديث : من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه ، فكأنما ينظر في النار ؟ قال ابن الأثير : هذا تمثيل ، أي كما كفذو النار ، قلميحذر هذا الصنيع ، قال : وقيل معناه كأنما ينظر إلى ما يوجب عليه النار ؟ قال : وعيل معناه أنه أراد عقوبة البصر لأن الجناية منه ، كما أيعاقب أنه أراد عقوبة البصر لأن الجناية منه ، كما أيعاقب قال : وهذا الحديث محبول على الكتاب الذي فيه السع وأمانة ، يكثر وصاحب أن يُطلك عليه ؟ وقيل : هو عام في كل كتاب . وفي الحديث : لا وقيل : هو عام في كل كتاب . وفي الحديث : لا تكتبوا عني غير القرآن . قال ابن الأثير : وجه تحديث الجيث عليه ؟

عنه ، فإنه قد ثبت إذنه فيها، أن الإذن، في الكتابة ، ناسخ المنع منها بالحديث الثابت ، وبإجماع الأمة على جوازها ؛ وقيل : إنما نهى أن يُكْتَبَ الحديث مع القرآن في ضحيفة واحدة ، والأول الوجه .

وحكى الأصمعي عن أبي عبرو بن العكاء: أنه سبع بعض العرب يقول ، وذ كر إنساناً فقال : فلان للغنوب ، جاءت كتابي فاحتقر هما ، فقلت له : أتقرل جاءته كتابي ؟ فقال : نعم ؟ أليس بصحيفة! فقلت له: ما الله فوب ؟ فقال : الأحمق ؛ والجمع كنب . قال سببويه : هو مما استغنوا فيه ببناء أكثر العدد عن بناء أدناه ، فقالوا : ثلاثة كنب .

والمُنكاتَبَة والتَّكاتُبُ ، بمعنى .

والكتابُ ، مُطلَقُ : التوراةُ ؛ وبه فسر الزجاج قولَه تعالى : نُسَبَدُ فَريقٌ من الذين أُوتُوا الكِتابَ. وقوله : كتابَ الله ؛ جائز أن يكون القرآنَ ، وأن يكون التوراة ، لأن الذين كفروا بالني ، صلى الله عليه وسلم ، قد نَبَذُوا التوراة . وقولُه تعالى : والطُّور وكتاب مُسْطور. قبل:الكتابُ ما أَتُنْبِسَتَ على بني آدم من أعْمالهم. والكتابُ: الصحيفة والدُّواةُ'، عن اللحياني . قال : وقد قرىء ولم تجدوا كِتاباً وكُنتًاباً وكاتباً ؛ فالكِتابُ ما يُكْتَبُ فيه ؛ وقيل الصّحيفة والدُّواة ، وأما الكاتيب والكُنتَّاب فمعروفانٍ. وكتتَّب الرجل وأكنتبه إكنتاباً: علمه الكتاب. ورجل مُكتب ": له أَجْزاءٌ تُكُنّبُ من عنده . والمُكَنَّبِ : المُعَلِّمُ ، وقيال اللحياني : هُـو المُكتَّبِ الذي يُعَلِّم الكتابة . قال الحسن : كان الحجاج مُكْتباً بالطائف ، يعنى مُعَلِّماً ؛ ومنه قبل: عُبِينْد" المُكتب ، لأنه كان مُعَلِّماً.

والمَكنَّبُ : موضع الكنتَّابِ . والمَكنَّبُ

والكُنْتَابُ : موضع تَعْلِيم الكُنْتَابِ ، والجمع الكُنْتَابِ ، والجمع الكَنْتَابُ الكُنْتَابِ والمَكْنَتَبُ موضع التعليم ، والمُكْنَتِبُ المُعلِّم ، والكُنْتَابُ الصِّيان ؛ قال : ومن جعل الموضع الكُنْتَابَ ، فقد أخطأ . أبن الأعرابي : يقال لصبيان المَكْنَتَبِ الفُرْ قان أيضاً .

ورجل كاتيب ، والجمع كنتاب وكتبة ، وحر فته الكتبة . الكتبة . ابن الكتبة . ابن الكتبة . ابن الكتبة . ابن الأعرابي : الكاتيب عيند هم العالم . قال الله تعالى : أم عيند هم الغيب فهم يكتبون ؟ وفي كتابه إلى أهل اليمن : قد بعين إليكم كاتيباً من أصحابي ؟ أراد عالماً، سئي به لأن الغالب على من كان يتعرف أراد عالماً، سئي به لأن الغالب على من كان يتعرف الكتابة ، أن عنده العلم والمعرفة ، وكان الكاتيب عندهم عزيزاً ، وفيهم قليلاً .

والكِنَّابُ : الفَرْضُ والحُكَمْمُ والقَدَرُ ؛ قال الجعدي :

يا ابْنَهَ عَمْي ! كتابُ اللهِ أَخْرَجَني عَنْكُمْ، وهل أَمْنَعَنَ ۖ اللهَ ما فَعَلا؟

والكِينْبة : الحالة . والكِينْبة : الاكثنِتاب في الفَرْض والرَّزْق .

ويقال : اكثنت فلان أي كنب اسم في الفر ض . وفي حديث ابن عبر : من اكتنب ضيناً ، بعثه الله ضيناً يوم القيامة ، أي من كتب اسم في ديوان الزمني ولم يكن زمناً ، يعني الرجل من أهل الفي وفر فرض له في الديوان فرض فن فلما ندب للخروج مع المجاهدين ، سأل أن يك نتب في الفين ، وهو صحيح . والكتاب يوضع موضع الفرض . قال الله تعالى : كتب عليكم القيصاص في القتلى . وقال عز وجل : كتب عليكم الصيام ؟ معناه : فرض .

وقال : وكَتَبُّنا عليهم فيها أي فَرَضْنا . ومن هذا قولُ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لرجلين احتَّكما إليه: لأقفضين بينكما بكتاب الله أي مجكم اللهِ الذي أَنْـُزُولَ فِي كِنَّابِهِ ، أَو كَتَبَهُ عَلَى عَبَادُهُ، ولم يُودِ القُرْ آنَ ، لأَنَّ النَّفَى والرَّجْمَ لا ذكر لَهُما فيه ؛ وقيل : معناه أي بفَرْض الله تَنْزيلًا أو أَمْرًا ، بَيُّنه على لسان رسوله ، صلى الله عليه وسلم . وقولُه تعالى : كتابَ الله عليكم ؛ مصْدَرُ ۖ أُريدَ به الفِعل أي كَتَبَ اللهُ عليكم ؛ قال: وهـو قَـُوالُ حُذَّاقِ النحويين\ . وفي حديث أَنَس بن النَّضْر ، قال له : كتابُ الله القصاصُ أي فرَّضُ الله على لسانِ نبيه ، صلى الله عليه وسلم ؛ وقيل : هو إشارة إلى قول الله،عز وجل : والسَّنُّ بالسَّنِّ ، وقوله تِعالى : وإن عاقبَتُمُ فعاقبوا بمثل ما عُوقبَتُمُ به . وفي حديث بَريرَة ؟: من اشْتَرَطَ شَرْطاً ليس في كتاب الله أي ليس في حكمه ، ولا عـلى مُوجِب فَتَضاء كِتَابِهِ ، لأَنَّ كَتَابَ الله أَمَرَ بِطَاعَةِ الرسول، وأَعْلَمُ أَنَّ سُنَّتُهُ بِبَانَ لَهُ ، وقد جعل الرسولُ ا الوَلاءَ لمن أَعْنَتُنَ ، لا أَنَّ الوَلاءَ مَذَّ كُور في القرآن نصًاً .

والكِتْبَة : اكْتْتَابُك كَتَاباً تَنْسَخه .

واسْتَكُنْتُبه : أَمَرَ ه أَن يَكُنْبُ له ، أَو اتَّخَذه كاتباً .

والمُكَاتَبُ : العَبْدُ يُكاتَبُ على نَفْسه بثمنه ، فإذا سَعْنَى وَأَدَّاهُ عَنَقَ .

و في حديث بَريرَة : أَنهَا جاءَت ْ تَسْتَعَينُ بِعَائِشَة ، رضى الله عنها ، في كتابتها . قال ابن الأثير : الكتابة أن يُكاتب الرجل عبد وعلى مال يُؤدِّيه إليه مُنْبَعِّماً ، فإذا أَدَّاه صال حُرًّا . قال : وسبت كتابة"، عصدر كتَبَ ، لأنه بَكْتُبُ على نفسه لمولاه ثنمنه، ويَكْتُبُ مولاه له علمه العتق. وقد كاتبه مُكاتبة ، والعبد مُكاتب . قال: وإغا خُصُّ العبد علفعول ، لأن أصل المنكاتبة من المَوْلَى ، وهو الذي يُكاتبُ عبده . ابن سيده : كَاتَبْتُ العبدَ : أَعْطَانِي ثُنَمَنه على أَن أُعْتِقَه . وفي التنزيل العزيز: والذينَ يَبْتَغُون الكتاب مما مَلَكَتُ أَعَانُكُم فَكَاتَبُوهُ إِنْ عَلَمْتُم فِيهِم خَيْراً. معنى الكتاب والمُكاتبة : أن يُكاتب الرجلُ عبدَه أو أَمَنَّه على مال يُنتَجَّمُه، عليه ، ويَكشُبُ عليه أنه إذا أدًى نُجُومَه، في كلِّ نَجْم كذا وكذا، فهو حُرُّ ، فإذا أَدَّى جميع ما كاتبه عليه ، فقد عَتَقَ ، وولاؤه لمولاه الذي كاتبه ُ. وذلك أن مولاه سَوَّغَه كَسْبُهُ الذي هو في الأَصْل لمولاه، فالسيد مُكَاتِب، والعُمَدُ مُكَانَبُ الذَا عَقَدَ عليه ما فارَقَه عليه من أداء المال ؛ سُمِّيت مُكاتبة لِما يُكُنِّبُ للعبد على السيد من العتنق إذا أدَّى ما فُورِ قَ عليه، ولما يُكتَبُ للسيد على العبد من النُّجُوم التي يُؤدِّيها في مُحلِّها ، وأنَّ له تَعْجِيزِه إِذَا عَجَزَ عَن أَدَاءَ نَاجِمْ يَحَلُّ عَليه . اللت : الكُنتُية ُ الخُرزَة ُ المضمومة بالسَّيْر ، وجمعها كُنتَ " . ابن سده : الكُنتَ ، بالضم ، الحُر وَ ، ألتي ضَمَّ السيرُ كلا وَجْهَيْهَا . وقال اللحياني : الكُنتُبة السَّيْر الذي تُخْرَزُ به المَزادة والقرُّبة ، والجمع كُتُتُبْ ، يفتح الناء ؛ قال ذو الرمة : وَفُثْرِاءً غُرَّ فَيَّةٍ أَنْأَى خُوارزُها

مُشَلَّشُلُ وصَيَّعَتْهُ بِينها الكُنتَ وُ

الوَ فَسُراءُ: الوافرة' . وِالْغَرَّ فية' : المَكَ بُوغة بالْغَرَّ فَ،

وهو شجر 'پدبغ به. وأثناًى: أفسَدَ . والخوادِز': جمع خارِزَة . وكَتُبُ السُّقاءَ والمَزادة والقرُّبة، يَكُنُّبه كُنُّباً: تَخْرَزُهُ بِسَيْرِينَ ، فهي كَتَبِبُ . وقيل : هو أَن يَشُدُ فَمَهُ حَتَى لَا يَقَطُرُ مَنْهُ شَيءً .

وأَكْنَتَبْتُ القرُّبةِ : سَدَدْتُهَا بالوكاءِ ، وكذلك كَتَبْتُهُا كَتْبِاً ، فهي مُكْتَبُ وكَتَبِ . ابن الأعرابي : سمعت أعرابياً بقول : أَكْتَبُتُ مُمّ السَّقاء في لم يَسْتَكْتِب أي لم يَسْتُو لُكِ لِحَفَّاله وغلَظه . وفي حديث المفيرة : وقد تَكَتَبُ ُنزَفُّ في فومه أي تَحَزَّمَ وجَمَعَ عليه ثيابَه ، من كَتَبْتُ السقاء إذا خَرَازْتُه . وقال اللحياني: اكْتُنُبْ ۚ قِرْبَتَكَ اخْرُزْها ، وأكتيبها : أوكيها ، يعني: 'شدُّ رأسَها. والكَتْبُ : الجمع ، تقول منه : كَتَبَّتُ البَّغْسَلة

والكُنتُمَةُ : مَا نُشَدُّ بِهِ حَيَاءُ البَعْلَةِ ، أَوِ النَاقَةِ ، لَئَلَا يُنْزَى عليها . والجمع كالجمع . وكتُبُ الدابة والبغلة والناقة كِكُنتُها، ويَكْنبُها كَتَنْباً، وكَتَبَ

إذا خِمَعْتَ بِين نُشْفُرَ يُهَا مِحَلَّقَةٍ أَو سَيْرٍ .

عليها : خَزَمَ حَياءَها مجَلَـٰقة حديد أو صُفْر تَضُمُّ شَفْرَي حياتُها ، لئلا يُنْزَى عِليها ؛ قال :

لا تَأْمَنَنَ فَرَارِيًّا، خَلَوْتَ بِهِ، على بَعِيرِكُ واكتُبْهَا بأسيار

وذلك لأن بني فزارة كانوا 'يُو"مَو"نَ بغيشْيانِ الإِبل. والبعير' هنا : الناقة' . ويُر ُوكَى : على قَـَلـُـوصِكُ .

وأَسْيَار : جمع سَيْر ، وهو الشُّر كَةُ .

أو زمد : كَتُدُّت الناقة تَكْنساً إذا صرر تها . والناقة ُ إِذَا طَئْرَت على غير ولدها، كُتُبُ مُنْخُرُ اهَا

بخَيْطٍ ، قبلَ حَلِّ الدُّرْجَة عنها، ليكونَ أَرْأَم لها.

ابن سيده : وكتنب الناقة يَكْتُنُهُما كَتُنبًا : ظَأَرُهَا ، فَخَزَمَ مَنْخَرَيْهَا بشيءٍ ، لئلا تَشْمُ البَّوا ۖ ، فَـلا

تَوْأَمَهُ. وكَتُبُّهَا تَكْتَيباً، وكَتُبَّ عَليها: صَرَّدِها. والكُنيبة : ما 'جسِع فلم يَنْتَشِر ؟ وقبل : هي الجماعـة المُستَحيزَةُ من الحَيْلِ أي في حَبَّز على حِدَةً . وقيل : الكتبية بماعة الحيل إذا أغارت ؟ من الماثة إلى الألف. والكُنبية: الجيش. وفي حديث

السَّقيفة : نحن أنصاد ُ الله وكتبية الإسلام. الكتبية : القطعة العظيمة من الجيش، والجمع الكتائب. . وكَتُبُ الكُنائِبُ : هَيَّأُهَا كَتِيبَةٌ كَتَيبَةٌ ؟ قَالَ

فَأَلُوَتُ بِغَايَاهُم بِنَا ، وتَبَاشَرَتُ إلى عُوْضِ حَدِّشُ ،غيرَ أَنْ لَمْ يُكَتَّبُ

وتَكَنَّدَتُ الحُلُ أَي تَجَبُّعُتُ . قال تَشْهُر : كُلُّ مَا تُذَكَّرَ فِي الكَتْبُ قَريبٌ بعضُه من بعضٍ ، وإنَّا هو حَمْعُكُ بِينِ الشِيئِينِ . يقال: اكْتُبُ بَعْلَمَكُ ، وهو أن تَضُمُّ بين سُفْرَيْهَا مِحَلَـٰقةٍ ، ومـن ذلك سبب الكتبية لأنها تكتبت فاجتمعت ؟ ومنه قيل: كَتَبُتُ الكِتَبَابِ لِأَنه تَجِمَع حَرْفًا إلى حرف ؛ وقول ساعدة بن بُجؤيّة :

لا تُكْتَسُون ولا يُكتُ عديدهم، تَجفَلَت بساحتِهم كَنَائِبُ أُوعَبُوا

قيل : معناه لا يَكْتُنبُهم كَاتبُ من كَثُرتهم ، وقد قىل : معناه لا 'بهَــُـؤُونَ'.

وتَكَتَّبُوا: تَجَمُّعُوا.

والكُنتَّابِ : سَهُم صغير ، مُدَّوَّدُ الرأْس، يَتَعَلَّمُ به الصيُّ الرَّمْيَ ، وبالناءِ أيضاً؛ والناء في هذا الحرف أعلى من الثاء .

وفي حديث الزهري : الكُنتَدِيةُ أَكْثَرُ هَا عَنْوةٌ ،

وفيها 'صلح". الكُنْتَيْبَة'، 'مصَعَرَّة ": اسم لبعض قرُى تَخَيْبَرَ ؛ يعني أَنه فَتَحَهَا قَهَرْاً ، لا عن صلح . وبَنُو كَتْبِ : بَطْنُ "، والله أعلم .

كثب: الكَتَبُ ، بالتحريك: القُرْبُ . وهو كَتَبَك أي قُر بَكَ ؟ قال سبويه : لا يُستعمل إلا ظرفاً . ويقال : هو يَرْمِي من كَتَب ، ومِن كَتَم أي من قَرْب و قَكُن ؟ أنشد أبو إسحق :

# فهـذان يـذُودان ، وذا، مِنْ كَتَب، يَرْمِي

وأَكْنَبَكُ الصِدُ والرَّمْيُ ، وأَكْنَبَ لَكَ : دنا منكَ وأَمْكَنَكَ ، فارْمِهِ. وأَكْنَبُوا لَكِ : دَنَوْا منكِ . النضر : أَكْنَبَ فَلانُ إلى القوم أي دنا منهم؟ وأَكْنَبَ إلى الجَبل أي دنا منه .

وكَانْتَبْتُ القومَ أَي دَنُّو ْتُ منهم .

وفي حديث بَدْر: إِنْ أَكْنَبَكُمُ القومُ فَانْسِلُومَ؟ وفي رواية: إذا كَتَبُوكَم فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْسُلِ مِن كَنَبَ.

وأكثَبَ إذا قارَبَ، والهمزة في أكثَبَكم لتعدية كثَبَ، فلذلك عدّاها إلى ضميرهم. وفي حديث عائشة تصف أباها، وضي الله عنهما: وظنَ رجالُ أنْ قد أكثبَتْ أطنهاعُهم أي قررُبَتْ.

ويقال: كَتُبَ القومُ إذا اجتَمعوا، فهم كاثِبُون. وكَتُبُوا لَمَ : دخَلُوا بينكم وفيكم، وهو من القُرْب. وكَتُبُ الشيءَ يَكُثُبُهُ ويَكُنْبُهُ كَتُبًا : تَجمَعه من قُرْب وصَبَّه ؛ قال الشاعر:

لأَصْبَعَ رَسْماً 'دقاق' الحَصَى، مكان النبيِّ من الكائب

قال: يريد بالنبي ، ما نَبا من الحَصَى إذا 'دق فَندَ د.

والكائيب : الجامع للما ندر منه ؛ ويقال : هما موضعان ، وسيأتي في أثناء هذه الترجمة أيضاً . وفي حديث أبي هريرة : كنت في الصُّفَة ، فبعَث الني ملى الله عليه وسلم ، بتمثر عَجْوة فك كثيب بيننا ، وفيل : كلكوه ولا تتوزّعُوه أي 'ترك بين أيدينا كمعموعاً . ومنه الحديث : جئت علياً ، عليه السلام، وبين يديه قرر نفل مكثوب أي مجموع .

والكثيب من الرمل: القطعة تنقاد أمحدو دية. وفيل: هو ما اجتسع واحدو درب ، والجسع: أكثيبة وكثيب وكثيبان ، مشتق من ذلك ، وهي تبلال الرمل. وفي التبذيل العزيز: وكانت الجبال كثيباً مهييلا. قال الفراء: الكثيب الرمل. والمهيل : الذي تُحر لك أسفله ، فيتنهال عليك من أعلاه.

الليث: كَنَبْتُ الترابَ فانْكُنَب إذا نَتُرْتَ بعض . أبو زيد : كَنَبْتُ الطعام أكثب كَنْباً ، ونتر ثه نَدْراً ، وهما واحد . وكل ما انصب في شيء واجتمع ، فقد انكتب فيه . والكثبة من الماء والله : القليل منه ؛ وقيل : قد ر أهي مثل الجرعة تبثقى في الإناء ؛ وقيل : قد ر أومنه قول العرب ، في بعض ما تضعه على ألسنة ومنه قول العرب ، في بعض ما تضعه على ألسنة البهائم ، قالت الضائمة ن : أوكت د ر فيالاً ، وأجرت مفالاً ، وأحلب كثباً ثقالاً ، ولم تو مثلي مالاً . والجمع الكثب ؛ وقال الراجز :

بَرَّحَ بَالْعَيْنَيْنِ خَطَّابُ الْكُنْبُ، يقولُ: إني خِـاطِبُ وقد كَذَب، وإنما يخطُبُ عُسَّا من حَلَب يعني الرجل َ يجيءُ بعلَّة الحُطِّبة ، وإِمَّا نُويدُ القِرَى . قَالَ ابن الأَّعرابي : يَقالَ للرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَطَّلُبُ للرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَطَّلُبُ للسِّحُطُّبُ كُنْبَةً ؟ القررَى ، بعِلَّة الحُطْبة : إِنه لَيَخْطُبُ كُنْبة ؟ وأَنشد الأَزْهري لذي الرمة :

#### مَيْلاً؛ من مَعْدِنِ الصَّيْرِانِ ، قاصِيَةً ، أَبْعَـارُهُنَ عَلَى أَهْدافِهَـا كَنْتَبُ ُ

وأكثبَ الرجلَ : سقاه كُثْمَةً من لَمَنْنَ . وكلُّ ا طائفة من طعام أو نمر أو تراب أو نحــو ذلك ، فهو كُنْيَة "، بعد أن يكون قلىلًا . وقبل: كل ُ المُجْتَسع من طعام ٍ، أو غيره ، بعد أن يكون قليــلا ، فهو كُنْبَةً". ومنه أستى الكثيب من الرمل ، لأنه انْصَبُّ في مكان ِ فاجتمع فيه . وفي الحديث : ثلاثة " على كَتُنْبِ المسْكُ، وفي رواية على كَتُنْبَانِ الْمُسْكُ، هما جمع كثيب . والكشيب : الرمل المستطيل : المُعْدَوْدِبُ. ويقال للتَّمْر ، أو للبُرِّ ونحوه إذا كان مَصْبُوباً في مواضع ، فكُلُ 'صوبة منها : كُنْية . وفي حديث ماعز بن مالك : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أمَّر بِرَجْمِه حين اعْتَرَفَ بالزنى، ثم قال: يَعْمُدُ أُحَدُ كُم إِلَى المرأة المُغْيِية ، فيَخْدَعُها بالكُنْنَةِ ، لا أُوتَى بأحدٍ منهم فَعَلَ ذلك ، إلأ جِعْلَـٰتُهُ نَسَكَالًا . قالَ أَبُو عبيد قال سُعْبَة ' : سأَلبَ ' سماكاً عن الكنشبة ، فقال : القليل من اللَّب ؛ قال أبو عبيد : وهو كذلك في غير اللهن .

أبو حاتم: احتكبوا كُنْبَاً أي من كل شاف سنتاً فليلاً. وقد كَنْبَ لَبَنْهَا إذا قتل الما عند غزارف ، وإما عند قبلة كلاً قليل جَمَعْتَه من طعام ، أو لبن ، أو غير ذلك .

والكَنْباء ، مدود : التُّراب ُ .

ونَعَمْ كُثابٌ : كثير .

والكُنْتَابُ : السَّهُمُ العَامَّةَ ، وما رماه بكُنْتَابِ أَي بسَهُم ٍ ؛ وقيل : هو الصغير من السَّهَام هَهَا . الأُصعي : الكُنْتَابُ سهم لا نَصلُ له ، ولا ريش َ ، يَلْعَبُ به الصَّبِيان ؛ قال الراجز في صفة الحِية :

كأنَّ قُرْصاً منْ طَحِينِ مُعْتَلِثُ ، هامَتُه في مِثْل ِكُنَّابِ الْعَبِيثُ

وجاءً يَكْثُبُه أَي يَتْلُمُوه .

والكائية من الفرس: المنسيج ؛ وقيل: هو ما ارتفع من المنسيج ؛ وقيل: هو مقدّ م المنسيج ؛ ميث تقع عليه يد الفارس ، والجمع الكوائيب ؛ وقيل: هي من أصل العنش إلى ما بين الكتيفين ؛ قال النابغة :

لَهُنَّ عليهم عادة قد عَوَفَنْهَا ، إذا تُعرِضَ الحَواثِب

وقد قبل في جمعه : أكثاب ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف ذلك. وفي الحديث : يَضَعُونَ رِماحَهم على كُواثِب خيلهم ، وهي من الفرس ، مُجْتَمع كَيْفِيهُ قَدْامَ السَّرْج .

والكاثيب : موضع ، وقيل : جبل ؛ قال أو س بن حَجَر يَر ْ ثِي فَضَالة بن كِلنْدَ ق الأَسَدِي :

> على السَّبَّادِ الصَّعْبِ ، لو أَنه يَقُوم على ذِرْوَ ﴿ الصَّاقِبِ لأَصْبَحَ رَنَّماً 'دَفَاق الحَص، مَكَانَ النِيِّ مِن الكاثِبِ

النبيُّ : موضع ، وقيل : هو ما نَبا وارْتَفَع . قال ابن بري : النبيُّ دَمْل معروف ؛ ويقال : هو جمع

١ قوله « والكتاب السهم الخ » ضبطه المجد كشداد ورمان .

ناب ، كغاني وغَزِي . وقوله : لأصبَّح ، هـ و جواب لو في البيت الذي قبله ؛ يتول : لو علا فضالة ، هذا على الصاقب ، وهو جبل معروف في بـ لاد بني عامر ، لأصبَّح مَد قُدُوقاً مكسوراً ، يُعطَّم بذلك أَمْر َ فَضَالة ً . وقيل : إن قوله يقوم ، بمعنى يُقاومه.

كُنعب: الكَنْعَبُ والكَعْشَبُ : الرَّكُبُ الضَّغْمِ المُنْعَبُ وكَعْشَبُ : المَّكْفُ وكَعْشَبُ : ضَغْمة الرَّكَب ، يعني الفَرْج .

كحب: الكَعْبُ والكَعْمُ : الحِصْرِمُ ، واحدته كَعْبَةُ ، عَانية .

وقد كَحَبُ الكرمُ إذا ظهر كَحَبُه ، وهو البَرْوَقُ ، والواحد كالواحد . وفي حديث الدجال : ثم يأتي الحصب ، وليعقل الكرم ثم بم يكحب أي تخرُجُ عناقيد الحصر م ، ثم يطيب طعمه . قال اللبث : الكورة ؛ قال اللبث : الكورة ؛ والحبّة منه : كحبة " . قال الأزهري : هذا حرف صحيح ، وقد رواه أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي . قال : ويقال كحبّ العنب تكنيبيا إذا انعقد بعد تفقيح توره ، وروى سَلمة عن الفراء ، يقال : الدراهم بين يديه كاحبة "إذا واجهتك كثيرة " . قال : والنار إذا ارتفع كمبها ، فهي كاحبة " . والكحب بلغتهم أيضاً : الدُّبُر . وقد كحبه : فرت ناك منه .

وكُوْحُبُ : موضع .

**كعكب :** كَعْكَبُ : موضع .

كحلب: كَعْلَبُ : اسم .

كلب: الكَدُّبُ والكَدِبُ والكَدَّبُ : البياضُ في أَطْفَار الأَحداث ، واحدته كَدْبَةٌ وكَدَبَة وكَدِبة، فإذا صحت كَدْبة ، بسكون الدال ، وكَدَبْ

اسم للجمع .

ابن الأعرابي: المتكندُوبة من النساء التَّقيِّـةُ البَّياضِ. والكدِبُ: الدَّمُ الطَّرِيُّ .

وقرأ بعضهم : وجاؤوا على قميصه بدَم كدب . . وسئل أبو العباس عن قراءة من قرأ بدم كدب ، بالدال اليابسة ، فقال : إن قرأ به إمام فله تخرَب ، قيل له : فما هو وله إمام ? فقال : الدّم الكدب الظّفر ، الذي يَضرب إلى البياض، مأخوذ من كدب الظّفر ، وهو روبش تباضه ، وكذلك الكديباء ، فكأنه قد أثر في قميصه، فلتحقيقه أعراضه كالنّقش عليه .

كَذَب : الكَذَب : نقيض الصّد ق ؛ كَذَبَ يَكْذَب ُ كَذَبِاً ٢ وكِذ باً وكِذ بة ً وكَذَبة ً : هـاتان عن اللحياني ، وكِذاباً وكِذ اباً ؛ وأنشد اللحياني :

> نادَتْ حَلَيْمَةُ بَالُوَدَاعِ ، وَآذَ نَتَ أَهْلَ الصَّفَاء ، وَوَدَّعَتْ بِكِذَابِ

ورجل کاذب موکند اب و تیکنداب و کندوب و کندوب و کندوب و کند و ب و کند و

١ قوله « وقرأ بعضهم النع » عبارة التكملة وقرأ ابن عباس وأبو
 السمال ( أي كشداد ) والحسن وسئل النع .

٧ قوله « كذباً» أي بفتح فكسر، ونظيره اللب والضحك والحبق، وقوله و كذباً، بكسر فكون، كما هو مضبوط في المحكم والصحاح، وضبط في القاموس بفتح فكون، وليس بلفة مستقلة بل بنقل حركة المين الى اللاء تخفيفاً ، وقوله : و كذبة و كذبة كما هو بضبط المحكم و نبه عليه الشارح وشبخه .

س قوله « وكذبذبان » قال الصاغاني وزنه فعلملان بالضمات الثلاث ولم يذكره سببويه في الامثلة التي ذكرها. وقوله : واذا سممت النع نسبه الجوهري لأني زيد وهو لجريبة بن الاشم كما نقله الصاغاني عن الازهري، لكنه في التهذيبقد بمتكم وفي الصحاح قد بعتها ؛ قال الصاغاني والرواية قد بعته يمني جمله وقبله :

رُجرَيْبَة ' بن الأَسْيَمِ:

فإذا سَمِعْتَ بَأَنْشِي قد بِعْشُكُم بوصَالَ عَانبةٍ ، فقُلْ كُذْبُذُبُ

والكُٰذَّب: جمع كاذبٍ ، مثل راكِع ٍ ورُكَع ٍ ؟ قال أَبو 'دواد الرُّوَّاسِي :

> مَنَى يَقُلُ تَنْفَعِ الأَقوامَ قَوَالَتُهُ، إذا اضْمَحَلَّ حديثُ الكُنْدَّبِ الوَلَعَهُ

> أَلَيْسَ أَفْرَبَهُم خَيْراً ، وأَبعدَ هُمُ شَرًّا ، وأَسْمَحَهُمُ كَفَّاً لَمَنْ مُنِعَةُ

> لا كِحْسُدُ النَّاسَ فَصْلَ الله عندهُمُ ، إذا تَشْنُوهُ نُنْفُوسُ الحُسُدِ الجَشِعَهُ

الوَكَعَةُ : جمع والِع ، مثل كاتب وكتبة. والوالع: الكاذب ، والكُذُ بُ جمع كَذُ وب ، مشل صَبُور وصُبُر ، ومنه قَرَأً بعضهم : ولا تقولوا لما تَصِفُ أَلسِنتَكُمُ الكُذُ بُ ، فجعله نعتاً للألسنة . الفراء : يحكى عن العرب أن بني 'غير ليس لهم مَكَذُ وبة " . وكذَب الرجل ' : أَخْبَر بالكذب .

وفي المثل: لبس لمتكثرُوب رَأْيُ . ومِن أمثالهم: المتعاذر مكاذب . ومن أمثالهم: أنَّ الكَدُوب قد يَصْدُ قُنُ وهو كقولهم: مع الحَواطِيء سَهْم صائِب . اللحياني: رجل تِكِذَّاب وتِصِدَّاق أَي يَكُذُ بِ وَيَصِدَّاق أَي يَكُذُ بِ وَيَصِدَّاق أَي يَكُذُ بِ وَيَصِدُّاق أَي يَكُذُ بِ وَيَصِدُّق .

النضر : يقال للناقة التي يَضْرِ بُهَا الفَحْلُ فَتَشُولُ ، ثم

تَرْجِعِ ُ حَاثُلًا: مُكَذَّبُ وَكَاذِبٍ ، وقد كَذَّبَتُ . وكذَيَّتُ .

أبو عمرو : يقال للرجل 'يصاح' به وهو ساكت' 'يُري أنه نائم : قد أكذَب ، وهو الإكذاب . وقبوله تعالى : حـتى إذا اسْتَيَأْسَ الرُّسلُ وظَّـنُوا أَنهم قد كُذِّ بُوا ؛ قراءَة ُ أَهلِ المدينةِ ، وهي قراءَة ُ عائشة ، رضى الله عنها ، بالتشديد وضم الكاف . روي عـن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : اسْتَيْنَأُسَ الرسلُ مِن كَذَّبْهِم مِن قومهم أن يُصَدِّقُوهُ ، وظَّنَّتُ الرُّسُلُ أَن من قد آمَنَ من قومهم قد كذَّبُوهم جاءهم نَصْرُ الله ، وكانت تَقْرِؤه بِالتشديد ، وهمي قراءَة نافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، وابن عامر ؟ وقرأ عاصم وحمزة والكسائى : كُذُ بُوا، بالتخفيف. ورُوي عن ابن عباس أنه قال : كُذِّ بُوا ، بالتخفيف ، وضم الكاف . وقيال : كانوا كِشَراً ، يعني الرسل ؟ يَذْهَبُ إِلَى أَن الرسل صَعْفُوا ، فَظَنْتُوا أَنْهُم قد أَخْلَفُوا . قَالَ أَبِرِ منصور : إن صع هـذا عن ابن عباس، فوَجهُ عندي، والله أعلم، أن الرسل خطَّر في أوهامهم ما كخُطُو في أوهام البشر ، مِن غير أن حَقَّةُوا تلك الحُنُواطِرَ وَلا رَكَنُوا إليها ، ولا كان طَنُّهُم طَنتًا اطْمُأنُّوا إليه ، ولكنه كان خاطراً مَغْلَمُهُ النَّمَنُ . وقد روينا عن النَّي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : تجاوَزَ الله عن أُمَّتي ما حدَّثتُ به أَنفُسُهَا ، ما لم يَنْطِقُ به لسانٌ أو تَعْمَله يَدُ ، فهذا وجه ما رُوي عن ابن عباس . وقد رُوي عنه أيضاً: أَنه قرأ حتى إذا اسْتَمَيْأُسَ الرسلُ من قَوْمهم الإجابة َ وظَّنَ قَنَوْمُهُمْ أَن الرُّسُلُ قد كَذَبَهِم الوعيدُ. قال أبو منصور : وهذه ألرواية أسلم ، وبالظاهر أشبَهُ ؛ ومما مُحِمَقَّتُها ما رُوي عن سعيد بن يُجبِّير أنه قال : اسْتَيَّاسَ الرسل' من قومهم ، وظن "قومُهم أن الرسل

قد كذّ بُوا ، جاءهم نصر نا ؛ وسعيد أخذ التفسير عن ابن عباس . وقرأ بعضهم: وظنَنُوا أنهم قد كذَبوا أي ظن قو مُهم أن الرسل قد كذَبُوهُم . قال أبو منصور : وأصَح الأقاويل ما روينا عن عائشة ، وضي الله عنها ، وبقراة تها قرأ أهل الحرمين ، وأهل البصرة ، وأهل الشام .

وقوله تعالى: ليس لو قَعْمَتُها كاذِبة "؛ قال الزجاج: أي ليس يَرُدُهُ اللَّهِ عَمْلَهُ فلان لا تَكْذَبُ لَي اللَّهِ اللَّهِ عَمْلَهُ فلان لا تَكْذَبُ أَي لا يَرُدُ حَمْلَتُهُ شيء . قال : وكاذِبة "مصدر ، كقولك : عافاه الله عافية "، وعاقبَه عاقبة "، وكذلك كذب كاذبة "؛ وهذه أَسماء وضعت مواضع المصادر، كذب كاذبة "؛ وهذه أَسماء وضعت مواضع المصادر، كلماقبة والعافية والباقية . وفي التنزيل العزيز : فهل كالماقبة والعافية والباقية . وفي التنزيل العزيز : فهل تَرَى لهم من باقبة ? أي بقاء . وقال الفراء : ليس لو قعتها كاذبة " أي ليس لها مر دود " ولا رَد" ، فالكاذبة ، ههنا ، مصدر .

يقال: حَمَلَ فَمَا كُذَبَ. وقوله تعمالى: مَا كُذَبَ الشُوَّادُ مَا رَأَى ؛ يقول : مَا كَذَبَ فَوَّادُ محمد مَا كَذَبَ فَوَّادُ محمد مَا كَذَب فَوَّادُ محمد مَا كَذَب فَوَّادُ مَا رَأَى ؛ يقول : قَد صَدَقَه فَنُوَّادُ مَا رَأَى ، وهذا كُلُهُ قُول الفراء . وعن أبي الهيم : أي لم يَكُذب الفيُوّادُ رُويَتَه ، وما رَأَى بمحنى الرُّوْية ، كَقُولُك : ما أَنْ كَرْ ثَنْ مَا قَالَ زَيدُ أي قول زيد .

ويقال : كَذَبَنِي فَـلانُ أَي لَم يَصِّدُ قَـنِي فقــال لي الكَذَبَ ؛ وأنشد للأخطل :

> كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ ، أَم وأَينَ بواسط عَلَسَ الظَّلَامِ،من الرَّبابِ، خَيَالًا؟

معنــاه : أو ْهَـَمَـتُكُ عَيْمُنُكُ أَنْهَا كَأَتْ، ولَمْ تَوَ . يقول : ما أو ْهَـه الفؤادُ أنــه كَـأَى ، ولم يَو َ بــل صَدَقَه الفُؤادُ 'رُؤْيَـتَه . وقــوله : ناصِية كاذبة ٍ أي

صاحبِهُما كاذب من أو قدَع الجُنُوءَ موقع الجُسلة . ورُوْيَا كَذُوب : كذلك ؛ أنشد ثعلب :

فَحَيَّتُ فَحَيَّاها فَهَبَ فَحَلَّقَتُ، مع النَّجْم ِ رُؤيا، في المُنام ِ كَذُوبُ

والأَكْذُوبَةُ : الكَذِبُ. والكَاذِبَةُ : امم للمصدر، كالعَافة .

ويقال : لا مَكْذَبَة ، ولا كُذَّبى ، ولا كُذْبانَ أَى لا أَكْذُبْك .

وكذَّب الرجل تكذيباً وكذاباً : جعله كاذباً ، وقال له: كذَّبْت ؛ وكذلك كذَّب بالأمر تكذيباً وكذاباً . وفي التنزيل العزيز : وكذَّبُوا بآياتنا كذَّاباً . وفيه : لا يَسْمَعُون فيها لغواً ولا كذَّاباً أي كذباً ، عن اللحاني . قال الفراء : خفقهما علي أي كذباً ، عن اللحاني . قال الفراء : خفقهما علي ابن أبي طالب ، عليه السلام ، جميعاً ، وثقلهما عاصم وأهل المدينة ، وهي لغة عانية فصيحة . يقولون : كذَّبْت به كذّاباً ، وخرَّقت القبيص خرّافاً . كذَّبْت به كذّاباً ، وخرّاقت القبيص خرّافاً .

قال : وقال لي أعرابي مرَّة على المَرْوَة يَسْتَغْتيني : أَلْعَكْتُو ' أَحَبُ إليك أم القِصَّار ? وأنشدني بعض ' بني كُنْكَيْب :

> لقد طال ما تَـبُطـٰتَني عن صَحابتي، وعن حِورَج ، فِضًا ؤها من شِفائيا

وقال الفراء : كان الكسائي يخفف لا يسمعون فيها لغواً ولا كِذَاباً ، لأنها مُقَيَّدَ ، بَفِعْل يُصَيِّرُها مصدراً ، ويُشَدَّدُ : وكذَّبُوا بآياتنا كِذَّاباً؛ لأن كذَّبُوا يُقَيِّدُ الكِذَّابَ . قال : والذي قال حَسَنُ ، ومعناه : لا يَسْمَعُون فيها لَغُواً أي باطلا ، ولا كِذَّاباً أي لا يُكذَّب بُعْضُهم باطلا ، ولا كِذَّاباً أي لا يُكذَّب بُعْضُهم

بَعْضًا ، غيره .

ويقال للكذب : كِذَابِ ؛ ومنِه قوله تعالى : لا يَسْمُعُونَ فَيْهَا لَغُواً ولا كِذَابًا أي كَذَبِاً ؛ وأنشد أبو العباس قول أبي دُوادٍ :

# قَلْلُتُ لِمَا نَصَلا مِنْ قَنْلَةٍ : كَذَابَ العَيْرُ وإنْ كانَ بَرَحْ

قال معناه: كذب العير أن ينجو من أي طريق أخذ سانيحا أو بارحاً ؛ قال : وقال الفراؤ هذا إغراء أيضاً . وقال اللحياني، قال الكسائي : أهل اليمن يجعلون مصدر فعلنت فعالاً ، وغيرهم من العرب تفعيلاً . قال الجوهري : كذاباً أحد مصادر المشدد ، لأن مصدره قد يجي على التقميل مشل التكثيم ، وعلى فعال مثل كذاب ، وعلى تفعيلة مثل توصية ، وعلى مفقل مثل : ومرز قناهم كل مثرة ق

والتَّكَادُ 'بِ مثل التَّصادُ ق .

وتَكَذَّبُوا عليه : زَعَمُوا أَنه كَاذِبٌ ؛ قال أَبِـو بكر الصدِّيق ، رضي الله عنه :

> رسُول أَناهم صادق ، فَتَكَذَّ بُوا عليه وقالنُوا: لَسْتَ فينا بماكِثِ

وتَكَذَّبُ فلان الذا تَكَلَّفَ الكَّذِّبُ .

وأَكْذَبَهُ : أَلَّهُاهُ كَاذِبِاً ، أَو قَالَ لَهُ : كَذَبَّتَ . وَفِي التَّغْيِلُ الْعَزِيزِ : فَإِنْهُم لَا يُكَذَّبُونَكَ ؟ قَمْرِ ثَتَ اللَّهِ التَّغْيِفُ والتَّثْقِيلُ . وقَالَ الفَرَاءُ : وقَرْرِيءَ لَا يُكَذِّبُونَكَ ، قَالَ : ومعنى التَّغْيِف ، وَالله أَعْلَى التَّغْيِفُ ، وَالله أَعْلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

 ( الاكملة: وعن عمر بن عبد العزيز كذاباً ، بضم الكاف وبالتشديد،ويكون صفة على المبالغة كوضاء وحمان، يقال كذب، أي بالتخفيف، كذاباً بالضم مشدداً أي كذباً متناهياً .

لأنهم لم يُجرَّبُوا عليه كَذبِاً فَيُكَذِّبُوه ، إنحا أَكَنْذَ بُوه أي قالوا : إنَّ ما جئت به كَذَبُّ ، لا رَعْرِ فُونُهُ مِنَ النُّبُوَّةُ . قال : والتَّكَنْذَيِبُ أَنْ يقال : كَذَيْتَ . وْقَالَ الزَّجَاجِ : معنى كَذَّبْتُهُ ، قلت ُ له : كَذَبِّتَ ؟ ومعنى أكَذْبَنُّهُ، أَدَيتُهُ أَن ما أتى به كذب . قال : وتفسير قوله لا بُكَذَّ بُونَكُ ، لا يَقُدرُونَ أَن يقولوا لك فيما أَنْبَأْتَ بِهِ مَا فِي كَتْبَهُم: كَذَبِّتَ . قال : ووَجْهُ ۗ آخر لا يُكذُّ بُونَكَ بقلوبهم ، أي بعلمون أنك صادق ؛ قال : وجائز أن يكون فإنهم لا يُكُذِّ بونكَ أي أنت عندهم صَدُوق ، ولكنهم جحدوا بألسنتهم ، مَا تَشْهِدُ قُـٰلُـُوبُهُمْ بِكَذِّبُهُمْ فَيهُ ۚ . وقال الفراءُ في قوله تعالى: فما يُكَذِّبُكَ بعدُ بالدِّينِ ؟ يَسُولُ فَمَا الذي مُكَذِّبُكَ بأن الناسَ يُدانُونَ بأعمالهم ، كأنه قال: فمن يقدر على تكذبينا بالثواب والعقاب، بعدما تمن له خَلَقُنا للإنسان ، على ما وصفنا لك ? وقيل: قوله تعالى: فما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ؟ أي ما يَجْ مَلَكُ مُكَذِّبًا ، وأي شيء يَجْعَلُكُ مُكَذِّبًا ﴿ بِالدِّينِ أي بالقيامة ? وفي التنزيل العزيز : وجاؤوا على قسيصه يدَم كَذَب . رُو ي في التفسير أن إخوة َ يوسف لما طَرَحُوه في الجنبِ ، أَخَذُوا قَمْيَصَهُ ، وذَّبَحُوا جُدُياً، فلتطخُوا القميص بدّم الجدّي، فلما وأى معقوب ، عليه السلام ، القميس ، قال: كَذَ بُشُم ، لو أَكَلَهُ الذُّبُ لَـزُّقَ قَميصه . وقال الفراءُ في قوله تعالى : بدَم كذب ٍ ؛ معناه مَكَنْدُوبٍ . قـال : والعرب تقول للكذب: مَكَنْذُوبُ ، والبضَّعْف مَضْعُمُوفٌ ، وللْحَلَد: مَجْلُود ، وليس له مَعْقُودُ ْ رَأْيِ ، يُويدُونَ عَقَٰدَ رَأْيِ ؛ فيجعلُونَ المَصادَرَ في كثير من الكلام مفعولاً . وحُكى عن أبي ثـر وان أنه قال : إن بني نُسَيِّر لِيس لحَدَّهُم مَكَنْدُوبَهُ ٣

أي كَذِب م وقال الأخنش: بدّم كذب ، جَعَلَ الدمَ كَذِباً ، لأنه كُذبَ فيه ، كما قبال سبحانه: فما رَبِحَت تجارَتُهم . وقال أبو العماس: هذا مصدر في معنى مفعول، أراد بدَّم مَكَنْدُوب. وقال الزجاج: بدَّم كذب أي ذي كذب؛ والمعنى: دم مَكْذُ وبٍ فيه . وقُرىءَ بدَم كَدب، بالدال المهملة ، وقد تقدم في ترجمة كدب. ابن الأنباري في قوله تعالى : فإنهم لا يُكَذِّبُونَكُ ، قال : سأَل سائل كيف خَبَّر عنهم أنهم لا يُكذِّبُونَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقد كانوا يُظهرون تَكُذيبه ويُخِفُونه ? قال : فيه ثلاثة أقوال : أحدها فإنهم لا يُكذَّ بُونَاكُ بقلوبهم ، بل يكذبونك بألسنتهم ؛ والثاني قراءَة نافع والكسائي ، ور'وبَت عن على "، عليه السلام ، فإنهم لا يُكَنَّذُ بُونَكُ ، بضم الساء ، وتسكين الكاف، على معنى لا يُكَذَّبُونَ الذي جِئْتُ به ، إنما يَجْمِدُونَ بآيات الله ويَتَعَرَّضُونَ لعُقوبته. وكان الكسائي مجتبع لهذه التراءَة، بأن العرب تقول: كَذَّبْتُ الرجلَ إذا نسبته إلى الكذب ؟ وأَكُنْذَ بُنُّهُ إِذَا أُخْبِرت أَنَ الذي يُحَدِّثُ بِهِ كَذَ بِ ۗ ؟ قال ابن الأنباري : ويمكن أن يكون : فإنهــم لا بُكُنْدُ بُونَكَ ، بعني لا تجدونَكَ كَذَّاباً ، عنه البَحْتُ والنَّدَبُّر والتَّفْتيش . والشالث أنهم لا يُكَذِّبُونَكُ فيما كيجدونه موافقاً في كتابهم ، لأن ذلك من أعظم الحجج عليهم . الكسائي : أكذَّ بْنُّه إذا أَخْبَرُ تَ أَنه جاءَ بِالكَذِب ، ورواه : وكَذَّبْتُهُ إذا أَخْبَرُ ْتَ أَنهُ كَاذَبُ ۗ ؟ وقال ثعلب : أَكُذَبِه وكَذَّبُهُ ، بمعنسَّى ؛ وقد يكون أكنَّذَبُه بمعنى بَسَّن كذبه ، أو حَمَلته على الكذب ، وبعني وجَدَه

وكاذَ بْنُهُ مُكَاذَبَةً وكِذَابًا : كَذَابْنُهُ وكَذَّابني ؟

وقد يُستعمل الكذب في غير الإنسان ، قالوا : كذَب البَرْق ، والحُلُم ، والظّن ، والرَّجاء ، والطَّمَع ، وكذَبَت العَيْن : خانها حِسَّها . وكذَب الرأي : تَوهَم الأَمْر بخلاف ما هو به . وكذَبَت نفس : مَنته بغير الحق. والكذوب : النَّفُس ، لذلك قال :

# إني، وإن مَنتَننَ الكَذُوبُ، لَعَالِمُ أَن أَجَلِي فَريبُ

أبو زيد:الكَذُوبُ والكَذُوبَةُ: من أسماء النَّفْس. ابن الأعرابي : المَـكُذُوبَة من النساء الضَّعيفة . والمَـذَ كُوبَة : المرأةُ الصالحة .

ابن الأَعرابي: تقـول العرب للكَذَّابِ: فلانُ لا. يُؤَالَفُ تَخيْلاه ولا يُسابَرُ تَخيْلاه كَذَباً؛ أَبوالهيثم، انه قال في قول لبيد:

# أكذب النَّفْسَ إذا تحدُّ ثنتَها

يقول: مَن تَفْسَكَ العَيْشَ الطويـلَ ، لتَأْمُسُلَ الآمالَ البعيدة ، فتَجِيد في الطائلَب ، لِأَنك إذا صَدَقَتْهَا، فقلت : لعلك تموتين اليومَ أو غداً، فقصر أمكنها، وضعف طلبَهُا ؛ ثم قال :

غَيْرَ أَنْ لَا تَكُذْ بِنَهُمَا فِي التَّقْيَ

أي لا تُسَوِّفُ بالتوبة ، وتُصِرِ على المَعْصِة . وكَذَّبَتُهُ عَفَّاقَتُهُ ، وهي اسْتُه ونحوه كثير . وكذَّبَ عنه أي وكذَّبَ عنه أي أَمْرًا، ثم كذَّبَ عنه أي أَمْحِبَم .

وكذَبَ الوَحْشِيُّ وكَذَّبَ : تَجْرَى شَوْطاً ، ثَمْ وَقَلَفَ لَينظر مَا وَرَاهُ . وَمَا كَذَّبَ أَنْ فَعَلَ ذَلَكَ تَكَذَّبِهاً أَي مَا كَمَعَ

وما كَنْدُبُ أَنْ فَعَلَ ذَلَكَ تَكَذَّبِهَا آي ما كَمْعُ. ولا لَبَيِثَ. وحَمَلَ عليه فما كَذَّبَ، بالتشديد، أي

ما انْدُنَى ، وما حَبُن ، وما رَجَع ؛ وكذلك حَمَل في المَّيْصُدُنَ مِ كَذَّبَ أَي لَمُ يَصْدُنُ مِ الْحَمِلُ مُ كَذَّبَ أَي لَمُ يَصْدُنُ مِ الْحَمِلُ مَ كَذَّبَ أَي لَمُ يَصْدُنُ مِ الْحَمِلُ مَ الْحَمِدُ اللَّهِ اللَّهُ ا

لَيْثُ مُ بِعَثْرَ كَصْطَادُ الرجالَ، إذا ما الليثُ كذَّبَ عن أقدرانه صَدَقا

وفي حديث الزبير: أنه حمل بوم اليَرْمُوكِ على الرُّوم ، وقال للمسلمين: إن سَدَدْتُ عليهم فلا تُكذّبوا أي لا تَجْيُنُوا وتُولُؤا .

قال شمر: يقال للرجل إذا تحمَلَ ثم وَلَّى وَلَم يَوْض: قد كَذَّبَ عن قرُّنه تَكُذيباً ، وأنشد بيت زهير . والنَّكُذْ يِبُ فِي القتال : ضِدُ الصَّدُقِ فِيهِ . يقال : صَدَقَ القَتَالَ إِذَا بَذَلَ فِيهِ الجِـدُ . وكَذَّبَ إِذَا تَجِبُن؛ وحَمَّلة لا كاذ بة لا ) كما قالوا في ضدِّها: صادقة لا ، وهي المَصْدوقة والمَكْذُوبة في الحَمْلة . وفي الحديث: صَدَقَ اللهُ وكذَبَ بَطَنُ أَخْسَكُ ؟ اسْتُعْسِلَ الكَذْبُ هَهِنَا مُجَازًا ، حيث هو ضدُّ الصَّدِّق ، والكُذُبُ يَخْتُصُ الأَفُوال ، فجعَـل بطنَ أَخيه حيث لم يَنْجَعُ فيه العَسَلُ ' كَذَبِاً، لِأَن الله قال : فيه شفاء للناس . وفي حديث صلاة الوتـر : كَذَبَ أَبُو محمد أَي أَخْطأً ؛ سماه كَذْبِاً ، لِأَنْ يُشْبِهِ في كُونَهُ ضَدَّ الصوابِ ، كما أَنَ الكَذِّبَ ضَدُّ الصَّدُّق ، وإن افترَقا من حيثَ النيةُ والقصد ، إِلَّانَ الكَاذَبُ يَعْلَمُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ كَذَبُّ، وَالْمُخْطَىءُ لا يعلم ، وهذا الرجل ليس بمُختبر ، وإنما قاله باجتهاد أدًاه إلى أن الوتر واجب ، والاجتهاد لا يدخله الكذب ُ ، وإنما يدخله الحطئُ ؛ وأبو محمَّد صحابي ، ﴿ وَاسْمُهُ مُسْعُودُ بِنَ زَيْدٍ} وقد استَعْمَلُتُ الْعُرْبُ الْكُذِّبُ في موضع الخطإ ؛ وأنشد بيت الأخطل :

كَذَبَنْكُ عِنْكُ أَم دأيتَ بواسِطٍ

وقال ذو الرمة :

وما في تسمعه ِ كَذَبُ

وفي حديث عروة ، قيل له: إن ابن عباس يقول إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لَبِث بَكَة بِضْع عَشْرَة سنة ، فقال : كذب ، أي أخط أ . ومنه قول عِمْران لَسَمْرَة حبن قال: المنفسى عليه يُصللي مع كُل صلاة صلاة عنى يَقْضِيَها ، فقال: كذَبْت ولكنه يُصللي ولكنه يُصلله مع كُل صلاة على أي أخط أن .

وفي الحديث: لا يَصْلُحُ الكذب إلا في ثلاث؛ قبل: أراد به معاويض الكلام الذي هو كذب من حيث يقوله حيث يَظُننُه السامع ، وصدق من حيث يقوله القائل ، كتوله: إن في المعاريض لمنذ وحة عن الكذب ، وكالحديث الآخر: أنه كان إذا أراد سفراً ورئ بغيره . وكذب عليم الحج ، والحج ؛ مَن رَفَع ، بَعِلَ كذب بمعنى وجب ، ومن نصب ، فعلى الإغراء ، ولا بصراف منه آت ، ولا مصدر ، ولا اسم فاعل ، ولا مفعول ، وله تعليل دقيق ، ومعان غامضة تجيء في الأشعار .

وفي حديث عبر، رضي الله عنه: كذب عليكم الحج ، كذب عليكم الحج ، كذب عليكم الجهاد، ثلاثة أسفار كذب عليكم الجهاد، ثلاثة أسفار كذبن عليكم بهذه الأشياء الثلاثة . كذبن ، ههنا، إغراء أي عليكم بهذه الأشياء الثلاثة . قال : وكان وجهه النصب على الإغراء ، ولكنه جاء ساذاً مرفوعاً ؛ وقيل معناه : وجب عليكم الحج ؛ وقيل معناه : الحت والحيض . يقول : إن الحج ؛ فن معناه : الحت وقيل معناه : ورغبة فيه ، فكذب ظنه لقلة رغبتكم فيه ، وقيال الزمخسري : معنى كذب عليكم الحج على كلامين : كأنه قال كذب الحج على كلامين : كأنه قال كذب الحج على كلامين : كأنه قال كذب الحج عليك الحج أي لير عبيل الحج ، هو واجب عليك ؛ في في ومن نصب الحج ، في في ومن نصب الحج ،

فقد تَجعَلَ عليك اسمَ فِعْلَى، وفي كذَّبَ ضيرِ الحَجْ، وهي كلنه نادرة "، جاءت على غير القياس. وقيل: كذّب عليكم الحَجُ، وهو في كذّب عليكم الحَجُ، وهو في الأصل، إنما هو: إن قبل لا تحجّ، فهو كذب "؛ ابن شميل: كذّبك الحجّ أي أمكنك فعمُج "، وكذّبك الصّيد أي أمكنك فعمُج "، وكذّبك الحبّ بكذّب معناه نصب "، لأنه يربد أن يَأْمُو بالحج ، كا يقال أمكنك الصبيد "، يربد أن يَأْمُو بالحج ، كا يقال أمكنك الصبيد "، يربد أن يأمُو بالحج ، كا يقال أمكنك الصبيد "، يربد أن يأمُو بالحج ، ينافل أمكنك الصبيد "، يربد أن ميه ؛ قال عنترة أي يفاطب " ذوجته :

### كَذَبَ العَنَيْقُ '، وماءُ سَنَ ۗ بارِ دِنَ ، إن ْ كَنْنْتِ سِائِلتِي غَبُوقاً ، فاذَهِي !

يقول لها : عليك بأكل المتنبق ، وهو النهر اليابس ، وشر ب الماء البارد ، ولا تنمر نبي لغبوق اللبن ، وهو شر به عشياً ، لأن اللبن خصصت به مهري الذي أنتفع به ، ويُسكّم في وإياك من أعدائي . وفي حديث عمر: شكا إليه عمرو بن معديكرب أو غيره النتقرس ، فقال : كذّبَتك الظهائر أي عليك بلشي فيها ؛ والظهائر جمع ظهيرة ، وهي شدة الحر بالمشي فيها ؛ والظهائر جمع ظهيرة ، وهي شدة الحر وفي رواية: كذّب عليك الظواهر ، بجمع ظاهرة ، وهي ما ظهر من الأرض وار تقسع . وفي حديث له وقي ما ظهر من الأرض وار تقسع . وفي حديث له فقال : كذّب عليك العسك ، بويد العسكن ، وهو مشي الذّب ، أي عليك بسرعة المشي ؛ والمتعص ، مشي الذّب ، أي عليك بسرعة المشي ؛ والمتعص ، بالهين المهملة ، التواة في عصب الرّجل ؛ ومنه حديث بالهين المهملة ، التواة في عصب الرّجل ؛ ومنه حديث بالهين المهملة ، التواة في عصب الرّجل ؛ ومنه حديث بالهين المهملة ، التواة في عصب الرّجل ؛ ومنه حديث بالهين المهملة ، التواة في عصب الرّجل ؛ ومنه حديث بالهين المهملة ، التواة في عصب الرّجل ؛ ومنه عليه ، عليه السلام : كذّبَتك الحارقة أي عليك مثلها ؛

والحارِقةُ': المرأة التي تَغْلِبُها شهوَتُها ، وقيل: الضيقة الفَرْج. قال أبو عبيد : قال الأصعى معنى كذَبَ

عليكم ، معنى الإغراء، أي عليكم به ؛ وكأن الأصلَ

في هٰذا أَن يكون نَصْباً ، ولكنه جاءً عنهم بالرفسع

شاذاً ، على غير قياس ؛ قال : وبما يُعطَّقُ ذلك أنـه مَرفوع م قول الشاعر :

# كَذَبْتُ عَلَيكَ لا تَوَالُ تَقُوفُنِي، كما قافَ ، آثارَ الوَسيقةِ ، قائفُ

فقوله: كذَّبْتُ عليك ، إنما أغراه بنفسه أي عليك بي ، فَجَعَلَ نَفْسَه في موضع رفع ، ألا تراه قـد جـاة بالناء فَجَعلتها اسْمَه ? قال مُعقَدُرُ بن حسار البارقُ :

#### وذُ بُيَانيَّة أوصَتْ بَنِيها بأن كذَبَ القراطِفُ والقُروفُ

قال أبو عبيد : ولم أسْمَع في هذا حرفًا منصوباً إلا في شيء كان أبو عبيدة مجكيه عن أعرابي تنظر إلى ناقمة نيضو لرجل ، فقال : كذَبَ عليكَ البَزْرُرُ والسَّوْرَى ؛ وقال أبو سعيد الضَّرِيرِ في قوله :

# كذَبُّت عليك لا تُؤال تقوفني

أي ظَنَنَنْتُ بِكُ أَنْكُلَا تَنَامُ عَنْ وِيْثُرِي، فَكَذَبُتُ عَلَى طَنَنَاتُ بِكُ أَنْكُلَا تَنَامُ عَنْ وَيَثَرَهُ ؟ وقال عليكم؛ فأذَ لَنَّه بهذا الشعر، وأَخْمَلَ ذِكْرَهُ ؟ وقال في قوله :

# بأن كذَّب القراطِفُ والقُروفُ

قال: القراطيف أكسية تحمر، وهذه امرأة كان لها بَنُونَ يُركَبُونَ في شارة حَسَنَةً، وهم فُقَراء لا يَمْلكُون ورَاءَ ذلك شيئاً، فتساءَ ذلك أُمَّهُم لأَنْ رأتهم فُقراءً، فقالت: كذّب القراطف أي إنَّ زينتهم هذه كاذبة ، ليس وراءها عبدهم شيءً.

ابن السكيت : تقول للرجيل إذا أمَر تَه بشيء وأغريته: كذّب عليك كذا وكذا أي عليك به، وهي كلمة نادرة ؛ قال وأنشدني ان الأعرابي

لحيداشِ بن 'زهير :

كَذَبْتُ عليكم ، أو عِدُوني وعَلَالُوا بي الأرض والأقنوام فير دان مَو ظب

أي عليكم بي وبهجـائي إذا كنتم في سفر ، واقـُطـَعُوا بذكـُري الأرضَ ، وأنـُشدِوا القومَ هجائي يا قر ْدانَ مَوْظِبِ .

وَكَذَبَ لَبُنُ النَاقَةُ أَي ذَهَبَ ، هذه عن اللحياني . وَكَذَبَ البعيرُ في سَيرِه إذا سَاءَ سَيرُه؛ قال الأعشى:

> 'جمالِيَّة'' تَغْتَلَي بالرِّداف ، إذا كَذَبَ الآيَّاتُ الْمَجيرا

ابن الأثير في الحديث : الحجامة ُ على الرَّيق فيها شفاءٌ وبَرَكَةَ ، فَمَنَ احْتَجَمَ فَيُومُ الْأَحَـٰدِ وَالْحَبْسِ كَذَبَاكُ أُو يُومُ الاثنين والسَّلاثاء ؛ معنى كَذَبَاكُ أي عليك لهما، يعنى اليومين المذكورين. قال الزمخشري: هذه كامة " جَرَّت ْ مُجْرِى المَشَلِ في كلامهم ، فلذلك لم تُصَرُّفُ ، ولزِ مَتْ طَرَيقة واحدة ، في كونها فعلًا ماضياً مُعَلَّقاً بالمُخاطَب وحُدَّه، وهي في معنى الأَمْرِ ، كَفُولُمْمْ فِي الدعاء: رَحِيمَكُ اللهُ أَي لِيوْحَمَّكُ َ اللهُ . قال : والمرأد بالكذب الترغيبُ والبعثُ ؛ من \* قول العرب: كَذَّبَتْه نَفْسُهُ إِذَا مَنْتُهُ الْأَمَّانِيُّ ، وخُسَّلَت إليه من الآمال ما لا يكاد يكون،وذلك مَا يُوَغَلُّهِ ۚ الرَّجَلِّ فِي الْأَمُورَ ، ويَبْغَثُهُ عَلَى التَّعَرُّضَ لما؛ ويقولون في عكسه صَدَّقَتْه نَفْسُهُ ، وَخَيْلَتْ إليه العَجْزُ السُّكَدَ في الطُّلُّب . ومِن ثُمَّ قَالُوا للنَّفْسِ : الكَذُّوبُ . فمعنى قوله كَذَبَّاكُ أي ليَحُذْ باكُ ولنينُنَشَطاكَ ويَبْعَثَاكُ على الفعل ؟ قال ابن الأثير : وقد أطُّنَبَ فيهُ الزِّخْشري وأطَّالَ ، وكان هذا خلاصة قوله ؛ وقال ابن السكيت : كأنَّ كَذَبَ، همنا، إغراء أي علىك بهذا الأمر، وهي كلمة

نادرة ، جاءَت على غير القياس .

يقال : كَذَبَ عليك أي وَجَبَ عليك .

والكذَّابة : ثوب يُصبغ بألوان يُنفَشُ كأنه مَوشِي . وفي حديث المسعودي : وأيت في بيت القاسم كذَّابنَين في السقف ؛ الكذَّابة : ثوب يُصوّر ويُلئز ق بسقف البيت ؛ نسبت به لأنها توهم أنها في السقف ، وإنا هي في النّو ب دُونه . والكذَّاب : اسم لعض رُجّاني العرب .

والكذَّابان : مُستِيلمة الحَنفي والأسود العنسيي .

كوب: الكرّب، على وَزَن الظّرب بَجْزُوم :

الحُنْوَن والغَم الذي يأخذ بالنَّفْس، وجمعه كُر وب. وكرّبه الأمر والغَم الذي يأخذ بالنَّفْس، وجمعه كُر وب. اشتك عليه، فهو مَكْر وب وكريب ، والاسم الكُر بة وإنه لمَكْر وب النفس. والكريب : المكروب وأمر كارب واكترب لذلك: اغتم . والكرايب :

الشدائد ، الواحدة كريبة ، قال سعد بن ناشِب الماذي في :

# فيالَ رِزامٍ رَشَّعُوا بِي مُقَدَّماً إلى المَّوْتِ، خَوَّاضاً إليه الكرَاثِبا

قال ابن بري : مُعقَد ما منصوب برَ سَتَّحُوا ، على حذف موصوف، تقديره: رَسْتَحُوا بي رَجُلا مُعَد ماً ؟ وأصل النَّرْ شيح : النَّرْ بيه والنَّهْ بَسِنَه ، ؟ يقال : رُسُّحَ فلان للإمارة أي مُعلى الله الوهو لها كُفُوْ . ومعنى رَسْتَحُوا بي مُعقد ما أي اجْعَلُوني كُفُوا ، مُهَبَأ لرجل سُجاع ؛ ويروى : رَسْتَحُوا بي مُعقد ما أي رجلا مُتقد ما ، وهذا بمزلة قولهم وَجّه في معنى أي رجلا مُتقدما ، وهذا بمزلة قولهم وَجّه في معنى تنبّه ، ونكب في معنى تنبه ، ونها الوحي مين كرب به المهارية ، كرب به ويها المهارية ، كرب به المهارية ، كوب المهارية ، كرب به المها

وإذا افْتَقَرْ تَ ، فلا نُوْ يَ مُتَخَشِّعاً

وإذا تَشَاجِرَ في فَنُوَادِكُ ، مَرُّةً ،

وإذا كَمُمَّتُ بأَمْر سُوءٍ فاتَّنَّد ،

وإذا رَأَيْتَ الباهشينَ إلى النَّدَى

تَرْجُو الفَواضلَ عند غير المفضل

أَمْرَانُ ، فاعْمِدُ للأَعْفُ الأَجْمَلِ

وإذا كمممنت بأمر تخير فاغجل

له أي أصابَه ُ الكرَّ ب ُ، فهو مَكْرُوب ُ. والذي كَرَ به كارِب ُ.

وكرَبَ الْأَمْرُ يَكُورُبُ كُورُوباً : دَنَا . يقال : كُوبَتْ حَيَاهُ النَّارِ أَي قَرُبُ انْطَفَاؤُها ؛ قَـال عبدُ القيسِ بنُ مُخفَافِ البُرْجُبِيُ ٢ :

> أَبْنَى ! إِنَّ أَبِاكَ كَادِ بِ يُومِه ، فإذا 'دعيتَ إلى المَكادمِ فاعْجَلِ أوصيك إيصاء المريء، لك، ناصع، طبين برَيْبِ الدَّهْرِ غَيْرِ مُغَفَّل اللهُ فاتَّقْهِ ، وأوف بنَذْرِهِ ، وإذا تحلقن مبارياً فتتَحَلُّل والضَّيْفُ أَكْثَرِ مَهُ ، فإنَّ مَسِينَهُ َحَقٌّ ، ولا نَكُ ْ لُعُنَّةٌ للنَّزَّل واعلم بأن الضّيف مخسِر أهله بَسِيتِ لَيْلَتَه ، وإن لم 'سأل وصل المُواصِلَ مَا صَفَا لَكُ وُدُّهُ، واجذذ حبال الحائن المنتبذل واحْذَرْ كَعَلُّ السوء، لا تَعْلُلُ مه، وإذا نَبَا بِكُ مَنْزِلٌ فَتَحَوَّلُ واستأن حلمك في أمنود ك كلتها، وإذا عَزَمَتَ عَلَى الْهُوَى فَتُوَكِّلُ واسْتَغْن ، ما أغْناكَ كَرِيْك، بالغني، وإذا تُصبُكُ خصاصة فتحسل

فأعِنْهُمُ وابْسِر بما يَسَرُوا به ، وإذا 'همُ تَزَكُوا بضَنَكِ ، فانْزُلِ ويروى : فابْشَر بما بَشِرُوا بـه ، وهو مذكور في

عُبْراً أَكُفُّهُمْ بِقَاعِ مُمُحَلِ

وكُلُّ شيءِ كنا : فقد كَرَب . وقيد كَرَب أَن يَكُون، وكُلُّ شيءِ كنا : فقد كَرَب أَن يَكُون، وهو، عند سيبويه، أحدُ الأفعال التي لا يُستعبل اسم الفاعل منها موضع الفعل الذي هو خبرها؛ لا تقول كرَب كائناً؛ وكرَب أَن يَفْعَل كَر ب كائناً؛ وكرَب الشمس يُفْعَل كذا أي كاد يَفْعَل ، وكرَبت الشمس : دَنت ؛ وكرَبت الشمس : دَنت ؛ وكرَبت الشمس : دَنت ؛ وكرَبت الشمس : دَنت الحادية أَن تُد رك . وفي للغروب ؛ وكرَبت الجادية أَن تُد رك . وفي الحديث : فإذا استَعن أو كرَب استَعف ؟ فال أبو عبيد : كرَب أي دَنا من ذلك وقر بن . وفي حديث رُقيعة : وكلُّ دان قريب ، فهو كارب . وفي حديث رُقيعة : أيفَعَ الغلام أو كرَب أي فارَب الإيفاع .

وكراب المكثوك وغيره من الآنية : دون الجمام. وإناء كر بان إذا كر ب أن تمتكي ؛ وجُمْجُمة كر بي ، والجمع كر بي وكراب ؛ وزعم يعقوب أن كاف كر بان بدل من قاف قر بان ؛ قال ابن سيده : وليس بشيء .

١ قوله « اذا اناه الوحي كرب له » كذا ضبط بالبناء المعجول بنسخ النهاية ويعيته ما بعذه ولم يتنبه الشارح له فقال: وكرب كسمع اصابه الكرب ومنه الحديث النع مفتراً بضبط شكل محرف في بعض الاصول فجعله أصلاً برأسه وليس بالمنقول.

٢ قوله « قال عبد القبس النع » كذا في التهذيب. والذي في المحكم
 قال خفاف بن عبد القبس البرجي .

الأَصعي: أكثر َبْتُ السَّقَاءَ إكثر اباً إذا مَلأَتَه ؛ وأنشد:

بَجِّ المَزَادِ مُكْرَبًا تَو كِيرًا

وأَكُرَبُ الْإِنَاءَ : قَارَبُ مَلَأَه . وهذه إبلُ مَائَةُ أُو كَرَ بُهُا أَي نحوُها وقُدرابَتُها .

"وقَيَنْد" مُكْر ُوب" إذا 'ضَيْق . وكر َبْت ُ القَبْد َ إِذَا ضَيْق . وكر َبْت ُ القَبْد َ إِذَا ضَيْق :

الأجُرُّ حِمارَكُ لا يَوْتَعُ برَوْضَتِنا، إِذَا يُوَدُّ، وقَيْدُ العَيْرِ مَكْرُوبُ

َصْرَبَ الحِمَارَ ورَنْعُهُ فِي رَوْضَيِهُمْ مِثْلًا أَي لا تَعَرَّضَنَ لَشَنْمِنَا ؛ فإنا قادرون على تقييد هذا العَيْرِ ومَنْعُهُ مِن التَصرفُ ؛ وهذا البيت في شعره :

> أَرْدُهُ حِمَارَكُ لا بَنْزِعُ سَوِيْتُهُ، إِذَا يُرَدُّ، وقَيْدُ العَيْرِ مَكْرُوبُ

والسَّويَةُ : كِساءُ 'يحشى بشام ونحوه كالبر 'ذَعَة ، 'يطرَح أعلى ظهر الحمار وغيره ، وجزم بَنْزع على جواب الأمر ، كأنه قال : إن " تر دُدْه أو لا يَنْزع م سويتَّم التي على ظهره . وقوله : إذا يُودُ جواب م على تقدير أنه قال : لا أرد حماري ، فقال مجيباً له: إذا يُودُ . وكرب وظيفي الحيمار أو الجمل : دانى بينهما مجيل أو قبيد .

وكارَبَ الشيءَ : قارَبه .

وأكرَبَ الرجلُ : أَسْرَعَ . وخُدُ وجُلَيْكَ بِأَكْرَبَ الرجلُ : أَسْرَعَ . وخُدُ وأَسْرِعْ . بَأَكْرَبَ إِذَا أَمِرَ بِالسَّرْعَة ، أَي اعْجَلُ وأَسْرِعْ . قَالَ اللّهِ : ومن العرب من يقول : أكرَبَ الرجلُ إِذَا أَخَدُ وجْلَيْهُ بِأَكْرَبَ وقَلَتُهَا يقال : وأكرَبَ الفياني . الفياني . أَبْرَعَ ؟ هذه عن اللحاني . أَبْرَعَ ؟ هذه عن اللحاني . أَبْرَنَبَ الرجلُ إكراباً إذا أَحْضَرَ وعَدا .

وكرَ بِثُنُّ الناقةَ : أُوقَـَرُ تُهَا .

الأصعي: أصول السَّعَفِ الغِلاظ مِي الكَرانِيف، والحَرانِيف، والحَدَنَها كِرْنَافة مَ والعَرَيْضَة التي تَسْبَسُ فَتَصَيرُ مِثْلَ الكَتَيْفِ، هِي الكَرَبَة . ابن الأَعرابي: سُسِّي كَرَبُ النَّخُلُ كَرَبُ النَّخُلُ كَرَبًا لأَنه اسْتُنْفُنِي عنه، وكَرَبَ أَن بُقْطَعَ ودَنا من ذلك .

وَكُورَبُ النخلِ : أَصُولُ السَّعَفِ ؛ وفي المحكم : الكَورَبُ أَصُولُ السَّعَفِ الغِلاَظُ العِراضُ التي نَيْبَسُ فتصيرُ مثلَ الكَنْفِ ، واحدتُها كَرَبَةُ . وفي صفة تخثل الجنة :كرَبُها دَهَبُ ، هو بالتحريك، أصلُ السَّعَفِ ؛ وقيل : ما يَبْقَى من أصوله في النخلة بعد القطع كالمَراقي ؛ قال الجوهري هنا وفي المثل : متى كان مُحكمُ الله في كرَبِ النخل ِ?

قال ابن بري : ليس هذا الشاهد الذي ذكره الجوهري مثلًا ، ولمِنما هو عَجُز ُ بَيْتٍ لِجريرٍ ؛ وهو بكماله :

> أَقُولُ وَلَمُ أَمْلِيكُ ۚ سَوَابِقَ عَبْرَهِ : مَى كَانَ مُحَكَّمُ اللهِ فِي كَرَبِ النخلِ?

قال ذلك لَمَـّا بَلَـعُه أَنَّ الصَّلَـتَانَ العَبْـدِيِّ فَضَّلُ الفرزدقَ عليه في النَّسيب، وفَضَّلَ جريراً على الفرزدق في جَوْدَة ِ الشَّعْر في قوله :

> أَيَّا شَاعِراً لَا شَاعِراً اليومَ مِثْلُثُهُ، تَجريرٌ 'ولكنِ في كُلْتَيْبِ تَواضُعُ

فلم يَرْضَ جريرٌ قولَ الصَّلَمَتانَ ، ونُصْرِتَهُ الفرزدقَ. قلت : هذه مشاحَّةٌ من ابن بري للجوهري في قوله : ليس هذا الشاهدُ مثلًا ، وإنجا هو عجز بيت لجرير . والأمثال قد وَرَدَتُ شِعْرًا ، وغيرَ شِعْرٍ ، وم يكون شعراً لا عِننع أَن يكون مَثكًا .

والكرَّابة والكُرْابَة : التَّمْرُ الذي يُلِمُتَقَـطُ مُمْ

أصول الكرّب ، بَعْدَ الجَدَادِ ، والضّمُ أَعْلَى ، وقد تَكرّ بَهَا . الجوهري: والكرّ ابة ، بالضم ، ما يُلتَقَطُ من النّسُر في أصول السّعَف بعدما تَصَرَّم . الأزهري: يقال تَكرّ بْتُ الكرّ ابنة إذا تَلتَقُطْتُهَا، من الكرّب .

والكرّبُ : الحَبّلُ الذي يُشَدُ على الدّلُو ، بعد المنين ، وهو الحَبْلُ الأول ، فإذا انْقَطَع المنينُ بقي الكرّبُ . ابن سيده : الكرّبُ حَبْلُ يُشَدُ على عَرَاقي الدّلُو ، ثم يُشْنى ، ثم يُشَلَثُ ، والجمع على عَرَاقي الدّلُو ، ثم يُشْنى ، ثم يُشَلَثُ ، والجمع أكر اب ، وفي الصحاح: ثم يُشْنى، ثم يُشَلَّتُ ليكونَ هو الذي يلي الماء ، فلا يعفن الحبيل الكبير. وأيت في حاشية نسخة من الصحاح الموثوق بها قدول الجوهري: ليكون هو الذي يلي الماء ، فلا يعفن الحبيل الكبير، قلت : ليكون هو من صفة الدّرك ، لا الكرب . قلت : الدليل على صحة هذه الحاشية أن الجوهري ذكر في ترجمة دوك هذه الصورة أيضاً ، فقال : والدّرك وقطعة محبل يُشدَ في طرف الرّشاء إلى عَر قُوة الدلو، ليكون هو الذي يلي الماء ، في المرّب عَنْنُ الرّشاء . ليكون هو الذي يلي الماء ، في المرّب عَنْنُ الرّشاء . ليكون هو الذي يلي الماء ، في المرّب عَنْنُ الرّشاء . ليكون هو الذي يلي الماء ، في المرّب عَنْنُ الرّشاء . ليكون هو الذي يلي الماء ، في المرّب عَنْنُ الرّشاء . ليكون هو الذي يلي الماء ، في المرّب عَنْنُ الرّشاء . في المرّب عَنْنُ الرّشاء الله تعالى ؛ وقال الحطية : وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ؛ وقال الحطية : وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ؛ وقال الحطية :

هَـُوْمُ ، إذا عَقَدُوا عَقْداً لَجَارِهِمُ ، سَدُّوا العِناجِ ، وشَـُدُّوا ، فَوْقَه ، الكَرَبَا

ودَكُوْ مُكُوْرَبَة : ذاتُ كُرَب ؛ وقد كُرَبَهَا يَكُوْرُبُهَا كَرَّباً ، وأكثرَبَها ، فهي مُكثرَبَة "، وكَرَّبُهَا ؛ قال امرؤ القيس :

> كالدَّلُو بُنتُنْ عُراها وهي مُثَثَقَلَة "، وخانها وذَكْريب

على أن التُكثريبَ قد بجوز أن يكون هنا اسباً ، كالتُنْدِيتِ والتَّمْنَينِ ، وذلك لعَطْغُها على الوَّذَم الذي هو اسم ، لكن " البـابُ الأوَّلَ أَشْدِيمُ

وأوسَع . قال ابن سيده : أعني أن يكون مصدر ]، وكل وإن كان معطوفاً على الاسم الذي هو الودَ م . وكل شديد العقد ، من حبّل ، أو بناء ، أو مفصل : منكور ب . الليث : يقال لكل شيء من الحيوان إذا كان وثيق المفاصل : إنه لمكثروب المفاصل . ودوى أبو الرابيع عن أبي العالية ، أنه قال : الكروبيتون سادة ألملائكة ، منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ، هم المنقر "بُون ؟ وأنشد تشير لأمية : كر وبيئة منهم أركوع وسُجّد ألمية .

ويقال لكل حيوان وثيق المناصل : إنه للمُكثرَبُ الحَدَّق إذا كان تشديدَ القُوى، والأول أشبه ؛ ابن الأعرابي : الكريبُ الشُّوبَقُ ، وهو الغَنْكُونُ ؛ وأنشد :

لا يَسْتَوي الصَّوْتَانِ حِينَ تَجَاوَبًا ، صَوْتُ الكَربِبِ وصَوْتَ ُ ذِنْبٍ مُقْفِر

والكر ثب : القر ب

والملائكة الكر'وبييُّونَ : أَقَارَبُ المَـلائكة إِلَىٰ حَمَـلَـةِ العَرْش .

ووَ طَبِفُ مُكُثْرَبُ ؛ امْشَاذَ عَصَباً ، وحافرُ مُكثرَبُ : صُلْبُ ؛ قال :

> يَشُرُ كُ خُوَّارَ الصَّفَا رَكُوبًا، بُكُرُ بَاتٍ فَعُبَّتَ تَقْعِيبًا

والمنكثرَبُ : الشديدُ الأمر من الدُّوابُ ، بضم المم ، وفتح الراء . وإنه لمنكثرَبُ الحكنق إذا كان شديدَ الأمر . أبو عمرو : المنكثرَبُ من الحيل الشديدُ الحكنق والأمر . ابن سيده : وفرسُ مُكثرَبُ شديدٌ .

وكُرَبُ الأَرضُ بِكُورُبُهَا كُورُباً وكِراباً:

قَلَبَهِا اللَّمَرُ ثُنُ ، وأَثَارَهَا للزَّرُع . النهذيب : الكراب : "كَرَّ بُكَ الأَرْضَ حَتَى تَتَلِبَهَا ؟ وهي مُكُرُ وبة مُثَارَة .

التَّكْرِيبُ : أَن يَوْرَعَ فِي الكَرِيبِ الجَادِسِ . والكَرَيبُ : القَراحُ ؛ والجَادِسُ : الذي لم يُوْرَعُ قَطُ ؛ قَال ذَو الرُّمَةَ يصف جَرُو َ الوَحْشِ :

تَكُرُّ بِنَ أَخْرَى الْحَرَّهُ ، حَنَى إِذَا انْقَضَتْ . بَضَايَاهُ وَالْمُسْتَمْطُرَاتُ الرُّوالِحُ

وفي المثل : الكراب على البَقَرِ لأنها تكثر بُ الأرض أي لا تكثر ب الأرض إلا بالبَقر . قال: ومنهم من يقول : الكلاب على البقر ، بالنصب ، أي أو سد الكلاب على بُقر الوحش . وقال ابن السكيت : المثل هو الأول .

والمُنْكُرْ رَبَاتُ : الإبلُ الني يُؤْتَى بِهَا إِلَى أَبُوابِ
البُيوت في شِدَّة البرد ، ليُصِيبِها الدُّخانُ فَتَدَّفاً .
والكر أبُ : مَجاري الماء في الوادي . وقال أبو عبرو : هي صُدورُ الأودية ؛ قال أبو دُؤَيْب بِصف النَّحْلَ :

جُوارِسُها تَأْدِي الشُّمُوفَ كَوَالْبِهَ ، وَتَنْصَبُ ۚ أَلَهُاباً ، مَصِيفاً كِرَابُهَا

واحدتها كرُّنة . المَصِيفُ : المُمُوَجُ ، مِن صافَ السَّهْمُ ؛ وقوله :

كأنما مَضْمَضَتْ من ماء أكثر بة ، على سَيابة ِ نَخْل ِ ، 'دونه مَلَـّق'

قال أبو حنيفة : الأكثر به مهنا شِعاف يسيل منها ما الجال ، واحد تنها كر به ؛ قال ابن سيده : وهذا لبس بقوي ، لأن فَعَلَا لا يجمع على أفعلة . وقال مر : الأكثر به ، جمع كرابة ، وهو ما

يَقَعُ مَن غُر النَّخَل فِي أَصُولُ الْكُرَبِ ؟ قَالَ : وَهُو غَلَطَ . قَالَ ابْ سيده : وكذلك قُولُه عندي عَلَّطُ أَيْضاً ، لأَن فُعَالَةَ لا يُجْمَعُ عَلَى أَفْعِلَةً ، اللهم إلا أَن يكون على طرح الزائد ، فيكون كأنه جَمَعَ فُعَالاً .

وما بالدار كرَّابُ ، بالتشديد، أي أَحَدُ . والكرَّبُ : الفَتْلُ ؛ يقال : كَرَبَّتُهُ كَرَّبًا أَي فَتَكَثُهُ ؛ قال :

في مَرْ تَنَعِ اللَّهُو لَم يُكُوّبُ إِلَى الطَّوْلِ والكريب ' : الكَعْب ' من القَصَبِ أَو القَنَا ؟ والكريب ' أَيضاً : الشُّوبَق' ، عن كراع .

والحَرْيِبُ أَيْضًا : الشَّوْبِقُ ، عَنْ كُرَاعٍ . وأَبُو كُرِبِ اليَّمَانِيُّ ، بكسر الراءِ : مَلِكُ مَنْ مُلُوكِ حِيمَٰيْرِ ، واسبه أَسْعَدُ بن مَالكُ الحَيمَٰيْرِيُّ ، وهو أَحد التبابعة .

وكثر يُب ومعديكرب : اسبان ، فيه ثلاث المات : معديكرب بوفع الباء ، لا يُصرف ، ومنهم من يقول : معديكرب ، يُضف ويصرف كرباً ، ومنهم من يقول : معديكرب ، يُضف ويصرف كرباً ، كمعله مؤنثاً معرفة ، والباء من معديكرب ساكنة على كل حال . وإذا نسبت إليه قلت : معديك وكذلك النسب في كل اسمين بععلا واحداً ، مشل بعلبك وخمسة عشر وتأبط كراً ، تنسب إلى وكذلك إذا صغرت ، تصغر الأول ، والله أعلم وكذلك إذا صغرت ، تصغر الأول ، والله أعلم وكذلك إذا صغرت ، تصغر الأوال ، والله أعلم وكذلك إذا صغرت ، نصغر الأوال ، والله أعلم وكذلك إذا صغرت ، نصغر الأوال ، والله أعلم وكوت : مقال تكر تك فلان علمنا ، بالناء ، أي

كوشب: الكورشب : المُسِن ، كالقررشب . وفا التهذيب : الكورشب المُسِن الجافي . والقررشب ا الأكول .

تَغَلَّبُ .

كونب: الكثر 'نئب': بَقْلَة ؛ قال ابن سيده: الكثر 'نثب' هذا الذي يقال له السلاق ، عن أبي حنيفة. التهذيب: الكر 'نيب' والكر 'ناب': التشر باللئبن. ابن الأعرابي: الكر نيب' المنجيع ، وهو الكر نيب' المنجيع ، وهو الكد يراء، يقال: كر نيبوا لضيفكم ، فإنه لمتنجان.

كُوْب : الكُوْرْ بُ : لغة في الكُسُب ، كَالْكُسُبَرَة والكُوْرْ بَرَة ، وسيأتي ذكره. ابن الأَعرابي: الكَوْرَ بُ صِغَر مُشْطِ الرِّجْسُل وتَقَبَّضُهُ ، وهو عَيْب .

كسب: الكَسُبُ : طَلَبُ الرِّزْق ، وأَصَلُهُ الجمع. كسب يكسب كسباً، وتكسب وإكتسب. قال سلسويه : كَسَبُ أَصَابُ ، واكتُسَب : تَصَرُّف واجْنَهَد . قال ابن جني : قولُه تَعَالَى : لما ما كَسَبَت ، وعليها ما اكنتَسَبَت إ؛ عَبَّر عن الحسنة بكَسَيَت ، وعن السبئة باكْتُسَلِّيَت ، لأَن معنى كسب دون معنى اكتسب اللها فيه من الزيادة ، وذلك أن كَسُبَ الحسنة ، بالإضافـة إلى اكتتساب السيئة ، أمْر " يسير ومُسْتَصْغَر " ، وذلك لقوله ، عَزَّ اسْمُه : من جِـاءً بالحسنة فله عَشْرُ أَمْنَالِهَا ﴾ ومن جاءَ بالسيئة فلا ُيجِنزى إلا مثلبًا ؛ أفلا تَرى أَن الحسنة تَصْغُر بإضافتها إلى جَزَامًا ، ضعْف الواحد إلى العشرة ? ولما كان حَزَّاءُ السَّنَّة إنَّا هــو بمثلها لم تُحتَقَرَ إلى الجَزاء عنها ، فعُلم بذلك قُوءً أَ فِعَلِ السِّينَةُ عَلَى فِعْلِ الحَّسنةِ ، فإذا كَأَنْ فِعْلُ السَّيَّةُ ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المُشَراميَــة، عُظَّمَ قَدْرُهَا وفُنْخُمَ لفظ العبارة عنها ، فقيل : لها مَا كُسَبَّتُ وعليها مَا اكْتُسَبِّتُ ، فزيدٌ في لفظ فِعُل السَّيَّة ، وانْتُتَّقَصَ مَن لفظ فَعْل الحسنة ، لما كَذْكُرْ نَا . وقولهُ تعالى : مَا أَغْنُنَى عَنْهُ مَاكُهُ وَمَا كَسَبَ ؛ قبل : ما كَسَبَ ، هنا ، ولَدُه ، وإنه

لَطَيْبُ الكَسْبِ ، والكِسْبة ، والمَكْسِبة ، والمَكْسِبة ، والمُكْسِبة ، والمُكْسِبة ، والمُكْسِبة ، وكَسَبْت الرجل خيراً في كَسَبّ وأَكْسِبة إياه ، والأولى أعلى ؛ قال :

### يُعِاتِبُني في الدَّيْن فَوْمي ، وإنما دُيونيَ في أَشْياءَ تَكْسَبُهُم حَمْدا

ويُروى: تُكْسِبُهم ، وهذا بما جاءَ على فَعَلْمَتُهُ فَعَلَمْتُهُ فَعَلَمْتُهُ فَعَلَمْ أَهِلَهُ خَيْراً. فَفَعَل ، وتقول : كَسَبَكَ قَال أَحمد بن مجيى ، كلُّ الناس يقول : كَسَبَكَ فلان خَيْراً ، إلا ابنَ الأعرابي، فإنه قال: أَكْسَبَكَ فلان خَيْراً ، إلا ابنَ الأعرابي، فإنه قال: أَكْسَبَكَ فلان خَيْراً .

وفي الحديث: أطنت ما يأكل الرجل من كسنه، ووَ لَنَدُهُ مِن كُسُبِهِ . قال ابن الأثير : إنما جَعَلَ الوَلَدُ كَسُمًّا، لأَن الوالدَ طَلْبَه، وسَعَى في تحصله؛ والكَسُبُ : الطَّلَبُ والسَّعْنِ في طَلَّبِ الرزق والمَعْيشة ِ ؛ وأَراد بِالطَّيِّبِ هَهِنَا الْحَكَالُ ؛ ونفقةُ ' الوالدُّ يْن واجبة على الولد إذا كانا محتاجَيْن عاجز َ يْن عن السُّغْمَى ، عند الشافعي ؛ وغيره ُ لا يشترط ذلك. وفي حديث خديجة : إنك لتَصلُ الرَّحمَ ، وتَحْملُ ا الكلُّ ، وتَكُسُبُ المَعْدُومَ . ابن الأثير : يقال: كَسَبْتُ ويدا مالاً ، وأكسبنت ويدا مالاً أي أَعَنْتُهُ عَلَى كَسُبُّهِ ، أَو جَعَلْتُهُ يَكُسُبُّهُ ، فإن كان من الأول ، فتُريد ' أنك تَصل ' إلى كل معدوم وتَناكُه ، فلا يُتَعَذَّر لبُعْده عليك ، وإن جعلته متعدِّياً إلى اثنين ، فتُريد أنك تُعْطِي الناس الشيء المعدومَ عندهم ، وتُوَصَّلُه إليهم . قال : وهـذا أَوْ لَى الْقَوْ لَيْنَ ، لأَنه أَشْبِه عِا قبله ، في باب التَّفَضُّل والإنهام ، إذ لا إنهام في أن يَكُسُبُ هو لنفسه مالًا كان معدوماً عنده ، وإنما الإنعام أن يُوليَه غيرَ. . وباب الحظُّ والسعادة في الاكتساب ، غـيرُ

باب النفضل والإنعام . وفي الحديث : أنه تَهَى عن كَسَب الإماء ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاءً مطلقاً في رواية أبي هريرة ، وفي رواية رافع بن خديج مُقَيَّداً ، حتى يُعلَّم من أبن هو ، وفي رواية أخرى : إلا ما عَمِلَت بيدها ، ووجه الإطلاق أنه كان لأهل مكة والمدينة إماء ، عليهن ضرائب ، ويُوَّد بن يَخْدُ من النياس ويأخذ نا أجر هن ، ويُوَّد بن ضرائبهن ، ومن تكون مُنتبذ له داخلة خارجة وعليها ضريبة فلا يؤمن أن تبدر منها زالة ، إما للاستزادة في المعاش ، وإما لشهوة تغلب ، أو لغير ذلك ، والمعصوم قليل ؛ فنتهنى عن كسبيهن لغير ذلك ، والمعصوم قليل ؛ فنتهنى عن كسبيهن تكسب معلوم ورجل كسوب وكساب ، وتكسب أي تكلف ورجل كسوب وكساب ، وتكسب أي تكلف والكواسب : الجوارح .

كَسَابِ مثل قَطَامِ ، اسم كلبة . ابن سيده : وكَسَابِ من أَسَاء إناث الكلاب ، وكذلك كَسَنبة ، وقال الأعشى :

و كيساب : اسم للذئب ، وربما جاء في الشُّعر كُسُيباً.

الأزهري : وكساب اسم كلُّنبة . وفي الصحاح :

ولَـزَ كَسْبَة أُخْرَى ، فَرَعُهَا فَهِقَ وكُسْبَبُ : من أسباء الكلاب أَضاً ، وكلُ ذلك

تَفَوَّلُ الْكَسْبِ وَالاكتِسَابِ . وكُسُيْبِ : اسم رجل ، وقيل: هو جَدُّ العَجَّاجِ لأُمَّه ؛ قال له بعض مُهاجِيه ، أراه جريراً : /

يا ابْنَ كُسُيْبِ ! ما علينا مَبْدَخُ، قد عُلَبَتْكَ كاعِبْ تَضَمَّخُ يعني بالكاعب لينلي الأخيلية، لأنها هاجت العَجّاجَ

فتغلبته.

والكُسُبُ : الكُنْجَارَقُ ، فارسية ، وبعض أهل السُّواد يُسَيِّبِهِ الكُسْبَجِ . والكُسْبُ ، بالضم :

عُصارة الدُّهُن . قال أبو منصور : الكُسُبُ مُعُرَّب وأصله بالفارسية كُشْب ، فقُلِبت الشين

مُمَرَّبُ وأَصله بالفارسية كُشْبُ ، فقُلِبت الشين سيناً ، كما قالوا سابُور ، وأَصله شاه بُور أَي مَلِكِ ،

بُور. وبُورُ : الابْنُ، بَلسان الفُرْس ؛ والدَّسْتِ أُعْرِبَ ، فقيل الدَّسْتُ الصَّحْراءُ .

و كَنِسَبِ": اسمِ .

وابن الأكسب : رَجل من شعرائهم ؛ وقيل : هو منبع بن الأكسب بن المُجَشَّر ، من بني قطن

ابن كَهْشَل . كشب : الكشنب : شيد أكثل اللحم ونحو ، وقد

نشب: الكشب : سيده 1 كل اللحم و محوه ، وقد كشبه . الأزهري : كشب اللحم كشباً : أكله بشد"ة . والتكشيب للمبالغة ؛ قال :

> ثم ظلِلتنا في شواء، رُعْبَبُهُ مُلَمُوجٍ مِثِل ِالكُشّى نُكَشَّبُهُ

الكُشّى: جمع كُشْية ، وهي شخمة "كُلْية الصَّبّ". وكُشُبُّ : جبل معروف ، وقيل اسم جبـل في البادية .

كظب: ابن الأعرابي: حَظَبَ يَحْظُبُ صُطْوباً، وكَظَبَ يَكُوظُبُ كُظُنُوباً إِذَا امْنَلاَ سِمِناً. كعب: قال الله تعالى: وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم وأَرْجُلُكُم

إلى الكعبين ؛ قرأ ابن كشير ، وأبو عمرو ، وأبو بكر عن عاصم وحمزة : وأرجلكم، خفضًا؛ والأعشى عن أبي بكر ، بالنصب مشل حفص ؛ وقرأ يعقوب والكسائي ونافع وابن عامر : وأرجلكم، نصبًا؛ وهي

والحساي واقع وابن عام . وارتجام السبار ومي قراءة ابن عباس ، رَدِّه إلى قــوله تعــالى : فاغُسلوا

وجوهكم؟ وكان الشافعي مترأ: وأرجلكم. واختلف الناس في الكعبين بالنصب ، وسأل ابن جابر أحمد ابن مجيى عن الكعب ، فأو مأ ثعلب إلى رجله ، إلى المتفصل منها بسبابيه ، فوضع السبابة عليه ، ثم قال : هذا قول المنقضل ، وابن الأعرابي ؟ قال: ثم أو مأ إلى الناتئين ، وقال : هذا قول أبي عمرو ابن العكاء ، والأصبعي . قال : وكل قد أصاب . والكعب : العظم لكل ذي أربع . والكعب : والكعب كل مفصل العظام . وكعب الإنسان : ما أشر ف فوق قدمه ؟ وقيل : هو العظم الناشز عند مملتقى فوق قدمه ؟ وقيل : هو العظم الناشز عند مملتقى الساق والقدم . وأنكر الأصبعي قول الناس إنه في ظهر القدم ، وذهب قوم إلى أنها العظمان اللذان في ظهر القدم ، وذهب قوم إلى أنها العظمان اللذان في ظهر القدم ، وهو مذهب المشيعة ؟ ومنه اللذان في ظهر القدم ، وهو مذهب الشيعة ؟ ومنه اللذان في ظهر القدم ، وهو مذهب الشيعة ؟ ومنه اللذان في ظهر القدم ، وهو مذهب الشيعة ؟ ومنه اللذان في ظهر القدم ، وهو مذهب الشيعة ؟ ومنه المؤلمان الشيعة ؟ ومنه المؤلمان الشيعة ؟ ومنه المؤلمان المؤلم المؤلم القدم ، وهو مذهب الشيعة ؟ ومنه المؤلم ا

فرأيت الكيماب في وسط القدم .
وقيل: الكعبان من الإنسان العظمان الناشزان من جانبي القدم . وفي حديث الإزار: ماكان أسفل من الكعبين، ففي النار . قال ابن الأثير: الكعبان العظمان الناتئان ، عند مفصل الساق والقدم ، عن الجنبين، وهو من الفرس ما بين الوظيفين والساقين ، وهو وقيل : ما بين عظم الوظيف وعظم الساق ، وهو الناتيء من خطفه ، والجمع أكعب وكعب وكعب ورجل عالي الكعب : يُوصَف بالشرف والظهر ؟ قال :

قول ُ مجيى بن الحرث: رأيت القَـنْلي يومَ زيد بن عليٍّ ،

# لما عَلا كَعْبُكَ بِي عَلِيتُ

أُرادَ : لما أُعْلاني كَعْبُك . وقال اللحباني : الكَعْبُ والكَعْبَةُ الذي يُلِعْبُ به ، وجسعُ الكَعْبِ كِعابُ ، وجمع الكَعَبْ كَعْبُ وكَعْبَاتُ ، لَمْ

كِمْكُ ِ ذَلِكَ غَيْرُهُ ، كَقُولِكَ تَجِمْرُهُ وَجَمَرَاتُ . وَكُمَّيْتُ الثَّيَّةِ : رَبَّعْتُهُ .

والكعبة : البيت المرابع ، وجمعه كعاب . والكعبة : البيت الحرام، منه التكفيبها أي توبيعها . والكعبة : البيت الحرام، منه التكفيبها أي توبيعها . وقالوا : كعبة البيت فأضيف ، وسُرَي كعبة الارتفاعه وتربعه . وكل بيت مربعة بيت يطوفون به العرب : كعبة . وكان لربيعة بيت يطوفون به السرو الكعبات . وقبل : ذا الكعبات ، وقد ذكره الأسود بن يعفر في شعره ، فقال :

والبيت ِ ذي الكَعَبات ِ من سِنْداد ِ

والكعبة': الغُرْفة ؛ قال ابن سيده : أَوَاهُ لَتَرَبُّعُهَا أَبْضًا .

وثوب مُحَعَّب : مَطُّورِي شديد الأَدْراج في تَرْبيع . ومنهم مَن لم يُقَيِّده بالتربيع . يقال : كَعْبَت الثوب تَكْعِيباً . وقال اللحياني : بُرْد مُ مُحَعَّب الثوب وهي "مُر بَع . والمُحَعَّب المُوشَى، ومنهم مَن تخصص فقال : من الثياب .

والكعب : عُقدة ما بين الأنبوبين من القصب والقنا ؛ وقبل : هو أنبوب ما بين كل عقدتين ؟ وقبل : الكعب هو طرف الأنبوب الناشز ، وجمعه كعُوب وكعاب ؛ أنشد ان الأعرابي :

وأَلْقَى نفسه وهُوَ بْنَ رَهُواً ، ثُبِادِينَ الْأُعِنَّةَ كَالْكِمَابِ

يعني أن بعضها يَشلو بعضاً، ككيعاب الرَّمْح ؛ ورَمْحُ ' بكَعْب واحد : 'مُسْتَوِي الكُعُوب ، ليس له كَعْب أَغْلَـٰظُ مَن آخر ؛ قبال أوْسُ بن حَجَر يصف قَنَاة 'مُسْتَوِية الكُعُوبِ ، لا تَعَادِي فيها ،

حتى كأنها كعب واحد :

نَصْـاكَ بَكَمْبِ واحدٍ ، وتَلَــَذُهُ يَداكَ ، إذا ما مُورٌ بالكَفُّ يَمْسِلُ

و كَعْبَ الْإِنَاءَ وغيرَه : مَلَأُه .

وكَمْبَتِ الجاربة'، تَكْعُب وتَكْعِبْ ، الأَخيرة' عن ثعلب ، كُعُوباً وكُعُوبة وكِعابة وكعابة وكعبّت: نَهَدَ ثَدْيُها . وجادبة كَعاب ومُكَعَّب وكاعِب ، وجمع السكاعِب كواعِب . قبال الله تعالى : وكواعِب أَتْراباً . وكِعاب عن ثعلب ؛ وأنشد :

> تَخِيبةٌ بَطَالٍ ، لَدُنْ تَشَبُّ كَمَنُهُ ، لِعَابُ الكِعَابِ والمُنْدَامُ المُنْشَعْشَعُ

> > َ ذَكُرُ المُدَامَ ، لأَنه عَني به الشَّرابَ .

و كَعَبُ الثّدْ يُ يَكُعُبُ ، و كَعَبَ ، بالتخفيف والتشديد : نَهَد . و كَعَبَتْ تَكُعُبُ ، بالضم ، كُعُوباً ، و كَعَبَت ، بالتشديد : مثله . و تك يُ كُعُبُ و منكعب و منكعب من الأخيرة نادرة ، كاعب و منكعب : التّقليك ، نم ومنكعب : التّقليك ، نم النّهود ، نم التكفيب . ووجه منكعب إذا كان جافياً ناتِئاً ، والعرب تقول : جاوية " دو ماه الكفوب إذا لم يكن لرؤوس عظامها تحجم " ؛ وذلك أو "تر أله ا ؛ وأنشد :

ساقاً تجَنَّداةً وكَعْبًا أَدْرَمَا

وفي حديث أبي هريرة : فجنّت فَنَاهُ كَعَابُ على إحدى رُكُنتِها ، قال : الكَعَابُ ، بالفتع : المرأة ، حين يَبْدو ثَنَدْ يُهَا للنّهود .

والكَعْبُ : الكُنْنَاةُ مَن السَّبْن . والكَعْب من اللَّبْن . والكَعْب من اللَّبْن . والكَعْب من اللَّبْن والسَّبْن : قَدْرُ صُبَّة ؟ ومنه قول عمرو ابن معديكرب،قال: تَزْلُتُ بُقُوم، فَأْتَوْنِي بقوس،

وثور ، وكَعْب ، وتبن فيه لبن . فالقوس : ما يَبْقَى في أصل الجُنْلَة من التَّمْر ؛ والتُور : الكُنْلة من التَّمْن ؛ الصَّبة من السَّن ؛ والتَّبْن ؛ القدّح الكبير. وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : إن كان ليَهْد كى لنا القِناع ، فيه كَعْب من إهالة ، فنفر ح به أي قطعة من السَّن والدُّهن. وحكمة كعْب على يابس ، كالرأس ونحوه . وحكمة تكفياً : ضربه على يابس ، كالرأس ونحوه .

أَرْكَبُ نَمُ ، ومَنْتُ رَبِّنَهُ ، فد كان تختوماً، ففضت كُمُبَنَّهُ

أَو عبر و، ، وان الأعرابي: الكُعْنة ُ عُدَّرة ُ الجارية ؟

وأنشد :

وأَكْفَبَ الرجل': أَسْرَعَ؟ وقيل: هو إذا انْطَلَكُنَّ ولم يَلْتُنَّفِتْ إلى شيءٍ .

ويقال : أعْلَى الله كَعْبَهُ أَي أَعْلَى جَدَّه . ويقال : أَعْلَى الله شَرَفَه . وفي حديث قَيْلة ] : والله لا يَزالُ كَعْبُكُ عالياً ، هو 'دعاء لها بالشَّرَف والعُلُو" . قال ابن الأثير : والأصل فيه كَعْبُ القَناة ، وهو أُنْبُوبُها ، وما بين كلِّ مُعَنْدَتَين منها كَعْبُ " ، وكلُّ شيءٍ علا وارتفع ، فهو كَعْب " .

أبو سعيد : أَكْعَبُ الرجلُ إَكْعَابًا ، وهو الذي يَنْطُـلِقُ مُضَارًا ، لا يُبالي ما وَرَاءه ، ومثله كَلُـلُ .

والكِعاب : فُصُوص النَّر د . وفي الجديث : أنه كان يكره الضَّر ب بالكِعاب ؛ واحد ها كَعْب وكمية "، واللَّعب والمحتاب ، وكر همها عامة الصحابة . وقبل : كان ابن مُعَقَّل يفعله مع الرأته ، على غير قبار . وقبل : رخص فيه ابن المسبب ، على غير قبار أيضاً . ومنه الحديث : لا يُقلَّب أ

كَعَبَاتِهَا أَحَدُ ، ينتَظر ما نجي، به، إلالم يَوَحُ واثْحَةُ الْجُنَةِ ، الْجُنة ، هي جمع سلامة للكَعْبَةِ . وكَعْبُ نِ وَلَكُعْبَانِ : كَعْبُ بِن

و تعب : اسم رجل . والكفيان : كُفُّبُ بن كِلابٍ ، وكَفْبُ بن ربيعة بن تُقيل بن كَفْبِ ابن ربيعة بن عامِر بن صَفْصَعَة ؛ وقوله :

> رأيت الشُّعْبَ من كَعْبٍ، وكانوا من الشُّنَآنِ قَـَدُ صادواً كِعابِـا

قال الفارسي : أرادَ أنَّ آرَاءهم تَفَرَّقَت وتَضادَّت ، فكان كلُّ ذِي رأْي منهم قَـبيلًا على حِدَّتِه، فلذلك قال : صاروًا كِعاباً .

وأبو مُحكَمَّتِ الأَسدِيُّ ، مُشَدَّد العين : من شَمَرائهم ؛ وقيل : إنه أبو مُحكَمِّتٍ ، بتخفيف العين ، وبالناء ذات النقطتين ، وسيأتي ذكره . ويقال للدَّوْ خَلَّة : المُحكَمَّبة ، والمُتقْعَدَة ، والشَّوْ غَرَة ، والوَسْيَجة .

كعب: الكَعْشَبُ والْكَشْعَبُ : الرَّكَ الضَّغْمُ السَّعْمُ السَّغْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ السَّعْمُ المُ

أَدَبْتَ إِن أَعْطِيتَ كَهْدًا كَعْشَبَا

وَامِرَأَةَ كَعْنَبُ وَكَنْعَبُ : ضَخْمة الرَّكِ ، يَعْنِي الفَرْجَ . وَتَكَعْنَبَت العَرَارَةُ ، وهي نبت : تجمعت واستدارت . قال ابن السكيت : يقال لقبل المرأة : هو كَعْشَبُها وأَجَمَّها وشَكْرُ ها . قال الفراء ، وأنشدني أبو تروان :

قال الجواري: ما دُهَبْتُ مَدُهُبَا! وعِبْنَنِي ، ولم أكن مُعَبِّبًا أَرَبْتَ إِنْ أَعْطِيتَ مَهْداً كَعْشَبًا، أَذَاكَ ، أَمْ نُعْطِيكَ هَيْداً هَيْدَاً

أراد بالكعنب : الرحك الشاخص المكتنز،

والمَيْدُ الْمَيْدَ الْمَيْدَ الْمَيْدَ : الذي فيه رخاوة مثل رَكَبِ العَبِائز المُسْتَرَّخي، لكِبرِها. ورَكَبُ كَعْنَبُ.: أي ضَغْمُ

كعدب: الكفدب والكفدب : كلاهما الفسل من الرجال . والكفدب : الحبجاة والحببابة . وفي حديث عبرو أنه قال لم ماوية : لقد رأيتك بالمراق، وإن أمرك كنعت الكهول ، أو كالكفد بة ، ويروى الجفد بة . قال : وهي نفاخة الماء التي تكون من ماء المطر ، وقيل : بيت العنكبوت . أبو عبرو : يقال لبيت العنكبوت الكفد بة ،

كعسب: كعشب فلان ذاهباً إذا مشى مِشْية َ السَّكْثران.

وكغشب ؛ اسم .

وكَفْسَبُ وَكَفْسَمَ إِذَا هَـرَبَ . وكَفْسَبَ يُكَفْسِبُ إِذَا هَـرَبَ . وكَفْسَبَ يُكِفْطُلُ . يُكَفْطُلُ . يُكَفِّظُلُ .

كعنب: كعانيب الرأس: مُعجَر تكون فيه. ورجل كعنب : كعننب : دو كعانيب في رأسه. الأزهري: رجل كعننب : فصير.

کوکب: النهذیب: ذکر اللیت الکوکب فی باب الراعی ، دَهَب أَن الواو أَصلیة ؛ قال: وهو عند 'حد الناعویین من هذا الباب، صدر بکاف زائده ، والأَصلُ وَکَب أَو کَوَب، وقال: الکو کَب، معروف، من کواکب الساء، ویشتبه به النور، فیسسی کو کباً ؛ قال الأعشی:

أيضاحِكُ الشَّيْسَ منها كُو ْكُبْ شَرِقْ ، مُؤذَّدُ بعَمِيمِ النَّابْنِ ، مُكْنَمَهِلُ

> تَقْطَعُ الأَمْعَزَ المُنكُوكِبُ وَخَدْلُ، يِنسُواجِ مَريعة الإيضال

ويوم " ذو كواكب إذا 'وصف بالشد"ة ، كأنه أظلم بما فيه من الشدائد ، حتى ديئت كواكب السماء . وغلام "كو كب ممتلى إذا ترعرع وحسن وجهه ؛ وهذا كقولهم له: بَدْر ". وكو كب كل شيء : معظمه ، مثل كو كب العشب ، وكو كب الماء ، وكو كب الجيش ؛ قال الشاعر يصف كتبة :

ومَكَنْمُومَةِ لَا تَخِنْرِقُ الطَّرُّفُ عَرَّضَهَا، لَمَا كُوكِبُ فَنَغْمُ ۖ ، تَشْدِيدُ وُضُوحُهَا

المُنوَرَّجُ: الكُو كُبُ: الماء. والكُوكُبُ: السَّيْفُ. والكُوكُبُ: السَّيْفُ. والكُوكُبُ: الشَّطْرُ، والكُوكُبُ: الفُطْرُ، عن عالم ، إنا عن أبي حنيفة . قال : ولا أذ كُرُهُ عن عالم ، إنا الكُو كُبُ نبات معروف ، لم مُجَلًّ ، يقال له : كُو كَبُ الأرض . والكُو كُبُ : قَطَرَراتُ تقع بالليل على الحشيش .

والكو كبة : الجماعة ؛ قال ابن جني : لم يُستعملُ كُلُّ ذَلك إلاَّ مزيداً ، لأَنَا لا نعرف في الكلام مثل كَبْ كُبَةِ ؛ وقول الشاعر :

كَبْدَاءُ جَاءَتْ مَن 'ذُرَى كُواكِبِ

أراد بالكَبْداء: رَحَى تُدار باليد ، نَحِبْتُ مَن جبل كُواكِب، وهو جبل بعينه تُنْحَتُ منه الأرْحِية . وكو كو كو كب : اسم موضع ؛ قال الأخطل :

تَـُوْقاً إليهم ووَجَداً ، يومَ أَنْسِعُهُمُ طَوْ في،ومنهم،بجَنْبِيَ كُوكَبٍ، ُزْمَرُ

النهذيب : وكو كبّى ، على فَو ْعَلَى : موضع " . قال الأخطل : بجنّ بّي كو كبّى زُمُو ُ . وفي الحديث: دعا دغوة "كوكبيّة " ؛ قبل: كو كب قرية كلاتم عاملها أهلتها ، فدعوا عليه دعوة " ، فلم بَلْبَتْ أن مات ، فصارت مثلاً ؛ وقال :

فيا رَبِّ سَعْدٍ، دَعْوة کُو کَيِيَّة ، تُصادِف سَعْداً أَو يُصادِفُها سَعْــدُ

أبو عبيدة : كَذْهَبَ القومُ نَحْتَ كُلِّ كُوْكَبِ أَي تَفَرَّ قُوُا . والكُوْكَبُ: شِدَّةُ الحَرَّ ومُعْظَمُهُ؟ قال ذو الرمة :

> ويَوْم يَظَلُ الفَرْخُ في بَيْثِ غيره، له كُوْكَبُ فوق الحِدابِ الظُّواهِرِ

وكُورَبِكِبِهُ : من مساجد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتَبُوك . وفي الحديث : أن عنان 'دفين بحش كو كب ؛ كو كب ؛ كو كب الم رجل ، أضيف إليه الحش ، وهمو البُستان . وكو كب أيضاً : امم فرس لرجل جاء يطوف عليه بالبيت ، فكتب فيه إلى عمر ، رضي الله عنه ، فقال : امنعُوه .

الدُّبَيْرِيُّ :

َسَدًا بِيَدَيْهِ ، ثم أَجَّ بِسَيْرِ . كأَجَّ الظَّلَمِ مِن قَنْيِصٍ وَكَالِبِ

وقيل: سائيس كلاب. ومنكلتب : مُضَر للكلاب على الصيّد ، مُعَلِم لله ؛ وقد يكون التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطيّر. وفي التنزيل العزيز: وما عليّم من الجوارح مُمكليّين ؛ فقد دخل في هذا: الفهد ، والبازي، والصّقر ، والشاهين ، وجميع أنواع الجوارح .

والكلاب : صاحب الكيلاب .

والمُنكلَّبُ : الذي يُعلَّم الكِلابَ أَخْد الصد . وفي حديث الصيد : إنَّ لي كِلاباً مُكلَّبة ، فأفتني في صدها . المنكلَّبة أ : المُسلَّطة على الصيد ، المُعَوَّدة بالاصطياد ، التي قد ضريت به . والمنكلّب ، بالكسر : صاحبها ، والذي يصطاد أبها . وذو النكلب : وجل " ؛ سمي بذلك الأنه كان له كل لا نفاوة .

والكلُّبة : أنثى الكِلابِ ، وجمعها كلُّبات ، ولا تُكسُّر .

وفي المثل : الكلاب على البقر ، تر فَعُهَا وتَنْصِبُهَا أي أَرسَلْهَا على بَقَر الوَحْش ؛ ومعناه : خَلِّ الْمُرَأَ وصِناعَتَه .

وأُمُ كَلَنْبَةَ :الحُنْتَى، أَضِيفَتْ إِلَى أَنْثَى الكِلابِ . وأَدض مَكْلَبَة : كثيرة ُ الكِلابِ .

وكليب الكلف، واستكليب: ضري، وتعود أ أكل الناس، وكليب الكلف محكيباً، فهو كليب، أ أكل لتعم الإنسان ، فأخذه لذلك سعار وداء شنه الجنون .

وَقِيل : الكَلَبُ 'جَنُون' الكِلابِ ؛ وفي الصحاح : الكَلَبُ شَبِيه " بالجُنُونِ ، ولم يَخْتُص الكِلاب .

كلب: الكلب : كل سبع عقور . وفي الحديث: أمّا تقاف أن يأكلك كلب الله ? فجاء الأسد ليلا فاقتلع هامته من بين أصحابه . والكلب معروف ، واحد الكلاب ؛ قال ان سده : وقد علب الكلب على هذا النوع النابع ، وربما 'وصف علب الكلب على هذا النوع النابع ، وربما 'وصف به ب يقال : امرأة "كلبة ؛ والجمع أكلب"، وأكالب بمع الجمع والكثير كلاب ؛ وفي الصحاح: الأكالب بمع الجمع أكلب . وكلاب : امم وجل ، الأكالب بمع أكلب . وكلاب : امم وجل ، سمم بدلك ، ثم غلب على الحي والقبيلة ؛ قال :

وإن ّ كِلاباً هذه عَشْرُ أبطُن ٍ ، وأنت َ بَريءُ من قَبَائِلها العَشْرِ

قال ابن سيده:أي إن 'بطُون كِلاب عَشْر' أبطُن. قال سيبويه: كلاب اسم للواحيد، والنسب إليه كلايي ، يعني أنه لو لم يكن كلاب اسماً للواحد، وكان جمعاً، لقيل في الإضافة إليه كَلْبي ، وقالوا في جمع كلاب: كلابات ؛ قال:

> أَحَبُ كُلُب في كلاباتِ الناسُ ، إلي نَبْعاً ، كُلُب ُ أُمّ العباسُ

قال سيبويه: وقالوا ثلاثة كلاب ، على قولهم ثلاثة " من الكلاب ؛ قال : وقد يجوز أن يكونوا أرادوا ثلاثة أكثاب ، فاستنفنو ا ببناء أكثر العدد عن أقله. والكليب والكالب : جماعة الكلاب ، فالكليب كالعبيد ، وهو جمع عزيز ؛ وقال يصف مفازة :

كأن تجاوب أصدائها مُكاة المُكلِيبًا

والكاليب':كالجامِل ِ والباقير. ورجل كاليب ُ وكلابُ.: صاحبُ كلاب ِ ، مثل قلس ولابين ِ ؛ قال رَكَّاضُ

الليث: الكلب الكلب: الذي بَكلب في أكل ُلُومِ النَّـاسِ ، فَيَأْخُذُهُ إِشْبُهُ 'جُنُونِ ، فإذا عَقَرَ إنساناً ، كلب المَعْقُور ، وأصابه داءُ الكلّب ، يَعْوِى عُواءَ الكَلْبِ ، ويُمَزِّقُ ثيابَه عن نفسه ، ويَعْقَرُ مِن أَصَابٍ ، ثم يصير أَمْرُ ۗ إلى أَن يأْخَــذُهُ العُطاشُ ، فبموت من شدَّة العَطَش، ولا يَشْرَبُ. والكلّب : صاح الذي قد عضه الكلّب الكلب. قال : وقال المُفَضَّل أَصْلُ هِذَا أَنَّ دَاءً يقع على الزرع ، فلا يَنْحَلُ حنى تَطْلُع عليه الشمس ، فيَذُوبَ ، فإن أَكُلَ منه المالُ قبل ذلك مات . قال : ومنه ما رُوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَنه نَهَى عن سَوْم الليل أي عن رَعْيه ، وربمــا نـَـد" بعبر" فأكل من ذلك الزرع ، قبل طلوع الشبس ، فإذا أكله مات ، فيأتي كلب فيأكل من لحمه ، فيكلب ، فإن عض إنساناً ، كلب المعضوض، فإذا تسميع 'نبياح كَلْب أجابه. وفي الحديث: سَيَخْرُ جُ فِي أُمَّتِي أَقُوامٌ تَنَبَجارَى بهم الأَهْواءُ ، كَمَا يَتَجادَى الكَلَبِ بصاحبه ؛ الكلّب ، بالتحريك: داءٌ يَعْرِضُ للإنسان ، مِن عَضَّ الكَلْبِ الكَلْبِ الكَلْبِ ، فيُصِيبُهِ شَيْهُ الجِنْنُونَ ، فلا يَعَضُ أَحَدًا إلا كلب، ويَعْرُ ضُ له أَعْرِاضٌ رَديثَة، ويَمْتَنِعُ من 'شر'ب الماء حتى بموت عَطَشاً؛ وأجمعت العربُ على أن دواءه قَطْرة " من دم ملك معناط عاء فيسقاه ؟ يقال منه: كلت الرجل كلباً: عضه الكلب الكلب، فأَصابه مشل ُ ذلك . ورَجُسل مكلب من رجال كَلِيبِينَ ، وكَلِيبُ مَن فَتُومُ كُلْنَبِي ؛ وقولُ أُ

> أَحْلامُ كُمُ ، لِسَقَامِ الجَهُل ، سَافِية ، كما دِماؤكُم 'يشْفَى بها الكلكب'

قال اللحاني: إن الرجل الكلب يعض إنساناً ،

فيأتون رجلًا شريفاً ، فيَقَطُّرُ لهم من دَم أَصْبُعِه ، فَيَسْقُونَ الكَلَبَ فيبرأ .

والكتلابُ: تذهابُ العَقُل ِ (من الكَلَب؛ وقد كُلِّبَ. وكَلِبَتِ الإِبلُ كَلَبًا ؛ أَصابَهَا مثلُ الجُنُون الذي تعندُث عن الكلّب. وأكلّب القوم : كَلَبَت إبلهم ؛ قال النابغة الجَعْدِي :

> وِقِيَوْم مِ يَهِينُونَ أَعْرَاضَهُمْ ، كُويْنَهُمْ كَنَّةَ الْمُكْلِبِ

والكَلَبُ : العَطَش، وهو من ذلك ، لأن صاحب الكَلَبِ يَعْطَشُ ، فإذا رأى الماء فَبْزِعَ منه . وكلب عليه كلَّباً: تفضب فأشبه الرجل الكليبَ. وسُكلِبَ: سَفِهَ فَأَيشِهِ الكَلِبَ. ودَفَعَتْ عنك كلُّب فلان أي شر"ه وأذاه. وكلُّب الرجل يَكُلُبُ ، واسْتَكُلُبَ إِذَا كَانَ فِي قَنْفُرِ ٢ ، فَيَنْبُحُ لتسمعه الكلاب فتَنْبَح فيستندل بها ؟ قال : ونتبع الكلاب السنتكلب

والكَلْبُ : خَرْبُ مِن السَّمَكُ ، على سُكُلِ الكلُّ . والكلُّبُ من النَّجوم : مجدَّاء الدَّلُّو من أَسْفَلَ ، وعلى طريقته نجم ٌ آخِر يقال له الراعي . والكلُّبانِ : نجمان صغيران كالمُلتَّزِقَيْن بين الثُّرَــُـّا والدَّبَران .

وكيلاب ُ الشتاء : 'نجوم ٌ ، أَوَّلَه ، وهي : الذراع ُ والنُّثْرَةُ والطُّرُّفُ والجَّبُّهَ ؛ وكُلُّ هذه النجوم، إغا سبت بذلك على التشبية بالكلاب.

وكَلَبُ الفرس: الحَطُّ الذِّي في وَسَطِّ طَهْره،

 ١ قوله « والكلاب ذهاب العقل » بوزن سعاب وقد كلب كمني كما في القاموس .

٢ قوله « وكاب الرجل اذا كان في قفر النع» من باب ضريب كما في

تقول: اسْتُوك على كَلْبِ فَرَسه . ودَهُر كلِبُ: مُلِيعٌ على أهله بما يَسُواهم ، مُشْتَقٌ من الكَلْبِ الكَلِبِ ؛ قال الشاعر :

#### ما لي أرى الناسَ ، لا أبَا لَهُمُ ا قَدْ أَكَلُوا لَيْعُمَ السِيعِ كَلِبِ

وكُلْبُهُ الزَّمان : شِدَّة صاله وضيقه ، من ذلك . والكُلْبُهُ ، شِدَّة البرْد، والكُلْبُهُ : شِدَّة البرْد، وفي المحكم : شِدَّة الشتاء ، وجَهْدُه ، منه أيضاً ؛ أنشد يعقوب :

#### أَنْجَمَتْ فِرَّهُ الشَّنَاءُ، وكَانَتْ فَـد أَقَامَتْ بَكُلْبَةٍ وَفِطَـادِ

و كذلك الكلب ، بالتحريك ، وقد كلب الشناء ، بالكسر . والكلب : أنسف الشناء وحدانه ، وبقيت علينا كلبة من الشناء ؛ وكلبة أي بقية أي بقية كرن وهو من ذلك . وقال أبو حنيفة : الكلبة كرن شدة من قبل القعط والسلطان وغيره . وهو في كلبة من العيش أي ضيق . وقال النضر : الناس في كلبة أي في قحط وشدة من الزمان . وقال الكسائي : أصابتهم كلبة من الزمان ، في شدة الكسائي : أصابتهم كلبة من الزمان ، في شدة عالم ، وعيشهم ، وهلبة من الزمان ، في شدة ويقال : ويقال الكسائي : أصابتهم كلبة من الزمان ، في شدة ويقال الكسائي : أصابتهم الكبة من الزمان ، في شدة ويقال : هله وحكلبة من الحكر والقر . وعام كلبه من الكلب .

والمُنكالبَة : المُشارَّة ، وكذلك التَّكَالُب ؛ يقال: هم يَتَكَالُبُ وَ عليه . هم يَتَكَالُبُونَ عليه . وكالبَ الرجل مُكالبَة وكلاباً : ضايقة مُضايقة الكلاب مَعْضيا مَعْضاً ، عند المُنادشة ، و و و و المُ

الكلاب بَعْضِها بَعْضاً ، عند المُهادشة ؛ وقولُ تَأَمَّطَ مُشَرًا :

إذا الحَرَّبُ أَوْ لَتَنْكُ الكَلِيبَ، فَوَ لَهُا كَلِيبَكَ واعْلَمَ أَنْهَا صَوْفَ تَنْجَلِي.

فيـل في تفسيره فولان : أحدهما انه أراد بالكليب المشكالِب الذي تقدّم، والقول الآخر أن الكليب مصدر كلِبت الحرّب، ، والأوّل أقوى .

و كلب على الشيء كلباً : توس عليه حرص الكلب ، والشند ورص . وقال الحسن : إن الدنيا لما فنيحت على أهلها ، كلبوا عليها أشد الكلب ، وعدا بعضهم على بعض بالسيف ؛ وفي النهاية: كلبوا عليها أسوأ الكلب ، وأنت تجنشأ من الشبع بشماً ، وجاد ك قد دمي فوه من الجوع كلباً أي حرصاً على شيء يُصيبه. وفي حديث علي "كتب إلى أن عباس حين أخذ من مال البصرة : كتب إلى أن عباس حين أخذ من مال البصرة : فلما وأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، والعدو قد حرب ؛ كلب أي اشتد ". يقال : كلب الدهر على أهله إذا ألح عليهم ، واشتد ".

وتكالب الناس على الأمر: حرّصُوا عليه حتى كأنهم كلاب . والمُكالب : الجريء ، بجانية ؛ وذلك لأنه بُلازم كملازمة الكلاب لا تطشع فيه. وكلب الشو لا يُولا أذا نشق ورقه ، فعلق كعلق الكلاب . والكلبة والكلبة من الشرس : وهو صغار شجر الشولا ، وهي تشيه الشكاعى ، وهي من الذكور ، وقبل : هي شجرة شاكة من العضاء ، لها جراة ، وكل ذلك تشنيه بالكلب . وقد كلبت لهذا أن جراة ، وكل ذلك تشنيه بالكلب . وقد كلبت واذا أن جراة ، كا يفعل الكلب . وقد كلبت واذا أن جراة ، كن من الما ، كا يفعل الكلب .

وقال أَبو حنيفة : قال أَبو الدُّقَيَشُ كَلِبَ الشَّجرُ ، فهو كَلِبُ إِذَا لَم َ بَجِد ۚ رِيَّهُ ، فَخَشُنَ مَن غير أَن تَذْهَبَ نُدُوَّتُه، فَعَلِقَ كُوْبَ مِن مَرَّ بِه كالكَلْب. وأرض كلية "إذا لم يجيد" نباتها ربيّا ، فيكيس ، وأرض كلية الشعر إذا لم يُصِبها الربيع ، أبو عَيْرة : أرض كلية "أي غليظة " فف ، لا يكون فها شجر ولا كلا" ، ولا تكون جبلا ، وقال أبو المدقينية : أرض كلية الشعر أي خينة " باسة " ، لم يُصِبها الربيع من بعد ، ولم تكين . والكلية من الشعر أيضاً : الشوكة العارية من الأغصان ، وذلك لتعلقها عن يُرا بها كما تفعل الكلاب ، ويقال للشعرة العاردة الأغصان ا والشوك البابس المنقشعر" في العاردة الأغصان المناس المنقشعرة في المياردة الأغصان المناس المنقشعرة في المياب المناس المنقشعرة في المياب المناس المنقشعرة في المياب المناسة المناسة المناسة والمناسة المناسة المناس

و كَفُّ الكَلْبِ: عُشْبة مُنْتَشَرة تنْبُتُ بالقيمانِ وبلاد تَجْدِ ، يَقال لها ذلك إذا يَبِسَتُ ، تُشَبَّه بكف الكَلْبِ الحَيوانيُّ ، وما دامت تخشراء ، فهي الكَفْنة .

وأم تكلب : سُجَيْرة سُاكة ، تَنْبُتُ في عَلْظِ الأَرض وجبالها ، صفراء الورق ، تخشناه ، فاذا مرحكت ، سَطَعَت بأنتن راهية وأخبتها ؛ سُسبت بذلك لمكان الشواكي، أو لأنها تُنتين كالكلب إذا أصابه المطرر .

والكَلَتُوبُ : المِنْشَالُ ، وكذلك الكُلُأبُ ، والجمع الكَلَابِ ، والجمع الكَلَابِ ، وبسمى المِهْمَازُ ، وهمو الحَديدةُ التي على نُخفُ الرَّائِضِ ،كُلاباً ؛ قال تَجنْدَلُ بن الراعي يَهْجُو ابنَ الرَّقَاعِ ؛ وقيل هو لأبيه الراعي : يُهْجُو ابنَ الرَّقَاعِ ؛ وقيل هو لأبيه الراعي :

نخناد ف لاحق ، بالرأس ، مَنْكِبُه ، كأنه كودن " بُوشَى بكُلابِ

و كَلَّبُه : خَرَبه بالكُلُّابِ ؛ قال الكُنْبَيْتُ : وو كَلَّى بَاجْرِيًا ولاف ، كَأَنه على الشَّرَف الأَقْصَ يُساطُ ويُسكلَبُ

، قوله « العاردة الأغصان » كذا بالاصل والتهذيب بدال مهملة بعد
 الراء، والذي في التكملة ؛ العارية بالمثناة التحتية بعد الراء.

والكلأب والكلوب: السنّود، لأنه يَعلَق الشّواة ويَتَخلَله، هذه عن اللحاني. والكلّوب والكلّوب: حديدة معطوفة ، كالخطّاف . التهذيب : الكلّاب والكلّوب خشبة في وأسها مُقافة منها ، أو من حديد . فأمّا الكلّبتان : فالآلة التي تكون مع الحديد . وفي حديث الرؤيا : وإذا آخر فائم الكلّوب حديد ؛ الكلّوب ، بالتشديد : حديدة معمورة معاد الرأس .

و كلاليب الباذي : كالبُه ، كلُّ ذلك على التَّشْبيه بَمْخَالِبِ الكِلابِ والسَّباعِ . وكلاليبُ الشجر : شُوْكُهُ كذلك.

وكالبَتْ الإبل': رَعَتْ كلالِيبَ الشَّجْر ، وقد تكون المُنكالبَةُ ارتِعاءَ الحَشْنِ البابسِ، وهو منه ؛ قال :

> إذا لم يكن إلا القَنادُ، تَنَزَعَتُ مَناجِلُها أَصْلَ الفَنادِ المُنكالَب

والكائب : الشّعيرة . والكائب : الميسار الذي في قائم السيف ، وفيه الذّؤابة لِتُعَلِقْهَ بها ؛ وقيل كلّب السيف : 'ذوّابت . وفي حديث أحد : أن فررَساً ذب بدّنبه ، فأصاب كالأب سيف ، فاستلّه . الكالم والكلّب : الحكافة أو الميسار الذي يكون في قائم السيف ، تكون فيه علاقته . والكلّب عديدة مقافاة تكون في علرقته . والكلّب عديدة مقافاة تكون في علرق الرّحل تعليق فيها المرّاد والأداوى ؛ قال يصف سيقاء :

وأَشْعَتَ مَنْجُوبِ تَشْيِيْتِ، رَمَتْ به، على الماء ، إحدى اليَعْمَلاتِ العَرامِسُ فأَصْبَحَ فوق الماء رَيَّانَ ، بَعْدَمَا أطالَ به الكلك الشُرَى ، وهو ناعسُ

والكَلْأُبُ : كَالْكَلْنَبِ ، وَكُلُّ مَا أُوثِقَ بِهِ شَيْءٌ ،

فهو كلب"، لأنه بَعْقِلُه كا بَعْقِلُ الكلب من عَلَقَه .

والكلبتان : التي تكون مع الحداد بأخذ بها الحديد المنحسى ، يقال : حديدة ذات كلبتين ، وحديدتان ذوات كلبتين ، وحدائد ذوات كلبتين ، في الجمع ، وكل ما سبي باثنين فكذلك . والكلب : سير أحبر يبغل بين طرفتي الأدم. والكلب : الحصلة من الليف ، أو الطاقة منه ، تستعسل كا يستعمل الإشفى الذي في دأسه يستعسل كا يستعمل الإشفى الذي في دأسه بمعمل الحييط أو السير فيه ؛ كذلك الكلبة في بعمل الحييط أو السير فيه ؛ كذلك الكلبة في موضع الحرز ويدخل فيها ، وهي مثنية "، فتدخل في موضع الحرز ، ويدخل فيها وهي مثنية "، فتدخل في موضع الحرز ، ويدخل أله المارز ، المارز ، يدخل فيه وأس ألم يمده ، عنه السير عني يخر ، منه ؛ قال دكن ، بن رجاء الفقي مق بيض فرسا :

كَأَنَّ غَرَّ مَشْنِهِ ، إذْ نَيَجْنُبُهُ ، سَيْرُ صَنَاعٍ فِي خَرِيْزٍ نَكْلُبُهُ

واستشهد الجوهري بهذا على قوله: الكللب سير يبغل بين طرقتي الأديم إذا نخرزا ؛ تقول منه : كلبت المكالب الأديم إذا نخرزا ؛ تقول منه : كلبت المكلب أن يقضر السير على الحارزة ، الكلب أن يقضر السير على الحارزة ، فتد خل في الثقب سيرا مثنيتاً ، ثم ترد وأس السير الناقص فيه ، ثم تنخرجه وأنشد رجز المكلب تخرون السير يين سيرين .

كَاتَبَنّهُ أَكُنْكُبُهُ كَلَّبُهَ وَاكْتَلَبَ الرَجُلُ : استَعمَلَ هذه الكُنْبَةَ ، هذه وحدها عن اللحياني ؛ قال : والكُنْبَةُ : السَّير وراءً الطاقة من اللَّيفِ ، يُستَعمَل كَا يُسْتَعمَل كَا يُسْتَعمَلُ الذي في وأسه يُجعرُه ، يُدخلُ مُ

السَّيرُ أَو الحَيْسُطُ فِي الكُلْبَةِ ، وهِي مَثْنِيَّة ، فَيَدْ خُلُ الْحَارِزُ بِدَ وَيُدْ خِلُ الْحَارِزُ بِدَ وَيُدْ خِلُ الْحَارِزُ بِدَ وَيُدْ خِلُ الْحَارِزُ بِنَا لَى الْإِدَاوَة ، ثم يَمُدُ السَّيرَ أَو الحَيْط . والحَارِزُ بِقَالَ لَه : مُكْتَلَكُ .

ان الأعرابي: والكلب مسمار يكون في روافد السقب ، تبخعل عليه الصُّفنة ، وهي السُّفرة التي تبخعك بالجَيْط. قال: والكلب أو "ل زيادة الماء في الوادي. والكلب : مسمار على وأس الرَّحل ، يُعلَّق عليه الراكب السَّطيعة . والكلب : مسمار مُقبض السيف ، ومعه آخر ، يقال له : العجوز .

و كلب البعير يكلبه كلباً: جمع بين جريو، وزمامه مجلسط في البرة . والكلب : الأكثل الكثير بلا شبع . والكلب : وقدع الحبل بين القعو والبكرة ، وهو المرس ، والحكف ، والكلب القدة .

ورَ جلُ مُكَلَّبُ ': مَشدود بالقِد مُ وأُسِيرَ ' مُكَلَّبُ ' ؟ قال مُطفَيْل الغَنَوِي \* :

> فباءً بِقَتُلانا من القوم مِثْلُهُم ، وما لا يُعَدُّ من أسِيرٍ مُكَلَّبٍ ( ِ

وقيل: هو مقلوب عن 'مكبّل . ويقال: كلّب عليه القيد أوا أسِر به ، فَيَدِيسَ وعَضَه . وأَسَيرُ مُكلّبُ ومُكبّلُ أَي مُقَيّدٌ . وأَسيرٌ مُكلّبُ : مَأْسُورٌ بالقِد " ،

وفي حديث ذي الثُدَيَّةِ: يَبْدُو فِي رأْسِ يَدَيِهِ مُشْعَيْراتْ ، كَأَنْهَ كُلْبَةُ كُلْبِ ، يعني تخالِبَه . قال ابن الأثير: هكذا قال الهروي، وقال الزعشري: كأنها كُلْبَةُ سِنَّوْرٍ ، وهي الشَّعَرُ النابِتُ فِي جانِبَيْ تخطئيه.

١ قوله «فباء بقتلانا النج» كذا أنشده في التهذيب. والذي في الصحاح
 أباء بقتلانا من القوم ضعفهم، وكل صحيح المنى، فلعلها روايتان .

ويقال للشَّعَر الذي يَخْر'ز' به الاسْكاف': كُلْسَبَة'. قـال: ومن فَسَّرهـا بالمَخالب، نظراً إلى تجيء الكَلالِيبِ في تخالِبِ البازِي، فقد أَبْعَد.

ولِسانُ الكَنَلْبِ : اسمُ سَيْفٍ كَانَ لأَوْسِ بنحارثةَ ابن َ لأم ِ الطائي ؛ وفيه بقول :

> فإِنَّ لِسَانَ الكَلْبِ مَانِعُ خُوْزَتَيْ، إذا حَشَدَتْ مَعْنُ وأَفناء بُعْتُرِ

ورأْسُ الككلُّبِ: اسمُ جبل معروف. وفي الصحاح: ورأْسُ كلُّبِ: بَجبَلُ .

والكلُّبُ: طَرَفُ الأَكَمةِ. والكُلْبةُ: حانوتُ الْحَكَمْةِ. الكَلْبةُ: حانوتُ الْحَمَّارِ ، عن أَبِي حنيقة.

و كلنب وبنو كلنب وبنو أكالب وبنو كلبة : كائم قبا قبائل ، و كلب : حي من فضاعة . و كلاب : في قريش ، وهو كلاب بن أمرة . وكلاب : في هواز ن ، وهو كلاب بن وبيعة بن عامر بن صعصعة . وقوله من : أعز من كليب وائل ، هو كلكيب أبن وبيعة من بني تغلب بن وائل . وأما كليب ، كليب تعلب بن وائل . وأما كليب ، كه كه كريب الشاعر ، فهو كليب بن يو بن يو بن يو بن تعلل الهامة ؛ قال الأعشى :

إِذْ يَوْفَعُ الآل رأس الكلب فارْتَفَعا

هكذا ذكره ابن سيده . والكَلْبُ : جبل بالبامة، والكَلْبُ : جبل بالبامة، واستشهد عليه بهذا البيت : وأس الكَلْب .

والكَلَبْاتُ : كَفْسَبَاتُ مَعْرُوفَةُ هَنَالُكُ .

والكُلاب ، بضم الكاف وتخفيف اللام : اسم ماء ، كانت عنده وقعة العَرَب؛قال السَّقَّا حبن خالد التَّعْلَــيُ :

إنَّ الكُلابَ ماؤنا فَــَخَلُتُوهُ ، وساجِر ]، والله، لَـنُ تَـحُلُتُوهُ

وساجر": اسم ماء يجتمع من السيل. وقالوا:الكُلابُ

الأوال ، والكلاب الناني ، وهما بومان مشهوران للعرب ؛ ومنه حديث عرفيجة : أن انف أنف أصب يوم الكلاب فاتتخذ أنفاً من فضة ؛ قال أبوعبيد: كلاب الأوال ، وكلاب الناني بومان ، كانا بين ملوك كندة وبني تميم . قال : والكلاب موضع ، أو ماه ، معروف ، وبن الدهناء والبامة موضع يقال له الكلاب أيضاً والكلب : فرس عامر بن الطقيل . والكلب : القيادة ، والكلب ن القواد ؛ منه ، والكلب ن القيادة ، والكلب ن القواد ؛ منه ، يذكر سببوبه في الأمثلة فيعتلاناً . قال ابن سيده : وأمثل ما يُصر ف إليه ذلك ، أن يكون الكلب ثلاثياً ، والكلئب أن يكون الكلب ثلاثياً ، والكلئب ما نوط والكلئب أن يكون الكلب وضفد واضفاد . والكلت والفقاد . والكلب والمقد واضفاد .

وكلُّب " وكُلَّيْب " وكلاب" : قبائل معروفة .

كلتب: الكَلْتُتَبَانُ : مَأْخُودُ مِن الكَلَب ؛ وهي القيادة ، والله أعلم. القيادة ، والله أعلم.

كلحب: كلُخبَه بالسيف: ضربه.

وكلُّحْبَةُ والكلُّحْبَةُ : من أَسباء الرجال . والكلُّحْبَةُ البَرْ بُوعيُّ : اسم هُبَيرة بن عبد مَناف. قال الأزهري : ولا يُدرى ما هو . وقد رُوي عن ابن الأعرابي: الكلُّحْبَةُ صوتُ النار ولهيبُها ، يقال: سمعت حدَّمة النار وكلْحَبَتْهَا .

كنب: كَنَبَ يَكُنُبُ كُنُوباً: عَلَيُظَ ؟ وأنشد لدُرَيْدِ بن الصَّهَ:

> وأنتَ امْر ُوْ جَعْدُ القَفَا مُتَعَكِّسُ ، من الأقبطِ الحَو لِيِّ تَشْبُعَانُ كَانِبُ

أي تَشْعَرُ لِحْيَّتِهُ مُتَقَبِّضٌ لَمْ يُسَرَّحُ ، وكُلُّ شيءَ مُتَقَبِّضٍ ، فهو مُتَعَكِّسٌ . وأكنب : ككنب . وقال أبو زيد : كانب كانب كانب مانز ، يقال: كنب في جرابه شيئاً إذا كنز ، فيه . والكنب : غِلَظ من يعلم الرجل والحنف والحف والحافر والكنب ؛ وخص بعضهم به البد إذا غلاظت من العمل ؛ كنبت يد ، وأكنبت ، فهي مكنبة . وفي الصحاح: أكنبت ، ولا يقال: كنبت ؛ وأنشد أحمد بن يجيى :

قد أكثنبَت بداك بَعْدَ لِينِ ، وبعْدَ كَهْنِ البانِ والمَضْنُونِ ، وهَـئتـا بالصّبرِ والمُرُونِ

والمَضْنُونُ : جنسُ من الطّيبِ ؛ قال العجاج : قد أَكُنْبَتُ نُسُورُ ، وأَكُنْبَا

أي غَلَّظُتُ وعَسَنَ . ﴿ وَفِي حديث سَعَد ي : رآ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد أَكُنْبَتُ يداه ، فقال له : أَكْنَبَتُ يداك ؛ فقال : أُعالِج مُ بالمَر والمستحاة ؛ فأخذ بيده وقال : هذه لا تَمَسَّها النار أبد آ . أَكُنْبَتِ اليد الذ إذا تَخْنَتُ وعَلَظَ جِلْدُها ، وتَعَجَّر من مُعاناة الأشياء الشاقة . والكنّب في اليد : مثل المَحل ، إذا صَلْبَت من العَمل . والمكنّب في اليد : الغليظ من الحوافر . وخف مكنّب ، بفتح النون : كشيب ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

## بكُلِّ مَرثنُومِ النَّواحِي مُكْنَبِ

وأكننب عليه بَطِئه : اشند . وأكنب عليه لسانه : احتبس وكنب الشيء يكنيه كنبا : كنزه . والكانب : المنتلئ شبعا . والكناب ، بالكسر ، والعاسي : الشراخ . والكنب : البيس من الشجر . قال أبو حنيفة : الكنب ، بغير ياه ، شبيه بقتاد يا هذا ، الذي يَنبُت عندنا ، وقد يُعضف عندنا

بليحانه، ويُفْتَلُ منه شُهرُطُ القِية على النَّدى. وقال مرَّة : سألتُ بعض الأعراب عن الكنيب ، فأراني شرسة أن متفرقة من نبات الشُّوْك ، بيضاء العيدان ، كثيرة الشُّوْك ، لها في أطرافها بَراعِيم ، قد بَد ت من كل بُر عُومة شُوْ كات ثلاث . والكنيب : نبت من كل بُر عُومة شُوْ كات ثلاث . والكنيب : نبت من كل بُر عُومة شُوْ كات ثلاث . والكنيب :

مُعَالِيات ، على الأريافِ ، مَسْكَنْهُا أطراف نَجْد ، بأرضِ الطَّلْخ ِ والكَنْبِ

الليث : الكَنبِ ، شجر ؛ قال :

في تخضد من الكراث والكنيب وكنتيب "، مصغراً: موضع ؛ قال النابغة :

زید' بن' بد'ر حاضِر" بعُراعِر ٍ، وعلی کنتیب ٍ مالك' بن' حِمارِ

كنثب: ان الأعرابي : الكِينتَابُ الرمل المُنتَهال .

كنخب: الكَنْخَبَة : اختلاط الكلام من الحطإ، حكاه يونس .

كهب: الكُنْهُبَةُ: 'غَبْرة 'مُشْرَبَة' سوادًا في ألوان الإبل، زاد الأَزهري: خاصة .

بعير أكبّ : بَين الكبّ ، وناقة كبّاء . الجوهري : الكبّهة لون مثل القبهة . قال أبو عمرو : الكبّهة لون ليس بخالص في الحبرة ، وهو في الحبّرة خاصة . وقال يعقوب : الكبّهة لون إلى الغبرة ما هو ، فيلم يَخْص " شيئاً دون شيء . قبال الأزهري : لم أسمع الكبّهة في ألوان الإبل ، لغير اللث ؛ قال : ولعله يُستَعْمَلُ في ألوان الإبل ، لغير اللث ؛ قال ابن الأعرابي : وقبل الكبّب لون الجاموس ، والكبّهة : الدّهمة ؛ والفعل من كل ذلك

کہب وکہ'ب کہناً وکہ'بة ، فہو آکٹہب'، وقد قبل : کاهب' ، وروی ببت ذی الرامة : خُنُوح علی باق سحیق ،کأنه ، المنوح اللہ ویکاهب اللہ و واطحاله و واللہ و واللہ

ویروی : أکمهَب٬ .

كهدب: كَهُدَبُ : ثُنَفِيلُ وَخُمْ .

كهكب: النهذيب في ترجمة كَهْكُمَ : ابن الأعرابي: الكَهْكَمُ ( الكَهْكَبُكُمْ ) الكَهْكُمْ ( الكِهُكُبُكُمْ ) الباذنجانُ .

كوب : الكُوبُ : الكُوزُ الذي لا نُحرُ وَ َ َ له ؛ قال عدي بن زيد :

ُمنَّكِئاً تَصْفِقُ أَبُوابُهُ، يَسْعَى عليه العَبْدُ بالكُوبِ

والجمع أكواب". وفي التنزيل العزيز: وأكواب موضوعة. وفيه: ويُطافُ عليهم بـصحاف منذهب وأكواب الكورُ المستديرُ الكورُ المستديرُ الرأس الذي لا أذن له ؟ وقال يصف مَنْجَنُوناً:

يَصُبُ أَكُواباً على أكوابٍ، تَدَوَّقَتْ من مائها الجَوَابي

ابن الأعرابي : كاب َ يَكُوبِ إذا شرِبَ بالكُوبِ '. والكَوَبُ : دِقَة العُنق وعِظـَمُ الرأس .

والكُوبة: الشَّطْرَ نَجَةُ . والكُوبة : الطَّبْل والكُوبة : الطَّبْل والنَّر دُ ، وفي الصحاح: الطَّبْل الصَّغير المُخَصَّر . قال أبو عبيد: أما الكُوبة ، فإن محمد بن كثير أخبرني أن الكُوبة النَّر دُ في كلام أهل اليمن ؛ وقال غيره ، الكُوبة : الطَّبْل . وفي الحديث : إن الله غيره ، الكُوبة : إلطَّبْل . وفي الحديث : إن الله

ا قوله «كاب يكوب اذا النع» وكذلك اكتاب يكتاب كما يقال :
 كاز واكتاز اذا شرب بالكوز اهـ . تكملة .

تحرُّم الحَمَّـرَ والكُوبةَ ؛ قال ابن الأَثير: هي النَّرَّدُ؛ وقيل : الطَّبُّل ؛ وقيل : البَرْ بَطُرُ ، ومنــه حديث عليّ: أُمِرْنا بِكَسْمِ الكُوبةِ ، والكِنَّارَةَ، والشَّياع.

#### فصل اللام

لبب: لنُبُ كُلِّ شيءَ ولُبابُه : خالِصُه وخِيارُه، وقد غَلَبَ اللَّبُّ على ما يؤكل داخلُه ، ويُرْمَى خارجُه من الشَّر . ولنُبُّ الجَوْز واللَّوز ، ونحوهما : ما في جَوْفه ، والجمعُ اللَّبُوبُ ؛ تقول منه : أَلَبُّ الزَّرْعُ ، مثل أَحَبَّ ، إذا دَخلَ فيه الأُكلُ.

ولَــَّبُ الْحَبُ تَلَمْيِيباً: صار له لُبُ . ولُبُ النَّخلة : قَلَبُهُ . اللّهِ : النَّخلة : قَلْبُهُ . اللّهِ : لُبُ كُلُّ شيءً: لُبُ . اللّهِ : لُبُ كُلُّ شيءً من النّه لا داخلُه الذي يُطرَح خارجُه ، نحو لُب الجَوْز واللّوز . قال : ولُب الرّحُل : ما يُجعل في قَلْبه من العَقْل .

ر . ل . وشيءٌ لـُبابُ : خالِصُ . ابن جني : هو لـُبابُ قـَومِهِ ؛ وهم لـُبابُ قومهم، وهي لـُبابُ قـَوْمها؛ قال جرير:

> نـُدَرَّي فوقَ مَتْنَيْهَا قُـرُوناً على بَشَرٍ ، وآنِسَة لُبابُ

والحسَبُ : اللَّبابُ الحالصُ ، ومنه سبت المرأ لُبابَة . وفي الحديث: إنَّا حَيُّ من مَذَّ حَجٍ ، عاب سَلَفِها ولُبَابُ شَرَفِها . اللَّبابُ : الحالِصُ من كا شيء ، كاللَّبُ " . واللَّبابُ : طَحِينُ مُرَحَّقُ . ولَبَّب الحُبُ : حَرَى فيه الدَّقِقُ . ولُبابُ القَمْح ، ولُباب الفُستُتي ، ولُبابُ الإبل : خيارُها . ولُباب الخسب : تحضُه . واللَّبابُ : الحالِصُ من كل الحسب : تحضُه . واللَّبابُ : الحالِصُ من كل شيء ؛ قال ذو الرمة يصف فحلًا مِثناتًا :

> سِبَعْلَا أَبَا شِرْخَينِ أَحْيَا بَنَاتِهِ مَقالِيتُهَا ، فهي اللُّبَابُ الحَبَائُسُ

وقال أبو الحسن في الفالوذَّج : لـُبابُ القَـمْح ِ بلـُعابِ النَّحْل .

ولُبُّ كُلِّ شيء: نفسُه وحقيقتُه . وربما سمي سمُّ الحيةِ: لُبُّلً . واللثُبُّ : العَقْلُ ، والجَسع ألبابُ وألنبُبُ ، قال الكُمَيْتُ :

## إلبكُم ، بني آلِ النبي ، تطلقَعَت نَواذِع من قَلْنِي ، ظِماءً ، وأَلْبُبُ

وقد 'جمع على أَلْبُ مِ ، كَمَا 'جَمِع 'بؤس' على أَبْؤَس، ونَعْم على أَبْؤُس، ونَعْم على أَبْؤُس،

## قلنبي إليه 'مشروف' الألب"

واللبّابة أنه مصدر اللّبيب . وقد لَبُبْت أَلَب ، وللبّابة أَلَب أَب ولبّابة أَل ولبّان أَل وربّ وقو الله إلى المضاعف . وقيل المضفية بنت عبد المطلّب ، وضر بّت الزّبير : لم تضريبنه أن فقالت : ليكب ، ويقود الجيش ذا الجلّب أي يصير ذا لبّ . ورواه بعضهم : أضربه الجلّب أي يصير ذا لبّ . ورواه بعضهم : أضربه ليبّ بيب ويقود الجيش ذا اللّجب . قال ابن المن يبيب بوزن فر الجياز ؛ وأهل نتجه يقولون: لبّ بيب بوزن فر المحبة .

ورجل ملبوب<sup>4</sup> : موصوف باللــُبابة.

ولَمَبِيبُ : عَاقِلُ ذُو لُنُبِ ، مِن قوم أَلِبًا ، قال سببويه : لا يُكَسَّرُ على غير ذلك ، والأنثى ليبة . الجوهري: رجل لببيب ، مثل لبب ، قال المُضَرّب ابن كعب :

فقلتُ لها : فِيثِي إلَيكِ ، فإنتَيٰ حَرَامُ ، وَإِنِي بَعْدَ ذَاكُ لَـبَـبِبُ

التهذيب : وقال حسان :

## وجادية مَلْئُبُوبة ومُنْبَعَّس وطاريَّة ٍ، في طر قيها، لم تُشُدَّد

واسْتَكَبَّهُ : امْتَحَنَّ لُبُّهُ .

ويقال: بنات ألبب عروق في القلب ، يكون منها الرققة . وقيل لأغرابية تعاتب ابنها: ما لك لا تدعين عليه ? قالت: تأبى له ذلك بنات ألببي. الأصعي قال: كان أعرابي عنده امرأة فبرم ألبه ، فألقاها في بيئر غرضا بها ، فمر بها نقر شحوها، وقالوا: من فتعل هذا بك ? فقالت: زوجي ، فقالوا ادعي الله عليه ، فقالت : لا تُطاوعُني بنات ألبي. قالوا: قد عليمت بذلك بنات ألببه ؛ يعنون البه، وهو وبنات ألب من المنطقة بالقلب. ابن سيده: قد عليمت بذلك بنات ألببه ؛ يعنون البه، وهو أحد ما شد من المنطقف ، فجاء على الأصل ؛ هذا مذهب سيبويه ، قال يعنون البه ؛ وقال المبرد في قول الشاعر:

# قد عَلِمت ذاك بَنات البَيه

يريد ُ بَناتِ أَعْقَلِ هذا الحَيِّ ، فإن جمعت ألبُبًا ، قلت : ألابِب ، والتصغير ألتيبِب ، وهو أولى من قول من أعَلَّها .

واللّبُ : اللّطيفُ القريبُ من الناس ، والأنثى : لَبَةٌ ، وجمعها لِبابُ . واللّبُ : الحادي اللأزم لسَوقِ الإبل ، لا يَفْتُر عنها ولا يُفارِقُها . ورجلُ لَبَّ : لازمُ لِصَنْعَتِهِ لا يفارقها . ويقال : رجلُ لبَّ علبُ أي لازمُ للأمرِ ؛ وأنشد أبو عمرو:

#### لَـبُّمَّا ، بأَعْجازِ المُطيِّ ، لاحقا

ولَبِّ بالمكان لَبُّ ، وأَلَبُّ : أَقَام به ولزمَ . وأَلَبُّ على الأَمرِ : لَـزِمَه فلم يِفادقه .

وقولهُم: لَبَيْكَ ولَبَيْهِ ،مِنه، أي لنُزوماً لطاعَتِكَ ؛ وفي الصحاح: أي أنا مُقبَرُ على طاعَتك ؛ قال:

> إنَّكَ لَو كَعَوتَنِي ، ودوني زُوراءُ ذاتُ مَنْزُع ِ بَيُونِ ، لَتُلْتُ :لَبَيْهِ ، لَمَنْ بَدعُونِي

أصله لتببّت فعلّت ، من ألب بالمكان ، فأبدلت الباء ياء لأجل التضعيف . قال الخليل ، هو من قولهم : دار فلان تلب داري أي تحاذيها أي أنا مواجهك عا تحب إجابة لك ، والياء للتثنية ، وفيها دليل على النصب للمصدر . وقال سيبويه : انتصب لبيّك ، على الفعل ، كما انتصب سبحان الله . وفي الصحاح : نصب على المصدر ، كقولك : حمد الله وشكراً ، وكان حقه أن يقال : لبناً لك ، وثنتي على معنى التوكيد أي إلنباباً بك بعد إلباب ، وإقامة بعد إقامة . فوض على أي العباس ما سمعت من أبي طالب النحوي قال الأزهري : سمعت أبا الفضل المنذري يقول : غرض على أبي العباس ما سمعت من أبي طالب النحوي في قولهم لبينك وسعد ينك ، قال : قال الفراه : معنى المصدر .

قال: وقال الأَحْمَرُ: هو مأْخوذ من لَبَّ بالمكان، وأَلَبُّ به إذا أَقَام ؛ وأَنشد:

لَبَّ بأرضٍ ما تَخَطَّاها الغَنَمُ

قال ومنه قول مُطفَيْل :

رَدَدُنَ 'حَصَيْنَاً مِن عَدِيّ ورَهُطهِ ، وتَيْمٌ 'تُلَبِّي في العُرُوجِ ، وتَحْلَثُب ُ

أي تُلازمُها وتُثقيمُ فيها ؛ وقال أبو الهيثم قوله :

وتيم تلبي في العروج ، وتحلب

أي تَحْلُبُ اللّبا وتشرَبه ؛ جعله من اللّبا ، فتوك همزه ، ولم يجعله من لبّ بالمكان وألبّ . قال أبو منصور : والذي قاله أبو الهيثم أصوب ، لقوله بعده وتحلُب . قال وقال الأحمر : كأن أصل لبّ بك ، لبّب بك ، فاستثقلوا ثلاث باءات ، فقلبوا إحداهن ياء ، كما قالوا: تَظمّنيت ، من الظنّن . وحكى أبو عبيد عن الخليل أنه قال: أصله من ألبّنت أي أنا مقيم فإذا دعا الرجل صاحبة ، أجابه : لبّيت أي أنا مقيم عندك ، ثم وكد ذلك بلبيّك أي إقامة " بعد إقامة . وحكى عن الخليل أنه قال : هو مأخوذ من قولهم : وحكى عن الخليل أنه قال : هو مأخوذ من قولهم : أم لبّه أي أنه كذلك ، في قال الله فإن كان كذلك ،

وكنشتُمْ كأم لبَّةٍ، طَعَنَ ابْنُهَا إِلَيْهِا لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال ، ويقال : هو مأخوذ من قولهم : داري تكُبُ دارك ، ويكون معناه : اتبجاهي إليك وإقبالي على أمرك . وقال ابن الأعرابي : اللّبُ الطاعة ، وأصله من الإقامة. وقولهم : لَبَيْك ، اللّبُ واحد ، فإذا ثنيت ، قلت في الرفع : لَبَيْك ، اللّبُ واحد ، فإذا لبيّن ؛ وكان في الرفع : لبيّان ، وفي النصب والحفض : لبيّن ؛ وكان في الأصل لبيّنك أي أطعنك مرتب ، عذك إقامة بعد إقامة . ابن سيده : قال سيبويه وزعم يونس أن لبييك اسم مفرد ، بمنزلة عليك ، ولكنه جاء على هذا اللفظ في حد الإضافة ، وزعم ولكنه جاء على هذا اللفظ في حد الإضافة ، وزعم الحليل أنها نثنية ، كأنه قال : كلما أجبنتك في شيء ، فأنا في الآخر لك مجيب . قال سيبويه : ويد لك على صحة قول الحليل قول بعض العرب : لب ، مجريه محرك أمس وغاق ؛ قال : ويد لك على أنليك على أنليك على أنليك ، أيكن يا للست بمنزلة عليك ، أنك إذا أظهرت الاسم ، قلت :

#### لَبْسِي ۚ زَيْدٍ ؛ وأنشد :

#### دَعُوتُ لِمَانَا بَنِي مِسْوَرًا ، فَلَـبُنَى،فَلَـبُنِي بَدَّي مِسْوَرِ

فلو كان بمنزلة على لقلتَ: فَكُلَّبُّى يَدَّى \* ، لأَنْكُ لا تقول: عَلَي ۚ زَبِد إِذَا أَظْهَرَتَ الاسم . قال ابن جني : الألف في لَيِّي عند بعضهم هي ياء التثنية في لَيِّيكَ، لأنهم اشتقوا من الاسم المبنى الذى هو الصوت مسع حرف التثنية فعلًا ، فجمعوه من حروف، ، كما قالوا من لا إله إلا الله : كَمَاتُلُتُ ، وَنَحُو ذَلَكُ ، فَاسْتَقُوا لبَّيتُ من لفظ لبَّيكَ ، فجاؤوا في لفظ لبَّنت بالساء التي للتثنية في لبَّينُكَ ، وهذا قول سيويه . قيال : وأما يونس فزعم أن لبَّيْكَ اسم مفرد ، وأصله عنده لَبُّبُ ، وزنه فَعَلْكُ ، قال : ولا يجوز أَن تَعْملُهُ على فَعُثَلَ ، لقلة فَعُثَلَ في الكلام، وكثرة فَعُلْلَ، فَقُلِبَتِ الباء، التي هي اللام الثانية من ليَّت ، ياءً ، كومِاً من التضعيف ، فصار كبَّى "، ثم أبـدل الباء ألفـاً لتحركها وانفتــاح ما قبلها ، فصار لـَـبَّى ، ثم إنه لمــا وصلت بالكاف في لبَّينك، وبالهاء في لسَّه، فالسَّت الأَلْفُ يَاءُ كِمَا قُتُلَبَّتُ فِي إِلَى وَعَلَى وَلَدَى إِذَا وَصَلَبُهَا بالضمير ، فقلت إليك وعلىك ولديك ؛ واحتجسسونه على يونس فقال: لو كانت ياءُ لسَنْكُ ، منزلة ياء علىكُ ولديك ، لوجب ، مَن أَضَفْتُهَا إِلَى المُظْهُر ، أَن تَنْفُرُ هَا أَلْفًا ، كَمَا أَنْكُ إِذَا أَضَفَتَ عَلَىكُ وَأَخْتُمُا إِلَى المُظُّهُر ، أَقَرْرَتَ أَلفَهَا مِجالهَا ، ولكُنْتَ تقول على هذا : لَـبَّى زيــد ، ولـَبَّى جَعْفُر ، كما تقول : إلى زيد ، وعلى عمرو ، ولدَّى خالد ؛ وأنشد قوله: فلسَبَّى مَا يَدَى مسور ؟ قال: فقوله لسَّى ، بالناء مع إضافته إلى المُظَّهُرَ ، يدل عـلى أنه اسم مثني ، بمنزلة غلامَى زيد ، ولنبَّاهُ قالَ : لنبَّبكُ ، ولنبَّى

بالحَجّ كذلك ؛ وقول ُ المُضَرَّبِ بن كعبٍ :

#### وإني بعد ذاك لـبيب٬

إنما أراد مملَب بالحَج. وقوله بعد ذاك أي معذاك. وحكى ثعلب : لَـبُّأْتُ بالحج . قال : وكان ينبغي أَن يقول.: لَـبَّيْتُ بالحج . ولكن العرب قــد قالته بالممز ، وهو على غير القياس . وفي حديث الإهْلال بالحج : لَنَبِّيْكُ اللهم لبَّيْكُ ، هو من التَّلْنبية، وهي إجابة ُ المُنادِي أي إجابَتي لك يا ربُّ ، وهومأخوذ ۗ ما تقدم . وقبل : معناه إخلاصي لـك ؛ من قولهم : تحسّب لُباب إذا كان خالصاً تمعنَّضاً ، ومنه لُبُّ الطُّعام ولُبابُه . وفي حديث عَلَيْقمة أنه قال للأَسُود : يا أبا عَمْرُو . قال : لبَّيْكَ ! قال : لبَّى يَدَيكَ . قال الحَطَّابي : معناه سَلمَت ْ يداكِ وصَحَّنا ، وإنما ترك الإعراب في قوله يديك ، وكان حقـه أن يقول: يداك، لينز دوج يديك بلبيك. وقال الزمخشري: معنى لَبَّى يَدَيْكُ أَي أُطيعُكُ ، وأَتَصَرُّفُ بإرادتك، وأكونُ كالشيء الذي تنصَرِ فنه بيديك كيف شئت. ولَبَابِ لَبَابِ يُرِيدُ به : لا بأس ، بلغة حمير. قال ابن سيده : وهو عندي بما تقـدم ، كأنه إذا نَـفَى البأس عنه اسْتَحَبُّ مُلازمَته .

واللَّبَبُ : معروف ، وهو ما 'يشد" على صدار الدابة أو الناقة ؛ قال ابن سيده وغير'ه : يكون للرَّحْسل والسَّرْج يمنعهما من الاستنخار، والجمع ألباب ؛ قال سيبويه : لم يجاوزوا به هذا البناة.

وأَلْبَبَنْتُ السَّرْجَ : عَمِلْتُ له لَبَباً . وأَلْبَبْتُ الفرسَ ، فهو المبَبْتُ ، جاءً على الأصل، وهو نادر: المعلّن له لَبَباً . قال : وهذا الحرف هكذا رواه ابن السَّكيت ، بإظهار التضعيف. وقال ابن كيسان: هو غلط ، وقياسه الملّبُ ، كما يقيال المحبّ ، مين

كان في حال واسعة ؛ ولَـبَبْتُهُ ، مُخفف ، كذلك عن ابن الأعرابي : واللَّبَبِ : البال مُ يقال : إنه لرَّخي اللَّبَبِ ، التهذيب، يقال: فلان في بال كرخي ولَبَب كرخي التهذيب، أي في سَعَة وخصب وأمن . واللَّبُبُ من الرَّمْل : ما اسْتَرَقُّ وانحَدَرَ من مُعظَّمه، فصاد بين الجَلَّك وغَلَيْظُ الأَرضُ ؛ وقيل: لبَبَ الكَثيب: 'مقدَّمه؛

#### بَرُّاقةُ الجِيدِ واللَّبَّاتِ واضعة "، كأنها كَلْمُنَّة أَفْضَى مِا لَسَبُ

قال ذو الرمة:

قال الأحمر: 'مُعْظَمُ الرمل العَقَنْقُلُ ، فإذا نَقَصَ قيل : كَتُبِبُ ؟ فإذا نقص قيل : عَوْ كُلُ ؟ فإذا نقص قبل : سقط ؟ فإذا نقص قبل : عداب ، وفإذا نقَص قيل : لَبَبُ م التهذيب : واللَّبُبُ من الرمل ماكان قرساً من تحسُّل الرَّمْل .

واللَّبَّةُ : 'وَسَطُ الصَّدُو والمَنْحَرَ ، والجمع لَبَّات ُ ولباب ُ ، عن ثعلب . وحكى اللحياني : إنها كحسَّنة ُ اللَّبَّاتِ ؟ كَأَنْهُم تَجعَلُوا كُلُّ نُجز ۚ وَمَنْهَا لَبَّتُهُ ۗ ، ثم

تَجْمَعُوا عَلَى هَذَا . وَاللَّبُبُ كَاللَّبَّةِ : وَهُو مُوضَعَ القلادة من الصدر من كل شيءٍ ، والجمع الألباب ؛ وأما ما جاء في الحديث : إن الله منع مِنْتي بَني

مُدُّلج لصلتهم الرَّحِم ، وطعنهم في ألباب الإبل ، ودواه بعضهم : في لَـبَّاتِ الإبل . قال أبو

عبيد : من رواه في ألباب الإبل ، فله معنيان :

أحدهما أن يكون أراد جمع اللُّبِّ ، ولنب كلِّ

شيءِ خالصُه ، كأنه أراد خالص إبلهم وكرائمها ، والمعنى الثاني أنه أراد جمع اللَّبَب ، وهو موضع

المَنْحَر من كل شيء . قبال : ونُنرَى أَن لَبَبَ

أَحْبَبْتُهُ ، وَمنه قولهم : فلان في لَسَبِ وخِي ۗ إذا

الفرس إنما سمي به ، ولهذا قبل : لَـبَّبْتُ فلانــا إذا تَجْمَعْتَ ثَيَابَهُ عَنْدَ صَدَّرُهُ وَنَخْرُهُ ﴾ ثم تَجْرَزْتُهُ ؟ وإن كان المحفوظ ُ اللَّبَّات، فهي جمع ُ اللَّبَّةِ ، وهي

اللَّهُزُ مَهُ التي فوق الصدر ، وفيها تُنْحَرُ الإِبـل .

قال ابن سيده : وهو الصحيح عندي .

وِلْتَبَنُّتُهُ لَبُّمَّا : صَرَبْتُ لَبُّتَهُ . وفي الحديث : أما تَكِونُ الذَكَاةُ ۚ إِلَّا فِي الْحَكَثُقِ وَاللَّبَّةِ .

ولَيَّهُ يَلُبُهُ لَيًّا : ضَرَبَ لَـئَّتَهُ . ولَـنَّهُ القلادة : واسطتنها .

وتَكَبُّ الرجل : تَعَزُّم ونَشَمُّر .

والمُتَلَبِّبُ : المُنتَحَزِّمُ بالسلاح وغيره . وكل مُجَمَّع لَيُهابِه : 'مُتَكَبِّب' ؟ قال عنترة :

إني أحاذ ر' أن تقول حليلتي : هذا غُبار ساطيع ، فَتَلَبَّب

واسم ما 'ينَـلَـبُّب' : اللَّبابَة' ؛ قال :

ولَـقَدُ تَشْهِـدُ تُ الْحَـيُـلُ يَومُ طِرادِها ، فطَعَنْتُ تَعْتَ لَبِابِهِ الْمُتَمَطِّر

وتَكَيُّبِ المرأة بِمُنْطَقَتِها: أَن نَضْع أَحَد طرفيها على مَنكبها الأيسر ، وتُنخرجُ وسطَّها من تحت يدها

اليمني ، فتُغَطِّي به صَدرَها ، وتَرْدُ الطَّرَفَ الآخر على مَنكبِها الأيسر . والتَّلْسِيبُ من الإنسان : ما في موضع اللَّبَبِ من

ولَـبُّبُ الرجلُ : جعل ثيابه في تُعنقِـه وصدره في

الخصومة ، ثم قَسَمْ وجَرَّه . وأَخَذ بتكنيب كذلك، وهو اسم كالتُّمْتِينِ ٠

التهذيب، يقال: أَخَذ فلان متكثيب فلان إذا جمع عليه ثوبه الذِّي هو لابسه عند صدره ، وقَـبَض عليــه

كِيُرُهُ . وفي الحديث: فأَخَذُتُ بِتَكْسِيهِ وَجَرَرُ تُهُ ؟

وأنشد :

إنا إذا الدَّاعي اعْتَزَى ولَـبَّبا

ويقال: تَكْبِيبُهُ تَرَدُّدُهُ . ودارُه تُكِيبُ داري أي تَمَتَدُ معها. وأَلَبُ لك الشيءُ: عَرَضَ ؟ قال رؤبة: وإنْ قَراً أو مَنْكِبُ أَلَبًا

واللَّبْلَبَةُ : لَيَحْسُ الشَّاةَ ولدَهَا ، وقيل : هو أَنِ الخَسْرِجَ الشَّاةُ لَسَانَهَا كَأَنَهَا تَلْحَسُ ولدَهَا، ويكونَ منها صوت ، كأنها تقول: لَب لَب لَب واللَّبْلبَة : الرِّقَة على الولد ، ومنه : لَبْلَبَتِ الشَّاةُ على ولدها إذا لَحِسَتْه ، وأَشْبَلَت عليه حين تضعه . واللَّبْلبَة : فعل الشَّة بشفتها . التهذيب ، فعل الشَّة بولدها إذا لَحِسَتْه بشفتها . التهذيب ، أبو عمرو : اللَّبْلبَة التَّقَرُق ؛ وقال مُخارِق بن شهاب في صفة تَبْسِ غَنَمِه :

وراحَت أُصَيْلاناً ، كأن ' 'ضروعَها دِلاءٌ ، وفيها واتِد' القَرْن لَـبْلـَب'

أراد باللَّبْلَب : سَفْقَتَه على المِعْزى التي أُرْسِلَ فيها ، فهو ذو لَبْلَبة عليها أي ذو سَفْقة . ولَبَالِب الغَنَم : تَجلَّبَتُها وصَونَها . واللَّبْلُبَة : عَطَّفْكُ على الإنسان ومَعُونتُه . واللَّبْلَبَة : الشَّفَقة على الإنسان ، وقد لَيَبْلَبْت عليه ؛ قال الكميت : ومِنَّا، إذا تَحزَبَتْكَ الأُمور ، عليه كالمائشيل ،

وحُكيَ عن يونس أنه قال : تقول العرب للرجل تَعْطَفُ عليه: لَبَابِ لَبَابِ، بالكسر، مثل تَحذامِ وقَطَام . . :

واللَّبْلُبُ : النَّحْرُ . ولَبْلُبَ التَّيْسُ عند السَّفادِ : نَبُّ ، وقد يقال ذلك للظبي. وفي حديث ابن عمرو: أنه أتى الطائف ، فإذا هو يَرى التَّيُوسَ تَلَبُّ، أو يقال لَبَبَه : أَخْذَ بِتَلْمُبِيهِ وَنَــَلابِيهِ إِذَا جَمِعَتُ ثَيْلِهِ عَنْدَ نَحْرُه وصَدْرُه ، ثم جَرَرُتْه ، وكذلك إذا جعلت في عنقه حَبْلًا أو ثوباً ، وأَمْسَكُنْتُه به . والمُتَلَبَبُ ' : موضع القِلادة .

واللَّبَّة : مُوضعُ الذَّبْح ، والنَّاء زائدة . وتَلَـبَّبَ الرَّجُلانِ : أَخَذَ كُلِّ منهما بِلـَبَّةِ صاحِبه .

وَفِي الحَديث: أَنِّ النبي ، صلى الله عليه وَسلم ، صَلَّى فِي ثُوبٍ واحدٍ مُمَلَّئَبِّاً به . المُمَلَّبِّبِ : الذي تَحَزَّم بثوبه عند صدره . وكلُّ من جَمَع تُوبِه مُمْتَحَزِّماً ، فقد تَلَبَّبَ به ؛ قال أبو ذؤيب :

> وتَميية مِن قانِص مُنتَكَبِّبٍ، في كَفَّه جَشْءٌ أَجَشُ وأَقَعْطَعُ

ومن هذا قيل للذي لبس السلاحَ وتَسَمَّرُ القتال : مُتَكَبِّ ؛ ومنه قول المُتَنَخِّلِ :

> واسْتَلَأَمُوا وتَلَـبَّبُوا، إنَّ التَّلَـبُّبَ للمُغـير

يقال: لَـبَبُـٰتُ الرجلَ ولَـبَّبُنُهُ إِذَا جَعَلَتَ فِي عُنقَهُ ثُوباً أَو غَيْره، وجَرَرَوْتَهُ به .

والتَّلْبيبُ : كَجْمَعُ ما في موضع اللَّبَ من ثياب الرجل . وفي الحديث : أنه أمر بإخراج المنافقين من المسجد، فقام أبو أيُّوبَ إلى رافع بن وَدِيعَةَ ، فلسَبَّبَه بردائه ، ثم نَـتَـرَه نَـتَـرًا شديداً .

واللَّبيبة': ثوب كالبَقيرة .

والتَّلْبَيِبِ : التَّرَّ دُوْد. قَالَ ابن سيده: هكذا 'حكي ، ولا أُدْرِي ما هو. الليث : والصَّريخ إذا أَنذُر القومَ واسْتَصْرَخ : لَبَّب ، وذلك أَن يَجْعُل كِنانَته وقَوْسَه في نُعْقَه ، ثم يَقْبِضَ على تَلْبَيبِ نَفْسِه ؛

تَنبِ على الغُنَم ؛ قـال : هو حكاية صوت التُّيوس عند السَّفاد ؛ لَبُ كَلِبُ ، كَفَرُ كَفِر .

واللَّبابُ من النَّبات : الشيءُ القليـل غير الواسع ، حكاه أبو حنيفة .

واللَّبْلابُ : تَحشَيشَة . واللَّبْلابُ : تَبْتُ يَلْمُتُوي على الشجر .

واللَّـبُلابُ : بقلة معروفة 'يُتَداوَي بها .

ولُبَابَةُ': اسم امرأة. ولُبَتَّى ولُبَتَّى ولِبَتَّى: موضع ۗ؟ قال :

أسيرُ وما أَدْرِي ، لَعَلُ مُنِيَّتِي لِلْمَالُ مُنِيَّتِي لِلْمَالِيَّةِ لِلْتُنْ

لتب: اللأتِبِ : الثابت ، نقول منه : لَـتَبَ بَلْـتُبُ. لَـتُبًا ولُـتُوباً ؛ وأنشد أبو الجَـرَّاح :

> فإن كُنُ هذا من نَبيذٍ شَرِبْتُهُ ، فإني من شُر بِ النَّبيذِ ، لَبَنائِبُ

ُصداع" وتَوصِيمُ العِظامِ وفَتَثْرَءَ" وغَمَّ مع الإِشْراقِ، في الجوفِ، لاتِبُ

الفراء في قوله تعالى : من طين لازب ، قال: اللأزب واللاتب واحد . قال : وقيس نقول طين لاتب واللاتب اللازق مثل اللازب . وهذا الشيء ضر به لاتب ، كضر به لازب . ويقال : لتب عليه يأبة ورتبها إذا شدّها عليه . ولتتب على الفرس مجلة إذا شدّه عليه ؛ وقال مالك بن نهر يروا :

فله تَصريب' الشُّوالِ إِلَا اُسْؤِرَاهُ والجُالُّ، فهو مُلتَتَّبُ لا مُخِللَعُ

يعني فرسه .

والملائت : اللازم لبيته فراراً من الفِتَن . وأَلْتَبَ عليه الأمر َ إلْتباباً أَي أُوجَبه ، فهو مُلْتَب . وأَنْتَب في سَبلة الناقة ومنْحرها يَلْتُب لَتْباً: طعنها ونتَعرها ، مثل لتَتَبْت . ولتنب عليه ثوبه ، والتَنَب : لبسة ، كأنه لا يُريد أن يخلعه , وقال الليث : الجسه ، اللهبش ، والمكلانب : الجباب الحياب .

بلب: اللَّجَبُ : الصَّوْتُ والصَّبَاحُ والجَلَبَة ، تقول:
 لَجب ، بالكسر . واللَّجَبُ : ارتفاعُ الأَصواتِ واخْتلاطُها؛ قال زهير :

عزيز الأا حل الحكيفان حولة ، بذي لتجب لجاله وصواهِلة

وفي الحديث: أنه كَثُرَ عنده اللَّجَبُ ، هـو ، بالتحريك ، الصوت والغَلَبَة مِع اخْتلاطٍ ، وكأنه مقلوب الجَلَبَة .

واللَّعِبُ : صوتُ العَسْكُو . وعَسْكُو لَحِبُ : عَرَمُو مَ وَدُو لَحِبُ : عَرَمُو مَ وَدُو لَجَبِ وَكُثُرَةً . وِرَعِنْهُ لَحَجِبُ الْحَجِبُ اللَّعِبُ لَيَجِبُ بِالرَّعْد ؛ وغَيْثُ لَيَجِبُ بِالرَّعْد ؛ وَكُلُّهُ عَلَى النَّسَبِ ، واللَّعِبُ : اضْطُرابُ موجِ البحر . وبحو ذو لَجَب إذا سُسِع اضْطُرابُ مُواج ، كذلك .

وشاة " لَحْبَة اللَّحْبَة اللَّحْبَة ولَحَبَة ولَحَبَة ولَجِبة " ولَجِبة " ولَجِبة " ولَجَبَة " اللَّبن ، الأخيرتان عن ثعلب : 'مُو لَلَّية ' اللَّبن ، وخَصَّ بعضهم به المعذي . الأصعي : إذا أتى على الشّاء بعد نتاجها أربعة ' أشهر فيحَف " لبنها وقبل " ؛ فهي لِجاب ' ؛ ويقال منه : لَجُبَت لُجُوبة " وشِياه " لَحَبَات الْجُوبة " وشِياه " لَحَبَات ' ، ويجوز لَحَبَّت ' . أن السكيت : اللَّجَبة '

د قوله «وشاة لجبة » أي بثنايث اوله ، و كقصبة وفرحة وعنبة كما
 في القاموس وغيره .

النعجة التي قَـَلَّ لبَـنُهَا ؛ قال : ولا يِقال للعنز لـَجْبَة ۗ ، وجمع لَجَبَةٍ لَجَبَاتُ ، على القباس ؛ وجمع لَجْبةِ لَجَبَاتٌ ، بالتحريك ، وهو شاذ " ، لأن حقه التسكين، إِلَّا أَنه كَانَ الْأَصَلَ عَنْدُهُمْ أَنْهُ اسْمُ وَصَفَ بِهُ، كَمَا قَالُوا : امرأة كَلَّبَة ، فجمع على الأصل ، وقبال بعضهم : لَنَجْبَةُ وَلَجْبَاتُ نَادُرُ ، لأَنْ القياسُ المطردُ في جمع فَعْلَة ، إذا كانت صفة ، تسكين العين ، والتكسير لِجاب ؛ قال مُمكنهل بن ربيعة :

## عَجِبَتُ أَبِسَاؤُنَا مِن فِعَلِنَا ، إذ نبيع الحيل بالمعزى اللَّجاب

قال سيبويه : وقــالوا شياه لنَجَبـات ، فحر "كوا الأوسَطَ لِأَنَّ من العرب من يقول : شَاةٌ لَجَبَة ، فإنما جاؤوا بالجمع على هذا ؟ وقول عَمْرٍ و ذي الكلب:

#### فاجتال منها لبَجْبة " ذات هَزَم، حاشكة الدِّرَّةِ، وَرُهَاءَ الرَّحَمُ

يجوز أن تكون هـذه الشاة ُ ليَجْبِـة ً في وقت ، ثم تكون حاشكة الدِّرَّة في وقت آخر ؛ ويجـوز أن تكون اللَّاجْبة' من الأَضْداد ، فتكون هنا الغزيرة ، وقد لَجُبَتُ 'لجوبة ً، بالضم ، ولَجَيَّتُ تَلْنَجِيبًا . وفي حديث الزكاة ، فقلت ُ:ففيمَ َحقُّكَ ? قال : في التَّنيَّة والجَذَعَة . اللَّحْبَة ، بفتح اللام وسكون الجيم: التي أتى عليها من الغنم بعد نِنتاجها أربعة ُ أَشْهَر فَخَفَّ لَبُّنُّهَا ؟ وقيل : هي من العَنْز خاصة " ؟ وقيـل : في الضأن خاصةً". وفي الحديث: يَنْفَدِّيعُ للناس مَعدِنْ ، فَيَهُو لَمُم أَمْسَالُ اللَّجَبِ مِن الذهبِ . قبال ابن الأثير: قال الحَربيُّ: أَظُنْتُه وهَماًّ ، إِنَا أَراد اللَّحِينَ ، لأَن اللُّجَيِّنَ الفضة ؛ قال : وهذا لبس بشيءٍ ، لأَنه لا يقال أمثال الفضة من الذهب . قال وقال غيره :

لعله أمثال النُّجُب، جمع النَّجيب من الإبل، فصحف الراوي . قال : والأولى أن يكون غيرَ موهوم ، ولا مُصَحَّف ، ويكون اللَّجَبُ جمع لَجَبَة ، وهي الشاة' الحامل التي قـَلَّ لبنـُهـا ، أو تكون ، بكسر اللام وفتح الجيم ، جمع لَجْبة كَقَصْعـة وقصَع ِ. وفي حديث شُرَيْح : أَنَّ رجلًا قـال له : ابْنَعْتُ من هذا شَاهٌ فلم أُجِدُ لها لبناً ؛ فقال له شُرَيْح: لعلها لَجَّبَتُ أي صارت لَجْبة . وفي حديث موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : والحَجَرِ فلتَجَبه ثلاثَ لَجَبَاتٍ . قال ابن الأَثير ، قـال أبو موسى : كذا في مُسْنَد أحمد بن حنبل ؛ قال : ولا أعرف وجهه ، إِلَّا أَن يَكُونَ بِالحَاءِ والنَّاءِ مِن اللَّحْت ،وهو الضرب، وَلَحَتَهُ بِالْعُصَا أَي ضَرَبِهِ . وَفَي حَدَيْثُ الدُّجَّالُ : فَأَخْذَ بِلَجَبَتَنَى البابِ فقال : مَهْيَمُ ؛ قَالَ أَبُو موسى : هكذا رُو يَ ، والصواب بالفاء . وقال ابن الأثير في ترجمة لجف : ويروى بالباء ، وهو وَهُمُ . وسَبَهُم مِلْجَابِ : ريشَ ولم يُنْصَلُ بَعْد ُ ؟ قال : ماذا تقول' لأَشياخٍ أُولي 'جر'مٍ 'سود الو'جوه ، كأمثال المكلاجيب ?

قال ابن سیده : ومنِنْجاب ُ أَكْثُر ، قـال : وأدى اللام َ بدلاً من النون .

لحب : اللَّحْبُ: فَتَطَعْنُكَ اللَّحْمَ طُولًا. والمُلْمَحَّبُ: المُقَطَّعُ . ولَحَبَهُ ولَحَّبه : ضربه بالسيف ، أو تَجِرَحَه ؟ عن ثعلب ؟ قال أبو خراشي :

> تُطيفُ عليه الطيرُ ، وهو مُلكحَّب ، خلاف البُيوت عند مُحْسَبِل الصَّرُّم

الأصمعي: المُلْمَعُبُ نحو من المُخَذَّم ِ . ولَحَبَ مَتْنُ ُ الفرسِ وعَجُزُهُ : امْلاسٌ فِي حُدُورٍ ؟ ومَتَنْنُ ۗ

مَلْحُوبُ ؛ قال الشاعر :

فالعَيْنُ قادِحة ''، والرِّجْلُ ضارِحة ''، والقُصْبُ مُضْطَمِرِ ''، والمَتْنُ مُلْحوبُ

ورَجُل مَلْنُعُوبِ": قليل اللحم ، كأنه لُحِبَ ؛ قال أبو ذوّيب:

> أَذْرَكَ أَرْبَابَ النَّعَمُ، بكلِّ مَلَنْحُوبٍ أَشَمُّ

واللَّحِيبُ من الإبل : القليلة لَحْمِ الْظَهْر . وَلَحَبُ الْطَهْر . وَلَحَبُ الْجُرُور : أَخَذَه . ولَحَبُ اللَّحمَ عن العظم يَلْحَبُه لَحْبًا : قَشَره ؟ وقيل : كل شيء قشر ، فقد لُحِب .

واللَّحْبُ : الطَّرِيقِ الواضح ، واللاحِبُ مثله ، وهو فاعل بمعنى مفعول أي مَلْحُوبِ ، تقول منه : خَلَبَهُ يَلْحَبُهُ لَتَحْبُهُ لَتَحْبُهُ لَتَحْبُهُ لِنَحْبُهُ لِنَحْبُهُ إِذَا وَطِئْهُ ومَرَ فيه ؛ ويقال أيضاً : لَحَبَ إِذَا مَرَ مُسْتَقَماً .

ولتحبّ الطريق يُلنعُب ليُعوباً : وَضَح كَأَنه قَسَر الأَرضَ ولتحبّه يُلنعبُه لتحبّاً : بينه ، ومنه قول أم سكت له لعنان ، رضي الله عنه : لا تُعفّ طريقاً كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لتحبّها أي أو ضَمها ونتهجها . وطريق مُلتحبّ : كلاحب؛ أنشد ثعلب :

وقُلْتُص مُقُورًا إِلاَّلْيَاطِ، بانَتْ على مُلْتَحَّبٍ أَطَّاطِ

الليث: طريق" لاحب"، ولتحبّ ، ومَلَـْعوب إذا كان واضحاً ؛ قبال : وسبعت العرب تقول : التَحبّ فلان مَحبّة الطريق ، ولـَحبّها والنّتَحبّها إذا رَكبّها ؛ ومنه قول ذي الرمة :

فانتصاع جانبه الوحشي، وانتحدَرَت بَلْعَبْنَ ، لا يَأْمَلِي المَطْلُوبْ والطَّلَبُ

أَي يَرْ كَبَنَ اللاحِبَ ، وبه سبي الطريق المُوطَّأُ لاحِباً ، لأَنه كأنه لُنحِبَ أَي قَشْرَ عَن وَجْهِهِ التَّراب ، فهو ذو لحَب . وفي حَديث أَبي زِمْل الجُهْنَيِّ : رأَيت الناسَ عَلَى طَريق رَحْب لاحِب. اللاحِب : الطريق الواسع المُنقاد الذي لا يَنقَطع. ولَحَّب الشيءَ : أثر فيه ؛ قال مَعْقِل ' بن خُو يَلد يصف سَيْلاً :

الله عدوة الكلفضاف الأني من اللاحب الكدرات اللاحب

ولتحبُّه : كلتحبّه . ولتحبّه بالسّياط : ضَرَبه ، فأنشرَت فيه . ولتحبّ به الأرض أي صَرَعه . ومَرَ يَلْعَبُ لتحبًا أي يُسْرِع . ولتحبّ يَلْعَبُ لعبًا : نتكح .

النهذيب : الملخب النّسان الفَصيح . والملخب : الحَديدُ القاطَع ؛ وفي الصحاح : كل شيء يُقْشَرُ به ويُقطَع ، وقال الأعشى :

وأَدْفَعُ عَن أَعْرَاضِكُمُ، وأُعِيرُكُمُ لِساناً، كميقراضِ الخَفاجِيِّ، ملِحْبَا

وقال أبو 'دواد :

رَفَعْنَاهَا كَنْمِيلًا فِي مُمَلِّ مُعْمَلُ لَحْسِ

ورجل ملحبُ إذا كان سَبَّاباً بَذي اللَّسان . وقد لَحَب الرجل ، بالكسر، إذا أَنْحَلَه الكِبر ؟ قال الشاعر :

عَجُوزٌ تُرَجِّي أَن تَكُونَ فَتَيِّةً ' وقد لَحِبَ الجَنْبَانِ ، واحْدَ وْدَبَ الظهرُ

ومَلْحُوبِ" : موضع ؟ قال عَبيد" :

#### أَقَـٰفُو َ مِن أَهْلِهِ مَلَـْحُوبُ، فالقُطَـٰبِيَّاتُ فالذَّنُوبُ، \

علب: لَخَبَ المرأة يَلْنَخُبُهُا ويَلَّغَبُهُا لَخَبًا: نَكَمَهَا؟ عن كَراع ؟ قال ابن سيده: والمعروف عن يعقوب وغيره: نَغَبَها. واللَّخَبُ : شَجَر المُقُلِ ؟ قال:

# من أُفيح ثنة لحب عميم٢

ابن الأعرابي : المَلاخِبُ المَلاطِمُ .

والمُلْمَخَّبُ : المُلَطَّم في الحُصومات . واللَّخابُ : اللَّطامُ .

لذب : لَذَبَ بِالمَـكَانِ لِنُدُوباً، ولاذَبَ : أَقَام ؛ قال ابن درید : ولا أدري ما صحته .

لزب: اللَّزَبُ : الضَّيقُ . وعَيْشُ لَزَبُ : ضَيِّقُ. واللَّزْبُ : الطريقُ الضَّيَّقُ .

وما ٌ لَـزَـِب ٌ : قليل ٌ ، والجمع لِزاب ٌ . واللُّـز ُوب ُ : القحط .

واللَّزْبَةُ : الشَّدَّةَ ، وجمعها لِزَبْ ؛ حكاها ابن جني . وسَنَهُ لَزْبَة " : صَديدَة " ، ويقال : أَصابَنْهم لَرَزْبَة " ، يعني شِدَّة السنة ، وهي القحط . والأزْمة والأزْبَة واللَّزْبَة واللَّزْبَة أَ كلها بمعنى واحد ، والجسع اللَّزْباتُ ، بالتسكين ، لأنه صفة . وفي حديث أبي اللَّرْباتُ ، بالتسكين ، لأنه صفة . وفي حديث أبي اللَّرْباتُ ، بالتسكين ، لأنه صفة . وفي حديث أبي اللَّرْباتُ ، بالتسكين ، هذا الأمر ضربة اللَّزْب أي اللَّزْب أي اللَّرْب أي اللَّرْب أي اللَّرْب أي اللَّرْم إلَّد والم

ولَـزَّبِ الشِّيءُ يَلَـزُب ، بالضم ، لَـزَّبًا ولُـزُوبًا :

أوله « أففر من أهله النع » هكذا أنشده هنا وفي مادة قطب
 كالمحكم، وقال فيها: قال عبيدفي الشمر الذي كسر بعضه. وكذا
 أنشده ياقوت في موضعين من معجمه كذلك .

٢ قوله « من أفيح ثنة النح » كذا بالاصل ولم نجده في الاصول
 التي بأيدينا .

دخل بعضه في بعض . ولزَابَ الطبنُ بِكُنْرُبُ لُنْرُوباً ، ولَنْرُبَ : لَصِقَ وصَكُبُ ، وفي حديث علي ، عليه السلام : ولاطها بالبَلّة حتى لَزَابَت أي لَصِقَت ولَزِمت .

وطين لازب أي لازق . قال الله تعالى : من طين لازب . قال الفراء : اللازب واللاتب واللاصق واحد . والعرب تقول : ليس هذا بضر به لازم ولازب ، يبد لون الباء ميماً ، لتقار ب المتخاوج . قال أبو بكر : معنى قولهم ما هذا بضر به سين أي ما هذا بضر به سين لازب والجزب ، وهو مَثَل . واللازب : الثابت ، وصاد الشيء ضر به لازب أي لازماً ؛ هذه اللغة الجيدة ، وقد قالوها بالميم ، والأول أفصح ؛ قال النابغة :

ولا تَحْسَبُونَ الْحَيْرَ لاشَرَّ بَعْدَهُ، ولا تَحْسِبُونَ الشَّرَّ ضَرَّبَةَ لازِبِ ولازِمْ، لُغْيَّةُ ﴿ وَقَالَ كَثِيرِ فَأَبِدِلَ :

فما وَرَقُ الدُّنْيَا بِباقٍ لأَهْلِهِ ، ولا شِدَّةُ البَكْوى بضَرْبَةِ لَازِمِ

ورجل عَزَبِ لَـرَبُ ، وقال ابن بُزُرْج مثلـه . وامرأة منزَبة لنزَبة النزبة إنباع .

الجوهري: والمِلـُـزابُ البَخبِيلُ الشديــد؛ وأنشد أبو عمرو:

لا يَفْرَحُونَ ، إذا ما نَصْخَة " وَقَعَت ، وَهُمْ اللهُ وَهُمْ اللهُ وَهُمْ اللهُ وَهُمْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

لسب : لَسَبَتْه الحَيَّة والعَقْربُ والزَّنْسُورُ ، بالفَتْع ، تَكْسِبُه وتَكْسُبُه لَسْبًا : لَدَعَتْه ، وأكثر ما يُسْتَعْمَلُ فِي العقرب .

وفي صفة حيات جهنم : أَنْشَأَنَ به لَسَبًّا . اللَّسَبُ واللَّسْعُ واللَّهْعُ : بمعنَّى واحد ؛ قال ابن سيده : وقد يُستعمل في غير ذلك ؛ أنشد ابن الأعرابي :

بِنْنَا عُدُوباً ، وباتَ البَقُ بِلُسِبُنا، نَشُوي القَراحَ كَأَنْ لا حَيَّ بالوادي

يعني بالبَقِّ : البَعْدُوضَ ، وقد ذكرنا نفسير نَـشُوي القَراحَ في موضعه .

ولسب الشيء: مثل لصب به أي لنزق. ولسب العسل والسن والسن والسن والسن وغيوه، بالكسر، يكشبه لسباً: لعقه. واللشية، منه كاللهنة،

لعب: لتصب الجِلد باللهم يكلصب لصباً ، فهو لتصب : لترق به من الهزال . ولتصب جلد فلان يا لتصق باللهم من الهزال . ولتصب السيف في الغيم لل يتخر بعض السيف في الغيم للتصب أن المناص في الغيم ملتصاب إذا كان كذلك . ولتصب الحاتم في الإصبع ؟ وهو ضد قلق .

ورجل لتَصِبُ : عَسِرُ الأَخلاق ، بَخيل . وفلان لَحزُ لَصَبُ : لا يكاد يُعظي شيئاً .

واللَّصْبُ : مَضِيق الوادي ، وجمعه لُصُوبُ ولِصَابِ . واللَّصْبُ : سَقُ في الجبل ، أَضْيَقُ من اللَّهْبِ ، والجمع كالجمع . والجمع كالجمع . والتَصَبَ الشيء : خاق ؛ وهو من ذلك ؛ قال أبو

عن أَبْهَرَ يُنْ ، وعن قَلَنْبِ يُوَفِّرُهُ مَسْحُ الأَكْفُ بِفَج ّ غير مُلْتَصِبِ

د زاد في التكملة: ما ترك فلان كسوباً ولا لسوباً أي شيئاً . وقد ذكره في كسب بالكاف أيضاً وضبطه في الموضين بوزن تنور. إذا علمت هذا فما وقع في القاموس باللام فيهما تحريف وكذلك تحرف على الشارح .

وطريق مُلْتُنَصِبُ : ضَيَّقُ .

واللَّـواصِب ، في شِعْر كَنْنَيِّر · : الآبَارُ الضَّيِّقةُ ، البعيدةُ القَعْر .

الأصمعي: اللّصبُ ، بالكسر: الشّعبُ الصغير في الجبّل ، وكلُ مَضِيقٍ في الجبل ، فهو لِصِبُ ، والجمع لِصابُ ولُصوبُ .

واللَّصِبُ : ضَرَّبُ من السُّلْتُ ، عَسِر الاستِنْقاءَ ، بَنْداسُ ما بَنْداسُ ، ويَحْتاجُ الباقي إلى المناحيز .

لعب: اللَّعبُ واللَّعْبُ : ضدُّ الجِدِّ ، لَعبَ يَلَنْعَبُ لَعِباً ولَعْباً، ولَعَّبَ ، وتَلاَعَبَ ، وتَلَعَّبَ مَرَّة بعد أُخرى ؛ قال امرؤ القبس :

تَلَعَّبَ باعِث بدِمَّةِ خالدٍ، وأَوْ دىعِصام في الخُطوبِ الأَوائل

وفي حديث تميم والجسّاسة: صادَفْنا البحر حين اغتلَم ، فلَعبَ بنا المَوْجُ شهراً ؛ سَمَّى اضطراب المَوْجُ لَهم إلى الوجْه الذي أرادوه. ويقال لكل من عَملً عملًا لا يُجدي عليه نَفْعاً: إنّا أنت لاعب . وفي حديث الاستنجاء: إن الشيطان بَلْعبُ بُ بقاعد بني آدم أي انه يحضُر أمكنة الاستنجاء وير صد ها بالأذى والفساد ، لأنها مواضع يُهْجر ُ فيها ذكر الله ، وتك شف فيها العورات ، فأمر بسترها والامتناع من التَّعر شن لبصر الناظرين ومهاب الرياح ورساش البول ، وكل ذلك من لعب الشيطان .

والتُّلْعَابُ : اللَّعَبِ ۗ ، صيغة " تدلُّ على تكشير

المصدر ، كفعًل في الفعل على غالب الأمر . قال سببويه : هذا باب ما تُكَثّر فيه المصدر من فعكنت ، فتكنحو ، الزوائد ، وتبنيه بناء آخر ، كما أنك قلت في فعكنت ، في فعكنت ، حين كثر ت الفعل ، ثم ذكر لي في فعكنت ، فكر التقامات وغيره ؛ قال : المصادر التي جاءت على التقفعال كالتكاماب وغيره ؛ قال : وليس شيء من ذلك مصدر فعكنت ، ولكن لما أردت التكثير ، بنيت المصدر على هذا ، كما بنيت فعكنت ، على فعكنت ، على فعكنت ،

ورجل لاعِب ولعِب ولِعِب ما يَطَّرِد في هذا النحو ، وتِلمُعاب وتِلمُعابة ، وتِلِعَّاب وتِلِمَّابة ، وهو من المُثنُل التي لم يذكرها سببويه .

قال ابن جني : أما تلعَّابة ، فإن سيبويه ، وإن لم يذكره في الصفات ، فقد ذكره في المصادر ، نحـو تَحَمَّلُ نِحِمَّالًا ، ولو أَرَدْتَ المرَّةَ الواحدة من هذا لوَجَب أن تكون نِحِمَّالةً ، فإذا تَذْكُر تِفِعًا لا فَكَأَنه قد ذكره بالهاء ، وذلك لأن الهاء في تقدير الانفصال على غالب الأمر ، وكذلك القول في تِلقَّامَةِ ، وسيأتي ذكره . وليس لقائل أن مَدَّعيَ أن تِلعًابة وتلقَّامة " في الأصل المرَّة الواحدة ، ثم وُصفَ به كما قد يقال ذلك في المصدر ، نحــو قوله تعالى : إِنْ أَصْبَحَ مَاؤَكُمْ غَوْرًا ؛ أَي غَاثِراً ، ونحو قوله: فإنما هي إقْسُالُ وإِدْ بارُ ؛ من قِبَلِ أَنَّ مَنْ وَصَفَ َ بِالمُصدر، فقال : هذا رجل زَوْرْ وصَوْمْ ، ونحو ذلك ،فإنما صار ذلك له ، لأَنه أَراد المالغـة ، ويجعله هو نفس الحدَّث ، لكثرة ذلك منه ، والمرَّة الواحدة هي أقل القليل من ذلك الفعل ، فـــلا يجوز أَن يريد معنى غاية الكَتْرة ، فيأتي لذلك بلفظ غاية القِلَّةِ ، ولذلك لم يُجيزوا : زيد إقْسُالة " وإدبارة ، على زيد" إقسال" وإدَّبار" ، فعلى هذا لا مجـوز أنَّ يكون قولهم : رجل تِلِعَّابة وتلقَّامة ، عـلى حَدٍّ

قولك : هذا رجل صوم " ، لكن الهاءً فيه ، كالهاء في علامة ونستّابة للمبالغة ؛ وقول النابغة الجَعْدي " : تَجَنَّابْشُها ، إني امْر وُ " في تشبيبتي وتلعابتي، عن ويبة الجاد ، أَجْنَب ُ

فإنه وَضَعَ الاسمَ الذي جَرى صفة موضع المصدر ، وكذلك ألْعُبَانِ ، مَثَل به سببوبه ، وفسره السيراني . وقال الأزهري : رجل تِلْعابة إذا كان يَتَلَعَبُ ، وكان كثيرَ اللَّعب . وفي حديث علي " ، وضي الله عنه : زعم ابن النابغة أني تلِنْعابة " ؛ وفي حديث آخر : أن علياً كان تِلْعابة " أي كثيرَ المتز ح والمُداعة ، والناء زائدة . ورجل لُعبة " : كثير المتز ح والمُداعة ،

ولاعبه مُلاعبة ولِعاباً: لَعِب معه ؛ ومنه حديث جابر: ما لك وللعدارى ولِعابها ? اللهاب، بالكسر: مثل اللهعب. وفي الحديث: لا يَأْخُذَنَ أَحد كم متاع أُخيه لاعباً جاداً ؛ أي يأخذه ولا يويد سرقته ولكن يويد إدخال الهم والفيظ عليه ، فهو لاعب في السرقة ، جاد في الأذية .

وأَلْعَبَ المرأَةُ : جَعَلَهَا تَلَنْعَبُ . وأَلْعَبَها : جَعَلَهَا تَلْعَبُ . وأَلْعَبَها : جاءَها بما تَلْعَبُ به ؛ وقولُ عَبِيد بن الأَبْرَص :

قد بِتُ أَلْعَبِهُمَا وَهُناً وَتُلْعَبِنِي، ثُمُ انْصَرَفْتُنُ وهي منتي عَلَى بال

مجتمل أن يكون على الوجهين جميعاً .

وجارية " لَعُوب": حَسَنة الدَّلِّ، والجمع لَعائب. قال الأَزهري: ولَعُوب الم الرأة ، سبيت لَعُوب لَكَرُدة لَعَبِها ، ويجوز أَن 'نسَمَّى لَعُوب ، لأَنه يُلْعَب مَا .

والمِلْعَبَة: ثوب لا كُمَّ لها ، يَلْعَبُ فيه الصيُّ .

ا قوله «والماهبة ثوب النع» كذا ضبط بالاصل والمحكم، بكسر الميم،
 وضبطها المجد كمحسنة، وقال شارحه وفي نسخة بالكسر .

واللَّعَّابُ : الذي حِرْفَتُهُ اللَّعِبُ .

والألعوبة : اللهب أ. وبينهم ألعوبة ، من اللهب . والله ب أ وبيئه واللهبة أنه الأحبق الذي أيسخر أبه ، ويلاعب أن ويطرد أنه عليه باب أ. واللهبة أن وأبة اللهب . وقال الفراء : لعبت لعبت واحدة أن واللهبة أن واللهبة أنه اللهب حسن اللهب . تقول : وجل حسن اللهبة ، بالكسر : نوع من اللهب . تقول : وجل حسن اللهبة ، واللهبة أنه بالكسر ، كما تقول : حسن الجلسة . واللهبة أخسن من المنعب به كالشطر ننج ونحوه . واللهبة أحسن من هذه ، ولم يَزِد على ذلك . ابن اللهبة أحسن من هذه ، ولم يَزِد على ذلك . ابن السكيت تقول : لمن اللهبة أو النر أد المنه ، والشطر ننج المعبة أنه الله . وقول : اقعله من هذه اللهبة أنه الله . وقال ثعلب : من هذه اللهبة أراد المرة الواحدة من هذه اللهبة ، بالفتح ، أجود الأنه أواد المرة الواحدة من اللهبة .

ولَعِبَت الربحُ بالمنزل : دَرَسَتُه .

ومَلاعِبُ الربح : مَدارِجُها . وتركتُه في مَلاعِبِ الجنّ أَي حيث لا بُدرَى أَبْنَ هو .

ومُلاعِبُ طُلتُه : طائرٌ البادية ، وربا قيل خاطف ُ طِللّه ؛ يُثنَّى فيه المضاف ُ والمضاف ُ إليه ، ويُجْمَعان ؛ يقال للاثنين : ملاعِبا ظليّهما ، وللثلاثة : ملاعِبات ُ أَظلالِهِن ّ ، وتقول : رأيت ُ ملاعِبات أظلالِهِن ّ ، لأنه يصير معرفة . وأبو بَراء : هو مُلاعِب ُ الأَسْنَة عامر ُ بن مالك بن جعفر بن كلاب ، سمي بذلك يوم السُّوبان ، وجعله لبيد ملاعب الرّماح طاجته إلى القافية ؛ فقال :

لو أنَّ حَيًّا مُدْرِكَ الفَلاحِ، أَدْرَكَه مُلاعِبُ الرَّمَاحِ

واللَّعَّابِ ُ: فرسُ من خيل العرب ، معروف ؛ قال المذلى:

# وطابَ عن اللَّعَابِ نَفْساً ورَبَّةً ، وغادَرَ قَبْساً فِي الْمُكَرِّ وعَفْرَرَا

ومَلاعِبُ الصبيانِ والجواري في الدار من دِيادِاتِ العرب : حيث يَلمُعَبُونَ ، الواحدُ مَلمُعَبُهُ .

واللُّمَابُ : ما سال من الغم . لَعَبَ بَلْعَبُ ، واللُّمَابُ ، وأَلْعَبُ ، وأَلْعَبَ : سالَ لُعابُه ، والأولى أعلى . وخَصَّ الجوهريُ به الصبيُ ، فقال : لَعَبَ الصبيُ ؟ قال لبيد :

#### لَعَبَّنُ عَلَى أَكْنَافِهِمْ وَحُجُودِهِمْ وَلِيدًا ، وسَمَّوْنِي لَمِيدًا وعَاصِمًا

ورواه ثعلب: لَعِبْتُ عَلَى أَكَنَافَهُمْ وَصَدُورُهُمْ ، وَهُوَ أُحَسِنُ .

وتغرر ملغوب أي ذو العاب . وقيل لعب الرجل : سال لعب الرجل : سال لعاب الرجل : سال لعاب العاب الرجل من فيه . ولعاب الحية والجراد : سبها ولعاب النهل : ما يعسله ، وهو العسل . ولاعاب النهس : شيء تواه كأنه ينحد و من السهاء إذا تحبيت وقام قائم الظهيرة ؛ قال جريد :

أَنِخْنَ لَنَهُجِيرٍ، وقَدَّ وَقَدَ الْحَصَى، وذابَ لُعَابُ الشَّهْسِ فَوْقَ الجَماجِم

قال الأزهري: لُعابُ الشَّمْسِ هو الذي يقال له مُخَاطُ الشَّيْطَانِ ، وهو السَّهَامُ ، بفتح السبن ، ويقال له : ويق الشهس ، وهو شِنهُ الخَيْطِ ، تواه في الهَواء إذا اشتَدَ الحَرُ ورَّكَدَ الهَواءُ ؛ ومَن قال : إن لُعابَ الشَّمْسِ السَّرَابُ ، فقد أبطل ؟ إنما السَّرَابُ الذي يُوكَى كأنه ما الجارِ نصف النهاد ، وإنما يَعْرِفُ هذه الأَشْاءَ مَن لَزِمَ الصَّحارِي والفَلَوَات ، وسار في الهَواجِر فيها . وقيل : لُعابُ وقالِ الشبس ما تراه في شِدَّة الحرَّ مِثْـلَ نَسْجِ

العنكبوت ؛ ويقال : هُو السُّرابُ .

والاستياعاب في النخل: أن يَنْبُتَ فِيه شيء من البُسْر ، بعد الصّرام . قال أبو سعيد : استكاعبَتِ النّخلة إذا أطلّعَت طلّعاً ، وفيها بقية من حَمْلها الأوّل ؛ قال الطرماح يصف نخلة :

أَلْحُقَتْ مَا اسْتَلْعَبَتْ بالذي قد أَنى ، إذ حان وقت الصرام

واللَّعْبَاءُ: سَبِيخَةُ معروفة بناحية البحرين ، مجِذاءِ القَطِيفِ ، وسَيِفِ البحرِ. وقال ابن سيده : اللَّعْبَاءُ موضع ؛ وأنشد الفارسي :

> تَرَوَّحْنَا مِن اللَّعْبَاءِ قَصْراً، وأَعْجَلْنَا إلاهة أن تَؤُوبا

ويروى : الإلهة َ ، وقال : إلاهة ُ اسم للشبس .

لغب: اللُّغُنُوبُ : النَّعَبُ والإعْياة .

لَّغَبَ يَلْغُبُ ، بالضم ، لُغُوباً ولَغْباً ولَغْباً ولَغْباً ، بالضم ، لُغُوباً ولَغْباء . وأَلْغَبْتُهُ أَتْ الْمِعْباء . وأَلْغَبْتُهُ أَتَا أَي أَنْصَبْتُه . وفي حديث الأرْنَب : فسعَى القوم ولَخبُوا وأَعْبَوا وأَدر كُنتُها أَي تَعببُوا وأَعْبَوا . وفي التنزيل العزيز : وما مَسنّا من لُغُوب . ومنه قبل : فلان ساغب لاغب أي معمي . واستعار بعض العرب ذلك الربح ، فقال ، أنشده ان الأعرابي :

وبكندَ ﴿ تَحِمْهُلَ ِ ثَمْسِي الرِّياحُ بِهَا لَـواغِبِاً،وهِي نَاءٍ عَرْضُهَا،خَاوِيَهُ

وأَلْغَبَهُ السير ، وتَلَغَبُه : فَعَلَ به ذَلُكُ وأَتُعْبَهُ ؛ قال كُثَيِّرُ عَزَّةَ :

نَكَغَبَّهَا دُونَ ابْنِ لَيْلِي ، وَشَغَهَا سُهَادُ السُّرى، والسَّبْسَبُ المُمَاحِلُ

وقال الفرزدق :

بل سوف يَكُنْفِيكُهَا بازٍ تَلَـَعْبُهَا ، إذا النَّتَقَتْ، بالسُّعُودِ ،الشَّمسُ والقمرُ

أي يكفيك المُسْرفين بانٍ ، وهو عُمَرُ بن هُبَيْرة. قال : وتَلَغَّبها ، تَولاَّها فقام بها ولم يَعْجِزْ عنها . وتَلَغَّبُ مَيْرَ القومِ : سارَ بهم حتى لَغَبُوا ؛ قال ابن مُقْبل :

> وحَيِّ كِرامٍ ، قد تَكَغَبُّتُ ُ سَيْرَهُم بَرَ 'بُوعَةٍ مَشُهُلاءَ، قد 'جدِلَت ُجدُلا

> > والتَّلْـعُتُبِ٬ : مُطولُ الطِّـرَادِ ؛ وقال :

تَلَـعُبَـنِي دَهْرِي ، فلما عَلـَـبْـتُهُ عَزانِي بأولادي، فأدْرَ كَنِي الدَّهْرُ

والمَكاغِبُ : جمع المَكَنْعَبَة ، مِن الإغياء . وَلَغَبَ عَلَى القوم يَلْغَبَ ، بالفتح فيهما ، لَغُباً : أَفْسَدَ عليهم . ولَغَبَ القِومَ يَلْغَبُهُم لَغُباً : حَدَّثَهُم حَدَيْثاً خَلْفاً ؛ وأنشد :

> أَبْدُلُ نُصْحِي وأَكُنُفُ لَعَبِي وقال الزّبر قان :

أَلَمُ أَكُ بَاذِلاً وُدِّي وَنَصْرِي ، وأَصْرِفُ عَنكُمُ ۖ ذَوْيَي وَلَعْبِي

وكلام "لغنب": فاسد"، لا صائب ولا قاصد". ويقال: كُفُ عَنَا لَغْبَكُ أَي سَيِّى اللَّيْ كلامك. ورجل لغنب الغنب ، ولغنوب ، ووعنب : ورجل لغنب ، بالتسكين ، ولغنوب ، ووعنب : ضعيف أحمق ، بين اللَّغابة . حكى أبو عمرو بن العكلاء عن أعرابي من أهل اليمن : فيلان لغنوب الغنوب ، وقال : أليس هو الصحيفة ؟ قلت : فيما اللَّغنوب ؟ قال : الأحمق . والاسم اللَّغابة واللَّغنوبة .

وسَهَمْ لَعَبْ ولُعَابِ : فاسِد له المحسن عَمَلُه ؟ وقيل : هو الذي ريشه بُطنان ؟ وقيل : إذا النّقَى بُطنان أو تُظهْران ، فهو لُغاب ولَعْبُ . وقيل : اللّفاب من الريش البَطن ، واحدته لُغابة " ، وهو خلاف اللّقوام . وقيل : هو ريش السّهم إذا لم يَعْتَدِل ، فإذا اعْتَدَل فهو لَوَام ؟ قال بِشَر بن ابي خازم :

فإن الوائلي أصاب قلني بسم ريش المثابا

ويروى: لم يكن نِكْساً لُغاباً . فإما أن يكون الله غاب من صفات السهم أي لم يكن فاسداً ، وإما أن يكون أن يكون أداد لم يكن نِكساً ذا ديش لُغاب ؛ وقال تأبط شراً :

ومـ وَلدَتْ أُمِّي من القوم ِعاجزاً ، ولا كان رِيشِي من 'ذنابی ولا لَغْبِ

وكان له أَخ ٌ يقـال له : ريش ُ لَعْبٍ ، وقد حَرَّكُهُ الكُمْيَثُ ُ في قوله :

لا نَقَلُ ويشُها ولا لَغَبُ

مثل نَهْرٍ ونَهَرٍ ، لأَجل حَرف الحَكْـق.

وأَلْغُبُ السَّهُمُ : جَعَلَ رَبُّهَ لُغَاباً؛ أنشد ثعلب:

لَيْتَ الغُرابَ وَمَى حَمَاطَةَ فَكُلْبِهِ عَمْرُو " بأَسْهُهُ ، الـتى لم تُكْفَب

وريش" لَغيب" ؛ قال الراجز في الذئب : أَشْعَرَ ثُهُ مُذَلَقاً مَذْرُوبا ، ويش َ بِرِيش ٍ لم يكن لَغيبَــا

قال الأصمعي: مِن الريش اللَّــُوّامُ واللَّـُعَابُ؛ فاللَّـوَّامُ مَا كَانَ بَطَـٰنُ اللَّـٰذَاءُ يَــلِي خَلَهُرَ اللَّـٰخَرَى ، وهو أَجُودُ مُا يَكُونُ، فإذا النَّـقَى بُطَّـٰنانُ أَو تُظهُر انْ ،

فهو لنفاب ولنعب ، وفي الحديث: أهدى مَكْسُوم ، أخو الأشرم إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سلاحاً فيه سَهُم لنغب إذا لم يَلْمَنْم ويشه ويصطَحب لرداءته ، فإذا التأم ، فهو لنوام . واللنفياء : موضع معروف ؛ قال عمرو بن أحمر :

حتى إذا كر بَت ، والليل ُ يَطْلُبُها، أَيْدي الرَّكابِ مِن اللَّهُ اء تَنْحَدِ رُ

واللَّغْبُ : الرَّدِيءُ من السَّهَامِ الذي لا يذهبُ عَبداً .

ولَغَنَّبَ فلانُ دابَّته إذا تَحَامَلَ عليه حتى أَعْيَا . وتَلَغَّبُ الدابة : وَجَدَها لاغبِاً. وأَلْغَبَها إذا أَنْعَبَها.

لقب: اللَّقَبُ : النَّبُزُ ، اسم عير مسمى به ، والجمع أَلْقَابُ . وقد لَقَبَه بَكذا فَتَلَقَّبَ به. وفي التنزيل العزيز : ولا تَنَابَزُ وا بالأَلْقَابِ ؛ يقول : لا تَدْعوا الرجل إلا بأَحَب أَسمائه إليه. وقال الزجاج يقول : لا يقول الا يقول المسلم لمن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً فأسلم : يا يهوديّ يا نصرانيّا ، وقد آمن .

بقال: لَتَقَبَّتُ فُلاناً تَكْقِيباً، ولَتَقَبَّتُ الاَسْمَ بِالفِعلِ تَكْقَيباً إِذَا تَجْعَلُتَ لَهُ مِثْسَالاً مِن الفعـل ، كَقُولكُ لَجُورُب فِوْعَل .

لكب: التهذيب: أبو عمرو أنه قال: المَلَّكَبَةُ الناقة الكثيرةُ الشَّحْمِ واللحم. والمَلَّكَبَةُ : القِيادة ، والله أعلم.

لهب: اللَّهَبُ واللَّهب واللَّهاب واللَّهبَان : اشتعال النار إذا تخلص من الدُّخان . وقيل : لَهميب النار تحرُّها . وقد أَلْهُبَها فالنَّهَبَتُ ، ولَهَّبَها فَتَلَهَّبَتْ: أَوْقَدَها ؛ قال :

تَسْمَعُ مِنْهَا، في السُّلِيقِ الأَشْهَبِ، مَعْمَعَةً مِثْلَ الضَّرَّامِ المُلْهَبِ

واللَّهُبَانُ ، بالتحريك: تَوَقَّدُ الْجِمْرِ بِغَيْرِ ضِرامٍ ، وَكَذَلُكُ لَهُبَانُ الْحَرِّ فِي الرَّمْضَاء ؛ وأنشد :

لَهَبَسَانُ وَقَدَتُ حِزَّانُهُ ، يَوْمَضُ النَّجُنْدَبُ مَنه فَيَصِرً ٢ واللَّهَبُ : لَهَبُ النار ، وهو لِسَانُهَا .

والنَّهَبَتِ النَّارُ وَتَلَهَبَتُ أَي أَنْقَدَتُ. ابن سيده: اللَّهَبَانُ شِدَّةُ الحَرَّ في الرَّمْضَاءُ ونحوها . ويومُ " لَهَبَانُ " : شديد الحرّ ؛ قال :

> ظَلَّتْ بيوم لِهَبَانِ صَبْع ِ، بَلْفَحُهُا المِرْزَمُ أَيَّ لَفُع ِ، تَعُوذُ مِنْهُ بِنَواحي الطَّلْخ

واللهُبَهُ : إشراق اللهُون من الجسد. وألهَبَ البَرْق إلهُ اللهُبَهُ : وألهُبَ البَرْق إلهُ اللهُ الله

فَصَبَّعَتْ بَيْنَ المَلَا وَثُبُرَهُ، نُجِبًّا تَوَى جِمَامَهُ مُخْضَرَّهُ، وبَرَدَتْ منه لِمَابُ الحَرَّهُ

وقد لَهُبُ ، بالكسر، يَلْهُبُ كُفَياً ، فهو لَهُبَانُ . وامرأة لَهُبَى ، والجمع لِهابُ .

والنَّهَبَ عليه : عَضِبَ وتَحَرَّقَ ؟ قَــال بِشْرُ بن أبي خاذم :

> وإنَّ أَباكَ قد لاقاهُ خِرْقُ مِنَ الفِتْيانِ ، يَكْتَهَبِ ُ النَّهِابا

وهو يَتَلَهُّتُ 'جوعاً ويَكْنَهَبِ'، كَفُولَكَ يَتَحَرَّقُ ' ويَتَضَرَّمُ .

واللهَّبُ : الغُبارَ الساطيعُ . الأصمعي : إذا اضطرَمَ

١ قوله«لهبان الخ »كذا أنشده في التهذيبونحرففي شرحالقاموس.

جَرَ فِي الفرس، فيل: أَهْدَبَ إِهْدَاباً، وأَلَهُبَ إِلهَاباً. ويقال للفرس الشديد الجرّي ، المُثير للغبار: مُلهُبِ وله أَلهُوب . وفي حديث صَعْصَعة ، قال لمعاوية: إني لأَتْر ُكُ الكلام ، فما أرهف به ولا ألهب فيه أي لا أمضيه بسر عة ؛ قال: والأصل فيه المنجر في الشّديد الذي يُثير اللّهَبَ ، وهو الغُبار السّطع ، كالدّخان المرتفع من النار.

والألهُوبُ : أَن تَجْتَهَدَ الفرسُ في عَـدُوهِ حتى يُشِيرَ الغُبَارَ ، وقيل : هو ابْتَدَاءُ عَدُوهِ ، ويوصفُ به فيقال : تَشْدُ أَلْهُوبُ .

وقد أَلْهُبَ الفرسُ : اضْطَرَ مَجَرْيهُ ، وقال اللحياني : يكون ذلك للفرس وغيره بما يَعْدُ و ؛قال امرؤ القيس :

ِ فَلْلُسُّوطِ أَلْهُوبُ ۗ ، وَلَلْسَّاقِ دِرِّةَ ۗ ، وَلَمْ جُرِ مِنْهُ وَقَنْعُ ۖ أَخْرَجَ ۖ مُهْذَبِ

واللهَ اَبَهُ : كِساءُ \ يوضَع فيه حَجَر فيُو َجَعُ به أَحَدُ عَوانِبِ الهَوْدَجِ أَوْ الحِمْلِ ، عن السيرافي ، عن ثعلب .

والله بن الكسر: الفرّجة والهواء بين الجبلين، وفي المحكم: تمهواه ما بين كل جبلين، وقيل : هو السّعب الصّدع في الجبل، عن اللحياني ؛ وقيل : هو الشّعب الصغير في الجبل ؛ وقيل : هو وَجه من الجبل كالحائط لا يستطاع أر وقاؤه، وكذلك لهب أفنق السماء ، والجمع ألهاب ولهوب ولهاب ؛ قال أوس بن حَجور :

فأَبْضَر أَلَهُمَاباً من الطُّوْدِ ، 'دونها يَرَى بَبْنَ وأْسَيْ كُلُّ بِنِقَيْنِ مَهْبِلا

١ قوله « واللهابة كساء الخ » كذا ضبط بالاصل ، وقال شارح القاموس: اللهابة، بالضم، كساء النج اه. وأصل النقل من المحكم لكن ضبطت اللهابة في النسخة التي بأيدينا منه بشكل القلم، بكسر اللام، فحرره ولا تُعتر بتصريح الشارح، بالضم، فكثيراً ما يصرح بضبط لم يسبق لفيره .

وقال أبو ذؤيب :

حَوَّارِسُهُا تَأْرِي الشُّعُوفَ دُوائِباً ، وتَنْصَبُ ، أَلْهَاباً مَصِيفاً ، كَرِابُها

والجَوَارِسُ : الأَوَاكِلُ مِن النَّحْلُ ، تقول : تَجْرَسَتُ النَّحْلُ ، تقول : تَجْرَسَتُ النَّحْلُ ، وتَأْدِي : تُعَسِّلُ . والشَّعوفُ : أَعالِي الجِبالُ . والكَررَابُ : مَجاري الماء ، واحدنُها كَرَبَة ". واللَّهْبُ : السَّرَبُ في الأَرْض .

ابن الاعرابي: المِلْهُبُ': الرَّائعُ الجَمال. والمُلِلْهُبُ': الكثير الشَّعَر من الرجال.

وأبو لَهَب : كنية بعض أعمام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقيل : كنين أبو لهب لجماله . وفي التنزيل العزيز: تَبَّت يدا أبي لهب إ فكناه، عز وجل ، بهذا ، وهو ذم له ، وذلك ان اسمه كان عبد العنز عى ، فلم يسمة ، عز وجل ، باسمه لأن اسمه محال .

وبنو لِهْبٍ : قومٌ من الأَزْدِ . ولِهْبُ : قبيلة من اليمن فيها عيافة وزَجرٌ . وفي المحكم : لِهْبُ قبيلة ، زَعَمُوا أنها أَعْيَفُ العرب ، ويقال لهم : اللَّمْ سِيُّون .

واللَّهُبَة : قبيلة أيضاً .

واللِّهابُ واللَّهباءُ : موضعان .

واللَّهِيبُ : موضع ؛ قال الأَفْوه :

وجَرَّدَ جَمْعُهُا بِيضاً خِفافاً على جَنْبَيْ تُضارعَ ، فاللَّهِيب

ولَـُهْبَانُ : اسم قبيلة من العرب .

واللَّهابة': وادٍ بناحية الشُّواجِن ، فيه رَكَايَا عَدْ بَهْ ، يَخْتَرَ قُهُ طريق' بَطْنَ فَلَجٍ ، وكأنه جمعُ لِهْبٍ إ

٢ قوله «و كأنه جمع لهب» أي كأن لهابة، بالكمر، في الاصل جمع لهب
 بمنى اللسب، بكسر فسكو نفيها مثل الالهاب واللهوب فنقل للعلمية.
 قلت ويجوز أن يكون منقولاً من المصدر. قال في التكملة: واللهابة
 أي بالكسر، فعالة من التلب.

لهذب: أَلْـُزُمُه لَـهُـٰذَبَاً واحداً ؛ عن كُـراع أي لِزَـاداً ولـزاماً .

لوب: اللَّوْبُ واللَّوْبُ واللَّوْبُ واللَّوْوبُ واللَّوَابِ :

العَطَش ، وقيل : هو استداره الحائم حوال الماء ،
وهو عطشان ، لا يَصِل إليه . وقد لاب يَلُوبُ
لَوْبًا ولمُوبًا ولمُوابًا ولوباناً أي عَطِش ، فهو
لانْبُ ؛ والجمع ، لنُووب ، مثل : شاهدٍ وشُهُود ؛
قال أبو محمد الفقُعسي " :

حتى إذا ما اشْتَدَّ لُوبانُ النَّحَرُ ، ولاحَ للعَنْينِ سُهَيْل بسَحَرُ

والنَّجَرُ : عَطَشَ يُصِبِ الإِبلَ مِن أَكُلِ الحِبَّة ، وهي بُورُور الصَّحْراء ؛ قال الأَصعي : إذا طافت الإِبل على الحوض ، ولم تقدر على الماء ، لكثرة الزحام ، فذلك اللَّوْبُ . يُتال : تَرَ كُنْهُا لَوَ البِّبَ على الحوض . وغل لَو البِل لنُوب ، وغل لَو البِبُ ، ولنُوب " : عطاش " ، بعيدة من الماء . ابن السكيت : لاب يَلنُوب إذا حام حول الماء من العطش ؛ وأنشد :

بألذً مِنكِ مُقَبِّلًا لِمُعَلَّلٍ عَطشًانَ ، دَاغَشَ ثَمَ عادَ كِلنُوبُ

وألاب الرجل ، فهو مُليب إذا حامَت إبلُه حولَ الماء من العطش .

ان الأعرابي: 'يقال ما وَجَدَ لَيَاباً أَي قَدْرَ لَعْقَةٍ من الطَّعام يَلُوكُها ؛ قال : واللَّيَابُ أَقَل من مِلْ ء الفم .

واللُّوبة : القوم ُ يكونون مع القوم ، فلا يُسْتَشارون في خير ولا شر . واللَّابة ُ واللَّوبة ُ : الحَرَّة ، والجمع لاب ُ ولـُوب ُ ولابات ، وهي الحِرَّارُ . فأَما سببويه فجعل اللَّوب َ جمع لابة ٍ كَفَارة وقـُور . وقالوا : أَسْوَدُ لُـُوبِيَّ ونُوبِيَّ ، منسوب إلى اللَّوبة والنَّوبة ِ ،

وهما الحرَّة'. وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حرَّم ما بين لابتني المدينة ؛ وهما حرَّتان تكثّنفانها ؛ قال ابن الأثير: المدينة ما بين حرَّتين عظيمتين ؛ قال الأصعي: هي الأرض التي قد ألبَسَنها حجارة "سُود ، وجمعها لابات "، ما بين الثلاث إلى العَشْر ، فإذا كُشّر ت ، فهي اللاب والدُّوب ؛ قال نشر مذكر كتبة ا :

#### مُعَالِية لا هُمَّ إلا " مُحَجَّر "، وحَرَّة لَهِلَى السَّهْلُ مِنهَا فَكُنُوبُهَا

يُريــدُ جمع لـُوبة ؛ قال : ومثله قارة وقـُور ، ، وساحة " وسُوح ".

ابن شبيل: الله وبها كانت دَعْوَةً. قال: والله وبه ما يكون ، وربها كانت دَعْوَةً. قال: والله وبه ما الشّتَد سواد ، وغلظ وانقاد على وجه الأرض ، وليس بالطويل في السهاء ، وهو ظاهر على ما حواله ، والمحرَّة أعظم من الله وبه ، ولا تكون الله وبه إلا حجادة سوداً ، وليس في الصّبًان لوبة ، لأن حجارة الصّبًان مُحمّر ، ولا تكون الله به إلا في حجارة الصّبًان مُحمّر ، ولا تكون الله به إلا في

أَنْفُ الْعَبَلِ ، أَو سِقُطٍ أَو نُورُضَ جَبَلَ . وفي حديث عائشة ، ووصَفَتْ أَباها ، رضي الله عنهما: بَعِيدُ مَا بِينِ اللَّابَتَيْنِ ؛ أَرادَتْ أَنْهُ واسعُ الصَّدُر، واسعُ العَطَنِ ، فاسْتعارتُ له اللَّبةَ ، كما بقال : وَحْبُ الْفِنَاءُ واسعُ الْجَنَابِ .

واللَّابة ': الإبل المُجْتَبَعَة ' السُّود ' .

واللُّوبُ : النَّحْلُ ، كالنُّوبِ ؛ عن كُراع . وفي الحديث : لم تَنَقَيَّأُه لنُوبُ . ولا تَجَنَّه نُوبُ .

 ا قوله «يذكر كتببة » كذا قال الجوهري أيضاً قال: في التكملة غلط ولكنه يذكر امرأة وصفها في صدر هذه القصيدة أنها معالية أي تقصد العالية وارتفع قوله معالبة على انه خبر مبتدإ محذوف ويجوز انتصابه على الحال .

واللُّتُوبَاءُ ، ممدود ، قيل : هو اللُّتُوبِيَاءُ ؛ يقال : هو اللُّتُوبِيَاءُ ، واللُّوبِيَا ، واللُّوبِيَا ، واللُّوبِيَاجُ ، وهو مُذَكَّرُ " ، ثُمِّدُ ويُقْصَر .

والمكلبُ : خَرْبُ من الطّيبِ ، فارسي ؛ زاد الجوهري : كالخَلُوقِ . غيره : المَلابُ نوعُ من العِطْرِ . المَلابُ نوعُ من العِطْرِ .

ابن الأعرابي: يقال للزاعْفَرانِ الشَّعَرُ ، والفَيْدُ ، والمَيْدُ ، والمَلابُ ، والعَبِيرُ ، والمَرْدَ قَدُوشُ ، والجِسادُ . قال : والمَلَبَةُ الطاقَةُ من تَشْعَرِ الزَّعْفَرانِ ، قال جرير يَهْجُو نساءً بني تُمَيْر :

ولو وَطِئْتُ نِسَاءُ بنِي مُمَيْرِ على تِنْبُواك ، أَخْبَتْنَ التُّرَّابا تَطلَّى، وهي سَلِئَةُ المُعَرَّى، بصِنِّ الوبْرِ تَحْسَبُهُ مَلابا

وشيءٌ مُلَوَّبٌ أَي مُلَطَّخٌ به . ولَوَّبَ الشَّيءَ : خَلَطَهُ بِالْمِلَابِ ؛ قال المتنخل الهُذَالِيُّ :

> أبِيتُ على مَعاديَ واضِحاتٍ ، بِهِنَّ مُلَوَّبُ كَدَمِ العَباطِ

والحديد المُلتَوَّبُ : المَلثُويُ ، توصف به الدَّرْع . الجوهري في هذه الترجمة : وأما المِرْوَدُ ونحوُه ، فهو المُلتَوْلَبُ ، على مفوعل .

لولب: التهذيب في الثنائي في آخر ترجمة لبب: ويقال الماء الكثير تحميل منه المفتح ما يَسعَه ، فيضيق وُ صُنْبُور ه عنه من كثرته ، فيسندير الماء عند فمه ، ويصير كأنه بُلبُلُ آنِية : لتولّب وقال أبو منصور : ولا أدري أعربي، أم مُعَر ب ، غير أن أهمل العراق و لِعنوا باستعمال اللو لب . وقال الجوهري في ترجمة لوب : وأما الميرور و وُنحو هو المنكولين ، على لوب : وأما الميرور في ترجمة فولف : وما جاء على بناء

فَوْ لَكُ يَ الرُّ لُبُّ اللَّهِ .

ليب: اللّيابُ: أَقَلُ من مِلْ الفرمن الطعام ، يقال : ما وَجَدْنَا لَيَابًا أَي قَدْرَ لُعْقَة منالطعام نَلُوكُها؟ عن ابن الأعرابي ، والله أعلم .

#### فصل الميم

موب: مَأْرِبُ : بلادُ الأَزْدِ التي أَخْرَجَهم منها سَيْلُ المَدِم ، وقد تكررت في الحديث ؛ قال ابن الأثير : وهي مدينة باليمن ، كانت بها بَلْـقيسُ .

مونب: قال الأزهري في ترجمة مرن: قرأت في كتاب الليث ، في هـ ذا الباب : المر نب ُ مُجرَدُ " في عظم البَر "بُوع ، قصير الذّ نب ؟ قال أبو منصور : هـ ذا خطأ ، والضواب الفر نب ، بالفاء مكسورة ، وهو الفار ، ومن قال مر نب ، نقد صحف .

ميب : المَيْسَةُ : شيءٌ من الأدوية ، فارسي .

#### فصل النون

فهب: نَبَ التَّبُسُ بَنِبُ نَبّاً ونَبَيباً ونَبيباً ونَباباً ، ونَبْنَبَ : صاحَ عند الهياج . وقال عمر لوفد أهل الكوفة ، حين تشكو السقد آ: لِيُكلِّمْني بعضُكم ، ولا تنبُّوا عندي نبيب التَّيوس أي تصعوا . وفي حديث ونَبُسَب الرجل إذا هَذَى عند الجماع . وفي حديث الحدود : يَعْبِد أحد هم ، إذا غَزا الناس ، فينب كنبيب التَّيس ؛ النَّبيب : صو ت النيس عند السقاد . وفي حديث عبدالله بن عُمر : أنه أتى الطائف ، فإذا هو يَوى التَّيُوس تَلِبُ أو تنب على الغنم . ونَبُسَب إذا طوال عَملَه وحسنه .

وكُنتًا إذا الحَيَّارُ نَبَّ عَنُودُه،

خَرَبْناهُ تحت الأنشكين على الكرُّد

اللبث: الأُنبُوبُ والأُنبُوبة: ما بين العُقْدَتِين في القصب والقَناةِ ، وهي أَفْعُولة ، والجمع أُنبُوبُ وأَنابِيبُ . ابن سيده: أُنبُوبُ القَصِبَة والرُّمْتِ : كَعبُهما . ونَبَّبَتِ العِجْلَةُ ، وهي بَقلَة مستطيلة

مع الأرض: صارتَ لَما أَنَابِيبُ أَي كُعُوبُ وَأَنْبُوبُ النبات ، كذلك . وأنابيبُ الرَّئَةِ : مخارجُ النَّفَس منها ، على التشبيه بذلك ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي:

أَصْهَبُ هدَّارِ لَكُلِّ أَرْكُبُ ،

يجوز أن يعني بالأنبئب أنابيب الرّثة ، كأنه حذف زوائد أنبوب ، فقال نب ؛ ثم كسّره على أنب "، ثم أظهر التضعيف ، وكل ذلك الضرورة . ولو قال : بين الأنبئب ، فضم الهمزة ، لكان جائز ا ولوجهناه على أنه أراد الأنبئوب ، فحذف ، ولساغ له أن يقول: بين الأنبئب ، وإن كان بين يقتضي أكثر من واحد ،

لِأَنهُ أَرادُ الْحِنْسُ ، فَكَأَنهُ قَالَ : بِينَ الْأَنابِيبِ . وَأُنْهُوبُ القَرَّنَ : مَا فَوْقَ الْعُقَدِ إِلَى الطَّرِفُ ؛ وأَنشد :

بسَلِبٍ أَنْبُوبُهُ مِدْرَى

والأنْبُوبُ : السَّطر من الشجر . وأُنْبُوبُ الجَبل : طريقة فيه، هُذَ لِيَّة "؛ قال مالك بن خالد الحُناعي" : في وأس شاهيقة ،أُنْبُوبُها خَصِر"،

ي راسُ سلطه الجبوب عصر د

الأَنْبُوبُ : طريقة "نادرة "في العَبَل . وخَصِرِ" : بارد" . وقَرْنَاس ": أَنْف " مُحَدَّد" من العَبَل. ويَقَال لَأَشْراف الأرض إذا كانت وقاقاً مُر ْتَفَعَةً ": أَنابيبُ ؛

وقال العجاج يصف ورُودَ العَيْرِ الماءَ :

بكُلُّ أُنْبُوبٍ له امْتِثالُ

وقال ذو الرمة :

إذا احتقت الأعلام بالآل ، والتتقت أنبيب تنبو بالعيون العوارف الأصعي : أي تنكر ها عين كانت تعرفها . الأصعي : يقال الزم الأنبوب ، وهو الطريق ، والزم المنحر ، وهو القصد .

فتب: الجوهري: ننتَبَ الشيءُ نُتُنُوباً ، مثل ُ كَهَدَ ؛ وقال:

> أَشْرَفُ تُدَوْياها على التَّريبِ ؛ لم يَعْدُوا التَّفْلِيكَ في النَّنْوبِ

غب: في الحديث: إن كل نبي أعطي سبعة 'نجباة و رُفقاة . ابن الاثير: النجيب الفاضل من كل حيوان ، وقد نجب ينجب كينجب كجابة إذا كان فاضلا نفساً في نوعه ، ومنه الحديث: إن الله يُحيب التاجر النجيب أي الفاضل الكريم السخي . ومنه حديث ابن مسعود: الأنعام من نتجائب القران ، أو نواجب القرآن أي من أفاضل سوره . فالنجائب نواجب القرآن أي من أفاضل سوره . فالنجائب فقال شير : هي عناقه ، من قولهم : نجبته إذا وقير فقال تشير ت نجبته ، وهو ليحاؤه وقيش وقيم وتركن لبابه وخالصة . ابن سيده : النجيب والفرس إذا كانا كريم الحسيب ، وكذلك البعين والجمع أنجاب ونهجاة من الوجمع أنجاب ونجباء والفرس إذا كانا كريم عيقين ، والجمع أنجاب ونجباء

١ قوله « وقال ذو الرمة اذا احتفت النع » وبعده كما في النكملة ؛
 عسفت اللواتي تهلك الربح بينها كلالا وجنّان الهبل المسالف أي البلاد اللواتي . وجنان ، بكسر أوله وتشديد ثانيه . والهبل كهيفأي الشاطين الضخام، والمسالف اسم فاعل الذي قد تقدم.

ونُجُبُ . ورجل نجيب أي كريم ، بَيْن النَّجابة . والنُّجَبة ، مثال الهُمَزة : النَّجيب . يقال : هو النُّجبة القوم إذا كان النَّجيب منهم . وأنجب الرجل أي ولك نَجيباً ؛ قال الشاعر :

أَنْجَبَ أَزْمَانَ وَالْدَاهُ بِهِ ، إذ نَجَلاهُ ، فَنِعْمَ مَا نَجَلا

والنَّجيبُ من الإبل ، والجمع النَّجُبُ والنَّجائبُ . وقد تكرر في الحديث ذكر النَّجيبِ من الإبل ، مفرداً ومجموعاً ، وهو القريّ منها ، الحفيف السريع، وناقة " نَجيب و فجيبة " .

وقد تَجُبُ أَيَنْجُبُ نَجَابِة ، وأَنجَبَ ، وأَنجَبَتِ النَّجَبَاء المرأة ، فهي مُنْجِبة ، ومِنْجاب : وَلَدَتِ النَّجَبَاء ؛ ونسوة "مَناجِيب ، وكذلك الرجل .

يقال: أَنجَبُ الرجلُ والمرأةُ إذا ولدا ولدا نجيبًا أي كريمًا . وامرأة منجابُ : ذات أولاد نجباء . ابن الأعرابي : أنجبَ الرجلُ جاء بولد نجيب . وأنجبَ : جاء بولد جبان ، قال : فمن جعله ذمّاً ، أَخَذَه من النّجَب ، وهو قِشْرُ الشّعِر .

والنّجابة ': مَصْدَرَ النّجِيبِ من الرّجال ، وهو الكريم ذَو الحُسَبِ إذا خَرَج 'خروج أبيه في الكرَم ؛ والفعْل 'نَجُب كَنْجُب' نَجابة "، وكذلك النّجابة ' في نجائب الإبل ، وهي عناقها التي 'بسابق' عليها . والمُنْتَجَبُ ': المُختار ' من كل شيء ؛ وقد انتَجَب فلان فلاناً إذا استَخلصَه ، واصطفاه اختياراً على غيره .

والمنتجاب : الضعيف ، وجمعه كمناجيب ؛ قال عروة المنتجاب ؛ قال عروة المنذكي :

بَعَثْنُهُ فِي سَوادِ اللَّيْلِ يَوْقُبُنِيَ؟ إذ آثر النَّومَ والدِّفَّ المناجيبُ

ويروى المَناخيب'، وهي كالمَناجيب، وهو مذكور

في موضعه. والمنجاب من السهام: ما بُرِي وأصليح ولم يُرَسُ ولم يُنصَلُ ، قاله الأصمعي . الجوهري: المنجاب السهم الذي ليس عليه ريش ولا نصل . وأنان منجوب : واسع الجوف ، وقيل : واسع القعر ، وهو مذكور بالفاء أيضاً ؛ قال ابن سيده: وهو الصواب؛ وقال غيره: يجوز أن تكون الباء والفاء تعاقباً ، وسأتى ذكره في الفاء أيضاً .

والنَّجَبُ ، بالتعريك: لِحَاءُ الشَّجَرِ ؛ وقيل: قِشْرُ عروقها ؛ وقيل: قِشْرُ ما صَلُبَ منها . ولا يقال لِمَا لانَ من قُشُور الأغصان نَجَبُ ، ولا يقال : قَشْرُ العُروق ، ولكن يقال : نَجَبُ العُروق ، والكن يقال : نَجَبُ العُروق ، والكن يقال : نَجَبُ العُروق ، والكن يقال .

والنَّجْبُ، بالتسكين: مصدر نَجَبْتُ الشَّجْرَةُ أَنْجُبُهُا وَالنَّجْبُهُا .

ابن سيده: ونتجبه يَنْجُبُه ، ويَنْجِبُه نَجْبًا ، ونجّبه تَنْجِيبًا ، وانتَجَبَه : أخذه . وذهب فلان يَنتَجِبُ أي يجْبَعُ النَّجِبُ أي يجْبَعُ النَّجِبَ . وفي حديث أبي ": المُثُومنُ لا تُصبِبُه دَعْرة ، ولا عَثرة ، ولا نَجْبة منه لله إلا بذنب إ أي قر صة منه لله من نَجَب العُمود إذا قشر م و والنَّجبَة ، بالتحريك : القشرة أ . قال ابن الأثير : ذكره أبو موسى ههنا ، ويروى بالخاء المعجمة ، وسأتى ذكره ؟ وأما قوله :

يا أَيُّهَا الزاعِمُ أَنِي أَجْتَلِبُ ، وأنني غَير عِضاهي أَنْتَجِبُ

فمعناه أنني أجتلب الشعر من غيري ، فكأني إنا آخُذ القشر لأد بُغ به من عضاه غير عضاهي . الأَزهري : النَّجَب فُشور السَّد ر ، يُصْبَغ به، وهو أحمر . وسقاء مَنْجوب ونَجَي : مدبوغ بالنَّجَب ، وهي فُشور سُوق الطَّلْح ، وقيل: هي لِحاء الشَّجَر، وسقاء نَحَيي ".

وقال أبو حنيفة ، قال أبو مسحل : سقاة منجب مدبوغ بالنَّجب . قال ابن سيده : وهذا ليس بشيء ، لأن منجباً مفعل "، ومفعل " لا يُعبَّر منه مفعول . والمنجوب : الجلند المدبوغ بقشور سوق الطلع . والمنجوب : القدَحُ الواسع . ومنجاب وتجبة : اسمان . والنَّجبَة : موضع "بعينه ،

ومنتجاب ونَجَبة : اسمان . والنَّجَبَة : موضع بعينه ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فنحنُ فُرْسَانُ غَدَاهَ النَّجَبَهُ ، يومَ بَشُدُ الغَنَوِيُ أُرَبَـهُ ، عَقْدًا بعَشْرِ مائةٍ لَنَ تَشْعِبَهُ

قال : أَسَرُوهُمْ ، فَفَدَوْهُم بِأَلْفُ نَاقَةٍ . والنَّجْبُ : اسم موضع ؛ قال القَتَّالُ الْكِلابِيُّ ١ :

عَفَا النَّجْبُ بَعْدَي فَالْعُرَ يُشَانَ فَالْبُنْرُ ،
فَبُرُ قُ نِعَاجٍ مِن أَمَيْمُةَ فَالْحِجْرُ
ويومُ ذي نَجَبِ : يومُ مِن أَيَامِ العربِ مشهور .

غب: النَّحْبُ والنَّحِيبُ : رَفْعُ الصَّوْتِ بِالبِكَاءُ ، وفي المحكم : أَسْدُ البِكاء · نَحْبَ يَنْحِبُ بِالكسر ٧ ، في المحكم : أَسْدُ البِكاء · نَحْبُ يَنْحِبُ النَّحِابُ . وفي حديث ابن عمر لما نُعييَ إليه نُحجْرُ " : عَلَبَ عليه النَّحِيبِ " ؛ النَّعِيبُ : البكاءُ بصَوْت طويلٍ ومَدّ . وفي حديث النَّحْبُ " وفي حديث المُطلِّبِ : هل أُحِلَ النَّحْبُ " أَي أُحِلُ النَّعْبُ أَعْ وفي حديث مجاهد ي : فنحَبُ أَي أُحِلُ النَّعْبُ عَلَيْ : فنحَبُ عالَم المَثْلُ . وفي حديث علي : فنحَبُ علي : نَحْبَهُ على المَثْلُ . وفي حديث علي :

، قوله « قال القتال الكلابي » وبعده كما في ياقوت :

الى صفرات الملح ليس بجو"ها أنبس ولا تمن يحل بها شفر شفر كففل أي أحد. يقال ما بها شفر ولا كتبع كرغيف ولا دبيسج كسكين .

والمختار والصحاح، والكسر» اي من باب ضرب كا في الصباح والمختار والصحاح، وكذا ضبط في المحكم. وقال في القاموس النحب اشد البكاء وقد نحب كمنع .

فهل كفَعَت الأقارب ، ونَفَعَت النَّواحِب ؟ أي البواكي ، جمع ناحِبة ؛ وقال ابن تخكان :

زَيَّافَةٌ لا تُنْضِيعُ الحَيَّ مَبْرَ كَهَا، إذا نَعَوها لراعي أَهْلِها انْشَحَبَا

ویُرْوَی : لما نَعَوْها ؛ ذکر أَنه نَحَرَ نَاقة کریمة ً علیه ، قد تُعرِف مَبرکها ، کانت تُـــؤتی مراراً فتنُحلنب ُ للضَّیْف والصَّیِّ .

والنَّحْبُ : النَّذَارُ ، تقول منه : نَحَبُثُ أَنْحُبُ ، بالضم ؛ قال :

> فإني ، والهجاء كال لأم ، كذات النَّحْبِ 'توفي بالنُّذُورِ

> > وقد نَحَبَ يَنْحُبُ ؛ قال :

يا عَمْرُ و يا ابنَ الأَكْرَ مَينَ نسْبا، قد تَخَبَ المَبَحْدُ عليك نخبا

أراد نَسَباً ، فَخَفَقْتَ لَمَكَانَ نَحْبِ أَي لَا يُزايِـكُكُ، فهو لا يَقْضِي ذلك النَّذَرَ أَبَداً. والنَّحْبُ : الحُطرَرُ العظمِـ.

> وناحَبَهُ على الأمر: خاطرَه ؛ قال جريو: بطَخْفَة جالَدُنَا المُلُوكُ ،وخَبْلُنَا، عَشِيَّة بَسْطامٍ ، خَرَ بَنَ عَلَىٰ نَحْبِ

أي على خطرً عظم . ويقال : على نَذْر . والنَّحْبُ: المُرهَة . والنَّحْبُ: المُرهَة . والنَّحْبُ: المُرهَانُ . والنَّحْبُ : الحاجة . والنَّحْبُ : السعال . البُرْهانُ . والنَّحْبُ : الحاجة . والنَّحْبُ : السعال . الأزهري عن أبي زيد : من أمراض الإبل النَّعابُ ، والتَّحابُ ، والنَّحابُ ، وكل هذا من السَّعال . وقد كفيبَ البعيرُ يُنحِبُ نُحاباً إذا أَخَذه السَّعال .

القول « والفعل كالفعل » أي فعل النحب بمعنى المراهنة كفعل النحب
 بمنى الحطن والنذر وفعلهما كنصر وقوله والنحب الهمة النع. هذه
 الاربعة من باب ضرب كما في القاموس .

أبو عمرو : النَّحْبُ النَّومُ ؛ والنَّحْبُ : صَوَّتُ ا البكاء ؛ والنَّحْب : الطُّول ؛ والنَّحْب : السَّمَن ؛ والنَّحْبِ': الشَّدَّة ؛ والنَّحْبِ': القمار'، كلها بنسكين الحاء. وروي عن الرِّياشيُّ : يومْ نَـَحْبُ أَي طويلُ.. والنَّحْبِ' : الموت' . وفي التنزيل العزيز : فينهم مَن قَضَى تَخْبُه ؟ وقيل معناه : قُتْلُوا في سبيـل الله ، فأَدْرَ كُوا مَا تَمَنَّوْا ، فذلك قَـضاءُ النَّحْبِ . وقال الزجاج والفراء: فمنهم مَنْ قَضَى نَحْبُهُ أَي أَجَلَهُ. والنَّحْبِ : المدَّة ُ والوقت . يقال قَصَى فلان ُ نَحْبُ إذا مات. وروى الأزهري عن محمد بن إسحق في قوله: فسهم من قَضَى تَخْبُهُ ، قال : فَرَعْ من عَمَله ، ورجع إلى ربه ؛ هذا لِمَنْ اسْتُشْهِدَ يومَ أُحُـدٍ ، ومنهم من يَنتَظُرُ مَا وَعَدَهُ الله تعالى من نَصْرِهُ ، أو الشهادة ، على ما مَضَى عليه أَصْحَابُه ؛ وقيل : فمنهم من قَضَى نحبه أي قَضى نَذُره ، كأنه ألنز م نَـفْسُهُ أَن بمِوتَ ، فو َفَـَى به .

ويقال: تَنَاحُبَ القومُ إذا تواعدوا للْقَتَالَ أَيَّ وقَتِ ، وَ وَفِي غَيْرِ القَتَالَ أَيْضًا .

وفي الحديث: طَلَّحة من قَصَى بَحْبَ ؛ النَّحْبُ: النَّحْدِ أَنَّ مَا النَّذِر ، كأنه ألزم نفسه أن يَصْدُق الأَعْداء في الحرّب ، فوفتى به ولم يَفْسَخ ؛ وقيل : هو من النَّحْبِ الموت ، كأنه يُلْزِم نفسه أن يُقاتِل حتى يوت . وقال الزجاج: النَّعْب النَّفْس ، عن أبي عبيدة . والنَّحْب : السَّير السريع ، مثل النَّعْب وسير " مُنتَحِّب ": سريع ، وكذلك الرجل . ونحَّب القوم تنتُحِيباً : جدُوا في عملهم ؛ قال طُفيل ":

يَوْرُوْنَ أَلَالاً ، مَا يُنَحِّبْنَ غَيْرَه ، بكُل "مُلَب" أَشْعَثِ الوَّأْسِ مُحْرِمٍ

وسارَ فلان على نَحْبِ إِذَا سَارَ فَأَحْهِدَ السَّيْرَ، كَأَنْهُ خاطَرَ على شيء ، فَجَدَّ ؛ قال الشاعر :

ورَدَ القَطَا منها بخَـنْس ِ تَخْبِ

أي دَأبَت.

والتَّنْحِيبُ : شِدَّةُ القَرَبِ للماء ؛ قال ذو الرمة :

ورُربَّ مَفازةٍ قَـذَكِ جَمُوحٍ، تَعُولُ مُنَحَّبَ القَرَبِ اغْتَيَالا

والقَدَفُ : البرِّيَّةُ التي تَقَادَفُ بسالكها . وتَغول : تُهُلكُ .

وسر فا إليها ثلاث ليال منتخبات أي دائبات ونحبنا سَيْرَنا : دَأْبِناهُ ؛ ويقال : سَارَ سَيراً مُنَحَّباً أي قاصداً لا يُويد غيرَه ، كأنه بَعِمَلَ ذلك نَذراً على نفسه لا يويد غيره ؛ قال الكُمَنْت :

> يَخِدُ نَ بِنَا عَرْضَ الفَلَاةِ وَطُولُهَا، كَمَا صَارَ عَن يُمْنَى يَدَيَهُ المُنْتَحِّبُ

المُنتَحَّبُ : الرجلُ ؛ قال الأزهري : يقول إن لم أَبْلُغُ مَكَانَ كذا وكذا افلك يَمِيني . قال ابن سيده في هذا البيت : أنشده ثعلب وفسره ، فقال : هذا رَجُلُ مَلَكُ عَلَف إن لم أَعْلَب ، قَطَعْت بدي ، كأنه ذهب به إلى معنى النَّذر ؛ قال : وعندي أن هذا الرَّجُل حَرِرت له الطَّير مَيامين ، فأَخَذ ذات البين علماً منه أن الحكير في تلك الناحية . قال : ويجوز أن يويد كما صار بيمنى يديه أي يَضرب مُنى يَديه أي يَضرب مُنى يَديه أي يَضرب مُنى يَديه أي يَضرب مُنى يَديه أي يَضرب البيد :

أَلا تَسْأَلَانِ المَرَّءَ ماذا بجاوِلُ : أَنَحْبُ مُنْفَضَى أَمْ ضلال وباطل ُ

> يقول : عليه نَذْرُ في ُطول سَعْيه . ونَحَبَه السَّيْرُ : أَجْهَدَهُ .

وناحَبَ الرجلَ : حاكمَهُ وفاخَرَهُ . وناحَبْتُ الرجلَ إلى فلانٍ ، مثلُ حاكمَتُهُ . وفي حديثطلعة ابن عُبَيْدِ اللهُ أنهُ قال لابن عباس: هل لكَ أن أناحبك

وتر ْ قَعَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ? قال أبو عبيد ، قال الأصمعي : ناحَبْتُ الرَّجِلَ إِذَا حَاكَمْتُهُ أُوقَاضِيتَهُ إِلَى رَجِل. قال ، وقال غيره : ناحَبْتُهُ ، ونافَر ْ ثُه مثله . قال أبو منصور : أراد طلحة مدا المعنى ، كأنه قال لابن عباس : أنافرك أي أفاخرك وأحاكم لك ، فَتَعَيْبُ فَيَا لُلكَ وَحَسَبَك ، وأَعُد فَضَائلي ، ولا تَذ كُر في فضائلي ، ولا تَذ كُر في فضائلي ، ولا تَذ كُر قو ابتك منه ، فإن هذا الفضل مسكم لك ، فار فعه من الرأس ، وأنافر ك بما سواه ، يعني أنه لا يَقْصُم ، عنه ، فيا عدا ذلك من المَفاخر .

والنُّحْبَةُ : القُرْعَةَ ، وهو مِن ذلك لِأَنهَا كَالِحَاكَمَة في الاسْتِهَام . ومنه الحديث : لو عَلِمَ الناس ما في الصف الأُولُ ، لاقْتَتَلُوا عليه ، وما تَقَدَّمُوا إلا يُنْحُبُةً أي بقُرْعةً .

والمُناحَبَةُ : المُنطَاطَرَة وِالمراهَنة . وفي حديثِ أَبِي بكر ، رضي الله عنه ، في مُناحَبَة : أَلَم عُلْبَت الرُّومُ ؛ أَي مُراهَنَته لقُر بُش ، بين الروم والفُرْس. ومنه حديث الأَذان ! اسْتَهَبُوا عليه . قال : وأصله من المُناحَبة ، وهي المُحاكمة . قال : ويقال للقِمار: النَّحْب ، لأَنه كالمُساهَمة .

التهذيب ، أبو سعيد : التَّنْحِيبُ الإكتبابُ على الشيء لا يفارقه ، ويقال : نَحَّبَ فُلان على أَمْره . قال : وقال أَعرابي أَصابته سُوكَة ، فَنَحَّبَ عليها يَسْتَخْرُ جُهُا أَي أَكَب عليها ؛ وكذلك هو في كل شيء ، هو مُنتَحَّب في كذا ، والله أعلم .

نخب: انْتَخَبّ الشيءَ: اختارَه.

والنُّخْبَةُ \*: ما اختاره؛ منه. ونُخْبة ُ القَوم ونُخَبَّتُهُم:.

١ قوله « ومنه حديث الاذان استهموا عليه النع » كذا بالاصل ولا شاهد فيه الا ان يكون سقط منه على الشاهد فعرره ولم يذكر في النهاية ولا في التهذيب ولا في المحكم ولا في غيرها نما بأيدينا من كتب اللغة .

خيارُهم. قال الأَصعي : يقال هم نُخبَة القوم ، بضم النون وفتح الحاء . قال أَبو منصور وغيره : يقال نُخْبة ، بإسكان الحاء، واللغة الجيدة ما اختاره الأَصعي. ويقال : جاء في نُخب أَصحابه أي في خيارهم . ونَخبَنْنُهُ أَنْخُبُه إِذَا نَزَعْتَه .

والنَّخْبُ: النَّزْعُ. والانتخابُ: الانتزاع . والانتخابُ: الانتزاع . والانتخابُ: الاختيارُ والانتقاءُ ومنه النُّخبةُ ، وهم الجماعة تُخْتَارُ من الرجال ، فتنشَرْعُ منهم . وفي حديث علي "عليه السلام، وقيل عُمَر: وخَرَجْنا في النُّحْبة ، النُّخبة ، النُّخبة ، المُنتَخَبُون من الناس، المُنتَقَوْن . وفي حديث ابن الأكثوع : انتخب من القوم مائة رجل . ونُخبة الممتاع : المختارُ أينشَزَعُ منه . وأنخب الرجل : جاء بولد حبان ، وأنتخب : جاء بولد شجاع ، فالأوث من المتخبث . شجاع ، فالأوث من المتنخبث أفضكهم الخبية ، وانتخبث .

والنَّخْبُ : الجُبُنُ وضَعَفُ القلب . رجل نَخْبُ ، ونَخْبُ ، ونَخْبُ ، ومَنْخُوبُ ، ونَخْبُ ، ومَنْخُوبُ ، ونَخْبُ ، ومَنْخُوبُ ، ونِخْبُ ، والجمع نُخْبُ : ونِخْبُ ، ويَخْبُ ، والجمع نُخْبُ : جَبَانُ كَأَنه مُشْتَزَع الفُؤَاد أي لا فُؤَاد له ؛ ومنه نَخَبَ الصَّقْرُ الصِد إذا انتَزع قَلْبُه. وفي حديث أي الدَّر داء : بِئْسَ العَوْنُ على الدِّين قَلْبُ . وفي حديث أي الدَّر داء : بِئْسَ العَوْنُ على الدِّين قَلْبُ الذي خَيْبُ ، وبَطَنْنُ رَغِيبُ ، النَّخْيِبُ : الجبانُ الذي لا فُؤَاد له ، وقيل : هو الفاسد الفعل ؛ والمَنْخُوبُ : الذاهبُ اللَّعْم المَهْزول ، وقول أبي خواش :

َ بَعَثْنُهُ فِي سَوادِ اللَّيْلُ يَرُفُهُنِي، إذْ آثَرَ ، الدِّفْءُ والنَّوْمَ ، المناخيبُ

قيل: أراد الضّعافَ من الرجبال الذين لا تخيرً عندهم، واحدُهم مِنْخَابُ،؛ ودُوي المَنَاجِيبُ، وهو مذكور في موضعة. ويقال للمَنْخُوب: النَّخَبُ،

النون مكسورة ، والحاء منصوبة ، والباء شديدة ، والجمع المَنْخُوبُونَ .

قال : وقد يقال في الشعر على مَفاعِلَ : مَناخَبُ . قَـال أَبُو بَكُر : يقَـال النِّجَبَانِ مُخْبَنَة " ، وللجُبَناء مُخْبَات " ؛ قال جربو يهجو الفرزدق :

أَلَمُ أَخْصَ الْفَرَ زُوْدَقَ ، قد عَلَمْنَهُ ، فأَمْسَى لا يَكِشُ مع الْقُرُوم ؟ لَمَّهُمْ مَرِ اللَّيْخَسَاتِ مَرِ ، وللنُّخَسَاتِ مَرِ ، فقَسَدْ وَجَعُوا بغير سَطْتَى سَلِم

و كَلَّمْنَهُ فَنَخَبَ علي إذا كُلَّ عن جَوابك . الجوهري : والتَّحْبُ السِضاع ؛ قبال ابن سيده : التَّحْبُ : ضَرَّبُ من المُباضَعة ِ ، قال : وعَمَّ بِـه بعضُهم .

نَخَبَهَا الناخِبُ يَنْخُبُهَا ويَنْخَبُهَا نَخْبًا، واسْتَنْخَبَتْ هي : طَلَبَتْ أَن تَنْخَبُ ؛ قال :

إذا العَجُوز اسْتَنْخَبَت فَانْخُبْهَا، ولا تُرجِّيها ، ولا تَهَبْها والنَّخْبة : خَوْق النَّفْر، والنَّخْبَة : الاسْت ، قال: واخْتَلَ حَدُّ الرُّمْح نَخْبة عامر، فَنَجا ها ، وأقصَها القَتْسُلُ

وقال جريو:

وهل أنث إلا نَحْبة من مجاشع ٍ 'ترى لِحْية من عَيْر ِدِينٍ ، ولا عَقْل ...

وقال الراجز :

إِنَّ أَبَاكِ كَانَ عَبْدًا جَازِرا ، ويَأْكُلُ النَّخْبَةَ والمَشَافِرا ا

 ١ قوله « وقال الراجز ان أباك النع » عبارة التكملة وقالت امرأة لفرتها ان أباك النع وفيها أيضاً النخبة، بالفم، الشربة العظيمة .

واليَنْخُوبِةُ : أَبِضاً الاسْتُ ١٠ ِ قال جرير:

إذا طَرَقَتْ يَنْخُوبَةٌ مِنْ مُجَاشِّعٍ

والمَـنْخَبة ُ: اسم أُمّ ُ سُوَيْد ٍ ٢. والنّخاب ُ: جِلْدَة ُ الفُؤَاد ﴾ قال :

> وأُمُّكُمُ سارِقَة ُ الحِجابِ ، آكِلَة ُ الحُصْيَيْنِ والنَّخابِ

و في الحديث : ما أَصابَ المؤمنَ من مكروه ، فهو كَفَّارة لِخَطَاياه ، حتى 'نخبُه ِ النَّملة ِ؛ النَّخْبةُ : العَضَّةُ ، والقر صة .

يقال نَحْبَتِ النبلة ُ تَنْخُبُ ُ إِذَا عَضَّتْ . والنَّحْبُ ُ: عَرْقُ الْجِلْدُ ؛ ومنه حديث أبي " : لا تُصيبُ المؤمن مُصِبة أولا عَثْرَه ُ قَدَم ، ولا المؤمن مُصِبة أولا عَثْرة أو أَكُو أَنَّ وما اخْتُلاج مُ عَرْق الإبدَنب ، وما يعفُو الله أكثر أو قال ابن الأثير : ذكره الزيخشري مرفوعاً ، ورواه بالخاء والجم ؛ قال : وكذلك ذكره أبو موسى بهما ، وقد تقدم . وفي حديث الزبير : أقبلت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من أينة ، فاستقبل نَخِباً ببصره ؛ هو اسم موضع هناك. لينة ، فاستقبل نَخِباً ببصره ؛ هو اسم موضع هناك. وننَخِب " : واد بأرض هذي بل ؛ قال أبو ذويب " :

لَعَمْرُ لُكُ، مَا خَنْسَاءُ تَنْسَأُ شَادِناً،

يعين لها بالجيزع من نخيبِ النَّجلِ

أراد: من نَجْل نَخْب ، فقَلَبَ ؛ لأَنَّ النَّجْلَ الذي هو الماء في 'بطون الأَوْدية حِنْس' ، ومث المُحال أَن تُضافَ الأَعْلام' إلى الأَجْناس ، والله أعلم .

غوب: النَّخارِبُ: 'خروق' كَبُيوتِ الزنابير، واحدُها نُخْرُ ُوبُ .

والنَّخاريبُ أَيضاً : الثُّقَبُ التي فيها الزنابير ؛ وقيل : هي الثُّقَبُ المُهَيَّاءُ من الشَّمَعِ ، وهي التي تَمُبحُ النَّحُلُ العسلَ فيها ؛ تقول : إنه لأَضْيَقُ من النُّحْرُ وب ؛ وكذلك الثَّقْبُ في كُل شيءٍ نُحْروبُ. ونَخْروبُ. ونَخْرَوبُ . في كُل شيءٍ نُحْروبُ. ونَخْرَوبُ . وقَلَمُهَا ؛ وجعله ابن جني ثلاثيًا من الحَراب .

والنَّغْرَ ُوبِ ُ: واحَد النَّغاريبِ ، وهـ ، سُقُوق ُ الحِجَرِ . وشَجَرَة ' مُنَغْر بَة إذا بَلِيَت ُ وصارت فيها نَغَاريب ُ .

ندب: النَّدَبَةُ ؛ أَشَرُ الجُرْح إِذَا لَمْ يَوْتَفِعُ عَنِ الجَلَدُ، والجَمِع نَدَبُ ، وأَنْدَابُ ونَدُوبُ : كلاهما جمع الجَمِع ؛ وقيل : النَّدَبُ واحد ، والجَمِع أَنْدَابُ ونَدُوبُ ، ومنه قول عمر ، رضي الله عنه : إِياكم ورضاع السَّوْء ، فإنه لا بُد من أَن يَنْتَدَب أَي يَظْهُرَ يوماً ما ؛ وقال الفرزدق :

> ومُكتَبَّلُ ، تَوَّكُ الحَديدُ بساقهِ نَدَبًا مَن الرَّسَفانِ فِي الأَحجالِ

وفي حديث موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : وإنَّ بالحَجَر نَدَبًا سِتَهَ أَو سِعة مِن ضربه إياه ؛ فَشَبّه أَثْر الضرب في الحجر بأثر الجَرْح. وفي حديث 'مجاهد: أنه قرأ سياهُم في 'وجوههم من أثر السُّجود؛ فقال : ليس بالنَّدَب ، ولكنه 'صفرَة' الوَجْهِ والحُنْشُوع'؛ واستعاره بعض الشعراء للعِرْضِ، فقال:

> نُبِئِّتُ ۚ قَافِيةً قِيلَتَ ۚ ، تَنَاشُكَ َهَا قُومُ ۖ سَأَتْرُ لُكُ ۗ ، فِي أَعْرِ اضِهِم، نَدَ بَا

أي أَجْرَحُ أَعْراضَهُم بِالْهَجَاءِ ، فَيُفَادِرُ فَيْهَا ذَلْكَ الْجَرَحُ نَدَبًا .

١ قوله « والينخوبة أيضاً الاست» وبغير هاء موضع؛ قال الاعثى :
 يا رخماً قاظ على يتخوب

٢ وقوله « والمتخبة اسم أم سويد » هي كنية الاست .

 <sup>«</sup>قوله «قال أبو ذؤيب» أي يصف ظبية وولدها، كما في ياقوت ورواه
 لممرك ما عيساء بعين مهلة فمثناة غتية .

وندب ُ بُحرْحُهُ نَدَبَاً وأَنْدَبَ: صَلَبَتُ نَدَبَتُهُ. وجُرْحُ نَدببُ : مَنْدُوبُ . وجُرْحُ نَدببُ أَي ذو ندَبٍ ؟ وقال ابن أم حَزْنَهَ بَصِفُ طَعْنَة :

فإن قَتَلَتُهُ ، فلم آلهُ ، وإن يَنْجُ منها ، فَجُرْ حُ تَديب

ونَدِبَ طَهْرُهُ نَدَبًا وَنُدُوبَةً ، فهو نَدِبُ : صارت فيه نُدُوبُ .

وأندَّبَ بظهره وفي ظهره: غادرَ فيه نُدوباً. ونَدَبَ الميتَ أي بكى عليه ، وعَدَّدَ تَحاسِنَه ، يَنْدُبُه نَدْباً ؛ والاسم النُّدْبة ، بالضم . ابن سيده: ونَدَبَ الميتَ بعد موته من غير أن يُقيَّد ببكاء ، وهو من النَّدَب للجراح، لأنه احْتَراق ولَدْع من الحُوْن .

والنّد بُ : أَن تَدْعُو َ النادِبَهُ المَيْتَ بَحُسُنِ الثَناءِ فِي قُولُما : وافْلَاناه ! واهمناه ! واسم ذلك الفعل: النّد بَهُ ، وهو من أبواب النحو ؛ كلُّ شيءٍ في ندائِه وا ! فهو من باب النّد بة . وفي الحديث : كلُّ نادِبَة كاذبة " ، إلاّ نادِبة صعد ؛ هو من ذلك ، وأَن تَذْكُو َ النائحة ُ الميت بأحسن أوصافه وأفعاله .

ورجل نَدْبُ : تَفْيف في الحاجة ، سريع ، طَريف ، نَجِيب ، و كذلك الفرس، والجمع نُدوب ونُد بَاءً ، ونظيره توهبوا فيه فعيلا ، فكسّروه على فعُكاه ، ونظيره سيخ وسُميَحاء ؛ وقد نَدُب نَدابة ، وفرس نَدْب . الليث : النَّدْبُ الفرس الماضي ، نقيض البليد . والنَّد بُ : أَن يَنْدُب إِنسان قولها إلى أمر ، أو والنَّد بُ نَ أَو مَعُونة أَي يَد عُوهم إليه ، فَيَنْتَد بُون حَرْب ، أَو مَعُونة أَي يَد عُوهم إليه ، فَيَنْتَد بُون

له أي 'يجيبون ويُسارِعُون . ونَدَبَ القومَ إلى الأَمْر يَنْدُبُهم نَدُ باً : دعاهم وحَثُهم. وانتُنَدَ بُوا إله : أَمْرَ عُوا ؛ وانتُنَدَبَ القومُ من ذوات أنسهم أيضاً ، دون أن يُنْدَ بُوا له . الجوهرى:

ندَبَه للأَمْرِ فَانْتَدَبِ له أَي دَعَاه له فَأَجَابِ. وفي الحديث : انْتَدَبَ اللهُ لمَـن كَخْرُ جُ في سبيله أي أَجَابه إلى نُفْرانه . يقال : نَدَبْتُه فَانْتَدَبَ أَي بَعَثْتُهُ وَدَعَوْتُهُ فَأَجَابٍ .

وتقول : رَمَيْنا نَدَبًا أَي رَشْقاً ؛ وارْتَمَى نَدَبًا أَو نَدَبَيْن ِ أَي وَجْهاً أَو وَجْهَيْنِ . ونَدَبُنا يومُ كذا أَي يومُ انتيدابِنا للرَّمْي . وتَكلَّم فانتَدَبَ له فلان أي عادَضَه .

والنَّدَبُ : الْحَطَرُ . وأَنْدَبَ نَفْسَهُ وَبِنفَسَهُ : خاطَر بهما ؛ قال عُرْوة بنُ الوَرْد :

> أَبَهُلِكُ مُعْنَمٌ ۚ وزَبُدُ ۗ ، ولم أَفَهُ على نَدَبٍ ، يوماً ، ولي نَفْسُ ُ 'مخْطِر

وقال ابن الأعرابي: السّبّق ، والحَطّر ، والنّدَب ، والقَرَع ، والوّجُب : كُلّه الذي يُوضَع في النّضال والرّهان ، فمن سَبق أخذه ؛ يقال فيه كُلّه : فَعَلْل مُشَدَّداً إذا أخذه . أبو عمرو : نخذ ما اسْتَبَض ، واسْتَضَب ، وانبتدَم ، وانتدَب ، ودَمَع ، وأو همَن ، وأز همَن ، وتسَنّى، وفص وإن كان يسيراً .

والنَّدَبُ : قبيلة .

ونَدْبَهُ ، بالفتح: اسم أم 'خفافِ بن نَدْبَهُ السُّلَمِيَّ ، وكانت سَوْداءَ حَبَشِيَّةً .

ومَنْدُوبُ : فرس أَبِي طلحة زيد بن سَهْل ، وَكِبَهُ سيدُنا رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال فيه : إن وجَدْناه لَبَحْراً . وفي الحديث : كان له فرس يقال له المَنْدُوبُ أَي المطلوب ، وهو من النَّدَبِ ،

 المواهدة عداه مثله في الصحاح وقال الصاغاني هو غلط وذلك أن زيداً جداً ومعتم ليس من أجداده وساق نسبهما . وأنشد :

وظنية للوحش كالمُغاضِب ، في دُولَج ناء عن النَّيازِبِ والنَّزَبُ : اللَّقَبُ ، مثل النَّبَزِ .

نسب: النَّسَبُ: نَسَبُ القرابات ، وهو واحد الأنساب. ان سيده: النَّسْبة والنَّسْبة والنَّسْبة والنَّسْبة والنَّسْبة والنَّسْبة وقيل: النَّسْبة مصدو الآباء خاصّة ؛ وقيل: النَّسْبة مصدو الانتساب ؛ والنَّسْبة : الاسم . التهذيب: النَّسَبُ يكون بالآباء، ويكون إلى البلاد، ويكون في الصّناعة ، وقد اضطر "الشاعر فأسكن السين ؛ أنشد ابن الأعرابي :

يا عَمْرُ و، يا ابنَ الأكرَ مِينَ نَسْبا، قَــــدُ نَحَبَ المَجْدُ عَليك نَحْبِــا

النَّحْبُ هنا: النَّذُورُ ، والمُراهَنَة ، والمُخاطَرة أي لا يُزايلُنُك ، مهو لا يَقْضِي ذلك النَّذُورَ أَبداً ؛ وجمع النَّسَبُ أَنْسَابُ .

وأَنْتُسَبَ واسْتَنْسَبَ : وَكُرَ نَسَبَه . أَبُو فَيْه : يقال للرجل إِذَا مُسْئِلَ عَن نَسَبَه : اسْتَنْسِبُ للنا أَيْ ابْتَسَبُ لنا حتى نَعْرِفَك .

ونَسَبَهُ نَنْسُبُهُ وَيَنْسِبُهُ انَسَبَا عَزاه ونَسَبه : سَأَله أَن يَنْتَسِب وَنَسَبْت فَلاناً إِلَى أَبِيه أَنْسُبُه وأَنْسِبهُ نَسْباً إِذَا رَفَعْت فِي نَسَبِه إلى جَدْه الأكبر . الجوهري : نَسَبْت الرجل أَنْسُبه ، بالضم ، نِسْبة ونَسْباً إِذَا ذَكَر ْت نَسَبه ، وانْتَسَب إلى أَبِيه أي اعْتَزَى . وفي الحبر : أَنتُها نَسَبَتْنا ، فانْتَسَبْنا لها ،

١ قوله « ونسه ينسه » بغم عين المضارع وكسرها والمصدر النسب والنسب كالفرب والطلب كا يستفاد الاو ل من الصحاح والمختار والثاني من المصباح واقتصر عليه المجد ولمله أهمل الاول لشهر ته واتكالاً على القياس، هذا في نسب القرابات وأما في نسب الشعر فسأتي أن مصدره النسب محركة والنسيب .

وهو الرَّهْنُ الذي ُبجِعُلَ في السَّباقِ ؛ وقبل سمي به لِنَدَبِ كَانَ فِي جِسْمه ، وهي أَشَرُ ُ الجِرْح .

نوب : النَّيْرَ بُ : الشَّرُ والنميمة ؛ قال الشاعر ُ عَدِي ُ

ولَسْتُ بذي نَيْرَ بِ فِي الصَّدِيقِ، ومَنْسَاعَ تَخْبُرُ ، وسَبَّابَهَا والهاء للمشيرة ُ ؟ قال ابن بري وصواب إنشاده : ولستُ بذي نَيْرَ بِ فِي الكَلَامِ، ومَنْسَاعَ قَوْمِي ، وسَبَّابَهَا

ومساع فومي، وسبابه ولا مَنْ إذا كان في معشر، أضاع العشيرة ، واغتابها ولكين أطاوع ساداتها ، ولا أعليم الناس ألقابها

ونَيْرَبَ الرجلُ : سَعَى ونَمَّ . ونَيْرَبَ الكلامَ : تَخلَطه . ونَيْرَبَ ، فهو يُننَيْرِبُ : وهـو تَخلُطُ القَوَّل ، كما تُننَيْرِبُ الربحُ الترابَ عـلى الأرض فَتَنْسُمُه ؛ وأُنشد :

إِذَا النَّيْرَبُ الثَّرُّ ثَارُ قَالَ فَأَهُجَرَا

ولا تُطرَّرَ الياء منه ، لأنها جُعلَتُ فصلًا بين الراء والنون .

والنَّيْرَبُ : الرجلُ الجَليدُ . ورجلُ نَيْرَبُ وذو نَيْرَبُ أَي ذو شَرِّ وغيسة ، ومَرَّةُ نَيرَبَةُ . أَبو عمرو : المَسربةُ النَّهِمة .

نزب: النَّزيب ُ: صوت ُ تَيْسِ الظباء عند السَّفاد .

وَنَزَبَ الطَّبِّنِيُ يَنْزِبُ، بِالْكَسْرَ، فِي المُستقبل، تَوْ بِا وَنَزِيباً وَنُزُاباً إِذَا صَوَّت ، وهو صوتُ الذكر منها خاصة .

والنَّيْزَبُ : ذكر الظباء والبَقَر عـن الهَجَرِيِّ ؟

رواه ابن الأعرابي .

وناسَبَه : تشرِكه في نَسَبِيه .

والنُّسيب : المُناسب ، والجمع 'نسَباة وأنسساة ؛ وفلان مِناسِب ُ فلاناً ، فهو نَسبِبه أي قَربِبه .

وتَنَسُّبَ أَي ادَّعَى أَنه نَسيبُك. وفي المثل: القريبُ كَن تَقَرُّبُ ، لا كَنْ تَلَسُّبَ .

ورجىل نَسِيبُ مَنْسُوبِ : ذو حَسَبٍ ونَسَبٍ . ويقال : فلان نَسِيبي ، وهم أُنْسِبائي .

والنَّسَّابُ : العالم بالنَّسَب ، وجمعه نـَسَّابُونَ ؛ وهو النَّسَّابة ' ؛ أَدْخَلُوا الهاءَ للسالغة والمدح ، ولم تُلْمُحَقُّ لتأنيث الموصوف بما هي فيه ، وإنما لتَحقَتُ لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قــد كِلــُغُ الغاية والنهاية ، فجَعَل تأنبتَ الصفة أمارة لِما أُريد من تأنيث الغاية والمبالغة ، وهذا القول' 'مُسْتَـقْصيُّ في عَلَّامة؛ وتقول: عندي ثلاثة ُ نَسَّاباتِ وعَلَّامات، 'تربد ثلاثة َ رجال ِ، ثم جئت َ بنَسَّابات ِ نَعْنَاً لهم. و في حديث أبي بكر، رضى الله عنه: وكان رجلًا نـَسَّابة؟ النَّسَّابة : البليغ العالم بالأنساب .

وتقول: ليس بينهما مُناسَبة أَي مُيشاكَلة ".

ونَسَبَ بالنساء ، يَنْسُبُ ، ويَنْسُبُ نَسَبًا ونُسبِياً، ومَنْسبة: سَبُّتَ بهن في الشعر وتَغز ّل. وهذا الشُّعْر أنسُبُ من هذا أي أرَّقُ نُسلماً ، وكأنهم قد قالوا : نَسبب ْ ناسِب ْ ، على المبالغـة ، فبُني هذا منه . وقال شمر : النَّسيب ُ رَقيق ُ الشَّعْر في النساء ؛ وأنشد :

هَلُ فِي التَّعَلَثُلِ مِن أَسْمَآءَ مَن يُحوب ، أم في القريض وإهداء المناسب ?

 ١ قوله « ومنسبة شبب النع » عبارة التكملة المنسب والمنسبة (بكسر السين فيهما بضبطه ) النسيب في الشعر. وشعر منسوب فيـه نسيب والجمع المناسيب .

وأَنْسَبَبَ ِ الربحُ : اشْتَكَ"ت ، واسْتَافَت ِ التُّرابَ والحكصي .

والنَّايْسَبُ والنَّايْسَبَانُ : الطريقُ المستقيم الواضعُ ؟ وقيل : هو الطريق المُسْتَدَق ، كطريق النَّمْلُ والحَيَّةِ ، وطريقِ 'حمرُ الوَحْشُ إِلَى مَوَارِدِهَا ؛ وأنشد الفرّاء لدُكن :

> عَيْناً ، ترى الناسَ إليه تنسَبا ، من صادر أو وار دِ ، أَيْدي سَبَا

قال ، وبعضهم يقول : َ نَيْسُم ، بالميم ، وهي لغــة . الجوهري: النَّيْسَبِ الذي تراه كالطُّريق من النمل نفسها ، وهو فَمُعْلَ ؛ وقال 'دكَمَنْ بن' رَجاء

> عَيْناً ترى الناسَ إلها تنسبا قال ابن بري والذي في رَجزه :

مُلْكًا، ترى الناس إله تنسسا، من داخِل ِ وخارجِ ؛ أَيْدي سَبَا ا

ويزوى من صادر أو وارد . وقبل : النَّيْسَبُ ما وُجِدَ مِن أَثُرُ الطريقِ . ابن سيده : والنَّابْسَبُ طريقُ النمل إَذَا جاءَ منها واحدٌ في إثر آخر .

وفي النوادر: َ نَيْسَبَ فَلَانَ بِينَ فَلَانِ وَفَلَانِ َ نَيْسَبَةً ۗ إذا أَدْبُرَ وأَقْبُلُ بِينهِما بالنميمة وغيرها .

ونُسَيْبُ ' : اسم رجل ؛ عن ابن الأعرابي وحده .

نشب: نَسُبَ الشيءُ في الشيء ، بالكسر ، نَسَبَأَ ونُشُوباً ونُشْبةً : لم يَنْفُذْ ؛ وأَنْشَبَه ونَسَبَه ؛ قال :

ُهُمُ أَنْشَبُوا صُمَّ القَنَا في صُدُورِهِم ، وبيضاً تَقيضُ البَيْضَ من حيثُ طائرُ "

١ قوله « قال ابن بري النع » وعبارة التكملة والرواية ملكاً النع أي اعطه ملكاً .

وأَنشَبَ الباذي تخالِبَه في الأخيـذَة . ونتشِبَ فلان منشَبَ سَوْءٍ إِذَا وَقَـع فَيا لا تخلُـك منه ؛ وأنشد :

وإذا المتنبيّة أنشبَت أظفارَها ، أَلْفَيْتُ كُلُّ تَنْفَعُ

ونَسُبُ فِي الشيء ، كنَشَمَ ؛ حكاهما اللحياني ، بعد أن ضعَفَهما . قال ابن الأعرابي قال الحرث بن بدر الغنداني : كنث مرَّة أنششبة ، وأنا اليوم عقبة "أي كنث مرَّة إذا نشبت أي علقت بإنسان لتقي مني شراً ، فقد أعقبت اليوم ، ورجعت . لتقي مني شراً ، فقد أعقبت اليوم ، ورجعت . قال ابن الأعرابي : المنشب الخشو ، يقال : أتونا قال ابن الأعرابي : المنشب الخشو . يقال : أتونا . بخشو منشب بأخذ بالحكث .

اللبث : نَشِبَ الشيءُ في الشيء نَشَبًا ، كما كَيْشَبُ الصَّيْدُ في الحِبالة . الجوهري: نَشِبُ الشيءُ في الشيء، بالكسر ، نُشوباً أي عَلِقَ فيه ؟ وأَنْشَبْتُهُ أَنا فيه أَي أَعْلَقْتُهُ، فانْتَشَب؛ وأنْشَب الصائدُ: أَعْلَقَ. ويقال : نَـشبَت الحربُ بينهم ؛ وقد ناشَبه الحرُّبَ أي نابَذَه . وفي حديث العباس ، يوم 'حنَيْن ِ : حتى تَنَاشَبُوا حَولَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أي تَضَامُنُوا ، ونَسُبَ بعضُهم في بعض أي دَخَـلَ وتَعَلَّقَ . يقال : نَـشبَ فَي الشيء إذا وَقَعَ فيما لا تختُلَص له منه . ولم يَنْشَبُ أَن فَعَــل كذا أي لم يَلْبَثُ ؟ وحقيْقتُ لَم يَتَعَلَّق بشيءٍ غيره ، ولا اشتغل بسواه. وفي حديث عائشة َ وزينبَ : لم أنْشَبُ أَنْ أَثَيْخَنَتْ عليها . وفي حـديث الأَحْنَفِ : أَنَّ الناسَ نَشْبِبُوا فِي قَتَلَ عَثَانَ أَي عَلِقُوا. يَقَالَ: نَشْبَت الحرُّبُ بينهم نُشُوباً: اشْتَبَكَتُ. وفي الحديث: أَن رجلًا قال لشُر َيح : اشتريتُ سِمْسِماً ، فنَشِبَ فيه رحل م ، بعني اشتراه؛ فقال شُرَيْح م : هو للأو ال؟

وقوله أنشده ابن الأعرابي :

وتلك كَ بَنُو عَدِيٍّ قد تَأَلَّـُوا، فيا عَجَبا لنِـاشَةِ المَحالِ!

فسره فقى النه : ناشبة المتحال البكثرة التي لا تجري أي المتعال البكثرة التي لا تجري أي المتناعبيم في المتناعبيم عليه ، بامتناع البكثرة من الجري . والحدث نشابة .

والناشِبُ : ذو النُّشَّابِ ، ومنه سمي الرجل ناشِباً . والناشَـةُ : قومُ يَرْمُونَ بالنُّشَّابِ .

وَالنُّشَّابُ : السَّهَامُ . وقوم بَنَشَّابَة : يَوْمُونَ بِالنُّشَّابِ : يَوْمُونَ بِالنُّسَّابِ اللَّه لا فعل له ، والنَّشَّابُ مُشَّخذُه .

والنُّشْبَةُ من الرَّجال : الذي إذا نَشِبَ بشيء ، لم تَكُد مُنارقه .

والنَّشَبُ والمَنشَبة : المال الأصيل من الساطق والصامت. أبو عبد: ومن أساء المال عندهم ، النَّشَبُ والنَّشَبَة ؛ يقال : فلان ذو نَشَب ، وفلان ما له نَشَب . والنَّشَب : المال والعقاد .

وأَنشَبَتِ الربحُ : اشْنَدَّتُ وسافتِ الترابُ . وانْتَشَبُ فلانُ طعاماً أي جَمَعَه ، وانْخذ منه نُشَباً . وانْتَشَبَ حَطَباً: جَمَعَه ؛ قال الكميث:

> وأَنْفَدَ النهلُ بالصَّرائم ما حَبَّعَ ، والحاطِبون ما انتَشَبوا

ونُشْبَةُ : من أسماء الذُّئب . ونُشْبَة ، بالضم : اسم رجل ، وهو نُشْبَة بنُ غَيْظِ بنِ مُرَّةً بنِ عَوف ابنِ سعد بنِ ذِبْيانَ ، والله أعلم .

ل قوله « قد تألوا النج » كذا بالاصل ونقله عنه شارح القاموس
 والذي في التهذيب قد تولوا .

لا قوله « البكرة التي لا نجري » قال شارح القاموس ومنه يعلم ما
 في كلام المجد من الاطلاق في محل التقييد .

نصب : النَّصَبُ : الإعْياءُ من العَناء ، والفعلُ نَصِبَ الرَجلُ ، بالكسر ، نَصَبًا: أَعْيا وتَعِبَ ؛ وأَنْصَبه هو ، وأَنْصَبَني هذا الأَمْرُ .

وهم أناصب أمنصب : ذو نصب ، مشل تامر ولابن ، وهو فاعل بمنى مفعول ، لأنه أينصب أ فيه ويُشْعَب .

وفي الحديث : فاطمة ُ بَضْعَة ۗ مِنْي ، يُنْصِبُني ما أَنْصَبَهَا أَي يُتْعِبُني مَا أَتْعَبَهَا .

والنَّصَبُ : التَّعَبُ ؛ قال النابغة :

كِلِينِي لَمُمِّرٌ ، يَا أَمَيْمُهُ ، ناصِبِ

قال: ناصِب ، بعنى مَنْصُوب ؛ وقال الأصعي: ناصِب ذي نصَب ، مثل ليّل نائم فر فرم يُنام فيه ، ورجل دارع فو درع ؛ ويقال: نصَب ناصِب ، مثل مو ت مائيت ، وشعر شاعر ؛ وقال المسبويه : هم ناصب ، هو على النسب . وحكى أبو على في التّذ كرة : نصبه الهم ؛ فناصِب اذاً على على في التّذ كرة : نصبه الهم ؛ فناصِب فاعل بعنى مفعول الفي ل . قال الجوهري : ناصِب فاعل بعنى مفعول فيه ، لأنه يُنصَب فيه وينتعب ، كقولهم : ليّل فيه ، لأنه يُنصب فيه وينتعب ، كقولهم : ليّل نائم أي يُنام فيه ، ويوم عاصف أي تعصف فيه الربح . قال اب بري: وقد قبل غير هذا القول ، وهو الصحيح ، وهو أن يكون ناصِب بمنى منصب ، الصحيح ، وهو أن يكون ناصِب بمنى منصب ، مثل مكان باقل بمنى منقب ، وعليه قول النابغة ؛ وقال أبو طالب :

ألا مَنْ لِمَمِّ ، آخِرَ اللَّيْلِ ، 'منصِبِ

قال : فناصِب ، على هذا ، ومُنْصِب بمعنى . قال : وأما قوله ناصِب بمعنى مَنْصوب أي مَفعول فيه، فلبس بشيءٍ . وفي التنزيل العزيز: فإذا فَرَغْتَ فانْصَب ، ؟ قال قتادة : فإذا فرغت من صلاتِك ، فانْصَب في الدُّعاء ؛ قال الأزهري : هو من نصيب يَنْصَب أللهُ

نَصَباً إذا تَعبِ ؟ وقيل : إذا فرغت من الغريضة ، فانتُصب في النافلة .

ويقال: نَصِبَ الرجلُ ، فهو ناصِبُ ونَصِبُ ؛ ونَصَبَ لَهُمُ الْهَمُ ، وأَنْصَبَه الْهَمُ ، وعَيْشُ ناصِبُ : فيه كذ وجَهَد ، وبه فسر الأصعي قول أبي ذوَّيب:

وغَبَرْ تُ مُعْدَهُمُ بِعِيشِ ناصِبٍ ، وغَبَرْ تُ مُسْتَتَنَبِعُ ، مُسْتَتَنَبِعُ .

قال ابن سَيده: فأما قول الأُمَوي إلى معنى ناصِبٍ تَرَكَني مُتَنَصَّباً، فليس بشيء وعَيْش ُ ذو مَنْصَبَةً كذلك . ونصِب الرجل ': جَـد ' ؛ وروي بيت ُ ذي الرمة:

إذا ما رَكْبُها نَصِبُوا

ونَصَبُوا . وقال أبو عمرو في قوله ناصِب : نَصَبَ تَخُوي أي جَدُّ .

قال الليث : النَّصْبُ نَصْبُ الدَّاء ؛ يقال : أَصَابِهُ لَكُمَّا الدَّاء ؛ يقال : أَصَابِهُ لَكُمُّ مِن الدَّاء .

والنَّصْبُ والنَّصْبُ والنَّصُبُ: الداء والبَلاء والشرا. وفي التنزيل العزيز: مَسنَّي الشيطانُ بنُصْبِ وعَدَابِ. والنَّصِبُ : المريضُ الوَجِعُ ؛ وقد نَصَب المرض وأنْصَبه . والنَّصْبُ : وَضْعُ الشيء ورَفَعْه ، نَصَبه يَنْصِبُه نَصْباً ، ونَصَّبَه فانْتَصَبَ ؛ قال :

فباتَ 'مُنْتَصْبُأَ ومَا تَكَرَّدَسَا

أراد: 'منتصباً ، فلما رأى نصباً من 'منتصب ، كفخذ ، خففه تخفف فخذ ، فقال : 'منتصباً . وتنصب كانتصب .

والنَّصِيبة والنَّصُب : كلُّ ما نُصِب ، فَجُعِلَ عَلَماً. وقيل : النُّصُب جمع نَصِيبة ، كَسَفَيْنة وسُفُن ، وصحيفة وصُحُف . الليث: النَّصُب جماعة النَّصِيبة، وهي علامة تُنْصَب للقوم . والنَّصْبُ والنَّصُبُ: العَالَمَ المَنْصُوبِ. وفي التنزيل العزيز: كأنهم إلى نَصْبٍ يُوفِضُونَ ؟ قرىء بهما جميعاً ، وقيل : النَّصْبُ الغاية، والأول أصح ". قال أبو إسحق : مَن قرأ إلى نَصْبٍ ، فبعناه إلى عَلَمٍ مَنْصُوبِ يَسْتَبَيْقُونَ إليه ؟ ومن قرأ إلى نُصُبٍ ، فبعناه إلى أصنام كقوله : وما 'ذبح على النُّصُب ، وبحو ذلك قال الفراء ؟ قال : والنَّصْبُ واحد "، وهو مصدو ، وجبعه الأنصاب .

واليَنْصُوبُ : عَلَم يُنْصَبُ ۚ فِي الفلاةِ .

والنَّصْبُ والنَّصُبُ : كلُّ ما عَيدَ من دون الله تعالى ، والجمع أَنْصَابُ . وقال الزجاج : النُّصُبُ جمع ، واحدها نِصَابُ . قال : وجائز أَن يكون واحداً ، وجمعه أَنْصَاب . الجوهري : النَّصْبُ ما نُصِبَ فَعُبِدَ من دون الله تعالى، وكذلك النَّصْب، بالضم ، وقد نُّهَرَّكُ مثل عُسْر ؛ قال الأَعشى يمدح سيدنا رسول الله على الله عليه وسلم :

وذا النُّصُبَ المَنْصُوبَ لا تَنْسُكَنَّهُ لمافية ، واللهَ رَبَّكَ فاعْبُـدا ا

أراد: فاعبدن ، فوقف بالألف ، كما تقول: وأيت زيدا ؛ وقوله: وذا النُّصُب ، بمعنى إياك وذا النُّصُب ؟ وهو للتقريب ، كما قال لبند:

> ولقد سَيْسَتُ مَن الحَيَاةِ وَطُولِهَا ، وَسُؤَالِ هَذَا النَّاسِ كَيْفَ لَبَيدُ ! ويروى عَجْز بيت الأَعْشَى :

ولا تَعْبُدِ الشَّيطَانَ ، واللهُ فاعْبُدا

التهذيب ، قال الفراء : كأن ً النُّصُبَ الآلهة ُ التي كانت تُعْبَدُ من أُحجار. قال الأَزهري: وقد جَعَلَ

١ قوله « لعافية » كذا بنسخة من الصحاح الحط وفي نسخ الطبع
 كنيخ شارح القاموس لعاقية .

الأعشى النُّصُبُّ واحداً حيث يقول :

وذا النُّصُبُ المَنْصُوبُ لا تَنْسُكَنَّهُ والنَّصْبُ واحد ، وهو مضدر ، وجمعه الأنثصابُ ؛ قال ذو الرمة :

طُوَ تَنْهَا بِنَا الصَّهْبُ المَهَادِي، فأَصْبَحَتُ تَناصِيبَ ، أَمثالَ الرَّماحِ بِهَا ، غَبْرُا والتَّناصِيبُ : الأَعْلام ، وهي الأَناصِيبُ ، حجاوة "

تُنْصَبُ على رؤوس التُورِ ، مُسْتَدَلَّهُ بها ؛ وَقُولَ الشاعر :

> وَجَبَتْ لَهُ أَذَٰ نَ ' يُواقِبُ سَمْعَهَا بَصَرَ ' كناصِبةِ الشُّجَاعِ المُثَرَّصَةِ

> > يريد : كعينه التي يَنْصِبُهَا للنظر .

ابن سيده : والأنشابُ حجارة كانت حول الكعبة ، تُنْصَبُ فيُهَلُ عليها ، ويُذْبَحُ لفير الله تعـالى . وأنشابُ الحرم : 'حدوده .

والنُّصْبةُ : السَّارِية .

والنَّصَائِبُ : حجارة تُنْصَبُ حَـولَ الحَوض ، ويُسَدَّهُ مَا بينها من الحَصاص بالمَدَرة المعجونة ، واجدتها نَصِيبة ﴿ وَكُلُّهُ مَنْ ذَلِكُ .

وقوله تعالى : والأنشاب والأزلام ، وقوله : وما دُوسِح على النُّصُبِ ؛ الأنشاب : الأوثان . وفي حديث زيد بن حابرتة قال : خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مُر دِفي إلى نُصُبِ من الأنصاب ، فذ بحنا له شاة ، وجعلناها في مُسفرتنا ، فلقينا زيد أبن عمرو ، فقد منا له السُّفرة ، فقال : لا آكل مما دُوسِح لغير الله ، وفي رواية : أن زيد بن عمرو مَر وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فدعاه إلى الطعام ، فقال زيد : إنا لا نأكل مما دُوسِح على النُصُب . قال ابن الأثير، قال الحربي : قوله دُبحنا له شاة له وجهان :

أحدهما أن يكون زيد فعله من غير أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا رضاه ، إلا أنه كان معـه ، فنُسِب إليه ، ولأنَّ زيداً لم يكن معه من العصمة ، ما كان مع سيدنا رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم . والثاني أن يكون ذبحها لزاده في خروجه، فاتفق ذلك عند صنم كانوا يذبحون عنده ، لا أنه ذبحها للصنم ، هذا إذا جُعلَ النُّصُبِ الصَّه ، فأما إذا جُعلَ الحجر الذي يذبح عنده ، فلا كلام فيه ، فظن زيد ابن عمرو أن ذلك اللحم مما كانت قريش تذبحه لأنصابها ، فامتنع لذلك ، وكان زيد مخالف قريشاً في كثير من أمورها ، ولم يكن الأَمْرُ كما ظنَّ زيد. القُنْسَييُ : النُّصُب صَنَم أَو حَجَر "، وكانت الجاهلية تَنْصِبُهُ ، تَذْ بَحُ عنده فَيَحْمَرُ للدم ؛ ومنه حديث أَبِي ذَرٌّ فِي إِسلامه ، قال : فَخَرَ رَ ْتُ مُغْشِيًّا عَلَى ۚ ثُمْ ارْ تَفَعْتُ مُكَانِي نُصُبُ أَحمر ؟ يُربَد أَنهُم ضَرَبُوه حتى أَدْمَوْه ، فصار كالنُّصُب المُحْمَرُ \* بدم الذبائح.. أبو عبيد: النَّصائِبُ ما نُصِبَ حَوْل الحَوْض من الأحمار ؛ قال ذو الرمة :

> هَرَ قَنْنَاهُ فِي بادي النَّشْبِيثَةَ داثرٍ ، قَدَيمٍ بِعَهْدِ اللَّاءِ ، بُقْعٍ نَصَائِبُهُ

والهاءُ في هَرَقْناه تَعُودُ على سَجْلِ تقدم ذكره . الجوهري ؛ والنَّصِيبُ الحَوْضُ .

وقال الليت: النَّصَبُ وَفَعْلُكُ شَيْئًا تَنْصِبُهُ قَاعًاً مُنْتَصِبًا ، والكلمة المَنْصوبة 'يُوفَعُ صَوْتُها إلى الغار الأعلى ، وكلُّ شيءِ انتَصَبَ بشيءِ فقد نصبة . الجوهري: النَّصْبُ مصدر نصبتُ الشيءَ إذا أقبته .

وصَفَيحِ مُنتَصَّبُ أَي نُصِبَ بعضُه على بعض . ونتَصَّبَت الحَيلُ آذانَها : نُشدٌ د للكثرة أو للمبالغة.

والمُبْنَصِّبُ مِن الحَيلِ : الذي يَغُلِبُ ُ عَلَى خَلْقه

كُلِّه نَصْبُ عِظامه ، حتى بَنْتَصِبَ منه ما مجتاج إلى عَطَنْه .

ونَصَبَ السَّيْرَ يَنْصِبِه نَصْباً : رَفَعه .

ُ وقيل : النَّصْبُ أَن يسير القومُ يَوْمَهُم ، وهـو سَيْرُ لَيَّنُ ؛ وقد نَصَبوا نَصْباً . الأَصمعي : النَّصْبُ أَن يسير القومُ يومَهم ؛ ومنه قول الشاعر :

كأن واكببها ، يَهْوِي بَمُنْغُرَقِ من الجَنُوبِ، إذا ما رَكْبُها نَصَبُوا

قال بعضهم : معناه جَدُّوا السَّيْرَ .

وقال النَّضْرُ : النَّصْبُ أُوَّلُ السَّيْر ، ثم الدَّبيبُ ، ثم العَنَقُ ، ثم التَّرَيُّدُ ، ثم العَسْجُ ، ثم الرَّتَكُ ، ثم العَسْجُ ، ثم الرَّتَكُ ، ثم الوَخْدُ ، ثم الهَمْلَجَة . ابن سيده : وكلُّ شيءٍ رُفِع واسْتُقْبِلَ به شيءٌ ، فقد نصب . ونصب هو ، وتنصَب فلان ، وانتصب إذا قام رافعاً وأسه . وفي حديث الصلاة : لا ينصب وأسه ولا يقْبِعُهُ أي لا يرفعه ؛ قال ابن الأثير : كذا في سنن أبي داود ، والمشهور: لا يُصبِّي و يُصوِّب ، وهما مذكوران في مواضعها .

وفي حديث أبن عبر : من أقدد و الدُّنوب وجلُّ ظَلْمَ امْرَأَةً صَدَاقَهَا ؛ قبل للنَّيْث : أَنَصَبَ ابنُ عبر الحديث إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : وما عِلْمُه ، لولا أنه سمعه منه أي أسندَه إلىه ورفعة .

والنَّصْبُ : إِقَامَةُ الشِّيءِ ورَفَعُهُ ؛ وقوله :

أَزَلُ ۚ إِن قِيدً ، وإن قامَ نَصَب ۗ

هو من ذلك ، أي إن قام وأيتَه مُشْرِفَ الرأس والعُنْشُ .

قال ثعلب : لا يكون النَّصْبُ إلا بالقيام . وقال مرة : هو نُصْبُ عَـنْني ، هذا في الشيء القـائم

الذي لا يَخْفَى عليَّ ، وإن كان مُلْقَىَّ ؛ يعني بالقائم، في هذه الأَخيرة : الشيءَ الظاهرَ . القنيبي : جَمَلْتُهُ نـُصْبَ عيني ، بالضم ، ولا تقل نَصْبَ عيني .

ونَصَبَ له الحربَ نَصْباً: وَضَعَها . وناصَبَه الشَّرَّ والحربَ والعَداوةَ مُناصِةً : أَظهَرَهُ له ونَصَه ، وكانُه من الانتصاب .

والنَّصِيبُ : الشَّرَكُ المَنْصُوبُ . ونَصَبْتُ للقَطا شَرَكًا .

ويقال : نَصَبَ فلانُ لفلان نَصْباً إذا قَصَدَ له ، وعاداه ، وتَجَرَّدَ له .

وتَيْسُ أَنْصَبُ : مُنْتَصِبُ القَرْنَيْن ؛ وعَنْزَ نَصْباء : بَيْن ؛ وعَنْزَ نَصْباء : بَيْنة النَّصَب إِذَا انْتَصَب قَرْناها ؛ وتَنَصَّبَت الأَتُن حَوْل الحِمال . وناقة نَصْباء : مُرْتَفِعة الصَّدُر . وأَذُن نَصْباء : وهي التي تَنْتَصِبُ ، وتَدْنُو مِن الأَخْرى .

وتَنَصَّبَ الغُبَارِ : ارْتَفَعَ . وثَرَّى مُنَصَّبُ : جَعْدُ . ونَصَبِّ : جَعْدُ . ونَصَبِّتُ القدار نَصْاً .

والمِنْصَبُ: شَيْءُ مَن حديد ، يُنْصَبُ عليه القِدَّرُ ؛ ابن الأَعرابي : المِنْصَبُ مَا يُنْصَبُ عليه القِدَّرُ إذا كان من حديد .

قال أبو الحسن الأخفش: النصّبُ ، في القوافي ، أن تَسَلَمَ القافية من الفساد ، وتكون تامّة البناء ، فإذا جاء ذلك في الشعر المجزوء ، لم يُسمَّ نصْباً ، وإن كانت قافيته قد تَمّت ، قال : سمعنا ذلك من العرب ، قال : وليس هذا بما سَمّى الحليل ، إنما تؤخذ الأسماء عن العرب ؛ انتهى كلام الأخفش كما حكاه ان سيده . قال ابن جني : كا حكاه ان سيده . قال ابن جني : لما كان معنى النصب من الانتصاب ، وهو المنتول والإشراف والتطاول ، لم يُوفِع على ما كان معن الشعر مجزوءًا ، لأن جزأه علة " وعيب " لحقة ، الشعر مجزوءًا ، لأن جزأه علة " وعيب " لحقة ،

وذلك ضِدُ الفَخْرِ والتَّطاوُل .

والنَّصِيبُ: الحَظُّ من كلِّ شيءٍ. وقوله ، عز وجل: أو لئك يَنالهُم نَصِيبُهم من الكتاب ؛ النَّصِيب هنا : ما أَخْبَر اللهُ من جَزائهم ، نحو قوله تعالى : فأَنْذَرَ ثَنَكُم ناراً تَلَظَّى ؛ ونحو قوله تعالى : إن يَسْلُكُه عذاباً صَعَداً ؛ ونحو قوله تعالى : إن المنافقين في الدَّر لُكِ الأَسْفل من النار ؛ ونحو قوله تعالى : إن تعالى : إذ الأَعْلالُ في أَعْناقِهم والسَّلاسِلُ ، فهذه أَنْصِبتُهم من الكتاب ، على قَدْر دُنُوبهم في كفرهم ؛ والجمع أنْصِباءً وأنْصِبة ".

والنِّصْبُ : لغة في النَّصِيبِ .

وأَنْصَبه : جَعَلَ له نَصِيباً . وهم يَتَنَاصَبُونه أي يَقْنَسمونه .

والمَنْصِبِ والنَّصابُ : الأصل والمَرْجِع .

والنَّصَابُ : جُزْأَةُ السَّكِّينِ ، والجمع نُصُبُ .

وأَنْصَبَهَا : جَعَلَ لها نِصَاباً ، وهو عَجْزُ السكين . ونِصابُ السكين : مَقْبِيضُه . وأَنْصَبْتُ السكين :

جَعَلْتُ له مَقْبِضاً. ونِصابُ كُلِّ شَيءٍ: أَصْلُه . والمَنْصِبُ : الأَصلُ ، وكذلك النَّصابُ ؛ يقال : فلان يَرْجِيعُ إلى نِصاب صِدْق ومَنْصِبِ صدْق ،

وأصْلُه مَنْدِنُه ومَحْنِدُه.

وهَلَكُ نِصَابُ مَالَ فِلاَنَ أَي مَا اسْتَطُرُفَه. والنَّصَابُ مِن المَالَ: القَدَّرُ الذي تجب فيه الزكاة إذا بَلَغَه، نحو مائتتَي درهم ، وخَمْس من الإبل. ونِصَابُ الشَّمْسِ: مَغْيِبُهَا ومَرْجِعُهَا الذي تَرْجِع إليه. وتَعْرُ مُنصَّبُ : مُسْتَوي النَّبْنَة كَأَنَه نُصِبَ فَسُوتِي النَّبْنَة كَأَنَه نُصِبَ فَسُوتِي النَّبْنَة كَأَنَه نُصِبَ فَسُوتِي .

والنَّصُبُ : ضَرَبُ مِن أَغَانِيٌّ الأَعرابِ .

وقد نَصَبَ الراكبُ نَصْبًا إِذَا غَنَى النَّصْبَ . ابن سده : ونَصْبُ العرب ضَرْبُ من أَغَانيْها .

وفي حديث ناثل ا ، مولى عثان : فقلنا لرباح بن المنتشرف : لو نصَبْت لنا نصب العرب أي لو تعَنيْت كنا غناء العرب أي لو وهو غناء لمم 'يشيه الحداء ، إلا أنه أَرَقُ منه . وقال أبو عبرو : النصب محداء 'يشيه الميناء . لفيناء . فقال شهر : غناء النصب هو غناء الركتبان ، وهو العقيرة 'و يقال: رَفَع عقيرته إذا غنى النصب وفي الصحاح : غناء النصب ضرب من الألحان ؛ وفي الصحاح : غناء النصب ضرب من الألحان ؛ وفي حديث السائب بن يزيد : كان دباح ' بن المنتشر ف ينحسن غناء النصب ، وهو ضرب من المنتشر ف ينحسن غناء النصب ، وهو ضرب من أغاني العرب ، تشيه الحداء ؛ وقيل : هو الذي أغكر من المنشيد ، وأقيم لحنه ووزنه . وفي الحديث . ونصب الحديث : حدا ضرباً من المنداء .

والنَّواصِبُ: قوم ٌ يَتَدَيَّنُونَ بَسِغُضَةً عَلَى ۗ ، عليه السلام .

ويَنْصُوبُ : موضع .

ونُصَيِّبُ : الشاعر ، مصغر ، ونَصيبُ ونُصَيِّبُ : اسمان .

ونِصاب : اسم فوس .

والنَّصْبُ، في الإغراب: كالفتح، في البناء، وهو من مُواضَعات النحويين؛ تقول منه: نَصَبَّتُ الحرف، فانتَّصَبَ.

وغُباد مُنْتَصِبُ أَي مُرْتَفِع .

ونَصِيبِينَ : أَسَمُ بلد ، وفيه للعرب مِذَهَبَان : منهم مَن يجعله اسماً واحداً ، ويُلْنَزِمُهُ الإعراب ، كما يُلْنُوم الأَسماءَ المفردة التي لا تنصرف ، فيقول : هذه نصيبين مُ ، ومردت بنصيبين ، ودأيت نصيبين ،

الله وفي حديث نائل » كذا بالاصل كنسخة من النهاية بالهمز
 وفي اخرى منها نابل بالموحدة بدل الهمز

والنسبة نتصمى ، ومنهم مَن يُجْرِيه مُجْرِي الجمع ، فقول هذه نصيبُون ، ومردت بنصين ، ورأنت نَصِيبِنَ . قال : وكذلك القول في يَبْرِينَ ، وفلسطين ، وسينلمين ، وياسمين ، وقنسرين ، والنسبة إليه ، على هذا : نَصِيبِني ، ويَبْريني ، وكذلك أخواتها . قال ابن بري ، رحمه الله : ذكر الجوهري أنه يقال: هذه نتصللن ونتصلون ، والنسبة إلى قو لك نُصيبين ، نصبي ، وإلى قو لك نصيبون ، نصيبني ؟ قال : والصواب عكس هذا ، لأن نتصبين اسم مفرد معرب بالحركات ، فإذا نسبتَ إليه أبقيت على حاله ، فقلت : هـذا رجل ً نُصيبين ؛ ومن قال نصيون ، فهو معرب إعراب جموع السلامة ، فكون في الرفع بالواو ، وفي النصب والجر بالياء ، فإذا نسبت إليه ، قلت : هذا رجل نكصيي" ، فتعدف الواو والنون ؛ قال : وكذلك كلُّ ما جمعته جمع السلامة ، تَرْدُه في النسب إلى الواحد ، فتقول في زيدون ، اسم رجل أو بلد : زيدي" ، ولا تقل زيدوني" ، فتجمع في الاسم الإعرابَين ، وهما الواو والضمة .

نضب: نَضَبَ الشيءُ: سالَ. ونَضَبَ الماءُ يَنْضُبُ، بالضم ، نُصُوباً ، ونَضَّبَ إذا ذَهَبَ في الأَرض ؛ وفي المحكم: غارَ وبَعُدَ ؛ أَنشد ثعلب:

> أَعْدَدُنْ ُ للحَوْض ، إذا ما نَضَبَا ، بَكْرَ ۚ شِيزى ، ومُطاطأً سَلَمْبَا

> > ونُضُوبُ القوم أَيضاً : بُعْدُهم . والنَّاضبُ : البعيد .

وفي الحَديث: مَا نَصَبَ عنه البحرُ ، وهــو حَيُ ، فَمَاتَ ، فَكُلْمُوه ؛ يعني حيوانَ البحر أي نَزَحَ مَاؤَهُ وَنَشَفَ . وفي حديث الأَزْرُقِ بن قَيْس :

كنا على شاطىء النهر بالأهواز ، وقد نَضَبَ عنه الماء ؟ قال ابن الأثير : وقد يستعار للمعاني . ومنه حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : نَضَبَ عُمْرُه ، وضحَى ظلتُه أي نَفِدَ عُمْرُه ، وانْقَضَى . ونَضَبَتْ عَيْنُه تَنْضُبُ نُصُوباً : غارَتْ ؟ وخَصَّ بَعْضُهم به عَيْنَ الناقة ؟ وأنشد ثعلب :

من المُنْطِياتِ المَوْكِبُ المَعْجُ، بَعْدَما يُوى ، في فَرُوعِ المُقَلَّتَيْنَ ، نُضُوبُ ونَصْبَتِ المَعَادَةُ نُصُوباً : بَعُدَتُ ؛ قال :

إذا تَعَالَين بسَهُم ناضِب

ویروی : بسهم ناصب ، یعنی کشو طأ وطکاتاً بعیداً، وکل بعید ناضب ؛ وأنشد ثعلب :

جَري ملى قَرْع ِ الأَساوِدِ وَطَالُوه ، سبع لله الكَلْب ُ ناضِب ُ الكَلْب ِ وَالكَلْب ُ ناضِب ُ

وجَرْيُ ناضِب أي بعيد . الأصعي : الناضِب البعيد ، ومنه قبل الساء إذا كَذَبَ : نَضَبَ أَي بعيد ، وقال أبو زيد : إن فلاناً لتناضِب الخير أي قلل الحير، وقد نَضَب خير ، نُضوباً ؟ وأنشد :

إذا رَأَيْنَ غَفْلةً من رافِبٍ ، يُومِينَ بالأَعْينِ والحَواجِبِ ، إيماء بَرْقٍ في عَماء ناضِب

ونَصَبُ الحِصْبُ : قَلَ ۚ أَو انْقَطَعَ . ونَصَبَتِ الدَّبَرَ ۚ النَّقَطَعَ . ونَصَبَتِ الدَّبَرُ ۗ الدَّبَرَةُ نُضُوباً : اشْتَدَّت . ونَصَبَ الدَّبَرُ ۗ إذا اشْتَدَ أَثَرُهُ في الظَّهْرِ .

وأَنْضَبَ القَوْسَ ، لغة من أَنْبَضَهَا : جَبَدَ وَتَرها لتُصَوِّتَ ؛ وقيل : أَنْضَبَ القوسَ إذا جَبَدَ وترها ، بغير سهم ، ثم أرسله . وقال أبو حنيفة : أَنْضَبَ في قوسه إنْضاباً ، أَصاتَها؛ مَقْلُوب من قال أبو الحسن : إن كانت أَنْضَبَ مقلوبة ، فلا مصدر

لها ، لأن الأفعال المقلوبة لبست لها مصادر لعلة قد ذكرها النحوبون : سببويه ، وأبو على ، وسائر ألم الخند الله و النبضت على المخلف المخدر فيه سائغ حسن ؛ فأما أن يكون مقلوباً ذا مصدر ، كما زعم أبو حنيفة ، فمحال . الجوهري : أن ضَبّت وتر القوس ، مثل أن بضئه ، مقلوب منه . أبو عمرو : أن بَضْت القوس وان تضبئها إذا جَد بنت و تر ها لت صور ت ؟ قال العجاج :

تُرِنُ إرناناً إذا ما أَنْضَبا

وهو إذا مَدَّ الوتَرَ ، ثم أرسله . قال أبو منصور : وهذا من المقلوب . ونبَضَ العِرْقُ بَنْسِيضُ نِباضاً، وهو تَحَرُّكُ .

شهر : نَصَّبَتِ الناقة ؛ وتَنْضِيبُها: قلة ُ لبنها وطول فـُواقيها ، وإبطاء درَّتِها .

والتَّنْضُبُ : شَجْر ينبت بالحجاز ، وليس بنجد منه شيء إلا جزعة واحدة بطرف ذقان ، عند التُّقيَّدة ، وهو يَنْبُتُ ضَخْماً على هيئة السَّرْح ، وعيدانه بيض ضَخمة ، وهو مُحْتَظَر ، وورقه منتقبَض ، ولا تراه إلا كأنه يابس مُعْبَر وإن كان نابتاً ، وله شوك مثل شوك العوسج ، وله جنس مثل العِنب الصغار ، يؤكل وهو أحيير . قال أبو حنيفة : دخان التنضب أبيض في مثل لون الغبار ، ولذلك سَبَّهَت الشعراء الغبار به ؛ قال عُقيل بن عليقة المُراي :

وهل أَسْهُدَنْ خَيلًا ، كأَنَّ غُبَارَهَا ، بأَسفَل عِلْكَدَّ ، دَوَاخِنُ نَنْضُبِ ؟

وقال مرَّة: التَّنْضُبُ شَجْرَ ضِخَامٌ ، لَيْسَ لَهُ وَرَقَ ، وهو يُسُوَّقُ ويَغَرُّرُجُ لَهُ خَشَبٌ ضِخَامٍ وأَفنانُ كثيرة ، وإنما ورقّهُ قُنُضْبان ، تأكله الإبل والغنم.

وقال أبو نصر : التَّنْضُبُ شَجْرِ له شُوك قِصارَ ، وليس من شَجْرِ الشَّواهِيِّ ، تَأْلُفه الحَرَابِيُّ ؛ أَنشد سببويه للنابغة الجَعْدِيِّ :

كأن الدُّخانَ ، الذي غادَرَتْ ضُعَيَّاً ، دواخِنُ من تَنْضُبِ

قال ابن سيده : وعندي أنه إنما 'سمّي بذلك لقلة مائه . وأنشد أبو علي الفارسي لرجل واعدتُه امرأة "،

فَعَشَرَ عَلَيهُ أَهَلُهُمْ ، فَضَرَبُوهُ بِالْعَصِيِّ ؛ فَقَالَ : رَأَيْتُسُكِ لَا تُغْنَينَ عَنِي نَـقُرةً ، إذا اخْتَـكَفَتْ فِيَّ الْهَرَاوَى الدَّمامكُ

فأَشْهَدُ لا آتيك ، ما دامَ تَنْضُبُ بُ بِاللهِ بِأَدْضُبُ بُ العَصا مِن رجالكِ

وكان التَّنْضُبُ قد اعْتِيد أَن 'تَقْطَعَ منه العِصِيُّ الْجِيادُ ، وأحدته تَنْضُبة ؛ أنشد أبو حنيفة :

أَنَّى أُتِيح له حِرْباء تَنْضُبَهُ ، لا يُوسُلُ الساقَ الآنِهُ الْمُسْكُأُ ساقا

التهذيب ، أبو عبيد : ومن الأسجار التنضب ، واحدثها تنضب أن قال أبو منصور : هي شجرة ضخمة ، تقطع منها العمد للأخبية ، والناء زائدة ، لأنه ليس في الكلام فعلل ؛ وفي الكلام تفعل ، مثل تقتل وتخرج ، وقال الكميت :

إذا حَنَّ بين القَوْم نَبْعٌ وتَنْضُبُ

قال ابن سلمة : النَّبْعُ شَجْرِ القِسِيِّ، وتَنْضُبُ شَجْرِ تَتَخَذَ منه السَّهَامُ .

نطب: النَّراطِبُ: 'خروق 'نجعل في مِبْزَلِ الشَّرابِ، وفيا يُصَفَّى به الشيءُ ، فيُبْتَزَلُ منه ويَتَصَفَّى ، واحدتُه ناطبة ' ، قال :

تحلُّبَ من وَاطِبَ ذي ابْتَزِالِ

وخُروقُ المِصْفَاةِ تُدْعَى النَّواطِبَ ؛ وأَنشد البيت أَيضاً : ِذِي رَواطَبَ وابْتزال .

والمَنْطَبَةُ والمِنطَبَةُ والمَنْطَبُ والمِنطَبُ المِصفاةُ. ونطبه يَنْطُبُهُ نَطْبُهُ : ضَرَبَ أَذْنه بأُصْبُعُه .

ويقال للرجل الأَحْمَق : مَنْطَبَهُ ۖ ؛ وقول الجُنْعَيْدِ الْمُرادي :

### نَحْنُ کُرَبْناہ علی نِطابهِ

قال ابن السكيت : لم يفسره أحد ؛ والأَعْرَفُ: على تَطْيَابِهِ أَي على ما كان فيه من الطِّيْبِ ، وذلك أنه كان مُعَرِّساً بابرأة من مُراد ؛ وقيل : النَّطابُ هنا حَبْلُ العُنْتَى، حكاه أَبو عَدْنان، ولم يُسمع مِن غيره؛ وقال ثعلب : النَّطابُ الرأس. ابن الأَعر ابي: النَّطابُ حَبْلُ العاتق ؛ وأنشد :

نحن ُ صَرَ بِنَنَاهُ عَلَى نِطَابِيهِ ، قَـُلـُـنَا بهِ ، قَـُلـُـنَا به ، ْقَلْـنَا بهِ

قُـُلُـنَا به أي قتَـَلـنَاه .

أبو عمرو : النَّطْبُ نَقُرُ الأَذُن ؛ يقال : نَطَبَ أَذُنْنَه ، ونَقَرَ ، وبَلَّطَ ، يعنيُّ وَاحد .

الأزهري : النَّطْمة النَّقْرة ' من الدبك ، وغميره ، وهي النَّطْمة ، بالباء أيضاً .

نعب: نَعَبَ الغرابُ وغَيره ، يَنْعَب ويَنْعِبُ نَعْباً ، ونَعِيباً ، ونُعاباً ، وتَنْعاباً ، ونَعَباناً : صاح وصوَّت ، وهو صواته ؛ وقيل : مَدَّ مُعْقَه ، وحَرَّكُ وأْسَه في صياحه .

وفي 'دعاء داود' ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : يا دازِقَ النَّعَّابِ فِي ْعَشَّه ؛ النَّعَّابِ أَ : الغُراب . قيل : إن فَرْخَ الغُرابِ إذا خَرَجَ من بَيْضِه ، يكون أبيض كالشَّعْمة ، فيإذا وآه الغُراب أنكره وتركه ، ولم يَزْنَقَه ، فيسوق الله إليه البَقَّ ، فيقَعُ

عليه لز هُومة ربحه ، فيَلْ تَنْطُهُما ويَعيشُ بها إلى أَنْ يَطْ لُنُع ديشُه ويَسُودَ "، فيُعاودَه أَبوه وأُمَّه . وربما قالوا : نَعَبَ الديك ، على الاستعارة ؛ قال الشاعر :

# وقَهُوهِ صَهْبَاءً ، باكر ثُهَا بِجُهُمَةٍ ، والديكُ لم يَنْعَبِ

وَنَعَبَ الْمُؤَدَّنُ كَذَلكَ. وأَنْعِبَ الرَجلُ إِذَا نَعِرَ في الفِتَن ِ . والنَّعِيبُ أَيضاً : صَوْتُ الفرس . والنَّعْبُ : السيرُ السريع .

وفرس مِنْعَبِ : جَواد ، كَيُد أُ عَنْقَه ، كَمَا يَفِيَلُ الغَيْرُ الذي يَسْطُنُو بِرأْسه ، ولا يكون في تحضره مزيد . والمِنْعَبُ : الأَحْمَقِ المُصَوِّت ، والمِنْعَبُ : الأَحْمَقِ المُصَوِّت ، والمُنْعَبُ : الأَحْمَقِ المُصَوِّت ، والمُنْعَبُ : الأَحْمَقِ المُصَوِّت ، والمُنْعَبُ : الأَحْمَقِ المُعْمَقِ .

فلِلسَّاقِ أَلْهُوبُ ، وللسَّوْطِ دِرَّةً ، وللسَّوْطِ دِرَّةً ، وللسَّوْطِ مِنْعَبِ وللسَّوْطِ مِنْعَبِ

والنَّعْبُ : من سير الإبل؛ وقبل: النَّعْبُ أَن 'يَحَرِّكُ النَّعْبُ أَن 'يَحَرِّكُ النَّجَائِبِ ، النَّجَائِبِ ، يوفع وأسه ، فينْعَبُ نَعَبَاناً . ونَعَبَ البعيرُ نَعْبَ نَعْبًا : وهو ضرَّب مِن السير ، وقبل مِن مِن مِن السير ، وقبل مِن مِن السير ، وقبل مِن مِن مِن مِن السير ، وقبل مِن مِن مِن السير ، وقبل مِ

وناقـة ناعبـة "، ونَعُوب"، ونَعَّابـة ، ومِنْعَب ": سريعة ، والجمع 'نعُب "؛ يقال : إنَّ النَّعْبَ تَحَرُّكُ ْ رأسِها، في المَشْنَى ، إلى 'قدَّام .

وِرِيُّحْ نَعْبُ ": سُرَيعة المَرِّ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أَحِدُرُنَ ، واسْتُوَى بِهِنَّ السَّهْبُ، وعادَضَتْهُنَّ خَشُوبٌ نَعْبُ

ولم يفسر هو النَّعْبُ ، وإنما فسره غيره : إما ثعلب ، وإما أحدُ أصحابه .

وبنو ناعِبٍ : حَيُّ . وبنو ناعِبة َ : بطن ٌ منهم .

نفب: نَغَبَ الإِنسانُ الرِّيقَ يَنْغَبُهُ وَيَنْغُبه نَغْباً: الْبِتلَعَه . وَنَغَبُ الطَائُ يَنْغَبُ يَغْباً : كَسَا مَنْ الله ؛ ولا يَقال شَرِبَ . الله : نَغَب الإِنسانُ يَنْغَبُ ويَنْغُب نَعْباً : وهو الابتلاعُ للريق والماء نَعْبة بعد نَعْبة . قال ان السكيت: نَعْبتُ من الإِناء ، بالكسر ، نَعْباً أي جَرَعْتُ منه جَرُعاً. ونَعْبَ الإِنسانُ في الشُرْب، يَنْغُبُ نَعْباً: جَرَع ؟ وكذلك الحيار .

والنَّعْبَة والنُّعْبَة ، بالضم : الجَرْعَة، وجمعها ُنعَبُّ.؟ قال ذو الرمة :

> حنى إذا زلَجَت عن كل ّ حَنجَرهْ إِ إلى الغكيل ، ولم يَقْصَعْنَه ، 'نغَبُ

وقيل: النَّعْبَة المَرَّة الواحدة . والنُّعْبَة: الاسمُ ، كَمَا نُفرِقَ بِينَ الْجَرَّعَةِ والْجِنْرُعَة ، وسائير أخواتها بمثل هذا ؛ وقوله:

فَبَادَرَتْ شِرْبَهَا عَجْـلَى مُثَابِرَةً ، حتى اسْتَقَتْ، دُونَ كَعْنَى جِيدِهَا، نَغَمَا

إنما أراد 'نغَباً ، فأبدل الميم من الباء لاقترابهما . والنَّغْبة : الجِنَوْعة ' ، وإقفار ' الحَيِّ . وقولهم : ما 'جرِّبَت عليه 'نغْبة " قبط أي فعلة قبيحة " .

نقب : النَّقْبُ : النَّقْبُ في أَيِّ شيءٍ كان ، تَقَبِهِ يَنْقُبُه نَقْبًا .

وشي الأنقيب": كَمْنْقُوبِ } قال أبو ذوّيب:

أَرِقَنْتُ لَذِ كُوهِ ، مِنْ غيرِ نَوْبٍ، كما يَهْنَـاجُ مُوْشِيٌ نَقِيبُ

يعني بالمَوْشِيِّ يَواعةً . ونَقِبَ الجِلْدُ نَقَباً ؛ واسم تلك النَّقْبة نَقَبُ أَيضاً .

وَنَقَبَ البِعِيرُ ، بِالكَسرِ ، إذا رَقَتْ أَخْفَافُه . وأَنْقَبَ الرجلُ إذا َنقبَ بِعِيرُه . وفي حديث عمر ،

رضي الله عنه : أناه أعرابي فقال : إني على ناقة دَبْراءَ عَجْفَاءَ نَقْبَاءَ ، واسْتَحْمَله فظنه كاذباً ، فلم يَحْمَلُه، فانطَكَ وهو يقول :

أَقَـْسَمَ بِاللهِ أَبُو تَحَفْضٍ عُمَرُ : مَا مَسَّهَا مِن نَقَبٍ ولا دَبَرُ ·

أَراد بالنَّقَبِ هُهَا : رِقَّةَ ۖ الأَخْفَافِ . نَقِبَ البعيرُ ۗ يَنْقَبُ ُ ، فهو نَقِبُ .

وفي حديث الآخر قال لامرأة حاجة : أَنْقَبْتِ وَأَدْبَرْتَ أَي نَقِبَ بِعِيرُكُ ودَبِرَ. وفي حديث على عليه السلام : ولئيسَتَأْنَ بِالنَّقِبِ والظَّالِعِ على عليه السلام : ولئيسَتَأْنَ بِالنَّقِبِ والظَّالِعِ أَي يَوْفَقَ بِهِما ، ويجوز أن يكون من الجَرَب. وفي حديث أبي موسى : فنقيبَتْ أقدامُنا أي رَقَّتُ بُعلودُها ، وتنقطَت من المَشي . ونقب الحُنفُ للبوسُ نَقباً : تَخْرَق ، وقيل : حَفِي َ . ونقب الحُنفُ للبعير نَقباً إذا حفي حتى يَتَخَرَّق فر سنه ، فهو نقيب مُ والله ؟ وأنقب كذك ؟ وأل كثير عزة :

وقد أَزْجُرُ العَرْجَاءَ أَنْقَبَ نَفَهُما ، مناسِمُها لا يَسْتَسِلُ وَثُيْمُها

أواد: ومَناسِمُها ، فعذف حرف العطف ، كما قال : قَسَمَا الطَّارِفَ التَّلِيدَ ؛ ويروى : أَنْقَبُ مُخفَّهما مَناسِمُها .

والمَنْقَبُ من السُّرَّة: قُدُّامُها ، حيث يُنْقَبُ البَّطْنُ ، وكذلك هو من الفرس ؛ وقيل: المَنْقَبُ السُّرَّةُ نَفْسُها ؛ قال النابغة الجعدي يصف الفرس:

كأن مُقَط كُرسيفِه، إلى طَرَفِ القُنْبِ فالمَنْقَبِ، للطِمْنَ بَتُرْسٍ، شديد الصَّفَا قَرِءُمْ يُشْقَبِ

والمِنْقَبَةُ: التي يَنْقُب بها البَيْطارُ، نادرْ . والبَيْطارُ

يَنْقُبُ فِي بَطْنِ الدابة بالمِنْقَبِ فِي مُرَّته حتى يَسِيل منه ماء أَصْفر ؛ ومنه قول الشاعر :

يسين سه ما منتفر بوسه مون السراق ، كالسيد لم يَنقُب البَيْطار الله عَصَبا ولم يَسِمه ، ولم يَلْمِس له عَصَبا ونقَب البَيْطار الله الدابة ؛ وتلك الحديدة منقب "، بالكسر ؛ والمكان مَنْقَب "، بالفتح ؛ وأنشد الجوهري المراة بن تحكان :

> أَقَبَ لَم يَنْقُبِ البَيْطَادُ سُرَّتَهَ، ولم يَدِجْهُ ، ولم يَغْمِزْ له عَصَبا

وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أنه استتكنى عينه ، فكر و أن يَنْفُهُما ؛ قال ابن الأثير: نَقْبُ المَيْن هو الذي تُسمَّيه الأطباء القَدْح، وهو مُعالجة الماء الأَسود الذي تجُدُث في العين ؛ وأصله أن ينقر البيطار وافر الدابة ليخر ج منه ما دخل فيه. والأنقاب : الآذان ، لا أعر ف لها واحداً ؛ قال القطامي :

كانت 'خدُود' هِجانِهِن 'مَالة' أَنْقَابُهُن ، إِلَى 'حَدَاءِ السُّوَّقِ

ويروى : أَنَقاً رِبِنَ أَي إِعْجاباً بِبِنَ . التهذيب : إن عليه 'نقْبة أي أَثَراً . ونْقْبة' كُلِّ شيءٍ : أَثَرُهُ وهَنْأَتُهُ .

وَالنَّقُبُ وَالنَّقَبُ : القَطَعُ المَنْفَرَّقَةُ مَنَ الْجَرَبَ، الواحدةُ 'نَقْبَة ؛ وقيلَ : هي أَوَّلُ مَا يَبْدُو مَنَ الجَرَبِ ؛ قال 'دريَّدُ بن الصَّبَّةِ :

> مُتَبَدُّلًا ، تَبدُو كاسِنُه ، يَضَعُ الهِناءَ مواضع َ النَّقْبِ

وقيل : النُّقْبُ ُ الجَرَبُ عامَّةً ؟ وبه فسر ثعلب قولَ أبي محمد الحَدُ لَمَى ً :

وتَكْشِفُ النُّقْبَةَ عَن لِثَامِهِا

يقول : تُنبُّر يُءُ مِن الجَرَبِ . وفي الحديث : أَن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: لا يُعْدي شيءٌ شيئًا؟ فقـال أَعرابي : يا رسول الله ، إنَّ النُّقْبةَ تكـون بمشْفَر البَعير،أو بذَنَبه في الإبل العظيمة،فتَجْرَبُ كُلُمُهَا ﴾ فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : فما أعْدى الأُورْلُ ? قَـالُ الأَصْعَى : النُّقْبَةُ مِي أُورٌلُ تَجْرَبِ يَسْدُو ؟ يقال للبعير : بِـه نُقْبة ، وجمعها نُقْسَبُ ، بسكون القاف ، لأنها تَنْقُبُ الجلنْد أي تَخَسَّر قُه . قَالَ أَبُو عَبِيدً : وَالنُّقْبَةُ ، فِي غَيْرِ هَـٰذًا ، أَن تُؤْخُذَ القطُّعة من الثوب ، قَدْرَ السَّراويل ، فتُبعُمل لها ُحجُزة ﴿ يَخْيِطُهُ \* ، مِن غير نَيْفَقِ ، وتُشَدُّ كَمَا تُشَدُّ مُحمِّزة السراويل ، فإذا كان لها نَبْفَق وساقان فهي سراويل، فإذا لم يكن لها نَيْفَقُّ ، ولا ساقان ، ولا تُحمُّزة ، فهو النُّطاقُ. ابن شميل : النُّقْبَةُ أَوَّلُ ۗ بَداء الجِيرَب ، تركى الرُّقعة مشل الكف مجنَّب البَعير، أو وَركه، أو بِبِشْفَره، ثم تَتَبَشَّى فيه، حتَّى تُشْتَر بَه كِله أَى تَمْثَلُه ؛ قال أبو النجم يصف

### فاسُورَدٌ، من ُجفُر ته، إبْطاها، كما تطلى، النُّقْبةَ ، طالباهــا

أي اسُورَدُ من العَرَق ، حـينَ سال ، حتى كأنه تجربَ ذلك الموضع ، فطلي بالقطران فاسُورَدُ من العَرَق ؛ والجنفرة : الوسَطُ .

والناقية : 'قراحة تخثر ُج ُ بالجَنْب ، ابن سيده : النَّقْب قَرْحة تخرج في الجَنْب ، وتَهْجُمُ على الجوف ، ورأسها من داخل .

وَنَقَبَتُهُ النَّكُبَةُ تَنْقُبُهُ نَقْبًا : أَصَابِتُهُ فَبَلَـَغَتُ . منه ، كَنَكَنِيتُهُ .

والناقبة ' : داء بأخذ الإنسان ، من طول الضَّجُعة . والنُّقْبة : الصَّدَأُ السيفِ والنُّقْبة صَدَأُ السيفِ

والنَّصْل ؟ قال لبيد :

ُجِنُوءَ الهَالِكِيِّ عَلَى يَدَيْهِ ، مُكِبَّاءَ يَجْتَلِي 'نقبَ النَّصَالِ

ويروى : 'جننُوحَ الهالِكِيِّ .

والنَّقْبُ والنَّقْبُ : الطَّرِيقُ ، وقَسِل : الطَّرِيقُ الطَّرِيقُ الطَّرِيقُ الطَّيِّقُ فِي الجَّبِل ، والجمع أنتقابُ ونِقابُ ؟ أنشد ثعلب لابن أبي عاصة :

تَطَاوَلَ لَيْنِي بِالعراقِ ، وَلَمْ يَكُنَ عَلِيَّ ، بَأَنْقَابِ الحِجَـازِ ، يَطُـُولُ ُ

وفي التهـذيب ، في جمعـه : نِقَبَة " ؛ قــال : ومثله الجُرْف ' ، وجَمَعُه جِرَفَة " .

والمَنْقَبُ والمَنْقَبَةُ ، كالنَّقْبِ ؛ والمَنْقَبُ ، والمَنْقَبُ ، والمَنْقَبُ ، والنَّقَابُ : والنَّقَابُ :

وتراهنُ 'شزَّباً كالسَّعالي ، يَنَطَلَعْنَ من 'فنُورِ النَّقابِ

يكون جمعاً ، ويكون واحداً .

والمَنْقَبة : الطريق الضيق بين داريَّيْن ، لا يُستطاع مُسلوكُه . وفي الحديث : لا نشفعة في فَحْل ، ولا مَنْقَبة يالحائط ، وسيأتي ذكر الفحل ؛ وفي رواية : لا نشفعة في فناء ، ولا طريق ي ولا مَنْقَبة ؛ المَنْقَبة نه به الطريق بين الدارين ، كأنه نقب من هذه إلى هذه ؛ وقيل : هو الطريق التي تعلو أنشاز الأرض . وفي الحديث : إنهم فنر عُوا من الطاعون ، فقال : أرْجُو أن لا يَطْلُمُ إلينا من نقابها ؛ قال ابن الأثير : هي جسع نقب ، وهو الطريق بين الجبلن ؛ أراد أنه لا يَطْلُمُ إلينا من طريق بين الجبلن ؛ أراد أنه لا يَطْلُمُ إلينا من طريق المدينة ، فأضمر عن غير مذكور ؛ ومنه الحديث : على أنقاب المدينة ملائكة ، لا يَدْ خُلُهُا الطاعُون ، ولا الدجال أن ؛ هو جمع قلة للنقب .

والنَّقْبُ : أَن مجمع الفرسُ قوائَّة في مُحضَّرِه ولا يَبْسُطُ بديه ، ويكون تُحضْه أه وَثُمًّا . والنَّقِيبة ': النَّفْس ' ؛ وقيل : الطُّنبيعة ؛ وقيل : الحُكليقة '. والنَّقِيبةُ : يُمْنُ الفعْل . ابن بُؤْرْجَ : ما لهم نَقَسة " أي نَفَادُ رَأْي . ورجل مَسْمُونُ النَّقْسَة : مَارَكُ ْ النَّفْس ، مُطْفَرَّ عا نجاو ل ؛ قال أبن السكيت : إذا كأن مَيْسُونَ الأَمْرِ ، يَنْجَعُ فيا حاول ويَظَّفُرُ ؛ وقالَ ثعلب: إذاً كان مَيْسُون المَشُورة . وفي حديث تجُدييٌّ بن عمرو : أَنه مَيْمُونُ النَّقيبة أي 'منْجَحَ الفعال ، 'مظعَر المكطال . التهذيب في ترجمة عرك : يقال فلان مَيْمُونُ العَريكَة ، والنَّقيبة ، والنَّقيمة ، والطَّبْسِعَة ، بمعنيَّ واحد . والمَنْقَبَة : كَرَمُ الفِعْل؛ يقال: إنَّه لكويمُ المَناقب من النَّجَدَاتِ وغيرِها ؛ والمَنْقَبَةُ : ضدُّ المَثْلَمَة . وقال الليث : النَّقِيبة' من النُّوق المُؤْتَرَ ِرَةُ بضَرَّعِها عِظُمًا وحُسْنًا ، بَيِّنة النِّقابةِ ؛ قال أبو منصور: هذا تصحيف ، إنما هي الشُّقيبَة ' ، وهي الغَزيرَة ' من النُّوق، بالثاء . وقال ابن سيده : ناقة نَقِيبة"، عظيمة الضَّر ع. والنُّقْمَةُ : مَا أَحَاطَ بِالوَجِهِ مِن دُوائرُهِ . قَالَ تَعَلُّب: وقيل لامرأة أي النساء أبْغُض إلىك ? قالت : الحكديدة الراكبة ، القبحة النُّقْبَة ، الحاضرة ا الكذُّبة ؛ وقسل: النُّقْنة اللَّوْنُ والوُّحْهُ ؛ قال ذو الرمة يصف ثوراً:

> ولاحَ أَزْهُرُ مَشْهُورٌ بِنُقْبَتهِ ، كَأَنَّهُ ، ْحِينَ يَعْلُنُو عَاقِراً ، لَـهَبُ

قال ابن الأعرابي: فلان مَيْمُونُ النَّقِيبة والنَّقِيبة والنَّقِيبة أَي اللَّوْنَ ؛ ومنه سُلِّيَ نِقابُ المرأة لِأَنه يَسْتُر نِقابَها أَي لَوْنَهَا بلَوْنِ النَّقابِ. والنَّقبةُ: خِرْقة " يَجِعل أعلاها كالسراويل ، وأَسْفَلُها كالإزار ؛ وقيل: النَّقْبةُ مثل النَّطاق ، إلا أنه تخيطُ الحُرْة تَخُوهُ

السّراويل ؛ وقيل : هي سراويل بغير ساقين .
الجوهري : النُقْبة ثَوْب كالإزار ، يجعل له مُحبْزة
كا يُصَدُ السراويل.
عخيطة من غير نَيْفَق ، وَيُسَدَ كا يُسَدُ السراويل.
ونَقَبَ الثوبَ يَنْقُبه : جعله مُنقبة . وفي الحديث :
ألْبَسَتْنا أُمّنا مُقْبَتَها ؛ هي السراويل التي تكون
لما حجزة " ، من غير نَيْفَق ، فإذا كان لها نَيْفَق" ،
فهي سَراويل من غير نَيْفَق ، فإذا كان لها نَيْفَق " ،
امْرأة اخْتَلَعَت من كل شيء لها ، وكل " وب عليها ،
حتى نُقْبَتها ، فلم يُنْكر " ذلك .

حتى نُقْبَتِها ، فلم يُنْكِر أُ ذَلك . والنَّقابُ : القِناع على مارِنِ الأَنْفُ ، والجمع نُقُبُ.. وقد تَنَقَّبَت المرأة '، وانْتَقَبَت '، وإنها لحَسنَة النِّقْبة، بالكسر. والنِّقابُ: نقابُ المرأة . التهذيب: والنِّقابُ على وُجُوه ؛ قال الفراء: إذا أَدْ نَتِ المرأَةُ ۗ نِقابَها إلى عَيْنها ، فتلك الوَصُوصَة ' ، فإن أَنْزَ لَتُهُ دون ذلك إلى المَحْجر ، فهو النِّقابُ ، فإن كان على طَرَف الأَنْف ، فهـو اللَّفَامُ . وقال أبو زيـد : النَّقَابُ على ماون الأَنْف. وفي حديث ابن سيرين: النِّقاب مُحْدَثُ ؛ أراد أنَّ النساءَ ما كُنَّ بَنْتَقَبِّنَ أَي كَخْتَمُرْ نَ ؛ قال أَبُو عبيد : ليسهذا وجه َ الحديث ، ولكن النَّقابُ ، عند العرب ، هو الذي يبــدو منه تحبير العين، ومعناه أنَّ إبداءَهنَّ الميَحَاجِرَ 'مُحَدَّث ْ،، إِمَا كَانَ النِّقَابُ لَاحِقاً بِالعِينِ ، وَكَانَتَ تَبُدُو إِحدَى العينين ، والأُخْرَى مستورة ، والنِّقابُ لا يبدو منه إلا العينان، وكان اسمه عندهم الوَصُوصة ، والبُر ْقُعُ، وكان من لباس النساء ، ثم أحْد َثْنَ النَّقابَ بعد ُ ؟ وقوله أنشده سيبويه :

> بَأَعْيُن منها مَليحاتِ النَّقَبُ ، شَكْلُ التَّجادِ ، وحَلالِ المُنكِنتسب

يروى: النُّقَبَ والنَّقَبَ ؛ رَوَى الأُولَى سببويه ، وروى الثَّانِيةَ الرِّياشَيُّ ؛ فَمَن قِال النُّقَب ، عَنَى

دوائرَ الوجه ، ومَن قال النّقَب ، أَداد جمعَ نِقْبة ، مِن الانتِقابِ بالنّقابِ .

والتقاب: العالم بالأمور . ومن كلام الحجاج في مناطقته للشعبي : إن كان ابن عباس لنقاباً ، فما قال فيها ? وفي رواية: إن كان ابن عباس لمنقباً . التقاب ، والمنقب ، بالكسر والتخفيف: الرجل العالم بالأشياء ، الكثير البحث عنها ، والتنقيب عليها أي ما كان إلا نقاباً . قال أبو عبيد : النقاب ، هو الرجل العكلمة ؛ وقال غيره : هو الرجل العكلمة ؛ وقال غيره : هو الرجل العالم فيها ؛ قال أوس بن حجر يُدر وبكر :

تَنجِيح '' جَوَّاد'' ؛ أَخُو مَأْقِط ' نِقاب'' ، 'مجَدِّث' بالغائِبِ

وهـذا البيت ذكره الجوهري : كريم جـواد ؛ قال ابن بري : والرواية :

## تجييح "مليج"،أخو مأقط

قال: وإغا غيره من غيره ، لأنه زعم أن الملاحة التي هي حُسن الحَكْت ، لبست بموضع للمدح في الرجال، إذ كانت المَلاحة لا تجري مجرى الفضائل الحقيقية ، وإغا المَليح منا هو المُستَسَشْقَى بوأيه ، على ما حكي عن أبي عبرو ، قال ومنه قولهم : قريش مِن مِلْح الناسِ أي يُستَشْقَى بهم ، وقال غيره : الممليح في بيت أوس ، يُواد به المُستَطاب مجالسته في .

وَنَقَّبَ فِي الأَرْضِ : دَهَبَ . وَفِي التَّزِيلِ العَزِيزِ : فَنَقَّبُوا فِي البلاد هل من تحييصٍ ? قال الفَرَّاء : قرأه القُراء فَنَنَقَّبُوا ! ، مُشَدَّدًا ؟ يَقُول : خَرَقُوا

١ قوله « قرأه القراء النم » ذكر ثلاث قراءات: نقبوا بغتج القاف مشددة ومخففة وبكسرها مشددة، وفي التكملة رابعة وهي قراءة مقاتل بن سليان فنقبوا بكسر القاف مخففة أيساروا في الانقاب حتى لزمهم الوصف به .

البلاد فساروا فيها طلبّباً للمهرّب ، فهل كان لهم عيص من الموت ? قال : ومن قرأً فَنَقَبُوا ، بكسر القاف، فإنه كالوعيدأي اذ هبينوا في البلاد وجيئوا ؟ وقال الزجاج : فنقَبُوا ، طوقو وفتنشنوا ؟ قال :

### وقد َنقَبْتُ في الآفاقِ ، حتى رَضيتُ من السَّلامةِ بالإيابِ

وقرأ الحسن فنَقَبُوا ، بالتخفيف ؛ قال أمرؤ القيس:

أي صَرَبْتُ في البلادِ ، أَقْبَلَنْتُ وأَدْبَرُتُ . ابن الأَعرابي : أَنْقَبَ الرجلُ إذا سار في البلاد ؟ وأَنْقَبَ إذا صار نقيباً. وأَنْقَبَ إذا صار نقيباً. ونَقَبَ عن الأَخْبار وغيرها : بَحَثَ ؟ وقيل : نَقَبَ عن الأَخْبار : أَخْبر بها . وفي الحديث : إني لم أومَرُ أَنْ أَنَقَب عن قلوب الناسِ أي أَفْتَشَ وأَكْشِفَ.

والنَّقِيبُ : عَرَيْفُ القوم، والجمعُ نُثَقَبَاءُ. والنَّقيب: العَرَيْفُ ، وهو شاهد القوم وضَمِينُهُم ؛ ونَقَبَ عليهم يَنْقُبُ نِقابةً : عَرَف . وفي التنزيل العزيز : وبَعَثْنَا منهم أنْنَيُ عَشر نَقِيباً . قال أبو إسحق :

النَّقِيبُ في الْلغة كالأمينِ والكَّفيلِ.

ويقال: نَقَبَ الرجلُ على القَومِ يَنْقُبُ نِقابةً ، مثل كَتَبَ يَكْتُبُ كِتابةً ، فهو نَقيبُ ؛ وما كان الرجلُ نَقيباً ، ولقد َنقُبَ. قال الفراء: إذا أردت أنه لم يكن َنقيباً ففَعَل ، قلت: نَقُبَ ، بالضم ، نَقابة ، بالفتح .

قال سيبويه : النقابة، بالكسر، الاسم، وبالفتح المصدر، مثل الو لابة والوكاية .

وفي حدَّديث عبادة بن الصامت : وكان من النُّقباء ؟ جمع نَقيب ، وهو كالعَريف على القوم ، المُقدَّمُ عليهم الذي يَتَعَرَّف أَحْبارَهم ، ويُنَقَّبُ عن أَحوالهم أَي يُفَتَّسُ مُ وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قلم حَعَل ، للهَ العَقَبَة ، كلَّ واحد من الجماعة الذبن

بايعوه بها نقيباً على قومه وجماعت ، ليأخذوا عليهم الإسلام ويُعرّ فنُوهم تشرائطت ، وكانوا اثني عشر نقيباً كلهم من الأنصار، وكان تجادة بن الصامت منهم. وقيل: النّقيب الرئيس الأكثير .

وقولهم : في فلان مَنَاقِب جبيلة "أي أخْلاق". وهو حَسَنُ النَّقِيبِ حَسَلَ الخَلِيقة . وإِنَّا قِيلِ النَّقِيبِ تَعْيَبُ الْخَلِيقة . وإِنَّا قِيلِ النَّقِيبِ تَعْيَبُ أَمْرِ القوم ، ويعرف مَناقبهم، وهو الطريق إلى معرفة أمورهم .

قال : وهذا الباب كلَّه أَصلُه التأثيرُ الذي له ُعمْقُ ودُخُولُ ؛ ومن ذلك يقال: نَقَبْتُ ُ الحائط أَي بَلغت في النَّقْبِ آخر َ .

ويقال: كللب تقيب ، وهو أن ينقب كونجرة الكلب ، أو على مستنه ، ولا الكلب ، أو على مستنه ، ليضعف صوت موث ، ولا يول النفلاء من العرب لللا يطر تقهم ضيف ، باستاع الباح الكلاب . والنقاب : البطن . يقال في المثل ، في الاثنين يتشابهان : فر خان في يقاب .

والنَّقيبُ : المزَّمارُ . وناقَبْتُ فلاناً إذا لَقيبَهَ فَجْأَةً . ولَقِيتُه نِقاباً أي مُواجَهة ؛ ومردت علىطريق فَناقَبَني فيه فلانُ نِقاباً أي لَقَيِنني على غير ميعاد ، ولا اعتاد .

وورَدَ المَاءَ نِقَاباً ، مثل التِقاطاً إذا ورَدَ عليه من غير أن يَشْعُرُ به قبل ذلك ؛ وقبل : ورد عليه من غير طلب .

ونَقُبُ : موضع ؛ قال سُلَيْكُ بنُ السُّلَكَة :

وهُن ً عِجَال من نُباك ، ومن نَقْبِ

نكب: نَكَبَ عن الشيء وعن الطريق يَنْكُبُ نَكُبُاً ونُكُوباً ، ونَكِبَ نَكَباً ، ونَكَب ، وتَنَكِّبُ : عَدَل ؟ قال :

# إذا ما كنت مملنتميساً أباتي ، فنتكب كل محيرة صناع

وقال رجل من الأعراب ، وقد كَبِر ، وكان في داخل بيته ، ومَرَّت سَحابة ": كيف تراها يا 'بني "؟ قال : أراها قد نكَّبَت وتَبَهَّر ت ؛ نكَّبَت : عَدَلَت ، وأنشد الفارسي :

هما إبـــلان ، فيهما ما عَلِمْتُمْ ، فَعَنْ أَيْهَا، ما رِشْنَتُمْ ، فَتَنَكَّبُوا

عداه بعن ، لأن فيه معنى اغدلوا ونباعد وا ، وما زائدة . قال الأزهري : وسمعت العرب تقول نكب فلان عن الصواب يَنْكُبُ نُكُوباً إذا عدل عنه .

والنَّكَبُ ، بالتعريك : المَيل في الشيء . وفي التهذيب : سِبْه مَيل في المَيشي ؛ وأنشد : عن الحَق التهذيب : مِنبه مَيل في المَيشي ؛ وأنشد : عن الحَق النَّكَبُ أي ماثل عنه ؛ وإنه لمينكاب عن الحَق . والقامة نَكْبُاء : ماثلة ، وقيم "نُكُب " . والقامة : البَكْر " .

وفي حديث حجة الوداع: فقى ال بأصبُعه السّبّابة يَرْ فَعُهُما إلى الناس أي يُمِيلُها إلى الناس أي يُمِيلُها إلى الناس أي يُمِيلُها إلى عليهم.

يقال : نَكَبُتُ الإِنَّاءَ نَكُنُباً ونَكُبُتُهُ تَنْكِيباً إِذَا أَمَالِهُ وَكَبَيَّهُ .

وفي حديث الزكاة : نَكَتْبُوا عن الطُّعام ؛ يُريب

الأَكُولةَ وَدُواتِ اللَّبَنَّ وَنَحُو َهُمَا أَي أَعْرَ ضُوا عَنْهَا ، ولا تأخذوها في الزكاة ، ودَعُوها لأهلها ، فيقال فيه: تُنكَبَ ونُكِنِّبَ . وفي خديث آخر : نُكِنِّبُ عن ذات الدُّرِّ . وفي الحديث الآخر ، قال لو َحْشيِّ : تَنكُّب عن وَجْهي أي تَنَح ، وأعْر ض عني . والنَّكْبَاءُ : كُلُّ ربح ِ ؛ وقيل كُلُّ ربح من الرباح الأربع انْحَرَ فَتَ ووقَعَت بين ريحين ، وهي 'تَهْلِكُ' المالَ ، وتحبْسِسُ القَطْرَ ؛ وقــد نَكَبَتَ تَنْكُبُ نُكُوباً ، وقال أبو زيد : النَّكْبَاءُ التي لا 'يُخْتَدَكُ فَيها ، هي التي تَهُبُ بين الصَّبَا والشَّمَال . والجِرْ بِيَاءُ : التي بِـبنُ الجَـنُوبِ والصَّبَا ؛ وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي : أنَّ النُّكُبِّ من الرياح. أَربعٌ : فنكُمْيَاءُ الصَّبا والجَنْوب مِهْيَافٌ مِلوَاحٌ مِيباس البَقَلِ ، وهي التي تجيءُ بين الربحـين ، قال الجوهري: تسمى الأزيب ؛ ونكتباء الصَّبا والشَّمَال معجاج مصراد ، لا مطر فيها ولا خير عندها ، وتسمى الصَّابِيةَ ، ونسمى أيضاً النُّكَيْبَاءَ ، وإنما َصَغَرُوهَا ، وَهُم يُويدُونَ تَكْبِيرِهَا ، لِأَنْهُم يَسْتَبُرُ دُونِهَا جداً ؛ ونكنباء الشمال والدُّبُور قرَّة "، ورباكان فيها مطر قليـل ، وتسمى الجِرْبِياءَ ، وهي نَيِّحَهُ ' الأَزْيْبِ ؛ونَكْبَاءًا لِجَنْوبِ والدَّّبُور حارَّة مِهْيافٌ، وتسمى الهَيْف ،وهي نَيْجَة ُ النُّكَيْبَاء، لِأَن العرب تُناوحُ بين هذه النُّكُنْبِ ، كما ناوحُوا بين القُوم من الرياح ؟ وقد نَكَبَت تَنْكُبُ نُكُوباً . ودَبور نَكْبُ : نَكْبَاءُ. الجوهري: والنَّكْباءُ الربح الناكبة ، التي تَنْكُبُ عن مَهَابِ الريامِ القُومِ ، والدَّبُور ربح من رياح القَيْظ ، لا تكون إلا فيه ، وهي مهْيَا ف"، والحَنُوبُ تَهُبُّ كُلُّ وقت . وقال ابنُ كناسَةَ : تخرج النَّكْباءُ ما بين مَطْئُلُع الذِّراع إلى القُطنب ، وهو مَطْئُلُع الكواكب الشامية، وجعل مابين القُطْب إلى مَسْقَط

الذراع ، تخرَّجَ الشَّمال ، وهو مَسْقَطُ كُل نجم طَلَعَ مَن تَخْرَجِ النَّكْبَاء ، مِن البانية ، والبانية لا ينزل فيهـا شبس ولا قبر ، إنما 'يهشَّدك بها في الـبر والبحر ، فهي شامية . قال شمر : لكل ويح من الرياح الأربع نكنباءً تُننسبُ إليها ، فالتُكنباءُ التي تنسب إلى الصُّبا هي التي بينهـا وبـين الشمال ، وهي تشبهها في اللَّينِ ، ولها أحياناً 'عرام ' ، وهو قليل ، إنما يكون في الدهر مرة ؛ والنَّكْباءُ التي تنسب إلى الشَّمال، وهي التي بينها وبين الدُّبُور، وهي تُشْبِيهِما في البّرَ د،ويقالهذه الشَّمال: الشامِيَّة ، كلُّ واحدة منها عند العرب شامية ؛ والنَّكْباءُ الـتي تنسب إلى الدَّبُور ، هي التي بينها وبـين الجَـنُوب ، تجيءُ من مغيب 'سهَيْــل ، وهي تُشْبِيه الدَّبور في شِدُّنها وعَجاجِها؛ والنَّكْنباءُ التي تنسب إلى الجُّنوب؛ هي التي بينها وبين الصَّبا ، وهي أَشْبَهُ ْ الرَّياح بها ، في رقتها وفي لينها في الشتاء .

وبعير أَنْكَبُ : بَمْشِي مُمَنَنَكُتُباً . والأَنْكَبُ مَن الإبل : كَأَمَا يَشِي فِي شُوِّي ؛ وأَنشد :

أَنْكُبُ ۚ زُبَّافٌ ۗ ، وما فيه نَكُبُ

ومَنْكِبا كُلِّ شَيْءِ: 'مُجْتَمَعُ عَظْمِ الْعَضُدُ والْكَتَفَ وَحَبْلُ الْعَاتِقِ مِن الْإِنسانِ والطَّائِرِ وَكُلَّ شَيْءً ابن سيده: المَنْكِبُ مِن الْإِنسان وغيره: 'مُجْتَمَع وأس الْكَتَفِ والْعَضُدِ ، مذكر لا غير ، حكر ذلك اللحياني . قال سيبويه: هو اسم للعُضُو ، ليس على المصدر ولا المكان، لأن فِعلَه نَكَبُ يَنكُبُ مِعْنَى الله لو كان عليه ، لقال: مَنكَبُ ؟ قال: وأَ يعني أنه لو كان عليه ، لقال: مَنكَبُ ؟ قال: وأَ يُعْمَلُ عَلَى باب مَطْلِع ، لِأَنه نادر ، أَعني باب مَطْلِع ، ورجل شديد المناكب ، قال اللحياني مو من الواحد الذي يُفرَّقُ فيجعل جميعاً ؟ قال والعرب تفعل هذا كثيراً ، وقياس ول سيبويه ، أَن

يكونوا ذهبوا في ذلك إلى تعظيم العضو ، كأنهم جعلوا كل طائفة منه مَنْكِباً .

ونكب فلان ينكب نكباً إذا الشتكى منكبه . وفي حديث ان عبر : خيار كم ألينكم مناكب في الصلاة ؛ أراد لزوم السكينة في الصلاة ؛ وقبل أراد أن لا يُمتنع على من يجيء ليدخل في الصف ، لضيق المكان ، بل يُمكنه من ذلك . وانتكب الرجل كينائته وقوسه ، وتنكبها: ألثقاها على منكبه . وفي الحديث: كان إذا تخطب المنصلي ، تنكب على قوس أو عصاً أي اتكا عليها ؛ وأصله من تنكب القوس ، وانتكبها إذا عليها ؛ وأصله من تنكب القوس ، وانتكبها إذا عليها ؛ وأحله من تنكب القوس ، وانتكبها إذا عليها ؛ وأحله من تنكب القوس ، وانتكبها إذا

والنَّكَبُ ، بفتح النون والكاف : داء يأخذ الإبلَ في مَناكبها ، فتَنظَلُكُم منه ، وتشي مُنحَرِفة . الإبلَ ابن سيده : والنَّكَبُ ظلَّتُ يأخذ البعيرَ من وجّع في مَنكبه ؛ نكب البعيرُ ، بالكسر ، يَنْكَبُ نُكبُ نُكبُ ،

يَبْغِي فيُرْدِي وخَدانَ الأَنْكَبِ

الجوهري : قال العَدَبَّسُ : لا يكون النَّكَبُ إلا في الكَتِفِ ؛ وقال رجلُ من فَقُعُس ِ :

فهَــلاً أَعَدُونِي لِمِثْلِي تَفاقَـدُوا ، إذاالحُصْمُ ،أَبْزى ،مائِل ُ الرأسِ أَنكَبُ

قال : وهو من صفة المُتَطاوِل الجائرِ .

ومناكِب الأرض: جبالها ؛ وقيل: 'طر'قها؛ وقيل: جوانيبها ؛ وفي التنزيل العزيز: فامشُوا في مَناكِبها؛ قال الفراء: يريد في جوانبها ؛ وقال الزجاج: معناه في جبالها ؛ وقيل: في 'طر'قها. قال الأزهري: وأشبهُ التفسير ، والله أعلم ، تفسير من قال: في جبالها ، لأن قوله: هو الذي جعل لكم الأرض كذا ولا ، معناه

سَهَّلَ لَكُمُ السُّلُوكَ فيها ، فأَمكنكم السلوك في جبالها ، فهو أَبلغ في التذليل .

والمَنْكِبِ من الأرض : الموضع المرتفع .

وفي جناح الطائر عشر ون ويشة ! أو "لنها القوادم"، ثم المناكب ، ثم الحوافي ، ثم الأباهر ، ثم الكلي ، قال ابن سيده : ولا أعرف الهناكب من الريش واحداً ، غير أن قياسه أن يكون مَنْكباً . غيره : والمناكب في جناح الطائر أدبع ، بعد القوادم ، ونكب على قومه يَنْكُ ، نكابة ونكوباً ، الأخيرة عن اللحياني، إذا كان مَنْكباً لهم ، يعتمدون على المحم عرف عليهم ؛ قال : والمنكب المعرب القوم وأس العرب القرب . وقال الليث : عرباً القوم وأس العرافاء ، على كذا وكذا منكب القوم وأس العرافاء ، على كذا وكذا عديث النتخفي " كان يتوسط العرافاء والمناكب ، والما الن الأثير : المناكب والمدنع والمناكب والمناكب والمدنم منكب وقيل المناكب والمناكب والمن الأثير : المناكب والمناكب والنتاب والمناكب والنتاب والمناكب والمناكب والمناكب والمناكبة والنتاكبة والمناكبة والنتاكبة والمناكبة والمناكبة والنتاكبة والمناكبة والنتاكبة والمناكبة والمناكب والمناكبة والمناكبة والمناكبة والمناكبة والمناكبة والمناكبة والمناكبة والمناكب والمناكبة والم

ونكب الإناء يَنْكُبُه نَكْبًا : هُواق ما فيه ، ولا يكون إلا منشيء غير سيّال ، كالتراب ونحوه. ونكب كنائته يَنْكُبُهُا نَكْبًا : نَثْرَ ما فيها ، وفيل إذا كبّهًا ليُخْرِج ما فيها من السّهام . وفي حديث سعند ، قال يوم الشّوري : إني نكبّن فريّا ، فأخذ " سمني الفاليج أي كبّنت كنائتي . وفي حديث الحجاج : أن أمير المؤمنين نكب كنائته ، فقعجم عدانها .

والنَّكُنْبَةُ : المُصيبةُ من مَصائب الدهر ، وإحَّدي

١ قوله « اني نكبت قرني » القرن بالتحريك جمة صغيرة تقرن
 الى الكبيرة والقالج السهم الفائز في النضال . و المنى اني نظرت في
 الآراء وقلبتها فاخترت الرأي الصائب منها وهو الرضي بحكم عبد الرحمن.

نَكَبَاتِه، نعوذ بالله منها.

والنَّكُبُ : كَالنَّكُبُهُ ؛ قال قَيْسُ بن 'دُر يَنْح :

تَشَهَّمْنَهُ ، لو بَسْتَطِعْنَ ارْتَشَفْنَه ، إذا سُفْنَهُ ، يَزْدَدُنَ نَكْبًاعلى نَكْبُ

وجمعه : ئكۇب.

و نكبه الدهر أي ينكبه نكباً و نكباً: بلغ منه وأصابه بنكبة إ ويقال: نكبته موادث الدهر، وأصابته نكبة من و نكوب كثيرة، و ونكب فلان المنه فهو منكوب . و نكبته الحجارة و نكباً أي لتسته . والنكب ألجر أن ينكب الحجر فظفراً ، أو حافراً ، أو منسيم على فطفراً ، أو حافراً ، أو منسيم على فله المبد :

وتَصُكُ المَرْوَ ، لمَّا هَجَّرَتْ ، بِنَكِيبٍ مَعِرٍ ، دامي الأَظلَلُ .

الجوهري : النَّكِيبُ دائرة الحافر ، والخُنفُ ؛ وأنشد ببت لبيد .

ونَكَبُ الحَجِرُ رِجُلُهُ ۗ وَظُنُفُرُهُ ، فهو كَمَنْكُوبُ ۗ ونَكِيبُ \*: أَصَابِهِ .

ويقال: ليس دون هذا الأمر نكئبة ، ولا 'ذياح' ؟ قال ابن سيده: حكاه ابن الأعرابي ، ثم فسره فقال: النّكثية أن يَنْكُبُ الحَجَر' ؟ والذّياح : سَق في الله باطن القدّم. وفي حديث قدُوم المُسْتَضْعَفَين بمكة: فجاؤُوا يَسُوق بهم الوليد بن الوليد ، وسار ثلاثاً على فجاؤُوا يَسُوق بهم الوليد بن الوليد ، وسار ثلاثاً على وأصابته ، وقد نكبّت الحرّة أي نالته حجارتها وأصابته ؛ ومنه النّكئية ، وهو ما يُصِب الإنسان من الحرّادث . وفي الحديث : أنه نكبّت إصبعه أي نالتها الحجارة .

ورجل" أَنْكَبُ : لا قَـُوْسَ مَعَه . وَيَنْكُنُوبُ : مَاءُ مَعِرُوفُ ؛ عِنْ كَرَاعٍ .

نهب: النَّهْبُ: الغَنيمة . وفي الحديث : فأَتِيَ بَنَهْبِ أي بغَنيمة ، والجمع نِهابُ ونُهُوبُ ؛ وفي شعر العباس بن مرداس :

> كانت إنهاباً ، تكافيَيْتُها بِحَرَّي على المُهرِ ، بالأجرَّعِ

والانتهابُ : أَن يَأْخُذَه مَنْ شَاءَ . والإِنْهاب : إباحَتُهُ لمن شَاءَ .

ونهَبَ النَّهْبَ يَنْهَبُهُ لَهُباً وانتَهَبَهُ: أَخَذُهُ . وَأَنْهَبَهُ : أَخَذُهُ . وَأَنْهَبَ النَّهُبَ الرجلُ

وانتهبه غميره: عرضه له ؟ يقال اسهب الرجل مالكه ، فانتتهبوه ونتهبُوه ، وناهبُوه : كلُّه بمعنى . ونتهب الناس الناس الخلائمهم ؛ وكذلك الكلب إذا أخذ بعر قدوب الإنسان ، يقال : لا تدع كابك ينهب الناس .

والنُّهْبَة، والنُّهْبَى، والنُّهَيْبَى،والنُّهُيّْبَى: كَلُّهُ امْمُ الانتهاب ، والنَّهْب . وقال اللحياني : النَّهْب ُ ما انْتَهَبَّتْ ؟ والنُّهْبَةُ ۚ والنُّهْبِي:اسمُ الانْتَيَهَابِ . وفي الحديث: لا يَنتَهِبُ 'نهْيةً ذاتَ شرَفِ، يَوْفُعُ الناسِ' إلها أبصارهم، وهو مؤمن ".النَّهْبُ :الغارة والسُّلْبُ ؟ أَى لا كِخْـٰتَكُسُ شَيْئًا له قيمة ُ عالية ْ . وكان للفِز ْدِ بَنُونَ يَوْعَوْنَ مِعْزَاهَ ، فَتَوَاكُلُوا بُوماً أَي أَبَوْا أَنْ يَسْرَحُوها ، قال : فساقتها ، فأخْرَجَها ، ثم قال للناس : هي النُّهُيُّنبَى ، وروي بالتخفيف أي لا تجيلًا لأَحد أن يأخُذَ منها أكثر منواحدٍ؛ ومنه المَـثَلُّ: لا يَجْتَمِعُ ذلك حتى تَجْتَمِعَ مِعْزَى الفِزْر . وفي الحديث : أنه نُشْرَ شيءٌ في إمْلاك ٍ ، فلم يأْخُذُوه ، تَهَيْتَ عَنِ النُّهُبِي ? قبال : إنَّما تَهَيْتُ عَن تُهْبَى العساكر ، فانْتَهَبِبُوا . قال ابن الأثـير : النُّهْبَر بمعنى النَّهْب ، كالنُّحْلي والنُّحْل ، العَطيَّة . قال :

١ قوله « ونهب الناس الخ » مثله ناهب الناس فلاناً كما في التكملة .

وقد يكون اسم ما 'ينهَب' ، كالعُمْرَى والرُّقْبى . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أَحْرَزْتُ نَهْبي وأَبْتَغِي النوافلَ أي قَضَيْت ' ما عليً من الوِتْر، قبل أن أنامَ لئلا يَفُوتني ، فإن انتَبَهْت '، تَنَفَّلْت ' بالصلاة ؛ قال: والنَّهْب ' همنا بمنى المَنْهوبِ ، تَسَعِية ' بالمصدر ؛ وفي شعر العباس بن مِر داس :

أَتَجْعَلُ نَهْنِي وَنَهْبَ العُبْيَثِ دِ ، بينَ عُيَيْنَةَ والأقْرَعِ ?

عَيِيدُهُ ، مصغر : اسم فرسه .

وتَنَاهَبَتْ الإِبلُ الأَرضَ : أَخَذَتُ بِقُوانُهَا مِنهَا أَخْذًا كَثِيرًا.

والمُناهَبَةُ : المُباداةُ في الحُضرِ والجَرَّي ؛ فرسُّ يُناهِبُ فرساً . وتَنساهَبَ الفَرسانِ : ناهَبَ كلُّ واحدِ منهما صاحبَه ؛ وقال الشاعر :

ناهَبْتُهُم بنَيْطَلَ يَجِرُوفِ

وفرس" مِنْهَبِ" ، على طَرْحِ الزائد ، أو على أنه نُوهِبَ ، فَنَهَبَ ؛ قال العجاج يصف عيراً وأَنْنَه :

وإن تناهِبه ، تجده منهبا

ومِنْهُبُ : فرسُ نُويَّةٌ بنِ سَلْمَى .

وانَّتَهَبُ الفرسُ الشَّوطَ : اسْتَوَلَى عليه . ويقال للفَرَسِ الجِنَوادِ: إنه لَيَنْهُبُ الغايةَ والشَّوطَ ؛ قال ذو الرمة :

> والحَرْقُ، دُونَ بِناتِ السَّهْبِ، مُنْتَهَبُ يعني في التَّبادي بين الظَّلِمِ والنَّعامة .

وفي النوادر: النَّهْبُ ُ ضَرَّبُ مِنالرَّكُضِ والنَّهْبُ ُ: الغارة ٢. ومنهّبُ : أبو قبيلة .

١ قوله « وفرس منهب » أي كمنبر فائق في اللهدو .

وله « والنهب الفارة » واسم موضع أيضاً . والنهان ، مثاه :
 جبلان بتهامة . والنهب ، كأمير : موضع ، كا في التكمة .

نوب: نابَ الأَمْرُ نَوْباً ونَوبةً : نَزَلَ.

ونابَتْهِم نَوائبُ الدَّهْرِ. وفي حديث تَحْبَبُر: قَسَهَا نِصْفَيْنِ : نِصْفًا لِنَوائِيهِ وَحَاجَاتِه ، وَنِصِفًا بِينَ السَّلَمِينَ . النَّوائِيبُ : جَمِع نَائبَةٍ ، وهي مَا يَنُوبُ الإِنسانَ أَي يَنْزِلُ بِهِ مِنَ المُهمَّاتِ وَالْحَوَادِثِ . وَالنَّائِيةُ لَهُ المُصِيةُ ، وَاحدة وَالْبِ الدَّهْرِ. والنَّائبَة : واحدة والنَّوبُ اللَّهْرِ. والنَّائبَة : النَّوائِيبُ والنُّوبُ ، الأَخيرة فانورة . قال الزَّقُ ، وهي النَّوائِيبُ والنُّوبُ ، الأَخيرة فانورة . قال ابن جني : تَحِيهُ فَعُلَة على فَعُل ، يُرِيكُ كَأَنها إِنَّا جَاءَت عندهم من فَعُلَة ، فكأَنَّ نَوْبَةً " نُوبَةً"، وإنَّا قَالِمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَوَلَدُ وَجَوْبَةً ، وكلَّ مَنهما مذكور في القولُ في دَوْلَةً وَجَوْبَةً ، وكلَّ مَنهما مذكور في موضعه .

ويقال: أصبَحْتَ لا نَوْبَةَ لك أي لا قُنُوَّة لك؟ وكذلك: ترَّكْتُه لا نَوْبَ له أي لا قُنُوَّة لك؟ النَصْر: يقال للمَطرَر الجِنَوْد: مُنْبِبٌ، وأَصابِنا

ربيع صدق منيب ، تحسن ، وهو دون الجود. ونعم المطر ، هذا إن كان له تابعة " أي مطرة"

لَمْ وَنَابَ عَنِي فَلَانَ ۖ يَنُوبُ نَـوَ بِأُومَنَابِاً أَي قَامِ مَقَامِي ؟ وَنَابَ عَنِي فِي هَذَا الأَمْرِ نِيَابَةً ۚ إِذَا قَامِ مَقَامَكَ . والنَّوْب : امم لجمع نائب ٍ ، مثلُ زَائر ٍ وزَوْرٍ ؟ وقيل هو جمع .

والنَّوْبَةُ : الجماعةُ من الناس ؛ وقوله أنشده ثعلب: انْقَطَعَ الرِّسَاءُ ، وانحَلُ النَّوْبِ ،

وجِاءَ من كَبَاتِ وَطَاءِ النَّوْبِ ،

قال ابن سيده: يجوز أن يكون النَّوْبُ فيه من الجمع الذي لا 'يفارق واحدَه إلاّ بالهاء ، وأن يكون جمع َ نائبٍ، كزائرٍ وزَوْرٍ ، على ما تَقَدَّم .

ابن شُمِيلُ : يُقَالُ للقُّومُ فِي السُّفَرُ : ٰ بِنَنَاوِبُونَ ،

ويتكناز لون ، ويتطاعمون أي يأكلون عند هذا انزلة وعند هذا انزلة وعند هذا انزلة ؛ والنزلة : الطعام يصنعه لهم حتى يشعوا ؛ يقال : كان السوم على فلان انزلتنا ، وأكلنا عنده انزلتنا ؛ وكذلك النوابة ؛ والتناواب على كل واحد منهم نوابة "ينوبها أي طعام ورم ، وجمع النوابة أي شور .

والنُّوْبُ : مَا كَانَ مَنْكَ مَسيرة َ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وأَصَلَهُ في الوردُدِ ؛ قال لبيد :

> إِحْدَى بَنِي جَعَفَرٍ كَلِفَتُ بِهَا ﴾ لم 'تنس ِ نـَوْ باً مِنِي ﴾ ولا قـَرَ با

وقيل: ماكان على ثلاثة أيام ؛ وقيل: ما كان على فَرَسخين ، أو ثلاثة ؛ وقيل: النَّوْبُ ، بالفتح ، القُرْب ، خلاف البُعْد ؛ قال أبو ذؤيب:

> أرقنتُ لذكر و منغير نوب، كما يَهْناجُ مَوشِيُّ نَقيِّبُ

أواد بالمتوشي "الزّمّارة من القصب المُشقّب . ابن الأعرابي : النّوْبُ القَرَبُ الْمَرَبُ . يَنُوبُها : يعهد إليها، ينالها ؛ قال : والقررب والنّوْب واحد . وقال أبو عمرو: القررب أن يأتيها في ثلاثة أيام مرة . ابن الأعرابي : والنّوْب أن يَطرُ دُ الإبل باكرا إلى الماء ، فينسسي على الماء يَنْتابُه . والحَنْسَى النائبة : اليت التي تأتي كل وم . وننبته نو با وانتنبته : أنيته على نوب .

وانتاب الرجلُ القوم انتياباً إذا قصدَهُم، وأتاهم مَرَّة بعد مرَّة ، وهو يَنتابُهم ، وهو أفتيمال من النَّوبة . وفي حديث الدعاء : يا أَرْحَمَ مَن انتسابه المُستَرَحِمُون . وفي حديث صلاة الجمعية : كان

١ قوله « ابن الاعراني النوب القرب النع » هكذا بالاصل وهي
عبارة التهذيب وليس ممنا من هذه المادة شيء منه فانظره فانه
يظهر أن فيه سقطاً من شعر أو غيره .

الناسُ يَنْتَابُونَ الجمعة من منازِلهم ؛ ومنه الحديث : احْتَاطُوا لِأَهْلِ الأَمْوالِ فِي النَّاثِبة والواطِئةِ أَي الأَضْيَافِ الذِينَ يَنُوبُونِهم ، ويَنْزُلُونَ بِهم ؛ ومنه قول أَسامةَ الهَٰذَكِيِّ :

## أَقَبُ طَريد ، بِنُزْهِ الفَلا ذِ ، لا يَرِدُ المَاءَ إِلاَ انْتَيِابا

ويروى: اثنيابا ؛ وهو افتيعال من آب َ يَؤُوبُ إِذَا أَنَى لَيلًا. قال ابن بري : هو يصف حمار وحش . والأقبَبُ : الضّامِرُ البَطْنِ . وننُوْ هُ الفّلاةِ : ما تَباعَدَ منها عن الماء والأرْياف . والنّوبة ، بالضم : الاسم من قولك نابه أمْر "، وانتابه أي أصابه .

ويقال: المَنايا تَتَنَاوبُنا أَي تأْتِي كُلاً مِنَّا لَنَوْ بِتِهِ. والنَّوبة : الفُرْصة والدَّولة ، والجمع 'نُوَبْ ، نادر . وتَناوَبَ اللَّهِ ، وهي حصاة القومُ المَاء : تَقاسَمُوه على المَقَلة ، وهي حصاة القَسْم. التهذيب: وتَناوَبْنا الْحَطْبَ والأَمر ،

حصاه القسم. التهديب: وتناو بنا الخطب والامر، نَتَناوَبه إذا نُقِمنا به تَوبة بعد توبة . الجوهري : النَّوبة واحدة النَّوبَ بعنه توبة . الجوهري : النَّوبة واحدة النَّوبة فيا بينهم في الماء وغيره. وناب الشيء عن الشيء ، يَنُوب : قام مَقامه؛ وأَنَبْتُهُ وَنَابَ الشيء ، وناب فلان إلى الله تعالى، وأناب إليه إنابة ، فهو منيب : أقبسَل وتاب ، ورجع إلى الطاعة؛ وقيل: ناب لنزم الطاعة، وأناب : تاب ورجع ألى الطاعة، وأياب الدعاء : وإليك أنبنت . الإنابة : الرجوع إلى الله الله الله المزيز:

ربكم وأَسْلِمُوا له ؛ أي 'توبوا إليه وارْخِمُوا ، وقيل إنها نزلت في قوم 'فتنتُوا في دينيهم ، وعُذَّابُوا بمكة، فرجَمُوا عن الإسلام ، فقيل : إنَّ هؤلاء لا 'يغفَر' لمم بعد 'رجوعهم عن الإسلام ، فأعْلم الله '، عز وجل،

مُنيبين إليه؛ أي راجمين إلى ما أمَرَ به ، غير خاوجين

عن شيءٍ من أمرٍ ه . وقوله عز وجل : وأنيبُوا إلى

أنهم إن تابوا وأسلموا ، غَفَرَ لهم .

والنُّوب والنُّوبة أيضاً: حِيل من السُّودان الواحد نُوبي . والنُّوب : النَّحْل ، وهو جمع النَّب ، مثل عائط وعُوط ، وفاره وفر ه الأنها ترعى وتنوُب إلى مكانها ؛ قال الأصمعي : هو من النُّوبة التي تنوُب الناس لوقت معروف ؟ وقال أبو ذويب :

إذا لَسَعَتْهُ النَّصْلُ ، لم يَوْجُ لَسَعْمًا، وحالفَهَا في كَيْتُ نُوبٍ عَواسِلِ

قال أبو عبيدة : سميت نوباً ، لأنها تَضْرِبُ إلى السّواد ؛ وقال أبو عبيد : سميت به لأنها ترعَى ثم تَنُوبُ إلى موضعها؛ فمن جعلها مُشبّه "بالنّوب ، لأنها تَضْرِبُ إلى السّواد ، فلا واحد لها ؛ ومَن سماها بدلك لأنها ترعى ثم تننُوبُ ، فواحدُها نائب "؛ تشبّه ذلك بنوبة الناس ، والرجوع لوقت ، مراة تعد مراة . والنّوب : جمع نائب من النحل ، لأنها تعود إلى خليتها ؛ وقيل : الدّبر تسمى نوباً ، لسوادها ، نشبّهت بالنّوبة ، وهم جنس من السّودان . لسموادها ، نشبّهت بالنّوبة ، وهم جنس من السّودان . والمكناب : الطريق إلى الماء . ونائب " : اسم وجل .

نيب: النَّابُ مذكر ا: من الأسنان. ابن سيده: النَّابُ هي السّنُ التي خلف الرَّباعية ، وهي أنثى . قال سيبويه : أمالوا ناباً، في حَدّ الرفع ، تشبيهاً له باً لِف رَمَى ، لأَنها منقلبة عن ياء ، وهو نادر ؛ يعني أن الألف المنقلبة عن الياء والواو ، إنما تمال إذا كانت لاماً ، وذلك في الأفعال خاصة ، وما جاء من هذا في الامم ، كالنكا ، نادر ؛ وأشذ منه ما كانت ألفه منقلبة عن ياء عيناً ، والجمع أنثيب " ، عن اللحياني ، منقلبة عن ياء عيناً ، والجمع أنثيب " ، عن اللحياني ، وأنايب وأبيت .

١ قوله « الناب مذكر » مثله في التهذيب و المصباح .

ورجل أَنْيَبُ : غَليظُ النابِ ، لا يَضْغَمُ شَيْئًا إِلاَّ كَسَرَه ، عن ثعلب ؛ وأنشد :

> فَقُلْتُ : تَعَلَّمْ أَنَّنِي غيرُ نَائَمَ إلى 'مسْتَقِلِّ بالحِيانةِ ، أَنْيَبًا ونْيُوبِ نُيْبِ ، على المُبالغة ؛ قال :

تَجُوبة " تَجو بَ الرَّحَى ، لَم 'تَثْقَب ، .
تَعَصُّ منها بالنَّيُوبِ النُّيَّبِ
ونبِّتُهُ : أَصَبِّتُ نابه ، واستعار بعضُهم الأَنْيابَ
للشَّرِّ ؛ وأنشد ثعلب :

أَفِر ۚ حِذَارَ الشَّرِّ ، والشَّرُ ْ تَارِكِي ، وأَطْعُن ُ فِي أَنْيَامِيهِ ، وهو كَالِـح ُ

والنَّابُ والنَّيُوبُ : الناقة المُسنَّة ، سَمَّو ها بذلك حين طال نابُها وعَظمُ ، مؤنثة أَيضاً ، وهو مما سُمّي فيه الكُلُ باسم الجُزء . وتصغيرُ النَّابِ مُن الإبل : نُميّيْبُ ، بغير هاء ، وهذا على نحو قولهم للمرأة : ما أنت إلا بُطيّن ، وللمهزولة : إبْرة الكعّب وإشغى المرفق .

والنَّيُوبُ : كَالنَّابِ ، وجمعها معاً أَنْيابُ ونْيُوبُ ونِيبِ مِن فدهب سيبويه إلى أَن نِيباً جمع مُ ناب ، وقال : وَنِيبُ ها على فعل ، كما بَنُوا الدَّارَ على فعل ، كراهية في ياءٍ ، وقبلها ضمة ، وبعدها واو، فكرهوا ذلك ، وقالوا فيها أيضاً : أَنْيابُ ، كَقَدَم وأَقْدَامٍ ؛ هذا قوله قال ابن سيده ، والذي عندي أَنَّ أَنْيابً عبع نابٍ ، على ما فعلت في هذا النحو ، كَقَدَم وأَقْدَامٍ ؛ وأَن نِيباً جمع تَنيُوب ، كما حكى هو عن يونس ، أَن من العرب من يقول صد وبيض ، في جمع صَيُود وبيوض ، على من قال رُسل ، وهي للتيبيبيّة ؛ ويقو ي مذهب سيبويه أَن نِيباً ، لو كانت جمع تنيُوب ، كما قالوا في جمع تنويب ، كما قالوا في جمع تنويب ، كما قالوا في جمع تنويب ، كما قالوا في

صَيُود صُيد ، وفي بَيُوض بُيض ، لِأَنْهَم لا يَكرهون في الياء ، من هذا الضرب ، كما يكرهون في الواو ، لخقتها وثقل الواو، فإن لم يقولوا 'نيب ، دليل على أن نيباً جمع ناب كما ذهب إليه سببويه ، وكلا المذهبين قياس إذا صحت تنيُوب ، وإلا فنيب وجمع ناب ، كما ذهب إليه سببويه ، قياساً على 'دور . ونابه مَنسُه أي أصاب نابه .

ونَيَّبُ سَهْمَهُ أَي عَجِمَ عُودَه ، وأَثَّرَ فيه بنابه . والنَّابُ : المُسنِّة من النُّوق . وفي الحديث : لهم من الصَّدَقة النَّلْبُ والنَّابُ . وفي الحديث ، أنه قال لقيس بن عاصم : كيف أَنْتَ عِنْدَ القِرى ? قال : أنصَى بن بالنَّابِ الفائية ، والجمع النَّيبُ . وفي المثل: لا أَفْعَلُ ذلك ما تَحَنَّتُ النَّيبُ ؛ قال مَنْظُورُ النَّيبُ ، والمُن مَنْظُورُ أَنْد الفَقْعَينِ \* :

#### حَرَّقَهَا حَمْضُ بلادٍ فِلَّ، فما تَكَادُ نِنْدُها أَتُوَلِّي.

أي تو جيع من الضّعف ، وهو 'فعل" ، مثل أسد وأسد ، وإنما كسروا النون لتسلم الباء ومنه حديث عبر: أعطاه ثلاثة أنياب جزائر والتصغير 'نيئب" ، يقال : سُبِّيَت لطول نابيها ، فهو كالصفة ، فلذلك لم تلاحقه الهاء ، لأن الهاء لا تلحق تصغير الصفات . تقول منه : تنبَّبت الناقة أي صارت هرمة " ؛ ولا يقال للجمل ناب" . قال سيبويه : ومن العرب من يقول في تصغير ناب : 'نويب" ، فيجيء بالواو ، لأن هذه الألف يكثر انقلابها من الواوات ، وقال ابن السراج : هذا غلط منه . قال ابن بري : ظاهر هذا اللفظ أن ابن السراج غليط سيبويه ، فيا حكاه ، قال : وليس الأمر كذلك ، وإنما قوله : وهو غليط" منه ، من السراج ، فقال : وهو غليط منه ، من السراج ، فقال : ونهن السراج ، نقال : ونهن السراج ، فقال : ونهن السراج ، فقال : منه ، وغيره ابن السراج ، فقال : منه ، فإن سيبويه قال : وهذا غلط السراج ، فقال : منه ، فإن سيبويه قال : وهذا غلط

منهم أي من العرب الذين يقولونه كذلك . وقول ابن السراج غَلَطُ منه ، هو بمعنى غلط من قائله ، وهو من كلام سببويه ، ليس من كلام ابن السراج . وقال اللحياني: النَّابُ من الإبل مؤنثة لا غير، وقد نَيَّبَتْ وهي مُنتَبّ .

وفي حديث زيد بن ثابت : أن ذئنباً 'نلَّب في شاة، فذَ بَحُوها بَمَرْوَة أَي أَنسْبَ أَنسْابَه فيها .

والنَّابُ : السِّنُ التي خلف الرَّباعِية . ونابُ القوم : سيدُهم . والنَّابُ : سيدُ القوم ، وكبيرهم ؛ وأنشد أبو بكر قولَ جَمِيلٍ :

رَمَى اللهُ في عَيْنَيْ 'بُثَيْنَةَ بالقَدَى ، وفي الغُرِّ من أَنْيابِها ، بالقَوادِحِ

قال : أَنْيَابُهَا سَادَاتُهَا أَي رَمَى اللهُ بَالْهَلاكُ والفَسَادُ فِي رَمَى اللهُ بَالْهَلاكُ والفَسَادُ فِي أَنِيابٍ وَبِينَ وَيَادَتِيَ؟ وَقَوْلُهُ : وقوله :

وَمَى اللهُ فِي عَيْنَيْ مُبْنَيْنَةَ بِالْقَذَى ﴿

كقولك: سُبحانَ اللهِ ما أَحْسَنَ عَيْنَهَا. ونحوَّ منه: قاتَله اللهُ ما أَشْجَعه ، وهَوَت ْ أُمَّه ما أَرْجَلَه . وقالت الكِنْديَّة تَرْثي إِخْوَتَهَا :

هَوَتُ أُمْهُمُ ، ما ذامُهُمْ يَوْمَ صُرِّعُوا ،

بنيُسانَ من أَنْيابِ بَجْدٍ تَصَرَّمَا

الله اذا كان عزيزًا

ويقال : فلان ُ حَبَلُ من الجِبَالِ إِذَا كَانَ عَزِيزًا ، وعِز ُ فلان ِ يُزاحِمُ الجِبالَ ؛ وأنشد :

أَلِلبَّاسِ ، أَمْ لِلْجُودِ ، أَمْ لَمُقَاوِمٍ ، مَن الْلِبَّسِ ، أَمْ لِلْجُودِ ، أَمْ لَمُقَاوِمٍ ، مَن الْعِزِ ، يَزْحَمَّنَ الجِبالَ الرَّواسِيا ? ونَبَيَّبَ : خرجت أَدومَتُ ، وكذلك الشَّبْب؛ قال ابن سيده : وأَداه على التَّشْبيه بالنَّاب ؛ قال مُضَرِّسٌ :

فقالت: أما يَنْهاكَ عن تَبَع الصّبا معالِيكَ ، والشّيْبِ الذي قد تَنَيّبًا?

#### فصل الهاء

هيب: ابن سيده: هَبَّتِ الربح مُ بَهُبُ مُبُوباً وهَبِيباً: ثارَت وهاجَت وقال ابن دريد: هَبّت هَبَّ مُبّاً وليس بالعالي في اللغة ، يعني أن المعروف إغاهم و الهُبُوب والهَبيب ؛ وأهبّها الله م الجوهري: الهبوبة الربح التي 'تثير الغبّرة ، وكذلك الهبُوب والهبيب . تقول: من أين هَبَبْت يا فلان ؟ كأنك قلت: من أبن جَبْت ؟ من أبن انتبَهه لنا ؟ وهب من نومه يَهُب هباً وهبُوباً: انتبهت لنا ؟ وهب من نومه يَهُب هباً وهبُوباً: انتبه أنشد ثعلب:

فَحَيَّتُ ، فَحَيَّاهَا ، فَهَبُ ، فَحَلَّقَتُ ، مَعَ النَّجْم ، رُوْيَا فِي المَنَامِ كَذُوبُ وأَهَبَّه : نَبَّهَه ، وأَهْبَبْتُه أَنَا. وفي حديث ابن عمر : فإذا هَبَّتِ الرِّكَابُ أَي قامَت الإبلُ للسَّير ؛ هـو من هَبُّ النَّائِمُ إذا اسْتَيْقَظ . وهَبُّ فلانُ يَفْعَل كذا ، كما تقول : طفق يَفْعَلُ كذا .

وهَبّ السيف مُهُب هَبّ هَبّة وهَبّاً: اهْتَزّ الأخيرة وهَبّ السيف يَهُب هَبّة وهَبّاً: اهْتَزّ الأخيرة عن أبي زيد. وأهبة: هزّه: عن اللحياني. الأزهري: السيف يَهُب اذا هز " هبّة"؛ الجوهري: هزرزت السيف والرشمح " فهب هبّة"، وهبته هزات هبتاً ومضاؤه في الضريبة . وهب السيف يَهُب هبتاً هبتاً وهبّة وهبة إذا قطع . وحكى اللحياني : اتتق وهبّة السيف ، وهبئته . وسيف ذو هبة أي مضاء في الضرية ؟ قال :

َجلا القَطْرُ عَن أَطْلالِ سَلْمَى ، كَأَمَّا كَالْمَا بَحْدِ كَالْمَا كَالْمَا بَحْدِ كَالْمَا لَذِي هَبَّةٍ ، داثِرَ الغِمْدِ وَإِنْه لذو هَبَّةٍ إِذَا كَانَتْ له وَقَعْة شَدِيدَة . شمر :

َهَبُّ السيفُ ، وأَهْبَبُتُ السيفَ إذا َهَزَوْ تَهُ فَاهْتَبُهُ وهَبَّهُ أَي تَطَعَهُ . وهَبَّتِ الناقةُ في سَيْرِهَا تَهِبُ هَبَابًا : أَمْرَعَتْ .

والهِبابُ: النَّشَاطُ، ما كان . وحكى اللحياني: َهبُّ البعيرُ، مِثْلَهُ، أَي َنشِطَ ؛ قال لبيد:

> فلها هِبَابِ فِي الزَّمَامِ ، كَأَنَهَا صَهُبَاءُ رَاحَ ، مع الجَنْوبِ، جَهَامُهَا

وكلُّ سائر يَهِبُ ، بالكسر، هَبَّ وهُبُوباً وهِباباً : نشط . يونس : يقال هَبُ فلانُ حِيناً ، ثم تقدم أي غاب كهربت عناا ? أي غاب كهربت عناا ? أي غبث عنا ? أبو زيد : غنينا بذلك هبّة من الدهر أي حقبة ". قال الأزهري: وكأن الذي روي ليُونُس ، أصله من هبّة الدهر أي حقبة " كا يقال عشنا بذلك هبّة من الدهر أي حقبة " كا يقال سبّة ". والهبّة أيضاً : الساعة تبقى من السّعر . يقال سبّة ". والهبّة أيضاً : الساعة تبقى من السّعر . يواه عن رغبان ، قال : لقد وأبت أصحاب رسول وواه عن رغبان ، قال : لقد وأبت أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَهُبُّون إليهما ، كما يَهُبُون إليهما ، كا يَهُبُون إليهما ، كا يَهُبُون إليهما ، كا يَهْبُون إليهما ، والهباب : النسّاط أ . قال النّضر أن ينهضون اليهما ، والهباب : النسّاط أ . قال النّضر أن ينهضون يهببُون أي بَسْعُون آ . وقال ابن الأعرابي : هوله إلى النّهر أي يَهْبُون إليهما ، والهباب أذا انهر مَ مَا الله الله الله الله يهبه إذا انهر مَ مَا .

والهبَّةُ ، بالكسر : هِيَاجُ الفَحْل .

وهَبّ التَّيْسُ يَهُبُ هُبّاً وهِباباً وهَبِيباً ، وهَبَهِا ، وهَبِيباً ، وهَبْهَبَهُ وهَبْهَبَهُ وهَبْهَا ، الْهَبْهُبَهُ صُوتُهُ عند السّفاد . ابن سيده : وهَبّ الفَحْلُ من الإبل وغيرها يَهُبُ هِباباً وهَبِيباً ، واهْتَبّ:

١ قوله «وأين هبت عنا»ضبطه في التكملة، بكسر المين، وكذا المجد.
 ٢ قوله «هب اذا نبه » أي، بالنم ، وهب، بالنتح، اذا انهزم كما ضبط
 في التهذيب وصرح به في التكملة .

أراد السُّفاد َ .

وفي الحديث: أنه قال لامرأة رفاعة : لا ، حتى تَذَوْقي عُسَيْلُتَه ، قالت : فإنه يا رسول الله ، قد جاء في هَبَّة أي مرَّة واحدة " ؛ من هِبابِ الفَحْل ، وهو سفاد ه ؛ وقيل : أرادت بالهَبَّة الوَقْعَة ، من قولهم : احْذَر هُبَّة السيف أي وقعته .

وفي بعض الحديث : هَبَّ النَّيْسُ أَي هاجَ السَّفادِ ، وهو مِهْبَابُ ومِهْبَبُ .

وهَبْهَبَنْهُ: تَعَوْنُهُ لَيُنْزُو َ فَنَهَبُهُبَ تَزَعْزُعَ. وإِنْهُ لَحَسَنَ الهِبَةُ: وإِنْهُ لَحَسَنَ الهِبَةُ: والهِبَةُ: الحَرْقَة ، ويقال لِقِطَع النَّوْبِ ، والهِبَة: الحَرْقَة ، ويقال لِقِطَع النَّوْبِ ، هِبَبُ ، مثل عِنْبَ ، قال أبو زابَيْدٍ :

غَذَاهُمَا بدماء القَوْم ، إذ تُشَدَّنَا ، فَمَا يَزَالُ لُوصَلَّي وَاكْبِ يَضَعُ عَلَى جَنَاجِنِهِ ، هِبَبُ ، عَلَى جُنَاجِنِهِ ، هِبَبُ ، وَفِه ، هَبَبُ ، وَفِه ، مَن صَائِكُ مُسْتَكُنُو ، دُفَعُ ،

يَصِفُ أَسَداً أَتَى لَشِبْلَيْهُ وَصَلَيْ رَاكِبٍ ؟ وَالْوَصَلُ : كُلُّ مَفْصِلِ الْعَجْزَ مَثْلُ مَفْصِلُ الْعَجْزَ مَنْ مَفْصِلُ الْعَجْزَ مَنْ الطَّهْرِ ؛ والهاء في جَناجِنِهِ تَعُودُ على الأسد ؛ والهاء في قوله من ثوبه تعود على الراكب الذي فرَسَه ، وأَخَذَ وَصُلَيْهُ ؛ وينضَعُ : يَعْدو ؛ والصائك : اللاصق .

وثتوَّبُ هَبَايِبٌ وخَبَايِبُ ، بلا همز فيهمًا ، إذا كان مُتَقَطِّعاً . وتَهَبَّبُ الثوبُ : كِلى .

وثَوْبُ هِبَبُ وأَهْبَابُ : مُخَرَّقُ ۚ ۚ وَقَدَ نَهَبَّبَ ﴾ وهَبَهِ : خُرَّقَ ۗ أَ وقَد نَهَبَّبَ ﴾ وهَبَهِ :

كأن ، في قبيصه المُهبّب ، أشهب أشهب الأشهب

١٠ قوله « وهبيته دعوته » هذه عبارة الصحاح ، وقال في التكملة:
 صوابهوهبيت به دعوته ،ثم قال والهباب الهباه أي كسعاب فيها.

وهَب النجم : طَلَتِع . والهَبْهاب : اسم من أَسَاءَ السَّراب . ابن سيده : الهَبْهاب السَّراب . وهَبْهَبَ السَّراب هَبْهَبَة الذَّا تَرَ قُرْقَ . والهَبْهاب : الصَّاح .

والهَبْهَبُ والهَبْهَبَيُّ: الجمل السريع ؛ قال الراجز: قد رَوصَكْنا هَوْجَلًا بهَوْجَلَل ، بالهَبْهَبَرِيَّاتِ العِنْسَاقِ الزُّمَّـَـلِ

والاسْمُ: الْهَبْهَبَةُ. واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ أَحْمَر: واللهُ مُ هَبْهُبَيَّةً ": سريعة " خَفيفة "؛ قال ابن أَحْمَر:

نَمَاثِيلَ فِرْطَاسٍ على هَبْهُبَيَّةٍ ، نَضَا الكُورُ عن لَحْمٍ لِمَا، مُتَخَدَّدِ

أراد بالتاثيل : كُنتُباً يَكُنتُبُونَها .

وفي الحديث: إن في جهنم وادياً يقال له : هَبْهَبُ ، يَسْكُنُهُ الجُبَّارُون . الهَبْهَبُ : السَّريع . وهَـْهُـَ السَّرابُ إذا تَرَ قَـْرَق .

والْهَبْهُيُّ : تَكِيْسُ الْعَنْهُ ؛ وقيل : واعيها ؛ قال :

كأنه هَبْهَبَيِّ ، نامَ عنْ غَنَهُمٍ ، مُسْتَأْورِ فِي سِوادِ الليلِ ، مَذْؤُوبُ

والْمَبْهَيُّ : الحَسَنُ الحُداء ، وهو أَيضاً الحَسَنُ الحَدُهُ ، وهو أَيضاً الحَسَنُ الحَدُهُ . وخَصَّ بعضُهُم به الطَّبَّاخُ والشَّوَّاء .

والْهَبْهَابُ : لُكُمْبَة لَصِيبَانِ العِرَاقِ ؛ وفي التهذيب : ولُعُبْهَ لَهُ لَصِيبُانِ الْأَعْرَابِ يُسَمُّونَهَا : الْهَبْهَابَ ؛ وقوله أنشده ثعلب :

َيَقُودُ بِهَا دَلِيلَ القَوْمِ نَجْمُ ، كَعَيْنِ الكَلْبِ، في هُبُّى قِباعِ

قَالَ : هُبُّى من هُبُوبِ الربح ؛ وقال : كَعَيْنَ الكلب ، لأنه لا يَقْدرُ أَن يَفْتَحَهَا . قال ابن سيده : كذا وقع في نوادر ثعلب ؛ قال : والصحيح

'هبئّى قِباع، من الهَبُوهِ ، وهو مذكور في موضعه. وهَبْهَبَ إذا زَجَرَ . وَهَبْهَبَ إذا كَذَبَع. وهَبْهَبَ إذا انْتَبَه .

ابن الأعرابي: الهَبْهَبِيُّ القَصَّابُ ، وكَذَلَكُ الفَعْفَغِيُّ ؛ قال الأخطل:

على أنسَّها تَهْدي المَطيِّ إذا عَوَى ، من الليل، تمشُوق الذراعَيْن ِ هَبْهَبُ

أَراد به : الخَفيفَ من الذَّابِ .

هدب : الهُدْبَة والهُدُبَة : الشَّعَرَة النَّابِيّة على شَفْرِ العَيْن ، والجمع هُدْبُ وهُدُبُ ؛ قال سببويه : ولا يُكسَّرُ لقلة فَعُلة في كلامهم ، وجمع الهُدْبِ والهُدُبِ : أَهْدَابٌ . والهَدَبُ : كالهُدْب ، واحدته هَدَبَة ". الليث : ورجل أَهْدَبُ طويلُ أَشْفارِ العين ، النابت

اللبت: ورجل الهدب طويل اسفار العين النابت كثيرُها. قال الأزهري: كأنه أراد بأشفار العين الشعر النابت على حروف الأجْفان ، وهو غلط الفيا شفر العين منابت الهدب من حرفي الجنفن ، وجمعه أشفار . الصحاح: الأهدب الكثير أشفار العين . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم: كان أهدب الأشفار ؛ وفي رواية : هدب الأشفار أي طويل سُعر الأجفان . وفي حديث زياد : طويل العنت أهدب .

وهَدَبَتِ العَيْنُ هَدَبًا ، وهي هَدْباءُ: طالَ هُدُ بُهَا ؛ وكذلك أَدْنُ هَدْباءُ ، وليعْية هُدْباءُ . ونَسْرُ أَهْدَبُ : سابِيغُ الرِّيشِ .

وفي الحديث: ما من مُؤمن يَمْرضُ ، إلا حَطَّ اللهُ مُدُّبةً من خَطَاياه أي قِطْعة وطائفة ؟ ومنه هُدْبة ُ الثوب. وهُدْبُ الثوب: خَمْلُه، والواحد كالواحد في النعتين. وهَمْدُبُ الثوب: خَمْلُه، والواحد كالواحد في النعتين. وهَمْدُبَهُ كذلك ، واحدتُه هَمْدُبَةُ .

وفي الحديث : كأني أنظرُ إلى هُدَّابِها ؛ هُدُّبُ

الثوب ، وهُدْ بَتُهُ ، وهُدَّ ابُه : طَرَفُ الثوبِ ، مَا يَلِي طُرَّتَهُ. وفي حديث امرأَة رِفاعة : أَنَّ ما معه مثلُ هُدْ بِهِ الثوب ؛ أرادت مَناعَه ، وأنه رِخُوْ مثل طَرَف الثَّوبِ ، لا يُغْني عنها شيئاً. الجوهري: والهُدْ بِهَ الْحَمَٰلَة ، وضم الدال لغة .

والهَيْدَبِيُ : السحاب الذي يَتَدَائَى ويدنو مِثِلَ هُدْبِ القَطِيفَةِ . وقيل : هَيْدَبُ السحابِ دَيْكُه ؟ وقيل : هو أَن تَراه يَتَسَلَّسُلُ فِي وَجْهِهَ للوَدْقِ ، يَنْصَبُ كَأَنه خُيُوطُ مُتَصِلَة ؟ الجوهري : يَنْصَبُ كَأَنه خُيُوطُ مُ مُتَصِلة ؟ الجوهري : هَيْدَبُ السَّحابِ ما تَهَدَّبَ مَنه إذا أوادَ الوَدْقَ كَأَنه خُيُوطُ ؟ وقال عَبيدُ بنُ الأَبْرَص :

دان مُسفَّ، فأو يَنقَ الأَرْضِ هَيْدَ بُهُ ، يَكَادُ يَدْ فَعُهُ ، مَن قَامَ ، بالرَّاحِ قَالُ ابن بري : البيتُ يُووى لعبيد بن الأَبْرَص ، ويُروى لأَوْس بِنحَجَر يَصِفُ سَحَاباً كَثيرَ المُطَو. والمُسفِّ : الذي قد أَسفَّ على الأَرْض أَي دَنا منها . والهَيْدَبُ : سَحابُ يَقْرُبُ من الأَرْض ، من الأَرض ، كَانَه مُتَدَلِّ ، يَكادُ يُمْسكُهُ ، من قام ، براحته .

بِدَمْع ِ ذِي حَزازَاتٍ ، على الحَدَّيْنِ ، ذي هَيْدَب

الليث : وكذلك كهيْدَبُ الدَّمْعِ ؛ وأنشد :

وقوله :

أَدَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ نَهْداً كَعْثَبا ، أَمْ أُعْطِيتَ مَيْداً هَيدًا ؟

قال ابن سيده : لم 'يفَسِّر ' ثعلب هَيْدَ باً ، إنما فَسَّرَ ' هَدِرً ، هَيداً ، فقال : هو الكثير ' .

ولِبْدُ أَهْدَبُ : طالَ زِنْسِرُ هُ ؛ اللَّبِث : يقالَ للَّبْدُ ونحوه إذا طال زِنْسِرُه : أَهْدَبُ ؛ وأنشد :

عن ِذي دَوانِيكَ ولِبْدٍ أَهْدَبَا

الدار ننوك : المنديل .

وَفَرَسَ هَادِبُ : طَوِيلُ سَعْمَرُ النَّاصِيَةِ . وَهَدَبُ الشَّحَرَةِ : طُولُ أَعْصَانِهَا ، وَتَدَلِّهَا ؛ وقد هَدَبَتُ هَدَبَاءً . والهُدَّابُ والهَدَبُ : أَعْصَانُ الأَرْطَى ونحوه ما لا وَرَقَ له ، واحدَتُهُ أَعْصَانُ الأَرْطَى ونحوه ما لا وَرَقَ له ، واحدَتُهُ

هَدَ بَهُ ، والجمع أهْداب . والحَمَّ أهْداب . والحَمَّ أهْداب . والمَّدَ ، من وَرَقِ الشَّحَر : ما لَم بكن له عَيْر ، كُو لَمْ فَو اللَّمْنِ . قال نحو الطَّر فاء ، والسَّمْ و ، والسَّمْنِ . قال الأَزهري : يقال هُدُب وهَد بُ لُورَقِ السَّرُو والأَرْطَى وما لا عَبر له . الجوهري : المَدَب ، ،

الأَثْلُ ، والسَّرْوِ ، والأَرْطَى ، والطَّرْفَاء ، وكذلكُ الهُدَّابُ ؛ قال عُبَيْدُ بن زَيْدٍ العَبَّادي يصف طَنْاً في كناسه :

بالتحريك ، كل ورَق ليس له عَرْضُ ، كُورَق

في كناس ظاهر بسترُه من عَلُ ، الشَّقَّانَ، هُدَّابُ الفَّنَنَ ﴿

الشَّقَّان : البَرَدُ ، وهو منصوب بإسقاط حرف الجُرِّ أي يَسْتَدُرُه هُدَّابُ الفَنَن من الشَّقَّان . وفي

حديث وَفُد مَذْحِج : إن لنا هُدَّابِهَا . الهُدَّابُ : وَرَقُ الأَرْطَى ، وكُلُّ ما لم يَنْبَسِطُ

وَرَقَهُ . وِهِدَّابِ ُ النَّخْلُ : سَعَفُهُ . ابن سيده : الهُدَّابِ ُ اسم كِجْسَعُ هُدُبِ الثَّوْبِ ، وهَدَبَ الأَرْطَى ؛ قال العجاج يصف ثوراً وَحُشْيِتًا :

و شَجَرَ الهُدُّابَ عَنه ، فَجَفَا بِسَلَمْهَبَيْنِ ، فوقَ أَنْفِ أَدْ لَفَا

والواحدة ': هُدَّابة ' وهُد ْبة ' ؟ قال ْالشاعر :

مَنَاكِبُهِ أَمْثَالُ هُدُّبِ الدَّرَانِكِ

ويقال : هُدُ بَهُ الثوبِ والأَرْطَى ، وهُدُ بُه ؛ قال ذو الرمة :

أَعْلَىٰ ثُنُو ْبِهُ 'هَدَبُ'

وقالِ أَبو حنيفة: الهَدَبُ من النبات ما ليس بورق ، إلا أنه يقوم مقام الوَرَق .

وَأَهْدَ بَتَ أَغْصَانُ أَنسَّجِرُهُ ، وَهَدَ بِنَتْ ، فَهِي هَدْ بَاءُ: تَهَدَّلَيْتِ مَن نَعْمَتِهَا ، واسْتَر سَلِتَ ؛ قال أَبُو

لهد ليت من تعميها ، واستر سنت ؛ قال الجوه ؛ جنيفة : وليس هذا من هدَبِ الأراطَى ونخوه ؛ والهَيَابُ : مِصدر الأَهْدَبِ والهَدْباء؛ وقد هَد بَتْ

وِالْهَابِينِ : مِصدر الاهداب والهداباء؛ وقد هدبت هدابت هدابت أغاضائها من حواليها . وفي حديث المنفيرة : له أذان هداباء أي متدالية

مُسْتَرْخِيَةً .وهَدَّبِ الشَّيَّ إِذَا قَطَعَهُ . وهَدَّبُ الشَهْرَةُ تَهْدِيباً ، واهْتَدَ بَهَا : جَنَاها . وفي

حدیث خَبَّابِ: ومنَّا مَن أَیْنَعَتْ له ثَمَرَتُه ، فهو مَهْد بُها ؛ معنی مَهْد بُها أَي کَیْنیها ویَقْطفُها ، کما مَهْد بُ الرجل مُد بُ الغَضا والأَرْطی . قال الأَزْهري : والعَبَل مثل الهَدَب سواءً . وهدَب

الناقة َ يَهْدِ بُهَا هَدْ بُلَّ : احْتَكَبَهَا، والهَدْ بُ ، جَزْمُ .. ضَرْبُ مِنَ الحَكَبِ ؛ يقال : هَدَبَ الحالبُ الناقة َ يَهْدِ بُهَا هَدُ بُلَّ إِذَا حَكَبَهَا ؛ روى الأَزهري ذلك عن ان السكت ؛ وقول أَبِي ذَوْبِ :

> يَسْتَنُ فِي عُرُض الصَّعْرِاءِ فائرُه ، كَأْنَّهُ سَلِطُ الأَهْدابِ ، مَمْلُوحُ

قال ابن سيده ، قيل فيه : الأهدابُ الأكثافُ ، قال : ولا أَعْرِفُه . الأَرهري : أَهْدَبُ الشَّجرُ إِذَا خَرَجَ هُدُبُهُ ، وقد هَدَبَ الهَدَبَ يَهْدِبُه إِذَا

أَخَذِه من تُشجره ؛ قال ذو الرمة : أُخَذِه من تُشجره ؛ قال ذو الرمة :

على جَوَانِبهِ الأَسْبَاطُ وَالْهَدَبُ

والهَيْدَبُ : ثَدَّيُ المرأة ورَكَبُها إذا كان مُسْتَرْخِياً ، لا انتيصاب له ، نُشِبَّة بَهَيْدَبِ السَّحابِ ، وهو ما تَدَلَى من أَسافله إلى الأرض. قال : ولم أَسبع الهَيْدَبَ في صفة الودْق المُنتَّصِل ،

ولا في نَعْتِ الدَّمْعِ ، والبيتُ ، الذي احْتَجَّ به الليث ، مَصْنُوع لا حُجَّة به . وبيتُ عَبيدٍ يَدُلُّ على أنَّ الهَيْدَ بَ مَن نَعْتِ السَّعابِ ؛ وهو قوله :

دان مسف فنويت الأرض هيد به والميد من الرجال : العيب الثقيل ، وقيل : الأحمق ، الضعيف : وقيل : الميد ب الضعيف : الأزهري : الهيد ب العبام من الأقنوام ، القدم الثقيل ، وأنشد لأوس بن حجر شاهداً على العبام العبام العبام العيب النقيل :

# وشُبُّةً الهَيْدَبُ العَبَامُ من الأَقْوامِ ، سَقْباً 'مجَلَّلًا فَرَعا

قال: الهَيْدَبُ من الرجال الجافي الثقيلُ ، الكثير الشَّعَر ؛ وقيل: الهَيْدَبُ الذي عليه أَهْدابُ مَن تَذَبْذَبُ من بِجادٍ أو غيره ، كأنها هَيْدَبُ من سَحاب. سَحاب.

والهَيْدَ بي : ضَرْبٌ من مَشْي الحَيْل .

والهُدُّبةُ والهُدَبةُ ، الأَخيرَةُ عن كُرَاع : طُويَثِرُ ﴿ أَغْبَرُ ۗ بُشْبِهِ الهَامَةَ ، إِلا أَنه أَصْغَرُ منها. وهُدُّبَهُ ُ: اسم رَجُل .

وابنُ الْهَيْدَ بِي : مَن نُشْعَرَاءِ العربِ .

وهَيْدَبُ : فرسُ عَبْدِ عَمْرُو بنِ راشِدٍ . وهِنْدَبُ ، وهِنْدَبا ، وهِنْدَباهٔ : بَقْلَة " ؛ وقال أبو زيد : الهِنْدَبا ، بكسر الدال ، عِد ويقصر .

هذب: النَّهْذيبُ : كالتَّنْقِيةِ . هَذَبَ الشَّيَّ يَهْذَبُهُ هَذْبًا ، وهَذَّبه : نَقَاه وأَخْلصه ، وقبل : أَصْلَحه . وقال أَبر حنيفة : النَّهْذيبُ في القِدْحِ العَمَلُ الثاني، والنَّشْذيبُ الأُوَّل ، وهو مذكور في موضعه .

والمُهَذَّبُ من الرجال : المُخَلَّصُ النَّقِيُّ من العُيوب؛ ورجل مُهَذَّبُ أَي مُطَّهَرٌ الأَخْلاق .

وأصلُ التهذيب : تَنْقِيةُ الْحَنْظَلُ مَن سَمْدِهِ ، ومُعالجَةُ حَبَّهُ ، حتى تَذْهَبَ مَرادَتُه ، ويَطيبَ لآكله ؛ ومنه قول أوْس :

أَلَمْ نَرَيَا ، إِذْ جَنْنُهَا ، أَنَّ لَحْمَهَا بِهُ أَلِمَ لَكُوْمَهَا بِهُ خَلْمُ مِنْ أَيْهَا أَنَّ لَحْمَهَا بِهُ خَلْمُ مُنْ أَيْهَا أَنِ وَخَلْطُلُ مِنْ أَيْ طِفَاءٌ وَخُلُمُوصٌ ؟ قال الكميت :

مُعَدِّنَكُ الجَوهَرُ المُهَذَّبُ ، ذو الإَبْرِيزِ ، بَخ ما فَوْقَ ذَا هَذَبُ وهَذَبَ النَّخْلَةَ : نَقَّى عنها اللَّيفَ . وهَذَبَ الشيءُ يَهْذَبُ هَذْباً : سال ؟ وقول ذي الرمة :

دِیار ٔ عَفَتْها ، بَعْدَنَا ، کُلُّ دِیمة کَرُورٍ، وأَخْرَى، نَهْدُرِبُ الماءَ،سَاجِرُ

قال الأَزهري: يقال أَهْدَبَتِ السَّعَابَةُ مَا عَمَا إِذَا أَسَالِتُهُ بِسُرْعَةً . والإِهْدَابُ والتَّهْدَيبُ: الإسراعُ في الطَّيْرَان ، والعَدُو ، والكلام ؛ قال الرؤ القيس:

وللزَّجْرِ منه وَقَعُ أَخْرَجَ مُهْذَبِ وأَهْذَبَ الإنسانُ في مَشْيهِ ، والفَرسُ في عَدْوِهِ، والطائرُ في طَيِّرانه : أَسْرَعَ ؟ وقولُ أَبِي العِيالِ :

> ويَحْمِلُهُ حَمِيمٌ أَرْ ُمِيمٍ ، صادق مَدْبِ،

هو على النَّسَب أي ذو كهذّب ؛ وقد قبل فيه : هذّب وأهذّب وهذّب ، كلُّ ذلك من الإسراع . وفي حديث سَرِيَّة عبدالله بن جَعْش : إني أخشى عليكم الطلّب ، فهَذّبُوا أي أَسْرِعوا السَّيْر ؛ والاسم : الهَيْذَبَى . وقال ابن الأنباري : الهَيْذَبي أن يَعْدُو َ في شِق ؟ وأنشد :

َمَشَى الْهَيْدَكِي فِي كَافَةٌ ثُمْ فَرَ ْفَرَا ورواه بعضهم : مَشَى الهِر ْبِيذَا ، وهو بمنزلة الهَيْدَكِي. وفي حديث أبي ذر: فجَعَل بُهِذبُ الرُّكُوعَ أي

أُسْرِعُ فيه ويُتابِعه .

والهَبْذَبي : خَرْبُ من مَشْي الحل .

الفراءُ: المُهُذُبُ السريعُ ، وهو من أسماءِ الشَّيْطان ؟ ويقال له : المُذَهِبُ أَي المُحَسَّنُ للمَعَاصِي ."

وإبل مَهاذيبُ : سراعُ ؟ وقال رؤبة :

ضَرْحاً، وقد أَنْحَدُن من ذات الطُّورَقيُّ؛ صوادق العَقْب ، مَهاذب الوَلِيقُ

والطبائرُ 'يهاذبُ في طَسَرانه : يَمُرُ مُرَّا سَبريعاً ؟ حكاه يعقوب ، وأنشد بيت أبي خراش :

> أيبادر 'جنع اللَّيلِ ، فهو مُهاذب ' تجنت الجناح بالتبسط والقبض

> > وقال أبو خراش أبضاً:

وهَرَّبُ غَيْرَهُ تَهْرِيبًا .

فهَذَابَ عَنْهَا مَا يَلِي البَطْنِ } وِانْيْتَجِي طريدة كمنن تبين عُجْب وكاهيل قال السُّكَّر يُ : كَفَدُّبَ عَنْهَا فَرَّقَ .

هذرب: الهَذَّرَ بَهُ ١٠: كثرة ُ الكلام في اُسرَّعة .

هرب: المركب : الفرار . تهريب كهرب كورب أدرب فَرَّ ، يَكُونُ ذلك إلإنسان، وغيره من أنواع الحيوان. وأَهْرَبَ : تَجِدُ فِي الذَّهابِ مَذْعُوراً ؛ وقبل : هو إذا تَجِـدٌ في الذهاب مَذْعُوراً ، أو غير مَذْعُور ؟ وقال اللصاني: بكون ذلك للفَرَس وغيره مما يَعْدُو ؟

وقال مرَّة : جاءَ مُهْرِبًا أي جادًا في أَلْأَمْرٍ ؟ وقيل: جاءَ مُهْر باً إذا أتاك هار باً فَز عاً؛ وفلان ۖ لنا مَهْرَ بُ.. وأَهْرَبُ الرجلُ إِذَا أَبْعَدَ فِي الأَرضُ؛ وأَهْرَبُ فلانُ " فلاناً إذا اضطرُّه إلى الهَربِ .

ويقال: َهرَ بَ من الوَ تِدِ رِنصْفُهُ فِي الأَرضَ أَي غابَ؟

١ قوله « الهذربة » قال في التكملة : هي لغة في الهذرمة .

قال أُنو وَحْزَةَ :

ومُحنناً كإزاء الحوض مُنشكهاً ؟ ورُمَّةً نَسْبَتُ في هارِبِ الوَتِدِا

وساحَ فلان في الأرض وهَرَبَ فيها . قال : وقال بعضهم : أَهْرُ بَ فلان أَي أَغْرَقَ في الأَمْر .

الأصمعي ، في نفي المال : ما له هار ب ولا قار ب أي صادرٌ عن الماء ولا وارد ؛ وقال اللحياني : معناه ماله شيءٌ، وما له قَـَوْمْ ؛ قال : ومثله ما له سَعْنَة " ولا مَعْنَة ". وقال ابن الأعرابي : الهاديب ُ الذي

صَدَر عن الماء؛ قال: والقاربُ الذي يَطْلُبُ الماء. وقال الأصمعي في قولهم ما لكه هارب ولا قارب : معناه للس له أَحَدُ مَهْرُبُ منه ، ولا أَحدُ يَقْرُبُ منه أي فلس هو نشيءٍ ؟ وقبل : معناه ما لَه بَعيرٍ ٣

تصدرُ عن الماء ، ولا تعبر " تقررُب الماء . وفي الحديث: قال له رجل: ما لى ولعمالى هارب ولا قار ب عنركها أي ما لي بعسر صادر عن الماء ، ولا

ابن الأَعرابي : كمرِبَ الرجُلُ إذا كمرِمَ ؛ وأَهْرَ بَتْ الوبعُ ما عـلى وجه ِ الأرض مـن التُّراب والقَميم

وارد ُ سواها ، ىعنى ناقتُه .

وغيره إِذا سَفَتْ به . والهُرُبُ : الثُّرُبُ ، بمانية . وهَرَّابِ ۗ ومُهْر بِ ۗ: اسهان.وهار بة ُ البَقْعاء: بَطْنُ ۗ..

هوجب: الهرُّجابُ من الإبل: الطويلة الضَّخْمَة ؟ قال رُؤية 'بن العَجَّاج :

تَنَشَّطَتُهُ كُلُّ هِرجابٍ نُفْتُقُ

قال ابن بوى : تَوْتَسِ ُ إِنْشَاده في رَجَزه : تَنَشَّطَتُهُ كُلُّ مغلاة الوَهَقُ، مَضْبُورَ أَيْ اقْدَرُ وَاءً ، هِرَ جَابٍ ، 'فَنْقُ

والمغلَّاةُ : الناقةُ التي تُبُعدُ الحَطُّو َ . والوَهَقُ :

ا قوله « ومجنأ » أي نؤياً اه. تكملة .

المُبَارَاة والمُسَارَة . ومَضْنُورَة : مُجَمَّعة الحُمَاتِي . والقَّرُورَة : مُجَمَّعة الحُمَاتِي . والقَرْواء : الطويلة القَرَى، وهو الظَّهْر . والفُنْقُ : الفَنَيَّة الضَّخْمة ؛ والهاء في تَنَشَّطَتُه تعود على الحُرْق الذي وُصِفَ قبل هذا في قوله :

وقاتِم الأَعْمَاقِ خاوِي المُخْتَرَقُ ومعنى تَنَشَّطَتُهُ : قَطَعَتُه ، وأَسْرَعَت قَطْعَه. والهَراجِيبُ والهَراجِيلُ من الإبل:الضَّخام؛قال رؤبة: من سُكُل قَرْواء وهُرِ جابٍ 'فَنْقُ

وهو الضَّخْمُ من كل شيء ؛ وقيل : الهر ُجابُ التي المُندَدَّت مع الأرْضِ ُطولاً ؛ وأنشد :

'ذو العَر'شِ والشَّعْشَعَانات' الهَراجِيب'

ونَخْلَة ﴿ هِرجَابِ ۗ ، كَذَلَك ؛ قَالَ الْأَنْصَارِي : تَوْكَى كُلُ ۚ هِرْجَابِ سَحُوقٍ ، كَأَنَّهَا تَطَلَّى بَقَارٍ ، أَوْ بأَسُودَ ناتِــحِ

وهر جاب : اسم موضع ؛ أنشد أبو الحسن : بهر جاب ، ما دام الأراك به تخضرا

الأَزهري: هِرْجابُ مُوضع ؛ قال ابن مُقْبل: فطافَت بِنا مُرْشِق ُ جَأْبَة ُ ، بِهِرجابَ تَنْتَابُ سِدْراً ، وَضالا

هودب: الهر ْدَبُ والهر ْدَبَّةُ: الجَبَانُ الضَّخَمُ ، المُنْتَفَخُ الجوفِ الذي لا ْفَوَاد له ؛ وقيل : هـو الجَبَانُ الضَّخْمُ ، القليلُ العَقْلِ . والهر ْدَبَّةُ : العجوزُ ؛ قال :

أَفَّ لِتَكُ الدَّلْقِمِ الْهُرْدُبَّةُ ،
الْعَنْقَفِيرِ ، الجِلْسِحَ ، الطَّرْطُبَّةُ !
الْعَنْقَفِيرُ والجِلْسِح : المُسنِّةُ . والطَّرْطُبُّة :
الْكَبِيرةُ الثَّدُنِينِ . الأَزهري : يقال للرجل العَظيمِ الطويلِ الجسم هِرْطَالُ وهر دُبَّة وهقَوَّد وقَنَوَّرُ . والمَرْدُبَةُ : عَدْوُ فيه ثِقَلُ " ، وقد هَرْدَبَ .

هرشب: التهذيب في الرباعي: عَجُسُونُ هِرْ سُنَقَة ، وهِرْ سُنَبَّةُ ، بالفاء، والباء: بالبة ، كبيرة . هزب: الهَوْزَبُ : المُسنُ ، الجَرَىءُ من الإبل ؟

ب : الهورب : المسين ، المجريء من الإبيل ؛ وقيل : الشَّديد' ، القَوِيُّ الجَرْي ؛ قال الأَعْشَى : أَرْجِي سراعيف كالقِسي " من السَّوَّحط ، صَكَ المُسَفَّع ِ الحَجَلا في والهَوْزَبَ العَوْهَ أَمْنَطيه ِ بها ، والهَوْزَبَ العَوْهَ أَمْنَطيه ِ بها ، والعَنْشَر بسَ الوَجْناء ، والحَمَلا والعَنْشَر بسَ الوَجْناء ، والحَمَلا

والهاء في قوله بها ، تعود على سراعيف . وأزّجي : أسُوقُ . والسَّراعيف : الطَّوالُ من الإبل ، الضَّوامِرُ ، الحِفافُ ، واحدُها سُرْعُوفُ . وجَعَلها مَتَصَكُ الطَّقْرِ المُسفَّعِ الخَجَلَ . والوَجْناءُ :الغليظة ، مأخوذة من الوَجْن ، وهو منا عَلْظ من الأرض . والمُسفَّع في : الذي في لونه سفعة . والهَوْزَبُ : الذي في لونه سفعة . والهَوْزَبُ : الذي في

والهازيى: جنس من السَّمَك. والهَيْزَبُ: الحديدُ. وهَزَّابُ : السم رجل .

هضب: الهضية أن كل تجبل نخلق من صغرة واحدة ؟ وقيل : كل صغرة واسية ، صلبة ، صلبة ، ضغية : هضية "، وقيل : كل صغرة والهضي المنتب المنتبط المنتبط على الأرض ؛ وفي التهذيب الهضية ، وقيل : هو الجبل الطويل المنتبط المنتبط المنتفر در ولا تكون إلا في خور الجبال ، والجمع هضاب ، والجمع هضب ، وهضب ، وهضاب ، وفي حديث قس : ماذا لنا بهضية ؟ الهضية : الرابية .

وفي حديث ذِي المِشْعَارِ : وأَهلُ جِنَابِ الهَضْبِ ؛ الْجِنَابِ ، بَالْكَسَرِ : اسم موضع . والأَهْضُوبة : كَالْهَضْبِ ، وإيَّاها كَسَّرَ عَبِيدٌ فِي قوله : نَحْنُ قُدْنًا مِن أَهاضِبِ المَلَا الْ خَيْلُ فِي الأَرْسَانِ ، أَمْنَالَ السَّعَالِي

وقول الهُٰذَ ليٌّ :

لَعَمْرُ أَبِي عَمْرُو ، لقد ساقَه المُنَى اللهِ اللهُ الله

أَراد : الأَهاضيبَ ، فحَدَّف اصْطراراً . مالمَهُ مَن الرَّما \* وَ الدائمة ، الوظر أَهُ التَّحَلُ

والهَضْبة : المَطَوْهُ الدائمة ، العظيمةُ القَطُورِ ؛ وقيل: الدُّفْعةُ منه ، والجمع هِضَبِ ، مثل بَدُّرَةً وبِدَرِ، نادر ، ؛ قال ذو الرمة :

فبات 'یشٹزه' فیاد' ، ویسھر'ہ نَذَوْاُب' الرِّبحِ، والوَسُواس'، والهضب'

ويروى : والهَضَبُ ، وهو جمع هاضِبٍ ، مثل تابعٍ وتَبَعٍ؛ وباعدٍ وبَعَدٍ؛ وهي الْأَهْضُوبَةُ. الجوهري: والأهاضيب٬ واحدُها هِضاب٬ ، وواحدُ الهِضَابِ هَضْبُ ، وهي جَلَّبَاتُ القَطْنُ ، بَعْدَ القَطْنُ ؛ وتقول : أَصَابِتُهُمُ أَهْضُوبَةٌ مَـنَ المَطْرُ ، والجَسَعُ الأهاضيب ُ . وهَضَبَتْهم السماءُ أي مَطَنَ تُهم . وفي حديث لتقيط : فأدسل السماء بهَضْب أي مَطرَر، ويُجْمَع على أهْضَابٍ ثم أهاضِيبَ ، كَفَوْل وأقنُّوال وأقاويلَ ؛ ومنه حديث على" ، عليه السلام : تَمْرِيهِ الْجَنْوُبُ دِرَرَ أَهَاضِيبِهِ ؛ وفي وصف بني تميم : كَفَصْبَة <sup>م</sup> حَمْراءٌ ؛ قبال ابن الأثير : قبــل أراد بالهَضْبة المَطْرة الكثيرة القطر ؛ وقيل: أواد به الرابية. وهَضَبَتِ السماءُ: دامَ مَطَرُها أَياماً لا يُقْلِعُ . وهَضَبَتْهُم : بلَّتْهم بَلَلَا شديداً . وقال أبو الهيثم : الهَضْيَةُ كَوْعَةُ واحدة من مطر، ثم تَسْكُنْ، وكذلك تَجِرُّنَةُ وَاحْدَةً ۗ ﴾ وأنشد للكُنبَّت يَصِف فَرَساً :

'مُحَـيَّفْ"، بعضُه وَرَّدُ"، وسائِرُهُ - بَحِوْنَ"، أَفانِين ْ إِجْرِيَّاه، لا هَضَب'

وَإِجْرِيَّاه : حَجْرُيهُ ، وعَادَةُ خُرْبِهِ . أَفَانِينُ أَي 'فنُونُ وَأَلُوانُ . لا مَفَّبُ : لا لَوْنُ وَاحِدُ .

وهَضَبَ فلان في الحديث إذا ان دَ فَع فيه، فأكثر؛ قال الشاعر :

> لا أكثر ُ القول َ فيا يَهْضِبُونَ به ، من الكلام ِ ، قليل ٌ منه يَكْفينِي

وهضب القوم واهتضبوا في الحديث : خاصوا فيه دفعة بعد دفعة ، وار تفعت أصوائهم ؟ يقال : أهضيوا يا قوم أي تكلّبوا . وفي الحديث : أن أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كانوا معه في سفر ، فعرّسوا ولم ينتيهوا حتى طلعت الشهس ، والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، نائم ، فقالوا: فضيوا ؛ تكلّبهوا ، وأفيضوا في الحديث لكي يَنتبه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بكلامهم ؛ يقال : هضب في الحديث وأهضب في الحديث وأهضب في الحديث وأهضب أذا اند فع فيه ؛ كر هوا أن يُوقِظنُوه ، فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم . ويقال اهتضب إذا فعل ذلك ؛ وقال الكنيت يصف قوساً :

في كفَّه نَبْعة مُ مُونَدَّرَة مُ ' كَيْمْزِجُ إِنْبَاضُهَا ﴾ ويَهْتَضِبُ

أي يُون ُ فلِيُسْمَعُ لرَّنْ لِنِهِ صُوْتٌ .

أبو عمرو: هَضَبَ وأهْضَبَ ، وضَبُ وأَضَبُ : كُلُهُ كُلامٌ فيه جَهارة . وفي النوادر: هَضَبَ القومُ ، وضَهَبُوا ، وهَلَبُوا ، وأَلْبَوا ، وحَطَبوا : كُلُهُ الإكثار ، والإسراع ، وقول أبي صغر الهذلي :

> تَصَابَيْتُ حَتَى اللَّيلِ ، مِنهَنَّ دَغْبُنِي ، رَوانيَ فِي بَوْمٍ ، مَنَ اللَّهُو ِ، هاضِبِ

معناه : كانوا قد مُضَبُوا في اللَّهُو ؛ قال : وهذا لا يكون إلا على النَّسَب أي ذي مَضْب . ورجلُ مُضْبَة ' أي كثير الكلام . والهَضْب ' : الضَّخْم من الضَّبابِ وغيرها. وسُرِق لأَعْرابيةٍ صَب ' فَحُكِمَ

لها بضب مثله ، فقالت: ليس كضب ، ضبي ضب فضب و فضب و المنطب المستف مثل المبعف . والمنطب من الحيف الكثير العرق ؛ قال طرفة : والمنطب من الحيال الكثير العرق ، قال طرفة :

من عَناجِيجَ 'ذَكُورِ 'وَقُنْحِ ِ ، وهِضَبَّاتِ ، إذا ابْنَلَ المُذَرَ

والوُقْحُ: جمع وَقَاحٍ؛ للحَافِرِ الصَّلْبِ. والعَنَاجِيجُ: الجِيادُ مِنَ الحَيْلِ ، وأحدُها تُعَنْجُوجٌ.

هفب: الهَقْبُ: السَّعَة. ورجل هِقَبُ : واسعُ الحَكَلُقُ، يَكُنْتَقِمُ كُلُّ شِيءٍ. والهِقَبُ : الضَّخْمُ في طول وجِسم ، وخص بعضهم به الفَحْلَ من النَّعام. قال الأَزْهري ، قال الليث : الهِقَبُ الضَّخْمُ الطويلُ من النَّعام ؛ وأنشد :

> من المُسُوحِ هِقَبُ مُوْقَبُ مُخْدِبُ مُخْدِبُ وَ وهِقَبُ : من تُزِجْرِ الحَيلِ .

هكب: الأزهري: روى ثعلب عن ابن الأعرابي: المُكُنِّبُ الاسْتَيْهِزَاءً ، أَصَلُهُ هَكُمْ مُ ، بالمِيم .

هلب: المُلُبُ: الشَّعَرُ كُلُهُ ؛ وقيل: هو في النَّعَر؛ وأد النَّعَر؛ وأد النَّقَةِ. الجوهري: المُلُبَةُ الأَزهري: كشَعَرِ دُنَبِ النَاقةِ. الجوهري: المُلْبَةُ سَعَرُ الحِنْزِيرِ الذي يُخِرُورُ به ، والجمع المُلْبُ. ورجل والأهلبُ: الفرسُ الكثيرُ المُلْبِ . ورجل أهلبُ: غلظُ الشَّعَر . وفي التهذيب: رجل أهلبُ إذا كان سَعْرُ أَخَدَ عَيْهِ وجَسَدِه غلاظاً . والأهلبُ إذا كان سَعْرُ أَخَدَ عَيْه وجَسَده غلاظاً . والأهلبُ إذا كان شعر الزاس والجسد . والمُلْبُ أيضاً: الشَّعَر النابِ على أَجْفانِ العَيْنَيْن . والمُلْبُ أيضاً: الشَّعَر النابِ على أَجْفانِ العَيْنَيْن . واحد كه والمُلْبُ : الشَّعَر تَنْذِغهُ من الذَّنَب ، واحد كه ما المُنْدُ . المُنْدُ . الأَذْنَابُ والأَعْرافُ المَنْدُوفة .

وهَلَتِ الفَرَسَ عَلَيًّا ، وهَلَّيَّهُ : كَنْتُفَ مُهَلَّبُهُ ،

فهو مَهْلُنُوبِ ومُهْلَّابِ . والمُهْلَّبُ : اسم ) وهو

منه ؛ ومنه سُمِّي المُهُلَّبُ بنُ أَبِي صُفْرَةَ أَبُو المُهَالِيةِ . فَمُهَلَّبُ على حادث وعباس ، والمُهَلَّبُ على الحَادث والعَبَّاس .

وانهكب الشّعرُ ، وتهكب : تَنَتَّف . وفرسُ مَهْلُب : تَنَتَّف . وفرسُ مَهْلُوبُ : مُسْتَأْصَلُ شعر الذَّنَب ، قد مُهلب مَنْنَبُهُ أي اسْتُؤْصِل جَزاً . وذَنَبُ أَهْلُب أَي مُنْقَطِع " ؛ وأنشد :

وإنهُمْ فد كَعَوْا كَعْوَةً، سَيَتْبُعُهَا كَذَنَبُ أَهْلَبُ

أي مُنْقَطَعُ عَنْكُم ، كقوله : الدُّنْيَا وَلَّتْ حَدَّاة أي مُنْقَطَعَةً . والأهْلَبُ : الذي لا سُعْرَ عليه . وفي الحديث: ان صاحب رابة الدَّجَّالِ، في عَجْب كَذَنَّبُهُ مِثْلُ أَلُّمُهُ البَّرِّقُ ، وفيها هَلَّمَاتُ كَمَّلَّمَاتُ الفَرَّس أي سَعْمَرات ، أو 'خصَلات من الشَّعر. و في حديث مُعاوية : أَفْلَت وانتْحُصُّ الذَّنْب ، فقال: كَلاً إنه لَسِهُلُمِه ؛ وفرس أَهْلَت ُ ودابة عَلَمَاة . ومنه حديث َتميم الدَّاريِّ : فلتَقييَهم دابة ُ أَهْلَبُ ُ ؟ َ ذَكَرَ الصَّفَةَ ﴾ لأَنَّ الدابة تَقَعُ على الذَّكر والأُنثي. وفي حديث ابن عمرو : الدابة الهَلْمَاءُ التي كَلَّمْت غَيْمًا هي دابة ُ الأرضِ التي 'تكلُّم ُ الناسَ ، يعني بها الجَسَّاسة . وفي حديث المُغيرة: ورَقَبَة " كَلَّمْبَاءُ أي كثيرة ُ اللَّمُّعر . وفي حديث أنس : لا تَهْلُبُوا أَذْ نَابَ الْحَيْلِ أَي لا تَسْتَأْصِلُوهَا بِالْجِيزِ والقَطُّع . والهَلَبُ : كَثُرَةُ الشَّعَرِ ؛ رَجِلُ أَهْلَبُ وَامِرأَةً \* هَلْبَاءً . والْهَلْبَاءُ : الاست ، الله غالب ، وأصله الصفة'. ودجل" أَهْلَتِ ُ العَضْرَ طِ: فِي اسْتِه سَعْبَرْ ۗ، يُذْهَبُ بِذَاكَ إِلَى اكْتِهَالِهِ وَتَجْرِبَتِهِ ؟ حَكَاهُ ابْنُ الأعرابي ، وأنشد :

مَهْلَا، بَنِي رُومانَ! بعضَ وَعِيدِكُمْ! وإيَّاكُمْ والهُلنْبَ مِنتًا عَضارِطًا!

ورجل تعليب : نابت المُلُبِ.

وفي الحديث : لأن مَمْتَلِيءَ مَا بَينَ عَانَتِي وهُلُسْبَيْ؟ الهُلُنَة : مَا فَوْقَ العَانَةِ إِلَى قَرْيَبِ مِنْ السُّرَّةِ .

والهُلِبُ : رجل كان أَفْرَع ، فمسَع سيدُنا رسولُ الله ، وأسه فنبَت سَعْرُه . وأسه فنبَت سَعْرُه . وهُلْبَة الشّتاء : شدّ أنه . وأصابَتْهم مُعلَبة الزمان : مثل الكُلْبة ، عن أبي حنيفة . ووقعنا في مُعلَبة المسّتاء . وعام مثل الكُلْبة أي في داهة حقياء مثل مثل العلبة الشّتاء . وعام المُلَّب أي خصب من مثل أزب، وهو على النشيه . والمَلَّب ربح الربح الباردة مع تطر ، ابن سيده : والمَلَّب ربح الردة مع مطر ، وهو أحد ما جاء من الأسهاء على فعال كالجبّان والقدّاف ؟ قال من الأسهاء على فعال كالجبّان والقدّاف ؟ قال أو روسه المؤرد :

كَمِيْفَاءُ مُقْسِلةً ، عَجْزَاءُ مُدْبُرَةً ، تَخْطُوطَةً ، تَجدِلَت ، تَشْبُاءُ أَنْبَابًا

تَوْنُوْ بِعَيْنَيْ غَزَالَ ، تَخْتُ بِيدُرَّتِهِ أَحَسُّ ، يوماً ، من المَشْتَاتِ ، عَلَاْبا

كالأبا: ههنا بدل من يوم. قال ابن بري: أنى سيبويه بهذا البيت شاهداً على نصب قوله أنيابا ، على التشبيه بالمفعول به ، أو على التمييز، ومقبلة نصب على الحال، وكذلك مدبرة ، أي هي هيفاء في حال إقبالها، عجزاء في حال إدبارها ، والهيف : ضمر البطسن . والمتخطوطة : المصفولة ؛ يريد أنها بَر "اقة الجسم . والمخطوطة : ضفة 'بصفل بها الجائدود . والمتجدولة : التي ليست برهلة مستر خية اللحم . والشنب : بَر د في الأسنان ، وعُذوبة في الريق .

والهَلَابَةُ : الربح الباردة .

حديث خالدا : ما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله ، من ليلة بتها ، وأنا مُمتَدَرِّسُ " بَدُرْسِي ، والسماء تهالمبني أي تبلُلُني وتُمطر ُني . وقد هلبَتنا السماء إذا مطررَت بجود . النهذيب : يقال هلبَتنا السماء إذا بَلتنهم بشيء من ندي ، أو نحو ذلك .

ابن الأعرابي: الهكُنُوبُ الصَّفَةُ المعمودةُ ، أُخِذَتُ مِن اليوم الهَلَّابِ إِذَا كَانَ مَطَرَ وَمَسَهُلَا لَيَّنَا دَائِماً غَيرَ مُؤَذٍ ؟ والصَّفَةُ المَذْ مُومة أُخِذَتُ مِن اليوم الهَلَّابِ إِذَا كَانَ مَطَرَهُ ذَا رَعْدٍ ، وبَرْقٍ ، وأهوالي ، وهَدْ م للمناذل .

ويوم" هَلأَب" ، وعام" هَلأَب": كثير المَطَر والربح. الأَزهري في ترجمة حلب: يوم حَلاَب" ، ويوم هَلأَب" ، ويوم هَلأَب" ، ويوم هَلنَّان ، وفيم همتّام "، وصَفُوان ، وملتحان ، وشيبان ، ؛ فأمّا الهَلأَب أ : فلي الهَلأَب أ : فلي مناس المَلاَب أ : فلي مناس المَلاَب أ : فلي مناس المَلاَب أ : فلي مناس المَلْب أ تتابُع الله على المَلْب أ تتابُع القَطْر ؛ قال ووبة :

والمُنذُرْ يَاتُ اللهُ وَ الرِي حَصْبًا بِهَا ِ مُجَلالًا ، ودُقَاقًا مَلَسْبًا

وهو التَّنابُعُ والمَرهُ .

الأُمَوِيُّ: أَنَيْتُهُ فِي هُلَّبُهُ الشَّنَاءُ أَي فِي شَدَّةً بَرْدُهِ. الْأُمَوِيُّ: فِي الْكَانُونِ الأُولُ الصَّنُّ والصَّنَّبُرُ وَالْمَرَّ فِي الْكَانُونِ اللَّالِينِ الشَّانِي هَالْبُّ وَمُهُلِّبُ وَهُلِيبُ يَكُنَّ فِي هُلِّبةِ الشَّهْرِ أَي وَمُهُلِّبُ الشَّهْرِ أَي فَي هُلِّبةِ الشَّهْرِ أَي فَي آخره. ومن أَيام الشّاء: هالبُ الشَّعْرَ ومُدَحْرِجُ البَّعْرِ. قال غيره: بقال مُلْبَةُ الشّاء وهُلُبُنَّنُه ، عَنى واحد . ان سيده: له أَهْلُوبُ أَي النّبَهابُ في عَنى واحد . ان سيده: له أَهْلُوبُ أَي النّبَهابُ في النّبابُ في عَنى واحد . ان سيده: له أَهْلُوبُ أَي النّبَهابُ في النّبابُ النّبابُ النّبابُ النّبابِ النّبابُ النّبابِ النّبابُ ا

١ قوله « وفي حديث خالد النع » عبارة التكملة وفي حديث خالد بن
 الوليد أنه قال لما حضرته الوقاة: لقد طلبت الفتل مظانه فلم يقدر لي
 الا أن أموت على فراشي وما من عملي النع .

الشّد وغيره ، مقلوب عن ألهُوب أو لغة فيه . وامرأة كلُوب : تتَقَرَّب من رَوجِها وتُعِبه ، وتُقْضِي غير و وتَتَبَاعَد عنه ؛ وقيل : تتقرَّب من يَخلِها وتُعِبه ، مِن خِلها وتُعبه ، وتُقْضِي رَوجَها ، ضِد . وفي حديث عمر ، رضي الله تعالى عنه : رَحِم الله الهَلوب ؟ يعني الأولى ، ولعن الله الهلكوب ؟ يعني الأولى ، ولعن الله الهلكوب ؟ يعني الأخرى ؟ وذلك من كلسته بلساني إذا نِلنت منه نيلا شديداً ، لأن المرأة تنال إما من زوجها وإما من خدنها ، فترحَم على الأولى ولعن الثانية .

ابن شميل : يقال إنه ليَهْلِبُ الناسَ بِلِسانه إذا كان يَهْجُوهُم ويَشْتُمْهُم . يقال : هو كَمَلاَّبُ أَي كَمَجَّاءٌ ، وهو مُمهَلَّبُ أَي مَهْجُونٌ .

وقال خليفة الحُصَيْنِيُ : يقال رَكِبَ كُلُّ منهم أَهْلُوباً مِن الثَّنَاء أَي فَتاً ، وهي الأَهالِيبُ ؛ وقال أبو عبيدة : هي الأَسالِيبُ ، واحدها أَسْلُوبُ . أبو عبيد : الهُلابة عُسَالة السَّلى ، وهي في الحُولاءِ، والحدُولاءُ مُنْ السَّلى ، وهي غِرْ سُ ، كَفَدْرِ والحَدُولاءِ ، القَارورة ، تراها تخضراء بَعْسَدَ الوَلا ، السَّلَى ، وهي أَوْلا ، السَّلَى القَارورة ، تراها تخضراء بَعْسَدَ الوَلا ، السَّلَى ،

مُلابَةَ السَّقْيِ . ويقال : أهْلَتَبَ فِي عَدْوهِ إهْلاباً، وأَلَيْهَبَ إِلهَاباً، وعَدْوُهُ ذَو أَهالِيبَ . وفي نوادر الأعراب: اهْتَلَبَ السِيفَ من غِمْده وأَعْنَقَه وامْتَرقَه واخْتَرَطَه إذا اسْتَلَه .

وأَهْلُنُوبِ": فرسُ ربيعة بن عبرو .

هلجب : النهذيب : الهلمجابُ الضَّخْمَةُ من القُدورِ ، وكذلك العَيْلَمُ .

هلقب: الأَزهري ، أبو عبرو: جوع 'هنْبُغ" وهِنْباغ" وهِلِتُقْس"، وهِلِتَقْبِ" أي شديد".

هنب: امرأة كمنْباءُ: وَرَّهَاءُ ، يُمَدُّ ويُقْصَر ؛ وروى الأَزهري عن أبي خليفة أن محمد بن سَلاَم أنشده

للنابغة الجَعْديُّ :

وشَرُّ كَحَشُّو خِبَاءٍ ، أَنتَ مُولِجُه ، كِنْنُونَ مِنْنَ الْمَحْنُونِ مِنْنَ مُحْنُنُونِ

قال : وهُنتَّباءُ مثل مُعَلَّدَ ، بتشدید العینِ والمَد ، قال : قال : ولا أعرف في كلام العرب له نظیراً . قال : والهُنتَّباءُ اللَّيْصِق ؛ وقال ابن درید : امرأة مُهنتبا وهُنتَّباءُ ، نُمَدُ ویُقُصِر .

وهساء ، يمد ويقصر .
وهينب ، بكسر الهاء : اسم رجل ، وهو هنب بن أفضى بن دعيسي بن جديلة بن أسد بن دبيعة بن نزار بن معد " . وبنو هنب : حي من دبيعة . والهنب ، بالتعريك : مصدر قولك امرأة منها أي بلنها أو بيت المنتب الأزهري، ابن الأعرابي : المهنب الفائق الحيث يقال : وبه سمي الرجل هنبا . قال : والذي جاء في الحديث : أن النبي ، هنبا . قال : والذي جاء في الحديث : أن النبي ، والآخر ماتبع " ، إنما هو هنب " ، فصحفه أصحاب والآخر ماتبع " ، إنما هو هنب " ، فصحفه أصحاب الحديث ، قال الأزهري : دواه الشافعي وغيره هيت " ،

هندب: الهند بن والهند با، والهند باء والهند باء والهند باء : كل ذلك بَقْلَة من أَحْر او البُقُولَ، بَمَدُ ويُقْصر. وقال كراع: هي الهند با، مفتوح الدال مقصور. والهند باه أيضاً : مفتوح الدال معدود ؛ قال : ولا نظير لواحد منهما. الأزهري: أكثر أهل البادية يقولون هند بن منهما. الأزهري: أكثر أهل البادية يقولون هند بن وكل صحيح . ابن بُزرج : هذه هند بأه وباقلاء ، فأنت و قال فأنت و احد الهند باء هند باءة .

هنفب: الهَنْقَبُ : القَصير ، وليس بِتَبَتِ .

هوب: ألهَوْ بُ : الرجلُ الكثيرُ الكلام، وجُمعه أهنوابٌ. والهَوْ بُ : اسمُ الناد . والهَوْبُ : اشْتَتِعالُ النَّادِ

ووَهَجُهَا، بِمَانِية. وهَوْبُ الشَّسِ: وهَجُهَا، بلغتهم. وترَّكته بِهَوْبٍ دابِرٍ، وهُوبِ دابِرٍ أَي مجيث لا مُدْرَى أَن مُهَوَّ. والْهَوْبُ : البُّعْدُ .

هيب: الهَيْبة : المَهابة ، وهي الإجلال والمَخافة . ابن سيده : الهَيْبة التَّقيَّة من كل شيءٍ . هابَه عَهابُه هَمْباً ومَهابة عن والأَمْر منه هَب، بفتح

هابه بهابه هيب وسهب ، سقطت الألف لاجتاع الساكنين ، وإذا أخبرت عن نفسك قلت : هبت ، وأصله كيب وأصله كيب أن بكسر الياء ، فلما سكنت سقطت لاجتاع الساكنين و نقلت كسرتها إلى ما قبلها ، وهذا الشيء مهيبة " لك .

وهَيَّبْتُ ُ إِلَيْهِ الشِّيءُ إِذَا تَجْعَلْتُهُ تَمْهِيبًا عنده. ورجل

هائيب ، وهَيُوب ، وهَيَّاب ، وهيَّاب ، وهيَّاب ، وهيَّاب ، وهيَّوب ، وهيَّب وهيَّبان ، وهيَّبان ، وهيَّبان ، وهيَّبان ، فإذا كان ذلك كان الهيَّبان في معنى المفعول ، وكذلك الهيُوب قد يكون الهائيب ، وقد يكون المائيب ، وقد يكون المهيب أي يهائه الناس ، وكذلك رجل مَهُوب ، ومكان مَهُوب ، ني على قولهم : مُهوب الرجل ، لمَّا نقل من الياء إلى الواو ، فيا لم يُسمَّ فاعِلُه ؛ أنشد الكسائي الحياد بن تور :

وَيَأْوِي إِلَى 'زغْبٍ مَساكِينَ ، دُونَهُم فَلًا ، لا تخطَّاه الرِّفاقُ ، مَهُوبُ

قال ابن بري : صواب إنشاده : وتأوي بالتاء ، لأنه نصف قطاة ً ؛ وقبله :

فجاءَت ، ومَسْقاها الذي وَرَدَّتْ به ، إلى الزَّوْر ، مَشْدودُ الوَّئاقِ ، كَتْبِيبُ ،

والكتيب' : من الكتب ، وهو الخَرْزُ ؛ والمشهور في شعره :

تَعَيِثُ به 'زغْباً مساكينَ دونَهم

وَمَكَانَ مُهَابِ أَي مَهُوبِ ؛ قال أُمَيَّة بن أَبِي عائذ الهُذَكِ :

> ألا يا لقوم لطنيف الخيال ، أرَّقَ من نازَح ، ذي كلال ، أجازَ إلينا ، على 'بعده ، مهاوي خرق مهاب مهال

قال ابن بري: والبيت الأول من أبيات كتاب سيبويه، أقى به شاهداً على فتح اللام الأولى ، وكسر الثانية ، فرقاً بين المُستفات به والمستفات من أجله والطئيف : ما يُطيف ' بالإنسان في المنام من خيال محبوبته . والنازح ' : البعيد . وأرَّق َ : مَنعَ النَّوم َ . وأجاز َ : قَطَع ، والفاعل المضر فيه بعود على الخيال بومهاب " : موضع مَوْل . ومهاب " : موضع مَوْل . والمهاوي : جمع مُهولي ومهواة ، لما بين الجبلين وغوهها . والخَرْق ' : الفكاة ' الواسعة .

والهَيَّبانُ : الجَبانُ .
والهَيُوبُ : الجَبانُ الذي يَهابُ الناسَ . ودلج لَ
هَيُوبُ : بَجبانُ يَهابُ من كُلِّ شيءٍ. وفي حديث عَبيدِ بن مُعيَّرٍ : الإِيمانُ هَيُوبُ أَي يُهابُ أَهْلُهُ و فَعُولُ " بمعنى مفعول ، فالناس يَهابونَ أَهلَ الإِيمان

لأَنْهِم يَهَابُونَ اللهُ ويَخافُونَه ؛ وقيل : هو فَعُولُ بَعْنَى فَاعَلَ أَي إِنَّ المؤمنَ يَهَابُ الذُّنُوبَ والمعاصِيَ فَيُتَقِيها ؛ قال الأَزهري : فيه وجهان : أحدهما أَن المؤمن يَهابُ الذَّنْبَ فَيَتَقِيه ، والآخر : المؤمنُ هَيُوبُ أَي مَهْيُوبُ ، لأَنهُ يَهابُ اللهُ تعالى، فيهابُه الناسُ ، حتى يُوفَقِرُوه ؛ ومنه قول الشاعر :

لم يَهَبُ 'حرَّمةَ النَّديمِ

أي لم يُعَظِّمُها .

يقال: هُبِ النَّاسَ يَهَامُوكَ أَي وَقَدْ هُمْ يُوَقَدُّوكَ.

يقال : هابَ الشيءَ يَهابُه إذا خافَه ، واذا وَقَـرَه ، وإذا عظـَمهُ . واهْنابُ الشّيءَ كَهابَهُ ، قال :

ومَر ْقَبِ ، تَسْكُن ُ العِقْبان ُ قَلْتُنَهُ ، أَشْرَ فَنْنُهُ مُسْفِرِ آ ، والشَّنْسُ مُهْنَابِهُ

ويقال : تَهَيَّبُنِي الشيءُ بمعنى تَهَيَّبُتُهُ أَنَا . قَـالَ ابن سيده : تَهَيَّبُتُ الشيءَ وتهَيَّبَنِي : خَفْتُهُ وخَوَّفَنِي ؟ قال ابن مُقْبِل :

> وما تهيئني المكوماة '، أَرْكَبُهُا، إذا تَجاوَبَتِ الأَصْداةِ بالسَّحَر

قال ثعلب: أي لا أَتهَيَّبُها أَنَا ، فَتَنَقَلَ الفِعلَ إليها. وقال الجَرْمِيُّ : لا تَهَيَّبُنِي المَوْماةُ أِي لا تَمَلْأُنِي مَهابةً . والهَيَّبانُ: زَبَدُ أَفْواهِ الإبلِ . والهَيَّبانُ: الترابُ ؛ وأنشد:

> أَكُنُلُ ۚ يَوْمُ مِ شَعِرِ ۗ مُسْنَحَدَنُ ۗ ? نَحْنُ إِذا ۗ ، فِي الْهَيَّبَانِ ، نَبْعَمَنُ ُ

والهَيَّبَانُ : الرَّاعِي ؛ عن السيراني . والهَيَّبَانُ : الكثيرُ مِن كُل شيء . والهَيَّبانُ : المُنتَفِشُ الحَفيفُ ؛ قال ذو الرمة :

تَسُجُ اللُّغَامَ الْمَدَّبَانَ ، كَأَنهُ تَجنَى عُشَر، تَنْفيه أَشْداقُها الْمُدْلُ ﴿

وقيل: الهَيَّبانُ، هنا، الحفيف التَّحِزُ. وأورد الأزهري هذا البيت مستشهداً به على إذباد مشافر الإبل، هفال : قال ذو الرمة يصف إبلًا وإز بادها مشافر كا . قال : وجنى العُشر كخرُ مُ مِثل رُمَّانة صغيرة ، فتشبّه للهامها به ، فتشبّه للهامها به ، والبوادي يَجْعَلُونه مُحرَّاقاً يُوقِدونَ به النار . وهاب هاب : مِن زَجْر الإبل .

وأهابَ بالإبل : دَعاهـا . وأهابَ بِصاحِبهِ : دَعاهُ ، وأصله في الإبل . وفي حديث الدُّعاء: وفَوَّيْنَني على

ما أُهَبْتَ بِي إليه من طاعتك . يقال : أُهَبْتُ الرجل إذا دَعَوْتَهُ إليك ؛ ومنه حديث ابن الزبير في بناء الكعبة : وأُهابَ الناسَ إلى بَطْحِهِ أي دَعاهم إلى تَسويتهِ. وأهابَ الراعي بغنسه أي صاحبها لِتَقَفَ أو لتر جمع . وأهاب الراعي بغنسه أي صاحبها لِتَقَف أو لتر جمع . وأهاب بالبعير ؛ وقال طر فة ' بن العبد:

تَريعُ إلى صَوْتِ المُهيبِ، وتَتَقَي، بذي ُنحصَل ، دَوْعاتِ أَكَلَفَ مُلْسِدِ

تَرِيعُ: تَرْجِعُ وتَعُودُ. وتَنَّقِي بِيذِي تُحْصَلَ: أَرادُ بذَنَبِ ذِي تُحْصَلَ. و رَوْعَاتَ: فَزَعَاتَ. والأَكلَفُ: الفَحْلُ الذِي يَشُوبُ تُحْمُرِنَهُ سَوادٌ. والمُكلَبِيدُ: الذي يَخْطِرُ بذَنَبِهِ ، فَيَتَكَبَّدُ البولُ على وَرَكَيْه. وهابِ: زَجْرٌ للخَيْلُ. وهبيي: مثلُه أي أَفْدِمِي وأَفْسِلِي ، وهلا أي قرابي ؛ قال الكميت:

نُعَلَمْها هَبِي وَهَلَا وَأَرْحِبُ

والهابُ : زَجْرُ الإبل عند السَّوْق ؛ يقال : هابِ هابِ ، وقد أهاب بها الرجلُ ؛ قال الأعشى : ويَحَنْثُرُ فيها هِي ، واضرَحي، ومرَّسُونُ خيل ، وأعْطالُها ومرَّسُونُ خيل ، وأعْطالُها

وأما الإهابة ُ فالصوت بالإبل و ُدعارُها ، قال ذلك الأصمعي وغيره ؛ ومنه قول ابن أحمر :

> َإِخَالُهُا سَمِعَتُ عَزِفًا، فَتَحْسَبُهُ إِهَابُهُ القَسْرِ، لَيُلّا، حَيْنَ تَنْتَشُرُ

وقَسْرَ": اسمُ راعي إبل ابن أحبر قائل هذا الشعر . قال الأزهري: وسبعت تحقيليتاً يقول لأممة كانت ترعى روائد تخيل ، فيجفلت في يوم عاصف ، فقال لها : ألا وأهيبي بها، ترع إليك ؛ فجعل 'دعاء الحيل إهابة البضاً . قال : وأما هاب ، فلم أسمعه إلا في الحيل دون الإبل ؛ وأنشد بعضهم : والزَّجْرُ هاب وهكل ترهبُه

#### **فصل الو او**

وأب: حافر وأب : شديد ، مُنْضَمُ السَّابِك ، خفيف ؛ وقيل : هو الجيَّد القدر ؛ وقيل : هو المُتَعَّب ، الكثير الأخد من الأرض ؛ قال الشاعر : بكُل وأب للحصَى رَضّاح ، لس مُصْطَر ، ولا فر شاح

والإبة والتُؤبة '، على البدل، والمَو ثَبة ': كلها الحِز ْي ْ، والمَو ثَبة ': كلها الحِز ْي ْ، والحَباء ، والانتقباض ، والمي وثبات ، مثل المُوغبات، المُخز يات من والوأب : الانتقباض والاستحياء . أبو غييد : الإبة العَبْ ، قال ذو الرُّمَة يهجو أمْراً القَبْس ، وجُلًا كان يُعاديه :

أَضَفَنَ مَواقِتَ الصَّلَواتِ عَبْداً ، وحالَفْنَ المَسْاعِلَ والجِرَادا إذا إذا المَرَيِّ مُسْبُ له بناتُ ، عصبن برأسهِ إبة وعادا عصبن برأسهِ إبة وعادا قال ابن بَرِّي : المَرَيْ مُنْسُوبٍ إلى امرى القيس على

غير قياس ، وكان قياسه مَر ثيّ ، بسكون الراء ، على وَرْن مَر ْعِي " . والمَشاعِلُ : جمع مِشْعَل ، وهو إناء من تُجلُود ، تُنتَبَذُ فيه الحمر .

أبو عمرو الشّبباني : التُّوْبَة الاستحياء ، وأصلها المؤبدة ، أبة ، مأخوذ من الإبة ، وهي العيب . قال أبوعنرو: تعدي أعرابي فصيح ، من بني أسد ، فلما رفع يده ، قلت له : ازدد ! فقال : والله ما طعامك يا أبا عمرو بذي تـُوبة أي لا يُستَحيا من أكله ، وأصل الناء واو . وو أب منه واتاً ب : خزي واستحيا ، وأو أبه ، وأت أبه : وده بخزي وعاد ، والناء في كل وأو أبه ، وأت أبه : وده بخزي وعاد ، والناء في كل ذلك بدل من الواو . وتكح فلان في إبة : وهو العاد وما يُستَحيا منه ، والهاء عوض من الواو . وأو أبته : ردد ته عن حاجته . التهذيب : وقد ات التهذيب : وقد ات التهذيب : وقد استحيا ، المنتعال من الشيء يَت بناه ، على يدح هو ذه بناه .

كُنْ يَلِنْقَ هُو دُوَةً يَسْجُلُهُ غَيْرَ مُنَّلِّبٍ ، إِذَا تَعَبَّمَ فَنُو قَ التَّاجِ ، أَو وَضَعا

التهذيب : وهو افتتعال ، مِن الإبةِ والوَّأْبِ . وقد وَأَبَ يَثِبُ إِذَا أَنِفَ ، وَأُوْأَبِتُ الرَّجِـلَ إِذَا فَعَلَـنَ بِهِ فِعُلَّا 'يُسْتَحيا منه ؛ وأنشد شور :

و إني الكري \* عن المُوثِبات ، إذا ما الرَّطِيءُ انْماًى مَرْتَةُهُ

الرَّطْيِهُ: الأَحْمُنَقُ . مَرْنَلُوه : 'حَمْقُهُ . وَوَثِّبَ غَضَبَ ، وأَوْاأَبْنُهُ أَنَا .

والوأبة'، بالباء: المُقادِبة الحُمَلُثُقِ .

وبب : النهذيب : الرّب : النّهَيَّةُ للحَمَّلة في الحرب . يقال : هُب و وَب إذا نَهَيَّا للحَمَّلة ؛ قال الأزهري الأصل فيه أب ، فقُلِبَت الهمزة واواً ، وقد مضى

وثب: الوَثْبُ : الطَّفْرُ . وَثَنَبَ يَثِبُ وَثَنِبًا ، ووثنَاناً ، وُوثُوباً ، ووِثاباً ، ووَثِيباً : طَفَرَ ؛ قال: وَذَعْتُ بَكَالْهِرَاوَةَ أَعْوَجِيّاً ، إذا وَنتَ الرَّكَابُ جَرَى وِثابا

ویروی وَثَابًا ، عِلَى أَنه فَكَلَ ، وقد تَقَدَّم ؛ وقــال یصف کبره :

> وما أمَّي وأمُّ الوحْش ، لمَّا تَفَرَّعَ فِي مَفارِ فِي المَشْيِبِ'? فَمَا أَرْمِي،فاً قَتْتُلْهَا بِسَهْمْمِي، ولا أَعْدُو، فأَدْرِكَ بالوَّثِيب

يقول : ما أنا والوحشُ ? يعني الجَواريَ ، ونصب أَقْتُلُهَا وأَدْرِكَ ، على جواب الجَعَد بالناء .

وفي حديث علي ، عليه السلام ، بوم صفين : قد م اللو نشبة يدا ، وأخر للشكوس رجلا ، أي إن أصاب فر صق تهذيل : أيتكوث والا رجع وترك . وفي حديث نهذيل : أيتكوث أبو بكر على وصي وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ ود أبو بكر أن وجد عمدا من وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وجد عمدا من وسول الله ، عليه وسلم ، معناه : لو كان على " ، عليه السلام ، معمود الله السه السلام ، معمود الله السلام ، السلام ، معمود الله السلام ، ال

بالخلافة، لكان في أبي بكر، رضي الله عنه ، من الطاعة والانتياد إليه ، ما يكون في الجُمَل الذليل ، المُنقاد بخِزامَته . المُنقاد بخِزامَته . وأو ثبَتْهُ أنا ، وأو ثبَه ووَثبَه أنا ، وأو ثبَه

الموضع : تجعله يَثْبُهُ.وواثبَه أي ساورَه . ويقال : تَوَثَنَّبَ فلان في ضَيْعة لِي أي استَولى عليها ظلماً. والوَثْنَبَى : من الوَثْثِ . ومَوَّة وَثَبَى : سريعة ُ

الوَّنْبِ . وَالوَّنْبُ : القُعُود ، بلغة حِمْير .

يقال : يُبِ أَي اقْعُدْ . ودَخَلَ كَرجُلُ من العَرب

على مَلِكُ مِن ملوكِ حِمْيَر ، فقال له الملكُ : ثِبُ أَي افْعُدُ ، فو ثَبَ فَتَكَسَّر ، فقال الملك : ليس عندنا عربيت ؛ مَن دُخَلَ طَفاو حَمَّر أَي تَكلَّم بالحِمْيَرية ؛ وقوله : عربيت ، يُويد العربية ، فوقف على الهاء بالتاء . وكذلك لغتهم ، ورواه بعضهم : ليس عندنا عربية كعربيتكم . قال ابن سيده : وهو الصواب عندي ، لأن الملك لم يكن لينغرج وهو الصواب عندي ، لأن الملك لم يكن لينغرج نفسه من العرب ، والفعل كالفعل . والو ثاب : الفراش ، بلغتهم . ويقال وثباته و ثاباً أي فرست له فراشاً .

وتقول : وَتُسَهُ نَو ثَنباً أَي أَقْعَدَه على وسادة ، وربما قالوا وثبَّه وسادة إذا طرحها له، ليقعد عليها. وفي حديث فارعة ، أخت أميئة بن أبي الصلئت ، قالت : قدم أخي من سَفَر ، فو نَسَب على سريري أي قعد عليه واستقر .

والو'ثوب' ، في غير لغة حِميْرَ : النَّهُوضُ والقيامُ . وقدرمَ عامِرُ بنُ الطُّفَيلِ على سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فو تشب له وسادة أي أقمد . عليها ؛ وفي رواية : فو تشبه وسادة أي ألقاها له . والميتب' : الأرض السههلة ؛ ومنه قول الشاعر يصف نكامة :

> قَرَ بِرَةُ عَينٍ ، حِينَ فَنَضَّتُ مُخَطَّمِهِا خَرَاشِيَّ قَيْضٍ ، بِينَ فَنَوْنَوٍ وَمِيلَبِ

ابن الأعرابي: الميبَبُ: الجالِسُ ، والميبَبُ: القافرُ. أبو عمرو: الميبَبُ الجَدُولُ. وفي نوادر الأعراب: الميبَبُ ما ارتفع من الأرض. والويابُ: السّريرُ؛ وقيل: السرير الذي لا يَبْرَحُ المَلَكُ عليه. والله الملك: موثبان. والويابُ، بكسر الواو: المتقاعد ، قال أمية:

بإذن ِ الله ، فاشتدَّت قُـُواهُمْ على مَلَّكِين ، وهي لهُمْ ورثابُ بعني أن السماء مقاعد اللملائكة . والمُوثَـبَانُ بلغتهم: الملكُ الذي يَقْعُد ، ويكُنْزَم السَّريرَ ، ولا يَغْزُو. والمَيْتَبُ : اسم موضع ؛ قال النابغة الجَعْدِيُّ : أَتَاهُنَ أَنَّ مِياهَ النَّاهابِ أَتَاهُنَ أَنَّ مِياهَ الذَّهابِ فالاوْرَقِ ، فالمِلْح ، فالمِيثَبِ

وجب: وجب الشيء بحب 'وجوباً أي لزم . وأوجبه 'هو ، وأوجبه في استحقه . هو ، وأوجبه الله ، واستو جب أي استحقه . وفي الحديث: غيسل الجب على كل محتلم . قال ابن الأثير : قال الخطايي : معناه 'وجوب الاختياد والاستحباب ، دون 'وجوب الفر ص والله وإنما سبه بالواجب تأكيداً ، كما يقول الرجل لصاحبه : حقك على واجب ، وكان الحسن يواه لازماً ، وحكى ذلك عن مالك.

يقال: وجب الشيء بحب وجوباً إذا ثبت ولزم. والواحي والفرض ، عند الشافعي ، سواء ، وهو كل ما يعاقب على تركه ؛ وفرق بينهما أبو حنيفة ، فالفرض عنده آكد من الواجب. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: أنه أوجب نجيباً أي أهداه في حج أو عمرة ، كأنه ألزم نفسه به. والتجيب : من خاد الإبل. ووجب البيع بحب جية ، وأوجبت البيع بحب جية ، وأوجبت البيع جية فورجب البيع نجب حب قل فورجب البيع عن المحاني : وجب البيع وأوجبت هو ووجوباً ، وقد أو جب لك البيع وأوجبت هو إيجاباً ؛ كل ذلك عن اللحاني. وأوجبة البيع مواجبة ووجاباً ، عنه أيضاً .

ووجابا ، عنه ايضا . أبو عمرو : الوجيبة أن يُوجِبَ البَيْعَ ، ثم يأخذه أوَّلاً ، فأوَّلاً ؛ وقيل: على أَن يأخذ منه بعضاً في كل يوم ، فإذا فرغ فيل : استتوفى وجيبته ؛ وفي الصحاح: فإذا فرغث قيل: قداستوفيت وجيبتك. وفي الحديث : إذا كان البَيْع عن خياد فقد وجب أي تَم ونكذ . يقال : وجب البيع كيب وجوباً،

وأو ْحَبَهُ إِيجاباً أَي لَـزَ مَ وأَلـْزَمَهُ ؛ يعني إذا قال بعد العَقْد: اخْتَرْ كَدَّ البيع أَو إِنْفادَهُ ، فاختارَ الإِنْفاذَ ، لزِمَ وإِن لم يَفْتَرِقا .

وأَسْتُوجِبُ الشيءَ : اسْتَحَقُّه .

والمُوجِبةُ : الكبيرةُ من الذنوب التي يُسْتَوْجَبُ مِن الذنوب التي يُسْتَوْجَبُ مِن الدُنوب التي يُسْتَوْجَبُ م بها العذابُ ؛ وقيل : إن المُوجِبَةَ تَكُون مِن الحُسَناتِ والسيئاتِ . وفي الحَدَيث : اللهم إني أَسَّالُكُ مُوجِبات دَحْمَتِكِ .

وأو عَبَ الرَّجِلُ : أَتَى بَهُوجِبَةٍ مِنِ الْحَسَنَاتِ أَو السِبْنَات . وأَو عَبَ الرَّجِلُ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا يُوجِبَ له الجَنَّة أَو النار . وفي الحديث : مَنْ قَعَل كَذَ وكذا ، فقد أَو عَبَ أَي وَجَبَ له الجَنَة أَو النالُ وفي الحديث : أَو عَبَ طَلَاحَة أَ أَي عَمِلَ عَمَا أَو جَبَ له الجَنة . وفي حديث معاذٍ : أَو جَبَ ذَهِ الثلاثة والاثنين أي من قَدَّم ثلاثة من الولد ، أَا

وفي حديث طلحة : كلمة سَيعْتُهَا من وسول الله صلى الله عليه وسلم ، مُوجِية " لم أَساً له عنها ، فقا عبر : أَنا أَعلم ما هي : لا إله إلا الله ، أي كلم أو جَبَتْ لقا للها الجنة ، وجمعتُها مُوجِبات " . وحديث النَّخَعِي " : كانوا يَرَوْنَ المشي إلى المسجد الليلة المظلمة ، ذات المَطر والربح ، أنها مُوجِية " والمُوجِية " والربح ، أنها مُوجِية " والمُوجِية" الكبائر من الذُنتُوب التي أو جَبَ الها الناو .

وفي الحديث: أن قوماً أتَوا النبي، صلى الله عليه وسا فقالوا: يا رسول الله ، إن صاحباً لنا أو جَبَ أ رَكْبَ خطيئة اسْتَو جَبَ بها النار ، فقال : مُرهُ فلْيُمُتِق وقبَة الله . وفي الحديث : أنه مَر الله برجا يَتَبايعان شاة الله المقال أحد هما : والله لا أذيه م كذا، وقال الآخر: والله لا أنقص من كذا ، فقا

قد أَوْجَبَ أَحدُهما أَي حَنَيْتُ ، وأَوْجَبَ الإِثْمَ والكفّارة على نفسه .

ووَجَبَ الرجلُ وُجُوباً : ماتَ ؟ قال قَبْسُ بن الْحَطِيم يصف حَرْباً وَقَعَتْ بين الْأَوْسِ وَالْحَرْوَج ، في يوم بُعاث ، وأن مُقَدَّم بني عَوْف وأميرَهم لَج في المُحادبة ، ونهَى بني عَوْف عن السَّلْم ، حتى كان أوال قَنْبِل :

ويوم بهائ أسلستنا سيوفنا إلى نتشب ، في حزم غسان ، نافِ أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم ، حتى كان أوال واجب أي أوال مست ، وقال هند به بن خشر م : فقلت له : لا نبك عينتك ، إنه بكفي ما لاقين ، إذ حان مو جي

أي موتي . أواد بالمتوجب مو ته أ. يقال : وَجَبَ إِذَا مَاتَ مَوْجِبًا . وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، جاء يعود عبد الله بن ثابت ، فوجد وقد عليب الله بن ثابت ، فوجد وقد عليب الله بن عليب الله بن الما عليك يا أبا الرجيع ، فصاح النساء وبكين ، فجعل ابن عتيك يسكته أن ، فقال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : دعه أن ، فإذا وجب فلا تبكين باكية ، فقال : ما الو جوب أو قال : إذا مات . وفي حديث فقال : ما الو جوب أو قال : إذا مات . وفي حديث أي بكر ، وضي الله عنه : فإذا وجب ونضب أي بكر ، وضي الله عنه : فإذا وجب ونضب ووجب الميت إذا سقط ومات . ويقال للقتيل : واجب وأشد : حتى كان أو ل واجب .

واجِبِ . وأنشد : حتى كانَ أوَّلَ واحِبِ . واجِبِ . واجِبِ . واجِبِ . واجِبِ . واجِبِ . واجِبِ . ووجَب وجبة : سقط إلى الأرض ؛ ليست الفعلة فيه للمرَّة الواحدة ، إنا هو مصدر كالوُّجوب . ووَجبَت الشس وجبًا ،

ووُ جُوباً: غابت ، والأوَّل عن ثعلب . وفي حديث سعيد : لولا أصوات السافرة لسَمِعْمَ وَجُبهُ الشمس أي سُقُوطَهَا مع المتغبب. وفي حديث صِلَة : فإذا بوَجْبة وهي صُوت السُّقُوط. ووَجَبَتْ عَبِنْهُ : غارَتْ ، على المَثَل . ووَجَبَ الحائط' كجب' وَجُبِاً ووَجَبَّةً : سقط. وقال اللحياني : وَجَبِّ البينُ وكُلُّ شيءٍ : سَقَطَ وَجِبًّا وَوَجْبُةً. وَفِي المثل: يَجِنَبُه فَلَـٰتَكُنَ الوَّجْبُة، وقوله تعالى : فإذا وجَسَت جُسُوبها ؛ قبل معناه سَقَطَت جُنُوبِها إلى الأرض ؛ وقبل : خَرَجَت أَنْفُسُها ، فسقطت هي ، فكُلُنُوا منها ؛ ومنه قولهُم : خَرَجَ ُالقومُ إلى مَواجِبِهِم أي مَصارِعِهم . وفي حديث الضحية : فلما وَجَبَتْ عِنْتُوبُهُا أَي سَقَطَتْ إلى الأرض، لأن المستعب أن تُنْحَرُ الإبل قياماً مُعَقَّلة". ووَجَبْتُ بِهِ الأَرضَ تَوجِيبًا أَي ضَرَبْتُهَا بِهِ . والوَجْبَةُ : صوتُ الشيء يَسْقُطُ ، فينُسْمَعُ له كالهَدُّة ، ووَجَبَت الإبلُ ووَجَّبَت إذا لم نَكَدُ

للبعيو إذا بَرَكَ وَضَرَبَ بنفسه الأَرْضَ : قد وَجَبَ تَوْجِيباً ، ووَجَبَت الإبل إذا أَعْيَت . ووَجَبَ الإبل إذا أَعْيَت . ووَجَباناً : خَفَق واصْطَرَبَ ، وقال ثعلب : وجَباناً : خَفَق واصْطَرَبَ ، وقال ثعلب : وجَب القَلْب وجيباً فقط . وأو جَب الله فكلبه ؟ عن اللحياني وحده . وفي حديث على : سمعت لها وَجبة على اللحياني وحده . وفي حديث على : سمعت لها وَجبة قلبه أي خفقات . وفي حديث أبي عيدة ومماذ ي : إنا نصرة راك يوما تجب فيه القلوب .

تَقُومُ عَن مَبَادِكُهَا كَأَنَّ ذلك مِن السُّقُوط. ويقال

والوَجَبُ : الحَطَرُ ، وهو السَّبَقُ الذي يُناضَلُ عليه ؛ عن اللحياني . وقد وَجَبَ الوَجَبُ وَجُباً ، وأو جَبَ عليه : عند اللحياني . وأو جَبَ ابن الأعرابي : الوَجَبُ دائة والرَّمان ، الوَجَبُ والقَرَعُ الذي يُوضَع في النَّضال والرَّمان ،

فمن تَسبَقَ أَخْذَه .

وفي حديث عبد الله بن غالب : أنه كان إذا سَجَد ، تُواجَب الفِينَانُ ، فَيَضَعُونَ على ظهره شيئاً ، ويَدُ هَبُ أُحَدُ م إلى الكلاء ، ويجيء وهو ساجد . تَواجَبُوا أَي تَراهَنُوا ، فكان بعضهم أو جَب على بعض شيئاً ، والكلاء ، بالمد والتشديد : مَر بَطُ السُّفُن بالبصرة ، وهو بعيد منها .

والوَجْبَةُ : الأَكْلَةُ في اليوم والليلة . قال ثعلب : الرَجْبة أَكِنْكَة " في اليوم إلى مثلها من الغَد ؟ يقال: هو يأكلُ الوَجْبَةَ . وقال اللحياني: هو يأكل وَجْبَةً" ؛ كُلُّ ذلك مصدر ، لأنه ضَر ب من الأكل. وقد وَجَّبَ لنفسه تَوْجِيباً ، وقد وَجَّبَ نَفْسَه تَوحساً إذا عَوَّدَها ذلك . وقال ثعلب : وَجَبَ الرجل ، بالتخفيف : أكلَ أَكُنْلَةٌ في اليوم ؟ ووَحِّبَ أَهْلُهُ : فَعَلَّ بهم ذلك . وقال اللحياني : وَجُّبَ فلان نفسه وعياله وفرَسَه أي عَوَّدَهم أَكُنْلَةً واحدة في النهار . وأَوْجُبَ هــو إذا كان بِأَكُلَ مَرَةً . التهذيب : فلانُ يأكل كلَّ بوم وَجُبةً " أي أَكْلَة واحدة ". أبو زيد : وجب فلان عياله تَوْجِبِياً إِذَا جِعَلَ قُنُوتَهِم كُلُّ يُومَ وَجُبَّةً ، أَي أَكَلَةً " واحدةً. والمُورَجِّبُ : الذي يأكل في اليوم والليلة مرة. يقال: فلان مِنْ كُل وَجْبَةً . وفي الحديث: كنت آكُلُ ُ الوَّجْبُةُ وأَنْجُو الوَّقْعَةَ ؟ الوَّجْبَةُ : الأَكلةُ في اليوم والليلة،مرة واحدة.وفيحديث الحسن في كفَّارة اليمين: يُطْعِمُ عَشَرةً مساكين وَجُبّةً واحدةً وفي حديث خالد بن مُعد : إنَّ من أَجابَ وَجُبَّةَ خِتَانَ غُفِرَ له. ووَ جَّبُ النَاقَة ، لم يَعْلُمُهُما في اليوم والليلة إلا مرة . والرَجْبُ : الجَبَانُ ؛ قال الأَخْطَلُ :

عَمُوسُ الدُّجِيَ ، يَنْشَقُ عَن مُشَضَرَّمٍ ، طَلْنُوبُ الأَعادي ، لا سَؤُومٌ ولا وَجِّبُ

قال ابن بري: صواب إنشاده و لا وجب ِ ،بالحنض؛ وقبله :

إليك ، أمير المؤمنين ، رَحَلَتُهَا على الطائر المَيْمُونِ، والمَنْزِلِ الرَّحْبِ إلى مُؤْمِن ، تَجْلُنُو صَفَائِحُ وَجْهِمِ بلابل ، تَعْشَى من هُمُوم ، ومِن كُوْب

بلابلَ ، تَغْشَى مَنهُمُومٍ ، وَمِنْ كُرْبِ قوله : عَموسُ الدُّجى أَي لا بُعَرَّسُ أَبداً حَر يُصْبِيحَ ، وإِمَّا يُرِبدُ أَنه ماضٍ في أُموره ، غير وان ٍ . وفي يَنْشَقُ : ضير الدُّجَى . والمُتَضَرَّمُ المُتَلَمَّبُ مُ غَيْظاً ؛ والمُضْمَرُ في مُمَنَضَرًم يَعُوه على الممدوح ؛ والسَّوُوم : الكالُّ الذي أَصابَتْ السامة ، ؛ وقال الأخطل أبضاً :

أَخُو الحَرْبِ صَرَّاها ، وليس بناكِلِ حَبان ، ولا وَجْبِ الجِنَانِ ثُنَقِيلِ وأنشد يعقوب :

قال لها الوجب اللهم الحبرة : أما علمت أنتني من أسرة لا يطنعم الجادي للديهم تتمرة ؟

تقول منه : وَجُبَ الرجلُ ، بالضم ، وُجُوبةً والوَجَّابةُ : كالوَجْبِ ، عن ابن الأَعرابي ؛ وأَنشد

ولست بد مُتَّيِّجة في الفراش ، ووجَّابة يَحْتَمي أَن يُجِيبا ولا ذي قلاز م ، عند الحياض ، إذا ما الشريب أواد الشريبا

قال : وَجَّابَة ۗ فَرِق ً . ودُمُنَّيْجة : يَنْدَمِج الفراشِ ؛ وأنشد ابن الأعرابي لرؤبة :

فَجَاءَ عَـوْدُ ، خِنْـدِ فِي فَتَشْعَبُهُ ، مُوجَّبُ ، عادي الضَّلُوعِ جَرْضَهُ وكذلك الوجَّابُ ؛ أنشد ثعلب : أو أفدر مُوا يوماً فأنت وجَّابِ

والوَجْبُ : الأَحْمَقُ ، عن الزجاجي . والوَجْبُ : سِقَاءُ عظيم من جلَّـد تَيْسِ وافر ، وجمعه وِجابِ ، حكاه أبو حنيفة .

ابن سيده: والمُنُوَجِّبُ مِن الدَّوابُّ الذي يَفْزَعُ مِن كُلُ شَيْءٍ ؟ قَالَ أَبُو مِنصُور : ولا أَعْرِفه . وفي نوادر الأَعْراب : وَجَبَّتُهُ عَن كَذَا وُوكَبِّتُهُ إِذَا رَدَدْتُهُ عَنه عَن كَذَا وُوكَبِّتُهُ إِذَا رَدَدْتُهُ عَنه عَنه عَنه عَنه عَنه عَنه .

دب: الوكدَبُ : سُوءُ الحال .

فب: الوذاب': خُرَب' المَزادة ، وقيل هي الأَكراش' التي 'مِعْكُل' فيها اللبن ثم تُقطع '. قال ابن سيده : ولم أسمع لها بواحد . قال الأَفْتُونَ الأَوْدي ":
 ولم أسمع لها بواحد . قال الأَفْتُونَ الأَوْدي ":
 وكرائو الهاريين بكل فيج "،
 كأن خُصاهم ' قِطع ' الوذاب ِ

وب : الوَرْبُ : وِجارُ الوَحْشِيِّ . والوَرْبُ : العَضُونُ ؛ وقيل : هو ما بينِ الأَصابِعِ .

يقال : عِضْوْ مُورَاّب أي مُوكَانِي .

قال أبو منصور: المعروف في كلامهم: الإربُ المُطِفُورُ ؛ قال: ولا أنكر أن يكون الوربُ للفِفُورُ . فادتُ : وإرثُ : وإرثُ .

الليث : المنواربة المنداهاة والمنظائلة . وقال بعض الحكماء : مُوارَبة الأربب جَهَل وعَسَاء ، لأن الحكماء : مُوارَبة الأربب جَهَل وعسَاء ، لأن الأربب لا يُخدَع عن عقله . قال أبو منصور : المنواد مأخوذة من الإرب ، وهو الدهاء ، فخوالت الهيزة واواً . والورث : الفيتر ، والجمع

١ قوله « وقيل هو ما بين الاصابع » الذي في القاموس ما بين الصلين.قال شارحه: ولعله ما بين الصبين بدليل ما في السان فصحف الكالب اه. لكن الذي في القاموس هو بعينه في التكملة بخط مؤلفها وكفى به حجة فان لم يكن ما في السان تحريفاً فهما فائدتان و لا نصحف بالسان .

أوراب م والوكر به أن الحنفرة التي في أسفل الجننب ، يعني الحاصِرة ، والوكر به نن الاست أن والوكر ب نن الفساد . ووكر ب جَوْفه ورباً : فَسَدَ ، وعِر ق و ورب نن : فاسد ، وعر ق أبو كذرة الهذلي :

إن يَنْتَسِب ، يُنْسَب إلى عِنْ وَرِب ، أَنْسَب أَلَى عِنْ وَرِب ، أَهُلُ \* خَزُ وُمات ، وشَحَّاج صَخِب أَهُلُ \* حَزُ وُمات ، وشَحَّاج صَخِب

وإنه لذو عرق ورب أي فاسد . ويقال : ورب العرق تُ يَوْدَبُ أَي فَسَد ؛ وفي الحديث : وإن بايع من بايع من خاد عُوك ، من الورب وهو النساد ، قال : ويجوز أن يكون من الإرب ، وهو الدهاء ، وقلب الممزة واول .

ويقال : سَحَابِ وَرِبِ وَاهٍ ، مُسْتَرَّخ ؛ قَـالَ أَبُو وَجُزْةَ :

صابّت به كفّعات اللَّاميع ِ الوكربِ

صابَتُ تَصُوبُ : وقَعَتُ . التهذيب : التَّوْريبُ أَن تُورِّيَ عن الشيء بالمُعارَضاتِ والمُباحاتِ .

(وَنِ : التهذيب : وَزَبُ الشيء ، يَزِبُ وزُوباً إِذَا مَالَ . الجُوهري : المِيزَابُ المِثْعَبُ ، وَارْباً إِذَا مُعرَّب المُمْد ، وربا لم يهمز ، والجمع مآزيب إذا يَهمزت، وميازيب إذا لم تهمز . وسب : الوسب : العُشب واليبس . وسبت الأرض وأو سبت : كثر عُشبه ، ويقال لنباتها : الوسب ، بالكسر . والوسب : خشب أو يقال لنباتها : في أسفل البر لئلا تنهال ، وجمعه وسوب .

أَنِ الْأَعْرَابِي: الوَسَبُ الوَسَغُ ؛ وقد وَسِبَ وَسَبًّا ، وَصَبًّا ، وَحَشِّنَ حَشَّنًّا ، بَعْنَ واحد .

وشب: الأو شاب : الأخلاط من الناس والأو باش ، واحد م وشب . يقال : بها أوباش من الناس ، وهم الضّروب الم تنفَر قون .

وفي حديث الحُنديبية: قال له عُرْوةُ بن مسعود الثَّقَهَيُّ: وإني لأَرَى أَشْواباً من الناس خُليقُ الَّ وَالْأُوْباشُ أَن يَفِرُوا ويَدَعُوك ؛ الأَشْوابُ والأَوْباشُ والأَوْباشُ والأَوْسابُ : الأَخْلاطُ من الناس ، والرَّعاعُ . وتَمَرَةٌ وَشَبَةً ": غليظةُ اللَّحاء ؛ يمانية .

وصب: الوَصَبُ : الوَجَعُ والمرضُ ، والجسع أوْصابُ . ووَصِبَ يَوْصَبُ وَصَباً ، فهو وَصِبُ . وتَوَصَّبَ ، ووَصَّبَ ، وأوْصَبَ ، وأوْصَبَه اللهُ ، فهو مُوصَبُ .

والمُوَصِّبُ بالتشديد: الكثير الأوجاع. وفي جديث عائشة : أنا وَصَّبْتُ رسولَ الله على الله عليه وسلم، أي مَرَّضْتُه في وصَه ؛ الوصَب : دوامُ الوَجَع ولنزومه ، كَمَرَّضْتُه من المرضِ أي دَبَرْته في مَرضِه ، وقد يطلق الوصَبُ على التَّعب والفُتُور في البَدَن . وفي حديث فارعة ، أخت أميّة ، قالت له : هل تَجدُ شيئاً ؟ قال : لا ، إلا توصيباً أي فُتوراً ؛ وقال رؤبة :

بي والبيلي أَنْكُر ُ نِيكَ الأَو ْصاب

الأو صاب : الأسقام ، الواحد وصب . ورجل وصب من قوم و صاب .

وأو صَبّ الداء وأو بر عليه: كابر . والو صُوب : دَ بمو مه أُ الشيء. وو صَب يَصِب وصُوباً، وأو صَب : دام . وفي التنزيل العزيز: وله أللت في أواصباً ؛ قال أبو إسحق قبل في معناه : دائباً أي طاعته داغة واجبه أبداً ؟ قال ويجوز، والله أعلم ، أن يكون: وله الدين واصباً أي له الدين والطاعة ؟ رضي العبد عا يُؤمر به أو لم يَوض به ، سَهُل عليه أو لم يَسْهُل ، في له الدين وإن كان فيه الوصب .

والوَصَبُ : مِثْدَّة التَّعَب . وفيه : بعذابٍ واصِبٍ أي دائم ثابت ، وقيل : موجع ؛ قال مُلكَيْح " :

تَنَبَّهُ لِبِرْقِ ، آخِرَ اللَّيْلِ ، مُوصِبِ رَفِيعِ السَّنا ، يَبْدُو لَنَا ، ثَم يَنْضُبُّ

أي دائم . وقال أبو حنيفة : و صَبَّ الشحمُ دام وهو محمول على ذلك . وأو ْصَبّتِ الناقةُ الشحم ثبّتَ تشحمُها، وكانت مع ذلك باقية السّمَن .

ويقال: واظب على الشيء ، وواصب عليه إذا ثا مرا عليه . يقال: وصب الرجل على الأمر إذا واظب عليه وأوصب القوم على الشيء إذا ثابروا عليه ؛ ووصب الرجل في ماله وعلى ماله يَصِب ، كوعَد يَعِد الرجل في ماله وعلى ماله يَصِب ، بكسر الصاد فيه جميعاً ، نادر إذا لرّ مه وأحسن القيام عليه ؛ كلاه عن كراع ، وقد م النادر على القياس ، ولم يذك عن كراع ، وقد م النادر على القياس ، ولم يذك الله يون وصب يَصِب ، مع ما حكوا من وأي يُشِق ، وواصة ، يقان ، ووفق يَفق ، وسائره . وفكاة واصبة ، لا غاية لها مِن بُعَدها . ومفاز واصبة ، بعيدة لا غاية لها مِن بُعَدها . ومفاز واصبة ، بعيدة لا غاية لها .

وطب: الوَطْبُ: سِقاءُ اللَّنِ ؛ وفي الصحاح: سِقَّ اللَّانِ خاصَّة، وهو جلنه الجَدَعِ فما فوقه، والجَ أَوْطُبُ "، وأَوْطاب"، ووطاب"؛ قال امرؤ القس

وأَفْلُنَتُهُنَّ عِلْبَاءٌ جَرِيضاً ، ولو أَدْرَ كُنْهُ ، صَفِرَ الوطابُ

وأواطِب : جمع أوْطُب كَأَكَالِب في جَ أَكُنُب ؛ أنشد سببوبه :

·تَحْلَبُ مِنها سِتَّةُ الأَواطِبِ

ولأَفْشُنَّ وَطَعْبَكَ أَي لأَذْهِيَنَ عِبْيِهِكَ وَكَيْرِا وهو على المَشَل . وامرأَة وَطَعْباةُ: كبيرة النَّدْبَيُّزُ الشَّبَهَانِ بالوَطْب كَأَنها تَحْمِلُ وَطَعْباً مِن اللّبَ ويقال للرجل إذا مات أو قنيل: صَفِرَتُ وطالبه وَفَانُ للرَّجِلُ إِذَا مَاتَ أَوْ قَنْبِلَ: صَفِرَتُ وَطَالبُهُ مَوْعَتْ وَخَلَتْ ؟ وقيل : إِنْهم يَعْنُونَ بذل

مُخروجَ دَمِهِ مَن حَسكرِه ؛ وأنشد بيت امرىء القبس: ولو أدركتُه صَفِرَ الوِطابُ

وقيل: معنى صَفِرَ الوطابُ : خَلا لساقيه من الألبان التي مُعِقَنُ فيها لأنَّ نَعَمَهُ أَغِيرَ عليها ، فلم يَبقَ له حَلُوبة . وعِلباء في هذا البيت : اسم دجل ، والجَريضُ : غَصَصُ الموت ؛ بقال : أَفْلَتَ جَريفاً ولم يُمت بَعْدُ . ومعنى صَفِرَ وطابه أي مات ؛ يَعَلَلُ وُوحه بَغُولة اللَّبِن الذي في الوطاب ، وجعل بعمل رُوحه بغؤلة اللَّبِن الذي في الوطاب ، وجعل الوطاب عنزلة الجسد فصاد مُخلُو الجسد مِن الدُّوح كَفَانُو الوطاب مِن الدُّوح كَفَانُو الوَطاب مِن الدُّوح كَفَانُو الوطاب مِن اللَّهِ ومنه قول نَأْبط شراً :

أَقْنُولُ ۚ إِنْتَانٍ ، وقند صَفِرَتُ لَمَ وطابي،ويَوْمِي صَبِّقُ الْحَجْرِ مُعْوِرُ ۗ

وفي حديث أم زوع: خرَجَ أبو زَرْعٍ ، والأو طابُ تُسْخَصُ ، لِيَخْرُجَ زُبْدُها . الصحاح : يقال لجِلنْدِ الرَّضِيعِ الذي بمجْعَلُ فيه اللَّبنُ سَكُوءَ "، ولجِلنْدِ الفَطِيم بَدْرَة "، ويقال لمثل الشَّكْوَ عِما يكونَ فيه السمنُ عُكَة "، ولمِثل البَدْرَةِ المِسْأَد .

وفي الحديث: أنه أين بوطب فيه لبَن ؛ الوطب الراق الحداث: الرق الذي يكون فيه السّنن واللّبَن . والوطب : الرحل الجافي . والوطب المرأة العظيمة النّدي ، كأنها ذات وطب .

والطبّبة ' : القطاعة ' المرتفعة أو المستديرة من الأدّم ، لغة في الطبّبة ؛ قال ابن سيده : لا أدري أهو محذوف الفاء أم محذوف اللام ، فإن كان محذوف الفاء، فهو من الوطب ، وإنكان محذوف اللام ، فهو من طبيّت ' وطبّو 'ت' أي دَعَو 'ت'، والمعروف الطبّة ' ، بتشديد

الباء ، وهو مذكور في موضعه . وفي حديث عبدالله بن 'بسر : 'نزَل رسُول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على أبي ، فقر ّبْنا اليه طعاماً ،

وجاء و بوطبة ، فأكل منها ؛ قال ابن الأثير: روى المئيدي هذا الحديث في كتابه: فقر "بنا إليه طعاماً و رُطبة ، فأكل منها ؛ وقال : هكذا جباء فيها رأينا من نسخ كتاب مسلم ، وطبة ، بالراء ، فأكل وأينا من نسخ كتاب مسلم ، وطبة ، بالراء ، فأكل وقال : وهو تصعيف من الراوي ، وإنما هو بالواو ، قال : وذكره أبو مسعود الدّمشقي ، وأبو بكر البَر قاني في كتابيهما بالواو ، وفي آخره قال النّضر : الوطبة الحيش ، يجمع بن النبر والأقيط والسين ؛ الوطبة الحيش ، على الصحة ، بالواو ؛ قال ابن الأثير : ولغل نسخ الحميدي قد كانت بالراء ، كما ذكره ؛ وفي ولعل نسخ الحميدي قد كانت بالراء ، كما ذكره ؛ وفي وابة في حديث عبدالله بن 'بسر : أنّبناه بوطيئة ، ووابة في حديث عبدالله بن 'بسر : أنّبناه بوطيئة ، ووابة في حديث عبدالله بن 'بسر : أنّبناه بوطيئة ، كواب الهمز ، وقال : هي طعام 'بتّخذ' من التمر ، كاخبيس ، ويُروى بالباء الموحدة ، وقيل : هو تصحيف .

وظب : و طب على الشيء، وو ظبه وظاوباً، وواظب: لَـزِمَه ، وداومه ، وتَعَهَده. اللبث : وَظَـب فلانُ مَـ يَظِب ُ وُظْنُوباً : دام

والمُواظَّبَةُ : المُثَابَرَةُ على الشيء ، والمداومة عليه. قال اللحياني : يقال فلان مواكِظ على كذا وكذا، وواكِظ وواظب ومُواظِب ،بعني واحد أي مُثابر "، وقال سلامة بن جَنْدل يصِفِ وادياً :

ِشْبِ الْمُبَارِكِ ، مَدُّرُوسِ مَدافِعُهُ ، مَا فَعِهُ ، هَالِي الْوَدُقُ ، مَوْظُنُوبِ

أراد: شِيب مَباركه ، ولذلك جمع . وقال ابن السكيت في قوله مَوظُوب: قد وُظِب عليه حتى أكيل ما فيه . وقوله: هابي المتراغ أي منتفخ التُراب ، لا يَسَمَر عُ به بعير ، قد 'ترك لحوفه . وقوله: مَد رُوس مَدافِعه أي قد 'دق" ، و وُطيء ، وأكل نَبْتُه .

ومَدافِعُه : أَوْدِيَتُه شِبُ المَبَادِك ، قد ابْيَضَتْ مِن الجُدُوبِة .

والمُـواظـَـبة : المُـثابرَة ُ على الشيء .

وفي حديث أنس: كُنُ أُمَّهاتي يُواظِبْنَيَ على خِدْمَتِهِ أي كِحْمِلْنَنَي ويَبْعُثْنَنَي على ملازمة خدمته ، والمُداومة عليها ، وربُوي بالطاء المهملة والهمز ، من المواطأة على الشيء .

وأرض مَوْظُنُوبِهُ ''، ورَوْضَة '' مَوْظُنُوبِهُ : 'تَدُو وِلْتَ ' بالرَّعْنِي ، وَتُعُهُّدُت 'حتى لِم يَبْنَى فَيها كَلَّا '' ، ولَتَشَدَّ مَا نُوطِئْت ' . وواذٍ مَوْظُنُوب ' : مَعْرُ وَكَ '. والوَظْنِبَة ' : الْحَيَاءُ مِن كَوْاتِ الحَافِر .

ومَوْظَبُ ، بفتح الظاء : أَرضَ معروفة ؛ وقال أبو العكاء : هو مَوْضع مُ مَبْرَك إبل بني سَعْد ، بما يلي أطراف مكة ، وهمو شاذ كموْرَق ، وكقولهم : ادْخُلُوا مَوْحَد مُوْحَد ؛ قال ابن سيده : وإغا حق هذا كله الكسر ، لأن "آني الفعل منه ، إغا هو على بَعْعِل ، كيَعِد ؛ قال خِداش بن زُهيَو :

كذَّبْتُ عليكم ، أَوْعِدُوني وعَلِـّلوا بِيَ الأَرضَ والأَقْنُوامَ، قِرْدَانَ مَوْظَبَا

أي عليكم بي وبهجائي يا قر دَانَ مَوْظَبَ إذَا كَنْتُ فِي سُفَرَ ، فَاقْطَعُوا بِذَكْرِي الأَرْضَ ؛ قال: وهذا نادر ، وقياسُه مَوْظِبُ .

ويقال للروضة إذا أليح عليها في الرَّعْي: قد وُ طَبِبَتْ، فهي مَوْ ظُدُوبة . ويقال : فلان يَطِبُ على الشّيء ، ويُواظِبُ عليه . ورجلِ مَوْ ظُدُوبُ إِذَا يَدَاوَلَتَ مَالَهُ النَّوَائِبِ إِذَا يَدَاوَلَتَ مَالَهُ النَّوَائِبِ ؟ قَال سَلامة ُ بنُ تَجَنْدَل :

> كُنَّا نَحُلُ ، إذا هَبَّت سَآمِية ، بكل واد ، حديث البَطْن ، مَو ظُنُوبِ

> > قال ابن بري : صواب إنشاده :

حَطِيبِ الجِيَوْنِ تَجَدُوبِ

قال: وأما مَوْظُنُوبْ ، ففي البيت الذي بعده: شِيبِ المَسَادِكِ ، مَدْرُوسٍ مَدافِعُه ، هابي المَراغِ ، قليلِ الوَدْقِ ، مَوْظُنُوبِ

وقد تقدم هذا البيت في استشهاد غير الجوهري على هذه الصورة . والمتجدّوب : المتجدب ، ويقال : المتعيب ، من قولهم جدّبته أي عبته . وشيب المبارك : بيض المبارك ، لغلبة الجدّب على المكان . والمتدافع : مواضع السيل . ودريست أي دقت ، يعني مدافع الله إلى الأودية ، التي هي منايب العيشب ، قد تجفّت وأكل تَبتها ، وصارتوا بها ها بياً . وها بي المتراغ : مثل قولك ها بي التراب ، وقد فسرناه أيضاً في صدر الترجمة ، والله أعلم .

وعب : الوَعْبُ : إيعابُكَ الشيءَ في الشيء ، كأنه يأذٍ عليه كانه، وكذلك إذا اسْتُؤْصِلُ الشيءُ، فقما اسْنُوعِبَ ، وعَبَ الشيءَ وَعْبِاً ، وأَوْعَبِهِ ؛ واسْتُوْعَبِه : أَخَذَه أَجْمَعَ ؛ واسْتُرَطَ مَوْزَةً فأو عَبَهَا ، عن اللحياني ، أي لم يَدَعُ منها شَيثًا . واسْتَوْعَبَ المُكَانُ والوِعاءُ الشيءَ : وَسَعِمَهُ، منه والإيعابُ والاستيعابُ : الاستيئصالُ ، والاستقصا في كل شيءٍ . وفي الحديث : إنَّ النَّعْمَــةُ الواحدة تَسْتُوعِب جبيع عَمَل العبديوم القيامة ، أي تأتي عليه وهذا على المُثَلَ . واسْتَوْعَبُ الجِرابُ الدقيقَ . وقال تُحذَّ يُفَة فِي الجُنْبُ : كِنام قبل أَن يَعْتَسِل ﴿ فهو أَوْعَبُ للغُسل ، يعني أنه أَحْرَى أَن تُجُوعٍ كُلُّ بَقِيَّة فِي تَذَكَّرِه مِن الماءِ، وهو حديث ذكره ابر الأَثير ؛ قال : و في حديث أحــذَ يُفَةَ : نَوْمَة " بعا الجماع أوْعَبُ للماء أي أَحْرَى أَن تُنْخُرِجَ كُلُّ ه بَقِي منه في الذَّ كُر وتَـسْتَقْصِيَه . وبين وعيب ووعاة وعيب : واسع كينتوعب

كلَّ ما 'جعِلَ فيه . وطريق' وعُب' : واسع' ، والجمع وعيب'. وعاب' ؛ ويقال لِهِن المرأة إذا كان واسعاً وعيب'. والوعُب' : ما اتَّسَعُ مَنَ الأَرض ، والجمع كالجمع . وأوعَب أَنْفُه : قَطَعه أَجْمَع ؟ قال أبو النجم يَمْدَح رجلًا :

َ كَمِدْءَ '،مَنْ عادًاه جَدْعاً مُوْعِبا، بَكُوْ '، وبَكُوْ 'أَكُرِمْ النَّاسِ أَبا

وأوْعَبه: فَطَعَ لسانه أَجْمَعَ . وفي الشُّتْم: جَدَعه اللهُ \* جَدْعاً مُوعِباً. وجَدَعَه فأو عَبَ أَنْفَه أي استأصله . وفي الحديث: في الأننف ِ إذا اسْتُوعبَ جَدْعاً الدِّية ُ أَي إِذَا لَمْ يُثْرَكُ منه شيءٌ ؛ ويروى إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ كُلُّهُ أَي ُقطِعَ جَميعه ، ومعناهما اسْتُؤْصلَ. وكلُّ شيء اصْطُلُهِم فلم يبق منه شيء فقد أُوعِبَ واستُوعِبَ ، فهمو مُوعَبِ ، وأُوْعَبَ القومُ : حَشَدُوا وجاؤُوا مُوعِبِن أي جَمَعُوا مَا اسْتَطَاعُوا من جَــْع ٍ . وأو ْعَبَ كَنو فلان : جَلَــَو ْا أَجِمعون. قال الأزهري : وقد أوْعَبَ بنو فلان جَلاءً ، فــلم يَبْقَ منهم ببلدهم أَحَــد . ابن سيده : وأَوْعَبَ بنو فِلانَ لَفَلانَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مَنْهُمْ أَحَدُ ۚ إِلَّا جَاءُهُ . وأُو ْعَبَ بنو فلان لبني فلان : جَمَعُوا لهم جَمعاً ، هذه عن اللحياني. وأوْعَبَ القومُ إذا خَرَجُواكاتُهم إلى الغزْو. وفي حديث عائشة : كان المسلمون يُوعبون في النَّفيو مُعُ وسول الله ، صلى الله عليـه وسلم، أي كِخْرُجُون بأجْمعهم في الغَزْو. وفي الحديث : أَوْعَبَ المهاجِرون والأنصار' مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يومَ الفتح. وفي الحديث الآخر : أوْعَبَ الأَنْصَارُ مَعَ عَلَيَّ إِلَى صِفَّينَ أَي لَم بَسَخَلَتُف منهم أَحد عنه ؛ وقال عَسِيد ُ ابنُ الأَبرِصِ في إيعابِ القومِ إذا نَفَرُوا جبيعاً : أنْسِئْتُ أَنَّ بني جَديلة أوعَسُوا ،

نْفَراء من سَلْمَى لنا، وتَكَنَّـنُوا

وانطكن القوم فأو عَبُوا أي لم يدَعُوا منهم أحداً. وأو عب الشيء في الشيء : أدْ خكه فيه . وأو عب في الفرس ُ جُر دانه في ظبية الحِجْر ، منه . وأو عب في ماله : أسلكف ؛ وقيل ; دَهُب كل مَدْهُب في إنفاقه . الجوهري : جاء الفرس ُ بر كُض وعيب أي بأقضى ما عنده . وركض وعيب إذا استَفُر ع الحُضر كلة . وفي الشيم : جدعه الله جد عا مُموعباً أي مستأصلا ، والله أعلم .

وغب: الوَغْبُ والوَعْدُ : الضعيف في بَدَنه ، وقيل: الأَحْمَقُ ؛ قال رؤبة :

> لا تُعَدِّدُ لِينِي ، واسْنَحِي بإِزْبِ ، كَوْ الْمُحَيَّا ، أَنَّحٍ ، إِرْزَبِّ ، ولا يِبِبرْشامِ الوِخامِ وعَبْبِ

قال أبنَ بري : الذي رواه الجوهري في ترجمة بوشع : ولا بير شاع الوخام وغنب ؛ قال : والبير شاع الأهوَج . وأما البر شام ، فهو حيدة ألنظر . والوخام ، تجمع و وخم : وهو الثقيل والإر ورب : الله الله عنه و القصير العكيظ . والأنتح : البخيل الذي إذا سئيل تنتحنح . وجمع الوغب : أوغاب ووغاب ؛ والأنثى : وعنه " .

وفي حديث الأَحْنَف : إياكم وَحَمِيَّةَ الأَوْغابِ ؛ هِمَ اللَّئَامِ والأَوْغادُ .

وقال ثعلب : الوَّغَبَةُ الأَحْمَقُ ، فحرَّكُ ؛ قال ابن سيده : وأراه إنما حرك ، لمكان حرف الحلق .

والوَعْبُ أَيضاً: سَقَطُ المتاع. وأَوْعَابُ البيت: وَدِيءٌ مَناعه ، كالقَصْعة ، والبُرْمة ، والرَّحَيينَ ، والعُمد ، ونحوها. وأوغابُ البيوت: أَسْقاطُها، الواحدُ وَعْبُ . والوَعْبُ أَيضاً: الجمل الضَّعْمُ ، وأنشد: أَيضاً: الجمل الضَّعْمُ ، وأنشد: أَيضاً: هَلَا تَوَعْبا

وقد وَغُبَ الجملُ ، بالضم ، 'وغُوبة ً ووُغابة ً .

وقب : الأو قاب : الكُوكى ، واحدُها وَقَبُ .

والو قب في الجبل: نقرة يجتمع فيها الماء. والو قب والو قب والو قب في الصغرة يجتمع فيه الماء؛ والو قب في الصغرة يجتمع فيه الماء؛ وقبل: هي نحو البنر في الصغما ، تكون قامة أو قامتين ، يستنقع فيها ماء السماء . وكل نقر في الجسد : وقب ، كنقر العين والكنف . الجسد : وقب ، كنقر العين والكنف . فارتا . وفي حديث جيش الحبط : فاغتر فنا من فوت عنه بالقيلل الدهن الوقب : هو الثقرة وقب عنه بالقيلل الدهن الوقب من كل ذلك وقوب الموت ، ووقب المحالة : التقب الذي يدخل فيه المحور ، ووقب المحالة : التقب أو نحفرة ، كقلت المين ، والوقب الذي يدخل فيه المحور ، ووقب كل قلت وقوب المحدد ، ووقب المدن ، ووقب المحدد ، ووقب المحدد ، ووقب المدن ، والوقب ، والمنه ، والمدن ، وأنشو ، كقلت وفي فه ، كل دلك ، ووقب المدن ، وأنشد ، وأنشد ،

في وَقَنْبِ خَوْصَاءً ، كُوَقَنْبِ الْمُدْهُنْرِ

الفراء: الإيقابُ إدَّخالُ الشيء في الرَّقَسْةِ .

ووَقَبَ الشيءُ يَقِبُ وَقَبْاً : دَخَلَ ، وقيل: دَخَلَ فِي الوَقْبِ. فِي الوَقْبِ. وأَوْقَبَ الشيءَ : أَدْخَلَهُ فِي الوَقْبِ. ورَ كَيْهُ \* وَقْبَاء : غَانُوهُ المَاء .

وامرأَةَ مِيقابُ : واسعةُ الفَرْجِ . وبنُـو المِيقابِ : نُسِبُوا إلى أُمَّهم ، يويدون سَبَّهم بذلك .

وو قَبَ القيرُ وُقُوباً: دَخَلَ فِي الطَّلِّ الصَّنُوبَرِيَّ الدِّي يَكْسِفُهُ. وفِي التنزيل العزيز: ومِن َشرِّ غاسق إذا وَقَبَ إلله عالمي إذا وَقَبَ إذا وقَبَ إذا دخَلَ فِي الله ؛ إذا وَقَبَ إذا دخَلَ فِي كُل شِيء وأَظْلَمَ . ورُوي عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لما طلع القيرُ : هذا الغاسقِ إذا وَقَبَ ، فَتَعَوَّذِي بالله من َشرَّه . وفي حديث آخر لعائشة :

تَعَوَّذي بالله من هذا الغاسق إذا وَقَبَ أِي الليل إذا دَخَـلَ وأَقْبَلَ بِظَلَامِهِ . وو قَبَتَ الشَّبَ وَقَبَا وَوُقُوباً : غَابَتُ ؛ وَفِي الصحاح : وَدَخَلَتُ مَو ضَعِها . قال محمد بن المكرم : في قول الجوهري دَخَلَتُ موضعها ، تَجَوُّرُ فِي اللفظ ، فإنها لا موضع لما تَد خُلُه . وفي الحديث : لما رَأَى الشَّبَ قَـد وَقَبَتُ قال : هذا حِينُ حِلِّها ؛ وَقَبَتُ أَي الوَقَنْتُ الذي مَجِلِ فيه غابَتُ ؟ وحينُ حِلِّها أي الوَقَنْتُ الذي مَجِلِ فيه أداؤها ، يعني صلاة المغرب .

غاب فقد وَقَبَ وَقَبًا. ووَقَبَ الظلامُ: أَقْبُلُ ، وَوَقَبَ الظلامُ: أَقْبُلُ ، وَدَخُل على الناس ؛ قال الجوهري: ومنه قوله تعالى: ومن تشرّ غاسق إذا وَقَبَ ؛ قال الحسنُ: إذا دخُل على الناس. والوَقْبُ : الرجلُ الأَحمَقُ ، مشل

أَبْنِي نُجَيْعٍ ، إِنَّ أَمْكُمُ أَمَة ، وإِنَّ أَبَاكُمُ وَقَبْ ' أَكَلَتْ خَبِيثَ الزادِ، فَانَّخَمَتْ

الوَعْبِ ؛ قال الأَسْود بنُ يَعْفُرُ :

عنه ، وشَمَّ خِمارَها الكَلَّبُ ، والجَمِع أَوْقَابُ ، والأَنْمُ وَقَبْ ، أَحَتَى ، والجَمِع أَوْقَابُ ، والأَنْمُ وَقَبْ . والوُقْبِيُ : المُولَعُ ' بصُحْبَة الأَوْقَابِ وهِم الحَمْقَى . وفي حدَبث الأَحْنَفَ : إِيَاكُم وجَمِياً الأَوْقَابِ ؛ هم الحَمْقَى . وقال ثعلب : الوَقْبُ الدَّنِيءُ النَّذُ لُ ، مِن قولك وَقَبَ في الشيء: دخا فكأنه يدخل في الدَّنَاءَة ، وهذا من الاشتقاق البعيد والوَقْبُ : صوت يخرُج من قُنْبِ الفَرَس ، وهو والوَقْبُ الفَرَس ، وهو والوَقْبُ الفَرَس ، وهو الوَقْبُ الفَرَس ، وهو المَ

 <sup>،</sup> قوله « أبني نجيح » كذا بالاصل كالصحاح والذي في التهذير
 أبني لبني .

وله « والوقبي المولع النح» ضبطه المجد، بضم الواو، ككرد.
 وضبطه في التكملة كالتهذيب ، بفتحها .

وعاءُ تفضيب . ووقب الفرسُ يَقِبُ وَقَباً ووَقَباً ووَقَباً ووَقَباً ووَقَباً ووَقَباً، وهو صوتُ تَقَلَقُتُلِ وهو صوتُ تَقَلَقُتُلِ بَجْرِ دَانِ الفرس في 'قنْسِه ، ولا فِعْسَلَ لشيء من أصواتٍ 'قنْب الدابةِ ، إلا هذا . والأو قابُ : قُماشُ البيت .

والميقاب': الرجل' الكثير' الشر'ب للنبيذ . وقال مُستَكرِ ' الأغرابي : إنهم يسيرون سَيْرَ الميقابِ ؟ وهو أَن 'يواصِلُوا بين يوم وليلة والميقب': الوَدَعَة'. وأو قبَبَ القوم': جاعُوا .

والقِبَةُ : التي تكون في البَطن ، سُبُّهُ الفِحْثِ . وَفَالُ وَفَالُ اللهِ : وَفَالُ اللهِ اللهُ ؛ وَفَالُ اللهُ عَلَيْهِ الشَّاءِ . الإيكون ذلك في غير الشَّاء .

والوَقْبَاء: موضع ، بَمَدَّ ويُقْصَرُ ، والمَدَّ أَعْرَفُ. الصحاح : والوَقْبَى ما لا لبني مازِن ٍ ؟ قال أَبو الغُنُول الطُّهُويُّ :

> هُمْ مَنْعُوا حِمَى الوَقْبَى بِضَرْبٍ، ثَوْلَقُهُ بِينِ أَشْتَاتٍ المَنْوُنِ

قال ابن بري : صواب إنشاده : حمّى الوَقبَى ؛ بفتح القاف . والحبّى : المكان المنوع ؛ يقال : أحبّيت الموضع أذا جعلته حبّى . فأما حبّيت ، فهو بمعنى حفيظته . والأشتات : جمع سَت ، وهو المتفرّق. وقوله : يؤلّف ببن أشتات المتنون ، أراد أن هذا الضرب جمع ببن منايا قوم متفرّق الأمكنة ، لو أتشهم مناياهم في أمكنتهم، فلما اجتمعوا في موضع واحد ، أتشهم المنايا مجتمعة .

كب : المتوكب : بابه من السيّر . وكب وكوباً ووكباناً : مَشَى في دَرَجانٍ ، وهو الوسكبان . تقول : ظبّية "وكوب" ، وعنز" وكوب" ، وقد وسكبّت تكب وكوبا ؛ ومنه اشتنّق اسم ً

المَوكِبِ ؛ قال الشاعر يصف ظبية : لها أمْ مُوكَقَّفَة ﴿ وَكُوبِ ۗ ، بحيث ُ الرَّقَوْ ُ مَرْ تَعُهَا البَريرُ

والمَوْكِبِ : الجماعة من الناس رُكْباناً ومُشاة ، مشتق من ذلك ؛ قال :

#### أَلَا هَزِ ثُنَتْ بِنَا 'قَرْشِيُّ ةَ ' كَيُمْتَزَرُ مَوْكِبِهُمَا

والمَوْكِبُ : القوم الريكُوبُ على الإبل للزينة ، وكذلك جماعة الفُرْسان . وفي الحديث : أنه كان يسير في الحديث : أنه كان يسير في الإفاضة سير المَوْكِب ؛ المَوْكِب ؛ المَوْكِب ؛ المَوْكِب ؛ المَوْكِب ؛ المَوْكِب ؛ المَوْكِب ألقومُ الريكُوبُ للزينة والتَّنزُ ﴿ ، أَرَاد أَنه لَم يكن يُسْرِع ُ السَّيْرَ فيها . وأوْكب البعير ؛ لنزم المَوْكب . وفي الصحاح : وناقة مُواكِبة ، الله تُعْبَق في سيرها .

وظَّبُيَّةٌ ۗ وَكُوبُ ۚ: لازِّمة ۗ لِسِرْبِها .

الرِّياشِيُّ: أَوْكُبُ الطَائُرُ إِذَا مَهَضَ لَلطَّيُوان، وأَنشد: أَوْكُبَ مَهَا للطَّيُوان، وأَنشد: وَكَبَ مَهَا للطَّيوان، واكبَتُ وواكبَ القوم : بادرَهُم . وتقول : واكبَتُ القوم إذا ركبت معهم ، وكذلك إذا سابقتهم . ووكب الرجل على الأمر، وواكب إذا واظب عليه . ويقال : الوكب الانتصاب ، والواكبة القائمة ، وفلان مواكب أي مثابر ، وواكب أي مثابر ، مواظب .

والتُّوكِيبِ : المُقارِبة ُ في الصَّرار.

والوَكَبُّ : الوَسَخُ يَعَلُو الجِلنَدَ والثُّوبَ ؟ وقد وَكِبَ يَوكَبُ وَكَباً ، وَوسِبَ وَسَباً ، وحَشِنَ حَشَناً إذا رَكِبه الوَسَخُ والدَّرَنُ . والوَكَبُ : سَوادُ النّسر إذا تضجَ ، وأكثر ما يُستعمل في العِنَب. وفي التهذيب : الوَّكَبُ سَوادُ اللئون ، من عنب أو غير ذلك إذا أنضج . ووكب العنب أوكباً إذا أخذ فيه تكوين السواد، ووكب العنب أوكباً إذا أخذ فيه تكوين السواد، والسه في تلك الحال موكب ، قال الأزهري : والمعروف في لون العنب والراطب إذا ظهر فيه أدنى صواد التوكيت ، يقال : بُسر مم موكب ، قال : وهذا معروف عند أصحاب النخيل في القرى العربية . والموكب : البُسر أيطعن في القرى العربية . والمنوج ؛ عن أبي حنيفة ، والله أعلم .

ولب: وَلَبَ فِي البِتِ وَالْوِجِهِ : دَخَلَ .
والوالبِهُ : فِراخُ الزَّرْعِ ، لَأَنها تَكِبُ فِي أَصُولُ
أُمَّهَاتِهِ وَقِيلَ: الوالبِهُ الزَّرْعَةُ تَنْبُتُ مَن عُروقُ
الزَّرْعَةَ الأُولَى ، تَخَرُّ جُ الوُسْطَى ، فهي الأُمُ ،
وتَخَرُّ جُ الأُوالِبُ بعد ذلك ، فَتَلاحَقُ . ووَالبةُ
القوم : أولادُهم ونَسْلُهُم . أبو العباس ، سمع ابن الأعرابي يقول: الوالبة تنسُلُ الإبل والغنَم والقوم .
وواللهُ الإبل والغنَم والقوم .

قال الشَّنْباني : الوالِبُ الذاهِبُ في الشيء ، الداخلُ فيه ؛ وقال مُعبَيْدُ القُشَيْرِيَّ :

> رأيت ُ عَمَيْراً والبِاً في دِيادِ هِمْ ، وبنس الفَتَى ، إن نابَ كَهْرُ مُعْظَمَ

> > و في رواية أبي عمرو : رأيت' 'جرَيّاً .

ووَ لَبَ إليه الشيءُ يَلِبُ 'وُلُوباً : وَصَلَ إليه ، كَانْناً مَا كَانَ.ووالبهُ : امْمُ مَوضِع؛ قالت خِرْنِقُ : مَنَتْ لَهُمُ بِوالبَهَ المَنابا

ووالبة': اسم' رجل ِ .

ون : وَنَّـه ُ : لَغَهُ فِي أَنَّـكُ ُ .

وهب: في أسماء الله تعالى: الوَهَّابُ.

الهيبة': العَطِيَّة الحالية' عن الأعْواضِ والأغْراضِ ، فإذا كَثُرَتْ 'سُمِّي صاحِبُها وَهَّاباً ، وهو من أَبنية

المُبالغة.غيره: الوَهَّابُ ، من صفاتِ الله ، المُنعِمُ على العباد، واللهُ تعالى الوهَّابُ الواهِبُ .

وكلُّ مَا وُهِبَ لك، من وَلد وغيره: فهو مَوهُوبٌ. والوَهُوبُ : الرجلُ الكثيرُ الهِباتِ .

ان سيده: وَهَبَ لك الشيءَ يَهِبُهُ وَهُباً ، ووَهَباً ، وأهباً ، والتحريك، وهبة ، والاسم الموهب ، والموهبة ، والمتحسر الهاء فيهما . ولا يقال : وَهَبَكَه ، هذا قول سيبوبه . وحكى السيراني عن أبي عمرو : أنه سيبه أعرابياً يقول لآخر : انطكلق معي ، أهبلك نبئلا . ووهبت أنه له الشيء ، فهو يَهب إذا أعطيشته . ووهب الله له الشيء ، فهو يَهب هذا وتواهب الناس بينهم ؛ وفي حديث الأحتف ولا التواهب الناس بينهم ؛ وفي حديث الأحتف ولا التواهب الناس بينهم ؛ وفي حديث الأحتف ولا التواهب للا يهبؤن

ورجل واهب ووكاب ووكوب ووكاب ووكوب ووكاب أي كثيرُ الهبة لأمواله ، والهاء للسالغة . والمتوهوبُ الولدُ ، صفة غالبة وتواهب الناسُ: وَهَبَ بَعْضُهُ لبعض . والاستيهابُ : سُؤالُ الهبة . واتهب قبيل الهبة . واتهبن منك درهماً ، افتعلن من الهبة .

مُكُورَهِينَ .

وفي الحديث: لقد هَمَنَتُ أَن لا أَتَهَبِ إِلاَ مَو مُومَّي أَو أَنصارِي أَو نَكفَي إِنَّي لا أَقبلُ هَبَ إِلاَّ مَن هؤلاء ، لأَنهم أصحاب مُدُن وقرَّى ، وه أَعْرَفُ بَكارِم الأَخلاق. قال أبو عبيد: رأى الني على الله عليه وسلم، تجفاء في أخلاق البادية ، وذها عن المُسُروءَة ، وطلباً للزيادة على ما وَهَبُوا ، فخص عن المُسُروءَة ، وطلباً للزيادة على ما وَهَبُوا ، فخص دون أهل العربية خاصة "بقبول المَدية منهم دون أهل البادية ، لفلية الجَفاء على أخلاقهم ، وبُعد من ذوي النَّهَى والمُقدُول . وأصلُه : او تَهَب فقلبت الواو تاء ، وأدغيت في تاء الافتعال ، مشا

اتئزان واتعد ، من الوزان والوعد . والموهبة : الهبة ، بكسر الهاء، وجمعها مواهب . وواهب ، فوهبه يهبه ويهبه : كان أكثو هبة المنه . والمكوهبة : العطية .

ويقال للشيء إذا كان مُعكرًا عند الرَّجُل، مثل الطعام: هو مُوهَبُ ، بفتح الهاء .

وأَصْبَحَ فلان مُوهَباً، بُكسر الهاء،أي مُعداً قادراً. وأوهَب لك الشيء أُعده. وأوهَب لك الشيء : دام . قال أبو زيد وغيره: أوهَب الشيء إذا دام، وأوهَب الشيء إذا كان مُعداً عند الرجل، فهو مُوهِب وأنشد:

عَظِيمُ القَفَا ، صَغْمُ الحَواصِرِ ، أُوهَبَتْ لَهُ عَضُونَهُ ، وَخَبِيرُ ١

وأوهب لك الشيء : أمْ كُنك أن تأخُد وتناله ؛ عن ابن الأعرابي وحده. قال : ولم يقولوا أوهبته لك. والموهبة والموهبة : غدير ماء صغير ؛ وقيل : مُقرة في الجبل يَسْتَنقع فيها الماء . وفي التهذيب : وأما النَّقْرة في الصَّخرة ، فمو هبة ، بفتح الهاء ، عاء نادر ال ؟ قال :

ولَقُوكُ أَطْنِيَبُ ، إِن بَذَكْتُ لِنَا ، مِنْ مَاء مَوهَبَةٍ ، عَلَى تَضُوْرٍ ٢

أي موضوع على تخبر ، بمزوج بماء . والمتوهبة : السَّحابة تقَعَمُ حيث وقعَت ، والجمع بمواهب . ويقال: هذا واد موهب الحطب أي كثير الحطب. ويقول : هب تزيداً منطلقاً ، بمعنى احسب ، يتعدى إلى مفعولين ، ولا يستعمل منه ماض ولا مُستَقْبل أي هذا المعنى . ابن سيده : وهَبْني

١ قوله «ضخم الحواصر» كذا بالمحكم والتهذيب والذي في الصحاح
 رخو الحواصر .

وله « ولفوك أطيب الخ » كذا أنشده في المحكم والذي في
 التهذيب كالصحاح ولفوك اشهى لو يحل لنا من ماه النع .

فَعَلَنْتُ ذلك أي احْسُبْني واعْدُهُ في ، ولا يقال : هَبْ أَنِي فَعَلَنْتُ . ولا يقال في الواجب : وَهَبْتُكُ فَعَلَّنَ ذَلكَ ، لأنها كلمة وُضِعَتْ للأمر ؛ قال ابن هَمَّام السَّلُولِيُّ :

> فقلتُ : أَجِرْ نِي أَبَا خَالِدٍ ، وإلا فهَبْنِي امْراً هَالِكا قال أبو عبد : وأنشد المازني :

فَكُنْتُ كذي داءٍ ، وأَنْتَ شِفَاؤُهُ ، فَهَبْنِي لِدائي ، إذ مَنَعْتَ شِفائييا

أي احسبني . قال الأصعي : تقول العرب : كهني ذلك أي احسبني ذلك ، واعد دني . قال : ولا فلك أي احسبني ذلك ، واعد دني . قال : ولا يقال : هب ، ولا يقال : وذر تنك ، كما يقال : وذر تنك . وحكى ابن الأعرابي: وهبني الله وداك أي جعلني فيداك ؛ ووهبت فيداك ، جعلت فيداك ، ووهبت وهبا ، جعلت فيداك ، ووهبا ، و

وَأَهْبَانُ : الْمُ ، وقَدْ ذَكَرَ تَعْلَيْهُ فِي مُوضِعَهُ . وواهِبُ : مُوضِع ؛ قال بِشْرُ بن أَبِي خَاذِم : كَأْنَهَا ، بَعْدَ عَهْدِ العاهِدِينَ بها ، بِينَ الذَّنُوبِ ، وحَزْمَيْ واهَبٍ مُحَفِّهُ ومَوْهَبُ : الله وَجل ؛ قال أَبَّاقُ الدُّبَيْرِيّ : قد أَخَذَ بَنْنِي نَعْسَةً أَوْدُنْهُ ،

ومَوْهَبُ مُبْزِ بِهَا مُصِنَّ قال : وهو شاذ ، مثل مَوْحَدٍ . وقوله مُبْزِ أَي قوي عليها أي هو صَبُور عـلى دَفْع النوم ، وإن

كان شديد النُّعاس.

ووَهُبُ بن مُنَبِّه ، تسكين الهاء فيه أفصح .

الأزهري: وو هبيين جبل من جبال الدهناء، قال: وقد وأيته. ابن سيده: وهبيين اسم موضع؛ قال الراعي:

رَجَاؤُكُ أَنسانِي تَذَكُرُ إِخْوَتِي، ومالئُكُ أَنسانِي، بوَهْسِينَ، مالِيا

وب : وبنب : كلمة مثل وبل وبباً لهذا الأمر أي عجباً له . ووينة : كويلة . تقول : وبنبك ، ووينب زيد ! كا تقول: وبلكك! معناه: ألز مك الله ويلا ! نصب نصب المصادر ، فإن جنت باللام رفعت ، قلت : وبنب لزيد ، ونصبت منوناً ، فقلت : ويئلا لزيد ، فالرفع مع اللام ، على الابتداء ، أجود من النصب ؛ والنصب مع الإضافة أجود من الرفع . قال الكسائي: من العرب من يقول : وبنبك ، ووينب غيرك ! ومنهم من يقول : وينباً لزيد ! وفي حديث إسلام كعب بنزهير:

أَلا أَبْلِهَا عَنْي 'بِجَيْراً رِسالةً : على أَيَّشيءِ، وَبِبَ غَيْرِكَ، دَلَّكَا؟

قال ابن بري : وفي حاشية الكتاب بيت شاهد على وَبْبِ ، بمنى وَيْل ِ ؛ وهو :

تَصَبِّتُ 'بُغَامَ رَاحِلَتِي عَنافاً ، ومَا هِي َ ، وَيْبَ غَيْرِكُ ، بالعَناقِ

قَـالَ ابن بري: لم يذكر قائله ، وهو لذي الحِرَقُ الطُّهُويِّ بُيغاطِب ذِيبًا تَبِعَه في طريقه ؛ وبعده :

فلو أَنِي رَمَيْتُكَ من قَريبٍ ، لَعَاقَتَكَ ،عن مُعَادِ الذَّئْبِ ، عَاقِ

وقوله: تحسينت بغام راحلتي عَناقاً ؛ أَرَاد بُغامَ عَناقاً ؛ أَرَاد بُغامَ عَناق ، فِحدَف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه ، وقوله عاق : أَرَاد عائب . وحكى ابن الأعرابي :

وَيْبِ فَلانُ ، بَكْسَرِ الباء ، ورفع فَـلان ، إلا بَنِي أَسَدِ ؛ لم يَوْدُ علىذلك، ولا فسره . وحكى ثعلب: وَيْبِ فَلانِ ، ولم يَوْدُ . قال ابن جني : لم يستعملوا من الوَيْبِ فعلًا، لِما كان يَعْشُبُ من اجْتَاع إعلال فائه كوعَد ، وعَيْنه كباع . وسنذكر ذلك في الوَيْبَ ، والوَيْسِ ، والوَيْلِ . والوَيْبة : مكيال معروف .

#### فصل الياء المنناة تحتها

يب : أرْضُ كِبابُ أي خرابُ . قال الجوهري : يقال خَرابُ كِباب ، وليس بإتباع . التهذيب : في قولم تخرابُ كِبابُ ؛ اليَبابُ ، عند العرب:الذي ليس في أحد ؛ وقال ابن أبي ربيعة :

ما على الرّشم ، بالبُلَيّان ، لو بَيْ
يَنَ وَجْعَ السَّلام ، أَو لو أَجابا ?
فإلى قَصْر ذي العَشيوة ، فالصّا
لف ، أَمْسَى من الأنيس يبابا
معناه: خالياً لا أحد به . وقال شير : اليباب الحا
لا شيء به . يقال : خراب يباب ، إتباع كراب

بيبَابِ من التَّنَائِفِ مَرْتِ ، لم 'تَمَخَّطُ به أُنوفُ السَّخَالِ لم 'تَمَخَّطُ أَي لم 'تَسْمَحُ . والتَّمْخِيطُ : مَسْحُ ما ا الأَنف من السَّخْلة إذا وُلدَت .

يطب: ما أيطبه: لغة في ما أطيبه! وأقبلت الش في أيطبَنها أي في شدّة استخرامها، ورواه أبو عن أبي زيد: في أيطبِنها، مشدّدًا، قال: وإنها أفعيلً وإن كان بناء لم يأت ، لزيادة الهمزة أولاً، ولا يك فينعِليّة ، لعدم البناء، ولا من باب الينجلب وانتقحل ، لعدم البناء، وتلاني الزيادتين، واللهأء

يلب: اليلكب : الداروع ، عانية. ابن سيده : اليكب الترسة ؛ وقيل : هي البيض ، الترسة ؛ وقيل : هي البيض ، تنصف من جلود الإبل ، وهي نسوع كانت تستخذ وتنسبخ ، وتبخع على الرؤوس مكان البيض ؛ وقيل : مجلود يخر ز بعضها إلى بعض ، تنكب على الرؤوس خاصة ، وليست على الأجساد ؛ وقيل : هي منها دروع ، وهو اسم جنس ، الواحد من كل ذلك : منها دروع ، وهو اسم جنس ، الواحد من كل ذلك : يكبة " . واليكب : الفولاد من الحديد ؛ قال :

### ومحوك أخلص منماء اليكب

والواحد كالواحد . قال : وأما ابن دويد ، فحمله على الغَلَطُ ، لِأَنَّ البَلْبَ لِيسَ عنده الحديد . التهذيب ، ابن شَمِيل : البَلْبُ خالص الحديد ؛ قال عمر و بن كلثوم :

علينا البَيْضُ '،واليَكتب' الباني، وأسياف' بَقْمُنْنَ ، ويَنْحَنِينا

قال ابن السكيت : سمعه بعض الأعراب ، فظن أن "

اليكب أجود الحديد ؛ فقال :

ومحود أخلِص من ماه البلب

قال : وهو خطأ ، إنما قاله على التوهم . قال الجوهري : ويقال : اليككب كل ما كان من تجنّن الجنُلود ، ولم يكن من الحديد. قال : ومنه قيل للدَّرَق : يَلْمَبُ ، وقال :

> عليهم كل سابغة دلاس، وفي أيديهم اليكب المندار

قال : والبَلَبِ، في الأصل، الله ذلك الجلد ؛ قال أبو دهبيل الجُمْعِيُّ :

> در عي دلاص"، شكمًا سُكُ عَجَب، وجَوْبُهَا القانِرِ من سَيْرِ البَلَب،

يهب : في الحديث ذكر بيهامبي، ويروى إهاب ؟ قال ابن الأثير : هو موضع قرب المدينة ، شرفها الله تعالى .

 ١ قوله « يهاب و اهاب » قال باقوت بالكسر ، اه. وكذا ضبطه القاضي عياض وصاحب المراصد كما في شرح القاموس وضبطه المجد تهماً للصاغاني كسعاب .

انتهى المجلد الاول ـ حرف الهمزة والباء

# فهرست المجلد الاول

| حرف الباء                 | حرف الهمزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل الهيزة                | فصل المبزة ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| و الباء الموحدة ۲۲۱       | و الباء الموحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و التاء المثناة فوقها ٢٢٥ | و التاء المثناة فوقها ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| و الناء الناء الناء ،     | و الناء النا |
| و الجيم ٢٤٨               | ر الجيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠ الحاء المهملة           | و الحاء المهلة ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| و الحاء المعمد            | ه الحاء المعجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و الدال المهلة ٨٢٣        | و الدال المهلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « الذال المجمة ٣٧٧        | د الذال المعمة ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ه الراء ۳۹۸               | « الراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| « الزاي المعجمة ٤٤٣       | الزاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| السين المهملة ٤٥٤         | و السين المهملة ٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ه الشين المعجمة ٤٧٩       | و الشين المعجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و الصاد المهلة            | و الصاد المهلة ١٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ر الفاد المحمة            | و الفاد المعجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و الطاء المملة            | و الطاء المهلة ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و الظاء المعمة ١٠٥٠       | و الظاء المعجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و المين المهلة ٥٧٢        | و العبن المهملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفين المعجمة ١٣٤         | و الغن المعمنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ر الفاء الفاء             | الفاء الفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر القاف ۱۵۷               | ر القاف القاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ر الكاف                   | ر الكاف ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| « اللام ۲۲۹               | « اللام ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر الميم ٧٤٧               | ، الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| « النون ٧٤٧               | ر النون ١٦٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٧٨ الما ،                | ١٧٩ الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ه الواو ۷۹۱               | د الواو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| « الياء المثناة تحتها     | ر الياء المثناة تحتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Ibn MANZUR

## LISĀN AL ARAB

#### TOME I

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon

### Ibn MANZŪR

# LISĀN AL ARAB

#### TOME IX

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon